

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 毎一夫言にはるい要 من كتاب اتحاف السادة المتقين بشرح اسرار احياء عاوم الدبن تصنيف خاتمة الحققين وعدة ذوى الفضائل من المدققين العلامة السيد محمد ابن محدالحسيني الزيدىالشهير بمرتضى رجمه الله وأثابه من فيض فضله حزيل الرضا آمين representaterana × carcarencerans represententen × consoneranos 每 如 童 حيث تعقق انالشارح لم يستكمل جيع الاحياء في بعض مواضع من شرحه فتتمم اللفائدة وضعنا الاحياالميذ كورفى هامشهذاالشرح



وصلى الله على سدنا محد وآله وصحبه وسلم تسلما الجداله الفرد الصد الواحد الاحد \* الذي على فضله المعة لوعلى كرمه المعتمد \* الولى الذي هدى وأرشد \* ووفق وأسعد \* وأبان طريق الغي والرشد \* خلق الانسان ودبرالا كوان وهو على ما كان لا يتغير ولا يتحدد \* أحده سحانه حد عبد ساك الواضم الجدد \* وتخلى عن طلمات اللحاج واللدد \* وأشهد أن لااله الاالله وحده لاشريك له شهادة تسدد قائلها في كل قبول ورد \* وأشهد أن سيدنا ومولانا مجدا عبده ورسوله السيدالسند \* المختار المنتق المفضل الاجد \* الذي بعث نسناوا دم بن الروح والحسد \* أفضل من لوبه عبد \* وعلى آله وصيمه وتابعهم و وارثى عاومهم صلى الله عليه وعلمهم وسلم صلاة وسلاما بدومان بدوام الابد \* ماحمل الداعى وقال أشهد \* أوناح قرى على الاراك وغرد \* (وبعد) \* فهذا شرح \* (كتاب ذم الغضب والحقد والحسد) \* وهو الخامس من الربع الثالث من كتاب الاحماء للامام عدة الاسلام قطا الاحداء أبي حامد محدين مجد الغزالي سقاه الله من رحيق الرضوان وصب عليه من شآبيب الغفران يحل جواهر ألفاظه الغريبه \* و بدل على اشارات معانيه العيبه \* و يفتح قلاع نوادره المستغربه \* و يورد الراغب الى حماض مناهل المستعديه \* مقتسا من مشكاة أنوار النبود \* مقتنصا من الهام أسرار الفتوه \* مستعينا بالله في احازة هذا الامر الخطير معتصما به في تبسير كل عسير \* لااله الاهو عليه تو كات وهو على كل شئ قد ر \* قال الصنف رجه الله تعالى (بسم الله الرجن الرحيم) الذي يستعان به على كل خلق كريم \* ويستعاذ به من كل طبيع ذميم (الجدالله الذي لايتكل على عفوه ورجته الاالراجون) الاتكال هو الاعتماد أي لا يعتمد الراجون الأعلى عفوه ورجت ولولا عفوه ورجته ماتم لهم مقام الرجاء (ولا يحذر سوء غضبه وسطوته الاالحائفون) أى لا يخشى الحائفون

(كتاب ذم الغضبوا لحقد والحسد وهدوالكتاب الخامس من تب احداء عداه من كتب احداء عداه الدين) الدين المحم الله الدية الذي لا يتكل على علموه ورحته الاالراحون \* وسطونه الا الخائفون \* وسطونه الا الخائفون \*

(1)

كظم الغيظ فما بغضبون محفهم بالمكاره واللذات وأملى لهمم لينظركيف العماون وامتدنه حمم ليعلم صدقهم فما يدعون وعرفهم الهلامخفي علىهشي ماسرون ومانعلنون\* وحذرهم أن بأخددهم بغنة وهم لانشعرون \*فقال ما ينظرون الاصعة واحدة تأخذهم وهم تخصمون\* فلا يستطيعون توصية ولاالى أهلهم رجعون والصلاة على محد رسوله الذي سير تعتلوائه النسون وعلى آلهوأصابه الاعةالمدنون والسادسة المرضون \*صلاة بوازىعددهاعددماكان من خلق الله وماسكون \* وعظى سركتها الاولون والاسخرون \*وسلم تسلما كثرا (أمابعد) فان الغضب شعلة نار اقتست من نارالله الموقدة اليي تطلع على الافئدة \*وانها الستكنة في طي الفؤاد \* استكنان الجرتحت الرماد \* و يستخر جهاالكمر الدفين فى قلب كل جبار عنيد \* كاستخراح الجرالنار من الحديد ب وقد انكشف للناظر من بنور المقدين ان الانسان ينزعمنه عرق الى الشطان اللعن \* فن استفزته نار الغضب فقد قو ستفهقرالة الشمطان حت قال خلقتني من نار

الاسطوته وغضبه وبه تم لهم مقام اللوف فالمؤمن بين رجاء وخوف واليه الاشارة بقوله تعالى يرجون رحمه و مخافون عذابه وقدم الرجاء نظر العموم رحمه وسمول عفوه فقدور دسيقت رحتي غضي (الذي استدرج عباده) أى أخذهم قليلا فليلا على الامهال (من حيث لا يعلون) أشار به الى قوله تعالى في آخرالاعراف ان الذين كذبوا با آياتنا سنستدر جهم من حيث لا يعلون (وسلط عليهم الشهوات) وهي كل ماتنزع اليه النفوس فيما تريده ولا تتمالك منه (وأمرهم بترك ما يشتهون) واجتناب مااليه ينزعون (وابتلاهم بالغضب) وهو تغير يحصل عند ثوران دم القلب لارادة الانتقام (وكالهم كظم الغيظ) أي كفه وستره والغيظ أشد الجق وكظمه الامسال في النفس على صفح أوغيظ (فيما بغضبون ثم حفهم بالمكاره) جمع مكروه وهوكل مافيه قبع أومشقة وحفهم احاط بهم (واللذات) جمع لذة وهي ادراك الملائم من حيث هوملائم وقيد الحيشية للاحترازمن ادراك الملائملامن حيث ملاءمته فليس بلذة كالدواء النافع الرفانه ملائم من حيث انه نافع لامن حيث انه لذيذ (وأملى لهمم) أى أمهل (لينظركيف يعملون وامتحن به حبهم ليعلم صدقهم فيما يدعون) هل هم صادقون في دعوى حبهم أم كاذبون (وعرفهم) على ألسنة رسله الكرام (انه لايخفي علمه شي ممايسرون) أي يخفونه (و يعلنون) أى يظهر ونه (وحذرهم) أى حوّفهم (بان يأخذهم بغتة) أى فحاة على عفلة (وهم لايشعرون) أشار به الى قوله تعمالى فاخذتهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون (فقال ما ينظرون) أى ما ينتظرون (الاصحة واحدة)وهي النفعة الاولى (تأخذهم وهم عصمون)أى عتصمون في أحوالهم لا يخطر سالهم أمرتا (فلايستطيعون توصية) في شيء من أمو رهم (ولا الى أهلهم برجعون) فير واحالهم بل عوتون حيث نبعثهم (والصلاة على) سددنا (محد رسوله الذي يسير عدلوائه) يوم القيامة (النبيون) اذهوصلى الله عليه وسلم قائد حيش الانبياء والمرسلين و بيده لواء الجد (وعلى آله وأصحابه الاغة) جمع امام وهو كلمن يقتدىبه (الهديون) جمع مهدى وهومن اهتدى الى طريق الحق مداية الله تعمال واكتفى به عن الهادين اذ كلمهدى في نفسه يتصوّر رمنه أن يكون هاديا لغيره واما الهادى فقد بهدى غيره ولا جهدى بنفسه (والسادة المرضيون) أى القبولون عندالله وقد ثبت رضاالله عنهم بنص القرآن (صلاة لوازى) أى يقابل (عددهاعدد ما كان من خلق الله) فيمامضي (وماسميكون) في الحال والآتي ولا يحيط بعدد ذلك الامن خلقهم (و يحفلي بركتها الاولون) من الامم الماضية (والأسترون) اللاحقون بهم والخطوة بالضم والكسر رفعة المنزلة (وسلم) تسليما (كثيرا أما بعد فان الغضب شعلة نار) الاضافة بيانية أى شعلة من نار (اقتبست من نارالله الموقدة) التي أوقدهاالله وماأوقده لايقدرأن يطفئه غيره (التي تطلع) أي تعاو (على الافئدة) أي على أوساط القاوب وتشمل علمها وتخصيصها بالذكرلان الفؤاد الطف مافي البدن وأشد بالماأولانه منشؤالاعمال القبعة (وانهما لمستكنة) أي الحفية (في طي الفؤاد) أي داخل القلب (استكفان الجر) أي خفاء (تحت الرماد) وهواسم لماخد من النار (ويستخرجها الكبر) الحيط بالكبد (الدفين في قلب كل جبارعنيد) أي ظالم معاند فالقوّة تظهرها والعزيخفها (كايستخرج الجرالنارمن الحديد) واصل الكلام كايستخرج الحديد النارمن الخروااراديه عر القداح فاذاضرب الحديدعليه خرجت النار (وقدانكشف للناظر من بنوراليقين) حقائق الانساء على ماهى علم اومن ذلك (ان الانسان ينزعمنه عرق الى الشيطان اللعين) يقال نزعه عرف منه اذاحذيه اليه وأشبه ومنه الخبر العرق نزاع وفي لفظ دساس (فن استفرته نارا الغضب) أي استخفته (فقد قويت فيه قرابة الشيطان حيث قال خلقتني من نار وخلقته من طين) وكذاقوله تعالى وخلق الجانمن مارج من نارفن هناطهرت القرابة (فان شأن الطين السكون والوفار) واللصوف الى الارضواذارى به الى العلوفلابدله من فرول الى تحت (وشأن النارالتلظى) أى التلهب (والاستعار وخلقتهمن طين فأن الطين السكون والوقار ووشأن الناو التلظي والاستعاري

والحركة والاضطراب) وأذا خلبت بنفسها طلبت العلووهذه الاوصاف تضاد أوصاف الطين (ومن نتائج الغضب الحقد) بالكسر وهو الانطواء على العداوة والبغضاء (والحسد) محركة وهو ظلم ذى النعمة بمنى زوالها وصير ورتها الى الحاسد (و بهما هاك من هلك وفسد من فسد ومفيضهما مضغة) صنوبرية (اذاصلحت صلح سائرا لجسد) واذافسدت فسدسائرا لجسد الاوهى القلب كاورد ذلك في الخبر (فاذا كان ألحقد والحسد والغضب عما يسوق العبدد و يجره الى مواطن العطب) أى الهلاك (فا أحو جه الى معرفة معاطبه ) أى مهالكه (ومساويه) جمع مسوى أى مواطنه (ليحذرذلك ويتقيه) أى يتعنب عنه (و عطه) أى يزيله (عن القلب ان كان) أى وحد (و ينفيه) أى بطرده وفي بعض النسخ وينقيه من التنقية أي يخلصه (ويعالجه انرسخ في قلبه ويداويه) عما يقلعه عنه (فان من لا يعرف الشريقع فيه) وهومن الامثال المشهورة وقد نظمه بعض فقال بعرفت الشرلالله فراكن لاوقاه \* (ومن عرفه فالمعرفة) وحدها (لاتكفيه مالم بعرف الطريق الذيبه يدفع الشرو يقصيه) أي يمعده (ونعن نذكر ذم الغضب وآفات الحقد والحسد في هدذ الكمان و يجمعها بيان ذم الغضب) بالاحبار وُالا "مار ( عُربيان حقيقة الغضب) ماهي (عُربيان ان الغضب هل عكن ازالة أصله بالرياضة) والنهذيب (أم لاثم بيان الاسباب المهجة) أى الباعثة المحركة للغضب (ثم بيان علاج الغضب بعدهجانه) وعكنهمنه (مُ بيان فضيلة كفلم الغيظ عُبدان فضيلة الحلم) بالصفح والامساك (عُبيان القدر الذي به يحوز الانتصار والتشفي به من الكلام ثم القول في معنى الحقد ونتائجه ) أي ما يتولد منه من القبائح (وفضيلة العفو والرفق عُمالة ول فى ذم الحسد وفى حقيقته وأسبابه ومعالجته وغاية الواحب فى ازالته) ودفعه (عُربيان السبب في كثرة الحسد بين الامثال والاقران والاخوة وبني العم والاقارب وتأ كده وقلته في عسيرهم وضعفه عميمان الدواء الذي به ينفى) أى بطرد (مرض الحسد عن القلب عميمان القدر الواجب في نفي \*(ساندم الغضب)\*

الحسد عن القلب المنافق و الفتح (اذجعل الذين كفروافي قلوبهم الحية) أى الانفة (حمية الجاهلية) التي تمنع اذعان الخلق (فانزل الله سكينته على رسوله) وعلى المؤمنين (الآية) تمامها والزمهم كلة التقوى وكانوا أحق مهاوا هلها وكان الله بكل شئ علمها (ذمالكفار) بعني قريش مكة (عاتظاهروابه) في عدم دخوله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين مكة (من الحمية) أى الانفة (الصادرة عن الغضب) والمهور (بالباطل ومدح المؤمنين بما أنع عليهم من السكينة) أى الثبات والوقارفي الصحيح انه صلى الله عليه وسلم الماهم بعثوا اليه سهيل بنعم و وحو يطب بن عبد العزى ومكرزا ليسألوه أن برجع من عامة على أن تعلى له قريش مكة من قابل ثلاثة أيام فاحام موكت لهم كما الحديث وفيه قال المكاتب اكت على ماير بدون فهم المؤمنون أن يأ بواذلك و بعطشوا عليهم فاترل الله السكينة عليهم فتوقر واو حلوا (وروى ماير بدون فهم المؤمنون أن يأ بواذلك و بعطشوا عليهم فاترل الله السكينة عليهم فتوقر واو حلوا (وروى أبوهر برة) رضى الله عند الرب لا قال بارسول الله من يعمل وأقلل قال لا تغضب ثم أعاد عليه فقال لا تغضب واده الخياري من طريق أبي حصين الاسدى عن أبي صالح عن أبي صالح و اختلف عليه في اسناده فقبل عنه عن أبي صالح عن أبي هر برة أوجابر وقبل عنه عن أبي صالح عن رجل من العجابة لم يسم وأخر حه الترمذي من طريق أبي حصين المنافية لم يسم وأخر حه الترمذي من طريق أبي حصين المالاني صلى الته عليه وسلم الته عليه وسمة والموالة عن أبي سمن أبي صالح عن أبي من المولة المنافية الم يسم وأخر حه الترمذي من طريق أبي حصين أبي المؤلفة عاء ومنائي سلم وأبور حل الى الذي صلى الته عليه وسلم قال الته على هورود والمؤلفة المؤلفة المؤلف

العذرذاك وينقمه وعطه عن القلب ان كان و منفه و بعالجه ان رسم في قلب وبداو به فانمن لا بعرف الشر يقع فده ومنعرفه فالعرف قلاتكفه بهمالم يعرف الطريق الذى به بدفع الشرو مقصه ونعن نذكر ذم الغضب وآفات الحقد والحسدفي هدذا الكاب و معمعها سان ذم الغضب مسان حقيقة الغضاغ سانأن الغضب هل يمكن ازالة أصله مالر ماضة أملائم سان الاسباب المهمدة للغضب غربيان علاج الغضب بعد هيانه م بيان فضيلة كظم الغيظم سان فضله الحلم عمان القدرالذي يحوزالانتصار والتشفي به من الكلام غ القول في معنى الحقدونتائحه وفضلة العفووالرفق ثمالقول في ذم الحسد وفي حقيقتيه وأساله ومعالحته وعالة الواجب في ازالته ثم سان السسبفى كثرة الحسدين الامثال والاقران والاخوة وبنى العموالاقاربوتا كده وقلته فيغيرهم وضعفه غ بمات الدواء الذي به بندفي مرض الحسد عن القلب مبان القدر الواجد في نفي الحسد عن القلب

و بالته التوفيق (بيان ذم الغضب) \* قال الله تعالى اذ جعل الذين كفروا فى قاومهم الحية حية الجاهلية فأنزل الله ف ذلك مكنته على رسوله وعلى المؤمنين بالكفار عا تطاهروا به من الحية الصادرة عن الغضب بالباطل ومدح المؤمنين عا أنزل الله عليهم من السكينة وروى أبوهر مرة أن رجلا قال بارسول الله عمل وأقل قال الانغضب

مُ أعاد علىه فقال لا تغضب وقال ابن عرقلت لرسول الله صلى الله علمه وسلمقل لى قولا وأقلله لعلى أعقله فقال لاتغضب فأعدت علىمرتين كلذلك برجع الىلا تغضب وعن عبدالله انعرانه سأل رسولالله صلى الله عليه وسلم ماذا ينقذني منغضب الله قال لاتغضب وقال ابن مسعود قال الني صلى الله على فوسلم ماتعدون الصرعة فسكرقلنا الذىلاتصرعه الرحال قال ليس ذلك ولكن الذي علك نفسه عندالغضب وقال أبو هر برة قال الني صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة وأغما الشديدالذي علك نفسه عند الغضوقال انعرقال الني صلى الله علمه وسلمن كف غضبه سترالته عورته وقال سلمات انداودعلم\_ماالسلام مانني الماك وكثرة الغضب فان كثرة الغضب تستخف فؤادالر جل الحليم وعسن عكرمة في قوله تعالى وسيدا وحصوراقالاالسد الذى لا بغلب الغضب

ذلا عليه مرارا كلذاك يقول لا تغضب وفير وابة أخرى لغير الترمذي قال قلت بارسول الله داني على عل بدخلني الجنة ولاتكثر على قال لا تغضب ورواه أحدكذاك منحديث أبيهر مرة ورواه أحدايضا والمغوى والباوردى وابن قانع وابن حمان والطمراني والحاكم والضاءمن حديث حارية بن قدامة التممي هكذار واه من طريق الاحنف عنعه حارية بن قدامة انرجلاقال بارسول الله قل لى قولا وأقلل على لعلى أعقله فاللا تغضب فاعاد عليهمرارا كلذلك يقول لا تغضب وفى رواية لاحدان عارية بنقدامة فالسالت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره فهذا بغلب على الفلن ان السائل هو جارية بن قدامة لكن ذكر الامام أجدعن يحى القطانانه فالهكذا فالهشام يعنى انهشاماذ كرفى الحديث انجار يةسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيى وهم يقولون لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال العلى وغيره انه تابعي وليس بعمايي ور واه الطبراني في الكبير من حديث سفيان بن عبدالله الثقفي ورواه مسدد والحاملي والضياء من حديث أبى سعيدا الحدرى وقيل ان السائل هو أبو الدرداء فقد أخرج الطبراني من حديثه قال قلت بارسول اللهدلني على على يدخلني الجنة فاللا تغضب والمالجنة وسيأني المصنف قريبا وأخرج أحدمن طريق الزهرى عن حيدبن عبدالرحن عن وحلمن أحداب الني صلى الله عليه وسلم قال قلت يارسول الله أوصى قال لا تغضب فالالرجل فذكرت حين قال الني صلى الله عليه وسلم ما قال فاذا الغضب يجمع الشركله ورواه ما الثف الموطا عن الزهرى عن حددم الا وقوله لا تغضب يحتمل أمر بن أحدهما أن يكون مراده الامر بالاسباب التي توجب حسن الخلق فان النفس اذا تخلقت بالاخلاق الجيلة وصارت لهاعادة أوجب لهاذلك رفع الغضب عندحصول أسبابه والثاني أن يكون المراد لاتعمل بمقتضى الغضب اذاحصل لكبل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل عل يأمريه فان الغضب اذاماك ابن آدم كان كالآمر الذاهي له واذالم عتشل ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه الدفع عنسه شرالغضب وربماسكن غضبه وذهب فكأنه حينئذ لم بغضب (وقال ابنعر) رضى الله عنه (قلت السول الله صلى الله عليه وسلم قل لى قولا وأقلل لعلى أعقله قال لا تغضب فاعدت ذلك عليه مرتين كلذلك برجع الى) و يقول (لاتغضب)قال العراقي رواه أبو يعلى باسناد حسن قلت و رواه أيضاا بن أبى الدنيا في ذم الغيبة والسياق له فهذا يدل على ان السائل في حديث أبي هر رة هوا بن عمر (وعن عبدالله بن عرو) بن العاصى رضى الله عنهما (أنه سألرسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال (ماذا يبعدني) وفي لفظ ساعدني (منغض الله قاللانغض) هكذا في النسخ وفي بعضها الله سالرجل رسولالله فباللفظ الاول أخرجه أحدفى المسندفعلي هذا السائل هوعبدالله بنعروو باللفظ الثاني أخرجه الطبراني في مكارم الاخلاق وابن عبد البرق التمهيد باسناد حسن قاله العراقي قلت و بمثل سماق أحد أخرجه أيضااب أبى الدنياوابن حبان (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (قال الذي صلى الله عليه وسلم ماتعدون الصرعة) كهمزة (فيكم قلناالذي لاتصرعه الرجال) أىلاتعليه في الصراع بل يصرعهم (قال ليس ذلك) بالصرعة (ولكن الذي علانفسه عندالغضب) هوالصرعة رواه مسلم بالفظولكنه وقد أوردته مسندافي مقدمة كتاب العلم (وقال أبوهر برة) رضي الله عنه (قال الذي صلى الله عليه وسل لبس الشديد) أي القوى (بالصرعة الماالشديد الذي علاك نفسه عند الغضب) رواه المعارى ومسلم ورواه العسكرى فى الامثال بلفظ ليس الشديد الذى يغلب الناس ولكن الشديد الذى يغلب نفسه عند الغضب (وقال ابن عمر) وضى الله عنه (فال النبي صلى الله عليه وسلم من كف غضبه سترالله عورته) رواه ابن أبي الدنياني كتأب العفو وذم الغضب وفي الصمت وقد تقدم في آفات اللسان ورواه أيضا للفظ من كف لسانه سترالله عورته ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه الحديث (وقال سليمان) بنداود علمهما السلام (يابني الله وكثرة الغضب فان كثرة الغضب تستخف فؤاد الرجل الحليم) رواه أبن أبي الدنيافي ذم الغضب (وعن عكرمة) مولى ابن عباس (في قوله تعالى وسيدا وحصورا قال السيد الذي لا بغلبه الغضب)

وقال أبوالدرداء قلت بارسول الله دانى على على يدخلنى الجنة قال لا تغضب وقال يحيى لعيسى عليهما السلام لا تغضب قال لا استطبع ان لا أغضب المان كا يفسد العسل وقال لا أغضب العضب يفسد الا عان كما يفسد الصبر العسل وقال

ور واهابن أبى الدنيا فىذم الغضب (وقال أبو الدرداء) رضى الله عنه (قلت بارسول الله دلني على عل يدخلني الجنة فاللانغضب قال العراقير واهابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والاوسط باسنادحسن اه قلت ولكن بزيادة والخالجنة وقال المنذري رواه الطبراني باسنادين أحدهمار جاله ثقات (وقال يحيى لعيسى علم ماالسلام لاتغضب قاللاا ستطيع انلااغضب اغماأنا بشرقال لاتقتن مالاقال هذاعسى ان استطيع عليه رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب (وقال صلى الله عليه وسلم الغضب يفسد الاعان كما يفسد الصبر) بفتح الصادوكسر الموحدة دواء معروف (العسل) قال العراقي رواه الطبراني في الكبير والبيهقي فىالشعب من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بسند ضعيف اه قلت لفظ البيهقي يامعاوية اياك والغضب فان الغضب الخهكذارواه ابن عساكر فى التاريخ ورواه الحكيم الترمذي بلفظ لاتغضب مامعاوية بنحيدة فان الغضب الخ (وقال صلى الله عليه وسلم ماغضب أحد الااشفي على جهنم) قال العراقي رواه البزار وابن عدى من حديث ابن عباس للنار باب لايد خله الامن شغى غيظه بمعصية الله واسناده ضعيف وتقدم في آفات اللسان (وقالله) صلى الله عليه وسلم (رجل أي شيُّ أشد قال غضب الله قال في المعدني من غضب الله قاللا تغضب قال العراقي رواه أحدمن حديث عبد الله بن عرو بالشطر الاخير وقد تقدم قبله بستة أحاديث (الا ثارةال الحسن) البصرى رحه الله تعالى (باابن آدم كلاغضب ووثبت وشك ان تثب وثبية فتقع فى النَّار) رواه ابن أبي الدُّنما في ذم الغضب (وعنُ ذي القرنين) المذ كورفي القرآن اسمه الاسكندروليس هوالذي كانوز برهارسطاطاليس وارخ التواريخ وقدغلط فيذلك جاعة نبهعليه ابن تهية فى كتاب الفرقان (انه لقى ملكامن اللائكة فقال على على ازدادية اعاناو يقينا قال لا تغضب فان الشيطان أقدرما يكون على ابن آدم حين بغضب فرد الغضب بالكفلم) أي بالامسال عنه (وسكنه بالنؤدة) أي السكون والرفق (وابال والعلة فانك اذاعلت أخطأت حفال وكن سهلالمنا للقريب والبعمد ولاتكن جباراعنيدا) رواهُ ابن أبي الدنيا في ذم الغضب (وعن وهب بن منبه) رحمه الله تعالى (ان راهبا كان فى صومعته) يتعبد فها (فاراد الشيطان أن بضله فلم يستطع فحاء، حتى ناداه فقال افتح لى فلم يحبه) فقال افتح (فانى ان ذهبت) عنك (ندمت) على عدم فعنك (فلم يلتفت) الراهب (اليه فقال انى أنا المسمع) اي عيسى عليه السدلام (قالُ الراهب وان كنت المسيح مااصنع بل اليس قد أمر تنا بالعبادة والاحتماد ووعد تناالقيامة فلوجئتنااليوم بغيرذلك لمنقبله منك قال فقال آني الشيطان وقد أردت ان أضلك فلم استطع فِنْنَكُ لِنسألَى عِما شنت فاخبرك قال ماأر يدان أسألك عن شيَّ قال دولى مديرافقال الراهب ألاتسمع قال بلى قال فاخبرني أى اخلاق بني آدم أهون لك علم مقال الحدة ان الرجل اذا كان حديدا قلبناه كم يقلب الصبيان الكرة) قال أبونعيم في الحلية حدثنا أبو بكر الآجري حدثنا عبدالله بن مجد العطشى حدثنا الواهم بن الجنيد حدثني محدين الحسين حدثنابشر بن أبان حدثني الحسن بن عبيدالله ابن مسلم القرشي عن وهب بن منبه انراهما تخلى في صومعته في زمن المسيم عليه السلام فاراده ابايس بكلديرة فلم يقدرعليه فاتاه تشبها بالمسيح فناداه أيهاالراهب اشرف على أكلك فقال انطلق لشأنك فلسترادا مامضي منعرى فقال اشرف على فالالسيم قالفان كنت المسيم فاللك من الحدة السي قدأمرتنا بالعبادة ووعدتنا القيامة انطلق لشأنك فلاحاجية لىفيك قال فانطلق اللعين عنيه وتركه وحدثناأ بيحدثناا سعق بنابراهم حدثنا محدبن سهل حدثنا سمعيل بن عبدالكر بمحدثني عبدالصمد انه سمع وهب بن منبه يقول ان ابليس الى راهبافى صومعته فاستفتح عليه فقال من انت قال انا المسيم فقال الراهب والله لئن كنت ابليس لاأخلو بك ولئن كنت المسيم ماعسيت اني اصنع بك اليوم لقد بلغتنارسالة

صلى الله عليه وسلم ماغضب أحدالاأشفي علىجهم وقالله رحل أى شيَّ أشد قال غضالله فالفاسعدني منغض الله قال لا تغض (الا تار) قال الحسين باانآدم كلماغضت ووثبت وشكأن تشوثبة فتقعفى النار وعنذى القرنن انه لقى ملكامن الملائكة فقال على على ازداديه اعانا و يقينا قال لاتغضب فان الشيطان أقدرما بكون على ابن آدم حـمن نغض فردالغضب بالكظم وسكنه بالتؤدة واباك والعلة فانك اذاعلت أخطأت حظك وكن سهلالمناللقرب والبعمد ولاتكن حمارا عنداوعن وهبين منه أنراهما كانفي صومعته فأراد الشيطان أن يضله فلم يستطع فاءه حتى ناداه فقالله افتح فاعده فقال افتم فانى أن ذهبت ندمت فلم يلتفت المه فقال انى أنا المسيح قال الراهب وان كنت المسيح في أصنع مل أليس قد أمن تنابالعمادة والاجتهادووعد تذاالقمامة فلوحنتنا الموم بغيره لمنقبله منكفقال انى الشيطان وقدأردتأن أضاكفلم أستطع فشلالنسأليعا شنت فأخمرك فقالماأر مد

ان أسألك عن شئ قال فولى مديرا فقال الراهب ألا تسمع قال بلى قال أخبرني أى أخلاق بني آدم أعون المعلم مقال الحدة ان الرجل اذا كان حديد اقلبناه كايقلب الصيبان الكرة

وقال حعفر ن محدالغض مفتاح كلشر وقال بعض الانصار رأس الجق الحدة وقائده الغنبومن رضي بالجهل استغنى عن الحلم والحلرز سومنفعة والجهل شن ومضرة والسكوتعن حواب الاحق حوامه وقال مجاهد قال اللس ماأعزني منوآدم فلن بعجزوني في ثلاث اذاسكر أحددهم أخذنا غزامته فقدناه حث شئنا وعمل لناعا أحسنا واذاغضب قال عالا يعملم وعل بمايندم ونخله بمأ فيديه وغنمه عالا يقدر علىه وقبل لحكم ماأملك فلانالنفسه قال اذا لاتذله الشهوة ولايصرعه الهوى ولا يغلب الغضب وقال بعضهم الا والغضب فانه بصرك الىذلة الاعتذار وقسل اتقواالغض فانه مفسدالاعان كالفسد الصرالعسل وقالعدالله الن مسعود الطروا الى efalizasie dassealali بحله اذالم بغضب وماعلك بأمانتهاذالم بطمع وكتب عربن عبدالعزيزالي عامله أن لاتعاقب عند غضاك واذاغضتعلى رحل فاحسهفاذاسكن غضائفا حرحه فعاقمهعلى قدردنمه ولاتعاور مهجسة عشرسوطاوقال عالى زيدا غلظ رجل من قريش لعمر بنعبدالعز بزالقول

منى غدا وقال بعضهم لاسم

ر بل وقبلناعنك وشرعت لناالدين ونعن عليه فاذهب فلست بفاتحك قالله صدقت الما بليس ولا اريد صلالتك بعد اليوم ابدافساني عبابدالك اخبرك به قالوأنت صادق قال لاتسألني عن شئ الاصدفدك به قال فاخبرني اى اخلاق بني آدم اوثق في أنذ سكم ان تضاوه بم اقال ثلاث أشياء الشع والحدة والسكروأخرج أيضامن طريق أخرى قصة تشمهها وهيمن طريق بكاربن عبدالله معت وهباية ول كان رحل علداراده الشيطان من قبل الشهوة والرغبة والغض فلم يستطعله شيأ فساق القصة وفي آخرها فالله الشيطان أفلا تسألنى عماأضل به بني آدم قال بلي قال فاخبرني ماأونق مافي نفسك ان تضلهم به فقال ثلاثة أخلاف من لم يستطع بشئ منهاغلمناه بالشح والحدة والسكرفان الرجل اذاكان شححا فللناماله فيعمنه ورغمناه في أموال الذاس واذا كان حديدا تداورناه بيننا كإيتداو والصيان الكرة ولو كان يحى الموق بدعوته لمنيأس منه فانمايني بهدمه لنا بكامة واذاسكراقندناه الى كلسوعكاينقاد من أحذالعنز باذنهاحيث شاء (وقال خيفة) بن عبد الرحن بن أبي سبرة الجعني الكوفي تابعي ثقة رسل مات بعد الثمانين روى له الجاعة (الشيطان يقول كمف بغلبني ابن آدم واذارضي جئته حتى أكون في قلبه واذا غض طرنحتي أكون في رأسه رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب (وقال) أبوعبدالله (جعفر بن محمد) بن على من الحسين (الغضب مفتأح كل شر) رواه ابن أبي الدنماوفي قول بعضهم جاعكل شرأى أن الشرور كلها تنشأ منه وهو يُفتح أبوام ا (وقال بعض الانصار رأس الجق الحدة وفائده الغضب ومن رضى بالجهل استغنى عن الحلم الحلم ومنفعة والجهل شين ومضرة والسكوت عن جواب الاحق جوابه) رواه ابن أبي الدنماوقدروي بعض ذلك من كلام الشافعيرجه الله تعالى (وقال مجاهد) رجه الله تعالى (قال ابليس ما اعجز ني بنوادم فلن بعجزوني في ثلاث) الات الاولى (اذاسكر أحدهم أخذ نأيخزامه) بالضم أسم الحبل الذي تنخزم به الدابة (فقد ناه) اي سقناه (حيث شنناوعل لناع الحبيناو) الثانية (اذاغض قال عمالا يعلم وعل عايندم) علمه بعد (و) الثالثة ( يخله بما في يده ) من الاموال (وتمنيه بمالاً يقدر عليه ) رواه ابن اليالدنيا في ذم الغضب (وقيل لحكم مااملك فلانالنفسه قال اذالاتذله الشهوة ولايصرعه الهوى ولايغلبه الغضب) رواه ابن ابي الدنساأي فهذه خواص من ملك نفسه (وقال بعضهم ايال والغضب فانه مصيرك الى ذلة الاعتدار) رواه ابن أبي الدنيا وذلك لان الاعتذار لأيخلو من الكذب فهوذل فني الخبر الله وما بعتدر منه وعن ابنعون قال اعتذر رجل عنداراهم النخعي فقال قد عدرناك غير معتذران الاعتدار بخالعاء الكذب وقال مطرف المعاذر مفاحر ( وقبل اتقوا الغضب فانه يفسد الاعمان كايفسد الصير العسل) وهداقدروى من حديث معاوية بن حددة القشيرى بلفظ لا تغضب فإن الغضب الخ كاتقدم قريبا (وقال عبدالله ا بن مسعود) رضى الله عنه (انظر واالى حلم الرحل عندغضه وأمانته عدد طمعه وما علك بحله اذالم بغضب وماعلك بأمانته اذالم بطمع) رواه أبن أبى الدنيا (وكتبعم بنعبد العزيز) رجمه الله تعالى (الى عامله أن لا تعاقب عند عضال واذا غضب على رحل فاحسه فاذا سكن غضاك فاخرجه فعاقبه على قدردنبه ولاتحاور به حسة عشرسوطا) قال أبونعيم فى الحلية حدثنا سلمان بن أحدد ثنا ابن مسعود المقدسي حدثنا مجد بن كثير حدثنا الاوزاعي ح وحدثنا أحد بن اسحق حدثنا عبد الله بنأبي داود حدثناعلى بنخشرم حدثنا عيسى بناونس عن الاوزاعي قال كتب عر بنعبد العز بزالي بعض عاله لاتعاقب رجلا لمكان جلسائك ولاتغضب عليه ولاتؤدب أحدامن أهل بيتك الاعلى قدر ذنبهوان لم يبلغ الاسوطا واحدا (وقال على بن زيد) بن عبدالله بن زهير بن عبدالله بن جدعان التمي القرشي البصرى وهوالمعروف بعلى نزيد بن جدعان ينسب أبوه الىجدجده ضعيف مات سنة احدى وثلاثين (أغلظ رج لمن قريش لعمر بن عبد العزيز فأطرق عمر طويلا ثم قال أردت أن يستفزني الشيطان بعز سلطاني فأنال منك اليوم ماتناله مني غدا) أخرجه أبونعيم في الحلية (وقال بعضهم لابنه) وهو يعظه فاطرق عر زماناطو يلاثم قال أردت أن يستفزنى الشيطان بعز السلطان فانال منسال اليوم مأتذ

(بابني لايثبت العقل عند الغضب كالاتثبت روح الحي في التنانير المسجورة) أي الموقودة بالحطب (فأقل الناس غضبا أعقلهم) أي أكثرهم عقلا (فان كان للدنيا كان دهاء ومكرا وان كان للا تخرة كان علاو حلا) رواهابن أبي الدنيا في ذم الغضب (وقد قيل الغضب عدوالعقل والغضب غول العقل) رواه ابن أبى الدنيا (وكان عررضي الله عنه اذا خطب قال في خطبته أفلح منكم من حفظ من الهوى والظمع والغضب رواءاب أبى الدنيافى الصمت عن عبد الرجن بنصالح حدثنا أبو بكربن عياش قال قال عمر بن الخطاب لاخير فيما دون الصدق من الحديث من يكذب يفجر ومن يفجر بهلك قد أفلح من حفظ من ثلاث الهوى والطمع والغضب (وقال بعضهم من أطاع غضبه وشهوته قاداه الى النار) رواه ابن أبى الدنيا فىذم الغضب (وقال الحسن) البصرى رحمالله تعالى (من علامات المسلم) أى الكامل فى اسلامه (قوة في دين وحزم في لين واعمان في يقين وعلم في حلم وكيس في رفق واعطاء في حق وقصد) أي اقتصاد (فى غنى وتجمل فى فاقة) أى حالة فقر (واحسان فى قدرة) أى عند القدرة (وصبر فى شدة لايغلبه الغضب ولاتجمع به الحمة ) أى الانفة (ولاتغلبه شهوة ولايفضعه بطنه ولايستخفه حرصه ولاتقصر به نينه ينصر المظاوم و مرحم الضعيف ولا يخل) بما هنده (ولا يبذر) في ماله (ولا يسرف ولا يقتر بغفر اذاطم و يعقوعن الجاهل) اذاجهل عليه (نفسهمنه فيعناء) أى تعب (والناس منه في رخاء) أى سعة رواه ابن أب الدنيا في ذم الغضب (وقيل لعبدالله بن المبارك) رجه الله تعالى (أجل لناحسن الحلق في كلة فقال ترك الغضب) رواه ابن أبي الدنيا وهكذا فسرالامام أحددواسحق بن راهويه حسن الحلق بترك الغضب وقدروى ذلك من فوعاأ خرجه عجد بن نصر المروزى فى كاب الصلاة من حديث أبى العلاء ابن الشحير انرجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقال يارسول الله أى العمل أفضل قال حسن الحلق عُمَّ أناه عن عينه فقال بارسول الله أى العمل أفضل فقال حسن الحلق عُمَّ أناه عن شماله فقال بارسول الله أى العمل أفضل قال حسن الحلق ثم أناهمن بعده يعني من خلفه فقال بارسول الله أى العمل أفضل فالتفت الممرسول اللهصلي الله علمه وسلم فقال مالك لاتفقه حسن الحلق هوان لانغضب اناستماعت وهذامرسل (وقال نيمن الانساء) من بني اسرائيل (لمن معه من يتكفل لى ان لا يغضب ويكونمعى فى درجني ويكون بعدى خليفتى فقال شاب من القوم أنائم أعاد عليه فقال الشاب أنا أوفى به فلمامات كان في منزلته بعده وهو ذوالكفل سمى به لانه كفل بالغضب ووفي به ) رواه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب وعبدبن حيد وابن ح روابن المنذر وابن أبى عاتم كلهم من طريق عبدالله بن الحرث لكن هذا السياقلا بنأبي الدنياوأخرج ابن حوروابن أبي عائم عن مجاهدة اللا كراليسع قال لواني استخلفت رجلا على الناس بعمل علم في حيات حتى أنظر كيف عل فمع الناس فقال من يتقبل لى بثلاث استخلفه يصوم النهار ويقوم الليل ولايغضب فقاممنهم رجل شاب قال نع قال فردهم من ذلك اليوم وقال مثلها البوم الا تخرفسكت الناس وقام ذلك الرجل فقال أنافا ستخلفه قال فعل الليس يقول الشماطين عليكم بفلان فاعماهم ذلك فقال دعونى واياه عُم أناه في صورة شيخ كبيرفقير فأناه حدين أخذ مضعه للقائلة وكانلاينام الليل ولاالنهار الاتلك النومة فدق الباب فقال من هذا قال شيخ كبير مظاوم قال فقام ففتح الباب فعل يقص عليه ويطول فىقصنه حتى حضره وقت الرواح وذهبت القائلة وقال اذارحت فاثنني آ خذلك يحقيك فانطلق وراح وكان في مجلسه فحعل ينتظر هيل برى الشيخ فلم بره فقام فلما كان الغد ورجع الى القائلة وأخذ مضععه أناه فدق الباب فقال مثل ماقال فى الاولى واعتذراه عن الجيء وفعل ذلك ثلاث مرات ثمانه رأى كوة في البيت فتسوّر منها فاذا هوفي البيت فاذا هويدق الباب من داخل فاستمقظ الرحل فقام الى الماب فاذا هومغلق واذا الرجل معه فى البيت فقالله من أن أتيت فأخبره فعرف اله عدوالله وقالله أعييتني في كل شي ففعلت ما ترى لاغضب فسماه الله ذا الكفل لانه تكفل بأمر

فان كان للدنيا كان دهاء ومكراوان كان للا خرة كان حلما وعلما فقدقسل الغضب عدق العقل والغضب غول العقل وكان عررضي التهعنيه اذاخطت فالفى خطبته أفلح منكمن حفظ من الطمع والهوى والغضب وقال بعضهم من أطاع شهوته وغضمه قاداهالي النار وقال الحسين من علامات المسلم قوة فيدين وحزم فى لـىن واعانى يقين وعمل فىحلم وكيس فى رفق واعطاء فى حـق وقصد في غيني وتعمل في فاقة واحسان في قدرة وتعمل فى رفاقة وصررفى شدة لا بغلب الغضب ولا تحميه الجنة ولاتغلب شهوة ولا تفضعه بطنه ولا فستخلم وصه ولاتقصرنه نيته فينصر المظاوم و يرحم الضعف لا يخل ولا سدر ولايسرف ولايقتر بغفراذا ظلم و يعفوعن الجاهل نفسهمنهفي عناء والناس منه فى رخاء وقبل لعبدالله ان المارك أجل لناحسن الخلق في كلية فقال ترك الغضب وقال ني من الانساء لن تبعه من يتكفل لى أن لايغضب فمكونم عيفى درجتی و مکون اعدی خليفيتي فقال شاب من القوم أناثم أعادعلمه فقال الشاب أناأوفيه فلمات

فوفيه وأخرج ابن أبي ماتم عن ابن عباس قال كان قاض في بني اسرائيل فضره الموت فقال من يقوم مقامى على اللانغض فقال رجل أنافسمى ذا الكفل فكان ليله جمعا يصلى غريصبع صاءً عا فيقضى بين الناس وله ساعة يقيلهاوكان كذلك فأتاه الشيطان عندنومته فقالله أحجابه مالكقال انسان مسكين له على رجل حق وقد غلبني علب فقالوا كما انت حتى استقظ وهو فوق نائم فعل اصبح عدا حتى يغضبه فسمع فقالله مالك فذكرله ماقال قال اذهب قلله بعطيك قال قدأبي قال اذهب انتله فذهب ثم أتاه من الغد فقال مالك قال منيت المه فلم مرفع بكلامك رأسا قال اذهب المه فذهب تمجاء من الغد حينقال فقالله أمحابه اخرج أنت لاتدعه ينام فعل بصبع ويقول من أجل اني مكينالو كنت غنيا تسمع فقالمالك فالدهبت المه فضربني فالمامش حتى أجيء معل فهوممسك بيده فلما رآه ذهب معه فنثر يدهمنه فذهب ففر وأخرج أبوسعيد النقاش في كتاب القضاة عن ابن عباس قال كان نبي لله جـع أمنه فقال أيكم يتكفل لى بالقضاء بن أمتى على أن لا يغضب فقام فتى فقال أنابار سول الله فساق الحديث وفيه فأناه الشيطان نصف النهار وهونائم فناداه حتى أيقظه فاستعداه وفيه فبعثمعه الرسول مرتين أوثلاثا ثم أخذ الرحل بيده ومشى معه ساعة فلما رأى الشيطان ذلك نزعيده من يده ثم فرفسمى ذا الكفل وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن حرة الاكبرانه بلغهان ملكامن ملوك بني اسرائيل حضرته الوفاة فساق القصة وفها فأتاه الشيطان فيصورة رجل وقد تحين مقيله فمنعه من النوم بالنهار حتى ينام بالليل ففعل ذلك ثلاثا ويقول قدصنعت ماصنعت لعله يغضب فقالله ذوالكفل انطلق فأناأذهب معك فانطلق فطافيه ثم قالله أتدرى من أناقال أنا الشيطان تكفلت اصاحبك بأم فاردت ان تدع بعضه وان الله قدعهمك (وقال وهب بن منبه) رحمالله تعالى (الكفر أربعة أركان الغضب والشهوة والخرق والطمع) أخرجه أبونعيم في الحلية فقال حدثنا عبدالله بن يجدبن جعفر حدثنا على بن اسحق حدثنا حسين المروزي حدثنا الهيثم بنجيل حدثنا صالح المري عن أبان عن وهب فالقرأت في الحكمة الكفرار بعة أركان ركن منه الغضب وركن منه الشهوة وركن منه الطمع وركن منه الخرق

\*(بانحققةالغضب)\* (اعلى) هذاك الله (انالله تعالى الماخلق الحيوان معرضا للفسادوالموتان) بالضم هوالهلاك الذريع (بأسباب فىداخل بدنه وأسباب خارجة عنه أنع عليه بما عميه عن الفساد) أى يحفظه عنه (ويدفع عنه الهلاك الى أجل معاوم) مقدر محتوم (سماه في كتابه) وهو اللوح الحفوظ (أما السب الداخل فهو انه ركبهمن الرطوية والحرارة) وجعلهما حافظين لكالأت البدن وكلمنهما يوصف بالغريزية والحرارة الغريزية حتى السارية فى سائر البدن التي بهاالنضيم والطبخ وسائر الافعال وفي المعدة حزءمنها به الهضم المعدى ونفض الفضول وفى الكبد حزءمنها وكذافى العروق وفى القلب معظمها اذهومعدنها ومستوقدها ومادتها الدم الوارد من الكبد على البطن الاعن من القلب فمتغير فسمالي المخارية م يستحيل الى طبيعة الروح فى البطن الايسرمنه و يحصل له مزاج يستعد لقبول التولد وكذا في سائر الاعضاء ولاجل انماآلة الطبيعة في افعالها كالجذب والهضم وغير ذلك ينسب الما كشعدائية البدن ويقال حرارة غريزية وافلاطون يسمها النار الالهية ولايقال يرودةغريزية ولان مركها الرطو بة دون البيوسة يقال رطو بة غر تزية ولايقال يبوسة غر تزية ثم اختلفوا فم افقال حالينوس انهاا لحرارة الاستقهية النارية التي في البدن وأما الجزء النارى اذا خالط سائر الاستقصاة أفادها طخنا وقواماوالتئاما ولم يبلغ فىالكثرة الىحدالاحراق ولامن القلة الىالقصور عن الانضاج وانها كالدفع المارد الوارد على المدن المركب بالمضادة تدفع أيضاا لحار الغريب الوارد المركب وقال ارسطوو جهور المتأخرين الماحرارة سماوية أفيضت على البدن مع فيضان النفس واكل منهدما أدلة ذكرت في

وقال وهب بن منبه للكفر أر بعة أركان الغضب والشهوة والخرق والطمع \*(بيان حقيقة الغضب)\* اعلم ان الله تعالى المخلق الحيوان معرضا الفساد والموتان بأسباب في داخل بدنه وأسباب خارجة عنب الفساد و بدفع عنه الهلال المأجل معاوم سماه في فهو انه ركبه من الحرارة والرطو بة والرطو بة وجعل بن الحرارة والرطوبة عداوة ومضادة فلاتزال الحرارة تعلل الرطوبة وتحففها و تخرها حق تصيرا حراؤها بخارا يتصاعد منها فلولم وتحفل الرطوبة منها فلول به منها فلول به منها فلول به منها فلول به مدد من الغذاء بعير ما انتخار من الحروات فلا الناهم المالات المنافوة تبعث عنه على تناول الغذاء كالوكل به في جبر ما انكسر وسدما انثام ليكون ذلك حافظ الهمن الهلاك مهذا السب وأما الاسباب الخارجة التي يتعرض لها الانسان فكالسيف (١٠) والسنان وسائر الهلكات التي يقصد م افا فتقر الى قوة وحدة تثور من باطنه فتدفع

مواضعها من كتب الفن (وجعل بين الحرارة والرطو بةعداوة ومضادة فلا تزال الحرارة تعلل الرطوية وتعففها وتخرها حتى تصيرا حزاؤها مخارا يتصاعدمنها فلولم يتصل بالرطو بهمددمن الغذاء) الموافق ( يعمر ما انعل وتخرمن احزائها لفسد الحموان فلق الله الغذاء الموافق لمدن الحموان وخلق في الحموان شهوة تبعثه) أى تحمله (على تناول الغذاء) ولولا تلك الشهوة لما أقدم على تناول الغداء فهذه فائدة الشهوة فهي كالموكلية فيجبرما انكسر وسدما انثلم ليكون ذلك حافظاله من الهـ لاك فهذا السبب) ثمان الرطوبة أأغر بزية اذاوصل المهامدد الغذاء تصيروا فية لحفظ الحرارة الغريزية فتارةمع حفظها بالزيادة فى النمو كافى سن الحداثة وتارة تكون وافعة لحفظها فقط كافى سن الشماب وتارة تكون ناقصة من حفظها نقصانا لا يعتديه غدير محسوس كافى سن الكهولة و تارة نقصانا ظاهراً وهوالي آخرالعهمر (وأماالاسباب الخارجة التي يتعرض لهاالانسان فكالسيف والسنان وساترا لمهلكات التي يقصديها فافتقرالى قوة وحميسة تثو رمن باطنه فتدفع المها كات عنه فلق الله الغضب من النار ) كماو ردت به الاخبار وسيأنىذكر بعضها (وغرزه فى الانسان وعينه بطينته فهماقصد فى غرض من أغراضه ومقصود من مقاصده اشتعلت) أى ارتفعت (نار الغضب وثارت ثورانا يغلى به دم القلب) كايغلى الماءفى القدر على النار (وينتشر) ذلك الدم (في العروق) الاوردة منها والشرايين (و برتفع الى أعالى البدن) من العروق (كاترتفع النار وكابرتفع الماء الذي يغلي في القدر فلذلك ينصب في الوجه فيعمر الوجه والعين والبشرة لصفائها تحكى لون مأوراءها من جرة الدم كأتحكى الزجاجة لونمافيها) ففي حديث أبي سعيد رفعه الاان الغضب جرة في قلب ابن آدم امارأ يتم الي حرة عينيه وانتفاخ أوداجه وفي مرسل الحسن الغضب جرة فى قلب الانسان توقد ألاترى الى حرة عينيه وانتفاخ أوداجه (وانما ينبسط الدم اذاغض على من دونه واستشعر القدرة عليه فان صدر الغضب بمن فوقه) فى الرتبة (وكان معه يأسمن الانتقام) منه (تولدمنه انقباض الدممن ظاهر الجلد الى جوف القلب وصار حوفا ولذلك يصفر اللون) وينخطف (وان كان على نظير يشك فيسه تولدمنه تردد الدم بين انقباض وانبساط فعمر ويصفر ويضطرب) فاحراره واصفراره من ترجيع أحد الطرفين على الا حر تارة و تارة واضطرابه المستردد (وبالجلة فقوة الغضب محلها القلب ومعناه أغليان دم القلب لطلب الانتقام وانما تتردد هذه القوة عند ثورانهاالىدفع المؤذيات والمهلكات قبل وقوعها والىالتشني والانتقام بعدوقوعها والانتقام فوقهذه القوة وشهوتها وفيهانتها ولانسكن الابه غارالناس في هدده القوة على درجات ثلاث في أول الفطرة) التي فطرواعلمها (من التفريط والافراط والاعتدال اما التفريط ففقدهذه القوّة) من أصلها (أوضعفها وذلك مذموم وهو الذي يقال فيهانه لاحيفه ) واليمالاشارة يقوله

ولاخبر في حلم اذا لم يكن له \* نوادر عمى صفوه ان يكدرا

(ولذلك قال الشافعي) رضى الله عنه (من استغضب فلم يغضب فهو حمار) أى بلد حد الطبيع جافل أخرجه البهم قي وغيره بأسانيدهم وسمأتى قريبا (فن فقد قوة الغضب والحيمة أصلا فهو ناقص جدا) مناقض لرتبة الكال (وقد وصف الله سجانه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالشدة والحيمة) فى الدين والصلابة

الملكات عنه فلقالله ظسعية الغضب من النار وغرزهافي الانسان وعنها يطننه فهماصدعن غرص من أغراضه ومقصود من مقاصده اشتعلتنار الغضب وثارت به ثورانا بغلى بهدم القلب و ينتشر في العروق و يرتفع الى أعالى المدن كالرتفع النار وكالرتفع الماءالذي بغلى فى القدر فلذلك ينصب الى الوحه فعمر الوحه والعن والبشرة لصفائها تحكرلون ماوراءها من جرةالدم كا تحسكى الزحاحة لونمافها وانما ينسطالام اذاغض على من دونه واستشعر القدرةعلمه فانصدر الغضاعلى من فوقه وكان معه مأسمن الانتقام تولد منه انقباض الدممن طاهر الجلد الى حوف القلب وصار حزباولذلك يصفر اللون وان كان الغضب على نظرير يشك فيه تردد الدم بين القباض وانساط فعمر ويصفرو يضطرب و مالحلة فقوة الغضي محلها القلب ومعناها غلمان دم القلب بطلب الانتقام واعاتتو جههذهالقوة

عند تو رائم الى دفع الوديات قبل وقوعها والى التشفى والانتقام بعد وقوعها والانتقام قوت هذه القوة (فقال وشهوتم اوفيه النفي والانتقام بعد وقوعها والانتقام بعد وقوعها والانتقام بعد وقوعها والانتقام بعد وقعها والانتقام بعد وقعه والنفي والمعتدال والمعتدال والمعتدال والمعتدال والمعتدال والمعتدال والمعتدال والمعتد والمعتد المنافقة أوضع أو المنافع والمنافع وال

فقال أشداء على الكفارر حافينهم وقال المبية صلى الله عليه وسلم عاهدال كفار والمنافقين واغلظ عليم الا يتواغنا العلظة والشد ومن آثار قوة الحية وهو الغضب وأما الافراط فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة (١١) العقل والدين وطاعته ولايبقى المرءمعها

اصرة ونظر وفكرة ولا اختمار بل بصرفي صورة المضطر وسسغلبته أمو و غريزية وأموراعتمادية فسرب انسانهو مالفطرة مستعد لسرعمة الغضب حتى كأنصورته في الفطرة صورة غضان ويعناعلى ذلك حرارة مزاج القلب لان الغضب من الناركم قال صلى الته عليه وسلم وانمار ودةالزاج تطفئسه وتسكسرسورته \* وأماالاسباب الاعتمادية فهرو أن يخالط قرما يتشجعون بتشه الغط وطاعة الغض ويسمون ذلك شخاعة ورجولية فيقول الواحدمنهم أنا الذى لاأصمر على المكر والمحال ولاأخل منأحد أمرا ومعناه لاعقل فىولا حلم غيذ كره في معرض الفغر عهله فن معهر و فى نفسه حسن الغنب وحب النشبه بالقوم فيقوى به الغضب ومهما اشتدت نار الغضب وقوى اضطرامها أعتصاحها وأصمتهعن كلموعظة فاذاوعظام سمع ال زاده ذلك غضاواذا استضاء سوره قله وراحم نفسه لم يقدراذ ينطفي نور العيقل وينمعي في الحال

(فقال والذين معه أشداع على الكفار) أى أقو ياعلهم بحمون حي الدين بانفتهم (وقال لنبه صلى الله عليه وسلم) بالمجاالذي (جاهد المكفار والمنافقين واغلظ عليهم والغلظة والشددة) فى الا يتدين (من آ ثارقوة الحيسة وهو الغضب) وكذلك قوله تعالى في وصف الصحابة أذلة على الوَّمنين أعزة على الكافرين (وأما الافراط فهو ان تغلب هذه الصفة حتى تنخرج عن سياسة العقل والدين وطاعته ولا يبقى المرء معمه بصيرة ونظرفى الامور وفكرة) فيها (ولا اختمار فيها بل يصمير في صورة المضطر) والملحا والمكره (وسبب غلبته أمورغر بزية) من أصل الخلقة (وأمور اعتبادية) قداعتاد علما (فرب انسان هو بالفطرة) الاصلية (مستعد لسرعة الغضبحي كانصورته فى الفطرة صورة غضبان وبعين على ذلك حوارة مزاج القلب) بان يكون الحارفيه أكثر وهذاهو اعتداله والمزاج كيفية متشابه تمن تفاعل عناصر متفقة الاحزاء الماسة عيث تكسرسورة كل واحد منهما سو رة الاسخر (لان الغضب من الناركم قال صلى الله عليه وسلم) قال العراقي و واه الترمذي من حديث أبي سعيد بسند ضعيف الغضب جرة في قلب ابن آدم ولابي داود من حديث عطيسة السعدي ان الغضب من الشيطان وانالشيطان خلق من النارفيه الو وائل القاص واسمه عبدالله بنعي قال ابن حيان بروى المحائب ووثقه ابن معين انتهى قلت حديث أبي سعيدرواه أيضاالامام أحدو حديث عطية السعدى أخرجه أوداودمن طريق عروة بنجدبن عطية بنعروة بن سعد الساعدي عن أبيه عن حده وكذلك رواه الامام أحد ورواه أبونعيم في الحلية وابن عساكر من طريق أبي ادريس الحولاني من حديث معاوية ابن أبي سفيان ان الغضب من الشيطان والشيطان من النار (فيرودة المزاج تطفئه وتكسر سورته وأماالاسباب الاعتبادية فهو أن يخالط قوما) أى بعاشرهم فيراهم (يتجعون) أى يفتخرون (بنشفي الغيظ وطاعة الغضب ويسمون ذاك شعاعة ورحولية فيقول الواحد منهم أناالذي لاأصرعلي الممكر والحال) أى المماحلة (ولاأجلمن أحد) وفي نسخة من أحدام ا (ومعناه) عند التأمل (اعقل ل ولاحلم) فهولايدرك هذاالمعنى (شم)لايستحيى حتى (يذكره في معرض الفغر) والتحيير عهله )وسخافة عقله (فن سمعه) منهم (رسخ في نفسه حسن الغضب وحب التشبه بالقوم فيقوى به الغضب) و بعتاد عليه مستحلاله (ومهما اشتدت نارالغضب وقوى اضطرامها) أى التهاج ا (أعت صاحبه) عن رؤية الرشد (وأصمته عن) مماع (كلموعظة) حسنة (فاذاوعظ لم سمع بل زاده ذلك غضما) وحنقاعلى الواعظ (وان استضاء بنو رعقله و راجع نفسه) بتأثير الوعظ فيه وماتنا (لم يقدر) على المراجعة (اذينطفي فور العقل وينمحي في الحال بدخان الغضب) الصاعد من ثوران الدم في القلب (فان معدن الفكر الدماغ) كاتقدم بيانه في بابر ياضة النفس (ويتصاعد عندشدة الغضب من غلبان دم القلب دخان الى الدماغ مظلم) وسبب اطلامه ثقل الدم وما يتصاعد عن الثقيل لا يخلوعن كدرة وظلة ( يستولى على معادن الفكر) ومخازنه فبغطى علمها ويكدرها (ور بما يتعدى الى معادن الحس المشترك فتظام عينه حتى لا برى بعينه) وانماذ النالكدر الذي حالط نورها (وتسود عليه الدنيا بأسرها) أى بتمامها فلا مرى الاسوادا مخالطا بألوان كدرة مختلطة (ويكون دماغه) ساعتند (على مثال كهف) في جبل (أضرمت فيه نار وأجعت فاسود جوه) من فوق (وحي مستقره) من تحت (وامتلاً بالدنيان حوانيمه ) أي أطرافه (وكان فيهسراج ضعيف) فغلب عليه الدنيان (فانحيي) أثره (وانطفاً نو روفلاتثبت فيه قدم) لسخونة مستقره (ولا يسمع فيه كلام) لامتسلاته بالدخان فيمنع من السماع

بدخان الغضب فان معدن الفكر الدماغ و يتصاعد عند شدة الغضب من غلبان دم القلب دخان مظلم الى الدماغ يستولى على معادن الفكر وربحا يتعدى الى معادن الحس فتظلم عينه حتى لا برى بعينه وتسود عليه الدنيا باسرها ويكون دماغ معالى مثال كهف اضطرمت فيه ناو فاسود حق وحى مستقر وامتلا بالدخان جوانبه وكان فيه سراج ضعيف فاغدى أوانطافاً نوره فلا تثبت فيه قدم ولا سبمع فيه كلام ولاثرى فيه صورة ولا يقدره إلى المفائد لاسن داخل ولامن خارج بل ينبغى أن يصراني أن يعترق جميع ما يقبل الاحتراق فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ ورعات قوى النارفي الكهف فينشق وتنهد بالقلب والدماغ ورعات ويابده المناوي الكهف فينشق وتنهد أعالمه على أست فيه وذلك لا بطال النارما في جوانبه من القوة المسكة الجامعة لا حزائه فهكذا حال القلب عند الغضب و بالحقيقة فالسفينة في منتقل منتقل المنام الامواح عند اضطراب الرياح (١٢) في لجة البحر أحسن حالاوار حى سلامة من النفس المضطربة غيظا اذفي السفينة من يحتال

(ولاترى فيه صورة) اظلامه (ولا يقدر على اطفائه لامن داخل ولامن خارج بل ينبغي أن بصير الى ان يحترق جميع مايقبل الاحتراق) ثم بعد ذلك تأكل النار نفسهاان لم تحدماتاً كاه (فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ وربما تقوى نارالغضب)أى تشتد قوَّتُها (فتفني) أى تقاوم (الرطوبة) الغريزية (الني بهاحياة القلب فبموت صاحبه غيظاً) لان حياة القلب انماهي بتعادل كل من الحرارة والرطو به فأذاغلب أحدهماعلى الأتنوكان سبب زوال صفة الحياة عنها فيموت بموت صاحبه (كاتقوى النارفي الكوف فينشق وتنهد أعاليه على أسافله وذلك لابطال النار مافى جوانبه من القوة الممسكة الجامعة الإجزائه فهذا حال القلب عند الغضب) فانظر كيف يكون (و بالحقيقة فالسفينة) الكائنة (في ملتطم الامواج عنداضطراب الرياح) واختلافهامن الجهات (في لجة البحر) أى وسطه ومعظمه (أحسن حالا وأرجى سلامة من النفس الضطرية غيظا) المتغيرة غضبا (اذفي السفينة من يحتال لتسكينها) وتعديلها (ولد بيرها) بطي شراعها أو تثقيل مراسم ا (و ينظرلها و يسويها) فعسى أن يخف اضطرابها (وأما القلب فهوضاحب السفينة وقد سقطت حيلته) وفسد تدبيره (اذأعماه الغضب وأصمه ومن آ نارهذا الغضب في الظاهر تغير اللون) المالي الاجرار أوالي الكدرة أوالي الصفرة (وشدة الرعدة) والاضطراب والرعشان (فى الاطراف) كاليدوالرجل (وخروج الافعال عن الترتيب والنظام) المعهودين (واضطراب الحركة والكلام حتى بظهرالز بدعلي الاشداق) أى اطراف الفم (وتعمر الاحداق) والوجنات (وتنقلب المناخروتستعيل الخلقة) أى تتغير (ولو رأى الغضبان في حال غضبه) في المرآة (أبع صورته لسكن غضبه حياء من قبح صو رثه واستحالة خلقته وقبم باطنه أعظم من فبع ظاهر . فان الظاهر عنوان الباطن وانما قيحت صورة الباطن أولا ثمانتشر فبحهاالي الظاهر ثانيافتغير الظاهر غرة تغير الباطن فقس المُمْرِ بالمُرة فهذا أثره في الجسد اماأثره في اللسان فانطلاقه بالشتم) واللعن (والفعش) والبذاء (وقبائج الكلام الذي يستميي منه ذو والعقول) السلمة (ويستميي منه قائله عند فنو ر الغضب) وسكونه فبتعبب من نفسه (وذلك مع تخبط النظم واضطراب اللفظ) قال مورق العجلي ماتكامت في غضب قط بما أندم عليه اذارضيت (وأماأثره على الاعضاء) الظاهرة (فالضرب) باليد والرفس بالرجل والمناصاة بالجمهة والمدافعة بالركب (والتهجم) على المغضوب عليه (والتمزيق) لثوبه (والقتل والجرح عند النمكن) منه (من غير مبالاة فان هرب منه المغضوب عليه) واختفى من عينه (أوفاته بسبب) من الاسباب (وعيز عن النشفي) الخيطه منه (رجع الغضب على صاحبه فيمز ق ثوب نفسه ويلطم نفسه) بيديه ور بما بنعليه (وقد بضرب بيده على الارض و بعدوعد والواله السكران والمدهوش المتعبر) الذي لا يعي شبأ (ور بما سقط صريعا) على الارض (لايطيق العدو والنهوض لشدة الغضب و يعتر يه مثل الغشية) والسكرة (ورعما بضرب الجمادات والحموانات فيضرب القصعة مثلاعلى الارض فيكسرهاوقد يكسر المائدة) برجله (اذاغضب علماو يتعاطى أفعال الجانين فيشتم المهيمة ويخاطمها و يقول الى حرسك) كذا في النسخ وفي بعضهاالى متى منك (با كيت وكيت كائه بخاطب عافلاور بما

لتسكمنها وتدبيرهاو بنظر لها و بسوسهاوأماالقاب فهو صاحب السفينة وقد معطت حلته اذأعماه الغضب وأصمهو منآثار هذاالغضف فالظاهر تغير اللون وشدة الرعدة في الاطراف وخروج الافعال عين المرتب والنظام واضطراب الحركة والسكلام حتى بظهر الزيدعلي الاشداق وتحمر الاحداق وتنقلب المناخر وتستعمل الخلقةولو رأى الغضبان في حاله غضبه فصصورته لسكن غضمه حاءمن قبح صورته واستحالة خاقته وقح ماطنه أعظهمن قبم ظاهرهفان الظاهر عنوان الماطن وانما فمعتصورة الباطن أولائم انتشر فحهاالى الظاهر ثانما فتغير الظاهر ثمرة تغير الماطن فقس الثمر بالمثمرة فهذاأثره فى الجسد وأماأ ثره فى اللسان فانطلاقه بالشتم والفعش من الكادم الذي يستمي منهذوالعقل ويستعيمنه قائله عندفتورالغضبوذاك مع تغبط النظم واضطراب اللفظ وأماأ ثره على الاعضاء

فالضربوالته عموالنمزيق والقتلوالجرح عندالتم كن من عبر مبالاه فان هرب منه المغضوب عليه أوفاته بسبب وغير عن التشقير وحد على الارض و بعدوعد والواله السكران والمدهوش المحبر وربحا يسقط صربعالا بطبق العدو والنهوض بسبب شدة الغضب و بعتريه مثل الغشية وربحا يضرب الجادات والحيوانات فيضرب القصيعة مثلا على الارض وقد يكسر المائدة اذا غضب عليها و يتعاطى أفعال الجانين فيستم المهيمة والجادات و يخاطمها و يقول الى منى منك هذا ما كت وكت كانه نخاطب عاقلاحي ربحا

وفستمداية فيرفس الداية ويقابلها بذلك وأماأثره فى القلب مع الغضوب عليه فالحقد والخمار السوعوا الشمالة بالمساآت والخرن المسرور والعزم على افضاء السرور والعزم على افضاء السرور والعزم على افضاء السرور والعزم على الفضاء المعرف المسترور والعرب المفرط وأماثرة المسترور والعرب المفرط والمسترور والعرب المفرط والماثرة والمسترور والعرب والمسترور والعرب والمسترور والعرب والمسترور والعرب والمسترور والمسترور

فقلة الانفة عابؤنف منهمن النعرض العرم والزوجة والامة واحتمال الذلمن الاخساء وصعر النفس والقماءة وهوأبضامذموم اذمن غراته عدم الغيرة على الحرم وهوخنوثة قالصلي الله علىه وسلم ان سعدا لغبور وأناأغ برمن سعد وانالله أغـمر منى وانما خلقت الغيرة لحفظ الانساب ولو تسامح الناس بذاك لاختلطت الانساب ولذلك قمل كل أمة وضعت الغيرة فىرحالهاوضعت الصانةني نسائهاومن ضعف الغضب الخرور والسكوتعند مشاهدة المنكر اتوقدقال صلى الله عليه وسلم خبراً مني أحداؤها معنى فى الدن وقال تعالى ولا تأخذ كمهما رأفة فىدىن اللهىلىمن فقد الغضب عزعن رياضة نفسه اذ لاتتمال باضة الابتساط الغضعلى الشهوة حتى بغضب على نفسه عنداليل الى الشهوات الحسيسة ففقد الغضامذموم واغا المحمودغض بلتظراشارة العقل والدىن فىنبعث حث تعمالحمة وينطفى حيث يعسن الحلم وحفظه على حدالاعتدالهوالاستقامة التي كاف اللهم اعباده وهو الوسط الذى وصفه رسوله

رفسته دابة فيرفس الدابة) كارفسته (ويقابلها بذلك) وربماقابلها بعصا أوسلاح ليشفي غيظه بذلك ( وأما أثره في القلب مع المغضوب عليه فالحقد والحسد واضمار السوء والشماتة) أى الفرح ( بالمساآت والحرِّن بالسرور والعزم على افشاء السر وهنك الستر والاستهزاء وغـير ذلك من القبائح) والرذائل (فهذه عمرة الغضب المفرط) المتجاو زعن الحد (وأماغرة الحمة الضعيفة فقلة الانفة عماياً نف منه من التعرض العرم والزوجة والامة)وكذا ماسواهن من داخل الجاب (واحتمال الذل من الاخساء) واللؤماء (وصغرالنفس) والهمة (والقماءة وهوأ بضامذموم اذ من ثمراته عدم الغيرة على الحرم وهو خنونة) تضادالرجولية (قالصلى الله عليه وسلم السعد الغيور وأناأ غيرمن سعدوالله أغير منى) رواه مسلم من حديث أبي هر برة وهومتفق عليه من حديث المغيرة بنحوه وقد تقدم في كتاب النكاح (وانما خافت الغيرة لحفظ الانساب) عن المخالطة (ولوتسام الناس بذلك) وغفلواعها (الختلطت الانساب ولذلك قيل كل أمة وضعت الغيرة في رجالها) فهم بغارون على حرمهم (وضعت الصيانة في نسائها) فهن يتعفقن فالصيانة فى النساء تابعة لغيرة الرجال فاذا لم بغار وارفعت نساؤهم حجاب الحياء (ومن ضعف الغضب الخور) محركة ضعف فى القلب ومنه رم خوار اذا كان ليناسهلا (والسكوت عند مشاهدة المنكرات وقد قال صلى الله عليه وسلم خير أمتى احداؤها) جمع حديد والمعنى أنشطها وأسرعها الحالخير (يعني في الدين) أي ان المراد بالحدة الصلابة في الدين وهي تنشأ من غيرة الاعمان حمة للدين لان الحكم اذانيط بوصف صارعلة فيه فيارأمة الاعمان من تزايدت حدثه عن ترايدقوة الاعمان لاعن كبر وهوى قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط والبهتي في الشعب من حديث على بسند ضعيف وزاد الذين اذاغضبوا رجعوا اه قلت ورواه كذلك الديلي وفيد نعيم بنسالم بن قنبر كذاب وقال ابن حبان يضع الحديث وافظهم خيار أمتى احداؤهم وقد يشتد على كشيرين الحدة بسوء الخلق والفارق المميز هوالذى ختميه الحديث فالرجوع والصفاءهوالفارق وصاحب الحلق السوء يحقد وصاحب الحدة لا يعقد والغالب اله لا يغضب الالله وعما يشهد للعديث مار واه أبو يعلى والطبراني عنابن عباس رفعه الحدة تعترى خيار أمتى وفي مسندا لحسن بن سفيان من حديث أي منصور الفارسي وله صحبة قياله لولاحدة فيك فقال مايسرني بعدتي كذا وكذا وقد قالرسول اللهصلي الله عليه وسلم ان الحدة تعتري خيار أمني وكذا أخرجه البغوي في هعر الصابة وأبو نعم في الحلية ولكن رواه المستغفري فقال عن مزيدين أبي منصور وكانتله صحبة بدلاعن أبي منصور والاولى أكثر (وقال تعالى ولاتأخذ كم بهما) أى الزانى والزانية فى حدهما (رأفة فى دىن الله) أى شدة رجة وهو دليل الذم التفر بط (بلمن فقد الغضب عرون رياضة نفسه) وخ ذيبها (اذتتم الرياضة بتسليط الغضب على الشهوة حتى بغضب على نفسه عند المل الى الشهوات ألسيسة ففقد الغضب)من أصله (مذموم وانما المحمود) الاقتصاد منه وهو (غضب ينتظر اشارة العقل والدين فينبعث حيث تجب الجية وينطفئ) ويقل (حيث يحسن الحلم وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله ماعباده) وقد تقدم ان المراد بالاستقامة عندهم الوفاء بالعهود ولزوم الصراط المستقيم برعاية حظ الاستواء فى كل أمرديني ودنيوى (وهوالوسط الذيوصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قالخير الامور أوساطها) رواه البهق من حديث مطرف مرسلاور واه الحافظ أبو بكرالجياني فى الاربعين البلدانية من حديث على بسند ضعيف وقد تقدم الكلام على ذلك (فن مال غضبه الى الفتورحتي أحس من نفسه بضعف الغيرة وخسة النفس في احمال الذل والضم في غير محلة فينبغي ان يعالج نفسه حتى يقوى غضبه ومن مال غضبه

اللهصلى الله عليه وسلم حيث قال خبر الامور أوساطها فن مال غضبه الى الفتور حتى أحسمن نفسه بضعف الغيرة وخسة النفس في احتمال

الى الافراط حقي تحره الى المهور واقتحام الفواحش فينمغي أن يعالج نفسه لينقص من سو رة الغضب يقف على الوسط الحق بين الطرفين فهو الصراط المستقيم وهو أرق من الشعرة وأحد من السيف فان عزعنه فليطلب القرب منه قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تداوا كل المسل فتذروها كالمعاقمة فليس كل من عزعن الاتيان بالحير كله ينبغي أن يأتي بالشركله ولكن بعض الشراهون من بعض وبعض الخير أرفع من بعض فهذه حقيقة الغضب ودرجاته نسأل الله حسن التوفيق لما يرضيه انه على ما يشاء تدير \* (بيان ان الغضب هل عكن از الفاق اله بالرياضة أملا) \* (11) اعلم انه طن طافون أنه يتصق رمحوا لغضب بالسكامة وزعوا أن الرياضة أملا) \* (11) اعلم انه طن طافون أنه يتصق رمحوا لغضب بالسكامة وزعوا أن الرياضة المه تقو جهوا با

الى الافراط حتى حره الى التهور واقتحام الفواحش فينبغى ان يعالج نفسه لينقص من سورة الغضوريقف على الوسط الحق بين الطرفين فهوالصراط المستقيم) المذكور في سورة الفاتحة (وهو أرق من الشعر وأحد من السيف) أي في عاية الرقة ونهاية الشدة والمحاوز عليه في خطر عظيم (فان عزعنه فليطلب القرب منه) فان القريب من القريب وريب (وابن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولوح صتم فلا عملوا كل الميل فتذروها كالملقة فليس كل من عزعن الاتمان ما لحيركاه ينبغى أن يأتى بالشركاه ولكن) كاقبل (بعض الشرأه ون من بعض فهذه حقيقة الغضب ودر جانه) وما يتعلق به الشرأه ون من بعض وهذه حقيقة الغضب ودر جانه) وما يتعلق به (بيان ان الغضب هل عكن از الة أصله بالرياضة أملا)\*

(اعلم) وفقك الله (انه ظن طانون انه يتصوّ رمحوالغضب بالكلية وزعوا ان الرياضة اليه تتوجه واياه تقصد) فازالته ممكنة ولااستحالة فيها (وظن آخرون انه أصلالا يقبل العلاج)ولا ينمعي بالسكلية (وهذا رأى من بظن ان الحلق) بضمتين (كالحلق) بالفق (وكلاهما لا يقبل التغيير) والتبديل كاتقدم الكلام عليه في كتاب رياضة النفس (وكلا الرأيين ضعيف) لا يعول عليه (بل الحق فيه مانذكره وهو انه مابق الانسان عب شأ و يكره شيا فلا يخلو من الغيظ والغضب ومادام بوافقه شي و يخالفه آخر فلا بدوأن يحب مالوافقه ويكرهما يخالفه والغضب يتبع ذلك فانه مهما أخذ منه محبوله غض لامحالة و) كذلك (اذاً قصد بمكروه غضب لا يحالة الاان ما يحبه الانسان ينقسم الى ثلاثة أقسام الاول ماهو ضر ورة في حق الكافة) لا يستغنون عنه بحال (وهو القوت) بقدر مايسد جوعه (والمسكن) بقدر مارستكن فيه في الشتاء والصيف (والملبس) بقدرما يسترعو رته و يصحح صلاته (وصحة البدن) فهذه الأشياء ضرورة في حق الكافة (فن قصد بذنه بالضرب والجرح فلابد وان بغضب) اذ وجب عليه حفظ بدنه الى أن يصم (وكذلك أذا أخذ منه فو به الذي يستر به عورته ) و يصمح به صلاته (وكذلك اذا أخرج من داره آلئي هي مسكمه ) أوأخذ من فوته الذي يسد به جوعه (أو أر يق ماؤه الذي هو لعطشه فهذه ضرورات لا يخاو الانسان من كراهة زوالها) وسلما (و) لا يخاو (من غيظه على من يتعرض لهاالقسم الثاني ماليس ضرور بالاحد من الخلق كالجاه والمال الكثير والغلمان والدواب) بانواعهاوا لحرث والعقارات (فانهده الامور صارت محبوبة بالعادة) المستمرة (والجهل عقاصد الامور حتى صارالذهب والفضة محبوبين فىأنفسهما فيكنزان ويغضب على من يسرقهما وانكان مستغنياء نهما في القوت) الذي يسديه كاب الجوع (فهذا الجنس ممايتصوران ينفك الانسان من أصل الغيظ) المستكن في القلب (فاذا كانتله دارزائدة على مسكنه) الذي يأوى اليه (فهدمها طالم) لسبب من الاسباب (فعيو زأن لا يغضب) على فعله هذا (اذ يجو زأن يكون بصرابام الدنيافيرهدفي الزيادة على الحاجة فلا يغضب باخذها) أوهدمها (فانه لايحب وجودها ولوأحب وجودها لغضب على الضرورة باخذهاوا كترغض الناس على ماهوغيرضرورى كالجاه والصيت) والشهرة (والتصدر

تقصد وظن آخرون انه أصل لايقيل العلاج وهذا رأى من نظرن أن الخلق كالخلق وكالاهما لايقبل التغسروكا والرأيين ضعيف على الحق فيه مانذ كره وهو انهما بقى الانسان يحب شأ ومكره شدأ فلانعلومن الغدظ والغضب ومادام وافقه مشي و مخالفه آخر قلامدمن أن عسما بوافقه ويكره مايخالفه والغضب سع ذلك فانه مهماأخذ العالم عدو ما عضالا عالة واذاقصد عكروه غضالا عالة الاأنماعيه الانسان ينقسم الى الدائة أقسام الاؤلماهوضرو رةفىحق الكافة كالقوت والمسكن والماس وصعة البدن فن قصديدنه بالضربوا لجرح علامدوأن مغضب وكذلك اذا أخذمنه ثوبه الذي يستر عورته وكذلك اذا أخرج من داره التي هي مسكنه أو أريق ماؤه الذي لعطشم فهدده ضرورات لايخاو الانسان من كراهة زوالها

ومن غيظ على من يتعرض لها «القسم الثانى مالبس ضرور بالاحدمن الخلق كالجاه والمال المشير والغلمان في والدواب فان هذه الامور من عنصب على من والدواب فان هذه الامور من عنصب على من الموردي صار الذهب والفضة يحبو بين في أنفسه ما في كنزان و يغضب على من يسرقه ما وان كان مستغنبا عنه مأفى القور فهذا الجنس عمايت ورأن ينفل الانسان عن أصل الغيظ عليه فاذا كانت له دار والدة على مسكنه فهدمها طالم فيحو و أن لا يغضب اذي يحوز أن يكون بصيرا بامن الدنما فيزهد في الخاجة فلا يغضب باخذها فانه لا يحب وجودها ولو أحب وجودها له فضب على الضرورة باخذها وأكثر غضب الناس على ماهو غيرضرو رى كالجاه والصيت والتصدر

فى الجالس والماها فى العدل فن غلب هذا الحب عليه فلا محالة يغضب اذارًا حد من احم على النصدر فى المحافل ومن لا محب ذلك فلا يبالى ولو المحالة بعضب اذا جلس فى صف المعال فلا يغضب اذا جلس غيره فوقه وهذه العادات الرديئة (١٥) هى التي أكثرت محاب الانسان

في الجالس) أى التقدم والارتفاع (والمباهاة بالعلمة في غلب هذا الحب عليه فلا محالة بغضب اذاراحه مراحم على التصدر في المحافل) أى مجامع الناس (ومن لا يحب ذلك ولا يبالى لوجلس في صف النعال أى في الصف الوخرالذي هو موضوضع خلع النعال (فلا بغضب اذا جلس غربره فوقه وهذه العادات الديئة هي التي أكثر كان صاحبها أحط رتبة وأنقص) مقاما (لان الحاحة) التي هي اسم من الاحتماج (صفة نقص) في الانسان (فهما كثرت) هذه الصفة (كثر النقص) لان النقص من لوازم الحاحة فاذا كثر المازم تبعه اللازم لا محالة في الوصف (والحاهل أبدا حهده في حاماته وفي شهواته وهولا يدى انه مستكثر) بذلك (من أسباب الغم والحزن) فأنم المحملة على ذلك (حتى ينته ي بعض الجهال بالعادات الديئة ومخالطة قرناء السوء الحان بغضب لوقيل له انك لا تحسن اللعب بالطيور) والحام وغيره (واللعب الشطر فع) والنردوما في معناهما (ولا تقدر على شرب الحر الكثير وتناول الطعام الكثير وما يحرى بالشطر فع) والنردوما في معناهما (ولا تقدر على شرب الحر الكثير وتناول الطعام الكثير وما يحرى بالمستغنى عنه (القسم الثالث ما يكون ضرور بافي حق بعض الناس دون البعض كالمكتاب) مثلا (للعالم) فانه مضار المدفى مطالعته (فعيمه) محمة الديناروالدوم عندغيره بل أعظم ومن هذا قول بعضهم (للعالم) فانه مضطر المدفى مطالعته (فعيمه) محمة الديناروالدوم عندغيره بل أعظم ومن هذا قول بعضهم فعيم في العاد المناد فعيم من الدندا كماني هو وهل أبصرت محمو بالعار

(فيغضب على من بخرقه و عزفه) أو بحيه أو يوسخ و رقه أو يكب عليه شأمن الادهان (وكذلك أدوات الصناعات وآلاتها في حق المكتسب الذي لا يمكنه التوصل الى القوت الا بهافات ماهو وسيلة الى الضرورى الحيوب بصيرضر ورياو بحيو باوهذا بختلف بالاشتخاص واغاالج الضرورى ما أشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله من أصبح آمنافي سربه) بكسر السين المهملة على الاشهراى نفسه و روى بفته هاأى في مسلكه وقبل بفتحت بنائى في منزله (معافى في بدنه) وفي رواية في جسده أى صححابدته (وله) وفي رواية في جسده أى صححابدته (وله) وفي رواية وعنده (قوت يومه) أى غداؤه وعشاؤه والذي يحتاج اليه في يومه ذلك (فاعا حيرت) بكسر الحاء (له الدنيا) أى ضمت و جعت (بحدافيرها) أى باسرها والمعنى من جعالته له بين عافية بدنه وأمن قلبه حيث توجه وكفاف عيشه بقوت يومه وسلامة أهله فقد جمع الله المجمع النه التي من ملك الدنيالم يحصل على غيرها في نبي اللايشتغل يومه ذلك الابشكره بان يستغرقه في طاعة المنع لافي معصيته ولا نفتر عن ذكره والمه أشار بعضهم يقوله

اذاماالقوت يأتى لــــــــ فالعمة والامن وأصعت أخاحرن \* فلافارة فالحرن

قال العراقي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبيدالله بم محصن دون قوله عدافيرها قال الترمذي حسن غريب اه قلت ورواه كذلك العناري في الادب والطبراني في الكبير كلهم من طريق مروان الفراري عن عبدالرجن بن أبي شميلة عن سلة بن عبيد الله بن محصن عن أسه مرفوعا به قال ابن القطان ولم يصحيحه الترمذي لان عبد الرحن لا يعرف حاله وفي الميزان قال أحد سلة لا أعرفه ولينه العقيلي ثم ساق له هذا الخبر وقال روى من حديث أبي الدرداء أيضا باستنادلين وعبد الله بن محصن الانصاري قال الترمذي له صحبة ووقع عند الباوردي عبيد بن محصن غير مضاف وساق له هذا الحديث و وقع عند الراهم الحربي من هذا الوجه عبد الرحن بن محصن (ومن كان بصيرا محقائق الامور وسلم له هده الثلاث يتصوّر أن لا يغض في غيرها فهده ثلاثة أقسام فلنذ كرغاية الرياضة في كل واحد منها الثلاث يتصوّر أن لا يغض في غيرها فهده ثلاثة أقسام فلنذ كرغاية الرياضة في كل واحد منها

بالاشخاص واغدا الحب الضرورى ماأشار المهرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من أصبح آمنافى سربه معافى فى بدنه وله قوت يومه ف كأنف حديرت له الدنيا عدا فيرها وهذه ثلاثة أقسام والمذكر عاية الرياضة في كل واحدمها والمدين كل واحدمها

ومكارهمه فاكثرت غضبه وكلاكانت الارادات والشهوات أكثركان صاحبهاأ حطرتبة وأنقص لان الحاحمة صفة نقص فهما كثرت كثرالنقص والحاهمل أبدا جهده في أن يزيد في حاجاته وفي شهوانه وهولاندرىانه مستكثر من أسباب الغم والحزن حتى ينته عي بعض الجهال بالعادات الردشة ومخالطة قرناءالسوء الى أن بغضب لوقسله الك لاتعسن اللعب بالطبور واللعب بالشطرنج ولاتقدر على شرب الجدر الكثير وتناول الطعام الكثير وما يحرى مراه من الرذائل فالغضب علىهذا الجنس ليس بضرورى لانحسه ليس بضرورى \* القسم الثالثما مكون ضرور مافى حـق بعض الناسدون العض كالمكاب شالافي حـق العالم فانه مضطر المه فعمه فنغض على من يحرقه و بغرقه وكذلك أدوات

وبغروه ولدلانا دواب الصناعات في حق المكتسب الذي لاعكنه التوصل الى

القوت الابها فانماهو

وسيلة الى الضرورى

وعبوبا وهدذا يختلف

(أما القسم الاول) ايست الرياضة فيه لينعدم غيط القلب ولكن لكى يقدر على أن لا يطبيع الغضب ولا يستعمله في الظاهر الاعلى حد يستحبه الشرع و يستحسنه العقل وذلك بمكن بالجاهدة و تكاف الحلم والاحتمال مدة حتى يصيرا لحلم والاحتمال خلقارا سخافاً ما قمع أصل الغيظ من القاب فذلك ليس مقتضى الطبع وهو غير ممكن نع يمكن كسرسورته و تضعيفه حتى لا يشتده عن الغيظ في الباطن و ينتهسى ضعفه الى أن لا يظهراً ثره في الوجه ولكن ذلك (١٦) شديد جدا وهذا حكم القسم الثالث أيضا لان ماصار ضرور يافى حق شخص فلا عنعه من الغيظ

أماا لقسم الاول فليست الرياضة فيه لينعدم غيظ القلب)من أصله (ولكن لك يقدر على أن لا يطبيع الغضب) بل يكف نفسه عنه (فلا يستعمله في الظاهر الاعلى حد يستحبه الشرع و يستحسنه العقل وذلك ممكن بالمجاهدة) والرياضة (وتكلف الحلم والاحتمال مدة) من الزمان (حتى يصير الحلم والاحتمال خلقا) فيه (رأسخا) بعدان كان مكافافا ماقع أصل الغيظ من القلب (فذلك مقتضى الطبع) أى يقتضه الطبيع البشرى لا ينفك عنه (وهو )أى قعه (غير عكن نعر يكن كسر سورته) أى شوكته (وتضعيفه) أى توهينه (حتى لايشند هيجان الغيظ في الباطن وينتهي ضعفه) وكسرقوته (الى أن لأيظهراً ثره فى الوجه) ولافى الاطراف وهذا يمكن (ولكن ذلك شديد جدا) الامن خفف الله عليه (وهذاحكم القسم الثالث أيضالان ماصارضرور يافىحق الشخص فلا عنعه من الغيظ استغناء غيره عنه فالرياضة فيه تمنع العمل به وتضعف هجانه في الباطن حتى لا يشتد التألم بالصبرعليه) هذا حال القسم الاول والثالث (وأماالقسم الثاني فيمكن التوصل بالرياضة الى الانفكاك من الغضب عليه اذ عكن اخراج حبه من القاب) بنوع من الاعتبار (وذلك بان يعلم الانسان ان وطنه القبر ومستقره الآ خرة وانماالدنيا) داريمولادارمقر بل هي بمنزلة (معبرة يعبرعلما) ولا يعمرها كار واه أبو نعم في الحاسة عن عيسى علمه السلام الدنما قنطرة فاعبروها ولاتعمروها (ويتز ودمنها قدرالضرورة) الداعمة (ومأوراء ذلك عليه وبال) أى ثقل (فيوطنه ومستقره فيزهد في الدنيا) وبرغب عنها (وج عبر حمامن قلبه) وفي بعض النسم و يحيى بدل و بهجر (ولو كان الانسان كاب لايحبه لم يغضب عليه ا ذا ضر به غيره ) أي لا يتأثر في قلبه شي من ضربه (فالغضب تبع العب فالرياضة في هذا قد تنته على الى قع أصل الغضب وهونادر جدا) قليل الوقوع (وقد تنتها الى المنع من استعمال الغضبو) من (العمل عوجيه) ومقتضاه (وهوأهون) بالنسبة الى قع أصله (فان قلت الضرورى من القسم الاول التألم ، فوات المحتاج المه) أي حصول الالم فيه (دون الغضب فن له شاة مثلا وهي قوته) يشرب من لبنها (فاتت) عليه (لا غضب على أحدوان كان يحصل منه كراهة) وتألم عقيضي الطبع (وليس من ضرورة كل كراهة غضف فالانسان يتالم الفصدوا لجامة ولا يغضب) بعدد لك (على الفصادوا لجام فن غلب عليه) نور (التوحيد) الطلق الذاتي والفعلى (حتى) وى الاشداء كلهامن الله تعالى (فلا بغضب على أحدمن خلقه اذبراهم مسخرين) مذللين منقادين (فى قبضة قدرته كالقلم فى بدالسكاتب ومن وقع ملك) من الماوك (بضر برقبته) مثلا (لم يغضب على القلم) وأصل التوقيع أثرال كمابة فى الكتاب ومنه استغير التوقيع فى القصص وذلك بان تُرفع رقعة لعمال فنهاشكاية حال أوقصة فيكتب علم ايكون كذا وكذا فيسمى ذلك توقيعا (فلا يغضب على من يذبح شاته التي هي قوته كالا يغضب على موتها) بحتف أنفها (اذ برى الموت والذبح من ألله تعالى فيندفع الغف بغلبة) نور (التوحيدو يندفع أيضا بحسن الظن بالله وهوات برى ان الكل من الله وان الله لا يقدر له الا مافيه الخيرة ورعماتكون الخيرة في جوعه ومرضه وحرحه وقتله فلا يغضب كالا يغضب على الفصاد) أو الخِلم (لانه رى ان الخيرة فيه)مع طنه انه لا يقدرله الأمافيه الخير (فنقول هذا على الوجه) المذكور (غير

استغناءغيرهعنه فالرياضة فيهتمنع العمليه وتضعف هيآنه في الباطن حتى لاستد التألم بالصرعليه \*(وأما القسم الثاني)\* فبمكن النوصل بالرياضة الى الانفكال عن الغضب عليه اذعكن اخراجحبه من القلب وذلك بأن يعلم الانسان انوطنه القبر ومستقره الاتخرة وأن الدنيامعير بعبرعلهاو يتزود منهاقدر الضرورة وماوراء ذلك علمه وبال فيوطنه ومستقره فيزهد في الدنيا ويحو حماعن قلبءولو كان الانسان كالعمه لابغض اذاصر بهغسره فالغضب تسع للعب فالرياضة فى هذا تنتهى الى قع أصل الغضبوهونادر جداوقد تأتهسي الى المنع من استعمال الغضب والعمل عوجيه وهو أهونفانقلتالضروري من القسم الاول التألم بفوات المحتاج السهدون الغضب فنله شاةمثلاوهي قوته فماتت لابغضمالي أحدوان كانعصلفه

كراهة وليس من صرورة كل كراهة غضب فان الانسان يدالم بالفصدوا لمجامة ولا يغضب على الفصادوا لجام في على على على على على على على المناء كلها بيدالله ومنه فلا يغضب على أحد من خلقه اذيراهم مسخرين في قبضة قدرته كالقلم في يدالكاتب ومن وقع ملك بضرب وقبته لم يغضب على القدلم فلا يغضب على من يذيح شاته التي هي قوته كالا يغضب على موتم الذي والموت من الله عزو جل فيند فع الغضب على القدل المافيه الحيادة و معالم عن و حل فيند فع الغضب بلا يغضب على الفلن بالله وهو أن يرى أن المكل من الله وان الله لا يقدر له الامافيه الحيدة و معالم عن المنافعة و المعالمة الموجوعه وجوعه وجوعه وجوعه و منافع في الفصاد والمجاملة بي أن الحيرة في من صدوقة ولي هدا الموجوعة والمداعلي هذا الموجوعة و المداعلي هذا الموجوعة و المداعلية الموجوعة و المداعلية و المعالمة و المعال

عال واكن غلبة التوحيد الى هذا الحداف اتكون كالبرق الخاطف تغلب في أحوال مختطفة ولا تدوم وبر جمع العلب الى الالتفات الى الوسائط و جوعاطب عيالا يند فع عنه ولو تصوّر ذلك على الدوام لبشر لتصور لرسول الله صلى (١٧) الله عليه وسلم فانه كان يغضب

حنى تعمر و حنتاه حتى قال اللهم أنابشر أغضب بغضب البشرفاء المسلم سبسته أولعنته أوضريته فاحعلها منى صلاة عليه وزكاة وقسرية تقريهما الكنوم القيامة وقالعبد الله بنعرو بن العاص ارسول الله اكتب عنك كل ماقلت فى الغضب والرضا فقال اكت فوالذي بعثني مالحق نسامايخرجمنهالا حـق وأشارالى لسانه فلم مقل انى لاأغض ولكن قال ان الغض لا يخر جني عـن الحق أىلاأعـل عوجب الغضب وغضت عائشة رضى الله عنهاسة فقال لهارسول اللهصلي الله علمه وسلم مالكماعل شيطانك فقالت ومالك شمطان قالىلى ولكني دعوت الله فاعانني علسه فاسلم فلا تأمرني الاماللير ولم يقل لانسطان لى وأراد شطان الغضب لكن قال لايحملني على الشر وفال على رضى الله عنده كان رسول اللهصلي الله على وسلم لانغف للدنيافاذا أغضبه الحق لم بعرفه أحدولم بقم لغضبه شيحي سمرله فكان بغض على الحقوان كان غضبه ته فهوالتفات

الحال) فقد يتصور للعبدان يترقى الى هذا القام ويكشف عن بصيرته فيتساوى عند الذبح والموت فلا بغضب الذبح كالا بغضب الموتو ينكشف لهعن حقيقة الحقائق وعن أسرارال بوبية وعماينتم حسن الظن بالله (واكن غلبة التوحيد الى هذا الحد انماتكون كالبرق الخاطف يغلب في أحوال مختطفة ولايدوم) ولا يستمرحكمه مع العارف (و يرجع القلب) بعد ذلك (الى الالتفان الى الوسائط رجوعاً طبيعيا لايندفع عنه )فهواذا حاللامقام (ولو تصورذاك على الدوام) والاستمرار ( ليشر لتصور لرسول الله صلى الله عليه وسلم) وهو أفضل الخلق أجعين وأكبل العباد العارفين (فانه كان يغضب أحيانا حتى تحمر وجنتاه) رواه مسلم من حديث حاركان اذا غضب احرت عيناه وعلاصوته واشتدغضبه وللعاكم كان اذاذكر الساعة احرت وحنتاه واشتد غضبه وقد تقدم في أخلاق النبوة (حتى قال) صلىالله عليه وسلم (اللهم الابشر أغضب كايغضب البشر فاعامسلم سببته أولعنته أوضربته فاجعلها منى صلاة عليه و زكاة وقربة تقربه بها اليك نوم القيامة) قال العراقي رواه مسلم من حديث أبي هر مرة بلفظ اللهمأ نابشر دون قوله أغضب كما يغضب البشر وقال جلدته بدل ضربته وفي رواية اللهم انما محمد بشر يغضب كايغضب البشر وأصله متفق عليه وقد تقدم ولسلمهن حديث أنس انحاأنا بشر أرضى كما برضى البشر وأغضب كانغضب البشر ولايى بعلى من حديث أبي سعمد وأبي هر برة أوقال ضربته وفيه مجدين اسحق رواه بالعنعنة (وقال عبدالله بن عمروبن العاص) بن والل السهمي القرشي رضي الله عنها (اكتب عنك كلماقلت في الغضب والرضا فقال اكتب فوالذي بعثني بالحق مايخرج منه الاحق وأشار الى لسانه) وهومتضمن لما في قوله تعالى ما ينطق عن الهوى ان هو الاوحى اوحى قال العراقير واه أبوداود بنحوه باسناد صحيح (فلم يقل) صلى الله عليه وسلم (اني لاأغضب) أي لم ينف عنه الغضب (وليكن قالان الغضب لايخرجني من الحق أى لا أعل عوجب الغضب) ومقتضاه (وغضت عائشة )رضى الله عنها (مرة فقال) لها (صلى الله عليه وسلم مالك ما عائشة )رضى الله عنها (مرة فقال) لها بلى والكن دعوت الله فأعانى عليه فاسلم فلايأمرني الابخير) رواه مسلم في أواح كتابه قبل باب صفة الجنةعن هرون بن سعيد الايلى عن ابن وهب عن أبي صخر عن ابن نشيط حدثه ان عروة حدثه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته انرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلاقالت فغرت عليه فحاء فرأى مامنع فقال مالك باعائشة أغرت فقلت ومالى لايغارم لي على مثلك فقال صلى الله عليموسلم لقدجاء شيطانك قلت بارسول الله اومعي شيطان قال نعم قلت ومع كل انسيان قال نعم قلت ومعك بارسول الله قال نعم ولسكن ربي أعانني عليه فأسلم (فلم يقل) صلى الله عليه وسلم (الاشيطان لي وأراد شيطان الغضب لكن قال لا يحملني على الشر) وقد ذكر هذا الحديث وتقدم الكلام عليه (وقال على كرم الله وجهه كان صلى الله عليه وسلم لا نغضب للدنيا فاذا أغضبه الحق لم يعرفه أحدولم يقم لغضبه شي حتى ينتصرله ) رواه الترمذي في الشمائل وقد تقدم في أخد الق النبوة (فكان بغض على الحق وان كان غضبه لله فهوالتفات الى الوسائط على الجلة بل كلمن بغض على من يأخذ ضرورة قوته وحاحته التي لايدله فيدينه منهافاع اغضب للهلانه )داخل في انتهاك حرمة الله (فلاعكن الانفكاك عنه نع قد يفقد أصل الغيظ في اهوضروري اذا كان القلب مشغولا بضروري أهمنه فلا يكون القلب متسع الغضب لاشتغاله بغيره فان استغراق القلب ببعض الهمات عنع الاحساس عاعداه) أى فلا يحس بهوالا يشعر لغلبسة الاستغراق وذاك اذا أخذ بجامع قلبه وأحاط به احاطة القشر باللب وقد يتصورمع

( ٣ - ( اتحاف السادة المتقين) - عامن ) الى الوسائط على الحلة بل كل من يغضب على من يأخذ ضرورة قوته وحاجت التي لابدله في دين منها فاعل غضب لله فلا عكن الانفكال عنده نع قد يف قد أصل الغضب في اهوضر ورى اذا كان القلب مشعولا بضروري أهم منه فلا يكون في القلب متسع للغضب لا شنغاله بغيره فان استغراف القلب ببعض المهمات عنع الاحساس عاعداء

وهذا كان سلمان الشم قال ان خطت موازين فأناشر مما تقول وان ثقلت موازين لم بضرف ما تقول فقد كان همة مصروفا الى الآخرة فلم يتأثر قلب مالشم و كذلك شم الربيع من خبيثم فقال باهذا قد سمع الله كلامك وان دون الجنة عقبة ان قطعتها لم بضرف ما تقول وان لم أقطعها فأنا شريما تقول وسب رجل أبا بكر رضى الله عنه فقال ماسترالله عند لأكثر فكائنه كان مشغولا بالنظر في تقصير نفسه عن أن ينقل الله تقول و بعرفه حق معرفته فلم يغضبه نسبة غيره اياه الى نقصان اذكان ينظر الى نفسه بعين النقصان وذلك الحلالة قدره وقالت المرأة المالك من ديناريا مرافى فقال ما عرفى الله عندا في المنافسة ما يلقيه الله من ديناريا مرافى فقال ما عرفى الله عند كان مشغولا بأن ينفى عن نفسه افقال يا عومنكرا على نفسه ما يلقيه

بعض الاستغراق الاحساس بغير ماهوفيه ولكن لايؤثرعنده (وهذا كانسلان) الفارسي رضي الله عنه (لماشتم قال ان خفت موازيني) أي موازين حسناته (فاناشر بما تقول وان ثقلت لم يضرني ماتقول فقُد كان )رضي الله عند (همه مصر وفا الى الا خوة فلم يتأثر قلبه بالشتم) ولم يبال به (وكذلك شتم الربيع بن حيثم) الثوري الكوفي (فقال) له (ياهذاقد سمع الله كلامك وأن دون الجنة عقبة) كؤدا (ان قطعتها لم يضرني ماتقول وان لم أقطعها فأنا شريماً تقول) أخرجه أبو نعيم في الحلية (وسب رجل أبا بكررضي الله عنه فقال) له (ماستر الله عنك أكثر فكائه) رضي الله عنه (كان مشغولا بالنظرف تقصير نفسه عن أن يتقى اللهحق تقاته و بعرفه حق معرفته فلم تغضبه نسبة غيرها ياه الى نقصان اذكان ينظر الى نفسه بعين النقصان وذلك لجلالة قدره) وعظيم منزلته في المعرفة (وقالت امرأة المالك بندينار) البصرى (بامرائي فقالماعرفني غيرك) أخرجه أنونعيم في الحلية (فكائه كان مشغولابان ينفي عن أفسه آفة الرياء ومنكرا على نفسه ما يلقى الشيطان اليه فلم يغضب لمانسب اليه لذلك (وسبرجل) عامر بن شراحيل (الشعبي فقال ان كنت صادقا فغفر الله لى وان كنت كاذبا فغفر الله الله ) أخرجه أبونعيم في الحلية وقيل الأبي يزيد البسطامي لحيتك أفضل أم ذنب الكاب فقال ان مت مؤمنا فلحيتي والافذنب الكاب فكانهمه مشغولا يحسن الحاتمة (فهذه الاقاريل دالة في الظاهرعلي انهم لم يغضبوا لاشتغال فلوبهم عهمات دينهم و يحمل أن يكون قدأ ترذلك في قلوبهم ولكنهم لم يشتغلوا به واشتغلواعا كان هو الاغلب على قلوجهم فاذاا شتغال القلب ببعض المهمات لا يبعد ان تمذم هجان الغضب عند فوان بعض المحاب فاذا يتصور فقد الغيظ اما بأشتغال القلب عهم) ديني على وجه الاستغراق (أو بغلبة نظر التوحيد) وهذان السبيان قدد كرا (وسب ثالث وهوات بعلم ان الله يحب منه أن لأيغناظ فنطفى شدة حبه لله غيظه وذلك غيير مخال في أحوال نادرة) عز يرة الوقوع فانها تستدعي كال الحبواستدامة المراقبة (وقد عرفت بهذا أن طريق الخلاص من نار الغضب محوحب الدنيامن) لوح (القلب) لانه من لوازمــه (وذلك بمعرفة آفان الدنيا وغوائلها كاسيأتي في كتاب ذم الدنيا ومن أخرج حب المزايا) جمع مزية (من القلب تخلص من أكثر أسباب الغضب ومالا عكن محوه) من لوج القلب (فيمكن كسره وتضعيفه) وتوهينه (فيضعف الغضب بسببه و يهون دفعه)

\*(بيان الاسباب المهيجة للغضب) \*
(فدعرفت انعلاج كلعلة بحسم مادتها وازالة أسبابها) التي نشأت منها تلاث العلة (فلابد من معرفة أسباب الغضب) أوّلا حتى مهتدى لازالتها (وقد قال عيسى ليحيى عليه ماالسلام) وهما ابنا الحالة (أي غضب أشد قال فضي الله قال في يقرب من غضب الله قال ان تغضب) وقد تقدم قر يبابلفظ وما يباعد من غضب الله قال ان تغضب (قال يحيى في يبدى الغضب وما ينبته قال عيسى) عليه السلام (الكبر والفخر والتعزز والحية) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب (فالاسباب المهجة الغضب هي الزهو

الشيطان اليه فلم يغضب لمانسب المه وسمرحل الشعبي فقال ان كنت صادقا فغے فر الله لی وان كنت كاذبا فغه فرالله لك فهدد الاقاويل دالة في الظاهر على انهم بغضبوا لاشتغال قاومهم عهمات دينهم ويحمل أن يكون ذلك قددأثر فىقلوبهم ولكنهم لم يشتغاوانه واشتغاواهما كانهوالاغلب على قلوبهم فاذا اشتغال القلب ببعض المهدمات لايبعد أنعنع هعان الغضب عندقوات بعض المحاب فاذا يتصور فقد الغيظ اما باشتغال القلب عهم أو بغلب ةنظر التوحيدأو بسبب تالث وهوأن معلم أن الله عدمنه أن لا بغناط فيطفئ شدةحمهاته غيظه وذلك غيرمحال فيأحوال نادرة وقدعرفت مذاأن الطربق الغلاصمن نار الغضب محوحب الدنياءن القل وذلك ععرفة آفات الدنما وغوائلها كإسأتي في كاب دم الدنيا ومن

أخر جحب المزاياعن القلب تخلص من أكثر أسبب الغضب ومالا عكن محوه عكن كسره وتضعيفه فيضعف والحب الغضب بسبه ويهون دفعه نسأل الله حسن التوفيق بلطافه وكرمه انه على كل شئ قد بروالجدلله وحده (بيان الاسباب المهجة الغضب) « قد عرفت أن علاج كل عله حسم مادتها وازالة أسبابها فلا بدمن معرفة أسباب الغضب وقد قال يحيى لعيسى عامه ما السلام أى شئ أشد قال غضب الله قال في المنطق المنطق المنطق والمعزز والحية والاسباب المعتق الغضب هي الرهو

والعبوالمراح والهزل والهزء والتعبير والمماراة والمضادة والغدر وشددة الحرص على فضول المالوالجاه وهي بأجعها أخلاف رديئة مذمومة شرعا إولاخلاص من الغضب مع بقاعهذه الاسباب فلابد من ازالة هدده الاسباب أضدادها فيذبني أن تعبث الزهو بالتواضع وتحيت العبي ععر فتك بنفسك كاسباني بيانه في كلب الكبر والعب وتريل الفغر بأنك من جنس عبدك اذ الناس يجمعهم في الانتساب أب واحد \*واعدا اختلفوا في الفضل أشتاتا فينو آدم جنس واحدوا عدالفظ رالفضائل والفخر والعبب (١٩) والكبر أكبرالرذائل وهي أصلها

ورأسهافاذالم تخلعنها فلافضل العلى غيرك فل تفتخر وأنت منحنس عبدالمن حيث البنية والنسب والاعضاء الظاهرة والماطنة وأماالمزاح فتزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية التي تستوعب العمر وتفضل عنهاذاعرفتذلك وأما الهزل فتريله بالحدفي طلب الفضائل والاخلاق الحسنة والعاوم الدينية التي تبلغك الى سعادة الا تخرة وأما الهزء فتزيله بالتكرم عن ابذاء الناس وبصانة النفس عن أن سمراً بلواما التعسرفا لحذرعن لقول القبيم وصيانة النفسعن مرالحواب وأما شدة الحرص على من اما العيش فيتزال بالقناعة بقدر الضرورة طلبالعز الاستغناء وترفعا عن ذل الحاحمة وكلخلق من هذه الاخلاق وصفة من هدنه الصفات افتقر فىعلاحهالى رياضة وتعمل مشقة وحاصل ر باضتها و جمع الى معرفة غوائلها لترغب النفس

والعجب والمزح والهزل والتعيير) أىذكرعيب الغير ونسبته البه (والمماراة) أى الخاصمة (والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاهوهي باجعهااخلاق رديئة مذمومة شرعا ولاخلاصعن الغضبمع بقاء هدده الاسباب فلابد من أزالة هذه الاسباب بأضدادها) ونقائضها (فينبغي انعيت الزهو بالتواضع) فان الزهو هو الكبروالرفعة والتواضع ضده (وتميت العجب بالمعرفة بنفسك) بالذل والقصور (كم نسأتي بيانه في كتاب الكبر والعب وتريل الفغر بانك من جنس عبدك) الذي تملكه (اذ)قال الشاعر (الناس بجمعهم في الانتساب أب \* وانما اختلفوا في الفضل أشتامًا) ومثل ذلك قول على رضي الله عنه الناس من جهة التمثيل اكفاء \* أنوهم واحدوالام حوّاء في أبيات ذكرت في كتاب العلم (فبنوآدم جنس واحد واعما الفغر بالفضائل) النفسية والعلمة والعملية (والفغر) من غير فضلة (والعجب) بالنفس (والكبر) على الغبر (أكبر الرذائل وهي رأسهاوأصلها) أيهدذه الثلاثة اساس كلرذيلة (فاذا لم تعلى عنهافلا فضل الدعلي غيرك فلم تفتخر وأنت من جنس عبدك من حيث البنية والنسب والاعضاء الظاهرة والباطنة وأما المزح فعزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية التي تستوعب العمر) وتستغرقه (وتفضل عنه اذاعرفت ذاك) ففها شغل شاغل عن المباسطة والمزاح وغيره (وأماالهزل) من القول (فيزيله بالجدفي طلب الفضائل والاخلاق الحسنة والعاوم الدينية التي تبلغك الى سعادة الآخرة) فالذي يجتهد في تحصيل مثل هدده لايتفرغ للهزليات (وأماالهز وفيزيله بالتكرم عن ايذاء الناس) فلا يؤذيهم (وبصيانة النفس عن ان يستهز أبك) فانمن استهز أبغيره استهزئ به (وأماالتعميرفبالحذر عن قول القميم وصيانة النفس عنم الجواب) وفي بعض النسخ عن مرالقول (وأما شدة الحرص على مزايا العبش فتزال بالقناءية) والاكتفاء (بقدرالضرورة) والحاجة الداعيمة فالدنيا ساعة فاجعلها طاعة (طلبالعز الاستغناء وترفعاعن ذل الحاجة ) فان الاحتماج الى الناس مذلة عاضرة والاستغناء عنهم عز حاضر وقد قال على رضى الله عند استغن عن شئت تكن أميره واحتج الى من شئت تكن أسيره (وكل خلق من هذه الاخلاق وصفة من هذه الصفات تفتقر في علاحه الى رياضة) وتهذيب (وتعمل مشقة) وكافة (وحاصل رياضتها وحدم الىمعرفة غوائلها) ودسائسها (لنرغب النفس عنها وتنفر عن قبحها ثم المواظبة على مباشرة أضدادها مدة مديدة حتى تصير بالعادة) مع التكرار (مألوفة هيندة على النفس فاذا انمعت عن) لوح (النفس فقدز كتوطهرت عنهذه الرذائل وتخلصت أيضاعن الغضب الذي يتولدمنها) لامحالة فانهااذاطهرت عن أعباب الغضب لم يكن للغضب الماسبل (ومن أشد البواعث الغضب عند أكثر الجهال) من العوام (تسميتهم الغضب شعاعة و رحولية وعرة نفس وكبرهمة وتلقيبه بالالقاب المحمودة) المرضية (غباوة وجهلا) بعقائق الامور (حتى تميل النفس اليه وتستعسنه) وتختاره (وقد يتأكد ذلك بحكاية شدة الغضب عن الا كابر في معرض المدح) والاستحسان (بالشجاعة والنفوس ماثلة الى التشبه بالا كابر) والتربي بزيهم (فيهيم الغضب في القلب بسببه وتسمية هذا عزة نفس وشجاعة جهل بل هومن

عنها وتنفر عن قعها ثم المواظبة على معاشرة أضدادها مدة مديدة حتى تصير بالعادة ما لوفة هيئة على النفس فاذا انتحت عن النفس فقد و كتوتطهرت عن هده الرفائل وتعلمت أيضاعن الغضب الذي يتولد منها ومن أشدا البواعث على الغضب عندا كرا لجهال تسميم الغضب شعاعة و رجولية وعزة نفس وكبرهمة وتلقيب مبالالقاب الحمودة غياوة وجهلاحتى عبل النفس اليه وتستحسنه وقد يتاكدذ المعاية شدة الغضب عن الا كابر في معرض المدح بالشعاعة والنفوس ما ثلة الى التشبه بالا كابر في هيم الغضب الى القلب بسبم وتسمية هدا عزة نفس وشعاعة جهل بل هومن ضالب

ونقصان عقل وهولضعف النفس ونقصائها وآية أنه لضعف النفس أن المربض أسرع غضبامن الصيع والمرأة أسرع غضبامن الرجل والصي أسرع غضبامن الرجل والسي والرذائل القبحة أسرع غضبامن صاحب الفضائل فالرذل بغضب المالية ولده وأحدابه بل القوى من علانفسه عند فالرذل بغضب لشهوته اذا فاتته اللقمة (٢٠) ولحله اذفاتته الحبة حتى انه بغضب على أهله و ولده وأحدابه بل القوى من علانفسه عند

ونقصانعقل) وجنون (وهو لضعف النفس ونقصانها) عن درجة الكال (وآية انه لضعف النفس ان المريض أسرع غضامن المعيم) فلنقصان صحته وكونها من الدين ألم عضامن المعيم) فلنقصان صحة وكونها من الرجل النقصان فيها (والصي أسرع غضا من الدين المنه المنه المناه المناه المناه المنه المناه المنه المناه المنه المناه المنه المناه المنه المناه المنه المنه

\*(بمانعلاج الغضب بعدهدانه)\* اعلمان (ماذ كرناه) آنفا (هوحسمُ لمواد الغَضب وقطع لاسبابه) الباعثة له (حني لا يهج فاذا حرى سبب هيمه) وأثاره (فعنده تعب التثنت) فيه (حتى لا بضطر صاحبه الى العمل به على الوجه المذموم) شرعا (وانمايعالج الغضب عندهيجانه بمعجون العلم والعمل أماالعلم فهوستة أمو رالا ل أن يتفكر في الاخبار التي سنوردها فى فضل كظم الغيظ والعلم والحجم الاحتمال فيرغب فى ثوابه وما عندالله تعالى (فتمنعه شدة الحرص على قواب المظم) والصفيح (عن التشفي والانتقام وينطفئ غيظه) وتحمد ناره (قال مالك بن أوس بن الحدثان عركة النصرى بالنون والصاد أبو سعيدالمدنيله رؤية وروى عن عرقوف سنة ٩٣ روىله الجماعة (غضب عمر )رضي الله عنه (على رجل وأمر بضربه فقلت باأمبرالمؤمنين خذالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فكانعر يقول خذالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فكان يتأمل في الآية وكان وقافا عند كتاب الله مهما تلي عليه كثير التدر فيه فتدو فيه وخلى الرجل) أخرج العارى في الصيم بعومن طريق شعب عن الزهرى عن عبدالله انابن عباس قال قدم عسنة بن حصن فنزل على الحربن قبس وكان عن بدنهم عر وكان القراء أصحاب مجلس عرفقال عمينة لابن أخمه الحرياابن أخي هل الموجه عندهذا الامير تستأذن علمه قال نعرفأ ذناه عرفدخل فقال ماان الخطاب ماتعطسنا الجزل وماتحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هميه فقال الحرياأمير المؤمنسين أن الله تعالى قال لنبيه كالعفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين وانهذا من الجاهلين فوالله ما حاوزهاعر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كلب الله (وأمرعر بن عبد العزيز) وجه الله تعالى (بضرب رجل ثمقرأ قوله تعالى والكاظمين الغيظ وقال لغلامه خل عنه) أخرجه أبونعيم في الحليسة

الغضب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديدبالصرعة اغاالشديد الذى علك نفسه عند الغضب بلى ينبد فيأن بعالج هدذا الجاهدل بان تدلى عليه حكايات أهل الحلم والعفو ومااستعسن منهمن كظم الغيظفانذاكمنقولعن الانساء والاولماءوالحكاء والعلماء وأكارالملوك الفضلاء وضدذلكمنقول عين الاكواد والاتواك والجهلة والاغساء الذبن لاعقول لهم ولافضل فمهم \* (سانعلاج الغضب بعد هدانه)\* ماذكرناههو حسم لمواذ الغضبوقطع لا سبابه حتى لا يهيم فاذا حرى سسهده فعندده عب التثب حتى لانظر صاحبهالى العمل به على الوحه المذموم والمانعالج الغضب عند هيئانه بمعون العمل أماالعلم فهوستة أمور \* الاول أن يتفكرفي الاخبارالتي سنوردهافى فضل كظم الغيظ والعنفو والحسلم والاحتمال فرغب في ثوامه فيمنعسه شدة الحرص على

وإباله كظم عن التشفى والانتقام و ينطفئ عنه غيظه قال مالك من أوس من الحدثان غضب عن التشفى والانتقام و ينطفئ عنه غيظه قال مالك من العرف وأعرض عن الجاهلين في كان عربية وكان وقاط عند كاب الله مهما تلى عليه كثير التدوي وقد موفي والحل وأمر عرب عن الجاهلين في كان يتامل في الاستراق وكان وقاط عند كاب الله مهما تلى عليه كثير التدوي و وقد الرجل وأمر عرب عبد العزيز بضرب رجل ثم قرأة وله تعالى والكاظمين الغيط فقال لغلامه خل عنه

\*الثانى أن يخوف نفسه بعقاب الله وهوأن يقول قدرة الله على أعظم من قدرى على هذا الانسان فلوأ مضي غطيه فيا آمن أن عضى الته غضبه على أعظم من قدرى على هذا الانسان فلوأ مضي غطيه فيا آمن أن عضى الته غضبه على وم القيامة أحوج ما أكون الى العفو فقد قال تعلى في بعض الكتب القد عقال ان آدم اذكر في حين تغضب أذكر لا حين أغضب فلا أمي تعمل ومعنى الله عليه وسلم وصيفا الى حاجمة فأ بطأ عليه فلما حاء قال لولا القصاص لا وجعد الأعضاص في القيامة وقبل ما كان في بني اسرائيل ملك الاومعه حكم اذا غضب أعطاه صحيفة (١١) في الرحم المسكين واخش الموت

واذكر الاسخوة فكان ىقر ۋھا حتى سىكن غنب \* الثالث أن عدر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمر العدولقابلته والسعي فىهدم أغراضه والشماتة عصائبه وهو لاغاوعن المصائب فيخوف نفسمه بعواقب الغضف الدنسا انكان لا تعاف من الا تحرة وهذا رجع الى تسليط شهوة علىغض وليسهذا من أعمال الآخرة ولا ثواب علىهلانهمترددعلى حظوظه العاجلة بقدم بعضهاعلى بعض الاأن يكون معذوره أن تتشوش عليه في الدنيا فراغته للعمل وما بعينه على الآخرة فيكون مثاباعليه \*الرابع أن يتفكر في قبي صورته عند الغضب مان سد كرصورة غمره فى حالة الغضب وبتفكر في قم الغضب في نفسه ومشام ة صاحبه للكاب الضارى والسبع العادى ومشامة الحلم الهادى الثارك للغض للانساء والاولماء والعلماء والحكاء و مخرنفسه سن أن تتشمه

(الثابى أن يخوّف نفسه بعذاب الله وهوان يقول قدرة الله على أعظم من قدرتى على هذا الانسان فلو أمضيت غضبي علمه فما آمنان عضي الله غضبه على يوم القيامة أحوج ماأكون الى العفو ) فاذا تأمل هذا المعنى فلابدوان ينكسر ثوران الغضب عنه في الحال (وقد قال تعالى في بعض المكتب) التي أنزلهاعلى رسله (ياا بن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلاأ محقك فيمن أمجق) أخرجه ابن شاهين في الترغيب وقد تقدم (و بعث رسول الله صلى الله عليه رسلم وصيفا)وهو الغلام دون المراهق (الى حاجة فابطأ عليه فلا حاءقال لولا القصاص لاوجعتك ) قال العراقي رواء أبو يعلى من حديث أم سَلَّمُ بِسَــندضعيف اه قلت ورواه ابن سعد في الطبقات بلفظان النبي صــلي الله عليه وسكم أرسل وصيفته فأبطأت عليه فقال لولا القصاص لاوجعتك بهذاالسواك (أى القصاص فى القيامة) ونقل المخارى فى الصحيح انه أقاد أبو بكر وعمر وابن الزبير وعلى وسو يدبن مقرن من اللطمـــة وأفاد عمر من ضربه بالدرة وأقاد علىمن ثلاثة أسواط واقتص شريحمن سوط وخوش وهذا كلمر وايةعن الامام أحد ولكن العمل على خلافه لعدم انضباطه وقد أجمع الفقهاء ان لاقصاص الافي الجراح والقتل كانقله ابن الجوزي وتبعد الذهبي في سيرة عربن الحطاب ولكن دعوى الاجماع فيه نظر الا أن يكون الخلاف لفظماوقد قال الله تعالى فاعتدوا علمه عثل مااعتدى علمكم (وقيل ماكان في بني اسرائيل ملك الاومعه حكيم اذاغضب أعطاه سحيفة وفها ارحم المسكين واخش الموت واذكر الاسوة فكان يقرؤها فبسكن غضمه) رواءا بن أى الدنيا في ذم الغضب (الثالث أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمر العدو المقابلة والسعى فيهدم أغراضه والشماتة عضائبه وهولا تغاوعن المائب فتخوف نفسه بعواقب الغضب في الدنيا أن كان لايخاف من الاستحرة) والعلم بهذامهم للغاية فان عاقبة العداوة وحيمة ومن كان له عدومتشمر فى ايصال السوء المهلا برتاح في معيشته مطلقا فاذاعصم نفسه من الغضب سلم من هذه الورطة (و)لكن (هذا برجم الى تسليط شهوة علىغضب وليسهدا من أعمال الا تحوة ولا ثواب عليه لانه مترددفى خطوطه العاجلة يقدم بعضهاعلى بعض الاأن يكون محذوره ان يتشوش عليه فى الدنيا فراغته للعلم والعمل ومانعينه على الا خوة فيكون مثاماعليه ) حيننذ وأمالو وقف نينه على حظوظه فقط فليس له في الاسخوة نصيب (الرابع أن يتفكر في فج صورته عند غضبه) لورآه في المرآ ، أو (بأن يتذكر صورة غيره في حالة الغضب ويتفكر في قبع الغضب في نفسه ومشابهــة صاحبه بالكاب الضاري والسبيع العادى ومشاجمة الحليم الناول الغضب بالانداء والعلماء والحكاء ويخبرنفسه بينأن بشبه الكلاب والسباع وأراذل الناس وبين أن يشبه الانبياء والعلماء فى عادتهم لتميل نفسه الى حب الاقتداء بهؤلاءان كان قد بقى معه مسكة من عقل أى بقية منه وذلك لان الغض غول العقل لا يدع فيه شيأ منه فبعيد عليهأن يتصورهذا المعنى في نفشه وهوان يظن اله من أعقل الناس ولكن لابد من النمرين على هذا التصورة كاها حتى يستأهل لفهمه (الحامس أن يتفكر في السبب الذي يدعوه الى الانتقام و منعه من كظم الغيظ ولا بد وأن يكون له سبب مثل قول الشيطان له ان هذا بحمل منك على العجز وصغر النفس والذلة والمهانة وتصير حقيرافي أعين الناس) فاذاعلم من نفسه ان الشيطان قد

بالكلابوالسماع وأرافل الناس وبين أن يتشبه بالعلماء والانساء في عادم م المن نفسه الى حب الافتداء م ولاءان كان قد بق معسسكة من عقل \* الخامس أن يتفكر في السب الذي يدعوه الى الانتقام و عنعه من كظم الغيظ ولابدأت يكون له سبب منسل قول الشيطان له ان الانتقام و عنعه من كظم الغيظ ولابدأت يكون له سبب منسل قول الشيطان له ان هذا يحمل منك على العجز وصغر النفس والذلة والمهانة وتصرحة يرافى أعين الناس

فيقول انفسهما أعبك تأنفين من الاحمال الآن ولاتا نفين من خرى بوم القيامة والافتضاح اذا أخذهذا بدلة وانتقم منك وتحذر من من ان تصغرى في أعين الناس ولا تعذر بن (٢٢) من أن تصغرى عند الله والملائكة والنسين فهما كظم الغيظ فينبغي ان يكظمه لله وذلك بعظمه

وسوس له بمثل ذلك (فليقل لنفسه) مخاطبالها (ما عجب ل تأنفين من الاحتمال الات ولا تأنفين من خرى يوم القيامة والافتضاح اذا أخذ هذابدك وانتقم منك وتعذرين من أن تصغرى في أعين الناس ولا تعدر سمن أن تصغرى عندالله وعدد الملائكة والنسين) على روس الاشهاد (فهما كظم الغيظ فينبغي أن يكظمه لله وذاك) الذي ( يعظمه عند الله فاله وللناس وذل من ظله يوم القيامة أشد من ذله لوانتقم الآن أفلاعب أن يكون هوالقائم اذا نودى نوم القيامة الاليقم من أحره على الله فلا يقوم الامن عفا) عن أخيه في مظلمة كاورد ذلك في الخبر وتقدم ذكره (فهدا وامثاله من معارف الاعمان ا ينبغي أن يقر ره على قلبه ) و يعرضه عليه مرارا حتى يتقررفيه (السادس أن يعلم ان غضبه من تجيبه من حريان الشي على وفق مراد الله لاعلى وفق مراده فكيف ) يتصوّرله أو يخطر بباله ان (يقول مرادى أولى من مراد الله و يوشك أن يكون غضب الله عليه أعظم من غضبه) هـ ذا ما يتعلق بالعلم (وأماالعمل فان تقول بلسانك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أمررسول الله صلى الله علمه وسلم أن يقال عند الغيظ) قال العراقي متفق عليه من حديث سليمان بن صرد قال كنت جالسامع النبي صلى الله عليه وسلم و رجلان يستبان فاحدهما احر وجهه وانتفعت أوداجه الحديث وفيه لوقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد فقالواله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحديث اه قلت لفظ الحديث عندهما قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونعن حاوس عنده وأحدهما يسب صاحبه مغضادرا حروجهه فقال النبي صلى الله علمه وسلم انى لاء \_لم كلة لوقالها لاذهبت عنه ما يحد لوقال أعوذ بالله من الشديطان الرجيم فقالوا للرجل أماتسم ما يقول الذي صلى الله عليه وسلم قال انى لست بمعنون وقدرواه كذلك أبوداود والترمذي والنسائي وفيرواية لهؤلاء الثلاثة من حديث معاذاللهم انى أعوذ بك من الشيطان الرجيم قال صاحب سلاح المؤمن وليس لسليمان بن صرد في الصحيفين سوى حديثين أحدهماهذا وروى ابن عدى منحديث أبيهر مرة اذاغضب الرحل فقال أعوذ بالله سكن غضبه ورواه الطبراني أيضافي الاوسط والصعبر من حديث أبن مسعود بنعوه (وكان صلى الله عليه وسلم إذاغضب عائشة) رضي الله عنها (أخذ بانفها وقال باعويش) صغراسهها للترحم (قولى اللهم رب النبي مجد اغفرلى ذنبي واذهب غيظ قلبي واحربى من مضلات الفتن ) رواه ابن السني في الموم واللملة من حديثها وقد تقدم في الاذ كار والدعوات (فيستعب أن يقول ذلك فان لم يزل بذلك فاجلسان كنت قاعماواضطعم ان كنت جالساواقر بمن الارض التي منها خاقت لتعرف بذلك ذل نفسك واطلب بالجلوس والاضطعاع السكون فان سبب الغضب الحرارة) الغريمة العارضة على الحرارة الغريزية التي هي غذاء القلب (وسبب الحرارة الحركة) فاذاسكن سكنت الحرارة فقل علها (فقد قال صلى الله علمه وسلم أن الغضب جرة توقد في القلب ألم تروا الى انتفاخ أوذاجه ) أي عروق رقبته (وحرة عينيه فاذاوجد أحدكم من ذلك شيأ فان كان فاعما فليعس وان كان جالسا فليقم) قال العراقي رواه الترمذي من حديث أبي سعيد دون قوله توقد ورواه بهذه اللفظة البهبق وقد تقدم اه قلت لفظ الترمذي سأتى للمصنف قريبا بعد ثلاثه أحاديث وقدروي منحديث الحسن مرسد الغضب جرة في قلب الانسان توقد الاترى الى جرة عنده وانتفاخ أوداجه فاذا أحس أحدكم من ذلك شمأ فلحلس ولا بعدونه الغضب وقدروى ذلك أيضامن حديث سنان بن سعد عن أنس مرفوعا والمرادانه يحبسه في نفسه ولا بعدو الى غيره بالاذي بالفعل (فان لم يزل ذلك فتوصأ بالماء البارد

عندالله فاله والناس وذل من ظلم يوم القيامة أشد من ذله لو انتقم الاتن أف ال بعبأن تكون هوالقائم اذانودى ومالقيامة ليقم من أحره على الله فلا يقوم الامن عفافهذا وأمثاله من معارف الاعان ينبغي ان يقرره على قلبه بالسادس ان بعلم ان غضه من تعمم حريان الشي عملى وفق مرادالله لاعلى وفقمراده فكيف يقول مرادى أولى من مرادالله و توسلاان بكون غضالته علىه أعظم منغضبه وأماالعمل فانتقول بلسانك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أمر رسولالله صلى الله علىموسلوان بقالعند الغنظ وكانرسول اللهصلي الله عليه وسلم اذاغضت عائشية أخذ بأنفها وفال باءو بشقولى اللهمرب الني محدد اغفرلي ذنبي واذهب غيظ قلبي وأحرني منمضلات الفتن فيستعب أن تقول ذلك فان لم ول مذ لك فاحلس ان كنت فاتماواضطعع انكنت خالساواقرب من الارض التي منهاخاةت لتعرف مذلكذل نفساك واطلب مالحاوس والاضطعاع السكون فانسب الغضب

الحرارة وسبب الحرارة الحركة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخضب جرة توقد فى القلب ألم ترواالى واغتسل انتفاخ أوداجه وجرة عينيه فاذا وجد أحد كم من ذلك شيأ فان كان قاعًا فليجلس وان كان جالسا فلينم فان لم يزل ذلك فليتوضأ بالماء البارد

أونغتسل فان النبار لانطفتها الا الماء فقسد فالصلى الله علمه وسلم اذا غض أحددكم فلسوضأ بالماء فأغما الغضب من النار وفىروا به ان الغضب من الشيطان وأن الشيطان خلق من النار واعاتطاها النار بالماءفاذا غضب أحدكم فلسوضأ وقال ان عماس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاغضت فاسكت وقال أبوهر برة كان وسولالته صلى الله علمه وسلماذاغضب وهوقائم حلس واذا غضب وهـو حالس اضطع ع فسده غضبه وقال أبوسعد الحدرى قال الني صلى الله عليه وسلم ألاان الغضب حـرة في قلب ابن آدم ألا ر ون الى جرة عسه وانتفاخ أوداحه فنوحد منذلك شاً فلماصق خده بالارض وكائن هدا اشارة الى استعودوة كمن أعز الاعضاء من اذل المواضع وهدو التراب لتستشعر به النفس الذلوتزا بله العزة والزهو الذي هـو سب الغضب وروىان عرغض لوما فدعا عاء فاستنشق وقال ان الغضب من الشيطان وهذا مذهب الغضب وقال عروة بن محدلا استعملت على المن فاللى أبي أوليت قلت نعم قال فاذا غضبت فانظرالي السماءف وقك والىالارض تعتك تمعظم خالقهماوروىان أباذرقال لوحل اابن

واغتسل فان النارلا يطفئها الاالماء فقد قالى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاغضب أحدكم فليتوضأ بالماء فان الغضب من النار وفى رواية أن الغضب من الشيطان وأن الشيطان خلق من النار وانما تطفأ النار بالماء فاذاغض أحدكم للمتوضأ) قال العراق رواه أنوداودمن حديث عطية السعدى دون قوله بالماء البارد وهو بلفظ الرواية الثانية التيذكرهاالمصنف وقد تقدم، قلت الحديث في مسند أحدوسن أبي داود من طريق عروة بن محد بن عطية اله كله رجل فاغضبه فقام فتوضأ فقال حدثني أبي عن جدى عطية قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ال الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النارا لحديث وليس فيه بالماء مع ان النوضؤ لايكون الابالماء وأمالفظ البارد فليس في نسخ الكتاب وقد أورد المصنف مايدل على الوضوء ولم بوردمايدل على الاغتسال وقدروى أبونعيم في الحلية وابن عساكر من حمديث أبى مسلم الخولاني اله كلم معاوية بشرفغضب غرزل فاغتسل غمادالي المنبرفقال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الغضب من الشيطان وان الشيطان من النار والماء يطفئ النار فاذاغضب أحدكم فليغتسل (وقال ابن عباس) رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاغضت فاسكت) أي عن النطق بغير الذكر المشروع لان الغضب بصدرعنه من قبيح القول ما يوجب الندم عليه عند سكون سورة الغضب ولان الانفعال مادام موجودا فنار الغضب تتاجع فاذآسكت أخذت فى الجود قال العراق رواه أحد وابن أبى الدنباوا اطبرانى واللفظ لهماوا ابههني فى الشعب وفيه ليثبن أبى سلم اه قلت ولفظ أحداذا غضب أحدكم فليسكث قالها ثلاثا (وقال أبوهر مرة) رضى الله عنه (كان الذي صلى الله عليه وسلم اذا غضبوهو قائم حلس واذا غضبوه و حالس اصطعم فيذهب غضبه ) قال العرافي رواه ابن أبي الدنياوفيه من لم يسم ولا جد بأسناد جيد في اثناء حديث فيه وكان أنوذر قاعًا ثم اضطعم فقيل له لم جلست ثم اضطععت فقال انرسول اللهصلى الله عليه وسلم فاللنااذا غضب أحدكم وهوقائم فليعلس فان ذهب عنه الغيظ والا فليضطع عوالمرفوع عندأبى داودوفيه عنده انقطاع سقط منه أبوالاسود اه قلت ورواه كذلك البهق قال كان أو ذريستي على حوض فاغضبه رجل فقعد ثم اضطعم فقيل له فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال الهيمي رجال أحدر جال الصعيم (وقال أبوسعيد الحدري) رضي الله عند (قال الني صلى الله عليه وسلم) فيخطبته (الاان الغضب جرة في قلب ابن آدم ألا ترون الى جرة عينيه وانتفاخ أوداجه فن وجد من ذلك شيأ فليلصق خده بالارض) قال العراقي رواه الترمذي وقال حسن اه قلت ورواه كذلك أحدالاانه قال الحرارابع وقال فن أحس منذلك شيأ فليزق بالارض (وكان هذا اشارة الى السجود وتمكين أعز الاعضاء) ألذي هو الحد (من أذل المواضع وهو التراب لتستشعر به النفس الذل وتزايل به العزة والزهوالذي هوسب الغضب) والقصد أن يبعد عن همية الوثوب والمسارعة البطش ماأمكن حسمالمادة المبادرة وحل الطيبي وغبره هذاعلى التواضع والخفض دون السحود أي لان السحود لايكون بالحد (وروى انعر )رضى الله عنه (غضب بوماند عاعماء فاستنشق) به (وقال ان الغضيمن الشيطان وهذا يذهبه الغضب أخرجه ابن أبى الدنيا فى ذم الغضب (وقال عروة بن محمد) بن عطية السعدى عامل عربن عبد العز بزعلى البن مقبول مات بعد العشر من روىله أبوداودوهو الذيروي عن أبيه عن جده اذاغض أحدكم فليتوضأ وتقدم قريبا (لما استعملت على البمن) استعمله عرين عبد العزيز (قاللاً أي) وهو محدين عطية بنعروة السعدى تابعي صدوق مات على رأس المائةروى له أبو داود فى السنن والنسائى فى مسند مالك وقدر وى عن أبيه ووهم من زعم ان له صحبة وأنوه صحابى مشهور (أوليت قلت نعم قال فاذاغضبت فانظر الى السماء فوقك والى الارض تعتك معظم خالقهما) أخرجابن أي الدنيا في ذم الغضب عن أحد بن حنبل أخبرنا ابن المبارك عن حنظلة بن أبي سفيان قال قال عروة بن محدفذ كره وأخرجه ابن المبارك فى الزهد (وروى ان أباذر) الغفارى رضى الله عنه (قال الرجل يا ابن

الجراء) ريدبه حراء الحان يعني ابن المجنة (في خصومة) كانت (بينهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال باأباذر بلغني انك اليوم عيرت رجلابامه فقال نعم فانطلق أبوذر برضى صاحبه فسبقه الرجل فسلم عليه فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال با أباذرار فع رأسك فانظر عماعلم انك است بافضل من أحرفها ولاأسود الاان تفضله بعمل) أي صالح (ثم قال اذا غضبت فان كنت قامًا فاقعدوان كنت قاعدا فاتكئ وان كنت متكممًا فاضطع ع) أخرجه أبن أبي الدنيافيذم الغضب باسناد صحيع وستأتى الاشارة الى هذا الحديث في بابدم المكرمن حديث أبي ذوا يضاقال العراقي ولاحدانه صلى الله عليه وسلم قالله انظر فانك لست بخيرمن أحرولاأسودالاان تفضله بتقوى ورجاله ثقات وفى الصحين من حديثه كان بينى و بين رجل من اخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بامه فشكاني الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال باأ باذرانك امر وفيك جاهلية اه قلت بشيرالي مارواه البخارى عن سلم ان بن حرب حدثنا شعبة عن واصل الاحدب عن المعرورة الى لقيت أباذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال انىساببتر حلافعيرته بامه فقال ليالنبي صلى الله عليه وسلم باأباذر أعيرته بامه انك امرؤ فيك جاهلية الحديث هكذا أخرجه فىأول الصحيح وأخرجه فى كاب العتق عن آدم عن شعبة عن واصل وفى الادب عن عروبن حفص بن غياث عن أبيه وأخرجه مسلم في كتاب الايمان والنذو رعن أبي بكر بن أبي شيبة عنوكسع عن أجدين بونس عن زهير وعن أبي بكرعن أبي معاوية عن المحق بن بونس عن عيسي بن بونس كالهمعن الاعش وعن أتى موسى الزمن و بندار وغندرعن شعبة عن واصل كلاهماعن الوردى وأخرجه أبوداود بنعوه من طريقين (وقال المعتمر بن سلميان) بن طرخان التميى أبو محد البصرى ثقة مات سنة سبع وثمانين وقد جاو زالثمانين وروىله الجاعة (كانرجلا ممنكان قبله يغضب فيشتد غضبه فسكتب ثلاث صحائف فاعطى كل صيفة رجلا وقال للاؤل اذاغضبت فاعطني هذه الصيفة وقال للثاني اذاسكن بعض غضى فاعطني هذه وقال الثالث اذاذهب غضى فاعطني هذه فاشتد غضمه بومافاعطي العصف الاولى فاذا فهاما أنت وهذا الغضب انك لست باله اغا أنت بشر ووشك أن ما كل بعضك بعضافسكن بعض غضبه فاعطى الثانية فاذافهاارحم من فىالارض برحك من فى السماء فاعطى الثالث فاذافيها خذالناس بعق الله فانه لايصلحهم الاذلك أى لانعطل الحدود) أخرجه ابن أبى الدنيا فىذم الغضب (وغضب المهدى) تحد بن عبد الله العباسي (على رجل فقال شبيب لاتغضب لله باشد من غضمه لنفسه فقال خلوا سبيله ) أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب

(قالالله تعالى والكاظمين الغيظ) والكظم هو الكف اما بكف النفس أو بالصفح والمعنى المتحملين (قالالله تعالى والكاظم العيظ والكف اما بكف النفس أو بالصفح والمعنى المتحملين الغيظ والعيظ الغضب الكامن فى القلب (وذكر ذلك فى معرض المدح) المتقين من الومنين وتحام الاثمة والعافين عن الناس والله بحب المحسنين (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن اعتذر الى به قبل الله عذره ومن خون لسانه سترالله عورته) رواه ابن أبى الدنيا فى فالما المناه فى مساوى الاخلاق فى مساوى الاخلاق والضاء المقدسي فى المختارة وقال العراق رواه الطعراني فى الاوسط والمهم فى فى الشعب واللفظ له باسناد والضاء المقدسي فى المختارة وقال العراق رواه الطعراني فى الاوسط والمهم فى فى الشعب واللفظ له باسناد ضعيف ولا بن أبى الدنيا فى غضبه وقاه الله عذابه الحديث وقد تقدم فى آفات اللسان اله قلت حديث ابن عمر رواه ابن أبى الدنيا فى كابيه الصحت وذم الغضب ولفظه من كف السانه سترالله عورته ومن مائ غضبه وقاه الله عذرا لى به قبل المعمل بغضبه بل يحاهدها وسلم أشدكم من غلب نفسه ) أى ملكها وقهرها (عند الغضب) بان لم مكنه امن العمل بغضبه بل يحاهدها وسلم أشدكم من غلب نفسه من أنه ملكها وقهرها (عند الغضب) بان لم مكنها من العمل بغضبه بل يحاهدها وسلم أشدكم من غلب نفسه من أن ملكها وقهرها (عند الغضب) بان لم مكنها من العمل بغضبه بل يحاهدها

أوذرلرضيصاحبهفسيقه الرجل فسلم علمه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال باأ باذرارفع وأسك فانظر ثماعيدانك است بأفضل من أحرفها ولا أسودالاأن تفضله بعمل م قال اذا غضت فان كنت قائمافاقعد وان كنت قاعدافاتكئ وانكنت متكئا فاضطعم وقال المعتمر من سلمان كانرحل عن كان قدار كو مغضف فدشتد غضبه فكت ثلاث صائف وأعطى كل سحفةر حلا وقال الدولاذا غضيت فأعطني هذه وقال الثاني اذا سكن بعض غضى فاعطني هذه وقال الثالث اذاذهب غضي فأعطي هدذه فاشتدغضبه لومافاعطي العمق قالاوتى فاذافها ماأنت وهذا الغضب انك لست باله انما أنت بشر وسُـــكأن يأكل بعضك بعضا فسكن بعض غضبه فأعطى الثانسة فاذافها ارحممن فى الارض برحك من في السماء فاعطى الثالثةفاذافهاخذالناس عقالله فانهلا بصلحهم الا ذلك أى لا تعطل الحدو د وغضب المهدى على رجل فقال شبيب لا تغضباته بأشدمن غضبه لنفسه فقال خاواسدله \* (فضله كظم الغيظ) \* قال الله تعالى

والكاظمين الغيظ وذكر ذلك فى معرض المدح وقال وسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنده على على على عدابه ومن اعتذرالى ومن خزب لسانه سترالله عورته وقال صلى الله عليه وسلم أشدكم من غلب نفسه عند الغضب

على ترك تنفيذ . (وأحلكم من عفاعند القدرة) وفي الفظ بعد القدرة أي أثبتكم عقلامن عفاعن جني علمه بعد عكينه منه رواه ابن أى الدنيافي ذم الغضب من حديث على قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم برفعون حرافقال ماهذا قالوا حرالاشداء فقال ذلك وسنده ضعمف قال العراقي و روى البهقي في الشعب بالشطر الاول من رواية عبد الرحن بعلان مرسلاباسناد حدد وللمزار والطعراني في مكارم الاخلاق واللفظ لهمن حديث أنس أشدكم أماكركم لنفسه عندالغضب وفيه عران القطان مختلف فيه (وقالرسول الله صلى الله عليه وسلم من تظم غيظا) أى رده ومنعه (ولوشاء ان عضيه) أى ينفذه (أمضاه) نَفُذه (ملا الله قلبه وم القيامة رضاً) رواه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب من حديث ابن عروفيه مسكين بن أبي سراج تكام فيه ابن حبان (وفي رواية) من كتم غيظاوهو يقدر على انفاذه (ملا الله قلبه أمناوا عامًا) رواه اس أنى الدنيامن حديث أني هر مرة وفيه من لم يسم ورواه أبوداودمن حديث رحل من ابناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه بزيادة ومن ترك لبس فوب جال وهو يقدر عليه تواضعا كساه الله حلة الكرامة ومن زوج لله توجه الله بتاج الملك ورواه بهذه الزيادة أيضا اب أبي الدنيافقال عن سويد ابن وهب عن أسه ورواه البغوى في معم الصحابة عن عبد الجليل الفلطيني عن عد، وأورده الذهبي في الميزان في ترجة عبد الجليل وقال قال البخاري لايتابع عليه (وقال ابن عمر ) رضي الله عنده (قال رسولالله صلى الله عليه وسلماحرع عدر حرعة أعظم أحرا من حرعة غيظ كظمها) عبد (ابتغاء وجه الله عزوجل) في الاساس كظم القربة ملاهاوشد رأسها وكظم الباب سده ومن الجار كظم الغيظ وعلى الغيظ قال الطنبي تريد انه استعارة من كظم القربة وقوله من حرعة غيظ استعارة أخرى كالترشيح لهاشبه حرع غيظه ورده الى باطنه بقرع الماء وهي أشد حرعة يتحرعها العبد وأعظمها توابا وأرفعها درجة كبس نفسه عن التشفي قال العراقي رداه ابن ماجه باسناد جيد اه قلت وقال المنذري رواته محتج بهم فىالصحيح ولفظه مامن حرعة ورواه أحد بلفظ ماتجرع عبدأفضل منه عندالله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجهالله عزوجل (وقال ابن عباس) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الهنم بابالايد خله الامن شفي عَفْه عصمة الله تعالى ) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب وقد تقدم في آفات اللسان (وقال صلى الله عليه وسلم مامن حرعة أحب الى الله تعالى من حرعة غيظ تكظمها عبد وما كظمها عبد الاملاء الله قلبه) وفي لفظ حوفه (اعمانا) رواه ابن أبي الدندافي ذم الغض من حديث ابن عماس وفيه ضعف ويتلفق من حديث ابن عر وحديث الصحابي الذي لمسم وقد تقدما قاله العراقي قات ورواه أحد بلفظ المصنف الاانه قال ملا الله جوفه نوراو أما حديث الصحابي الذي لم سم فعند أبى داود أمناواعا ناوحديث ابن عباس هذامستقل ودعوى النافيق فيه نظرو روى ابن المبارك في الزهد من حديث الحسن مرسلا مامن حرعة أحب الى الله تعالى من حرعة غيظ كظمهار حل أو حرعة صبر على مصببة وماقطرة أحب الحالله من قطرة دمع من خشمية الله أوقطرة دم اهر يق في سيل الله (وقال صلى الله عامه وسلم من كظم غيظاوهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رؤس الخلائق و يخبره من أى الحورشاء) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب وفي الصمت من حديث معاذب أنس ورواه كذلك أحدوأ بوداود والترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه والطبراني والبهبي وقد تقدم في آفات اللسان ورواه آنونعم وابن عساكر مزيادة في آخره ومن ترك توب جال وهوقادرعلى اسه كساه اللهرداء الاعمان بوم القيامة ومن انكم عبد الله وضع الله على رأسه تاج الملك بوم القيامة \* (الا تأر) \* (قال عروضي الله عنهمن اتبى الله لم يشف غيظه ومن خاف الله لم يفعل ماير يدولولا بوم القيامة لكان غيرما ترون أخرجه ابن أبى الدنيافى ذم الغضب والجلة الاولى منه رواها ابن أبي الدنيافي كتاب التقوى مرفوعا من حديث سهل ابن سعدمن اتق الله كل اسانه ولم سف غيظه ورواه كذلك الديلي وابن النجار وهوفى البلد انيات السلفي

وأحلكم منعفاعند القدرة وقالصلى الله عليه وسلمن كظم غمظاولوشاءأن عضمه لامضاءملا الله قلمه وم القمامة رضاوفي رواية ملا الله قلبه أمناواعانا وقال ان عمر فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ماحرع عدد حرعة أعظم أحرا منحوعة غيظ كظمهاا بتغاء وحمالله تعالى وقال اب عداس رضي الله عنهما قالصلى اللهعلموسل ان لجهنم بالالدخله الامن شفى غيظه عصمة الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم مامن حرعة أحب الى الله تعالى من حرعـة غمـظ كظ مهاعدوما كظمها عبدالاملا الله قلمه اعانا وقالصلى الله علىه وسلمن كظم غيظا وهدوقادرعلى ان ينفذ ودعاه الله على رؤس الخلائق و يخسيره من أي الحورشاء (الاتار)قال عررضي الله عنه من اتقى الله لم سدف غيظه ومن خاف الله لم يف على ما دشاء ولولا يوم القدامة لكان غير مأترون

وقال القمان لابنه يابني لاتذهب ماءوجهك بالمسالة ولاتشف غيظك بفضعتك واعرف قدرك تنفعك معيشتك وقال أبوب حلم ساعة يدفع شراكثيرا واجتمع سفيان الثورى (٢٦) وأبوخ بمة البربوعي والفضيل بن عياض فتداكر والزهد فاجمواعلى ان أفضل

وقد تقدم للمصنف (وقال لقمان لابنه) وهو يعظه (يابني لاتذهب ماء وجهل بالمسئلة ولاتشف غيظك بفضيتك واعرف قدرك تنفعك مستشلك أخرجه ابن أبى الدنيا فى ذم الغضب (وقال أبوب) بن أبي تهمة السختياني (حلم ساعة يدفع شراكث برا) أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب (واجتمع سفيان الثورى وأبو خرعة البر بوعى والفضيل بن عماض) رجهم الله تعالى (فتذا كروا الزهد فاجتمعوا على ان أفضل الاعمال الحلم عند الغضب والصبر عند الطمع) أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب (وقال رجل لعمر رضى الله عنه والله مأتقضى بالعدل وما تعطى الجزل) أى الكثير (فغض عرحي عرف) ذلك (فى وجهه فقال رجل باأمير المؤمنين ألم تسمع ان الله تعالى يقول خذالعفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين فهدنامن الجاهلين فقال عرصدقت فكاتما كانت نارافانطفأت) أخرجه العفاري في الصيع من طريق شعب عن الزهرى عن عبيدالله ان ابن عباس قال قدم عديدة بن حصن فنزل على الحرين قيس وكان بمن يدنهم عمر وكان القراء أصحاب محلس عرفقال عينة لان أخيه الحرباان أخي هل الدوحه عندهذا الامير تستأذن عليه فاذناه عرفدخل فقال باابن الحطاب ماتعطينا الجزل وماتحكم بيننا بالعدل فغضب عرحتى همبه فقال الحريا أميرا لمؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذا العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذامن الجاهلين قال فوالله ماحاوزهاعرحين تلاهاعليه وكان وقافاعند كابالله انفرديه العناري وقد تقدم ذكر وقويبا (وقال محدبن كعب) القرظي (ثلاث) خصال (من كن فيه) فقد (استكمل الاعانبالله) تعالى أحداهن (اذارضي لم يدخله رضاه في الماطل واذاغف لم يخرجه غضبه عن الحق واذاقدرلم يتناول مالبسله) أخرجه ابن أبى الدنيا فىذم الغضب وقدر وى نعوه مرفوعامن حديثأنس رواه الطبراني في الصغير بلفظ ثلاث من أخلاق الاعمان من اداغضب لم يدخله غضبه في باطلومن اذارضي لم يخرجه رضامهن حقومن اذاقدر لم يتعاطماليساله قال الهيثمي فيه بشربن الحسينوه وكذاب (وجاءرجل الى سلمان) الفارسي رضي الله عند (فقال)له (يا أباعبد الله أوصني فقال التغضب فاللاأ قدر قال فان غضبت فأمسك اسانك ويدك ) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب منطريق معون بنمهران فالجاعرجل فذكره وفيهان الرجل فالأمرتني أناا أغضب وانه ليغشاني مالاأملا قال فان غضب فامسك لسانك ويدك وملائيده ولسانه هوالذي أشار الني صلى الله عليه وسلم

(اعلم ان الحلم أوضل من كظم الغيظ الان كظم الغيظ عبارة عن المتعلم أى تدكاف الحلم) النصيغة التفعل في الاكثر الذكاف (ولا يحتاج الى كظم الغيظ الامن هاج غيظه) أى ثار والتهب شراره (و يحتاج فيه أى في دفعه (الى يحاهده شديدة) ورياضة بليغة (ولكن اذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتبادا فلا يهيج الغيظ) بقوة (وان هاج) وما (فلا يكون في كظمه تعب) لخفة وطأنه (وهو الحلم الطبيعي) ولذا عبرعنه بعضه من قال هوضيط النفس والطبيع عند هيدان النف وفي معناه من قال هوضيط النفس والطبيع عند هيدان النف وفي معناه من قال هواحتمال الاعلى الاذي من الادني أورفع المؤاخدة عن مستحقها بحناية في حق مستعظم (وهو دلالة كال العقل واستبلائه) أى ملكه وقوّته (وانكسار قوة الغضب وخضوعها لعقل) بحيث لا تقور الاحتمالية ما لعقل (ولكن ابتداؤه التحلم ولفت تكافا قال صلى الته عليه وسلم الما الغيظ بالتعلم) أى انه عليه بطريق الطلب والاكتساب من أهله وأخذه منهم حيث كانوا وي انها (الحلم بالتعلم) أى بيعث النفس وتنشيطها اليه (ومن يتحرا لحير) أى من يحتهد في تحصيل وي انها (الحلم بالتحلم) أى بيعث النفس وتنشيطها اليه (ومن يتحرا لحير) أى من يحتهد في تحصيل

الاعال الإعند الغضب والصبرعند ألجزع وقال رجل لعمر رضى الله عنه والله ماتقضى بالعدل ولا تعطى الجزل فغضاعرحتي عرف ذلك في وحهه فقال له رحل باأميرالؤمنينألا تسمع ان الله تعالى يقول خدذالعفووأمى بالعرف وأعرض عن الجاهلين فهذامن الجاهلين فقالعمر صدقت فيكائما كانت نارا فأطفئت وقال محمد بن كعب ثلاث من كن فيه استكهل الاعمان باللهاذا رضي لم مدخاله رضاه في الباطل واذاغض لمخرجه غضبه عن الحق واذاقد رلم يتناول ماليسله وحاءرجل الىسلانفقال باعدالته أوصني قال لاتغضب قال لاأفدر قالفان غضت فامسك لسانك ومدك \* (سانفضلة الحلم)\* اعلم أن الحيلم أفضل من كفام الغيظ لأن كظهم الغيظ عبارة عن العلم أى تكاف الحلم ولاعتاج الى كظهم الغيظ الامن هاج غظه ويحتاج فدهالي محاهدة شديدة ولكناذا تعودذاكمدة صارذاك اعتيادا فالايهيم الغيظ وانهاج فلايكون في كظمه تعب وهوالحملم الطبيعي

وهودلالة كالالعقل واستبلائه وانكسار فوة الغضب وخضوعها للعقل وليكن ابتداؤه النعلم وكظم الحير الغيظ تبكافا فالصلى الله علمه وسلم انما العلم بالتعلم والحلم بالتعلم ومن يتحرالخير

بامره لنغضب أن يحلس و يضطعه ع و بأمره أن يسكت

الخير ويقصده (بعطه) أى بعطيم الله تعالى اياه (ومن يتوف الشر) أىمن معفظ نفسه من الوقوع فيه ( نوقه) أي يحفظه الله تعالى منه قال العراقي ر واه الطبراني والدارقطني في العلل من حديث أبي الدرداء بسندضعيف انتهى قلت ورواه الطبراني فى الكبير وأنونعيم فى الحلية والعسكرى فى الامشال كلهممن طريق محدين الحسن بن أنى يزيد الهمداني حدثنا الثورى عن عبد الملك بن عير عن رجاء ابنحيوة عنأبي الدرداء رفعهمثل سيأق المصنف بزيادةلم يسكن الدرجات العلا ولاأقول اسكم الجنةمن تبكهن أواستقسم أوتطير طيرا برده من سفر قال الحافظ السخاوى ومجدين الحسين كذاب والكن قد ر واهالبهة فالمدخل من طريق هلال عن أسمعن عسدالله منعرو عن عبداللك بنعيريه موقوفا على أبى الدرداء انتهبي قلت ورواه بهذا السند أبضا الطبراني في الاوسط والخطب في رياضة المتعلمين وفي الباب أنوهر برةوأنس ومعاوية وانن مسعود وشدادين أوس أماحديث أبي هر برة فقد أخرجه الدارقطني فى الافراد وفي العلل والخطيب في التاريخ وأما حديث أنس فأخرجه العسكري من طريق مجذبن الصلت حدثنا عثمان البرى عن فتادة عنه مرفوعاته وأماحد يثمعاوية فاخرجه الطبرانى في الكبير وابن أبي عاصم في العلمله كلاهما من طريق عتبة بن أبي حكم عن حدثه عن معاوية رفعه بلفظ باأيهاالناس اغاالعلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن بردالله بهخيرا يفقهه فىالدين واغايخشي الله من عباده العلاء وحزم الحفارى بتعليقه فقال وقال الني صلى الله عليه وسلم من بردالله به خيرا يفقهه فى الدين وقال انماالعلم بالتعلم معان في اسناده من لم يسم لمحيثه من طريق أخرى وقال الحافظ بن حر اسناد حديث معاوية حسن لان فيهمهمااعتضد بحسمهمن وجه آخر وأماحديث ابن مسعود فقد أخرجه البهق في المدخد لمن طريق على بن الاقر والعسكري في الامثال من طريق أبي الزعراء كلاهما عن أبي الاحوص عنه الفظ ان الرجل لا بولدعا الواعا العلم بالتعلم وقدروى عنه نحوه موقوفا بسندر حاله موثقون أخرجه البزار فى حديث طويل أنه كأن يقول فعليكم مذا القرآن فانه مأدبة الله فن استطاع منكم أن يأخذ من مأدبة الله فليفعل فانحا العلم التعلم وأما حديث شدادبن أوس فأخرجه أبونعم في الحلية من حديث طويل بلفظ انر حلاقال بارسول الله ماذا بزيد في العلم قال التعلم وفي سنده عمر من صبيح وهوكذاب وقدروي في الباب عن التابعين أخرج العسكري من طريق حادعن حيد الطويل قال كان الحسن يقول اذا لم تكن حليما فقعلم واذالم تكن عالمافتعلم فقلماتشبه رجل بقوم الاكان منهم ومن طريق زا فرعن عرو بن عام العلى قال قال الحسن هو والله أحسن منال رداء وان كان رداؤل حبرة رجل رداه الله الحلمفان لم يكن حلملا أبالك فتعلم فانه من تشبه بقوم لحق بهم (أشار بهذا الى ان اكتساب الحلم طريقه التعلم أولا وتركافه كاان اكتساب العلم طريقه التعلم وقال أتوهر رة) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العسلم واطلبوا مع العلم السكينة والخلم لينوا) أى تواضعوا (لن تعلون) أى لن يتعلم مذكم (ولن تعلون منه) أى من مشايخ كم (ولا تسكونوا من حمامة العلماء في على حما علكم علكم ) قال العراق رواه ابن السنى في رياضة المتعلين بسند ضعف انتهنى قلت ورواه الطعراني أيضافي ألاوسط وابن عدى في الكامل بلفظ تعلوا العلم وتعلو اللعلم السكسنة والوقار وتواضعوا ان تعلون منه قال الهيثمي فيه عبادين كثير وهومتروك الحديث ورواه أبونعمى الحلمة من طروق حيوس بن رزق الله عن عبد المنع بن بشير عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبر ان الحطاب رفعه تعلوا العلم وتعلوا العلم الوقار وقال غريب من حديث مالك عن زيد لم نكتبه الامن حديث حموس عن عبد المنع وروى الخطيب في الجامع من حديث أبي هر وة تواضعوا لمن تعلون منه وتواضعوالمن تعلون ولاتكونوا جبارة العلاء (أشار بهذاالى ان التعبر والكبرهوالذي يهيم الغضب و عنع من الحلم واللين) وان التواضع والسكون هو الذي عنع ثوران الغضب ويورث الحملم (وكان

يعطمه ومن يتوق الشر وقده وأشار بدا الى أنا كتساب الحلمطريقه التعلم أؤلا وتكافه كماأن اكتساب العمام طريقه التعمل وقال أبوهر مرةقال رسول اللهصلي الله عليه وسلماطلبوا العلمواطلبوا مع العمل السكينة والحلم لينوا لمن تعلمون ولمن تشعلون منهولاتكونوا من حبارة العلاء فنغلب حهلكم حلكم أشار بهدذاالى أن التكروالتع برهوالذي يهيج الغضب وتمسعمن الحرواللينوكان

من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغنى بالعلم) أى الذى يقرب الى معرفتك (وزيى بالحلم) أى احعله زينة لى (واكرمني بالتقوى) لاكون من أكرم الناس عندك (وجلى بالعافية) وخص سؤال العلم بالاغناء لانه هو القطب وعليه المدار وليس الغنى الافيه فن كان عارياعنه فهوالفقير حقيقة والحلم بالزينة لانه أفضل ما يتحلى به الانسان ولازينة كزيننه والتقوى بالاكرام لائم المساس كل خبر والسبب لسعادة الدارين والعافية بالحال لانه لاجمال المرء كمالها قال العراق لم أقف له على أصل قلت بل رواه ابن النجار في التاريخ والرافعي في تاريخ قر وبن من حديث ابن عر (وقال أبوهر من وضى الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم انتخوا) أى الملبو المحد واحتماد فان الانتفاء مختص بالاجتماد في الطلب قاله الرافعة ) أى الشرف والمنزلة في الطلب قاله الرافعة ) أى الشرف والمنزلة (عن من المناس الله في داركرامته (قالوا وماهي بارسول الله قال تصل من قطعك ) أى قطع مواساتك أو ريارتك فلا تقابله بالقطع (وتعطى من حرمك) أى منعك ماهو النه (وتحلم) بضم اللام (عن جهل) أى سفه (عليك) بان تمسان السائل الذويد لا عنه والسفاهة تسمى جهلا ومنه قول الشاعر

ألالا عهان أحد علمنا \* فنعهل فوق جهل الجاهلسا

قال العراقي رواه الحاكم والبيهتي وقدتقدم قلت ورواءابن عدى من حديث ابن عر بدون قوله تصل من قطعك (وقال صلى الله عليه وسلم خسمن سنن الرسلين) أى من شأنهم وفعلهم (الحماء) الذي هو خيل الروح عن كل عمل لا يحسن في الملاء الاعلى وذلك لانه يطهر الروح من أسباب النفس (والحلم) الذي هوسعة الصدر وانشراحه لور ود النورعليمه (والحجامة) لان للدم حرارةوقوة وهو غالب على قلوب الرسلين فا ذالم تنقص أضرت (والسوال ) لان الفم طريق الوحى ومحل لنحوى الملك فاهماله تضييع لحرمة الوجى (والتعطر) أي استعمال العطولانه ليس للملائكة حظ مما للبشر الاالريح الطيب وهم يكثرون مخالطة الرسل فيكون الطيب بمنزلة قراهم فال العراقى رواءأبو بحصر بن أبي عاصم في المثاني والا ماد والترمذي الحكم في نوادرالاصول بسند ضعف من روا يتمليم بن عمدالله اللطميءن أبيه عنجده وللنرمذي وحسنهمن حديث أبي أنوب أربع فاسقط الحلم والحجامة وزادالنكاح انتهمي قلت جدمليم بن عبدالله هو حصين بن عبدالله الطمي له صحبة والحديث أيضار واه المعارى في التاريخ والبزار فى المسند والبغوى فى المجم والطبراني فى الكبير وأنونعهم فى المعرفة والبه \_ قى فى الشعب وقال البهق عقب تخر يعه هذاذ كره العفارى فى التاريخ عن عبد الرجن بن أبي فديك وهو محد بن اسمعمل عن عربن محدالاسلى فعمر ينفرديه أنهى وعرقال الذهبى من الجاهدل وكانه أشارالي ذلك الحافظ العراقي بقوله بسندضعف وأماحديث أي أوب فأخرجه كذلك أحد والبهق كلهم من طويق مكعول عن أبي السمال عنه ولفظه أوبعمن سنن المرسلين الحماء والتعطر والنكاح والسوال وقدر وى فسه الحناء مالنون بدل الحياء فيكون على تقد مرمضاف أى استعماله و رج ابن القسم عن المزى ان صوابه الخمان وسقطت النون قال وهكذار واهالحاملي عن شعفه الترمذي وروى العقيلي والبهقي من حديث ابن عماس من سنن المرسلين الحماء والعلم والحجامة والسوال والتعطر وكثرة الاز واج (وقال على) رضى الله عنه (قال الذي صلى الله عليه وسلم ان الرجل السلم يدرك بالجلم درجة الصائم القائم) أى الصائم في شدة الحر والتهجد بالليل (وانه ليكتب جباراعنيدا) أي بسب سوءخلقه (وماعلك الا أهل بيته) قال العراقي رواء الطعراني في الاوسط بسند ضعمف انتهي فلتور واه كذلك أبوالشيخ في كتاب الثواب قال المنذري وسنده ضعيف و روى أبوداود وابن حبان والبغوى في شرح السنة من حديث عائشة أ ان المؤمن لدرك بعسن الحلق درجمة القائم الصائم (وقال أبوهر رة)رضى الله عنمه (انرجلاقال بارسول الله ان لى قرابة أصلهم و يقطعونى وأحسن الهمم و يسوون الى و يجهلون على) أى سفهون

من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهمأغنى بالعلم وزيني بالحلم واكرمني بالتقوى وجلني بالعافية وقال أو هـر رة قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتغواالرفعة عنداللهقالوأ وما هي بارسول الله قال تصلمن قطعك وتعطى منحومك وتعلم عنجهل عليك وقال صلى الله عليه وسلم جسمن سنن المرسلين الحماءوالحملم والحاممة والسوالة والتعطر وقال على كرم الله وحهدة قال الني صلى الله على موسلمات الرحل المسلم ليدرك مالحلم درحمة الصائم القائم وانه لكتب حداراعند داوما علا أهل سنه وقال أبو هر رةان وحلاقال ارسول الله أن لى قرابة أصلهـم ويقطعوني وأحسن الهم ويسؤن الى وعهاون

وأحملم عنهم قالران كان كا تقول فكا عما تسفهم الملولا بزالمعل من الله ظهرمادمت على ذلك المل يعني مه الرمــل وقال رحل من المسلمن اللهم لس عندىصدقة أتصدق مافأعارحل أصاسمن عرضى شأفهوعلىهصدقة فأوحى الله تعالى الى النبي صلى الله علمه وسلم انى قد غفرتله وقال صلى الله عليه وسلم أيتحز أحدد كم أن لكون كأيى ضمضم فالوا وماأبوضمضم فالرجل عن كان قبله كان اذا أصع رقول اللهـم اني تصدقت اليوم بعرضي على من ظلني وقدل في قوله تعالى ر مانسن أى حلاء علاء وعن الحسن في قوله تعالى واذاخاطهم الجاهاون جهل علمم لم عهاوا

(وأحلم عنهم) أي أصفح وأتجاوز (قال لئن كان كاتقول فكاغما تسفهم الل) يقال ـــف الدواء سفاوأ سفه غيره والاسم السفوف بالفتح (ولا بزال معك من الله ظهيرمادمت على ذلك) رواه مسلم في الصيح (والمل يعنى به الرمل) وقبل هو رماد الفرن (وقالرجل من المسلمين اللهم ليس عندى صدقة أتصدقها فأعارجل أصاب منعرضي شيأفهوعكبه صددقة فأوحىالله الىالنبي صلى الله عليه وسلم انى قد غفرت له ) قال العراقي رواه أبونعيم في الصابة والبهتي في الشعب من رواية عبد الجيد بن أبي عيسى بن جــ برعن أبيه عن حده باسنادلين زادالبهق عنعلية بنزيد وعليــ تهوالذي قالذلك كافي أثناء الحديث وذكراب عبدالبرقى الاستبعاب انهرواه ابن عيينة عن عروبن دينارعن أبى صالح عن أبىهر برةان رجلا من المسلمن ولم يسمه قال ولعله أبوضمضم قلت وليس بأبي ضمضم انما هوعلبة بن زيدوأ بوضمضم ليست لهصمبة وانماهومتقدم انتهى فلتوقد سبق ابن عبدالبر فيذلك أحدوا لحاكم فىالكمي وأماعلبة بنزيد فهو رجل من الصحابة من ولد مالك بن الاوس وقدذ كره ابن اسحق فى السبرة وابن حبيب فى الحمر فى البكائين فى غز وة تبول فا ماعلبة بنزيد فرج من اللبل وصلى و بتى و قال الله-م انك قد أمرت بالجهاد و رغبت فيه ولم تجعل عندى ما تقوى به معرسولك وانى أتصدق على كل مسلم بكل مظلة أصابني بهافى جسد أوعرض فذكرا لحديث بغيراسناد وقدورد موصولا من حديث بجمع ابن حارثة ومن حديث عرو بن عوف وأبي عبس بنجر ومن حديث علبة بن زيدنفسه كم سنبينه وروى ابن مردويه ذلك من حديث بجمع بن حارثة وروى ابن مذيده من طريق مجد بن طلحة عن عبدالميدين أبى عبس بنجيرعن أبيه عنجده قال كانعلبة بنزيدبن حارثة رجلامن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلاحض على الصدقة جاء كل رجل منهم بطاقته وماعنده فقال علية من زيد اللهم انه ليس عندى ما تصدق به اللهم انى أتصدق بعرضي على من الله من خلفك فأمرر سول الله صلى الله على وسلم مناديافنادى أين المتصدق بعرضه البارحة فقدم عليه فقال قدقبلت صدقتك قال الحافظ هكذا وقع الاسنادوفيه تغيير ونقص وانماه وعبدالجيد بن محدبن أبي عنبس والصبة لابي عنبس لالجبر وقدروي الطبرانى من طريق محدبن طلحة بمداالاسناد حديثا غيرهذاور وى البزار من طريق صالح ولى التوأمة عن علبة بن زيد نفسه قال حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة فذكرا لحديث قال البزار علبة هذارجل مشهورمن الانصار ولابعلم لهغمرهذاالحديث وقدروي عروبن عوف حديثه هذا أبضا قال الحافظ وأشارالى ماأسنده ابن أبي الدنيا وابن شاهين من طريق كثير بن عبد الله بن عروبن عوف عن أبيه عنجده نعوه وأخرجه الخطيب من طريق أبى قرة الزبيدى فى السن له قال ذكره ابن حرير عن صالح ابنزيدعن أبىءيسى الحارث عنابنعمله يقالله علبة بنزيد أنرسول الله صلى الله علمه وسلم أمر الناس بالصدقة فذكره لكن قال بعدقوله ولكني أتصدق بعرضي علىمن آذاني وشتمني أوازني فهوله حل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد قبلت منك صدقت ل قال الخطيب كذا في الكتاب عن أبي عيسى الحارثي والصواب عن أبي عبس بفتح العين وسكون الموحدة (وقال صلى الله عليه وسلم أ يجر أحد كم أن يكون كابيضمضم فالوا وماأ بوضمضم فالرجل كانفين فبلكماذا أصبع يقول اللهم انى أتصدف بعرضى على من طلين تقدم الكلام عليه في آفات السان ولولا التصريح بانه كان فين كان قبلنا لجوزنا أن يكون علبة بنزيديكني أباضمضم وقد أشرنا آنفاالي كالم ابن عبدالبر والمناقشةمعه في قوله أظنه أباضمضم فراجعه (وقيل في قوله تعالى كونوار بانيسين أى حلماء علماء) وتقدم في كتاب العسلم (وعن الحسن) البصرى رجه الله تعالى (في قوله تعالى واذا خاطهم الجاهاون قالوا - الاما قال حلاءان جهل عليهم لم يجهلوا) أخرج عبد بن حيدوابن حروابن المنذر وابن أبي عام والبيرق في الشعب عن الحسن قال عشون على الارض هو ناالا من قال عشون حلاء منواضعين لا يجهلون على أحد وان حهال

علمهم لم يحهاوا وأخرج عبد بن حيد عن الحسن في حديث طويل ذكر فيه فنعتهم الله في القرآن أحسن نعت فقال واذاخاطهم الجاهلون قالواسلاما فالحلاء لا يجهلون على أحد وانجهل علمم حلواوقال مجاهد سلاما أى سدادا من القول واه الفريابي و عيد من منصور وابن حرير وقال الفضيل بن عياض سلاماأىان جهل عليه حلم وانأسىء السه أحسن وانحرم أعطى وانقطع وصل أخرجه الحرائطي فى مكارم الاخلاق وعن سعيد تنجير قال سلاما أى ودا معروفا أخرجه ابن أبي حاتم (وقال عطاء بن أبي ر باح) رحه الله تعالى (عشون على الارض هوناأى حلماً) أخرج ابن أبي عام عن ابي عران الجوني قالهونا أي حليا بالعبرانية وعن ممون بنمهران قال بالسر بانية وقال ابن عباس هونا أي بالطاعية والعقاب والتواضع أخرجه عبدبن حميد وابنح بروابن المنذر وابن أبيحاتم وقال مجاهد هوناأي بالوقار والسكينة أخرجه عبدالرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابنح بروالبهني في الشعب وروى مثله عن الفضل بن عماض أخر جه الخرائطي في المكارم وقال ابن عباس هوناأي علما حلماأخرجه ابن أبي حاتم وعن يد بن أسلم هونا لايشتدون أخرجه ابن أبي شيمة وابن المندر وابن أبي حاتم وعن فتادةه وناأى تواضعالعظمته أخرجه ابن أبى حاتم وعن الحسن هونا حلماء متواضعين أخرجه البهيق في الشعب (وقال ابن أبي حبيب) هو تزيد بن أبي حبيب أبورجاء المصرى واسم أبيد مسو يد ثقة فقيه مات سنة عُمان وعشر من روى له الجماعة (فى قوله) تعالى (وكهلا) ومن الصالحيين (قال الكهل منهدى الحلم) اعلم ان سن الكهولة هوسن الانحطاط مع بقاء من القوة وهومن الاربعين الى نحومن ستين سنة تمان الحلمهذا بالضم ععنى العقل أىسن الكهولة هوالذي ينتهى البه كال العقل تملا تريد والمناسب لسباق المضنف أن يكون بكسرالحاء بمعنى ضبط النفس عند هجان الغضب أىهذه القوةمنة اهافى هذا السن فتأمل وسيأتي لذلك تحقيق قريبا (وقال مجاهد) في قوله تعالى (واذامروا باللغوم واكراما أى اذا أوذوا صفحوا) أخرجه الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن أبي الدنيا في ذم الغضب وابن حربروابن المنذر وابن أبي حاتم والبهق في الشعب (وروى ان ابن مسعود) رضى الله عند (مربلغو معرضا) ولم يقف (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لقد (اصبح ابن مسعود أو) قال (أمسى كريما تم تلاابراهم بن ميسرة) الطائفي نزيل مكة ثبت حافظ مأت سنة اثنتين وثلاثين روى له الجاعة (وهو الراوى) لهذا الحديث (قوله تعالى واذامروا باللغو مرواكراما) قال العراقير واءابن المارك في البروالصلة ماسنادمنقطع انتهي قات وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم وابن عساكر كالهم من طريق الراهيم بنميسرة قال بلغني ان أبن مسعودم باغومعرضا ولم يقف فذكره (وقال الذي صلى الله عليه وسلم اللهم لايدركني ولاأدركه زمان لايتبعون فيه العليم ولايستعمون فيهمن ألحليم قلوبهم قلوب العجم وألسنتهم ألسنة العرب) قال العراقي رواه أحدمن حديث سهل بن سعد بسندضعيف انتهى قلت وقدر وي نحوهمن حديث على رواه الديلى ولفظه يأتى على الناس زمان لايتبرح فيه العالم ولا يستحيا فيهمن الحليم ولايوقر فيهالكبير ولايرحم فيهالصغير يقتل بعضهم بعضآ فلوبهم قلوب الاعاجم وألسنتهم ألسنة المعر بالا يعرفون معروفا ولاينكرون منكراعشي الصالح منهم مستخفيا أولئك شرار خلق الله لاينظر التهالم - م يوم القيامة (وقال صلى الله عليه وسلم ليلني ) بكسر اللامين وخفة النون من غيرياء قبل النون وباثباتهامع شدة النون على التأكيد هكذاضبطه النووي بالوجهين وقال الطبيحق هـذا اللفظان تحذف منه الماء لانه على صيغة الامر وقد وجد بأثبات الماء وسكونها في سائر كتب الحديث والظاهرانه غلط (منكم) أى ليدنون مني منكم باأصحابي (ذوو الاحلام) وفي لفظ أولو الاحلام أي العقول (والنهي) جمع نهية بالضم وهي العقل الناهي عن القباع هكذا فسره غير واحدوف ملز وم التكرارمن غيرضرورة داعية والاولىان فسرذووالاحلام بالبالغين والحلم بالضمايراه النائم وقدغلب استعماله فيما

و قال عطاء بن أبير ياح عشون على الارض هو ناأى حلماوقال ان أبى حسفى قوله عز وحلوكهلا قال الكهلمنتهى الحلم وقال مجاهد واذامروا باللغو مرواكراما أىاذا أوذوا صفحوا وروی ان این مسعود مربلغو معرضا فقالر سول الله صلى الله عليه وسلم أصبح ابن مسعود وأمسى كرعام تالا اراهم بنمسرة وهوالراوي قوله تعالى واذامر واماللغو مروا كراما وقال النسى صلى الله عليه وسلم اللهم لايدركني ولاأدر كهزمان لاشعون فسمالعلم ولا يستحيون فيسممن الحليم قاومهم قاوبالعم وألسنتهم ألسسنة العوب وقال صلى الله عليه وسلم للني منكم ذووالاحلام والنهي

عُم الذين داونه مم عُم الذين ياونهم ولاتختلفوا فتختلف قلوبكم واما كموهيشات لاسواق وروى انه وفدعلي الني صلى الله عليه وسلم الاشع فأناخ واحلته ثم عقلهاوطرح عنه فوبين كاناعلمه وأخرج من العسة و بن حسمنين فلبسهما وذلك بعن رسول الله صلى الله عليه وسلم برى ما يصنع مُ أَقبل عشى الحرسول الله صلى الله علمه وسإفقال علىهالسلام انفيكاأشم خلقن عمماالله ورسوله قال ماهما بأبي أنت وأمي بارسول الله قال الحلم والاناة فقال خلتان تخلقتهماأو خلفان حبات علمهما فقال بلخلقان حيلك الله علهما فقال الجدلله الذي جباني على خلفين بحمما الله و رسوله وقال صلى الله عليه وسالم ان الله يحب الحلم الحيى الغنى المتعدفف أبا العمال التهي ويبغيض الفاحش البذى السائل الملف الغرى وقال ابن عماس قال الني صلى الله علمه وسلم ثلاثمن لم تكن فيه واحدةمنهن فلاتعتدوا بشئ منعمله تقوى تعجزه عن معاصى الله عزو حل وحلم بكف به السفيه وخلق يعيشبه فىالناس

راه من دلالة الباوغ فدلالته على الباوغ التزامية (ثم الذين ياونهم) أى يقر بون منهم فى الوصف كالمراهقين (شمالذين يلونهم) كالصيبان المميزين (ولاتختلفوافتختلف) بالنصب (قلوبكم) أي تراصوا فى الصفوف وليقر ب بعض كم بعضا ولا يختلف فأن الأختلاف الظاهر بورث اختلاف الباطن (واماكم وهيشات الاسواق) جمع هيشة وهي الفتنة والاضطراب أي مختلطات الاسواق وجاعاتم اوالمعني لاتكونوا مختلطين اختلاط أهل الاسواق فلايتميزالذ كورمن الاناث ولاالعبيان من البالغين والظاهرمن سياق المصنف لهذا الحديث هناان المراد بالاحلام هناج ع الحلم بالكسرأى أصاب هذه الصفة أي أهل الوقار والسكينة وهمأشراف الصحابة وسابقوهم ويدل على ذلك حديث ابن مسعود عندالحاكم ليلتي منكم الذين يأخذون عني بعني الصلاة أى لشرفهم ومزيد فضلهم وعلى هذا فلا يكون في الحديث تكرار قال العراقي رواه مسلم من حديث أبي مسعود دون قوله ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم فهي عند أبي داودوا لترمذي وحدنه وهي عند مسلم في حديث آخولا بي مسعود اله قلت وكذلك واهصد الرزاق والنسائ وابن ماجه والحاكم وقال هوعلى شرط المخارى وقال الترمذي في العلل سألت المخارى عن هدا الحديث فقال ارجو ان يكون معفوظاورواه أحدوابن حبان والطبراني والنسائ من حديث ابن مسعود (وروى انه وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم الاشم) العبدى ويقالله أشج عبدالقيس واشع بنى عصرمشهور بلقبه واسمه المنذر بنعابدين الحرث قال الواقدى كان قدوم الاشج ومن معه سنة عشر من الهجيرة وقبل سنة ثمان قبل فتح مكة (فاناخ راحلته مع عقلها) أى حبسها بعقال (ثم طرحمنه ثوبين كاناعليه وأخرج من العبية) وهي شبه الخرج ( تو بين حسنين أبيضين فلبسهما وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم مايصنع ) اى عر أى منه وكان قد تخلف عن أصحابه وهو أصغرهم سناوهم أقبلوا بثماب سفرهم فقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم (ثم أقبل عشي الدرسول الله صلى الله عليه وسلم) فقبل مده (فقال صلى الله عليه وسلم ما أشيم) ناداه بلقيه المشهور به (ان فيك خلقين) بضمتين وفي رواية الحصلتين مشى خصلة ( يحمد الله ورسوله فقال ما هما بأبي أنت وأي فقال اللم) بالكسرأى العقل (والاناة) بالكسرأى التثبت وعدم العجلة (فقال) بارسول الله (خلقان تخلقتهما) أى تسكلفتهما (أوخلة نحبلتهما)أى حبلني الله عليهما (قال بلي خلقان جباك الله عليهما فقال الحد لله الذى حباني على خلقب يحمم الله ورسوله )وهد ذالا بناقضه النهى عن مدح الوَّمن في وجهه فانما كان من النبوة فهوو حوالوح لا يحور كمه أوانه صلى الله علمه وسلم علم من حاله اله لا يلحقه به الاعجاب فاخبره بذلك ليزداد لز وماله و يشكر الله على ما منحمه قال العراقي متفق عليه \* قلت ورواه مسلم في الاعمان والترمذى فى البر من حديث ابن عباس ورواه أحدد من حديث الوازع ورواه ان ماحه من حديث أبي سعيدالاانه قال التؤدة بدل الاتاءة وهي عمناها (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب الحام) أي صاحب الملم (الحي) أى الكثير الحياء (الغني) عن الناس لقلة حاجته الهدم (المتعفف) عن السؤال لهدم (ويبغض الفاحش البذي) خبيث اللسان يتسكام بالهذر من القول (السائل الملف) أي الملح قال المراقي رواه الطبراني من حديث فأطمة بسدند ضعيف دون قوله الغنى ولسلم من حديث سعد ان الله يحالعبد المتني الحني اه قات وى أجدومسلم من حديث معدين أبى وقاص ان الله يحب العبدالتقي المخنى الحني وروى ابن ماجهمن حديث عران ان الله يحب عبده المؤمن الغني المتعفف وروى أحد من حديث اسامة ابن زيد انالله ببغض الفاحش المتفحش وروى أبونعيم في الحلية من حديث أبي هر برة انالله يبغض السائل الملف (وقال ابن عباس) رضى الله عنهما (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث) خصال (من لم تمكن فيه) خولة واحدة منهن (فلا تعتدن) أي لاتعتبرن (بشيٌّ من عمله تقوى) أي كف عن المحارم والشبهات ( تعجزه عن معاصي الله) ومحارمه (وحلم يكف به أذى السفيه) فلا بود عليه عَمْل صينعه بل بالعفو والصفح واحتمال الاذي وتعوذاك (وخلق) بضم اللام (يعيش به في الناس)

وقالرسول الله صلى الله علمه وسلم اذاجع الله الخلائق ومالقامة نادى منادأين أهل الفضل فيقوم ناس وهم سير فسطلقون سراعاالى الحنة فتتلقاهم الملائكة فنقولون الهمانا نواكم سراعا الى الجنة فمقولون نعنأهل الفضل فيق ولون الهمما كان فضلكم فمقولون كالذاظلنا صرناواذا أسيء الساعفونا واذاحهل علمناحلنافيقال لهم ادخاوا لجنة فنعرأحر العاملين (الا ثار) قال عر رضى الله عنمه تعلواالعلم وتعلوا للعلم السكينة والحلم وقال على رضى الله عنه ليس الخير أن بكثرمالك وولدك والكن الخبرأن مكثر عليك و يعظم حلك وان لاتماهى الناس بعمادة الله واذا أحسنت حدت الله تعالى واذاأسأت استغفرت الله تعالى وقال الحسين اطلبواالعلموز ينوه بالوقار والحلم وقال كثم بنصفي دعامة العقل الملموجاع الامرالصر وقال أبوالدرداء أدركت الناس ورقالاشوك فمه فأصنعوا شوكالاورق فيهانعرفتهم نقدوكوان تركتهم لميتر كول قالوا كيف نصنع قال تقرضهم من عرضاً ليوم فقرك وقال على رضى الله عنه ان أوّل ماعوض الحلم من حلمان الناسكاهم أعوانه على الحاهل وقال معاوية رجه الله تعالى لا يبلغ

بأن تكون عنده ملكة يقتدرجا على مداراتهم ومسالتهم ليسلمن شرهم قال العراقي رواه أبو نعيم فى كتاب الايحاز باسه خاد ضعيف والطبراني من حديث أمسلة باسنادلين وقد تقدم في آداب الصحبة قلت ورواه البزارمن حديث أنس بلفظ ثلاثمن كن فيه فقد استوجب الثواب واستكمل الاعمان خلق بعيش به فى الناس وو رع بحجزه عن محارم الله تعالى و حلم برده عن جهل الجاهل وفيه عبد الله ابن سلمان تكلم فيه وأخرجه البيرقي من حديث الحسن مرسلا بلفظ ثلاث من لم تمكن فيه واحدة منهن كان الكاب خيرا منه ورع يحجزه عن محارم الله عزوجل أوحلم برد به جهل ماهل أوحسن خلق بعيش به في الناس (وقال صلى الله عليه وسلم اذا جمع الخلائق نوم القيامة) وفي نسخة اذا جمع الله ألحلائق يوم القيامة (نادي مناد) من بطنات العرش (أين أهل الفضل فيقوم ناس وهم يسير) أي قليل (فينطلقون سراعاالى الجندة) أى مسرعين المها (فتتلقاهم الملائكة فيقولون) لهم (الماراكم سراعاالى الجنة) أى فيا السبب في ذلك (فيقولون نعن أهل الفضل فيقولون ما كان فضلكم فيقولون كااذاظلنا) أى طلناغيرنا (صبرنا) على ظلهم (واذا أسىء اليناغفرنا) أى صفعناعن أساءتهم (واذا جهل علينا حلنا) أي قابلنا جهلهم بالحلم (فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم أحرالعاملين) قال العراقي رواه البهق فى الشعب من رواية عمر وبن شعب عن أبيه عن جدد قال البهق فى استناده ضعف \*(الا منار) \* (قال عمر رضى الله عنه تعلوا العلم وتعلو اللعلم السكينة والوقار) أخرجه ابن أبي الدنيا فى ذُم الغضب ورواه أبونعيم في الحلية من حديثه مرفوعاً وقد ذكر في أوّل هذا الباب وقدروي بنحوه مرفوعامن حديث أبي الدرداء وقد تقدم أيضاقر يبا (وقال على رضي الله عنه ليس اللير أن يكثر مالك وولدك واكن الخبرأن يكثر علك ويعظم حلك وان تبأهى الناس بعمادة الله تعالى واذا أحسنت حدت الله واذا أسأت استغفرت الله) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب وأخرجه أبونعيم في الحلية من قول أى الدرداء فقال حدثنا عبدالله بن محد حدثنا محد بن أبى سهل بن عبدالله بن محد العبسى حدثنا أبواسامة عن خالد بن دينارعن معاوية بن قرة قال قال أبوالدوداء ليس الخير أن يكثر مالك وولدك فساقه الاانه قال وانتبارى بدل تباهى (وقال الحسن) البصرى رحه الله تعالى (اطلبوا العلموزينوه بالوقار والحلم) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب وأنو نعيم في الحلية وقدر وي بنحوه من حديث أبي الدرداء من فوعاوقد تقدم قريبا (وقال كتم بنصيفي) بنرياح بن الحرث بن مخاش بن معاوية بنشريق بن حردة بن أسيد ابنعروبن تمم التممي الحكم المشهورذ كروابن السكن في الصحابة والصيم اله لم يلق الني صلى الله عليه وسلم بلمات قبل وصوله المهعطشاوانه أسلم وأوصى جاعة بالاسلام وكان من العمر بن عاشما تتبن وسبعين سنة ويقال مائة وتسعين وأبوه صيني أيضا من المعمرين وكانشله حكمة وبلاغة فمن جلة حكمه قوله (دعامة العقل الحلم وجماع الامرااصير) أخرجه إن أبي الدنيافي ذم الغضب والدعامة ما يدعم به الحائط أذا مالأي يسنده عنعهمن السقوط ومنه قبل للسيد في القوم هودعامة قومه كايقال هوعادهم فعل الحلم دعامة للعقل بكون سببالاستقامته وعدم زلته (وقال أبوالدرداء) رضي الله عنه (أدركت الناس ورقا لاشوك فيه) أى نفع كله (وأصحواالا تنشوكالاورق فيه) أى شركاه (ان عرفة ــم نقدوك) كاينقد الدرهم والدينار (وأن تركتهم يتركوك فالواكيف نصنع فال تقرضهم من عرضك ليوم فقرك أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب وقال أبونعم في الحلية حدثنا عبد الله من محد حدثنا محد بن شبل حدثنا أبو يكر ابن أبي شيبة حدثنا محدبن قيس حدثنا مسعرعن عوف بن عبد الله عن أبي الدرداء قال من يتفقد ينقدومن لابعدالصر لفواجم الامور بعزان فارضت الناس فارضوك وانتركتهم لميتركوك فقال فاتأمرني قال اقرض من عرضك ليوم فقرك (وقال على رضى الله عنه ان أول ماعوض الحليم من حله ان الناس كلهم اعوانه على الجاهل) أخرجه ابن أبي الدنيافيذم الغضب (وقالمعاوية رجه الله تعالى لايبلغ

العدد مبلغ الرأى حتى بغلب حلم جهله وصبره شهوته ولا يدائع ذلك الا بقوة العلم وقال معاوية لعمر و بن الاهم أى الرحال أشجع قال من ورجه الم من بذل دنياه لصلاح دينه وقال أنس بن مالك فى قوله تعلى فاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى حيم الى قوله عظم هو الرجل بشنه أخوه فيقول ان كنت كاذبا فغفر الله لك وان كنت (٣٣) صادقا فغفر الله لى وقال بعضهم شمت

فلانامن أهل البصرة فلم على فاستعمدنى مازمانا وقالمعاوية لعرابة بنأوس عسدت قومك باعرابة قال باأمير المؤمنين كنت أحلم عناهلهم وأعطى سائلهم وأسمعى في حوائعهم فن فعلى فعلى فهومثلى ومن حاورنى فهوأ فضل منى ومن قصرعني فأناخير منهوس رحل ابن عماس رضي الله عنهمافلافرغ فالماعكرمة هل الرحل عاحة فنقضها فنكس الرحل رأسه واستعى وقال رحل لعمر ابن عبد العز واشهدانك من الفاسية في فقال ليس تقبل شهادتك وعنعلىن الحسان معلى رضى الله عنهم أنه سسمه رحل فرجى اليه مخموصة كانتعليه وأمراه بألف درهم فقال بعضهم جعرله خسخصال مجودة الحلم واسقاط الاذى وتخليص الرحل ما يعده من الله عزو-ل وحله على الندم والتوبة ورجوعه الى المدح بعد الذم اشترى حمع ذلك بشئ من الدنما يسير وقالرحل لجعفر بن مجدانه قدوقع سيىوسن قوم منازعة في أمرواني أريد أن أثركه فأخشى

العدد مبلغ الرأى حتى يبلغ حله جهله وصعره شهوته ولا يبلغ ذلك الا بقوة العلم) أخرجه ابن أى الدنيا فى ذم الغضب (وقال معاوية) رجه الله تعالى (لعمرو بن الاهتم) بن سمى بن حالد بن منقر بن عبيد بن مقاعيس بن عرو بن كعب بن ريدمناة بن عمم التمهى المنقرى كنيته أبونعيم ويقال أبور بعى له صحبة وكان خطيبا جملا بليغا شاعر اشريفان قومه وكان يقال الشعره الحلل المنتشرة وهوعم شيمة بن سعد بن الاهتم والمرفل بن خاقان بن الاهتم وحالد بن صفوان بن عبد الله بن الاهتم وكاهم من البلغاء المشهور بن (أى الرحال الشحيع قال من بدل دنياه لصلاح دينه) أخرجه ابن أبي الدنيا فى ذم الغضب (وقال أنس بن مالك) رضى الله عنه (فى قوله تعالى فاذا الذى بينك وبينه عداوة الى قوله عظيم) وعمام الا ية كانه ولى حيم وما يلقاها الا الذين صبر واوما يلقاها الاذو حظ عظيم (هو الرحل يشمه أخوه فيقول ان كنت كاذبا فغفر الله ال وان كنت صادقا فغفر الله لى) أخرجه ابن أبي الدنيا فى ذم الغضب (وقال بعضهم شمّت فلانا) لرجل سماه (من أهل البصرة فيلم عنى) أى صفح عنى ولم يجازنى السيئة (فاستعبد في مها زمانا) أخرجه ابن أبي الدنيا فى ذم الغضب (وقال معاوية) أى صفح عنى ولم يجازنى السيئة (فاستعبد في مها زمانا) أخرجه ابن أبي الدنيا فى ذم الغضب (وقال معاوية والمعاوية) وحه قال ابن سعد كان مشهو را ما لجود وله أخباره عمعاوية وفيه يقول الشماخ قال ابن سعد كان مشهو را ما لجود وله أخباره عمعاوية وفيه يقول الشماخ

اذاماراية رفعت لحد \* تلقاهاعراية بالمن الاسات (بمسدت قومك باعرابة قال باأميرا لومنين كنت أحلم عن حاهلهم وأعطى سائلهم وأسعى ف حوائعهم فن فعل مثل فعلى فهومثلي ومن حاوزني فهو أفضل مني ومن قصرعني فاناخيرمنه ) أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب (وسب رجل) عبد الله (بن عباس) رضى الله عند (فلافرغ) الرجل من سبه ( قال ماعكرمة ) هو مولاه (هل الرجل حاجة فنقضهاله فنكس الرجل رأسه واستعما) أخرجه ان أبي الدنماني ذم الغضب (وقال رجل العمر من عبد العزيز) رجه الله تعالى (أشهد انك رجل من الفاسقين فقال ليس تقبل شهادتك) أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب وأبونعم فى الحلمة (وعن على ابنالمسين بنعلى) بن أبي طالب رضى الله عنهم (انه سبه رجل فرمى اليه خيصة) وهي كساء أسود مربع (كانت عليه وأمراه بالف درهم) أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب وأبونعيم في الحلية (وقال بعضهم من جمع له خمس خمال مجودة الحلم) أي الصفح والعفو (واسقاط الاذي) أي ترك ما وذي به اخوانه (وتعليض الرحل ما يبعده عن ألله عز وجل وجهله على الندم والتوبة ورجوعه الى المدح بعدالذم اشترى جميع ذلك بشي يسير) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب (قال رجل لجعفر من مجد) ان على من الحسين في من أبي طالب رضى الله عنهم (الله قدوقع بيني و بين قوم منازعة في أمرواحد أربدأن أتركه فاخشى ان يقال ان تركائله ذل فقال جعفر انما الذليل الظالم) أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب (وقال الخليل بن أحد) القراميدي امام أمَّة النحو (كان يقال من أساء فاحسن المه جعل له حاجزمن قلبه ودعه عن مثل اساءته ) أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب (وقال الاحنف بن قيس) ا بن معاوية بن حصين التميى تابعي ثقة (لست بعلم ولكن أتعلم) أخرجه المزنى فى التهذيب عن الحسن الكن قال أتحالم بدل أتحلم (وقال وهب بن منبه) رجه الله تعالى (من يرحم يرحم ومن بصمت) أي بسكت فى كثيرمن الامور (يسلم عن الو بال ومن يجهل) أى يسقه على غيره ( يغلب) أى يصير مغاو بالا بعينه

( ٥ - (اتحاف السادة المتقين) - ثامن ) أن يقال لى ان تركك له ذل فقال جعفر انحا الذليل الظالم وقال الخليل ابن أحد كان يقال من أساء فأحسن اليه فقد جعل له حاجز من قلبه بردعه عن مثل اساءته وقال الاحذف بن قيس لست بحليم والكنفي أتحلم وقال وهب بن منبه من برحم برحم ومن يصمت بسلم ومن بحل بغلب

ومن بعلى نفظ في ومن بحرص على الشرلا يسلم ومن لا يدع المراء بشتم ومن لا يكره الشر يأثم ومن يكره الشر يعصم ومن يتبدع وصبة الله بعفظ ومن بعضاراته يأمن ومن بعد الله يعذل ومن يستعن بالله يظفى وقال رجل الله بنديدا ومن بعد الله يفتورومن يأمن مكرالله بعذل ومن يستعن بالله يظفى وقال رجل الله بنديدا ومن بعض العلماء الجم الوقع من العقل بعض المناف ا

أحدد (ومن يعل) في الامور ( يخطئ) أي يقع في الخطا (ومن يحرص على الشرلايسلم) من الآفات (ومن لابدع) أى لايترك (الراء) أى الخاصمة مع الناس (يشتم ومن لايكره الشتم يأثم) وفي بعض النسخ الشر بدل الشتم (ومن يكره الشر بعصم) من الوقوع فيه (ومن يتبع وصية الله عفظ) من الهلاك (ومن يحذرالله يأمن) من العقاب (ومن يتول الله عنع) جانبه (ومن لايساً ل الله يفتقر ومن يامن مكر الله يخذل ومن يستعن بالله يظفر ) عراده أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب (وقال رجل الكبن دينار) أى يعيى البصرى العابد (بلغني الله ذكر تني بسوء قال أناذا أكرم على من نفسي اذا فعلت ذلك أهديت لك حسناتي) أخرَجه أبونعيم في الحلية (وقال بعض العلماء الحلم ارفع) رتبة (من العقل لان الله تعالى تسمى به )فانمن أسمائه الحليم ولايسمى بالعاقل ولا يعو زاطلاقه عليه (وقال رحل ابعض الحماء والله لاسبنك سمايدخل معك فى قبرك قال معمل يدخل لامعى أخرجه ابن أبى الدنيا فى ذم الغضب (ومرالمسيع عيسى بن مريم عليه السلام بقوم من اليهود فقالواله شرافقال لهم خيرافقيل له انهم يقولون شراوأنت تقول خيرا فقال كل واحد مناينفق مماعنده) أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب ومن هذا قولهم كل اناء بمافيه يطفح أو ينضح أو برشح (وقال لقمان) الحكيم لابنمه يابني (ثلاثة لا بعرفون الاعند ثلاثة لا بعرف الحليم الاعند الغضب ولاالشجاع الاعند الحرب ولاالاخ الاعند الحاجة اليه) أخرجه القالى في أماليه عن العتبي قال بلغني أن لقمان كان يقول فذ كره (ودخل على بعض الحكاء صديق له فقدم اليه طعاما فرجت امرأة الحكيم وكانت سيئة الحلق فرفعت المائدة وأقبلت على شتم الحكيم فرج الصديق مغض مافتبعه الحكيم وقالله تذكر يوم كنافي منزلك نطعم فسقطت دجاجة على المائدة فافسدت مأعلمافلم بغضب أحد مناقال نعم قال فاحسب ان هدده) المرأة (مثل تلك الدجاجة فسرى عن الرجل غضبه) أى كشف عنه وسكن (وانصرف وقال صدق الحكم العلم شفاء من كل ألم) أخرجه ابن أبي الدنما في ذم الغضب (وضرب رجل قدم حكيم فاوجعه فلم يغضب فقيل له في ذلك فقال أقنه مقام حر تعثرت به وذبحت الغضب) أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب (وقال محمود الوراق)رحه الله تعالى

(سألزم نفسى الصفح عن كل مذنب \* وان كثرت منه على الجرائم) (وما النياس الاواحد من ثلاثة \* شريف ومشروف ومثل مقاوم) (فاما الذي فوق فاعرف قدره \* واتبع فيه الحق والحق لازم) (وأما الذي دوني فان فال صنت عن \* اجابته عدرضي وان لام لائم) (وأما الذي مشلى فان زل أوهفا \* تفضلت ان الفضل بالفغرط كم) \*(بيان القدر الذي يحوز الانتصار والتشفي به من المكلام)\*

(اعلم) وفقك الله تعالى (ان كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلته عداله فلا تجوز مقابلة الغيبة بالغيبة ولا التجسس بالتجسس ولامقابلة السب بالسب وكذا سأتر المعاصى) حكمها أن لا تقابل عدلها (وانما

مجودالوراق سألزم نفسى الصفيع عن كل مذنب وان كثرت منه على الجرائم وماالناس الاواحد من ثلاثة القصاص شريف ومشر وف ومشل مقاوم فأما الذى فوقى فأعرف قدره و أتبع فيه الحقوالحق لازم وأما الذى دونى فان قال صنت عن الجابته عرضى وان لام لائم وأما الذى مثلى فان ول أوهفا تفضلت ان الفضل بالحلم على المنا القدر الذى يجوز الانتصار والتشفى به من الكلام الاعلام المنا كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلته عثله فلا يجوز مقابلة الغيمة بالغيمة بالغيمة بالعامى واعما المناس والمناسب والسبالسب وكذلك سائر المعامى واعما

مرسم علمه الصلاة والسلام بةوممن المود فقالواله شرا فقال لهم خبرا فقلله انهم يق ولون شراوأنت تقول خميرا فقال كلينفق مما عنده وقال لقمان ثلاثةلا معر فون الاعند ثلاثة لابعرف الحليم الاعند الغض ولاالشعاع الاعند الحرب ولاالاخ الاعند الحاحة المودخل على بعض الحكاء صدرقه فقدم البه طعاما فرحت امرأة الحكيم وكانتسيئة الخلق فرفعت المائدة وأقبلت على شتم الحكم فرج الصديق مغضبافتبعه الحكم وقالله تذكر يوم كافى منزلك نطعم فسقطت دجاجة على المائدة فافسدت ماعلها فإرنغض أحدمنا قالنع قال فاحسب أنهذه مثل تلك الداحة فسرى عنالرجلغضبه وانصرف وقالصدق الحكيم الحلم شمة اءمن كل ألم وضرب رحلقدم حكم فأوجعه فلم مغضب فقيلله فىذلك فقالأقته مقام حرتعثرت

به فدنعت الغضب وقال

القصاص والغرامة على قدرماو ردالشرعبه وقد فصلناه فى الفقه وأما السب فلايقابل عثله اذفال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرق عبد بدائم عليه وسلم ان امرق عبد الفاوم وقال المستبان شيطانان يها تران وشتم رجل أبا بكر الصديق رضى الله عنه وسلم فقال أبو بكرانك كنت ساكم الصديق رضى الله عليه وسلم فقال أبو بكرانك كنت ساكما الصديق رضى الله عليه وسلم فقال أبو بكرانك كنت ساكما

لماشتني فلماتكامت قت قال لان الملك كان عب عنك فلما تكامتذهب الملك وحاء الشيطان فلم كن لاجلس في مجلس فيه الشيطان وقال قوم تجوز المقابلةعا لاكذب وانمانه عرسول الله صلي اللهعلمه وسلمعن مقادلة التعسير عثله نهدى تنزيه والافضل تركه ولكنه لابعصيبه والذى رخص فمه أن تقولمن أنتوهل أنت الامن بني فلان كافال سعدلا تن مسعود وهل أنت الامن بني هذيل وقال ابن مسعودوهلأنتالامنبني أمدة ومثل قوله باأحق قال مطرف كل الناس أجق فماسنه ومن به الاان بعض الناس أقل حاقة من بعض وقال ابن عرفي حديث طويلحي ترى الناسكاه\_محقى فىذات الله تعالى وكذلك قوله باحاهل اذمامن احدالا وفيه جهل فقدآ ذاهما لس بكذب وكذلك قوله السئ الحلق اصفىق الوجه باثلاما للاعدراض وكان ذلك فسهوكذ لك قوله لوكان فالحماء لماتكامت وما

القصاص والغرامة على مأورد الشرع به وفصلناه في الفقه) في الكتب الاربعية البسيط والوسيط والوحيز والخلاصة (وأماالسب فلايقا ل عثله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امر وعبرك بمافيك فلا تعيره بمافيه) رواه أحدمن حديث جار بن سلم أبي حريرا لجهدمي وقد تقدم في آفات اللسان (وقال) صلى الله عليه وسلم (المستبان شيطانان يتهاتران) رواه أجدمن حديث عياض بن جار وقد تقدم (وقال) صلى الله عليه وسلم (المتسابان ماقالا فه وعلى البادئ مالم يعتد المظاوم) رواه أحد ومسلم من حديث أبي هريرة بلفظ حتى بعتدى وتقدم بلفظ مالم يتعد المطاوم (وشتمر جل أبا بكر) رضى الله عنه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم (وهو ساكت) لايتكام (فلما ابتدأ ينتصرمنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) له أنو بكر (انك كنت ساكمالما شقى فلما تكامت قت) هلاسب (قال) صلى الله عليه وسلم لان الملك كان عيب عنانمادمت ساكا (فلماتكامتذهب اللك وجاء الشيطان) فلم أكن لاجلس فى مجلس فيه الشيطان قال العراقي رواه أبوداود من حديث أبي هر برة متصلا ومرسلا قال البخاري المرسل أصح (وقال قوم) من أهل العلم (تجوز المقابلة عمالا كذب فيه و) أجابواعن حديث جابر بن سليم بان (نهيه صلى الله عليه وسلم عن التعيير عثله مهي تنزيه ) لانهي تحريم (والافضل تركه وليكنه) اذا أتى به (لا بعصي والذي برخص فيمأن يقول من أنت ) أومن تمكون أنت أوما الذي يقال الن (وهل أنت الامن بني فلان ) ينسب مه لقبيلته التي هومنها الاان كانت القبيلة مماينبز باللؤم كاهلة وسلول وهيثم ( كاقال سعد) بن أبى وقاص الزهرى (لابن مسعود) رضى الله عنهما في كلام حرى بينهما (وهل أنت الأمن هذيل) وهو ا بنمدركة بن الياس بنمضر (فقال ابنمسعودوهل أنت الاابن أمية) تصغير أمة وهي الجارية فقد ذكرابن قتيبة فىالمعارف زهرة امرأة ينسبالها ولدهادون الاب هكذاقال ولاأعلم أحداوافقه عليها وشبوخ النسب متفقون على انه اسم رحل فان صحت النسخة ففيه تقويه لقول صاحب المعارف ووجد فى بعض النسخ وهل أنت الامن بني أميسة فيكون اشارة الى أمه فانها حرة بنت سفيان بن أمية بنت عم أيسفيان بن حرب بن أمية (ومثله قوله ياأحق قال مطرف ) بن عبدالله التابعي الثقة (كل الناس أحق فيما بينه و بين ربه الاان بعض الناس أقل حاقة من بعض ) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب (وقال ابن عر) رضى الله عنه (فى حديث طويل) رفعه الى الذي صلى الله عليه وسلم وفيه (حية رحى الناس كلهم حمقي في ذات الله) عز وجل وقد تقدم في العلم (وكذلك قوله باجاهل اذمامن أحد الاوفيه جهل) فى أموردينية أودنيوية (فقد آذاه بماليس بكذب وكذلك قوله ياسي الحلق) أو ياضيق الحلق أو (يأصفيق الوجمه) أى رقيقمه أو (ياثلابا للاعراض) أى وقاعافها (وكان ذلك فيه) موجودا (وكذلك قوله لوكان فيكحياء) أوشي من الحياء أولوكنت تستحى من الله (ماتكامت) بكذا (وما أحقرك في عيني على أو (فعلت وحزاك الله) عما يليق بك أو حزاؤك على الله يابعيد (وانتقم منك) بعدله (فاما النميمة والغيبة والكذب وسب الوالدين فحرام بالاتفاق لمار وى انه كان بين خالد بن الوليد) ا بن المغيرة أبوسلميان المخر وي (وسعد) بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنهما (كلام فذكر رجل خالدا) بسوء (عندسعد فقال سعدمه) أى اسكت (انمابيننا لم يبلغ ديننا يعني ان يأثم بعضنا في بعض وليسمع السوء فكيف يحوران يقوله) أخرجه ان أب الدنيا في ذم الغضب (والدليل على جواز ماليس

أحقرك في عينى بما فعلت وأخراك الله وانتقم منك فأما النميمة والغيبة والكذب وسب الوالدين فرام بالاتفاف لماروى أنه كأن بين حالد بن الوليد وسمع كلام فذكر رجل خالدا عند سعد فقال سمع ما الموء في كما ينتالم ببلغ ديننا بعني أن يا ثم بعضنا في بعض فلم يسمع السوء في كما في يحو زله ان يقوله والدليد وازم اليس

بكذبولاحام كالنسبة الى الزنا والفعش والست فاروث عائشة رضى الله عنماات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلن اليه فاطمة فاعث فقالت ارسول الله أرسلن اليه فالمدن والمنسبة أنه قعالت الله المنسبة أنه قعالت الله عليه وسلم الله المنسبة أنه قعالت والمنسبة أنه قعالت والمنسبة أنه قعالت والمنسبة أنه الله عليه وسلم في المنسبة أنه المنسبة أنه المنسبة أنه المنسبة أنه المنسبة أنه المنسبة أنه المنسبة ال

بكذب ولاحوام كالنسبة الى الزناوالفعش مار وتعائشة رضى اللهعنها ان أز واج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلن اليه فاطمة) رضي الله عنها (فاءت فقالت بارسول الله أرسلني أز واجك يسألنك العدل) أي النسوية (في ابنة أبي قعافة) تعنى عائشة بنت أبي بكر نسبتها الى جدها (والنبي صلى الله عليه وسلم نائم) أى مضطعم (فقال بابنية أتحمين ما أحب قالت نعم قال فأحبى هذه) بعنى عائشة وكان ذلك في بيتها (فرجعت اليهنُ وأخمرتهن بذلك فقلن ماأغنيت عناشياً فأرسلن زينب بنت جش) أم الومدين الاسدية وأمهاعة الذي صلى الله عليه وسلم اميمة (قالت) عائشة (وهي التي كانت تسامد - في في الحب) أى تغالبنى (فياءت فقالت بنت أبي بكر و بنت أبي بكر في ازالت تذكرني) وتعدد على (وأناسا كنة أنتظر أن ياذنك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب) فاذن لى (فسببتها حتى جف لساني فقال الني صلى الله عليه وسلم كلا) حرف ردعو رحر (انهابنت أبي بكر بعيني انك لاتقاومينها في المكلام) والمقاومة في الكلام المغالبة روامسم في الصحيح (وقولها) رضى الله عنها (سببتها ليس المرادية الفعش) في الكلام المنه ي عنه (بل هو الجواب عن كلامها بالحق ومقابلتها بالصدق) بدا لله بعضرته صلى الله علىه وسلم و باذنه (وقال النبي صلى الله عليه وسلم المستمان على ما فالاحتى بعندى المظلوم) رواه أحد ومسلم من حلديث أبي هريرة وتقدم المصنف في آفات اللسان بلفظ مالم يبتدئ المظاوم (فأثبت المفالوم انتصارا الى أن يعتدي) أي يتجاوز عن الحدالشرى المأذون فيه (فهذا القدرهو الذي أباحد هؤلاء) الذي أجاز واللقابلة (وهو رخصة في الابذاء حزاء على ايذائه السابق ولا تبعد الرخصة في هذا القدر ولكن الافضل تركه فأنه يجر الى ماوراء، ولا عكن الاقتصار على مقدارا لحق فيه) فن عام حول الجي أوشان أن يقع فيه (والسكوت عن أصل الجواب لعله أيسر من الشروع فى الجواب والوقوف على حد الشرع فيه) فتركه أروح الخاطر (ولكن في الناس من لا يقدر على ضبط نفسه في فورالغضب) وحديه (ولكن يعود سريعا) الى الرضا (ومنهم من يكف نفسه في الابتداء ولكن عقد فى الدوام) أى عسك البغضاء فى قلبه (والناس فى الغضب أر بعة فبعضهم كالحلفاء) وزان الحراء نبات معروف الواحدة حلفاة (سربع الوقود) الخفته ورخاوته (سريع الجود) أى السكون فيصير كالشي (وبعضهم كالغضى) مقصور شعرمن أشعار الجبال خشبه من أصلب الخشب ولهذا يكون في فمه صلابة (بطيءالوقود) لصلابته فلاتؤثر النارفيه سر بعا (بطيء الجود) تبق نارهمدة لاتنطفي ولذلك فسق الغضى والساكنيه وانهم \* شبوه بن جوانحى و بأضلعي (و بعضه بطيء الوقود سريع الجود وهو الاحد مالم ينتمالى فتو رالجية و )ضعف (الغيرة) الدينية (و بعضهم سر يع الوقود بطيء الجودوهذاهوشرهم وفي الحبر )عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المؤمن سريع الغضب سريع الرضا فهذه بذلك) تقدم ذلك (وقال الشافعي رضي الله عنه من استغضب فلم يغضب فهو حارومن استرضى فلم يرض فهوشيطان أخرجه الابدى والبهق وأبونعيم كلهم فى مناقبه بأسانيدهم (وقد قال أبو سعيد الحدري) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليموسلم ألاان بني آدم خلقواعلى

طبقات منهم بطيء الغضب سريع الفيء) أى الرجوع (ومنهم سريع الغضب سريع الفيء فتلك

الجواب فأذنالى فسيتها حتى حف لسانى فقال النبي صلى الله عليه وسلم كال انهاامة ألى مكر نعني الكالا تقاومنهافي الكلام قط وقولها سبيتهاليس المراد به الفعش بل هو الجواب عن كلامهامالحق ومقابلتها بالصدق وقال الني صلى الله علمه وسلم الستبان ماقالا فعلى المادي متهما حتى بعتدى الظاوم فاثبت للمظ اوم انتصارا الى أن معتدى فهذا القدرة والذى أباحهه ولاءوهو رخصة في الالذاء حزاء على الذائه السابق ولاتبعد الرخصةفي هذاالقدر واكن الافضل تركه فانه بحره الى ماوراءه ولاعكنه الاقتصار علىقدر الحقفه والسكوتعن أصل الحواب لعدله أسر من الشروع في الجواب والوقوف علىحدالشرع فيه والكن من الناسمن لايقدر علىضبطنفسه فى فورة الغض واكن بعود سر دها ومنهـم من مكف نفسيه فى الابتداء ولكن يعقد على الدوام والناس فى الغضب أربعة فبعضهم

بدائ ومنهم سريع العضب بعلى عالى عالى عالاوان خديرهم البعلى عالفض السريع الفي عوشرهم السريع الغض البعلى عالى عولما كان الغضب يهج ويؤثر في كل انسان وجب على السلطان أن لا بعاقب أحدا في حال غضبه لانه ربحاً يتعدى الواحب ولانه ربحاً يكون متغفظا عليه فيكون متشفيا لغيظه ومريحانفسه من ألم الغيظ فيكون صاحب حظ فينبغي أن يكون انتقامه وانتصاره بتعالى لا لنفسه \* و رأى عررضى التهامن التهامة المنافذة و بعز ره فشيم السكران فرجيع عرفقيل له يأمسر المؤمنين لما شنمان وكته قال لانه أغضبني ولوعز رته لكان ذلا الغضي لنفسي و لم أحب أن أضرب مسلما حمية لنفسي و قال عربن (٢٧) عبد العزيز رجه الته لرجا أغضبه لولا أنك

بتلك ومنهم سريع الغضب بطىء النيء ألاوان خيرهم البطىء الغضب السريح النيء وشرهم السريع الغضب المسريع النعضب الغضب المسريع الغضب الغضب الغضب الغضب الغضب و بوثر في كل انسان وجب على المسلطان أن لا يعاقب أحدافي حال غضبه عليم لا نه و عايتعدى الواجب أى يتجاو زالقدر الواجب في معاقبته (ولانه يكون) في هده الحالة (مشفيا غيطه ومريحانفسه فيكون صاحب حظ فيه و ينبغي أن يكون انتقامه وانتصاره بله لا لنفسه ) فقدروى انه (رأى عمر رضى الله عنه سكرانا فأراد أن يأخذه و يعزره) تعزيرا شرعيا (فشفه المسكران) واستطال بلسانه عليه (فرجع عمر) عن أخذه (فقبل له يأمير المؤمنين الماشمك تركته قاللانه أغضبني ولوعز رته ليكان ذلك لغضبي لنفسي ولم أحب ان أضرب مسلما حيد لذفسي ) أخرجه الاسماعيلي في مناقب عر (وقال عربن عبد العزير) وجه الله تعالى (لرجل مسلما خيف العافية المنافية المؤلانان أغضبني لعاقبتك) أخرجه أنونعم في الحلية

\*(القولفى معنى الحقدونتائعه وفضلة العفو والرفق)\*

(اعلم) هداك الله (ان الغضب اذا لزم كظمه) أى كفه وحسه (الجزعن النشفي) بالغضوب عليه (في الحال رجم الى الماطن واحتقن فيه) أي احتبس فصارحقدا (ومعنى الحقد أن يلزم قلمه استثقاله والبغضةله والنقار منهوان يدوم ذلك ويبقى ولذا قالوا فى تعريفه هو الانطواء على العداوة والبغضاء (وقدقال صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس يعقود) تقدم في كاجوالعلم (فالحقد عرة الغضب) وننجته (والحقديثمر عانية أمورالاول الحسد) محركة (وهوان محملك الحقد على ان تتمنى روال النعمة عنه فتعتم بنعمة أصابها وتسرعصية ان تزلتبه وهذامن فعل النافقين أعنى الحسد) لمخالفة الظاهرفيد الباطن (وسيأني ذمه) قريبا (الثاني ان زيد على أصحاب الحسد في الباطن فيشمت) أي يفرح (عما يصيبهمن البلاء الثالث أن تهجره وتصارمه وتنقطع عنه وان طلبك وأقبل عليك) بالملاطفة (الرابع وهو دونه أن تعرض عنه استصغاراله ) أى استعقاراً واستذلالا (الحامس أن تتكلم فيسه عالا يحل من كذب وغيبة وأفشاء سروهتك ستروغيره السادس ان يحاكيه أستهزاءيه وسخرية منه السابع ايذاؤه بالضرر وما يؤلم بدنه الثامنان عنعه حقه من عله رحم أوقضاء دمن أورد مظلة وكلذاك حرام لايحل ارتكابه وأقل درجات الحقد ان تعسر زمن الآفات الثمانية الذكورة ولا تخرج بسبب الحقد الى ماتعصى الله به ولكن تستثقله بالباطن ولاتنهى قلبك عن بغضه حسى تمتنع عماكنت تنطوع به من البشاشة والرفق والعناية والقيام محاجاته والمجالسة معمه علىذ كرالله والمعاونة على المنفعة له أوبترك الدعاءلة أوالثناء عليه) في المجالس (والتحريض على بره ومواساته فهذا كله عما ينقص در جتان في الدين و يحول بينك و بين فضل عظيم و تواب من يل وان كان لا يعرضك لعقاب) اليم (ولما حلف أبو بكر) رضى الله عنه (ان لا ينفق على مسطم) بن انائة بنعباد بن المطلب بنعبد مناف (وكان قريمه) لان أم

تمكم فيه علايعلمن كذب وغيبة وافشاء سر وهنك ستر وغيره السادس أن تحاكمه استهزاء هوسخر يهمنه السابع الداؤ بالضرب وما ولم فيه علايعلمن كذب وغيبة وافشاء سر وهنك ستر وغيره السادس أن تحاكم وأقل درحات الحقد أن تحتر رمن الاتعان الثمانية وما ولم والما ولا ينتهد والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمن تستثقله في الباطن ولا ينتهدى قلبك عن بغضه حتى تمنع عما كنت تعلوع به من المشاشة والرفق والعنابة والعام بحاجاته والمحالسة معه على ذكر الله تعالى والمعاونة على المنفعة له أو بترك الدعام له والثناء على والمحالسة والمحالسة والمحالسة والمنابعة والنباء والشاء على مومومواساته فهذا كله عما ينقص درجتك في الدين و يحول بينك و بين فضل عظم وقواب من يل وان كان لا يعرضك لعقاب الله ولما حاف المورد ويناب والمنابعة والمنابعة وكان قريبه له المولما والمنابعة والمنابعة وكان قريبه له المولما والمنابعة وكان قريبه له المولما والمنابعة وكان قريبه له المولما وكان قريبه له المولما وكان قريبه له المولما وكان قريبه له المولما وكان قريبه له كونه وكان قريبه له كونه وكان قريبه له المولما وكان قريبه له كونه وكونه وكان قريبه له كونه وكونه وكونه وكان قريبه له كونه وكونه وكونه

الغضبني لعاقبتك (القول فيمعنى الحقدونتائحه وفضلة العفو والرفق)\* اعلم أن الغضب اذالزم كظمه لعزعن التشفيف الحال رحع الى الماطين واحتقن فسمفصارحقدا ومعنى الحقدأن يلزم قلبه استثقاله والمغضةله والنفار عنه وأن دوم ذلك ويبقى وقد قال صلى الله عليه وسلم المؤمن ليسعقودفا لحقد غرة الغضبوالحقد يثمر عانية أمور \* الاول الحسد وهوان عماك الحقدعلي انتمنى زوالالنعمةعنه فتغتم بنعمةان أصابها وتسر عصية ان زلت به وهذامن فعل المنافقين وسأئى ذمه ان شاءالله تعالى \* الثاني أنتر مدعلى اضمارالحسد فىالماطين وتشمتما أصابه من البلاء \* الثالث أن تهعره وتصار مه وتنقطع عنهوان طللك وأقبل عليك \* الوابع

وهودونه أن تعرض عنه

تسكلم في واقعية الافك فزل قوله تعالى ولايأ تسل أولوالفضل منكمالىقوله ألانحمون أن دغفر الله ايم فقالأبو مكرنع نعب ذلك وعاد الى الانفاق عاممه والاولىأن سقى علىماكان علمه فان أمكنه أن يزيدفي الاحسان محاهدة النفس وارغاما للشمطان فذلك مقام الصديقين وهومن قضائل أعمال القدر سن فالمعقود ألدانة أحوال عند القدرة \* أحدهاان دستوفى حقه الذى ستحقه منغبر زيادة ونقصان وهو العدل \* الثاني أن يحسن المه بالعفو والصله وذلكهو الفضل \*الثالثأن يظلم عالا يستحقه وذلك هوالجور وهواختمار الاراذل والثاني هو اختمارالهدد قدن والاؤل هومنتهي درحات الصالحين ولنذكر الاتن فضملة العفو والاحسان (فضلة العفووالاحسان) اعمل انمعني العفو أن استحق حقافيسقطهو سرئ عنمه من قصاص أوغرامة وهو غيرا للم وكظم الغيظ فلذلك أفردناه قال الله تعالى خذالعفو وأم بالعرف وأعرض عن الحاهلين وقال الله تعالى وأن تعفو اأقرب للتقوى \* وقالرسولالله صــلى الله علىه وسلم ثلاث والذى نفسى بده لوكنت يحلافا لحلفت علهن مانقص بمالمنصدقة

مسطح بنت عله أبى بكرمطالبية أسلت قدي اوكان أبو بكر عونه لاجل قرابته (المات كلم في واقعة الافك) وخاص معهم فى أمر عائشة ( نزل قوله تعالى ولا يأتل ) أى لا يحلف (أولوالفضل منكم والسعة ) ان وَتُواأُولَ القَرْ فِي (الحقوله أَلاتَعِمُونَ ان يغدَفُراللهُ لَكُمْ فَقَالَ أَيُوبَكُرُ بِلْ نَعِبُ ذَلِكُ وعاد الى الانفاق علمه) رواهعبدالرزاق وأحددوالعارى وعبدين حيد وابن حرير وابن المندر وابن أي ماتم وابن مردويه والبيهق فى الشعب كلهم من حديث عائشة الطويل وفيه لما أنزل الله فى راءتى قوله ان الذين جاؤا بالافك أاعشرالا ياتكاها قال أبوبكر وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منسه وفقره والله لاأنفق على مسطح شيأ أبدا بعد الذي قال لعائشة ماقال فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل الى قوله رحيم قال أنو بكر بلي والله اني أحبان يغفر الله لى فرجع الى النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لاأنزعها منمه أمدا وروى العفارى والترمذى وابن حربروابن المنمدر وابنأبي حاتم وابن مردويه فى هذا الحديث قالت فلف أنو بكر اللاينفع مسطعاً بنافعة أبدا فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة يعني أبا بكران يؤتوا أولى القربى والمساكين يعني مسطعا الىقوله ألانحبون أن بغفر الله الكم والله غفو ورحم قال أبو مكر بلي والله المالخب ان نغفر الله لنا وعادله عا كان يصنع وروى المخارى وسعيد بنمنصور وابن المنذر منحديث رومان قالت وكان فهي حدث الحديث رجل كان تعديه أبو بكر فاف أبو بكر أن لا يصله فأنزل الله ولايأتل أولو الفضل الآية وروى ابن مردويه من حديث ابن عباس وكان أبو بكر يعطى مسطعا أو يصله و يعره فلف لا يعطيه فنزلولا يأتل الاسية وروى الطبراني وابن مردويه من حديث ابن عمر فبعث أبو بكر الى مسطح لاوصلتك بدرهم أبداولا عطفت عليك بخير أبدام طرده وأخرجهمن منزله فنزل القرآن ولايأتل الى آخوالا ية وروى ابن أبي حاتم والطهراني عن سعيد بنجير كان مسطح من المهاوين الاولين وكان ابن خالة أبي بكر وكان يتما فحره فلاحلفاً بو بكر أن لا يصله ترلت في أبي بكر ولاياً تل أى لا يحلف أولو الفضل منكم يعني في الغنى والسعة بعني فى الرزق أن يؤنوا أولى القربي بعني مسطعاقرابة أبي بكر وابن حالته والمساكين يعنى مسطحا كان مسكينا والمهاحرين فيسبيل الله يعني مسطحا وليعفوا وليصفحوا بعني ليتحاوزوا عن مسطح ألا تحبون الآية قال النبي صلى الله عايه وسلم أما تحب ان يغفر الله لك قال بلي بارسول الله قالفاعف واصفح فقال أنو بكر قدعفوت وصفعت لاأمنعه معروفابعد اليوم (فالاولى ان يبقي على ماكان عليه فان أمكنه ان يزيد في الاحسان) والصلة (مجاهدة النفس وارغاما الشيطان فذلك هو مقام الصديقين وهومن فضائل أعال المقربين فللمعقود ثلاثة أحوال عندالقدرة احداها انيستوفي حقه الذي يستحقه ) سواء (من غير ريادة ونقصان وهوالعدل) لمافيه من المساواة (والثاني ان يحسن اليه بالعفو والصلة وذلك هوالفضل والثالث ان يظله عما لايستحقه) فيأخذ منه فوق حقه (وذلك هوالجور وهو اختيار الارادل) وهم اللئام من الناس (والثاني هو أختيار الصديقين) ولذلك عفا أبو بكرعن مسطح ووصله بالبروأحسن البهبعد العفو (والاول هومنهي درحة الصالحين ولنذكر الأسن فضلة العفو والاحسان) وما أعدالله لصاحبهما من الثواب والغفران

\*(فضيلة العفو) \*

(اعلم) هداك الله تعالى (انمعنى العفوان تستقق حقا فتسقطه وتبرأ عنه من قصاص أوغرامة)

يقال غرمت الدية والكفالة اذا أديته بعد مالزمك غرما ومغرما وغرامة (وهو غير الحلم وكظم الغيظ فلذلك أفردناه وقد قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف الآية) وقد تقدم الكلام عليه في آداب العجمة (وقال تعالى وأن تعفوا أقرب التقوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث) خصال (والذي نفسي بيده ان كنت حالفا لحلفت علمين) أي على حقيقتهن (مانقصت صدقة من مال) كذا

فى النسخ والمعنى مانةص مالمن صدقة فانه وان نقص فى الدنيا فنفعه فى الا تنحق باق فكانه مانقص وليس معناه انالمال لاينقص حساقال ابن عبد السلام ولاأن الله يخلف عليه لان هذا معنى مستانف (فنصدقوا) ولاتبالوا بالنقص الحسى (ولاعفار حلءن مظلة) ظلمها (فستغيمها وجهالله الازاده الله بهاعزا بوم القيامة ولافتح رجل) على نفسه (باب مسئلة) فيسأل الناس و يظهر لهم الفقر والحاجة وهو يخــ لاف ذلك (الأفتح الله عليمه باب فقر) لم يكن له في حساب بان يسلط على ما في يده من الاموال فيتلفهاحتي بعود فقيرا محتاجاعلى حالة أسوأ مما أذاع عن نفسه حزاء على فعله ولايظلم ربان أحدارواه ابن أبى الدنيا هكذا في ذم الغضب من حديث عبد الرجن بن عوف وفي رواية له ثلاث اقسم عليهن مانقص مال قط من صدقة فتصدقوا ولاعفار حلعن مظلة ظلهاالا زاده الله ماعزا فاعفوا بزدكم الله ولا فتح رجل على نفسه باب مسئلة يسأل الناس الافتح الله عليه باب فقر وقال العراق رواه الترمذي من حديث أبي كبشة الانمارى وقال حسن صحيح ولمسلم وأبي داود نعوه من حديث أبيهر يرة انهمي قلت لفظ حديث أبى كبشة ثلاث اقسم علمن مانقص مال عبد منصدقة ولاظلم عبد مظلة صبرعلها الازاده اللهعز وجلعزا ولافتع عبدبابمسئلة الافتع اللهعلسه بابفقر وأحدثكم حديثا فاحفظوه اعاالدنيا لار بعة نفر فذ كرحديثًا طو بالاوقدر واه أجد بطوله في مسنده وحديث أبي هر مرة الذي أشار السه العراق لفظه ثلاث اعطم انهن حق ماعفاا مرؤعن مظلمة الازاد هالله بماعزا ولافتح رجل على نفسه باب مسئلة فيبتغى مما كثرة الأزاده الله مهافقرا ومافتع رجل على نفسه بابصدقة فيبتغى ماوجهالله تعالى الا زاده الله كثرة وقدر والحذال البهيق (وقال صلى الله عليه وسلم التواضع لا يزيد العبد الارفعة) في الدنيا لانه بالتواضع لهم يعظم في القلوب وترتفع منزلته في النفوس (فتواضعوا برفعكم الله) تعالى في الدنيا بوضع القبول في القاوب واعظام المنزلة في الصدور وفي الاسترة بتكثير الاحر واعظام القدر كاذ كره العلائى وغيره فحمله على الدنيا فقط أوعلى الاخرة فقطفى الثلاثة غييرسديد (والعفو لابز يدالعبد الا عزا) لانمن عرف بالعفو اد وعظم في القاوب فهو على ظاهره أوالمرادعزه في الا تحوة بكثرة الثواب وترك العقاب (فاعفوا بعز كم الله) في الدارين (والصدقة لا تزيد المال الا كثرة) بمعنى أنه يبارك فيه وتندفع عنه المفسدات فنحبر نقص الصورة بذلك (فتصدقوا برحكم الله) أي يضاعف عليكم رحمته باضعافه المج أجرها قالوا وهذا من جوامع الكلمر وأهابن أبى الدنيا فى ذم الغضب من حديث تجدين عيرالعبدى وقال العراق رواءأ بوالشيخ الاصهائى فى النرغيب والنرهب والديلى فى مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف (وقالت عائشة رضي الله عنها ماراً يت) أىماعلت (رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا) أى منتقما (من مظلة) بفتح اللام والميم ماأخذ أونيل من معصوم عدوانا سواء كانت في البدن أو العرض أوالمال أوالاختصاص (ظلها) المنصوب على الاول مفعول مطلق وعلى الثاني مف عول به وظلم يتعدى لف عولين كافي القاموس خلافا لمن زعم قصره على واحد فقد رظلم مها (قط) وانمالم ينتقم صلى الله عليه وسلم منها مع ان مرتكمها قدباء بائم عظيم لانه حق آدى بسقط بعفوه بحالف حقوق الله تعالى التي ذكرها بقوله (مالم تنتها محارم الله تعالى) أى ترتكب والحارم جمع يحرم أى شئ حرمه الله على عداده فان قلت مظلمة صلى الله علمه وسلم ايذاءله وايذاؤه كفر وهو حينه ل حق الله تعالى فكيف يسقط بعفوه قلت لانسلم ان مطلق ايذائه كفر ألا ترى فين جذب رداء حتى أثرفي عنقه فعفا عنه وأعطاء حل بعيريه والحاصل ان ايذاءه لا يصدر الامن مسلم حاف وهدذا له نوع عذرفلم يكفر وعفاعنهأومن منافق وقدأم بتحمل أذاهم لئلاينفر الناسعنه أومن كافر معاهد فمصلحة تالفه اقتضت عدم مؤاخذته يحريمه أومن وبي وهوغيرملتزم للاحكام (فاذاانتها من محارم الله شئ كان أشدهم غضبا) فينتقملن ارتكب ذلك لماعلت الله لايقب العفو ومن المحارم التي ينتقمها

فتصدقوا ولاعفارحلعن مظلة سنغيم اوحه الله الا زاده الله بهاعز الوم القيامة ولافتح رجلعلى نفسهاب مسألة الافتح اللهعليه باب فقروقال صلى الله علىه وسلم التواضع لابريد العبدالا رفعة فتواضعوا برفعكمالله والعفو لابزيد العبدالا عدزا فاعفوا بعز كمالله والصدقة لاتزيدالمالالا كثرة فتصدقوا برجكمالله وقالت عائشة رضى الله عنها مارأ يترسول المه صلى الله علمه وسلمنتصرامن مظلة ظلها قطمالم ينته لئمن معارم الله فاذاانم لنمن محارم الله شئ كان أشدهم فىذلكغضا

ولا يعفوعنها حق الا وى اذا هم في طلبه وفي الحث على العفو والحلم واحتمال الاذى والانتصار لدين الله تعمالي وانه ليس لحكل ذى ولاية التخلق مذاالخلق الكريم فلاينتقم لنفسه ولايهمل حق الله تعالى على أنهم قدأ جعوا الهلايحو زالقاضيان يقضي لنفسه ولالمن تقبل شهادته له كابيه وابنسه ولاينافي هذاالحديث أمره صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل ونعوه عن كان يؤذيه لانم مكانوا مع ذلك ينتهكون حرمات الله تعالى أوان عفوه انحاكان في غير ذنب يكفر به مرتكبه كن رفع صوته عليمه ومن جذبه بردائه حتى أثرفي رقبته مخلاف أولئك فانهم كفر وابايذائه فلم عكنه العفو عنهم ومن تم اقتص صلى الله عليه وسلم بمن المن عرضه (وماخير) صلى الله عليه وسلم (بين أمرين الاختار أيسرهما) امابان يخسيره الله تعيالي فتميافيه عقو بتان فتعنارالاخف أوفي قتال الكفاروأخسذ الجزية فيختار أخذها أوفىحق أمنه فى المجاهدة فى العبادة والاقتصاد فعنار الاقتصاد وامابان يخبره المنافقون أو الكفارفعلى هذا يتصور قوله (مالم يكن مأثما) أى اثما كماف رواية البخارى وفيها أيضافان كان اثما كان أبعدالناس منه وفىرواية الطبرانى مالم يكن للهذبه سخط وعلى الاؤل يكون الاستثناء منقطعا اذلا يتصوّر تخبير الله تعالى الابين جائز من رواه الترمسذي في الشمائل واللفظاله رواه البخاري ومسلم والحاكم والطعراني بنعوه وعندالحاكم مالعن رسولالله صلى اللهعليه وسلمسلما بذكر وماضرب بيده شيأقط الاان يضرب فى سبيل الله ولاسئل شيأ قط فنعه الاان يسئل ماعًا ولاانتقم لنفسه من شئ الاان تنة ك حرمات الله تعالى فيكون لله فينتقم (وقال عقبة بنعاص) الجهني رضى الله عنه (لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبدرته فأخذت بيده أو بدرني فاخذ بيدى فقال ياعقبة الاأخبرك بافضل اخلاق أهل الدنياوالا مرق قلت نع فقال (تصل من قطعمك وتعطى من حومك وتعفوعن ظلك) قال العراقيرواه ابن أبي الدنياوالط براني في مكارم الاخلاق والبهق في الشعب باسناد ضعيف وقد تقدم قلت وقدروي أحدوالطبراني من حديث معاذبن أنس أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتصفير عن طلك وقد تقدم أيضا (وقال رسول الله صلى لله عليه وسلم قال موسى) عليه السلام (يارب أي عبادلً أعزعليك قال الذي اذاقدرعفا) قال العراقيرواه الخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث أبي هر مرة وفيه ابن لهيعة (ولذلك سئل أبوالدرداء) رضى الله عنه (من أعز الناس قال الذي يعفو اذاقدر فاعفوا بعز كمالله) وروى تعوذلك من حديث عبد الرجن بنعوف رواه ابن أبي الدنيا وقدد كرفريها (وماء رحدل الىرسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو مظلة ) ظلها (فاصره النبي صلى الله عليه وسلم أن يُحلس وأرادأن يأخذله بمطلته فقال رسولالله صلى الله عليه وسلمان المطاومين ) في الدنيا (هم المفلحون) أي الفائرون (يوم القيامة) بالاحرا لجزيل والنعاة من النارو رفع الدرجات والانتقام لهم عن طلهم والانعذ بشارهم من بغي عليهم (فابيأن يأخذها حين سمع الحديث) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيافي كتاب العفو عن أبي صالح الحنفي مرسلا قلت ورواه كذلك في كتاب ذم الغضب ورستة في كتاب الاعمان وأبوصالح الحنفي هوعبد الرحن بن قيس تابعي جليل (وقالت عائشة) رضي الله عنها (قال رسول الله صلى الله عليه وسلمن دعاعلى من طله فقد انتصر) أى أخدد من عرض الظالم فنقص من ثواب الظاهم عسية ففه اخبار مانمن انتصرولو بلسانه فقط استوفى حقه فلاائم عليه ولاأحرله فالحديث تعريض بكراهة الانتصار ولدب العفوليص يرأحره على الله ولمن صبروغة ران ذلك لمن عزم الامور رواه ابن أبي شيبة والترمذي وأنويعلى وابنأبي الدنيا فىذم الغضب فالالترمذي في العلل اله سئل عنه البخاري فقال لااعلم أحدارواه غيرابي الاحوص لكن هومن حديث أبي حزة وضعف أباحزة جدا (وعن أنسرضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد من تحت العرش ثلاثة أصوات بامعشر الوحدين ان الله قدعة اعنكم فلعف بعضكم عن بعض) قال العراقي

وما خسير مثل أمرين الا اختار أسرهما مالم يكن اغما وقال عقبة لقسترسول الله صلى الله علىه وسلم لوما فالتدرته فأخدن سده أويدرنى فأخذسدى فقال ناعقية الاأخررل افضل أخلاق أهل الدنداو الاتخرة قصل من قطعان وتعطى من حرمان وتعفوع نظلك وقالصلى الله علية وسلم قال موسىعلمه السلام بارب أى عبادل أعز علمك قال الذى اذا قدر عفاو كذلك سئل أبوالدرداءعن أعز الناس قال الذي بعفو اذا قدرفاعة والعزكم الله و ماء رحل الى الني صلى الله عليه وسلم يشكو مظلمة فأمره النىصلى الله علمه وسلم أن يعلس وأرادأن بأحدله عظلته فقالله الني صلى الله على وسلمان المظاومين هم المفلحون نوم القيامة فأبى أن بأخذها حين سمع الحديث وقالت عائشة رضى الله عنها قال وسول الله صلى الله عليه وسلم من دعاعلى من ظله فقد انتصر وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم اذابعث الله الخلائق وم القيامة نادى منادمن تحت العرش ثلاثة أصوات المعشر الموحدين ان الله قدعفاعنك فليعف بعضكم عن بعض

قال بوسف لا تثريب عليكم الموم بغ فرالله ليم وهو أرحم الراحين قال فرحوا كاغمانشروا من القبور فدخلوافى الاسلام وعن سهدل بن عروقال اقدم رسولالله صلى اللهعليه وسالمكة وضعيديه على باب الكعبة والناسحوله فقال لااله الاالله وحده لاشر بكله صدقوعده ونصرعده وهزم الاحزاب وحده ثم قال مامعشرقر يش ماتقولون وماتظنون قال قلت بار حول الله نقول خبرا ونظن خيراأخ كر مروان عمرحم وقد قدرت فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم أقدول كأقال أخى يوسف لاتثر يبعلكم البوم نغفر الله ليكروعن أنس قال قال وسول اللهصلى الله عليه وسلم اذاوقف العباد نادى مناد ليقم من أحره عـلى الله فليدخل الجنة قبل ومنذا الذىله على الله أحرقال العافون عن الناس فيقوم كذاوكذا ألفافدخاونها بغبرحساب وقال اسمسعود قالرسول اللهصلى اللهعلمه وسلم لا بنبغي لوالى أمرأن بؤتى عدالاأقامه والله عفو عب العفوم قرأ ولمعفوا وليصفعوا الآمة

رواه أبوسعد أحدبن الراهيم المقرى في كتاب التبصرة والنذكرة بلفظ ينادى مناد من بطنان العرش وم القيامة باأمة محمدان الله تعمالي يقول ما كانكي قبلكم وهبته لكم وبقيت التبعات فتواهبوهما وادخلوا الجنة برحتي واسناده ضعمف ورواه الطهراني فيالأوسط بلفظ ينادىمنادياأهل الجمع تناركوا المظالم بينكم وثوابكم على وله من حديث أمهاني ينادى مناديا أهل التوحيد لبعف بعضكم عن بعض وعلى الثواب وهوضعيف أيضا (وعن أبي هر برة) رضي الله عنه (أنرسول الله صلى الله عليه وسلم الما فخج مكة طاف بالبيت وصلى ركعتن ثمأتي الكعبة فاخذ بعضادتي الباب فقال ماتقولون وماتظنون فقالوانقول أخ واس عم حليم رحيم قالواذلك ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول كاقال بوسف لاتثريب عليكماليوم يغفر الله لكم وهوأرحم الراحين قال فحرجوا كانمانشر وامن القبو رفدخلوافي الاسمام) رواه ابن أبي الدنبافي كتاب العفو وفي ذم الغضب ومن طريقه رواه اب الجوزى في الوفاء وفيه ضعف قاله العراقي قلت و رواه م ذا السياق البه في في دلائل النبوّة (وعن سهيل بن عرو) بن عبد شمس بن عبدود العامرى أحداشراف قر بش وخطبائهم وكان أعلم الشفة وهوالذي تولى أمرالصل بالحديبية وكالامه ومراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في الصحيحين وغيرهمامات بالشام في طاعوت عمواس (قال الماقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وضع بديه على بابى السكعبة والناس حوله فقال لااله الا اللهوحد، لاشر يانله صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم قال يامعشر قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول كافال أخى وسف لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم) قال العراقي لمأجده قلت بل رواه أحد بن زنجو يه في كتاب الاموال من طريق ابن أبي حسين قال لمافتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل البيت غرج فوضع يده على عضادتى الباب فقال ماذا تقولون فقال سهيل ابن عمرو نقول خديراوننطق خديرا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدون فقال أقول كافال أخى نوسف لاتثر يتعليكموفي الباب عبدالله تزعرو واتنعباس أماحددث اتزعروفقد أخرجه أنو الشيخ الاصباني عن عروب شعيب عن أبيه عن جده قال لما افتحرسول الله صلى الله عليه وسلم مكة النفت الى الناس فقال ما تقولون وما تظنون فقالوا ابن عمرك بم فقال لا تثريب عليكم اليوم بغفرالله لكم وأما حديثان عباس فأخرجه ابنمردويه قالان رسولالله صلى الله عليه وسلم لمافتح مكة صعد المنبر فمدالله واثنى عليه ثمقال يأأهل مكة ماذا تظنون ماذا تقولون قالوا نظن خيرا ونقول خيرافى ابن عم كريم قدقدرت قالفاني أقول كافال أخي وسف لاتثريب عليكم الموم مغفر الله لكم وهو أرحم الراجين والتثريب هو التعيير (وعن أنس) رضي الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاوفف العبادنادى مناد ليقممن أجره على ألله فليدخل الجنسة قيل منذا الذي أجره على الله قال العافون عن الناس فقام كذاوكذا ألفافد خاوها بغير حساب) قال العراقي رواه الطبراني في مكارم الاخلاق وفيه الفضل بن بشار ولا يتابع على ذلك حديثه اه قلت وروى ابن عساكر من حديث على ينادى مناد ابنمسعود) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاينبغي لوالى أمر ان ووتى بعد) من حدودالله تعالى (الااقامه والله عفق يحب العفو ثم قرأ وليعفوا وليصفحوا) قال العراقي رواه أحمد والحاكم وصحعه وتقدم في آداب الصعبة (وقالجار) بن عبدالله الانصاري رضي الله عنده (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث) أى ثلاث خصال (منجاء بهن مع الاعمان دخل من أي أبواب

وقالجارقال رسولالتهصلي اللهعليه وسلم الاشمن جاء بهن مع اعمان دخل من أى أبواب

( ٦ - (اتحاف السادة المنقبن) - ثامن )

الجنة شاعور وجمن الحور العين حيث شاعمن أدى دينا خفيا وقر أفي ديركل صلاة قل هو الله أحد عشر مرات وعفاعن قاتله قال أبو بكر أو الحداهن إداء العفولانه يشتغل احداهن إداء العفولانه يشتغل احداهن إداء العفولانه يشتغل

الجنة شاء) أى يخبر فى دخول أبهاشاء (وزوّج) بالبناء للمفعول أى زوجه الله (من الحورالعبن) في الجنة (حيث شاء من أدى دينا خفيا) الى مستعقه بان لم يكن عالمانه كان و رثه من أبيه ولم يشعر به (وقرأفي دمركل صلاة) مكتوية من الجس كافير واية (قلهوالله أحد)أي سورتها (عشر مران وعفا عن قاتله) بأن ضربه ضربا فاتلا فعفاعنه قبل موته قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط وفي الدعاء بسند ضعيف اه قلت ورواه أيضاأ بو يعلى في مسمنده وابن السنى في عمل اليوم والليلة وأبو نعيم في الحلمة في ترجة بشر سمنصوركاهم من طريق عربن نهان عن أبيراشد عن الرعن النبي صلى الله عليه وسلموعم بن نهان ضعيف جدا وقيل متروك وعنداني بعلى زيادة في آخرا لحديث (فقال أبو بكر أواحداهن يارسول الله قال أواحداهن) وروى ابن عساكر من حديث ابن عباس بلفظ تُلاث من كن فيه أو واحدة منهن فليتروج من الحور العين حيث شاءر حل انتمن على امانة فاداها يخافة الله عز وجل ورجل خلى عن قاتله ورجل قرأ في ديركل صلاة قل هوالله أحد عشر مرات واسناده ضعمف أيضا \*(الا أرار)\* (فال الواهيم) بن زيد (التهيي) الكوفي (ان الرجل الطلني فارحه) أخرجه ابن أبي الدنيافي كتاب العفو (وهذا أحسان و رأء العفولانه يشتغل قلبه بتعرضه لمعصية الله تعالى بالظلموانه يعاالب بوم القيامة فلا يكون له جواب) فهذا سبب رحته عليه (وقال بعضهم اذا أراد الله أن يتحف عبداقيض له) أى سلط عليه (من يظله) أخرجه ابن أبي الدنيا أى فاذا ظله وصبر على مظلمه ولم ينتصرمنه كانسبمالمزيدالاجورله (ودخــلرجل على عربن عبدالعزيز) رحه الله تعمالي ( فعل بشكو البه رجلا) قد (ظله ويقع فيه) أي يتكلم فيه بالسوء (فقالله عمرانك أن تلقي الله ومظلما كاهي) باقية (خيراك من أن تلقاه وقداقتصصتها) أي أخذُت اقتصاصها أخرجه أنونعيم في الحليـــة (وقال يزيد بن ميسرة) الحضرمي أخوعبد الرجن (إن طالت تدعوعلى من ظلك فان الله يقول ان آخر مدعو عليك انك ظلمته فان سنت استعبنالك وأجبنا عليك وان شتتما أخرتكالى يوم القيامة فليسعكا عفوى أخرجه ابن أبى الدنيافى كتاب العذو (وقال مسلم بن بسار) البصرى نزيل مكة أبوعبدالله الفقيه ثقة عابد مات سينة مائة روىله أبوداود والنسائي وابن ماجه (لرجل دعاعلي ظالمه كل الظالم الي ظلم فانه أسرع عليه من دعائك الأأن يتداركه بعمل) صالح (وقن أن لا يفعل) فيكون هلاكه منه أخرجه ابن أبى الدنيا (وعن إبن عمر عن أبي بكر) رضى الله عنه ما (اله قال بلغناان الله تعالى يأمر مناديا نوم القيامة فينادي من كانله عند الله شيّ فليقم فيقوم أهل العفو فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن الناس هكذا أخرجه ابنأبي الدنياوهذاله حكم المرفوع فات الصحابي اذا قال بلغنا فاعما يعني به عن النبي صلى الله عليه وسلم وفى الاحاديث المرفوعة عما تقدم بعضها بشهد لهذا الاتر (وقال هشام بن محد) بن السائب الكاي أبوالنذر قال الذهبي في الضعفاء قال الدارقطني وغيره متروك (أتى النعمان بن الندر) الغسانى من بني ماء السماء (ر جلين أحدهما قدا ذنب ذنباعظما فعفاعنه والا خراذنب ذنباصغيرا فعاقبه وقال

تعفوالماوا عن العظيد من الذنوب بفضلها \* ولقد تعاقب في اليسيد وليس ذال الجهلها الالمعرف حلها \* و يخاف شده نكلها

أخرجه ابن أبى الدنيافي كتاب العفو (وعن مبارك بن فضالة) البصرى صدوق بدلس وى له المخارى العليقاو أبوداود والترمذي وابن ماجه (قال أوفدني) أى أقدمني (سواد بن عبد الله) بن قدامة التميى البرى البصرى قاضى البصرة صدوق محمود السيرة تكم فيه الثورى لدخوله فى القضاء وحفيده سوار

قلبه بتعرضه لعصمة الله تعالى بالظلم وانه بطالب نوم القيامة فلا يكون له حواب وقال بعضهم اذاأر اداللهان يتعفء داقيض له من نظله ودخل رحلء ليعربن عبدالعز بزرجهالله فعل فشكو السهر حلاظله ويقع فيه فقالله عرانك أن تلقى الله ومظلة لن كما هي خبراك من أن تلقاه وقد اقتصصتهاوقال بزندين مسرةان طالت تدعوعلى من طاك فان الله تعالى يقول ان آخر مدعو علىك مانك ظلمه فان شئت استعمالك وأحسناعلمك وانشئت أخر تكالى وم القسامة فيسعكما عفوى وقالمسلم ابن دسارلرجل دعاعلى طالمه كل الظالم الى طلمه فانه أسرعالهمن دعائك علىه الاأن يتداركه بعمل وقن أنلا يفعل وعن ابن عمر عن أبي بكر أنه قال للغناأن الله تعالى رأم مناديانوم القيامة فسنادىمن كانله عندالله شئ فلنقم فيقوم أهل العفوف كافتهم الله عا كان من عفوهم عن الناس وعن هشام بن مجد قالأتى النعمان بنالمنذر برحلن قدأذنك أحدهما ذنيا عظما فعيفاعنيه والآخرأذنب ذنباخفيفا

فى وفد من أهل البصرة الى أبي جعد فرقال فكنت عنده اذ أنى وجل فأمر بقنله فقلت يقتل وحل من المسلمين وأنا حاضر فقلت بالمين المو المؤمنسين ألا أحدثك حديثا سيمعته من الحسن قال وماهو قلت سيمعته يقول اذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس فى صعيد واحد حيث يسمعهم الداعى وينفذهم البصر فيقوم منادفينادى من له عند (٤٣) الله يدفليقم فلا يقوم الامن عفافقال والله

لقدد سمعتد ممن الحسن فقلت والله اسمعته منه فقال خلينا عنه وقال معاوية علم بالحلم والاحتمال حتىء كمنكم الفرصة فاذا أمكنتك فعلمكم بالصفع والافضال وروى أنراهما دخلعلى هشام بعد الملك فقال الراهب أرأيتذا القرنين أكان نسافقاللا ولكنه انماأعطى ماأعطى بأر بدع خصال كن فيه كان اذاقدرعها واذاوعدوفي واذاحدث صدق ولاعمع شغل البروم لغدد وقال بعضهم ليس الحليم من طلم فلم حنى اذاقدر انتقم ولكن الحليمن ظلم فلم حتى اذاقدرعفاوقالز ياد القدرة تذهب الحفيظة يعنى الحقد والغضبوأتي هشام رجل بلغه عنه أمر فلماأقيم بينيديه جعل يت كام بحصته القالله هشام وتتكام أيضافقال الرجل باأمير الومنين قال الله عزوجل لوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسهاأ فنحادل الله تعمالي ولانتكام بين يديك كالرماقال هشام الي و بعدائة كلم وروى ان سارقادخلخباء عماربن

ابن عبدالله بن سوارقاضي الرصافة ثقة وي البرداود والترمذي والنسائي (فيوفد) أي جماعة (من أهل البصرة الى أبي جعفر) عبدالله العباسي (فكنت عنده اذأتي برجل فامر بقتله فقلت يقتل رجل من المسلمين وأناحاضر فقلت باأميرا اؤمنين الاأحدثك حديثا سمعته من الحسن) يعني البصرى (قال وماهوقال معته يقول اذا كان نوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي و ينفذهم البصر فيقوم مناد فيقول من له عندالله تعالى بد فليقم فلايقوم الامن عفا) عن أخيه في مظلة ( فقالوالله لسمعته من الحسن فقلت والله لسمعته منه فقال خلياعنــه) وفي نسخة خليناء نــه أخر حه ابن أبي الدنيافي كتاب العفو (وقال معاوية) رجه الله تعالى (عليكم بالحلم والاحتمال) أي احتمال الاذي (حتى تمكنكم الفرصة فاذا أمكنتكم) الفرصة وقدرتم على الانتقام (فعلم بالصفح والافضال) أخر جــه ابن أبي الدنياني كتاب العفو (روى ان راهبا) من عباد بني اسرائيل (دخل على هشام بن عبد الملك) بن مروان أيام خلافته (فقال الراهب أرأيت ذا القرنين) الذ كو رقصيته في القرآن (كانسافقاللا)لم يكن نبيا (ولكنه) كان وحلاصالحا (انماأعطى ماأعطى باربع خصال كنفيه كان اذاقدرعما) ولم ينتقم لغضبه (واذاوعد) أحدابشي (وفي) بماوعده (واذاحد صدف) فى حديثه ولم يكذب (ولا يجمع شغل اليوم لغد) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العفو (وقال بعضهم لبس الحايم من ظلم فعفاحتى اذا) أمكنته الفرصة و (قدر ) عليه (انتقم) منه (ولكن الحليم من ظلم فلم عُدرفعفا) عنده أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العفو (وقالزياد بن عبدالله) الفيرى البصرى روى له الترمذي وقد ضعف (القدرة تذهب الحفيظة بعنى الحقد والغضب) وهواسم من أحفظه اذا اغضبه بعنى اذاقدرعلى من أغضبه وتمكن من الانتقام منه يتراجع فلايبتي معه حقد فى قلبه و عمل الى العفو والصفع والعني من شأن القدرة أن يكون كذلك والافكم من قادرعلى الثمكن يبادرالي الانتقام ولا يعفو (وأتى هشام) بن عبدالك (بر حل بلغه عنه أمر) كرهه (فلما أقيم بن يديه جعل يتكلم بحجته) ويبرئ نفسه (فقال له هشام وتنكام أيضا) أي مع جنايتك (فقال الرجل باأمير المؤمنين قال الله تعالى يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها أفتحادل الله ولانتكام بين بديك فقال هشام بلي و بحك تدكام) أخرجه أبن أبى الدنيافي كتاب العفو (وروى ان سارقاد خل خياء عدار بن ياسر) رضى الله عذر بسرق منه شيأ وذلك (بصفين) وكانمع على رضي الله عنه فأخذ السارق (فقيل له اقطعه) أى اقطع يده (فانه من أعدا تذاقال بل استر علىه لعل الله يستر علينا يوم القيامة) فان من ستر على مؤمن في الدنيا ستر الله عليه في الا تنوة و اغللم يقم عمارعليه الحد لكونه لم يتحقق منه سرقة وانما كان قصده ان يسرف ففي مثل هذا العنو والسترحسن أوانه خاف أن يكون في اقامة الحد عليه منتصر النفسه لاسم اوقد قالوا انه من أعدا ثنا (وجلس ابن مسعود) رضى الله عنه (في السوق يبتاع) أى يشترى (متاعافا بتاع) أى اشترى (متاعاتم طلب الدراهم وكانت في عمامته) أى مصرورة (فو جدهاقد حلت) واختلست الدراهم (فقال قد حلست وانها العي فعاوا يدعون على من أخذها ويقولون اللهم اقطع بدالسارف الذى أخذها اللهم افعل به كذا فقال عبدالله) رضى الله عنه (اللهمان كان حلته على أخذها حاجة) اضطرته (فبارلاله فيها وان كان حلته حراءة على الذنب) أي من في سر حاجة المها (فاجعله آخر عقو به) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العفو (وقال الفضيل) بن

باسر بصفين فقيل له اقطعه فانه من أعدا ثنافق البل أسترعامه لعل الله يسترعلى وم القيامة وجلس ابن مسعود في السوق يبتاع طعاما فابتناع غياما فابتناع غياما فابتناع غياما وكانت في عامته فو جددها قد حلت فقال لقد جلست وانها للعي فعلوا يدعون على من أخذها ويقولون اللهم اقطع يدالسار في الذي أخذها اللهم افعل به كذا فقال عبد الله اللهم ان كان حمله على أخذها جاءة على الذنب فاحداد آخرذ و به وقال الفضيل

ع اضرحه الله تعالى (مارأيت أزهد من رجل من أهل خواسان حاس الى في المسجد الحرام عمقام اليعاوف فسرقت دنانير كانتُ معه فعل يبكر فقلت) له (اعلى) ذهاب (الدنانير تبكى قال لاولكن مثلتني واياه بينيدى الله) أى مثلت نفسي واياه (فاشرف عقلي على ادحاض عته ) أى بطلانها (فبكائي رحةله) حيث لايحدجوا بايخاص به بين يدى الله فالنظرف هذاغاية الزهدف الدنياحيث لم تخطر الدنانيرف البال مع كالاحتماحه المهاوزهد عنهاأخرجه ابن أبي الدنهافي كاب العفووا يونعم في الحلية (وقال مالك بن دينار) أبو يحى البصرى العابدر حمالله تعالى (أتينامنزل الحكمين أيوب) بن يعي بن الحكم بن أبى عقيل بن مسعود الثقني ابن عم الجاج بن توسف بن الحم (وهو على البصرة) والماعلم اوقد ذكر الذهبي في ذيل الضعفاء الحرين أبوب هذارقال هوابن عم الحاج روى عن أبي هر برة مجهول (ليلا) أى أتيناه بالليل (وجاء الحسن وهوخائف) وذلك لان أهل البصرة كانواقد خلعواسعة عبد اللك وأنكر واتولية الجاج عليهم وبايعواعبد الرجن بالاشعث وفهم القراءوالمشيخة وانضم الهم قراء الكوفة وكان الحجاج قدعاملهم بالظلم وعذبه مفأخذ الخراج أشد العذاب وكان عن بابعه من القراء عقبة بنعام الكوفى ومن معه ومعون بن أبي شبيب وماهان الاعور القاضى وعبد الرحن بن أبي ليلى والفضل بن مروان وأبو العترى الطائى وسعمد بن حبيروعام الشعبي وسفمان بن سلة والرهم التهي والراهم النفعي وجبلة بن وحرو جالر الجعنى والمعرور من مؤ يدو حزة بن المغيرة بن شعبة وسلة بن كهمل ومعبدا لجهيني وأبوب ن القرية فياء الجاح بعسا كروأمده عبد الملك باهل الشام وحاصر البصرة مدة حتى ملكهاؤهر بابن الاشعث فقتل من وتلمن القراء فى الحربوهر بالباقون ولا مزالون يتتبعون و يؤخذون الى ان كان آخومن أخذ منهم سعيد بن حيروماهان الاعور فقتلافهذا كانسب خوف الحسن (فدخلناعليه مع الحسن في كامعه الا عَمْرُلَةَ الفراريج) وهي صغار الدجاج (فذكر الحسن) للامير (قصة نوسف) عليه السلام (وماصنع به الحوته من بعهم اياه وطرحهم له في الجب فقال باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم وذكرمالتي) نوسف علمه السلام (من كيد النساء ومن الحبس) عماه ومذ كورفى القرآن ( ثم قال با أج الامرماذ اصنع الله مه اداله منهم ورفع ذكره وأعلى كلته وجعله) أمينا (على خوائن الارض فياذاصنع حين أكلله أمره وجمعله أهله) وحضروا بين بديه (قال الهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يعرض) الحسن (العكم بالعفوعن أصحابه) من القراء اذ كان فهم من مالا مع ابن الأشعث (قال الحكم وأنا أقول لا تثريب عليكم فنغفر الله المرواني أحدالا أو ي استرتكمه ) أخرجه ابن أبي الدنيافي كتاب العفو (وكتب ابن المقفع) تقدمذ كره وكان أحدالمالغاء (الحصديق له يسأله العفوعن اخوانه) مالفظه (فلأن هارب من زلته الى عفوك لائذمنك بلواعلم انه أن وداد الذنب عظما الاازداد العفو فضلا) أخرجه ابن أبي الدنياني كتاب العفو (وأتى عبدالماك بن مروان باسارى ابن الاشعث) وهوعبد الرجن بن قيس بن محد بن الاشعث بن قيس بن معدى كرب الكندى جده الاشعث صحابي وكأن مع على رضى الله عنه في حروبه زوجه أبو بكر رضى الله عنه أخته أم فروة بنت أى قعافة فولدله منها مجد يكني أباالقاسم وهو تابعي ثقة حديثه في السنن مات سنة سدع وستن وولده قيس بن محدكوفي مقبول روىله أبوداودوولاه عبد الرجن كوفي محهول الحال ويله أبوداودوهوصاحب الواقعة ويعرف بابن الاشعث نسبة الىحده الاعلى ويختصر خبره ان الحاج بن وسف كان قد أرسل ان الاشعث الى بلاد الترك فاوغل فها وفقح حصوتها فبلغ السه عن الحاج ماسوء فاع طاعته وطاعة عبدالك ورجع بالعساكرالي العراق وماك البصرة وجمع قراء المصرين فأجتمع له نعو مائة ألف غير الموالى وجدع الجاج الجيوش عليه والتقياف دراجاجم واستمرت الحرب مائة وم وذلك سنة ثلاث وعمانين من الهجرة فانكسرابن الاشعث وهرب الى ملك الترك واستعاريه فاحاره فلم تزل الجاح يتوعده ويتهدده فامسكه وأهل بيته ووضع السواجيرف أعناقهم وأرسلهم الىعمارة بن غم والى محستان

ماراً بث أزهدد من رخل من أهل خراسان حلس الى في المعدال ام ثمقام ليطوف فسرقت دنانسير كانت معه فعل سكى فقات أعلى الدنانرتسكي فقال لاولكن مثلتني واماهبين بدى الله عزوجل فأشرف عقلى على ادحاض عته فسكائي رجةله وقال مالك ابندينار أتينامنزل الحكم ان أنوب الملاوهـوعلى البصرة أمير وحاء الحسن وهوخائف فدخلنامعهعلى فاكلمع الحسن الاعنزلة الفرار ي فذكرالحسن قصة نوسف علىه السلام وماصنع بهاخوته من سعهم الاه وطرحهمه في الحب فةال باعواأخاهم وأحزنوا أماهم وذكر مالق من كمد النساء ومن الحبس ثمقال أيهاالامير ماذاصنع الله يه أدالهمنهم ورفعذكره وأعل كلته وحعمله على خزائن الارض فاذاصنع حين أكلله أمره وجعله أهله قال لاتثريب عليكم اليوم مغفرالله لكروه وأرحم الراحين بعرض للعكم بالعفو عن أعداله قال الحكوانا أقول لاتثر يبعلكم اليوم ولولم أحدد الاثرى هذا لواريتكم تعنه وكنسابن المقفع الى صديقله سأله العفوعن بعض اخوانه فلان هاربمن زلتدالى عفوك لائذمنك بكواع لم انه لن

أخذ رجلامن الخوارج فأفلت منه فأخد أخاله فقالله انجئت باخسك والاضر سعنقك فقال أرأ بتان حئتك بكات من أمرااؤمنسنغلىسلى قال نعم قال فأناآ تيك بكتاب من العز والحكم وأقمعله شاهدين الراهم وموسى غم تلاأم لم بنبأعا في صحف موسى والراهم الذى وفي ألا تزروازرة وزر أخرى فقال زياد خاواسله هــذارحل قدلقن عته وقىل مكتوب في الانعسل من استغفر لمن ظلمه فقد هزم الشيطان

\*(فضالة الرفق)\* اعلمان الرفق محمودو بضاده لعنف والحدة والعنف تتحة الغضب والفظاظة والرفق واللنانجة حسن الخلق والسلاسةوقديكونسب الحدة الغضب وقديكون سلها شدة الحرص واستسلاءه عست مدهش عين التفكر و عنع من التشتفالرفق فىالامور غرة لايغرها الاحسن الخلق ولايعسن الخلق الا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة وحفظهماعلى حد الاعتدال ولاحل هذا أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرفق و مالغ فيه فقال اعائشة انهمن أعطى حظممن الرفق فقد أعطى

فالتى ابن الاشعث نفسه من قصر عال فسات وقتل عمارة جاعة منهم و بعث روسهم مع بقية الاسارى الى الخاج و بعث بهم الحاج الى عبد الملك (فقال) عبد اللك (لرجاء بن حيوة) بن حرول بن الاحنف بن السيط ابن امرى القيس الكندى الفلسطيني يكني أباالقدام ويقال أبانصر قال أبن سعد ثقة فاضل كثير العلم وقال العجلى والنسائي ثقة وقال مسلة بن عبد الملك هوعن ينزليه الغيث وينصريه على العدومات سنة اثنتي عشرة وماثة روى له المخارى تعليقا ومسلم والاربعة (ماترى قال ان الله قد أعطال ما تحب من الفافر فاعط الله ماعد من العفوفعفاعه مم أخرجه ابن أبي الدنياني كتاب العفو (وروى انزيادا) هووالي العراقين و معرف بابن أسه و بابن سمية وابنه عبد الله وهوالذى قولى حرب الحسين رضى الله عنه (أخذر حلامن الخوار بافافاتمنه) وهر ب(فاحد) زياد (أخاله فقال انجئت باخدان والاضربت عنقال فقال أرأيت ان حننك بكتاب من أمير الوَّمنين تخلي سنلي قال نعج قال فاما آتيك بكتاب من العز مزال كيم) حل جلاله (وأقيم عليه شاهدين عدلين (الواهم وموسى علمهما السلام أملم ينبأ بحافى صحف موسى والواهم الذى وفى ألاتزرواز رة وزرأخرى فقال زيادخاوا سبيله هذار جل لقن عبته ) أخرجه ابن أبي الدنيافي كتاب العفو (وقيل مكتوب في الانجيل من استغفر ان ظله فقد هزم الشيطان) أخرجه ابن أبي الدنيافي كتاب العفو وممايستعسن الرادة هناماذ كره صاحب خلاصة التواريخ ان المهلب بن أبي صفرة وكان يكني أباسعيد بلغه عن رجل سي كرهه فقالله جلساؤه ألاتأم بقتله فقال مااعر فني بدوائه فبعث السه خسة آلاف درهم وتخنامن ثباب وطبب ثم دخل المهلب على ابن و ياد فلقيه الرجل فقبل بده فقال بدل بديتقي م االذم ويكسب بالدويقتل بالعدوفبلغ ابن زيادذاك فقال كانالهاب اعلم بدوائه

\*(فغملة الرفق)\* مالكسرهو حسن الانقماد لما يؤدي الى الجمل (اعلم) هداك الله (ان الرفق مجود و بضاده العنف والحسدة والعنف نتجة الغضب والفظاظة) وهي غلظة القاب (والرفق واللبن نتجتاحسن الخلق والسلاسة )وهي السهولة (وقديكون سبب الحدة الغضب) وهو الا كثر (وقد يكون سببه شدة الحرص واستبلاؤه) على القلب (بحث يدهش عن التفكر و عنع من التثبت) في الامور فالرفق في الامور ثمرة لا يثمرها الاحسن الخلق ولا يحسن الخلق الابضبط قوة الغضب (وقوة الشهوة وحفظهماعلى حدالاعتدال) من من تبقي التفريط والافراط (ولاجل هذاائني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرفق و بالغ فيه فقال باعائشة اله من أعطى حفله من الرفق أعطى حفله من خير الدنيا والا من ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من خير الدنهاوالآخرة) رواه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب والحكم في النوادر وأبونعيم فحالحلية والخرائطي فىمكارم الاخلاف وابن النجار وقال العراقي رواه أجد والعقيلي فى الضعفاء في ترجمة عبد الرحن بن أبي بكر المليكي وضعفه عن القاسم عن عائشة وفي الصحيف من حدثهاان الله يحب الرفق في الامركاه اه قلت رواه عبد الرجن من أبي بكر بن أبي مليكة عن القاسم انن مجد عن عائشة وقدرواه من هذا الطريق أيضا العسكري في الامثال والقضاعي في مسندا لشهاب وهو عند العسكرى فقط من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة بالاواسطة لكن بلفظ آخرسياني ذكر وعند أحد فى سياق هذا الحديث زيادة في آخره وهي وصلة رحم وحسن الحلق وحسن الجوار يعمرن الدمار و ردن في الاعمار وقدر وي هذا الحديث من غير تلك الزيادة أحد أيضاوالترمذي وقال حسن صحيح والطهراني في الكبير والقضاعي والبهق من حديث يضعلي بنعلك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء لكن مدون قوله الدنياوالا تحرة في الموضعين والحديث الذي عزاه المخاري أن الله يحب الرفق في الاسكام له سب ذكر العارى وهوان المهود لماقالواالسام عليك قالت بل عليكم السام واللعنة فقال لهاصلي الله عليه وسلم بأعاثشة ان الله الحديث وقد أخرجه مسلم كذلك في كتاب الاستئذان وكذلك أحد

والترمذى وابن مأجه وابن حبان كاهم من حديث عائشة ومعنى قوله فىالامركله أى فى أمرالدين والدنماحتى في معاملة المرءمع نفسه ويتأ كد ذلك في معاشرة من لابد للانسان من معاشرته كزوجة وخادم وولد (وقال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله أهل بيت ادخل علمم الرفق) بان رفق بعضهم ببعض فيستد أمرهم فالالعراقي رواه أحد بسند حيد والبهقي بسندضعيف منحديث عائشة اه قلت ولفظ أحد اذاأراد الله باهل بت خبراادخل عامهم الرفق ورواه العسكرى فى الامثال من طريق ابن أبىملكة عنعائشة مذا اللفظاورواه كذلك الغارى في التاريخ والبزارمن حديث جاربسند صحيح وعند البهق من حديث عائشة بسند ضعف اذا أراد الله بعسد خيرا رزقهم الرفق في معاشهم واذا أراد بهم شرار زقهم الخرق في معاشهم (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله ليعطى على الرفق مالا بعطى على الخرق) بالضم اسم من خرق كمتعب اذاعمل شأفلم برفق فيه فهو أخر ق وهي خرقاء (واذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق) أى فى أمره كله (ومامن أهل بيت يحرمون الرفق الا محبة الله تعالى حرموا) قال العراقي رواه الطبراني في الكبير من حديث جار باسناد ضعيف اه قلت و روى البزارمن حديث حاربا لله النانية منه بلفظ اذا أراد الله باهل بيت خيرا ادخل علمهم الرفق وكذلك رواه أحد وقد تقدم قبله (وقال صلى الله عليه وسلم أن الله رفيق) أى لطيف بعباده تريد بهم اليسرولا تريد بهم العسر فتكافهم فوق طاقتهم بل يسامحهم ويلطف برم ولايحو زاطلاق الرفق عليه سحانه اسما لان أسماءه انماتناتي من النقل المتواترولم لوحد هكذاذ كره بعض العلماء والاصل فيه قول القاضي حيثقال الرفق هواللطف وأخذالامر باحسن الوجوه وأسرها والظاهرانه لايحوزا طلاقه علمه تعالى اسمالانه لم يتواترولم يستعمل هذا على قصد التسمية وانما أخبريه عنه تمهيدا للحكم الذي بعده اه وليكن قال النووى الاصح حواز تسميته تعالى وفيقاوغيره مماشت بخبرالواحد (يحسالرفق) بالكسرأى لين الجانب القولوالفعل والاخذ بالاسهلأي يحبأن رفق بعضهم بمعض وزعمان المراديحبأن رفق بعماده لا يلائم سياق المصنف وهوقوله (و يعطى عليه) في الدنيامن الثناء الجيل ونيل الطالب وتسهيل القاصد في العقى من الثواب الجزيل (مالا بعطى على العنف) بالضم الشدة والمشقة نبه به على وطاءة الاخلاق وحسن المعاملة وكال المحاملة ووصف الله تعالى بالرفيق ارشاداو حثالناعلي الرفق في كل أمر فهوخار جهر ج الاخبار لاالتسمية كاتقررقال العراقي رواه مسلمين حديث عائشة قات واكن مزيادة في أوله باعائشة وفي آخره ومالا بعطى على ماسواه وأخرجه من غيرتلك الزيادة المخاري في كتاب الادب الفرد وأبوداود من حديث عبدالله بن مغفل وابن ماحه وابن حبان من حديث ليهر مرة وأحمد والمهق من حديث على والطبراني في الكبير من حديث أبي امامة والبزار من حديث أنس ففي حديث على أوخليفة لم يضعفه أحدو بقية رجاله ثقات وحديث أبي امامة فيه صدقة السمين صدقه الجهور ووثقه أبوحاتم وبقية رجاله ثقات وحديث أنسرواه البزار باسنادين رجال أحدهما ثقات وفي بعضهم خالف وروى البهق فىمناقب الشافعي قالرآني أبي وأناأعل في بعض الامر فقال مابني رفقار فقا فان العلة تنقص الاعمال و بالرفق تدول الآمال وقد سمعت عروة يقول سمعت أماهر وة رفعه ان الله يحب الرفق و بعطى علمه مالا بعطى على العنف (وقال صلى الله علمه وسلم باعائشة ارفقي فان الله اذا أراد ماهل بيت كرامة داهم على باب الرفق) رواه ابن أبي الدندافيذم الغضب عن عطاء بن يسار مرسلا وقال العراقي رواه أحد من حديث عائشة وفيه انقطاع وصله أبوداود مقتصراعلى قوله باعائشة ارفقي (وقال صلى الله عليه وسلم من يحرم) من الحرمان وهو متعد الى مفعولين الاول الضمير العائد الى من والثاني (الرفق) والفيه لتعريف الحقيقة (يحرم اللبركله) بالبناء للمعهول أي صار محرومامن الخبرولامه للعهدالذهني وهوانلير الحاصل من الرفق قال العرقي رواه مسلمن حديث حريردون قوله كله فهي

وقال صلى الله علمه وسلم اذا أحب الله أهـليت أدخل علمهم الرفق وقالصلى الله عليه وسلمان الله لمعطى على الرفق مالا معطى على الخرق واذا أحب اللهعمداأعطاه الرفق ومامن أهل ست بحرون الرفق الاحرموالحبةالله تعالى وقالتعائشة رضي الله عنها قال الني صلى الله علىموسلوان اللهرفيق الرفق و تعطى علىه مالا تعطى على العنف وقال صلى الله علمه وسلماعائشةارفق قان الله اذا أراد بأهل ست كرامة داهم على باب الرفق وقال صلى الله علمه وسلم منعرم الرفق عرم 1 trds

عندأني داود اه قلت و رواه أيضا العامالسي وأحد وابن ماجمه وابن خرعة وابن حبان وهوعنمد العسكري في الامثال من طر بق عبد الرحن بن هدلال عن حر بركافظ أبي د اود ورواه الطبراني في الكبيرفى اثناء حديث ومن يحرم الرفق يحرم الخيرور واممسلم باسناد آخر بلفظ منحرم الرفق حرم الخير (وقال صلى الله علمه وسلم أعاوال ولى) على قوم (فلان) لهم أى لاطفهم بالقول والفعل (ورفق) بهم وسُاسهم باطف (رفق الله به نوم القيامة) في الحساب والعقاب ومن عومل بالرفق في ذلك ألقام فهو من السعداء بلا كالأمرواه ابن أبي الدنيافي ذم الغضب من حديث عائشة وقال العراقي رواه مسلم من حديث عائشة فى حديث فيه ومن ولى من أمر أمنى شيا فرفق بهم فارفق به قلت و روى ابن أبي الدنيا أيضا فى ذم الغضب من حديثها ن رفق بامتى رفق الله به ومن شق على أمتى شق الله عليه (وقال صلى الله عليه وسلم تدرون من يحرم على الناوكل هين لين سهل قريب) قال العراقي رواه الترمذي من حديث ابن مسعود وقد تقدم فى آداب الحمية قلت ورواه كذلك الطعراني ولفناهما الاأخبركم من عرم عليه النار هذاعلى كل هينالين قريبسهل وقدر واه كذلك أبو بعلى منحديث جابرور واه ابن النحارمن حديث أبي هر رة بلفظ يحرم على النارال (وقال صلى الله عليه وسلم الرفق عن) أى ركة (والحرف) بالضم (شؤم) قال العراقيرواه الطبراني في الاوسط من حديث النمسعود والبهق في الشعب من حديث عَانْشُــةُ وَكِلاهِمَاضِعِيفَ اهِ قَلْتُ فِي اسِــناد الطبراني المعلى بن عرفان وهو مثر ولهُ وقد رواه كذلك العسكرى وعده من الامثال والحم وفيرواية والرغب شؤم وهوالشره والنهم والحرص على الدنيا (وقال صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعبلة من الشيطان) قال العراق رواه أبو يعلى من حديث أنس ورواه النرمذي وحسنه من حديث سهل من سعد بلفظ الآناة من الله وقد تقدم (و روى أن رسول اللهصلي الله عليه وسلم أناه رجل فقال بارسول الله ان الله قد بارك لجيع المسلمين فيك فاخصصني منك عنر فقال الحديقه مرتين أوثلاثا عُم أقبل عليه فقال هل أنت مستوص مرتين أوثلاثا فقال نع قال اذا أردت أمرافندىرعاقبته) بان تتفكر وتتأمل ما يصلحه و يفسده وتدقق النظر في عواقب (فأن كان رشدا) أىغير منهمى عنه شرعاوفى رواية خيرا (فامضه) أىفافعله وفى رواية فوحه من ألوحا وهو السرعة أى تسرع اليه (وان كان سوى ذلك فانته) أى كفعنه ولاتأنه قال العراقي رواه ابن المبارك فى الزهد والرقائق من حديث أبى جعفر مرسلا وأنو جعفرهذا اسمه عبدالله بن مسور الهاشمي ضعيف حداولا بي نعيم في كتاب الايحازمن رواية اسمعيل الانصاريءن أسه عن حده اذاهممت مامر فاحلس فتدر عافسة واستناده ضعيف اه قات ومن طريق ابن المبارك ٧ أخرجه في ذم الغضب وأبوجعفر المذكورهوعبدالله بنمسورين عوف بنجعفر بنأبي طالب قال الذهبي في المغني قال أحد وغديره أحاد شه موضوعة وقال النسائي والدارقطني متروك وممادشهدله مارواه رجل من بلي قال انطلقت مع أبى الى الذي صلى الله عليه وسلم فناجاه أبي دوني فقلت لابي ماقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لى اذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى ريك الله منه الخرجرواه الطيالسي في المسند والمخارى فى الادب المفرد وان أى الدنيا فى ذم الغضب والحرائطي فى مكارم الاخلاق والبهرق فى الشعب فهذا شاهد حدد وهو حسن \* (تنبيه) \* قال أنوالقاسم الراغب يحتاج الرأى الى أربعة أشياء اثنان من جهة الزمان فيالنقدم والتأخير أحدهما أن بعيدالنظر فيما رقبه ولابعل امضاء فقد قبل ابال والرأى الفطير وأكثرمن يستعبل فىذاك ذووالنفوس الشهمة والامرجمة الحارة والثاني أن لايدافع بعسد احكامه فقد قيل أخرم الناس من اذاوضح له الامر صدع فيه وأ كثرمن يدافع ذلك ذوو النفوس المهينة والامرجة الباردة واثنان منجهة الناس أحددهما ترك الاستبداد بالرأى فأن الاستبداد به منفعل المعم منفسم وقد قبل الاحق من قطعه العب بنفسمه عن الاستشارة والاستبداد عن الاستخارة والثاني أن يتغير من تعسن مشاورته

وقال صلى الله عليه وسلم اعما وال ولى فرفق ولان رفق الله تعالى به يوم القيامة وقالصلي الله عليه وسلم تدرون من يحرم على النار وم القيامة كل هـ بن لين سهل قر ب وقال صلى الله عليه وسلم الرفق عن والخير شؤم وقال صلى الله علمه وسإالتأني من الله والعدلة من الشمطان وروى أنرسول اللهصلي الله عليه وسلمأتاه رحل فقال مارسول الله ان الله قدبارك لحميع المسلمن فلك فاخصصني منك مخبرفقال الجدينة مرتبن أوثلاثا تم أقبل علمه فقال هل أنت مستوص مرتن أوثلاثا قالنع قالاذا أردتأما فتدبر عاقستهفان كانرشدا فأمضه وانكانسوى ذلك فأنته

فاكل ذى نصح عؤتمل نعجه \* ولاكل مؤن نصمه بلبيب ولكن اذاما استعمعاعند صاحب \* فقله من طاعة بنصيب

ومن دخل فى أمر بعد الاحتراز من هدنه الاربعة أحكم تدبيره فان لم ينجرع له لم تلحقه مذمة (وعن عائشة) رضى الله عنها (انها كانتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر على بعير صعب فعلت تصرفه عيناوشم الافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعائشة عليك بالرفق) أى اللهن والملاطفة (فانه لا منول) أى الرفق (فى شئ الازانه) اذهو سب لكل خير (ولا ينزع من شئ الاشانه) أى عابه قال العراقيرواه مسارفي صححه قلتر واه من طريق شعبة عن المقدام بنشريح بن هاني عن أسه عن عائشة بالديث فقط من غير قصة ولفظه ان الرفق لايكون في شي الازانه ولا ينز عمن شي الاشانه ومن وحه آخر عن شعبة مالقصة ولفظهار كست عائشة بعيراف كانت فيه صعوبة فعلت تردده فقال لهافذ كره وأخرجه الحارى في الادب المفرد من طريق شعبة بلفظ كنت على بعيرفيه صعوية فقال الني صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق الحديث ورواه أحد فى آخر من منهم أبوداودواب أبى الدنيافي ذم الغضب وابن حبان والخرائطي في مكارم الاخلاق بلفظ ياعائشة عليك بتقوى الله والرفق فان الرفق لم يكن في شي قط الازانه ولا نزع من شي قط الاشانه ور واه العسكرى فى الامثال من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رفعه ما كان الرفق فى شئ الازانه ولـكان الخرق قطفى شئ الاشانه \* ( تمة ) \* نذكر فهما الاحاديث الواردة في الرفق فن ذلك باعائشةان الرفق لوكان خلقامارأى الناس خلقاأحسن منه ولوكان الحرق خلقامار أى الناس خلقاأ فيم منهرواه الطبراني والحاكم في الكني من حديث عائشة ورواه العسكري في الامثال بذكر قصته من سلام الهودو ردهاعلهم ومنذاك حديث عائشة ماكان الرفق فىقوم الانفعهم ولاكان الخرق فىقوم الا ضرهمروا والعسكري في الامثال من طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عنهاومن ذلك حديث جار الرفق في العيشة خسيرمن بعض التجارة رواه الدارقطني في الافراد والاسماعيلي في مجمه والطهراني في الاوسط والبهبق وفى الامثال العسكري من طريق حاج بنسلان الرعيني قال قلت لابن له عدة كنت اسمع عائزا لمدينة يقانان الرفق في المعيشة خير من بعض التحارة فقال حدثثي محد من المنكدرعن حامر رفعهمه و رواه الطبراني من حديث و والرفق زيادة وكة وفى لفظيه بزيادة والبركة ومن يحرم الرفق يحرم الخير و روى القضاع في مسند الشهاب من حديث حر برالرفق رأس الحكمة و رواه أبو الشيخ في الثواب والعسكرىمن طرىق عبدة عن هشام بن عروة عن أسه قال بلغني اله مكتوب في التوراة ان الرفق رأس المكمة ورواه كذاك ابن أبي عاصم وروى أحد والطبراني من حديث أبي الدرداء من فقه الرجل رفقه فى معيشته ولفظ ابن عدى من فقهك وفقك فى معيشتك \* (الا أرار) روى انه (بلغ عربن الحطاب رضى الله عندان جاعة من عاله) جمع عامل وهم الذين ولاهم على بعض الاعدال (اشتكوا) أى شكاهم بعض الرعاما (فامرهم أن نوافوه) أى يلاقوه (فلما أنو قام فمدالله واثنى عليه مُ قال أينها الرعية ان لناعليكم حقا) أي حقان سقطت النون الاضافة أحدهما (النصحة بالغيب) أي ينصون ولاة الامور على غستهم (و)الثاني (العاونة على الحير) أي يعاون بعضهم بعضافي أمورانخير (أيتها الرعاة) أي الولاة والعمال (انالرعبة عليكم حقاواعلوااله لاحلم أحب الى ألله ولا أعزمن حلم امام و رفقه وليس حهل أبغض الى ألله ولا أغم من جهل امام وحرقه واعلوا اله من يأخد بالعافية فمن بن طهر يه مرزق العافية عن هودونه) أخر جهابن أبي الدنيافي ذم الغضب (وقال وهب بن منبه) رجه الله تعالى (الرفق بني الحلم) تصغير الابن أى عربه ونتجته منه يتولد أخرجه ابن أبي الدنمافي ذم الغضب وأبونعم في الحلمة (وفى الخبرموقوفاومرفوعا العلم) أى الشرعى النافع (خليل الومن) لانه لا نجاة ولانو رالابه فكأنه خالل الومن بحسته اطلبه عند غسته و يتسانه عندوجوده و استضىء بنوره عندجهله (والحمور بره)أى

ومنعائشة رضي الله عنها انها كانت معرسولالله صلى الله علمه وسلم في سفر عدلي بعرصع فعلت تصرفه عمناوشمالافقال وسولاللهصلىالله علمهوسلم ماعائشة علىكمالرفق فانه لادخلف شي الازانه ولا ينزع من شي الاشانه (الا ثار) بلغ عربن الخطادرضي الله عنه أن جاعة من رعبته اشتكوا منعاله فامرهم أن بوافوه فلماأتوه فام فحمد الله وأثنى علمه ثمقال أيهاا لناس أبتهاالرعبةان لناعليكم حقا النصعية بالغيب والعاونة على الخيرأيتها الرعاة الاعمة على حقا فاعلوا الهلاشي أحسالي الله ولاأعزمن حسلمامام ورفقه وليسجهل أبغض الى الله ولا أغم من جهل امام وخرقه واعلواأنه من بأخذ بالعافية فمنسن ظهر مه الرزق العافية من هــودونه وقال وهب بن منبه الرفق بني "الحلم وفي الحبرموقوفاومر فوعاالعلم خليل المؤمن والحلم وزيره

والعقل دليله والعمل قيمه والرفق والده واللين أخوه والصبراً ميرجنوده وقال بعضهم ما أحسن الاعمان بزينه العملم وما أحسن العلم بزينه العمل وما أحسن العلم بزينه العمل وما أحسن العاص لابنه عبدالله العمل وما أحسن العاص لابنه عبدالله

معينه المتعمل لاثقاله ويستعين به على أموره الدينية والدنبو ية ولهذا قيل ماضم شئ الى شئ أحسن من الحلم الى العلم (والعقل دليله) أى يرشده من جهله (والعمل فيمه) وفيرواية قائده أى القائم يحفظ أصله والمراديه العمل عقتضي كلمن العلم واللم والعقل (والرفق والده) لايصدرفي أمر الاعراجعته وطاعته رجاء كتهوا لمراد أصله الذى نشأمنه ويتفرع علمه وكلمن كان سسالا يحادثن أواصلاحه أوظهوره يسمى أبا (واللين أخوه) لا ينفصل ولا يتصل ولا يستقل دونه (والصبرأمير جنوده) جعل ما تقدم جنودا وأميرهاالصبرلابعمل كل منهافيماأهل لهالابهلان علة النفس وخفتها تفسدكل خلق حسن مالم يتقدم الصبرامامهاو بصيرامامها قال العراقير واهأنوالشيخ فى كتاب الثواب وفضائل الاعمال منحديث أنس بسندضعيف ورواه القضاعي في مسندالشهاب من حديث أبي الدرداء وأبي هر مرة وكلاهما ضعيف اه قلترواه ابن أبى الدنياهكذاموقوفا ومرفوعاورواه البيهقي عن الحسن البصرى مرسلاولفظه العلم خليل المؤمن والعقل دليله والعلقمه والحلور ووالصرامير حنوده والرفق والده واللين أخوه وفيه سوارين عبدالله العنبرى قاضى البصرة وقدتة دم انه ثقة اسكن تكام فيه الثورى لاجل دخوله فى القضاء وفيه عبد الرحن بن عمان أبو بحرالبكراوي قال أحد طرح الناسحديثه وقال الحاكم في نوادر الاصول عن ابن عباس قال كنت ذات ومرد يفالرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا أعلك كلمات ينفعك الله جهن قلت بلى قال عليك بالعلم فان العلم خليل الومن والحلم وزيره والعقل دليله واءال قيمه والرفق أبوه واللين أخوه والصر أمير جنوده (وقال بعضهم ما أحسن الاعمان يزينه العلم وما أحسن العلم يزينه العمل وما أحسن العمل مزينه الرفق ومًا أضيف شئ الى شي مشل حلم ألى علم) أخوجه ابن أبى الدنيا فى ذم الغضب (وقال عرو بن العاص) بنوائل السهمي القرشي (لابنه عبدالله) رضي الله عنهما (مالزفق قال ان تسكون ذااناة) بالكسراسم من التأني وهو التثبت في الامور وعدم التسرع فها (وتلائن الولاة) أي تلاطفهم وتصانعهم في القول والعمل (قال فالخرق قالمعاداة امامك) أى ولى الامر (ومناواة) أى معارضة (من يقدر على ضررك ) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب (وقال سفيان) بن عيينة (العصابه أندرون ماالرفق قالواقل ياأبا محمد قال انتضع الامو رمواضعها الشدة في موضعها والأسين في موضعه والسيف في موضعه والسوط في موضعه ) أخرجه ابن ألى الدنما في ذم الغضب وغلط من زعم انه سفيان الثوري فان الثورى يكني أباعبدالله (وهذاا شارة الى انه لابد من مزج الغلظة باللن والفظاطة بالرفق كما قبل) قائله أبوا لحسين أحدين الحسين المتنى (ووضع الندى في موضع السمف بالعلا ، مضركوضع السيف في موضع الندى) \*

(ووضع الندى في موضع السيف بالعلا به مضر كوضع السيف في موضع الندى) به (فالمحمود) من ذلك (وسط بن العنف والدن كاف الاخسان ) على ماسبق ذكره في كتاب رياضة النفس (ولسكن لما كانت الطباع الى العنف والحدة أمميل كانت الحاجة الى ترغيبهم في جانب الرفق أكثر فلذلك كثر ثناء الشرع على جانب الرفق في في أخبار تقيدم ذكرها (دون العنف) بل وردفيه ما يصر حبذمه وتقيمه (وان كان العنف في محله ) حيث أممي هالشرع (حسنا كان الرفق في محله ما يصن فاذا كان الواجب هو العنف فقد وافق الحق الهوى وهو ألذ من الزيد) اذا خلط (بالشهد) بالضم وهو العسل الابيض (هكذا قاله عبر بن عبد العزيز) كا أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب (وروى ان عبد العرب عبد العرب عبد العرب عبد العرب الفرصة في أمر كان قصده (في كتب اليه معاوية) ومن البحواب (أما بعد فان التفهم في الخير زيادة) علم و (رشد) من الضلالة (وان الرشيد من رشد عن الحيلة) أي استبصر فلم يتعسل في أمره (وان الحائب من حاب عن

ما الرفق قال أن تكون ذااناة فتلان الولاة قالفا الخرق قال معاداة امامك ومناواةمن يقدر على ضررك وقال سفان لاصحابه تدرون ماالرفق فالواقل باأبا محدقال أنتضع الامو رمواضعها الشدة فىموضعها واللنفموضعه والسمف في موضعه والسوط فيموضعه وهذه اشارة الاأنهلابد منضرج الغلظ\_ة باللين والفظاظة بالرفق كاقبل و وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى فالحمود وسط بن العنف واللبن كافي سائر الاخلاق ولكن لما كانت الطباع الى العنف والحدة أمل كانت الحاحة الى ترغيهم فى مانسالرفق أكترفلذلك كترثناءالشرع على حانب الرفق دون العنف وان كان العنف في محله حسناكم أن الرفق في محله حسرن فاذا كان الواجب هو العنف فقدد وافق الحق الهوى وهوألذمن الزيدبالشهد

وهكذا قال عر من عبد

العز بزرجه الله وردى

أنعرو بنالعاص كتب

الىمعاوية بعاتبه فى التأني

فكتب المعماوية أمابعد فان التفهم فى الليرز بادةوشد وان الوشيد من رشد عن الجلة وان اللائب من حاب عن

( ٧ - (اتحاف السادة المتقين) - المن

الاناة وان المتثبت مصاب أوكاد أن يكون مصيبا وان العصل مخطئ أوكاد أن يكون مخطئا وان من ينفعه الرفق بضره الخرق ومن لا ينفعه الناة وان المتعالم النام وان المتعالم النام وان المتعالم الم

الاناة) بالسكسرام من التأني (وان المتنبت) في أمره (مصيب) أي واجسد الصواب (أوكادأن يكون مصيما وان العجل في) الامور (مخطئ) عن طريق الصواب (أوكاد أن يكون مخطئا وان من لا ينفعه الرفق بضره الخرق ومن لا تففعه التجارب لايدوك المعالى) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب (وعن أبي عون الانصارى) الاعور الشامي اسمه عبدالله بن أبي عدالله مقبول روى له النسائي (قال ماتكام الناس بكامة صعبة الاوالى جانبها كلة ألين منها تجرى بجراها) أخوجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب (وقال أبو حزة الكوفى) اسمه مسارمقبول روى له البخارى في كتاب الادب المفرد وأبوداود والترمذى وابنماجه ووقعفى الاسناد عنسيار أبالحكم عنطارق بنشهاب والصواب منسيارأبي حزة فانه هوالذى روى عن طارق بن شهاب وأماسياراً بوالحكم العينزى فانه لم تثبتر وايته عن طارق نبه عليه الحافظ في مختصر المذيب (لا تخذ من الحدم الامالابد منه فان مع كل انسان شيطانا) فاكثار اللهدم اكثارمن الشياطين (واعلم انم م لا يعطونك بالشدة شيأ الاأعطوك باللين ماهوا فضل منه) اخوجه ابن ابي الدنيا في ذم الغضب (وقال الحسن) البصرى رجه الله تعالى (المؤمن وقاف) اى كثير الوقوف والتثبت (متأن) في اموره (وليس كماطب ليل) اذلا يخوض فيما لا يعنب فان الذي يجمع الحطب باللبل وشكأن يلم مانؤذيه منحمة وغيرها نظنه حطبا أخرجه ابن أبي الدنداني ذم الغضب (فهذا ثناء أهل ألعم على الرفق وذلك لانه مجود) العاقبة (مفيد في أكثر الاحوال وأغلب الامور والحاجة الى العنف قد تقع ولكن على الندور) والقلة (واتما الكامل من يميز مواقع الرفق عن مواقع العنف) بحسن تبصرة (فبعطى كل أمر حقه فان كان قاصر البصيرة) عن التمهديز (أو أشكل عليه حكم وأقعة من الوقائع فليكن ميله الى الرفق) دون العنف (فان النعيج معه) أي مع الرفق (في الا كثر) وانام بصب فلاتلحقه مذمة والله أعلم

\*(القول في ذم الحسد وفي حقيقته وأسبابه ومعالجته وعاية الواجب في ازالته) \*

\*(بياندمالحسد)\*

(اعلم) هداك الله (ان الحسد الضامن نتائج الحقد والحقد من نتائج الغضب) فان الانسان اذاغضب حقد واذا حقد حسد (فهو) أى الحقد (فرع فرعه) أى نتجته بالواسطة (والغضب أصل أصله) الذى ينشأ منه (ثم للحسد) مع كونه فرعا (من الفروع الذمهة مالا يكاد يحصى وقد ورد فى ذم الحسد خاصة أخبار كثيرة) منها (قال صلى الله عليه وسلم الحسد) أى المذموم وهو تسخط قضاء الله والاعتراض عليه (يأ كل الحسنات) قال الطبي الاكل هنا استعارة لعدم القبول وان حسناته مردودة عليه وليست بثابتة في دوان عله الصالح حى تعبط (كاتاً كل النارا لحطب) فتعدمه وتمعوه وذلك لان الحسداعتراض على الله في المائد والعدف لا له لا نضر و تعمدة الله على عبده والله المنافق ولم برض وقضائه فلذلك ودن حسناته من دوان الاعمال قال العراقي و واه أبودا و دمن حديث أبي هر برة وابن ماحه من حديث أنس وقد تقدم قلت وعند ابن ماحه والصدقة وثراته لا تعالم في النه عن وقد تقدم وأليا الكلام في ذلك وأخر حدا لحطيب بسند حسن (وقال صلى الله عليه وسلم في النه عن وقد تقدم وثراته لا تعالم والتقاطع والتدار والولادا بروا ولا تباغضوا وكونوا عماد الله اخوانا) فان التباغض من الحسد والنقاطع والتدار من غراته و تحته أخر حداً حدد والمخارى ومسلم وفي وابه لسلم الاتحاسد والنقاطع والتدار من غراته و تحته أخر حداً حدد والمخارى ومسلم وفي وابه لسلم الاتحاسد والا تعاصد والا تعاضوا ولا تدار والا لا تعامد والهذار والا تدار و ولا تدار والها تها عده والدة الله اخوانا الله المعالم والمناد والنقاطع والتدار والعدار والا يسع بعض كم يسع بعض وكونواعباد الله اخوانا الله اخوانا الله اخوانا الله اخوانا الله اخوانا ولا تعامد والنقاطة ولا تداخه والمناد والنقاطة والا تناخه والنقاطة والا تعامد والمعالم ولا تناخه والمناد الله المناد والنقاطة ولا تناخه والنقاطة والا تناخه والنقاطة والدائم والنقاطة والا تناخه والنقاطة والا تسان المناد والنقاطة والا تناخه والنقاطة والا تناخه والنقاطة ولا تناخه والنقاطة والديث والنقاطة والا تناخه والنقاطة والديار والا تناخه والنقاطة والا تناخه والنقاطة والا تناخه والنقاطة والديار والا تناخه والنقاطة والديار والا تناخه والنقاطة والنقاطة والتدار والنقاطة والنقاطة والتدار والنقاطة والتدار والنقاطة والنقاطة والتدار والنقاطة والتدار والنقاطة والتدار والا المناد والنقاطة والتدار والا تناخه والنقاطة والتدار والنقاطة والتدار

محراها و قال أبو حرة الكوفىلا تغذمن الخدم الامالالدمنيه فانمع كل انسان شيطاناواء لمانهم أعطوك باللينماهوأفضل منعوقال الحسن المؤمن وقاف متأن وليس كحاطب ليل فهذا ثناء أهل العلم على الرفق وذلك لانه محود ومفيد في أكثر الاحوال وأغاب الامور والحاجة الى العنف قد تقع ولكن على الندور واغما الكامل منء يزمواقع الرفقءن موافع العنف فيعطى كل أمرحقهفان كانقاصر المصيرة أوأشكل علمه حكم واقعة من الوقائع فليكنميله الحالرفق فان النجيمعه في الاكثر

\*(القول في ذم الحسدوفي حقيقته وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب في ازالته) \*

\*(سان ذم الحسد) \*
اعلم أن الحسد أيضامن نتائج الخصد والحقدمن المروع فرعه والغضب فهو فرع أمان المحسدمن الفروع أمان المحسدمن الفروع ورد في ذم الحسد خاصة أحبار كثيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد يأ كل الحسنات كما الحسد يأ كل الحسنات كما

تأكل النار الحطب وقال صلى الله عابه وسلم فى النهدى عن الحسدو أسبابه وغراته لا تعاسد واولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تداير واوكونوا عبادالله الحوالا

وقال أنس كابوما جاوساعندرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بطلع عليكم الاتن من هذا الفيح رجدل من أهل الجنة قال فطلع رجل من الانصار ينفض لحية ممن وضو ته قد علق فعليه في يده الشمال فسلم فلا (٥١) كان الغدقال صلى الله عليه وسلم مثل

ذلك فطلع ذلك الوجل وقاله فى البوم الثالث فطلع ذاك الرجل فلماقام الني صــلى الله علىه وســلم تبعه عبدالله بعروب العاص فقال له انى لا حيث أبى فاقسمت أنلاأدخل عليه ثلاثافان وأيت أن تؤويني الله حيقيمالثلاث فعلت فقال نع فباتعنده ثلاث لمال فلم تره يقوم من الليل شيأغيرانه اذا تقلب على فراشهذ كرالله تعالى ولم يقم حتى يقوم لصلاة الفعر فالغيرأني ماسمعته يقول الاندررافل امضت الثلاث وكدتأن أحتقر عدله قلت باعبد الله لم يكن بيني وبين والدى غضولا هعرة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فاردت أن أعرف علك فلم أرك تعمل علاكثيرافاالذي بلغ بكذلك فقال ماهوالا مارأيت فلماوليت دعاني فقالماهو الامارأيت غبر أنى لاأحدعلى أحدمن المسلين فينفسى غشاولا حسداعلى خيرأعطاءالله الاه قال عبدالله فقلت له هي التي بلغت بلاوهي التي لانطيق وقال صلى الله علىموسر ثلاث لا ينعومنهن

المسلم أخوالمسلم الحديث بطوله وبلفظ المصنفرواه ابن أبي شيبة فىالمصنف من حديث أبي بكروقد تقدم الكلام فيه في كتاب آداب العصبة (وقال أنس) رضى الله عنه (كتابوما جاوسا عندرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بطلع علمكم الآن من هذا الفج) وهوالطريق في الجبل (رجل من أهل الجنة قال فطلع رجل من الانصار تنطف) أى تقطر (لحبته من وضوئه قدعلق نعليه في يده الشمال فسلم فلما كان من الغدقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل وقاله فى اليوم الثالث فطلع ذلك الرجل فلماقام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عرو بن العاص) وقد كان حاضراً في تلك المحالس في المرأت الثلاثة يسمع منه صلى الله عليه وسلم قوله فيه (فقال) لذلك الرجل (اني لاحيت أبي) أى خاصمته فى أمر (فاقسمت اللاأدخل عليه ثلاثا) أى ثلاث ليال (فان رأيت أن تؤويني اليك) أى تضمى الى بيتك (حتى تمضى) الثلاث ليال (فعلت فقال نع فبات عنده ثلاث ليال) يراعى أحواله فى حركاته وسكناته (فلم يره يقوم من الليل شيأغُ يرانه اذا إنقلب على فراشهذ كراته تعمالي ولايقوم حتى يقوم لصلاة الفجر قال) عبدالله بن عمر و (غيراني لم أسمعه يقول الاخيرا فلمامرت الثلاث) الليال (وكدتأن أحتقرعله قلت ياعبد الله) ناداه باعم أسمائه فان اللق كلهم عبدالله (لم يكن بيني وبين والدى غضب ولاهجرة) أى مهاجرة (ولكني معت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول كذاوكذا فأردت أن أعرف علك فلم أرك تعمل عُلا كثيرا) يوجب تلك البشارة (فساللذي بلغ بك ذلك قال ماهو الامارأيت فلا وليت) بظهرى (دعانى فقال ماهوالامارأيت غيرانى لا أجدعلى أحدمن المسلين في نفسى عنداولاحسدا على خدير أعطاه الله اياه فقال عبدالله ) بنعرو (فقلتله هي التي بلغت بك وهي التي لانطبق) رواه ابن أبي الدنما هكذا في كتابذم الحسد وقال العرافي رواه أحدد بسند صميم على شرط الشعينور واه البزاروسى الرجل فيرواية له سفيان فهاابن لهيعة انتهي قلت وحدت عط الحافظ فى هامش المغنى عند قوله صحيح على شرط الشيخين مالفظه له علة فان الزهرى لم يسمعه عن أنس فيما يقال اه والمسمى بسيفيان فى الانصار من الصحابة ثلاثة سفيان بننسر بن زيدا لخزرجى وسفيان بن ثابت الانصارى وسفيان بن أمية الظفرى فالله أعلم أبهم أراده البزار (وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينجومنهن أحدالفان) أى سوء الفان بالناس (والطيرة) أى القطير وهو التشاؤم (والحسد) لذوى النعم على مامنعهم الله تعالى (وسأحد أشكم بالخرج من ذلك) قالوا أخبرنا بارسول الله قال (اذا ظننت فلاتحقى) مقتضى طنك (واذا تطيرت) من شي (فامض) لقصدك (واذاحسدت فلا تبغ) أى لا تجاورا لحدرواه ابن أبي الدنيا في كاب ذم الحسد من حديث أبي هر يرة وفيه يعقوب بن محدال هرى وموسى بن يعقوب الزمعي ضعفهما الجهور (وفيرواية ثلاث لاينحومنهن أحدوقل من ينحومنهن) رواهاابن أبي الدنسا أيضامن رواية عبد الرحن بن معاوية وهومرسل ضعيف وتقدم في آفات اللسان حديث حارثة بن النعمان ثلاث لازمات لامتى سوء الظن والحسد والطيرة فاذاطننت فلاتحقق واذاحسدت فاستغفر ألله تعالى واذا تطيرت فامض رواءأ بوالشيخ فى التو بيخ والط برانى فى المكبير وروى وستة فى كتاب الايمان لهمن مرسل الحسن بلفظ ثلاث لم تسلم منهاهذه الامة الحسد والفان والطيرة ألاأنبشكم بالخرج منهااذا ظننت فلا تعقق واذا حسدت فلا تبغ واذا تطيرت فامض (فاثبت في هذه الرواية امكان النجاة وقال صلى الله عليه وسلم دب البكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء) كافوا يتعاسدون ويتباغضون (والبغضة هي الحالقة لاأقول حالقة الشعروا كن حالفة الدين والذي نفسي بيده لاتدخد أون الجنةحتى تؤمنوا ولن

أحددالظن والطسيرة والحسدوساً حدثكم بالخرج من ذلك اذا ظننت فلا تعقق واذا تطسيرت فامض واذا حسدت فلا تبغ وفى و واية ثلاثة لا ينجو منهن أحدد وقل من ينجومنهن فاثبت في هده الرواية امكان النجاة وقال صلى الله عليه وسلم دب البكم داءالام قبلكم الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين والذي نفس محسد بدد لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواولن

تؤمنوا حتى تحانوا ألاأنبشكم عاشبت ذلك لكم افشو االسلام بينكم) رواه الطيالسي وأحدوا بمندع وعبد سحيد والترمذي وابن أبي الدنيا والشاشي وابن قانع وابن عبدالبر في مامع العلم والبهق والضياء المقدسي كاهم من طريق مولى الزبير عن الزبير بن العوّام مرفوعا (وقال صلى الله عليه وسلم كادالفقر) أىمع الاضطرار الى مالاندمنه كاسمأتى للمصنف (أن يكون كفرا) أى قارب أن يوقع فى الكفر لانه عمل على حدد الاغتماء والحسديا كل الحسنات وعلى التذال لهم عملدنس به عرضه ويثلمه دينمه وعلى عدم الرضا بالقضاء وتسخط الرزق وذلك ان لم يكن كذرا فهوجارالمه وقبل المراد كادأن يكفر نعمة الفقر لثقل تحملها على النفس وذلك لان الفقر نعمة من اللهداع الى الانابة والالتحاء اليه والطلب منهوهو حلية الانساء وزينة الاولياء وزى الصلحاء ومن غرورد فى الجير اذارأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين فهو نعمة جلدلة بيدأ نهمؤلم شديد التعمل (وكاد الحسد أن دخلب القدر) أي كاد الحسد في قلب الحاسدان بغلب العلم بالقدرفلا وى ان النعمة التى حسد علماانها صارت السه بقدر الله وقضائه كا أنهالاتزول الابقضائه وقدره وغرض الحاسد زوال نعمة الحسود ولونحقق لم يحسده واستسلم وعلمان الكل بقدر قال العراقى رواه أبومسلم الكشى والبهق فىالشعب من رواية يزيد الرقاشي عن أنس وبزيد ضمعف ورواه الطبراني فى الاوسطمن وجهآ خويلفظ كادت الحاحة أن تنكون وفيهضعف أيضا انتهي قلت قال الحافظ السخاوي في القاصد رواه أحدد بن منبع من طريق مزيديد الرقاشي عن الحسن أوأنس بهمر فوعا وهوعند أبي نعم فى الحليدة وأبي مسلم الكشي وأبي على بن السكن في مصنفه والبهق فى الشعب وابن عدى فى الكامل من طريق يؤيد عن الحسن بلاشك وفى لفظ عند بعضهم ان يسبق بدل ان اغلب و و بدضعيف و رواه الطـ براني من طر يقعر بن عثمان الـ كالابي عن عيسى بن نونس عن سلمان التميعن أنس مرفوعا ولفظ مكاد الحسدان يسبق القدر وكادت الحاجة ان تكون كفراوفيه ضعف أيضا انتهي قلت وفى الميزان مزيد الرقاشي تالف وقدرواه أبونعم من طريق المسبب بنواضم عن يوسف بنأسماط عن سفمان عن عاج بنالفرافعة عن يز بدو عاج قال أيوز رعة ليس بقوى وقال الزركشي لكن دشهد له ماخرجه النسائي وابن حمان وصحعه من طريق أبي الهمثم عن أبي سعيد الخدري من فوعاانه كان يقول اللهم انى أعوذ بك من الكفر والفقر فقالرجل و يعتدلان قال نعم انتهي وفي الحلمة في ترجه عكرمة ان لقمان قال لا بنه قد ذقت الرار فليس شي أمر من الفقر وقال العسكرى فى الامثال ولاتكاد العرب تعمع من كادوان وبذلك نزل القرآن ولكن كذابرويه أصحاب الدرث هكذا نقله السخاوى وفى الانصاف لان الانبارى لاتستعمل ان مع كادفى اختمار ولذلك لم بأن فىالقرآن ولافى كالم فصيع فأماحديث كادالفقر أن يكون كفرا فانصح فزيادةانمن كالام الراوى انتهيى وقال النووى اثبات انمع كادجائز ولكنه قليل وقال ابنمالكوقوع خبركادمقرونا بان قدخني على أكثر النعاة والصحير حوازه لكنه قليل ولذلك لم يقع في القرآن لكن عدم وقوعه فيه لا عنع من استعماله قباسا \* (لطبقة) \* قال المناوى في شرحه قد ألغز أبو العلاء المعرى في لفظة كادفقال

ستعماله قياسا \* (لطيفة)\* قال المناوى فى شرحه قد ألغز أبو العلاء المعرى فى لفظة كا أنحوى هذا العصر ماهى لفظـة \* حزت فى لسانى حرهـم وغود اذا ما نفت والله أعـلم أثبتت \* وان أثبتت قامت مقام حود

فال الشهاب الجازى فلم أرأحدا أجاب فقلت

لقد كادهذا اللغز بصدى فكرتى \* وماكدت أشفى عالى بورود وهذا جواب رئضة ذو والنهبي \* وممتنع عن فهم كل بليد

وهذاالجواب لغزأ يضاوفدأ وضعه بعضهم بقوله

أشار الجازى الامام الذي حوى \* علوماز كتسن طارف وتليد

تؤمنوا حتى تحابوا ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لحكم أفشوا السلام بينكم وقال صلى الله عليه وسلم كاد الفقرأن يكون كفراوكادا لحسدأن يغلب القدر الى كادافصاحالذى الفضل والنهى \* وأجهم أفكارا لكل بليد

(وقال صلى الله علمه وسلم انه سيصيب أمتى داء الامم قالوا) بارسول الله (وماداء الامم قال الاشر) محركة أى كفرالنعمة (والبطر) محركة أى الطغيان عند النعمة (والنكائر) من جمع المال (والتنافس فى الدنيا والتماعد والتحاسد حتى يكون البغي) أى مجاوزة الحــد (عُريكون الهرج) بفتح فسكون أى القتل وهذاتحذم شديد من التنافس فى الدنيا والتحاسد علما فان ذلك أصل الفتن وعنه ينشأ الشرور قال المراتي رواه الطبراني في الاوسط من حديث أبي هر مرة بأسناد جيد انته بي قلت ورواه كذلك ابن أبي الدنيا في ذم الحسد والحاكم وصعه وأقره الذهبي وفي اسناد الطهراني أبوسعيد الغفاري لم روعنه غير حيد بنهانى ورجاله وتقواوه ذاالسياق الذى ساقه المصنف لابن أبي الدنيا ولفظ الجماعة والتشاحن فىالدنياوالتباغض والتحاسد وليس عندهم غريكون الهرج (وقال صلى الله عليه وسلم لاتفاهرالشماتة لاخمك فالدن كذاهو باللام في سائر الروايات والمشهور ماخمك بالماء الموحدة والشماتة الفرح بمليةمن بعاديك أوتعاديه (فيعافيهالله) وفي رواية فبرجـــمالله أىرنجــا لانفك (ويبتليك) حيث زكمت نفسك ورفعت منزلتك وشمخت بانفك وشمتىه قال الطسي وجلة فيرجه الله نصب جوآ باللنهي ويبتليك عطف عليه وهذامعدود من جوامع الكلم قال العراقي وواه الترمذي من حديث واثلة بن الاسقع وقال حسن غريب وفى واية ابن أبي الدنيا فبرجه الله انتهى فلت أورده الترمذي من طريقين أحدهمامن حديث عرون اسمعسل بن مجالد عن حفص بن غماث عن بزيد سنان عن مكعول عن واثلة والاسخومن طريق القاسمين أمدة الخذاءى حفص بن غياثيه وأورده ابن الجوزى في الموضوعات وقال عمر بن اسمعيل كذاب كذبه ابن معين وغيره والقاسم لا يجوز الاحتماجيه ولا أصل للعديث وعمن تبع ابن الجوزى القزويني فانتقده على المصابيع وزعم وضعه ونازعهما العسلائي والحقمع العلائي فان القاسم بن أمية صدوق وتضعيف ابن حيان له بلامسند فالحديث له أصل لا كافاله ابن الجوري (وروى ان وسى) علمه السلام (لما تعل الى ربه رأى في ظل العرش رجل نغيطه بكانه) أى عنى أن يكون مثله (وقالاات هذا الكريم على ربه فسألوبه أن بحمره ماسمه فليتخبره ماسمه وقال أحدثك من عمله بثلاث ) خصال ( كانلا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله وكان لا يعق والديه وكان لاعشى بالنميمة) أورده القشيرى فى الرسالة يختصرا ولفظهر أىموسى عليه السلام رجلاعند العرش فغيطه فقال ماصنعته فقدل كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله انتهدى وقدوقع نظيره لنسنا صلى الله عليه وسلم وذلك فماذكره العلماء فى قصة المعراج الله وأى رجلافى نور العرش الحديث وفيه ولم يكن عاقالوالديه أخرجه ابن أبى الدنيا منحديث أبى المخارق مرسلاوحسنه المنذرى فى الترغيب والترهيب (وقال زكر ما صاوات الله علمه قال الله تعالى الحاسد عدة لنعمتي مسخط لقضائي غير راض بقسمتي التي قسمت بن عبادي) قال القشيري في الرسالة قال بعضهم الحاسد حاحد لانه لا برضي بقضاء الواحد قال وفي بعض الكتب الحسودعد وتعمتي (وقال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتى أن يكثر فهم المه ل فيتعاسدون ويقتناون) أخرجها بن أبى الدنيا في كتاب نم ألحسد من حديث أبي عامر الاشعرى وفيسه ثابت بن أبي ثابت جهله ابن أبي المراقي والمعدين من حديث أبي سعيدان مما أخاف عليكم من بعدى ما يفقع علمكم من زهرة الدنباوز ينتهاولهما من حديث عمرو بنعوف البدري والله ما الفتر أخشى عليكم ولكني أخشى انتبسط عليكم الدنما الحديث واسلم منحديث عبدالله بنعرو اذافقت عليكم فارس والروم الحديث وفيه يتنافسون م يتعاسدون م يتدارون الحديث ولاحد والبزارمن حديث عر لا تفتح الدنياعلى أحد الأألق الله بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة وفيه اب لهيعة (وقال صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء الحوائم) وفي رواية على قضاء حوائعكم (بالكثمان) أي كُونوا

و فال صلى الله علمه وسلم اله سصيب أمنى داء الاخم قالوا وماداءالام قال الاشر والبطر والتكانر والتنافس في الدنما والتباعد والتعاسدحتي يكون البغي م الهرج وقال صلى الله علمه وسلم لاتظهر الشمالة لاخدك فمعافيه اللهو يتلك ور ویان موسیعلیه السلام لما تعل الى ربه تعالى وأى في ظل العرش ر حلافغيطه، كانه فقالان هذا الكرج على ربه فسأل ربه تعالىان يخبره باسمه فلم يخبره وفال أحدثك منعله شلاث كانلاعسدالناس علىما آتاهم الله من فضله وكانلا معق والديه ولاعشى بالنمسمة وقال زكريا عليه السلام قال الله تعالى لحاسدعدولنعمتي متسخط لقضائىغير راض بقسمى الـ تى قسمت بنعبادى وقالصلى الله علىه وسلم أخوف ماأخاف على أمتى ان يكثرفهم المال فيتحلسدون ويقتتساون وقال صلى الله عليه وسلم استعمنواعلى قضاءالحوائج ماليكتمان

لها كائمين عن الناس واستعينوا بالله على الظافر بها عمال طلب الكتمان بقوله (فان كلذي نعمة محسود) أى ان أظهر تم حوائد كم للناس حسدوكم قال العراقي رواه ابن أبي الدنيا والطبراني من حديث معاذ بسند ضعف انتهى قلت حديث معاذ أخرجه العقيلي وابن عدى والطبراني وأبونعيم والبهيق فالعقبلي رواه عن محدبن خرعة عن سعيد بن سالم العطارعن ثور بن يز يدعن خالد بن معدان عن معاذ والماقون من طريق العقيلي ثم قال أبونعيم غريب من حديث خالد تفرديه عنه ثورحدث به عربن يحى البصرى عن شعبة عن ثور اه وقد أورده ابن الجوزى في الموضوعات وقال سعيد كذاب قال المخارى بذكر بوضع الحديث وتابعه حسين بن علوان وضاع وقد أخرجه ابن أبى الدنيا أيضام ذا الاسناد وقال ابن حبان سيعيد يضع الحديث وقال العقيلي لا يعرف الابسيعيد ولايتاب عليه وقال الهيتى ان ابن معدان لم يسمع معاذا فهومنقطع وفي الماب ابن عباس رواءا خطيب في التاريخ عن الراهيم ابن مخلد عن اسمعيل بنعلى الخطبي عن الحسين بنعبدالله الارزارى عن الراهم بن سعيد الجوهرى عن المأمون عن الرشيد عن الهدى عن أبيه عن حدد عن عطاء عن ابن عباس قال ال الحورى موضوع من عمل الارارى وسئل أحد وابن معن عنه فقالا بضع وقال ابن أبي عام هوأى حديث ابن عباس هذا منكر لانعرف وعمر من الخطاب رواه آبو مكر الخرائطي في اعتلال القاوب عن على من حرب عن حابس بنعر وعن ابن حريج عنعطاء عند وهوضعيف أيضا وعلى بن أبي طالب رواه الخلعي في فوائده عن أحد بن محد بن الجاج عن أحد بن محد القرسياني عن أحدين عبدالله عن غندرعن شعبة عن مروان الاصفر عن النزال بنسيرة عنه وقال الحافظ السخاوى في المقاصدروا والطبراني في معاجمه الثلاثة وعنه وعن غيره أبونعيم في الحلية من حديث سعيد بن سالم العطار عن فور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذر فعده وكذا أخرجه ابن أبى الدنماوالمهنى فى الشعب والعسكرى فى الامثال واللعى فى فوائده والقضاعي في مسلنده وسعيد كذبه أحد وغيره وقال العجلي لابأس به ولكن قد أخرجه العسكرى أيضا من غسير طريقه بسند ضعيف أيضاعن وكميع عن ثور ولفظه استعينواعلى طلب حوائع كم بكمانم افان لكل نعمة حسدة ولوان امرأ كان أقوم من قدح لكان له من الناس عامر وهو مع ذلك منقطع نفى الدلم يسمع من معاذ وله طريق أخرى عند الخلعي في فوائده من حديث مروان الاصفرون النزال بن سبرة عن على رفعه أى بلفظ المصنف الااله زادفي آخره لهائم قال وفي الباب جماعة منهم عمر قلت و بماذ كر نظهر ان الحديث ضعيف لاموضوع وابن الجوزى يتساهل كثبرا كاتقدمت الاشارة المه ثمان الاحاديث الواردة فى التعدث بالنع مجولة على مابعد وقوعها فلا تكون معارضة لهذا أنع ان ترتب على التعديث بهاحسد فالكتمان أولى والله أعلم (وقال صلى الله علمه وسلم أن لنعم الله اعداء فيل ومن أولئك قال الذين يحسدون الناس على ما آ تاهم ألله من فضله ) قال العراقى رواه الطمراني في الاوسطمن حديث ابن عباس الاهل النع حسادا فاحذروهم وسنده ضعيف (وقال صلى الله عليه وسلم ستة يدخلون النارقبل الحساب قبل بارسول اللهمن هم قال الامراء بالجور) أى الظلم على الرعبة (والعرب) وهم سكان البادية (بالعصبية) الجاهلية (والدهاقين) جمع دهقان بالكسر وهور ثيس القرية (بالتكبر) على أهل قريته (والتَّجار بالحيانة) في معاملاتهـم (وأهل الرسستان) أى السواد (بالجهالة) في أمور الدين (والعلماء بالحسد) قال العراقي رواه الديلي من حديثان عر وأنس بسندىن ضعيفين اه قلت لفظ الديلي منحديث أنسسة بعذبهم الله بذنوبهم بوم القيامة الامراء بالجوروا أعلماء بالحسد والعرب بالعصبية وأهل الاسواق بالخيانة والدهاقين بالسكير وأهل الرساتيق بالجهل وأماحديث ابنعمر فاخرجه أبونعم في الحلية بلفظ ستة بدخاون النار بغير حساب الامراها لحور والعرب بالعصيمة والدهاقين بالمكروا لتحار بالكذب والعلماء بالحسيد والاغتساء بالعل

فان كل ذى نعدمة محسود وقال صلى الله عليه وسلم ان لنع الله أعداء فقيل ومن هم فقال الذين ما آ ناهم الله من فضله وسلم وقال صلى الله عليه وسلم الله من هم قال الامراء الحساب سنة فيل بارسول بالحصية والدها قين بالتكير والتحار والعرب بالعصية والدها في الحيانة وأهل الرستاق بالجهالة و العلماء بالحسد بالعلماء بالحيلة والعلماء والعلماء بالحيلة والعلماء والعلماء

(الا تار) قال بعص السلف أولخطيئة كانت هي الحسد حسداللس آدم علىه السلام على رتبته فأبى أنسحدله فمله الحسدعلي المعصة وحكى أنعونان عبدالله دخل على الفضل بن المهلب وكان تومد فعلى واسطفقال انى أر بدأن أعظك بشئ فقال وماهوقال الاوالكمرفانه أولذنب عصى الله به غقرأ واذقلناللملائكة اسعدوا لآدم فسعدوا الااللس الاته واماك والحرصفانه أخرج آدم من الجنة أمكنه الله سحاله من حنة عرضها السموان والارض مأكل منهاالاشعرةواحدة نهاه الله عنهافأ كلمنهافا خرحه الله تعالى منهائم قر أاهبطوا منهاالي آخرالا مة واماك والحسد فاغاقتل ان آدم أخاه حين حسده مقرأ واتل علمهم نبأابني أدم بالحق الآيات واذاذ كر أصحابرسول اللهصلي الله عليه وسلم فامسك واذا ذكرالقدر فاسكتواذا ذكرت النحروم فاسكت وقال مكر بنعبدالله كان رحل بغشى بعض الماوك فيقوم بعذاء اللك فيقول أحسن الى الحسانه فان المسى عسكفه اساءته -Lule

وعاجاه في المرفوع الحسد وفسد الاعان كايفسد الصبرالعسل رواه الديلي من حديث معاوية بن حيدة وعن ابن مسعود رفعه ايا كم والكبر فان ابليس جله الكبرعلي ان لا يسجد لا دمواياكم والحرص فانآدم حله الحرصعلية كل الشعرة واياكم والحسد فانابني آدم انماقتل أحدهـما صاحبه حسدافهن أصل كلخطيئة أخرجه القشيرى فىالرسالة وابن عساكر فىالتاريخ من حديثه \*(الا مار) \* (قال بعض السلف ان أول خطيئة كانت) أى وجدت (هي الحسد) وذلك انه (حسد المُيس آدم على ماشرفه وآ ماه من فضله (فابي أن يسجدله فعمله على العصية) وهوماً خوذمن حليث ابن مسعود الذي تقدمذكره قريباوأورده القشيري في الرسالة بسنده وفيه فهن أصل الحطيئة (وحتى انعون من عبدالله ) من عبية من مسعود الهذلى المستحى عامد ثقة روى له مسلم والاربعة مات قبل العشر من ومائة (دخل على الفضل) كذا فى النسخ والصواب المفضل (بن الهاب) بن أبي صفرة طالم بن سرات العتم أبوغسان البصرى صدوق منمشاهيرالامراء روىله أبوداود والنسائ ووالده الهلب مكني أباسعيد بصرى من ثقات الامراء وله رواية مرسلة قال أبواسحق السبعي ماراً يت أميرا أفضل منهمات سنة اثنتين وعمانين على الصحيم وخلف ثلاثة وعشر من ذكرا روىله أبو داود والترمذي والنسائي (وكان نومنذ نواسط) مدينة بالعراق اختطها الحاج وكانعاملاعلهامن طرف أخمه نزيد بن المهلب وكان أخوه نزيد والباعلى البصرة بل على العراق جمعه فل كان سنة اثنين ومائة ندب بزيد بن عبد الملك أغاه مسلة بنعمد الملك في حيش كشف الى قتال بزيد بن المهلب اذبلغه انه دعاالناس الى نفسه والتقيانوم الجعسة منتصف صفر بعقر بابل فقنل مزيد ومن معه من اخوته وأولادهم وعدتهم عمانية وعشرون انسانا الاالمفضل فانابنه احتال عليه بان قال الامير يعني يزيد قدمضي ويقول لك اتبعني فانصرف عند ذلك والماعرف الخبر انكرعلي ابنه فعله وشد عليه بالسيف وقال ماأراك الاأن تفضم شعفامالي وكان معاوية بن يزيد اذذاك يواسط فاخذ عيال أبيه وثقله وانعدرالي البصرة ولحق بهم المفضلومن معه واجتمعها آلاالهاب وانفذ مسلة بنعبد الملك مالك بنأحو زالمازني في طلب من هرب من آلالهلب وأمره بقتل كلمن بلغ منهم فقتل المفضل بن الهلب وسائر ولد المهلب الباقين ولم يدع بالغا منهم الاقتله (فقال انى أريد ان أعظك بشي فقال ماذاك فقال بال والكبر فانه أول ذن عصى آلله به ثم قرأ واذقلنا للملائكة استدوالا دم فستدواوا بال والحرص فاله أخرج آدم من الجنة أمكنه الله من منة عرضها السهوات والارض مأكل منها الاشعرة واحدة نهاه الله عنهافا كل منها فاخرجه ثمقرأ اهبطا منهاجه عاالى آخرالا ية والل والحسد فانه قتل ابن آدم أخاه حين حسده ممقر أواتل علمهم نبأابني آدم بالحق واذاذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسكت) أى لاتذكرهم بسوء (واذاذكر القدرفاسكت) فانه سرمن أسرارالله لاينمغي الخوض فيه (واذاذ كرت النجوم فاسكت) وأولهدا الاثرقدروى مرفوعا منحديث النمسعود قال القشيرى فى الرسالة أخبرنا أبوالحسن الاهوازى أخبرنا أحدبن عبيدالبصرى حدثناا سمعيل ن الفضل حدثنا يحى بن مخلد حددثنا معاذبن عران عن الحرث ان شهاب عن معيد بن أبي قلامة عن ابن مسعود قالقالرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة هن أصل كل خطيئة فاتقوهن واحذروهن اباكم والكرفان ابلس حله الكرعلى أن لاسحدلاكم واباكم والحرص فان آدم حله الحرص على أن يأكل من الشجرة وايا كم والحسد فان ابني آدم الماقتل أحدهما صاحبه حسدا وقد تقدم ذلك وأخرج الطبراني في الكبرمن حديث ابن مسعود ومن حديث تو بان اذا ذ كرأجهاى فامسكوا و ذاذ كرت النجوم فامسكواواذاذ كرالقدرفامسكواورواه أيضاابن عدى من حديث ابن عر (وقال بكر بن عبدالله) المزني (كان رجل بغشي بعض الملوك) أي يدخل عليه (فيقوم عداءالك أى في مقابلته (فيقول أحسن الى الحسن باحسانه فان المسيء سنكفيه اساءته فسده

رحل على ذلك المقام والمكلام فسعى به الى الملك فقال ان هذا الذى يقوم بعدائك ويقول ما يقول زعم ان الملك أبخر فقال له الملك وكيف يصم ذلك عندى قال تدعوه اليك فانه اذا دنامنك وضع بده على أنفه لللا يشمر بح البخر فقال له انصرف حتى أنفار فرجمن عند الملك فدعا الرحل الى منزله فأطعمه طعامافيه (٥٦) ثوم فحرج الرجل من عنده وقام بعداء اللك على عادته فقال أحسس الى

ر جل على ذلك المقام) من الملك (والكلام فسعى به الى الملك فقال ان هذا الذي يةوم بحذا ألك و يقول ما يقول زعم ان الملك أبخر ) وهو الذى فسدر مع فه (فقالله الملك وكيف يصع ذلك عندى قال تدعو به اليك اذااخذمقامه فانه اذاد نامنك يضع يده على أنفه لئلا بشمر يج البخر فقال له انصرف حتى أنظر) صحة ذلك (فر جمن عند الملك فدعالر حل) المذكور (الى منزله فاطعمه طعامافيه وم فرج الرحل من عنده وقام يُعذاء الماك فقال) على عادته قوله أيم الملك (أحسن الى الحسن باحسامه والمسيء ستكذب ممساويه فقال لهالماك ادن منى فذنا فوضع بده على فيه مخافة أن يشم الملائمنه ريح الثوم فقال الملائ فى نفسه ماأرى فلانا الاقدصدق) في قوله (قال وكان الملك لايكتب عظه الايعائرة أوصلة فكتبله كما بالخطه الى عامل من عماله اذا أتاك عامل كتابي فاذعه واسلخه واحش حلده تبنا وابعث به الى فاخذالكتاب وحرج فلقبه الرحل الذي سعيمه فقال ماهذا الكتاب فقال خط الماك لي بصلة فقال همه مني فقال هو الد فاخذه ومضى الى العامل فقال العامل في كما بك ان أذ يحك واسلحك قال ان الكماب ليس هولى الله الله في أمرى حتى ارجح الحالماك قالليس لكتاب الملذم اجعة فذبعه وسلخه وحشاجلده تبناو بعثبه ثمعاد الرجل الى الملك كعادته وقالمثل قوله فتعب الملك وقالمافعل الكتاب فقال لقبني فلان واستوهبه مني فوهبته له فقال الملك انهذ كرلى انك تزعم انني أبخر قال مافعلت قال فلم وضعت بدك على أنفك قال كان اطعمني طعامافيه ثوم فكرهت أن تشمه قال صدقت ارجمع الى مكانك فقد كفاك المسيء اساءته ) أخرجه أبو نعم في الحلمة فقال حدثنا أحد بن اسحق حدثنا محد بن حزة حدثنا على بن سهل حدثنا عفان حدثنا حماد بنسلة عن حيد عن بكر بن عبدالله قال كان فين كان قبلكم ملك وكان له حاجب يقربه ويدنيه وكانهذاالحاجب يقول أجاالك أحسنالي الحسن ودعالسيء تمكفيه اساءته قال فسدهر العلي قربه من الله فسع به فقال أيم الله أن هذا الحاجب عدو يغير الناس انك أبخر قال وكيف لى بان اعلمذاك قال اذادخل تدنيه تكلمه فانه يقبض على أنفه قال فذهب الساعى فدعا الحاجب الى دعوته واتخذم قة وأكثر فهاالثوم فلاكان من الغددخل الحاجب فأدناه الملك كامه بشئ فقبض على فيه فقالله تخ فدعابالدواة وكتبله كاباوختمه وقال اذهب مهذاالى فلان وكانت مائزته مائة ألف فلاان خرج استقبله الساعى فقال أىشئ هذا قال قدد فعه الى الملك فاستوهبه فوهيه فاخذالكاب ومرفلا ان فتحوا الكتاب دعوا بالذباحين فقال اتقواالله ياقوم فان هذا غلط وقع على وعاودوا اللك فقالوالايتهيأ لنامعاودة المالئوكان فى المكتاب اذاأتا كم حامل كتابي هدذافاذ يحوه واسلخوا جلده واحشوه بالتهبن ووجهوه الى فذيحوه وسلخوا جلده ووجهوه له فلماان رآه اللاء تعب فقال تعال وحدثني واصدقني لماذ أدنيتك قبضت على أنفك فقال أيماالك انهذادعائي الدعوقه واتخذم وة وأكثر فيهاالثوم واطعمني فلما أدناني الملك قلت يتأذى الملك بريح الثوم فقال ارجع الى مكانك وقل ما كنت تقوله ووصله عال عظيم أوكاذ كره (وقال محدبن سيرين) رحمالته تعالى (ماحسدتأحداعلى شيّ من أمر الدنيالانه ان كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنياوهي حقيرة في الجنة وان كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنياوهو يصيرالى النار) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الحسد (وقال رجل للعسن) البصرى رحدالله تعالى هل عسدالمؤمن قالماأ نساك بني يعقو بعليه السلام حن حسدوا يوسف الكانته

المحسن باحسانه فان المسيء سمكفيه اساءته فقالله الملائ ادنمني فدنامنه فوضع مده على فعافة ان شم اللك منهرائعة الثوم فقال اللك فىنفسه ماأرى فلاناالاقد صدق قال وكان اللك لامكت عطمه الاعائرة أوصلة فكتساله كالماغطه الىعامل من علاهاذا أتاك حامل کایی هددا فاذیه واسلخه واحش حلده تمنا وابعث به الى فاخذ الكتاب وخرج فلقمه الرحل الذي سعى مه فقال ماهذاالكاب قالخط الماكلي بصلة فقال هبهلى فقال هولك فأخذه ومضيعه الى العامل فقال العامل في كتابك ان أذ عل وأسلخك قال ان الكتاب ليسهولى فالله الله في أمرى حستى تراحم اللك فقال ليس لكاب الملكم اجعة فذيحه وسلغه وحشاحلده تناو بعثبه معادالرحل الى الملك كعادته وقالمثل قسوله فتجب الملك وقال مافعل المكتاب فقال لقيني فلانفاستوهبهمني فوهبته له قال اللك انه ذكر لى انك تزعماني أيخرقال ماقلت ذلك قال فلروضعت مدلئ على

فيك قاللأنه أطعمنى طعامافيه نوم فكرهت أن تشمه قال صدقت ارجع الى مكانك فقد كفاك المسىء عند اساءته وقال ابن سير بن رجه الله ماحسدت أحداعلى شي من أمر الدنيالانه ان كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنياوهي حقيرة في الجنة وان كان من أهل النيار فكيف أحسيف على أمر الدنياوهو بصير الى النار وقال رجل المحسن هل يجسد المؤمن قال ما أنساك بني يعقوب

نع ولڪن غمه في صدرك فانه لانضر له مالم تعديه بدا ولالسانا وقال أنوالدرداء ماأكثر عبد ذكر الموت الاقل فرحمه وقل حسده وقالمعاوية كلالناس أقدرعلى رضاه الاطاسد تعمة فانه لا يرضه الازوالهاولذلكقيل كل العداوة فد ترجى اماتنها الاعداوة منعاداكمن حسد وقال بعض الحكاء الحسد حرح لاير أوحسالحسود مايلقي وقال اعرابى مارأيت ظالما أشبه عظاوم من حاسدانه برى النعمة علىك نقمةعلمه وقال الحسن اابن آدم لم تحسد أخالة فانكان الذى أعطاه لسكر امته علمه فلم تحسد من أكرمه الله وانكان غيرذلك فليتعسد من مصريره الى الناروقال بعضهم الحاسدلاينال من الجالس الامذمة وذلاولا ينال من الملائكة الالعنة و بغضاولا ينال من الخلق الاج عاو غياولا بذال عند النزع الاشدة وهولاولا منال عند الموقف الافضعة ونكالا

\*(بدانحقیقیة الحسد وحکمه وأقسامه و مراتبه) \* اعلم انه لاحسد الاعلی نعمة فاذا أنع الله علی أخیسك بنعه قال فیما

عندأبهم (نعرولكنغة فيصدرك واله لانضرك مالم تعديه بدا أولسانا) أي تعاو زعما في صدرك الىعل البدأوالاسان أخرجه أنونعم فالحلية عن عبدالله بن محدين جعفر حدثنا محدين نصير حدثنا اسمعيل ا من عمر وحدثنا مالك من مغول أواه عن عدد الملك من عمر قال قال أبو الدرداء من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده ورواه أنضاعن عبد الرجن بن العباس حدثنا الراهيم بن الحق الحربي حدثنا عبدالله بنعمر حدثناابن خراش عن العوام عن الراهيم النمي عن أبى الدرداء فذكره (وقال معاوية) رضى الله عند (كلالناس أقدرعلى رضاه الاحاسدنعمة فاله لا يرضمه الاز والها) أخرجه القشيرى في الرسالة من غير اسناد (ولذاك قبل بكل العداوة قد ترجى اماتتها) وبروى مودتها (الاعداوة من عاداك من حسد) أورده القشيرى فى الرسالة (وقال بعض الحكاء الحسد حرج لا يعر أوحس الحسود ما يلقى) أى من الالم فى قلبه في الدنيا والعذاب في الاستوة (وقال اعرابي مارأ يت طالماأشبه عظاوم من حاسدانه برى النعمة علىك عليه) وقدر وى تعود ال من قول عرب عبدالعز بزماراً بت طالما أشبه عظاوم من الحاسد عم دائم ونفس متناب عكذافى الرسالة القشبرية وروى أيضامن قول الحامل بن أجدماراً يت طالما أشبه بمظاوم من حاسد نفس دائم وعقل هائم وحزن لائم رواه البهيق في الشعب (وقال الحسن) البصري رحه الله تعالى (١١سَآدم لم تحسد أخال فان كان الذي أعطاه لكرامة عليه فلم تحسد من أكرمه الله تعالى وان كان غيرذاك فلم تحسد من مصيره الى النار) أخرجه ابن أبي الدنيافي ذم الحسد (وقال بعضهم الحاسدلاينال من المحالس الاملامة وذلاولا ينال من الملائكة الالعنة وبغضاولا ينال من الخلق الاحزعا وغما ولا ينال عندالفزع الاشدة وهولاولاينال عندالوقف الافضعة ونكالا) أخرجه ابن أبى الدنياف ذم الحسدوم ابق من الا ثاريمايدخل في الباب قال الاحنف بنقيس لاراحة لحسود أخرجه البهق في الشعب وروى ابن عمران ابليس قاللنوح اثنتان أهلكم ماسى آدم الحسدو بالحسدلعنت وجعلت شيطانار جماوا لحرص ابع آدم بالجنة كالهافاصت حاحتى منه بالحرص أخرجه ان أبي الدنيافي ذم الحسد قبل الحسودلاسود رواه القشيرى فى الرسالة وهوصحيح المعنى والمشهو رعلى الالسنة الحسود لايسود أبداو العفيل تأكل ماله العداوفي الرسالة وقيل في قوله تعالى قل الماحر مربى الفواحش ماطهر مهاوما بطن قيل ما بطن الحسد قلت والمشهورمابطن من معاصى القلب من حسد وغيره كالعب والحقدوسوء الظن قال وقبل أثر الحسدستين فللقبل ان يتبئ في عدول وقال الاصمعي رأيت اعرابيا أتت عليه ما تجوعشرون سنة فقلت ما أطول عرك قال تركت الحسد فيقت وقال الن المبارك الحديثه الذي لم يعمل في قلب امرئ ماجعله في قلب حاسدى وفي بعض الا ماران في السماء الحامسة ملكاعر مه على عبدله ضوء كضوء الشمس فيقول له الملك قفه فاناملك الحسد أضربته وحه صاحبه فانه حاسدو يقال الحاسد ظالم غشوم لايبق ولانذر وقمل من علامات الحاسدان يتملق اذاشهدو يغتاب اذاغاب ويشمت بالمصيبة اذا نزلت وقال معاوية ليس في خلال الشرخلة اعدل من الحسد رقتل الحاسد غياقبل المحسود وقيل أوسى الله الى سلمان بن داود علم السلام أوصل بسبعة أشدياء لاتغتاب صالح عبادى ولاتحسدن أحدا من عبادى فقال سلمان عليه السلام مارب حسى وقبل الحاسداذارأى نعمة مهت واذارأى عثرة شمت وقبل اذا أردت ان تسلم من الحاسد فليس علمك أمرك وقبل الحاسد مغتاط على من لاذنساه يخبل عالاعلكه وقبل اللا ان تعتنى في مودة من يحسدك فانه لا يقبل احسانك وقبل اذا أرادالله سحانه ان بسلط على عبد عدوّاله لا برجسه سلط علىه حاسد ، وقال ان المعتر قل المعسود اذا تنفس صعدة \* باطالماوكا نه مظاوم واذا أراد الله نشر فضلة \* طو يتأتاح لهالسان حسود وقالغيره \* (سان حقيقة الحسد وحكمه واقسامه ومراتبه)

( ٨ يـ (اتعاف السادة المتقين ) - نامن )

اعلم) وفقك الله تعمالي (اله لاحسد الاعلى نعمة فاذا أنع الله على أخيك) في الدين (بنعمة فلك فها

عالثان احداهدما أن تكره تلك النعمة وتعب زوالها وهدذه الحالة تسى حسدافالحسد حدوكراهةالنعمة وحب زوالهاعن المنع علمه الحالة الثانية الانعب زوالها ولاتكر وجودها ودوامها ولكن تشتهى لنفسك مثلهاوهدذه تسى غبطة وقد تغتص ماسم المنافسة وقد تسمى المنافسة حسدا والحسدمنافسية ويوضع أحداللفظينموضع الاسح ولا عرفى الاساعى بعد فهم المعانى وقد قال صلى الله عليه وسلمان الؤمن يغبط والمنافق يحسد فأماالاول فهوحوام بكلحال الانعمة أصابها فاحرأوكافر وهو يسمعن ماعلى تهيم الفتنة وافساد ذاتالين وايذاء الخلق فسلابضرك كراهتال لها ومحسال ل والهافانك لاتحب والها من من منه منه منه حث هيآلة الفسادولو أمنت فساده لم بغدمك المعمته وبدلء اليتحريم الحسد الاخمار الق نقلناها وأنهذه الكراهة تسخط لقضاء اللهفى تفضيل بعض عباده على بعض وذلك لاعذر فيه ولارخصة وأى معصبة تزيدعلى كراهتك لراحسة مسلم من غيران بكوناك منهمضرة والىهداأشار القرآن بقوله ان عسكم حسنة تسؤهم وانتصبكم سئة يفرحوانها وهدذا الفرح نعيا تقوالمسدوال عاتف يتلازمان وقال تعالى ودكنع فمن أهل الكاب لومردون كمن مداعاتكم

عالنان احداهماأن تكره تلك النعمة وتعب زوالهاوهذه الحالة تسمى حسدا فالحسد حدهكراهة النعمة وحبر والهاعلى المنع علمه) قال التاج السبكي في قواعده اعلم ان طائفة من الفقهاء أشكاوارد شهادة الحاسد معقبولها من العدوعلى غيرعدوه ويقوى الاشكال تفسيرالشافعي العداوة التي ترديها الشهادة بانها التي تبلغ حدايتني هذاز وال نعمة ذاك ويفرح بمائبه وبحزن لسرته ففسرا لحسد بما فسريه العداوة أو بأخف لان تمني زوال النعمة أشدمن أن يهوى زوالهااذالتني تفعل وبهوى فعل والتفعل أشد ولكني أقول فى الفرق الذي يتضع به العرف بعد تسليم ان الحسد ترديه السهادة كاقال الراغب تمني زوال نعمة على مستحق لهاور بمآكان معه سعى في ازالتهاوفي الصحاح الله تمني زوال نعمة المحسود البانوعليه حرى ابن الاثير في النهاية حدث قال ان الحسد أن برى لاحيه نعمة فيتمني أن تزول عنه وتكونله دونه فأتفقواعليان الحسد تمني وال نعمة الغير وشرط الراغب كون الغيرمستحقا والصحاح كون الحاسد يتمنى انقلاب النعمة اليه فأقول ان الحسن تمني وال نعمة من يستحق تلك النعمة فالحاسد يعائد المفاد برالالهية ويطلب وضع الحق فى غير موضعه أو زواله عن موضعه فهوعاص بهدا الاعتبار وأما العداوة فناشئة من كراهة شخصه بسبب من الاسمباب أعم من أن يكون السبب الذي كرهه لاجله مقتضا للكراهة أملا ولا يكون الحامل عليه تلبيس عدوه بالنعمة بل بحرد تقربه منه وذلك بماجبات عامه بعض السريرة فلبس العدوعاصا ولامرانماحقا وأن كان العدوذانعمة يستعقهافليس الحامل له على عداوته كونه مستعقابل انه عدوفان انضم الى العداوة سعى في زوال النعمة من المستحق أوأمر آخرفهومعصية صرحبه فى الاعاب وجدا ظهران تعريف الحسد فى الرافعي ناقض ماقاله أهل اللغة (الحالة الثانية أن لا تعبر والهاولاتكره وجودها ولادوامهاولكنك تشتهي لنفسك مثلهاوهذا يسمى غبطة) وهي محودة (وقديخص باسم المنافسة وقد تسمى المنافسة حسدا والحسد منافسة ويوضع أحد اللفظين بدل الا تنو ولا حرف الاسامى بعد فهم المعاني وقدقال صلى الله عليه وسلم المؤمن بغبط والمنافق يحسد) قال العراقي لم أجدله أصلام رفوعا وانحاهومن قول الفضل بن عماض كذال رواه ابن أبي الدنياف ذم الحسد قلت ورواه أبونعيم في الحليسة من طريق ابراهيم بن الاشعث قال سمعت الفضيل بنعياض يقول الومن بغبط ولايحسد والمنافق يحسد ولابغبط والومن يسترو يعظ وينصع والفاحر يهتان و بغيظ ويشين ويعبر (فأما الاول فهوحوام بكل حال) اذلا يخاومن معاندة المقادير الالهية أوطلب الحق فيغير موضعه أوزواله عن موضعه فالمنابس به عاص بهذا الاعتبار وذلك اما كبيرة أو يصيركبيرة بالتكرار بالنسبة الى شخص واحدا وأشعناص لاسميا اذا انضم السعى اليه فى الازالة (الا نعمة أصابها فاحرأوكافر وهو يستعين بهاعلى تهج الفتن وافساد ذات البسين وابذاء الخلق فلاتضرك كراه المنالها ومحبتك لزوالهافانك لاتحب زوالهامن حيث انها تعدمة بلمن حيث انها آلة الفساد ولو امنت فساده لم يغمك تنعمه و يدل على تحريم الحسد الاخبار التي نقلناها) آنفا كديث أبي هر مرة لاتعاسدوا ولاتباغضوا وحديثه أبضاسيصب أمتى داءالامم وحديثه أيضاأباكم والحسد وحديث الزبيردب البكرداء الام قبلكم وغيرهاما تقدمذكرها (وانهذه الكراهة تسخط لقضاءالله) وقدره (فى تفضيل بعض عباده على بعض) لحكمة سبقت (وذلك لاعذرفيه ولارخصة وأى معصية تزيد على كراهنك لراحة مسلم من غير أن يكون الدنه مضرة والى هدذا أشار القرآن بقوله ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة بفرحواج ا وهدذا الفرح شماتة) أشار بذلك الى ان المراد بالحسنة النعمة وبالسيئة المعصة وانه أريد بالاول لسد وبالثاني الشماتة غنبه على انهمالا يضران الحسود ولاالمشموت بهاذا اتنى وصعر بقوله وان تصعر واوتنة والابضركم كيدهم شأ (والحسد والشماتة يتلزمان) وهي معصية زائدة على معصية الحسد (وقال تعالى) ودكثير من أهل الكتاب (لو يردونكم من بعدا عانكم

ودنية بنت خالته تز وجها يعقوب أولا فلما توفيت تز وج أختها راحيسل فولدت له بنيامين ويوسف وأربعة آخرين ننيال و جاد واشر من سريتين زلفة وفلحص (وعبرعمافي قلوبهم بقوله قالوا ليوسف وأخوه ) بعني بنيامين وهو أخوه لامه وأبيه واختصاصه بالاضافة لاختصاصه بالاخوة من الطرفين (أحب الى أبينامناونحن عصبة) أى والحال اناجماعة أقوياء أحق بالحمة من صغير سلاكفاية فهما (أن أبانالغي ضلال ممن) لتفضله الفضول أولترك العدل في الحمية روى انه كان أحب اليمل وي فيهمن الخايل وكان اخوته يحسدونه فلمارأى الرؤياضاعف له المحبة عيث لم يصرعنه فتبالغ حسدهم حتى حلهم على التعرضله (اقتلوا بوسف أواطرحوه أرضا) بعيدة من العمرا ن وهومعني تنكيرها واجامها ( يخل لم ح وحه أبيكم ) أى يصف لمكم فيقبسل عليكم بكليته ولايلتفت عديكم الى غير كم (فلماكرهوا حداً سهله )وعدم صروعنه (ساءهم ذلك وأحبواز والهعنه فغيروه عنه) بما هومذكور فى القرآن (وقال تعالى ولا يحدون في صدورهم حاجة مما أونواأى لاتضيق به صدورهم ولا يغتمون) من رؤية ما آتاهم الله من فضله (فاثني الله عليهم بعدم الحسد) وهوعدم ضيق الصدورمن رؤية النعمة (وقال تعالى في معرض الانكار) على أهل الكتب (أم يحسدون الناس) أى بل يحسدون وانما قدرتأم هنابيل لانالراد هنااثبات الحسدلهم لاالاستفهام عنهلابالانكار ولابغ يرمواذا كان هذا المرادتعن أن مكون التقدير بل يحسدون و بشهداذلك قوله تعالى ودكشسرمن أهل المكاب لو مردونكم من بعدا عمانكم كفارا الآية وقد سمق قريبا لايقال الانكار يتضمن الاثبات وزيادة لانا نقول تلك الزيادةلادليل علمها بلولا يقتضها المقام ففلهر انالاطهر فىأم هناان معناهابل فقط وفي قوله عسدون دلالة على أن المضارع حقيقة في الحال لانه أطلق في يحسدون وأريدا لحال لانهـم كانوا حاسدين وقتوقوع اللفظ علمهم ولمرد انهم يحسدون فى المستقبل واذا أطلق وأريدالحال كانحقيقة لان الأصل في الاطلاق الحقيقة وهذا عند التعقيق خلاف من يدى صلاحمة الحال والاستقبال كابن مالك لانه يجعله موضوعا للقدر المشترك الاأن يقال التواطؤ يقع على افراده للعقيقة فال التاج السبكي في قواعد وأنا أقول بالفصل في ذلك في المشكل وتساوى الافراد وفي الاسمية دلالة على ان مفهوم العموم من ماب الكلية لامن باب الكل لانه تعالى قد ذمهم على الحسد فالماأن يكون الحسد المذموم عليه الحسد منحمث هو أوالحسدمن حيث العموم ععنى انكل واحد مذموم على الحسد القائم به من غير نظر الى القائم بغيره ولاخامس لهذه الاقسام عقلا ولاسيمل الحالاول لانالحسد من حيث هوليس من فعل المكاف لايلام عليه ولاالى الثاني لان حسد غيره ليس من فعله فكيف يلام على فعل غيره ولاالى الثالث أبضالانه كذلك فتعين الزابع وهوأت يكون الحكم ابتالكل فردائبانا وسلباغير منظو رفيه الى غيره منفي ولااثبات وفي الا من أيضادليل على جواز التكليف عمالا بطاق لانه تعالى لامهم على الحسد وهو أمر يقوم بالحاسدلا يقدر على دفعه ونظيرها أقبل ولاتخف ولايقال انما دام على تعاطى أسبابه للاجماع على

ان الحسد في نفسه مذموم ولان العفل والحسد سيان في كونهما عمالا يطاق وقد ذمهم على العفل قبل ذلك في قوله الذن يعفلون والعفل والحسد مشتركات في ان ذلك في قوله الذن يعفلون والعفل والحسد مشتركات في ان المعمم من الملك الا يقر ثم يتميز العمل بعدم دفع ذى النعمة شأ والحسد تمنى أن لا يعطى أحد سواه شيأ وفي الا يمتم أن العلاق على ان الحسد حوام شم معتلف باختلاف المحسود فان كان نبيا فهوأ يضا كفروا لا فلا ينتهمي الى الكفر فان قلت ما وجهد لا لتملى التحريم قلت التوعد عليه في قوله تعالى وكفى

كفاراحسدا من عنداً نفسهم وقال) تعالى (ودوالوتكفرون كاكفر وانتكونون سواء) أى مساوين فالكفر (فاخبران حجم زوال تعمة الاعمان حسدوذ كرالله تعالى حسد اخوة بوسف) عليهم السلام وهم عشرة لامهات شي بني يعقوب عليه السلام وهم يهوذا وروبيل وشعون ولاوى ورديالون و بشعر

كفارا حسدامن عندأنفسهم فاخرتعالى أنحمهز وال تعمة الاعان حسد وقال عز وحل ودوالوتكفرون كاكفر وافتكو نون سواء وذ كرالله تعالى حسداخوة وسفعلسه السلام وعد عمافى قاوجم بقوله تعالى اذقالوالموسف وأخوه أحب الى أسنامناونعن عصدان أبانالني ضلالمبين اقتاوا بوسف أواطرحوه أرضا بخل لكم وحهأسكم فلما كرهواحب أبهمله ساءهم ذلك وأحبواز واله عنمه فغيرو عنده وقال تعالى ولاعدون في صدو رهم حاجة بماأ ونواأى لاتضمق صدورهم به ولا نغتمون فائنى علمهم بعدم الحسد وقال تعالى في معرض الانه كار أمعسدونالناس

يجهنم سعيرا مع السياق الوُّذن بذلك وفي التوعد كذاية فانه كالنص في التحريم فان قلت في اوجه دلالته على مطلق الحسد والكلام على الحسد انماهوفي حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ماسيذكر من ان المراد بالناس النبي صلى الله عليه وسلم قلت قوله يحسدون الناس فانه دال على ان العلة في الذم العسد على الاثمات من الفضل وهذا شامل احكل محسود على نعمة أوتيهامن فضل الله وفيهادلالة على عدة اطلاق اسم الجميع وارادة الواحد لان المراد بالناس النبي صلى الله عليه وسلم كاروى ذلك عن ابن عباس والشافعي والاكثر منوتقر مزذلك انهلولم برد بالناس بعض المؤمنين وأراد كلهم لناقض قوله انهم لم عسدوا آل الراهيم اكنهلا يناقضه لاستحالة الناقض على كلام الله فدل على انه أراد البعض وماهو الانجد صلى الله علىموسلم لان القائل قائلات قائل بان المراد جميع المؤمنين وقائل بان المراد النبي عامد السلام والاول مندفع بانمدعيه يدعى ويادة الاصل والاصل عدمهالان هذا اللفظ قد ثبت انه استعمل فى الحصوص فليحمل على النبقن وعلى من ادعى ماوراء الدليل فثبت الثاني وقد كان يمكن أن يقال ان المراد بالناس آل الذي كافي آلاراهم والمعنى انهم يحسدون آلالني لكونه بعث من أنفسهم ويكون النبي هوالفضل الذى أوتيه أهله وحسدواعليه ولسكن هذا القول لمزمن قالبه (على ما آتاهم الله من فضله ) من النبوة والرسالة والكتاب والنصرة والاعزار وجعلالني الموعودمنهم وتمام الاسية نقدآ تيناآ ل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظمافتهمن آمن به ومنهم من صدعنه وكفي بحهنم سعيرا (وقال) تعالى (كان الناس أمة واحدة الى قوله الاالذين أوتوهمن بعدما عنهم البينات بغيابينهم قيل في التفسير حسدا) أى فسر واالبغى بالحسد فانه تجاوز من الحق الى الباطل (وقال) تعالى (وماتفرة واالا من بعد ماجاء هم العلم بغيا بينهم) أى حسدا (فانزل الله العلم) في صدورهم (لجمعهم) أى يجمع شملهم (ويؤلف بينهم على طاعته) الواحبة علم -م (وامرهم أن يتألفوا بالعلم فتحاسدوا) وتباغضوا وتدابر وا (واختلفوا واراد كلواحدمنهم ان ينفرد بالرياسة) والتقدم (وقبول القول فردبعضهم على بعض قال أبن عباس) رضى الله عنه (كانت المهود الذين بالمدينة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أذا قاتلوا قوما قالوا نسألك بالذي الذي وعدتنا ان ترسله و بالكتاب) الذي وعدتنا (ان تنزله الامانصر تناعلي هذاالةوم فكانوا) يستعاب دعاؤهم و (ينصرون) علىعدوهم (فلا اجاء النبي صلى الله عليموسلم من ولداسمعيل عليه السلام عرفوه) حق المعرفة (وكفر واله بعد معرفتهم الماه فقال تعالى) في حقهم (وكانوامن قبل يستفتحون على ألذين كفر وافلماجاءهـم ماعرفواكفروايه الىقوله ان يكفر وابمـا أَنْولُ الله بغيا أى حسدا) قال العراقي رواه ابن استحق في السيرة فيما للغه عن عكرمة أوعن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان الهود كانوا يستفقون على الاوس والخررج رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بنعوه وهدذا منقطع انتهي قلت قدرواه ابنأبي حاتم في تفسيره من طريق الضحاك عن ابن عباس ولاانقطاع فيه (وقالت صفية بنتحي) بن أخطب بنسعنة الاسرائيلية أم الومنين رضي الله عنهااصطفاهاالنبي صأى اللهعليه وسلم منسي خبير وجعل عتقها صداقها وقسم لهاوكانتمن عقداد النساءلهاشرف فى قومها (النبي صلى الله عليه وسلم جاء أب وعى من عندا وما فقال أبي لعمى ما تقول فيه قال أقول انه الني الذي بشريه موسى) صلى الله عليه وسلم (فاترى) أنت (قال أرى معاداته أيام الحياة) أىمدة الحماة قال العراق وواه ابن اسحق فى السيرة قال حدثى عبد الله بن أى بكر بن محد بن عرو بن حزم قال حدثت صفية فذكره نحوه وهومنقطع أيضا (فهداحكم الحسدفى النحريم وأما المنافسة فليست بعرام بل هي اماواجبة) كااذا كانت في الأمو رالدينية (أومباحة) كااذا كانت في الفضائل (وقد وستعمل الفظ المنافسة بدل الحسد والحسد بدل المنافسة) تُوسعا (فال فشم بن العباس) بن عبد المطلب له صحبةور وايةولم يعقب استشهد بعدالمسين ولهذكرفى اللباس في صحيح المخارى ان الذي صلى الله علمه

علىما الهماللهمن فضله وقال تعالى كان الناس أمة واحدة الى قوله الاالذي أوتوهمن بعد ماجاءتهم البينان اغاسهم قسل فى التفسير حسدا وقال تعالى وما تفرقو االامن بعدما حاءهم العلم بغماستهم فانزل الله العلم المحمعهم و يؤلف بينهم على طاعته وأمرهم أن يتألفوا بالعملم فتعاسدوا واختلفوااذأراد كلواحد منهم أن يتفرد بالرياسة وقدول القول فرد بعضهم عــ الى بعض قال ابن عباس كانت الهودقبل أن يبعث النبي صالى الله عليه وسلم اذاقاتلوا قوماقالوا نسألك بالني الذي وعدتناأن ترسله وبالكتاب الذى تنزله الامانصر تنافكانوا ينصرون فلا عاءالسي صلى الله علمه وسلمن واداسمعل عليه السلام عرفوه وكفر واله بعد معرفتهم أماه فقال تعالى وكانوا من قبل استفتحون على الذين كفروا فلاحاءهم ماعرفوا كفروا مه الى قسوله أن مكفرواعا أنزلالله بغداأى حسدا وقالتصفية نتحى الني صلى الله عليه وسلم عاء آبى وعيمن عندك ومافقال أبى لعمى ما تقول فيه قال أقول انه الني الذي بشريه موسى قال فاترى قال أرى معاداته أيام الحياة فهدا حكم الحسد في التعريم \* وأما المنافسة فليست

قال قشر بن العباس الما أرادهو والفضل أن يا ثبا النبي صلى الله عليه وسلم فيسالاه ان يؤمرهما على الصدقة فالالعلى حتى فال الهدمالا تذهبا اليه فأنه لا يؤمر كاعليم افقالاله ماهذا منك الانفاسة والله لقدر وجذا بنته فيا (٦١) نفسنا ذلك عليك أى هذا منك حسد وما

حسدناك عملي تزويحه الله فاطمة والمنافسة في اللغيةمشتقةمن النفاسة والذى مدل عملي المحمة المنافسة قوله تعالى وفى ذلك فلمتنافس المتنافسون وقال تعالى سابقواالى مغفرةمن ربكم واغاللسابقةعند خوف الفوت وهو كالعدين بتسابقان الىخدمةمولاهما اذ يحزع كل واحدان يسبقه صاحبه فعظى عند مولاه عنزلة لاعظى هو بها فكنف وقدصرح رسول التهصلي الله علىه وسلم بذلك فقال لاحسد الافي اثنتن رحل آناه الله مالافسلطه على هلكته في الحق ورحل آ تاه الله على فهو تعمل به و تعلمالناس عُ فسرذاك فىحددث أى كىشدة الاغارى فقالمثلهده الامةمثل أر بعةرحل آثاء اللهمالاوعلمافهو يعمل بعلمه في ماله ورحل آناه الله على ولم يؤته مالافعةول رب لوأن لى مالامشلمال فلان لكنت أعل فهعثل ع\_له فهمافي الاحرسواء وهذامنه حالان تكونالم مثل ماله فيعمل مثل ما يعمل من غير حدروال النعمةعنه قال ورحل آناه الله مالاولم نؤته علمافهو بنفقه في معاصى الله ورجل

وسلم حله بين يديه وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان أخاالسين من الرضاعية توفى بسمر قند وله مقام هذاك يزار روى له النسائي في خصائص ملى (لما أرادهو و) أخوه (الفضل بن العباس) وهوا كبر ولدالعباس استشهد فىخلافة عمرووى له الجماعة (ان يأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألانه أن يؤمرهماعلى الصدقة قالالعلى) بن أبي طالبرضى الله عنه (حين قال الهما على لانذهبا المه فانه لايؤمركا علمها) أي على الصدقات فانه علم انما أوساخ ولا برضى لهما العمل على مثلها (فقالاله ماهذا منك) ياعلى (الانفاسة والله القدر وجل ابنته) فاطمة (ف أنفسنا) بكسرالفاء أى ماضننا (ذلك عليك أى هذامنك حُسد وماحسدناك على تزويحه اياك فاطمة) رضي الله عنها قال العرافي هكذا وقع للمصنف انهما فثم والفضل وانماهما الفضل والمطلب بنربيعة كأر وامسلم من حديث المطلب بنربيعة بن الحرث قال اجتمع ريعة بنالحرث والعباس بنعبد المطلب فقالاوالله لو بعثناهذ بن الغلامين قال لى والفضل بن العباس الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فكالماه فذكر الحديث (والمنافسة مشتقة في اللغة من النفاسة) وقد نفنس الشئ بالضمنفاحة كرم فهونفيس وأنفس انفاسا مثله فهومنفس ونفست بهمثل ضننت لنفاسته وزناومعنى (والذي يدلعلي اباحمة المنافسة قوله تعالى وفىذلك) أى الرحيق والنعمم (فليتنافس المتنافسون )أى لبرتغب الرتغبون (وقال) تعالى (سابة وا الى مغفرة من ربكم) وجنة عرضها السموات والارض (وانما) تكون (المسابقة عند خوف الفوت) كم سيأني (وهو كالعبدين يتسابقان الى خدمة مولاهما اذبحرع كلواحدان يسقبه صاحب فعفاى أى ينال الحفاوة وهي الشرف والكرامة (عند مولاه أى سده عنزله لا عفلى هو بهاوكيف وقد صرح رسول الله صلى الله على والكرامة بذلك فقال لأحسد الافى اثنتين رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق و رجل آناه الله علما فهوا يعمليه و بعلمه الناس) أخرجه الاغة الستة في كتبهم سوى أبي داود من حديث سفيان بن عيينة عن الزهرى عنسالم بنعبدالله بنعرعن أبيه فالقال النبي صلى الله عليه وسلم لاحسد الافى اثنتين رجل أتاءالله القرآن فهو يقوم بهآناء الليلوآ ناءالنهار ورجلآ تاءالله مالافهو ينفقه آناءالليلوآناءالنهار رواء كذلك أحدوابن حبان وقدر وى من طر بق عبد الحيد بن عبد العز بزبن أبي داود عن الزهرى باللفظ السابق و رواه أحسدوالشخان وابن ماجه وان حبان من حسديث ابن مسعود بنحوه ورواه أيضاأ جد والمخارى من حديث أبي هر رة بحوه وروى أبو يعلى والضاء من حديث أبي سعيد بحوه ور واه محمد بن نصرفي كتاب الصلاة له من حديث ابن عرو بنعوه وقد ذكر تفصيل ذلك في كتاب العلم (م لوفسر ذلك في حديث أبي كبشة الانماري) المذحجي رضي الله عنه مشهور بكنيته واختلف في اسمه على أقوال فقيل سعيد بنعرو أوعرو بن سعيد وقيل عر أوعامر بن سعد نزل حصروى له أبوداودوالنرمذى واسماحه وروى عن أبي بكرر وى عنه عرو بن رؤية وغيره ( فقال مثل هدد الامة مثل أربعة رجل آ تاه الله مالاوعلىا فهو يعمل بعلمه في ماله ) ينفقه في حقه (ورجل آناه الله علما ولم يؤنه مالا فيقول رب لوأت لى مالا كنت أعل فيه عثل عله فهمأفي الاحرسواء) قال المصنف (وهذا منه حب لان يكون له مثل ما كانله من غيرحب زوال النعمة عنه) غرجع الى بقيته فقال (قال) الراوى (ورجل آناه الله مالا ولم يؤته علىا فهو ينفقه في معاصي الله) وفي رواية فهو يتخبط في ماله ينفقه في غرحقه (ورجل لم يؤته الله مالا ولاعلما فيقول لوأن لى مال فلان كنت أعسل عثل عله فهدما في الوررسواء) قال العراق رواه الترمذى وابن ماجه وقال الترمذي حسن صيم انهي قلت ورواه كذلك أحد وهناد والطبراني في الكبير والبهق في الشعب (فذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حهة تمنيه للمعصية لامن جهة حب

لميؤنه علىاولم يؤته مالافيقول لوأن لى مثل مال فلان لكنت أنفقه في مثل ما أنفقه فيه من المعاصى في ماف الوررسواء فذمه مرسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة عنيه المعصية لامن جهة حيم

أن يكوناه من المعمة مثل ماله فاذالا و على من يغيط غيره في نعمة و بشهدى لنفسة مثلها مهمالم يحبر والهاعنه ولم يكره دوامهاله نعمان كانت النعمة نعمة دينة واحبة كالاعمان والصلاة والزكاة فهذه المنافسة واحبة وهو أن يحب أن يكون مثله لانه اذالم يكن حب ذلك فيكون واضابالمعصية وذلك وام وان كانت النعمة من الفضائل كانفاق الاموال في المكارم والصدقات فالمنافسة فهامند وب الهاوات كانت نعمة يتنع مهاعلى وجمعها حفالمنافسة فهامها حة وكل ذلك يرجع الى ارادة مساواته واللحوق به في النعمة وليس فيها كراهة النعمة وكائن تعته هذه النعمة أمن من أحدهما راحة (٦٢) المنع عليه والا خرطهو رنقصان غيره وتخلفه عنه وهو يكره أحد الوجهين وهو

أن يكونله من النعم مثل ماله فاد الاحرج على من يغبط غيره في نعمة ويشتهي لنفسه مثلهامهما لم يحب ز والهاعنه ولم يكره دوامهاله) وهد اهوحسد الغبطة الحمودة (نعمان كانت تلك النعمة نعمة دينية واجبة كالاعمان والصلاة والزكاة) وماأشبهها (فهذه المنافسة وأجبة وهوان يحب أن يكون مثله) في التليس بتلك النعمة (لانه أن لم يحب) ذلك فيكون واضيا بالمعصية وذلك حوام وأن كانت التعدمة من الفضائل الخارجة (كانفاق الاموال في المكارم والصدقات) للفقراء (فالمنافسة فها مندوب المها) لانها تبعث على مكارم الاخلاق (وان كانت نعمة يتنعم فهاعلى وجممياح) قد أباحله الشرع فى التمتع بها (فالمنافسة فيها مباحة) فالمنافسة تتبع ماغبط فيه حرمة واباحة و وجوبا وندبا (وكل ذلك برجع الى ارادة مساواته واللعوقبه فى النعمة وليس فهاكر اهة النعمة وكائن تحتهذ النعمة أمربن أحدهما راحة المنع عليه والا خرطهو رنقصان غيره وتخلفه عنه وهو يكره أحدالو جهين وهو تخلف نفسه ) عن اللعوق (و يحب مساواته له ولاحرج على من يكره تخلف نفسه ونقصائها في المباحات) مالم يحب نقصان غيره (نع ذلك ينقص من الفضل ويناقض الزهد والتوكل والرضا) والتسليم والقناعة وهن أحوال شريفة (و يحمين المقامات الرفيعة) القدار (ولكنه لانوجب العصبات) في ظاهر الشرع (وههنا دقيقة غامضة ) خفية المدرك (وهوانه اذا أيسمن أن ينال مثل تلك النعمة وهو يكره تخلف ونقصانه) عن نفسه (فلا محالة يحب زوال المقصان وانما برول نقصانه) باحد أمرين (امابان ينال مثل ذلك أو بان ترول نعمة الحسود فاذا انسد أحد الطر بقن فكاد القلب لا ينفك من شهوة الطريق الا تحر) وهو زوال نعمة المحسود (حتى اذا زالت النعدمة عن المحسود كانذلك أشهبي عنده من دوامها عليه اذ بروالها بزول تخلفه وتقدم غيره) الذي هو المطاوب (وهذا يكاد لاينفك القلب عنه فان كان يحيث لو ألق الامر اليمورد الحاختياره لسعى في ازالة النعدمة عنه فهو حسود حسدا مذموما وان كان) بمن (ندعه) أي عنعه (الثقوي عن ازالة ذلك نبعني عنه فيما يحده في طبعه من ارتباح الى زوال النعمة عن تحسوده مما كان كارهالذلك من نفسه بعقله ودينه ولعله المعنى ) أى الراد (بقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث ) خصال (الاينفك المؤمن عنهن) أى فانهن الازمات (الحسد والطن والطيرة ثم قال وله منهن مخرج اذاحسدت فلا تبع ) تقدم قريبا (أى انوجدت فى قلبك شيأ فلاتعمل به ) أى بمقتضاه (و بعيدان يكون الانسان مريد اللحاق باخيه فى النعمة فيجزعنها ثم ينفك عن ميل الى زوال النعمة اذيحد لامحالة له ترجيعا على دوامها) الامن عصمه الله عنه (فهذا الحدمن المنافسة بزاحم) أى يقابل (الحسد الحرام فدنيغي أن يحدًا طله فاله موضع الخطر ولا أحد الاوهو برى) وفي نسخة ومامن انسان الا وهو برى (نفسه فوق جماعة من معارف و اقرانه ) وفي نسخة وهو برى فوق نفسه من معارفه وأقرانه (من يحب ان يساويه) وفي نسخة مساواتهم (ويكادينجر) وفي نسخة يجره (ذلك الى الحسد المحظوران لم يكن قوى الاعان رز من التقوى) أى شديده صلبه (ومهما كان يحركه خوف التفاوت وظهو ر نقصانه من غيره

تخلف نفسهو تحب مساواته له ولاحرج عمليمن يكره تخلف نفسه ونقصائهافي المامات تعرذلك منقصمن الفضائل ويناقض الزهد والتوكل والرضا ويحعب تئن المقامات الرفيعة والكنه لانوحب العصمان وههنا دقيقة غامضة وهوأنهاذا أس من أن ينالمثل ال النعمة وهو تكره تخلفه ونقصانه فلاعالةعب ز والالنقصانوانما رول تقصانه امامان سالمشال ذلك أو رأن تزول نعمة الحسود فاذا انسدأحد الطريقين فكادالقلب لا منفك عن شهوة الطريق الا خرجى اذارالت النعمة عين الحسود كان ذلك أشهي عندهمن دوامهااذ ووالها وول تخلفه وتقدم غره وهذا بكاد لا ينف ل القلب عنهقان كانعث لو ألق الامر الموردالي اختساره لسمى في ازالة العمة عنه فهو حسود حسدامذموما وانكان تدعه التقوى عن ازالة ذلك فبعني عماعده في طبعهمن

ارتباح الى زوال النعمة عن محسوده مهما كان كارها الله من نفسه بعقله ودينه ولعله المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث حوه لا ينفل المؤمن عنهن الحسد والطن والطبرة ثم فال وله منهن مخرج اذا حسدت فلا تبيغ أى ان وجدت في قلبل شيأ فلا تعمل به و بعيد أن يكون الانسان مريد اللحاق باخيه في النعمة في هز عنها ثم ينفل عن ميل الى زوال النعمة اذيح دلا محالة ترجيحا له على دوامها فهذا الحدمن المنافسة مواحم الحسد الحرام فينبغى أن يحتاط فيه فانه موضع الحطر ومامن انسان الاوهو برى فوق نفسه جاعة من معارفه وأقر انه يحب مساواتهم ويكاد ينجر ذلك الى الحسد الحفوران لم يكن قوى الاعمان وزين التقوى ومهما كان محركه خوف التفاوت وظهو رنقصانه عن غيره

حوداك الى الحسد المذموم والى ميل الطبع الى زوال النعمة عن أخيه حتى بنزل هوالى مساواته اذلم يقدرهو أن يرتق الى مساواته بادراك النعمة وذلك لارخصة فيه أصلابل هو حرام سواء كان في مقاصد الدين أومقاصد الدنياولكن بعنى عنه فى ذلك مالم يعمل به ان شاء الله تعالى وتكون كراه تماذ الدنياولكن و قد بالاولى) أن يحبزوال النعمة عنة وتكون كراه تماذ الدنياولك من نفسه كفارة له فهذه حقيقة الحسدو أحكامه بوراً ماص اتبه (٦٢) فأربع (الاولى) أن يحبزوال النعمة عنة

حرهذلك الى الحسد المذموم والىميل الطبع الى زوال النعمة عن أخيه حتى ينزل هوالى مساواته اذالم يقدرهوان رتقي الىمساواته بادراك النعمة وذلك لارخصة فيه أصلابل هوحرام سواء كان في مقاصد الدين أومقاصد الدنياوا كن ذلك بعنى عنهمالم بعمل به ان شاء الله تعالى ) وهوالذى فهم من الحديث السابق (وتكون كراهته لذلك من نفسه كفارةله) قال التاج السبكي في قواعده في الكلام على قوله تعللي أم يحسدون الناس الاتية وفهادلالة على ان الحسد كبيرة عندمن يقول الكبيرة ماهددعليه أو توعدبه وفيهادلالة على انه اذالم يظهره اللسان بلأضمره الجنان لابعاقب صاحبه الي وم القيامة فلا يعزرني الدنياولا يؤاخذ لانه من أعمال القاوب التي لااطلاع علمافلا يؤاخذ بهامالم يظهره بقول أوفعل ونظير المسئلة قولاالشيخ أبي حامد انمن يتعين قتله ولايظهر ذلك بقول ولافعل لايقدح فى شهادته لانمافي القلب لا يمكن الاحترازعنه والله أعلم (فهذه حقيقة الحسد وأحكامه وأمام اتبه فهي أربعة \*الاولى أن يحبر والالنعمة عنه وان كانذلك لا ينتقل اليه وهذا عايه الخبث الثانية أن يحب انتقالهالرغبته في تلك النعمة مثل رغبته في دار حسنة أو امرأة جيلة أوولاية نافذة ) الاحكام (أوسعة ) العيش (الهاغيره وهو يحب أن تكونله ومطاو به تلك النعمة لاز والهاعنه ومكروهه) أى ما يكرهه (فقد النعمة) من أصلها (لاتنع غيره بها\* الثالثة أن لا يشته عينها بل يشته على لنفسه مثلها فان عرعن مثلها أحب زوالها ك لا يظهر التفاوت بينهما \* الرابعة أن يشتهي لنفسه مثلهافات لم يحصل ) له ذلك (فلا يحبروالهاعنه وهذا الاخيرهو المعفوعنه ان كان في الدنياو الندوب اليه ان كان في الدين والثالثة فهامذموم) وهو عبة زوالها (وغيرمذموم) وهوطلب مثلها (والثانية) التي هي محبة زوال النعمة (أخف من الثالثة) التي هي عبة روالهاان لم يحصل له مثلهاهكذافي النسخ والاولى العكس (والاولى) التي هي عبة روالهاعنة وان لم تنتقل المه (مذموم محض) وقد سماه غاية الخبث (وتسمية المرتبة الثانية) هكذا في النسم والاولى الرابعة (حسدا فيه تحوز وتوسع) وذلك سائغ في كلام العرب (ولكنه مذموم قال تعالى ولا تثمنواما فضل الله بعضكم على بعض) للرجال نصيب عما كتسبوا وللنساء نصيب عما كتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء على أوقال تعالى الكل أجل كلب وكل شيءنده عقد او ( فتمنيه الله ذلك غيرمذموم الماعد معين ذلك فذموم) فانه يقتضي روال ذلك العين عنه \* (سان أسباب الحسد والمنافسة)\* (الماللنافسة فسيماحب) مافيم (المافسة) عماتنتهم اليمه الرغبات (فان كان ذلك مرادادسا

(الماالمنافسة فسيم احب) مافسه (المافسة) بماتنته ماليه الرغبات (فان كان ذلك مرادادينيا فسيم حب الله تعالى وحب طاعته) فهما اللذان الجاء الى التنافس فيه (وان كان دنيو يافسيه حب مها حات الدنيا والتنعيم) والتمتع بعلائقها وهذا ظاهر في كونه مباحا (وانحا نظر ناالا آن في الحسد المذموم ومداخله كثيرة حداوا كن يحصر جلتها سبعة أبواب) وماعدا هامتفرع عنها وآيل المهاوهي (العداوة والتعزز والكبر والنجب والخوف من فوت المقاصد الحبوبة وحب الرياسة وخبث النفس و بخلها) فهذا من أصول الاسباب ثمة كروحه الحصر في هذه السبعة فقال (فانه المايكره المنعمة على غيره المالانه عدوه) اما بسبب ديني أودنه وي (فلاريد الهالحرف) مطلقا (وهذا) هو السبب الاقلوق وقالوا الذي المالان عدوما له هدو وذلك (لا يختص بالامثال) والاقران (بل) قد (بحسد الحسيس) أى الدني و (المات الى من أو الامير (بعني انه يحبر وال نعمة عند المكونه منغضاله بسبب اساءته المهاو) اساءته (الى من

دنيو بافسيبه حسب ماحات الدنيا والتنسع فيها واغانظر فاالآن في الحسد المذموم ومداخسله كثيرة جدا ولكن يعصر جملتها سبعة أبواب العداوة والتعزز والكبر والتعب والخوف من فون المقاصد المحمو به وحب الرياسة وخبث النفس و بخلها فاله اغا يكره النعمة على غيره اما لانه عدوه فلا ريدله الخير وهذا الإيخاص بالاجتال بلي يجسد الخسيس المالة بعني أنه يحب روال نعمة ما لكونه مبغضاله بسبب اساء ثه البه أوالى من

وان كانذلك لامنتقل المه وهذا غامة الليث (الثانية) ان عيز والالنعمة اليه لرغمته في تلك النعمة مثل رغبته فى دارحسنة أوامرأة جملة أوولاية نافذة أوسعة نالهاغسرهوهو عدأن تكونله ومطاويه تلك النعمة لاز والها عنمه ومكروهه فقد النعمة لاتنع غيره بها (الثالث)أنالاً يشتهى عمنهالنفسمه يشتهى مثلهافان عزعن شلهاأحب زوالهاكى لانظهر التفاوت بينهما (الرابعة) ن يشمى لنفسه مثلهافان لم تحصل فلا يحب زوالهاعنه وهذاالاخر هوالمعفوعنه ان كان في الدنه اوالمندوب السان كان في الدين والثالثة فهام فموم وغرمذموم والثانية أخف من الثالثة والاولى مدموم معض وتسميه الرتبة الثانية حسدا فسه تحوز وتوسع ولكنه مذموم لقوله تعالى ولا تتمنوا مافضل اللهده بعضكم على بعض فتنسمللل ذلك عبر مذموم وأماتنه عنذاك فهوه ذموم \* (سان أسباب الحسد والمنافسة)\* اما المنافسة فسيجاحب مافيه المنافسة فانكان ذلك أمرا

دينيا فسيبهحب الله تعالى

وحب طاعته وان كان

تعب واما أن يكون من حيث يعلم انه دستكم بالنعمة عليه وهولا يطبق احتمال كبره وتفاخ و لعز نفسة وهو المراد بالتعزز واما أن يكون في طبع ما أن يتكم على المنتحب من فوزم اله عليه وهو المراد بالتكم واما أن تدكم ون النعمة عظيمة والمنص عظيم افيتعب من فوزم اله بعث المنافعة وهو المراد بالتعب واما أن يكون بعب بعث المنافعة وهو المراد بالتعب واما أن يكون بعب العباد الله تعالى المنافقة وهو المراد بالتعب واما أن يكون بعب واما أن لا يكون بسبب من هذه الاسباب بل المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمناف والمنافقة وا

يحبه) فهو يبغضه لاجل ذلك و يحسده بالمعنى المذكور (واماأن يكون من حيث بعلم انه يستكبر بالنعمة عليه وهو لانطق احتمال كبره وتفاخره لعزة نفسه وهو المراد بالتعزز) وهدذا هوالسبب الثاني (واماأن يكون في طبعه أن يتكبر على الحسود و عتنع ذلك عليه بنعمته وهو المراد بالتكبر) وهذاه والسبب الثالث (واما أن تكون النعمة عظمة والمنصب كيبرا فيتعب من فو زمدله عمل تلك النعمة وذلك المنصب هوالتجب) وهدناه والسبب الرابع (واماأن بحاف من فوات مقاصده بسبب نعمته بان يتوصل بها الى مراحة ، في اغراضه ) وهذا هو السبب الحامس (واماأن يكون يحب الرياسة التى تنبنى على الاختصاص بنعمة لا بساوى فها) وهذاهو السبب السادس (واماأن لا يكون لسببمن هذه الاسباب للحبث النفس وشعها بالخير لعبادالله) وهذاهوالسب السابع (ولابد من شرح هده الاسباب) وتفصيلها (السبب الاول العداوة والبغضاء وهذا أشد أسباب الحسد فان من آذاه انسان بسبب من الاسماب وخالفه في غرضه بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغض علمه و رسخ في نفسه الحقد) المستكن في ضميره (والحقد يقتضي التشفي والانتقام فان عز المبغض عن أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان) باصابة نكبة من نكانه (ورعما يحيل ذلك على كرامة نفسه عندالله تعالى) أي انه كريم عندالله وماصارله من الانتقام بسب كرامته عليه (فهمااصاب عدوه بلية فرح) واستبشر (وطنه مكافأة منجهة الله تعالىله على بغضه وانه لاجله )وقد يكتم ذلك في نفسه فلا يظهر ذاك لاحدوقد لأيكتم بل يتجيه عندالناس ويخبرهم بذلك (ومهمااصابته نعمة) أوعرض له سرور (ساء وذلك لانه ضد مراده ور عايظهرله اله لامنزلة له عندالله حيث لم ينتقم له منعدوه الذي آذاه بل أنع عليه وهذه الحالة فالناس واقعون فبها (و بالجلة فالحسد بلزم البغض والعداوة ولايفارقهـماوانماعاية التتي أن لا يبغى) بالقول أوالفعل (وأن يكره ذلك من نفسه فاما أن يبغض انسانا ثم تستوى عنده مسرته ومساءته) على حد سواء (فهذا غير تمكن) اذلابد من ترجيع أحدهما على الآخر (وهذا ماوصف الله الكفار أعنى الحسد بالعداوة اذقال) تعالى في حقهم (واذالقوكم قالوا آمنا واذاخلواعضواعليكم الاناملمن الغيظ) وكلمن بغناط بعض على أنامله (قلموتوا بغيظكم انالله عليم بذات الصدوران تسسكم حسنة الآية) وقد تقدم عامها (وكذلك قال) تعالى فى حقهم (ودواماعتم قديدت البغضاء من أفواههم وماتخفي صدورهم الآية والحسد بسبب البغض ربما يفضي الى التنازع) أى التخاصم (والتقاتل) بالسلاح (واستغراق العمرفي ازالة النعمة بالحيل) والخداع (وبالسعاية وهتك الستروما يجرى مجراه السبب الثاني التعزز وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره فاذا أصاب بعض) من اقرانه (ولاية لنصب أومالاأوعلاناف أن يتكبرعليه وهولا يطبق تكبره ولاتسمج نفسمه باحتمال صلفه وتفاخره عليه فليس من غرضه أن يتكبر بل من غرضه أن يدفع كبره فانه قدرضى عساواته مثلاولكن لا برضى بالنرفع عليه) وفي نسخة بترفعه عليه (السبب الثالث أن يكون في طبعه أن يتكبر عليه و يستصغره) و يستعقره

الاساب وخالفه في غرض وحـهمن الوحوه أ بغضه قلىموغض علىمورسيزفي نفسه الحقدوا لحقد يقتضي التشفي والانتقام فانعز المغضعنان يتشفى بنفسه أحدأن يتشفى منه الزمان ورعاعل ذاك على كرامة نفسه عندالله تعالى فهما أصابت عدوه بلية فرح بها وظنهامكافأةله منجهةالله على بغضه وانهالا حله ومهم أصابته نعمة ساءه ذلك لانه ضدمرادهور عاعطرله انه لامنزلة له عند الله حدث لم ينتقم له منعدوهالذي آذاءبل أنع عاسه وبالجلة فالحسد الزم البغيض والعداوة ولايفارقهماوانما عابه النسقي ان لا يبغي وأن يكره ذلكمن نفسه فآماأن ببغض انساناغ سيتوى عندهمسرته ومساءته فهذا غبر مكن وهذامماوصف الله تعالى الكفاريه أعنى الحسد بالعداوة اذقال تعالى واذالقوكم قالوا آمنا واذا خالواعضواعلكم الانامل من الغيظ قل مو توا

بعيظ كم ان الله عليم بذات الصدوران تمسيكم حسنة تسوهم الآية وكذلك قال تعالى ودواما عنتم قديدت البغضاء من (و بستخدمه أخواههم وما تنفى صدورهم أكبروا لحسد بسبب البغض رعما يفضى الى التنازع والتقاتل واستغراق العمر فى ازالة النعمة بالحيل والسعاية وهنك السبر وما يحرى مجراه و (السبب الثانى) و التعزز وهو أن يقل عليه أن يترفع عليه عبره فاذا أصاب بعض أمثاله ولاية أوعلا أو مالاخاف أن يتكبر عليه وهو لا تسمع نفسه باحتمال صلفه و تفاخره عليه وليس من غرضه أن يتكبر بل غرضه أن يدفع كبره فائه قد رضى عساواته مثلا ولكن لا برضى بالثرفع عليه و (السبب الثالث) والكبروهو أن يكون فى طبعه أن يتكبر عليه و يستصغره

ويستخدمه ويتوقع منه الانقيادله والمتابعة في اغراضه فاذا ال نعمة خاف ان الانعمار الكروويترفع عن منابعته أور عايتشوف الى مساواته أوالى أن يرتفع عليه وللم المفارل سول الله صلى الله عليه وسلم أوالى أن يرتفع عليه فيعود متكمرا بعدان كان متكمرا عليه ومن التكبر والتعزز كان حسد أكثر الكفارل سول الله صلى الله عليه وسلم اذفالوا كيف يتقدم علينا علام يتم وكنف نطأ طئ وسينا فقالوالولازل هذا القرآن على رحل من القرية بن عظيم اوقال تعالى مف قول قريش أهؤلاء من الله عليه ممن بيننا كالاستحقار لهم والانفة منهم الساب الرابع ) التعب كا أخبرالله تعالى عن الامم السالفة اذفالوا ما أنتم بشرا

مثلكم انكماذا لخاسرون فتعبوا منأن يفوز برتبة الرسالة والوحى والقرب من الله تعالى بشرمثلهم فسدوهم وأحبواز وال النبوة عنهم حزعاأن مفضل علمهم من هومثلهم في الخلقة لاعن تصدتكمر وطلب رياسة وتقدم عداوة أوسب آخرهن سائر الاساب وقالوامتعين أبعث الله بشرارسولا وقالو لولا أنزل علىناالملائكة وقال تعالى أوعبتم أن حاءكم ذكرمن بكمعلى حدل منكم الا مه \* (السب الحامس)\* الحوف من فوت المقاصدوذ النعتص عتزاجمن على مقصود واحد فانكل واحد يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عواله في الانفراد عقصودهومن هذا الجنس تعاسدالضرات في التراحم على مقاصد الزوحمة وتعاسد الاخوةفي التزاحم على نيل المنزلة في قل الاوس للتوصل به الى مقاصد المكرامة والمال وكذلك تعاسدالتلمذين

(و يستخدمه و يتوقع منه الانقيادله) في أموره (والمتابعة في اغراضه فاذا نال نعمة خاف أن لا يحمل تكبره و يترفع عن متابعته وربماً يتشوف أي يتطلع (الى مساواته أوالى أن يرتفع عليه فيعود متكمرا بعدان كانمتكمراعليه ومن التعزز والتكمركان حسدأ كثر الكفارلرسول الله صلى اللهعليه وسلماذقالوا كيف يتقدم عليناغلام يتبم) من أبويه (وكيف نطأ طئ له رؤسنافقالوالولانول هدذا القرآن على رجل من القريتين ) بعنى مكة والطائف (عظم أي كان لا يثقل عليناأن نتواضع له ونتبعه) ويتقدم علينا (اذا كان عظيماً) قاله بن اسعق في السيرة ان قائل ذلك الوليد بن المغيرة أينزل على مجد واتوك وأنا كبيرقريش ويترك أبومسعو دعرو بنعيرا لثقني سيد ثقيف فنعن عظيماالقريتين فانول الله فيماللغني هذه الاسية ورواه أبوعمدين أبي عام وابن مردويه في تفسيرهمامن حديث ابن عباس الاامما قالا مسعود بن عرو وفير واية لابن مردو به حبيب بن عير الثقفي وهو ضعيف نقله العراق (وقال الله تعالى يصف قول قر يش أهولاعمن الله علمهمن بيننا) بشير ون الى من اتبعه صلى الله عليه وسلم من الوَّمنين (كالاستعقار لهم والانفة منهم) حلهم على ذلك التعزز والكبر والجبر وت (السبب الرابع التعب كاأخبرالله تعالىءن الام الماضية اذقالواماأنتم الابشر مثلنا وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهمما لناعابدون ولئنأ طعتم بشرامثا كمانكماذا لخاسرون فتجبوامنأن يفوز برتبه الرسالة والوحدوا القرب من الله بشرماهم فسدوهم واحبواز والنعمة النبوّة عنهـم حزعا) أي خوفا (أن يفضل علمهم من هومثلهم فى الحلقة) الظاهرة (لاعن قصد تكبروطلب رياسة وتقدم عداوة أوسب آخرمن سائر الاسباب) أى باقها (وقالوامتعبين أبعث الله بشرارسولا وقالوالولا أرل علينا الملائكة فقال تعالى) رداعلهم تعهم (أوعبتمان ماءكمذ كرمن ربكم على رجل مذكم السب الخامس الحوف من فوت القاصد) الحبوية (وذلك يختص عبراجين على مقصود واحدفان كل واحدد عسدصاحبه فى كل نعمة تكون عوناله فى الانفراد عقصوده ومن هذا الجنس تحاسد الضرات) جمع ضرة وقد تحمع على الضرائر (فى النزاحم على مقاصد الزوجية) فيطلب كل منهما الانفراد بالزوج من غيير مشاركة (وتعاسد الآخوة فى التزاحم على نيل المنزلة فى قلوب الابوين النوصل به الى مقاصد الكرامة والمال) فيطلب كلمنهم أن يكون مكرماعندهما وان يخصاه بالمال دون غيره (وكذلك تحاسد التليذين لاستأذ واحد فى نبل المنزلة من قلب الاستاذ) بان يختص به دون رفيقه (وتحاسد ندماء اللك وخواصه فى نبل المنزلة من قلبه للتوصل به الحالجاه والمال) وقضاء الاغراض (وكذلك تحاسد الواعظين المزاحين على أهل بلدة واحدة اذا كان غرضهمانيل المال) واصابة الدنيا (بالقبول عندهم وكذلك) تحاسد العالمن (المتزاحين على طائفة من المتفقهة محصور س أذبطلب كل واحد منزلة في قلوم م التوصل مم الياغراض لهُ السبب السادس حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه من غيرتوصل به الىمقصود وذلك كالرجل يريدأن يكون عديم النظير فى فن من الفنون اذاغلب عليه حب الثناء) الحسن عليه (واستفره الفرح عاعدح

( 9 - (اتحاف السادة المنقين) - نامن) لاستاذواحد على نيل المرتبة من قلب الاستاذوت عاسد ندماء الملك وخواصه في نيل المنزلة من قلبه للتوصل به الى المال والجاه وكذلك تحاسد الواعظين المتراجين على أهل بلاة واحد منزلة في قلوم مهم التوصل بهم نيل المال بالقبول عندهم وكذلك تحاسد العالمين المتراجين على طائفة من المنفقهة محصور بن اذبطلب كل واحد منزلة في قلوم مهم التوصل بهم الى أغراض له به (السبب السادس) \* حب الرياسة وطلب الجاه بنفسه من غير توصل به الى مقصود وذلك كالذي يربد أن يكون عدم النفاير في فن من الطنون اذا غلب عليه حب الثناء واستفره الفرح عادر

به منانه واحدالدهروفر بدالعصرفى فنهوانه لانظيرله فانه لوسمع بنظيرله فى أقصى العالم لساء هذلك وأحب موثه أو زوال المنعمة عنه التي جمأ بشاركه في المنزلة من شجاعة أوعبادة أوصناعة أوجال أوثر وة أوغيرذ لك مما يتفردهو به ويفرح بسبب تفرده وليس السبب في هذاعد اوة ولاتعزز اولاتكبراعلي الحسودولاخوفامن فوات مقصودسوي محضالر باسة بدعوى الانفرادوهذا وراءما بين الحادالعلماءمن طلب الجاه والمنزلة فى قلوب الناس النوصل الى مقاصد سوى الرياسة وقد كان علماء الهودينكرون معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والايؤمنون به خيفة من أن تبطل رياستهم واستتباعهم (٦٦) مهما نسخ علهم (السبب السابع) خبث النفس و عهابالخبر اعبادالله تعالى فانك تحد

من لانشتغل رياسة وتكبر

ولاطلب مال اذاوصف

منده حسن عال عبدمن

عبادالله تعالى فماأنع الله

به عليه يشق ذلك عليه واذا

وصفاله اضطراب أمور

الناس وادبارهم وفوات

مقاصدهم وتنغض عيشهم

فرحه فهروأ بدايعب

الادبار لغيره ويعفل بنعمة

الله عملي عباده كانهم

بأخد ذون ذلك من ملكه

وحزانته ويقال العيلمن

يعذل بمال نفسه والشعيع

هوالذي يغلى عال غيره

فهذا يخل بنعمة الله تعالى

على عباده الذن ليسبينه

وينهرم عداوة ولاوابطة

وهذا ليسله سب ظاهر

الاخبث فى النفس ورذالة

فى الطب ع عليه وقعت الحله

ومعالجته شديدة لان الحسد

الثابت بسائر الاسماب

به منانه واحد الدهر وفر يدا لعصر فى فنه وانه لانفايرله فانه لو - مع بنظيرله فى اقصى العالم ساء ذلك وأحبمونه أوزوال النعمة التيج ايشاركه في المنزلة من شجاعة أوعلم أوعبادة أوصناعة أوجمال أو نروة أوغيرذاك مماينفردهو به ويفرح بسبب تفرده وليس السبب في هذا عداوة ولاتعز زا ولاتكبرا على المحسود ولاخوفامن فوات مقصود سوى تجعض الرياسة بدعوى الانفراد وهدذاو راء ماين آحاد العلماء من طلب الجاه والمنزلة في قلوب الناس التوصل الى مقاصد سوى الرياسة وقد كان علماء المهود) واحبارهم (ينكرون معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولايؤمنون) مع تحققهم الله نبي أرسله الله بالحق (خيفة من أن تبطل ياستهم) وتقدمهم (واستنباعهم مهمانسخ علهم السبب السابع خبث النفس وشعهاباللبرعلى عبادالله فانك تجد من لايشتغل برياسة وتمكم ولاطلب مال اذاوصف عنده حسن حال عبد من عباد الله فيما أنع الله به عليه شي عليه ذلك) وساء، (واذا وصف له اضطراب أمور الناس وادبارهم وفوات مقاصدهم وتنغص عيشهم) أى تكدره بسبب من الاسباب (فرح به فهوأبدا يحب الادبار لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده كانهم يأخذون ذلك من ملكه وخرائنه ويقال البخيل من يعل عمال نفسه والشعيم من يعل عمال غيره) وقبل العنيل هوالذي عنع الواجب مع حوص وقبل الغيل من يخل على عماله دون نفسه والشعيم من يخل على نفسه وعماله وقبل غير ذلك (فهدذا يخل بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه عداوة ولارابطة وهذاليس له سبب طاهر الاخبث فى النفس ورذالة فى الطبيع عليه وتعت الجبلة) والفطرة الاصلية (ومعالجته شديدة لان الحسد الثابت بسائر الاسباب أسبابه عارضة يتصور ز والهافيطمع في ازالتها ) بالمعالجات (وهددا خبث في الجبلة لاعن سبب عارض فتعسر ازالته اذيستميل فى العادة ازالته فهذه هى أسباب الحسد وقد يجتمع بعض هدده الاسباب أوأ كثرهاأو جمعها في شخص واحسد فيعظم فيه الحسد لذلك و يقوى فوة لايقوى معها على الاخطاء والجماملة بل ينهتك جاب الجماملة) لقوّة تلك الاسباب (وتظهر العداوة بالمكاشفة)أى المجاهرة (وأكثر المحاسدات) التي بين الناس (تجتمع فها جلة من هذه الاسباب وفلما يتعرد سبب واحد منها) لان بعضها يحر بعضا

\*(بيان السبب في كثرة الحسد بين الامثال والاقران)\*

(والاخوة و بني العم والاقارب وتأكده وقلته في غيرهم وضعفه اعلم) وفقك الله (ان الحسد انما

أسبابه عارضة يتصورر واله يكثر بين قوم تكثر بينهم الاسباب التيذ كرناها وانما يقوى بين قوم تعتمع حلة من هذه الاسباب فمهم فيطمع في ازالتهاوهذا وتنظاهر ) أى تنقرى (اذالشخص الواحد يجوز أن يحسد لانه عتنع من قبول التكمر ولانه يتكمر ولانه خدث فى الجيلة لاءنساب عدة والغمير ذلك من الاسباب) الذكورة (وهده الاسباب الماتكثر بين أقوام تجمعهم روابط عارض فتعسر ازالتهاذ يحتمعون بسببهافي مجالس المخاطبات ويتواودون على الاغراض فاذاخالف واحد صاحبه فيغرض ستحسل فى العادة ازالته فهذه هيأ سباب الحسدوقد يحتمع بعض هذه الاسباب أوأ كثرها أوجيعها في شخص واحد فيعظم فيه الحسد بذلك و يقوى قوة لا يقد درمعها على الاخذاء والجالمة بل ينهتك عاب المجاملة وتظهر العداوة بالمكاشفة وأكثر المحاسدات تعتمع فهاجلة من هذه الاسباب وقل أيتجرد سبب واحدمنها \* ( مان السبب في كثرة الحسد بين الامثال والاقران والاخروة وبني العم والاقارب وتأكد وقلته في عبرهم وضعفه) \* اعلمان الحسد المايكثر بين قوم تكتر بينهم الاسباب التيذكر ناهاوا عايقوى بين قوم تجتمع جلة من هذه الاسباب فهم وتترناهو أذالشف الواحد بيعوزأن يحسد لانه فرعتنع عن قبول التكبرولانه يتكبرولانه عدة ولغبرذ لائمن الاسباب وهذه الاسباب اغمأ بمكتربين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون بسبهافي تجاآس الخاطبات ويتواردون على الاغراض فاذلنااف واحدمنهم صاحبه فيغرض

من الاغراض نفر طبعه عنه وأبغضه وبن الحقد في قلبه فعند ذلك ريد أن بسخة ردو يشكر عامه و يكافئة على مخالفته لغرضه ويكره هكره و من النعدمة التي توصد له الى أغر اضه و تترادف جلة من هذه الاستاب اذلار ابطة بين شخصين في بلد تين متنا نيتسين فلا يكون بينهما محاسدة وكذلك في محلتين نع اذا تجاورا في مسكن أوسوق أومدرسة أومسحد تواردا على مقاصد تتناقض فيها أغراضهما فيشور من التناقض التنافر والتباغض ومنه تثور بقية أسباب الحسد ولذلك ترى العالم بحسد العالم دون العابد والعابد بحسد العابد ون العالم والتاحر بحسد التاحر بل الاسكاف يحسد الاسكاف ولا يحسد البزاز الابسب آخر سوى الاجتماع في الحرفة (١٧) و يحسد الرجل أخاه وابن عدم أكثر مما

عسدالالاانوالمرأة عسدضرخ اوسر به زوحها أكثر مماتعسدأم الزوج واستهلان مقصد المزازغير مقصد الاسكاف فالد يتزاجون على المقاصداذ مقصدالبزازال بروةولا يعصالهاالابكثرة الزبون وانما بنازعه فيمزاز آخو اذحريف البزازلا بطلسه الاسكاف بلاازم مزاحمة المزاز المحاورله أكثر من مزاجة البعد عنهالي طرف السوق فلا حرم يكون حسده المعار أكرر وكذلك الشعاع عسد الشعاع ولايحسد العالم لانمقصده أنمذكي بالشحاء-ة ويشتهربها وينفردم \_ ذه الحصلة ولا بزاجمه العالم على هدذا الغرض وكذلك عسد العالم ولاعسد الشحاعم حسدالواعظ للواعظ أكثر من حسده للفقيه والطبيب لان التراحم بينهـماعلى مقصدود واحدائد فأصل هذه المحاسدات العداوة وأصل العداوة

من الاغراض نفرطبعه وأبغضه) بقلبه (وثبت الحقد فيه) أى رسخ في باطنه (فعند ذلك يريدأن يستحقره) ويستذله (ويتكبرعليه ويكافئه على مخالفته لغرضه ويكره تحكنه من النعمة التي توصله الى اغراضه وتترادف جلة الاسباب اذلارابطة بين شخصين فى بلدتين متقابلتين فلا تكون بينهما محاسدة وكذلك في محلمتين) في بلدة واحــدة (نعم اذاتجاورافيمسكن) بان كانافي محلة واحدة (أوسوق أو مسجد أومدرسة أو رباط توارداعلي مقاصد تتناقض فها اغراضهما فيثورمن التناقض التنافر) في الطباع (والتباغض ومنه تثو ربقية أسباب الحسد) اذهوأساس تلك الاستباب (فلذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد والعابد يحسد العابددون العالم والتاحر يحسد الناحر بل الاسكاف) وهوالخراز (بحسد الاسكاف ولا يحسد البزاز) الذي يبسع القماش من البز (الالسبب آخر سوى الاجتماع في الحرفة) أى الصنعة (و يحسد الرحل أخاه وابنعه أكثر مما يحسد الاجانب) أى الاباعد (والمرأة تحسد ضرتها) أى وجنبعلها (وسرية زوجها) أىجاريته (أكثر ماتحسد أم الزوج) أى حاتها (وابنته)وأخته (لان مقصد البزازغير مقصد الاحكاف فلايتزاجون على المقاصد اذمقصد البزاز الثروة) أى وفرة المال (ولا يحصلها الابكثرة الزبون) وهوالمشترى لانه يربن غيره أى يدفعه عن أخذ المبدع وهي موالمة ليسمن كلام أهل البادية (وانماينازعه فهالزاز آخراذحريف البزاز ) أي معامله والجمع حرفاء كشريف وشرفاء (الايطلبه الاسكاف بل البزاز ثم من احمة البزاز المجاورله أكثر من من احمة البعيد عنه الى طرف السوق فلأحرم يكون حسده للمعاوراً كثر ) لقربه منــه (وكذلك الشجاع) وهو الجرىء في الحروب ( يحسد الشجاع مثله ولا يحسد العالم) لاختلاف المقاصد (لان مقصده أن يذكر بالشجاعةو بشتهر بها) بينالناس (وينفرد بهذه الحصلة) وهي الشجاعة (ولا راحه العالم على هددا الغرض وكذلك يحسد العالم العالم ولا يحسد الشجاع) لماذكرنا لاختلاف القاصد (ثم حسد الواعظ) على الكرسي (على الواعظ أ كثر من حسده الفقيه والطبيب لان التراحم بينهما) أي بين الواعظين (على مقصود واحد) هو (أخص فاصل هدذه المحاسدات العدارة) والبغضاء (وأصل العدارة) والبغضاء (التزاحم علىغرض واحد والغرض الواحد لايحمع متباعدين بل متناسسين فلذلك يكثر الحسد بينهم) أى بين المتناسبين (نعمن اشتد حرصه على الجاه) أى على حصوله عند عامة الناس (وأحب الصنت) أي رفع الذكر (في جيم اطراف العالم عما هوفيه فانه يحسد كل من هوفي العالم وان بعد عنه عن يساهمه) أي يشاركه (في الحصلة التي يتفاخر بها ومنشأ جيم ذلك حي الدنيا) وحمهارأس كل خطبته كاورد (فان الدنيا هي التي تضيق على المتراجين أما الا تخرة فلاضيق فيهاوا تمامثال الا تخرة نعمة العلم النافع فلاجرم من يحب معرفة الله ومعرفة صفاته وملائكته وأنسائه وملكوت أرضه وسماله فلا يحسد غيره) وفي نسخة لم يحسد غيره (اذاعرف ذلك أيضالان العرفة لا تضيق على العارفين باختلاف طبقاتهم فى العرفة بل العلوم الواحد يعلمه ألف ألف عالمو يفرح بمعرفته ويلتذبه ولاتنقص

النزاحم بينه ماعلى غرض واحدوالغرض الواحد لا يجمع متباعد من بل متناسين فلذلك يكثرا لحسد بينه مانع من اشتد حرصه على الجاه وأحب الصيت في جيع أطراف العالم عاهوف ه فانه يحسد كل من هوفى العالم وان بعد عن ساهمه فى الحامة التي يتفاخر مها ومنشأ جيع ذلك حب الدنيافات الدنياهي التي تضيرة على المتزاجين أما الا خوة فلاضيق فها وانحام شال الا خوة فعمة العلم فلاحرم من يحب معرفة الله ومعرفة صفائه وملائكته وأنبيا تمومل كوت معواته وأرضه لم يحسد غيره اذا عرف ذلك أيضالان المعرفة لا تضييرة على العارفين بل المعلوم الواحد بعلمة الف الف عالم ويفرج ععرفته ويلتذبه ولا تنقص

لذة واحد بسب غيرة بل محصل بكرة العارفين وادة الانس وغرة الافادة والاستفادة فلذ النالا بكون بن على الدين محاسدة الان مقصله هم معرفة الله تعالى وهي معرفة الله تعالى لان أجل ماعند الله سحانه من النعم الذة لقائه ولا سن في المانعة ومن احة ولا يضيق بعض الناظر بن على بعض بل يزيد الانس بكثر تهم نع اداقصد العلم المال والجاه تعاسد والان المال أعيان وأحسام (٦٨) اذا وقعت في يدوا حد خلت عنها يد الاستخروم عنى الجاه ماك القاوب ومهما امتلا قلب

الذة واحد بسبب غيره) اعدم التلازم (بل يحصل بكثرة العارفين زيادة الانس) في المعرفة (وعُرة الافادة الغير والاستفادة من الغيرفلذلك لايكون بن علاه الدين) الذين هم فيصدرعلوم الا خرة (عاسدة) أصلا (لان مقصدهم) من اشتغالهم بالعلم تحصيل (معرفة الله) تعالى من طريق الصفات (وهو عرواسع لاضيق فيه) ولا تزاحم عليه وأماقولهم المورد العذب كثير الزمام فالراديه كثرة الواردين عليه من غير تزاحم فيه فان المورد العذب من حيث هوعذب برد عليه القاصي والداني ولا بزاحم أحد صاحبه لسعته هذا ان كان المراد به معرفة الله سجانه والافالوارد العذبة سواهامن شأنهاأن يتزاحم علمها (وغرضهم المنزلة عند الله) والحفاوة لديه (ولاضيق أيضافهما عند الله لان أحل ماعندالله من النعم لذه لقائه وليس فها ممانعة ولامراجمة ولانضيق بعض الناظر من على بعض) كاورد فى الخبر هل تضامون في رؤية القمر في ليلة البدرالحديث (بل بزيد الانس بكثرتهم نع اذا قصد العلاء بالعلم المالوالجاه تحاسدوا) لامحالة (لان المال هو أعيان وأحسام اذاوقعت في يد واحد خلت عنهايد الاسخر) فهذاسب التحاسد (ومعنى الجاه ملك القاوب ومهماامتلا فلب شخص بتعظيم عالمانصرف عِن تعظيم الا حزى مطاقا (أونقص منه لا محالة فيكون ذلك سيماللمعاسدة) ثم ينحرالي المنافرة (واذا امتلا وألب بالفرح بمعرفة ألله لم عنع ذلك أن عملي قلب غيره بم اوأن يفرح به فالفرق بين العلم والمالات الماللا عل فيدمالم مرتعل عن البد الاخرى والعلم في قلب العالم مستقر ) لا يحول ولا رو ول (ويعل في قل غيره بتعليمه من غير أن ترتعل عن قلبه وان المال أحسام وأعيان ولهام اية) ينته عليها (واو ملاغ الانسان جميع مافي الارض لم سق بعده مال يفلكه غيره والعلم لانهاية له ولا يتصو واستعابه )على وجه الاحاطة والكمال (فن عود نفسه الفكر في جـ الل الله وعظمته وملكوت أرضه وسمائه صار ذلك عنده ألذمن كل نعيم) أخرج أبو نعيم في الحلية عن مالك بن دينار قال خرج أهل الدنمامن الدنماولم يذوقواأ طببشي فهاقالواوما هي باأبايحي قالمعرفة الله عزوجل (ولم يكن ممنوعاعنه ولامراجافمه فلا يكون في قلبه حسد لاحد من الحلق لان غيره أيضالو عرف مثل معرفته لم ينقص من لذته بل زادت لذته عوانسته فتكون لذة هولاء في مطالعة عائب الملكوت على الدوام أعظم من لذة من ينظرالي أشحارا لجنةو بساتينها بالعين الفاعرة فان نعيم العارف وجنته معرفته التيهي صفة ذاته يأمن زوالها وهوأبدايجني عُمارها) ويقعلف أنوارها (فهو بروحه وقلبه مغتذ بفا كهة علمه) وتمرة معرفته وفهمه (وهي فا كهة) شهية (غير مقطوعة ولا منوعة بل قاوفهادانية) أي قريبة التناول سهلة المأخد (فهووان غيض العين ألظاهرة فروحة أبدا ترتع في جنة عالية) أي رفيعة المقدار (ورياض زاهرة) أىذات زهر وعمارأونيرة مضيئة (فاذا فرض كثرة في العارفين لم يكونوامتحاسدين) بعضهم لبعض (بل كانواكافال فيهم رب العالمين) جل وعز (ونزعنامافي صدورهم من عل) أى حقد وحسد (اخوانا على سررمتقابلين فهذا حالهم وهم في) عالم (الدنيا فياتظن جمعند انكشاف الغطاء) و رفع الحار (ومشاهدة المحموب في العقبي فاذا لايتصور أن يكون في الجنة محاسدة ولاأن يكون بين أهل الجنة

شعص بتعظم عالم انصرف عن تعظم الا خراونقص عنه لاعالة نمكون ذلك سم المعاسدة واذا امتلاقاب بالفرح بمعرفة الله تعالى لم عنع ذلك أنعظ فاسغيره بهاوأن يفرح بذلك والفرق بين العلم والمدل أن المال لايعل فيد مالم رتعلعن المدالاخرى والعلم فى قاب العالممستقرو يحلفى قاب غـ مره بتعلمه من غيران وتعلمن قلبه والمال أحسام وأعمان ولهانهامه فاوملك انسان جميع مافى الارض لم يبق بعدهمال يماكه غيره والعلم لانهامة له ولا يتصورا ستنعابه فن عودنفسهالفكرفىحلال الله وعظمته وماكون أرضه وسمائه صارذاك ألذعنده من كل نعيم ولم يكن ممنوعا منه ولامراحا فهفلا يكون فىقلبه حسدلاحد من الحلق لانغـيره أيضا لوعرف مثل معرفته ينقص من لذته بل زادت لذته بمؤانسته فتكوناذة هؤلاء في مطالعة عالب المكوت على الدوام أعظم

من الدة من ينظر الى أشحارا الجنة و بساتينها بالعين الظاهرة فان نعيم العارف وجنته معرفته التي هي صفة ذاته يأمن ف ز والها وهوأ بدا يحنى عمارها فهو مر وحه وقلب ممغتذ بفا كهة علم وهي فاكهة غير مقطوعة ولا منوعة بل قطوفها دانية فهو وان عمض العين الظاهرة فر وحه أبدا ترتع في حنة عالية ورياض واهرة فان فرض كثرة في العارفين لم يكونوا متحاسدين بل كانوا كاقال فيهم رب العالمين ونوعنا مافي صدورهم من غل اخوانا على سررمتقا بلين فهذا عالهم وهم بعد في الدنياف أذا يظن بهم عندان كشاف الغطاء ومشاهدة الحبوب في العقبي فاذالا يتصق وأن يكون في الجنة بحاسدة ولا أن يكون بين أهل الجنة

في الدندا محتاسد: لان المنية لامضا بقةفهاولا مزاحة ولاتنال الاععرفة الله تعالى التي لامن احدقها فى الدندا أدضافاً هل الحنهة بالضر ورةرآء من الحسد فى الدنماوالا خرة جمعامل الحسد من صفات المعدن عن سعةعلس الحمضق سحـ بن ولذلك وسم مه الشيطان اللعن وذكرمن صفانه انه حسد آدم علمه السلام على ماخص به من الاحتماء ولما دعى الى السعدود استكرو أبى وغردوعصى فقدعرفتانه لاحسد الالاتوارد على مقصود بضيقعن الوفاء مالكل ولهذالاترى الناس يتعاسدون على النظرالي زينة السماءو يتعاسدون على رؤ به النساتين التيهي حزء يسير من حلة الارض وكل الارض لاوز نالها بالاضافة الى السماء ولكن السماء لسعة الاقطار وافعة يحمدع الابصارف لمريكن فها تزاحم ولا تعاسد صلافعل ان كنت بصيرا وعلى نفسال مشفقاأت تطلب نعمة لازجة فهاولدة لا كدر لهاولانوحدذلك فى الدنيا الافى معرفة الله عز وحل ومعر فةصفاته وأفعاله وعالب ملكوت السموات والارض ولاينال ذلكفالا تخرةالا يده العرفة أرضافان كنتالا

فى الدنبا محاسدة لان الحنة لامضايقة فهاولا محاسدة ولاتنال) أى الجنة (الاععرفة الله التي لامراحة فها فى الدنياأ بضافاهل الجنة بالضرورة برآء من الحسد) وغيره من أوصاف النقص (فى الدنياوالا موة جمعا بل الحسد من صفات المعدين) المطرودين (عن سعة علمين الىمضيق سحين) والعلمون درجة من درجات الجنة والسحين طبقة من طبقات الحيم (ولذلك وسميه الشيطان اللعين) أي علم به اذهوأول من حسد (وذكر من صفاته انه حسدآدم) عليه السلام (على ماخص به من الاحتماء) والاختصاص (ولمادعي الى السعود استكمروابي وتمرد وعصى) واعماحله على ذلك وصف الحسد (فقدعرف اله لاحسد الاللتوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل ولهذا لاترى الناس يتحاسدون على النظر الى زينة السماء) ومافها من عائب الصنع (ويتحاسدون على الساتين اليهي حرء يسيرمن جله الارض وكل الارض لأوزن لها بالاضافة إلى السماء) لان عجائب ملكون السماء أكثر من عجائب ملكوت الارض فلهذه النسبة لاوزن للارض اذاقو بأت بالسماء وقد ألف بعضهم فى المفاخرة بينهما رسالة والا فالجزءاليسيرمنهاوهيااتي ضمت حسدالني صلى الله علمه وسلم توازن السموات كالهاوالعرش كاصرح به العلاء (ولكن السماء لسعة الاقطار وافعة عمد الابصار فليكن فها تزاحم ولاتحاسد أصلا) وقديقال أن سبب التعاسد على الجزء اليسيرمن الارض كالبساتين مثلا اغماه ولكونه عما علمكه اليذ وهومظنة التزاحم وأماعجائب السماء فانها ليست كذلك فلامظنة للتزاحم فهالالكونها واسعة الاقطار فتأمل ذلك (فعليك) أبها المتأمل المسترشد (ان كنت بصيرا) بعين قلبك (وعلى نفسك مشفقاأن تطلب نعيم الازجمة فيه ولذة لامكدراها ولانوجد ذاكفي الدنما الافي معرفة الله ومعرفة صفاته وأفعاله وعجائب ملكوت السماء والارض) فان النظرفها بما يقوى المعرفة بالله (ولا ينال ذلك في الآخرة أبضا الابهذه المعرفة أيضا) اعلم انه لا يحيط مخلوق من ملاحظة حقيقة ذات الله تعالى الا ما لحيرة والدهشة ونهاية معرفة العارفين عجزهم عن المعرفة ومعرفتهم بالحقيقةهي انهم لايعرفونه وانه ملاعكمهم البتة معرفته وانه بستحيل أن يعرف الله المعرفة الحقيقية المحيطة بكنه صفاة الربوبية الاالله تعالى فاذاانكشف ذلك انكشافا رهانيا كاسنذكره فقد عرفوه أي بلغوا المنتهي الذي عكن في حق الخلق من معرفت وأمااتساع المعرفة فنكون فيمعرفة أسمائه وصفاته والخلق متفاوتون فهافيقدرماا نكشف من معاومات الله وعجائب مقدو راته و بدائع آياته في الدنيا والآخرة واللك والملكوت تزداد معرفتهم بالله تعالى وتقرب معرفتهم من معرفة الحقيقة وللمقربين من معاني الاسماء والصفات حظوظ ثلاثة \*الاول معرفة هذه على سبل الكاشفة والشاهدة حتى تتضم الهم حقائقها بالبرهان الذي لا يحوزفه الحطأو ينكشف لهم اتصاف الله انكشافا يحرى في الوضوح والبيان بجرى المقين الحاصل للانسان بصفاته الباطنة التى لا يدركها الاعشاهدة باطنة لا باحساس ظاهرة \* الثاني استعظامهم ما ينكشف لهم من صفات الجلال على وجه ينبعث منه شوقهم الى الاتصاف عما يمكنهم من تلك الصفات ليقر بواجه امن الحق قربا بالصفة لابالمكان فيأخذوامن الاتصاف بماشهامن الملائكة القربين عندالله تعالى والثالث السعى في اكتساب المحكومن الا الصفات والتعلى بمعاسنها ويه بصرالعبدر بانباو رفيقاللملاالاعلى من الملائكة فأنهم على بساط القرب فن قرب الى شبه من صفاتهم ال شأمن قربهم بقدرمانال من أوصافهم القرية له من الحق فن كلتله هذه الحظوظ الشلائة فهوالذي نال نعمالازجة فيه ولذة لامكدرلها فأمامن كان حظه من معانى ما يتعلق بالله تعالى بان يسمع لفظا ويفهم تفسيره في اللغة ووضعه ويعتقد بالقلب وحود معناه لله تعالى فهو مخوس الحظ بازل الدرجة وهونقص ظاهر بالاضافة الىذروة الكمال (فان كنت لاتشتاق الىمعرفة الله ولاتحد لذتها وفتر عنهاراً يك وضعفت فها رغبتك فانت في ذلك معذور) فلن يتصوّران عتلئ القلب بالمعرفة الاويتبعها شوق وعشق للصفة التي كانت بابالتلك المعرفة وحرص على التحلي بهالوكان

تشتاق الىمعرفة الله تعالى ولم تجدلانها وفترعنك رأيك وضعفت فهارغبتك فأنت فى ذلك معدود

أذالعنين لابشَّمَاقُ الى لذّة الوقاع والصبي لا يشمّاق الى لذة الله فأن هذه الذات يتختص بادرا كها الرجال دون الصبيان والخنمين فكذلك لذة المعرفة يحتص بادرا كها الرجال رجال لا تلهيم متجارة ولا بسعى ذكرالله ولا يشتاق الى هذه اللذة غيرهم لان الشوق بعد الذوق ومن لم يذق لم يعرف ومن لم يعرف لم يستق ومن لم يشتق لم (٧٠) يطلب ومن لم يطلب لم يدرك ومن لم يدرك بق مع الحر ومين في أسفل السافلين ومن بعش عن

ذلك بمكا بكالها والا فينبعث الشوق الى القدر المكن منه الانحالة ولا يخلوى الشوق أصلا الالحدامين المالضعف المقين بكون الوصف العلوم من أوصاف الجلال والكمال وامالكون القلب بمتلئا بشوق آخر مستغرقابه (فالعنين) الذى لاشهوة له (لايشتاق الى شهوة الوقاع والدي ) الذى لم يكمل تميزه (لايشتاق الى لذة الملك فان هدنه الذي المعادر كها الرجال وكالله والمناز والخنثين) المتشبين بالنساء (وكذلك لذة المعرفة يختص بمعرفة الرجال) المقربون للحضرة الالهية فلهم فيها حظ وافر (رجال لا تلهيم تحارة ولا يدعون ذكر الله) فهي عندهم في من تبة المحقق والانكشاف وعند غيرهم على الاجهام والتشيمة والمشاركة في الاسم كايقال العنين الوقاع لذيذ كالسكرفهو بصدقه والكن تلك اللذة لاتشبه هده البشة والكن تشاركه في الاسم (ولا يشتاق الى هذه اللذة غيرهم لان الشوق) يكون (بعد الذوق) فن والكن تشاركه في المعرف واليه أشار بعض العارفين بقوله

من ذاق طعم شراب القوم يدريه \* ومن دراه غدا بالروح بشريه ومن لم يعرف لم يشتق) لفقد ان الذوق الذي هوأصل الشوق واليه أشار القائل

ولويذون عاذلي صبابتي \* صبامعي اكنهماذا قا

(ومن لم يشتق لم يطاب) لان طلب الشي لا يكون الابعد الاشتراق اليه كان الاشتراق لا يتم الابالذوق والذوق سبيل العرفة (ومن لم يطلب لم يدرك) الطاوب (ومن لم يدرك بقى مع الحرومين الاشقراء المطرودين في أسفل السافلين) واليه الاشارة بقوله تعالى (ومن يعش عن ذكر الرجن نقيض له شيطانا فهوله قرين

\* (بيان الدواء الذي به ينفى مرض الحسد عن القلب)

(اعلى) أرشدك الله تعالى (ان الحسد من الامراض العظمة القاوب) أى هو مرض باطني غاية ضروه يتعلق بالقلب (ولالداوى أمراض القلب الابالعلم والعمل والعط النافع ارض الحسدهو أن تعرف تعقيقاان المسد ضر رعليك في الدنيا والدين وانه لاضر رفيه على الحسود في الدنياوالدين بل ينتفع به فى الدنها والدين ومهماعرفت هذا عن بصرة) ومعرفة كشفية (ولم تكن عدو نفسك وصديق عدول فارقت الحسد لا محالة أما كونه ضررا علمك في الدين فهو الكباكسد سخطت قضاء الله تعمالي) الذي قضاه على عباده (وكرهت نعدمته التي قسمهالعباده وأبيت عدله الذى اقامه فى ملك بخنى حكمته واستنكرت ذاك واستبشعته أى استقبحته (وهذه جناية على حدقة التوحيد وقذى في عين الايمان وناهبك بهاجناية على الدين فالصاحب المجمل ناهيك كمة تبعب واستعظام كإيقال حسبك وتاويلها اله غاية تنهاك عن طاب غيره (وقد انضاف اليه انك غششت رجلا من المؤمنين وتركت نصيمة) التي أوجهاالله عليك (وفارقت أولياء الله وأنساء في حجم الخيرلعباد الله وشاركت ابليس وسائرالكفار في بنهم المؤمنين البلايا) والصائب والحن و زوال النع (وهذه خبائث في القاوب تأكل حسنات القلب كاتاً كل النارالحطب) كارواه ابن ماجه من حديث أنس وتقدم (وتحيوها) أي تنسخها وتزيلها (كاعجو الدل النهار وأما كونه ضررافى الدنياعليك فهوانك تتألم يحسدك في الدنياوتتعذب به ولاتزال في كد وغم) وحزن (اذاعداؤك) الذين تحسدهم (لا يخلمهم الله عزو جل عن نع يفيضها عامهم) ظاهرة و باطنة (فلاتزال تتعذب بكل نعمة تراها وتتألم لك بلية تنصرف عنهم فتبقى مغموما) مكمودا (محروما منشعب القلب) أى متفرقه (ضيق الصدر كانشتهم الاعدائل وكانشتهم اعداؤك

ذكرالرجن فين له شطانا فهوله قر س \* (سان الدواء الذى مه منفي مرض الحسد عن القلب) \* اعلم أن الحسد من الامراض العظمية القاوب ولانداوى أمراض القاوب الابالعلم والعمل والعل النافع ارض الحسد هوأن تعرف تحقيقاأن الحسدضر رعلك فى الدنيا والدبن وانه لاضررفه على المحسودفي الدنماو الدمن مل ينتفع بهفهماومهماعرفت هذاعن بصرة ولمتكن عدو نفس لنوصداق عدوك فارقت الحسدلا محالة أما كونه ضر راعلىكفى الدين فهوانكا لسدمعطت قضاء الله تعدلى وكرهت تعمته التي قسمهاس عاده وعدله الذىأقامه فى ملكه مخف في حكمته فاستذكرت ذلك واستنشعته وهذه حناية على حدقة التوحدوقذي فيء بن الاعمان وناهما مما حناية على الدين وقد انضاف الحذلك الكغششة رجلا من الومنين وتركت نصيحته وفارقت أولياءالله وأنساءه فىحمم الخبر لعماده تعالى وشاركت اللس وسائر الكفارفى محبتهم للمؤمنين الم لايا وزوال النع وهذه

خبائث فى القاب تأ كل حسنات القلب كاتاً كل النارالطب وتحجوها كاعجوالليل النهار وأما كونه ضرراعليك لك فالدنيافهوانك تتألم بحسدك فى الدنيافهوانك تتألم بحسدك فى الدنيافهوانك تتألم بحسدك فى الدنيافهوانك تتألم بحسدك فى الدنيا وتتعذب معموما محرومامتشعب القلب ضيق الصدر قد نزل بكما يشتهم الاعداء

لل وتشهّ به لاعدائل فقد كنت تريد المحنة لعدول فتنحرت في الحال محنتك وعمل نقدا ومع هذا فلا ترول المعمة عن المحسود محسد لا ولولم تكن تؤمن بالبعث والحساب له كان مقتضى الفطنة ان كنت عاقلا أن تعذر من الحسد لما القلب ومساء ته مع عدم النفع ف كيف وأنت عالم عافي الحسد من العدن الشديد في الا تنوق في المعضر وأنت عالم عافي الحسود من العدن المديد في الا تنوق ولافائدة وأما الله لاضرر على المحسود في دينه و دنياه فواضح لان المعمقد ترول عنه محسد له بل ما قدره الله تعالى من اقبال و نعمة فلا مدره الله تعالى من اقبال و نعمة فلا مدره الحالم المحسود في دينه و دنياه فلاحيلة في دفعه بل كل محسد له بل ما قدره الله تعالى من اقبال و نعمة فلا مدره الحالم على المعسود في دينه و دنياه فلاحيلة في دفعه بل كل

شيعنده عقدار ولكلأحل كتاب ولذلك شكا نبي من الانساء من امرأة ظالمة مستولىةعلى الخلق فأوحى الله السه فرمن قد امهاحتي تنقضى ألامهاأى ماقدرناه فى الازل لاسسل الى تغسره فاصرحتي تنقضي المدةالي سبق القضاء بدوام اقبالها فهاومهمالم تزل النعدمة بالحسد لم يكن على المحسود ضررفى الدنماولا بكون علمه اثمفى الا تحرة ولعلك تقول لت النعمة كانت تزول عنالحسودعسدىوهذا عامة الجهل فانه بلاءتشتهمه أولا لنفساك فانك أسا لاتخاوعن عدق عسدك فاو كانت النعمة تزول بالحسد لم سق لله تعالى على النعمة ولاعلى أحدمن الخلقولا نعمة الاعان أسالان الكفار عسدون الومنين على الاعمان قال الله تعالى ودكات برمن أهل المكاب لو بردونكم من بعد اعانكم كفاراحسدامن عندأنفسهم اذماريده الحسود لايكون نعرهن

اك أن تركمون كذلك (فقد كنت تريد المحنة) والبليسة (لعدول فعيزت) أي حصل ناجزة (في الخال عنتك وعل نقداولاتزول النعمة عن الحسود بعسدك اذليس ذلك بيدك (ولولم تمكن تؤمن بالبعث) والنشور (والحساب) والجزاء (لكان مقتضى الفطنة ان كنت عاقلاأن تحذرمن الحسد) أىمن الاتصافيه (لمَافيهمن أَلْم القلب) الذي لا ينفك عنه (ومساءته )وانقباضه (مع عدم النفع)فيه (فكيف وأنت عالم عما في الحسد من العذاب الشديد في الاسخرة) والوعيد والتهديد (في أعب من العاقل كيف يتعرض لسخط الله) وغضبه ومقته (منغ يرنفع بناله) في آجله أوعاجله (مع ضرر يحتمله وألم يقاسم ) طول حياته (فم لك بذلك دينه ودنياه من غير حدوى ولافائدة) تعود المهمنه (واما انه لاضررعلي الحسود في دينه ودنياه فواضع ان النعمة لا تزول عنه بحسدك بل ماقدره الله من اقبال) وحظ (ونعمة) ومسرة (فلابد وأن يدوم) و يستمر (الى أجل) معاوم (قدره الله فلاحيلة الحدفعه) وعمانعته (بل كل شي عنده بمقدار ولكل أجل كتاب) قد أحصاه وضبطه فلا يتقدم ولا يتأخر (ولذلك شيكاني من الانبياء) من بي اسرائيل (من امرأة ظالمة) سليطة اللسان (مستولية على الله فأوجى الله تعالى اليه فرمن قدامها حتى تنقضي أيامهاأي ماقدرناه في الازل لاسبيل الى تغييره) وتبديله (فاصبرحتي تنقضي المدة التي سبق القضاء بدوام اقبالهافها ومهمالم تزل النعمة بالحسد لميكن على المحسود ضررفي الدنباولا يكون عليه اثم في الا تحرة ولعلك تقول ليت النعهمة كانت تزول عن المحسود بعسدى) عامد (وهذاغاية الجهل) ونهاية الحاقة (فانه بلاء تشتهيه أولالنفسك فانك لاتخلو أيضاعن عدة يحسدك فاوكأنت النعم تزول بالحسد لم يبق لله عليك نعمة ولاعلى الحلق) اذمامن أحد الأوهو محسود (ولانعمة الاعمان أنضا) وهومن أكبرالنعم (لان الكفار يحسدون المؤمني على) نعمة (الاعمان) وغالب بعضهم أباهالذلك (قال تعمالي ودت طائفية من أهل المكتاب لو يضاونكم وما يضاون الاأنفسهم) وفال تعالى ودكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعداعانكم كفاراحسدامن عند أنفسهم (اذ ما يريده الحسود لايكون) ولايتم ولا يكون الاماريده المولى عرشانه (نعمهو يضل) أي الحسود يقوم به وصف الضلال (بارأدته الضلال الغيره فان ارادة الكفركفر) فن نوى أنه سكفر غدا مثلا كفرفى الحال (فن اشتهم أن تزول النعمة عن المحسود بالحسد فكانه تريد أن يسلب نعمة الاعان يعسدال كفار) فانهم بنص الآية بريدون ذلك (وكذاسائر النعم) ممادق وجل (وأن اشتهت أن نزول النعمة من الخلق بحسدك ولائز ول عنك بحسد غيرك فهذا عاية الجهل والغبارة) وسوء الفهم (قان كل واحدهن حقاء الحساد أيضا يشتهي أن يخص بمذه الخاصية ولست باولى من غيرك فنعمة الله عالك فى ان لم تزل النعمة بالسد ما يجب شكرها وأنت يجهاك تكرهها واماان الحسود ينتفعه فى الدين والدنيافواضع أما منفعته في الدين فهوانه مظاوم منجهتك لاسمااذا أخرجك الحسد إلى القول باللسان والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتمك ستره وذ كرمساويه) وعيو به بين الناس (فهو بمنزلة

يضل بارادته الضلال لغيره فان ارادة الكفر كفرفن اشهى أن تزول النعمة عن الحسود بالحسد فكانما يريد أن ساب نعمة الاعان عسد الكفار وكذا سائر النعروان اشهمت أن تزول النعمة عن الحلق بعسد لل ولا تزول عنك بعسد غيرك فهذا غاية الجهل والغباوة فانكل واحدمن جقى الحساد أيضا يشهى أن بحص مهدده الحاصية واست بأولى من غيرك فنعمة الله تعالى عليك في ان من المسادة بعن الحسود ينتفع به في الدين والدنيا فواضح أمامن فعت في الدين فهو أنه مظاوم من جهتك لاسمالذا أخر حل الحسد الى القول والفيل بالفيمة والقدر فيه وهنسك ستره وذكر مساويه فهذه

هدايانم دجااليه أعنى الله بذاك تهدى اليه حسناتك حق تلقاه وم القيامة مفلسا محروما عن النعمة كاحمت فى الدنيا عن النعمة فكانك أردت روال النعب مة عنه فل تزل نع كان الله عليه نعمة اذوفة للحسنات فنقلتها اليه فأضفت اليه نعمة الى نعمة وأضفت الي نفسك شقاوة الى شقاوة وأمامن فعته في الدنيا فهو أن أغراض الحلق مساءة الاعداء وغمهم وشقاوتهم وكونهم معذبين مغمومين ولاعذاب أشد مما أنت فيهمن ألم الحسد وغاية أمانى أعدائك أن يكونوا فى نعمة وأن تكون فى غم وحسرة بسلم وقد فعلت بنفسك ما هومرادهم ولذلك لا دشته مى عدول موتل بل يشتهى أن تعاول حياتك (٧٢) ولكن فى عداب الحسد لتنظر الى نعمة الله عليه في نقطع قابل حسد اولذلك قبل لامان أعدائك المنافية على المنافقة عل

(الامات اعداؤك بلخلدوا \* حتى يروافيك الذي يكمد)

اى بورث فيهم الكمد والحزن (لازلت محسودا على نعمة \* فانما الكامل من يحسد ففرح عدولا بغمك وحسدك أعظم من فرحه بنعمته ولوعلم خلاصك من ألما لحسد وعذابه لكان ذلك أعظم مصيبة وبلية عنده فعاأنت فيما تلازمه من غم الحسد الاكايشة بمعدوك فاذا اذاتآملت هذاعرفت الماعدة نفسك وصديق عدول اذتعاطيت ماتضررت بهفى الدنياوالا منووانتفعيه عدوك فى الدنيا والا تنحرة وصرت مذموماعند الخلق والخالق شقيافى الحال والماك ونعمة المحسود دائمة ) تتوالى عليه (شنت أم أبيت) ليس بيدك شي (مم تقتصر على تعصيل مراد عدول حتى توصلت الى ادخال أعظم سرورعلى الليس الذى هو أعدى اعدائك )أى أكراعدائك (لانهلاراك محروماعن نعمة العلموالورع والجاه والمال الدى اختصبه عدول عنك على أن تحب ذلك له فتشاركه في الثواب بسبب الحبة ) له (لان من أحب الخير للمسلين كان شريكافي الخير) ويشهدله مارواه الخطيب من حديث جارمن أحب قوما على أعمالهم حشر يوم القيامة في زمرتهم فوسب بعسابهم وان لم يعمل باعمالهم (ومن فاته اللعاق بدر جة الا كابرفي الدين) من عبادالله الصالحين (لم يفته ثواب الحب لهم مهماأحب ذلك فاف ابليس أن تحب ماأنع الله به على عبره من صلاح : ينه ودنياه فتفور بثواب الحب فسغضه اليك حتى لا تلحقه عبك له (كالم تلحقه بعمال وقد قال اعرابي) أى رجل من البادية (النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولا يلحق مهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أى في الدنيا والا تنحوة فني الدنيا بالطاعة والادب الشرعي وفي الاسخرة بالعافية والقرب المشهدى فن لم يتعقق بهذا وادعى المحبة فدعواه كاذبة قال العراقي متفق عليه من حديث ابن مسعود اه قلت ولكن لفظه عند هما المرءمع من أحب فال العلائي والحديث مشهو رأومتوا تراكثرة طرقه (وقام اعرابي الى رسول الله صلى الله علمه وسلم وهو يخطب فقال متى الساعة فقال ماأعددت لهاقالما أعددت لها كثير صلاة ولاصيام الا اني أحبالته ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت ) أى في زمر تهم وان لم تعمل بعملهم

لامات أعداؤك بلخلدوا حتى بروافىلاالذى يكمد لازلت محسوداعلى نعمة فاغما الكامل من يحسد ففرح عدول بغمل وحسدك أعظممن فرحه بنعمته ولوعلم خلاصكمن ألم الحسد وعذابه لكان ذلك أعظ مصيةو للة عنده فاأنت فماتلازمه منغم الحسد الاكاستهده عدولنفاذا اذاتأملت هذا عرفت الك عدد نفسك وصدىق عدوك اذاتعاطيت ما تضررت به في الدنسا والا خرة وانتفع به عذوك فى الدنداوالا منحرة وصرت مدذموماعند الخالق والخلائق شقافي الحال ell Their asilamer داعة شئت أمابيت باقية تملم تقتصر على تعصد المراد عدول حق وصلت الى ادخال أعظهم سرورعلي الليس الذي هوأعدى أعدائل لانه لمارآ لنعروما من نعهمة العلم والورع والحاه والمال الذي انحتص به عددولا عنك خافان

تعبدالله فتشاركه فى الثواب بسبب الحبة لان من أحب الخبر للمسلمين كان شريكافى الخبر ومن فانه اللحاق بدرجة وال الا كابر فى الدين لم يفته ثواب الحب لهم مهما أحب ذلك فاف اللبس ان تعب ما أنم الله به على عبده من صلاح دينه و دنياه فته و رشواب الحب في في الله على وسلم وهو يخطب فقال بارسول الله متى الساعة فقال ما النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال بارسول الله متى الساعة فقال ما المناب الله على الله عل

قال أنس ف افرح المسلون بعد اسلامهم كفر حهم يومد اشارة الى ان أكبر بغيثهم كانت حب الله ورسوله قال أنس فنعن نعب رسول الله وأبا بكروعر ولا نعمل مثل علهم و نرجو أن تكون معهم وقال أبوموسى قلت بارسول الله (٧٣) الرجل بحب المصلين ولا يصلى و يعب

الصوام ولانصوم حتىءد أشياء فقال الني صلى الله علىهوسلمهومعمنأحب وقال رحل لعمر سعمد العرز بزانه كان يقال ان استطعت انتكون عالما فكنعالمافان لمتستطع ان تكون علا افكن متعلا فان لم تستطع ان تكون متعلما فأحمرم فان لم تستطع فلاتبغضهم فقال سحان الله لقد حعل الله لنا مخر حافانظر الات ك.ف حسدك الميس ففوت علمك تواب الحب ثملم يقنع به حتى بغض البك أخال وحلك على الكراهـةحتى أغت وكنف لاوعسال تعاسد رجلا من أهل العلروتعب ان عطى في دن الله تعالى وينكشف خطؤه ليفتضم ونعب ان يخسرس لسانه حسى لايسكام أوعرض حتى لا معلم ولا يتعلم وأى اثم ربد على ذلك فليتلا فاتل المعاقبه ثماغتممت بسبب مسلت من الاثم وعذاب الا خرة وقدماءفي الحديث أهل الجنة ثلاثة المحسن والحسله والكاف عنده أىمن بكفعنده الاذى والحسد والمغض والكراهمة فانظركف أبعدك ابليس عن جميع المداخل الثلاثة حسق

(قالأنس) رضى الله عنه (فيافر ح المسلون بعداسلامهم كفرحهم يومنذاشارة الى ان أكبر بغيتهم كان حب الله ورسوله قال أنس) رضى الله عنه (فنحن عبرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعرولا نعمل مثل عملهم ونرجو أن نكون معهم) أى فى زمر منهم قال العراقي متفق عليه من حديث أنس قات وكذلكرواه أحدوأ بوداود والترمذي وألنسائي وعندبعضهم قالأنس فافرح المسلون بشئ فرحهم بهذا الحديث ورواه الدارقطني فى السن بزيادة وله ماا كتسب وذكر سببه ان اعرابيا جاء فبال فى المسجد فأمررسول الله صلىالله عليه وسلم بمكانه فاحتفر فصب عليه دلوفقال الاعرابي بارسول الله المرعجب القوم ولا يعمل عملهم فذكره (وقال أبوموسي) الاشعرى رضي الله عنه (قلت بارسول الله الرحل عب المصلين ولا يصلى و يحب الصوم ولا يصوم حتى عد أشساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم هومع من أحب) قال العراقي متفق علمه بالفظآ خرمختصرالر جل يحب القوم والمايلحق بهم قال الرعمع من أحب انتهى قلت ووجد يخط الحافظ ابن حروجه الله تعالى وأماهذا اللفظ عن عتبة بن عرص سلا (وقال رحل لعمر بن عبد العزيز) رجمه الله تعالى (الله كان يقال ان استطعت أن تكون عالما فكن عالمافان لمتستطع انتكون عالما فكن متعلما فان لمتستطع أن تكون متعلمافا حبهم فان لمتستطع فلاتبغضهم فقال) عمر بن عبدالعز بز (سيحان الله لقدجعل الله لنامخرجا) وقد أخرجه البزارفي المسند والطبراني فى الاوسط من حديث أبي بكرة أغد عالما أومتعلما أومستم ما أو معبا ولاتكن الخامسة فتهلك فالعطاء فاللىمسعر زدتنا خامسة لمتكن عندنا والخامسةان تبغض العمل وأهله وقال ابن عبدالبرهى معاداة العلاء وبغضهم ومنلم يحبهم فقدأ بغضهم أوقارب وفيه الهلال قال الولى العراق فى المجانس الثالث والار بعين بعد الخسمائة من أماليه بعد أن وادمن طريق الطبراني عن محد بن المسين الاعاطى عن عبيد بنجنادة الحلبي عن عطاء بن مسلم عن خالد الحذاء عن عبد الرحن بن أبي بكرةعن أسهفذكره انهذا الحديث ضعيف ولم يخرجه أحدمن أصحاب الكتب الستة وعطاء بن مسلم هوالخفاف وهو ضعيف وعن أبداود ليس بشئ (فانظر الآن كيف حسدك ابليس ففوت عليك ثواب الحب عُم يقنع به حتى بغض البك أخال وجال على الكراهية حتى أثمت ) أى وقعت في الاثم (وكيفلا) يكون ذاك (وعساك تحاسد رجلا من أهل العلم وتعب) فيه (ان بخطئ) نوما في مسئلة (فيدين اللهوينكشف خطوه لينفضع) بن الناس (وتعب ان يخرس لساله حتى لايتكام أو عرض حتى لا يعلم ولا يتعلم وأى اثم يزيد على ذلك ) اذا تأملت فيه (فليتك اذافاتك اللحاق به ثم اغتممت بسببه سلت من الاثم وعذاب الا توة وقد عاء في الحديث أهل الجنة ثلاثة الحسن ) أي في عله (والحبله والكافعنه) قال العراقي لم أجد له أصلا (أي من يكف عند الاذي والحسد والبغض والكراهة) فلا يؤذيه بقول ولافعل ولا يحسده على نعمة أوتها ولا يبغضه ولايكرهه وروى الديلى من طريق عبد الله بن أجد بن عامر الطائى عن أبيه عن على بن موسى الرضا عن آ بائه عن على رفعه أربعة أنالهم شفيع بوم القمامة المكرم لذريتي والقاضي لهم حوائجهم والساعي لهم في أمو رهم عند مااضطروا اليه والحب لهم بقلبه ولسانه وقدسمعت هذا الحديث من لفظ الشريف الاجل عبد السادة ابن قناع محدين مقاعس بن أبي عي الحسني رحمه الله تعالى عصر (فانظر كيف أبعدك الليس عن جدع المداخل الثلاثة حتى لا تدور بهاألبتة) وهوان تعمل علهم أوتحبهم أوتكف عنهم (فقدنفذ) فيك (حسد ابليس وما نفذ حسدك على عدوّك بل على نفسك خاصة (بللوكوشفت بحالك في يقظ ــ ة أومنام لرأيت نفسك أبها الحاسد في صورة من رمى حر الى عدوه لمصيب مقتله ) أى الموضع الذي اذا أصابه ذلك الحرقتله

( ١٠ - (اتحاف السادة المتقين ) - ثامن ) لاتكون من أهل واحد منها المتة فقد نفذ فيك حسد المدس ومانفذ حسدك في عدول بل على نفس بل كو كوشفت بحالات في يقظة أو منام لرأيت نفسك أج اللحاسد في صورة من يرجى سهما الى عدوه لي من يرجى مقتله

قلا بصيبسه بل برجع الى حدقته المبنى فيقلعها فير يدغضبه فيعود ثانية فيرى أشد من الاولى فيرجع الى عينه الاخرى فيعمم افيردادغيظه فيعود ثالثة فيعود على أسه في فيعمم افيردادغيظه فيعود ثالثة فيعود على رأسه في فيعمون عليه وهذا على المسود وسخر به الشيطان منه بل حالك في الحسد أقيم من هذا لان الرمية العائدة لم تفوت الاالعمنين ولو بقيتالفاتة بالموت لا محالة والحسد يعود بالاثم والاثم لا يفوت بالموت ولعله يسوقه الى غضب الله والى النار فلان تذهب عينه في الدنيا حيرله من ان تبقى له عن يدخل مها النار فيقلعها الهيب النار فانظر كيف (٧٤) انتقم الله من الحاسد اذ أرادر وال النعمة عن المحسود فلم يزلها عنه ثم أزالها عن الحاسد اذ

(فلايصليه بل مرجع على حدقته اليني فيقلعها فيز يدغضيه) ثانيا (فيعود و مرميه أشد من الاول) فيرجع الجرعلى عينه الاخرى (فيعمم افيرداد غيظه فيعود) من (ثالثة) فيرى الحر (فيعود على رأسه فشعه) و بدميه (وعدوه سالم في كل حال) لم يصمه شيّ (وهواليه راحيع مرة بعد أخرى وأعداؤه حواليه يفرحون به و يضحكون عليه وهذا حال الحسود وسخرية الشيطان منه بل حالك في الحسد أقبع من هدذا لان الجرالعائد بعدالرى لم يفوّت الاالعين ولو بقت لفاتت بالوت لا محالة والحسد بعود بالآثم والاثم لايفوت بااوت ولعله يسوقه الى غضب الله والى النار ) ان لم يتب منه (فلان تذهب عينه في الدنيا خير له من ان تبقي له عدين يدخل بهاالنارفيذهما لهب النار) وفي نسخة فيقلعها لهيب النار (فانظر كيف انتقم اللهمن الحاسد اذأراد زوال النعمة عن المحسود فلم تزلها عنده ثم أزال نعمة الحاسد اذالسلامة من الاثم نعمة من الله تعالى و) كذا (السلامة من الغموالكمد نعمة) من الله تعالى (وقد زالنا عنه تصديقا لقوله تعيالي ولايحيق المبكر السنئ الاباهله وربما يبتلي ) الحاسد (بعين ما يشتهيه لعدوه وقلما يشمت شامت لساءة الاويبتلي بمثلها) فني الخبرلا تظهر الشمياتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك وتقدم قريبا (قالت عائشة وضي الله عنها ما تمنت لعمان وضي الله عنسه شيأ الانزل في حتى لو تمنيت له القتل لقتلت ) وكان سبب كلامها فيه لكثرةما كان يبلغها من الشكاية في حقه من قبل جو رعماله وابقائهم على أعمالهم فكانت كغيرها من الصحابة بغضبون بذلك منه (فهذا اتم الحسد نفسه فكيف عما يحراليه الحسدمن الاختلاف و حودالحق واطلاق اللسان والبديالفواحش فى التشفى من الاعداء) والانتصار منهم (وهوالداء الذيه هلك الامم السالفة فهذه هي الادوية العلمية فهما تفكر الانسان فهابذهن صاف) من كدر الغش (وقلب حاضر انطفأ من قلبه الرالحسد) في الحال (وعدلم الله مهالك نفسه ومفرح عدوه ومعظر به ومنغص عيشه) ومشتت عاله وقد تقدم سان ذلك (وأما العمل النافع فسه فهوان يحكم الحسدفكل ما يتقاضاه الحسدمن قول وفعل فينبغي أن يكلف نفسه نقيضه وضده فان بعثمه الحسدعلى القدح فيه كلف نفسه المدح له والثناءعليه) فالقدح والمدح نقيضان اذاحل أحدهما ارتحل الثاني (وان حله على التكم عليه ألزم نفسه التواضع له والاعتذار البهوان بعثه على كف الانعام عليه ألزم نفسه الزيادة في الانعام عليه فهما فعل ذلك عن تكاف وعرفه المحسود طاب قلبه وأحبه ومهماطهر حبه عاد الحاسد وأحبه وتولد من ذلك الموافقة التي تقطع مادة الحسد لان التواضع و) حسن (الثناء والمديحوا طهار السرور بالنعمة يستحلب قلب المنع عليه ويسترقه ويستعطفه و بحمله على مقابلة ذلك بالاحسان تمذلك الاحسان يعود الى الاول فيطيب قلبه ) و يصفوظ اهره (و يصيرمات كلفه أولا) أى في أول من (طبعا آخرا) أى في آخر من (ولا يصدنه) أى لا عنعه (من ذلك قول الشيطان له) فيمانوسوس البه (اوتواضعت وأثنيت عليه حله العدوعلي) العجز منك (أوعلى النفاق والخوف وان ذلك مذلة ومهانة فانذلك من خدع الشيطان ومكايده) فأعامقصود الشيطان أن تكون العداوة والبغضاء بين

السلامة من الاثم نعمة والسلامة منالغم والكمد تعمة وقدرالناعنه تصديقا لقوله تعالى ولاعمق المكر السئ الابأهلهور عايبتلي بعين مانشم مه لعدوه وقلما يشمت شامت عساءة الا ويبتلي عثلهاحتى قالت عائشةرضي الله عنهاما تندت لعثمان شأالانزل يحتى لوعنت له القتال لقتلت فهداام الحسدنفسه فكمف مايحر المهالحسدمن الاختـ لاف و حودالحق واطملاق الاسان والمد مالفواحش في التشفي من الاعداءوهوالداءالذىفية هلاء الام السالفة فهذه هي الادوية العلمة فهما تفكر الانسان فهالذهنصاف وقلب حاضر انطفأت نار الحسدمن قلبه وعلم الهمهاك نفسه ومفرح عدوه ومسخط ربه ومنغص عيشه وأما العمل النافع فيمه فهوأن يحكم الحسد فكرما يتقاضاه الحسدمن قول وفعل فينبغي ان يكاف نفسه نقيضه فان بعثه الحسدعلى القدح في

محسوده كلف لسانه المدح له والثناء على ه وان حله على التكبر عليه ألزم نفسه التواضع له والاعتذار اليه وان بعثه على المسلمين كف الانعام عليه ألزم نفسه الزيادة في الانعام عليه في الانعام عليه في الانعام عليه في الانعام عليه في المسلمة على المسلمة على المسلمة المستخلفة التي تقطع مادة الحسد لان التواضع والثناء والمدح واظهار السرور بالنعمة يستحلف قلب المنع عليه ويسترقه ويستعطفه و يحمله على مقابلة ذلك بالاحسان عمد المالاحسان عود الى الاقل في عليه ويصرمات كلفه أولا طبعا آخر ولا يصدفه عن ذلك قول الشيطان له أو تواضعت وأثنيت عليه على المعلمة والمناقبة والمناقبة

بل الجاملة تكافا كانت أوطبعات كسرسورة العداوة من الجانبين وتفل غربها وتعود القاوب الثا الف والتعاب وبذلك تستريج القداوب من ألم الحسد وغم التباغض فهذه هي أدوية الحسد وهي نافعة جد اللائم امن قلم القاوب جد اول كن النفع في الدواء المرفن لم يصم على مرارة الدواء لم ينسل حلاوة الشفاء وانما تهوون مرارة هذا الدواء أعنى التواضع للاعداء والتقرب المهم بالمدح والثناء بقوة العلم بالمعانى التي ذكر ناها وفقة الرغبة في ثواب الرضا بقضاء الله تعالى وحب ما أحبه وعزة النفس و ترفعها (٧٥) عن أن يكون في العالم شي على خلاف

المسلين على الابد (بل المجاملة) على أى حال (تكافا كانت أوطبعا تكسرسورة العداوة) أى شدمها وثورتها (من الجانبين ويفل) أي يكسر (غربها) أي حدثها (وتعود القداوب) أي يحركها (الى التا أف والتحاب) والتوادد (وبه تستريح القلوب من ألم الحسدوغم التباغض فهذه هي أدوية الحسد) علماوعلا (وهي نافعة جداالاانها من حداولكن النفع فى الدواء المرفن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء وانما تهون مرارة هذا الدواء أعنى التواضع للاعداء أوالتقرب الهم بالمدح والثناء) أو ببذل الاحسان وغيرذلك (بقوة العلم بالمعانى التيذكر ناها بان يتحقق بها حتى تنكشف له انكشافا برهانيا وقوة الرغبة فى ثواب الرضا بقضاء الله وقدره) والتسليم لاوامره (وحب ماأحبه وعزة النفس وترفعهاعن أن يكون في العالم شي على خلاف مرادها) أى النفس (جهل) وغباوة (وعند ذلك بريد مالايكون) مماتبذره القدرة (اذلامطمع فى أن يكون ما ريدوفوأت الرادذل وخسة ولاطريق الى الخلاص من هذا الذل الاباحد أمر من اما بأن يكون ما تريد أو بان تريد ما يكون والاول ليس اليك ولا مدخل للسكاف والحاهدة فيه أبدا) ومن ذلك قولهم الرب ريدوالعبد بريدولايكون في الكون الا ما ريد (وأما الثناني فللمحاهدة فيه مدخــل وتحصيله بالرياضة بمكن فحب تحصيله على كل عاقل وان عرن نفسه يحريانها تحت مجارى الاقدار ويكافها بالرضا والتسليم حتى تكون ارادتها تابعة لارادة الحق سحانه) وترضى عما يكون (هذاهو الدواء المكلي) بطر بق الاجمال (فأماالدواء المفصل فهو تتبع أسباب الحسد من الكبر وغزة النفس وشدة الحرض على مالا بغني) والتنافر والبغضاء وغيرذلك فيتأصلهامن أصلها (وسبأتي تفصيل مداواةهذه الاسبابف مواضعها) اللائقة منهذا الكتاب (فانها) أى تلك الاسباب (موادهذا المرض ولا ينقمع المرض الابقمع المادة ) التي منها نشأذلك المرض (فان لم تقمع المادة لم يحصل بماذ كرناه الاتسكين) في الجلة (وتطفية ولا يزال) المرض ( بعودمرة بعد أخرى ويطول الجهد في تسكينه مع بقاءمراده فانهمادام محبأ للعياة فلابدوان يحسد من استأثر بالجاه والنزلة فى قاوب الناس دونه و مغمه ذلك لا محالة وانماغايته ان يهوّن الغم عن نفسه ) و يخفه (ولا يظهر بلسانه ويدهفاماالخلوعنهرأسافلاعكنهواللهالموفق)

\*(بان القدر الواحب في نفي الحسد عن القلب)\*

(اعلم) هداك الله تعالى (ان الودى ممقوت بالطبع) أى يبغضه الناس طبعا (ومن آذاك) بوجه من الوجوه في نفسك أومن عليه حياطتك (فلا عكنك أن لا تبغضه غالبافاذا تيسرت له نعمة) من الله تعالى (فلا عكنك أن لا تبغضه غالبافاذا تيسرت له نعمة) من الله تعالى (فلا عكنك أن لا تنكرهها له حتى يستوى عندك حسن حال عدوك وسوعاله بل لا تزال تدرك في النفس بينهما تفرقة) وتديزا (ولا بزال الشيطان ينازعك الى الحسدله) ويسولك في تحسينه (ولكن ان قوى ذلك في تحسينه (ولكن ان قوى ذلك في تحسينه (ولكن ان قوى ذلك في في تعليف في المناك في في المناك في في المناك في في في المناك في في المناك في في المناك بالمناك من القول والفعل (بالكلية الانتقال بالمنك بالمناك تعب زوال النعمة) عن المحسود (وليس في نفسك كراهة لهده الحالة فأنت أيضا) في

و بغمه ذلك لا محالة وانماعاً يتمان مهون الغم على نفسه ولا يظهر بلسانه و بده فأ ما الخلوعنه رأسافلا عكنه والمتعالم فق \* (بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القاب) \* اعلم أن المؤذى مقوت بالطبع ومن آذاك فلا عكنك أن لا تبغضه عالبافاذا تيسرت له نعمة فلا عكنك أن لا تسكر هها له حتى بست وى عندك حسن عالى عدوك وسوء حاله بل لا تزال تدرك في النفس بنهما تفرقة ولا يزال الشيطان بنازعك الى الحسد له ولسكن ان قوى ذلك في عندك حتى بعثك على اطهار الحسد بقول أوفعل معيث بعرف ذلك من ظاهرك بافعالك الاختمار به فانت حسود عاص معسدك وان كففت طاهرك بالمالك كامة الاانك بباطنك تحبز والى النعمة وليس في نفسك كراهة لهذه الحالة فانت أبضا

مرادهاجهل وعندذلك ر يد مالايكون اذلامطمع فىأن يكونما يريدوفوات المرادذل وخسة ولاطريق الى الخلاص من هذا الذل الا باحد أمر بن اماران مكون ماتر بدأو بان تريد مايكونوالاؤلىليساللك ولاسدخل للتكاف والمحاهدة فده وأماالثاني فالمعاهدة فيه مدخيل وتعصاله مالر ماضة بمكن فعي تعصله على كلعاقل هذا هوالدواءال كلي فأماالدواء المفصل فهوتنبع أسباب الحسدمن الكبر وغيره وعزة النفس وشدة الحرص على مالا يغنى وسيأتى تفصل مداواةهذهالاسمابف مواضعها انشاءالله تعالى فانهامواد هذاالرضولا ينقهم المرض الا يقمع المادة فانالم تقمع المادة لم عصل عاذ كرناه الانسكين وتطفئة ولابزال معودس بعدأخرى ويطول الجهد فى تسكسهمع بقاءمو ادهفانه

مادام محباللعاه فلابدوأن

يعسد مناساً ثر بالحاء

حسودعاص لان الحسد صفة القلب لاصفة الفعل قال الله تعالى ولا يعدون في صدو رهم عاجه مما أوثواو فال عز وجل ودوالو تكفر ون كا كفر وافتكونون سواء وقال ان تمسيك حسنة تسوهم أما الفعل فهوغيب قوكذب وهوعل صادر عن الحسد وليس هو عين الحسد بل محل الحسد القلب دون الجوارح نع هذا (٧٦) الحسد ليس مظلة يجب الاستحلال منه ابل هومعصية بينك وبين الله تعالى وانما يجب

هذه الحالة (حسودعاص فان الحسد صفة القلب لاصفة الفعل قال تعالى ولا يحدون في صدورهم حاجة مماأ وتواوقال) تعالى (ودوا لوتكفر ون كماكفر وافتكونون سواءوقال) تعالى (ان تمسيم حسنة تسوُّهم) الآية فهـ ذه الآيات دالة على ان الحسد من صفات القلب (اما الفعل فهوغيبة وكذب وهو ع الصادر عن الحسد وليس هو عين الحسد بل عدل الحسد القلب دون الجوارح) فالقلب مستقره والجوارح مظاهر آثاره (نعم هذا الحسد ليس مظلة بحب الاستعلال منها) كاقلنافي الغيبة (بلهي معصية بينك وبين الله تعالى والما يجب الاستحلال من الاسباب الظاهرة على الجوارح) كالغيبة والنميمة والشتم ونعوها (فأما اذا كففت طاهرك وألزمت معذاك قلبك كراهمة ما يترشح منه بالطبيع منحب زوالالنع مةحتى كانك مقت نفسك على مافى طبعها فتكون تلك المكراهة من جهة الع قل فى مقابلة الميل ونجهة الطبيع فقد أديت الواجب عليك ) وأتيت بالمسور منه (ولا بدخل تحت اختيارك في أغلب الاحوالة كثرمن هذافأماتغيير الطبع ليستوى عنده الؤذى والمحسن ويكون فرحمه أوغه مماتيسر لهما من نعمة أو ينصب عليهما من بلية سواء فهذا بمالا يطاوع الطبيع على ممادام ملتفتا الى حظوظ الدنيا) ومختلطا بدواعها (الاأن يكون مستغرقاعب الله تعالى)مستهترابذ كره (مثل السكران الواله فقد منته عي أمره الحان لا ملتفت قلبه الى تفاصل أحوال العباد بل ينظر الحالك بعين واحدة وهي عين الرحمةو برى المكل عبادالله وأفعالهم افعالالله و براهم مسخر بن) ولا يتمذلك الابعدالترقي من حضيض المجازالي أرتفاع الحقيقة واستكال العراج فيرى ماذكر بالشاهدة العيانيدة وتنتفي عنه الكثرة بالكاية ويستغرق بالفردانية المحضة فلايبق فيهمتسع لغيرالله تعالى ثم فينظر والىالكل بعين الرحمة تفصيل فان كان من بصرف الغافلين الى الله تعالى بطريق اللطف وينظر الى العصاة لابعين الازدراء فهوفى تعلى اسمهالرجن وانكان بمن لايدع فاقة لمحتاج الاسدها بقدرطاقته أوشاركه فى الحزن بسبب حاجته فهوفى يجلى اسمه الرحيم (وذلك ان كان) أى وجدد (فهو كالبرق الخاطف لايدوم)مع العارف ولا يستمر بل ارة والرة (و رجع القلب بعدد لك الى طبعه) الذي حبل عليه (و بعود العدو الى منازعته أعنى الشيطان فانه أدىما كلفه) فأنهذا القدرهوالذي يدخل تحت الاختمار (وقدذه فاهبون الى انه لا يأثم اذالم نظهر الحسدون جوارحه كاروى عن الحسن) البصرى رجه الله تعالى (انه سئل عن الحسد فقال غهمانه لانضرك مالم تبده) تقدم قريبا بلفظ سألرجل الحسن هل يحسد المؤمن قالما أنساه بني يعقوب نعم ولكن نجه في صدرك وانه لا يضرك مالم تعديه يدا أولسانا (وروى عنه موقوفا )عليه (ومرفوعا الى رسول الله صلى الله على وسلم انه قال ثلاث لا يخاومنهن مؤمن وله منهن مخرج فمخرجه من الحسد ان لا يبغى أما الموقوف وهومرسل الحسن فرواواب أبى الدنيافي ذم الحسدورسة في كتاب الاعمان له بلفظ اللاث لم تسلم منهاهذه الامة الحسد والفان والطيرة ألا أنبئكم بالمخرج منهااذا ظننت فلانحقق واذاحسدت فلا تبغ واذا تطيرت فامض وأماالمرفوع بلفظ ثلاث لازمات لامتى سوء الظن والحسد والطيرة فاذا ظننت فلا تحقق واذاحسدت فاستغفرالله واذاتط يرت فامض هكذا رواه أبوالشيخ فى كتاب التوبيخ والطبراني في الكبيرمن حديث حارثة بن النعمان وقد تقدم ذكر كلمن اللفظين قريبا (والاولى ان يحمل هذا

الاستعلال من الاسماب الظاهرةعالي الجوارح فأمااذا كففت طاهرك وألزمت مع ذلك قلبال كراهدة ما يترشح منده بالطبع منحبروال النعمةحتى كانك تمقت نفسائ على مافى طبعها فتكون تلك الكراهةمن جهة العقل في مقابلة المل منجهةالطبع فقدأديت الواحب عامل ولامدخل تعت اختمارك في أغلب الاحوال أكثرمن هـذا فأما تغسرالطمع ليستوى عنسده المؤذى والمحسسن ويكون فرحمة أوغمهما تيسرله\_مامن نعـمةأو تنص علممأمن المقسواء فهذا عمالانطاوعالطبع عليهمادام ملتفتاالى حظوظ الدنياالاأن بصرمستغرقا ع\_ب الله تعالىمــل السكران الواله فقدينتهي أمره الى أن لا يلتفت قابه الى تفاصل أحوال العماد بل ينظرالي الكل بعين واحسدة وهيعين الرحة و رى الكل عباد الله وانعالهم أفعالالله وراهم مسخدر بن وذلك ان كان فهو كالبرق الخاطف لامدوم

ثم برج عالقلب بعد ذلك الى طبعه و بعود العدو الى منازعة وأعنى الشيطان فانه ينازع بالوسوسة فه ما قابل ذلك على بكراهة و ألزم قلبه هذه الحالة فقد أدى ما كافه وقد ذهب ذاهبون الى أنه لا ياثم اذالم يظهر الحسد على جوارحه لماروى عن الحسن انه سئل عن الحسد فقال ثم يضرك ما لم تبدء و روى عنه موقو فاومر فوعالى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثة لا يخسلومنهن المؤمن وله منهن بخرج فعضر حدمن الحسد أن لا يبغى والاولى أن يحمل هذا

(VV)

امن البغى والايذاء فانجيدع ما وردمن الاحبارقي ذم الحسد بدلظاهره علىأن كل حاسد آثم ثم الحسد عبارةعنصفةالقللاعن الافعال فكل من يحب اساءةمسلم فهوحاسدفاذا كونه آغا بعرد حسد القلب منغير فعلهوفي محل الاجتهاد والاظهر ماذكرناهمن حيث طواهر الا مات والاخبار ومن حيث العنى اذبيعد أن يعنى عن العد في ارادته اساءة مسلم واشتماله بالقلب على ذلك من غـمركر اهةوقد عرفت منهداأناكف أعدائك ثلاثة أحوال أحدها انتحب مساءتهم بطبعك وتكره حبك لذلك ومدل قلبك المه بعقلك وعقت نفسك علمه وتودلوا كانت ال حيلة في از اله ذلك المل منك وهذامعفوعنه قطعالانه لامدخه ل الاختيار أكثرمنه \*الثاني ان تحب ذلك وتظهر الفرح عساءته اما للسالل أو عوارحك فهذاهو الحسد المحظور قطعا والثالث وهو بن الطـرفن ان تعسـد بالقلب من غـيرمقـت لنفسك على حسدك ومن غيرانكارمنك على قلبك ولكن تحفظ جوارحك عن طاعمة الحسدفي مقتضاه وهدذافي محل الحداف

على ماذكرناه من أن يكون فيه كراهة منجهة الدين والعقل ومقابلة حب الطبع) وميله (لزوال نعمة العدوّر تلك الكراهة تمنعه من البغي) عليه (ومن الايذاء له فان جيع ماوردمن الاخبار في ذم الحسد) مما تقدم ذكر بعضها (بدل ظاهره على ان كل عامد آثم) على الاطلاق (والحسد عبارة عن صفة القلب لامن الافعال) الصادرة عن الجوارح (فكل عب مساءة المسلين) ومضرتهم (فهو حاسد فاذا كونه آثما بمجرد حسدالقاب من غيرفعل هوفي محل الاجتهادوالاظهر) من القولين (ماذكرناه من حيث ظواهر الا آيات والاخبار ومن حيث المعنى اذبعيدان بعنى عن العبد في ارادته مساء مسلم) واشتماله بالقلب عليها من غير كراهمة لها (وقدعرفت منهذا ان لك من أعمدالك ثلاثة أحوال احداهاان تحب مساعم بطبعك) من حيث مجانسته بالنفس (وتكره) حبك لذلك وميل قلبك اليه بعقلك (وتمقت نفسك) أى تبغضها (علمه وتودلو كانت لك-يلة في ازالة ذلك الميل عنسك وهذا معفق عنه قطعاً ) أى من غير شك فيه (لانه لأبدخل تحت الاختمار أكثر منه الثانية ان تحبذاك وتظهر الفرح بمساءته) وغه (امابلسانك) بالقدر والشتم ونعوه (أو بحوارحك) أى بفعلها (فهذا هو الحسد الحظورةطعا) أىمن غير شكفيه (الثالثة وهو بين الطرفين ان تحسد بالقلب من غير مقتك لنفسل على حسدك ومن غيرانكار منك على قلبك) والاالكراهة (ولكن تحفظ جوارحك عن طاعة الحسد في مقتضاها) من القول والعمل (وهذا محل الخلاف) فن ذاهب الى اله لا يأثم ومن ذاهب الى أنه يآغ (والظاهرانه لا يخسلومن اغ بقدرةوة ذلك وضعفه) فاذا كانحبه له قويا كان الاغم كذلك وان كان ضعيفا كان الاثم كذلك والله أعلم وبهتم كتاب ذم الغضب والحقدوا لحسد والجدلله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا ومولانا محد أفضل الخاوقات وعلى آله وصعبه وسلم تسليما كان الفراغ منه في الاول من نهار الثلاثاء سادس عشر صفر الحير من شهو رسنة مائتين وألف على يد مسوده مجدم تفى الحسيني غفرله بمنه وكرمه آمين والحدلله رب العالمين

بسم الله الرجن الرحيم وصلى الله على سيدنا محد وآله وصحبه وسلم تسلم

المدته الذي أصعد قوالب الاصفاء بالمجاهدات \* وأسعد قاوب الاولياء بالمشاهدات \* وخلص أشباح المتقين من ظلم الشهوات \* وأخلص أرواح الموقين عن ظلم الشهوات \* وأشكره شكر من الباهره \* وشاهد شواهد فردانيته القاهره \* فانكشفت له عائب المقدورات \* وأشكره شكر من اعترف بمجده وكاله \* وغيرف من محر حوده وافضاله \* فوطب باسرارالمازلات \* وأشهدات الاالله الاالله الهاواحداو ر بافادرافاطر الارضين والسهوات \* شهادة تؤذن باخلاص الضمائر والطويات \* وتنبر مطالع أنوارها عبدا الشكول وسدف المدحنات \* وأشهدات سدناوم ولانا محدا عبده ورسوله \* وحنيه وخليله \* المبعوث الى كافة البريات بالآيات الماهرات \* المنعوت باشرف الخلال الزاكات \* صلى الله عليه وحليله \* المبعوث الى كافة البريات بالآيات الماهرات \* المنعوت باشرف الخلال الزاكات \* الثالث من وعلى آله الأنه الهداة \* وأصابه الفضلاء الثقات \* وعلى أتباعهم باحسان ماهبت في الاسمار النسمات وسلم كثيرا كثيرا \* (و بعد) \* فهذا شرح ( كتاب ذم الدنيا) وهو السادس من الربيع الثالث من كاب الاحماء الداما الرباق حة الاسلام الغزالي أبي عامد محد من محد من محد الغزالي \* نفع الله باسرار على معد عندة ألفاطه الغربيم على القوال عليه مستعما بالله في سائر موانقل من أقوال المام الربائي المواني وحد غير من ولائمل ان لم يصبه وابل فطل \* مستعما بالله في سائر منه المداد وشرح الصدور \* فنم المولى ونع النصير \* وهوعلى كلشئ قد بر \* قال المنف رحه الله نعالى (بسم الله الرحن الرحيم الجديدة الذي عرف أولياء معوال الدنيا) أي دواهم المنف رحه الله نعالى (بسم الله الرحن الرحيم الجديدة الذي عرف أولياء معوال الدنيا) أي دواهم المنف رحه الله نعالى (بسم الله الرحن الرحيم الجديدة الذي عرف أولياء معوائل الدنيا)

والظاهر أنه لا يخلوعن اثم بقدرة وةذلك الحب وضعفه والله تعالى أعلم والجدلله رب العالمين وحسبنا الله ونم الوكيل \* (كتاب ذم الدنيا وهو الدكتاب السادس من ربع المهلكات من كتب احياء علوم الدين) \* بسم الله الرحن الرحيم الحسد لله الذي عصرف أولياء مغوائل الدنيا

وا فانها وكشف لهم عن عبو بهاوعورانها حتى نظروافى شواهدها وآياتها ووزنوا بحسناتها سيئاتها فعلوا أنه يزيد منكرها على معر وفها ولا في مرجوها بخوفها ولايسلم طاوعها من (٧٨) كسوفها ولكنها في صورة امن أة ملحة تستميل النياس بحمالها ولها أسرارسوء قباغ

قاله الكسائ وقيل الغائلة الفساد والشر (وآ فانها وكشف لهم عن عيوبها وعوراتها) أصل العورة السوأة سميت مالقم انكشانها والنظر المهاوكل شئ يستره الانسان أنفة وحماء فهوعورة (حتى نظروا فى شواهدها وآياتها ) الدالة عليها (ووزنوا يحسناته استانها فعلوا انه مزيد منكرها على معروفها) المنكر ما أنكره العقل والشرع والمعروفُ ضده (ولا يقي) من الوفاء (مرجوُّها يخوفها) أي مخوفها يزيد على مرجوها (ولايسلم طاوعهامن كسوفها) أيمن تغيرهاوز والها (ولكنهافي صورة امرأة ملعة) الصورة (تستميل الناس) أى تصرفهم البها ( بحمالها) أى زينها أشار بذلك الى ماذ كرصاحب القوت اله قد كوشف بهابعض الاولياء فىصورة امرأةورأىأ كفالخلق ممدودة الهاوهى تجعل فى أيديهم شيأ فالوطائفة غرعلم المكتوفى الايدى لا ينظرون الهافلا تعطمهم شيأ (ولهاأ سرارسوء قبائح تم لك الراغبين في وصالها) أى مواصلتها (عمهى فرارة) أى كثيرة الفرار والشرود (عن طلابها) جمع طالب (شححة باقبالها) أى عندلة به ان هي أقبلت على أحدمهم لم تعطه من اقبالها شيا (واذا أقبلت لم يؤمن شرها) أى ضروها ونكايتها (وو بالها)أى وخهاوسوء عاقبتها (ان أحسنت)الى أحد (ساعة) من الدهر (أساءت سنة) وهي عندالعرب أربعة أزمنة (وان أساءت مرة) واحدة (جعلنها) أي الاساءة (سنة)متبعة لاتنشى عنها (فدوائر اقبالها على التقارب دائرة) أى تدوردوائرها بالهـ الله متقاربة (وتجارة بنيها) أى أولادها (خاسرة) غير رابحة (باثرة) من البوار وهو الهلاك (وآفاخ اعلى التوالي) أى على تعاقب الزمن (بصدورطلابها راشسقة) كأترشق السهام بالاغراض (ومجارى أحوالهابذل طالبهاناطقة) أى مصرحة بلسان عالها (فكل متعزز بهاالى الذل مصيره) أى مرجعه وعافيته (وكل متكثر بهاالى التعسر) أى التلهف (مسيره شأنها الهرب من طالبها) أى تفريمن بطلبها (والطلب لهاربها) أى تطلب من هرب عنهاو ولاها بظهره (من خدمها) وفي نسخة من قصدها (فاتنه ومن أعرض عنهاواتنه) أى وافقته (الأيغلوصة وهاعن شوائب الكدورات)والشوائبهي الادناس والاقذار واحدها شائبة قاله الجوهرى (ولا ينفك سرو رهاعن المنغصات) أى المكدرات (سلامتها تعقب السقم) أى المرض (وشباج ايسوق الى الهرم) أى الضعف والكر (ونسمهالا يمرالاً الحسرة والندم فهي خداعة) كثيرة الحداع (مكارة) كثيرة المكر (طيارة) كثيرة الطيران (فرارة) كثيرة الفرار فهي كاقال بعضهم وأجاد ان حُلت أو حلت أو حلت أو حات أو كست أو كست (لانزال تنز بن لط الابها) بانواع الزين (حتى اذا رَكنوا) البهاو (صاروامن أحبابها كشرت لهم عن أنيابها) أى أفصت لهم بالعداوة والشركاان الكاف اذاهر على أحد كشرعن أنبابه أى أظهر (وشوّشت) أى غبرت وخلطت (علمهـممناظم أسبابها) أىالاسباب المنظومة فى ساك الاعتدال (وكشفت لهم عن مكنون عجائبها فاذا قتهم قواتل سمامها) جمع سم (ورشقتهم بصوائب سهامها) أى رمتهم بسهامها الصائبة التي لاتكاد تخطئ (بينما أصحابهامنها في سروروانعام اذولت عنهم) أى أدبرت (كانها اضغاث أحلام) كناية عن الشي كانه لم يكن (ثم كرت) أى رجعت (عليهم بدواهما) أى شدائدها (فطعنتهم طعن الحصد) أى الزرع المحصود (ووارثهم) أى سنرتهم (في أكفائهم تعت الصعيد) أى وجه الارض (انملكت واحداً جسع ماطلعت عليه الشمس جعاته حصدا) أى محصودا ومكسرا (كانام بغن بالأمس غني أصابها سروراوتعدهم غرورا) أى تغرهم فى وعدها (حتى يؤملون كثيراو بينون قصورا) أى ابنية من تفعة (فتصبح قصورهم قبوراً) أى تؤل الها (وجعهم بوراً) أي هلاكا (وسعيم هباء) ما ترى في ضوء الشمس

تهلك الراغب ين في وصالها غمهى فرارةعن طلامها شععة باقبالهاواذا أقبلت لم يؤمن شرهاوو بالهاان أحسنت ساعة أساعت سنة وان أساءت مرة حعلتها مسنة ذروائراقبالها على التقارب دائرة وتعارة بأيها خاسرة باثرة وآفاتهاعلى التوالى اصدور طلابها واشقة ومحارى أحوالهابذل طالبها ناطقة فكل مغرور ماالى الذل مصيره وكل متكبربها الى التعسر مسـ مره شأم االهرب من طالهاوالطابلهار بهاومن خدمها فاتتهومن أعرض عنهاواتته لايغاوصفوها عينشوائي الكدورات ولا ينفك سر ورهاعين النغمات سلامتها تعقب السقموشام السوفالي الهرم ونعمهالا يثمر الا الحسرة والندم فهي خداعة مكارة طمارة فرارة لاتزال تتزن لطلابها حتى اذا صاروامن أحمام اكشرت لهم عن أنسام اوشوست علمهممناظم أسماما وكشفت لهم عن مكنون عام افأذاقتهم قواتل سمامهاور شقتهم بصوائب سهامها ينا أعامها فى سروروانعام اذولت عنهم

كانمااضغاث أحسلام ثم عكرت عليهم بدواهيها فطعنة م طعن الحصيد ووارتهم فى أكفانهم تحت (منثورا) الصعيدان ملكت واحدامنهم حريع ما ظلعت عليه الشمس جعلته حصيدا كان لم يغن بالامس تمنى أصحابها سرورا وتعسدهم غرو را يحتى يأملون كثيراو بينون قصورا فتصبح قصو رهم قبوراو جعهم بوراوسعيهم هباء منثورا ودعاؤهم ببوراهذه صفتهاوكان أمرالله قدرام قدوراوالصلاة على مجد عبده ورسوله المرسل الى العالمين بشير اونذيراوسرا جامنيرا وعلى من أهدله وأصحابه له في الدين ظهيرا وعلى الظالمين نصيرا وسلم تسليما كثيرا (أما بعد) فان الدنياعدة وتله وعدة والاولياء الله والمام والمام

ولاعداء الله فانهااستدرحتهم (منثورا) أىمبددا (وكان أمر الله قدرامقدورا) وهذا السياق منتزع من خطبة لعلى رضى الله عنه عكرهاوكدهافاقتنصتهم ذكرهاصاحب مع بالبلاغة وسيأنىذكر بعضها (والصلاة على) سيدنا (محدعبده ورسوله المرسل الى وشمكتهاحتي وثقوامهاوعولوا العالمين) أى كافة ألخلق أجعين (بشيرا) لاهل الاعلن بالجنان (ونذيرا) أى منذر الاهل الكفر بالنيران علما فذلتهم أحروج (وعلى من كان من آله وأصحابه له في الدين ظهيرا) أي معينا في اقامته (وعلى الظالمين) الذين ظلوا أنفسهم ما كانوا الهافاحتنوامنها بالكفروالنفاق (نصيرا) أي ناصرا (وسلم) تسليما ركثيرا أما بعدفان الدنياعدوة لله وعدوة لاولياء حسرة تنقطع دونهاالا كاد الله وعدوة لاعداء الله أماء داوم الله فانها قطعت الطر يق على عباد الله) السالكين اليه (ولذلك) أي محرمتهم السعادة أبدالآباد لاجلءداونهالله (لم ينظر اللهالمها) نظرعناية (منذخلقها) كماو رد ذلك في الخبروسيأتي بيانه (وأما فهم على فراقها ينحسر ون عداوتها لاولياءالله فانهاتزينت لهميزينها وعبهم) أي شملتهم (بزهرتها ونضارتها) وهي متاعها ومن مكامدهما يستغيثون وزينها (حتى تجرعوام ارة الصرفي مقاطعتها) وقطعوا النظرعن زينها (وأما عداوتها لاعداء الله ولا يغاثون بل يقال لهـم فانهااستدرجهم)أى أخذتهم درجة درجة (بمكرها ومكدتها واقتنصهم)أى صادتهم (بشبكتها)وهى اخسؤافها ولاتكامون محركة آلة الصد (حتى وثقوابها) أي اطمأ نوابها (وعولوا) أي اعتمدوا (علما فذلتهـم أحوج أولئك الذبن اشتروا الحياة ما كانوا الها فاجتنوامنها حسرة تنقطع دونهاالا كادئم حرمتهم السعادة أبدالا باد) أى الى آخر الدهر الدنمامالا خرة فسلا يحفف (فهم على فراقها يتعسرون) أي يتلهفون إ ومن مكايدها يستغيثون ولا يغاثون) أي ولا ينصر ون (بل عنهم العذاب ولاهم ينصرون يقال لهم اخسوا) أى دلوا (فها ولا تسكامون أولئك الدين اشتروا الحياة الدنيا بالا تنحرة فلا يخفف عنهم واذا عظمت غوائل الدنيا العذاب ولاهم ينصرون) وهذامقتبس من كالمعمر بن عبد العزيز فيما أخرجه صاحب الحلية اله وشرورها فالد أولامن كنب الىعامله عدى بنارطاة أمابعد فانالدنباعدوة أولياء الله وعدوة اعدائه فاماأولياءالله فغمتهم معرفةحقيقةالدنياوماهي وأماأعدالله فغوتهم (واذاعظمت غوائل الدنيا وشرورها فلابد أولا من معرفة حقيقة الدنياوماهي وماالحكمة في خلقهامع وماالحكمة في خلقهامع عداوتهاوما مدخل غرو رهاوشرورها فانمن لابعرف الشرلايتقيه و لوشك عداونها ومامدخل غرورها أن يقع فيه) وهولا يشعر (وتعن نذكرذم الدنيا وأمثلتها وحقيقتها وتفصيل معانها وأصناف الاشغال وشرورهافان من لا معرف المتعلقة ماووجه الحاحة الىأصولهاوسب انصراف الخلق عنالله بسبب التشاغل بفضولهاان شاء الشرلا يتقيه ويوشكأن الله تعالى وهو العن على ما رئضه) \*(بان ذم الدنما)\* رقع فسه ونعن نذكرذم (الآيات الواردة في ذم الدنيا وأمثلها كثيرة وأكثر القرآن مشتمل على ذم الدنيا وصرف الحلق الدنيا وأمثلتها وحقيقتها عنها ودعوتهم الى الا تنوة بلهومقصود الانهاءعلهم السلام ولم يبعثو االالذلك فلاحاجة الى الاستشهاد وتفصل معانها وأصناف بالميات القرآن لظهو رهاوا نمانو ردبعض الاخبار الوارة فهافقد روى أن رسول الله صلى الله علمه وسلم الاشغال المتعلقة إم اووحه مرعلى شاة ميتة) شائلة برحلهاوف لفظ يحدى أحرب من (فقال أثرون هذه الشاة هينة على أهلها الحاحة الى أصولها وسبب فالوامن هوانها ألقوها قال والذى نفسى بيده الدنيا أهون على الله من هدده الشاة على أهلها ولو كانت انمراف الخلق عدنالله الدنياتعدل عندالله جناح بعوضة ماستى كافرا منهاشر به ماء) قال العراقي رواه ابن ماجه والحاكم بسبب التشاغل بفضولها

ان شاء الله تعالى وهو المعن

علىمارتضيه

ماجه والحاكم فى المستدرك من طريق أبي ين ركريان منظو رحد ثنا أبو حارم عن سهل بن سعديه الهريان ذم الدندا) \*
الاسمات الواردة فى ذم الدنداو أمثلتها كثيرة وأ كثر القرآن مشتمل على ذم الدنيا وصرف الحلق عنها ودعوته مالى الا حوق بل هومقصود الانبياء عليهم الصلاة والسلام ولم يبعثوا الالدلك فلا حاجة الى الاستشهاد باسمات القرآن لظهو وهاوا غافور دبعض الاخسار الواردة فيها فقد در وى أن رسول الله على الله على شاة مستة فقال أثر ون هذه الشاة هيئة على أهلها قالوا من هوانها ألقوها قال والذى نفسى بيده الدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها ولوكانت الدنيا تعدل عند الله حناح بعوضة ماسقى كافرامنها شرية ماء

وصيراسناده منحديث سهل بن سعد وأخرجه الترمذي وقالحسن صحيح وروى الترمذي وابن ماجه

من حديث المسور بن مخرمة دون هذه القطعة الاخيرة ولمسلم نعوه من حديث جاو اه قلت رواه ابن

ولفظه كنا معرسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فاذاهو بشاة ميتة شائلة بر جلهافقال أترون هذه هنة على صاحبافو الذي نفسي بده الدنيا أهون على الله من هذه على صاحباولو كانت الدنياترن عندالله جناح بعوضة ماسقي كافرامه اقطرة أبداوقال الحاكم صحيم الاسنادوهومتعقب فابن منظورضعيف وأماالله الاخبرة من الحديث فقط بلفظ المصنف فقد أخرجها الترمذي من طريق عبد الجيد بن سلمان عن أبى حازم عن سعد بن سعد رفعه به وقال صحيح غريب من هذا الوجه وهومن هذا الوجه عند الطهرانى وأبى نعيم ومن طريقهما أورده الضاء في الختارة وكذلك رواه البهيق في الشعب وأخرجه كذلك القضاى فىمسندالشهاب من طريق أبى جعفر محدبن أحدبن أبىءوف حدثنا أبومصعب عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه لو كأنت الدنيا الخ وكذلك رواه الخطيب عن رواة مالك وفي الباب عن أبي هر موة أشار البه الترمذي (وقال صلى الله عليه وسلم الدنياسجن المؤمن) بالنسبة لما أعدله في الا تحوة من النعيم المقيم (وجنة الكافر ) بالنسبة لما المامه من عذاب الحيم وقال بعضهم معنى قوله الدنياسين المؤمن أي لانه ممنوع من شهواتم االمحرمة فكانه في سجن والكافر عكسه فكانه في جنة وقال بعض العارفين الدنيا سجن الوَّمن أن شعر به وضيق فيه على نفسه طلبت السراح منه الى الآخرة فيسعد ومن لم يشعر بانها مجن فوسع فبهاعلى نفسه طلبت البقاء فهاوليست باقية فيشقى قال العراقى رواه مسلم من حديث أبي هر برة أه قلترواه من طريق الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحن عن أبيه عن أبي هر برة به مرفوعا وكذلكرواه أحدوالترمذى وابنماجه وكذاهوفى حديثمالك عن العلاءوفي البابعن ابن عروسليان والنعر وأماحد بثابن عرفأخوجه البزار والعسكرى والقضاعى منطريق موسى بنعقبة بنعبدالله ابن دينارعنه ولفظه كسياق حديث أبي هررة وأخرجه الطبراني وأمونعهم واللفظله من حديث ابن عر مرفوعاياأ باذرالدنيا سحن المؤمن والقبرأ منه والجنةمصيره ياأ باذران الدنياحنة الكافروا لقبرعذابه والنار مصيره الؤمن من لم يخرج من ذل دنياه الحديث وأماحد بث سليمان فرواه الطبراني في الكبير والحاكم فى المستدرك والفظه الفظ حديث أبي هر وة وأخرجه العسكرى فى الامثال من طريق عامر بن عطية قال رأيت المان أكره على طعام فقال حسى اني معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان أطول الناس جوعانوم القيامة أكثرهم شبعافي الدنيايا سلمان انماالدنيا يجن الؤمن وجنة الكافر وأماحديث ابن عروفأخرجه أحد والطبراني وأبونعيم والحاكم من طريق أبي عبد الرجن الحبلي عنه بلفظ الدنيا سحن المؤمن وسنته فاذافارق الدنيافارق السحن والسنة ورواه المغوى فيشرح السنة ورجال أحدرجال الصديم غبر عبدالله بن جنادة وهوثقة ورواه ابن المبارك فى الزهد و زاد مثل الومن حين تخرج نفسه كثلرجل كان في سجن فخرج منه فعل يتقلب في الارض و يتفسع فهاوقدروي عن الحسن مرسلا أخرجه العسكرى فى الامثال من طريق سعيد بنسلمان عن ابن البارك قال كان الحسن يقول قال النبى صلى الله عليه وسلم الدنياسجن الؤمن وجنسة الكافر فالمؤمن يتز ود والكافر يتمتع والله انأصبح فهامؤه ن الاحزيناوكيف لا يحزن من جاءه من الله انه وارد جهنم ولم يأته انه صادر عنها (وقال صلى الله عليه وسلم الدنياملعونة) لانهاغرت النفوس بزهرتها ونضارتهافامالة امن العبودية الى الهوى حتى سلكت غيرطريق الهدى (ملعون مافها) و يحتمل أن يكون المراد باللعن الترك اي متروكة متروك مافهاوقد يقال انهامتر وكة الانساء والاصفياء كافى الخبر الاتولهم الدنيا ولناالا خرة (الاماكان لله منها) قال العراقير واه الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي هر برة و زاد الاذ كرالله وما والاه وعالم أومنعلم اه قلت سياق المصنف أخرجه أبو نعيم في الحلية والضياء في المختارة من حمديث حار بلفظ الاما كان منهالته عز وحل واسناده حسن وأماحديث أبيهر مرة فرواه كذلك الطبراني في الأوسط من حديث ابن مسعود وقال لم بروه عن فو بان عن عبدة الاأ توالمطرف الغيرة من مطرف ولفظه

وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون مافيها الاما كان لله منها

وعالما أومتعلما والمغيرة بنمطرف لايعرف وقدرواه البزارمن هذا الطريق بلفظ الاأمرا بعروف أونهيا عن منكر وذكرالله ورواه الطبراني في الكبير من حديث أبي الدرداء بلفظ الاماابتغي به وجه الله قال المنذري اسناده لابأس به (وقال أبوموسي الاشعري) رضي الله عنه (من أحب دنياه أضر با خوته) لانحب الدنيا يشغله عن تفريدغ قلبه لب ربه واسانه لذكره فيضرآ خوته ولابد (ومن أحب آخرته أضر بدنياه) لانحب الا خرة بعطل عليه أسباب الكسب والعاش فيضر بدنياه ولابدوا لباعني القرينتين للتعدية (فَا ۖ ثُرُوا) أَى اختاروا (ما يبقى على ما يغنى) قال العراقي رواه أحد والبزار والطبراني وابن حمان والحاكم وضعه على شرط الشيخين قات وهو منقطع بين المطلب بن عبدالله وبين أبي موسى اه قلت سبقه الى ذاك الذهبي وقدروا مكذلك القضاعي في مسند الشهاب والبهرق في الشعب وقال المنذري ر حال أحدثقات وعند بعضهم ألافا تروابز يادة ألاالتنبهمة (وقال صلى الله عليه وسلم حب الدنيارأس كل خطيئة )لانه بوقع في الشهات ثم في المكروه ثم في التحريم ولطالما أوقع في الكفريل جديع الامما الكذبة لانسائهم اغاجلهم على كفرهم حب الدنماهكذارواه الديلي فى الفردوس من حديث على وبعضد سنده ولم يخرجه ولده في المسند وقال العراقي رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا والبه في في الشعب من طريقه عن الحسن مرسلا اله قلت وقل البهق بعدان أوردهذ مالفظه ولاأصل له من حديث الذي الامن مراسل الحسن اه ومراسيل الحسن عندهم شبه الربح كانقله العراق في شرح الالفية ولذا أورده ابنالجوزى فى الوضوعات ورد عليه الحافظ ابن حربان ابن المديني أثنى على مراسيل الحسن وقال اذا رواهاعنه الثقات صحاح ٧ وهذا فالاسناد اليه حسن اه وقال أبوزرعة كل شي يقول الحسن قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم وحدتله أصلانا بناماخلاأر بعة أحاديث وليته ذكرها وهذا العول عندالبقاع فى الزهدوأبي نعيمف ترجة النوري من الحلية من قول عيسى بن مريم عليه السلام وعند ابن أبي الدنيافي وكالدالشيطانله منقول مالك بندينار وعندابن بونسفى ترجة سعدبن مسعودالتيبي في تاريخ مصر له من قول سعد هذا وجرم ابن تمية اله من قول مندب العلى رضى الله عنه (وقال زيد بن أرقم) بن زيد ونس الانصارى الخزرجي رضى الله عنه صابى مشهورا ولمشاهده الخندق وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين مان سنة ست وستين روىله الجماعة (كنامع أبي بكر رضي الله عنه ودعابشراب فاتى بماء وعسل) أى ماء ممزو ج بعسل ( فلماأدناه أى قر به من فسه ملى حتى أجمى أصحابه وما سكت ثم عاد وبكيحتى ظنوا انهم لايقدرون على مساءلته قال ثم مسم عينيه كناية عن سكوته من البكاء فان من سكت مسجى منبه ( فقالوا) أى قال من حضر المجلس ( باخليفة رسول الله ما أبكاك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسملم فرأيته يدفع عن نفسه شماً ولم أرمعه أحدا فقلت يارسول الله ماالذي لدفع عن نفسك قال هدنه الدنيا مثاتلي أى صورتلى (فقات لهااليك عني) أى اذهبي عني فذ هبت (غم بسندضعيف بنعوه والحا كموصيح اسناده وابن أبي الدنياوالبهقي من طريقه بلفظه اه فلت قال أبو نعيم فى الحلية حد ثنا أحد بن العق حد ثنا أبو بكر بن أبى عاصم حد ثنا الحسن بن على والفضل بن داود قالاحدثناعيد الصمد بنعبدالوارث حدثنا عبدالواحد بنزيد حدثناأ سلمعنمرة الطبيب عنزيدبن أرقم أن أبا بكر رضى الله عنه ماستستى فاتى باناء فيصماء وعسل فلما أدناه من فيه بك وأبكى من حوله فسكت وماسكتوا ثمعاد فبكى حتى ظنوا أنلايقدر واعلىمساءلته ثم مسحوجهه فافاق فقالواماهاجك على هذا البكاء قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وجعل بدفع عنه شيأ الدن عنى البك عني ولم أرمعه أحدا فقلت بارسول الله أرآك تدفع عنك شأ ولاأرى معك أحدا قال هذه الدنياة ثلت لر بمافها فقلت لاالبلاءني فتنحت وقالت اماوالله لننا نفلت مني لاينفلت مني من بعدك نفشيت أن تكون قد لحقتني

وقال أنوموسى الاشعرى قالرسول التهصلي اللهعلم وسلمن أحب دنداه أضر بالشخرته ومن أحسآ خرته أضريدنماه فاسترواما يبقى على مارة في وقال صلى الله علمه وسلمحالدنمارأس كلخطيئة وقال زيدين أرقم كامع أبى بكر الصديق رضى الله عنه فدعايشم ال فأتى عاء وعسل فلماأدناه من فسمتكي حسي أكلي أصحابه وسكتوا وماسكت مُعادو بكى حتى ظنواأنهم لايقدرون على مساءلته قال غ مسوعنه نقلوا اخلفة رسول الله ماأ بكال قال كنتمع رسول اللهصلي الله علمه وسلم فرأيته بدفع عن نفسه شاولم أرمعه أحدا فقلت بارسول الله ماالذي تدفع عن نفساك قال هذه الدنسامثلت لى فقلت لها الملاعني غررجعت فقالت انك ان أفلت منى لم مفلت منى من بعدك

فذال الذي أبكاني وهكذا هولفظ الحاكم والبهق والذي ساقه المصنف هولفظ ابنأب الدنيافي ذم الدنياوتبعهصاحب القوت والمصنف أخذه من سيأف القوت (وفال صلى الله عليه وسلم ياعجبا كل العجب المصدق بدارا الحاودوهو يسعى لدارا لغرور) قال العراق رواه أبن أبي الدنيافي كتاب ذم الدنيامن حديث أبى جعفر مرسلاقات هوعبدالله بن المسود المدائني الهاشمي كذاب بضع الحديث وقد تقدم ذكره في الكتاب الذي قبله (وروى أن رسول الله صلى الله على مسلم وقف على مزبلة) وهي الموضع الذي يرمى فيه الكتاسة والزبالة (فقال هاو الى الدنيا وأخذ)منها (خرفاقد بليت)من كثرة الاستعمال (على تلك المربلة وعظاما قد نخرت أى تفتت (فقاله فده الدنيا) رواه ابن أبي الدنيافي ذم الدنيا والبيه في في شعب الاعان من طريقه من رواية أبي ممون اللغمى من الاقال العراقي وفيه بقيه بن الوليد وقد ضعفه وهومدلس قلت قال الذهبي في الضعفاء أبوممون عن رافع بن خديج مجهول (وهدذااشارة الى أنز بنها سخلق مثل تلك الحرق وأن الاجسام التي تتزين باستصير عظاما بالية وقال صلى الله عليه وسلم ان الدنباحاوة خضرة) أى مشتهاة مونقة تعب من رآها (وان الله مستخلفكم فهافنا طركمف تعملون انبني اسرائيل لمابسطت لهم الدنياومهدت تاهوافي الحليسة والنساء والطيب والثياب) رواه اين أبي الدنيامن حديث الحسن مرسلاهكذا بهدنه الزيادة في آخره قال العراقي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيددون قوله ان بني اسرائيل الى آخره والشطر الاول متفق عليه اله فلت ورواه كذلك مسلم والنسائي وآحرون من طريق معد بن بزيد أبي سلة عن أبي نضرة عن أبي سعمد وجمن رواهعن أبي نضرة خليد بن حعفر وسلمان بنطرخان التمي وعلى بنزيد بن حدعان وحديثه عندابن ماجه والترمذي وقال حسن والمستمر بنريان وهوعندالعسكرى من حديث عبيد الله بن عرعن نافع عن أبي هر ورة مرفوعابلفظ الدنياخضرة حلوة من أخد ذها يحقها يو رك له فهاورب متخوّض في مال الله ورسوله له النار وم القيامة وقدعزا الديلى حديث الدنماخضرة حلوة وانر حالا يتخوّضون الى الخارى عن خولة والذى فيه من حديثها الجلة الثانمة خاصة نع فيه حديث حكيم بن حزام ان هددا المال خضرة حاوة فن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه باشراف نفس لم بمارك له فيها لحديث وفى الباب عن ممون عند أبي يعلى والطيراني والرامهر منى في الامثال وعن عبدالله بن عمر وعند الطبراني فقط رفعاه الدنيا حلوة خضرة (وقال عيسي عليه السلام لاتخذوا الدنيار بافتخذ كم عبيدا اكنز واكنزكم عند من لانضمه فان صاحب كنزالدنيا بخاف عليه الا فة وصاحب كنزالله لا يخاف عامه الا فن أخوجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا (وقال عليه السلام أيضايام عشر الحواريين اني قد أكبيت لكم الدنيا على وجهها فلا تنعشوها بعدى فأن من خبث الدنيا ان الله عصى فيها وانمن خبث الدنيا ان الا خوة لاتدرك الابتركهاالافاعبروا الدنماولاتعمروها واعلوا ان أصل كلخطيئة حب الدنيا و رب شهوة ساعة و رئت أهلها حزما طويلا) أخرجه ابن أبي الدنيافي كتاب ذم الدنيا وفي الحامة لابي نعم من ترجة الثوري قال عيسي عليه السلام حب الدنيا رأس كل خطيئة وقد تقدم وفي الفردوس للديلي بلاسند من حديث ابن عر الدنما منظرة الا حرة فاعبر وهاولا تعمروها (وقال) عليه السلام أيضا (بطعت ليكم الدنما) أي مهدت وفرشت (وجلستم على ظهرها فلا ينازعنكم فهما المأوك والنساء فأماا لماوك فلاتناز عوهم الدنيافانهم لن يتعرضوا أمكم ماتركموهم ودنياهم وأماالنساء فاتقوهن بالصوم والصلاة) أخرجه ابن أبي الدنيا في كلب ذم الدنيا (وقال) عليها لسلام أيضا (الدنيا طالبة ومطاوية فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل رزقه) الذي كتب له فيها (وطالب

الدنما ستخلق مشل تلك الخرق وأن الاجسام التي ترى بهاستصرعظامابالية وقالصلى اللهعلمه وسلمان الدنيا حاوة خضرة وانألته مستخلفكم فمافناطركمف تعماون ان في اسرائل لمابسطت الهم الدنما ومهدت تاهوافي الحليمة والنساء والطب والثماب وقال عيسيعلمه السلام لاتتخذوا الدنمار باقتعدكم عسدا اكنزوا كنزكم عندمن لانضعه فان صاحب كنز الدنباعاف عليه الا قة وصاحب كنزالله لايخاف علمدالا فقوقالعلمه أفضل الصلاة والسلام أنضانامعشرالحواريب انى قد أكبيت لكم الدنيا على و حهها ولا تنعشوها بعدى فانمن خبث الدنما أنعصى الله فما وانمن خبث الدنيا أن الا خرة لاندوك الاستركها ألا فاعبروا الدنماولا تعمروها واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا ورب شهوة ساعة ورثت أهلها حزنا طو يلا وقال أيضا بطعت لكم الدنداو حاستم على ظهرها فلاينازعنكم فهاا الوك والنساء فاما الماوك فلا تنازعوهم الدنما فأنهم ان معرضوال كمماتر كتموهم

و دنياهم وأماالنساء فاتقوهن بالصوم والصلاة وقال أيضا الدنيا طالبة ومطاوية فطالب الاستحرة تطلبه الدنياحتي يستكمل فهار رقه وطالب

الدنانطلمالا خرة حتى معيءالوت فأخذبعنقه وقال موسى بن سار قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللهءز وحللم يخلق خلقا أبغض المهمن الدنما وانه مندذ خلقها لم ينظر المها وروی أن سلمان بن داودعلهما السلاممرفى موكبه والطير تظله والجن والانسعن عينه وشماله قال فر بعايد من بني اسرائيل فقال والله باان داود لقد آ تاك الله ملكاعظما قال فسمع سلمان وقال لتسمعة في عصفة مؤمن خريرا أعطيى ان داود فان ماأعطى ابن داود مذهب والتسبحة تبقي وقالصلي الله علمه وسلم الهاكم النكائر يقول ابن آدم مالى مالى وهل التمن مالك لاماأ كاتفافنيت أوليست فابليت أوتصدقت فابقيت وقالصلى الله علمه وسلم الدنمادار من لادارله

هناساض بالاصل

الدنبانطلبه الاسموة حتى يحىء الون فيأخذ بعنقه ) أخرجه ابن أبي الدنيا في كاب ذم الدنيا وقدر واه صاحب الحلية من حديث ابن مسعود مرفوعا فالحددثذا سلمان بن أحد حددثنا حرون بنعيسى الصرى حدد ثنا يحى منسلمان حدثنا فضيل منعياض عن الاعش عن حبيب من أبي ثابت عن أبي عبدالرجن السليعن ابن مسعود فالقال رسول اللهصلى الله عليه وسلمن أسرفي قلبه حب الدنما التاط فهابثلاث شفاءلا ينفد وحوص لايبلغ مناه وأمل لايبلغ منتهاه فالدنيا طالبة ومطاوبة فن طلب الدنما طلبته الاخوة حتى يأتمه الموت فمأخذ بعنقه ومن طلب الاخوة طلبته الدنيا حتى بستوفى منها رزقه قال أبونعم غريب من حديث فضيل والاعش وحسب لمنكتبه الامن حديث حررون عن يحيى (وقال موسى بندسار )القرشي الطامي المدني مولى فيس بن مخرمة وهوعم محدب اسعق بن يسارقال ابن معين ثقةوذ كرواين حبان في كتاب الثقات استشهد به النخارى و روى له الماقون سوى الترمذي (قال الني صلى الله عليه وسلم ان الله حل ثناؤه لم يخلق خلقا أبغض البه من الدنيا وانه منذ خلقها لم ينظر الهما) نظر رضا والافهو ينظر الها نظر تدبير ولولا ذلك لاضمعلت رواه ابن أى الدنيا فىذم الدنيا عن موسى انه باغه أن الذي صلى الله علمه وسلم قال فذ كروقال العراقي ورواه البهق في الشعب من طريقه وهومسل قلت ورواه الحاكم في الناريخ مرفوع من حديث أبي هر برة بالفظ ان الله لم يحلق خلقا أبغض المحمن الدنداومانظرالها منذخلقها بغضالهاوف اسنادهدارد بنالحبرقال أحدوالنسائ متروك وروى ابن عساكرفى التاريخ من مسل على من الحسين برعلى ان الله تمالى لماخلق الدنيا أعرض عنها فلم يذفار المها منهوانها عليه ومنسديث أبيهر وةمرفوعا انالله لماخلق الدنيا نظرالها ثم أعرض عنها ثم قال وعزتى وجلالى لاأنزلنك الافي شرارخلق (وروى ان سلم ان بن داود علمهما السلام مرفى موكمه) أى في زينته وحشيمته مع عسكره (والطير تظله) عن حرالشيمس (والجن والانس عن يمينه وشماله قال فر بعايد من عماد بني اسرائيل فقال والله باان داودلقد آناك ألله ما كاعظما قال فسمع سلمان علما السلامذلك (فقال السبعة في صعيفة مؤمن خبر مماأعطى ابن داود) بعني نفسه (فأن ماأعطى ابن داود يذهب والتسبيحة تبقى) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا وقال صاحب الحلية حدثنا أحد بن جعفر حدثناء بدالله نأحد حدثناأحد بنجدين أنوب حدثنا أبو بكر بعاش عنادريس بن وهب حدثنى أبي قال كان لسلمان عليه السلام ألف بيت من قوار مروأ سفله حديد فركب الريح توما فر عراث فنظر الممالحراث فقد لقدأونى آلداودما كاعظما فماتمال عراسامان قال فنزلحني فقال اني معت قولك لتسبحة واحدةلله تعالى منك خبر ما أعطمه ابن داود فقال الحراث ذهب همك كاأذهب همى (وقال صلى الله عليه وسلم الها علم التكاثر يقول ابن آدم مال مال وهل الله من مالك الاماأ كات فأفنيت أولبست فابليت اوتصدقت فامضيت) قال العراقيرواه مسلمين حديث عمدالله بن الشغير انتهى قلت وكذلك رواه الطمالسي وسعيدين منصور وأحمد وعيدين حمد والترمذى والنسائي وابنح برواب المنذر والطبراني والحاكم وابن حبان وابن مردويه وأبونعمف الحلمة كالهم من طريق مطرف من عبدالله من الشخير عن أبيه ولفظهم انتهمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الهاكم التكاثر وفي لفظ وقد أنزلت عليه الهاكم التكاثر وهو يقول ابن آدم الخ وأخرج أحدوعبد بنحيد ومسلم وابن مردويه منحديث أبيهر برة يقول العبد مالى مالى وأنميله مزماله ثلاثة ماأكل فافنى ومالبس فابلي أوتصدف فابتى وماسوى ذلك فهوذاهب وناركه للناس وأخوج عبدين حيد عن الحسن مرسلا مرفوعا يقول ابن آدم مالى مالى وماله من ماله الا ماأ كل فافني أوليس فابلى أوأعطى فامضى (وقال صلى الله عليه وسلم الدنياد ارمن لادارله) قال الطبي لما كان القصد الاقل من الدار الاقامة مع عيش هني أبدى والدنيا يخلافه لم تستحق ان تسمى دارا فن داره الدنيا فلادار

ومالمن لامأل له ولهاعمع من لاعقل له وعلما معادى منلاه لمه وعلم العسدمن لافقاله ولهابسعي من لايقين لهوقال صلى الله عليه وسلم من أصعوالدنياة كبرهمه فليس من الله في شي والزم الله فلمه أربع خصالهما لاينة طع عنه أبداوشغلا لايتفرغ منمة أبداوفقرا لاسلغ غناه أمداو أملالا ساغ منتهاه أبداوقال أبوهر برة قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناأيا هو برة ألا اربك الدسا جنعها عما فهافقلت بلى بارسول الله فاخذ سدى وأنى يىوادما من أودية المدينة فأذا من له فهارؤسائاس وعذرات وخرق وعظام ثم قال باأبا هر برة هذه الرؤس كانت تعرص كمرصكم وتأمل كاملكم تمهى البوم عظام للاحاد ترهى صائرة رمادا وهذه العذرات هي الوان أطعمتهم اكتسبوها من حمث اكتسبوها ثم فذفوها من بطونهم فاصحت والناس يتعامونها وهدد الخرق البالسة كانت رياشهم ولماسهم فاصعتوالرياح تصفقها وهذه العظام عظام دوامهمالني كانوا ينتعون علما أطراف البلاد فن كانماكما على الدنيا لمبك قال في الرحنا حيق اشد بكاؤناروى أنالله عـز وحللا أهمط آدمالي الارض فالله ابن الغراب ولد للفناه

له ان الدار الا خوة لهي الحيوان لو كافوا بعلون قال عيسى عليه السلام من ذا الذي بيني على المحر دارا ذلكم الدنيافلا تخذوها قرارا (ومالمن لاماله) لان القصد من المال الانفاق في وفرة القرب فن أتلفه فى شهواته واستمفاء لذاته فقمق بان يقال لامال له وماالحماة الدنما الامتاع الغرور ولذلك قدم الظرف على عامله في قوله (ولها يجمع من لاعقله) لغفلته عليهمه في الآخرة و يرادمنه في الدنياو العاقل اغمايجمع للداوالا تنوة وتزودوا فانخرير الزادالنقوى (وعلما يعادى من لاعلم عنده وعلم اليحسد من لادقه له والهابسعي من لا يقينه ) قال العراقي رواء أحد من حديث عائشة مقتصراعلي قوله دارمن لادار له ولها يجمع من لاعقل له دون بقيتمه و زادابن أبي الدنياوالبهمي في الشعب من طريقه ومال من لامال له انتهمي قلت رواه أحد من طريق ذويد عن أبي احتق عن عروة عن عائشة ورجاله رجال الصحيح غيرذويد وهوثقةور واءالبهتي أيضامن حديث ابن مسعود موقوفاةال المنذرى واسناده جيد (وقال صلى الله عليه وسلمن أصبح والدنياأ كبرهمه فليس من الله فى شئ) أى لاحظله فىقربه ومحبته ورضاهرواه ابن أبى الدنيا منحديث أنس ورواه الطبراني فى الاوسط منحديث أبى ذروالحا كممن حديث حذيفة قال العراقي وكلهاضعيفة ورواههنا أيضا عن حذيفة وعندالحا كممن حديث ابن مسعود بسند فيه الف بالفظ من أصبح وهمه غيرالله فليسمن الله ومن أصبح لابهتم بالمسلين فليس منهم ور واوالبهم و ابن النجار من حديث أنس بلفظ وأكبرهمه (وقال صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا أكتبرهمه ألزم الله قلبه أر بعخصال) لاينفك من وأحدة حتى يأتيه الموت (هما لا ينقطع منه أبدا وشغلا لا يتفرغ منه أبدا وفقرا لا يبلغ غناه أبدا وامـــلالا يبلغ منتهاه أبدا) رواه الديلي في الفردوس منحديث ابن عمر قال العراقي وآسناده ضعيف والمصنف خلط الحديثين فحلهما حديثاواحدا (وقال أنوهر مرة رضي الله عنه قال قالىرسول الله صلى الله على موسلم باأباهر مرة ألا أريك الدنهاجمعا عافها قلت بلى بأرسول الله فأخد نسدى وأتى بى واديامن أودية المدينة فاذا من الهفها رؤس ناس وعذرات) جمع عدارة على وزن كلة الخرء ولا يعرف تخفيفها (وخرق وعظام ثم قال ماأما هر رة هذه الرؤس كأنت تحرص كرصكم وتأمل آمالكم ثم هي اليوم عظام الاجلد ثم هي صائرة رمادا وهذه العذوات ألوان أطعمتهم اكتسبوها منحرث اكتسبوها ثم قذفوها من بطونهم فأصعت والناس يتعامونها) أي يتباعدون عنها (وهذه الحرق البالية كانتر ياشهم ولباسهم فأصحت والرياح تصفقهاوهذه العظام عظام دواجم التي كأنوا ينتجعون علمها أطراف البلاد) أي يسبرون ويقطعون ( فَن كَانَ بِاكْمَا عَلِى الدُّنْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ أورده صاحب القوت عن الحسن مرسلا بنحوه وسيأتى في أمث له الدنيا (وروى ان الله عز و جللا أهبطآدم عليه السلام الى الارض قال) له (ابن للغراب ولد الفناء) روى البهدي في الشعب من رواية مؤمل بناسمعيل عن حادبن سلقعن أسحق بنعبدالله بن أبي طلحة عن عبدالرجن بن أبي عرة عن أبي هر رة مرفوعا ان ملكا بماب من أبواب السماء ينادي يابني آ دم لدوا للموت وابنوا للغراب و روى أيضا من طريق موسى بن عبيدة عن محد بن ثابت عن أبي حكم مولى الزبير عن الزبير رفعه مامن صباح يصبع على العباد الاوصار خ بصرخ لدوا للموت واجعو اللفناء وابنوا للغراب وموسى وشحفه ضعمفان وأبوحكم مجهول ولابي نعم في الحلية من حديث ان وهب عن يحيى من أبوب عن عبد الله ابنزحوأن أباذرقال تلدون للموت وتبنون للغراب وتؤثرون مايفني وتنر كون مايبستي وهو موقوف منقطع وقدرواه أحدفى الزهد له من رواية ابن المبارك عن ابى أيوب فادخل بين عبيد الله وأبي ذر رجلا وأخرج الثعلى في التفسير وفي القصص باستناد واه جداعن كعب الاحبار قالصاح ورشان عند الممان بن داود علهما السلام فقال أندرون ما يقول هذا فالوا الله ورسوله أعلم قال يقول لدوا للموت

وقال داود بن هلال مكتوب في صعف ابراهم عليه السلام بادنيا ما أهو الفعلى الابرار الذين تصنعت وترينت لهم انى و ذف في قلوم مم بغضك والصدود عند وما خلقت خلقا أهون على منك كل شأنك صعفروالى الفناء بصير قضيت عليك يوم خلقتك ان لا ندوى لا حدولا بدوم الك أحدوان بخل بك صاحبك وشع عليك طوبي الابرار الذين اطلعوني من قلوم من (٨٥) على الرضاو من ضميرهم على الصدق

والاستقامة طويي لهمم مالهم عندىمن الجزاء اذاوقدواالى من قبورهم الا النوريسي أمامهم والملائكة عافون بهم حتى ابلغهما وجونمن رحني وقال رسول الله صلى الله علموسلم الدنيا موقوفة بين السماء والارض منذ خلقها الله تعالى لم ينظر الهاوتقول نوم القيامة بارب احعلني لادني أولمائك المروم نصيبا فيقول اسكتى بالاشئ اني لمأرضاك لهم فى الدنيا أرضاك لهم الوموروى في أخبار آدم عليه السلام أنه لما أكلمن الشجرة تعركت معدته الحروج الثفل ولم يكن ذلك بجعولا فىشيمن أطعمة الحنة الا فى هذه الشيرة فلذلك نهيى عن أكلها قال فععل يدور فى الجندة فامر الله زمالي ملكا مخاطبه فقالله قلله

أى شئ تريد قال آدم

أريد أن أضع مافى بطني

من الاذي فقبل المال قل

له فىأى مكان تريد أن

تضعه أعلى الفرش أمعلى

السرر أمء ليالانهارأم

وابنوا الغراب وأخرج أحد فى الزهد من طريق عبدالواحد بن زياد قال قال عيسى بن مربم عليه السلام يابنى آدم لدوا للموت وابنوا المغراب تفنى نفوسكم و تبلى دياركم وقد قبل فى معنى ذلك له ملك ينادى كل يوم \* لدوا للموت وابنوا للغراب

وللمافظابن عمر في المعنى بني الدنيا أف الواالهم فيها \* فيا فيها يؤل الى الفوات

بناء الغراب وجمع مآل \* ليفني والتوالد للممات

(وقال داود بن هلال) لم أجدله ترجة (مكتوب في صحف الراهم عليه السلام بادنياما أهونك على الالوار الذبن تصنعت وتزينت الهم انى قذفت فى قاوجم م بغضك والصدعنك وماخلقت خلفا أهون على منك كل شأنك غير والى الفناء تصير بن قضيت عليك وم خاهتك ان لاندوى لاحدولا يدوم أحداك وان بخل بك صاحبك وشع علدال طويى للا بوارالذين أطلعوني من قاويم معلى الرضاومن ضميرهم على الصدق والاستقامة طوبي الهم مالهم عندى من الجزاء اذاوفدواالي من قبورهم الاالنور يسعى امامهم والملائكة مافوت جهم حتى أبلغهم ما مرجون من رحتى) أخرجه ابن أبي الدنما في كتاب ذم الدنيا (وقال صلى الله عليه وسلم الدنياموقوفة بينألسماء والارض منذخلقهاالله تعالى لاينفار الهاوتةول نوم القيامة يارباحعاني لادنية وامائك نصيباالموم فمقول المكتى بالاشئ اني لم أرضاك لهم في الدنيا أرضاك لهم اليوم) ولفظ القوت وجاءفى الله مران الدنها موقوفة بين السماء والارض لاينظر الله الها مندخلقهاالى ان يفنها تقول بارب لم تبغضني لم تمقتني فية ول تعمالي اسكتي بالاشئ وفي لفظ آخرأنت وأهلك الداروفي الحديث الا خرزيادة انهاتبعث بوم القيامة فيقول تعالى ميز واماكان منهالى والقواسائر هافى النارفتقول يارب اجعاني اليوم لادنى عبادل في الجنة منزلة فيقول اسكني بالاشي انالم أرضك لهم في الدنيا أرضاك لهم الهوم عندى فى داركرامتي انتهى وأخرج أبونعيم فى الحلية من طريق هشام بن سعد عن زيدبن أسلم عن على من الحسين قال قال على من أبي طالب اذا كان يوم القيامة أتت الدنيا باحسن زينتها م قالت يارب هبني لبعض أوليًّا لله فيقول الله لها بالاشيُّ اذهبي فانت لاشيُّ أنت أهون من أن أهبك لبعض أولياني فتطوى كإبطوى الثوب الخلق فتاتى فى النار وسيأتى للمصنف بعض هذا في هذا الباب وفيه التصريح بانه من قول أبي هر مرة وقال العراقي تقدم بعضه من رواية موسى بن يسار ولم أجد باقيه انته عي قلت و وجد بخط الحافظ بن عرمانصه لابز ماجه نحوه عن ثوبان (وروى فى أخبار آدم عايد السلام انه لما أكل من الشجرة بحركت معدته لخر وج الثفل) بالضم الثغين الذي يبقى أسفل الصافى (ولم يكن ذلك محعولا فى شئ من أطعمة الجنة الافى هذه الشجرة فاذلك نهياعن أكلها قال فعل يدور في الجنة فامرالله ملكا يخاطبه فقال قل له أى شئ تريد قال) له (آدم أريدان أضع مافى بطنى من الاذى فقيل للملك قل له فى أى مكان تضعه على الفرش أم على السررام على الانهار أم تحت طلال الاشعار هل ترى ههذاموضعا اصلح لذلك ولكن اهبط الى الدنيا) قال فتلطف الله تعالى بهذا المعنى فأهبط الى الارض فكان أول ماصنع في الارض انأحدث فصارت الدنيا كنيف العقلاء وسحين النبلاء هكذاأ ورده صاحب القوت (وقال صلى الله عليه وسلم لحيث أقوام يوم القيامة وأعمالهم كبال تمامية) أى عظمة (فيؤس بمرم الى النار قالوا بارسول الله مصابن قال نعم كافوا يصاون و يصومون و يأخذون هنية من الليل) أي كافوا ج جعون من الليل قليلا (فاذاعرض لهم من الدنيائي وثبواعليه) قال العراقي رواه أبونعيم في الحلية من حديث سالم

تحت طلل الاشجاره ل ترى ههذا مكانا يصل اذلك اهبط الى الدنيا وقال صلى الله عليه وسلم الجيئن أقوام يوم القيامة وأعمالهم بجبال مهامة فيؤمر بهم الى الذار قالوا يارسول الله مصلين قال نعم كانوا بسلون و يصومون و يأخذون هنة من الله ل قاذا عرض لهم شئ من الدنيا وثيوا عليه

وقال صلى الله عليه وسلم فى بعض خطبه المؤمن بين مخافتين بين أجل قدمضى لا يذرى ما الله صانع فية و بين جل فديق لا يدرى ما الله قاض قية فليتز ودالعبد من نفسه لنفسه ومن دنياه (٨٦) لا تخرته ومن حياته لمونه ومن شبابه لهرمه فان الدنيا خلقت لكم وأنتم خلفتم الا تخرق

مولى أبحديفة وأبومنصو رالديلي منحديث أنس وهوضعيف أيضاانهي قلت قال بونعيم في الحلية حدثنا مجدين أحد بن على حدثنا آحدين الهيم حدثنامسلم بن الراهم حدثنا بشر بن مطر بن حكم بن دينارالنطعي قال معتعروبن ديناروكيل آلاازبر يحدثمالك بندينار قالحدثني شيخمن الانصار يحدث عنسالم مولى أبى حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاءن ماقوام نوم القيامة معهم من الحسنات مثل جمال تهامة حتى اذاجىء بهم جعل الله أعمالهم هماء عمقذفهم فى النار فقال سالم يارسول الله بالى أنت وأمى حل لناه ولاء الاقوام حتى نعرفهم فوالذى بعثك بالحق انى أنخوف أن أكون منهم قال باسالم أماانهم كانوا يصومون ويصلون والكنهم كانواا ذاعرض لهمشي من الحرام وثبواعليه فادحض الله أعمالهم فقال مالك بن دينار هذاوالله النفاق فاخذا اعلى بنزياد بلحيته فقال صدقت والله ابايحسى انتهسى وكذلك رواه سمويه فىفوائده والخطيب فى المتفق والمفترق وأورده صاحب القوت فقال حدثنا عبدالواحد بنزيدعن الحسن عن أنس فذكره مثل سياق المصنف ثم قال ورويناه من طريق آخر فذكره بنحوساف صاحب الحلمة وهوفي الحلمة أيضافي ترجة الفضيل بنعياض عنه عن عران بنحسان عن الحسن قال خرج رسول الله صلى الله عليموسلم على أصحابه ذات يوم فقال هل مذكر من أحد الحديث الى قوله خسين صديقًا ثم قال لاأعلم رواهم ذا اللفظ الاالفضيل عن عران وعران بعد من أصحاب الحسن لميتابع على هذا الحديث قلت وبما تقدم عن القوت بظهر ان عبد الواحد بنزيد تابعه على ذلك والله أعلم (وفالصلى الله عليه وسلم فى بعض خطبه المؤمن بين مخافتين بين أجل قدمضي لا يدرى ماالله صانع فمهو بين أجل قديق لايدرى ماالله فاض فيه فليتز ودالعبد لنفسه من نفسه ومن دنياه لا حرته ومن حياته لموته ومنشبابه لهرمه فانالدنياخاةتالكم وأنتم خاقتم للاسخرة والذي نفسي بيدهما بعدالموت من مستعتب ولا بعد الموت من دار الاالجنة أوالنار) قال العراقي رواه البهدق في الشعب من رواية الحسن عن رجل من أحمال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انقطاع (وقال عسى عليه السلام لا يستقيم حسالدنياوالا حرة فى قلب مؤمن كالاستقم الماء والنار فى اناء واحد) أخرجه ابن أبي الدنيا فى ذم الدنيا (وبروى أن جبريل) عليه السلام (قاللنوح عليه السلام ياأطول الانساء عراكيف وحدت الدنباقال كابين دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر) أخرجه ابن أبي الدنبا في ذم الدنبا (وقبل لعيسى عليه السلام لواتخذت بيتا) تاوى اليه (فقال يكفينا خلقان من كان قبلنا) يقال ثوب خلق وجعه خلقان أى بال (وقال نبينا صلى الله عليه وسلم احذر واالدنيا فانها أسحر من هار وت وماروت) قال العراقي رواها بن أبي الدنيا والبهتي في الشعب من طريقه من رواية أبي الدرداء الرهاوي وقال البهرق ان بعضهم قال عن أبي الدرداء عن رجل من الصحابة قال الذهبي لا يدرى من أبو الدرداء وقال هذا منكرلاأصلله (وعن الحسن) البصرى (قالخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فقال هلمنكم من ويدان يذهب الله عنه العمى و يجعله بصيرا الاانه من رغب في الدنيا وطال أمله فيها أعي الله فلبهعلى قدرذاك ومنزهد فيالدنبا وقصرأمله فهاأعطاه الله على بغيرتعلم وهدى بغيرهدا به الاانه سمكون بعدكم قوم لايستقيم لهم الملك الابالقتل والتعبر ولاالغني الابالفغر والجلولا الحبة الاباتباع الهوى ألافن أدرك ذاك الزمان مذكم فصر للفقر وهو يقدرعلى الغنى وصبر البغضاء وهو يقدرعلى الحبة وصبرعلى الذل وهو يقدرعلى العر لا مريد بذلك الاوجه الله أعطاه الله عز وجل ثواب حسين صديقًا) قال العراقي رواه ابن أبى الدنيا والبهق في الشعب من طريقه هكذا مرسلا وفيه الراهم بن الاشعث تكام فيه أبوعاتم انتهبي قلت ورواه من هذا الطريق أيضا أبونعم في الحلية بلفظ هل مذكم أحد مريد أن يؤتيه الله على امن غير

والذى نفسى سدهما بعد الوتمنمستعتب ولابعد الدنيامن دارالاالحنة الثار وقال عسى علمه السلام لاستقم حسالدنما والا مومنكا لاستقهم الماء والنارفي اناء واحد وروىانحرال علىه السلام قال لنو حعلمه السلام بأطول الانساء عمراكمف وحدت الدنما فقال كدارلهاما مان دخلت من أحدهماوخر حتمن الا خروقيل لعسى علمه ااسلام لواتخذت يتابكنك قال مكفينا خلقان من كان قبلناوقال نسناصلي اللهعلمه وسلماحددر واالدنمافاتها أسحرمن هار وتوماروت وعن الحسن قال خرج رسول اللهصلي اللهعليه وسلم ذات ومعلى أصحابه نقال هل منكم من ريدأن يذهب اللهعنه العمى وععله بعـــراالاانهمن رغب في الدنما وطال أمله فهاأعيى الله قلبه على قدرذلك ومن زهدفي الدنسا وقصرفها امدله أعطاه الله على ابغير تعلم وهدى بغير هداية الاانه سكون بعدكم قوم لايستقيم لهم الماك الامالقتل والتعبر ولاالغني الابالفغر والعل ولاالحبة الاماتباع الهوى الافن أدرك ذلك

الزمان منكم فصبرعلى الفقر وهويقدرعلى الغنى وصبرعلى البغضاءوهو يقدرعلى المحبة وصبرعلى الذل وهو يقدرعلى العزلا بريدبذلك الاوجد الله تعالى أعطاه الله ثواب خسين صديقا

وروى ان عيسى عليه السلام اشتدعليه المطروالرعد والبرق وما فعل بطلب شيأ يلجا الده فوقعت عينه على حمة من بعيد فا تاهافاذا فيها امرأة فادعنها فاذا فيه المسلوم المعمن في عبد في عبد معليه وقال الهي معلى الله تعلى الله تعل

الدنما كمفءوت ومتركها ومافهاو تغره وبأمنهاو بثق ماوتخذله وويل للمغترين كيف أرتهممايكرهون وفارقهم ماعبون وحاءهم مانوعدون ووبل لنالدنا همه والحمالا عله كنف يفتضح غدالدنبه وقدل وحىالله تعالى الى موسى عليه السلام باموسى مالك ولدار لظالمن انها ايستاك بدار أخرج منها همك وفارقها بعقلك فستالدارهيالا لعامل بعمل فها فنعمت الدارهي باموسى انى مرصد للظالم حتى آخذمنه للمظاوم وروى أنرسول اللهصلي اللهعليه وسلم بعث أباعبيدة اس الجراح فاعمعالمن البحر من فسمعت الانصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفعر معرسولالله صلى الله علمه وسلم فلااصلى رسول اللهصلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضواله فتبسم وسول اللهصلى الله عليه وسلم حين رآهم ثمقال أطنكم سمعتم أنأباعسدةقدم بشئ فالواأحل بارسول الله قال فأبشر واواملواماسركم فوالله ماالفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكمأن

تعلم وهدى بغير هداية هل منكم أحد بريدأن يذهب الله عنده العمى و يجعله بصير االامن رغب فى الدنيا الحديث بطوله وأخرج أبوعبد الرجن السلىفي كلب المواعظ والوصامامن حديث ابن عباس من رغب في الدنيا وأطال أمل فها أعيى الله قلب على قدر رغبته فهاومن رهد في الدنيا وقصرفها أمله أعطاه الله علمان غيرتعلم وهدى من غيرهداية وأخرج أبونعيم في الحليمة والديلي في مسند الفردوس من حديث على من زهد في الدنياعلم الله بلا تعلم وهذاه بلا هداية وجعله بضيرا وكشف عنه العمى واستنادهما ضعيف (وروى ان عيسي عليه السلام اشتد عليه المطر والرعد والبرق وما فعدل بصاب شدماً يلحأ المه فرفعت له حمة) وفي نسخة فوقعت عينه على حمدة (من بعيد فاتاها فاذافيها امرأة فحاد عنها) أيمال (فاذاهو بكهف فيجبل فاذافيه أسد فوضع بده عليه وقال الهمي لكل شي مأوى) أىموضع يأوى المه (ولم تحعل لى مأوى فأوحى الله البه مأواك في مستقرر حتى لازوجنك بوم القيامة ماثة حوراء خلقته أبيدي ولاطعمن فيءرسك أربعة آلاف عام يوم منها كعمر الدنيا ولا من مناديا ينادى أين الزهاد فى الدنياز ورواعرس الزاهدعيسي بن مريم) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (وقال عيسي عليه السلام ويل لصاحب الدنيا كيف عوت ويتركهاو يأمنها وتغره ويثق بهاوتخذله ويل المغترين كمف أرتهم مايكرهون وفارقهم مايحبون وجاءهم مابوعدون ويل أن الدنياهمه والخطايا عمله كيف يفتضح غدابذنبه) أخرجه ابن أب الدنيا في ذم الدنيا (وقيل أوحىالله الىموسىعامه السلام ياموسي مالك ولدار الظالمين انهاليست للدبدار أخرج منهاهمك وفارقها بعقلك فبئست الدارهي الالعامل يعمل فهافنعمت الدارهي ياموسي انى مرصد الفالمحني آخذ منه للمظلوم) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة) عامر (بنالجراح) أحد العشرة رضى الله عنهم (فاءه بمالمن الحرين) ناحية بالبصرة (فسمعت الانصار بقدوم أبي عبيدة) بالمال (فوافواصلاة الفعرمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله علمه وسلم أنصرف فتعرضواله فتبسم صلى الله علمه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم انأ باعبيدة قدم بشئ فالوا أجل يارسول الله قال فابشر واوأملوا مايسركم فوالله ماالففر أخشى عليكم ولنكن أخاف أن تبسط عليكم الدنيا كابسطت علىمن كان قبلكم فتنافسوها كاتذافسوها وملككم كالهلكمم منفق عليه من حديث عرو بنعوف البدري (وقال أبو سعيد الدري) رضى الله عنه (قالرسولالله صلى الله عليه وسلمان أكثرماأخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الارض فقيل مأمركات الارض فقال زهرة الدنيا) متفق عليه (وقال صلى الله عليه وسلم لاتشغاوا قلوبكم يد كرالدنما) لانالله بغار على قلب عده أن يشتغل بغيره رواه ابن أبي الدنه اومن طريقه المريقي في الشعب من رواية مجد بى النضرالحارثي مرسلا (فنهمي عن ذكر هافضلا عن اصابة عينها) ففيه تشديد (وقال عار بنسعيد) كذافي النسخ ولم أجدله ترجة (مرعيسي عليه السلام بقرية فاذا أهلهاموني في الأفنية) ج ع فناء بالكسر وفناء الدارما حولها (والطرق فقال الهم يامعشرا لحوار بين ان ه ولاء ما تواعن سخطة ولوماتواءن غير ذلك المدافنوا) أى لدفر بعضهم بعضا (فقالوا ياروح الله وددنا اناعلمنا خبرهم فسأل ربه

تسط عليكم الدنيا كابسطت على من كان قبلكم فننافسوها كاتنافسوها فهلككم كاأهلكتهم وقال أنوسعيدا الحدرى قالرسول التهصلي الله عليه وسيران أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله الكم من بركان الارض فقيل ما بركان الارض فالزهرة الدنياو قال صلى الته عليه وسيلم لا تشغلوا قالو بكم بذكر الدنياف من من في في الافنية والطرق فقال بامعيد من عيد من عيسى علمه السلام بقربة فاذا أهلها موتى في الافنية والطرق فقال بامعشر الحواريين ان هولا عما تواعن مخطة ولوما تواعن غير ذلك لنداف وافقالوا باروح الله ودد اأن لوعلنا خبرهم فسال الله تعالى

ا فأوحى الله اليه اذا كان الليل فذادهم يجيبونك فلما كان الليل أشرف ) أى صعد (على نشز) محركة أى موضع عال (ثم نادى باأهل القرية فأجابه مجبب لبيك باروح الله فقال ما حالكم وماقصتكم قال بتذا في العافية وأصِّعنا في الهاوية) وهي دركة من دركات جهنم (قال وكيف ذلك قال لجبنا الدنيا وطاعتنا أهل المعاصى فالوكمف كان حبكم للدنيا فالحب الصيى لامهاذا أقبلت فرح بهاواذا أدبرت بحي وحزن عليهاقال فابال أحجابك لا يجيبوني قال لانهم ملجمون بلجم من نار بايدى ملائكة غلاط شداد قال فكيف أحبتني أنتمن بينهم فاللاني كنت فهمولم أكن منهم فلمانزل بهم العداب أصابني معهم فأنامعلق على شفير جهنم لاأدرى أنجومنهاأم أكبكب فهما فقال المسيع عليه السلام المحواريين لا كلخبزالشعير بالمخالجريش ولبس المسوح) جمع مسح بالكسروهو الصوف الاسود (والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والا حرة) أخرجه أبو نعيم في الحلية عن عبد الله ب محد بن جعفر حدثنا عبد الله بن محد بن زكر باحدثنا سلةبن شبيب حدثنا سهل بن عاصم حدثنا عبد الله بن محد بن عقبة حدثني عبد الرحن أبو طالوت حدثنامها حرالاسدى عن وهب بن منبه قال مرعيسي عليه السلام بقرية فساق بنعو من سياق المصنف وفيه قال ماكان جنايتكم قال عبادة الطاغوت وحب الدنياقال وماكانت عبادتكم الطاغوت قال الطاعة لاهل معاصى الله وفيه قال عيسي عليه السلام وما الهاوية قال سحين قال وما سحين قال جرة من ارمثل اطباق الدنيا كلهادفنت أر واحدافها وفيه وأنامعلق بشعرة في الهاوية لاأدرى أكردس في النارأم أنجوفقال عيسىعليه السلام بحق أفول لكملا كلخبزالشعير وشرب ماءالقراح والنوم على المزابل مع الكلاب لكثير مع عافية الدنيا والا خوة (وقال أنس) رضي الله عنه (كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لانسبق) أى لا تجاريم النوف في سرعة السير (فاءاعر أبي بناققاه) وفي رواية على قعودله (فسبقهافشق ذلك على المسلمن) أي اشتدكافي رواية (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اله حق) وفى رواية ان حقا (على الله ان لا رفع شيامن أص الدنيا الاوضعه) و رواه أحد وعبد بن حيد والحارى وأبوداودوابن حبان والدارقطني والنساق ووحد يغط الكال الدميرى قال أفادني بعض طلبة العلاانه مع بعض الحفاظ يقول الاعرابي الذي جاعلى قعود فسيبق ناقة النبي صلى الله علمه وسلم هو حمر بل علمه السلام (وقال عسى عليه السلام من ذا الذي يني على موج الحردار اللكم الدنيا فلا تعذفوها فرارا) أخوجه ابن أبي الدنيا فىذم الدنيا (وقيل لعيسى عليه السلام علماعلا واحدا يحبناالله عليه قال ابغضوا الدنيا يحبكم الله) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (وقال أبو الدرداء) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوتعلمون ماأعلم لضحكتم قليلاولبكيتم كثيراوالهانت عليكم الدنياولا " ثرتم ألا خرة) قال العراقي رواء الطابراني دون قوله ولهانت الخزاد والحرجتم الى الصعدات الحديث وزاد الترمذي وأبن ماجه من حديث أبى ذروما تلذذتم بالنساء على الفرش وأول الحديث متفق عليه من حديث أنس وفى افرادا اهارى من حديث عائشة اه قلت قد تقدم الكادم على هذا الحديث وعام الحديث عند الطبراني بعد قوله ولخرجتم الى الصعدات تجارون الى الله لاندرون تنجون أولا تنجون وقدرواه الحاكم والبيهني كذلك وعندابن عساكرمن حديث أبى الدرداء لوتعلون ماأنتم لاقون بعدا اوتماأ كاتم طعاماعلي شهوة أبدا ولاشر بتمشرابا علىشهوة أيداولادخلتم بيتاتستظلونيه ولررتم الىالصعدان تلدمون صدوركم وتبكون على أنفسكم ورواه ألونعم في الحلية من قوله وعندا لحاكم من حديث أبي ذراو تعلمون ما أعلم اضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولمأساغ أكم الطعام ولاالشراب وفي الحلية في ترجة العلاء بن زياد عن أبي ذرمثل سياف الترمذي وابن ماجه بزيادة وددتاني شجرة تعضد وأماصدرا لحديث فرواه أبضامن حديث أنس أحد والدارمي والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان ورواهمن حديث أبي هر برة أجدوا ليخارى والترمذي

الله فقالماحالكموما قصتكم قال سنانحنفي عافية وأصعنا فيالهاوية قال وكمفذاك قالوا يحبنا الدنما وطاعتناأهل المعاصي قالوكيف كانحيكم لادنيا قال حب الصييلامهاذا أقبلت فرحنام اواذا أدبرت حزنا ومكمنا علماقالفا بال أحدال لعسونى قال لامم ملحمون بلحم من نار بالدىملائكةغلاظ شداد قال فكيف أجبتي أنت من بينهـم قاللاني كنت فهم ولم أكن منهم فلا نزلب-مالعذابأصابني معهم فأنامعلق على شفير جهنم لاأدرى أنجومنهاأم أكبكب فمافقال المسيح العواريد بنالاء كلخديز الشعيربالمالج الجريش ولبس المسوح والنومعلى المزابل كثيرمع عافسة الدنها والا منوة وقال أنسكانت ناقةرسول الله صلى الله علمه وسلم العضباء لاتسمق فحاء اعرابي بناقةله فسبقهافشق ذلك على المسلمين فقال صلى الله علىه وسلم انه حق على الله ان لا برفع شأمن الدنما الاوضعه وقال عسىعلمه السلام من الذي سنى على موج العرداراتا كالدنيا فلا تتخذوهاقراراوقهل لعيسي علمهااسلامعلنا ثم قال أبوالدرداء من قبل نفس لو تعلون ماأعلم لخرجتم الى الصعدات تجارون وتبكون على أنفسكم ولتركتم أموال كم لا عارس لها ولاراج عاليها الامالا بدل كم منه والكن يغيب عن قاوبكم ذكر الا خوة وحضرها الامل فعارت الدنيا أملك باعبالكم وصرتم كالذين لا يعلون فبعضكم شرم من البهام التي لا ندع هوا ها مخافة مم اهو في عاقبته ما لكم لا تحابون ولا تناصحون و أنتم الحوان (٨٩) على دين الله ما فرق بين أهوا الكم

الاخبث سرائر كم ولو اجمعهم على البراضاسم مالكم تناسح ون فيأمر الدنمأ ولاتنا يحون فيأمى الا خوة ولاعلاء أحسدكم النصحةان تحدره ويعينه على أمر آخرته ماهذا الا من قلة الاعمان في قلولكم لوكنتم توقنون بخبرالآخرة وشرهاكم توقنون بالدنيا لا ترغم طلب الا حوة لانها أماك لاموركم فانقلتمحب العاجلة غالب فأنا نراكم تدعون العاجل من الدنما للا تجالمنهاتكدون أنفسكم بالمشقة والاحتراف في طلب أمر لعاكم لا تدركونه فبأسالقومأنتم ماحققتم اعانكم عايعرف به الاء ان البالغ فيكم فأن كنتم في شك بما حاءمه محد صلى الله علمه وسلم فاتونا لنبين الكموانر يكممن النورما تطمئن المقاويكم والله ماأنتم بالمنقوصة عقولكم فنعذركم انكم تستسنون صواب الرأىفى دنما كموتأخذون بالحزم فىأ موركم مالكم تفرحون بالسير من الدنماتصيونة وتعزفون على البسيرمنها يفوتكم حي سبن ذلك في وجوهكم و نظهـرعـلي

وهوعندالحاكم بزيادة في آخره يظهر النفاق وترتفع الامانة الحديث (وقال أبوالدرداء من قبل نفسه لو تعلون ما أعلم لخر جتم الى الصعدات) بضمتين أى آلى البرارى والقفار (تبكون على أنفسكم) قدمر عند الطبراني الله من جلة حديث أبي الدرداء ولفظه والرجتم الى الصعدان تجارون الى الله وعندابن عساكر بلفظواررتمالي الصعدات تلدمون صدو ركم وأخرجه أبونعهم في الحلية من قوله قال حدثنا أحد ابن جعفر بنحدان قالحدثناعبدالله بنأحدبن حنبل حدثناداودبن عروحدثناع بشرحدثنا بردعن حزام بن حكيم قال قال أوالدرداء لوتعلون ماأنتم راؤن بعد الموت لماأ كاتم طعاماعلى شهوة ولاشراباعلى السهوة ولادخلتم بتاتستظاون فموالحرجم الى الصعدات تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم وددت أنى شحرة تعضد ثم تؤكل الى هذانص الحلية ثم ساق الصنف بقية كلام أبي الدراد ، فق ل (ولتركتم أ. والكم لاحارس لها ولا راجع المهاالامالابد المكمنسه والكن يغب عن قاو بكوذكر الاستوة وحضرهاالامل فصارت الدنيا أملك باعمالكم وصرتم كالذين لا يعلون فبعضكم شرمن البهائم التي لاتدع) أي لا تترك (هواها مخافة عمافي عاقبته) ثم قال (مالكم لا تعابون) أى لا يعب بعضكم بعضا (ولاتنا صحون) أي لاينصح بعضكم بعضا (والتم اخوان على دمن مافرق بين أهوائكم الاخبث سرائر كم) أى فساد تواطنكم (ولوتجامعتم على البرانحابيتم مالكم لاتناصحون في أمر الدنما ولاعلك أحدكم النصحة لمن يحبه ويعينه على أمرآ خرته ماهذا الامن قلة الأعمان في قاو بكم لو كنتم توقنون بخبرالا آخرة وشرها كاتوقنون بالدنما لآ ثوتم طلب الآخوة لانهاأملك بقاوبكم فان قلتم حد العاجلة غالب فاناثرا كم تدعون العاجل من الدندا للآجل منها تسكدون أى تتعبون (أنفسكم بالمشقة والاحتراف) أى الاكتساب (في طاب أمر لعلكم لاتدركونه فبأس القوم أنتم ماحققتم أعانكم بمابعرف به الاعان البااغ فيكم فان كنتم فى شك مماجاء به مجد)صلى الله عليه وسلم (فا تونافلندين لريم ولنريكم من النو رما تطمئن اليه فأو بكم والله ما نتم بالنقوصة عةوا مَم فنعذركم) أى نقبل عذركم (انم لتبينون صواب الرأى في دنيا كم وتأخذون بالزم في أمو ركم ماليكم تفرحون باليسيرمن الدنسااذ تصيبونه وتحزنون على اليسيرمنها) اذ (يفوتكم حتى يتبين ذلك في و جوهكم و يظهر على ألسنته كم وتسمونها المصائب وتقمون فهماالما تم ) جمع مأتم أي البكاء والعويل والحزن (وعامتكم قدتركوا كثيرامن دينهم ثملايتبين ذلك فى وجوههم ولايتغير حالكم انى لارى الله قد تبرأ منكم يلقى بعضكم بعضا بالشرور وكالمكم يكره أن استقبل صاحبه بما يكره مخافة ان يستقبله صاحبه عداله فاصطحبتم على الغل) أى الحقد في الصدور (ونبت مراغبكم على الدمن) جمع دمنة بالكسركسدرة وسدر وهو الموضع المتأبد بالسرجين (وتصافيتم على رفض) أى ترك (الاجل ولوددت ان الله أراحني منكم) بالون (والحقني عن أحبرويته) ولوكان (حيالم يصامركم) يعني به الذي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (فان كأن فيكم خير فقد أسمعتكم) أى أبأغت القول الى أسماعكم ان كنتم تقبلونه وتعملون به (وان تطلبوا ماعندالله تجدوه يسيرا) أي سهلا (والله استعين على نفسي وعليكم )الي هنا اه كلام أبي الدُرداءرضي الله عنه ﴿ ومن كلام على رضي الله عنه مما هوفي نهم إلى البلاغة ولو تعلون ماأعلم مماطوي عنكم غيبه اذالخرجتم الى الصعدات تبكون على أعمالكم وتلدمون على أنفسكم ولنركتم أموالكم لاحارس لهاولاخائف على اولهمت كل امرى منكم نفسه لا يلتفت الى غيرها واكنكم

( ١٢ - (اتحاف السادة المتقين) - عامن )ألسنتكم وتسمونه اللصائب وتقيمون فهاالما تم وعامتكم قد تركوا كثيرامن دينهم ثم لا يتبين ذلك في وجوهم ولا يتغير حالكم الى لارى الله قد تبرأ منكم يلق بعضكم بعضا بالسرور وكلكم يكره أن يستقل صاحبه عما يكره مخافة ان يستقبله صاحبه على الغل ونبت مراعبكم على الدمن وتصافيتم على رفض الاجل ولوددت ان الله تعالى أراحني منكم وألحقني بين أحسر ويته ولوكان حيالم بصام كم فان كان فيكم خير فقد أسمعت كم وان تطلبوا ما عند الله تجدوه بسيرا و بالله أستعين على نفسى وعليكم

انسيتهماذ كرتم وأمنتهما حذوتم فبان منكمرا يكم وتشتت عليكم أمركم لوددت انالله فرق بيني وبينكم والحقني عن هو أحق لى مذكم وممارواه ابن المبارك عن الاو زاعي عن حسان بن عطية ان أبا الدرداء كان يقول لاتزالون بخير ماأحبيتم خياركم وماقيل فبكم الحق فقبلتموه فان عارف الحق كعامله وممارواه المسعودى عن أبي الهيثم قال قال أبوالدرداء لاتكافوا من الناس مالم تكافوا ولاتحاسبوا الناس دونرجم أبن آدم عليك نفسك فانهمن يتنبع ماسرى فى الناس بطل حزنه ولايشف غيظه وممارواه أبو بكربن أبى شيبة بسنده اليه قال اعبدوا الله كأنكم ترونه وعدوا أنفسكم من الموتى واعلوا ان قليلا بغنيكم خيرمن كثير يلهيكم واعلوا ان البرلايبلي وان الاغملاينسي وممارواه مزيد بنعرون عن جو يبرعن الضالة عنه قال فالباأهل دمشق أنتم الاخوان في الدنيا وألجيران في الدار والانصار على الاعداء ماء عكم من مودقي واعلا مؤنتي على غيركم مالى أرى علماءكم بذهبون وجهالكم لايتعلون وأراكم قدأ قبلتم على ماتكفل ليكم بهوتر كتمماأمرتم بهالاان قومابنوا شديداو جعوا كثيرا وأماوا بعيدا فاصبح بنيانهم قبو راوأملهم غرورا وجعهم بوراوممارواه أحدبن حنبل بسنده البهانه كان يقول ويل اكر جاعفاغرفاه كانه يحذون برى ماعندالناس ولابرى ماعنده ويستطمع لوصل اللبل بالنهارو يلهمن حساب غليظ وعذاب شديدوهم ارواه خالدبن يزيدعن سعيدين هلالعنه انه كان يقول بامعشر أهل دمشق لاتستحيون تجمعون مالاتأ كلون وتبنون مالا تسكنون وتأملون مالاتبلغون قدكان القرون من قبلكم يجمعون فيوعون ويأملون فيطداون ويبنون فيوثقون فاصم جعهم بوراوأملهم غرورا وبموتهم قبورا هذه عادةدملا تماين عدنالى عمان أموالاوأولادافن بشمرىمني تركة عاديدرهمين وممارواه صفوان بن عروعنه انه كان يقول بامعشر أهل الاموال ودواعلى جاودكم ن أموالكم قبل أن نكون وايا كم فيها سواءلبس الاأن تنظر وا فهاونظر فهامعكم انىأخاف عليكم شهوة خفية في نعمة ملهية وذلك حين تشبعون من الطعام وتعوعون من العلم الى غير ذلك من غر ركال معماهومذكور في الحلية وغيرها والله أعلم (وقال عيسي عليه السلام بامعشر الحواريين ارضوابدني الدنيا) أي حقيرها (معسلامة الدين كارضي أهل الدنيابدني والدين مع سلامة الدنيا) أخرجه ابن أبى الدنياف ذم الدنيا (وفي معناه قدقيل)

(أرى رجالاً بادنى الدين قدقنعوا \* ولاأراهم رضوافى العيش بالدون) (فاستغنى بالدين عن دنيا الملوك كاستنفى الملوك بدنياهم عن الدين

وقال عيسى عليه السلام باطالب الدنيا لتبريما) أى لتصير بواجها ( تركان الدنيا أبر) أى أكثر بوا أخر حدا بن أبي الدنيا في ذم الدنيا (وقال نبيناصلي الله عليه وسلم لتأ تين كم بعدى دنياتا كل اعالنكم كأ تأكل النارا لحطب) قال العراقي لم أجد له أصلا (وأوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام باموسى لاتر كن الى حب الدنيافان تأ تبنى بكيبرة أشد عليك منها أخرجه صاحب الحلية) من طريق سفيان عن منصور بن المعتمر عن محاهد عن كعب قال الرب تعالى لموسى باموسى لاتر كن الى حب الدنيافانك أن تلقانى بكيبرة من المحائر أخسر عليك من الركون الى الدنيا (ومرموسي عليه السلام بوجل وهو يبكى ورجم عليه (وهو يبكى فقال موسى بارب عبدل ببكي من مخافتك فقال باان عران لوترل دماغه مع دموع عينيه ورفع بديه حتى تسة طالم أغفر له وهو يحب الدنيا) أخر حدا بن أبي الدنياف ذم الدنيا ( الا تارالواردة ) هي ذمها ( قال على رضى الله عنه من جمع ست خصال لم بدع المعنة مطلباولا عن النارمهر با أولها من عرف في ذمها ( قال على رضى الله عنه وعرف المحقول المعالى المناف في الدنيافي ذم الدنيا ( وقال الحسن الدينافي فضها ) أى تركها ( وعرف المحقول المنافية فادوها الى من ائتمنهم عليها البصرى ) رجه الله تعالى (رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة فادوها الى من ائتمنهم عليها في الدينافي نقله صاحب القوت ( وقال أيضامن نافسك في دينك فنافسه ) أى فان المنافسة في أمور الدنيا والدين الدينافية في أمور الدينا و المعلى السلام الموسى المعالى المنافسة في أمور الدينا

الدنياوفي معناه قبل أرى رجالاباً دنى الدين قد قنعوا وماأراهم رضوافى العيش بالدون

فاستفن بالدين عندنيا المواركاس \*

ستغنى الماوك مدنماهم عن الدين وقال عسى علمه السلام اطالب الذنيا لتر \* تركان الدنماأر وقال أسناصلي الله علمه وسلم لتأتينكم بعدى دنماناً كل اعانكم كاتأكل النار الحطب وأوحى الله تعالى الى موسى علما اسلام ماموسى لاتركن الىحب الدنيافلن تأتيني بكميرة هى أشدمنها ومرموسي عليه السلام برحل وهو يبكى ورجع وهو يبكى فقال موسى باربعبدك سكى من مخافت لل فقال ماابن عران لوسالدماغه مع دموع عننه ورفع بدية حتى يسقطالم أغفرله وهو يحب الدنيا \*(الا ثار) \*قال علىرضى اللهعنهمن جمع فيهستخصال لمردع العنة مطلما ولاعن النارمهر با أقرلهامن عرف الله فاطاعه وعرف الشدطان فعصاه وعرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاتقاه وعرف الدنيا فرفضها وعرف الاسخرة فطلها وقال الحسن رحم الله أقدواما كانت الدنيا

ومن أفسك في دنياك فالقهافي نعره وقال لقمان لابنه بابني ان الدنيا عربي قوة دغرق فيه ناس كثير فلنكن سفينتك فيها تقوى الله عزوجل وحشوها الابحان بالله تعالى وشراعها التوكل على الله عزوجل لعلك تنجو وما أراك ناجياوقال الفضيل طالت في كرتى في هذه الاكه اناجعلنا ماعلى الارض زونة لها لنباوهم أيهم أحس عدا الحافان ماعلى الارض زونة لها لنباوهم أيهم أحس عدا الحافان ماعلى الارض زونة لها لنباوهم أيهم أحس عدا الحافان ماعلى الارض زونة لها لنباوهم أيهم أحس عدا الحافان ماعلى الدرض زونة لها لنباوهم أيهم أحس عدا الحافان ماعلى الدرض زونة لها لنباوهم أيهم أحس عدا الحافان ماعلى الدرض زونة لها لنباوهم أيهم أحس عدا المانية الله عدد المانية المانية

مندو بالها (ومن نافسك في دنداك فالقها في نحره) نقله صاحب القوت (وقال لقمان لابنه) وهو يعظه (يابني ان الدنيا بحرعيق وقد غرق فيه منه ناس كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الاعان بالله وشراعها التوكل على الله لعلك تنحووما أراك ناجعا) نقله صاحب القوت وقد روى نحوذلك عن وهب بن منبه وهو في الحليسة قال بابني اتخذ طاعة الله تجارة تريد بها الدنه اوالا خرة والاعان بالله سفينتك التي تحمل علم اوالتوكل على الله دقلها والدنيا بحرك والايام مو حكوالاعمال المفروضة تحارتك الى آخرما قال تحمل علم عارات وكال الفضيل) بن عياض رجه الله تعالى (طالت و كرتى في هذه الا يه اناجعلنا ماعلى الارض) من الحيوان والنبات والمعادن (زينة لها) لاهلها (انباوهم) أى لخنيرهم (أيهم أحسن علا) في تعاطيم من رهد فيه ولم يغتر به وقنع منه على حرق أمه وصرفه على ما ينبغي وفيه تسكين لرسول الله صلى الله عليه من روانا لجاعلون ماعلمها صعداح زا) تزهيد فيه والجرز الذي قطع نباتها من الجرز وهو القطع والمعنى الله عليه الكان تصيح في شئ من الدنيا الاوقد كان له أهل قبلك و يكون له أهل بعدل وليس لك من الدنيا الاعشاء الكان تصيح في شئ من الدنيا الاوقد كان له أهل قبلك و يكون له أهل بعدل وليس لك من الدنيا الهوى و ربعها الكان تصيح في شئ من الدنيا الاوقد كان له أهل قبلك و يكون له أهل بعدل وليس لك من الدنيا العوى و ربعها النار ) أخرجه ابن أي الدنيا في فراك أنها وقبل والون رأس مال الدنيا الهوى و ربعها أنسار ) أخرجه ابن أي الدنيا في الدنيا (وقيل المنبة قال في الارض الخار (وقد قبل) في معنى ذلك تعبد ومن فاته نضب يقال نضا المنبة في الارض الخاء (وقد قبل) في معنى ذلك

(ومن يحمد الدنيا بعيش يسره \* فسُوف لعمرى عن قليل يلومها) (اذا أدبرت كانت على المرع حسرة \* وان أقبلت كانت كثيرا همومها

وقال بعض الحسكاء كانت الدنيا ولم أكن قمها وتدهب الدنياولا أكون فمها فلا أسكن المها فان عيشها نكد) أى عسر وتعب (وصفوها كدر وأهلهامنها على وجلل أى خوف (اما بنعمة زائلة) أى ستر ول قريما (أو بلية نازلة) ستنزل قريما (أومنية قاضية) أى متحتمة (وقال بعضهم من عبب الدنيا المهالا بعما أحدا ما يستحق لكنها اما ان تزيد) فوق استحقاقه (واماان تنقص) من استحقاقه روى ذلك من كلام على رضى الله عنه (وقال مفيان) الثورى رحمه المدتعالي (أما ترى النع كانم امغنوب علمها قد وضعت في غير أهلها) أخر حمة أبونعيم في الحلية (وقال أوسليمان الداراني) رحمه المتعالي (من طلب الا تحرة على الحبية لهالم طلب الدنيا على المحمدة لها لم يعطمنها شيأ الاأراد أكثر) بما طلب (ومن طلب الا تحرة على الحبية لهالم وعلم منها شيأ الأراد أكثر) بما طلب (ومن طلب الا تحرة على الحبية لهالم رجل لابي حازم) سلمة بن دينار الاعرب المدنى التابعي وجمه الله تعالى (أشكو البلك حب الدنيا وليست لي بعدار فقال انظرما آثال الله عزو حل منها فلا تأخيرة ولالهذا عالهذا المن في الحلية من طريق عبد الرحن الني حتى يتبرم) أى يتضيو (بالدنيا و يطلب الحروب منها) وأخرج أبونعيم في الحلية من طريق عبد الرحن ابن أبي الدنيا والما المن قال والما الحدة من طريق عبد الرحن ابن أبي الدنيا المن الله تعالى قد حبب الدنيا قال على المن الله تعالى قد حبب الدنيا قال اعلم بالبن أخي انهذا الذي ما عالمة ما أعاتب نفسي على بعض شي حبيه الله الى لان الله تعالى قد حبب الهذا الدنيا اعلم بالبن أخي انهذا الذي ما أعاتب نفسي على بعض شي حبيه الله الى لان الله تعالى قد حبب الدنيا الما المنا الله تعالى قد حبب الدنيا

تنقص وقال سدفيان اماترى النعم كانها مغضوب على اقدوضعت في غدير أهلها وقال أبوسليمان الداراني من طاب الدنياعلى المحبة لهالم يعط منها شدياً الاأراد أكثر ومن طلب الاستحرة على المحبة لهالم يعط شياً الاأراد أكثر وليس لهذا غاية ولالهذا غاية وقال رجل لا بي حازم أشكو السك حب الدنيا وليست لى بدار فقال انظر ما آتا كدالته عز وجل منها فلا تأخذه الامن حله ولا تضعه الافي حقه ولا يضرك حب الدنيا واغط فال هذا لانه لوآخذ نفسه مذلك لا تعبد حتى يتسمر مالدنيا ويطاب الخروج منها

من الدندا الاوقد كان له أهل قبلات وسكون له أهل بعدك و ليس الله من الدندا الا عشاء لسلة وغداء يوم فلا تهلك في أكاة وصم عن الدنيا وافطر على الا حق وان رأس مال الدنيا الهوى وربحها الذار وقبل لبعض الرهبان كمف ترى الدهر قال يخلق الابدان و يعدد الامنية قبل في المال و يقسر بالنيسة و يبعد الامنية قبل في الحال أهله قال من ظفر به تعب ومن فاته نصب وفي ذلك قبل ومن يعدم الدنيا لعيش ومن يعدم الدنيا لعيش

مسوف لعمرى عن قليل ياومها

اذا أدرت كانت على المرة

وان أفبلت كانت كثيرا هـمومها\* وقال بعض الحبكاء كانت الدنيا ولم أكن فها ونذهب الدنيا ولا أكون فهافلا أسكن الها فان عيشها نبكد وصفوها كدر وأهلهامها على وجل اما بنعمة زائلة أو بلية نازلة أومنية قاضية وقال بعضهم من عيب الدنيا انها لاتعطى أحدد اما يستحق لحكمها اماان تزيد واماأن وقال بعسي ن معاذ الدنما عافوت الشيطان فلاتسرق من عافوته شد مأ فصىء في طلبه فدأ خذا وقال الفضيل لو كانت الدنيامن ذهب يفني وقال والا تخومن خرف يبقى لكان (٩٢) ينبغى لناان نختار خرفا يبقى على ذهب يفنى فكيف وقد اخترنا خرفا يفنى على ذهب يبقى وقال

المناولكن معاتبتنا أنفسنا في غيرهذا ان لايدعونا حبهاالى ان أخذ شياً بشئ يكرهه الله تعالى ولا نمنع شيامن شئ أحبه الله تعالى فاذا تحن فعلناذلك لم بضرنا حبنا اياها (وقال يحيى بن معاذ) الرازى رجه الله تعالى (الدنيا حافوت الشيطان) أى دكانه الذي فيه متاعه (فلا تسرق من حافوته شيافيجيء في طلب فيأخذك) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (وقال الفضيل) بن عياض رجه الله تعالى (لوكانت الدنيامن ذهب يفني والا خوة من خوف يبقى لكان ينبغي لناان تعتار) لا نفسنا (خوفا يبقى على ذهب يفني في في في الحلية (وقال أبوحازم) سلة الدنيا في في مكلف وقد اخترنا خوفا يفني على ذهب يبقى أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا وأبونعيم في الحلية (وقال أبوحازم) سلة الدنيا فيقال هدنا عظم ماحقره الله تعالى (ايا كم والدنيا فانه بلغني انه توقف العبد يوم القيامة اذا كان معظما الدنيا في ما الحديث من وقال عارية والضيف (وقال ابن مسعود) وضي الله عند وما المعالى ومن طريقه أبونعيم في الحليدة من واله عارية والضيف من تحل والعارية مردودة) أخرجه الطبراني ومن طريقه أبونعيم في الحليدة من واية المخالة بن من حراحم قال قال عبد المعالى والاهاون الاوديعة \* ولايديوما ان تردالودائع) في معنى ذلك (وما المال والاهاون الاوديعة \* ولايديوما ان تردالودائع)

(و) يحكى انه (زار رابعة) بنت اسمعيل العدوية البصرية (أصحابها) بمن كان يتردد عليها (فذ كروا الدنيا فاقبلوا على ذمها فقالت اسكتواعن ذكرها فلولام وقعها من قلوبكم ماأ كثرتم من ذكرها ألامن أحب شيئاً كثر من ذكره أحب شيئاً كثر من ذكره حديث مرفوع أخرجه أبونعيم ثم الديلى من طريق مقاتل بن حبان عن داود بن أبي هندعن الشعبى عن عنائشة به (وقبل لا براهيم بن أدهم كيف أنت فقال) منشدا

(نرقع دنیانابتمریق دیننا \* فلاد یننایبتی ولامانرقع) (فطو بی لعبدآ تر الله ربه \* وجاد بدنیاه الما یتوقع)

أخرجه أبونعيم في الحلية من طريق يعلى بن عبيد قال دخل ابراهيم بن أدهم على أبي جعفر أمير الومنين فقال كيف شأنكم با أما استحق قال يا أمير المؤمنين

نرقع دنيانا بتمز بق ديننا \* فلاديننا يبقى ولامانرقع

ومن طريق أبي غميرعن حزة قالدخل ابراهيم بن أدهم على بعض الولا ة فقال له مم معيشتك قال نرقع دنما ناالخ فقال اخرجوه فقد استقبل (وقيل أيضا) في المعنى

(أرى طالب الدنيا وأن طال عره \* ونال من الدنياسر وراوأ نعدما) (كبان بني بنيانه فأقامه \* فلما استوى ماقد بناه تهدما)

وفي نسخة فاتمه دلُ فأقامه (وقيل أيضا) في المعنى

(هب الدنيا تسان اليك عفوا \* أليس مصير ذاك الى انتقال)

(وما دنياك الامثـل في، \* أطـلك ثم آذن بالزوال)

وفى تسخة للزوال (وقال القمان الابنه) وهو يعظه (يابنى بعد دنياك باستحرتك تربحهما جديما ولا تبسع آخرتك بدنياك فخسرهما جميعا) أخرجه ابن أبى الدنيافي ذم الدنيا (وقال مطرف بن) عبدالله بن (الشخير) بنءوف العامرى التابعي العابد ولابيه صعبة وقد ذكر (لا تنظر الى خفض عيش الملوك ولين رياشهم ولكن انظروا الى سرعة طعنهم وسوء منقلهم) أخرجه ابن أبى الدنيا فى ذم الدنيا (وقال ابن

أبو حازم الاكم والدنيافانه بلغني انه يوقف العدديوم القامية اذا كانمعظما للدنما فمقال هدذا عظم ماحقره الله وقال ابن مسعود ماأصم أحددمن الناس الاوهوضف وماله عارية فالضيف مرتحل والعارية مردودةوفىذلك قيل وماالمال والاهاون الاودائع ولالد نوماأن تردالودائدع وزارر أبعة أصحام افذكروا الدنمافأقم الواع لي دمها فقالت اسكتواءن ذكرها فاولاموقعها من قاوبكم ماأ كترتم منذكرهاألا من أحب شـ أأ كثرمن ذكره وقسل لاراهم بن أدهم كيف أنت فقال رقع دنمانا بتمز يقديننا فلاد بنذايبقي ولامانرقع فطوبي لعبدآ ثراللهر به وحاديد نياه الما يتوقع وقبل أيضافى ذلك أرىطالب الدنياوان طال ونالمن الدنما سرورا وأنعما كان بني بنيانه فأقامه فلااستوىماقديناه تهدما وقل أنضافى ذلك هالدنا تساقالها أليس مصير ذالاالى

ومادنياك الامثل في \* أطلك ثم آذن بالزوال وقال لقمان لابنه يابنى بع وقال الممثل في بعد عباس دنياك الامثل في « أطلك ثم آذن بالزوال تغسرهما جميعا وقال مطرف بن الشيخير لا تنظر الى خفض عيش الملوك ولين وياشهم ولكن انظر الى سرعة طعنهم وسوء منقلهم وقال ابن

عباس ان الله تعالى جعل الدنياثلاثة أحزاء حراً للمؤمن وحراً للمنافق وخراً للسكافرفا اؤمن يتر ودوالمنافق يتر بن والسكافر يثمنع وقال بعضهم الدنيا جيفة فن أرادمنها شياً فليصبر على معاشرة السكاذب وفي ذلك قبل (٩٣) ياضاطب الدنيا الى نفسها \* تنج عن خطبتها السلم

ان التي تخطب غدارة قريب العرس من الماتم وقال أبوالدرداء من هوان الدنياعلى الله انه لا يعصى الا فيها ولا ينال ماعنده الا بتركها وفى ذلك قبل

اذا استحسن الدنيالبيب تكشفت

له عن عدو فى ثياب صديق وقيل أيضا

ياراقد الليلمسروراباؤله ان الحوادثقديطــرقن اسحارا

أفنى القرون التي كانت

كرالجديدين اقبالاوادبارا كمقدأ بادت صروف الدهر منملك

قد كان فى الدهر رفاعاً وضرارا

يامن بعانق دنما لابقاءلها عسى و يصبح فى دنماه سفارا هلاتر كتمن الدنيامعانقة حسى تعانق فى الفردوس

ان كنت تبغى جنان الحلد تسكنها

فينبغى الكأن الاتامن النارا وقال أبوامامة الباهلى رضى الله عنه لما بعث عدد صلى الله عليه وسلم أتت الميس جنوده فقالوا قد بعث نبى وأخرجت أمة قال يعدون الدنيا قالوا نعم قال عباس) رضى الله عنه (ان الله جعل الدنيا ثلاثة أجزاء حزاً للمؤمن و حزاً للمنافق و حزاً للكافر فالمؤمن و يتزود) منه الا تحريه (والمنافق يتزين) عناعها (والمنافر ينتم ) أخرجه ابن أبى الدنيا فى ذم الدنيا (وقال بعضهم الدنيا حيفة) أى عنزلة جيفة في هو انها ونتنها (فن أرادمنها شيئاً فلصبر على معاشرة المكلاب) رواه صاحب القوت من قول على رضى الله عنه وقال على مزاحة المكلاب بدل معاشرة وفي هذا المعنى قال الشافعي رحمالته تعالى

وماهى الاحيفة مستعيلة \* عليها كالبهمهن احتذابها

ومن هنا بؤخذ القول المشهو رعلى الااسنة الدنياجيفة وطلابها كلاب وفى القوت ولقد أشهد ذلك بعض المركات فقال رأيت الدنيا في صورة جيفة ورأيت الميس في صورة كاب وهوهام عليها ومناديا ينادى من فوق أنت كاب من كلابي وهذه حيفة من خلقي ولقد جعلتها نصبك في نازعك شيامنها فقد سلطة كاعليه (وقد قبل في هذا المعنى)

(بالحاطب الدنياالي نفسها \* تنع عن خطبها تسلم) (ان التي تغطب غدارة \* قريبة العرس الى الماتم)

وقال ابوعمد الحريرى باخاطب الدنيا الدنية انها \* شرك الردى وقرارة الاكدار

دارمتى ماأضعكت أبكت عدارة تبالها من دار

فى أسات أخرذ كرها فى مقاماته (وقال أبوالدرداء) رضى الله عنه (من هوان الدنبا على الله ان لا بعصى الافها ولا ينال ماعنده الابتركها) أخر حماين أبي الدنيافي ذم الدنبا وذكره صاحب نهيج البلاغة من

كلام على رضى الله عنه (وقيل) في معنى ذلك وهو أحسن ماسمع في تشده الدنيا

(اذاامتحن الدنيا لبيب تكشفت \* له عن عدوفي ثباب صديق)

(وقيسل آيضا) في معناه

(باراقد الليل مسرورا باوله \* ان الحوادث قد بطرقن اسمارا) (أفنى القرون التي كانت منعمة \* كر الليالي اقبالا وادبارا) (بامن يعانق دنيا لا بقاءلها \* عسى و يصبح في دنياه سفارا)

أى كثير السفر لاحل تعصلها

(هلا تركت من الدنيا معانقة \* حيى تعانق في الفردوس ابكارا) (ان كنت تبغي جنان الحلد تسكنها \* فينبغي لك ان لاتأمن النارا)

وقبل في هذا العنى باراف دالل انتبه \* أن الخطوب لهاسرى

ثقية الفيتي بزمانه \* ثقية محالية العرى

(وقال أبوامامة) صدى بن علان (الباهلي) رضى الله عنه (لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أتت ابليس جنوده فقالوا قد بعث بي وأخرجت أمته قال يحبون الدنيا قالوا نعم قال المن كانوا يحبونها ما أبلى ان لا يعبد واالاوثان وأنا أغدو عليهم وأروح بثلاث أخرالم ل من غير حقه وانفاقه في غير حقه وامساكه عن حقه والشركاه لهذا تبيع) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (وقال رجل لعلى بن أبي طالب) رضى الله عنه (يا أميرا الومنين صف لذا الدنيا فقال وما أصف الله من دار من صح قيها ما امن ومن سقم فيها ندم ومن افتقر فيها حزن ومن استغنى فيها فتن في حلالها الحساب وفي حوامها العذاب) أخرجه ابن أبي الدنيا

لئن كانوا يحبون الدنياما أبالى ان لا بعدو االاوثان واعدا غدوعلهم وأروح شلاث أخذ المال من غير حقه وانفاقه في غير حقه وامساكه عن غير حقه والشركله من هذا نبع وقال رجل لعلى كرم الله وجهه بالميرالمؤمنين صف لنا الدنساقال وما أصف المنه و والمركله من المنافقة ومن أمن فهاندم ومن افتقر فها حزن ومن استغنى فها افتتن في حلالها الحساب وفي حرامها العقاب ومنشام ها العتاب

فىذم الدنيا وكذلكذ كره صاحب نهم البلاغة والفظه ماأصف من دارأولها عناءوآ خرها فناعوفى حلالها حسابوفى حرامها عقابمن استغنى قمافتن ومن افتقرفها حزن من سعاها فاتته ومن قعد عنها واتته ومن أبصر بهابصرته ومن أبصر البهاأعمة (وقبل له ذلك مرة أخرى) أى سؤال وصف الدنيا (فقال أطول أم أقصر فقيل قصرفة الحالالها حساب وحرامها عذاب أخرجه أيضا ابن أبى الدنيا وسيأت ذلك في المرفوع (وقالمالك بندينار) البصرى رجمه الله تعالى (اته واالسعارة فانها تسعر قلوب العلماء يعنى الدنيا) ر واه صاحب الحلية من طريق سيار بن حاتم العنزى بن سلة البصرى عن جعفر بن سلمان عن مالك من دينار وفي ترجة مالك بن دينار اتقوا السحارة مرة واحدة وفي ترجة جعفر بن سليمان عن مالك مرتين اه (وقال أبوسليمان) الداراني رجمه الله تعالى (اذا كانت الآخرة في القاب عاءت الدنيا تزاجها) الومها (قاذا كانت الدنيا في القلب لم تزاجها الا حزة) لكرمها (لان الا خوة كر عة والدنياليمة) نقله صاحب القوت وقال معناه ان يسير الدنيا يخرج كثير الا خوة وكثير من شان الا تحرة لا يخرج يسيرا من الدنيا وان كثيرا من أمر الا تحرة قد مز يله قليل من أمر الدنيا وان قلملامن أمر الذنيا قدلانزيله الكثيرمن أمرالا آخرة هدذالعزة شان الا آخرة وقلة النصيب منها وللؤم شأن الدنيا ودناءتها وكثرة النصيب منهاوعظم الباوى بهاقال المصنف (وهذا تشديد عظيم ونرجوأن يكون ماذكره سيار بن الحكم كذافى النسخ كلهاوالصواب سيارأ بوالحكم المنزى الواسطى البصرى وهوسيار بن أبي سيار واسمه وردان وقيل ورد وقيل دنيار يقال انه أخوشا ورالوراق لامه قال أحمد صدوق ثقة ثبت في كل المشايخ وقال ابن معين والنسائي ثقة وقال الحافظ ان حروليس هوالذي روى عن طارق من شهاب مان سنة ١٢٦ روى له الحاعة (أصح اذقال الدنما والا تنوة بحت معان في القلب فأبهما غلب كان الا حر تبعاله) أى فالحكم للغالب وهذا لا يمنع مراحة الدنيامع الا حرة (وقال مالك بندينار) البصرى رحمه الله تعالى (بقدرماتحزن للدنيا بخرجهم الاسخرة من قلبك و بقدر ماتحزن الآخرة يخرجهم الدنيا من قلبك) نقله صاحب القوت (وهذا اقتباس عماقاله على رضى الله عنه حيث قال) في تشبيه الدنيا والا حرة (الدنياوالا خرة ضرنان فبقدر ما ترضى احداهما تسخط الاخرى) وقدروى ذلك أيضامن قول وهب بن منبه كافى الحلية ومثله قول عون بن عبد الله السعودى الدنيا والا تحرة في العبد كمة في الميزان ترج احداهما فتنف الاخرى (وقال الحسن) البصري وحمه الله تعالى (والله لقد أدركت أقواما كأنت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي عشون عليه ما يبالون أشرقت الدنياأم غربتذهبت الىذاأم ذهبت الىذا) نقله صاحب القوت (وقال رجل العسن) البصرى (ماتقول فى رجل آتاه الله مالا فهو يتصدق منه ويصل منه و يحسن فيه أله ان يتعيش فيه يعني التنم فَقَالَ لا) يَجُوزُلُهُ (لُو كَانْتُ لهُ الدُّنِيا كَالِهَا مَا كَانْلهُ مَنْهَا الْالْكَلْمَافُ ويقـدم ذلك ليوم فقره) نقله صاحب القوت بلفظ سئل عن الرجل بوسع عليه في رزقه هل له ان يتسع في الشهوات فقال الوالله اذا لو كانت له الدنيالم يكن ينبغي ان يأخذ من ماله الاللحاجة والكفاية من غير سرف ولا تبذيرو يقدم فضول ذلك لا خرته ذخيرة له اه والكفاف هومايكف به نفسه في الابدله منه فهدذا هو الذي لا بعد من الدندا (وقال الفضيل) بن عماض رجه الله تعالى (لوان الدنيا يحدد افيرها) أي يحملها (عرضت على حلالالأأطسب ما في الا تحرة ا كنت أتقذرها كايتقذر أحد كم الحيفة أذاس ما انتصيب ويه أخرحه أونعم فى الحلية عن محدين جعفر بن وسف حدثنا محدين جعفر حدثنا اسمعيل بن بزيد حدثنا ابراهيم بن الاشعث قال معت الفضيل يقول فذكره (وقيل قدم عررضي الله عنه الشام) قدمته الاولى (فاستقبله أبوعبيرة) عامر (بن الجراح) رضى الله عنه (على ناقة مخطومة بحبل) أى خطامها من حبل

فانها تسعر قاوب العلاء يعنى الدنيا وقال أنوسلمان الداراني اذا كانت الاتحة فى القلب حاءت الدند الزاجه فاذا كانت الدنما في القلب لم تزاجها الا خرة لان الاخورك عتوالدنمالسمة وهذاتشد معضمونر حو أن مكون ماذكرهسمارين الحركم أصراذقالالدنسا والا حرة محتمعان في القاب فايهما غلب كان الأخرتبعاله وقالمالك بن دينار بقدر ماتحزن الدنيا يخرج هم الا حرةمن قلبك وبقدرما نحزن الاسخرة يخر جهم الدنيامن قلك وهذا اقتماس ماقاله على كرم الله وجهددث قال الدنماوالا مخرة ضرتان فبقدر ماترضي احداهما تسخط الاخرى وقال الحسن والله لقد أدركت أفواما كانت الدنساأهونعلهم من التراب الذي تمسون علمه ما يبالون أشرقت الدنياأمغر بتذهبتاني ذاأوذهبت الىذاوقال رحل العسان ما تقول في رحل آناه الله مالافهو متصدق منهو يصلمه أيحسناله أن يتعيش فيه لعني بتنعم فقال لألو كانت له الدنسا كلها ما كان له منها الا الكفاف ويقدم ذلك لوم

فقره وقال الفضيل لوان الدني العذافيرها عرضت على حلالالا أحاس علم افى الا خرة لكنت أتقذرها الله ف الله ف على مقدر أحد كم الحيفة اذا مربم ان تصيب ثو به وقيل لما قدم عررضى الله عند مالشام فاستقبله أبوعبدة بن الجراح على نافة مخطومة بعبل

فسلم وسأله ثم أنى منزله فلم رفيه الاسيفه و ترسه ورحله فقالله عمر رضى الله عند المواقفة نتم الماؤمنين ان هذا يبلغنا المقبل وقال سفيان خدمن الدنيا لبدنك وخدمن الاستوالة المبن والله القدعيدت بنواسرائيل الاصنام بعد عبادته مم الرحن بعمم الدنيا وقال وهب قرأت في بعض المكتب الدنيا غنيمة الاكاس وغفلة الجهال لم يعرفوها حتى (٩٥) خرجوامنها فسالوا الرجعة فلم

برجعوا وقال لقمان لأبنه مارني انك استدرت الدنهامن بوم نزلتها واستقبلت الا خوةفانت الى دارتقرب منهاأقربمندارتباعد عنهاوقال سعدد من مسعود اذارأ يتالعبد تزداددنياه وتنقص آخرته وهدويه واض فذلك الغيون الذي للعب وحهه وهولانشعر وقال عرو من العاص على المنسير والله مارأ يتقوما قط أرغب فيما كان رسول اللهصلي اللهعليسه وسلم بزهدفيهمنكم والله مامر بوسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث الاوالذي عليه أكثرمن الذيله وقال الحسن بعدان تلا قوله تعالى فالاتغراكم الحياة الدنيامن قالذاقاله من خاقها ومن هو أعلم ما الا كم وماشفلمن الدنيافان الدتياكثيرة الاشغال لايفتح رحل على نفسمه ماب شغل الاأوشك ذاك البلبأن يفتم علمه عشرة أنواب وقال أنضا مسكنان آدم رضيدار حدادلهاحسابوحرامها عذابان أخـدهمن حله حوسبيه وانأخذه من حرام عدن به این آدم

الليف (فسلم) عليه (وسأله ثم أتى منزله فلم ترفيه الاسيفه وترسه ورحله فقال له عمر رضى الله عنه لواتخذت متاعافقال الميرااؤمنين انهذا يبلغنا القيل) قال أبونعيم في الحلية حدثنا عبدالله بن محد حدثنا محد ابن شبل حدثناأ نوبكر بن أبي شيبة حدثنا ألوخالد الاجرح وحدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبدالله ابن أحد بن حنبل حدثني أبي حدثنا عبدالر زأن أخبرنا معمر قالاحدثنا هشام بن عروة عن أسه قال دخلعر بنالخطاب على أبى عبيدة بنالجراح فاذاهو مضطعه على طنفسة رحله متوسدالحقسة فقالله عرألاا تخذت مااتخذ أصابك فقال باأمير المؤمنين هذا يبلغني المقيسل وقال معمر في حديثه لماقدم عر الشام تلقاه الناس وعظماء أهل الارض فقال عرأين أخى قالوامن قال أبوعبيدة قالوا الاتن يأتيك فلا أتا وزل فاعتنقه عد خل عليه بيته فلم يرفى بيته الاسيفه وترسه و رحله عمذ كرنحوه (وقال سفيان الثورى) رجه الله تعالى (خذمن الدنيا لبدنك) أى قدر ما تقيم به عمارة البدن لاداء ما كاغت به (وخذمن الا خوة لقلبك أخوجه إن أبي الدنيا (وقال الحسن) البصرى رحمه الله تعالى (والله لقدعبدت بنو اسراء لالصنام بعد عبادتهم الرحن عجم الدنيا) أي بسب حمم الها (فأوقعة ـم في الشرك) نقله صاحب القوت (وقال وهب) بن منبه اليماني رجه ألله تعمالي (قرأت في بعض الكتب) أي السماوية (الدنساغنسمة الاكاس) أى العقلاء (وغفلة الجهال لم يعرفوها) لجهاهم بما (فسألواالرجعة) المها ( فل مر جعوا) أخرجه ألونعيم في الحلية (وقال القمان لابنه) وهو بعظه (يابني أنك استدمرت الدنيامن وم زاتها) أي من بطن أمل (واستقبلت الآخرة فأنت الى دار تقرب منها أقرب من دار تباعد عنها) أخرجه أبن أبي الدنيا (وقال سعد بن مسعود اذارأيت العبد تزداد دنياه وتنقص آخرته وهو به راض فذلك الغبون الذي يلعب وجهه) وهولايشعر سعد بن مسعود هذالم أحدله ترجة في رجال الحديث وهوهكذا فى سائرنسخ الكتاب وفى الزهد والرقائق من مرسل سعيد بن أبى سعيد اذار أيت كليا طلبت شأمن أمرالا خرة وابتغيته بسرعابك واذاطابت شأمن أمرالدنا وابتغيته عسرعابك فاعلم انكعلى حالحسنة واذارأيت كلياطلبت شيأمن أمرالا خرة وابتغيه عسرعايان واذاطلبت شيأ من أض الدنيا وابتغيته يسراك فأنت على حال قبيحة (وقال عرو بن العاص) رضى الله عنه (على المنبر والله مارأيت قوما قط أرغب فيماكان رسولالله صلى الله علمهوسلم بزهد فيهمنكم والله مامر بُرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث الاوالذي عليه أكثر من الذيله) قال العراقي رواه الحاكم وصعه ورواه أحد وابن حبان بنعوه (وقال الحسن) البصري رحمالله تعالى (بعدان تلا قوله تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنسا) ولا بغرنكم بالله الغرور (من قالذا قاله من خلقها) بقدرته (من هوأعلم جماايا كموماشغل) عن الله (من الدنيا فان الدنيا كثيرة الاشغال لايفنح رجل على نفسه باب شغل الاأوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب) نقله صاحب القوت (وقال) الحسن (أيضامسكينابن آدم رضي بدار حلالها حساب وحرامها عذاب ان أخذه من حله حوسب منعمته وان أخذه من حرام عذب به ) نقله صاحب القوت وفعه أيضا مسكين (ابن آدم يستقل ماله ولايستقل عله يفرح بحصيته في دينه و يحزع من مصيته في دنياه وكتب الحسن الى عربن عبد العزيز) رجهما الله تعالى (سلام عليك أما بعد فكانك با حرمن كتب عليه الوت قد مان فأجابه عمر سلام علمك ) اما بعد (كانك بالدنيا لم تكن وكانك بالا خوة لم نزل) أخرجه أبونعيم في الحلية وأعاده الصنف في كتاب ذم الجاه والرياء (وقال الفضيل) بن عياض رحه الله تعالى (الدخول في

يستقل ماله ولايستقل عله يفرح بمصيبته في دينه و يجزع من مصيبته في دنياه وكتب الحسن الى عربن عبد العز يزسلام عليان أ ما بعد ف كا أنك ما تخومن كتب عليه الموت قدمات فا حامه عرسلام عليان كانك بالدنيا ولم تكن وكانك بالا تحوة لم تزل وقال الفضيل بن عباض الدخول في الدنيا هين واكن الخر و ج منها شديد وقال بعضهم عبالمن بعرف أن الموت حق كيف يفرح وعبالمن يعرف أن النارحق كيف بضحك وعبالمن وأى تقلب الدنيا باهلها كيف بطمئن المهاوعبالمن يعلم أن القدو حق كيف ينصب وقدم على معاوية رضى الله عنه رجل من نجران عروما ثناسنة فسأله عن الدنيا كيف و جدها فقال سنيات بلاعوسنيات رخاء نوم فدوم ولسلة فليلة (٩٦) نولدولدو بهلائهالك فاولا المولود لباد الخليق ولولا الهالك ضافت الدنياعن

الدنياهين ولكن التخلص منهاشديد) أخرجه أبونعيم في الحلية (وقال بعضهم عجبالمن بعرف ان الوت حق كيف يفرح وعبالن بعلم ان النارحق كيف بضعك وعبالن رى تقلب الدنيا باهلها كيف بطمئن المهاوعبالن بعلم ان القدر )أى ماقدره الله (حق كائن (كيف ينصب) أى يتعبور وى ابن عدى والبهق منحديث النمسعودعبت لطالب الدنماوالموت بطالمه وعجبت لغافل وليس عفلول عنمه وعبت اضاحك ملءفه ولايدرى أرضى عنه أم سخط (وقدم على معاوية) رضى الله عنده فى أيام ولايته (رجلمن نعران) بالدمن بلاد هـمدان بالين قال ألبكرى سمى باسم أبهانعران بنزيد بن يشعب أبن يعرب بن قعطان (عروما تناسنة فسأله عن الدنيا كيف وحدها فقال سنيات الاعوسنيات رحام) جمع سنية تصغير سسنة ( يوم فيوم وليدلة فليلة يولدولد وبهلك هالك فاولا المولود بادا الحلق أى فني ولولا الهالك ضاقت الدنيا عن فيها قالله سلماشنت قال عرر)قد (مضى فترده) على (وأجل حضر فتدفعه) عنى (قال) معاوية (الأملك ذلك قال لاحاجة لى اليك) أخرجه ابن أبي الدنيا (وقال داود) بن نصير (الطائي) رجمه الله تعمالي (ياابن آدم فرحت ببلوغ املك وانما بلغتمه بانقضاء أجلكثم سوفت بعملك كان منفعته لغيرك) أخرجه أبونعيم في الحلية (وقالبشر) بن الحرث (الحاف) رجمه الله تعالى (من سأل الله الدنيا فاغمانسأله طول الوقوف بن بديه ) نقله صاحب القوت أى اطول حسابه ان كانت حلالا أوحواما (وقال أنوحازم) سلة بندينار الاعرج (مافى الدنياشي يسرك الاوقد ألزق اليهشي يسوءك) رواه أبوزعيم فى الحلية من طريق أبن معارف عنه بلفظ مايسوءك (وقال الحسن) البصرى وحمالله تعالى (الانخرج نفس ابن آدم من الدنياالا بعسرات ثلاث اله لم يشبع مماجم ) منهامن متاعها (ولم يدول مأأمل) أى منتهى أمله (ولم يحسن الزاد لماقدم اليه) نقله صاحب القوت (وقيل لبعض العباد قدنات الغني فقال اغانال الغني من عتق من رق الدنيا) أخرجه ابن أبي الدنيا (وقال أبوسلمان) الداراني رجهالله تعالى (الانصبرعن شهوات الدنماالامن كان في قلبه مانشغله بالاستوة) نقدله صاحب القوت (وقال مالك بندينار) البصرى رحمالله تعالى (اصطلحنا على حب الدنيا فلايام بعضنا بعضا ولاينهسى بعضنا بعضاولا يدعناالله على هذافليت شعرى أىعذاب الله ينزل علينا) رواه أبونعيم في الحلية عن محمد ابن على بن حبيش عن أحد بن يحيى عن يحيى بن معين عن سعيد بن عامر عن جعفر بن سلمان عنه (وقال أبوحازم) سلة بندينارالاعرج رحمالله تعالى (بسيرالدنيا) أى قليلها (يشغل عن كشير الآخرة) وانك تحد الرحل يشغل نفسه بهم غيره حتى لهوأ شداه تماما من صاحب الهم بهم نفسه هكذار وا وصاحب الحلية بتلك الزيادة من طريق عتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحن عنه (وقال الحسن) البصرى رحدالله تعالى (أهينواالدنيافوالله ماهي لاحد باهنأمنها لمن أهانها) نقله صاحب القوت بالهظ فوالله لاهذاماتكون حين تهمما (وقال أيضاأذا أرادالله بعيد خبرا أعطى لهعطية تم عسك فاذا نفد أعادعا ... واذاهانعليه عبدبسطاله الدنيابسطا)وكان يعلف باللهما أعزعبد الدنيا الاأذلدينه وماأعز عبدديد الاهانت علىه الدنما وبعضهم بقول من أكرم الدنما أهانته غداومن أهانها البوم أكرمته غدا (وكان بعضهم يدعو )أى يقول في دعائه (ياعمسك السماء ان تقع على الارض أمسك الدنيا عني) وهدا إخاف الافتنان على نفسه منها فطلب الامسال عنها (وقال) أبوعبدالله (محدب المنكدر) بنعبدالله بن الهد موالتمى القرشي المدنى ابن حال عائشة الصديقية رضى الله عنها (أرأ يت لوأن رجلاصام الدهر

فهافقاله سلماشت قالعم مضى فترده أوأحل حضرفتد فعمةاللاأملك ذاك قال لاعاحة لى اللك وقالداودالطائي رحمالته الان آدم فرحت ببلوغ أملك واغا لغتم بانقضاء أجاك غمسوفت بعماك كان منفعته لغيرك وقال وشمرمن سأل الله الدندافاعا يسأله طول الوقوف بين مديه وقال أبو حازم مافى الدنماشي مسرك الاوقد ألصق الله المه شمأ سوعك وقال الحسن لاتخرج نفس ان آدم من الدنما الا معسران ثلاث انه لم يشبع عاجع ولم يدرك ماأمل ولمعسن الزادالا يقددم علمه وقبل لبعض العباد قدنلت الغيى فقال اغما اللالغنيمن عتقمنرق الدنيا وقال أبو سايمان لايصرعن شهوات الدنما الامن كان في قلمه ما يشغله مالا خوة وقال مالك بن د سار اصطلحنا علىحب الدنسافلا يآمر بعضنا بعضا ولا بنهدى بعض منا بعضاولا مدعناالله على هددا فلت شعرى أىعذاب الله بنزل علينا وقال أبوحازم سير الدنيا سمدخل عن كثمر

الآخرة وقال الحسن أهينو الدنيا فوالله ماهى لاحد باهنام نهائن أهانها وقال أيضااذا أرادالله بعيد خيراً أعطاه من الدنيا عطية تم يسكفاذا نفد أعاد عليه واذا هان عليه عبد بسط له الدنيا بسطا وكان بعضهم يقول في دعائم المسك السهاء أن تقع على الارض الاباذنك أمسك الدنياعني وقال محد بن المنكدر أراً يتلو أن رجلاصام الدهر لا يفطر وقام الدللا ينام وتصدق عاله و حاهد في سبل الله واحتنب محاوم الله غيرانه بوقي به يوم القيامة فيقال ان هذا عظم في عينه ما صغره الله وصغر في عينه ما عظمه الله وصغر في عينه ما عظمه الله وصغر في عينه ما عظمه الله وحاد المن عنه المنافقة المنظمة المنافقة المنافق

فاحراقد سيقك المهوقال أبوهر برةالدنماموقوقةبين السماء والارض كالشن البالى تنادى بهامند خلقها الى يوم يفنها بارب بارب لم تنغضني فنقول لها اسكتى بالاشئ وقال عبدالله ان المارك حد الدنما والذنوب فى القلب قد حتوشته فتى يصل الحير المه وقال وهب بن منبه من فرح قلبه بشئمن الدنهافقد أخطأ الحكمة ومنحعل شهوته تحت قدمه فرق اشمطان من ظله ومن غلب علمهواهفهوالغالبوقيل لبشرمات فلان فقال جمع الدنبا وذهب الىالاتخرة ضيع نفسهقيل له انه كان بفعل ويفعل وذكرواأبوا با منالبر فقال وماينفع هذا وهو عمالدنما وقال بعضهم الدنما تبغض المنا نفسهاونعن نعمافيكسف لوتحميت المناوقدل لحمكم الدنمالن هي قال لن تركها فقيل الا خرةلنهى قال لن طلهاو قال حكم الدنيا دارخراب وأخرب منهاقل من معمرها والجنةدار عران وأعرمهاقلسمن الطلها وقال الجنسدكان الشافعي رجمهاللهمن

لايفطروقام الليل لايفتر) أي لايكسل (وتصدق عاله وجاهد في سبيل الله واجتنب محارم الله غيرانه يؤتى به نوم القيامة فيقال أماانهذا عظم في عينه ماصغره الله وصغر في عينه ماعظمه الله كيف ترى يكون حاله في مناليس هكذا الدنيا عظيمة عنده مع مااقترفنا من الذنوب والخطايا) نقله صاحب القوت (وقال أبوحازم) سلة بن دينار رجه الله تعمالي (اشتدت مؤنة الدنياوالا منزة فامامؤنة الاسنوة فانك لأتعد علمها أعوانا وأمامؤنة الدنيا فانك لا تضرب بدك الى شئ منها الاو حدت فاحر اقد سبقك اليه) قال أبونعيم فى الحلية حدثنا أبوحامد بن حبلة حدثنا محمد بن اسحق وحدثنا محمد الصباح حدثنا سفيان قال قال أوحازم اشتدت مؤنة الدنيا والدين قالوايا أباحازم هذا الدين فكيف الدنيا قال لانك لاتمديديك الى شيُّ الاوجدت فاجرا قد سبقك اليه (وقال أنوهر برة) رضي الله عنه (الدنيا موقوفة بين السماء والارض كالشن البالى) أى القربة المتخرقة (تنادى رج امنذ خلقها الى وم يفنها يارب يارب لم تمغضى لم تمقتني فيقول لهااسكتي بالاشي الكتي بالاشي ) تقدم في أول الباب (وقال عدالله بن المبارك) رجمالله تعالى (حب الدنياوالذنوب في القلب قداحتوشته) أى استولت عليه وسدت عليه طريق الخير (فتي يصل الخيراليه) أخرجه أبونعم في الحلية (وقال وهب بن منبه) رحمالله تعالى (من فرح قلب بشي من الدنما فقد أخطأ الحكمة ومن حمل شهوته تحت قدمه فرق الشيطان من طله ومن علب علمهوا هفهو الغالب) رواه أبونعيم فى الحلية عن حبيب ن الحسن حدثنا أبوشعيب الحرانى حدثنا جدى أحد بن أبي شعيب حدثنا القشيرى عن محدبن وبادعن وهبقال من جعل شهوته تحت قدمه فزع الشيطان من طله ومن غلب على هو اه فذلك العالم الغلاب ومن طريق جعفر بن سلمان قال معت مالك بن ديناريقول من غلب شهوة الدنيا فذاك الذي يفرق الشيطان من ظله (وقيل لبشر بن الحرث) الحافى رجه الله تعمالي (مات فلان فقال جمع الدنيا وذهب الى الا تنحوة ضيع نفسه قيل انه كان يفعل ويفعل وذكروا أبوابامن البرفقال) بشر (وماينفع هذا وهو يحمع الدنيا) نقله صاحب القوت (وقال بعضهم الدنيا تبغض الينانفسها ونحن نحما) معذلك ( فكيف لونحبيت الينا) أخرجه ابن أبي الدنيا (وقيل لحكيم الدنمالن هي قال ان تركها فقيل الا حرة لن هي فقال ان طلمها) وف ذلك قيل

كل من لاقبت بشكو طاله \* ليت شعرى هذه الدنيالن هده الدنيالن طلقها \* ورضى منها بقوت وكفن

(وقال حكم الدنيا دارخراب وأخرب منهاقلب من بعمرها والجنة دارعران وأعرمنها قلب من بطلمها) أخرجه الدنيا دوقال أنوالقاسم (الجنيد) بن محدال بغدادى قدّس سره (كان الشافع) وجهالله تعالى (من المؤيدين الناطقين بلسان الحق فى الدين) بروى انه (وعظ أخاله فى الله ) أى فى ذات الله عزوجل (وخوفه فى الله فى الله فقال يا أخى ان الدنيا دحض مزلة) الدحض هو الذى نزاق فيه الاقدام ولاتذبت والمزلة بعناه (ودارمذلة) أى دارهوان وذل (عرائه الى الخراب صائر) أى راجع (وساكنها الى القبور زائر) أى عاقريب برورالقبور ويسكنها (شملها) أى جعها (على الفرقة) أى الافتراق (موقوف وعناها) أى جعها (على الفرقة) أى الافتراق (موقوف وعناها) أى جعها (الى الفقرمصروف الاكثار فيها اعسار) أى فقر (والاعسار منها بسار) أى غدى (فافزع الى الله) أى الجأ اليه (وارض برزق الله) عما قدره الى فى الازل (لاتستلف) غدى (فافزع الى الله) أى الحرة (فى دار فنائل) من الدنيا (فان عيشك فى عزائل)

المؤيد من الناطقين بلسان الحق في الدنيا وعظ الحاله في الله وحدود الله والمناطقين بلسان الحق في الدنيا وعظ الحاله في الله وخوفه بالله وقال ما أخى ان الدنيا دحض من لة ودارمذلة عسرانها الى الخراب صائر وساكنها الى القبور زائر شملها على الفرقة موقوف وغناها الى الفقر مصروف الاكثارة بها على الفرقة ما والاعسارة بها يسارفها يسارفافز على الله وارض برزق الله لا تتسلف من دارفنا الى دار بقائل فان عيشك في عزائل

وجدارمائل أكثر من علانواقصرمن أملانوقال ابراهيم بن أدهم لرجل أدرهم فى المنام أحب البك أمدينار فى اليقظة فقال دينارى المقطة فقال دينارى المقطة فقال كذبت لان الذى تعبه فى الدنيا (٩٨) كانك تحبه فى المنام والذى لا تحبه فى الا تنجه فى الدنيا (٩٨) كانك تحبه فى المنام والذى لا تحبه فى الا تنجه فى الدنيا

أى ظل يزول قريبا (وجدار ماثل) لا يعتمد (أ كثر من عملك) الصالح (وقصر من أملك وقال ابراهيم بن أدهم) رحه الله تعالى (لرجل أدرهم فى المنام أحب اليك أمدينار فى اليقظة فقال دينارف المفظة فقال كذبت لان الذي تحمه في الدنيا كا التحمه في المنام والذي تحمه من الا تحرة كا الكالتحمه فى البقظة) أخرجه أبونعيم في الحلية (وعن اسمعيل بنعياش) بن سايم العنسى بالنون الجمي يكني أباعتبة صدوق في روايته عن الشاميين مخلط في غيرهم ماتسنة احدى وعمانين عن بضع وتسعين سنة روىله المخارى في كتاب رفع اليدين له والاربعة (قال كان أصحابنا يسمون الدنيا خنز برة فيقولون اليك عنا باخنز برة فاو وجدوالهاامما أقبم من هذالسموهابه ) ولفظ القوت وقال أبو راشد التنوخي سمعت أصحابنااذا أقبلت الى أحدهم الدنيا قالوا المك اليك باختز برة استأخرى عنالا عاجة لنافيك المانعرف الهنا اه وقدأورده صاحب القوت في أوائل شرح مقام الزهد عن يزيد بن ميسرة وهوالصواب قال أبونعم فى الحلمة حدثنا أحد بن جعفر حدثنا عبد الله بن أحد حدثناد اود بن عرو الضي معت المعيل بن عياش حدثى أبو راشد التنوخي عن بزيد بن مسرة قال كان أشاخنا يسمون الدنما الدنمة ولوو حدوا اسما شرامنه لسموهابه وكافوا اذا أقبلت الى أحدهم دنيا قالوا اليك اليك عنا ياخنز برة لاحاجة لنابك انانعرف الهذا (وقال يحيى بن معاذ) الرازي رحمه الله تعالى (العقلاء ثلاثة من ترك الدنيا قبل ان تتركه ومن بني قبره قبل أنُ يدخله ومن أرضى خالقه قبل ان يلقاه ) أخرجه أبونعيم في الحلية (وقال ايضاان الدنيا بلغ من شؤمها أَن عَنيك عمايلهيك عن طاعة الله فكيف الوقوع فيها) أخرجه كذلك في الحلية (وقال بكر بن عبد الله) المزنى النابعي الثقة (من أراد أن يستغني عن الدنيا بالدنيا كأن كطفئ النار بالتبن) أخرجه ابن أبي الدنيا (وقال)أنوا لحسين (بندار) بن الحسين الشيراري صحب الشبلي مات مار حان سنة عصم (اذا رأيت أبناء الدنيا يتكامون في الزهد فاعلم انهم في سخرة الشميطان بعني لايتكام في الزهد الامن كان زاهدا حتى يكون لكادمه التأثير واذلك لماخطب بشربن مروان على منبرالكوفة قالر افع بنخديج انظروا أميركم يعظ الناس وعليه ثياب الفساق فقلت وما كان عليه قال ثياب رقاق ولماجاء عبدالله بن عاممالقرشي الىأبي ذر رضي الله عنه في بزنه و جعل يتكام في الزهدوضع أبوذر راحته على فيهو جعل بضرط به فغض ابن عامر فأتى ابن عرف كااليه وقال ألم ترمالقيت من أبي ذرقال وماذال قال جعلت أقول فى الزهد فأخذم رأى فقال ان عرانت صنعت بنفسك تأتى أباذر في هذه البزة وتتكام فى الزهد (وقال) بندار (أيضامن أقبل على الدنيا أحرقته نبرانها يعني الحرص حتى بصير رما داومن أقبل على الأسخرة صفته نيرانها فصارسيكة ذهب ينتفعه ومن أقبل على الله عزوجل أحرقته نيران التوحيد فصارحوهرا الاحداقيمته أخرجه أبونعيم في الحامة (وقال على رضي الله عنه اعاالدنياستة أشياء مطعوم ومشروب وملبوس ومركوب ومنكوح ومشموم فأشرف المطعومات العسل وهومذقة ذباب) أى بما تلقه النعل بفيها (وأشرف المشر وبات الماء يستوى فيسه البروالفاحر وأشرف المابوسات الحرر وهو نسج دودة وأشرف المركوبات الفرص عليه تقتل الرجال وأشرف المنكوحات المرأة وهي مبال في مبال) أي ظرف بول فى طرف بول (والله ان الرأة الرزين أحسن شي منها ويراد أقبح شي منهاو أفضل المشمومات المسك وهو دم الغزال) قال أبوالقاسم الراغب في كاب الذريعة جسع اللذات تنقسم عشرة أقسام مأكل ومشرب ومليس ومشم ومسمع ومبصر ومركب وخادم ومرفق من الا لات وما بشبهها وقد جعل ذلك سبعة وأدخل الخادم والمركب والمرفق وما يحرى بحرى ذلك فى جالة المبصرات وعلى ذلك مار وى عن أمير المؤمنين على بن

قال كان أعداينا سمرون الدنماخيز وة فيقولون المك عناماخنز وةفاووحدوالها اسما أقحمن هذالسموها مه وقال كعب لتحسن المكم الدنياحتي تعبدوها وأهلها وقال عيى ن معاذالرازى رجمالله العقلاء ثلائةمن توك الدنياقيل ان تتركه وبني قـ بره قبل ان يدخله وأرضى خالقهقل ان القاه وقال أيضاالد تماياسغمن شؤمها انتخذك لهايلهمك عين طاعة قالله فيكيف الوقوع فها وقال مكر من عبداللهمن أرادان ستغنى عن الدنمالالدنما كان تطفي النار بالتين وقال بنداراذا وأستأنناءالدنما بتكامون فى الزهد فاعلم أنهم فى سخرة الشميطان وقال أيضامن أقبسل على الدنماأحرقته نبرانها يعنى الحرصحتي يصبر رماداومن أقبل على الا خرة صفته بنيرانها فصار سسكة ذهب ينتفع به و من أقمه لعلى الله عزوحه أحرقته نيران التوحيد فصار جوهرالاحد لقمته وقال على كرم الله وحهه انما الدنماسة أشماءمطعوم ومشروب وملبوس ومركوب ومنكوح ومشموم فأشرف المطعومات العسل وهومذقة

ذباب وأشرف المشروبات الماء ويستوى فيه البر والفاح وأشرف الملبوسات الحرير وهو نسج دودة وأشرف المركو بات الفرس وعليم يقتل الرجال وأشرف المنسكوحات الرأة وهي مبال في مبال وان المرأة لتزين أحسن شي منها ويراد أقبح شي منها وأشرف المشهومات المسك وهودم

من الله على و حل ولا تعتروا بالامل اونسان الاحل ولاتر كنوا الى الدنيافانهاغدارة خداعة قدنز خوفت ليكم بغرورها وفتنتكم بامانها وتزينت الحطام افأصحت كالعروس الحلمة العمون المهاناظرة والقاوب علهاعاكفة والنفوس لهاعاشقةفكم منعاشق لهاقتلت ومطمئن الهاخذلتفانظر واالها بعين الحقيقة فانهادار كثبر بواثقها وذمها خالقها جديدها يبلى وملكها يفني وعز بزهامذلوكثير هايقل وحماءوت وخبرها يفوت فاستمقظوا رحكم التهمن غفلتكم وانتبوامن رقدتهم قبل أن يقال فلان علىل أومدنف تقىلفهل على الدواءمن دليل أوهل لى الطبيب من سيل فقدعي لك الاطباء ولاترجى لك الشفاءم بقال فلان أوصى ولماله أحصى ثم يقال قد ثقل لسانه فمايكام اخوانه ولابعرف حيرانه وعرق عند ذلك حسنك وتتابع أنبتك وثبت بقينك وطمعت حفونك وصدقت ظنونك وتلجلج لسانك ومتى اخوانك وقسل للهذا النافظان وهذاأخوك فلانومنعت من السكادم فلا تفطق وختم على لسانك فـ الا ينطلق ثم حل ما القضاء وانتزعت

نفسائمن الاعضاء ثمعرج

أبي طالب رضى الله عنه حيث قال العمار سياسر وقد رآه يتنفس باعبار على ماذا تنفسك ان كان على الاسترو فقد رعت وان كان على الدنيا فقد خسرت صفقتك فانى قدو حدث لذا تها سبعة الما كولات والمشرو بات والمنكوحات والمشهومات والمسهوعات والمبصرات فاما الما كولات فافضلها العسل وهوضعة ذباب وأما المشر و بات فافضلها الماء وهو مباح أهون مو جود وأعزم فقود وأما المنكوحات فبال في مبال وحسبك ان المرأة تزين أحسن شئ فيها و راداً فيها و أما الملابوسات فافضلها الديب اجوهو فسج دودة وأما المشهومات فافضلها المسلك وهو دم فأرة وأما المسهوعات فريح هابة في الهواء وأما المصرات فحمالات صائرات الى الفناء فال الراغب وقد ذكر الله تعالى أصل ذلك في قوله زين الناس حب الشهوات من النساء والمنين الاسمة على ماذكره على رضى الته عنه والعشرة على ماذكره غيره وكلا القولين في المحصل واحد (سان الواعظ في ذم الدنيا وصفتها)\*

(قال بعضهم) فی موعظته (یا أبها النساس اعملوا علی مهلی) أی فی مهله من عرکم (وکونوامن الله) علا و جل (علی و جل) أی خوف منه ولله درمن قال

كن من مواهب ذاالكريم \* علاو جل على وجل \* واعلى والله أحل وله أحل

(ولاتغتر وابالامل ونسيان الاحل ولاتر كنوا الى الدنيا فانها غدارة) كثيرة الغدر (خداعة) كثيرة الحداع (قد تزخوف لكم بغر ورها وفتنتكم بامانها وتزينت لحطابها فأصحت كالعروس المجلية) عنداهدا تهالزوجها (العيون الها ناظرة والقاوب علها عاكفة) أى مقيمة محبوسة (والنفوس لهاعاشقة فكممن عاشق لهاقتلت ومطمئن الهاخذات فانظر واالهابعن الحقيقة فانهادار كثرت بواثقها) أى دواهمها (وذمها خالقها) فهو أعرف بها منــا (جديدها يبـــلى وملكها يفــنى وعز بزها يذل وكثيرهاية أل وحيها عوت وخيرها يفوت) أى لايستمر (فاستيقظوا من غفلتكم وانتهوامن رقدتكم قبل ان يقال فلان عليل) أى مريض (أومدنف) كمكرم من لازمه الدنف محركة أى المرض وقد دنف كعلم وأدنف وأدنفه المرض (فقيل فهل على الدواء من دليل وهل الى الطبيب من سبيل فيدعى ال الاطباءولاير جى الدالشفاء ثم يقال فلان أوصى) بكذاركذا (ولماله أحصى) أىضبط (ثم يقال قد ثقل لسانه فما يكام اخوانه ولايعرف جيرانه وعرق عند ذلك جبينك وتتابع أنينك) وهوصوت المريض وتتابعه تعاقبه (وثبت يقينك وطمعت جفونك وصدنت طنونك وتلجلج لسانك وبكى اخوانك وقبل لك هذاا منك فلان وهذا أخول فلان منعت الكارم فلاتنطق الشدة ماترل بك وختم على اسانك فلا ينطلق عُم حل بك القضاء) المحتوم (وانترعت نفسك من الاعضاء عمر ج بهاالى السماء فاجتمع عند ذلك اخوانك وأحضرت اكفانك فغسلوك وكفنوك فانقطع عوّادك ) الذين كانوا بعودونك أيام المرض (واستراح حسادك وانصرف أهاك الى مالك و بقيت مرتمنا) أى مبوسا (باعمالك) ان خيرا فيروان شرافشروف كلام على رضى الله عنه في أثناء خطبته بيناهو يضحك الى الدنيا وتضعل البه في ظل عيش غفول اذوطأ الدهر به حسكه ونقصت الايام قواه ونظرت اليه الحقوق من كثف فالطه من لايعرفه ومحاممتهم ماكان يحده وتولدت فمه فترات علل انسى ماكان بصقه ففز عالى ماكان عوده الاطاء من تسكن الحارالقار وتحريك البارد بالحارفل علفئ بماردالانو رحوارة ولاحل بعارالاهيم برودة ولااعتدل عمازج لتلك الطبائع الاأمدمنها كلذات دأء حتى فترمعللموزهد ممرضه وتعايأ أهله بصفة ذائه وخرسوا عنجواب السائلين عنه وتنازع دونه شجاخير يكتمونه فقائل هو لمابه وجمن الهم اياب عاقبته ومصيرلهم على فقره يذكرا همأسي الماضين من قبله فبينما هوكذلك على جناح من اف الدنيا وترك الاحبة اذعارض

بماالى السماء فاجتمع عندذلك اخوانك وأحضرت أكفانك فغساوك وكفنوك فانقطع عوادك واستراح حسادك وانصرف أهلك الى مالك ويقيت مرتهنا بإعمالك وقال بعضهم لبعض الماول ان أحق الناس بذم الدنها وقلاها من بسط له فها وأعطى حاجته منها لائه يتوقع آفة تعدوعلى ماله فتحتاحه أو على جعه فتفرقه أو تأى سلطانه فتهدمه من القواعد أو ندب الى جسمه فتسقمه أو تفيعه بشئ هو ضنين به بين أحبابه فالدنها أحق بالذم هى الا تخذ ما تعطى الراجعة في التهدي تبسط كفه بالاعطاء الا تخذ ما تعطى الراجعة في التراب عدائه وبيناهي تبسط كفه بالاعطاء اذ بسطتها بالاسترداد فتعقد التاج على وأس صاحبها اليوم وتعلم و بالتراب غداسواء على اذهب ماذهب و بقاء ما بق تحدف الباق من الذاهب خافا و ترفي بكل من كل بدلا (١٠٠) وكتب الحسن البصرى الى عربن عبد العزيز أما بعد قان الدنياد ارفاعن ليست بدارا قامة

(وقال بعضهم لبعض الملوك ان أحق الناس بذم الدنيا وقلاها) أى بغضها (من بسط له فيها وأعطى حاجته منها لانه يتوقِع آفة تعدو على ماله فتحتاحه ) أى تستأصله بالهلاك (أوعلى جعه فتفرقه أوتأتى سلطانه فتهدمهمن القواعد) فلايثبتله سلطانه (أوتدبالي جنبه فتسقمه) أي تمرضه (أوتفحه بشئ هوضنينه )أى تخيل (من أحبابه فالدنما أحق بالذم هي الا خدة ما تعطي الراجعة في أنهب بيناهي تضعل صاحبها اذأ فعكت منه غيره وبيناهي تبكيله اذأ بكت عليه وبيناهي تبسط كفه بالاعطاء اذبسطتها بالاستردادتعقد التاج على رأس صاحبها اليوم وتعفره فى التراب غدا) أى بعدان تجعله رئيسا عمل كااذاهو معفر تحت التراب سواءعلها ذهاب ماذهب و بقاء مابق تجد في الباقي من الذاهب خلفا وترضى من كل بدلافىنهذاوصفه فهوحرى بان يقلى ويذم أخرجة ابن أبي الدنيا فىذم الدنياهكذا (وكتب الحسن) البصرى رجه الله تعمالي (الي عمر بن عبدالعزيز) رحمالته تعمالي يعظه في كتابه حين ولي الخلافة (أمَّا بعدفان الدنيادارظعن) أى سفر (ليستبدار أقامة وانماأتول آدم عليه السلام الها عقوبة) لماصدر منه (من مخالفة الامر) وفي الحلية في ترجة الفضل قال ليست الداردار اقامة واعما أهبط آدم المها عقوبة ألاترى كيف رويهاعنه وعررهاعليه (فاحذرها باأميرا اؤمنين فان الزادمنها تركها والغني منها فقرها لهافي كلحين قتيل تذل من أعزها وتفقر من جعهاهي كالسم يأ كله من لا يعرفه وهو حتفة) أي موته (فكن فهاكالمداوى حراحته يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلاو يصرعلي شدة الدواء مخافة طول البلاء فاحذر هُذه الدار الغدارة الختالة) أى الكثيرة الختل (الخداعة التي قد تزينت بخدعها وفتات بغرو وهاوخلت بالمالهاوتشوفت لحطابها) وفي نسخة سوفت بخطابها (فأصحت كالعروس الجلية المزينسة فالعيون الهاناظرة والقاوب علهاوالهة والنفوس لها عاشقة وهي لازواجها كلهم قاتلة )وفى اسخة قالية اىباغضة (فلاالباقى بالماضى معتبرولاالا تو بالاول من دحر ولاالعارف بالله عزوجل حين أخيره عنهامد كرفعاشق لها قدظفر منها بحاجته فاغتروطغي ونسى المعاد فشغل فيهاعن اللهحتى زلت قدمه فعظمت ندامته وكثرت حسرته واجتمعت عليه سكرات الموتبالمه وحسرات الفوت بغصته ومن راغب فيها لم يدرك منها ماطلب ولم يروح نفسه من التعب فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد فاحذرها يا أميرا لؤمنين وكن أسر ماتكون فيهاأحدرماتكون لها فان صاحب الدنيا كلا اطمأن فيها الىسر و رأشخصته الى مكروه) أي أصدرته ورفعته (السارق أهلهاغار )أى مغرور (والنافع فيهاغد اضار وقد وصل الرخاء منها بالبلاء وجعل البقاء فهاالى فناءفسرورهامشوب أي مخلوط ( بالآحزان لا برجمع منهاماولى وأدبرولا يدرى ماهو آت فينتظر امانيها كاذبة وآمالها باطلة وصفوها كدر وعيشها نكد وابن آدم فيهاعلى خطر ومن البلاء على حدر فاو كان الحالق) تعالى (لم عدر عنها خدر اولم بضرب لهامثلا لكانت الدنياقد أيقظت النائم ونهت الغافل فكيف وقد عاء من الله عز وجل عنها زاحروفها واعظ فالها عند الله قدر ) أي في

واغاأنزل آدمعلم السلام من الحندة الماعقوية فاحذرها بااميرالمؤمنينفان الزادمنهاتر كهاوالغني منها فقرها لهافى كلحنقسل تذل من أعزها وتفقرمن جعها هي كالسم يأ كامن لايعرفه وفيهحمقه فسكن فها كالمداوى حراحه يحتمى قلملا مخافة مايكره طويلا و بصرعلى شدة الدواء مخافة طول الداء فاحددر هذه الدار الغدارة الختالة الخداعة التيقدتر ست مخدعها وفتنت بغرورها وحلتما مالهاوسووت مخطام افأصعت كالعروس المحلسة العبون الهاناظرة والقاول علماوالها والنفوس لهاعاشقة وهي لاز واحها كلهم قالمة فلا الباقى بالماضي معتسرولا الا حربالاول مردحرولا العارف بالله عزوجل حين أخره عنها مدكر فعاشق لها قسدظفرمنها محاحته فاغستر وطغى ونسى المعاد فشغل فمهالبه حتى زات به

قدمه فعظمت ندامته وكثرت حسرته واجتمعت عليه سكرات الوت وتألمه وحسرات الفوت بغصته وراغب فهالم يدرك مها ورما ماطلب ولم يرقح نفسه من النعب فرج بغير وادوقدم على غيرمها دفاحذرها بالميرا الومنين وكن أسرمات كون فها أحذر ما تكون لهافان صاحب الدنيا كليا طمأن منها الى سرورا شخصته الى مكر وه السارق أهلها غار والنافع فيها غدار ضاوقد وصل الرخاء منها باللاء وجعل البقاء فيها الى فناء فسرورها مشوب بالاحزان لاير جعم نها ماولى وأدبر ولا يدرى ماهو آت فينتظر أمانها كاذبة وآمالها باطارة وصفوها كدر وعيشها نكدوابن آدم فيها على خطران عقل و نظر فهومن النعماء على خطر ومن البلاء على حدر فاو كان الحالق لم يخبر عنها خرام بصرب لهام شاله عندالله جل ثناؤه قدر وجل عنها واحزاد من المائي ونهمة الماعند الله جل ثناؤه قدر

ومانظرالهامندخلفها ولقدعرضت على بيك سلى الله عليه وسلم عقاتحها وخزائه الاينقصه ذلك عندالله جناح بعوضة فاب أن يقبلها اذكره أن يخالف على الله أصره أو يحب ما أبغضه خالقه أو برفع ماوضع مليكه (١٠١) فر واهاعن الصالحين اختبارا وبسطها

لاعدائهاغ ترارافيظن المغرور بهاالمقتدرعامها انه أكرم بهاونسي ماصنع الله عزوجل بحمدصلي اللهعلسه وسلمحن شد الخرعلى بطنه ولقدحاءت الرواية عنده عن ربه حل وعزانه قال لموسىعلمه السلام اذارأيت الغني مقبلا فقدل ذنب علت عقوبته واذارأيت الفقر مقبلا فقل مرحما بشعار الصالحين وان شسئت اقتديت بصاحب الروح والكامة عيسى بناس علىه السلام فانه كان يقول ادامی الحوع وشعاری اللوف ولياسي الصوف وصلائي فى الشتاء مشارف الشمس وسراحي القهمر ودابتي رحلاى وطعايى وفاكهتي ماأنبت الارض أبيت وليسلى شي وأصبح وليس لى شئ وليس على الارض أحدد أغنىمنى وقال وهب سنمنسه لما بعث الله عز و حلموسي وهرون علمما السلام الى فرعون قال لا روعنكا لماسه الذى لدسمن الدنما فان ناصته سدى ليس منطق ولانطرف ولايتنفس الاماذني ولايعسنكم ماتمنع به منهافا عام زهرة الحماة

(ومأنظراليها منذخلقها) نظررضا كأورد ذاك فى الخير وتقدم (وقد عرضت على نبيك صلى الله عليه وسلم بمفاتحها وخزائنهالا ينقص ذلك عندالله حناح بعوضة فابى أن بقيلها) قال العراقي هكذا اورده ابن أبى الدنيا مرسلا ورواءأ حدوالطبراني متصلا من حديث أبي مو يهبة في أثناء حديث فيه اني قد أعطمتك خوان الدنيا والخلد مم الجنة الحديث وسنده صحيح والمرمذى من حديث أبي امامة عرض على وبي احمل لى بطماء كمة ذهبا الحديث وقال حسن وعلى من ويديضه فى الحديث (اذكره ان بخالف على الله أمره أويحب ماأبغض خالقه أو مرفع ماوضع ملكه فزواها عن الصالحين اختماراو بسطها لاعدائها فتررا) وقدر وى ذلك من كلام على رضى الله عنه قال في بعض خطبه في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قد حقر الدنيا وصغرها وأهونها وهؤنها وعلمان اللهز واهاعنه اختيارا وبسطهاعلى غيره احتقارا فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرهاعن نفسه وأحبأن تغيب زينتهاءن عينه ائلا يتحذ منهار باشاأو برحومنها معاشا (فيظن المغرور بها المقتدر عليهاانه أكرم بها)حدث أعطيها (ونسى ماصنع الله عز وجل بحمدصلى الله علمه وسلم حين شدا لخر على بطنه ) هكذار وأه ابن أبي الدنيا والمخارى من حديث حار قام وبطنه معصوب يحمر وللترمذي من حديث أنس رفعنا عن بطوننا عن عر حرفر فع رسول الله صلى الله عله وسلم عن جرين وقال حديث غريب وقد تقدم (والقد جاءت الرواية عنمه عن ربه تبارك وتعالى انه قال لموسى عليه السلام اذارأ يت الغني مقبلا فقل ذنب عاتعقو بثه واذار أيت الفقر مقبلا فقل مرحما بشعار الصالحين ذكره صاحب القوت معز بادة جلة قبله ورواه أبوع ثمان الصابوني من طريق عصد بن أبي الازهر فالسمعت فضيل من عماض يقول قبل لموسى علمه السلام ماموسى اذارأ يت فساقه مثل سياق المصنف واخرجه صاحب الحلية من طريق مجاهدعن كعب قال ان الرب تعالى قال الوسى عليه السلام فساقه (فانشئت اقتديت بصاحب الروح والكامة عبسي منمريم عليه السلام حيث كان يقول ادامي الجوع وشعارى الخوف ولباسي الصوف وصلائي أى دفائي يقال صلى بالنارو بالشمس اذا تدفأ جها (في الشناء مشارق الشمس وسراجى القمر ودابتى رجلاى وطعامى وفاكهتى ماأنيت الارض أبيت وليس لىشى وأصبح وليس لىشى وليس على الارض أحدا غنى منى ) وفى خطبة على رضى الله عنه كافى نه- بالبلاغة واقد كان الك في رسول الله صلى الله عليه وسلم ٧كان لك فيه الاسوة ودليل لك على ذم الدنيا وعيما وكثرة فارهااذقيضت عنه أطرافها ووطئت لغبره أكنافها وفطم من رضاعها وزوى عن زخارفها وانشئت ثنيت بموسى كليمالله عليه السلام اذيقولر بانى لما أنزلت الى من خيرفقير والله ماسال الاخبزا يأكله لانه كانياً كل بقلة الارض ولقد كانت خضرة البقلة ترى من صفيق بطنه لهزاله وتشا كل لجه وانشئت ثلثت بداودعلبه السلام كان يعمل شقائق الخوص ببده ويقول لجاساته أيكم كفني بعهاورأ كلقرص الشعهرمن ثمنهاوان شثت اقتديت بعيسي علمه السلام فلقد كان يتوسدا لجرويلبس الخشن وادامه الجوع وسراحه بالدلى القمروصلاؤه في الشتاء مشارق الشمس ومغاربها وفا كهته ما تنبت الارض المهائم ولم تسكن لهزوجة ولاولد لابعز مالاولكن يذله دابته رجلاه وخادمه يداه اه (وقال وهب بن منبه لمابعث اللهموسي وهارون عليهما السلام لى فردون) كان فيما (قال) له اسمع كالرفى واسمع وصيتي (لا روعنكم لباسه الذى ليس من الدنيا) أي لا يعينكم (فان ناصية سدى ليس ينطق) بحرف (ولا نطرف) بطظ (ولا يتنفس الاباذنى ولا بعبكمامتع بهمنها) ولاعدا الىذلك أعينكا (فاعا هي زهرة الحياة الدنيا وزينسة المترفين ولوشئتان أزينكم برينة من الدنبايعرف فرعون حين براها أنمقدرته تعزعا أوتيما المعلت وليكي أرغب بكما عن ذلك فازوى ) أى أقبض (ذلك عند كما وكذلك أفعل باوليا في ان لا ذودهم)

الدنياو زينة المترفين فاوشت أن أزينكم وينتمن الدنيا بعرف فرعون حين واهاأن قدرته تجزعا

عن نعيها كايذودالراى الشفيق غنمه عن مراتع الهلكة والى لاجنبهم ملاذها كا بجنب الراى الشفيق ابله عن منازل العرة وماذاك لهوانهم على ولكن ليستكم اوانصيهم من كرامتي سالماموفراا عاية رن لى أوليا في بالذل والخوف والخضوع والتقوى تنبت فى قاديم وتظهر على أحسادهم فهدى تبايم التى يليسون و د تارهم الذى يظهر ون وضيرهم الذى يستشعر ون و تعاتم ما لتى بها يفوز ون و رجاؤهم الذى اياه يأملون و تحدهم الذى به و الذى به مناحل و ذلل لهم قلبك ولسانك يأملون و تحدهم الذى به مناحل و ذلل لهم قلبك ولسانك

أى أسوقهم (عن نعيمها كايذود الراعى الشفيق) أى المشفق (غنمه عن مواقع الهلكة) محركة أى الهلاك (وانى لاجنهم ملاذهاورفاءها كايجنب الراعى الشفيق ابله عن مبارك العرة) بالضم وهي الجرب (وماذاك أهوانهم على ولكن ليستكماوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا) لم تكامه الدنيا ولم ينقصه الهوى واعلم ياموسي أنه لم يتز س لى العماد رينة هي أبلغ عندى من الزهدفي الدنيافانه از ينة الابرار عندى (انما يتزين لى أوليائي بالذل والخشوع والخوف) والنحول والسجود (والتقوى تثبت في قاوم م فتفاهر على أحسادهم فهي تبابه م التي يلبسون ودثارهم الذى يظهر ون وضميرهم الذى يستشعرون ونعاتهم التي بهاية وزون ورجاؤهم الذي اياه يأملون ومجدهم الذيبه يفغرون وسماهم الني بما يعرفون ) أولئك هم أولمائي حقا (فاذا لقبتهم فاخفض لهم جناحك وذلل لهم قلبك ولسانك) هكذا أورد قول وهدهدا صاحب الحلية وصاحب القوت (واعلم) ياموسي (انه من أحاف لى وليافقد بارزني بالحاربة ثم أناالثائر له يوم القيامة) أى الا تخذ بالثارور وي ابن أبي الدنيا في كتاب الاولياء والحكيم في النوادر وأبو نعيم فى الحلية والبيهق فى الاسماء والصفات وابن عساكر من حديث أنس يقول الله عزوجل من أهان لى والمافقدبار زنى بالحاربة الحديث وعندالطبراني منحديث ابن عباس يقول الله عزوجل منعادى لى وليافقدناصبني بالحاربة الحديث وروىأحد والحكيم وأبو يعلى والطبراني فىالاوسط وأبونعيم فى العاب والبهبق فحالزهد وابنعساكر منحديث عائشة فالمالله عزوجل من آذى لى وليافقد استعل محاربتي الحديث (وخطب على رضى الله عنه نوماخطبة فقال فها اعلوا أنكم مستون ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومجز بونجا فلاتغز نكم الحياة الدنيا فانها بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة وبالغدرموصوفة وكلمافهاالى والنهي من أهلهادول) أى نوب (وسعال) جمع سعل بالفتح وهو الدلو بقال الحرب بينهم سحال أى تارة لهم وتارة علهم (التدوم أحوالها) أى لا تثبت على حالة واحدة (ولن يسلم من شر نزالها) جمع نازل أى واردهاشم بهم بالمسافر الذي ينزل ثم يسافر (بيناأهلها منها فى زناء وسر وراذاهم منها فى بلاء وغر ور وأحوال مختلفة وتارات متصرفة) أى متغسيرة (العيش فيها مذموم والرخاءفهالايدوم وانماأهلهافها أغراض مستهدفة بالبلايا والحن ترميم بسهامها وتقصمهم أى تكسرهم ( بحمامها) أى موتها العاجل (وكل) منهم (حقفه فهامقدور ) مكتوب من الازل (وحظه منهاموفور) أى واف (واعلمواعباد الله أنكم وماأنتم فيه من هدده الدنياعلى سبيل قدمضي عن كان أطولمنكم أعمارا وأشدمنكم بطشا) أي قوة وقهرا (وأعرديارا وأبعدآ ثارا فاصحت أصواتهم هامدة) أىساكنة (من بعدطول تقلم وأحسادهم بالية وديارهم عالية وآثارهم عافية) أىمندرسة (استبدلوا بالقصورالمسدةوالسرور والنمارقالمهدة الصخور والاحارالمسندة فالقبور اللاطشة)أى اللاصقة (المحدة فعالهامق ترب وساكنهامغترب بين أهل عارة موحشين وأهل محله متشاغلين لايستأنسون بالعمران ولايتواصلون تواصل الجيران والاخوان على مابينهم منقر بالمكان والجوار ودنوالدار وكيف يكون بينهم تواصل) أوتوافق (وقدطعنهم بكالكه) أى بصدره يقال أناخ عليدادهر بكاسكاه وأصله فيصدر البعير وذلك لانه اذاأناخ على شئ بصدره فقد أهلسكه ثم استعير للدهر (البلي)

بأماون وتحدهم الذىبه واءلم الهمن أخاف لى وليا فقد بارزني بالحارية ثمأنا الثائرله نوم القدامة وخطب على كرم الله وجهده يوما خطبة فقال فهااعلواأ أسكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون عملي أعمالكم وبحسر نونها فلا تغرنكم الحماة الدنما فانهامالىلاء محفوفة وبالفناء معر وفةو بالغدرموصوفة وكل مافهاالى زوالوهى بسن أهلهادولوسحال لاتدوم أحوالهاولادسلم من شرهانزالها سناأهلها منها فى رخاء وسروراذاهم منها فى الاء وغرور أحوال مختلفة وتارات منصرفة العيش فهامذموم والرخاء فهما لايدوم وانما أهلها فهاأغرا ضمستهدفة ترمهم بسهامها وتقصهم عمامها وكلحتفه فبهامقدوروحظه فها موفور واعلوا عماد الله انكم وماأنتم فيهمن هـ د الدنيا على سبيل من قدمضي تمن كان أطول منكم أعمارا وأشد منكم بطشاوأعردباراوأبعد آثارا فأصعت أصواتهم هامدة خامدة من بعد طول

اى وأجسادهم بالمتود بارهم على عروشها خاوية وآثارهم عافية واستبدلوا بالقصور المشيدة والمستعدد المعارة موجسين والسرد والنمارة المحددة المعددة والمعددة وا

وأكانهم الجنادلوالثرى وأضحوا بعدالحياة أموا تاو بعد نضارة العيش رفاتا في عمم الاحباب وسكنوا تحت التراب وطعنوا فليس لهم اياب همان همات كالاانما كلة هوقا تلهاومن وراثهم برزخ الى يوم يبعثون فكائن قدصرتم الى ماصاروا اليه من البلى والوحدة فى دارالمثوى وارتهنتم فى ذلك المصحوط محمد وارتهنتم فى ذلك المصحوط محمد وارتهنتم فى ذلك المصحوط معمد وارتهنتم فى ذلك المصحوط معمد وارتهنتم فى دلك المصرور والمحمد وارتهنتم فى دلك المصرور والمحمد وارتهنتم فى دلك المحمد وارتهنتم فى دلك المحمد وارتهنتم فى دلك المحمد والمحمد والمحم

أى استأصلهم فلم يبق منهم شيأ (وأ كاتهم الجنادل والثرى وأصعوا بعد الحياة أموانا و بعد نضارة العيش) أىطراونه (رفاتا) متكسرين (فيعبهم الاحباب وسكنوا النرابوطعنوا) أىساروا (فليس الهم الماب) أى رجوع (همان همات امما كامة هوقائلها ومن ورام-مروزخ الى وم بمعثون فكان قد صرتم الى ماصار وااليهمن البلاء والوحدة في دارالمثوى وارتهنتم في ذلك المضعم) أى حبستم (وضمكم ذلك الستودع فكنف بكم لوقدعا ينتم الامور وبعثرت القبور) أى أخرج مافي الوحصل مافى الصدور) من النبات (وأوقفتم التحصيل بين يدى الملك الجليل فطارت القاوب الشفاقها) أى خوفها (من سالف الذنو بوهتكت منكم الحب والاستار) أى مرقت ورفعت (وظهرت منكم العيوب والاسرارهنالك تجزى كل نفس عما كسبت ) من خير أوشر (ان الله عز وحل يقول اعزى الذين أساؤا عماع اواو يعزى الذمن أحسنوابالحسني وقال تعالى ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين ممافيه الا يه حعلنا اللهواياكم عاملين بكتابه ومتبعين لاوليانه حتى يحلنا واياكم دارالقامة من فضله انه حيد يجيد) هـذه الخطبة أوردها الشريف فى خسم البلاغة ونصها دار بالبالاء محفوفة وبالغدرمعر وفة لاندوم أحوالها ولاتسلم تزالها أحوال مخنلفة وتارات متصرفة العيش فهامذموم والامان فيها معدوم وانماأ هلهافها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتفنيهم بعمامها واعلوا عبادالله أنكم وماأنتم فيه من هذه الدنيا على سيل من قد مضى فبلكم بمن كان أطول منكم أعمارا وأعرد بارا وأبعد آثاراأ صعت أصواتهم هامدة ورياحهم راكدة وأجسادهم بالبة دبارهم خالبةوآ ثارهم عافية واستبدلوا بالقصو رالمشدة والنمارق المهدة الصخور والاحجارا لمسندة والقبو راللاطئة الحدة التي قدبني على الخراب بناؤها وشيد بالتراب بناؤها فحعلها مقترب وساكنها مغترب بين أهل محلة موحشين وأهل فراغ متشاغلين لايستأنسون بالاوطان ولا يتواصلون تواصل الجيران على مابينهم منقرب الجوار ودنو الداروكيف يكون بينهم تزاور وقدطعهم بكا كلمالبلا وأكاتهم الجنادل والثرى وكان قدصرتم الى ماصار وااليه وارتهنكم ذلك الضع عوضمكم ذلك المستودع وكيف بكم لوتناهت بكم الامورو بعثر تالقبور هنالك تبلوكل نفس ماأسلفت وردوأ الى الله مولاهم الحق وضل عنهمما كانوا يفترون (وقال بعض الحديكاء الايام سهام والناس أغراض والدهر ىرمىك كل يوم بسهامه و يخترمك بلىاليه وأما مه) أى ينتقصك (حتى يستغرق جميع أخرائك) أى الحقائق (عما أحدثت الايام فيلامن النقص لاستوحشتمن كل يوم يأنى عليك واستثقلت عمر الساعة بلنولكن تدبيرالله فوقالاعتبار) اكل معتبر (وبالسلة عن غوائل الدنيا) أىمها لكها (وجد طعم لذائها) لذائقيه (وانم الامر من العلقم) وهو الحنظل وقيل فثاء الحيار (اذاعجنها الحبكم) أي احتبرها (وقداعيت الواصف) أى أعربه (لعيو بما بطاهر افعالها وماتأتي به من العجائب أكثر مما يحمط به الواعظ) في فصيع مقاله (فنستوهب الله رسدا الى الصواب) هذا كلمما كتبه الحسن المصرى الى عر ابن عبد العزير اورده هكذا بقمامه ابن أبى الدنيافي كتابذم الدنيا (وقال بعض الحماء وقداستوصف الدنهاوقدر بقائها فقال الدنياوقتك الذي يرجع اليك فيه طرفك لان مامضي عنسك فقد فاتك ادراكه ومالم يأت فلاعلم الدبه ) واليه أشار القائل مامضى فات والومل عب \* والنالساعة التي أنت فها

لاشفاقهامن سالف الذنوب وهذكانعنكم الجب والاستار وظهرت منكم العبو ب والاسرار هنالك تعرى كل نفس عما كسبت انالله عز وحل يقول لعزى الذن أساؤاماع لوا و يحزى الذين أحسنوا بالحسني وقال تعمالى ووضع الكتاب فترى الحيرمين مشفقتن عافسه الارة حعلفااللهوا ماكم عاملين بكالهمتيعين لاولمائه حتى يحلناوايا كمدار المقامةمن فضله انه حمد عمد وقال بعض الحكاء الامامسهام والناس أغراض والدهر رمسك كلوم بسهامه و يخترمك بلياليه وأيامه حتى دستغرق جميع أحزا ثك فكنف بقاءسلامت انمع وقوع الايام بك وسرعة اللالى فى مدنك لوكشف للعاأحدثت الابام فلك من النقص لاستوحشت من كل وم يأتى عليك واستثقلت عرالساعة بك ولكن تدسرالله فوق تدسر الاعتبار وبالسلوءين غوائل الدنياو جددطعم لذاتهاوأنهالامرمن العلقم

الماك الجليل فطارت الفاوب

اذا عنها الحكيم وقدا عيت الواصف لعيوم ابطاهر أفعالها وماتاني به من الحجائب أكثر ما يحيط به الواعظ اللهم ارشد ما الى الصواب وقال بعض الحسكاء وقد استوصف الدنيا وقدر بقائم افقال الدنيا وقتك الذي يرجع اليك فيه طرفك لان مامضى عنك فقد فاتك ادرا كهوما لم يأت فلا علم لك به

الحاعات وانخرام الشمل وتنقل الدول والامل ظو بل والعمرقصر والى الله تصرالامور \*وخطب عر منعبدالعز بزرجة الله عليه فقال ما أيها الناس انكمخلقتم لامرانكنتم تصدقون به فانكم حقى وان كنيم تمدون به فانكم هلكي اغاخلقتم لايد ولكنكم من دارالي دار تنقاون عبادالله انكم فى دار لكم فعهامن طعامكم غصص ومن شرابكم شرق لاتصة ولكم نعمة تسرون بهاا لابفراق أخرى تكرهون فراقها فاع الوالماأنتم صائرون المه خالدون فمه م غلبه البكاء ومرل \* وقال على كرم الله وجهده في خطمته أوصمكم بتقوى الله والترك للدنماالناركةلكم وان كنتم لاتحبون تركها الملسة أحسامكم وأنتم تر ردون تحديدها فاغما مثلكم ومثلها كثل قوم في سيفر سلكوا طريقا وكائم مقدقطعوه وأفضوا الىءلم فكائم بلغوهوكم عسى أن يحسرى المحرى حتى ينتهسى الى الغاية وكم عسى أن يبقى من له نوم في الدنما وطالب حثيث بطلبه حتى مفارقهاف الاتعزعوا لبؤسها وضرائها فانه الى انقطاع ولاتفرح واعتاعها ونعمائها فانه الى و وال

والمه أشار الصوفية بقولهم الصوفى ابن وقته (والدهر بوم مقبل تنعاه ليلته وتطويه ساعته واحداثه) أي صروفه (تتوالى على الانسان بالتغييروا انقصان والدهرموكل بتشتيت الجاعات وانخرام الشمل وتنقل الدول والامل طويل والعمرةصراوالى الله تصيرالامور) أخرجه ابن أبى الدنيا (وخطب عر ب عبد العزيز) رجه الله تعالى (فقال باأيها الناس انكم خلفتم لامران كنتم تصدقون به فأنتم حقى ) لاعقول لمكم (وان كنتم تكذبون به انكم لهلك اغاخلقتم للابد ولكنكم من دارالى دارتنق اون عبادالله انكم فى دارلكم فهامن طعامكم غصص) جمع غصة بالضم وهو ما يعترض في الحلق فيغصبه (ومن شرابكم شرق) وهو مايشرف به فى الحاق (لاتصفولكم نعمة تسرون بها الابفراق لاخرى تكرهون فراقها فاعجاوا لماأنتم صائر ون اليه وخالدون فيه تم غلبه البكاء ونزل) هكذا أخرجه ابن أبي الدنيا وأخرجه أبونعيم في الحلية مختصرافقال حدثناأبي حدثناا راهم نحد بنالحسن حدثنا سفيان بن وكدع حدثنا ابن عيينة عن عرو بن دينار قال قال عرب عبد المرز بزاعا خلقتم للابد ولسكنكم تنقاون من دار الى دار م ساق سندا آخرالي ابن عيينة قال فيه قال عربن عبد العزيز ولهيذ كرعر وبندينار وقال في موضع آخران هذه الخطبة كانت بخناصرة وقدسبقه الىذلك على رضى الله عنه فقال فى بعض خطب أيها الناس الماأنتم فى هذه الدنيا غرض تتنقل فيه المنايا مع كل حرعة شرف وفى كل أكلة غصص لاتذ الون منها نعدمة الابفراق أخرى ولابعمر معمرمنكم يومامن عروالأبهدم آخرمن أجل ولاتعدد له زيادة فى أكلة الابنفاد ماقبلها من رفه ولا يحما له أثر الاماتله أثر ولا يتعددله جديد الابعد ان يخلق له جديد ولا تقوم له ثانية الاوتسقط منه مخضودة (وقال على رضي الله عنه في خطبته أوصيكم بتقوى الله والترك) وفي مُهج البلاغة للشريف الرضى قال رضى الله عنده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونسأله المعافاة فى الاديان كانسأله المعافاة فىالابدان أوصيكم بالرفض (الدنيا التاركةلكم وان كنتم لاتحبون تركها) والفظ الاصل وان لم تعبوا تركها (المبلية أجسامكم وأن كنتم تريدون) وافظ الاصل تعبون (تجديدهافاعا مثلكم ومثلها كثل سفر) بفتح فسكون جمع سافر كراكب وركب (سالكواطر بقاوكانهم قدقطعوه وأفضوا الى على محركة وهوالمنار في الارض ولفظ الاصلو أتواعلا (فكانه م بلغوه وكم عسى أن يجرى المجرى حتى ونتهدى الى الغاية) وكم عسى المجرى الى الغاية أن يجرى اليها حتى يبلغها (وكم عسى أن يمق من له يوم فى الدنيا) ولفظ الاصل وماعسى أن يكون بقاء من له يوم لا بعدوه (وطالب حثيث بطلبه) ولفظ الاصل يحدوه فى الدنيا (حتى يفارقها فلا) تنافسوا في عز الدنياو فرها ولا تعجبوالر ينتهاونعمها ولا (تجزعوالبؤسها وضرائها)ولفظ الاصلمن ضرائهاو بؤسها (فانه الى انقطاع) ولفظ الاصل فان عزها ونفرهاالى انقطاع (ولاتفر حوابنعما مهافانه الى زوال) ولفظ الأصلور ينتهاونعمها الى زوال وضرائها وبؤسهاالىنفاد وكلمدة فيها المانتهاء وكل حينفها الىفناء أوليس اكم فىآثار الاولين مردحروفي آبائكم الاؤاين تبصرة ومعتبران كنتم تعقاون أولم ترواالى الماضين منكم لاير جعون والى الخلف الباقين لايبقون أولستم ترون أهل الدنباعسون ويصحون على أحوال شي فيت يتكو آخر يعزى وصريع مبتل وعابديهود وآخر بنفسم يعود (عبت لطالب الدنيا والموت بطلبه) ولفظ الاصل بعد قوله يعود وطااب للدنياوالموت يطلبه (وعافل وليس عفول عنه) وعلى أثرالماضي ماعضي الباقي ألافاذ كرواها ذم اللذات ومنغص الشهوات وقاطع الامنيات عندالمساورة للاعمال القبيعة واستعينوا الله على أداء واجمحة ومالا يحمى من اعداد نعمه واحسانه (وقال محد بن الحسن) هكذا في النسخ وفي بعضها محد بن الحسين والمستى بمعمد بن الحسن جماعة كثير ون منهم مجد بن الحسن بن أنس الصعاني ومجد بن الحسن بن أبي الحسن البرادالكوفى ومجد بنالحسن بنز بالة المديني ومخد بنالحسن بنالز بيرالكوفى ومحد بنالحسن ابنعطية بنسعدالعوفى وعمد بنالحسن بنعران الواسطى ومحدبن الحسن بنهلال ومحد بنالحسن بن

أبي ير يدالهمداني والله أعلم أبهم أواده المصنف (لماعلم أهل العقل والعلم والمعرفة والادب ان الله عن وجل قد أهان الدنيا) وحقر شأنها (وانه لم يرضها لاوليائه وانها عنده حقيرة قليلة) المقدار (وانوسول الله صلى الله عليه على الله على المعرف المنال كل الله صلى الله على المعرف المنال المنال كل صلى الله على المنال المنال المنال وقد موافضلابن) أيديهم (وأخذوا مناله يكفى) عن الله تعالى (السوامن الشاب ماسترالعورة) واكتفوا منهاما يكفى) في عارة الدن (وتركواما بلهي عن الله تعالى (السوامن الشاب ماسترالعورة) واكتفوا الى الدنيا بعين انهافانية) وكل مافيها الى زوال (والا تحرة انها باقدة فتر قدوا من الدنيا كرادالوا كب عالى المنال الله عن المنال ا

ان لله عبىادا فطنا \* طلقوا الدنياوخافواالفتنا \* نظروا فيها فلماعلموا انهاليست لحيى وطنا \* جعــلوها لجة واتخــذوا \* صالح الاعــال فيهاسفنا

ولنعتم هذاالفصل بكادم أمير المؤمنين على رضى الله عنه فيما يتعلق بالدنيا مماذ كره صاحب نهيج البلاغة وفى ساقه المشهى اذهومستقى من بحرالنبوة قالرضى الله عنه فى بعض خطبه لا ترفعوا من رفعت الدنيا ولاتشم وابارقها ولاتسم واناطقها ولاتحببوا ناعقها ولاتستضيؤا باشراقها ولاتفتنو باعدلاقها فانوقها خااب ونطقها كاذب وأموالها يحروبة وأعلاقها مساوية الاوهى المتصدية العنون والجامحة الحرون والمانية الخؤون والجود الكنودو العنود الصدود والحيود المبود حالها اثقال ووطائها زلزال وعزهاذل وجدها هزل وعلوها سفل دار صرف وسلب ونهب وعطب أهلها على ساق وسباق ولحاق قد تحيرت مذاهماوأ عزتمهار بماوخابت مطالها فاسلتهم المعاقل والفظتهم المنازل وأعيتهم الحاولفن ناج معقور والممجزور وشاومذ بوحودم مسفوح وعاض على يديه وصافق لكفيه ومن تفق بخديه وزادعلى رأيه وراجع عن عزمه وقد أدرت الحيلة وأقبلت العيلة ولات حين مناص همات همات فاتمافات وذهب ماذهب ومضت الدنيا الاالمالهاف ابكت عليهم السماء والارض وما كانوامنظر من وقال رضي الله عند في خطية له والدنمادار بني لهاالفناء ولاهلهامنها الجلاء وهيحسلوة خضرة قدعلت الطالب والتبست بقلب الناظر فارتعاوا عنهاباحسن مامحضرتكممن الزادولاتسألوافيهافوق الكفاف ولانطلبوافيهاأ كثرمن البلاغ حائل وضوءآ فل وظل زائل وسناد مائل حتى اذا أنس نافرها واطمان ناكرها قعت بارجلها وقنصت باحبلها وأفصدت باسهمها وأعلقت المرءادهات المنية قائدةاه الىضنك المضطع عووحشة المرجع ومعاينة الحل وتواب العمل وقال رضى الله عنه فى خطبقه انظر والله الدنيا نظر الزاهدون فهاالصادقين فها فانها والله عاقليل تزيل الساوى الثاوى الساكن وتفجيع المترف الآمن لابرجع ماتولى منهافا دبرولا بردماهو آت منهافسنظرسر ورهامشو بالخزن وحادال حالفهاالى الضعف والوهن فلا بغرنكم كثرة ما بعبكم فها لقلة ما بصحبكم منهار حم الله امن أتفكر فاعتبر واعتبر فابصرف كان ماهو كأنن من الدنياعن قليل لم يكن وكان ماهو كائن من الا موة عاقليل لم يزل وكل معدود منقض وكل متوقع آت وكل آت فريب دان وقال رضى اللهعنه فىخطبة له أمابعدفاني أحذركم الدنيافانه احاوة خضرة حفت بالشهوات وتحبيت بالعاجلة ووافت بالقليل وتعلت بالأتمال وتزينت بالغرور لاندوم حبرتها ولاتؤمن فعتهاغرارة ضرارة حائلة زائلة ناذذة بأندة اكالة غوَّالة لاتعد واذا تناهت الى أمنية أهل الرغبة فيها والرضابها أن تكون كأقال الله تعالى

الماعل أهل الفضل والعلم والمعرفة والادب أنالتهعز وحل قدأهان الدنماوأنه لم برضهالاوليائه وأنهاعنده حقيرة قليلة وأنرسول الله صلى الله عليه وسلم زهدفها وحددر أصحابه من فتأنها أكاوا منهاقصداوقدموا فضلا وأخذوا منهاماركني وتركواما بالهدى ليسوامن الثاب ماسترالعهورة وأكلوا من الطعام أدناه ماسدالجوعة ونظر واالى الدنيا بعسن انهافانيةوالى الا حرة انهاماقية فتزودوا من الدنياكزاد الراكب ففروا الدنماوعرواما الأخرة ونظرواالى الاسخرة بقاوبهم فعلواأنهم سنظر ونالها بأعمنهم فارتعلوا الها بقلومها علواأنم مسرنعاون البها بالدانهم تعبواقليلاوتنعموا طويلا كلذلك بتوفيق مولاهم الكريم أحبوا ماأحب لهم وكرهواما كره لهم

كاءأنزاناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبع هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شئ مقتدرا لربكن امر ومنها في حبرة الاأعقبة بعدها عبرة ولم يلق من سرائه ابطنا الامنعة ممن ضرائه اطهرا ولم تطله فها دعة زاءالاهشت على مزينة الاء وحرى إذا أصحت له منتصرة انتسى له متنكرة وانحان منها عذوذب وأحلولي أمرمنها حانب فاولى لابنال امرؤمن غضارتها رغياالا أرهقتهمن نوائها تعما ولاعسي منها فيحناح الاأصبع على قوادم خوف غرارة غرور مافهافانية فائمن علمالاخيرف از وادها الاالتقوى من أقل منها استكثر عادؤمنه ومن استكثر منهااستكثر ممانو بقه وزال عاقلل عنه كم من واثق بهاند فعته وذى طمأ نينة المهاقد صرعته وذى ام ةقد حعاته حقيراوذى نخوة قدردته ذليلا سلطانها دول وعشها دنف وعذبها احاج وحاوها صروف ذاؤها سمام وأسبابها رمام حها بعرض مون وصححها بعرض سقم ملكهامساوبوعز بزهامغ اوبوموفورهامنكو بوجارها محروب ألستم فىمسا كنءنكان قبلكم أطول أعماراوأبني آثارا وأبعدآ مالاوأعد عديدا وأكثف جنودانعبدواللدنياأى تعبدوآ ثروها أى ايثارتم ظعنوامنها بغير زادمبلغ ولاظهرقاطع فهل بلغكم ان الدنيا - ينتالهم نفسابفدية أواعانتهم ععونة وأحسنت لهم محبةبل أرهقتهم بالقوادح وأدهشتهم بالقوارع وضعضعتهم بالنوائب وعفرتهم للمناخر ووطئتهم بالمناسم وأعانت علمهم رب المنون فقدرأ يتم تنكرهاان دان الهاوآ نرهاوأ خلد الهاحتي طعنوا منهالفراق الابدهل زودتهم الاالسغب أواحلتهم الاالضنك اونورت لهم الاالظلة أواعقبتهم الاالندامة أفهذه تؤثرون أمالها تطمننون أم علما تحرصون فبنست الداران لم يتممها ولم يكن منهاعلى وحلمنها فاعلوا وأنتم تعلمون بأنكم تاركوها وظاعنون عنها والعظوا فهابالذين فالوامن أشدمنا فؤة جلوا الى فبورهم فلابدعون ركباناوأ نزلوا فلايدعون ضيفانا وجعل الهممن الصفيح أجنان ومن الترابأ كفان ومن الرفات حبران فهم حبرة لاعسون داعما ولاعنعون ضما ولابدالون مندية ان حسدوا لم يفرحوا وان قعطوالم بقنطوا جمعاوهم آ حادو حمرة وهم ابعادمتدانون لايتزاورن وقريبون لايتقار بون حلاءقد ذهبت أضغانهم وحهلاء قدماتت احقادهم لايخشى فعهم ولارجى دفعهم استبدلوا بظهر الارض بطناو بالسعة ضقاو بالاهل غرية وبالنور ظلمة فاؤها كافارقوها حفاة عراةقد ظعنواعنها باعمالهم الى الحماة الداغة والدار الماقمة كإقال سعانه كالدأناأ ولخلق نعده وعداعلمناانا كافاعلمن وقال رضي الله عنه في خطبة أما بعدفانى أحذركم الدنيافان امتزلة قاعة وايست بدار تحعة قدتر بنت بغرورها وغرت بر بنتهادارهانت على ربها فاط حلالها يحرامها وخسيرها بشرها وحماتهاء وتهاو حاوها عرهالم يصطفها الله لاوليائه وكم يضن مهاعلي أعز المخبرها زهيد وشرهاعتيد وجعها ينفدوملكها سلب وعامرها يخرب فاخسردار تنقص نقص البناءوعر يفني فناء الزادومدة تنقطع انقطاع السير وقال رضي الله عنسه فىخطمة له ثمان الدنما دارفناء وعناءوعمر وغبر فن الفناءان الدهرمو ترقوسه لا تخطئ سهامه ولانؤسي حراحه برى الحي بالموت والصحيح مالسقه والناحي بالعطب آكل لانشب عوشارب لاينفع ومن العناءان المرعجمع مالايأ كلويني مالاسكن غريخر جالى الله لامالاحل ولابناء نقل ومن غيرها أنك نرى المرحوم مغبوطا والمغبوط مرحوماليس ذلك الانعمادلوبؤ سانزلومن عمرهاان الرءشرف على أمله فمقتطعه حضورا حله فلاامل مدرك ولاموت يترك فسحانالله ماأغرسرو رهاواظمار بهاواضي فيتهالا عاء بردولاماض برتدفسحان اللهماأقرب الحيمن المت بلحاقه به وأبعد المت من الحيلانقطاعه عنه انه ليس شي شرمن الشر الاعقابه وليس شي مخبر من الميرالانوايه وكلشي والدنيا مماعه أعظم من عمانه وكلشي من الاستوقعانه أعظم من معاعه فلكفهم من العدان السماع ومن الغسا الحبروقال رضى الله عنسه أيضافي خطيقه واعا الدندامنتهي بصر الاعي لايبصر بماوراءها شيأوالبصير ينفذها بصرهو يعلم أنالدار وراءهافالبصيرمنها شاخص والاعمى الها شاخص والبصيرمنها يتزودوالاعي لهامتز ودوقالرضي اللهعنه أيضافي خطبة له وأحذركم الدنيا فانهادار

\*(بيانصفة الدنيابالام له) \*اعلم أن الدنياسر بعة الفذاء قريمة الانقضاء ثعد بالبقاء ثم تخلف في الوفاء تنظر المهافتراه اساكنة مستقرة وهي سائرة سيراء نيفاومر تحلة ارتحالا سريعاولكن الذاطر المهافد لا يحس بحركتها يطمئن المهاوا عليحس عند انقضائها ومثالها الفال فانه متحرك في الحقيقة ساكن في الفاهر لا تدرك المناهر الفاهر بل بالبصرية الباطنة ولما (١٠٧) ذكرت الدنيا عند الحسن البصري

رجهالله أنشدوفال أحلام نوم أوكظل زائل ان اللبيب بثلهالا يخدع وكان الحسن بن على بن أبي طالب كرم الله وجهه يتمثل كثيراو يقول

كثيراو يقول بأهل الماعلها بأهل الذات دنيالا بقاءلها ان اغترارا بظل رائل حق وقيل ان هذا من قوله و يقال الماعلمانا كل ثم قام الى طل خيمة لهم فنام هناك فا قتلعوا الحيمة فأصابته الشيس فانتباء فقام وهو يقول

الّااتَحاالدنيا كظل بنيته ولابديوماأن ظلاّ زائل وكذلك قيل

وكذاك قبل وانامر أدنياه أكبرهمه انامر أدنياه أكبرهمه المستمسلم بها يحدا غرور مثال آخرالدنيامن حيث منها بعدد افلاتها) تشبه خيالات المنام وأضيعات اللحلام قال رسول الله صلى و أهلها عليها مجاز ون الدنيا الاكر حل نام فرأى عبد ما شبت نفسى في عبد ما شبت نفسى في عند ما شبت نفسى في في منام ما يكره وما عب في منام ما ما يكره وما عب في منام ما يكره وما قبل في ما يكره وما يكره وما قبل في ما يكره وما يكره وما

انتهوا فاذاليس بأبديهم

شيخوص ويحدلة تنقيص ساكنها ظاعن وقاطعها بائن تمدياها لهاميدان السفينة تصفقها العواصف في الحيم المختار فنهم الغرق المو بق ومنهم الناجي على متون الامواج تعقره الرياح باذيادها وتحدمله على أهوالها في المنافرة منها فاليس بستدرك وما تعامنها فالى مهاك وله رضى الله عند كلام في هذا الباب كثير قدا قتصرت على ماذكرت «(بيان صفة الدنيا بالامثلة) \*

(اعلم) هداك الله تعالى (ان الدنداس بعة الفناء) أى تفنى مر نعا (قر به الانقدام) أى تنقضى قريبا (تعد ) عدمها (بالبقاء) أى تنقضى قريبا (تعد ) عدمها (بالبقاء) أى تنهم بالمهم بنقون فها (ثم تخلف فى الوفاء) وهذا معنى قول على رضى الله عنه فى بعض خطبه ووعدها خلف (تنظر الهافتراها ساكنة مستقرة وهي سائرة سيراعنيفا) أى شديدا (وم تحلة ارتحالا سربعا وليكن الناظر الهافد لا يحس بحركها في مناهما والمال الفال فائه متحرك ساكن) أى متصف وصفين القرك والسكون باعتبار من مختلفين (متحرك فى الحقيقة) ولولا

ذلك المانتقل (ساكن في الظاهر لاندرك حركته بالبصر الظاهر بل بالبصيرة الماطنة) وقد جاء تشبيهها به في

كالام على رضى الله عنه وغيره وتارة بالفلل الزائل وتارة بالنيء المائل ومنه قول الشاعر \* اعماللدنيا كظل زائل \* (ولماذكرت الدنياعند الحسن البصرى رجه الله تعمالي أنشدوقال)

(أحلام نوم أوكفل زائل \* ان البيب بمثلها لا عدع)

وكان الحسن بن على روني الله عنهما يتمثل و يقول

باأهل الانقاءلها \* انافترارا بظل رائل حق

(وكان برى الدمن قوله) أى هو الذى أنشأه (ويقال نزل اعرابي بقوم فقد موااليسه طعامافا كل عمقام الى ظل خيمة لهم فنام هناك فافتلعوا الحيمة فاصابته الشيم فانتبه من النوم فقام وهو يقول)

(الااعاالدنيا كظل بنيته \* ولايديوما أن طلك زائل)

(وكذلك قبل وانامرأدنياه كرهمه \* لمستمسان منها بحبل وو) هكذا أنشده الاصمعى وله قصة (مثال آخرالدنيا) (اعلم انالدنيا من حيث النفر بر بخيالاتها) أى ايقاع الغرو ربحا يتغيل منها (ثم الافلاس منها بعد افلاتها أى الياس منها بعد شرودها (تشبه خيالات المنام واضغاث الاحلام) وهي اخلاط مناهات واحده هاضغت حلى من دنك لانه بشبه الرق االصادقة وليس بها (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا حلم وأهلها عليه الجزون ومعاقبون) قال العراقي لم أجدله أصلاوقال بونس من عبيد من دينار العبسى أبوعبيد البصرى ثقة ثبت فاضل و رعمان سنة تسع وثلاثين روى المالجات (ماشهت نفسى في الدنيا الاكر حل نام قرأى في منامه ما يكره وما يحب فيذها هو كذلك ان الناب من نومه (في كذلك الناس نيام فاذا ما توالا التهوا فاذاليس بايديم عماركنوا السهوفر حوابه) وقوله الناس نيام فاذا ما توالا النوري من قوله (وقبل لبعض الحيكاء أى شئ أشبه بالدنيا قال من طريق المعافى من عران عن سفيان الثوري من قوله (وقبل لبعض الحيكاء أى شئ أشبه بالدنيا قال في الاستدراج أقلا) حتى يتمكن منها (والتوصل الى الاهلاك آخراهي كام أفتتر من الخطاب بانواع الزينة في الاستدراج أقلا) حتى يتمكن منها (والتوصل الى الاهلاك آخراهي كام أفتتر من الخطاب بانواع الزينة حتى اذنيا مكسورة عوزه من ورة و وقدروى ان عيسى عليه السلام كوشف بالدنيا المناف حورة عوزه من ورة ورقبالها كرزة حت قالت لاأحمهم قال صورة عوزه مناب عالم ناكل ويندة ورقبالها كرزة حت قالت لاأحمهم قال صورة عورة هورة ماء) أى مكسورة الاسنان (علم امن كل ويندة قال لها كرزة حت قالت لاأحمهم قال

شئ عمار كنوااليمه وفرحوابه وقيل لبعض الحمكاء أى شئ أشبه بالدنيا فال أحلام النائم و(مثال آخر الدنيا في عداوته الاهلهاواهلاكها لبنها) اعلم ان طبيع الدنيا التلطف في الاستدراج أولاوالتوصل الى الاهلال آخرا وهي كامر أة تزين العطاب على اذا اسكتهم ذبحتهم وقدروى أن عيسى عليم السلام كوشف بالدنيا فرآها في صورة عوزه في علم امن كل ينة فقال لها كم تزق جت قالت لا أحصبهم قال فكاهم مات عنك أم كاهم طافك فالت بل كاهم قتات فقال عيسى عليه السلام بؤسالار واجل الباقين كيف لا يعتبر ون بار واجل الماضين كيف ملكم بنهم واحدا بعد واحد ولا يكونون (١٠٨) منك على حذر (مثال آخر للدنيافي عالمة طاهر ها الباطنها) اعلم ان الدنيا من ينة

فكاهم ماتعنك أوكاهم طاهك فالتكاهم قتلت فقال عيسي عليه السلام بؤسالار واجك الباقين لا يعتبرون باز واجانالماضين كيف تهلكينهم واحدا واحدا ولايكونون منكءلى حذر ) نقله صاحب القوت وقد روى ذلك مرفوعا من حديث أنس بلفظ مثلت لاخى عيسى بن مريم الدنيا في صورة امرأة فقال لها لك ز وج قالت نعم أز واج كثيرة قال هم أحياء قالت لاقتلتهم فعلم حينئذا نهادنيا مثلت له رواه الديلي في مسند الفردوس والمفصودمن سياق هذاانها تستدر جينها بلطف حيلة فاذا استولت عليهم أهلكتهم فلاينبغي الاعتماد على ما وظهر منهامن ظاهر الزينة فان في بأطنها الهلاك (مثال آخر للدنيا) \* في مخالفة بأطنها لظاهرها (اعلم ان الدنياض ينة الطواهر قبيعة السرائر وهي تشمه بجو زامتزينة تخدع الناس بظاهرها فاذاوقفوا على باطنها وكشفوا القناعءن وجهها تثللهم قبائحها فندمواعلي اتباعها وخعلوامن ضعف عقولهم فى الاغترار بظاهرهاقال) أبونصر (العلاء بن زياد) بن مطر العدوى البصرى أحدا العباد ثقةروى له المخارى تعليقاو أبوداود في المراسيل والنسائي وابن ماجه (رأيت في النوم عورا كبيرة) السن (متعصية الجلد)أى بابسته (علمهامن كل ينة الدنيا)أى من الملابس الفاخرة والحلى (والناس عكوف علمها) أى محبطونهما قائمون كديها (متعجبون ينفار وناليها ونفارت وتعجبت من نظره ماليها واقبالهم عليها وقلت لهاو الله من أنت قالت أما تُعرفني فقلت لا أدرى من أنت قالت انى أنا الدنيا فقلت أعوذ بالله من مرك قالت فان أحببت ان تعاذ من شرى فا بغض الدرهم) قال أبونعيم في الحلية حدثنا أبو عامد بن جبلة حدثنا أبوالعباس السراج حدثناهارون بنعبدالله حدثنا يسار حدثنا الحرث بن نهان حدثناهرون بن رباب عن العلاء بن زياد قال رأيت الدنيا في مناجى احرأة قبيحة علمها من كل زينة قلت من أنت باعدوة الله من أنت أعوذ بالله منك قالت الالدنيا انسرك أن بعيد ذك الله منى فابغض الدراهم وحد ثنا أبو بكر بن مالك حدثناعبدالله بن أحد حدثني أبي حدثنا وهب بنحر برقال معتحر برين هلال يحدث عن العلاء بن زياد قال رأيت الناس في النوم يتبعون شيأ فتبعته فاذا يجوز كبيرة همماءعوراء علم امن كل حلية وزينة فقلت من أنت قالت أنا الدنيا قلت أسأل الله أن يبغضك الى قالت نع إن ابغضت الدراهم واورده صاحب القوت عن مورق الجلي وافظه رأيت الدنيا في صورة شمطاء سمعة علها ألوان المصغات وانواعالزينة فقات أعوذ بالله منك فقالتاذا أردت أن يعيسذك اللهمني فابغضالدرهم قالوفى لفظ آخروالله لايعمدذك الله منى حتى تبغض الدينار والدرهم (وقال أنو بكر سعياش) بتعتانية ومعمة الاسدى الكوفي القرى تقدمت ترجته والاختلاف في اسمه على عشرة أقوال (رأبت الدنمافي النوم عجوزامشوهة) أى قبيهــة الحلقة (شمطاء تصفق بيديها وخلفها خلق يتبعونها بصفقون و برفصون فلما كانت عذائى) أى مقابلتي أقبلت على فقالت لوظفرت بك اصنعت بك مثل ماصنعت به ولاء ثم بكي أبو بكر وقالوا يتهذأ قبلأن أقدم الى بغداد قال المزى وهومن مشهورى مشايخ الكوفةومن قرائهم وقد دخل بغداد ونشر بهاالعلم وروى عنهأ كالرالشيو خمات سنة ٣٣٦ عن ست وتسعين سنة (وقال الفضيل ان عماض) رحمالله تعالى (قال ابن عماس رضى الله عنه وقى بالدنيا وم القيامة في صورة عور شمطاء رقاء انياج ابادية) وهواسنام امن قدام (مشوها خلقها) أى قصيرا (وتشرف على الخلائي فيقال الهم تعرفون هدده فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه فيقال هذه الدنيا التي تذاحرتم عليها) أى تذا يحتم (بما تقاطعتم الارحاموم اتحاسدتم وتباغضتم واغتررتم ثم تقدف فىجهنم فتنادى أى رب أين اتباعى وأشياعى) أى جاءتي (فيةول الله عزوجل الحقواج التماعها وأشماعها)فيقذفون في النارهكذا أورده صاحب القوت

الطواهر فبعدةالسرائر وهى شمه عورمم ترينة تخدع الناس بفااهر هافاذا وقفوا على باطنهاوكشفوا القناع عن وجهها تشل الهـم قبائعهافندمواعلى اتماعها وخعلوامن ضعف عقولهم فى الاغترار بظاهرها وقال العلاء بن رياد رأيت فيالمنام بحوزا كبرةمتعصية الجلدعام امن كرزينة الدنياوالناس عكوف عليها مجبون ينفاسرون البها فئت ونظرت وتعبث ن تفارهم الماواقبالهم علمها فقلت لها و يلك من أنت قالت أوما تعسرفني قلت لاأدرى من أنت قالت أنا الدنيا قلت أعوذ بالله ون شرك قالت ان أحستان تعاد من شرى فابغض الدرهم وقال أبو مكرين عماش وأيت الدنمافي النوم عوزامشة هة مطاءتصفق بيديهاوخلفهاخاق بتبعونها مسفقون ويرقصون فلما كانت عذائىأ قبلت على فقالت لوظفرت لالصنعت النمثل ماصنعت موؤلاء ثم بكى أبو بكروقال رأيتهذا قبل ان أقدم الى بغداد وقال الفضل بن عماض قال ابن عباس بؤنى بالدنيا يوم

القيامة في صورة بحوز شمطاء زرقاء أنباج ابادية مشوّها خلفها فتشرف على الخلائق فيقال لهم أتعرفون هذه فيقولون عن نعوذ بالله من معرفة هذه في قال هذه الدنبا التي تناحرتم عليها جماتها طعتم الارحام و جماتحا سدتم و تباغضتم واغتروتم ثم يقذف جمافي جهنم فتذادى أى رب أن اتباعى وأشباعى فيقول الله عز و حـل ألحقواج التباعها وأشباعها وقال الفضيل باغنى ان وحلا

عرجروحهفاذا امرأة على قارعـة الطر يقعلها من كل زينـةمن الحـلي والشاب واذالاعر ماأحد الاحرحة فاذاهى أدبرت كانت أحسن شي را مالناس واذاهى أقبلت كانت أقبير شي رآه الناس عوز شمطاء زرقاء عشاء قال فقلت أعو ذمالتهمنك قالت لاوالله لاسمدل اللهمني حتى تبغض الدرهم قال فقات من أنت فالت أما الدنما\* (مثال آخر للدنياوعبورالانسانها) اعلمان الاحوال ثلاثة حالة لم تمكن فهاشأوهي ماقدل وحرودك الى الازل وحالة لاتكون فهامشاهد اللدنما وهي مابعدمو تك الى الايد وحالة متوسطة بنالابد والازلوهي أبام حماتك في الدنمافانفار الىمقدارطولها وانسبه الى طرق الازل والابدحتى تعلمانه أقلمن منزل قصير في سفر بعدد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مالى والدنيا واغيا مثلى ومثل الدنيا كشل واكب سارفى بوم صائف فرفعت له شعرة فقال تحتظلها ساعة غراح وتركهاومن رأى الدنيا ب-ده العينالم ركن الها ولمسال كيف انقضت أمامه في ضروضيق أوفى سعةو فاهمة بللاسني لبنة على المنة توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وماوضع

عنابن عباس ولم يذكرالفضيل بنعياض وذذر وىالفضيل عنجاعةعن عكرمة عن ابنعباس وعن جماعة عن عطاء عن ابن عماس وقدروى أبوسعمد بن الاعرابي في كتاب الزهدله من حمديث عمادة يحاء بالدنيا يوم القيامة فيقال ميزواما كان منهالله وألقوا سائرهافى النار (وقال الفضيل) رجمه الله تعالى (بلغني انر جلاءر جروحه فاذاام أة على قارعة الطريق علمهامن كل زينةمن الحلى والثياب واذالاعر مااحد الاحرحته فاذاهى أدبرت كانت أحسن شئ رآهاالناس واذاهى أقبلت كانت اقيم شئ رآه الناس عو زشمطاء ز رقاء عشاءقال فقلت أعوذ باللهمناك قالت لاوالله لا بعد ذك الله منى حتى تبغض الدرهم قال قلت من أنت قالت أناا لدنيا) وهذه القصة أشبه بقصة العلاء بنز بادالتي اوردناها آنفاوات الفضيل بلغه عن رجل عنه والناريخ بقبله والله أعلم (مثال آخر للدنياوعبور الانسان بهااعلم) هداك الله تعانى (أن الاحوال ثلاثة حالة لم تسكن فيهاشياً )مذ كورا (وهي ماقبل وجودك )في هذا العالم الى الازل أى استمد ادالوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في حانب الماضي (وحالة لاتكون فيهامشاهد اللدنيا وهي مابعد موتك الى الابد) وهو استمراره كذلك في الما "ل (وحالة متوسطة بين الابد والازل وهي ايام حياتك في الدنيا) و وجولًا فيها (فانظرالي مقدار طولها وأنسبه الى طرفي الأزل والابدحتي تعلم انه أقل من منزل قصير في سفرطو يل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مالى وللدنيا) أى ايس لى الفة ومحبسة معها ولالهامعي حتى أرغب فيها وأى الفة لى وصحبة لى مع الدنيا قال الطبي واللام فى الدنيامقعمة للنا كيدان كان الواو بمعنى مع وان كان العطف فتقديره مالى ولادنيامعي (انحام الى ومثل الدنيا كشل راكب سارفى يوم صائف) أى شديد الحر (فرفعتله) أي ظهرتله (شيرة فقال تحت ظاها) من القياولة وهي نوم نصف النهار والمرادهذا مطاق الاستراحة (ساعة) يدفع بذلك حرالوقت (وتركها) قال العرافي رواه الترمذي وابن ماحه والحاكم من حديث ابن مسعود بنعوه و رواه أجد والخاكم وصحعه من حديث ابن عماس انتهى قلت ساق المصنف هوحديث ابن عباس قال دخل عمرعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير أثر في جنبه فقال يارسول الله لوا تخذت فراشا أوثرمن هذافقال مالى وللدنيا وماللدنيا ومالىوا لذى نفسي سد. مامثلي ومثل الدنياالاكرا كب سارفي نوم صائف فاستفلل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها هكذا أخرجه أحددوالطبراني والحا كموابن حبان والبهقي وأمالفظ حديث ابن مسعودمالى وللدنيا ماأنافى الدنما الاكرا كباستفال تحت شحرة غراح وتركهاوهكذا رواه أنضا أجدوهناد وابن سعد والطبراني والحاكم والبهبق قال ابن مسعود دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهونائم على حصير قد أثر يحنيه فيكيت فقال ماييكيك قات كسرى وقيصر على الخر والديماج وأنت نائم على هذا الحصير فذكره قال الهيتمي رجال أحدر جال الصيع غيير هلال بنجناب وهوثقة وقال الترمذي هوحسن صحيح وقال الحاكم على شرط الخارى وأقره الذهبي قال الطبيي وهذا التشييه عثملي ووحه الشبه سرعة الرحيل وقلة الملك ومن ثم خص الوا كبومقصوده ان الدنيا زينة زينت للعيون والنفوس فأخذت بهم ااستحساناو محبة ولوباشر القلب معرفة حقيقتها ومصيرها لابغضها ولماآثرها على الاسجل الدائم وقال الحكم فى نوادر الاصول جعل الله الدنيا عمر اوالا محرة مقراوال وحجارية والرزق باغة والمعاش عةوالسعى خزاء ودعاء من دارالا فات الى دارالسلام ومن السعين الى البستان وذلك حال كل انسان لكن للففس أخلاف دنيةة ردينة تعمى عن كونها دارم وتلهي عن تذكر كون الاسخرة دارمقر ولا يبصر ذلك الامن اطمأنت نفسه وماتث شهوته واستذارقا بهبنو واليقين ولذلك شهدالني صلى الله عليه وسلم هذه الجال في نفسه ولم يضفهالغيره وان كان سكان الدنماجيعا كذلك لعماهم عاهداك (ومن رأى الدنمام ذه العن لمركن المها ولم يبال كمن انقضت أيامه في ضروضيق أوفي سعة ورفاهمة بللايني لبنة على لبنة) بفتح فكسر واحدة اللبن كمتف وقد يخفف وهوما وعمل من الطين ويبيبه (توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وماوضع لمنة

على لبنة ولاقصبة على قصبة ورأى بعض العمانة ببني بينا من حص فقال أرى الأمر أعل من هذا وأنكر ذلك والى هذا أشار عسى على السلام ح. ثقال الدنيا قنطرة فاعبر وهاولا تعمروها (١١٠) وهومنال واضح فان الحياة الدنيا معبرالي الاستخرة والمهده والميل الاقل على رأس

على لبنة ولاقصبة على قصبة ) قال العراقي رواه ابن حبان والعابراني في الاوسط من حديث عائشة بسند ضعيف انتهى وفى خطبة على رضى الله عنه يذكر فيهما ماكان عليه صلى الله عليه وسملمن الزهدف الدنيا فقال خرج من الدنبا خيصا ووردالا خوة سلم الم يضع حرا على حرحتي مضى لسبيله وأجاب داع ربه (ورأى بعض أصحابه يبني ببتا من حص) بالضم هو القصب الفارسي يبنى به البيت و يقال البيت المبنى به خُص والجمع أخصاص (فقال أرى الامر أعلمنهذا) قال العراقير واه أبوداودوالترمذى منحديث عبدالله بنعر وقالحسن صيح (وأنكرذاك) عليه (والى هذاأشارعيسي عليه السلام حيث قال الدنيا قنطرة) يعبر عليها الى الا تحرة (قاء بروها ولانعمروها) كذانقله صاحب القوت وقدر وى مالك من حسديث أبن عرمر فوعا رواه الديلى فىالفردوس بالاسند (وهومثال واضح فان الحياة الدنيامعبرالى الا حرة فالمهدة والميل الاول) بكسر الميم اسم المسافة (على رأس القنطرة واللعدهو الميل الا حر) في آخرالقنطرة (بينهما مسافة محدودة)معينة (فن الناس من قطع نصف القنطرة ومنهم من قطع ثاثها ومنهم من قطع ثلثها ومنهم من لم يبق له الاخطاف واحدة وهوغافل عنها وكيفها كان فلابدله من العبور) والمرور (والبناء على القنطرة وتزيينها باصناف الزينة وأنت عابر عليها عاية الجهل والخذلان) وفى القوت قال الحوار بون لعيسى عليه السلام اغمائر يدان نبني بيتانجتمع فيه منتعبدونتدارس فاخترلناموضعانبني فيه فقال تعالوا فشوا معمه فوقف لمي قنطرة فقال ابنواههنا فقالوا نبني على قنطرة وهي مدرجة للناس لابدعون فمافقال كذلك الدنيامدرجة الوتى وأنتم تبنون علمها ولايدعونكم فيها (مثال آخرللدنيافي لين مو ردهاو خشونة مصدرها اعلم) وفقك الله تعالى (ان أوائل أمر الدنيا تبدوهينة لينه يفان الحائض فيهاان حلاوة خفضها كلاوة اللوص فيهاوه يهان فان الخوص فى الدنياسهل والخروج منهامع السلامة) للدىن (شديدوقد كنب على رضى الله عنه الى سلمان الفارسي) رضى الله عنه (بمثالها فقال مثل الدنيامثل الحية ابن مسها وتقتل بسمها) وبين المس والسم جناس القلب (فاعرض عما يجبك منهالقلة ما يصبك منه أوضع عنك همومها لماأ يقنت) به (من فراقها وكن أسرمات كمون فيما احذرمات كون لهافان صاحبها كاما اطمأن منها الىسرور أشخصه عنه مكر وه والسلام) وهذا المكاب كتبه المه قبل أيام خلافته ذكره الشريف الرضى في مربح البلاغة ولفظه أمابعد فان مثل الدنيام اللية لين مسهاقاتل مها فذكره وفيه وكن آنس ماتكون فهااحذرماتكون منهافان صاحها كاماا طمأن فيهااليسرو راشخصته منه الحدور أوالى ايناس ازالته عنه بايحاش وفىرواية أزاله عنه ايحاش والمقصودمن ارادهذا المكادم تشبيه الدنيا بالحية في ابن المس ونفث السم وقد قال الشاعر في ذلك

هيدنيا كية تنفت السعم وان كانت الجسة لانت

(مثال آخرالدنيا في تعذرا للاص من تبعانها بعدال وضفها) والتبعدة وزان كلة واحدة التبعان اسم لما يتبعه من ظلامة ونحوها (قال النبي صلى الله عليه وسلم الما مثل صاحب الدنيا كشل المائي في الماء هل يستطيع الذي عشى في الماء ان لاتبتل قدماه) قال العراق وواء ابن أبي الدنيا والبيهة من طريقه في الشعب من وواية الحسن قال بلغني ابن رسول الله على الله عليه وسلم قال فذكره ووصله البيهة في الشعب في الشعب وفي الزهد من واية الحسن عن أنس انتهى قات لفظ البيهة في الشعب هل من أحد عشى على الماء الابتلات قدماه كذلك صاحب الدنيا لا يسلم من الذنوب وهو استشاء من أعم علم الاحوال تقديره هل عشى في حال من الاحوال الفي حال المتلال قدمية (وهدذا يعرفك جهالة قوم طنوا المهم يخوضون في نعم الدنيا بأبدا المهم وقاوم م عنها مطهرة وعلائة هاى بواطنهم منقطعة وذلك مكيدة من الشيطان) ألقاها على قاوم م

القنطرة واللعددهوالمل الا تخر وينم مامسافة محدودة فنالناس منقطع تصف القنظرة ومنهمن قطع ثلثهاومنهمن قطع ثلثها ومنهممن ليبقله الاخطوة واحدة وهوغافل عنها وكمفما كان فلامدله من العبور والبناء على القنطرة وتزينها ماصناف الزينةوأنت عارعاماعاية الجهل والخذلان \*(مثال آخرالدنما فىالمموردها وخشونة مصدرها) اعلمان أوائل الدنمات مدوهسة لسنة يظان الخائض فهاأن حلاوة خفضهاكلاوةالخوضفها ودمات فانالخروض في الدنماسهل والروجمنها معالسلامة شديدوة دكتب على رضى الله عنه الى سلمان الفارسي عثالهافقالمثل الدنياسل الحيةلنمسها ويقتل مهافأ عرضعا وعدل منبالقلة مادحدك منهاوضع عندك همومها بماأ يقنت من فراقهاوكن أسرماتكونفيها أحدذر ماتكون لهافان صاحبها كإلا اطمأن منهاالي سرور أشخصه عنهمكروه والسلام \*(مثال آخرلدنيافى تعذر ألخ الاص من تبعام ابعد الخوض فها) قالرسول الله

صلى الله عليه وسلم انما مثل صاحب الدنيا كالماشي في الماءهل يستطيع الذي يشي في الماء أن لا تبتل قدما، وهذا وعرفك واله قوم ظنوا أنهم يخوضون في نعيم الدنيا بابدائهم وقاو بهم مهامطهرة وعلائقها عن بواطنهم منقطعة وذلك مكددة من الشيطان

ملابسةالدنياتقتضىءلاقة وظلة فى القلب بلعلاقة الدنيامع القلب تمنع حلاوة العبادة فالعسىعليه السلام يحق أقول ليكمكا ينظر المريض الى الطعام فلايلنديه منشدة الوجع كذلك صاحب الدنمالا يلتذ بالعمادة ولاعدحالونها معمايد منحب الدنما وبعق أقول لكم ان الداية اذالمتركب وعنهن تصعب ويتغير خلقها كذلك القاوب اذالم ترقق بذكر الموتونصالعبادة تقسو وتغلظو بعق أقدول الكم ان الزق مالم ينخر ف أو يقعل بوشك أن يكون وعاء العسل كذلك القلوب مالم تخرقها لشهوات أويدنسهاالطمع أويقسهاالنعيم فسوف تكونأوعة للعكمة وقال الذي صلى الله عليه وسلم اغابق من الدندالاء وقتنة واغامثل عل أحدكم كثل الوعاءاذاطاب أعلاه طاب أسفله واذاخبث أعلاه خبث أسفله \* (مثال آخرا بقى من الدنيا وقلته بالاضافة الىماسىق) قال أنسقال رسول الله صلى الله علىهوسلم مثل هذه الدنما مثل أو ب شقمن أوله الى آخره فيقى متعاقا يخبطفيآ خروفدوشك ذلك الحمط ال ينقطع \* (مثال آخر لتأدية علائق الدنيا

فأعمى ما اصائرهم (بل لوأخر جوا مماهم فيه لكانوا من أعظم المتفعين بفراقها) واز والماعمم (فكمان المشي في الماء يقتضي بالالا محالة يلتصق بالقدم فكذلك ملابسة الدنيا تقتضي علاقة وظلمة في الفلب بلعلاقة القلب مع الدنيا تمنع حلاوة العبادة قال عيسى عليما السلام بحق أقول الكم كاينظر المريض الى طعام فلا يلذنه من شدة الوجيع كذلك صاحب الدنيالا يلتذ بالعبادة ولاعد حلاوتهامع ما عدمن حب الدنياو بعق أفول لكم ان الدابة اذاكم تركب وتمنهن أى تذلل (لصعبت وتغير خلقها كذلك القلوب اذا لم ترقق بذكر الموت ونصب العبادة) أي تعمه اور باضتها (تقسو وأغلظ ) فلا ينجد ع فهم الموعظة (و يحق أقول الكم ان الزق مالم ينخرف أو يقعل أى يبنس ( نوشك أن يكون وعاء للعسل ) الذي هو أشرف المطعومات (كذلك الفاوب مالم تخرقها الشهوات أو بدنسها الطمع أو يقسها النعم فسوف تمكون أوعية العكمة) كذافى القوت وروى أبونعم فى الحلية عن مالك من دينار قال ان المدن اذا مقمل ينعد ع فيه طعام ولاشراب ولانو مولاراحة وكذلك القلب اذاعلقه حب الدنيالم ينعيع فيه الموعظية وقال أنضاان القلب الحبيقه عز وجل يحب النصب في الله عز وجل (وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ان ما يغني من الدنيا بلاء وفتنة واغما مثل عمل أحدكم كثل الوعاء اذا طاب أعلاه طاب أسفله واذاخبث أعلاه خبث أسفله ) قال العراقير واه ابن ماجهمن حديث معاوية فرقه في موضعين ورحاله ثقات انتهى قلت ورواه أبونعم في الحلية فقال حدثنا مخلد بن جعفر حدثنا جعفر الفريابي حدثناهشام بن حادحد تناصدقة بن الدحد تناعبد الرجن بن زيد حدثنا أبوعبدرب سمعت معاوية على منبردمشق يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه لم يهق من الدنيا الابلاء وفتنة وانما العمل كالوعاء اذا طاب أعلاه طاب أسفله واذاخبث أعلاه خبث لمابق من الدنيا وقلته بالاضافة الى ماسمق قال أنس) رضي الله عنه (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الدنبامثل ثوب شق من أوله الى آخره فبقي معلقا) وفي روايه متعلقا ( يخيط في آخره فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع) فهذامثل ضربه على نقضها وسرعة زوالها قال ابن القيم ويوضع هذا المثل مار واهأجد من حديث أبي سعيد صلى بنارسول الله صلى الله عليه وسلم العصر نهارا ثمقام فقطبنا فلم يترك شيأ قبل قيام الساعة الاأخبر به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وجعل الناس يلتفتون الى الشمس هل بق منهاشي فقال الاانه لم يبق من الدنيا فيمامضي منها الاكابق من يومكم هذا فيمامضي منه قال العراق رواه أبوالشيخ ابن حبان في الثواب وأبونعم في الحلية والبيه في في الشعب من حديث أنس بسند ضعيف قلت قال أبونعم فى الحلية حدثنا ابى حدثنا محدين جعفر حدثنا المعيل بن يزيد حدثنا ابراهيم بن الاشعث حدد نافضيل ابن أبان عن أنس عن الذي صلى الله عليه وسلم قال مثل الدنها والا منحرة كشل ثوب شق من أوّله الى آخره فتعلق بخيط منها فالبث ذلك الحيط أن ينقطع قال غريب من حديث الفض يل له نكتبه الامن حديث الراهيم وأبان بن أبي عياش لم تصم صبته لانس لانه كان الهجابالعبادة والحديث ليس من شأنه (مثال آخر لتَّأْدية علائق الدنسابعضها الى بعض حتى الهلاك ) أى بعضها يحبر بعضاو يستدعيه حتى يوقعه في الهلاك (قالعبسى عليه السلام مثل طالب الدنساميل شاربماء العر) أى المال (كامااردادشر باازداد عطشاحتى يقتله) نقلهصاحب القوت وهذا لانشار بماءالعرلا عصله الرى عائشر به بل ويده وهما فىجوفه فلم والدسمة منه وعة بعد أخرى حتى بكون حقفه فيه وعلائق الدندا كذلك كاما يتعلق بعلاقة منها استدعى الاخرى ولايقنع بهاحى تستولى عليه العلائق وتعمط به فبكون سيسهلاكه الايدى نعوذ بالله منذلك (مثال آخوالفة آخوالدنيا أولهاولنضارة أوائلها) أى طراوتها وجعتها (وحبث عواقها اعلى هداك الله تعالى (ان شهوات الدنيافي القلب اذيذة كشهوات الاطعمة في المعدة وسجد العبد عند

بعضهاالى بعضحتى الهلاك ) قال عيسى عليه السلام من طالب الدنيا مثل شارب ماء الحركل ازداد شربا ازداد عطشاحتى يقتله و(مثال آخر الهنافة آخر الدنيا في القالمة المنافقة والدنيا في الفادة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة

الوت السهوات الدنيا فى قلبه من الكراهة والنتن والقبيما يجد والاطعمة اللذيذة اذا بلغت فى المعدة غايتها و كان الطعام كل كان ألذ طعما وأكثر دسما وأطهر حلاوة كان رجيعه (١١٢) أقذر وأشد نتنا فكذلك كل شهوة فى القلب هى أشهى وألذوا قوى فنتنها

الموت الشهوات الدنيافي قلبهمن الكراهة والفتن والقيم مايجده في الاطعمة اللذيذة ذا بلغت في المعدة عاينها وكان الطعام كلما كان ألذ طعما وأكثرد مما وأظهر حلاوة كأن رجيعه أقذر ) أي ماخرج من بطنه أكثرقذرا (وأشدنتناوكذلك كلشهوة فى القلبهي أشهيى وألذ وأقوى فنتنها وكراهتها والتأذى بها عندالموت أشديل هي في الدنيا مشاهدة فانمن مبتدار، وأخذ أهله وولده وماله فتكون مصيبة موالمه وتفعمه في كلمافقد بقدرانته به وحبه له وحرصه عليه فسكل ما كانعند الوجودا شهيي عند وألذ فهوعند الفقد أدهى وأمرولامعني للموت الافقد مافى الدنيا) ومنهنا قالمن قال ومن سره أن لابرى مابسوء \* فلا يتخذشا يخاف له فقد ا \* (وقدر وى ان الني صلى الله عليه وسلم قال الضحال بن سفيان) بن عوف ابن أبي مكر بن كلاب أبي سعيد (الكلابي) كان من عمال الذي صلى الله عليه وسلم على الصد قات وروى المغوى وابن قانع انه كان سمافا كرسول الله صلى الله علمه وسلم يقوم على رأسهمتو شعابسمفه روى له الاربعة أر باب السنن (أُلست تؤتى بطعامل وقدملي) أى أصلح بالملح (وقزح) أى أصلح بالقزح بكسر فسكون وهي الامزار وقرَح قدره بالتحفيف والتنقيل جعل فيها القرَح (تم تشرب عليه اللبن والماء قال بلي قال فالىماسير) أى يرجع قال الى ماقد علت بارسول الله قال فان الله عز و حل ضرب مثل الدنيالم الصير المه طعام ابن آدم) قال العراقي رواه أحدوالطبراني بنحوه وفيه على بنزيد بنجدعان مختلف فيه اهوالفظ القوت وقدضر برسول اللهصلى اللهعليه وسلمثل الدنياء ايخر جمن نعواب آدم بقوله للاعرابي أرأيتم ما تأ كاون وتشر بون تنظفون وتطيبون وتبردون قال بلى قال فالى أى شى يصير قال ماقد علت يارسول الله قال أليس أحدكم يقعد خلف ببته فيجعل بده على أنفه من نتن ر يحه قال نعم قال فان الله جعل الدنيام الال يخرج من ابن آدم (وقال أبي بن كعب) رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله عايه وسلم ان الدن اضربت مثلالا بن آدم فانظر الى ما يخرج من ابن آدم وان قرحه ومله ) بالتشديد فهماوير ويان بالخفيف أيضا (الى مايصير) يعنى ما يخرج منه كان قبل ذلك ألوانا من الاطعمة طبية ناعة وشرابا سائغافصارت عاقبته اكى ماترى قال العراقي واه الطبراني وابن حمان مافظ ان مطعم ابن آدم قد ضرب للدنسام الاورواه عدد الله بن أحدفى زيادات المسند بلفظ جعل اه قلت وقدر واه أحداً يضاولفظهم جميعاان مطعم ابن آدم ضربمثلا الدنماوان فزحهو الحه فانظر الى مانصير قال المنذري اسناد جدقوي (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله ضرب الدنمالطع ابن آدم مثلاوضرب مطع ابن آدم للدنمامث الاوان قزحه وملحه )قال العراقي في الشطر الاولمنه غريب والشطر الاخبر هوالذى تقدم منحديث الضحاك بنسفيان ان اللهضر بما يخرجمن ابن آدم مثلاللدنما اه فلت ولفظ القوتور واميحيي السعدى عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله ضرب وذكره مثل سياق المصنف و زادفي آخره فانظر مايخر جمن ابن آدم (قال الحسن) رجه الله تعالى (وقدرأينهم بطيبونه بالافاويه) أى التوابل (والطيب تم رمونه باخب مارأيتم) نقله صاحب القون (وقد قال الله عزو -لفلينظر الانسان الى طعامه قال ابن عباس الى رجيعه) كيف صار والى ما آل نقله صاحب القود وروى عن ابن عباس انه لما أهبط آدم الى الارض وأحدث نظر الى ماخرج منه فأناه ربعه فاغتماذ لك فقال له حمر يل هذه رائحة خطيئك (وقال رجل لابنعر ) رضى الله عنه (انى أريدان أسالك واستحيقال فلاتسحى وسلل عمايدالك (قال اذاقضي أحدنا عاجته فقام نظر الى ذلكمنه قالنع ان المالة يقولله انظرهدذا ما عاتبه انظر الى ماذاصار ) نقله صاحب القوت وقال فهذه مشاهدة ذوى الالباب الذمن فهمواعن الله تعمالي باطن الخطاب منقوله تعمالي وفي أنفسكم أفلا تبصر ونقيسل مجاري الطعام والشراب الى ما يؤل فيزهدون في أوله اذقد كوشفوا بالمتحره وكان بشير ) مصغرا (ابن كعب)

وكراهم اوالتأذى ماعند الموتأشدرلهى فىالدنها مشاهدة فانمن تهبت داره وأخذأ هله وماله وولده فتكون مصيتهوالم وتفعهفي كلمافقد يقدر لذنه يه وحبه له وحرصه علمه فكلما كانعندالوجود أشهرى عنده وألذفهو عند الفقد ادهى وأمر ولامعنى لاموت الافقد مافى الدنما وقدر وى ان الني صلى الله عليه وسلم قال الضعال بن سمفيان الكادي ألست تؤتى بطعامك وقدملح وقزح م تشرب عليه الابن والماء قال بلى قال فالام يصرفال الىماقد علت بارسول الله قالفان الله عزوحل ضرب مثل الدنياعالصراليه طعام ان آدم وقال أبي بن كعب قالرسول اللهصلي الله علمه وسلم ان الدنيا ضربت مثداد لابن آدم فانظر الىمايخر جمناين آدم وأن قزحهوم لهمالام المسير وقالصلي اللهءايه وسلم انالله ضرب الدنما لطع ان آدم مثلاوضرب مطعران آدم للدنساء الد وان قرحه وملحمه وقال الحسن قدر أيتهم بطيبونه بالافاو يه والطبب ثم يرمون به حشراً بتم وقد قال الله عروجل فلينظر الانسان

الى طعامه قال ابن عباس الى رجيعه وقال رجل لابن عرانى أريد أن أساً لك وأستحيى قال فلا تسجى واساً ل قال الدائقة الذاقضي أحد ناجا - ته فقام ينظر الى ذلك منه قال نعم ان الملك يقول له انظر الى ما يخلت به انظر الى ماذا صار و كان بشير بن كعب

يقول انطلقوا حتى أريكم الدنيافيذهب مم الى من الدفيقول انظر واالى عارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم ورمثال آخرفى نسبة الدنيالى الا خوق) قالدرسول الله صلى الله على الدنيافي الا خوق الا كثل ما يجعل أحدكم (١١٣) أصبعه في الم فلينظر أحدكم مرجع

السه \*(مثال آخوللدنيا وأهلها فىاشتغالهم بنعيم الدنيا وغفلتهم عنالا خرة وخسراغم العظم بسدما) \*اعلمان أهل الدنامثلهم فىغفلتهم مثلقوم ركبوا سفسنة فانتهت بهم الى حزيرة فأمرهم الملاح بالغروج الى قضاعا لحاحة وحذرهم القام وخـوقهـم مرود اسفينة واستعالها فتفرقوا فى نواحى الجيز برة فقضى بعضهم حاجته و بادرالي السفينة فصادف المكان خالمافأخذأوسع الاماكن وألبنها وأوفقها لمراده و بعضهم توقف في الجزيرة ينظرالى أنوارها وأزهارها العسمة وغماضها اللنفة ونغمات طبورها الطبية وألحائهاالموز ونةالغريبة وصار يطظمن ريها أحارها وحواهرها ومعادنها الخنلف ةالالوان والاشكال الحسنة المنظر العسة النقوش السالبة أعين الناظر ن يعسن ز برحدها وعائب صورها ثم تنبه الحطرفوات السطينة فرحع الهافل بصادف الا مكاناضمقاح حافاستقرفه وبعضهم أكب على تلك الاصداف والاعاروأعيه حسنهاولم تسمع نفسه الهدمالها فاستصدمنها

ابن أبى الجبرى العدوى أبوأ بوب البصرى مخضرم قال النسائي وابن سعد ثقة احتفر قبرا في طاعون الجارف فقرأفيه القرآن فلمامان دفن فيهذكره مسلمف مقدمة كتابه وروى له الباقون (يقول انطلقواحتي أريكم الدنيافيذهب بهمالى السوق وهي مزيلة فيقول انظرواالى تمارهم ودحاجهم وعسلهم وسمنهم) نقله صاحب القوت قال وفى حديث الحسن مررسول الله صلى الله عليه وسلم على مربلة فقال من سره أن ينظر الى الدنيا بحذافيرهافلينظرالى هذه المزرلة قال وروى عن عمرانه مرعز بلة فاحتبس عندها فمكان أصحابه تأذوامن ذلك فقال هذه دنيا كم التي تحرصون عليها (مثال آخر في نسبة الدنيا الى الا آخرة) أى انها حقيرة (قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيافي الاسخرة) أى في جنها وبالاضافة الهاوه وحال عاملها معني النفي وقد يقدرأىماقدرالدنباواعتبارهافهوالعامل (الاكثلمايجعل أحدكمأصبعه فىاليم)أىالبحر (فلمنظر أحدكم عرجيع اليه) فانه لا يحدى لواحديه ولايضر فقده لفاقديه أخرجه أبونعم في الحلية قال أخسرت عن مهل من السرى المفارى واذن له في الرواية عنه قال حدثنا محدين على بن سهل حدثنا النضر بن سلة حد تناابراهيم بن الاشعث عن فضيل بن عياض عن سلميان الشيباني و بيان بن بشرعن قيس بن أبي ازمعن المستورد بنشداد قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم ماالدنيا في الا تحرة الا كاعدل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم رجيع قال أنونعيم وهوغريب من حديث فضيل عن سليمان وصحعه ورواه اسماعيل بنزيد حدثنا الراهم بن الاشعث حدثنا فصل عن اسماعيل بن خالد عن قيسعن المستورد من النبي صلى الله علمه وسلم اله ورواه الحاكم في المستدرك عن المستورد قال كناء: درسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا فى الدنيا والا تحرة فقال بعضهم اعمالدنيا بلاغ للا تحرة فيها العمل وقالت طائفة الاتخوة فيها الجنة وقالوا ماشاءاته فقالرسول اللهصلي اللهعليه وسلم ماالدنيافي الا حوة الا كاعشى أحدكم الىاليم فادخل أصبعه فيه فماخرج منه فهو الدنيا قال الحاكم يحيح وأفره الذهبي ثماعلم أن المثل انمايضرب عنغائب يحاضر يشمه من بعض وجوهه أومعظمها ومالاسبمله منعفه من ضرب المثل ومثل الدنيا بالذى يعلق بالاصبع من البحر تقريبا العوام في احتفار الدنيا والافالدنيا كلها في جنب الجنة ودوامهاأقل لان البحر يفنى بالقطرات والجنهة لاتبيد ولاينفد نعيهابل بزيد الواحد من العبيد فيكيف يعمدع أهل التوحيد (مثال آخر للدنياو أهلهافي اشتغالهم بنعيم الدنيا وغفلتهم عن الآخرة وخسرانهم العظيم بسبها اعلم)وفقك الله تعالى (ان أهل الدنيافي غفلتهم مناهم مش قوم ركبوافي سفينة) الحورواعلها الى وطنهم (فانتهت بهم الى حزيرة )في البعرذات أساودواسودفارست هذاك (فأمرهم الملاح بالخروج)منها (القضاءالحاجة) والتفسم (وحذرهم) أى حوّفهم (القام) أى الاقامة والمكث في الجز برة الاقدر قضاءالحاجة (وخوفه-ممرورالسفينة واستعالها) فررجوامنها (فتفرقوافى نواحى الجزرة فقضى بعضهم حاجته وبادرالى السفينة فصادف المكان خاليا فأخذ ) لنفسه (أوسع الاماكن وألينها وأوفقها المراده و بعضهم توفف في الجز وه ونظر الى ازهارها وأنوارها ) العمية وغياضها الملتفة الاشعار (ونغمات طيورهاالطبية والحائها الموزونة الغر يبةوصار يلحظ من لانتهاأ حمارها وحواهرها ومعادنها الختلفة الالوان والاسكال الحسينة المنظر العيمة النقوش السالبة أعين الناظرين لحين ويرجدها) أي زينها (وعائب صورها ثم تنبه خطر فوات السفينة فرح عالمها فلم يصادف) فها (الامكاناضية عرما فاستقر فيه وبعضهم أكب على تلك الاصداف والاحار فأعده حسنها ولم تسمع نفسه باهمالها) أى تركها فاستعجب منها جدلة) فأنى بها الى السفينة (فلم يجد في السفينة الامكانا ضيقا وزاده ما وله من الحارة ضفاوصار تقلاعليه و و بالافندم على أخذه ولم يقدر على رميه) لاعابه به (ولم يحدمكانا لوضعه فمله في

جلة فلم عدف السفينة الامكانات قاوراده ما حله من الخارة ضيقاو صار ثقيلا علب ور بالاذن دم على أخذه ولم يقدر على رميه ولم عدم كالارضعه فعمله في

( ١٥ - (انحاف السادة المتقين ) - ثامن )

السفينة على عنقه وهومناً سف على أخذ واليس ينفعه التأسف و بعضهم تولي الغياض ونسى المركب و بعد فى منفر جهومة بزهه منه حتى لم يما غيرة على على الثار الثار واستشمام تلك الانوار والتفرج بين تلك الاشتجار وهوم عذلك خائف على نفسه من السماع وغير خال من السمة عالت والذيكات ولامنفك عن شوك بنشب شابه وغصن بحرج بدنه وشوكة تدخل في رجاه وصوت هائل بفزع منه وعوسم يخرق ثما به و به عندى الانصراف أو أراد فلما بلغه نداء أهل السفينة فنهم من افترسته السماع ومنهم من أه فهام على وجهه الشط حتى مات وعاويه عنه من أه فهام على وجهه الشط حتى مات وعاويه عنه من أه فهام على وجهه

السفينة على عنقه وهو متأسف) نادم (على أخذه) من الجزيرة (وليس بنفعه التأسف و بعضهم تول) تلك (الغماض ونسى الركب وبعد في متفرجه ومتنزهه منهجتي لم يبلغه نداء الملاح وتيس السفينة لاشتفاله باكل تلائالمارواشمام تلائالانوار والتفرج بين تلائالاشجار وهومعذلك خائف على نفسه من السماع) العوادى في تلائ الجزيرة انتهم عليه وغيرخال من السقطات والذكمات ولامنفائ عن شوك يتشاث شمانه وغصن بحر حديد وشوكة تدخل في رجله وصوت هائل بفزع منه وعوسم ) وهو شعرشائك ( يغرف ثبابه ويهتك عورته وعدمه عن الانصراف لموارده فلمابلغه نداه أهل السفينة أنصرف منقلابما معه ولم يحد فى المركب موضعا فبقي على الشطحتي مات جوعا وبعضهم لم يبلغه النداء و ارت السفينة فنهم من افترسته السباع ومنهمن تاءعلى وجهمتي هاك ومنهم من مات في الاوحال ومنهم من نهشته الحمات وتفرقوا كالجيف النتنة) فلريغن عنهم حرهم وزهرهم فصاروا كاقال تعالى حكاية عن هذه حاله ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه (فأمامن وصل الى المركب بثقل ماأخذه من الحجارة المزير جة) والازهار المزينة (فقد استرقته) أي استعبدته (وشغل الحزن يحفظها والحوف من فوتها وقدضيفت علسه مكانه فلم يابث انذبلت تلك الازهار وكمدت ألوان) تلك (الاحمار فظهرنتن را يحتم افصار مع كونه مضمقا علمه مؤذبة له بنتنهاو وحشتها فإعد حدلة الاان ألقاها في أليحرهر بامنها وقد أثر فيه ما أ كل منهافل ينته الى الوطن ان بعد ماظهرت عليه الاسقام بذلك الرواع) المنتنة (فيلغ سقيمام دنفا) ناحل البدن (مديرا) قد أدر تعنه العافية (ومن رجع قريبا مافاته الاسعة الحل فتأذى بضيق المكان مدة ولمكن لماوصل الى الوطن استراح ومن رجيع أولاو جدالمكان الاوسع ووصل الى الوطن سالما) من الاثقال والاشغال (فهذامثال أصناف أهل الدنيا في استغالهم بحظوظهم العاجلة ونسيانهم موردهم ومصدرهم وغفلتهم عن عاقبة أمرهم وما أقيم من يزعم) في نفسه (انه بصير عاقل ان تغره أحداد الارض وهي الذهب والفضة) فاخما ينبتان فى المعادن كاتنبت بقية الاحمار ولولاتسنى الحاجات بهمالكاناهما والاحارسواءفى القدر (وهشيم النبت وهي زينة الدنبا) وزخوفها (وشي من ذلك لا يصبه عندالموت بل يصلير كال) أي تقلا (وو بالاعليه وهوفى الحال شاغله بالخزن والخوف عليه وهذه حال الخلق كاهم الامن عصمه الله تعالى) فرأس المعاصي كلهاحب الدينار والدرهم فن أسقط حبهما فقد استراح باله والتدالموفق (مثال آخولاغترار الخلق بالدنيا وضعف اعامم) بقول الله تعالى في تعذيره اياهم غوائل الدنيا ودواهما (فالاللسن) البصرى وجدالله تعالى ( بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صحابه اغما مثلي ومنا مكم ومثل الدندا كَثُل قوم سلكوا مفارة غيراء) أى لانبات بهاولاماء (حتى اذالم يدر واماسلكوا منها أكثر أومابق) منها (أنفدوا الزاد) أى فنى زادهم (وحسر واالفلهر) أى أعروه وهوكناية عن هلاك ما يركبونه (وبقوا بين ظهراني المفارة ولازاد)لهم (ولاحولة) تبلغهم وفي لفظ فسر ظهرهم ونفدرادهم وسقطوابين ظهرانى المفارة (فأيقنوا بالهلكة) محركة أى الهلاك (فبينه اهم كذلك اذخرج عليهم رجل فى حلة يقطر

حتى هاك ومنهم من ماتى الاوحال ومنهمن نهشته الحيات فتفرقوا كالجيف المنتنمة وأمامن وصلالي المركب بثقل ماأخذهمن الازهار والاعار فقد استرقته وشعله الحزن يحفظها والخوف من فونها وقد ضمقت علىهمكانه فلم المثانة المتالة الازهار وكدت تلائ الالوان والاعار فظهرنتن رائعتها فصارت مع كونها مضعةعلمه مؤذية له منتنهاووحشتهافلم عدحلة الاانألقاهافي العرهر بامنهاوقدأثرفه ماأكل منهاف لم ينتمالي الوطن الابعدان ظهرت عامه الاحقام بتلك الروائح فلغ سقيم امدر اومن رجع قريبا مافاته الاسعة الحل فتأذى بضق المكانمدة ولكن لماوصل الى الوطن اسمراح ومنرجع أولا وحدالمكان الاوسع ووصل الى الوطنسالمافهذامثال أهل الدنيافي اشتغالهم محفاوطهم العادلة ونسائهم موردهم ومصدرهم

وغفلتهم عن عاقبة أمورهم وما أقيم من يزعم أنه بصدير عاقل أن تغره أجار الارضوهي الذهب والفضة وأسه وهشيم النبت وهي زينة الدنباوشي من ذلك لا يصحبه عندا الموت بل يصبر كالدوو بالاعلمه وه في الحال شاغل له بالحزن والحوف عالمه وهذه حال الحلق كالهم الامن عصمه الله عزو حل (مثال آخو لاغترار الحلق بالدنباوضعف اعلنهم) وال الحسن وحمالته بلغني ان وسول الله صلى الله على ومثل الدنيا كثل قوم ساكوام فارة غيراء حتى اذا لم يدروا ماسلكوام فها كثر أوما بقى أنفدوا الزاد وحسير والعلم والمنافذة ولا وادولا حولة قلم وحسير والعلم والمنافذة ولا وادولا حولة قل يقنوا بالها كمن في عام كذلك المنافذة ولي عالم والمنافذة ولا وادولا حولة قل يقنوا بالها كمن في عام كذلك المنافذة والمنافذة والمنافذة ولا وادولا حولة قل يقنوا بالها كمنافذة والمنافذة ولا وادولا حولة قل يقنوا بالها كمنافذة والمنافذة والمنافذة ولا وادولا حولة والمنافذة ولمنافذة والمنافذة والمن

رأسه فقالو اهذا قريب عهدم يف وماجاء كم هذا الامن قريب فل النه بى الهم قال ما هؤلاء فقالوا ياهذا فقال علام أنتم فقالوا على ماثرى فقال أرأيتم ان هديت كم الى ما عمود كم وموا نبق كم بالله فأعملوا

عهودهم وموازقهم بالله لابعصونه شبأ قال فأوردهم ماءرواء ووياضاخضرا فيكث فهم ماشاء الله تمقال ياهـولاءقالواباهـذاقال الرحيل قالواالى أمن قال الى ماءليس كالمراكر ماض ليست كر ماضكم فقال أكثرهم والتهماو حدناهذا حمي ظنناانالن تعدهوما نصنع بعيش خيرمن هدا وقالت طائفة وهم أقلهم ألم تعطوا هدداالرجل عهودكم ومواسقكم باللهان لاتعصوه شاوقدصدقكم فى أول حديثم فوالله لمصدقنكم فى آخره فراح فهن اتبعه وتخلف بقيتهم فبدرهم عدروفأصعواس أسير وقتيل \* (منال آخر لتنعم الناس بالدنياغ تفععهم على فراقها) اعلمانمثل الناس فهاأعطوامن الدنا مثل رجل همأداراو زينها وهو مدعو الحاداره عملي الترتيب قوماواحدابعد واحد فدخل واحدداره فقدم المه طبق ذهب علمه بخور ورياحين لشهم ويتركملن يلحقه لالبتلكه و بأخذه فهلرسمهوظن انه قدوه فالكمنه فتعلق به قامه الماظن اله له فلما استرجع منهضير وتفعيع

اراسه) أىمدهنارا سه غيرا شعث (فقالواهذاقريب) وفى لفظ لحديث (عهديريف) أى حصب (وما جاء كم هذا الامن قريب فلما انتهى المهم قال ياهؤدا) القوم (قالوا ياهذا الرجل قال على ماأنتم) أي على أى حال أنتم (فقالواعلى ماترى) من الضلف والشدة حسر ظهر ناونفد زادنا وسقطنا بين يدى ظهراني المفارة لاندرى ماقطعنا منها أكثرام مابقي منها (قال أرأيتم انهديديم الى ماءرواء) كمكاب أي ما يرويكم وتصدون منه على الرى (ورياض خضر ما تعملون قالوالا نعصيك شيأ قال عهودكم وموانية كم بالله فاعطوه عهودهم ومواثبقهم بالله) أنهم (لايعصونه شيأ) وفى لفظ قالما تجعلون لى ان أورد تكمماء رواء ورياضاخضرا فالوانجعل المتحكمان فالتعملون ليعهودكم ومواثيقكم الاتعصوني فعلوا لهعهودهم ومواثيقهم ان لا يعصوه (قال فيال بهم فأوردهم ماء رواء ورياضا خضرا) كاوعدهم (فيكث فهم ماشاء الله) ان مكث (مُ قال يُاهولاء) القوم (قالوا ياهذا) الرجل (قال الرحيل) أي ارتحاوا (قالوا الى أين قال الى ماء ليس كائهم ورياض ليست كرياضكم ) بلهي أجل وأفخر وفي لفظ عم قال هلوا الى رياض أعشب من رياضكم وماء أروى من مائكم (نقال أكثرهم والله ماوجدنا هذا حتى ظننا أنالن نحده ومانصنع بعيش خبر منهذا) فلم وتعلوا (قال وقالت طائفة وهم أقلهم ألم تعطواهذا الرجلعهودكم ومو اثمقكم بالله انلاة مصوء شيئا وقد صدفكم في أول حديثه فوالله المصدقة يكم في آخره فراح فيمن اتبعه )أى ارتحاوا معه حدث أشار وفي اغظ فراج وراحوامعه فأوردهم ماءرواء ورياضاخضرا (وتخلف بقيتهم فنذر بهم عدق ) فأغار عليهم (فأصحوامن بن أسير وقتيل) قال اعراق رواه ان أبى الدنيا هكذا بطوله ولاحدوالطبراني والبزار منحديث ابنعاس أنرسول اللهصلي الله عليه وسلم الماه فيمارى النام ملكان الحديث فقال أى أحداللكينان مثلهذا ومثل أمتهمثل قوم سفرانتهوا الىمفازة فذكر نحوه وأخصرمنه واسناده حسن انتهى قلت ويخط الحافظ بن حراسناده صحيح واللفظ الذي ساقه المصنف وهوسياق حديث الحسن عندابن أبى الدنيا وقدر وى نعوه ابن عسا كرعن ابن المبارك قال الغناعن الحسن قال ابن عساكر وهذا مرسل وفيه انقطاع بن ابن المبارك والحسن (مثال آخر لننج الناس بالدنيا ثم تفععهم على فراقها اعلم) بصرك الله بنوره (ان مثل الناس فيما أعطوا من الدنيا) من ولدومال وعقار (منل رجل هيأدارا وزينها وهو يدعو الىداره على الترتيب قوما واحدابعد واحدفدخل واحد داره فقدم المعط ق ذهب عليه يخور ور ياحين الشمه و يتركمان يلحقه) بعده (الالمماكه و يأخذه فهل رسمه فظن اله قد وهد ذلك منه فتعلق به قليمل ظن اله له فلما استر جمع منه ضعر ) وقلق (وتفعم) وحزن (ومن كانعالما رسمه انتفعيه وشكره ورده بطيبة قلب وانشراح صدر فكذلك منعرف سنةالله فىالدنما) الني أحرى مراسمها على خلق (علم انم ادار ضلفة سبلت) أى حست (على الحمار من) العابر من (لاعلى المقمر من لمنز ودوامنها و ينتفعو اعمافها كما نتفع المسافرون بالعوارى) جمع عارية (ولا اصرفون اليها كل قاويهم) ولاعداون بالانس بها كل الميل (حتى تعظم مصديتهم عندفراقها) فن انس نشئ وتعلق به قلبه ونعند فراقه لا محالة (فهذه أمنلة الدنيا وآفاتها وغوائلها) وقد بقيت للدنيا أمزلة خطرت بالفكر عندكما بي لهذا الموضع لابأس بذكرها \* فنهامثال للدنسا في القطاعها وفنائها وان كانت مدتم اأكثر ماهى بالاضافة الحالا سنحوة بللوفرض ان السموات والارض مماو آت خودلا و بعدكل ألف سنة طائر بنقل خودلة فني الخردل والا خوة لا تفني فنسبة الدنيا الى الا خرة في التمثيل كنسبة خودلة واحدة الىذاك الخردل روى الطبراني فى الكبير من حديث المستوردبن شدادم فوعا ما أخذت الدنيا

ومن كان عالمارسمه انتفعيه وشكره و رده بطب قاب وانشراح صدر وكذلك من عرف سنة الله فى الدنباعلم أنها دارضافة سبلت على المجتاز من لاعلى المقين ليتزود وامنها و ينتفع والمجافيها كاينتفع المسافر ونبالعوارى ولايصرفون البهاكل قالو بهم حتى تعظم مصيبتهم عند وراقها فهذه أمثلة الدنباو آفاتها وعارفوا للها نسأل الله تعالى اللطيف الخبير حسن العون بكرمه وحله

من الا حرة الا كا أخذ المخيط غرس في المحرون مائه \* مثال آخر الدنيا وأهاها اعلم ان الدنيا مشتقة من الدناءة وهي الحسة والمقارة وهي شبه حيفة متغيرة منتنة والمتكالون على حوزها لانفسهم عنزلة الدكلاب العادية كاشرة أنيام ا وقد تقدم في قول على وفي الله عنه تشيمها كذلك وكذا في قول غيره ويستأنس له بقوله تعالى وما الحياة الدنيا في الا خوة الامتاع أي حيف متغيرة روى عن الاصمع أنه قال بقال متع اللحم اذا راح وتغير \* مثال آخر الدنيا في مرعة انفضافها هي كالسوق التي يحتمع فيها الناس لقضاء أغراضهم من بيع وشراء وغير برذاك فعن قريب يعود كل الى منزله وتنفض السوق ورد في بعض الاخبار الما الدنيا كسوق قام ثم انفض ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر \* مثال آخر الدنيا في شدة عنائها هي كالحر العميق الذي لاحد لقعره وله أمواج متلاطمة وفي مقاسم فاغرة فاها وقد حعل في أسفله من نفائس الجواهر في أراد غورها وقع فيها وغرق ولم يخاص قال بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى ومنهم من أغرقنا أي في بحر الدنيا و تقدم قول القمان ان الدنيا بحر عبق وقال الحريري

فلا توغلن اذا ماسعت \* فان السلامة في الساحل

مثال آخوللدنهاهي بمنزلة الكنيف الذي يحتاجه الانسان في وقت دون وقت فينبغي أن يأخذ الانسان منها بلغة على قدر الاحتياج كا يحتاج الى الكنيف او ولا يدخلها الاضرورة وكليا استغنيت عن دخولك الكنيف كان أجود \*مثال آخر الدنيا في مخالفة ظاهرها لبياط فهاهي كالكنيف المبيض أوالر وث المفضض فان ظاهرها يغر الانسان بزينته و بأطنها لاثن ينفع به \* مثال آخر الدنياهي بمنزلة الجيام الهيا يدخل فيه الحياجة فذمنه ما ينقى الدرن و يذهب الصنة و يذكر النار فاذا قارب أن يأخذ منك فاهرب منهوفيه قال الشاعر

خدمن الجام واخرج \* قبل أن يأخدمنك \* حدث عنه والا \* حدث الجام عنك مثال آخر الدنيا في اصابح البعض واخطاع الا خوس هي بمزلة امر أة صماء عماء ردماء في حرها جواهر وهي قاء دة على حجر مدوّر يتبعها ناس كثير يائمسون ماعندها وهي لا تسمع قولا ولا ترى وجها وقداء ترل عنها قوم قليلو العدد وقعدوا على حرة وهي تولى في كل ساعة قبضة بما في حجرها واحدامن القوم لا تخص بل رعما تخط معمور عماد عليم كانه المعنية لهم يقول الشاعر

لاعد حن ابن عبادوان كثرت \* كفاه حود اولا مذيمه انردما فلبس ينحل القاعملي نشب \* ولن يحود بفضل المال معترما لكنها خطرات من وساوسه \* دولي و عنع لا يخلا ولا كرما

وتارة تعرب على من اعطته فتسلبه سلما وتدوسه دوسا بحمرها به مثال آخرالدنماهي عنزلة خان قد بني على قارعة الطريق ومقتنا نها آلات موضوعة فيه يصلح الانتفاع بها مادام المسافر بازلا في ذلك الخان فيتناول منها مقدار الكفاية ويتسلى عنها عندالوا حله ويستم عن بنفسه أن يكذب أو يغض و يحزن و يرتك القبائم في سبها وهذا المثال أل قد يستنبط من آخر الامثلة التي ذكرها المصنف ولكن تشبهها بالخان المسافر أتعدمن تشبهها بدار الضافة وان كان ما آلهما أي محصلهما واحدافتاً مل به مثال آخر الدنما هي عنزلة صديقك الذي يظهر الك الصدافة في الظاهر و يحفر و راعك لموقعك في الهلاك فهي تغرير بنتها لمن أقبل علمها واحبها ولكنها في الباطن تختله وتورده موارد الهلاك فهي عدوة محبوبة واباه عني أبو نواس بقوله عليها واحبها ولكنها في المتحن الدنياليين تكشفت بهله عن عدوة في ثمان صديق

وروى عن الحسن فالمامثلنامع الدنياالا كافال كثير

أسبق بناأوأحسى لاملامة \* لديناولامقلية ان تقلت \* (بيان حقيقة الدنياوماهية افي حق العبد) \*

(اعلى) أرشدك الله تعالى (ان معرفة ذم الدنيالا يكفيك مالم تعرف الدنيا المذمومة ماهي) أى ماحقيقتها

 (بيان حقيقة الدنيا وماهيتها فى حق العبد) \* اعلمان معرفة نم الدنيا لاتكف ك مالم تعرف الدنيا المذمومة ماهى وماالذى شبغى أن يجننب منها وماالذى لا يحتنب فلا بدو أن نبسين الدنيا المسدمومة المأمور باجتنام الكوم اعذوه فاطعة لطريق الله ماهى فنقو لدنياك وآخرتك عبارة عن حالتين من أحوال قلبك فالقريب الدانى منهما يسمى دنيا وهوكل ما فبل الموت والمتراخى المتأخريسمى آخرة وهوما بعد الموت في مالك في مخط و نصيب و فرض و شهوة ولذة عاجل (١١٧) الحال قبل الوفاة فهدى الدنيا في حقل الاأن

جمع مالك الممملوفيه نصيبوحظ فليسعذموم بلهو ثلاثة أقسام (القسم الاول) ما يعمل في الا حرة وتبقى معك عمرته بعدالموت وهوشا تنالعلم والعمل فقطوأعني بالعلر العلربالله وصفانه وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله وملسكون أرضهوسمائه والعلم بشريعة نسه وأعنى بالعمل العمادة الخالصة لوحهالله تعالى وقد يأنس العالم بالعلم حتى بصرذاك ألذالاشاءعنده فهيعر النوم والمطع والمنكع فى الذنه لانه أشهى عنده من جميع ذلك فقيدصار حظاعاحلافى الدنماولمكا اذاذكرنا الدنماالمذمومة لم نعد هذامن الدنساأصلا بل قلنااله من الا تخرة وكذلك العابد قديأنس بعبادته فيستاذها يحمثلو منع عنوالمان دلك أعظم العمة و مات عليه حتى قال بعضهم ماأخاف من الوت الا من حيث عروليني وبن قيام الليل وكان آخر يقول اللهم ارزقني قوة لصلاةوالركوع والسعود فى القـ مر فهذا قدصارت الصلاةمن حفاوظه العاحلة وكلحظ عاحل فاسم الدنما

وماهيتهافي حقد لن (وما الذي ينبغي أن يحتنب منها) و يحتر زعنها (وماالذي لايحتنب) منها (فلابد أننبين الدنيا المذمومة المأمور باجتنابه الكونه اعدؤه قاطعة لطريق الله ماهي فنقول) وبالله التوفيق (دنياله وآخرتك عبارةعن حالتينمن أحوال قلبك فالقريب الداني منهما يسمى دنياوهوكل ماقبل الموت والمتراخى المتأخر يسمى آخرة وهومابعد الموت) وهذا يؤ يدقول من قال ان الدنيا فعلى من الدنو كاسماني قريبا للمصنف (وكلمالك فيهحظ وغرض ونصيب وشهوة ولذة في عاجل الحال قبل الوفاة نهدى الدنيافي حقان الاأن جميع مالك البه ميل وفيه نصيب وحظ فليس عذموم بل هو ثلاثة أقسام القسم الاول ما يسحبك في الا تنوة) بعد سفوك من الدنيا (وتبقى معك بمرته بعد الموت) ولا ينقطع (وهوشيا "ن العلم والعمل فقط وأعنى بالعلم العلم بالله وصفاته وأفعاله ) بشير به الى مراتب التوحيد الثلاثة بان الله واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله عم عارتب عذاك واليه أشار بقوله (وملائكته وكتبه ورسله) و بما يليق في حق كل منها حسيمامر في قواعد العقائد (وملكوت أرض موسمائه) بمانهمامن العالب الدالة على كالقدرته (والعلم بشير بعة نيبه) الذي هو معدود في أمته وكل ما يوصل الى تحصيل هذه العلامات فهود اخل فيها (وأعني بألعمل العبادة الخالصةلوجه الله تعالى) عن الشكو الشرك الحنى بمقتضى علم بالشريعة التي أمر باتباعها وهمامن الاذات العقلية وهي أشرف اللذات وأقاها وجودا فشرفها انهالاتمل ولانتبدل ولكن لايعرفها الا من تخصص بها كالحكمة لايستلذهاالاالحكيم (وقد يأنس العالم بالعلم حتى يصيرذلك ألذالا شياءعنده فيهجر النوم والمنكم والمطعم فياذته ) فلابأ أف فراش النوم ولايشتغل بالاكل ويدع روجته كأنه أرملة (لانه) أى العلم عاد كر (أشهى عند من جدع ذلك فقد صارحظا عاجلافى الدنياول كااذاذ كراالدنيا المذمومة لم نعده ذامن الدنماأ صلايل قلناائه من الآخرة ) كيف وغالب من مضى من صالحي السلف هكذا لانشأنهم حيث شغلتهم معرفةالله تعالى عن كثيرمن اللذات البدنية وحتىعن كثيرمن اللذات المتوسطة بينهاو بن العقلية (وكذلك العابدة ـ ديا نس بعبادته فيستلذها يحيث لومنع عنها) ولوساء ـ من الزمان (الكانذلك أعظم العقو باتعليه) و وينفسه مناهفانادما كائنه كانفيده شي ففاته (حتى قال بعضهم مأأخاف الموت الامن حبث يحول بنى وبن قدام الليل) فهذا قدحذ رالموت لاحل حداولته بينه وبن التهدد (وكان آخريفول اللهم ارزقني قوة لصلاة والركوع والسجود فى القبر) ومنهم من استعبب اله ذلك فكشف عن قبو ربعض منهم فروى مصليا ومنهم من روى فى قبر قاراً اللقرآن (فهذا قد صارت الصلاة) والقراءة (عندهمن حفاوظه العاجلة وكلحظ عاجل فاسم الدنما ينطلق عليه من حيث الاشتقاق من الدنو ) الذي هوالقرب بالذات أوالحكم فهي اذافعلي من الدنوقال الحراني هوالانزال رتبة في مقابلة علياء ولكونم الزمنها العاجلة صارت في مقابلة الاخرى اللازمة للعاوفي الدنيانز ولقدر وتعيل وفي الاستخرة عاوقدر وتاخير فتقابلنا (ولكنالسنا نعني بالدنيا المذمومة ذلك) كيف يكون ذلك (وقد قال صلى الله عليه وسلم حبب الى من دنیا کم ثلاث الطیب و النساء وقرة عینی فی الصلاة ) رواه النسائی والحا کم من حدیث أنس دون قوله ثلاثوتقدم فيالنكاح وفيبعض الفاطه وجعلت قرةعيني في الصلاة وفي بعضها وجعل وتقدم تفصيل ذلك ومنهم من قال ان لفظ تلاثم يقع في شي من طرقه بل زيادته محيلة للمعنى وليكن شرحه الامام أو بكر بن فورك فيرسالة ووجهه عاحاصله في كالرم المصنف حيث قال فعل الصلاقمن جلة ملاذ الدنيا وذلك لان كل مايدخل في الحس والمشاهدة فهومن عالم الشهادة وهومن الدنياو التلذذ بتحريك الجوار - بالركوع

ينطلق عليه من حيث الاشتقاق من الدنو والكنالسنانعني بالدنيا المذمومة ذلك وقد قال صلى الله عليه و سلم حبب الى من دنيا كم ثلاث النساء والطيب وقرة عينى في الصلاة فعل الصلاة من جملة ملاذ الدنبا وكذلك كل ما يدخل في الحس والشاهدة فهومن عالم الشهادة وهومن الدنيا والناذذ بقر يك الجوار حبال كوع والسعود اغمايكون فى الدنيافلذلك أضافها الى الدنيا الاأنالسنافى هذا المكتاب تتعرض الاللدنيا المذمومة فنقول هذه ليستمن الدنيا \* (القسم الثانى) \* وهوالمقابل له على الطرف الاقصى كل مافه حظ عاجل ولاغرقله فى الا تحق أصلا كالتلذذ بالعاصى كاهاو التنع بالباحات الزائدة على قدرا لحاجات والضرورات (١١٨) الداخلة فى جلة الرفاهية والرعونات كالتنع بالفناط يرالمقنطرة من الذهب والفضة

والسحود اغمايكون في الدنيا فلذلك أضافها الى الدنيا) فعلى هذالفظ الثلاث ان ثبت لايكون محيلا للمعنى والكن لمالم يكن في الصلاة تقاضي شهوة نفسانية كافي النساء والطيب عبرفها بعبارة تخالف السياق الاوّل فقال وحعلت قرةعيني في الصلاة كافيروانه وعدا جدفي الزهدر بادة على هذا الحديث وهي أصـبرعن الطعام والشراب ولاأصبرعنهن وروى الديلى من حديث أنس الجائم بشبع والظمات روى وأمالاأشم من حب الصلاة والنساء (الاأنافي هذا المكتاب لسنانتعرض الاللدنيا المذمومة فنقول هذه المست من الدنيا \*التسم الثاني وهو المقابل له على الطرف الاقصى كل مافيه للانسان حظ عاجل ولا عمرة له في الا تحوة أصلا كالتلذذ بالمعاصى كاهاوالتنعم بالمباحات الزائدة على قدر الضرورات والحاجات الداخلة فى جلة لرفاهية) أى سعة العيش (والرعونات) وهي الوقوف مع مقتضى طباع النفس (كالتنع بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة) أى العدد المكثير منهما (والخيل السوّمة) أى الفارهة السمينة المعلمة بانواع الزينة الساعة منها والمستعدة (والانعام) المرادم االازواج الثمانية (والحرث) الزراعة (والغلمان والجواري) المتخذة للغدمة (والحيوان والمواشي) فيه تخصيص بعد تعميم من قوله والأنعام (والقصوروالدور ورفيع الشاب ولذائذ الاطعمة) والاشرية (فظ العبدمن هذا كله هي الدنيا المذمومة وفيما يعدفضولا أوفى على الحاجة نظر طويل) فقد يختلف ذلك باختلاف الاشخاص والازمان (اذروى عن عمر رضى الله عنه استعمل أبا الدرداء) عو عربن عاممروضي الله عنه (على حص) وهي مدينة معروفة بالشام (فاتخذ كنيفا) أى حظيرة تسترهمن حرالشمس (أنفق عليهدرهمن) فبلغ ذلك عرف كتب اليه من عربن الخطاب أميرا لمؤمنين الى عو عر وهواسمه على مأاشتهر وقيل بل لقبه واسمه عامى حكاه الفلاس عن بعض ولده و به حزم الاصمعى فى رواية الكر عيءنه (قدكان لكفي بناء فارس والروم ماتكتني بدعن عران الدنياحين أذن الله بخرابها فاذا أثالة كلبي هذا فقد سير تل وأهاك الى دمشق فلما بلغه المكلب سار باهله الى دمشق فلم يزل ما حتى مات في خلافة عمان على الاصم عند أصاب الحديث وقال ابن حمان ولاهمعاوية قضاء دمشق في خلافة عر (فهذا رآه فضولامن الدنيا فتأمل فيه) كيفعد مله فضولامع ان التي صرف عليمه شي حقير (القسم الثالث وهو متوسط بن الطرفين كل حظ في العاحل معن على أعمال الآخرة كقدر القوت من الطعام) الذي به يتغذى ومن الماء الي به وي (والقميص الواحد الخشن) الذي وارى عورته وخوجمن الواحد ان يكوناله قيصان ومن الخشن ان يكون رقيقا (وكل مالابدمنه ليتأنى الانسان البقاء والصفة التي جايتوصل الى العلم والعمل وهذا ليسمن الدنيا كالقسم الاوللانه معن على القسم الاول ووسيلة اليه فهما تذاوله العبد) عالاعكن التبلغ باقلمنه (على قصد الاستعانة به على العلم والعمل) فعذور بلمشكو رومأجور (ولم يكن به متناولا الدنما ولم يصر به من ابناءالدنما) ولم يلحقه الذم (وأنكان باعثه الحظ العاجل دون الاستعانة على التقوى التحق بالقسم الثاني الذي هومقابل القسم الاول (وصارمن جلة الدنيا) ولو كان المنذاول حقيرافى نفسه (ولايبقي مع العبد عندالوت الائلات صفات) الاولى (صفاء القلب أعنى طهارته من أدناس الدنيا) واوساخها (و) الثانية (أنه يذكر الله تعالى و) الثالثة (حبه تله تعالى وصفاء القلب وطهارته لا يحملان الابالكف عن شهوات الدنيا) وحظوظها (والانس لا يحصل الابكثرة ذكرالله والمواظمة عليه والحب لا يحصل الابالعرفة) اذمن لم يعرف لم يحب (ولا تعصل معرفة الله الابدوام الفكر) في جلال

والخيل المسومة والانعام والحرث والغلمان والجوارى والخبول والمواشى والقصور والدور ورفدع الشاب و لذائذالاطعمة فظالعبد من هـ ذاك مهى الدنما المذمومة وفيما بعد فضولا أوفى يحمل الحاحة نظر طو بلاذروی عنعـر رضى الله عنه اله استعمل أماالدرداء على حصفاتخذ كنيفا أنفق علىهدرهمين فكت المعرمنعرين الخطاب أميرا اؤمنين الى عو عرقد كان لكفيناء فارس والروم ماتكتفيه عنعران الدنياحن أراد الله خرامها فاذاأ ثاك كتابي هذارقدسرتكالىدمشق أنت وأهلك فلم رالبهادي مات فهدذارآه فضولامن الدنيافتأمل فيه \* (القسم الثالث) \* وهومتوسط بين الطرفن كلحظ فى العاحل معن على أعال الا خرة كة\_درالقونمن الطعام والقميصالواحدالخشن وكل مالايد منه ليتأتى للانسان المقاء والصمة التي بهايتوصل الى العلم والعمل وهددا لسرمن الدنما كالقسم الاوللانه معناعلى

القسم الاقل ووسيلة المهفي ما تناوله العدعلى قصد الاستعانة به على العدم والعمل لم يكن به متناولا للدنما ولم بصربه من الله أبناء الدنما وان كان باعث الخفا العاجل دون الاستعانة على التقوى المحق بالقسم الذانى وصارمن جلة الدنما ولا يبقى مع العبد عند الموت الاثن مفات صفاء الذلب أعنى ظهارته عن الادناس وأنسه بذكر الله تعالى وحبدالله عزو جل وصفاء القلب وطهارته لا يحصلان الابالكف عن شهوات الدنما والانس لا يحصل الابكرة ذكر الله تعدلى والمواظمة عليه والحب لا يحصل الابالعرفة ولا يحصل معرفة الله الابدوام الفكر

اذ تكون حنة بن العبد و سن عدال الله كاورد فىالاخماران أعمال العمد تناضل عنه فاذاحاء العذاب منقبل رحلمهاءقمام اللمل مدفع عنه واذاحاءمنجهة مديه حاءت الصدقة تدفع عنه الحديث وأماالانس والحب فهما من المسعدات وهما موصلان العدالى لذة اللقاء والمشاهدة وهذه السعادة تتعلى عقسالموت الىأن مدخل أوان الرؤية في الجنة فسسرالقسرر وضقس رياض الجنة وكمف لايكون القبر علىه روضة من رياض الحنةولم مكن له الاعبوب واحد وكانت العوائق تعوقم عندوام الانس دوامذكره ومطالعة چاله فارتفعت العواثق وأفلت من السحن وخلى بينه و بين محبو يه فقدم عليهمسر ورا سليما من الموانع آمنامن العواثق وكنف لابكون محب الدنياء ندالموت معذبا ولميكن له يحبو بالاالدنيا وقدغص منهوحيل بينه بينه وسدتعليم طرق الحمالة فىالرجوع اليه ولذلكقمل

شهوات الدنيافهي من المنحيات

ماحال من كاناله واحد

غب عنه ذلك الواحد وليسالموت عدمااغماهو فرراق لحاب الدنماوقدوم عملى الله تعالى فاذاسالك

الله وعظمته (وهذه الصفات الثلاثهي المنحمات المسعدات العبد بعد الموت أماطهارة القلب عن شهوات الدنيافهي من المنحمات اذتكون جنة بين العمد وبين عذاب الله كاورد فى الاخماران أعمال العمد تناضل) أى تدافع (عنه فاذا جاء العذاب من جهةر حلمه جاء قدام الليل بدفع عنه واذاجاء من جهة بديه ماءت الصدقة تدفع عندالحديث) أى الى آخرالحديث قال العراقي رواه الطبراني من حديث عبد الرحن ابن مرة بطوله وفيه خالدين عبد الرجن المخروى ضعفه المخارى وأبوحاتم ولاحد من حديث أسماء بنت أبى بكر اذادخل الانسان قبره فان كان مؤمنا احتف به عله الصلاة والصيام الحديث واسناه صحيح انتهى قلتروا ه الطبراني باسنادين في أحدهما سليمان بن احد الواسطى قال الذهبي ضعفوه وفي الا تخر خالد بن عبد الرجن الخزوى وهوالذى أشاراليه العراقي وقدرواه أيضاا كحكم فى النوادر وسنده ضعيف أيضا ولفظهما انى وأيت البارحة عجبا وأيت وجلامن امتى قد احتوشته ملائكة العذاب فاءه وضوءه فاستنقذهمن ذلك و رأيت رجلا من أمتى بلهث عطشا فاعمصيام رمضان فسقاه ورأيت رجلامن امتى قداحتو شته الشماطين فحاء ذكرالله نفله ممنهم ورأيتر جلامن أمتى من بين بديه ظلة ومن خلفه ظلة وعن عينه ظلمة وعن شماله ظامة ومن فوقه ظلة ومن تحتبه ظلمة فحاءته حمته وعرته فاستخرجاه من الظلمة ورأيت رحلا من أمتى جاءه ملك الوت ليقبض روحه فحاء مره توالديه فرده عنه ورأيت رحلامن أمتى بكلم المؤمنين ولايكامونه فاءته صلة الرحم فقالت انهذا كأن واصلال جهفكامهم وكاموه وصارمعهم ورأتت رحلا من أمتى يأني الندين وهم حلق حلق كلمامر على حلقة طرد فاء اغتساله من الجنابة فاخذ بده فاحلسه الىجنى و رأيت ر جلامن امنى يتنى وهج الناربيديه عن وجهه فاءته صدقته فصارت ظلاعلى رأسه وستراعن وجههورأ يتر حلامن أمتى عاءته زبانية العذاب فحاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من ذلك ورأيت رجلا من أمتى هوى في النارفاء ته دموعه اللاتي بكربها في الدنيامن خشمة الله فاخرحته من النار ورأيت رجلا من أمني قدهوت محسنته الى مماله فحاء منوقه من الله فأحد محسفته فعلها فى عينه و رأيت رجلامن أمنى قدخف ميزانه فحاءه أفراطه فتقاوا ميزانه و رأيت رجلامن أمنى على شفير جهنم فاء وجله من الله عزو جل فاستنقذه من ذلك ورأيت ر جلامن أمتى برعد كاترعد السعفة فاءه حسن ظنه بالله فسكن رعدته ورأيت رجلا منأمتي بزحف على الصراط مرة و يحبو مرة و يتعلق مرة فاءته صلاته على فاخذت سده فاقامته على الصراط حتى حازورا يتر حلامن أمتى انتهى الى أووا الجنة فغلقت الابواب دونه فاءته شهادة أنلااله الاالله فاخذت سده فادخلته الجنة ( وأماالانس والحدفهما من المسعد ات وهمام وصلان للعبد الى لذة اللقاء والمشاهدة وهذه السعادة تشعيل عقب الموت الى أن بدحل أوان الرو ية في الجنة فيصير القبر روضة من رياض الجنة) و يتنع فيها (وكيف لايكون القبر عليه روضة ولم يكن له ) في الدنيا (الانحبوبواحد) لم عل الى غيره (وكانت العوائق تعوقه) أي تنعه (عن دوام الانس بدوام ذكره ومطالعة جماله فارتفعت العوائق) بالوت (وأفلت من السحين ألى النستان وخلى بينهوبين محبو به فقدم عليه مسر وراسلميامن الموافع آمنامن الفراق) مطمئنا بالوصال (وكيف لايكون محب الدنها عندالموت معذبا ولم بكنله محبو بالاالدنياوقد غصب منهو حمل بينهو بينهوسدت عليه طرق الحيلة فى الرجوع اليه ولذلك قيل ماحال من كان له واحد \* غماعنه ذلك الواحد وليس الموت عــدما انما هو فراق لحاب الدنيا وقدوم على الله تعـالى فاذا سالك طريق الآخرة هو المواطب على حيازة (أسباب هذه الصفات الثلاث وهي الذكروالفكر والعمل الذي يفطمه عن شهوات

طر مقالا خوة هوالمواطب على أسباب هذه الصفات الثلاث وهي الذكروالفكروالعمل الذي يفعامه عن شهوات الدنداو يبغض المهملاذها و يقطعه عنها وكل ذاك لاعكن الابعدة البدن وصعة البدن لاتنال الابقوت ومليس

الدنهاو يبغض اليه ملاذها ويقطعه عنها وكلذاك لاعكن الابععة البدن ) لان سقمه عمايشوش عليه

و يعوقه من حيازة تلك الاسباب (وصفة البدن لاتنال الابقوت) يقيم عمارة لبدن (وملس) وارى

ومسكن و يعتاج كل واحد الى أسباب فالقدر الذى لابدمنه من هده الثلاثة اذا أخذه العبد من الدنيا للا تحقام يكن من أبناء الدنيا وكانت الدنيا في حقه من رعة الا تحق من رعة الا تعم صارمن أبناء الدنيا والراغبين

عورته (ومسكن) يأوى اليه فيطمئن قلبه و يحتاج كل واحدمن هذه الثلاثة (الى أسباب) كثيرة (فالقدر الذى لا بدمنه من هذه الثلاثة اذا أخذه العبد من الدنباللا خوف أى الوصول المها (لم يكن من أبناء الدنيا وكانت الدندافي حقه من رعة أي عنزلة) بقعة بزرع فيها (ل) لأجل (الا خرة وان أخذذ لك لحظ النفس) وقضاءالشهوة (وعلى قصد التنع صارمن أبناء الدنياو)من (الراغبين في حفاوظها الاأن الرغبة في حفاوظ الدنيا تنقسم الى مايعرض صاحبه امذاب في الاستحرة ويسمى ذلك حراما والى ما يحول بينه وبين الدرجات العلى ويعرضه لطول الحساب ويسمى ذلك حلالاوالبصير بعلم أن طول الموقف في عرصات القيامة لاجل الحساب أنضاعذاب فن نوقش الحساب فقد عذب) رواه الشيخان من حديث عائشة بدون فقدور وى الطبراني فى الكمير من حديث ابن الزبير من فوقش الحاسبة هاك (اذقال رسول الله صلى الله علمه وسلم حلالها حساب وحرامهاعداب فالالعراقير واهابن أبي الدنه اوالسهق في الشعب من طريقه موقو فأعلى على بن أبي طااب باسناد منقطع بلفظ وحرامهانار ولمأجده مرفوعا انتهبى قلتبل أخوجه الديلي في مسندالفردوس من حديث ابن عباس بلفظيا بن آدم الدندا حلالها حساب وحرامها عقاب نبه عليه الحافظ السخاوى فى المقاصد (وقد قال أيضا حلالهاعذاب) أى لان المناقشة في الحساب عذاب (الاأنه عذاب أخف من عذاب الحرام الولم يكن الحساب لكان مايه وت من الدر جات العلى في الجنة وما يرد في القلب من التعسر على تفويتها بعظوظ حقيرة خسيسة لابقاءلهاهوأيضا عذاب وقسبه حالك في الدنيا اذا نظرت الى أقرانك وقد سبقوك بسعاداندنيو ية كيف يتقطع قلبان عليها حسرة مع علمن بانها سعادات ) زائلة (منصرمة )منقطعة (لابقاء لهاومنغصة بكدورات لاصفاء لهافا حالك فى فوات سعادة لا يحيط الوصف بعظمتها )ولا عكن مقدار جلالتها (وتنقطع الدهور) وتنصرم الازمنة دون (غايتها وادراك نهايتها فكلمن تنعم في الدنيا ولو سماع صوت من طائر ) حسن الصوت كالعند لب والهزار والسفاء (أو بالنظر الى خضرة ) يحنب ماء جار أو تحت شعرة مثلا (أوشربة ماء بارد) ونحو ذلك (فانه ينقص من حظه في الآخرة اضعافه) فان كل ذلك من نعيم الدنيا (وهوا العنين) أى المراد (بقوله صلى الله عليه وسلم العمر رضى الله عنه هذا من النعيم الذي نسئل عنه أشار بهُ الى الماء البارد) روى ذلك من حديث جابرقال وجاءنا رسول الله صلى الله عليهوسلم وأبو بكروعمر فاطعمناهم رطباوسقيناهم فقال رسولالله صلىالله عليه وسلمهذامن النعيم الذي تستاون عنهر واهأجد والنسائي والبهبق في الشعب ورواه عبد بن حيد وابن مردويه بأفظ ثم أتبناهم برطب وماءفا كاوا وشربوا ثم قال هذا النعيم الذى تستلون عنه وروى مسلم والار بعة من حديث أبي هر برة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنوبكر وعمرفذ كرواقصة اتبائهم الىمنزل أبى الهيثم الانصارى وفيه فحاء بفرق فمه بسروتمروذيح لهم شاةفا كاوامن الشاة ومن الفرق وشر بوافلما شربوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابى بكروعر والذى نفسى بيده لتسئلن عنهذا النعيم يوم القيامة ورواه ابن حبان وابن مردو يهمن حديث ابن عباس نحو هذه القصة لابي أيوب الانصارى وفيه والذى نفسى بيده ان هذا الهوالنعم الذى تستاون عنه يوم القيامة وروى أحد وابن حرير وابن عدى والبغوى في معمه وابن منده في المعرفة وابن عساكرواب مردو به والبهق فى الشعب من حديث أبى عسيب مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال خوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الدافر بى فدعانى فورجت المه ثم مربابي بكر فدعاه فرج المه ثم مربعمر فدعاه فرج اليه فانطلق حيدخل حائطا لبعض الانصارفقال لصاحب الحائط أطعمنا فاء بفرق فوضعمفاكل رسول اللهصلى الله عليه وسلم وأصحابه تم دعاعاء بارد فشرب وقال السئان عن هذا النعيم نوم القيامة فاخذ عرالفرق فضرببه الارض حتى تناثر البسرغ فالبارسول اللها ناالسؤلون عن هذا يوم القيامة قال نعم ثلاثا

فىحظوظها الاأنالرغبة فيحظوظ الدنيا تنقسمالي مانعرض صاحبه لعذاب الا خرةو يسمى ذلك حراما والى مايحول سنمهوسن الدر جات العملي و معرضه لطـول الحساب و سمى ذاك حلالاواليصر بعلمأن طول الموقف في عرصات القمامة لاحل الحاسمة أنضا عذاب فن نوقش الحساب عدن اذقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالها حساب وحرامهاءذاب وقد قال أنضا حلالهاعـ ذاب الاأنه عداب أخفمن عذاب الحرام بلاولم بكن الحساب لكانمايف وت من الدر حات العلى في الجنة وما برد عملي القلب من التعسرهلي تفويتها لحظوظ حق برة حسسة لا بقاءلها هوأنضا عدذاب وقسىه حالك فى الدنه ااذا نظرت الى أقراك وقدد سبقوك بسعادات دنیو به کیف يتقطع قال علماحسرات مع علمانانها سعادات منصر مقلا بقاءلها ومنغصة بكدورات لاصفاءلها فيا حالك في فوات سعادة لا يحمط الوصف بعظمتها وتنقطع الدهور دون غايتها فكل من تنعم فى الدنماولو بسماع صوت من طائر أو بالنظر

الى خضرة أوشر به ماء بارد فانه ينقص من حظه فى الا خوة أضعافه وهوالمعنى بقوله صلى الله عليه وسلم لعمروه بى الله عنه هذا من النعيم الذى تسال عنه إشار به الى الماء البارد

والتعرض لجواب السؤال فيسهذل وخوف وخطروم شفة وانتظار وكل ذلك من نقصان الحظ ولذلك قال عمر رضى المه عنه اعزلوا عن حسابها حين كان به عماش فعرض عليه ماءبار دبعسل فأداره في كفه ثم امتنع عن شربه (١٢١) فالدنيا قليلها وكثيرها حرامها وحلالها

ملعبونة الاماأعان عملي تقوى الله فان ذلك القدر ليسمن الدنيا وكل من كانتمعرفتمهأقوى وأثقن كانحذرهمن نعيم الدنما أشدحني أنعيسي عامهالسلام وضعر أسهعلى عر لمانام غرماه اذغشله ادارس وقال وغمتفى الدنما وحيى أن المانعلم السلام فىملكه كان بطعم الناس اذا ثذالا طعمة وهو ماً كل خيزالشـعير فعل الملك على نفسه مذاالطريق امتهاناوشدة فانالصرعن لذائذ الاطعمةمع القدرة علهاووحودهاأشدولهذا روى أن الله تعالى زوى الدنيا عن نسناصلي المعطله وسالم فكان بطوى أياما وكان نشدا لحجر على بطنه من الحو عولهذا سلط الله البلاءوالحنء لى الانساء والاولماء ثم الامثل فالامثل كلذلك نظر الهم وامتنانا علهم ليتوفرمن الأحزة حظهم كاعنع الوالدالشفيق ولده لذة الفواكهو بلزمه ألمالفصد والخامة شفقة علىهوحالهلاعلاعلمهوقد عرفت بهذا أنكل مأليس للهفهومن الدنما وماهولله فذلك لس من الدنيافات قلت فاالذى هولله فأقول

كسرة يسدبها الرجل جوعته أوثوب يستر بهعورته أو حريدخل فيه من الحر والبرد وقد تقدم هدذا الحديثفى كتاب الاطعمةوذ كرناشيا فىذاك هناك وأخرج أبوبكر بنشيبة وهنا دبن السرى عن بكر ابن عتيق قال سقيت معدبن حبيرشر مة من عسل في قدر فشرج اثم قال والته لاسئلن عن هذا فقلت اله قال شر به وأناأ ستلذ (والتعرض لجواب السوَّال فيه ذل وخوف وخطر ومشقة وانتظار وكل ذلك من نقصان الحظ ولذلك قال عروضي الله عنه أعزلواعني حسابها حيث كان به عطش فعرض علمه ماءبارد) ممزوج (بعسل) في قدح (فاداره في كفه ثم امتنع عن شربه) وناول بعض أصحابه فشر بهارواه سليمان ابن المغيرة عن ثابت وقد تقدم (فالدنياقليلها وكثيرها حلالها وحوامها ملعونة) أى مبعدة من الله تعالى الاماأعان على تقوى الله فان ذلك القدرليس من الدنيا (وكل من كانت معرفته) بالله (أقوى وأيقن) أي أكثر يقينا وفي بعض النسخ وأتفن أى أثبت وأرسخ (كان حذره من نعيم الدنيا أشدحتي أن عيسي عليه السلام وضع رأسه على حر لمانام عررماه اذعثل له ابليس وقال رغبت فى الدنيا) نقله صاحب القوت (وحتى ان سليم آن عليه السلام في ملكه كان يطع الناس لذائذ الاطعمة وهو يا كل خيز الشعير) وكذاروى عن وسف على مالسلام اله كان عطم الناس في المحاعداند الاطعمة وهو يعوع ويا كل خير الشعير فقيل له في ذلك فقال أخشى أن أنسى الجياع (قعل الملك على نفسه بهذا الطريق أمتحانا وشدة فان الصبرعن لذا رُّذ الاطعمةمع القدرة علماوو جودها) عنده (الدولهذازوى الله تعالى الدنياعن نسناصلي الله عليه وسلم) قال العراق وواه محد بن خفيف في شرف الفقر اعمن حديث عرب الخطاب قال قلت بارسول لله عباان بسط الله الهم الرزق وزواهاعنك الحديث وهومن طريق ابن اسحق معنعنا انتهى فلت وفي خطبة على رضي الله عنهواقد كانفارسول اللهصلي اللهعليه وسلم مايدال على مساوى الدنيا وعيوم ااذجاع فهامع خاصته ورويت عنه زخارفهامع عظيم زلفته (فكان بعاوى أياما) قال العرافي رواه الترمذي وابن ماجهمن حديث ابن عباس ان النبي صلى ألله عليه وسلم كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا واهله الحديث قال الترمذي حسن صحيح (وكان يشد الخرعلي بطنه من الجوع) تقدم (ولهذا سلط الله البلاء والحن على الانساء والاولياء تم الامثل فالامثل) روى أحد والمخارى والترمذي وابن ماحهمن حديث سعدأشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل الحديث وروى الطبراني فى الكيرمن حديث أخت حديفة أشد الناس بلاء الانساء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل وروى ابن ماجهواً تو يعلى والحاكم من حديث أبي سعيداً شد الناس بلاءالانبياء ثم الصالحون لقد كان أحدهم يبتلي بالفقرحتي ماعد الاالعماء تحو بهافلسها ويبتلي بالقمل حتى يقتله ولاحدهم كان أشدفرها بالبلاء من أحدكم بالعطاء (كل ذلك نظرالهم وامنناناعامهم ليتوفرمن الاسخرة حفاهم كاعنع الوالد الشفيق والدهاذة الفواكمو يلزمه ألم الفصدوالخامة شفقةعليه وحماله لا يخلاعليه) وذاكلان نظر الوالدفى حقه أتم فيما بؤل اليه من النفع ونظر الواد قاصرعلى اللذة العاجلة (وقد عرفت بهداان كل ماليس لله فهومن الدنياو ماهولله فذلك ليسمن الدنيافان قلت فاالذى هولته فأقول الاشياء ثلاثة أقسام منها مالايتصور أن يكون لله وهوالذى بعبرء ندبالمعاصي والحظو راتوأنواع المتنعمات في المباحات وهي الدنياالحضة المذمومة فهيي الدنيا صورة ومعني) أما صورة فظاهر وأمامعني فانهذه لايتقر بهاالى الله تعالى بلهى تبعد عن ساحات رجته فليس لها تعلق بالا تخرة أصلا (ومنهاماصورته لله) تعالى (ويمكن أن يجعل لغيرالله وهي ثلاثة الفكر والذكر) بالقلب والاسان (والكف عن الشهوات) النفسانية (فانهده الثلاث اذاحرت سرا) ولم يطلع علما

( ١٦ – (انحاف السادة المنقين) – نامن ) الاسساء ثلاثة أفسام منها مالايتصوّر أن يكون لله وهوالذي بعبر عنه بالمعاصى والحفاورات وأنواع المنعمات في المباحات وهي الدنيا الحضة المذمومة فه بي الدنيا صورة ومعنى ومنه اماصورته لله و عكن أن يجعل لغيرالله وهو ثلاثة الفيكر والذكر والمكف عن الشهوات فان هذه الثلاثة اذا حرت سرا

أحدد (ولم يكن عليها باعث سوى أمرالله واليوم الا مخوفه عليه ) تعالى (وليست من الدنيا وان كان الغرض من الفكر طاب العلم للتشرف به وطاب القبول بين الحلق باظها والمعرفة أوكان الغرض من ترك الشهوة حفظ المال) و جعه (أوالحية اصعة البدن أولاشتهار) بن الناس (بالزهد) والصلاح (فقد صارهذا من الدنيابالعني وان كان يظن بصورته انه لله ) تعمالي (ومنها ماصورته لحظ النفس و عكن أن يجعل معناه لله وذلك كالاكل والنكاح وكل ما ترتبط به بقاؤه و بقاء ولده فان كان القصد حظ النفس فهو من الدنيا وان كان القصد الاستعانة به على التقوى فهويته عناه وان كانت صورته صورة الدنيا والصلى الله عليه وسلمن طاب الدنيا حلالامكاثر امفاخوا لقي الله وهو عليه غضبان ومن طلمها استعفافا عن السئلة وصيانة لنفسه جاء بوم القيامة ووجهه كالقمرار لة البدر) تقدم هدا الديث في كتاب آداب الكسب وقدر واهأبوالشيخ فيالثواب وأبونعم فيالحلية والبهقي في الشعب من حديث أبي هريرة بسندضعيف ولفظهم من طلب الدنيا حلالاا ستعفافا عن المسئلة وسعيا على أهله وتعطفاعلى جاره بعثمالله يوم القيامة ووجهه مثل القمر لماة المدرومن طلمها حلالامكاثرا بهامفاخوا لقي الله عزو حل وهوعلمه غضبان (فانظر كيف اختلف ذلك بالقصد فاذا الدنماحظ نفسك العاجل الذي لاحاجة اليه لامر الا تنحرة ويعسبرعنه بالهوى والبه الاشارة قوله تعالى ونهمي النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى) فصارت الدنما طاعة النفس للهوى (ومجامع الهوى خسة أموروهي ماجعه الله تعالى في قوله اعلموا اغما الحماة الدنمالعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الاموال والاولادوالاعيان التي تحصل منهاهذه الجسة سبعة يجمعها توله تعالى زين للذاس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك مناع الحماة الدنما وأصل هذامنتزع من سماق صاحب القوت فانه لماذكر اختلاف الصوفية في ماهية الزهد وتبان أقوالهم على نحوار بعن قولا قال ونعن عمد الله تعالى ونعمته غير محتاجين الى أقوالهم بماين الله تعالى في كاله المبن الذي حعل فيه الشفاء والغني فهو هدى المتقين وقدقال صلى الله عليه وسلمه والحبل المتين والصراط المستقم من طلب الهدى في غيره أضله الله فقدذ كر جلاً مه في كتابه أن الدنياسيعة أشياء وهو قوله زين الناس حب الشهوات الى قوله والحرث ثم قال ذلك متاع الحياة الدنيا فوصف حب الشهوات بالترين ثم نسق الاوصاف السبعة على الحب لهاشم أشار بقوله ذلك فذااشارة إلى المكاف والمكاف كناية عن المذكور المتقدم المنسوق واللام بين ذا والمكاف للممكن والتوكيد فصل من دبرالحطاب ان هذه السبعة جله الدنياوان الدنياهي هذه الاوصاف السبعة وماتفرع من الشهوات ردالي أصل من هذه الحلفن أحب جمعها فقد أحب جلة الدنيائماية الحب ومن أحب أصلا منها أوفرعا من أصل فقدأ حب بعض الدنيا فعلنابنص الكلام ان الشهوة دنيا وفهمنا من دليله ان الحاجات ايست بدنيالانها تقعضرورات فاذالم تكن الحاجة دنيالانه الاتسمى شهوة وان كانت قد تشتهى ثم سمعناه قد رد هذه الاوصاف السبعة في مكان آخر الى خسسة معان فقال اعلوا انما الحياة الدنيا اعب ولهو وزينة وتفاخ بينكم وتكاثر فهذه الجسة وصف من أحب تلك السبعة ثم اختصر الجسية في معندين هما عامعان السبعة فقال اغا الحماة الدنما اعبواهو غرد الوصفين الى وصف واحدوعبرعنه عدنين فصارت الدنباتر جع الىشيئين حامعين يختصر من يصلح أن يكون كل واحدمنهما هو الدنياة الوصف الواحد الذىردالاثنيناليه اللذين هماالاعب واللهوهوالهوى اندرحب السبعة فيه فقال تعالى ونهي النفس عن الهوى فصارت الدنياطاعة النفس الهوى بدليل قوله تعالى فامامن طغى وآثرا لحياة الدنيافات الحيم هى المأوى فلما كانت الجنة ضد الجيم كان الهوى هو الدنيا لان النهى عنه ضد الايثارله فن نهدى نفسه عن الهوى فانه لم يؤثر الدنيا واذا لم يؤثر الدنيا فهذاه والزهد كانت له الجنة التي هي ضدالجيم التي هي لمن

لا شرفيه وطلب القبول بينا الحلق باظهار العسرفة أوكان الغرص من ترك الشهوة حفظ المال أوالحمة امعة المدن أوالاشتهار بالزهدد فقد صارهذا من الدنما مالعنى وانكان نفان يصورنه أنهلته تعالى ومنها ما صورته لحظ النفس وعكن أن يكون معناهلله وذلك كالاكل والنكاح وكلما ترتبط به بقاؤه وبقاء وادهفان كانالقصدحظ النفس فهومن الدناوات كانالقصدالاستعانةتهعلى التقوى فهولله ععناهوان كانت صورته صورة الدنما قال صلى الله عله وسلمن طلب الدنماح الالمكاثرا مفاخرا لق اللهوهوعامه غضبان ومن طلها استعفافا عن المسآلة وصيانة لنفسه حاء نوم القيامة ووجهه كالقمر ليله البدرفانظر كيف اختلف ذلك بالقصد فاذا الدنيا حظ نفسال العاحل الذىلاحاحةاله لامر الا تحرة و بعدرعنه بالهوى والمالاشارة بقوله تعالى ونهدى النفسون الهوىفانا لجنةهي المآوى ومحامع الهوى خسة أمور وهي ماجعه الله تعالى في قوله اعاالحاة الدنمالعب ولهو وزينةوتفاخرينكم وتكاثرفى الامو الوالاولاد

والاستكثار منه تنع وهو لغمير الله وبين التنم والضر ورةدرحة بعبرعنها بالحاجمة ولها طرفان وواسطة طرف بقر بمن حد الضر ورة فلانضرفات الاقتصارعلى حدالضرورة غير يمكن وطرف واحم جانب التنع ويقربمنه وسنعىأن يحذرمنه وسنهما وسائط متشاجة ومنام حول الجي نوشك أن يقع فيلة والحزم فى الحدد والتقوى والتقرب منحد الضرورة ماأمكن اقتداء بالانساء والاولماء علم-م السلام اذكانوار دون أنفسهم الىحد الضرورة حتى ان أو ساالقرنى كان يظن أهله أنه يجنون لشدة تضييقه على نفسه فبنواله بيتا على بابدارهم فكان يأتىءامم السنةوالسنتان والنلاث لايروناه وجها وكان يغدر جأول الاذان ويأتى الى منزله بعد العشاء الا حرة وكان طعامه أن بلتقط النوى وكلياأصاب حشفة خبأهالافطارهوان لم نصماية وته من الحشف ماع النوى واشترى بهنه ما يقوته وكان لباسه مما ياتقط من المزابل من قطع الاكسية فنغسلهافي الفرات ويلفق بعضهاالى بعض ثم بلسهاف كان ذلك لباسمه وكان ربما مي

لمينه نفسم عن الهوى بايثاره الدنساف الدنياهي طاعة الهوى وايثاره في كل شي فيذبغي أن يكون الزهد مخالفة الهوى من كلشي اه وقال أبوالقاسم الراغب فى الذر بعة اللذات الاثقلاة عقلية وهي التي يغتص الانسان بها كالعلم والحكمة ولذة بدنية وهي التي بشارك فهاجيع الحيوان الانسان كاذة المأ كلوالمشر بوالمنكم ولذة مشتركة بين بعض الحيوان وبين الانسان كاذ الرياسة والعليمة وجميع اللذات تنقسم عشرة أقسام ومأ لهاالى سبعة وهي اليذكرهاأميرا لمؤمنين على رضى الله عنه لعمار وقد تقدمذكره ثمقال والراد بالنساء اقتناؤهن والاستكثارمهن وبالبنين الذكورمن الاولاد والحفدة والخدم وبالانعام الازواج الثمانية وبالخيل المسؤمة الساغة منها والمستعدة (فقدعرفت انكلماهوته فليس من الدنياوة درضرو رة القوت وما لابدمنه من مسكن وملبس هولله ان قصدبه وجه الله والاستكثار منه تنع وهو اغيرالله وبين التنع والضرورة درجة يعبرعنها بالحاحة ولهاطرفان وواسطة طرف منها (يقرب من حد الضرورة فلا بضرفان الاقتصار على حد الضرورة غير عكن ) قال صاحب القوت وروينا فىأخبارابراهيم عليه السلام فى قصة تطول قالف آخرها ان الله عزوجل قال له لو يخليل أنزلت عاجمك لقضاها بعني نفسه تعالى ولم بعنتك وقد كان احتاج فذهب الى خاسل له يستمنعه شيأ فتوارى عنه فرجع الراهم منكسرا فلافسل له ذاك قال الهي علت مقتل الدنيا ففت ان أسا الك منها فقتني فاوحى الله اليه أماعلت انا الحاحة فى الدنياليست من الدنياقال وروينام ان القوت ليسهومن الدنيا وقد عاء نامعناه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قالمن نظرالى زهرة الدنياأصح مقوتافى ملكوت السماء ومن صبرعلى القوت نزلمن الفردوس حيثأحب فدلذاك علىان القوت ليسهومن الدنيا لانه استثناه منها فدحه على الصبر علمه بعد ذمها (وطرف) آخر ( مزاحم) أى يقابل (جانب التنع و يقوب منه و ينبني ان يحذر منه و ينهما أوساط متشابم ــة ومن عام حولُ الحي نوشك أن يقع فيمه كاو رددلك في الحبر وتقدم في كاب الحلال والحرام (والحزم كل الحزم في الحذرمن الشبهات والتقوى فانه املاك الا وركاها والتقريب منحد اضرورة مأأمكن اقتداء بالانبياء والاولياء عامهم السلام اذكانوا بردون أنفسهم الىحدالضرورة حتى ان أو بساالقرني) رحمالله تعالى وهو ابن عامر بن جزء بن مالك نعرو بن سعد بن عرو بن عصوان بن قرن بن رومان بن ناحمة بن مراد المرادوى القرنى الزاهدااشهو رأدرك الني صلى الله علمه وسلم وروى عن عر وعلى وروىعنه يسير بنعرو وعبدال من بن أبي اللي ذكره ان سعد في الطبقة الاولى من ناجي أهل المكوفة وقال كان ثقةوذ كره البخارى فقال فى استناده نظر قال ابن عدى ليسله رواية لكن كان مالك ينسكر وجوده الاانشهرته وشهرة أخباره لاتسع أحدا أن يشكفه وقال عبدالعني بنسعد القرني بفتع الفاف والراءهو أويس أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجوده وشهد صفين مع على رضى الله عنه وكانمن خمارالمسلين وروىضمرة عنأصبغ برزيدقال أسلم أويس علىعهدالني صلى المهعليه وسلم ولكن منعه من القدوم و وقدر وى له مسلم في آخر صحيحه من كلامه وقتل بصفين على الصحيح المشهور ( كان نظن أهله أنه محنون الشدة تضييقه على نفسه) أى فى المعيشة (فبنواله بيتاعلى باب دارهم فكان يأتى علمهم السفة والسنتان والثلاث لا يروناه وجها وكان يخرج أول الاذان) و عكث في مسجد الحي (و) لا (يأتي منزله) الابعد (العشاء الاتخرة) فلابرونه لذلك (وكان طعامه أن يلمقط) ماسقط من (النوى فكاما أصابحشفة) محركة التمرالردىء الذي رمى به (خبأهالانطاره وانلم بصبما يقوته بأع النوى واشترى بثمنه مايةو ته وكان لباسه مايلتقطمن الزابل من قطع الاكسية) التي يرمونها (فىغسلها فىالفرات) وهينه رالكوفة (ويلفق بعضها الى بعض ثم يلبسها فكان ذلك لماسه وكان رُعَام بالصيان فير حونه ) بالجارة (ويظنون أنه مجنون فيقول لهم بالخوناه ان كنتم ترموني ولايد بالصدران فيرمونه ويظنون أنهجنون فيقول لهم بااخو تاءان كنتم ولابدأن ترمونى

فارموني ماحار صغار فانئ أخاف أن تدموا عقيي فعضر وقت الصلاة ولا أصب الماء فهكذا كانت سيرته والقدعفام رسولالته صلى الله علمه وسلم أمره فقال انى لاحد نفسى الرحن من حانب المن اشارة المه رجهالته والما ولى الخلافة عرر منالخطاب رضي الله عنده قال أجاالناس من كان منكم من العراق فليقهم قال فقاموافقال احلسوا الامن كان من أهل المكوفة فلسوافقال احلسوا الامن كان من مراد فلسوا فقال احلسوا الامن كانمن قرن فلسوا كاهم الار حلاواحدافقال لهعر أقرنى أنت فقال نعم فقال أتعرف أوسن عامرالقرنى فوصفهله فقال نع وماذاك تسأل عنه ما أمير المؤمنين واللهمافسناأحق منهولاأحنمنه ولاأوحش منه ولاأدنى منه فبكي عمر رضى الله عنه ثم قالماقلت ما فلت الا لا في سمعت رسول اللهصالي اللهعلمه وسلم يقول مدخل فى شفاعته مثلر سعةومضر

فارمونى باعجارصغار فانىأخاف أندمواعقى فيعضر وقت الصلاة ولاأصيب الماء فهكذا كانت سيرته والهذاعظم وسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فقال انى لاجدنفس الرجن من جانب الين اشارة اليه) تقدمفى كتاب قواعد العقائد وروى الطبراني فى الكبير من حديث سلمة بن نفيل السكوني انى أجد نفس الرحن من ههذا وأشار الى الين الجديث وليس له غيره وقد أخرج النسائى بقية الحديث ولميذكر هـنه الجلة وكذا ابن حبان فىالانواع والتقاسيم وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي نضر عن اسير ابن جابر بن عن عرب بن الخطاب قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان خير التابعين رجل يقال له أو بس بن عامر وفي روايه له فن لقيمه منكم فروه فليستغفر لكم من طريق تتادة عن زرارة عن أسير بنجار ومنها قول عرسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنى عليك أويس بن عامر مع الدادأهل اليمن غمن مراد غمن قرن كان به رص فبرئ منه الاموضع درهمله والدةهو جابرلو أقسم على الله لابره فان استطعت ان يستغفر لك فافعل الحديث و رواه كذلك آن سعد والعقيلي وأحد والحاكم مختصرا ورواه البيهي وأبو نعيم في الدلائل وفي الحلية من هذا الوجه مطوّلاوهو ماذكره المصنف بقوله (ولما ولى عررضى الله عنه الخلافة قال أيهاالناس من كانمنكم من العراق فليقم قال فقاموا فقال اجلسوا الامن كان من أهل المكوفة فحلسوا فقال اجلسواالامن كان من مراد) وهي قبيلة من البين ( فحلسوا فقال اجلسوا الامن كأنمن قرن عركة وهي قبيلة من مراد (فلسوا كلهم الار جلاواحدا فقال له أقرني أنت فقال نع فقال أتمرف أويس بن عامر القرني فوصفه له ) يوصفه الذي أخبره به صلى الله عليه وسلم (فقال نعم وماتسال عن ذلك المرااؤمنن واللهمافينا أحقمنه ولا أحنمنه ولا أوحشمنه ولاأدنيمنه) أي أحقر وقدر واهامن منده من طريق سعدمن الصلت عن مباول من فضالة عن مروان بن الاصفر عن صعصعة النمعاوية قال كانعر سأل وفدأهل المكوفة اذاقدموا عليه تعرفون أويس بنعام القرنى فيقولون لافذ كرنعوه ورواه هدية بن خالد عن مبارك فقال عن أبي الاصفر بدل مروات بن الاصفر أخرجه أبو بعلى وروى الروياني في مسنده من طريق بكر بن عبدالله عن الضحال عن أبي هريرة فذ كرحد بثافي وصف الاتقياء الاصفياء قال قلنابارسول الله كيف لنابرجل منهم قال ذلك أو يسوساق الحديث في توصمة الذي صلى الله عليه وسلم عليا وعمر اذا لقياه أن يستغفر لهما وفيه قصة طلب عراياه (فبكرعرثم قال ماقلت ماقلت الااني معترسول الله صلى الله عامه وسلم يقول يدخل الجنة شفاعة مثل ربيعة ومضر) قال العرافي روينا في حزءا بن السمال من حديث الى امامة يدخل الجنة بشفاءة رجل من أمني أكثر من ربيعة ومضر واسناده حسين وليس فيهذ كرلاو بسبل في آخره فسكان المشيخة برون ذلك الرجل عممان بن عفان اه قلت ماذكره المصنف رواه ابن أبي شيبة والحاكم والبهبق وأبن عساكر من حديث الحسن مرسلا يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكترمن ربيعة ومضرقال الحسن هوأوبس القرنى وروى ابن عساكرمن طريق عبد الرجن بن زيبن أسلم عن أبيه عن جده عن عروفعه يدخل الجنة بشفاعةر حلمن أمتى بقالله أويس فأمن الناس وروى البهق فى الدلائل من طريق الثقفي عن خالدعن عددالله ن شقىق عن عبدالله من أبى الجدعاء رفعه قال مدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من بني تمم قال الثقفي قال هشام بن حسان كان الحسين يقول هوأ ويس القرني وقدر واه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب و رواه أيضاالحاكم وليس لعبدالله بن الجدعاء غيرهذا الحديث و رواه ابن عساكر منحديث ابنعباس و رواه أبونعم فى الحلية وابن عساكر أيضامن حديث واثلة بن الاسقع وأما حديث أبى أمامة الذي ذكره العراقي فأورده الذهبي في كتاب التيمان في سيرة أمير المؤمنين عثمان وهوء ندى يخطه مانصه شباية بن سوار وغيره حدثنا حرز بن عمان عن عبدالله بن ميسرة وحبيب بن عبدالرجن عن أبى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بشفاعة رجل من أمتى الجنة مثل أحدا لحين ربعة

عنهجني سقطتعليه طالسا على شاطئ الفرات نصف النهار يتوضأو بغسل تو به قال فعرفته ماانعت الذي نعتلى فاذار جل لحم شديد الادمة محلوق الرأسكث المستمتغير حداكريه الوحـهمتهم المنظرقال فسلت علمه فردعلي السلام ونظرالي فقلتحماك الله من رحل ومددت دى لاصافحه فأبىأن بصافي فقلت رجك الله باأويس وغفراك كيف أنترجك الله عمدنقت في العبرة من حى الماه ورقتى علمه اذرأيت من حاله مارأ بت حتى بكت وتكى فقال وأنت فحال الله باهرم من حمان كمف أنت ما نحى ومن دلك على قال قلت الله فقال لااله الاالله سحان اللهان كان وعدرينا لفعولا قال فعمت حين عرفنى ولاواللهمارأ يتهقبل ذلك ولارآني فقلت من أين عرفت اسمى واسم أبى وما وأيتك قبل الموم قال نبأني العلم الحسير وعرفت روحروحانحين كلت نفسى نفسك ان الارواح لها أنفس كأنفس الاجساد وانالؤمنين ليعرف بعضهم بعضا ويتحالون وحالله وانلم يلتقهوا يتعارفون ويتكامون واننأنجم الداروتفرةت جم المنازل قال قلت حدثني رجك الله

ومضر فكان المشيخةر ونانذلك الرجلء ثمان رضي الله عنه هذا حديث صالح السندغريب اهقلت رواه الطبراني في الكبير وفيه زيادة ولفظه يدخل بشفاعةر جل من أمتي أكثر. نعددمضر و مرتفع الزجلف أهل بيتهو بشفع على قدرعله ورواه أحدوالطبراني أيضاوالضياء بالهظ ليدخلن بشفاعة رحل لين تقي مثل الحيين أومثل أحدالحيين ربيعة ومضرانما أقول ماأقول ثم قال الذهبي فى الـكتاب المذكور ويروى باسنادلا يصعنابن عباس مرفوعاليدخان بشفاهة عمان الجنة سبعون ألفاقلت رواهابن عساكر بلفظ ليدخلن بشفاعة عثمان سبعون ألفا كالهم استوجبوا النارا لجنسة بغير حساب وروى ابن عسا كر أيضا من حديث الحسين مرسلال مخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتى عددر ربعة ومضر قيل منهو مارسول الله قال عمان بن ه فان عمقال الذهبي في الكتاب المذكور الثورى ويزيد بنزريع عن خالدا لحذاء عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال جلست الى نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمابن أبى الجدعاء فقال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لدخلن الجنة بشفاعة رحل من أمتى أ كثرمن تميم قالواسواك بارسول الله قالسواى وزاديزيد من الحذاء فى حديثه قال أظن الرجل عممان ولم يسم يزيد في حديثه ابن أبي الجدعاء بل قال رجل اه (فقال هرم بن حيان) العبدى قال ابن عبد البره ومن صغار الصابة وعدما بن أبي ماتم في الزهاد المانية من كارالتابعين وقال ابن سعد ثقة له فضل وكان على عبد القيس في الفتوح وقال ابن حبان أدرك عرو ولى الولايات في خلافته وفي الزهد لاحدانه كان بصب جمة الدوسي وحمة مات فىخلافة عمان وفيه أيضاحد ثنا محدين مصعب سمعت مخلداهوابن الحسينذ كرعن هشام بعيي ابنحسان عن الحسن ان هرمامات في غزامله في ومصائف فلا فرغمن دفنه ماءت سحابة حتى كانت حال القبرفرشت القبر - تى روى لا تعاو زقطرة ثم عادت ودها على بدئها وكذا رواه ابنه عبد الرزاق فى و الدهمن طريق ابن جعفر الطباع عن مخلد وأخر جسه بسند أبي د اودعن مخلد به وفى لفظ أبي نعيم فى الحلمة مات هرم فى يوم صائف شديد الحرفل انفض واأبديهم من قبره حاءت سحابة تسيرحتي قامت على قبره فلم يكن أطولمنه ولااقصرمنه وشتهدي وقه عمانصرفت وفي لفظ آخرا امات ماعدالة فظالت سريره فلاندفن رشت على القبرف أصابت حول القبرشيا وله أيضامن طريق السدى بن يحيى عن قنادة قال مطرقبرهرم من يومه وأنبت العشب من يومه (المامعتهد االقول من عربن الحطاب) رضى اللهعنه وقدمت الكوفة فلم بكن ليهم الاان أطلب أويسا القرني واسأل عنهحتي سقطت علمه حالساعلي شاطئ الفرات نصف النهار يتوضأو بغسل ثويه قال فعرفته بالنعت الذي نعت فاذار حل لحم شد يدالادمة معاوق الرأس كث اللعدة متغير حداكر به الوحهمة ب النظر قال فسلت عليه فردعلي السلام ونظر الى فقلت حماك اللهمن رجل ومددت يدى لاصاغه فابى ان يصاغني فقلت رجك الله ماأو يس وغفر اك كيف أنترجك الله عم خنفتني العبرة من حيى اياه ورقتي عليه اذرأيت من حاله مارأ بت حتى بكيت وبعي فقال وأنت فيال الله بأهرم بن حمان كيف أنت با أخى من دائ على قال قات الله) عزوجل (فقال لااله الاالله سعان اللهان كان وعدر بنا افعولا قال فتعيمت من عرفني ولاوالله مارا يته قبل ذلك ولارآني فقلت من أن عرفت اسى واسم ابى ومارأ يتك قبل اليوم فقال نبأني العليم الجبير وعرف روحى روحك حين كلت نفسى نفسك ان الار واجلها أنفس كانفس الاحساد وان الومنسين ليعرف بعضهم بعضا ويتمالون بروح الله وان لم يلتقوا) بالابدان (يتعارفون ويشكلمون وان نأت) أى بعدت (جم الداروت فرقت جم المنازل) وقدوردالارواح أجناد مجندة فاتعارف منها تتلف وماتنا كرمتها اختلف ووردأ يضاات الار واحلتشام كا تشام الخيل وكل ذلك تقدم في كتاب آداب العجبة والاخوة (قال قلت حدثني رجك الله عن رسول الله صلى الته عليمه وسلم بعديث أسععه منانقال انى لم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تدكن لى معه صعبة بأبي

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعديث اسمعمنك قال انى لم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن لى معه صعبة بأب وأمى

وسول الله واكن وأيت رجالا فد محبوه و بلغى من حديثه كابلغك ولست أحب ان أفضى على نفسى هدا الباب أن أكون محد ثا أو مفترا أو قاضما فى نفسى شغل عن الناس باهر م بن حبان نقلت با أخى اقرأ على آية من القرآن آسمعها منك وادعلى بدعوات وأوصى بوصية أحفظها عنك فائى أحبك فى الله حبالسديدا قال فقام وأخذ بيدى على شاطئ الفرات ثم قال أحوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم بحى ثم قال قال ولى والحق قول ربى واصد ق الحديث حديثه وأصد ق السكاد م كلامه ثم قرأ وما خلقنا السموات والارض وما بينه ما لاعمين ما خلقا الابالحق ولكن أكثرهم لا يعلون حتى انتهسى الى قوله الله هو العزير الرحيم فشهق شهقة ظننت أنه قد عشى عليه ثم قال با بن حبان مات أبوك حيان و يوسسك ان تموت فاما الى جنة ومات ابراه من خليل

وأمى) أفدى (رسول الله صلى الله عليه وسلم والكن رأيت رجالا قد صحبوه و بلغني من حديثه نحو ما بلغك واستأحبان أفتم هذا البابعلى نفسى ان أكون محدثا اومفتيا أوقاضيافي نفسي شغل عن الله ياهر م اس حيان فقلت باأنى اقرأعلى آية من القرآن اسمعه منك وادع لى بدعوات واوصني بوصية أحفظهاعنك فانى أحبلنفى التهحماشديدا قال فقام وأخذ بيدى على شاطئ الفرات ثمقال أعوذ بالله السميم العلم من الشيطان الرجم ثم بكي ثم قال قالربي والحق قول بي واصدق الحديث حديثه واصدق العكام كلامه تمقرأ وماخلقنا السموات والارض ومايينهمالاعبين مأخلقناهما الابالحق ولكن أكثرهم لايعلون حتى انتهى الى قوله انه هو العزير الرحم فشهق شهقة ظننت انه قدغشى علمه م قال ناابن حمان مات أنوك حمان و نوشك ان تموت فاما الى الجنة وامالى النار ومات أنوك آدم وماتت أمك حواء ومات نوح ومات الراهيم خليل الرجن ومات موسى نعى الرجن ومات داود خارفة الرجن ومات محدصلى الله عليه وسلم رسول ربااعالمين ومات ابو بكر خليفة المسلين ومات عمر س الخطاب أخى وصفى ثم قال ياعراه ياعراه قال فقلتر جانالله ان عراءت ) بعد (فقال فقد نعاه الى ربى ونعي الى نفسى ثم قال الأوانت في الموتى كانه قد كان مصلى على الذي صلى الله عليه وسلم تم دعا مدعوات خفيفات تم قال هذه وصنتي ابال باهرم من حمان كتاب الله ونه بج الصالحين الوَّمنين قدنعيت الى نفسى ونفسان عليك بذكر الموت لا يفارق قلبال طرقة عين ما بقيت وانذرقومك اذارجعت اليهم) اى لقوله تعالى ولينذروا قومهم اذارجعوا الهم اىحدرهم من عقاب الله تعالى (والنصم للامة جيعاً) أى الخاصة والعامة فقدور دالدين النصعة (واياك ان تفارق الجاعة) أي جاعة ألمسلمين (فيدشيرفتفارف دينك وأنت لاتعلم فتدخل النار يوم القيامة) فقد وردمن فارق الجاعة شمرا فقد فارق الاسلام وفى افظ فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه وفى لفظ فهوفى النار (ادعلى والنفسك م قال اللهم ان هذا برعم اله يحمني فلل ورارني من أحلك فعرفني وجهه في الجنة وادخله على في دارك دار السلام واحفظه مادام فى الدنيا حياحيها كان وضم عليهضيعته ) أىما يخاف عليه الضياع من عقاراً و حرفة أوصناعة (وارضه من الدنيا باليسير) أى بالقليل بما يكف به وجهه (وما أعطيته من الدنيا فيسره له تيسيرا واجعله لماأعطيته من نعما تكمن الشاكرين واجزه عنى خيرا لجزاء ثم قال استودعك الله باهرم بنحمان والسلام علمك ورحةالله وتركاته لاأراك بعد اليوم رحك الله تطابني فانى أكره الشهرة) بين الناس (والوحدة أعسالياني كثيرالهم شديدالنم مع هؤلاء الناس مادمت حيا فلاتسأل عني ولا تطلبني واعلم انك منى على بالوان لم أرك وان لم ترنى فاذكرنى وادع لى فانى سأذكرك وادعو لائان شاء الله تعالى انطاق أنت ههناحتي انطلق اناههنا فحرصت ان أمشى معمساعة فابى على وفارقته فبكى وأبكاني وحعلت أنظر في قفاه حتى دخل بعض السكك ثم سألت عنه بعد ذلك فاوحدت أحدا يخبرني عنه بشي رحه الله تعالى وغفرله)

الرجين وماتموسي نعى الرجن ومات داود خامفة الرجن ومان محد صلى الله عليه وسلم وعلممرسول رب العالمي ومات أنو مكر خليفة المسلمن ومات عربن الخطاب أخى وصفى ثم فال ماع ـراه ماعراه قال فقلت رجك اللهانعرلم عتقال فقد نعاه الحربي ونعي الى تفسى ثم قال أنا وأنتفى الوتى كائه قد كان تمصلي على النبي صلى الله علمه وسل مُدعا بدعوات خفيات مُ قال هذه وصيتى الالناهرم النحمانكتاباللهونهج الصالحين الومني فقد تعت الى نفسى ونفسك علىك مذكرااوتلا مفارق قلمل طرفةعينما بقت وأنذرقوم لاذار حعت الهموانصم للامسة جمعا والمالذان تفارق الجماعات قىدشىرفتفارقد ىنكوأنت لاتعملم فتدخل النار بوم القيامة ادعلى ولنفسكثم قال اللهم انهذا بزعم أنه

عبنى فيك وزارنى من أجلك فعرفنى وجهه فى الجنة وأدخله على فى دارك دارالسلام واحفظه ما دام فى الدنيا حيثما كرين واجزه عنى كان وضم عليه ضيعته وارضه من الدنيا بالبسير وما أعطيته من الدنيا فيسروله تيسيرا واجعله لما أعطيته من العمالك من الشاكرين واجزه عنى خديرا لجزاء ثم قال استودعك الله ياهرم بن حيان والسلام على كورجة الله و بركاته لا أراك بعد اليوم رجك الله تطلبنى فانى أكره الشهرة والوحدة أحب الى انى كثير الهم شديد الغم مع هؤلاء الناس ما دمت حيافلا تسال عنى ولا تطلبنى واعدلم انك منى على بالوان لم أرك ولم ثرفى فاذكرنى وادع لى فانى سأذكرك وأدعولك ان شاء الله انطلق أنته هذاحتى انطاق أناهه الخرص تأد الخبرى عنه بشى رجه الله وغفرله في حد وأبكانى وجعلت أنطر في تفاه حتى دخل الى بعض السكائ ثم سألت عنه بعد ذلك في الوحد أحد الخبري عنه بشى رجه الله وغفرله

فهكذا كانت سيرة أبناءالا خو المعرضين عن الدنيا وقد عرفت علم قى بيان الدنيا ومن سيرة الانبياء والاولياء أن حد الدنيا كل ما أظلته الخضراء وأقات الغيراء الاما كان تله عز وجل من ذلك وضد الدنيا الا خوة (١٢٧) وهو كل ما أريد به الله تعالى عما يؤخذ

بقدرالضر ورةمن الدنيا هكذا أخرج هذه القصة بطولها أبونعيم فى الحلية وأخرج الحاكم من طريق ابن البارك أخبرنا جعفر بن لاحل قوةطاعة الله وذلك سليمان عن الجريري عن أبي نفرة العبدي عن أسير بن جابر فالقال صاحب لى بالكوفة هل الفي رجل ليسمن الدنماو بسينهذا تنظراليه فذكرقصة أويس وفهافتنعي الىسارية فصلى كعتين ثم أقبل علينا بوجهه فقال مالكم ولى تطؤن عثال وهو ان الحاج اذا عقبى وأناانسان ضعيف تكون لى الحاجة ولاأقدر عليهامعكم لاتفعاوار حكم اللهمن كانت له الى حاجة جلف اله في طر يق الحيح فلملقني بعشاء ثمقال انهذا الحلس بغشاه ثلاثة نفرمؤمن فقيه ومؤمن لم يفقه ومنافق وذلك في الدنيا لاستغل بغيرا لحج بل يتحرد مثل الغيث فيصيب الشجرة المونقة المثمرة فتزداد حسناوا يناعاوطساو يصبب الشجرة غيرالمثمرة فيزداد له عُ السَّعْلِ عِفظ الزاد ورقهاحسنا وتكون الهاعرة ويصبب الهشيم من الشجر فعطمه ثم قرأ وننزل من القرآن ماهو شفاء ورجة وعلف الحلوخ زالراوية المؤمنين ولا يزيد الظالمين الاخسارا اللهم ارزقني شهادة توجب لى الحياة والرزق واسناده صحيح وأخرج وكل مالاند للعيم منه لم يحنث أحدفى الزهدعن عبدالرحن بنمهدى عنعمد الله بن أشعث بن سوارعن محارب بن دثار رفعه انمن أمتى فى عمنه ولم يكن مشغولا بغير من لايستطيع ان يأبي مسجده أومصلاه من العرى يجعزه اعماله ان يسأل الناس منهم أو بس القرني لحج فكذلك البدن مركب وفرات برحيان (فهكذا كانت سيرة أبناءالا حرة المعرضين عن الدنيا وقدعرفت مماسبق في بيان الدنيا النفس تقطع به مسافية ومن سيرة الانبياء والاولياءات حد الدنيا كل ما ظلته الخضراء) أى السماء مميت بها خضرة لونهاء د العمر فتعهد البدن بما النظرالها (وأقلته) أى حلته (الغبراء) أى الارض ميت لاغبرارها (الاما كان مع وجل من ذاك تبقيه قوته على ساول وضدالدنيا الأخرة وهوكل ماأر بدبه الله تعالى عما وخذ بقدر الضرورة) الحاقة (من الدنيا لاجل قوة الطريق بالعلم والعمله طاعة الله تعالى) والتبلغ به الها (فذلك ليس من الدنيا) أى ايس محسو بامنها (ويتدين هذا عال) يذكر من الا توة لامن الدنيانعم (وهوان الحاج ألى) بيت الله ألحرام (اذاحلف انه في طريق الحجلايشتغل بغير أمور الحج بل يتجرد له ثم اذا قصدتلذذ البدن اشتغل عفظ الزاد) الذي يتقوّنبه (وعلف الحل) الذي ركبه (وخور الراوية) أى القرية التي شرب منها وتنعمه بشئ منهدده (وكل مالا بدالعبيم منه لم يحنث في عمدته ولم يكن مشغولا بغيراليم) فهو صادق في عمده (فكذاك البدن الاسباب كأن منحرفاءن مركب المفس يقطع به مسافة العمر)أى مدنه (فتعهد البدن)أى محافظته (لمايتق به قوته على ساوك الاسخرة و يخشى على قامه الطريق بالعلم والعمل هومن الاسخوة لامن الدنيانع اذاقصد تلذذالبدن وتنعمه بشئمن هذه الاسباب القسوة قال الطنافسي كنت كان منعرقا عن الا تحوة و يخشى على قلبه ) احداث (القسوة) فيد بسبب ركونه الحذال معقصد التنع على باب بني شيبة في المسمد (قال الطنافسي)وهو مجدبن عبيدبن أبي أمية الكوفي الاحدب الثقةمان سنة أربع وماثنين روى له الحرام سمعةأ بامطاويا الجاعة (كنت على باب بي شيبة في المسجد الحرام) وهو احد أبوابه الشهورة (سبعة أيام طاويا) على فسمعت فى السلة الثامنة الجوع (فسمعت الليلة الثامنة منادياوانابين اليقظة والنوم الامن أخذمن الدنيا أكثرتما يحتاج اليه مناديا وأناب بن المقطية أعى الله عين قلبه ) وقد وردمعني ذلك في بعض الاخمار والمراد بعن القلب المصيرة (فهذا بيان حقيقة الدنيا والنوم ألامن أخدذ من فيحمل فمأمل في معناها (فاعلم ذلك ترشدان شاء الله تعالى) الدنيا أكثرتماعتاج البه \*(سانماهمةالدنيا)\* أعيى الله عن البه فهذا بيان حقيقة الدنيافي حقلنفاعلم ذلك ترشدانشاء الله تعالى

(فى الهسها) أى ذاتها (واشغالها التى استغرقت هم الخلق) واستولت عليها (حتى أنستهم أنفسهم وخالقهم ومصدرهم وموردهم اعلم) هداك الله تعالى (ان الدنيا عبارة عن أعيان موجودة وللانسان فيها حظ) ونصيب (وله فى اصلاحها شغل فهذه ثلاثة أموروقد نظن ان الدنيا عبارة عن الحدها وليس كذلك) بلهى عبارة عن يجوعها (أما الاعبان الموجودة التى الدنيا عبارة عنها فهى الارض وماعلها فال الله تعبالى الماحلان من أعيان ونبات ومعادن (زينة لها النياوهم) أى نختبرهم (أيهم أحسن علا) أى أكثر زهدا فيهارواه النابي حاتم عن الثورى (فالارض فراش الا دمين ومهاد ومسكن ومستقر) وكلذلك

ومصدرهم وموردهم) \* اعلم ان الدنياعمارة عن أعمان موجودة للانسان فيها حظ وله فى اصلاحها شغل فهذه ثلاثة أمورة دينطن ان الدنياعمارة عن آحادها وليس كذلك أما الاعمان الموجودة التي الدنياعمارة عنها فهدى الارض وماعليها قال الله تعالى الماجعا الماعلى الارض زينة الهالنباوهم أجم أحسن علافالارض فرأش الا تدمين ومهادومسكن ومستقر

\* (بيان حقيقة الدنيا في

نفسها وأشفالها التي

استغرقت همماالحاقحتي

أنستهم أنفسهم وخالقهم

وماعلهالهم ملبس ومطعم ومشرب ومنكم و يجمع ماعلى الارض ثلاثة أقسام المعادن والنبات والحيوان أما النبات في طلبه الآدى الاقتبات والتداوى وأما العادن في طلبها الآدى الأولى كالنحاس والرصاص والنقسد كالذهب والفضة ولغير ذلك من المقاصد وأما الحيوان فينقسم الحيالانسان والبهائم أما البهائم في طلب منها لحومها الما كل وظهورها المركب والزيندة وأما الانسان فقد ويطلب الآدى ان علائم أبدان الفاس ليستخدمهم و يستسخرهم (١٢٨) كالغلمان أوليتمتع بهم كالجوارى والنسوان و بطاب قاوب الناس ليما كمها بأن بغرس فيها

إبنص الآ يات الواردة فيه (وماعليه الهم فلبس ومطعم ومشرب ومنكع) أخوج ابن أبي شيبة وابن جوير وابن المنذروابن أبي حامم عن مجاهد في قوله الاجعلناما على الارض ينة لهاقال ماعلم امن شي (و يجمع ماعلى الارض ثلاثة أفسام المعادن والنبات والحيوان أماالنبات فيطلبه الاتدى للافتيات وللتداوى أىمنه ماهو للقوت خاصة وهوأنواع الحبوب ومنهماه والتداوى وهو أنواع الحشائش (وأماالمعادن وسطلم الا تدى الا لات والاواني) أى لاتخاذها (كالنحاس) بفوعه الاجروالاصفر (والرصاص) والقلعي وغيرها (وللنقد كالذهب والفضة) فاذا أطلق البقدان في عبارة الفقهاء فاعما وأدبه مااياهما (ولغيرذلك من المقاصد وأماا لحيوان فينقسم الحالانسان والهائم أماالهائم فتطلب لحومها للما مل وُظهورهاللمركب) قالالله تعمالي ومن الانعام حولة وفرشا فالحولة مايحمل علمها والفرش مايفرش للذبح (والزينة) قال الله تعمالي والخيل والبغال والجيرلتر كبوها وزينة (وأما الانسان فقد يطلب الآدمي ان النالف أبدان الناس ليستخدمهم ويستسخرهم كالغلان شراء علك اليمن أواستخارا (أو ليمتع بهم كالجوارى) باك اليمين (والنسوان) بعقد النكاح (و يطاف قاوب الناس ليملكها بأن يغرس فيها التعظم والاكرام وهو الذي يعبرعنه بالحاه أذمعني الحاه ملك قلوب الاكمين فهذه هي الاعمان التي يعبرعنها بالدندا وقد جعهاالله تعالى في وله زن الناسح الشهوات من النساء والمنن وهذا من الانسان ) والراد بالمنن الاولادالذكور والحفدة (والتناطير القنطرةمن الذهب والفضة وهذامن الجواهر والمعادن وفيه تنبيه على غـ برها من اللا كن واليواقيت وغيرها) من أنواع الحـ لى كالماس والزمرد والبلخش والعقيق (والخيل المسوّمة) أى المعلمة الساعة منهاو المستعدة (والانعام وهي البهائم والميوا نات) وهي الازواج الثمانية الذكورة فى القرآن (والحرث وهو النبات والزرع فهذه هى أعيان الدنيا الاان لهامع العبد علاقتين علاقةمع القلب وهوحبه لهاوحظهمنها وانصراف همه البهاحتى بصرفلبه كالعبد) المذلل (أوالحب المستهتر بالدنياو يدخل فى هذه العلاقة جميع صفات القلب المتعلقة بالدنيا كالكمر والعل والحسدوالرياء والسمعة وسوءالظن والمداهنة وحب الثناء وحب التكاثر والتفاخر وهذههي الدنما الماطنة وأما الظاهرة فهمى الاعيان الني ذكر ناهاوالعلاقة الثانية مع البدن وهو اشتغاله باصلاح هذه الاعيان لتصلح لخاوطه وحفلوظ غير دوهي جلة الصناعات والحرف) بآنواعها (التي الخلق مشغولون بها) ملتفتون اليها (والخلق اغانسوا أنفسهم ومآجهم ومنقلهم بالدنيالهاتين العلاقتين علاقة القلب بالحب وعلاقة البدن بالشغل ولو عرف المسهوعرف ربه وعرف حكمة الدنيا وسرها) وانها لماذا خلقت ولماذا خلق هو (علم ان هذه الاعمان التي سميناها دنيالم تخلق الالعلف الدابة التي يسير بها الى الله تعمالى وأعنى بالدابة البدن فانه) أي البدن (الأيبق) أى لا يوصف بالمقاء والمتعة (الاعطع ومشرب وملبس ومسكن) وهي ضرورات في حفظ البدن (كالايبق الجل في طريق الحج الابعلف وماءو جلال) جمع حل بالضم وهوما يقي ظهره لللاينقبه الرحل (ومثال العبد في الدنيافي نسبانه نفسه ومقصده) الذي هومتوجه البه (مثال الحاج الذي يقف في منازل الطريق ولايزال بعلف الناقة ويتعهدها) بالخدمة (وينظفها ويكسوها ألوان الثياب) المزخوف

التعظم والاكراموهو الذى بعير منه بالحاءاذ معين الجاه ملك قساوب الآدم. بن فهذه هي الاعمان التي بعسرعنها بالدنماوقد جعها الله تعالى في قوله ز من الناسحب الشهوات من النساء والمنن وهدا من الانس والقناط بر المقنطرةم الذهب والفضة وهذامن الحواهر والمعادن وفيه تنبيه على غيرهامن اللاكئ والمواقت وغيرها والخمل المسؤمة والانعام وهي الهائم والحموانات والحرثوهوال ذات والزرع فهذه هي أعيان الدنيا الا أنالها معالعبد علاقتين علاقة مع القلب وهوحبه لهاوحظه منها وانصراف همدالها حق اصرقله كالعبد أوالحب المستهتر بالدنداو بدخيل في هدده العلاقة جسع صفات القلب المعلقة بالدنيا كاليكمروالغل والحسد والرياء والسمعة وسوء الظن والمداهنة وحب الثناء وحب التكاثر والتفاخر وهذه هي الدنما الباطنة وأماالظاهرةفهي

الاعمان التي ذكرناها العلاقة الثانية مع المدنوه واشتفاله باصلاح هذه الاعمان التصلي لحفاوظه وحفلوظ غيره وهي جلة (و يحمل الصناعات والحرف التي الحلق مشغولون مم اوالحلق انمانسوا أنفسهم وماتم مم ومنقلهم بالدنيالها تين العلاقة بن علاقة القلب بالمب وعلاقة الصناعات والشغل ولوعرف نفسه وعرف حكمة الدنياوسرها علم أن هذه الاعمان التي سميم اهاد نيالم تخلق الالعلف الدابة التي يسير ما الحالقة على المائة المدن فانه لا يبقى الا يمطع ومشرب وملبس ومسكن كالايبقى الحل في طريق الحيج الا بعلف وماء و حلال ومد ال العدن في الدنيافي المناقبة و يتعهد هاو ينظفها ويكسوها ألوان الثياب في الدنيافي نسيانه نفسه ومقصده مثال الحاج الذي وقف منازل الطريق ولا يزال بعلف الناقة ويتعهدها وينظفها ويكسوها ألوان الثياب

و يحمل الها أنواع الحشيش و ببردلها الماء بالثلج حرى تفوته القافلة وهو غافل عن الحيم وعن مرورا لقافلة وعن بقائه فى البادية فريسة للسباع هو و فاقته والحاج المصير لا يهمه من أمر الحل الا القدر الذي يقوى به على الشي في تعهده وقلبه الى السكم، قوالحيم والما يلتفت الى الناقة بقدر الضرورة ولا فرقت الماء الما المعام فى بقدر الضرورة ولا فرقت من المناق ا

شغل الناس عن الله تعالى هو البطين فأن القوت ضرورى وأمرالسكن والملس أهون ولوعرفوا سب الحاحية الى هدده الامور واقتصر واعلسهلم تستغرقهم أشغال الدنيا وانمااستغرقتهم لجهلهم بالدنما وحكمتها وحفاوظهم منهاولكنهم حهلوا وغفلوا وتتابعت أشعال الدنما علمهم واتصل بعضها سعض وتداعت الى غيير نهاية محدودة فتاهوافي كثرة الاشغال ونسوامقاصدها ونعن نذكر تفاصل أشيغال الدنما وكمفسة حدوث الحاحة الهاوكمفية غلط الناس في مقاصدها حتى تتضم لك أشغال الدنما كىف صرفت الخلقءن الله تعالى وكنف أنسيتهم عاقبمة أمورهم فنقول الاشفالالدنمويةهي الحرف والصناعات والاعمال التي ترى الحلق مكسن علما وسس كثرة الاشغال هوأن الانسان مضطرالى ثلاث الهوت والمسكن والملبس فالقوت للغداء والبقاء

(ويحمل الهاأنواع الحشيش و يبردلهاالماء بالثلج) لم مزل مشغولا بذلك (حتى تفوته القافلة وهو عافل عن الحج وعن مرور القافلة وعن بقائم في البادية فريسة السباع) تفرس (هو ونافته) أوم بة العربات يستفردونه فيأخذونهمع نافته كالاسيران لم يقتاوه (والحاج البصيرالعاقل لايهمهمن أمرالجل الاالقدر الذي يقوىيه على المشي فيتعهده)و يصلح شأنه (وقلبه الى الكعبة والحج وانما يلتفت الى الناقة بقدر الضرورة)والحاجة (وكذلك البصيرف سفرالآخوالا يشتغل بتعهد البدن الآبالضرورة) بل يتناول ما يتناوله تناول مفطرعالم بقذارة ماكه (كالايدخل بيت الماء الابالضرورة ولافرق بين ادخال الطعام في البطن وبين اخراجهمن البطن في ان كل واحدمنهما ضرورة البدن ومن همة ممايد خل بطنه ) أي من شغل همته فى اصلاح مايدخل بطنه (فقهمة ما يخرج من بطنه) فاخسس مهذه اللقمة التي قهمة اذلك ففه ان بعلم ان نسبة التمار والفوا كهنسبة الجعل الى الروث فلو نطق الشجر لقال لك تأكل فضالتي كاياً كل الجعل فضالتك والخنز يراذا استطاب لفاظة الانسان فماهوالا كاستطابتها لفاظة الشجرو بهسذا يعلم ان شرف المطم والمشرب بالاضافة لاباطلاق (وأكثر ماشغل الناسءن الله تعالى هوالبطن) ولذاقي لاانالبطن عدو الانسان (فان القوت أم ضرورى) فانه لاقوام له فى الدنيا الابه (وأمر المسكن والملبس أهون) من أمر القوت (ولوعرفوا سبب الحاجة الى هذه الامور واقتصر واعلىه لم تستغرقهم اشغال الدنيا) أي لم تستول عليهم (وأغما ستغرقتهم لجهلهم بالدنيا وحكمتها وحفاوظهم منهاوا كمنهم جهاوا وغفاوا وتتابعت أشغال الدنباعامهم وانصل بعضهاببعض فتداعت الى غيرنهاية محدودة فتاهوافى كثرة الاشغال ونسوامقصودها ونعن نذكر) الآن (تفاصيل أشغال الدنماوكيفية حدوث الحاجة الهاوكيفية غلط الناس في مقاصدها حتى يتضح لك ان أشغال الدنيا كيف صرفت الخلق عن الله وكيف انستهم عاقبة أمو رهم فنقول الاشغال الدنيو ية هي الحرف والصناعات والاعبال التي نرى الخاق منكبين عليها) يقال أكب على كذا اذالازم عليه (وسبب كثرة الاشغال هوان الانسان مضطرالى ألاث القوت والمسكن والملبس فالقوت الغذاء والبقاء) أى قاء البدن على اعتداله (والملبس لدفع الحروالبرد والمسكن لدفع الحروالبرد ولدفع أسباب الهلاك عن الاهل والمال ولم يخلق الله القوت والملبس والمسكن مصلحا يحيث يستغنى عن صنعة الانسان فيه نع خاق ذلك البهائم فان النبات بغذى الحيوان من غيرطم والحروالبردلايوثر) كلمنهما (فيدنه فيستغيءن البناء) أى المسكن (و يقنع بالصحراء) صدفاوشتاء (ولباسها شعرها وجاودها فتستغني عن اللباس والانسان ليسكذلك فحدثت الحاجة لذلك الحخس صناعات) لاقوام للعالم دونها (هي أصول الصناعات وأوائل الاشغال الدنيو يةوهى الفلاحةوالرعاية والاقتناص والحيا كةوالبناء) وعدا بوالقاسم الراغب في الذريعية الاصول أربعةفذ كرالفلاحةوالحياكة والبناءو زادالسياسةوجعل الرعايةمن المرشحات ولميذ كرالاقتناص (أماالبناء فالمسكن) أى لاجل تميئة الموضع الذي يسكن فيه فمعترفه يقال له البناء (والحيا كتوما يكتنفهامن أمر الغزل والخياطة فالمبس)و عترفها يقال له الحائك والنساج (والفلاحة والمطع) ومحترفها يقالله الفلاح والزراع (والرعاية المواشي) يتعهدها للاطعام والاستقاء وغيرهما

( ١٧ - (اتحاف السادة المتقين) - نامن ) والمابس الدفع الحروالبردوالمسكن الدفع الحر والبردوالدفع أسباب الهلاك عن الاهل والمال والمال ولم يخلق الله القوت والمسكن والمابس مصلح المحدث يستغنى عن صنعة الانسان فيه نعم حلق ذلك البهائم فان النبات بغذى المحدوات من غير طبخ والحر والبرد لا يؤثر في بدنه فيستغنى عن البناء ويقنع بالصواء ولباسها شعو رها و جاودها فتستغنى عن الباس والانسان ليس كذلك فحدثت الحاجم الدلك الى خس صناعات هى أصول الصناعات وأوائل الاشغال الدنيوية وهى الفلاحة والرعاية والاقتناص والحياكة والمعالم والرعاية المواشى

والحيل أبضا للمطعم والمركب والاقتناص نعني به تحصيل ماخلقه الله من صدا ومعدن أوحشيش أوحطب فالفلاح يخصل النبات والراعى عفظ الحيوانات و يستنجها والمقتنص (١٣٠) يحصل مانيت ونفج بنفسه من غيرصنع آدمى وكذ لك يأخذ من معادن الارض ماخلق

ومحسترفها يقالله الراعى وراع الجواميس بالحصوص يقالله الجيسي (والخسل أيضاللمطم والمركب والاقتناص نعنى به تحصيل ماخلقه الله من صدر أومعدن أوحشيش أوحطب) وهذا اصطلاح خاص والافالمقتنص فى العرف هو الذي يصطاد حيوانات البركالقنيص والقانص كاان الصائد والصادله وللذى يصطاد الطيور وحيوانات الجرولن يستخرج معادن البحريقالله الغطاس ومعادن البريفالله النابل وان يقطع الحشيش يقال له الحشاش ولمتطلب الحطب من البرارى والفيافي يقال له الحطاب فهدذه اصطلاحات عرفية والصنف حعل الاقتناص لفظاشاملا للكل فالفلاح يحصل النبات والراعى يحفظ الحبوانان ويستنجها والمقتنص يحصل مانبت) فى الارض (ونتج بنفسه من غيرصنع آدى وكذلك بأخذ من معادن الارض ماخلق فها من غير صنع آدمي ونعني بالاقتناص ذاك ولامشاحة في الاصطلاح (وتدخل تحته صناعات واشغال عدة) هي كالخادمة لها (ثم هده الصناعات تفتقر الى أدوات وآلات كالحياكة والف الاحة والبناء والاقتناص) فانكلامنها عتاج الىماذكر (والآلات انماتوخذامامن النبات وهوالاخشاب أومن العادن كالحديد والرصاص وغيرهماأومن جاودًا لحيوانات فدنت الحاجة الى ثلاثة أنواع أخر من الصناعات النجارة والحدادة) بكسرهماوالخرز وهؤلاءهم عمال الا تلات (ونعني بالنجار كلعامل فى الخشب كيفما كان وبالحداد كلعامل فى الحديد وجواهر المعادن حتى النحاس والابرى وغبرهما) الذي نشتغل الابرالعماطة وغبرهاوهذا أيضا اصطلاح خاص اذالمعروف ان الحدادكل عامل فى حنس الحديد خاصة وأماعامل بقمة المعادن فليكل اسم خاص ففي النحاس نعاس وفى الرصاص رصاص وفى القلعي سمكرى وقس على ذلك فهرى صناعات مختلفة لايدخل بعضها على بعض (وغرضناذ كرا الاحناس واما آماد الحرف فكثيرة) لا تحصر (وأما الخراز فنعني به كل عامل في حاود الحيوانات وأخراجا) وتعتب النعال والقراب والدماغ والسروعى وغيرهم (فهذه أمهات الصناعات) الحتاج الهاوماعداها فأنهاس شعة اكل واحدو ضادمة له كالحدادة الزراعة وكالقصارة والخماطة العماكة ومتل ذلك بالاضافة الى العالم مثل أجزاء الشخص الى الشخص سواعفانهاعلى ثلاثة أضرب اماالاصول وكالقلب والكبد والدماغ واما مرشعة لتلك الاصول وخا مة كالمعدة والعروق والشرايين وامامكملة لهامريية كالبدوا لحاجب وأما بيان شرف هدده الصناعات مع بعضها فقد تقدمت الاشارة اليه في كتاب العلم (ثم ان الانسان خلق) مدنى الطبيع (عيثلابعيش وحدة بل يضطرالى الاجتماعمع غيرهمن جنسه) ليحصل لنفسه أدنى ماعتاج البه يمعاونة عدة له وعليه نبه الني صلى الله عليه وسلم بقوله الومن كالبنيان يشد بعض بعضاوقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراجهم وتعاطفهم مثل الجسداذا تألم بعضه تداعي سائره وقيل الناس كجسد واحد متى عاون بعضه بعضا استقل ومتى خذل بعضه بعضا اختل (وذلك لسبين أحدهما حاجته الى النسل المقاء جنس الانسان ولايكون ذلك الاباجة اعالذ كر والانثى وعشرتهما) فصار ذلك ضرور باومالابد منه (والثاني التعاون على تهمئة أسساب المطعم والملس ولتريمة الوادفان الاجتماع) بن الذكر والانثى (يفضى الى) حدوث (الولدلا عالة و)معاوم ان (الواحدلا يشتغل عفظ الولدو تهيئة أسباب الموت عليس يكفيه الاجتماع مع الاهل والولد في المنزل بللا تمكنه ان بعيش كذلك مالم تعتمع طائفة كثيرة ليتكفل كل واحد بصناعة )هي له متظاهر من متعاونين (فان الشعف الواحد كيف يتولى الفلاحة وحد وهو يحتاج الى آلاتها) وأعظمها الثوران والفدان فالثوران عتاجان الدرعيتهما وتعهدهما والفدان عتاج الىخشب وحديد وحدال وعداجهذه (الا له الى حدادونعار) وحدال (فالنعار يقطع الحشب و يصلحه والحداد

فها من غيرصنعة آدي ونعمني بالاقتناص ذلك ومدخل تحتمه صناعات وأسعال عددة عمدة الصناعات تفتقرالي أدوات وآلان كالحما كة والفلاحة والبناء والاقتناص والاكلات انما تؤخذ امامن النبات وهدو الاخشاب أومدن المعادن كالحديدوالرصاص وغسرهما أومنحاود الحبوانات فدئت الحاجة الى أ\_لائة أنواع أخومن الصناعات المعارة والحدادة والخر زوهؤلاءهم عمال الا لاتونعي مالحاركل عامل فى اللشك كيفها كان وبالحداد كلعامل فى الحديد وجواهر المعادن حتى العاس والابرى وغبرهما وغرض ناذكر الاجناس فأما آحادالحرف فكشرة وأما الخراز فنعمى بهكل عامل فى حاود الحروانات وأحزائها فهدده أمهان الصناعات غمان الاندان خلق بحيث لا بعيش وحده بل يضطرالي الاجتماعمع غمرهمن حنسه وذلك لسسن أحدهما حاحته الى النسل لبقاء جنس الانسان ولا يكون ذلك الالاجتماع الذكر والانقى وعشرتهما والثاني التعاون على تهمئة

أسباب المطم واللبس ولتربية الولدفان الاجتماع يفضى الى الولدلا محالة والواحد لا يشتغل محفظ الولدوم منة يصلح أسباب القوت ثم ليس يكفيه الاجتماع مع الاهل والولدف النزل بل لا عكنه أن بعيش كذلك مالم تعتمع طائفة كثيرة ليتكفل كل واحد بصناعة فان الشخص الواحد كيف يتولى الفلاحة وحد وهو بعتاج الى آلانها وتعتاج الاتلة الى حداد ونجار ويحتاج الطعام الى طحان وخبارُ وكذلك كيف ينفر دبعُت للاجتماع ثم لواجتمعوا في صحراء مكشوفة لدَّا ذوا بالحروا لعباطة وآلات كثيرة فلذلك امتنع عيش الانسان وحده وحدد ثبت الحاجمة الى الاجتماع ثم لواجتمعوا في صحراء مكشوفة لدَّا ذوا بالحروا لعبروا لمطر واللصوص فافتقر وا الى ابنية محكمة ومنازل ينفر دكل أهل بيت به وبمامعه من الآلات (١٣١) والاثاث والمنازل تدفع الحسر والبرد

والطروندفع أذى الجبران من اللصوصية وغيرهالكن المنازل قد تقصدها جاعة من اللصوص خارج المنازل فافتقر أهل المنازل الي التناصر والتعاون والقعصن بسور عماعمدع المنازل فدئت البلادلهذه الضرورة ممهدما اجتمع الناسفي المنازل والب الادوتعاملوا تولدت بينهم خصومات اذ تحدث رباسة وولاية للزوج على الزوجة وولاية الدبوين على الولد لانهضعف عتاج الىقوام به ومهما حصلت الولاية على عاقل أفضى الى اللصومة يخللف الولاية على الهام اذ ليس لهاقوة الخاصمة والخلتفاما المرأة فتخاصم الزوج والولد يخاصم الانون هداني النزل وأماأهل البلد أنضا فيتعامد أون في الحاجات ويتنازعون فهاولوتركوا كـذلك لتقاتلوا وهلكوا وكدذاك الرعاة وأرياب الفالحة بتواردونعلى المراعى والأراضى والماه وهي لاتفي بأغراضهم فيتناز عرونالعالة غقد الحر بعضهم عن الفلاحة والصناعة بعمى أومرض أوهرم وتعرض غوارض

يصلح المساميروا لحمال يفتل الحبل الذيب بربط بعضهم بعض (و يحتاج الطعام الى) دائس وذراء ومنق ومغربل ثم الى (طعان) يطعنه امار حاضديه أوطعن العااحون فبالهائم والهائم تحتاج الدرعية وتعهدتم الدقيق المطعون اذاحضراحتاج بعد نخله الى عجان والعبن يحتاج الى طرف وذلك الظرف امامن المعادن فاحتاج الىحداد ونعاس وصفار وامامن الخزف فاحتاج الىخزاف (و) الى (خباز) والخباز يجتاج الى الوقيدوالوقاد (وكذاك كيف ينفرد بتحصيل الملبس وهو يفتقرالى حواسة القطن )والحرائة تعتاج الى آلانها (وآ لات الحياكة) كالنول والبكرات والمناسم والشيوخ والسفينة والفازل وغيرها (و) آلات (الخياطة) كالاروالقص والذراع والخيط والاسفيداج وغيرهاتما يحتاج اليه الخياطوأعمال كثيرة غير ماذكر (فلذلك امتاع عيش الانسان وحده وحدثت الحاجة الى الاجتماع) والتعاو ت ( ثملواجتمعوا في صواء مكشوفة) تحت السماء (لتادوا) أى هلكواوفي نسخة الناذوا (بالحر) في الصيف (والبرد) في الشقاء (والطر واللصوص) باللمالى عنداشتغالهم بالنوم (فافتقر واالى أبنية محكمة ومنازل) محدودة (ينفردكل أهل بيت به و بمامعه من الا "لات) الحتاج الهما (والاثاث) والامتعة والمنازل تدفع الحروالبرد والمطر بالاستكفان فيها (وتدفع) أيضا (أذى الجيرات من اللصوصية وغيرها وليكن المازل قد يقصدها جماعة من اللصوص)متظاهر من مع البعض (خارج المنازل فافتقرأهل المنازل الى التناصر والتعاون والتحصن بسور عبط معمسع المنازل فد ثت البلاد لهذه الضرورة) فالبلدة كل جمع قوم عبط به سور (ممهما اجمع الماس فى المنازل والبلاد) لا عالة ان يتعاملوا فى أمور معانشهم قاذا (تعاملوا تولدت بينهم لا عالة خصومات) ومنازعات ومشابكات يحكم ماجبل عليه الانسان من الحرص والشيم والحسد (ادتحدث رياسة وولاية الزوج على الزوجة) بحكم قيامه علمها (و) تحدث (ولاية الديو من على الولد لانه ضعيف يحتاج الى قوام به ومهماحصات الولاية على عامل) كالزوجة والولدوالرفيق والاجير (أففى) الحال (الى الخصومة بخلاف الولاية على الماعم اذليس لهاقوة الخاصمة وان طلت ) لكونه اخرساء (فأماالمرأة فتخاصم الزوج والولد يخاصم الابوبن) وكذا الرقيق والاجير (هذافى المنزل فأماأهل البلد أيضافيتعاملون فى الحاجات ويتنازعون فهاولوتركوا كذلك لتقاتلواوهلكواوكذلك الرعاة )المواشي (وأرباب الفلاحة) يضطرون في أحوالهم ان يبعدوا فى المراعى حيث مساقط الغيث و يتقر بون الى المواضع القريبة من المياه اصلحة المواشي فاذا بعدوا يعسرعانهم اراحة المواشي الى المازل التي فيهاأر بابها فحدثت الحاجة الى بناء كفوروا حياء واجماء فيريحون فيهاالمواشى ويبيتون بهامعهم مع تلك الاتالا التي يحتاجون المهافى الجراثة ليكون غدوهم ورواحهم قريبا من واضع عاجاتهم عامم (يتواردنعلى المراعى والارضين والماه وهي لاتني بأغراضهم فيتنازعون لا معالة مُ قد يعز بعضهم عن الفلاحة والصناعة بعمى أومرض أوهرم) أى كبرسن (واعرض عوارض مختلفة وأوثرك ضائعالهاك وأووكل تفقده الحالج سع لتخاذلوا ولوخص واحدمن غيرسب يخصه لمكان لايذعن له) أى لاينقاد (فدنت بالضرورة من هذه العوارض الحاصلة بالاجتماع صناعات أخرى فنهاصناعة الساحة التي ماتعرف مقاديرالارض) يقال مست الارض مسحا اذاذرعتها والاسم الساحة بالكسروانك احتج الها (لف كن القسمة بينهم بالعدل) فيعطى كلذي حق حقه ومنها صناعة الجندية لحراسة الملد بالسيفوالسنان (ودفع اللصوص عنهم) بالشوكة (ومنها صناعة الحيكم والتوسط لفصل الحصومة ومنها

مختلف وتولوتوك ضائعالها لأولووكل تفده الحالجيع لتخاذلوا ولوخص واحد من غيرسب يخصه ليكان لا يذعن له فدت بالضر ورؤهن هذه العوارض الحاصلة بالاجتماع صدناعات أخرى فنها صفاعة المساحة التي بها تعرف مقاد والارض لنم كمن القسمة بينهم بالعدل ومنها صفاعة المجذد يقدراسة البلد بالسيف ودفع اللصوص عنهم ومنها صناعة الحكم والتوصل لفصل الحصومة ومنها الحاجة الى الفي هموهومعرفة الفائون الذي ينبغى أن بضبط به الخلق و يلزموا الوقوف على حدوده حتى لا يكثر النزاع وهومعرفة حدودالله تعالى فى المعاملات وشروطها فهد و أمو رسياسية لأبدمنه اولا بشتغل ما الانخصوصون بصفات مخصوصة من العلم والتمييز والهدا ية واذا اشتغلوا ما المينة والمناعة أخرى و يحتاج ون الى المعاش و يحتاج أهل البلد المهم اذلوا شتغل أهل البلد بالحرب مع الاعداء مثلات عطات الصناعات ولواشتغل أهل الحرب والسلاح (١٣٢) بالصناعات القلب القوت تعطلت البلدة عن الحراس واستضرالناس

الحاجةالي الفقهوهومعرفة القانون الذي ينبغي ان يضبط به الحلق ويلزمو االوقوف على حدوده حتى لايكثر النزاع وهومعرفة حدودالله في المعاملات) الجارية بينهم (وشروطها) ممايصم ومما يبطل فهذه أمور سياسية لابد منها) ولايستغنى عنها (ولايشتغل بها الا مخصوصون بصفات مخصوصة من التمييز والعلم والهداية)والتوفيقوالرشد (واذااشتغاوابهالم يتفرغوالصناعة أخرى ويحتاجون الى المعاش) ليستعينوا به على تفرغهم (ويحتاج أهل البلداليهم) في معرفة الاحكام والحدود الشرعية (اذلواشتغل أهل البلد بالحرب مع الاعداء مثلا تعطلت الصناعات ولواشتغل أهل الحرب والسلاح بالصناعات لطلب القوت تعطلت البلاد عن الحراس) لهاعن نكاية الاعداء واللصوص (واستضرالناس فست الحاجة الى أن بصرف الى معا يشهم وأر زاقهم الاموال الضائعة التي لامالك لهاان كانت) حسم انقدم حكمها في آخركتاب الزكاة (أو تصرف البهم الغنائمان كانت العداوةمع الكفار فان كانوا أهلد بانة وورع قنعوا بالقليل من أموال المصالح وان أرادوا التوسع فنمس الحاجة لا عالة الى ان عدهم أهل البلد بأموالهم لمدوهم بالحراسة) والضبط (فقدت الحاجة الى الخراج) وهوما يقصل من فلة الارض (ثم بتولد بسبب الحاجة الى الخراج الحاجة الى صناعات أخراذ يحتاج الى من يوظف الحراج بالعدل) والتسوية (على الفلاحين وأرباب الاموال وهم العال) وصناعتهم العمالة بالكسر (والى من يستوفى منهم بالرفق) والندريج (وهم الجباة) وصناعتهم الجباية (و) بقال الهم أيضا المستفر حون والمستوفون والواحدمستوف ومستفرج (والى من تجمع عنده العفظه الى وقت التفرقة) امامرة فى السنة أومر تين أوا كثراً وأقل (وهم الخزان) جمع خازن (والى من يفرف عليهم بالعدل وهو الفارض للعساكر وصناعته الفراضة وهذه الاعال لوتولاهاعد دلا تحمعهم وابطة انخرم النظام) وتعرض للفساد (فقدت منه الحاجة الى ملك يديرهم) ويسوسهم و يقودهم (وأمير مطاع) وهوالوزير (بعين لـ كل عمل شخصاو يختار لـ كل أحد مايليق به وبرعى النصفة) محركة الانتصاف (في أخذا لحراج واعطائه واستعماله الجندفي الحرب وتوزيع أسلحتهم وتعيين جهات الحرب ونصب الاميروالقائدعلي كل طائفةمنهم الى غير ذلك من صناعات الملك فيحدث من ذلك بعد الجند الذين هم أهل السلاح و بعد الملك الذي يراقهم بالعين السكالثة ويدبرهم الحاجة الى السكتاب والخزان والحساب والجباة والعمال) فالسكتابهم الذين يكتبون عن لساء الملك الحالرعايا والاتفاق وهم على طبقات أعلاها كتاب السير وصناعتهم الكتابة وهى أعظم الصنائع واسناها وأكثرهاافتقار اللمعاومات والخزان هم الخارنون للمال والغلال الحاصلين منخراج الارض وغيره والحساب هم الكتبة الذين عسبون المداخل والخارجمن تلاث الاموال والغلال والحماة والعمال وقد تقدمذ كرهما (مهو لاءأ يضايحتاجون الى معيشة ولا عكنهم الاشتغال بالحرف فتحدت الحاحةالى مال الفرع مع مال الاصل وهو المسمى فرع الخراج وعندهذا تكون الناس في الصناعات ثلاث طوائف) الاولى (الفلاحون والرعاة والمحترفون والثانية الجندية الحاة الهم بالسيوف والثالثة المتردون بين الطائفتين في الاخذ والاعطاء وهم العمال والجباة وأمثالهم كالخزان والمستوفين (فانظر كيف

فست الحاحة الى أن اصرف الى معانشهم وأرزاقهم الامو الاالضائعة التي لامالك لها ان كانت أو تصرف الغنام الهرم ان كانت العداوة مع الكفارفان كانوا أهل دبانةوورع قنعوا بالقلسلمن أموال الصالح وانأراد واالتوسع فتمس الحاجة لامحالة الى أن عدهم أهل البلد باموالهم لمدوهم بالحراسة فتحدث الحاجة الى الخراج ثم بتولد بسبب الحاجة الى الخراج الحاحمة لصناعات أخراذ يحتاج الىمن بوظف الخراج بالعدل على الفلاحين وأرياب الاموال وهم العهمال والىمن يستوفى منهـم بالرفق وهما لجماة والمستخرج ونوالىمن عمع عنده لعفظهالى وقت التفرقةوهم الخزان والى من يفرق علمهم بالعدل وهـ والفارض للعساكر وهدده الاعمال لوتولاها عددلانعمعهم رابطة انخرم النظام فتعدثمنه الحاجة الىملك مديرهم وأمسير مطاع بعن لكل عل شخصا و يختارل كلواحدمايليق

به و براى النصفة في أخذا الحراج واعطائه واستعمال الجندفي الحرب وتوزيع أسلمتهم وتعين جهات الحرب ونصب الامير ابتدأ والقائد على كل طائفة منهم الى غير ذلك من صناعات الملك فيحدث من ذلك بعد الجند الذي هم أهل السلاح و بعد الملك الذي براقبهم بالعين السكالمة و يدبوهم الحاجة الى السكاب والخزان والحساب والجماة والعمال ثم هو لاعتماد وتالى معيشة ولا يمكنهم الاشتغال بالحرف فقد ث الحاجة الى مال الفرع معمال الاصل وهو المسمى فرع الخراج وعندهذا يكون الناس في الصناعات ثلاث طوائف الفلاحون والرعاة والمحترفون والثانية الجندية الجماة بالسيوف والثالثة المترددون بين الطائفة بن في الاخذ والعطاء وهم العمال والجماة وأمث الهم فانظر كيف

ابندأ الامر من حاجة لة و دوالماس والمكن والحمادًا انه ي وهكذا أمو رالدنيالا يفتح منهاباب الاو ينفتح بسببه أبواب أخر وهكذا تثناهي الى غبر - د محمور وكا نهاهاو يقلام الفلعمقها من وقع في مهواة منها الى أخرى وهكذا على التوالى فهذه هي الحرف والصناعات الا أنهالا تتم الابالاموال والا لات والمال عبارة عن أعيان الارض وماعليها مما ينتفع به وأعلاها الاغدنية ثم الامكنة التي يأوى الانسان المها وهى الدور ثم الامكنة التي يسعى فهماللة عيش كالحوانيت والاسواق والزارع ثم السكسوة ثم أثاث البيت والانه ثم آلات لا "لات وقد يكون الركوبفالحرب تمعدث منذاك فى الا و لات ماهو حيوان كالمكاب آلة الصيد والبقر آلة الحراثة والفرس آلة (ITT)

حاحة السعفان الفلاح ر عاسكن قريةليس فها آلة الف الحة والحداد والنعار يسكانة يةلاعكن فهاالز واعدة فبالضرورة عتاج الفيلاح الهدما وعتاجان الى الفالح فعتاج أحدهما أنيبذل ماعنده للاخرحتي بأخذ منه غرضه وذلك بطريق العاوضة الاأن النعارمثلا اذاطلب من الفلاح الغذاء ما كنيه رعالا عتاج الف\_لاحف ذلك الوقت الى آلته فلاسعهوالقلاحاذا طلب الالهمن العاراطعام وعما كانعند ده طعام في ذلك الوقت فلاعتاج المه فتتعوق الاغراض فاضطروا الى مانون عدم اله كل صناعة ليرصد باصاحها أرياب الحاحات والىأسات عدمع الهاما عدمل الفلاحون فيشتربه منهم صاحب الاسات ليترصديه أر باب الحاجات فظهرت لذلك الاسهواق والخازن فعمل الفدالح الحبوب فاذالم اصادف محتاجاباعها

ابتدأ الامرمن اجفالقوت والمسكن والمابس والى ماذانتهى وهكذاأمو والدنيالا يفتح منهاباب الاوتفتح بسببه) عشرة (أبواب اخر) لم تكن في باله (وهكذا تنناهي الى غير حد محصور وكا مم اهاوية) عمقة أي وهدة منعفضة (لانها بة لعمقها من وقع في مهواة منها) أى حفرة (سقط منها الى أخرى وهكذا على التوالى فهذه هي الحرف والصناعات) وأشرفها السياسة وهي أربعة أضرب الاول سياسة الانساء وحكمهم على الخاصة والعامة ظاهرهم وباطنهم والثاني الولاة وحكمهم على ظاهر الخاصة والعامة دون باطنهم والثالث الحكم على ماطن الخواص والرابع الفقهاء والوعاظ وحكمهم على يواطن العامة (الا انها) أي تلك الصناعات (لا تتم الا بالامو الروالا "لات والمال عبارة عن أعيان الارض وماعلها عما ينتفع به وأعلاها الاغذية عُم الأمكنة التي بأوى الانسان الهاوهي الدورغ الامكنة التي يسعى فه الله عيش)فهي معدة الذلك لالسحكي (كالحوانيت والاسواق والزارع ثم الكسوة ثم أثاث البيت والآلة ثم آلات الا لان ) هكذاعلي هذا الترتيب (وقد يكون في الا لات ماهو حبوان كالسكاب آلة الصيدوالبقر آلة الحراثة والفرس آلة الركوب في الحرب ع يحدث من ذلك حاجة البيع فان الفلاح ر بمايسكن قرية ليس بها آلة الفلاحة والنهار والحداد بسكان قرية لا تكن بهاالزراعة فبالضرورة يعتاج الفلاح الهما)فى اتخاذ آلة الفلاحة (ويعتاجان الى الفلاح) في الزراعة (فيعتاج أحدهماأن يبذل ماعند وللا تخرحني يأخذمنه عفرضه وذلك بطريق المعاوضة) والمبادلة (الأأن النجار مثلااذا طلب من الفلاح الغذاء ما لته ر عمالا يعتاج الفلاح فيذلك الوقت الحالات لة فلا بسعه والفلاح اذاطلب الاتلة من النصار بالطعام رعما كان عنده طعام في ذلك الوقت فلا يحتاج المسه فتتعوق الاغراض فاضطر واالى حانوت يجمع آلة كل صناعة يترصد بهاصاحها أرباب الحاجات) لوقت حاجاته-م (والى أبيات) وهو مخزن الغلال ( يحمع المهما يحمله الفلاحون فيشتر يهمنهم صاحب الاسات يترصديه أرباب الحاجات فظهرت اذلك الاسواق والخازن فعمل الفلاج الحبوب فاذالم بصادف محتاجا) الى أخددها (باعها بمن رخبص من الباعة غفر نوها فى انتظار أر باب الحاجات طمع في الربع) والفائدة (وكذلك في من الامتعة والاموال معدث لا عالة بين البلاد والقرى تردد فيتردد الناس بشتر ونمن القرى الاطعمة ومن البلاد الا لات وينقلون ذاك ويتعيشون به لتنتظم أمو والناس في الملاد بسبهم اذ كل بلدو عما توجد فيه كل آلة وكل قرية لا يوجد فها كل الطعام والبعض يحتاج الى البعض فعوج الى النقل فعدث التعار المتكفة ون بالنقل) من بلد الى آخر (و بأعثهم علمه محرص في جه علله ال كيه ما اتفق (فيتعبون طول الليل والنهار في الأسفار) و يتعملون المشاق فى البرارى والقفار وركو بمتنااحار (لاغراض غيرهم ونصيبهم منهاجم المالاالذي يأ كالالعالة غيرهم اماقاطع طريق) ينهبه ويسلب ماعنده واما ان تكسر بهم السفينة فلا ينجو الابنفسه (واما ملطان ظالم) بطمع فى ماله فيسلبه وهمم عذلك يقولون من تعطل وتبطل انسلخ من الانسام - قبل من الحيوانية وصارمن جنسااوتي فبمدحون السعيو يذمون التواني والكسل ويلهمون بقولهم قدفاز

بتن رخيص من الماعة فيخزنونها فى انتظار أر باب الحاجات طه عافى الربح وكذاك في جميع الامتعدة والاموال ثم يحدث لا محالة بين البلاد والقرى تردد فيتر ددالناس يشتر ونمن القرى الاطعمةومن البالادالا لات وينقلون ذلك ويتعيشون بالتنتظم أمو والناسف البلاد بسبهماذ كلبلدر بمالاتوجدنب مكلآلة وكلفرية لاتوجدنها كلطعام فالبعض يحتاج الىالبعض فيعوج الىالفة ل فتعدث النجار المته كمفاون بالنقل وباعثهم عليه حرص جدع الماللا مجالة فمتعبون طول الليل والنهار فى الاسفار لغرض غيرهم ونصيبهم منهاج عالمال الذي

يأكاه لامحالة غيرهم اماقاطع طريق واماسلطان طالم

باللذة الجدور وقدفيل اذا أردت أن لاتنعب فانعب لثلاتنعب (ولكن جعل الله في غفلتهم وجهالهم نظامالابلاد ومصلحة للعباد) ولولاحركتهم وسعبهم فى تحصيل ما يتحملونه لتعطلت الامور وقل المنتفع (بلجسع أمو والدنيا انتفامت بالغفلة وحسة الهمة ولوعقل الناس وارتفعت هممهم لزهدوافي الدنيا) لحقارته اوخستها (ولوفع اواذلك لبطلت المعايش ولو بطلت الهلكواولهاك الزهاد أيضا) وهنانكتة لطيفة عن حكمة خفية وذلك ان الله تعالى بلط ف قدرته فرق همم الناس الصناعات المتفاو تهو يسركا لماخلقه وجعلآ لاتهم الفكر بتوالبدنية مستعدة الهافعل انقيضه لمراعاة العلم والمحافظة على الدين قاوباصافية وعقولا بالمعارف لاثقة وأمزجة لطمفة وأبدانا المنةمستصلحة ومن قبضملر اعاة المهن الدنمو بة والمحافظة علها كالزراعة والتجارة والبناءة جعل لهمقاو باقاسية وعقولا كدة وأمرجة غليظة وأبدانا خشنة وكاله محال أن يصلح السمع للرؤية والمصر السمع كذلكمن الحال أن يكون من خلق المهنة اصلح العكمةذاك تقد والعز والعلم (غهذه الاموال التي تنقل لا يقدوالانسان على حلها) على ظهره (فعتاج الى دواب تحملها وصاحب المال قد لاعلاء الدابة فتعدث معاملة بينه و بين مالك الدابة تسمى الاجارة) وقد تقدم الكلام علها في كتاب الكسب (ويصير الكراء نوعلمن الاكتساب أيضا غيعدد ثبسب البياعات الحاحة الى التقدر )والتخمين (فانمن ريدأن بشترى طعاما بثوب فن أن يدرى المقدار الذى يساويه من الطعامكم هووالمعاملة تحرى في أجناس مختلفة كإيباع توب بطعام وحيوان بثوب وهذه أمور لانتناسب فلا بدمن حاكم عدل يتوسط بن المتبايعن بعدل أحدهما بالا موفيطلب ذلا العدل من أعمان الاموال م يحتاج الى مال يطول بقاؤه لان الحاجة السمه ندوم وأبقى الاموال المعادن ) المركورة فى الارض (فاتخذت النقود من الذهب والفضة والنحاس) لاحل التعامل ما (ثممست الحاحة الى الضرب والنقش والتقدير فدنت الحاجة الى) اتخاذ (دارالضرب)واتخاذ السكة فيااحتاج العمال فيها الى منائع كثيرة تبلغ الى السبعين كلذلك ممايحتاج لتهيئمة آلاتها فالدينار لايصلح للتعامل حتى يقع فى يدائني عشرصانعا والنقرة المضروبة تزيد على ذلك (و) بعد تمام الدينار والدرهم تعدث الحاجة (الى الصيارفة) ليحرروهماو ينقدوهما بالعدار الصيم (وهكذا تنداعي الاشغال والاعدال بعضهاالى بعض حتى انتهت الىماتراه) والاصل في هذا كاله تسير القوت والملبس والمسكن (فهذه أشغال الخلق وهي معايشهم) واحكن ينبغي أن يعلم ان حصول الفقر وخوفه الناتجين للعرصهما الباعثان على الجدواحتمال الكدفى منفعة الناس اماباختيار واماباضطرار ولهذاقيل رب ساع لقاعدوهو أن يكون الناس لوكفي كلمنهم أمر هلادى ذلك الى فساد العالم من حيث اله لميكن أحد يعول لفير ممهنة وكان الواحد منهم بعزعن القيام تصالح نفسه كلهافيؤ دى ذلك الى فقر جيعهم وقدقيل قيام العالم بالفقرأ كثر من قيامه بالغسني لان الصناعات القاعة بالغني ثلاث الملك والتعاوة والمناء وسائرهاقا غة بالفقر فلولم يكن الفقر وخوفه فن كان يتولى الحياكة والحامة والدباغية والمكاسة ومن كان ينقل البزوالملابس من الشرق الى الغرب ومن الجنوب الى الشمال هذامع ان من الناص من لوكفي أصدنياه الكان وجدمنهمن البغى والفسادما يؤدى الى خواب البلادوفساد العباديل كان وحدمنهما يؤدى الى هلاك نفسه في أسرع مدة ومن تدرصنع الله عز وجل لم تعرض له الشهة التي تعرض أن يقول اذا كان الله عنما حواداواسعافل خص بعضهم بالغنى وحعل أكثرهم فقراعومن حق الغنى الذى بغنى عباده والجوادالذي لابعرف لجوده منتهى أن لا يخص بالعطمة بعضادون بعض وذلك ان الجواد الحق هو الذي بعملى كل أحد بقدراستعقاقه على وجه يعود لصلحته ومصلحة غيره وقدفعل تعالى ذلك بالعبادم قال المصنف (وشي من هذه الحرف) والصناعات (لا يمكن مباشرته الابنوع تعلم وتعب في الابتداء) أي في أول عروفني الخبر التعلم فى الصغر كالنفش على الحر والتعلم فى المكبر كالنقش على الماء الجارى (ومن الناس من يغفل عن ذلك

الهمة ولوعقل الناس وارتفعت هممهم لزهدوافي الدنما ولوفعلواذ لك ليطات المعانش ولو بطلت لهلكوا ولهلك الزهادأ اضائم هذه الاموال التي تنقللا يقدر الانسان على حلها فتحتاج الىدواب تعملهاوصاحب المال قدلاتسكون له دامة فتعدث معاملة بينهو بين مالك الدابة تسمى الاحارة و يصير الكراء نوعان الاكتساب أيضام يحدث يسبب الساعات الحاحات الى النقدين فان من ريد أن يشترى طعاما بقو بفن أمن مدرى المقددارالذي يساو يهمن الطعام كمهو والمعاملة تحرى في أحناس مختلفة كإساع نوب بطعام وحموان شوب وهذه أمور لاتتناس فلاردمن حاكم عدل يتوسط بين المتماعين دعدلأحددهمامالا تنو فيطلب ذلك العدلمن أعمان الاموال تمعتاج الىمال بطولىقاۋەلان الحاحمة المندوم وأبقي الاموال العادن فاتخذت النقود من الذهب والفضة والعاس غمست الحاجة الى الصرب والنقيش والتقدر فستالحاحةالي دار الضر ب والصمارفة وهكذا تتداعى الاشغال

فعتاج الى أن يأ كل ما يسعى فيه

غديره فتعدت منه حرفتان خسيستان اللصوصية والكدية اذبحمعهماأنهما رأ كارن من سعى غيرهما مُ الناس عدر رونمن اللصوص والمحكدين و يحفظون عنهم أموالهم فافتقر واالىصرفعقولهم فى استنباط الحيل والتداير \* أما اللصوص فنه-ممن وطلب أعدواناو يكونفى ىدىلە شوكة وقوة فىختىمەول و يشكا ثرون و يقطعـون الطريق كالاعراب والاكراد وأماالضعفاء منهم فمفزعون الىالحيل اما بالنقب أوالتسلق عند انتهاز فرصة الغفلة وامايان يكون طرارا أوسلالا الى غيرذاكمن أنواع التلصص الحادثة عساماتنعه الافكارالصروفيةالى استنباطها \* وأماالكدى فانه اذا طلب ماسعى فيهغيره وقيلله اتعب واعل كاعل غررك فالكوالبطالة فلا بعطى شأ فافتقروا الىحلة فى استغراج الاموال وعهد العذر لانفسهم فىالبطالة فاحتالوا للتعلل بالتحراما بالخقيقة كماعة بعمون أولادهم وأنفسهم بالحلة لمعذروا بالعمى فيعطون واما بالنعامي والتفالح والتحان والتمارض واظهار ذلك بأنواع من الحيل مع سان أن الأعنة أصابت

فى الصبا فلارشتغل به أو عنعه عنه مانع فسنى ) فى باقى عره (عاخ اعن الاكتساب المجزه عن الحرف فصماح أنياً كل ممايسعي فيه غيره فنحدث منه حرفتان خسيستان اللصوصية) وهي سلب أموال الناس بالفوّة (والكدية)بالكسروهي الشحاذة أي التكفف من الناس (اذبحمعهما انهماياً كلان من سعى غيرهما تُم الناس عمرون من اللصوص والمكدين و يحفظون عنهم أموالهم) ولمارأوا انهم قد حصنوا أموالهم (فافتة روا الى صرف عقولهم فى استنباط الحيل والتدبير) فى أحذ أموالهم (أما اللصوص فنهم من يطلب أعوانًا) يساعدونهم على صنعتهم و يقامهونهم مايأخـــذون (ويكون) مع ذلك (في يديه شوكة وقوّة فيعتمعون ويشكا نرون ويقطعون الطرق فى البروالعر كالاعراب والاكراد) وبعض الاتوال وأما الضعفاء منهم فيفزعون الى الحيل الما بالنقب وهوأن ينقب الحائط (اوالتسلق) بان بطلع على الحائط (عند انتهاز فرصة الغفلة) من أر باب الاموال ولكل منهما آلات معدة فن آلات النقب المعاول ومن آلات التسلق المساميروالطارق فيدق المسمار وعكنه من الحائط فيصعدعلمه عمسمارا آخروهكذا الى أن تصعد فيربط به حبلاجعله كالسلم فيتدلى به وينزل الى الوضع فيأخذمافيه ثم بصعد بذلك الحبل الى أن ينزل عودا على بدء وقد يفتقر الى فنم الباب من داخل ليدخل أعوانه و يتخذون لفتم الابواب والاغاليق آلات تفتحها (وامابان يكون طرارا)وأصل الطرالشق والطرارهوالذي يقطع النفقات ويأخذهاعلى غفلة من أهلها (أوسلالا) وهو بمعناه وكذا الختلس (الى غيرذلك من أنواع التلصص الحادثة في الازمنة المتأخرة بحسب ما أنتجتما الافكار المصروفة الى استنباطها) وهي صناعة مستقلة ولها ناس معروفون بعلون صبيانهم من الصغرحتي بنشتواعلى ذلك والهم في ذلك حكامات مستغربة (وأماالمكدى فانه اذا طلب ماسعي فيه غيره وقبل له انعب واعل فمه كاعل غيرك فسالك والبطالة فلا يعطى شيأ فافتقر الى حيلة في استخراج الاموال وتمهيد العذر لانفسهم فى البطالة فاحتالوا للتعلل بالعيز اما بالحقيقة كماعة يعمون أنفسهم وأولادهم بالحيلة ليعذروا بالعمى فيعطون )ولقد حكى لى من أثق به انه رأى مكديا فى بلاد الروم مقطوعا بديه وهوقاعد على رأس السكة وهو يقول أشتهسي الرمان وقدفرش منديلا بين بديه والناس مرمون له من الدراهم فخالج فىنفسه ان اطلع على كنه حقيقته فانتظره بومامن الايام عندغر وب الشمس وقد حازمافي المنديل وقام فتبعه من بعد حتى اذاجاء في زقاق ضيق ونظر عن عمنه وشماله ولم رأحدافدق الباب وفق له فدخل فاستعمل من وراثه فدق الباب واستأذن الدخول وقال غريب بريد الانواء ففتح له الباب فاذافى البيت جوارقد تلقينه وقال الهن أكرمن هذا الضيف فاذابيت وسيع وفرأش فأخرة فاتوا بالطست والابريق وغسلن الغبارعن وجهه وغيرن عليه الثياب الفاخرة غيرثها بالكدية وأتى بالطعام وأكل معه ثم استحر الحديث بان قال له مابالك تفعل كذا وأنتبهذه الحالة فقال بافلاناني قدقطعت بدى اختيار اللكدية وماجعت هذا الذي ترى الامن الكدية وأحضر ولداله صغيرا وقد قطع بديه كذلك ليعلم الكدية و بات عنده تلك اللهة وأخذ حالية خبره فلماأصبحنزع تاك الشاب الفاخرة وليس ثباب المكدية وخرجمن منزله الىما كانعلمه وهذاأغر بما-معت (وأمابالتعامى والتفالج والعانن والتمارض)أى ادعاء كلمن ذلك وليس على الحقيقة (واظهارذاك بانواعمن الحيل) بان ربط على عينيه خرقة فيظهر انه أعيى أو يظهر أنه لايقدر على حركة بده فير بطها بالخرق أواتبه فالجا أو يظهر الخرق فيتكلم بكلام غير منتظم أو يدعى أمراضا كالبواسير والنواصير أوغيرذلك وقدير بط بسا فيمنوقا مدهونة بالزيت والقطرات يدعى بذلك أنبه واحات وللهدو أبي وبدااسر وجى حيث اعتذرعن التعارج فقال تعارجت لارغبة فى العرج \*ولكن لاقر عباب الفرج (مع بيانان تلك عنة أصابت من غيراستعقاق ليكون ذلك سب الرحة) لحالهم والشفقة علمم فيعطون وجماعة يدعون انهم كانوا أهل صناعات نظرية فانقطعواعنها بالعمى (وجماعة يلتمسون افعالا وأقوالا

من عبراستعقاق لمكون ذلك سب الرحة وجاعة يلتمسون أقوالا وأفعالا

يتعب الناس منهاحتى تنبسط قاو بهم عندمشاهد منها فيسخوا برفع الدعن قليل من المال في حال التعب م قديندم بعدر وال التعب ولا ينفع الندم وذلك قد يكون بألتم سخروالحا كانو الشعبدة والافعال المصكة وقد يكون بالاشعار الغر ببة والكلام المنثور المسجم عمر حسن الصوت والشعر الموزون أشد تأثير افي (١٣٦) النفس لاسمااذا كان فيسة عصب يتعلق بالمذاهب كاشعار مناقب الصحابة

يتعب الناس منهاحي تنبسط قاومهم عندمشا هدتها) وسماعها (حتى يسعنوابرفع الدين عن قليل من المال في حال التعب ثم قد يندم بعد زوال التعب ولا ينفع الندم لان الدرهم أذاخوج من الكيس لابعود اليه وذلك قد يكون بالتمسخر )والاستهزاء بالناس (والحاكاة) والتقليد (والشعبذة والافعال المضحكة) والحركات المستغربة من عين وحاجب وتحربك أعضاء وتعويج فم وغيرذلك (وقد يكون بالاشعار الغريبة أو المكلام المنثور المسجع مع حسن الصوت) ولطف الايقاع (والشعر الموزون أشد تأثيرا فى النفس لاسما اذا كان فيه تعصب يتعلق بالمذاهب كاشعار مناقب الصماية وفضائل أهسل البيت) ووقائعهم ومقاتلهم وماحرى لهم مع اخوانهم (أوالذي يحرك داعية العشق من أهل الجانة كصنعة الطالين في الاسواق) فيوردون من الوالياوالدو بيتماني معانيسه تهييم على العشق وترويج لوصال المحبوب وماأشبه ذلك (وتسليم مابشبه العوض وليس بعوض كبيع التعويدات) والتمام المزخوفة بألوان المداد (والحشيش الذي يجعل بانعمانه أدوية فعدع بذلك الصيمان والجهال) فيأخذون منهم الدراهم فى مقابلته (وكاصحاب القرعة والفالمن المنحمين) فيكتبون ذلك في رقاع ويخدر ونعما سيقع وسيكون من خير وشر عكم النجم الطالع و يحكم الفال والقرعة (ويدخل في هذا الجنس الوعاط المكدون على رؤس المنار) والكراسي (اذالم يكن وراءهم طائل على وكان غرضهم استمالة قاو بالعوام) وجلها (وأخذ أموالهم وأنواع المكدية تزيدعلى ألف نوع وألفين) فاذانظرنا الى الفروع التي احدثتها المتأخرون من الممكدين فقدتز يدعلي الفين وهي صناعة مستقلة ولهاشيو خمعروفون وتراتيب وآداب وكلها مبناها الحيل والخداع في أخذ أموال الناس بالباطل ويدخل في هذا الجنس من يتوسع في تناول عل غيره في ما كاه وملسه ومسكنه وغيرذاك عمل عمل عمل عدرما بتناوله منهم فانه ظالم لهم قصدوا افادته أولم بقصدوا وكذاكمن يدعى التصوف فيتعطل عن المكاسب ولايكون له علم يؤخذ عنه ولاعل صالح فى الدين يقتدى به بل يحعل همه على عار ب بطنه وفر حه فانه وأخذ منافعهم و بضيق علمم معاشهم ولا رد المهم نفعاولا طائل فىمثلهم الابان يكدروا المساءو يغلوا الاسعار ولهذاكان عررضي اللهعنه اذانظر الى ذي سميا سأل أله حرفة فاذا قبل لا سقط من عينه ومن الدلالة على قبع من هذا فعله ان الله تعالى ذم من يأكل مال نفسه اسرافا وبدارا في عالم من أكل مال غسيره على ذلك ولا ينيلهم عوضا ولارد علمهم بدلا (وكل ذلك استنبط بدقيق الفكر لاجل العيشة فهذه هي اشغال الخلق وأعمالهم التي أكبواعلها) ولازموها (وحرهم الىذلك كلما لحاجة الى القوت والكسوة ولكن نسوافي أثناء ذلك أنفسهم ومقصودهم) الذي خلقوالاجله (ومنقابهم وما جم فضلواو تاهوا) في ودية الحيرة (وسبق الى عقولهم الضعيفة بعدان كدرتها زحة أشغال الدنما خيالات فاسدة فانقسمت مذاهبم ) وتنوعت مشارجم (واختلفت آراؤهم على عدة أوجه فطائفة )منهم (غلبهم الجهل والغفاة فلم تنفق أعينهم للنظر الى عاقبة أمرهم فقالوا القصود أن نعيش أياما في الدنيا فنعيم دحتى نكتسب القوت) من حيث اتفق (ثم تأكل حتى نقوى على الكسب ثم نكتسب حتى نأكل فيأ كاون ليكتسبوا ويكتسبون ليأ كاواوهذامذهب الفلاحين )وغالب أهل القرى (والحترفين ومن ليساله تنعم فى الدنيا ولاقدم فى الدين فانه يتعب نهار اليا كل ليلاو يأ كل ليلا ليتعب نهارا وذلك كسير السواني) التي ندور على المياه (فهوسفرلا ينقطع الابالموت) ولا ينجيع في هؤلاء الوعظ والتنبيه المراكم

وفضائل أهلالبيت أو الذى يحرك داعية العشق من أهل الحالة كصنعة الطمالين في الاسواق وصنعة ماسسه العوض وليس بعوض كبيع التعويذات والمشيش الذي يخل باثعه أنها أدوية فعدع بذاك الصسان والجهال وكافعاب القرعة والفالمن المنحمين ويدخل في هدا الجنس الوعاظ والمكدون عملي و وس المناراذالم ا وراءهم طائلءلميوكان غرضهم استمالة قاوب العوام وأخذ أموالهم بانواع الكديةوأنواعها تزيدعلى ألفنوع وألفن وكلذلك استنبط مدقسق الفكرة لاحل المعيشة فهذه هى أشغال الخلق وأعالهم النيأ كبوا علماو حرهم الى ذلك كلما لحاجة الى القوت والكسوة ولكنهم نسوافي أثناء ذلك أنفسهم ومقصودهم ومنقلهم وما مرسم فتاهواوضاوا وسبق الى عقولهم الضعيفة بعد أن كدرتها زحية الاشتغالات بالدنا خمالات فاسدة فانقسمت مذاهبم واختلفت اراؤهم على عدة

أوجه وفطائفة عالمهم الجهل والغفلة فلم تنفق أعينهم النظر الى عاقبة أمو رهم فقالوا المقصود أن نعبش أياما الغفلة في المفلة في المنطقة في المنطقة في المنطقة في الدنيا في الدنيا في الدنيا في الدنيا في المنطقة في الدنيا ولاقدم في الدين فانه يتعبنها واليا كل ليلاوياً كل ليلاليتعبنها وذلك كسير السواني فهوسفر الاينقطع الايالوت

بوطائفة أخوى رعوا المهم تفطنوالامروهو أنه ليس المقصودات بشق الانسان بالعمل ولا يتنع فى الدنيا بل السعادة فى ان يقطى وطروه ن شهوة الدنيا وهى شهوة البطن والمهروه و أنه ليس المقصودات بشق الانسان بالعمل ولا يتنع فى الدنيا وهى شهوة البطن والمهروا أنفسهم وصرفواهه مهم الى اتباع النسوان و جدع اذا لا المعمدة أكاون كاتا كل الانعام ويطانون أنه ما ذا بالواذ الكفق الدركوا عالمة السعادة في كثرة المال والاستغناء بكثرة الكنور فالمهم والمالهم والعبوانم ارهدم فى الجدع فهم يتعبون فى الاسفار طول الليسل والنهار و يترددون فى الاعمال الشافة و يكتسبون و يجمعون ولايا كاون الافدر الضرورة شعاو يخلا (١٣٧) عليها أن تنقص وهذه المنهم وفى ذلك

الغولة وهم كالهائم يأ كلون و يتعبون و يأكلون (وطائفة أخرى زعوا المهم تفطئوالام وهوانه لبس المقصود أن يشي الانسان بالعمل ولا يتنعى فالدنيا بالسعادة في ان يقضى وطره من شهوة الدنيا وهى شهوة البطر والفرج) وهم غالب أهل هذا المصرفد قصر نظرهم على دلك (فهؤلاء نسوا أنفسهم وصرفوا هممهم الحاتباع النسوان) بقصد نكاح وملك عين (وجه علدائد الاطعمة) والاشربة فيرفة ون فيها ويمالغون في استحسانها (يأكلون كاتأكل الانعام ويطنون انهم اذا أدركوا ذلك فقد أدركوا غاية السعادات فشغلهم ذلك عن التهواليوم الآخر) وناهوا عن القصود (وطائفة أخرى طنوا ان السعادة في كثرة المال والاستغناء بكثرة الكنو رفسهر واليلهم واتعبوانهارهم في الجدع) من هنا ومن هنا (فهم يتعبون في الاعمال الشافة و يكتسبون يتعبون في الاسفار) والبراري والمحار (طول الليل والنهارو يترددون في الاعمال الشافة و يكتسبون و يحمعون ولاياً كلون الاقدر الضرورة) من فيرتوسع (شحاد بخلاعلها ان تنقص وهذه اذنهم وفي ديمون في المداري ويتوسع فيها (فيكون العامم تعبه وو باله) اذبحاسب به يوم القيامة وللا كله في ولله درالقائل الشهوات واللذات) و يتوسع فيها (فيكون العامم تعبه و يأكل المال غيرمن جعه \* ويأكل المال غيرمن جعه \* ويأكل المال غيرمن جعه \* ويأكل المال في منال لله غيره (ولا يعتبرون) المال ( منظر ون الى أمثال ذلك ) من جدع في يأكل في وأكله غيره (ولا يعتبرون) المال ( منظر ون الى أمثال ذلك ) من جدع في يأكل كا وأكله غيره (ولا يعتبرون)

\*قديم المال (والمالة المالة والمالة المالة المالة المالة والمالة والمالة والمالة والمالة المالة المالة المالة والمالة المالة والمالة المالة والمالة المالة والمالة والمال

فكون العامع تعبدوو باله وللا كل لذنه عمالذين يحمعون ينفار ون الى أمثال ذلك ولا يعتبرون وطائفة ظنوا أنالسعادة فى حسن الاسم وانطلاق الالسنة بالثناءوالمدح بالقهمل والمروءة فهؤلاء يتعبون في كسب المعاش و يضيقون على أنفسهم في الطعم والمشرب و مصرفون جدع مالهم الى الملابس الحسنة والدواب النفيسة ويزخر فون أبواب الدور ومايقع عليهاأ بصارالناس حــى يقال الدغنى وأنه ذو تروة و نظنون أن ذلك هي السعادة فهمتم في مارهم وليلهم في تعهد موقع نظر الناس \* وطائفة اخرى ظنواأن السعادة في الحاه والكرامة بن الناس وانقياد الخلق بالنواضع والتوقير فصرفواهممهم الى استحرار الناس الى

دأبهم وحركتهم الحان

يدركهم الموت فيبقي تحت

الارض أو نظف ريه من

بأكاءف الشهوات واللذات

( ۱۸ - (اتحاف السادة المنقين) - نامن) الطاعة بطلب الولايات و تقلد الاعبال السلطانية لينفذاً مرهمها على طائفة من الراس و برون أنهم اذاا تسعت ولاينهم وانقادت لهم رعاياهم فقد سعد واسعاد اعظمة وأنذاك عاية الطلب وهذا أغلب الشهوات على طائفة من الراس فهؤلاء شغلهم حب تواضع الناس لهم عن التواضع ته وعن عبادته وعن التفكر في آخرتهم ومعادهم «ووراء هؤلاء طوائف بطول حصرها تربد على نيف وسبعين فرقة كالهم قد ضاوا وأضاوا عن سواء السبيل وانحاج هم الى جيع ذلك عاجة المطعم والملبس والمسكن ونسوا ما ترادله هذه الامور الثلاثة والقدر الذي يكنى منها وانتجرت بهم

أواثل أسبابها الى أواخرها وثداعى بهم ذلك الى مهاولم عكنهم الرقى منها فن عرف وجمالحاجة الى هذه الاسباب والاشغال وعرف عاية المقصود منها فلا يخوض فى شغل وحرفة وعلى الاوهو عالم بقصوده وعالم بعفله و أن ينه عنه وأن غاية مقصوده تعهد بدنه بالقوت والكسوة حتى لابه الثوذاك ان ساك فيه سبيل التقليل الدفعت (١٣٨) الاشغال عنه وفرغ القلب وغلب عليه ذكر الا تنوق وانصرفت الهمة الى الاستعداد له وإن

أوائل أسبابها) الى آخره او تداعيبهم الى الوقوع في (مهاوى) أى وهدات منذ فضة (لم يمكنهم الرقي) أي الصعود والخلاص (منها فنعرف وجه الحاجة الى هذه الاسباب والاشغال وعرف عاية القعودمنها فلا يخوض في شغل وحرفة وعل) مها (الاوهوعالم عقصوده وعالم يحظه ونصيمه منه و)عالم (ان عاية مقصوده تعهد بدنه بالقوت) الذي يتفوى به (والكسوة) التي يق بهامن الحرو لبرد (حتى لايملك) جوعا وعريا (وذلك ان ساك فيهسبيل التقليل)مقتصرافيه على الكفاف (الدفعت الاشغال) جلة (وفرغ القاب لعرفة الله وغاب عليهذ كرالا خوة) وما أعد الله له منها (وانصرفت الهمة) لا عالة (الى الاستعداد له) أى اذكر الا تحرة (وان تعدى به قدر الضرورة) وتجاوز عنه (كثرت الاشغال ونداعي البعض الى البعض وتساسل الى غير نهاية) فقد روى ابن ماجه والحكم والشاشي والبهيق في الشعب من حديث ابن م .. عود من حعل الهموم هما واحداهم المعادكفاه الله سائرهمومه (ومن تشعبت به الهموم فى أودية الدنيا) وأحوالها (فلايبالى الله في أى واد أهلكه منها) وفي لفظ لم يبال الله في أي أوديتها هلك (فهذا شأن المنهمكن فيأشغال الدنيا) المكين علها (وتنبه لذلك طائفة من الناس فاعرضوا عن الدنيا فحسدهم الشيطان) على ذلك (ولم يتركهم) من مكيدته (وأضلهم في الاعراض أيضاحتي انقسموا الى طوائف فظنت طائفة) منهم (ان الدنيا دار بلاءومحنة) واختبار وعبر وشقاوة (والاسحرة دارسعادة ليكل من وصل اليها) بأى طريق كان (سواء تعبد في الدنيا) أولم يتعبد فرأوا أن الصواب في أن يقتلوا أنفسهم قتلاحقيقيا للخلاصمن محنة الدنيا) وبلائها وفتنتها فهم صدقوا في أول ظنهم وهوكون الدنيادار محنة و بلاء والكن أخفاؤافي طريق الوصول الى سعادة الاستوة (والبهذهب طوائف) البراهمة المعروفة بالجركية (من الهندفهم يتجمعهون على الناريقة اون أنفسهم بالاحراق فهما) كانقل ذلك الشيخ الا كبر قدس سره في الفتوحات وأورده ابن بطوطة في رحلته (و نظنون انذاك خلاص لهم من عن الدنيا) وهوغاية الضلال والحسران وقد يكن منهم الشيطان حي سول لهم ذلك ولهذه الطائفة فضائح كثيرة من هذا الجنس ويدخل في هذا الجنس طوائف الدرز به الذين يرمون أنفسهم من شاهق الجبل بعدان يأخذواديتهم ويسلونهاالى أولادهم فيفلنون انالون على هذأ الوصف سعادة اهم ولاولادهم وهوعين الضلال (وطنت طائفة أخرى ان القتل لا يخلص) من محن الدنيا (بل لابد أولامن اماته الصفات البشرية) المذمومة (وقطعهاعن النفس بالكمية وان السعادة في قطع الشهوة والغضب ثم أقبلوا على المجاهدة) الشديدة (وشددواعلى أنفسهم حتى هلك بعضهم بشدة الرياضة) كافعل ذلك في بعض أولياء المجم (و بعضهم فسدعقله وجن) كاوقع ذلك لبعض أهل عبادان وكان أنو سلمان الداراني رجه الله تعمالى يذكرعامهم ذلك ويقول باأهل عبادان احفظوا عقوالكم ويقول ان من ترك الرسم فسد دماغه وقد تقدم ذلك في كتاب رياضة النفس (وبعضهم مرض) وفترعن العمل (وأفسد عليه طريق العبادة) وهذا يقع الكريرمن المتريضين (و بعضهم عجز عن قع الصفات بالكلية فطل ان ما كلفه الشرع) من قعها ( محال ) ليس من الممكنات (وان ألشرع تلبيس لا أصلله ) وعمل الفاطه على غيرمعانيه عما تنتجه أف كاره (فوقع في)عدة (الاتحاد) وخرج من ربقة الدين (وظهر لبعضهم انهذا المعبكاء لله وان الله مستغن عن عبادة العماد لاينقصه عصيان عاص ولا يزيده عبادة متعبد) وعد كن الشيطان منهم في هذا الفهم السعيف (وقواه فهم حتى انسلخوا فعادوا الى الشهوات) واللذات (وسلموا مسلك الاباحة)في سائر

تعدى به قدر الضرورة كثرت الاشغال وتداعى البعض الى البعض وتسلسل الى غيرتهاية فتتشعب الهدهوم ومن تشعبت به الهموم فىأودية الدنيافلا سالى الله في أى واد أهلكه منهافهذاشأنالمهمكننى أشفال الدنماوتنمه لذاك طائفة فاعرضواعن الدنما فسدهم الشيطان ولم يتركهم وأضلهمني الاعراض أنضاحتى انقسموا الى طوائف فئانت طائفة أن الدنمادار بلاء ومحنة والا خرة دارسعادة لكل من وصل المهاسواء تعمد فى الدنما أولم بتعمد فر أواان الصوادفي أن يقتلوا أنفسهم للخلاص من محنة الدنيا والمهذهب طوائف من العبادم أهل الهند فهم يتجمهونعلى النارو يقتلون أنفسهم بالاحراق ونظنون أنذلك خلاصلهمن عن الدنما وظنت طائفة أحرىأن القتل لايخاص للامد أولا من اما ته الصفات الشم ية وقطعهاعن النفس بالكامة وأن السمادة في قطع الشهوة والغضبثم أقملوا على الجاهدة وشددواعلى

أنفسهم حتى هلك بعضهم بشدة الرياضة و بعضهم فسدعة له و جن و بعضهم مرض وانسد عليه الطريق فى العبادة ما و بعضهم ان هدذا و بعضهم عزى فع الصالحات المائمة فطن أن ما كافه الشرع تحال وأن الشرع تلبيس لاأصل له فوقع فى الالحاد و طهر لبعضهم ان هدذا التعب كالمله وان الله تعمالى مستغنى عبادة العباد لا ينقصه عصمان عاص ولا تزيده عبادة متعبد فعاد والى الشهوات وسلكوا مساك الاباحة

الوسملة والحيلة فتركوا السعى والعمادة وزعواانه ارتفع محلهم فيمعرفةالله سحاله عن أنعتهنوا بالتكالف واغاالتكاف على عوام الخلق ووراءهذا مذاهب باطلة وضلالات هائلة نطول احصاؤهاالى ما يبلغ نمفاوسمعن فرقـة وانماالناجيمنهافرقية واحدة وهي السالكة ما كان علىمرسول الله صلى الله علىموسلم وأصحابه وهوان لا يترك الدنما مالسكامة ولا بقمع الشهوات بالكلمة أماالدنمافيأ خدمنهاقدر الزادوأماالشهوات فيقمع منها مايخرج عنطاعية الشرع والعقل ولايتبع كلشهوة ولايترك كلشهوة بل يتبع العدل ولا يترككل ئى من الدنداولانطلككل شئمن الدنما بل بعلم مقصود كلماخلق من الدنماو يحفظه على حدمقصوده فاخذمن القوت مايقوى مهاليدن على العبادة ومن المسكن ما يحفظءن اللصوصوالحر والبردومن الكسوة كذلك حــ قاذافر غالقلبمن شغل البدت أقبل على الله تعالى بكنه همته واشتغل بالذكر والفكرطول العمرو بق ملازمالساسة الشهواتومراقبالهاحتي

ما يتناولونه (وطو وابساط الشرع)على غرثه (و) أبطلوامقتضيات (الاحكام فزع واان ذلك من صفاء توحيدهم) أى كافوه (حيث انهم اعتقدوا ان الله مستغن عن عبادة العباد) وهي دسيسة عظمة هاك بها طو أثف من المتصونة العدم اتقام م في العلم وانمامعني فناه عز وجل تنزهه عن العلاقة مع الاغمار في الذات والمفات (وظن طائفة أخرىان المقمودمن العبادات المجاهدة حتى نصل العبد بها الى معرفة الله تعمالي) يتخاق باخلاق الله تعمالي (فاذا حصلت المعرفة) وحصل التخلق (فقد وصل الى المقصود المهم وبعدالوصول)الىهذا المقام (يستغنىءنالوسيلة) واعال الحيلة فتركوا السعى والعباءة ورفضوهما بالسكاية (و زعوا انهم ارتفع محلهم في معرفة الله تعالى من ان يمهنوا) أي يزلوا (بالتسكاليف) الشرعية فهمخواص الخواص (وانما التكليف على عوام الحلق) حتى سلبواذلك المقام وربما تعلقوا بقوله تعمالي واعبدر بلنحتى بأتمك المقننأى فاذاوصلت الىمقام المقننفقد سقطت عنك العبادة ومنهمهن قال سلمناان المراد بالمقين الموت فنحن قدأمتنا نفوسنا بالسكلية فارتفعت عنا تسكالمف العبادة ومنهم من يعتمد ذلك فاذا دخل ضال مثله في سلكه فاص مأن مغسل و يكفن و يحهز تحهيز المونى ثم يتقدم علىه فيصلي صلاة الجنازة ثم يقولله قم فقد صرتفى عدادالموتي وسقطت عنك التكاليف وكل ذلك تابيس وضلال وشناعات وغالب الملاحدة على ذلك و بعض طوائف من جهلة الصوفية أعاذنا الله من أحوالهم (ووراءهذا) الذي أوردناه (مذاهب)أخرى (باطلة وضلالاتهائلة) لاطائل عمها ( يطول احصاؤها الى ان تبلغ نيفا وسبعين فرقة على ماأورده الشهرستاني في الملل والنحل وصاحب الشجرة وغيرهما بمن ألف في بيان الفرق الاسلامية وكالهــم في النار (وانما الناجي منها فرقة واحدة) بنص الحبرالا "تي (وهي السالكة ما كان عليهرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخابه ) الكرام رضوان الله علمهم (وهوان لا يترك الدنيا بالكية ولا يغمع الشهوات بالمكاية أماالدنيا فيأخذمنها قدرالزاد) المبلغ له الىالا تنوه فقدو ردفي الخبروليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب (وأما الشهوات فيقمع منهاماً يخرج عن طاعة الشرعو) انقياد (العقل فلايتبع كل شهو ولا يترك كل شهو وبل يتبع ) طريق (العدل) والاقتصاد ولا يترك كل شي من الدنيا ولا بطاب كل شي من الدنيابل بعلم مقصود كل مأخلق الله من الدنياو بحفظه على حدمقصوده فيأخذ من القوت مايقوىبه البدن على العبادة) والمه الاشارة بقوله حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه (ومن السكن) ما لابد منه وهو (ما يحفظ عن) تطرق (اللصوصو) يحميه (عن) نكاية (الحروالبرد ومن الكسوة كذلك )أى قدرما يستربه عورته ويكون به وقاية الحرو لبرد (حتى اذافرغ القلب من شغل البدن أقبل على الله بكنه الهمة) أى خالصها (واشتغل بالذكر والفكر) والمراقبة (طول العمروبق ملازمالسماسة الشهوات ومراقبالها حتى لايجاوز حدودالور عوالتقوى والىهذا الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم ليس خبركم من ترك هذه وأخذهذه بل خبركم من أخذمن هذه لهذه يعني الدنماو الاستحرة وروى الحطيب والديلي ونحديث أنس خيركمن لم يترك آخوته لدنياه ولادنياه لا تحريه ولم يكن كالاعلى الناس ورواه ابن عساكر لفظ ليس يخسيركم من ترك دنماهلا خرته ولا آخرته لدنماه حتى بصب منه مماجيعا فان الدنما بلاغ الى الاستخوة ولاتسكونوا كالدعلى الناس (ولا يعلم تفصيل ذلك الابالافتداء بالفرقة الناجية) وقداختلفوافي تعيين هذه الفرقة فكل يدعى حسن معتقده ويقول هومن الفرقة الذاحمة وهو كافال الشاعر وكل يدعى وصلابليلي \* وليلى لا تقرلهم بذاك

(و)الصحيح أن الفرقة لناجية (هم الصحابة) رضوات الله عليهم (فانه صلى الله عليه و ملم لما قال الناجي منها

واحدة فالوابارسول الله ومنهم قال أهل السنةوالجاعة فقيل ومن اهل السنة والجاعة فقال ماانا عليه

لايحاو زحدودالورعوالتقوى ولايعلم تفصيل ذلك الابالاقتداء بالفرقة الناحمة هم الصحابة فانه عليه السلام لما فال الناحى

صحابي) قال العراقي حديث افتراق الامة وفيه الذاحي منهم واحدة قالوا ومن هم قال أهل السنة والجاعة الحديث رواه الترمذي من حديث عبدالله من عرو وحسمه فترق أمتى على ثلاث وسمعن مله كلهم في النار الاواحدة فالواومن هي بارسول الله قالماأناعليه وأمحابي ولابي داودمن حديث معاوية وابن ماجهمن حديث وف وأنس بن مالك وهي الجاعة وأساندها حماد اه قلت وقدروي أيضاعن أبي هو برة وسعدين ابى وقاص كذاذ كروالحا كوزاد السخاوى في المقاصد فقال وعن حامروا بي امامة وابن عمروا بن مسعود وعمر وابنعوف وأبى الدرداء وواثلة وعلى من ابى طالب فهؤلاء اربعة عشر روواحديث التفرق بالفاظ مختلفة ونعن نذكرذاك جمعه فأماحد يثعب دالله بنعر وفقدذكره العراقى كالراه وعزاه الحاللرمذى ورواه الحاكم فىالمستدرك وانحاذ كرهشاهداورواهالبزار فيمسنده وسكت عنهورواه البهقي فيالمدخل فقال عبدالرجن انز بادعن عبدالله بنبزيد عن عبدالله بنعرور فعه للفظ ان بني اسرائدل تفرقوا على ثنتر وسمعن ملة وان أمتى ستفترق على ثلاث وسمعين فرقة كلهافي النار الاواحدة قمل وماهي بارسول الله قال ماأناعامه وأصحابي وأماحد يثمعاوية فرواه أبوداود كاأشار الهااعراقي وافظه الاانمن كان قبلكم من أهل البكاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وان هذه الامة ستفترق على ثلاثة وسبعين ثنتان وسبعود في النارووا حدة في الجنة وهي الجاعة الحديث وقدرواه أيضاأ حدوالدارى والحاكروالبهق فى المدخل من طريق عبدالله من لحى الهورني عنه وأماحد بث أنس فر واءابن ماحه كماأشار المالعراقي ولفظه عندهان بني اسرائيل افترقت على احدى وسمعين فرقةوان أمتى ستفترق على ثنثين وسمعين فرقة كلهافي النار الاواحدة وهي الحاعة وكذال واه ا منحق بر فى التفسير ورحاله رحال الصيم ورواه أحد بلفظ ان بنى اسرائيل تفرقت احدى وسبعين فرقة فهلكت سبعون فرقة وخلصت واحدة وآن أمتي ستفترق على اثنين وسمعين فرقة تمالك احدى وسمعون فرقة وتخاص فرقة قبل مارسول الله من تلك الفرقة قال الجماعة وقال أنو نعيم في الحامة حدثنا حسب ن الحسن حدثناعرو بنحفص السدوسي حوقال ابنمردويه فى التفسير حدننا عبد الله بن جعفر حدثنا أحدىن ونس أنضاقالاحدثنا عاصم بن على حدثناأ ومعشرى بعقوب بن زيدين طلحة عن زيدس أسلم عن أنس بنمالك قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم افترفت أمة موسى على احدى وسمعين فرقة منهم في النارسبعون فرقة وواحدة فى الجنة وتفرقت أمةعيسى على اثنين وسمعن فرقة منهافى الجنة واحدة واحدى وسبعون فى النارى قالوامن هم بارسول الله قال الحاعات ورواه الطبراني فى الاوسط مختصرا بلفظ تفترق أمتى على تلاث وسمعن فرقة كلهن في النار الا واحدة ما أناعلته الموم وأصحابي ورواه أبو تعلى في مسنده تلفظ تفترق هذه الامة على بضع وسبعين فرقة انى أعلم اهداها فرقة الجاعة وأماحد يثعوف من مالك فرواءان ماحه كاأشارالمه العراقي ولفظه عنده افترقت الهودعلى احدى وسمعن فرقة فواحدة فيالحنة وسعون فىالنار وافترقت النصارى على اثنىن وسبعن فرقة فاحدى وسبعون فى النارووا حدة فى الجنة والذي نفس مجديد التفترقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنة واثنتان في النارقيل بارسول اللهمن هم قال الجاعة ورحاله موثقون وكذلك رواه الطبراني في الكبيرورواه الطبراني أيضاوا نعدى وانعساكرماسناد ضعمف المفظا فترقت رزواسم ائسل على احدى وسبعن فرقة وتزيداً متى علىها فرقة ليس فها فرقة أضرعلى أمتى من قوم نقيسون الدين مرأيهم فيحلون ماحرم الله و يحرمون ماأحل و رواه الحاكم بلفظ تفترق أمتى على بضع وسمعن فرقة أعظه هافتنة على أمتى قوم يقيسون الامور برأيهم فيعاون الحرام و يحرمون الحلال وأما حديث أبي هر مرة فأخبرناه عبد الخالق من أبي بكرين الزبي الزبيدى قال أخبرنا أبوع بدالله مجد بن أحد ان سعد الملكي ح وأخبرناه أعلى من ذلك بدرحة شخفاعر من أحدين عقبل الحسيني قالا أخبرنا عبدالله ان سالم أخبرنا محدين العلاء الحافظ أخبرناالنورعلى بنعيى أخبرنا وسف بن زكر باأخبرنا محد بنعد الرجن الحافظ أخبرنا أبوالفضل أحدى على الحافظ أخبرناأ بوالفضل عبدالرحمين الحسين الحافظ أخبرني

المستدرك وقال احتج مسلم لحمد بعروعن أبي سلمتعن أبيهر مرة واتفقا جمعاعلي الاحتجاج بالفضل بن موسى وهو ثقة واستدرك عليه الذهبي في مختصره فقال لم يحتبر به منفردا وليكن مقرونا بغيره ورواه أحدوأ بو بعلى فى مسند بهما بلفظ تفرقت الهودعلى احدى وسبعين فرقة الحديث وباقى ساقه كسماق حديث أنى أمامة الا حنى ذكره قريبا وأماحد يتسعد بن أبي وقاص فرواه ابن أبي شيبة في مسمده فقال حدثنا أحدين صدالله منونس عن أبي مكر من موسى من عبيدة عن عبد الله من عبيدة عن النه عدعن أبهاعن النبي صلى الله علمه وسلم قال افترقت بنواسرا ثيل على احدى وسبعين ملة وان تذهب الليالى ولا الايام حتى تفترق أمتى على منلها وكل فرقة منهافى النار الاواحدة وهي الحاعة وكذلك رواه عبدين حيدو البزاروفي اسنادهم ضعف وأماحد بثحارفقال أسلم بنسهل الواسطى المعروف بنحتلف كثابه تاريخ واسط حدثنا مجدبن الهيثم حدثنا شعاع بن الوليد عن عروبن قس عن حدثه عن جاربن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله علمه وسل تفرقت المهود على احدى وسبعين فرقة كلها فىالنار وتفرقت النصاري على اثنين وسبعين فرقة كلها فىالنار وانأمتي ستفترق على ثلاث وسمعين فرقة كلها فىالنار الاواحدة فقال عرين الخطاب أخمرنا بارسول اللهمنهم قال السواد الاعظم وفى السندمجهول وأماحديث أيى امامة فرواه الطبراني فى الكبير باغظ تفرقت بنواسرا ثيل على احدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة وأمتى تزيد علمهم فرقة كالهافى النار الاالسواد الاعظم ورواته موثقون رواه أنواعيم فى الريخ أصهان حدثنا أحدين حعفر سمعمد حدثنا يحيى من مطرف حدثناعبدالرحن بن المبارك حدثنا قريش من حمان حدثنا أبوغالب عن أبى امامة به ورواه الضياء في المختارة بلفظ ان بني اسرائيل والباقي سواءوفيه وانهذه الامة ستزيد عامهم فرقة ورواه أحدوانو بعلى من حديث أبي هر برة مزله في السياق الاات فيه تفرقت المهود بدليني أسرائيل وقدتقدمت الاشارةاليه وأماخد يثابن عروا بنمسعود فقد أشارالهماالسخاوى في المقاصد وأماحد يثعرو بنعوف فرواه الحاكم من طريق كابر بنعبدالله بنعروب عوف عن اسمعن

جده عروبن عوف المزنى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بنى اسرائيل افترقت على موسى سبعين فرقة كلها ضالة الاواحدة ثم افترقت على عبسى بن مربم احدى وسبعين فرقة كلها ضالة الاواحدة وانكر تفترقون اثنتين وسبعين فرقة كلها ضالة الاواحدة الاسلام وجاءته وفيه قصة ورواه أيضا الطبرانى قال الحاكم وكثير ابن عبد الله لا تقوم به عنه وأماحديث أبي الدرداء ووائلة فقد أشار البهما السخاوى فى المقاصد وأماحديث على بن أبي طالب قرواه أبو نعيم فى الحلية و ابن النجار فى التاريخ بلفظ تفرقت هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة ينتجلون وتفارق أمر ناوفى سنده لين (وقد كانوا) رضى الله عنهم (على المنه بع القصد) أى المتوسط بين الافراط والنفر بط (وعلى السبيل الواضع الذى فصلناه من قبل فانهم ما كانوا يأخذون الدنيا للدنيا) أى لاحل افامة أمور الدنيا (بل الدن) وما يتوصلون بها اليه (وما كانوا يترهبون) أى ما كانوامث الرهابين ينتجلون (و يه يعرون الدنيا بالكية وما كان الهم فى الامور تفريط ولا افراط بل كان أمرهم بين ذاك قواما)

عجد من أحد من محدهمة الله أخبرنا عبد الحمد وعبد العن طرخان أخبرنا على من نصراً أنها أناعبد الملك من أبى القاسم أنها أناع حدمن عبد الصدوع بدالعز برب محد قالوا أخبرنا عبد الجدم وأنها نامحد من المحدم وعن أنها نامحد من عسى الحافظ حدثنا الحسين من حويث أبوع ارحد ثنا الفضل من موسى عن محدم وعن أبى مسلمة عن أبى هر برة ان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت الهود على احدى وسبعين فرقة أواثنتي وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة هكذا رواء المرمذى وقال حسن صحيح ورواء أبضا أبود اود وابن ما جده وابن حمان في صحيحه والمبهتى وقال أبو يعلى في مسسنده محدم عرو ويشك فراد أبود اود في وايته منها ثنتان وسبعون في النار و واحدة في الحنة وزاد الترمذى كلهم في النار الاملة واحدة قالوا من هي بارسول الله قال ما أناعليه وأصحابي ورواء الحاكم في

وقد كانواعلى المنهم القصد وعلى السبيل الواصع الذى فصلناه من قبل فانهم ما كانواياً خذون الدنيا الدنيا بللدين وما كانوايتره بون و جمعر ون الدنيا بالدكاية وما كان لهم فى الامور تفريط ولا افراط بل كان أمرهم بين ذلك قواما

أى معتدلا (وذلك هوالعدل والوسط بين الطرفين) و به فسر قوله تعالى وكان بين ذلك قواما (وهوأحب الامورالى الله تعالى الماورد في الخبر خبر الامو رأو ساطها (كاسبق ذكره في مواضع) من هذا المكتاب (والسلام) ولفختم المكتاب فائدة لها تعلق عاسبق نشير الهاداعلم انه لما احتاج الناس بعضهم الى بعض سخرالله كل واحدمن كافتهم لصناعةما يتعاطاها وجعل بين طبائعهم وصنائعهم مناسبات خفيةوا تفاقات سماويةلتؤثر الواحد بعدالواحد حرفة من الحرف ينشر حصدره علابستها وتطبعه قواهاز اولتهافأذا جعل اللهصناعة أخرى فربما وجد متبلدا فبها ومتبرماجهاوقد سخرهم اللهاذلك لثلابختاروا بأجعهم صناعة واحدة فتبطل الاقوات والمعاونات ولولاذ لك الختاروا من الاسمياء الاأحسنها ومن البلاد الاأطبها ومن الصناعات الاأجلها ومن الاعمال الأأرفعها ولتناصرواعلى ذلك ولكن الله عكمته حعل كل واحدمنهم في ذاك مجرافى صورة يخبرفالناس اماراض بصنعة لاريدعنها حولاكا لحائك الذى برضى بصنعته ويعيب الجام الذى برضى بصفاعته و بعيب الحائك ومهذا انتظم أمنهم كافال الله تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب عااديهم فرحون واماكار ولها يكايدهامع كراهة لهاكانه لاعدعنها يدلاوعلى ذلك دل قول النبي صلى الله علمه وسلم كلميسر لماخلق له بلصرح تعالى فى قوله نحن قسمنا بينهم معبشتهم فى الحياة الدنياور فعنا الاسمية وقوله تعالى وحعلنا بعض كم لبعض فتنة أتصرون وقوله تعالى قل كل بعمل على شاكلته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن مزال الناس مخبر ماتبا بنوا فاذاتساووا هلكوا فالتباس والتفرق والاختلاف في يحوهذا الوضع سبب الااتثام والاجتماع والاتفاق كاختلاف صورة الكتابة وتباينها وتعددهاالتي لولاها الحصل لهانظام فسجان الله ماأحسن ماصنع واحكم ماأسس واتقن مادبرتعالى الله عايقول الظالمون عاواكبيرا والجدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محد خاتم الانبياء والموسلين وعلىآله وصبمة أجعين قدوقع الفراغمن شرح كتابذم الدنباعلي يدمسوده العبدالفقير أبى الفيض مجدمر تضى الحسيني غفوله بمنهو كرمه في آخو ساعةمن نهارا اسيت ثامن عشرى صفر الخيرمن شهورسنة . ٢٠ مامد الله مساع عسم الآمن والحدلله رب \* (بسم الله الرحن الرحيم وصلى الله على سدنا محدوآ له وصحبه وسلم) الحدالة الذي السمم مار الحلق وعواقب الامر \* نحمده على عظام احسانه ونير برهانه \* ونواجي فضله وامتنانه \* حدايكون لحقه قضاء \* والسكره اداء \* والى ثوابه مقربا \* ولحسن مزيده موحبا ونستعين به استعانة واج لفضله \* مؤمل لنفعه \* واثق بدفعه \* معترف له بالطول \* مذعن له بالعمل والقول \* وتؤمن به اعمان من رجاه موقنا \* و ناب اليهمؤمنا \* وخضعله مذعنا \* وأخلص له موحدا وعظمه محمدا ولاذه راضا يجتهدا \* وأشهد أنسدنا ومولانا محداعده ورسوله \* وصفه وخليله الحتى من خلائقه \* والفتاح لشرح حقائقه \* والختص بعقائل كراماته والمصطفى لمكارم رسالاته الموضعة به اشراط الهدى \* والحاويه غر سالردى \* صلى الله عليه وعلى آله الائمة لاطهار \* وأصحابه الفضلاء الاخمار \* واتباعهم المقتفين للا واردوسلم تسليما كثيرا أمابعد فهذا شرح (كناب ذم البخل وحب المال) وهوالسادع من الروع الثالث من كتاب الاحياء للامام الهمام عدالاسلام أب عامد بحد بن محد بن محد الغزالى وسقى الله مراهصو بالغمامة المحلة العزالي \* يتضمن حل معاقده \* وضبط أوابده \* وضم ماانترمن فوالده \* وابانةماخني من اشاراته \* وتوضيح مااعتاص من مشكلات عباراته \* عازيا كل قول الى قائله وكل خبرالى راويه \* وكل أثرالى ناقله مرتقياذر وقمعاليه متكفلا ضبط الفاطه ومعانيه \* و بالله اعتصم \* وأسأله العصمية فيماسم ومستعددا بالله ونشر الشيطان الرحم ومن يعتصم بالله فقدهدي الىصراط مستقيم قال رجه الله تعالى (بسم الله الرجن الرحيم الجدالله مستوجب الجد) أى مستحقه (برزقه المسوط)

أى المنثور على عباده (وكاشف الضر) بالضمو يفتح ما يؤلم الظاهر من الجسم وهوما يتصل بحموسه فى مقابلة الاذى وهوا يلام النفس وما يتصل باحوالها وتشعر الفهة فيه انه عن عاووقهر والفتحة بانه يكون من ما تلوفت و وفعه (الذى خلق الخلق) أى

وذات هوالعدل والوسطين الطرفين وهوأحب الامور الحالة تعالى كاسبق ذكره في مواضع والله أعلم من كاب دم الدنياوالجدلله الولا والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة من كتب الحال وهدو المحالة من كتب احياء عداد من كتب احياء عداد من كتب احياء عداد من الدين) \*

(بسم المه الرحن الرحيم) الحدقه مستوجب الحد مرزقه البسوط «وكاشف الضر بعد القنوط «الذي خاق الخلق \* ووسم الرزق وأفاض على العالمين أصدناف الاموال «وابتلاهم فيها بثقاب الاحوال «ورددهم فيها بين العسرواليسر والفنى والفقر والطمع والمأس والثروة والافلاس والمجزوالاستطاعة والحرص والقناعة والبحل والجودوالفرح الوجود والاسف على الفقود والايثاروالانفاق والتوسع والاملاق والتبذير والقتير والرضا بالقليل (١٤٢) واستحقار الكثير كلذلك ليداوهم أيهم

المخلوقات باسرها (ووسع لرزف) الحسي والمعنوي (وأفاض على العالمن) بمنتضى جوده المطلق (أصناف الامول) وأنواعها من الصامت والناطق (وابتلاهم) أي ختبرهم (فيها) أي في تلك الاموال التي أعطوها (بتقايب الاحوال) أى تغييرها من حال الحال (ورددهم فها) أى جعلهم مرددين فها (بين) حالى (العسرواليسر) أى الضيق والفرج (والغني والفقر والطمع والماس والثروة) أي الكثرة (والافلاس) أى الفقر والعدم (والعروالاستطاعة) أى المكن والقدرة (والحرص والقناعة والجل والجودوا لفرح بالموجودوالاف) محركة أى الحزن على المفقودوالا يثاروالا نفاق والتوسع والاملاق) أى الافتقار والاحتياج (والتبذير) أى تفريق المال على وجه الاسراف (والتقتير) أى تقليل النفقة (والرضاما علىل واستعقار الكذير )بان لا كمون له مقام كبير عنده (كل ذلك لنباوهم) أي نحتبرهم (أجم أحسن علا) أى ازهدهم في الدنيا كاقاله الفضل بن عياض (وينظر أيهم آثر الدنيا عن الا تحرة بدلا) أى اختارهابدلاعنها (وابتغي من الا خوت عدولاو حولا) بكسر ففتم اسم عمى التحول والانقلاب (وانخذ الدنياذخيرة) يعدها (وخولا) محركة وهوالحشم والخدم (والصلاة على) السيدال كال (محد الذي نسخ علمه ) الحنيفية (ملا) أى ازال أحكامها وعاداتها (وطوى بشريعته ادبانا ونحلا) بكسرففت جمع عله بالكسرهي الدعوة (وعلى آله وأصحابه الذين سلكواسيل رجم ذلا) بضمنين جمع ذليل أى اذلاء منقادين (وسلم) تسليما ( كثيرا أما بعد فان فتن الدنيا كثيرة الشعب والاطراف) والشعبة بالضم من الشجرة الغصن المتفرع منها والجمع شعب كغرفة وغرف (واسعة الارجاءوا لاكناف) والارجاء النواحي والاكتاف الجوانب (ولكن الاموال أعظم فتنهاوا طم) أي أعم (محنهاو أعظم فتنة فها) أي في الاموال (أنه لاغنى عنها) وللهدر المنبي حبث قال

ومن نكد الدنياعلى الحران يرى \* عدواله مامن صداقته بد

ان كان عنى بذلك المال فهو أحسن ما فيل فيه (ثم أذاو - دت فلا سلامة منها) أى من شر ورها (فان فقد المال) وعدمه (حصل منه الفقر الذي بكادان يكون كفرا) كاورد في الحسر كادا لفقر ان يكون كفرا وي ذلك من حديث أنس مم فوعاومن حديث الحسسن مرسلا وقد تقدم وأخرج أبو نعيم في الحلية في ترجة عكرمة ان لقمان قال لابنه بابني قد ذقت المراوفليس شئ أمر من الفقر ولذا استعاذ الذي صلى الله عليه وسلم منه (وان و حد حصل منه الطغمان الذي لا يكون عاقبة أمره الاخسرا) أى انتقاصا في رأس ماله عليه وسلم منه (وان و حد حصل منه الطغمان الذي لا يكون عاقبة أمره الاخسرا) أى انتقاصا في رأس ماله المهلكات وغير خدرها من شرها من العوصات) أى من المشكلات يقال أعوص الامراذا أشكل فهمه الله المكات وغير خدرها من شرها من العوصات) أى من المشكلات يقال أعوص الامراذا أشكل فهمه أوائل (من العلماء الراسخين) أى المن في معارفهم (دون المترسمين) الذين يعرفون من العلوم رسومها (المغترين) المن يعرفون من العلوم رسومها (المغترين) المال المنطقة والدنيا تشاول كل حفا على من حظوظه (والمال رسومها (المغترين) المناف المناف والمن والفرج بعضها وتشفي الغيظ يحكم الغضب والحسد في الدنيا في الدنيا عشهوة البطن والفرج بعضها وتشفي الغيظ يحكم الغضب والحسد بعضها والمال المناف (ونظر ناالاتن في هذا الدنيا مناف مداد فيه آفات وغوائل) أى مهالك (ولا نسان وبعضها والمال أن ونظر ناالات في هذا المكاب في المال وحده اذفيه آفات وغوائل) أى مهالك (ولا نسان كاسبق بيانه (ونظر ناالاتن في هذا المكاب في المال وحده اذفيه آفات وغوائل) أي مهالك (ولا نسان كاسبق بيانه (ونظر ناالات في هذا المكاب في المال وحده اذفيه آفات وغوائل) أي مهالك (ولا نسان

المال خاصة بلق الدنياعامة اذالدنيا تتفاول كل حفا عاجل والمال بعض أجزاء الدنياوالجاه بعضها واتباع شهوة الم طن والفرج بعضها وتشفى الغيظ عكم الغضب والحسد بعضها والمكروطلب العاو بعضها ولها أبعاض كثيرة ويجمعها كلما كان الا ذسان فيه حظ عاجل ونظر فاالآن في هذا الدكتاب في المال وحده اذفيد مآ فات وغوا الموالانسان

أحسنعلا وينظرأهم آثرالدنهاعلى الاخوقدلا والتغي عن الا حرة عدولا وحولاوا تخذالدناذخبرة وخولا والصلاة على محد الذى نسخ علتهمالا وطوى بشرىعتم أدماناونعملا وعلى آله وأصابه الذبن سلكواسيل بمسمذلا والمتسلم عندا (أما بعد) فانفن الدنيا كنيرة الشعب والاطراف واسعة الارماء والاكافوالكن الاموال أعفام فتنهاو طم محنها وأعظم فتنة فهاأنه لاغمنى لاحددعنها تماذا وحدت فلاسلامة منهافات فقد المال حصل منه الفقر الذى يكادأن يكون كفرا وان وحدد حصل منه الطغمان الذي لا تكون عاقبةأمن والاخسراوالجلة فهي لاتخاومن الفوائد والا فأت وفوائدها من المنعمات وآفاتهامن الهلكات وتسرخرهاءن شرها من المعوصات الني لا يقوى علماالاذو والممائر فى الدىن من العلاء الراسفين دون المترسمين المغترين

وشرح ذلكمهم عملى

الانف\_را: فانماذكرناه

من فقده صفة الفقر ومن وجوده وصف الغنى وهما جالثان يحصل م ما الاختبار والامتحان ثم الفاقد حالثان الفناعة والحرص واحداهما مذمومة والاخرى يجودة وللعرب س (١٤٤) حالنان طمع فيما في أفي لدى الناس وتشمر للعرف والصناعات مع اليأس عن الخلق

من فقده صفة الفقر ومن وجوده صفة الغنى وه ما طالة ان يحصل مما الاختبار والامتحان عم الفاقد حالتان الفناعة والحرص واحداهما مذمومة) وهي الحرص (والاخرى مجودة) وهي القناعة ولايكون الحرص الااذا تناهت الشهوة عقلية كانت أو بدنية وقد يكون الحرص الااذا تناهت الشهوة عقلية كانت أو بدنية وقد يكون الحرص الااذا تناف المع في الفي أمور الدنيا (والحريص حالتان طمع في الفي أبدى الناس) مما علمكونة (أوتشيم المعرف والصناعات مع الباس من الحلق والطمع شر الحالتين والواحد ) وهو في مقابلة الفاقد (حالتان امساله بحكم البخل والشح وانفاق ) يحدل (واحداهما مذمومة) وهي الامساله (والاخرى مجودة) وهي الانفاق (والممنفق حالتان تبدر بر) في غير محله (واقتصاد والمجود) منهما (هو الاقتصاد وهذه أمور منشامة وكشف الغطاء عن الغموض فيهامهم ونحن نشرح ذاك في أربعة عشر فصلا ان شاء الله تعالى وهو بيان ذم المالئ مدحه متفصل فوائد المال وآفاته عمد مالحرص والطمع عملاح الحرص والطمع عم فضلة السخاء عمد حكايات المخلوعة عالم المقاد والمخل عم علاح المخلوء المخلوء عمد عالوطائف في المال عمد ما الغني ومدح الفقر) فهذه أربعة عشر مقاصد جعل كل مقصد في فصل مستقل على هذا النسق والترقيد

\* (الفصل الاول في بيان ذم المال وكر اهة حبه) \* (قال الله تعالى) في كتابه العزيز (يا أيم الذين آمنوا لاتلهكم) أى لاتشغلكم (أموالمكم ولا أولادكم عن ذكرالله ومن يفعل ذلك) أى الهاه أحدهما عنه (فأولئك هم الحاسرون) في تجارتهم المتنغصون في حفاوظهم وأصل الالهاء الصرف لان اللهومنة ولمن له عن الفي الما الما أموالكم وأولاد كم فتنة ) أى تفتنكم عن أمور الدين وتوقعكم في المهالك وقدم الاموال في الا يتسين تنبها على انها أعظم أسسباب الفتنة (وقال تعالى من كأن يريد الحياة الدنيا وزينتهاالآية) أى الى آخرها (وقال تعالى ان الانسان له طني أنرآه استغنى) أى رأى نفسه واستغنى مفعوله الثانى لانه بمعنى علم ولذلك جازان يكون فاعله ومفعوله ضمر من لواحد (وقال تعالى الهاكم الديكائر) أى التماهي بالكثرة في الاموال والاولاد حتى زرتم المقابر أى حتى متم وقبرتم مضمعين أعماركم في طاب الدنماع اهوأهم لكم وهوالسعى لاخراكم وهذا أحدالو جوه ف تفسيرالاكية (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب المال والشرف ينبتان النفاق فالقلب كاينبت الماء البقل) قال العراق لم أجده بهذا اللفظ وذكره بعدهذا الفظ الحامدل الشرف اه قلت وروى أبونعم في الحلمة والديلي حب الغني ينبت النفاق فىالقلب كإينبت الماء العشب واختلف فى المراديه هل هو الغنى المقابل للفقر أوهو المدود بعني غناء الشعر وروى الديلى من حديث أنس الغناء واللهو ينبتان النفاق في القاب كإينبت الماء العشب وقد تقدم شي من دال في كتاب آداب السماع (وقال على الله عليه وسلم ماذ أبان) منني ذ بوما بعني ليس وذ أبان إسمها وقوله (ضاربان)صفةله أي له يُجان وفي رواية جانعان وفي أخرى عاد بان (أرسلافي زريبة غنم) أي مأواها والجلة في يحل رفع صفة (با كثر فسادا) حرماو الباءزائدة (فيها) أى فى الزريبة وفى رواية لهاو الضمير الغنم واعتبرفيه الجنسية فلذا أنث (من حب المال والجاه) هو المفضل عليه لاسم النفضيل (في دين الرجل المسلم) ومقصودا لحديث انحب المال والجاه أكثرف ادالاد منمن افساد الذئبين للغنم لان ذلك يستحرصاحبه الى ماهومذموم شرعافال العراقى رواء الترمذى والنسائي فى المكبرى من حديث كعب بن مالك وقال جائعان مكان ضاريان ولم يقولا فى زريبة وقال الشرف بعد الجاه قال الترمذى حسن صحيح والطراني فى الاوسط من حديث أبي سعيد ماذ ببان ضار يان في زريبة غنم الحديث وله وللزار من حديث أبي هر مرة ضاريان

والطمع شراكالتين وللواجد طالمان امساك يحكم العلوالشم وانفاق واحداهما مذمومة والاخرى مجودة وللمذاق حالتان تبدر واقتصاد والمجودهوالاقتصادوهذه أمورمتشابهــة وكشف الغطاء عن الغموض فها مهم ونحن نشرحذ لكفي أربعة عشرفص الاانشاء الله تعالى وهو سان ذم المال عمد حده عم تفصل فسوائد المالوآ فاته ثمذم الحرص والطمع ثم علاج الحرص والطمع غم فضلة السفاء غرحكامات الاسخماء عمدم العدل عمحكامات الهلاء عالايثار وفضلهم حدالسفاء والفل تمعلاج البغل تمجموع الوظائف فىالمال عمذم الغنى ومدح الفة قران شاء الله تعالى \* (بمان ذم المال وكراهة \*(412

والالله تعالى البهاالذين المناب والاتلهكم أموال كم ولا أولادكم عن كرالله هما الحاسر ون والناب فأولئك الما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أحرعنام عندالله وولد على ما عندالله وقد حسر وغين

خسرا ماعظم اوقال عزوجل من كأن ربدا لحياة الدنهاوز بنه الاترة وقال تعالى ان الانهان ليطفى أن رآه استغنى فلاحول جائعان ولاقوة الإبالله العلى العظم وقال تعالى ألها كم التكاثر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب المال والشرف بنبتان المنفاق في القلب كاينيت إلماء البقل وقال صلى الله عليه وسلم ماذ ثبان ضاربان أرسلافي زريبة غنم بأكثر افسادافي امن حب الشرف والمال والجاه في دين الرجل المسلم

وقال صلى الله علىهوسل هاك المكثر ونالامن قال مه فى عباد الله هكذا وهكذا وقليل ماهم وقيل بارسول الله أى أمنك شرقال الاغنماء وقال صالى الله علمه وسلم سأنى بعدكم قوم رأكلون أطايب الدنسا وألوانها و وكبون فره الخيل وألوانما وينكعون أجل النساء وألوانهاو يلسون أجل الثياب وألوائه الهم بطون من القليل لاتشبع وأنفس بالكثير لاتقنع عاكفين عملي الدنما تغدون و بروحون المااعدوها T لهة من دون الههم وريا دون ربهم الى أمرها ينتهون ولهواهم يتبعون فعزعة من مدن عدلالله لمن أدركه ذلك الزمانمن عقب عقبكم وخلف خلف كم أن لاسلم علم مرولا بعود مرضاهم ولا بتبع حناترهم ولالوقر كسرهم فن فعل ذلك فقد أعان على هدم الاسلام

جائعان واسناد الطبراني فهماضعيف اه قلت وكذلك رواه أجد وأنو يعلى في مسنديهما قال النميي رسالهمارسال العيم غبر مجدين عبد اللهن زنعو به وعبدالله بنجدين عقيل وقدوثقا وقال المنذرى اسناد لترمذى جيد والفظهم جمعا ماذئبان حائعان أرسلافى غنم بأفسدلها من حوص المرء على المال والشرف لا منهوروا والطراني والضياء في الحتارة من حديث عاصم بن عدى عن أبيه عن حد وقال اشتريت أما وأخى مائة سهم من خدير فبالغ ذلك الذي صلى الله عامه وسلم فقال ماذئبان عاديات أصابا غذما أضاعهار مها بأفسدلهامن حب المال والشرف لدينه وروى الطبراني في الاوسط من حديث اسامة من زيد بلفظ ماذئبان ضاريان باتا فى حظيرة فهاغنم يفترسان ويأكلان باسرع فسادامن طلب المال والشرف فى دين المسلم وقد أخرجه الضاء كذلك (وقال صلى الله عليه وسلم هاك الاكثرون الامن قال به) أي ما لمال أطاق القول وأرادبه العمل (في عبادالله) أي المستحقين من الفقراء (هكذا وهكذا) وأشار (بيده وقليل ماهم) قال العراقيروا الطبراني من حديث عبد الرحن بن أنزى بلفظ المكثرون ولم قل في عباد اللهورواه أحد من حديث أبي معمد لفظ المكثرون وهومتفق علمهمن حديث أبىذر بلفظ هم الاخسرون فقال أبوذرمن هم فقال هم الا كثرون مالاالامن قال هكذا الحديث اه قلت رواه أحدوهذاد وعدين حدو أبو تعلى من حديث أبي سعيد بلفظ هاك المكثرون الامن قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وفال ماهم وأماحد بث أبي ذرالتفق عليه فهوان المكثر منهم المقلون وم القيامة الامن أعطاه الله خيرا ٧ فتم فيه عينه وشماله وبين بديه ووراءه وعمل فيه خيرا وفي رواية ان الاكثر سهم الاقلون (وقيل بارسول الله أي أمثك أشرقال الاغنياء) قال العراقي غريب لم أجده مهدا اللفظ والطبراني في الاوسط من حديث عبدالله من حعفر شرارأمتى الذمن ولدوافى النعم وغذوا مه يأكاون من الطعام ألوانا وفمه أصرم بى حوشب ضعيف ورواه هنادبن السرى فى الزهدله من رواية عروة بنرو يممرسلا وللبزارمن حديث أبيهر برة بدند ضعيف انمن شراراً منى الذين غذوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم اه قات وحديث عبد الله بن جعفرهذا قد تقدمني آفات اللسان وله بقيةو مركبون الدواب ألواناو يتشدقون في الكلام وقدرواه كذلك الحاكم وصحه وتعقب والبهبق في الشعب ومرسل عروة بناو مرواه هناد بنالسرى في الزهد ومن طريقه أبونعم في الحلمة حدثنا وكمع حدثنا الاو زاعىءنه رفعه حماراً مني الذين الحديث وفيه وشرار أمني الذين ولدوافى النعيم وغذوايه وانماغ متهم ألوان الطعام والثياب ويتشدقون فى السكادم وروى مناله من حديث ابن عباس بلفظ شرارأمتي الذين ولدوافى النعيم وغذوافها الذين يأكاون طيب الطعام ويلبسون لنالثمادهم شرارأمتي حقاحقا الحديث رواه الديلى وروى مثله من حديث فاطمة بنت رسول اللهصلي الله عليه وسلم رواه ابن أبى الدنياو ابن عدى والبه في وقد تقدم فى ذم الغيمة (وقال صلى الله عليه وسلم سمأتى بعدكم قوم يأكلون أطايب الدنيا وألو انهاو ينكعون أجل النساء وألوانها ويلبسون ألبن الشباب وألوانها ومركبون فروالخيل وألوانم الهم بطون من القليل لاتشبيع وانفس بالقليل لاتقنع عاكفين على الدنيا يغدون وترحون الها اتخدوها آلهةمن دونالهههم وريادون رجم الى أمرها ينتهون وهواهم ينبعون فعز عة من مجد بن عبد الله لن أدرك ذلك الزمان من عقب عقبكم وخلف خلف كم انلاسلم علمهم ولابعود مرضاهم ولايتسع حنائزهم ولانوقر كبيرهم فن فعل ذلك فقد أعان على هدم الاسلام ) قال العراقي روى الطبراني في الكبير والاوسط من حديث أبي امامة ستكون بعدى رجال من أمني يأكاون ألوان لطعام ويشر نون ألوان الشراب ويلبسون أنواع الثياب ينشدةون فى الكلام أولئك شرارأمتي وسمنده ضع ف ولم أجدلباقيه أصلا اه قات وحديث أبي امامة هذا أخرجه أرضا أبونعم في الحليةوفى حديث عبدالله بن جعفر الذىذكر قبل هذا وفيه ويركبون الدواب ألواناو روى عمام فى خوء من حديثه من حديث على شراراً منى وأولمن بساق الى الناوالاقماع من أمتى الذين اذا أكاو الم يشبعوا

وقال صلى الله عليه وسلم دعوا الدنيا يةول ابن آدم مالى مالى وهل لك منمالك الاماأكات فأفنيت أولبست فأبليت أوتصدقت فأمضيت وقال رجل بارسول اللهمالي لاأحب الموت فقال هـل معك من مال قال نعم بارسول الله قال قدم مالك فأن قلب المؤمن معماله انقدمه أحب أن يلحقه وان خلفه أحب أن يتخلف معهوقال صلى الله عامه وسلم أخلاء انآدم ثلاثة واحديتبعه الىقبض وحموالثانيالي قسره والثالث الى عشره فالذى شعه الىقىض وحه فهوماه والذى يتبعمالى قره فهو أهله والذي سعه الى عشره فهوع له وقال الحوار بون لعيسى علمه السلام مالك تشي على الماء ولانقدرعلى ذلك فقال لهمما منزلة الدينار والدرهم عندكم فالوا حسنة قال لكنهما والدرءندي سواءوكتب سلمان الفارسي الىأبى الدرداء رضىعنهماماأخي ايال أن تحمم من الدنيا مالاتؤدى شركره فانيسمعت رسول اللهصالي الله علمه وسالم بقول بعاء بصاحب الدنماالذي أطاع اللهفها وماله بنيديه كلاتكفأيه الصراط قالله ماله امدف فق\_دأديتحقالله في ثم عاء بصاحب الدنداالذي

واذاجعوالم بستغنوا (وقال صلى الله عليه وسلم دعوا الدنيالاهاها) أى اتر كوهالهم (من أخذمن الدنيا فوق مايكفيه لنفسه ومن تلزمه مؤنته أخذ حقفه ) أى هلاكه (وهولايشعر ) بأن المأخوذ فيه هلاكه اذ هي السم القاتل قال العراقي رواه البزار من - ديث أنس وفيه هانئ بن المتوكل ضعفه ابن حمان اه قات ور واه كذاك ابن لال في مكارم الاخلاق (وقال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالى مالى وهل الن ياابن آدم (من مالك الاما أكات فافنيت أولست فأبليت أوتصدقت فأمضيت) رواه مسلم من حديث عبدالله ابن الشخير وأبي هر برة وقد تقدم في الكتاب الذي قبله (وقال رجل يارسول الله مالي لااحب الموت فقال هل معك من مأل قال نعم يارسول الله قال قدم ما لك) بين يديك (فان قلب المؤمن مع ماله ان قدمه أحب ان يلحقه وانخلفه أحب أن يتخلف معه ) قال العراقي لم أقف عايمه بل رواه ابن المبارك في الزهد عن عبدالله بن عبيد قال قال وجل فذكره وفيسه هل ال مال فقدم مالك بين يديك والماقى سواء تم رأيت بخط الحدث الشمس مجدبن أحدبن على الداودى تليذا لحافظ السيوطى على هامش المغنى مانصدرواه أبونعيم فى الحلية من حديث أبي هر مرة وفيه طلحة بن عرو ضعيف وأخوجه من وجه آخراقوى منه ليكن مرسلا اه قلتوكائه بشير الى الذى قدمناه وعبدالله بن عبد بن عبر الليثي المك تابعي ثقة (وقال صلى الله عليه وسلم اخلاء ابن آدم ) جمع خليل أي أصحابه (اللائة واحد بتبعه الى قبض روحه والثاني الى قبره والثالث الى محشر وفالذي يتبعه الى قبض رو حدفه و ماله والذي يتبعه الى قدره هو أهله والذي يتبعه الى عشره هوعمله) قال العراقي رواه أحدوا اطبراني في الكبير والاوسط من حديث النعمان بن بشير باسناد حيد نحوه ورواه ابوداود والطيالي وأبوالشيخي كناب الثواب والطبراني في الاوسط من حديث أنس بسندجيد أيضا وفى الكبير من حديث سمرة بن جندب وللشيخ بن من حديث أنس يتم ع المت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحدالحديث اه قلت الفظ حديث يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعله فيرجع اثنان وببقى واحديرجع أهله وماله ويبقى معه عمله هكذا رواءابن المبارك وأحد والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي (وقال الحواريون) وهم أحداب عبسى علمه السلام (لعبسى بن مرسم علمه السلام مالك عشى على الماء ولا نقدر على ذلك فقال لهم مامنزلة الديناروالدرهم عندكم قالواحسنة فالدلكنها عندى والمدرسواء) نقله صاحب القوت (وكتب سلمان الفارسي الى أبي الدرداء) رضى الله عنهما (يا أخى اياك أن تجمع من الدنيا مالاتؤدى شكره فانى معترسول الله صلى الله عليه وسلم عول يجاء بصاحب الدنداالذي أطاع الله فها وماله بين يديه كلماته كفابه الصراط قالله ماله امض فقد أدّيت حق الله في ثم يحاء بصاحب الدنيا الذي لم يطع الله فيهاوماله بين كتفيه كلاتكفأيه الصراط قالله ماله ويلا الاأديت حق الله ف فالزال كذلك حتى يدء وبالويل والثبور) قال العراقي ليسهو من حديث سلان اعاهو من حديث أبي الدرداءانه كتب الى سلمان كذا رواه البهيق في الشهب وقال بدل الدنيا المال وهو منقطع اه قلت وكذاك رواه أبوسعيد بن منصور وابن عساكر من طريق مجد بن واسع عن أبي الدرداء رفعه يجاء بصاحب المال الذىأطاع الله فيه وماله بين يديه الحديث وقال أنو نعيم في الحلية وحدثنا أنوعمرو بن حدان حدثنا الحسن ابن سفيان حدثنا بشربن الحكم حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرعن صاحب له ان أبا الدرداء كتب الىسلمان أخي اغتنم صحتك وفراغك الحديث وفيه باأخي لاتجمع مالا لاتستطيع شكره فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحاء بصاحب الدنيانوم القيامة الذي أطاع الله فيهاوهو بين يدى الله وماله خالفه الحديث وفيه بعدقوله وماله بين كنفيه فيعيره مالهو يقول لهو يلكهلا عملت بطاعة الله في الدريث بطوله ثمقال ورواءابن جابر والمطعمين المقدام عن تجدين واسعان أباالدرداء كتبالى سلمان مثله (وكل ماأوردنا في كتاب الزهد والفقر في ذم الغني ومدح الفقر برجم جمع الى ذم المال فلانطق ل

لم يطع الله فيهاوماله بين كتفيه كاماتك في الصراط فالله ماله و يك الاأديت حسق الله في في الزال كذلك حتى بتكرير

بتكريره وكذاكل ماذكرناه فىذم الدنيا فيتناولذم المال يحكم العرموم لان المال أعظم أركان الدنيا وانما نذ كرالات ماورد فى المال خاصة قال صلى الله عليهوسلم اذامات العبد قالت الملائكة ماقدم وقال الناسماخلف وقال صلىالله علىه وسلم لاتخذوا الضيعة فعبدوا الدنيا (الا ثار)روىأنرجلا نال من أبي الدرداء وأراه سوأ فقال اللهم من فعل بي سوأ فأصح جسمه وأطل عرهوا كثرماه فانظركيف رأى كثرة المال غاية البلاء مع معة الجسم وطول العمر لانه لابد وأن يفضي الى الطغمان ووضع على كرم الله وجهه درهماعلي كفه مْ قال أما انكمالم تخرج عنى لاتنفعنى ور وىأنعمر رضى الله عنه أرسل الى ز رنب رنت حش بعطائها فقالت ماهذا قالوا أرسل الدكءر بنالخطاب قالت غفرالله المحمدات ستراكان الهافةطعته وحعلته صررا وقسمته في أهل بينهاو رجها وأيتامها غرفعت بديها وقالت الاهم لايدراي عطاء عر بعدعامى هذا فكانت أول نساءرسول الله صلى الله عليه وسلم لحوقا به وقال الحسن والله ماأعز الدرهم أحدالاأذلهالله

بتكر بروكذا كلماذ كرناه فىذم الدنيا فيتناولذم المال يحكم العموم لان المال أعظم أركان الدنيا والمانذ كرالآت ماوردف المالخاصة قال صلى الله عليه وسلم اذامات العبدقالت الملائكة ماقدم وقال الناس ماخلف) رواه المهمق في الشعب من حديث أبي هر برة بملغ به وقد تقدم في كتاب آداب الصحبة وفى بعض خطب على رضى الله عنه ان المرء اذاهاك قال الناس ما ترك وقالت الملائكة ماقدم لله أباؤكم فقدموا بعضايكن الكم قرضا ولاتخافوا كالافيكون عليكم كالا (وقار صلى الله عليه وسلم لاتخذوا الضعة) أى العقار وهي الارض التي تزرع ويستغل منها (فعبو الدنيا) أي عياوا المها فتلهمكم عن ذكر الله ومن هناقال بعض الحكاء الضباع مدارج الهموم وكتب الوكادعه غاتيح الغموم وقال أيضا الضيعة ان تعهدتها ضعت وانلم تتعهد هاضاعت ووهبهشام للابرش ضيعة فسأله عنها فقال لاعهد لى بهافقال لولاات الراجع في هبته كالراجيع في قيئه لاخذتها منك أماعلت انها انما " ويت ضيعة لانها تضيع اذا تركت وسمأتي للمصنف كلام فى هذا وحاصله ان انخاذ الضياع مماسرة دالقلب ويله يعن ذكر الله تعمالي ومن انتفى في حقهذلك جازله الاتخاذ قال العراقي رواءالترمذي والحاكم وصحيح أسناده منحديث ابن مسعود بلفظ فترغبوا اهقلت أى فترغبوا في الدنيا وكذلك رواه بن المبارك وهنادكاد همافي الزهدوا بنح يرفى تهذيبه وفى سند الترمذي والحاكم شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن الاخوم عن أبيه عن ابن مسعود ولم يخرج الستةعن هؤلاء الثلاثة غير الترمذي وقدو ثقوا \* (الا تار) الواردة في مالمال (وروى ان رجلانال من أبى الدرداء) رضى الله عنه (وأراه سوأفقال اللهم من فعل بى سوأفا صح جسم، وأطل عره وأكثر مله) نقله صاحب القوت (فانظركيف رأى كثرة المال غاية الدلاءمع بعدة الجسم وطول العمر لانه ولا بدان يفضى الى الطغيان) أى المجاوز عن الحدود (ووضع على رضى المه عنه درهم اعلى كفه ثم قال أماانك مالم تخرج عنى لاتمفعني)نقله صاحب القوت (وروى ان عمر رضي الله عنه أرسل الحزينب بنت حجش) الاسدية أم المؤمنين رضى الله عنها ( بعطائما ) وهوقسمها من مال الحرين قال عبيد الله بن أبي وافع راوى الاثر (فقالت ماهذا قالوا) يعنى الرحول ومن عندها (أرسل به اليان عربن الحطاب) من عطائل (قالت غفر اللهه) لقد كان عنده أقوى على قسمة هذامني قال الرسول هذا كله لله وكان آلافا كثيرة فقالت سيعان اللهضعه واطرحوا عليه ثوبا (ثم حات ستراكان لها فقطعته وجعلنه صررا وقسمتهافي أهل رجها وأيتامها) وفى رواية ثم قالت للراوى ادخل يدله فاقبض منه قبضة اذهبواج بالى بني فلان ثم جعلت تقبض من تحت الثوب ترسله الى الايتام والمساكين حتى أنفذته (غرنعت يديها وقالت اللهم لايدركني عطاء عمر بعد على هذا فكانت أول نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوقابه ) صلى الله عليه وسلم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهن بذلك وهن مجتمعات عنده فقال أسرعكن لحاقابي أطولكن باعاكارواه مسلم والنسائي وابن حبان من حديث عائشة فلم يكن بينهن أجود بالعطاء وأسخى بالمال من زينب فاسرعت به لحاقا وهذه القصة أخرجها ابن معد فى الطبقات بسنرفه الواقدى عن محمد بن كعب قال كان عطاء زينب بنت حشائني عشرالفالم تأخذه الاعاما واحدا فعلت تقول اللهم لايدركني هذا المال فابل فانه فتنة ثم قسمته في أهل رجها في أهل الحاجة فبلغ عرفقال هذه امر أة رادبها خير فوقف علها وارسل السلام وقال باغني مافرقت فارسل ألف درهم فسلكت به ذلك المساك وفي الصيم بن وكانت زينب امر أةصناع اليدين فكانت ترقع وتخرز وتصدق في مبل الله قال صاحب القوت وكانت بعدهاعائشة رضي الله عنها في الجود والسخاءروى هشام بن عروة عن أبيه أن معاوية بمث الى عائشة مرة بمائة ألف قال فوالله ما عابت الشمس من ذاك اليوم حتى فرقتها فقالت مولاة لهالواشتر يتلنا من هذه الدراهم بدرهم لحا فقالت لوقلت لى قبل ان أفرقها فعات (وقال الحسن) المصرى رحمه الله تعالى (والله ما عزالدرهم أحد الاأذله الله) ولفظ القوت وقال الحسن ماأعز أحدنفسه الاأهان دينه وحلف بالله ماأعز أحد الدينارو الدرهم الاأذلدينه

وقال مرة الاأذله الله ومرة يجعل ذلك بعض العقلاء في النفس فيقول من أرادان بعز نفسه فلدل درهمه وما أعز أحد درهمه الاأهان نفسه (وقبل ان أول ماضر بالدينار والدرهم رفعهما الميس غموضعهما على جهته غم قبلهما وقال من أحبكا فهو عبدى حقا) أخر حه صاحب الحلية عن وهب بن منه (وقال سميط بن عجلان) الشيداني المصرى وسميط بروى بالشين المعجمة والهملة وهوا خوالا خطر بن عجلان (ان الدنانير والدراهم أزمة المافقين قادون ما الحالمان) أى عنزلة الازمة التي تفادم الدواب (وقال يعي بن معاذ) الرازى رجه الله تعالى (الدرهم عقر دفان لم تحسن رقيته فلانا خذه فانه ان لدغك فقال سمه قبل ومارقيته قال أخذه من حله ووضعه في حقه) نقله صاحب القوت (وقال العلاء بنزياد) البصرى تقدم ذكره في الكتاب الذي قبله (عثل الدنيا) بصورة (امرأة وعلم امن كل زينة فقلت أعوذ بالله من شرك قالت ان عدل التهم في فابغض الدرهم) أخر جه صاحب الحلية وقد تقدم في المكتاب الذي قبله (وذلك كنت ريدان عدل الدنيا كلها اذيتوصل م ما الى جميع أصنافها فين صبر عنهما صبر عن الدنيا ولذلك لان الدرهم والدينارهي الدنيا كلها اذيتوصل م ما الى جميع أصنافها فين صبر عنهما صبر عن الدنيا ولذلك

أيل) (انى وجدت فلاتفانواغيره \* ان التورع عندهذا الدرهم) (فاذا قدرت عليه ثم تركته \* فاعلم بان تقال تقوى المسلم)

(وقيل أيضا) (لا يغر المن المر \* عقيص رقعه \* أواز ارفوق عظم الس \* الله منه رفعه)

(أوحبير لاحقيه \* أثرة رخلعه \* أره الدرهم فانظر \* فيه أو ورعه)

هكذاأوردها صاحب القوتوتقدم للمصنف أيضافى كنابآداب السماع (وبروى عن مسلة بن عبد الملك ) بنمروان كانعالمافى علم الحدثان وزعمانه أخذه عن خالدبن يزيد بن معاوية وهو الذي بشرعبد الرجن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك على الاندلس وغزامسلة الى القسطنطينة سنة عمان وتسعين في البروعر بن هبيرة في البحر فازاجيعاا لحليم وافتقامدينة العقالبة ثم عاداالي القسطنطينية ثم دخلها وأقام المسلون بعرصة اوبنوا وزرعواوأ كاوامن زراعتهم (انه دخل على عربن عبدالعز يزرجه الله تعالى (عندموته فقال باأمير المؤمنين صنعت صنيعا لميصنعه أحدقباك تركت ولدك ايس اهم دينار ولادرهم وكان عنده ثلاثة عشرمن الولد) الذكورو خس من الاماث وقيل أربعة عشروالصحيح اثناع شرذ كورا وست بنات كاسيأتي منهم اواهيم وعبدالله وحفص وعبدالعز بزوأماعبد الملك وسهل فانهماما تاقبله (فقال عراقعدوني فاقعدوه فقال أماقواك لمأدعلهم ديناراولادرهما فانى لمأمنعهم حقالهم ولمأعطهم حقا لغبرهم وانما ولدى أحدرجلين امامط ع لله فالله كافيه والله بتولى الصالحين واماعاص لله فلاأبالي على مادقع أخرجه أبونعيم فى الحلية فقال حدثنا أبوعد بن حيان حدثنا أحدين الحسن حدثنا أحدين الراهيم حدثى أبواسعق حدثنا مجد بنالحسن حدثناهائم قالالما كانت الصرعة التي هائفها عردخل عليه مسلمة بن عبد اللاء فقال باأمير المؤمنين للأقفرت أفواه ولدل من هذا المال فتركتهم على لاشئ لهم ولو أوصيتاهم الىأوالى نظرائي منأهل بينائ قال فقال اسندوني ثمقال أماقواك انى أقفرت أفواه ولدى منهذا المال فاني واللهمامنعتهم حقاهولهم ولمأعطهم ماليس لهم وأماقولك لوأوصيت بهم الى أوالي نفاراني من أهل بيتك فانوصى وواى الله الذي نول الكتابوهو يتولى الصالحين بني أحدر جاين امارجل يتقى الله فسجعل اللهله مخرجاوا مارجل عكث على المعادى فانى لم أكن لاقو يه على معصمة ثم بعث الهم وهم ضعة عشرذ كراقال فنظر الهم فذرفت عيناه فبكى ثم قال بنفسى الفتية الذين تركتهم على لاشئ لهم بل عمدته تركتهم على خيراًى بني انكم لن تلقوا أحدامن العرب ولامن العاهدين الاان لكم عليهم حقايابني ان أباكم سئل بين أمرين بين أن تستغنوا ويدخل أبوكم الدار وأن تفتقر واويدخل الجنة فكان ان تفتقر واويدخل الجنة أحساليهمن أن تستغنوا ويدخل النارقوموا عصمكم اللهو بالسند المذكور

سمط ن علان ان الدراهم و الدنانير أزمـة المنافقين يقادون بماالى النار وقال يحى بن معاذ الدرهم عقرب فان لم تحسن رقيته فلاتأخذه فانه اندهك فتاكسهمقيل ومارقيته قال أخذهمن حله ووضعه فى مقدوقال العلاء ان زيادة المنالدنيا وعلما من كلز ينة فقات أعوذ بالله من شرك فقالت انسرك أن يعيدك اللهمني فابغض الدرهم والدينار وذااعلان الدرهم والدينار هما الدنباكاها اذبتوصل برماالي جميع أصنافهافن صـ برعنهم اصبرعن الدنما وفى ذاك قىل

انى وجدت فلا نظنواغىره أن النورع عندهذا الدرهم فاذا قدرت عليه ثم تركته فاعل أن تقالا تقوى المسلم وفى ذلك قبل أيضا

لا غراك من المر \*عقم صرفعه أواز ارفوق عفالم الساق منه رفعه

أو حبين لاح فيه \*أثرقد خلعه

أره الدرهم تعرف بحبه أو ورعه به ويروى عن مسلمة ابن عبداللائ أنه دخل على عربن عبدالعز يزرجه الله عندموته فقال با أمير المؤمنا بن صنعت صديعالم يصانعه أحدة بلك تركت ولدلايس الهم ولا

دينار وكان له ثلاثة عشر من الولد فقال عراقه دونى فأقعدوه فقال أماقواك لم أدع لهم دينارا ولا درهما فانى لم أمنعهم حقا لهم ولم أعطهم حقالغيرهم وانما ولدى أحدر جلي المامطيع تته فالله كافيه والله يتولى الصالحين والماعاص لله فلا أبالى على ماوقع الى أجد بن الواهيم قال در ثناسهل بن مجود حد ثناع و من حفص المعيطى حد ثنا عبد العزير بن عرب المدر العزيز في قال قالت كم ترك لكم عندك من المال قال قلت أربعة عشر دينا را قال فقال تعتملون بها من منزل الحامين المن منزل الحامين المنزل فقلت كم ترك لكم من الغلة قال ترك له المنافلة سمائة دينا رور ثناها عند المال و ثناها عن أحدا المال و ثناها عند المال و تناها عند المال و تناها على خساع شرة (وروى ال محمد بن تعب القرطى) المالة و تعالى المنافلة على خساع شرة (وروى المحمد بن تعب القرطى) المنافقة (أصاب مالا كثيرا فقيل الواد خرته لوادك من بعدك قال ولكني أخرجه أو نعيم في الحلية (ويروى ان جلاقال لا يحمد رب) المستقى الزاهد و يقال أبوع بدرب العزة مولى ابن غيلان الثقفي و يقال، ولى بني عذرة وقيل اسمه عبد الحيار وقيل عبد المرافقة و قيل المحمد الحيار و يقال أبوع بدرب من مالم المنافقة المفاد و تترك أولادك غير نفر جأبوع درب من ماله مائة ألف درهم) رواه أبونع مفي الحلية الرازى رسمه الله تعالى (مصيبتان لم يسمع الاولون والا خرون عثلهما العبد في ماله عند موته قبل وماهما الرازى رسمه الله تعالى (مصيبتان لم يسمع الاولون والا خرون عثلهما العبد في ماله عند موته قبل وماهما فترا له قبل هدين عدموته و يتصدق مها فقبل له تدع عيال فقال أقدم هذا النفسي وادخراته لعيالى وجاء ته مرة المنافقة المالة قبل وماهما خسون ألفافقه له اعتقدها لولد كال عقدها لنفسي واحتقد التهولات

\*(بمانمد - المالوالجم بينهو بينالذم)\*

(اعلم) هداك الله تعالى (ان الله تعالى قد مي المال خير افي مواضع من كتابه العزيز) وبيانه ان الحير لغة ضدا أشروهوما برغب فيمألك كالعقل مثلاوالعدل والفضل والشئ النافع وقيل الخيرضر بانخير مطلق وهو ماركمون مرغو مافعه كل حال وعندكل أحدكاو صف صلى الله علمه وسلمه الجنة فقال لاخبر يخير بعده النار ولاثمر بشر بعده الجنةوخير وشرمقيدان وهوأن خيرالواحد شرلا خركالمال الذى ربمايكون خيرالزيد وثمرا لعمرو ولذلك وصفه الله تعالى بالامرين(فقال) في موضع (ان ترك خيراالا ّية)وعمام الاّ يه الوصية للوالدين والاقر بن وقال في موضع آخر أيحسبون انما غدهم به من مال و منن نسار علهم في الحيرات فقوله ان ترك خيرا أى مالا وقال بعض العلايقال المال خير حي يكون كشراومن مكان طب كاروى ان علما رضى الله عنه دخل على مولى له فقال الاأوصى ما أميرا الومنين قال الان الله تعالى قال ان ترك خيرا وليس النمال كثيروعلى هذاأيضا قوله تعالىانه لحب الخبر اشديد أى لحب المال وقال بعض العلماء انماسمي المال خبرا تنديها على معنى اطف وهوان المال يحسن الوصيمة به ما كان مجوعا من وجه مجود وعلى ذلك أنضاقوله تعمانى وماتنفةوا ونخير بعلمالله وقوله وكاتبوهم انعلتم فهم خيرا قيل عني به مالامن جهتهم قيل ان علتم ان اعتقدتم بعود عليكم وعلمهم بنفع أى نواب وكذلك قوله تعالى لاسام الانسان من دعاء الخبرأى لايفترمن طلب المال ومايصلح دنياه فهذه المواضع التي أطلق فهاالخيروأر بديه المال وقد بمنت ذلك في شرح على القاموس (وقال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح الرجل الصالح) قال العراقي رواه أحد والطبراني في السكبير والاوسط من حديث عمرو بن العاص بسند صحيح بلفظ نعما وقال الهرء (وكل ماحاء في وإب الصدقة والحيح فهذا ثناء على المال) ضمنا (اذلا عكن الوصول الهما الابه وقال تعالى) في قصة موسى والخضر عليهما السلام وكان أبوهما صالحا فارادر بك أن يبلغاأ شدهما (ويستخرجا كنزهما)من ذهب وفضة (رحة من ربك) أي مرحومين من ربك قال السضاوي ويحو ز ان يكون علة أومصدرا لارادفان ارادة ألخير رحة وقيل متعلق بمعذوف تقديره فعلت مافعلت رحة من ربك (وقال تعالى تمتنا على عباده) في حكاية عن بعض أنبها ته فيما حاطب وأمته استغفروار بكم انه كان غفاراً برسل السماء عالكم

ور وی أن المدن كه القرظى أصاب مالاكثرا فقيل له لوادخرته لولدك من بعدا قال لاولكني أدخره لنفسي عندر بي وأدخر ر بي لولدی و تروی أن رجلا قال لايىءسدر به ناأحى لاتذهب بشروتترك أولادك يخير فأخر جأنوعدر لهمن ماله مائة ألف درهم وقال یحی بن معاذ مصبتان لم يسمع الاقلون والاحرون عثله ما للعبدق ماله عند موته قبل وماهماقال دؤخذ منه كاهو دستل عنه كله \* (سانمدح المالوالجع بينه وبنالذم) \*اعلم أن الله تعالى وحدسي المال خيرا في مواضع من كتابه العز تزفقال حلوعزان ترك خيرا الآية وقال رسول الله صلى الله علمه وسلم تعم المال الصالح الرجل الصالح وكلماما في ثواب الصدقة والحيج فهوثناءعلى المال اذلاءكن الوصول الهمماالاله وقالتعالى ويستغرط كنزهما رحة من ربك وقال تعالى عمدنا علىعماده

مدرارا (وعددكم باموال وبنين ويجعل اسكم جنات و يجعل لسكم أنهارا) وفيه بيان لعظم موقع المال عنده لا يُتَّجَاوِ رَ الْحُسُوسَاتِ (وقالُ صلى الله عليه وسلم كادالفقر أن يكون كفرا)روا، أبومسلم الـكثي في سننه والبهق في الشعب من حديث أنس وقد تقدم الكلام عليه في كتاب ذم الغضب (وهو ثناء على المالولا تقفعلى وجهالج عبين المدح والذم الابان تعرف حكمة المال ومقصوده وآفاته وخوائله حتى منكشف الناله خدير من وجه وشرمن وجوه وانه مجودمن حيث هوخير ومذموم من حيث هوشرفانه أيس مغير عض) أى مطلقا (ولاهو شرعض) مطلقا (بلهوسب الامرين جيما وداهذا وصفه فيدح لا محالة تارة و يذم أخرى ولكن البصير المميز ) يعرف الله (يدرك ان انجود منه غـير الذموم و بيانه بالاستمداد عماذ كرناه في كتاب الشكر من بيان الخيرات وتفصيل در جات النعم) وهي كثيرة غير محصاة على التفصيل كماقال تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولكنها بالاجهال على خسة أنواع وهي أخروية ونفسة وبدنية وخارجية وتوفيقية (والقدرالمقنع فيههوان مقصدالا كياس) أى العقلاء (وأرباب المصائر) أى المعارف الذوقية (سعادة الا تحرة) وهي أعلى أنواع النعم الجسة (التي هي النعيم الدائم) بلا زوال (والملك المقيم) بلاانتقال وأياها قصد بقوله تعالى وأماالذين سعدوا فني ألجنة خالدين الاسية وذلك هوالخبرالمحض والفضالة الصرف وهوأربعة أشماء بقاء بلافناء وقدرة بلاعجز وعلم بلاجهل وغني بلافقر (والقصد الح هذادأب المكرام والاكاساذ قبل لرسول الله صلى المهعليه وسلم من أكرم الناس وأكيسهم)أى من أفضلهم كرامة وأكثرهم كاسة (فقال أكثرهم للموتذكرا وأشدهم له استعدادا) قال العراقير وأوان ماحه من حديث ابنعر بالفظ أى المرتبة أكيس و رواه ابن أبي الدنيا في الموت بلفظ المصنف واسناده حيد (وهذه السعادة لاتنال الابثلاث وسائل فى الدنما وهي الفضائل النفسية كالعلم وحسن الخلق والفضائل الددنية كالصحة والسلامة والفضائل الخارجة عن البدن كلك وسائر الاسباب) يعني ان سعادة الاسخوة منوطة بتحصيل هذه الفضائل الثلاثة والسعى فتهاو استعمالها كاقال تعالى ومن أرادالا سخرة وسعى لهاسعهاالاتية وأصول الفضائل النفسية أربعة العقل وكاه العلم والعفة وكالها لورع والشجاعة وكالهاالحاهدة والعدالة وكالها الانصاف وهي العبرعنها بالدين ويكمل ذلك بالفضائل البدنية وهي أربعة أشياءالصمة والقوةوالجال وطول العمرو بالفضائل الطيفة بالانسان وهىالخارجة عن البدنوهي أربعة أشاءالمال والاهل والعز وكرم العشيرة ولاسبل الى تحصيل ذلك الابتوفيق الله عزوجل وذلك بأربعة أشياء هدايته ورشده وتسديد وتأييده فمسع ذاك خسة أنواع هي عشرون من ضرب حسة فى أربعة ليس للاندان مدخل فى اكتسابها الافعماه وتفسى فقط والسعادة الحقيقية هي الخيرات الاخرو يةوماعداها فتسميته بذلك امالكونه معاونافى بلوغ ذلك أونافعافيه فكرماأعان على خبرسعادة والاشماء التيهي معينة ونافعة في بلوغ السعادة الاخرو يتمتفاوتة الاحوال فنهاماه ونافع في جيع الاحوال على كل وجه ومنهاماهو نافع فى حال ون حال وعلى وجهدون وجهور عمايكون ضرواً كثر من نفعه فق الانسان ان معرفها عقائقها حى لا يقع عليه الخطأ في اختماره الوضيع على الرفيع وتقدعه الحسيس على النفيس ان قبل ما الخير والسعادة والفضيلة والنافع وهلبين هذه الاربعة فرق قبل أماالحيرالمطلق فهوالختارمن أجل نفسه والمختارة بره الاجله وهوالذي تشوفه كل عاقل وأماالسعادة الطلقة فسن الحداة في الا منحة وهي الاربيع التى تقدمذ كرها وقديقال لمايتوصل به الىهذه السعادات الاربعة سعادة وهي السنة عشر المتقدمة ويضادها الشقاوة وأما الفضرلة فاسملاعصل به الانسان مزية على الغير وهواسم لمايتوصل بهالى السعادة ويضادها الرذيلة وأماالنافع فهوما يغن على بلوغ الفضيلة والسعادة والخيروهوضر بانضرورى وهومالايكون الوصول الى المطلوب آلابه كااعلم والعمل الصالح للمكافين فى البلوغ الى المعيم الدائم وغير ضرورى وهوالذى قديسد فيره مسده كالسكتيين في كونه نافعافى قع الصفراء فان ذلك قديسد غيره

وعددكم بأموال وبنين وععل لكم حنات و ععل لكم أنهاراوقال صلى الله علمه وسلم كادالفقرأن مكون كفراوهو ثناءعلى المالولاتففء ليوجمه الجم بعدالذم والمدح الا مان تعرف حكمة المال ومقصودهوآ فاته وغوائله حتى سكشف لك الله خير منوحه وشرمن وحهوأنه مجود منحث هوخدر ومذموم منحيث هوشر قانه لس عاريحض ولاهو شريحيض بالهوسيب لازمرين جمعا وماهدذا وصفه فمدح لاعالة نارة و مذمأخرى وليكن البصير المهز بدرك أن المحودمنه غيرالمذموم وسانه بالاستمداد عما ذكرناه في كتاب الشكر من بان الخيرات وتفصيل در جات النعم والقدرالمقنع فسمعوأن بقصدالا كأسوأرباب المصائر سعادة الانحرة التي هي النعيم الداع والملك المقسم والقصدالي هذادأب الكرام والاكاس اذقيل لرسول الله صلى الله علمه وسلمن أكرم الناس وأكسهم فقال أكثرهم الموتذكراوأشدهمله استعدادا وهذه السعادة لاتنال الابثلاث وسائل في الدنيا وهى الفضائل النفسمة كالعملم وحسمن الخلق والفضائل البدنية كالصعة

ولاخادم لهمماومرادات لغبرهما ولا برادان لذاتهما اذالنفس هي الحوهر النفيس الطاوب سعادتها وأنها تخدم العلروالمعرفة ومكارم الاخلاق لقصلها صفةفى ذائها والبدن يخدم النفس نواسطة الحواس والاعضاء والمطاعم والملابس تخدم البدن وقدسمقأن القصود من الطاعم القاء البدن ومن المناكع ابقاء النسلومن البدن تمكميل النفسوتر كمتهاوتر بينها بالعلم والحلق ومنعرف هدذا الترتب فقدعرف قدر المال ووجه شرفه وانهمنحمثهوضرورة الطاعم والملابساليهي ضرورة بقاءالبدن الذي هـو ضرورة كالالنفس الذى هوخـير ومنعرف فأئدة الشئ وغايته ومقصده واستعمله لثلك الغاية متلفتاالها غير ناسلها فقدأحسن والتفع وكانما حصل له الغرض مجودافي حقه فاذاالمال آلة ووسيلة الىمقصود صحيم و إصلم أن يتغذ آلة ووسيلة الى مقاصد فاسدة وهي المقاصد الصادة عن سعادة الاستخرة وتسد سيل العلم والعمل فهواذا مجودمذموم بجود بالاضافة الىالمقصد المجودومذموم بالاضافة الى المقصد المذموم في أخد ذمن الدنيا أكثر

مسده وكل نافع فقد يسمى فضيلة وسعادة وخيرال كونه مبلغا الحذلك وقول المصنف وهذه السعادة لاتنال الخيشب به الى ان بعض افضائل محتاج الح بعض اما حاجة ضرورية بحيث لولم يوجد ذلك لم يصح وجود الا تخرأ وحاجة نافعة بحيث لولم يوجد لاختل حال الا تخروذ الثان السعادة الحقيقية الاخروية لاسبيل الى الوصول الها الاباكتساب الفضائل النفسية ولاسبيل الى تحصيل هذه الا يصحة البدن وقوته وانه لا تغنى الفضائل النفسية والبدنية عن الفضائل الخارجة فانه ان أمكن ان يتصوّر حصولها ان لامال له ولا أهل ولا عشيرة فانه الاتكمل الابها (وأعلاها) أى تلك الفضائل (النفسية ثم الدنية ثم الخارجة ) المطيفة بالانسان (فالخارجة تحسه اوالمال من جلة الخارجات) فصاحبه يتم كن من الفضائل اذا فقده لا مشكل بلا في الموجود المفتورة المحاولة المحاو

فلا مجدف الدنيال قلماله \* ولامال في الدنيال قل مجده

ومنجلة الخارجات الاهل فنح العون على الوغ السعادة قال الشاعر

ألم ترأن جمع القوم يخشى \* وان حريم واحدهم مباح

والعزفيه يتأبى عن حل الذل ومن لاعزله لا يمكنه ان يذودعن حريمه وكرم العشيرة فانه مخيلة لكرم الفرع وقال الشاعر ان السرى اذاسرى فبنفسه \* وابن السرى اذا سرى أسراهما

واذاعلتذلكفالق سمعك الحان المال اذااعتبرا كونة أحدأسباب الحياة الدنيوية فهوعفليم الخطرلانك متى توهمته مرتفعا بعسرعلى الناس ترحية معاشهم وقد تقدم ان الناس يحتاج بعضهم الى بعض ولا يمكنهم التعاشمالم بتظاهر واواذا اعتبر بسائر القنيات فهوصغيرا اطراذه وأخس القنيبات والقنمات ثلاث نفسيةو بدنية وخارجة والخارجة دونها (وأدناهاأى الخارجات الناض المتعامل به وهوالدراهم والدنانير فانع ماخادمان )غير مخدومين (ومرادان لغيرهماولا برادان لذائهما )فانالوت ورناار تفاع الضرورات التي بها ستدفع لكانت هي والحصباء سواء وسائر القتبات خادم من وجه ومخدوم من وجه (اذ النفس هي الجوهرالشريف المطاوب سعادتها وانها تخدم العلم والمعرفة ومكاوم الاخلاق انعصيلها صفة فى ذاتم اوالبدن غدم النائس بواسطة الحواس والاعضاء والطاعم) والمشارب (والملابس تخدم البدن) والماتكل والملابس يخدمهما المال فالمالمن حتهان يكون خادمالغيرهمن القندات وان لايكونشي من القندات خادما وان كان كثيرمن الناس يجهلهم يحملون جاههم وأبدائهم ونفوسهم خدمالمالهم وعبيدا (وقدسيق انالمفصود من المطاعم ابقاء ) مسكة (البدن ومن المناكع)صورة (ابقاء النسل ومن البدن تسكميل) هيئة (النفس وتزكيتها وتزييتها بالعلم والحلق) وان كان جماله وسمنه وحسن حاله مرغو بافيها الاان المقصودهو ماذكره المصنف (ومن عرف هذا الترتيب فقدعرف قدوالمال ووجه شرفه وأنه من حيث هوضرورة الطاعم والملابس التي هي ضرورة بقاء البدن الذي هو ضرورة كال انفس الذي هو خير ) ولذلك جعل من اللمرات المتوسطة (ومن عرف فائدة الشي وغايته ) التي ينتهى اليها (ومقصده) منه (واستعمله لتلك الغاية ملتفذاالها) جاعلاتاك نصب عينيه (غيرناس لهانقد أحدن)فى صنيعه (وانتفع) بعمله (وكان ماحصل له الغرض) الذي هو بعدده (مجودا في حقه فاذا المال آلة) لقصيل الفضائل (ووسيلة الى مقصود صحيح و يصلح أن يتخذ) أيضا (آلة ووسيلة الى مقاصد فاسدة وهي المقاصد الصادة ) أي المانعة (من سعادة الاستخرة )أىعن تحصالها (وتسدسبيل العلم والعمل فهواذا يجود مذموم تحود بالاضافة الى القصد الحمود ومذموم بالاضافة الى القصد المذموم) وبدا تضع وجه كونه من الخيرات التوسطة (فن أخذمن الدنيا أكثر يمايكفيه) هووهن تلزمه، ونته (فقد أخذ حقفه) أى هلاكه (وهولا بشعر) بملاكه (كاوردبه الحبر) الذي تقدم قريبا وأوله دعوا الدنيا لاهلها وتقدم تخريجه والكادم عليه (ولما كانت الطباع ماثلة الى اتباع

ممايكفيه فقدأ خذحتفه وهولا بشعركاو ردبه الخبر ولما كانت الطباع ماثلة الى اتباع

الشهوات القاطعةلسيل الله وكان المال مسهلانها وآلة الماعظم الخطرفيما مز مدعلي قدرالك فاية فاستعاذ الانساء من شره حتى قال نسناعلىهالصلاة والسلام اللهم اجعل قوت أ ل محد كفافافل بطلب من الدنياا لامايتمعض خيره وقال اللهم أحيني مسكينا وأمنني مسكيناواحشرني فح زمرة المساكن واستعاذ الراهم صلى الله عليه وسلم فقال واجنبني وبني أن نعبد الاصنام وعني بها هددن الحر سالذهب والفضة اذرتبة النبؤة أحل مسن أن يخشىعلماأن تعتقد الالهمة فىشئمن هذه الجارةاذ قدكني قبل النبوة عبادتهامع الصغرواغا معرني عدادتهما حمما و الاغترارج ما والركون الهدما قالنبينا صلى الله علمه وسلم تعس عبد الدينار وتعس غبد الدوهم تعس ولاانتعش واذاشمكفلا انتقش

الشهوات القاطعة اسبيل الله وكان المال مسهلالها) لذلك الشهوات (وآلة الهاأعظم الخطرفيما يزيدعلى قدرالكفاية) والحاجة (فاستعاذ الانبياء)عامهم السلام (من شروحتي قال نبيناصلي الله عليه وسلم اللهم احمل قوت آل مجد كفافا) القوت ماسديه الرمق عيى به لحصول القوّة والكداف مالا يفضل من الشي ويكون بقدرا لحاجة والمرادبا لمجدروجاته ومن فى نفقته أومؤمنو بنى هاشم وأتقباءامته والحل على الاعم أتم قال العراق متفق عليه من حديث أبي هر مرة انتهي فلت الذي في المتفق عليه اللهم ارزق آل محمد قو تاوعندمسلم وحده اللهم ارزق آل محدكفافا وهنده أيضا وكذلك أحدوا لترمذي وابن ماجه اللهم أجعل رزقآل محدفى الدنياة وتاوفي لفظ كفافا والمعنى اجعل رزقهم بلغة تسدر مقهم وتمسك قوتهم بحيث لاترهقهم الفاقة ولاتذابهم المسئلة ولايكون فيه تغول بصل الى ترفه وتبسط ليسلوامن آفات الغنى والفقر (فل يطلب) لهم (من الدنداالامايةمعض خبره وقال) صلى الله عليه والمأيضا (اللهم احيى مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين وم القيامة) رواه الترمذي في الزهد من جامعه والبه قي في الشعب من طريق ثابت بن محمد حدثنا الحارث بن النعمان عن أنس رفعه باللفظ المذكور وفيهز بادة وفاات عائشة يارسول الله قال انهم بدخاون الجنة قبل أغنيائهم باربعين خريفاورواه ابن ماجه الى قوله زمرة المساكين من طريق عطاء بن أي ر باح عن أبي سعيد قال احدوا المساكين فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول في دعائه وذكر ورواه الطيراني في الدغاء بدون قول أبي سعيدو بلفظ وتوفني وفي لفظ عند. اللهم توفني اليك فقيرا ولاتوفني غنياواحشرنى فى زمرة الساكين بوم القبامة وأخرجه الحاكم وصحعه بزيادة وان أشقى الاشقياءمن اجتمع علمه فقر الدنماوعذاب الاسخرة وقد تقدم المكادم علمه (واستعاذا براهم صلى الله علمه وسلم فقال) الله تعالى فى كتابه حكاية عنه (واجنبني وبني ان نعبد الاصنام) اعلم ان الناص الذي هو العين والورق حر جعله الله تعالى سبباللتعامل به كاتقدم ذكره وخادم كاذكره فقبيع بالحرالمترشيج لنيل الفضائل والافتداء بالمار حل ثناؤه والوصول المالغني الاكبران يتهافت ما كثرهما يحتاج المهو بعقل نفسه أقل رقيق وأخسه فبرفذوى الاطماع برق خلب و يكون معتكفافيه على عر يعبده على ما قال يعكفون على أصنام الهم (و) انما (عنى) الراهم على السلام (به) أى بقوله المذكور في سؤاله من ربه ان يحنيه و بنيه عبادة (هذن الحر س الذهب والفضة) والمرادم ماالاعراض الدنيو ية الصارفة عن الله (اذر تبة النبوة اجل من ان يخشى علم الن بعنقد) هوو بنوه (الالهمة) واستعقاق العبادة (في شي من هذه الحارة اذ قد كفي قبل النبوة عبادتهامع الصغر وانمامعني عبادته حبه والاغترار بهوالركون البه ) وقد قال في وضع آخوا شارة الىمائع هذا المعنى وغيره باأبت لم تعدد مالارسمع ولايبصر ولا بغنى عنك شدأ (قال ندناصلي الله عليه وسلم) فى ذم من عمل عاهه و بدنه ونفسه عادما للمال وعبد التعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم) قال فى المصماح تعس تعسامن بابنفع أكب على وجهه وعثر وقيل هائ وقيل لزمه الشر وهو تاعس وتعسمن باب تعب لغة فهوتعس شلتعب وفي الدعاء تعساله وتعس وانتكس فالتعس ان يخر لوجهه والنكس ان لايستقل بعد سقطه حتى يسقط ثانية وهي أشدمن الاولى (تعس ولاانتعش) يقال انتعش العاثر نهض من عثرته ونعشه الله وأنعشه افاقه (واذاشك) أى أصاب رجله الشوك (فلا أنتقش) أى لا أخرج الله منه ذلك يقال نقشت الشوكة فتشاواننقشتهااذا استخرحتها بالمنقاش قال العراق رواه العذارى من حديث أبى هر مرة وأبو بعلى ولم يقل ولاانتقش وانماعاق آخره للفظ تعس وانتكس ووصل ذلك ابن ماجهوا لحاكم انتهجي قلت رواه الخارى من طريق أي بكر من عماش عن أب حصن عن أب صالح عن أبي هر مرة مر فوعاوفي افظ العسكري من طريق الحسن عن أبي هر مرة مرفو عالعن بدل تعس وسياق حديث ابن ماجه بعد قوله الدرهم وعبد الحلة وعبدالخيصة ان أعطى رضى وان لم يعط مخط تعس وانتكس واذا شبك فلاانتقش طو بي لعبد أخذ بعنان فرسه الحديث وعزاه السيوطي في الجامع الكبير المنحاري أيضا وتقدم للمصنف في كتاب النكاح وعن أداءحقه فهوكعابد صنم وهوشرك الاأن الشرك شركان شركاختى لابوجب الخلودفى الناروقل النفك عنه المؤمنون فانه أخفى من دبيب النمل وشرك جلى بوجب الخلودفى النارنهوذ

باللهمن الجميع \*(بيان تفصيل آفات المال وفوائده)\* اعلمأن المال مثلحية فهاسم وترياق ففوائدهتر باقمهوغوائلة سمومه فنعرف فوائله وفوالده أمكنه أنعدر منشره واستدرمن خبره \* ( أما الفوائد ) \* فه-ى تنقسم الىدنيو بةودسة \*أماالدنسو ية فلاحاجة الى ذكرهافان معرفتهامشهورة مشتركة بن أصناف الحلق ولولاذاك لم يتهاليكواعلى طامها وأماالدينية فتنحصر جعها في أللالة أنواع (النوع الاول)أن ينفقه على نفسه امافى عبادة أوفى الاستعانة على عبادة امافى العبادة فهو كالاستعانة به عالى الحج والجهادفانه لا يتوصل الهما الابالمال وهمامن أمهان القربات والفقير محروم من فضلهما واما فيمانقو به عالى العبادة فيذلك هوالمطم والماس والمسكن والمنكح وضرورات المعيشة فان هدده الحارات اذالم تتيسر

تعس عبد الزوجة تبعال صحب القوت وقد ذكر العراق هناك انه لم يجدله أصلا (فين أن محمه اعبد لها ومن عبد حرافه وعاد صنم بل كل من كان عبد الغير الله فه وعاد صنم) أى ان الغير يكون في حقه عبر له الصنم الذى يعبده المشركون وأخبث حالا منه الذى يتقرب الى الاعراض عايقرب به الى الله تعالى كاسمائه تعالى وآيات كتابه اذا التخذت ذريعة الحصل الدنيا وكونه أخبث حالا من المشركين لان المشركين ادعوا الم سعبدون الحجارة لتقريم مالى الدنياز في وهو لا عيلازمون الاسماء والدعوات القريم مالى الدنياز افي ولا يخفى فحه (وهو شرك الاان الشرك شركان شركان شرك خيلا بوجب الخاود في الناروق لما ينفل عنه المؤمنون فانه أخفى من دبيب النمل من دبيب النمل على الصفارواه الحيام المنازم من حديث عائشة بسند ضعيف و روى هناد بن على الصفارواه الحكم وأبو يعلى وابن المنذروا من الناري من حديث عائشة بسند ضعيف و روى هناد بن السرى والحيام وأبو يعلى وابن المنذروا بن السنى في على بوم وابلة من حديث أبي بكر بسند حسن الشرك في أخنى من دبيب المنار وهو عدم الاعان بالله و رساله نعوذ بالله من حديث أبي بكر بسند حسن الشرك في كان وحد الخاود في الذارى وهو عدم الاعان بالله و رساله نعوذ بالله من ذلك

\*(بيان تفصيل آفات المال وفوائده)\*

(اعلى) وفقك الله تعالى (ان المال مثل حدة فيه اسم وتريات) فسعها في فهاوترياقها في لجها (ففوا الده ترياقه) النافع (وغوائله سمومه) المهلكة (فنعرف فوائده وغوائله أمكنهان يحترزمن سمه و يستدرمن خبره) ويدعى ذلك فالحكم بتناوله له يجرى بجرى راف حاذق تناول حية قدعرف نفعها وضرها وأمن شرهاوسمها فيتحرى بتناوله الوجه الذى ينتفعهو به وينفع غيره فهومباحله تناوله وغيرا لحكيم اذا تناوله فهوالجاهل استحسن الحية واستلان مسها فظن انهامستصلحة لان يتقلدمها فعلها سخابا فى عنقه فلدغته وقتلته وكما لايحو زالحاهل بالرقية غيرالعارف بنفع الحيةان يقتدى بالراقي في تناول الحية والتصرف فها كذاك لايجوز للحاهل ان يقتدى بالحكم في اعراض الدنيا وكاله محال ان بسال الاعبي طريقاوعرا يسلكه البصير من غيرقائداذ هوغير آمن ان يقع فى وهدة كذلك محال ان يساك مستبدير أيه فى تناول اعراض الدنيا طريقانسلكها لحكم العالم اذهوغبر آمن ان يقع في هاوية وكان الغانمة لا يحوزان يدخل علماو يخلومها من الرحال الامن كان محبويا ومن علها كذلك الدنسالا محوزات يتمكن منه االاالمقطوع عنها بالعفة والزهد لئلاتغره وذلك كاميرالمؤمنين على رضى الله عنه حيث قال باجراء باسضاء احرى واسضى وغرى غيرى ومن تصورذاك علمان الله تعالى قدأيا حالدنها كالهالاولهائه علىالنهم لايتناولونهاالاعلى ماعب وكاعدواذا تناولوها وضعوها كإيحب وحشماتيب وعلى همذا قوله تعمالي أن الارضاله بورثهامن بشاء من عباده والعاقبة للمتقين وقال تعالى مرثها عبادى الصالحون فافهم ذلك (أماالفوا تُدفه بي تنقسم الى دنيوية ودينية أماالدنيوية فلاحاحة الىذكرها فانمعرفتهامشتركةبين أصناف الخلق ولولاذاك لم يتهالكواعلى طلها وأما الدينية فينحصر جيعهافى ثلاثة أنواع النوع الاول ان ينفقه على نفسه ) وذلك (امافى عبادة ) لله تعالى كلف ما (أوفى الاستعانة على عبادة امافى العبادة فهو كالاستعانة به على الحج) الىبيت الله الحرام (والجهاد) مع الكفار (فانه لا يتوصل المهماالابالمال) فن لامال له كيف يحج أوكيف يحاهد (وهمامن أمهات القربات والفقير محروم عن فضلهما ) ومن هناقول الشاعر

المرء برفعه الغني \* والفقر منقصة وذل

وفى الخبرنع العون على تقوى المال (وامافيما يقو يه على العبادة الذلك هوا الطعم والملبس والمسكن والمنكع وضر ورات المعيشة) التى لايستغنى عنها الانسان (فان هذه الحاجات اذالم تتيسر كان القلب منصرفا الى تدبيرها فلا يتفرغ الدين ومالا يتوصل الى العبادة الابه فهو عبادة فاخذ الكفاية من الدنيا لاجل الاستعانة

كان القلب مصر وفالى تدبيرها فلا يتفرغ للدين ومالا يتوصل الى العبادة الايه فهو عبادة فأخد الكفاية من الدنب الاحل الاستعالة

( ١٠٠ - (انتحاف السادة المتقين - ١٥٥ )

على الدين من الفوائد الدينية ولايدخل في هدذا النغم والزيادة على الحاجة فان ذلك من حظوظ الدنيا فقط (النوع الثاني) ما بصرفة الى الناس وهو أربعة أقسام الصدقة والمروءة ووقاية العرض وأجرة الاستخدام \* أماا لصدقة فلا يخفى ثوابم اوانم التطفي غضب الرب تعلى وقد ذكر نا فضلها فيما تقدم \* وأما المروءة (١٥٤) فنعنى مهاصرف المال الى الاغنباء والاشراف في ضيافة وهدية واعانة وما يجرى مجراها

على الدس من الفوائد الدينية ولايدخل في هذا التنجى والملذذ (والزيادة على الحاجة فأن ذلك من حظوظ الدنيافقط) وليسلا تخوة فيهاحظ (النوع الثاني مايصرفه الى الناس وهوأر بعة أقسام الصدقة والمروءة ووفاية العرض واحرة الاستخدام اماالصدقة فلايخفى ثوابم اوانه التطفئ غضب الرب) كم وردذ لكف الجبر وفهاانفكاك من الناروتمنع ميتة السوء وتزيد في العمر وتني مصارع السوء وتمنع سبعين نوغامن أنواع البلاء أهونها الجذام والبرص وكلذلك في الاخبار (وقدذ كرنا فضائلها) فيما تقدم في كتاب الزكاة (وأما المروءة) وقد اختلف في اشتقاقها هل هي من مرئ أومن المرء وعلى أي حال (فنعني بها) هناجلة الاخلاف المستعسنة التي منها (صرف المال الى الاغنياء والاشراف من ضيافة وهدية واعانة) للأخ في مضايقه (وما يجرى مجراه فانهذالا يسمى صدقة بل الصدقة ما يسلم الى معتاج) وهذا يصرفه الى غير معتاج (الاانهذامن الفوائد الدينية اذبه يكتسب العبد الاخوان والاصدقاء وبه يكتسب صفة السخاء وياتحق بزمرة الاسخداء) والاجواد (فلايتصف بالجود الامن يصنع المعروف) مع اشراف الناس ووجوههم (و يسلك سبيل الفتوة والمروءة) ومنهذا قيل لمعاو يةرجه الله تعالى ماالمروءة فقال اطعام الطعام وضرب الهام وقيل الآخر ماالمروأة فقال جماعها في قوله تعالى ان الله بأمر بالعمد لوالاحسان الا به وأماا لفنو ، فهي الايثار بالدنما على نفسه (وهذا أيضا مما يعظم الثواب فيه فقدوردت أخبار كثيرة في الهدايا والضيافات واطعام الطعام من غيرا شتراط الفقر والفاقة في مصارفها) عما تقدم ذكر بعضهافي آداب الكسب وفي آد اب الاكل وفي آداب الصعبة الاانمن حاديماله لاحل الناس كانموصوفا بالسخاء ولكن ذلك لنفسه ولاحل هواه فهوموصوف بظاهراار وءةو ععني الفتة ةولاأحرله في الا تحرة لانه على لاحل نفسه لا لاحل ربه وحصل في الدنيا شكره وذكره تعويضاله من حرث الا تخرة لان هذا حرث الدنيافلم يكن في الا تخرة اضعافا كشميرة (وأماوقاية العرض فنعنى به بذل المال لدفع هعو الشعراء وثلب السفهاء وقطع ألسنتهم ودفع شرهم وهوأ يضامع تنجز فائدته فى العاجل من الخطوط الدينية أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماوقى به المرعرضه كتبله صدقة) رواه أبو يعلى من حديث جاروقد تقدم ورواه الطيالسي ماوقى به المؤمن عرضه فهوله صدقة ورواه العسكرى فى الامثال والقضاعي فى مستند الشهاب من طريق عبد الحيد بن الحسن الهلالي عن محد بن المنكدرعن جابر بلفظ ماوقى به المؤمن عرضه فهوله صدقة زاد القضاعى وماانفق الرجل على أهله ونفسه كتب له صدقة فقلت لمحمد من المذكدر ومامعني ماوقى به المرء عرضه فقال أن بعطى الشاعر أوذا اللسان المتقى (وكيفلا) يكون ذلك (وفيه منع الغتاب عن معصية الغيبة واحتراز عايثورمن كلامهمن العداوة التي تحمل فى المكافأة والانتقام على مجاوزة حدود الشربعة واماالا ستخدام فهوان الاعمال التي يحتاج المها الانسان المهيئة اسبابه كثيرة ولو) فرضانه (تولاها بنفسه ضاعت أوقاته) فه ا (وتعذر عليه ساوك سبيل الا تخرة بالفكر ) في حلائل عظمة الله تعالى (والذكر الذي هو أعلى مقامات السالكين) وجهما يتوصلون الىمعرفةالله تعالى (ومن لامالله فيفتقر الى أن يتولى بنفسه خدمة نفسه من شراءالطعام) من السوق (وطيفه) وطعنه وعينه (وكنس البيت) وغيرذاك من اللوازم (حتى نسط الكتاب الذي يحتاج البه) في امور دينه فانه من اللوازم الضرور ية (وكل ما يتصور أن يقوم به غيرك و يحصل به غرضك فانت متعوب) خاسر الخط (اذااشتغلتبه اذعليك من العلم والعمل والفكر والذكر مالا يتصوران يقوم به غيرك فتضييع الوقت

فانهذ ولاتسى صدقةبل الصدقة مادسلم الى الحتاج الاأن هدذا من الفوائد الدينية اذبه بكنسب العيد الاخوان والاصدقاء وبه سكتسب صفة المخاء ويلفحق بزمرة الاستضاء فلا وصف الحو دالامن تصطنع المعروف ويساك سسل المر وعةوالفتوةوهذاأنضا عما معظم الثواب فسه فقد وردت أخماركا \_\_ يرفى الهدا باوالضافات واطعام الطعام منغير اشتراط الفقر والفاقة فيمصارفها \*وأماوقا بة العرض فنعني به بذل الماللدفعهمو الشعراء وثاب السفهاء وقطع ألسنتهم ودفع شرهم وهوأبضامع تنحزفا تدنهفي العاجلة من الخظوط الدينية قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ماوقى به المرءعرضم كتبله به صدقة وكيف لاوفيه منع المغتباب عن معصمة الغسة واحترازعا شورمن كالمهمن العداوة التي نحمل في المكافأة والانتقام على محاوزة حدود الشروعة وأماالاستخدام فهوأنالاعالااتي عتاج الم الانسان لم، مة أساله كثيرة ولو تولاها سفسيه

ضاعت أوقاته وتعذر على مساول سبيل الآخرة بالفكر والذكر الذي هو أعلى مقامات السالكين ومن لاماله في في في في في ف فيفتقر الى أن يتولى بنفسه خدمة نفسه من شراء الطعام وطعنه وكنس البيث حتى نسخ الكتاب الذي يحتاج البه وكل ما يتصوّر أن ية وم به غيرك يحصل به غرط المنافق تتصير عالوقت من عالوقت المنافق من المار المنافق المنافق من المنافق المنا فى غسيره خسران والنوع الثالث) ومالا بصرفه الى انسان معين ولكن بحصل به خسرعام كبناء المساجد والقناطر والرباطات ودورالمرضى ونصب الجاب فى الطريق وغير ذلك من الاوقاف المرصدة الخيرات وهى من الخيرات الويدة الدارة بعد الموت السخابة تركة أدعية الصالحسين الخاوط العاجلة من الخلاص من ذل المدين الحالف الدين سوى ما يتعلق بالخطوط العاجلة من الخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقروالوصول الى العز والمحدين الخلق وكثرة الاخوان والاعوان والاعدقاء والوفار والكرامة في القلوب فكر ذلك بما يقتضيه المال من الخطوط الدنيوية (وأما الاتفات) فدينية

(الاولى) أن تجرا الى المعاصى فان الشهوات متفاضلة والعز قد يحول بناارءوالعصة ومن العصمة أن لاعد ومهما كانالانسان آسا عسن نوعمن المعصية لم تخرل داعته فاذا استشعر القدرة علها انبعث داعته والمال نوع من القدرة عرك داعمة المعاصى وارتكاب الفعورفا افتعمااشتهاه هاك وان صرر وقع في شدة اذ الصرمع القدرة أشمدوفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء (الثانية) أنه يجــر الى التنعم في الساحات وهدذا أول الدرجات فتى يقدرصاحب المال عدلي أن سناول خـمز الشـعر و بلس الثوب الخشن ويسترك لذائذ الاطعمة كاكان يقدر عليه سلمان من داود علم ما الصلاة والسلام في ملكه

فى عسيره خسران) وانتقاص حظ (النوع الثالث مالا يصرفه الى انسان معين واكن يحصل به خيرعام) للمسلمين (كبناء المساحد) أى احداثها فى علات قوم يحتاجون الها أو تعميرها ورم ماتشعث منها و تحديد مرافقها (والقناطر) فى طريق العامة فى المواضع المحتاج الها (والرباطات) لا بناء السبيل وادرار الرزق عليها (ودور المرضى) و تقييد من تخدمهم و ينظر فى مصالحهم وربطما يصرف الى أدويتهم و ونصب الحباب) جمع حب أى خارن المياه (فى الطرف) المسلوكة خصوصافى طريق الحرمين لعموم النفع بذلك (وغير ذلك من الاوقاف المرصدة المخيرات وهى من الحيرات المؤيدة الدارة بعد الموت المستحلية بركة أدعية الصالحين الى أوقات مقادية) أى متطاولة (وناهيك مها خيرا عظيما فهذه جلة فوائد المال فى السؤال مطلقاذل ولوأين فى الدين سوى ما يتعلق بالحظوظ العاجلة من الخلاص من ذل السؤال) فاى السؤال مطلقاذل ولوأين الطريق (و) من الحلاص من (حقارة الفقر) فان الفقير حقير دائما بعنى اله تستحقره النفوس والعيون كا قال الشاعر والمرء من فعه الغنى \* والفقر منقصة وذل

(والوصول الى العزو المجدبين الخلق) كَمَافال المتنبي

فلا مدفى الدنمالمن قل ماله \* ولامال فى الدنمالمن قل محده

(وكثرة الاخوان والاعوان والاصدقاء والوقار) عندالناس (والكرامة في القاوب فكل ذلك عما يقتضه المال من الحظوظ) العاجلة (الدنبوية وأماالاً فات فدينية ودنبويه اماالدينية فثلاثة الاول أن يحرالي العاصى فان الشهوات متقاضية) والنفس جوح (والعجزقد يحول بين المرء والعصية) كافيل (ومن العصمة انلاتقدر )وفى لفظ أنلاتحد (ومهما كان الانسان آيساءن نوع من المعصمة لم تتحرل داعمته ) المهالياسه منها (فان استشعر القدوة عليها انبعث داعيته) وتحركت شهوته (والمالمن) عام (القدرة يحرك داعية المعاصى وارتبكاب الفعورفان اقتعم مااشتهاه) وركب هوى نفسه (هلكوان صبروقع فى شدة) وساءخلقه (اذااصرمع القدرة أشد) من الصرمع العز (وفتنة السراء أعظم من فتنه الضراء) ولذا ورداني أخشى عليكم فتنة السراء (الثانية ان يجرالي التنعم في المباحات وهذا أول الدر حات فتي يقدر ضاحب المال على أن يتناول خبر الشعير ويلبس الثوب الخسن) من صوف أوقطن (وبترك الذائذ الاطعمة كاكان يقدر عليه سلمان عليه السلام في ملكه ) كاتقدم في الكتاب الذي قبله (فأحسن أحواله أن يتنعم بالدنيار عرت عليه نفسه) أى تنعود (فيصيرالتنع مألوفاعنده ومحبو بالايصبر عنهو يحره البعض منه الى البعض فاذااشند أنسه به رعمالا يقدر على التوصل المه مالكسب الحلال) لضيقه (فيقتم ) أي يدخل (الشهات) و وتكمما (ويخوض في المراياة) مع الناس (والمداهنة والمكذب والنفاق وسائر الاخلاق الرُّدية) من هذا الجنس (لينتظم له أمردنماه ويتبسرله تنعمه فان من كثرماله كثرت حاجته الى الناس ومن احتاج الى الناس فلابد وأن ينافقهم) بان يظهرلهم خلاف ما يمطنه (وبعصى الله في طلب رضاهم) لاحل مصلحة المال (فان سلم انسان من الا فقالاولى وهي مماثرة الحفاورات فلابسلم عن هذه )الا فقر أصلاومن الحاجة الى الحلق تثور

فأحسن أحواله أن يتنع بالدنيا وعرن عليها نفسه فيصير التنع مألوفاعنده ومحبو بالانصبرعنه و يحره البعض منه الحاليعض فاذا اشتد انسه به رعالا يقدر على التوصل الله بالكسب الحلال فيقتعم الشهات و يحوض فى المراآة والمداهنة والكذب والنفاق وسائر الاخسلاق الرديئة لينتظم له أمردنياه و يتيسرله تنعمه فان كثر ماله كثرت حاجته الى الناس ومن احتاج الى الناس فلابدوأن ينافقهم و يعصى الله فى طلب رضاهم فان سلم الانسان من الا فة الاولى وهى مباشرة الحظوظ فلا يسلم عن هدده أصلاومن الحاجة الى الخاق

العداوة والصدقة وينشأ عنه الحسد والحقد والزياء والمكروالكدب والممهة وساثر المعاصى الى شخص القلب والسان ولا يخلوعن المعدى أيضا الى سائر الجوارح وكل ذلك يلزم من شؤم المال والحاجة الى حفظه واصلاحه (الثالثة) وهي التي لا ينفك عنها أحدوه وأنه للهمه اصلاح ماله عن ذكر الله تعالى وكل ماشغل (١٥٦) العبد عن الله فهو خسران ولذلك قال عبسى عليه الصلاة والسلام في المال ثلاث آفات أن

العداوة والصداقة وينبني علمه الحقد والحسدوالرباء والكبروالكذب والغيبة والنميمة وسائرا العاصى التي تخص القلب واللسان ولا يخاو عن التعدى أيضا الى سائر الجوارح وكل ذلك يلزم من شؤم المال والحاجة الى حفظه واصلاحه) وتنميته والوقوف بازائه (الثالثة وهي التي لا ينفك عنها أحدوه وأن يلهمه اصلاح مله عن ذكر الله تعالى وكل ماشغل العبد عن الله فهوخسران) ونقص حظ فى حقه (ولذلك قال عيسى عليه السلام في المال ثلاث آفات أن ياخذه من غبر حله) وهي ألاولى (فقيل ان أخذه من حله فقال يضعه في غير حقه ) وهي الثانية (فقيل ان وضعه في حقه فقال بشغله اصلاحه عن الله تعالى) وهي الثالثة (وهذاهوالداء العضال) الذي أعيت عنه الاطباء (فان أصل العبادات ومخهاوسرها) أي خلاصها (ذكر الله تعالى والتفكر في جلاله وعظمته وكبريائه وذلك يستدعى قلبافارغا) عن الشواغل الحسمة والمعنوية والمشوشات الخمارجة والداخلة (وصاحب) المال بانواعه لايكاد يفارقه الشغل الظاهر والباطن فانه الماضيعة يستغلها والماتجارة في أصله الامتعة أوغيرذاك فصاحب (الضيعة) له شواغل كثيرة فانه (عسى ويصبيمة فمكرا فىخصومة الفلاح) الذى يتقيد بزراعة الارض (ومحاسبته) على ماتخرجه الارض من أصناف الحبوب(و)هذا ان لم يكن له شركاء في حصته فان كانوا فلا يسلم أن يشتغل (في خصومة الشركاء ومنازعتهم) في الحاسبة والافع حيرانه بنازعهم (في)قسمة (الماء)الذي يستى به أرضه (و)في (الحدود) وكم من دماء تراق في غير حق عند قسم الماء وتعيين الحدود (و) ان سلم من هذه الآفات فلا يكاد يسلم من (خصومة أعوان السلطان في) مطالبة (الخراج) فانهم بطالبونه باكثر مما هولهم فتقع الحصومة (و) ان سلم منه الادسلم من (خصومة الاحراء على التقصير في العمارة) للضعة والقيام باودها (و) هومع ذلك لم يزل في (خصومة الفلاحين في خيانتهم وسرقتهم) ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فتحبواالدنيا رواه ابن مسعود وقد تقدم قريبًا هذا حال صاحب الضيعة (و ) أما (صاحب التجارة) فانه ( يكون متفكرافى خيانة شريكه وانفراده بالرج) دونه (وتقصيره فى العمل وتضيعه المال) فتى يفرغ فلبه ويصفو فكره فىذكرالله ومعرفته (وكذلك صاحب المواشي) المتخذة للتجارة فانه كذلك فى شغل شاعل (وهكذا سائرأصناف الاموال) على تباينها (وابعدهاعن كثرة الشغل النقد)من العين والورق (المكنوزتحت الارض) أوفى الصناديق (ولا بزال الفكر مترد: افيما يصرف البه) فنارة يقول بشترى به عقاراأو ضيعة أومتاعا ونارة يقول بشترى به رقيقاوملابس (و) يتردد أيضا (في كيفية حفظه وفي الحوف بمن يعثر) أى بطلع (عليه) فيشير به الظلمة (وفي دفع اطماع الناس عنه وأودية أفكاراً هل الدنسالانم اية لها) ولامطمع فى الخــلاص منها (والذي معه قوت بومه في سلامة عن جميع ذلك فهذه حل الا قات الدنيو ية سوى ماية اسيه أر باب الاموال في الدنيا من الحوف على أنفسهم من جو رالظلة (والحزن والغموالهم والتعب في دفع الحساد) عنه-م (وتجشم المصاعب) أي تحمل المشاق (في حفظ الاموال وكسما فاذا ترياق المال أخذ القوت منه) فقط (وصرف الباقي الى الخيرات) من الصدقات ومواساة الاخوان (وما عداه معوم وآفات)مها كات

\*(أينان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس مما في أيدى الناس) \* (اعلم) وشدك الله تعالى (ان الفقر محمود كما أوردنا ، في كناب الفقر ولكن ينبغي أن يكون الفقير قانعا) بالقليل

ان أخذه من حله فقال بضعه فىغبر حقه فقىل انوضعه فىحقەفقال ىشغلە اصلاحه عن الله تعالى وهـ ذاهو الداء العضال فان أصل العمادات ومخهاوسرهاذكر الله والتفكر فى جلاله وذلك استدعى قليافارغاوصاحب الضعة عسى واصحمتفكرا فىخصومة الفلاح ومحاسبته وفىخصومة الشركاء ومنازعتهم فىالماءوالحدود وخصومة أعوان السلطان فى الخراج وخصومة الاحراء على التقصير في العمارة وخصومة الف الحنف خمانتهم وسرقتهم وصاحب التعارة تكون متفكرافي خيانة شريكهوا نفراده والرج وتقصيره في العمل وتضمعة للسمال وكذلك صاحب المواشي وهكذا سائرأص ناف الا وال وأبعدها عن كثرة الشغل النقدالمكنورتعتالارض ولابزال الفكر مترددافها اصرف المه وفي كمفية حفظهو فى الحوف ما اعثر عليه وفى دفع اطماع الماس عنمه وأودية أفكار الدنما لانهاية لهاوالذى معهقوت ومهفى سالمة من جميع

بأخددهمن غبرحله فقمل

ذلك فهذه جلة الا فات الدنيوية سوى ما يقاسمه أرباب الاموال فى الدنيا من الحوف والحزن والغم والهم والتعب فى دفع (منقطع الحساد وتحشم المصاعب فى حفظ المال وكسبه فاذا ترباق المال أخذ القوت منه وصرف الباقى الى الخيرات وماعداد الك محوم وآفات نسأل الله تعالى السلامة وحسن العون بلطفه وكرمه انه على ذلك قدير \* (سان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة والمأس مما فى أيدى الناس) \* اعلم أن الفقر محود كما وردناه فى كمال الفقر ولكن ينبغى أن يكون الفقير قانعا

منقطع الطمع عن الخلق غيرملنفت الى مافى أبديهم ولاحر بصاعلى اكتساب المال كيف كان ولاعكنه ذلك الابأن يقنع بقدر الضرورةمن المطعم والملس والمسكن ويقتصرعلي أقله قدرا وأخسه نوعاو بردأمله الى نومـه أوالىشهر ولا الشغل فلمعاد عدشهر فان تشوق الى الكثير أوطول أمله فأنه عز القناعية وتدنس لامحالة بالطمع وذل الحرص وحوه الحرص والطمع الىمساوى الاخلاق وارتكاب المنكرات الحارقة للمروآن وقدحمل الآدمى على الحرص والطمع وقلة القناعة قالرسول اللهصلي الله عليه وسلم لو كان لان آدموادمان منذهب لاستغي الهما ثالثا ولاعلا حوف ابن آدم الاالتراب ويتوب الله على من تاب وعن أبي وافداللش قال كانرسول الله صلى الله علمه وسلم اذا أوحى الــه أتبناه يعلنا مما أوحى المه فشهذات وم فقال انالله عزوجل بقول الأنزلناالماللاقام الصلاة وابتاء الزكاة ولو كانلان آدم وادمن ذهب لاحب أن يكون له ثان ولو كان له ثان لاحدأت يكون لهماثالثولاءلا جوف ابنآدم الاالتراب و يتوب الله على من تاب

(منقطع الطمع عن الخلق غيرملتفت الى مافى أيديهم ولاحريصاعلى اكتساب المال) من حيث اتفق و (كيف كأن ولا عكنه ذلك الابان يقنع بقدر الضرورة من المطعم والمابس والمسكن و يقتصر) من كل منهما (على أقله قدراوأخسه نوعا) ففي المطعم بقتصره ليخبز الشعير الوخبز الذرة فانهما أرخص سعراءن الحنطة وفى الادام يقتصر على الجبن أوالاقط أوالفعل أوالكراث أوعلى الزيت ونعوها وفى المابس على فيصمن كر باس غلظ أوعلى حبة من الجبات التي تعمل من صوف الغنم فانها أقل كافة وأرخص سعرا وأمنع في المكث (و) بقنع أيضا (مردأ مله الى يومه) ان امكنه (والى شهره) والمهانتهت الرخصة (ولا يشغل قلمه عابعد شهر) فانه بعد في طول الامل (فان تشوّق الى الكثير أوطول الأمل فانه عز القناعة وقد انس لا محالة بالعامع وذل الحرص وحوه الحرص الى مساوى الاخسلاق) ومذامها (وارته كاب المكرات الحارقة للمروآت) فضرج عن حد الانسانية (وقد حبل الآدى على الحرص والطمع وقلة القناعة) الامن وفقه الله تعالى وعصمه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب) وفي روايه لوأن لابن آدم واديا مالاوفي أخرى من مال بدل من ذهب وفي أخرى من ذهب وفضة (لابتغي) أى طلب (المهمانالثا) عداه بال المضين الابتغاء معنى الضم بعنى لضم المهماثالثا (ولا علا حوف ابن آدم) وفي أخرى نفس ابن آدم وفي أخرى ولارسد مدل ولاعلاوفى اخرى ولاعلاعماان آدموف أخرى بطن بدلعن وايس المراد عضو ابعمنه والغرض من العمارات كالهاواحد (الاالتراب) أى لارزال حريصاعلى الدنما حتى عوت و عملي حوفهمن تراب قبرموالم ادمان آدما لجنس باعتبار طمعه والافكثيرمنهم يقنع بماأعطى ولايطلب ريادة ولكن ذلك عارض له من الهدامة الى النومة كانوع المه قوله (ويتوب الله على من ناب) أي يقبل النومة من الحرص المذموم ومن غير وأوناك بمعنى وفق أى وفقه لعنى حبل الآدمى على حب الحرص الامن وفقه الله وعصمه فوضع بتوبموضع الامن عصه الله اشعاوا بان هذه الجبلة مذمومة مارية محرى الذنب وان ازالتهايمكنة مالنوفيق وفىذكرابن آدم دون الانسان اءاء الى أنه خلق من تراب طبعه القبض والبيس وازالته يمكنة ال عطر الله علمه من عمامة توفيقه وهذا اللفظ أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أي بن كعب الالفه قال لوكان للانسان وادبان من المالوفيه ثم يتوب والباقى سواء وروا الطمالسي واحدوالداري والشخان والترمذى وقال حسن صحيم غريب وابن حمائ من حديث أنس ورواه المخارى فى الثاريخ والبزار والروياني وأبوعوانة والضاءمن حديث عبدالله بنبر يدةعن أبيه رفعه ورواه أحدوا لشحفان من حديث ابن عماس ورواه الخارى في الصحيم من حديث عبد الله بن الزير ورواه الطبراني في الكبروالضاء من حديث سعد بن أبى وقاص ورواه ابن ماجه من حديث أبي هر برة ولفظهم جمعالو كأن لابن آدم وادمن مال لابتغى المه ثانما ولوكانله وادمان لا تغيله ماثالثا ولاعلاجوف ابن آدم الاالتراب ويتوب الله على من تاب وروى أحد وأبو يعلى وأبوعوانة وابن حبان والضياءمن حديث جار بلفظ لوكان لابن آدم وادمن نخل لتمني مثله غمتني منهجتي يتهنى أودية ولاعلاحوف اس آدم الاالتراب فال الهيثمي رجال أي يعلى والمزار رحال الصيح وقال اس حمان تفرد الاعش بقوله من نخل و روى اس عساكر من حديث أبي هر وه لوان الدنسان وادبين من ماللانتغى وادماثالثاولا علانفس ان آدم الاالتراب يتوب الله على من تاب (وعن أبي واقد) الحرث بن مالك (اللثي المدنى وضي الله عنه مات سنة عمان وستين وهوابن خمس وعمانين على الصحيح روى له الجاعة وعنه أكومرة مولى عقيل بن أبي طالب (قال كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أوحى اليه أتيناه بعلنا مماأوحى المه فئتهذات وم فقال ان الله عزوجل يقول الما تزلنا المال لاقام الصلاة وايتاء الزكاة ولوان لابن آدم واديا من ذهب الحبأن يكون المه الثانى ولو كان له الثانى الحب أن يكون الهما الثالث والاعلاحوف ان آدم الاالتراب ويتوب الله على من تاب ) قال العراق رواه أجدو البهق في الشعب بسند صيح المهدى قلت وكذلك رواه الطبراني في المكبير والضاء وروى الطبراني فيهمن حديث أبي المامة لوان لاس آدم وادين لفني واديا

وقال أبو موسى الاشعرى نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منهاانالله و مدهدا الدن بأقوام لاخلاف لهم ولوان لابن آدم وادين منمال أتمنى وادماثا اثاولاء الأحوف ان آدم الاالتراب ويتوب الله على من تاب وقال صلى الله علمه وسلم منهومان لاسمعان مهوم العلم ومنهوم المال وقال صلى الله عليه وسلم عرماين آدم و بشب معده اثنتان الامل وحب المال أوكما قالولما كانت هذه حبلة للا دى مضلة وغروة مهلكة أثنى الله تعالى ورسوله على القناعة فقال صلى الله علمه وسلم طوى ان هدى الدسدادم وكان عيشه كفافا وقنعيه

ثالثاوماجعل المالالالافامة الصلاة وايتاءائز كاةولايشبع ابن آدم الاالتراب يتوبالله على من تابورواه الحسن بن سفيان وأنونعيم في الحلية بلفظ كناناني الذي صلى الله عليه وسلم فاذا ترل عليه شيءن القرآن خرنا مه فقال لناذات نوم قال الله تعالى انا انزلنا المال الحديث (وقال أنوموسي الاشعرى) رضي الله تعالى عنه (نزاتسورة نعو براءة عرفعت وحفظ منهاان الله يؤيدهذا ألدين باقوام لاخلاق لهم ولوأن لابن آدم واديين من مال لفي وادياثالثا ولا علا وف ابن آدم الاالتراب ويتوب الله على من تاب) قال العراقي رواهمسلم مع اختلاف دون قوله انالله يؤيدهذا الدبن وروامج ذه الزيادة الطبراني وفيعطى بنزيدمتكم فيمانتهى قلت الجلة الاولى من الحديث قدروا ها النسائي وابن حبان والطبراني في الاوسط والضياء من حديث أنس ورواه أحدوا اطهراني في الكبير من حديث أبي بكرة ورواه البزار من حديث كعب بن مالك (وقال صلى الله علمه وسلمة ومان لانشبعان منه رم العلم ومنهوم المال) النهمة شدة الحرص على الشي ومنه النهوم من الجوع كأفى النهاية قال الطبي انذهب فى الحديث الى الاصل كان لايشبعان استعارة لعدم انتهاء حرصهما وان ذهب الى الفرع بكون تشبها جعل افراد النهوم ثلاثة أحدها المعروف وهو المنهوم من الجوع والآخوان من العلم والدنيا وجعلهما أبلغ من المتعارف ولعمرى أنه كذلك وان كأن المجود منهما هوالعلم ومن ثم أمرالله تعالى رسوله صلى الله على وسلم بقوله وقل ربي زدنى علما و يعضده قول ابن مسعود عقبه ولانستو بان اماصاحب الدنيافية ادى فى الطغيان وأماصاحب العلم فيزدادمن رضا الرجن وقال الراغب النهم بالعلم استعارة وهوأن يحمل على نفسه ما تقصر قواهاءنه فينبت والنبت لاأرضاقطع ولاظهراأ بقي وقال الماوردى فى الحديث تنبيه ان العلم يقتضى بمابق منه ويستدعى ما تاخرى نه وليس الراغب فيه قناعة ببعضه قال العراقى رواه الطبراني من حديث ابن مسعود بسند ضعيف انتهى قلت لفظ الطبراني منهومان لانشب طالهماطالبعلم وطااب الدنياولفظهمن حديث ابنعباس منهومان لايقضى واحدمنهمانه متممنهوم فى طلب العلم لايقضى مهمته ومنهوم فى طلب الدنما لايقضى نهمته وهكذار واه أيضاا بن حيثه فى كتاب العلم وقدرواه ابنعدى والقضاعي منحديث حمدعن أنس بلفظ منهوما فالايشبعان طالب علم وطالب دنياقال ابن عدى فيه يحدين بزيد كان يسرق الحديث فيحدث باشياء منكرة ومن ثم قال بن الجوزى فى العلل حديث لا يصم وقدرواه كذلك البزارمن حديث ابن عباس وفيه ليث بن أبي سليم ضعيف ورواه الحاكم من طريق قتادة عن أنس بلفظ منهومان لايش عان منهوم فى علم لايشد عومنهوم فى دنيالا يشبسع وقدروا وكذلك ابنعدى عن الحسن مرسلا (وقال صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم) أى يكبر (وتشب) وفي رواية تبقى (منه) خصلتان (اثنتان) استعارة يعني تستحكم الخصلتان في قلب الشيخ كاستحكام قوة الشماب في شمايه (الامل وحب المال)وفي نسخة وحب الدنياوالرواية الحرص وطول الامل وفي أخرى الحرص والامل وفي أخرى الحرص على المال والحرص على العمر وفى أخرى حب الدنما وطول الامل وكان المصنف واعى ذلك فتأدبوقال (أوكاقال) صلى الله عليه وسلموا عالم تكبرها بان الخصلتان لان المرعجيل على حسالشهوات وانماتنالهي بالمال والعمروالنفس معدن الشهوات وأمانه الاتنقطع فهي أبدا فقيرة لتراكم الشهوات علما فدبر حماخوف القوت وضمق علما فهيي مفتونة بذلك وخلصت فتنتها الى القلب فاحمته عن الله واعته قال العراقي متفق علمه من حديث أنس قلت وكذارواه أحدوا بن ماجه والنسائي ولفظهم جمعامهرم ان آدمو بيق منه اثنتان الحرص والامل وأخرحه الشخنان تعليقا وفي رواية النماحه وطول الامل ورواه الطمالسي ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن حبان ملفظ وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر وقدروا وبهذا اللفظ منحديث سمرة وفى لفظ المخارى لايزال قلب الكبير شابافى اثنتين فى حب المال وطول الامل (ولما كانتهذه جبلة الد تدى مضلة وغر تزةمها مكة أثني الله تعالى ورسوله ) صلى الله عليه وسلم (على القناعة فقال صلى الله عليه وسلم طو بى ان هدى ألى الاسلام وكان عيشه كفافا وقنع به) قال العراقي

رواه الترمذي وصحهوا لنسائي في الكبير من حديث فضالة بن عبيد ولمسلم من حديث عبد الله بن عروقد أفله من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بماآناه اه قلت حديث فضالة بن عبيد أخرجه أيضا ابن المبارك والطبراني فىالكبير والحاكم وابن حبان وروى البهق منحديث ابن الحويرث والديلى منحديث عبدالله بنا الحرث طوي لمن رقه الله الكفاف عم صرعليه وحديث عبد الله بن عمر أخرجه أيضا أحد والترمذى وابن ماجه ورواه أبونعم فى الحلية والبهتي فى الشعب بلفظ قدأ فلح من أسلم وكان رزقه كفافا وصبرعلى ذلك (وقال صلى الله علىه وسلم مامن أحدغني ولافقير الاوديوم القيامة آنه كأن أوتى قوتا في الدنيا قال العراقي رواه اسماحه من رواية نفسع سالحرث عن أنس ونفسع ضعيف اه قلت ورواه أيضا أحد وعبدبن حمدوأ بونعيم في الحلمة بلفظ مامن أحد يوم القمامة غنى ولافقير الاوداعا كان أوتى من الدنماقو تا ورواه ابنا الحوزى فى الوضوعات فأفرط وروى أبونعم فى الحلية من طريق أبى وائل عن ابن مسعود قالماأحدمن الناس بوم القيامة الايتمني انه كان يأكل فى الدنياقو تا (وقال صلى الله عليه وسلم ليس الغني) بالكسرمقصورا أى الحقيق النافع الفيد (عن كثرة العرض) محركة كافى المشارق و بفتح وسكون كافى المقايس لابن فارس والمراد بهمتاع الدنباقيل وكأنه أراد بالعرض مقابل الجوهر وعند أهل السنة مالا يبقى زمانين فشبهيه مناع الدنيافي سرعة زواله وعدم بقائه يعني ليس الغني المجود ماحصل عن كثرة المناع لان كثيرا بمن وسع الله علمه لا ينتفع بما أوتى بل هو متجرد في الازدياد ولا يدالي من أمن ما تبه ف كما أنه فقير اشدة حصه فالفقر حريص ذاتى (اعمالغني) المجود المعتبر عند أهل السكال (غنى النفس) أى استغناؤها بماقسم لهاوقناعتهاو رضاهابه وفىروايه واكن الغنى وفىأخرى غنى القلب بدلغني النفس قال العراقي متفقعليه من حديث أبيهر وقلت ورواه كذاك أحدوهنادين السرى والترمذي وابن ماجه ورحال أحدر حال الصحيح ورواه أيضاأ بو يعلى والطعراني في الاوسط والضاعمن حديث أنس وروى الديلي بلا سندمن حديث أنس الغني غنى النفس والفقر فقرالنفس وروى العسكرى فى الامثال من طريق معاوية ابنصالح عن عبد الرحن بنجير عن أبيه عن أبي ذرفى حديث أوله بالباذر أترى ان كثرة المال هوالغنى الماالغني عنى القلب والفقر فقر القلب (ونهمي) صلى الله علمه وسلم (عن شدة الحرص) في الدنيا (و) عن (المبالغة في الطلب) لاعراضها الزائلة (فقال الأأم االناس أجلو في الطلب فانه ليس لعبد الاماكتب له وان يذهب عبد من الدنماحتي يأ تيهما كتبله من الدنياوهي رانحة) رواه الحاكم من حديث جام بنحوه وصعه وقد تقدم في آداب الكسب والمعاشور وي ابن ماجه والحاكم والطبراني والبهق منحديث أبي حيد الساعدى أجلوا في طلب الدنيا فان كال ميسرلا كتبله وعند ابن عساكرمن حديث ابن عر أجاوافى طلب الدنيا فان الله قد تكفل مارزاقكم (وروى انموسى عامه السلام سألوبه تعالى فقال أى ربأى عبادك أغنى قال أقنعهم بما أعطيته فالفايهم أعدل قالمن أنصف من نفسه) نقله صاحب القوت (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعى ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزفهافا تقوا الله واجلوافى الطلب) والاعملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوا شيأمن فضل الله بمعصمة الله فانه لن منال ماعند الله الابطاعته رواه ابن أبي الدندافي كتاب القناعة والعسكرى فىالامثال والحاكم مذا اللفظ الىقوله الابطاعة وليس عندهم فاتقوالله واغا فيه فاجلوا وقالواحتى تستوفى مدل تستكمل ورواه أبونعم في الحلمة من حديث أبي امامة وفيه حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاجهاوافي الطلب والباقي سواء وقد تقدم في آداب المكسب والمعاش وكذا المكالم في النفت في الروع (وقال أبوهريرة) رضى الله عنه (قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتدبك الجوع فعليك برغيف وكورمن ماء وعلى الدنيا الدمار) أغفله العراقى وقد تقدمذ كرهف كلبر ياضة النفس وهوفى الكامل لان عدى في ترجه ماضي نحدين مسعود الغافق ملفظ باأ باهر برة اذا اشتد كاب الجوع

وقال صلى الله عليه وسلماءن أحدفة برولاغني الاودوم القيامة أنه كان أوتى قوتافى الدنباوقال صلى اللهعليه وسالم ليس الغنى عن كثرة العرض اغاالغنى غنى النفس ونهيىءن شدة الحرص والمالغة فى الطلب فقال ألاأيها الناس أجلوا فى الطلب فانه ليس لعبد الا ماكت له وان مذهب عبد من الدنماحتي مأتمه ماكت له من الدنماوهي راغة وروى أنموسي علىهااسلام سأل ربه تعالى فقال أي عبادك أغسني قال أقنعهم عاأعطسه قال فأيهم أعدل قالمن أنصف من نفسه وقالابن مسعودقالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث فيروى ان نفسالن عروت حيى تستكمل رزقهافاتة واالله وأجاوا فىالطلب وقال أنو هر رة قال لى رسول الله صلى الله علىه وسلرا أباهر برة اذااشتد بكالجوع فعليك رغيف وكوزمن ماءوعلى الدنماالدمار

فعالمك برغيف و حرمن ماء القراح وقل على الدنياوأهلها منى الدمارورواه البهق أيضاكذ ال وقال أبو هر برة) رضى الله عنه (قالرسول الله صلى الله علمه وسلم كن و رعاتمكن أعبد الناس وكن قنعا تمكن أشكر الناس واحب لانحبك ماتحب لنفسك تكن مؤمنا) وأحسن محاورةمن جاورك تكن مسلما وأقل الضعك فان كثرة الضعك عيت القلب واهالخوائطي في مكارم الاخلاق والبهق في الشعب من رواية وائل عن أبي هر مرة و رواه الحرائطي ايضامن حديث أبي الدرداء بلفظ ما أبا الدرداء أحسن جوارمن جاورك تكن مؤمناوأ حبالناس ماتحب لنفسك تكن مسلما وارض بقسمة الله لك تكن من أغني الناس وسنده ضعيف وقد تقدم الكلام عليه في آداب العجمة (ونهدي صلى الله عليه وسلم عن الطمع فيمار واه أبوأ بوب الانصاري)رضي الله عنه (ان اعرابه الني الذي صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله عظائي وأوجز فقال اذاصليت فصل صلاة مودع ولاتحد ش عديث تعتذرمنه غداوا جمع الياس يما في أيدى الناس) رواه ا بن ماحه فى الزهدمن سننهمن طريق عثمان بن حيرمولى أبى أبوب عنه ولفظه ما وجل الى النبي صلى التهعلمه وسلم فقال بارسول الله علنى وأوجز قال اذاقت فى صلاتك فصل صلاقمودع ولات كلم بكلام بعتذر منه واجمع الياس عمانى أيدى الناس ورواه ابن عساكر في التاريخ هكذا ورواه الخرائطي في مكارم الاخلاق مقتصراعلى الجلتن وفى الامثال للعسكرى من طريق القعنى حدثنا محدين أبي جية حدثني اسمعيل ابن محمد بن سعدب أبي وقاص عن أبيه عن جده ان رجلاقال مارسول الله أوصني وأوجز فقال علمك بالياس مما فى أيدى الناس فأنه الغنى واياك والطمع فانه الفقر الحاضر وصل صلاتك وأنت مودع وايالنوما يعتذر منه وأخرجه أبونعم فى المعرفة من حديث ابن أبي فديك عن حمادين أبي حدوهو لقب محديه وقال انرجلامن الانصارو رواه الحاكم في الرقاق من صحيحه من حديث أبي عامر العقدى حدثنا محديث أبي حيد ماله بدون تعيين كونه من الانصار وقال انه صحيح الاسنادولي يخر جاه وتعقب بانابن أبي حيد مجدع على ضعفه و بروى نحوه عن جابر مرفوعا أخرجه الطبراني في الاوسط بلفظ ايا كروا لطمع فاله هو الفقر والاكم ومالعتذرمنه وعنابن عمرأخرجهالقضاع فيمسندهمن طريق اسنمنسع حدثنا الحسن بنراشد ان عدر به حدثني أبى عن نافع عن ابن عرقال حاء وحل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله حدثنى حديثا واجعله مو خزالعلى أعيه فقال صلى الله عليه وسلمصل صلاة مودع كانك لاتصلى بعدهاوأيس مافى أبدى الناس تعش غنياوا بال وما يعتذرمنه وكذاهو فى السادس من فوائد الخلص حدثناعبد الله هو البغوى ان بنت أحدين منسع حدثنا ابن واشديه وأخرج العسكرى عن ابن منسع أيضابه ورواه الطبراني فىالاوسط عن البغوى حدثنا الحسن بن على الواسطى عن ابن أبى راشد أخبر في أبى راشد عن عبد الله عن نافع معت ابن عمر وذكر نعوه بلفظ صلاة مودع فانكان كنت لاتراه فانه يراك ورواه الدارقطني في الافراد وسمى ابن راشدا لسن كالجهو روقال انه غريب من حديث نافع عن ابن عر تفرد به واشدعنه ولم بروه عنه غر النه الحسن وعن سعدين عمارة أخرجه الطبراني في الكبير من طريق ابن استعق من عبد الله بن أبي بكر بنخرم وغيرهعن سعدب عمارة أخيبني سعدبن بكروكانتله صيبةان رجلاقاله عظني فينفسي برجكالته قال اذاانتهيت الى الصلاة فاسبخ الوضوعفانه لاصلاة ان لاوضوء ولااعان لمن لاصلاة له ثماذا صلبت فصل صلاة مودع وانرك طلب كثير من الحاجات فانه فقرحاضر واجمع الياس مماهو فىأيدى الناسفانه هوالغنى وانظر بمايعتذرمنه من القول والفعل فاجتنبه وهوموقوف وكذاأخرج الخارى في فى التاريخ من طريقين الى ابن اسحق قال في احداهما انه سعدوفي الاخرى انه سعيدور بح أنه سعد وأخرجه أحمد فى كتاب الاعمان والطعرانى ورجاله ثقات وقد تقدم ذلك فى كتاب اسرار الصلاة يختصرا (وقال، وف بن مالك) بن أبي ، وف (الاشجعي) الغطفاني أبو خما درضي الله عنه من مسلة الفتح وتحول الى الشام فى خـ الافة أبي بكر فنزل حصو بقى الى أول خـ الافة عبد الملك بن مروان ومان سنة ثلاث

وقال أبوهر برة رضي الله منه قالرسول الله صلى الله علىه وسلم كن ورعاتكن أعسد الناس وكن قنعا تكن أشكر الناس وأحب للناس مانحب لنفسك تكن مؤمناونهي رسول الله صلى الله علمه وسلم عن الطمع فيمار واه أنوأ نوب الانصاري أن أعراسا أثىالني صلى الله علىهوسلم فقال ارسول الله عظني وأو حزفقال اذا صلت فصل صلاقمودع ولاتحدثن محديث تعتذر منهدا واجعالمأس ممافى أمدى الناس وقال عوف بنمالك الاشععى

كاعندرسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو عمانية أوسبعة فقال الاتبار عون رسول الله قلنا أوليس قد باره الما يارسول الله عمقال الاتبار عون رسول الله قلنا أوليس قد باره الله عمقال المسور الله عموا الله والمسترك وابه شرا وتصاوا الحسور الله والمسترك والمسترك والمسترك وتصاول الحسور المسترك وتصلع وتطبعوا وأسركة خفية ولا تسألوا الناس شيا قال فلقد كان بعض أولئك النفر وسقط (١٦١) سوطه فلا يسأل أحدا ان يناوله اياه

\*(الا آدار) فال عررضى الله عنه ان الطمع فقروات البأس غنى وانه من يبأس عباقي أبدى الناس المتغنى عنهم وقبل لبعض الحكاء ما الغنى فال قلة عنه الموضالة عبا يكفيك وفي ذاك قيل العيش ساعات عر

وخطوب أبام تكر اقنع بعيشك ترضه واترك هواك تعيش حي

فاربحتفساقه

ذهب و باقوت ودر وكأن محدين واسع يبل الخيز المابس بالماءو يأكله ويقول من قنع بدالم يحم الى أحد وقال سفيان خبر دنياكم مالم تبتاوايه وخيرما الماميم ماخرج من ألد مكم وقال ابن مسعودمامن يوم الاوملك بنادى اابن آدم قلىل يكفيك خبرمن كثبر بطغمان وقال سعمطان علان اغابطنك اان آدمشرفي شبر فلم يدخلك النار وقبل لحكم مامالك قال التعمل فىالظاهر والقصدفى الباطن والمأس ممافى أمدى الناس وبروى أن الله عز وجل قال ماابن آدم لوكانت الدنياكاها الدلم يكن الدمنها الاالقوت واذا أناأعطسكم فهاالقوت وجعلت حسام اعلى غيرك فانااللك محسين وقال ائ

( \* العيش ساعات تمر \* ) وفى نسخة أوقات ( \* وخطوب أيام تمكر \* ) (اقنع بعيشك ترضه \* واثرك هواك تعيش حر) (فلرب حنف ساقه \* ذهب وياقون ودر

وكان محدين واسع) البصرى وجمالله تعالى (يبل الحبر اليابس بالماء ويأكاء ويقول من قنع بهذا لم يحتج الى أحد) أخر جه أنونعم في الحلمة (وقال سفيان) الثورى رجه الله تعالى (خيردنما كم مالم تنتلوا به وخدرما ابتليم ماخر جمن أيديكم) أخرجه أبونعم في الحلية (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (ماس بوم الاومال ينادى يا بن آدم قليل يكفيك خبر من كثير يطع ك كذافي القون (وقال سميط بن عُلان) بروى بالسن الهملة والمجمة (انمابطنك بالنآدم شبرقي شبرفلر بدخلك النار )كذا في القوت (وقسل المستمامالات التعمل في الفاهر وهوان يتعمل في مابسه وهيئته (والقصد في الباطن) أي يقتصد في أموره الباطنة فلايفرط ولايفرط (والياس عمافي أيدى الناس) فلاينتظروصول شي منه أو أخرج أبونعيم فى الحلية من طريق سفيان قال قيل لابي حازم ما ما لك قال ثقتى بالله واياسى بما فى أيدى الناس (ويروى أن الله عزوجل فالياابن آدملو كانت الدنيا كلهالك لم يكن لله منها الاالقوت فاذاأ ناأ عطيتك منهاالة وتوجعلت حسام اعلى فيرك فانا اليك عسن نقله صاحب القوت (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (اذاطلب أحدكم الحاجة فليطلمها طلبايسيرا) أى قليلاأ وسهلا (ولا يأتى الرجل فيقول انك) كذا (وانك) كذا يثني عليه (فيقطع ظهره فاغما يأتيه ماقسمله أوماورق) شكمن الراوى وهومعني الخبرالسابق فأجلواالي الطلب (وكتب بعض بني أمية الى أبي حازم) سلة بن دينار الاعرج المدنى رحه الله تعالى ( بعزم علمه الارفع المه حوائجه فكتب اليهقدرفعت حواثعي الى مولاى فباأعطاني منها قبلت وماأمسك عنى قنعت )رواه أبونعم فى الحلية عن أبى بكر بن مالك حدثنا عبدالله بن أجد حدثني أبى حدثنا يحيى بن عبد الملك حدثنا زمعة بن صالح فأل كتب بعض بنى أمية الى أب حازم فساقه وفيه فكتب اليه أما بعد جاءنى كتابك تعزم الى الارفعت الملك حوائعي وهمات رفعت حوائعي الحدر بي تعالى والباقي سواء ثم ساقه من طريق آخر وفيه التصريح بأن الراد ببعض بني أمية سلمان بعني ابن عبد الملك وفيه همات رفعت حاجتي الى من لاتخترن الحوائج دونه فسأأعطاني منهاقنعت وماأمسك عنى منهارضيت (وقيل لبعض الحسكاء أيشي أسرالعاقل

مسعوداذاطلب أحدكم الحاحة في طلمهاطلبها مسعوداذاطلب أحدكم الحاحة في طلمهاطلبها يسمراولا يأتى الرجل فيقول انك وانك فيقطع ظهره فأغما يأتيه ماقسم له من الرزق أومار زقوكتب بعض بني أمية الى أبي مازم يعزم عليه الارفع السموائجه في كذب البه قدر فعت حواثيجي الى مولاى في أعطانى منها قبلت وما أمسان عنى قنعت وقبل البعض الحركاء أي شي أسر العاقل

واعماشئ أعوت على دفع الحزن قال أسرهااليه ماقدممن صالح العمل وأعونها لهعلى دفع الحزن الرضا بمعتوم القضاء) نقله صاحب القوت (وقال بعض الحكم عوجدت أطول الناس عاللسود واهنأهم عيشا القنوع واصبرهم على الاذى الحريص أذاطمع وأخفضهم) أى ألينهم (عيشاأ وفضهم) أى أتركهم (للدنيا وأعظمهم ندامة العالم المفرط) أى الذى فرط فى علم فل يعمل به فيرى الذى عليه قد بالمرتبة وهومنعها فتكثرندامته حيث لاينفع الندم (وقدقيل)

(أرفهبال امرى عسى على ثقة \* ان الذي خلق الارزاق رزقه)

وفى نسخة سال فتى أمسى وأرفهمن الرفاهمة وهي سعة العيش

(فالعرض منهم صون لا منسه \* والوحه منه حد مدلس مخلقه)

واخلاف الوجه ابلاؤه وهوكناية عن ذل السؤال الناشئ عن الحرص

(ان القناعة من يحلل بساحتها \* لم يلق في دهره شيأ يؤرقه)

أى عزنه و يؤلمه (وفيل أيضا)

(حستيمتي أنافي حل وترحالي \* وطول سمعي وادبار واقبال) (ونازح الدار لاأنفك مغـتريا \* عن الاحنـة لايدرون ماحالي) (عشرف الارض طورا تم مغربها \* لا يخطر الموت من حرصى على بال)

(ولوقنعت أناني الرزق في دعة \* ان القنوع الغني لا كثرة المال)

ومعناهمامر فيالخبرات الغني نمني النفس وانه ليس بكثرة المال وفي خبرآ خوالقناعة كنزلايفني أي فهو الغنى الاكبر وروى العسكرى في الامثالمن طريق ابن عائشة قال قال أعرابي بسار النفس أفضل من يساوالمال وربشيعان من النع غوثان من الكرم وأنشدا بن دريداسالم بن وابصة

غنى النفس ما غنيك من سد حاجة \* فان وادشياً عاد ذاك الغنى فقرا

وأنشد يعقوب ن اسحق الكندى لنفسه

أضاق الذابي على الارؤس ، فغمض حفونك أونكس وضائل سوادل واقبض مدر الله المؤفى قعر ستلفاستعلس وعند مليكات فابغ العامر وبالوحدة اليوم فاستأنس فان الغيني في قاوب الرحا \* ل وان التعيز ز للانفس وكان ترى من أخى عسرة \* غين وذو تروة مفلس ومن قاع شخصه مت \* عملي انه بعمد لم رمس

(وقال عمر رضى الله عنه الا أخبركم بما أستعل من مال الله عز وجل جلبابي اشتاق وقيظي) كاقال الشاعر

من بك ذابت فهذا بني \* مقط مصف مشتى

(وماسعني من الظهر) أي الراحلة أركبها (لجبي وعرثي وقوتي بعد ذلك كقوت رجل من قريش لست بارفعهم ولا باوضعهم ووالله ماأدري ايحل ذلك لى أملا كانه شك في ان هذا القدرهل هوز يادة على الكفاية التي تحب القناعة بها) وهذا معروف فىزهد عروالنقلل من الدنيا وقدروى سيف بن عرعن عبيدالله عن نافع عن ابن عروقال جمع عرالناس عندفتم القادسة ودمشق فقال اني كنت امرأ احوا رغنى الله عدالى بقارتى وفد شعات بامركم فاترون فيما يحل لى من هذا المال فاكثر القوم وعلى ساكث فقال ماتقول ياأبا الحسن قالماأصلحك وأصلح عيالك بالمعروف ليس الافقال القولماقال على (وعاتب أعرابي أخاه على الحرص فقال ماأخي أنت طالب ومطاوب يطلبك من لاته وته وتطلب أنت ماقد كفيته وكان ماغاب

بعض الحكاء وحدت أطولالناسعاالحدود وأهناهم عيشاالقنوع وأصربرهم عالى الاذى الحريصاذاطــهم وأخفضهم عيشاأرفضهم للدنيا وأعظمهم ندامة العالم المفرط وفى ذلك قيل أرفه سال فتى أمسى على ثقة ان الذي قسم الارزاق بر زقه فالعرض منهمصون لايدنسه والوحمة مديدايس

ان القناعمة منعلل اساحتوا

لم ياق في دهره شيا يؤ رقه وقدقملأنضا

حيمتي أنافى حلوترحال وطول سعى وادبار واقبال ونازح الدار لاأنفك غنر با عن الاحمة لايدرون ماحالي عشرق الارضط وراثم

لانخطر الموتمن حرصي على الى

ولوقنعتأ تانى الرزق فيدعة ان القنوع الغني لا كثرة المال وقال عمر رضى الله عنه ألا أخبركم عاأستعل من مال الله تعالى حلتان لشــتائى وقيظى ومادسعني من الظهر لجي وغربى وقوتى بعد ذلك كقوتر حــلمنقريش است بارفعهم ولاباوضعهم فوالله ماأدرى أعدلذلك

عندك قد كشف الدوما أنت فسه قد نقلت عنه كأنك باأخى لم ترجر بصامحر وماورا هدامرزوقا وفى ذلك قبل أراك بريك الاثراء حرصا به على الدنها كأنك لاتموت فهدل الدنها كأنك لاتموت فهدل الدنها كأنك لاتموت فهدل الدنها كأنك لا تصنع بي قال أذ يحل و آكان أعلى و الدنها أن في المن قدم ولا أشبع من جوع ولكن أعلى (١٦٢) ثلاث خصال هي خير الديم و أكلى أما

واحدة فاعلك وأنافىدك وأماالثانمة فاذاصرتعلى الشحرة وأماالثالث مفاذا صرت على الجبل قالهات الاولى قالت لاتلهفنعلى ماقاتك فلاهافلااصارت على الشخرة قال هات الثانية فالتلاتصدقن بمالا يكون انه يكون عظارت فصارت على الجمسل فقالت ماشق لوذعتنى لاخرحتمن حوصلتي درتس رنة كلدرة عشرون مثقالا قال فعض على شفنه وتلهف وقالهات الثالثة قالت أنت قدنست النتين فيكسف أخسرك بالثالثة ألم أقل الثلاتلهفن على مافاتك ولاتصدقنعا لايكون انالجي ودمى ورشى لايكون عشر لن مثقالا فكمف مكون فى حوصلتى در تان في كل واحدة عشرون مثقالا عمطارت فدهبت وهددا مثال لفرط طمع الا دى فانه بعمه عن درك الحق حتى بقدر مالا يكون أنه يكون وقال ابن السماك ان الرحاء حبل في قلبك وقد فى رحاك فأخر بح الرحاء من قلبك عرج القيدمن رجاك وقال أنوعمد البزيدي دخلت على الرشد فوحدته ينظر فى ورقةمكتو ب فها بالذهب فلمارآ في تسم

عنك قد كشف لكوماأنت فيه نقلت عنه كانك باأخي لم ترح يصا محروما و زاهدامي زوقاوقيل في ذلك أراك يزيدك الاثراء حرصا \* على الدنيا كانك لاتمون) (فهل لك عاية ان صرت موما \* المهاقلت حسى قدرضيت

وقال) عامر بن شراحيل (الشعبي) رحمالله تعالى (حكى ان رجلا) فيمامضي من الزمان (صادقنبزة) بضم القاف وسكون النون ضرب من العصافير لغة فى تعرة كسكرة وكأن النون بدل من احد حرفى التضعيف و يضم النالث ويفتح والجمع قنابر (فقالت) بلسان حاله اللصائد (ماتر يدأن تصنع بي قال أذ بحك وآكاك قالتوالله مأأشفي من قرم) محركة شدة الشهوة للاكل ولاأشب عمن جوع واكن اعلك ثلاث خصالهن خيراكمن أكلى اماواحدة فاعلك وأنافى بدك وأماالثانية فاذاصرت على الشجرة وأماالثالثة فاذاصرت على الجبل قالهات الاولى قالت لاتلهفن على مافات) أى لا تحسر على الفائت فان الحسرة على الفوات عبث (فلاها)من يده فطارت (فلماصارت على الشحرة قال هات الثانية قالت لاتصدقن بمالا يكون أنه يكون ثم طارت فصارت على الجبل فقالت ياشقي لوذ يحتنى لاخرجت من حوصاتي) بتشديد اللام وقد يخفف (درتين في كلواحدة عشرون مثقالا) أى زنة كل درة كذلك (قال الراوى فعض ) الصائد (على شفتمه وتلهف) على تخليتهامن بده (وقالهات الثالثة قالت أنت قد نسيت الثنة بن فكيف أخبر لنبالثالثة ألم أقل لك لا تلهفن على مافاتك ولاتصدقن بمبالايكون أنه يكون أناولجي ودمىور نشى لايكون عشر من مثقالا فكيف يكون فى حوصلتي درتان في كل واحدة عشرون مثقالاتم طارت فذهبت) أخرجه أبونعتم في الحلمة عن أبيه حدثنا الراهيم بن محد بن الحدن حدثنا محد بن عبد الله الرازى عن مسلمة بن علقمة عن داود عن الشعبي فذكره سواء (وهدنامثال لفرط طمع الآدي فانه بعميه عن درك الحق حتى يقدر) في نفسه (مالا يكون)من المتخيلات (أنه يكون وقال ابن السماك) وهو محد بن صبيح المغدادي الواعظ رجه الله تعالى (ان الرجاء حمل فى قلبك وقيد فى رجال فاخرج الرجاء من قلبك يخرج القيد من رجاك نقله صاحب القوت (وقال أبوجمد) يحي بن المبارك بن المغيرة العدوى مولى عدى بن مناة (اليزيدي) منسو ب الى يزيد بن منصور الجيرى قال المهدى لانه أدب اولاده فنسب اليه وادب المأمون روىءن الى عروبن العلاء وابن حريج وقرألانى عرووهو صدوق عالم باللغة والنحووله تصانيف حسنةمات سنة ٢٥٦ وأولاده محدوعيدالله واسمعيل واسحاق شعراء وجمن ويعن أبي محداليز يدى أبوشعيب صالح بن رياد بن عبدالله بن جارود الرقى (دخلت على الرشيد) هرون بن المهدى (فو حدته ينظرفى ورقة مكتوب فهما بالذهب فلمارآني تبسم فقلت فائدة أصلح الله أميرالمؤمنين فالمنبروجدت هذينالبيتين فىبعض خزائن بنىأممة فاستحسنتهما وقدأ ضفت البهمآ ثالثا

(أذاسد بابعنك من دون حاجة \* فدعمه لاخرى ينفتح لك باجما) (فان قراب البطن يكفيك ملؤه \* ويكفيك سوآت الاموراجتناجما) (ولاتك مبذ الالعرضك واجتنب \* ركوب المعاصى يجتنبك عقابهما)

وأنشدني

أخرجها بن أبى الدنيا في أخبار الحلفاء (وقال عبد الله بن سلام) رضى الله عنه (لكعب) الأحبار رجه الله تعالى (مايدهب العلوم من قاوب العلماء بعد اذوعوها وعقاوها قال الطمع وشره النفس وطلب الحوائج فقال رجل الفضيل فسرلى قول كعب قال يطمع الرجل في الشي فيطابه فيذهب عليه دينه وأما الشره فشره

فقلت فائدة أصلح الله أميرالمؤمن ن قال نع وجدت هذين البيتين في بعض خوائن بني أمية فاستحسنتهما وقد أضفت المهما ثالثا وأنشد في الاستدالة المداب على من دون حاجة في فدعه لا خرى ينفض المبابها فان قراب البطن يكفيك ملؤه و يكفيك سوآت الاموراج تبابها ولا تكممذالا لعرضك واحتنب وركوب المعاصى يحتنبك عقابها وقال عبد الله من سلام لكعب ما يذهب العاوم من قاوب العلم العام والمعالمة و منه والما الشروف و منه والما الشروف و منه و الناف و طلب الحوائم وقال و حل الفضيل فسرلى قول كعب قال بطمع الرجل في الشي بطاء في ذهب عليه دينه وأما الشروف منهم و شروا لذف سروالذف و المناف المنه و شروا لذف سروالذف و المناف ا

النفس في هدا اوفي هدا حي لا تحب أن يفوتها شي و يكون لك الى هذا حاجة والى هدا احاجة فاذا قضاها لك خرم أنفك وقادك حيث شاء واستم كن من المنافعة عن حبك الدنيا سلت عليه اذامر رتبه وعدته اذامر ض لم تسلم عليه ته عز وجل ولم تعده تله فاولم

النفس فى هذاوفى هذا حتى لا تحب أن يفوتها شئ وتركمون الثالى هذا حاجة والى هذا حاجة فاذا قضاها التخرم أنفك أي جعل فيها شبه الخزام في أنف الناقة (وقادك حيث شاء واستمكن منك وخضعت له فن حبك الدنياسلت عليه اذامررتبه وعدته اذامرض ولمتسلم عليه لله عزوجل ولم تعدهله فاولم تكن الااليه عاجة كان خير الك ثم قال الفضيل للسائل (هذاخير الثمن مائه حديث عن فلان وفلان) أخرجه ابن أبى الدنيا (وقال بعض الحكاء ن عيب أمر الانسان أنه لو نودى بدوام المقاء في أيام الدند الم يكن في قوى خلقته من الحرص على الجمع أكثر مما قداستعدله مع قصرمدة النمتع وتوقع الزوال) أخرجه ابن أبي الدنيا (وقال عبدالواحد بنزيد) البصرى وحمالله تعالى (مررت براهب) في صومعة (فقلت لهمن أبن تأكل فقال من بدر اللطيف الخمير) حل حلاله (الذي خلق الرحاهو يأتها بالطعين وأوما بده الى رحاأ ضراسه) أخرجه \*(سانعلاج الحرص والطمع والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة) (اعلم) وفقل الله تعالى (ان هذا الدواءم كب من ثلاثة أركان) هي أساسه (الصروالعلم والعمل وجوع ذلك خسة أمور الاول وهوالعمل)وذلك (الاقتصادفي المعيشة) أى الاعتدال فيها (والرفق في الانفاق فن أراد عز القذاعة في بني أن يسد على نفسه أبو أب الحرج) أي ما بصرف في اللوازم الضرورية (ما امكنه ويرد نفسه الى مالابدمنه فن كترخرجه واتسع انفاقه لم عكنه القناعة بل ان كان وحده فينبغي أن يقنع بثوب واحدخشن) من قطن أوصوف (ويقنع باى طعام كان ويقلل من الادام ما أمكنه و يوطن نفسه عليه) تدريحا (وان كانله عبال فبردكل واحدالي هذا القدر فان هذا القدر بتسير بادني حهدو عكن معه الإجال فى الطاب ) المأموريه فى الخبر (فالاقتصاد فى المعيشة هو الاصل فى القناعة ) فنى الخبر عن ابن عمر مرفوعا الاقتصادفى النفقة اصف المعيشة رواه البهتي والعسكرى وابن السنى والديلي وعند الطبرانى وابن لالمن حديث أنس الاقتصاد نصف العيش (وزمني به الرفق في الانفان وترك الحرق فيه) وهو سوء العمل فالصلى الله عليه وسلم ان الله يحب الرفق في الأمركاه) أخرجه الشيخان من حديث عائشة وقد تقدم في كتاب ذم الغضب (وقال صلى الله عليه وسلم ماعال) أي ماافتقر (من اقتصد) أى في معيشته أي من أنفق قصد اولم تعاوزهالى الاسراف قال العراقي رواه أحدوالطبراني منحديث انمسعود ومنحديث انعماس بلفظ مقتصد وكالهماضعيف انتهي قلترويا من طريق الراهيم الهجري عن أبي الاحوص عن الن مسعود وكذلك رواه القضاعي وهوعند العسكرى من طريق سكن بنعبد العزيز عن الهعرى بلفظ لابعيل أحد على قصد ولا يبقى على سرف كثير وروياه أيضا من طريق أبى روق عن الضحال عن ابن عباس بلفظ ماعال مقتصد الاان الطبراني زادقط وقدوردفي الاقتصاد أخبار كثيرةمنها ماتقدم عن اب عروأنس ومنذلك مارواه العسكرى من حديث أبى بلال الاشعرى حدثناعبد الله بن حكيم المدنى عن شبب بن بشرعن أنس رفعه السؤال نصف العلم والرفق نصف المعيشة وماعال امرؤفي اقتصاد وروى الحاكم ومن طريقه الديلي منحديث عير بنصم عن يونس بنعميد عن الحسن عن أبي امامة رفعه السؤال نعف العلم والرفق تصف المعيشة وماعال من اقتصد وروى العسكرى من طريق عمان بنعر سخالد سن الزبير عن أسه عن على من الحسين عن المه عن على رفعه التودد نصف الدين وماعال امر وقط عن اقتصادا لحديث وروى الطبراني فى الصغير والقضاعي من طريق عبد القدوس بنحبيب عن الحسن عن انسروفعه ماخابمن استخار ولاندم من استشار ولاعال من اقتصد وقدعقد البيهقي فى الشعب الدفتصاد فى النفقة بابا (وقال صلى الله علم موسلم ثلاث ) خصال ( محمات ) من عذاب الله تعالى ( خشمة الله ) أى خوفه ( في السر

مكن لك المه حاجة كان خيرا لك ثم قال هـ ذاخيراك من مائة حديث عن فلانعن فلان وقال بعض الحكاء من عس أمرالانسان أنه لونودى بدوام البقاءفي أيام الدنيا لإركن في قوى خلقتهمن الحرص على الجدم أكثر عماقداستعملهمع قصرمذة التمتع وتوقع الزوال وقالعددالواحدين يد مروت واهد فقلت له من أمن تأكل قالمنبيدر الاطمف الخمرالذي خلق الرحايأتهما مالطعين وأومأ ورده الى رجا اضراسه فسحان القدر الخمير \*(سان غالج الحرص والطمع والدواء الذي تكنسب صفة القناعة) \* اعلم أن هذ الدواء مركب من ألدنة أركان الصر والعلم والعمل وجموع ذلك خسة أمور \* الاول وهـوالعـمل الاقتصاد في المعشة والرفق في الانفاق فن أرادعـر القناعة فسنغى أنسدعن نفسهأ بواب الخرجماأ مكنه و بردنفسه الى مالاندله منه فن كثرخر حدواتسع انفاقه لم تحكم القناعة بل أن كأن وحده فينبغي أن يقنع بثوب واحد خشن ويقنع باي طعام كان ويقلل من الادام

ماأمكنه و يوطن نفسه عليه وأن كان له عمال فيرد كل واحدالي هذا القدر فان هذا القدر يتيسر بادني جهد والعلانية و مكن معه الاجال في الطلب والاقتصاد في المعيشة وهو الاصل في القناعة و نعني به الرفق في الانفاق و ترك الخرق فيه قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عب الرفق في الامركاء وقال صلى الله عليه وسلم ان الله عب الرفق في الامركاء وقال صلى الله عليه وسلم الله عب الرفق في الامركاء وقال صلى الله عليه وسلم الله عب الرفق في الامركاء وقال صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عبد الرفق في الدم كان و تعليم الله عليه والله عليه والمعالم الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله الله عليه والله الله عليه والله و

والعدائية والقصد في الغدى في الغدى والفقر والعدل في الرضاوالغضب و روى أن رحلا الصرأ باالدرداء يلتقط حيامن الارض وهو يقول ان معيشتان وقال ابن عباس معيشتان وقال ابن عباس صلى الله عليه وسلم الاقتصاد وحسن السهت والهدى وعشرين خرأ من النبوة وفي الخرالتد بر وضف المعيشة وعشرين خرأ من النبوة وفي الخرالتد بر وضف المعيشة

والعلانية) قدم السرلان تقوى الله فيه أعلى درجة من المعان لما يخاف فهامن شوب رؤ ية الناس وهذه درجة المراقبة وخشية فهاتمنع من ارتكاب كل منه ي عنه وتحثه على فعل كل مأمور (والقصد في الغني والفقر) وفى لفظ بتقديم الفقر على آلغني والمراد التوسط فهما في الانفاق ونحوه (والعدلف) حالتي (الرضا والغضب) فلا يحمله الغض على الجور ولا الرضاعلى الوقو ع فى محذورلاحل رضا الخاوف قال العراقيرواه البزار والطبراني والونعيم فيالحلمة والبيهتي فيالشعب من حديث أنس بسند ضعيف انتهي فلت هوفي الاوسطالطبراني وفيهز يادةو ثلاثمها كاتهوى متبعوشم مطاع واعجاب الرء بنفسه وكذلك رواه أبوالشيخ فىالنو بيخ ور وى العسكرى فى الامثال وأبواسعق الراهيم بن أحد المراغى فى ثواب الاعمال من حديث ابنءماس ثلاث مهلكات وثلاث منحمات وثلاث درحات وثلاث كفارات فذكر الحديث وفمهقل وما المنحيات قال تقوى الله في السر والعلانمة والاقتصادفي الفقروالغني والعدل في الرضاو الغضب الحديث وقدرواه أيضا الخطيب فيالثاريخ هكذا ورواه الطيراني في الاوسط وأيونعيم في الحلية من حديث ابنجر قال العلائي سنده ضعيف وعده في الميزان من المناكبر قال الهيثي فيما بن لهمعة ومن لا يعرف (وروى أن رجلاأ بصراً باالدوداء) رضى الله عنسه (يلة قط حبامن الارض ويقول انمن فقهك رفقك في معيشتك) ر واهابن عدى فى الـكامل والبهق فى الشعب من حديثه مر فوعا بلفظ من فقهك رفة كف معيشتك ورواه أحدوالطبراني فيالكبير بلفظ من فقهالرحل رفقه في معيشته ورواه أبو نعيم في الحلية من قوله ولم يرفعه قال حدثنا ابراهم بنعبدالله حددثنا محد بنامحق حدثنا قيية بن سعيد حدثنا الفرج بن فضالة عن القمان بن عامر عن أبي الدرداء قال من فقه الرجل رفقه في معيشته (وقال إبن عباس) رضي الله عنه (قال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد) أى فى الامور بين طرف الافراط والتفريط (وحسن السمت والهدى الصال) أى أخذ المنهج ولزوم الحيعة (جزءمن بضع وعشر بن جزامن النبوة) أى هذه الحصال من شمائل أهل النبوة وحزءمن أحزاء فضائلهم فاقتدوامهم فيها وتابعوهم عليها فليس معناه ان النبوة تحز أولاانمن جمع هذه الخلال صارفيه خوء من النبوة لانهاغ برمكتسبة أوالمرادان هذه الخلال مماحاءت به النبوة ودعا البهاالانساء أوأنمن جعهاالسه اللهلماس التقوى الذى السه الانماء فكانم احزعمنها فالاالعراقي رواه أبوداود من حديث ابن عباس مع تقديم وتأخير وقال السمت الصالح وقال من خسة وعشر من ورواه الترمذي وحسنهمن حديث عبدالله بنسرحس وقال التؤدة مدل الهدى الصالح وقالمن أربعة انتهي فلتحديث عبدالله بنسرجس المزنى أخرجه الترمذى فى البر بلفظ السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أر بعة وعشر من حزاً من النبوة قال الصدوا الناوى رجاله موثوقون ورواه عمد من حمد وابن أبي عاصم والطبرانى فى الكبير والخطم والضاء بلفظ التؤدة والاقتصاد والسمت الحسن حزء من أربعة وعشر من حزًّا من النبوّة (وفي الحمر التدبير نصف العبش) أي النظر في عواقب الانفاق اذبه يحترز عن الاسراف والتقتير فال العراقي رواه الديلي في مسند الفردوس من حديث أنس وفيه خلاد بن عيسي حهله العقيلي ووثقها بن معين انه يقلت ورواه أنضا العسكري والطبراني وان لالمن طريق خلاد بن عسى عن ثابت عن أنس ولكن الفظ الاقتصاد نصف العيش وحسن الخلق نصف الدين ورواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث على الفظ المصنف لكن مزيادة والتؤدة نصف العقل والهم نصف الهرم وقلة العمال احد البسار من قال العامرى شارحه حسن غريب وتعقب بان فيها بن الهيعة وفيه أنضاا سحق بن ابراهم الشامي أورده الذهبي في الضعفاء وقالله مناكر وقدرو بتهذه الزيادة في ساف الديلي أيضا الاأنه قال والتؤدي بدل التؤدة ورواه البهق بعوهمن قول مهون بنمهران ولابن حبان في صححه من حديث طو مل عن أبي ذرأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أباذر لاعقل كالتدبير ولاورع كالكف ولاحسب كسن الحلق وقال بعضهم لولا أن الذي صلى الله عليه وسلم قال المدبير نصف العيش لقلت بلهوالعيش كله وهذا لا تعارض قول

أردت أمرا فعلمك بالتؤدة حستى معمل الله النافسرا ومخرجاوا لتؤدة فى الانفاق من أهم الامور \* الثاني أنه اذاتسرله فى الحالما يكفيه فلاشغى أن مكون شديد الاضطراب لاحل المستقبل و يعينه على ذلك قصر الامل والتعق قبان الرزق الذي قدوله لامدوأن بأتمهوان قمشتد حسمفانشدة الحرص ليستهى السب لوصول الارزاق بل بنبغي أن يكونوا ثقابوعدالله تعالى اذفال عز وحلوما من داية في الارض الاعلى الله رزقها وذلك لان الشيطان بعده الفقرو بأمره والفعشاء ويقول ان لم تعرص على الجدع والادخار فرعاء رضور عانعز وتعتاج الىاحمال الذلف السوالف المول العمر بتعمه في الطلب خوفا من التعبو بضعال علمه فى احتماله التعب نقدامع الغفلة عنالله لتوهم تعب فى ثانى الحال ورعمالا يكون وفىمثلهقىل

رىسىمىس ومن ينفــق الساعات فى جــع ماله

منافسة فقسر فالذى فعل الفقر

وقدد خسل ابنا خالد على وسواء (ابنا خالد) من بنى وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهمالا تبأسامن الرز فقال لهمالا تبأسامن الرز فقال لهمالا تبأسامن الرزق ما مسرهزت روسكما فان الانسان تلده أمه أحرلس عليه قشر ثم مرزقه الله تعلى

الصوفية أرح نفسك عن الندير فاقاميه غيرك عنك لاتقميه لنفسك ماذاك الالان الكادمهنا في تدبير صحبه تفويض وكارمهم فيمالا يصعبه وعلىهذا يحمل جبع مأأورده العارف ابن عطاءاته قدسسرهف كمايه الذي سماه التنوير في اسقاط التدبير (وقال صلى الله عليه وسلم من اقتصد) في أموره كلها (أغذاه الله تعالى ومن بذر) أي أسرف وتجاوز عن الحدود (أفقره الله ومن ذكر الله عزوجل أحبه الله) قال العراقي رواه البزار من حديث طلحة بنعبيدالله دون قوله ومن ذكرالله أحمدالله وشيخه فيه عران بن هرون البصرى قال الذهبي شيخ لا يعرف حاله أتى بخبر مذكر أى هذا الحديث ولاحدو أبي يعلى من حديث لابى سعيدومن أكثرذ كرالله آحبه الله وسيأتى فى ذم المجرانة ي قات لفظ البزار فى مسنده عن طلحة قال كناغشى معرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهوصائم فاجهده الصوم فلبناله نافة فى قعب وصبينا عليه عسلانكرمه به عند فطره فلماغابت الشمس ناولناه فلماذا قعقال بيده كانه ية ولماهذ اقلنالبنا وعسلاأردنا أن نكرمك به أحسبه قال أكرمك الله عا أكرمتني أودعوة هذامعناها ثم قال من اقتصد أغناه الله ومن بذرا فقره الله ومن تواضع رفعه الله ومن تحبر قصمه قال الهيثمي وفيه ممن لم أعرفه اثنان وأماعر ان بن هار ون البصرى فوجدت بخط الحافظ ابن حرمانصه فال البزار كانمستورا اه ولم يذكره الذهبي في المغنى وقال فىذيله مانصه عران بنهارون المقدسي الصوفى عن ابن لهيعة والليث قال ابن يونس فى حديثه لين وقال أبوزرعةصدوقانتهي فلاأدرى هوالذىعناه الذهبي أوغبره والله أعلم وأماحديث من أكثر ذكرالله أحبه الله فقدرواه ابن شاهن من حديث عائشة (وقال صلى الله عليه وسلم اذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى ععلى الله المن فرحاو مخرجا) قال العراقي رواه ابن المبارك في المروا اصلة وقد تقدم انتها قلت رواه عن أبي جعفر عبدالله بن المسورالهاشمي المدايني مرسلا والذى تقدم اغظماذا أردت أمرا فتدبرعا قبته فان كان خمرا فامضه وانكان شرافانته وهكذار واهفى كلب الزهد وأمالفظ المصنف فاخرجه المخارى فى الادب المفرد وابن أبى الدنيا فى ذم الغضب والبغوى والخرائطي فى مكارم الاخلاق والبهقي وابن عساكر من حديث رجل من بلي ولفظهم جمعا حتى مريك الله منه الخرج (والتؤدة في الانفاق من أهم الامور) وقد روى أبو داودوالحاكم والبهق من حديث سعدين أبي وقاص التؤدة في كل شي خبر الافي على الاستخرة (الثاني اذا تيسرله في الحال مايكفيه ) ممايصرفه على نفسه وعياله من قوت أودراهم (فلاينبغي أن يكون شديد الاضطراب) كثيرالقلق (لاجل المستقبل ويعينه على ذلك قصر الامل والمحقق بان الرزق الذي قدرله) من الازل (لابد وأن بأتيه) من حيث كان (وان لم يشتد حرصه) وطلبه (فان شرة الحرص ليستهي السبد لوصول الارزاق بل ينبغي أن يكون واثقا بوعد الله تعالى الذي لا يخلف (اذقال) في كتابه العزيز (ومامن دابة فى الارض الاعلى الله رزقها) أى قد ضمن أن يرزقها فيحقق أن الرزق مضمون وأن وعدالله لأبتخلف (وذلك لان الشيطان يعده الفقر ويأمره بالفعشاء ويقول) من جلة ما يعده (ان لم تحرص على الجمع والادخار فر بما تمرض ور بما تعجز) عن المكسب والسعى (وتعتاج الحاحمال الذل في السؤال) وهوأمر شديد لاتحتمالة (فلايزال طول العمر يتعبه) الشيطان (في الطلب) والسعى (خوفامن التعب و يضعك عليه في احتماله التعب نقدا) حاضرا (مع الغفلة عن الله) وعن وعده (لتوهم تعب في تاني حال) نسيئة (ورعالايكونوف مثله قبل) قائله المتنبي

(ومن ينفق الساعات في جمع ماله \* مخافة فقر فالذي فعل الفقر)

أى انفاق نفيس عمرُه فى اتعاب النفس على مضمون خشية أن يفنقرهو عين الفقر الحاضر (وقد دخل) حبة وسواء (ابنا خالد) من بنى عام بن صعصعة وقبل خزاعة نزلا الكوفة (على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهمالا تبأسامن الرزق ما تمزهزت رؤسكا) أى ما غركت (فان الانسان تلده أمه أجر ليس عليه قشم ثم يرزقه الله تعالى) رواه أحد وهناد وابن ماجه وابن حبان والبغوى والباوردى وابن قانع والبهق

ومررسول الله صلى الله علموسلم بانمسعودوهو خ بن فقال الاتكثرهمان ما يقدر يكن وما ترزق بأتك وقال صلى الله عامة وسلم ألاأج االناس أجاوا فى الطلب فانه ليس لعدالا ماكتساله وان مذهب عبد من الدنماجتي مأتهما كت لهمن الدنما وهيراغة ولا منفك الانسان عن الحرص الاععسان ثقته بتدسرالله تعالى في تقدر أرزاق العماد وان ذلك عصل لا يحاله مع الاجال في الطلب بل رنبغي أن بعلم أنورق الله للعبدمن حبث لاعتسب أكثر قال الله تعالى ومن متقالله محمله مخرجا وبرزقهمن حسث لايعنس فاذا انسدعلم بابكان منتظرالرزق منه فلاينبغي أن بضطرب قلبه لاجله وقال صلى الله عليه وسلم أبي الله أنرزق عبدهالؤمنالا منحسالاعتسب

والطبراني والضياءمن - د ب حبة و-واءالاانهم قالوا ثم يعطيه الله تعالى و مرزقه قال البغوى ومالسواء غيره وقد تقدم (ومررسول الله صلى الله عليه وسلم بابن مسعود) عبد الله رضى الله عنه (وهو حزين فقال لايكثر همك) وفي الفظ لاتكثرهمك (مايقدريكن وماترزف يأتك) قال العراقي رواه أبونعيم من حديث خالد بن وافع وقد اختلف في صعبته ورواه الاصهاني في الترغيب والترهيب من رواية مالك بنعر والعافي مرسلا انتهى قات وقدرواه أيضاابن ماجه فى القدر والديلى وابن النجار من حديث ابن مسعود ورواه عبدالله بن أحدفى زوائد الزهد والخرائطي وابن أبى الدنيا وأبونعيم والبهني وابن عساكر من حديث مالك بن عبادة الغافتي ورواه البغوى وابنقانع وابنأبي الدنيا وأبونعيم والبهتي وابنءساكر وأبونعيم منحديث خالدبن رافع وقال البغوى ولاأعلمله غيره ولاأدرىله صبة أم لاوروا ابن يونس فى اريخ من دخل مصر من الصحابة من طر وق عماش بن عماش عن أبي موسى الغافق واسمه مالك بن عبد الله ان الذي صلى الله علمه وسلم نظرالى ابن مسعود فقاللا يكثرهمك مايقدر يكون وماترزق يأتيك وقال الحافظ في الاصابة خالد ابن رافع ذكره البخارى فقال مروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه مالك بن عبد الله وقد ذكره ابن حبان فقال بروى المراسيل وأخرج حديثه ابن منده من طريق سعيدبن أبي مربم عن نافع بن بزيد المعرى عن عياشبن عبداللهبن مالك العافري انجعفر بنعبدالله بنالحكم حدثه عن خالدبن رافع انرسول اللهصلى الله عليه وسلم فاللابن مسعود فذكره فالسعيد وحدثنا يحيى بن أبوب وابن لهيعة عن عياش عن مالك بن عبدالله قال ابن منده وقال غيره عن عياش عن جعفر عن مالك مثله و رواه البغوى من رواية سعيدعن نافع وذكرالاختلاف فيصبة خالدوأخرجه ابن أبي عاصم من طر بق سعيد بن أبوب عن عياش بنعياش عن مالك بن عبدالله المعافري ان الني صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود فذكره ولم يذكرخالد بنرافع والاضطراب فيسه من عماش بنعماش فانه ضعيف وقال في ترجة مالك بن عبدالله المعافرى قال ابن تونسذ كرفين شهدقتم مصر ولهرواية عن أبى ذرروى عنه أبوقبيل وقال أبوعر روى عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال لا يكثرهمكما يقدر يكن وماتر زق بأتك قال الحافظ وهذا الحديث أخرجه ابن أبي حيثة وابن أبي عاصم في الوحدات والبغوى كلهم من طريق أبي مطيع معاوية بن يحيى عن سعيد بن أوبعن أوبعن عياش بنعياش العقبانى عنجعفر بنعبدالله بناكمعن مالك بنعبدالله العافرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود فذكره هذا سياق الحسن بن سفيان وسقط جعفر من رواية الاستخو بن وقال البغوى لم بروه غيرا في مطيع وهو متروك الحديث وأخوجه الحرا ثملى في مكاوم الاخلاق من طر بق أخرى عن العقباني فقال عن مالك بن عبادة الغافق (وقال صلى الله عليه وسلم الاأم الناس اجلوافي الطلب فانه ليس لعبد الاماكتب له ولن يذهب عبد من الدنيا حتى يأتيه ماكتب له من الدنيا وهي راعة) تقدم قبل هذابثلاثة عشر حديثاوانه رواه الحاكم من حديث جابر بنحوه وتقدم أيضاانه في كتاب الكسب والمعاش (ولاينفك الانسان عن الحرص الابحسن ثقته بتدبيرالله تعالى في تقدير ارزاق العبادوان ذلك يعصل لا عاله مع الاجمال في الطلب بل ينبغي ان يعلم أن روق الله العبد من حيث لا يعتسب أكثر )من حيث يحنسب (قال آلله تعالى ومن يتق الله يحوله مخرجا) مماهو فيه (و برزقه من حيث لايحنسب) أي برزقه فرجاوخلاصامن المضار منحيث لا يخطر بباله (فأذا انسدعليه بابكان ينتظر الرزق منه فلاينبغي ان يضطر بقلبه لاجله وقال صلى الله عليه وسلم أى الله أن رق عبده الومن الامن حيث لاعتسب اىمن جهة لاتغطر بباله ولا تفالج في آماله والمراد بالمؤمن الكامل كايؤذن به اضافته البه وهومن انقطع الى الله وعض قصده للالتجاء اليه بدليل خبرا طبراني من انقطع الى الله كفاه الله كلمؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع الىالدنيا وكاءالله المها والرزق اذاجاءمن حبث لايعتسب كان آمنافا لمؤمن المكامل بشهد الرزق بد الرازق يخرج من مشيئة الغيب فجر به بالاسباب فاذاشهدذاك كانقلبه مراقبا لما اصنع مولاه وعينه ناظرة

وقال سلفان اتق الله فا وأت تقماعما حاأى لا برك النق فاقد الضر و رته بل ياقي الله في قاوب المسلمن أنوصاوا المهر زقهوقال الفضل الضي قلت لاعرابي من أسمعاشك قالندر الحاج فلتفاذ صدروا فبكى وقال لولم نعش الامن حيث ندرى لمنعشوقال أبوحازم رضى الله عنمه وحدت الدن اشدين شــا منهماهولى فلنأعله قبل وقته ولوطلمته بقوة السموات والارض وشسأمنهماهو لغيرى فذلك لمأنله فما مضى فلاأرجوه فيمابقي عنع الذي لغيري ميكا عنع الذى لى من غيرى ففي أىهذن أفني عرى

لختارها معرضة عن النظر للاسماب فالساقط عن قابه محبة الرزق من أمن وكيف ومتى عيث لايتهم ربه فى قضائه بؤتى رزقه صفواعفوا والمتعلق بالاسباب فلبهجوال فان لميدركه لطف فهو كالهج فى المزابل بطيرمن مزبلة الى مربلة حتى يجمع أوساخ الدنياغ يتركهاوراء ظهره ويلقى الله باعمان سقيم وينادى عليه هذا حزاءمن أعرض عن الله وأنهم مولاه فلم برض بضمائه قال العراقي رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث على باسنادواه ورواهابن الجوزى فى الوضوعات انتهى قلت ورواه الديلى من طريق عرين راشدعن عبد الرجن ان حوملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هر مرة رفعه بهذا الأأنه قال من حيث لا يعلم وابن واشد ضعيف جدا ورواه القضاعي في مسنده من طريقه فقال حدثناما لانن أنس عن جعفر سن محد عن أبده عن حد قال اجتمع أنو بكروعروأ بوعبيدة بنالجراح فتماروا في شي فقال لهم على انطلة والى رسول الله صلى الله عليه وسلم فل وقفواعلمه فالوابارسول الله جننانسأ للنعن شئ فقال انشئتم فاسألوا وانشئتم خبرتكم عاجئتم له فقال لهم حثتم تسألوني عن الرزق من أمن بأني وكيف بأتي أبي الله وذكره وهوأ بضاضعف فال السخاوي لكن معناه صحيح ففي التنزيل ومن يتق الله الاسمية وأمالفظ ابن حبان في الضعفاء فهو ماأخوجه العسكري فىالامثال والبهق فى الشعب من طريق عثمان بن عربن خالد بن الزبير عن أبيه عن على بن الحسين عن أبيه عنعلى مرفوعا اغماتكون الصنيعة الىذى دبن أوحسب وجهاد الضعفاء الحج وجهاد المرأة حسن التبعل لزوجها والتودد نصف الاعمان وماعال امرؤ على اقتصادوا سننزلوا الرزق بالصدقة وأبي الله الاان يجعل أرزاق عماده المؤمنين من حيث لا يحتسبون وهذا السياق هوالذي عناهابن الجوزى وحكم عليه بالوضع وقد نوزع فيهوالعميم ماقاله البهبق فانهذ كربعدان أخرجه فى الشعب هذاحديث لاأحفظه على هذاالوجه الابهذا الاسنادوه وضعيف عرةوان صم فعناه أبي الله ان يععل جميع أرزاقهم من حيث يحتسبون كالتاحر مرزقه من تجارته والحراث من حراثته وغير ذلك وقد مرزقهم من حيث لا يحتسبون كالرجل بصيب معدنا أوركازا أوعوت لهقر يبفيرنه أوبعطي منغيرا شراف نفس ولاسؤال ونحن لمنقل انالله تعالى لامزق أحداالا يحهدوسعي واغمأ فلنا انه بين لخلقه وعباده طرقا جعلها أسسمابالهم الىمام يدون فالاولى بهمان يسلكوها متوكاين علىالله فى بلوغ ما يؤملونه دون ان يعرضوا عنهاو يحردوا التوكل عنهاوليس في شيمن هذه الاحاديث ما يفسد قولنا (وقال سفيان) الثوري رجه الله تعالى (اتق الله فارأيت تقياعتاما) أخرحه صاحب الحلمة وكانه استُنبط ذلك من قوله تعالى ومن يتق الله يعمل له مخرجاو مرزقه الاتية أى فلا يتصوّرالاحتياج مع التقوى (أى لا يترك ) الله (التقي فاقد الضرورته بل بلقي الله في قاقب المسلمين) بل وفي قاوب المكفار (أن وصاوا المهرزقه)من غيراشراف نفس منه ولامسئلة ويشهدله خيرالطيراني السابق من انقطع الى الله كفاه كل مؤنة ور زقه من حيث لا يحتسب (وقال الفضل) بن يحد بن يعلى بن عامر بن سالم (الضي) المكوفى علامة راوية الدوب تقةروى عن سمال وأبي اسحاق السيبعي (قلت لاعرابي من أس معاشك قال نذرالام والمنافذاصدروا) فن أمن (فيكروقال لولم نعش الامن حيث ندرى لم نعش وقال أمو حازم) سلة اسد دارالدني التابعي (قدوحدت الدنياشية من شأمهماهولي فلن أعله قبل أجله ولوطابته بقوة السموات والارض وشيأمنهماهو لغيرى فذلك لمأنله فيمامضي ولانرجوه فيمابق عنع الذى لغيرى منى كاعنع الذى لى من غيرى ففي أى هذى أفني عرى ) قال أبو نعم في الحلمة حدثنا أحدين حعفر بن حدان حدثنا عبدالله بن أحدبن حنبل حدثني أفومعمر سفيان قال قال أبوحازم وحدت الدنيا شيئين فشيأ هولى وشيأ لغيرى فاما ماكان لغبرى فلوطلمة محملة السهوات والارص لمأدركه فبمنع رزق غيرى مني كاعنع رزق من غيرى حدثنا أبو بكر سماك حدثناعبدالك بن أحد حدثني أبى حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الاشعور حدثنا داود سأني الوازع الدنى عن أبي حازم اله كان يقول نظرت فى الرزق فوحدته شيئين شأهولى له أجل انتهى المهفلن أعله ولوطلبته بقوة السموات والارض وشأ لغيرى فلمأصه فمامضى فأطله فما بقى فشيئ عنعمن غيرى

وما في الحرص والطمعمن الذل فاذا تعقق عندهذلك انبعثت رغبتهالى القناعة لانه في الحرص لا يخاومن تعبوفي الطمع لايخلومن ذلوليس فى القناعة الاألم الصرعان الشهوات والفضول وهذاألملايطلع علمه أحدالاالله وفسه ثواب الا خوة وذلك عما مضاف المه نظر الناس وفعه الوبال والمأثم ثم يفوته عز النفس والقدرة على متابعة الحق فانمن كثرطهمعه وحوصه كثرت عاحتهالي الناس ف الاعكنه دعونهم الىالحق و الزمه المداهمة وذاكم الدينه ومن لايؤثر عزالنفس على شهوة البطن فهو ركمك العقل ناقص الاعان قال صلى الله عليه وسلم عزالمؤمن استغنادهعن الناس ففي القناعة الحرية والعز واذلك قيسل استغن عن شئت تكن أظير واحتم الىمن شئت تكن أسيره وأحسن الىمن شئت تمكن أمسيره \* الرابع أن يكثر تأمله فى تنع الهدود والنصارى وأراذل الناس والجق من الاحكراد والاعراب الاحلاف ومن لادين لهم ولاعقل ثم ينفار الى أحو الالانساء والاولماء والىسمت الخلفاء الراشدين وسائر الصابة والتابعين

كاشئ غيرى عنع منى ففي هذمن أفني عرى (فهذا دواء منجهة المعرفة لابدمنه الدفع تخويف الشيطان والذاره بالفقرالثالث ان يعرف مافى القناعة من عز الاستغذاء) عن الناس (ومافى العامع والحرص من الذل) لهم (فاذا تحقق عنده ذلك انبعث رغبته الى القناعة) واختارها (لانه في الحرص الاعتاومن تعدوفي الطمع لا يخاومن ذل) لان الحريص داء اتعبان والطماع داعا ذليل (وايس في القناعة الاألم الصبرعن الشهوات)الفانية (والفضول) الزائلة (وهذا ألم لا يطلع عليه أحد) من الناس (الاالله وفيه ثواب الا تخرة وذاك ممايضاف البه نظر الناس وفيه الوبال والمأثم ثم يقو يه عز النفس والقدرة على متابعة الحق فانمن كثرطمعه وحوصه كثرت حاجته الى الناس فلاعكنه دعوتهم الى الحق ويلزمه المداهنة)فى القول والفعل (وذلك بهاك دينه ومن لا يؤثر عز النفس على شهو البطن فهو ركيك العقل) أى ضعيفه (ناقص الاعمان) مخوس الحفا (وقال صلى الله عليه وسلم عز المؤمن استغناؤه عن الناس) قال العراق رواه الطبراني في الاوسط والحاكم وصحيح اسناده وأبوالشيغ فكاب الثواب وأبونعيم فىالحلية من حديث سهل بن سعدات جبريل قاله للني صلى الله عليه وسلمف أثنا عدديث وفيهزافر بنسليمان عدبن عيينة وكالهما يختلف فموجعله القضاى في مسند الشهاب من قول الذي صلى الله عليه وسلم انتهى فلترواء الطيراني في الاوسط وأنونعم في الحلية من طريق محدين حدوالقضاعي من طريق عبد الصمدين موسى القطان وابن جيد أيضا والشيرازى فى الالقاب من طريق اسمعيل من تومة ثلاثتهم عن زافر من سلمان عن محد من عيينة عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال جاء حبريل الذي صلى الله عليموسلم ولفظ الحلية أنانى حبريل فقال بالمحدعش ماشئت فانكنميت واعلماشئت فانك بجزىبه واحبب منشئت فانكمفارقه واعلم انشرف المؤمن قيام الليل وعزوا ستغناؤه عن الناس وزافر بن سليمان من رجال الترمذي وابن ماجه وثقه جماعة وقال ابن عدى لايتابع على حديثه وشيخه محدبن عينة أخوسفيان قال أبوحاتم لا يختبه لهمنا كيروقد صحع الحاكم اسناده لاسماوفي البابعن أبىهر مرة وانعماس أماحديث أبيهر مرة فرواه المقيلي والخطيب وامنعساكر بسندضعىف بلفظ شرف المؤمن صلاته باللبل وعزه استغناؤه عمافي أبدى الناس وأورده امن الجوزي في الموضوعات فأخطأ وأماحد يثابن عباس فرواه مجدبن فصرالمروى فى قيام الليل له من طريق هشم بن حو مرعن الضحال عنه موقوفاً ولفظه شرف المؤمن قمامه بالليل وعزه استغناؤه عما في أبدى الماس وجعله القضاعي في مسند الشهاب في حديث سهل من قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ففي الفناعة الحرية ) وهي الخلوص من الرق (والعز ولذلك قبل استغن عن شئت فأنت نظيره) أى مثله (واحتج الى من شئت فأنتأ ميره وأحسن الىمن شئت فأنت أميره )وهومن قول بعض الحكماء ومنهم من نسبه الى على رضي الله عنه وقدر وى البزار والطبراني في المكبير والعسكرى في الامثال والقضاعي في المسند من طريق الاعش عن سعد بن حمير عن ابن عماس وفعه استغنوا عن الناس ولوبشوص السوال ورجاله ثقات والاحاديث في القناعة والتعفف عن الناس مفردة بالتأليف ومن أقربها الهذا المعنى حديث لان يأخذ أحدكم حبلافياتى بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بهانفسه خبراه من ان يسال الذاس أعطوه أومنعوه (الرابع ان يكثر تأمله فى تنع المهودوالنصارى وأرذال الناس والجقى من الاكرادو) الاجلاف من (الاعراب) والسوادية (ومن لاد من الهم ولاعقل) فينظر في تبسطا تهم من الملاذ (ثم ينظر الى أحو ال الانساء) علمهم السلام وسيرهم وَشَمَانُلهُم (والأولياء) والصالحين (والى متالخافاءالراشدين) من الاعمالار بعموعر بن عبد العزير (وسائرا الصابة والتابعين) ومن على قدمهم من السلف الخالفين (ويستمع أحاديثهم) وأقوالهم (ويطالع أحوالهم)من المتب المؤلفة فها كلية أبي نعيم والقوت لابي طالب والرسالة لابي القاسم وطبقات النساك وغيرها وعيرعقله بنان يكون على مشاجه أرذال الحلق أوعلى الاقتداء بن هوأعز أصناف الخلق عند

ويستمع أحاديثهم وبطالع أحوالهم ويخبرعقل بن أن يكونعلى

( اتحاف السادة المتقين - ثامن )

الله حسيني به ون عليه بذلك الصبر على الضنك والقناعة بالبسير فأنه ان تنع فى البطن فالحاراً كثراً كلامنه وان تنع فى الوقاع فالخنز براً على رتبة منه وان ترين فى المابس والخيال المن المهود من هواً على زينة منه وان ترين فى المابس والخيال المن المهود من هواً على أن ينه من في المرب والمن المن المحاركا (١٧٠) ذكر نافى آفات المدل ومافيه من خوف السرقة والنهب والصاع ومافى خاواليد من

الله حتى يهون عليه بذلك الصبر على الضنك والفناعة باليسير فأنه ان تنعم في البعان) أي في الم كولات (فالحاراً كثر أكادمنه وان تنع فى الوقاع) أى الجاع (فالخنز برأ على رتبة منه) فأنه موصوف بكثرته لايفترعنه وكذا الدب يضرب ماائل فى كثرة الوقاع وكذا لعصافيرفاتها كثيرة السفاد (وان تزين فى الميس) الحسن (و )ركوب (الحيل) المسوّمة (فني البهودمن هوأهلي رتبة منه) وكذافي النصاري بل وسائر نواع الكفارف غالب الديارو يتخذون فره الحيل الركوب (وان ونع بالقليل ورضى به )فى كل ماذ كر (لم يساهمه) أى لم يشاركه (في رتبته الا الانبياء والاولياء) فاستأمل الانسان في هذا القدر حتى يعرف قدر القناعة (الخامسان يفهم ما في جمع المال من الحمار) والانراف على الهلاك ( كاذكرناه في آفاللال ومافيه من خوف السرقة والنهب والضياع) المابالحرق أو بالغرق أو بغير ذلك من الاسباب (ومافى خاواليدمن الامن) الحاضر (والفراغ) للفاطر (ويتأمل ماذكرنا من آفات المال مع ما يفوته من المدافعة عن باب الجنة الى نهسما تة عام فانه اذالم يقنع عما يكفيه النعق بزمن ة الاعتماء وأخرج عن حريدة الفقراء ) فقدروى أحدوالترمذى وقال حسن صحيح وأبن ماجهمن حديث أبيهر مرة مدخل فقراء المسلين الجنة قبل أغنياتهم بنصف يوم وهو خسما التعام و روى الحكم فى النوادرمن حديث معدين عام بن حذم يدخل فقراء السلين قبل الاغنياء بخمسما تةسنة حتى ان الرجل ليدخل في عمارهم فيؤخر بيده فيستخرج (ويتمذلك بان ينظر أبداالى نهودونه فى الدنيالاالى من فوقه) فيها (فان الشيطان أبدا يصرف نطره فى الدنيالى من فوقه فيقول لم تذر) أى لم تكسل (عن الطاب وأرباب الاموال يتنعمون في الماعم والملابس) والمراكب (و بصرف نظره في الدين الى من دونه فيقول ولم تضيق على نفسك وتنفاف الله وفلان أعلم منك) وأفضل منك (وهولا يخاف الله) ولا يتقيد (والناس كاهم مشغولون بالتنعم) والتلذذ (فلم تريدان تنميزعهم) في حياتك (قال أوذر)رضي الله عنه (أوصاني خايلي صلى الله عليه وسلم ان اظرالي من هودوني لا الى من هوفوقي) ارواه أحد وابن مان في أثناء حديث وقد تقدم (أى في الدنيا وقال أبوهر برة) رضي الله عنه (قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر أحدكم) اى تامل بعينه (الح من فضله الله عليه في المل والخاق) فقد الخاء وسكون اللام الصورة قال الحافظ ووجدفى بعض النسخ المعتمدة ضبطه بضمتين (فلينظر الى من هواسفل منه عن فضل عليه) لانه ادانظر الى من فوقه استصغرما عنده وحرص على المزيدفيه أدبه بالنظر الى من دونه ابرضي فيشكرو يقل حرصه اذالانسان حسود بطبعه فاذاقاده طبع النظرالي الاعلى حلته الغيرة على الكفران والسخط فاذارد إنفسه الى النفار الى الدون جله حب النعمة الى الرضاوالش كمررواه أحدوالشيخان وأنو بعلى بلفظاذا نظر أحد كم الحامن فضل علمه في المال والخاق فلينظر الحامن هوأسفل منه وفيرواية الى من تحته وروى هذاد والبهتي فىالشعب وقال والجسم بدل والخلق وفيه فلينظر الى من هودونه فى المال والجسم (فهذه الامور يقدر على اكتساب خلق الفناعة وعادالامر الصبر) على من العيش (وقصر الامل وان بعلم انعاية صمره فى الدنه اليام قلائل المتع دهورا طويلة) وفي بعض النسخ دهرا طويلا (فيكون كالمريض الذي يصبرعلي مرازة الدواء) وكراهة مذاقه (لشدة طمعه في انتظار الشفاء) من أمراضه الشديدة

\* (بيان فضيلة السفاء) \* (بيان فضيلة السفاء) \* (اعلم) هداك الله تعالى (ان المال اذا كان مفقود افينبغي ان يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص وأن كان

الامل وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أبام فلائل التمتع دهراطو الافيكون كالمر بض الذي يصبرعلى مرارة موجودا الدواء الشدة وطمعه في انتظار الشفاء \* (بيان فضيلة السخاء) \* أعلم أن المال ان كان مفقود افي نبغي أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص وان كان

الامن والفراغ ويتأمل ما ذكرناه في آفات المالمع ما مه و ته من المدافعة عن ماب الجدة الى جسمائة عام فانه اذالم يقنع عالكفيه ألحق ومرة الاغساء وأخرجهن حريدة الفقراء ويتمذلك بان ينظر أمداالي من دونه في الدنمالاالي من فوقه فان الشيطان أبدا تصرف نفار وفى الدنسالي من فوقه فيقول لم تفترعن الطاب وأرباب الامروال يتنعمون في الطاعم واللابس ويصرف نظرهفي الدىن الىمن دونه فدةول ولم نضيق على نفسك ونخاف الله وفلان أعلمنك وهو لايخاف اللهوالناس كاهم مشعولون بالتنع فلمتر يد أن تميز عنهـ مقال أوذر أوصانى خلملى صلوات الله علسه أنأنفارالىمنهو دونى لاالىمن ، وفوقى أى فى الدنياوقال أبوهر برقال رسول الله صلى الله علمه وسالم اذ نظر أحدكم الى من فضله الله عليه في المال والخلق فلنظر الدمنهو أسدفل منه عن فضل عليه فبدنه الاموريقدرعلى ا كنساب خلق القناعـة وعاد الامراالصيروقصر

مو حودا فيشغى أن يكون طله الايشار والسفاء واصطناع المعروف والناعدعن الشموالعل فانالسخاء منأخسلاق الانساء علمم السلام وهو أصلمن أصول المعاذوعنه عبرالني صلى الله عليه وسلم حث قال السفاء شعيرة من شعرالجندةأغصانها متدليةالى الارضفن أخذ بغصن منهاقاده ذلك الغصن الى الحنه وقال طرقال رسول الله صلى الله علمه وسالم قالحر بلعلسه السلام قال الله تعالىان هددادن ارتضيته لنفسى ولسن بصلحه الاالسفاء وحسن الحلق فاكرموه بهمامااستطعتم وفى روامة فأكرموه بهماما عينموه وعنعائث ةالصديقية رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ماحسل الله تعالى ولياله الاعلىحسن الخلق والسخاء وعن حابر فال قبل بارسول الله أى الاعمال أفضل قال الصروالسماحة وقال عسدالله منعرفال رسول الله صلى الله عليه وسل خلفان عهماالله عزوحل وخلقان سغضهما اللهعز وحلفأما الذان يحهما الله تعالى فسن الخلق والسخاء وأما الالدذان يبغضهماالله فسوءالخلق والعلواذا أوادالله بعبد

خيرااستعمادي قضاء حوائج الناس

موجودافينبغيان يكون حاله الايثار) الغير (والسخاء) أى بذله (واصطناع المعروف والتباعد من الشع والحل) و بينه ما فرق وقد تقدم ذكره (فان ألسفاء ) خاق شريف (من ) جلة (أخلاق الانبياء) عليهم السلام (وهو أصل من أصول الخياة وعنه عبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال السخاء عجرة من شعرالجنة) وفي واية من أشجارا المنة وفي وايه شعرة في الجنة (أغصام امتدلية الى الارض) وفي رواية متدليات في الدنيا (فن أخذمنها غصنا) وفي رواية فن أخذ غصنامنها (قا. وذلك الغصن الى الجنة) أي ان السخاء يدل على كرم النفس وتصديق اعمان بالاعتماد في الحاق على من ضمن الرزق فن أخذم د الاصل وعقد طويته عليه فقدا سمسك بالعروة الوزق الجاذبة له الى ديار الامرار ولهذا الديث بقية يأتى ذكرها قريبا قال العراق رواه اس حمان فى الضعفاء من حديث عائشة وابن عدى والدارقطني فى المستعادمن حديث أبى هر مرة وسيأتى بعده وأنونعهمن حديت عامر وكلها ضعيفة وروادان الحوزى فى الموضوعات من حديثهم ومن حديث الحسين وأبي سعيد اه وسباتي الكلام على هذا الحديث بعدستة أحاديث (وقال جار) رضي الله عنه (قالرسول الله صلى الله علمه وسلم قال حمر يل علمه السلام قال الله تعالى ان هذا دمن أرتضيه لنفسي وان يصله مالاالسخاعوحسن الحلق فاكرموه مماما يحبتموه ) قال العراقي رواه الدارقطني في المستحاددون قوله وحسن الخلق بسندضعف ومن طريقه ابن الجوزى فى الموضوعات وذكره بم ذه الزيادة ابن عدى من رواية بقية عن الوسف بن السقر عن الاوزاعي عن الزهرى عن عروة عن عائشة والوسف ضعيف اه قلت وروى عن أنس تحوه ولفظهم فوع بانبها الناسان اللهقد اختارلكم الاسلام دينا فاحسنوا صحبة لاسلام بالسخاء وحسن الحلق الحديث ورواه ابن عسا كروسيأنى ذكره بعد خسة أحاديث (وعن عائشة رضي الله عنها فالتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماجبل الله تعالى أولياء والاعلى السخاء وحسن الحلق ) أغفله العراقي وقدر واءابن عساكر فى التاريخ من رواية عروة مرسلا ورواه أيضا الديلي عنه عن عائشة بدون قوله وحسن الخلق وعند الحكيم الترمذي ماحبل الله ولياقط الاعلى السخاء ولجاهل بخي أحب الى اللهمن علد يخدل وسندالد يلى ضعيف وهوعندالدارقطني في المستعاد وأبى الشيخ وابن عدى بدون وحسن الخلق (وعناجر) رضى الله عنه (قال قبل بارسول الله أى الاعمال أفضل قال الصروا اسماحة) قال العراقي رواءأ يو على وابن حمان في الضعفاء بلفظ سئل عن الاعمان وفيه يوسف بن محدين المنكدر ضعفه الجهور ورواه أحد من حديث عروبن عنسة بلفظ ماالاعان فقال الصروالسماحة وفيه شهر بن حوشب ورواه البهق فى الزهد بلفظ أى الاعمال أفضل قال الصبروالسماحة وحسن الخلق واسناده صحيم اه قلت و روى العارى في التاريخ من حديث عبد بن عبرعن أبه بلفظ أفضل الاعان الصبر والسماحة هكذارواه عبد الله ن عبد بن عبرعن أبيه عنجده وفيه مقال ورواه الزهرى عن عبد الله عن أبيه مرال وهو أقوى ورواه كذلك الديلى من حديث معقل بن يسار وروى الطيراني في الكبير من حديث عرو بن عنسة أفضل الاعمان حسن خلق ومن حديث اسامة بن شريك بلفظ أفضل الاعمال حسن الخلق (وقال عبد الله بنعرو) بن العاص رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقان يعمما الله تعالى وخلقان يبغضهما الله تعالى فاما اللذان يحمما الله فسن الحلق والسخاء وأما اللذان يبغضهما الله فسوء الخلق والخل واذا أوادالله بعد خيرا استعمله على قضاء حوائج الناس) أي عم ألهمه القيام يحقها والوفاء بمااستعمل علمه قال العراقي واه الديلي دون قوله في آخوه فأذا أرادالله بعبد خيرا وقال فيه الشجاعة بدلانطلق وفيم يحدبن بونس الكدعى كذبه أبوداود وموسى بنهارون وغيرهماووثقه الخطبي وروى الاصباني جميع الحديث موقوفاعلى عبدالله بنجرو وروى الديلي أيضامن حديث أنسادا أراد الله بعبد خيراصير حوائم الناس اليه وفيه عيى بنشيب ضعفه ابن حبان اه قلت هذا الحديث أخرجه أبونعيم فاالحلية ومن طريقه الديلى بدون الجلة الاخبرة وروى البهق فى الشعب جيم الحديث مرفوعا

من حديث ابن عرو (وروى المقدام بنشر يم بنهاني ) بن بزيد الحارث المذيحي الكوفي ثقتر ويه المخارى فى الادب المفرد ومسلم والاربعة (عن أبيه) أبى المقدام شريح الكوفى مخضرم ثقة قتل مع ابن أبي بكرة بسحستان روى له من ذكرفي ابنه (عنجده) أبي شريح هاني بنهز يدصحابي نزل المكوفة روى له الخارى فى الادب وأبوداود والنسائى (قالةات بارسول الله دانى على يدخلنى الجنسة قال ان من موجبات العفرة) أي بما يوجب غفرات الذنوب الذي هوسب ادخول الجنة (بذل الطعام) أي اطعامه (وافشاء السلام وحسن المكادم) قال العراقي رواه الطبراني بلفظ بذل السلام وحسن المكادم وفيروايقله نو حب الجنة اطعام الطعام وافشاء السلام وفي رواية له عليان يحسن الكلام وبذل الطعام اه قلت و بلفظ الطبرانى رواءأيضا الخرائطي فىمكارم الاخلاق وروى البيهق منحديث جابران منمو جبات المغفرة اطعام المسلم السغبان ورواه الحاكم بدون انوروى المخارى فى الادب المفرد والطيرانى فى الكبير والحاكم والمهق من حديث هانئ بن يز يدبلفظ علىك عسن الكلام وبذل الطعام ورواه ابن حمان بلفظ عليك عسن الكلام وبذل السلام (وقال أنوهر من )رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله علم وسلم السفاء شعرة فى الجنة فن كان سخما أخذ بغصن منها فلم يتر كهذاك الغصن حتى يدخله الجنة والشم شعرة فى النار في كان شعها أخذ بغصن من أغصائها ولم يتركه ذلك الغصن حتى مدخله النار ) قال العراقي رواه الدارقطني فى المستجاد وفيه عبد العزيز بن عران الزهرى ضعيف جدا اه قلت وكذلك واه الخطيب في التاريخ ورواه ابن عدى والبهق وضعفه باللفظ الذي ذكره المصنف في أول الباب وعمامه والبخل شجرة من شجر النار أغصائها متدايات فى الدنيا فن أخذ بغصن من أغصانها قاده ذلك الغصن الى النارر وياه عن محد بن منيرالمايرى عن عمان بنشيبة عن أبي غسان محد بن يحي عن عبد العز يزين عران عن ابن أبي حبيبة عن داود بنا الحصين عن الاعر جعن أبي هر رة وقدروى مهذاالسماق أي الاخمير من حديث الحسين من على وجابر وأبي سعد وعلى وعائشة ومعاوية من أبي سفيان وأنس أماحد بث الحسين من على فرواه الدار قطني فى الافرادو ألو بكر الشافعي فى الغيلانيات والبهق والخطيب فى كتاب المخلاء من طريق جعفر بنجدين على بن الحسن عن أبه عن حده وأماحديث حاوفرواه أبونعم فى الحاسة عن الحسن بن أبىطالب عن عبدالله بن محدا الدلال عن أحد بن الخطاب بنمهدان الشترى عن عبدالله بنعبدالوهاب الخوارزى عن عاصم بن عبدالله عن عبد العز يزبن خالدعن الثورى عن أبى الزبير عن حار ورواه أيضا الخطيب فى التاريخ من هذا الطر بق وقال أبو نعم تفرديه عبد العز يز بن خالد وعنه عاصم بن عبد الله وأما حديث أبي سعيد فقدرواه الطب في نار يحه في ترجة أبي حعفر الطبالسي عنه وأماحديث على فقدرواه الدارقطنى فىالافرادوالبهق فىالشعب والخطيب فىالتاريخ عنه وأماحديث عائشة فقدر واهاب حبان فى الضعفاء وأماحديث معاوية فقدرواه الديلى فى مسند الفردوس وأماحديث أنس فقدروا ابن عساكرف النار يخلكن مع اختلاف لفظ قال أنس أول خطبة خطمهار سول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنم فمدالته وأثنى عليه وقال مأيها الناس انالته قداختار اكم الاسلام دينا فاحسنوا صعبة الاسلام بالسخاء وحسن الخلق الاان السخاء شعرة في الجنة وأغصائها في الدنمافن كان منكم سخما لار المتعلقا بغصن من أغصانها حتى ورده الله الجنة ألاان اللؤم شحرة في الناروأ غصانها في الدنيافي كان منكم لتمالا والمتعلقا بغصن من أغصانها حتى بورده الله النار وطرق هذه الاحاديث كالهاضعاف وتقدم انابن الجوزى أورده في الموضوعات من هذه الطرق كلهاوتعقب (وقال أبوسعيد الحدري) رضي الله عنه (قال الني صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى اطلبوا الفضل) عالز يادة من الاحسان والتوسعة عاليكم (من الرحماء من عبادي أى الرقيقة قاوبهم السهلة عريكتهم (تعيشوافي أكنافهم) جمع كنف محركة وهوالجانب (فاني جعلت فهمرجتي) أي جعلتهم مظاهر لرحتي (ولا تطلبوه من القاسة قاق بهم) أي الفظة الغليظة (فاني

ور وىالقدام نشر يحءن أبيسه عن حده قال قلت مارسول اللهدلني على على يدخلني الجنهة قال انمن مو حبات المغفرة مذل الطعام وافشاء السالام وحسن المكادم وقالأبو هر روقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم السخاء شجرة فى الجنه فن كان سخما أخذ بغصن منهافلم يتركمذلك الغمسن حتى مدخله الجنة والشم شعرة في النارفن كان عصاأخذ بغصن من أغصانها فسلميتر كمذلك الغصن حتى يدخله النار رقال أوسمداللدرى قال الني صلى الله علمه وسلم يق ول الله تعالى اطلبوا الفضل من الرجماءمن عبادى تعيشوافى أكافهم فانى حعلت فهمرجتي ولا تطلبوه من القاسمة قاوم فاني

جعلت فهم مخطى ) قال العراقي رواه ابن حبان في الضعفاء والخرائطي في مكارم الاخلاق والطبراني في الاوسط وفيه محدين مروان السدى الصغير ضعمف ورواه العقبلي في الضعفاء فعله عبد الرجن السدى وقال انه يجهول وتابيع محدين مروان السدى على عبد الملك من الخطاب وقد غيره امن القطان وتابعهما عليه عبدالغفار بن الحسر بن دينار قال فعه أ بوحام لا أس عديثه وتكام فعه الجوز عانى والازدى ورواه الحاكم منحديث على وقال انه صحيم الاسفادوليس كأقال اهقلت أخرج الخرائعلى عن محديث أتوب الضريس أخبرنا جندل بنواثق عن أبي مالك الواسطى عن عبد الرجن السدى عن داودبن أبي هندعن أبي سعيد الخدرى فساقه وفيهفان فمهمرحتي يدل فانى جعلت وفيهفانهم ينتظرون مخطى يدل فانى جعلت فمهم مخطى ومدارهذا الحديث على داودبن أبي هند وقدرواه عنه جماعة منهم محدبن مروان السدى ومن طريقة أخرجه الطبراني فى الاوسط وابن حبان فى الضعفاء ومنهم عبد الرجن السدى ومن طريقه أخرجه العقيلي في الضعفاء والخرائطي في مكارم الاخلاق كا سقناه وفي الميزان عبد الرجن السدى عن داود بن أبى هند لايتابع وأنى يخبر باطل مسان هذا وافظ العقملي في الضعفاء عبد الرحن السدى مجهول لايتابع والابعرف حديثه من وجه بصح ومنهم عبد الملك بن الططاب وعبد الغفار بن الحسن بن دينار وأماحد يثعلي فسيافه عندالحا كم اطلبواالمعروف من رجماء أمتى تعيشوافي أكنافهم ولاتطلبوه من القاسية فلوجه فأن اللعنة تنزل علمهم بأعلى ان الله خاق المعروف وخلق له أهلا فحيمه المهم وحبب المهم مقاله ووجه الهم طلامه كأوحه الماء في الارض الجدية التصابه و عصابه أهلهاان أهل المعروف في الدندا هم أهل المعروف في الأسخرة وهذا هوالذي صحح الحاكم اسناده وأورده ابن الجوزى في الموضوعات وقال الذهبي فيما تعقبه على الحاكم بان فيه الاصبغ بننباتة واوجدا وحبان بن على ضعفوه اه ولا يخفي انهدذاالقدولا يحمل الحديث موضوعا وانماهو ضعنف وشتان بن الضعيف والوضوع ولابي سعيد الخدري حديث آخرلفظه اطلبوا الحوائج الى ذوى الرجممن أمتى تر زقوا وتفصعوا فان الله تعالى يقول رحتى فىذوى الرحممن عبادى ولاتطلبوا الحوائج عندالقاسية قاويم لاترزة واولا تنعيعوا فان الله يقولان سخطى فهم هكذار واءالحاكم فىالتار يخوالعقبلي فىالضعفاء وضعفه والطبراني في الاوسط وأظنان هذا السياق هو الذي تقدمت الاشارة المه في كلام الحافظ العراقي واورده ابن الجوزي في الوضوعات ومعنى هذه الاخمار هوانكم اذا احتمتم الى فضل غمركم من مال أوحاه أومعونة فاطلموه عندرجاء هذه الامةوهم أهل الدن والشرف وطهارة العنصر فانمن توفر حظهمن ذلك عظمت شفقته فرحم السائل وبذل ماعنده طلباللثواب من غيرمن ولاأذى ولامطل بل فى سترو عفاف واغضاء فعيش فى ظلهمع سلامة الدىنوالعرض ولا يسترقه \* (تنيمه) \* قال شيخ الاسلام ان تهمة الراد ما لقاسمة قاو مهم فى الاخمار السابقة طائفة الهوديقر ينة تصريحهم بان المرادهم في آية ولاتكونوا كالذين أوتوا الكاك من قبل فطال علمهم الامد فقست قاو بهم وقسوة القاوب من عمرات المعاصى وقدوصف الله المهود بهافى غيرموضع منها ثم قست قلوبكم من بعدذاك فهي كالحجارة فبمانقضهم ميثاقهم لعناهمو جعلناقلو بهم فاسية غمقال وانقوما عمن قدينسب الى علم ودين قد أخذوامن هذه الصفات بنصب تعوذ بالله عما يكرهه الله ورسوله (وعن ابن عباس) رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم تعافوا) وفي روامه تعاوزوا (عن ذنب السخمي) أي الكريم وفي واله تعاوروالسفى عن ذنبه (فان الله آخذ سده) أى معينله ومخلص له (كلاعثر) أى سقط في مهلكة والمعاثرهي المهالات التي يعترفها وذلك لانه لماستني بالانساء اعتماداعلي ربه وتو كالعلمه شملهبعين عنايته فكاما عمشرفي مهلكة أنقده متهاقال العراقي رواه الطعراني في الاوسطوا لحرائطي في مكارم الاخلاق وقال الخرائطي أقيساوا السيغي زلته وفيهليث بن أبي سلم مختلف فيهو زاد الطيراني فيه وأ بونعيم من حديث ابن مسعود نحوه باسناد ضعيف ورواه ابن الجوزى في الموضوعات من طريق

جعلت فيهدم سخطى وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجافوا عدن ذنب السعى فان الله آخذ بيده كلاعثر

الدارقطاني اه قلت أماحديث ابن عباس فاخرجمه أنونهم في الحلمة والبهيق في الشعب والخطيب في التار يخ الفظ المصنف وهوعندا الحرائطي الفظ اقباوا السخى زلته فان الله آخذ بده كل اعتروروى الحطيب أيضامن حديثه بلفظ تجاوزوا عنذنب السخى وزلة العالم وسطوة السلطان العادل فانالله آخذبيدهم كلاعثرعاثره نهم وقدر وي نحوه من حديث أبي هر مرة ولفظه تجافو اعن زلة السخي فانه اذا عثر أخذ الرجن بمدهر واهابن عساكروأ ماحديث ابن مسعود فالفظه تحاوز واعن ذنب السخي فان الله آخذ بيده كلماءهر وهكذارواه الدارقطني فيالافراد والطبراني في الكبير وأنونعم فيالحلمة والبهتي وضعفه وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات ولفظ الطمراني فى الاوسط فان الله يأخذ بيده عند عثراته قال الدارقطني فى الافراد حدثنا محدين مخادحدثنا واهم بنجاد الازدىءن عبدالرحم بنجادالبصرى عن الاعش عن أبى واثل عن ابن مسعود فساقه تفردبه عبد الرحيم وقد قال العقيلي انه حدث عن الاعش عاليس من حديثه اه وأخرجه ابن الجوزى من هذا الطريق وحكم علمه بالوضع لذلك وتعقبه الحافظ السيوطي بان عبد الرحم لم ينفردنه فقدر واءالطمرانى في المكبيرعن أحدين عبيدالله بنحر برين حملة عن أبيه عن بشر بن عبيدالله الدارى عن محد بن حيد العتمى عن الاعش عن الراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وقد رواه أبونعيم والبهتي من هذا الطريق وقال البهتي عقبمهذا اسناد مجهول ضعيف (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرق الح مطم الطعام أسرع من السكين الى ذروة البعدروان الله تعالى ليباهى عطع الطعام الملائكة) قال العراق لمأجدهمن حديث ابن مسعودو رواه ابن ماجهمن حديث أنس ومن حد ، ثان عباس بلفظ الحيراسر عالى البيت الذي بغشى وفي حديث ابن عباس او كل فيممن الشفرة الىسنام البعير ولابى الشجفى كتاب الثواب من حديث جار الرزق الى أهل البيت الذى فيمالسخاء الحديث فكلهاضعيفة أه قلت لفظ أبى الشيخ الرزق الى أهل البيت الذى فيه السخاء أسرع من الشفرة الى سنام البعير وقدر وي نحوه من حديث أبى سعيدا الدرى وافظه الرزف الى بيت فيه السحاء والباقي سواءر واه ابن عسا كرفى التاريخ أماحديث ابن عباس عند ابن ماره فافظه الخير أسر عالى البيت الذي و كل فعه من الشفرة الى سنام المعمر وأماحديث أنس عنده فلفظه الحير أسرع الى البيت الذى بغشى من الشفرة الى سنام البعير وقدوقع له ثلاثياوهكذار واه ابن زنيو يه والمبهقي ورواه البهق أيضاءن شيخ يقالله أتوسعمد عن أمه وقدور دمن حداث الحسن مرسلا ولفظه الخسير أسرع الى البيت الذى يطعرفه الطعام من الشفرة الى سمام البعير روا وابن أبي الدنيافي كتاب الاخوان (وقال صلى الله علمه وسلم انالله-واديحا الجودويح معالى الاخلاق و يكروسفسافها) قالدالعراقي رواه الخرائطي في مكارم الاخلاقمن حديث طلحة من عبدالله بن كر مزوهدذا مرسل والطمراني في الكبير والاوسط والحاكم والبهق منحديث سهلبن سعدان الله كرم يحب الكرم ويحب معالى الامور وفى الكبير والبهق معالىالاخلاق الحديثواسناده صحيح وتقدمآخر الحديثفي اخلاق النبوة اه فلتالفظ الخرائطي هو سياق المصنف ليكنه زادوانمن الكرام الله اكرام ذي الشيبة في الاسلام والحامل القرآن غير الجافي ولاالغالى والامام المقسط وقدروا وهنادين السرى فىالزحد أيضاهكذا وقدر وىالخوائطي هذا المرسل أيضابافظ آخرقال انالله كريم يحب البكرم ويحب معالى الاخلاق وفىلفظ الامورو يكره سفسافها وقدر واه كذلك عبدالر زاق فى الصنف والمعارى فى التاريخ والحاكم والبيهى كاهم عن طلحة بن عبيد الله ابن كرزالخراعي وقدروي بهذا اللفظمن حديث سهل بن سعد وكذلك رواه الطبراني في المكبير وابن فانعوالحاكم والونعيم فالحلية والبهتى وقدروى أيضامن حديث سعدبن أبي وقاص بالهظ ان الله كريم يحب الكرماء وجواديعب الجود يحبمهالى الاخدلاق ويكره سفسافهار واءابن عساكروابن النجار والضماء وروى الطعراني فالكدمروا من عدى والماوردي من حد شفا طمة نت الحسن عن أبهار فعه وان

وقال المن مسعود قال صلى
الله عليه وسلم الرزق الى
مطحم الطعام أسرع من
السكين الى ذر وة المعسير
وان الله تعالى ليماهى عطم
الطعام الملائكة علمهم
السلام وقال صلى الله
عليه وسلم ان الله حواد
عليه وسلم ان الله حواد

وقال أنسان رسول الله صلى الله علمه وسلم لم دسئل على الاسلام شأالا أعطاه وأتاهر حل فسأله فأسرله بشاءكث يربن حبلينمن شاءالصدقة فرجع الى قومه فقال باقوم أسلوافان محدا بعطي عطاءمن لا يخاف الفاقية وقال ان عرقالصلى اللهعامهوسلم ان تهعبادا يختصهم بالنع لمنافع العماد فن يخل بتلك المنافع على العباد نقلهاالله تعالى عنهوحولهاالىغيره وعنالهلالى قال أتىرسول للهصلى الله عليه وسلم باسرى من بني العنبرفام بقتاهم وأفردمنهم رحالافقال على بن أبي طالب كرم الله وجهده مارسول الله الرب واحد والدن واحدوالذنب واحدفالاهذامن ينهم فقال صلى الله علمه وسلم نزل على حبر بل فقال اقتل هؤلاء وا ترك هذا فأن الله تعالى شكرله سخاءفه وقالصلي الله عليه وسلم ان ليكل شي غرةوغرةالمعر وفاتعدل السراح وعسن افع عن ابن عر قال قال رسول الله صلى اللهعلمه وسلم طعام الجواد دواء وطعام التحسلداء وقالصلى الله علىموسلمن عظمت نعمة الله عنده عظمت مؤنة الناسعليه فن لم عسمل تلك المؤنة عرض الثالنعمة للزوال

الله عب معالى الامور وأشرافهاو يكره سفسافها وروى من حديث ابن سعدان الله عب معالى الاخلاق و يكره سفسافهارواه ابن حبان في روضة العقلاء والخرائطي في مكارم الاخلاق (وقال أنس) رضي الله عنه (انرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستل على الاسلام شيأ الاأعطاه فاتاه رجل فسأله فاسرله بشاء كثير بين جملين من شاء الصدقة فرجيع الى قومه فقال باقوم اسلوافان بجدا بعطى عطاء من لا يخشى الفاقة) رواه مسلم وقد تقدم في كتاب أخلاق النموة (وقال بنعر) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله عباد ا يخصهم بالنع لمنافع العباد) أى لاحل منافعهم (فن يخل بناك المنافع عن العباد) بان لم يعطوا منهالمن يستحق (نقلهاالله تعالى عنه وحوّلهاالى غيره) لان الله تعالى لا نغير ما بقوم حتى بغير واما بانفسهم فالعاقل الحازم من يستديم النعمة عليمو يداوم الشكر والافضال منبالعباده قال العراقي واه الطبراني في الكبر والاوسط وأنونعم وفيه محدين حسان السمق فيهلين ووثقه ابن معينرويه عن أبي عمان عبدالله ابن ويدالحصى ضعفه الازدى انتهى قلت سياق المصنف لتمام فى فوا تده الاأنه قال اختصهم بدل يخصهم وفه نقل الله تلك النع عنهم وحوالها الى غيرهم وافظ الطبراني فى الكبير وكد الفظ أبي نعيم الله عز وحل أقواما يختصهم بالنعم المنافع العبادو يقرهافهم مابذلوها فاذامنعوها نزعهامهم فولها الىغبرهم وهكذا رواه ابن أبى الدنيا في قضاءً الحواج وأحدوا لحما كم والبهرقي في الشعب والخطيب وابن النحار فالطبراني والبيهق روياه من طريق الاوزاع عنعبدة بن أبى لبابة عن ابن عروقيل بادخال نافع بين عبدة وابن عر (وعن الهلالي) منسوب الى بنى هلال قال ابن حبيب في هوازن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر ا بنهوازن نسب المدخاق (قال أقى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسارى من بنى العنبر) وهم قبيلة من بنى تميم وهم والعنبر بن يربوع بن حنظالة بن مالك بن ويدمناة بن تميم ومنهم كانت سجاح أبنة أوس بن جو بر ابناسامة بنالعنبرى الني تنبأت وهي مشهورة (فاحربة تلهم وأفردمنهم رجلا) أى الم يقتله (فقال على بن أبىط البكرم الله وجهه يارسول الله الرب واحد والدين واحد والذنب واحد فابال هذا من بينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترل على جبريل فقال اقتل هؤلاء واترك هذا فان الله تعالى شكرله سخاء فيه ) قال العراق لمأجدله أصلاوالهلالى لايعرف اسمه فان كان هوعد الحيدين الحسن الهلالى فانه يروى عن ابن المنكدر فانظره (وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحل شي ثمرة وغرة العروف تعجيل السراح) قال العراقي لمأقف له على أصل قلت ولـ مكن المعنى صحيح ومنه قواهم امانيم صريحة والامريحة (وعن نافع) مولى ابنعر (عن ان عر) وضي الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عاليه وسلم طعام الجواد دواء) الكونه بطعم الضيف مع مماحة نفس وطيب خاطر وانشراح صدر (وطعام البخيل داء) لانه يطعم مع تفعد وضيق نفس قال العراق رواه ابنعدى والدارقطني فى غرائب مالك وأبوعلى الصوفى فى عواليه وقال رحاله ثقات أئمة قال ابن القطان وانهم لمشاهير نقات الامقدام بن داود فان أهل مصر تمكاءوا فيه انتهمي قلت هوفي الكامل لابن عدى من طريق أحدبن محدبن شبب السحرى عن محدبن معمر الحراني عن وحبن عبادة عن الثورى عن مالك عن نافع عن ابن عربه مرفوعا ورواه الخطيب في المؤتلف والمختلف وفي ذم المخلاء وأبوالقاسم الخرقى ففوائده بلفظ طعام السيني دواء أوفال شفاء وطعام الشعيع داء ولفظ بعضهم طعام الكريم وكدلك رواءالحاكم فىالتاريخ ومن طريقهالديلى فىمسنده بلفظ طعام السخى دواء وطعام الشعيع داءقال العفاوى قال شعناه وحديث منكر وقال الذهبي كذب وقال ابن عدى انه باطل عن مالك فيهجاهيل وضعفاء ولايثبت انتهى ورواه ابن لال في مكارم الاخلاق والديلي من حديث عائشة عثل افظ الحاكم (وقالصلى الله عليه وسلم من عظمت نعمة الله عنده عظمت مؤنة الناس عليه) أى تقلهم فن أنح الله عليه بنعمة تهافتت عليه عوام الحاق (فن لم يحتمل تلك الوُّنة) فقد (عرض تلك النعمة للزوال) لان النعمة اذالم تشكر زالت ولذا فالحكم النع وحشمة قيدوها بالشكر ومن ثم فال الفضيل بعياض أما

علتم أنحاجة الناس البكم نعمة من الله عليكم فاحذروا أن علوا وتضعروا من حوائم الناس فتصير النع نقما أخرجه أونعيم فىالحلمة وقال يحدبن الحنفية أيهاالناس اعلوا أن حوائج الناس اليكم نع الله عليكم فلاتماوها فتتحق لنقما واعلموا ان أفضل المال ماأفاد ذخواوأورث شكرا وأوجب أحراولورأ يتم العروف رجلالرأيتموه حسناجملا يسرالناظر من أخرجه البهق والحديث فال العراقي رواه ابن عدى وابن حبات فى الضعفاء من حديث معاذ بلفظ ماعظمت نعمة الله على عبد الافذكره وفيه أحد بن معدان قال أبوحاتم مجهول والحديث باطل ورواه الخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث عمر باسناد منقطع وفيه حليس بن مجدأ حدالمتروكين ورواه العقيلي منحديث ابنعباس فالابنعدى روى من وجوه كلها محفوظة انتهى قات روى هذا من حديث معاذ وعروعاتشة وأبي هر وة وابن عباس أما حديث معاذ فرواه البهقي في الشعب وأبو يعلى والعسكري من طريق تورس تريد عن خالدين معدان عن معاذين حمل به مرفو عاوروا ، البههق أيضا باثبات مالك بن يخامربين خالدومعاذ ورواهأيضا أنوسعد السممان فيمشيخته وأبواسحق المستملى في معمدوا الحطيب وابن التعار وراو به عن ثور بن يزيد عندهم جمعا أحد بن معدان العبدى وهو مجهول وفال البهبق بعد أن أخرجه هذاحديث لاأعلم انا كنيناه الاباسناد وهوكالام مشهور عن الفضيل انتهى وأماحديث عر فرواه أيضاالشيرازي في الالقاب موقوفا ولفظهم جمعاماعظمت نعمة على عبدالا وعظمتمؤنة الناس علىه فن لم يحتمل مؤنة الناس فقدعرض تلك النعمة للزوال وأماحد يثعاثشة فرراه ابن أبى الدنيا فى قضاء الحوائج والطبراني قال النذرى ضعيف ولفظه ماعظمت نعمة الله على عبد الااشدت عليهمؤنة الناس فنام يحتمل تلك المؤنة الناس فقدعرض تلك النعمة الزوال وأماحد يت استعباس فرواه العقيلي فىالضعفاء وضعفه ورواه أبونعم في الحلمة ولفظه مامن عبد أنع القه علمه نعمة فاسبغها تم حعل المها شأمن حوائج الناس فتبرم فقدى رض المالنعمة للزوال وأماحد بثأبي هربرة فلفظ مامن عبد أنعم الله عليه نعمة سبغها عليه الاجعل شيأ من حواج الناس اليه فان تبرم مهم عرض تلك النعمة للزوال رواه البهق من طربق الاوزاع عن ابن حريج عن عطاءعنه فهذه الاخباروان كانت طرقها غير محفوظة ولكن بعضها يؤكد بعضاوأه الها اسناد أبي هر رة (وقال عيسي عليه السلام استكثروا من شي لاتأ كاه النارقبل وماهو قال المعروف) نقله صاحب القوت والمعنى لاتاً كل النارصاحيه (وقات عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة دار الاستخياء) لان السخاء خلق الله الاعظم كاورد في الحروهو يحب ن يتخلق بشئ من اخلاقه فلذلك صلحوا لجواره فى داره قال العراقي رواها من عدى والدارقطني في المستحاد والخرائطي قال الدارقطني لايصع ومن طريقه روى ابن الجوزى في الموضوعات وقال الذهبي حديث منكر ماآ فتهسوى يحدرقلت رواهالدارقطني فيه من طريق آخر وفيه مجدين الوليدا لموقرى وهوضعيف أيضا انتهسى قلتهو فحاله كامل لابن عدى عن يدبن عبد العز بزعن حدر عن فيةع الاوزاعي عن عائشة غ قال جدريسرف الحديثو بروى المناكيروكذلك رواء أبوالشيخ فى الثواب والقضاعى فى المسند وقدروى أيضامن حديث أنس لكن تزيادة والذى نفسى بيده لايدخل الجنة يخيل ولاعاق والديه ولامنان بماأعطى رواه كذلك ابن عدى وأنو الشيخ والخطيب في ذم البخلاء والديلي في السند (وقال أنوهر برة) رضي الله عنه (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم أن السخى قريب من الله) أى من رجته وثوابه فايس المراد قرب المسافة تعالى الله عنه (قريب من الناس) أىمن يحبتهم فالمرادةرب المودة (قريب من الجنة) لسعمه فيما مدنمه منها وساوكه طريقها فالمراد هنا قرب المسافة (بعيدمن النار) والقرب من الجنة والبعدمن النارحائز باعتبارقرب المسافة لانهما مخلوقتان والقرب والبعد انماهو مرفع الجباب وعدم رفعه فاذاقات الجب قلت السافة (وان البخيل بعيد من الله بعيد من الناس) أما بعده عن الله فلكون البخل عما أبغضه الله تعالى فهو بعدون رحته تعالى وثوابه وأمابعده وزالناس فلكونهم عقنونه فيبعدوه عنه ويبعد عنهم (بعيدمن

وقال عسى على السلام استكثر وامن شي لاتا كله النار قيل وماه وقال العروض وقالت عائشة وصلى الله على الله على الله على الله على والله الله على والله الله على والله والله الله على والله والله الله على والله و

الجنمة قر يسمن النار وجاهل مخى أحدالى الله منعالم يخسل وأدو أالداء العنل وقالصلي اللهعلمه وسلماصنع العروف الىمن هو أهله والى من ايس بأهله فان أصبت أهله فقد أصبت أهله وانلم تص أهله فانت من أهاله وقال صالى الله عليه وسلم انبدلاء أمتى لم يد - لوا الحنه بصلاة ولا صمام والكن دخاوها بسعاء الانفس وسلامةالصدور والنصم للمسلين وقال أبو سعيدالخدرى قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجلحعل للمعروف

الجنة)لانه لم يسلك طريقها (قريب من النار) لكونه احفت بالشهوات وحبت بماوالحل بالمال شهوة فلمستقهى طريقه الوصلة الى النار (وجاهل سخى أحد الى الله من علد يخيل) لان الجاهل السخى سريع الانقباد الىمايؤمربه من نحوتهم والىماينه يعان يغلاف العابدالجيل قال ابن العربي وهذامشكل يماعدا لحديث عن الصحةمباعدة كثيرة وعلى عله فيحتمل انمعناه ان الجهل قدم ان جهل عالابد من معرفته فى عله واعتقاده وجهل بما يعود نفعه على الناس من العلم فاما المختص به فعامد بخيل خيرمنه وأما الخارج عنه فاهل سخى خيرمنه لان الجهل والعلم بعودان للا متقادوالسخاء والمخل للعمل وعقو بةذنب الاعتقادأ شدمن ذنب العمل انتهي (وأدوأ الداءالعنل) أي أعظمه داء قال العرافي رواه الترمذي وقال غريبولم يذكرفيه أدو الداءالحل وتدرواه مذه الزيادة الدارقطني فيها نتهيي قلت سياف المصنفرواه ابن حرير في تهذيبه بتلك الزيادة من حديث أبي هر مرة بدون ان في الجلتين وقال و لجاهل وقال أكبر الداء البخلوأ ماالذى رواءا لترمذي من حديث أبيهر مرة بدون انفى الموضعين ومزيادة اللام في حاهل وبدون تلك الزيادة فقدرواهمن طريق سعدبن محمد الوراق عن يحيى سعيد الانصارى عن الاعرج عن أبي هر مرة وقالمانه غريب واغباتر وىهذا عن يحيى ن سعدعن عائشة مرسلاا نتهبى وكذلك رواه العقبلي في الضعفاء والدارقطني فىالافراد وابن عدى والبهق والخرائطي فى مكارم الاخلاق والخطيب فى كتاب الجلاء كلهم من حديث أبي هر من وقدروى أيضامن حديث حامروعائشة وأنس أماحد بث حامر فرواه البهق في الشعب وأماحد بثعائشة فرواه أنو بكربن أبي داود عنجعفر بن محدبن المرزبان عن خالدين يحيى عن غريب ابن عبدالواحد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة فزا دفيه سعيد الكنه غريب لا بعرف ورواه الدارة طنى والطبراني في الاوسط ولمقى والخطم من طريق سعد من محد الوراق وأ يضاعن عيى من سعيد عن محدين الراهم التمي عن أبيه عن عائشة وعند بعضهم عن الوراق عن يحيى من عروة عن عائشة والوراق قال الذهبي ضعيف وقال البهتي تفرديه الوراق وهوضعيف ورواه القشيرى في الرسالة من طريق سعيد بن مسلمة عن يحيى بن سعيد عن محد بن الراهم والكن يدون الجلة الاخيرة وفيهوا لجاهل السخى أحب الحالقة من العابد البخيل وأماحديث أنس فرواه الطبراني وفي مسنده مجد بن تميم وهو وضاع وقال الدارة ماني بعدان أوردهذا الحديثله طرق ولا يُثبت منهاشي فتعلق ابن الجوزي بهذه الزيادة فاورد الحديث في الموضوعات وقدردعليه الحافظ ابن حير بانه لايلزم من هذه العبارة أن يكون موضوعا فالثاءت يشمل الصعيم والضعيف دونه وهذاضعيف فالحكم عليه بالوضع ليس يحيد نقله السخاوى فى المقاصدوا لشمس الداودي وغيرهما (وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنع المعروف الى من هو أهله والى من ليس بأهله فان أصبت أهله فقد أصبت أهله وان لم تصب هله فانت أهله) قال العراقي رواه الدارقطني في المستجاد من رواية جعفر ابن محمد عن أبيه عن جره مرسلاو تقدم في آداب الصعبة قلت و رواه ابن النحار من حديث على ورواه ابن لالوالخطيب فىرواية مالك منحديث ابنعر (وقال صلى الله علمه وسلم ان مدلاء أمتى لم مذاوا الحنة بصلاة ولاصام واكن دخاوها بسخاء الانفس وسلامةالصدور والنصم للمسلمين) قال العراقي رواه الدارقطني فىالمستجاد وأنو بكربن لال فىمكارم الاخلاق منحديث أنس وفيه مجد بن عبدالعز نزبن المبارك الدينوري أوردابن عدى لهمما كبروفي الميزان الهضعيف منكر الحديث وروى الخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث أبي سعيد نحوه وفيه صالح المرى مته كام فيه انتهى قلت وكذلك رواه الخلال في كرامات الاولياء وهومن حديث الحسن عن أنس وقدرواه الحكم فى النوادر وابن أبي الدنيا في كذاب السخاء والبهقيمن طريقه من مرسل الحسن ولفظه انبدلاء أمتى لميدخلوا الجنة بكثرة صوم ولاصلاة واكن دخاوها برحة الله وسلامة الصدور وسخاوة الانفس والرحة لجيع السلين (وقال أنوسعيد الحدرى) رضى الله عنه (قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عزوجل جعل للمعروف) وهواسم حامع لماعرف

من الطاعة وندبمن الاحسان (وجوها) أىجاعات فكني بالوجه عن الذات (من خلقه) أى الآدمين بقرينة ووله (حبب اليهم المعروف) أى حبلهم عليه (وحبب اليهم فعاله) أى لاجل القيام به ونشره في العالم أن يفعلوه مع غيرهم (ووجه طلاب المعروف المهم) أى الى قصدهم وسؤ الهمله فى فعله معهم (ويسر) أى سهل (علمهم عطاءهم) الماه وفي رواية اعطاءه أي هما لهم أسمايه (كاسر الغيث الى الارض الحدية) أى المعلة (فعيها)به فتخرج نباته اباذن ربها (و يحيى به أهلها) أى بمانخر جمن النبات هم ومواشهم وفى رواية لعسماو يحيى بها أهلها قال العراقي رواه الدارقطي في المستعاد من رواية أبي هرون العبدي عنه وأبوهرون ضعيف ورواه الحاكم منحديث على وصحمانتهمي فلت ولحديث أبي سعيد بفيةوهي وان الله تعالى جعل المعروف أعداءمن خلقه بغض الهم العروف وبغض الهم فعاله وحظر علهم اعطاءه كا يحظو الغيث عن الارض الجدية لها كها ويهاك بها أهلها وما يعفو أكثر وهكذا رواءاب أبي الدنياني قضاءا لحوائج وهومن طريق عثمان بنسمال عن أبي هرون العبدى عن أبي سعيد وقدر واه أيضا أبو الشيخ وأبوتعم والديلي باللفظ الذكور (وقال رسول اللهصلى الله علىموسلم كل معروف) أى ماعرف فيه رضااته أوماعرف منجلة الخيرات أوماشهد عيانه بموافقته وقبول موقعه بينالانفس فلا يلحقها منه تنكر (صدقة) أى بمنزلة الصدقة وثوابه كثوابها رواه أحمد والبخارى وابن حبان والدارقطني والحاكم من حديث الورواه الطبرانى فى الكبير من حديث بلال ورواه أحدومسام وأبوداود وأبوعوا نةوابن حبان من حديث حذيفة ورواه الل حمان من حديث الن مسعودوروا ما بن أبي الدنيامن حديث ابن عماس و رواه الطيرانى فى الكبير من حديث عدى بن ثابت عن أبيه عن جده ورواه أحدو الطيراني فى الصغير من حديث نسط بنشر بط ور واه الطعراني في الكبير من حديث عبد الله بن يزيدوقدرو يت في هذا الحديث زيادات غنهاماذ كروالمصنف (وكلماأنفق الرحل على نفسه وأهله كتب لهصدقة) لانه ينكف ذلك عن السؤال و مكف من منفق علمه (وماوقى به الرحل عرصه فهوله صدقة) وهوما بعطيه الشاعر أومن يخاف شره واساله واغما كانصدقة لانصانة العرض من جلة الخيرات لاأنه يجرم على الغير كالدم والمال (وماأنفق الرجل من نفقة فعلى الله خلفها) قال العراقي رواه ابنء دى والدارة طنى في المستحادوا الحرائطي والبهق في الشعب من حديث عامر وفيه عبد الجيد بن الحسن الهلالي وثقه ابن معين وضعفه الجهور والجلة الاولى منه عند الهارى من حديث حاروعند مسلم من حديث حذيفة انتهى قلت رواه بتمامه عبد بن جيدوا بن أبى الدنما فى قضاء المواغ والحاكم من طريق عبد الجيدين الحسن عن عدين المنكدر عن حار وقال الحاكم صيح وتعقمه الذهبي يقوله انعبدا لجمد ضعفوه وقال في الميزان انه غريب حداولفظ حديث عار بعدالجلة الاولى وماأنفق المسلمين نفقة على نفسه وأهله كتسله بماصدقة وماوقى به المرءالمسلم عرضه كتسله بهصدقة وكل نفقة أنفقهاالمسلم فعلى الله خلفها واللهضامن الانفقة فىبنيان أومعصية وتقدم أن القضاعي روىمن هذه الطريق ماوقى به المرع عرضه فهوله صدقة وما أنفق الرجل على أهله ونفسه كنبث له صدقة وفيه قال عبد الحيد الهالالى فقلت لحمد بن المندكدر مامعنى ماوقى معرضه الخوقد تقدم وتقدم أ بضاان عبد الجدلم منفرده الرواه القضاعي أيضامن طريق مسعود بنالصلت المرنى وبهذا يحاب عن تعقب الذهبي على الحاكم ومن جلة الزيادات فى حديث جابر يصعه أحدكم الى غنى أوفقير رواه أبو يعلى فى حديث جابر وانمن المعروف أنتلق أخاك ووجهل المعمنسط وأنتصب من دلوك فى الماع حارك رواه أحد وعبد بنحمد والترمذي وقال حسن صحيم والدارة عاني والحاكم ومن الزيادات في حديث بلال والمعروف بقي سبعين نوعا من البلاء ويقى مبتة السوء الحديث رواه هكذا ابن أبى الدنيا فى فضاء الحواج والحرائطي وابن المحارومن الزيادة فىحديث ابن مسعود عنيا كان أوفقيرا رواه الطبراني فى الكبيرومن الزيادات فى حديث ابن عماس ماأشاراا بهالمصنف بقوله (وقال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة والدال على الخبر كفاعله والله يحب

وحوها منخلفهدب الهمالعروفوحب الهم فعاله ووجه طلاب المعروف الهم ويسرعلهم اعطاءهكا سر الغبث الى البلدة الحدية فعمها وعيى به أهاهاوقالصلى اللهعليه وسلم كلمعروف صدقة وكل مأأنفق الرجــلعلى نفسه وأهله كتبله صدقة وماوقى به الرحل عرضه فهو له صدقة وما أنفق الرجل من الهـ قة فعلى الله خلفها وقال صلى الله عليه وسلم كل معروفصدقةوالدالعلي اللبركفاعله والله يعب

الى موسى على السلام لاتقتل السامى فاندسخى وقال حار بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاعلمهم قيس بن سمد بنعمادة فهدوا فنحرلهم قيس تسع ركائب فيد روارسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صلى الله على موسلم ان الجود ان شمة أهل ذلك البيث (الا "ثار) قال على كرم الله وجهـماذا أقبلت علىكالد نيافانفق منهافانها لاتفيني واذا أدرتعنك فانفق منهافانه الاتبقى وأنشد لاتخلن بدنماوهي مقبلة فليس ينقصهاالتمدر والسرف

وان تولت فأحرى ان تجود ما

فالحدمنهااذاماأد وتخلف وسأل معاوية الحسن بن ع - لى رضى الله عن معن المروءة والنحدة والمرم فقال أماالمروءة فحفظ الرجل دينه وحرزه نفسه وحسن فيامه بضفه وحسن المسارعة والاقدام فى الكراهمة وأما النحدة فالذبء ينالجار والصرفى المواطن وأما الكرم فالتبرع بالمعروف قبل السؤال والاطعام في الحسل والرأفة بالسائل مع بذل النائل لورفع رجل الى الحسن بن على رضى الله عنهـما رفعة فقالحاحتك مقضية فقيلله باان رسول

اعاثة اللهفان )أى المتعير في أمره الحزين السكين الذي لا يعدله مغيثاً ولا فاصرا قال العراق رواه الدارقطني فىالمستحادمن روايةالحجاج بنارطاه عن عروبن شعيب عن أبيه عن جدءوالحجاج ضعيف وقدجاء مفرقا والجلة الاولى تقدمت قبله والجلة الثانية تقدمت فى كتاب العلم من حديث أنس وغيره والجلة الثالثة رواها أنو تعلى من حديث أنس وفهاز بادالميرى ضعيف وروى ابن عدى الجلتين الاخبرتين فى ترجة سليمان الشاذكوني من حديث ويدة انهمي قلت وروى المهقي هذه الجل الثلاثة معافى الشعب من حديث ابن عباس وفيه طلحة بن عمر و قال الذهبي قال أحد متروك الحديث (وقال صلى الله عليه وسلم كل معروف فعلتهالى غنى أوفقيرصدقة) قال العراقير واه الدارقطني في المستجاد من حديث أبي سعيدو جابروالطبراني والخرائطي كالاهما فيمكارم الاخلاق ومن حديث ابن مسعود وابن منيع من حديث ابن عمر باسنادين ضعمفين اه قلت حديث حامر و واءأ بضا الخطيف في الجامع وابن عسا كرفي التاريخ الفظ صنعته بدل فعلته وفيهصدقة وحديث ابن مسعودرواه أيضاابن أبى الدنيا فىقضاءا لحوائج وحديث ابن عمرر واهابن أبى الدنياأ يضافى الكتاب المذكور (وروى)فى الاسرائيليات (ان الله تعالى أوحى الى موسى عليه السلام التقتل السامرى فانه مضى وهورجل من البهودوقصة مذكورة فى القرآن وطائفة من البهود ينتسبون البهوذ كرا اسعودى انهم ينكر وننبوة داود ومن بعده من الانساء ويقولون لانى بعد موسى وحعاوا وؤساءهممن ولدهر ونبن عران ويقولون لامساس وتزعون اننابلسهي بيت المقدس وهي مدينة يعقوب عليه السلام (وقال جابر) بن عبد الله الانصارى رضى الله عنه (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا) أى سرية (ولى علهم قيس من سعد بن عبادة) بن دليم بن حادثة بن الخزر بالانصارى الخزرجي صابى ابن صحابى رضي الله عنهما مات سنة ستبنأ و بعدها روى له الجاعة ( فحهدوا) بالضم مبنيا للمفعول أى أصابهم الجهد (فنحرلهم قيس تسعر كائب) جمع ركوبة بالفنح وهي الناقة تركب ( فد توارسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ) لما قدمو ا ( فقال صلى الله عليه وسلم ان الجود لمن شمة أهل ذلك البيت ) يشير به الى بيت سعد بن عبادة فانهم مشهو رون بالجودوالاطعام من آبائهم قال العرقى رواه الدارقطني في المستحاد من رواية أبى حزة الجيرى عن جابرولا يعرف اسمه ولاحاله اهة ات ورواه أيضا أبو بكر الشافعي في الغيلانيات وابنعساكر بسياف الصنف عنجارعن عبدالله وروا وابن عساكر أيضاعن جاربن سمرة وقول المصنف يحتمل ان يكون جامرا الانصاري وان يكون جامر بن مهرة \* (الاثار قال على كرم الله وجهه اذا أقبلت الدنيا) البكفان وفرمالك وجاهك (فانفق منها) لمن يستحق (فانه الاتبقى ) بانفاقك مع الاقبال (واذا أدبرت) عنك ووات (فانفق منها) أيضا (فانم الاتبق) فالانفاق منها مجود على كل حال (وأنشد)

(لا تَجَلَنُ بدنيا وَهَى مقدلة \*فليس ينقصها التبدر والسرف) (وان تولت فاحرى ان تعود بها \* قالحد منها اذا ما أدرت خلف)

(وسال معاوية) بن أبي سفيان (الحسن بن على) رضى الله عنهما (عن الروعة والنعدة والكرم) ماحدها (فقال) الحسن (أما المروعة ففظ الرجل دينه) عمالا يليق به (وحرزه نفسه) عن الذهول والدناعة (وحسن قيامه) أى المتعهد (بضيفه وحسن المسارعة والاقدام فى الكراهية) أى فيما تكرهه المنفس وهذه الاوصاف هى المعبرع فه اللانسانية (وأما النحدة فالذب) أى الدفع والمنع (عن الجار) بان لا يوطى جاره عمايكره (والصبر فى المواطن) اى مواطن الشدة (واما الكرم فالتبرع بالمعروف قبل السؤال) أى يبتدئ به قبل ان بسئل (والاطعام فى الحل) أى وقت الجدب وقلة المار (والرافة بالسائل) أى الشفقة والرحة بحاله (مع بذل النائل) أى العطاء (ورفع رجل الى) أبى عبد الله (الحسن على) رضى الشعنه ما (رقعة ) بسأله فيها حاجة (فقال حاجة للمقضمة) وذلك قبل ان يقرأها (فقيل له با ان رسول الله لونظرت فى وقعته شرودت الجواب على قدرذ الله قال بسألنى الله عن ذل مقامه) أى وقوفه (بن

المدلونظرت فارقعته غرددت الجواب على قدرذلك فقال بسألني ألمعوز وجل عن ذل مقامه بن

يدى حتى اقر أرقعته وقال ابن السمال عبت لن بشرى الماليك عاله ولايشترى الاحوار بعر وفهوستل بعض الاعراب من سيدكم فقال من احتمل شمنا وأعطى سائلنا وأغضى عن جاهلنا وقال على من الحسين رضى الله عنهما من وصف بدل ماله لطلابه لم يكن مخيا واغا السعنى من يبتدئ يحقوف الله تعالى ف أهل (١٨٠) طاعت ولاتناز عداله الماك حد الشكرله اذا كان يقدمه والانه تاما

يدى حتى اقرأرقعته وقال ) محد بن صبح (ابن السماك) الدخد ادى الواعظ (عدت ان يشترى المماليك عله ولا يشترى الاحوار معروفه) أخرجه أبونعم في الحلمة (وسئل بعض الاعراب من سد كم فقال من احتى شمنا) فلم يرد عليه مثله (وأعطى سائلة) بماله ومعروفه (وأغضى) أى سام (عن حاهلة) فلم بؤاخذه عجله (وقال على بن الحسين) رين العابد بن رضى الله عنه (من وصف بدل ماله لطلا به لم يكن سخما وانحا السخى من يبتدى بعقوق الله تعالى في أهل طاعته ولا تنازعه نفسه الى حب الشكر له افا كان يقيفه بثواب الله تماما) أخرجه أبونعم في الحلمة (وقبل الحسن البصرى) رجمه الله تعالى (ما السخاء قال ان تعنه مالك فيه) أي في الله عزو جل (قيل الاسراف قال الانفاق في الله عزو جل وقبل وما الحزم قال ان عنه مالك فيه) أى في الله عزو جل (قيل المال أعود من العقل) أى لحب الرياسة) أخرجه أبونعم في الحلم من الحجل ولا مطاهرة) وهي المعاونة (كالمشاورة) مع أهل الدين والرأى أكثر عائدة منه (ولا مصدة اعظم من الجهل ولا مطاهرة) وهي المعاونة (كالمشاورة) مع أهل الدين والرأى أكثر عائدة منه (ولا المناز والحرب العاد والدين حواد كربم لا يعاور زيالهم) أى في داركرامتي (واللوم من الكفر وأهل المحاء المناز (وقال حذيفة) من المان رضى الله عنه ورب المحاء المناز والحرب العاد والموادة في المناز والمناز في المناز والمناز في المناز والمناز في المناز والمناز في الله عنه المناز في الله في المناز في المناز

(أنت للمال اذا أمسكته \* فاذا أنفقته فالمال الث)

أى اذا أحرزته عندل فانتُ بازائه كالحارسله والحائف عليه فاذا أخرجته من بدل صاراك حيث قضى حاجنان وسلتمن وباله والمرحت من حراسته (وسمى واصل من عطاء الغزال) وهي نسبة من يبيع الغزل ولم يكن كذلك والكنه لقبه (لانه كان يحلس الى الغرالين) أى عندهم في سوقهم (فاذار أى امرأ مضعفة) الحال أتت تشترى الغزل وهي فقيرة (أعطاهاشية )من المال مواساة لهافلكثرة ملازمته لهم لقب بالغزال وواصل هذا هوالذى كان يختلف الى الحسن البصرى فلما اختلفوا وقالت الخوارج بتمكلير مرتكبي الكبائر وقالت الجماعة بانهم مؤمنون وان فسقوا بالكائر نفرج واصلعن الفريقين وقال فاسق هذه الامة لامؤمن ولاكافر منزلة بين المنزلتين فطرده الحسن فاعتزله وجلس المسمعرو بنعبيد في باب مولى بلعدوية البصرى من بني تمم فقيل لهما ولاتماعهما العتزلة وكانعمر وورعاعم دا الااله مكذب في الحديث وهمالاعدا (وقال الاصمعي) عبد الملك بن سعيد بن قريب (كتب الحسن بن على الى) أخيه (الحسين بن على رضى الله عنهما يعتب علمه في اعطاء الشعراء) الاموال الحة (فكتب المه خير المال ماوق والعرض) أى حفظه عن الامتهان وهومعنى اللبرالسابق ماوقى به الومن عرضه فهوصد ققروا عبد الحيدين الحسن عناب المسكدر عن جابر رفعه قال عبد الجيد سأات ابن المنكدر عن معناه فقال ما يعط ما الشعراء وقد تقدم نحوه (وقبل لسفيان بن عيينة) رحمالله تعالى (ماالسخاء فقال السخاء البربالاخوان) أي مواصلتهم بالاحسان (والحود بالمال) أى اعطاؤه و بذله الهم (فالدوورث أبي) وهوعينة بن ممون الهلالي (خسين ألف درهم فبعث بهاصررا الى اخوانه وقال قدكنت أسأل الله تعالى لاخواني الجنة في صلاني افا يخل عايهم بالدنيا) أخرجه أبونعيم في الحلية (وقال الحسن) البصرى وحه الله تعمالي (بذل المجهود) أي الطاقة (في

وقيل العسنال مرىما السفاءفقالأن تحودعالك في الله عز وحسل قبل فيا الحزم قال ان تمنع مالك فده قسل فاالاسراف قال الانفاق لحسالر باسةوقال جعفر الصادق رحة اللهعلمه لامال أعون من العقل ولا مصيبة أعظم منالجهل ولا مظاهرة كالشاورة ألاوان اللهعزوجل يقول انى جواد كريم لايحاورني لئم واللؤم من الكفر وأهل الكفرفي الا ار والجود والكرم من الاعمان وأهل الاعمانفي الجنة وقالحذيفةرضي الله عنهرب فاحرفى دينه أخرق في معيشته يدخــل الجنة بسماحته وروىان الاحنف بنقيس رأى رجلا فىدەدرهم فقالىان هذا الدرهم فقال لى فقال أماانه ليس لك حتى يخرج من يدك وفي عناه قبل أنت المالاذا أمسكته وفاذا أنفقته فالمالك ومي واصل بنعطاء الغزاللانه كان علس الى الغــز الن فاذا رأى امرأة ضعطة أعطاهاشمأ وقال الاصمعي كت الحسن بن على الى الحسان بنعلى رضوان الله علم-م بعتب عليه في

اعطاء الشعراء في كتب المه خيرالمال ماوق به العرض وقبل اسفيان بن عينه ما السخاء قال السخاء البر بالاخوان بذل والجود بالمال قال وورث أب خسس بن ألف درهم فبعث بماصر را الى اخوانه وقال قد كنت أسال الله تعالى لاخواني الجنة في صلاتي أوا بعض علمهم بالمال وقال الحسن بذل المحهود في بدل الموجود) من المال (منتهى الجودوقيل البعض الحكاء من أحب الناس اليك قالمن كثرت أياديه) أى نعمى (عنده وقال عبد العزيز بن مروان) ابن الحركالا الاموى والدعر بن عبد العزيز وأخوعبد الملك (ادا الرحل أمكنى من نفسه حتى أضع معروفى عنده) أى قبله منى (فيده عندى مثل يدى عنده) أى سواء (وقال المهدى) تحد المنته بن عبد الله المنته أبو ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله المنته المنتمى المنتوى البصرى كنيته أبو معمر احد الملغاء اخبارى صدوق ولفصاحته قبل له الخطيب ولم يخطب قطروى عن الحسن المسرى وروى له الترمذي وقد ضعفه عني بن معين مات فى حدود السمعين (كيف رأ يت الناس فى دارى فقال بالمراكومنين ان الرحل منهم بدخل راحيا و بخرج راضيا) وهذا الجواب مع اختصاره فى عالم الملاغة مع ما ين يدخل و بخرج من حسن المقابلة والجناس بين راضيا و راحيا ولزوم مالا يلزم وفى صفوة التاريخ وكان ما يمثل عند عبد الله بن جعفر) بن أبى طالب وهو أحدد أجواد قريش وسساتى ذكره (وقد ل مثمل عند عبد الله بن جعفر) بن أبى طالب وهو أحدد أجواد قريش وسساتى ذكره في حكايات الاسخداء (فقال)

(انُ الصَّفَيعة لاتمكون صنيعة \* حتى بصاب بها طريق المصنع) (فاذا اصطنعت صنيعة فاعمل بها \* لله أولدوى القرابة أودع)

وهومعنى قول الاترالسابق عنى الحسن كافى الحلية (فقال عبد الله ب جعفر ان هذي البيتين لبخلان الناس) أيضامن قول محد بن على بن الحسين كافى الحلية (فقال عبد الله ب جعفر ان هذي البيتين لبخلان الناس) أى يعلمانم من خدلا (ولكن المطرالمعروف مطرا) أى عم يمعروفك على الكل (فان اصاب الكرام كانوا له أهلا وان أصاب الثام كنت أنت له أهلا) وهوم عنى الخبر السابق اصنع المعروف مع من هوأه له ومن ليس باهله فان أصاب الأهل فهوله أهل وان لم يصب الأهل فانت له أهل ومن هنا قول العامة اعلى المعروف وارمه في الجروف وارمه في المعرف المعرفة المعرفة والمنافذة على المعرف فيه القرابة ثم قال أودع أى الرك والافالاختياران الصنيعة تكون فى ذوى حسب ودين وهذا لا ينكروالله أعلى المعرف المعرف المعرفة المعرفة المعرفة على المعرفة على المعرفة المعرفة

روی (عن محد من المنسكدر) بن عبد الله بن الهدير التهي المدنى ان خال عائشة ثقة فاضل تقدم ذكره وعن أمدرة وكانت تخدم عاشة رضى الله عنها وهى مقبولة تها هكذا ضبطه غير واحد بضم الدال المهملة وضبطه الحافظ فى التبصير بفتح الذال المعجمة وهى مقبولة روى لها أبوداود فى السنن (ان معاوية أوابن الزبير) وفى بعض النسخ الاقتصار على أحدهما بغير شكولفظ القوت ان ابن الزبير ولم شك وهوع بدالله ابن الزبير روى الله عنه (بعث المها عبال فى غرارتين) قالت أراه (غيانينوما ثة ألف درهم) فى كل غرارة تسعون ألفا (فدعت بطبق) وهى يومئذ صاحة (فعلت تقسمه بين الناس) فامست وما عندها من ذلك درهم تسعون ألفا (فدعت بطبق) وهى يومئذ صاحة (فعلت تقسمه بين الناس) فامست وما عندها من ذلك درهم المتاهمة والمناهمة والمناه

فان لم يكن قال من كرت أيادى عنده وقال عبد العرز بربن مروان اذا الرجل أمكنني من نفسه حتى أضع معر وفى عنده فيده عندى مثل يدى عنده وقال المهدى لشبيب بن شيب كيدف وأيت الناس فى دارى فقال باأميرا لمؤمنين دارى فقال باأميرا لمؤمنين راجباو بخرج راضيا وغثل راجباو بخرج راضيا وغثل مثل عند عبدالله بن جعفر فقال

ان الصنيعة لاتكون صنيعة حتى يصابح الحريق المصنع فاذا اصطنعت صنيعة فاعد

به أولذوى القرابة أودع فقال عبدالله بنجعفران هذي البيتين ليخلان الناس ولكن أمطرا العروف مطرا فان أصاب الكرام كانواله أهلاوان أصاب الشام كنت له أهلا

\*(حكايات الاحمياء) \*
عن محد من المنكدرعن أم
درة وكانت تخدم عائشة
رضى الله عنها قالت ان
معاوية بعث الهاعال في
غرارتين عائين ومائة ألف
درهم فدعت بطبق فعلت
تقسيمه سين الناس فلا
أمست قالت بالرية هلى
فطورى فاعتم المخرة ما
وزيت فقالت لها أم درة ما
السوم أن تشترى لنابدرهم

المانفطر عليه فقالت لوكنت ذكرتني لفعلت \* وعن أبان بعثمان

قال أرادر جلل أن يضار عبدالله بن عباس فأشى و حودة و بش فقال يقول اكم عبيد الله تغدوا عندى الموم فلنوه حتى ملؤا غليه الدارفقال ماهذا فاخبرا الحبرفام عبيدالله بشراء (١٨٢) فاكهة وأمرة ومافطخوا وخبر واوقدمت الفاكهة المهم فلم يفرغوا منها حتى وضعت

له الحذارى فى كتاب الادب المفرد ومسلم والاربعة (قال أرادر جل ان يضارعبد الله بن عباس) رضى الله عنه (فأنى وجوه قريش) أى أكابرهم (فقال يقول لكم عبد الله تغدو اعندى اليوم فا تووحتى ماؤاعليه الدار) أى لكرتهم (فقال ماهذا فاخبر الحبر فام عبدالله بشراء فاكهة) من السوق يلهيم ما (وأم قومافط بخواو خبز واوقدمت الفاكهة اليهم فلم يفرغوا منهاحتى وضعت الموائدفا كاواحتى صدرواشباعا) فقال عبدالله لوكلائه أمو جودلنا هذا كل يوم قالوانع قال فاستغد عندناهؤلاء كل يوم نقله القشيرى فى الرسالة (وعن واقد بن محد الواقدى قال حد ثناأبي) أبوعبد الله محد بن عرب محد بن واقد الاسلى المعروف بالواقدى نسبة الىجده الاعلى وهومن موالى بني أسلم تولى قضاء بغدادمن قبل الرشيدو ولاه المأمون قضاءعسكر المهدى وكان يكرم جانبه ومات بهار وىعن أبىذؤ يب ومعمروالاوزاعى وما لك والثورى وعنه أبو بكر بن أبي شيبة ومحد بن سعد كاتبه وآخرون فال ابن معين لا يكتب حديثه هوليس بشي وقال أبوزرعة ضعيف الحديث نرك الناسديشه الاللاعتبار وقالابن الاثيرضعف فى المعازى وغيرهاوولى قضاء شرقى بغداد وولدسنة ١٣٠ ومات في ذى الجهسنة ٢٠٧ زادابن التراب لثنثي عشرة خلت من ذى الجهة ببغداد (انه رفع رفعة الى المأمون)عبدالله بن هرون العباسي وهو تومند خليفة (يذكر فها كثرة الدين) بسبب ضائقة لحقته (وقلة صبره عليه) وعين مقداره في قصته (فوقع المأمون على ظهررقعته) بخطه (الك رجل اجتمع فيك خصلتان سخاء وحياء فاما السخاء فهو الذي أطلق مآفى بديك ) بتبذ رماملكت (وأما الحباء فهوالذي عنعك عن تبليغناما أنت عامه) وفي رواية والحب حالث على انذكرت لنا بعض دينك (وقد أمرت النَّاعِناتُهُ ٱلفدرهم) وهوضعف ماسأل وكاندينه خسين ألف درهم (فانكنت قد أصبت فازدد في بسط يدك وانهم كن أصبت فنايتك على نفسك) وفير وابة فان كناقصر ناعن بلوغ حاجتك فجنايتك على نفسك وان كنابلغنا بغيتك فزد في بسطة يدك فأن خزائن الله مفتوحة ويده بالخير مبسوطة (وأنتحدثتني وأنت) وفى رواية - ين كند (على قضاء الرشيد) أى لان الرشيد كان ولا ، قضاء شرقية بغداد (عن محد بن اسعق ) بن يسار أبي بكر المطابي مولاهم المدنى فريل العراق امام الغازى صدوق بدلس مات سنة جسين ومائةروى له البخارى فى التاريخ ومسلم والار بعة وله ترجة واسعة فى تاريخ الخطيب وهو أول التراجم فى الكتابعن الزهرى عن أنس رضى الله عنه (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الزير بن العوام) بن خو يلد ابن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كالرب بن عبد الله القرشي الاسدى أحد العشرة المشهود لهم بالجندة رضى الله عنه (ياز بيراعلم ان مفاتيم أرزاق العباد بازاء العرش يبعث الله عزو جل الى كل عبد بقدر نفقته فن كثر كثرله ومن قلل قلله) أىمن وسع على عياله ونعوهم بمن عليه مؤنة م وجو باأوند با ادرالله عليه من الارزاق بقدرذاك أوأز بدومن قترقتر علىه وشاهده الخبران الله بنزل المعونة على قدر المؤنة والخبرالا منز ان تله ملكا ينادي كل صباح اللهم أعط كل منفق خلفاو أعط كل مسك تلفا قال العراقي حددث أنس مذكورروا الدارقطني في المستدادوفي اسناده الواقدي عن محدين احقون الزهري بالعنعنة ولايصم اه قلت يشيرالى ان محدبن اسحق بدلس كاسبق فساكان من رواياته كذلك فليس بمقبول عند أهل المقد وقدرواه الدارقطني أيضا في الافراد بلفظ انمفاتيج الرزق متوجهة نحوا اعرش فينزل الله تعالى على الناس أر زافهم على قدرنفاة النهم فن كثر كثرله ومن قلل قلل له وفيه أيضاء بدالرجن بن حاتم المرادي قال الذهبي ضعيف وقدر وامكذاك ان النجار ولفظ المصنف رواه التميى في الترغيب الاانه قال الى عباد على قدر نفقتهم والبانى سواءور وى ابن عدى في الكامل وأبونعيم في الحلية كالاهمامن طريق على بن سعيد بن

الموائد فأكاواحتى صدروا فقال عسدالله لوكادئه أمو حود لناهذا كل يوم قالوا نع قال فلستغد عندنا هـؤلاءفى كل يوم \*وقال مصعب بن الزير جمعاوية فلماانصرف مربالدينية فقال الحسين على لاحمه الحسان لاتلقه ولاتسلم علمه فلماخر جمعاوية فال الحسن انعلساد بنافلا بد لنامن اتمانه فركب في اثره ولحقمه فسلم غلمه وأخبره مدينه فرواعلمه بختي علمه عانون ألف د سار وقداعما وتخلف عن الابل وقوم يسوقونه فقال معاويةما هذافذكرله فقال اصرفوه عاعله الى أبى محد وعن واقدين محدالواقدى قال حدثني أبى اله رفع رقعة الى المأمون مذكرفها كـ برة الدىن وقلة صبره علىه فوقع المأمون على ظهر رقعته انكر حل اجتمع فسك خصلتان السفاء والحاء فاماا لسعاء فهوالذى أطلق مافى يديك وأماالحياءفهو الذى عنعك عن تبليغناما أنت علمهوقد أمرتاك بمائة ألف درهم فان كنت قد أصبت فازدد فى بسطيدك وانالم أكن قد أصت فنا يتلاعلى نفسك وأنت حدثتني وكنت على قضاء

الرشديدعن عدبن استقعن الزهوى عن أنس ان الذي صلى الله عليه وسلم قال الزبير بن العوام بازبيراعلم أن مفاتيح أرزاق العباد بازاء العرش يبعث الله عز وجل الى كل عبد بقدر نفقته فن كثر كثر له ومن قلل قلل له

وأنت أعلم فالالواقدى فوالله لمدا كرة المأمون الاى الحديث أحدمن الزةوهي مائة ألف درهم \* وسألرجل الحسن بن على رضى الله عنهما حاحة فقالله باهذاحق سؤالك الى معظملاى ومعرفتي عاعداك تكرعلى ومدى تعزعن سائعاأنت أهله والمشر فىذات الله تعالى قلسل ومافى ملكي وفاء الشدكرك فان قبلت الميسور ورفعتعنى ونةالاحتمال والاهتمام المأتد كلفهمن واحب حقك فعلت فقال ماا من رسول الله أقبل وأشكرا لعطمة وأعذرعلي المنع فدعا الحسان وكيله وحعل تحاسبه على نفقانه حتى استقصاهافقالهات الفاضل من الثائما تة ألف درهم فاحضر خسن ألفا قال فافعلت مالجسمائة ديذار قال هي عندى قال أحضرها فاحضرها فدفع الدنانيروالدراهم الى الرحل وقال هات من عملها لك فأناه يحمالين فدفع اليه الحسن رداءه المراء الحالين فقالله موالموالله ماعندنا درهم فقال أرجوأن يكون لى عندالله أحر عظم واحتمع قراءالبصرة ليابن عياس وهوعامل بالبصرة فتالوا لناجاره \_وامقوام بتمنى كلواحدمناأن بكون مثله وفدرة جبنته منابن أخيه

بشيرعن أحدبن عبدالله بننافع بن ثابت بن عبدالله بن الزبير عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أي بكر قالت قال الزبير بن العوام مروت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذعمامي بده فالتفت المه فقال باز بيران باب الرزق مفتوح من لدن العرش الى قوام بطن الارض برزق الله كل عبد على قدر همته ونهمته وقسد أورده ابن الجوزى فى الوضوعات وقال عبدالله يروى الموضوعات على الاثبات وأقره على ذلك السيوطى في مختصرا لموضوعات (وأنت أعلم) هذا من كلام المأمون يخاطب به الواقدى نادبا كائه يقول وأنت أكثر على امني بذلك (قال الواقدى) وكنت أنسيت الحديث (فوالله لذا كرة المأمون اياى الحديث) المذكور (أحب الحمن الجائزة ومن ماثة ألف) وهذه الحكايات ساقها الحطيب فى التاريخ مع اختسلاف يسير وكأن الواقدى اماماواسع العلم والرواية وجمن روى عنسه بشرالحافى وناهيك منقبة وذكرابن الجوزى فى كنابه الذى وضعه فى أخبار بشران بشرا أخذعنه رقبة الجيءهي أن تكتب على ثلاث ورقات زيتون مارالسبت على واحدة جهنم غرفى وعلى الثانية جهنم عطشى وعلى الثالثة مقدورة نم تجعل فىخرقة وتشد فى عضد المجوم الايسرقال معت الواقدى يقول حربته فو حدته نافعاو ممايناسب الرادههنامارواه المسعودي فيمروج الذهب والخطيب فيالتار يخواللفظ للمسعودي قالىالواقدي كانلى صديقان أحدهما هاشمي وكاكنفس واحدة فنالتني ضائقة شديدة وحضرالعيد فقالت لى امرأتي أما نحن فى انفسنا فنصر على البؤس والشدة وأماصيا نناه ولاءفقد قطعواقلى رجة لهم لانهم يرون صبيان الجيران وقدتز ينوافى عبدهم وأصلحوا ثبابهم وهم على هذه الحالة من الثياب الرثة فلواحتلت في شئ تصرفه فى كسوتهم قال فكتبت الى صديق الهاشمي اسأله التوسعة على فوجه الى كيسا مختوماذ كرأن فمه ألف درهم فاستقر قرارى حتى كتب الصديق الا سخر بشكو مثل ماشكوت الى صاحبي الهاشمي فوجهت البمالكبس على حاله وخرجت الى السجد وأقت فيه الملتين مستحسامن امرأتي فلماد خات علمها استحسنتما كان مني ولم تعنفني عليه فبينا أناكذاك اذوافي صديقي الهاشمي ومعه الكيس كهيئته فقال لي اصدقنى عمافعلت فيماوجهت بهاليك فعرفته الحبرعلى وجهه فقال لى انك وجهت الى وماأماك على الارض الامابعثت بهاليك وكتبت الحصديقنا أسأله المواساة فوجه كيسي بخاتمي قال الواقدي فتواسينا الالف درهم فمابيننا تمانناأخرجنا للمرأة مائةدرهم قبل ذلك وغي الحسرالي المأمون فدعاني فشرحته الغبرفأص لنابسبعة آلاف دينارلكل واحدمنا ألفادينار والمرأة ألف دينار (وسأل رجل الحسن بن على) بن أبي طالب رضي الله عنه (حاجة فقال له باهذا حق سؤالاً اباى بعظم لدى ومعرفتي عا عب ال تكر على و بدى تخز عن نيلان ) أى اعطائل (عا أنت أهد والحيثير في ذات المدقليل وما في مل من وفاء لشكرك فانقبلت الميسور ورفعت عني مؤنة الاحتمال والاهتم الماما أنسكافه من واحبك فعلت) فانظر حسن هذاالاعتذارالجامع لفنون المعانى الا خذباسالب الفصاحة (فقال) الرجل إيا بنرسول الله اقبل) الميسور (واشكر العطمة واعذرعلى المنع فدعا الحسن بوكيله وجعل يحاسبه على الهقاته حتى استقصاها) أى أنه اهاالى آخرها (فقال هات الفاصل من الثلثمائة ألف درهم فاحضر خسين ألفاقال فافعلت مالمسمائة دينارقال هي عندي قال احضرها فاحضرها فد فع الدراهم والدنانيرالي الرجل) المذكور (وقال هاتمن عملها الذفا تاه عد الن فد فع المه ) وفي نسخة المهما (الحسن رداء والمراء الجل فقال له موالمه واللهماعندنادرهم فقال وليكن أرجو أن يكون لى عندالله أجرعظم )فانظره كمف اعتذاره وكمف احسانه رضى اللهعنه وأورده القشيرى فى الرسالة مختصرافقال وسأل رجل الحسن بن على شيأ فاعطاه خسين ألف درهم وخسمائة دينار وقال اثت بحمال يحمله فأتى بحمال فاعطاه طيلسانه وقال يكون كراء الجالمن قبلي (و) يحكم انه (اجتمع قراء البصرة) أي فقهاؤها (الى ابن عباس) رضي الله عنه (وهو عامل البصرة فقالوا لناجار صوَّام قوَّام يتمنى كل واحدمناان يكون مثله) وفي ملاحه (وقدر وج بنية له من ابن أخيه

وهوفقيروليشى المناه المعهزها به فقام عبد الله بن عباس فأخذ بأيد بهم وأدخلهم داره وفق صندوقا فأخرج منه ست بدرفقال الحلوا فحملوا فقال ابن عباس ما أنصفناه أعطيناه ما يشغله عن قيامه وصيامه ارجعوا بنا نكن أعوانه على تجهيزها فليس الدنه امن القدر ما يشغل مؤمنا عن عبادة ربه وما بنامن الكبر ما الانحد م أوليا عالية تعلى ففعل وفعلوا به وحكى انه لما أجدب الناس عصر وعبد الحبد بن سعداً ميرهم فقال والله الاعلن الشعم المناف عدوه فقال محاو يجهم الى أن رخصت الاسعار ثم عزل عنه مرحل والتحار عليه ألف ألف درهم فرهنهم بها حلى فلما تعذر عليه الرتجاعها كتب البهم سعة اودفع الفاصل منها عن حقوقهم الى من لم تناه في تمانة وفي تمانة ألف ألف (١٨٤) فلما تعذر عليه الرتجاعها كتب البهم سعة اودفع الفاصل منها عن حقوقهم الى من لم تناه

وهوفة بروليس عنده مامحهزهابه فقاماس عباس فأخذ بأيديهم فادخلهم داره وفتح صندوقافأخريحمنه ستبدر )جمع بدرة بالفتح (فقال احاوها) اليه يستعين جها ( فماوافقال ابن عباس ماانصفناه أعطمناه مانشغله عنصامه وقدامه ارجعوا بذانكن أعوائه على تجهيزها فليس للدندا من القدرمانشغل بعمومها من عبادة ربه ومابنا من السكر ما لا تخدم أولياء الله تعالى ففعل وفعاوا وحتى اله الماأجد بالناس عصر أى أقعطوا وغلت أسعارها (وعبد الحيد بن سعد أميرهم فقال والله لاعلن الشيطان أنى عدوه) أى في خالفته له فى البذل والاطعام (فعال) أى كفل (محاو يعهم) أى فقراءهم وصرف الهم ما عتادونه (الى ان رخصت الاسعار) وارتفع الغلاء عنهم ( عمول عنهم فرحل والتعار عليه ألف ألف درهم) عما كان يستقرضه منهم فى تلك المصاريف (فرهنهم جاحلي نسائه وقيمة وخسمائة ألف ألف درهم فلاتعذر عليه ارتجاعها كتب البهم ببيعها ودفع الفاضل نهاعن حةوقهم) وهوأر بعمائة ألف ألف وتسعة وتسعون ألف ألف (الح من لم تناه صلاته) أى لم تبلغه حال كونه عصر ( وكان أبوطاهر بن كثير شيعيا فقال لهرجل يحق على بن أبي طالب) رضى الله عنه (لماوهبت لي نعلتك) الكائنة ( عوضع كذا ) وسماه ( فقال قد فعلت وحة الاعطينك مايليها) أى يتصل بهامن الارض (وكان ذلك اضعاف ما طلب الرجل وكان أبوم تداحد الكرماء) المشهور بن (فدحه بعض الشعراء فقال الشاعر والله ماعندى ماأعطيك ولكن قدمني الى القاضى وادع على بعشرة آلاف درهم حتى أقراك بماغم احبسني فان أهلي لايتركوني محبوسا ففعل ذلك فلم عسي حتى دفع اليه عشرة آلاف درهم وأخرج أبومر ثدمن الحبس) نقله القشيرى فى الرسالة (وكان معن ابن زائدة) بن مطر بن شريك بن عروب قيس بن شراحيل بن مرة بن همام بن مرة بن ذهل بن شيران الشيباني الكريم الواد المشهور (عاملاعلى العراقين بالبصرة ) عراق العرب وعراق العجم والبصرة هي القاعدة ( فضر باب شاعرفاقام مدة وأرادالد خول على معن فلم يتهيأله فقال يومالبعض خدم معن اذادخل الاميرالبستان فعرفني فلمادخل علمه فكتب الشاعر بيتاعلى خشبة وألقاها في الماء الذي يدخل بستان معن وكان معن) جالسا (على رأس الماء فلما بصر بالخشبة أخذها وقرأها فاذاعلها مكتوب)

(ایاجود من ناج معنا بحاجی \* فیلی الی معن سوال شفیه عنی الی الراوی (فقال) معن (من صاحب هده فدعی بالرجل فقالله کیف فلت فقاله) أی أنشد ذلك البیت (فأمرله بعشر بدر فأخذها ووضع الامیرالخشیة تحت بساطه فلیا كان الیوم الثانی أخرجها من تحت البساط وقر أمافیها و دعابالرجل فدفع الیه مائة ألف در هم فلی أخذها الرجل فطلب فلم بوجد فقال معن منه ما أعط و نفرج) من البصرة (فلما كان الیوم الثالث قر أمافیها و دعابالرجل فطلب فلم بوجد فقال معن حق علی ان أعطیه منافیه منافیها و مقال أبوالحسن) علی حق علی ان أعطیه حتی لایمق فی یت مالی در هم ولادینار ) نقله القشیری فی الرسالة (وقال أبوالحسن) علی این محد بن عبد الله بن أبی سیف (اندائن) مولی عبد الله بن أبی سیمرة القرشی صاحب التصانیف المشهورة عالم با نام الناس صدوق صام ثلاثین سنة متتابعة بصری الاصل ان قل الی المدائن ثم الی بغد اد بروی عنه الزبیر

مالاته \* وكان أبوطاهر ابن كثير شعبا فقالله ر جـل عقء لي سأبي طالب الماوهبت لي تعلمك بموضع كذا وكذافقال قد فعات وحقمه لاعطمنك مايامها وكانذلك أضعاف ماطلب الرحل وكان أبو مر تد أحد الكرماء فدحه بعض الشعراء فقال للشاعر والله ماعسندى ما أعطمك والكن فدمني الى القاضى وادع عملي بعشرة آلاف درهم حتى أقراك بهاغ احسىفان أهللا نتركونى محموسا ففعل ذاك فسلم عسدى دفع اليه عشرة آلاف درهم وأخرج أبوم ند من الحبس \* وكان معن ابن والدة عاملاعلى العراقين بالبصرة فضر باله شاءر فاقاممدة وأرادالدخول عسلى معن فلريته بأله فقال وما لبعض خدام معن اذا دخل الامير السستان فعرفني فلمادخم لاالامير البسيتان أعلمه فكتب الشاعر بنتا على خشمة

والقاهافي الماء الذي يدخل البستان وكان معن على رأس الماء فلما بصر بالخشبة انحذها وقر أهافاذا مكتوب عليها ابن أ أياجود معن الجمعنا بحاجتي \* فعالى الى معن سوال شفيع فقال من صاحب هذه فدعى بالرجل فقال له كلف قات فقاله فامرله بعشر بدر فاخذها ووضع الاميرا الخشب بقت بساطه فلم كان اليوم الثانى أخوجها من تحت البساط وقر أهاود عابال جل فدفع اليهمائة ألف درهم فلما أخذها الرجل تفكر وخاف أن وأخذ منه مما أعطاء فرج فلما كان في اليوم الثالث فرأما فيها ودعابالر جل فطاب فلم وحدفقا لمعن حق على ان أعطيه حتى لا يبقى بيت مالى درهم ولادينار \*وقال أنوالحسن المدائني شر جالحسن والحسين وعبدالله بن حعقر حجاجا فف المهم القالهم فجاءوا وعطشوا افروا بحوز فى خباء اهافقالوا هـ لمن شراب فقالت نعم فا ما خوا الهماوليس اها الاشويم ـ قفى كسرا لخيمة فقالت احلبوها وامتذ قوالبنه اف فعاوا ذلك ثم فالوالها هلمن طعام قالت لا الاهذه الشاة فليد خيجها أحدكم حتى أهي لكم ما نأكلون فقام الهما أحدهم وذبحها وكشعاها ثم هيأت اهم طعاما فأكلوا وأفاموا حتى أبردوا فلما ارتحاوا قالوالها نعن نفر من قريش نريدهذا الوجه فاذار جعنا سالمين فألمي بنافا ناصانعون بك خيرا ثم ارتحاوا وأقبل زوجها

فأخبرته مخبرالة وموالشاة فغض الرحل وقال وياك تذيحهن شاتى لقهوملا تعرفهم غمتقولين نفرمن قر اشقال عربعدمدة ألجأنهما الحاحة الى دخول المدينية فدخ لاو حعلا بنقلان المعر المهاوسعانه ويتعيشان بثمنه فرت الحوز بعض سكك الدينة فاذا الحسن سعلى حالس على بابداره فعرف العحوزوهي له منكرة فبعث الها غلامه فدعامالحوز وقال لهاما مة الله أتعرفني فالت لاقال أناف ملك لوم كذاوكذا فقالت العوزياني أنت وأمىأنت هوقال نعرثم أمر الحسن فاشتروالهامن شماه الصدقة ألف شاة وأمرلها معها بالف دينار وبعثبها مع غلامه الى الحسين فقال لهاالحسن بحموصال أخى قالت بالف شاة وألف دينارفام لهاالحسن أيضا عشل ذلك ثم بعثم امع غلامه الى عبد الله بن جعفر فقال لهادكم وصلك الحسن والحسين فالتبالني شاة وألفى دينار فاسلها عبد الله بالني شاة و لي ديدار

ابن بكار وأحدبن أبي خيثة ومات بمكة سنة ٢٠٤ وهوابن ثلاث وتسعين (وخرج الحسن والحسين) ابنا على بن أبي طالب (وعبد الله بنجعفر) بن أبي طالب رضي الله عنهم ( على الفاتم أثقالهم فاعوا وعطشوا فروا بعجور في خباءلها فعالوا هل من شراب فقاات نعم فاناخوا الهاوليس لهاالاشو يهة) تصغيرشاة (في كسراكيمة) أىجانبها (فقالت احلبوها وامتذة والبنها) أى اشربوا (ففعلواذاك ثم قالوالهاهل منطمام قالت لاالاهذه الشاة فليذبحها أحدكم -تى هي لكم ماتاً كاون فقام المهاأ حدهم وذبحها وكشطها ثم همأت لهم طعامافاً كاوا و قاموا) هناك (حتى أمردوا) أى دخاوافى بردااعشى (فلما رتحاوا فالوالهانحن نفرمن قريش نريدهذا الوجه) أى بيت الله الحرام (فأذا رجعنا سالمين) الى المدينة (فالمي بذا) أى انزلى عندنا (فاناصانه ونبك خبرا ثمارتحلواو أقبل زوجها فاخبرته بخبرالقوم والشاة فغضب الرجل وقال ويلك تذبحين شاة القوم لاتعرفينهم ثم تةولين نفرمن قريش قال ثم بعدمدة) من الزمن (ألجأتهما الحاجة) والاضطرار (الىدخولالمدينة فدخلاها وجعلاينقلانالبعرالها ويبيعانه ويعيشان بثمثه فرتاليجوز في بعض سكاك الدينة فاذا الحسن بن على رضى الله عنه (حااس على بابداره نعرف الجوروهي له منكرة) أىلاتعرفه (فبعث) الحسن (غلامه ودعاالعجوزفة اللهايا أمة الله أتعرفيني قالت لاقال أناضيفك) الذي نزلت بك (يوم كذاوكذا) وأعطى لهاالامارة (فقالت بابي أنت وأمي أنت هو قال نعم ثم أمرا لحسن فاشتروا لهامن شاء الصدقة اف شاة وأمرلهامعها بالف دينار و بعث معهاغلامه الى أخمه (الحسين)رضي الله عنه (فقال لهاالح من بكم وصال أخى قالت بالف شاة وألف دينار فأم لها الحسين أيضاعثل ذلك ثم بعث ما مع غلامه الى عبد الله بن جعفر ) رضى الله عنه (فقال لهابكم وصلك الحسن والحسين قالت بالني دينار وألغىشاة فأمرلها عبسدانته بالني شاة وألني دينار وقالالها لوبدأت بى لاتعبتهما فرجعت البجو زالى زوجهابار بعة آلاف شاةوأر بعة آلاف دينار) هكذا أخرجه المدائني باسانيده ( وخرج عبدالله بن عامر بن كريز ) بنار ببعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مذاف القرشي العبشي الوهمن مسلمة الفتح وعبد الله ولد فى عهد الذي صلى الله عليه وسلم وموابن خالة عمان بن عفان لان أم عمان هي أروى بنت كريز وأمها البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم واسم أم عبد الله هذا دجاجة بنت أسم اءبن الصلت السلية مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره دون السنتين وكان جوادا شجاعا مهونا ولاه عثمان البصرة بعداً بي موسى الاشعرى سنة تسع وعشر مزوضم اليه فارس بعدع ثمانين أبى العاص فافتتح خراسان كاها واطراف فارس وسخستان وكرمان كاها وأحرم اس عامر شكر الله تعالى من خواسان وقد معلى = هان ولامه على تغريره بالنسك وقدم باموال عظيمة ففرقها فىقريش والانصار وقتل عمان وهوعلى البصرة ثمولاه معاوية البصرة ثلاث سنين مُ صرفه عنها فاقام بالمدينة ومات بها سنة ٥٧ وأخباره في الجودكثيرة وليست له رواية في الكتب الستة (من المسجد بريدمنزله وهو وحده) ليسمعه أحد (فقام اليه غلام من نقيف فشي الى حانبه فقال له عبد الله ألك حاجة ياغلام فقال صلاحك وفلاحك وأيتك تمشى وحدك فقلت أقيك بنفسي وأعوذ بالله ان طار بجنابك مكروه) وفى بعض النسخ أقيل بنفسى وأعوذ بالله ان طار بخبائك مكروه (فأخذ عبدالله بيده ومشى معه الى منزله مم دعاباً لف دينار فدفعها الى الغلام وقال استنفق هذه فنع ما أدبك أهلك) هكذا

( ٢٤ - (اتحاف السادة المتقين) - ثامن ) وقال لهالى بدأت بى لاتعبته ما فرجعت التحوز الى زوجها باربعة آلاف شاة وأربعة آلاف دينار بوخرج عبد الله بن عامر بن كر بزم المسجد بريد منزله وهوو حده فقام المه غلام من ثقيف فشى الى جانبه فقال له عبد الله ألك حاب الماركة الله عبد الله ألك حاب الماركة الله عبد الله الماركة ا

\* وحتى ان قوماس العرب الوالى قبر بعض أسخيام ملز بار ففزلوا عند فعره و باتواعنده وقد كانوا جاؤامن سفر بعيد فرأى رجل منهم فى النوم صاحب القبر وهو يقوله هل لك أن تبادل بعيرك بخيبي وكأن المحتى المت قد خلف نجيبا معر وفايه ولهذا الرجل بعير سمين نقاله فى النوم فع فياعه فى النوم بعيره بنجيبه فاما وقع بينهما العقد عده دا الرجل الى بعيره فنحره فى النوم بعيره نقام الرجل فنحره وقسم لحه (١٨٦) فطبخوه وقضوا حاجة مده ثم رحاوا وساروا فلما كان ليوم الثانى وهم فى

أ أخرجه أبوالحسن المدائني في أخبار الاحضاء (وحتى ان قومامن العرب جاؤا الى قبر بعض أسخبائهم) من كان مشهورا بالجود (الزيارة فنزلواعندقيره و باتواعنده وقد كانوا جاؤامن سفر بعيد فرأى رجل منهم فى النوم صاحب القبر وهو يقول له هل لك ان تبادل بعيرك بيختى ) بالضم نوع من الابل و يجمع على البخت والبخاتى قال الشاعر \* أجن البخت في قصاع الخاج \* (وقد كان خلف السخى المت يختيام عروفا والهذا الرجل بعير سمين فقالله في النوم نعم) أبادله (و بأعه في النوم بعيره) الذي تركبه (بجنبه) الذي خلفه (فلماوقع بينهم العقدعدهذا الرجل الى بعيره فنعره فى النوم فانتبه الرجل من نومه فاذا الازم يثج) أى ينبعث (من نحر بعيره فقام الرجل من النوم فنحره وقسم لحد، فطعنوا وقضوا حاجتهم من آلا كل ثم رحلوا وساروا فلماكان البوم الثانى وهم فى الطريق استقباهم ركب فقال رجل منهم من فلان بن فلان منكم) وسماه (باسم ذلك الرجل) واسم أبيه (فقال) الرجل (أنافقال هل بعتمن فلان شيأوذكر) اسم (الميت صاحب القبر) الذي بأنوا عند، (قال نم بعت منه بعيري بختيه في الذوم فقال خذهذا بختيه ثم قال هو ) أى صاحب القير (أبي وقدرأيته في النوم وهو يقول لحان كنت ابني فادفع عنى الى فلان وسماه) أحرجه أنوالحسين المدائني في أخبار الاستنباء (وقدمر جلمن قريش من السفرفر برجل من الاعراب على قارعة الطريق) أى وسطها (قد أقعده الدهروأضر به المرض فقا باهذا أعناعلى) نوائب (الدهر فقال الرجل العلامه ما بقي ممك من النفقة فادفعه اليه فصب العلام في حرالاعرابي أربعة آلاف درهم فذهب لينهض) أى يقوم (فلم يقدر من الضعف فبكى فقال له الرجل ما يبكر لم العلك استقلات ما عطيفاك قاللا والكن ذكرت ماتاً كل الارض من كرمك فأ بكاني) أخرجه أبوالحسن المداثني (واشترى عبدالله بن عامر) بن كر والعبسى القرشي تقدم ذكر ، قريبا (من خالد بن عقبة بن أبي معمط) بن أبي عربن أمية بن عبد شمس الاموى أخو الوليد كان من مسلة الفتح وترل الرقة و بماولده وذكره صاحب تاريخها فين نزلها من الصابة وله أثر في حصار عممان يوم الدار (داره التي في السوق) الدينة (بتسعن الفدرهم) فلما كان الليل مع عبدالله بكاء أهل خاله فقال لاهله مالهؤلاء قالوا بمكون لدارهم قال ياغلام ائتهم فاعلهم ان الدار والمال الهم جيعا) أخرجه أبو الحسن المدائني (وقيل أنفذ هرون الرشيدالي) أبي عبدالله (مالك بن أنس) الامام (رحمه الله خسمائة دينار) هدية (فبلغ ذلك الليث ابن سمعد) أبا الحارث الفهى المصرى الفقيه رحمه الله تعالى (فانفذ المه ألف دينار فغض هرون الما المغهذاك وفال أعطيه خسمان وتعطيه ألفا وأنتمن رعبتي فقال يأأمير المؤمني ان لىمن غاتي التي استغلهامن أرضى ( كل يوم ألف دينار )أى عبرته (واستحييت ان أعطى مثله) في جلالة قدره ( أقل من دخلوم) نقله يج بنصالح الاشم وقال أيضاقدم منصور بن عمار على الليث فوصله بالفدينار واحترق بيت عبدالله بناه عقنوصله بالف ديناروقال شعبب ناللث خرجت مع أبي حاجافة دم المدينة فبعث البه مالات بطبق رطب فيعل على الطبق ألف دينار ورده اليه وقال ابن وهب كان الليث يصل مال كابحا تقدينار فى كلسنة وكتب مالك الممان على دينافيعث المه بخمسهائة دينار وعنه قال كتبت الى الليث أنى اجهز عصفرافصنع منه يخمسها أقديناروبق ابنى على زوجها فيعث الى بشى من ٧ قال فبعث المه

الطريقاسة ملهمركب فالرجلمهم منفلان امن فلان مذ يكم ماسم ذلك الرجل فقال أنافقال هل بعتمن فلان بن فلان شأ وذكرالت صاحب القبر قالنع بعثمنه بعيرى بنعيبه فى النوم فالخذ هـ ذانحيمه ثم قال هوأبي وقدرأيتمه فىالنوموهو بقول ان كنت ابني فا : فع نعيى الىف النبن فلان وسماه \*وقدم رحلمن قرىش من السفر فرو جل من الاعراب على قارعـة الطرىق قدأقعده الدهر وأضربه المرض فقال ماهذا اعناءلي الدهر فقال الرجل لغــ الامه مابقي معــ المن النفيقة فادفعه المهفصب الفسلام في حر الاعرابي أربعة آلاف درهم فذهب لمنهض فلم يقدومن الضعف فبكى فقالُله الرجــل ما يمكمك لعلاء استقلاتما أعطسناك فالاواكن ذكرتمانأكل الارض من كرمك فأبكاني واشترى عد الله من عاس من حالد النعقبة سألى معيط داره التيفى السوق بتسعين ألف

درهم فلى كان الليل مع بكاء هل خالد فقال لاهدله ماله ولا قالوا يبكون لدارهم فقال باغلام انتهم فاعلهم عنده ان المال والدارلهم حيد اوقيل بعث هر ون الرشيد الى مالك بن أنس رجه الله بخمسمائة دينار فبلغ ذلك الليث بن معدفاً نفذ البه ألف دينار فغضب هر ون وقال أعطب منه المقديدة أن أن أن أن ميرا المراب المرب في منه الماليات المرب ال

وحتى اله لم تجب على مالز كاقمع أن دخله كل يوم ألف دينار ، وحتى ان امر أقسألت لليث بن مدر خد الله عليه شدامن على فاص لها برق من عسل فقيل له انها كانت تقنع بدون هدا فقال انه اسألت على قدر (١٨٧) حاجم اونحن نعطم اعلى قدر النعمة

علينا \* وكان اللث بن سعد لانكم كل وم حتى بتصدق على ثلثماثة وستنن مسكمنا وقال الاعش اشتكت شاةعندى فكانحيثة بنعدالرجن بعودها بالغدداة والعشى ويسألني هـل استوفت علفها وكمف صبرالصيان منذ فقدوالبنهاوكان تحتى لبدأجلس عليه فاذاخرج قال خذمانحت اللبدحتي وصل الى فىء له الشاة أكثرمن ثلثما ثة دينارمن وه حتى غنيت ان الشاهلم تبرأ وقال عبدالملك بن مروالاسماء سنارجة بلغنى عانحصال فدنني بها فقال عي منغـرى أحسن منها منى فقال عزمت علمانالاحدثتي بها فقال باأميرالومنين مامددتر حلى بندى جليس لى قط ولاصـ معت طعاما قط فدعوت علمه قوماالا كانواأمن علىمني علم-م ولانصبالي حل وجهمه قط دسألني شمأ فاستكثرت شيأ أعطيته الماه ودخسل سعيد من خالد على سلم ان بن عبد الملك وكان سعدر حلا جوادا

عنده فضلة (وحكرانه لم تجب عليه لز كاةمع ان دخله كل يوم ألف دينار )وروى محد بنرم قال كان دخل الليثفى كل سنة ثمانين ألف دينار ماأوجب الله عليه وكالأدرهم قط وقال شعيب بن الليث يستغل أبي في المنقبابين عشرين ألف دينارالى خسة وعشرين ألفا تأتى عليه السنة وعليه دين وقال أيوسعيد بنونس وكانت غلته من قرية قرقشندة على أربعة فراحض من مصروبها كانت ولادته (وروى ان امرأة) فقيرة (سأات الديث ن سعد شيأمن عسل) في سكر جة (فأمرلها رقمن عسل فقيله انها كانت تقنع بدون هذانقال انهاسالت الى قدر حاجتها ونعطها على قدر النعمة عاسنا المتخلق بخلق الله تعالى فانه بعطى الحسنة اذاهم ماالعبدأ حرافاذاعلها أعطاه عشرا الى سعمائة والله يضاعف لن يشاعوهذا فى الرسالة القشيرية (وكان الديث بنسمد) سرمامن الرجال نبيلا مخيا (لايتكام كل ومحتى يتصد فعلى الاعمانة وستين مسكينا) وله مناقب جة أوردها الذهبي في تاريخ الاسلام ومنها قال الحارث بن مسكين اشترى قوم من الليث عمرة فاستغادها فاستقالوه فأقالهم وأمرلهم بخمسين دينارا فقيله فىذلك فقال انهم قد كانوا أماوا فيه أملافاحميت ان أعوضهم من أملهم مذارحه الله تعالى ونفعذابه (وقال) سلمان بن مهران (الاعش) الكوفى رجه الله تعالى (اشتكت شاة عندى فكان خيثة بن عبد الرحن) بن عيبسرة الجعني الكوفي لاسه وجده صحبة قال العجلي وكان خيثمة وجلاصالحا وكان سخماولم ينجمن فتنة ابن الاشعث بالكوفة الار حلان الراهم النخعي وخيثم وتدتقدم له ذكرفي آداب الصية (تعودها بالغداة والعشي و سأاني هل استوفت علفها وكيف صبرالصبيان منه فقدوالبنها) قال الاعش (وكان يحتى لبدا جلس عليه فاذا خرج قال خدما تحت اللبد) فاتخذه (حتى وصل الى فى عله الشاة أثرمن ثلا عمائة دينارمن بوه) وصلته (حتى تمنيت ان الشاة لم تبرأ ) مات حيثة منة عمانين قبل أبي وائل روى له الجاعة (وقال عبد الله بن مروان) بن الحيكم الاموى (لاسماء بن خارجة) بن حصن بن حذيفة بن بدر الفر ارى بن بل المكوفة بن أخى عيدة بن حصن لابمه وعمصية (باغنى عنك خصال فد ثني بها فقال هي من غيرى أحسن منهامني) قال عبدا الك (عزمت عليك الاحدثتني بها قال باأمير المؤمنين مامددت رجلي بسيدى جايس لىقط ولاصنعت طعاماقط فدعوت علمه قوماالا كانوا أمن على مني علهم ولانصب لى رجل وجهه قط ليسا اني شياً فاستكثرت شياً أعطيه اياه) أخرجه المدائبي (ودخل معيدبن خالد) بنعرو بنعثم ان بنعفان القرشي الاموى أبوخالد ويقال له أبوعهمان المرنى سكن دمشق وكانت داره ناحية سوف القمع وامه أم عثمان بنت سعيد بن العاص ذكره ابن حبان فى الثقات زوى له مسلم حديثاوا حدا (على سليمان بن عبد الملك) بن مروان (وكان سعيد ر جلاحوادا) ممدوحاقال الزبير بن كارمن أكثر الناس مالاوله ولد كثيروله يقول الفر زدف

وكل امرئ برضي وان كانملا \* اذا الل نصفا من سعيد بن خالد له من قريش طيبوها وفيضها \* وان عض كفي أمه كل حاسد

(فان لم يحد شيأ كتب ان سأله صكا على نفسه) والصك الكتاب الذى تكتب فيه المعاملات والافارير وجعه صكول وأصك وهوفارسى معرب وكانت الارزاق تسكتب صكاكا وتغفر جمكتو به فتباع فنهى عن شراءا لصكاك (حتى يخرج عطاؤه) من الديوان فلما نظر اليه سلمان عن المالية

(اني معدم الصاحمناديا \* بامن بعين على الفقى المعوان)

ثم قال ما حاجتك قال ديني قال وكم هو قال ثلاثون أاف دينار قال الدينك ومثله ) أخرجه أبو الحسن الدائني ا (وقيل مرض قيس بن سعد بن عباة) الخزرجي الانصاري رضي الله عنه (فاستبطا الخواله) الذين كانوا

فاذالم عد شدياً كتب ان ساله صكاعلى فسه حتى يخرج عطاؤه فلما نظر اليه سلمان عن البيت فقال انى سمعت مع الصباح ماديا \* يأمن بعين على الفتى المعوان ثم قال ما حاجة ل قال دينى قال وكم هو قال ثلاثون ألف دينار قال الله دينك ومثله وقب لمرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطأ اخوانه فقيل انهم يستعبون ممالك عليهم من الدين فقال أخرى الله مالاء عالاخوان من الزيارة م أمر مناديا فنادى من كان عليه لقيس بن معدحق فهومند مبرى عقال فانكسرت درجة بالعشى لكثرة من زاره وعاده وعن أبى استحق قال صليت الفعر في مسجد الاشعث بالكوفة أطلب غريمالي فلم عمالي فلم المستدفة الوان الاشعث بن قيس الكندى قدم عمالي فلم المستدفة الوان الاشعث بن قيس الكندى قدم

يأ نونه ( فقيل انهم يستحيون ممالك علمهم من الدين فقال أخزى الله مالا يمنع الاخوان من الزيارة تمأمر مناديا فنادى من كان عليه لقيس بن سعد حق فهومنه في حل قال) الواقدى (فكسرت درجته) من الازدام (بالمشى لكثرة من عاده) نقله القشيرى في ارساة (ومن أبي احقى) عُروبن عبد الله الجداني السبيعي الكوفى مات سنة ١٦٩ (قالصليت) صلاة (الفعرفى مسحدالاشعث) بنقيس بن معدى كرب المكذرى الصحابي أبي محمد نزل البكوفة وكان سر ماسخما مان سنة أربعين وله دار ومسحد (بالبكوفة أطلب غريما لى فلماصليت وضع بين يدى-لة ونعلَّان فقات است من أهلهذا المسجد فقيُّل ان الاشعث بن قيس الكندى قدم البارحة من مكة فامراكل من صلى في المسجد علة ونعلين) أخرجه المدائي رواية عن أبي اسعق وهوفى الرسالة القشيرى بنحوه ولم يقل عن أبى اسعق (وقال الشيخ أبوسعيد) عبدالماك بنجد ابن ابراهيم (الخركوشي النيسابوري رحمه الله) وخركوش سكة بنيسابور الزاهد الواعظ الفقيه الشافعي رحل الحالعراق والجاز ومصر وجالس العلماءوصنف التصانيف الفيدة في عاوم الشر يعةودلائل النبوة وسيرالعباد روى عن أبي عرو بن نحيد السلى وأبي سهل بشر بن أحد الاسفراني وعنه الحاكم أبو عبدالله وأبو بحدالخلال وتفقه على أبى الحسن الماسرجسي وحاور بمكةعدة سنمن وعادالي نيسانور وبذل النفس والمال للغرباء والفقهاء وبني بمارستان ووقف علىه الوقوف المكثيرة وتوفى سنةست وأربعمائة بنيسانور (معت محدبن محمدالحافظ يقول معت الشافعي المجاور بمكة يقول كان بمصر رجل عرف بان يجمع للفقراء شيأ فولد لبعضهم ولدقال فئت اليه فقلتله ولدلى مولود وايس معيشي فقام معي فدخل على جاعة فلم يفتح بشي فحاء الى قبر رجل وحاس عنده وقال رجل الله كنت تفعل و تصنع) وذكرمن أمور الخبر (وانى درت البوم على جاعة كاهتهم دفع شئ لمولود فلم يتفق لى شئ قال ثمقام وأحرج دينارا فكسر نصفين وناواني نصفه وقال هذا دين عليك الى أن يفتح عليك بشئ قال فاحدته وانصرفت فاصلحت مااتفق لىبه قال فرأى ذلك المحتسب تلا الليلة ذلك الشيخص في منامه فقال سمعت جيم ماقلت وليس لنااذن فيالجواب وليكن احضر منزلي وقل لاولادي يحفروا مكان المكافون ويخرجوا فرآية فهاخسمائة دينار جلهاالى هذا الرجل قال فلاكان من الغد تقدم الى منزل المت وقص عليهم القصة فقالواله اجلس وحفروا واالوضع وأخرجواالدنانير وجاؤا مهافوضعوها بين يديه فقال المحتسب (هذاما المكم وايس لرؤياى حكم فقالوا هو يسخى ميتاولانتسخى نحن أحماء فلما ألحواعلمه حل الدنانير لى الرجل صاحب الولودوذ كرله القصة قال فاخذمنها ديناوا وكسره بنصفين فاعطاه النصف الذي أقرضه وحل النصف الاخر وقال يكفمني هذا وتصدق به على الفقراء فقال أبوسعمد فلاأدرى أيهؤلاء أسخى المت م أولاده أم المتسام صاحب الولود والذى يفاهران صاحب الولود أسحني هؤلاء فانه جادوآ ثرمع شدة احتماجه وممايشه هذه الحكاية ماحتى أبواسحق الراهم بنهلال الصابي الكاتب قال كنت عندالوز يرأبي محد المهلي ذات يوم فدخل الحاجب فاستأذن للشريف المرتضى الموسوى فاذناه فلادخل قام اليهوأ كرمه وأجلسهمعه في دسته وأقبل عليه يحدثه فلمافرغ منحكايته ومهماته قام فقام اليه وودعه وخرج فلم يكن ساعة حتى دخل الحاجب واستأذن للشريف الرضي أخيه وكان الوزير قدابتدأ بكتابة رقعة فالقاها وقام كالمندهش حتى استقبله من دهليز الدار وأخذ بيده وأعظمه وأجلسهمعه في دسته تم جلس بين بديه متواضعا وأقبل عليه

المارحةمن مكة فامراكل منصلى فىالمد عالة ونعابن وقال الشيخ أبوسعد الحركوشي النيسابوري رجه الله ٥٠٠٠ تحدين محد الحافظ يقول معتالشافع المحاور عكة بقرو ل كان عصرر جلعرف بان عمع للفقراء شمأ فولد لمعضهم مولودقال فئتالمه وقاتله ولدلىمولود وليسمعيشي فقام معى ودخل على جماعة فلم يفقيشي فاءالى قبر رجل وجلس عند او قال وحك لله كنت تفعل وتصنع وانىدرت البوم على جماعة فكاهتهم دفع شي اولودفلم يتفق لىشئ قالم قام وأخرج د مناراوقسه الصفين وناولني نصفه وقال هذادين علمل الىأن يفتع علمك دثي قال فاخذته وانصرفت فاصلحت ماانفق لى به قال فر أى ذلك المحتسب تلك اللسلة ذلك الشخصف منامه فقال معت جمع ماقلت وليس لنااذن في الجواب ولكن احضره نزلي وقل لاولادى بحفر وامكان الكانون و يخرجواقرامة فهاخسمائة د سارفاحلها الى هذا الرحل فلماكان ن

الغد تقدم الدمنزل المتوقص عليهم القصة فقالواله اجلس وحفروا الوضع وأخرجوا الدنانير وجاوًا بها بعيامعه فوضعوها من بديه فقال هذا مالكم وليس لرو ياى حكم فقانوا هو يتسمنى ممتاولا نتسمنى نحن أحياء فلما ألحوا عليه حل الدنانير الى الرجل صاحب المولود وذكرله القصة قال فأخد نمنها دينارا فكسره فصفين فاعطاه النصف الذى أقرضه و حل النصف الاستخروقال يكفيني هذا وتصدف به على الفقراء فقال أوسعد فلا عاسم المناسبة الم

هور وى أن الشافع وجمالله لما مرض من ضرمونه بمصر قال مروافلا لما يغسلني فلما توفى بلغه خبروفاته فصر وقال التونى بتذكرته فائى مها فنظر فيها فاذاعلى الشافعي سبعون ألف درهم دين ف كمتم اعلى نفسه وقضاها عنه وقال (١٨٩) هذا غسلي اياه أى أراد به هذا وقال أبو

بمعامعه فلماخوج الرضى خوج معه يشبعه الى باب الدار غرجم فلماخف المجلس قلت أيأذن الوز مرأعزه الله أن أسأل عن شي قال نم وكاني بك تسأل عن زيادتي في عفاام الرضى على أخيه المرتضى والمرتضى اسنواعلم فقلت نع أيدالله الوزير فقال اعلم اناأمرنا يحفرالنهر الفلاني والشريف المرتضى على ذلك النهر ضمعة فتوحه علمه مقدارستة عشر درهما أونحوه فكاتبني بعدة رقاع بسأل في تخفيف ذلك المقدارعنه وأما أخوه لرضى فباغني أنهذات بوم قدولدله غلام فارسات المه بطبق فيها تف دينار فرده وقال قدع إلوزير أنى لاأقبل من أحد شيأ فرددته اليه وقلت انما أرسلته للقوابل فرده الثانية وقال قد علم الوز و أنه لا يقبل نساؤنا غريبة فرددته اليه ونات يفرقه الشريف على ملازميه من طلاب العلم فلماجاء الطبق وحوله طلاب العملم وقال هاهم حضور فالمأخذ كل واحدمنهم ماريد فقام رجلمنهم وأخذد غارا فقرض من جانبه قطعة وأمسكهاو ردالدينا رالى الطبق فسأله الشريف عن ذلك فقال انى احتحت الى دهن السراج لدلة ولم يكن الحازن حاضرا فاقترضت من فلان البقال دهنا السراح فاخذت دده القطعة لادفعها اليه وكان طلبة العلم الملازمون الشريف فى دارقد اتخذه الهم سماها دارا لعلم وعين المهم جميع ماعتاجون اليه فلاسمع الرضى ذلك أمرفى الحال بأن يتخذ للغزانة مفاتيع بعدد الطلبة ويدفع الى كلمنهم مفتاح ليأخذ ماعتاج اليه ولاينة ظرخازنا وردالطبق على هذه الصورة فكمف لاأعظم من هذه حاله (وروى أن الشافع رجه الله تعالى لمامرض مرض مونه) عصر (قال) في وصيته (مروا ولانا بغساني) وعني به محدين عبد الله بن عبدالحكم (فلد توفى بلغه خبروفاته فضروقال ائتونى بتذكرته )أى دفتر حسابه (قال فاتى بها فنظر فيها فاذاعلى الشافعي رحمالله تعالى سبعون ألف درهم دينا فكتمهاعلى نفسه كلار بابم ا (وقضاهاعنه وقالهذا فسلى اياه أى أراديه هذا) أخر جه البهرق في مناقب الشافعي (قال أبوسعيد الواعظ الحركوشي رجه الله) المتقدمذ كروقر يبا (لماقدمت مصرطلبت منزل ذلك الرجل فدلوني عليه فرأيت جاعة من احفاده) أي من ذريته (وزرجم فرأيت فيهم سماالخيروآ فارالفضل فقلت بلغ أثره فى الحير اليهم وظهرت وكنه فيهم مستدلا بقوله تعالى وكان أبوهم اصالحا) أى فالصلاح بؤثر الى سابع الولد (وقال الشافعي رجه الله تعالى لاأزال أحب حاد بن أبي سلمان) الاشعرى مولاهم أباا معمل الكوفى واسم أبيه مسلم فقمه صدوق وهوشيخ الامام أبي حنيطة مات سنة عشر من (لشي بلغني عنه أنه كان ذات يوم راكبا جاره فركه فانقطم زره) أي ورقيصه (فرعلى خياط فارادأن ينزل اليه ليسوى زروفقال الخياط والله لانزلت فقام الخماط المهفسوى زره فاخرج) حاد (المه صرة فهاعشرة دنانير فسلهاالى الحماط واعتذر المهمن قلنها) وهذامن المروءة والسخاء وقال الصلت بن بسطام كان حاديفطر كل له في رمضان خسين انسانافاذا كان له له الفطر كساهم ثوياثو با (وأنشد الشافعيرجمالله لنفسه)

(بالهف نفسى على مال أفرقه \* على المقلين من أهل الروآت) (ان اعتذارى الى من جاء بسألنى \* ماليس عندى ان احدى الصيات)

أوردهمااليه في في مناقبه (وعن الربيع بن سلمان) المرادى تقدمت ترجمه في كتاب العلم (قال أخذ رجل بركاب الشافعي رجمه الله أعالى فقال باربيع اعطه أربعة دنانير واعتذر البه عنى) أخرجه البهتي في مناقبه (وقال الربيع سمعت) عبد الله بن الزير بن عيسى القرشي الاسدى (الحيدي) المك تقدمت ترجمه في كتاب العلم (يقول قدم الشافعي رجمه الله تعالى من صنعاء) المين (الى مكة بعشرة آلاف دينار فضرب خماء في موضع خارجا من مكة فنثرها على ثوب ثم أقبل على كل من دخل عليه يقبض قبض قبط به عطبه حتى صلى الظهر ونفض الثوب وليس عليه شعى رواء البهتي في من قبه و تقدم في كتاب العلم (وعن أبي ثور)

سعمد الواعظ الحركوشي لماقدمت مصرطلبت منزل ذلك الرجل فدلوني عليه فرأيت جاعةمن أحفاده وزرجم فرأيت فهمسما الخيروا ثارالفضل فقلت بلغ أثره في الله مرالم-م وظهرت وكته فهم مستدلا بقوله تعالى وكان أبوهما صالحا وقال الشافعيرجه الله لاأزال أحب حادين أبى سلمان اشى بلغنى عنه انه كان ذات ومراكا حماره فركه فانقطع زرهفرعلي خاط فارادأن ينزل السه ليسو عزره فقال الحاط والله لاترات فقام الخماط المهفسوى زرهفاخرجالمه صرة فماعشرة دنانير فسلهاالي الحماط واعتذو المه منقلتها وأنسد الشافعي رجمالله لنفسه بالهف قلىعلى مال أحوديه على المقلي من أهل المروآت اناعتدارى الىمناء

ماليس عندى لن احدى المصدات

وعن الربيع بن سلمان قال أخدر حل بركاب الشافع رجده الله فقال باربيع أعطه أربعة دنانير واعتدر المهمني وقال الربيع معتال حدى يقول قدم الشافع من

صنعاءالى مكة بعشرة آلاف دينار فضرب خباء في موضع خارج عن مكة ونثرها على ثوب ثم أقبل على كل من دخل عليه يقبض له قبضة و بعطيه حتى صلى الظهر ونفض الثوب وليس عليه شي بوعن أبي ثور قال ارادالشافعي الحروج الى مكة ومعة مال وكان قلما عسك شياً من سماحة وفقلت له ينبغي أن تشترى م راالمال عنه تمكون الفي ولوادك قال ارادالشافعي المنافق المنافقة على المنافقة على

ابراهم من الدال كلى الفقيه تقدمت ترجمه في كتاب العلم (فل أراد الشافعي) رجه الله (الحروج الى مكة ومعه مال وكان قلما عسائم سماحته) أى جوده ومضائه (فقلت له بنبغي أن تشترى بهذا المال ضيعة) أى عقارا (تكون الد ولوادك) من بعدك (فال فحرج ثم قدم عليمنا) مصر (فسأ لمه عن ذاك المال فقال ما وحدت عكمة ضبعة عكمنى أن أشتر بهالمعرفتي باهله اوقد وقت أكثرها) على وجوم البر (وليكن بنيت عنى مضر با يكون الاسمان اذا يحوا أن يتزلوا فيه ) أخرجه الحاكم والبهق والابزى في مناقبه (وأنشد الشافعي) رجه الله (لنفسه) (أرى نفسي تتونى الى أمور \* يقصره و مبلغهن مالى)

(فنفسى لانطاوعني لعل \* ومالى لايماغني فعلى)

(ان حراما فبول مدحتنا \* وترك مانرنجي من الصفد) (كالدنانيروالدراهم في البيسيم حرام الابدا بيد)

والصفد عركة العطاء وأشار بقوله الايدابيد الى الخبر الذهب بالذهب رباالاهاوها والورف بالورق بالا والمادة والمادة وأمار بالاهاوة وأمار بالاهاوة وأمار بالاهاوة وأمار بالله والمادة والما

(أعلمتنا فأناك عاجل برنا \* قلا ولو أمهلتنا لم نقلل) (فذا القابل وكن كالمنام نسل \* ونكون نحن كاننالم نفعل)

(و بروى أنه كان لعمان) بن عقان (على طلحة) بن عبد الله (رضى الله عنه ما خسون الف درهم) دينا ( فرج عمان بوما الى المحد دفقال اله طلمة قدم منا ما الكفاقية من المحدم و ونة الدعلى مرواتان) وكان طلحة رضى الله عنه يلقب الفياض لكثرة معائمة فقدروى أحد فى الزهد من طريق عوف عن الحسن

يقصردون مباغهن مالى فنفسى لاتطارعني بغل ومالىلا سلغنى فعالى وقال مجد بزعدادالهلي دخرل أبيء إلى المأمون فوصله عائة ألف رهم فلما قام من عنده تصدق بها فاخــبر بذلاء المأمون فلماعاداليه عاتبه المأمون فىذلك فقال باأميرا اؤمنين منعااو جودسوءظن بالمعبود فوصله بمائة ألف أخرى \* وقام رحل الى سعدين العاص فسأله فاصله عائة لفدرهم فبكى فقالله سعيدما يبكيك قال أبكىء لى الارض أن تأكر الله فامرله عائة ألف أخرى \* ودخـ ل أبو تمام على الواهم بن شكاة بإبات امتدحهم افوحده عليلا فقبالمنه المدحة وأمرحاحيه بنيلهما يصلحه وقال عسى أن أقدوممن مرضى فا كافته فاقام شهرىن فاوحشسه طول القام فكت المه يقول انحاماقبولمدحتنا وترك مانرنحي من الصفد كالدراهم والدنا يرفى الس -ع حرام الايدايد فلما وصل البينان الى اراهم قال لحاحمه كم

أقا بالباب قال شهر من قال اعطه ثلاثين ألفاو حنى بدواة فكتب اليه أعجلتنا فاتاك عاجل منا \* قلاولوا مهلت الم نقل غذا قليل وكن كائك لم تقل \* ونقول نحن كائنالم نفعل وروى انه كان لعثمان على طلحة رضى الله عنهما خسون ألف درهم فرج عثمان بوما لى المسعد نقال له طلحة قد تم يأما لك فاقبضه فقال هو الكيا أبا مجدم عونة الدعلي من وأثل

ادع قومك فقال باغ لام على رةو يى فقسى مفهم فسألت الحادم كم كان قال أربعهائة ألف يوطء أعرابي الى طلحة فسأله وتقرب المهرحم فقالاان هذه الرحم ماسأايما أحدة لائان لى أرضاقد أعطاني ماعمان ثلثمائة ألف فان شهت فاقبضها وانشئت بعتهامن عثمان ودفعت المكالفن فقال المرن فباعهامن عمال ودفع الماائن ، وقبل بكي عــلى كرم الله وجهــ موما فقيل مايبكيك فقال لم يأتني ضف منذسبعة أيام أخاف أن يكون الله فيد أهاني \*وأنى رجل صدية اله درن عليه المال فقالماحاء ك قالعلى أربعهائةدرهم دس فورت أرجمالة درهم وأخرجهااليه وعاديبكي فقالت امرأته لمأعطيتهاذ شق علىك فقال اغاا بكي لانى لم أتف قد حاله حتى احتاج الىمفاتحتي فرحم الله من هذه صفاتهم وغفر لهم أجعين \* ( بيان ذم العل) \* قال الله تعالى ومنوق شم نفسه فاولاك هم المفلحون وقال تعالى ولا عسم الذن يعاون عا آتاهم الله منفضلههو خيرا لهـم بل هوسرالهم سيطوقونما يخاوابه نوم

قالباع طلحة أرضاله بسبعمائة ألف فباتذاك المال عنده ليلة فبات أرقامن مخافة ذلك المال حتى أصبع ففرقه وفي مسندالجيدي من طريق الشمي عن عابر بن قبيصة قال محبث طلحة فيارأيت رجلاأعطى لجز المال وغيرمس له منه (وقات سعدى) بضم السين المهملة والالف مقصورة (بنت عوف) من خارجة ابن سنان بن أبي عارية المر يه زوج طلحة بن عبد الله نسم المكذا رواه ابن منده وقال أبوعر في الاستبعاب سعدى بندعر وقال الحافظ والاول أولى ووتعن النبي صلى الله عليه وسلم وعززو- ها وعن عرروى عنها يحيى وابنابها اطلحة بنعي ومجدبن عران الطلحي وقد خالف ابن حبان فذكرهافي ثقات التابعين قال الحافظ ومن يسمع من عربد وفاة الني صلى الله عليه وسلم بامام وهي زوج طلحة فه عي صابعة لا محالة (دخلت على طلحة فرأيت منه ثقلا فقلت مالك فقال اجتمع عندى مال فقرعنى فقات وما يغمك ادع قومك فقال باغلام على بقوى فقسمه فيهم أخرجه أونعيم في الحلية فقال حدثنا الحسن بنجرين أحدين كيسان النعوى حدثنااسمعيل بن استق القاضي حدثناءلي بن عبدالله المدنى ب وحدثنا الراهم بن عبدالله حدثنا بحدي احق حدثمان مسعد قالاحدثنا سفيان بنعينة عن طحة بنعي بن طحة حدثني جدتى سعدى بنتءوف المرية وكانت ارارطاعة فالتدخل طلحة على ذات يوم وهو خاثر النفس وقال قتيبة دخل على طلحة ورأيته مغموما فقلت مالي أراك كالح الوجه وقلت ماشأنك أرابك مني شئ فاعتبك قاللا ولنعم حليلة الرءالمسلم انت فلت فماشأنك فالالمال الذي عندي قدكثر وكربني فلت وماعليك اقسمه فالت فقسمه حتى مابقى منه درهم (فسألت الخادم كم كان) ولفظ الحلية قال طلحة بن يحيى فسألت خازن طلحة كم كان المال (قال أربعما أنة ألف) وقال أبونعيم أيضا حدثنا أبو عامد بنجلة حدثنا محد بناسحق حدثما قتيمة بن سعيد حد تناسفيان عن طلحة بن عي عن سعدى بنت عوف قالت كانت غلة طلحة كل يوم الفاوافياوكان يسمى طلمةالفياض وقدر والمسفيان أيضاعن عمرو يعنى ابندينار مثله ومن طريق الاصمعي حدثنانافع تأبي نعيم ونعدب عران عن سعدى بنت عوف لقد تصدق طلحة توماعا تفألف عم حسمون المستعدان جعتله بين طرفي ثويه (وجاءاعرابي الى طلحة) رضي الله عنه (فسأله وتقرب المهرجم فقال ان هذا الرحم ماسألني بهاق ال أحدان لى أرضا قد أعطاني ماعمان) بنعمان (ثلاثمائة الف فأن شئها فاقبضها وان شئت بعتما من عممان و دفعت البال المن فقال المن فباعها من ممكان ودفع الممالمن وقيل بتى على من أبى طالب كرم الله وجه، يوما فقيل له ما يبكيك فقال لم يأتنى ضيف منذ سبعة أيام أخاف أن يكون الله قد أهانني) نقله القشيري في الرسالة (وأتي رجل صديقاله فدق عليه الباب فقال ماجاء بك قال على ار بعمائة درهم دينا) وفي نسخة دين ( قال فوزن أر بعمائة وهم وأخرجها اليه وعاديبكي فقالت امرأته لم أعطيته اذشق عامل اذطنت أنه اعمامي لاجل ذلك (فقال اعماأ بحي لاني لم أتفقد عاله حتى احتاج الى مفاتحي) نقله القشيرى فى الرسالة \*(بدان ذم الجل) \*

القيامة وقال تعالى الذين يخلون ويأمرون الناس بالخلو يمتمون ماآتاهم اللهمن فضله وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والشع فانه أهلان من كان قبلكم حلهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم

العراقي رواهمسلمن حديث جابر بلفظ واتقوا الشيم فانالشم الحديث ولابي داود والنسائي في الكبرى وابن حبان والحاكم وصحعهمن حديث عبدالله بن عمروايا كم والشيح فاعماهاك من كان قبلكم بالشيح أمرهم بالخل وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفعور ففعروا انتهسي قلت وروى ابنح برفى التهذيب منحديث ابنعر بالفظ اباكم والشعفا غا أهائمن كان قبلكم الشعو أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا (وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والشيح فانه دعامن كان قبلكم فسف كوادماءهم ودعاهم فاستعلوا محارمهم ودعاهم فقطعوا أرحامهم) قال العراقي رواه الحاكم من حديث أبيهر والفظ حرماتهم مكان أوحامهم وقالصع على شرط مسلما نتهى قلت ورواه ابن حروفي التهذيب بلفظاين الاول اماكم والشح فانه أهلكمن كان قبلكم من الامم دعاهم فسلم كموا دماءهم ودعاهم فقتلوا أولادهم والثانى اياكم واتنخل فان البحل دعاقوما فنعواز كاتهم ودعاهم فقطعوا أرحامهم ودعاهم فسفكوا دماءهم (وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة) أي مع الداخلين في الرعبل الاول من غير عذاب ولارأس أولًا يدخلها حتى بعاقب عمااجترحه (بخمل) أيمن هوالحل صفة لازمة له وتكررمنه ذلك (ولاخب) بفتم الحاء وبكسرها وهو الحداع ألذي يفسد بين المسلين بالخداع (ولا حائن ولاسي اللكة) أى التدبير في أمورم هاشه ومن ملكت يمينه (وفي رواية ولاجمار وفي رواية ولامنان) قال العرافي رواه أحدوالترمذي وحسنهمن حديث أبيبكر واللفظ لاحددون قوله ولامنان وهي عندالترمذي ولابن ماجهلا يدخل الجنة سئ الملكة انتهي قلت الفظ أحدفيه زيادة بعدقوله ولاسئ المكة وأولمن بقرع باب الجنه المماوكوناذا أحسنوافهما ينهم وبينالله وفع ابينهم وبينموالهم وعندأبي داود والطيالسي لامدخل الجنةخب ولاخائن وروى الخطب في كتاب الخلاء وابن عساكر في الناريخ بالفظ لايدخل الجنةخب ولا يخيل ولالئيم ولامنان ولاخائن ولاسئ الملكة وان أولمن يقرع باب الجنة المماوك والمماوكة فاتقوا الله وأحسنوا فبما بينكم وبين الله وفيما بينكم وبين مواليكم وعندأ حدا يضالا يدخل الجنة يخيل ولاخب ولامنان ولاسئ اللكة وأول مس يدخل الجنة المماوك اذاأ طاع الله وأطاع سيده وهذا اللفظ قدرواه أبضا الخرائطي في مساوى الاخلاق من حديث أنس والفظ الترمذي من حديث أبي بكر لايدخل الجنة خب ولا مخمل ولامنان ورواه كذلك أبو يعلى وضعفه المنذرى وقد ثبت لفظ ولامنان فى أخبار كثيرة عن نافع مولى رسول الله صلى الله عليموسلم كأعند الحسن بن سلمان والطبراني وابن منده وابن عساكر وعن ابن عر كاعندالنسائي وابنح بروعن أبي سعيدا للدرى كاعندأحد وأبي بعلى والبهق وعن أبير بدالجرميكا عندااطرانى وعن أبى امامة كاعند الطمالسي وعن عبدالله بنعرو كاعندا بنحو بر والحطيب وعنابن عماس كاعند الطبراني والخرائطي وأماقوله لايدخل الجنةسئ الملكة فقدرواه الطمالسي والترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه والداوقطني في الافراد من حديث أني بكر وعندأ جد والترمذي من طريق أخرى وحسنه الخرائطي نزيادة قال رجل بارسول الله أليس أخبرتناان هذه الامة أكثرها مماوكون وأيامي قال بلي فأكرموهم كرامة أولادكروأ طعموهم مماتأ كلونولم أجدروابة ولاجبارالاأن يكون عفي التكبر فقد روىمسلمن حديث ابن مسعودلا يدخل الجنةمن كان فى قلبه ذرةمن كبرا لحديث ومعنى هذه الاخبار لايدخل الجنةمع هذه الحصلة حتى بطهر منها المابتوية فى الدنيا أو بالعفو أو بالعذاب بقدره قال التور بشتى هذاهوالسبيل فى تأويل أمثال هذه الاحاديث لتوافق أصول الدين وقدهاك بعب التمسك بظواهر أمثال هذه النصوص الجم الغفير من المبتدعة ومن عرف وجوه القول وأساليب السانمن كادم العرب هانعلمه التخلص بعون الله تعالى من ال المشقة (وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث) خصال (مهلكات حمطاع وهوى متمدع واعاب المرء بنفسه) وثلاث مخسأت العدل فى الغضب والرضا وخشية الله فى السر والعلانية رواه أبو الشيخ فالتوبيخ والطبراني فىالاوسط أيضامن حديث أنس ورواه الطبراني فى الاوسط أيضامن حديث ابن

وقال صلى الله عليه وسلم الماكم والشح فاله دعامن الماكم وسفكوا دماءهم ودعاهم فاستحلوا عاره فيم ودعاهم فقطعوا عليه وسلم لايدخل الجنة عليه ولاخب ولاخائن ولا يعيل ولاخب ولاخائن ولا حبار وفي رواية ولامنان وقال صلى الله عليه وسلم المائة عليه وسلم اللاث مهلكات شعمطاع وهوى متدع واعجاب الرء بنفسه

وقالصلى الله عليه وسلمان الله عب من ألله الشيخ لزانى والعنيل المنان والمعيل الختال وقال صلى الله عليه وسلمشل المنفق والمخيل T: ل رحابن علم ماحسان منحديد منادن تديهما الى تراقعهما فأماللنفق فلا ينفق شمياً الاسبغت أو وفرت على حلده حتى تخفى بنانه وأماالخسل فلاريد أن سفق شما الاقلصة ولزمت كلحلقية مكانها حــ في أخذت سراقه فهو بوسعها ولاتنسع وقال صلي الله عليهوسلم اللهماني أعوذبك من العلواعوذ المن الجين وأعود بك أنأرد الىأرذل العمروقال صلى الله عليه وسلم الاكم والفالم فان الفالم طلسات يوم القيامة واماكم والفعش ان الله لا يحب الفاحش ولا المتفعش واياكم والشع فاغاأهاكمن كانقبلكم الشير أمرهم بالحكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا

عر بزيادة وثلاث كفارات وثلاث درجات وقد تقدم فريباأ بضافى كاب العلم (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض ثلاثة الشيخ الزاني والبخيل المنان) بعطائه (والمعيل) أيذا العيال (الختال) أي المتكمر قال العراقى رواه النرمذى والنسائ من حديث أى ذردون قوله العنيل المنان وقال فيه والغنى الظاوم وقد تقدم والطبراني فىالاوسط منحديث على ان الله لسغض الغنى الظاوم والشيخ الجهول والعائل الختال وسنده ضعيف انتهى قات حديث أبى ذررواه أيضاأ حدوابن حبان والضياء بلفظ ان الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة الشيخ الزانى والفقير الختال والمكثر العنل ويحب ثلاثة الحديث ورواه الطمالسي والطبراني والحاكم والبهبق والضياء أيضا بلفظ ان الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة فساقوا الحديث وفيه والثلاثة الذين يبغضهم الله البحيل المنان والمختال الفخور والناحرا للاف (وقال صلى الله عليه وسلم مثل المنفق والعفيل كثل رجلين عليهما جنتان) بضما لجيم وتشديدالنون أى درعان وفى واية حبتان بالموحدة بدل النون والجبة ثوب معروف ورجت الاولى بقوله (من حديد)وادعى بعضهم انه تصعبف (من لدن) أى عند ( ثديهما) بضم المثلثة وكسرالدال الهملة ومثناة تحتية مشددة جع ثدى وأصله ثدوى كفلس وفاوس (الى تراقيهما) جع ترقوةوهماالعظمان المشرفان فىأعلى الصدر (فالماللنفق فلاينفق شيأ الاسبغت) أى امتدت وعظمت (أووفرت)شك من الراوي (على حلده حتى تحقي) بضم ناءالمضارعة وسكون الخاء المجمة وكسرالفاء وفي رواية تحن يحم ونون أى تستر (بنانه) أى أصابعه وأنامله وصحفه بعضهم فقال ثبابه جمع نوب بعني ان الانفاق يسترخطاياه كإبغطى الثوب جميع بدنه والمرادان الجواداذاهم بالانفاق انشرح لهصدره وطابت به نفسه فوسع فيه (وأما البخيل فلا بريدات ينفق شيأ الاقلصت) أى ارتفعت (ولزمت كل حلقة) بسكون اللام (مكانَّمًا) قال الطبي قد المشبه به بالحديد اعلامامان القيض والشدة جبلي للانسان وأوقع المنفق موقع السحني فعله في مقابل البحيل الذاما بان السحاء أمريه الشارع وندب اليه لاما يتعافاه المسلمون (حتى أخذت بتراقيه فهو بوسعها ولاتتسع وهو بوسعها ولاتتسع ) هكذامرتين في سائر النسخ ضرب المثل رجل أرادلبس درع يستجنبه فحالت يداه بينهاو بين ان عر على جيع بدنه فاجتمعت في منقه فلزمت ترقوته والمرادان البخمل اذاحدث نفسه بالانفاق شحت وضاق صدره وعلت بداه رواه أحدوالشخان والنحبان من حديث أبي هريرة بلفظ مثل المخمل والمتصدق وعندهم بعدقوله بنانه وتعفو اثره وفمه الالزفت بدللزمت وفه فهو نوسعها فلاتتسع مرة واحدة وزعم بعضهم ان هذه الجلة الاخبرة مدرجة من كادم أبي هر برة وهو وهم لورود التصريح برفعه (وقال صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تحتمعان في مؤمن الحل وسوء الحلق) قال العراقي رواه النرمذى من حديث الى سعيد وقال غريب انهي فلت ورواه أيضا الطيالسي وعبد بن حيد والمخارى فى الادبوالبزاروأ و يعلى وائن حررفى تهذيبه والبهق فى الشعب (وقال صلى الله عليه وسلم) فى دعائه (اللهم انى أعوذ بلنمن المخلو أعو ذبلنمن الجنو أعوذ بلنان أردالي أردل العمر) رواه المخارى منحديث سعدوقد تقدم فى الاذ كاروالدعوات (وقال صلى الله عليه وسلم ايا كموالظلم فان الظلم ظلات وم القيامةوايا كم والفعش انالله لا يحب الفاحش ولاالمنفعش وايا كم والشع فاغا أهاك من كان قبلكم الشح أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظام فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا كالحراقي رواءالحاكم منحديث عبدالله بنعرودون قوله أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلوا قال عوضاعهما وبالجل فغلواو بالفعور ففعرواوكذلك رواه أبوداودمقتصراعلى ذكرااشح وتقدم قبله بسبعة أحاديث ولمسلم من حديث مارا تقواالظلم فاله ظلمات ومالقيامة واتقوا الشع فذكره بلفظ آخوفلم يذكر الفعش انتهى قلت حديث عبد الله بنعروقد تقدم قريباولفظ أبداودوا لحاكم اياكم والشع فاعاهل من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل فخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفحور ففحروا وهكذارواه ابن حربرنى التهذيب والبهق والطبراني من حديث السور بن خرمة الاكم والظلم فان الظلم ظلان يوم القيامة واتقوا

(191)

الشحانا اشع أهلك من كان قبلكم حلهم على انسفكوا دماءهم واستعلوا عارمهم ولاحد والطبراني والبيهق من حديث ابن عمرا تقوا الفالم فان الفالم طلمات يوم القيامة وزاد أحدوع بدبن حيد والمعارى في الادبومسلم وأبوعوانة منحديث جابروا تقواالشع قانالشع أهاائمن كانقبلكم وحاهم على انسفكوا دماءهم واستحاوا محارمهم (وفال صلى الله عليه وسلم شرمافي الرجل) اى من مساوى اخلاقه (شعهالع) اى جازع بعني شم يحمل على الحرص على المال والجزع على ذهابه وقبل هوان لا اشسع كلا وحد شيأ المعه ولاقرارله ولايتبين فى جوفه و يحرص على تهيئة شي آخرقال التور بشتى والشع بخل مع حرص فهو أبلغ فى المنعمن البخل فالبحل يستعمل بالضنة بالمال والشح في كلماتة نع المفس عن الاسترسال فيممن بذل مال أومعروف أوطاعة فالوالهلع الحش الجزع والمعنى آنه يجزع في هذه أشد الجزع على استخراج الحقمنه (وجين خالع) أى شديد كانه يخلع فؤاده من شدة خوفه من الخلق قال الطبيي والفرق بين وصف الشح بالهلع والجبن بالخلع ان الهلع في الحقيقة اصاحب الشح فاسند البه عارا فهما حقيقتان لكن الاسناد مجازي ولا كذلك الخلع أذليس مختصا بصاحب الجبنحتي يسنداليه مجازا بل هووصف للعبن الكن على المجاز حيث اطلق واريدبه الشدةوانما قال شرمافى الرجل ولم يقل شرمافى النساء لان الشح والجبن بما تحمدبه المرأة ويذميه الرجسل أولان الحصلتين تقعان موقعافى الذم من الرجال فوق ما يقعان من النساء قال العراقي رواه أبوداود من حديث أبي هر برة بسندجيدانة عي قلت ورواه كذلك المخارى في التاريخ والحكيم في النوادر وابن ح برفى التهذيب والبيهق في الشعب وقال ابن طاهر اسناده متصل (وقتل شهيد) أى استشهد رجل (على عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم فبكته باكية فقالت واشهيداه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومايدر يك أنه شهيد فلعله قد كان يتكلم عالا بعنيه أو يخل عالا ينقصه ) قال العراقي رواه أبو يعلى من حديث أبي هريرة يسند ضعيف والبهق من حديث أنس ان امه قالت لهنك الشهادة وهوعند الترمذي الاان فيهر جلاقالله ابشر بالجنة انتهى قلت وسياق المصنف أورده فى كتاب البخلاء وكذلك البه قي فى الشعب من حديث أبي هر وةولكن بلفظ انرجلاقتل شهيدا فبكته باكية والباقى سواء وتقدم للمصنف في آفات السان قصة اسكعب بن عجرة تشبهها وفيها ومايدر يالناأم كعب لعل كعباقال مالا يعنيه أومنع مالا يغنيه وقدرواه ابن أبي الدنيا (وقال جبير بن مطعم) بن عدى بن نوفل القرشي النوفلي (بينا نحن نسير معرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله) أى مرجعه (من حذين) اسم وادبين مكة والطائف (اذعلقت وسول الله صلى الله علىموسا الاعراب)وهم حفاة البوادى (بسيالونه) متاع الدنيا (حتى اضطروه الى سمرة) بفتح السين وضم المم وهي شعرة أم غيلان (فطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعطوني ردائي فوالذي نفسى بدولوكان لى عددهذه العضاه ) وهي أشعار البادية (نعمالقسمة مينكم عُلاتحدوني علاولا كذابا ولاجبانا) أخرجه الخاري وقد تقدم في أخلاق النبوّة (وقال عمر) رضي الله عنه (قسم رسول الله صلى الله علمه وسلم قسما) لحاعة (فقلت غيرهؤلاء كانوا أحق به منهم فقال انهم بحيروني بن أن يسألوني بالفعش أو يخلوني) أى ينسبوني الى الخل (ولست بداخل) وهومن يصدر عند الخل ولومرة بخلاف الخيل كالرحيم والراحم وفيه نوع مبالغة كالايخني أخرجه مسلم (وقال أبوسعيد الحدرى) رضى الله عنه (دخل رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن بعيرفا عطاهمادينارين فر جامن عنده فلقيهما عربن الخطاب)رضى الله عنه (فاثنيا) على رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقالامعروفاوشكر اماصنع بهمافدخل عر )رضي الله عنه (على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره؟ عاقالا فقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن فلان أعطيته مابين عشرة الى مائة ولم يقل ذلك ) أى المعروف وحسن الصنيع (ان أحدكم يسألني فينطلق في مسئلته منابطها) أى آخذها تحت ابطه (وهي نارفقال عر) رضى الله عنه (فلم تعطهم ماهو نار فقال يأون الاأن يسألونى ويابى الله لى العل قال العراق رواه أحدوا بو يعلى والبزار نعوه ولم يقل احد

ما كمة فقالت واشهيداه فقالصلي الله عليه وسلم وما ىدر بك أنه شهد فلعله كان بتكام فمالانعنمه أو يخل عالادنقصه وقالحسرين معاع بنانحن نسيرمع رسول اللهصلي اللهعليه وسلومعه الناسمق فله من خسراذ علقت برسول اللهصلي الله عليه وسلم الاعراب يسألونه بحيتي اضطروه الىسمرة تفطفت رداءه فوقف صلى اللهعلموسلم فقال اعطوني ردائى فوالذى نفسىسده لو كان لى عددهذه العضاه تعدما اقسيته ينكم ثملا تحدوني عملاولا كذاماولا حباناوقالع ررضي اللهعنه قسم ر ول الله صلى الله علمه وسارقسمانقات غيرهؤلاء كانواأحق بهمنهم فقال انهم يخسيروني بينان يسألوني بالفعشأو يتخاوني ولست ماخسل وقال أبوسعيد الخدرىدخل رحلانعلى رسول الله صلى الله عليه وسالفسألاه عن بعسير فاعطاهما دينارس فرحا من عند د وفلقهماعرين الخطابرضي اللهعنه فأثنيا وقالامعروفا وشكراماصنع م ما فدخل عرعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره عاقالا فقالصلي اللهءاسه وسلم لمكن فلان أعطستهماس عشرةالىمائة ولم يقل ذلك ان أحدكم ليسالني فينطلق في مسألة متابطهاوهي ناوفقال عرفلم تعطيهم ماهو ناوفقال يأبون الاأت يسألهف وياب الله لي الخل

وعسنا بنعباس قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجود من حودالله تعالى فودواعداللهلكم ألاان اللهمز وجلخلق الجود فعله في صور زحل وحعل رأسه راسخافي صل شعرة طوى وشدأعصانها باغصان سدرة المنهدى ودلئ بعض أغصانها الى الدنما فن تعلق بغصن منها أدخله الجنية ألاان السخاءمن الاعان والاعان في الجنة وخلق الخلمنمقته وحعل وأسهرا مضافى أصل شعرة الزقوم ودلى بعض أغصانها لحالدنمافن تعلق بغصن منها أدخله النارألا ن العلمن الكفروالكفر فى النار وقال صلى الله علمه وسمر السخاء شعرة تنت فى الحنة فلا يلح الحنة الاستعنى والعفل شعرة تنبت في النار فلايلج النارالا يخيل وقال أبوهر برة قالرسول الله صالى الله علىه وسلم لوفد بنى لحمان من سدكم ابنى لحمان قالوا سسدنا حدين قيس الاانهر حل فيه تغل فقال صلى الله عليه وسلم وأىداء أدوأمن المغلل وليكن سيدكم عروب الجو حوفى رواية أنهم قالوا سدنا حد بنقيس فقال تسؤدونه قالوا انهأ كثرنا مالا واناعلى ذلك لنرىمنه الخل فقال على السلام وأى داء أدوأ من المخل

الم ماسألاه عن بعير ور وا مالبزار من رواية أبي سعيد عن عرور جاله تقات انتهى قلت ورواه أيضا الحاكم والضياء من حديث أبي سعيدو رواه الحاكم أيضامن حديث جابروفيه فينطلق بمسئلته متابطها وماهى الانار وفده قبل لم تعطهم قال يأنون الحديث (وعن ابن عباس) رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجودمن جودالله تعالى فودوا )على خلق الله ( يجد الله الكم )وهذامعنى قولهم من جاد جادالله عليه ( الاان الله خلق الجود فعله في صورة رجل وجعل اسه راسخا في أصل شجرة طو بي وشد أغصائها باغصان سدرة المنهدى ودلى بعض أغصائها الحالدنيا فن تعلق بغصن مهاأدخله الجنة الاان السفاءمن الاعان والاعان في الجنه وخلق المحلمن مقنه) وهو أشد الغضب (وجعل اسه راسخا في أصل مجرة الزقوم ودلى بعض أغصانها لى الدنمافن تعلق بغصن منها أدخه الناوالاان البخل من الكفروالكفر في النار) قال العراق ذكره صاحب الفردوس ولم يخرجه ولده في مسنده ولم أقف له على اسناد انتهى قلت بل أخرجه الحطيب فى كتاب البخلاء بسندفيه أنو بكرا انفاش صاحب مناكير وقد تقدم قبل خسة وثلاثين حديثا حديث أبى هر المقوهو بشب محديث أبن عباس (وقال صلى الله عليه وسلم السخاء شعرة تنبت في الجنة فلا يلج الجنة الاسفى والبحل شجرة تنبت في النار ولا يلج في النار الا بخيل ) قال العراقي تقدم دون قوله فلا يلج في الجنة لخ وذكره بهذه الزيادة صاحب الفردوس من حديث على ولم يخرجه والده في مسنده نتهسي فلت الذي تقدم آنفا قبل سنةوثلاثين حديثاهومن حديث على وولده الحسين وأبيهر برة وجابر وأبي سعيد وعائشة ومعاوية وأنس وأمام لذه الزيادة فاخرجه الحسن بن سفيان في مسنده والخطيب في كتاب البخلاء وابن عساكر في التاريخ من حديث عبد الله ابن حواد (وقال أبوهر برة) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عامه وسلم لوفد بني الحمان من سدكم بابني لحمان) بكسر اللام قبلة من هذيل من مدركة بن الماس بن مضر وقال الهمداني لحمائمن بقابا حرهم دخلت في هذيل (قالواسيدناجد بنقيس) بن صفر بن خنساء بن سنان بن عمد بن عدى بن عنم من كعب بن الانصارى (الاانهر حل فسمع فقال صلى الله عليه وسلم و عداء أدوأمن الخل ولكن سيدكم عرو بنالجوح) بفق الجيم وتخفيف المهم بن ويدبن حرام بن كعب ب غنم ن سلة الانصاري (وفيرواية) أخرى (انهم قالواسيدناجد بنقيس فقال مرتسودونه) عيانى وصف تععلونه سمدافيكم (قالواله أكثرنامالاواناعلى ذلك) أىمع ذلك (لنزنه) أى لنهمه (على المخل) يقال ازنه بكذا أوعلى كذااذا المهمهيه (فقال صلى الله عليه وسلم وأى داء أدوامن العليس ذلك سيدكم فالوافن سيدنا بارسول الله قال سيد كم بشر بن البراء) بن معرور بن صغر بن خنساء بن سنان الانصارى بن عم الحدين قيس الماضي ذكره قال العراقي حديث أبيهر مرة رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم بلفظ بأبني سلة وقال سدكم بشر بنالبراء وأماالرواية الني قال فهاسدكم عروبن الجوح فرواها الطبراني فى الصغير من حديث كعب بن مالك باسناد حسن انهى قلت لفظ المصنف من سيدكم يابني لمان غريب والثابت يابني سلة فان الخاطب به هم وقد تقدم ان بني لحمان من هذيل فلايطابق الخطاب وكان الجدين قيس قدساديني سلة في الحاهامة فؤل الني صلى الله علىه وسلم تلك السيادة الى عروين الجوح وكالاهمامن بني سلقوقد عزاه المصنف لابيهر مرة وقدر واه الحاكم في المستدول وقال أبوالشيخ باسنادغر يبعن أبي المقعن أبي هر يرة ورواه أنوعرو بةفى الامثال وابن عدى فى الكامل من طريق معيد بن محد الوراق عن محد بن عروعن أبى سلمولم ينفرد به سعيد الوراق بل تابعه النضر بن شميل عن الوليد بن ابان في كتاب السخاء وأنو الشيخ في الامثال ومحد بن على عندالحا كم أيضار وقدر واه أيضاجا بن عبدالله الانصاري أخرجه المحاري في الادب المفرد والسراج وابوالشبخ فىالامثال وأبونهم فى المعرفة من طريق عاج الصواف عن أبى الزبير حدثنا جابر قال قال الذا رسول الله صلى الله عليه ولم من سيدكم بابني سلة قالوا الجدين قيس على المانخله فقال مذهكذا ومديده وأى داءأدوا من البخل بل سيدكم عروب الجوح قال وكان عرو ولم على رسول الله صلى الله عليه

وسلم اذاتر قرح وأخرج أو نعم فى العرفة وفى الحلية وأبو الشيخ أيضا والبهقى فى الشعب من طريقابن عبينة عن ابن المسكد رعن جارنحوه ورواه الوليد بن ابان فى كتاب السخاء من طريق الاشعث بن سعيد عن عبرو بندينار عن حارنحوه ورواه أبونعيم من طريق حاتم بن اسمعيل عن عبد الرحن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عبد الله يتحوه وقال فيه بل سيد كم الابيض الجعد عرو بن الجوح وقد روى أيضا من حديث أنس أخرجه أبو الشيخ فى الامثال والحسن بن سفيان فى مسنده من طريق رشيد عن ثابت عنه عنه عرا ورواه الوايد بن أبان من طريق الثورى عن حبيب بن أبى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى أبو خليفة عن ابن عائشة عن بشر بن المفضل عن أبى شبرمة عن الشعبي نحوه قال ابن عائشة فقال بعض الانصار فى ذلك

وقال رسول الله والقول قوله \* لمن قالمنا من تسمون سيدا فقالوا له جد من قيس على الني \* نخده منا وان كان أسودا فسود عدرو بن الجوح لجوده \* وحق اعمر وبالندى أن يسودا فلو كنت باحد بن قيس على التي \* على مثلها عرو لكنت المسودا

ورواه الغلابي من طريق أخرى عن الشعبي وفيه الشعر ورواه الوليد بن أبات من طريق عبد الله بن أبي عمامة عن مشيخة له من الانصار نحوه وفيه الشعر وأماحد بث كعب بن مالك الذي عزاه العراق للطيراني في الصغير فاخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه وألوالشيخ في الامثال والوليد بن ابان في كتاب الجود من طريق صالح بن كيسان عن النشهاب عن عدد الرحن من عدالله من كعب من مالك عن كعب من مالك النالذي صلى الله عليموسلم قالمن سدكم مابني فضلة قالواجد من قيس قال م تسوّدونه فقالوا انه أكثرنامالا والماعلى ذلك لنزنه بالمخلفقال وأى داءأدوأس المخلليس ذاسيدكم قالوا فن سيدنا يارسول الله قال بشر بن البراء بن معر ورتابعه ابن احق عن الزهرى وقال في رواية بل سيدكم الابيض الجعد بشر بن البراء وهكذا رواه نونس والراهم بنسعد عن الزهرى من رواية الالرشعنه وخالفه بعقوب بن الراهم بن سعدفرواه عن أيمهم سلاأخر حداين أبي عاصم وكذا أرسله معمر وهوفى مصنف عبدالوزاق وفى مساوى الانحلاق الغرائطي وابن أخى الزهرى عنجه وهوفي الامثال لابى عروية وسمعته عن الزهرى في نسخة أبي الهمان هكذانقله الحافظ فى الاصابة فى ترجه بشرقات وقدوجدت طريق معمر التي أشار الهاقال الخرائطي فى مكارم الاخلاف حدثناأ حدين منصور الرمادى حدثناعبد الرزاق أخبرنا معمرعن الزهرى عن كعب بن مالك انرسول اللهصلي الله عليموسل قال لبني ساعدة من سيدكم قالوا حدين قيس قال عسود تموه قالوا انه أ كثر نامالاوانا؛ لي ذلك المزنه بالبحل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأى داء أدو أمن البحل قالوا فمن سيدنا قال بشر بن البراء بن معرور (وقال على) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض العنل) مانع الركاة أوأعم (فيحياته السخى عندمونه) لانه مضطرحينشد لا المثارقال العراقية كره صاحب الفردوس ولم يخر جهولده ولم أجدله اسنادا اه قلت بل أخرجه الخطيب في كتاب البخلاء بسنده الى على رضى الله عنه (وقال أبوهر مرة) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخى الجهول أحب الىاللهم العابدالنخيل) قال العراقي رواه الترمذي بلفظ ولجاهل سخى وهو يقية حديث ان السخى قريب من الله وتقدم اه قلت بل لفظ المصنف رواه الخطيب في كتاب البحلاء والديلي في مسند الفردوس من حديث أبي هر مرة الاان فيه العالم بدل العابد (وقال أبوهر مرة أيضا) رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الاعمان والشم في قلب عبد) قال العراقي رواه النسائي وفي استاده اختلاف اه قلت ورواه كذلك انحر برفى التهذيب ربادة أبداوفي روايقه أيضافى جوف رجل مسلمور ويابن عدى فى الكامل من حديث عبد الغفور بن عبد العزيز بن سعد الانصارى عن أبده عن حد و بلفظ لا يجتمع الاعان وقال على رضى الله عندة قال رسول الله حسلى الله عليه وسلم ان الله وغض المخلى وقال أبوهر مرة قال رسول الله عليه ولله عنده والله من العابد المختل وقال أيضا قال صلى الله عليه والاعمان الا يحتمعان في قلب عبد

وقال أيضا خصلتان الا يجده هان فى مؤمن المحل وسوءا خلق وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغى لمؤمن أن يكون بخيلا ولاجبانا وقال صلى الله عامة وسلم، قول قائلكم الشحيح أغدر من الظالم وأى ظلم أظلم عندالله من الشحيطة الله وعظمته و حلاله لا يدخسل الجنة شحيح ولا يخيل و روى ان رسول الله صلى الله عامه وسلم كان يطوف بالبيت فاذار جل متعلق باستارا السكعبة وهو يقول بحرمة هذا البيت الاغفرت لى يخيل و روى ان رسول الله صلى الله على وقال هو أعظم من أن أصفه لك (١٩٧) فقال و يحل ذ بدأ عظم أم الارضون و فقال صلى الله على وماذ بدئ صفه لى فقال هو أعظم من أن أصفه لك

فقال بلذنبي أعظم بارسول الله قال وذنبك أعظم أم الجال قالبلذني أعظم مارسول الله قال فدنبك أعظم أم الحارقال بلذني أعظم بارسول الله قال فذنبك أعظم أم السموات قال ل ذنبي أعظم ارسول الله قال فسذنبك أعظم أمالعرش قالىل ذنى أعظم بارسول الله قال فذنبك أعظم أم الله قالبل الله أعظم وأعلى قال و على فصف لى ذنبك قال بارسول الله انى رحل ذو ثروة من المال وان السائل لمأتيني سأاني فكأنحا يستقبلني بشعلة من نارفقال صلى الله عليه وسلماليك عنى لاتحرقنى بنارك فوالذي بعثمن بالهداية والكرامةلوقت بين الركن والمقام عمصلت ألفي ألفعام تم يكست حتى تجرى من دموعان الانهاد وتسقى بها الاشعارة مت وأنت لئم لا كبك الله في النار وعل أماعاتان العل كفر وان الكفرف النار وعداناماعاتان الله تعالى يقول ومن يخل

والبخل فى قلبر جل مؤمن أبدا (وقال) صلى الله عليه وسلم (أيضا خصلتان لا يحتمعان في مؤمن المعلوسوء الخلق) رواه الترمذي منحديث أبي سعيد وقد تقدم قبل هذاقر ببافهو مكرروقع هكذافي سائرنسخ السكتاب (وقال صلى الله عليه وسلم لاينبغي للمؤمن ان يكون بخيلا ولاجبانا) قال العراقي لم أره بهذا اللفظ أه قلتبل واهمكذاهنادوالخطيب فى كتاب العدلاء من حديث أبى جعفر معضلاو رواه الخطيب من حديث أبي عبد الرجن السلمي موقوفا (وقال صلى الله عليه وسلم يقول قائلكم الشحيح أغدر من الظالم وأي ظلم أعظم عندالله من الشم حاف الله تعالى بعرته وعظمته و حلاله لا يدخل الجنة شعيم ولا يخمل قال العراقي لماجده بفامه والترمذي منحديث أبي مكرلا يدخل الجنة يخيل اه فلتوروي الخطيب في كتاب البخلاء منحديث ابن عر الشخير لايدخل الجنة (و روى انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان نطوف بالميت فاذا رجل متعلق باستارال كعبة وهو يقول بحرمة هذا البت الاغفرت) لى (ذنبي فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم وماذنبك صفهلى قالهوأعظم من ان أصفهاك قال ويحكذنبك أعظم أم الارضون قال بلذنبي أعظم يارسول الله قال ويحك فذنبك أعظم أم الجبال قال بلذني يارسول الله قال فذنبك أعظم أم البحار قال بل ذنبى بارسول الله قال فذنبك أعظم أم السموات قال بلذنبي بارسول الله قال فذنبك أعظم أم العرش قال مل ذنبي بارسول الله قال فذنبك أعظم أمالته قالبل الله أعظم وأعلى قال و يحك فصف لى ذبك قال بارسول الله انى رجلذو تروقمن المال وان السائل اما تبني ليسالني فكاغا استقملني بشعلة من نارفقال صلى الله عليه وسلم البك عنى لاتحرقني منارك فوالذي بعثني بالهدامة والكرامة لوقت بينالر كن والمقام غمصلت الفي ألف عام تم بكيت حتى تجرى من دموه كالانه ارواد في الاشجار عمت وأنت الميم لا كالالله في النارويك أماعلت ان البخل كفر وان الكفر في النار ويحك أماعلتان الله تعالى يقول ومن يخل فاغما يعل عن نفسة ومن بوق شف نفسه فاولئانهم المفلون) قال العراق الحديث بطوله باطل لاأصل له \* (الا "ثارقال ابن عياس رضى الله عنه الما خلق الله تعالى جنة عدن ) وهي أوسط الجنات ( قال لهاتز يني فتز ينت م قال لها أطهرى انهادك فاظهرت عين الساسبيل وعين الكافوروعين النسنيم فتفعرمنهافي الجنان أنهار الجرو أنهاد العسل واللين عمقال لهااظهرى سروك وعالك ) عركة جمع عله وهي السكة (وكراسيك وحالك وحليك وخو رعمنك فاظهرت فنظرا لمهافقال تمكامي فقالت طوتي لن دخاني فقال الله تعالى وعزتي لاأسكنتك عند العامراني في الكبير عن ابن عماس مر فوعالمفظ لما خاق الله عزو حل حدة عدن خلق فها مالاعين رأت ولاخطر على قاب بشرع قال لهاتكامي فقالت قدأ فلح المؤمنون ورواه ابن عساكروزادثم قالت أناحرام على كل بخيل ومراء ورواه أبوطاهر محدبن عبدالوآحد الفابرى المفسرفي كتاب فضائل التوحيد والرافعي منحديث أنس الخلق اللهجنة عدن وهي أول ماخاقها الله قال لهاتكامي فقالت لااله الاالله مجمد رسول الله قد أفلح المؤمنون قد أفلح من دخل في وشقى من دخل النار (وقالت أم البنين) ابنة عبدالعز يزين مروان (أختعر بنعبدالعزيز) رجمالله تعالى (افليخيل لو كان الخلقيصا ماليسته ولو كان طريقاماساكته وقال طلحة بن عبيداللة) التي القرشي أحد العشرة رضي الله عنده (انا لنجد

فاعما بخل عن نفسه ومن بوق شع نفسه فاولئك هم الفله ون (الاثار) قال ابن عباس رضى الله عنه مالما خلق الله جنة عدت قال الهائرينى فترينت ثم قال الهااظهرى أنهارك فاظهرت عن السلسبيل وعين المسلووي المافور وعين الدسنم فتفعر منها فى الجنان أنهارا الجرو أنها والعسل والمائم مقال الهااظهرى سررك و حالك و كراسيك و حليم كو والمن و وحروم من فقال الله تم قال الهااظهرى سررك و عالم و كان دخلنى فقال الله تعالى وعزتى لا أسك كن خداو قالت أم البنين أخت عرب عدا العزيز أف المخبل لو كان المخبل قيصا مالبسته ولو كان طريقا ماسا كته وقال الحديث عدد الله رضى أله عنه المناخد

ما والنامايد دالعلاء لكننا شصروقال محد ف المنكدركان يقال اذا أرادالله بقوم شرا أم عليهم شرارهم وجعل أرزاقهم بايدى يخلائهم وقال على كرم الله وجهه في خطبته انه سبأتى (١٩٨) على الناس زمان عنوض يعض الموسر على مافى يد ، ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى

باموالناما يجده الخلاءولكن نتصروقال محدين المنكدر) بنعبد الله بن المهدى التمي (كان يقال اذا أراد الله قوم شرا أمرعلهم مشرارهم وجعل أرزاقهم بايدى بخلائهم) وقدروى نحوذلك مرفوعامن حديث مهران وله محبةولفظماذا أراد الله بقوم خيراولى عليم حلماءهم وقضى بينهم علماؤهم وجول المال في سمعائهم واذا أرادالله بقوم شراولى علمهم سفهاءهم وقضى بدنهم جهالهم وجعل المال في عفلائهم أخرجه الديلي في مسند الفردوس (وقال على كرم الله وجهه في خطبته انه سيأتي على الناس زمان عضوض) أي شديدالراس كالدابة العضوض التي تكثر العض لن مسها ( بعض الوسر على مافيديه ) من المال بنواحده وهوكناية عن الامسال الشديد (ولم يؤمر بذلك قال الله تعلى ولا تنسو االفضل بينكم) المراديد مافضل من المال بعد حاجتكم (وقال عبد الله بنعرو) بن العاص في الفرق بن الشي والعل (الشيح أشدمن العللان الشعيم هوالذي يشم على مافى يدى غير وحتى بأخذ ويشم على غير و (عافى يديه فعيسه) عنه (والجنيل هوالذي يجل عمافى بديه) عمايفضل لديه (وقال الشعني)رجمالله نعمال (لاأدرى أبهما أبعد فورافى الرجهم العل أوالمكذب رواءابن أبى الدنيافي الصمت عن احدق بن ابراهم أخبرنا حربر عن سان عنه الاانه قال في النار بدل في جهم (وقبل وردعلي أنوشروان) بفتح الهمزة وضم النون وشروان كسعمان اسم ملك الفرس وكان مشهورا بالعدل (حكم الهند وفيلسوف الروم) وهووا حد الفلاسفة ومعناه الحكم الرومية (فقال أنوشروان الهندي تكلم فقال خير الناس من الني) أي و جد (سخياو عند الغضب ونوراً ) أى تحملًا لغضبه (وفي القول متأنيا) أى متثبتا (وفي الرفعة متواضعا وعلى كل ذي رحم مشفقًا وقال الروى تدكام فقال من كان يخد لاورث عدة وماله ومن قل شكره) للنعمة (لم ينل النجع) أى الظافر بالقصود (وأهل الكذب مذمومون وأهل التميمة عوتون فقرا ومن لم رحم) أى من ملكه (سلط الله عليهمن لارجه) وشاهده في كلام نسناصلي الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم (وقال الضحال في قوله تعالى انا حعانافي أعناقهم أغلالاقال العل المسكالله تعالى أيديهم عن التفقة في سيل الله فهم لا يبصرون الهدى) أخرجه الخرائطي فيمساوى الاخلاق (وقال كعب الأحبار )رجمالله تعالى (مامن صباح الاوقدوكل به ملكان بنادمان) يقول احدهما (الهم عجل المسك تلفاو) يقول الثاني اللهم (عجل لمنفق خلفا) هكذاروا. صاحب الحلمة وقدرواه الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري وصحيعه وتعقبه الذهبي وفيمز يادة وملكان يناديان يا باغى الميرهام و يقول الا خويا باغى الشرقصر (وقال) عبد الملك بن قريب (الاصمعى) رحمالته تعمالي (سمعت اعرابها قدوصف رجلا فقال لقد صغر فلان في عيني) أي ذل وحقر (لعظم الدنيافي عليه وكاتَّ عاالسائل اذا راهماك الموت اذا أتاه ) عيستثقله و يقشعر عنه و يزورو يكرهه كايكره ملك الموت ويزور عنه (وقال) الامام (أبوحنيفة) رجه الله تعالى (لاأرى ان أعدل يخيلالنه يحمله الجل على الاستقصاء) في معاملاته (فيأخد فوق حقه) لا محالة (خيفة ان بغين فن كان هكذ الايكون مأمون الامانة) فلا بعد ل (وقال على كرم الله وحهه والله مااستقصى كرم قط حقه ) لانه (قال الله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض) أخوجها بن مردويه في تفسيره وأخرج البهتي في الشعب عن عطاء الخراساني قال مااستقصى حكم قط ألم تسمع الى وله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض وأخرج ابن أبى حاتم عن محاهد قال الذي عرف أمي مارية والذي أعرض قوله لعائشة ان أباك وأباها لميان الناس بعدى مخافة أن يفشوه (وقال) عمرو بن يحر (الجاحظ) البصرى يمنى أباعثمان من رؤساء العيرلة وله تصانيف فى عدة من الفنون روى عن يزيد بن هرود وأبي نوسف القاضي وعمه عوت بن الزرع ومات سنة ٥٥٥ (ما بق من اللذات الائلاث ذم المخلاء وأكل

ولاتنسوا الفضل بنكم وقال عبدالله بنعر والشم أشدمن العللان الشعم هو الذي يشم على مافىد غبرمحتي بأخذه و شمءا فىده فعسه والغلهو الذي يخل عمافي يده وقال الشعبي لاأدرى أيهما أبعد غورافى نارجهنم المخلأو الكذب وقسل وردعلي أنوشر وان حكم الهند وفلسوف الروم فقال للهندى تكلم فقالخبر الناسمن ألفي سخنا وعند الغضب وقوراوفى القول متأنيا وفي الرفعة متواضعا وعلى كل ذىرحم مشفقا وقام الر ومى فقال من كان مخيلاو رثعدة مماله ومن قل شكره لم ينل النعاع وأهل الكذب مذمومون وأهل الممةعوتون فقراء ومن لم برحم سلط علىممن لارجه وقال الضعالفي قـوله تعالى انا حعلنافي أعناقهم أغلالا فال العل أمسك الله تعالى أ مديهم عن النف قة فيسسل الله فهم لاسصر ونالهدى وقال كعب مامن صباح الاوقد وكل به ملكان يناديان اللهم علامسك تلفاوعل لنفق خلفا وقال الاحمعي معت اعراساوقدوصف رحالا

فقال لقد صغر فلان فى عنى العظم الدندا فى عنده وكاتما برى السائل ملك الموت اذا أناه وقال الوحند فقر جه الله لا أرى ان القديد أعدل معد الان المعلى عمله على الاستقصاء في أحد فوق حقه خدفة من أن بغين فن كان هكذ الا يكون ما مون الامانة وقال على كرم الله والله من المائة وقال على المعلم والله من المائة وقال المعلم والله من المائة وقال الله الله المعلم والله من المعلم والله من المائة والمعلم والله من المعلم والله من المعلم والله من المعلم والله والله من المعلم والله والله من المعلم والله و القديد وحل الجرب وقال بشر بن الحرث المعنى للاغيبة له قال الذي صلى الله عليه وسلم انك اذا لعنى لومدحت اص أفعند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا صوّامة قوّامة الاأن فيها بخلاقال في اخيرها اذا وقال بشر النظر الى البعن القلب واقاء العنو كرب على قاو ب المؤمنين وقال بعن معاذما في القلب الاستخداء الاحب ولو كانوا في الوقال ابن المعتر أبعن وقال بعن معاذما في القلب الاستخداء الاحب ولو كانوا في الوقال ابن المعتر أبعن المعتر أبعن المعتر أبعن المعتر المعتر أبعن المعتر الم

الناس عاله أجودهم بعرضه ولق يحي بن زكريا علم حماالسلام الميس في صورته فقال له بالمليس أخبرني باحب الناس الما وأبغض الناس الما للأقال أحب الناس الى المؤمن الخيل وأبغض الناس الى الفاسق السخى قال له لم قال لان الخيل قد كفاني قال لان الخيل قد كفاني غله والفاسق السخى في سخائه في قبل عرف وهو بعول لولا أنك يحسي الما أخبرتك

\*(حكامات العلاء)\* قيل كان بالبصرةر حل موسر يغسل فدعاه بعض حبرانه وقدم المعطماهمة بييض فأكل منه فاكثر وجعل شرب الماء فانتفخ بطنه وتزلمه الكرب والموت فعل يتلوى فلماحهد والاحر وصف عاله للطبيب فقال لابأس علىك تقيأما أكات فقال هاه أتقنأ طياهعـة سمااوت ولاذاك وقبل أقبل أعرابي بطلب رحلا وبين بديه تين فغطى التين بكسائه فلس الاعدرابي فقالله الرجلهل تعسن من القرآن شماً قال نعم فقرأ

القديدو حال الحرب وفي كل منها يحد الانسان الذه ما لا يحد في غيرها (وقال بشر بن الحارث) الحافي رحمه الله تعملي (المحتلف المنه المنه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم) لرجل (المناذ النحيل) فلو كان عبية لم يقل ذلك (ومدحت امر أعمند النبي صلى الله عليه وسلم فقالها صوّا مة قوّامة) أى كثيرة الصيام والقيام (الاان فيها يخلا قال في النبي عليه الله النبي المناذ في المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز النظر الى المحيل يقسى القاب ويقاء المخلاء كرب على قاوب الومنين والقولان أخرجه الله تعملى أن المناز النظر الى المحيل يقسى القاب ويقاء المخلاء كرب على قاوب الومنين والقولان أخرجه الله تعمل المناز كربا علم المناز المناز والمناز المناز المناز

علمهالسلام (قبل كانبالبصرة رجلموسر) أي غني ( بخيل فدعاه بعض حيرانه وقدم المه طباهية) وهي أن تقطع اللعمو بشوى فى الطخيرفى أى دهن كان فاذا طبخ فى الماء تم قلى مى قلمة (سيض فأ كل منه فا كثروجعل وشربالماء فانتفغ بطنه ونزلبه الكربوالوت فعل يتلوى عيناوشمالا (فلما اجهده الام وصف اله لطبيب فقال لا بأس عليك تقياما أكات ) تبرأ (فقالهاه اتقيا طباهعة بسض أموت ولااتقياً طباهعة بييض) فهذامن بخله آثرااطباهعة على الصعة (وقبل أقبل أعرابي بطلبر حلاين بديه تين) وهوالتمر المعروف (فغطى التنبيكسائه) من تخله كملا بوا وفيشاركه ( فلس الاعرابي فقال له الرجل هل تحسن من القرآن شيئاً قال نعم وقرأ) بعد الاستعادة والبسمالة (ولزبتون وطورسينين فقال) الرجل (وأين التين فقال هوتعت كسائك ودعابعضهم أخاله ولم يطعمه شيأ الى العصر حتى اشتد جوعه وأخذه مثل ألجنون فانه قد يعترى ذلك عند نخاو العدة (فاخذ صاحب البيت العود) لمغنى له (وقال له عمانى أى صوت تشتمي ان أسمعك) بهذا العود (قالصون المقلي) أي صون قلمة اللهم (وعلى ان تحدين عن عالدين ومك) البرمتي حده خالدبن رمك كان من عبدة النار فأسلم وولده بوعلى يحيى بلغ الرتبة العلية فى الثروة حتى ولى الوزارة للعباسين وأخبارهم مشهورة ومنهم مجدبن جعفر بن يحيى حدث وهومن مشايخ أبي داودوأبو المسن أحدين جعفر بن موسى بن عي المعروف يجعظة صاحب أخبارونوادر (وكان عدالاقبيم العل) على خلاف شمية أهل بيته فانهم كانواقد اشتهروا بالكرم (فسئل نسيبله كان يألفه) أى يعاشره (عنه وقالله قائل صف لى مائدته فقال هي فترفى فتر في والفتر بالكسر مابين طرف الاجام وطرف السباية بالتفريج المعتادوصفهافي غاية الضيق (وسحافه) جمع محفة بالفتح وهي الاناء الذي يؤكل فيه (منةورة من حب الشخاش) أى في غاية الصغر وهي مبالغة (قبل فن عضرها قال الكرام الكاتبون) وهم ملائكة

والزيتون وطورسين فقال وأن التين قال هو تحت كسائل ودعا بعضهم أخاله ولم يطعمه مساً فيسه الى العصر حتى الشدجوعه وأخده مثل الجنون فأخذ ما حب البيت العود وقال له يحيانى أى صوت تشته ما أن المعمل قالت و يحكى أن محد بن حي بن حالد بن برمك كان يخيلا قبيح العلى فسئل فسيب له كان يعرفه عنده فقال له قائل صف لى مائدته فقال هى فترفى فترو صحافه من قورة من حب الحشيما شويل في تعضرها قال الكرام السكات، وب

قال فاياً كل معسه أحد قال بلى الذباب فقال سوأ تك بدت وأنت خاص به وثو بك مخرق قال أناوا ته ما أقدر على ابرة أخيطه مها واوملك محد بينا من بغد دادالى الذو به مماوأ ابرا ثم جاءه جبريل وميكا ثيل ومعهما بعقوب الذي عليه السلام بطلبون منه ابرة و بسألونه اعارتهم ايا ها المخيط بها قيص بوسف الذى قدمن دبرما نعدل بو يقال كان مروان بن أبى حفصة لا يا كل اللهم بخلاحتى يقرم اليه فاذا قرم اليه أرسل غلامه فاشترى له وأسافا كله فقيل له نراك لا تا كل الاالرؤس (٠٠٠) فالصيف والشناء فلم تختار ذلك قال نعم الرأس اعرف سعره فا من خيانة الغلام

اليمين والشمال (قال فياياً كل معه أحدقال بلي الذباب) وماقدرماياً كل منه الذباب (سوأةله) أى قبعا (أنت خاصبه) ونسيمه وأليفه (وثو المنخرف) أى مقطع (فقال انى والله ما أقدر على ابرة أخيط مها ولوماك محديثا من بغداد الى النوبة) وهي من بلاد السودان (مماواً الرائم ماء مجبر بل ومكائيل ومعهما يعقوب الذي علمهما السلام يطلبون منه الرة) واحدة (ويسألونه اعرنا اياها انفيط م اقبص يوسف) عليه السلام (الذي قد) أي شق (من قبل) أي من قدام (مافعل)وهذا المنهدي في البخل وفيه مبالغات (ويقال كان مُروان بن أبي حفصة لا يأكل العم بخلاحتي يقرم اليه) أى بشناق اليهو بشته يه والقرم نزوع النفس الى اللهم خاصة (فاذاقرم) اليه (أرسل غلامه فاشترى له رأسا) من رؤس الغنم المشوية (فأ كله فقيل له نواك الاتا كلالرؤس) المشوية (فى الصيف والشيناء فلم تختار ذلك فقال نع الرأس أعرف شعره وآمن خيانة الغلام) فيه (ولايستطيع ان يغبني فيهوليس الحم يطبخه الغلام فيقدران يأكل منهان مس)منه (عيناأو أذناأ وخدا وقفت على ذلك ) فهو محدود (و) مع ذلك (آكل منه ألوانا آكل عدنه لونا وأذنه لونا ولسانه لونا وغلصمته) وهيرأس الحلقوم (لوناودماعُه لوناق) مع ذَلك (أكني مؤنة الطبخ فقد اجمعت لى فيه مرافق) وهذا بخل فيه نوع تدبير (و) يحكى انه (حرب يومايريد الخليفة المهدى) العماسي (فقالتله امر أةمن أهله مالى عليك انرجعت بالجائرة) أى الصلة والعطية (فقال ان أعطيت مائة ألف) درهم (أعطيتك درهما فأعطى ستين ألفا) درهما (فأعطاها أربعة دوانق) ولم يكمل لهادرهما (و) يحكى أيضاانه (اشترى مرة لحابدرهم فدعاه صديقه) ألى منزله (فردالعم الى القصاب بنقصاندائق وقال أكره الاسراف وكان للاعش) سلمان بنمهران الكوفى الفقيه (حاروكان لا يزال بعرض عليه المنزل يقول اودخلت فاكات كسرة وملحا فيأبى عليه الاعش)و يتعلل ويواعد (نعرض عليه ذات يوم فوافق جوع الاعش فقال سربنا فدخل منزله فقر بالمه كسرة وملحا) كا كان بعد وبه (اذسال سائل بالباب فقال رب المنزل بورك فيك فاعادعليه المسئلة فقالله بورك فيك فلياسأل الثالثة قالله أذهب والاوالله خرجت اليك بالعصاقال فناداه الاعش وقال اذهب و يحك فلاوالله مارأ يت أحدا أصدق مواعيد منه منذمدة بدعوني على كسرة وملح فلا واللهمازادنى علمهما) والمعلاء أخمار كثيرة ونوادرشهيرة وقدا فتصر المصنف على هذا القدروهو الذي أورده الخطيب في كتاب النخلاء باسانيده \*(سان الاشاروفضله)\*

(اعلم أن السخاء والبخل كل واحد) منهما (ينقسم الى در جات فارفع در جات السخاء الايثار وهوان يجود بالمال) على الغير (مع الحاجة الده واغما السخاء عمارة عن بذل مالا يحتاج المه) سواء كان (لحمتاج أوغير محتاج والبذل) مع وجود (الحاجة أشد) فلذا كان الايثار أرفع در جانه وهذا هو حد السخاء في الخلوق وسما تي الكلام عليه عند در كره في الفصل الذي يليه (وكان السخاوة ود تنقسي الى ان يسخو الانسان على غيره مع الحاجة) المه (فكمن يعيل عسك الاحتياج) لما يسخو به (فالبخل قد ينقب الى أن يخل على نفسه مع الحاجة) المه (فكمن يعيل عسك المال وعرض فلا يتداوى) لبخله (ويشق الشهوة فلا عنه منه اللا الخل بالثمن) والامسال اله المحمة فيه المال وعرض فلا يتداوى) لبخله (ويشق الشهوة فلا عنه منه اللا الخرف والأمسال اله المحمة فيه

ولاستطمع أن بغيني فمه وليس الحمم اطعه الغلام فىقدران بأكلمنهان مس عينا أواذنا أوخداوقفت عملى ذلك وآكل منه ألوانا عمنه لونا واذنه لوناولسانه لوناوغلصمته لوناودماغه لوناوأ كفي مؤنة طحه فقد اجتمعت لى فيمه مرافق \*وخرح وماير بدالحامقة المهدى فقالت له امرأةمن أهله مالىءلىكان رجعت عالجائزة فقال انأعطبت مائة ألف أعطيتك درهما فاعطى ستين ألفا فاعطاها أر بعية دوانق واشترى مرة لمالدرهم فدعاه صديق له فردالعم الىالقصاب بنقصاندانق وقال أكره الاسراف وكان للاعش جار وكان لاتزال يعرض علىهالمنزل ويقول لودخلت فاكلت كسرة وملحا فنابى علىــه الاعش فعرض علمهذات توم فوافق جوع الاعش فقال سربنا فدخلمنزله فقرب المكسرة وملحافاء سائل فقال او بالمنزل

بورك فيكفاعادعليه المسألة فقال له بورك فيك فلما سأل الثالثة قال له اذهب والاوالله خوجت المك بالعصاقال فنا اه الاعش (و) قرينة فقال اذهب و يحك فلاوالله عاداً بين أحداً أصدق مواعيد منه هو منذمدة بدعونى على كسرة وملح فلاوالله مازادنى عليهما \* (بمان الايثار وفضاله) \* اعسلم ان السخاء والمجل كل منهما ينقسم الى درجات فارفع درجات السخاء الايثار وهوان يجود بالمال مع الحاجة المهوا غالسخاء عبارة عن بذل ما يحتاج البدل مع الحاجة أشدوكان السخاوة قد تنتهى الى أن يسخو الانسان على غير ومع الحاجة في فالحل قد ينتهى الى ان يتخل على نفسه مع الحاجة في كم من يخبل عسك المال وعرض فلا يتداوى ويشتهى الشهوة فلا عنعه منها الاالنخل بالثن

ولووجدها مجانالا كلهافهذا بخيل على نفسه مع الحاجة وذلك بؤثر على نفسه غيره مع المعتاج البه فانظر ما بن الرجلين فان الاخلاق عطايا بضعها الله حيث بشاء وليس بعد الايثار درجة في السخاء وقد أثنى الله على الصحابة رضى الله عنهم به فقال و يؤثر ون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال الني صلى الله عليه وسلم أيما امرى اشته مي شهوة فردشهو ته وآثر (٢٠١) على نفسه غفر له وقالت عائشة رضى الله

عنهاماشبع رسول اللهصلي الله علىه وسلم ثلاثة أمام متوالةحتى فارق الدنما ولو شننالشبعنا ولكناكانؤثر على أنفسناونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فلم عد عندأهله شأفدخل علمر حلمن الانصار وزهب بالضمف الى أهله ثم وضع بين بديه الطعام وأمي امرأته باطفاء السراح وجعال عديده الى الطعام كأنه رأ كلولا رأ كل حتى أكل الضيف الطعام فلا اصبع قالله رسول اللهصلي الله علىموسا لقدعب الله من صنع كم الله له الى ضفكم ونزلت و دؤ ترون على أنفسهم ولو كانجم خصاصة فالسخاعخلقمن أخلاق الله تعالى والايثار أعلى در مات السعاء وكان ذلك مندأبرسول اللهصلي الله عليه وسلمحتى ما الله تعالى عظيمانقال تعالى وانك لعلى خلق عظم وقال سهل بنء دالله التسترى قالموسى علىه السلام بارب أرنى بعض در جان محد صلى الله عليه وساروامنه فقال باموسى انكان تطيق ذلك ولكن أر يك منزلة من منازله حالمة عظمة فضلنه

(و) قرينةذاك أنه (لو وجدها مجانا) بغير عوض لا كلها فدل ذلك أن الامتناع منها اغماه ولاجل البخل (فهذا يخل على نفسه مع الحاجة وذلك يؤثر على نفسه غيره مع انه لاحاجة به الى ذلك فانظر مابين الرجلين) من التفاوت (فأن الاخلاق عطاياً) من الملك الخــ لاق حل سجانه (يضعهاالله حيث يشاء وليس بعد الايثاردرجة في السخاء وقد أثني الله تعالى على الصحابة) رضوان الله علمهم ( فقال و اؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة) أى حاجة وفقر كاسمأتى قريمافى سب نزواه (وقال الني صلى الله عليه وسلم أعمار حل) وفي رواية أعما امرئ (اشتهمي شهوة فردشهونه وآثر على نفسه غفرله) وفي رواية غفر الله له قال العراقي رواه ابن حبأن فى الضعفاء وأبو الشيخ فى الثواب من حديث ابن عمر بسند ضعيف وقد تقدم انتهى قلت وكذلك رواه الدارقطني فى الافراد وقد تقدم المصنف سبب هذا الحديث وهوماروا ونافع ان ابن عراشتها سمكة طرية وكان فدنقهمن من ضه فالتمست بالدينة فلم توجد حتى وحدت بعدمدة واشتريت بدرهم ونصف فأشو يتوجىء بماعلى وغيف فقام سائل بالباب فقال ابع وللغلام لفها برغيفها وادفعها اليه فابى الغلام فرده وأمره بدفعها اليهثم جاءبم افوضعها بين يديه وقال كلهنيأ ياأ باعبد الرحن فقدأ عطيته درهما وأخذتها فقال لفهاوا دفعها البه ولاتأخذمنه الدوهم فانى معترسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول أعاامرى اشتهى وذكر الحديث (وقالت عائشة رضى الله عنها ماشب عرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا ولوشننا لشبعنا وليكنا كنانؤثر على أنفسنا) قال العرافي رواه البهقي في الشعب بلفظ ولكنه كان بؤ ترعلى نفسه وأول الحديث عندمسلم بلفظ ماشم عرسول الله صلى الله علمه وسلم ثلاثة أيام تباعامن خمز برحتى مضى لسيبله والشعننماشم عآل محدمنذقدم المدينة ثلاث ليال تباعاحتي قبص زادمسلمون طعام بر (ونزل برسول الله صلى الله عالمه وسلم ضيف فلم يحدى ند أهله شيأ فدخل علمه رجل من الانصار ) وهو أبوطلحة ويدبن سهل رضى الله عنه (فذهب به الى أهله فوضع بين بدية الطعام) الذى هوقو ته وقوت صباله (وأمرام أنه)وهي أم سلم رضي الله عنه ا( باطفاء السراج) فقامت كانه اتصلح السراج فاطفاته (وجعل عد مده الى الطعام كانه يا كل أى نظهر من نفسه الاكل (ولاياكل) ايثارا (حتى أكل الضف الطعام) و بقي هووعياله مجهود بن (فلما أصبع)وغدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقه حبر يل عليه السلام فأخبره بماصنع (قالله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عب الله عز وجل من صنيعكم الليلة الى ضيفكم ونوات و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بم مخصاصة ) متفق علىهمن حديث أبي هر برة (فالسخاء خلق من أخلاف الله تعالى) وقدروى أبونعيم والديلي وأبوالشيغ وابن النجار من حديث ابن عباس السخاء خلق الله الاعظم أى في تخلق به تخلق بصفة من صفاته تعالى (والايثار أعلى درجات السخاء وكان ذاك من دأبرسول الله صلى الله علمه وسلم) أى من طريقته (حتى سماه الله تعالى عظم افقال والك لعلى خلق عظم) وقد تقدم الكلام على هذه الاتية في كتاب رياضة النفس (وقال) أنو مجد (سهل بن عدد الله) التسترى وجمالله تعالى (قالموسىعلىمالسدالم بارب أرنى بعض درجات عجد صلى الله عليه وسلم وأمته قال باموسى انكان تطيق ذلك ولكن أريك منزلة من منازله جليلة عظيمة فضلته بماعليك وعلى جميع خلق قال) الراوى (فكشفله عن ما يكوت السماء فنظر الى منزلة كادت تتلف نفسه من أفوار هاوقر بهامن الله عز وحل فقال بارب الماذا باغتب الى هذه المرامة فالعلق اختصصته به من بينهم وهوالايثار ياموسي لاياتيني أحدمنهم قدعل به وقدامن عروالااستحيت من محاسبته وبوائه من جنتى حيث يشاء) نقله صاحب القون (وقيل خوج عبدالله

ر ٢٦ - (انحاف السادة المتقين) - ثامن ) جاعليك وعلى جديم خلق قال فكشف له عن ملكوت السهوات فنظر الحديث تتلف نفسه من أنوارها وقربها من الله تعالى فقال يارب عاذا بلغت به الحداد الكرامة قال مخلق اختصته به من بينهم وهو الايثار ياموسي لاياً ثبني احدمنهم قدع ل به وقته من عره الااستحديث من محاسبته و بقرائه من جنتي حيث بشاء وقبل خرج عبد الله

ان جعفر الحضيعة فنزل على نخيل قوم وفيه علام أو ديع حمل فيه اذ أى الغلام بقوته فدخل الحائط كاب ودنا من الغلام فرمى الميه الفلام عرص فا كله عمل المائية على المائية على المائية والثالث فا كله وعبدالله و ظرائيسه والمائية على المائية والثالث فا كله وعبدالله و ظرائيسه وهو جائع قال في أنت صانع البوم قال أطوى يومى هذا الدكاب قال ما هي بارض كالآب الله جاء من مسافة بعيدة جائعات كرهت أن أشب عوه و جائع قال في أنت صانع البوم قال أطوى يومى هذا فقال عبدالله بن جهفر الام على (٢٠٢) السخاء ان هذا الغلام لاسخى منى فاشترى الحائط والغلام ومافيه من الا تلان فاعتق الغلام

ابن جعفر ) بن أبي طالب (الحضيعةله) خارج المدينة (فنزل على نخيل قوم وفيهم غلام أسود) اللون (يعمل فيه) أي يخدم الارض (اذأت الغلام بقوته) وهو ثلاثة أرغانة (فدخل الحائط) أي البستان (كاب (ودنامن الغلام فرى المه الغلام بقرص فأكله تمرى المه بالثاني والثالث فأكا وعبد الله) بنجعفر (ينظراليه) من بعيد (ققال باغلام كم توتك كل يوم قالماراً يتقال فلم آثرت به هذا الكاب فقال ماهي بأرض كالدبانه) غريب (حاءمن مسافة بعيدة جائعاف كرهترده قال فيا أنت صانع اليوم قال أطوى بوى دنا) جوعاً (فقال عبدالله بنجعفر الام على السيناء ان هذا لا منى منى فاشترى الحائط والغلام وماذ ممن الا لات فاعتق الغلام ووهده منه ) أى الحائط ومافيه (وقال عمر ) رضى الله عنه ( أهدى الى رجلمن أصحاب رو ولالته صلى الله عليه وسلم رأس شاة فقال ان أخى كان أحوج منى اليه فبعث به اليه) فلا وصل اليه قال ان أخى فلامًا كان أحوج منى اليه فبعث به اليه (فليزل يبعث به كل واحد الى آخر حتى تداوله سبعة ابيات ورجع الى الاول) نقله صاحب القوت (وبات على من أى طالب كرم الله وجهه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم) عند مخرجه الى الغار (فاوحى الله تعالى الى حبر بل ومكائيل عليه ما السلام اني آخيت بينكم وجعلت عر أحدكما أطول من عرالا خر فايكما وترصاحبه بالحياة فاختار كالاهما الحياة وأحباها فأوحى الله تعالى الهما أفلاكنتم امثل على من أبي طالب آخت بينه و بين نبي محدصلي الله عليه وسلم فبات على فراشه يغديه بنفسه و اؤثره بالحداة اهبطاالى الارض فاحفظا من عدوه فهبطا (فكان حبربل) على السلام (عندرأسه وميكائيل)عليه السلام (عندر حليه وحبريل عليه السلام ينادى بخريخ من مثلك باابن أبي طالب والله تعالى يماهي كالملائكة فانزل الله عز وجل ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاءمرضات الله والله رؤف بالعباد) قال العراقي رواه أجدمن حديث ابن عباس شرى على نفسه وابس ثو بالنبي صلى الله عليه وسلم عم نام مكانه الحديث وليس فيهذ كرجيريل وميكا ثيل ولم أقف لهذه الزيادة على أصل وفيه أنو بلم مختلف فيه والحديث منكرورواه الحاكم فى المستدرك وأعله عبد الغنى بنسعيدفى كاب الضاح الاسكال (وعن أبى الحسن الانطاك) لهذكرفي الحلية وفى الرسالة (انه اجتمع عنده نيف وثلاثون نفسا وكانوا في قربة بقرب الرى) احدى مدن خراسان (ولهم أرغفة معدودة لم تشبع جمعهم فكسر واالرغفان واطفؤاااسراج وجله والاطعام) وأوهم كل واحد صاحب مانه يأكل (فلمارفع فاذا الطعاء عاله ولمياً كل واحدمنهم شيأً إشار الصاحبه على نفسه و روى انشيعية) بن الحاج بن الورد العديك أبابسطام الواسطى مم البصري أمير المؤمنسين في الحديث وكان من العباد الزهاد مان سنة ستين (حاءه سائل ولم يكن عنده شي فنزع خشبة من سقف بيته فأعطاه ثم اعتذراليه ) وقال صاحب الرسالة معت أباعبد الرجن السلى يقول كان الاستاذ أبوسهل الصعاوكي يتوضأ بومافي صن داره فدخل انسان ف أله شما ولم يعضره شئ فقال اصبرحتى أفرغ فصبر فلاافرغ قال خذالقمة مةوخرج عمصبرحتى بعد فصاح وقال دخل انسان وأخذا لقمة مة فشوا خلفه فلم يدركوه وانحافعل ذاك لان أهل المنزل كانوا يادمونه على البذل (وقال حذيفة العدوى) هكذافى سائر النسخ ولم أجدله ذكرافى الصابة ولعل الصواب وقال أبوحذيفة في المبتدا عن العدوى قال بعض بني الغيرة (الطلقت يوم البرموك) موضع بالشام وغروته معروفة (لطاب بنعمل) ووهمهمنه وقالعررضي الله عنه اهدى الى رحل من أعداب رسولالله ملى الله عليه وسلم رأس شاة فقال ان أخى كان أحوج منى المه فبعث به المه فلم ترلكل واحسد يبعث يهالى آخو حتى نداوله سيعة أسات ورجع الى الاؤل وبات على كرم الله وجهـ معلى فراش رسول الله صلى الله عليهوسلم فأوحى الله تعالى الىجــبريل ومنكائمــل عليهماا لسلام انى آخيت بينكاو جعلت عرأحدكا أطولس عرالا خوفأبكا وورصاحبه بالحماة فاختارا كالهماالحاة وأحماها فأوحى الله عرو جل الهما فلا كنتماميل على ابن أبي طالب آخيت بينه وبين بي محدد صلى الله عليهوسلم فباتعلى فراشه يفديه بنفسه ويؤثر بالحياة اهبطاالي الارض فاحفظاء منء عدوه في كان حمريل عندرأسه ومكاثيل عند رجلمه وحبر بلعلمه السلام يقول بخ بخون مثلك مااين أبي طالب والله تعالى بداهي بالالكائكة

فانزل الله تعالى ومن الناص من بشرى نفسه ابتغاء من الله والله رؤف بالعباد وعن أبي الحسب الانطاك انه اجتمع فى عنده نيف وثلاثون نفساو كانوافى قرية بقر بالرى ولهم أرغه قمعدودة لم تشبيع جمعهم فكسر والرغفان وأطفؤاا اسراح وجلسوا الطعام فلمارة عفاذ الطعام بعاله ولم يأكل احدمنه شيساً ايثار الصاحبه على نفسه وروى ان شعبة جاءه سائل وليس عنده شي فنزع خشمة من سقف يعته فاعطاء ثم اعتذر البه وقال حد فقالعدوى انطاعت وم البهم وليد أطاب ابن عملى

ومع شي من ماءوا نا أقول ان كان به رمق مقد موسعت به وجهده فاذا أنابه فقلت أسقيك فأشار الى أن نم فاذار حل بقول آفاشارا من على أن انطاق به البعد فقدة مقادا هوق على أن انطاق به البعد فقدة مقادا هوق على أن انطاق به البعد فقدة مات فرجعت الى ابن على فاذا هوقد مات رحة الله عين وقال عباس بن دهمان ما خرج أحد من الدنيا كاد خله اللابشر بن الحرث فانه أناه رحل في مرضه فشكا البه الحاجة فنزعة بصه وأعطاه (٢٠٣) اياه واستعار فو باف ات في مدون

بعيض الصوفة قال كا بطرسوس فاجتعناجاعة وخرحنا الى ماب الجهاد فتبعنا كاب من البلد فلما باغنا ظاهرالباب اذانعن مدالة مستة فصدعد ناالى موضع عال وقعدنا فالمانظر الكاب الى المتقرح ع الى البلد معادبعدساعةومعه مقدارعشر من كليا فاء الى تلك المتة وقعد ناحمة ووقعت الكارب في المسة فا زالت تأكلها وذلك الكا عاء للفارالها حـنى أكات المنةوبقي العظم ورحعت الكادب الى البلد فقام ذلك الكاب وحاء الى تلك العظام فاكل عمارة علماقل لاثمانصرف وقدذ كرنا جلةمن أجبار الانثار وأحوال الاولماءفى كالفقر والزهد فلاحاحة الى الاعادة همهنا و بالله التوفيق وعلمه التوكل فيما برضياعزوجل \* (بيان حدد السخاء والغسل وحقيقتهما) \*لعاكتهول قدعرف بشواهدالشرع ان العدل من الهلكات

فى القتلى (ومعي شيٌّ من ماء وأنا قول ان كان به رمق سقيته ومسحت به وحهه فاذا أنابه فقلت أسقيك فأشار أن نعم فادارجل يقول آه فأشارابن عي الى ان انطلق به ) أى بالماء (اليه قال فينه فاذا هوهشام بن العاص) أخوعروبن العاص فالحابن المبارك فى الزهدد عن جربن عازم من عبد الله بن عبد عير فال مرعرو ابن العاص بنفرمن قريش فذكر واهشاما فقالوا أيهماأ فضل فقال بحروشهدت أناوهشام البرموك فقلنا نسألاالتهالشهادة فلاأصعنا حمتهاور رفهاوا كنذكرموسى بنعقبة وغمره انها ستشهد باحدادين (فقلت أسقيك فسمع به آخرفقال آء فاشارهشام انطاق بداليه فثنه فادا هوقدمات فرجعت الى هشام فأذا هوقد مات فرجعت الى ابن عى فاذا هوقدمات) وقدذ كر أصحاب المغازى انه استشهد بالبرمول عكرمة بن أبيجهل وسهمل بن عمروسهل بن الحارث والحارث بن هشام وجماعة من بني الغيرة فاتواعماء وهم صرعي فقدا فعواحتي ماتواولم يذوقوا الماءوأتى عكرمة بالماء فنفار الىسهيل ينظراليه فقال ابدأجهذا وتظر لسهل بن الحارث ينظر المه فقال ابدأ بمذاف توا كاهم قبل ان يشر بوافر بهم خالد بن الوليد فقال بنفسى انتم (وقال عباس بن دهقان ماخرج أحد من الدنيا كادخلها) أى عاريا خالصا (الابشر بن الحرث) الحافى (فانه أناه رجل في مرضه فشكا اليه الحاجة فنزع قيصه فاعطاء اياه واستعار ثو بافحان فيه و)حتى (عن بعض الصوفية قال كابطرسوس) مدينة على ساحل البحرمن طرف الشام وهي بالاقلم المسمى بسين وكانت تغزي من الادالروم (فاجتمعنا جاعة وتوجناالى بابالجهاد فتبعنا كابمن البلد فلابلغنا بابلهاداذا نحن بدابة ميتة فصعد ناالى موضع خال وقعدنا فلمانظرالكاب المحالميتة رجع الحالباد ثم عادبعدساعة ومعممقدا رعشر ين كابا فجاءالى تلك المينة وقعد ناحية ووقعت الكلاب في الميتة) تنهشها (فيار الت تاكل وذلك المكاب قاعد ينظر المهاحتي أكات الممتة وبق ذلك العظم ورجعت المكارب الى البلد فقام ذلك المكاب وجاءالى تلك العظام فأكل تما بقي على العظم فليلائم انصرف) فهذا من ايثاره (وقدذ كرنا - له من أخبار الايثار وأحوال الاولياء في كتاب الزهدوالفقر فلانعيده) \* (سانحدالسفاءوالعل وحقيقتهما)\*

(لعالى تقول قدعرف بشواهدالشرعان المعلمان الهدكات ولكن ماحد المعلو عادا بصرالانسان بعيلا ومامن انسان الاوهو مرى نفسه سعنما ورجما مراه غيره بعيد لاوقد بصدر فعلمن انسان فعيداف فيه الناس فية ول قوم هذا يعذل و يقول آخرون ليس هذا من المحل ومامن انسان الاو يعد في نفسه حياللمال) ويضار اليه (ولا حله يعفظ المال) عن البذل (وعسك فان كان بصير بامسال المال يحدلا فاذ الاينفان أحدمن المحل واذا كان الامسال مطالما لا يوجب المحل ولامعنى المحل الاالامسال في المحل الذي توجب المهلال) ويورث العقوبة والذم (وماحد السفاء الذي يستحق العبديه صفة السخارة وثواجم افتقول قد قال قائلون حد المحل في الشرع (منع الواجب) وعند العرب منع السائل بما يفضل عنده (فكل من أدى ما وجب على المنظر المالية المالية المناب والخبز الى الخباز) بعد عليه ما اشتراهما (لفق صاحبه (فانه بعد يخيلا والما شيالة ممال المالية والمالية والمالة وال

ولكن ماحد الخلوء اذا بصر الانسان عدارهمام انسان الاوهو برى نفسه سخياور عابراه غيره مخيلاوقد بصدر فعل من انسان فيختلف فيسما الناس في قول قوم هذا بحل و يقول آخر ون ليس هذا من المخلومامن انسان الاو يحدمن نفسه حباللمال ولا جاديح في المال و عسكه فان كان يوسير بامسال المال يحيلا فاذالا يفل أحدى المخلواذا كان الامسال مطلق الاو حب الخلولام على المخلولا الالامسال في المناه و عسكه فان على المناه المناه الذي و حب الملاك و ماحد السخاء الذي يستحق به العبد صفة السخاوة وثوام افنة ول قد قال فائلون حد المخلم من الواجب فد كل من أدى ما يحد على وهذا غير كاف فار من برد الله ممثلا الى القصاب والخير الغيار بنقصان حبة أوق عف حبة فانه بعد بخيلا

بالاتفاق وكذلك من بسلم الى عماله القدرالذي يفرضه القاضى غيضا يقهم فى لقمة اردادوها عليه اوغرة أكاوها من ماله بعد بعد لاومن كان بين بديه رغيف فضر من نفان أنه يا كل معه فأخفاه عنه عد بخيلاوقال قائلون الخيل هو الذى يستصعب العطية وهو أيضاقا صرفائه ان أريد به انه يستصعب كل عطية فكم من بخيسل لا يستصعب العطية القليلة كالحبة وما يقر بمنها و يستصعب مافوق ذلك وان أريد به انه يستصعب بعض العطايا في المن جواد الاوقد (٢٠٤) يستصعب بعض العطايا وهو ما يستفي ماله أو المال العظيم فهد الابوجب الحكم بالنفل وكذلك تكموافى المنافق المنافقة وكذلك تكموافى المنافقة وكذلك تكموافى المنافقة والمنافقة وكذلك تكموافى المنافقة وكذلك المنافقة وكذلك المنافقة وكذلك المنافقة والمنافقة والمنافقة وكذلك المنافقة وكذلك المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة وكذلك المنافقة والمنافقة والم

الجود فقال الجودعهاء الا

من واسعاف من غيررو به

وقبل الجود عطاء منغير

مسألة على رؤ بة التقليل

وقسل الجدود السرور

بالسائل والفرخ بالعطاء

المأمكن وقبل الجودعطاء

على رؤية انالال لله

تعالى والعبدلله عزوجل

فيعطى بداللهمال اللهعلى

البعض فهوضاحب سنعاء

حودومن قاسى الضروآ أر

غيرهالباغة فهوصاحب

ايثار ومن لم سدن لشما

فهوصاحب عدلوجلة

هذه الكامان غير عبطة

عقيقة الجودوالعل بل

نقول المال خلق لحكمة

ومقصود وهوصالحه

لحاجات الخلق و مكن

امساكه عن الصرف الى

ماخلق الصرف المهو عكن

بذله بالصرف الحمالا يحسن

الصرف المهوعكن النصرف

فمالعدل وهوان عفظ

حث عدالحفظ و ببذل

بالاتفاق)مع انه لم عنع الواجب (وكذلك من يسلم الى عاله القدر الذي فرضه القاضي عمر نضا يقهم في الهمة رادوهاعليه أوغرة أكاوها من ماله عد يخيلا) مع اله لم يضايق في القدر الواحب (ومن كان بين يديه رغيف غضرمن نظن الله يأ كل معه فاحماه عنه عدى علل مع ان اشراكه فى الرغيف لم يكن عما عب حتى يكون اخفاؤه عنه بخلا (وقال قائلون الخيل هو الذي يستصعب العطمة ) أي بعدها صعبة على نفسه وقال صاحب الرسالة حقيقة الجودان لايمعب عليه البذل (وهو أيضافاصر) في فهم الرام (فانه ان أريد به انه يستصعب كل عطية فكم من يخيل لا يستصعب العطية القليلة كالحبة ومأيقرب منهاو يستصعب مافوقه وان أربدبه انه يستصعب بعض العطايا) لا كلها (فامن جواد الاوقد يستصعب بعض العطايا وهوما يستغرق جميع ماله أوالمال العظيم) الذيله صورة (وهذالالوجب الحميم البخل وكذلك تكاموا في الجود) واختلفوا فيه (فقيل الجودعطاء بلامن واسعاف من غير رؤية) أى لاين في عطائه ولا برى في نفسه انه أسعف (وقيل الجودعطاءمن غيرمس الة) بليكون ابتداؤه (على رؤية التقليل) بان ترى ماأعطاه قليلا (وقيلُ الجود السرور بالسائل والفرح بالعطاء لماأمكن ) وقيل الجودهولين النفس بالعطاء وسعة القلب المواساة وهذانقله إن الورى (وقبل الجو دعطاء على رؤية أن المال لله تعالى والعبدلله تعالى فيعطى عبد الله مال الله على غير رؤية الفقر )وهوقول لبعض الصوفية وقيل الجودهو اجابة الخاطر الاول وقيل الجودافاد ممايفني لالغرض (وقيل من أعطى البعض وأبقى البعض فهوصاحب سخاءومن بذل الاكثر وأبقى لنفسه شيأفهو صاحب جودومن قاسى الضراءوآ ثرغير وبالبلغة فهوصاحب ايثارومن لم يذل شيأ فهوصاحب يخل وهذا القول نقله القشيرى فى الرسالة عن شيخه الاستاذ أبى على الدقاق وقال بعضهم السيخاء اخراج العبد بعض ماعلكه بسهولة والايثار اخراجه جميع ماعلكه بسهولة مع حاجته اليه وهذا القول عمى الذي نظله القشيري (وجله هذه السكاه اتغير محيطة عقيقة الخل والجوديل نقول المال خلق لحكمة ومقصود وهوصلاحه لحاجات الخلق و عكن امساكه عن الصرف الى ماخلق الصرف السه و عكن بذله بالصرف الى مالاعسن الصرف السه و عكن النصرف فيه بالعدل وهوان عفظ حث عد الحفظ و يبذل حث عدالبذل فالامسال حدث عب البذل يخل والبذل حدث عب الامسال تبذير و بينهما وسط وهو الحمود) ومنه قول بن تبذير و علرتبة \* وكالهذين ان زادقتل ابنالوردى

وينبغى ان يكون السخاء والجود عبارة عنه اذام يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الابالسخاء وقد قبل له ولا تتعمل مدل مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط) فهذا اشارة الى المقام الوسط (وقد قال تعالى والذين اذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا فالجود وسط بين الاسراف والاقتار و بين البسط والقبض وهوان يقر بذله وامساكه بقدر الواجب ولا يكفى ان يفعل ذلك يجوار حهما لم يكن قلبه طيما به ) منشر ما (غير منازع له فيه فان بذل في عسل وجوب البذل ونفسه تنازعه وهو يصابرها فهوم تسخى أى متدكاف السخاء (وليس بسخى) حقيقة (بل ينبغى ان لا يكون لقله علاقة مع المال الامن حيث برادالمال له وهو صرفه الى ما يعب صرفه اليه ) وقال الماوردى حد السخاء بذل ما يحتاج اله عند الحادة وان يوصل الى مستحقه قدر الطاقة

حيث عب البذل فالامسال حيث بجب البذل بحل والبذل حيث بعب الامسال تبذير و بينه ماوسط وهو انجود و ينبغ أن يكون و تدبير السخاء والجود عبارة عنه المن عنه المن الله على الله على السخاء والجود عبارة عنه الى عنه المولات سطها كل البسط وقال تعالى والذين اذا أنفقو الم يسرفو الم يقتر واوكان بن ذلك قواما فالجود وسط بن الاسراف والاقتار و بين البسط والقبض وهوان قدر بذله وامساكه بقد الواحب ولا يكفى ان يفعل ذلك بحوار حه مالم يكن قلبه طيمانه غير مناز عله فيسه فأن بذل فى محل و حو ب البذل ونفسه تنازعه وهو يصابرها فهو متسخ وايس بسخى بل ينبغى أن لا يكون اقلبه علاقة مع المدل الامن حيث برادا الماله وهو صرفه الى ما يعب صرف اله

فان قلت فقد مازهدا موقوفا على معرفة الواجب في الذي يحب بدله فاقول ان الواجب قسم مان واجب بالشرع وواجب بالروءة والمادة والسخى هو الذي لا عنع واجب الشرع ولا واجب الروءة فان منع واحدام ما فهو بخيل ولكن الذي عنع واجب الشرع أبخل كالذي عنع أداء الزكاة و عنع عباله وأهله النفقة أو يؤديها ولكنه يشق عابه فانه بخيل بالطبيع وانما يتسخى بالتيكاف أوالذي يتهم الخبيث من ماله ولا يطب قلب قاب وأماواجب (٢٠٥) المروءة فهو ترك المضايفة والاستقصاء في يطب قلب من المروءة فهو ترك المضايفة والاستقصاء في

المحقرات فانذلك مستقيم واستقباح ذلك مختلف بالاحوال والاشخاصفن كثردله استقيم منهمالا استقبم من الفهمن المضايفة ويستقيمن الربل المنابقة مع أهله وأقاربه وتماليكه مالا السيقع مع الاطانب ويستقيم من الجارمالا يستقبع مع البعيد ويستقبع في الضافة من المفايقة مالا يسمة عرفي العاملة فعتلف ذلك عافسهمن المضايقة فى ضمافة أومعاملة وعافيه المضايقةمن طعام أوثو باديستقرفي الاطعمة مالا يستقيمني غررها واستقرفي شراء الكفن مثلا أوشراء الاضعية أوشراء خير الصدقة مالايستقيم فيغيره من المضايقة وكذلك عن معه المضا يقة من صديق أو أخ أوقر يبأوزو جهأو ولد أو أجنبي وعنمنه المضايقة منصى أوامرأة أوشيخ أوشاب أوعالمأو حاهل أوموسر أوفقير فالغيله والذى عنعحت

وتدبير ذلك مستصعب واعل بعض من يحب ان ينتسب الى الكرم بذكر حد السخاء و يجعل تقدير العطية فيهنوعامن البخل وان الجود بذل الوجود وهذاتكاف يفضى الى الجهل بعدود الفضائل ولو كانحدالجود بذل الموجود لما كان السرف موضع ولالاتبذر موقع وقدورد المكاب والسينة بذمهما واذا كان السيفاء محدودا فن وقف على حده مى كر عماوا متوجب المدح ومن قصرعنه كان يخيلاوا ستوجب الذم (فان قات فقدصارهذاموقوفاعلى معرفةالواجب فماالذي بذله يجب فأقول الواجب قسممان واحب بالشرع وواجب بالمروة والعادة والسخى هوالذى لاعنع واحب الشرع ولاواحب المروءة فانمنع واحدا منهما فهو بخيل ولكن الذي عنع واجب الشرع ابخل) أي أشد في صفة البخل (كالذي عنع أداء الزكاة) فلا يزكى (وعنع عياله وأهله النفقة) فلاينفق عليهم (أو يؤديها) أى الزكاة (ولكن بشق عليه) و يستصعبه (فانه بخيل بالطبيع وانما يتسخى بالتكلف من غيرانشراح صدر (أوالدي يتيم الخبيث من ماله) أي يقصده فنه ينفق (ولا يطيب فلبه ان يعطى من أطيب ماله أو من وسطه )وقد قال تعالى ولا تهموا اللبيث منه تنفقون (فهذا كامتخل وأماوا جب المروأة فهوترك المضايقة والاستقصاء في الحقرات) والتدقيق فيها (فأن ذلك مستقيم) مخالف وصف الكرم وقدروى عن على رضى الله عنه ما ستقصى كريم حقه قط كاتقدم (واستقباح ذلك يختلف الاحوال والاشخاص أى باختلافها فقد يكون في حال وفي شخص يستقيم أشد الاستقباح دون حال وشخص (فن كثرماله يستقيم منه مالابستقيم من الفقير) الذي لامالله (من المضايفة) والاستقصاء في الحساب والمعاملة (ويستقيح من الرجل المضاية تمع أهله وأقاربه ومم لمكه مالايستقيم مع الاحانب ويستقيم من الحارمالا نستة جمع البعيد ويستقير في الضيافة من المضايقة مالا يستقيم أقل منه في المبايعة و المعاملة ) والمحاسبة (فيختلف ذلك بمانيه من المضايقة في ضيافة أومعاه لة و بمايه المضايقة من طعام أوثوب اذ يستقبم فى الاطعمة مالا يستقيع فى غيرها ويستقيع فى شراءالكفن ) للمبت (مثلاً أوشراءالاضحية) انسكه (أوخيز الصدقة) للفقراء (مالا يستقيم في غيره من الضاية قوكذ لك عن معه المضايقة من صديق أوأخ أوقريب أو ز وجهٔ أوولدا أو أُجنبي) فيسامح مع الاول دون الاندير (و بمن منه المضايقة من صبي أوامرأهٔ أوشيخ أوشاب أوعالم أوجاهل أوموسر )أى غنى (أوفقير ) أوصالح أوطالح أوذى مروءة أوسوقى فالبخيل هوالذي بمنع حدث يذنجى الاعنع اما يحكم الشرع واما يحكم المروءة وذلك لا يمكن التنصيص على مقداره) اعدم لوقوف على حده (واعل حد العفل هو امساك المال عن غرض ذلك الغرض هوأهم من حقظ المال) وامساكه (فان صيانة الدين أهم من حفظ المال) لشرف الدين وخساسة المال (فيانع الزكاة) ومانع (النفقة) بمن تجب (بخمل وصيانة الروءة أهم من حفظ المال) والرادبالمروءة ه الانسانية وهي الصفة التي جادصير الانسان انسانا كاملا (والمضايق في الدقائق) أي في الامو رالدقيقة الحقيرة (معمن لا تحسن المضايقة معه هانك سيرالمروءة لحب المال فهو بخيل ثم تبقى درجة أخرى وهيأن بكون الرجل مما يؤدى الواجب) المفروض عليه (ويحفظ المروءة ولكن معه مال كثير قدج عهوايس بصرفه الى الصدقات والى المحتاجين نقد تقابل غرض حفظ المال ليكوناه عدة على فوائب الزمان وغرض الثواب ليكون رافعالدر جاته في الآخرة

ينبغى أن لا منع الما يحكم الشهرع والما يحكم المروءة وذلك لا يمكن التنصيص على مقداره والمل حد النحل هو أمساك المال عن غرض الله الغرض هو أهم من حفظ المال عن غرض الله الغرض هو أهم من حفظ المال والمنه أهم من حفظ المال والمنه قى الدقائق مع من لا يحسن المنابقة معه ها تك سترالمر وءة لب المال فهو يخيل ثم تبقى درجة أخرى وهو أن يكون الرجل من يؤدى الواجب و يحفظ المروءة ولدكن معه مال كثير قد جعه ليس يصرفه الى الصدقات والى الحميات فقد تفايل غرض حفظ المال ليكون له عدة على نوائب الزمان وغرض الثواب ليكون وافعالد رحاته فى الاستحق

واساك المال عن هذا الغرض بخل عندالا كياس وليس بعل عندعوام الحلق وذلك لان نفار العوام مقصور على حظوظ الدنيافيرون امساكه لدفع نوائب الزمان وما ورعما ورعما يفاهر عندالعوام أيضا عقه العلمان كان في جواره محتاج فنعه وقال قد أديث الزكاة الواجبة وليس على غيرها ويختلف استقباح (٢٠٦) ذلك باختلاف مقدار مله و باختلاف شدة حاجة المحتاج وصلاح دينه واستحقاقه فن أدى

فامساك المال عن هذا الغرض على عند الاكياس وايس بعل عندعوام الحاق) ومن ذلك ماقرأت في كتاب صفوة التاريخ قال الربيع قال المنصور العمومة مالناس يخاوني وما أنا بغيل ولكن رأيت الناس عمد الديناروالدرهم فاردت أن أحظرها علمهم فاستذاهم بذلك وقدوص لعومته فى وقت واحد بعشرة ألف ألف درهم وامتدحه ابن هرمة فاستجاد قصيدته وأمر له بعشرة آلاف درهم ثم قال له احتفظ بم افانك أول من أخذها منى وآخرمن يأخذها فقالله ابنهرمة الا آتيان بهايا أمير الومنين بوم القيامة يخاتم صاحب بيتالمال ووصل شبيب بن شيبة بكالم تكلم بين يديه فاعجبه بعشرين الف رهم (وذلك لان نظرالعوام مقصور على حدود الدنيافير ونامسا كه لدفع نوائب الزمانمهما) ويقولون الدراهم الميض تنفع للايام السود (ورعمايفاهرعندالعوام أيضامه البخل عليه ان كان في جواره محتاج فنعه وقال قداديت الزكاة الواحبة) على (وليس على غسيرها) فلاأعطى ماليس على (و بختلف استة باحد لك باختلاف مقدار حاله و باختلاف شدة ماجة الحتاج وصلاحه ودينه واستحقاقه فن أدى واجب الشرع وواجب الروءة اللاثقة به فقد تبرأ من البخل) وتنصل من تبعيته (نم لايتصف بصفة الجودوالسخاء مالم ببذل زيادة على ذلك) من فاضل مله (اطلب الفضيلة) عندالله (ونيل الدرجات) العالية (فاذا السعت نفسه لبذل المال حيث لانوحبه الشرع ولاتتوجه اليه الملامة فى العادة فهوجواد بقدرما تتسعله نفسه من قليل أوكثيرو ورجات ذلك لاتفصرو بعض الناس أجود من بعض) وقدصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بألخير من الربح المرسلة رواصطناع المعروف وراءما توجبه العادة والمروءة هوالجود وليكن بشرط أن يكون عن طيبة نفس وانشراح صدر (ولايكون عن طمع ورجاء خدمة أومكافأة أوشكر أوثناء فانمن طمع فى الشكر والثناء فهو بماع وليس بحوادفانه يشترى المدح عاله والمدح اذيذ) الذة معنو به (وهومقصود في نفسه) ومنه قول ليس يعط اللرجاء والنفو \* فوا كن يلذ طعم العطاء

(والجودهو بذل الشيء من غيرغرض) دنوى أو أخروى (هذاهو الحقيقة) اللغوية (ولا يتصوّر ذلك الامن الله تعالى) فهو الجواد على الحقيقة وافر ادالجود العفو عند القدرة والوفاء عند الوعد والزيادة على العطاء منه المالاة بكم أعطى ولالمن اعطى وعدم الاستقصاء في العتاب عند الجفاء واغناؤه عن الوسائل والشيفعاء وعدم أضاعة من به التحافه فيذه الافراد متى اجتمعت فيه فذلك الجواد الطلق (فاما الاتبي فاسم الجود عليه عن الله وعليه عن المنافظة (ولكنه اذالم يكن غرضه الاالثواب في الاتخراب عن الله المنافظة والدابية الجود وتطهير الفس عن وذالة المخلف مي محواد افان كان الباعث عليه الخوف من الهجاء من لا أومن ملامة الحلق أوما يتوقعه من نفع بناله من المنح عليه فكل كان الباعث عليه المنطور المهم ذه البواعث وهي أعواض معجلة له عليه فهوم عتاض لاجواد) ومنه قول أبي نواس في نواس في يشترى حسن الثناء بماله به ويعلم أن الدائرات ندور

وأحسن منه قول ابن الرومي وتاحر البر لا برال له \* ربحان في كل مخدر تحره أحروج دواغاطلب الاحدد ولكن كلاه ما اعتوره

(كاروى عن بعض المتعبد التام اوقفت على ) أي حبيب (حبان بن هلال) الماهلي ويقال الكناني المصرى قال ابن معين والترمذي والنسائي ثقة ثبت عنه مان بالبصرة في شهر رمضان سنة ٢١٢ روى له الجناعة (وهو حالس مع أصحابه فقالت هل فيكم من أسأله عن مسئلة فقالوا لهاسلي عما شئت وأشاروا الى حبان بن

رذالة الحال فيسمى جوادافان كان الباعث عليه الخوف من اله عاء مثلا أومن ملامة الخاق أوما يتوقعه من نفع يذاله من المنعم هلال عليه وفي عليه المنافع من المنافع عليه المنافع والمنافع والمن

واحب الشرع وواجب المروءة الاثقةيه فقدتمرأ من العذل نعم لا يتصف بصفة الجود والسخاءمالم يدلار بادةعلى ذلك لطلب الفضالة ونمل الدرجات فاذااتهت نفسه لدل المال حيث لانوحمه الشرع ولاتتو حمالسه الملامة في العادة فهو حواد بقدرماتتسعله نفسهمن قليل أوكثير ودرجان ذاك لا تعصر و بعض الناس أحودمن بعض فاصطناع المعروف وراءماتو جبه العادة والمروءة هوالجود وليكن بشرط أن يكون عن طب نفس ولايكون عن طمع ورجاء خدمة و مكافأة أوشمر أوثناءفان منطمع في الشكروالثاء فهو بباع وليس بحوادفانه يشترى المدح عاله والمدح لذيذوهو مقصودفى نفسه والجرد هو بذل الشيمن غبرعوض هذاهوالحقيفة ولابتصور ذاك الامن الله تعالى وأماالا دمىفاسم الجودعامه محازاذلاسذل الشئ الالغرض ولمنهاذا لميكن غرضه الاالثواب في الا خرة واكتساب فضلة

الجود وتطهير النفسعن

هلال فقالت ماالسخاء عندكم قالوا العطاء والبذل والإشار قالت هذا السخاء في الدنيا في السخاء في الدين قالوا أن نعبدالله سجائه سخية بها أنفسنا غير مكرهة قالت فتريد ون على ذلك أجرا قالوانعم قالت ولم قالوالان الله تعالى (٢٠٧) وعدنا بالحسنة عشر أمثالها قالت

سحان الله فاذا أعطم واحدة وأخذتم عشرة فيأى شي تسخيم عليه قالوا لهافا السخاءعندك رحاناته فالتالسفاء عندى أن تعبدوالله متنعمين ملتذابن بطاعته غيركارهن لاتر بدونعلى ذلك أحواحتي يحكون مولا كم يفعل كم مايشاء ألا تستحدون من اللهأن وطاع على قاو بكم فعلمنها انكمتر بدون شيأبشئان هذافى الدنيا القبيح وقالت بعض المتعبدات أتحسبون أن السخاء في الدرهم والدينار فقطقيل ففيم قالت السفاء عندى فىالمح وقال الحاسبي السخاءفي الدىن أن تسخو بنفسال تتلفهالله عزوجلو يسخو فللذ ذل مهعتك واهراق دمكالله تعالى بسماحةمن غيراكراه ولاثر مد ندلك نواباعاجلا ولاآ جلاوان كنت غـ برمسـتفنعن الثواب وليكن تغلب على ظناك حسن كالالمفاء بترك الاختيار على الله حتى يكون مولاك هو الذي يف عل الدُمالاتحسن أن تختاره لنفسك \* (بيات ع\_لاح الخل) \* اعلمان الخال سيده حب المال

هلال فقالت ماالسعة عندكم قالوا العطاء والبذل والايثار فالتهذا السعاء فيالدنيا فالسعاء في الدين قالوا نعبد الله مخية مها أنفسنا طيمة غيرمكرهة) وفي بعض النسخ غير كارهة وصوّبه بعضهم (قالت فتريدون على ذلك أحرا قالوانعم قالت ولم قالوا لان الله وعدنا بالحسنة عشرا قالت سجان الله فاذا أعطيتم واحدة وأخذتم عشراف أيشي تسخيتم عليه قالوا لهاف السخاء عندك وحك الله قالت السخاء عذري أن ته بدوا الله متنعمين متلذذ بن بطاعته غير كارهين لا تريدون على ذلك أحراً ) ولاعوضا (حتى يكون مولاكم يفعل بكم مادشاءالاتستحيون من الله أن بطلع على قاو بكم فيعلم منها أنكم تريدون شيأ بشي ان هذا في الدنيا لقبيم) فدل كارمهاعلى ان السفاءوالجود على الحقيقة ماخلاعن الاغراض والاعواض (وقالت بعض المتعبدات تحسبون ان السخاء في الدرهم والدينار فقط قبل لها (فقيم قالت السخاء عندى في المهج) أي فى بذلها فى سبيل الله وهذا هو سخاء الخواص كان الاول سخاء العوام (وفال الحرث) بن اسد (المحاسي رجه الله) في كتابه الرعاية (السخاء في الدين ان تسخونفسك بتلفهالله عزوجل ويسخو قلبك ببذل مه عمل واهراق دمك تله عزوجل إسماحة من غيراكراه لاتريد بذلك ثواباعا جلاولا آجلا وان كنت غيرمستغن عن الثوابولكن بغلب على قلبك حسن كال السفاء بترك الاختيار على الله تعالى حتى بكون مولاك هو الذي يفعل بك مالا تحسن اختمار ولمفسك ) وهو أضارشهر الى مخاء الخواص ومنهم من قال مخاء العوام سخاء النفس ببذل الموجودوسخ اءاللواص حاءالنفس عن كلموجود ومفقود غني بالواحد المعبود وقال بعض السحفاء أتم وأكل من الجود وضد الجود البخل وضد السحفاء الشع والجود والبخل يتطرق المهما الاكتساب عادة يخلاف ذينك فأنم مامن ضرورات الغريزة وكل سخى جواد ولاعكس والجود يتطرقه الرياء وعكن تطبعه يخلاف السخاء كإفى العوارف وقال الراغب السخاءهمة في الانسان داعمة الى بذل المقتنيات حصل معمال ذل أملاو يقابله الشع والجود بذل المقتنى ويقابله المخل هذاه والاصل وقد يستعمل كل منهدا عجل الاسخر ومن شرف السخاء والجودان الله قرن اسمه بالاعمان ووصف أهله بالفلاح والفلاح أجمع اسعادة لدارين وحق للعود أن يقترن بالاعان فلاشئ أخصمنه ولاأشد محانسةله فنصفة المؤمن انشراح الصدرفن بردالته أنبديه بشرح صدره الاسلام ومن بردأن بضله يععل صدره ضيقا حرجاوهما من صفات الجواد والخيل لان الجواد يوصف بسعة الصدر والخيل بضقه ومن أحسن ماقيل فيه

تراهادا ماحبته منهلا \* كانك تعطيه الذي أنتسائله تعود بسط الكف حق لوانه \* أرادان قباضا لم تطعه أنامله ولولم يكن في كفه غير روحه \* لجادبها فليتق الله سائله \* (بمان علاج الخل) \*

وقالالمتني

(اعلم) وفقال الله تعالى (ان الخل سبه حب ألمال ولحب المال سبمان أحده ما حب الشهوات التي لاوصول الهما الابالمال مع طول الامل) فهما شرطان في تحقق الوصول ومتى تأخر أحده ماعن الا خولم بتم له الوصول (فان الانسان لوعلم أنه عوت بعد يوم رعالا يخل عاله اذا لقد والذي يحتاج المه في يوم أوفى شهر أوفى سنة قريب وان كان قصير الامل ولكن كان له أولاد قام اولاد مقام طول الامل فانه يقدر بقاءهم كمقاء نفسه في سال المال لاحلهم) لمنتفعوا به بعد موته (ولذلات قال صلى الله عليه وسلم الواد محتلة) أي يحمل والده على تول الانفاق في الطاعة خوف الفقر (محبنة) أي يحمله على الجين عن الجهاد خشية ضبعته (محجلة) يحمله على الجهل في أمر الدين وفي نسخة العراق يحرنة بدل يحهلة وقال وواد ابن ما جهمن حد شعلى من مدون على الجهل في أمر الدين وفي نسخة العراق يحرنة بدل يجهلة وقال وواد ابن ما جهمن حد شعلى من مدون

ولحب المال سببان \* أحدهما حب الشهوات التي لاوصول الهاالا بالمال مع طول الامل فان الانسان لوعد أنه عوت بعد تومر عانه كان لا يخل عاله اذا لقد رالذي يحتاج البه في يوم أوفى شهر أوفى سنة قريبوان كان قصد ير الامل ولكن كان أولاد أقام الولد مقام طول الامل فانه يقدر بقاءهم كبقاء نفسه في سك لا جلهم ولذلك قال عليه السلام الولد مجلة عبنة يجهلة

فاذا انضاف الى ذلك خوف الفقر وقلة التقة بجيء الرزق قوى المخللا مجالة «السبب الثاني أن يحب عن المال فن الناس من معهما يكفيه لبقية عرواذا انتصر على ما جرت به عادته بنفقته (٢٠٨) وتفضل آلاف وهو شيخ بلاواد ومعه أموال كثيرة ولا تسمح نفسه باخراج الزكاة ولا

قوله محزنة و رواه بم ذه الزيادة أبو بعلى والبزار من حديث أبي سميدوا لحاكم من حديث الاسود بن خلف واسناده صحيح انتهدى فلتحديث يعلى بنص ةلفظه الوادمخلة محبنة وانآخر وطأة وطئها الله بوج هكذا رواه أحدوا بن سعدق الطبقات والطبراني في الكبير وحديث أبي سعيد عنداً بي بعلى والبزار لفظه مجينة مخلة يحزنة وفي بعض رواياتهم مزيادة ثرة القلب قبل هذه الالفاظ وقدروى ابن ماحه من حديث نوسف انن عبد الله بن سلام قال جاء الحسن والحسين يستبقان الى الذي صلى الله عليه وسلم فضمهما اليه وقال الولد مخلة مجبنة وأماحديث الاسودبن خلف فرواه العسكري في الأمثال والحاكم في الصحيح من طريق معمر عن أى خشم عن محدين الاسودين خلف بن عبد بغوث الزهرى عن أبيه ان الذي صلى الله عليه وسلم أخذ حسنا يقبله غمأقبل علمهم فقال ان الولد بجبنة مخلة وأحسبه قال مجهلة وكدالمن واه البغوى وابن السكن والدارقطني فىالافراد واريقولوا واحسبه قال مجهلة وللعسكرى فقط من طريق أشعث بن قيس قال مررت على النبي صلى الله علمه وسلم فقال لى ما فعلت بنت عل فلت نفست بغلام ووالله لو ددت ان لى به سبعة فقال المالئن فلت انهم مجينة مخلة وانهم لقرة العين وغرة الفؤاد ومن حديث عربن عبد العزيز قال زعت المرأة الصالحةخولة بنتحكيم انرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو يحتضن حسنا أوحسينا وهو يقول انكم لغبنون وتعهلون وانكمان ريحاناته وأخرج الطيراني في الكبير حديث خولة بلفظ الولد يحزنة محمنة محولة منحلة (فاذا انضاف الىذلك خوف الفقر وقلة الثقة بمعبى عالرزق قوى المخل لامحالة السبب الثانى أن يحب عين المال فن الناس من معه ما يكفيه لبقية عره اذا اقتصر على ماحرت به عادته بنفقته (ولو فوق الاقتصاد (و يفضل) من انفاقه (آلاف وهو) معذلك (شيخ لاولدام) ولاير جي منه أن يأتي بولد (ومعه أموال كثيرة ولاتسمع نفسه باخراج الزكاة) منها (ولاعداواة نفسه عندالمرض بل صار محماللد نانير عُائهًا لها يلتذبو جودها في يدهو بقدرته علم الله تأخير ها تحت الارض) أوفي الصناديق (وهو بعلم أنه عوت) لا معالة ( فتضم أو يأخذها أعداده) أوالظلة من الحكام أو يسرقهامن كان مطلعاعلها (ومعهذا فلا تسمع نفسهان يأكل أو يتصدق منها عية) واحدة (وهذا مرض للقلب عظم عسيرا لعلاج) لانه قد جبل طبعه عليه وتعوده (لاسمافي كبرالسن وهومرض مرمن لابرجي علاجه ومثال صاحبه مثال وجلعشق شخصافاحبرسوله لنفسم غمنسي محبوبه واشتغل برسوله فان الدنانير) والدراهم (رسولمبلغ الى الحاجات) أنشدني بعض الاخوان أرسات في حاجتي رسولى \* سميت درهما فقت لولم بكن درهمى رسولى \* مانالت النفس ماتحنت

وقال برضهم اذاكنت في الجمرسلا \* فارسل رسولاهوالدرهم

(فصارت) الدنانير والدراهم (محبو به الذلك الان الموصل الى اللذيذ الم قد ينسى الحاجات و لصرالذهب عنده كانه محبوب في نفسه وهوغاية الضلال) ونهاية الخسران (الممن رأى بينه و بين الحر) المرحى في الطريق (فرقافهو لجهله الامن حيث قضاء حاجته به) دون الحجر (والفاضل عن قدر حاجته والحربخ ابة والحرة) لا فرق بينهما (فهذه أسباب حب المال وانحاء لاج كل عله بمضادة سبها فيعالج حب الشهوات بالقناعة باليسسير و بالصبر و بعالج طول الامل بكثرة ذكر الموت في قيامه وقعوده وعند منامه (والنظر في موت الاقران) من أشكاله (وطول تعبهم في جمع الاموال وضياعه بعدهم) وانه لم ينفعهم بل كان و بالاعلى عليهم (و بعالج المنات القلب الى الولد بان الذي خلقه خلق معهر زقه ) وانه مضمون له (وكم من ولد لم يوث من أبيه مالا وما به أحسن عن ورث و بان بعلم انه يجمع المال لهذه بريدان يترك ولده بعير و ينقل هو الى من أبيه مالا وما به أحساب والعقاب (وان ولده ان كان تقياصالحا فالله كافيه) ومت كفل اموره (وان كان شر) من جهة الحساب والعقاب (وان ولده ان كان تقياصالحا فالله كافيه) ومت كفل اموره (وان كان

عداواة نفسه عندالرض فلصاريحما للدنانير عاشقا لهايلتدنو جودهافىده و قدرته عاما فكنزها تحت الارض وهو يعلمانه بمون فنضم أو بأحذها أعداؤه ومعهذا فلانسمع نفسه بأنيأ كل أويتصدق منهاعية واحدة وهدذا مرض القلب عقايم عسير العلاج لاسمافي كمرالسن وهومرض مزمن لارجى علاحمه ومثالصاحمه مثال رحل عشق شخصا فأحب رسوله لنفسمه أسى محسويه واشتغل وسوله فات الدنانير رسول يبلغ الى الحاجات فصارت محبوبة لذاك لانالوصل الى اللهذيذ لذيذ ثم قد ينسى الحاطات ويصير الذهب عنده كانه يحبوب فىنفسه وهو غاية الضلال بلمن رأى بينهو بين الحر فرقا فهو من حدث قضاء حاجتهيه فالفاضل عنقدر حاحته والخر عثالة واحدة فهذه أسسباب حبالال واغاعلاج كلعلة عضادة سبهافتعالج حبالشهوات بالقناعة بالبسير وبالصر وتعالج طول الامل بكثرة ذكر الموت والنظرفي موت الاقران وطول تعمم مفى جع المال وضاعه بعدهم

وتعالج التفات الفلب الى الولد بان خالفه خلق معهر زقه وكم من ولدلم برث من أبيه ما لاوحاله أحسن بمن و رث وبان بعلم انه يحمع المال لولده بريد أن يترك ولده عنير و ينقل هو الى شروان ولده ان كان تقياصا لحافالله كافيه وان كان

فاسة افدسته من عله على المعصدة وترجع مظلمته المدة و يعالج أيضا قلبه بكثرة التامل فى الاخبار الواردة فى فم المخل ومدح السخداء وما توعد الله به على المخلص من العقاب العظم ومن الادوية النافعة كثرة التأمل فى أحوال الخلاء ونفرة الطبع عنهم واستقباحهم له فانه مامن بخسل الا ويستقبع المخل من فسيره ويستثقل كل يخيل من أحصابه فيعلم الهمستثقل ومستقد (٢٠٩) فى قاوب الناس مثل سائر المخلاء في

قلبه و رهالج أدضاقلمه بأن يتفكرفى مقاصد المال وانه الاناخليق ولاعفظ من المال الانقدر حاحته المه والماقي مدخوالنفسماني الا حوة بان يحصل له نواب بدله فهذه الادو بةمن حهة المعرفة والعملم فاذاعرف بنو والمصرة أن البذل خير له من الامسال في الدنيا والا خرةهاحترغبتهفى البدل انكانعاة لافان يحركت الشهوة فسنبغى أن عب الخاطر الاولولا وتوقف فان الشيطان وعده الفقرو محوفهو اصدهعنه \* حسكى أن أباالحسن البوشعي كانذات يومفى الخيلاء فدعاتل ذاله وقال انزع عنى القميص وادفعه الى فـ لان فقال هلاصرت حتى تغر ج قال لم آمن على نفسى أنتنغ بروكانقد خطرلى مذلة ولاتز ول صفة العل الابالبذل تكلفا كا لابزول العشق الاعفارقة المعشوق بالسفرعن مستقره حتى اذاسافر وفارق تـ كافا وصرعنهمدة تسليعنه قليمه فكذلك الذي و مد علاج العل شغى أن مقارق المال تكافامان بدله بل لورماه فىالماءكان أولىيه

فاسقافيستعين بماله على المعصية وترجيع مظلمته اليه) وقدر وى الديلى في مسند الفردوس من حديث ابن عمرالو يل كل الويل لمن ترك عباله بخير وقدم على ربه بشر (و بعالج أيضا قلبه بكثرة التأمل في الاخبار الواردة في ذم العذل ومدح السعاء) مما تقدمذ كر بعضها (وما توعد الله به على العدل من العداب العظيم) فى الا مرة (ومن الادوية النافعة كثرة التأمل فى أحوال البخلاء ونفرة الطبع عنهم واستقباحه لهم فانه مامن بخيل الاو يستقيم البخل من غسيره ويستثقل كل يخيل من أصحابه فيعلم انه مستثقل) في الطباع (ومستقذرفي قاوب المناسم ثل سائر المخلاء في قلبه و يعالج أيضا قلبه بان يتفكر في مقاصد المال وانها الماذا خلقت فلا يحفظمن المال الابقدر حاجته اليه والباقي يدخوه لنفسه في الا تحرة بان يحصل ثواب بذله في مواضع الخير(فهذهأدوية) نافعتمن جهةالمعرفةوالعلم فاذاعرف بنورالبصيرة انالبذل خيرله من الامساك في الدنياوالا وهاجت وغبته في البذل ان كان عاقلا فاذا تحركت للبذل (فينبغي أن يحبب الحاطر الاول ولايتوقف ) ومن هناقال بعضهم الجودهوا جارة الحاطر الاول أى لانه لولم يحب لحيف على صاحبه تغيره فيما مزم عليه (لان الشيطان بعده الفقر ويخوّنه و يصده عنه يحكى ان اباالحسن) على بن أحد بنسهل (البوشنجي) بضم الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون النون ويوشنج احدى قرى مرووأ بوالحسن هذا أحدفتيان خواسان لقي أباعمان وابن عطاء والجر برى وأباعر والدمشقي ماتسنة ٢٤٨ ترجمله القشيرى فى الرسالة (كانذات نوم فى الخلاء) يقضى حاجتُه فوقع فى خاطره ان فقيرا بعرفه محتاج الى قبص (فدعا تلمذاله وقال انزع عنى )هذا (القميص وادفعه الى فلان) وسماه (فقال هلاصبرت) الى فراغك من قضاء حاجتك (حتى تخرج قال خطرك بذله ولم آمن على نفسي أن تتغير ) على ماوقع لى من التخلف منه بذلك القمس فاستعجلت بالنزع والدفع لستعذر رجوعها نقله القشبرى فى الرسالة فقال معت بعض أصحاب أنى الحسن البوشفتي يقول كان ألوالحسن البوشفي في الخلاء فذكره وذكر صاحب صفوة التاريخ ان الهدى حبس موسى بن جعفر الكاظم ببغداد فبينماهو يصلى ليلة من الليالي اذم في قراءته بهذه الآية فهل عسيتم ان توليتم أن تفسد وافى الارض وتقطعوا أرحامكم فرددها وبتى وكان أحسن الناس صوتائم دعابالر بسع فقال اثنى عوسى قال الربسع فشككت بينموسي الهادى وبينموسي بن جعفر وعلت أنه اعاأرادموسي بنجعفر لانى عقته يقرأ وتقطعوا أرحامكم فأتيته على حاله يقرأو يبكى فقالله باأباالحسن قرأت هذه الآمة فطرت سالى وخفث أن أكون قدقطعت رجل فتؤمنني أن تخرج على أحدمن ولدى قالومن أناحتى تتفوفني والله لافعلت ذاك ولاهومن شأنى قال باربيع ادفع اليمالساعة ثلاثة آلاف دينار واشخصه من فوره الى أهله لا يفسد الشيطان على قلى قال الربسع في اطلع الفعر حتى دفعت اليه المال وأنمضته الىالمدينة (ولانزول صفةالبخل الابالبذل تكافا كمالا بزول العشق الابمفارقة المعشوق بالسفر عن مستقره حتى اذا سافر وفارق تكافا وصبرعايه مدة تسلى عنه قلبه ) و ودعشقه (فكذاك الذي ريد علاج النخل ينبغي أن يفارق المال تدكافها بان يبذله )في و جوه الخبر (بللورماه في الماء كان أولى به من امساكه الادمع الحبله )لانه يقطع علاقته عن قلبه (ومن لطائف الحيل فيه أن يخدع نفسه بحسن الاسم والاشتهار بالسخاعفيدذل) أولا على قصدالرباء )والسمعة لاجل أن يقال انه سخى (حتى تسمع نفسه بالبذل طمعا فى حشمة الجودفيكون قد أزال عن نفسه خبث المخلوا كتسب لها خبث الرياء والكن ينعطف بعد ذلك على الرياء وبزيله بعلاجه ويكون طلب الاسم كالتسلية لانفس عند فطامها عن المال كايسلى الصي

( ۲۷ – (اتحاف السادة المنقين) – عامن ) من امسا كه اياه مع الحبله ومن لطائف الحيل فيه ان بخدع نفسه بحسن الاسم والاشتهار بالسخاء في خداً المناعدة ال

عندالفطام عن الدى بالعب بالعب بالعصافير وغيرها لا العنى واللعب ولكن لينفك عن الدى المهم ينقل عنه الى غيره فكذلك هذه الصفات الخيشة ينبغى ان سلط بعضها على بعض كاتساط الشهوة على الغضب وتكسر سورته مهاو يسلط الغضب على الشهوة وتكسر رعونها به الاان هذا مفيد في حق من كان العلم أغلب عليه من حب الجاء والرياء فيبدل الاقوى بالاضعف فان كان الجاه عبو باعنده كالمال فلافائدة فيسه فانه يقلع من الدو تريد في أخرى مناها الاان علامة ذلك أن لا يتقل عليه البذل لا حل الرياء فيذلك يتمن ان الرياء أغلب عليه فان كان المناه في الدين المناف المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه عليه المناه في المناه ال

عندالفطام عن الشدى باللعب بالعصافيروغ يرهالالعلى واللعب)فانه ماخلق لذلك (ولكن لينتقل عن الشدى اليه ثم ينتقل عنه الى غيره وكذلك هذه الصفات الخبيثة ينبغي أن يسلط بعضها على بعض كأتسلط الشهوة على الغضب وتكسر سورته بهاويسلط الغنب على الشهوة وتكسر رعونتها) وأنفتها (به الاانهذا مفيدفى حقمن كان الجل أغلب عليه من حب الجاه والرياء فيبدل الاقوى بالاضعف فان كان الجاه عبويا عنده كالمال فلافائدة فيه فانه يقطع علة ويزيدفى أخرى) هي (مثلهاالاان علامة ذلك أن لا يثقل عليه البذل لاحل الرياء فبذلك يتبين أن الرياء أغلب عليه فان كان البذل يشق عليه مع الرياء فينبغي ان يبذل فان ذلك يدل على انمرض العفل أغلب على قابه ومثال دفع هذه الصفات بعضها ببعض ما يقال ان المت يستحمل جمه وأخزا تهدودا)في قدره (ثمياً كل بعض الديدان بعضاحتي يقل عددها وتكبر ثمياً كل بعضها بعضاحتي ترجيع الى تنشين قويتين عظيمتين ملا بزالان يتقاتلان )وفي نسطة يقتتلان (الى أن تعلى احداهماالاحوى فتاً كلها وتسمن بهاثم لاتزال تبقى وحدها جائعة الى أن تموت اذالم تجدماتاً كله كالنارتاً كل نفسهاان لم عدماتا كاه (فكذلك هذه الصفات الحبيثة عكن أن يسلط بمضهاعلى بعضحتى يقمهها بدلك فععل الاضعف قو تاللاتوي الى أن لاتيق الاواحدة عم تقع العناية بحوها) وازالتها (واذابتها بالحاهدة) والرياضة (وهو منع القوت عنها ومنع القوت عن الصفات أن لا يعمل عقتضاها فأنها تقتضى لا يحالة اعمالافاذا خولفت خدت الصفات وماتت) ومالم عنع قوتها لم ينفع التسليط (مثل الحفل فانه يقتضي امساك المال فاذامنع مقتضاه وبذل المالمع ألجهد مرة بعد أخرى ماتت صفة البخل وصار البذل طبعاوسقط التعب فيه فاذا علاج البخل بعلم وعل العلم يرجع الى معرفة آفة البخل وفائدة الجودوا لعمل يرجع الى الجود والبذل على سسل التكاف ولكن قد يقوى العصل) في الانسان (عبث بعمى) الابصار (و يصم) الاسماع (فينع تَعَقُّق المعرفة با "فته واذالم تتحقق المعرفة لم تتحرك الرغبة فلم يتبسر العمل فتبقى العلة مرمنة) أي ملازمة لاتفارق (كالمرض الذي يمنع معرفة الدواء وامكان استعماله فانه لاحيلة فيه الاالصبر الى الموت و القد (كانمن عادة بعض الشيوخ) من السادة (الصوفية) نفع الله بهم (في معالجة علة المخلف المربدين ان عنعهم من الاختصاص) والانفراد (بزواياهم) المختصة بهم (فكان اذا توهم فى مريد فرحه بزوايته) ورآه قد أعجب بها (ومافيها نقله الى زاوية غيره ونقل زاوية غيره البه وأخرجه عن جميع ماملكه) كسر الالتفات قلبه (واذارآه يلتفت الى ثو بجديد يلبسه أوسعادة يفرح بها يأمره بتسليمه الى غيره و بلبسه نو باخلقا) قدايسه غيره تم خلقه (لاعيل المعقلبه فهذا يتجافى القلب عن متاع الدنيا) ويتسلى عنه فلاعر الخل بماله (فن لم بسلك هذا السيرُل أنس بالدنيا وأحبها) وشنت همه وباله (فان كان له ألف متاع كان له ألف محبوب ولذلك اذا سرق كل واحدمن ذلك ألمت به مصيبة بقدر حبمله فاذامات نزلبه ألف مصيبة دفعة واحدة لانه

قو بنين عظمينين مُلاتر الان تتقاتلات الى أن تغلب احداهماالاخرى فتأكلها وتسمن ماغ لاترال تبدق جا تعة وحدهاالى انعوت فكذلك هدده الصفات الخبيشة عكن أن ساط بعضها على بعضحتى يقمعها ويحعل الاضعف قوتا الاقوى الى أنالاسق الاواحدة ثم تقع العناية بعوها واذابتها بالحاهدة وهومنع القوت عنهاومنع الموت عن الصدفاتأن لا بعد المتقنفاها فأنها تقتضى لاجالة أعالاواذا خولفت خددت الصفات وماتتم الغلفانه بقتضي امساك المال فاذا منع مقتضاه وبذل المالمع الجهدم أبعد أخرى مانت صفةالعل وصارالبذل طبعا وسعط التعب فبه فانعلاج العل بعلموعل فالعمل برجع الى معرفة آفة العسل وفائدة الحود والعمل رجع الى الجود

والبذل على سبل التكاف ولكن قدية وى العلى عث بعمى و يصم في نع عقق العرفة فيه واذالم تقة ق العرفة وكان المتعملة على المراك الموت وكان لم تعرف الدواء وامكان استعماله فانه لاحلة فيه الاالصرالي الموت وكان من عادة بعض شيوخ الصوفية في معالجة على المرف المربين أن عنعهم من الاختصاص بروا باهم وكان اذا توهم في من بدفر حبرا ويته ومافيها نقله الى واوية على وانقل والمربية والمدورة ومن من المربية والمنافق على المربية والمنافق على المنافق الم

كان عصالك وقد سلب عنه بلهو في حمائه على خطر المصيدة بالفقد والهلاك بحل الى بعض الموك قدح من فيرور جم صع بالجواهر لم براه اظهر ففر ح الملك بذلك فرحال المعض الحيكاء عنده كيف ترى هذا قال أواه مصيدة أو فقر اقال كيف قال ان كسر كان مصيبة لا حبر لها وان سرق صرت فقير الله ولم تحدم الهوقد كنت قبل أن يحمل اليك في أمن من المصيبة والفقر ثم اتفق بوماأت كسر أوسرق وعظمت مصيبة الملك علمه فقال صدق الحيام للمناوع و قال المناوع و وقالما المناوع و وقالما المناوي و المناوع و وقالما الله المناوع و وقاله الله و المناوع و المناوع

والحراس لاعكن تعصملها

الامالمال وهو مذل الدراهم

والدنانبرفالمال بأكل نفسه

ويضاددانه حتى يفنى ومن

عرف آفة المال لم يأنسبه

ولم يفرح به ولم بأخذمنه

الا بقدرحاجته ومنقنع

بقدر الحاجة فلايخللان

ماأمسكه لحاحت مفليس

بعل ومالاعتاج المفلا

يتعانفسه عفظه فسذله

بل هو كالماء على شط الدجلة

اذ لا يعلىه أحد لقناعة

الناس منهعقدارالحاجة

\* (بيان مجموع الوظائف

التي على العبدد في ماله)\*

اعلمانالمال كأوصفناه

خرمن وحهوشرمن وحه

ومثاله مثال حمة بأخذها

الراقي ويستخر جمنها

التر باق و يأخذها الغافل

فنقتله سمهامن حسلا

يدرى ولا عاوأ حدى سم

المال الامالحافظة عملي

خس وظائف (الاولى)

أن بعرف مقصودالال

كان يحب السكل وقد سلب عنه بلهو في حياته على خطر المصيبة بالفقر والهلاك ) أى مشرف على باحدهما يحكرانه (حسل الى بعض الملوك قدح من فير وزج) حرم عروف سما في اللون فارسى معرب (مرصع بالجواهر لم يوله نفاير ففرح الملك به فرح شديدا فقال البعض الحيكاء) الذي كان (عنده كيف ترى هذا فقال أراه مصيبة أوفقرا قال كيف قال ان انكسر كانت مصيبة لا حبرالهاوان سرف صرت فقيرا اليه) أى محتاجاله (ولم تحدم الهوقد كنت قبل ان جل اليك في أمن من المصيبة والفقر عما تفق ) بعدمد (ان انكسر) القدح المذكور (يوما وعظمت مصيبة الملك عليه) لا لفة قلبه اليه (فقال صدف الحكم ليمه لم يحمل الينا وهذا اشأن جميع أسباب الدنيا) فانم اعند فقدها قورث حسرة في القلب (فان الدنياعدة ولا لا المنافر وعدوة الما المنافر (وعدوة الا المنافر وعدوة المنافر وعدوة الا المنافر المنافر والحرب المنافر (وعدوة المنافر وعدوة المنافر والحرب المنافر المنافر والمنافر والمنافر

\* (بدان مجو ع الوطائف التي على العبد في مأله )\*

(اعلم) وفقك الله تعالى (انالمال كاوصفناه خيرمن وجهوشرمن وجه) وهومن الحيرات المتوسطة ومثاله منال حية بأخذها الراقي الذي يعلم رقيتها (ويستخرج النرياق و بأخذها الغافل) الذي لاعهدله برقيتها فتعضه (فيقنله سمهامن حيث لايدري) ولايشعر (ولا يخلو أحد عن سم المال الأبالحافظة على خيس وظائف الأولى ان يعرف مقصود المه لوانه لماذاخلق) وما الحيكمة فيه (وانه لم يحتاج البه حتى يكتسب) وفي نسخة لا يكتسب (ولا يحفظ الامقد الرالحاحة ولا يعطمه من همته فوق ما يستحقه الثانية أن يراعي جهة دخل المال فيحتنب الحرام المحض وما الغالب علمه الحرام كال السلاطين) ومن في حكمهم من نواجم (ويحتنب الجهات المكروهة الفادحة في المروأة كالهدايا التي فيهاشوا أب الرشوة وكالسو الالذي فيها الألم والمنازلة فيهاشوا أب الرشوة وكالسو الالذي فيها الموالد وهنك المروزة (ولسكل القدر الواحب ومعياره الحاحة والحاحة والمسرومسكن ومطعي فهذه الثلاثة مما تلا المناز (ولسكل القدر الواحب ومعياره الحاحة والحاحة المؤمن الفائرين (وان جاو رذاك وقع في) قعر (هاو يقلا آخراه مقها الضرورة كان محفول المقدر (هاو يقلا آخراه مقها) ولامنته على ماسأتي (الرابعة أن يراعي جهة ولامنته على الدركها (وقدذ كريًا تفصيل هذه الدرجات في كتاب الزهد) على ماسأتي (الرابعة أن يراعي جهة ولامنته على الواحة في المراكها (وقدذ كريًا تفصيل هذه الدرجات في كتاب الزهد) على ماسأتي (الرابعة أن يراعي جهة المحدد) من هذه الدركها (وقدذ كريًا تفصيل هذه الدرجات في كتاب الزهد) على ماسأتي (الرابعة أن يراعي جهة المحدد) من هذه المحدد كريًا تفصيل هذه الدرجات في كتاب الزهد) على ماسأتي (الرابعة أن يراعي جهة المحدد كريًا تفصل هذه الدرجات في كتاب الزهد) على ماسأتي (الرابعة أن يراعي جهة المحدد كريًا تفصل هذه الدركة كريًا تفصل هذه الدر حات في كتاب المحدد كريًا تفصل هذه الدرية كريًا تفصل هذه الدر المنازلة والمحدد كريًا تفصل هذه الدر حات في كتاب الرحد كريًا تفصل هذه الدرية كريًا تفصل هذه الدر حات في كتاب الرحد كريًا تفصل هذه الدر كريًا تفصل هذه الدرية كريًا تفسل هذه الدرية كريًا تفسل هذه الدرية كريًا تفسل هذه الدرية كريًا تفيل المرابعة علي المرابعة كريًا تفسل هذه الدرية كريًا تفسل هدي المرابعة كريًا تفيل المر

ودمهم على الماردة المحقى من المنافقة المارة المارة

المخرج و يقتصد فى الانفاق غيرمبذر ولامقتر كاذكر فاه فيضع ما اكتسبه من حله فى حقه ولا يضعه فى غير حقه قان الاثم فى الأخذ من غير حقه والوضع فى غير حقه سواء (الحامدة) ان يصلح نبته فى الاخد دوالترك والانقاق والامساك فيأخذ ما بأخذ اليستعين به على العبادة ويترك ما يترك زهدا فيه واستحقاراله اذا فعل ذلك لم يضره وجود المال واذلك قال على رضى الله عنه لوأن رجد المأخذ جدع مافى الارض وأراد به وجه الله تعالى فهو زاهد ولوانه ترك (١١٢) الجدع ولم يود به وجه الله تعالى قليس براهد فلتكن جدع حركاتك وسكاتك تقهم عصورة

الخرج ويقتصد في الانفاق غيرمبذر ولامقتر كاذ كرناه فيضع ما كتسبه من حله في حقه ولا يضعه في غير حقمة فان الاثم في الاخد من غير حقه والوضع في غير حقه سواء الحامسة أن يصلح نيته في الاخذ والترك والانفاق والامساك فيأخذما باخذابستعين به على العبادة ويترك ما يتركزهدافيه واستعقاراله واذافعل ذالئلم يضره وجودالمال ولذاك قالعلى كرم الله وجهه لوان رجلاأ خذجب عمافى الارض وأرادبه وجهالته فهو زاهد ولوانه ترك الجيع ولم ودبه وجهالله فليس فزاهد )فالفارق النية (فاتسكن جميع حركاتك وسكناتك لله مقصورة على عبادة أوعلى مابعين على العبادة فإن أبعد الحركات والعبادة الاكل وقضاء الحاجة وهما معينان على العبادة) فالاكل يقيم الصلب وقضاء الحاجة يفرغ الباطن من الشواعل (فاذا كان ذلك قصدك بم ماصار ذلك عبرادة في حقك وكذلك ينبغي ان تكون نيتك في كل ما تعفظه من قيص أوازار أوفراش أو آنية لان كلذلك عماقد عتاج السه فى الدس ومافضل عن الحاجة ينبغى أن يقصديه أن ينتفع به عبد من عبادالله فلاعنع منه عند طاجته فن فعسل ذلك فهوالذي أخذمن حية المال جوهرها وترياقها واتق مهافلاتضره كثرة المالولكن لايتأتى ذلك الاجمن رسخ فى الدين قدمه وعظم فيه عله ) فهو يتناول المال على الوجه الذى ينتفعهو به و ينتفع غيره فهومباحله تناوله (و)غيره وهو (العامى اذاتشبه بالعالم) الحكيم (فى الاستكثار من المالوزعم انه بشبه أغنياء الصحابة ) كعبد الرجن بنعوف وغيره رضى الله عنهم (شابه الصبي) وفي بعض النسخ الغيى (الذي برى المعزم الحاذق بأخذ الحية ويتصرف فيها) وقد عرف نفعها وضرها وأمن مهها وشرها (فعفر ج تر يافها فيقتدى به و يفان أنه أخذها مستحسنا صورتها وشكاها ومستلينا جلدها) ومسها (فرأخذها اقتداءيه) ويظنهامستصلحة لان يتقلدم افععلها سخابافي عنقه (فتقتله في الحال الاأن قتيل الحية يدرى أنه قتيل وقتيل المال قد الا يعرف ) أنه قتيل (وقد شبهت الدنيابالحية ) فطرا الى هذا المعنى (وقيل) فى وصفها (هى دنما كمية تنفث السيم وان كانت المجسة لانت)

وقد تقدم هذا المعنى فى ذكر تشبهات الدنيافكالا بحوز للعاهل بالرقية غير العارف بنفع الحية ان يقتدى بالراقى فى تناول الحيسة والتصرف فيها كذلك لا بحوز للعاهل أن يقتدى بالحكم فى تناول أعراض الدنيا (وكانستحيل ان يتشبه الاعمى بالبصير فى تخطى قلل الجبال واطراف الحارو الطرق) الوعرة (الشوكة) من غير قائد وهو فير آمن ان يقع فى هوة (فمعال أن يتشبه العامى بالعالم الكامل فى تناول المال) مستبدا برأيه طريقا سلكه العالم الكامل اذهو غير آمن ان يقع فى هاو ية وهولا يشعر

\* (بيان ذم الغنى ومدح الفقر)\*

(اعلم) هداك الله تعالى (ان الناس قد اختلفوا فى فضل الغنى الشاكر على الفقير الصاروقد أوردناذلك فى كتاب الزهدوالفقر) على ماسسياتى (وكشفناعن تحقيق الحق فيه لكنافي هذا المكتاب بدل على الفقر أفضل وأعلى من الغنى على الجلة من غير التفات الى تفصيل الاحوال) واختلاف الاقوال (ولنقتصر فيه على حكاية فصل ذكره) أبو عبد الله (الحرث) بن أسد (المحاسى رحم الله تعالى فى بعض كتبه) وهو

على عبادة أومانعين على العبادة فانأبعدا لركان عن العبادة الاكر وقضاء الحاحة وهما معسانعلى العمادة فاذاكان ذاك قصدل بر\_ما صاردلك عبادة في حقل وكذلك سنعيأن تكون نبتك في كل ما عفظك من قيص وازار وفراش وآنية لانكرذاك عما يحتاج السهفي الدينوما فضل من الحاحة سعى أن بقمديه أن ينتفع بهعيد من عبادالله ولا عنعهمنه عند حاحته فن فعل ذاك فهوالذي أخددمنحية المال حوهرها وترباقها واثق مهاف الاتضره كثرة المال الكن لا يتأتى ذلك الا انرسخ في الدين قدمه وعظم فمعله والعاماذا تشبه بالعالم فى الاستكثار من المال وزعم انه سمه أغناء العمالة شابه الصي الذىرى المعرزم الحاذق بأخذا لحمة ومتصرف فها فعزج تر باقهافيقندى ويظنانه أخذهامستحسنا صورتهاوشكاهاومستلسنا حلدها فأخذهاافتداءيه

فية تله في الحال الأن قد ل الحدة بدرى الله قد الرقت ل المال قد لا بعرف وقد شهت الدنيابا لحدة فقي ل حساب هي دنيا كمية تنفث السشم وان كان كانت المحسة لا نت وكا يستميل ان يتشبه الاعمى بالبصير في تخطى المال الجبال وأطراف المحار والطرف المشوكة فعمال أن يتشبه العام بالعالم المالم المكامل المحار المالم المالم المكامل المنافقة والمنافقة وكانافقة وكانافة وكا

قى الرده لى بعض العلماء من الاغنياء سين احضر باغنياء العنابة و بكثرة مال عبد الرخن بن عوف وشرة نفسه بهم والحاسي رحد الله حبر الامة فى علم المعاملة وله السبق على جيم الباحثين عن عبوب النفس وآفات الاعبال وأغوار العبادات وكالدمه حدير بان يحكى على وجهه وقد قال بعد كلام له فى الرده لى علماء السوء بلغنا ان عيسى بن مرسم عليه السلام قال باعلماء (١١٢) السوء تصومون وتصاون وتصدقون

ولا تفعلون ماتؤمرون وتدرسون مالاتعماون فماسوعماتح كمون تتوبون بالقول والامانى وتعملون بالهوى ولا نغنىءنكمأن تنقواح اودكم وقاو بكم دنسـة محق أقول لمكم لاتسكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب وتبقى فيه النفالة كذلك أنتم تخرجون الحكم من أفواهكم ويبق الغسلف صدوركم باعبيدالدنيا كيف يدرك الا محرة من لاتنقضى من الدنياشهوته ولاتنقطع منهارة متمعق اقول لكم انقلو بكم تمكى من أعمالكم جعلتم الدنيا تحت ألسنتكم والعدمل تعتاف دامكم بحق أقول لكمأفسدة آخرتكم فصلاح الدنيا أحسالمكم من صلاح الا خرة فاى لناس أخسرمنكم لوتعلون ويلكم حتام تصفون الطريق للمدلجين وتقيمون في عل المعربن كالمنكم تدعون أهل الدنماليتركوها الكم مهلامهلاويلكم ماذا يغسىءن البيت المظلمان توضع السراج فوق ظهره وجوفه وحشمظلم كذلك لانغنى عنكمان كمون نور

كتاب الزهد (في الردعلي بعض العلماء من الاغنياء حيث احتبر باغنياء الصماية وبكثرة مال عبد الرحن بن عوف وشــمه نفسه مهم) وشنان مابين الثريا والثرى (والحاسي رحمالله تعالى) عن جمع الله له بين الظاهر والباطن وروى من يزيد بن هارون والطبقة ومنه أبوالعباس أحدين محد بن مسروق العاوسي وتوفى سسنة ٢٤٣ وهو (حبر الامة في علم المعاملة وله السبق) أى التقدم (على جيم الباحثين عن عبوب النفس وآفات الاعمال واغوار العبادات فكالممجدر ) أى حقيق (مان يحمل على و حهه ) ونصه (وقد قال بعد كلامله في الرد على علماء السوء) من علماء الدنيا (بلغناان عيسي عليه السلام قال باعلماء ألسوء تصومون وتصلون وتصدقون ولا تفعلون ماتؤمرون وتدرسون مالاتعلون فياسوء ماتحكمون تنو بون بالقول والاماني وتعماون بالهوى ومابغني عنكم أن تنقوا) أى تنظفوا ( - اود كروقاو بكردنسة ) أى وسحنة بالمعاصي (بحق أقول لكم لاتكونوا كالمخفل يخرج منه الدقيق الطيب وتبقي فمه النحالة وكذلك أنتم تخرجون الحكم من أنواهكم ويبقى الغلف صدوركم باعسد الدنيا كيف يدرك الا خوقمن لاتنقضى من الدنياشهوته ولاتنقطع منهارغمته بعق أقول الكمان الوبكم تبكر من أعالمكم) أىمن صلاحها فى الظاهر وفساد الباطن (جعلتم الدنياتحت ألسنتكم) فتذكروها كثيرالحبتكم ايأهاومن أحب شأ أكثرمن ذكره (والعمل تحت أقدامكم) وهوكناية عن النرك والاستعفاف (بحق أقول له مم أفسدتم آخرتكم فصلاح الدنياأحب البكم من صلاح الاخوة فاى الناس أخسر منكم لوتعلون ويلكم حتى متى تصفون الطريق المدلجين) أى السالكين الى الله تعمالي في ظلم الليل (وتقمون) أنتم (في حل المتعيرين) أى الواقفين كالمتعيرين (كانسكم مدعون أهل الدنماليتركوهالسكم) فتظفر وابهادونهم (مهلا مهلاو يلكم ماذا بغنى عن البيت المظلمان وضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم كذلك لا بغنى عنكمان بكون العلم بافواهكم وأحوافكم منه وحشة معطلة باعبيد الدنيالا كعبيد أتقياءولا كاحراركرام توشك الدنياان تقاعكم عن أصولكم فتلقيكم على وجوهكم ثم تكبكم على مناخركم ثم تأخذ خطاياكم بنواصكم عُم ندفعكم من خافكم حتى تسليكم الىالماك الديان عراة فرادى) أى منفردين (فيوقفكم على سوآ تكم) أى فضعتكم ( غيجر يكم بسوء أعمالكم) وأخرج أبونعم في الحلية من طريق عبد الله اس المبارك أخبرنا كاربن عبد الرحن قال معتوهب من منه يقول قال الله عز وحل فما يعتب به أحبار بني اسرائيل تتفقهون اغيرالدين وتتعلون اغيرالعمل وتساعون اعمل الا خوة تلسون حاود الضأن وتخفون أتمس الذاك وتنقون القذاعمن شرابكم وتبتلعون أمثال الجبالمن الحرام وتثقلون الدسعلي الماس أمثال الجبال غرلا تعينونهم ونع الخناصر تطياوت الصلاة وتبيضو بالثياب تفتنون بذلك مال اليتيم والارملة فبعزنى حلفت لاخبرنكم بفتنة بضل فها رأى ذوى الرأى وحكمة الحكيم وأخرج من طريق نزيد ابنةوذرقال كعب قالموسى عليه السلام تلبسون ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الخناز بروالذثاب الضواري وأخرج ابن عسا كرعن وهب بن منبه قال قال على على السلام باعلى السوء حاسم على أبواب الجنة فلاانتم تدخاونها ولانده والاساكين يدخاونها انشراوالتاس عندالله عالم يطاب الدنما بعله وفى القوت قال عسى عليه السلام ويلكم علياء السوءمثلكممثل فناةحش ظاهرهاجص وباطنهانتن ويلكم علماء السوء اغاأ نتممثل قبورمشيدة ظاهرهامشيدو باطنهاعظام الموتى باعلماء الدنيااعاأنتم مثل شجرة الدفلي نورهاحسن وطعمهام أوقالسم يقتل باعلماء الدنيامثل مخرة فى فم النهر لاهى

العلم بافواهكم وأجوافكم منه وحشة معطلة باعبيد الدنيالا كعبدا تقياعولا كاحرار كرام توشك الدنياان تفلع كم عن أصولكم فتلقكم على وجوهكم ثم تدكيم على مناخركم ثم تأخيذ خطايا كم بنواصيكم ثم تدفعكم من خلف كم حتى تسليكم الى المان الديان عراة فرادى فيوقف كم على سوآ تسكم ثم يجز يكم بسوء أم البكم

مُ قَال الحرث وخد الله الحوانى فهولاء على السوء شياطين الانس وفئة على الناس وغيوافى عرض الدنياو وقعتها وآثر وهاعلى الاستخرة وأذلوا الدين للدنيافهم فى العاجل وشين وفى الاستخرة من العالم من المالك المؤثر للدنيا مروره عن المالك المؤثر للدنيا مروره عن المالك المؤثر الله المالك المؤثر المالك المؤثر والتناف مصيره فرح الهالك وعدالم تبق له دنياه

تشرب الماء ولاهى تترك الماء يخلص الى الزرع فينتفع به كذلك أنتم قعدتم على طريق الا خرة لاتسلكون ولا تتركون السالكين (ثم قال الحرث) الحاسي (رحمالله) تعالى (اخواني فهؤلاء علماء السوء شياطين الانفس وفتنية على الناس) وهم أضرعلى الناسمن شياطين الني (رغبوا في عرض الدنياو رفعتها) الظاهرة (وآثروهاعلى الاستحق) ورفعتها الباطنة (وأذلوا الدين للدنيا) أى المحصلها (فهم فى العاحل عاروشين وفي الا خوةهم الخاسر ون أو يعفوا الله الكريم بفضله ) وذ كرالمصنف هذه لعارة أيضافي كتاب المقر والزهد (و بعدفاني وأيت الهالك المؤثر الدنيا) على الاستوة (سروره مزوج بالتنفيص) أي النكدير (فتنفجرعنه أنواع الهموم) وتنبعث عنده أصناف الغموم ( وفنون المعاصي وألى التلف والبوار) أى الهلاك (مصره) أى مرجعه (فرح الهالك برجاء فلم تبقله دنيا، ولم يسلم له دينه خسر الدنيا والا مودد المدهوا المسران المبن في الهامن مصيبة ما أفظعها )أى اشدهاقعا (ورزية ما أجاها) أى أعظمها (الافراقبواالله اخواني ولا يغرنكم الشيطان وأوله اؤهمن الا نسين) أى المتمسكين (ما لجيم الداحضة عند الله فانهم يتكالبون على الدنيائم يطلبون لانفسهم المعاذ بروالجيم ومزغونان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الهم أموال) واسعة واملاك (فيترين الغرور بذكر الصحابة ليعذرهم الناس على جيع المال ولقددهاهم الشيطان ومانشعرون وعك أبهاالمفتونانا حتاحك عالعبد الرجن بنعوف رضىالله عنه واضرابه من الصابة بمن كاناه مال قال الزهرى تصدف عبد الرجن بنعوف على عهدر ول الله صلى الله عليه وسلم بشطرماله أربعة آلاف ثم تصدف اربعن ألف دينارغ حل على حسمائة راحلة فى سيل الله وكانعامتمالهمن التعارة (مكيدة الشيطان ينطق على اسانك التهاك لانكمي زعت ان احمار الصابة أرادوا المال للتكاثر) والتفاخر (والشرف والزينة) وامثال ذلك (فقدا غنيت السادة الاخمار) أى ذكرتهم بسوء (ونسيم الى أمرعظيم ومقرعت انجمع المال الحلال أعلى) مقاما (وأفضل من تركه فقد ازدر بت عصدصلى الله عليه وسلم والمرسلين) والصديقين (ونسبتهم الى قلة الرغبة والزهد في هذا الحبر الذي رغبت فيه أزت وأصحابك من جمع المال ونسبتهم الى الجهل) ونسبت نفسك الى العلم (اذام يجمعوا المال كاجعت ) فكانه لجهلهم في طريق الجع (ومتى زعت أن جع المال الحلال أعلى من تركه فقد رعت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصم الامة اذنهاهم عن جمع المال) قال العراقير وي اسعدى من حديث النمسعودماأوحى اللهالي ان أجمع المالوأكونمن التاحر من الحديث ولاي نعم والخطب في الناريخ والبهق فى لزهدمن حديث الحارث بنسو بدفى أثناء حديث لأتجمعوا مالاتأ كلون وكالهماضعيف اه فلتوروي الحاكم في تاريخهمن حديث أبي ذرماأوحي الله الى أن أكون تاحرا ولاان أجمع المال مكاثراولكن أوحى الحانسم بعمدربك وكنمن الساجدين واعبدربكحتى بأتما المقينور واوأبو نعيم فى الحلية عن أبى مسلم الخولاني مرسلا بلفظ ما أوحى الله الى ان أجمع المال وأكون من التاحرين والباقى سواء (وقد علمان جمع المال خبرالامة فقد غشهم بزعل حين ماهم عن جمع المال كذبت) في زعك (وربالسماءعلى رسولالله صلى الله عليه وسلم لقدد كان الامة ناصم من النصم شنأ (و) كأن (عليهم مشفقاو بهم بارار حيمار وفاومتي زغت ان جمع المال أفضل فقد زعت أن الله عزوجل لم ينظر لعباده حين ماهم من جمع المال) ونبهم على عدم الافتتانيه (وقد علم ان جمع المال خيراهم

ولمسلم له دينه خسر الدنيا والاخرة ذلك هوالحسران المدين فعالهامن مصيبةما أففاعها ورزية ماأجلها ألا فراقبواالله اخواني ولا وغرنه كم الشيطان وأولماؤه من الا تسين بالجع الداحقة عند الله فانهم بدكالبون على الدنمائم بطلبون لانفسهم المعاذر والحج ويزعون أن أعداب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم آموال فتز س المغرورون بذكر الصحابة ليعذرهم الناس على جمع المال ولقد دهاهم الشيطان وما يشعرون وعدان أبها المفتون ان احتمال عال عبدالرحن بنءوف مكيدة من الشيطان بنطق ماعلى السانك فتهلك لانكمي زعت أنأخبار الصحابة أرادوا الماللنكاز والشرف والزينة فقد اغتت السادة ونسيتهم الى أم عظم ومى زعت أنجع المال الحلال أعلى وأفضل منتركه فقداردريت محدا والمرسلين ونسيتهم الىقلة الرغبة والزهدفي هذا الخبر الذى رغبت فيهأنت

وأعابك من جمع المالونسيتهم الى الجهل اذلم يجمعوا المال كاجعت ومتى زعت أن جمع المال الحلال أعلى من تركه او فقد زعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصح الامة اذنها هم عن جمع المال وقد علم أن جمع المال خير الامة فقد غشهم بزعك حين نهاهم عن جمع المال كذبت ورب السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد كان الامة ناصحا وعليهم مشفقا و بهم روفا ومتى زعت أن جمع المال وقد علم ان جمع المال خير الهم المال عباده حين نها هم عن جمع المال وقد علم ان جمع المال خير الهم أو رُعِت أن الله تعالى لم يعلم أن الفضل في الجمع فلذ النام اهم عنه وأنت علم عماني المالمن الخبر والفضل فلذ الثر عبت في الاستكثار كأنك العجابة و علا اعلم عوضع الخبر والفضل من ربان تعالى الله عن جهاك أبيم اللفتون تدبر بعقال ما دهاك الشيطان حين زن الله الاحتجاج عمل العجابة و علا ما ينفعك الاحتجاج عمال عبد الرجن من عوف وقد ودعبد الرجن من عوف (١١٥) في القيامة انه لم يؤت من الدنيا الاقو الواقد

للغنى انه لما توفى عبد الرحن انءوف رضى اللهعنه قال أناسمن أعابرسول اللهصلي الله عليه وسلم انا نخاف على عبد الرجن قيما رُكُ فقال كعب سمان الله وماتخافون على عدالرجن كسب طساوأ نفي طسا وترك طمما فملغ ذلك أياذر فرجمغضما وبدكعبافر بعظم لى بعيرفا حدهبده ثم انطلق ر يد كعمافقيل لكعبان أباذر بطلبك نفرج هار باحتى دخل على عثمان سيتغيث وأخبره الخبروأقبل أبوذر يقص الاثر في طلب كعب حقى انتهى الى دارعمان فلما دخل قام كعب فلس خافعمانهار بامن أبي ذر فقالله أوذرهمه ناان الهودية تزعم أنالابأس عاترك عبدالرحن بنعوف واقدخرج رسولالتهصلي الله علية وسلم تومانحو أحد وأنامعه فقال أأباذ رفقلت لسل بارسول الله فقال الاكثر ونهم الاقاون نوم القمامة الامن قالهكذا وهكذاءن عنه وشماله وقدامه وخلفه وقلمل ماهم م قال با أباذر قلت نعم بارسول الله بابي أنت وأمي قال ما

أأوزعت ان الله لم يعلم ان الفضل في الجمع فلذلك مهاهم عنه وانت عليم عما في المال من الخير والفضل فلذلك رغبت فى الاستكثار كانك أعلم بموضع الفضل والخيرمن وبك تعالى الله عنجهاك أيم اللفتون تدبر مادهاك به الشيطان حين رن الدالاحتمام عال الصابة و علنما ينفعك الاحتمام عال عدد الرحن ن عوف) رضى الله عنه (وقدودا بن عوف في القيامة اله لم يؤت في الدنيا الاقوتا) اذمامن أحد الاوهوية في كذلك كاوردفى الخبر وتقدم (ولقد بلغني اله التوفى عبد الرجن بنعوف رضى الله عنه) سنة اثنين وثلاثين وصلى عليه عثمان وقبل الزبير وقبل ابنه (قال أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتخاف على عبد الرحن أى فى الا مرة (فيما ترك ) قال أبوسلة بن عبد الرحن بن عوف صولت الر أنعبد الرحن من نصيبار بعالمن على على عانين الفا وقال عاهد أصابكل امرأة من نساء عبد الرحن ربع المن عانون ألفا (فقال كعب) الاحباررجمه الله تعالى (سحان الله وماتحافون على عبد الرحن كسب طيبا) اذ كانت عامة أمواله من التجارة (وأنفق طبيا) اذتصدقبه مرات كاتقدم (وترك طيما)ميرا ثالورثته (فبلغ ذلك) الكلام (أباذر) الغفاري رضي الله عنه (فرح مغضما بريد كعبافر) في طريقه (الحي بعير) بكسراللام وهوعظم الحنك وهوالذى علمه الاسنان (فاخذه بيده ثم انطلق يطلب كعبافقيل لكعبان أباذر يطابك فرجهار باحتى دخل على عثمان رضي اللهعنه) وهو يوم الذخليفة (يستغيث به وأخبره الخبر فانبل أبوذر) رضى الله عند (يقتص الاثر) أى ينبعه (في طلب تعبدي انتهى الى دارع ثمان) رضى الله عنه (فلما دخـ ل قام كعب فحاس خلف عثمان هار با من أبي ذرفقال له أبوذرهمه) بكسرفسكون كلة استزادة (ياابن المودية تزعم انلاباس بماترك عبدالرجن بنعوف لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بومانح وأحدوأ نامعه فقال باأباذر فقلت لميك بار ولالله فقال الاكثرونهم الافلون بوم القيامة الامن قال هكذا وهكذاعن عنه وشماله وقدامه وخافه وقليل ماهم غمقال باأباذر قلت نعم بارسول اللهبابي أنتوأمى فالمايسرني انكي مشل أحدانفقه في سبيل الله أموت وم أموت والرك منه فيراطين فلت أو قنطارين بارسولالله قال بلقيراطين ثمقال باأباذرأنت تريدالاكثر وأناأر يدالاقل فرسول الله يريدهذا وأنت تقول باابن المودية لابأس عاترك عبدالرجن بنعوف كذبت وكذب من قال فلم ودعليه خوفاغ خرج) قال العراق حديث أبي ذرالا كثر ونهم الاقلون يوم القيامة متفق عليه وقد تقدم دون هذه الزيادة التى فى أوله من قول كعب حين مات عبد الرجن بن عوف كسب طبياد ترك طبياو انكار أبي ذرعليه فلم أقف على هذوالزيادة الافى قول الحرث من أسد الحاسي بلغني كاذكر المصنف وقد رواها أحدو أبو يعلى أخصر من هذا ولفظ كعبان كان قضي عنه حق الله فلا بأس به فرفع أبوذرعصاه فضر بكعما وقال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماأحب ان لوتحولهذا الجبل لى ذهبا الحديث وفيه ابن لهيعة انتها على قلت حديث أبي ذرتقدم الكادم عليه فىأول الفصل فى هذا الكتاب وهو بيان ذم المال وقدروا ها البخارى ومسلم بلفظ هم الاخسرون فقال أبوذرمنهم فقالهم الاكثرون مالاالامن قال هكذا وهكذا وفى رواية لهماان المكثر من هم المقاون بوم القيامة الامن أعطاه الله خير افنفح فيه عينه وشماله وبين يديه ووراء وعل فيه خيرا وفي رواية انالاكثر منهم المقلون وروي ابن ماجه وابن حبان والضباء من حديث أبي ذرالا كثرونهم الاسفاون وم القيامة الامن قال هكذا وهكذا وكسمه من طب وعند الطبالسي بلفظ المكثرون وروى الطب مثله من حديث ابن عباس وروى هنادفى الزهدوا بن ماجهمن حديث أبي هر يرة الا كثرون هم الافاون يوم القيامة

سرنى أن لى مثل أحدداً نفقه فى سبيل الله أموت وم أموت وأثرك منه قيراطين قلت أوقنطار بن يارسول الله قال بل قيراطان ثم قال يا أذرانت تريد الاكثر وأنا أريد الاقل فرسول الله يريدهد واوانت تقول يا إن المهود يه لا بأس بما ترك عبد الرحن بن عوف كذب وكذب من قال فلم ردعليه خوفا حتى خرج

و باغناأن عبدالرجن بن عوف قدمتعليه عبرمن الهن فضعت المدينة ضعة واحدة فقالت عائشةرضي الله عنهاماهدذاقسل عدس قدمت لعدالرجن قالت صدق الله و رسوله صلى الله علمه وسلم فبلغ ذلك مدارجن فسألهافقالت سعت رسول الله صالي الله علمه وسلم وقول اني رأبت الجنةفرأبت فقراء المهاحر من والمسلمن مدخلون سعماولم أرأحدامن الاغنماء بدخلهامعهم الاعبدالرجن ابنءوف رأيت مدخلها معهم حبوا فقال عبد الرجن انالعبر وماعلها فيسدل الله وان أرقاءها أحوار لعلى أن ادخلها معهم مسعدا و بلغناأن الني صلى الله عامموسل قال اعمد الرحن النعوف أماانك أولمن بدخل الحندة من أغناء أمتى وماكدت أندخلها الاحبوا

الامن قال هكذا وهكذا وأماحديث أبى ذرماأحب ان لوتحول هذا الجبل الخ فرواه البخارى من حديثه بالفظ ماأحب ان أحد التحول لى ذهباعكت عندى منعد ينارفوق ثلاث الادينارا أرصد الدين وعنداحد والدارمي بلفظ مأأحب انلى أحدا ذهباأموت نوم أموت وعندى منهدينار أونصف دينار الاان أرصده لغريم وعندأ جدوحده منحديث أبى ذروع ثمان معاماأ حبلوان لى هذا الجبل ذهبا أنفقه ويتقبل منى أذرخلني منهشا وروى الطيالسي من حديث أبي ذر بلفظ مابسرني ادلى أحدادها تأتى على "الله وعندى منه دينار الاديناراأرصده لغريم وروى ابن ماجهمن حديث أبي هر بونما أحدات أحداءندي ذهبافتاني على ثالثة وعندى منهشئ الاشئ أرصده فى قضاء دين وقدروا ههنا دومسلم والبيه في بلفظ مايسرني وأخبرناعمر ابن أحدبن عقبل بن أبى بكرا لحسيني في آخر بن قالو أخبرنا عبد الله بن سالم وأحدبن على ومجد قالوا أخبرنا محدبن العلاء الحافظ أخبرناعلى بن يحى أخبرنالوسف بن عبدالله أخبرنا مجد بن عبد الرحن الحافظ أخبرنا أبو الفضل أحدبن على الحافظ ومستمليه رضوان بن محدين يوسف قالا أخبرنا عبد الرحن بن أحد الغزى أخبرنا على بنا معيل المخزومي أخـ برناأ بوالفر ج الحراني أخبرنا أبوالم كارم أحدبن محد بن اللبان وأبوالحسن مسعود بنجدبن أبى منصورة الاحدثنا أبوعلى الحسن بن أحد بن الحسين الحداد حدثنا أبونعم أحد بن مبدالله الحافظ حدثنا مجدبن أجدبن مجد حدثنا عبدالله بن مجدبن عبدالكريم حدثنا الحسن بناسمعيل ابن واشد الرملي حدثنا جزة بنو بيعة حدثنا ابن شوذب عن مطر بن جيد ب هلال عن عبد الله بن الصامت بن انى أبى ذر قال دخلت مع عى على عمان فقال لعمان الذن لى بالربذة فقال نعم ونأمر لك بنعم من نعم الصدفة تغدوعليك وتروح قال لاحاجةلى فىذلك تكفى أباذرصرمته ثم قال اغذموادنيا كم ودعوناور بنا أوديننا وكانوا يقتسمون مال عبدالرجن بن عوف وكان عنده كعب فقال عمان بنعفان ليكعب ماتقول فمن جمع هذاالمال فكان يتصدق منهو يعطى ابن السبيل ويفعل ويفعل قال انى لارجوله خير افغضب أبوذر ورفع العصاعلى كعبوقال ومايدر يك باابن المهودية ليودن صاحب هذا المال يوم القيامة لو كانت عقارب تلسع السو يداءمن قلبه (و بلغناان عبد الرحن بعوف )رضى الله عنه (قدمت عليه عير ) أى قافلة (من المين فضعت الدينة) أى أهلها (ضعة واحدة فقالت عائشة) رضى الله عنها (ماهذا فقيل عير قدمت اعبد الرجن ابنعوف فالتصدق الله ورسوله فبلغ ذلك عبدالرحن فسألها فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولانى رأيت الجنةفرأيت فقراءالهاح بنوالسلين بدخاون سعياسعيا ولمأراحدامن الاغتياء بدخله معهم الاعبد الرجن بنعوف رأيته يدخاها معهم حبوافقال عبد الرحن ان العبر وماعلها في سيل الله وان أرقاءهااحرارلعلى ان أدخلهامعهم سعيا) قال العراقي رواه أحد مختصرافي كون عبد الرحن يدخلها حبوا دون ذكر فقراء المهاجرين والمسلين وفيه عمارة من زاذان مختلف فيمانتهى قلت الفظ أحدمن حديث عائشة رأيت عبدالرجن بنعوف يدخل الجنف جبواورواه أيضاا لطبراني في الكبيرومن طريقه أتونعم في الحلمة قال حدثنا أبويز بدالة راطيسي حدثنا أسدبن موسى حدثناع ارة بن زاذان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال بينا عائشة في بتهااذ معت صو تارجت منه المدينة فقالت ماهذا قالوا عبر قدمت لعبد الرحن بن عوف من الشام وكانت سبعما تقراحلة فقالت عائشة امااني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عبدالرجن بنعوف يدخل الجنة حبوافبلغ ذلك عبدالرجن فأناها فسألهاع بالمغه فدثته فقال فالمأشهدك انهابا حالهاوافتاج اواحلاسهافى سيل الله وعارة بنزاذان الصيدلاني أنوسلة البصرى صدوق ضعفه الداوقطنى وغير وقدروى له العارى فى الادب المفردو أبوداودوا لترمذى وابن ماحه (و بلغناات النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرجن بن عوف ) رضى الله عنه (أما الله أول من يدخل الجنة من أغنياء أمنى وما كدت تدخلها الاحبوا) قال العراقي واوالبزار من حديث أنس بسند ضعيف والعاكم من حديث عبد الرجن باابن عوف انكمن الاغنياء ولن مدخل الجنة الازحفاالحديث وقال صيح الاسنادة أتبل ضعيف فيه

\* و يحك أيها المفتون فيا احتمامك بالمال وهدذا عبد الرحن في فغاله و تقوام وصنائعه المعروف وبذله الاموال في سبيل اللهمع صحبته لرسول اللهصلى الله عليه وسالم وبشراه بالجنة أبضا لوقف في عرصات القيامة وأهوالها بسبب مال كسسبه من حلال للتعفف ولصنائع المعروف وأنفق منه قصداو أعطى في سبيل الله سمعامنع السعى الحالجنةمع الفقراء المهاحرين وصاريحبوفي آثارهم حبوا فاظل مامثالناالغرقى في فتن الدنما وبعدفالغب كل العب النامفتون تمرغ فى تخالط الشهان والسعت وتتكال على أوساخ الناس وتنقلب في الشهوات والزينة والمباهات وتتقلب فيفتن الدنياغ تحنج بعبدالرحن وتزعم انكان جعت المال فقد جعه العماية كانك أشهت السلف وفعلهم و يعل ان هذامن قماس الميس ومن فتماه لاوليائه وسأصف لك أحدوالك وأحوال السلف لتعرف فضائعك وفضل الصالة ولعمرى لقدكان لبعض الصحابة أموال أرادوها للتعفف والبدل فيسيل الله فركسبوا حلالاوأكلوا طماوانفةواقصداوقدموا

خادبن يزيد بنأبي مالك ضعفه الجهورانتي قلت قال أونعمى الحلمة حدثنا محدبن على بن حميش حدثنا جعفر بن محدالفرياني حدثنا سلمان بن عدالرجن الدمشقى حدثنا خالدين يزيدس أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبير باح عن الراهم بن عبد الرحن بنعوف عن أسه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ياا بن عوف انكمن الاغنياء ولن تدخل الجنة الازحفا فاقرض الله بطاق لك قدميك قال ابن عوف وماالذي أقرض الله قال تتبرأهما أمسيت فيه قالمن كله أجمع بارسول الله قال نعر قال فحرج ابن عوف وهو جهم بذلك فأناه جبريل فقال مرابن عوف فليضف الضيف وليطعم المسكين وليعط أاسائل فأذافعل ذلك كانت كفارة لماهوفمه وخالدين يزيد بنعبد الرحنين أبي مالك أبوهاشم الدمشتي وقدينسب الىجد أبيه فقيه ضعيف وقداتهمه ابن معين روى له ابن ماجه وقال الذهبي في الدنوان قال النسائ ليس بثقة ووثقه غيره فني قول العراق ضعفه الجهور نفار (و يحل أبه اللفتون فاحتما حل بالمال وهذا عبد الرحن) رضي الله عنه (في فضله وتقواه وصنائعه المعروفة وبذله الاموال في سبيل الله) فقدر وي أبونعم في الحلية عن السور بن مخرمة قالبا عصدالرجن بنعوف أرضاله من عممان بن عفان بأر بعين ألف دينارفقسم ذلك المال في بني زهرة وفقراء المسلين وأمهات المؤمنين وعن عبدالله بنأبي أوفي انرسول اللهصلي الله عليه وسلم قال العبدالرجن ابنعوفمابطؤ بكعني فقالمازات بعدك الحاسب واعماذاك لكثرة مالى فقال هذهما ثةراحلة جاءتني من مصرفهمى صدقة على أوامل أهل المدينة وأخوج الطبراني من طريق المبارك عن معمر عن الزهرى قال تصدق عبد الرجن بنعوف على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله أربعة آلاف ثم تصدق بأربعن ألفائم تصدق بأربعن ألف: ينارغ جل على خسمائة فرس في سبيل الله عُم حل على ألف وخسمائة واحلة فى سيل الله وأخر بحصاحب الحلمة عن حعفر من وقات قال بلغني ان عبد الرحن من عوف أعتق ولا ثين ألف بيت (مع محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم و بشراه بالجنة) وذلك فيمارواه الترمذي والنسائي في الكبرى من حديثه أبو مكر في الجنة الحديث وفعه وعبد الرجن بنعوف في الجنة وهوعند الاربعة من حديث سعيد ابن زيد قال البخارى والترمذي وهو أصم ( بوقف في عرصات القيامة وأهو الها بسبب مال كسبه من حلال) وقدروى عن الزهرى ان عامة ماله كان من التحارة (التعفف ولصنائع المعروف وأنفق منه قصدا) على طريق العدل (واعطى في سبيل الله سمعا) أى فيضا (قدمنع من السعى الى الجنة مع الفقر اء المهاحرين وصار يحبوفى آثارهم حبوا) و بزحف زحفا (فاظنك بأمثال ناالغرق فى فتن الدنيا) وأخرج أبونعهم فى الحلية من طريق نوفل بن اياس الهذلى قال كأن عبد الرحن لناجليسا وكان فيم الجليس وانه انقلب بنا وماحتى دخلفا ستهودخل واغتسل ثمخرج فحلس معنا وأتينا إصحفةفه اخبز ولجم فلما وضعت كميعبد الرحن فقلناله ياأبا محدما يمكنك فقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلروام دشميع هو وأهل بيته من خبز الشعمر ولاأرانا أخونالما هوخبرلنا وأخرج أحد فىالزهدعن مجدبن جعفر حدثنا شعبةعن سعيدين الراهم من عبد الرجن بن عوف عن أسه عن حدده انه أتى بطعام فقال شعبة أحسبه كان صائما فقال عبد الرحن قتل جزة فلم نجدمانكفنه فيهوهو خبرمني وقتل مصعب بنعبر وهو خبرمني فلم نحدما نكفنه فيهوقد أصنامنها ماأصنااني لاخشى ان تمكون قد عجات لناطسا تنافي الدنما قال شعبة وأظنه قال ولم يأكل (و بعد فالعجب كل العجب لمفتون تمرغ في تخالمط الشهبات والسعت وتذكالب على أوساخ الناس وهو ينقلب في) وفي نسخة وهو يلتفت الى (الشهوات والزينة والمباهاة وهو يتقلب في فتن الدنيا ثم تحتج بعبد الرحن بن عوف )رضي الله عنه (وتزعم الك ان جعت المال فقد جعه الصحابة) الكرام (كانك أشهت السلف وفعلهم و يحك ان هذا من قداس الميس ومن فتداه لاولمائه) وهو قداس فاسدوفتها ماطلة (وساصف لك أوصافك وأحوال السلف لنعرف فضائحك وفضل الصحابة واعمرى لقد كان لبعض الصحابة أموال ارادوهاللتعفف والبذل فى سيل الله فكسبوا حلالاوأ كاوا طيباوأ نفقوا قصداوة د موافضلا) أى مافضل ولم عنعوامنها حقاولم يتخلوام الكنهم جادوالله بأكثرها وجاد بعضهم بجميعها وفي الشدة آثر واالله على أنفسهم كثيرا في الله أنت والله الله الله الله الله الله والقين وعقاديرالله عندالشبه بالقوم و بعد فان أخيار الصماية كانواللم سكنة يحبين ومن خوف الفقر آمنين و بالله في أرزاقهم واثقين وعقاديرالله مسر و رين وفي البلاء راضين وفي الرضاء شاكرين وفي الضراء صابرين وفي السراء حامدين وكانوالله متواضعين وعن حب العلو والشكائر ورعين لم ينالوامن الدنيا (٢١٨) الاالمباح الهم ورضوا بالبلغة منها ورجوا الدنيا وصربرواء لي مكارهها وتجرعوا

عن حاجتهم قدموه للا خرة بالنصدق (ولم عنعوامنها حقا) لله تعالى (ولم يتخلوا بها ولكنهم جادوالله تعالى باكثرهاوحادبعضهم بحميعهاوفى الشدة آثروا اللهعلى أنفسهم كثيرا فبالله أكذلك أنت والله انك لبعيد الشبه بالقوم) لاوجه الشبه بينك وبينهم في اصنعوا (وبعدفان اخيار الصابة كانوالامسكنة عبين ومن خوف الفقر آمنين وبالله فى أرزاقهم واثقين وعقاد برالله مسرور من وفى البلاء راضين وفى الرخاء شاكرين وفى الضراء صابر من وفى السراء حامد من وكافوا للهمة واضعين وعن حب العاو والمنكاثرور عين لم ينالوامن الدنياالاً أباح أهم ) فوضعوه في مواضّعه (ورضوا بالبلغة منها) أي بالقدر الذي يبلغهم الى الا تخوّة (وزَّجوا الدِّنيا) أي سانوها وأبعدوها عنهم (وصبرواعلىمكارهها وتجرعوامرارتهاو زهدوا في نعبها وزهراتها فبالله أكذلك أنت) لا تقدر تقول نعم (ولقد بلغناائهم كانوا اذا اقبلت الدنياعليهم حزنوا وقالواذنب عَلَتْ عَقُو بِنَهِ مِن الله واذا رأوا الفقرمقبلا قالُوام حبابشعار الصالحين) وقدررى ذلك من حديث أبي الدرداء فالالتملوسي عليه السلام فذ كروو بروى أيضاعن كعب الاحبار وقد تقدم فىذم الدنيا وسيأتى أيضافى كتاب الزهدوالفقر (و بالخناان بعضهم كان اذاأ صبح وعند عباله شي )من الدنيا (أصبح كثبيا حرينا) مغموما (واذا) أصبرو (لم بكن عندهم عني أصبح فرحامسرورافقيل له أن الناس اذالم يكن عندهم شئ حزنوا واذا كان عندهم شئ فرحواوأنت است كذلك فقال انى اذا أصحت وليس عندعم الى شئ فرحت اذ كان لى بحد مدسلى الله عليه وسلم اسوة )فانه كثير اما يصبح وليس عند عياله شي (فاذا كان عند عيالي شي اغتممت اذام يكن لى با آل محدصلي الله عليه و سلم اسوة و بالغناانهم كانوا اذا سان بُهم سبيل الرخاء حزنوا وأشفقوا ) على أنفسهم (وقالوامالناوللدنياوما يرادمنهاؤ كانهم على جناح خوف واذاساك بهسم سبيل البلاء فرحوا واستبشرواوقالواالات تعاهدنار بنا)أى نظر الينابالرضار وامصاحب القوت عن الحسن قال كانوا بالبلاء والشدة أشد فرحامنه كم بالرخاء والخصب لورأيتموهم قلتم يجانين ولورأ واخباركم قالوامالهؤلاء من خلاق ولورأوا شراركم قالوا مأيؤمن هؤلاء بيوم الحساب (فهذه أحوال السلف ونعتهم وفيهمن الفضل أكثر ماوصفنافبالته اكذاك أنت)وفيك هذه الاوصاف (انك لبعيد الشبه بالقوم وسأصف لك أحوالك أيها المنتون ضدأ حوالهم وذلك الك تطغى عند الغنى أى تتجاو زعن الحدود (وتبطر في الرخاء) أى تكفر بالنعمة ولاتشكرها (وتمرح عند السراء وتغفل عن شكرذي النعماء وتقنط عند الضراء وتسعط عند البلاء ولا ترضى بالقضاء نعم وتبغض الفقر) اذا أقبل اليك (وتأنف من المسكنة وذلك فحر المرسلين وأنت تأنف من فرهم ) فقدوردالفقر أزس بالومن من العذار الحسن على خدالفرس واه الطعراني من حديث شداد بنأوس بسند ضعمف والمعروف انهمن كالم عبدالرجن بنر بادين أنع وكذلك رواه ابنعدى في الكامل وسيأتى للمصنف في كتاب الزهد والفقر فاماما اشتهرعلى الالسنة الفقر فخرى وبه أفتخر فقد قال الحافظ أبن عرائه موضوع لاأصلله (وتدخوالمال وتجمعه خوفامن الفقر وذلك من سوء الظن بالله وقلة البقين بضمانه وكفي بدائما وعساك تجمع المال لنعيم الدنياو زهرتها وشهوتها ولذانها ولقد بلغنا انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال شرار أمتى الذين غذوا بالنعم ونبتت عليه أجسامهم ) رواه البزار من حديث أبي

مرارتها وزهدوافي نعمها وزهرانم افبالله أكذلك أنت ولقد بلغناأنهم كانوا اذا أقبلت الدنيا علمم حزنوا وقالوا ذنب علت عقويته من الله تعالى واذا رأوا الفقرمقد الفقرمقد الماسحا بشعار الصالحين ويلغناان بعضهم كاناذاأصم وعند عماله شي أصبح كثيباح ينا واذالم يكنعندهم شئ أصبع فرحامسر ورافقيلا ان الناس اذالم بكن عندهم شئ حزنواواذا كانعندهم شى فرحوا وأنت لست كذلك قال انى اذا أصعت وليس عندهمالى شي فرحت اذكان لى برسول الله صلى اللهعليه وسلم اسوةواذا كانعندعمالى شئ اغتممت اذلم يكن لى با لنحداسوة وبلغناانهم كانوااذاساك ب-م سبيل الرخاء حزنوا وأشفغوا وقالوا مالناو للدنيا وماواد مافكانم-م على حناح خوف واذا ساك بهاسيل البالاء فرحوا واستبشروا وقالوا الاتن تعاهدنار بنافهذهأحوال السلف ونعتهم وفهممن

الفضل أكثرهما وصفنا فبالله أكذاك أنت الماليعيد الشبه بالقوم وسأصف المن أحواك أجم المفتون هرية وسنط مد الاحوالهم وذلك انك تطبع عند دالغنى وتبطر عند الرخاء وترجم عند السراء وتغفل عن شكر ذى النعماء وتغبط عند الضراء وتسخط عند البلاء ولا ترضى بالقضاء نم وتبغض الفقر وتأنف من المسكنة وذلك فر المرسلين وأنت تأنف من القضاء نم وتبغض الفقر وتأنف من المسكنة وذلك فر المرسلين وأنت تأنف من القرهم وأنت تدخوالمال وتجمع معموفا من الفقر وذلك من سوء الظن بالله عن وحل وقلة المقدين الفقر ونفي به المال التعمم المدنيا وزهر جماوشه والمناح الفيان والمناح المناح والمناح المناح والمناح والمناح المناح والمناح وا

و بلغناأن بعض أهل العلم قال أجبى عوم القيامة قوم بطلبون حسنان الهم فيقال لهم اذهبتم طبيات كم في حياتكم الدنماوا ستمنعتم مهاوأنث في غفله قد حرمت نعيم الا تحرق بسبب نعيم الدنما في الها حسرة ومصيبة نبم وعسال تجمع المال الشكائر والعلووا الفخر والزينة في الدنما وقد بلغنا أنه من طلب الدنيا للتكاثر أولاتفاخ لتي الله وهو عليه غضبان وأنت غير مكترث (٢١٩) بما حل بك من غضب ربك حين أردت

التكاثر والعلوزم وعساك المكثف الدنماأحب اليك من النقلة الى حوارالله فانت تكره لقاءالله والله للقائك أكر وأنت في عفلة وعساك تأسف علىمافاتكمن عرض الدنما وقددلغنا أن رسول الله صلى الله عامه وسلمقال من أسف على دنما فاتنه اقتر سمن النارمسرةشهر وقبلسنة أنت تأسف على مافاتك غـير مكترث بقربك من عذابالله نعرولعلك تخرج من د منك احما فالتو فعرد نماك وتفرح باقبال الدنياعلك وترناح لذلك سرورامها وقد بلغنا أنرسول اللهصلي الله علمه وسلم قال من أحب الدنياوسر بهاذهبخوف لأخرة من قلبه و بلغنا أن بعض أهل العلم قال انك تحاسب على التعزن على مافاتك من الدنيا وتحاسب مفرحك في الدنما اذاقدرت علماوأنت فرح مدنماك وقدسلت الخوف نالله تعالى وعساك تعنى باموردنداك أضعاف ماتعنى مامورآخرتك وعساك ثرى مصنتك في معاصمك هون من مصيتك في انتقاص دنمال أنع وخوفك من ذهاب

هر برة بسند ضعيف بلفظ ان من مرارأ مي وقد تقدم في فصل ذم المال من أول هذا السكتاب (و بلغذا أن بعض أهل العلم قال الحبى عوم القيامة قوم يطلبون حسنات لهم فيقال الهم اذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنياواسمتعمم م) روى حرير بن عازم عن الحسن قال قال عربن الخطاب والله انى لوشت اسكنت من ألينكم طعاما وأرقبكم عيشا وليكن سمعت الله تعالى يقول عن قوم أذهبتم طيبا تكم في حياتكم الدنيا الآية وروى ابن قانع عن سالم مولى الى حذيفة قال يؤتى باقوام يوم القيامة معهم حسدات كالجبال حتى اذا دنوا وأشرفواعلى الجنة فردواان لانصيب لكمفها (وأنت في غفالة قدحرمت نعيم الاستخرة بسبب نعيم الدنيا فبالهاحسرة ومصيبة نع وعساك تحمع المال الذكائر والعاووالفخروال ينةفى الدنيا وقد باغناانه من طلب الدنياليكاثر أوليفاخر بم التي الله وهوعليه غضبان )وهوقطعة من حديث أبي هر مرة أوله من طلب الدنيا حلالااستعفافا عن المسئلة وسعباعلي أهله وتعطفاعلي جاره بعثه الله نوم القيامة ووجهه مشل القمرليلة البدرومن طلبها حلالامكا ترابها مفاخرا لتي الله عزوجل وهو عليه غضبان رواه أبوالشيخ في النواب وأبو نعيم في الحلية والبهتي في الشعب وقد تقدم في كتاب الكسب وآداب المعيشة (وأنت غير مكترث عما حل بكمنغضبالله حينأردت التكاثر والعاونم وعساك المكثفىالدنياأحب اليكمن النقلة الىجوارالله تعالى وأنت تسكره لقاء الله تعمالي والله للقائل أكره) فني الخبرمن احب لقاء الله تعمالي أحب الله لقاءه ومن كره لقاءالله كره الله لقاءممتفق علمه من حديث عبادة من الصامت ومن حديث عائشة ومن حديث أمجموسي (وأنت في غفلة وعسالًا تأسف على مافاتك من عرض الدنيا وقد بلغناان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسف على دنيافا تته افترب من النارمسافة سنة) قال العراقى روينا فى كتاب القربة الابى حفص العتكى من رواية عمر ومن تعيب عن أبيه عن حد ، وقال مسيرة ألف سنة واسناده ضعيف ورويناه في الجزء الثاني عشرمن فوائد الجلعي من هذا الوجه اه قلت وهوفي مشيخة أبي عبدالله الرازي هكذا بزيادة ومن أسف على آخرة فاتته اقترب من الجنة مسافة ألف سنة (وأنت تأسف على مافاتك) من الدنيا (فيرمك بقربك من عذاب الله نعروا علك تخرج من دينك أحيانا لتوفير دنياك) أي لتكشيرها (وتفرح بافبال الدنيا عليك وترتاح لذلك سرورابها وذر بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالمن أحب الدنيا وسرج ا ذهب خوف الآخرة من قابه ) قال العراقي لم أحده الابلاغ العرث بن اسد كاذ كروالصنف عنده (و بلغناان بعض أهل العلم قال انك محاسب على التعزن على مافاتك من الدندا ويحاسب بفرحك فىالدنيا اذاقدرت عامها وأنت فرح بدنياك وقد سلبت الخوف من الله تعالى وعساك تعنى بامو والدنيااضعاف ماتعني بامو رآخرتك وعساك ترىأن مصيتك في معاصك أهون من مصيتك فى انتقاص دنيالا نعرو خوفك من ذهاب مالك أكثر من خوفك من الذنوب وعسالا تبدف للناس ماجعت من الاوساخ كلها للعلو والرفعة في الدنيا وعسال ترضى الخلوقين بمساخط الله تعالى كيما تمكرم وتعظم ويحلفكان احتقارالله لك في القيامة أهون عليك من احتقار الناس اياك وعساك تخفي من الخلوقين مساويك) وعيو بك (ولاتكترت باط الاع الله على فهافكان الفضعة عند الله أهون علىكمن الفضيعة فى الناس وكان العبيد أعلى عندل قدرامن الله تعالى الله عن جهال فكيف تنطق عندذوى الالباب وهذه المثالب) أى الفالج والمعائب موجودة (فيك أف الدمة اوثا بالاقذار تحتج عال الابرار همات همات

مالك أكثر من خوفك من الدنوب وعساك تبذل للناس ما جعت من الأوساخ كالهالا علو والرفعة فى الدندا وعساك ترضى الخاوق مساخط الله تعمالى كما تكرم وتعظم و يحمل فكان احتفارا لله تعمالى لك فى القيامة أهون عليك من الحاوقين مساويك ولا تكثرت باطلاع الله علين فها فكان الفضعة عندالله أهون عليك من الفضعة عند الناس فكا أن العبد أعلى عندك قدرا من الله تعمالى الله وتعتم عمال الارادهمات همات من الله تعمالى الله عن جهاك في من الله تعمل الله المنافعة عند ولى الالباب وهذه المثالب فيك أف الدمت الاقدار و تعتم عمال الارادهمات همات

ما أبعدك عن السلف الاخدار والله لقد بلغنى الم كانوا في اأحل لهم ازهد منكم في اخرم عليكم ان الذى لا باس به غندكم كان من الموبعات عندهم وكانو الزلة الصغيرة أشدا ستعظاما منكم له كائر العاصى فليت أطب مالك وأحده مثل شبات أمو الهم ولينك أشفقت من سيئاتك كائر المفاولة والمعاملة على مثل له المناخ من المناخ عن المناخ عن العام على منال واحدة من سيئاتم م وقد بالمناف عن المناخ المناف المناخ عن المناخ عند الله فليس معهم فى الدنبا ولا معهم فى المناخ عند الله فليس معهم فى الدنبا ولا معهم فى الدنبا ولدنبا ولا معهم فى الدنبا ولا مداخ ولا مداخ

ماأبعدك عن السلف الاخيار والله لقد بلغني انهم كانوافيماأ حل لهم أزهدمنكم فيماحم عليكم) رواه صاحب القوت عن الحسن قالرأيت سبعين بدريا كانوا والله فيماأ حللهم أزهد منكم فيما حرم عليكم (ان الذي لا بأس به عندكم كان كالمو بقات) أى الكبائر المهلكات (عندهم وكانوا الذلة الصغيرة أشد استعظامامنكم لكائر المعاصى فليت أطيب مالك وأحله مثل شجان أموالهم وليتك أشفقت من سياتتك كاأشفقوا على حسناتهم أن لاتقبل ليتصومك على مثال افطارهم وليت اجتمادك فى العمادة على مثال فتورهم ونومهم وليت جيع حسناتك مثل واحدة من حسناتهم وقد بلغني عن بعض الصحابة أنه قال عنهة الصديقين مافاتهم من الدنيا وم متهم ماز وى عنهم منها) أى أخروا بعد (فن لم يكن كذلك فليس معهم في الدنماولامعهم فى الاخرة فسحان الله كم بين الفريقين من التفاوت فريق خيار الصحابة فى العلوعندالله تعالى وفريق أمثالكم في السفالة أو يعفو الله الـكريم بفضله وبعدفان زعت انك متأس) أي مقتد (بالصحابة يحمع الاموال المتعنف والبذل في سبيل الله تعالى فقد مرأ مرك و يحل هل تحدمن الحلال في دهرك كأوجدوافيدهرهم أونحسب انك محماط فيطلب الحلال كاحماطوا لقد بلغني ان بعض الصحابة قال كنا ندع سبه بن بالمن الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام) تقدم في كتاب الحلال والحرام روى صاحب الحلية ون طريق عباس بن خليد عن أبي الدرداء ٧ أن يترك العبد بعض ما برى أنه حلال خشية أن يكون حراما (أفتطمع من نفسك في مثل هذا الاحتماط لاورب الكعبة ماأحسبك كذلك و يحك كن على بقين ان جدع المال لاعمال البرمكرمن الشيطان) واستدراج (ايوقعك بسبب البرفى اكتساب الشهات المزوجة بالسحتوا لحرام وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالمن اجترأ على الشمات أوشك أن يقع في الحرام) متفق عليهمن حديث عبد الرحن بن بشير نعوه وقد تقدم في كاب الحلال والحرام أول الحديث (أبهاا انخرو راماعلت ان خوفك من اقتحام الشهات أعلى وأفضل وأعظم اقدرك عندالله من اكتساب الشبهات وبذلهافي سبيل الله وسبيل البربلغناذلك عن بعض أهل العلم قال لأن تدعدرهما واحدا مخافة أن لا يكون حلالا خيراك من أن تتصدق بألف دينار من شهة لاندرى أيحل الناملا) تقدم في كتاب الحلال والحرام (فانزعت انكأ تقى وأورع من أن تتلبس بالشهات واعما تعمع المال وعلامن الحلال المذلف سبيل الله و يحك ان كدت كازعت بالغافي الورع فلا تنعرض للعساب فان حمار الناس خافوا المساءلة) بن يدى الله تعالى (بلغناان بعض الصابة قالمايسرني أن أكتسب كل يوم ألف دينار من حلال وانفقه في طاعةالله ولم يشغاني الكسب عن صلاة الجاعة قالوا ولمذلك رحل الله قاللاني عنى عن مقام يوم القدامة فيقول عبدى من أمن كسبت وفي أيشي أنفقت ) روى نعود من قول أبي الدرداء رضي الله عنه قال أبو نعيم فى اللية حدثنا أبوعرو بن مدان حدثنا أحدين أبراهيم بن عدد الله حدثنا عربن زرارة حدث الحاربي عن العلاء بن المسيب عن عرو بن مرة قال قال أبو الدرداء بعث الذي صلى الله عليه وسلم وأنا تاحر فاردت أن تجتمع لى التجارة والعبادة فلم تجتمعا فرفضت التجارة وأقبلت على العبادة والذي نفس أبي الدرداء بيده

وفريق أمثالهم فى السفالة أو يعفوالله المكريم بفضله و بعدفانك ان زعتانك متأس بالصحابة عمع المال للتعفف والبذل في سبيل الله فتدر أمرك ويحادهل تحد من الحلال في دهول كا وحدوافي دهرهم أو تعسدانك يحناطفى طاب الحلال كاحتاط والقد باغني أن بعض العماية قال كما ندع سبعن بابامن الحلال مخاذمة أننفع فىبابمن الحرام أفتطمع من نفسك في مثل هذا الاحتماط لا ورب الكعبة ماأحسال كذلك وعدك كنءلى رقين أن جرع الماللاعمال البرمكر من الشيطان لموقعك بسب السرفي اكتساب الشهان الممزوحة بالسعت والحرام وقد بلغنا انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتراً على الشهات أوشك أن يقع فى الحرام أيها المغرور أماعلت أنخوفك من اقتعام الشهات أعلى وأفضل وأعظم لقدرك عند الله من اكتساب الشهات

وبذله افى سيل الله وسيل البر بلغناذلك عن بعض أهل العلم قال لا تندع درهما واحدا عند الله وسيل البر بلغناذلك عن بعض أهل العلم قال لا تندع درهما واحدا عندا الله و عمن أن تتلبس بالشهات وانحا تحمع المال بزعك من الحلال البذل فى سيل الله و يحدك ان كنت كارعت بالغافى الورع فلا تتعرض العساب فان خيار الصحابة خافوا المسألة و بلغنا أن بعض الصحابة فالماسر في أن أكتسب كل موم ألف دينار من حلال وأنفقها في طاعة الله ولم يشغلى الكسب عن صلاة الجماعة قالوا ولم ذاك و حدالة من الله عندا من من المناسب و هنا بياض بالاصل قالوا ولم ذاك و حدالة قال لا في غنى عن مقام موم القيامة وقول عبدى من أين اكتسبت وفى أي أنفقت ٧ هنا بياض بالاصل

فهؤلاء المثقون كالوافي جده الاسلام والحلال و جوداديهم ثركوا المال و جلامن الحساب فافة أن لا يقوم عبر المال بشره وأنت بغاية الامن والحد لال فقد معه وبعد فاوكان الحلال الامن والحد للل فقد معه وبعد فاوكان الحلال موجود الديك أمن الحلال فقد معه وبعد فاوكان الحلال موجود الديك أما تقاف أن يتغير عند الغنى قلمك وقد بلغنا أن بعض الصحابة كان برث المال الحلال فيتركه فخافة ان يفسد قلبه أفتطمع ان يكون قلبك أتق من قاوب الصحابة فلا يزول عن شئ من الحق فى أمرك وأحوالك (٢٢١) للن طننت ذلك لقد أحسنت الفان

بنفسك الامارة بالسوءويحك انى لكنامم ارى لكان تقنع بالبلغمة ولاتجمع المال باعمال البر ولاتنعرض العساب فانه الغناءن رسول الله صلى الله عليه وسلم اله قالمن نوقش الحساب عذب وقال عليه السلام يوتى برحل يوم القيامة وقدجيع مالامن حرام وأنفقه في حرام فيقال اذهبوايه الى النار وبوى رجل قد جم مالا من حلال وأنفقه في حرام فيقال اذهبوابه الى النار و يونى ر حل قد جمع مالا منحرام وأنفقه فىحلال فيقال اذهبوابه الى النار و بوتى ير حل قد جمع مالا من حلال وأنفقه في حلال فمقال له قف لعلك قصرت فى طلب هددا بشي مما فرضتعليك من صلاقام تصلهالوقة اوفرطت في يي من ركوعها ومحودها ورضوئها فيقول لايارب كسبت من حلال وأنفقت ف-الالولم أضيع شيأما فرضت عملي فمقال لعلائه اختلت في هذا المال في شي

ماأحبان لى البوم حانونا على باب المسجد لا تخطئني فيه صلاة أر بحفيه كل يوم أر بعين دينارا أو أنصدق بها كلهافى سيل الله قيل له يا أبا الدرداء وما تكرومن ذلك قال شدة الحساب ورواه محد بن الجنيد الفارعن الحاربي فقالعن عروين من عن أبيهور وا في عن أبيه وروا في الدرد ا انعوه وروى أحد في كتاب الزهدومن طريقه أبونعم فالحدثناعبد الصموحد شاعبوالله بنعيى حدثنا أبوع دربه قال قال أبوالدرداء مايسرى أن أقوم على الدرج من باب المسجد فاسمع وأشترى فاصيب كل يوم ثلاثما تقدينار اشهدا اصلاة كالهافى المسجد ماأقولان الله لم يحل المسع ويحرم الرباولكن أحب أن أكون من الذين لا تلهم م تحارة ولا بسع عن ذكر اللهومن طريق محمد بنواسع ان أباالدرداء كتب الحسلمان وياأخى منلى وللنبان نوافى نوم القيامة ولا نخاف حساما (فهولاء المتقون كانوا في جدة الاسلام) أى في أوّله ونشاطه (والحلال مو جودلديهم تركوا المال وجلامن الحساب مخافة أن لا يقوم خير المال بشره وانت ثفالة الامة) أى رذالتها (والحلال في دهرك مفقود تشكالب على الاوساخ) وهي أعراض الدنيا (ثم تزعم الذنجمع المال من الحلال و يحل و من الحلال فتجمعه وبعدفاو كان الحلال موجود الديك أماتخاف أن يتغير عند الغني قلبك) عما كان عليه من الاقبال على المعرفة (وقد بلغنا أن بعض الصحابة كان وث المال الحلال فيتركه مخافة أن يفسد قلبه) رواه صاحب القوت عن الحسن قال كان أحدهم يعرض له المال الحلال فيقول لا عاجة لى به أخاف أن يفسد على قابى (أفتطمع أن يكون قلبك أتقي من قاوب الصالة فلاتر ول عن شي من الحق في أمرك وأحوالك) هذالا يكونو (النن طننت ذلك لقد أحسنت الفان بنفسك الامارة بالسوء) وتبرآنها (ويحل انى الناصح أرى الله ان تقيَّنع بالبلغة) من العيش (ولا تجمع الماللاع ال البر) فتركا عله أرولا تتعرض العساب فانه بلغناعن وسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من نوقش الحساب عذب)متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم (وقال صلى المه عليه وسلم يؤتى برجل يوم القيامة وقدجه عمالامن حرام وأنفقه فى حرام فيقال اذهبوا به الى النار و يؤتى مرحل) آخر (قدجم مالا منحلال وأنفقه في حرام فيقال اذهبوايه الى النارفيوني برجل) آخر (قدجم مالامن حلل وأنفقه في حلال فيقالله قف لعلك قصرت في طلب هذا بشي عما فرضت علمك من صلاة لم تصلها لوقتها وفرطت في أي من ركوعها ومعودهاو وضوعها فعقول لامارب كسبت من حلال وأنفقت في - للال ولم أضبع شيأ ممافرضت على فيقال لعلان اختلت في هذا المال) من الاختيال وهوالتيكبر (في شئ من مركب أوثوب باهيت به فيقول لايارب لم أختل ولم اباه في شئ فيقال لعاك منعت حق أحد أمرتك أن تعطيهمن ذوى القربى والسامى والمساكين وابن السبيل فيقول الإيارب كسبت من حلال وأنفقت في حلال ولم أضيع شيأ عما فرضت على ولم أختل ولم أباه ولم أضيع حق أحد أمرتني أن أعطيه فال فعي ءأولنك فعاصمونه فيقولون بارب أعطيته وأغنيته وجعلته بين أظهر ناوأمرته أن بعطينافان كأن اعطاهم وماضيع معذلك شيأمن الفرائض ولم يختل في شئ فيقال قف الآن هات شكر كل نعمة انعمتها عليك من أكلة أو مربة أولقمة أولذة فلايزال يسئل) قال العراقي الديث بطوله لم أقف له على أصل (و يحك فن ذا الذي يتعرض لهذه الساءلة التي كانت لهذا الرجل الذي تقلب في الحلال وقام

من مركب أونوب باهست به فية وللابار بلم ختل ولمأ باه في شئ نيقال لعلائم بعت حق أحدد أمر تل أن تعطيه من ذوى القر بحوالمتامى والمساكين وابن السبيل فية وللابارب كسبت من حلال وأنفقت في حلال ولم أضيع شئا ممافرضت على ولم أختل ولم أباه ولم أضيع حق أحد أمر تنى ان أعطيه قال فيجى وأولا لم في في المواد والمناون كان أعطاهم وما أصم تنى ان أعطيه قال فيجى ولم يختل في شئ فيقال قف الاتفات شكر كل نعمة أنعمة اعليك من أكلة أو شربة أولا وقلام الرسال وعل في في المائدة الرجل الذي تقلب في الحلال وقام

بالحقوق كالهاوأدى الفرائص عدودها خوسب هذه المحاسبة فنكرف ثرى يكون خال أمثالنا الغرق فى فثن الدنيا وشاها وشاهوا فها في المحقول أو المرمن كسب وزينها و عدن لاحل هذه السائل (٢٢٢) يخاف المتقون أن يتلبسوا بالدنيا فرضوا بالكفاف منهاوع الوابانواع العرمن كسب

بالحقوق كلها وادعى الفرائض بعدودها حوس هذه المحاسبة فكمف ترى يكون حال امثالنا الغرق فى فتن الدنياوتخاليطها وشهاتهاوشهواتهاوز ينتهاو يحاللاجل هذه المساعلة يخاف المتقون أن يتلبسوا بالدندا) ويطمئنوا البها (فرضوا بالكفاف منها وعملوا بانواع البرمن كسب المال فلك ويحك بهؤلاءالاخيار اسوة فانأ بيتذلك وزعت انك بالغ فى الورع والتقوى ولم تعمع المال الامن حلال مرعك التعفف والبذل فىسبيل الله ولم و فق شيأ من الحلال الابعق ولم يتغير بسبب المال قابل عا يحب الله )و برضاه (ولم تسخط الله في شيء من سرائرك وعلانينك و يحل فان كنت كذلك ولست كذلك فقد ينبغي لك أن ترضى بالبلغة ) من العيش (وتعترل ذوى الاموال اذا وقفوا للسؤال وتستبق مع الرعيل الاول) والرعيل طا تفقمن الجيش (فرزمرة الصافي) صلى الله عليه وسلم (الحبس عليك) والوقوف (المساعلة في الحساب فاما سلامة واما عطب أى هلك (فانه لغنا أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل صعاليك المهاجرين) أى فقراؤهم (قبل أغنيام مالجمة مخمسما تقعام) قال العراقي رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي سعيد بلفظ فقراءمكان صعاليك ولهما وللنسائي فى البكري من حديث أبي هر موة بدخل الفقراء الجنة الحديث ولمسلم منحديث عبدالله بنعروان فقراءالمهاحوين يسبقون الاغنماء الىالجنة باربعين خويفا انهيى قلت حديث أيى هر رة الفظه يدخل فقر اءالمسلمن الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خسمائة عام هكذارواه أحدوالترمذى وحسنهوا بنماحه وهوفى الحلمة بلفظ بيوم كانمقداره ألفعام وقال المؤمنين بدل المسلمن وفى واية له يدخل نقراء أمتى الجنة قبل الاغنياء بخمسمائة عام وروى الحبكم من حديث سعيد بن عامر ابن جذيم يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الاغنياء بخمسمائة سنة حتى ان الرجل من الاغنياء ليدخل في غارتهم فؤخذ بيده فيستخرج ورؤاه الطبراني في الكبير بلفظ ان فقراء المسلمين بدخاون الجنة قبل الناس بسبعين عاما وروى الديلي منحديث أبي برزةان فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنياتهم عقدار أربعين عاما حتى يتمنى أغنياء المسلمن وم القيامة انهم كانوافقراء فى الدنيا وان أغنياء المكفار ليدخلون النارقبل فقرائهم عقدارأر بعين عاما حتى يتمنى أغنياء الكفار انهم كانواف الدنيا فقراء وف سنده نفيع ن الحرثوهو متروك وفى الباب عن جار وابن عروابي الدرداء ولفظهم جمعايد خل فقراء المسلين الجنة قبل الاغنياء أربعين خريفا فديث جارعندأ حدوع بدبن حيدوالنرمذى وحديث ابنعر وأبى الدرداءعند الطبرانى فىالكبير وروىأحد عن رجال من الصابة بلفظ يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم باربعمائةعام الحديث (وقال صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم فيتمتعون ويأكلون والاسترون جثاة على ركبهم فيقول فبليكم طلبني أنتم حكام الناس وملوكهم فاروني ماذا صنعتم فيماأعطيتكم) قال العراقي لم أوله أصلاقلت روى ابوسعيد النقاش في كتاب القضاة من طريق عبدة بن عبدالرحيم المروزى عن بقية حدثنا سلة بن كاثوم عن أنس رفعه الوتى بالحيكام يوم القيامة فن قضى وتمدى فقول أنتم خزان أرضى ورعاء عبيدى وفيكم بغيني فساق الحديث وفيه فيقول انطارة والمهم فسدوام مركنا من أركان جهنم وعبدة قال أبود او دلا أحدث عنه وسلقشاى ثقة وبقية روايته عن الشامين مقبولة وقد صرعى هذاا الديث بالتحديث (وبلغناان بعض أهل العلم قال مابسرني ان لى حرالنع ولاأ كون في الرعيل الاولمع محدصلى الله عليه وسلم وحزيه)رواه صاحب القوت عن سعيد بن عامر عن حذيم رضى الله عنه نعوه (ياقوم فاستبقوا السباق مع المخفين في زمرة المرسلين وكونواوجلين) أى خائفين (من المخلف والانقطاع عُن رسول الله صلى الله علمه وسلم كاوجل المتقون لقد بلغني ان بعض الصحابة عطش فاستسقى أى طلب

المال فلك و عمل مولاء الاحيار اسوةفات أبيت ذلك وزعت المالغفالورع والتقوى ولم تحمع المال الامن حلال بزعك للتعفف والبذل فيسبيل الله ولم تنفق شمأمن الحلال الاعقولم يتغمر بسب المال قليل عما عب الله ولم تسخط الله فىشى من سرا تول وعلانيتك ويحمل فان كنت كذلك واستكذلك فقد ينبغىاك أن ترضى بالملغة وأعترل ذوى الاموالا ذارقفوا لاسؤال وتستبق مع الرعيل الاول في زمرة المصافي لاحس علمل للمسألة والحساب فاماسلامة واما عطب فأنه بلغنا انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رخل صعاليك الهاحرين قبل أغنمائهم الحنة كوسائة عام وقال علمه السلام يدخل فقراءالمؤمنين الحنة قبل أغنمام مفأكاون ويتمتعون والآخرون حاةعلى ركمهم فيقول قبلكم طابتي أنتم حكام ألناس وماوكهم فاروني ماذا صنعتم فماأعطسكم وتلغنا أنبعضأهل العلم قالماسرني انكى حرالنعم ولاأ كون فى الرعمل الاول مع عد عليهااسلام وحزيه باقوم فاستبقوا السباقمع فاتى بشرية من ما وعسل فلا اف محنقته العبرة ثم يمى وأبي ثم مسح الدمو عن وجهه و ذهب المدكام فعاد فى البكاء فلما أكثر البكاء قبل له أكله هدا من أجل هذه الشرية قال نع بدنا أناذات وم عندرسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه أحد فى البيت غيرى فعل يدفع عن نفسه وهو يقول الدلم عنى فعلت له فداك أبى وأبى ما أرى بين يديك أحدا فن تخاطب فقال هده الدنما تطاولت الى بعنقه او رأسها فقالت لى يا مجد خدنى فقلت الديم فقالت ان تنج منى بالمجد فانه لا ينجو منى من بعدك فأخاف أن تسكون هذه قد لحقتنى تقطعنى عن رسول الله صلى الته عليه وسلم باقوم فه ولاء الاخيار بكواو حلاأن تقطعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرية من حلال و يحك

أنت في أنواع من النحم والشهوات من سكاس السعتوالشهاتالتغشي الانقطاع أفال ماأعظم حهاك ومحكفان تخلفت فى القدامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد المصطفى لتنظرن الى هوالحزعت منهاالملائكة والانساء ولئن قصرت عن السماق فلمطولن علمك اللعاق ولئنأردت المكثرة لتصيرت الىحساب عسمرولتنالم تقنع بالقليل لتصيرت الى وتوف طو يل وصراخ وعو يلولنن رضيت باحوال المخافين لنقطعن عن أصاب المين وء-نرسولرب العالمن والنبطان عن نعيم المتناعمين والمنافت أحوال المتقن لتكون من لحتبسين فى أهوال بوم الدين عليك فتدبر ويحكما سمعت وبعد فانزعت انكفى مثال خيارالسلف قنع بالقليل زاهدفى الحلال بذول لمالك مؤثر على نفسك لاتخشى الفقر ولاتدخر شألغدك مبغض التكاثر

(فأنى بشر بنمن ماء وعسل) أي ماء بمزوج بالعسل (فلماذاقه خنقته العبرة ثم بكي وأبكي) الحاضرين (غمسم الدموع عن وجهموذهب ليتكلم فعادف البكاء فازال يبكرحتى مسم الدموع عن وجهموذهب فتكام فعادفى البكاء فلماأ كثر البكاء قالوا كلهذامن أجلهذه الشربة قال تعميدنا أنابوماعندرسول الله صلى الله عليه وسلم ومامعه أحد في البيت غيري فعل بدفع عن نفسه ويقول البكعني فقات له فدالـ أبي وأمىماأرى بين بديك أحدافن تخاطب فالهذه الدنيا تطأولت الى بعنقهاورأسها فقالت لي بانجد خذني يفلت المك عنى فقالت ان تنج منى بالحد فانه لا ينحومني من بعدك فأخاف ان تكون هذه قد لحقتني تقطعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال العراقي رواه البزار والحاكم من حديث زيد بن أرقم قال كناعند أبي بكرفدعا بشراب فانى بماء وعسل الحديث قال الحاكم صحيح الاسناد قلت بلضعيف وقد تقدم قبل هذا الكتاب انتهى قلت وكانه بشسيرالي أن في سند معبد الواحد بنريد حد ثناأ سلم عن مرة الطبيب عن ريد ابنأرقم وعبدالواحدبن ربد قال البخاري والنسائي متروك وأخرجه أبونعيم في الحلية من هذا الوجهوة تقدم سياقه وقدروى نحوذلك عن عمر رضي الله عنه رواه جعفر بن سليمان عن حوشب عن الحسن قال أتىعر بشربة عسل فذاقها فاذاماء وعسل فقال عزلوا عنى حسابها اعزلو اعنى مؤنتها وقد تقدم أيضا و بر وى عن عراً بنا انه قال لولا مخافة طول الحساب لامرت يحمل يشوى لنا في التنور ( ياقوم فهؤلاء الانحيار بكوا وجلاان تقطعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة من حلال وعد انت في أنواع النح والشهوات من مكاسب السعت والشهات لاتخشى الانقطاع اف الدما أعظم جهاك و يحلفان تخلفت في القيامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محد المصطفى لتنظرن الى أهوال) أى شدائد ( حزعت منها الملائكة والانساء)عليهم السلام معجلالة قدرهم (ولننقصرت عن السباق فليطولن عليكَ اللحاق وائن أردت الكثرة)من اعواض الدنيا (لقصيرن الىحساب عسيروائن لم تقنع بالقليل) من الدنيا (لتصيرن الى وقوف طويل) بين مدى رب جليل (وصراخ وعويل ولنن رضيت باحوال المتخافين لتنقطعن عن أصحاب المين وعن رسول رب العالمين ولتبطئن عن نعيم المتنعمين) في دار النعيم (ولئن خالفت أحوال المتقين لتكون من الحمة مسن في أهوال بوم الدين تدم و يحل ما معت ) واجعله في تامو رقلبك لترشد (و بعد فان رعت الله في مثال خيار السلف وتع بالقليل واهد في الحلال بذول لمالك ) أى كثير البذلله (مؤثره لي نفسك لا تخشى الفقر ولاندخرشيأ لغدك مبغض للنكاثروا لغنى راض بالفقر وبالبلاء فرج بالقلة والمسكنة مسرور بالذل والضعة كاره لاعاو والرفعة قوى فى أمرك لا يتغير عن الرشدة لمبك قد حاسبت نفسك فى الله واحكمت المورك كالهاعلى ماوافق رضوان الله ولنتوقف في المساءلة ولا يحاسب مثلك من المتقن وانما تحمم المال الحلال للبذل في سبيل الله و يحل أبها المغر ورفتد برالاص واحسن النظر اماعلت انترك الاشتغال بالمال وفراغ القلب الذكر والتذكر وألفكر والاعتبار اسلم للدين وأيسر العساب وأخف المساعلة وآمن من روعات القيامة واحزل الثواب وأعلى لقدرك عندالله اضعافا بلغناءن بعض العصابة انه قال لوأن رحالافى حره دنانير

والغنى راض بالفقر والبلافر حبالقلة والمسكنة مسرور بالذل والضعة كاره العادوال فعة قوى فى أمرك لا يتغبر عن الرشد قابل قد حاسبت ففسك فى الشافة والبلافر حبالقلة والمسكنة مسرور بالذل والشهوان القه والنائد والمسكنة من المناف والمناف المناف المناف

يعطبها والاسخريذ كرالله لكان الذا كر أفضل وسئل بعض أهل العلم عن الرجل بجمع الماللاعبال البرقال تركه أمر به و بلغنا أن بعض خيار التابعين سئل عن رجلين أحد هما طلب الدنيا حلالا فاصابها فوصل بهار جهوقدم انفسه و أما الاسخوفانه جانها فلم يطلبها ولم يتذاولها فلم حاأفضل قال بعيد والله ما بينهما الذي حانها أفضل كابين مشارق الارض ومغاربها و يحك فهذا الفضل الثنير ألدنيا على من طلبها والتفقي في العاجل ان تركت الاشتغال بالمال ان ذلك أروح لبدنك و أقسل لتعبك وأنع لعيشك وأرضى لبالك وأقل لهمومك في اعدرك في جدع في العاجل ان المال أفضل من طلب المال لاعمال البرنع وشغلان بذكر الله أفضل من بذل المال في سبيل الله فاحتم علك المال وأنت بترك المال فضل من بذل المال في سبيل الله فاحتم علك

عطمها) للمعتاجين (والا خويذكر الله لكان الذاكر) لله (أفضل) وهذا قدر وى مرفوعامن حديث أبى موسى الاشعرى بلفظ لوان رجلا فى حرود راهم يقسمها وآخر يذكر الله كان الذاكر أفضل رواه ابن شاهين فى الترغيب فى الذكر وفيه جابراً بوالوازع روى له مسلم وقال النسائى منكرا لحديث (ومثل بعض أهل العلم عن الرجل بجمع الماللاعبال البرقال تركه الربه) رواه صاحب القوت عن الحسن (و بالعناان بعض خمار التابعين سئل عن رحلين أحدهما طلب الدنما حلالافاصاب افوصل بمارحه وقدم لنفسه وأما الا خرفانه حانبها فليطلب اولم بدذلها فايهما أفضل قال بعدد واللهما بينهما الذى حانبها افضل كابين مشارق الارض ومفارج ١) رواه صاحب القوت عن الحسن (و يحلفهذا الفضل لك بترك الدنياعلى من طلبهاولك فى العاجل التركت الاشتغال بالمال ان ذاك اروح لبدنك أى أكثر راحة له (وأقل لتعبك وأنح لعيشك وأرضى لبالك) أى لسرك (واقل لهمومك فماعذرك في جمع المال وانت بترك المال أفضل ممن طلب الماللاعال البرنع وشعلك بذكرالله أفضل من بذل المال في سبيل الله فاجمع لل واحة العاجل) أى الدنيا (معالسلامة والفضل في الاحل) أي الآخرة (وبعد فلو كان في جمع المال فضل عظام لوجب عليك في مكارم الاخلاق أن تتأسى) أى تقتدى (بنبيك) صلى الله علم وسلم (اذهداك اللهبه) من الضلالة (وترضى عااختار) هو (انفسه من مجانبة الدنيا) واعراضها والقناعة منبا بالكفاف والبلغة (ويحل نديرما معت) توشد (وكن على يقين ان السعادة والفوز في معانية الدنيا) والاعراض عنها (فسرمع لواء المصطفى) صلى الله عليه وسلم (سابقا الى جنة المأوى فانه باغنا انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال سادات المؤمنين في الجنة) أى رؤساؤهم فيها (من اذا تغدى لم يحدعشاء واذا استقرض لم يحدقر ضاوابس له فضل كسوة الاما بوار يه ولا يقدر على أن يكتسب ما يغنيه عسى معذاك و يصبح راضياعن ربه فاولاك مع الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولنكر فيما) قال العراقي عزاه صاحب مسند الفردوس الطبرانيمن رواية أبى حازم عن أبههر برة مختصرا بالفظ سادة الفقراء فى الجنة الحديث ولم أرة في معاجيم الطبراني اله قلت ولعله في مكارم الاخلاقاله (الايا أخي فتي جعت هذا المالمين بعد هدذا البيان فانكمبطل فيما ادعيت انكالبر والفضل تجمعه لاولكنك خوفامن الفقر تجمعه وللتنم والزينة والنكائر والففر والعلو والوياء والسمعة والتعظيم والنكرمة تحمعه نمتزعمانك لاعمال البز تجمع المال ويحملن راف الله واستح من دعوال أجها المفرور ويحل ان كنت مفتونا بحب المال والدنيا فكن مقرا) في نفسك (ان الحير والفضل في الرضا بالبلغة) من العيش (ومجانبة الفضول) وتقديمها بين يديك (الجروكن عندجم المال مزر ماعلى نفسك معترفا ماساء تك وحلامن الحساب فذلك أنحى لك وأقرب الى الفضل من طاب الحج ) والادلة (لجمع المال اخواني اعلمواان دهر الصحابة كان الحلال فمهمو جودا وكانوامعذاك من أورع الناس وأزهدهمني الباحلهم) كاهومعر وف لن سبرسيرتهم (ونحن في دهر الحلال فيه مفقود وكيف لنامن الحلال عبلغ القوت وسترالهورة)وكن يوارى (فاماجم المالف دهرنا

واحة العاجلمع السلامة والفضل في الا حلو بعد فلوكان فيجدع المال فضل عظام لوجب علمك في مكارم الاخلاق ان تتأسى بنيك اذهداك الله به وترضى ما اختاره انفسه من محانية الدنما و يحك تدرماس عت وكن على بقينان السعادة والفو زفى محانبة الدندافسر مع لواء المصطفى سابقا الى حندة المأوى فانه للعذاان رسولالله صلى الله علمه وسلم قالسادات الومنين في الجندة من اذا تعدى لم يحدعشاءواذا استقرض لم يحد قرضاوليس له فضل كسوة الامانوارية ولم بقدر على ان كتسب مانغسه عسى معذلك ويصمراضا عن ربه فاولئل المعالدين أنع الله علمهم من النسن والصديقين والشهداء والصالحين وحسين أولئك رفيقا ألاياأخيمتيجعت هذا المال بعدهذاالسان فانكم طلل فماادعت أنك للبر والفضل تجمعهلا واكنك خوفامن الفقر

تجمعه والذنع والزينة والذكائر والفخر والعاو والرياع والسمعة والتعظم والتكرمة تجمعه ثم تزعم انك لاعمال البرتجمع المال فاعاذنا ويحك واقب الله واستحى من دعوال أيم اللغرور ويحك ان كنت مفتونا بحب المال والدنياف كن مقرا أن الفضل والخبر فى الرضا بالبلغة و محانة الفضول نعم وكن عند جميع المال مررياعلى نفسك معترفا باساء تك وجسلامن الحساب فذلك أيجى لك وأقرب الى الفضل من طلب الحجم لجمع المال بهال والمنال والمحالة كان الحلال فيه موجود اوكانوا مع ذلك من أورع الناس وأزه دهم فى المباح لهم ونعن فى دهر الحلال فيه مفقود وكيف لذا من الحلال مبلغ القوت وسترالعورة فا ما جمع المال في دهرنا فاعاذناالله واياكممنه وبعدفا من لناعثل تقوى الصابة وورعهم ومثل زهدهم واحتياطهم وأمن انامثل ضمائرهم وحسن نبائم مدهينا ورب السماء بادواء النفوس وأهوا فهاوعن قريب يكون الورود فياسعادة المخفين يوم النشورو حزن طو بللاهل النبكائر والتخاليط وقد نصت لكم ان قبائم والقابلون لهذا قليل وفقنا الله واياكم ليكر وحته آمين هذا آخر كلامه وفيه كفاية في اظهار فضل الفقر على الغني ولا من يدعليه و يشهد الذلك جيم الاخبار التي أوردناها في كتاب ذم الدنياوفي كتاب الفقر (٢٢٥) والزهدويشهد له أيضا ماروى عن أبي

امامة الماهلي ان تعلية ن حاطب قال ارسدول الله ادعالله ان رزقني مالاقال مانعلية قليل تؤدى شكره خبرمن كثبر لانطبقه قال بارسولالله ادعاللهأن مر زقني مالاقال بالعلبة أما النفي أسوة أما ترضيان تكون مثل ني الله تعالى أماوالذى نفسى بسدهلو شتان تسسرمع الحال ذهماوفضية لسارت قال والذى بعثل الحق نسالن دعوت الله ان ر زقني مالا لأعطين كلذىحقحقه ولامعلن ولافعلن قال رسولالله صالىالله علية وسلم اللهمارزق تعلية مالا فاتخدذ غذما فنمت كإينو الدود فضاقت علىه المدينة فتنعىءنهاف نزل وادرامن أوديتها حتى حعل بصلى الظهر والعصرفي الحاعة و مدعما واهدما غفت وك برن فتنعى حتى ترك الجاعة الاالجعة وهي تنمو كايفوالدودحي ترك الجعة وطفق يلقى الركان لوم الجعة فيسألهم عن الاخبار فى الدينة وسأل رسول الله

فأعاذنا اللهوايا كممن ذلك وبعدفاين لنامثل تقوى الصحابة وورعهم ومثل زهدهم واحتياطهم وأين لنا مثل ضمارهم وحسن نبائهم دهيناورب السماء) جل وعز (بادواء النفوس) وأمراضها (وأهوائها وعن قريب يكون الورود فياسعادة الخفين) في حلهم ( يوم النشو روحزن طو بل لاهل المسكا تروا التخاليط) فىالاموال (وقد نصفت اكم ان قبلتم) نصحى (والقا باون لهذا قليللان الدنيا استهوتهم وأسرتهم) فلا يكادون يقبلون (ونقنااللهوابا كم لكل خير برخته هذا آخر كادمه) أى كادم الحرث بن أسدالحاسبي رجهالله تعالى (وفيه كفايه في اظهار فضل الفدة رعلى الغني ولامريد عليه ويشهد لذلك) أيضا (جميع الاخبار )الواردة (التي أوردناهاني كتاب ذم الدنيا) وقد سبق (وفي كتاب الفقروالزهد) كاسيأتي (و دشهدله أنضاماروى عن أبي امامه ) صدى بن علان (الباهلي) رضى الله عنه (ان تعليه بن حاطب) وهمار حلائمن الصابة أحددهما تعلمة بنحاطب بنعرو بنعبيد بنأمية بنزيد بنمالك بنعوف بن عروبن عوف بن مالك بن الاوس الانصارى ذكره موسى بن عقبة وابن اسعق في البدريين وكذاذ كره ابن الكلى وزادانه فتل باحدوالثاني ثعلبة بن حاطب أوابي حاطب الانصارى ذكره ابن استعق فين بني مسجد الضرار (قاليارسولاللهأدع اللهأن يرزقني مالاقال بانعلبة قليل تؤدى شكره خيرمن كثير لاتطبقه قال) تمأثاه فقال (بارسول الله أدع الله أن مرزقني مالافقال باثعله أمالك بي أسوة أما ترضي ان تعكون مثل نبي الله أماوالذى نفسى مده لوشئتان تسيرمني الجيال ذهبا وفضة لسارت قال والذي بعثك بالحق لنندعوت الله أن رزقني مالالاعطين كل ذي حق حقه ولافعان ولافعان) يعني من صنائع المعروف والبرمن التصدق وغير ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزف تعلية مالافاتخذ غفاففت) أى زادت و بورك في نسلها (كما ينمو الدود) اشارة الى المكثرة فان الدودية والدكثيرا (فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها) بغنمه (فنزل واديامن أوديتهاحتي جعل يصلي الظهروالعصرفي الجماعة)مع النبي صلى الله عليه وسلم (ويدع ماسواهما)لبعدالموضع (مم عن وكثرت فتحيى)الى واد آخراً بعد من الاول (حتى ترك الصلوات في الجماعة الاالجعةوهي تنمو )وتكثر (كاينمو الدود) بعركة دعوته صلى الله عليه وسلم فاشتغل بها (حتى ترك الجعة) أىحضورها فى مسحد الجماعة لبعد المسافة أوالاشغال (وطفق يلقى الركبان) الممارين عليه (يوم الجعة فيسالهم عن الاخبار في المدينة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال مافعل ثعلبة بن حاطب فقيل يارسول الله انخذ عَمَا فضافت عليه المدينة ) فرج الى الاودية (وأخبر بامره كاه) وفي رواية فاخبر وه بغيره (فقال ماويح تعلمة ماويح تعلمة ماويح تعلمة) ثلاث من التراوي (وأنزل الله تعالى خدمن أموالهم صدقة تعاهرهم وتزكيهم باوصل علهم انصلاتك سكن لهم وأنزل الله تعالى فرائض الصدقة فبعثرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من جهينة ورجلا من بني سليم على ) قبض (الصدقة) من أر بابالمواشى (وكتب لهم كتابا) بين فيه إسنان الابل والغنم (وأمنهماان يخرجا فيأخذا الصدقة من المسلين وقال الهدمامرا بثعلبة بن حاطب و بفلان رجل من بي سايم وخذا صدقاتهما فرحاحتي أتباثعلمة فسألاه الصدقة وأقرآ وكتاب رسول الله صلى الله عايه وسلم) وفي رواية قال أروني كتابكم فنظر فيه ( فقال ماهذه

( ٢٩ - (انعاف السادة المنقين) - ثامن ) صلى الله عله، وسلم عنه نقال ما فعل تعلية بن عاطب فقل بارسول الله التخذ غنما فضاقت عليسه المدينة وأخبر باصره كله فقال باويج تعلبة باويج تعلبة قال وأنزل الله تعالى خدمن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاوصل عليهم ان صلاتك سكن لهم وأنزل الله تعالى فوائض الصدقة فيعث رسول الله صلى الله على الصدقة و تسلم على المدقة و تسلم على المدقة و تابير سول الله صلى الله على المدقة و تابير عاطب و بقلان و جل من بني سلم و خذا صدقاته و المدقة و تابير سول الله صلى الله على المدقة و تابير عاطب و بقلان و جل من بني سلم و خذا صدقاته و المدقة و تابير سول الله صلى الله على المدقة و تابير سول الله صلى الله على المدقة و تابير على الله على المناب الله على الله على

الاجزية ماهذه الاخرية ماهذه الاأخت الجزية انطاقاحتى تفرغاثم تعودا الى فانطلقا نحوالسلمى فسمعهم ما قام الى خياراً سنان الدفع زلها الصدقة ثم است قبله مام افلارا وهاقالوا (٢٢٦) لا يجب عليك ذلك ومانريد ناخذهذا منك قال بلى خذوها نفسى مهاطيبة

الاحزية ماهذه الاحزية ماهدنه الاأخت الجزية) وفي رواية أخمة الجزية (انطلقاحتي تفرغا) من شأنكا (تم تعوداالى فانطلقا نحوالسلمى) وهوالرجل الذى من بنى سليم (فسمع مه مافقام الى خيار اسنان ابله فعزاها الصدقة ثم استقبلهما جافل أرأياها قالالا يجبعليك هذا كفأنه من حيار الاسنان (ومانريدان فأخذ هذامنك وانمانا خذمن وسط الاسنان (قال بيخذوها نفسي ماطيمة)منشرحة (وانماهي لتأخذوها) وفى نسخة وانماهى لناخذوها (فلمافرغامن صدقاتهما رجعادي مرابثعلبة فسألأه الصدقة فقال أروني كتابكما فنظرفيه فقال هذه أخت الجزية انطلقاحتي ارى وأبي فانطلقاحتي أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فلمارآهما قال ياويح تعلبة قبل ان يكاماه ودعالسلمي) بالبركة (فاخمراه بالذي صنع تعلبة و بالذي صنع السلمي فانزل الله في تعليه ) هذه الا " يات (ومنهمن عاهد الله المن أثانا من فضله لنصدقن ولذ يكون من الصالمين فلماآ ناهممن فضله بخلوابه وتولو وهم معرضون فاعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفو االلهماوعدوه وعاكانوا يكذبون وعندرسول اللهصلى المه عليه وسلم رجلمن أقارب تعلبة فسمع ماأنزل الله فيه فرج حتى أنى تعليدة فقال لا أم إلى ما تعلية )هلكت (قد أنزل الله فيك كذا وكذا) وتلاعليه (فرج ثعابة حتى أنى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل صدقته فقال ان الله منعني ان أقبل مذك صدقتك فجعل يحثوالتراب على رأسه) ويبكى (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا علا ) قد (أمر، تك فلم تطعني فلا أب أن يقبل منه شيار جمع الى منزلة فلما قبض رسول لله صلى الله عليه وسلم جاء بما الى أبي بكر الصديق) فقال باأبابكرقدعرفت منزاتي من وسول اللهصلي الله عليه وسلم وموضعي والأرسول الله صلى الله عليه وسلم كان فد معظ على فاقبل أنت مدقتي (فابي ان يقبلهامنه) حتى قبض (وجاعبم الى عمر بن الحطاب) فقال باأمير الوَّمنين اقبل أنت صدفتي ( فأب أن يقبلها ) منه وقال لم يقبلها مُنكر سول الله ولا أبو بكر ف كيف أقبلها آنا فقبض عروتولى عمان (وتوفى ثعلبة بعد - الافةعر)ف أيام عمان (فهذا طغيان المال وشؤمه وقدعرفته من هذا الحديث) ولفظ ألقوت وان في قصة ثعلبة بن عاطب عبرة لاولى الالباب الذين كشف عن قلوبهم الحاب فقيرمن فقراء الصفة الصالحين الانصارومن المهاحرين أخرجه حب الدنية الى النفاق وأدخله فى العنادوالشقاق وغضب الله ورسوله علمه فلم يقبل توبته ولارحم عبرته ولااقال عثرته وكانسب ذلك حب الدنياوا يثاو الغنى على الفقرنذ كره المعتبر معتبر و برد حرم دحر رواه على بن بزيد عن الفاسم عن أبي امامةان تعلية بن حاطب فذكر نحوسياق المصنف وقال في آخره فقدو تر عابة المسكين بغذاه فاهاك بطغواه واستدر جءاله فسقط مدعن مقامه وحاله عاله فعله البخل وايثار الكثرة والجمع على منع الصدقة وظلم أهلهاوتوك اخواج حق الله تعالى منهافيجزين الفرض بعدان كان ادعى القوة والنهوض بالفضل ومأكان ينقص من المال لوأخر جمن كل مائة شاة شاة شاة وهوعشر العشر اذا كثرت عنمه وان يخرج من خسين ناقة حقةمن الابل ومن أربعين بنت لبون وذلك خس العشراذا كثرت ابله وربع العشر وكان فيمرضار به وطهرة نفسه وذكاة ماله ولايتبين نقصه من مزيدمانه ولكن حضرشح نفسه وغاب يقين آخرته فاطاع الحاضر لفقد الغائب وكان أمله قلة العناية وعدم الوقاية فلم توجد الفلاح وفقد الصلاح ووجد المخل وظهر الخلف وبانالكذب وعزب الصدق ينتظم ماذكر ناقوله تعالى وأحضرت الانفس الشح وقوله ومن بوق شح نفسه فاوائل هم المفلحون وقوله لنصدقن ولنكونن من الصالحين مع قوله يخاوابه الى قوله عا أخلفو االله ماوعدوه وعما كانوا يكذبون فاعقبه ذلك النفاق الى يوم التلاق وجعل بابه حب الدنياومفتاح الطلب لها والحرص علمها فقت عليه الثلاث المهاكات فاعتبروا باأولى الالباب الىهنا كلام صاحب القوت والمرجع الى تغريج هذه القصة قال العراق الجديث بطوله رواه الطبراني بسندضعيف انتهى قلتر واه أيضا البغوى

واعاهى لتأخذوها فلا فرغا من صدقاتهما رجعا حيى مراشعلة فسألاها الصدقية فقال أروني كنابكم فنظر فدافقالهذه أخت الحزية انطلقاحتي أرىرأى فانطلقاحي أتما الذي صلى الله عليه وسلم فالارآهماقال باو يح تعلبة ق ل أن بكاه ا. ودعالاً سلمي فاخر مراءبالذى صنع تعلبة و بالذي صنع السلمي فانزل المه ومالى فى تعليمة ومنهم من عاهد الله لئن آثانامن فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما تاهم من فف له مخلواله وتولوا وهم معرضون فاعقهم نفاقا فى قاوج ــم الى يوم ياقوته عاأخلفوا اللهماوعدوه وعما كانوا يكذبون وعند وسول اللهصلي الله عامه وسلم رجلمن أقارب ثعلبة فسمع ماأنزل اللهفيه فرجحني أتى تعليمة فقاللاأماك بالعلسة قدأتول اللهفك كذا وكذانفر ج تعلمة حنى أتى الني صلى الله على وسلم فسأله أن بقبل منهصدقته فقال ان الله منعني ان أقبل منالنصدقتك فعلعثو النراب على رأسه فقالله ردول الله صلى الله علمه وسلم هذاعلك أمرتك فلم تطعني فلماأى أن يقبل منه

شار جع الى منزله فل اقبض وسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بم الى أبى بكر الصديق رضى الله عنه فابى أن يقبا ها منه وجاء والباوردى بما الى عرب الطاب رضى الله عنه فالى أن يقله الهامنه وتوفي ثعلبة بعد في خلافة عثمان فهذا طغران المال وشؤمه وقد عرفته من هذا الحديث

ولاجل بركة الفقر وشؤم الغنى آثررسول الله صلى الله عامه وسلم الفقر لنفسه ولاهل بيته حثى روى عن عمر أن بن حصين رضى الله عنه أنه قال كانت لى من رسول الله عليه وسلم منزلة وجاه فقال باعران أن الله عند نامنزلة وجاها فهل لك في عيادة فاطمة بنت رسول الله صلى الله علي الله عليه وسلم فقلت نعم بابي أنت وأمى يارسول الله فقام وقت معه حتى وقفت بباب منزل فاطمة فقرع (٢٢٧) الباب وقال السلام عليكم أأدخل

فقالت ادخل مارسول الله قال أناومن معى قالت ومن معلى بارسول الله فقال عران بنحصين فقالت والذى بعثمان بالحق نسا ماعلى الاعباءة فقال اصنعي بهاهكذا وهكذا وأشاربيده فقالت هـ ذاحسدي قد واريته فكمف وأسي فالق الها ملاءة كانت علمه خلقة فقال شدى ماعلى رأسك ثمأذنت له فدخل فقال السلام عليك بانتاه كيف أصعت فالت أصعت واللهوجعة وزادني وجعا علىمايانى استأقدرعلى طعام آ كاء فقدأ حهدني الجوع فبكى رسولالله صلى الله عليه وسلم وقال لانعزعى الناه فوالله ماذقت طعامامنذ ثلاثواني لاكرم على الله منك ولوسأ اترى لاطعمني ولكنيآ ثرت الا خوعلى الدنيائم ضرب سده على منكمها وقاللها ابشرى فوالله انكالسدة نساءأهل الجنة فقالت فان آسمة امرأة فرعون ومريم ابنةعران فقال آسةسدة نساءعالمها ومرسيدة

والباوردي وابنشاهين وابن السكن وابن قانع كلهم في الصحابة والديلي وغيرهم كلهم في ترجة تعلية بن حاطب بنء روالاوسى البدرى من طريق معاذب رفاعة عن على من تريد عن القاسم عن أبي امامة ان تعلية ان حاطب وساقوا القصة نحوسما فالمصنف قال الحافظ في الاصابة وفي كون صاحب القصة انصم الخمر ولاأظنه يصحهوالبدرى المذكورنظر وقدتأ كدت المغابرة بينهما بقول ابن البكلي ان البدري استشهد باحد ويقوى ذلك أيضاأن ابن مردو يهروى في تفسيره من طريق عطية عن ابن عباس في الاسية المذكورة فالوذلان انرجلا يقالله تعلبة بن أبي حاطب من الانصار أتى مجلسافا شهدهم فقال ائن آتاني الله من فضله الله يه فذكر القصة بطولها فقال اله ثعلبة بن أبي حاطب والبدرى اتفقوا على اله تعلبة بن حاطب وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال لايدخل النار أحدشه دبدرا والحديبية وحكى عن ربه انه قال لاهل بدر اع اواماشئتم فقد عفرت له فن يكون بهذه المثابة كيف يعقبه الله نفاقافى قلبه وينزل به مانزل فالظاهرانه غيره والله أعلم (ولاجل بركة الفقر وشؤم الغني آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر لنفسه ولاهل بيته) فقد كان من دعائه أعوذ بك من فتنة الفقر والغني وأعوذ بك من غني بطغي وفقر ينسي (حتى روى عن عران بن الحصين) رضى الله عنه (انه قال كانت لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وجاء فقال ياعران ان المُعند نامنزلة وجاها فهل المُف عيادة فاطمة بنت رسول الله ) وكانت قدا شند كمت ( فقلت نعم بابي أنت وامى بارسول الله فقام وقتمعه حتى وقف بماب منزل فاطمة) رضى الله عنها (فقرع الباب وقال السلام عليكم أأدخل فقالت) وقدعر فتصوته (ادخل بابي أنت وأحي يارسول الله قال أناومن معي قالت ومن معك بارسول الله فقال عرانين حصن فقالت والذي بعثل بالحق ماعلى الاعباءة قال اصنعي ماهكذا وهكذا وأشار بيده فقالت هذا جسدى قدوار يته فكيف برأسي فالقى اليها ملاءة كانت عليه خلقة فقال شدى بها على رأسك ثم أذنتله فدخل فقال السلام عليكم بابنتاه كيف أصحت قالت أصحت والتهوجعة وزادمني وحعاعلى مانى انى است أقدر على طعام آكله فقد أجهدنى الجوع فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لاتحزعي بابنتاه فواللهماذقت طعامامنذثلاث وانىلاكرم على اللهمنك ولوسألت اللهربي لاطعمني والكن T مُرت الا تنوة على الدنيا مُ ضرب بيده على منكم ا وقال لها ابشرى انك اسيدة نساء أهل الجنة فقالت فاينآسية امرأة فوعون ومريم بنتجران فقال آسية سيدة نساءعالمهاومن يمسيدة نساءعالمهاو خديجة سيدة تساءعالمها وأنتسدةنساء عالمكانكن فيموت منقص لااذى فمهاولا مخت ثمقاللها اقنعي بانعك فوالله لقدر وحدل سدافي الدنماسدافي الا خرة) وسمأتي هذا المصنف بعمنه في كل الزهد والنقرقال العراقي لم أجده من حديث عران ولاحدوالطبراني من حديث معقل بنيسار وضأت الذي صلى الله عليه وسلمذات نوم فقال هل لك في فاطمه تعودها الحديث وفيه أما ترضينات زوجتك أقدم أستى سلماوا كثرهم علىاواعظمهم حلماوا سيناده صحيحانته يقلت وقدوجد تخطالكال الدميري في سخته قالبل استاده ضعيف فيه خالد بن طهمان شبعي مختلف فيه (فانظر الآن الى حال فاطمة رضي الله عنها وهي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف آثرت الفقر وتركت المال حتى صبرت على الجوع وقنعت بعداءة لانغماى رأسها (ومن راقب أحوال الانساء)علهم السلام (والاولياء)من بعدهم (وأقوا الهم وماورد من أخبارهم وآ ثارهم) في القذاعة والزهد (لم شكف ان فقد المال أفضل من وجود وان صرف الى الحيرات) ووجوه

نساءعالمها وخديجة سيدة نساءعالمهاو أنتسبيدة نساءعالمك اندكن في بيوت من قصب الأذى فيهاوالا صخب ثم قال لها قنعى بابن عمل فوالله لقدرة جنك سيدا فى الدنيا سيدا فى الا خوة فا نظر الا تنالى حال فاطمة رضى الله غنها وهى بضعة من سول الله صلى الله عليه وسلم كيف آثرت الفقر وثر كت المنال ومن راقب أحوال الانبياء والاولياء وأقوالهم وماورد من أخبارهم وآثارهم لم بشك ف ان فقد المنال أفضل من وجوده وان صرف الى الخدرات

اذا قل ما فيه مع أداء الحقوق والثوقى من الشبهات والصرف الى الخيرات اشتغال الهم بأصلاحه وانصرافه عن ذكر الله اذلاذكر الامع الفراغ ولا فراغ مع شغل المال وقدر وى عن حروع ن ليث قال صحب رجل عيسى من صريم عليه السلام فقال أكون معك وأصيل فا فطلقا فانتها الى شط نهر فاسا يتغديان ومعهما ثلاثة أرغفة فاكلار غيف بق رغيف ثالث فقام عيسى عليه السلام الى النهر فشرب تم رجع فلم يحد الرغيف فقال الرجل من أخذ الرغيف فقال لا أدرى قال فا فطلق ومعه صاحبه فرأى ظبية ومعها خشفان لها قال فدعا أحدهما فأناه فذ الحمن منه فاكل هو وذاك الرجل ثم فال الخشف (٢٢٨) قم باذن الله فقام فذهب فقال الرجل أساً لك بالذي أواك هذه الاتيمن أخذ الرغيف

البر (اذاقلمافيهمع اداءالحقوق) لاربابها (والتوقى من الشبهات) في اكتسابه (والصرف الى الخبرات اشتغال العمر باصلاحه) وتنميته (و نصرافه من ذكر الله اذلاذ كرالامع الفراغ ولافراغ مع شغل المال وقدر وىعن حرير ) بن حازم بن زيد بن عبد الله الازدى البصرى كنيته أبو النضر وهو والدوهب ثقة مات سنة سبعين روى له الحياعة (عن ليث) بن بي سايم السكوفي صدوق اختاط روى له البخاري معلقا ومسلم والاربعة (قال سحب رجل عيسي بن مربيم عليه السلام فقال أكون معك أحجبك فأنطلقا فانتهيا الىشط نهرفاسا يتغديان ومعهما ثلاثة أوغفةفأ كلارغيفين وبقرغيف فقامعيسي عايه السلام الىالنهر فشرب)منه (عرجم فلم بحد الرغيف فقال الرجل من أخذ الرغيف فقال لاأدرى قال فانطلق ومعمصاحبه فرأى طبيةمعها خشفان لهافدعا أحدهمافا ناه فذبحه فاشتوى منه فأكل هووذاك الرجل ثمقال الخشف قم باذر الله فقام فذهب فقال للرجل أسألك بالذى أراك هذه الا تية من أخذ الرغيف فقال ماأدرى قال مم انتهياالى وادى ماءفاخذعيسي بيدالرجل فشياعلي الماء فلماجاوزا قالله أسألك بالذي أراك هذه الاتية من أخذ الرغيف قال لاأدرى قال فانتها الى مفارة فلسا فاخذعيسي عليه السلام ترايامن كثيب فمعه ثم قال كن ذهبا باذن الله فصار ذهبا فقسمه ثلانة أثلاث فقال ناث لى و ثاث الى وثاث ان أحد الرغيف فقال أناأ خذت الرغيف قال فكاهاك قال وفارقه عيسى عليه السلام فانتهى اليهرجلان فى المفارة ومعه المال فاراذاان يأخذاهمنه ويقتلاه فقال هو بينناا ثلاثا قال فابعثوا أحدكم الىا لقرية حتى بشترى لناطعاماقال فبعثوا أحدهم فقال الذي بعث لايشئ أقاسم هؤلاءهذا المال لكني أضع فهذا الطعام مما فاقتلهما وآخذالمال وحدى قال ففعل وقال ذلك الرجلان لاى شئ نجعل لهذا ثلث المال ولمكن اذارجم قتلناه واقتسمناه بيننا) انصافا (فلمارج عاليهماقتلاه وأكلاالطعام فماتا) لانه كان مسموما (فبقي ذلك المال في المفازة وأولئك الثلاثة عنده قتلي فرجم عيسى عليه السلام على تلك الحال ففال لأصحابه هذه الدنيا فاحذروها) وقدر وامصاحب القوت مختصرا وافظه وفى اخبار عسى عليه السلام انه مرفى ساحته ومعه طائفةمن الحوار بن بذهب مصبوب فى أرض فوقف عليه ثم قال هذا القاتول فاحذروه ثم جاز وأصحابه فتخلف ثلاثة لاجل الذهب فاقام اثنان عليه ودفعاالى واحد شيأمنه يشترى لهممن طبيات الدنيامن أقرب الامصار الهم فوسوس المهما العدة ترضان ان يكون هذاالمال بينكم افتلاهذا فكون المال بينكان فين فاجعا على قتله اذا رحم المهما قال وحاء الشمطان الى الثالث فوسوس المه أرضيت لنفسك ان تأخذ ثلث المال اقتلهما فمكون المال كاه ال قال فاشترى ما فعله في الطعام فلما جاءهما به و: اعليه فقتلاه م قعد يأكلان الطعام فلمافر عامانا فرجع عيسى عليه السلام منسياحته فنظرالهم صرعى حول الذهب والذهب عاله فعب أصابه وقالوا ماشأن هؤلاء قتلي فاخبرهم بمذه القصة (وحكى انذا القرنين) اسكندر ابن الفيلسوف الروى (أنى على أمة من الاحم) في بعض سياحاته (ليس في أبديهم شي ممايسة مع به الناسمن دنياهم ) من الدراهم والدنانير (قداحتفروا فبورا قال فاذا أصحوا تعهدوا تلك القبورو كنسوها وصاواعندها و)اذاجاعوا (رعواالبقل) من نبات الارض (كانرعى البهاغ وقد قيض الله لهم في ذلك معايش من نبات

فقال لاأدرى ثمانتهاالى وادى ماءفاخذعسىسد الرحل فشاعلى الماء فلما جاوزا قالله أسألك الذي أراك هذه الا بة من أخذ الرغيف فقاللاأدرى فانتهما الى مفارة فلسا فاخدد عسى عله السلام عمع ترابا وتثيباتم قال كن ذهبا باذن الله تعالى فصارذهما فقسمه ثلاثة أثلاث تمقال ثائلي وثاث الدوثاثان أخذالرغيف فقال ناالذي أخذت الرغاف فقال كله اك وفارقه عسى عامه السلام فانته ى المهر جلان فىالمفازة ومعمالمال فارادا أن أخدذاهمنه و يقتلاه فقالهو بننا للانافابعثوا أحدكم الى القرية حدي يشترى لذاطعامانأ كلهقال فبعثوا أحدهم فقال لذى بعث لاىشى أقاسم هؤلاء هـ داالمال لكني أضع في هذا الطعام سمافأقتاهما وأخسذالمالوحدىقال ففعل وقالذانك الرحلان لاىشى نعمل لهذائات المال وليكن اذا رجع

قتلناه واقتسم االمال بيننا قال فلمارج عالم ماقتلاه وأكلا الطعام فيا تافع ذلك المال في المفارة وأولئك الارض الثلاثة عنده قتلي فرج م عسى عليه السلام على تلك الحالة فقال لا صحابه هده الدنيا فاحذر وها بورح كي أن ذا القرنين أتى على أمة من الام لنس بايد بهم شئ عما يستمتع به الناس من دنياهم قد احتفر واقبو رافاذا أصحوا تعهدوا تلك القبور وكنسوها وصاوا عندها ورعوا البقل كا ترعى المهائم وقد قيض لهم في ذلك معايش من نبات

الارض وأرسل ذوالفرنين الح ملكهم فقالله أجبذا القرنين فقالمالى البه عاجة فان كانله جاجة فليأتني فقال ذوالقرنين صدف فاقبل المهذوالقرنين وقالله أرسلت اليك لتأتيني فأبيت فهاأناقد جثت فقاللو كان لى الميك حاجة لاتبتك فقال ذوالقرنين مالى أراكم على حالة لم أر أحددامن الام علماقال وماذاك قال ايس لمم دنياولاشئ أفلا اتخذتم الذهب والفضة فاستم عتم مماقالوا انما كرهذاه مالان أحدالم بعط منهما شيأالاتاقت نفسمه ودعتمالي ماهوأ فضل منه فقال مابالكم قداحتفرتم قبورافاذا أصجتم تعاهدتموها فكنستموها وصليتم عندهاقالوا أردنا اذا نظرنا الهاوأمانا الدنيامنعتنا قبورنامن الامل قال وأراكم لاطعام لكم الاالبقل من الارض أفلا التخذيم الهائم

من الانعام فاحتلبتمو ها وركبتموها فاستمتعمها قالوا كرهنا أن نعمل بطونناقبو والهاو وأينافي نبات الارض بلاغاواعا بكني ابن آدم أدنى العيش من الطعام وأى ماحاور الحنك من الطعام لم تحدله طعما كاثنا ما كان من الطعام غروسطملك تلك الارض يده خلف ذي القرنين فتناول جمعهمة فقال باذا الفرنين أتدرى منهذا فاللاومن هوقال ملك من ماوك الارض أعطاه اللهسلطاناعلى أهل الارض فغشم وظ إوعنا فلمارأى الله سحانه ذاك منسه حسمه بالموت فصار كالحجر الملقى وقدأحصى الله علمه عله حتى يخز مه مه في آخرته غ تناول جعسمة أخرى بالسة فقال باذا القرنين هلتدرىمن هذا قال لاأدرى ومن هـ وقال هذا ملكما مكمالله بعد وقد كان رىمادصنع الذى قبله بالناس من الغشم والظلم

الارض فارسل ذوالقرنين الى ملكهم)أى رئيسهم الذى يحكم عليهم (فقالله أجب الملك ذا القرنين فقال مالى المهماجةفان كاتله حاجةفليا تني فقال ذوالقرنين صدف فاقبل المهذو القرنين وقالله أرسلت اليك لتأتيني فابيت فهاأناذا قدجئت فقالله لوكان لىالبك هاجة لاتيت فقالله ذوالقرنين مالى أراكم على الحال التي لم أر أحدامن الام عليها قال وماذاك قال ليس لكم دنيا ولاشئ أفلا اتخذتم الذهب والفضة فاستمتعتم بهما قالوا اعما كرهناهمالان أحدالم يعط منهماشيأ الاثاقت نفسه ودعته الحماهوأ فضل منه فقال مابالكم احتفرتم قبورا فاذا أصحتم تعهدتموها فكنستموها وصلمتم عندهاقالوا أردنااذ انظرنااليهاواملناالدنيامنعتناقبورنامن الامل فهى معينة على ذكر الموت و قاطعة الامل (قال وارا كم لاطعام ليج الاالبقل في الارض افلا اتخذتم البهائم من الانعام فاحتلبتموهاوركبتموها واستمتعتمها فقالوا كرهنا أن نحعل بطوننا قبورالهاورأ ينافى نمات الارض بلاغاوا عمايكني ابن آدم أدنى العيش من الطعام) قد رما يبلغه (وان ماجاو زالحذك) أى داخل الفم (من الطعام م تحدله طعما كاثناماكان من الطعام ثم بسط ملك تلك الارض يده من خلف ذي القرنين فتفاول جعمة) بالضم عظم الرأس (فقال باذا القرنين أندرى من هذا قال لا ومن هوقال ملائمن ملوك الارض اعطاه الله سلطاناعلى أهل الارض فغشم) أى جار (وظلم وعنا) وتمرد (طارأى الله عز وجل ذلك منه حسمه بالموت) أى قطعه أوكواه (فصاركا لحرا لملفي قد أحصى الله عليه عله حتى يجز به في آخرته )عماع ل في دنياه (ثم تناول جَعمة أخرى بالمة فقال باذا القرنين هل تدرى من هذا قال لاومن هو قال هذا ملك ملكه الله بعده قد كان برى مايصنع الذى قبله بالناس من الغشم والظلم والتحبر فتواضع وخشع تقه عز وجل وأمر بالعدل في أهل تملكته عُماتَ فصار كَاترى قد أحصى الله عليه عله حتى يحز به به في آخرته ) عماعل به في دنياه (عم أهوى الى جعمة ذى القرنين فقال وهذه الجعمة كائن قد صارت كهاتين فانظر ياذا القرنين ما أنت صانع) من الحير والشر (فقالله ذوالقرنين استحسن كالمههل الفي صحبتي فانخذك الحاووز واوشر يكافعا آناني اللهمن هذا المال قالمااصلم أناوانت في مكان ولاأن ندكون جمعا قال ذوالقرنين ولم) ذلك (قال من اجل ان الناس كلهم لك عدو ولى صديق قال ولم قال معاد ونك الفيديك من الملك والمال والدنيا ولا أحداً حدا معاديني رفضى لذلك أى تركى اياه (و) رفضى (الماعندى من الحاجة وقلة الشي قال فانصرف عنه ذو القرنين متعجبامنه ومتعظامه) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا (فهذه الحيكايات) التي أوردناها (تدلان على آ فات الغني)واخطاره (مع ماقدمناهمن قبل)في كتاب ذم الدنيا (انشاءالله تعالى)و به تم كتاب ذم الخل وحب المال والحديثه والملاة والصلاة والسلام على خيرخلقه محدوآله وصحبه وكان الفراغمنه في صبحة نه ار الثلاثاء سادس عشر ربيع الاول من شهور سنة مائة ين بعد الالف على يدمؤ افه أبى الفيض محدم تضي الحسيني غفرالله ذنوبه وسترعبو به ولجميع المسلين بمنه وكرمه آمين

والتعبرفة واضع وخشع للهعز وجل وأمر بالعدل في أهل ملك كته فصار كاترى قد أحصى الله علمه عله حتى يجز يه به في آخرته ثم أهوى الى جعمة ذى القرنين فقال وهذه الجعمة كائن قد كانت كهذبن فانظر باذا القرنين ماأنت صانع فقال له ذو القرنين هل لك في صحبتي فأ يخذك أخاووز مزا وشريكا فيماآ نافى اللهمن هدداالمال فالماأصلح أناوأنت في مكان ولاان نكون جيعافال ذوالقر نين ولم قال من أجل أن الناس كاهم ال عدو ولى صديق قال ولم قال بعادو المال فيديان من المان والمال والدنياولا أجد أحدا بعاد بي لرفضي لذلك ولماعندي من الحاجة وقلة الشي قال فانصرف عنده ذوالفرنين متعبامنه ومتعظابه فهذه الحكايات تدلك على آفات الغني مع ماقدمناه من قبل و بالله التوفيق تم كناب ذم المال

والعل عمدالله تعالى وعونه ويلمه كتابذم الجاهوالرياء

\*بسم الله الرحم المحدة المحدة وصلى الله على سدنا محدوا له وصعه وسلم تسلم الله فاصر كل صابر \*
الجديدة الذي حعل الجدمة الحالدكره \*وسبم اللمزيدمن فضله \*ودليلا على آلائه وعظمته احده الى فصه
كاستحمده الى خاقه \*حعل لكل شئ قدرا \* ول كل قدرا حلا \*وليكل أحل كتابا \*واشهدان لا اله الاالله
غير معدول به \*ولامشكوك فيه \* ولامكفوردينه \*ولا محجود تكوينه شهادة من صدقت نيته \* وصفت
دخلته \* وخلص بقينه \*وثقلت موازينه \*واشهدان سيدنا محدا عبده ورسوله \* وصفيه وخليله \* أمين
وحمه وخام رساد و بشير رحمته \* ونذير نقمته \* بعثه بالنور المضى \*والبرهان الحلى \*والمنها ح البادى \*
والكاب الهادى \* فاظهر به الثيرائع الحهولة \* وقع به البدع المدخولة \* و بين به الاحكام المفصولة صلى
الله عليه وعلى آله مصابح الدحا \* واصحابه بناسع الهدى وسلم تسلم اكثيرا و بعد فهذا شرح

\*(كتابذم الجاه والرياء)\*

وهوالثامن من الربع الثالث من كتاب ألاحياء للامام حبة الأسلام أبي حامد مجد بن مجد الغزالي بوّا والله في جنانه القصور المسرفة العوالى ، أودعت فيه جلامن فوائد من صدور القوم مستفاده وكشفت غررامن مطاوى متونه مستحاده مقنطفامن رياض العارف المانعة الازهار متعطما غارب سنام التوشيح المادى الاسفار \* سالكا عجة الاختصار النافع المفيد \* مجتنباطي مراحل النطويل والتعقيد \* وعلى الله الاعانه في حسن الامانه \* في السعد عبد اوفقه مولاه واعانه انه بكل خير ملي و بالفضل جدر \* وهو على كل شي قدر \* قال المصنف وحدالله تعالى (بسم الله الرحن الرحم الحدلله علام الغيوب) حمع الغيب وهو ماغاب عن الحس ولم يكن علمه علم مهتدى به العدقل لعصل به العلم (المطلع على سرائر القاوب) وفي بعض النسخ اسرار القاوب والسريرة والسرعفي واحد (المتحاوز عن كاثر الدّنوب) أي المسام عنها بفضله والمكانرمنها سيأني التفصيل فيحدها (العالم بماتجنه) أي تخفيه (الضمانر) جمع ضمير وهو داخل القلب (من خفايا العيوب) أى الباطنة منها وبين العيوب والغيوب من تصيف (البصر بسرائر النيات وخفاما أاعلو بات) جمع الطوية فعدلة من الطي والمرادبهاهنا باطن الفل (الذي لايقبل من الاعمال الا ما كل ووفى وخلص من شوائب الرياء والشرك وصفا) فشرط القبول فى العمل كاله بشروطه المعتمرة وتوفيته يعةوقه وخاوصهمن شائبة الرباء والسمعة وخفي الشرك ومالم يكن كذلك فهوم دود على صاحبه وقدوردت بذلك اخبار سبأتىذكر بعضها (فأنه المنفرد بالملكموت والملك) وهماعالمان فالملكموت هوعالم الغسالمختص بار واح النفوس واللك هوعالم الشهادة من الحسوسات الطبيعية (وهوأغني الاغساء عن الشرك) روى مسلم واس ماحهمن حديث أبي هر روقال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عل علا اشرك فيممعي غيرى تركته وشركه وعندابن حربر فى الهذيب والمزار فى المسند بلفظ قال الله عز وحلمن على علااشرك فيه غيرى فهوله كلمواناا عنى الشركاء عن الشرك (والصلاة على) سدنا (محدوا له وصيمه المبرئين) أى المنزهين (من الحيانة) وهي مخالفة الحق بنقض العهد في السير (والافك) بالكسر وهو كل مصروف عن وجهدالذي يحقان يكون عليه (وسلم) تسليما (كثيرا المابعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلمان أخوف مااخاف على أمتى الرياءوالشهوة الخفية ) المشهو رالملقى انقوله والشهوة معطوف على ماقبله و عكن نصب الشهوة و جعل الواوعمني مع أى الرياعمع الشهوة الخفية للمعاصي فكاله مرائ الناس بتركه المعاصى والشهوة فى قلبه مخباة وهو وجه حسن وقبل الرياء ماظهر من العمل والشهوة الخفية حب اطلاع النامى على العمل قال العراقير واهابن ماجموالحاكم من حديث شداد بن اوس وقالا الشرك بدل الر باءوفسرامالو باعقال الحاكم صحيح الاسناد قلت بل ضعيفه وهوعند ابن المبارك في الزهد ومن طريقه المهق فى الشعب بلفظ المصنف انتهى قلت رواه ابن ماجه من طريق ووادبن الجراح عن عامر بن عبدالله وزالمسن بنذكوان عن عبادة عن شداد ولفظه ان اخوف ما خاف على امتى ان تشرك بالله اما الى لست

\* (كتابذم الجاهوالرياء وهو الكتاب الثامن من ر بع المهلكات من كتب احماء عاوم الدين)\* \* (بسمالله الرحن الرحم)\* الحديثه عـ الام الغروب المطلع على سرائر الفاوب المتعاوزين كاثرالذنوب العالم عاتعنه الضمائرمن خفاما العموب المصسر يسرائر النسات وخفايا الطو بات الذي لا يقبل من الاعمال الاماكل ورفى وخلص عن شوائب الرياء والشرك وصفا فانه المنفرد بالملكوت واللائفهوأغني الاغنياء عين الشرك والملاة والسلام على تجد وآله وأصحامه المرئينمن الخمانة والافك وسرتسلها كاسيرا (امابعد) فقدقال رسول الله صلى الله علمه وسلمان أخوف ماأخاف عسلى أمنى الرياء والشهوة anil'l

والرياء من الشهوة الخفيدة التي هي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصاء في البيلة الطلباء ولذلك عجز عن الوقوف على غوائلها سماسرة العلماء فضلاعن عامة العباد والانقياء وهو من أواخوغوائل النفس وبواطن (٢٣١) مكايدها وانما يبتلي به العلماء والعباد

المشمر ون عنساق الحد الماول سيل الا خوة فانهم مهما قهروا أنفسهم وحاهدوها وفطموهاعن الشهوات وصانوهاعن الشهات وخاوها بالقهر على أصلناف العبادات عزت نفوسهم عن الطمع فى المعاصى الطاهرة الواقعة على الجوارح فطلبت الاستراحة الى التظاهر بالخبر واظهار العمل والعل فوحدن مخلصامن مشقة المحاهدة الىلاة القبول عنددالخلق ونظرهم اليه بعين الوفار والتعظيم فسارعت الى اظهار الطاعة وتوصلت الىاطلاع الخلق ولمتفنع باطلاع الخالق وفرحت محمد الناس ولم تقنع عددالله وحده وعلت انهم اذاعرفوا تركه الشهوات وتوقيه الشبهات وتعمله مشاق العمادات أطلقوا ألسنتهم بالمدح والثناءو بالغوافي التفريط والاطراء ونظروا المهبعين التوقير والاخترام وتبركوا عشاهدته ولقائه ورغبوا فىركته ودعائه وحرصوا عالى اتماعرانه وفاتعوه بالخدمة والسلام وأكرموه في الحاف ل غاية الاكرام وسامحـوه في البيـع

أفول يعبدون شمسا ولاقرا ولاوثنا ولكن اعالالغيرالله وشهوة خفية وفى ادظ اتحوّف بدل اخاف وتعبد بدل يعبدون ومنهذا الوحه رواه أبونعم فى الحلمة وروادضعفه الدارقطنى وعامر قال المنذرى لا يعرف والحسن بنذكوان قالأجد أحاديثه بواطيل وقدر واهأجدو زادفيه قيل وماالشهوة الخفية قال يصبح احدهم صائما فتعرض له شهوة من شهوات الدنيا فيفطر قال العراقي وهوحديث لايصح ففي المفاده عبد الواحدبن وياد وهوضعيف قالو بتقد يرصحته فابطاله صومهلاجل شهوته مكروه بخلافه لامرمشر وعمن زائر وعارض فلاتعارض بينهو بين خبرالصاعم المتطوع أمير نفسه انشاء صام وانشاء افطرانة بي وروى أحدمن حديث مجود بنالبيدان اخوف مااخاف عليكم الشرك الاصغرالرياء يقول الله يوم القيامة اذاخرى الناس باعالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤن فى الدندافانظر واهل تحدون عندهم خواء و رواه الطبرانى فى الكبير بنعوه الاانه قالعن مجود بنالبيد عن رافع بن خديج (والرياء من الشهوات الخفية التي هي أخفي من دبيب) أى حركةمشى (الفلة السوداء على الصخرة المعماء) التي لا تعب الصدى (في الله الطلاء) وصف الغلة بالسوداء لارادة المالغة في الخفاء لانم الاترى حينتذوقدورد هكذا في الشرك الخفي وفي حديث ابنعباس الشرك أخفى فأمنى مندس الذرعلى الصفا رواه أنونعيم فى الحلية ورواه البزار منحديث عائشة بلفظ من دبي النمل على الصفاوء ندهنا دواً بي بعلى من حديث أبي بكر الشرك فبكم أخفى من دبيب النمل (ولذلك عز عن الوقوف على غوائله) أي مهالكه (سماسرة العلماء) أي نقادهم (فضلاعن عامة العباد) جمع عابد (والا تقداء وهومن أواخر فوائل النفس) خروجا نها (وبواطن مكايدها) التي لا يطلع علماسوى من خلفها (واعماييتلي بهاالعلما والعداد المشمرون عن ساق الجداس اول طريق الاستخوة) وفي نسخة سبيل الا تخرة (فانهم مهماقهروا أنفسهم) بالرياضات (و جاهدوها) بالاختبارات (وفطموها عن) ثدى (الشهوات وصانوهاعن الشبهات أيعن الاقتعام فهاو جاوها بالقهر على أصناف العبادات عِزْتَ نَفُوسِهِم عَن الطمع في المعاصى الظاهرة الواقعة على الجوارح) فانه الاتكاد تخطر له بال وقد انسد باجاعامه (فطلبت الاستراحة) السكون (الى التظاهر بالخير واطهار العمل والعلم فوجدت مخلصة من) الم (مشقة الجاهدة الىلذة القبول عند الخلق وتظرهم المهبعين الوقار والتعظيم فسارعت الى اظهار الطاعة وتوصلت الى اطلاع الخلق) علمها (ولم تقنع اطلاع الخالق ونرحت بعمد الناس ولم تقنع بعمد الله وحدم) بل ارادت ضم حد الناس اليه (وعلت انهم اذاعرفوا تركه الشهوات) النفسية (وتوقيه الشهات) في المعاملة (وتعمله مشاق العبادات) من صوم في أبام الصيف وطول قيام في الصاوات وملازمة المساجد وغبرها (اطلقواالسنتهم بالمدح والثناء وبالغوافى التقريظ )وهوالمدح على الحي كان الرئاء المدح على الميت (والاطراء) المبالغة في المدح (ونظروا اليه بعين التوقير والاحترام وتبركوا عشاهدته ولقائه ورغبواني وكة: عانه وحرصوا على اتباعراً به وفاتحوه بالحدمة والسلام) والمثول بن يديه (واكرموه في الحافل) العامة (عاية الاكرام) وأشير اليه بالبنان (وسامحوه في البيع) والشراء (والمعاملات) الدنيو ية (وقدموه) على غيره (في الحالس وآثروه بالطاعم والملابس وتصاغروا) أي تذللوا (متواضعين وانقادوا المه في اغراضهموقرين) أىمعظمين (فاصابت النفس من ذلك الذأ) معنوية (هي أعظم اللذات) وأهنؤها (وشهوة هي أغلب الشهوات) وأقواها (واستحقرت منها ترك المعامي والهفوات) أي الزلات (واستلانت خشونة المواظبة على العبادات) الظاهرة (لادراكهافي الباطي لذة اللذات وشهوة الشهوات وهو يظن) فى المسهمع ذلك (ان قيامه بالله و) ان قيامه ( بعباداته المرضية) عندالله (واعماقيامه) في الحقيقة (مذه

والعاملات وقدموه في الجالس وآثروه بالمطاعم والملابس وتصاغرواله متواضعين وانقادواله في أغراض موقر بن فاصابت النفس ف ذلك الذة هي أعظم اللذات وشهوة هي أغلب الشهوات فاستحقرت فيه ترك المعاصي والهفوات واستلانت خشونة المواظبة على العبادات الادراكها في الباطن لذة اللذات وشهوة الشهوات فهو يظن أن حياته بالله و بعبادته المرضية وانحاحياته م ذه الشهوة الخفية التي تعمى عن دركها العقول النافذة القوية ويرى انه مخلص فى طاعة الله ومحتنب لمحارم الله والنفس قد أبطنت هذه الشهوة تزيينا العماد وتصنعا للفاق وفرحاء الالتمن المنزلة والوقار وأحبطت بذلك ثواب الطاعات وأجود الاعمال وقد أثبتت اسمه فى حريدة المنافقين وهو يفان انه عندالله (٢٣٢) من المقربين وهذه مكيدة النفس لايسلم منها الاالصديقون ومهواة لا يرقيمنها

الشهوة الخفية التي يعمى عن دركها) و يقعم عن سبرها (الاالمقول) الكاملة (النافذة) بصبرته الالقوية) من تورها (وبرى أنه يخلص في طاعة الله و يحتف لحارم الله والنفس قد ابطنت هذه الشهوة ) واتخذته الترييناله عادة وتصنعا المخلق وفرحا بحالات من المنزلة) عندهم (والوقار واحبطت بذلك تواب الطاعات واحور الاعمال) لعدم الاخلاص فيها (وائيت اسمه في حريدة المنافقين) الذين ببطنون خلاف ما نظهرون الروء ونظن الله عندالله من المقربين) من ظفره ٧ الالهمة (ولذلك قبل آخرما يخرج من رؤس الصديقين ومهواة لا برق عنها الاالمقربون) من عصمهم الله تعالى بتوفيقه (ولذلك قبل آخرما يخرج من رؤس الصديقين حب الرياسة) كانة له العشيرى وصاحب المقوت (واذا كانالها على الداء الدفين) أى المدفون في بأطن القلب (الذي هو أعظم شبكة الشياطين) الذين يصطاد ون بها الرجال وحب شرح القول في سبه وحقيقته ودرجانه وأقسامه وطرق معالجته والحذي منه و يتضع الغرض منه في تب المكال على شطرين الشطر الاول) منه (في حب الحاه والشهرة وفيه بيان فضيلة الخول وبيان ذم الحاه وبيان منافق المنافق وكراهة الذم وبيان السبب في حب المدح والثناء وكراهة الذم وبيان الحديق وبيان ما يحمد من حب الحاه وما يذم وبيان السبب في حب المدح والثناء وكراهة الذم وبيان الخول أحد والله الموالد و فيه عن المنافقة الشهوة وانتشار الصنه على المنافة وكراهة الذم و بيان المؤت الموال الناس في الذم والمدح فه عن الشهوة وانتشار الصنه عن الموق المنافة وكراهة المنافة وكرامه المنافة وكرامة والشهوة وانتشار الصنه )\*

(اعلم) هداك الله بنوراليقين (ان أصل الحاه) مقاوب الوجه وقدوجه و حاهة فهو و حده اذا كان له حظ ورق به ومنه وجوه القوم سادام موله جاه (هوانتشارالصيت) في الناس والصيت بالكسر الذكر الحمل (وهومذموم بل المحمود الحول) وهوخفاء القدر والذكر (الامن شهره الله تعالى لنشر دينه من غير تكاف طلب الشهرة منه قال أنس) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسامى من الشر) أى يكفيه منه في أخلاقه ومعاشه ومعاه و (الامن عصمه الله ان بشيرالناس المه بالاصابع في دينه ودنياه) لانه اغياد شاراليه في دين لكونه أحدث بدعة عظيمة فيشاراليه مهاوف دنيالكونه أحدث منكر امن السكائر غير متعارف بينهم عنلاف ما قارب الناس فيه كميرة صلاة أوصوم فليس محل اشارة ولا تعيب من السكائر غير متعارف بينهم عنلاف ما قارب الناس فيه كميرة صلاة أوصوم فليس محل اشارة ولا تعيب المسارة في النار ومن ستره الله في هذه الدار لم يفضحه في دارالقرار قال العراق رواه البهق في الشعب بسند ضعيف النار ومن ستره الله في هذه الدار لم يفضحه في دارالقرار قال العراق رواه البهق في الشعب بسند ضعيف النام من الشرأن بشاراليس و من بكذب غيره وان كان النام المن في علم النهن ومعهول ثمان لفظ البهق محسب امرى من الشرأن بشاراليسه بالاصابع في دين أرفى دنيا الامن عصمه المهور واه كذلك الطبراني في الاوسط والبهق الشرأن بشاراليسه بالاصابع في دين أرفى دنيا الامن عصمه المهور واه كذلك الطبراني في الاوسط والبهق بسند الشرأن بشاراليسه بالاصابع في دين أرفى دنيا الامن عصمه المهور واه كذلك الطبراني في الاوسط والبهق بسند المنام مديث أي هو مدين أي هديد والناس وقد درواه البهق بسند

آخوفيه كاثوم بن يحدبن أبي سروة قال الذهبي قال أبوحاتم تكاموا فيه وقدروا وأبضاا لحكيم في النوادر

عن الحسن مرسلا (وقال عار بن عبدالله) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب المرء

من الشر الامن عصمة ألله من الموء أن بشير الماس المه بالاصابع في دينه و دنياه ان الله لا ينظر الى صوركم

الوفق الصواب الطفه ومنه المحرة وانتشار الصيت) اعلم اصلحك الله الماليان هوانتشار الصيت والاشتهار وهومذموم بل المحود ابي وكرمه \* (بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت) اعلم اصلحك الله الشهرة منه قال أنس رضى الله عنه قال وسول الله عليه وسلم حسب امرى من الشرأت بشسير الناس اليه بالاصابع في دينه و دنياه الامن عصمه الله وقال جار بن عبد الله قال وسول الله صلى الله عليه وسلم عسب المرع من الشرأت بشسير الناس اليه بالاصابع في دينه و دنياه الناس اليه بالاصابع في دينه و دنياه الناس الله المن عليه والمن الله والمن علم وأعمال المن على الله والمن علم وأعمال الله والمن على والمن على الله والمن على الله والمن وال

الاالمةر بون ولذلك قبل آخرماء رجمن رؤس الصدد يقتن حسالر باسة واذا كان الرباء هوالداء الدفين الذىهوأعظم شبكة للشاطين وحب شرح القول في سيه وحقيقت ودر خانه وأقسامه وطرق معالجته والحدرمنه ويتضع الغمرضمنهفي ترتب الكتاب على شطر من \* (الشطر الاول) \* في حب الجاه والشهرة وفعه سان ذم الشهرة و سان فضالة الجولوسانذم الحاه و سان معيني الحاه وحقيقته وسان السب فى كونه بو باأشدمن حبالمالوسانأنالحاه كالوهممي واس بكال حقيقي وبيانماعمدمن حب الجاه ومالدمو سان السبب فيحب المدح والثناء وكراهمة الذم وسان العلاج في حب الجاءو بيان علاج حب الدحوبيانء البح حب كراه\_ةالذموبيان اختملاف أحوال الناس فىالمدح والذم فهي اثنا عشر فصلامنها تنشأمعاني الر ياءفلابدمن تقدعهاوالله الوفق لاصواب الطفهومنه

ولقدذ كرالحسن وجمالله العديث تأويلالابأس اذر وى هذا الحديث فقل له داأراسعمدان الناس اذا وأوك أشاروااليك بالاصابع فقال انه لم اعن هذاو نما عينه المتدعف دينه والفاء \_ق فى دنماه وقال على كرمالله وجهه تبذل ولانشتهر ولاترفع شخصك التدكر وتعملوا كتم وأصمت تسلم تسرالابرار وتغيظ الفعار وقال الراهيم ابن أدهم رجه اللهماصدق اللهمن أحسالشهرة وقال وب السخنياني والله ما صدقالله عبد الاسره أن لانشعر عكانه وعن خالدين معدانانه كاناذا كثرت حلقته قام مخافة الشهرة وعن أبى العالمة اله كان اذا جلس اليه أكثرمن ثلاثة قام ورأى طلحة قوماعشون معمه نعوامن ع: رة نقال ذباب طمع وفراش ناروقال سلم بن حنظلة بينانحن حول أبي بن كعب غشى خلفه اذرآه عرفعلاه بالدرة فقال انفار باأمير الومنين ماتصنع فقالانهذه ذلة للتابع وفتنا المتبوع وعن الحسن قال خرج ان مسعود لومامن منزله فاتبعه ناس فالتفت المهم فقال علام تسعوني فوالله لو تعلون مأأغلق علىهبايىمااتيعني منكمرجلان وقال الحسن انخف ق النعال حول

أبىهن برةوواه الطبراني في الاوسط والبهم في في الشعب بسند ضعيف مقتصر بن على أوله ورواء مسلم مقتصرا على الزيادة التي في آخره وروى الطيراني والمهق في الشعب أوله من حديث عران سحصن بالففاكفي بالرعائماورواه بن يونس في ناريخ الغر باعمن حديث بن عمر افظ هلاك بالر - ل وفسرد ينه بالبدعة ودنياه بالفسق واسنادهما ضعيف اه قلت لفظ الطيراني والبهقي قدذ كرقبلهوان البهقي رواممن طرية ين كل منهما ضعيف وأماتلك الزيادة التي رواهامسلم فقدروا هاكذلك أحد وابن ماجهمن حديث أبي هر موة مزيادة وأموالكم بعد وصوركم ورواه أبو مكر الشافعي فى الغيلانيات وابن عساكر من حديث أبي المامةور واهاهنادفي لزهد عن الحسن مرسلا ورواها الحكم في النوادرعن يحي بن أبي كثير مرسلا وأماحديث عمران بنحصين فلفظه عند الطبراني في الكبير كفي بالرعمن الشران يشاراليه بالاصابع وفى واية له كفي مالمرء من الاثم وفيه زيادة قالوا بارسول اللهوان كان خيرا فهو شراه الامن رجه الله وان كان شرافهو شرله وقدر واهالرافعي فى ناريخ قر و من وقال كذافى المنعة در بما كأنت اللفظة فهوشراه الامن وحمالله وأماحديث ابنء رفرواه الديلي لمفظ كفي بالمرءمن الشران يشار البيه بالاصابع فيدينه بفسق أوفى دنياه أن يعطيه الامن عصمه الله مالاولا يصل بهرجما ولايعطى حقه ورواه بهــــذا اللفظ الحكيم في تاريخه من حديث أنس (وقدذ كرالحسن) البصرى رحه لله تع لى (العديث تأويلا لابأس به اذروى هذا الحديث فتبسل له ما أماسعدان الناس اذار أوك أشاروا السك بالاصابع فقلانه لم يعن هذا وانما عنى به المبتدع في دينه ) فانه لا بشار المه الااذا أحدث في الدين بدعة عظيمة تكون سيب الاشارة كايقولون خالف تعرف (والفاسق في دنياه) بان أحدث منه كرامن المكبائر وهذا التأويلذ كره الحكيم في نواد الاصول وقدروى نحو مر فوعا من حديث أنس وابن عركا : قدم قبله (وقال على رضى الله عنه تبذل ولانشهر) نفسك (ولاتر مع شخصك انعلم)وفي نسخة لنذ كرونع لم (واكتم) أمرك (واحمت تسلم تسرالا براروتغيظ الفعاروقال الراهيم بنادهم) رحمالله تعالى (ماصد ق الله من أحب الشهرة) أخر- م أنونعيم في الحلية (وقال أنوب) بن أبي تميمة السختماني البصري رحمالله تعالى (والله ماصد ق الله عبد الاسر اللانشعر عكانه) رواه أبونعيم في الحلية عن عبد الله بن محد بن جعفر حداثا أحدبن الحسين حدثنا أحدبن الراهيم حدثني أحدبن كردوس حدثنا مخلدين أبي بكربن الفضل قالسمعت أبوبية ولنساقه (وعن) أبي عبدالله (خالدبن معدان) المكادعي الجصي ثقة عابد وكان يسبم في اليوم واللبالة أر بعاين ألف تسبيحة ويما كان يقرأمن القرآنمان سنة ثلاثوما تةروى له الجاعة (انه كان اذا كثرت حلقته قام مخافة الشهرة وعن أبي العالمة) رفيع بن مهران الرياحي ثقةر وي له الجاعة (انه كاناذا جلس اليه أكثرمن الانة قام)من مسلسه أي نحافة الشهرة (ورأى طلحة) بن عبدالله التبيي الْقرشي أحد العشرة رضي الله عنه (قوماعشون معه أكثر من عشرة) وفي نسخة نحوا من عشرة (فقال ذباب طمع وفراش نار)شبهم بالذباب وألفراش اتهال كهماعلى الطعام والنار (وقال سليم بن حنظلة بينمانحن حول ابى بن كعب )رضى الله عنه (غشى خلفه اذرآه عمر رضى الله عنه فعلاه بالدرة فقال) أبي (يا أمير المؤمنين أنظرماذا تصنع فقال انهذه ذله التابع وفتنة المتبوع) وقدوقع مشل ذلك على رضي الله عنه لماورد الكوفة فادمامن صفين وتبعه الحرث منشرحبيل الشامى وكانمن وجوه قومهماشا خلفه وهو رضيالله عنه راكب فقال له ارجع فان مشي مثلاث مع مثلي فتنة الوالي ومذلة المؤمن (وعن الحسن) البصري رجه الله تعالى (قال خرج ابن مسعود) رضي الله عنه (يومامن منزله فتبعه ناس فالتفت المهم فقال علام تتبعونى فوالله لوتعلون ماأغاق علىمبابي ماتبعني منكم رجلان) نقله صاحب القوت وفي رواية قال الهم ارج وافانه ذل المتابع وفتنة المتبوع (وقال الحسن) البصري رحمه الله تعالى (ان خفق النعال حول الرجال قلماتشب معه قلوب الحق) نقله صاحب القوت (وخرج الحسن) رحه الله تعالى (ذات يوم فاتبعه

( ٣٠ - (اتحاف السادة المتقين) - ثامن ) الرجال قلماتليث عليه قلوب الحقى وخرج الحسن ذا ت يوم فاتبعه

وسلم رب أشعث أغبرذى طمر بنلا يؤ بهله لو أقسم على الله لابر ممهم البراء بن مالك

قوم فقال هالكم ناجة والافا عسى أن يبق هذا من قلب المؤمن وروى أن ر دلا صحان عبر بزني سفر فلمافارقه قال اوصني فقالان استطعت أن تعرف ولاتعرف وتشي ولاعشى الملك وتسأل ولاتسئل فافعل وخرج أبوب فى سفر فشيعه ناسكثير ونفقال لولااني أعلمان الله يعلمن قلبي اني لهذا كاره الحشيت المُقْتُ من الله عز وجل وقال معمر عاتبت أنوب على طول قرصه فقال ان الشهرة فعمامضي كانتفى طوله وهى اليوم في تشمير. وقال بعضهم كنتمع أبي قلاية اذدخال عليهر جل علمه أكسية فقال اياكم وهذا الحارالناهق بشيره الى طلب الشهرة وقال الثوري كانوالكرهون الشهرة من الثمان الحدة والشاب الرديثة ذالابصار عدرالهما جمعاوقالرحل لبشر بن الحرث أوص في فقال أخدذ كرك وطب معاعمك وكانحوش ببكي ويقول بلغ اسمى مسعد الجامع وقال بشرماأ عرف ر حلا أحد أن بعرف الا ذهبدينه وافتضع وقال أنفالاعدحلاوةالآخوة وجل يحبأن معرفه الناس رحة الله عليه وعلمهم أجدبن \*( ان فضلة الحول) \* قال رسول اللهصلي الله علمه

قوم فقال هلكم من عاجة والافاعسى أن يبقى هذا من قاب المؤمن ) نقله صاحب القوت (وروى ان ر حلاصب ابن عبر ر) هوعبدالله بن عبر بن جنادة بن وهب الجعني المكي نول بيت المقدس تابعي نقة عابدمات المنة تسع وأسعن روى له الجماعة (في سفر فلما فارقه قال أوصني قال ان استطعت ان تعرف ولا تەرفوغشى ولاعشى البك) وفى نسخة حوالبك وفى نسخة أخرى معل والبك (وتسأل ولانسال فافعل) وقال الزهرى ماراً يناالزهدفي بي أفل منه في الرياسة ترى الرجل بزهد في المطم وألمشرب والمال فاذا نوزع الرياسة حاني المهاوعادي (وخرج أنوب) بن أبيء مة السحنياني (في سفر فشيعه ناس كثير) من أهل البصرة (فقال لولااني أعلم أن الله تعمالي بعلم من قلى أني لهذا كاره الشيت المقتمن الله عمالي )وروى عن شعبة قال ر بماذه بتمع ألوب في الحاجة أريد أن أمشى فلايدى فيخرج فيا خذهه الوهه الكرلا يفطن له قال شعبة وقال أنوب ذكرت ولا أحب أن أذكر (وقالمعمر) بنوا شدالازدى مولاهم البصرى نزيل الهن انسنة ربع وخسين روى له الجاعة (عاتبت أبوب) السختياني (في طولة يصه فقال ان الشهرة في امضى كانت في طوله وهي المرم في تشميره ) قال أنو تعم في الحلية حدثاً أبو عامد بن جبلة حدثنا مجد ابناسهقدد الارهمين معد الجوهرى قالكتمالي عبددالرزاق عن معمرقال كانفقيص أنوب بعض التذبيل فقد لله فقال اشهرة اليورفي التشمير (وقال بعضهم كنت مع أبي قلابة) عبد الله بنزيد الحربي البصرى (اذدخل عليه رجل عليه أكسية فقال) ان حواه (أيا كم وهذا الحار النهاف) أى الكذير النهدة وهوكونه (يشير به الى طلب الشهرة) نقله صاحب القوت (وقال) سفيان (الثورى)رحد الله تعالى (كانوا بكرهون الشهرتين الشاب الجيدة واشاب الردية ذالابصار تتدالهماج عا) أخرجه أنونعيم في الحائية (وقال رجل لبشر بن الحرث) الحافي رج الله تعالى (أوصني قال أخل ذكرك وطيب مطعمك) نة له صاحب القوت (وكان حوشب) من عقيل أودحية البصرى فقر وىله أبوداود والنسائي واسماحه (يبكرو يقول بلغ اسمى مستدالجامع) يعنى به جامع البصرة نقله صاحب القوت (وقال بشر) الحافى رجمه الله تعالى (ما أعرف رجلا أحب أن يعرف الاذهب دينه وافتضم) قله صاحب القون (وقال) بشر (أيضا لاعد حالاوة الآخرة رجل عبأن بعرفه الناس) نقله صاحب ألهوت

\*(بيان فضملة الحول)\*

(فالرسولالله صلى الله عليه وسلم رب) حوالتقليل هناقال ان هشام وليست هى التقايل داءً الخلافا الاكثر ولالا تكثير داءً الخلافالا ن دوستويه و جدى بل التكثير كثير اولا تقليل فليلا (اشعث) أى الثائر شعرال أس قد أخذفه الجهد حتى أصابه الشعث (أغير) أى غيرالغبارلونه لطول سفر في طاعة الله لحج و جهاد وصلة رحم وكثرة عبادة (دى طمرين) تشعقه طمر بالكسروه و الثوب الحلق (لابو به به) أى لا يبالى به ولا يلتفت المه لحقارته (لو قسم على الله) أى لو حلف علم المفعل شما (لابره) أى الرقسه وأوقع مطاويه اكر الماله وصو بالمهنده عن الحتم الدعاء والراواجابة (منهم البراء ابن مالك) أخوانس بن مالك لابه الان أم أنس أم سلم وأم البراء السحماء وغلط من قال أمهما أم سلم وكان حسن الصوت برحز لرسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد حسن الصوت برحز لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره شهدم النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد الابراء الوم ين النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد الرباد وله يوم الم المدة عن المن بسيد ضعيف و بدى طمر من لا يو به له لواقسم على الله لا بوه منهم البراء بن مالك وللها كان يوم النا النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس بابراء قسم على الله لابوه منهم البراء بن مالك فلما كان يوم النائي صلى الله عليه والم النائس بابراء قسم على الله لابوه منهم البراء بن مالك فلما كان يوم أك النائم من بلادفارس الكشف الذاس فقال الناس بابراء قسم على ربك فقال أقسم على بند فقال أقسم على بابراء بن مالك فلما كان يوم أكم تنافهم والحقي بند في في بندك في مل وحل الناس معه فقيل مرز بان الزارة من عظ ماه الفرس وأخذ سلمه فانه فرم

وقال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلور ذى طـمر سنلادة به له لو أقسم عملي الله لا وهوقال اللهـماني سألك الجنية لاعطاه الحة ولم يعطهمن الدناشة وقالصلي الله علم وسلم ألاأدلكم على أهل الحنية كل ضعيف مستضعف لوأقسم على الله لاره وأهل الماركل متمكر مستكبر حوّاظ وقال أبو هر برة قال صلى الله علمه وسلم ان أهل الجنة كل أشعث أغبرذى طمر سلا و مه الذن اذا استأذنوا على الامراء لم يؤد لهم واذا خطب واالذاء لم ينكعواواذا قالوالم ينصت لقولهم حوائج أحدهم تتخلفل في صدر الوقسم نوره يوم القدامة على الناس لوسعهم وقالصلي الله علمه وسلم انمن أمنى من لوأتى أحدكم سألهد بذاوالم دعطه الاه ولوسأله درهمالم بعطه

الفرس وقتل البراءور واه الحاكم في المستدرك من طريق سلامة عن عقيل عن الزهري عن أنس نحوه واما بدور هذه الزيادة فروى أحدوم لم من حديث أبي هر مرةرب أشعث مدفوع بالا بواب لو أنسم على الله لا بوه وفير واية لمسلم ربأ شعث أغبرذي طمر سنمن أمتى يطوف على الابواب ترده اللة مة واللقمتان لوأقسم على الله لابره وفي روايه له أيضارب أشعث أغد برذى طمر سلا و بدله لو قدم على الله لابره وقدروى الحطيب هذا الله ظامن حديث أنس و روى الحاكم وأبواعه من حديث أبي هريرة رب أشعث أغبرذي طهرين تنبوعنه عين الناس لوأقسم على الله لابره (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (قال النبي صلى الله عاليه وسلم ربذي طمر من لا يو به له لو قسم على الله لا مر لوقال الهم اني أساً لك الم مقال ولم عما، ص الدنيا شياً ) قال المراقى رواه ابن أبي الدنهاومن طريقه أومنصو والديلي في مسند الفردوس بسندف عيف اه قلت وقد روا كداك ابن عدى بهذه الزيادة و رواه البزارفي مسنده الكن الى قوله لابر ، قال الهيتي رجاه رجال الصحيح خلاجارية بن هرم وقد وثقه ابن حبان على ضعفه (وقال صلى الله على موسلم ألا أدلكم على أهل الجنة) كذا الناس أوهن المعاصي منتزم الخشوع والخضوع بقليه وقالبه (مستضعف) بفقر العين كإفي التنقيم عن ابن الجوزى فالوغلط من كسرهافان الراد ان الناس استضعفونه و محتقرونه وفي علوم الحديث للما كم ان ابن خر عد من الضعيف فقال الذي يرئ نفسه من الحول والفوّة في البوم عشر بن مرة الي حسين (واهل النار كلمستكبر) أي صاحب كبروال كبرتعظيم الرء نفسه واحتقار غيره والانفقمن مساوته (- واظ) بالتشديد هوالجو عالمنوع وقيل هوالكثيراللجم المتنال في مشيته قال الشيخ الاكبرفي كارمه عُلى الاوَّلَيْنِ الْمَانَالُواهِدُه المرتبة علاللَّ لانهم مانواقاه جم عن أن يدخلها غدير الله أو تعلق بكون من الاكوان سوى الله فايس لهم جلوس الأمع الله ولاحديث الامع الله فهم بالله فاغون وفي الله ناطرون واليه راحلون ومنقا ونوعنه ناطقون ومنه آخذون رعليه متوكلون وعند قاطنون فيالهم معروف سوا ولا مشهودالااباهصا نوانفوسهم عن نفوسهم فلاتعرفهم نفوسهم فهمفي غمامات الغب المحدو بون وهم ضنائن الحق المستخلصون بأكاون الطعام وعشونفي الاسواق شي ستركله عاب فهذ وحالة هـذه الطائفة قال العراقى متفق على من حديث حارثة بن وهب اه قلت لفظهما ألاأخبركم باهل الجنة كل ضعيف متضعف لوأقسم على الله لاموه الاأخبركم باهل الناركل عالجه ظرى جواظ مستسكير وهكدارواه أجد والترمذي والنسائي واسرماحه وابن مان والطبراني من حديث معمد بن خالا عن حارثة بن وهب الخراعي والمستورد ابن شد اداله هرى معاور واه الطبراني أيضا والضياءفي الحتارة عن معدين خالدعن ابن عبد الله الجدلي عن زيدن ثابت و روى الطبراني من حديث معاذ بلفظ الاأخبر كم عن ملوك أهل الجندة كل ضعيف مستضعف وذى طمر بن لا يؤ به له لو أفسم على الله لا بره وى أجدمن حديث حديث من فله الفط الا أخبركم بشرء ادالله الذظ المستكبر الاأخبر كم يحبرعباد الله الضعيف السنضعف وذى اطمر من لوأفسم على الله لامرقسهمور وى الطعراني من حديث أبي الدوداء الا أخسرك باأبا الدرداء باهل الناركل جعفاري جوّاط مستكبر جماع منوع الاأخبرك باهل الجهة كل مسكين لوأقسم على الله لامر وروى ابن قانع والحاكم من حديث سراقة بنمالك أهل الذاركل جعفارى - قاط مستكبروا هل الجنة الضعفاء المغاو بون وروى الشيرازي فىالالقاب والديلى منحديث أبي عامر الاشعرى أهل الناركل شديد فبعثرى وأهل الجنة كل ضعيف مرهد (وقال أنوهر برة) رضي الله عنه (قال صلى الله عليه وسلم ان أهل الجنة كل شعث أغير ي طمر من لا يؤ به له الذمن اذا استأذ نوا على الامراء لم يؤذن لهم واذا . طبوا النساء لم ينكعوا واذا قالوا لم ينصت الهم حواج أحدهم تلجلج في صدر الوقسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم) بيض له العراقي (وقال صلى الله عليه وسلم أن من أمني من لواتي أحدكم بسأله دينارا لم يعطه أياه ولوساله درهما لم يعطه أياه

(rr7)

ولوسأله فلسالم يعطماياه ولوسأل الله تعالى الجنة أعطاه اياها ولوسأله الدنيا لم بعطماياها ومامنعه الدنيا لهوانعليه ذوطم بن لا يؤبه له لوأقسم على الله لا برم) قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط من حديث ثو بان باسناد صحيح دون قوله ولوسأله الدنيالم يعطه اياها ومامنعه اياهالهوانه عليه و روى سرسلا اه قلت هومن مرسل سالم بن أبي الجعد رواه هنادفي الزهدولفظه انمن أمتى من لوأتي باب أحدكم فسأله دينا وا لم بعطه اياه ولوسأله درهمالم بعماء اياه ولوسأه فلسالم بعطه اياه ولوسأل المه الجنة لاعطاها اياه ولوسأله الدنمالم وعطها ياها وما عنعها اياه الهوانه على ذوطمر من لانؤ بهلهلؤ أقسم على الله تعالى لامره و رواه ابن صصرى فى ماليه بلفظ ان من أمتى من لوجاء حدهم الى أحدكم فسأله دينارا أودرهما ما أعطاه ولوسأل المالجنة العطاهاايا ولوأقسم على الله لابره ولوسأله شيئامن الدنهاما أعطاه تمكرمة له وراه الحرث بن أبي اسامية مر فوعان حديث أبن عباس بلفظ انمن أمتى لن لوقام على باب أحدكم فسأله دينا را ماأعطاه أودرهما ماأعطاء أوفلساما أعطاه ولوسأل الله الدنياما أعطاه وماعنعه الاا يكرامته عليه ولوسأله الجنة لاعطاه ولويقسم على الله لابره (وروى انعررضي الله عنه: خل المسعد فأذاهو ععاذ بنجل بمكى عند قبررسول الله صلى الله عليه وسلفقال) له عمر (مايمكن ) بامعاذ (فقال) معاذ (معترسول الله صلى الله عليه وسليقول ان البسير من الرياء شرك وأن الله يحب الاتقداء الاخفداء الذين أواغابوالم يفقد واو اذاحضروالم بعرفوا قاويهم مصابيح الهدى ينجون من كل غبراء مظلمة) قال العراقي رواة الطبراني والحاكم واللفظ لهوقال صيم الاسناد قلت الضعيفه فيميسي بنعبدالرجن وهوالزرقي متروك اه قلت لفظهما بعدقوله شرك وانمن عادى أولياء الله فقد بارزالته بالحاربة وانالته يحب الابرار الاصفياء الاتقياء الذين اذاغابوا لم يفتقدواوان حضروا لميده وادلم يعرفوا قاومهم صابيح الهدى يخرجون من كل غبراعمظلمة وعيسى بن عبد الرحن الزرق يكني أباعباءة بروى عن الزهري قال النسائي وغيره متروك و روى تونعيم في الحلية من حديث تو بان طوبي للمغلصين أولدل مصابع الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظاماء (وقال محد بن سويد) ب كانوم الفهرى صدوق مات بعد المائة روى له النسائي ( قط أهل المدينة وكان به أرجل صالح لا يؤ بهله ) أى عامل لا يذكرولا يعرف (لازم استجدرسول الله صلى الله عامه وسلم فبينماهم في دعائهم اذجاءهم وجل عليه طمرات) أي ثوبان (خلقان فصلى ركعتين فاو حزفهما عم بسط بديه )الى السماء (فقال بارب أقسمت عليك الامطرت علمنا الساعة فلم مرديديه ولم يقطع دعاء وحتى تغشت السم اء بالغمام) وفي بعض النسخ حتى تغممت السماء بالغيم (وأمدار وا) وفي نسخة وأمطرت (حتى صاح أهل المدينة من مخافة الغرق فقال يارب ان كنت تعلم انهم قداً كَتَمْوافارفع عَهُم فسكن) المطرُ (وتبع الرجل صاحبه الذي استدقى حتى عرف منزله ثم بكر البه فرج البه فذال أني أتيتك في حاجة فقال ماهي قال تخصى بدعوة قال سجان الله أنت أنت وتسألني ان أخصك بدعوة قالما الذي بلغك مارأيت قال أطعت الله فيما أمرني ونهاني و مألت الله فاعطاني) وهذا وامثاله يجرى لذوى الانس مع اللهوايس اغيرهم التشمهم م قال الحسن احترقت اخصاص بالمصرة الاخصا بوسطها فقيل اصاحبه مابال خصائام يحترف قال أقسمت على ربى ان لا يحرقه ورأى أبوحفص رجلامدهوشا فقالمالك فالرضل حارى ولاأملك غيره فوقف بوحفص وقال لاأخطوخطوة مالم تردحاره فظهر جاره فورا وقال الجنيد أهل الانس بانه يقولون فى خاواتهم أشياءهى كفر عند العامة وقال الشعر اوى فى المن من الاخفياء الشعث من يحاب عاؤه كلمادعا حتى ان بعضهم أراء جاع زوجته فقالت الاولاد متبقظون فقال اماتهم الله وكانواسمة فصلوا عليهم بكرة النهارف الغ البرهان المتبولي فاحضره فقال أماتك الله فسأت مالاوقال لوبق لامان خلقا كثيريرا (وقال ابن مسعود)رضي الله عنه يوصي أصابه (كونوا ينا بدع العلم) أى عنزلة المنابيع التي تغرج منهاالماه ولاتنقطع فتكون بواطنكم معمورة بالعلم كعمارة المنابيع بالماه (مصابيح

دىط مرين لا و به له لو أقسم على الله لار وروى أن عررضي الله عنه: خل المستعد فرأى معاذبن حمل يتكى عند قبررسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال ما بكدك فقال معترسولالله صلى الله عليه وسلم يقول ان السيرمن الرياء شرك وانالته يعب الاتقماء الاخفياء لذبن انغابوالم متفقددوا وانحضر والم يعرفواقلوبهم مصابيح الهدى ينجودمن كرغراء مظلمة وقال محدين ويد قعطأهل الدينة وكانبها رجلصالح يؤبه له لازم لمسعدالني صالى الله عليه وسلم فبيناهم فى دعائهم اذجاءهمر حلعليه طمران خلقان فصلى ركعتين أوحز فهرما عربط يديه فقال ارب أقسمت علمالا أمطرت علمنا الساء ـ قفلم برديديه ولم يقطع دعاءه حتى تغشت السماء بالغدمام وأمطروا حتى صاحأهل المدينة من افة الغرق فقال باربان كنت نعالم انهمقدا كتفوافارفع عنهم فسكن وتبع الرجل صاحبه الذي استسفى حتى عرف منزله غربكرعلمه فوجالمه فقال انى أتيتك فى حاحمة فقال ماهي فالتخصي

مدعوة قال سعان الله أنت أنت وتسألني أن خصك بدعوة تم قال ماالذي بلغك مارا يتقال أطعت الله فيما أمرني ونهاني فسألت الله فأعطاني وقال ابن مسعود كونوا ينابيع العلم مصابع

أبوامامة قال رسولالله صلى الله علمه وسلم يقول الدتعال ان أغيط أولمائي عبد مؤ من خفيف الحاذ ذوحظمن صلاة أحسن عبادةريه وأطاعه في السر وكان غامضا في النياس لانشارالهم بالاصابع تصرر على ذلك قال ثمنقر رسول الله صلى الله علمه وسلمسده فقال عات منيته وقل تراثه وقات بواكمه وقالء دالله بنعر رضي الله عنهما أحب عدادالله الى الله الغرباء قيل ومن الغر باعقال الفارون بدينهم يجتمعون ومالقمامةالى المسيم علمه السالام وفال الفضيل بنعياض بلغني أن الله تعالى يقول في بعض ماعن به على عبده ألم أنح علل ألم أسترك ألم أخل ذكرك وكان الخلمــل ان الهديقول اللهدم احملىءندك منأرفع خلفان واجعلنى عندنفسى من أوضع حالقال واجعلى عندالناس من أوسط خلقان وقال الثورى وجدت فلى يصلي عكة والدينةمع قوم غر ماءأصحاب قوت وعناء وقال الراهم بن أدهم ماقرت عيني نوما في الدنيا قط لامرة تالله في بعض مساجد قرى الشام وكان بى البط ن فرنى الوذن برجلي حى أخرجي من السعد

الهدى تضيؤن الناس بالهدى كايستضاء بالمصابع (احلاس البيوت) فى لازمن بدوتكم لزوم الحاس وهو بالكسر الحصير الذي يفرش تحت الفرش (سرج الليل) أى تحيون ليل كم بالعمادة وتنوّر ونه كما يتنور بالسر ب (حرد القاوب) أى بحرد من قلو كم عن غيرالله تعالى فلا يخطر فهاما يشغل عنه تعالى وقد تقدم الجبرالقلوب ثلاثة وذكرفه فلماحرد وهوقلب الؤمن وفى بعض النسخ حدد القلوب وهوالمناسب لقوله (خلقان الثياب)أي رثاثها (تعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض) والمراد باهل السماء الملا الاعلى (وقال أبوامامة) الباهلي رضي الله عند (قالر سول الله صلى الله عليه وسلم ية ول الله تعالى ات اغبط أولياني رجل مؤمن خفيف الحاذ) أى قليل المال خفيف الفاهر من العبال (ذوحفا من صلاة) أي ذو راحة في مناحاة الله منها واستغراق في المشاهدة (احسن عمادة ربه ) تعمم بعد تخصص والمراداجادتها على الاخلاص فقوله (وأطاعه في السر) عطف تفسيرى على أحسن (وكان عامضافي الناس) أى مغمورا غيرمشهور فيهم (لايشاراليه) أى لايشيرااناس اليه (بالاصابع) بمانوتةر برلمني الغهوض (تمصير على ذلك ) بين به ان الله ذلك كا الصبروبه يقوى على الطاعة قال الله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا (قال ثم نقرر سول الله صلى الله علمه وسلم بعده فقال عجلت منيته ) عالم عهلا كه اقلة تعلقه بالدنيا وكثرة شغفه مالا خرة (وقل تراثه )لانه لم يتعلق بالمال فعلفه بعده فيكون ميراثا (وقات بواكيه) لقلة عداله وهوانه على الناس وعدم احتفالهم به فهؤلاءهم الرحال الذبن حاوامن الولاية اقصى وحاتها قدصائهم الله وحبسهم فى خدام صون الغيرة وليس فى وسع الحلق ان يقوموا بالهذه الطائفة من الحق علهم اعلومنصهم قال العراقي رواه الترمذي وابن ماجه باسناد من ضعمه فين انتهى قلت ولفظهما ان اغبط اوليا في عندي اؤمن خهمف الحاذ ذوحظ من الصلاة والصيام احسن عبادة ربه وأطاعه في السروكان عامضافي الناس لايشار المع بالاصابع وكان رزقه كفافا فصمر على ذلك عجات منيته وقلت نواكمه وقل تراثه وهكذا رواءالطيالسي وأحد والطهرانى وصاحب الحلية والحاكم والبهبي وهومن رواية عبدالله بنزحوعن على بن تزيدعن القاسم عن أبى المامة وهم ضعفاء وقال الذهبي عقب تصييم الحاكمله لابل هوالى الضعف مائل وقال ابن الجوزى حديث لايصم رواته مابين بجاهيل وضعفاء ولايبعد أن يكون معمولهم وقال ابن القطان واخطا منعزه لابىهر وةوآخر جمسلم فيصححه انعمر منسعد انطلق الىأبيه معد وهوفى غنمه خارجا من المدينة فلما رآه معد قال أعوذ بالله من شرهذ الواكب فلما أناه قال يا أبث أرضيت أن تمكون اعرابيا في عَمْلُ والناس متنازعون في الملك بالمدينة فضرب سعد صدره وقال اسكت معت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ان اغمط أوليائي عندى وساقه كسماق المصنف (وقال عبدالله بن عمر )رضي المه عنهما (أحب عبادالله الى الله الغر ماءقيل ومن الغر باعقال الفارون بدينهم يحتمهون توم القيامة الى عيسى من مريم عليه السلام)وروى أحدمن حديث وبدالله بنعر وطوبى الغرباء ناس صالحون فى اناس سوء من بعصهم أكثر عن بطبعهم وفي والهله الغرياء ناس قلماون صالحون وفي منده ابن لهيعة (وقال الفضيل) بن عياض وحمالله تعالى (بلغني ان الله عز وجل يقول في بعض ما ين به على عبده الم أنم عليك ألم أسترك الم أخل ذكرك) أخرجه أو نعيم في الحلمة (وكان الحلمل من أحد) الفراهيدي امام النحو ( يقول) في دعائه (اللهم اجعلني عندك من أرفع خلفك واجعاني في نفسي من أوضع خلفك واجعاني عند الماس من أوسط خلفك) نقله صاحب القوت (وقال) سفيان (الثوري) رحمالله تعالى (وجدت قالي يصلم عكة والمدينة مع قوم غرباء أصحاب قوتوعناه) أخرجه أبونعيمفي الحلية (وقال الراهيم من أدهم) رجه الله تعالى (مافرت عني يوما في الدنما قط الامرة واحدة بتاليلة في بعض مساجدة رى الشام وكان بي البطن ) أى داء الذرب (فاء الوذن وجرف مرجلي حتى أخرجني من المسعد) أخرجه أبونعيم ف الحلية وافظ القشيري في الرسالة وقال الراهيم بن أدهم ماسروت فى اسلامى الاثلاث مرات وذكر الاولى غم قال والاخرى كنت عاملافي مسعد فدخل الوذن وقال

وقال الفضيل ان قدرت على أن لاتعرف فافعل وماعليك ان لا تعرف وماعليك ان لا يثني عليك وماعليك ان تكون مذموماء دالناس اذا كنت محود اعند الله تعلى فهذه الا " ثار (٢٣٨) والاخبار تعرفك مذمة الشهرة وفض لة الخول وانحا الطاوب بالشهرة وانتشار الصيت

اخرج فلم أطق فاخذ برجلى وحرف الى خارج المسجد ثمذ كرالثالثة (وقال الفضيل بن عباض) رجه الله تعلى (ان قدرت على ان لا تعرف فا فعل وماعليك أن لا يقي عليك وماعليك أن تكون مذموما عند الناس اذ كنت محمودا عند الله ) أخرجه أنونعيم فى الحلية (فهذه الا ثار والاخبار تعرفك مذمة الشهرة وفت له الحول وانما المطاوب بالشهرة وانتشار العبت هوا لجاه والمتزلة فى القاوب وحب الجاه هوم نشأ كل فساد فان قالت فاى شهرة تريد على شهرة الانبياء وانج الفاء الراشد بن وأعمة العلماء) المشهور بن (فكيف فانهم فضيلة الحول فاعلم ان الذموم) هو (طلب الشهرة فاما وجودها من جهة التدسيمانة من غيرة علق من العبد) بان الحول فاعلم ان الذموم) هو (طلب الشهرة فاما وجودها من جهة التدسيمانة من غيرة علق من العبد) بان يحتال على تعصيلها على أى وجه كانت (فليس بمذه وم نعم فيها فتنة على الضعفاء) . نهم (دون الاقوياء وهو كالغريق الضعف أن المعمد جاعة من الغرق فالاولى به أن يعرفه المحرق لمنتعلة وابد فينجيهم) و ينجى عنهم في السابح النحر بر (فالاولى به أن يعرفه المحرق لمنتعلة وابد فينجيهم) و ينجى نفسه (و يثاب على ذلك)

(قال الله تعالى تلك الدار الا تحرة نعملها لادن لابريدون علوا في الارض ولافسادا والعاقبة المتقين جمع بن ارادة الفساد والعاوو بين ان الدار الا تحرة) اعماجعات (للفالى عن الاراد تين جمعه) وارادة العاوفي الارض هوحب الجاه الذي هوماك قاوب الناس واستعمادهم والترفع علهم غم قال والعاقبة للمتقين أي حسن العاقبة الهم ودل ذلك على ان حب الجاه والفساد مجانب التقوى (وقال تعالى من كان ريدا لحياة الدنيا وزينتها نوف الهم أعالهم فيها وهم فيها لا يخسون ) أى لا ينقص حظهم فيها (أولئك الذين ليس الهم في الاستوة الاالنار وحبط ماصنعوا فهاو باطلما كانو يعملون وهذا أيضامتناول بعمومه لحب الجاه والمال فانه عظم لذة من لذات لحياة الدنيا وأكثر زينة من زينته ا) كاسياني بيانه في الذي يليه (وقال صلى الله عليه والمحب المال والجاه ينبتان النفاق في القلب كاينبت الماء البقل) قال الوراقي لم أجده هكذا وقد تقدم قلت والذي و ردمن حديث ابن مسعود الغذاء واللهو ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب رواه الديلى ورواه أيضا منحديث أبيهر مرة بالفظ حب الغناء ينبت النفاق في القلب الخ وقد تقدم الكلام عليه في كتاب السماع (وقال صلى الله عليه وسلم ماذ ثبان ضار يان ارسلا في زريمة غنم بأكثر فسادا من حب الشرف والمال في دن المرء السلم) و وا أحد والترمذي وقال حسن صحيم والدارمي والطبراني في الكبير من حديث كعب بنمالك بلفظ ماذتبان جائعان أرسلافي غنم بأفسدلهامن حرص المرء على المال والشرف لدينهور واءالطبرانى فى الاوسطمن حديث عاصم بنعدى قال اشتريت مائة سهم من سهام خيير فبالغذاك النى صلى الله عليه وسلم فقال ماذ تباز عاديان طلافى غنم أضاعهار بها من طلب المسلم المال والشرف لدينه ورواه الطبراني في الصغير والضياء من حديث اسامة بن يدبلفظ ماد تبار ضاريان باتافي حظيرة فهاغنم يفترسان ويأكلان باسرع فسادا من طلب المال والشرف ورواه الطبراني فى الكبير من حديث ابن عباس بافظ ماذئبان ضار بانباتا في غنم بافسدلها من حبابن آدم الشرف والمال و رواه هنادفي الزدد من ديث أبى جعفر مرسلا بلفظ مادئبان جائعان ضار يان في غنم قداغفلها رعاؤها وتخلفوا عنها أحدهما ف أولاهاوالا يرفى اخراها باسرع فهافسادامن طلب المال والشرف فيدين المرعالسلم و رواه البزار بسند حسن وابنعسا كرمن حديث ابنعر بالفظ ماذئبان ضاريات فى حظيرة وثبقة يأ كالدن و يفترسان باسرع فهامن حب الشرف وحب المال في دين المسلم وقد تقدم السكادم على هذا الحديث مختصرا (وقال صلى الله

هوالحاه والنزلة في القاوب وحب الحاه هومنشأ كل فساد فان قلت فاىشهرة تزيده \_لى شـ هرة الانساء والخلفاء الراشدنوأغة العلماء وكدف فاتهم فضاله الخول فاميران الذموم طاب الشهرة فاماو جودها من حهة الله سعانه من غير تركاف من العبدد فليس عذموم نعرفيه فتنمةعلى الضعفاءدون الاقو باءوهم كالغريق الضعيف اذاكان معـه جاء ـ قمن الغرقي فالاولى ، انلامرفه أحد مزحم فأنرحم يتعلقونه فنضعف عنهم فمالدمهم واما القرى فالاولىان يعرفمه الغرقى لسعلقوابه فينعمهم ويثاب على دلك \*(بيان ذمحبالجاه)\* قال الله تعالى ذلك الدار الا حرة تعملها للدن لا ويدون علق افي الارض ولا فسادا جمع بين ارادة الفدادوالعلو وبدينان الدارالا خرة الغالىء\_ن الارادتين جميا وقالعز و جلمن كانبر بدالحماة الدنياوز ينتهانوف المهم أعالهم فهاوهم فهالا ينخسون أوائك الذمن ليس الهـم فى الا خرة ألاالنار وحبط ماصنعوا فمهاو باطل

ما كانوا بعماون وهدنا أيضامتناول بعمومه لحب الجاه فانه أعظم لذة من لذات الحياة الدنياوا كثر زينة على عليه عليه من زينتها وقال رسول الله صلى الله عليموسلم حب المال والجاهية بنان النفاق في القلب كأينت الماء البقل وقال صلى الله عليه وسلم ماذيبان مناريات أرسلاف وريمة غنم باسرع افساد امن حب الشرف والمال في دن الرجل المسلم وقال صلى الله عليه وسلم لعلى كرمالله وجهه الماهماركذالدنيا ومعنى المال الثناء نسأل الله العفو والعافية بعنه وكرمه بريان معدى الجاه وحقيقته) با علم ان الجاه والمال هماركذالدنيا ومعنى المال المال الاعيان المنتفع ما ومعنى الجاه ماك القاوب المطاوب تعظيمها وطاعتها وكان الغنى هو الذي علك الدراهم والدنائير أى يقدر علم مالينو صلم مالى الاغراض والمقاصد وقضاء الشهوات وسائر حناوط النفس فكذاك ذوالجاه هو الذي علاق الوب الناس أى يقدر على أن يتصرف فهاليستعمل بواسطتها (٢٠٩) أربام افى أغراضه وما تربه وكا

عليه و الماعدالة الناس باتباع الهوى وحب الثناء) قال العراق لم أره بهذا اللفظ وقد تقدم فى العلم من حديث أنس ثلاث مهلكات شعمطاع وهوى متبع الحديث وللديلى فى مسند الفردوس من حديث ابن عباس حب الثناء من الناس بعمى و بصم انتهى فلت وقد الم حديث أنس واعجاب الرعبر أيه هكذار واه المزار ورواه العد كرى بلفظ واعجاب الرعبة فسه وزاد البهتي من الحبلاء

\* (بدانمعنى الجاه وحقيقه)\*

(اعلم) وفقك الله تعالى (ان الجاه والمال هما ركالدنيا) وعلمهماقيامها ومدارها (ومعنى المال ملك الاعدان المنتفع بها ومعنى الجاءملك القلوب الطلوب تعظمها وطاعتها وكالن الغني هوألذى ءاك الدراهم والدنانيرأى يقدرعلهما) ويتمكن منهما (ليتوصل ممالى الاغراض والقاصد) أى الى تعصيلها لنفسه (و)كذا (فضاء الشهوات وسائر-ظوظ النفس) من الامورالدنيو ية فأن التوصل اليها متوقف على القدرة على الدراهم والدنانير (فكذلك ذوالجاه هوالذي الكفاوب انناس أى يقدرعلي أن يتصرف فيها ليستعمل بواسطتها أربابه افى) قضاء (أغراضهو) حصول (ما تربه وكالله يكنسب المال بانواع من الحرف والصناعات فكذلك تكنسب فلوب الخلق بانواع من المعاملات) فهييجار ية مجرى الحرف والصناعات (ولاتصير القاوب مسخرة) أىمنقادة (الابالمعارف والاعتقادات فكلمن اعتقد الفليفيه وسفامن أوصاف الكمال انقا له وتسخرله محسب فوة اعتقاده و محسب درجة ذلك الكمال عنده) فـكامافوي الكال قوىالاعتقاد فقوىالانقياد (وايس شترط أن يكون الوصف) القائم بذلك الشخص (كالافي نفسه ) أى ذاته (بل يكفي أن يكون الوصف كالاعدر وفي اعتقاد ، وقد بعتقد ماليس كالا وبذعن قلبه الموصوف بدقياماضرور بالحسب اعتقاره فان انقياد القلب حال اقلب وأحوال القلب تابعة لاعتقادات الذاوب وعاومها وتخيلاتها) فاعتقد القاب وتخيله كالالزمه الانقياد لاعالة هدان ذاك الكال نقصف نفسه أو بالنسبة الغير اذالوصف الواحد قديتصف بالكال والنقص بالنسبة الى الاشتعاص (وكان عب المال بطاب ملك الارقاء والعبدد فطالب الجاه بطلب أن يسترق الاحرارو يستعددهم وعال رقابهم علك قلوم م) واستمالتهم (بل الرق الذي بطلبه صاحب الجاه أعظم) من رق المال (الاان المالك علا العبد قهرا) عن نفسه (والعبد متأب) أي ممتنع (بطبعه) لا يريد استرفاقه (ولو خلي) أي ترك ورأيه را نسلمن الطاعة)وخرج عنها (وصاحب الجاه يطلب الطاعة طوعا ويبغى) أى يطلب (أن تكون الاحراراه عبيدا مالطبع والطوع) من غيرقهر والجا. (مع الفرح بالعبودية والطاعة له فالطلبه) هو (فوق ما يطلبه مالك الرقبكثير فاذامعني الجاه قيام المنزلة في قاوب الذاس أى اعتقاد القاوب لنعت من نعوت الكمال فيه فيقدر مانعتقدمن كاله تذعله ولوجم وبقدراذعان القاوب تكون قدرته على القاوب وبقدرقدرته على الفاوب يكون فرحه وحبه العاه فهذا هومعنى الجاه وحقيقته وله غران كالمدح والاطراء) وهوالما اغة في المدح (فان المعتقد السكاللاسكت عن ذكر ما يعتقد، في عليه ) ويبالغ (وكالحدمة) بين بديه (والاعانة) من مهماته الضرور به (فانه لا يخل ببذل نفسه في طاعته قدراعتقاده فيكون معفرة له مثل العبيد في أغراضه)

اله يكنسب الامو ل بأنواع من الحرف والصناعات فكذلك مكذب قالوب الخلق بأنواعمن المعاملات ولاتصبر الفلوعم عفرةالا بالمعارف والاعتقادات فكل من اعتقد القلب فيه وصفا من أوصاف الكمال اناله وتسغرله عسب قوةاء قادالقابو يعس درحةذلانالكالعنده وليس بشترط ان يكون الوصف كالافىنفسدهبل مكنى ان مكون كالاعنده وفي اعتقاده وقدد يعتقد مااس كألاكالاوبذعن قابه للموصوف به انقيارا ضرور باعس اعتقاده فانانقماد القلب حال القلب وأحوال القاوب تابعة لاعتقادات القاوب وعلومها وتخدلاتها وكاان عد المال نطلب ملك الارقاء والعسد فطالب الحاه سالب ان يسترق الاحراروستعبدهم وعلاث رقام على قالوجم بل الرق الذي بطلبه صاحب الجاء أعظم لان المالك على العدد فهراوالع دمتاب بطبعه

ولوخلى ورأيه انسل عن الطاعة وصاحب الجاه بطلب الطاعة طوعاوينبغى أن تمكون له الاحرار عبيدا بالطبع والعاوع مع الفرح بالعبودية والطاعة له في الطاعة و تمان الطاعة و تمان المكال في المعال المنظمة و تمان المكال في المعاد و تمان كالمن المعان المكال في المعاد و تمان كالمدون له تمان المكان في المعاد و تمان كالمدمن المان و تمان كالمدمن المان و تمان كالمدمن المان المعان المعان المعان المعان المان كالمدمن المان كالمدمن المان كالمدمن المان كالمدمن المان المعان الم

وكالايثار وترك المنازعة والتعظيم والتوقير بالمفاتحة بالسلام وتسليم الصدر في الحافل والتقديم في جديع المقاصد فهذه آثار تصدر عن قيام الجاه في القاب ومعيني فيام الجاه في القاب ومعيني فيام الجاه في القاب ومعيني فيام الجاه في القاب الشخص المابعلم أوعبادة أوحسن خلق أونست و ولاية أو جمال في صورة أوقوة في بدن أوشي مما يعتقده الناس كالافان هدنه الاوصاف كلها تعظم محله في القاوب فتكون سببالقيام الجاه والله تعالى أعام \* (بنا سبب كون الجاه محبوبا بالطب عحق لا يخلوعنه فلب الابشديد المجاهدة ) \* اعلم أن السبب الذي بقتضى كون الجاه عبد والفضة وسائر أنواع الاموال (٢٤٠) محبوبا هو بعينه يقتضى كون الجاه محبوبا بالم يقتضى أن يكون أحب من المال كا

بل أكثر (وكالايشار) بان يؤثره على نفسه وعلى غيره (وترك المنارعة) له فى الامور (والتعظيم والتوقير بالفائحة بالسلام) والمثول بين يديه حتى بشيرله بالجلوس (و تسليم الصدر) وهو أرفع المواضع (فى المحافل) العامة والخاصة (والتقديم فى جميع المقاصد فهذه آثار تصدر عن قمام الجاه فى القاب التمال القاوب على اعتقاد صفات البكل فى الشخص المابعلم أو بعبادة) أو بهما جميعا وهو أقوى القاب الشمال فى العمل فى المضعة الطاهرة (أو ولاية) وهى الصلاح (أو حسن خلق) فى العمرة (أو قولاية) وهى الصلاح العنوى (أو جال فى صورة) طاهرة (أوقوة فى بدن أوشى مما يعتقده الناس كالا) عندهم (فان هذه الاوصاف) كالهاشجوعه لو افراده المنظم على فى القالوب فيكون سبمالقيمام الجاه) الاوصاف كالهاشجوعه لو المحتمو با بالطبع حتى لا يخلوعنه قلب الابشديد المجاهدة) \*

(اعلم) أرشدك الله تعالى (ان السبب الذي يقتضي كون الذهب والفضة وسائراً فواع المال محبوبا هو بعينه يقتضي كون الجاه محبو بالليقتضي أن يكون أحب من المال كايقنضي أن يكون الذهب أحبمن الفضة مهما تساو يافي المقدار وهوانك تعلمان الدراهم والدنانير لاغرض في أعيانهما) أي ذواتهما (اذ لاتصلح )أبدا (الطعم ولامشرب ولامنكم ولامابس واعاهى والحمى) المرى فى الطرق رعثابة واحدة) أى بمنزلة وأحدة أولكنها محبو يتلانها وسيلةالى جميع المحاب وذريعة ألى قضاءالشهوات فكذلك الجاهلان معنى الحاء ملك القاوب وكمان ملك الذهب والفضة يفيدودرة يتوصل الاذسان جماالى سائر أغراضه ومهماته (فكذاك ماك قلوب الاحرار والقدرة على استستنارها فيدقدرة على التوصل الىجميع الاغراض فالاشتراك في السبب اقتضى الاشتراك في الحبة وترجيم الجاه على المال اقتضى أن يكون الجاه أحبمن المال ولمالك الفاوب ترجيم على مالك المال من ثلاثة أوجه الاول ان التوصل بالجاه الى المال أيشر) واسهل (من التوصل بالمال الى الجاه فالعالم والزاهد الذي تقررله جاه في القاوب) وصارمعتقدا (لوقصد ا كتساب المال رئيسمرله ) باهون سبب (فان أحوال أرباب القاوب معفرة القاوب ومبذولة) أى مصروفة (ان اعتقرت فيه الكمال وأماالرحل الحسيس الذي لايتصف بصفة كمال الم كثرما، ما كتساب وارث أو (وجد كنزاولم يكن له جاه يحفظ ماله وأرادأن يتوصل بالمال الى الجاه لم يتيسر له فاذا الجاء آلة ووسيلة المال فَى ملاءً الجاه فقد ملك المال ومن ملك المال لم علاء الجاه بكل حال فلذلك صاوا لجاه أحب ولذلك أوصى الحيكماء بانخاذا لجاه دون المال (الثاني هوان المال معرض البلوي والتلف بان سرق) وينتهب (ويغصب) ويختلس (و بطمع فيه الماوك والطله) المتسلطون (وتحتاج فيه الى الحفظة والحراس) يحفظونه و يحرسونه من السراف (و) يحتاج فيه أيضالي (الخزائن) والصناديق (وتتعارق المهاخطار كثيرة) ومصائب جة (واماالقلوب اذاملكت لم تتعرض لهذه الافات فهدى على التحقيق خزائن عتبدة) محفوظة (الايقدرعليها السرافولا يتناولهاأيدى الغصاب) والظلفا لجائرين (واثبت الاموال العقار ولايؤمن فيه الغصب والظلم)

يقتضى أن يكون الذهب أحب من الفضية مهما تساو بافى المقدار وهو أنك تعلم أن الدراهم والدنانير لافرض في أعمام مااذ لاتصلح اطعم ولامشرب ولا منكع ولاملس وانماهي والحصاء عثالة واحدة ولكنهما محبوبان لانهما وسدلة الىجدع الحاب وذر ومقالى قضاءالشهوات فكذلك الجاهلان معسى الجاه ملك القلوب وكاأن ملك الذهب والفضة افد قدرة يتوصل الانسان با الىسائر أغراضه فكذلك ملك قلوب الاحرار والقدرة على استسخارها بفدندرة على التوصل الىجميع الاغراض فالاشتراكف السبب اقتضى الاشتراكف الحية وترجيح الحاهعلي المال افتضى أن يكون الجاه أحب من المال والله الجاه ترجيع على ملك المالمن ثلاثة أوجه \*الاولان التوصل بالجاه الى المال أسرمن التوصل بالمال الى

الجاه فالعالم أوالزاهد الذى تقررله جاه في القاو بلوق صدا كنساب المال تيسرله فان أموال أرباب القاوب كالمحدد المنافعة والمدالة والمنافعة والمنافعة

ولا يستغنى عن المراقبة والحفط وأماخوان القاوب فهي عداوطة معروسة وانفسها وذوالجاء في أمن وأمان من الغصب والسرقة فها المعاقة على تغصب العاقوب بالتصريف وتقبيع الحالوة عبير الاعتقاد في المستخدة عبير العتقاد في المستخدة المناث المائل وذلك عليه ون ويترايد من عبر ما حة الى تعب ومقاساة فان القاوب اذا أذعت الشخص واعتقدت كاله بعلم أوعل أوعل أوعل أوعل أوعل المناث المنات الامتالة عافي العبيرة ويتناف والمناز الذكر ويقتنص ذلك الفلب أيضاله ولهد اللعني معب الطبع الصبت وانتشار الذكر الانذلك اذا استطار في الافطار اقتنص القاوب ودعاها الى الاذعان والتعظيم فلايز اليسرى من واحد والى واحد ويترايد وليس له مردمعين وأما المائلة في مائل منه والمداوقة على النماء بنفسه ولامرد اوقعه

والمال واقف ولهدذا اذا عظم الجاه وانتشر الصيت وانطلقت الالسنة بالثناء استعقرت الامهوال في مقاللته فهذه يحامع ترجعات الحاه على المال واذا فصلت كثرت وجوه الترجيج فان قلت فالاشكال قام فى المال والحاه جمعا فلا سنسغى أنعالانسان المال والحاه نع القدر الذي يتوصل به الى حلب الملاذ ودفع المضارمعاوم كالمحتاج الى المانس والمسكن والمطعم أوكالمتلئ برضأو بعقوية اذا كانلايتوصل الىدفع العقوية عن فلسه الاعال أوحاه فسمالمالوالجاه معاوماذ كلمالا يتوصل لى الحبوب الايه فهو معبوب وفي الطباع أمر عيب وراءه\_ذارهوحبجع الاموال وكسنز الكنوز وادخارالنخائر واستكثار الخيرائن وراء جيم الحاجات حتى لوكان للعبد وادبان من ذهب لابتعى

كاهومشاهد (ولايستغنىءن المراقبة والحفظ وأماخرائن القلوب فهمى محفوطة محروسة بانفسسها) لاتحتاج الى المراقبة (وذوالجاه في امن وامان من الغصب والسرقة فهانع اعما تغصب القاوب بالتصريف) أى بالافساد (وتقبيم الحال وتغمير الاعتقاد فيماصد قيه من أوصاف السكال وذلك يمايه ون دفعه ولايتسر على محاوله فعله الثالث ان ملك القالوب يسرى و ينمو و يتزايد من غير حاجة الى تعب ومشقة (ومقاساة) أهوال (فان القاوب اذا أذعنت لشخص واعتقد كاله بعلم أوعل أوغيره أفصحت الالسنة لامحالة بما فيها فيصف مأبعتقد الغيره ويقتنص ذلك القلب أيضاله) وهذامعني السريان (ولهذا المعنى بحب الطبع الصيت) والشهرة (وانتشارالذ كولان ذلك اذا استطار في الاقطار) وانتشر في الآفاف (اقتنص القلوب ودعاهاالى الاذعان والتعظيم فلايرال يسرى من واحدالى واحدد ويترايد وليس له فردمعين) يقف عليه (وأما المال فن ملكمنه شيأفهو مالكه فقط ولا يقدر على استفائه) أي ازدياده (الابتعب) شديد (ومقاساة) خطوب (والجاء أبدا فى النماء بنفس مولامرد لموقعه والمال واقف ولهذا اذاعظم الجاه وانتشر الصبت وانطلقت الالسمة بالثناء) والذكر الجيسل (استحقرت الاموال في مقابلته فهذه محامع ترجعات الجاه على المال واذا فصلت كثرت وحوه الترجيم فان قلت فالاشكال قائم في الجاه والمال جيعافلا ينبغى أن يعب الانسان المال والجاهنع القدرالذي يتوصل به الى جلب الملاذودفع المضار معلوم كالمحتاج الى المطعم والملبس والمسكن) فهذا القدر لايستغنى عنه (أوكالمبتلي بمرض أوبعقو به اذا كان لايتوصلالىدفع العقوية مننفسه الابمال أوجاه فحبه للمال والجاءمعاوماذ كل مالايتوصل الىالحبوب الايه فهو يحبوب وفي الطباع أمر عيب وراءه فا وهو حب جدع المال وكثرة الكنوز) ودفن الدفائن (وادخارالذخائر واستكثارا الزائن وراءجمع الحاجات حتى لو كأنه واديان من ذهب لابتغي الهما ثالثا) كاوردذاك فى الجبر وتقدم ذكر وقريبا (وكذاك عب الانسان اتساع الجاه وانتشار الصيت الى أقاصى الملادالتي يعلم قطعاانه قط لا يطؤها) ولا راها (ولا بشاهد أصحابها ليعظموه أولير وه عالهم أوليعينوه على فرص من اغراضه ومع الماس من ذلك فانه يلتذبه غاية الالتذاذوحب ذلك ثابت في الطبع ) من كوزفيه (و يكاد نظن أن ذلك جهل فانه حب لمالافائدة فيه لافي الدنيا ولافي الآخرة فنقول نع هذا الحب لاتنفك عنه القاوب وله سبمان أحددهماجلي) ظاهر (يدركه المكافة) من الناس (والا تنوخني وهو أعظم السيبين ولكنه أدقهما وأخفاهما وأبعسدهماعن افهام الاذكياء) الحياء (فضلاعن الاغبياء) البلداء (وذلك لاستمداده من عرف حقى) دساس (فى النفس وطبيعة مستكنة فى الطبيع لا يكاديقف علم الا الغوّاصون)ف بعارا لحقائق (فاما السبب الاول) الجلي (فهودفع ألم الخوف لان الشفيق) على نفسه أى اللائف (بسوءالطن مولع) أى أبدايسى عظنه (والانسان وانكان مكفيافى الحال) عنده ما يكفيه (فانه

( ٢١ - (اتحاف السادة المنقين) - نامن) لهما ثالثا وكذلك عب الانسان اتساع الجاموانتشار الصيت الى أفاصى الملاد التي يعلم قطعا اله لا يعلق هاولا يشاهد أجعام المعظموه أوليروه عمال أوليعينوه على غرض من أغر اضه ومع المأسمن ذلك فاله يلذيه غاية الالتداد وحب ذلك ثابت في الطبيع و يكادينان أن ذلك جهل فانه حب لما لا فائدة فيه لافي الدنما ولافي الا خوة فنة ول نعم هدا الحب لا تنفل عنه القاوب وله سيبان أحدهما جلى تدركه المكافة والا تخرفي وهو أعظم السبين ولكنه أدقهما وأخطه هما وأبعدهما عن افهام الاذكياء فضالا عنها الما المنافق ا

نطويل الامل و يخطر بباله أن المال الذي فيه كفايته ربحاً يتلف في تاج الى غيره فاذا خطر ذلك بباله هاج الخوف من قلبه ولا يدفع ألم الخوف الاالامن الحاصل بو جود مال آخر بفزع البه ان أصابت هذا المال جائعة فهو أبدا لشفقته على نفسه وحبه للعباء بقدر طول الحياة و يقدر هجوم الحاجات ويقدرا مكان تطرق الا فات الى الاموال ويستشعر الخوف من ذلك في طلب ما يدفع خوفه وهو كثرة المال حتى ان أصيب بطائفة من ماله استغنى بالا خروهذا خوف لا يوقف له على مقدار مخصوص من المال فاذلك لم يكن لمثله موقف الى أن علل جميع ما فى الدنه والذلك قال وسول الله صدى المال ومثل هذه العلة تطرد فى حده قدام المزلة والجاه فى وسول الله صدى المال ومثل هذه العلة تطرد فى حده قدام المزلة والجاه فى

طويل الامل ويخطر بباله ان المال الذي فيه كفايته رعايتلف فيعتاج الى غيره فاذا خطر ذلك بباله هاج الخوف من قلبه ولا يدفع ألم الخوف من قلبه الاالامن الحاصل بوجودمال آخرية زع اليدان أصابت هذا المال حائحة) أي آفة (فهوأبدا الشفقة على نفسه) أي خوفه علم ا (وحبه العياة يقدر طول الحياة ويقدر هعوم الحاجات) أى طر وقها فحاة (ويقدرامكان تطرق الا فات الى الاموال وستشعر الخوف من ذلك فيطلب مايدفع به خوفه وه وكثرة المال حتى اذا أصيب بطائفة من ماله استغنى بالا موهدا خوف لاموقف له عندمقدار يخصوص من المال ولذاكم يكن لمثله موقف الى أن علا جميع مافى الدنيا ولذاك قال صلى الله علمه وسلم منهومان لايشعان منهوم العلم ومنهوم المال) رواه الطبراني من حديث ابن مسعود بسند ضعف ور واالبزار والطبراني فى الاوسط من حديث ابن عباس وقد تقدم وقدروى هذا الكلام أيضالعلى رضى الله عنهذ كروصاحب نهيج البلاغة (ومثل هذه العلة تطرد في حبه قيام المنزلة والجاه في قاوب الاباعد عن وطنه و بلده فانه لا يخاو عن تقد رسب برعم أى يقلقه (عن الوطن أو بزعم أولئك عن أوطانهم الى وطنهو يحتاجالى الاستعانة بهم ومهما كأنذلك ممكنا ولميكن احتياجه البهم مستحيلا احالة ظاهرة كان للنفس فرح ولذة بقيام الجاءفي قاو بهملافيه من الامن من هذا الخوف وأما السبب الثاني) الخني (وهو الاقوى ان الروح أمرو مانى به وصفه الله تعالى اذفال و مسئلونك عن الروح قل الروح من أمروبي ومعنى كونه ر مانساله من أسرار علوم المكاشفة ولارخصة في اظهاره اذلم نظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كما رواه الخارىمن حديث ابن مسعود وقد تقدم وحيث أمسان صلى الله عامه وسلم عن الاخبار عن الروح اوماهيته باذن الله تعالى ووحمه وهوصلي الله علمه وسلم معدن العلرو ينبوع الحكمة كنف يسوغ لغيره الخوض فمه والاشارة لاحرم لمأتقاضت النفس الانسانية المطلعة الى الفضول المتشرفة الى المعقول المخركة بوضعهاالي كلماأمرت فيه بالسكوت والمثورة بحرصهاالي كل تحقيق وكلتمو يه ناهت في التيه وتنوّعت آراؤهاف ولم يوجد الاختلاف بينأر بابالنقل والعقل فيشئ كالاختلاف في ماهسة الروح ولولزمت النفوس حدهامعترفة بعزها كانذاك أجدر بهاوأولى (ولكنك قبل معرفة ذلك تعلم ان للقلب ملاالى صفات بميمية كالاكل والوقاع) فان من شأن البهائم كذلك (والىصفات سبعية كالقتل والضرب والابذاء)فانمن شأن السباع كذلك (والحصفات شيطانية كالمكر والخديعة والاغواء) فان من شأن الشياطين كذلك (والى صفات ريوبية كالكبروالمز والتعبر) والقهر (وطلب الاستعلاء وذلك لانه مركب من أصول مختلفة) من ماء وطين لازب وصلصال وفدار (بطول شرح تفصيلها فهو الم) ففي (فيمن الامرال بانى عب الربو بية بالطبيع وعنى الربو بية التوحد بالكالوالتفرد بالوجود على سيل الاستقلال فصارالكالمن نعوت الالهية وصاريحبو بابالطبع) لاينفك (والكالف التفرد بالوجودفان المشاركة فىالوجودنقص لامحالة فكإل الشمس فيانها موجودة وحدها فلو كان معهاشمس أخرى كان ذلك نقصانا فى حقها اذلم تكن منفردة بكالمعنى الشمسية والنفرد بالوجود هوالله تعالى اذليس معموجود سواه

قاو الالاعدى وطنه وبلدهفانه لايخلوعن تقدير سب برع،عن الوطن أو بزعيم أولثاناعن أوطانهم آلى وطنــه وعتاج الى الاستعانة بهم ومهما كان ذلك ممكنا ولم يكن احتياجه الهم مستعملا احالة ظاهرة كان النفس فرح ولذة بقيام الجاه فىقلوبهمالفيهمن الامن من هدذا الحوف \* وأماالسب الثاني وهو الاقوى أن الروح أمرر مانى به وصفه الله تعالى اذقال سجانه ويسألونك عين الروح فلالروحمن أمر ر بی ومعنی کونه ر باندانه من أسرار عاوم المكاشفة ولارخصة فى اظهاره اذلم يظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسكنك قبل معرفة ذلك تعلم أن للقاب ملاالى صفات جمية كالاكل والوقاع والىصفاتسعية كالقنل والضرب والانذاء والى صفات شمطانية كالمكر والخديعة والاغواء والىصفاتريو سة كالكبر

والعز والخير وطلب الاستعلاء وذلك لانه من تس أصول مختلفة بطول شرحها وتفصيلها فهو فان الخير والخير وطلب الاستعلاء وذلك لانه من أصول مختلفة بطول شرحها وتفصيلها فهو ودعلى سبل الاستقلال فصاو الكالمن صفات الالهمة فصار يحبو بابالطبع الانسان والكيل بالتفرد بالوجود فان المشاركة في الوجود نقص لا محالة في كمال الشمس في انهام وجودة وحدها فلا كان معها شمس أخرى لكان ذلك نقصافى حقها اذلم تكن منفردة بكال معنى الشمسية والمنفرد بالوجود هو الله تعالى اذلبس معه موجود سواه

فان ماسواه أثرمن آنار قدرته لاقوامله بذاته بل هوقائم به فلم يكن مو جودامعه لان العيدة وجب المساواة في الرتبة والمساواة في الرتبة نقصات في الكال بل السكامل من لا نفايرله في رتبته وكان اشراق نورالشي من قطار الاتفاق ليس نقصا نافي الشيمس بل هو من جلة كالهاوا عالم قصات الشيمس بوجود شيمس أخرى تساويم افي الرتبة مع الاستغناء عنها في كذلك وجود كل مافي العالم يرجع الى اشراف أنوارا لقدرة فيكون تابعا ولا يكون متبعافا ذامه في الربو يستة النفر دبالوجود وهو الكال وكل انسان فانه بطبعه معيد لان يكون هو المنفر دبالككال والذك فال بعض مشايخ الصوفيسة مامن انسان الاوفى باطنه ماصر حدة فرعون من قوله أمار بكم الاهلى ولكن المي ولكن المعبودية قهر على النفس والربوبية عالم ومن أمر وبي ولكن الماعرة ومن المربع ولكن الماعرة والمناسبة الربائية التي أوماً المهاقولة تعالى (٢٤٣) قل الروح من أمر وبي ولكن الماعرة

النفس عن درك منهيى الكال لمتسقط شهوتها المكال فهى عمية المكال ومشتهمة وملتذة بهلذاته لالعين آخروراءالكال وكلموحودفهو محسالذاته ولكمال ذاته ومنغض للهلاك الذىهوعدمذاته أوعدم صفات الكالمن ذاته وانما الكمال بعدان التفرد بالوحودف الاستبلاءعلى كل الموجودات فان أكمل الكمال أن يكون و حودغ ـ يرك منك فانلم يكن منك فان تكون مستولما علمه فصار الاستملاء غلى المكل محبو بابالطبوع لانه نوع كالوكل مو حود معرف ذاته فاله عدداته و يحال ذاته و يلتذبه الاأن الاستبلاء على الشي بالقدرةعلى التأثيرف وعلى تغيره يحسب الارادة وكونه مسخرا لك زدده كيف تشاء فأحب الانسان أن مكوناله استملاءه لي كل الاسماءالوحودةمعهالا

فانماسوا ، أثر من آثار قدرته لاقوام له بذاته بل هوقائميه ) اذهو واجب الوجود اذاته وماسواه عمكن الوجودوالوجودعارضله (فلم بكنمو جودا معملان المعية توجب المساواة فى الرتبة والمساواة فى الرتبة نقصان فى الكال بل الكال بن لانفايراه) وفي بعض النسخ والكامل من لانظيراه (فور تبته وكان اشراف نورالشمس في اقطار الا "فاق) وحوانه اليس نقصانا في الشمس بل هومن جلة كالهااذهو راجع اليه (وانما نقصان الشمس بوجود شمس أخرى تساويهافى الرتبةمع الاستغناء فكذلك كلمافى العالم وجمع الى أشراق أنوارالقدرة)الباهرة (فيكون تابعا ولايكون متبعا فاذامعني الربوبية النفرد بالوجودوهوا لحال وكل انسان فانه بطبعه محب لان يكونهو المتفرد بالكال واذلك قال بعض مشايخ الصوفية مامن السان الاوفى باطنهماصر مه فرعون من قوله أنار بسكم الاعلى ولسكنه ليس يحدله مجالا) ورعايستانس لهذا القول عا رواءابن لال في مكارم الاخلاق من حديث جابر الجبروت في القلب وما اشتهر على الالسنة من كارمهم الظلم كمن في النفس العجز يخفه والقدرة تبديه (وهو كما قال فان العبودية فهر على النفس والربو بهـة محبوبة بالطبع وذلك للنسب قالر بانية التي أوما) أى أشار (البهاقوله تعالى قل الروح من أمرر بي ولكن لما عجزت النفسون درك منته ى المكال لم تسقط شهوتها للسكال فهي محبة للسكال) أبدا (ومشتهية له وملذة بهلذاته لالمعنى آخرو راءالكالفكلمو جودفهو يحسلذانه ولكالذاته ومبغض الهلاك الذيهو عدم ذاته أوعدم صفات الكالمن ذاته واعما الكالم بعد أن يسلم التفرد بالوجود في الاستبلاء) والغلبة (على كل الموجودات فان أكل الكال الى عاية درجاته (ان يكون وجود غيرك منك فان الم يكن منك فان تكون مستوليا عليه فصار الاستيلاء على السكل محبو بابالطب علانه نوع كال) بالاضافة الى الاول (وكل موجود بعرف ذاته فانه يحبذانه ويحبكال ذاته ويلتذبهاالاان الاستبلاء على الشي يكون بالقدر على التأثيرفيه وعلى تغيره بحسب الارادة وكونه مسخرالك أى مذ الامنقاد الردده كيف تشاء فاحب الانسان ان يكون له الاستبلاء على الاشياء الوجودة معه (الاأن الموجودات منقسمة الى مالا يقبل النغير في نفسه) أي ذاته (كذات الله تعالى وصفاته )فانها لا تقبل تغيرا أصلا (والى ما يقبل التغير) في نفسه (ولكن لاتستولى عليه قدرة الخلق كالافلاك والكواكب المركوزة فيها (وملكون السموات ونفوس الملائكة والجن والشاطيين وكالجبال والحار) فانها قابلة للتغسير واكن لااستبلاء لقدرة الحلق على تغيرها عن هياتم الموجودة فهها (والى مايقب لل التغير بقدرة العبد كالارض وأجزائها وماعليها من المعادن والنبات والحيوان ومن اجلتهاةاوب الناس فانها تقبل التأثير والتغسير كاحسادهم وأجساد ساترا لحيوان فاذا انقسه تالموجودات الى مايقدر الانسان على التصرف فيه كالارضيات والى مالايقدر عليه كذات الله والملائكة والسموات أحسالانسان أن يستولى على السموات بالعلم والاحاطة والاطلاع على اسرارهافان ذلك فوع استملاء اذ

أن الموجودات منقسمة الى مالأ يقبل التغيير في نفسه كذات الله تعالى وصفائه والى ما يقبل التغيير ولكن لا يستولى عليه قدرة الخلق كالا فلالة والكواكب وما يكون السموات ونفوس الملائد كمة والجن والشياطين وكالجبال والمحار وما تحت الجبال والمحار والى ما يقبس التغيير بقدرة العبد كالارض وأخزا ثم العامن المعادن والنبات والحيوان ومن جلتها قالوب الناس فانم اقابلة للتأثير والتغيير مثل أجسادهم وأجساد الحيوانات فاذا انقسمت الموجودات الى ما يقدر الانسان على التصرف فيه كالارضيات والى مالاية مدرعا يه كذات الله تعالى والملائد كمة والسموات العلم والاحاطة والاطلاع على أسرارها فان ذلك نوع استبلاء اذ

المعلوم المحاط به كالداخل شعت العسلم والعالم كالمستولى على فلذلك أحسان بعرف الله تعالى والملائد كمة والافسلاك والمحواكب و جديع عائب السه وات و جديع عائب العار والجبال وغسرها لان ذلك نوع استبلا علمها والاستبلاء نوع كال وهذا بضاهى اشتماق من عجز عن وضع الشعار في فانه قد ديشته عن العب به وانه كيف وضع وكن برى صنعة عبيمة في الهندسة أو الشعيدة أوح الثقيل أوغيره وهوم ستشعر في نفسه بعض العيز والقصور عنه ولكنه بشتاق الى معرفة كيفته فهوم تألم بعض العيز متلذذ بكال العلم ان علمه وأما القسم الثاني وهو الارضات التي يقدر الانسان علمها فانه عب بالطبع ان يستولى علمها بالقدرة على المتصرف فها كيف بريد وهي (٢٤٤) قسمان أحساد وأرواح أما الاحساد فهي الدراهم والدنانير والامتعة فعيد أن يكون

العاوم الحاطبه كالداخل تحت العاروالعالم كالمستولى عليه فاذلك أحب أن بعرف الله والملائكة والافلاك والكواكبوجيع عائب السموان وعائب العاروا لجمال وغيرهالان ذلك نوع استبلاء علهاوالاستبلاء نوعكال وهدذا يضاهي أشتمان من عزعن صنعة عجمة الى معرفة طريق الصنعة فهاكن بعزعن وضع الشَّطر نج) وهي اللعبة المعروفة فارسى معرب وأصله صدرنك أي مائة حيلة و واضعها صمصمة بن دامي حكيم من حكاء الهندللك من ماوكهم (فانه قديشتهي ان يعرف اللعب به وانه كيف وضع) ولماذا وضع (وكن برى صديعة عيدة فى الهندسة) علم معروف وأصله أنداز ، ومعنا ، تقدير مجارى القنى (أوالشعبذة) وهي الحيل أوجرالثقيل) وهوعلم معروف من الهندسة (أوغسيره وهومستشعر في نفسه نقص العجز والقصو رعنه لكنه بشتاق الى معرفة كيفيته فهومتألم بنقص العجز وملتذ بكال العلم انعله وأما القسم الثانى وهي الارضات التي يقدر الانسان علم افانه يحب بالطميع ان نستولى علمها بالقدرة على التصرف فيها كيف يريدوهي قسمان أجسادوأرواح أماالاجساد فهي الدواهم والدنانير والامتعة فعب ان يكون قادراعلمها يفعل فيهاما يشاعمن الرفع والوضع والتسليم والمنع فاتذاك فوع تصرف فيهاوهو (قدرة والقدرة كالوالكال منصفات الربوبية وآلربوبية يحبوبة بالطبيع فلذلك أحب الاموال وانكان لايحتاج اليها فىمطعمه وملبسه وفى شهوات نفسه وكذلك طالب استرقاق العبيد واستعباد أشخاص الاحرارولو بالقهر والغلبة حتى يتصرف فى أجسادهم وأشخاصهم بالاستسخاروان لمعال قاويهم فانهار بمالم تعتقد كاله حتى يصير معبو بالهاو تقوم منزلته بهافان الحشمة القهر ية أيضالذيذة لمافيهامن القدرة) والممكن كيف شاء (القسم الثانى نفوس الآدمين وقاويهم وهي أنفس ماعلى وجه الأرض فهو بحب أن يكون له استبلاء وقدرة عليهالتكون مسخرةله متصرفة )جارية (تحت اشارته وارادته لمافيه من كال الاستيلاعوالتشبه بصفات الربوبية والقاوب الماتسخر بالحب ولاتعب الأباعتقاد الكالفانكل كالعبوب) ورعوب اليه (لان الكالمن الصفات الالهمة والصفات الالهمة كلها يحبوبة بالطبيع للمعنى الرباني من جلة معانى الانسان وهوالذى لايمليه الموت فيعدمه ولايتسلط عامه التراب فيأكله فانه محل الاعبان والمعرفة وهو الواصل الى لقاءالله عز وجلوالساعى اليهفاذامعنى الجاء سخر القلوب) وتذللهاوا نقيادها (ومن تسخرت القلوب له كانتله قدرة واستيلاء عليهاوالقدرة والاستيلاء كال وهومن أوصاف الربو بية فاذا يحبوب القلب بطبعه الكالبالعلم والقدرة والمال والجاءمن أسباب القدرة ولانهاية المعلومات ولانهاية المقدورات ومادام يبق معاوم أومقدورفالشوق لايسكن والنقصان لايزول واذالك فال صلى الله عليموسلم مهومان لايشبعان منهوم المال ومنهوم العلم وقد تقدم قريبا (فاذامطأوب القلب الكمال والكال) اعمايتم (بالعملم والقدرة

قادرا علما يفعل فهاما يشاء من الرفع والوضع والتسايم والمنع فانذلك قدرة والقدرة كالوالكال من صفات الربويدة والربو بية محبوبة بالطبيع فاذلك أحب الاموال وان كان لايحتاج الهافى ملسه ومطعمه وفي شهوات نفسه وكذلك طلب استرقاق العسدواستعبادالاشخاص الاحرار ولو بالقهر والغلبة حتى يتصرف فى أجسادهم وأشخاصهم بالاستسخار وانلم علافاوم مفائها رعالم تعتقد كاله حتى يصر محبو بالهاو يقوم القهر منزلنه وبهافان الحشمة القهرية أيضالذ يذهلانها من القدرة \*القسم الثاني نفوس الا دسين وقلوبهم وهي أنفسماعلى وحمه الارض فهو يحدأن يكون له استمالاء وقدرة علما لتكون مسحرة له منصرفة

عتاشارته وارادته لمافيه من كالالاستيلاء والتشبه بصفات الربو به القاوب الماتنسير وتفاوت المائية والمعنى الرباني بالحب ولا تحب الاباعة قاد الكالفان كل كال عبو بلان الكال من الصفات الالهية والصفات الالهية كلها عبو به بالطبع المعنى الرباني من جه اله معانى الانسان وهو الذى لا يبليه الوت فيعدمه ولا يتسلط عليه التراب فيا كله فانه محل الاعان والمعرفة وهو الواصل الى لقاء الله عملى والساعى المدهن المعانى المعانى المعانى المعانى المعانى والمنافرة والمن تسخرت القالوب كانت اله قدرة واستيلاء عليه والقدرة والاستيلاء كالوهومن أصاف الربو بية فاذا محبوب القلب بطبعه الكال بالعلم والقدرة والمال والجامئ أسباب القدرة ولانها به المعان والنقطان لا بر ول ولذلك قال صلى الله عليه وسلم منهومان لا بشبعان فاذا مطاوب القلوب ومادام يبقى معاوم أومقد و والقدرة

وتفاوت الدرجان فيه غير محصور فسروركل انسان واذته بقدرما يدركه من الكال فهذاه والسبب في كون العلم والمال والجامعيو ماوهوأمن وراهكونه محبوبا لاحل التوصل الىقضاء الشهوات فانهذه العله قدتبتي معسقوط الشهوات بل بحب الانسان من العلوم مالا يصلح للموصل به الى الاغراض بل رعاية وتعليمه جلة من الاغراض والشهوات والكن الطبع يتقاضى طلب العلم في جيم العائب والمسكال تلان في العلم استيلاء على المعلوم وهونو عمن الكال الذى هومن صفات الربو بية فكان يحبو بابالطب عالاأن في حب كال العلم والقدرة عاليط لابد من بمانها انشاءالله تعالى ﴿ (بيان المكمال الحقيق والمكمال الوهمي الذي (٢٤٥) لاحقيقة له) \* قدعرف اله لا كال بعد

> وتفاوت الدرجات فيه غير محصور فسروركل انسان واذنه بقدرما يدركهمن المكال فهذا هوالسبب في كون العلم والمال والجاه محبوبا وهوأمرو راءكونه محبوبالاجل التوصل الى قضاء الشهوات فان هذه العلة قد تبق مع سقوط الشهوات بريحب الانسان من العلوم مالا يصلح للتوصل به الى الاغراض بلر؟ ايفوت عليه جاة من الاغراض والشهوات ولكن الطبع يتقاضي طلب العلم في جميع العجائب والمشكلات لان فى العلم استبلاء على المعاوم) وهوالاحاطة بحرثهاتبه (وهونوع من المكال الذي هونوع من صفات الربوسة فكان محبوبا بالطبع الاأن فحب كال العلم والقدرة أغالبط إجمع أغاوطة وهي ماتوقع الانسان فى غلط ( فلا بدمن بدائها انشاء الله )

\* (سان الكال الحقيق والكال الوهمي الذي لاحقيقة له)

وقدعرفت الهلاكال بعد فوات التفرد بالوجود الافى العملم والقدرة لكن المكال الحقيقي فسمملة بس بالكال الوهمي وبيانه ان كال العلم لله تعالى وذلك من ثلاثة أوجه أحدها منحيث كثرة المعلومات) كلماتم اوجزئباتها لاساحل لبحرمعاوماته بلتنفدالبحارلو كانت مدادالكمات ربي (فكذلك كلما كانت علوم العبدأ كثر )وأوسع كان (أقرب الى الله عزوجل) أعنى قر بابالرتبة والدرجة لابالمكان (والثاني من حيث تعلق العلم بالمعاوم على ماهو به ) أى على حقيقته (وكون المعاوم مكشوفا به كشفا ماما فان المعاومات)مع سعتها (مكشوفات تله تعسالي التم أنواع الكشف على ماهي علمها فكذلك مهما كان علم العرد أوضع وأيقن بالادلة والبراهين عمال كشف الالهي (وأصدق وأوفق المعاوم في تفاصيل صفات العاوم كان أقرب الى الله تعمالي) بالمرتبة والدرجة (والثالث من حيث بقاء العلم أبد الآباد من حيث لا يتغير ولا بزول فان علم الله تعلى باق ولا يتصور ) فيه (أن يتغير ولا بزول ف كذلك مهما كان علم العمد عماومات لآيقبل التغير والانقلاب كات أقرب الى ألله تعالى ) بالمرتبة والدرجة وقد عرف حظ العبد من وصف العلم فى هذه الوجوه الثلاثة وليكن يفارق علمهم الله تعالى فى خواص تلائة احداها فى العلومات فى كثرتها فان معلومات العبدوان كثرت واتسعت فهي محصورة فى قلبه فانى تناسب مالانها يقله والثانية انكشفت فلا تبلغ الغاية التي لاتمكن وراءها والثالث انعلمالله بالاشياء غيرمستفاد بالاشياء بل الاشياء مستفادةمنه وعلم العبد بالاشياء تابيع الاشياء وحاصل بها (والعلومات) بأسرها (قسمان متغيرات وأزليات اما المتغيرات فنالهاالعلم بكون زيدف الدار)مثلا (فانه علم له معاوم ولكن يتصور)ف الذهن (ان يخرج زيد من الدار و ببقي اعتقاد كونه في الداركما كان) أولا (فينقلب جهلا) اذخالف العلوم (فيكون نقصانالا كالا فكلمااعتقدت اعتقاداموافقاله وتصوران ينقاب العتقدفيه غاعتقدته كنت بصددان ينقلب كاك نقصاو بعودعلك جهلاو يلتحق بهذا المثال جميع متغيرات العالم كعلك مثلا بارتفاع جبل من الجبال وساحة أرض) أى ذرعها (وتعدد البلاد وتباعد مابينها من الاميال والفراسخ وسائر مايذ كرفى المسالك والممالك وكذلك العلم بالافات التي هي اصطلاحات )ومواضعات (تتغير بتغير الاعصار والام والعادات فهذ

فوات التفرد مالوحود الافي العلم والقدرة والكن الكال الحقيقي فيهملتبس بالكال الوهمى وبيانه أنكال العلم لله تعالى وذلك من أللائة أوجه \* أحدهامن حث كثرة المعاومات وسعتهافانه عبط عمرع العراومات فلذلك كلماكانت عاوم العبدأ كثر كان أقرب الى الله تعالى بالثاني من حيث تعاق العلم بالمعاوم على ماهو بهوكون المعاوم مكشوفاته كشفاتاما فانالع اومات مكشو فةلله تعالى بأتم أنواع الكشف على ماهى علمه فلذلكمهما كانعلم العمد أوضم وأيقن وأصدق وأوفق للمعاوم في تفاصيل صفات المعلوم كان أقرب الى الله تعالى الثالث من حث بقاء العلم أبدالا باد عسثلا متغيرولا بزول فان علمالله تعالى باقلا يتصور أن سغير فكذلك مهما كان عيد العبد ععاومات لابقسل التغيروالانقلاب كان أقسر بالى الله تعالى والعلومات فسمان متغيرات وأزليات \* (أمالمتغيرات) \*فثالها العلم يكون زيدفى الدارفانه علم له معلوم وليكنه يتصور أن يخرج زيد

من الدار و بيق اعتقاد كونه فى الداركا كان فينقلب جهلا فيكون نقصا بالا كالاف كاما اعتقدت اعتقاداموا فقاو تصوران ينقلب المعتقدفيه عااعتقدته كنت بصدد أن ينقلب كالك نقصاو يعود علنجهلا وبلفق بهدا المثال جميع متغيرات العالم كعلك مشدارار تفاع جبل ومساحة أرض وبعدد البلاد وتباعد مابينهامن الاميال والفرامخ وسائرمايذكرفي آلسالك والمالك وكذلك العلم باللغات التي هي اصطلاحات تتغير بتغير الاعصار والامم والعادات فهذه علوم معلوماتها مثل الرئبق تنفير من حال الى حال فليس فيه كال الافى الحال ولا يبقى كالافى القلب (القسم الثانى) وهو المعلومات الازاية وهو جواز الجائرات وجور بالواجب قط جائرا ولا الجائر عالاولا الحال واجباف كل هدنده الواجب قط جائرا ولا الجائر عالاولا المحال واجباف كل هدنده الافسام داخلة فى معرفة الله وما يستحمل فى صدفاته و يجوز فى أفعاله فالعلم بالله تعالى و بصفاته وأفعاله وحكمته فى ملكون السموات والارض (٢٤٦) وترتب الدنيا والاستحداد المعال الحقيق الذى يقرب من يتصف به

عاوم معاوماتهامثل الزئبق وهوالذى يشبه الفضة لكنه يترحرج يستخرج من المعادن ومن عاراتها بالنار (يتغير من حال الى حال) ولا يثبت على حالة واحدة (فليس فيه كال الافي الحال ولا يبقى كالافي القاب والقسم الثانيهي المعاومات الازليمة وهيجوازا لجائزات ووجوب الواحبات واستحالة المستعملات فان هدده معلومات أبدية أزلية اذلا يستحيل الواحب قط جائز اولاالجائر محالاولاالمال واحباوكل هذه الافسام داخلة فىمعرفة الله تعالى ومايجباه ومايستحيل في صفاله و يجوز في أفعاله فالعلم بالله و بصفاته وافعاله وحكمته الكائنة (فى ملكوت السموات والارض وترتيب الدنيا والاستحرة وما يتعلق به) أى بهذا العلم (هوالمكال الحقيق الذي يقرب من يتصف به من الله تعالى) قرب مرتبة ودرجة (ويبقي كالاللنفس بعد الموت) أي بعدمفارقة الروح البدن (فتكون هذه العرفة فورا العارفين بعد الموت سعى بين أيديهم و باعانهم يقولون ربنا أعم لنانورناأى تكون هذه المعارف رأسمال بوصل الى كشف مالم ينكشف فى الدنما كان من معه سراج خنى فانه يجو زان بصيرذاك سببالز يادة النور بسراج آخر يقتبس منه فيكمل اننور بذلك النورالخني على سبيل الاستفام) فذلك السراج الخيي هو المعرفة المشار المها (ومن ليس معه أصل السراج فلا مطمع له فىذلك أى فى الاقتباس وزيادة الانكشاف (فن ليسله أصل معرفة الله تعالى لم يكن له مطمع فى هذا النور فيهقى فى يوم القيامة (كن مثله فى الظلمات اليس مخارج منها) الشدة رسوخه بها كلما خرج من ظلمة وقع فى أخرى (بل كظلات في عرجي بغشاه وجمن فوقه موجمن فوقه سحاب ظلات بعضها فوق بعض)والمراد بهاةلوب الكفارفان النور يراد للهداية فالمصروف عن طريق الهدى باطلوطلة بلأشدمن الظلة لان الظالةلاتهدى الى الباطل كالاتهدى الى الحق وعقول الكفارانتكست وكذلك سائرادوا كاتهم وتعاونت على الضلال فثالهم هذاوالبحر اللحي هوالدنياوالموج الاولموج الشهوات والثاني موج الصفات السبعية والسحاب الاعتقادات الخبيثة فكلذلك طحبعن معرفة الاشياء القريبة فضلاعن البعدة فضلاعن معرفة الله تعالى (فاذالاسمادة) ولا كال (الافى معرفة الله تعالى) ولهاسبيلان أحدهما السبيل الحقيق وذلك مسدودالاف حق الله تعالى فلا بشرتب أحد بالاحفاته الااندهش والثاني معرفة الاسماءوالصفات وفيه تتفاوت مراتب العارفين (وأماعداذاك من المعارف فحنبا مالافائدة له أصلا كعرفة الشعر وانساب العرب) حاهلتها واسلامها (وغيرهما) أماالشعرف كالرم حسنه حسن وقبحه قدير فلاتر تب عليه فائدة دينية وأماالانساب فالعلم ماعلم لاينفع وجهالة لاتضرو يتصور ترتب الفوائد فىكل من العلين فى الدس لكن نوسائط بعيدة (ومنهاماله فائدة أؤدى الحمعرفة الله تعالى معرفة لغة العرب والنفسير والفقه والانحمار) أأنبوية (فانمعرفةلغةالعرب تعين على معرفة تفسير القرآن ومعرفة التفسير تعين على معرفة مافى القرآن من كيفية العبادات والاعمال التي تلميد تزكية النفس ومعرفة طريق تزكية النفس تفيد في استعداد النفس) وتهيئتها (لقبول)أفوار (الهدايةالىمعرفةالله) كماهي (كماقال تعمالى قدأفلح من زكاها) أي طهرهامن سوائب الشرك (وقال تعالى والذين جاهدوافينا) أى جاهد والنفسهم باماتهاءن الرذائل الاجلنا (لنهدينهم سبلنا) أي طريق معرفتنا بالهداية ثمرة المجاهدة كاتقدم (فتسكون جلة هذه المعارف كالوسائل الى تحقيق معرفة الله وانماالكمال معرفة الله ومعرفة صفاته وأفعاله وينطوى فيهجم المعارف

من الله تعالى و يبقى كالا للنفس بعدالموت وتكون هذه العرفة نورا للعارفين بعد الموت يسعى بين أيديهم وبأعانه ميقولون ربنا أغملنانورناأى تكون هذه المعرفةرأس مال بوصل الى كشيف مالم ينكشف في الدنيا كاانمن معمسراج خنى فانه محوزأن يصبر ذلك سيبالز مادة النو ربسراج آخر بقتس منسه فيكهل النوريذاك النورالخي على سسل الاستمام ومن ليس معهأصل السراج فلامطمع له فى ذلك فن ليس معه أصل معرفة الله تعالى لم يكن لهمطمع فيهذاالنورفسق كن مثله في الظلمات الس بخارج منهابل كظلمات فى بحر لجى بغشاه موجمن فوقهمو جمن فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض فاذالا سعادة الافي معرفة الله تعالى وأماماعداذلك من المعارف فنهامالافائدة له أصلا كعرفة الشعر وأنساب العرب وغيرهما ومنهاماله منفعةفي الاعانة على معرفة الله تعالى كعرفة اغة العرب والتفسير والفقه

والاخبار فان معرفة لغة العرب تعين على معرفة تفسير القرآن ومعرفة التفسير تعين على معرفة مافى الفرآن المحيطة من كيفية العبادات والاعباد التقيير القرآن عند على معرفة الله من كيفية التفسيرة عنداد النفس القبول الهداية الى معرفة الله سحانه وتعالى كافل تعالى قدا فلح من وكاها وقال عزو حلى والذين جاهدوا فينالنهدينهم سمانا فت كون جلة هذه المعارف كالوسائل الى تعقيق معرفة الله ومعرفة الله ومعرفة صفائه وأفعاله وينطوى فيه جميع المعارف

الحيطة بالموجودات اذالموجودات كلهامن أفعاله فن عرفهامن حيث هي فعل الله تعالى ومن حيث ارتباطها بالقدرة والارادة والحكمة فهي من تكملة معرفة الله تعالى هدا حكم كال العلم ذكرناه وان لم يكن لا ثقابا حكام الجاه والرياء ولكن أوردناه لاستيفاء أقسام الكال وأما القدرة فليس فيه اكال حقيق العبد بل العبد علم حقيق وليس له قدرة حقيقية واغالقدرة (٢٤٧) الحقيقية ته وما يحدث من الاشياء

عقب ارادة لعبدوقدرته وحركته فهدى حادثة باحداث الله كاقر رناه في كتاب الصر والشكروكاب التوكلوف مواضع شتىمن ربع المنعمات فكالالعلم سق معه بعد المون و يوصله الى الله تعالى فاما كال القدرة فلانعماله كالمن حهة القدرة بالاضافة الى الحال وهي وسلة له الى كالالعل كسلامة أطرافة وقوة مده المطش ورحله للمشى وحواسه للادراك فانهذه القوى آلة الوصول ماالى حقيقة كال العلموقد عماج في استنفاء هـ ذه القوى الى القدرة المال والحاه للتوصل به الى المطعم والمشرب والملس والمسكن وذلك الى قدرمعاوم فانلم استعمله للوصول به الى معرفة حلالالله فلاخرفهالية الامن حدث اللذة الحالية الق تذفضي على القرب ومن ظن ذلك كالا فقددجهل فالخاق أكثرهم هالكوب فىغرة هـ ذاالجهل فائم نظنون أن القدرة على الاجساديقهرا لحشمة وعلى أعمان الاموال بسعة الغنى وعلى تعظم القاوب بسعة الحامكال فلمااعتقدواذلك أحبوه ولما أحبوه طلبوه

المعبطة بالموجودات الموجودات كلها من أفعله فن عرفها من حبث هي فعل الله تعالى ومن حيث أرتباطها بالقدرة والارادة والحكمة فهيمن تكملة معرفة الله تعالى وكل معرفة عارجة عن ذلك فليس فبهاكبير شرف وابضا فانشرف كلعلم بشرف معاومه وأشرف العاومات هوالله تعالى فالذلك كانتمعرفته أشرف العارف ويامهماهو تكملة لهاهدا حكم كالالعلمذ كرناه وانلم يكن لانقاباحكام الجاهوالرباء والكن أوردناه لاستيفاه أقسام الكهال (وأماالقدرة فليس فهاكالحقيق للعبد بللامبدعلم حقيق) بالنسبة الى غيره من أوصاف الكمال (وأبس له قدرة حقيقية واعما القدرة الحقيقية تله تعالى) وهوالقادر المطلق الذي يخترع كلموجودا ختراعأ ينفرديه ويستغنى فيه عن معاونة غيره وأماالعبد فله تدرة على الجلة ولكنها ناقصة اذلا تتناول الابعض المكنات ولاتصلح الاختراع (وما يحدث من الاشماء عقد قدرته واوادته وحركته فهى حادثة باحداث الله تعالى كإذ كرناه فى كتاب ألصبر والشكر وكتاب التوكلوفي مواضع شنى من ربع المنحيات) كاسيأتي ذلك ان شاءالله تعالى (فكال العلم يبقى معه بعد الموت و يوصله الى الله عز وجل فاما كال القدرة فلا) أى ليس كذلك (نعمله كال من جهة القدرة بالاضافة الى الحال وهي وسيلة له الى كال العلم كسلامة اطرافه وقوّة يده للبطش وقوّة رجليه للمشي و) قوّة (حواسه للادراك فان هذه القوى آلة له يتوصل بهاالى حقيقة كال العلم ) فيكون كاله بهذه الاضافة (وقد بحتاج فى استبقاء هذه القوى الى القدرة بالمال وبالجاه للتوصل به الى المطيم والمشرب والملبس والمسكن وذلك الىقدرمعلوم) وحد محدود (فان لم يستعمله فى الوصول الى معرفة الله فلاخير فيه البتة الامن حيث اللذة الحالية التي تنقضي على القرب) و يمعوأ ثرها (ومن ظن ذلك كالانقدجهل) وأخطأ طريق الصواب (والخلق كلهم هالكون في غرة هذا الجهل فانهم يظنون ان القدرة على الاحساد بقهر الحشمة وعلى اعدان الاموالبسعة الغنى وعلى تعظم القاوب يسعة الجاه كال) وقدوطنوا أنفسهم بذلك الفان (فلما عتقدوا ذلك أحبوه) ومالوا البه (ولما أحبوه طلبوه ولما طلبوه شغاوا به وتهالكواعليه فنسوا السكال الحقيق الذى بوجب القرب من الله تعالى ومن ملائكته) المقربين عنده (وهو العلم والحريه أما العلم فاذكرناه من معرفة الله تعالى) وانهاأ شرف المعاومات مطلقا (وأما الحرية فالخلاص من أسرالشهوة وغوم الدنيا) واحزانها (والاستيلاء علها بالقهرتشم بالملائكة الذين لاتستفزهم الشهوة ولايستهويهم الغضب فاذارفع أثوالغضب والشهوة عن النفس من المكال الذي هومن صفات الملائكة ومن صفات الكمال لله سجاله استحاله التغيير والتأثر عليه فن كانعن التأثر والتغير بالعوارض أبعد كان الى الله أقرب وبالملائكة أشبه ومنزلته عندالله أعظم وبيانه ان الموجودات كاملة وناقصة والكامل أشرف من الناقص ومهماتفاوت درجات الكال واقتصرمنهي الكالعلى واحدحتي لم يكن الكال المطلق الاله ولم يكن للمو حودات الاخركمال مطلق بل كانت لها كالات متفاوتة بإضافةفا كملها أفر بالامحالة الى الذى له الكال المطلق ثم ان الموجودات اماحية أوميتة والحي أشرف وأكدل من المت ودرجات الاحماء ثلاث در حات در جة الملائكة ودر جة الانس ودر جة الهائم فاما در جة الهائم فهي أسفل في نفس الحياة التيهما شرفهاوفى ادرا كهانقص وأمادرجة الملائكة فهيي أعلى الدرجات لانهم مقدسون عن الشهوة والغضب وداعية الىأمر أجل منذاك وهوطلب القرب الى الله تعالى وأماالانسان فدرجة متوسطة

ولماطلبوه من معرفة الله وتهالكواعليه فنسوا الكمال الحقيق الذي بوجب القرب من الله تعالى ومن ملائكته وهو العلم والحرية أما العلم فلا ذكرناه من معرفة الله تعالى وأما الحرية فالخلاص من أسرالشهوات وغوم الدنيا والاستيلاء عليها بالقهر تشهما بالملائكة الذي لائسة فرهم الشهوة ولايست تبويهم الغضب فان دفع آثار الشهوة والغضب عن النفس من الكمال الذي هومن صفات الملائكة ومن صفات المكاللة تعالى استعاله التغير والتأثر عليه فن كان عن التغير والتأثر بالعوارض أبعد كان الى الله تعالى أقرب وبا اللائكة أشبه ومنزلته عند الله أعظم

وهذاكال ثالثسوى كال العلم والقدرة واغما لم نورده فى أقسام الكاللان حقيقته ترجم الى عدم ونقصان فأن التغير نقصان اذهو عبارة عنعدم صفة كائنة وهلاكها والهلاك نقص فى اللذات وفي صفات الكالفاذا الكالات ثلاثة ان عددناء دم التغير بالشهوات وعدم الانقياد لها كالاككال العاروكال الحرية وأعنى به عدم العبودية لاشهوات وارادة الاسباب الدنيوية وكال الفدرة للعبد طريق الى اكتساب كال العلم وكال الحرية ولاطريق له الى (٢٤٨) اكتساب كال القدوة الباقية بعدموته اذفدرته على أعيان الامو الوعلى استسخار القاوب

والامدان تنقطع بالموت

ومعرفته وحريته لاينعدمان

مااوت بلسقمان كالافيه

ووسيلة الىالقربمنالله

تعالى فانظركمف انقلب

الجاهاون وانكبواعلى

وجوههم انكاب العممان

فأفهاوا على طلب كال القدرة

مالحاه والمال وهوالكال

الذى لارسلم وانسلم فلا

بقاءله وأعرضوا عنكال

الحرية والعملم الذي اذا

حصل كان أند بألاا نقطاع

له وهؤلاءهم الذين اشتروا

الحماة الدنما بالاستحق فسلا

حرم لا يخفف عنهم العداب

ولاهم بنصر ونوهم الذين

لميفهموا قوله تعالىالمال

والبنودر ينةالحاة الدنيا

والباقيات الصالحات خبر

عندر بك ثوابا وخيراملا

فالعلم والحريةهي الباقيات

الصالحات التي تبقي كالافي

النفس والمالوالجاه هو

الذى ينقضى على القدرب

وهوكم مثله الله تعالى حث

قال اغما مثل الحماة الدنما

كماءأ تزلناهمن السماء

فاختلطه نبات الارض

إبينهما والاغلب عليه فيداية أمره البهيمة الى ان يشرف عليه بالا تخونور العقل المتصرف في ملكوت السموات والارض و يظهر فيه الرغبة في طلب الكمال فيعصى مقتضى الغضب والشهوة حتى بضعفاعن تحريكه وتسكينه فيأخذ بذاك شبهامن الملائكة وكذلك ان فطم نفسه عن الجودوا الحيالات وأنس بالادراك أخذشها آخرمن الملائكة فانخاصة الحماة الادراك والعقل والهما يتطرق النقص والتوسط والكمل ومهماافتدى بالملائكة فيهاتين الحاصيتين كان أبعدمن البهيمة وأقر بمن الملائكة والملك قريب من الله تعالى والقريب من القريب قريب (وهذا)أى كونه أبعد عن التغير والثا ثر ( كال ثابت سوى كال العلم والقدرة واغالم نورده فى أقسام المكاللان حقيقته ترجع الى عدم ونقصان فان التغير نقصان اذهوعمارة منعدم صفة كاننة وهلا كها والهلاك نقص في الذات ونقص في صفات الكلل) للذات (فاذا الكلات ثلاثةانعددناعدم التغير بالشهوات) وعدم التأثر بها (وعدم الانقيادلها كالا ككال العلم وكال الحرية ونعنى به عدم العبودية الشهوات والارادة الاسباب الدنيو ية وكال القدرة والعيد طريق الى اكتساب كال العلم وكال الحرية ولاطريق له الى اكتساب طريق القدرة الباقية بعدموته اذقدرته على اعيان الاموال) بالملك والتصرف (وعلى أستسحنار القلوب) بحسن الاعتقاد (والابدان) بالقهر أو بالاحسان (تنقطع بالموت ومعرفته وحريته لاينعدمان بالموت بل ببقيان كالافيه ووسيلة الى القربسن الله تعالى فانظركمف انقلب الجاهاون وانكبواعلى وجوههم انكباب العميان) الذين سلبوا أبصارهم (فاقباواعلى طلب كال القدرة بالجاءوالمال وهوالكال الذى لايسلم وانسلم فلا بقاءله ) بل يتعدم قر ببا ( وأعرضوا عن كال الحرية والعلم الذي اذاحصل كان أبديا) ثابتا (لا نقطاع له وهولاءهم الذين اشتروا الحياة الدنيا بالا حق فلاجوم لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون ) أى لا ينظر اليهم نظر رحة أولا ينظر اليهم أصلا لحقارتهم (وهم الذين لم يفقهوا) وفي تسخة لم يفهموا (قول الله تعالى المال والبنون وينة الحياة الدنيا والماقمات الصالحات خبرعندر بك تواما) وخبر أملا (فالعلم والحرية هي الباقيات الصالحات التي تبقي كالافي النفس) مهينها القرب من الملا والمال و الجاه هوالذي ينقضي على القرب وهو كامثل الله تعالى حيث قال أنما مثل الحياة الدنيا كاء أتراناه من السماه فاختلط به نبات الارض الاية وقال تعالى واضر بالهممثل الحياة الدنيا) كاء أنزلناه من السماء (الى قوله) فاصبح هشمها أى يابسا متحطما (تذر وه الرياح فكل ماتذر وه رياح أاوت فهوزهرة الحياة الدنيأ وكل مالا يقطعه الموت فهوالباقيات الصالحات فقدعر فت مذا ان كال القدرة بالمال كالنطني) وهمى (لاأصل له وانمن قصر الوقت على طلبه وظنه مقصودافهو جاهل والمه أشارأ والطم )أجد بن الحسن المتنى (بقوله

ومن ينفق الساعات في جمع ماله \* مخافة فقر فالذي فعل الفقر) (الاقدرالبلغةمنهاالى الكال الحقيق) فانهمقصود لكن بالذات والله أعلم

\*(بانماعمدمن حب الجاءومايدم)\*

(مهماعرفتان معنى الجاه ملائ القاوب والقدرة عليها فيكمه حكم ملك الاموال فانه غرض من) جلة

الاتة وقال تعالى واضرب الهم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء الى قوله فأصبع هشيما تذروه الرياح وكل ماتذروه وياح الموت فهو (اغراض وهرة الحياة الدنياوكل مالا يقطعما اوت فهوالباقيات الصالحات فقدعر فتبهذا أن كال القدرة بالمال والجاه كال طني لاأصل أه وأن من قصر الوقت على طلب موظنه مقصودا فهو جاهل واليه أشار أبو الطبب بقوله ومن ينفق الساعات فى جمع ماله ي مخافة فقر فالذي فعل الفقر الاقدرالبلغة منهماالى الكال الحقيق اللهم اجعلنا بمن وفقته الغير وهديته بلطافك \* (بيان ما يحمد من حب الجاه ومايذم) \*مهما عرفت أنمعنى الجاه ماك القاوب والقدرة علها فكمه حكم ماك الاموال فانه عرض من

أعراض الحماة الدنياو ينقطع بالموت كالمال والدنيام رعة الاسترق في كل ماخلق في الدنيافي كن أن يترقد منه الاسترق وكائه لا بدن أدني مال الضرورة المطعم والمشرب والملبس فلا بدمن أدني جاه لضرورة المعيشة مع الخلق والانسان كالا يستغنى عن طعام يتناوله فيحور أن عب الطعام أو الممال الذي يبتاع به الطعام في كذلك لا يخلوعن الحاجة الى خادم يخدمه و رفيق بعينه واستاذ برشده وسلطان يحرسه و يدفع عنه ظم الاشرار في ما فقته في ما ينه من الحل ما يدعوه الى الحدمة ليس بمذموم وحب الان يكون له في قلب رفيقه من الحمل ما يحسن به من افقته ومعاونته المسي بذموم وحب الان يكون له في قلب استاذه من الحل الما يحدم في منافقة من الحمل ما يعدن المنافقة ومعاونته المسي بالمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة وال

الاأن المعقبق في هدا رةضى الى أن لاركمون المال والحاء بأعمائهما معمو سن له بل ينزل دلكمنزلة حب الانسان أن مكون له في داره بتماعلانه مضطراله لقضاء حاحته ولودأنالو استغنىءن قضاءالحاحة حتى يستغنى عن بيت الماء فهـ ذاعلى التعقيق ليس محماليت الماء فيكل ما تواد للتوصيل به الي محبوب فالحبوب هوالمقصود المتوصل السه وتدرك التفرقة عثال آخر وهوأن الرحل قديحب زوجتهمن حدث اله يدفع م افضالة الشهوة كم مدفع ست الماء فضلة العام ولوكني مؤنة الشهوة لكانج زوحته كاأنه لوكفي قضاءالحاحة لكانلامدخل بيث الماء ولا يدو ربه وقد عب الانسان زوحته لذائها حب العشاق ولوكفي الشهوة لبدق مستصما لنكاحها فهدذا هوالحب

(اغراض الحياة الدنياوينقطع بالموت كالمال والدنيا مروعة للاستحق) أى بمزلة الزوعة الي عصدمنها التروّداللا ٓ خوة (فكل ماخلق آلله في الدنيافيكن ان يتز وّدمنه للا ٓ خوة وكما اله لا يدمن أدني مال لضرورة المطعموا اشربواللبس فلابد من أدنى جاه لضرو والمعيشة مع الحلق والانسان كالابستغنى عن طعام يتناوله) لقوام بدنه (فعوران يحب الطعام) ضرورة (و) كذا (المال الذي بيتاع) أي يشتري (به الطعام فكذلك لا يخاو عن الحاجة الى خادم يخدمه) في حاجاته الضرورية (ورفيق بعينه على اموره وسلطان يحرسه) بمنعته (ويدفع عنه ظلم الاشرار) وكيد الفجار (فيه لان يكون له في قلب خادمه من الحل مابدعوه الى الخدمة) ويبعثه عليها (ليس تذموم و) كدا (حبه لان يكون له في قلب رقيقه من الحل ما يحسن يهمرافقتـ مومعاونته ليس بمذموم) أيضا (و) يلتحق بذلك (حبهلان يكونله فى قاب استاذه من الحل ماعسن به ارشاده) الى طريق الحق (وتعليم والعناية بدليس بمذموم) أيضا (و) كذا (حبه لان يكون له من الحل في قلب سلطانه) المتولى أمور السماسة (ما يحثه ذلك على دفع الشرعة ) من خارج (ليس عذموم) أيضا (فان الجاهوسيلة الى الاغراض كالمال فلافرق بينهما الاان التحقيق في هذا يفضي الى ان لا يكون المال والجاه في أعيامهما محبوبين بل ينزل ذلك منزلة حب الانسان أن يكون له في داره بيتماء) وهو موضع قضاءالحاجة (لانه يضطراليه) لا محالة (لقضاء حاجته) ولايستغنى عنه (و يود) إنه (لواستغنى عن قضاءالحاجة حتى استغنى عن بيت الماء وهذاعلى التحقيق ليس عجب بيت الماء فيكل ما وادالتوصل به الى محموب فالحموب هوالمقصود المتوصل المهو تدرك التفرقة) في ذلك ( عثمال آخر وهو إن الرحل قد يحب زوجته من حيث أنه يدفع بهافضلة الشهوة) المقصلة من أ ثار الطعام (كما يدفع بيبت الماءفضلة الطعام) وهوالمكموس (ولوكفي مؤنة الشهوة لمكان يهعرزوجته) ولاعهاأ ملا كانه لوكفي قضاء الحاحة لمكان لايدخل بيت المأء ولايدوريه) أصلا (و) الكنه (قد يحبر وحته الدائم) لجمالها وحسن اخلاقها (حب العشاق) ولايتصورفي ذهنه قضاء وطرااشهوة منها (ولوكني الشهوة) من أصلها (لبقي مستعصبالنكاحها فهذا الحبدون الاول فكذلك الجاه والمال قدعب كل واحدمنهما على هذين الوجهين فهمالاحل التوصل الى مهمات البدن) الضرورية (غيرمذموم وحمهمالاعيام مانها يحاوز ضرورات البدن وحاحته مذموم والكنهلا يوصف صاحبه بالفدق والعصدان مالم عمله الحب على مباشرة معصمة) من العاصى (ومالم يتوصل الى اكتسابه بكذب وخداع وارتكاب عظور) شرع (ومالم يتوصل الى أكتسابه بعبادة) دينية (فان النوصل الى الحاوالم ال بالعدادة حذاية على الدين وهو حرام واليه برجيع معنى الرياء الحظور كاسماني) قريدا (فان قلت طلب الجاه والمنزلة في قلوب) كل من (استاذه وخادمه ورفيقه وساطانه ومن برتبط به أمره) هلهو (مباح على الاطلاف كمفما كان أو يباح على حد مخصوص فاقول بطلب ذاك على ثلاثة أوجه

واحد التحاف السادة المنقين و نامن و دون الاقلوكذاك الجاه والمالة و تعديل واحد منهما على هذين الوجهين فيهما لاجل التوسل مما الى مهمات البدن عير مذموم وحبهما لاعبانهما فيما يحاو زضر و رة البدن و حاجته مذموم و لكنه لا يوصف صاحبه بالفسق والعصان مالم يحمله الحب على مباشرة معصية ومالم يتوصل الى اكتسابه بعبادة فان التوصل الى الجاه والمال بالعبادة حناية على الدين و هو حرام والبده يرجع معنى الرياء المحظور كما سيانى فان قات المائزلة والجاه في قاب استاذه و خادمه و رفيقه و ساطانه و من تبطيه امر همباح على الاطلاق كيفها كان أو يباح الى حدد مخصوص فاقول وطاب الثان الثانية و جديم و منافق وليا النافق و بالحالى عن منافق و المائدة و حديم و المائدة و حديم و المائدة و المائدة و حديم و المائدة و حديم و المائدة و المائد

وجهان منهامها حانوو جه يحفاورا ماالوجه المحفاور فهوأن بطلب قيام المنزلة فى قلوبهم باعتقادهم فيه صفة هومنة لث عنهامثل العلم والورع والنسب فيظهر لهم أنه علوى أوعالم أو ورع وهولا يكون كذلك فهذا حرام لانه كذب وتلبيس امابا لقول أو بالمعاملة \*وأما أحد الماحي فهو أن بطلب المنزلة بصفة هومتصف بهاكة ول يوسف صلى الله عليه وسلم فبما أخبره نمال ب تعالى اجعاني على خزائن الارض انى حلم فانه طاب المنزلة في قلب مبكونه حفيفا عليما (٠٥٠) وكان عتاجاً اليهوكان صادقافيه بوالثاني أن يطلب اخفاء عيب من عيو به ومعصية

من معاصمه حتى لا بعلم فلا وجهان منها مباحان ووجهمنها محفاو رأمالوجه المحفاو رفهوأن يطلب قيام النزلة في قاوبهم باعتقادهم فيه تزول منزاتهبه فهذا أيضا صفةهومنفانعنها) أىغيرمتصف بها (مثل العلم والورع والنسب فيظهر الهم اله علوى) أىمن أولادعلى مباح لانحفظ السترعلي أوحسنى أوحسيني أوفاطمي أوعباسي أوغيرذلك من الانساب المشهورة (أوعالم أوورع ولايكون) في القباغ حائز ولايحوزهتك نفس الامركذلك فهدذا حوام لانه تلبيس وكذب المابلقول بان ينطق بلسانه و يصرحبه (والمابالعاملة) الستر واطهار القبيحوهذا فمتز يابهيئة العلماءالجارية عوائدهم بهافى كلءصرو بلادأو بهيئة الزهادأو يجعل على رأسهمن الخضرة ليس فيه تلبيس بل هوسد مايشير للناسانه عاوى وكذا كلمن زعم فيهانه عالم أوورع أوعاوى وهو بعرف انه ليسكذ لك فسكت على لطريق العلم عما لافائدة في زع مفيه فهو كالمقرله على ذاك وهوأ يصاح ام بل عب علمه ان يقول است بعالم است بور عاست بعاوى العمليه كالذي يخفي عن (وأماالماح فهوان يطلب المنزلة بصفة هومت عليه) لغرض صحيح (كقول نوسف عليه السلام) لعزيز السلطان أنه بشرب اللر مصر (اجعلى على خرائن الارض) أى وانى أمر هاوالارض أرص مصر (أنى حفيظ) لهاعن لا نسقة مها ولايلق المأنهور عفان (عليم) بوجوه التصرف فيها (فانه)علمه الدلام (طلب منزلة في قلبه بكونه حفيظاعلى افسكان محتاجااليه) قوله انى ورع تلبيس وعدم اَذُرَأَىٰ انه يستعمله فى أمر. لامحالة فا ۖ ثرمايعم فوا ثده فقال باقال (وكان صادقافيه) متصفا بالحفظ اقراره بالشرب لابوجب والعلم وقيل حفيظ على مااستودعت علمهم كاتب حاسب (والثاني أن بطلب اخفاء عيب من عيويه ومعصية اعتقادالور عبل عنعالعلم من معاصيه حتى لايعلم ولاتز ول منزلته به فهذا أيضامباح لان حفظ السترعلي القبائح جائز ولا يجو زهتك بالشربه ومنجلة المحفاورات الستر واظهار القبيم) على نفسه كالايحوز على غيره (فهذاليس فيه تلبيس) على باطل (بل هوسداطريق تحسين الصلاة بين بديه العلم بمالافائدة فى العلميه كالذي يخنى عن لسلطان أنه يشرب الجر ولا لمتى اليه أنه ورع فان قوله انى ورع لعسرن فمه اعتقاده فان تلبيس) بلاشك (وه ـ دم اقراره بالشر بالاوجب اعتقاده الورع بل عنع العلم بالشرب) فقط (ومن جلة ذاك رياء وهـوملس اذ الحفلو رات تحسين الصلاة بين يديه ليحسن فيه أعنقاهه) ويراه بعين الكال أبكونه خاشعا (فان ذلك رياء وهو تعلل المه أنهمن الخلصن ملبس اذيخيل البيهانه من المخلصين الخاشعين الله عن ورجل (وهومراء بما يفعله فكيف يكون مخلصا) الخاشعين للهوهومراعيا أوخاشعا (فطلب الجاه بهدذاالطر بق حرام وكذابكل معصدة وذلك يحرى في مجرى اكتساب المال من غير يفعله فكاف يكون مخلصا فرق) بينهما (وكالا بحوزله أن يقلل مال غيره بتلبيس في عوض أوغيره فلا يحوزله أن يقلك قلمه بتزور) فطاب الجاهبهذا الطريق وتابيس (وخُداع) وحيل (قانماك القاوب أعظم منملك الاموال) ويؤثر فيها الحداع أكثر منها حرام وكذا بكل معصمة وذلك \*(سان السب في حب المدح والثناء) یحری ہے۔ری اکتساب (وارتباح النفسيه وميل الطباع اليه و بغضهاالذم ونفرتهاعنه اعلم) وفقك الله تعالى (ان لب المدح المال الحرام منء يرفرق والتذاذالقابيه أربعة أسباب آلسبب الاؤل) منها (وهو الاقوى)وفى نسخة وهو أقواها (شعو والنفس وكالاعوزله أن يقلكمال بالكمال) أى تشعر بأنها كاملة (فانا) قد (بينا) آنفا (ان الكمال محبوب وكل محبوب فادرا كماذيذ غيره بتلبيس فيعوض أو فهماشعرت النفس بكالهااوتاحت واهتزت طر بأوتلذذت والمدح بشعرنفس الممدوح بكالهافان الوصف فى غيره فلا عوزله أن يتملك الذىبه مد-لايخهاو اماان يكون جلياظاهرا أو يكون مشكوكافيه فانكان جلياظاهرا محسوسا كانت فليه بتزوير وخداع فان

ملك القاوب أعظم من ملك نو ع كال ولكن النفس تغفل عنده فتخلو عن لذته فاذا استشعرته لم يخل حدوث الشعو وعن حدوث لذة الاموال \* (بيانالسب فى حب المدح والثناء وارتباح النفس به وميل الطبع اليه و بغضها الذم ونفرته امنه ) ، اعلم ان لحب الدح والتذاذ القلب، أربعة أسباب، (السبب الاول)، وهو الاقوى شعور النفس الكيال فالمابينا أن الكال عبو بوكل محبوب فادراكه لذ فهما شعرت النفس بكالهاار تاحت وأهترت وتلذذت والمدح يشعرنفس المدوح بكالهافات الوصف الذى بهمد ولايخلواما أن يكون جلياطاهرا أويكون مشكوكافيه فان كانجلياظاهر العسوسا كأنت اللذةبه أقل وليكنه لايخلوعن لذة كثنائه عليه بانه طويل القامة أبيض اللون فان هذا نوع كال والكن النفس تغفل عنه فقفاوعن لذته فاذا استشعرته لمعل حدوث الشعو رعن حدوث اذ

الذة فيه أقل وا كنه لا يخلو عن لذة ) ما ( كثنا ته عليه بانه طويل القامة ) نام القد (أبيض اللون فان هذا

وان كان ذلك الوصف عماينطرف المه الشكف اللذة فيما عظم كالثناء عليه بكال العلم وكال الورع أو بالحسن الطلق فان الانسان وعما كون شاكافى كالحسنه وفى كال علم وكال ورعه ويكون مشتاقا الى زوال هذا الشكبان بصير مسته قنال كونه عدم النظير في هذه الاموراذ تطمئن نفسسه البه فاذاذ كره غيره أو رث ذلك طمأ نينة وثقة باستشعار ذلك المكال فتعظم لذته واعماته فلم الذة به ذه العلة مهما صدرالثناء من بصير به الا يحازف في القول الاعن تعقيق وذلك كفرح التليذ بثناء استاذه عليه بالسكاسة والذكاء وغزارة الفضل فانه في عاية المذة وانتصدر من يعان في السكارة أيضا و يكرهه لانه يشعره بنقصان نفسه والذة وانت ضدر من يعاره وقوق به كادكرناه في نفسه والذق صان ضدال كال المحبوب فهو محقوت والشعور به مؤلم ولذلك بعظم الالم اذاصدر (٢٥١) الذم من بصير موثوق به كادكرناه في

المدح\* (السب الثاني)\* أنالمدح يدلعلى أنقلب المادح ماول المصدوح وانه مريدله ومعتقدفه ومسخر تحت مشيئته وملك الف اوب معبوب والشعور يحصوله لذبذ وجد والعلة تعفام اللذقمهماصدر الثناء من تنسع قدرته وينتفع باقتناص قلمه كالمهلوك والاكار و بضعف مهما كان المادح عن لانؤ بهله ولا يقدر على شي فان القدرة علمه علاء قليه قدرة على أمر حتير فلايدلالدحالاعلى قدرة قاصرة و بهذه العلة أيضا يكره الذم ويتألم مه القلب واذاكان من الاكابر كانت نكايتمه أعظم لان الفائتيه أعظم \*(السد الثالث) \* أن ثناء المني ومسندح المادح سب لاصطمادقل كلمن سمعه لاسمااذا كانذلكعين يلتفت الىقوله وبعتد بثناثه وهذا مختص بثناء يقع على الملافلاحرم كلاكان الجدع

وان كانذلك الوصف عما يتطرق اليه الشك فاللذة فيه أعظم وأقوى كالثناء عليه بكال العلم وكال الورع أوبالحسن الطاق فان الانسان ربما يكون شاكافي كالحسنه وكال علمه وورعه ويكون مشتاقا الى زوال هذا الشك بان يكون مستبقنا بكونه عديم النظير في هذه الامور) المذكورة (ادتطمئن الهسه اليه فاذا ذ كره غيره أو رئه ذلك طمأ نينة وثقة باستشعار ذلك الكال) إله (فتعظم لذته )وارتياحه (واعما تعظم اللذة لهذه العلةمهماصد والثناءمن بصر بهذه الصفات خبربها عارف بانواعها ميز لجيدهامن وديما (الاعرف فى القول الاعن تحقيق وذلك كفرح التلمذ بثناء استاذه عليه بالكماسة والذكاء وغزارة) الفهم و وفور (الفضلفانه فيغاية اللذة) والارتباح (وانصدر بمن يحزف) وفي نسخة بحازف (في المكلام أولايكون بصيرافىذلك الوصف ضعفت اللذة) وقل الارتماح (وبهذه العلة يبغض الدم أيضاو يكرهه لانه يشعر بنقصان نفسه والقصان ضدال كمال الحبوب فهوجمقوت والشعو ربدمؤلم) للطبيع (ولذلك يعظم الالم اذا صدرالذم من بصيرموثوق به كاذكرناه فى المدح السبب الثانى ان المدح يدل على ان فلب المادح بملوك الممدوج وانه مريدله ومعتقد فيه ومسخر تحت مشيئته) مطمع له في سائر أحواله (وملك القاوب محبوب والشعور بحصوله لذيذو بهذه العلة تعظم اللذة مهما صدرالشناء عن تتسع قدرته ) و يعلول باعه (و ينتفع باقتناص قلبه كالماول والاكابر)وأر باب الاموال (ويضعف مهما كان المادح بمن لايؤ بهله )ولا بشاراليه (ولا يقدر على شئ فان القدرة عليه علافله قدرة على أمرحقير )ليس له قدر ( فلا يدل المدح الاعلى قدرة فأصره وبهذه العلة أبضا يكره الذمو يتألمه القلب واذا كانمن ألا كار كانت نيكايته أعظم لان الفائت به أعظم السبب الثالث ان ثناء المثنى ومدح المادح سبب لاصطاد قلب كل من يسمعه لاسمااذا كان ذلك من يلتفت الى قوله و يعتد بشنائه ) وتعقد عليه الخناصر (وهذا مختص بشناء يقع على الملا) أى الجاعة من أشراف القوم (فلاحرم كلما كان الجمع أكثر والمثني أجدر بان يلتفت الى قوله كان المسدح ألذ والذم أشدعلى النفس السبب الرابع انالمدح يدلعلى حشمة المدوح واضطرار المادح الى اطلاق اللسان بالثناءعليه اماءن طوع) أى من عند نفسه غير مقهور عليه (واماعن قهرفان الحشمة أيضالديذة لمافيها من القهر والقدرة وهذه اللذة تحصل وان كان المادح لا يعتقد في الباطن مامدح به ولكن كونه مضطرا الىذكره نوع قهرواستيلاءعليه فلاحرم تمكون الذنه بقدرتمنع المادح وقوته فتكون النقائناء القوى الممتنع عن التواضع بالثناء أشدفهذه الاسباب الاربعة قد تجتمع في مدحمادح واحدف عظم بها الالتذاذ وقد تفترق فلابوجد الابعضها (فتنقص اللذة بهاماما العله الاولى وهي استشعار الكال فتذرفع بان بعلم الممدوح) المنى علمه (انه) أى المادح (غيرصادق) في قوله (في مدحه كااذامد - بانه نسيب) أى ذونسب عال (أو يني ) أى كر بم يحود بالاموال (أوعالم بعلم أومتورع عن الحظورات) الشرعية (وهو يعلم من

أكثر والثنى أجدر بان يلتفت الى قوله كان المدح ألذوالذم أشدى النفس و السبب الرابع) وأن الدح يدل على حشمة المدوح واضطرار المادح الى اطلاق اللسان بالثناء على المدوح اماعن طوع واماعن قهر فان الحشمة أيضالد بذه الفهامن القهر والقدرة وهده واضطرار المادح الى اطلاق السان بالثناء على المدوج به ولكن كونه مضطرا الى ذكر و نوع قهر واستم المدعمة تكون الذه بقدر تمنع المداح والمدفع عن التواضع بالثناء أشد فهذه الاسبباب الاربعة قد تعمم فى مدح مادح واحدف عظم ما الانسداذ وقد تفتر قادة من المداوح الما المداول وهى استشعار المكل فتندفع بان بعلم المدوح أنه غير صادف فى قوله كا اذامد ح بانه السبب أوسخى أوعالم بعلم أومنورع عن المحظوات وهو بعلمن

ئفسه ضد ذلك فير ول الاذة التي سبم السنشعار المكال وتبقى لذة الاستدلاء على قلبه وعلى لساله وبقية اللذات فان كان يعلم ان الماد حليس يعتقد ما يقوله و يعلم خاوه عن هذه الصفة بطات اللذة الثانية وهو استيلاؤه على قلبه و تبقى لذة الاستيلاء والحشمة على اضطر ارلسانه الى المطق بالثناء فان لم يكن ذلك عن خوف بل كان بطريق العب بطلت اللذات كلها فلم يكن فيه أصلالذة المؤوات الاسباب الثلاثة فهذا ما يكشف الغطاء عن على النذاذ النفس بالدح و تألمها بسبب الذم وانحاذ كرناذ الك ايم وضطريق العلاج لحب الجاه وحب المجدة وخوف المذمة فان مالا يعرف سببه لا عكن معالجته اذا لعلاج عبارة (٢٥٢) عن حل أسسباب الرض والته الموفق بكرمه واطفه وصلى الله على كل عبد مصطفى

نفسه ضدذاك فتزول اللذة الني سببها استشعار الكال وتبقى لذة الاستدلاع على قلبه وعلى لسانه وبقمة اللذات فانكان يعلمان المادح ليس بعتقدما يقوله ويعلم خاوه عن هذه الصفة بطلت اللذة الثانية وهو استملاؤه على قلبهو قيتلذة الاستيلاء بالحشمة على اضطرار لسانه الى النطق بالثناء فان لم يكن ذلك عن خوف وقهر (بل كانبطريق اللعب والمزاح بطلت اللذات كالهافل تكن فهاأصلالذة لفوات الاسباب الثلاثة) المذكورة (فهذامايكشف الغطاء عن على النذاذ النفس بالمدح وتألمها بسبب الذم واعاذ كرناه) بالتفصيل المتقدم (المعرف طريق العلاج لحب الجاهوحب المحدة)والثناء (وخوف الذمدة)وكراهم (فان مالا بعرف سببه لا يمكن معالجته ) ولا يتيسر (ادالع الاج عبارة عن حل أسباب المرض ) وكشف ماخفي منها والله \*(بيانعلاج حدالاه)\* الوفق بكرمه (اعلم انمن غلب على قلبه حب الجاه صارمقصور الهم على مراعاة الخلق) في أحوالهم (مشغوفا بالمتودد المهم والمراياة لاجلهم) أى اطهار الرياء (ولا بزال في أقواله وافعاء واع اله متلفتا الى ما بعظم منزلته عندهم) و ترتفع مقامه وقدره ألديهم (وذلك بذرالنفاق) الذي يتولدمنه (وأصل الفساد) الذي ينشأ عليه (ويجر ذاك لا تحالة الى التساهل في العبادات والمراآ فبها والى اقتعام المخطورات) وارتكابها (التوصل الى افتناص القاوب) وتسخيرها (ولذلك شبهرسول الله صلى الله عليه وسلم حب النمرف والمال وافسادهما الدين بذئبين ضاريين ) كافى حديث ا مامة بن ريد عند الطبراني في الصغير وفي السكيبر من حديث ابن عباس وفي بعض الروا بات وصفهما بعاديين كأفى - ديث عاصم بنء حدىء ندالطبراني في الاوسط وفي أخرى وصفهما يحائعين كافى حديث كعب بن مالا عندا جدوالترمذى وقد تقدم قريبا (وقال) أيضا (اله ينبث النفاق) فى الفلب ( كاينبت الماء البقل) أى العشب كارواه الديلى من حديث أبي هر مرة بلفظ حب الغنى ينبت النفاق في القلب كاينبت الماء المشب وقد تقدم أيضا (اذ النفاق هو مخالفة الظاهر للباطن بالقول أو الفعل وكل من طاب المنزلة في قاوب الماس فيضطر الى النفاق معهم ) لا محالة (والى التظاهر بخصال حيدة) أى يظهرهامن نفسه بدكاف (هو حال عنه اوذاك هوعن النفاق فب الجاء اذاه ن الهدكات فعب علاجه وازالتهمن القاب فانه طبع جبل القلب عليه كأجبل على حب المال وعلاجهم كب من علم وعل أماالعلم فهوان يعلم السبب الذي لاجله أحب الجاه وهوكال القدوة على أشخاص الناس وعلى قاومهم) علكها (وقد بينا) أيضا (ان ذلك) لا يصفوو (ان صفا وسلم) من الكدر (فا منحوه الموت فليس هومن الباقيات الصالحات) التي تستمر الح مابعد الموت (بلك ) فرض انه (محدال كلمن على بسمط الارض من المشرق الى الغرب) ودافوالك (فالى خسين سنة لا يبقى الساجدولا المسعودله )غالبا (ويكون حالك كمال من مات قباك من ذوى الجامع المتواضعين له فهذا لاينبغي أن يترك به الدين الذي هوا لحياة الابدية التي لاانقطاع

لها) بعد الموت (ومن فهم المكمال الحقيق والمكمال الوهمي كاسبق)ذكر وقريبا (صغر الجاه في عينه الاان

ذلك اغمايصغرف عينمن ينظر الى الا حرة فكانه بشاهدها) من وراء ستر رقيق (ويستحقر الماجلة)

اعدلم أنمن غلبعدلي فليهحب الحاهصارمقصور الهم على مراعاة الخلق مشمفوفا بالتوددالهمم والمراآة لاحلهم ولارال فى أقو اله وأفعاله ملتفتأالي ماده ظم منزلته عندهـم وذلك مذرالنفاق وأصل الفسادو يحر ذلك لايحالة الى التساهل فى العبادات واارا آنبها والىاقتعام الحفاورات النوصلالي اقتناص القاو بولذلك شبهرسول اللهصلي اللهعليه وسلم حب الشرف وااسال وافسادهما للدس ندئين ضار ينزوقال عليه السلام اله ينبت النفاق كإينبت الماء البقل اذالنناق هومخالفة الظاهر للباطن مالقول أوالف علوكلمن طلب المنزلة في قاوب الناس فنضطر الى النفاق معهم والىالنظاهر يخصال حيدة هوخالعنها وذلكهوعن النفاق فبالحاه ادامن الهلكات فعب علاحمه وازالته عن القلب فانه

\*(سانعلاح حدالاه)\*

طبع جبل عامة القلب كاجبل على حب المال وعلاجه مركب من علم وعل أما العلم فهوأن يعلم السبب الذى لاجله أحب ويستهون الجاه وهو كال القدرة على اشخاص الناس وعلى قلوبم سم وقد بينان ذلك ان صفاوسلم فا خوه الموت فليس هومن الباقيات الصالحات بل و محدلك كل من على بسبط الارض من المشرق الى الغرب فالى خسين سنة لا يبقى الساجد ولا المسجود له ويكون حالك كال من مات قبل عمن ذوى الجاهم عالمة والمن فهم المكال الحقيقى والمكال الوهمى كاسبق صغرالجاه في عينه الان ذلك الماصفرى عين من ينظر الى الانتواك بشاهدها و يستحقوا العاجلة

ويكونالون كالحاصل عنده ويكون عاله كالالحسن البصرى حين كتبالى عرب عبددالعز بزأما بعد فكا الناسخومن كشب عامد الموتة دمات فانظر كيف مدنظر فيحوا استقبل وقدره كاثناو كذلك حالجر بن عبدالعز بزحين كتب في جوابه أما بعد ف كانك الدنيالم تكن وكأنك بالا خوالم ترلفه ولاءكان النفاتهم الى العاقبة فكانعاهم لهابالتة وى اذعلوا أن العاقبة المتفين فاستحقر وا الجاه وللالف الدنياوأ بصارأ كثرا لحلق ضعيفة مقصورة على العاجلة لاعتد فورها الى مشاهدة العواقب (٢٥٣) ولذلك قال تعالى بل تؤثرون

> ويستهون أمرها (ويكون الموت كالحاصل عنده) حالا (ويكون حاله كال الحسن البصرى) وجه الله تعمالي (حيث كتب الي عمر من عبد العزيز) أخي عبد الملك وهو مومنذ خايفة (أما بعد ف كانك بالشحرمن كتب عليه الموت قدمات فانظر كمف مدنظره نحوالمستقبل وقدره كاثنا وكذلك عربن عبدالعز بزحيث كتمف جوابه أمابعد فكانك بالدنمالم تكن وكانك بالاخوالم تزل) وهذا الكتاب وجوابه أخرجهما أبونعيم في الحلية وقد تقدم ذكرهما في كتاب ذم الدنيا (فهؤلاء كان التفائم م الى العاقبة فكان عملهم لها بالتقوى اذعلوا ان العاقبة للمتقين فاستحقروا المال والجاه فى الدنيا) واليه شار القائل

> > ان لله عبادا فطنا \* طلقوا الدنيا وحافوا الفتنا تفاروا فها فلماعلوا \* أنها ليست لحي وطنا حعلوها لحة واتخذوا \* صالح الاعمال فهاسمفنا

(وأبصاراً كثرانطلق ضعيفة مقصورة على العاجلة لا عتد نورها الى مشاهدة العواقب) لقصورها (والدلك قال تعالى ل تؤثرون الحياة الدنماوالا تخوف برواً بق وقال تعالى كلا بل تعبون العاجلة وتذرون الا تخرة) الى فيرها من الأسيات (فن هذا حده فينبغي ان يعالج قلبه في حب الجاء بالعسلم بالآفات العاجلة وهو أن يتفكر فى الاخطار) أى الامور العظيمة (التي تستهدف لهاأر باب الجاه فى الدنيا) أى يصابون بها (فانكل ذى حام يسود) بين الناس (ومقصود بالايذاء وخائف على الدوام على جاهه و يحترز رمن أن تنغير منزلته في القاوب والقاوب أشد تغييرا) وانقلا با (من القدر في غليانها) كاو رد ذلك في الحبر وتقدم في كتاب عجائب القلب (وهي مترددة بين الاقبال والاعراض) اماان تقبل واماان تعرض (ف يحل ما ينبني على قاوب الخلق يضاهي) أى يشامه (مايني على أمواج العرفانه لاثبات له) فكذلك مايبني على قالوب الحلق لاثبات له (والاشتغال بمراعاة القلوب وحفظ الجاهودفع كيد الحسادومنع أذى الاعداء كل ذلك نجوم عاجسلة) وكدورات متواصلة لاينفان عنها (و)هي (مكدرة للذة الحياة) وفي بعض النسخ الجاء (فلايني في الدنيا مرجوها بمغوفها) اذمخوفها أكثرمن مرجوها (فضلاعها يفوت في الآخرة فهذا ينبغي ان تعالج البصديرة الضعيفة وأمامن نفذت بصيرته ) واستنارت (وقوى اعمانه لم ياتفت الى الدنيا) لكال علم باحوالها (فهذا هوالعلاج من حيث العلم وأمامن حيث العدمل فاسقاط الجاه من قلوب الحلق يمباشرة أفعال يلام علمها) و بطعن فهما (حتى بسقط عن أعن الحاق وتفارقه لذة القبولو بأنس الجول وبرد الخلق) ومايأتي عنهم (و يقنع بالقبول من الحالق وهذا هومه جالملامتية)وهم طائفةمن الفقراء وأساس طريقهم على تحقيق كال الاخلاص (اذا تحموا الفواحش في صورتها ايسقطوا أنفسهم عن أعين الخلق فب لموا من آفة الجاه) لانمن شأخم انهم لايظهر مافى باطنهم على ظاهرهم ويضعون الامورمواضعها لاتخالف ارادتهم وعلهم ارادة الحقوعله ولاينفون الاسباب التى فى على يقتضى نفيها وعكسه فان من دفع السبب من موضع البته واضعه فقدسفه وجهل قدره ومن اعتمد عليه فى وضع نفاه اشرك والحدوه ولاءهم الذين جاء فى حقهم أوامائي تحت قبابي لا يعرفهم غيرى (وهددا) المسلك (غير جائران يفتدى به فانه يوهن الدين) أى يضعفه (فية لوب المسلمين وأماالذي لايقتُـديبه فلايجوزله أن يقدم على محظورلا - ل ذلك بله أن يفعل من

الحماة الدنما والاستوةخير وأبقى وقالءزو حلكاد بل تحمون العاجلة وتذرون الا خوة فن هـ ذاحـده فينبغى أن بعالج قامدهمن حب الجاه بالعمل بالا قات العاحلة وهوأن يتفكرفي الاخطار التي تستهدف لها أو ماب الجاه في الدنهافات كل عامعه ودومقصود بالابذاء وخائف على الدوام على جاهمه ومحترزمن أن تتغـرمنزلتهفىالقاوب والقاوبأشدتغسيرامن القدرفى غلمانهاوهى مترددة بين الاقبال والاعراض فكرماينيء \_ليقاوب الخلق بضاهى ماسىء لي أمواج العرفاء لاثبتله والاشتغال براعاة القاوب وحفظ الحاه ودفع كمد الحسادومنع أذى الاعداء كلذلك عوم عاحلة ومكدرة للذة الحاه ف الدنيا مرحوها بخوفها فضلاعا مفوت في الا خوة فمهدا بنبغي أنتعالج المصيرة الضعيفة وأمامن نفدت بصسرته ونوى اعاله فلا بالنفت الىالدنما فهذاهو العلاج من حيث العلم \* وأمامن حيث العمل فاسقاط الجاه عن قاوب الخاق عبائم وأفعال بلام علمها حتى سقط من أعين الخلق وتفارقه الذة

القبول ويأنس بالخول وردالخاق يقنع بالقبول من الخالق وهدناه ومذهب الملامتية اذاققتموا الفواحش في صورته اليسقطوا أنفسهم من أعين الناس فيسلوا من آفة الجاه وهذا غير جائزلن يقتدى به فانه يوهن الدين في قاوب المسلين و ماالفى لا يقتدى به فلا يجوزله أن يقدم على الماورلا -ل ذلك بله أن يفعل من

المناحات ما يسقط قدره عند الناس كاروى أن بعض الماول قصد بعض الزهاد فلما علم، قربه منه استدى طعاما و بقلاو أخذياً كل بشره و بعظم اللقمة فلما نظر المه الملك سقط من عينه و انصرف فقال الزاهد الجدلله الذى صرفك عنى ومنهم من شرب شرا باحلالا فى قدح لونه لون الخرحتى يفان به أنه بشرب الجرفيد قط من أعين الناس وهدذا فى جوازه نظر من حيث الفقه الاان أدباب الاحوال و عابعا لجون أنفسهم بحالا يفتى به الفقيه مهما دا والصلاح قلومهم فيه ثم (٢٥٤) يتداركون ما فرط منهم فيه من صورة التقصير كافعل بعضهم فانه عرف بالزهد وأقبل به الفقيه مهما دا والصلاح قلومهم فيه ثم

المباحات ما يسقط قدره عند الناس كار وى ان بعض الماول قصد بعض الزهاد) ايزوره (فلاعلم بقر به منه استدى طعاما وبقلا وأخذياً كلبشره) أي يحرص (و يعظم اللقمة فلما أنظر البه الملك سقط من عيمه) اذ كان بلغه صلاحه وانه صائم الدهر (وانصرف) عنه (فقال الزاهد الحديثه الذي صرفائعني)وفي بعض النسوز بادة وأنت لى ذام أخر حداً بونعيم في الحلية في ترجة وهب ن منبه وفيه فاقبل على طعامه يأ كا وفقال الملك فاين الرجل قيل له هوهذا قال هذا الذي يأكل قالوا نع قالماعند هذامن خير فا : رفقال الرجل الحديثه الذى صرفائ عنى عاصرفان وسيأتى ذلك قر باللمصنف (ومنهم من شرب شرايا حلالافى قدح لوند لون الجر حنى نظن أنه يشرب الجر فيسقط) مقامه (عن الاعين وهذا في جوازه نظر من حيث الفقه) فأن الفقه لا رى ذلك حائرًا و يفتى بحرمة فعله لاجل التشبيه بالمحرمات (الاأن ارباب الاحوال ر عابعا لجون أنفسهم عَـُالاَيفَتَى بِهِ فَى الفَقِهِ ﴾ ولا يحقّ زه الفقيه (مهمارأوافيه اصلاح قلوبهم ثم يتداركون مافرط منهم فيهمن صورة التقصير كافعل بعضهم فانه عرف بالزهد واقبال الناس عليه) فاراد أن يخلع نفسه عن ذلك (فدخل حماماد )لماخرج (لبس ثوب غيره فرج ووقف في الطريق حتى عرفوه فأخذوه وضر يوه واستردوا منه الثياب وقالوا انه طرار)وهوالذي يقطع النفقات على غفلة من أهلها (وهيروه) فاستراح من الناس وقد سبق ذكرهذه الحكايات فى المقدمة وذكرناهناك اعتراض بن الجوزى وابن القيم فى عتراضهما على المصنف في تقر مرمسل هذه وامثالهاوذ كرنا الجواب عنه (وأقوى الطريق في قطع الجاه الاعتزال عن الناس) جلة (والهجرة الى موضع الخول) أى موضع بصع له فمه خول ذكره (فان المعتزل في بيته في الملدة التي هو بم المشهور) ومعروف ومذكور (الا يخاو من حب المنزلة التي تترشم له في القلوب بسب منزلة ... فرعانطان اله ليس عبالذلك الجاء وهومغرور )قدغره الشيطان بذلك بلر عاتكون فتنة هذا أعظم من فتنة الذي هو مخالط الناس (واغما سكنت نفسه لانم اقد ظفرت عقصودها) ولذا كان بعض الشيوخ يقول لاأعرف لانكباب الناس على وجها الالكوني اعترابهم في بني والافالذي عندي مو حود عند غيري (ولو تغيرااناس عاعتقدوه فيه) من الصلاح والورع والزهد (وذموه أونسموه الى أمرغ ير لا نق به حزعت نفسه )لا الغمار والمت ور عانوصلت الى الاعتدار عن ذلك والماطة ذلك الغمار عن قلوم مور عايحتاج في ازالة ذلك عن قلوم مالى كذب وتلبيس) وتزوير (ولا ببالى به )وهذا هوالفارق (و به يتبين بعدانه محب للعاه والنزلة )وانه لم يخرج ذلك من قلبه (ومن أحب الجاه والمنزلة فهو كن أحب المال بل هوشرمنه فان فتنة الجاه أعظم)من فتنة المال (ولاعكنه الالعب المزلة في قاوب الناس مادام بطمع في الناس) وهذا هو الجاه (فاذاأ حرزقوته من كسيمه بده أومن جهة أخرى وقطع طمعه من الناس رأساأ صبع الناس كاهم عنده كُالارذال) أى الاسقاط (فلايمالي كانت له منزلة في قلوبهم أمل تكن كالايمالي عا في قلوب الذين هم منه) متباعدون (في أقصى الشرق) أوالغرب (لانه لا واهم ولا يطمع فهم ولا يقطع الطمع عن الناس الا بالقناعة فن قنع) عزو (استغنى عن الناس وأذا استغنى) عنهم (لم يشغل قلبه بالناس ولم يكن لقيام منزلته فى القاوب عنده ورن ) أى مقدار (ولا يقطع ذلك الجاه الأبالقناعة ) باليسير من الرزق (وقطع الطمع) عما في أبديهم (ويستعين على جميع ذلك بالأخبار الواردة في ذم الجاهو ) في (مدح الجول والذل مثل قولهم

الناس عليه فدخل حماما ولس ثماب غديره وخرج فوقف في الطريق حيى عرفوه فأخسذوه وضراوه واستردوامنه الشاب وقالوا اله طرار وهمروهوأقوى الطرق في قطع الجاه الاعترال عن الناس والهجرة الى موضع الجول فان العتزل فى سته فى البلد الذى هو مه مشهورلا عاوعن المنزلة التي ترسطه في القاوب بسسعز لتهفانه رعانظن انه لىسى محمالذلك الجاءوهو مغرو روانماسكنت نفسه لانها قدظفرت عقصودها ولوتغير الناسعااعتقدوه فيه فذموه أونسبوه الى أمر عرر لائق به حزعت نفسه وتألمت ورعماتوصلت الى الاعتذارعن ذلكواماطة ذاك الغبارين قلوجهم وربحا عتاج في ازالة ذلك عـن قاومهم الى كذب وتلمس ولاسالىيه ويهسن بعد أنه يحبالعاه والمزله ومن أحب الجاه والمنزلة فهوكن أحب الماليل هوشرمنه فانفتنية الجاه أعظم ولا عكنه أنالا يحب المنزلة في قاوب السمادام يطمع في

الناس فاذا أحرز قوته من كسبه أومن جهة أخرى وقطع طمعه عن الناس وأساأ صبح الناس كلهم عنده كالارذال المؤمن فلا به لى أكان له منزلة في قلو بهم أم لم يكن كالا بمالى عافى قلوب الذبن هم منه في أقصى المشرق لانه لا براهم ولا يطمع فيهم ولا يقطع الطمع عن الناس واذا استغنى لم يشتغل قلبه بالناس ولم يكن لقيام منزلته في القلوب عنده وزن ولا يتم ترك الجاه الإبالقناعة وقطع الطمع و يستعين على حيد خلك بالاخبار الوارد فق ذم الجاه ومدح الجول والذل منل قولهم

المؤمن لا يخاومن ذلة أوقلة أوعلة و ينطر في أحوال السلف واشارهم للذل على العز ورغبته م في قواب الآخرة رضى الله عنهم أجعين \* (بدان وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم) \* اعلم ان أكثر الناس انماها كوا يخوف مذمة الناس وحب مدحهم فصار نحركاتهم كاهاموقوفة على مابوا فق رضا الناس رجاء المدح وخوفا من الذم وذلك من المها كان فيجب معالجة موطريقه ملاحظة الاسباب التي لاجلها يحب المدح و يكره الذم \* (أما السبب الاول) \* فهوا ستشعار السكال بسبب قول المادح فطريقك فيه أن (٢٥٥) ترجع الى عقال وتقول النفسك

هذه الصفة التي عد حان ما أنت منصف م أأم لا فان كنت منصفام ا فهى اما صفة تسخق ما المدح كالعلم والورع واماصفة لا تسخق و الاعراض الدنيوية فان كانت من الاعراض الدنيوية المنورة الرياح وهذا من قلة تذروه الرياح وهذا من قلة المعقل بل العاقل يقول كا قال المناني

أشدالغمعندىفىسرور تمقن عنه صاحبه انتقالا فلاينبغي أن يفرح الانسان بعروض الدنيا وانفرح فالارنبغي أن يفرح عدح المادحها بالوجودها والمدح ليس هوسيب وجودها وانكانت الصفة مماسخق الفرحم اكالعلم والورع فينبغى أنالايامرح مالان الحاقة غيرمعاومة وهدذااغما يقتضي الفرح لانه بقرب عندالله زلني وخطرا لحاتمة باق ففي الخوف منسوء الخاعمة شغلعن الفرر حبكلمافى الدنيابل الذنبادار أحزان وغوم لادار فرح وسرور ثم إن كنت تفرحها على راءحان

الومن المعاومن ذلة أوزلة) أى من المال (أوعلة) وهوقول مشهو رعلى ألسنة الناس ويستأنس له بما رواه ابن لال في مكارم الاخد الن من حديث أبان عن أنس مر فوعا الومن بين خسس شدائد مؤمن عسده ومنافق ببغضه وكافر يقاتله ونفس تذازعه وشيطان يضله ومما يستعين عليه من الاخبار مارواه الديلى عن أبان عن أنس رفعه المؤمن بيته قصب وطعامه كسرو ثبابه خلق ورأسه شعث وقلبه خاشع ولا يعدل بالسلامة شيأ (وينفار) معذلك (في أحوال السلم) في المكتب المنضي تقلها كالحلية لا بي نعيم (وايثارهم الدل على العزورة بتهم في أواب الاتنوق ورقب على العاجلة ثم ينظر المها باجمها ستفنى ولا يبقى معه الى ما بعد الموت في اتأمل الناظر في ذلك الاوقنع بالدون ورضى بالبسير وقطع أثر حب الجامن قلبه والله الموق ما بعد الموت في المنافرة عنه الما المنافرة المنا

(اعلم) وفقال الله تعالى (ان أكثر الحلق الماهد المخوا يخوف مذمة الناس) منهم (وحب مدحهم) من كل السان (فصارت حركاتهم كلهاموقوفة على ما يوافق رضا الناس رجاء المدح) منهم (وخوفا من الذم ) يلحقهم (وذلك) في الحقيقة (من المهلكات فيجب معالجته وطريقه ملاحظة الاسباب التي لاحلها يحب المدح ويكره الذم فاما السبب الاول فهو استشعار الملك أى يستشعر كالافي نفسه (بسبب قول المادح) فيه (فطريقك فيه ان من حيالي عقال وتقول لنفسك هذه الصفة التي عد حل بماهد أنت متصف ما أم لافان كنت متصف المالم وقوا الحاد متصف على المدح كالعلم والورع) مشللا (واما صفة لاتستحق ما كالثروة والجاء والاعراض الدي ويد على والاعراض الذي يصير على القرب هشيما) أى متعطما متسكسرا (تذروه الرباح) أى تطيره (وهذا من قلة العقل بل العاقل يقول كا قال أبو الحسن أحد من الحسين (المنتي) رحمه الله تعالى

(أشدالهم عندى في سرور \* تبقن عنه صاحبه انتقالا)

(فلاينبغي أن يفرح الانسان بعرض الدنيا) فانه مناع زائل (وان فرح فلاينبغي أن يه و جهد المادح بها بل بو جودها والمدح ليس هو سبب و جودها وان كانت الصفة عمايستحق الفرح بها كالعلم والورع في بنبغي أن لا يفرح بها لان الخاتمة غيره علامة) بل هي مجهولة في علم الله تعالى (وهذا اغما يقتضي الفرح بكل ما في الدنيا) لا نه يقرب عندا لله ذلق و خطرا الخاتمة باق) لم يزل (فني الخوف من الخاتمة شغل عن الفرح بكل ما في الدنيا) و ثغله عنه (بل الدنيا) كما تقدم (داراً خزار وغوم) وانكادت والى (لادار فرح وسرورثم انكنت تفرح بها على رجاء حسن الخاتمة في أن يكون فرحك بفضل الله علم بالعلم والتقوي لا عدم المادح) المثبة له فلا ينبغي أن يفر حبالمدح والمدح لا يزيدك فضلا) هذا كاماذا كنت متصفا عمامد حتبه (وان كانت الصفة التي مدحت ما أنت حال عنها ففر حليا لدح عايمة الجهل و ما المنها ففر حليا الدى يستهزئ به (ومنا الله مطلع على خبائث الذي يستهزئ به (وسك ذات اذا أثنوا عليك بالصلاح والورع ففرحت به والله مطلع على خبائث الذي يستهزئ به (وسك الله مطلع على خبائث

الحاعة فينبغى أن يكون فرحك بفضل الله على الله على التقوى لا بدح المادح فان اللذة في استشعار الكمال والكمال موجود من فضل الله لا من المدح والمدح المدح والمدح لا يزيدك فضلاوان كانت الصفة التي مدحت مها أنت خال عنها ففرحك بالدح عاية الجنون ومثالك مناه وائم السان ويقول سجان المهمأ كثر العطر الذي في أحشا نه وما أطيب الرواع التي تقوح منه اذا قضى حاجنه وهو يعلم ما نشتم لى على عاد من الاقذار والانتان عم بقرح بذلك ف كداك اذا أثنوا عليك بالصلاح والورع فطرحت به والله مطلع على خدائث

باطنك وغوائل سرير تك وأقذار صفاتك كان ذلك من عاية الجهل فاذاللها دم ان صدق فليكن فرحك بصفتك التي هي من فضل الله عليك وان كذب فينبغي أن يعمل ذلك ولا تفرح به \* (وأما السبب الثاني) \* وهود لالة المدم على تسخير قلب المادح وكونه سببالتسخير قلب آخر فهذا برجع الى حب الجاه والمنزلة في القاوب وقد سبق وجمع الجنه وذلك بقطع الطمع عن الناس وطلب المنزلة عندالله و بأن تعلم أن طلبك المنزلة في قاوب الناس وفرحك به بسقط (٢٥٦) منزلتك عندالله في كنف تفرح به \* (وأما السبب الثالث) \* وهو الحشمة التي اضطرت

باطنك وغوائل سربرتك وأقذار صفتك بمايجانب الصلاحوا لتقوى (كانذلك من عاية الجهل فاذا المادحان صدق فليكن فرحك بصفتك التي هي من فضل الله عليك ولايكن فرحك بالمدح (وان كذب) فى مدحه (فينبغي أن يغمك ذلك ولاتفرح وأما السبب الثانى وهو دلالة المدح على تسخير قلب المادح وكونه سببالتسخيرقلب آخرفهذا برجيع الىحب الجاه والمنزلة فى القاوب وقد سبق وجهمعا لجنه) قريبا (وذلك بقطع الطمع) عنمه (وطلب المنزلة عندالله وبان تعلم ان طلبك المنزلة في قلوب الناس وفرحك بما يسقط منزلتك عندالله فكيف تفرحبه وأماالثااث وهوالحشمة التي اضطرت المادح الى المدح فهي أيضا ترجيع الىقدرة عارضة لاثبات لها ولايستحق الفرح بهابل ينبغي أن يغمك مدح المادح وتكرهه وتغضب به كانقل ذلك عن السلف) الصالحين وذلك (لان آفة المدح على المهدو عظمة كاذكر ماهافي كلب آفات اللسان قال بعض الساف من فرح بمدح فقد امكن الشيطان من أن يدخل في بطنه) هذا اذا فرح بدح ماليس فيه وأمااذافر ح بماهوفيه فأناغتر بانمامدح به هومن فعل نفسه ونسى انه من فضل الله علمه وجدالشيطان أيضا سبيلالتغر بره وتسويله (وقال بعضهم اذا فيل ال نعم الرجل أنت وكان أحب اليك من أن يقال اك بئس الرجل أنت فات والله بئس الرجل) وهذام القولهم اذاقال الرجل أناخيرمن المكاب فالمكاب خيرمنه (وروى فى بعض الاخبار فان صع) ورود (فهو قاصم لفاهو رناان رجلا الذي على رجل خيراعند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو كان صاحبك حاضرا فرضى بالدى قلت فات على ذلك دخل النار) قال العراقي لم أجدله أصلا (وقال صلى الله عليه وسلم مرة للمادح ويحل قطعت ظهره ولوسمعان ما أفلح الى وم القيامة) رواه الطبراني في الكبير من حديث أبي بكرة بالهظ و يحدث قطعت عنق أخيك والله لو " تعهاما افلح أبدا اذا اثني أحدكم على أخيه فليقل ان فلانا ولا أركى على الله أحدا وقدر وا والشيخان بنعوه وكذا أحد وأبوداود وابنماحه وابن أبي الدنهافي الصمت وقد تقدم في آفات اللسان (فلهذا كانت الصحابة )رضوان الله عليهم (على وجل عظام من المدح وفتنته ومايد خل على القلب من السر وربه حتى روى ان بعض الخافاء الراشد بن سألر جلاعن شي فقال با أميرا الومنين أنت خيرمني وأعلم فغض وقال انى لم آمرك أنتزكيني) وقدر ويان أبي الدنياءن الواهم التميير فعدد جالرجل أنتزكيه في وجهدر وي عنعر بن الخطاب قال المدحذ بع وعن خالد بن معدان قال من مدح اماما أوأحدا بماليس فيه على رؤس الاشهاد بعثه الله بوم القيامة يتعتر بلسانه (وقيل لبعض العصابة لن تزال الناس يخير ما أبقال الله فغضب وقال انى لاحسبان عراقيا) أى لان أهل العراق منهم الجازفة في المدح (وقال بعضهم لمامدح اللهم ان عبدك تقرب الى بمقتك فاشهدك على مقته ) و واها بن أبى الدنيا فى الصمت عن أحد بن يحير حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبى منان عن عبدالله بن أبى الهذيل قال أثنى رجل على رجل من المصلين فى وجهه فقال اللهم انع دل فساقه (و) هؤلاء (اعما كرهوا المدح خيفة أن يفرحوا عدح الحلق وهم ممقو تون عند الخالق فكانا اشتغال قاوبهم باحوالهم عندالله يبغض الهممدح الخاق لان المدوح هو القرب عندالله والمذموم بالحقيقة هوالمبعد عنالته ) أى عن رحته (الملقى في النارم عالا شرار فهذا المدوح ان كان عندالله من أهل

المادح المالدح فهوأيضا برحم الى قدرة عارض فلا ثبات لهاولا تستعق الفرح بال ينبغي أن الغمالمدح المادح وتكرههواغضب يه كانقل ذلك عن الساف لانآ فةالمدح على المدوح عظمة كاذ كرناه في كتاب آفات اللسان قال بعض السلف من فرح ودح نقد مكن الشمطان من أن يدخل في بطنه وقال بعضهم اذا قبل لك نعر الرجل أنت فكان أحداليك منأن يقال الدبئس الرجل أنت فأنت والله شسالر حل وروى فىبعض الاخبار فانصم فهوقاصم للظهور أنرجلاأني على رجل خبراعندرسولالتهصلي اللهءامه وسلم فقال لوكان صاحبك حاضراؤرضي الذي قلت فات على ذلك دخر الذار وقالصلي الله عليه وسالم مرة المادح و يحل قصمت ظهره اوسمعكما أفلح الحنوم القمامة وقال علمه السلام الالاعادحواواذا رأيتم الماحنفاحثوافي وجوههم التراب فلهذاكان

العماية رضوات المته على م أجمعين على وجل عظيم من المدح وفتنته ومايدخل على القلب من السر و را لعظيم به حتى ان بعض المنار الخلفاء الراشد ين سأل رجلاعن في فقال أنت يا أميرا الومنين خير منى وأعلم فغضب وقال انى لم آمرك بأن تزكيني وقيل ابعض المعابة لا يزال الناس بخير ما أبقال الله فغضب وقال انى لاحسبك وراقيا وقال بعضهم لمامدح اللهم ان عبدك تقرب الى بمقتل فأشهد ل على مقتل والها كرهوا المدح خيفة أن يفرحوا بمدح الخلق وهم محقوتون عندا لخالق ف كان اشتغال فلوج م بحالهم عندالله يبغض الهم مدح الخلق لان المدوح والمقرب عندالله والمنافقة هو المعدمن الله الماقي في النارم عالاشرار فهذا المدوح ان كان عندالله من أهل

الذار شاأعظم جهاد اذافر ح عد ح غيره وأن كانمن أهل المنة ذالا ينبغي أن يفرح الا بفضل الله تعالى وثنائه عليه اذليس أصره بسدا الخلق ومهماعلم أنالارزاق والاسمال بدالله تعالى قل التفاته الىمدح الخلق وذمهم وسقط من قلبه حب المدح واشتغل عليهمهمن أمرد ينه والله الموفق الصواب وحمته \* (بيان علاج كراهة الذم) قد سبق ان العلة في كراهة الذم هوضد العلة في حب الدح فعلاجه أ يضايفهم منه والقول الوجيزفيه أنمن ذمك لانخاومن ثلائة أحوال امأأن يكون قدصدق فياقال وقصديه النصع والشفقة واماأن يكون صادقا وليكن قصده الابذاء والتعنت واماأن مكون كاذبافان كان صادقا وقصده النصح فلاينبغي أن تذمه وتغضب (٢٥٧) عليه وتحقد بسببه بل ينبغي ان تنقلد

> النارف أعظم جهله اذافر ح بمدح غيره وان كان من أهل الجنة فلا ينبغي أن يفرح الا بفضل الله وثنائه عليه اذليس أمره بيدا الحاق) بل المتفضل هوالله تعالى (ومهماعم ان الاسمال والارزاق بيدالله قل التفاته الى مدح الخلق وذمهم ) فانم ملا يقلبون حاصلاولا يقطعون واصلا (وسقط من قلبه حب المدح والثناء واشتغل عام مهمن أمردينه) والله الموفق بكرمه

> > \*(سانعلاج كراهية الذم)\*

(قدسبق) قريبا (انالعلة في كراهية الذم هو ضدااعلة في حب المدح فعلاجه أيضا يفهم منه والقول الوجير) أى الختصرالخالى عن التطويل (فيهان من ذمك) في شئ من أمو رك (الا يخلو من ثلاثة أحوال المأن يكون صادقا في الحال وقد قصد) في قوله (النصم) لك (والشفقة) عليك (والماأن يكون صادقا) فيما قال (ولكنه قصد الايذاء) لك (والتعنت) أي ايقاعك في العنت وهو المشقة (أو يكون كاذبا) فيماقال (فان كانصادقا وتصده ألنصم) والشفقة (فلاينبغي أن تذمه وتغضب عليه وتحقد بسبيه بل ينبغي ان تتقلد منهمنة فانمن أهدى المناعبو بك فقد ارشدك الى ) ماهو (المهلك لك حتى تنقيه ) وتخفظ منه (فينبغي أن تفرح به وتشتغل بازالة الصفة المذمومة) التي هي عابتك (عن نفسك ان قدرت عليها فاما اغتمامك بسبه وكواهتك له وذمك اياه فانه عاية الجهل ونهاية الجق (وان كان قصده التعنت فانك قد انتفعت بقوله اذ أرشدك الى عيبك ان كنت عاهلا) به (أوذكرك عيبك ان كنت عافلاعنه أوقعه في عينك لينبعث حرصك على ازالتهان كنت قدا ستحسنته وكل ذلك أسباب سعادتك ونجاتك (وقد استفدته منه ) بجانا (فاشتغل بطلب السعادة) والنحاة (فقدا تحت ال أسبام ابسب ما معته من المذمة فهما قصدت الدخول على) حضرة (ملك) أوأمير (وثو بالماوث) أى ملطغ (بالعدرة) أى النعاسة (وأنت لاندرى فاود خلت عليه كذاك المفت أن يعز )أى يقطع (رقبتك لتاويدك مجلسه بالعذرة) الكائنة في فو بك (فقال ال قائل أبها الماوت بالعذرة طهر نفسك أى ثو بك (فينبغي أن تفرحيه لان تنهك بقوله غنيمة) ومن نبه فيا قصر (وجيم مساوى الاخلاق) عما تقدم ذكرها في كابر ياضة النفس (مهامكة في الا خوة والانسان اعما ومرفهامن قول أعدائه) وحساده (فينبغي أن يعتمه فاذاقصد العدو التعنت) معك (فيناية منه على دين نفسه وهونعمة منه علمك فلم تغضب علمه ) أيج الانسان (بقول انتفعت به أنت وتضرره و به ) فها مان الخالتان فيااذا كان صادقا (والحالة الثالثة أن يفترى عليك عا أنترى عمنه عندالله) واعمانسه كالمه كذباوز ورا(فينبغيأن لاتمكره ذلك ولاتشتغل بذمه بل تتفكر في ثلائة امور أحدها الله اذاخلوت عن ذلك العب فلاتخاو عن أمثاله وأشباهه وماستره الله من عيو بك أكثر ) بمناطه وعلمك (فاشكر الله اذلم بطاعه على عبو بكود فعه عنك بما أنت يرىءمنه والثاني ان ذلك كفارة لبقية مساويك وذنو بك فكانه رماك وعيب أنت وىء منهوطهرك من ذنوب أنتماوث بها وكل من اغتابك فقداهدى اليك حسناته ) كاتقدم في آفات اللسان (وكلمن مدحل فقد قطع ظهرك ) كاتقدم في الحديث في الذي انني على آخر فقال صلى

وهو تعمة منه عليك فلم تغضب عليه بقول انتفعت به أنت و تضررهو به دالحالة الثالثة أن يفترى عليك عا أنت برى عمنه عندالله تعاتى فينبغي أن لاتكر وذاك ولاتشتغل مذمه بل تتفكر في ثلاثة أمورا حدها انك ان خلوت من ذلك العب فلا تخلوعن أمثاله وأشباهه وماستره اللهمن عيوبات أكثرفا شكرالله تعالى أذلم بطلعه على عيو بل ودفعه عنك بذكر ما أنت برى عنه والثانى ان ذلك كفارات لبقية مساويك وذنوبك فكأته ومالة بعبب أنت برى عمنه وطهرك من فنوب أنت ملوث بم اوكل من اغتابك فقد أهدى البلاحسنانه وكل من مد حل فقد قطع ظهرك

منته فانمن أهدى اليك عمو بك فقد أرشدك الى المهاك حتى تنقيه فيدغي أن تفرحه وتشتغل بازالة الصفة الذمومة عن نفسك ان قدرت علم افاما اغتمامك يسبيه وكراهتك وذمك الماه فانه غاية الجهل وانكان قصده التعنث فانتقد انتفعت بقوله اذ أرشدك الىءبىكان كفت عاهلايه أوذ كرل عسكان كنت غافلاعنم أوقعه فيعسل لسعث حرصك على ازالته ان كنت قد استحسنته وكل ذلك أساب سعاد تكوقد استفدته منه فأشتغل بطلب السمادة فقدات الساما بسبب ماسمعتهمن المذمة فهما قصدت الدخول على ملك وأو مكماوت بالعذرة وأنت لاندرى ولودخلت علمه كذاك الفتان عز رقبتك لتاويتك مجلسمه بالعذرة فقال لكفائل أيها الماوث بالعذرة طهرنفسك فينبسغي أنتفرحيه لان تندمك بقوله غنيمة وجدم مساوى الاخلاقمها كمة فى الا تخرة والانسان اعما (سم - (اتحاف السادة المنقين) - عامن) بعرفها من قول أعدا اله فينبغي ان تعتنمه وأماق مدالعد والتعنت فحناله منه على دمن نفسه فى الك تفرح بقطع الظهرو تعزن لهدا السنات التي تقر بك الى الله تعالى وأنت تزعم أنك تعب القرب من الله وأما الثالث فهو أن السكين قد حنى على دينسه حنى سقط من عن الله وأهاك نفس ما فترائه وتعرض لعقابه الالم فلا بنبغى أن تغضب عليه مع غضب الله عليه فشات به الشبطان و تقول اللهم أهلكه بل بنبغى ان تقول اللهم أصلحه اللهم تب عليه اللهم ارحة كاقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقوى اللهم اهد قوى فانه ملا يعلون المان كسروا ثنيته و شعوا وجهه و قتاواعه حز قوم أحدد و عاام اهم بن أدهم لن شيم رأسه بالمغفرة فقبل له فى ذلك ققال علت الى منه الاخبر فلا أرضى أن يكون هو معاقباً بسببي و مما يم قن عليك كراهة المذمة قطع فقال علت الى منه الاخبر فلا أرضى أن يكون هو معاقباً بسببي و مما يم قن عليك كراهة المذمة قطع

الله على الله والمنتوع المائة عدالقر من الله وأما الثالث فهوان المسكن قد حي على دينه حق سقط من عن الله وأله وأله وأله تقد القرائه وأما الثالث فهوان المسكن قد حي على دينه حق سقط من عن الله عز وحل وأهلك نفسه بافترائه) وكذبه (وتعرض لعقابه الالم فلا ينبغي أن تغضب عليه عضب الله على الله موفقه اللهم اغفرله (اللهم الحجه) اللهم أمنه (بل ينبغي أن تقول اللهم اصلحه اللهم تب عليه) اللهم اغفرلة وي اللهم اغفرله (اللهم الحجه) وامثال ذلك (كافال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذفال وقد تقدم قال العراق والحديث في الصحح أنه صلى الله عليه والمحكمة عن نبي من الانبياء حن ضربه قومه (ودعا براهم بن أدهم) رجه الله تعلى (لن) سأله عن العمران فاشار به الى المقبرة فغضب عليه وقل أسألك عن العمران وأنت تشير بى الى المقبرة فضربه (وشعر أسه) فدعاله (بالمغفرة فقيل له في ذلك فقال اعلم النه مأجو ربسيبه فلا أرضى أن يكون هو معاقبا بسبى) والقصة أخرجها أبونعم في الحلية وقد تقدمت أشرذ الك قالمئل كراهمة المذمة قطع الطمع) عن الناس (فان من استغنيت عنه مهما ذمك لم يعظم أو ذلك في قلب من طمعت في عالما والمناه والمدام الطمع ولا شعر به (وأصل الدين القناعة وجهاينقطع الطمع عن الحاد والمدال ومادام الطمع ولا شال ذلك الابهدم الدين) وترك طريق المتقين (فلا ينبغي ان يطمع طالب المائل والحاء وحب المدح ومبغض الذم في سلامة دينه فان ذلك بعيد حدا) والتعلي ان يطمع طالب المائل والحاء وحب المدح ومبغض الذم في سلامة دينه فان ذلك بعيد حدا) والتعافي بكرمه

\*(ساناختلاف أحوال الناس فى المدح والذم)\*

(اعلم) وفقالالله تعالى (ان الناس أربعة أحوال بالاضافة الى الذام والمادح الحالة الاولى ان يفرح بالمدح و بشكر المادح و بغضب من الذم و يحقد على الذام و يكافئه أو يحب مكافئة وهدا حال أكثر الحلق في هذا الباب الحالة الثانية ان عقص في الباطن ( النابع عد جبلت على ذلك ( وهوعاية درجات المعصمة في هذا الباب الحالة الثانية ان عتص في الباطن أى يلتوى باطنه بوجع (على الذام وليكن عسل لسانه وجوارحه عن مكافاته و يفرح باطنه و برتاح المادح) في الباطن ( وليكن يحفظ ظاهره عن اظهار السروروهذا من النقصان ) عن رتبة المكال ( الاانه بالاضافة الى ماقبله كال الحالة الثالثة وهي أول درجات الكال ان يعض العباد بنفسه و يقول أناقد استوى عندى الذام والمادح ( و يكون مغر و را ان لم يحتى نفسه بعلاماته و علاماته ) كثيرة منها ( ان لا يحد في نفسه استثقالا للذام عند تطويله ( الجلوس عنده آكثر مما الانكون منها ( ان لا يحد في نفسه استثقالا للذام عند تطويله ( الجلوس عنده آكثر في قلاء حاجة الذام و) منها ( ان لا يحد في نفسه أهون عليه من موت الذام و ) منها ( ان لا يحد في نفسه أهون عليه من موت الذام و ) منها ( ان لا يكون انقطاع الذام عن محلسه أهون عليه من موت الذام و ) منها ( ان لا يكون موت الذام و ) منها ( ان لا يكون موت الذام و ) منها ( ان لا يكون انقطاع الذام عن محلسه أهون عليه من موت الذام و ) منها ( ان لا يكون موت المادح المطرى ) أى المالغ ( له أشد نكاية في قلبه من موت الذام و ) منها ( أن لا يكون موت المادح المطرى )

الطهمع فانمن استغنيت عنه مهماذمك لم يعظم أثو ذاك فى قلبك وأصل الدين القناعة وبها ينقطع الطمع عيناالاوالجاهومادام الطمع فائما كانحسالحاه والمدحفى قلبمن طمعت فعه غالماوكانت همتكالي تحصل المنزلة فى قلب مصروفة ولاينال ذلك الا مدم الدن فلاسفىان يطمع طالب المال والحاه ومحب المدح ومبغض الذم فى سلامة دينه فان ذلك بعسد حسدا \* ( سان اختلاف أحوالالناسفي المدح والذم) \* اعلم أن للناس أر بعــةأحــوال بالاضافة الى الذام والمادح \*الحالة الاولى أن يفرح بالمدح ويشكرالمادح ونغض من الذم و يحقد على الدام و سكافئه أو عد مكافأته وهذا حالة كثر الخلف ق وهوغاية در مان العصدة في هذا الماب الحالة الثانية أنعتعض في الباطن على الذام ولكن عسك لسانه وجوارحه عن مكافأته

ويفرح باطنه و مرتاح المادح ولكن محفظ طاهره عن اطهارا لسرو روه دامن النقصان الاانه بالاضافة الى ماقبله كال الماد و يفرح باطنه و من المادة الثالث قد من المد و المد و من المد و من المد و المد و المد و من المد و المد

لايكون غسة بصيبة المادح ومايناله من أعدائه أكثر عما يكون بصيبة الذام وان لاتكون زلة المادح أخف على قلبه وفي عبنه من ركة الذام فهماخف الذام على قلبه كاخف المادح واستو يامن كل وجه فقد نال هذه الرتبة وما أبعد ذلك وما أشده على القاوب وأكثرا لعباد فرحهم بمدح الناس لهسم سنبطن فى قاو بهم وهم لا يشعرون حيث لا يمتعذون أنفسهم بهذه العلامات وربحا شعر العابد عيل قابه الى المادح دون الذام والشيطان يحسن لهذالنو يقول الذام قدعصى الله بمذمتك والمادح قدأ طاع الله بمدحك فدكمف تسوى بينه ماواغا استثقالك للذام ارتكب من كائر المعاصي أكثر مما (109) من الدين الحضوه فالعص الملبس فان العابد لوتف كرعام أنف الناسمن

ارتكب الذام فى مذمتهم انه لاستثقلهم ولاننفر عنهم و معلمان المادح الذي مدحهلا تخلوعن مذمه عيره ولاعدفى نفسه نفرةعنه ainismodzelini isma والذمة منحبث انهامعصية لاتختلف بان يكون هــو المذموم أوغيره فأذاالعابد المغسر ورلنفسه بغضب ولهـواهعتعـض ثمان الشمطان عنل المه أنه من الدين حي بعنل على الله بهواه فيزيده ذلك بعدا من الله ومن لم يطلع على مكامد الشيطان وآفات النفوس فأكثر عباداته تعب ضائع يفوتعليه الدنماو يخسره فىالا خوة وفهم قال الله تعالى قل هل ننشكم بالاخسر ناعمالا الذىن صل سعمهم فى الحياة الدنماوهم يحسبون أنهم عسنون صنعاب الحالة الرابعة وهي الصدق في العمادة أن مكر والمدحوعة المادح اذبعلم أنه فتنة علمه

لايكون غم عصيبة المادح ومايناله من أعدائه أكثر عمايكون عصيبة الذامر) منها (انلايكون ولة المادح أخف على قلبه وفي عمد من زلة الذام) فهذه العلامات التي عضربها نفسه وهي الاصول وما عدا ذلك رجع الها (فهما خف الذام على قلبه كاخف المادح واستو يامن كل وجه فقد نال هذه الرتبة وما أبعد ذلك وماأشده على القاوب وأكثر العباد فرحهم عدد الناس) لهم والثناء علمهم (مستبطن في قاويهم وهم لايشعرون حيث لاعتصنون أنفسهم بهذه العدالمات) وهو غرورعظم (ورعمادشعر العابد بميل قلبه الىالمادح دون الذام والشيطان عسن له ذلك ويقول له الذام قدعصي الله عذمتك والمادح قدأطاع الله عدحتك فكيف تسوى بينهما وأغما استثقالك الذام من الدين الحض فهدا) الذي بغره الشيطان ( محض النلبيس) منه عليمه (فان العابد لوتفكر علم ان في الناس من ارتكب من كبائر المعاصى أكثر عما ارتكبه الذام فى مذمته) له ( ثم انه لا يستثقلهم ولا ينفر عنهم و يعلم انالمادح الذي مدحه لا يخلو من مذمة عسره )عند غيره أوعنده (ولا يحد في نفسه نفرة عنسه) ولا استنكارا (الذمة عمره كالاعد الذمة نفسه والذمة منحث انهامعصة لاتختلف بان يكون هوالذموم أوغيره فاذا العابد المغر ورلنفسه بغضب ولهواه عنعص) ويتوجع (ثم أن الشيطان يخيل اليه انه من الدين حتى بعتل على المعمواه فيزيده ذلك بعدامن اللهومن لميطلع على مكايد الشيطان وآفات النفوس فاكثر عباداته نعب صائع)لا يفيد شيأ (يفوّت عليه الدنيا) لتركه اياها (و يخسر فى الا مرة) لاغتراره بتلبيس الشيطان (وفهم قال الله تعالى قل هل ننبتكم بالاحسرين أعُمالا الذين ضل سعهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) فهؤلاء قد خسرت أعمالهم وكثر تعهم وضل سعهم فلمقتعوا نفوسهم بالدنبالزهــدهم عنها ولاأخلصوافي أعمالهم ليتمتعوا بهافي الاستحرةفهم عمن خسر الدنيا والا خوامعا (الحالة الرابعة وهي الصدق في العبادة ان يكره المدحو عقت المادح اذ بعسلمانه فتفة عليه قاصمة للظهر) داقة للعنق (مضرة له فى الدين و يحب الذام اذبعلم الهمهد الله عبويه ومرشد له الى مهمه ومهد البه حسناته وقد قال صلى الله عليه وسلم رأس النواضع أن يكره أن بذكر مالبر والتقوى) قال العراقي لم أجد له أصلا (وقدروى في بعض الاخبار ماهو قاصم لظهو رامثالنا انصم) وروده (أذروى انه صلى الله عليموسلم قال ويل الصاغم وويل القائم وويل لصاحب الصوف الامن فقيل بارسول الله الامن فقال الامن تنزهت نفسه عن الدنيا وأبغض المدحة واستحب المذمة) قال العراقي لمأجده هكذا وذكر صاحب الفردوس منحديث أنس ويللن لبس الصوف غالف فعدله قوله ولم يخرجه ولده في مسنده (وهذا شديد جدا وغاية امثالنا الطمع في الحالة الثانيسة وهو أن يضمر الفرح والكراهة على الذام والمادح ولايظهر ذلك بالقول والعسمل وأما الحالة الثالثة وهي التسوية بين المادح والذام فلسنا نطمع فهاعمانطالبنا أنفسنا بعلامة الحالة الثانيةف وفت لناوالاولابد) وفي

قاصمة الظهر مضرقه فىالدىن و عسالدام اذبعل الهمهد المعسه ومرشدله الىمهمه ومهد المحسناته فقد فالصلى الله عليه وسلمواس التواضع أنتكرهأن تذكر بالبروالنقوى وقدروى في بعض الاخبار ماهوقاصم لظهورأ مثالناان صم اذروى أنه صلى الله عليموسلم قال و بل الصائم وو يل القام وويل اصاحب الصوف الامن فقيل بارسول الله الامن فقال الامن تنزهت نفسه عن الدنداوأ بغض المدحة واستعب المذمة وهذاشديد جداوعاية أمثالنا الطمع فى الحالة الثانية وهوأن يضمر الفرح والكراهة على الذام والمادح ولايظهرذاك بالقو لوالعمل فأماا لحالة الثالثةوهي التسوية بن المادح والذام فلسذا نطمع فيهام ان طالبنا أنفس خابعلامة الحالة الثانية فانها لاتفى

بالانهالاند

وأن تنسارع الى الكرام المادح وفضاء طبائه ونتما فل على الكرلم الذام والثناء عليه وفضاء حواث عمولا زفد رعلى أن نسوى بنهما في الفعل الفطاهر كالانقدر عليه في سريرة القلب ومن قدر على التسوية بين المادح والذام في طاهر الفعل فهو حدير بان يتخذ قدوة في هذا الزمان ان وحد فاله الكبريت الاحريق دن الناس به ولا يرى فكيف بما بعده من المرتبتين وكل واحدة من هذه الرتب أيضافها در جات أما الدرجات في المدح فهو أن من الناس من يتني المدحة والثناء وانتشار الصيت في توصل والى نيل ذلك بكل ما مكن حتى يراثى بالعبادات ولا يمالى عقارفة المخطورات لاستمالة قلوب الناس (٢٦٠) واستنطاق ألسنتهم بالمدح وهذا من الهال كين ومنهم من يريد ذلك و يطلب ما المباحات ولا

بعض النسخ فانالاتفي ما فانا ولابد (أن نتسارع الى اكرام المادح وقضاء عاجاته ونتثافل عن اكرام الذام والثناء على موقضاء حوائجه ولانقدرأن نسوى بينهماني الفعل الفاهركم لانقدر عليه في سريرة القلبومن قدرعلى التسوية بن الذام والمادح في ظاهر الفيعل فهوجد ربان يتخذ قدوة) أي شيخا يقتدىبه (في هذا الزمان ان وجدفاله)عز بزجدامثل (الكبريت الاجريقد ثبه ولا برى)فهو رابع الغول والعنقاءوالل الوفي (فكيف عما بعده من الرتبتين وكل واحسدة من هذه الرتب فهادر جات) متفاوتة (أماالدرجات في المدح فهوان من الناس من يفني المدحة والثناء وانتشار الصيت فيتوصل الى نيلها بكل يمكن ) وفي نسخة بكل ماأمكن (حتى ترائي بالعبادات ولا يبالي عقارفة الحظورات) أي ارتكام ا (الاستمالة قلوب الناس) اليه (واستنطاق ألسنتهم بالمدح) له (وهذا من الهالكين) في هوة الضلال (ومنهم من ريد ذلك و يطلبه بالباحات ولا يطلبه بالعبادات ولا يباشر الحظورات وهذا على شفا) أى طرف (حرف هار) أى هار بعنى ساقط (فان حدود الكلام الذي يستميل به القاوب وحدود الاعمال لأعكنه أن الضبطها فيوشك ان يقع فمالا يحل لنيل الحد فهو قريب من الهالكين جدا) فن حام حول الجي أوشك أن يقع فيه (ومنهم من لا بريد المدحة ولايسعي لطلها ولكن اذا مدح سبق السرورالي قلبه) من غير علاج منه (فان لم يقابل ذلك بالجاهدة) والرياضة (ولم يتكلف الكراهية فهو قريب من أن يستحره فرط السرورالى الرتبة التي قبلها وان جاهد نفسه في ذلك وكلف قابسه السكراهة وبغض السروراليه بالتفكر في آفات المدح فهوفي خطر المجاهدة فتارة تكون المسدله) فيغلبه (و ارة تكون عليه) فيغلب عليه (ومنهم من اذا سمع المدح لم يسربه ولم يغتم به وليكن لايؤنر فيه وهذاعلى خير وان كان قديق عليه قية من الاخلاص) بسبب عدم اغتمامه (ومنهم من يكره المدح اذا معمول كن لاينتهي به الى أن يغضب على المادح و يذكر عليه وأقصى درجاته أن يكره )المدح (و يغضب) على المادح (و يظهر) من نفسه (الغضب) علمه (وهو صادق فيه لالمن يظهر الغضب وُقليه بحيله فانذلك عين النفاق لانه بريد أن يظهر من نفسه الاخلاص والصدق وهو مفلس منه) محانبله (وكذلك بالضد) بان نظهر السرورعند مماعمذمته وقلبه مبغضله (ومن هذا تتفاوت الاحوال فيحق الذام وأول درجاته اظهار الغضبوآ خوها اظهارالفرح ولايكون الفرح واظهاره الا عن فقامه حنق) محركة أى غيرة ( وحقد على نفسه لغردهاعليه) أى عصيانها (واكثرة عدوم ومواعيدهاالكاذبة وتلبيساتم الخبيثة) وتخديعاتها (فيبغضها بغض العدق) و يمقتهامقت البغيض (والانسان يفرح بن بذم عدوه وهذا شخص عدوه نفسه فيفرح اذاسمع ذمهاو بشكر الذام على ذاك)وفى نسعة علمها (ويعتقد فطنته وذكاء الماوقف على عبوبها فيكون ذلك كالتشفي له من نفسه ويكون غنيمة له عنده اذصار بالذمة أوضع) أى أحقر (في أعين الناس) ساقطالا بؤ به له (حتى لا يبتلي بفتنة الجاه واذا

بطلبه بالعبادات ولايباشر الحظورات وهدذاعلى شفا حرف هار فانحدود الكارم الذي يستمله القاوب وحدود الاعمال لاعكنه ان بضبطهافيوشك ان يقع فمالا على لنيل الد فهوقريب من الهالكين جدا ومنهممنالاريد المدحة ولاسمعي لطلها واكن اذامدد سيبق السرورالى قلبه فأن لم يقابل ذلك بالمجاهدة ولم يشكلف الكراهية فهوقر يبمن ان يستحره فرط السرورالي الرتمة التى قبلها وان حاهد نفسمه فىذلك وكاف قلمه الكراهية وبغض السرور الممالتفكر فيآفاتالدح فهو فىخطر الحاهدة فتارة تكون المدله وتارة تكون عليه ومنهـم من اذاسمع المدحلم سربه ولم نغيتميه ولمدؤ رفده وهذاءلي خبر وان كان قديقي عليه بقية من الاندلاص ومنهمن بكره المدح اذا معه ولكن

لاينتهى به الى أن بغض على المادح و منكر عليه واقصى در جانه ان يكره و بغض و يظهر الغض وهو صادق سيقت فيه لا ان يظهر الغض وقلبه عبد فان ذلك عن النفاق لانه و يدان يظهر من نفسه الاخلاص والصدق وهو مفلس عنه وكذلك بالضد من هذا تتفاوت الاحوال في حق الذام وأول در جانه اظهار الغض و آخرها اظهار الفرح ولا يكون الفرح واظهاره الاعمن في قلبه حنق وحقد على نفسه لنم دها عليه وكثرة عبوم اوموا عبد ها الدكاذبة وتلبيساتها الجبيثة في بغض العدو والانسان يفرح عن بذم عدوه وهد ذا شخص عدوه نفسه و يكون عدوه نفسه و يكون عدوه نفسه و يكون عنده أذا صاد بالذمة أوضع في أعن الناس حتى لا ينتلى بفتنة الناس واذا

سيفت المه حسنات لم ينصب فيها نعساه مكون خير العيو به التي هوع المؤعن الماطنها ولوجاهد المريد نفسه طول عروف هدف الحصلة الواحدة وهو أن يستوى عنده فالمهوما دحد الماكات له شغل شاغل فيه لا يتقرغ معه لغيره و بينه (٢٦١) و بين السعادة عقبات كثيرة هذه احداها

ولا يقطع شياً منها الا بالجاهدة الشديدة في العمر الطويل

\*(الشطرالثاني من السكتاب في طلب الجاه والمستزلة بالعبادات)\*

وهوالرياء وفسمسانذم الرياءو سانحقيقة الرياء وما برائى مه وسان در حات الرباعوسان الرباء الليفي وسان ماعبط العمل من الرياء ومالا عيط و سان دواءالر باءوعلاحمو سان الرخصة في اظهار الطاعات و سان الرخصة في كنمان الذنوب سان تولي الطاعات خوفا من الرباء والا مان وبيان ما يصم من نشاط العبد للعبادات بسسر وبه الخلق وسان ماعد على المريد أن يلزمه قلب مقبل الطاءة وبعدهاوهي عشرة فصول وبالله التوفيق

\*(بيان ذم الرباء) \* اعلم
ان الرباء حرام والمرافى عند
الله محقوت وقد شهدت الذلك
الآ بات والاخبار والآثار
\*(اما الآيات) فقوله تعالى
فويل للمصلين الذين هم
عن صلاتهم ساهون الذين
هم براؤن وقوله عز وجل
والذين عكرون السيئات
له\_معذاب شديد ومكر
أولئك هو يورقال محاهد
أولئك هو يورقال محاهد

سيقت المه حسنات لم ينصب أى لم يتعب (فيهافه ساه يكون خير العيو به التي هوعا حزى الماطنها) أى الزالنها (ولو جاهد المر يدنف مطول عروفي هذه الحصلة الواحدة وهوان يستوى عنده دامه وما دحه لكان له شغل شاغل فيه لا يتفرغ معه لغيره) من مهمات الساول (وبينه وبين السعادة) أى الوصول البها (عقبات كثيرة) صعبة المرتقى ودونهن حتوف (وهذه احدى تلك المعقبات ولا يقطع شي منها الا بالجاهدة الشديدة في العمر الطويل) ولكن من لا حظته العناية الالهية تيسرت له أسباب قطعها في الحال وسهل عليه الوصول الى السعادة ولكن على رجال والله الموفق عنه (الشطر الثاني من السكاب) \*

(فى طلب الجاه والمنزلة) فى قاوب الناس (بالعبادات وهوالرياء وفيه بيان ذم الرياء وبيان حقيقة الرياء وما برا فى مه بيان ذم الرياء وبيان حقيقة الرياء وما برا فى به و بيان دواء الرياء وبيان الرياء وما بيان دواء الرياء وعلاجه و بيان الرخصة فى اظهارا لطاعات و بيان الرخصة فى اظهارا لطاعات و بيان الرياء وعلاجه و بيان الرياء و بيان ما يصحمن نشاط العبد للعبادة بسبب و يه الحلق وما لا يصح و بيان ما يصحم و بيان ما يصحمن نشاط العبد العبادة بسبب و يه المرتب المذكور )

\*(باتذمالرياء)\*

(اعـــلم) وفقك الله تعالى (أن الرباء حرام والمراثى)وهوالمتصف به (عندالله ممقون)أى مبغوض أشد البغض (وقدشهدت بذلك الا يات والاخبار والا تاراماالا يات فقوله تعالى فويل المصلين الذين هم عن صدائتهم ساهون) أى غافلون غير مبالين بها (الذين هم يراؤن) أى يرون الناس أعسالهم ليروهم الثناء عليهاوالفاء جزائية أوسبية (وقوله عز وجلوالذين عكر ون السيات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبورقال بجاهدهم أهل الرياءوقال تعالى انمانطعمكم لوجه الله) على ارادة القول بلسان الحال أوالمقال (لانر بدمنكم خزاء ولانسكورا) أى شكرا (فدح المخلصين) من عباده (بنني كل ارادة سوى وجمالته تعالى والرياءهوضده وقال تعالى فن كان يرجوالقاءريه) أى يأمل حسن لقائه وثوابه (فليعمل علا صالحا) وتضيه الله (ولا شرك بعبادة ربه أحدا) بان واثبه أو بطلب منه أحوا (أنزلت فين بطال الاحر والجد بعماداته وأعماله ) قال العراقي رواه الحاكم من حديث طاوس قال رجل انى أقف الموقف أمتغي وجه الله وأحسان برى موطني فلم ردعلمه حتى نزلت هذه الا تقهكذا في نسخة من المستدرك ولعله سقط منها بن عباس أوأبوهر ووانه ى ووجد بخط الحافظ ان حر باذائه هواب عباس و بخط الكمال الدميري الساقط من سخة المصنف أبوهر برة وهوثابت في غيرهامن النسخ انتهي ماوجدته قلتر وا عبدالرزاق وابن أبى الدنيا فى الاخسلاص وابن أبي عام والحاكم عن طاوس هكذا ولم يذكر وافيه ابن عباس ولاأ ياهر مرة ورواه الحاكم أيضاوصعه والبهبي عن طاوس عن ابن عباس كاذكره الحافظ ابن حروا حرجابن أبي عاتم عن جاهد قال كانمن المسلمين من يقاتل وهو يعبان برى مكانه فانزل فن كان برجوالقاءر به فليعمل علاصالحاالا وأخرجاب المنذرمن طريق ابنج يجعن عاهد قال فالرجل بارسول المه أعتق وأحب ان وى وأتمدق وأحبان رى فنزلت فن كان رجواالا ية وأخرج ابن منده وأبونعم فى الصارة وابن عساكرمن طريق السدى المغبر عن الكايءن أب صالح عن ابن عباس قال كان جندب بن زهير اذاصلي أوصام أوتصدق فذكر بخبرارتاح له فزادفى ذلك القالة الناس فنزل فى ذلك فن كان برحوالقاءربه الاتية ثم قال العراق للبزاومن حديث معاذ بسند ضعيف من صامر باء فقد اشرك الحديث وفيه انه صلى الله عليه وسلم الهذه الاسيةانته والتورواهمن حديث عبد الرحن بن عنم الاشعرى وهو مختلف في عصبته اله قال اهاد

همأه الرياء وقال تعالى اعانطه مكم لوجه الله لانريد منكم خراء ولاشكورا فدح الخلصين بنفي كل ارادة سوى وجه الله والرياء ضده وقال تعالى فن كان يرجولها عربه فليعه مل عسلاصالحا ولا بشرك بعبادة ربه أحدا فرل ذلك في يطلب الاجروالجد بعباداته وأعياله

أناسمعت رسول اللهصلى الله عليه وسلم يقول من صامر ياء فقد أشرك ومن صلى رياء فقد أشرك ومن تصدقر ياء فقسد أشرك فالبلي ولكن رسول اللهصلي الله علىه وسلم تلاهذه الاستية فن كان وحوا لقاء ربه فشق ذلك على القوم واشتدعلهم فقال الاأخرجهاعنكم فالوابلي بارسول الله فقال هي مثل الاتمة التي فى الروم وما آتيتم من ربالبر بوفى أموال الناس فلابر بواعنسد الله فن على رباء لم يكتب له ولاعلمه (وأما الاخبار فقد قال صلى الله عليه وسلم حين سأله رحل بارسول الله فيم النحاة فقال ان لا بعمل العبد بطاعة الله ريدبها الناس) أغفله العراقي وقرأت في كتاب الفقيه أبي اللبث السمر قندى قال أخمرنا باسناده عن جبلة العصى قال كنافى غزاة مع عبد الملك بن مروان فصينار حل فسهر لاينام فى الليل الاأقل فكشنا أيامالانعرفه عموفناه بعدذلك فآذاهو رجل من أصحاب رسول القهصلي الله عليه وسلم وكان فيماحد ثناان فاثلامن المسلين فالبارسول اللهفيم النعاة غسدا فال ان لاتخادع الله فال كيف نخادع الله فال ان تعمل عما أمرك الله وتريديه غير وجه الله الحديث وسيأتى تمامه فيما بعد (وروى عن أبي هر وه) رضى الله عنه (فى حديث الثلاثة المقتول فى سبيل الله والمتصدق عماله والقارئ الكتاب الله أوردناه) بتمامه (فى كتاب الاخلاص) وفيه (فان الله عزو جل يقول الكل واحدمهم كذبت بل أردت ان يقال فلان حوادكذبت بلأردتأن يقال فلان شعاع كذبت بلأردت ان يقال فلان قارئ فاخبرا لني صلى الله عليه وسلم أنهم لم يثانوا) بماعلوا (وان رياءهم هوالذي أحبط أعمالهم) رواه مسلم وسيأتى في كتاب الاخلاص (وقال ابن عر) رضى الله عند (قال صلى الله عليه وسلم من راءى راءى الله به ومن مع سمع الله به )قال العراق متفق علسهمن حديث جندب بنعبدالله وأماحديث ابن عرفرواه الطبراني في المكبير والبهق في الشعب من رواية شيخ يكنى أبا يزيد عنه بلفظ من سمع الناس بعمل سمع الله به مسامع خلقه وحقره وصغره وفي الزهد لابن المبارك وسندأ حد وابن منسع أنه من حديث عبدالله بن عروانهي فلتحديث جندب أخرجه كذلك ابن أبي شيبة وأحدوا بن مآجه وأبوعوانة وابن حبان والبغوى بلفظ من سمع عمع الله بومن راءى راءى الله به ومن شق شق الله عليه بوم القيامة ورواه بدون الجلة الاخبرة أحدوم سلم من حديثابن عباس ومسلم واسماجه والبهق فى الاسماء والصفات من حديث حندب وأحد والطبران وأبو الشجمن حديث أيبكرة وأماحديث ابنعرفاخ وجمكذ المنابن أي شيبة وهنادف الزهدوا يونعيم في الحلية وروى أحدوابن أبي شبية والترمذي وقال حسن فريب وابنماجه وأبو يعلى من حديث أبي سعيد بالفظ من رائي رائي الله به ومن يسمع يسمع الله به (وفي حديث آخرطوبل ان الله عز وجل يقول لملائكمة ان هذا لم ردنى بعمله فاحعلوه في حين ) وهي دركة من دركات حهنم قال عاهدهي تعت الارض السفلي فها ارواح الكفار وأعمالهم أعمال السوء فال العراق رواه ابن المبارك في الزهدومن طريقه ابن أبي الدنيافي الاخلاص وأبوالشيغ فى كتاب العفامة من رواية ضمرة بن حبيب مرسلاو رواوابن الحوزى فى الموضوعات انتهى قلتر واوابن المبارك عن أبي مكر بن أبي مريم عن ضمرة بنحبيب قال قال صلى الله عليه والمان الملائكة رفعون عل عبد من عبادالله فيستكثر ونه ويركونه حتى ينتهوابه الىحيث بشاءالله من ساطانه فيوسى التعاليهم انكم حفظة على عل عبدى وأنارقب على مافى نفسه انعبدى هذالم يخلص لىعله فاكتبوه فى سعين و يصعدون بعمل عد فيستقاونه و يحتقر ونه حتى ينتهوا به الى حيث شاء الله من اطانه فوحى الله المهم انكم حفظة على على على معنى وأفارقب على مافى نفسه ان عبدى هذاقد أخلص لى عله فاكتبوه فىعلىن فهذاه والذي أشاراليه المصنف بقوله وفى حديث آخوطويل وأخرج ابنم دويه فى التفسيرمن حديث جاربن عبدالله فالحدثني رسول اللهصلي اللهعليموسلم ان الملك رفع العمل للعبد وى ان فى درد منه سر وراحتى ينتهى الى المقات الذى وضعه الله فضع العمل فيه فساديه الجدارمن فوقه ارم عامعان في معن فنقول الملك مارجعت المك الاحقافيقول صدقت ارم عامعان في معن وأحرج

\*(وأما الاخبار)\* فقد قالصلي الله عليه وسلمحين سأله رجسل فقال بارسول الله فيم النعاة فقال انلا بعمل العبدبطاعة الله ويد باالناس وقال أوهر رة فىحديث الثلاثة القتول فى سال الله والمتصدق عاله والقارئ لكتاب الله كما أوردناه في كاب الاخلاص وانالله عزوجل يقول احكل واحدمنهم كذبتبل أردت ان مقال فلان حواد كذب بلأردت أنيقال فسلان شعاع كذبتبل أردت ان يقال فلات قارئ فأخر صلى الله عليه وسلم انهم فالواوان راءهم هوالذىأحيط أعالهم وقال اسعررضي اللهعنهما قال الني صلى الله عليه وسلم من راءى راءى الله به ومن سمع سمع الله به وفي حديث آخر طويل ان الله تعالى بقول للائكتمان هدالم ودنى بعمله فاحعاوه في سعين

وقالصلى الله عليه وسلم ان أخوف ماأخاف علىكم الشرك الاصغر قالواوما الشرك الاصعر بارسول الله قال الرياء يقول الله عز وحل يوم القدامة اذاحازى العبادباع الهم اذهبواالي الذبن كنتم تواؤن فى الدنيا فانظروا هل نعدون عندهم الجزاء وقال صلى الله عليه وسلم استعمدوا بالله عزوج لمن جب الحزن قيل وماهو بارسول الله قال وادفى حهدنم أعدالقراء المراثين وقال صلى الله علية وسلم يقول الله عزوجل من عل علا أشرك فيهغيرى فهوله كله وأثامنيه يوىء وأنا أغمني الاغنياء عن الشرك وقال عيسي المسيح صلى الله علمه وسلم اذا كأن ومصوم أحدكم فلدهن وأسهو لحستهو عسم شفشه لئداد وى الناس أنه صائم واذاأعطى بمسنمة فلفف عن شماله واذاصلي فليرخ ستريابه فانالله بقسم الثناء كايقسم الرزق وقال نسنا صلى الله عليه وسلم لا يقيل اللهعز وحلعلافسهمثقال ذرة من رماء وقال عر لعاذ ان حبال حانرآهسكي ماسكيك قالحديث سعمته منساحب هذاالقبر بعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول انأدني الرياء شرك

البزار والبهبق من حسديث أنس رفعه قال تعرض أعمال بني آدمين بدى الله عزوجل وم القيامة في صعف مختمة فيقول الله عزوجل القواهذا واقبلواهذا وتقول الملائكة بارب واللهمارأ ينامنه الاخسيرا فيقول انعله كان لغير وجهي ولاأقبل اليومن العمل الاما أريديه وجهي (وقال صلى الله عليه وسلم ان أخوف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر قالوا وما الشرك الاصغر بارسول الله قال الرباء ية ول الله عز وجل ومالقيامة اذاجارى العباد باعالهم اذهبواالى الذين كنتم تراؤن فى الدنيافا نظرواهل تعدون عندهم حزاء) فال العراقي رواه أحدو البهقي في الشعب من حديث محود بن لبيدوله رواية ورجاله ثقات ورواه الطبراني منرواية مجود بنالبيدعن رافع بنخديج انتهمى قات سياق الصنف هوسياق أحدوالبهتي وأماساق حديث الطبراني فلفظه يقال آن يفعل ذلك اذاجاء الناس باعالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤن فاطلبوا ذلك عندهم ورواهان مردويه فى التفسير من حديث ألى هر برة بعوه ( وقال صلى الله عليه وسلم استعيدوا ما لله من جب الحزن قيل وماهو يارسول الله قال واد في جهنم أعد القراء الرائين ) قال الولى العراق رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجمه من حمديث أبي هر مرة وضعفه ابن عدى انتهى قات وكذلك رواه المخارى فىالناريخ ولفضهم جمعا تعودو ابالله منجب الحزن قالوا بارسول الله وماجب الحزن قالواد فجهنم تتعوذمنه جهنم كليوم أربعما تتمرة يدخله القراءالمراؤن وانمن أبغض القراء الحالله الذبن مزورون الامراء ورواه البهيق فحالشعب مختضراوفيه قيل ومن يسكنه قال المراؤن باعسالهم وقد تقدم في كاب الامراالعروف والنهى عن المنكر وأماسياق ابن عدى الذى ضعفه ان في حهم واديا تستعيذ منه سبعين مرة أعد الله للقراء الرائين بأعسالهم وان أبغض الخلق الى الله عالم السلطان (وقال صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وحل منعل علا أشرك فيه غيرى فهوله كله وأنامنه يرىء وأناأ غنى الاغتباء عن الشرك) قال العراقير واممالك في الموطأ واللفظاله من حديث أبي هر مرة دون قوله وأنامنه برىء ومسلم مع تقديم وتأخ بردونها أيضاوهوعند ابن ماجه بسندصيع اه قات لفظ مسلم وابن ماجه فال الله تعالى أناأغني الشركاءعن الشرك من على علاأشرك فيهمعي غيرى تركتبه وشركهور واه ابن و برفى تهذيبه والمزار بلفظه قال الله عز وجل منعل لى علاأ شرك فيه غيرى فهو كله له وأنا أغنى الشركاء عن الشرك وعند أحد ومسلمفي رواحة واس أبى ماتم وابن مردويه والبهقي بلفظه قال عزوجل انه خير الشركاء فن على علاأشرك فممغرى فانابرىءمنه وهوالذى أشرك وأخرج البهقي منحديث ماير رفعه يقول الله تعالى كلمنعل علاأراديه غبرى فانامنه وىء وأخوج الطبالسي وأحدوا بنم دويه من حديث شدادس أوس رفعهان الله يقول أناخير قسيم أن أشرك بيمن أشرك بشياً فانعله قليله وكثيره لشريكه الذي أشركيه أناعنه فني وأخرج العزار وابن مردويه والبهق منحديث الضعال بنقيس رفعه يقول الله تعالى أناخير شريك فن أشرك معى أحدا فهو لشريكه الجديث (وقال عيسى عليه السلام اذا كان يوم صومكم فلدهن أحدكم رأسه ولحيته وعسم شفتيه لئلا برى الناس انه صائم واذا أعطت يمينه فليخف عن شماله واذاصلي فليرخ ستربابه فان الله يقسم الثناء) اى الصيت الحسن (كايفسم الرزق) أخوجه أحدفى الزهد من طريق هلال ن سار وسمأتى مثل ذلك من قول عبدالله بن مسعود (وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله علا فيممثقال ذرة من رياء) قال العراقي لمأجده هكذا قلت هومن كالم يوسف بن اسسباط أخرجه أبونعم فها لحلمة من طر تق عبدالله من خبيق قال معت نوسف بن اسباط يقول فذكر والاانه قال مثقال حمة مدل ذرة (وقالعرلعاذبن حبل) رضى الله عنهما (حين رآه يبكى) عند القبر (ما يبكد ان المحدث معتمين صاحب هذا القبر يعنى الني صلى الله علمه وسلم يقول ان أدنى الرياع شرك قال العراقي رواه الطبراني هكذا ورواه الحاكم بلفظ ان ايسسير من الرياء شرك وقد تقسدم قريبا انتهى فلت وتحامه واحب العبيد الى الله الاتقياء الاحفياء الذين اذاعابوالم يفتقدوا واذاشهدوا لم يعرفواأولئك أغذالهدى ومصابيع العلم هكذا

وقال صالى الله علىه وسلم أخوف ماأخاف علبكم الرباءوالشهوةالطفةوهي أيضا ترجع الىخطايا الر ماءود قائمة وقال صلى الله علىه وساران في ظل العرش وم لاظـل الاطلة رحـلا تصدق بمنه فكان يحفها عن شماله ولذلكوردان فضارعل السرعلىعل الجهر يسبعن ضعفا وقال صلى الله علمه وسلم ان المرائى سادى علىمهوم القسامة بافاحر باغادر يامرائي ف-لعال وحبط أحرك اذهب فدأحرك من كنت تعمل له وقال شدادين أوس وأيت الني صــلى الله علىه وسلم يبكى فقاتماسكك بارسول الله قال اني تحوّفت على أمني الشرك أماانهم لانعدون صفا ولاشمسا ولاقراولا حراولكنهم واؤن باعالهم وقال صلى الله عليه وسلم الماخلق الله الارضمادت باهاها فلق الحال فصرها أوتادا للارض فقالت الملائكة ماخلق ر مناخلقا هوأشد من الجمال نفلق الله الحدد فقطع الحمال مخاق النارفأذات الحديد مُ أمر الله الماء باطفاء الناروأم الريخ فسكدرت الماءفاختلفت الملائكة فقالت نسأل الله تعالى قالوا مارب ماأشد ماخلقتمن خلقك قال الله تعالى لم أخلق

رواه الطبراني فىالكبير وأنونعيم فى الحليسة والحاكم من حديث ابن عمر ومعاذمها والرواية الشانية التي تقدمذ كرها فى فضيلة الخول ان اليسير من الرياء شرك وانمن عادى أولياء الله فقد باروالله بالحارية وانالله يحب الابوا والاحفياء الاتقياء الذين اذاغانوا لم يفتق دواوان حضروا لم يدعواولم يعرفوا قلوبهم مصابع الهدى يخرجون من كل غمراء مظلة وهكذارواه الطيراني والحاكم من حديث معاذ (وقال صلى الله عليه وسلمان أخوف ماأخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية) رواء ابن المبارك فى الزهدمن حديث سداد ابن أوس وقد تقدم الكلام عليه في أول أحاديث هذا الكتاب (وهي أيضا) أي الشهوة الخفية (ترجيع الى نعفا باالر ماءودقائقه) وقدروى أحدوان أبي الم والطيراني والحاكموصيعه والبهتي في الحديث الذكورة لت بارسول ألله فماالشهوة الخفية فقال يصبع أحدكم صاعافة عرض له شهوة من شهواته فيترك صومه و يواقع شهو ته (وقال صلى الله عليه وسلم ان في ظل العرش يوم لاظل الاظله رجلاتصدق بمينه ف كاد ان يخفهاعن شماله ) هومتفق عامد من حديث أبي هر برة بخوه في حديث سبعة يظلهم الله في ظله وقد تقدم في كتاب الزكاة وفي كتاب آداب العجبة (واذاك ورد يفضل على السرعلي على الجهرسبعين ضعفا) قال العراق رواه البيه في فالشعب من حديث أبي الدوداء ان الرجل ليعمل العمل فيكتب له عل صالح معمول به في السر نضعف أحره سيعين ضعفا قال المهقي هذا من افراد بقية عن شوخه الجهولين وروى ابن أبى الدنيافي كذاب الاخلاص من حديث عائشة بسند ضعيف يفضل الذ كرا الحفى الذى لا تسمعه الحفظة على الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين درجة انتهى قلت ورواه كذلك البهتي في الشعب من طريقه وضعفه ولفظه سبعين ضعفا وأماحديث أبى الدرداء فتمامه عندالبهقي والديلي فلا وال به الشيطان حتى يذكره للناس و بعلنه فكتب علانية وعيى تضعيف أحوه كله عملا مزال به حتى يذكره لاناس الثانية ويحب ان يذكر للناس و يحمد عليه فيمعى من العلانية و يكتبر ياء ( وقال صلى الله عليه وسلم ان المرائي ينادى يوم القيامة مافاح ماغادر ماممائي صل علا وحيط أحوك اذهب فيدأ حوك من كنت تعمل له ) قال العراقي رواه ان أن الدنيامن رواية حبلة العصى عن صحابي لم سم وزادما كافريا خاسر ولم يقل بأمرائي واستفاده ضعمف فلت هو في الحديث الطويل الذي تقدمذ كرأوله أورده أبواللث السمر قندي باسناده اليجبلة المعصى قالكنا فى غزا قمع عبد اللك بن مروان فصحبنا رجل الحديث وفيه واتقوا الرياعفانه الشرك بالله وانالمرائي ينادى وم القيامة على رؤس الخلائق باربعة أسماء يا كافر يافاح باغادر بالماسر ضلعاك وبطل أحرك فلاخلاق لك اليوم فالتمس أحرك من كنت تعمل له بالخادع قال فقلت له بالته الذي لااله الاهو أنتسمعت هذامن رسول اللهصلى الله عليه وسلم فقال والذى لااله الاهو انى لقد معترسول اللهصلى الله عليه وسلم الاان يكون قد أخطأت شمالم أكن أتعمده مقرراً ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم (وقال شداد بن أوس) بن ثابت بن المنذر الخزر عي ابن أخى حسان بن ثابت كنيته أبو بعدلي صابى مات الشام روى له الجاعة (رأبت النبي صلى الله علم به وسلم يبكى فقلت ما يبكمك فقال الى يخوف على أوي الشرك أماانم ملا معبدون صفا ولاشمسا ولاقرا ولاحرا واسكنهم تراؤن باعمالهم)ر واهأ جدوا بن ماجه وابن أبي عاتم والطـــ براني والحا كموصحه والبيهي بعوه وقد تقدم في أول هذا الكتاب (وقال صلى الله عليه وسلم الحلق الله الارض مادت) أى تحركت واضطربت (فلق الجبال فصيرها أو تادالارض) أى سكفها بهافكانت شبهالاوتاد (فعال الملائكة ماخلق ربناخلقاأ شدمن الجبال غلق الله الحديد فقطع الجبال مُخالق النار فاذابت الحديد مُ أمر الله الماء فاطفاالنار وأمرالريح فكدرت الماء فاختلف الملائكة فقالت نسأل الله تعالى قالوا باربماأ شدما خلقت من خلقك أى أقواه (فقال تعالى لم أخلق خلقاهو أشدمن ابن آدم حين يتصدق بمينه فيخفها عن شماله فهوأ شدخلق خلقته ) قال العراقي رواه الترمذي من حديث أنس مع اختلاف وقال غريب انتهى فلت ولفظه لما خلق الله الارض جعلت عمد فلق

وروى عبدالله بن البارك باسناده عن رجل أنه قال لعاذين جبل حدثنى حديثا معتفين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبكى معاذحتى طننت أنه لا يسكت عمل سكت عمل قال معت النبي صلى الله عليه وسلم قال لى بامعاد قال بالمعاد الله قال المعال والمحل وجه قال عند من والم ذا العمل وجه

صاحبه أناصاحب الغيبة أمرنى وبى أنالأدع عل مناغتاب الناس عاورنى الىغيرى قال ثم تأتى الحفظة بعملصالح من أعمال العبد فتمر بهفتز كيسه وتكثره حمي تباغيه الى السماء الثانية فيقول لهم الملك الموكر جاقفوا واضر بواجداالعملوجه صاحبه انه أراد بعمله هذا عسرض الدنماأمرنى ربى أنلاأدع على عاوزنى الى غبرى اله كان يفتخر مه على الناسفى عالسهم قال وتصعدا لحفظة بعمل العدد وبنهاج نورامن صدقة وصيام وس\_لاة قد أعب الحفظة فعاوزونه الى السماء الثالثة فيقول لهم الماك ااوكلها قفواواضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا ملك الكر أمرنى دبى أنلاأدع عله معاورنى الى غبرى اله كان يتكبرعملي الناس في السهم قال وتصعدا لحفظة بعمل العبد وزهر كاوزهر الكوك

الجبال فالقاهاعليها فاستقرت فعبت الملائكة من خلق الجبال فقالت ياربهل في خلقك شئ أشدمن الجبال قال نعم الحديد فالتيارب هل في خلفك شي أشد من الحديد قال نعم النار قالتيارب هل في خلفك شئ أشدمن النار قالنع الماء قالت باربهل فىخلفك شئ أشدمن الماء قال نع الربح قالت بارب هل في خامل شي أشد من الريح قال نع ابن آدم يتصدق بمنه وعفهاعن شماله وهكذا رواه أ نضاأ حد وعبدبن حميد وأبو يعلى والبهبق وأبوالشيخ فىالعظمة والضياء فى المتارة (وروى عبد الله بن المبارك) المروزى تقدمت ترجمته في كتاب العلم (باسناده عن رجل) لم يسم (انه قال لعاذ بن جبل) رضى الله عنه (حدثناحديثا معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنكى معاذ حتى طننت أنه لا يسكت ثم سكت شمقال معت رسول الله صلى الله عليموسلم قال لى يامعاذ قات ابيك بابى أنت وأمى يارسول الله قال انى محدثك حديثاان أنت حفظته نفعك وان أنتضيعته ولم تحفظه انقطعت حتك عندالله وم القيامة بامعاذان اللهعزو جل خلق سبعة أملاك قبل ان يخلق السموات والارض غمخلق السموان فعسل لكل سماء من السبعة ملكانوابا علما فدجالها عظما فتصعد الحفظة) وهم الكرام الكاتبون (بعمل العبد من حين بصحرالي أن عسى له نوركنور الشمس حتى اذا طلعت به الى السماء الدنمازكته فَكُثَرَتُهُ فَيقُولُ اللَّهُ ) المُوكِلُ بِنَاكُ السِّماء (العفظة) الصاعدين بذلك العمل (اضربوام-ذاالعمل وجهصاحبه أناصاحب الغيبة أمرنى ربىأن لاأدع علمن اغتاب الناس يجاوزني الي غيرى قال م تاتي الحفظة بعمل صالح من أعمال العبدفتر كيه وتمكثره حتى تبلغيه الىالسماء الثانية فيقول لهم الملك الموكل بالسماء الثانيه قفوا واضر بواج ذا العمل وجه صاحبه قانه أراد بعملة هذا عرض الدنيا) أي مناعها (أمرنى رب أن لاأدع عله يعاو زنى الى غيرى انه كان يفقرعلى الناس فى محالسهم قال وتصعد الحفظة بعمل العبد يبته يونورا من صدقة وصيام وصلاة فدأيجب الحفظة فتعاوزون به الى السماء الثالثة فيقول لهم الماك آلوكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجهصاحب أناماك الكبرأم فى رب أنالأأدع عله يجاوزني الى غيرى اله كان يتكبرعلى الناس في جالسهم قال وتصعد الحفظة بعمل العبد بزهر ) أى يضيء (كما زهر الكوكب الدرى له دوى من تسميع وصلاة و ج وعرة حتى يحاوزوا بهالى السماء الرابعة فيقول الهم الملك الموكل بها قلموا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه اضربواظهره وبطنه أناصاحب العجب أمرنى ربى أن لاأدع عله يعاد زنى الى غيرى انه كان اذاعل علاادخل فيه العب فالوتصعد الحفظة بعمل العبدحتي يجاوزوابه الىالسماء الخامسة كانه العروس الزفوفةالى أهلها فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجمصاحبه واجاوه على عاتقه أناملك الحسدانه كان يحسد الناس من تعلم و يعمل بعمله وكل من كان ياخذ فضلا من العبادة و يحسدهم و يقع فمهم أمرنى ربيأن لاأدع عمله يجاوزني الى غيرى قال وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وج

الدرى له دوى من تسبيع وصلاة وجوع رفحى بحاوز وابه الدرى له دوى من تسبيع وصلاة وجوع رفحى بحاوز وابه السماء الرابعة فيقول لهم ما لماك الوكل ما فقوا واضر بوام دا العمل وجه صاحبه اضربو وبانه ظهره و بطنه أناصاحب البحب أمرنى وب أن لاأدع علايحاوز في الى غيرى انه كان اذاع ل ع الأدخل العجب في عله قال وتصعد الحفظة بعمل العدد على عاتقه اناماك الحسد انه كان كانه العروس المزفوفة الى أهلها فيقول لهم الملك الموكل ما فقوا واضر بوام ذا العمل وجه صاحبه واحلوه الى عالماك الحسد انه كان يتحسد الناس من يتعلم و يعمل على وتعمل على وتحل من كان يأخذ فضلا من العبادة بحسد هم و يقع فيهم أمرنى وبي أن الا أدع عله يجاوزنى الى غيرى قال وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكا من على وجه

وغرة وسدام فعاور ون الى السماء السادسة فعول الهم الملك الموكل جهاق فواوا ضريوا بهذا العمل وجه صاحبه اله كان لا يرحم انسانا قط من عباداته أصابه بلاء أوضر أضربه بلكان بشعت به أناء الك الرحة أمرنى بي أن لا أدع عله يحاورنى الى غيرى قال وتصعدا لحفظة بعمل العبد الى السماء السابعة من صوم وصلاة ونفقة وزكاة واجتهاد وورع له دوى كدوى الرعد وضوء كضوء الشيمس معه ثلاثة آلاف ملك فيعاور ون بدالى السماء السابعة في قول لهم الملك الوكل ما قفوا واضربوا بدا العمل وحد صاحبه واضربوا به جوارجه اقفاوا به على قلبه انى أحد عن ربى كل على مديه وجدرى انه (٢٦٦) أراد بعمله غير الله تعالى انه أراد به رفعة عند الفقها عود كراعند العلماء وصيتا فى

وعمرة وصيام فعداو زنبه الى السماء السادسة فيقول لهم الملك الموكل مها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه انه كان لا رحم انساناقط من عباد الله أصابه بلاءأ وضربل كان يشمت به أناملك الرجة أمرنى ربىأن لاأدع عسله يجاوزني الىغيرى قال وتصعد الحفظة بعمل العبدالي السماء السابعة من صيام وصدقة وصلاة ونفقة واجتهاد وورع له دوى كدوى الرعدوضوء كضوء الشمس معه ثلاثة آلاف ماك يتعاوزون بهالى السماء السابعة فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضر بوابهذا العمل وجمصاحبه واضربوا به جوارحه واقطاوابه على قابه أناأ حجب عن ربى كلء ل لم برد به وجهر بى انه أراد بعمله غير اللهانه أراديه رفعة عند الفقهاء وذكراعند العلماء وصيتافي المدائن أمرنى ربي أن لاأدع عمله عاوزنى الى غيرى وكل عل لم يكن خالصافهور ماء ولا يقبل الله عل المراثى قال وتصعدا لحفظة بعمل العبد من صلة وصيام وزكاة وجوعرة وخلق حسن وصمت وذكر الله تعالى وتشبعه ملاهكمة السموات حتى يقطعوابه الحب كلها آلى الله عزوجل فيقلمون بين يديه و يشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله تعالى قال فيقول الله تعالى لهم انتم الخفظة على على عبدى وأنا الرقيب على نفسه انه لم يردنى مدا العمل وأراديه غيرى فعليه لعنتي فتقول الملائكة كلهاعليه لعنتان ولعنتناوتقول السموات كالهاعليه لعنة الله ولعنتنا وتلعنه السموات السبع ومن فيهن قال معاذ) رضى الله عنه (قلت يارسول الله أنت رسولالله وأنامعاذ قال اقتسدبي وانكآن فيعملك نقص يامعاذ حافظ على لسانك من الوقيعة في احوانك من حلة القرآن واحل ذنوبك عليك ولا تحملها عليهم ولاترك نفسك بذمهم ولا ترفع نفسك عليهم ولا ندخل على الدنيا في عمل الا من ولانتكبرفي مجلسك لسكى يحذر الناس من سوء خلفك ولاتناج رجلا وعندك آخرولا تتعظم على الناس فمنقطع عنك حيرالدنيا ولاغزق الناس فهزقك كلاب النار ومالقيامة فىالنار قالمالله تعالى والناشطات نشطا أندرى ماهن يامعاذ قات ماهن بابي أنت وأمى يارسول الله قال كالرب في النار تنشط اللهم والعظم قائماني أنت وأمي بارسول الله فن اطبق هذه الحصال ومن ينجو منهاقال يامعاذ اله ليسير على من يسروالله عليه قال فا رأيت أكثر تلاوة للقرآن من معاذ المدر عما ف هدذا الحددث ) قال العراقي هو كما قال المصنف رواه ان المبارك بطوله في الزهد له وفي اسفاده كما ذكر رجل ورواه أبن أبلوزي فى الموضوعات انته بى وبخط الكال الدميري قال الشيخ تق الدين القشيري الرجل المذكور هوخالد بنمعدان انتهى وخالد بنمعدان هوأ يوعبد الله المكلاع الشامى ثقة عابد يرسل كثيرا عن معاذو رعما كأن بينهما اثنان كاذكره الحافظ ابن حرف التهذيب وقال ابن عراق ذكر هذا الحديث الحافظ المنذري في ترغيبه عفر جامن الزهد لابن المبارك وأشارالي بعض العارف المذكورة وغديرها مُقال وبالحدلة فا " أو الوضع طاهرة عليه في جدع طرقه والفاطه والله أعدلم (وأماالا " او فيروى عن عربن العطاب رضى الله عنه الله وأى وجلايطاً طي رقبته فى الصالاة فقال باصاحب الرقبة ارفع

المدائن أمرنى وىأن لا أدععل بعاورنى الحضرى وكل عمل لم يكن لله خالصا فهور باعولا يقبسل المهعل المرائى فالوتصعدا لحفظة بعمل العبدمن صلاة وزكاة وصيام وجوعرة وخلق حسسن وصمتوذ كرلله تعالى وتشسمهملائكة السموات عنى يقطعوانه الحب كالهاالى الله غزوحل فيقفون سنداه والشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله قال فيقول الله لهم أنتم الحفظة على على مدى وأنا الرقب على نفسه انه لم ردنى بهذا العمل وأراده غيرى فعامه لعنتي فتقول الملائكة كلهم علىه لعنتك ولعنتنا وتقول السموات كلهاعليه لعندة الله ولعنتنا وتلعنده السموات السبع والارض ومنفهن قالمعا ذفلت بارسول الله أنترسول الله وأنامعاذقال اقتسدىوان كان في علك نقص امعاذ حافظ على لسانكمن الوقعة فى العوالك من جلة القرآن واحسل ذنو بلنعلك ولا

تعملهاعلهم ولا ترك نفسك بدمهم ولا ترفع نفسك علهم ولا تدخل على الدنياف على الا خوة ولا تشكيرى مجلسك لسك يعذر وقبتك الناس من سوعنطفك ولا تناج رجلاوعندك خو ولا تتعظم على الناس في نقطع عنك خير الدنيا ولا عرق الناش فقر قل كلاب النار يوم القيامة في النارقال تعالى والناشطان تدرى من هن يامعاذ قلب ماهن بابي أنت وأي بارسول الله قال كلاب في النارة نشط اللهم والعظم قلت بأبي أنت وأي بارسول الله في نطبق هذه الحصال ومن ينجو منها قال بامعاذ اله ليسير على من يسره الله عليه قال في رقبة تسه فقال باصاحب معاذ الدر عافى هدذ الحديث (وأما الا أنار) فيروى أن عربن الحطاب وضى الله عنده أى وجلابطاً طي رقبة تسه فقال باصاحب

الرقبةارنع

هذافي ستانوقال على كرم الله وحهد اللمرائي : لاث علامات بكسل اذاكان وحده وينشط اذا كأن فى الناس و تريدفي العدمل اذا أثني عليه و ينقص اذاذم وقال رحل لعمادة من الصامت أقاتل بسيني فىسيلالله ر بدره و حدالله تعالى وعدة الناس قال لاشي لك فسأله ثلاثمرات كلذلك مقول لاشئ لكم قال في الثالثية انالله بقول أناأغني الاغنماء عن الشرك الحد من وسأل رجل سعدن المسدفقال ان أحد نا يصطنع المعروف عدأن عمدورة حرفقال له أغب أن عقت قال لا قال فاذا علت لله علافأ خلصه وقال الضعال لاستدولن أحدكم هدالوحه الله ولو حها ولا مقولن هدذا للهوالمرحم فانالله تعالى لاشريكه وضربعسر رجلابالدرة غ قالله اقتص مسى فقاللا بل أدعهالله واك فقاله عرماصنعت سأاما أن بدعهالى فأعرف ذلك أوتدعهالله وحده فقال ودعتهاللهوحده فقال فنع اذن وقال الحسن لقد صف أقواماان كان أحدهم لتعرض له الحكمة لونطق بهالنفعته ونفعت عاد وماء عسنها الاعفاقة الشهرة وأن كان أحدهم لى فرى الاذى فى الطريق

رقبتك لبس الخشوع فالرقاب وانما المشوع فالقاوب) أو رده الا معيلي ف مناقبه (ورأى أو امامة الباهلي) رضي الله عنه (رجلا في المسجد يبكر في مجود و فقال أنت أنت لو كان هدا في بيتك) أشار بذلك الى أنه يخاف عليه من الرياه فاما أذا كان في جوف بيتسه فلا يطلع عليه أحد الاالله (وقال على رضى الله عنه المرائى ثلاث علامات يكسل اذا كانوحده وينشط اذا كان فى الناس ومزيدى العمل اذا أثنى عليه و ينقص اذا ذم) نقله أبواللث السمرةندي (وقالرجل لعبادة بن الصامت) الاوسى رضى الله عنه (أقاتل بسيني في سيل الله أريديه وجه الله ومحدة الناس قال لاشي لك فسأله ثلاث مرات كل ذلك يعول لاشي لك عمقال في الثانيسة أن الله تماوك وتعالى يعول أنا أغنى الاغنياء عن الشوك الحديث) وقدروى نعوه مرفوعامن حديث أبي امامة قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالرأيت رجلا غزا يلمس الاحروالذكرسأله فقال صلى الله عليه وسلم لائي له فاعادها ولائ مرات يقول وسول اللهصلي الله عليه وسم لاشئ له ثم قال ان الله لايقبل الاما كان له خالصا وابتني به وجهه ورواه أبوداود والنسائي والطبراني بسند حدد وكذلك بروىءن أبيهر برة أنرجلا قال بارسول الله الرجل يحاهد فى سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا قال لاأحوله وأعظم الناس هذه فعاد الرحل فقال لاأحوله رواه الحاكم وصحمه والبيهتي (وسأل رجدل سعيد بنالمسيب) رحمه الله تعالى (فقال ان أحدنا بصطنع المعروف يحب أن يحمدو يؤحر فقال له أتحب أن تمقت قال لاقال فاذاعملت عراد لله فاخلصه وقال الضعال ) بنقيس بن خالد بن وهب الفهرى أبوأنيس الامير الشهو وصحابي صغير قتل فى صبح راهط شنة أربع وستين روى له النسائي (لا يقول أحدكم هذا لوحسه الله ولوجهك ولا يقول هذا لله وللرحم فانالله تعالى لأشريك له) وقدر وىذلك عنه مرفوعاً بلفظ يقول الله أناخير شريك فَىٰ أَشْرِكُ مَعَى أَحَدًا فَهُو الشَّرِيكُ يَأْتِهَا النَّاسُ اخْلُصُوا الاعْمَالُ لَنَّهُ فَانَ اللَّهُ لايقبَـل من الاعمال الاماخلص اليه ولا تقولوا هذالته وللرحم فانه للرحم وليسله منه في (وضربعر) رضى الله عنسه (رجسلا بالدرة ثم قالله) عمر (اقتصها مني قال لا بل أدعها لله ولك فقالله عمر ماصنعت شسماً اما ان تدمها الى فاعرف ذلك لله أوتدعها لله وحد قال ودعتها لله وحد قال فنم اذا) أخرجه الذهبي في نم السمرمن طريق داودبن عروالضى حدثنااب أبى قتيبة حدثنا ملامة بن مسيم التميمي قال قال الاحنف ابن قيس قال وفسدنا على عر بفق عظيم فقال أبن نزلتم قلت في مكان كذا وكذا فقام معنا الى مناخ ركائينا فحسل يتخللها ببصره ويقول الااتقيتم اللهفى ركابكم أماعلتمان لها عليكم حقا الاخليتم عنها فاكات من نبت الارض فقلنا باأمير المؤمنين انا قدمنا بفتح عظم فرجم ونعن معه فلقيه رجل فقال باأمير المؤمنين انطلق معي فاعدنى على فلان فانه طلمني ففق رأسه بالدرة وقال تدعون عمر وهومعرض لكم حتى اذا شغل في أمر من أمر المسلمين أتبتموه أعدني أعدني فانصرف الرجل بتذمر فقال عرعلي يه فالتي البهالمخفقة فقال افتـــد قاللا ولـكن أدعهالله ولك قال اماندعهالله أولى قال أدعها لله قال انصرف ثمجاء عشى حتى دخل منزله وعن معه فافتح الصلاة فصلى ركعتين وجاس فقال باابن الحطاب ألست كنت وضمعا فرفعك الله تعالى وكنت ضالافهداك الله وكنت ذاملا فاعزك الله ثم حلك على رقاب السلين فحاءل رجل يستعديك فضربته ماتقول لربك غدا اذاأتيته فعل بعاتب نفسه معاتبة ظننت انه من خير أهل الارض (وقال الحسن) البصرى رجه الله تعالى (لقد صحبت أقواما ان كان أحدهم لتعرض له الحكمة لونطق مها لنفعته وتفعت أصمايه وما عنعه منها الانخافة الشهرة وانكان أحسدهم لمر فيرى الاذي على الطريق فلاعنعه ان لا ينعيه الامخافة الشهرة) أخرجه أبو نعيم في الحلية (ويقال ان المرائى ينادى يوم القيامة باو بعة أسمياء بامرائى باغادر باناسر بافاحر اذهب نفذ أحراث عن علت

اعتعدأن ينسيه الامخافة الشهرة ويقال ان المرائي ينادى وم القيامة بأربعة أسماء بامرائي باغادر باخاسر بافاحواذهب فدأجوك من علت

له فلاأح لاءعندناوقال اللف لل منعاض كانوا واؤنء العماون وصاروا البوم واؤن عالانعماون وفالعكرمة انالله يغطى العبدد ولي نبيه مالا بعطية على علدلان الندة لار ماءفها وقال الحسن رضي اللهعنه الرائي ريدأن بغاب قدر الله تعالى وهور حل سوء ريد أن يقول الناسهو ر حل صالح وكيف ية ولون وقدحل من و به على الارداء فلابدلق اوبااؤمننأت تعرفه وقال قتادة اذاراءي العبدية ولالله تعالى انظروا الى عبدى سترى بى وقال مالك بن دينارااغراء ثلاثة قراء الرجن وقراء الدنيا وقر اءاللوك وانعمدين واسعمن قراء الرجن وقال الفضل من أراد أن ينظر الى مراء فلينظر الى وقال محدن المارك الصورى أظهر السمت بالاسل فانه أشرف من ممتك بالنهارلان السمت بالنهاوالمعاوقين وست الدلرب العالمين وقال أوسلمان التوقى عن العمل أشدمن العمل وقال ا من المارك ان كان الرحل ليط-وف بالبيت وهدو بخراسان نقيله وكف ذالة فال يحب أن يذكر أنه مجاور بمكة وقال الراهمين أدهم ماصدق اللهمن أراد أن سُمْر \* (سانحقمقة الرياعوما واعىيه) باعلم أن الرياعم شق من الرؤية والسمعة مشتقة من السماع

له ولا أحراك عندنا) وهذا قدروي مرفوعا من رواية حبدلة العصى عن صحابي لم يسم بلفظ بافاحر بأغادريا كافرياخاسررواءابن أبي الدنها في كتاب الاخلاص بسند ضعيف وقد تقدم قريبا (وقأل الفضيل) بن عياض وجدالله تعالى ( كانوا براؤن عما يعملون وصار وا اليوم براؤن عمالا يعملون) أخرجه أبونهم في الحلية (وقال عكرمة) مولى أبن عباس (ان الله بعملي العبد على قدر نيته مالا بعطيه على قدر عله لان النمة لار ياءفها) نقلة صاحب القوت (وقال الحسن) البصرى رجمه الله تعالى (المرائي بريدأن بغلب قدرالله تعالى وهور حلسوء بريدأن يقول الناس هو رحل صالح وكيف يقولون وقد حل من ربه عل الاردياء) جمع ردىء ( دلابد لقلوب الوَّمنين أن تعرفه ) أخرجه أبونعم فى الحلية (وقال قتادة) بن دعامة السدوسي البصرى العابد الثقة (اذا راءى العبد يقول الله تبارك وتعالى انظروا الى عبدى سنهزئ بي) أخرجه المهقى فى الشعب (وقالمالك بن دينار ) البصرى رجه الله تعالى (القراء ثلاثة قراء الدنيا وقراء الماول وقراء الرجن وان مجد بنواسع من قراء الرحن) قال أنونعم فى الله حدد ثنا أنوعر وعمان بنجد العماني حدثنا اسمعيل بن على حدد نناهر ون بن حمد حدثنا سيار حدثنا جعفر قال معت مالك بن دينار يقول انمن القراء قراء ذاو جهن اذالقوا الملوك دخلوا معهم فماهم فمهواذا لقواأهل الا خرةدخلوامهم فعماهم فيموقراء يكونوامن قراء الرحن وان محد بنواسع من قراء الرحن حدد ثما أبو عامد بن حملة حدثنا محدين اسحق حدثناهر ونحدثنا سمار حدثنا جعفر قال معت مالك بن دينار يقول القراء ثلاثة فتارى للرحن وقارئ للدنيا وقارئ الماوك فياهؤلاء محدين واسع عندى من قراء الرجن حدثنا مخلدين جعفر حدثناعبد الله بن محد ابن ناجية حدثنانصر بنعلى قال معت سفيان يقول قال مالك بندينار للامراء قراء وللاغنياء قواء وان محدين وامع من قراء الرجن (وقال محد بن المارك ) بن بعلى القرشي أنومبد الله (الصورى) القـ النسى العابد نزيل دمشق وشيخ الشام بعـ فأبى مسهر ذكره ابن حبان في كتاب الثقات قال وكان مولده سينة ١٥٣ ووفاته سنة ٢١٥ روى له الجياعة (أطهر السمت باللسل فانه أشرف من سمتك بالنهار لان السمت بالنهار المفاوقين وسمتك باللهـ ل لرب العالمين وقال أبو سلمـان) الداراني رحمالته تعالى (التوتى على العمل أشدمن العمل) وهذا قدروي مرفوعا من حديث أبي الدرداء رلفظ ان الاتقاء على العمل أشد من العمل رواه البهني بسندضعيف ونقل نعوه عن أبي بكر الواسطى قال حفظ الطاعة أشد من فعلها لان مثلها مثل الزجاج لايقبل الجبر (وقال ابن البارك) عبدالله رجم الله تعمالي (ان الرحل المعاوف بالبيت وهو يخراسان) أي قلبه متعلق يخراسان (قيل له وكيف ذلك قال يحب أن يذكرانه مجاور بمكة) وهذا بخــلاف فول بعضهم قوم بخراسان وقلوبهم بمكة (وقال الراهيم بنأدهم) رحمالله تعالى (ماصدق الله من أراد أن يشتر )أخرجه أبو نعيم في الحلية ومن الا ثار قال مجمد بن الحنفية كل مالاينتني به وجهالته مضمعل أخرجه أبو نعيم في الحلية وقال الربسع ابن خيثم مالم رديه وجدالله يضمعل أخرجهابن أبي شيبة وعن أبي العالبة قال قال لى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ياأبا العالية لا تعمل لغير الله فيكان الله الى ماعلت له وقال ابن مسعود من صلى صلاة والناس برونه فليصل اذا خلا منلها والافاعاهي استهانة يستهين بهاربه أخرجمه ابن أبي شسةو رأتي ذلك المصنف في فصل الرياء باوصاف العادات

\* (سان حقيقة الرياء وما يراءى به) \*

(اعلم) وفقك الله تعالى (ان الرباء) بالكسر مدودا (مشتق من الرؤية) وهي النظر بحاسة البصر وقدراءى الشخصروية (والسمعة) بالضم (مشتقة من السماع) وقد سمعه وسمع له سمعا وسماعا والعمل ان كان اظهاره للناس قصدالاان روه فيظنوا بهخيرا أو يسمعوا بهخيرا فسمعة فالقصود في وانماال ماء أصله طلب المنزلة فى فلوب الناس ما وائهم خصال الخير الاأن الجاه والمنزلة تطلب فى القلب ما على وى العبادات وتطلب ما العبادات والمهارها في القلب ما عدال العباد بطاء - ألله فالرائى هو العابد والمراءى هو الناس المطلب المورد ويتهم بطلب المنزلة فى قلوم موالمراءى به هوالحصال التى قصد الرائى اطهارها والرياء هوقصده اطهار فالمراءى به كاير وتجمعه خسة أقسام وهى مجامع ما يترين به العبد الناس (٢٦٩) وهو البدن والذى والقول والعدمل

والاتماع والاشاءالخارجة وكذلك أهل الدنما واؤن بهذه الاساب الجسة الاأن طلب الجاه وقصدالوباء بأعمال المستمن حمل الطاعات أهون من الرياء بالطاعات \* (القسم الاول الر ماءفى الدىن بالبدت) \* وذلك باظهار النحول والصفار الموهم بذلك شدة الاحتهاد وعظم الحزنعلي أمرالدين وغلب تنحوف الا خرة ولددل بالعول على قلة الاكلو بالصفار على سمراللمل وكثرة الاجتهادوعظم الحرنعلي الدىن وكذلك والى بنشعث الشعرلىدلىه على استغراق الهم بالدين وعدم التفرغ لتسريح الشعروهد الاسسمال مهدماظهرت استدل الناسبهاء لي هـذه الامرو رفارتاحت النفس لمعرفتهم فلذلك تدعوه النفس الى اظهارها لنيل تلك الراحة ويغرب من هدا خفض الصوت واغارة العمنيين وذبول الشفتن ليستدل بذالة على الدمواظب على الصوم

كلمنهما رؤية الخاق وسماعهم غفلةعن الخالق وعماية عنه هذا ماتقتضيه اللغة وقدأشار اليه بقوله (واغما الرياء أصله طلب النزلة في قلوب الناس بالرائم منصال الخير) فيظنوا به خيرا و يكرموه (الاان الجاه والمنزلة تطاب في القاب باعمال سوى العباداتو) دارة (تطلب بالعبادات واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب النزلة في القلوب بالعبادات واظهارها) للناس ( فدالرياء هو ارادة المنزلة بطاعةالله عزوجل فالمرائى) علىصيغة اسم الفاعل (هوالعابد) يرائى الناس بعبادته (والمراعىله) على صيغة اسم المفعول (هم الذاس الطاوب رو يتهم بطلب المنزلة في قلوبهم والمراءي به هو ) اسم (الخصال التي قصدالرائي اظهارها) الهمو (الرياء هوقصده اظهار ذلك) ولايقع غالبا الاعن عفلة عن الخالق وعمايته عنه (والراءي به كثير و يجمعه خسة أقسام هي مجامع مايتز من به العبدالناس وهوالبدن والزى والقول والعمل والاتباع والاشماء الخارجة وكذلك أهسل الدنيا واؤن بمدذه الاسباب الخمية الاان طلب الجاه وقصد الرياعباعال) هي (ايست من الطاعات أهون من الرياء بالطاعات) اذلايفان به خبر الالاجلها (الاول الرياء في الدين من جهة البدن وذلك باطهار النحول) وهوالسقم وقد نحل البدن ينحل نحولا ونحل كنعب الغذفيه (والاصفرار) أى في لون الجسم (ليوهم بذلك شدة الاجتهاد) في العبادة (وعظم الحزن على أمر الدَّن وغلبة خوف الاسخوة) فان من غلب عليه خوفهاا صفرلونه ونعدل جسمه (وليدل بالنعول على قلة الاكلو بالاصفرار على شهر الليل وكثرة الاجتهاد وعظم الحزن على الدين وكذا يرائى بتشعيث الشعر ) وانتشاره (ليدل به على استغراق الهم بالدين) أى أموره (وعدم الفراغ لتسريح الشعر) ودهنه كما قيل لبشرا لحافى الاتسرح لحيتك فقال الى اذا لفارغ (فهذه أسباب مني ظهرت استدل الناس بها على هذه الامور وارتاحت النفس اعرفتهم بهاوكذاك تدعو النفس الى اظهارها انبيل تلك الواحة ويقرب من هذا خفض الصوت) اذا تـكام (واغارة العينين وذبول الشفتين) أي يسهما (ايستدل بذلك على انه صائم مواطب على الصوم وان وقار الشرع هوالذي خفض من صوته وضعف الجوعهو الذي أضعف قوته) أي أوهنها (وعن هذا قال عيسى عليه السلام اذاصام أ- دكم فليدهن رأسه ولحيته و برجل شعره و يكعل عينيه ) لذلا برى الناس انهصائم وقد تقدم قريباباتم منه (وكذلك روىعن أبي هريرة)رضي الله عنه من قوله (وذلك كله لما يخاف عليه من نزغ الشيطان بالرباء ولذلك قال ابن مسعود) رضي الله عنه لا صحابه (اصعوا صياما) جمع صائر (مدهنين)أى لئلا برى عليكم الصوم وقال الونعم في الحلية حدثنا احدين حفر حدثنا عبدالله من احد حد ثنا محد من حمام الدركاني أخبرناشر يك عن أبي حصن عن عي من وال عن مسروق عن عبد الله قال اذا أصبح أحد كرصاعًا أوقال اذا كان أحدكم صاعًا فليترجل واذا تصدق صدقة بمنه فلعظها عن "ماله واذاصلي صلاة أوصلي تعاوّعا فلبصل في داخله (فهذه مرا آه أهل الدين بالبدن وأماأهل الدنيانيراؤن باظهارالسمن فى البدن (وصفاء اللون) وذاك بكثرة الما كل والنانق بانواعهافانه يوجب اذلك (واعتدال القامة وحسن الوجه واظافة البدن وقوة الاعضاء وتناسبها) وكل الك راؤن به (الثاني الرياء بالزى والهيئة اماالهيئة فتشعيث شعر الرأس وحلق الشارب) بمامه أواحفاته (واطراق الرأس)

وان وقارالسرعهوالذى خفض من صوته اوضعف الجوعهوالذى ضعف من قوته وعن هدذا قال المسج على السلام اذاصام أحدكم فليدهن رأسه و برجل شعره و يكعل عينمه وكذلك روى عن أبي هر برة وذلك كلما التخاف عليه من نزع الشيطان بالرياء ولذلك قال ان مسعود أصحوا صيامامدهني فهذه مراآ قاهل الدين با ابدن فاما أهل الدنيا فيراؤن باطها رائسين وصفاء المون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافذ الدن وقوة الاعضاء وتناسما « (الثاني الرياه بالهيئة والزي)» أما الهيئة فيتشعيث شعر الرأس وحلق الشارب واطراف الرأس قالشى والهدع في الحركة وابقاء أثر المتعود على الوجة وغلظ الثماب ولبس الصوف و تشميرها الى قريب من الساق و تقصيرا لا كم و ترك تنظيف الدوب و تركه يخرقا كل ذلك بواقى و المفاهر من نفسه أنه متبع السنة فيه ومقتد فيه بعياد الله الصالحين ومن ذلك لبس المرقعة والصلاة على السندادة ولبس الثماب الزرق تشهم بالصوف يقمع الافلاس من حقائق التصوف في الباطن ومنه التقنع بالازار فوق العمامة واسبال بالرداء على العمنين ليرى به انه قدا التهسى تقشفه الى الحذر من غبار العلم يق ولتنصرف البه الاعين بسبب تميزه بتلك العلامة ومنه الدراعة والعلمات وليسه من هو حال عن العلم الوهم انه من (٢٧٠) أهل العلم والمراون بالزى على طبقات فنهم من يطلب المتزاة عنداً هل الصلاح باطهار الزهد

على الارض (في المشي والهدء في الحركة وابقاء أثرا استجود على الوجه) بما يلحقه من غباراً وغيره (وغلظ الثياب ولبس الصوف) المشن (وتشميرها) أى الثياب (الى قريب من نصف الساق وتقصير الا كمام وتوك تنظيف الثوب وتركه علرقا) أو يرقعه عاليس من جنسه (كل ذلك وائ به ليظهر من نفسه انه متبع السنة فيه ومفند فيسه بعباد الله الصالحين) في هيأتهم (ومنه لبس المرقعة) وهي ثوب يقطع قطعا ثم يرقع رقع اثم عفط بالصوف ويسمى أيضا بالخرقة وهي من لبس الصوفية (والصلاة على السعادة ولبس التياب الزرف) المصبوغة بالنيل أوالصفر المصبوغة بالطين الاحسر كلذلك (تشبهابالصوفية مع الافلاس عن حقائق التصوف في الباطن) وعدم الساول على طريقتهم (ومنه التقنع بالازاد فوق العمامة واسبال الردام على المسنين ليرى انه انتهاى تقشفه الى الحدور من غبار الطريق ولتنصرف المه الاعين بسبب عيزه بالك العلامات) فيكرم لذلك (ومنه الدراعة) وهي المسماة بالطرحة (والطيلسان) وهو كساء أسود مربع وكل مهمامن رى العلاء (وهو حال من العلم) وانعايفعل ذلك (ليوهم) الناس (انه من أهل العلم والمراون بالزىعلى طبغات فنهممن بطلب المنزلة عنداهل الصلاح باطهار الزهد فملبس الثياب المخرقة الوسخة القصيرة) الذيل والا كام (الفليفلة) الحشنة (ايراق بغلظها وقصرها ووسفها وتتفرقها) بانه من الزاهدين ف الدنيا (ولوكاف) هذا (أن يلبس قو بانظيفا وسطاعما كان يلبسه السلف لكان عند ، عنزلة الذبح وذلك لخوفه أن يقول الناس قديداله رأى من الزهدور جمع عن الله الطريقة ورغب فى الدنيا وطبقة أخوى يطلبون القبول عندأهل الصلاح وعندأهل الدنيا من الماوك والوزراء والعار ولولبسوا الثياب الفاخرة ودهم القراء ولولبسوا الثياب الخرقة البذلة) وف نسخة الخلقة (ازدرتهم) أى احتقرتهم (أعين الماول والاغنياء فهم ريدون الحدم بن قبول أهل الدين والدنيا فلذلك بطابون الاصواف الرقيقة) من المرتفزى (والاكسمة الرفيعة) الثمن (والمرقعات المصبوغة) بانواع الالوان (والفوط الرفيعة) وفي نسخة الرقيقة (فيلبسونها ولعل مية ثيابهم) وفي نسخة قيمة توب أحدهم (قيمة ثياب الاغنياء وهيئته ولويه هيئة ثياب الصلحاء فيلتمسون) بذلك (القبول عندالفريقين وهولا علو كالمواليس نوب خشن) من المكر باس الغليط أومن الصوف (أو) توب (وسع) أو يخرق (لكان عندهم كالذيح) في الحلق (خوفامن السقوط من أعين الماول والاغنياء ولو كافو البس ثوب الدبيق) منسوب الىدبيق وهيمن قرى دمياط قد خربت منذ زمان كان بعمل فيهاهذه الثياب المنسوجة بالحرير (والكان الرقيق الابيض أو) وب (القصب المعلم وان كانت قبيته دون قبية ثيابهم لعظم ذاك عابهم خوفا من أن يقول أهل الصلاح قدرغب فى زى أهل الدنيا وكل طبقة منهم رأى منزلته في زى مخصوص فيثقل عليه الانتقال الى مادونه أوما فوقه وان كان مباحا خوفا من لحوق (المذمة)اليه (وأماأهل الدنيافرا آمم بالثياب النفيسة) الناعمة (والمراكب الرفيعة وأفواع التوسع والقيمل في الملبس والمسكن واثاث البيت) من الفرش المفضرة (وفره الخيسل) أى السمينة الموسومة (و بالثياب المصبغة) بانواع الالوان (والطيالسة النفيسة وذلك ظاهر بين الناس فانهم بلبسوت في بيوتهم

فملس الشاب الخسرة الوسخة القصيرة الغليظة المرائى بغلظها ووسطها وقصرها وتغرقها انه غديز مكترث بالدنساولو كافءان لس فو باوسطانطمفاعما كان السلف بالمسهلكان عنده عنزلة الذبح وذلك الحوفه أن يقول الناس قد مداله من الزهدور حمع تلك الطر بقسةورغافى الدنياوطبقة أخرى بطلبون القبول عندأهل الصلاح وعندأهل الدنيامن الماوك والوز راءوالعار ولواسوا الثياب الفاخرة ردهم القراء ولولسوا الشاب المخرفة البدلة اردرتهم أعين الماوك والاغشاء فهم ومدون الجمع سفتول أهل الدين والدنما قلمذلك تطلبون الاصواف الدقيقة والاكسية الرقيقة والمرقعات المصوغة والفوط الرفيعة فبالسونها ولعسل فمة ثوب أحسدهم قمة أو بأحد الاغساء ولويه رهيئت الون ثمان الصلحاء فلتمسون القبول عند

الفررة من وهؤلاءان كالهوالبس قو بخسن أووسخ لكان عندهم كالذبح خوفامن السقوط من أعين الماول الثياب والاغنياء ولو كالهوالبس الدبيق والكتان الدقيق الابيض والمقصب المعلم وان كانت فيتهدون فيحة ثنام مسلم المنطم ذلك عليهم خوفامن ان يقول أهل الصلاح فدرغبوا في رقي أهل الدنيا وكل طبقة منهم وأى منزلته في زي مخصوص في قبل عليه الانتقال الحيادية أوالى ما فوقه وان كان مباحات في المنسمة وأما أهل الدنيافرا آنم مبالهاب النفيسة والمراكب الرفيعة وأنواع التوسع والمعمل في الملبس والمسكن وأثاث البيت وفره الحيول و بالثياب المصبخة والطبيالسة النفيسة وذلك طاهر بين الناس فانهم بليسون في بيونهم

الشباب المسينة و سندعلهم لو مر رواللناس على تلك الهيث عمالم بمالفوافى الزينة ب(الثالث الرياء بالقول) بدورياء أهل الدن بالوعظ والتسد كير والنطق بالحكمة وحفظ الانجباو والا " ثارلاجل الاستعمال في الحاو رة واظهار الغرارة العلم ودلالة على شدة العناية باحوال السلف الصالحين وتعريف الشيفة من بالذكر عشهدا لحلق واظهار الغضب المنكرات واظهار الاس بالمنكرات واظهار الاست على مقارفة الناس للمعاصى و تضعيف الصوت في السكلام وترقيق الصوت بقراءة القرآن لدل بذلك على الحوف والحزن وادعاه حفظ الحديث وله المنابع بالاحاديث والمادرة الى وادعاه حفظ الحديث والمنابع بالاحاديث والمادرة الى الاعاديث والمادرة الى الدولة المنابع والدي على من وي الحديث وليان على الفطه المعرف (٢٧١) الله و الاحاديث والمادرة الى المنابع والمنابع وال

أنالحديث صيم أوغير صيم لاظهارالفضلفه والحادلة على قصدا قام الحصم لنظهر للناس قوته فىعلم الدن والرباعبالقول كثمير وأنواعه لاتفصر وأما أهل الدنيافرا آنهم بالغول ععفظ الاشمار والامثال والنفاصيم في العمارات وحفظ النعب الغر س الاغراب على أهل الفضل واظهار الثودد الى الناس لاسمَالة القاوب \*(الرابع الوياء بالعمل)\* كراآ: المسلى بطول القسام ومدالظهر وطول السعودوالركوعواطراق الرأس وترك الالتفات واظهارالهدءوالسكون وتسو بة القدمن والدين وكذلك بالصوم والفسرو والجيحو بالصدقة وباطعام الطعام وبالاحمات في المسي عنداللقاء كارخاء الجفون وتنكيس الرأس والوقار فالكادم متى انالرانى قديسرع فالشي الى ماحتهفاذااطلع عليهأحد

الثياب الخشنة) البذلة (ويشتدعلهم لوبرزوا للناس فى تلك الثياب مالم يبالغوا فى الزينة) والاصلاح والنسوية (الثالث الرياء بالغولورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير) على رؤس الناس (والنطق بالحكمة وحفظ الاخبار) النبوية (والا "ار)والقصص (لاجل الاستعمال في الماورة واطهار الغزارة العلم) وسعته (ودلالة على شدة العناية بالموال السلف الصالح وتعريك الشفتين بالذكرفى محضر الناس والامر بأعروف والنهى ونالمنكر عشهدا الحاق واطهار الغضب المنكرات واطهار الاسف والحزن (على مقارفة الناس) أى ارتكابهم (المعاصي) والبدع (واضعاف الصوت) وخطفه في السكلام وترقيق الصوت بقراءة القرآن ليدل بذلك على الخزن والخوف وادعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ والردعلى من ووى الحديث بيمان خلل فالفظه) منجهة الاعراب أو الحطأف المعنى (العرف انه بصير بالاحاديث) خبير بها (والمبادرة الى ان الحديث صحيح أوغير صحيم) أوموضوع أو باطل (لاطهار الفضل فيه والمجادلة على قصد الحام الخصم) وتسحيله وتسكينه (ليظهر الناس قوته) ومعرفته (فيعلم الدين والرباء بالقول كثير وأنواء ولا تفتصر وأما أهل الدنيا فرا آنهم بالقول بحفظ الاشعار) المناسبة للمجالس من دواوين شعر العرب(و) حفظ (الامثال) والنوادر والوقائع (والتفاصح في العبارات) والتفن فيها عند الحاورات (وحفظ ) مسائل (النموالغريب الاغراب على أهسل الفضل) والتمسيزعلهم (واظهار التودد الى الناس لاستمالة القاوب) البهم (الرابع الرياء بالعمل كراآة المصلى بطول القيام ومد الظهر) زيادة عن العادة (وتطويل السعبودوالركوع واطراق الرأس وترك الالتفات) عينا وشمالا (واطهار الهدة والسكون) والطمأ نينة (وتسوية القدمين واليدين) واصطفاقهما (وكذلك) المراآة (بالصوم والغزو والحج والصدقة وأطعام العامام و) المراآة (بالاخسان في الشيُّ عند اللقاء كارخاء الجفون وتنكيس الرأس والوفار في السكادم حتى ان الرائى قديسرع في الشي الى حاجته فاذا أطلع عليه واجد من أهسل الدين رجع الى الوقار واطراق الرأس خوها من أن ينسبه الى العجلة ) والخفة (وقلة الوقار فان غاب الرجل عاد الى علته واذا رآه عاد الى خشوعه ولم يحضره ذكرالله حتى يكون يحدد الخشوع لهبل هو لاطلاع انسان عليه يخشى أن لا يعتقد فيه الله من العباد والصلحاء) فتقوم عليه القيامة بسبب ذلك (ومنهم من اذا مع هدذا استحدان تخالف مشيته في الحاوة مشيته عرائي من الناس فيكلف نفسيه المشية الحسنة في الخاوة حتى اذا رآه الناس لم يفتقر الى التغيير و يفلن اله يتخلص به من) وصمة (الرياءو) لايدرى اله (فد تضاعف به رياؤه فانه صارفي خساوته أيضام اثيا فانه اغما يحسن مشبته في خاوته ليكون كذلك في الله) من الناس (لالحوف من الله وحياء منه وأماأهل الدنيا فرا آجم بالتبخير) في المشي (والاختيال وتعريف البدين) قصدا (وتفريب الخطا والاخدد باطراف الذيل) من المين والشمال (وادارة العطفين ليدلواً بذلك على ألجاه والحشمة )وعاوالمنصب (الخامس المراآة بالاصعاب والزائرين والخالطين

من أهل الدين وجع الى الوقار واطراف الرأس خوفامن ان ينسبه الى العجلة وقلة الوقارفان غاب الرجل عادالى علته فاذارآه عادالى خشوعه ولم عصروذ كراته حتى يكون بعددا لحشوع له بل هولاط الاع افسان عليسه يخشى أن لا يعتقد فيسه اله من العباد والصلحاء ومنهم من اذا المع هذا استعمان ان تعالف مشيته في الحلوة مشيته عرفي أى من الناس في كاف نفسه المستنة في الحلوة حتى اذارآه الناس لم يفتقر الى التعاير و نظن أنه يتخلص به عن الرياع وقد تضاعف به رياوه فانه صارف خلوته أيضا من اثباً فانه المحاربة في الحلوة لكون كذلك في الملاكد الموض من الله وحماع منسه و وأما أهل الدنها فراق المتعاربة والإختيال وتحريب المعاد والحضمة بالماس المراقة والاستعاربة والزائرين) به

كالذى يتسكاف أن يست مر برعالمامن العلماء ليقال ان فلانا قدر ارفلانا أوعابد امن العباد ليقال ان أهل الدين يتبركون بر بارته و يترددون البه أوملكامن الملوك أوعام لامن عمال السلطان ليقال انهم يتبركون به لعظم رتبته فى الدين وكاندى يكثر وكرالشيوخ لبرى انه لتى شيوخا كثيرة واستفاد منهم فيباهى بشيوخه ومباهاته ومراآته ترشي منه عند يخاص ته فيقول لغيبره ومن لقبت من الشيوخ وأناقد لقيت فلانا وفلا اودرت البدلاد وخدمت الشيوخ وما يجرى مجراه فهذه مجامع ما برائي به المراؤن وكلهم يطلبون بذلك الجاه والمنزلة فى قاوب العباد ومنهم من يقنع بحسن الاعتقادات فيه فكم من (٢٧٦) راهب ان وى الى ديره وكم من علدا عبرل الى قلة جبل مدة مديدة واغما

کاندی بشکاف ان بستر بر عالم امن العلمان مشهورا (لیقال ان فلانا قدرار فلانا و ) بستر بر (عابدا من العباد) معروفا (لیقال ان أهل الدین بتبر کون بر بارته و بترددون الیه او ) بستر بر (ملکا من الماوك ) أو أمیرامن الامراء (أوعاملامن عمال السلط آن لیقال انهم بتبر کون به لعظم رتبته فی الدین فیروج بذلك حاله (و کذلك الذي يکثر ذكر الشيوخ) في مجالسهم (لیری انه) قد (لتی شيوخا کشيرة واستفاد منهم فيباهي بشبوخه) و يقول كافال الفرزدة

أولئك آبائي فحشى عثلهم \* اذاجعتناباحر برالمجامع

( فباهاته ومرا آنه تترشح عند مخاصمته فيقول لغيره ومن لقيت من الشبوخ وأنا لقيت فلانا وفلانا ودرت البلاد )وقطعت الوهاد (وخدمت الشيوخ) وتلقيت عنهم كذا وكذا (ومايجري مجراه) من الدعاوى (فهذا مجامع ما براق به المراون وكلهم يطلبون به الجاه والمنزلة في قاوب العباد ومنهم من يقنع يحسن الاعتقادات فيه فيكم من راهب الزوى الى ديرسنين كثيرة وكم من عامد اعتزل) الناس (الى فلة حبل شاهق مدة مديدة وانحا خماته منحث عله بقيام جاهه فى فلوب الخاتى ولوعرف انهم نسبوه الى حريمة في ديره أوصومعته لتشوّش قلبه) من تلك النسبة (ولم يقنع بعسلم الله ببراءة ساحته) من تلك الجرعة (بليشتد بذلك غهويسعي بكلحيلة في ازالة ذلك من قلوم مع أنه قدر قطع طمعه في أموالهم) فلا تخطر له بمال (ولكنسه يحب محرد الجاه فانه لذيذ كاذكرناه في) بيان (أسبابه فانه نوع قدرة واستبلاء وكال في الحال وان كان سريع الزواللايغتربه الاالجهال وليكن أكثر الذاس جهال) غلب عليهم الجهل والغرور (ومن الرائين من لايقنع بقيام منزلته) في القلوب (بل يلتمس مع ذلك اطلاق اللسان بالثناء والحد ومنهم من يريد انتشار الصيت في البلاد) البعيدة (لسكتر الرحلة اليه) للاخذ والتلقي (ومنهم من و يدالاشتهار عند الملوك ) والوزراء (لتقبل شفاعته عندهم وتنجزا لحواج) الناس (على بديه فقوم له يه جامعند العامة ومنهم من يقصد التوصل بذلك الى جمع حطام وكسب مال) من أى وجه كان (ولومن الاوقاف وأموال البتامي وغير ذلك من الحرام وهؤلاء شرط هات المرائين الذين براؤن بالاسماب التي ذكرناها فهدده حقيقة الرياء وما يقع به الرياء فان قلت فالرياء حرام أومكروه أومباح) كلذلك على الاطلاق (أوفيه تفصيل فافول فيه تفصيل فان الرياءهو طاب الجاه وهواما ان يكون بالعبادات أو بغير العبادات فان كان بغير العبادات فهو كطلب المال فلا يحرم من حيث انه طلب منزلة في قاوب العباد والكن كاعكن كسب المال بتلبيسات وأسباب محظورات) شرعا (فكذلك الجاه) عكن تحصيله عثل وال الاسباب (وكان كسب قليل من المال وهو ماعداج اليه الأنسان مجود فكذلك كسب قليل من الجاه وهو مايسلم بهمن الآفات مجود) ولكن من غسير حرص على طابه ومن غير اغتمام على زواله انزالبلاضر رفيه (وهوالذي طلبه يوسف عليه السلام) من عز يزمصر (حيثقال) له اجعلني على خزائن الارض (اني حفيظ علم) كا تقدم قريبا (وكاان

خبأنه منحب علمهمام جاهه فى قداو ب الحلق واو عرفانهم نسبوه الىحرعة فىد رەأوصومعتەلنىۋش قلبه ولم يقنع بعلم الله سراءة ساحته بل دشتد لذلك عمه و سعى كلحسلة في ازالة ذلك من قلوبهم معانه قد قطع طمعهمن أموالهم ولكنه يحد بجردالحاه فانه لذبذ كاذكرناه في أسسبابه فانه نوع قدرة و كال في الحال وان كان سر يسع الزوال لانفتريه الاالجهال واكن أكثر الناس جهالومن المراثين من لا يقنع بقيام منزلته بل يلتمسمع ذلك اطلاق الاسان بالثناء والجد ومنهم من ريد انتشار الصبت فى السلادل مر الرحلة المهومنهم من و يد الاشتهارعند االولالتقبل شذاعتهو تنجزا لحوائج على يده فيقوم له بذلك ما عند العامة ومنهم من يقصد التوصل بذلك الىجمع حطام وكسبمال ولومن الاوقاف وأموال البتامي وغسيرذاك من الحرام

وهؤلاء شرط بقات المرائين الدين براؤن بالاسباب التي ذكر ناها فهذه حقيقة الرياء وما به يقع الرياء فان قلت فالرياء حوام المال أومكروه أومها ح أوفيه تفصيرالعبادات فان الرياء هو طلب الجاه وهواما أن يكون بالعبادات أو بغير العبادات فان كان بغير العبادات فهو كالمبال المال فلا يحرم من حيث الله طلب منزلة في قداوب العباد ولكن كا يكن كسب المال بتلبيسات وأسباب محظورات في كذلك الجاه وكا أن كسب قليل من المال وهوما يحتاج اليسه الانسان مجود فكسب قليل من الجاه وهوما يسلم به عن الاسمال أي حفيظ علم وكان

المال فيسه سم ناقع ودرياق نافع فكذلك الجاه و كان كثيرالمال يلهى و يطغى و ينسى ذكرالله والدارالا حوف كذلك كثيرا لجاه بل أشد وفت الجاه عظم من فتنة المال و كانالانة ول علا المال المثير حوام فلانقول أيضا علائ القلوب السكثيرة حوام الااذا حلته كثرة المال وكثرة المحال وكان المائية ولا يقدر عب الجاه والمال على ترك الجاه على مباشرة مالا يحوز نعم انصراف الهدم الى سحة الجاه من غير حوص منك على طلبه ومن غيرا غده من واله ان ال فلاضر رفيه فلاجاه أوسع من جاه معاصى القلب والمسان وغير هاو أماسعة الجاه من غير حوص منك على طلبه ومن غيرا غيراف الهم الى طلب الجاه نقصان في الدين ولا يوسف رسول الله صلى المنه عليه وسلم وجاه الخلفاء الم الله عليه المناف عليه وجاه المناف والدي والمناف الدين ولا يوسف رسول الله عليه عليه المنافق والمنافق الدين ولا يوسف بالقص من على المنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق والمناف

بالعبادة بل الدنداوقس على هذا كل تعمل للناس وترس لهم والدليل عليماروى عنعائشـةرضي اللهعنها أنرسول اللهصلى اللهعليه وسال أرادأن يخرج يوما الى العدارة فكان ينظرفي حسالماءوسوىعامته وشعره فقالت أوتفعل ذلك بارسول الله قال نعران الله تعالى يحسمن العبدأن يتزن لاخوانه اذاخرج الهم نعرهذا كانمن رسول اللهصلي الله على وسلم عبادة لانه كانمأم-ورالدعوة الخلق وترغمهم فى الاتماع واستمالة فلوجهم ولوسقط من أعينه-م لم رغبوا في اتماعه فكان يحب علمه أن الفاهرلهم عاسن أحواله المدلا تزدر به أعمم فان أعن عوام الخلق عندالى الظه اهر دون السرائر فكان ذلك قصدرسول الله صلى الله عليه وسلم والكن لوقصد فاصديه أنعسن نفسهفى أعبم حذرا منذمهم

المال فيه) من وجه (سم ناقع) من وجه (درياق نافع فكذلك الجاه وكما ان كثير المال يلهم عن الطاعات (ويطفى وينسى ذكر الله تعالى والدار الآخرة فكذلك كثير الجاه بل أشد لان فتنة الجاه أعظم من فتنة المال وكاتًا لانقول على المال الكثير حرام فلانقول علك القاوب الكثيرة حرام الااذا حله كثرة المال وكثرة الجاه على مباشرة مالا يجوز) شرعا (نع انصراف الهم الى سعة الجاه مبدأ الشرور كأنصراف الهم الى كثرة المال ولايقدر محسالمال والجاء على ترك معاصى القلب واللسان وغيرها فاما سعة الجاه من غير حرص منك على طلبه ومن غير اغتمام) منك (بروالهان زال فلاضر وفيه فلا جاه أوسع من جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاه الخلفاء الراشدين) من بعدد (ومن بعدهم من علماء الدمن وليكن انصراف الهم الى طلب الجاه نقصان في الدمن ولا يوصف بالتحريم فعلى هذا نقول تعسين التوب الذي يلبسه الانسان عندانلر وج الى الناس مرأآة) لغة (وهو ليس بحرام لانه ليس رياء بالعبادة بل بالدنيا وقس على هدذا كل تجمل للناس وتزين لهم) في المسكن والمركب (والدلسل عليهماروي عنعائشة رضى الله عنها انرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج بوماعلى أصحابه فيكان ينظر في حب الماء) أى الدن الذي فيه الماء (ويسوى عمامته وشعره فقالت أوتفعل ذلك يارسول الله فقال نعران الله يحب من العبد أن يتر من اذاخرج لاخوانه ) رواه ابن عدى في الكامل وقد تقدم ف كتاب أسرار الطهارة ( نعرهذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة لانه كان مأمو را بدعوة الحلق الحالله تعالى وترغيهم في الاتباع واستمالة قاوبهم ولوسقط من أعينهم لم ترغبوا في اتباعه فكان يجب عليه أن نظهر محاسن أحواله لكيلا نزدريه ) أي تحتقره (أعينهم لان أعين عوام الخلق عُتد الى الفاواهر دون السرائر فكان ذلك قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهي مصلحة شرعية (ولكن لوقصد قاصديه أن يحسن نفسه في أعينهم حدرامن ذمهم ولومهم واسترواحا الى توقيرهم واحترامهم كان قصدا مباحا اذ للانسان الحذرمن ألم المذمة ويطلب راحمة الانس بالاخوان ومهما استقذروه واستثقاوه لميأنس بهم فاذا المراآة عما ليسمن العبادات قدتكون مباحمة وقد تكون طاعة وقد تكون مذمومة وذلك عسب الغرض المطاوب بها واذلك نقول الرجل اذا أنفق ماله على جماعة من الاغنماء) اطعامالهم واغداقا علمم (لافي معرض العبادة والصدقة ولكن ليعتقد الناس انه سعنى) كرم مندول (فهذه مراآة ليست عوام وكذلك أمثاله وأما) الرباء (بالعبادات كالصدقة والصلاة والغرو والحيم فالمرافى فيه حالمان أحداهما اللايكون له قصد الاالرياء الحض دون الاحر وهذا يبطل عبادته لآن الاعال بالنيات) والقصود (وهذا ليس بقصد العبادة ثم لايقتصر على احباط عبادته حتى نقول صاركا كان قب ل العبادة بل بعصى بذلك ويأثم المادات عليمه الاخبار والا بان

(٣٥ - (اتعاف السادة المتقين) - نامن) ولومهم واستروا حالى توقيرهم واحترامهم كان قدقصد أمرام بالحالة للانسان أن يعتر و من ألم المذمة و يطلب واحدة الانس والاخوان ومهم السنة قاوه واستقذر وه لم يأنس بهم فاذا المراآة على بسيادات قد تكون مباحة وقد تكون مباحة وقد تكون مناه على جماعة من الاغنياء لاق وقد تكون طاعسة وقد تكون مذه ومتوذلك بعسب الغرض المعالوب بهاواذلك نقول الرحل اذا أنفق ماله على جماعة من الاغنياء لاق معرض العبادة والصدقة والكن لعتقد الناس أنه سعنى فهذا مراآة وليس بعرام وكذلك مناله ما العبادات كالصدقة والصلاة والصيام والغز ووالحيح فلامرائ فيه حالة مان الاعباد المان الاعباد الفيان وهذا وهذا المستورة من المناه المناه عبادته حسنى نقول صاركاً كان قبل العبادة بل يعصى بذلائد وياثم كاد استعاب الاخبار والاتبات

والمعنى فيه أمران أحدهما يتعلق بالعباد وهو التلبيس والمكرلانه خيل البهم انه مخاص مطبع تدوانه من أهل الدين وليس كذلك والتلبيس في أمر الدنيا حراماً بضاحتي لوقضى دين جناعة وخيل للناس انه متبرع عليهم ليعتقد واستفاوته الم به لما فيه من التلبيس و قال القاوب بالحداع والمكر بدوالثاني يتعلق بالله وهو أنه مهما قصد بعبادة الله تعالى خلق الله فهوم متهزئ بالله ولذلك فال فتادة اذا واعى العبد قال الله للا تكته انظر وااليه كيف يستهزئ بومثاله (٢٧٤) أن بقيل بن يدى ملك من المول طول النهار كاحرت عادة الحدم والهاو وفه اللاحظة جارية

والمعنى فيه أمران أحدهما يتعلق بالعباد وهوالتلبيس والمكرلانه خيسل البهم انه مخلص مطبيع للهوانه من أهل الدين وليس كذلك والتلبيس في أص الدنيا حرام أيضاحتي لوقضي دين جماعة وحيل للناس انه منبرع عامهم) أى لوجه الله (المعتقدوا سخاوته) وكرمه (المملا فيه من التلبيس وتملك القانوب بالخداع والمكر الثاني يتعلق بالله وهو انه مهماقصد بعبادة الله الناس) وفي نسخة الخلق (فهو مسترئ بالله عز وجل واذلك قال قتادة) بندعامة البصرى رحه الله (اداراءي العبد) بعمله (قال الله تبارك وتعالى للملائكة انظر واالى عبدى كيف يستهزئ بي) كما تقدم قريبا (ومثاله) في الفااهر (ان يمثل) الرجل (بين يدى ملك من الملوك طول النهار) أي يقف ( كاحرت) به (عادة الخدمة) في وقوفهم (وانماوقوفه لملاحظة جارية من جواري الملك أوغلام من غلمانه فان هذا استهزاء بالملك اذلم يقصد التقرب الحالمات عدمته بلقصديه عبدا من عبيده فاي احققار بزيد على ان يقصد العبد بطاعة اللهمراعاة عبد ضعيف لاعلك ضرا ولانفعا وهلذلك الاانه طن انذلك العبد أقدوعلي تحصيل اغراضه من الله تعمالي وانه أولى بالتقرب البه من الله تعمالياذ آثره) أي اختاره (على ملك الملوك) حل حلاله (فعله مقصودعبادته وأى استهزاء بزيدعلى رفع العبد فوق المولى) السيد المالك (فهذا من كبائر المُها كات ولذلك سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرَّكُ الاصغر) قال العراقي رواه أحد منحديث بجودين لسدوقد تقدم ورواه الطبراني من وواية مجود ين لسدعن رافع بن حديج فعله من مسند را مع وقد تقدم قريبا وللعاكم وصع اسناده من حديث شداد بن أوس كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارالو باء الشرك الاصغراء فلت حديث شدادين أوس هذار وامكذلك ابن أبي الدنيافي كتاب الاخلاص وابن مردويه فى التفسير والبهتى فى الشعب ولفظهم كنانعد الرباء على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الاصغر وأمالفظ حديث مجود بنالبيد ورافع بن خديج ان أخوف ما أخاف علمكم الشرك الاصغر الحديث وقد تقدم وأخرجان أي شيبة من حديث محود من لبيد اما كم وشرك السرائر فالواوما شرك السرائر قال ان يقوم أحدكم تريد صلاته جاهسدا لينظرالناس اليسه فذلك شرك السرائر ولابن مردو به من حديث أبي هر برة اتفوا النرك الاصغر فالواوما الشرك الاصغر فالبالوياء الحديث ورواه أيضا كذلك الاصفهاني في الترغيب والترهيب (نعم بعض در جات الرياء أشد من بعض كما سيأتى بيانه ) قريبا بعدهذا الفصل (في در جات الرياء ولا يخلوشي منه عن اثم غليظ أو حفيف عسب مابه المراآة ولولم يكن فى الرياء الااله مركع ويسعد لغدير الله الكان فيه كفاية لانه اذالم يقصد التقريب الى الله تمالى فقد قصد غيرالله لعمرى ولوعظم غيرالله بالسجود لكفرك فرا جليا الاان الرياء هو الكفر الختي لان المرائى عظم في قلبه الناس فاقتضت تلك العفامة أن ركع ويسعد لهم فكان الناس هم المعظمون بالمحودمن وجه ومهمازال قصدتعظم الله بالسجود وبقي تعظم الحلق كان ذلك قريبا من الشرك الاانه ان قصد تعظيم نف منى قلب من عظم عنده باطهاره من نفسه صورة التعظيم لله فن هذا كان شركا خليا لاشركا جليا وذلك غاية الجهل ولايقدم عليه الامن خدعه الشيطان) بغروره (وأوهم عنده ان العباد علكون من نفعه وضر وورزقه وأحسله ومصالح حاله وما له أكثر مما علكه

من حوارى الملك أوغلام من علمانه فان هذا استراء مالك اذار مقصد التقرب الى المال عدمت عبل قصد بذلك عبدامن عبده فأى استعقار بزيدعلى ان يقصد العبد بعااعدة الله تعالى ص ا آهمد دعيف لاعلامه ضرا ولانفعا وهلذلك الا لانه نظن انذاكالعبد أقدر على تعصيل اغراضه من الله واله أولى بالتقرب المهمن اللهاذآ تروعلي ملك االول فعله مقصود عمادته وأى استهزاء بزيدعلى رفع العدد فوق المولى فهذامن كاثر المهار كانولهذاسهاه رسولالله صلى الله عليه وسلم الشرك الاصغرنع بعض در جات الر باءأشد من يعض كاسأنى سانه في در حات الرياء انشاءالله تعالى ولايخاوشي منهمن ام عالما أوخفف عس ماله المراآة ولولم يكنف الرياء الاأنه سعدو وكع لغيرالله لكانفه كفاية فانه وان لم مقصد النقرب الىالله فقسد قصدغرالله ولعمرى لوعظم غيرالله بالسحود لكفركفرا خليا

الاان الرياء هوال كفرا الحنى لان الرائى عظم فى قلبه الناس فاقتضت الثالعظمة أن يسجد وركع فكان الناس هم العظمون بالسخود من وجه ومهما والنقصد تعظيم الله بالسخود وبقى تعظيم الخاق كان ذلا قريبا من الشرك الانه ان قصد تعظيم نفسه فى قلب من عظم عنده باطها ومن نفسه صورة التعظيم لله فعن هذا كان شركا خفي الاشركا جليا وذلا تعاليم الجهل ولا يقدم عليه الامن خدعه الشيطان وأوهم عنده أن العباد على كون من ضرو وفعه ورزقه وأجله ومصالح خاله وما اله أكثر عما على كالله تعمالي

فلذلك عدل و جهه عن المهم وأقبل بقلبه عليهم ليستميل بذلك قاو بهم ولو وكاه الله أهمال البهم في الدنباوالا موالك أفل مكافأة له عسلى صنيعه فان العبانكان سم عاجز ونعن أنفسهم لا علكون لانفسهم نفعا ولا ضراف كيف علكون لغيرهم هذا في الدنباف كيف في م ولا يجزى والدعن ولده ولا مولوده وحازعن والده شيال تقول الانبياء فيه نفسي فكيف ستبدل الجاهل عن ثواب الا خوة ونهدل الترب عندالله ما يوتقبه بطمعه السكاف في الدنيان الناس فلا ينبغي ان نشك في ان الراف بطاعة الله في سخط الله ونحدث الذهل والقياس جيعاهذا اذا لم يقصد الاحروا عاد جمعا في صدقته أوصلاته فهوالشرك (٢٧٥) الذي يناقض الاخلاص وقد ذكر ناحكمه في

كاب الاخلاص ويدل على مانقلناهمن الا ثارة ول معد بنالسسوعمادة بن اصامت اله لاأحراه فيه أصلا \*(باندر جاتال باء)\* اعل أن بعض أبواب الرياء أشد وأغلظمن بعض واختلافه باختلاف أركانه و تفاوت الدرجات فيه وأركاء تــلائةالراءىيه والمراءى لاحله ونفس قصد الرباء \* ( الركن الاول) ونفس قصد الرياء وذلك لايخلواما أنكون مجردا دون اراد عمادة الله تعالى والثواب واماان يكون مع ارادة النوب فان كان كذلك فدلا يخلواما أن تكون ارادة الثواب أفوى وأغلبأ وأضعف أومساوية لارادة العمادة فتكون الدرحات أربعا \* الاولى وهي أغلظهاان لايكون مراده الثواب أصلا كالذى بصلى بن أظهر الناس ولوانف ردلكان لا الصلى بلرعالصلىمن غير طهارةمع الماس فهدا

الذاس فلذلك عدل) أى صرف (بوجهه عن الله تعالى البهم فأقبل بقلب عليهم ليستميل بذلك قلوبهم ولو وكاه الله تعالى البهم فى الدنيا والا تنوة لكان ذلك أفل مكافأة له على صنيعه ) ذلك (فان العباد كلهم عاجز ونعن أنفسهم لا علكون لانفسهم ضرا ولانفعا فكيف لغيرهم هذا فى الدنيافك فى الاتنوافك فى الاتنوافك فى الاتنوافك فى الاتنوافك فى الله تعرف والده شيماً بل يقول الانبياء عليهم السلام مع جلالة قدرهم (فيه نفسى نفسى) كلماء فى حديث الشفاعة العلو بل (فكف يستبدل الجاهل عن ثواب الا تنوق ونيل القرب عند الله تعالى ما يرتقب بطمعه الكاذب فى الدنيا من الناس) الجاهل عن ثواب الا تنوق ونيل القرب عند الله تعالى ما يرتقب بطمعه الكاذب فى الدنيا من الناس) فاذا عرفت ذلك (فلا ينبغى أن تشك فى ان المراق بطاعة الله فى سخط الله من حيث النقبل والقياس فاذا عرفت ذلك (فلا ينبغى أن تشك فى ان المراق بطاعة الله فى سخط الله من حيث النقبل والقياس الاخلاص وقدد كرنا حكمه فى كاب الاخلاص) على ماسياتى ان شاء الله تعالى (ويدل على مانقاناه من الا ثار) فيما تقدم قريبا (من قول معدين المسبب) رحمالله تعالى (و) من قول (عبادة بن الصامت) رضى الله عنه وغيرهما (انه لا أحرله فيه أصلا) ومثله فى الحديث المرفوع عن أى امامة المامة وغيرهما (انه لا أحرله فيه أصلا) ومثله فى الحديث المرفوع عن أى امامة وغيرهما (انه لا أحرله فيه أصلا) ومثله فى الحديث المرفوع عن أى امامة وغيرهما (انه لا أحرله فيه أصلا) ومثله فى الحديث المرفوع عن أى امامة وغيرهما (انه لا أحرله فيه أصلا) ومثله فى الحديث المرفوع عن أى امامة وغيرهما (انه لا أحراه فيه أصلا) ومثله فى الحديث المرفوع عن أى امامة وغيرهما والله الموادق هم المناه المناه وغيرهما والله المرفوق هما والله الموادق هم المناه المناه وغيرهما والله الموادة وغيرهما والله الموادة وغيرهما والله الموادق هم المناه وعن أله وعن أله المامة وغيرهما والله الموادة وغيرهما والله الموادق الموادة وغيرهما والله الموادق الموادة وغيرهما والله الموادق الموادق الموادة وغيرهما والله الموادق الموادة وغيرة الموادة ولموادة وخيرة الموادة وخيرة الموادة ولموادة الموادة ولموادة ولموادة الموادة ولموادة ولموادة ولموادة ولموادة ولموادة الموادة ولمو

(اعلم) وفقال الله تعمالي (ان بعض درجات الرياء أشد وأغلظمن بعض والحد الافه باختلاف أوكانه وتفاوت الدرجات فيه وأوكانه ثلاثه المراء ي والراء ي لاحله ونفس قصد الرياء الركن الاول نفس قصد الرياء) ذكره في السياق آخراوقدمه في البيان لشدة الاهتمام به فقال (وذلك لا يخاو اما ان يكون بحردا دون ارادة عبادة الله والتواب واما ان يكون مع ارادة الثواب فان كان كذلك فلا خلو اماان يكون ارادة الثواب أقوى وأغلب أو اضعف أومساوية لارادة العبادة فتكون الدرجات أربعا) الدرجة الالاولى وهي أغلظها اللايكون من اده الثواب أصلا) وهذا (كالذي يصلي بن أظهر الناس) أي في مشهد منهم (ولوانفرد) بنفسه (لكان لايصلي بلر بمايصلي من غير طهارة مع الناس فهذا حرد قصده الحال باء فهو المقوت عند الله الدرجة الثانية ان يكون له قصد الثواب أيضا ولكن الثواب ولا الشواب ولو خلابنفسه لما اداها فهذه الدرجة الثانية ان يكون القواب أيضا ولكن الشواب ولو خلابنفسه لما اداها فهذه الدرجة الثانية القواب أيضا ولكن المكان قصد الرياء عمله على العمل فهذا قريب مما قبله وماذيه من شائبة قصد ثواب لا يستقل بحمله على العمل فلما انبعث بعمله على العمل فلما انبعث بعمله على العمل فلما المناس والما المنهذة أوكان كل واحد خالياء نالا خرام بعثه على العمل فلما المناسخ فنرجو ان بسلم وقصد الرياء متساويين بحيث لوكان كل واحد خالياء نالا خرام بعثه على العمل فلما ما أصلح فنرجو ان بسلم وقصد الرياء متساويين بحده الوافر كان كل واحد خالياء نالا قد أفسد مثل ما أصلح فنرجو ان بسلم وأصابرأس لاله ولاعليه آويكون له من الثواب مثل ما العمل فالمناس وظواه والاخبار) الماضة (ذك لله ولاعليه آويكون له من الثواب مثل من العقاب وظواه والاخبار) الماضة (ذك لله ولاعليه آويكون له من الثواب مثل من العقاب وظواه والاخبار) الماضة (ذك لله ولاعليه آويكون له من الثواب مثل من العقاب وظواه والاخبار) الماضة (ذك لله ولاعليه العمل فلما المناسخة (ذك لله ولاعليه آويكون له من الدواب مثل من العقاب وظواه والاخبار) الماضة (ذك لله ولاعليه أوكان كلواحد خالياء المناسخة المناسخة المناسخة والمناسخة المناسخة والمناسخة والمناسخة والمناسخة والمناسخة المناسخة والمناسخة والمنال

حدد قصده الحالرياء فهوالمة وتعند الله تعالى وكذلك من بخر بالصدقة خوفا من مذمة الناس وهولا يقصد الثواب ولوخ لا بنفسه لما أداها فهذه الدرجة العلمامن الرياعي الثانية أن يكون له قصد الثواب أيضا والكن قصدا ضعيفا بحيث لو كان في الحافوة الكان لا يفعله ولا يحمله ذلك القصد على العمل ولولم يكن قصد الثواب الكان الرياع بعمله على العمل فهذا قريب عماقيله وما في منه الثبة قدد واب لا يستقل بعمله على العمل لا ينفى عنه المقت والاثم الثالثة ان يكون له قصد الثواب وقصد الرياع منه على العمل فهذا قد أفسد مثل ما أصلح قدر حو الاستمار يعده على العمل فهذا قد أفسد مثل ما أصلح قدر حو ان سام رأسا مراس لا له ولا عليه أو يكون له من الثواب مثل ما عليه من العقاب وطواه والانتمار تدل

على اله لا يسلم وقد تدكاه خاعليه في خاب الاخلاص الرابعة ان يكون اطلاع الناس مر عاومقق بالنشاط مولولم يكن لكان لا يترك العبادة ولوكان قصد الرياء وحده المراة قدم عليه فالذى نظنه و العلم عند الله أنه لا يحبط أصل الثواب ولكنة ينقص منه أو يعاقب على مقد ارقصد الرياء والما على مقد ارقصد الشرك فهو محول على مااذا تساوى القصد ان أوكان على مقد ارقصد الثواب وأماقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الما غنى الاغنياء عن الشرك فهو محول على مااذا تساوى القصد ان أوكان قصد الرياء أرج (الركن الثاني) \* المراءى (٢٧٦) به وهو الطاعات وذلك ينقسم الى الرياء باصول العبادات والى الرياء بأوصافها

على انه لابسلم وقد تكامناعامه في كتاب الاخلاص) فيماسياني (الدوجة الرابعة ان يكون اطلاع الناس عليه مرجا ومقو يا انشاطه ) وفي نسخة وهو الذي يبعث بالنشاط (ولولم يكن لكان لايترك العمادة ولو كانقصد الرياء وحدماما أقدم علمه فالذى نظنه والعلم عند الله انه لا يحبط أصل الثواب ولسكنه بنقص منه أو يعاقب على مقدار ماقصد من الرياءو يثاب على مقدار قصدالثواب) فيه (وأما قوله تعالى) فيمار وى عنه فى حديث قدسى (انا أفنى الاغنباء عن الشرك) من عمل علا أشرك فيهمعي غيري تركتموشركه رواهمسلم وامنهاجه منحديث أبي هر مرة بلفظ أغني الشركاء وقد تقدم قريا (فهو محمول على مااذا تساوى فيه القصدان) قصد الرياء وقصد الثواب (أوكان قصد الي ياء أرج) والله علم (الركن الثاني الراءيم وهو الطاعات وذلك ينقسم الى الرياء باصول العبادات والى الرياء باوصافها القسم الاول وهو الاغلظ الرباء بالاصول وهو على ثلاث در حات الدرجة الاولى الرياءاصل الاعمان وهو أغاظ أبوات الرياء وصاحبه مخلد في الناروهو الذي يظهر كلتي الشهادة) بلسانه (وباطنه مشعون بالتكذيب ولكنهمراء بظاهر الاسلام) وقاية لحاله (وهوالذي ذكره الله سجانه وتعالى فى كتابه فى مواضع شتى كةوله تعالى اذاجاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله) الشهادة اخبارى علم من الشهود وهوالحضور والاطلاع ولذلك صدق الشهود بهوكذبهم بالشهادة بقوله (والله يعلم الكارسوله والله بشهد ان المنافقين لكاذبون أى فى دلالتهم بقولهم على ضمائرهم) لانهم لم يعتقدوا ذلك ثم قال اتخذوا اعمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساعما كانوا يعملون ذلك بانهم آمنواأى ظاهرا ثم كفرواأى سرافطب على قلوبهم أى حتى تمرنوا على الكفر واستحكموا فبه فهم لايفقهون أى حقيقــة الايمان ولا يعرفون صحته (وقال تعالى ومن الناس من يعبل قوله في الحياة الدنيار بشهدالله على مافى قلبه وهو ألدالحصام) أى أشدهم عنادا ولجاجة وخصومة (واذا تولى سعى فى الارض ) ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل (الآية) الى آخرها (وقال تعالى وأذا لقوكم قالوا آمنا) أى بالسنتهم (واذاخـ اوا) أى انفردوا بانفسهم (عضوا عامكم الانامل من الغيفا) قـل موتوا بغيفلكم أنالله عليم بذات الصدور (وقال تعالى مراؤن الناس ولايذ كرون الله الأقليل والا آيات فهم كثيرة وكان النقاق يكثر في ابتداء الاسلام من بدخل في ظاهر الاسلام ابتداء لغرض) من الاغراض كماية النفس والمال والمرض وكالعامع في الدنياوغير ذلك (وذلك بمما يقل في زماننا) والدار الا تنحرة) من أصلها (ميلا الى قول المحدة) وهم في زمن المصنف عرفواً بالباطنية يدعون ان القرآن ظاهرا وباطنا واله مخالف الفاهر وانهم يعلون الباطن فاحالوا بذلك الشريعة لانهم تأولوا عا بخالف العربية التي تزليما القرآن (أو يعتقد طي بساط الشرع والاحكام ميلا الى أهل الاباحة) القائلين بدقوط الدكليف عن العبد اذابلغ مقام اليقين (أو يعتقد كفرا أوبدعة وهو يظهر خلافه فهولاء من المنافقين الرأنين المخلدين في النار وليسوراء هـ ذا الرياء رياء) أذهوآ حردر جانه (وحال هؤلاء أشدمن حال المكفار الجاهرين) بالكفر (لانهم جعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر) أعاذنا

\* القسم الاولوه والاغلظ الرياء بالاصول وهو على ثلاثدر مان الاولى الرياء أصل الاعان وهذا أغاظ أنواسالر باءوصاحبه مخلد فى الناروهو الذي نظهمر كلتي الشهادة وباطنه مشحون بالتكذيب ولكنه وائي بفااه رالاسلام وهوالذي ذكر والله تعالى فى كاله فى مواضع شى كقوله عز وجل اذاجاءك النافةون قالوا نشهدانك لرسولالله والله يعلمانك لرسوله والله مشهدان المنافقين لكاذبون أى فى دلالتهم يتواهم على ضمائرهم وقال تعالى ومن الناسمن بعبدال قوله في الحماة الدنماورشهدالله على مافى قلبه وهو ألدا الحصام واذا تولى سمى في الارض لىفسد فماالاته وقال تعالى واذالقوكم فالواآمنا واذاخ اواعضواعلكم الانامل من الغفطوقال تعالى راؤن الناس ولا مذكر ون الله الاقلال مذنبن بنذلك والاكات فمهم كثرة وكان النفاق مكثر في المداء الاسلام عن

يدخل فى ظاهر الاسلام ابتداء غرض وذلك مماية لى فى زماننا ولسكن يكثرنفاق من ينسل عن الدين باطنا الله المحتلفة و يعتقد كفرا أو بدعة في محد الجنة والدار الاستخوص الما المحدد الجنة والدار الاستخوص المنافقين المراثين الخلدين فى النار وليس وراء هذا الرياء ويال هؤلاء أشد علامن السكفار المجاهر من لانهم مستحوا بين كفرا لباطن ونفاق الفاهر

هالثانية الرياء بأصول العبادات مع التصديق بأصل الدن وهذا أيضاء فلم عندالله والكنه دون الاول بكثير ومثاله أن يكون مال الرحل في يدغيره في أمر عباخواج الزكاة خوفامن ذمه والله يعلم منه الله لاكان في يده لما أخرجها أو يدخل وقت الصلاة وهو في جمع وعادته ترك الصلاة في الخلوة وكذلك يصوم ومضان وهو بشته يي خلوة من الخلق ليفطر وكذلك بحضر الجعة ولولاخوف المذمة لكان لا يحضرها أو يصل وجه أو يبر والديه لاعن وغير قول كاف ان يعد غير والديه لاعن وغير وأو يحم كذلك فهذا من العمال الاعمان بله يعتقد الله لامعمود سواه ولوكاف ان يعد غير الله أو يستحد لغيره لم يفعل ولسكنه يترك العبادات المسل و ينشط عندا طلاع الناس (٢٧٧) فتسكون مغزلته عند الخلق أحب المعمن

منزلته عندالخالق وخوفه من مذمة الناس أعظممن خوفهمن عقاب الله ورغيته فى محدة مأشدمن رغبته في ثواب اللهوهذاغاية الجهل وماأحدرصاحبه بالمقت وان كان غييرمنسلعن أصل الاعانمنحت الاعتقاد ،الثالثـةأنلا وائى بالاعان ولامالفرائض والكنسه وائى بالنوافسل والسين التي لوتركهالا داصي ولمنه بكسل عنها فى الحاوة لفتور رغبتمه تواجها ولايثارلذةالكسل على ماير حي ون الثواب ثم يبعثه الرياءعلى فعلها وذلك كحضو رالحاعة فى الصلاة وعمادة المريض واتباع الجنازة وغسل المت وكالتهد بالليل وصمام نوم عرفة وعاشو راءو يوم الاثنين والجيس فقد مفعل المراتى حملة ذلك خوفامن المذمة وطلبا للمع مدة وبعلم الله تعالى منهانه لوخلا بنفسة لمازاد على أداء الفرائض فهذاأ بضاعظم ولكنعدون

الله منهجنه (الدرجة الثانية الرياء باصول العبادات مع التصديق باصل الدين وهدذا أيضاعظيم عند الله والكنهدون الاولبكثير ومثاله أن يكون مال الرجل في يدغيره فيأمره باخراج الزكاة خوفا من ذمه) أى ان يلحقه ذم من الناس (والله تعالى تعلم انه لو كان في يديه) ومن كنامنه (المأخرجها) يخلامنه (أويدخلوة ت الصلاة وهو في جمع) من الناس (فيصلي معهم وعادته ترك الصلاة في الحلوة) اذا كان منفردا بنفسه (وكذلك يصوم ومضان وهو يشتهني خلوة من الخلق ليفطر وكذلك عضر الجمة) مع الناس (ولولاخوفه الذمة لكان لا يحضرها أو يصل رجه أو يبروالديه لاعن رغبة لكن خوفامن الناس أو يغز وأو يحيم كذلك) دفعالشين العار والذم عنه وفقط (فهذا مراءمعه أصل الاعمان بالله يعتقد انه لامعبود سوآه ولوكاف أن يعبد غييرالله أو يسجد لغييراً لله لم يفعل ولكنه يترك العبادات المسل وينشط عند اطلاع الناس) والبهأشار على رضى الله عنه بقوله للمراتى ثلاث علامات يكسل اذا كان وحده و ينشط اذا كان مع الناس كاتقدم في الا ثار ور وي صاحب الحلية من طريق عقيل بن معقل قال معت عي وهب بن منبه يقول ان لكل شئ علامة بعرف بهاو بشهدله أوعلمه فذكر الحديث وفيه وللمنافق ثلاث علامات يكسل اذا كان وحده وينشط اذا كان أحد عنده و يحرص في كل أمره على المحمدة (فتكون منزلته عندالخاق) في قلوبهم (أحب اليهمن منزلته عند الخالق وخوفه من مذمة الناس أعظم من خوفه من عقاب الله ورغبته في محدثهم أشدمن رغبته في فواب الله تعالى وهذا غاية الجهل وما أجدر صاحبه بالقت) من الله تعالى (وان كان غير منسل من أصل الاعمان من حيث الاعتقاد الدرجة الثالثة ان لايرائي بالاعان ولابالفرائض وليكن يرائي بالنوافسل والسن التي لوتر كهالا بعصى) الله تعالى بتركها (واكن بكسل عنهافي الخاوة لفتور رغبته في ثوام اولايثاره لذة المكسل على مايرجى من الثواب غم يبعثه الرياء على فعله وذلك كفور الجاعة في الصلاة وعبادة المريض واتباع الجنائز وغسل الميت وكالمه-عد بالليل وصيام) بوي (عرفة وعاشو راءو) صوم (يوم الاثنين والجيس فقد يفعل المرائي جلة ذلك حوفًا للمذمة وطلبا للمعمدة)من الناس (و يعلم الله تعمالي الهلوخلا بنف ملا زادعلي اداء الفرائض فهذا أيضا عظم) عندالله تعالى (ولكن هودون ماقبله فان الذي قبله آثر حد الحلق على حد الحالق وهو أيضا قد فعل ذلك واتني ذم الخلق دون ذم الخالق فكان ذم الخلق عنده أعظم من عداب الله تعالى وأماهذا فلم يفعل ذلك لانه لم يخف عداباعلى ترك النافلة لوتر كهاوكانه على الشطرمن الاول وعقابه نصف عقابه فهدذاهوالرياء باصول العمادات القسم الثاني الرياء باوصاف العبادات لاباصولهاوهوأ يضاعلي الاتدرجات الدرجة الاولى ان يراقى بفعل مافى تركه نقصان العبادة كالذي غرضه ان يخفف الركوع والسعود ولايطول القراءة فاذارآ الناس أحسن الركوع والسعود وترك الالتفات) عينا وشمالا (وقد قال ابن مسعود من فعل ذلك فهو استهانة يستهين بهاريه) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ من صلى صلاة والناس مرونه فليصل اذاخلامثاها والافاعا هي استهانة يستهين بها وبه

ماقبله فان الذى قبله آثر حدا الحلق على حدا الحالق وهذا أيضا قد فعل ذلك واتقى ذم الحلق دون ذم الحالق في كان ذم الحلق أعظم عند من عقاب الله وأما هدا الم يفعل ذلك لانه لم يخف عقابا على ترك النافلة لوتر كهاوكاته عسلى الشطر من الاول وعقابه نصف عقابه فهذا هوالرياء بأصول العبادات \* القسم الثانى الرياء بأوصاف العبادات الابأ صولها وهو أيضا على ثلاث در جات \* الاولى ان يرائى بفعل ما فى تركه نقصات العبادة كالذى غرضه ان يخفف الركوع والسعود ولا يطول القراء فاذار آء الناس أحسن الركوع والسعود وترك الالتفات وتم القعود بن السعد تن وقد القال بن مسعود من فعل ذلك فهوا ستهانة يستهن جاربه عزوجل

أى انه السيب الى الملاع الله عليه الحاوة فاذا الملع عليه آدى أحسن الصلاة ومن جلس بن يدى انسان مثر بعا أومنة علاه فاستوى وأحسن الجلسة كان ذلك منه تقديم اللغلام على السيدواستهانة بالسيدلا عاله وهذا حال المراقى بقسين الصلاة في الملا دون الحاوة وكذلك الذي يعتادا خراج الزكاة من الدنانير الردينة أومن الحب الردى ، فاذا اطلع عليه غيره أخرجها من الجيد خوفا من مذمته وكذلك الصائم يصون صومه عن الغيبة والرف شلاجل الخلق لا كالالعبادة الصوم خوفا من المذمة فهذا أيضا من الرباء المحظورلان فيه تقديم المعطوقين على الحالق ولكنه دون الرباء بأصول التطوعات فان قال المراقى المحافظات الماسانة لالسنتهم عن الغيبة فانهم اذار أوا تخليف الركوع والمعود وكثرة الالتفات أطلقوا اللسان بالذم (٢٧٨) والغيبة والمحافدت صيانتهم عن هذه المعصمة فيقال له هذه مكيدة الشيمطان عندك

وأخرجه أيضا عن حديفة مثله (أى لبس يبالى باطلاع الله عليه فى الخلوة فاذا اطلع آدى عايسه أحسن الصلاة) واتمها ركوعا ومعبودا وقراءة (ومن جلس بنبدى انسان متربعا أومتكثا فدخسل غلامه فاستوى وأحسن الجلسة كان تقدعا للغلام على السيد واستهانة بالسيد لامحالة وهدا حال المرائى بنعسين الصلاة في الملادون الخلوة وكذلك الذي يعتاد اخواج الزكاةمن الدنانير الردية أومن الحب الردىء فاذااطلع عليه غيره أخرجها من الجيد خوفامن مذمته وكذلك الصائم يصون صومه عن الغيبة والرفث لاجل الخلق لاا كالا لعبادة الصوم بل خوفا من المذمسة فهذا أيضا من الرياء الحفلور لانفه تقدعا المغسلوقين على الخالق ولكنهدون الرياء باصول التطوعات فان قال الرائى اغما فعلت ذلك صيانة لااستنهم عن) الوقوع في (الغيبة فانهم اذاوأ وا تخفيف الركوع والسعود وكثرة الالتفات اطلقوا ألسنتهم بالذم والغيبة فانحا قصدت صيانتهم عن هذه العصية فيقال له هذ مكيدة من الشيطات وتلبيس) وتغر بروخداعات (وليس الاص كذلك فان ضروك من نقصان صلاتك وهي خدمة منك اولاك أعظم من ضررك من عبية غديرك فاو كان باعثك الدين لكانت شفقتك على نفساك أكثر وما أنت في هذا الا كن جدى وصيفة) أى جارية (الى ملك) من الماول (ليمال منه) فضلاو (ولاية يتقلدها فهديمااليه وهي عوراء) أي معيمة (قبعة) العورة (مقطوعة الاطراف ولايماني به اذا كأن الملكوحد وأذاكان عنده بعض عبيده امتنع خوفا من مذمة غدادمه وذلك محال بلمن براعى جانب غلام الملك ينبغي أن تكون مراقبته للملك أكترنع للمراءى فيسمالتان احسداهماان يطاب بذلك المنزلة في) القاوب (والحمدة عند الناس وذلك حوام قطعاالثانية ان يقول ليس يعضرني الاخلاص في تعسين الركو عوالسجود ولوخففت كانتصلائي عند الله ناقصة وآذاني الناس بغيثهم وذمهم فاستغيد بتحسين الهيئةدفع مذمتهم) عنى (ولاأر جوعليه ثواما) في الا تحوز فهو خبرمن ان الرك تعسين الصلاة فيفوت الثواب وتعصل المذمة فهذا فيه أدنى تطر والعميم أن الواحب علمه أن عسن و يخلص ) في صلاته (فان لم تعضره النية فينبغي أن يستمر على عادته في الخلوة فليس له أن يدفع الذم بالمراآة بطاعة الله تعالى فان ذلك استهزاء كاسبق) من قول قدادة (الدرجة الثانية ان راق بفعل مالانقصان فيتركه ولكن فعله فيحكم التكملة والتتمة للعبادة كالنطويل فيالركوع والسعود ومدالقيام) بتطويل القراءة فيه (وتعسين الهيئة في رفع البدين والمبادرة الى التكبيرة الاولى) مع الامام (وتعسين الاعتدال والزيادة في القراءة على السورة المعتادة وكذلك كثرة الحلوة في صوم ومضان وطولُ المعت وكاختيار الاجود على الجيد في اخراج (الزكاة واعتاق الرقبة الغالبة) الثمن

وتليس وليس الامركذلك فات ضروكمن نقصات صلاتك وهى خدمة منك اولال أعظم من ضروك بغيبة غيرك فاوكان باعثك الدمن لكان شفقتك على نفسل أكثر وماأنت في هذا الاكن بهدى وصدفة الى ملك لنالمنه فضلا وولاية بتقلدهافهديهااليه وهى عوراء قبيعة مقطوعة الاطراف ولا سالى بهاذا كان المائ وحد واذا كان عنده بعض غلمانه امتنع خوفا من مذمة غلمانه وذلك مال بلمن واعى مانت غـ الام الماك بنب عي أن تكون مراقبد للملك أكثرنع للمراتى فيسه عالتان أحداهسما ان عطلب مذلك المستزلة والمجدة عندالناس وذلك حوام قطعا والثانيسة أن يقدول ليس عضرني الاخالاص في تعسب ن الركوع والسعدود ولو

خففت كانت صلاقى عندالله ناقصة وآذانى الناس بدمهم وغيبتهم فأستفيد بنعسب بنالهيئة دفع مدمتهم ولا أرجو عليه فوابا فهوخير من ان أثرك تعسين الصلاة في قوت الثواب وتعصل المذمة فهذا فيه أدنى نظر والصيح ان الواجب عليه أن يعسن ويخلص فان لم تعضره النية في نبغي أن يستمر على عادته فى الحاوة فليس له أن يدفع الذم بالمراآة بطاعة الله فان ذلك استهزاء كأسبق \* الدرجة الثانية أن يراقى بفعل ما لا تقصان فى تركمولكن فعله فى حكم التسكملة والتهمة لعبادته كالتطويل فى الركوع والسعود ومد القيام وتحسين الهيئة ورفع البدين والمبادرة إلى التسكمية والتهمة الوالى يادة فى الفراعة على السورة المعتادة وكذلك كثرة الحساوة فى صوم رمضان وطول الصحت وكاختيار الاجود على الجيد فى الركاة واعتاق المقبة الغالية

ق الكفاوة وكل ذلك عمالوخلا المستقدم على الثالثة أن والى والده والتخارجة عن المسالذوا فل أيضا كمضوره الجاعة قبل القوم وقصده الصف الاول وتوجهه الى عين الا مام وما يحرى مجراه وكل ذلك مما يعلم الله منه أنه لوخلا بنفسه لكان لا يبالى أن وقف ومنى يحرم بالصلاة فهذه درجات الرياد المنافة الى ما والتي به و بعضه أشد من بعض والدكل مذموم (الركن الثالث) \* المراءى لا جله فان المرائ مقصود الا يحالة والما يا في الدول وهي أشدها وأعظمها أن مقصود الا يحالة والمنافقة المن من المنافقة ويقول المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والم

قدر علمه منها أو بودع الودائع فسأخذها ويجدها أوتسم اليم الاموال التي تنفق في طريق الحج فعذ تزل بعضها أوكلهاأو يتوصل جاالى استتباع الجيم ويتوصل بقوتهم الى مقاصده الفاسدة في للعاصى وقديظهر بعضهم زى النصروف وهشمة الخشوع وكالم الحكمة على سدل الوعظ والتذكير واغا قصده التعبب الى امرأة أوغلام لاجل الفعور وقد بعضرون محالس العلم والتذكر وحاق القرآن نظهر ون الرغبة في سماع العملم والقرآن وغرضهم ملاحظة النساء والصيان ويخرج الى المعجومقصوده الظفر عن في الرفقة من امرأة أوغ الم وهؤلاء أبغض المرائسين الى الله تعالى لانم محعلواطاعة ر ب-م على الى معصلته

(فى الكفارة وكلذلك ممالوخلابنفسملايقدم عليه الدرجة الثالثة أن وانى فر يادات خارجة من نفس النوافل أيضا كمضوره الحاعةقبل القوم وقصده الصف الاول وتوجهه الىءين الامام ومايجرى بجراه وكل ذلك بعلم الله منه انه لوخلا بنفسه ليكان لايبالي أين وقف )ومتى (عرم بالصلاة فهذه درجات الرياء مالاضافة الى ما براءى مه و بعضه أشد من بعض والمكل مذموم) وصاحبه عمقوت عند الله تعالى والله الموفق (الركن الثانث المراءي لاحداد فان المرائي مقصودا الأعالة فانه لا برائي الا) وفي نسخة فاعما برائى (كادراك مال أوجاء أوغرض لامحالة وله أيضا ثلاث درجات الدرجة الأولى وهي أشـــدها وأعظمها ان يكون مقصده النمكن من معصمة الله كالذى يرائى بعبادته ويظهر التقوى والورع بكثرة النوافل والامتناع من أكل الشهات وغرضه أن يعرف بالامانة) عندهم (فيولى) منصب (القضاءأوالاوقافأوالوصايا أومال الايتام فبأخذها أوبسلم البه تفرقةالزكاة أوالصدقات ليستأثر عما يقدر عليمه منها أو يودع) عنده (الودائع فيأخذها أو يجعدها أو نسلم الده الاموال التي تنفق في طريق الجم فعنزل أي يقتطع (بعضهاأوكاها أو يتوصل بها الى استنباع الحيم ويتوصل بقوتهم الى مقاصده الفاسدة في المعاصى وقد نظهر بعضهم زى التصوّف وهيئة الخشوع وكالم الحكمة على سل الوعظ والنذكير واغما قصده المعبب الى امرأة أوغلام لاحل الفعور وقد يعضرون مجالس العلم والنذكير وحاق القرآن بظهر ون الرغبة في عماع العلم والقرآت وغرضهم ملاحظة النسوان والصيبان أو يخسر جالى الجم ومقصده الظفر عن فى الرفقة من غسلام أو امر أو وهولاء أبغض المراثين الى الله تعالى لانم مجعلوا طاعة الله سلما لمعصيته واتخدوها آلة و بضاعة ومتعرا لهم في فسقهم)وخبيث صنعهم (ويقرب من هؤلاء وان كان دونهم من هومقترف حرعة الهم بها وهو مصر علمها وبريد أن ينفي النهمة عن نفسه فيظهر النفوى لنفي النهمة كالذي حدوداعة) لانسان (فانهمه الناس بمانتصدق بالمال ليقال انه يتصدق عال الهسه فيكمف يستعل مال غيره وكذلك من بنسب الى فحور بامن أه أوغلام فيدفع عنه النهمة بالخشوع واظهار التقوي) حتى لانظن به ذلك (الدرجة الثانية ان يكون غرضه نيل حظ مباحمن حفاوظ الدنيامن مال أوز كاح امرأ أجيلة ) الصورة (كالذي يظهر الخزن والبكاء ويشتغل بالوعظ والتذكير لتبذلله الاموال وترغب في نسكاحه النساء فيقصد امااص أن بعينه البنكيمها أوامر أنا شريفة) في قومها (على الجلة وكذلك برغب في أن يتزوج بنت عالم عابد فيظهر له العلم والعدادة ليرغب في تزويجه ابنت فهذار ياء محظو ولانه طاب بطاعة الله مناع) الحياة (الذنباولكنه دون الاولى فأن المطاوب جذا مباح في نفسه الدرجة الثالثة ان لا يقصد نيسل حظ

واتخذوها آلة ومتجراو بضاعة لهم فى فستهم و يقرب من هؤلاء وان كان دونهم من هومة ترف حرعة التهم بهاوه و مصر عليها و بريان ينقى التهمة عن نفسه فيظهر التقوى لنقى التهمة كالذى بحد وديعة والهمة عن نفسه ما فيتصدق بالمال ليقال انه يتصدق بالنفسه فيكيف يستعل مال غيره وكذلك من ينسب الى فور بامر أن أوغلام فيدفع التهمة عن نفسه بالخشوع واظهار التقوى به الثانية أن يكون غرضه نبل حظ مباح من حفوظ الدنيامن مال أونكاح امرأة جملة وشريطة كالذى يظهر الحزن والمكاعو يشتغل بالوعظ والذف كير لتبذل له الاموال و برغب فى نبكاحه النساء فيقصد اماامر أن بعينها المناف المالوم أن شريطة على الجلة وكالذى برغب فى أن يتزوج بات عالم عابد فيظهر له العلم والعبادة البرغب فى تزويجه المته فهذا و باعظور لانه طلب بطاعة اللهمة اع الحياة الدنياول كنه دون الاول فان المطاوب مذا مماح فى نفسه به الثالثة اللارة صدند لوحظ

وادراك مال أونكاح ولكن يظهر عبادته خوفامن أن ينظر المدبعين النقص ولا دودمن الخاصة والزهادو اعتقدائه من جلة العامة كالذى عشى مستحيلا في طلع عليسه الناس فيحسسن المشى و يترك الحيلة كيلا يقال انه من أهل الهووالسهولامن أهل الوقاروكذلك ان سبق الى الضحك أو بدامنسه المزاح فيضاف ان ينظر المدبعين الاحتقار في المستحفظة الضحك أو بدامنسه المزاح فيضاف ان ينظر المدبعين الاحتقار لا بعين التوقير وكالذى يرى الا تدى عن نفسه والله يعلم منه انه لو كان في خلوف لما كان ينقل عليه ذلك واغلي عاف ان ينظر المدبعين الاحتقار لا بعين التوقير وكالذى يرى جاعة يصاون التراويح أو يتم عدون أو يصومون الجيس والاثنين أو يتصدقون فيوا فقهم خيفة ان ينسب الى الكسل و يلحق بالعوام ولو خلا مفسه المالكسل و يلحق بالعوام ولو خلا مفسه المالكسل و يلحق العوام ولو خلا مفسه المالك المناس و محافة أو عاشوراء أو في الاشهر الحروف المن أن يعلم

وادراك مال أونكاح ولكن يظهر عبادته خيفةمن ان ينظر الميه بعن النقص ولا بعد من الخاصة والعباد) وفي نسخة بدله والزهاد (و معتقد اله منجلة العامة ومن آ حاد الناس كالذي عشي) في طريق (فيطلع عليه الناس فيحسن المشي جيئته ويترك العجلة) والاسراع (كيلايقال اله من أهل اللهو والسهولامنأهل الوقار) والخشوع (وكذلك يسبق الىالضحك أو يبدرمنه المزاح فيخافان ينظر اليه بعين الاحتقار فيتبع ذلك بالاستغفار) والحوقلة (وتنفس الصعداء واظهار الحزن) وتغير اللون (ويقول ماأعظم عفلة الآدمي عن نفسه والله تعالى بعلم منه الهلوكان في خلوة لما كان يثقل عليه ذلك وانحا يخاف أن ينظر اليه لابعين التوقير ) والتعظيم (وكالذي وي جماعة يصلون التراويح وينه عدون أو يصومون الاثنين والجيس أو يتصدقون فيوافقهم) في فعلهم (خيفة ان ينسب الى الكسلو يلحق بالعوام ولوخلا بنفسه لكان لايفعل شيأ منه وكالذي بعطش في نوم عرفة وعاشوراء أوفى الاشهر الحرم فلايشرب خوفا من أن يعلم الناسانه غسير صائم فاذا ظنوا به الصوم امتنع من الاكل اجلهم أو يدعى الى الطعام فيمنع) من الاكل (ليفان الهصائم وقد لا يصرح بالهصائم وأحكن يقول لى عذر وهو جمع بين خبيثين فانه برائى انه صائم ثم يرائى انه مخلص ايس عمراء وانه يعترز من ان يذكر عبادته الناس فيكون مرائيا فيريد ان يقال انه ساتر لعبادته ثم انه ان اضطرالي شرب ماء (لم يصبر عن أن يذكر لنفسه عذرا تصريحا أو تعريضا بان يتعلل عرض اقتضى فرط العطش) ولولم يشرب لتضرر (و عتنع) لاحل ذلك (من الصوم أو يقول ا فطرت تطييبا لقلب فلدن) و يسميه ( ثم قد لا يذكر ذلك متصلا بشر به كى لا رفان به انه يعتذر رياء ولمكنه يصر ثم يذكر عذرافي معرض حُكَامة ) يسوقها (مثل أن يقول أن فلاناً) ويسميه باسمه (محبالاخوانشديد الرغبة في أن يأكل الانسان من طعامه وقد ألح على اليوم ولم أجد بدا من تطبيب قلبه) فوا فقته (ومثل ان يقول ان أمي عدفة القلب مشفقة على تظن اني لوصمت بوما مرضت فلا تدعني ان أصوم ) رعاية خاطرها (فهذا وما يجرى محراه عــ الامات الرياء ولا يسبق الى الاسان الالرسوخ عرق الرياء في الباطن) وتمكنه منه (أما الخلص فلا يبالي كيف نظر الخلق اليه فان لم تكن له رغبة في الصوم وقد علم الله ذلك منه فلار بدان يعتقد غسيره مايخالف علمالله فيكون مابساوان كانتاه رغبة في الصوم لله قنع بعلم الله ولم يشرك فيه غيره وقد يخطرله) بداله (أن في اظهاره اقتداء غيره به وتحريك رغبة الناس فيسه وفيه مكيدة وغرور وسيأتي شرح ذلك وشروطه) في الفصل الذي بعده (فهذه در جات الرياء ومراتب أصناف المرائين وجيعهم تحت مقت الله وغضبه وهو من أشد المهاكات وانمن شدته ان فيم شوائب هي أخفي من ديب النمل كاو رديه الخبر) قال العراقي رواه أحد والطبراني من حديث أبي

الناس انه غيرصائم فاذا ظنوابه الصوم امتنع عسن الاكللاحدلة أو مدعى الى طعام فيمتنع ليظن أنه صائم وقدد لانصر حدانى صائم ولكن بقوللىعذروهو جمع سنحسينفانه ري أنه صائم ثم يرى أنه مخلص ليس عراءواله عية زمن أن يذكر عبادته للناس فيكون مراثما فير بدأن بقال أنه سائر لعمادته ثمان اضطرالى شمر بالمصرعن أنيذ كرلنفسه فيهعذرا تصريحا أوتعدر بضابان متعلل عوض مقتضى فرط العطش وعنع من الصوم أو يقول أفظمرت تطميما لقل فلان عُقدلاند كر ذلكمتم الابشر به كدلا نظرونه أنه بعتدروناء ولكنه يصبر غمنذكر عذره في معسرض حكاية عرضا مثلأن يقول ان فلانا العم الاخوان شديدالرغيةفي أن يأكل الانسان من طعامه وقدألح على الموم

ولم أجد بدامن تطيب قلبه ومثلان يقول ان أمي ضعيفة القلب مشفقة على نظن أفي الباطن أما الخلص فانه لا يمالى كيف تظران الوسوخ عرف الرياء في الباطن أما الخلص فانه لا يمالى كيف تظران الوسوخ عرف الرياء في الباطن أما الخلص فانه لا يمالى كيف تظران الوسوخ عرف الرياء في الباطن أما الخلص فانه لا يمالى كيف تظران الوم الله قنان لم يكن له رغبة في الصوم وقد علم الله ذلك أمنه فلا يمال الله تعالى ولم يشرك فيه عنده وقد علم الله أن في اظهاره اقتداء غيره به وتحريب لن غبة الماس فيه وفيد ممكيدة وغرور وسيأتى شرح فلك وشروطه فهذه درجات لرياء ومراتب أصناف المرائين وجيعهم تحت مقت الله وغضب وهومن أشد الهلكات وان من شدته أن في من ديب النمل كاور دبه الحير

رن فيه فول العلماء فضلاعن العبادا لجهلاء با فأن النفوس وغوائل القساوب والله أعلم وريان الرياء الحنى الذي هو أخفى من دبيب النمل) \* اعلم أن الرياء جلى وخفى فالجلى هو الذي يبعث على العمل و يحمل عليه ولوق صدالثواب وهو أجلاه وأخفى منه فليلاهو مالا يحمل على العمل يحوده الاانه يخفف العمل الذي يريد به وجه الله كالذي يعتاد التسعد كل لبله و يثقل عليه فاذا ترل عنده ضيف تنشط له وخف عليه وعلم أنه لولارجاء الثواب لكان لا يصلى لمجرد وياء النيفان وأخفى من ذلك مالا يؤثر (٢٨١) في العمل ولا بالتسهيل والتخفيف أيضا

ولكنهم عذلك مستبطن فى القلب ومهمالم دو ترفى الدعاءالى العمل لمعكن أن معرف الامالعلامات وأحلى عدلاماته أن يسر باطلاع الناس على طاعته فرب عبد علص فيعدله ولا ىعتقدالر ماء بل بكرهه و برده و يتم العمل كذلك والكن اذا اطلع علمه الناس سرهذاك وارتاحله وروح ذلك عن قلبه شاءة العمادة وهذا السرور بدل على راء خنى منه رشم السرور ولولاالتفات القلب الحالناسالاطهرسروره عندد اطلاع الناس فاقد كان الرياء مستكنافي القلب استكان النار في الحر فأظهر عنهاطلاع الخلق أثرالفرح والسرورغ اذا استشعرلذةالسرور بالاطـ الاع ولم يقابل ذلك بكراهمة فيصيرذ للذفونا وغداء للعرق الخفيمن الر ماعدى يتحرك على نفسه حركة خفدة فستقاضى تقاضا خفاأن سكف سسانطلع علىه بالتعريض والقاء الكلام عرضاوان كان لايدعوالى النصر يح

موسى الاشعرى ا تقواهذا الشرك فانه أخنى من دبيب النمل ورواه ابن حبان فى الضعفاء من حديث أبى كر الصديق رضي الله عنه وضعفه هو والدارقطني اه قلت حديث أبي موسى أخرجه أيضاا بن أبي شيبة في المصنف ولفظه خط منارسول الله صلى الله عليه وسلم ذات وم فقال با أجها الناس ا تقوا الشرك فانه أخفى من دبيب الممل فقالوا كيف نتقيه وهوأخفي من دبيب النمل بارسول الله قال قولوا اللهم المانعوذ بكان نشرك بكشيأ نعله ونستغفرك لمالانعله ورواه كذاك أحد والطبراني وأماحديث أي بكر فلفظه الشرك فمكم أخفى من دبيب النمل وسأدلك على شئ اذا فعلته أذهبت عنك صغارا الشرك وكباره تقول اللهم انى أعوذبك ان أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لمالا أعلم تقولها ثلات مرات كل يوم هكذار واه هناد في الزهدوالحكيم فى النوادروأ بو يعلى وابن المنذروا بن السنى فى على يوم وليلة وهو حديث حسن وروى الحكيم من حدد بث ان عماس الشرك في أمني أخفى من ديب النمل على الصفا وهو في الحلمة بلفظ من دبيب الذر ( تزل فيه فول العلاء) العارفين (فضلاعن العبادا لجهلاء با فات النفوس وغوائل القلوب) المستكنةوالله الموفق \* (بيان الرياء الخي الذي هو أحقى من ديب النمل) \* (اعلم) هداك الله تعالى (ان الرباء جلى وخفى فالجلي هوالذي يبعث على العمل) وينشط علمه (و يحمل عَلَيهُ أَوْلاً) لقصدالمحمدة (دون قصدالثواب) والاحر (وهواجلاه وأخني منه قليلا) هو (مالايحمل على العمل بحرده الاانه يخفف العمل الذي ير يدبه وجه الله تعالى كالذي يعتاد الته عدكل ليلة و يثقل عليه فاذادخل عليه الضيفان)وفي نسخة فاذا ترل عليه ضيف (نشطله) وفي نسخة تنشطله (وخف عليه وعلم انه لولار جاء توأب الله لكان لا رصلي عجر دالرياء الضيفان وأخفى من ذلك مالا يؤثرف العمل ولا بالتسهيل والغُغفيف أيضا ولكنه معذلك مستبطن في القلب) أي مستقرف باطنه (ومهما لم يؤثر في الدعاء الى العمل لم عكن ان يعرف الابالعلامات) الدالة عليه (واجلى علاماته ان يسر) أى يفرح (باطلاع الناس على طاعته فرب عبد يخلص في عله ولا يعتقد الرياء بل بكرهه و برده ويتمم العمل كذلك واذا اطلع عليه الناس سروذلك وارتاحه وانسط وروح ذلك عن قلمه شدة العبادة ) وخفف عنه ثقلها (وهذا السرو ريدل على رياء خفي منه برشح منه السرور ولولآ التفات القلب الحالناس لماطهر سروره عندأ طلاع الناس فلقد كان الرياء مستكتا فى القلب استكان النارف) قلب (الحر) الصلد (فاظهر منه اطلاع الخلق أثر السرور ثم اذا استشعر اذة السرور بالاطلاع ولم يقابل ذلك بكراهية فيصيرذ لك قو تاوغذاء للعرف الخفى )المدسوس (من الرياء حتى يتحرك على المسه حركة خفية فيتقاضى أى بعالب (تقاضيا) طلبا (خفيا أى يتكاف سببا يطلع عليه

بالتعريض) والتلويح (والقاء المكالم عرضا وانكان لايدعوالى التصر يحوة ديخفي فلايدعوالى الاظهار

بالنطق) باللسان (لاتعريضا ولاتصر محاولكن بالشمائل) الدالة عليه (كاظهار النحول) أى السقم

(والاصفرار وخفض الصوت ويبس الشفتيز وحفاف الريق وغلبة النعاس الدال على طول الته عدوآثار

الدموع) فى العينين (وأخفى من ذلك ان يختفى يحيث لا ريد الاطلاع ولايسر) أى لايفرح ( بفلهور

طاعته ولكنه مع ذلك اذارأى الناس أحب ان يبدؤه بالسلام) عليه والمصاغة (وان يقابلوه بالبشاشة

والتوقير وان يثنواعليه) و عدحوه (وان ينشطوا) أى يخفوا (فى قضاء حوائعه) مهما كانت (وان

وقد يخفى فلايدعوالى الاطهار بالنطق تعر بضاوت مريحاً وقد يخفى فلايدعوالى الاطهار بالنطق تعر بضاوت مريحاً ولكن بالشمائل كاظهار النحول والصفار وخفض الصوت و ببس الشفتين وجفاف الربق و آثار الدموع وغلبة النعاس الدال على طول النهم و الن

وسائعوه فى البيع والشراعوأن بوسعواله فى المكان فان قصرف مقصر ثقل ذلك على قلبه ووجد لذلك استبعاد افى نفسه كان ي تقاضى الاحترام مع الطاعة التي أخفاها مع انه له بطلع عليه (٢٨٢) ولولم يكن قد سببق منه تلك الطاعة لل كان يستبعد تقصير الناس فى حقه ومهما

يسامحوه فى البيع والشراء) مالايسام بغيرهم (وان يوسعواله فى المكان) مهما قدم علمم (فان قصرفيه مقصر ثقل ذال على قلبه ووحد لذاك استبعادافي نفسه كأن نفسه تتقاضي الاحترام على الطاعة التي أخذاها) عن الناس (مع انه لم يطلع عليه ولولم يكن قد سبقت منه تلائ الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس في حقه) فيماذ كر (ومهممالم يكن وجود العبادة كعدمهافيما يتعلق بالخلق لم يكن قد فنع بعلم الله تعالى وحدة ولم يكن خالياء نشوب خنى من الرباء أخنى من دبيب النمل) على الصفا (فكل ذلك يوشدك ان عبط الأحر ولاسلم منه الاالصديقون) واذلك قال صلى الله عليه وسلم لحضرة الصديق رضى الله عنه الا اعلى شااذا فلته اذهب عنك صغار الشرك وكاره فى خبر تقدمذ كره قريبا (وقدر وى عن على رضى الله عنه انه قال ان الله عز وجل يقول القراء) أى العلاء ( يوم القيامة ألم يكن وخص عليكم السعر ألم تكونوا تبتدؤن بالسلام ألم تكونوا تقضى الم الحوائج وفي الديث الا منزلا أحراكم قداس موفيتم أجوركم) أغفله العراقي وروى البهتي من حديث أبيهر برة يقول الله تعالى لعبده بوم القيامة ياابن آ دم ألم أحلك على الخيل والابل وأزوجك النساء وأجعلك ترفع وترأس فيقول بلي أى رب فيقول أمن شكر ذلك وروى أيضا وكذا أبوالشيخ من حديث عدالله بن سلام يقول الله العبد يوم القيامة ألم تدعني لرض كذا وكذا فعافستك ألم ندىني أن أزو جل كرعة قومهافزو جنان المالم (وقال عبد الله من المارك) رجه الله تعالى في كاب الزهد والرقائق (روى عن وهب بن منيه) الماني رجه ألله تعالى تقدمت ترجنه في كاب العلم (انه قال ان رجلامن السياح قالله أصحابه الماغافارقنا الاموال والاولاد مخافة الطغيان فنخاف ان يكون قد دخل علينافي أمرناه فالماغيان أكثر ممادخل على أهل الاموال في أموالهم ان أحدنا اذالقي أحب ان بعظم لمكان دينه وانسأل حاجة أحبان تقضى له لمكاندينه وانا شترى أحبان رخص علمه المكاندينه فبلغ ذلك ملكهم فركب فى مركب من الناس فاذا السهل والجبل قدامتلا مالناس فقال الساع ماهذا فقيل هدذا الملك قدأ طلك فقال للغلام ائتني بطعام فاتاه ببقل وزيت وقلوب الشحر فعل بحشو شدقه و يأكل اكلاعنه فافقال الملك أن صاحبكم قالواهذا قال كيف أنت قال كالناس وفي حديث آخر عفر فقال المائماعند هذامن خبر فانصرف عنه فقال السائر الحديثه الذي صرفك عنى وأنت لىذام) هكذا أخرجه أبونعم في الحلية من طريق ابن المارك فقال حدثناعيد الله بن محدين حعفر حدثناعلى بن اسعق حدثنا حسين بنالحسن المروزى حدثناعبدالله ناالبارك حدثنا بكاربن عبدالله اله سمع وهب بن منبه رقول كان رجل من أفضل أهل زمانه وكان تزار فيعظهم فاجتمعوا اليه ذات يوم فقال الماقد خرجنامن الدنياوفار قناالاهل والاموال مخافة الطغمان وقد خفت ان يكون قدد خل علينا في حالناهذه من الطغمان أكثر بمايدخل على أهل الاموال فى أموالهم أرانا يحب أحدناان تقضى له حاجته وان اشترى بيعاأن مقارب لمكان دينموان لتى وقرا كاندينه فشاع ذالة الكادم حتى بلغ الملا فعب الملك فركب المه ليسلم عليه و ينظر اليه فلما رآء الرحل قبل له هذا الملك قد أمال ليسلم عليك فقال وما وصفع قال الكالم الذي وعظتبه فسأل ردأه هل عندك من طعام فقال شئ من غرالشعرعا كنت تفطريه فاميه فانى على مسم فوضع بين بديه فاخذيا كلمنه وكان بصوم النهاولا بقطرفو فف عليه الملك فسلم عاسمه فاحابه بإجابة خطية فاقبل على طعامه يأكله فقال الله فاس الرحل قبله هوهذا قالهذا الذي ياكل قالوا نعم قال ماعندهذا من خير فادير فقال الرجل الحديقه الذي صرفاعتى عماصر فلئه وقدرواه أيضامن طريقه للفظ آخرفقال حدثناء بالله بنعدحدثناعلى بناسعق حدثناحسين الروزى حدثنا المارك حدثناعر بنعبد

لم يكن وجود العمادة كعددمها فى كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله ولم يكن خالياءن شوب خدفى من الرياء أخفى من دبيب الفلوكل ذلك نوشك أنعيط الاحرولارسلمنه الاالصددةون وقدروى عن على كرم الله وحهدانه قال الله عز وجل بقول للقراء بوم القيامة ألم يكن برخص علم كالسعر ألم تكونوا تبتدؤن بالسلام ألم تحكو نوا تقضى لكم الحسواغ وفى الحسديث لاأحراكم نداستوفيتم أجو ركم وقال عبدالله ب المارك روىعنوهبان منيهانه قال ان رحدادمن السواح فاللاصابه انااغ فارقناالام والولاد مخافة الطغمان فنخاف أن نكون قددخل علىنافى أمرنا هدا من الطغمان أ كثر مادخل على أهل الاموال فيأموالهم ان أحددنا اذا لقيأحبأن معظم الكاند ينموان سأل ماحمة أحسأن تقضيله الكان دينه وان اشترى شأأحدأن رخصعلمه لمكان درنسه فبلغ ذاك ملكهم فركب في موكب من الناس فأذا السهل

والجبل قدامتلا بالناس فقال السائح ماهذا قبل هذا الملك قد أطلك فقال للغلام اثنى بعاهام فأناه ببقل وزيت الرحن وقلو بالشعر فعل يحشوشد قدوياً كل كلاعني فافقال الملك أمن صاحبكم فقالواهذا قال كوف أنت قال كالناس وفى حديث آخر بخير فقال الملك ماعندهذا من خبر فانصرف عنه فقال السائح الجدالله الذي صرفك عنى وأنت لى ذام

فلم ول المخلصون ما أغلب من الرباء الفي يحمدون الله في الناس عن أعمالهم الصالحة يعرصون على العنام العظم عما العرص الناس على الخفاء فواحشهم كل ذلك رجاء ان تغلص أعمالهم الصالحة فيعارج م الله في القيامة بالخلاصهم على ملا من الخلق اذعلوا ان الله لا يقبل في القيامة الاالخالص وعلوا شدة حاجتهم وفاقتهم في القيامة وانه يوم لا ينفع (٢٨٣) فيه مال ولا بنون ولا يعزى والدعن ولده

و نشتغل الصديقون بأنفسهم فيغول كلواحد نفسى نفسى فضلاعين غيرهم فكانوا كزواربيت اللهاذا توجهوا الىمكة فانهم يستعيون مع أنفسهم الذهب المغربي الخالص لعلهم مان أر باب البوادي لاروج عندهم الزائف والنهرج والحاجة تشتد فىالادية ولاوطن يفزع السهولاجم يتمالنه فلا ينعى الاالخالص من النقد فكذا بشاهد أرباب القاوب بوم القدامة والزاد الذي يستزودونه له من التقوى فاذاشواتسالرياء الخفى كثيرة لاتعصر ومهما أدركمن نفسه تفرقة سن أن رطلع على عمادته انسان أو بهدمة ففسه شعبة من الرياءفانه لماقطع طمعه عسنالهام لمسالحصره الهاغ أوالصيان الرضع أم غانوا اطلعواعلى حركتهأم لم تطلعواف او كان مخلصا قانعابعلم لقهلا فعقرعقلاء العداد كاستعقر صدانهم ومعانيتهم وعلم أن العقلاء لا مقدر ون له على رق ولا أجل ولازيادة ثواب ونقصان عقاب كالا بقدر علمه الماغ

الرجن بنمهر بانه مع وهب بنمنب يقول ان الك مع باجتهاده فقال لا تينه نوم كذا وكذا ولاسلن عليه فاسرعت البشرى الى هذا الراهب فل كان ذلك اليوم وطن انه يأتيه خرج الى مضعى له قدام مصلاه وأخرج بمنشف فيه بقلوزيت وحص فوضعه قريبامنه فلما أشرف اذاهو بالملك مقبل ومعه سواد من الناس فدأ حاطوابه فاوضعواقر بمافلارى سهل ولاجبل الاقدملي من الناس فعل الراهب يجمع من تلك البقول والطعام ويعظم اللقمة ويغمس فى الزيت فياكل أكاد عنيفارهو واضع رأسه لاينظر الى من أناه فقال الملاء أمن صاحبكم قالواه وهذا قال الملك كيف أنت بافلان فقال الراهب وهو يأكل ذلك الاكل كالناس فردا للاعتنان دابته وقالمافى هذامن خبر فلاذهب قال الراهب الجدلله الذي أذهبه عني وهولى لائم (فلم بزل المخلصون خاتفين من الرياء الخفي يجتهدون لذلك في مخادعة الناس عن أع الهم الصالحة يحرصون على اخفائها) وكنمهامهماأ مكن (أعظم ما يحرص الناس على اخفاء فواحشهم) عن الناس (كلذاك رحاءان علص علهم فعازيهم الله يوم القيامة باخلاصهم على ملامن الخلق اذعل والنالله لا يقبل وم القيامة الاالخالص) فقدر وى النسائى والطبراني من حديث أبى امامة ان الله عزو حل الايقب لمن العمل الاما كان له خالصاوا بتغييه وجه وأخرج الحطيب في المتفق والمفترق من حديث الضعال بن قيس الفهرى بأجاالناس اخلصوا أعمالكم تهفان اللهلا يقبل من الاعمال الاماخلصله (وعلوا شدة طحتهم وفاقته م في القيامة وانه يوم) عظيم كافال الله تعالى يوم (لا ينفع مال ولا بنون الامن أي الله بقلب سليم) خالص من شوائب الرباء (ولا يجزى والدعن ولده ولامولود هو جازعن والده شبأ ويشتغل الصديقون) والصالحون (بأنفسهم فيقول كلواحد نفسي نفسي فضلاعن غيرهم) عن لميدا نوامقاماتهم (فكانوا) في ساوكهم (كزوار بيت الله) الحرام (اذاتوجهوا الىمكة) شرفها الله تعالى (فانهم يستعصبون مع أنفسهم الذهب المصرى الخالص) عن الغش وألخلط (لعلهم بان أر باب البوادي) وهم العر بان (لا ووج عندهم الزيف والنهرج) وهوالردىء المغشوش (والحاجة تشتدفي البادية ولاوطن) هناك (يفزع اليه)في تغيير الذهب (ولا جميم يتمسدانيه) في المعاونة (فلا ينعبي الاالخالص من النقد) ولا يقضي الحاجة الأهو (فهكذا يشاهد أرباب القاوب يوم القيامة)والسفر اليه كالسفرالي مكة (والزاد الذي يتز ودون التقوى) والمه بشير قوله تعالى وتزودوا فانخيرالزادالنقوى (فاذاشوائسالر باءالحفي كثيرة لاتنعصر ومهما أدرك من نفسه تفرقة بين أن يطلع على عبادته انسان أو بهيمة ففيه شعبة من الرياء فانه لماقطع طمعه عن البهامُّ لم يبال حضرته البهامُ أم الصنيان الرضع أوغانوا) وسواء (اطلعواعلى حركته أولم يطلعوافاو كان مخلصا قانعا بعلم الله لاستعقر عقلاء العباد كاستعقر صيائهم ومانيهم وعلم ان العقلاء لا يقدرون له على رقولاأ جلولار بادة ثواب ونقصان عقاب كالاتقدر عليه الهائم والصيبان والمجانين فاذاكم عدداك) أى ادراك التفرقة من نفسه (ففده شو برياء خنى وليس كلشو بعيطاللا حرمفسدا العمل بل فده تفصل سأنى ذكره في الفصل الذي يليه (فان قلت في الري أحدين فل عن السرور اذاعرف بطاعته فالسرو رمذموم كاءأو بعضه مجودو بعضه مذموم فنقول أؤلا كلسرو رفليس عذموم كله بلالسرور منقسم إلى مخودوالى مذموم فاماالحمودفار بعة أفسام الاول أن يكون قصده اخفاء الطاعات والاخلاص لله تعدلي) منها (واكن الطلع عليه الخلق علم ان الله أطلعهم)عليه (وأظهر الحسل من أحواله

والصبيان والمجانين فاذالم يجدد ذلك ففي سوب خفى ولكن ليسكل شوب محبطا للاج مفسد العمل بل فيه تفصيل فان قلت في ارى أحدا ينفك عن السروراذاعر فت طاعاته فالسرورمذموم كله أو بعضم محود و بعضمه مذموم فنقول أولاكل سرور فليس بخدموم بل السرور منقسم الى مجود والى مذموم فاما المحمود فأر بعة أقسام \* الاقل أن يكون قصده اخفاء الطاعة والاخلاص لله ولكن لما اطلع عليه الخلق علم أن الله أطلعهم وأظهر الجيل من أحواله فيستد لبه على حسن صنع الله به وافاره اله والطافعيه فائه بسترالطاعة والمعصية عمالله يسترعله المعصية و بفاهر الطاعة والاطف أعظم من سترالقبيح واطهارا المسلف مكون فرحه بعمل نظر الله لا يحمد الناس وقيام المنزلة في قلومهم وقد قال تعالى قل بفضل الله ويرحمه فلا يعمد الناس وقيام المنزلة في قلم وقد قال تعالى قل بفضل القبيع عليه في الدنيا فلي مردوا في المنزلة المناس وقيام المناس وقيام المناسبة والقبيع عليه في الدنيا

فيستدليه على حسن صنع الله ونظره والطافه به فانه يستر الطاعة والعصمة ثم الله يسترعليه المعصدية ويظهر الطاعة فلالطف أعظم من ورالقبع عليه واظهارا لجيل وقدوردفى بعض الادعية يامن أظهر الجيل وسترالقبح ولم اؤاخذ بالحريرة وقد تقدم فى الدعوات (فيكون فرحه يحميل اظرالهله) وحسن عناينه به و رعايته له ( لا يحمد الناس وقيام المزلة في قلوم م وقد قال تعمالي قل بفضل الله و مرحمة فبذلك فلمفرحوا فكانه ظهرله أنه عندالله مقبول ففرحه ) ولكن ايس لكل أحدام يختبرنفسه وعلم دسائسهاان يقول انه مقبول عندالله ففمه خطرعظم زلت بسبمه اقدام خلق كثير (الثانى ان يستدل باطهار الله تعالى الجيل وستره القبيع عليه فى الدنياانه كذلك يفعل به فى الا سخرة اذقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماسترالله على عبدذنما) من دنو به (فى الدنما) بان لم يفضه به (الاستره عليه فى الاسخرة) فلايفضه به على روس الاشهاد قال العراقي رواه مسلم من حديث أبي هر رة اه قلت و رواه ابن المجار عن علقمة المزنى عن أسه واسمه عمد دالله من سنان الزني له صحبة وعلقمة هذا أخو بكر الزني في قول المخاري وخالفه غدير. وروى الطبراني والخطيب من حديث أبي موسى ما ستراتله عز و حل على عبد في الدنيافيعيره به يوم القيامة (فيكون الاول فرحابالقبول في الحال من غير ملاحظة المستقبل وهذا التفات في المستقبل) وقد يحتمعان معافى مؤمن فيكون سبمالزيد فرحهولكن بشرط انهاذا صدرمنه القبيع فرطامن غيرتضميم العزم عليه غمستره الله تعالى عليه ندم وأحسن توبته فهذا الذي يرجى له السترفى الاستنوة وأمامن مترالله عامداك وهومصمم على الوقوعفيه أوالعوداليه فليس لهفى الاستحرة نصيب وربايفضعه اللهفى حوف بيته فلحذر السالكمن ذلك (النالث أن يظن رغب ةالمطلعين على الافتداء به فى الطاعة فيضاعف بذلك أجره فيكون له أحرالعلانية عماطهر آخراو أحرالسرور عماقصده أولاومن اقتدى به في طاعة فله أحريل المقتد نبه من غيرأن ينقص من أجورهمشي) و يشهد لذلك مارواه أجد من حديث أبي هر من من سن خيرا فاستنبه كانله أحره كاملا ومن أحور من استنبه ولاينقص من أحورهم شأالحديث ورواه السحرى في الامانة للفظ من سن سنة هدى فاتبع علمها كان له أحرها وأحرمن علمها من غيرأن ينقص من أجو رهم شيراً الحديث وروىمسلم والترمذي وابن ماجه من حديث حربر من سن فى الاسلام سنة حسنة فله أحرها وأجرمن على امن بعده من غير أن ينقص من أجورهم شي الديث (وتوقع ذلك جدير بأن يكون سبب السرورفان ظهور مخايل الربح انبذومو جب السرور الاعالة الرابع أن يحمده المطلعون على طاعته فيفرح بطاعتهم لله فى مدحهم و بحبهم المطيع و بمل فاوجهم الى الطاعة ) و يغتنم ذلك منهم و يسره ذلك (اذ) كم (من أهل الاعبان من وي أهل الطاعة فمقته) بقلبه (أو يحسده) على ما أوتبه (أو يذمه) تبرعاً (ويهر أ به ويسمه) في المجالس (أو ينسمه الى الرياء ولا يحمده عليه فهــــذافر ح يحسن أعمان عبادالله) والكن للشيطان في هدد الاسم تغر برات و تلبيسات لذلك قلاب جدمعه الاخلاص (وعلامة الاخلاص في هددا النوع أن يكون فرحه بحمدهم عرومال فرحه بحمدهم اياه )ومهمار أى نفسه تسنثقل حدهم غيره في مجلسه فاعلمانه لااخلاص حينئذ (وأماالمذموم فهوالخامس وهوأن يكون فرحه لقيام منزلته فيقلوب الناس حتى عدحوه و بعظموه و يقوموا بقضاء حوائعه و بعاملوه بالا كرام في مصادره ) حين يصدر (وموارده) حين رد (فهذا مكروه) مذموم (بيانما يحبط العمل من الرياء الخني والجلي ومالا يحبطه) \* (فنقول اذاعقد) العبد (العبادة على الاخلاص عرور دعليه واردالرياء فلا يخاواما أن يكون وردعليه

انه كذلك بفعله في الاسخرة اذقالرسول الله صلى الله علىه وسلماسترالله على عبد ذنما فىالدناالاستروعليه في الا خرة فسكون الاول فرحا بالقبول فىالحالمن غرملاحفاة المنقبل وهذا التفات الى المتقبل \* الثالث أنطن رغبة الطلعن على الاقتسداء به في الطاعسة فتضاعف بذلكأحره فكوناله أحرالعلانيةعا أظهرآ خرا وأحرالسرعما قصده أولاومن اقتدىيه فى طاعة فلهمثل أحراعال المقتددينه من غيرأن ينقص من أجورهم سي وتوقع ذاك جدير بأن يكون سب السرورفان طهور مخايل الربح لذبذوموجب السرورلاعالة \* الرابع أنعمده المطلعون على طاعته فنفرح بطاعتهماته فامدحهم وعهم للمطسع وعيل قلومهم الى الطاعة أذ من أهل الاعدان من رى أهل الطاعة فمقتمو يحسده أويذمه ويهزأيه أوينسبه الى الر ماعولا عسمده علمه فهدذافر حعسناعان عمادالله وعلامة الاخلاص فىهدداالنوع أنيكون فرحه عمدهم غيره مثل

فرحه بحمدهم اياه \*وأما الذموم وهو الحامس فهوأن يكون فرحه لقيام منزلته في قاوب الناس حتى عد حوه و يعظموه بعد و يقوموا بقضاء حواثيمه و يقابلوه بالا كرام في مصادره وموارده فهذا مكروه والله تعالى أعلم \* (بيان ما يحمط العمل من الرياء الحنى والجلى ومالا يحبط) \* فنقول فيه اذا عقد العبد العبادة على الاخلاص تم ورد عليه وارد الرياء فلا يخلوا ما أن يردعا به بعد فراغه من العمل أوقب ل الفراغ فان ورد بعد الفراغ سرور مجرد بالفلهو ومن غير اظهار فهذا الايفسد العمل اذالعمل قدتم على نعث الاخسلات الماساعات الرياعة على الفراد على الماساعات الرياعة على الماساعات المسلماء والمحسدة والمسلماء والمسلماء

فقدروى عنابن مسعود أنهمم وحلايقول قرأت المارحة المقرة فقالذلك حظمه منهاوروي عن رسول الله صلى الله علمه وسلم انه قال لرحل قالله صمت الدهر بارسول الله قالله ماصمت ولاأفطرت فقال بعضهم اعاقالذلك لانه أظهره وقبلهواشارة الى كراهـة صوم الدهر وكيفما كان فعتمل أن بكون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن النمسعود استدلالا على انقلمه عندالعمادةلم على عنعقدالر باءوقصده لماأن ظهر منه التحدث به اذببعدأن يكون ما يطرأ بعد العملم مطلال وان العمل بل الاقس أن يقال الهمثاب على على الذي مضى ومعاقب على مراآته بطاعة الله بعد الفراغ منها يخـ لاف مالو تغير عقده الى الرياء قبل الفراغ من الصلاة فانذلك قد سطل الصلاة ويحسط العمل وامااذا وردواردالر باءقبل الفراغ من الصلاة مثلا وكان قد عقدعلى الاخلاص ولكن

بعدفراغه من العدمل أو قبل فراغه) منه (فانورد) عليه (بعد الفراغ سرور مجرد بالظهورمن غير اظهار) منه (فهذالا يحبط العمل اذالعمل قدتم على نعت الاخلاص سالماعن) شوب (الرياء في الطرأ بعده فنرجوأن لا ينعطف عليه أثره) هكذا ذهب اليه جماعة من العارفين (لاسما اذالم يتكلف هو اظهاره والتحدثيه) للناس (ولم يتمن اظهاره وذكره) بين الناس (ولكنه اتفق ظهوره باظهار الله اماه ولم يكن منه الاماذخل من السرور والارتباح على قلبه نعلوتم العصمل على الانحلاص من غير عقد رياء ولكن ظهرته بعده رغبة في الاظهار فتحدث به وأظهره فهدا مخوف وفي الاخبار والا تنار) بطواهرها (ما بدل على انه عبط) لذلك العمل (فقدر وي عن ابن مسعود) رضى الله عنه (انه عمر جلا يقول قرأت البارحة سورة البقرة فالدذاك حظك منها وروىءن رسول الله صلى الله عامهوسلم أنه فال لرجل قالله صمت الدهر فقالله ما متولاً أفطرت ) قال العراقي وي مسلم من حديث أبي قتادة قال عمر بارسول الله كمف عن يصوم الدهر قال لاصام ولا أفطر والط مراني من حديث أسماء بنت مزيد في أثناء حديث فسمه فقالر حل انى صائم قال بعض القوم انه لايفطر انه يصوم كل يوم قال الذي صلى الله علمه وسلم لاصام ولاأفعار من صام الدهر ولم أحده بلفظ الخطاب اه قلت بلرواه ابنوهب في مستدوعن سلمان بنبلالعن موسى بنعمدة عنعران بنأبي أنسعن أبي سلة بنعبدالرجنان رجلا قال بارسول الله ماأفطرت منذأر بع سنين فقالماصمت ولاأفطرت وكذلك رواه ابن المبارك في الزهد وفي اسناده ارسال وضعف (فقال بعضهم انما قال ذلك لانه أظهره) وهكذار وي عن موسى بن عبيدة أحدرواة هذا الحديث فالوذاك لانه حدثيه فيماترى كذافى مسند ابن وهب وعنداب المبارك قال أبوسلة لانه تحدثبه (وقيلهو اشارة الى كراهية صوم الدهر وكيفما كأن فيحتمل أن يكون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم) في هذا القول (ومن ابن مسعود) رضى الله عنه في قوله السابق (استدلالاعلى ان قلبه عند العبادة لم يخل عن الرباء وقصده لماان ظهر منه التحدث به اذ يبعد أن يكون ما يطرأ على العمل مبطلا لثواب العمل فالاقيس) من القولين (أن يقال انه يثاب على عدله الذي قد مضى ومعاتب على مراآته بطاعة الله بعد الفراغ منه مخلاف مالوتغير عقده الى الرياء فبسل الفراغ من الصلاة فان ذلك قد يبطل الصلاة و يحبط العمل وأمااذاو رد الرباء قبل الفراغ من الصلاة مثلا وكأن قد عقدعلى الاخلاص واكن وردفي أثنائها واردالر ماء فلا يخلواما أن يكون محردسر ورلااؤثر في العمل واماأن يكون رياء باعداعلى العمل فان كان باعداعلى العمل وختم العبادة به حبط أحره لانه قد تخلل عقد ما أثرفيه فهو أحرى أن وصف بالانحلال (ومثاله أن يكون في تطوّع فتجردت له نظارة) بالتشديد كلة يستعملها العجم عمني ألتنزه في الرياض والبساتين كذافي المصماح (أوحضرملك من الملوك) عوكبه وحشمه (وهو يشتهي أن ينظر اليه) أوالى موكبه (أونذ كرشيأ نسيه من ماله) في موضع أوعند أحد (وهو بريدأت يطلبه ولولاالناس لقطع الصلاة فأستمها خوفامن مذمة الناس فقد حبط أحره وعلمه الاعادة ان كان في فريضة وقد قال صلى الله عليه وسلم العصمل كالوعاء اذا طاب آخره طاب أوله) قال العراقى رواه ابنماجه من حديث معاوية بن أبي سفيان بلفظ اذا طاب أسفله طاب أعلاه وقد تقدم اه

وردف أننائه اورادالر با فلا يخلواما أن يكون محردسر ورلاً بوثرفي العمل واما أن يكون رباء باعثاعلى العمل فأن كان باعثاعلى العمل وختم العمادة به حبط أجره ومثاله أن يكون في تطوع فتحدد تله نظارة أوحضر ملك من الملك وهو يشتهى أن ينظر المه أو يذكر شأ نسمه من ماله وهو يريد أن يطلبه ولولا الناس لقطع الصلافا منتهمها خوفا من مذمة الناس فقد حيط أجره وعلمه الاعادة ان كان في فريضة وقد قال صلى المه علمه وسلم العمل كالوعاء اذا طاب آخره طاب أوله أى النفار الى خائدة وروى أنه من راءى بعمله ساعة حبط عله الذى كان قبله وهدذا منزل على الصلاة في هذه الصورة لاعلى الصدقة ولاعلى القراءة قان كل حزء من ذلك مفرد في ابعل أيفسد الباقي دون المياضي والصوم والحيم من قبيل الصلاة و أمااذا كان وارد الرياء بعيث لا عنه من قصد الاتمام لاجل الثواب كالوحضر (٢٨٦) جاعة في أثناء الصلاة ففر صعضو وهم وعقد الرياء وقصد تعسين الصلاة لاجل نفارهم

قات ولفظه اعا الاعمال كالوعاء اذاطاب أسفله طاب أعلاه واذا فسد أسفله فسد أعلاه وهكذا رواه أحد أنضا وعندابن المبارك فى الزهد بلفظ انمابق من الدنيا بلاء وفئنة واعامثل عل أحدكم كثل الوعاء اذا طاب أعلاه طاب أسفله واذاخبث أعلاه خبث أسفله ورواه أنونعم فى الحلية وقد تقدم الكلام عليمه (أى النظر الى خاتمته و روى) أيضا (من راءى بعمله ساعة حبط عله الذي كان قبله ) قال العراقي لم أحده عذا اللفظ قلت روى الطبراني وأنوالشيخ وابن عسا كرمن حديث أبي هند الدارى من راءى بالله بغيرالله فقد مرئ من الله (وهومنزل على الصلاة في هذه الصورة لاعلى الصدقة ولاعلى القراءة فان كل حزء من ذلك ) وفي نسخة منها (منظرد) بذاته (فيايطرأ) بعد (يفسدالباقي دون الماضي والصوم والحج من قبيل الصلاة) لاتصال العمل فهما كالصلة (فامااذا كانواردالر باعصت لاعنعه من قصد الاستمام لاحل الثواب كالوحضر جماعة في اثناء صلاته ففرح بحضورهم) باطنا (واعتقدال باءوقصد تحسين الصلاة لاحل تفارهم) البه (وكانلولاحضو رهم لكان يتمها أيضافهذار ياءقدا ثرفي العدمل وانتهض باعثاعلى الحركات فانغلب حتى انمعق معمالاحساس بقصد العبادة والثواب وصارقصد العبادة مغمورا) قد غره قصد الرياء (فهذا أيضايتيني أن يفسد العبادة مهمامضي ركن من أركانهاعلى هذاالوجه لانا تكتفي بالنبة السابقة عذر والاحوام بهابشرط أنلابطر أعلها ما بغلها وبغدمرها) وقدطرا علها مايغمرها ففات الشرط (ويحتمل أن يقال لاتفسد العبادة نظرا الى عالة العقدوالي بقاء أصل الثواب وانضعف به عوم قصدهو أغلب منه) و بعض الفقهاء قدقوى هـ ذاالاحتمال و به كان يفتي شحفنا الفقيه الشريف أوالحسن المقدسي رجه الله تعالى (واقددهب) الامام العارف (الحرث) بنأسد (الحا-ي) رحمه الله تعالى في كتابه الرعاية (الى الأحباط في أمره وأهون من ذلك فقال اذالم ردالا معرد السرور باطلاع الناس يعنى) به (سروراهو كب المنزلة والجاه قال قد اختلف الناس في هددا فصارت فرقة الى انه يعبط لانه قد نقض العزم الاول وركن الى جدد الخاوقين ولم يختم عليه بالاحلاص والمايتم العمل بخاعمه كادل عليه الله مراعاالاعال باللواتيم (مُقالولا أقطع عليه بالاحباط وان لم يتزيد في العمل ولا آمن عليه وقد كنت أقف فيه لاختلاف الناس والاغاب على قلى اله يعبط اذا خيتم عليه بالرياءم قال قان قبل قد قال الحسن) البصرى رجه الله تعالى (انهما عالمان) وفي نسخة صور تان (فاذا كانت الاولى لله لم تضره الثانية وقدر وى ان جلا قاللرسول الله صلى الله عليه وسلم بارسول الله انى أسرالعمل) أى أحفيه (لاأحب أن يطلع عليه فيطلع عليه فيسرني قال الدا حوان أحرالسر وأجر العلانية) قال العراقير واهالبهتي في الشعب من رواية ذكوان عن أبي مسعودور واهالترمذي وابن حيان من رواية ذكوان عن أبي هر مرة الرجل بعمل العمل فيسره فاذا اطلع عليه أعجبه قالله أحرالسر وأحوالعلانية فالالترمذي غريب وقال انهروى عن أبي صالح وهوذ كوان مرسلا اه قلت وقدروى في افرادمسلم من حديث أي ذر قال قبل بارسول الله أرأيت الرحل بعمل العمل من الحرو يحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى الوِّمن (مُ تسكام على الاثر) المروى عن الحسن (والحرب) الذكور (فقال أما الحسن) البصرى (فارادبقوله لاتضره أى لايدع العسمل) أى لايتركه (ولا تضره الخطرة وهو و بدالته عزوجل) فعل الحالة الطار تذينزلة الحطرة (ولم يقل اذاعقد دالرياء بعدعقد الاخلاص

وكان لولاحضورهم لكان يتهاأبضافهذار باءقدأثر فى العمل وانتهض باعثاعلى الحركات فان غامحتي المعق معم الاحساس بقصد العبادة والثواب وصارقصد العمادة مغمورا فهذا أرضا سعىأب فسد العبادة مهمامضي ركنمن أركانهاعلى هذاالوحملانا تكتفي بالنهةالسابقةعند الاحوام بشرط أنلاطرأ عامها مانغلماو نغمرها وعتمل أن مقاللا بفسد العمادة نظر الى حالة العقد والى بقاء قصد أصل الثواب وانضعف بهعوم تصد هو أغلب منه ولقدذهب الحرث المحاسبي رجمالته تعالى الى الاحباط في أمر هوأهون منهدداوقال اذالم ود الانحردالسرور ماطلاع الناس بعني سرورا هوكب المزلة والحا. قال قداختلف الناس في هـدا فصارت فرقدة الى أنه محبط الانه نقض العزم الاولوركن الى حد المفاوقين ولم يخترع له بالاخلاص وانمايتم العمل مخاعته ثم قال ولا أقطع علمه مالحمط وانلم بتزيدفي العمل ولا آمن علمه وفدكنت

أقف فيه لاختلاف الناس والأغلب على قلبي أنه يحبط اذاختم عله بالرباء ثم قال فان قبل قد قال الحسن وجه الله المساح وجه الله تعالى انهما حالتان فاذا كانت الاولى لله لم تضره الثانية وقدر وى أن وجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بارسول الله أسر العمل لا أحب أن بطلع عليه فيطلع عليه فيسرنى قال الله أحرات أحوالسرو أحوالعلانية ثم تكلم على الخبر والاثر فقال أما الحسن فانه أراد بقوله لايضره أى لا يدع العمل ولا تضره الخطرة وهو بريد الله ولم يقل أذاعقد الرياء بعدعة دالاخلاص لم يضره وأما الحديث فتكم عليه بكلام طوبل برجع ماصله الى ثلاثة أوجه الحديث الدنطة ورا الفهور عله بعد الفراغ وليس في الملحديث انه قبل الفراغ والثانى انه أرادأن يسربه الاقتداعية أولسر ورآخ محود عماذ كرناه قبل لاسر ورا بسبب حب المحمدة والمنزلة بدليل انه جعل له به أحوا ولاذا هب من الامة الى أن المسرور بالمحمدة أحل وغايته أن بعنى عنه فكيف يكون المعلص أحر والمرائى أحوان والثالث انه قال أكثر من بروي الحديث برويه غير متصل الى أب هر برة بل أكثرهم (٢٨٧) بوقفه على أبى صالح ومنهم من برفعة

فالحكم بالعمومات الواردة فى الرياء أولى هذاماذ كره ولم يقطعه بل أظهر ملا الى الاحماط والاقيس عندنا انهدذاالقدراذالم نظهر أثره في العمل بل بقي العمل صادرا عناعث الدن وانماانضاف البه السرور بالاطلاع فلايفسدالعمل لانه لم ينعدم به أصل نيته وبعيت تلك النية باعثة على العمل وحاملة على الاعام وأماالاخبارالتي وردتفي الرياءفهسي محولة على مااذا لم رديه الاالحلق وأماماورد فى الشركة فهو مجول عدلى مااذا كانقصد الرباءمساويا القصد الثواب أوأغلب منه أمااذا كانضعفا بالاضافة المه فلاعمط مالكلمة ثواب الصدقة وسائرالاعمال ولا شغ أن مفسد الصلاة ولا سعد أنضاأن يقال ان الذى أو حسعله صلاة خالصة لوحه الله والخالص مالانشو به شيّ فلا يكون مؤدباللواحبمعهدا الشو بوالعلم عنداللهفيه وقدد كرنا فيكتاب الاخلاص كالماأوفى مما

لم يضره وأما الحديث فتكام عليه بكلام طويل برجع عاصله الى ثلاثة أوجه أحدهاانه يحتمل انه أرادظهو رعله بعدالفراغ وايس فى الحديث انه قبل الفراغ) أى يخبر باطلاعهم على عله بعدان فرغ منه فيفر جهه وهوظاهر فالعمل على هذا بات على عقد الاخلاص لم يتخلله شي (والثاني الله يسربه لاقتداء الناسيه أوبسرورآ خريجودماذكرناه قبل لاسرورابسب حسالمنزلة والحمدة بدليل انهجعله بهأحرين ولاذاهب من علماء (الامة الى ان المسرور بالمحمدة له أجروعايته أن يعنى عنمه ) ويسامحله (فكيف يكون المعناص أحر والمرائى أحران والثالث انه قال أكثر من بروى الحديث برويه غيرمتصل الى أبي هر يو: بلأ كثرهم أوقفه على أبي صالح ومنهم من رفعه فالحمكم بالعدمومات الواردة في الرياء) في الاخبار المتقدمة (أولى) وأبو صالح المذكور هو المعروف بالسمان والزيات واسمده ذكوان مولى جويرية بنث الاحس الغطفاني كأن يجلب السمن والزيت الى الكوفة وهو والدسه بل وصالح وعبدالله ابن أبي صالح سأل سعد بن أبي وقاص مسئلة فى الزكاة وشهد الدار زمن عمان وروى عن أبي هر برة فال أحد ثقة من أجل الناس وأوثقهم وقال ابن معين ثقة وزاد أبو زرعة صالح الحديث محتج بحديثه وقال أبوعاتم ثقة مستقيم الحديث وقال ان سعد ثقة كثير الحديث مات بالمدينة سينة احدى وماثة روى له الجاعة وأماقول المعاسى بل أ كثرهم أوقفه الخ أى فيكون مسلا وقد أشار اليه الترمذي والذيرواء مرفوعا فقيل عنأبيهر وهوعنسد الرمذى وابنحبان وقبسلعن ابنمسعود وهوعندالبهقى الشعب كاتقدم والاستدلال بالعمومات مع وجود المرسل هومذهب الشافعي رضى الله عنه وجاعة اذ المراسيل غيرمقبولة عندهم فى الاحتماج سوى مراسيل ابن المسيب فانها فى حكم الرفع ومذهب غيرهم العمل بها فاذاو جد خبرم سل فانه يقدم على العمومات (هذاماذ كره) الحاسي رجه الله تعالى (ولم يقطعيه بل أظهرميلاالي الاحباط) حيث قال والاغلب على قلى الخ (والاقيس عندناات هذا القدراذالم وظهرأ تروفى العسمل بل بقى العمل صادرا من باعث الدين واعدانضاف المد السرور بالاطلاع فلا يفسد العمل لانه لم ينعدمه أصل نيته و بقت تلك النمة باعثة على العسمل وحاملة على الاعمام واما الاحمار التي وردت في ) ذم (الرياء فهي يجولة على ماأذالم برديه الاالحلق) دون الحالق (وأماماورد في الشركة) فىقوله المأغني الاغنياء عن الشرك من أشرك في على فهوله (فهو بحول على مأاذا كان قصد الرياء مساو بالقصدالثواب أوأغابمنه امااذا كانضعيفا بالاضافة اليه فلايحبط بالكلية ثواب الصدقة وسائر الاعال ولاينبغي أن يفسد الصلاة) لضعف قصد الرياع في المكل (ولا يبعد أيضا أن يقال ان الذي أوجب عليه صلاة خالصة لوجه الله والخالص مالايشو بهشئ فلايكون مؤديا للواجب معهذا الشوب والعلم عند الله فيه وقد ذكرنا في كتاب الاخلاص) فيما سيأتي ( كلاما أوفي عما أوردناه الآن) هنا (فليرجم المه فهذا حكم الرياء الطارئ بعد عقد العبادة اماقبل الفراغ أو بعد الفراغ) والله الموفق (القسم الثالث الذي يقارن عال العقد بان يبتدئ الصلاة على قصد الرياء فأن استمر على مدى يسلم فلاخلاف في انه يعصى) الله عز وحل (ولا يعتد بصلاته فات ندم عليمه في أثناء ذلك واستغفر و رجع قبل التمام ففيما يلزمه اللائة أوجه قالت فرقة لم تنعقد صلاته مع قصده الرباء فليستأنف ) صلاته (وقالت فرقة) أخرى (يلزمه

أوردناه الآن فلير جع البعد فهذا حصم الرياء الطارئ بعد عقد العبادة الماقب الفراغ أو بعد النراغ (القسم الشالث) « الذي يقارت ال العدة دبان يبتدئ الصلاة على قصد الرياء فان استمر عليه جي سلم فلاخلاف في انه يقضى ولا يعتد بصلاته وان ندم عليه في أثناء ذلك واستغفر ورجع قبل التمام فقيما يلزمه ثلاثة أو جه قالت فرقة لم تنعقد صلاته مع قد دالرياء فليست أنف وقالت فرقة اعادة الافعال كالركوع والسجود وتفسد أفعاله دون تحر عة الصلاة لان القريم عقد والرياعة العبادة كالوابقد بها تخر بالقريم عن كونه عقدا وقالت فرقة لا يلزمه اعادة شي بل ستغفر الله بقلبه ويتم العبادة على الاخلاص والنظر الى خاعة العبادة كالوابقد أبالا خدلاص وختم بالرياء لكان يفسد عله وشهواذ المن شوب أبيض لطخ بخياسة عارض الرياء شم ذال بالعارض عاد الى الاصل فقالوان الصلاة والركوع والسعود لا تدكون الالله ولوسعد لغيرالله لكان كافرا ولكن اقترن به عارض الرياء شم ذال بالندم والتو به وصاد الى حالة لا يبالى يحمد الناس وذمهم فتصح صلائه ومذهب الفريعة حين الا تنوين خارج عن قياس الفقة حداث صوصامن قال يلزمه اعادة الركوع والسعود وون الافتتاح لان الركوع والسعود ون الافتتاح لان الركوع والسعود ون الافتتاح لان الركوع والسعود المن يقول لوختم بالاخلاص صع نظر االى والسعود ان من يقول لوختم بالاخلاص صع نظر االى

اعادة الافعال كالركوع والسعود وتفسد أفعاله) كلها (دون تعرعة الصلاة لان تعر عمعقد والرياء خاطر في قلبه لا يخرج التحريم عن كونه عقدا وقالت فرقة ) أخرى (لا يلزمه اعادة شي بل يستغفر الله تعالى قلبه ويتم العبادة على الاخلاص والنظر الى خاتمة العبادة) فأن صلحت صلح أولها (كلو بدأها بالاخلاص وختمها بالرياء لكان يفسدعله وشمهواذلك بثو بأبيض لطغ بعاسة عارضة فاذا أزيل العارض عاد) الثوب (الى الاصل فقالوا ان الصلاة والركوع لاتكون الالله) عزو حل (ولوسعد لغير الله) تعالى (لكان كافرا لكن قدا قترن به عارض الرياء عرال بالندم والتوية) والاستغفار (وصارالي حالة لايبالي تعمد الناس ودمهم فتصح صلاته) فهذا اختلاف القول في المسئلة (ومذهب الفريقين الاخبرين غارج عنقباس الفقه حداخصوصا منقال يلزمه اعادة الركوع والمعود دون الافتتاح لان الركوع والسجود ان لم يصع صارت أفعالا زائدة في الصلاة فتبط ل الصلاة وكذلك قول من يقول لوختم بالاخلاص صع نظرا الى آلا مخرفهوا يضاضعيف لانالرياء يقدح فى النية وأولى الاوقات عراعاة أحكام النية حالة الافتتاح فالذي يستقيم على قياس) قانون (الفقه هوأن يقال ان كان باعثه بجرد الرياء فى ابتداء العقد دون طلب الثواب وامتثال الامر لم ينعقد افتتاحه ولم يصح ما بعده ) لا تصاله عاقبله فيسرى وصف عدم الانعقاد (وذلك فين اذا خلابنفسه لميصل ولمارأى النياس تعزم بالصسلاة وكان عبثلو كان) على غير وضوء أوكال ( تو به نحسا أيضا كان يصلى لاجل الناس فهذه صلاة لانية فهااذ السَّقِعارة عن الحابة باعث الدين وههنالاباعث ولااجابة) فقد بطات صلاته (فامااذا كان عدت ولا الناس أيضا لمكان يصلى الااله ظهرت له الرغبة في المحمدة أيضا فاجتمع )فيه (الباعثان) باعث الثواب و باعث المحمدة (فهذا اماأن يكون في صدقة أوقراءة وماليس منه تحليل وتحريم وماليس في عقد صلاة وج فأن كان في صدقة فقد عصى بالمابة باعث الرياء وأطاع بالجابة باعث الثواب) قال الله تعالى (فن بعمل مثقال ذرة خيرا ره ومن بعمل مثقال ذرة شرا ره فله ) عقتضي هدنه الآية (ثواب بقدرقصد والعمم وعقاب بقدرعةده الفاسدولا يحبط أحدهماالآ خوفان كانفى صلاة تقبل الفساد بتطرف خال الى النية فلا يخلو اماأن تكون ) تلك الصلاة (نفلا أوفرضافان كان نفلا فكمه أيضاحكم الصدقة فقدعصي من وجه واطاع من وجه أذا اجتمع فى قلبه الباعثان ولا يكن ان ية الصلاته فاسدة والاقتداء به باطل حتى انمن بصلى التراويح وتبين من قرائن حاله ان قصده الرياء باظهار حسن القراءة ولولا اجتماع الناس خلفه وخلا) بنفسه (فى البيت وحده لماصلي لا يصم الاقتداعيه فان المصير الى هذا بعيد جدابل بطن بالمسلم انه يقصد الثواب أيضا بتعلق عه فيصم باعتبار ذلك القصد صلاته ويصم الاقتداءيه وان اقترن به قصد آخر) يخالفه (وهو به عاص) هذا حكم صلاة النطق ع (فامااذا كان فى فرض فاجتمع الباعثان وكان كل

الا حرفهوأ بضاض عيف لانالر باء يقدح فى النية وأولى الاوقات عراعاة أحكام النية حالة الافتتاح فالذى يستقيم على قياس الفقه هو أن يقالان كان باعثه بجردالر باءفى ابتداء العقددون طلب الثواب وامتثال الامرلم ينعقد افتتاحه ولم يصحم مابعده وذلك فمن اذاخلا بنفسه لم وصل ولمارأى الناس تحرم مالصلاة وكانعمثله كان قو به نعسا أيضا كان تصلى لاحلالناس فهذه صلة لانمةفهااذالسة عمارةعن الحالة بأعث الدمن وهدهنا لاباءث ولااحلة فأما اذا كانعت لولاالناس أنضا لكان معلى الاانه ظهر له الرغبة فى المحددة أيضا فاجتمع الماعثان فهذا اما أن يكون في صدقة وقراءة وماليس فيه تعليل وتعريم أرفى عقدصلاة وج فان كانفى صدقة فقدعصى

ما جابة باعث الرياء وأطاع باجابة باعث النواب فن يعمل مثقال ذرة خبرا بره ومن يعمل مثقال ذرة وان كان في صلاة تقبل الفساد بتطريخ خلل الى النية شرابره فله ثواب يقدر قصده الصحيح وعقاب يقدر قصده الفاسد ولا يحبط أحد هما الا تحروان كان في صلاة تقبل الفساد بتطريخ خلل الى النية فلا يعان أمن وحده أطاع من وجه اذااج بمع في قلبه الباعث ان فلا يعان أن يقال صلاته فاسدة والاقتداء به باطل حتى ان من صلى الغراء عوتمين من قرات عالم المنافي المنافي المنافية والما المنافية والما المنافية والمنافية والمنافئة والمن

واحدالا بستقل وأغما يحصل الانبعاث بعموعهما فهذا الا بسقط الواجب عنه لان الا يحاب لم ينتهض باعثاني حقه بجرده واستقلاله وان كان كل باعث مستقلاحتى لولم يكن باعث الفروه و محتمل جداً معتمد مستقلاحتى لولم يكن باعث الفروه و محتمل بدأ في مستقل المربعات مستقل بنفسه في منه الواجب المتال الامربعاعث مستقل بنفسه وقد و حدفا قتران غيره به لا يمنع سقوط الفرض عنه كالوصلى في دار مغصوبة فانه وان كان عاصيا با يقاع الصلاة في الدار المغصوبة فانه ما المسلة ومسقط الفرض عن نفسه و تعارض الاحتمال في تعارض الدواعث في أصل (٢٨٩) الصلاة أما اذا كان الرباء في المبادرة

مثلادون أصل الصلاة مثل من بادرالى الصلاة في أول الوقت لحضور جماعةولو خالاخوالى وسط الوقت ولولا الفرض لكانلا يبتدئ صلاة لاحل الرياء فهذاعا يقطع بصعة صلانه وسمقوط الفرض بهلان باعث أصل الصلاة من حيث انهاصلاة لم يعارضه غميره بل من حدث تعدين الوقت فهذا أبعد عن القدح فى النمة هذافى راء يكون ناعثا على العسمل وحاملا عليه وأمامحرد السرور باطلاع الناس علسهاذا لم يبلغ أثره الى حست مؤثرفى العمل فبعدأن يفسد الصلة فهذا مأتراهلائقا بقانون الفقه والمسألة غامضة من حدث ان الف قهاء لم متعرضوالهافى فن الفيقه والذمن خاضوافها وتصرفوا لم الاحظوا قوانين الفيقه ومقتضى فتأوى الفقهاءفي صحمة الصلاة وفسادهابل جلهم الحرص على تصفية القاوب وطلب الاخلاص

واحدلابستقل بنفسم اذاانفرد (واغما يحصل الانبعاث بعموعهماقهذالا يسقط الواحب عنه لان الا يجاب لم ينهض باعثا في حة ــ بحرده واستقلاله وان كان كل ماعثامستقلا) بانفراده (حتى لولم يكن باعث الرياء لادى الفرض ولولم يكن باعث الفرض لانشا صلاة تطوع) وفي نسخة صلاة تطوعا (الاجل الرياء فهذا محل النظر وهو معتمل جدا فعتمل ان يقال ان الواجب) على العبد (صلاة خالصة) عن شو بالرياء (اوجهالله تعالى ولم يؤد الواجب الخالص و يعتمل أن يقال ان الواجب امتثال الامر بباعث مستقل بنفسه وقدوجدفاقتران غيره بهلاعنع من سقوط الفرض عنه كالوصلي في دارمغصوبة) على أهلها طلا (فأنه وان كانعاصيا) من و جده وهو (بايقاع الصلاة فى الدار المفصوبة فانه مطيع) من وجه وهو ( بأصل الصلاة وسقط الفرض عن نفسه وتعارض الاحتمال في تعارض البواعث في أصل الصلاة أمااذا كأن الرياء في المبادرة مثلادون أصل الصلاة) وذلك (مثل من باد ربالصلاة في أول الوقت المنور جماعة ولوخلا) بنفسه (لاخوالى وسط الوقت ولولاالفرض لكان لايبتدئ صلاة لاجل الرياء فهذا بما يقظع على معة صلائه وسقوط الفرض بهلان باعث أصل الصلاة من حيث انهاصلاة لم بعارضه غيره بل من حيث تغييرالوقت فهذا أبعد عن القدح في النية هذا ) الذي ذكرنا (في رياء يكون بإعثاعلي العمل وحاملا عليه فاما يحرد السرور باطلاع الناس اذالم يبلغ أثره الىحيث يؤثر في العمل) تأثيرا بينا ( فبعيد أن يفسد الصلاة فهذا مانواه لا تقابقانون الفقه ) العملي (والمسئلة ) من أصلها (عامضة ) خفية المدولة (من حيث ان الفقها لم يتعرضوالها فى فن الفقه ) غيرنتف اشارات تسكام واعلم الى محث النية (والذين خاصوا فيها وتصرفوا)مثل الحرث الماسي وصاحب القوت وغيرهما (لم يلاحفاوا فوانين الفقه ومقتضى فتاوى الفقهاء في صحمة الصلاة وفسادها بل جلهم الحرص على تصفية القاوب)من الشوائب (وطلب الاخد الصعلى افساد العبادات بأدنى الخواطر ) الطارئة (وماذ كرناه) من التفصيل (هوالاقصد) أى الاعدل (فيمانواه والعلم عندالله تعالى فيه) والله الموفق

\*(بياندواء الرياء وطريق معالجة القلب فيم)

قدع وفت محاسبق أن الرياء محبط المدعمال وسبب المعقت عند الله وانه من كاوالمهلكات وماهذا وصفه فد و بالشمير عن ساف الجد في ازالته ولو بالجاهدة) والرياضة وتهذيب النفس (وتعمل المشاق) منها (فلاشفاء الافي شر بالادوية المرة البشعة) الكريهة الطع (وهذه مجاهدة يضطر البها العباد كلهم اذ الصبي مخلق ضعف العقل و) فاقد (التم يزنم تدالعن الى أخلق كثير الطمع فهم فرى الناس بتصنع الصبي مخلق منه ويناب والما المصرورة و مرسم ذلك في نفسه ) و شت (وانما يشعر بكون بعضهم أبعث كال عقله ) وقدذ كرفي كتاب رياضة النفس (وقد انغرس الرياء في قلبه و مرسم فيه فلا يقدر على قعه الا يجاهدة شديدة ومكادة ) مديدة (لقوة الشهوات) لكونها توادمعه (فلا ينفك أحدد

( ٢٧ - (اتحاف السادة المتقين) - نامن ) على افساد العباد ان الخواطر وماذ كرناه هوالاقصد فيمانواه والعسلم عند الله عزوجل فيه وهو علم الغيب والشهادة وهوالرجن الرحيم ( ساندواء الرياء وطر يق معالجة القلب فيه ) \* قدعر فت مما سبق أن الرياء عنوا للا عالى وسبب المقت عند الله تعالى وانه من كاثر المهلكات وماهذا وصفه فد بريالتشمير عن ساق الجدفى از الته ولو بالمحافظة وقدة وتحمل المشاق فلا شفاء الافي شرب الادوية المرة البشعة وهدف علا عداد عليه المسال المها العباد كالهم آذال على تفسه والمعافية عنه منه العالم ورة و برسخ ذلك في نفسه والماشير بحونه مهلكا المحرفة المعافية وقد انفرس الرياء في قلد مقدر على قعم الاعماه وقد الشهوات فلا ينفل أحد بحونه مهلكا المحرفة ومكايدة القوة الشهوات فلا ينفل أحد

عن الحاجة الى هذه المجاهدة ولكنها تشق أولاو تخف آخراوفى علاجه مقامان أحدهما قلع عروقه وأصوله التى منها انشعابه والثانى دفع ما يخطر منده في الحال (المقام الاقل) \* في قلع عروفه واستئمال أصوله وأصله حب المنزلة والجاه واذا فصل رجع الى ثلاثة أصول وهي حب الذه المحسمدة والفرار من ألم الذم والطمع في افي أيدى الناس و يشهد الرياع بهذه الاسباب وانها الباعثة المراقي ما وي قابوه وسى أن اعراب الما النبي صلى الله عليه وسلم نقال بارسول الله الرجل يقاتل حية ومعناه انه يأنف أن يقهر أو يذم بانه مقهور مغاوب وقال والرجل يقاتل ليرى مكانه وهد ذا هو طلب (٢٩٠) لذه الجاه والقدر في القداو الذي يقاتل الذكر وهذا هو الجد

عن هذه الحاجة الى هذه الجاهدة ولكنهاتشق أولاوغف آخرا) كاهوشأن كل مجاهدة (وفي علاجم مقامان أحدهماقطع عروقه وأصوله التي منهاانشعابه ) وتولده (والثاني دفع ما يخطرمنه في الحال المقام الاوّل في قطع عروقه واستنصال أصوله ) أى قلعها من أصلها (وأصله ) المتفق عليه (حب المنزلة والجاه) في قلوب الناس (واذا فصل جع الى ثلاثة أصول وهو حسالة الحمدة والفرارمن ألم المذمة والطمع لما فى أيدى الناس و يشهد للر ياعم ذه الاسباب وانها الباعثة للمرائى ماروى أبوموسى) الاشعرى رضى اللهعنه (اناعرا ساسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله الرحل يقاتل جمية ومعناه اله يأنف ان يقهرأو مذم بأنه مقهو رمغاوب والرجل بقاتل لبرى مكانه) أىمن الشعاعة (وهذا هو طلب لذة الجاه والقدر) والمنزلة (فى القاوب والرجل يقاتل للذكر وهذا هو الجدباللسان فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلة الله هي العلما فهو في سبيل الله) رواه أحد والشيخان والاربعة (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (اذاالتقى الصفان نزلت الملائكة وكتبواالناس على مراتبهم فلان يقاتل للذكر وفلان يقاتل للملك أشارة الى الطمع فى الدنيا وقال عمر ) رضى الله عنه ( يقولون فلان شهيد ولعله يكون قد ملاً دفتى راحلتمو رقا) بكسر الراءأى فضة (وقال صلى الله عليه و الم من غزا) وهو (لا يبغى) فى غزوانه (الاعقالا) بالكسرا لحبل الذي وبطيه البعير (فله مانوي) رواه أحدوالداري والنسائ والروياني وابن حبان والطيراني والحاكم وصحه والبهتي والضاءمن طريق يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت وقد تقدم وأخرج الحاكم من حديث بعلى بن منية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثني فى سراياه فبعثني ذات يوم وكان و جـل يركب فقلتله ارحل قال ما أنا بخارج معك فلتلم قال حتى تجعل لى ثلاثة دنانبر قلت الاتنحين ودعت النبي صلى الله عليه وسلم ما أنام اجمع المه ارحل وال ثلاثة دنانبر فلمار جعت من غزاتىذ كرت ذلك للنبي صلى الله علمه وسلم فقال اعطها اياه فانها حظه من غزاته (فهذا اشارة ألى الطمع وقد لايشتهي الحد ولايطمع فيه ولكن عذرمن ألم الذم كالخيل بن الاسخياء) واهم (وهم يتصدقون بالمال الكثير فانه يتصدق بالقليل كملايط لوهوليس بطامع فى الجد وقد سبقه فى الجد غيره وكالخبان بن الشععان لايفر من الزحف خوفا من الذم وهولا يطمع في الحدوقد هجم غيره على صف القتالولكن اذا أيس من الحد كره الذم وكالرجل بين قوم يصاون جميع الليل فيصلى ركعات معدودة كبلابذم بالكسل وهولا يطمع فى الحدوقد يقدر الانسان على الصبرعن لذة الحدولا يقدر على الصبرعلى ألم الذم ولذلك قد يترك ااسوال عن علم ماه ومحتاج اليه حيفة من أن يذم بالجهل ويذى بغير علم وقد يدعى العلم بالحديث وهو به عاهل) لايدرى من فنوبه شياً (كل ذلك حذرامن الذم فهذه الامور الثلاثة هي التي تحرك الرائى الى الرياء وعلاجه ماذ كرناه في الشطر الاول من الكتاب على الجلة ولكانذ كرالا تنمايض الرياء وليس يخفى) على البصير (ان الانسان اعما يقصد الشي وس عب فيه لظنه انه خيرله ونافع واذبذ امافي الحال وامافى الما "لفان علم انه لذيذ في الحال ولكنه ضارفي الما "ليسهل عليه قطع الرغبة عنه كن يعلم ان العسل

باللسان فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلة اللههى العلىافهوفى سسل اللهوقال ابنمسعوداذا الته الصفان ترات الملائكة فكتبواالناس علىمراتهم فلان يقاتل للذكر وفلان يقاتل للملك والقتال للملك اشارة الى الطمع فىالدنيا وقالءمر رضى اللهعنه يقولون فلان شهدولعله مكون قدملا دفتي راحلت ورقارقال صلى الله عليه وسلمن غزا لايبغي الاعقالافله مانوى فهدذا اشارة الىالطمع وقد لايشتهى الجدولا اط مع فيه ولكن عذر من ألم الذم كالعسل بين الاستغماء وهم بتصدقون بالمال الكثيرفانه يتصدق مالقليل كىلايغلوهوليس يطمع فى الجدوقدسيقه غمره وكالحيان بن الشععان لايفر من الزحف خوفامن الذم وهولايطمع فى الحد وقدهعم غييرهعلىصف القتالولكناذاأيسمن الحدكره الذم وكالرجل بين

قوم بصاون جميع الليل فيصلى وكعات معدودة حتى لا يذم بالكسل وهولا يطمع فى الجدوقد يقدر النين فيصلى وكعات معدودة حتى لا يذم بالكسل وهولا يطمع فى الجدوقد يقدر المنات على المنظم المنات على المنظم المنظم

الذيذولكن اذاباناه أن فيه سما أعرض عنه فكذلك طريق قطع هذه الرغبة أن يعلم مافيه من المضرة ومهماعرف العبدمضرة الرياءوما يفونه من صلاح قلبه وما عرم عنه في الحال من الموفيق وفي الا من عنه من المزلة عند الله وما يتعرض له من العقاب العظيم والمقت الشديد والخزى الفلاهر حيث ينادى على رؤس الحلائق يافاحر ياغادر يامرائى أحااستحديث اذا شتريت بطاعة الله عرض الدنياو واقبت قلوب العباد واستهزأت بطاعة الله وتحببت الى العباد بالتبغض الى الله وتزينت لهم بالشين عندالله (٢٩١) وتقر بت المهم بالمعدمن الله وتحمدت المهم

بالتذم عنددالله وطلبت رضاهم بالتعرض لسغط الله أما كان أحد أهون علىك من الله فهما تفكر العبدفي هذا الخزى وقابل ما يحصل له من العباد والترن لهمف الدنماعا يفويه في الاستحرة وبما يعبط عليسن فواب الاعمال معأنالعملالواحدرعا كان يترجيه ميزان حسناته لوخلص فاذافسد بالرباء حوّل الى كف السبآت فترجيه ويهوى الى النار فالولم مكن في الرباء الا احباط عبادة واحدة لكان ذلك كافيافي معرفةضرره وان كان مع ذلك سائر حسانه راحة فقدكان سالم بده الحسنة عاوالرتبة عندالله فىزمىةالنسن والصد يقين وقد حطعنهم بسيب الرياء وردالي صف النعال منمراتب الاولياء هدذا معمايتعرض لهفى الدنيامن تشتت الهم بسب ملاحظة قاوب الخلق فان رضا الناس عامة لاندرك فكل ما رضى به فسريق

الذيذولكنه اذابان له ان فيه سما) قائلا (أعرض عنه) وتركه (وكذلك طريق فطع هذه الرغبة أن يعلم مافيها من المضرة ومهماعرف العبدمضرة الرياء ومايفوته من صلاح قلبه وما يحرم عنه في الحال من التوفيق وفى الا خرة من المنزلة عند الله وما يتعرض له من العقاب العظيم عند الله والمقت الشديد والخزى الظاهر حبث ينادى على رؤس العباد) يوم القيامة (يافاحرياغادريام ائى) كاروا وابن أبي الدنيا في الاخلاص من رواية جبلة العصى عن رجل من العماية لم يسم يزيادة باعاسريا كافر بدون وله بامرائي وقد تقدم قريبا (أماا - تحديث اذ اشتريت بطاعة الله عرض الدنياو راقبت قاوب العباد واستهزأت بطاعة الله تعالى وتحببت الى العباد بالتبغض الى اللهوتز ينت لهم بالشين عند الله وتقر بت الهم بالبعد من الله وتعمدت المهم بالتذم عند الله وطلبت وضاهم بالتعرض اسخط الله اما كان احد أهون علياك من الله) كل ذلك من مخاطبة الرب لعبده (فهما كان تفكر العبد في هذا الخزى وقابل ما يحصل له من العبادو) من (الترن لهم في الدنياع الفوته في الا تحرة وما يحبط عله من ثواب الاعمال مع ان العمل الواحدر عما كان يترجيه ميزان حسناته لوأخلص فاذا أفسده الرياع حول الى كفة السمات فيرجيه ويهوى) أى سقط (الى النارفاولم مكن في الرياء الااحماط عبادة واحدة لكان ذلك كافيافي معرفة ضرره وان كان مع ذلك سأترحسناته راجحة فقد كان ينالبهذه الحسنة عاوالرتبة عندالله فيزمرة النبين والصديقين وورحط عنهم بسبب الرياءوردالى صف النعال) أى في آخرالصف حيث تخلع النعال (من مراتب الاولياء هذامع ما يعرض له في الدنيامن تشميت الهمم) أى تفريقه (بسبب ملاحظة قاوب الحلق فانرضا الناس عاية لاتدول) روى الحطابي في العزلة من حديث أكتم بنصيفي انه قال رضاالناس عاية لاندرك ولايكره سخط منرضاه الجورومن طريق الشافعي اله قال ليونس بنعبد الاعلى اأباا احدق رضاالناس عاية لاندول ليس الى السلامة من الناس سيل فانظر مانيه صلاح نفسك ودع الناس وماهم فيه (وكل ما برضى به فريق يسخط به فريق) آخر (ورضابعن مم في مخط بعضهم ومن طلب رضاهم في مخط الله مخط الله معظ الله علمه واستطهم أيضاعليه) روى الطبراني من حديث بن عباس من اسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه من أرضاه في سخطه ومن أرضى الله من سخط الناس رضى الله عنه وارضى عنه من أسخط في رضامحي نزينه و بزين قوله وعله في عينه وروى أبونعيم في الحلية من حديث عائشة من أرضى الناس بسخط اللهوكله الله الحالفاس ومن اسخط الناس برضا الله كفاه الله وروى الخليلي عن عروبن شعيب عن أبسه عن حده من أرضى الله بسخط المخلوقين كفاه اللهمؤنة المخلوقين ومن أرضى المخلوفين بسخط الله سلط الله عليه الخاوة بن (مُ أى غرض له في مدحهم وايشار ذم الله تعالى لاحل جدهم ولا يزيده حدهم رزقاولا أجلاولا ينفعه نوم فقره وفاقته وهو يوم القيامة وأما الطمع فيمافى أيدى الناس فبان تعلم بان الله تبارك وتعالىهو المسخر للقاوب بالمع والاعطاء وان الحلق مضطرون فيه )غاية الاضطرار (ولاراز فالاالله ومن طمع في الخلق لم يخل عن الذل والخيبة وان وصل الى المرادلم يخل من المنة و المهانة ) أى الذل (فكنف يترك ماعندالله برجاء كاذب ووهم فاسدوقد يصيب وقد يخطئ فاذا أصاب وما (لا تفي لذته بالم منتمومذلته وأما

يسخطيه فريق ورضا بعضهم ف حفظ بعضهم ومن طلب رضاعم ف مخط الله سخط الله عليه وأسخطهم أ بضاعليه ثم أى غرض له فى مدحهم وايثارذم اللهلاجل حدهم ولابزيده حدهم وزقاولا أجلاولا ينفعه يوم فقره وفاقته وهو يوم القيامة وأماا لطمع فيمافى أبدج مفيأت بعسلم انالله تعالى هوالمسخر للقاوب بالمنع والاعطاء وأنا لخلق مضطرون فيه ولارازق الاالله ومن طسمع فى الخلق لم يخل من الذل والخيمة وانوسل الىالراد لم يخل عن المنة والمهالة فكيف يترك ماعندالله برجاء كاذبو وهم فاسدقد اصيب وقد يخطى واذا أصاب فلاتفى اذته

بألممنته ومذلته وأما

دمهم فلم يعذومنمولا مزيده دمهم شيأ عمالم يكتبه الله علىمولا يعل أجله ولايؤخر ر زقه ولا يعمله في أهل النار انكان في أهل الجندة ولا يبغضه عند الله انكان محود اعتدالله ولا يز يدممقنا انكان عقو تاعند الله فالعباد كالهم عزة) أى عاحزون في أنفسهم (لاعلكون لانفسهم ضراولانفعاولاعلكون مو تاولاحداة ولانشورا فاذاقر رفى قلبه آفةهذه الاسباب وضر رهافترت رغبته ) أى ضعفت (وأقبل على الله بقلبه ) بكايته (فان العاقل لا برغب فيما يكثر ضرره ويقل نفعه ويكفيه ان الناس لوعلوا مافى باطنه من قصد الرياء والمهار الاخلاص لقنوه) أى أبغضوه (وسيكشف الله عن سره) ومافى باطنه (حق يبغضه الى الناس و يعرفهم اله مراء مقون عند ألله تعالى ولوأخلص لله لكشف الله لهم اخلاصه وحبيه الهم و مخرهم له ) وكفاه المؤلة (واطلق ألسنتهم بالحد والثناء عليهم عانه لا كالف حدهم ولانقصان في ذمهم كاقال شاعر بني تميم) هو الاقرع بن حابس (انمدحرز من \* وانذمى شين فقالله صلى الله عليه وسلم كذبت ذلك الله وبالعالمين الذى لااله الاهو) قال العراقي رواه أحدد من حديث الاقرع بن عابس وهوقا الدون قوله كذبت ورجاله ثفات الأانى لاأعرف لابي سلة بنعبد الرجن مماعامن الاقرعورواه الترمذي من حديث البراء وحسنه بلفظ جاعر جل فقال انجدى اله قلت قال الحافظ فى الاصابة فى ترجة الاقرع بن حابس رواه ابنح بروابن أبى عاصم والبغوى منطريق وهب عن موسى بنعقبة عن أبى سلة بنعبد الرحن عن الاقرع بن حابس اله نادى النبي صلى الله عليه وسلم من و راء الجرات فلم يجيه فقال ما يحدان حدى لزين وان ذمى لشين فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الله قال ابن منده روى عن أبي المان الاقرع فادى فذ كرهمرسد لا وهوالاصع وكذاك واوالر و بانيمن طر يقعمر بن أبي سلة عن أبيه قال ادى الاقرع فذكره مرسالا وأخرجه أجدعلى الوجهين ووقع فى رواية ابن حرير التصريح بسماع أبي المتمن الاقرع فهذا يدل على اله تأخر اه وقال السيوطى فى الدر المنثور أخرج أحدوا بنج يروالبغوى وابن مردويه والطبرانى بسندصيع منطريق أبسلة بنعبد الرحن عن الاقرع بن ابس اله أفى النبي صلى الله عليه وسلم فتال بالمحدائر بالينافلم يحبه فقال بامحدان حدى نوان ذي لشين فقال ذلك الله فأنزل الممعز وجل ان الذين ينادونك من وراء الحرات أكثرهم لا بعة لون قال البغوى لا أعلم روى الا فرع مسند اغير هذا وأخرج الترمذى وحسنه وابنجر بروابن المنذروابن أبيحاته عن البراء بن عارب قال جاعو جل فقال بالجدان حدى ونوان ذى شين فقال الني صلى الله عليه وسلم ذلك الله وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابنح برعن قتادة الرجلاجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بامحدان مدحى زينوان شتمي شين فقال ذلك هوالله فنزات ان الذين ينادونك من وراء الجرات أكثرهم لايعة اون الاتية وأخرج ابنامه ق وابن مردويه عنابن عباب قال قدم وفديني تميم وهم سبعون وجلاأ وتانون وجلامنهم الزوقان بنيدر وعطاء ابن معبدوقيس بنعاصم وقيس بنا لحرث وعروب أهتم الدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق معهم عيينة بن حصن بن بدر الفراوى وكان يكون في كل سراة حتى أتوامنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادوه من وراء الجرات فقالوا بانجدان مدحناز بنوان شقناشين يحنأ كرم العرب فالرسول المصلى الله عليه وسلم كذبتم بل مدح الله الزين وشتمه الشين واكرم منكر يوسف بن يعقوب ما محق بن ابراهم فقالوااعا أتبناك لنفاخوك فذكره بطوله وقالف آخره فقام التممدون فقالوا واللهان هذا الرجل اصنوع له لقدقام في خطبته فكان أخطب من خطبينا وقال شاعره فكان أشعر من شاعر با قال ففهم م أفرل اللهات الذن ينادونك الاسية (اذلاز بن الافى مدحه ولاشي الافى ذمه فاى عيراك فى مدح الناس وأنت عندالله مذموم ومن أهل النار وأى شراك في ذم الناس وأنت عند الله مجودوف زمرة المقرين فن أحضرفي قلب الا منحة ونعمها المؤيدو المنازل الرفيعة عند الله الشقرما يتعلق بالخلق أيام الحياة الدنيا مع مافيده من الكدورات) والغمومات (والمنفصات) التي لاتكادتفارق الاحوال (واجتمعهمه وانصرف الى الله قلبه

الحنة ولأسغضه الى اللهان كان محوداعندالله ولارده مقتاان كان عقو تاعند الله فالعماد كالهم عزولا علكون لانفسهم ضراولا نف عا ولاعلكونمو تاولا حاتاولانشورافاذاقرر في قلبه آفة هذه الاسباب وضر رهاف ترن عشه واقبل على الله قلمه مفان العاقل لارغب فمامكثر ضروه و يقل نفعه و تكفيه أنالناس لوعلوامافي باطنه من قصد الرباء واظهار الاخلاصلقتوه وسكشف الله عن سروحتى يغضه الى الماس و معرفهم الهمراء ومقوت عندالله ولوأخاص لله الكشف الله لهم اخلاصه وحسه المهم وسخرهمله وأطلق ألسنتهم بالمدح والثناءعليه مع أنه لاكال في مدحهم ولانقصان فىذمهم كاقال شاعرمن بني تممانمدحى زمنوانذمى شنن فقالله رسول اللهصلي اللهعليه وسلم كذبت ذاك الله الذى لا اله الاهو اذلار بن الا في مدحه ولاشن الافي ذميه فاى خبراك فىمدح ااناس وأنت عنسدالله وأىشر النسنذم الناس وأنت عندالله محودفي زمرة المقر سنفن أحضرفى فلمه الا خرة ونعمها المويد والمناز لالرفعسةعندالله استعقرما يتعلق بالخلق أيام الحياة معمافيه من الكدورات والمنغصات واجتمعهمه وانصرف اليالله قلبه

وتخلص من مذلة الرياه ومقاساة فلوب الحلق وانعطف من الحلاصة أنوار على قلبه ينشر عبها صدر وينفخ بها من لطائف المكاشفات ما يزيد به أنسبه بالله وحشته من الحلق واستعقاره الدنه واستعفامه للا تحرة وسقط محل الحلق من قلبه وانحل عنه داعد قال باء وتذلل له منه الاخلاص فهذا وما قدمناه في الشطر الاقل هي الادوية العالمة القالعة مغارس الرياء به وأما الدواء العملي فهوأن بعود نفسه اخفاء العبادات واغلاق الابواب دون الفواحد ون الفواحث في يقنع قلبه بعلم الله واطلاعه على عماداته ولا تنازعه النفس الى طلب علم غيرالمه به وقد روى أن بعض أصحاب أي حفص الحداد ذم الدنيا وأهله افقال أظهرت ما كان سبيل أن تخفيه لا تجالسنا بعدهذا فلم يوض في اظهارهذا القدولان في ضمن ذم الدنياد عوى الزهد فيها فلادواء الرياعة مثل الاخفاء ( ٢٩٣ ) وذلك يشق في بداية المحاهدة واذا صبر

عليه مدة بالتكاف سقط عنه ثقله وهانعلمذلك بتواصل ألطاف الله وماعد به عباده من حسن التوفيق والتأبيدوالتسديدولكن اللهلا نغيرما بقوم حتى نغيروا ماراً نفسهم فن العبد الجاهدة ومناشه الهدامة ومن العبدقرع البابومن الله فتح الباب والله لايضح أحرالجسنن وانتكحسنة بضاعفها ودووتمن لدنه أحراعظما \*(المقام الثاني) \*في دفع العارض منه في اثناء العمادة وذلك لابد من تعلمة يضا فانمن جاهد نفسه وقلع مغارس الرياء منقلب بالقناعة وقطع الطمع واحقاط نفسه من أعن الخاوقين واستعقار مدح المخاوقين وذمهم فالشيطانلاريركهفي أثناء العبادات ال معارضه يخطران الرياء ولاتنقطع عنه زغانه وهوى النفس وملهالا ينمعي بالكاسة

ونخلص من مذمه الرباء ومقاساة قاوب الجلق بانواع التعب وانعطفت من اخسلاصه أنوار) تشرف (على قلبه ينشر جبها صدره وينفق له من اطيف المكاشفات) الالهدة (ما زيدبه انسه بالله وحشته العلق واستعقار الدنياوا ستعظامه الا حرة وسقط محل الحلق عن قلبه وانحل عنه داعية الرياء وتذلل له منهم الاخلاص) أي سهل له طويقه (فهذا وماقدمناه في الشطر الاول هي الادومة العلمة القالعة مغارس الرياء) المزيلة أصوله ومناسمه (وأما الدواء العدملي فهوأن يعود نفسه ماخفاء العبادات) عن الناس (واغلاق الابواب دونها كانغلق الابواب دون الفواحش حتى يقنع قلب بعلم اللهوا طلاعه على عبادته لاتنازعه النفس الى طلب علم غيرالله به وقدر وى ان بعض أصاب أبي حفص) عرب مسلم (الحداد) المتوفى سنةنيف وستين وماثتين كان واحد دالاتمة والشارة (ذم الدنيا وأهلها فقال له أبوحفص اظهرت ما كان سباك أن تخفيه لا تحالسه ابعدهذا فلم وخص) أبو حفي له (في اطهاره ـــذا القدرلان في ضمن ذم الدنسادعوى الزهدفيها) وهوغيرلائق باحوال المخلصين (فلادواء الرياء) نافع (مثل الاحفاء وذلك يشقف بداية الجاهدة) وأوائلها (واذاصرعليه مدة بالتكاف) وعرن نفسه عليه (سقط عنه ثقله وهان عليه ذلك بتواصل ألطاف الله) وتواليها (وماعديه عباده من حسن التوفيق والتأييد ولكن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرواما بانفسهم) كماهو في الكتاب العزيز (فن العبد المجاهدة ومن الله الهداية ومن العبد قرع الباب ومن الله فتح الباب) فن لج بالباب و لجو لج (والله لا نضيه ع أحرا لمحسنين وان تلاحسنة يضاعفها و يؤتمن لدنه أحرا عظيما) \* (القام الثاني) \* (في دفع العارض منه في أثناء العبادة وذلك لابدمن تعلم يضافان من حاهد نفسه وقلع مغارس الرياء من قلبه بألقناعة وقطع الطمع واسقاط نفسه عن أعير المخاوقين واستعقارمدح المخلوقين وذمهم فالشميطان لايتر كهفى اثناءالعادة بل بعارضه بخطرات الرياءولاتنقطع عنه وعاله ) وتسو يلاته (وهوى النفس ومبلهالا ينمعي الكلية) بل يبقى أثرها (فلابدوان بشمرادفع مابعارض من خاطر الرياء وخواطره ثلاثة قد تخطر دفعة واحدة كالخاطر الواحد وقد تنرادف على التدريج)واحدا بعدواحد (فالاول العلم اطلاع الحلق) حالا (أورجاء اطلاعهم) فيما بعد (م يتاوه هجان الرغيسة من النفس ف حدهم له وحصول المنزلة عندهم) في قلوجهم وهوالثاني (ثم يتلوه قبول النفس له والركون البعوعقد الضمير على تحقيقه ) وهوالثالث (فالاقلمعرفة والثاني حالة تسمى الشهوة والرغبة والثالث فعل بسمى العزم وتصميم العقد وانما كالالقوة في دفع الخاطر الاولورد وقبل ان يتلوه الثاني فاذا خطوله معرفة اطلاع الخلق أورجاءا طلاعهم دفع ذلك بان قالمالك والعلق علوا أولم يعلوا ان الله عالم يحالك وأى فائدة في علم غيره فان هاجت الرغبة الحالمة الحديد كرمار من في قلبه من قبل أفة الرياء وتعرضه المقتعندالقه فى القيامة وخيبته في أحوج أوقاته الى أعاله في كان معرفة اطلاع الناس تفتع )وفى نسخة

فلابد وان بتشمر الدفع ما بعرض من خاطر الرياعو خواطر الرياء ثلاثة قد تغطر دفعة واحدة كالخاطر الواحد وقد تترادف على التدريج فالاقل العلم باطلاع الخاق ورجاء اطلاعهم ثم بتلوه هيمان الرغبة في قبول النفس العلم باطلاع الخاق ورجاء اطلاعهم ثم بتلوه هيمان الرغبة في قبول النفس له والركون المهوعة دالفه برعلي على تحقيقه فالاقلم عرفة والثانى حالة تسمى الشهوة والثالث فعل يسمى العزم و قصم العقد وانحاكها المقدوة في دفع الخاطر الاقلور دورة قبل أن يتلوه الثانى فاذا خطراله معرفة اطلاع الخلق أورجاء اطلاعهم دفع ذلك بان قال مالك وللعلق علوا أولم يعلم والته على الشهوة والته على أحد بالمواحدة المحقق عند الله في القيامة وخديده في أحد بالوقائم الحالة المحقق عند الله في القيامة وخديده في أحد بالمواحدة المحقق عند الله في القيامة وخديده في أحد بالمواحدة المحقق عند الله في القيامة وخديد في أحد بالمواحدة المحققة عند الله في القيامة وخديده في أحد بالمواحدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة وخديده في أحد بالمحتمدة وخديده في أحد بالمحتمدة وخديده في أحد بالمحتمدة والمحتمدة المحتمدة المحتمدة وخديده في أحد بالمحتمدة والمحتمدة والمحتمد

شهوة وغية في الرياء فعرفة آفة الرياء تشير كراهة له تقابل ثلث الشهوة اذيتفكر في تعرضه اقت الله وعقابه الاليم والشهوة تدعوه الى القبول والكراهة تدعوه الى الاباء والنفس ( ٢٩٤) تطاوع لا تعالة أقواهما وأغلبهما فاذا لابد في رد الرياء من ثلاثة أمور المعرفة والكراهة

تفيد (شهوة و رغبة فى الرياء فعرفة آفة الرياء تشركراهة له تقابل الثال الشهوة اذيتفكر في تعرضه لقت الله وعقابه الاليم والشهوة تدعوه الى القبول والكراهة ندعوه الى الاباء والنفس تطاوع لاعالة أقواهما وأغلبهمافاذالابد منرد الرياء منثلاثة أمورالمعرفة والكراهة والاباء وقديشرع العبد فىالعبادة على عزم الاخلاص ثم ردخاطرالوباء فيغلبه ولانعضره المعرفة ولاالكراهة التي كان الغير منطوبا عامها وانماسب ذلك امتلاء القلب يخوف الذم وحب الجدواستيلاء الحرص عليه عيثلا يبقى فى القلب متسع لغيره فيعزب أى بغيب (على القلب) وفي نسخة عن القلب (المعرفة السابقة با فات الرياء وشؤم عاقبته اذلم يبق موضع في القلب عال عن شهوة الحد ) وفي نسخة عن الشهوة التي المحمد (وخوف الذم وهو كالذي عدث نفسه بآلحلم وذم الغضب و يعزم على التعلم عندح بان سبب الغضب تم يحرى من الاسماب ما يشتد مه غضيمه فننسى سابق عزمه و علا قلبه غيظا عنعمن لذ كرآ فة الغضيو بشتغل عنه فكذاك حلاوة الشهوة علاالقلب وتمنع) وفي نسخة تدفع ( نو والمعرفة مثل مرارة الغضب والمه أشار حار ) بنعمدالله الانصارى رضى الله عنه (بقوله با يعنار سول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشعرة) بالحديبية وهو بعر بقرب مكة على طريق حدة دون مرحلة (على أن لانقر) اذا لاقتنا العدة (ولم نبايعه على الموت فانسيناها) وفي نسخة فانسيتها (يوم حنين حتى نودى با أصحاب الشجرة فر - عوا ) قال العراقي رواه مسلم مختصرادون ذكريوم حنين فرواه مسلم منحديث العباس اه قلت ولفظ مسلم من حديث جابرقال كا وم الحديبية ألفا وأر بعدمائة فبالعناه وعرآ خذبيده عت الشعرة وهي سميرة وقال بالعناه على أن لانفرولم نبايعه على الموت ورواه كذاك ابن حرير وابن مردويه وروى عبد بن حب دومسلم وابن مردو مه من حد مدمعقل من مسار قال لقدراً يتني يوم الشعرة والذي صلى الله عليه وسلم بما يع الناس وأنا رافع غصنامن أغصائها عن رسول الله صلى الله علمه وسلم ونحن أربع عشرة ماثة ولم نبايعه على الموت ولكن بالعناه على أنالانفر وروى عبد بن حمد وابن حر برعن فتاده فبالعوه على أن لا يفروا ولم يما معوه على الموت وأماحد بث العباس في قصة حنين فعندمسلم من طريق كثير بن العباس بن عبد المطلب عن أبيه وفيه فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نعوال كفاروأ فاآخذ بلجامها وأبوسفيان بن الحرث آخذىركابه فقال باعباس نادياأ محاب الشجرة الحديث وأخرجه الدولابي منحديث أبي سفيان بن الحرث بسند منقطع وقصة حنين قد تقدم الكلام عليهافى المجزات وحاصله انه لما انكشفت حيل بنى سليم مولية وتبعهم أهل مكتوالناس ولم يثبت معده الاعمالعياس وأنوسفيان بن الحرث وأبو بكروأ سامة في أناس من أهل بيته وأصحابه فال العباس وأنا آخذ الجام بغلته أكفها مخافة أن تصل الى العدوو أبو سفيان آخذتركايه وجعلصلي اللهعليه وسلم يأمر العباس عناداة الانصار وأصحاب الشجرة فناداهم وكان صيتافل اسمعوه أفباوا كأنهم الابل حنت على أولادها يقولون بالبيل بالبيسك فتراجعوا حتى ان من لم يطاوعه بعيره نزل عنه ورجع ماشيافام همرسول اللهصلي اللهعليه وسلم أن بصدقوا الحلة فاقتد اوامع الكفار فنصرهم الله (وذلك لان القاو المتلائن بالخوف فنست العهد السابق حتى ذكروا) عناداة العباس فرجعوا (وأ كثرالشهوات التي تهجم فأة)أى مرة واحدة من غيرانتظار (هكذات كون اذ تنسى معرفة مضرته الداخلة في عقد الاعمان ومهمانسي المعرفة لم تظهر البكر اهتفات الكراهة عمرة المعرفة وقديتذ كرالانسان فيعلم ان الخاطر الذي خطرله هوخاطر رياء وهوالذي يعرضه لسخط الله )أى غضبه ( واكنه يستمرعليه) بعد عله به (لشدة شهوته فيغلب هواه عقله ولايقدرعلى ترك الذة الحال)و يؤثره على

والاماء وقدشرع العبدفي العمادة على عزم الاخلاص م ودخاطرالر باء فيقبله ولا تحضره المعرفة ولاالكراهة التي كان الضمر منطويا علماواغاسب ذلك امتلاء القلب يغوف الذموحب الحد واستدلاء الحرص علمعثلا يبقى فالقلب متسع اغسره فمعزبعن القلب العرفة السابقة ما فات الرياء وشؤم عاقبته اذلم يبق موضع فىالقلب عالىءن شهوة الحداو خدوف الذم وهو كالذى يحدث نفسه بالحلم وذم الغضب و معزم على التعلم عندح بان سبب الغضب شعرى من الاسسباب مانشدته غضبه فنسي ساعة موعتلي قلسه غيظاءندع من تذكرا فة الغضب وتشعل قلبهعنه فكذلك حلاوة الشهوة علا القلب وتدفع نورالمعرفة مشل مرارة الغضب والمه أشار حابر بقروله بانعنا رسولالته صلى الله علمه وسلم تعت الشجرة على أن لانفرولم نما يعه على الموت فأنسيناها بومحنين حتى نودى ماأحداب الشعيرة فرجعوا وذلك لان القاوب امتلاأت بالخوف فنسبت

العهدالسابق حتى ذكرواوا كثرالشهوان التي ته عمقاة هكذا تكون اذتئسي معرفة مضرته الداخلة في عقد الذة الاعمان ومهمانسي المعرفة لم تظهر المكراهة فان الكراهة ثمرة المعرفة وقد يتذكر الانسان فيعلم أن الحاطر الذي خطرله هو خاطر الرياء الذي وعرضه لم يغط الله و لكن يستمر عليه لشدة شهوته في غلب هوا وعقله ولا يقدر على ترك اذة الحال

فيسوّف بالتوية أو يتشاغل عن النفكر في ذلك الشدة الشهوة فكم من علم يعضره كالم لا يدعوه الى فعله الار ياءا خلق وهو يعلم ذلك والكنه بستمر عليه مقتل على المعالمة وكونه منه من المعالمة وكونه منه من المعالمة وكونه منه وكونه وكونه

والاباء فالاباء عرة الكراهة والمكراهة غرةا لمعرفة وقوة المعرفة يحسب قوة الاعان ونورالعلم وضعف المعرفة يحسب الغفلة وحب الدنيا ونسمان الاخرة وقلة التفكر فماعندالله وقلة التأمل في آفات الحماة الدنيا وعظم نعم الاحوة و بعص ذلك ينتج بعضا و ممره وأصل ذلك كله حب الدنيا وغلبة الشهوات فهو رأس كل خطشة ومنسع كل ذنب لان حلاوة حب الجاه والمزلة ونعيم الدنياهي التي تغضب القلب وتسليه وتحول بينه وبينالتفكر فى العاقبة والاستضاعة بنور الكتاب والسمنة وأنوار العلوم فانقلت فن صادق من نفسه كراهة الرياء وجلته الكراهة على الاباء ولكنهمع ذلك غيرخالحن مدل الطبع الموحيه ومنازعته الأه الاأنه كاره لحبه ولماله المهوغير محبب السه فهل بكون في رمره المراثين فاعلم أن الله لم يكلف العياد الامانطيق وليس فى طاقة العبدمنع الشيطان عسن نزغاته ولاقع الطبع

النة الما ل (فيستلذ بالشهوة ويسوف بالتوبة) أى يؤخرها (أو يتشاغل عن النف كمرفى ذلك لشدة الشهوة) لانها تعمى حاسة الفكر (فكم من عالم يحضره كالملايدعوه الى فعله الارباء الخلق وهو يعلمذلك ولكنه يستمرعلب ) متشاغلا أومتعامما (فتكون الحة علمه أوكد) أى أثبت (اذ قمل داعى الرياء معالم بغاثلته) و وخامة عاقبته (وكونه مذموما عندالله ولاتنفعه مغرفته اذاخلت المعرفة عن البكر اهيةوقد تحضرا أعرفة والكراهة ولكنمع ذلك يقبل داعى الرياء ويعدمل به لكون الكراهة ضعيفة بالاضافة الى قوة الشهوة وهذا أيضالا ينتفع به لكراهته اذالغرض من الكراهة أن تصرف عن الفعل) وتمنع منه (فاذا لافائدة الافي اجتماع الشلات وهي المعرفة والبكراهة والاباء فالاباء ثوة البكراهة والبكراهة تمرة المعرفة وقوة المعرفة بحسب فوة الاعمان ونورالعلم) فكلما كان نورالعم إائداة وىالاعمان وبقوته تقوى المعرفة وبقوتها تظهر عربها وهي كراهة الرياء (وضعف المعرفة بحسب) وفي نسخة بسبب ضعف الاعان الناشئ عن (الغفلة وحب الدنسا ونسمان الا مرة وقلة التفكر فيماعند الله) من الاحر والنعب (وقلة التأمل في آفات الحداة الدنيا) ومنفصاته (و) قلة التأمل في (نعيم الاستحرة و بعض ذلك ينتج بعضاو يثمره) ويفيده (وأصل ذلك كلمحب الدنساوغلمة الشهوات) الىمتاعها (فهورأس كل خطيئة ومنبع كل ذنب) كاروى من مرسل الحسن البصري حد الدنبارأس كلخطشة روا البهتي في الشعب بسند حسن ورواه أنونعيم في الحلية من قول عيسي عليه السلام ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب مكايد الشيطان من قول مالك امندينار ورواه ابنونس في اريخ مصر من قول سعد بن مسعود التحسي وقد تقدم ذلك (لان حلاوة حب الجاه والمنزلة ونعمم الدنياهي التي تغضب القلب وتسلبه وتحول بنهمه وبين التفكر في العاقبة والاستبصار بنور المكتاب والسنة وأنوار العلم) ومعرفة طريق الهداية والتوفيق (فان قلت فن صادف من نفسه كراهة الرياء وحلت الكراهة على الاباء ولكنه مع ذلك غيرخال عن ميل الطبيع البهوجدله ومنازعته اياه الاانه كاره لحبه ولميله وغير عبب اليه فهال يكون فيزمرة المرائين) نظر الى ذلك المهال أولا بعد فى زمرتهم نظرا الى كراهته ونفرته منه (فاعلم ان الله تعالى لم يكاف العبد الامايطيق) ويقدر علمه (وليس في طاقة العبد منع الشيطان من تزعانه) بالكلمة (ولاقع الطبع حتى لاعبل الى الشهوات) أصلا (ولاينزع الهاواف عايتهان يقابل شهوته بكراهة استثارها من معرفة العواقب وعلم الدين وأصول الأعمان بالله واليوم الآخر فاذا فعمل ذلك فهوالغاية فيما كلفمه) وفي نسخة في أداء مأكاف (و يدل على ذلك من الاخبار ماروى ان أحداب رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا البه وقالوا تعرض لِقُلُوبِناأً شياء لان نخر من السماء) أى نسقط (فتخطفنا الطير أوتهوى بناالريم في مكان سحيق) أي بعيدالغور (أحب الينامن أن نتكام بها فقال) صلى الله عليه وسلم (أوقد وحد تموه قالوانع) وحداماه (قال ذلك صريح الاعدان) قال العراقي رواه مسلم من حديث ابن مسعود مختصرا سل الني صلى الله عليموسلم عن الوسوسة فقال ذلك عض الاعلن ورواه النسائي فى اليوم والليلة وابن حيان فى صحيحه ورواه النسائي فها من حديث عائشة اه قلت لفظ المنف أخرجه البزار من حديث عمارة بن أبي حسن المازنى عنعه عبدالله بنزيد بنعاصم ان الناس سألوارسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة التي

حتى لاعيل الى الشهوات ولا ينزع المهاوا نماغا يته أن يقابل شهوته بكراهة استثارها من معرفة العواقب وعدم الدين وأصول الاعمان بالله والبوم الاسترواد المعلى المناه والمناه والمنا

أوقدو جدتموه فالوانع فالدذاك صريح الاعان

ولم يجدوا الاالوسواس والكراهنة ولا يمكن أن يقال أواد بصريح الاعمان الوسوسة فلم يبق الاحله على الكراهة المساوقة الوسوسة والرياء وان كان عظيما فهودون الوسوسة في حق الله تعمالي فاذا اندفع ضرو الاعظم بالكراهسة قبأن يندفع ماضر والاصغر أولى وكذلك ووى عن الذي صلى الله عليه وسلم في حديث (٢٩٦) ابن عباس أنه قال الحداثه الذي ودكيد الشيطان الى الوسوسة وقال أبوحازم ما كان من

يجدها أحدهملان يسقط من عندالثريا أحب اليه من أن يتكلميه قالذال صريح الاعمان الشيطان يأتى العبد فبمادؤن ذلك فاذاعهم منه وقع فبماهنالك واستناده صبح وقدرواه أيضال كنه مختصرامسلم وأبوداودوالنسائي منحديث أبيهر رة والطعراني فىالاوسظ من حديث ابن مسعود وأماحديث عاقشة فلفظه شكوا الىرسول اللهصلى الله عاليه وسلم ماجدون من الوسوسة قال ذلك محض الاعمان هكذا رواه أحدورواه أبو بعلى من حديث أنس ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود (ولمعدوا الاالوسواس والكراهة ولاعكن أن يقال أوادبصر يح الاعان الوسوسة فلم يبق الاجله على الكراهة المساوقة للوسوسة والرياء فانه وان كان عظيما) في حدنفسه (فهودون الوسوسة في حق الله تعالى فاذا اندفع ضررالاعظم بالكراهة فبان يندفع باضرر الاصغرا ولى وكذلك روى عن النبي صلى اللهعليه وسلم في حديث ابن عباس) رضى الله عنهما (اله قال الحديد الله عالذي رد كرد الشيطان الى الوسوسة) قال العوافى رواه أبوداود والنسائي في اليوم والليلة بلفظ كنده باسناد حددانتهي قلت لفظ المصنف أخرجه أحدوالطالسي انه قاللرجل قال انى لاتعدث بشئ لان أخر من السماء أحد الى من ان أسكام به فكر النبى صلى الله عليه وسلم من تين وقال الجدلله فذكره ور واه الطيالسي أيضاو أبوداود والترمد ذي وضعفه والطعرانى والبيهق بلفظ الحدشه الذي لم يقدر منكم الاعلى الوسوسة وعند الطعراني منحديث معاذ قال فلت بارسول الله اله ليعرض في نفسي الذي لان أكون جمة أحب الحمن أن أتكام به فقال الجديله ان الشيطان قدأ يسان بعبد بارضي هدده ولكنه قدرضي بالمحقرات من أعمالكم (وقال أبوحازم) سلة بن دينارالاءرج المدفى رحمه الله تعالى (ما كانمن نفسك فكرهة ونفسك لنفسك فلا يضرك ماهومن عدول وما كان من نفسك فرضيته نفسك لنفسك فعاتبها علمه ) أخر حداً بونعيم في الحليمة بنحوه (فاذا وسوسوة الشيطان ومنازعة النفس لاتضرك مهمارددت مرادهما بالاباء والكراهة والخواطر التيهي العلوم والنذكرات والتخيلات الاسباب المهجة) وفي نسخة المنتحة (الرياء من الشيطان والرغبة والميل بعد تلك الخواطر من النفس) فالشيطان توسوس بتلك الخواطر والنفس ترغب الها ( والكراهة من الاعمانومن آثار العقل) فانهمن قوى اعمانه واستنارعة للا برغب الى تلك الخواطر بل يكرهها (الا انالشيطانههنا مكيدة وهيانه اذاعر عن حله على قبول الرياء تحمل اليه ان اصلاح قلب في الاشتغال عمادلة الشيطان) ومحاولت (ومطاولته في الرد والجدال حين يسلبه ثواب الاخلاص) في العبادة (وحضو رالقلب) معالله (لانالاشتغال عادلة الشيطان ومدافعته) عنه (الصراف عن سرالمناحاة معالله) اكونذلك شغلا بالسوى (فيوجب ذلك نقصانا في منزلته عندالله تعالى والمتخلصون عن الرباء فى دفع حواطر الرياع على أربع مراتب الرتبة الاولى ان يردعلى الشيطان مكيدته ولايقتصر علب بل يشتغل بمحادلته) بكل يمكن (و يطول جداله معه لظنه ان ذلك أسلم لقلبه) وأخاصله (وهوعلى المختقيق نقصان) وليس بكال (لانه استفل عن مناجاة الله تعالى وعن اللير الذي هو بصدده) وهو الوصول الى مرتبة القرب (وانصرف الى قتال قطاع الطريق والتعريج على قتال) وفي نسخة والتفرغ الى قتال (قطاع الطريق نقصان في السلوك ) عند أهل السلوك (الرتبة الثانية أن يعرف ان الجدال والقتال نقُصان في الساول في منصر على تكذيبه ودفعه ) فقط (ولايشتغل بجادلته) ولايصرف وقتمه فيذلك (الرتبة الثالثة أن لايشة تغلب مكذيبه أيضالان ذلك وقفة) في الساول وان قلت بل يكون قد قر رفي عقد

نفسك وكرهنه ففسك لنفسك فلانضرك ماهومن عدوك وماكاتمن نفسك فرضيته نفساك لنفسك فعاتبها علمه فاذاوسوسة الشطان ومنازعة النفس لاتضرك مهمما رددت مرادهما بالاباءوالكراهة والخواطر التيهي العاوم والتدذكران والتغلان للاسباب المهجة للرياءهي من الشيطان والرغية والميل بعدد تلك الخواطرمن النفس والكراهــة من الاعمان ومن آثار العقل الاأن الشطان ههذامكدة وهي أنه أذاعزعن حمله على قبول الرباء خمل اله أنصلاح قلد في الاشتغال عدادلة الشطان ومطاولته فى الردوالحدال حتى يسلبه ثواب الاخلاص وحضور القلم لان الاشتغال بحادلة الشمطان ومدافعته انصراف عن سرالمناجاةمع الله فسوحب ذلك نقصانافي منزلته عندالله والمغلصون عن الرياء في دفع خواطر الرياء على أربع مراتب \* الاولى أن ودهمالي الشطان فكذبه ولايقتصر عليمه بل ستغل بعادلته و نطيل الحدال معدلظنه

أنذاك أسار لقلبه وهوعلى التحقيق نقصان لانه اشتغل عن مناجاة الله وعن الخير الذي هو بصده وانصرف المجمورة والمرق الى قدال قطاع العاريق والتعريج على قتال قطاع الطريق نقصان في السلوك « الثانيسة أن بعرف أن الجدال والقتال نقصان في السلوك في قتصر على تكذيبه ودفعه ولايشتغل بحادلته «الثالثة أن لا يشتغل بتكذيبه أيضالان ذلك وقفة وان قات بلى تكون قد قروفي عقد صمر مكراهة الرياء وكذب الشيطان فيستمر على ما كان عليه مستعيمالك راهة غير مشغل بالتكذيب ولا بالخاصمة \* الرابعة أن يكون قد علم علم أن الشيطان سعسده عند حريان أسباب الرياء فيكون قد عزم على أنه مهمانوغ الشيطان رادفه عاهوف من الاخلاص والاستغال بالله واختماء الصدقة والعدادة غيفا الشيطان وذلك هو الذي بعيظ الشيطان و يقمعه و يوجب يأسه وقنوطه حتى لا يرجع \* يروى عن الفضيل ابن غزوان أنه قبل له ان فلا نأيذ كرك فقال والله لاغيظن من أمره قبل ومن أمره قال الشيطان اللهم اغفر له أي لا غيطان من عبدهذه العادة كف عنه خيفة من أن يزيد في حسنانه \* وقال (٢٩٧) ابراهم التيمى ان الشيطان ليدعو

العبدالى الباب من الاثم فلا بطعه ولحدث عند ذلك خبرا فاذاراه كذلك تركه وقال أيضااذارا لـ الشمطان مترددا طمع فلنواذارآك مداوماملك وقد الأ وضرب الحرث الحاسى رجهالله الهدده الاربعة مثالاأحسن فيه فقال شالهم كاربعمة قصددوا مجلسامن العمل والحديث لينالوابه فائدة وفضلا وهداية ورشدا فسدهم علىذلك ضال مبتدع وخاف أن بعرفوا الحق فنقدم الى واحد فنعه وصرفه عنذاك ودعاءالى مجلس ضلال فأبى فلا عرف الماءه شدخله بالمحادلة فاشتغل معه ليرد ضلاله وهو بظن أنذلك مصلحة اوهو غرض الضال ليفوتعليه بقدرتاخره فلمام الثاني علمه نهاه واستو قفه فوقف فدفع في نحر الضال ولم اشتغل بالقنال واستعبل ففرح منه الضال بقدر توقة ـ ملدفع فد مومريه

ضميره كراهة الرياعوكذب الشيطان فيستمرعلي ماكانعليه مستعمبا للكراهة غسيرمشتغل بالتكذيب ولابالخاصة الرتبة الرابعة أن يكون قد علم ان الشيطان سيصيده) وفي بعض النسخ سيحسده (عند حريان أسباب الرياء فكون قدعزم على انه مهمانزغ الشيطان وادفها هوفيهمن الاخسلاص والاستغالبالله واخفاء الصدقةوالعبادة غيظاللشيطان) وارغاماله (وذلك) أىعدم الالتفات اليهفى نزغاته والاستمرار على الاخلاص (هوالذي بغيظ الشيطان ويقمعه) ويدفعه (ويوجب يأسه)عنه (وقنوطه) فيه (حتى لا وجع اليه) ثانيا (وى عن) أبى الفضل (فضيل) مصغرًا (بن فروان) بفق الغين المعمة وسكون الزاى ابن حرير الضي مولاهم الكوفي ثقة مان سنة أربعين روى له الجاعة (انه قيل له ان فلاناذ كرك )أي سبك (قال والله لاغيظن من أمر وقبل) له (ومن أمر وقال الشيطان ثم قال اللهم اغفرله أي لاغيظنه مان أطبع الله فيه) وفي نسخة بعدقوله اللهم اغفرله أى لاطبعن اللهفيه (ومهما عرف الشيطان من عبدهذه العادة كناعنه خيفة من ان تزيدفي حسناته وقال الراهيم) بن تزيد (التميي) رحمه الله تعالى (ان الشيطان ليدعوالعبدالي الاسباب من الاثم فلانطبعه ولعدت عندذلك خيرا فاذارآه كذلك تركه) أخرجه أبونعيم في الحلية (وقال أيضا ذار آك الشيطان مترددا طمع فيكواذار آك مداوما ملك وقلاك) أي أبغضا وفي نسخة خلال (وضرب الحرث) بن أسد (الحاسي) رجه الله تعالى (لهذه الاربعة مثالا) في كتاب الرعاية (أحسن فيه فقال مثالهم كار بعة) أشخاص (قصدوا مجلسا من العلم والحديث لينالوابه فالدة وفضلاوهداية ورشدا فسدهم علىذلك ضالمبتدع يضل الناس ببدعته وخاف أن يعرفواالحق فتقدم الىواحد فنعه وصرفه عنسه ودعاه الى علس ضلال فأبى) عليه ولم يطعه (فلماعرف أباءه شغله بالمجادلةمعه فاشتغل معهلير دضلالتسه وهو يفلن انذلك مصلحةله وهوغرض الضال) ومقصوده الاعظم (ليفوّنعليه) فائدة المحلس (بقدرتانحو) في جداله (فلمامرالثاني عليهماه واستوقفه) أي طلب أن يقف معه ( فوفف فدفع في نحر ألضال ولم يشتغل بالقتال واستحل ففرح منه الضال بقدر توقفه للدفع فيسه ومربه الثااث فلم يلتفت اليه ولم يشتغل بدفعه ولابقتاله بل استمرعلى ماكان نفاب منه رجاؤه بالكاية فمر به الرابع فلريتوقف له وأراد أن بغيظه فزادفى علته وترك التآني في الشي فدوشك انعادوا ومرواعلمهمرة أخرى أن بعاود الجميع الاهدد الاخير فانه لا بعود المسه خيفة من أن يزداد فائدة باستعماله ) فهذا المثال يفهمك ان الاشتغال بحادلة الشيطان والوقوف له لاستماع زخرفته ولولظة والتأني لسماع مايلقيه في النسو يلاتولوغير ملتفت اليه كاهو حال هؤلاء الثلاثة محض خسران (فان قلت فالشمطال لاتؤمن نزعاته) وفي نسخة مراوعاته (فهل بحب الترصد له قبل حضوره العذرمنه انتظارا لوروده أم بحب التوكل على الله ليكون هو الدافع له أو يحب الاشتغال بالعبادة والغفلة عندوعدم الالتفان اليه بالكلية قلنا اختلف الناس فيه على ثلاثة أوجه فذهبت فرقةمن) عباد (أهل البصرة الى ان الاقوياء قداستغنوا عن الحذرمن الشيطان لانهم انقطه والله واشتغاوا بعبه ) فلم يكن فى قاوبهم سعة اغيرالله (فاعترالهم

( ٣٨ - (اتحاف السادة المتقين) - ثامن) الثالث فل بلتفت الده ولم يشتغل بدفعه ولا بقد له بل استمر على ما كان فاب منه رجاؤه بالسكلة في المرابع فلم يتوقف له وأراد أن يغيظه فزاد في علته وترك التأفى في المسى فيوشك ان عاد واومر واعلم مرة أخرى أن يعاود الحديد الاخير فائه لا يعاود خيف قمن أن يزداد فائدة باستجاله فان قلت فاذا كان الشيطان لا تؤمن ترغاته فهل بحب الترصد له قبسل حضو ره الحدر منه انتظار الوروده أم يجب التوكي على الله ليكون هو الدافع له أو يجب الاشتغال بالعبادة والغفلة عنه قلنا اختلف الناس فيه على ثلاثة أوجه فذهبت فرقة من أهل البصرة الى أن الاقوياء قد استغنوا عن الحذر من الشيطان لا نهم انقطعوا الى الله واشتغلوا يحبه فاعترافهم

الشيطانوايسمنهم وخنس عنهم) أى تأخر (كاأيس من ضعفاء العباد فى الدعوة الى) شرب (الجر و) مفارقة (الزنافصارت ملاذالدنيا عندهموان كانتمباحة كالجروا الخنز برفارتحلوا من حمامالكاية ولم يبق الشيطان اليهم سبيل) يوسوس لهميه (فلاحاجة بهم الى الحذر) منه (وذهبت فرقةمن) عباد (أهل الشام الى ان الترصد المعذرمنه الما يحتاج المهمن قل يقينه ونقص تو كله فن أيقن انه لاشريك لله فى دبيره فلا يحذر غيره و يعلم ان الشيطان ذليل مخالي في حبادالله (أمرولا يكون الاماأراده الله تعالى فهوالضار النافع) وهو الفاعل المختار في خلقه (والعارف يستحيى منه ان يحذر غيره فالمقين بالوحدانية نغنيه عن الحذر وقالت نرقة) وفي نسخة طائفة (من أهل العلم لابدمن الحذر من الشبيطان وماذ كره البصرون من أن الاقوياء استغنواعن الحذر )عنه (انخلت قلوب من حب الدنيا) وفي نسخةان خلامن قاومهم حسالدنما (بالسكلية فهو وسالة الشيطان يكاديكون غر ورااذ الانساءعلم السلام ليتخلصوا من وسواس الشيطان ونزغاته فكنف يتخلص غبرهم وليس كل وسواس الشسيطان من الشهوات وحب الدنما) كاظنوا (بل في صفات الله تعالى واسمائه وفي تحسين البدع والضلال وغيرذلك ولا ينحوأ حدمن الخطر فيمولذاك قال تعالى وماأرسلنا من قبلكمن رسول ولانبي) وقد تقدم الكادم على الرسول والذي في كتاب قواعد العقائد (الااذاتني) أي زورف نفسه ماج وأه (ألتي الشيطان في أمنيته) في تشهيه مانوجب اشتغاله بالدنيا كافي الخبر واله لبغان على قلي (فينسخ الله مايلتي الشيطان) أى فسطله و مذهبه بعصمته عن الركون اليه والارشاد الى ما ير عده ( غي عكم الله آياته ) أى ثم يثبت آباته الداعمة الى الاستغراق في أمر الا تحق (والمعلم) بأحوال الناس (حكم) فيما يفعل جم قبل حدث نفسه مزوال المسكنة فنزلت وقبل تمنى الرصه على أعمان قومهان ينزل عليهم مأيقر بهم اليه فاستمر بذلك حتى كأن في ناديهم فنزلت عليه سورة النجم فأخذ يقرؤها فلمابلغ ومناة الثالثة الاخرى وسوس اليه الشيطان حتى سبق لسانه الحان قال الخرانيق العلى وانشفاء تهن لترتجى ففرحيه المسركون حتى تابعوه فىالسعودلما سجدفى آخرها يحيث لم يبق فى المسجد مؤمن ولامشرك الاسعد ثم نهه جبريل فاغتم به فعزاه الله بهذه الآية وهومردود عندالحققين وانصم فابتلاء يتميز به الثابت على الاعان عن المزازل فيه وقبل تمنى قرأ كقوله تمنى كتاب الله أول مرة \* تمنى داود الزبور على رسل

وامنيته قراءته وألقى الشيطان فيهاان تكلم بذلك رافعاصوته بحيث ظن السامعون انه من قراءة النبي صلى الله علىموسلم فقدرداً بضائما نعد بالوثوق على الفرآن ولايندفع بقوله فينسخ الله مايلتي السيطان تمعكم الله آياته لانه أبضا يحتمله والاية تدل على جواز السهوعلى الانساء وتطرف الوسوسة اليهم كلهذا سياق البيضاوى والمسئلة مختلف فيهاقد عاوقد تكام عليها القاضى عياض فى الشفاء ورد ماذكر وه فى توجيه الآبة وأوسع علىه المكلام شارحه الشهاب الخفاجي والصيع ورودالقضية فقدر ويت من طرف كثيرة لاتعتمل الخطأ كاأشار الممالحافظ ففع البارى فقد أخرجه عبد بن حيد من طريق السدى عن أبى صالح عنا بن عماس والبزار والطبراني وابن مردويه والضباء في الختارة بسندر حاله ثقات من طريق سعد بن جبير عنابنعياس وابنحرير وابن المنذروابن أبي ماتم وابن مردويه بسند صيع عن سعيد بنجير وابن حوير وابنمردويه من طريق العوفى عن ابن عباس وابنمردويه من طريق الكلى عن أبي صالح عن ابن عباس ومن طريق أى بكر الهذلى وأنوب عن عكرمة عن ابن عباس وعبد بن حيد وابن حريمن طريق بونس عن الزهرى عن أبي بكر بن عبد الرحن بن الحارث وابن أبي عام من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهابوالبهق فىالدلائل عن موسى بن عقبة ولم يذكرا بن شهاب والطبراني عن عروة مثله وسعيد بن منصور واسر رعن عد بن كعب القرطى ومحدين قيس وابن حريرعن الفعال وابن حرير وابن المنذر وابن أبي عام بسند صحيم عن أبي العالية وعبد بن جيد عن مجاهد وعن عكرمة وابن أبي عام عن السدى مباحة كالجر والخسنزير فارتحاوا من حمامالكاسة فلم يبق للشمطان المهم سامل فلا حاحة بمسمالي الحيذر وذهبت فرقةمن أهل الشأم الى ان الترصد العددرمنه اغاعتاج المه من قل نقسنه ونقص توكله فنأيقن مانلاشر مكالله فى مدييره فلاعدد غيره و يعلم ان الشيطان ذليل مخلوق ليسله أمرولا بكون الاماأرادهالله فهموالضار والنافع والعارف يستحي منهأن عذرغبره فالقن بالوحدانية بغنه عن الحذر وقالت فرقة من أهل العلم لابدمن الحذرمن الشيطان وماذكره البصر يون من انالاقو ماء قداسي تغنوا عن الحذر وخلت قاوبهم صنحب الدنيانالكليةفهو وسلة الشطان بكاديكون غرو والذالانساء علم-السالام لم يتخلصوا من وسواس الشيطان وترغانه فكيف يتخلص غيرهم وليس كل وسواس الشطان من الشهوات وحب الدنيا بل في صفات الله تعالى وأسمائه وفي تعسن المدع والضلال وغيرذاك ولا ينجوأحمد من الخطرف ولذلك قال تعالى وماأرسلنا من قبلاء من رسول ولاني الااذاعي ألقى الشمطان

اشتغال رسول اللهصلي الله علمه وسلم وسائر الانساء علهم السلام فهومغرور ولم يؤمنه مذلك من كد الشيطان ولذلك لم يسلمنه آدموحة اءفى الجندة التي هى دارالامن والسرور بعد أن قال الله لهما ان هدا عدولكولز وحلفلا بخرحنكامن الجنةفنشقي اناك أنالغوعفهاولا تعرى وأنك لاتظ مأفها ولاتضعى ومعانه لمينهالا عن شعرة واحدة وأطلقاله وراءذلكماأرادفاذالم يأمن نىمن الانساء وهوفي الجنة دارالامن والسعادة من كدد الشيطان فكمف يعوز لغيره أن يأمن فى دار الدنما وهىمنبع الحن والفيتن ومعدن الملاذوالشهوات المنهى عنها وقال موسى علىهالسلام فماأخرعنه تعالى هذا منعل الشيطان ولذلك حذر أللهمنه جيع الخلق فقال تعمالي مابني آدم لايفتند كم الشمطان كما اخرج أبو يكمن الجنهة وقال عز وجل اله يرا كم هـووقبيـلهمنحثلا ترونهم والقرآنس أؤله الى آخره تعدد رمن الشيطان فكيف بدعى الامن منه وأخذ الحذرمن حث أمر الله لا ننافي الاشتغال عبالله فانمن

وألفاظ الكلمنقاربة وفىسوق كلمنهاتطويل ومع ثبوت القصة من هذه الطرق لابسع العالم ردها فضلاعن المحقق (وقال صلى الله عليه وسلم انه ليغان على قلبي) واني لاستغفر الله في اليوم مأثة مرة رواه أحدوعبد بنحيد ومسلم وأنوداو دوالنسائى وابن حبان والبغوى وابن قانع والباوردى والطبراني كلهم من حديث الاغر بن بسار المزنى وقد تقدم الكلام على هذا الحديث (مع أن شيطانه) صلى الله عليه وسلم (قد أسام فلا يأمره الا يخير) رواه الطبراني من حديث المغيرة بلفظ مامن أحد الاجعل معمقر بن من الجن قالوا ولاأنت بارسول الله فالولاأناا لاأن الله أعانى عليه فأسلم فلايأمرنى الابخير وروى أحدوأ بويعلى والطمراني والضماءمن حديث ابن عباس ليسمنكم من أحد الاوقدوكل بهقرينسه من الشيطان قالوا وأنت بارسول الله قال نعم ولكن الله أعانني عامه فأسلم وقد تقدم السكلام عليه أيضا (فن ظن ان اشتغاله عب الله أكثر من اشتغال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الاندماء) علمهم السلام (فهومغرورولم يؤمنهم ذلك من كيد الشيطان ولذلك لم يسلمنه) أي من كيده (آدمو حوّاء) عليهما السلام وهما (في الجنة التيهي دار الامن والسرور بعدان قال الله لهما ان هذا) بعدني الشيطان (عدولك ولزوجك فلا يخرجه كما) أى لا يكون سببالاخواجكما (من الجنة) والرادم اهما عن أن يكون عدث يتسبب الشيطان الى اخراجهما (فتشقى) أفرده باسناد الشقاء اليه بعد اشتراكهما فى الخروج اكتفاء باستلزام شقائه شقاءهامن حيث انه فيم عليها أولان المراد بالشقاء التعب في طلب المعاش وذلك وظيفة الرجال والشقاء بمعنى التعب شائع في كارم العرب يقولون أشقى من رائض المهروسيد القوم أشقاهم ويؤيده قوله (ان النان لا تعوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فهاولا تضعى فانه بمان وتذكير لماله في الجنه من أسباب المفاية واقطاب المكفاية هي الشبيع والرى والكسوة والكن مستغنيا عن اكتسابها والسعى بقصيل اعراض ماعسى ينقطع و يزولمنها بذكرنقائضها لتطرق سمعه باصناف الشقوة المحسذرمنها (معانه لم ينهم الاعن شعرة واحدة) قيال هي الحنطة وقيل الكرم وقيل التينوقيل غيرذلك (وأطلق له وراء ذلكما أراد) وفيه الاشارة بقوله تعالى فوسوس المه الشمطان قال با آدم هل أدلك على شعرة الخلدوملك لا يبلي فا كالمنها فبدت لهما سوآ تهما (فاذالم يأمن نبي من الانبياء وهو )مستقر (في الجنة) التي هي (دارالامن والسعادة من كيدالشيطان) و وسوسته (فكيف يجو زلغيره أن يأمن)من وسوسته وهو (فىدارالدنهاوهى منبع الفتنوالحن ومعدن الملاذوالشهوات المنهدى عنهاوقال موسى عليه السلام) فبماحك اللهعنه في كتابه العز يزودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوحدفها رحلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدة وفاستغانه الذي من شيعته على الذي من عدق وفوكر وموسى فقضى علسه قال (هذا من على الشيطان) لانه لم ومربقتل الكفار أولانه كان مؤمنا فهم فليكن له اغتماله ولا يقدم ذلك في عصمته لكونه خطا وانحاعده من عمل الشيطان وسماه طلبا واستغفرمنه على عادتهم في استعظام معقرات فرطت منهم (انه عدومضلمين) ظاهر العداوة (ولذلك حذراللهمنه جميع الخلق فقال ماني آدم لا يفتننكم الشسطان كأخرج أبو يكم من الجنة) آدم وحواء (ينزع عنهما لباسهما) أي حلل الجنة قيل انهمالما تناولان الشعرة سقطت عنهما الحلل (وقال عزوجل انه موا كم هو وقبيله) أي جاعته و جنوده (من حيث لا تروم مر والقرآن من أوله الى آخره تحد ترمن االشيطان) وتنبيه على غوابته وارشاد في مخالفته (فكيف يدعى الامن منه وأخدا لحذر من حيث أمرالله به لايذافي الاستغال عب الله تعالى فانمن الحيله امتثال أمره وقد أمرنا بالحذر من العدوكا أمرنا بالحذرمن الكفار فقال تعالى والمأخذوا حذرهم وأسلمتهم) أى المأخذوا مافسما لحذر بالكسر وهوالحر زوالاسلمة جمع سملاح وهو كلعدة للعرب (وقال تعالى وأعدوالهم مااستطعتم من قوة ومن رباطالخ ل ترهبون به

الحبله امتثال أمره وقد أمربا لحدر من العدوكا أمربا لحذومن اله كفار فقال تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وقال تعالى وأعدوالهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الحيل فاذ الزمك بأمم الله الحذر من العدو الكافر وأنت ثراه فبأن بازمك الحذر من عدو براك ولاثراه أولى ولذ الدقال ان محير برصد ثراه ولا براك بوشك أن تفافر به وصديد براك ولاتراه بوشك أن تفافر به وصديد براك ولاتراه بوشك أن تفافر به وصديد براك ولاتراه بوشك أن تفافر بك فأشار الى الشيطان فكيف وليس فى الغفلة عن عداوة المحافر المقومة المنازوا العقاب الالم فليس من الاشتغال بالله الاعراض عما حذر الله و به بمطل مذهب الفرقة الثانية فى طفهم ان ذلك قادح فى التوكل فان أخذ الترس والسلاح وجمع الجنود وحفر الخند قالم يقدح فى التوكل فان أخذ الترس والسلاح وجمع الجنود وملم الخذر منه وقد ذكر نافى كاب التوكل ما يسمن عاط من زعم أن يقدح فى التوكل التوكل ما يسمن عاط من زعم أن

عدة الله وعدة كم فاذا لزمك بامرالله الحذر من العدة والكافر وأنت تراه) وتشاهده بعينك (فبأن يلزمك الحذر من عدة براك) هو وقبيله (ولا تراه) ولا ترى قبيله (أولى)وآكد (ولذلك قال) عبدالله (بن محمر بز) عهمالة وراء آخره زاى مصغرا ابن جنادة بن وهب الجعى المسكى نزل بيت المقدس ثقة عابد مات سنة تسع وتسعين روى له الجاعة (عدة صيد تراه ولا راك بوشك أن تظفر به وعدة صائد براك ولأترا ، يوشيك أن يظفر بك وأشار به ) أى جذا الكادم (الى الشيطان) فانه عدول وقصده أن يصيدك وهو براك و يخيلك و برمي عليه الفغ وأنت لا يراه فيا أقر بأن تقع في قبضه (كيف وليس فى الغدة لمن عداوة الكافرالاقتل هوشهادة) ان تيسر القتل (وفي اهمال الحدر من الشيطان التعرض للنار والعقاب الاليم فليس من الاشتغال بالله الاعراض عماحد واللهو به يبطل مذهب الفرقة الثانية في ظنهم ان ذلك قادح في التوكل فان أخذ الترس والسلاح وجمع الجند) وحشد العساكر (وحفرالخندق لم يقدح فى توكل رسول اللهصلى الله عليه وسلم فكيف يقدح فى التوكل الخوف مماخوف الله تعالىبه والحذرما أمرالله بالحذرمنه وقدذ كرنا فى كأب التوكل ما يبين غلط من ظن ان معنى النوكل النزوع من الاسباب بالسكلية) أى الخروج عنها (وقوله تعالى وأعدوالهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل لا يناقض امتثال النوكل مهمااعتقد القلبان الضار والنافع والمعيى والمميت هو الله) عزوجل لاغيره (فكذلك عذر الشطان) ويعترزمنه (ويعتقدأن الضل والهاديهوالله) عز وحل لاغيره (و وى الاسماب وسائط مسخرة) باطف الحكمة الالهية (كاذ كرناه في) كان (التوكل) وسيأتي تحقيقه ان شاءالله تعالى (وهذا ما أختاره) الحرث (المحاسي) رحمه الله تعالى (وهو الصحيح الذي يشهد له نو رااعلموما قبله ) عماذ كر (يشبه أن يكون من كارم العباد الذين لا يغزر ) أي لايكثر (علهمو يظنون انمايه عمايهم منالاحوال في بعضالاوقات من) نتيجة (الاستغراف بالله يستمر على الدوام وهو بعيد) لان الاحوال لاتثبت (ثم اختلفت هذه الفرقة على ثلاثة أو حه في كمفة الحذر) أى الاحتراز (فقال قوم اذاحذر ماالله العدو فلاينبغي أن يكون شئ أغلب على قاو منامن ذكره والحذرمنه والترصدله فأنااذا غفلناعنه لحظة) واحدة (نوشك أن يهلكنا) بمنده ومكره (وقال قوم انذاك ) أى كونه أغلب شيءلى القلب ( يؤدى الى خاوالقلب عن ذكرالله واشتغال الهم كله بالشيمطان وذلك مرادالشيمطان منابل نشتغل بالعبادة وذكرالله ولاننسي الشيمطان وعداوته والحاجة) الداعية (الى الحذر منه فعمع بن الامرين فاناان نسيناه ربما عرض من حث لانعتسب) فهلكنا (وانتجردنالذ كره) والترصدله (كاقد أهملناذ كرالله فالجمع أولى وقال العلماء المحققون) من الصوفية (غلط الفرقتان أماالاولى فقد تجردت لذ كر الشيطان ونسيت ذكرالله ولا يخفي غلطها) على من تأمل كلامها (وانما أمرنا بالخدرمن الشيطان كيلابصدنا عن الذكر فكيف نجعل ذكره أغلب الاشياء على قاو بناوهومنة عنى ضر رالعدة ثم يؤدى ذلك الى خاوالقلب عن نورد كراته ) فان

معنى التوكل النزوعين الاسماب بالكلمة وقوله تعالى وأعدوالهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الليل لايناقض امتثال التوكل مهمما اعتقد القلب أن الضار والنافع والحسى والمت هو الله تعالى فكذلك عذرالشمطان و اعتقد أن الهادى والمضل هوالله و برى الاسماب وسائط مسخرة كاذكرناه فى التوكل وهذا ما ختاره الحرث المحاسى رجه مالله وهوالعم الذىشهدله فور العلم وما قبله يشبه أن يكون من كالام العباد الذين لم يغز رعله-م ويظنون أن ما يهجم علمهم الاحوال في بعض الاوقات من الاستغراق بالله يستمر على الدوام وهو بعددم اختلفت هذه الفرقةعلى ثلاثة أوحه فى كمفهة الحذر فقال قوم اذاح فرناالله تعالى العدوفلا سبغيأن يكونشئ أغاب على قاوينا من ذكره والحدرمنيه

والترصدله فاناان غذلمناعنه لخفلة فيوشك أن يهلكا وقال قوم ان ذلك يؤدى الى خلق القلب عن ذكرالله والماحة المالحدومنه والسبخال الهم كام بالشيطان وذلك من المناسخة المناسخة والمناسخة والمناسخة المناسخة والمناسخة والمناسخة

فاذا قصد الشيطان مثل هذا القلب وليس فيه فورذ كرالله تعالى وقوة الاشتغالية فيوشك أن يفلفر به ولا يقوى على دفعه فلم يأمر تا بانشظار الشيطان ولا بادمان ذكره و أما الفرقة الثانية فقد شاركت الاولى اختمعت في القلب بين ذكر الله والشيطان و يقدر ما يشتغل القلب بذكر وقسمان ماعداه الملس وغيره فالحق أن يلزم العبد قلمه الحذر من الشيطان و يقر و على نفسه عداوته فاذا اعتقد ذلك وصد قيه وسكن الحذر فيه فيشتغل بذكر الله و يكب علمه بكل الهمة ولا يختار بماله أمر الشيطان فانه اذا اشتغل بذكر الله وعند التنبه يشتغل بدفعه (٣٠١) والاشتغال بذكر الله لاعنع من الشقط عند

لقلب اغما اضاءته بسبب ما يردعليه من أنوارالذ كر (فاذاقصد الشيطان مثل هذا القلب وليس فيه نورذ كرالله وقوة الاشتغال به فيوشك ان يظفر به) ويستولى عليه (ولايةوى على دفعــه فلم يؤمر) العبدوفي نسخة فلم يأمرنا (بانتظار الشيطان ولابادمان ذكره وأماالفرقة الثانية فقد شاركت الاولى اذ جعت فى القلب بين ذكرالله والشيطان) وهمانقيضان (و بقدرما بشتغل القلب بذكر الشيطان ينقص من ذكرالله ) و يشتغل عنه (وقد أمرالله تبارك وتعالى الحلق بذكره ونسيان ماعداه) أي ماسواه (ابليس وغيره) بل سائر مافي الكون الاشتغال به شغل عن الله عز وجل (فالحق) الذي أحق أن يتبع وهوالوحه الثالث (أن يلزم العبد قلمه الحذر من الشيطان ويقر رعلى نفسه عدادته) على بكل الهمة) أي يقبل عليه مع الملازمة (ولا يخطر بباله أمر الشيطان فانه ان اشتغل بذلك بعد معرفة عداوته غرخطراالشيطانله تنبه له) في ألحال (وعندالتنبه يشتغل بدفعه) على قدرالامكان (والاشتغال بذكرالله لاعنع من التبقط عند تزعة الشيطان) والتنبعله (بل الرجل ينام وهو حاثف على أن يفونه مهم) أي أمر مقصود لذاته (عند طاوع الصبح فيلزم نفسه الحذر) أى التحرز (وينام على أن يتنبه في ذلك الوقت فينتبه من الليل) أى في أنناره (مرات قبل أوانه لماسكن في قلبه من الحذر مع انه بالنوم عافل عنه فاشتغاله بذكرالله كيف عنعه تنبهه) لايحذرمنه (ومثل هــذا القلب الذي يقوى على دفع العدق) اذا هعم عليه (واذا كان اشتغاله بجعرد ذكرالله فقد أمات منه الهوى وأحمامنه نور الفضل والعلم وأماط) أى أزال (عنه ظلة الشهوات فأهل البصيرة) التامة (أشعر واقلومهم عداوة الشيطان و ترصده ) وانتظاره (والزموها لحذر عملم بشتغلوا بذكره بل بذكرالله ودفعوا بالذكر شرالعدة واستضارًا بنو رذكرالله حتى أبصر وا خواطر العدة ) من أبن تهجم فاستعدوا لدفعها بقوة نورالذكر (فثال القلب مثال بشرأر يدتطه يرهامن الماء القذر) المنتن (المتفحر منها الماء الصافى فالمشتغل بذكر الشيطان قد ترك فهاالماء القذر والذي جمع بنذكر الشيطان وذكر الله تعالى قدنز حالماء القدر من جانب ولكنه قد توكه حار باالهامن جانب آخر فيطول تعبه ولا يخف من البترالماء القذروالمصر) العارف (هو الذي يجعل لمجرى الماء القذرسدا) فسده عليه (وملاً وبالصافى) الذىلا كدرفيه (فاذا جاء الماالقذر دفعه بالسكر والسد) يقال سكرت النهر سكرا اذا سددنه والسكر بالكسر مايسدبه النهر (من غير كافة) أىمشقة (ومؤنة وزيادة تعب) والله الموفق

بر بان الرخصة في قصد اطهار الطاعات) \*
(بان الرخصة في قصد اطهار الطاعات) \*
(اعلم) هداك الله بتوفيقه (ان في الاسرار الاعمال) أى في اخفاج الفائدة الاخلاص والنحاة من الرياء وفي الاطهار) لها (فائدة الاقتداء) فيها (و ترغيب الناس في الحسير ولكر فدهة قة الرياء قال الحسن) البصرى رجمه الله تعالى (ان السرأح زالعملين ولكن في الاطهار أيضافا لدة ولذلك أنى الله على السر

ولكنه تركه جار باالههامن جانب آخوف طول تعبه ولا تعف البئر من الماء القدروا المصرهوالذى حعل لحرى الماء القذرسد اوملائها بالماء الصاف فاذا جاء الماء القذرد فعه بالسكر والسدمن غير كافة ومؤنة وزيادة تعب (بيان الرخصة في قصدا ظهار الطاعات) \* اعلم أن في الاسرار الاعبال فائدة الاخراك فيه آفة الرياء وفي الاظهار فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير ولكن فيه آفة الرياء قال الحسن قد علم المسلون أن السرأ حرز العملين ولكن في الاظهار أيضافا ثدة ولذلك أثنى الله تعالى على السر

يزغة الشطان بلالرجل ينام وهـوخائف منأن يفوته مهم عند طاوع الصبح فلزم نفسما لحذرو ينام على أن يتنبه في ذلك الوقت فستنه فى اللسل من اتقيل أوانه لماأسكن فى قلمهمن الحدرمع أنه بالنوم غافل عنه فاشتغاله مذكرالله كف عنع تنهه ومثل هذا القلبه والذي يقوى على دفع العدو اذاكان اشتغاله بمعرد ذكرالله تعالى قد أمات منه الهوى وأحمافه نورالعقل والعلم وأماط عنه ظلمة الشهوات فأهل البصيرة أشعرواقاويهم عداوة الشطان وترصده وألزموها الحذرثم لم يشتغاوا يذكره بل بذكرالله ودفعوا بالذ كرشرالعدوواستضاؤا بنو رالد كر حي صرفوا خواطر العدوفالالفا مثال بترأر يدتطهيرهامن الماء القدر لتفعرمها الماء الصافى فالمشتغل مذكر الشطان قد ترك فهاالماء القددر والذى جمعين

ذكرالشطان وذكرالله

القدنز حالماء القذرمن جانب

والعلانية فقال ان تبدو االصدقان فنعماهي أى فنعم شي تبدوها (وان تحفوها وتؤتوها الفقراء) أى تعطوهامع الاخفاء (فهوخيرلكم) وعمام الآية وتلفرعنكم من سيات تكروالله بما تعملون خبير (والاطهارقسمان أحدهماني نفس العمل والآخر بالتحدث بماعل القسم الاول اظهار نفس العمل كالصدقة فى الملاع) أى بين أطهر الناس (الترغيب الناس فيها كاروى عن الانصارى الذي ماء بالصرة) فهادراهم وذاك المارغب الذي صلى الله عليه وسلم في أمر الصدقة (فتنابع الناس بالعطية لمار أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها كانله أحرها وأحر من اتبعه ) قال العراقير واه مسلمين حديث حربر بن عبدالله العلى وفي أوله قصة اه قلت لفظ مسلم من من في الاسلام سنة حسنة فله أحرها وأحرمن على مهامن غير ان ينقص من أحورهم شئ ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليمو زرها ووزرمنعلما من بعدهمن عبرأن ينقص من أوزارهم شي وهكذارواه أيضاالطيالسي وأحد والترمذى والنسائي وابن ماحمه والدارى وانوعوانة وابن حبان وفي الباب حذيفة بن الممان وأبوهر مرة وأبو عديفة ووائلة بن الاسقع فلفظ حديث حديقة من سن في الاسلام خيرافاستن به كان له أحر ، ومثل أجو رمن تبعه من غيرأن ينقص من أجو رهم شيأ ومن سن شرا فاستنبه كان عليه و زر ومن أو زارمن تبعه منغيرأن ينقص من أوزارهم شيأهكذا رواه أحد والمزاروالطبراني في الاوسط والحاكم والضياء من رواية أبي عبيدة بنحذيفة عن أبيه ولفظ حديث أبي هر برة من سن خبر افاستنيه كانله أحره كاملا ومن أجور من استن به من غير أن ينقص من أجورهم شيأ ومن سن شرافا ستن به كان عليهوزره كاملا ومن أوزار الذي استنبه لاينقص من أوزارهم شيأ هكذا رواه أحدوفي رواية من سن سنة هدى فاتبع علمها كاناله أحرهاوأحرمن علىمامن غيرأن ينقص من أجورهم شأ ومن سن سنة ضلالة فاتبع علمها كانعليه مثل أوزارهم منغيرأن ينقص من أوزارهم شيأ هكذاروا والسحزى في الامانة ولفظ حديث أبى حمقة من سنسنة حسنة فعمل مابعده كانله أحره ومثل أجورهم من غير أن ينتقص من أجورهم شأ ومنسن سنة سيئة فعمل مها بعده كان عليه وزرها ومثل أو زارهم من غيرأت ينتقص من أو زارهم شماهكذار وادان ماحه والطبراني في الاوسط ولفظ حديث واثلة من سن سنة حسنة فله أحرها ماعل بهافى حياته وبعد ماته حتى يترك ومن سن سنةسيئة فعلب ماهها حتى تترك ومن مات مرابطا في سبيل الله جرىله أجرالرابط حتى يبعث يوم القيامة هكذار واه الطبراني فى الكبير والسعرى فى الابانة (و يجرى سائر الاعال هذا الجرى من الصلاة والجروالغز و وغيره ولكن الاقتداء في الصدقة على الطباع أُغلب) كاوقع للانصاري المتقدم ذكره (نعم الغازي) في سبيل الله (اذاهـم بالخروج) من محله بنية الغزو (فاستعد) وتهدأ (وشدالرحل) والركائب (قبل القوم تحر بضاعلى الحركة)والنهوض (فذلك أفضل له لان الغروفي نفس من أعمال العلانية لا يمكن اسراره) أي اخفاره (والمبادرة البعد ليس من الاعلان بلهو تعريض محرد وكذلك الرجل قد برتفع صوته في صلاة الليل) أى التي يصلم ابعد هعمه (لينبه حيرانه وأهله فيقتدى به) في فعله (فكل عللا عكن اسراره كالحيجوالجهاد والجعة فالافضل المبادرة البه واظهار الرغبة فيه التحريض على الانتفاعية فن كان من يستنبه علما بمالله عليه قاهرا لشيطانه استوى ماطهر منعله وماخني اصحة قصده جازله الاطهار والمبادرة واليمالاشارة بقوله (بشرط أن لا يكون فيه شوائب الرياه) والافالا فضل الاخطاء مطلقاصر به العز بن عبد السلام في قواعد و(وأما ماعكن اسراره) أى اخفاره (كالصدقة والصلاة فانكان اظهار الصدقة بؤذي المتصدق عليه و ترغب الناس فى الصدقة فالسر أفضل لان الايذاء حرام) فيغلب انبه على جانب الترغيب عند التعارض (وان لم يكن فيه الذاء فقد اختلف الناس في الافضل فقال قوم السر أفضل من العلانية) ومعه يكون تلكفير

العمل والاسخر بالتعدث عاعل \* (القسم الاول) \* اظهارنفس العمل كالصدقة فى الملا الرغيب الناصفها كاروى عن الانصارى الذى ماء بالصرة فتمايع الناس بالعطية لمارأوه فقال الني صلى الله عليه وسلمنسن سنة حسنة فعمل ما كان لهأحرها وأحرمن اتمعمه وتعرى سائر الاعالهذا المحرى من الصلاة والصيام والحج والغرووغيرها ولكن الاقتداءفي الصدقة على الطباع أغلبنع الغازى اذاهم بالخروج فاستعدوشدالرحل قبل القوم تحريضالهمعلى الحركة فذلك أفضل له لان الغزو فىأصله من أعمال العلانية لاعكن اسراره فالمادرة السهاست من الاعلان بل هو تعريض محردوكذاك الرحل قدرفع صوته فى الصلاة بالليل لينبه حبرانه وأهله فنقتدىه فكرع للعكن اسراره كالحج والجهاد والجعية فالافضل المادرة المعواظهار الرغبة فمه التحريض بشرط أن لا يكون فيسه شوائب الرياء وأماماعكن اسراره كالصدقة والصلاةفانكان اظهار الصدقية بؤذى التصدق علمه وترغب

الماس فى الصدقة فالسرأ في للان الابذاء حرام فان لم يكن فيه ابذاء

وان كان في العلانية قدوة وقال قوم السرأ فضل من علانية لاقدوة فها أما العلانية للقدوة فأفضل من السر ويدل على ذلك أن الله عز وجلً أمر الانبياء باظهار العمل للافتداء وخصهم عنصب النبوة ولا يجوز أن يظن بهم أنهم (٣٠٣) حرموا أفضل العملين ويدل عليه قوله

علىهالسلام له أحرهاوأحى منعسلها وقدروى فى الحديث انعمل السر تضاعف على على العلانية سسعين ضعفاو بضاعف عل العلانية اذااستن بعامله على على السرسيعين ضعفا وهد الاوجه العلاف فيه فانه مهما انفك القلب عن شوائس الرياء وتمالاخلاص على وجه واحدفى الحالتين فالقندىيه أفضل لامحالة وانمايخاف من ظهورالرياء ومهماحصات شائية الرياء لم ينفعه اقتداء عمره وهاك به فلاخـــلاف في أن السر أفضل منه ولكنعلىمن نظهر العمل وظمفتان أحداهما أن يظهره حيث رعلم أنه يقتدىبه أو نظن ذاك طناوربرحل يقتدى مه أهله دون حيرانه ورعا مقتدى به حرانه دون أهل السوق ورعايقتدى أهل محلته واعاالعالم المعروف هوالذي بقتدي مه الناس كافة فغير العالم اذا أظهر بعض الطاعات رعا نسب الى الرياء والنفاق وذموه ولم بقندوابه نليس له الاطهار من غير فائدة واغا الاطهار بنية القدوة عن هوفي عل القددو اعلى

السيات (وان كان في العلانية قدوة) لامثاله (وقال قوم السرأ فضل من علانية لاقدوة فيها المالعلانية القدوة) أى لاجل ان يقدى به و يستشرف المثاله (فافضل من السرويدل على ذلك ان الله عز وجل أمرأننماءه)علمهم السلام (بالاظهار للعمل للاقتداء) بمم (وخصهم عنص النبوة) واحتماهم به (ولا يجو ذان نظن عم انهم حرموا أفضل العملين ويدلعليه قوله صلى الله عليه وسلم) في الحديث السابق من سن سنة حسنة (فله أحرها وأحرمن عمل بها) من غير أن ينقص من أجو رهم شما (وقدروى في بعض الحديث أنعل ألسر يضاعف علىعل العلانية بسبعين ضعفاو بضاعف على العلانية اذاا متن بعامله على علالسر بسبعين ضعفا) قال العراق رواه البهقي فى الشعب من حديث أبى الدرداء مقتصرا على الشطر الاول بنعوه وقال هذامن افراد بقيةعن شيوخه المجهولين وقد تقدم قبل هذاقر يباوله منحد بشابن عرعل السرأفضل منعمل العلانية والعلانية أفضل ان أراد الاقتداء وقال تفرد به بقية عن عبد الملك بن مهرانوله من حديث عائشة يفضل أو يضاعف الذكر الخني الذي لا يسمعه الحفظة على ماتسمعه بسمعين ضعفاوقال تفردبه معاوية بن يحى الصدفى وهوضعيف اه قلت اماحديث أى الدرداء فلفظه عندالديلي فىمسند الفردوس ان الرحل ليعمل علا سرا فيكتبه الله عنده سرافلا مزال الشيطان حتى بتكاميه فمحمى من السر فيكتب ولانسة فان عادفت كام الثانية محى عن السر والعلانية وكتبه وياء ولفظه عند البهق ان الرحل ليعمل العمل فتكتب لهعل صالح معمول به في السر يضعف أحره سبعين ضعفاهذا أوله والماقي كسداق الديلي وقد تقدمت الاشارة اليه في بيان فهم الرياء في أول الشطر الثاني من هذا الكتاب وأما حديث عائشة فرواه كذلك ابن أى الدنيافي كلب الاخلاص وثقدمت الاشارة المه وأما حديث انعمر فقدرواه كذلك الديلي فيمسند الفردوس ولفظه السرأ فضلمن العلانية ولمن أراد الاقتداء العلانسة أفضل من السروفيه محد بن الحسين السلى قال الذهبي قال الخطيب قال محد بن القطان كان يضع الصوفية الحديث وبقية قالاالذهبي صدوق ولكنه بروى عن دب ودرج فكثرت المحائب والمناكير في حديثه وعثمان بنزائدة أورده الذهبي في الضعفاء وقال له حديث منكر وفي اللسان عثمان بنزائدة عن نافع عن ابن عمر حديثه غير محفوظ قاله العقبلي وساقله هذا الحبر (وهذالاوجه للخلاف فيه فانه مهما انفك القلب عن شوائب الرباء) وسلم منه (وتم الاخلاص على وجه واحد في الحالتين في القندى به أفضل لا تحالة وانحا يخاف من ظهو والرباء ومهما حصل شائبة الرباء لم ينفعه اقتداء غيره وهلان به فلاخلف في ان السر أفضل منه ولكن على من يظهر العمل وظيفتان احداهما أن يظهره حيث بعلم انه يقتديه) على الحاصلاله به في الحال (أو يفلن ذلك ظنا) فني الحالتين له الاطهار (ورعما يقتدي به أهل محلمه) فقط (وانما العالم المعروف هوالذي يقتدي به الناس كافة) في بلد ومن الواردين عليه (فغير العالم اذا أظهر بعض الطاعات رعمانسب الحالرياء والنفاق وذموه ولم يقتدوابه فليسله الاظهار من عرفائدة وانمايصم الاطهار بنية القدوة عنهو فى على القدوة على من هوفى على الافتداء به الثانية أن راقب قلبه في انه ر بما يكون فيه حد الرياء الخفي الستكن في الضمير (فيدعوه الى الاظهار بعدر الاقتداء) أي يقول انما أطهره ليقتدي بى الناس وهذاه ذرى (وانماشهوته التعمل بالعدمل و بكونه مقتدى به) فعتاج الى الراقبة فى ذلك فان وجد فى نفسه شيأ من ذلك لم يجزله الاطهار أصلا (وهذا حال كلمن يظهر أعماله) فانه لا يخلو من حب الرياء الخفي (الاالاقوياء المخلصين) الذين يتوقون من ذلك (وقليل ماهم فلا ينبغي أن عدع الضعيف نفسه بذلك في لك وهولايشعر ) جهلاكه (فان الضعيف مثاله مثال الغريق

من هوفى محل الاقتداعيه والثانية أن يراقب قلب فانه رعما يكون فيه حب الرياء الخبى فيدعوه الى الاظهار بعذر الاقتداء واعماشهونه التحمل بالعمل و بكونه يقتدى به وهذا حال كل من بظهر أعماله الاالاقو باء المخلصين وقليل ماهم فلا ينبغى أن يحدع الضعيف نفسه بذلك فيهاك وهولا دشعر فان الضعيف مثاله مثال الغريق الذى يحسن سماحة ضعيفة فنظر الى جماعة من الغرقى فرجهم فأقبل عليهم حتى تشبثوابه فها كمواوهاك والغرق بالماء فى الدنيا ألمه ساعة وليت كان الهلال بالرياء مثل لا بل عذابه دائم مدة مديدة وهذه مزلة أقدام العباد والعلماء فانهم يتشهون بالاقوياء فى الاطهار ولا تقوى قلوجه على الاخلاص فحبط أجورهم بالرياء والتفطن الذلك عامض و محل ذلك أن يعرض على نفسه أنه لوقيل له أخف العمل حتى يقتدى الناس بعابد آخرين أقرا المكويكون النفر المنافي السرم شمل أحرالاعلان فان مال قلمه الى أن يكون هو المقتدى به وهو الفهر للعمل فباعثه الرياء دون طلب الاحروا قتداء الناس به ورغبتهم (٣٠٤) في الخير فانهم قدر غبوا فى الخير بالنظر الى غيره وأحره قد توفر عليه مع اسراره في المنافر المنافر الى غيره وأحره قد توفر عليه مع اسراره في المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر عليه منافر عليه المنافر واقتداء الناس به ورغبتهم (٣٠٤)

الذي يحسن سماحة ضعيفة فنظر الى جاعة غرق) مثله (فرحهم) فأشفق لهم (فأقبل عليهم حتى تثبتوا به) فهلكوا وهلكمعهم (والغرق بالماء في الدنيا أله ساعة) ثم ترتاح (وليت كان الهلاك بالرياء مثله لابل عذابه دائم) مقيم (مدة مديدة) أى طويلة (وهذه مزلة أقدام العباد والعلماء فانهم يتشهون بالاقو ياء فى الاظهار ولاتقوى قاو بهم على الاخلاص فتعبط أجورهم بالرياء) فهلكون (والتفطن لذلك غامض) أى خفى المدرك (ومحسل ذلك أن يعرض على نفسه انه لوقيل له اخف العمل حتى يقتدى الناس بعابد آخرمن أقرانك) وأمثالك (ويكون لك فى السرمثل أحر الاعلان فان مال قلب أن يكون هوالمقتدىبه )دون غيره (وهوالمظهر العمل فباعثه الرياءدون طلب الاحر واقتداء الناس به و رغبتهم فى الخير فانهم قدر غبوا فى الخير بالنظر الى غيره وأحره قد توفر عليه مع اسرار . ) أى اخفائه (فيابال قلبه عمل الى الاظهار لولا ملاحظته لاعين الخلق ومراآتهم فاحدر العبد خدع النفس) ومكر يانها (فان النفس خدوع والشيطان طلاع (مترصد) لان توقعك (وحب الجاه عدلى القلب عالب وقلما تسلم الاعمال الظاهرة من الا فات فلاينبغي أن يعدل بالسلامة شيئًا) فانها غنيمة الا كاس (والسلامة في الاخفاء) محققة (وفى الاطهار من الاخطار مالايقوى عليه أم النا فالحذر من الاظهار أولى بناو بحميح الضعفاء أمثالنا القسم الثاني أن يحدث عافعله بعدالفراغ وحكمه حكماظهارالعمل نفسه والخطرفي هذا أشد لانمؤنة النطق خفيفة على اللسان وقد يحرى في الحكاية زيادة ومبالغة وللنفس لذة في اظهار الدعاوى) الكاذبة (عظمة الا اله لوتطرف البه الرياعلم يؤثر في افساد العبادة الماضية بعد الفراغ منهافهو) من هذا الوجه (أهون والحم فيه ان من قوى قلبه) بنو والذكر (وتم اخلاصه وصغرالناس في عينه واستوى عنده مدحهم) له (ودمهم)كذاك (وذكرذاك عندمن يرجو الاقتداءبه والرغبة في الحير بسببه فهو جائز بل مندوب اليه انصفت النية وسلت عنجيع الا فاتلانه ترغيب في الحير والترغيب فى الخيرخير وقد نقل مثل ذلك عن جاعة من السلف الاقوياء) قال أنوعمر و (سعيد بم معاذ) بن النعمان الانصارى الاشهلى سيدالاوس شهيدبدرا واستشهدبسهم أصابه فى الخندق روى له المخارى (ماصليت صلاة مندأسات فدئت نفسي بغيرها ولاتبعت جنازه فدئت نفسي بغيرماهي قائلة وماهو مقول لهاوما سمعت رسولاللهصلى الله عليه وسلم يقول قولاقط الاعلت انه حق وقال عمر )رضى الله عنه (ما أبالى أصحت على يسرأ وعلى عسر لانى لاأدرى أبهما خرلى) أخرجه الاسماعيلى فى مناقبه ( وقال ابن مسعود ) رضى الله عنه (ماأصبحت على حالة فتمنيت أن أكون على غيرها وقال عثمان )رضى الله عنه (ما تغنيت ولا تمنيت ولامست ذكرى بيميني منذبا يعت رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال العراقير واه أبو يعلى الموصلي في معهمه باسناد ضعيف من روايته عنه في أثناء حديث وانعمان قال بارسول الله فذكره بلفظ منذ با يعتل قالهو ذاك باعثمان اه قلترواه وكيع عن الصلت عن عقبة بن صهبان انه مع عثمان يقول ما تمنيت ولا تغنيت

بالقلب على الحالاظهار لولاملاحظته لاعن الخلق ومراآتهم فلحذرالعبد خدعالنفس فانالنفس خدوعوالشطانمنرصد وحب الجاه على القلب غالب وقلما تسلم الاعمال الظاهرة عسن الأفات فلا سنغى أن بعدل بالسلامة شيأ والسلامة فىالاخفاء وفى الاظهار من الاخطار مالايقوى علىه أمثالنا فالحدرمن الاطهارأولي بناو تعمسع الضعفاء \* (القسم الثاني) \* أن يتعدث عافعله بعدالفراغ وحكمه حكما ظهارالعمل نفسه والخطرفى هذاأشد لانمونة النطق خفيفة على اللسان وقد تحرى في الحكامة زيادة ومالغية وللنفيس لذة فياظهار الدعاوى عظمة الاأنهلو تطرق المه الرياء لم دؤ ثرفي افساد العبادة الماضة بعد الفسراغ منهافهومنهذا الوجه أهون والحكم فيه

أن من قوى قلبه وتم أخلاصه وصغر الناس فى عينه واستوى عنده مدحهم و ذمهم و ذكر خيب ذلك عند عدامة و المنه و المنه في الحير بسبه فهو جائز بل هو مندوب اليه ان صفت النية وسلت عن جيع الا فات لانه ترغيب فى الحير والترغيب فى الحير وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من السلف الاقوياء قال سعد من معاذ ماصليت صلاة منذ أسلت فد ثت نفسى بغيرها و المناه و منه و المنه و منه و المناه و منه و المناه و منه و المناه و

وقال شداد بن أوس ماتكامت كامة مندا أسات حتى أزمها وأخطمها غيرهذه وكان قد قال لغلامه الثنابالسفرة لنعبث بهاحتى لدوك الغذاء وقال أبوسفيان لاهله حين حضره الموت إلا تبكوا على "فانى ما أحدثت ذنبامند (٣٠٥) أسلت وقال عربن عبد العزيز حمة

الله تعالى ماقضى الله في بقضاءقط فسرنى أنيكون قضى لى بغيرهوما أصمل هوى الافىمواقع قدرالله فهذا كله اظهار لاحوال شريفة وفهاغالة الراآة اذاصدرت عن رائي ما وفيهاغاية السترغيباذا صدرت من مقتدى فذلك على قصد الاقتداء حائز للاقو ماء بالشروط النيذكرناها فلاينبغيأن سد باباظهار الاعال والطماع محبولة علىحب التشبه والافتداء بل اظهار المرائى العبادة اذالم يعمل الناس انهر باءفيه خبركثير للناس ولكنهشر للمراثي فكم من مخلص كانسب اخلاص\_مالاقتداعينهو مراءعندالله وقدر وىأنه كان يحتاز الانسان في سكاء البصرة عندد الصبح فيسمع أصوات المسلين بالقرآن من البون فصنف بعضهم كالمافي دفائق الرياء فتركوا ذلك وترك الناس الرغبةفيه فكانوا يقولون لتذلك الكابلم يصنف فاظهاراارائي فمهخبركثير لغـ يره اذالم يعرف رياؤه وان الله بؤ يدهد ذاالدين بالرجل الفاحر وبأقوام لاخـ لاق لهـم كاوردفي

ولامسست فرجى بيميني منذبا يعت رسول الله صلى الله عليمه وسلم وقد تقدم في كتاب الوجدوا اسماع (وقال شداد بن أوس) رضى الله عنه (ماتكامت بكامة منذأ سلت حتى ازمها وأخطمها) يقال زم ناقته وخطمهااذا حبسه فانزمام أوخطام فميرهده وكان قدقال لغلامه ائتنابا لسفرة لنعبث بهاحتي ندرك الغذاء) أخرجه ابن أبى الدنيافي كتاب الصمت من طريقين احداهما قال فيهاحد ثنا أبوعبدالرحن محدبنعران بن أبى ليلى حدثناعيسي بن يونس عن الاو زاعى حسان بنعطية قال كان شداد بن أوس في سفرفنزل منزلا فقال لغلامه ائتنا بالسفرة نعبث مافانكرت عليه فقالماتكامت بكامة منذأ سلت الاوأنا أخطمها وأزمهاالا كلتيهذه فلاتحفظوهاعلى والثانية فالفهاحد ثناأحدين جيل أخبرناعبدالله المباوك أخبرنا السرى بن بحيعن مابت البناني قال قال شداد بن أوس لغلامه ائتنا بسفرتنا نعبث ببعض مافع افقال اله رجل من أصحابه ما عمت منك كلة منذصا حبتك أرى أن يكون فيهاشي من هذه قال صدقت مات كامت بكامة منذبا يعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الاأزمها وأخطمها الاهذه والم الله لالذهب منى هكذا فعل يسبع ويكبرو بحمد الله عزوجل (وقال أنوسفيان) بن الحرث بن عبد المطلب الهاشمى رضى الله عنه ابن عم الذي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة أرضعتهما حامة (الاهله حين حضره الموت لاتبكواعلى فانى ماأحدثت ذنبامنذأ سلت ) رواه ابن أبى الدنيافي كتاب الموت وسمياني في آخرال كتاب وكان اسلامه يوم فتح مكة ثم شهد حنينا وكان بمن ثبت معه وكان آخذ الركاب البغلة ومات سنة خس عشرة في خلافة عروقيل سنة عشرين وقيل انهلم برفع رأسه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياءمنه (وقال عربن عبدالعزيز)الاموى رجمه الله تعالى (ماقضى الله تعالى نى بقضاء قط فسرنى ان يكون قضى أى بغيره وما أصبح لى هوى الافى مواقع قدرالله ) أخرجه أنونعم في الحلية (فهذا كله اظهار لاحوال شريفة وفيهاغاية المراآة اذاصدرت بمن ترائى بهاوفهاغانه الترغب اذاصدرت بمن يقتدىيه فذلك على قصد الاقتداع حائز للاقوياء) القادر بن على أنفسهم الخلصين في قصودهم (بالشروط التي ذكرناها فلا ينبيغي ان يسدباب اظهارالاعمال) على مظهريها (والطباع مجبولة على حب التشبه والاقتداء) بذوى الصلاح في أعمالهم وكيفية سلوكهم وأدابهم (بل اظهار الرائي العبادة اذالم بعلم الناس انه رياء فيه خير كثير الناس ولكنه شر المرائي فكمن مخلص كان سبب اخلاصه الاقتداء بمن هومراء عندالله وقدر وي انه كان يجتاز ) أي عر (الانسان فى سكان البصرة عند الصبح فيسمع أصوات المصلين بالقرآن من البيوت) وكان المراديه صلاة الليل فقوله عندالصبح أى بالقرب من طاوعه (فصنف بعضهم كلباف) التصوّف وذكرفيه جلة من (دقائق الرياء) وخفاياً هافطالعوه و معوه (فتركواذلك)خوفامن أن يدخل فيمال ياءا لخفي (وترك الناس الرغبة فيه فكانوا يقولون ليد ذلك الكتاب لم يصنف) نقله صاحب القون (واطهار المرائى فيه خبر كثير لغيره اذا لم بعرف رياؤه فانالله يؤيدهـ ذا الدين مالر حل الفاحرو بأقوام لاخلاق لهم كمار رد) ذلك (في الاخبار و بعض الرائين من يقتدى به منهم ) قال العراقي هما حديثان فالاول عليه من حديث أبي هر مرة وقد تقدم فى العلم والثاني رواه النسائي من حديث أنس بسـند صحيح وقد تقدم أيضا اه قلت وروى الطبراني من حديث عرو بن المنعمان بن مقرن ان الله تعالى ليؤ بدالدين بالرجل الفاحرو روى ابن النجار من حديث كعب بنمالك انالله ليؤيد الدين بقوم لاخلاق لهم وروى الطبراني من حديث عبد الله بنعروان الله عزوجلاؤ بدالاسلام برجال ماهم من أهله وقد تقدم الكلام عامه \* (بيان الرخصة في كتمان الذنوب وكراهة اطلاع الناس عليه وكراهة ذمهم) \*

( ٣٩ - (اتحاف السادة المتقين) - نامن ) الاخبار وبعض المراثين عندى به منهم والله تعالى أعلم وكراهة دمهم اله على المان الرخصة في كمان الدنوب وكراهة المدلاع الناس عليه وكراهة دمهم اله ) \*

اعلم أن الاصل فى الاخلاص استواء السر وقوالعلانية كافال عروضى الله عنه لرحل علىك بعمل العلائمة فال بالمبر المؤمن وماعل العلائمة فال ما اذا اطلع علىك لم تستعى منه وقال أنومسلم الحولاني ماع التبع لا أبالى أن وسلم الناس عليه الا أن هذه ورجمة عظيم منه وقال أنومسلم الحولاني ماع التبعد والمعاملة على المعاملة المعاملة على المعاملة المعام

(اعلم)أرشدك الله (ان الاصل فى الاخلاص استواء السريرة والعلانية كاقال عررضي الله عنه لرجل عُليكُ بعمل العلاندة قال باأميرا الومنين وماعل العلانية قال مااذا اطلع عليك م تستحي منه ) أخرجه الاسماعيلى فىمناقبه وبه فسرمالك رحه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم اذالم تستح فاصنع ماشنت أى اذاكتفأ مورك آمنامن الحياء فى فعلهال كونهاعلى القانون الشرعى الذى لا يستعيمنه أهله فاصنع ماشت ولاعليك من متكبر ياومك ولامن متصلف يستعتبك فانما أباحه الشرع لاحداء في فعله (وقال أبو مسلم) عبدالله بن ثوب (الحولاني) الزاهدالشاي التابعيرجه الله تعالى (ماعلت علا أبالي أن بطلع الناس عليه الااتياني أهلى والبول والغائط ) أى فهذان العملان عما يستعيام بم ما اذا اطلع عليه ما الناس (الاأنهذ ورجة عظيمة لاينالها كلأحد ولا يخاوالانسان عن ذنوب بقلبه و يحوارحه) الظاهرة (وهو يخفيهاو يكره اطلاع الناس عليها لاستماماتختلج بهالخواطرمن الشهوات والامانى والله مطلع على جمسع ذلك فارادة العبد لاخفائها عن العبيد درعا يفان انه رياء محظور وليس كذلك بل الحظور أن يسترذلك عنهم (ليرى الناس انه ورع) وانه متق (وانه خائف من الله مع انه ليس كذلك فهـــ ذا هوسترا لمرائى وأمَّا الصادق الذى لا يرائى فله سترالعاصى و يصع قصده فيه و يصع آغتمامه باطلاع الناس عليه من عانية أوجه)الوجه (الاول هوأن يفرح بسترالله عليه واذا افتضع اغتم بمثلاالله سيتره) في الدنيا (وخاف أن يها المسرة في القيامة اذوردف الجران من سترعليه في الدنيا بسترعليه في الا تنوة ) تقدم قر يبامن رواية مسلم من حديث أبى هر برة بالفظ ماستر الله على عبد فى الدنيا الاسترعليه فى الا خرة (وهذا غم ينشأ من قوة الاعان) الوجه (الثاني انه قد علم ان الله تعالى يكره ظهور المعاصى و يحب سترها كم قال صلى الله عليه وسلم من ارتكب شيأمن هذه القاذو رات فليستر بسترالله )رواه الحاكم في المستدرك وقد تقدم فهووان عصى الله بالذنب فلم يخل قلب من عبة ماأحمه الله وهذا ينشأ من قوة الاعمان بكر اهة طهو والمعاصي وأثر الصدق فيهان يكره ظهو والذنب من غيره أيضاو بغتم بسببه )الوجه (الثالث ان يكره ذم الناس له من حيثانذلك بغمه ويشغل قلبه وعقله من طاعة الله فان الطبع يتأذى بالذم وينازع العقل ويشتغل عن الطاعة ولهدنه العلة أيضا ينبغي ان يكره الجدالذي يشغله عن الله تعمالي ويستغرق قلبه) بان يغمره كله (و يصرفه عنذ كرالله وهدذا أيضامن فوة الاعمان اذصدق الرغبة في فراغ القلب لاجل الطاعة) حتى لأيكون فيمه شاغل واها (من الاعمان) الوجه (الرابع ان يكون سرة ورغبته فيه لكراهة ماذم الناس من حيث يتأذى طبعُه فان الذم مؤلم للقلب كان الضرب مؤلم للبدن وخوف تألم الذنب ليس بعرام ولاالانسان بهعاص واغما يعصى به اذاحزعت نفسه من ذم الناص ودعته الىمالا يحوز ) ارتكابه (حذرامن ذمهم وايس يجب على الانسان ان لا يغتم بذم الحلق ولا يتألم به (نعم كال الصدق في ان تزول عنه رؤيته للخلق فيستوى عنده ذامه ومادحه ) أى يكون عنده حامده وذامه في الحلق سواء كاقال ابن مسعود لايلغ عبدحقمة الاعانحي علبذرونه ولاعل بذروته حنى يكون حامده وذامه عنده سواعر واهصاحب

المعاصى ويصم تصدهفه ويصع اغتمامه باطلاع الناس عاسمه من عانمة أوجه \*(الاول) \* أن يفرح بسترالله علىهواذا افتصم اغتم متك اللهسترة وخاف أن يمتك ستره في القيامة اذوردفى الحبرأن من من مرالله علمه في الدنما ذنباسيره الله علىه الاسخرة وهذاغم بنشأمن قوة الاعمان (الثاني)اله قدعلمان الله تعالى يكره ظهورالعاصي ويحب سترها كاقال صلى الله عليه وسلم منارتكب شأمن هذه القاذورات فليستتر بسترالله فهووانعمى الله بالذنب فإيخل قليه عن عمية ماأحبه اللهوهذا ينشأمن قوة الاعان بكراهـ قالله ظهورالمعاصي وأثرالصدق فيه أن يكره ظهورالذنب من غيره أيضاو بغتم بسبيه \* (الثالث) أن يكر وذم الناس له يهمن حيثان ذلك بغمهو بشغل قلبه وعقله عن طاعة الله تعالى فان الطبع يتأذى بالذم

ويناز عالعقل ويشتغل عن الطاعة و م ذه العلة أيضا ينبغى أن يكره الجد الذى يشغله عن ذكراته تعالى الجابة ويستغرق قلبه و يصرفه عن الذكر وهذا أيضا من قرة الاعمان اذصدق الرغبة فى فراغ القلب لاحل الطاعة من الاعمان \* (الرابع) \* أن يكون ستره و رغبته فيه لكراهة ملازم الناس من حيث يتأذى طبعه فان الذم مؤلم للقلب كائن الضرب مؤلم للبدن وخوف تألم القلب الذم ليس بعرام ولا الانسان به عاص واعما يعصى اذا حرعت نفسه من ذم الناس ودعته الى ما لا يعرف در امن ذمهم وليس بعب على الانسان أن لا بغتم بذم الحاق ولا يتألم به نعم كال الصدق فى أن نز ول عنه رؤيته للعلق فيستوى عنده ذامه ومادحه

لعله أن الناروالنافع هوالله وان العبادكاهم عاحرون وذلك قليل جداوا كثر الطباع تنالم بالذم الماؤية من الشغور بالنقصان ورب تالم بالذم محود اذا كان الذام من أهل البصيرة في الدين فانهم شهداء الله وذمهم بدل على ذم الله تعمالى وعلى نقصان في الدين فكيف لا بغتم به نم الغم المذموم هوان بغتم له وات الحد بالورع كانه يحب أن يحمد بالورع ولا يجوزان يحب ان (٣٠٧) يحمد بطاعة الله في كون قد طلب بطاعة

الله توا بامن غيره فان وحد ذلك في نفسه وحب عليه ان يقابله مااكراهةوالرد وأماكراهة الذم بالمعصمة من حيث الطبيع فليس عذموم فله السترحذرامن ذلك ويتصوّرأن يكون العبد عبث لايحب الجد والكن يكره الذم وانما مراده أن يتركه الناس -ددا وذمافكمن صابرعن لذة الجدلان سرعلى ألم الذم اذالجد بطلب الاذةوعدم اللهذةلانؤلم وأماالذمفانه مؤلم فالجدعلى الطاعة طلب ثوابعلى الطاعة في الحالوأماكراهة الذمعلي المعسمة فلامحذور فمهالا أمرواحدوه وان يشغله غمه باطلاع الناس على ذنبه عن اط\_لاع الله فان ذلك عامة النقصان فى الدن بل ينبغى أن يكون عماط لاعالله وذمه له أكثر (الخامس) أن مكر والذم من حيثات الذامقدعصى المه تعالىمه وهذامن الاعان وعلامته أن يكره ذم مالغيره أيضا فهدذا التوجع لايفرق سنه و سنغيره مخلاف التوجع منجهة العلمع \*(السادس)أن سترذلك

الحلمة (العلمان الضار والنافع هوالله وأن العماد كلهم عاخرون و) وجود (ذلك قليل جدا) لعزة هذا المقام (وأكثر الطباع تتألم بالذم لمافيه من الشعور بالنقصان ورب منألم بالذم مجودان كان الذام من أهل البصيرة فى الدين فانهم شهداءالله )فى الارض وروى الطبرانى من ديث سلة بن الاكوع أنتم شهداءلله فى الارض والملائكة شهداء الله فى السماء (وذمهم يدل على ذم الله تعالى وعلى نقصانه فى الدين فكيف لابغتميه نعرالغم المذموم هوأن يغتم لفوات الحدبالورع كانه يحب أن يحسمد بالورع ولايحوزأن يحب أن يحمد بطاعة الله فيكون قد طلب بطاعة الله ثواما من غيره فان و حد ذلك فى نفسه و حب عليه أن يقابله بالبكراهة والردوأما كراهة الذم بالمعصية من حيث الطبيع فليس بمذموم فلها استرحذرامن ذلك ويتصور أن يكون العمد يحث لا يحب الحدول كن يكره الذم وانمياس اده أن يتر كه الذام حداوذ ماذيكم من صابر على لذة الحدلا يصدير على ألم الذم اذالجد يطلب اللذة وعدم اللذة لايؤلم وأما الذم فانه مؤلم فب الجد على الطاعة طلب توابعلى الطاعة فى الحال وأماكر اهة الذم على المعصية فلا محذور فيد الامروا حدوهو أن يشغله غمه عنه باطلاع الخلق على ذنيه عن اطلاع الله فانذلك غاية النقصان فى الدين بل ينبسغى أن يكون عمه باطلاع الله وذمه له أ كثر ) لان شغله باطلاع الحلق لا تزيده الاغما بخلاف شغله باطلاع الله فانه تزيده رهبة ويحره الى توبة (الخامس أن يكره الذم من حيث ان الذم قدعصي الله به وهذا من الاء بان وعلامته أن يكره ذمه لغيره أيضافهذا التوجع لايفرق بينه وبين غييره بخلاف التوجيع منجهة الطبيع) فانه يتوجع لنفسه أكثر من غيره الوجه (السادس أن يسترذلك كبلا يقصد بشراذا عرف ذنبه وهذا وراء ألم الذم فان الذم يؤلم من حيث بشعر القلب بنقصانه وخسسته وان كان بمن يؤمن شره وقد يخاف شرمن بطلع على ذنبه بسبب من الاسباب فله أن بسترذ لل حذر امنه ) الوجه (السابع مجرد الحياء فانه نوع ألم وراءالم الذم والقصد بالشر وهوخلق كريم يحدث فى أول الصبام هما أشرق عليه نور العقل فيستحى من القباع اذا شوهدت منه ) والاستحداء استفعال من الحداء والحداء من قوة الحسولطفه وقوة الحداء (وهو وصف محود) واختلف فيه وأشهر الاقوال اله تغير وانكسار بعرض للانسان من تحوف ما عاب به أويذم عليه (قال صلى الله عليه و سلم الحياء خــير كله) قال العراقير واه مســـلم من حديث عمر ان بن حصين وقد تقدم قلت وكذلك وواه أحد وأبوداود واغما كان خيرا كله لان مبدأه انكسار يلحق الانسان مخافة نسبته الحالقبيح ونهايته ترك القبيح وكلاهماخير ومن غراته مشهدالنعمة والاحسان فان المكريم لا يقابل بالاساءة من أحسن وانما يفعله اللئم فينعه مشهد احسانه النه ونعمته عليه من عصمانه حماء منه ان يكون خيره وانعامه فاؤلاعليه ومخالفته صاعدة المه فاك ينزل مذاوماك معرجمذا فاقديه من مقارلة (وقال صلى الله عليه وسلم الحماء شعبة من الاعمان) قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هر برة وقد تقدم قلت و روى أحدوا بن منيع والترمذي وقال حسن غريب والحاكم والضياء من حديث أبى امامة الحياء والعى شعبتان من الاعان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق وفى لففا آخرا لحياء من الاعان رواهمسلم والترمذى وابز ماجهمن طريق سفيان بنعيينة والبخارى وأبوداود والنسائ من طريق مالك ومسلم وحده من طريق معمر ثلاثتهم عن الزهرى عن سالم عن أبيه انه قال مع الني صلى الله عليه وسلم رجلا بعظ أحاه فى الحياء فقال الحياء من الاعبان وفيرواية وقال دعه فان الحياء من الاعبان وقد انفرد

كمالا يقصد بشراذاعرف ذنبه وهذا وراء ألم للذم فان الذم مؤلم من حيث بشعر القلب بنقصانه وخسته وان كأن عن يؤمن شره وقد يخاف شر من يطلع على ذنبه بسبب من الاسباب فله ان يسترذ لك حذرا منه \* (السابع) مجرد الحياء فانه نوع ألم وراء ألم الذم والقصد بالشروه وخلق كريم يحدث في أول الصامهما أشرت عليه نورا العقل فيستعنى من القبائح اذا شوهدت منه وهو وصف يجود اذ قال رسول المه صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الاعمان

وقال صدلى الله علمه وسلم الحياء لايائى الابتغير وقال صلى الله علمه وسلم ان الله يعب الحيى الحليم فالذى يفسق ولا يبالى أن نظهر فسقه الناس بجدع الى الفسق الته تأنوالوقاحة وفقد الحياء فهو أشد حالا عن يستترو بستحى الاأن الحياء ممتزج بالرياء ومشتبه اشتباها عظيما قلمن يتفطئ له و يدعى كل من اءانه مستحى (٣٠٨) وان سبب تحسينه العبادات هو الحياء من الناس وذلك كذب بل الحياء خلق ينبعث من

الشيخان بم ـ ذه اللفظة ورواه أبو بعلى من حديث عبدالله بن سلام ورواه ابن عساكر وابن النجارمن حديث أبي بكرة ورواه أيضامن حديث أبي هر رة وفي لفظ الحمامين الاعمان والاعمان في الجنه واه الطبراني والبهق منحديث عران بنحصين ورواه أحدوالترمذي وقالحسين صحيح وابنحمان والحاكم منحديث أبيهر مرة ورواه الخارى فى الادب والطهراني والحاكم والبهق منحديث أبي بكرة ورواه الشيرازى فى الالقاب والطبراني في الاوسط من حديث عران بن حصين وأني مكرمعا وفي لفظ الحماء شعبة من شعب الاعدان ولااعمان اللحيامة رواه ابن لال في مكارم الاخلاق عن مجمع بن حارثة عن عمه (وقال صلى الله عليه وسلم الحياء لايأت الابخير) لان من استحيامن الناس ان بروه يأتي بقبي دعاه ذلك الى أن يكون حياؤه من ربه أشد فلا يضيع فريضته ولا يرتكب خطيئته قال العراقي متفق علب من حديث عران ب حصين وقد تقدم قلت و روا كداك أحد (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب الحي الحليم) أي صاحب الحماءوالح إقال العراقير واه الطبراني من حديث فاطمة وللبزار من حديث أبي هريرة أن الله عب الغنى الحليم المتعفف وفيه ليث بن أبي سليم يختلف فيه اه قلت وروى ابن صصرى في أماليه من حديث أبي هر مرة ان الله يحب الحي الحليم العفيف المتعفف من عباده و يبغض الفاحش البذي السائل الملفف وروى أحدومسلم والعسكري فى الامثال من حديث سعدان الله عز وجل يحب العبدالتقي الغني الخني (فالذي يفسق ولايمالي بان يظهر فسقه الناسج عالى الفسق النهذك والوقاحة )أى صلابة الوجه (وفقد ألحماء فهوأشد عالا من يستتر ويستحيي الاأن الحماء عزو جالرياء ومشتبعه اشتباها عظمماقل مُن يتفطن له و يدعى كل مراءانه مستحى وان سبب تحسينه العبادات هوا لحياء من الناس وذلك كذب بل الحياء خلق ينبعث من الطبع الكريم)ونقل القشريرى فى الرسالة عن الجنيدر حد الله تعالى قال الحياء رؤية الا "لا عورؤية التقصير فتولد بينه حاصلة تسمى الحياء (ويهيم عقيبه داعدة الرياء وداعية الاخلاص ويتصوران يخلص معهويتصوران والعمعه وبيانه ان الرجل بطلب من صديق له قرضاونفسه لاتسخو باقراضه الاأنه يستحي من رده) بالاعطاء (وعلم انه لوراسله على لسان غيره لـ كان لا يستحيى ولا يقرض رباء ولالطلب الثواب فله عند ذلك أحوال إحداهاأن شافه ) أى واجه (بالردااصر يحولا سالى فينسب الحقلة الحماء وهذاذ عل من لاحياء له فان المستحى الايخلو (اماأت بتعلل) أي يعتدرو يتعلق بذكرعله مانعةله من الاقراض (أو يقرض) في الحال (فان أعطى فيتموّ رله ثلاثة أحوال احداها أن عمر جالر باءبالحياء بان يهيج الحياء فيقم عنده الردفيج خاطرال ياء ويقول ينبغي أن تعطى حتى يثني علمانو بحمدك وينشراسمك بالسخاء أوينبغيأن تعطىحي لايذمك ولاينسبك اليالبخل فاذاأعطى فقد أعطى بالرياء وكان المحرك الرياء هو هجان الحياء) الحالة (النانية أن يتعذر عليه الردبالحياء ويبقى في نفسمالجل فيتعذر الاعطاء فبيج باعث الاخلاص ويقول ان الصدقة واحدة والقرض بثمانية عشر) كإوردذاك في الحبر (ففيه أحرعظم وادخال سر ورعلي قلب صديق وذلك محمود عندالله تعالى فتسخو النفس بالاعطاء لذلك فهذا مخلص هيج الحياء اخلاصه) إلحالة (الثالثة أن لاتكون له رغبة في النواب ولاخوف من مذمته ولاحب لمحمدته لايه لوطلبه مراسلة الكان لا يعطيه فاعطاؤه بمعض الحياء وهوما يحده في قلبه من ألم الحياء ولولا الحياء لرده ولوجاء من لا يستحيى منه من الاجانب والارادل لكان يرده وان كثر الحد

الطيم الكريم وتهيج عقيبه داعية الرياءوداعية الاخـ الص و بتصوران يخلص معده ويتصوران يرائى معهو سانه ان الرجل يطلب منصديق له قرضا ونفسمه لاتسخو باقراضه الاأنه يستعى من رده وعلم انه لوراسله على لسان غيره لكان لا يستعى ولا يقرض و ماعولالعالم الثواد فله عندذلك أحوأل احداها أنسافه بالردالصر يحولا يمالى فماسسالى قلة الحماء وهـ دافعل من لاحاءله فان المستعى اماأن يتعلل أو يقسرض فان أعطى فتصورله ثلاثة أحوال أحددها أن عزج الرياء بالحياء بأن يهيج الحياء فبقم عنده الردفع يعاطر الرياء ويقول بند خيأن تعطى حتى شدى علمال وعمدل ونشراسمان بالسخاءأو سغىأن تعطى حتى لا مذمل ولا رنسك الى العزل فاذاأعطى فقد أعطى بالرباءوكان المحرك لار ماء هو هجان الحماء \*الثاني أن تتعذر على الرد بالحماء ويبقى فىنفسه الحل

فيتعذرالاعطاء في بيداعى الاخلاص و يقوله ان الصدقة بواحدة والقرض بثمان عشرة ففيه أحرعظم وادخال والثواب سرورعلى قلب صديق وذلك بحود عندالله تعالى فتسخوالنفس بالاعطاء اذلك فهذا يخلص هيم الحياء اخلاصه بهالثالث ان لا يكون له رغبة فى الثواب ولا نحوف من مذمة مولاحب لمحمد ته لائه لوطلبه صما سلة لكان لا يعطيه فاعطاه بحص الحياء وهوما يحده فى قلبه من ألم الحياء ولولا الحياء لرده ولو جاء من لا يستحى منه من الاجانب والاراذل الكان وده وان كثر الحد

والثواب فيه فهذا أنجردا لحياء ولايكون هذا الافي القباع كالعنل ومقارفة الذنوب والمرائي بستحيي من المالحات أيضاحي اله برى مستجرافي الشي فيعود الى الهدوا وضاحكا فيرجع الى الانقباض ويزعم أن ذلك حياء وهوعين الرياء وقد (٣٠٩) قيل أن بعض الحياء ضعيف وهو

عج والراديه الحياءعا ليس بقبيح كالحماءمن وعظ الناس وامامية الناسف الصلاةوهو فىالصدان والنساء مجودوني العقلاء غيرم ود وقد تشاهد معصية من شيخ فتستحيمن شديته أن تذكر علسه لانمن احلال الله اجلالذي الشيبة المسلم وهذا الحياء حسين وأحسنمنه أن تستحيى من الله فالاتضمع الامر بالعروف فالقوى رؤ ثر الحياء من الله على الحماء من الناس والضعيف قد لا يقدر عليه فهذه هي الاساب التي يحوزلاحلها سترالقبائح والذنوب (الثامن) أن يخاف من ظهوردنبه أن يستعرئ عليه غيره ويقتدى به وهذه العلة الواحدة فقطهي الجارية في اظهار الطاعة وهوالقدوة ويختص ذلك بالاغة أوعن يقتدىه وبهذه العله بنبغي أنضاأن يخفى العاصى أيضامعصيته من أهدله وولد ولانهم يتعلون منهفني سترالذنوب هذءالاعذار الثمانية وليس فى اطهار الطاعـةعذرالا هذا العذرالواحدومهما قصد بسترا اعصمة أن عمل الى الناس أنه ورع كان مراثما كاذا قصددلك

والثواب فيه فهذا بجردا لحياء ولايكون هدا الافى القباغ كالعل ومقارفة الذنوب) أى ملابسة (والمرائي يستحي من المباحات أيضاحتي انه برى مستجلافى المشي فيعود الى الهدة ) أى السكون (أو) يرى (ضاحكافيرجيع الى الانقباض و بزعم ان ذلك حياء وهوعين الرياء وقد قبل ان بعض الحياء ضعف وهو) قول (صحيح والمراد به الحياء ماليس بقبيع كالحياء من وعظ الناس وامامة الناس في الصلاة وهوفي النساء والصبيان مجود وفى العقلاء) البالغين (غير مجودوقد تشاهد معصية من شيخ فيستحيى من شيبته أن يذكمر مليم لانمن اجلال الله اجلال ذى الشيبة المسلم ) كاوردفى الحران من اجلال الله اكرام ذى الشيبة المسلم رواه ابن المبارك وابن أبي شيمة وأبوداودوالط مراني والبه في والخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث جابران من اكرام جلال الله اكرام ذى الشيبة المسلم (وهذا الحياء حسن وأحسن منه أن تستحي من الله فلاتضيع الامربالمعر وف فالقوى يؤثرالحياء من الله على الحياء من الناس والضعيف قد لا يقدر عليه) وقال النو وى في شرحمسلم وأما كون الحياء خيرا كله ولايأتي الا يغير فقد بشكل على بعض الناس من حيثان صاحب الحياء قد يستحى أن بواجه بالحقمن يحله فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وقد يحمل على الاضلال ببعض الحقوق وغ يرذاك ماهومعروف فى العادة قال وجواب هذاما أجاب بهجاعة من الاعتمنه م الشيخ ابن الصـ لاح ان هـ ذا المانع الذي ذكرناه ليس الحماء حقيقـة بل هو يجز وخور ومهانة وانماالتسمية حياء من اطلاقهم يعني أهل العرف أطلقوه مجازا لمشابه تــ والمحياء الحقيقي وانما حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيم و يمنع من التقصير في حق ذي الحق والله أعلم (فهذه الاسباب هي التي يجو زلاجلها سترالقباع والذنوب) وقدد كرالمصنف منهاسة ولم يذكر الوجه السابع وتقدم له فى أول الكلام انها أعانية أوجه وقدراجعت غالب نسخ المتن فوجدت الوجه السابع ساقطافها فانظر ذلك الوجه (الثامن ان يخاف من ظهور ذهم ان يستحري علمه غيره و يقتدى به وهذه العلة الواحدة فقط هي الجارية فىاظهارالطاعة وهوالقدوة ويحتص ذلك بالائمة أوبمن يقتدىبه وبهذه العلة ينبغيان يخفي العاصى أيضا معصيته من أهله و ولده لانهم يتعلمون منه) اذا اطلعواعلهامنه (فني سترالذنوب هـذه الاعذارالثمانية وليس في اظهار الطاعة عذر الاهذا العذر الواحد ومهماً قصد سترا العصية ان يخيل الى الناس اله ورع كان مراثيا كااذاقصد ذلك باظهار الطاعة) كالهماعلى حدسواء (فان قلت فهل يجوز العبدان يحب حد الناس له بالصلاح وحمم اياه بسببه وقد قال رحل الني صلى الله عليه وسلم دلني على ما يحبني الله عليه و يحبني الناس فقال ازهد في الدنيا) من الزهد بالضم وهو لغة الاعراض عن الشيّ احتقارا وشرعاالا قتصارعلى قدرالضرورة ممايتق حله والمراد بالزهدفى الدنماما ستصغار جلتها واحتقار جمع شأنها لتعذراللهمنها واحتقاره لها (يحبل الله وانبذالهم هذا الحطام) أى ارم لهم يمافيدك من اعراص الدنيا ( يحبوك) لانقلومهم محبولة مطبوعة على حب الدنداومن نازع انسانافي محبو يه كرهه وقلاه ومن لم يعارضه فيه أحبه واصطفاه قال العراقي رواه انماحه من حديث سهل بن سعد بلفظ وازهد ممافي أمدى الناس يحبك الناس قلت سياقا صنف أخرجه أبونعيم فى الحلية من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أنس بلفظ ازهدف الدنيا يحبك الله وأما الناس فانبذ اليهم هدد افعبول ورجاله تقات الكن في سماع مجاهدعن أنسفه نظروقدرواه الاثبات فليحاوز واله محاهداو كذاروى منحد بشربعي ن حراشعن الربسع بن خيثم رفعه مرسلا وأماحديث سهل بن معدفرواه ابن ماجه فى الزهد فى سننه والطبراني فى الكبير وألونعيم فىالحلية وابن حبان والحاكم في صححه والبهقي فى الشعب وآخرون كالهم من حديث خالد بن عروا لقرشي عن الثورى عن أبي حارم عن سهل بن سعد الساعدى قال جاء رحل الى رسول الله صلى

باطهارااطاعة فانقلت فهدل يحو وللعبد أن يحب حد الناس له بالصلاح وحمم ايا وبسبه وقد قال رجل للنبي صلى الله على موسل دلني على ما يحبني الله عليه و يحبني الناس قال از هدفى الدندا يحبك الله وانبذالهم هذا الحطام يحبوك

فنة ول حبك لحب الناس الذقد يكون مباحا وقد يكون مخودا وقد يكون مذمر ما فالحمود أن تحب ذلك لتعرف به حب الله الكفائه العالى اذا أحب عبد دا جبيه فى قاوب عباده والذموم أن تحب حبهم وحدهم على حل وغزول وصلاتك وعلى طاعة بعينها فان ذلك طلب عوض على طاعة الله عاجل سوى ثواب الله والباح (٣١٠) أن تحب أن يحبول الصفات محودة سوى الطاعات المحمودة المعينة فبل ذلك كبك

الله عليه وسلم فقال بارسول الله دلني على على اذاعلته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد وذكره وقال الحاكم انه صحيم الاسناد وليس كذلك فالدجم على تركه بل نسب الى الوضع لكن قدرواه غديره عن الثورى وقال المنذرى عقيب عزوه لابن ماجه وقدحسن بعض مشايخنا اسمناده وفيه بعدلانه من رواية خالدالقرشي وقد ترك وانهم قال على هـ ذا الحديث لامعة من أنوار النبوّة ولا عنع كون راو به ضعيفاأن يكون الذي صلى الله علمه وسلم قاله اه وقد سبقه النووى في تحسينه وتبعه العرافي والجلال السيوطي وقداختلف فيه كارم الحافظ بنجر والذي عيل الى القلب تحسينه والله أعسلم (فنقول حبك لحب الناس المُقديكون مباحاوقديكون مجوداوقديكون مذموما فالمحمودان تحب ذلك لتعرفبه حب اللهاك فانه عز وجلاذا أحب عبد احبيه في قلوب عباده) روى أونعيم في الحلية من حديث أنس اذا أحب الله عبداقذف حبمه فىقلوب الملائكة واذا ابغض عبدا قذف بغضه فىقلوب الملائكة ثم يقذفه فى قلوب الاكمسين وفي المتفق عليه من حديث أبي هر مرة اذا أحب الله عز وجل عبد انادى حمر يل أن الله يحب فلانا فاحببه فعبه جبريل فينادى جيبريل فيأهل السماءان الله عب فلانافاحبوه فعبه أهل السماء ثم وضعله القبول فى الارض وعند الترمذي وقال حسن صحيم تريادة ثم تنزلله المحبة فى أهل الارض فذلك قولة تعالىان الذين آمنواوعلوا الصالحات سيعل لهم الرحنود (والذموم انتحب حبهم وجدهم على حلو فروك وصلاتك وعلى طاعة بعينهافان ذلك طاب عوض على طاعة الله عاجلا وي ثواب الله ) فذلك مذموم (والحمود انتحان يحبوك لصفات محودة) وأخلاق حسنة (سوى الطاعات المحبوبة المعينة فبكذلك كبك المال لانمال القاوب وسلة الى الاغراض كالنالاموال فانه كذلك وسيلة الى الاغراض فلافرق بينهما) حينئذ والله الموفق

\* (بيان تول الطاعات خوفامن الرياء ودخول الا منات) \*

(اعلم) هداك الله (ان من الناس من يترك العمل حوفاان يكون مراث ابه وذاك ) أى ترك أصل العمل لهذا الخوف (غلط وموافقة الشيطان) فان قصده من العبد ذلك (بل الحق فيما يترك من الاعمال وما لا يترك الحوف (غلط وموافقة الشيطان) فان قصده من العبد ذلك (بل الحق فيما يترك من الاعمال لا يترك الحوف الآفات مانذكره) الآن (وهوان الطاعات) باسرها (تنقسم الى مالالذة في عين كالصلاة والصوم والحيح والغزو فانها) من أصلها (مقاساة ومجاهدات) بدنية ومالية (والماتصلاة في المارض وهو (من حيث انها توصل الى حد الناس وحد الناس لذية وذلك عندا طلاع الناس عليه ) فظهران اللذة فيها لا لعينه (وهو أكثر ممالا يقتصر على البدن بل يتعلق بالحلق كالحلافة والقضاء والولايات والحسمة وامامة الصلاة والتذكير والتدر بس وانفاق المال على الحلق وغير ذلك مما ولالذة في عينها كالصلاة والصوم والحيج فطرات الرياء فيها ثلات الدن التي لا تتعلق بالغير ولائدة في عينها كالصلاة والصوم والحيج فطرات الرياء فيها ثلاث احداها ما يدخل قبل العمل في عن على الاستحدين من مولاك لا تسخى بالعمل لا جله وتسخين بالعمل لا جل عباده حتى يندفع الرياء ويقول لها ألا تسخيين من مولاك لا تسخى بالعمل لا جله وتسخين بالعمل لا جل عباده حتى يندفع بذلك القول (باعث الرياء وتسخو النفس بالعمل العمل المناق و تنفير الرياء وكفارة له فليشتغل بذلك القول (باعث الرياء وتسخو النفس بالعمل العمل المنه وية للنفس على خاطر الرياء وكفارة له فليشتغل بذلك القول (باعث الرياء وتسخو النفس بالعمل المهم ويها فليشتغل بذلك القول (باعث الرياء وتسخو النفس على خاطر الرياء وكفارة له فليشتغل بذلك القول (باعث الرياء وتسخو النفس على خاطر الرياء وكفارة له فليشتغل بدلك القول (باعث الرياء وتسخو النفس على خاطر الرياء وكفارة له فليشتغل بالعمل لا جلولة المناس المنا

المال لان ملك القداوب وسلة الى الاغراضكاك الا وال فلافرق بينهما \* ( سان توك الطاعات خوفامن الرباء ودخول الا فات) \* اء لم أنمن الناس من يترك العدمل خوفامن أن مكون مرائما يه وذاك غلط وموافقة للشمطان بل الحق فيما يترك من الاعال ومالا ربرلا لخوف الا فاتما تذكره وهو أن الطاعات تنقسم الىمالالذة فىعسه كالصلاة والصوم والحي والغرزو فانهامقاساة ومحاهدات اعاتصرلذندة منحث انهاتوصلالي جدالناس وجدالناس لذبذ وذلكعنداطلاع الناسعليه والحماه ولذيذ وهوأ كثرمالا يقتصرعلي البدن بل يتعلق بالخلق كالخلافة والقضاءوالولايات والحسمة وامامة الصلاة والتهذكير والتدريس وانفاق المال عملي الخلق وغبرذاك عماتعظم الاتفة فيه لنعلقه بالخلق ولمافيه من اللذة (القسم) الاول الطاعات الازمة البدت التي لاتنعلق بالغبرولالذة في

عينها كالصوم والصلاة والحيخ فطرات الرياء فيهاثلاث احداها ما يدخل قبل العدمل فيبعث على المنظمة المسلمة في المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة والمنظمة المنظمة الم

بالعمل الثانب أن ينبعث الحل الله واكن يعترض الرياعم عقد العدادة وأولها فلا ينبغى أن يترك العمل الأنه وجد باعثاد ينبا فليشرع في العمل وليحاهد فلسه في دفع الرياع وتحسب الاخلاص بالمعالجات التي ذكر ناها من الزام الذفس كراهة الرياع والاباعن القبول الثالثة أن يعقد على الانحلاص في يعقد على الانحلاص و يود نفسه المده قهرا بعقد على الانحلاص في يعقد على المنافذ المن

فقدحصلت غرضه ومثال من يترك العدمل لحوفه أن يكون مرائبا كن سلي المهمولاه حنطة فمهازؤان وقال خلصهامن الزوان ونقهامنه تنقية بالغةفيترك أصل العمل ويقول أخاف انا شية علت به لم علص خالصا صافعانقمافترك العدمل من أجله هو ترك الاخلاصمع أصل العمل فلامعنى له ومن هذا القبيل أن بترك العمل خوفاعلي الناس أن يقولوا الهمراء فعصون اللهبه فهدامن مكالد الشيطان لانه أولا أساء الظن بالمسلمينوما كان من حقه أن نظن مم ذلك ثمان كان فلا يضره قولهم ويفوته ثواب العبادة وترك العمل خوفا من قولهم اله مراء هومين الرياء فاولاحبه لحمدتهم وخوفه من ذمهـم فاله ولقولهم فالواانهمراءأو فالوااله مخلص وأى فسرق بين أن يترك العدمل خوفا منأن قال الهمراءو بن أن يعسن العمل خوفامن

حينثذ بالعمل الثانية ان ينبعث لاجل الله وا كن يعترض الرياء مع عقدا لعبادة وأولها فلاينبغي ان يترك العمل) لهذا (لانه وجسد باعثادينيا فليشرع فى العمل) وليستمرعنيه (ولعاهد نفسه في دفع الرباء وعصيل) أصل (الاخلاص بالمعالجة التيذ كرناهامن الزام النفس كراهية الرياء والاباء عن القبول الثالثة أن يعقد على الاخلاص بالمعالجة ثم يطرأ الرياء ودواعيه فينبغي أن يجاهد فى الدفع) مهما أمكنه (ولايترك العمل لك يرجع الى عقد الأخلاص ويرد نفسه اليه قهراحتي يتمم العمل لأن الشيطان يدعوك أولاالى ترك العمل) من أصله (فاذالم تعب) دعاءه (واشتغلت) بالعمل (فيدعوك الى الرياء فان لم تعب) دعاء (ودفعت) في علك (بق يقول الله هذا العمل ليس معالص وأنت مراء وتعمل ضائع حصلت غرضه الذى هو بصدده وهذا معنى الحبران الشيطان مصائدون فوخاوفي الحبر الاسترالشيطان طلاع رصاد (ومثال من يترك العمل الحوفه أن يكون من اثبا كن سلم اليه مولاه حنطة فهازوان) وهو حب يخالط البرفيكسية الرداءة وفيه لغات ضم الزاي مع الهمز وتركه فيكون وزن غراب وكسر الزاي مع الوا والواحدة زوانة ويسمى السليم (وقال خلعهامن الزوان ونقهامنه تنقية بالغةفيترك أصل العمل ويقول أحاف ان اشتغلت به لم تخاص خلاصاصافها نقداف ترك العمل من أجله وهو ترك الاخلاص مع أصل العمل فلامعنى له ومن هـ ذا القبيل ان يترك العمل خوفاعلى الناس ان يقولوا انه مراء فيعصون الله) يسبب قولهمذلك فيكونهو الحامل لهم على الوقوع فى تلك العصية (فهذامن مكايد الشيطان) وخدعه (لانه أوَّلا أساء الظن بالمسلمين وما كان من حقه ان يظان جم ذلك) فهود اخل تحت قوله تعمالي ان بعض الظن اثم ( عُمان كان فلا يضره قولهم و يفوته ثواب العبادة وترك العمل خوفامن قولهم انه مراءهوي الرياء) فهومنله مثل من فرمن المطرالي الميزاب (فاولاحبه لحمدتهم وخوفه من مذمتهم فاله والقولهم انه مراء أوقالوا انه يخلص فاى فرق بين أن يترك العدمل خوفامن أن يقال انه مراء و بين أن يحسن العمل خوفامن ان يقال انه غافل) عن أمور الدين (مقصر) فيها (بل ترك العمل أشد من ذلك فهذه كلهامكايد الشيطان) وتلبيساته (على العباد الجهال) الذين اختلفوا على العبادة وتركوا العلم (ثم كيف يطمع ان يتخاص من شرك (الشيطان بان يترك العمل والشيطان لا يخليه بل يقوله ) تمانوسوس اليه (الآن يقول الناس انك ترك العمل ليقال انك مخلص لاتشتهى الشهرة فمضطرك أى يلجؤك (مذلك الى أن خرب (من الناس فان هر بت ودخلت سربا) محركة بيتا (تحت الارض) لاسقفله وكسمى الى كر (التى فى قلبك حلاوة معرفة الناس بتزهدك وهر بكمنهم وتعظيهم لك بقاويم على ذلك فكيف يتخاص) من شره ومن شركه (بل لانحاة منه الابان تلزم قلبك معرفة الرياء وهوانه ضررفي الاسخرة ولا زفع فيه في الدنيا لتلزم الكراهة والاباء قابك وتستمرمع ذلك على العمل) وتستمر عليه (فلا تبالي وان نزغ العدة نازغ الطبع فأن ذلك لا ينقطع) ولايدرك منتهاه (وتوك العدمل لاجل ذلك يجر الى المطالة

أن يقال اله غافل مقصر بل توك العل أشد من ذلك فهذه كاها مكايد الشيطان على العباد الجهال ثم كيف يطمع فى أن يتخلص من الشيطان بان يترك العل والشيطان الا يخليه بل يقول له الآن يقول الناس انكثر كت العل ليقال انه مخلص لا يشته سى الشهرة فيضطرك بذلك الى أن ثهر ب فان هر بت و دخلت سر باتحت الارض ألتى فى قلبك حلاوة معرفة الناس لتزهدك وهر بك منهم و تعظيمهم لك بقلو بهم على ذلك فكيف تتخاص منه بل لا نتجاة منه الابان تلزم قبل معرفة آفة الرياعوه وانه ضروفى الاستحرة ولا نفع فيه فى الدنيالة لزم الكراهة والاباء قلبك وتستمر مع ذلك على العل ولاتبالى وان توغ العدة نازغ العاب عفان قال لا نقطع و توك العل لا حل ذلك بصر الى البطالة وترك الخيرات فيادمت تعدياع الديناعلى العل فلا تترك العلى وعاهد عاطرال باعوالزم فلبك الحياء من الله اذادع تك نفسك الى أن تستبدله عدم وحدا الخاوفين وهو مطلع على قلبك ولواطلع الحلق على قلبك وانك تريد حدهم اقتول بل ان قدرت على أن تزيد في العمل حياء من ربك وعقو بة لنفسك فافعل فان قال الك الشيطان أنت مم اعفاعلم كذبه وخدعه عاتمادف في قلبك من كراهة الرياء وابائه وخوفك منه وحيائك من الله تعالى وان لم تعدفى قلبك كراهية ومنه خوفا ولم يبق باعث ديني بل تعرد باعث الرياء فانوك العمل عندذاك وهو بعيد فن شرع في العل تدفي بدأت يبقى معه (٣١٢) أصل قصد الثواب فان قلت فقد نقل عن أقوام ترك العلى مخافة الشهرة روى ان ابراهم

و) يفضى الى (ترك الخيرات) فيمقى محر وماناسرا (فادمت تجدياعثاد بنياعلى العمل فلاتترك العمل وجاهد خاطرالرياء والزم فلبك الحياء من الله اذدعتك نفسك الى أن تستبدل عمده حدالمخاوفن وهو مطلع على قلباك) رقيب على أحوالك (ولواطلع الخلق على قلبك وأنت تريد حدهم لقتوك) أى أبغضوك (بلان قدرت على أن تزيد في العمل حياء من ربك وعقو بة لنفسك فافعل فأن قال الدُقائل أوالشبطان أنتمراء فاعلم كذبه بما تصادف في قلبك من كراهة الرياء وابائه وخوفك منه وحياتك من الله فان لم تجد في قلبك له كراهية ومنه خوفاولم يبق باعث ديني بل مجرد باعث الرياء فاترك العمل عند ذال وهو بعيد فن شرع فى العمل لله فانه لابدأن يبقى معه أصل قصد الثواب فان قلت فقد نقل عن أقوام) من السلف (ترك العمل مخافة الشهرة) فن ذلك (روى ان ابراهيم) بن بزيد (النخعى) رحمالله تعالى (دخل عليه أنسان) وكان يقرأ في المعفف (فاطبق المعهف وترك القراءة وقال لأبرى هـذا المانقرأ كل سُاعة وقال الراهيم) بن يزيد (التبيي) رحه الله تعالى (اذا أعجب الكارم فاسكت واذا أعجب السكوت فتكلم) أخرجه أبن أبي الدنيافي كأب الصعت وقد تقدم في آفات اللسان (وقال الحسن) البصرى رجه الله تعالى (ان كان أحدهم) أى من الذين أدركهم من السلف (ليمر بالاذى) فى الطريق من خشبة وعذرة ويحر وشوك وغير ذلك (ماعنعه رفعه) وازالته (الا كراهة الشهرة ) بين الناس (وكان أحددهم يأتمه البكاء فيصرفه الى الفعلُ مَعَافة الشهرة) بين الناس و رواه أبونعم في الحليمة من طريق هشام عن الحسن (وقدوردف ذلك آ ناركثيرة) تدل على ترك العمل مخافة الشهرة (قالماهذا يعارضه ماورد من اظهار الطاعات من لا يحصى واظهار الحسن البصرى) رجمه الله تعالى (هدذا الد كالرم في معرض الوعظ أقرب الى خوف الشهرة من البكاء واماطة الاذى عن الطريق يقل) ويندر (مُم لم يتركه) أي لم شت عنه الترك (و بالله ترك النوافل مائر والكلام فى الافضل والافضل أعما يقدر عليه الاقو ياء دون الضعفاء فالافضل ان يتمم العمل و يجتهد فى الاخلاص ولا يتركه وأر باب الاعمال قد بعالجون أنفسهم بخلاف الافضل لشدة الخوف) وتمكنه منهم (فالاقتداء ينبغى أن يكون بالاقوياء وأماا طباق ابراهيم النخعي المصف عكن أن يكون لعله بانه سيمتاج ألى ترك القراءة عند دخوله واستثنافه بعد خر وجه للاشتغال عكالمته) وانحاح ماحاء لاحله (فرأى أن لا راه في القراءة أبعد عن الرياء وهوعازم على الترك الدشتغال به حتى بعوداليه بعد ذلك وأمأترك رفع الاذى فذلك ممايحاف على نفسه آفة الشهرة واقبال الناس عليه وشغلهما ياه عن عبادات هي أ كبر من رفع خشبة عن الطر بق فبكون ترا ذاك المعافظة على عبادات هي أ كترمنها لا بمعرد خوف الرياء وأما قول الراهيم النمي اذا أعبل الكلام فاسكت يجوزان يكون قدأراديه مباحات الكلام كالفصاحة في الحطاب وغييره فان ذلك يورث العب) في النفس (وكذلك العجب في السكوت المباح محذور فهوء عدول من مباح الى مباح حدثرا من الوقوع

النخعي دخلعلمهانسان وهويقرأ فاطبق العدف ورلا القراءة وقاللارى هذاأنانقرأ كلساعة وقال الراهم التمياذ اأعبل الكلام فاسكت واذا أعمل السكوت فتكلم وقال المسينان كان أحدهم لمر بالاذىماعنعسه من دفعه الاكراهة الشهرة وكان أحدهم بأتيه البكاء فصرفه الى الفعال الخافة الشهرة وقدوردفىذلك آ ناركشرة فلناهذا بعارضه ماوردمن اظهار الطاعات من لا يعمى واطهار الحسن البصرى هذا الكادمني معرض الوعظ أفربالي خدوف الشهرة من البكاء واماطة الاذيعن الطريق مُ لم يتركه و بالحدلة توك النوافل جائز والكلامفي الافضل والافضل اغما مقدر علمه الاقو باعدون الضعفاء فالافضل أن يتم العل وعتهدفى الاخدلاص ولايتركه وأرباب الاعمال

قد بعالجون أنفسهم مخلاف الافضل لشدة الخوف فالاقتداء بنبغي أن يكون بالاقو باعوا مااطباق الراهم النخعي في المصف في المصف في المصف في أن يكون لعلم بانه سحتاج الى ترك القراءة عند دخوله واستثنافه بعد خروجه الاشتغال بمكالمته فرأى أن لا يراه في القراءة أبعد عن الرياء وهو عازم على النبرك الاشتغال به حتى بعود اليه بعد ذلك واما ترك دفع الاذى فذلك ممن بخاف على نفسه آفة الشهرة واقبال الناس على موشخلهم اباه عن عبادات هي أكبر من رفع خشبة من الطريق فيكون ترك ذلك المحافظة على عبادات هي أكبر منها الابحد دخوف الرياء وأماقول التم يا المكالم عند ووقه وعدول عن مماح الى مماح حذرا من وكذلك المجب بالسكوت الماح محذورة هو عدول عن مماح الى مماح حذرا من

العجب فاماالكلام الحق المندوب المه فلم ينص عليه على ان الآفة بما تعظم فى الكلام فهو واقع فى القسم الثانى وانما كلامنا فى العبادات الخاصة ببدن العبد بمالا يتعلق بالناس ولا تعظم فيه الآفات فم كلام الحسن فى تركهم البكاء واما طة الاذى لخوف الشهرة و باكان حكاية أحوال الضعفاء الذين لا يعرفون الافضل ولا يدركون هذه الدقائق وانماذ كره (٢١٣) تنخو يفاللناس من آفة الشهرة و زجوا عن

طلها (القسم الثاني) ما يتعلق بالخلق وتعظم فسه لا فانوالاخطاروأعظمها الخلافة ثم القضاء ثم الدركير والتدر سوالفتوى ثم انفاق المال وامااللافة والامارة فهيامن أفضل العبادات اذا كانذلكمع العدل والاخلاص وقدقال الني صلى الله عليه وسلم ليوممن امام عادل خيرمن عبادة الرجل وحدهسين عامافاعظه بعمادة وازى بوم منهاعبادة سستنسنة وقال صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة ثلاثة الامام المقسط أحدهم وقالأنو هر برة قالرسول الله صلى الله على وسلم ثلاثة لا ترد دعوم مالامام العادل أحدهم وقال صلى الله عليه وسلم أقرب الناسمني مجلسا بوم القدامة امام عادل رواه أنوسعد الحدرى فالامارة والخلافةمن أعظم العبادات ولم زل المتقون يتركونها وعترزون منهاويهر بون من تقلدها وذلك لمافها من عظم الخطراذ تفعرك بهاالصفات الباطنة و بغلب على النفس حب الجاه واذة الاستبلاء ونفاذ الامروهو أعظم ملاذالدنيافاذاصارت

ف (العب فاما الكادم الحق المندوب السه فلم ينص عليه على ان الا فقيم العظم في الكادم فهو واقع في العسم الثاني) الآتيذ كره بعدهدا (واعا كالمنافى العبادات الخاصة ببدن العبد بمالايتعلق بالناس ولاتعظم فيهالا فأتثم كالرم الحسن البصرى وجه الله تعالى (في تركهم البكاء واماطة الاذي الحوف الشهرة ربحا كانحكاية أحوال الضعفاء الذبن لايعرفون الافضل ولايدركون هذه الدفائق واعا ذكره تخو يفاللناس منآ فةالشهرة وزجراعن طلهاالقسم الثانى ما يتعلق به الخلق وتعظم فيه الآفات والاخطار وأعظمها الحلافة)أى الولاية العامة (ثم القضاء) وهي الولاية الخاصة (ثم التذكير) والوعظ على العامة (ثم التدريس) للعاوم الشرعية (والفتوى ثم انفاق الاموال) على الناس (الما الخلافة والامارة فهاي من أفضل العبادات اذا كان مع العدل والاخلاص وقال الني صلى الله عليه وسلم ليوم من امام عادل خير من عبادة الرجل وحده ستين عاما) قال العراقير واه الطبراني والبهرق من حديث ابن عباس وقد تقدم اه قلت لفظهما يوم من امام عادل أفضل من عبادة ستنسنة وحد يقام في الارض يعقه أزكح فهامن مطرأ ربعين عاما وقدرويت الجلة الاخيرة من حديث أبي هريرة بلفظ حديقام في الارض خبرمن قطرأر بعين صباحا هكذارواه ابن حبان وعندأ جدوالنسائي وابن ماجه بلفظ حديقام فى الارض خبرلاهل الارضمن أنعطر واأر بعين صباحا (فاعظم بعبادة نوازى نوم منهاعبادة ستين سنة وقال صلى الله علىموسلم أول من يدخل الجنة ثلاثة الامام المقسط أحدهم ) قال العراقي رواه مسلم من حديث عماض بن حياد أهل الجنبة ثلاث ذوسلطان مقسط ولم أرفيه ذكر الاولية اه (وقال أبوهر برة) رضى الله عنه (قالدرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لاترد دعوم الامام العادل أحدهم) وعام الحديث والصائم حتى يفطر ودعوة المطلوم برفعهاالله فوق الغمام ويفتح لهاأ بواب السماء ويقول الرب تباول وتعالى وعزنى وحلالى لانصرنك ولو بعد حين هكذا رواه الطمالسي وأحد والترمذي وقال حسن وابنماحه والبهتى وروى ابنحبان صدره الىقوله المظاوم وقد تقدم فى كتاب الصوم وروى ابن أبي شيبة بلفظ الامام العادللا ترد دعوته (وقال صلى الله عليه وسلم أقرب الناس مني منزلا نوم القيامة امام عادل رواه أبوسعيد الحدري رضى الله عنه قال العراقي رواه الاصهاني فى الترغيب والترهيب من رواية عطية العوفى وهوضعيف عنسه وفيه أيضاا سيحق بنابراهم الديباجي ضعف أيضا اه قات رواه أحد والترمذى وقال حسن غريب والبهقي بلفظ ان أحب عبادالله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا امام عادل وأبغض الناس الى الله وأبعدهم منه مجلسا وفي لفظ وأشدهم عذا باامام جائر (فالامارة والخلافة من أعظم العبادة ولم يزل المتقون يحترز ونمنهاو يهر بونمن تقلدها وذاك المافيه امن عظم الحطراذ تعرك بها الصفات الباطنية ويغلب على النفس حب الجاه ولذة الاستيلاء ونفاذالام وهوأعظم ملاذ الدنيافاذا صارت الولاية يحبوية كان الوالى ساعيافي حظ نفسه وأوشك ان يتبسع هواه فيمتنع من كل ما يقدح في جاهه وولايته وان كانحقا ويقدم على ما يزيد في مكانته ) أى منزلته وقدره (وان كان باطلاو عند ذلك بهلك و يكون يوم من سلطان جائوشرامن فسق ستين سنة عفهوم الحديث الذي ذكرناه) وهو حديث ابن عماس (ولهذا الخار العظم كانعر) رضى الله عنه (يقول من بأخذها) أى الامارة (عافها) أى من الاخطار وروى ابن أبى الدنياف مواعظ الخلفاء بلفظ فقال عرواعراه من يتولاها عافها وقد تقدم المصنف فى كاب الامربالعروف وروى أنونعيم فى الحلية من طريق الاوراعي عن سمال عن ابن عباس قال الماطعن

( و و را تعاف السادة المتقين) - عامن) الولاية محبوبة كان الوالى ساعدا في حظ نفسه و يوشك أن يتبع هواه في من كلما يقدح في جاهه وولا يته وان كان حقاد يقدم على ما يزيد في مكان ته وان كان باطلاو عند ذلك به الدو يكون يوم من سلطان جائر عمرامن فسق ستين سنة وفه وم الحديث الذي ذكر ناه ولهذا الخطر العظم كان عررضي الله عنه يقول من يأخذها و افتها

وكنف لاوقد قال النبي صلى الله عله وسلم مامن والى عشرة الاطعوم القمامة مغاولة بده الى عنقه أطلقه عدله أوأورقه حور ورواه معمقل ن دسار وولاهعر ولاية فقال باأمير المؤمنين أشرعلى قال اجلسوا كتم على وروى الحسينان رحالاولاه الني صلى الله عليهوسلم فقال للنيخرلي قال اجلس وكذلك حديث عبدالرجن بنسموة اذقال له الني صلى الله عليه وسلم باعدالرحن لاتسأل الامارة فانك ان أوتيتهامن غـىر مسالة أعنت علما وان أوتيتهاء -ن مسألة وكات الهاوقال أبو بكررضي الله عنه لرافع بنعرلاتأم على اثنىن عرلى هواللافة فقام بهافقال لهرافع ألم تقل لى لاتأمر على الذين وأنت قدولت أمرأمة محدصلي اللهعلموسلم فقال بليوأنا أقول الدفال فنام بعدل فهافعلمه لعنة الله

عردخلت عليه فقلت ابشرأميرا اؤمنسين فان الله قدمصر بك الامصارودفع بك النفاق وافشي بك الرزقة فقال أفى الامارة تثني على ما بن عباس فقلت وفي غيرها فقال والذي نفسي بده لوددت اني خرحت منها كم دخلت فهاالأحر ولاوزر (وكيف لاوقد قال صلى الله علىه وسلم مامن والى عشيرة الاحاء وم القيامة مغاولة بدء الى عنقه أطلقه عدله اوأو يقه حوره رواه معقل بنسار ) بن عبد البرالمزنى رضى الله عنه شهدا لحديبية ونزل البصرة قال العراقي رواه أحد من حديث عبادة بن الصامت ورواه أحد والبزار من رواية رجل لم يسمعن سعد بن عبادة وفهما بزيد بن زياد متكلم فيه و رواه أحد والبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط من حديث أبيهر ترة ورواه البزار والطبراني من حديث برة والطبراني في الاوسط من حديث اب عماس وثو مان وله من حديث أبى الدوداء مامن والى ثلاثة الالتى الله مغاولة عمنه الحديث وقد عزا المصنف هذا الحديث لرواية معقل من سار والمعروف من حدد بثمعقل من سارمامي عدد سترعمه الله رعية لم يحطها بنصه الالم يوح رائحة الجنة متفق عليه انتهى قات سياق الصنف واه الضياء في المختارة من حديث ثو بان وأماحديث معقل بن يسار فلفظه عندالحاكم في الكني والطبراني في الكبير مامن والولى منأمر المسلين شيأفلم يحط منرواع مالنصيحة الاكب الله على وجهه في جه من وم يحمع الله الاولين والاسخرمن ولفظ مسلم مامن أمبر يلى أصرالمسلين غمل يجهد لهم ولم ينصح الالم يدخل معهم الجنة وأما حديث أبى الدرداء فلفظه مامن والى ثلاثة الالتي الله مغلولا عينه الى عنقه فكه عدله أو جوره هكذا رواه ا بنعسا كرأ يضاوروى أحد من حديث أبي امامة مامن رجل يلي أمر عشرة فافوق ذلك الاأتى الله عز وجل مغاولا يده الى عنقه فكه عدله أوأو بقه اعمة أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خرى يوم القيامة وروى النسائيمن حديث أبي هر مرة مامن أمير ثلاثة الانؤتي به يوم القيامة مغاولة بداه الى عنقه أطلقه الحق أو أو بقهور واوالبه في بلفظ مامن أمير عشرة الانوني به نوم القدامة و مدومغاولة الى عنقه وعند الطيراني من حديث ابن عباس مامن أمير بؤم على عشرة الاستلعنهم بوم القيامة وأماحديث سعدبن عبادة فلفظه عندأ حدمامن أميرعشرة الا يؤتىبه بوم القيامة مغاولايده الى عنقه لايفكه من غله ذاك الا العدل هكذا رواه سعيدين منصوروابن أبي شيبة وعبدين حيدوالطيراني والبهقي وروى ابن أبي شيبة والبهق وابن عساكرمن حديث أنيهر برةمامن أميرعشرة الاوهو بؤتيبه بوم القيامة مغاولاحتي بفكه العدل أو نو بقه الجور (وولاه) أى معقل بن يسار (عمر ) رضى الله عنه (ولَّاية )قبل ولاية البصرة (فقال باأمير المؤمنين أشرعلى فقال اجلس واكتم على وروى الحسن البصرى رحمالله تعالى (أن رجلاولاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال) الرجل (النبي صلى الله عليه وسلم حرفي فقال اجلس) قال العراقير واه الطبراني موصولا من حديث عصمة هوابن مالكوفيه الفضل بن المختار أحاديثه منكرة يحدث بالاباطيل قاله أبوحاتم ورواه أيضامن حديث ابنعر بلفظ الزم بيتك وفيه الفرات بن أبى الفرات ضعفه ابن معين وابن عدى وقال أبو مأتم صدوق اه وقال الحافظ فى الاصابة عصمة بن مالك الخطمي له أحاديث أخرجها الدارقطني والطبراني وغيرهمامدارها على الفضل من الختار وهوضعيف جدا (وكذلك حديث عبدالرجن بن مرة) العبشمي القرشي رضي الله عنه (اذقاله النبي صلى الله على وسلم باعبد الرحن) بن ممرة (الاتسال الامارة فانك ان أوتنتها من غير مسئلة أعنت علما وان أوتيتها عن مسئلة وكات المها) رواه أحد وابن أبي شديبة والشحفان وأبوداود والترمذي بزيادة واذاحلفت على عن فرأيت غيرها خبرامنها فكفر عن عينك واثت الذى هوخير ورواه ابن عساكر بلفظ لاتسأل الامارة فانهمن سألها وكل المهاومن ابتلى المها ولم بسالها أعين عليها (وقال أبوبكر)رضي الله عنه (لرافع من عر) الطائي (لا تأمر على اثنين ثم ولي هو الحلافة فقال لهرا فع ألم تقللي لاتأمر على اثنين وأنت قدوليت أمرأمة محد صلى الله عليه وسلم فقال بلي وأنا أقول لك ذلك فن لم يعدل فما فعلمه مع له الله أى لعنه الله )روى إن المبارك في الزهد عن رافع الطائي قال عبت أبا

واعل القليل البصيرة يرى ماو ودمن فضل الامارة مع ماورد من النهبي عنها متناف اوليس كذلك بل الحق فيه أن الخواص الافوياء في الدين الاينبغي أن يدور وابها فيها كمواو أعنى بالقوى الذى لا تدله الدنيا ولا يستفزه الطمع ولا لا ينبغى أن عنده في الله والمنافظة المنافظة المناف

والخلافة ومنعلم انه ليس برده العفة فعرم عليه الخوض فى الولايات ومن حرب نفسه فرآهاصابرة على الحق كافة عن الشهوات فى غير الولامات والكن خاف علها أنتنغيراذاذاقتاذة الولاية وان تستعلى الحاه وتستلذ نفادالام فتكره العزل فداهن خيفة من العزل فهدذا قداختلف العلاء فىأنه هـل ملزمه الهربمن تقلدالولاية ققال فائهاون لاعدلان هذاخوف أمرفى المستقبل وهوفى الحاللم بعهدنفسه الاقوية في ملازمة الحق وترك لذات النفس والصحيح انعلمه الاحتراز لان النفس خداعة مدعمة العق واعدة بالخير فلو وعدت بالخير حزمالكان يخاف علهاأن تتغير عندالولاية فكمف اذاأطهر تالترددوالامتناع عنقبول الولاية أهونمن العزل بعدالشروع فالعزل مؤلم وهو كافدل العرزل طلاق الرحال فاذاشرعلا تسمع نفسه بالعزل وغيل نفسه الى المداهنة واهمال

بكرفىغزاة فلماقفلناقات أوصني قالرأتم الصلاةالمكتوبة فساق الحديث وفيه ولاتكونن أميرائم قال ان هذه الامارة التي ترى اليوم يسير وقد أوشك ان تفشو وتمكثر حتى ينالها من ليس لهاباهـ ل وانهمن يكن أميرافانه من أطول الناسحسا باوأغلظه عذا باالحديث وروى الدينورى فالجالسة عن رافع الطائي قالخطب أنوبكر رضي الله عنه فذكر المسلمين فقال من ظلم منهم أحدا فقد أخفر ذمة الله ومن ولى من أمو رالمسلين شيأ فل يعظهم كتاب الله فعلمهم له الله (ولعل القليل البصيرة برى ماو ردفى فضل الامارة معماو ردمن النهي عنها متناقضاوليس كذلك بلالحق فيسه ان الخواص الاقوياء في الدين لا ينبغيان عَتَمْعُوامِن تقلد الولايات) لقوَّتْهم وصلابتهم في الدين (وان الضعفاء) في المعرفة (لاينبغي ان بدوروابها فهلكوا) لعدم تعملهم لذلك فيكون سيما له - لاكهم (وأعنى بالقوى الذي لاتمه - له الدنماولا يستفزه الطمع) أى لا يحركه ولا يحمله (ولا يأخذه في الله لومة لأم وهم الذين سقط الحلق في أعينها ) فلم تمكن الهـممنزلة عندهم (و زهـدوافي الدنياو تبرموا بها و بمغالطة الحلق) أي ضجروا (وقهروا أنفسهم) فأماتوهاوملكوها وقعوا الشطان فايسمنهم فلايحول حول حماهم (فهؤلاء لايحركهم الاالحق ولا يسكنهم الاالحق ولوزهقت فيه أرواحهم فهم أهل نيل الفضل فىالامارة والخلافة ومن علمانه ليسجد، الصفة فيحرم عليه الخوض في الولايات) والدوران لطلبها (ومن حرب نفسه فرآهاصابرة على الحق كافة عن الشهوات في غـــ بر الولاية لكن خاف علمها أن تنغــ بر) عن حالته الاولى (اذاذا قت المذا الولاية وان تستعلى الجاه وتستلذ نفاذالامر فيمه فتمكره العزل) عنها (فتداهن خيفة من العزل فهدا قد اختلف العلاء فانه هل يلزمه الهرب من تقلد الولاية) أملا (فقال قائد الون لاعب لان هذا خوف أمر في المستقبل) أي فيما سيعرض (وهوفي الحال أم يعهد نفسه الاقو يافي مـــ الزمة الحق وترك لذات النفس والصحيح انعلمه الاحتراز لان النفس خداعة مدعمة العق واعدة بالخير فلو) انها (وعدت بالخير حزما لكان يخاف علمها ان تتغير عند الولاية فكيف اذا أطهرت التردد والامتناع عن قبول الولاية أهون من العزل بعد الشروع والعزل مؤلم وهو كافيل طلاف الرجال) وسبب كون العزل مؤلما نفو را لنفس عن مفارقة ما ألفته من لذة الاستبلاعوملك القلوب ونفاذ الامر (فاذاشرع) في الولاية (لاتسم نفسه بالعزل وغيل نفسه الى المداهنة واهمال الحقو بهوى به في قعرجهنم) أى يسقط فيه (ولا يستطيح النزوعمنه الى الموت) برضانفسه (الاأن بعزل قهرا) على نفسه (وكان فيه عذابعاجل على كل محب الولاية ومهما مالت النفس الى طلب الولاية وحلت على السؤال والطلب) لها (فهوامارة الشرواذ لك قال صلى الله عليه وسلم لا نولي أمرنامن سألناه) قال العراقي متفق عليه من حديث أبي موسى (فاذا فهمت اختلاف حكم القوى والضعيف عرفت ان منه عن أبي بكر) رضى الله عنه (لرافع) الطائي (عن الولاية ثم تقلده لها ليس بمتناقض وأما القضاء فهو وان كان دون الخلافة والامارة) في المرتبة (فهوفي معناهما فان كلذي ولاية أمرير أىله أمرنافد )في الناس (والامارة محبوبة بالطبع) لذيذة يحكم نفاذ الامر (والثواب في القضاء عظيم معاتباع الحق والعقاب فيه أيضا عظيم مع العدول عن الحق وقد قال صلى الله عليه وسلم

الحق وتهوى به فى قعر جهنم ولا يستطيع النزوع منه الى الموت الا أن يعزل قهرا وكان فيه عداب عاجل على كل محب الولاية ومهما ما النفس الى طلب الولاية و جلت على السؤال والطلب فهوا ما ره الشر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الالانولى أمر نامن سألنا فاذا فهمت اختلاف حكم القوى والمعنف علت أن نهى أبي بكر وافعاعن الولاية ثم تقلده لهاليس بتناقض و أما القضاء فهووان كان دون الخلافة والامارة فهوف معناه معافات كل ذى ولاية أميراً ى له أمر نافذوا لامارة معبوبة بالطبع والثواب فى القضاء عظيم معاتبا عالحق والعقاب فيه أيضاعظيم مع العدول عن الحق وقد قال الذى صلى الله عليه وسلم

القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار) قال العراقي رواه أصحاب السنن من حديث بريدة وقد تقدم فى العلم انهى قلت وكذاك رواه سعيد بن منصور وابن أبي عاصم والطيم الى والحاكم وصعه والبهيق والضياءمن حديث ابن بريدةعن أبيه ولفظهم القضاة ثلاثة اثنان فى النار و واحد فى الجنة رجل علم الحق فقضى به فهوفى الجنة و رجل قضى للناس على جهل فهوفى النارو رجل عرف الحق فحارف الحكم فهوفى النارو رواه الطبراني أيضا منحديث ابنعر بلفظ القضاة ثلاثة قاضيان فى النار وقاض فى الجنة قاض قضى بالهوى فهوفى النار وقاض قضى بغيرعهم فهوفى النار وقاض قضى بالحق فهوفى الجنهة وفى لفظ للطبراني من حديث بريدة قاض قضى بغير حق وهو يعلم فذلك في النار وقاض قضى وهو لا يعملم فأهلك حقوق الناس فذلك في النار وقاض قضى يحق فذلك في الجنهة ورواه البهق من حديث على موقوفا وحكمه الرفع وقد أفر دالحافظ ابن حرفي طرق حديث ريدة حزا (وقال) صلى الله عليه وسلم (من استقضى فقدذ بح بغيرسكين ) قال العراقي رواه أصحاب السنن من حديث أبي هر برة بلفظ من جعل قاضيا وفي رواية من ولى القضاء واسناده صحيح انه عقلت رواه أجدو أبوداود والنساقي والدارة طني وابن أبي عاصم والبهق من طريق عثمان بحد الاخسى عن سعيد المقبرى والاعرج كالاهماعن أبي هريرة بلفظ من حعل قاضيا ذي بغير سكين وهو عند اس ماجه وكذا النسائي والدار قطني وابن أبي عاصم من حديث داود ب خالدالم كي انه سمع المقمري وأبوداود أيضا لفظ من ولى القضاء أوجعل قاضا بن الناس والدارقطني بلفظ من ولى وقال الترمددي انه حسن غريب وقال النسائي ان داود ليس الشهور والاخنسى ليس بالقوى قال الحافظ السخاوى فى القاصد قدر وى عن غيرهما بلر واه أجدمن حديث محدين عجلان وابن أبي عاصم من حديث بعض المدنيين والقضاعي من حديث زيدبن أسلم ثلاثتهم عن المقبري وهوضيع بلحسن قبل وفى قوله بغيرسكين اشارة الى ان محذوره الخوف من هلاك الدين دون البدن اذالذ بحفى ظاهر العرف انماهو بالسكين أوالى شدة الالم لكون الذبح بغيرا لسكن اماما كنق أوالتعذيب والذبح بالسكن أروح والله أعلم (في محمح الامارة بنيغي أن يتركه الضعفاء وكلمن للدنما ولذا تهاورن) أي مقام ومنزلة (في عينه) فلايليق به تقلده (وليتقلده الاقو باءالذين لاتأخذهم في الله لومة لائم ومهما كان السلاطين طلمة ولم يقدر القاضي على القضاء الابداهنتهم ٧ وضمانيتهم (واهمال بعض الحقوق لاجلهم ولاجل المتعلقين بهم اذبعلمانه لوحكم علمهم بالحق لعزلوه) عن منصبه (أولم يطبعوه) وراموا اذا يتمه (الميس له أن يتقلد) منصب (القضاءوان تقلده فعلمه أن يطالهم بالحقوق) الشرعيمة (ولايكون خوف العزل) عن منصبه (عذرا مرخصاله فى الاهمال أصلابل اذا عزل سقطت العهدة عند فنبغى أن يفرح بالعزلان كان يقضى لله عزو جل (فان لم تسمح نفسمة بذلك فهواذا يقضى لاتباع الهوى والشيطان فكيف برتقب عليه ) أي ينتظر ( ثوابامن الله وهو مع الظلمة فى الدرك الا سفل من النار ) فقدر وي أن القضاة يحشر ون في زمرة الماوك كانقله صاحب القوت وتقدم في كتاب العلم (وأما الوعظ) على العامة (والفتوى والتدريس ورواية الحديث) بالارتحال الى البلدان الذائبة (وجمع الاسانيد العالية) وعلوها بسبب قربها من فوق بان يقع له ثلاثيا أور باعيا وهلم حر الى العشار يأت (وكل مايتسع إسببها لجاه ويعظم به القدر فا قته أيضا عظيمة مشل آفة الولايات وقد كان الخاثفون من السلف يتدافعون الفتوى ماوجدوا المهسبيلا) كاتقدم في كتاب العلم (وكانوا يقولون) قول المحدث (حدثنا) وأخبرنا (بابمن أبواب الدنيا ومن قال حدثنا فقدقال) بلسان حاله (أوسعوا لي) تقدم في كتاب العلم (ودفن) أيونصر (بشر بن الحرث) الحافى قدس سره (كذا وكذا قطرة من الحديث) الذي كان يُسمعه من الشيوخ وكتبه بيده تقدم في كتاب العلم (وقال منعني من الحديث) أي من التحدث به (ان أشتهى أنأحدث ولواشتهت أن لاأحدث لحدث ) تقدم في كتاب العلم (والواعظ يجدفى وعظه)

أن يتركه الضعفاء وكلمن الدنماولذاتهاو زنفىعينه وليتقلده الاقو باءالذين لا تأخذهم في الله لومة لائم ومهما كان السلاطين ظلة ولم يقدر القاضى على التضاء الاعداهنتهم واهمال بع ص الحقوق لاحلهم ولاحل المتعلقين مماذيعلم انه لوحكم عامهم بالحق لعزلوه أولم لطمعو وفلاس له أن مقلدا لقضاءوان تقاده فعلمة أن بطالهم مالحقوق ولايكون خوف العزل عذراميخصالهفى الاهمال أصلا بلاذاعزل سقطت العهدةعنه فننغى أن مفرح مالعزلان كان يقضى لله فان لم تسمير نفسه مذلك فهواذا يقضى لاتباع الهوى والشطان فكنف برتق علمه فواماوهومع الظلمة فى الدوك الاسفل من النار وأماالوعظ والفتوى والندر سروروامة الحدث وجمع الاسانيد العالية وكل ما يتسع بسببه الجاءو يعظم مه القدرفا فته أنضاعظمة مثل فة الولامات وقد كان الخائف ونمن السلف يتدافعون الفتروىما وحدواالمهسدالوكانوا يقولون حدثنا ماسمن أبواب الدنداومن قالحدثنا فقد قال أوسعوالى ودفن بشركذا كدذا قطرةمن الحديث وقال عنعني من

وتا ثرة لوب الناس به وتلاحق بكائم موزعة المهم واقبالهم عليه لذة لا ثوار بها الده فاذا غلب ذلك على قلبه مال طابه الى كل كلام من خوف يروج عنسد الدوام وان كان باطلاو يفرعن كل كلام يستثقله العوام وان كان حقاويصير (٢١٧) مصروف الهمة بالسكاية الى ما يحرك قاوب

العوام و بعظمم منزلته في قلوم-مفلايسمع حديثا وحكمة الاويكون فرحه يه منحنث انه يصلح لان مذكره على رأس المنعر وكان ينبغى أن مكون فرحمه منحيث اله عرف طريق السمادة وطريقساول سيمل الدين لمعمل به أولا مْ يقول اذاأنم الله على جذه النعمة ونفعني مده الحكمة فاقصهاليشاركني فىنفعها اخوانى المسلون فهدذا أنضاعا بعظم فيه الحوف والفتنة فكممحكم الولايات فن لاباعث له الأ طلب الجاه والمنزلة والاكل بالدىن والتفاخروالتكاثر فسنعىأن يتركهو يخالف الهوى فمالى أن ترتاض نفسه وتقوى فى الدىن همته و يأمن على نفسه الفتنة فعند ذلك معود المهفان قلت مهماحكم بذلكعلي أهل العلم تعطلت العاوم واندرست وعمالجهل كافة الحلق فنقول قدنه ى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طاب الامارة وتوعدعلها حـق قال انكي تعرصون عملي الامارة وأنهاحسرة وندامة نوم القيامة الامن أخذها تعقهار قال نعمت المرضعة وبتست الفاطمة

للناس (وتأ نوقلوب الناسبه) أى بوعظه (وتلاحق بكام-موزعقاتهم واقبالهم عليملذة) عظيمة (الاتوازيهالذة فاذاغاب ذلك على قلبه مال قابه الى كل كلام مرخوف بروج عند العوام وان كان) في نفُسه (باطلاو يفر عن كل كلام يستقله العوام وان كان) في نفسه (حقا ويصير مصروف الهمة بالكامة الى مايحرك قاوب العوام) و يروج عندهم (وتعظم منزلته في قاوم م فلا يسمع حديث اولاحكمة) ونادرة (الاويكون فرحه بهامن حيث انه يصلح لان يذكره على رأس المنبر) المكرسي (وكان ينبغي أن يكون فرحميه من حيث اله عرف طريق السعادة وطريق سلوك سبيل الدين ليعمل به أوّلا ثم يقول اذا أنع الله على بمذ النعمة ونفعني بهذه الحكمة فاقصها) للناس (يشاركني في نفعها اخواني المسلون) من يسمع مني (فهذا أيضام ما يعظم فيه الخوف والفتنة) فيكمه حكم (الولايات فن لاباعثله الاطلب الجاه) والمنزلة في القلوب (والاكل بالدين والتفاخروالة كما ثربه فينبغي أن يتركه و يخالف الهوى فيه الى ان ترتاض نفسه) وتتزكى (وتقوى فى الدين منعته) بالضم أى قوته (ويأمن على نفسه الفتنة فعندذاك يعوداليه فان قاتمهما حكم بذاك على أهدل العلم تعطات العاوم واندرست) لعدم رغبة طالبها (وعم الجهل كافة الخلق فنقول قدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طلب الامارة وتوعد علمها) وهو فى حديث عبد الرحن بن مرة لاتسال الامارة وفدذ كر قريبا (حـــى قال انكم تحرصون على الامارة وانها حسرة يوم القيامة وندامة الامن أخد ذها يحقها) قال العراقي رواء البخاري من حديث أبىهر برةدون قوله الامن أخسذها يحقهاو زادفي آخره فنعمت المرضيعةو بئست الفاطمة ودون قوله حسرة وهى فى صحيح ابن حبان انتهى قلت ولفظ النارى انكم ستحرصون على الامارة وانها ستكون ندامة وحسرة بوم القيامة فنعمت المرصعة وبئست الفاطمة وكذلك وادأحد وابن أي شيبة والنسائ و روى الطبراني من حديث عوف بن مالك انه سأل الذي صلى الله عليه وسلم عن الامارة فقال أولها سلامةوثانهاندامة وثالثها عذاب ومالقيامة وروى الطيالسي وابن أبي شيبة ومسلم وابن سعد وابن خزعة وألوعوانة والحاكم منحديث أبىذر قالقلت بارسول الله ألاتستعملني قاليا أباذرانك ضعيف وانهاأمانة وانهابوم القيامة خزى وندامة الامن أخذها يحقها وأدى الذي عليه فيها وروى الطيراني من حديث بزيد بن ثابت نعم الشئ الامارة ان أخذها بحقها وحلها و بئس الشئ الامارة ان أخذها بغير حقها فتكون عليمه حسرة يوم القيامة (نعمت المرضعة وبنست الفاطمة) قال العراقي رواه البخاري منحمديث أبيهر مرة وهو بقية الحديث الذي قبلهو رواه ابن حبان بلفظ فبئست المرضعة وبئست الفاطمة انتهى قات وجد بخط الحافظ ابن حر مانصه بريد باعتبار مافى نفس الامر ولفظ نعهمت في الاولى ماعتمار مافى معتددا لمتابس مذلك (ومعاوم ان السلطنة والامارة لوتعطلت لبط ل الدين والدنيا جمعاوثار القتال بين الحلق وزاد) الامر وخربت البلادوتعطات المعايش فلم نهى عنهامع ذلك (وضرب عر أبي ن كعب ) رضى الله عنهماأى رفع درته وأراد ان نضر به ما (حينر أى قوما ينبعونه وهوفى ذلك رقول أبي سد المسلمان وكان رقر أعليه القرآن) بل قر أعليه من هو أفضل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالله ان الله أمرنى ان أقرأ عليك قال الله ممانى لك قال نعم الله مماك لى قال فعل أبي يبتى رواه أبونعيم في الحلمية من حديث أنس (فنع أن يتبعوه وقال ذلك فتنة على المتبوع ومذلة على التابع) وقد تقدم في أولهذاالكاب (وعر) رضى الله عنه (كان بنفسه يخطب و يعظ ولا يمتنع منه واستأذن رحل على عر)

ومعلوم أن السلطنة والامارة لوتعطت لبطل الدين والدنماج معاو ثارالقتال بين الخلق و زال الامن وخربت البلاد وتعطات المعايش فلم سي عنها مع ذلك وضرب عررضي الله عنه أبي بن كعب حين رأى قوما يتبعونه وهوفى ذلك يقول أبي سيد المسلين وكان يقرأ عليه القرآن فنعمن أن يتبعوه وقال ذلك فتنة على المدبوع ومذلة على التابع وعركان بنفسه يخطب و يعظ ولا يمتنع منه واستأذن رجل عر

أن يعط الناس اذا فرغ من صلاة الضبع فنعه فقال أثمنع في من نصح الناس فقال أخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثر بااذر أى فيه مخايل الرغمة في جاه الوعظ وقبول الخلق والقضاء والخلافة مما يحتاج الناس اليه في دينهم كالوعظ والتدريس والفتوى وفي كل واحد منهما فتنة ولا فالافر في بينهما فأما قول القائل فهد على القضاء لم يؤد الى تعطل بينهما فأما قول القائل فهد على القضاء لم يؤد الى تعطل القضاء بل الرياسة وحما يضطر الخلق (٣١٨) الى طلم الوكذ لك حب الرياسة لا يثرك العاوم تندرس بل لوحبس الخاق وقيد وا بالسلاسل

رضى الله عنه (أن يعظ الناس اذا فرغ من صلاة الصبح فنعه) من ذلك (فقال تمنعني من نصيح الناس فقال أخشى أن تنتفيخ حتى تبلغ الثريا) وهــذا أورده على سبيل المبالغــة (اذرأى فــــــمخايل) أى مظان (الرغبة فى جاه الوعظ وقبول الخلق) فلذلك منعه (فالقضاءوالخلافة مما يحتاج المده الناس في دينهم كالوعظ والتدر بسوالفتوىوفي كل واحدمنها فتنة والذة فلافرق بينهما فأماقول القائل نهيك عن ذلك بؤدى الى اندراس العلم) وانطماسه (فهوغلط) نشأمن وهم (ادنه ميرسول الله صلى الله عليه وسلم عن القضاء) قال العراقير وادمسلم من حديث أبي ذر لاتأمرن على اثنين ولاتابن مال يتم انتهى قلت ورواه أبوداود والنسائي وابن حبان والحاكم بلفظ باأباذراني أراك ضعيفاواني أحباك ماأحب لنفسى لاتتأمرن على اثنين ولاتولين مال يتيم وروى أبونعيم منحديث أنس لاتأمرن على اثنين ولاتقدمهما (لم يؤد الى تعطل القضاء بل الرياسة وحمايض طرا الحلق الى طلم اوكذ الم حب الرياسة لا يترك العاوم تندرس بللوحبس الناس) في موضع (وقيدوا بالسلاسل) في أرجلهم (والاغلال) في أعناقهم ومنعوا (عن طاب العلوم التي فهما القبول والرياسة لافلتوامن الحبس وقطعوا السلاسل وطلبوهاوقد وعدالله تُعَمَّلُ ان يؤ يدهذا الدَّسْ باقوام لاخلاق لهم) كَافَى الخبر وتقدم ذكره ( فلاتشغل قلبك بامرالناس فانالله لايضيعهم وانظرفي نفسك) وماأنت فيسه (ثماني أقول مع هذااذا كان في البلد جاعة يقومون بالوعظ مثلافليس فىالنهى عنهالاامتناع بعضهم والافتعلمان كلهم لاعتنعون ولا يتركون الذةالر ياسة فان لم يكن في البلد الاواحدوكان وعظه نافعا للناس من حيث حسن كادمه ) بان يكون سلسا منقادا لاتعقيد فيه (وحسن ممته في الطاهر ) ممايوا فق الشرع في لباسه وهيئته وغض بصر ، وغيرذاك (وتحييله الى العوام اله اغمام يدالله بوعظه) لاغيره (واله تارك الدنيا ومعرض عنها فلاغنعه منه ونقول له اشتغل وجاهد نفسك وأن قال است أقدرعلى نفسي فنقول اشتغلو جاهد لانا نعلم انه لوترك ذلك لهاك ألناس كلهم اذلاقائميه غيرة ولو واظب وغرضه الجاه فهوالهالك وحده) دون غيره (وسلامة دين الجميع أحب المنامن سلامةدينه وحده فنحعله فداء للقوم ونقول لعل هذا هوالذي قال فممرسول اللهصلي الله علمه وسلم انالله يؤيدهذا الدين باقوام لاخلاق لهم) رواه النسائى وقد تقدم (ثم الواعظ هوالذي يرغب في الآخرة و بزهدفي الدنيا بكارمه و بظاهرسيرته وأماماأحدثه الوعاظفي هـنه الامصارمن) القاء (الكامات المرَّخوفة والالفاظ المسجعة) الوزونة (المقرونة بالاشعار) الغريبة (مماليس فيه تعظيم لامرالدين وتغو يف المسلمن بل فيده الترجيدة والتجرئة على المعاصى بطيارات النكت) أي بالنكت النوادر الغريبة المهجمة الاوصاف المستكنة في الضمائر بما يكون باعثا على آفاته غرض شميطاني (فيجب اخلاء البلاد منهم) ومنعهم عن صعود المنابر والكراسي (فانهم نوائب الدجال وخلفاء الشيطان) بجامع الافساد والافتتان (وانما كالرمنافي واعظ حسن الوعظ جيل الظاهر يبطن في نفسه حب القبول ولا يقصد غيره وفيما أوردناه في كاب العلم من الوعيد الوارد في حق علماء السوء ما يبين لزوم الحدر) والاحتراز (من فتن العلم وغوا ثله ولقد قال عنسى عليه السلام) فيما أورده صاحب القوت في مقام الزهد

والاغلال عن طلس العاوم الني فهاالقبول والرياسة لافلتوامن الحيس وقطعوا السلاسل وطلبوهاوقد وعدالله أن يؤ يدهذا الدن بأقوام لاخد الق لهم فلا تشغل قلبك سأمرالناس فانالله لا نفسعهم وانظر لنفسك غماني أقول معهذا اذا كان في الملد جاءـة يقومون بالوعظمثلافليس فىالنهاى عندالاامتناع بعضهم والافعلم أنكلهم لاعتنعون ولايتركون الذة الرياسة فان لم يكن في الملد الاواحد وكان وعظه نافعا للناس منحيثحسان كالامهوحسن سمتسهفى الظاهروتغسله الى العوام انه اغار بدالله نوعظه وانه تارك للدنما ومعرضعنها فلاغنعممنه ونقولله اشتغل وحاهد نفسلنفان قاللست أقدرعلى نفسي فنقول اشتغل وحاهد لانا نعلم انه لو ترك ذلك لهلك الناس كلهمم اذلاقائميه غير ولو واظب وغرضه الجاهفهو الهالك وحده وسلامةدىن الجدع أحب عندنامن سلامة د سهوحده فنعله

قداء القوم ونقول لعل هذا هو الذى قال في مرسول الله صلى الله عليه وسلمان الله يؤ يدهذا الدين باقوام النجال فيهم ثم الواعظ وهو هو الدين برغب في الا تحرق برهد في الدنيا بكلامه و بفلاه رسيرته فأماما أحدثه الوعاط في هذه الاعصار من البكامات المرخوف والالفاط المسجعة المقرونة بالاشعار مماليس فيه تعظيم الامراك ويفالمسلمين المدين ويمال الترجية والتحرية على المعارف النبكت في المسلمين المراك والمنافي واعظ حسن الوعظ جمل الفاهر يبطن في نفسه مدي القبول والايقد على ما وديا وفي الله ولهذا قال المسجع عليه السلام عمره وفيما أوردنا وفي كتاب العلم من الوعد الواردف حق على السوء ما يبين الزوم الحذر من فتن العلم وفه والمه اقال المسجع عليه السلام

باعلماءالسوء تصومون وتصاون وتنصدة ونولاتف علون ماتؤم ون وتدرسون مالا تعملون فياسو عمات كمون تتو بون بالقول والاماني وتعملون بالهوى وما يغنى عنكم أن تنقوا جلودكم وقالو بكردنسة بحق أقول الكملاتكونوا كالمنفل يخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيه النخالة كذاك أنتم تخرجون الحكم من أفوا هكم ويبقى الغلى صدوركم باعبيد الدنيا كيف (٣١٩) بدرك الا خرة من لا تنقفى من الدنيا

شهوته ولا تنقطع منها رغبته بحق أقول الكمان فلوبكم تمكرمن أعمالكم جعاتم الدنياتحت ألسنتكم والعمل تحت أقدامكم عق أقول الكم أفسدتم آخرتكم بصلاح دنياكم فصلاح الدنداأحب الكم من صلاح الاسترة فأى ناس أخس منكم لو تعلون ويلكم حتىمتى تصفون الطر بقالمدالين وتقممون فى علة المعيرين كأنكم تدعون أهل الدنما ليتركوها لكممهلامهلا وللكم ماذا بغنىءن البيت المظالم أناوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم كذلك لابغنى عنكم أن يكون نورالعلم بأفواهكم وأجوافكم منهوحشة معطله ناعسد الدنمالا كعسد أتقماءولا كاحرار كرام توش\_\_لاالدنداأن تقلعكم من أصولكم فتلقمكم على وحوهكم تم تكبكم عدلي مناخركم عم تأخذخطا باكم بنواصكم ثم يدفعكم العلم من خلفكم م يسلكم الى الملك الديان حفاةعراة فرادى فيوقفكم على سوآ تكم شيخر يكم بسوءأعمالكم وقدروى

وهوا القام السادس من مقامات اليقين اله قال ( ياعلماء السوء تصومون وتصلون وتتصدقون ولا تف اون ماتوم ون وتدرسون مالاتعلون فياسوء ماتح كمون تتو بون بالقول والاماني وتعدماون بالهدى ومايغني عنكم انتنقواجلودكم) أى تنظفوها وتغسلوها بالماء والاشنان (وقلو بكم دنسة) أى ومنعة بالعاصي الباطنة ( يحق أقول أركم لاتكونوا كالمنحل) بضم المم ( يخرج منه الدقيق الطيب وتبقى فيه النخالة) وهوما يرى من الدقيق (كذلك أنتم تخرجون الحكم من أفواهكم) تعظون بهما الناس (ويبقى الغل في صدوركم ياعبيد الدنيا كيف يدولُ الا خرة من لا تنقضي من الدنيا شهوته ولا تنقطع منهارغبت يعق أقول لكم انقلوبكم تبكى من أعمالكم) لمخالفتهالها (جعاتم الدنيا تحت ألسنته والعمل تحت أفدامكم) وهوكاية عن الغفلة والاعراض وعدم الاعتناء فانمن جعل شيأتحت قدمه فقداستهانبه (بحق أقول لكم أفسدتم آخرتكم بصلاح دنيا كم فصلاح الدنياأحب اليكم من صلاح الا حرة فاى الناس أخس منكم) أى أكثر دناءة منكم (لوتعلون) ذلك (ويلكم حتى مني تصفون الطريق للمدلجين) أى السارين بالأبل (وتقيمون في علم المتحيرين) أى الواقفين وقوف المتحير الذى لاعدالساول سيلا (كأنكرتمون أهل الدنيا ليتركوهالكم) فتمتعون بها ويسلبون دنياهم لاحل صلاح حالكم (مهلا مهلاو يلكم ماذا يغني عن البيت المطلم أن توضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم الانورفيه (كذاك لابغني عذكم أن يكون نورالعه لم بأقواهكم وأجواف كممنه وحشة معطلة) من وصول النوراليه (ياعبيد الدنيالا كعبيدا تقياء ولا كاحرار كرام توشك الدنياأن تقلعكم) أى تر يلكم (عن أصولكم فتلقيكم على وجوهكم تسكيكم) أى ترميكم (على مناخر كم) أى وجوهكم (مُ تأخذخطايا كم بنواصيح مُ يدفعكم العلمن خلفكم مُ يسلكم الى المك الديان) المجازي باعمالكم (حفاةعراة فرادى فيوقفكم على سوآ تكم) أى فضعتكم (ثميجز يكم بسوء أعمالكم) هكذانقسله صاحب القوت بتمامه وروى صاحب الحلمة في ترجه ابن السماك من طريق عبد الله بن صالح قال معت عد الله من السماك يقول قال عسى عليه السلام حتى متى تصفون الطريق للمدلين وأنتم مقيمون في محلة المتعبر من تنقون البعوض من سرابكم وتسترطون الجال باحالهاوفي ترجة وهب من طريق بحار اس عبدالله قال سمعت وهب بن منبه يقول قال الله عز وجل في العقب بني اسرائيل تفقهون اغير الدين وتتعلمون لغير العمل وتتباهون لعممل الأخزة تلبسون جملود الضان وتحفون أنفس الذئاب وتنقون القذىمن شرابكم وتبتلعون أمثال الجبال من الخرام تطيلون الصلاة وتبيضون الثياب تقتنصون بذلك مال اليتم والارماة فبعزتى حلفت لاضر بنكم بفتنة يضل فيهارأى ذى الرأى وحكمة الحكيم (وقدررى الحرث بنأسد (المحاسي) رحه الله (هذا الحديث في بعض كتبه) بهذا السياق (ثم قال هؤلاء علىاءالسوء شياطين الانس وفتنة على الناس) وقدروى الطيالسي وأحدوالنسائ وأبو بعلى والحاكم والمجقى من حديث أي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أباذر تعوذ بالله من شرشياطين الانس والحن قال بارسول الله وللانس شياطين قال نعم الحديث ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة (رغبوافي عرض الدنباو رفعتهاوآ فروهاعلى الآخوة وأذلوا الدين للدنبافهم فىالعاجل عاروشين وفىالأشخرةهم الاحسرون) وقد تقدم هذا السياق للمصنف في أول الكتاب (فان قلت فهذه الآفان طاهرة ولكن وردفى العلم والوعظ) والنذ كير (رغائب كثيرة حتى قال صلى الله عليه وسلم لانجدى الله بانر جلا خير

الحرث المحاسبي هذا الحديث في بعض كتبه ثم قال هؤلاء على السوء شياطين الانس وفتذة على الناس رغبوا في عرض الدنياور فعتها وآثروها على الا تخرة وأذلوا الدين الدنيافهم في العاجل عار وشين وفي الا تخرة هم الخاسر ون فان قلت فهذه الا تفاق ظاهرة والكن وردفي العلم والوعظ وغائب كثيرة حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تن جدى الله بك رجلاني للنمن الدنباومافيها وقال صلى الله عليه وسلم أعاداع دعاالى هدى واتبع عليه كاناه أجره وأجرمن اتبعه الى غيرذ النمن فضائل العلم فينبغى أن يقال العمل المستغل العلم واترك مراآة الخلق كإيقال لمن خالجه الرياء في الصلاة لا تترك العمل ولكن اعم العمل وجاهد نفسك قاعلم ان فضل العلم كبير وخطره عظيم كفضل الخلافة والامارة ولانقول لاحدمن عبادالله اترك العلم اذليس في نفس العلم آفة والحالات فة في اظهاره بالتصدى الوعظ والتدريس (٣٢٠) ورواية الجديث ولانقل له أيضا الركه مادام يحد في نفسه بأعثادين المروبا

المن الدنيا ومافيها) قال العراق متفق عليه من حديث سهل بن سعد بلفظ خريراكمن حرالنم وقد تقدم فى العلم قات وروى الحكيم والطبراني من حديث أبيرافع قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علىاالى البمن فعقدله لواء فلمامضي قال باأبارا فع الحقه ولاتدعه من خلفه وليقف ولايلتفت حي أجيئه فأناه وأوصاه بأشياء وقاللان بهدى الله على يديك رجلا خيراك مماطلعت عليه شمس وغربت ( وقال صلى الله عليه وسلم أعاداع دعا لى هدى واتبع عليه كانله أجره وأجرمن اتبعه ) قال العراقي رواه ابنماجه من حديث أنس بريادة في أوله ولسلم من حديث أبي هر من دعا الي هدى كان له من الاحر مثل أجور من اتبعه الحديث اه قلت لفظ حديث أنس عندا بن ماجه أعاداع دعالى ضلالة فاتبع فانعليه مثل أوزار من اتبعه ولاينقص من أو زارهم شيا وأعاداع دعا الىهدى فاتبع فانله مثل أجور مناتبعه ولاينقص من أجورهم شيأ وأمالفظ حديث أبيهر مرة عند مسلم من دعاالي هدى كاناه من الاحرمثل أجور من تبعه ولاينقص ذلك من أجورهم شأ ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيأ وهكذار وأه أحد وأبوداود والترمذي وابن ماحه ورواه الطبراني مدا اللفظ من حديث ابن عر (الى غيرذاك من فضائل العلم) مما تقدم مجوعها في كتاب العلم (فينبغي أن يقال للعالم اشتغل بالعلم واترك مرا آة الخلق كما يقال لمن خالطه الرياء في الصلاة لاتترك العمل ولكن اغم العمل وجاهد نفسك فاعلم ان فضل العلم كثير وخطره عظيم كفضل الخلافة والامارة ولانقول لاحد من عباد الله اترك العلم) ولاتشتغل به (اذ لبس في نفس العلم آ فة انما الآفة في اطهاره بالتصدى الوعظ والتدريس ورواية الاحاديث)بالاسانيد (ولانقول أيضا أتركه مادام يجدفى نفسه باعثاد ينيا مز وجابباعث الرياء فاما ذالم يحركه الاالرياء) ولم يكن هناك باعث الدين (فترك الاظهار أنفعله وأسلم)ادينه (وكذلك نوافل الصلوات اذاتجرد فهاباعث الرياء وجبتركها أمااذاخطرله وسواس الرياء في أثناء الصلاة وهوله كاره فلا يترك الصلاة لان آفة الرياء في العباد ال ضعيفة ) كاتقدمت الاشارة اليه (واعاتعظم فى الولايات وفى التصدى المناصب الكبيرة فى العلم وبالجلة فالمراتب ثلاث الاولى الولايات والا فان فيهاعظمية وقد تركها جاءية من السلف) وهر بوامنها (خوفامن الا فة) أن تلحقهم (الثانية الصلاة والعوم والحج والغزو وقد تعرض لهاأقو ياءالسلف وضعفاؤهم ولم يؤثر عنهم الترك ) لها ( خوف الا فة وذلك أضعف الا فات الداخلة فهاو القدرة على نفيها) وطردها (مع اعمام العمل لله بادنى قوة الثالثة وهي متوسطة بن الرتبتين وهو التصدى لمنصب الوعظ والفتوى والرواية والتدريس والأ فات فهاأفل ممافى الولايات وأكثر ممافى الصلوات فالصلاة لاينبغي أن لايتركها الضعيف والقوى والكن يدفع خاطر الرباء والولايات ينبغي أن يتركها الضعفاء رأسادون الاقوياء ) المتحملين لها (ومناصب العمل بينهما ومن جوب آفات منصب العمل علم انه بالولايات أشبه وان الحذر منه في حق الضعيف أسلم والله أعلم وههنار تبة رابعة وهيجم المال وأخذه التفرقة على المستعقين فانفى الانفاق) علمم (اطهارالسفاء) والجود (استجلا باللثناء) والمحمدة (وفي ادخال السرور على قاوب الناس لذة للنفس) عظمة (والآفان فهاأ رضاكثيرة) كاتقدمذ كر بعضها (ولذلك سل الحسن) البصري رجه

ساعث الر باعفاذالم يحركه الاالر ماء فترك الاطهارأنفع له وأسلم وكذلك نوافل الصلوات اذاتعردفها باعث الرياءوجب تركهاأمااذا خطرله وساوس الرياءفي أثناء الصلاة وهولها كاره فلا بترك الصلاة لان آفة الرباء فى العمادات ضعيفة وانما تعظم فىالولايات وفي النصدى المناصب الكسرة في العمليو بالجلة فالمراتب الدن الاولى الولايات والا "فات فهما عظمة وقد تركها جاءـة من السلف خوفامن الاتفة \* الثانية الصوم والصلاة والحيح والغزووقد تعرض لها أقدو ماء السلف وضعفاؤهم ولم اؤ ترعنهم الترك الوف الآفة وذلك لضعف الا فات الداخلة فها والقدرة على نفهامع اعمام العمل لله بأدنى قوة \*الثالثةوهيمةوسطةين الرتنتن وهو التصدى لنصب الوعظ والفتوى و الرواية و التدريس والا فات فها أقل مماني الولامات وأكريماني

الصلاة فالصلاة ينبغى أن لا يتركها الضعيف والقوى ولكن يدفع خاطر الرياء والولايات ينبغى أن يتبغى أن يتركها الضعفاء وأسادون الاقو ياء ومناصب العلم بينهم اومن حرب آفات منصب العلم علم الله بالولاة أشبه وان الجذر منه في حق الضعيف أسلم والله أعلم وههنار تبقر ابعة وهي جمع المال وأخذ التفرقة على المستحقين فان في الانفاق واظهار السخياء استحبلا باللثناء وفي ادخال السرور على قادب الناس لذة للنفس والا فات في الناس الشرور على قادب الناس لذة للنفس والا فات في الناس المناس لذة النفس والا فات في الناس الدة النفس والا فات في الناس المناس المناس

عن رجل طلب المقوت ثم أمسك و آخرطلب فوق قوته ثم نصدق به فقال القاعدة فضل الما يعرفون من قلة السلامة فى الدنها وان من الزهد تركها قر به الى الله تعالى وقال أبوالدرداء ما يسرنى اننى أقت على در جمسعد دمشق أصيب كل بوم خسين دينا وا أتصدق ما أما ان لا أحرم البيع و الشراء ول كنى أريد أن أكون من الذن لا تله بهم تجارة ولا يسع عن ذكر الله وقد اختلف العلماء فقال قوم اذا طلب الدنيا من الحلال وسلم منها وتصدق مها فهو أفضل من أن يشتغل بالعبادات والنوافل وقال قوم الجلوس في دوام ذكر الله أفضل والاخذ والاعطاء يشغل عن الله وقد الما المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة كرالله وذكر الله وذكر الله وذكر الله وقد كرالله و كراله و كرالله و كرا

اللهأ كبرو أفضدل وهذا فين سلم من الا تفات فأما من يتعرض لا في الرياء فتركه لهاأمر والاشمتغال بالذكر لاخدلاف فيانه أفضل وبالجلة ماسعلق بالخلق وللنفس فيعلدة فهو مثار الا فاتوالاحبأن معمل ويدفع الاتفاتفان عز فلنظر واعتهدوليستف قلبه وليرنمافيه مناكير عافد من الشر وليفعل مامدل علمه نو والعملم دون ماعل المهالطبع وبالجلة ماعده أخفعلى قلبهفهو فى الا كثر أضرعليه لان النفس لاتشبر الامالشر وقلا تستلذا الحروعيل المه وان كانلا يبعدذلك أرضا في بعدض الاحوال وهذه أمو رلاعكن الحكم على تفاصلهاسفي واثبات فهو موكول الى احتماد لقل لمنظرفه الدينه و مدع ما ريه الى مالا ريمة قديقع مماذكرناه غرور للعاهسل فمسك المال ولا منفقه خمفهمن الا فهوهو

الله تعالى (عن رجل طاب القوت مُ أمسك عليه (واخرطاب فوق قوته مُ تصدقبه فقال القاعد أفضل ) وذلك العرفون من قلة السلامة فى الدنياوان من الزهد تركها قربة لله عز وجل القله صاحب القوت (وقال أبوالدرداء)رضي الله عنه (مايسرني اني أقت على درج مسجددمشق أصيب كل يوم خسين ديناراأ تُصدق بهاأ ماانى لأأحرم البيع والشراء ولكني أريد أن أكون من الذين لاتلههم تجارة ولابسع عن ذكرالله) أخرجه أحدق الزهدومن طريقه أبونعم في الحلية حدثنا عبد الصمد ثنا عبدالله ان على حدثنا أبوعمدرب قال قال أبوالدرداء ماسرني أن أقوم على الدر جمن باب المسحد فاسم واشترى فاصبب كل وم ثلاثما انتدينارأ شهدا اصاوات كلهافي المسجد أقول ان الله لم يحل البيع وحرم ألربا ولكن أحب أن أ كونمن الذين لاتاهيهم تجارة ولاسع عنذ كرالله (وقد اختلف العلماء فقال قوم اذاطاب الدنيا من الحلال وسلم منها وتصدقهما فهوأ فضل من أن بشتغل بالعبادات والنوافل) وهذا قول عباد الشام (وقال قوم الجاوس فى دوام ذكرالله أفضل والاخذ والعطاء يشغل عنالله) وهــذاقول عباد البصرة (وقد قال عيسى عليه السدالم ياط البالدنيالتبريها تركك لهائر) تقددم في كابذم الدنيا (وقال) أيضا (أقل مافيه انه بشغله اصلاحه عن ذكرالله وذكرالله أفضل وأكبر) وروى عنه انه قال ان في المال داء كبيراقيل باروح الله وان كان يكتسبه من الحلال قال بشغله كسبه عن الله عز وجل (وهذا فين سلم من الا "فات فاما من يتعرض لا "فقال ياء فتركه لها أبر والاشتغال بالذكر لاخ الدف فى انه أفضل ) وقد وردت بذلك أخبار (وبالجلة ما يتعلق بالخلق والنفس فيه لذة فهومثار الا فأت والاحب أن معمل و مدفع الا فان فان عز عن الدفع فلينظر ولعتهد وليستفت قليه وليزن مافيه من الحير عافيه من الشر ولمفعل ما يدل عامه نور العلم دون ماعيل البه الطبع) فيادل عليه نور العلم واطمأن البدالقاب يقدم عليه ومامال اليه الطبيع وحالة في الصدر يتركه (و بالجلة ما يحده أخف على قلبه فهو في الاكثر أضر عليه لان النفس لاتشير الابالشر وقلما تستلذا الحير) أوتستعسنه (وتميل اليه وان كان لا يبعد ذلك أيضا فى بعض الاحوال وهدده أمور لا عكن الحم على تفاصيلها بنفي واثبات فهوموكول الى اجتماد القلب لينظر فيه لدينه) بمايصله (ويدع ما يريبه الى مالابريبه) كاوردالانر بذلك في الحبر (مُقديقع بماذ كرناه غرور العاهل فيسك المال ولاينفق خيفة من الآفة وهو عين البخل) المذموم (ولاخلاف فيان تفرقة المال في المباحات فضلا عن الصدقات) الواجبة أوالمسنونة (أفضـل من امساً كه وانما الخلاف فمن عتاج الى الكسب ان الافضل ترك الكسب والانفاق أوالتحرد للذكروذاك لمافى الكسب من الآفات) أكبرها الشغل عن الله (وأماالمال الحاصل من الحلال) من غير مراولة الاكتساب (فتفرقته أفضل من امساكه بكل حال فانقلت وبأى علامة بعرف العالم الواعظ انه صادق مخلص في وعظه غير مريدر ياءالناس فاعلم اناذلك علامات احداهاانه لوظهر) فى بلده (من هوأحسن منه وعظا وأغز رمنه على والناس أشدله قبولا) وأكثر محبة (فرحبه) باطنا وظاهرا (ولم يحسده) على ماأوتى

( 13 - (اتحاف السادة المنقين) - نامن ) عن العنل ولاخلاف في أن تفرقة المال في المباحث فضلاعن الصدقات أفضل من امساك و والمباحث فضلاعن الصدقات أفضل من امساك و والمباحث في يعتباج الى الكسب أن الافضل الكسب والانفاق أوالتعبر دلات كروف المبافي المكسب من المساكة في منافعات و المبافق المبافق المبافق المبافق المبافق و عظم عند و المبافق المبافق المبافق المبافق المبافقة و و عظم المبافقة و المب

نعم لاباس بالغبطة وهوأن يتى لنفسه مثل علموالا خرى أن الا كابراذا حضر والمجلسم لم يتغير كلامة بل بقى كاكان عليه فينظر الى الخلق بعين واحدة والاخرى أن لا يحب اتباع الناس له فى الطريق والمشى خلفه فى الاسواق ولذلك علامات كثيرة بطول احصاؤها وقدروى عن سعيد ابن أبى مروان قال كنت جالسالى حنب الحسرن اذد خسل علينا الحجاج من بعض أبواب المسجد ومعسه الحرس وهو على برذون أصفر فدخل المستحد على برذونه فعل يلته تفى المسجد (٣٢٢) فلم يرحلقة أحفل من حلقة الحسن فتوجه نحوها حتى بلغ قريبا منها ثم ثنى وركه فنزل

من فضله وعلم (نعم لابأس بالغبطة) فيه (وهوأن يفني لنفسمه مثل عله) من غيرأن بز ولمسندذلك (والاخرى أن الاكابر)من أر باب الدنيا (اذاحضروا مجلسه لم يتغير كلامه بل يبقى على ما كان عليه) فى سوقه (فينظر الى الحاق بعيزواحدة) فن نظرالهم كذلك فهو بعينين ومن نظر المهــم بعينين فهو بعين واحدة (والاخرى ان لا يحدا تباع النام له فى العاريق والمشى خلفه فى الاسواق ولذ لل علامات كثبرة) غيرماذ كرناهاههنا ( يطول احصاؤها وقدروى عن سعيدين أبي مروان ) الاسلمي أخوعطاء ابن أي مروان وأبوم وان كان كثير الصعبة لعدمر وقيل له صعبة (قال كنت مالسا الى جنب الحسن اذ دخل علينا الخاج) من توسف الثقني عامل لبني أمية (من بعض أبوأب المسحد ومعه الحرس) أي الجند والاعوان (وهو على رذون أصفر) والبرذون الحصان الروى (فدخل المسعد) أى ساحته (وهوعلى برذونه) أيراكبا (فعل يلتفت في المسجد عيناوشمالا فلم برحلقة احفل) أي أعظم وأكبر (من حلقة الحسن فتوجه نحوها حتى بلغ قريبامنها ثمثني وركه فنزل ومشي نحوالحسن فلمارآه الحسن متوجها البه تعافىله عن ناحمة مجلسه قال سعيد) الراوى (وتعافستله أيضاعن ناحية مجلسي حتى صاربيني وبنالسن فرحة ومجلس للعجاج فاءا لجاجحي جلسبيني وبينه والحسن يتكام بكلامله يسكلمبه فى كل يوم في قطع الحسين كلامه ) لجي أوس الحجاج (فقال سعمد) الراوى (فقلت فى نفسى لا بلون الحسن اليوم ولانظرن هل يحمل الحسن جاوس الجاج اليه أن يزيد في كالمه يتقرب اليه) بذلك (أو عمل الحسين هبية الجاج أن ينقص من كالمه فتكلم الحسن كالماوا حداعما كان يتكلم به فى كل يوم حتى انتهى الحسن الى آخر كلامه فلمافرغ الحسن من كلامه وهوغير مكترث به رفع الحجاج يده فضرب بهاعلى منكب الحسن ثم قال صدق الشيخ وبر) أى فيماقال (فعليكم بهذه المجالس وأشباهها واتخذوها خلقاوعادة فأنه بلغنى عن رسول الله صلى الله علمه وسلم ان مجالس الذكر رياض الجنة) قدو ردمعني ذلك فى أخبار منهااذامر رم برياض الجنة فارتعوا قالوا ومارياض الجنة قال حلق الذكرروا والترمذى وقال حسن غريب وأبو يعلى وابن شاهين في الترغب في الذكر والبهقي في الشعب من حديث أنسوفي لفظ قال مجالس العلم رواه الطبراني من حديث ابن عباس وفي لفظ قال المساجد والرتع فها قول سحان الله والجدلله ولااله الاالله والله أكبرر واه الترمذي من حديث أبي هر مرة وقال غريب وقد تقدم في كتاب الاذكار والدعوات (ولولا ماحلناه من أمرا الناس ماغلبتمونا على هذه المجالس لعرفتنا بفضلها قال ثم افترا لحجاج) أى فقع فه (فتكام حتى عب الحسن ومن حضر) في مجلسه (من بلاغته فلمافرغ) من كالمه (طفق فقام) من الجاس (فياءر جلمن أهل الشام الى يجلس الحسن حيث قام الحاج فقال عباد الله السلين الا تعبون اني رجل شيخ كبير واني أغزو ) أى أومر بالغز و (فأ كاف فرسا و بغلا وأ كلف فسطاطا وان لى ثلاثمائة درهم من العطاء) أى فى ديوان الجند (وعلى سبع بنات من العيال فشكا من عاله حيىرق له الحسن وأصحابه) على ذلك (والحسن مكب) أى خافض رأسه ليسمع ما يقول (فلافرغالر جلمن كلامه رفع الحسن رأسه فقال مالهم قاتلهم الله اتحد ذواعبادالله خولا) أي

ومشي نحوالحسن فإلاآه الحسن متوجهاالمتعافي لهعن ناحسة محلسهقال سعدوتعافتله أنضاعن ناحسة محلسى حق صار التى و المالسان فرحة ومحاس للعاجاج فاءالحاج حتى حاس بيني و بينــه والحسن يتكام بكلام له يتكام به فى كل يوم فيا قطع الجسان كالامهقال سمد فقات في نفسي لابلون الحسدن البدوم ولا أنفارن هل يحمل الحسن حاوس الحجاج اليه أن يز مدفى كالمه يتقرب البهأو يحمل الحسن هببة الحاج أن ينقص من كالمه فتكام الجسن كالماواحدا نعواما كان يتكامله في كلوم حتى انتهى الى آخر كالامه فلمافرغ الحسنمن كالمموهوغ برمكترثه رفع الخاج مده فضربها على منكب الحسن غرقال صدق الشيخ و برنعلكم مذه الجالس وأشاهها فاتحذوها خلقا وعادةفانه بلغنى عن رسول الله صلى

الله عليه وسلم ان مجالس الذكرر باض الجنة ولولاما جلناه من أمر الناس ماغلبتمونا على هذه المجالس الذكرر باض الجنة ولولاما جلناه من أمر الناس ماغلبتمونا على هذه المجالس المجالس المجالس المجالس المجالس المجالس المجالس الحسن حدث قام الحجاج فقال عباد الله السلمين اللا تعجبون انى رجل شيخ كبيروانى أغزوفا كلف فرساو بغلاوا كلف فسطاط اوان لى مجلس الحسن حدث قام الحجاج فقال عباد الله العبال فشد كامن حاله حتى رف الحسن له وأصحابه والحسن مكب فلما فرغ الرجل من كالمه ومعالس والمهم قاتلهم قاتلهم الله اتخذوا عباد الله خولا

ومال الله دولاوقتاوا الناس على الدينار والدرهم فاذا غزاء عدقا الله غزافى الفساطيط الهبابة وعلى البغال السباقة واذا أغزى أعاه أغزاه طاو ياراج لله في افترا لحسن فسعى به الى الحجاج وحكى له كلامه في الحسن الحسن الحجاج فقالوا أجب الامير فقام الحسن وأشفقنا عليه من شدة كالمه الذى تكام به فلم يلبث الحسن أن رجع الى مجلسه وهو يتبسم وقلما رأيته فاغرافاه في فعلنا غما كان يتبسم فاقبل حتى (٣٢٣) قعد فى مجلسه فعظم الامانة وقال

انما تحالسون بالامانة مستخدمين (ومال الله دولا يتناو بونه وقت لوا الناس على الدينار والدرهم فاذاغزا عدوالله غزافي كاتنكم تظنون أنالخيانة الفساطيط الهبابة) أى العالبة الشرعة (وعلى البغال السبانة فاذا أغزى أخاه أغزاه طاويا) أى جانعا ليست الا في الدينار (راجلا) أى على رجليه (فافترالسن حتى ذكرهم بأقيم العيب وأشده فقام رجل من أهل الشام كان والدرهم انالحانة أشد جالسا الى الحسن فسعى به الى الحجاج) أى نقل مجلسه ذلك (وحكم له كلامه فعالبث الحسن ان أتنه رسل الحيانة أن يحالسناالرجل الحاج فقالوا أجب الامير فقام الحسن وأشفقنا عليه من شدة كالامه الذي تكاميه )فحقهم (فليابث فنطمئن الى حانبه ثم ينطلق الحسن ان رجع الى مجلسه وهو يتبسم وقلما رأيته فاغرافاه) أى فاتحا ( بنحك الماكان يتبسم فأقبل فيسعى بناالى شرارة من حتى قعد في مجاسه فعظم الامانة) أى أمرها (وقال انما تجالسون بالامانة) رواه بهذا اللفظ العسكرى ناراني أتيت هذا الرجل من طريق هشام بن زياد عن محمد بن كعب القرطى عن ابن عباس رفعه ور وى عبد الرزاق في حامعه فقال أقصر علىكمن لسانك وابنالم بارك فيالزهد والخرائطي فيمكارم الاخلاق منحديث أبيبكر بن محدين عر و بنحزم مرفوعا وقولك اذاغزاء دوالله ومرسلا انما يتحالس المتحالسان بأمانة الله تعالى فلايحل لاحدهما أن يفشي على صاحبه مأيكره ورواه كذاوكذاواذاأغ رزاأخاه ابنالك فيمكارم الاخلاق منحديث بنمسعودور وىالعسكرى والديلي والقضاعي منحديث على أغزاه كذالاأبالك تعرض المجالس بالامانة وروى الديلي منحديث أسامة بنزيد المجالس أمانة فلايحل اؤمن أن برفع على مؤمن علينا الناس أمااناء\_لي قبيحا (كانكم تظنون أن الخيانة ليست الافى الدينار والدراهم ان الخيانة أشد الخيانة أن يجالسنا الرجل ذلك لانتهم نصعتك فاقصر فنطمئن الى ناحيته غرينطلق فيسعى ماالى شرارة من نار )ور وى العسكرى عن ابن عباس فى تأو يل قوله علىكمن لسانك قال فدفعه انماتجالسون بالامانة قال أرادصلي الله عليموسلم ان الرجل يحلس الى القوم فيخوضون في الحديث ولعل الله عدى وركب الحسن فه ماان نمي كان فيه ما يكرهون فيأمنونه على أسرارهم و روى من طريق مسلم بنجنادة حدثنا أبو جارا ر بدالمزل فبينماهو أسامة عن عمر و من عبيد عن الحسن عن أنس مرفوعا الاومن الامانة أوالامن الحمالة أن عدث الرحل يسير اذالتفت فرأى قوما أخاء بالحديث فيقول أكتمه فيفشيه (انى أتيت هذا الرحل بعي الجاح فقال اقصر عليك من لسانك يتبعونه فوقف فقال هـل وقواك اذاغرا عدوالله غزاكذا فاذاأغزى أخاه أغزاه كذالا أبالك تحرض علىناالناس امااناء لى الكم من حاجة أوتسألون ذلك لانتهم نصعتك فاقصرعليك من لسانك قال فدفعه اللهعني وركب الحسن حمارا يريدالمنزل فبينما عنشى والافارجعوافا هو يسير اذ التفت فرأى قوما يتبعونه فوقف فقال هل لم من حاجة أوتسألون عن شي والافارجعوا) يبقى هـ ذامن قلب العبد أى فانذلك فتنة على المتبوع ومذلة للتابيم (فايتق هذامن قلب العبد فهذه العلامات وأمثالها تتبين فهذه العلامات وأمثالها سر برة الباطن ومهـمارأيت العلماء يتغامرون ويتحاسـدون) مع بعضـهم (ولا يتوانسون ولا تتبين سر رة الباطين يتعاونون) في الحق (فاعلم انهم) علماء سوء (قداشتروا الحماة الذنية بالاسترو فهم الخاسرون) في ومهمارأت العلاء يتغارون صفقتهم الحائبون فى حركتهم والله الموفق ويتحاسدون ولايتوانسون \*(بيانما يصم من نشاط العبد للعمادة بسبب و ق به الخلق ومالا يصم)\* ولابتعاونون فاعلم انهمقد اشتروا الحماة الدنما

\*(بيانمايص من نشاط العبد العبادة بسبب و يه الخلق ومالا يصم) \*
(اعلم) وفقل الله (انالر حل قد بيت مع القوم في موضع فيقومون التهدي) أى اصلاة اللهل (أو يقوم بعث هم فيصلون اللهل كله أو بعضه وهوى يقوم في بيته ساعة قريبة فاذار آهم انبعث نشاطه الموافقة ) معهم في علهم (حتى يزيد على ما كان يعتاده أو) انه (يصلى مع انه كان لا يعتاد الصلاة باللهل أصلا وكذلك قد يقع في موضع يصوم فيه أهل) ذلك (الموضع في نبعث له نشاط في الصوم ولو لا هم لما انبعث هذا النشاط

\*(بيانما بصح من نشاط العبد العبادة بسبب رقية الخلق ومالا يصم) \* اعلم أن الرجل قد يبت مع القوم في موضع في قومون الته عداً و يقوم بعضهم في صاون الليل كله أو بعضه وهو ممن يقوم في بينه ساعة قر يبه فاذا رآهم انبعث نشاطه الموافقة حتى بريد على ما كان بعث أو يصلى مع انه كان لا يعناد الصلاة بالليل أصلاو كذاك قد يقع في موضع بصوم فيه أهل الوضع فينبعث انشاط في الصوم ولولاهم لما نبعث هذا النشاط

بالا حرة فهم الخاسرون

اللهم ارحنا بلطفك باأرحم

فهذار بما يفان اله رياء وان الواجب ولل الموافقة وليش كذلك على الاطلاق بله تفصيل لان كل مؤمن واغب في عبادة الله تعالى وفي قيام اللهل وصيام النهار وليكن قد تعوقه العوائق و عنعه الاستغال و يغلبه النم كن من الشهوات أو تسته و يه الغفلة فر بما تكون مشاهدة الغبر سبب و والى الغيفلة أو تندفع العوائق والاشغال في بعض الواضع فينبعث له النشاط فقد يكون الرجل في منزله فتقطعه الاسباب من النه جدمثل تحكمنه من النوم على فراش وثيراً وقد كنه من التمتم بروجته أو المحادثة مع أهله وأقار به أو الاستغال بأولاده أو مطالعة حساب له مع معامله فاذا وقع في منزل غريب الدفعت عنه هذه الشواغل التي تفتر رغبته عن الخير وحصات له أسباب باعثة على الخير كشاهدته الماهم وقد أقبلوا على الله وأعرضوا عن الدن افائه ينظر المهم (٣٢٤) في فافسهم و يشق عليه أن يسبقوه بطاعة الله فنتحرك داعيته المدن الله راء و رعا

فهذار عايفان انهرياء وان الواجب ترك الوافقة وليس كذاك على الاطلاق بلله تفصيل لان كل مؤمن فهو (راغب فى عبادة الله تعالى وفي قيام الليل وصيام النهار ولكن قد تعوقه العواثق وتمنعه الاشغال و يغلبه التمكن من الشهوات أوتستهو مه الغفلة فرعما تكون مشاهدة الغيرسي زوال) تلك (الغفلة أوتند فع العوائق والاشغال في بعض المواضع فينبعثله النشاط فقد يكون الرجل في منزله فتقطعه الأسباب عن التهجدمتل عكنهمن النوم على فراش وثير) أى وطيء (أوتمكنه من المتعرز وجته أوالحادثة مع أهله وأقاربه أوالاشتغال بأولاده أو طالعة حسابله مع معامليه ) أوغيرذلك من الاسباب (فاذا وقع في منزل غريب الدفعت عنه هذه الشواغل التي تفتر) أى تضعف (رغبته فى الحبر وحصلت له أسباب ماعثة على الخير الشاهدته اياهم وقداقبلواعلى الله) بقلوم م (وأعرضوا عن الدنيافانه ينظر المهم فينافسهم ويشق عليه أن يسبقوه بطاعة الله فنتحرك دواعيه للدين لاللرياء ورعايفارقه النوم لاستنكاره الموضع أومرا يلة الطبيع مالوفه (أوبسبب آخر) ككثرة الناموس والبرغوث أوالبق (فيغتنم زوال النوم) عنه (وفي منزله رجما يغلب عليه النوم ورعما ينضاف اليه انه في منزله على الدوام والنفس لاتسمع بالته عد داعا واعاتسم بالتهجد وقتاقل الافيكون ذاك سببها النشاط معاندفاع سائر العوائق وقديعسر الصوم علم مفي منزله ومعماً طابيب الاطعمة ويشق علمه الصبر عنها) مع عكنه منها (فاذا أعو زنه تلك الاطعمة لم يشق على منتبعث داعية الدين الصوم فان الشهوات الخاصرة عوائق أىموانع (ودوافع تغلب باعث الدمن فاذاسلم منها قوى الباعث فهذا وأمثاله من الاسبباب يتصوّر وقوعمو يكون السبب فيه مشاهدة الناس وكونه معهم والشيطان معذلان عارصدعن العمل و عنعه (ويقول لاتعمل فانك) انعملت (تكون مرائيااذ كنت لاتعمل في بيتك ولاتز بدعلى صلاتك المعتادة وقد تمكون رغبته في الزيادة الاجلرة يتهم وخوفامن ذمهم ونسبتهم اياه الى الكسل لاسمااذا كأنوا يظنون به انه يقوم الله لفان نفسه لاتسمع بان يسقط من أعينه م فير يدان يحفظ منزلته ) عندهم (وعند ذلك قد يقول له الشيطان صل فانك مخاص) لله (ولست تصلى لاجلهم بلله) عز وجل (واغما كنت لاتصلى كل له الكثرة العوائق) التي كانت عرضتك (واغماداعيتك لزوال العوائق لالاطلاعهم وهددا أمر مشتبه) الطرفين (الاعلى ذوى البصائر) النافذة (فاذا عرف ان المحرك هوالرياء فلاينبسغي ان يز يدهلي ماكان معتاده ولاركعةواحدة لانه بعصى الله بطلب محدة الناس بطاعة الله وان كان انبعا ثه لدفع العوائق وتحرك الغبطة والمنافسة بسبب عبادتهم فليوافق وعلامةذاك ان يعرض على نفسه انه لوراى هؤلاء يصاون من حيث لار ونه بل من وراء حاب وهوفى ذلك الموضع بعينه هـ ل كانت نفسه تسخف بالصلاة وهم لا يرونه فان سخت

يفارقه النوم لاستنكاره الموضع أوسبب آخرفيغتنم زوال النوم وفى منزله رعما بغلمه النوم ورعابنضاف المهانه فىمنزله على الدوام والنفس لاتسمع بالتهجد دائما وتسمع بالته عدوقتا فلملافك ونذلك ساهذا النشاط معاندفاع سائر العواثق وقد يعسرعليه الصوم في منزله ومعه أطايب الاطعمة ويشق عليه الصبر عنهافاذا أعرورته تلك الاطعمة لمشقعلمه فتنبعث داعمة الدن الصوم فان الشهوات الحاضرة عوائق ودوافع تغلب باءث الدىن فاذاسلم منهاقوى الباعث فهدذا وأمثالهمن الاسماب مصوروقوعمه و يكون السبب فيه مشاهدة الناس وكونه معهم والشيطان مع ذلك رعابصد عنالعمل ويق وللاتعمر فانك

تسكون مرائباذ كنت لاتعمل في بيتك ولا تزدعلى صلاتك المعتادة وقد تسكون رغبته في الدل فان نفسه مان بسقط من الزيادة لاجل و يتهم وخوفامن ذمهم و نسبتهماياه الى الكسل لاسمادا كانوا بظنون به انه يقوم الدل فان نفسه الاتسمى بان بسقط من أعينهم فيريد أن يحفظ منزلته وعند ذلك قد يقول الشيطان صل فانك نخلص ولست تصلى لاجلهم بل لله والحات التحلي كل لهذا كثرة العوائق وانماد اعبتك إذ وال العوائق لالاطلاعهم وهذا أمر مشتبه الاعلى ذوى البصائر فاذا عرف ان المحرك هو الرياء فلا ينبغى ان يزيد على ما كان يعتاده ولاركعة واحدة لانه يعصى الله بطلب محدة الناس بطاعة الله وان كان انما ثه الدفع العوائق وتحرك الغبطة والمنافسة بسبب عبادتهم فله وافق وعلامة ذلك ان يعرض على نفسه أنه لو رأى هؤلاء بصاون من حيث لا يرونه بل من و راء حباب وهوفى ذلك الموضع بعينه هل كانت نفسه تسخو بالصلاة وهم لا يرونه فان سخت

نفسه فليصدل فان باعثه الحق وان كان ذلك يدقل على نفسه على عابعن أعينهم فليترك فان باعثه الرياء وكذلك قد يحضر الانسان بوم الجعث في الجامع من نشاط الصدلاة ما لا يحضره كل يوم و يمكن ان يكون ذلك عب حدهم و يمكن ان يكون نشاطه بسبب نشاطهم و روال عفل السبب القياله مع على الله تعالى وقد يقرك بذلك باحث الدين و يقارنه بزوع النفس الى حب الحد فهم اعلم ان العالب على قلبه ارادة الدين فلا ينبغى ان يترك العمل عليه على المعادة وكذلك قد يبكى جاعة في نظر البهم في عضره البكاء خوفا من الله تعلى العمن الرياء ولوسمع ذلك السكاء في المحادد فلا يعضره البكاء في المحادد فلا و تارة مع الصدف اذ يحتى على نفسه قساوة القاب حين يبكون ولا تدمع (٢٥٥) عنده في بنا كوت كافاوذ لك محود وعلامة

الصدق فيمان بعرض على نفسة فليصل فان باعثه الحق وانكان يثقل على نفسه ذلك لوغاب عن أعينهم فليترك فان باعثه الرياء وكذلك نفسه انه لوسمع بكاءهممن قديعضرالانسان يوم الجعة في الجامع من نشاط الصلاة) مع الجاعة (مالا عضره كل يوم و عكن ان يكون حث لا رونه هـل كان ذلك لب جدهم)له (و مكن ان يكون تحرك نشاطه بسبب نشاطهم و زوال غفلته بسبب اقبالهم على الله يخاف على نفسه القساوة تعالى وقد يتحرك بذلك باعث الدينو يقارنه نزوع النفس الىحب الحد فهماعلم الاالغالب على قلبه اراكة فسياكى أملا فان لمحد الدين فلا ينبغي ان يترك العمل عليده من حسالحد بل ينبغي ان برد ذلك على نفسه بالكراهية ويشتغل ذلك عند تقدر الاختفاء بالعبادة وكذلك قد تبكي جماعة فينظر الهم فيحضر والبكاء خوفا من الله لامن الرياء ولوسمع ذلك المكادم عنأعينهم فاغماخوفهمن وحده المابكي ولكن بكاء الناس يؤثر في ترقيق القلب) وتليينه (وقد لا يحضره البكاء فينباك) أي ان مقال انه قاسي القلب يتكاف البكاء (تارة رياء وتارة مع الصدق اذيخشي على نفسه مقساوة القاب حين) رآهم (يمكون ولا فمنبغي ان مترك التباكي تدمع عينه فيتباكى تسكلفا وذلك محمود وعلامة الصدق فيهان بعرض على نفسه انه لوسمع بكاءهم من حيث قال لقمان علمهالسلام لا رونه هل كان يخاف على نفسه القساوة فستماكى أملا فان لم عدد الدعد تقد رالاختفاء عن أعينهم لاسمه لاثرى الناس أنك فاغمان وفه من ان يقال الله قاسي القلب فينبغي ان يترك التباكي قال لقمان لابنه) يابني (لا ترى الناس تخشى الله اسكر ول وقامك انك تخشى الله ليكرموك وقلبك فاجر) أى فان ذلك رياء ونفاق (وكذلك الصيحة) أى الزعقة (والتنفس) فاحروكذ لك الصحية صعداء (والانين عند) سماع (القرآن والذكر أو بعض مجارى الاحوال ارة تكون من الصدق والحزن والتنفس والانن عند والخوف والندم والتأسف على مافات من الخبر (والرة تكون عشاهدته خزن غيره وقساوة قلبه فيتنفس القرآن أوالذكرأو بعض ويتكلف التنفس والانينو يتحازن وذلك محود وقد تقترن به الرغبة فماد لالته على انه كثيرا لحزن لمعرف محارى الاحوال ارةتكون بذلك فان تجردت هذه الداعية فهمى الرياءوان اقترنت بداعية الحزن فان اباهاولم يقبلها وكرهها سلم بكاؤه من الصدق والحرن والخوف وتباكيه وان قبلذلك وركن اليه يقلبه حبط أحره وضاع معيه وتعرض لسخط اللهبه وقديكون أصل والنددم والتأسف وتارة الانين عن الحزن ولكن عده و مزيد في رفع الصوت فرفع تلك الزيادة رياء وهو معظو رلانها في حكم الابتداء تكون لشاهدته حزن غبره لحردال باء فقديهيج من الخوف مالاعلا العبد معه نفسه والكن يسبق خاطرال ياء فيقبله فيدعو الى زيادة وقساوة قلممه فستكلف تحز من الصوت أو رفعله أوحفظ الدمعة) الجارية (على الوجه حتى تبصر) أى راها الناس (بعدان التنفس والانين ويتحازن استرسلت الشهدية الله ولكن يحفظ أثرها على الوجه لاجل الرياء وكذلك قد يسمع الذكر فتضعف قواه) وذلك محودوقد تقيرناه وترتخي (من الخوف فيسمقط) على الارض (فيستحيى ان يقال انه سقط من غير زوال عقل وحالة شديدة الرغبة فمالدلالته على أنه فيزعق ويصيع و يتواجد تكافاليرى اله سقط لكونه ، خشياعليه وقد كان ابتداء السقطة عن صدق وقد كثيرالخزن لعرف بذلك بز ولعقله فيسقط ولكن يفيق سريعا فتحزع نفسه ان يقالحالته غيرثابنة وانماهي كبر فخاطف فانتحردت هدده الداعمة فيستدم الزعقة والرقص والتواجد ابرى دوام عله ) وثبوتها (وكذاك قديفيق بعد الضعف والكن يزول فه ي الرياء وان اقدرت

بداعسة الحزن فان أباها ولم يقبلها وكرهها سلم بكاؤه وتباكيه وانقبل لذاك وركن السه بقلبه محبط أجره وضاع سعيه وتعرض السفط الله به وقد يكون أصل الانبن عن الحزن ولكن عده و بزيد في رفع الصوت فتالك الزيادة ولا يأه وهو يحظو ولا نه الحدمة بالابتداء لجرد الرياء فقد بهج من الحوف مالاعلك العبدمة بفسه ولكن يسبقه عاطر الرياء في قبله فيدع والحرق والموت أورفع له أوحفظ الدمعة على الوجه حتى تبصر بعد أن استرسلت الحشية الله ولكن يحفظ أثرها على الوجه لاجل لرياء وكذلك قد يسمع الذكر فنض عف وامن الحوف فيسقط ثم يستقي أن يقال له انه سقط من غير و والعقل وحالة شديد في نقل من المولدة والمعالمة في تعد المعتقب عنفسه أن يقال حالته غير نابقة والمحالة وكذلك قد ينم قبعد الضعف ولكن يفيق سر يعافقورع نفسه أن يقال حالته غير نابقة والمحالة وكذلك قد ينم قد بعد الضعف ولكن يفيق سر يعافقورع نفسه أن يقال حالته غير نابقة والمحالة وكذلك قد ينم قد بعد الضعف ولكن يؤول

طعفه سر بعافعيز عأن يقال لم تكن غشيته صحية ولوكان ادام معله فيستد م اطهار الضعف والانين فيتمكئ على غيره برى اله يضعف عن القيام و يتمايل في المشيطان ونزعات النفس فاذا خطرت فعلاجها أن يتذكران الناس لوعر فوانفاقه في الباطن واطلعوا على ضميره المقتوه وان الله مطلع على ضميره وهوله أشدم قتاكار وى عن ذى النون رحه الله انه قام و زعق فقام معه شيخ آخر رأى (٣٢٦) فيه أثر التكاف فقال باشيخ الذي يوال حين تقوم فحلس الشيخ وكل ذلك من أعمال

ضعفه سريعا فعزع ان يقال لم تكن غشيته صحيحة ولو كان ادام ضعفه فيستديم اظهار الضعف والانين في ملي على غيرة مرى انه بضعف عن القيام ويتمايل في المشي عيناوشمالا (ويقرب الحطاليظهرانه ضعيف عن سرعة المشي فهده كلهامكايدا الشيطان) وخدعه (ونزغان النفس فاذا خطرت فعلاجهاان يتذكران الناس لوعرفو انفاقه في الباطن واطلعواعلى) مافي ضميره (لقتوه) أى أبغضوه (وان الله مطلع على ضميره وهوله أشد مقتا كاروى عن ذى النون) رجه الله تعالى (انه) لما ذخل بغدا دواجتمعت عليه الصوفية ومنهم قوال يقول شيافاستاذنوه بان يقول بين يديه شيافاذن اه فابتدا يقول

صغير هواك عذبني \* فكيف به اذا احتنكا \* وأنت جعت من قلبي هوى قد كان مشتركا \* اما ترثى احكت \* اذا ضعك الخلي تبي

(قام) دوالنون (وزعق) وسقط على و جهه والدم يقطر من حبينه ولانشعر به (فقام معدشيخ آخر رأى فيه أثرالة كاف) يتواجد (فقال)له ذوالنون (ياشيخ الذي يراك حين تقوم فحلس الشيخ) حكاه القشيري فى الرسالة عن أحد بن مقاتل المكي ثم قال معت الاستاذ أباعلى الدقاق يقول فى هذه الحكماية كان ذوالنون المصرى صاحب اشراف على ذلك الرجل حيث نهه ان ذلك ليس مقامه وكان ذلك الرجل صاحب انصاف حيث قبل ذلك منه فرجع وقعد وقد تقدم ذلك في كتاب السماع والوجد (وكل ذلك من أعمال المنافقين وقد حاء في الخبر نعوذ بالله من خشوع النفاق) قال العراقي رواه البهوقي في الشعب من حديث أبي مكر الصديق وفيه الحرث بنعبيدالاع آرى ضعفه أجدوا بن معين (واعما خشوع النفاق أن تعشع الجوار والقلب غيرخاشع )وقد جاءمفسر اهكذافي الخبرفيمار واءالحكيم والبيه قي من حديث أبي بكر المتقدم بلفظ تعوذوا باللهمن خشوع النفاق قالوا بارسول الله وماخشوع النفاق قال خشوع البدن ونفاق القلب وقد رواه كذلك الحاكم في تاريخه من حديث ابن عمر (ومن ذلك الاستغفار والاستعادة بالله من عذابه وغضه فانذلك قديكون لخاطرخوف وتذكر ذنب وتنذم عليمه وقديكون المراآة فهده خواطرترد على القلب متضادة مترادفة متقاربة وهي مع تقاربها متشابه \_ عسرالتم \_ يربينها الاعلى ذوى البصائر (فراقب قلبك في كل ما يخطر لك و انظر ماهو ومن أن هوفات كان لله فامضه واحذرمع ذلك أن مكون خفي عاليك شيّ من الرياء الذيهو) في دقيه وخفائه (كربيب النمل وكن على وجل من عبادتك أهي مقبولة) عندالله (أملاكوفانعلى الاخلاصفهاواحدرأن يتعدداك عاطرالكون) أى الميل (الى جدهم بعد الشروع فى الاخلاص فان ذلك ممايكره) في الاعال (حدافاذا خطر النفتفكر في اطلاع الله عليك ومقته النوتذ كرماقاله أحدالثلاثة نفرالذين حاجوا أبوب عليه السلام اذقال ياأبوب أماعلت ان العبد تضل عنه علانيته التي كان يخادع مافى نفسه و يجزى بسر برته وقول بعضهم أعوذ بك أن يرى الناس انى أخشاك وأنت لى ماقت) أى باغض (وكانس دعاء على بن الحسين) بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم (اللهم انى أعوذ بك أن تحسن فى لامعة العبون) أى ماظهر منها (علانتي وتقبح لك فيما أخلوسر رتى محافظاعلى رياء الناس في نفسي ومضيعا ما أنت مطلع عليه مني أبدى الناس أحسن أمرى و أفضى السلن باسوا على تقر باالى الناس بعسناتي وفرارامنهم اليك بسياتى فيحلب مقتل و يجب على غضمك أو وذبالله من ذاك

المنافقين وقدجاءفي الخبرنعوذ باللهمن خشوع المنافقين وانما خشوع النفاق انتغشع الجوارح والقلب غيرخاشع ومنذلك الاستغفار والاستعادة بالله من عذاله وغضمه فانذلك قد مكون لخاطرخوف وتذكرذنب وتندم عليه وقدركون للمرا آةفهذه خواطر تردعلى القلب متضادة مترادفة متقارية وهيمع تقاربهامتشاجة فراف فلبكف كلما يخطر لك وانظـرماهوومن أبن هوفان كانته فامضه واحذر مع ذلك أن يكون قدخني علمك شيمن الرباءالذي هوكدس النمل وكنعلي وحل منعبادتك أهي مقبولة أملاكوف العلى الاخلاصفهاواحذرأن يعدداك خاطرالركون الى حدهم بعدالشروع بالاخالاص فان ذلك عما مكثر حدافاذا خطرلك فتفكر فى اطلاع الله عليك ومقتمه لكوتذ كرماقاله أحداالثلاثة الذن حاجوا أنوب عليه السلام اذقال باأبوب أماعلت ان العيد

تَضَلَ عنه علانيته التي كان يخادع مهاءن نفسه و يجزى بسر يرته وقول بعضهم أعوذ بك ان يرى الناس انى المستخدم الم أخشاك وأنت لى مافت وكان من دعاء على من الحسين رضى الله عنهما اللهم انى أعوذ بك ان تحسن فى لا معة العدوب علانيتي و تقبح الك فيما أخلو يسرير تى محافظا على رياء الناس من نفسى ومضيع الميا أنت مطلع عليه منى أبدى للناس أحسن أمرى وأفضى البك بأسوأ على تقر باالى الناس بحسناتى وفرا وامنهم البك بسيات تى فيحل بي مقتل و يجب على غضبك أعذ في من ذلك

طلب الحاجات الى الرجين تسود وحوههم فهذه حل آفات الرياء فليراقب العبد قلبه ليقف علمافقي اللس ان للرياء سيعين باباوقد عرفت أن بعضه أغمض من بعض حتى ان بعض عمثل دبيب النمل وبعضه أخفى من دبيب النامل وكيف بدركماهو أخفى مندس النحل الابشدة التفقد والمراقبة وليته أدرك بعد بذل المجهودفكيف بطمع فى ادرا كه من غـمر تفقد للقلب وامتحان للنفس وتفتيشعن حدعهانسأل الله تعالى العافية عنه وكرمه واحسانه \* (بيانماينبغي المر يد أن يلزم نفسه قبل العمل و بعد ، وفيه ) \* اعلم ان أولى ما يلزم الريد قليه في سائر أوقاته القناعة بعلوالله فىجميع طاعاته ولايقنع بعلم اللهالامن لايخاف الا اللهولا وجوالاالله فامامن خاف غيره وارتعاه اشتهى اطلاعه على محاسن أحواله فانكان في هذه الرتبة فليلزم قلب مكراهة ذلك من جهة العقل والاعان لمافهمن خطر التعرض للمقت ولبراق نفسه عندالطاعات العظمة الشاقة التى لا يقدر علها غيره فان النفس عند ذلك تكادتغلى حرصاعلي الافشاء وتقولمثلها العدمل العظم أوالخوف

بارب العالين) وهذا الدعاء رواه صاحب نهم البلاغة من كلام أمير المؤمنين على رضى الله عنه ولفظه اللهم انى أعوذ بك من أن يحسس فى لامعة العيون علاندي ويقبح فيما أبطن ال سريرتى محافظا على رياء الناس مطلع من نفسي محمد عما أنت مطلع عليه مني فابدى الناس حسن ظاهرى وأفضى البك بسوء عملى تقر باالى عبادل وتباعدا من مرضاتك وهومن رواية على بن الحسين بن على عن أبيه عن جده (وقد قال أحدالثلاثة نفرلا بوبعليه السلام باأبوب ألم تعلمان الذين حفظوا علانيتهم وأضاعوا سرائرهم عندطاب الحاجات الى الرحن تسودو جوههم فهذه جلة آفات الرياء فليراقب العبدقلبه ليقف علم افغي الخسيران الرياء سبعين بابا) قال العراقي هكذا ذكر المصنف هذا الحديث هناوكا أنه تصحف عليه أوعلى من نقله من كلامه انه الرياء بالمثناة التحتية وانماهوالر بابالموحدة والرسم كتابته بالواو والحديثر واه ابنماجه منحديث أبيهر مرة بلفظ الرباسبعون حوبا أيسرها أن ينكع الرجل أمه وفي اسناده أبومعشر واسمه نحيح مختلف فد مه وروى ابن ماحه من حديث ابن مسعود عن الني صلى الله عليه وسلم قال الربائلاثة وسبعون باباواسناده صحيح هكذاذ كرابن ماجه الحديثين فأنواب التحارات وقدر وى البزار حديث ابن مسعود بلفظ الربابضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك وهدده الزيادة قديستدل مهاعلى انه الرياء بالمثناة لاقترانه مع الشرك والله أعلم اه قلت روى ذلك من حديث أبي هر مرة وابن مسعودوا لبراء وعائشة ورجل من الانصار فديث أبي هر مرة رواه ابن حرير بلفظ الرياسبعون حويا أهوم امثل وقوع الرجل على أمهو رواه ابن أبي الدنمافي كتاب ذم الغيبة بلفظ وأبسرها كنكاح الرحل أمهوان أربي الرباعرض الرحل المسلم ورواه البهتي بلفظ الرباسبعون باباأ دناها كالذى يقع على أمه وفى لفظ لهان الرباسبعون حوبا أدناه أمثل ما يقع الرجل على أمه وأربى الرباا ستطالة المرء في عرض أخيه وأماحد يث ابن مسعود فلفظه الر بائلاث وسبعون باباأ يسرها مثل أن ينكوالرجل أمه وان أربى الرباعرض الرجل المسلم رواه الحاكم والبيهقي وأماحد يث البراء فلفظه الرباا تنآن وسبعون باباأدناهامثل اتيان الرجل أمه رواهابن حر بروأماحديثعائشة فلفظه انالز بابضع وسمبعون باباأصغرها كالواقع على أخته رواه أنونعيم فى الحلية وأماحديث رجل من الانصار فلفظه الرباأحدوسبعون أوقال ثلاثة وسبعون حوباأ هونهامثل اتمان الرجل أمه رواه عبد الرزاق في حامعه وأماحديث ابن مسعود الذي رواه البزار فقدرواه ابنحرير كذاك وضبطوه بالوحدة وقد تقدمذ كرهذا الحديثفي كتاب اللسان (وقدعرفت ان بعضه أنحض من بعض حتى ان بعضه مثل دبيب النمل و بعضه أخفى من دبيب النمل وكيف يدرك ماهو أخفى من دبيب النمل) لشدة خفائه ودقته (الابشدة التفقد والمراقبة) وكثرةالمجاهدة لعيو بالنفس(وليته أدرك بعديذلالمجهودفكيف يطمع فىادراكه منغ يرتفقد للقلب وامتحان النفس) ورياضة لها وتهذيبهما (وتفتيشعن خدعها) وتلبيساتها والله الموفق

\* (بيانما ينبغي المريدأن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه)

(اعلم) هداك الله (ان أول ما يلزم المريد قلب في سائر أوقاته القناعة بعلم الله تعالى في جميع طاعاته وما يتقرب به البسه ولا يقنع بعلم الله الامن لا يخاف الا الله ولا يرجو الاالله فأمام ن خاف غيره وارتباه اشتهى اطلاعه على محاسن أحواله) الباطنة والظاهرة (فان كان) المريد (في هذه المرتبة فليلزم قلبه كراهته ذلك) أي يحبسه به و يجعل الكراهة كالزمام وفي نسخة فيلزم (من جهة العقل والاعان العافيه من خطر التعرض المهقت) والسقوط من عن الله تعدلى (وليراقب نفسه عند الطاعات العظيمة الشاقة التي لا يقدر عليها غيره فان النفس عند ذلك تكاد تغلى حرصا على الافشاء) والاطهار (وتقول مثل هذا العمل العظيم) الشاق (والخوف العظيم والبلاء العظيم لوعرفه الخلق منك لسحد والك) تعظيما لقامك (فيا في

الحلق من بقدرعلى مثله فكمف ترضى باخفائه فعهل الناس محلك وينكرون قدرك وبحرمون الاقتداء مك فغي مثل هذا الاص رنبغي أن يثبت قدمه و يتذكرني مقالة عظم عله عظم ملك الا خرة ونعيم الجنة ودوامه أبدالا باد وعظم غضب الله ومقتمه على من طاب وطاعته ثوا بامن عباده و بعلم اناظهاره لغيره عبساليه ومقوطعند الله واحباط العمل العظم فيقول وكيف أتبع مثل هدذا العمل تعمدا للقوهم عاحزون لايقدرون لىعلىرزقولا أحمل فالزم ذاك قلبهولا سنغى أن سأسعنه فيقول اغا مقدر على الاخلاص الاقوياء فاماالخلطون فليس ذلك من شأخ مرفيد برك الماهدة في الاحلاص لان الخلط الى ذلك أحوج من المتقى لان المتقى ان فسدت نوافله بقيت فرائضه كاملة تامةوالخلط لاتخساو فرائفه عن النقصان والحاجمة الىالجمران بالنوافل فانام تسلمصار ماحوذا بالفرائض وهلك مه فالخلط الى الاخــلاص أحوج \*وقدروىء -م الدارى عن الذي صلى الله علمه وسلمأنه فالعاسب العبد نوم القيامة فان نقص فرضه قبل انظرواهل لهمن تطوع فان كانله تطوع أكلبه فرضه وان لم يكن له تطوع أجذ بطرفيه فالقي في النار

الخلق من يقدر على مثله فكيف ترضى باخفائه) وكنه (فعيهل الناس محاك) ومنزلتك (وينكرون قدرك ويحرمون الاقتداء بكففي مثل هذا الامر) أذاعرض له (ينبغى أن يثبت قدمه و يتذكر في مقالة عظم عله عظم ملك الا محرة ونعيم الجنة ودوامه أبدالا آباد) وما أعدالله في اللعاملين بمالاعين وأتولا أذن معتولاخطرعلى قلب بشر (و) يتسذكراً يضا (عظم غضب الله ومقته على من طلب بطاعته ثوابا من عباده ويعلم أن اظهاره لغيره تحبب اليه وسقوط عندالله) من عين رحمه (واحباط العممل العظم فيقول وكيف أتبع مثل هدذا العمل بعمدا الحلق)وثنائهم (وهم عاجزون) في أنفسهم (لا يقدرون لي على رزق ولاأجل فيكزم ذلك قلبه) و يرده عليه (ولا ينبغي أن ييأس عنه فيقول انتا يقدر على الاخلاص الاقو ماء) من الناس (فاما المخلطون قليس ذلك من شأنهم فيترك المجاهدة في الاخلاص) رأسا (لان المخلط الىذلكُ أُحوج من المتقى لان المتقى ان فسدت نوافله بقيت فرائضه كاملة تامة) محفوظة عن الفساد (والمخلط لاتخاو فرائضه عن النقصان والحاجة الى الجبران بالنوافل فان لم يسلم صارماً خوذا بالفرائض وهلكبه فالخلط الى الاخلاص) في أعماله (أحوج) من المتقى (وقدر وي) أبورقية (عم) بن أوسبن حارثة نسور بنجدعة بنرزاح بنعدى بنالدار (الدارى)رضى اللهعند قدم المدينة سنة تسع وأسلم وذكرالني صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال فدث الني صلى الله عليه وسلم بذلك على المنسير وعد الك من مناقبه وانتقل الى الشام بعدقتل عمانوسكن فلسطين وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه مهاقر ية عمنون قال ابن حمان مات بالشام وقيره بيت حمر سن من بلاد فلسطين (عن النبي صلى الله علمه وسالم أنه قال يحاسب العبددوم القيامة فان نقص فرضه قيل انظروا هلله من تطق عفان كان له تطوّع أكليه فرضه وانلم يكنله تطوع أخذ بطرفيه فالقي فى النار) رواه أجدوا بوداود واسماحه والدارى وابن فانع والحا كم والبهتي والضياء ولفظهم أولما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فان كان أعما كتد اله تامة فان لم يكن أعماقال الله عزو حل المائكة انظرواهل تحدون العددي من تطوع فتكماون بمافر يضته ثم الزكاة كذاك ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذاك ورواه أيضا أجد وابن أى سيدة عن رحل من الصحابة وفي رواية أول ما يحاسب الناس به نوم القيامة من أعمالهم الصلاة بقول ربناعز وحل للائكته وهو أعلم انظروافى ملاة عبدى أعهاأم نقصهافان كانت نامة كتنتله تامة وان كانت انتقص منها شئ قال انظرواهل لعبدى من تطوّع فان كان تطوّع قال أتمو العبدى فريضة من تعاوّعه ثم تؤخد الاعال على ذا كم هكذا رواه أحدد وأبوداود والنسائي والحاكم والبهتي من حديث أبيهر رةوروي الحاكم في الكني من حديث ابنعر أولما فترض الله تعالى على أمتى الصاوات الجس وأول ما ترفع من أعمالهم الصلوات الجس وأول مابستلون عن الصالوات الجس فن كان ضم شيأمنها يقول الله تبارك وتعالى انظرواهل تجدون لعبدى نافلة من صلاة تتمون بهاما نقص من الفريضة وانفاروافى صيام عبدى شهر رمضان فان كانضيع شيأمنه فانظروا هل تجدون لعبدى نافلة من صمام تتمونيه مانقصمن الصام وانظروافي كاه عبدى فان كانضمع شيأمنها فانظرواهل تجدون لعبدى نافلة منصدقة تثمون بهامانقص من الزكاة فوخد ذلك على قرائض الله وذلك برحة الله وعدله فان وجدفضل وضع فىميزانه وقيل ادخل الجنة مسروراوان لم وجدله شئمن ذلك أمرت به الزيانية فاخذ سديه و رحليه مُعْدَف به في الناروروي ابن عسا كرمن حديث أبي هر مرة ان أول ما عاسبه العبد صلاته فان سلت سلم سائر عله وان فسدت فسد سائر عله ثم يقول انظرواهل لعبدى من نافلة فان كانت له نافلة أتم ماالفريضة ثم الفرائض كذاك بعائدة الله تعالى و رحته واستناده حسن ورواه الترمذي وقال حسن غريب والنسائي وابن ماجه بلفظ ان أول ما عاسب به العبد يوم القيامة من عله صلاته فان صلحت فقد أفلو فعيروان فسدت فقد خاب وخسر وان انتقص من فر نضيته قال الرب انظر واهل لعمدي

فياتى المخلط بوم القيامة وفرضه اقص وعليه ذنوب كثيرة فاجتهاده في جبرا الفرائض وتكفير السيئا تولا يمكن ذلك الا مخلوص النوافل وأما المنتقى فهده في زيادة الدرجات فان حيط تطوعه بقي من حسناته ما يترج على السيئات فيد خل الجنة فاذا ينبغى أن يلزم قلبه خوف اطلاع غير الله علم علم المنتص فوافله ثم يلزم قلبه ذلك بعد الفراغ حتى لا ينظهره ولا يتعدث به واذا فعل جسع ذلك فينبغى أن يكون وجلا من عله حائفا أنه رعادا خسله من الرياء الخفى ما لم يقف علم ه فيكون شاكافى قبوله ورده مجوزا أن يكون الله قد أحصى علمه من نيته الحفية ما مقته مها وردع له بسبه او يكون هذا الشائ والخوف في دوام عله و بعده الافي ابتداء العقد بل بنبغي أن يكون (٣٢٩) متيقنا في الابتداء أنه مخلص ما يريد

بعمله الاالله حي نصم عله فاذاشرع ومضت لحظـة عكن فهاالغفلة والنسيات كان الخوف من الغفلة عن شائبة خفية أحيطتعله من رباءأوعب أولىبه ولكن يكون رحاؤه أغلب من خوفهلانه استيقنانه دخل بالاخلاص وشكف أنه هل أفسد وبرياء فمكون وجاء القبول أغلب وبذلك تعظيم لذته في الماطة والطاعات فالاخلاص يقين والرياء شدك وخوفه لذلك الشكجدير بان يكفرخاطر الر ماءان كان قد سمق وهو غافل عنه والذي يتقرب الى الله بالسعى في حواج الناس وافادةالعلم ينبغيأن بلزم نفسمه رحاءالثوابعلى دخول السرورعلى قلب من قضى حاحته فقط ورجاء الثواب على عمل المتعلم بعلم فقطدون شكر ومكافأة وحد وثناءمن المتعلم والمنعم عليه فانذلك يحبط الاحل فه\_ما توقع من المتع\_لم

من تطوع فيكمل ماانتقص من الفريضة ثم يكون سائر عله على ذلك وقد تقدم شي من ذلك في كلب الصلاة (فيأتى الخلط بوم القيامة وفرضه ناقص وعليه ذنوب كثيرة باحتهاده فيحبرالفرائض) بالنوافل (وتكفيرالسيئات أحوج ولامكن ذلك الإيخاوص النوافل) حتى يقع بما الجـبر (اما المتقي فحهده في زيادة الدرجات) ورفعها (وإن حبط تطوّعه بقي من حساناته ما يترجيه على السيئات فيدخل الجنة) بفضلالله ورحته (فاذا ينبغى أن يلزم قلبه خوف اطلاع غيرالله عليه لتصم نوافله ثم يلزم قلبه ذلك بعد الفراغ حتى لا يتحدث به ولايظهره للناس فاذا فعل جميع ذلك فينيغي أن يكون وجلا منعله خاتفاانه ربما داخله من الرياء الخني مالايقف عليه فيكون شاكافى قبوله ورده مجوّرا أن يكون الله قد أحصى عليه من نيته الخفية مامقتهما) أي أبغضه (و ردعمله بسبهاو يكون هـ ذاالشك والخوف في دوام ع-له وبعده لافى ابتداء العقد بل ينبغى أن يكون متيقنافى الابتداء انه مخلص ما مريد بعمله الاالله حتى يصح عله فاذاشرع فيه ومضت لحظة عكن فهاالغفلة والنسيان كان الخوف من الغفلة عن شائبة خفية أحبطت عله من رياء أوعِب أولىنه) ويه يكون عام عله بالاخد الاص فيعطى لا خره حكم أوله (والكن يكون رجاؤه أغلب من خوفه لانه استيقن انه دخل باخلاص) في ابتداء العقد (وشك انه هن أفسده برياء فبكون رجاءالقبول أغلبو بذلك تعظم لذته في المناجاة والطاعات فالاخلاص يقين والرياءشك والبقين لا بزال بالشك (وخوفه لاجل الشك جد بربان يكفر خاطر الرياء ان كان قد سبق وهو غافل عذه و) اما (الَّذِي يتقرب الحالله بالسعي في حواجُ النَّاس) التي يضطر ون اليها (و) في (افادة العلم) فانه (ينبغي أن يلزم نفسه رجاء الثواب على دخول السرو رعلى قلب من قضى حاجته فقط ورجاء الثواب على عل المتعلم بعلمه فقط دون شكر ومكافأة وحدوثناء من المتعلم والمنجم عليه فانذلك يحبط الاحر فهمماتوةم) أى ترجى (من المتعلم مساعدة في شغل وحدمة أوم افقة الى المشى في الطريق يستكثر بانساعه ) أ أومشيه خلفه را كباأوماشيا (أوترددا منه في حاجة) من حاجاته المتعلقة به (فقد أخره ولاتوابله غيره نعم ان لم يتوقع هو )ذلك (ولم يقصد الاالثواب على عله بعلم ليكون لهمثل أحره ولسكن) لو (خدمه التلميذبنفسم منغيرطلبمنه (فقبل خدمته فنرجوأن لا يحبط لذلك أحره) اذ كان لاينتظره (ولا بريده منه) ولأيطلبه (ولايستعيده منهلوقطعهومع هذافقد كان العلماء يحذرون هدذاحتي ان بعضهم ا وقع في برر ) فاستغاث ( فحاء قوم فادلوا ) له (حبلا ابرقوه ) وفي نسخة البرفعوم ( فلف علم م أن لا يقف معهم من قرأ عليه آية من القرآن أوسمع منه حديثانعيفة من أن يحبط أحره وقال شقيق البلخي) رجه الله تعالى (اهديت لسفيان) بن سعيد (الثورى) رحمالله تعالى (ثوبا فرده على) ولم يقبله (فقلت ما أباعبدالله لست أنامن أسمع الحديث حتى ترده على ) فتخاف انى اهديته الله لاحل ذلك (قال ) النورى قد (علتذلك ولكن أخوك يسمع مني الحديث فأخاف أن يلين قلبي لاخيـــك أكثر ممايلين لغــيره)

مساعدة فى شغل وخدمة أومرافقة فى المشى فى المن المشى فى المن المشى فى الطريق المستكثر باستساعة أو ترددامنه فى عاجة فقد أخذا جوه فلا ثوابله غيره نع الله يتوقع هو ولم يقصد الاالثواب على عله المشى فى الطريق ليستكثر باستساعة أو ترددامنه فى عاجة فقد أخذا جوه فلا أخره ولكن خدمه التليذ بنفسه فقبل خدمته فترجو منه أن لا يحبط ذلك أخره اذا كان لا ينتظره ولا يريده منه ولا يستبعده لو قطعه ومع هذا فقد كان العلماء يحدرون هذا حتى ان بعضهم وقع فى بثر فاء قوم فادلوا حبلا ليرفعوه فلف عليهم أن لا يقف معهم من قرأ عليه آية من القرآن أو مع منه حديثا خيفة أن يحبط أخره وقال شقيق البلني أهديت لسفيان الثورى ثو بافرده على فقلت له يا أباعبد الله لست أنا عن يسمع منى الحديث فاخاف ان يلين فلي لاخيان أكثر مما يلين لغيره عن يسمع منى الحديث فاخاف ان يلين فلي لاخيان أكثر مما يلين لغيره

وجاءرجل الى سفيان بدرة أوبدرتين وكان أوه صديقالسفيان وكان سفيان بأتمه كثير افقال اله با أباعبد الله في نفسك من أبي شي فقال برحم الله أبال كان وكان وأثنى عليه فقيال با أباعبد الله قدعرفت كيف صارهذا المال الى فاحب ان تأخذه الله في منام على عمالك قال فقبل سفيان ذلك قال فلما خرج قال لولاه (٣٣٠) بامبارك الحقه فوده على فقال أحب ان تأخذ ما لك فلم يزل به حتى رده عليه وكائنه كانت

أخرجه أبونعيم فى الحلية عن عبد المنع بنعر حدثنا أحدبن محدبن زياد حدثنا أبوداود حدثنا اسحق بن الجراح الازدى حدثنا عبدالرجن بنتحدقال حدثني شقيق البلخي قال اهديت لسفيان فذكره وقال أبو نعيمأ بضاحد ثناعبد المنع بنعير حدثناأ حدبن محدبن زياد حدثنا محدين اسمعيل الصائغ حدثنا الحلواني حدثنا يحيى بن أبو ب حدثنامبارك ب سعيد قال (جاءرجل الى سفيان ببدرة أو ببدر تين وكان أبو مدية ا لسفيان وكان مدفيان يأتيه كثيرا) قال (فقال له يا أباعبدالله في نفسك من أبي شي فقال برحم الله أباك كانوكانفائني عليه) قال (فقال اأباعبدالله قدعرفت كيف صارالي هذا المالفاحية أن تأخذهذ.) البدرة من المال (تستعين م) على عدالك قال فقبل سفيان ذلك فلما حرج قال اولده) ولفظ الحلية بعد قوله ذلك وقام الرجل فلا كادأن يخرج قال (يامبارك الحقه فرده على) وهذا السياق هو الصواب فانمباركا أحاهلاواده وهومبارك بنسعيد بنمسر وقاانورى الاعمى أبوعبد الرحن الكوفي تزيل بغداد صدوق مانسنة عانين روى له أبوداود والترمذي والنسائي في على اليوم واللسلة (فرجع) الرجل (فقال) له سفيان ابن أحى (أحب أن تأخذمالك) قالله بالباعبدالله في نفسك منه شي قال لاول كن أحب أن تأخــذه (فلم بزل به حتى رده علمه) وذهب به و (كانه كانت أخوّته مع أسه في الله فكره أن يأخذ ذلك) ومن قوله وكانه الى هنامن ز بأدة المصنف ليست في سماق الحلية وقد ساقها للاعتذار عن سفيان وهو حسن (قالولاه فلماخرج) الرجل عاله (لمأملك نفسي انجش المه فقلت ويلك) وليس في الحليسة ولده واعكه وقال فلماخرج لمأملك نفسي انجنت البه فقلت ويحك رأى شي قلبك هذا حجارة عد أنه ليس النعيال اماتر حنى أماتر حم اخوتك أماتر حم عبالك) وفي الحلية عيالنا وعبالك قال (فا كثرت عليه فقال الله بامبارك تأ كلهاأنت هنياً مرينًا واستل عنهاأنا) ولفظ الحلية أناعنها (فاذا يجب على العالم أن يلزم قلمه طلب الثواب من الله في اهتداء الناس به فقط) ولا يخطر به شيّ سواه (و يحب على المتعلم أن يلزم قليه حدالله تعالى وطاب ثوامه ونمل المنزلة عنده لاعند المعلموء مند الحلق ور عافظن أناه أن برائ بطاعته لينال عند المعلم رتبة فيتعلمنه وهوخطالان ارادة غيرالله بطاعته خسران فى الحال والعلم رعايفيدور عا لايه دوكيف بخسرفي الحال علانقدا) حاضرا (على توهم علم) سيستفيده مع التردد في كونه مفيدا أوغير مفيد (وذلك غير جائز و ينبغي أن يتعلم لله و يعبدلله و يخدم المعلم لله لاليكون له في قلبه منزلة ان كان يريد أن يكون تعلمه طاعة فان العباد أمروا أن لا بعبدوا الاالله ولا ويدوا بطاعتهم عسره ) كافال تعالى وما أمرواالالبعب دواالله مخلصناله الدس حنفاء لله غسر مشركين ووكذلك من يخدم أو به لاينمغي أن يخدمهمالطاب المنزلة عندهماالامن حيث انرضاالله فيرضاالوالدين وقدر وى الترمذي منحد .ث عبدالله بن عرورضا الرب من رضا الوالد وسخط الرب من سخط الوالد (ولا يجوزله أن برائي بطاءتـــه لينال بهامنزلة عندالوالدين فانذلك معصية فى الحال وسيكشف الله عن رياته وتسقط منزلت من قلب الوالدين أيضا) فانمن طلب رضاالناس بسخط الله أسخطهم كاو ردذلك في الخسير وتقدم (واماالزاهد المعتزل عن الناس فينبغي أن يلزم قلبه ذكرالله) تعالى (والقناعة بعله) فقط (ولا يخطر بقلبه معرفة الناس بزهده واستعظامهم محله) وتعلمها (فانذلك بغرس الرياعف صدره حتى تتيسر عليه العبادة في خلواته به ) وفي نسخة العبادات في خلوته به (وأنما سكونه لمعرفة الناس باعتزاله واستعظامهم لحله وهو

اخوته مع أسه في الله تعالى فكره أن مأخدذك قال ولده فلماخرج لم أملك نفسي أنحئت المفقلت ويلك أى شي قلسل هذا حارة عداله ليس التعدال أما ترحمني أماترحم اخوتك أماترحم عمالنافأ كثرت علمه فقال الله بامبارك تأكلهاانت هنمأم رأوأسلل عنهاأنافاذا يحمعلى العالم ان يلزم قلبه طلب الثواب مناللهفىاهنداءالناسه فقطو يعب على المتعلمان بلزم قلمه حدالله وطلب ثوامه ونسل المنزلة عنده لاعند المعاروعندالخلق ورعا بظن أناه أن رائى بطاعته لينال عندالعارتية فيتعلم منه وهوخطأ لانارادته بطاعته غيرالله حسرانفي الحال والعملم رعارفيد ورعالا بفيدة كميف بخسر فى الحال علانقداعلى توهم علم وذلك غيرائز بل سنعى أن يتعلم لله و يعدله و يخدم المعلم للهلالكوناه فىقلبه منزلة انكان يريدأن يكون تعله طاعةفات العماد أمروا أن لانعبدوا الاالله ولا و بدوا بطاعتهم غير وكذلك من مذي مأويه لا منهان

مخدمهما لطلب النزلة عندهما الامن حيث ان رضاالله عند في رضا الوالدين ولا يجوزله أن يرائي بطاعته ليذال بها مغزلة عندهما الامن حيث ان رضاوا لله عند الوالدين أون المنافقة المعترف عن الناس مغزلة عند الوالدين أون المنافقة المعترف الناس والمنطقة الناس والمنطقة الناس والمنطقة الناس والمنطقة المنافقة المنافقة المنافقة المناس والمنطقة الناس والمنطقة والمنافقة الناس والمنطقة والمنافقة والناس والمنافقة الناس والمنطقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والناس والمنافقة والمنافقة والناس والمنافقة والمنافقة والمنافقة والناس والمنافقة والمن

لايدرى اله المخفف للعمل عليه فال الراهم من أذهم رحمه المه العرفة من راهب يقالله معان دخلت عليه في صومعت فقلت باسمعان منذ كم أنت في صومعتك قال منذ سبعين سنة قلت في اطعامك قال باحديق ومادعاك الى هذا قلت أحبث أن أعلم قال في كل ليلة جمه قلت في الذي يهيم من قلبك حتى تكفيك هذه الحصة قال برى الدبر الذي يحذ الك قلت نع قال انهم يأ تونى في كل سنة بوما واحد افيرينون صومعتى و يطوفون حولها و يعظي من قلبك هذه الحامة القلت نفسي عن العبادة ذكر تهاعز الك الساعة فانا أحتمل جهد سنة لعرف احتمل باحنيق جهد ساعة واحتمل بالعبر في المعرفة فقال حسبك أو أزيدك قلت بلى قال انرك عن الصومعة فنزلت فادلى في ركوة فيهاع شرون حصة فقال لى ادخل الدبر فقدر أو اما ادليت البك فلا ادخلت الدبراجة مع على الناصارى فقالوا باحنيقي ما الذي ادلى البك

الشيخ فلتسنقوته فالوا فماتصنعه ونحنأحقه م قالوا ساوم قلت عشرون دينارا فاعطوني عشرين دينارا فرجعت الى الشيخ فقال باحنيفي ما الذي صنعت فلت بعتهمنهم قال بكم قلت بعشر من دينارا قال اخطأت لوساومتهم بعشر سألف ينارلاعطوك هذا عزمن لاتعبده فانظر كيف يكون عزمن تعمده ياحنيني أقبسل على ربك ودع الذهاب والجشية والمقصود اناستشعار النفس عرزالعظمةفي القاوب يكون باعثاني الخاوة وقدلا بشعر العبديه فينبغي ان يلزم نفسما لحذرمنه وعلامة سلامتهأن يكون الخلق عنده والهائم عثامة واحدة فاوتغير واعين اعتقادهم له لم عزعولم يضـق به ذرعاالا كراهة ضعمفة انوحدهافى قلمه فسردها فى الحال بععله واعالة فانهلو كان فى عمادة

الايدرى انه المحفف للعمل عليه قال الراهيم من أدهم) رحد الله تعالى (تعلق العرفة من راهب) في ديرا (يقالله مهمان دخلت عليه في صومعته) التي هو يتعبد فيها (فقلت يا معان منذ كم أنت في صومعتك) هذه (قالمندسبعين سنة قلت في اطعامك) في هذه المدة (قال ياحنيني ومادعال الى هذا) السؤال (قلت أحبيت أن أعلم قال في كل لملة حصة قلت في الذي يهج في قلبك حتى تكفيك هـ ذو الحصة قال ترى الدر الذي بحذاتك فلتنع فالنائهم يأتون في كل سينة توماوا حدافيز ينون صومعتي و يطوفون حولها و معظموني فكاماتثاقلت نفسي عن العبادة ذكرتها عز تلك الساعة فالاحتمل حهد سنة لعزساءة فاحتمل باحنيني جهد ساعة لعز الابدفوقرفي قلى المعرفة فقال حسب الى أى يكفيك ماعلت (أوأز بدك فقلت بلي) زدني (قال انزل عن الصومعة فنزات فادلى) أى انزل (الى ركوة فهاعشرون حصة فقال لى ادخل الدفر فقدر أواماأ دابت لاغ فلادخلت الدبراج تمعت على النصارى فقالوا ياحذبني ماالذي أدلى لك الشيخ) يعنون الراهب (فلت)شبأ (من قوته قالوا وما تصنع به فنحن أحق به ثم قالوا ساوم قلت عشرون دينارافاعطونى عشر سندينارا فرجعت الىالشيخ فقال باحنيني ماالذى صنعت قلت بعته منهم قال بكرقلت بعشر مند مناراقال اخطأت لوساومتهم بعشر من ألف دينارلاعطوك هدناعز من لا تعبده فانظر كيف مكون عزمن تعبده ماحنيني أقبل على ربك ودع الذهاب والجيئة) أخرجه أنونعم في الحلمة عن محدين أحد بنابواهم من يزيد حد نناأ بو حامداً جد بن محد بن عران النيسابورى حدثنا اسحق بن ابواهم الحنظلي قال معتى تقدة بن الولىد يقول معتار اهم بن أدهم يقول تعلق المعرفة من راهب يقال له معان فذكره له (والقصودات استشعار النفس عز لعظمة في القاوب بكون ما عثافي الخاوة وقد لا مشعر العبدية فننبغي أن يلزم نفسه الذرمنه وعلامة سلامته أن يكون الحلق عنده والبهائم عثابة واحدة فأوتغير واعن اعتقادهم لم عزع )من ذلك (ولم يضق به ذرعاالا كراهة ضعيفة ان وحددها في قلمه فيردها في الحال بعقله واعانه وانهلوكان في عبادة فاطلع الناس كلهم عليه لم يزده ذلك خشوعاولم يداخله سرور بسبب اطلاعهم عليه فاندخل سروريسير فهودليل ضعفه واكن) معذلك (اذاقدر على رد بكراهة العقل والايمان و بادر الىذلك ولم يقبل السرور) وذلك (بالركون اليه) أى ميل الطبيع (فير حيله أن لا يخيب سعيه الاأن نزيدعندمشاهدتهم في الخشوع والانقباض) في نفسه (كيلا ينبسطوا اليه فذلك لا باس به وليكن فيه غرو راذالنفس قدتكون شهوتهاالخفية اطهارالخشوع وتنعلل بطلب الانقباض فليطالهافى دعواها قصدالانقماض،وثق من الله غليظ وهوانه لوعلم ان انقماضهم عنه انما حصل بان يعدوسر يعاأو يأكل كثيراأو ينحل فتسمع نفسه بذلك فاذالم تسمع بهوسمع بالعبادة فبشبه أن يكون مرادها المنزلة عندهم فى قاوبهم (ولا ينجومن ذلك الامن تقرر فى قلبه انه ليسفى الوجود أحدسوى الله) تعالى وهو التوحيد الصرف (فيعمل على من لو كان على وجه الارض وحده لكان بعله ولا يلتفت قلبه الى الخلق الاخطرات

واطلع الناس كاهم عليه لم يزده ذلك حشوعاولم بداخله سرور بسبب اطلاعهم علمه فان دخل سر ور بسير فهود ليل ضعفه ولكن اذا قدر على رده بكراهمة العسق والاعلام بادرالى ذلك ولم يقبل ذلك السرور بالركون الده فير حى له ان لا يحب سعيه الأأن يز يدعند مشاهدتهم في الخشوع والانقياض كى لا ينسطوا الده فذلك لا بأس به ولكن فيه غرو راذالنفس قد تكون شهوتها الخفية اظهارا لخشوع و تتعلل بطلب الانقباض فيطالها في دعواها قصد الانقباض عوثق من الله غلط وهو أنه لوعلم أن انقباضهم عنه المان يعدوكثيرا أو بعصل كثيرا أو بعصل كالمن تقرر في قلبه أو يا كل كثير افتسم نفسه بذلك فاذالم تسمع وسمعت بالعبادة فيشبه أن يكون من ادها المنزلة عندهم ولا يخومن ذلك الامن تقرر في قلبه انه ليس في الوجود أحد سوى الله في عمل على من لوكان على وجه الارض وحده لكان يعمل فلا يلتفت قليم الى الحلق الاخطرات

ضعيفة لا يشق عليه ازالتها فاذا كان كذلك لم يتغير بمشاهدة الخلق ومن علامة الصدق فيدانه لو كان له صاحبان أحدهما غنى والا خوفقير فلا يجدعند داقبال الغنى زيادة هر عنكون مكرماله بذلك الوصف لا بالغنى فن فلا يجدعند داقبال الغنى زيادة هر عنكون مكرماله بذلك الوصف لا بالغنى فن كان استرواحه الدائم والعند المسكنة والمناوية الى المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية والمناوية المناوية المناوية والمناوية والمن

ضعيفة لايشق عليه ازالتها) باهون سبب (فاذا كان كذاك ميتغير بمشاهدة الحلق) ووجود مثل ذلك عز بز (ومن علامة الصدق فيه اله لو كان له صاحبان أحدهماغني) وذومال (والا خرفقير) لاشي له (فلا يجدُ عندا قبال الغني زيادة هزة في نفسه لا كرامه الااذا كان في الغني زيادة علم أوزيادة ورع فيكمون مكرماله بذلك الوصف لا بالغني فن كان استرواحه الى مشاهدة الغني) وفي نسخة ألاغنياء (أكثر فهو) اما (مراء أوطماع والافالنظر الى الفقراء يزيد رغبة فى الا تحرة و يحب الى القلب المسكنة) والتواضع (والنظر الحالاغنياء بخلافه) أى مزيد الرغبة فى الدنياو يحبب الى القلب التحسير والبطر (فكيف ستروح الى الغني أكثر عماستروح الى الفقير وقد حكى اله لم والاغتماء في محلس أذل منهم في مجلس سفيان التورى وكان يجلسهم وراء الصف ويقدم الفقراء حتى كأنوا يتمنون انهم فقراء فى مجلسه) قالأ بونعيم فى الحلية حدثنا محدس الراهيم حدثنا محدثنا ومد ثنابوسف بن سعدبن مسلم سمعت قبيصة يقولمارأ يتالاغنياء أذلمهم فيعجلس سفيأنالثو رىوحدد تنامحدبن على حدد تناعبدالرجن بن المسنالة ازعصر حدثنا الراهيم بن أبي داود حدثنا سعيد بن أسلم عن أبيه عن حماد بن دليل قالما كا تأتى سفيان الافى خلقان تيابنا (نعم لك زيادة اكرام الغنى اذا كان أقرب اليسك أوكان بينك وبينه حق وصداقة سابقة ولسكن يحيث لو وحدت تلك العسلاقة في فقير لسكنت لاتقسدم الغني عليه في اكرام وتوقير البتة فان الفقيرا كرم على الله من الغنى) فالنظر الى تفضيل الغنى على الفقير كاسسياتي بيانه (فايشارك ه لايكون الاطمعافى غناه ورياءله ثم اذا سوّيت بينهـمافى المجالسة) ولم تميز (فيخشى علبــك أن تظهر الحكمة والخشوع للغنى أكثر مماتفاهره للفقير وانماذلك لرياء خفى أوطمع خفي كاقال) محمد بنصبيع (ابن السماك) البغدادي الواعظ ( لجارية له مالي اذا أتيت بغداد فقت لي الحكمة فقالت الطمع بشعد لسانك)أى يجعله حديدامنطلقافي الفصاحة (وقدصدقت) الجارية (فان اللسان ينطلق عندالغني عمالا ينطلق) وفي نسخة أكثر مماينطلق (عندالفقير) ومأذاك الالطمع أورياء ومن قولهم اللها تفتح اللها (وكذلك عضر من الحشوع عنده مالا يحضر عند الفقير ) لانه لا يكترث بالفقير في محلسه فكيف يؤاتيه الخشوع (ومكايدالنفس وخفاياهافيه- ذاالفن لاتعصرولا ينجيل منها الابان تخرج ماسوى الله من قلبك ) فلا يكون له تعلق بسواه أبدا (وتحرد للشفقة على نفسك بقمة عرك ولا ترضى لها بالنار بسبب) ارتكاب (شهوات منفصة) أى مكدرة (في أيام متقاربة منقضية) سريعة الذهاب وفي الجبرحفت الجنسة بالمكاره وحفت النار بالشهوات (وتكون فى الدنيا كالثّ من مأوك الدنياقد أمكنته الشهوات وساعدته اللذات ولكن في بدنه سقم) أي مرض (وهو يخاف الهلاك على نفسه في كل ساعة لواتسم في الشهوات) أي في تناولها (وعلم انه لواحتمى) عنها (وجاهد) فيه (شهوته عاشودام ملكه قلل عرف ذلك من نفسه (حالس الاطباء وحارف) أى نادم (الصدادلة) وهم الذين يبيعون العقاقير (وعودنفسه شرب الادوية المرة) الكريمة الطع (فصرعلى بشاعتها) وكراهتها (وهور جسع اللذات وصريرعلى مفارقتها فبدنه كل وم بزداد يحولا)أى تفرير اونقصا (لقله أ كلهولكن سقمه كل يوم بزداد

منهم فيه في علس سفيان الثورى كان يحلسهم وراء الصف ويقدم الفقراء حتى كانوا يتمنون أم-م فقراءفي محلسه نعم للكريادة اكرام للغيني اذا كان أقر بالدك أوكان بينك وبينهحق وصداقة سابقة ولكن يكون عيثاو وحدت الدالعلاقة في فقير لكنت لاتقدم الغنى عليه فى اكرام وتوقيرالبنة فان الفقيراً كرم على اللهمن الغيفانارك لهلايكون الاطمعافى غناهور باءله ثم اذاسو بت بينهمافي المجالسة فيعشى عليل أن تظهر الحكمة والخشوع للغني أكثر مما تظهر وللفقير وانماذاك رباءخني أوطمع خـ في كافال النالسمال الله مالى اذا أتيت بغداد فقتلى الحكمة فقالت الطمع يشحذ لسانك وقدصدقت فاناللسان بنطلق عند الغني عالا ينطلقبه عندالفقيروكذلك معضرمن الخشوع عندده مالاعضر عندالفقيرومكامد

النفس وخفاياها في هـ ذا الفن لا تنحصر ولا ينحيل منها الاأن تخرج ماسوى الله من فلبك وتخرد بالشفة تعلى نفسك بقية عرك ولا ترضى لها بالنار بسبب شهوات منغصة في أيام متقار بة وتكون في الدنيا كال من ماول الدنيا قد أمكنته الشهوات وساعدته الاذات والكن في بدنه سقم وهو يخاف الهلاك على نفسه في كل ساعة لواتسع في الشهوات وعلم أنه لواحتى وجاهد شهوته عاش و دام ملكه فلما عرف ذلك حالس الاطباء وحارف الصديادلة وعود نفسه شرب الادو به المرة وصد برعلى بشاعتها وهير جميع اللذات وصبر على مفارقتها فلمدنه كل يوم وداد نحولا لقلة أكاه ولكن سقمة وداد كل يوم

وبين علكتمالوج لشماتة الاعداء بهومهما اشتد علمه شربدواء تفكر فماستفدهمنه من الشفاء الذيهوس التمتع علكه ونعمه في عيش هسنىءو بدن صحيح وقلب رخى وأمرنا فذفعف علمه مهاحرة الالذات ومصابرة المكروهات فكذلك الومن الريد الك الا خرة احتمى عن كلمهلك له في آخرته وهى لذات الدنماوزهرتها فاحتزى منها بالفلدل واختار النعول والذبول والوحشة والحرن والخوف وتوك الؤانسة بالخلقخوفامن ان على عليه غضب من الله فهلك ورحاءأن ينحومن عذابه نفف ذلك كامعلمه عند شدة نقسنه واعاله بعاقبة أمره وعاأعدله من النعم المقمر في رضوان الله أبدالا باد مُعلم أن الله كريم رحم لم يزل لعباده المريدين لرضائه عوناوجهم رؤفا وعلمم عطوفاولوشاء لاغناهم عن التعب والنصب ولكن أرادأن يباوهم ويعرف صدقارادتهم حكمةمنه وعدلائم اذاتعمل التعب في مدايته أقبل الله علمه بالمعونة والتيسيروحط عنمه الاعماء وسهل عليه الصروحيب المالطاعة ورزقهفها مناذة الماحاة

نقصا بالشدةاحتمائه فهمانازعته نفسه الىشهوة تفكرفي توالىالا لاموالاوجاع عليه وادىذاك اليالوت المفرق بينه و بين مملكته الموجب اشماتة الاعداء) أى فرحهم فيه (ومهما المستدعامه شربدواء) كريه الطع (تفكر فيما يستفيده منهمن الشفاء الذي هوسب المتع علكه ونعيمه في عيش هني وبدن صحيح وقلب رضى) أى منشر - (وأمر نافذ فتخف عليمه مهاجرة اللذات) والشهوات (ومصابرة المسكروهات وكذلك المومن المريد لملك الاستحرة احتمى من كلمهلك له في آخرته وهي لذات الدنياوزهراتها فاجترى) أى اكتنى (منها بالقليل) قدرالبلاغ (واختار النحولوالذيولوالوحشة والحزن والخوف وترك المؤانسة بالخلق خوفامن أن على عليه غضب الله فيهاك هلاك الابد (ورجاء أن ينجو من عذابه غف ذلك كله عندشدة يقينه واعانه بعاقبة أمره) بماسيصيراليه (و بماأعدله من النعيم فيرضوان الله) غسيرمنقطع (أبدالا باد) ودهرالدهور (عمانالله كريم رحيم لم يزل لعباده المريد سارضاته عومًا) ومعينا (و بهمر وفاوعليهم عطوفاولوشاء لاغناهم عن التعب والنصب) وساق لهم لذات الدنيا بأسرها (ولكن) حماهم عنهاو (أراد أن يباوهم) ويخبرهم (و يعرف صدق ارادتهم حكمة منه وعدلا) واليه يشيرقوله تعالى اناجعاناماعلى الارض زينة لهالنماوهم أيهم أحسن عملا (ثماذاتحمل) المريد (التعب في بداينه) منجهمة مجاهدة النفس وقطعها من مألوفاتها (أقبل الله عليه بالعونة) الباطنية (والتيسير) لاسباب الخير (وحط عنه الاعباء) أى الاثقال (وسهل عليه الصبر)وحبب اليه الطاعة ورزقه فيهامن لذة المناجاة مايلهيمين سائر اللذات بل لاتوازيها الذة (و يقويه على امأتة الشهوات ونولى سياسته وتقوينه وأمده بعونته) وقربه البه (فان الكريم) من شأنه انه (الابضيع سعى الراجى ولا غيب أمل الحب وهو الذي يقول) فيما أخبرنا عنه نسنا صلى الله علمه وسلم (من تقرب الى") أي طابقر به منى بالطاعة (شيرا)أى مقدار اقليلا (تقربت منعذراعا) أى وصلتر حتى اليه قدرا أزيدمنه وكالمازاد العبدقر بة زاده اللهرجة (ومن تقرب الى ذراعاتقر بت المهميلا) وعمام الحديث واذا أتى الى مشيا أتبته هرولة رواه المخارى منحديث قنادة عن أنس ورواه أيضامن رواية التمي عن أنس عن أب هر برة مرفوعاور وا وأبوعوانة والطبراني والضياء منحديث سلمان بلفظ قال الله تعالى اذا تقرب العبد الى شيراالخ قال النو وىمعناه من تقرب الى بطاعتى تقر بت المدمر حتى وانزادزدت فان أنانى عشى وأسرعف طاعتي أتيته هرولة أي صببت عليه الرحمة وسبقته بهاولم أحوجه الى المشي الكثيرف الوصول الحالقصود وقالعياض العبدلا بزال يتقرب الحالقه بانواع الطاعات وأصناف الرياضات ويترقى فيمقام الى آخراعلى منه حتى يستغرق علاحظة جناب قدسه عدث مالاحظ شمأ الالاحظ ريه فالتفت الى حاس ومحسوس وصانع ومصنوع وفاعل ومفعول الارأى اللهوهوآ خردر جات السالكين وأول درجان الواصلين اه وروى الطيالسي في مسنده من حديث أبي ذرقال ربكم عزوجل الحسينة بعشرة والسيئة بواحدة أو اغفرها عُساق الحديث وفده من تقرب منى شعرا تقريت منه ذراعاومن تقرب منى ذراعاتقر بت منه ماعا وهذاأشبه بسياق المصنف ورواه أحد ومسلم وابنماجه وأنوعوانة بنعوه وروى أحد وعبدين حيد من حديث أنس قال الله تعالى يا ابن آدم ان ذكر تني في نفسكذ كر تك في نفسي وان ذكر تني في ملا ذكر تكفىملاخيرمنهم واندنوتمني شبراد نوتمنكذراعاوان دنوتمني ذراعاد نوتمنك باعا وان أتيتني تمشى أتبتك هرولة رواء ابن شاهين فى الترغيب فى الذكر من حديث ابن عباس بالفظ يقول الله ابن آدم وفيه معمر بن زائدة قال العقبلي لايتابع على حديثه ورواه أحدوالشيخان والترمذى وابن ماجه وابن حبان من حديث أبيهر مرة بلفظ يقول الله عز وجل أناعند نظن عبدى بوأنا معه اذاذ كرني الح

مايلهيدمن سائر اللذات ويقق به على اماته الشهوات وينولى سباستموتة ويتمو أمده بمعونته فان المكريم لا يضيع سعى الراجى ولا يخيب أمل الحب وهو الذي يقول من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذواعا

(ويقول) عزوجل (قدطال شوق الابرار الى القائى وأنا الى القائم مأشد شوقا فليظهر العبد فى البداية جده) أى اجتهاده (وصدقه) فى العصمل (واخلاصه) بأن لا يشرك فيه غير من يعمل له (فلا يعوزه من الله على القرب ما هوا اللائق يحوده وكرمه ورأفته ورحته ) فن جدوجد ومن صدق فى العمل نالى الامل ومن أخلص أحرى الله ينابيع الحركم الى قلبه وجعله من المقربين فى حظيرة قدسه على بساط انسسه الله مم الجعلنام في العمل بالرب العالمين و به تم كتاب ذم الجاه وحب المال والجدلله الذى بنعمته تتم الصالحات وصلى الته على سيد ناوم ولانا محد خلاصة الموجودات وعلى آله وصحبه وسلم

قال مؤلف الامام الكامل والرحلة الشامل أبوالفيض محمد مرتضى الحسيني غفر الله ذنو به وستر بعميم فضله عبو به فرغ من تسو يدذلك مسوّده وذلك فى الرابعة من ليلة الحيس تاسع شهر ربيع الا تخرسنة من المداوم صليا ومسلما ومستغفر الله انفعنا به وبامثاله آمين والحدلله وبالعالمين

\* (بسم الله الرحن الرحم وصلى الله على سيدنا محدوآ له وسيمه وسلم تسلم الله ناصر كل صابر )\* الحديثه العلى عن شبه المفاوقين \* الغالب لقال الواصفين \* الظاهر بعجائب تدبيره للناظر بن \* الباطن علال عزته عن فكرالمتوهمين \* أحده استماما لنعمته \* واستسلاما اعزته واستعفافا عن معصيته واستعمنه فاقة الى كفايته \* اله لايضل من هدا. \* ولا يحل من عاداه ولا يفتقر من كفاه \* وأشهد أن لااله الاالله شهادة محتما خلاصها مقتصدام صاصها \* نمسانم البداما أبقاما \* وندخرها لاهاويل ما يلقانا \* فأنهاعز عة الاعمان \* وفاتحة الاحسان \* ومرضاة الرحن ومدحرة الشمطان \* وأشهد أن سدناومولانا محدا عدده و رسوله أرسله بالضماء وقدمه فى الاصطفاء فرتق به المفاتق وساور به الغالب وذلل به الصعوية \* وسهل به الحروية \*حتى سرح الضلال \* عن عن وشمال \* صلى الله عليه وعلى آله وصبه عباب عله وموائد حكمه وكهوف شنه ورجال دينه بهمأنام الخناظهره واذهب ارتعاد فرائصه وسلم تسليما كثيرا و بعدفه ذاشرح (كتاب ذم العب والكبر) وهوالتا من الربيع الشالف من كتاب الاحماء للامام عنة الاسلام أبي عامد عمد بن محد بن محد الغزالي أمطر الله على صريعه معب الرجة تزدحم وتوالى قصدت فيمار ازماخني من مخدرات ابكار وتدين مااستدق من واهرأسراره والضاح ماأج ممن رواة أخباره \* واذاعة ماأودع في سياقه من محصلات أذ كاره على نسق وتضيمه العالمون ووجه ينتعب المخلصون ونهيج بهتدى به السالكون وصحعة يقتفها المتقون معتصما بالتهفى تكميل ماأنا بصدده متوكال عليه مستعينا بفيض مدده انه نعم العون ان أخلص البه وقصر نظره على الخير من بديه قال رجه الله تعالى (بسم الله الرحن الرحم) مفتاح كل كتاب كار واه الخطيب في الجامع من رواية أى جعفر عدين على معضلا (الحديثه الحالق البارئ الصور) اعلم انه قديطن ان هذه الاسماء الثلاثة مترادفة وان المكل يرجع الى الخلق والاختراع ولاينبغي أن يكون كذلك بل كلما يخرج من العدم الى الوجود يفتقرالى تقد وأؤلاوالى ايحادعلى وفق التقد وثانياوالى النصو وبعد الايحاد ثالثاوالله تعالى خالق من حيث انه مقدر بارئ من حيث انه يخترع موحد ومصوّر من حيث انه من تب صور المخترعات أحسن ترتبب وهذا كالبناء مثلافانه يحتاج الىمقدر يقدر مالابدمنه من الحشب واللبن ومساحة الارض وعدد الابنية وطولها وعرضها وهذا يتولاه المهندس فيرسمه ويصوره تم يحتاج الىبناء يتولى الاعال التي تعدث عندهاأصول الابنية ثم يعتاج الىمن من ينقش طاهره و بزين صورته فيتولاه غير البناء وهذه هي العادة فى التقدر و والبناء والتصو بروليس كذلك في أفعال الله تعالى بل هوالمقدر والمو جدوالمر بن فهوا لخالق البارئ المصور وهو باعتبار تقدر الامور وباعتبار الاسعادعلى وفق التقد برخالق وباعتبار مجرد الاسعاد والاختراع من العدم الى الوحود مارئ والا بحاد المحردشي والا بحاد على وفق التقد رشي آخر وهدا يحتاج السمهن سعدردا لخالق الى محردالتقد ومعانله فى اللغة وجها ذالعرب تسمى الحسذاء خالفا

ويقول تعالى لقد طال شوق الاوارالى لقائى وانى الى لقائهم أشد شوقا فليظهر العبد فى البداية جده وصدقه واخلاصه فلا يعوزه من الله تعالى على القرب ماهوا للا تق يجوده وكرمه ورأفته ورحته نم كتاب ذم الجاه والرباء والجديته وحده

\*(كتابذم الكبروالعب وهوالكاب التاسع من ربع الهلكات من كتب احياء علوم الدين)\* (بسم الله الرحن الرحيم) الحسد لله الحالق البارئ المحقر

لتقدير وبعض طاقات النعل على بعض كاقال الشاعر

ولانت تفرى ماخلقت \* و بعض القوم بخلق ثم لا يفرى

وأمااسم المصورفهوله من حبث رتبصو والاشماء أحسن ترتيب وصورها أحسن نصو بروهدامن أوصاف الفعل فلابعلم حقيقته الامن بعلم صورة العالم على الخلة غملى التفصيل وكلمن كأن أوفر على بالتفصيل كان أكثر الحاطة بعني اسم المور (العزيز) هو الطير الذي يقل وحود مثله وتشتد الحاحة اليه و يصعب الوصول اليه في الم تجتمع هذه المعانى الثلاثة لم يطلق اسم العز بزعليه مفى كل واحد من المعانى الثلاثة كالونقصان فالكمل في قلة الوجودان برجيع الى واحد اذلاً أقل من واحد يكون يحث يستعمل وجود مثله ولبس هوالاالله تعالى والمكال فيشدة ألحاجة ان يعتاج البه كل شئف كل شئحتى فى وجود و بقائه وصفاته وليس ذلك على الكمال الالله تعلى والكمال في صعوبة الوصول على معنى الاحاطة بكنهه وايس ذلك على الكال الالله تعالى فهوالعز والمطلق الحق الذى لا بواز به فيه غير الجبار) هوالذي تنفذمشيننه على سبل الاحبارفي كل واحدولا تنفذفه مشيئة أحدوالذي لابخر جأحدمن قبضته وتقصر الايدى دون حمر حضرته والجبار المطلق هوالله تعالى فانه يحبركل أحدولا يحمره أحدولا تسوية فى عقهمن الطرفين (المنكبر) هوالذي رى الكلحقيرا بالاضافة الىذاته ولابرى العظمة والكبرياء الالنفسيه فمنظر الىغمره نظرااللوك الى العبدفان كانت الرؤية صادقة كان التكبر حقا وكان صاحبه امتكبراحقا ولابتصوّ رذلك على الاطلاق الالله تعالى وان كان التكبر والاستعظام باطلا ولم يكن ما راه من التفرد بالعظمة كابواه كان التكبر باطلا ومذموما وكل من وأى العظمة والكبر ياء لنفسه على الحصوص دون غبره كانت وثيته كاذبة ونظره باطلاالاالله سنتانه وتعالى (العلى الذي لا يضعه عن مجده واضع)لان العلو عبارة عن الفوقية والموجودات بأسرها مالاعكن قسمتها الىدر جان متفاوتة فى العقل الاويكون الحق تعالى فى الدرجة العلمامن درجات أقسامها حنى لا يتصوّر أن يكون فوقه درجة وذلك هوالعلى المطلق وكل ماسواه فكمون عليا بالاضافة الىمادونه ويكون دنيا أوسافلا بالاضافة الىمافوقه (الجبار الذي كلجبارله ذليل خاضع وكلمتكبرف جانب عز مستكين متواضع تقدم معنى الجبار والمتكبرقر يباوالاستكانة الذل والمسكنة واختلف في سينها فقيل هي أصلية وقيل زائدة (فهوالقهار )لامو جودالاوهو مسخر تحت قهره وقدرته فهو (لايدافعه عن مراده دافع الغني الذي ) لاتعلق له بغيره لأفيذا به ولافي صفاته بل هومنزه عن العلاقة مع الاغيار (ليس له في ملكه شريك ولامنازع) وكان من شاركه في نكداً ونازعه في أمر فهو محتاج فقير الى الكسب ولايتصور أن يكون غنبا مطلقا الاالله تعالى (القادر الذي جرابصار الحلائق جلاله و به اؤه ) لانه اخترع كل مو حود اختراعا انفر دبه واستغنى فيه عن معاونة غيره فابصار الحلائق دون عظمته وجلاله عاسرة(وقهرالعرش المجيداستواؤه)واستواؤه استعلاؤه (واستيلاؤه)يشيرالي ان الاستواء فى اللغة يتردّدبين ثلاثة معان معنيان بائزان على الله تعالى وهماالا ستعلاء والاستبلاء وواحد باطل واعلم انالمو جودات باسرها تنقسم الى ماهوسب والى ماهومسب والسبب فوق المسب فوقية بالرتبة والفوقية المطلقة ليست الالمسبب الاسبباب واذلك تنقسم الموجودات الىحى وميت والحي ينقسم الىماليس له الادراك الحسى وهوالم يسمة والى مأله مع الحس الادراك العقالي والذى له الادراك العقلي ينقسم الى ما يعارضه في ادراكه الشهوة والغضب وهو الانسان والى ماسلم ادراكه عن معارضة الكدورات والذي يسلم عنها ينقسم الى ماعكن أن يبتلى بهاوان رزق السلامة كالملائكة والىمايستحيل ذاك فى حقه وهوالله سعانه وتعالى وليس بخفى علىكفى هذا القسم التدريج اذ الملك فوق الانسان والاتسان فوق المهمة وان الله تعمالي فوق الركل فهو العلى المطلق النزه عن جميع أفواع النقص فقد وقع الميت في الدرجة السفلي من درمات الكال ولم يقع في العاو الاالله تعالى وهكذا ينبغي ان يفهم فوقيته وعاوه فان هذه الاسامى وضعت

العلى الذي لا بضار المتكبر
العلى الذي لا بضار المتكبر
عجده واضع الجمار الذي
كل جمار له ذال لحاضع وكل
متكبر في جماب عز ومسكين
متكبر في جماب عز ومسكين
لا يدفعه عن مراده دافع
الغنى الذي ليس له شريك
الغنى الذي ليس له شريك
ولامناز عالقادر الذي بمر
وبم الره وقهر العرش الجيد
وبم الره وقهر العرش الجيد
استواره واستعلاره

الابصارموا زنات استعار وامنها الالفاظ المطلقة وفهمها الخواص وأنكرها العوام فلم يفهموا عظمته الابالسافة ولاعاوا الابالمكان فاذا فهمت هذافهمت معنى استواثه على العرش لان العرش أعظم الاجسام الوجودات وهوفوق جيعها والموجود المئزه عن التحدد والتعدد محدود الاحسام ومقاد برها فوق الاجسام كاهافى المرتبسة ولكنخص العرش بالذكرلانه فوق جميع الاجسام فما كان فوقها كان فوق جمعهاوهو كقول القائل الخليفة فوق السلطان تنبيها به على انه اذا كأن فوقه كان فوق جميع الناس الذين همدون السلطان وقدتقدم الكلامق الاستواءفى شرح كابقواعد العقائد مفصلا (وحصر ألسن الانساء) علمهم السلام وهمم خواص عباده المقرين (وصفهو ثناؤه وارتفع عن حدقدرتهم احصاؤه واستقصاؤه فاعترف بالعجزعن وصف كنه حلاله ملائد كتمو أنبياؤه )فانتها ية معرفة العارفين عجزهم عن المعرفة ومعرفتهم بالحقيقةهي انهم لايعرفونه وانهم لاعكنهم البتةمعرفته وانه يستحيل ان يعرف الله المعرفة الحقيقية المحيطة بكنه صفات الربوبية الاالله تعالى فأذا أنكشف لهم ذلك انكشافا يرهانيا فقد بلغوا المنتهي الذي تمكن في حق الحلق من معرفته وهوالذي أشار البه الصديق الاكبر رضي الله عنه حيث قال الجزعن درك الادراك ادراك بل هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث قال لا أحصى ثناء علمك أنت كأ أنبت على نفسك ولم رديه اله عرف منه مالا بطاوعه لساله في العبارة عنه بل معناه الى لا احدط ععامدك وصفات الهيتك وانحاأنت الحيطم اوحدك فاذالا يحيط مخلوق من ملاحظة حقيقة ذاته الابالحيرة والدهشة وأماانساع المعرفة فانمايكون في معرفة أسمائه وصفاته (وكسرطهو رالا كاسرة عزه وعلاؤه) المراد مالا كاسرة ماوك الفرس جمع كسرى وهولقب كل من ملك الادالفرس (وقصراً يدى القياصرة عظمته وكبرياؤه) الرادبالقياصرة ماول الروم جمع قمصر وهوكل من ملك بلادالر وم وفي كل من الجلتين جناس اشتقاق (فالعفامة ازاره والكبر باعرداؤه) العفامة كون الشي في نفسه كاملاشر يفامستغنيا والكبرياء كناية عن كالالذات وأعنى بكال الذات كال الوجود وكال الوجود يرجع الى شيئين أحدهما دوامه أزلا وأبداوالثانيان وجوده هوالوجود الذي بصدرعنه وجودكلمو جودومعني كونهما ازاره ورداء انهما من خاص صفاته كايليق به (ومن نازعه فهما) أى حاذبه الاهماران تعظم على عباده وتكبر (قصمه) أى كسره (بداء الموت فاعره دواؤه) اذلادواءله (جل جلاله) أى عظم تناهمه في عظم القدر (وتقدت أسماؤه ) أى تنزهت عن أن يلحقهانقص (والصلاة على )سيدنا (محد الذي أنزل معه النور المنتشر ضماؤه) اعداأن العقول وان كانتميصر فليست المصرات كالهاعند دهاعلى مرتبة واحدة بل بعضها يكون عندها كأنها حاضرة كالعلوم الضرورية وبعضهامالايقارن العقلفى كلحال اذاعرض عليه بل عتاج الى أن ونبه عليه بالتنبيه كالنظريات فاعايتهه كالم الحكمة فعندا شراق نورالحكمة يصيرالعقل مبصرا بالفعل بعدان كان مبصرا بالقوة وأعظم الحم كالم الله تعالى ومنجلة كالمما لقرآن خاصة فتكون منزلة آبات القرآن عندعين العقل منزلة نورالشمس عندالعين الظاهرة اذبه يتم الابصار فبالحرىأن يسمى القرآن نورا كايسمى نورالشمس نورافثال القرآن نورالشمس ومثال العقل نورا اعبن وبهذا يفهم معنى قوله تعالىفا منوا إبالله ورسوله والنو رالذي أنزلنا وقوله تعالى قدحاء كمرهان من ربكم وأنزلنا البكم نورا مبيناوبين النور والضياء عوم وخصوص (حتى أشرقت بنوره أكتاف العالم وارجاؤه) أى أطرافه من سائرالجهات (وعلى آله وأصحابه الذين هـم أحباؤه وأولياؤه وخيرته وأصفياؤه) أي أحم مم الله يحبه و والاهم وقر بهم وأدناهم واختارهم واصطفاهم (وسلم) تسلمها (كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى المكر ياءردائي والعظمة (أزارى) اختلفوافى معنى ذلك فقال الكلاباذي

الرداء عبارة عن الحال والمهاء والازارعبارة عن الحال والسيروالجاب فكائه قال لا يلمق الكبر ماءالابي

أولا بالاضافة الى ادراك البصر وهو درجة العوام عملاتنبه الخواصلادراك البصائر وجدوابينها وبين

وحصرألسن الانساءوصفه وثناؤه وارتفع عنحمد قدرتهم احصاؤه واستقصاؤه فاعترف بالعزعن وصف كنه حلاله ملائكته وأنساؤه وكسرظه ور الا كاسرة عزه وعدلاؤه وقصر أبدى القداصرة عظمته وكبرياؤه فالعظمة ازاره والكبر ماء رداؤه ومن نازعه فم ماقصمه مداء الموت فاعزه دواؤه حل حلاله وتقدست أسماؤه والصلاة على محد الذي أزل عليه النورالمنتشر ضاؤه حتى أشرقت بنوره أكناف العالم وأرجاؤه وعلىآ لهو أصحاله الذين هم أحباء الله وأولياؤه وخبرته وأصفياؤه وسلم تسلما كثيرا (أما بعد) فقدقال رسول اللهصلي الله علىه وسلم قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة ازارى

داآن مهلكان والمتكمر والمعسقمانس بضان وهماعندالله ممقوتان بغيضان واذاكان القصد في هدذا الربعمن كتاب احداء عداوم الدين شرح الهلكات وحب انضاح الكر والعب فأنهما من قبائم المردمات ونعين استقصى سائم مامن المكاب فى شطر من شطر فى الكر وشطرفى العب \* (الشطر الاول)\* من الكتاب في المكر وفيهسان ذم السكير وتمان ذم الاختمال وسان فضيلة التواضع وبيان حقيقية التكمر وآفته و سانمن بتكرعليه ودرجات التكروب انمايه النكر وسان البواعث عملي النكمر وبيان أخسلاق المتواضعين وما فيه نظهر التكبر وسان علاج المكبر وسان امتحان النفسف خلق الكدوسان المحمود منخلق التواضع والمذموم منه (سان ذم الكبر) \* قدذم الله الكبرفي مواضع من كتابه وذم كل حمار متكبر فقال تعالى سأصرف عن آماني الذين شكرون فىالارض بغيرا لحقوقال عزوحل كذلك بطمعالله على كل قلسمتكبر حيار وقال تعالى واستفتحوا وخاب كل حبارعند وقال تعالى نه لاعب المستكبرين وقال

الانمندوني صفات الحدوث لازمة له وسمة العزظاهرة على والازارعبارة عن الاقناع عن الادراك والاحاطة بهعليا والكمفية لذاته وصفاته فكائه قال عيتخلق عن ادراك ذانى وسمفية صفائي بالجلال والعظمة وقال عباض الكبرياء الكبروهو الترفع على الغير بان يرى لنفسه عليه شرفاو العظمة كون الشي في نفسه كاملاشر يفامستغنيا فالاؤل أرفع من الثانى اذهوغاية العظمة فالذامثله بالرداء وقيل المكبر ياءالترفع عن الانقيادوذاك لايستحقه الاالحق فكبرياء ألوهيته التيهى عبارة عن استغنائه واستعلائه ومثلهما بالرداء الرازا للمعقول فيصورة المحسوس فكالايشارك الرجل فردائه وازاره لايشارك البارى فهدذين فانه الكامل المنع المنفرد بالبقاء وماسواه ناقص محتاج (فن نازعين) بان تشوّق الى الاتصاف بهدما أو بأحدهما (قصمته) أي أذللته وأهنته أوقر بتهلاكه قال الزنخشري هذا وارد عن غف شديدومناد على سخط عظم لان القصم أفطع الكسروهو الكسر الذي يبين تلاءم الاحزاء بخلاف الكسر اه وقال صاحب الحبكم كن بأوصاف ربوبيته متعلقاو بأوصاف عبوديتك متعققامنعك أن ندعى ماليس الثعما المغلوقين أفياج لك أن تدعى وصفه وهور بالعالمين وقد أفاد هذا الوعيد أن التكبر والتعاظم من الكائر قال العراقي رواه الحاكم في المستدرك دون ذكر العظمة وقال صيم على شرط مسلم وتقدم في العلموسيأتى بعد حديثين بلفظ آخر اه قلت ورواه الحاكم من حديث أبي هر رة ولفظ ما الكبرياء ردائى فن نازعنى ردائى قصمته (وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات) وثلاث معيات وثلاث كفارات وثلاث در جات أما المهاكات (شع مطاع) أى يخل بطبعه الانسان فلا يؤدى ماعايه من حق الحقوحق الخلق فلايكون مجرد الشم مهاكما الااذا كانمطاعا والافهو من لوازم النفس قال الراغب خص الطاع لينبه أن الشم فى النفس ليس مما يستحق به ذمااذ ليسهو من فعله وانمايذم بالانقياد له (وهوى متبع) بأن يتبع كل أحد ما يأمره به هواه (واعجاب المرء بنفسه) أى تحسين كل أحد نفسه على غيره وانكان قبيحا فالىالقرطبي اعجاب المرء بنفسه هوملاحظت الها بعين الكالمع نسسيانه نعمةالله فان احتقرغيره مع ذلك فهوالكبروأما مافى الحديث فقد تقدم فى كتاب ذم البخل وقدرواه الطبراني في الاوسط وأنونعم فى الحلية من حديث ابن عمر وفيه ابن الهيعة ورواه البزار والطيراني وأنوالشيخ فى التوبيخ وأبونعم فيالحلمة والبهرق في الشعب من حديث أنس بلفظ ثلاث منحمات خشمة الله في السر والعلانية والعدل فىالرضاوالغضب والقصد فىالفقر والغنى وثلاثمها كاتهوى متبيع وشيح مطاع واعجباب المرء بنفسه (فالكبروالجب دا آن مهلكان والمتكبر والمجب) بنفسه (سقيمان مريضان وهماعندالله ممقونان بغيضان واذا كان القصد في هذا الربع من كتاب احياء عاوم الدين شرح الهلكات وجب ايضاح الكبروالعب فانهما من فباغ المرديات) الردى هو الهلاك وأرداه أوقعه فيه (ونعن نستقصى بيانهما من المكتاب في شطر بن شطر في الكبر وشطر في البجب الشطر الاؤل من الكتاب في الكبر وفيه بيان ذم البكبر وبيان ذم الاختيال وبيان فضيلة التواضع وبيان حقيقة البكبروآ فتهوبيان من يتكبر عليه ودر جات الكبروبيان مايه التكبروبيان الباعث على التكبرو بدان اختلاف المتواضعين ومافيسه يظهرالتكبروبيان علاج الكبروبيان امتحان النفس فىخلق الكبروبيان المحمود منخلق التواضع وبيان المذموم منه \*(بياندمالكير)

اعدامانه (قد ذمالله المكبر في مواضع من كتابه وذم كل جبا ومتكبر فقال تعالى سأصرف عن آباتى) المنصوبة في الآفاق والانفس (الدن يتكبرون في الارض بغيرالحق) سيأتي تفسيره المصنف في آخر بيان حقيقة المكبروآ فته (وقال تعالى كذلك بطبع الله على كل قلب متكبر حبار) قرئ بالتنوين على حذف مضاف أى كل ذى قلب (وقال تعالى واستفتحوا وخاب كل حبار عنيد) أى معاند المعق حاحد له مستكبر عن قبوله (وقال تعالى ان الله لا يعب المستكبر بن وقال تعالى لقد استكبر وافى أنفسهم وعتوا

عدوًا كبيراوقال تعالى ان الذين يستكبرون عن عبادتي ) فلا يرفعون لهارأسا (سيدخاون جهنم داخرين) أى صاغر سن ذليلين (وذم الكبر في القرآن كثير وقال صلى الله عليه وسلم لأيدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خود لمن كبرولايدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خود ل من اعمان ) قال العراق ر واهمسلمن حديث الن مسعود اله قات سماق المصنف لاحدفي مسنده لكنه بتقديم وتأخير وزيادة قال حدثناعارم فالحدثناء بدالعزيز بن مسلم القسملي حدثنا سلمان الاعش عن حبيب بن أبي استعن عي ان حعدة عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من اعمان ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبرقال رجل ارسول الله يعبني أن يكون توبي غسيلاو رأسي دهينا وشراك نعلى جديدا وذكر أشياء حتى علاقة سوطه قال ذاك جال والله تعالى جيل يعب الجال واسكن الكبرمن بطرالحق وازدرى الناس ورواءالحا كممن رواية عفان عن عبد العزيز بن مسلم بالاسناد المذكور ولفظ الحديث لايدخل الجنة من كان فى قلبه حبية من كبر الحديث وفيه والله عب الجال عمقال صحيح الاسناد ولم يخرباه وقد احتما جيعابرواته واعترض عليه العراق في اصلاح المستدرك فقال لم يحتج واحد من الشيخين بيحيى بنجعدة ومعذاك فهوص سلفان يحيى لم يلق ابن مسعود كاقال ابن معين وأبوحاتم ومعذلك فالحديث أخرجه مسلم من رواية ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مع اختلاف يسير فلاحاجة آلى الراده اله كلام العراقي فلت لفظ مسلم قبل ان الرجل يحب أن يكون أو به حسنا وأعله حسنة قال ان الله جمل يحب الحال الكبر بطرالحق وغيط الناس وقدر واههناد فى الزهد عن يحى بنجعدة المخرومي مرسلا ولفظه لايدخل الجنة من كان في قلب مثقال حبة من خردل من كبر العزة ازارالله والكبرياء رداؤه وروى الطبراني فى الكبير من حديث السائب بن مزيد لايد خل الجنة من كان في قلبه مثقال كبرور وى البزار من حديث ابن عباس لايدخل الجنة مثقال حبية خردل من كبر ولايدخل النار مثقال حبة خودل من اعان وروى مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود لايدخل النار أحمد فى قلبه مثقال حبة خودلمن اعمان ولايدخل الجنة أحد فى قلبه مثقال حبة خودل من كبرياء وروى أبويعلى والطبراني والبهق والضياء منحمديث عبدالله بنسلام لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من خودل من كبر ورواه الطبرانى أيضامن حديث ابن عباس ورواه أحدوهناد والطهراني أنضامن حديث عبدالله بنعروو روى ابن معد وأحد والبغوى والطسيراني والبهق وابن عسا كرمن حديث أبير يحانة لايدخل الجنة من الكبرشي فقال قائل بارسول الله اني أحب ان انجمل بسيرسوطى وشسع نعلى فقال انذلك ليس بالكبرانالله جيل يحب الحال اغاالكبر من سفه الحق وغص الناس بعينة (وقال أبوهر برة) رضي الله عنه (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرياء ردائي والعظمة ازارى فن نازعني واحدامنهما ألقيته فيجهنم ولاأبالي) قال العراق رواه مسلم وأبوداود وابن ماحه واللفظ له وقال أبوداود قذفته في الذار وقال مسلم عذبته وقال رداؤه وازاره بالغبية وزادمع أبي هر مرة أماسعمدأيضا اه قلت وبلفظ أبى داودر واه أيضاأ حدوهناد والدارقطني فى الافراد ورواه ابن حبان في الفظ القبته في النار و رواه القضاعي في مسنده من طر يق عطاء بن السائب عن أبيه عن أبي هر برة مثله و رواه سمو يه فى فوائده من حديث أبي هر برة وأبي سعيد معابله فل مسلم الاأنه قالردائي وازارى ورواه الحاكم فى مستدركه من وجوه أخربآلفظ قصمته وبدونذ كرالعظمة وقدتقدم قبل هذا يحديثين وعندالحكيم الترمذي منحديث أنس يقول الله عز وجل لى العظمة والكبرياء والفغر والقدرسرى فن نازعني واحدة منهن كبيته في النار (وعن أبي سلة بن عبدالرحن) بن عوف القرشي الزهرى المدنى قبل اسمه عبدالله وقبل المعيل وقبل اسمه وكنيته واحد قال ان سعد كان ثقمة فقها كثيرا لحديث وقال أنور زعة ثقة امام توفى سنة أربيع وتسعين بالمدينة وهوابن اثنين وسيعين سنة روى

عتوا كمراوقال تعالىان الذين وستكبر ونعن عبادتي سدخاون حهنم داخرين وذم الكرفى القرآن كثر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنةمن كان في قلبه مثقال حية من خردلمن كبرولايدخل الذار من كان في قلبه مثقال حية من خودل من اعمان وقال أبوهر برةرضي اللهعنه قال رسول اللهصلي الله علىه وسلم يقول الله تعالى الكبرياء ودائى والعظمة ازارى فن فازعنى واحدامنهما ألقمته فى حهم ولاأبالى وعن أبي ساة بنعد الرحن

عرووأفام ابنعمر يتكى فقالواما يتكل باأباعبدالرجن فقالهذا بعنى عبدالله بنعروزعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقالحبة منخول من كمرأ كبه الله في الناو على وجهه وقالرسول الله صلى الله عليه وسلم لا وال الرحل بذهب سفسه حتى يكتب فى الجبار بن فيصيبه ماأصابهمن العذاب وقال سلمان بن داودعلم السلام نوما للطير والانس والحين والهائم اخرجوا فر حوافى مائتى ألف من الانس وماثني ألف من الجن فرفع حتى معرجل اللائكة بالتسبيع في السموات غ خفض حي مستأقدامه العرفسمع صو بالو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر الحسفت مه أبعد ممار فعنه وقال صلى اللهعليه وسلم يخرجمن النارعنق له اذنان تسمعان وعينان تبصران ولسان ينطق يقول وكات بثلاثة بكل حدار عند و يكل من دعامع الله الهاآخر وبالمصور تنوقال صلى الله علمه وسالم لايدخل الجنة عمل ولا جبار ولاسئ الملكة وقال صلى الله علمه وسلم تحاجت الجنة والنارفقالت النارأوثرت بالمتكسر من والمتعسر بن وقالت الجنةمالى لابدخلني الاضعفاء الناس وسقاطهم

له الجاءة (قال التقي عبد الله بن عر) بن الحطاب (وعبد الله بن عرو) بن العاصى رضى الله عنهما (على المروة فتوا فقافضي ابن عرو) بن العاص (وقام ابن عمر يبكي فقالوا وما بكيان ما أباعب دالرجن فقال هذا يعنى عبدالله بنعرو) بن العاص (زعمانه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خرد لمن كبرأ كبه الله في النار على وجهه ) قال العراقي رواه أحمد والبهتي في الشعب من طريقه باسمناد صحيم اله قلت وكذلك رواه الدارقطني في الافراد وابن النجار في التاريخ (وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ماأصابهم من الغذاب) قال العراقي رواه الترمذي وحسنه من حديث سلة بالاكوعدون قوله من العذاب اه قلت لفظ الترمذي لا زال الرحل يتكرو بذهب بنفسه حتى يكتب في الجبار من فيصيبه ماأصابهم وقال حسن غريب ورواه كذلك الدارة طنى فى الافراد والطبراني فى الكبير (وقال الميان بن داود علم ما السلام بوما الطيروالين والانس والمهائم اخرجوا فرجوافى مائني ألف من الانس ومائتي ألف من الجن فرفع حتى معزجل اللائكة بالتسبيم في السموات) الزجل محركة الصوت (ثم خفض حتى مست قدماه المحرفسمع صونا) أىمن هاتف (لوكان في قلب صاحبكم) يعنى سلمان عليه السلام (مثقال ذرة من كبر السفت به أبعد مما وفعته وقال صلى الله عليه وسلم يخرج من الغار عنقله أذنان تسمعان وعينان تبصران ولسان ينطق يقول وكاتبشالاتة بكل جمار عنيد وبكل من دعامع الله الها آخر و بالمصور بن) قال العراقي رواه الترمذي من حديث أبي هر مرة وقال حسن غريب اه قلت لفظ الترمذي يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان والباقي سواء وقال حسن غر يبور واه كذلك أحدوابن مردو به والبه في (وقال صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنة جبار ولا يخيل ولاسي الملكة) قال العراقي تقدم في آداب الكسب والمعاش والمعروف مأن مكان كل جبار اه قلت وروى العامالسي من حديث أبي مكر لايدخل الجنة خب ولاحائن ورواه أحد بلفظ لايدخل الجنة مغيل ولاخب ولاحائن ولاسئ الملكة وعندا الحطب فى دم الخلاءوابن عساكر لا مخل الجنة خب ولا يخيل ولالشم ولامنان ولا مان ولاسئ الملكة وعندالخرائطي فيمساوي الاخلاق منحديث أنس لايدخل الجنة مخمل ولاخب ولامنان ولاسئ الملكة وروى الطمالسي والترمذي وقال حسنغريب وابنماجه والدارقطني في الافراد من حديث أي بكر الادخل الجنة سئ الملكة ولم أحد لفظ جبار في شئ من الروايات (وقال صلى الله عليه وسلم تعاجت الجنة والنارفقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتحبرين وقالت الجنتمالى لايدخلني الاضعفاء الناس وسقاطهم وعزتهم فقال الله تعالى للجنة اعاأنت رحتى أرحم بك من أشاء من عبادى وقال النار اعاأنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادى ولكل واحدة منكم ملؤها) فيه فوائد \*الاولى رواه أحد والخارى من طر بق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هر وه و رواه مسلم أيضامن طريق أبي الزنادعن الاعرب ومن طريق أبوب السختماني عن محد بنسير من كلاهماعن أبي هريرة \* الثانية قوله عجاجت أي تعاصمت قال الجوهري التعاج التحاصم وقال ابن سده حاجه نازعه الحجة وحجه غلمه على حته وقال ابن عطية في تفسيرقوله تعالىواذ يتحاحون في النار المحاجة التحادر بالحقو الخصومة \* الثالثة الطاهر ان المراد بتحاجهما تخاصها فى الافضل منهما واقامة كل منهما الجة على أفضلتم فاحتجت النار بقهرها المتكبرين والمتعبرين واحتعت الجنة بكوم امأوى الضعفاء فى الدنياعة ضهم الله تعالى من ضعفهم الجنة فقطع سحاله التخاصم بينها وبين الجندة بان الجنة رحمته أى نعمته على الخلق ان جعلت الرحمة صفة فعل أوأثر ارادته اللير عن بشاء ان حعلت صفة ذات وان النار عذابه الناشئ عن غضبه وانتقامه حل وعلا الرابعة قال النو وى هذا الحديث على ظاهره وان الله تعالى جعل في النار والجنة عيرا يدركان به فتعاما ولايلزم من هذاأن مكون التميز فهمادائكا وقال أبو العباس القرطبي ظاهره في المحاجة انهالسان فقال فيكون وعزتهم فقال الله للعنة اغاأنت رجتي أرحم بكمن أشاءمن عبادى وقال للنارانما أنتعذا يأعذب بكمن أشاءولكل واحدة منكاملؤها

خزنة كل واحدمنهما هم القائلون ذلك و يحو زأن يخلق الله ذلك القول فيماشاء من أحزاء الجنه ولا يشترط عقلافي الاصوات المقطعة أن يكون محلها حياخلافا ان اشترط ذلك من المتكامين ولوسلما ذلك لكان من الممكن أن مخلق الله تعالى في بعض أحزاء الحنه قالمار والحادية حياة محيث بصدر ذلك القول عنه لاسيماوقد قال بعض المفسر من فى قوله تعالى وان الدار الا تحرقله على الحيوان لو كانوا يعلون ان كلمافي الجنة حي ويحتمل أن يكون ذلك لسان حال فكون ذلك عبارة عن حالتهما والاول أولى والله أعلم الخامسة قوله لا الصعفاء من الناس لفظ الشخين الاضعفاء الناس جعض مف قال أبوالعياس القرطبي بعني الضعفاء في أمر الدناو يحمل أن تريديه هناالفقر اءوجله على الفقراء أولى من حله على الاوللانه مكون معنى الضعفاء معنى التحزة المذكورة من بعد وقال عماض المراد بالضعيف هذا وفي الحديث الاسخر أهل الحنة كل ضعنف متضعف انه ضد المتعبر المذيكير وقال أبويكرين خزعة الضعيف هذا الذي وأنفسه من الحول والقوة في الموم والله عشر من مرة الي خسي من ولم رد التحديد وانما أواد اتصافه من التسبرى من الحولوالة واللها الى الله حتى يذكر قال أبوعد الله القرطي ومشلهدذا لا يقال من قبل الرأى فهو مرفوع اه قال الولى العراقي وهو عب لان ذلك انماقيل في الصابي لاف مطلق الناس \*السادسة قوله وسقاطهم هو جمع ساقط ككاتب وكتاب وهو النازل القدروهو الذي عمر عنه مانه لااؤ به له ولعله من سقط المتاع وهو رديه ورواية مسلم وسقطهم بفقر السين والقاف وهو جمع ساقط أيضاوالمعنى واحدو بلزم علىذلك أن يكون بالتاءككاتب وكتبة وحاسب وحسمة وانما يسقطون التاء لانهم سلكوا بالجم مسلك اسم الجنس السابعة وقع في رواية مسلم بعدقوله وسقطهم وغويهم ورويت هذه اللفظة على ثلاثة أوجه حكاها القاضي عماض قال النو وىوهى موجودة فى النسخ احداها بفتح الغن المعمة وكسر الواو وتشد دالهاء ولانظهرله هنا معنى ولهذا كان الحافظ العراقي قول لعله وغوغاؤهم وكتب يخطه كذلاءعلى حاشمة نسخته ولعله تصحف يقوله وغويهم الثاني غرثهم بغن محمة مفتوحة وراء مفتوحة وثاء مثلثة قال عماض هذه رواية الاكثر بن من شوخنا ومعناه أهل الحاجة والفاقةوالجوع والغرث الجوع والثالث غرتهم بغنن محمة مكسورة وراءمشددة وتاءمثناة منفوق وهذاهو الاشهرفي نسخ بلاد المشرق أىالبله الغافلون الذن لبس لهم فتك وحذذ في أمو والدنياوهو نعوالحد مث الاسخوأ كثرأهل الجنة البله وقالعماض معناه سواد الناس وعامتهم من أهل الاعمان فتدخل علمهم الفتنة أوتدخلهم فى البدعة أوغيرها فهم ثابتو الاعان صحو العقائدوهم أكثر المؤمنين وهمأ كثرأهل الجنة وأماالعارفون والعلماءالعاملون والصالحو فالمتعبدون فهم فلملون وهمأ صحاب الدرجات العلى الثامنة وقع فى روامة الشحن بعدقوله ضعفاء الناس وسفلهم هو بكسر السبن الهملة وفتع الفاء وهو جمع مذلة بكسرفسكون وهوالرجل الوضيع وتوافقهمافي الصحاح والعامة تقول رجل سفلة من قوم سفل وكذاقال في النهامة ثم قال وليس بعر بي وذلك بعد ان صدر كالمهما مان السفلة فتح فكسير السقاط من الناس وانه بقال هو من السفلة لا يقال سفلة لانه جمع غرقال في النهاية و بعض العرب تخفف فتقول من سفلة الناس فتنقل كسرة الفاء الى السين وحكاه في الصحاح عن ان السكت وقال فى الحريج سفلة الناس أى بفتح فكسر وسفلتهم وسفلتهم أى بكسر فسكون أسافلهم وغواتهم \*التاسعة قوله وعزتهم بعن مهملة مفتوحة وحمروزاي وتاءجم عاحزومعناه العاحزون عن طلب الدنما والتمكن فها والثروة والشوكة كذاضبطه عياض والنووى فالأبوالعباس القرطبي ويلزم علىذلك أن كون مالناء وسقوطها في مشل الجمع نادر وانما يسقطونه ااذا سلكوا بالجم مسلانا اسم الجنس كما قدمنافي سقطهم وصواب هذا اللفظ أن يكون عجزهم بضم فتشديد كشاهد وشهد دالعاشرة فمهذم التكمر والتحسيروان فاعل ذلك من أهل النار فانوصل الكمر بالانسان الى الكفر لتكره عن الاعان بالله

ورسوله فهو مخلدفها وانام يصل الىذلك فلابدله من الخلوص منها ولا يقطع له أيضا بدخولها بلهو تعت الشيئة فقديعني عنه ولامدخلها الحادية عشرة هذاالحديث لهبقية عندأجد والشعنن وهي فاماالنار فلاتمتلئ حتى بضع الله تبارك وتعالى رجله وفى لفظ قدمه تقول قط قط فط فهنا لك تمتلئ و مزوى بعضها الى بعض ولانظلم اللهمن خلقه أحداواماالجنةفان الله عزوجل بنشئ لها خلقاولم بذكرالمصنف رجه الله هذه الزيادة لحصول القصود بصدرا لحديث وهوالدلالة على ذم الكبر واستحقاق فاعله النار ولانهامن أحاديث الصفات المشكلة المحتاجة الىالتأو يلوقد زعم ابن فورك انهذه اللفظة وهي قوله حتى يضع الله رجله غدير نابتة عندأهمل النقلو لكن قدعرفت انهرواه أحدوالشيخان وغيرهم فهي صحيحمة وتأو يلهامن أوجه أحدها ان المراد رجل بعض الخلوقين فيعود الضمير فيرجله الىذلك الخلوف المعلوم الثاني انه يحتمل انمن الخلوقات مايسمي م-ذه التسمية الثالث انه يحوز أن راد بالرحل الجاعة من الناس كاتقول رجل من حراد أى قطعة منه الرابع أن الراد بوضع الرجل نوع ٧ حرزلها كاتقول جعلنه تحتر حلى الخامس أنالر حل قد تستعمل في طلب الشي على سدل الحد والالحاح كاتقول قام في هذا الامرعلى رجل والشهور في أكثر روايات الحديث حتى يضع فها قدمه وفيه التأويلات المتقدمة وأشهرمنها تأويلآ خرانالمراد منقدمه الله لهامن أهل العذآب وهذا كلهبناء علىطريقة التأويل وهي طريقة جهور المتكامين والذي علمه السلف وذهبت اليه طائفة من المتكامين انه لايتكام في التأويل انماهوفي الصفات الواردة في القرآن أوفي السينة المتواترة فأماالواردة في أخبار الآحاد من غير أن يكون لهاأصل في القرآن فانها تؤولوالله أعلم (وقال صلى الله عليه وسلم بنس)وهي كامة جامعة المدام مقابلة لنعم الجامعة لوجو المدائح كلها (العبد عبد تحبر) من الجبروه والقهر بان انتشأفي الشهوات وحبرالخاف على هواه فهافصار ذاك عادةله (واعتدى)أى تحاوزا لحدود فى حسرونه (ونسى الجبارالاعلى) الذيله الجبروت الاعظم (بس العبدعبد تعبر واختال) من الخيلاء وهو الكبروالعجب (ونسي)الله (الكمبر المتعال) أي نسي ان الكبرياء والمتعالى ليس الاللواحد القهار (بشس العبد عبدسها) بالاماني مستغرفافي شؤن هذا الحطام الفاني (وج) بالاكاب على الشهوات والاشتغال بما لابعنيه مماخلق لاجله من العبادات (ونسى المقابر والبلي) اى بأن القبر يضمه نوماو يحتوى على أركانه ويبلى لحه ودمه (بنس العبد عبد عناوطغي) العنوالقير والتكبر والطغيان محاوزة الحداي بالغفى ركوب المعاصى وتمردحني صارلا ينفع فيموعظ ولايؤ ترفيمز حرفصاراعانه يجعو با (ونسى المبدأ والمنتهي) أى نسى من أس بدئ والى أبن بعاد وصيرورته تراباأى من كان من ذاك ابتداؤه و يكون انتهاؤه هذا حدير مان بطبيع الله في أوسط الحالين قال العراقي رواه الترمذي من حديث أسماء بنت عيس مر يادة فيسه مع تقديم وتأخير وقال غريب وليس اسناده بالقوى ورواه الحاكم فى المستدرا وصعه ورواه البهرقي فى الشعب من حديث نعير بن جادوضعفه اه قلت افظ الترمذي بس العدد عبد تخيل واختال ونسى الكبيرالمتعال بنس العبد عمد تعبر واعتدى ونسى الجمار الاعلى بنس العبد مهاولها ونسى المقامر والبلي بئس العبدع بدعة اوطغي ونسي المبتد اوالمنته يبئس العبد عبد تختل الدمن بالشهات بئس العبد عبدطمع يقوده بئس العبدعبدهوي يظه بأس العبدعبدرغب يذله هكذار واه الترمذي وضعفه والبغوى والطبراني ورواه الحاكم فى الرقاق من مستدركه وصحعه ورواه الذهبي وقال ــنده مظلم وكذلك واه البهق كاهم من-ديث أسماء قال البهقي استناده ضعيف ورواه الطعراني وامنعدى والبهق منحديث نعيم بنعارا لغطفانى وفيه طلحة بنزيد الرقى وهوضعيف (وعن) أبي محد (ثابت) بن أسلم المنانى المصرى ثقة عابدمات سنة بضع وعشر بنوله ستوغانون منة روى له الحاعة (قال بلغناانه

و قال صلى الله عليه وسلم بئس العبد عبد تعبر واعتدى ونسى الجد تعبر الاعلى بئس العبد عبد تعبر واختال ونسى العبد عبد عنوا والدلى بئس العبد عبد عناو بغى ونسى المعد عبد عناو بغى ونسى المبد أوالمنة بي وعن النه قال بلغنا اله

قبل بارسول الله ماأعظم كبرفلان فقال أليس بعده الوت وقالعسداللهن عروان رسول اللهصلي الله عليه وسلم قال ان نوحا علميه السلام لماحضرته الوفاة دعااسمه وقالااني آمركا مائنتن وأنها كاءن اثنتن أنهاكما عن الشرك والكروآم كإرلاله الاالله فان السموات والارضان ومافهن لووضعت في كفة المسران ووضعت لااله الاالله فىالكفة الاخرى كانت أرجمهم ماولوأن السموات والارضين وما فهن كانتا حلقة فوضعت لااله الاالته علما لقعمتها وآمركا بسحان اللهو عمده فانهاصلاة كلشي وبهامرزة ركل شئ وقال المسج علمه السلام طوى لنعلمالله كاله ثم لم عن حدارا وقال صلى الله عليه وسلم أهل الناركل جعظرى حواظ مستكرجاعمناعوأهل الحنة الضعفاء المقاون

قيل بارسول الله ماأعظم كبرفلان فقال ألبس بعده الموت كالدالعراقى رواه البيهتي في الشعب هكذا مرسلابلفظ ماأعظم تجبرفلان (وقال عبدالله بنعرو) بن العاص رضي الله عنهما (انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن نوجاعليه السلام لماحضرته الوفاة دعا ابنيه وقال اني آمر كاباثنين وأنها كاعن اثنين أنها كاعن الشرك ) بالله (والكر) على الناس (وآم كابلاله الاالله فان السموات السبع والارض وما فهن لو وضعت في كفة المبران و وضعت لااله الاالله في الكفة الاخرى كانت أرج منها ولوأن السموات والارض ومافهن كانتاحلقة فوضعت لااله الاالله علمالقصمتهاوآس كإبسحان الله و يحمده فانهاصلاة كل شي وج الرزق كل شي) قال العراقي رواه أحدو المعارى في كتاب الادب والحاكم بزيادة في أوله وقال صحيح الاسناد اه قلت وكذلك واه الطبراني في الكبير ولفظهم جمعان ني الله نوحالما حضرته الوفاة قال لابنه بابنى اني موصد مل فقاصر علد لل الوصية آمرك باثنين وأنهاك عن اثنين آمرك بلااله الاالله فلوان السموات السبع والارضين السبع وضعن فى صحفة ولااله الاالله فى كفة لر عت من ولوأت السموات السبع والارضين السبع كانت حلقة مهمة قصمتن لاله الاالله وأوصيك بسحان الله و عمد وفانه اصلاة الخلق وبها برزف الخلق وأنهاك عن الكفر والكبرقيل بارسول الله ما الكبر أهوان يكون الرجل اله حسمة يلبسهاوفرس جمل بحبه جماله فاللاالكير أنتسفه الحقوتغمص الناس وروى ابن أبي شيبة من حديث عامراً لا أعلم عماعلم نوح ابنه آمرك بقول لااله الاالله وحده لاشر يك له له الملك وله الحدوه وعلى كل شي قد برفان السموات لو كانت في كفة لر عتبهاولو كانت حلقة قصمتها وآمرك بسحان اللهو يحمده فانهاصلاة الخلق وتسبيع الخلق ومهانرزق الحلق وروى الحسكيم النرمذى والديلي منحديث معاذبن أنس الاأخبركم عن وصية نوح حدين حضره الوت قال انى واهب ال أربع كلمات هي قيمام السموات والارض وهن أول الكامان دخولا وآخرالكامات خروجا من عنده ولوو زن بهن أعمال بني آدم لو زنتهن فاعل بهن واستمسال حتى تلقاني تقول سعان الله والحدلله ولاله الاالله والله كمروالذي نفس مجد بيده لوان السموات والارض ومافين وماتعتهن و زنجذه الكامات لو زنتهن و روى عبدين حيدوابن عساكر منحديث بار وأنو يعلى والبهق وابنعسا كرأيضا منحديث عبدالله بنعر وألاأخبركم بشئ أمربه نوح ابنه ان نوحا فاللابنه بابني آمرك بأمرين وأنهاك عن أمرين آمرك أن تقول لاه الاالله وحد الاشريك له الماك وله الجد يحيى وعت وهو على كل شئ قد مرفان السموات والارض لوجعلتافي كفة وزنتها ولوجعلنا حلقة قصمتها وآمرك بابني أن تقول سحان الله و عمده فانه اصلاة الخلائق وتسبع الخلق وبها ورقالخلق وأنهاك يابني عن الشرك فان من أشرك بالله حرم الله عليه الحنة وأنهاك يابني عن الكبرفان أحد الابدخل الجنة وفي ذلبه مثقال حبة من خردل من كبر فقال معاذ بارسول الله الكبرأن يكون لاحدنا دابة تركمها والنعلن بلبسهما والثماب بلبسها والطعام يحمع عليه أصحابه فاللاولكن الكبر أن تسفه الحق وتغمص المؤمن وسأنشك يخلال من كن فمه فليس عد - كمر اعتقال الشاة و ركوب الحارولبوس الصوف ومجالسة فقراء الومنين وأنيا كل أحدهم مع عياله (وقال عيسي عليه السلام طوبي النعله الله كتابه عمل عد حبارا) أى متكبرا (وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل النار كل جعظرى) وهو الفظ الغليظ المنتفي عاليس عنده (حوّاظ) وهوالكثير اللعم الخنال في مشيته (مستكبر) على احواله (جاع) للمال (منّاع) للعق (وأهل الجنة الضعفاء القلون) وفي لفظ المغاويون قال العراقي رواه أجد والبيهق في الشعب من حديث سراقة بنمالك دون قوله جاغ مناع وهذه الزيادة عندهما من حديث عبدالله بنعرو وفى الصحين منحديث حارثة بنوهب الخزاعي الاأخسيركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لوأقسم على الله لابره ألاأخبركم بأهل الدار كل عتل جواظ مستكبر اه فلت لفظ حديث مراقة عندابن قانع والحاكم أهل الذار كل جعفاري حواط مستكبر وأهل الجنة الضعفاء المغاوبون

وقالصلي الله عليه وسلم ان أحبكم البنا وأقر بكم منافى الاستحرة أحاسة أخسلاقا وان أبغضكم الينا وأبعددكيرمنا الثرثارون المتشدقون المتفهقون قالوابارسولالله قد علنا الـ ترثارون والمتشدةون فالمتفهقون قال المتكر ونوقال صلى الله علب وسالم يحشر المتكر وناوم القيامة في مثل صور الذرتطة هم الناس ذرافي مشل صورالر حال معاوهم كل شئ من الصغار مُ يساقون الى سخين في جهنم يقالله بولس يعاوهم نارالانمار سقونمنطين الخبال عصارة أهدل النار وقال أبوهـر برة قال الني صلى الله عليه وسلم يحشر الجيار ونوالمتكرون يوم القيامة في صور الذر تطؤهم الناس لهوانه-م على الله تعالى وعن محسد بن واسع قال دخلت على الال بن أبي ردة فقلت له بالدلالان 111

وروى أحدوالطبراني منحديث عبدالله بنعمر ووسراقة بنمالك أهل الجنة المغلوبون وأهل الناز كلجعظرى حواظ مستكبر وروى الطيالسي منحديث طرئة بنوهب أهل الناركل حواظ عتال مستكبر و روى الشيرازي في الالقاب والديلي من حديث أبي عامر الاسعرى أهل النار كل شديد قمعترى قبل بارسول الله وماهوقال الشديد على الاهل الشديدعلي الصاحب الشديد على العشيرة وأهل الجنة كلضعيف مزهدوروى أحدوالحا كممن حديث عبدالله بنجروأهل الناركل جعظرى حواط مستكبر جاع مناع وأهل الجنة الضعفاء المغاونون و روى الطبراني فى الكبير من حديث ابن عرو ألاأنينك بأهل الجنة الضعفاء المغلوبون وروى أيضامن حديث أي الدرداء ألا أخبرك باأبا الدرداء بأهل الناركل جعظرى حواظ مستكبر جماع ألاأخد برك بأهل الجنة كلمسكين لوأقسم على الله تعالى لابره وأماحديث حاوثة منوهب في الصحيحين فافظه ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف منضعف لوأقسم على الله لامره ألاأخبركم بأهمل الناركل على حوّاظ جعظري مستكمر وهكذا رواه الطالسي وأحمد والترمذى والنسائي وابن ماجه وابن حبان والطعراني كلهم من طريق معبد بن خالد عن حارثة بن وهب الغراعي ورواه الطبراني أبضاعن معبدين خالد بن حارثة بنوهب والمستورد بن شداد الفهرى معا ورواه الطيراني أيضا والضياء عن معبد بن خالد عن أبي عبد الله الحدلي عن زيد بن ثابت (وقال صلى الله عليه وسلم ان أحبكم البناو أقربكم منافى الآخرة أحاسنكم أخلاقا وان أبغضكم البنا وأبعدكم منا المرثارون المتشدةون المتفهةون قالوا بارسول الله قدعلنا الثرثارون والمتشددةون فاللنفهةون قال المتكبرون) قال العراقي رواه أحد من حديث أبي ثعلبة الخشيني بافظ الى ديني وفسما نقطاع مكمول لم يسمع من أبي تعلبة وقد تقدم في رياضة النفس أول الحديث اله قلت لفظ أحد ان أحبكم الى وأقربكم منى محاسانوم القدامة أحاسنكم أخلافا وان أبغضكم الى وأبعدكم مني فى الانحرة مساويكم أخد المقا الثرثارون المتفهقون المتشدقون وكذاك واه امن حمان والطدمراني وأنونعم والمهق والخرائطي وروى الخرائطي أيضا والخطب وابن عساكر والضياء من حديث جاران أحبكم ألى وأقر بكم مني مجلسا بوم القيامة أحاسنكم أخلافا وان أبغضكم الى وأبعد وكم مني مجلسا بوم القيامة مساويكم أخلاقا الثرثارون التشدقون المتفهقون وروى الطعراني منحديث النمسعود أن أحمكم الى ومالقمامة أحاسنكم وان من أبغضكم الى وم القمامة التشدقون المنفهةون وروى البهق من حديث أبيهر مرة ألاأخبركم بشرار هذه الامة الترثار ونالتشدقون المتفهقون أفلاأ نشكم مخيارهم أحاسنهم أخلاقا ورواه أحد بلفظ ألاأنبئكم بشراركم الثرنارون المتشددقون ألا أندكم مخداركم أحاسنكم اخلاقا (وقال صلى الله عليه وسلم بحشر المتكبر وننوم القيامة ذرافى مثل صو رالرحال يعاوهم كلشي من الصغار) أى الذل (ثم يساقون الى سعن في جهنم يقاله بولس) بضم الموحدة وفقر اللام وآخره ســينمهملة (تعلوهم نارالانبار) هوجـعنار (يسقون من طينةالحبال) وهي(عصارة أهل النار ) أي ممايسيل من أجسادهم بعددو بانهامن القيم والصديد قال العراق رواه الترمذي من رواية عرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال حسن غريب اه فات وكذلك رواه أحد ولفظه أمثال الذرفي صو والرجال يغشاهم الذل من كلمكان والباق سواء (وقال أنوهر مرة) رضي الله عند و قال صلى الله علمه وسلم يحشرا لجبار ون المتكمرون نوم القيامة في صور الدرتطؤهم الناس لهوانهم على الله) قال العراقي رواه النزار هكذا مختصرا دون قوله الجبارون واسمناده حسن (وعن محد بنواسع) بن جار بن الاخنس البصرى ثقة عابدكثير المناقب مات سنة ثلاث وعشر بن ومائة روىله مسلم وأبوداود والمترمذى والنسائي (قال دخلت على بلال بن أبي ودة) بن أبي موسى الاسعرى قاضى البصرة مأن سنة نيف وعشر من روى له المعارى معلقا والترمذي (فقلت بأبلال ان أبال) أباودة بن أي موسى الاشعرى قبل

اسمه عامر وقبل الحرث ثقة مانسنة أربعمائة روى الجاعة (حدثني عن أبيه) أبي موسى عبدالله بن قبس بن سليم بن حضار الاشعرى رضى الله عند صحابى مشهو رأمره عرثم عثمان وهو أحدالح كمين بصفين سنة خسين وقبل بعدها (عن الذي صلى الله عليه وسلم قال ان في جهنم وادبا يقال له همب حق على الله أن يسكنه كل جمار فايال يابلال أن تسكنه ) قال العراق رواه أبو يعلى والطمراني والحاكم وقال محميم الاسناد قلت فيه أزهر بن سنان ضعفه ابن معنن وابن حبان وأوردله في الضعفاء هذا الحديث اه قلت قال أنونعيم في الحلية حدثنا عبد الله بن محمد بن مخلد حدثنا الحرث بن أبي أسامة حدثنا بزيد بن هر ون حدثنا أزهر بنسنان القرشي حدثنا محد بنواسع قالدخلت على بلال بن أبي بردة فقلت باللال ان أباك حدثنى عنجدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انفىجهنم وادبا ولذلك الوادى بئر يقال الهاهب حق على الله أن يسكنها كلحبار فاياك أن تكون منهم قلت ورواه كذلك العقبلي وابن عدى وابن عماكر وقال أبونعيم بعدان أورد الحديث هذاحمديث تفرديه أزهر عن محمدوحدثيه أحدبن حنبل وألوخيفة عن نزيد بنهرون عثله (وقال صلى الله عليه وسلم ان في النار قصرا يجعل فيه المذكرون و بطبق علمهم ) قال العراقي رواه البهقي في الشعب من حديث أنس وقال توابيت مكان قصر وقال فيقفل مكان يطبق وفيه أبان بنعياش وهوضعيف (وقال صلى الله عليه وسلم) في دعائه (اللهم اني أعوذ بك من نفخة الكبرياء) قال العراق لم أره بهذا اللفظ و روى أبوداود وابن ماجه من حديث جبير بن مطعم مرفوعا فىأثناء حديث أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه قال نفثه الشعر ونفغه الكبروهمزه الوتة ولاصحاب السنن منحديث أبى معبدا لخدري نحوه تمكام فبه أبوداود وقال الترمذي هذا أشد حديث في الباب (وقالصلي الله عليه وسلم من فارق روحه جسده وهو برىء من ثلاثة دخل الجنة الكبروالدين والغلول) قال العراقي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث تو بان باسناد صحيح وذكرالمصنف لهذاالحديث فبهاموافق للمشهورفي الرواية انه الكبربا اوحدة والراءولكن ذكر ابنآلجو زى فى جامع المسانيد عن الدارفطني قال انماهو الكنز بالنون والزاى وكذلك أيضاذ كرابن مردويه فى تفسيران الذين يكنزون الذهب والفضة اه قلت ورواه أيضا أحد والدارمى وأبويعلى والرو بانى والنحان والحاكم وأنونعم والبهني والضاء ووقع في روايتهم الغل بدل الغلول (الا ثار قال أبو بكر الصديق) رضى الله عنه (الا يعقرن أحد أحدا من الساين) وفي نسخة الا تعقرن أحدامن المسلين (فان صغيرالمسلين عندالله كبير) رواه أبوعبدالرجن السلى والديلى في مسندالفردوس من حديثه مرفوعاً بلفظ لاتحقرن من المسلمين أحدا والباقي واع (وقال وهب) بن منبه رحه الله تعالى (الماخلق الله جنة عدن نظر المهافقال أنت وام على كل متكبر) روى الطبراني من حديث ابن عباس لماخلق الله عزوجل جندة عدن خلق فم المالاعسين رأن ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشرغ قال لها تكامى فقالت قدأفلج المؤمنون زادابن عساكرتم قالت أناحرام على كل بخيسل ومرائى ثمأ طبقهافلم ير مافهاماكمقربولاني مرسل وقد تقدم ذلك في ذم الرياء (وكان الاحنف بن قيس) بن معاوية التميي أبوشحر البصرى أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم و و قال العجلي بصرى تابعي ثقة وكان سيدقومه ( يعلس مع مصعب بن الزبير ) بالبصرة وكان أخوعبد الله بن الزبير قدولاه علمها (على سريره فاء) الاحنف ( بوماومص بمادر جليه فلم يقبضهما) لدخوله (وقعد الاحنف) على السر برعلى عادته (فزاجه بعض الزحمية فرأى أثرذاك في وجهه فقال الاحنف (عبالابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين مرة من محرى بول أبيه ونانية من محرى بول أمه ومات الاحنف في ولاية مصعب ويعن عتبة اس صعصعة قال رأيت مصعب سالز بيرفى حنازة الاحنف متقلدا سفاليس عليه رداء وهو يقول ذهب اليوم الحزم والرأى (وقال الحسن) البصرى وجه الله تعالى (العب من ابن آدم يغسل الخراء بده كل

حددثيعين اسمعن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ان في جهنم وادما يقال له همدحقع لي الله أن اسكنه كلحمار فاماك ما اللل أن تكون عن سكنه وقالصلي اللهعلمه وسلم ان في النارقصر اعمل فيه المتكرون وطبق علهم وقال صلى الله علمه وسلم اللهم انى أعوذ بك من نفعة المكر ماء وقالمسن فارق روحه حسده وهو ويء من ثلاث دخل الحنة الكر والدس والغلول (الاتار) قالأبو مكرالصديقرضي اللهعنه لاعقرن أحد أحدا من المسلمن فان صغير المسلمن عندالله كمروقال وهب الماخلق الله حنه عدن نظر المافقال أنت حوام على كلمتكبر وكان الاحنف بن قيس محاس معمص عبنالز برعلى سر ره فاء نوماومص عب مادر حلمفلم يقمضهماوقعد الاحنف فزجه بعض الزجة فرأى أثرذلك في وجمه فقال عبا لابن آدم يتكبر وقدخرج من بحرى المول مرتين وقال العيمنان Travamb 11 to ancod

اوم مرة أومرتين عارض جبار السموات وقد قبل في وفىأنفسكم أفلاتبصرون هوسسل الغائط والبول وقال محد بن الحسين بن على مادخـل قلدامىئ شي من الكبرقط الانقص منعقله بقدر مادخلمن ذلك قدل أوكثر وسيل سلمان عن السسلة التي لاتنفع معهاحسنة فقال الكروقال النعمانان بشيرهلي المعران الشيطان مصالى وفقوما وان من مصالى الشيطان وتفوخه البطر بأنع الله والفغسر باعطاء اللهوالكبرعلى عماد الله واتباع الهوى في غدير ذات الله نسأل الله تعالى العفو والعافية فى الدنيا ell + cosise con \* (ساندم الاختمال واظهارآ ثارالكمرفى المشي و حرالثماب) \* قالىرسول الله عليه وسلم لانظرالله الى حليحر ازاره بطرا وقال صلى الله علىه وسلم بينمارحل بنختر فى ردته اذ أعسه نفسه فسف الله به الارض فهو

يتعلجل فهاالى يوم القيامة

وممرة أومرتين م يتكبر بعارض جبار السموات وقد قيل في تاو يل قوله تعالى (وفي أنفسكم أفلا تبصرون هوسيل البول والغائط) ولفظ القوت وقال بعض أهل التفسير فى تأويل قوله تعالى وفى أنفسكم أفلاتبصرون قالمواضع البول والغائط أى فتعتسبروا به مثال الدنيا وقبم عاقبتها وتغسيرها الى الاسخوة (وقال) أبو جعفر (محدب الحسين بنعلى) بن أبي طالب رضي الله عنهم كذافي النسخ وصوابه محدب على ان الحسين بن على (مادخل قاب امرئ شي من الكبرقطالانقص من عقله بقدرمادخل من ذلك قل أو كثر) أخرجه أبونعيم فى الحلية عن أبيه حدثنا الراهيم بن محد بن الحسين حدثنا أبوالرب عالرشد ينى حدثنا عبد الله بنوهب أخبرني ابراهم بن النشيط عن عرمولي غفرة عن محد بن على بن الحسين قال مادخل قلب اصري شئ من الكبرفذ كره (وسئل لحمان) الفارسي رضي الله عنه (عن السيئة التي لاتنفع معهاحسنة قال المكبر وقال النعمان بنبشير ) بن سعد بن ثعلبة الازعارى الخرر جى لهولابيه صبة م سكن الشام مم ولى امرة الكوفة ثمقتل يحمص سنة خسوستين وله أر بعوستون سنة (ان الشيطان مصالي) وهي تشبه الشرك جمع مصلاة والمرادما يستفر به الناس من زينة الدنباوشهوا تها (وفوخا) جمع فخ آلة يصادم ا (وانمن مصالى الشيطان وفوخه البطر بانع الله) أى الطغيان عند النعمة (والفغر بأعطاء الله) أى أدعاء العظم والشرف (والكبرعلى عبادالله) أى التعاظم والترفع عليهم (واتباع الهوى في غير ذات الله ) فهذه الخصال أخلاقه وهي فوخه ومصائده التي نصبهالبني آدم فاذا أراد الله بعبد شراخلي بينسه وبين الشيطان فيقع في شبكته فكان من الهالكين ومن أزاديه خيرااً يقظه ليجتنب تلك الحصال ويتباعد عنهاليصيرمن أهل الكمال هكذا أورده المصنف موقوفاعلى الذممان وقدر وى ذلك مرفوعا من طريقه بلفظ البعار بنعمالله والفخر بعطاء اللهوالباقى سواء هكذارواه أبوبكر بن لال فى مكارم الاخلاف والبيهقي فالشعب وابن عسا كرفى التاريخ وفى الاسنادا معيل بن عباش مختلف فيه والله أعلم

\* (بيان ذم الاحتيال واظهارآ ارالكبرف المشي و حرالشاب)

(قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل بجرازاره بطرا) هكذا في سائر النسخ وفي تسعة العراقي لاينفار الله الى من حرازاره بعلوا وقال متفق عليه من حديث أبي هرس وقال في التقريب وعن الاعرج عن أبي هر وة ان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله نوم القيامة الى من حرارًاره بطرا قال واده الولى العراق في شرحه على كاب والده أخرجه المخارى من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه مسلم والنسائىمن طريق شعبةعن محمدبنز يادعن أبيهر برة وابن ماجه من رواية محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هر يرة بلفظ من الحيدالاء اه وقال السيوطى في المجم الكبير حديث لا ينظر الله يوم القيامة الى من حرثو به بطرار واه المعارى وأحدوالمه في من حديث أبي هر رة ومعنى كون الله لا ينظر اليه نظر رحة ونظره سجانه لعباده وحتملهم ولطفه لهم فعبرعن المعنى الكائن عن النظر بالنظر لانمن نظر الحمتواضع رحه ومن تظرالي متكبر مقته فالنظر اليهاقنضي الرحة أوالمقت وأماالتقييد بيوم القيامة فلانه محل الرحة العظيمة المستمرة التي لاتنقطع عن المرحوم (وقال صلى الله عليه وسلم بينمار جل يتختر في برديه) مثنى برد بضم فسكون نوع من الثياب معروف قال في المحيكم ثوب فيه خطوط وخص بعضهم به الموشى والجمع ابرادو أبردوبرود وفي روايه في بردين (وقد أعبته نفسه )وفي روا ية قد أعبته جنه وبرداه كماسياني (خسف الله به الارض فهو يعطل فيها) أي يتحرك و ينزل مضطر باقاله الخليل (الى بوم القيامة) وفي رواية حتى بوم القيامة فيه فوالد الاولى أخرجه مسلم من طريق همام عن أبي هر ورة ومن طريق أبي الزياد عن الاعرج عن أبي هر رة وأخرجه من طريق أبرافع عن أبي هر و قبلفظ ان رجلافين كان قبلكم يتبعثر في حلة الحديث واتفق عليه الشحان من طريق شعبتعن محدبن زيادعن أبهر ير بلفظ بينمارجل يشي فى حلة تعبه نفسه وحلجته اذخسف به فهو يتعلجل الى بوم القيامة لفظ المحارى ولم يسق مسلم لفظه وأخرجه

أيضامن طريق الربيع بنمسلم عن محدبن زيادعن أبي هر مرة بلفظ ببفرار حل يشي فدأ عجبته نفسه جنه وتردا وأخرجه العفارى من طريق سالم من عبد الله من عرعن أبي هريرة \* الثانية قد يحتمل ان هذا الرجل من هذه الامة فاخسبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه سقع هذا وقيل بل هو اخبار عن قبل هذه الامة قال عياض وهذاأ ظهر وقال النو وى وهذاهوا العجم وهوم في ادخال البخارى له في ذكر بني اسرائيل قال الولى العراقي قدصرح بهفير والهمسلم المتقدمة حيث فال فهاان رجلا عن كانور وي أبو يعلى الموصلي في مسنده عن كريب قال كنت أقودان عباس في زقاق أبي لهيب فقال ماكريب بلغنا مكان كذاوكذا قلت أنت عنده الاتن فقال حدثني العباس بن عبد المطلب قال بينما أنامع وسول الله صلى الله عليموسلم فىهذا الوضع أذاقبل رجل يتختر بين يودين وينظر بين عطفيه قدأعبته نفسه اذخسف الله به الارض في د ذا الموطن فهو يتعلجل فه الى يوم القيامة ولم يسق مسلم لفظه وأخرجه أيضا من طريق الربيع عن محد بن و ما دقلت و روى الطهراني في الكبير من حديث أبي حرى الهعيمي بلفظ ان رجلا عن كان قبلكم لبس مرده فتخترفها فنظرالته الممن فوق عرشه فقته فامرا لارض فاخد ته فهو يخطل فاحذوك مغت اللهعز وجل وروى ابنعساكر انرجلا فى الجاهلية جعل يتختر وعليه حلة تعدلبسها فامرالله عز وجل الارض فاخذته فهو يخلجل فهاالى بوم القيامة هكذا أورده السيوطى فى المحم الكبيرولم يذكر صابيه وبيض له فلحرر ولعسله أنوهر برة \*الثالثة قال أبوالعباس القرطبي البردان الرداءوا لازار وهذاعلى طريقة تثنية العمر من والقمر من انتهيى قال الولى العراقي وفي تعيينه ال العردين ازار ورداء نظر وقوله انه كالعمر بن والقمر بنصردود لان ذلك فيه تغليب وهذا الاتغليب فيهبل كلمن مفرديه برد ولوقيل للرداء والازار ازارات أو ردا آن لكان من باب التغليب الرابعة قال أفوالعباس القرطبي اعجاب الرجل بنفسه هوملاحظته لها بعين الكمال والاستحسان مع نسيان منة الله فان رفعها على الغير واحتقره فهو الكبر الذموم \* الخامسة فى الرواية التى فهاحتى وم القيامة وم القيامة مجرور بحتى وهي دالة على انتهاء الغاية بشرط كون الجرورج اآخر حزء أى في آخر خوذ كره الزيخشري وطائفة من الغاربة وابن مالك في شرح الكافية ولم يشترط ذلك في التسهيل الساد-ة قال أبوا اعباس القرطبي يفيد هذا الحديث ترك الامن من تعيل الواخدة على الذنوب وانعب الروينفسه وثوبه وهيئته حوام وكبيرة والله أعلم (وقالصلى الله عليه وسلم من حريو به خيلاء لم ينفار الله اليه وم القيامة ) أغفله العرافي وقد رواه أحدد والشيخان والاربعة من حديث ابن عرور واه ابن ماجه أيضامن حديث أبي سعيد ورواه أيضا من حديث أبي هر وة ورواه الطمالسي ومسلم أنه اللفظ من حرار اره لا ير يديداك الاالخيلاء فان الله لا ينظر المدوي وي من حرثمانه من الخيلاء لوينظر الله اليه نوم القيامة وبينار جل عشى بين بردين مختالا خسف الله به الأرض فهو يتعلى فهاالى يوم القمامة هكذار وامأحد وأيو بعلى والضماعين حديث أبى سعيدو بروى من ح فو مه خسلاء لم ينظر الله اليه في حلال ولافي حوام هكذارواه الطعراني من حديث ابن مسعود (وقال رين أسلم أوعبدالله العدوى مولى عربن الخطاب مدنى ثقة عالم مات سنة ستوثلاثين روى له الحاعة (دخلت على أن عر) يعنى به عبدالله (فربه عبدالله بن واقد) بن عبدالله بنعر بن الحطاب فهو حفيده أبن ابنه مدنى مقبول مات سنة تسع عشرة روى له مسلم وأبود اودوا بن ماجه (وعليه توب جديد فسمعته ية ولاى بني ارفع أز أوك فاني معت رسول الله صلى الله عليموسلم يقول لا ينظر الله ألى من حراز او محيلاء ) قال العراقي و والمسلم مقتصرا على المرفوع دون ذكرمروره بسدالله بنواقد على ابن عروفى رواية لمسلم ان المار رجلمن بني ليث غيرمسمى انتهى قلترواه الشيخان والترمذى ونطر يقمالك عن نافع وعدالله بن ديناروز يدبن أسلم كالهم يخبرون عن صدالله بن عربهذا اللفظ ورواهمسلم والنسائي وعلقه الخارىمن طريق الليث من سعد ورواءمسلم والترمذى والنسائي من طريق أنوب السختماني وزاد الترمذي والنسائي

وقال صلى الله عليه وسلم من حرثو به خيلاء لا ينظر الله البه نوم القيامة وقال زيد ابن أسلم دخلت على ابن عر فريه عبد الله بن واقد وعليه ثوب جديد فسمعته يقول أى بنى ارفع ازارك فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله الى من حراز ارد خيلاء

فى روايتهما فقالت أمسلة فكيف تصنع النساء بذبولهن فقال برخين شبرا فقالت اذا تنكشف أفدامهن قال فيرخسند دراعالا بزدن عليه وقال الترمذي حسن عجيم و روادمسلم والنسائي وابنماجهمن روابة أسامة بنزيد الليثي وعرو بنجد العمرى خستهم عن افع وزادوافيه يوم القيامة وفي رواية المخارى وأبي داودوالنسائي فقال أنوبكران أحدشق وبي سترخى الاأن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم المالست تصنع ذلك خلاءوا تفق عامه الشحنان والنسائي من روا بتعارب من د ثارو مسلم والنسائي من رواية جبلة بن منه ومسلم بن يساف ومسلم أيضامن رواية زيدبن محد العمرى وعلقه العنارى من رواية زيدبن عبدالله وحدلة تنسعهم أيضا وانماحهين ووابة عطيةالعوفي كلهم عن انتعمر وفي الحديث فوائد الاولى الحملاء بضم الحاعو حكى كسرها في المحكم وغـ مره والماعم فتوحة ممدودا قال النو وي قال العلماء الخملاءوالمخدلة والمطر والزهو والتعتر كالهامعني واحدوهو حرام ويقال خال الرحدل خالا واختال اختمالا اذاتكم وهو رحل خال أى منكمر وصاحب خال أى صاحب كمرانتهي وقال العراق فحشرح الترمذى وككأنه ماخوذ من القنبل الحالفان وهو أن يخبل له انه بصفة عظيمة بلباسه لذلك اللباس أولغيرذلك \*الثانب تدخل في قوله بوديه الازار والرداءوالقميص والسراويل والجبة والقباء وغيرذاك عما يسمى ثو ماوفى صحيم المخارى عن شعبة قلت لحارب اذكر ازارا قالماخص ازاراولا قيصا وفى سنن أبى داود والنسائي وان ماجه باسناد حسن عن سالم بن عبد الله بن عرعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسبال فى الازار والقميص والعمامة من حر شيأ خيلاع لم ينظر الله اليه وم القيامية وأما الرواية التي فيها ذكر الازار وهي في العميم فرجت على الغالب من لباس العرب وهوالازروكي النو وى فى شرح مسلم عن محد بن حر برالطبرى وغيره ان ذكر الازار وحده لانه كان عامة لماسهم وحكم القم صوغيره حكمه ثماعترض ذلك مانه حامسنا منصوصا فذكر ووابقمسلم عن أبعه المتقدمة فان قلتماالراد باسبال العمامة هل هو حرهاعلى الارض كالثوب أوالراد المالغة في تعاويل عذبتها عيث بخرج عن المعتاد فالى العراقي في شرح الترمذي هو يحل نظر والظاهر انه اذالم بكن حرهاء لي الارض معهو دامسة عملافالمراد الثاني وانه في كل شي تحسيم \* الثالثة هل يختص ذلك يحر الذبول أو يتعسدي الى غيرها كالاكام اذاخرجت عن المعتاد وقال العراقي في شرح الترمذي لاشك ف تناول النحريم لمامس الارص منها العيلاء ولوقيل بتعريم مازاد على المعتادلم يكن بعيدافقد كان كمرسول الله صلى الله عليه وسلمالي الرسغ وكذلك فعل على في قبص اشتراء لنفسه وليكن قدحدث الناس اصطلاح بتطو بلهافات كان ذلك على سسل الخملاء فهوداخل في النهبي وان كان على طريق العوائد المتحددة من غير خملاء فالفااهر عدم النحر م وحكى عماض عن العلماءانه مكره كل مازاد على الحاحة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة \*الرابعة هذا الوعيد يقتضي ان ذلك كبيرة وقد تقدم عن القرطبي انه قال العب كبيرة والمكرع ف وزيادة وفى سن أبى داود عن أبى هر مرة قال بينمار حل اصلى مسلا ازاره فقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ شماءفقال اذهب فتوضأ فقال لهر حلى ارسول الله مالك أمرته ان متوضأ غمسكت عنده قالمانه كان نصلي وهومسبل ازاره ان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل وفي الاوسط الطـــــــراني من حسديث جارخرج علينارسول الله صلى الله عليه وسلرفذ كرحديثا فيه فانربح الجنة لتوجد من مسيرة ألفعام وانه لايجد هاعاق ولاقاطع رحم ولاشيخ زان ولاجار ازاره خيدلاء اغياالكبرياء بتهوب العالمن والخامسة النقسد مالخملاء يخرج مااذاح بغيرهذا القصدو يقتضي الهلانحرس فيهقال النووي فى شرحمسلم طواهرالحديث فى تقسدها الجر خدادعدل على ان التعر م مغصوص ما لحداد وهكذا نص الشافعي علمه وأماالقدوالمسقب فنصف الساذين والجائز بلاكراهة ماتحتمالي الكعبين وماتحتهما فهو ممنو عفان كان الخيلاء فهوممنو عمنع تحريم والافنع تنزيه وأماالا حاديث الطلقة بإن ماتحت الكعبين في

النار فالمرادبهاما كان الغيلاعلانه مطلق فوجب على على القيد السادسة يستشي من حومااذا كانذاك حالة القتال فعوز كإورد ذلك في الحسران فيه اعزاز الاسلام وظهوره واحتقار عدوه وغيظه بخسلاف مافيه احتقارالمسلمن وغيفلهم والاستعلاء علمهم والفاهر أيضاحواز ملاكراهة دفعالضر ويحصل له كان يكون تحت كعبه حراح أوحكة ونعو ذلك ان لم بغطها تؤذه الهوام كالذباب ونعوه بالجاوس علها ولايحدما يسترهابه الاازاره أورداء أوقيصه فقدأذن صلى اللهعليه وسلم للزبير وابن عوف فى لبس قيص الحررمن حكة كانت بهماول كعب فى حلق رأسه وهو محرم لما آذاه القمل مع تحريم لبس الحرير لغدير عارض وتحريم حلق الرأس للمعرم وهذا كالحوزكشف العورة للتداوى وغيرذاك من الاسباب المبعة للرخص ذكر والعراقى فيشرح الترمذي والسابعة انقلت في الصيم من حديث ابن مسعود لا يدخل الجنة من كان فى قليم شقال ذرة من كبرقال رجل ان الرجل عب أن يكون نوبه حسناو نعله حسنا قال ان الله جيل عب الحال الكر بطرالي وغص الناس فالجاراتويه فوق الكعين مظهرا التحدمل بذلك معما بحسن ملبسه ونضارةر ونقهلم يتكبر عن قبول الحق ولم يحتقر أحدافك مصحعل كبره مذموماقلت الذم انماوردفين فعدلذلك كبرابان فعله غبرقابل للنصحة النبو بةولامكترنا بالتأديب الالهبي أومحنقرا لمن ليس على صفته التي رآها حسنة بمعة فان لم توجدوا حدمن الامر من وانما أعجبه رونقه غافسلا عن نعمة الله تعالى فهو العجب على ما تقدم بيانه فان استحضر مع استحسانه لهيئتموا عابه المبوسه نعدمة الله عليه بذلك وخضع لهافليس هذا كبرا ولااعجاباولم رد فى الحديث ذمه والله أعلم (وروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق بوماعلى كفه ووضع أصبعه عليه وقال يقول الله تعالى اس آدم أتجزني وقد خلقتك من مثل هذه) بعنى النطفة (حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت بن بردين) أى معما بنفسك (والدرض مندنوئيد) أى وطء ثقيل ومنه قول الزياء

ماللعمالمشها وددا \* أحندلاتعملن أمحديدا

(جعت) الاموال (ومنعت) الحقوق (حتى اذابلغت) الروح (النراقي) جمع نرقوة وهي عظام العنق (قلت أتصدق واني أوان الصدقة) قال العراقير واه ابن ماجه والحاكم وصحيح اسناده من حديث بسرين عاشانهي قلتور وا وأيضاأ حدوابن سعدوابن أفعامم والباو ردى وابنقائع وممويه والطبراني والمهني وأبونعم والضباء ولفظهم جمعا يقول الله ماان آدم أني تعيزني وقد خلقتك من مثل هذا والباقي سواءو بسر بضم فسين مهملة وأهل الشام يقولون بشر وهو صحابى عبدرى قرشى واسناد أحدوا بنماجه صحيح (وقال صلى الله عليه وسلم اذامشت أمتى المطبطاء) بضم الميم وفتح الطاء من المهملتين بينهم امتذاة تحتية مصغراعد ويقصرأى تختروا فى مشيتهم عباواستكبارا (وحدمتهم فارس والروم) أى فقت بلادهم فاسرت منهاالذكور والاناث (سلط الله بعضهم على بعض) قال العراقي واه الترمذي وابن حبان في صححه من حديث ابن عر انتهى قلت ساق المصنف رواه الطبراني من حديث أبي هر برة واسناده حسن وأما لفظ الترمذي اذامشت أمتى الطمطاو خدمها أبناء المالوك أبناء فارس والروم سلط الله شرارها على خدارهاوقال غريب وفدمز بدن الحياب وموسى بن عيد قدضعفا وهدامن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم فانهم لمافتحوا بلاد فارس والروم وأخذوا مالهم واستخدموا أولادهم سلط علمهم قتلة عثمان فقتلوا عثمان تمسلط بني أمية على بني هاشم ففعلوا مافعالوا قال المداني والعسكري لمتعرف الجاهلية اللواط قبل الاسلام وانماحدث فى صدر احدين كثر الغز ووطالت غييتهم عن نسائهم وسبوا أبناء فارس والروم واستخدموهم وطالت خاوتهم بهم فرأوهم يحزؤن عن النساء فى الجلة ففعاوه (قال ابن الاعرابي) أحد أمَّة اللغة (هي) أى الطيطا (مشية فه ااختيال) هكذار وامعنه غير واحدمن الاثمة وقال الرنخشري عدودة مقصورة بمعنى التمطى وهوالنحنر ومداليدين وأصل التمطي التمطط تفعل من المط وهو المسدوهي

و روى أنرسول اللهصلي الله على وسلم بصق يوماعلى كفهو وضع اصعهعاسه وقال بقول الله تعالىان آدم أتعمرني وقدخلقتك من مثل هذه حتى اذا سق متك وعدلتك مشت سنودين وللارض منكوشد جعت ومنعت حتى اذا للغت الثراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة وقالصلى اللهعلمه وسلراذامشتأمتي المطمطاء وخددمتهمفارس والروم ملط الله بعضهم على بعض فال ابن الاعسرابي هي مسسقفهااختمال

وقال صلى الله عليه وسلمن تعظم فى نفسه واختال فى مشبته لتى الله وهو عليده غنبان (الاستمار) عدن أبى بكر الهذلى قال بينمانعن مع الحسن اذمر علينا ابن الاهتم يريد المقصورة وعليده جباب خوند نضد بعضها (٣٤٩) فوق بعض على ساقده وانفر جعنها

قماؤه وهو عشى يتخرر اذنظراليه الحسن ننارة فقال أفأف شامغ بأنفه ثانى عطفهم صعر خده بنظر فىعطفسه أى حمق أنت تنظرفى عطفيك في نعرغير مشكورة ولامذكورةغير المأخوذ باسرالله فها ولا المؤدى حق الله منها والله أن عشى أحدد طسعته يتغلم تخلم المحنون في كل عضومن اعضائمته نعمة وللشيطانيه لفتية فسمع ابن الاهتم فرجع يعتذر المه فقاللا تعتذرالي وتب الى رىك أما معت قول الله تعالى ولاتش فى الارض مرحاانك لن تغرف الارض ولن تبلغ الجبال طولاوس بالحسن شاب عليه وزقله حسنةفدعاه فقاللهان آدم معب بشبابه عب لشمائله كأن القبرقدوارى لدنك وكا نك قدلاقيت علاء بعك داوقلبك قان حاحة الله الى العياد صلاح فلوم به وروى أنعر اسعدالعريز بج قبلأن يستخلف فنظر المهطاوس وهو يختال في مشيته فغمر حنمه ماصعه تم قال ليست هذهمشة منفى بطنه خره فقال عمر كالمعتدر باعم لقدد ضرب كل عنومني

من المصغرات التي لم يستعمل الهامكبر ككميت انه بي وقال عياض هي مشة فها تنخبر ومديدين من مطه اذامده وكذا النه على وهو من المصغرات ولم يستعمل لها مكبر وكالريطا (وقال صلى الله عليه وسلمان تعظم في نفسه) أى تسكير و نجبر (واختال في مشيته) أى تنخبر وأعب بنفسه (لقي الله وهو عليه غضبات) فان شاء عذبه وان شاء عفاعنه قال العراقي و واه أجد والط براني والحاكم وصحته والبهد قي الشعب من ساء عديث ابن عرائه بي قات وكذلك و واه المخارى في الادب المفرد قال الهيثمي رحاله رحال العصم وقال المنذري وواته محتم عمم في العجم (الا منارعن أبي بكر) سلمي بن عبد الله بنسلي (الهذلي) البصرى وهو ابن بنت ابن عبد الرحن الحديث موى عن قنادة بن دعامة وعنه اسمعمل بن عباش قال الحافظ في المهدري (اذمر علينا بن الاهتم عن المناب العالم بنا المناب الله بي المناب الاهتم بن المناب الله بي المناب الاهتم) اذا أطلق بصرف الي عرو بن الاهتم بن سمى بن حالد بن منقر بن عبد بن البصرى (اذمر علينا بن الاهتم) اذا أطلق بصرف الي عرو بن الاهتم بن سمى بن حالد بن منقر بن عبد بن البصرى (اذمر علينا بن الاهتم) اذا أطلق بصرف الي عرو بن الاهتم بن سمى بن حالد بن منقر بن عبد بن منقر بن عبد بن النه بي المنظري كان خطيما جيلا بليغاشا عراشريفا في قومه له صحبة وهو الذي يخاط الزيرقان الندر بقوله طلبت مفترش الهلهاء تشتمني \* عند الني فلم تصدف ولم تصب

ولكن يبعدخطاب الحسن البصري الاثني ذكره وهو أصغر سناوقد وامعمثله وهوصحابي أكبرمنه سنا وقدوا فالظاهران المرادبه أحدبني اخوته اماشيمة بنسمد بنالاهتم واماآلمدمل بنخاقا نبن الأهتم واما خالد بن صفوان بن عبد الله بن الاهتم وكاهم من البلغاء المسهور بن فاعرر ذلك (بريد القصورة) وهو الموضع الذى جعل شبه القصرعلى عين المحراب أحدثها بنوأمية (وعليه حباب خرقد اضض بعضها فوق بعض على ساقه )أى رتبها واحدافوق واحد (فانفر جعنها قباؤه وهو عشى يتختر ) أى على عنا وشمالا (اذنظر المما لحسن نظرة فقال أف أف شامخ بانفه )وهو كاية عن المتكر يقال سمخ بأنفه اذا تكبر (مصعر خده) يقال صعر خد مبالتشديد وصاعره اماله عن الناس اعراضاوتكمرا (ينظر في عطفيه) أى مأند . والجمع اعطاف (أي حيق) أي ياأحق وهو مصغراً حق بتشديد التعتب المكسورة (أنت تنظر في عطفيك في نعم ع ميرمشكو رة ولامذ كورة غير المأخوذ بام الله فيها ولا الودى حق الله منها والله ان عشى أحدكم طبيعته يتخلع تخلع المحنون)أى بضطرب اضطرابه (في كل عضو من أعضائه لله نعمة والشيطان فيد العقة فسمع ابن آلاهم) هدذ أالكارم (فرجع يمتذر اليد فقال) الحسن (لاتعتذر الى وتبالى وبك أما سمعت قول الله تعالى ولاتمش في الارض مرحاً الله لن تخرق الارض وان تبلغ الجبال طولا) أخرجه أبونعيم في الحلمة (وم بالحسن) المصرى رحمالله تعالى (شاب عليه وقحسنة) البزة بالكسر الهيئة (فدعا، فقال ابن آدم معب بشبابه عب لشمائله كان القبر قدوارى بدنك وكانك وقد لاقبت علك و يعل داوقلبل فان حاجة الله الى العباد صلاح قلوم م) أخرجه أبونعم في الحلية (وروى ان عرب من عبد العزيز) بن عبد الملك بن مروان الاموى رجمالله تعالى ( جقبل ان يستخلف ) وذلك في زمن عما بن سلمان ابن عبد الملك (فنظر اليه طاوس) الماني رجه الله تعالى (وهو يختال في مشيته فغمز حنيه باصبعه م قال لىستىدە مشمةمن فى بطنه خرع) وفى بعض النسخمن فى قلىمدد ير (فقال عركالمعتذر) له (باعم لقد ضربكل عضومني على هذه المشمة حتى تعلمها ) أخرجه أبونعم في الملمة (ورأى محدين واسع ) البصرى رجمهالله تعالى (ولده يختال فدعاه فقال أندرى من أنت أما أمك فاشتريتها عائتي درهم وأما أبوك فلا أكثرالله فى الاسلام) وفي نسخة فى المسلين (مثله) قال أبونعيم فى الحلية حدد ثنا أحد بن محد بن شيبان حدثناأ بوالعباس السراج حدثناأ بوالعباس بنأبي طالب حدثنا عبدالله بنعيسي الطفاوى حدثنا مجد بنعبدالله الزرادأ ويحى قال نفار محد بنواسع الى ابن له يخطر بيده فقال له و يحك تدرى ابن من أنت

ورأى انعرر رحلا يحرازاره نقالاان الشطان اخوانا كررهام تسن أو نــ لانا و روى أن مطرف من عبد الله من الشعير رأى الهلب وهو يتخترفى حمة خزفقال باعد الله هذهمشية ينغضهاالله ورسوله فقالله المهاسأما تعرفني فقال الميأعدرفك أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تعمل العذرة فضى الهلب وترك مشبته تلك وقال محاهد فىقدولا تعالى غذهب الى أهله يتمطىأى يتختر واذ قدد كرناذم الحكير والاختمال فلنذكر فضملة التواضع والله تعالى أعلم (بيان فضيلة التواضع) قالرسولالله صلى اللهعامه وسلمازادالله عبدابعفو الاعزارما تواضع أحدلله الارفعه الله وقال صلى الله عليه وسلم مامن أحسدالا ومعمملكان وعلمحكمة عسكانه بهافات هدورفع نفسمه حبدداها ثم قالا اللهم ضعمران وضع نفسه فالااللهمارنعه

أمك السرترية ابحاثتي درهم وأبوك فلا كثرالله في المسلمين ضربه أو نحوه وأخرج أيضامن طريق الاصمع قال آذى ابن لحمد بن واسعر جلافقال الم عدد اتؤذيه وأناأ بول واعاا شتريت أما عائة درهم (ورأى ابنعر) رضى الله عنه (ر جلا بحراز اره) أى اختمالا (فقال أن الشمطان اخوانا كررهام تن أوثلانا) واغمافدناه مكونه اختمالالان من حره من غيرهذا القصدفانه لا يحرم علمة كاتقدمت الاشارة المه وبوب المخارى في صححه باب من حرازار من غير خيلاء وأورد فعه حديث أبي مكر لما قال مارسول الله ان أحدشقي ثوبى يسترخى الاان أتعاهد ذاكمنه فقالله النبي صلى الله عليه وسلم انك است تصنع ذاك حيلاء وحديث أبي مكرة خسف الشمس ونعن عندالني صلى الله عليه وسارفة ام يجرثو به مستعجلاحتي أنى المسجد الحديث (و مروى ان مطرف بن عبد الله) بن الشخير الحرشي البصرى التابعي العابد الثقة (رأى الهلب) بن أبي صفرة طالم بن سراق الازدى العديد (وهو يتعترف حبة خرفقال باعبدالله) مما وباعم أسمائهاذ كلالناس عبيدالله عزوجل (هذه مشمة يبغضهاالله عزوجل ورسوله فقالله المهلمأما تعرفني فقال بل أعرفك أولك نطفة مذرة) أى متغيرة (وآخرك جيفة قدرة) أى نتنة (وأنت بين ذلك تحمل العذرة) بفتح العين المهدملة وكسر الذال المجمة الخرء ولايعرف تخفيفها (فضى المهلب وتوك مشيته) هكذافي أسح المكتاب من واية مطرف بنعبدالله وأخرجه أنونعم في الحلمة في ترجمة مالك بن دينار فقالحدثناا لحسن بنعلى بنالخطاب الوراق حدثنا محدين عثمان بن أبي شيبة حدثنا الراهم من العياس المكاتب حدثنا الاصمعي قالمرااهل بنأبي صفرة على مالك بنديناروهو يتجتر في مشيته فقالله مالك ماعلت الاهدده المشدة تكره الابين الصفين فقالله الهلب اماتعرفني فقال مالك أعرفك أحسن المعرفة قال وما بعرفك مني قال اما أولك فنطف قمذرة واماآ خوك فحفة قذرة وأنت بينهما تحمل العدذرة قال فقال الهاب الآن عرفة في حق المعرفة وأخرج من طريق سلام بن مسكن عن مالك بن دينارانه لقى بلال بنأبي مردة والناس بطوفون حوله فقالله أما تعرفني قال بلي أعرفك أولك نطفة وأوسطك جيفة وأسفلك دودة قال فه موابه أن بضر يوه فقال لهم أنامالك بند ينارفرك ومضى (وقال مجاهد) رجه الله تعالى (في دوله تعالى م ذهب الى أهله يتمطى أى ينخبر ) أصله يتماط وهو تفعل من المط وهو المد وأصله أن عديديه في حالة المشي (واذذ كر ماذم الكبر والاختيال فلنذ كر ) الآن (فضيلة التواضع) ومافيه من الاخبار والا مار والله الموفق \* (بيان فضملة التواضع) \* وهوتفاعل من الوضع ععنى الخشوع والذلوالفرق بين التواضع والضعة ان التواضع رضاالا نسان عفزلة دون ماتسخقه منزلته والضعة وضع الانسان نفسه بمعل مزرى به والفرق بين التواضع والخشوعان التواضع بعتم بالاخلاف والافعال الفاهرة والماطينة والخشوع يقال باعتبارا فعال الجوارح واذلك قيل اذاتواضع القلب خشعت الجوارح قاله الراغب وقال ابن القيم الفرق بين التواضع والمهانة ان التواضع يتولد من بين العلم بالله وصفاته وعجبته واجلاله وبين معرفته بنفسه ونقائصها وعبوب عله وأفاتها فيتولد منذلك خلق هوالتواضع وهوانكسار القلبلته وخفض جناح الذل والرجية للحلق والمهانة الدناءة والخسة وابتذال النفس فينيل حفاوظها كتواضع الفاعل المفعوليه (قال رسول اللهصلي الله عليموسلم مازاد الله عبدابه فوالاعز ارماتواضع أحدلته الارفعه الله) قال العراقير وامسلم من حديث أبي هر برة وقد تقدم (وقال صلى الله عليه وسلم مامن أحد) مانافية ومن زائدة وهي هنا تفيد عوم النفي وتحسين دخول ماعلى النكرة (الاومعه ملكان) موكالانبه (وعليه حكمة) محركة وهي عو لحام الدابة ممت بذلك لانها تذالهالوا كماحى عنعها لحاح ونعوه ومذهاشتقاق الحكمة بالكسرلانها عنع صاحبهامن اخلاق الاراذل (عسكانه بها فأن هو رفع نفسه) على غيره واستعلى (حبذ إهائم قالا اللهم ضعه) وهو كاية عن اذلاله (وانوضع نفسه) العق والخلق (قالااللهم ارفعه) وهو كلية عن عزاره ورفع قدره

قال العراقيرواء العقيلي في الضيعفاء والبهق أيضامن حديث ابن عباس وكالدهماضعيف اه قلت حديثا من عباس وواه الطبراني في الكبير وحديث أبي هر برةر واه البزار قال المنذوى والهيمي اسنادهما حسن وتبعهما السيوطي فرمن لحسنه ولفظهما مامن آدى الاوفى رأسه حكمة بددمال فاذا تواضع قبل للملاث ارفع حكمته واذاتكبرقيل للملائضع حكمته لكن قال ابن الجوزى حديث لا بصغ وروى الخرائطي في مساوي الاخلاق والحسين بن سفيان في مسنده وابن لال في مكام الاخلاق والديلي من حديث ابن عباس مامن آدى الاوفى رأسم ساسلنان سلسلة فى السماء السابعة وسلسلة فى الارض السابعة فاذا تواضع وفعمالته بالسلسلة الى السماء السابعة واذاتحمر وضعمالته بالسلسلة الى الارض السابعة وقدر وي ذاك من حديث أنس عندا بن صصرى فى أماليه بلفظ مامن آدى الافى رأسه حكمة بيد ملك فاذا تواضع وفعمالله وانارتفع قعمالله والكبرياء رداءالله فننازع الله قعه وعند أبي نعيم فى الحلية والديلي بلفظ مامن آدمىالاوفى رأسه حكمة بيدماك فان تواضع رفعهم اوقال ارتفع رفعك الله وانزفع نفسه جذبه الى الارض وقال اخفض خفضك الله (وقال صلى الله عليه وسلم طو بى أن تواضع فى غير مسكنة) بان لا يضع نفسه بمكان يزرى به ويؤدى الى تضييع حق الحق أوالحلق فالقصد بالتواضع خفض الجناح للمؤمنين مع بقاء عزة الدين (وانفق مالاجعه في غيرمع صدية) أي صرفه في وجوه الطاعات (ورحم أهل الذل والسكنة) أى رقالهم و واساهم عقدوره (وخالط أهل العفة والحكمة) رواه النخاري في الناريخ والبغوى فى مجم الصابة والباوردي وابن قانع والطبراني وعمام والبهي وابن عساكر من وابه نصيح العسيءن رك المصرى وله معية مرفوعا بلفظ طوي ان تواضع ف غيرمنقصة وذل نفسه في غيرمسكنة وانفق من مال جعه في غير معصية وخالط أهل الفقه والحكمة ورحم أهل الذل والسكنة طوبي لمن ذل نفسه وطابكسبه وحسنتسر برته وعزل عنالناس شروطو بيان عل بعله وانفق الفضل منماله وامسك الفضل منقوله وروى بعض ذلك البزارمن حديث أنس وقد تقدم بعضه فى كتاب العلم و بعضه في آفات اللسان وذكر ناهنالك السكلام على راويه ومرتبة الحديث (وعن أبي سلة المديني عن أبيه عنجده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نابقباء) وهوعلى ميلين من المدينة من جهة الجنوب (وكان صائحافاتيناه عند افطاره بقدح من لبن وجعلنافيه شيأمن عسل فلمارفعه فذاقه وجمدحلاوة العسل فقال ماهذا قانا ارسول الله جعلنافيه شمامن عسل فوضعه) من يده على الارض (وقال اما اني لاأحرمه ومن تواضع للهرفعه الله ومن تسكير وضعه الله ومن اقتصد ) أى توسط في معيشته (أغناه الله ومن بذر ) أى فرق ماله في غيرموضعه (أفقره الله ومن أكثرذ كرالله أحبه الله) قال العراقي رواه البزار من رواية طلحة بن عبيدالله عن جده طلحة فذ كرنحوه دون قوله ومن أ كثرذ كرالله أحب الله ولم يقل بقياءوقال الذهبي في الميزان الفخير منكر وقد تقدم و رواه الطهراني في الاوسط من حديث عائشة قالت أفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن وعسل الحديث وفيه اما انى لا أزعم اله حرام الحديث وفيه ومن أكثرذ كرالموت أحبه الله وروى الرفوع منه أحمد وأبو يعلى من حـــديث أبى سعيد دون قوله ومن بذرأ فقرءالله وذكرف هقوله ومن أكثرذ كرالله أحبه الله وتقدم فىذم الدنيا اه قلت هو فى نوادرالاصول العكم التروذي من طريق محدبن على أنوسول الله صلى الله عليهوسلم أناه أوس بن خولى بقدح فيهلبن وعسل فوضعه وقال امااني لاأحرمه ولكن أتركه تواضعالته فان من تواضع لله رفعه الله ومن اقتصد أغناه ومن بذراً فقره الله وروى ابن منده في معم العماية وأبوعبيد من حديث أوس ابن خولى من تواضع لله رفعه الله ومن تكروض عدالله وقال البغوى لا أعدام لاوس ب خولى حديثا مسنداقال الحافظ بله حديث مسنداوردواس مندومن طريق عبدين أبي هالة عن أوس بن حولي ان الني صلى الله عليه وسلم قال له من قواضع لله وفعه الله وفي اسناده خاوجة بن مصعب وهو ضعمف وفيه من

وقال صـ لي الله علمه وسلم طوبىان تواضع فىغيير مسكنة وأنفق مالاجعهفى غارمعصة ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة وعين أبي سلة المديني عن أسمن حده قال كانرسول اللهصلي الله علىه وسلم عندنا بقياء وكان صاعافا تبناه عندا فطاره بقددحمن لمن وجعلنافيه شمأمن عسل فلما رفعه وذاقهود حلاوة العسل فقال ماهدذاقلنامارسول التهجعلنافيه شيأمن عسل فوضعه وقال أمااني لاأحرمه ومن تواضع لله رفعه الله ومن تكمر وضعه الله ومن اقتصد أغناه الله ومن لذر أفقره الله ومن أكثرذكر الله أحمه الله

لابعرف أيضاو روى أبونعيم فى الحلية من حديث أبي هر يوة من تواضع لله رفعه الله وزاد ابن النجار ومن اقتصد أغناه الله ومن ذكرالله أحبه الله وروى ابنشاهين فىالترغيب فىالذكرمن حديثه بسسند رجاله ثقان من أكثرذ كرالله أحبه الله ( وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفرمن أصحابه في بيته يا كلون فقام سائل على الباب وبه زمانة) وهومرض يدوم زمانا طو يلا (يتكره منها) وفي نسخة مُنكرة (فاذناه فلمادخل أجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفذه ثم قال اطعم) أي كل (وكان رجلامن قريش اشمأزمنه وتكرهه فامات ذلك الرجل حتى كانت به زمانة مثلها) قال العراقي لم أجدله أصلاوالموجودأ كاه مع محذوم رواه أبوداود والترمذي وابنماجه منحديث عار وقال الترمذي غريب اه وماروىءن أبح الزنادعن الاعرج عن أبي هر مرة رفعه قال لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر واتقوا المجذوم كايتقي الاحد فالمعني الفرارمنه خوفا من العدوىلا كايتوهمه العامة ثمان هذافي حق ضعمف المقين والافقدوردلا بعدى شئ شيأ ولاعدوى وعوذلك كافررفى محاله وبؤ يدالجلة الاخسيرة من الحديث مارواه البهتي عن يحى بن جار فالماعاب رجل قط رجلا بعب الاابتلاه الله فدلك العيب وعن ابراهيم النخعى قال انى لارى الشئ فا كرهه فلاعنعنى ان أتسكام فيه الانخافة ان ابتلى عثله ويروى عن ابن مسعود قاللوستخرت من كابخشيت ان أحوّل كلماوقال عمرو بن شرحبيل لوراً يترجد لا برضع عنزا فضع مكت منه لخشيت ان أصنع مثل ماصنع الى غير ذلك مما تقدم بعضه (وقال صلى الله عليه وسلم خيرني ربي بين أمرينان أكون عبدار سولاأوملكانبيافل أدرأج مااختاروكان صفي من الملاة كمةجبريل)عليه السلام والصفي كغني هومن بصطفيه الانسان لنفسه بالصعبة والمحبة ويختاره (فرفعت رأسي) كالمستشير اليسه (فقال تواضع لربك فقلت عبدارسولا) قال العراقي رواه أبو يعلى من حديث عائشة والطبراني منحديث أبن عباس وكلا الحديث ين ضعيف أه قات ورواه هناد في الزهد من مرسل الشعبي بلفظ خيرني ربي بنان أكون سياملكا أونساعبدا ولم أدرما أقول وكان صفى من الملائكة جبريل فنظرت اليه فقال بيده أن تواضع فقلت نبياعبدا (وأوحى الله تعمالي الي موسى عليه السمالام) ياموسي (انماأ قبل صلاة من تواضع لعظمتي ولم يتعاظم على خلقي والزم قلبه خوفي وقطع نهاره بذكري وكف نفسه عن الشهوات من أجلى) رواه الديلى من حديث حارثة بنوهب رفعه قال الله عزوجل ليسكل مصل يصلي انحا أتقبل الصدالة بمن تواضع لعظمتي وكف شدهواته عن محارى ولم يصرعلي معصيني واطعم الجائع وكساالعريان ورحم المصاب وآوى الغريب كلذلك لى الحديث وروى الدارقطني في الافراد من حديث على يقول الله تعالى انماأ تقبل الصلاة بمن تواضع لعظمتي ولم يتكبر على خلقي وقطع نهاره بذكري ولم يبت مصراعلي خطشته بطعم الجائع ويؤوى الغريب وبرحم الصغير ويوقر الكبير فذلك الذي بسالني فاعط مالحديث وقد تقدم (وقال صلى الله عليه وسلم الكرم التقوى والشرف التواضع) أى ان الناس منساو ون وان أحسابهم اعُماهي بافعالهم لابانسابهم (واليقين الغني) فان العبداذاتيقن ان لهرز قاقد رله لا يتخطاه عرف انطلبه أعالم يقدراه عناء لايفيدسوى الحرص والطمع المذمومين فقنع برزقه وشكرعليه قال العراقي رواه ابن أبي الدنيافي كاب اليقين مرسلاواسندال كم أقله من رواية الحسن عن ممرة وقال صيح الاسناد اه قاترواه ابن أبى الدنيافى الكتاب المذكور من مرسل يحيى بن أبى كثير ورواه العسكرى في الامثال من قول عمر بلفظ الكرم التقوى والحسب المال است بخبر من فأرسى ولانبطى الابتقوى الله و وى الحسب المال والكرم التقوى هكذار واه أحد وعبدبن حدفى تفسيره والترمذي وقال حسن صيم غريب وابن ماجه والطيرانى والحاكم والبهقي والضماء منحديث سمرة وهدذا هوالذي أشاراليه العراقي ورواه القضاعي من حديث و بدة ورواه العسكرى في الامثال والطبراني وأنونعم في الحلية من حديث أي هر و ورواه الطبراني واس حرير وصععه والططب من حديث على ورواه الطبراني من حديث عابر (وقال عسى

\* وروىأناانى صلى اللهعليه وسلمكان فىنفرمن أصابه فىبيته يأكاون فقام سائدل على الباب يه زمانة سكره منهافاذنه فلمادخيل أحاسهرسول الله صلى الله عليه وسلم على فذه ثم قالله اطعم فكأن رجدادمن قر نشاشمأزمنهوتكرهه فامات ذاك الرحل حتى كانت به زمانة مثلهاوقال صلى الله علمه وسلم خيرنى دبى بين أمرس أن أكون عبدارسولاأوملكا نبيافلم أدرأج مااختار وكان صفى من الملائكة جبريل فرفعت رأسي المه فقال تواضع لر ،ك فقلت عبد دارسولا وأوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام اعاأقبل صلاة من تواضع لعظمتي ولم يتعاظم عدلي خلقي وألزم قلبه خوفي وقطع خاره بذكرى وكف نفسه عن الشهوات من أحلى وقال صلى الله عليه وسلم الكرم التقوى والشرف التواضع واليقين الغني وقالاالمسيم (ror)

للمصلف نسالناس فى الدنياهم الذين ورون

الفردوس بوم القيامة طوبي المطهرة قاوم مفالدنيا هم الذين ينظر ون الحالله تعالى وم القيامة رقال بعضهم بلغني أن الذي صلى الله عليه وسلم قال اذاهدى الله عددالاسلام وحسن صورته وحعدله في موضع غيرشائنله ورزقهمع ذلك تواضعافذاكمن صفوةالله وقال صلى الله عليه وسلم أر بعلا بعطمن الله الامن أحدالمت وهدو أول العبادة والنوكل عاليه والتواضع والزهدف الدنيا وقال ابن عباس قالرسول اللهصلى اللهعلمه وسلماذا تواضع العبدر فعدالته الى السماءالسابعة وقالصلي الله علمه وسلم التواضع لازيد العبد الارفعة فتواضعوا برجكم اللهو بروى انر-ولالله صلى الله عليه وسلم كان اطعم فحاءر جل أسوديه حدرى قد تقشر فعللا علس الى أحد الاقام من جنبه فاحلسه النبي صلى الله عليه وسلم الى حنيه وقال صلى الله عليه وسلم اله ليعين أن عمل الرحل الشي في مده يكون مهنة لاهله بدفعيه الكبرعين نفسه وقال النبي صلى الله علمه وسلم لاصحابه تومامالي لاأرى على حلاوة العبادة قالوا وماحلاوة العمادة قال التواضع

عليه السلام طوبي المتواضعين فى الدنياهم أصحاب المنائر يوم القيامة طوبي المصلحين بين الناس فى الدنيا هـم الذين يونون الفردوس يوم القيامة طوبي للمطهرة قاوبهم فى الدنياهـم الذين ينظر ون الى الله يوم القيامة) أخرجه أحدق الزهد من طريق حيثمة وقال بعضهم بلغى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أذا هدى الله عدد الاسلام وحسن صورته) أى في طاهرما رى (وجعله في موضع غـ برشائله) من الشين وهوالعب أى لا يكون في نسبه دخلة (ورزقه معذلك تواضعا فذلك من صفوة الله) أى بمن اصطفاه الله واختاره قال العرافي رواه الطبراني موقوفاعلي أبن مسعود نحوه وفيه المسعودي مختلف فه اه قلت وروى ابن النجار من حديث أنس من حسن الله خلقه وحسن خلقه ورزقه الاسلام أدخله الجنة (وقال صلى الله عليه وسلم أربع) خصال (الانعظمن الله الامن يعب) وفي نسخة من أحب (الصمت) أي السكون عمالا ينبغي أومالا يعسني المتكام (وهوأول العبادة) أي مبناها واساسهالان اللسان هو الذي يكب الناس على مناخوهم (والتوكل على الله والتواضع) أى لين الجانب للعلق على طبقائهـــم ورؤية الانسان نفسه حقيرا صغيرا (والزهد فى الدنيا) أى القلة فهاقال العراقي وا والطبراني والحاكم من حديث أنس أربع لايصبن الاجعب الصتوهو أول العبادة والتواضع وذكرالله وقلة الشئ فال الحاكم صحيح الاسناد فلت فيه العوام بنجو برية قال ابن حبان بروى الموضوعات ثمروى له هـ ذا الحديث اه فلتوكذاك واءالبهني ورواءابن عساكرموقو فاومعني كونهن لابصبن الابتحب أىلاتو جدو تعتمع فى انسانفآن واحدالاعلى وجه عبب يتعب منه لعظم موقعه لكونهاقل أن تعتمع فان الغالب على الزاهد فى الدنياة له ما ينفق منه على نفسه ودونه فيظهر الشكوى والنضير و عنع صرف الهدمة الى الذكر فاجتماعهاشي عجيب لايحصل الابتوفيق الهدى وامدادسماوى وقدشنع الذهبي والمندرى على الحاكم في الحكم بتصحه فذ كرالذهبي في الميزان في ترجة العوّام نحو برية بعد أن تعب من اخواجه وفالابن عدى الاصل في هذاانه موقوف على أنس وقدرفعه بعض الضعفاء عن أبي معاوية حبدبن الربيع وقد قال يحيى حيدكذاب (وقال ابن عباس) رضي الله عنده (قال صلى الله عليه وسلم اذا تواضع العبدرفعه الله الى السماء السابعة) قال العراقى رواه البهق فى الشعب لحوه وفيد مزمعة بن صالح ضعفه الجهور اه قلت سياق المصنفرواه الخرائطي في مكارم الاخلاق وفيه الكريمي قال ابن حبان كأن يضع على الثقات وروى الخرائطي في مساوى الاخلاق في اثناء حديث فاذا تواضع رفعه الله بالسلسلة الى السماء السابعة وقد تقدم قريبا (وقال صلى الله عليه وسلم التواضع لا يزيد العبد الارفعة فتواضعوا برحكم الله) قال العراقي رواه الاصفهاني في الترغيب والترهيب من حديث أنس وفيه بشر بن الحسين وهو ضعيف جداولمسلم في اثناء حديث لابي هر مرةما تواضع أحداله الارفعه الله اه قلت سياق المصنف رواه أبونعيم فى الحلمة ومن طريقه الديلي من حديث أنس الاانه قال فتواضعوا رفعكم الله ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب منحديث مجدبن عيرالعبدى ويادة جلتين وهماوالعفولا بزيد الاعز افاعفوا بعزكم الله والصدقة لاتزيدالمال الاكثرة فتصدقوا برحكم الله ومجدبن عير العبدى لم أحده فى الصحابة (وروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بطع فحاء رحل اسود) اللون (به حدري قد) برئ منه (وتقشر) وتقيم ( فعل لا يحلس الى أحد الافام من حنيه) تقذر اله وتكرها (فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم الىجنبه) وأكل معه قال العراقي لم أجده هكذا والمعروف أكله مع مجذوم رواه أبوداود وفال غريب وابن ماجه من حديث جابر وقد تقدم (وقال صلى الله عليه وسلم الله ليجبني أن يحمل الرحل شيافي بده يكونمهناة) وفي بعض النسخ مهندة (الاهدله يدفع به الكبرى نفسه) قال العراقي غريب قلت وردمن حديث أبي سعيد كال صلى الله عليه وسلم لا عنعه الحياء أن يحمل بضاعة من السوق أو رده القشيرى في الرسالة (وقال صلى الله عليه وسلم مالى لاأرى عليكم حلاوة العمادة قالواوما حلاوة العمادة قال التواضع)

قال العراق غريب أيضا (وقال صلى الله عليه وسلم اذاراً يتم المتواضعين فتواضعوا لهم واذاراً يتم المتسكيرين فتسكير واعلمهم فان ذلك مذلة لهم وصغار) قال العراق غريباً بضاوا لمعنى ان المتسكير اذا تواضعت له عمادى في تبهه واذا تسكير عليه معكن ان يتنبه ومن ثم قال الشافعي ما تسكير على متسكير من تين وقال الزهرى التعبر على ابناء الدنيا أو ثق عرى الاسلام وفي بعض الاستار التسكير على المتسكير صدقة ويؤيده ما تقدم من حديث ركب المصرى طوي لن تواضع في غدير منقصة وذل في غدير مسكنة ومنه يؤخذاً ن الرجل اذا تغير صديقه وتسكير عليه لنعو منصبان يفاوقه واذلك قبل

سأصبر عن رفيقي اذاجهاني \* على كل الاذى الاالهوان

وقال الشيخ الا كبرقدس سره الخضوع واجب في كل حال الى الله باطناوظ اهرا فاذا الفق أن يقام في موطن الاولى فيهظهورعزة الاعان وجبروته وعظمته لعزا الؤمن وعظمته وجبروته ويظهرفي المؤمن من الانفدة والجبروت ما يناقض الخضوع والذلة فالاولى اظهار ما يقتضيه ذلك الموطن فان المواطن أحكاما فافعل بمقتضاها تكن حكمما والله أعلم (الا ثارقال عمر رضي الله عنه اذا تواضع العبدلله رفع الله حكمته وقال انتعش) اى ارتفع (رفعك الله واذاتكبر وعدا) أى تجاوز (طوره رهصه الله في الارض) أى دفعه المها (وقال احساً خسأك الله) والقائل بهدنا هوالملك الموكل بالحكمة (فهوفى نفسه كبير وفى أعين الناس حقير حتى اله لاحقر عندهم من الجنزير ) أوله روى من فوعا من حديث أنس عند أبي نعيم والديلي بلفظما نآدمي الاوفى وأسه حكمة بيدملك فانتواضع رفعه بهاوقال ارتفع رفعك الله وان رفع نفسم محذبه الى الارض وقال اخفض خفضك الله وعندابن صصرى في أماليه بلفظ فان تواضع رفعه الله وانارتفع قعهالله وكلذلك قد تقدم وآخره رواه أبونعيم منحديثه مرفوعا بلفظ من تواضع للهرفعه الله فهوفى نفسه صغير وفى أنفس الناس عظم ومن تكبر وضعه الله فهوفى أعين الناس صغير وفى نفســـه كبير حتى لهو أهون علم من كاب أوخنز بر (وقال حربن عبدالله) العلى رضى الله عنه (انتهت مرة الى شجرة تحتمار جل نائم قد استظل بنطع له ) وهو المتخذ من الاديم معروف وفيه أربع لغات فنع النون وكسرها ومعكل واحد فتع الطاء وسكونها والجمع أنطاع ونعاوع (وقد جاو زت الشمس النطع فسوّيته عليه ثمان الرجل استيقظ فاذاهو المان الفارسي) رضي الله عنه (فذكرت اله ماصنعت فقال لح ياحر مر تواضع لله في الدنيا فانه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله بوم القيامة باحر موأندري ماطلة النار وم القيامة قلت لاقال ظلم الناس بعضهم بعضا في الدنما) قال أنونعيم في الحلية حدثنا عبد الله بن محدد حدثناعبدالرجن بتعدب سلم حدثناهنادب السرى حدثناأ ومعاوية عن الاعش عن أى ظبيان عن حر برقال قال سلمان ياحر برتواضع ته فانه من تواضع بله في الدنمار فعه الله يوم القيامة ياحر بوهل تدرى ماالفلك أنوم القمامة قات لاأدرى قال طلم الناس بينهم فى الدنيا قال ثم أخد دعو يدالا أكاد أن أراء بين أصبعيه قالياح ولوطلت في الجنة مثل هذا العود لمتعده قال قلت يا أباعبد الله فاين النخل والشعير قال أصولها اللؤلؤ والذهب أعلاها المررواه حرير عن قانوس بن أبي طبيان عن أبيه نحوه (وقالت عائشة رضى الله عنها المم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع ) أى الخشو علله ولين الجانب المعلق وانما كان أفضل العبادة (النه عُرتها) رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن وكسع عن مسعر عن سعيد بن أبي بردة عن أبهعن الاسود عن عائشة (وقال نوسف بناسباط) الشيباني رجه الله تعالى ( يجزى قليل الورعمن كثيرالعمل ويحزى قليل التواضع من كثيرالاجتهاد) أحرجه أبونعم فى الحلية عن أجد بناسحق حدثنا محدبن عي بنمنده حدثنا الحسين بنمنصو رحدثناعلى بن محدالطنافسي حددثناسهل أبو الحسن سمعت يوسف بن أسباط يقول فذ كره وقال الفضيل) بنعياض رحسه الله (وقد سلاعن التواضع هوأن تخضع للحق وتنقادله ولوسمعته من أجهل الناس قبلته ) ولفظ القشيرى فى الرسالة وسئل

وقال صلى الله عليمه وسلم اذارأيتم المتواضعين من أمني فتواضعوالهم واذارأ يتم المتكبرين فتكبرو علمم فانذلك مذلة لهمم وصفار (الا مار)قال عمر رضى الله عنه ان العبداذا قواضع لله رفع اللهحكمته وقال انتعش رفعك اللمواذا تكبر وعدى طورء رهصه الله فىالارض وقال اخسأ خسأك الله فهوفي نفسمه كبير وفى أعين الناس حقير حي اله لا حقر عندهم من الخنز بروقال حر ر بنعبدالله أنهبت مرة الى عبرة تعتمار جل نائم قداستظل بنطعله وقد حاوزت الشمس النطيع فسو يتعطيه ثمان الرجل استمقط فاذاهو سلمان الفارسي فدذكرتاهما صنعت فقال لى ماحر و تواضعيته فىالدندافانهمن قواضع لله في الدنمار فعدالله ومالقامة باحر وأتدرى ماطلمة الناربوم القيامة قلت لا قال انه طلم الناس بعضهم بعضافى الدنسار قالت عائشةرضي اللهعنها انكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع وقال بوسف بن أساط يحزى فليل الورع من كثير العدمل و يحزى قليل التواضع من كثير الاجتهاد وقال الفضيل وقدستلعن التواضع ماهو فقال أن تخضع للحق وتنقاد

وقال ابن المبارك رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنيا حتى تعلم أنه ليس ال بدنياك عليه فضل وأن ترفع نفسك عن هو فوقك في الدنيا حتى تعلمانه ليسله بدنياه عليك فضل وقال قتادة من أعطى مالا (٣٥٥) أو جمالا أو وثيا با أوعلما ثم لم يتواضع

قيمه كانعليمه بالانوم القيامة وقسل أوحى الله تعالى الى عيسى عليه الس\_لام اذا أنعمت علك بنعمة فاستقبلها بالاستكانة أغسمهاعللاوقال كعب ماأنع المعلى عبدمن نعمة فى الدنسا فشكرهالله وتواضع بهالله الاأعطاءالله تفعها فىالدنيا ورفعله بها درحة فى الا مرة وماأنع الله على عبد من نعمة في الدنيا فلم يشكرها ولم بتواضع بهالله الامنعه الله نفعهافى الدندا وفضرله طبقا من النار بعديه أن شاءأو يتعاوزعنه وقدللعبد الملك بن مروان أى الرجال أفضل قال من تواضع عن قدرة وزهد عن رغبة وترك النصرة عن قوة ودخل بن السماك على هرون فقال باأمير المؤمنين ان تواضعك فى شرفك أشرف لكمن شرف ل فقالماأحسنما قلت فقال يا مر المؤمنين انامرأآ تاوالله جالافي خلقته وموضعا فى حسبه و بسطله فىذات بده فعف فيجاله وواسيمنماله وتواضع فىحسبه كتب فى ديوان اللهمن خالص أولياء الله فدعاهم ونبدواة وقرطاس وكنبه سده وكان

الفضيل عن التواضع فقال ان تخضع للحق و تنقادله و تقبله عن قاله وقال أبونعيم في الحلمة حدثنا محدين جعفر حدثا محدثناا معيل بن بزيدحد ثناابراهم فالسألت الفضيل ماالتواضع فالان تخضع للعق وتنقادله ولوسمعته منصى قبلته منه ولوسمعته من أجهل الناس قبلته منه وسألته ماااصرعلي المصيبة قالاان لاتبث وأخرج من طريق محد بن زنبو رقال سل الفضيل عن التواضع قال ان تخضع العق (وقال ابنالمبارك ) رحمه الله تعالى (رأس التواضع ان تضع نفسك عندمن دونك في نعدمة الدنيا حتى يعلم انه ليسله بدنياه عليك فضل) رواه هكذافي كتاب الزهدله (وقال) أبوا الحطاب (قتادة) بندعامة البصرى رجه الله تعالى (من أعطى مالاأو جالاأوثناء) حسنا بين الناس (أوعله) ينتفعه (ثملم يتواضع فيه) أى فيما أعطمه (كان عليه و بالانوم القيامة) فانهذه نع من الله عليه والتواضع هو شكرها فن لم يتواضع فكأنه بطر بنع الله تعالى والبطرو بال توم القيامة (وقيل أوحى الله تعالى الى عسى عليه السلام) باعيسى (اذا أنعمت عليك بنعمة فاستقبلها بالاستكانة) أى الحضوع والتواضع (أتممها عليك وقال كعب) الاحبار رجه الله تعالى (ما أنع الله على عبد من نعمة في الدنيا فلم يشكرهالله ولم يتواضع بها من حديث اس عباس عندا بن النحار ما أنع الله عز وجل على عبد من نعمة وأسبغها عليه تم جعل اليه شأ من حواج الناس فترم م االاوقد عرض تلك النعمة للزوال ورواه الخرائطي في مكاوم الاخلاق من حديث عر بلفظ فقد عرض تلك النعمة لزوالها (وقبل لعبد الملك بن مروان) بن الحبكم الاموى القرشي (أى الرجال أفضل قال من تواضع عن قدرة)أى خضع لجلال الحق و راعي ذلك في الخلق باختمار نفسه من غيرالجاء اليه (و زهد) في الدنيا (عن قدرة) أي وهو قادر على حو زهاولكنه زهد عنها (وترك النصرة) لنفسه (عن قدرة) أي كان قادراً على أن يشفى غيظه بان ينتصر على أحمه ولكنه ترك ذلك لله تعالى (ودخل) محد بنصبيح (بنالسماك) البغدادي الواعظ (على هر ون الرشيد فقال باأميرالمؤمنين ان تواضعك في شرفك) أى انقمادك العلماء مع هذا الشرف وعاو القام الذي أنت فيه (أشرف الدمن شرفك فقال) هرون (ماأحسن ماقلت فقال باأميرالمؤمنين ان امرأ آناه الله جالا في خلقه) بان كان معتدل التركيب مستوى الخلقة (وموضعا في حسبه) بان يكون ذادين وتقوى (و بسطله في ذات يده) يعنى المال (فعف في حاله) أى سلان فيه سبيل العفاف بان لم يدنسه بحمارم الله (وواسي في ماله) المحتَّاجيز (وتواضع في حسبه) بأن لم يتكبر على الحواله ( كتب في ديوان الله من خالص عبادالله) وفي نسخة من خالص أولياء الله (فدعاهر ونبدواه وقرطاس وكتبه بدده) و روى صاحب الحلية قصية أخرى لابن السمال معهرون الرسيد تشبها قالحدثنا سلمان بن أحد حدثنا محدين موسى حدثنا مجدىن بكارقال بعثهر ونالرشدالي ابن السمال فدخل وعنده يحي بن الدالبرمكي فقال يحى ان أمير الومنين أرسل المكل المغه من صلاح عنك في نفسك وكثرة ذكر منك لر بك عز وحل ودعائك العامة فقال ان السماك امامابلغ أمير المؤمنين من صلاح عنافى أنفسنا فذلك بسترالله علينا فلواطلع الناس على ذنب منذنو بذالماأقدم قلب لناعلي مودة ولاحرى لسان لنابمدحة وانى لاخاف أن أكون بالسـترمعر وفا وعدح الناس مفتونا وانى لاخاف أن أهلكم او بقلة الشكرعلم افدعا بدواة وقرطاس فكتبه الرشيد (وكان سلم ان بن داود) عليهما السلام (اذا أصبح تصفيح وجوه الاغنياء والاشراف حتى يجيء الى المساكين فيقعد معهم ويقول مسكين معمساكين) وأخرج أحدفى الزهدعن أبي الخليل قال كانداود عليه السلام بدخل المسعد فينظر أغض حلقة من في اسرا ثيل فعلس الهم ثم يقول مسكين بين ظهراني

سليمان بن داودعله ما السلام اذا أصبح تصفيح وجوه الاغنياء والاشراف حتى يجىء الى المساكين فيقعد معهم ويقول مسكين مع

خرج يونس وأبوب والحسن

يتدذاكرون التواضع

فقاللهم الحسن أتدرون

ماالتواضع التواضع أن

تخرج من منزلك ولاتلقى

مسلا للارأت له علمك

فضلاوقال محاهدان الله

تعالى لماأغرق قوم نوح

علمهالسلام شمخت

الجيال وتطاولت وتواضع

الجودى فرنع ماللهفوق

الجمال وجعل قرارالسفمنة

علمه وقال أبو سلمانان

الله عسرو حل اطلع على

قاوب الآدمين فلمعدقلها

مالك مالكا وقال الفضيل

مساكين (وقال بعضهم كاتكره أن راك الاغنياء في الثياب الدون) أي الحقيرة (فكذلك فاكره أن وال الفقراء فى النياب المرتفعة) أى الغالبة الثن (وروى أنه خرج يونس) بن عبيد (وأيوب) السخنداني (والحسن) البصرى يوما (يتذا كرون التواضع) واختلف قولهم فيه (فقال الهماالحسن أتدر ون ماالتواضع التواضع أن تخر جمن منزلك فلاتلق مسلما الارأيت اه عليل فضلل) أى لاترى لنفسائمه عالا أومقاما أوقيمة (وقال مجاهد) رجه الله تعالى (الما أغرق قوم نوح) عليه السلام (شمعت الجبال وتطاوات) أى ارتفعت (وتواضع الجودي) أى تطامن الى الارض وهو حبل بألجز وةقرب الموصل (فرفعه الله فوق الجبال) لتواضعه (وجعل قرارا لسفينة عليــه) وذلك فيما قال الله تعالى فى كتابه واستوت على الجودى أى وقفت والجودى الم برنفسه أهلا لحلول النبي والمؤمنين عليه أعطاه الله تلك المنزلة نقله القشيرى فى الرسالة قلت أخرجه ابن جرير وابن أبي عاتم وأفوالشيخ عن مجاهد قال الجودي جبل بالجزيرة تشامخت الجبال بومنذ من الغرق فتطاولت وتواضع هولله فلر بغرق ورست عليه السفينة وأخرج أبوالشيخ فى العظمة عن عطاء قال بلغنى أن الجبال تشايخت فى السماء الا الجودىفعرف أنأمرالله سيدركه فسكن اه وفيه دلالة علىجواز خلقالحركات فىالجادات ونقل القشيرى أيضا عن الفضيل بنعياض قال أوحى الله الى الجبال انى مكام على واحد منكم نبيا فتطاولت الجبال وتواضع طور سينا فكامالله سيمانه عليسه موسى لتواضعه اه وأنشدالشيخ سمعد الدين الشيرازى أقل جبال الارض طور وانه \* لاعظم عندالله قدر ا ومنزلا (وقال أبوسلمان) الداراني رحه الله تعالى (انالله عزوجل اطلع الى قلوب الآدميين) أى نظر اليها (فلم عدقلها أشد تواضعا من قلب موسى عليه السلام فصه منهم بالكلام) فالميزه تعالى على أمنه وخصه بكلامه الالماخص به من كال تواضعهر واه القشيرى عن وهب بن منبه بلفظ و قال وهب مكتوب فى بعض ماأنزل الله من المكتب انى أخرجت الذر من صلب آدم فلم أجد قلباأشد تواضعا من قلبموسى فلذلك اصطفيته وكلته (وقال يونس بنعبيد) البصرى رحمه الله تعالى (وقدانصرف) راجعا (من عرفات لمأشان في الرحة ) أي في ان الله تعالى رحهم وغفر ذنوجهم (لولا اني كنت معهم الىلاخشي انهـم حرموابسيى) أى بسبب ذنوب وهذا من مقام الحائفين وروى أبونعم في الحليدة والقشيرى فى الرسالة من طريق شعيب بنحرب قال بيناأنافى الطواف اذلكرني انسان عرفقه فالتفت فاذاهو الفضيل فقال باأ باصالح ان كنت تظن انه شهد الموسم من هو شرمني ومنك فبسم ماطننت (ويقال ارفع مايكون الؤمن عندالله أوضع مايكون عندنفسه وأوضع مايكون عندالله أرفع مايكون عند نفسه وهو مصداق الخبر المتقدم اذا تواضع العبدرفعه الله واذا تكبر وضعه (وقال زياد ) بن عبدالله (النميري)

فادع الله عز و حل لذا) مرفع عناهذه الزلزلة والريخ (فبكى ثم قال ليتني لم أكن سبب هلا كم قال)

أشد تواضعامن قلبموسي علىه السلام فصهمن سنهم بالكلام وقال بونسين عبد وقد دانصرف من عرفات لمأشك فى الرحة لولا أنى كنت معهم أنى أخشى انهم حرموا بسبى ويقال أرفع مايكون المؤمن عند الله أوضع ما يكون عند نفسه وأوضعما يكون عند الله أرفع مابكون عندنفسه وقال زيادالنير ىالزاهد البصرى روىله الترمذي (الزاهد بغير نواضع كالشجرة التى لاتمر) أى فكاله لاينتفع بهااذا كانت بغير تواضع كالشعرةالتي غيرممُرة فكذاك الزاهد لاينتفع به اذالم يكن متواضعا (وقال مالك بن دينار) البصرى رحم الله تعالى لاتمر وقال مالك بند سار (لوأنمناديا ينادي بباب المسجد المخرج شركم رجلا واللهما كان بسبقني أحد الى الباب الارحل لوأن مناديا بنادى ساب بفُضل قوة أوسعى) قال الراوى (فلما بلغ ابن المبارك قوله قال بمداصار ما الدملكا) أي بهذه المعرفة المسجد ليغرج شركم وجلا الدالة على احتقار نفسه وتواضعه نال عاوالمقاء عندالله تعالى (وقال الفضيل) بنعماض رحمه الله تعالى والله ما كان أحد سبقني (من أحب الرياسة لم يفلح أبدا) أى في طريق القوم فانحب الرياسة ينيُّ عن تكمر النفس المجانب الى الباب الارحل بفضل التواضع وهذا القول أخرجه أبونعيم في الحلية (وقال موسى بن القاسم) الثعلبي الكوفي (كانت قوة أوسعى قال فلما للغان عندنازلولة وريح حراء فذهبت الى مجد بن مقاتل) الهلالى الكوفى (فقلت باأباعبدالله أنت امامنا المبارك قوله قال بهذاصار

> من أحب الرياسة لم يفلخ أبداو قال موسى بن القاسم كانت عند نازلزلة وربح حراء فذهبت الى محد بن مقاتل فقلت باأباعبدالله أنت أمامنا فادع الله عزوجل لنافيكي ثم قال لبنني لم أكن سبب هلا كمم قال

موسى (فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ان الله دفع) وفي نسخة رفع (عنكم بدعاء محد ابن مقاتل وجاء رجل الى) أبي بكر ( الشبلي) رحه الله تعالى ( فقالله ما أنت وكان هذا دأيه ) وفي نسخة شأنه (وعادته) أي في سؤاله بهذا أي بما أنت الذي يع العقلاء وغيرهم أي ما الك وفي بعض نسخ الرسالة من أنت (فقال الالنقطة التي تعت الباء) أي باء السملة فكما المادليل على معرفتها وتميزها عن غيرها كذلك أما وهو يشير الى مقام الواحدية وانهامقام التمييز من الاحدية ولولا النقطة الميزت الباء من الالف (فقال له الشملي أمادالله شاهدك) أى أهلكه (أو نجعل لنفسك موضعا) وفي نسخة مكانا ولفظ القشيرى فى الرسالة و جاءالى الشبلى رجل فقالله السبلى ماأنت فقال اسدى النقطة التي تحت الباء فقال أنت شاهدى مالم تجعل لنفسك مقاما وقال شارحها أنت شاهدى أى حاضرى بعنى حالك مستقيم مالم تجعل لنفسك مقاما ودخول هذافى التواضع منحيث ان المسؤل جعل نفسه كالنقطة التي تحت الباء دون التي فوق الحروف وتزل نفسه ولم رلها قدرا اه وهذا اذا تأملت وجدت كلام من لم يدى فى مصطلحات القوم فان قوله بعنى حالك مستقم بخ الف جواب الشبلي فانه يذكر عليه فكيف يصف اله بالاستقامة على انسياق المصنف أقعد في فهم المراد فان المسؤل ا أثبت لنفسه شاهد اودليلا ردعلماالشبلي ونبهمانهذا يخالف النواضع عندأهل الحق فانهم لايشتون لانفسهم وجودا ولاشاهدا ولذلك قال أو تعمل لنفسك موضعا أومكاناوسياق الرسالة فيم غموض ودقة يحتاج الى تأويل و روى ان أمير المؤمنين علما كرم الله وجهه سئل تومامن أنت فقال أنا النقطة التي تحت الباء وهذاله وجمو للللة قدر وعاومقامه لا يتوهم فيه انه أثبت لنفسه شاهداوليس لغيره ولو بلغ الدرجة العليا أن يقلده في مقاله ولعلهذاسب انكارالشبلي عليه اذلكل ميدان رجال والحاصل انهذا القولمباين لمقام التواشع فتأمل ذلك (وقال الشملي) رحمه الله تعالى في بعض كلامه (ذلي) في نفسي بمعرفتي بقدرها وبقلة ما يحصل لى من الخير منها و بعجزها عن قيامها بما عليه الربها و بسرعة نقضها لعهدها (عطل ذل المهود) المذكو رفىقوله تعالىضر بتعلمهم الذلة أينما ثقفوافهم أذل الحلق والمعنى ذلى فينفسي أعظم منذل البودف أنفسهم لان ذلهم قهرى وذلى عن علم عاعليه نفسي من النقص وهذا لا يلزمه عده لفضل به عليه لانماذ كرمن الذل بالنظر بنفسه وماهوعليه من الفضل جارعليه من ربه فهوذليل عز بزوهدا القول نقله القشيرى فى الرسالة (ويقال من رأى لنفسه فيمة) يفضل بماغيره ليتكبرعليه (فلبس له من) وفي نسخة في (التواضع نصيب) وهذا القول نقله القشيري في الرسالة عن الفضيل بن عياض وفي كلام أبي سلم ان الداراني من رأى لنفسه قيمة لم مرزق - الاوة العبادة والحدمة (وعن أبي الفتح ابن شخرف )رجه الله تعالى تقدمذ كروفي كاب العلم (قالرأيت على بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام فقلت له يا أبا الحسن عظني فقال ما أحسن التواضع بالاغتباء في مجالس الفقر اعرغبة منهم في ثواب الله تعالى وأحسن من ذلك تبه الفقراء على الاغنياء ثقة منهم بالله تعالى) وهذا من كلام علىمشهورذ كره صاحب نم ع الملاغةدونذ كرالرؤيا (وقال أنوسلمان) الداراني رحه الله تعالى (لايتواضع العبد) أى لا يتحقق بهذاالقام (حتى بعرف نفسه) أي بعرف مأفها من العيوبوالنقص فأذا عرفها عافها تواضع لله حق التواضع (وقال أو يزيد) طيفور بن عيسى البسطامي قدس سره (مادام العبد يظن ان في الحلق من هوشرمنه فهومتكبر) أى لكونه رأى لنفسه قدرا (فقيل مني يكون متواضعا) كاملا (قال اذا لم ير لنفسه مقاماولاحالا) يفضل بهماغيره أورده القشيرى في الرسالة بلفظ وقبل لاني يزيدمني يكون الرجل متواضعافقال اذالم فرلنفسه مقاماولا حالاولا رى انه في الحلق من هوشرمنه أنتهى وقد اختلفت اشارات الشيوخ فى الفرق بين الحال والمقام والضابط الفارق بينهماان الحال سمى عالالعوله والقام مقامالثمونه واستقراره وقديكون الشئ بعينه حالاتم بصرمقاما وقال بعضهم المقامات مكاسب والاحوال مواهب وقال

فرأيت الني صلى الله عليه وسلم فى النوم فقال ان الله عزوحل رفع عنكم مدعاء محدد من مقاتل وحاءرحل الى الشيلى رحم الله فقالله ماأنت وكان هـ ذادأيه وعادته فقال أناالنقطةالتي تحت الماء فقال له الشيلي أباد الله شاهدك أوتععل لنفسك موضعا وقال الشبلي في بعض كالمهذلي عطل ذل الهودو بقال من رىلنفسه قيمة فلس له من التواضع نصيب وعن أبى الفتح بن شعفدرف فال رأيت عملي من أبي طالب رضى اللهعنه في المنام فقلت له باأباالحسن عظني فقال لى ماأحسن التواضع بالاغنياء في محالس الفقراء رغمة منهم في أواب الله وأحسن ذلك تمه الفقراء على الاغتماء تقدمنهم الله عز وحل وقال أنوسلمان لابتواضع العبدحتي معرف نفسه وقال أبو تزيد مادام العبد نظنأنفى الخلق من هوشرمنه فهو متكر فقد لهفتي بكون متواضعافا لااذالم ولنفسه مقاماولاحالا

بعضهم الاحوال مواجيد والمقامات طرق المواجيد وقال بعضهم الاحوال مواريث الاعمال وقيل الحال مامن الله والمقام مامن العبد وقدأ طال الكلام فيه صاحب العوارف في آخر كابه فراجعه (وتواضع كل انسان على قدرمعرفته بر به عز وجل ومعرفته بنفسه) فكلمن قو يثمعرفته بنفســه قو يتمعرفته بربه وبه يكمل له مقام التواضع (وقال عروة بن الورد التواضع أحدم ما دالشرف) أى أحدالا لات التي بصطاد بهاالشرف (وكل نعمة محسود علم اصاحبها الاالتواضع) اذالحسد لايكون الاعلى النع المعروفة للعاسدوالتواضع أكثرالناس لابعدونه نعسمة بلمذمة وقلة همة ولفظ الرسالة وقبل التواضع نعمة لا يحسد علمها والكبر محنة والعزفي النواضع فن طلبه في الكبرلم يحده (وقال يحيى ابن الد) بن رمك (البرمك) نسبة الى جده (الشريف) أى الرفسع القدر والمقام (اذا تنسك) أى تعبد (تواضع) فان تنسكه يجره اليه (والسفيهاذا تنسك تعاظم) على اخوانه وتسكير علمهم ولم يزده تنسكه الاسفها (وقال يحيى بن معاذ) الرازى وحده الله (التكبر على ذى التكبر على الماك عاله) أى اعراضك عنه (تواضع) لانك صغرت ماصغره الله حدث لم تلتفت الى تكمرا لمنيكم من نقله القشديرى في الرسالة بلفظ على من تكبر عليك و بروى نعوه لابن المبارك قال التكبر على الاغتياء والتواضع للفقراء من التواضع (ويقال التواضع في الحلق كلهم حسن وفي الاغنياء أحسن والكبرف الخلق كلهم قبيح وفي الفقراء أفيم) وذلك لوجودا سباب التكبر فى الاغنياء من المال والجاه وغيرهم ماوفقدها فى الفقراء فكان تواضع الاغنياء أحسسن وتواضع الفقراء وتكبرالفقراء أقبع من تكبرالاغنياء وهذا القول نقله القشيرى فى الرسالة وعزاه الى يحسى بن معاذ بلفظ التواضع حسن فى كل أحدلكنه فى الاغنياء أحسن والتكبرسميف كل أحدلكنه في الفقراء اسميم (ويقال لاعزالالمن تذلل لله عزوجل ولارفعة الالمن تواضع بته عز وجل ولا أمن الالن خاف الله عز وجل ولار بح الالمن ابتاع نفسه من الله عزو جل وقال أبوعلى الجوز حانى) بفتح الجيم وسكون الواووالزاى نسبة الى كورة من خراسان من كور بلخ (الذفس معونة بالكر والحرص والحسد) أى محبولة على هذه الاوصاف الثلاثة من أصل خلقتها (فن أراد الله تعالى هلاكه منع من التواضع والنصحة والقناعة) فاذا ترك التواضع ولم يقبل النصم ولم يقنع عافى يده كان الى الهلاك أقرب (واذا أرادالله به خير الطف به في ذلك فاذا هاجت في نفسه نار الكبر أدركها التواضع مع نصرالله تعلى فأطفاها (واذاهاجتفىنفسه نارالسد أدركتها النصعة مع توفيق الله عز وجل) لقبولها (فاطفاتها واذاهاحت فىنفسه نارالحرص أدركتهاالقناعة مععونالله) فاطفانها (وعن) أبي القاسم (الجنيد) قدس سره (انه كان يقول يوم الجعة في علسه لولاانه روى عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال يكون فى آخرالزمان زعيم القوم) أى رئيسهم (أرذلهمماتكامت عليم) قال العراقير وا الترمذي من حديث أيهم رة اذا اتخذالني وولاالحديث وفيه وكان زعم القوم أرذلهم الحديث وقال غريبوله من حديث على بن أبي طالب اذا فعلت أمتى خس عشرة خصلة حل مهاالبلاعفذ كرم بهاو كانزعم القوم أرذلهم ولابي نعيم فى الحلية من حديث حذيفة من افتراب الساعة ائنتان وسبعون خصلة فذ كرمنها وفيه فرجين فضالة ضعيف اه قلت الفظ حديث على اذا فعلت أمتى خس عشرة خصلة حل بها البلاء اذا كان المغنم دولاوالامانة مغنما والزكاة مغرما وأطاعالر جلزوجته وعقامه وبرصد يقموجفاأ باهوار تفعت الاصوات في الساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الجو روليس الحر مروا تخذت القيان والمعارف ولعن آخرهذه الامة أولها فليرقبوا عندذلك ويحاجرا عوخسفا أومسخا هكذا رواه النرمذى والبهق فى البعث وضعفاه ولفظ حديث أبيهر مرة اذا اتحذالني عدولاوالامانة مغنماوالز كاة مغرما وتعلم لغبر الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الاصوات فالساجد وسادالقبيلة فاسقهم وكانزعم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت

ماقد رواعله وقالعر وةابن الوردالة واضع أحدمصايد الشرف وكل نعمة محسود علما صاحماالاالتواضع وقال عيى من خالد البرمكي الشريف اذا تنسك تواضع والسفيه اذاتنسك تعاظم وقال يحى بن معاذ التكر على ذى التكبرعللاعله تواضع ويقال التواضعفي الخلق كالهـمحسن وفي الاغنياء أحسن والتكبر فى الله كالهم مبيح وفى الفقراء أقبع ويقاللاعز الالمن تذلل تله عزوجل ولارفعة الالن تواضعاته عز وحل ولاأمن الالن خاف الله عز وجلولار بح الالناناع نفسه منالله عزوحل وقالأنوعلي الجوز حانى النفس معونة بالكبروالحرص والحسد فن أراد الله تعالى هلاكه منعمنه التواضع والنصعة والقناعةواذاأرادالله تعالى به خبر الطفيه في ذلك فاذا هاجت في نفسه نارالكمر أدركها التواضع معنصر الله تعالى واذاهاحت نار الحسد فىنفسه أدركتها النصعةمع توفيق اللهءزوجل واذا هاحت فىنفسمار الحرص أدركتهاالقناعة مع عون الله عزو جلوعن الجندرجماللهانه كان يقول يوم الجعة في محلسه لولا أنهر وىعن الني صلى

الله عليه وسلم أنه فال يكونفآ خوالزمان زعيم القوم أرذلهم ماتسكامت عليكم

القينات والمعارف وشر بت الجور ولعن آخرهذه الامة أولها فلير تقبوا عند ذلك و يحاجراء وزارلة وخسفا ومسخاو قذفا وآيات تنابع كنظام اللا ك قطع سلكه فتنابع (وقال) أبوالقاسم (الجشد) قدس سره (التواضع عند أهل التوحيد تبكير) وروى عنه أيضاانه قال التواضع خفض الجناح ولين الجانب رواه الراهيم بن فاتك عنه وقوله الاول مخالف الثاني في الظاهر فان التواضع في الحقيقة هوضد التكبر فكيف يكون الشي عين نقيضه وقدو جهه المصنف بقوله (ولعل مراده ان المتواضع يثبت نفسه أولا في عله الشاهدا من بعضه او الموسمي بكون الشي عين نقيضه وقدو جهه المصنف بقوله (ولا براها شياحي بضعها أو برفعها) وهذا هو عين مراد الشيل في حوابه ان قال له أنا النقطة التي تعت الباء حين قال له اباد الله شاهدك أو تضع لنفسك موضعا وكلاهما من واد واحدهذا يفسر ذلك فتأمل (وعن) أبي زيد (عربن شبة) بفتح المجمة وتشديد الوحدة ابن عبيدة وين ديان بد النهرى بالتصغير البصرى نويل بغداد صدوق له تصانب عمان سنة اثنين وسين وقد عاد والتسعين وود عاد والتسعين ما حداد المناس و بعارد ونهم من بين بديه لاجله قال عمدت بعد حين فدخلت بغداد فكنت غلمان واذاهم يعنفون الناس و بعارد ونهم من بين بديه لاجله قال عمدت بعد حين فدخلت بغداد فكنت على الجسر) الذى على نهر دحلة الفارق بين الشرقية والغربية والمه الاشارة بقول الشاعر

عيون الهابين الرصافة والجسر \* سلين الله ي من حيث تدرى ولاندرى (فاذا أنابر جل حاف) الرجل (حاسر) الرأس (طويل الشعر) أشعت بسأل الناس ( فعلت انظر اليه) متعبامن حاله (فقال لى مالك تنظر الى فقلت له شهتك برجل رأيته بمكة روصفت له الصفة فقال أناذلك الرجل فقلت مافعل الله بك فقال اني ترفعت أى تمكيرت (في موضع تقو اضع فيه الناس فوضعني الله حيث برفع الناس) يعنى فى بغداد حيث نقم علب الخليفة الماوصل اليه وسلبه جسع ماهوفه وصار فقيرا رسأل الناس أورده القشيرى فى الرسالة مختصر المفظ وقال بعضهم رأيت فى الطواف انسانا بين بديه شاكرية عنعون الناس لاحله عند الطواف عرائيته بعدذلك عدة على حسر بغداد يسأل الناس شيأ فعيت مذه فقال أناتكبرت فيموضغ تتواضع الناس هناك فابتلاني اللهسجانه بالتذلل فيموضع يترفع فيه الناس اه ويحكىان اللائرق قاينهاى سنة عدد خل باب السلام راكاعلى هنمة والامراء بن يديه ولم يتحاسر أحدأت يقوله انزلءن الفرس مهابة له فبينماهو كذلك اذرلقت رجل الفرس فوقع السلطان على الارض وسقوات عمامته فلم يتناول العمامة ولم يضعهاعلى وأسهودخل الحرم وهومكشوف الرأس متذللا متواضعا لانه تنبهعلى اساءة أديه فى دخوله راكافتواضع وطاف هكذا إسرالرأس وعدذلك في مناقبه رجمالله تعالى (وقال المغيرة) بن مسلم الضي مولاهم أبوها شم الكوفي ثقة متقن مات سنة ست وثلاثين روى له الحاءة (كانهاب الراهيم) بن تزيد (النعي هيمة الامير) الله قدره (وكان الواهيم) معذلك (يقول النزمانا صرت فيه فقيه الكوفة لزمان وع) وهذامن باب التواضع وهضم النفس قال العجلي كأن النفعي رحلا صالحا فقهما متوقباقليل التكاف وكان مفتى اهل الكوفة هووالشعبي في زمانهما (وكان عطاء السلبي) وفق السين وكسراللام ويقالله أيضا العبدى وهومن رجال الحلية رحمالته تعالى (اذاسمع صوت الرجد قام وقعد وأخذ وطفه كانه امر أقماخض) أى الذي أخذها طلق الولادة (وقال هذا من أجلي تصديم لومات عطاء لاستراح الناس) قال أنونعهم في الحلمة حدثنا أحدين جعفر حدثنا عبد الله بن أحد حدثني أحدينا براهم حدثنا ابراهم بنعدال جنعن سارقال معت حعفرا يقولها حتريح بالبصرة وطلةقال فتشاغ لالناس الى الساجد فأتبت عطاء فاذاهو قائم في الحجرة ويدوعلى رأسه وهو يقول الهمي لم أكن أرى أن تبقيني حتى تريني اعلام القيامة قال ف زال قاعد في مقامه ذاك حتى أصبع حدثنا أبو بكر بن مالك حدثناعبدالله بأحدحدثني أحدب الراهيم حدثنا بنعبيدة حدثنا يحى بنر اشد حدثنام اء نوداع الراسي قال كان عطاء اذا هبتريح وبرق ورعد قال هذامن أجلى يصيبكم لومات عطاء لاستراح الناس قال

وقال الجنيدأ يضاالتواضع عندأهل التوحدتكير ولعل مرادهأن المتواضع شت نفسمه غراض عها والموحدلا شتنفسه ولا راهاشمأحتى يضعها أو برفعهاوعنع ـرو بن شيبة قال كنت عكة بن الصفاوالمروة فرأيت رجلا واكابغلة وسنديه غلمان واذاهم معنفون الناسقال معدت بعد حين فدخلت بغدادف كمنت على الحسر فاذاأنار حلماف ماسر طويل الشعر قال فعلت أنظراليه وأتأمله فقاللي مالك تنظر الى فقلتله شهتك وحلوأ سمكة ووصفت لهالصفة فقالأنا ذاك الرحل فقلت مافعل اللهبك فقال انى ترفعت في موضع يتواضع فمالناس فوضعني اللهحيث يترفع الناس وقال المغيرة كانهاب اواهم النععي هسة الامير وكان يقول انزماناصرت فه فقه الكوفة لزمان سوء وكانعطاء السلى اذاسمع صوت الرعدة ام وقعد وأخذ بطنه كأنه امرأة ماخض وقال هذامن أحي دصيبكم لومات عطاء لاستراح الناس وكان بشرالحافى يقول سلواعلى أبناء الدنيا بترك السلام علهم ودعار جل اعبدالله بن المبارك فقال أعطاك الله ما ترجوه فقال ان الرجاء يكون بعد المعرفة فان المعرفة وتفائن المعرفة

وكاندخل على عطاء فاذا قلناله زادا لطعام قال هدذامن أجلى بصيبكم غلاء الطعام لومت لاستراح الناس وساق المصنف هذا القول هنابناءعلى انهذامن بأب التواضع وفيه نظرفان عطاء كان بمن غلب عليه الخوف فاقاله ليسمن باب التواضع اغماهومن باب الخوف الغالب على القلب عكن أن يقال ان التواضع هناهو غرة الخوف (وكانبسر) بن الحرث (الحاف) رجمه الله تعالى (يقول) لبعض أصحابه تأديبالهم لمارآهم يسلون على أبناء الدنيالدنياهم ويعتلون بانهم اعمايقصدون الزيارة (سلوا على أبناء الدنيا بترك السلام) يعنى تركيكم السلام علمهم أسلم ليكم من السلام علمهم على الوجه المذكور لانه حينشذ ليس بطاعة بل فيه خطر أورده القشيرى في الرسالة (ودعار حل لعبدالله بن المبارك ) رجمالله تعالى (فقال أعطاك اللهماتر حوه فقال) ابن المبارك (ان الربطاء يكون بعد المعرفة فأمن المعرفة) وهددامن باب التواضع والرجاء والخوف لا يكملان الابعد العرفة فن لم يعرف الله لم يرجه ولم تعفه (وتفاحوت قريش) أى جاعة منهم (عندسلان) الفارسي رضى الله عنه (يوما) من الاسلام أى باحسابهم وانسابهم (فقال سلان) رضى الله عنه (لكن خلقت من نطفة قذرة مم أعود جيفة منتفة م) أبعث (وآنى الميزان) حيث توزن الاعال (فان تقل بالاعال الصالحة فانا كريم وان حف فأنالتم ) فارشدهم سلمان الى أن الكرم هو التقوى كاقال تعالى ان أ كرمكم عند الله أتقا كموليس المكرم بالانساب والاحساب (وقال أبو بكروضي الله عنه وجدنا الكرم فى التقوى والغنى فى البقين والشرف فى التواضع) وقدر واه ابن أبى الدنيا فى كتاب البقين من حديث يحيى نأبي بشرمرسلا بلفظ الكرم التقوى والشرف التواضع واليقين الغنى وقد تقدم قريبا وقال القشيرى فى الرسالة معت الشيخ أباعبدالحن السلى يقول معت الراهم بن شيبان يقول الشرف في التواضع والعزفى النقوى والحرية في الفناعة " (بمان حقيقة الـ تكبر وآفته) \* (اعلم) هداك الله تعالى (ان الكبر) بكسر فسكون اسم من التكبرقال ابن القوطية هواسم من كبرالامر اذاعظم والكمر العظمة والكبرياء مثله ويقال كمرالصغير وغسره يكبرمن باب تعب كمراوزان عنب ومكبرا كسعدفهو كبير وكمر الشئ من باب قربعظم فهوكبيراً بضا والاستكار مثل التكبر فالكبراسم لحالة يتخصصها الانسان من اعجابه بنفسه وان يرى نفسه اعظم من غيره وهو ( ينقسم الى ظاهروبا طن فالباطن هوخلق في النفس والظاهر هوأعمال تصدر من الجوارح واسم السكير بالخلق الباطن أحق ) لانه منشؤه الاعداب والرؤية (وأماالاعدالفانها غرة لذاك الحلق) ونتاج له (وخلق الكبرموجب الدعدال وذلك اذا اظهر) أثره (على ألجوارح يقال تكبر) واستكبر ٧ ﴿ وَاذَالُم يَظْهِر يَقَالَ) فلان (في نفسه كبر فالاصل هوالخلق الذي في النفس وهو الأسترواح والركون الى روية النفس فوق المتكبر عليه في العظم والقدر والمنزلة (فان الكبر بستدعى) شيئين (متكبراعليه ومتكبرابه) فلاندمنهما في تصوير حقيقة الكبر (وبه ينفصل الكبر من العب كأسيائي فان العب) بضم فسكون (الاستدعى غير المعب) به (بل لولم يخلقُ الاوحد، تصوّرأن يكون معباولا يتصوّرأن يكون منكبرا الاأن يكون معفيره وهو ري نفسه فوق ذلك الغيرفي صفات الكمال فعندذلك يكون متكبرا ولايكفي أن يستعظم نفسه ) أى بعده عظيم القدر والمنزلة (لكون) بذلك الاستعظام (متكبرافانه قديستعظم نفسه ولكن برىغيره أعظم من نفسه أومثل نفسه )مداو باله (فلايتكبرعليه ولأيكني أن يستعقر غيره فأنه مع ذلك ورأى نفسه أحقرلم يتكمر ولو رأى غيره مثل نفسه لم يتكبر بل ينبغى أن وى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة م) بعدد الا ( رىمر تبسة نفسه فوق مرتبة غيره فعندهد والاعتقادات الثلاثة يحصل فيه خلق الكبر) في الباطن (الانهدد

مُ أعود حملة منتنة ثم آتى المزانفان تقلفانا كريم وانخف فأنالثم وقالأبو بكر الصديق رضى الله عنه وحد فاالكرم في التقوى والغنى فى المقين والشرف في التواضع نسال الله الكر محسن النوفيق \* (بان حقيقة الكر وآفته)\* اعلمأن الكبر ينقسم الى باطن وطاهر فالباطن هبخلق في النفس والظاهره وأعال تصدر عن الجوارح واسم الكمر مالخلق الباطن أحقوأما الاعال فانهاء واتلذلك الخلق وخلق الكبرموجب للاعمال ولذلك اذا ظهر على الجوارح بقال تمكر واذالم نظهر يقالف نفسه كبرةالاصل هواللقالذي فىالنفس وهوالاسترواح والركون الى رؤية النفس فوق المتكرعليه فان المكر يستدعى متكمراعلم ومنكبراته ويه ينفصل الكبر عن العبكاساني فان العد لاستدعى غير المعب بللولم يخلق الانسان الاوحده تصور أن يكون معما ولا بتصوران يكون متكبراالاأن يكون معغيره وهو رى نفسه فوق ذلك الغبرفي صفات الكال فعند

ذلك يكون متكبراولا يكفى أن يستعظم نفسه ليكون منكبرافانه قد يستعظم نفسه وليكنه برىغبره أعظم من نفسه أومثل الرؤية نفسه فلا يتكبر عليه ولا يكفى أن يستعقر غيره فانه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم يتكبر ولو رأى غيره مثل نفسه لم يتكبر بل ينبغى أن برى لنفسه مى تبة ولغيره مى تبة ثم يرى نفسه فوق مى تبة غيره فعندهذه الاعتقادات الثلاثة يحصل فيه خلق الكبر لا أنهذه الله بياض بالاصل الرؤية تنفى الكبر بل هذه الرؤية وهذه العقيدة تنفغ فيه فعصل فى قلبه اعتدادوهزة وفرح وركون الى ما اعتقده وعزف نفسه بسب ذلك فتلك العزة والهسرة والركون الى العقيدة تنفغ حدة هو خلق الكبرواذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بك من نفخة الكبرياء وكذلك فال عرائد أن تنتفغ حدى تبلغ الثريا الذى است أذنه أن يعظ بعد صلاة الصبح ف كاثن الانسان مهماراً فى نفسه بهذه العين وهو الاستعظام كبر وانتفغ وتعزز فالكبر عمارة عن الحالة الحاصلة فى النفس من هذه الاعتقادات وتسمى (٣٦١) أيضاعزة وتعظما واذلك قال ابن

عباس فىقوله تعالىانفى صدورهم الاكبرماهم سالغه قال عظمة لم سلغوها ففسرالكر بتلك العظمة تمهذه العزة تقنضي أعمالا في الظاهر والباطنهي غرات ويسمى ذلك تمرا فانهمهماعظم عندهقدره بالاضافة الى غيره حقرمن دونه وازدراه وأقصاه عن نفسمه وأبعده وترفععن محالستهومؤا كانهورأى انحقه ان يقوم ماثلابين بديه ان اشتد كبره فان كان أشدمن ذاك استنكفءن استغدامه ولم ععدله أهلا للقمام من مديه ولا تخدمة عتسهفان كاندون ذاك فتأنف من مساواته وتقدم علمه فيمضائق الطرق وارتفع عليمه فى الحافل وانتظران سدأه بالسلام واستمعد تقصيره في قضاء حواثعه وتعب منه وان ماج أوناظر أنفان بردعامه وانوعهظ استذكف من القبول وانوعظ عنففي النصم وان ردعليه شئمن قوله غضب وان عملم لم مرفق بالمتعلن واستذلهم

الرؤية تنفي الكبر بل هذه الرؤية وهذه العقيدة تنفخ فعصل في قلبه اعتدادوهزة وفرح) واسترواح (وركون الى مااعتقده وعزني نفسه بسبب ذلك فتلك العزة والهزة والركون الى العقدة هي خلق الكمر وُلِذَاكَ قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم الله ماني أعوذ بك من نفخة الكبرياء) أي من الركون الى تلك العقبدة التي تنفغ الكعر في ماطني وقد تقدم الكلام على هـ ذا الحديث وان العراقي قال لم أحده هكذا (ولذلك قال عر) رضى الله عنه (أخشى أن تنتفغ حنى تبلغ الثريا) قاله (للذى استاذنه أن بعظ بعد صلاة الصبح) فانه خشى عليه من هذه النفغة وقد تقدم أيضا (فكان الانسان مهمار أى نفسه منده العنوهو الاستعظام كبر) أى عظم (وانتفخ وتعز زفال كبرعبارة عن الحالة الحاصلة في النفس من هذه الاعتقادات ويسمى أيضا عزة وتعظما) ويستعمل كلذاكف معنى واحدلكوم امتقارية (واذلك قال ابن عداس) رضى الله عنه (في قوله تعمالي) ان الذين يحادلون في آبات الله بغير سلطان أناهم (ان في صدورهم الاكبر ماهدم سالغده قالعظمة لم يبلغوها) وأخرجه عبدبن حيدوابن المندرون مجاهد (ففسرا الكبر بداك العظمة) والمراد بالعظمة هناالة كبرعن الحق والتعظم من الشكرة والتعلم (ثم هـذه العزة تقتضى أعمالا في الظاهر أوالباطن هي تمراته ويسمى ذلك تكبرا) واستكارا (فاله مهماعظم عند وقدره بالاضافة الىغبره حقر من دونه وازدراه وأفصاه عن نفسه وأبعده وترفع عن محالسته وموا كلته ورأى ان حقه أن يقوم ما ثلابين يديه ) كهشة الخدم (ان اشتد كبره فان كان أشد من ذلك استنكف عن استخدامه ولم يحعله أهلاللقمام بن يديه ولاخدمة عتبت مفان كاندون ذلك فيأنف عن مساواته وتقدم عليه في مضايق الطرق )عند مماشاته (وارتفع عليه في المحافل) العامة والخاصة (وانتظر) منه (ان يبدأه بالسلام) والمصافحة (واستبعد تقصيرهُ في فضاء حوائعه وتجب منه وان حاج أونا طرأنف ان يردُعليه) في مناظرته (وان وعظ استنكف عن القبول) لوعظه (وان وعظ) غيره (عنف في النصح) وشددال كالم فيه (وان ردعليه شيأمن قوله) في محاوراته (غضب) من ذلك (وان علم لم مرفق بالمتعلين واستذلهم وانتهرهم وامتنءامهم واستخدمهم وينظرالى العامة كأنه ينظرالى الحير )فى بلادتهم (استحهالالهم والتحقارًا) لشأنم مر والاعمال الصادرة عن خلق الكبركثيرة وهي أكثر من أن تحصي فلاحاجة الى تعدادها فأنها مشهورة فهذا هوالكبروآ فتهعظيمة وغائلتههائلةوفيه تهلك الخواصمن الخلقوقل تنفل عنم العباد والزهاد والعلاء فضلاعن عوام الناس وكيف لاتعظم آفته وقد قال صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنة من في قلبمه مثقال ذرة من كبر) ولايدخمل النار من في قلبه مثقال ذرة من اعمان رواه القشيرى فىالرسالة عن أبى الحسن عبد الرحس بن محد بن يحيى المرك أخبرنا أبو الفصل الجوهرى أخبرنا على بن الحسن أخسرنا يحيى بن حاد حد ثنا شعمة عن أبان بن تغلب عن فضمل الفقيمي عن الراهم الفعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ووقد تقدم اله من افراد مسلم (واعما صارى الجنة لانه يحول بين العبدوبين أخلاق الومنين كلهاو تلك الاخلاق هي أنواب الجنة )أي عنزلة الابواب التيهي مفاتح للعنة (والكبروالعزة بغلق تلك الابواب كلهالانه لا يقدر على ان يحب المؤمنين ما يحب لنفسه وفيه شئ من العز) وقدر وى الشيخان من حديث أنس لا يؤمن أحد كم حتى يحب لاحيه

( 23 - ( اتعاف السادة المنقين) - ثامن ) وانتهرهم وامتن عليهم واستخدمهم و ينظر الى العامة كانه ينظر الى الحبر استحها لالهم واستحقار اوالاعمال الصادرة عن خلق المسكر كثيرة وهي أكثر من ان تعصى فلاحاجة الى تعدادها فانها مشهورة فهذا هو المكبرو آفته عظيمة وغائلة مهائلة وفي مهاك الخواص من الحلق وقبل اينفك عنه العباد والزهاد والعلماء فضلاعن عوام الحلق وكيف لا تعظم آفته وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال فرة من كبر وانحاصار حابادون الجنة لانه يحول بن العبد و بن أخلاق الومنين كها وتلك الانتقار عليه النافسه وفيه شي من العزلة على المؤمنين ما يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه وفيه شي من العز

ولا يقدر على التواضع وهو رأس اخلاف المتقين وفيه العزولا يقدر على تولئا لحقد وفيه العز ولا يقدران يدوم على الصدق وفيه العزولا يقدر على تولئا الخضب وفيه العزولا يقدر على تولئا الخضب وفيه العزولا يقدر على تولئا الخضب وفيه العزولا يقدر على قبول النصح وفيه العزولا بسلم (٣٦٢) من الازراء بالناس ومن اغتيابهم وفيه العزولا معنى للتطويل في أمن خلق ذميم الا

مايحب لنفسه (ولا يقدر على التواضع وهو رأس أخلاق المتقين وفيه العز) اذلا يتم التقوى الابالتواضع (ولايقدر على ترك الحقد وفيم العز ولايقدر على أن يدوم على الصدق) في القول والعمل (وفيه العز ولايقدر على ترك الحسد وفيه العز ) لان كبره يحره اليه (ولايقدر على ترك الغضب وفيه العز ولايقدر على النصح اللطيف وفيه العز) لان كبره يجره الى العنف في النصح (ولا يقدر على قبول النصح وفيه العز ولا يسلم من الازدراء بالناس) والاحتقارلهم (وفيه العز ولامعني للتطويل) في مثل هذا (فيامن خلقذمتم الأوصاحب الكبر والعزمضطر المهليحفظ بهعزه ومامن خلق محود الاوهوعا بزعنه خوفامن أن يفوت عزه فن هذا) العني (لم يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة منه) كما خبر به صلى الله عليه وسلم (والاخلاق الذمية متلازمة والبعض منها داع الى البعض) وجاواليه (لا عالة) فكل منها أنواع (وشر أنواع الكبر ماءنع من استفادة العلم) الذي هو المعرفة بالمه تعالى (وقبول الحقو الانقيادله) والسه الاشارة عاوردفى الحيرلايتعام العيم مستعى ولامتكبر (وفيمو ردت الاكات التي فيها ذم الكبروذم المتكبرين) منذلك (قال الله عز وحل والملائكة باسطوأ يديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجز ونعذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غديرالحق وكنتم عن آياته تستكبرون غم قال ادخلوا أنواب جهنم خالدى فها فبنس منوى المنكبرين ) ونب بذلك على ان الاستكار والتكبرشي واحدوالاستكار على وجهين أحدهما ان يتعرى الانسان و بطلب أن يكون كبيرا وذلك مني كان على ما يحب وفي المكان الذي يحب وفى الوقت الذي يجب فمعمود والثانى ان يتشبح فيظهر من نفسه مالبس له فهدرا هوالمذموم وعليه مردالقرآن كههذا القول وكقوله أبى واستكبر وكقوله فاستكبروا وكانواقوما مجرمين ونبه بقوله يحرمين انحاملهم على ذاكما تقدم منحرمهم وانذاك داج ملاانه شئ حادث منهم (مُأخبران أشداه فالنارعذا باأشدهم متياعلى الله تعالى فقال عُلننزعن من كل شيعة) أي جماعة وفرقة أيهم أشيدعلى الرحن عتيا قيل العتي هنامصدر وقيل جمع عات وأصل العتق النبوعن الطاعة وقدعتاعتو اوعتما استكبروجاوز الحدفهوعات وعتى والجمع عتى بالضم (وقال) تعالى (فالذين لا يؤمنون بالا منحة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون وقال) تعالى (وقال الذين استضعفو اللذين استكبروا لولاأنتم لكنا مؤمنسين) وكذاقوله تعالى واذيتما ونفى النارفية ولالضعفاء للذين استكبروا اناكنالكم تبعافهل أنتم مغنون عنا نصيرامن الذار قال الذين استكبر واانا كلفهاان اللهقد حكم بين العباد (وقال تعالى ان الذين ستكبرون عن عبادتي) عن دعائي أوصداني (-يدخلون جهنم داخرين) أي صاغرين اذلالا (وقال) تعمالي (سأصرف عن آباتي) قال ابن جريج عن خلق السموات والارض ومافيهامن الأتيات (الذَّن يتكمرون في الارض بغيرا لحق قيل فى التفسير سأرفع فهم القرآن عن قلوبهم ) وذلك بالطبيع عليهارواه أبن المنذر وأبو الشيخ عن سفيان بن عيينة بلفظ سأنزع منهم فهم القرآن (وفي بعض التفاس برساحب قلوبهم عن الملكوت) فلايشاهدون أسرارها وقيل سأصرفهم عن ابطالهاوان اجتهدوا وقوله بغيرالحق صلة يتكبرون أوسال من فاعله (قال ابن حريج) هوعبد المان بن عبد العز بزبن حريج الاموى مولاهم المكى فقده فاضل مات سنة خسين أو بعدهاروى له الجاعة (سأصرفهم عن ان يتفكر وافهاو بعتبر وابها)رواه ابن المنذر وأبوالشيخ عنه (ولذلك قال عيسى عليه السلام ان الزرع ينبت في السهل) وهو الموضع اللين من الارض (ولاينمت على الصفا) أي الحِر الاملس (كذلك الحكمة تعدمل في قلب التواضع) للينه

وصاحب العروالكبر مضطراله لعفظه عزه ومامن خلق مجودالاوهو عاجزعنه خوفامن ان يفوته عزه فن هذالمدخل الحنة منفىقلمه مثقال حمقمنه والاخلاق الذميمةمتلازمة والبعيض منهاداع الى البعض لامحالة وشرأنواع الكبر ماعنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقماد له وفيهو ردت الا آيات التي فهاذم الكروالمتكرين قال الله تعالى والمالا تكة باسطوأيديهم الى قوله وكنتم عن آياته تستكبرون مُ قال ادخاوا أبواب جهنم خالدىن فتهافيئس مشوى المتكبر سنمأخرانأشد أهل النارعذاباأشدهم مساعلى الله تعمالي فقال ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرجن عشاوقال تعالى فالذين لايؤمنون بالا مخرة قلوم-م منحرةوهم مستكرون وقال عزوجل يقول الذبن استضعفوا للذين استسكيروا لولاأنتم لكامؤمنين وقال تعالى ان الذين استكبر ون عين عبادتى سـدخلون جهنم داخرىن وقال سامرف عن آباني الذين سيكرون

فى الارض بغيرالق قبل فى التفسير سأرفع فهم القرآن عن قلوم م وفى بعض التفاسير سأ عب قلوم عن الملكوت وسهولته و قال ابن حريج سأصرفه من عن ان يتفكروا فيها و يعتبروا مهاولذلك فال المسيع عليه السلام ان الزرع ينبت فى السهل ولا ينبت على الصفا كذلك الحكمة تعمل فى قلب التواضع

وأنهم كيف عرمون الحكمة ولذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حودالحقف-د الكمر والكشفءن حقيقته وقالمن سفه الحتق وغمص الباس \* (بيان المتكرمليد ودرجاته وأقسامه وغرات الكرفيه)\* اعلمأن المتكبر عليههو الله تعالى أورسله أوسائرخلقهوقد خلق الانسان طاوماجهولا فتارة يتكبرعلى الخلق وتارة بتكبرء لى الخالق فاذا التكبر باعتبار المتكسير علمه ثلاثة أقسام \* الاول النكمر على الله وذلكه أفش أنواع الكربرولا مثارله الاالجهل الحض والطغيان مشلما كان من غرود فانه كان عدث نفسمه بان يقاتلرب السماء وكإيحكى عنجاعة من الجهلة بلمايحكىءن كلمن ادعى الربوسة مثل فرعون وغيره فانه لتكبره قال أنار بكم الاعطى اذا استنكف أن يكون عبدا لله ولذلك قال تعالى ان الذين يستكبرون عسنعبادتي سدخاو نجهنم داخرين وقال تعالى لن يستنكف المسج ان يكون عبدالله ولاالمالا كقالقر ون الا به وقال تعالى واذاقيل الهما محدواللرجن قالوا

وسهولته (ولاتعمل فى قلب المشكير) لصلابته (الاترون انمن شمخ برأسه) أى تطاول (الى السقف شجه) السقف (ومن تطأطأ) وأسه (أظلهوا كنه فهذامثل ضربه )عيسى عليه السلام (المتكبرين وانهم كمف يحرمون الحكمة ولذاك كررسول اللهصلي الله عليه وسلم حود الحق فى حدالكبر والكشف عن حقيقته وقال) المكر (من سفه الحق) أى حده (وغص الناس) بالهملة أى احتقرهم قال العراق رواه مسلمن حديث ابن مسعود فى اثناء حديث وقال بطرالحق وغط الناس ورواه الترمذى فقال من بطرافق وغص الناس ورواه أحد من حديث عقبة بن عامر بلفظ المصنف و رواه البهق فى الشعب من حديث أبير يحانة هكذا اه فلتحديث ابنمسمود فدتقدم قريبامن طريق القشيرى وفيه فقال رجل بارسول الله ان الرجل بحب ان يكون ثو به حسنا و نعله حسنة فقال ان الله جيل يحب الجال المكبر بطر الحق وغص الناس وعندمسلم وغط بدل وغص والمعنى واحد وأماحد يث أبير يحانة فلفظه فقال قاثل بارسولالله أنىأحبان أتحمل بسيرسوطي وشسع نعلي فقالان ذلك ليس بالكبرانما الكبر من سفه الحقوغص الناس بعينه هكذارواه ابن سعد وأحد والبغوى والطيراني والبهني وابن عساكر وعند أحدمن حديث ابن مسعود قال رجل بارسول الله بعبني ان يكون ثو بي غسيلاو رأسي دهينا وشراك نعلى جديداوذ كرأشياء حتى علاقة سوطه قالذال جمال والله تعالىجيم ليحب الجال وليكن الكبرمن بطر الحقوازدرى الناس وفى حديث عبدالله بنعروف اثناء حديث وصبة نوح عليه السلام لابنه قيل بارسول اللهماالكمرأهوان يكون للرجل -لة حسنة يلبسهاوفرس جيل بعبه جاله قال لاالممران تسفه الحق وتغمص الناس وهكذارواه أحدوالبخارى فىالادبالمفردوالطبرانى والحا كموقد تقدم ورواه أبويعلى والبيهقي وأبن عساكر بلفظ فقال معاذبن جبل بارسول الله الكبرأن تمكون لاحد نادابه تركمها والنعلان يلبسهاوالثماب يلبسهاوالطعام يجمع علممه أصحابه قاللاولكن الكبران تسفه الحق وتغمص المؤمن وروى ذاكعبدى حددمن حديث عابر وقد تقدم أنضا

\* (بيان المتكبرعليه ودرجاته وأقسامه وغرات الكبرفيه)

(اعلم) أرشدك الله (ان المشكير عليه هوالله أو رسله أوسائر خلقه وقد خلق الانسان طلوما) كثير الظلم على نفسه (جهولا) كثيرا لجهل بمعرفة ربه (فتارة يتكبرعلى الخلق وتارة يتكبرعلى الخالق فاذاالتكمر ماعتمار المتكر عليه ثلاثة أقسام القسم الاول التكرعلي الله) بالامتناع عن قبول الحق والانقمادله (وذلك هوأ في أنواع الكبر) وأغلظها (ولامثارله الاالجهل المحض والطغيان) البالغ (مثل ما كان من غروذ) بضم النون وسكون المم والذال المعمة وهوابن كنعان بن الحارث بن النمروذ من ولد كنعان ابن حام بن نوح عليه السلام وهو الذي حاج ابراهم في ربه (فانه كان عدث نفسه بان يقاتل وب السماء) و يحتى انه كان رمى بالسهام الى السماء فترجع اليه مضمعة بالدم فيزعم بانه يقتل من في السماء (وكما يحكى عن جاعة من الجهلة من اصرابه بل ما يحكى عن كل من ادعى الربوبية مثل فرعون) وهو الوليد بن مصعب بن معاوية بن أي شمر من ولدلا ودبن سام بن نوح عليه السلام وهوفر عون موسى عليه السلام وفرعون لقيله (وغيره) من أشباهه (فانه) أى فرعون موسى(فال) فيمياحكى عنه الله في كتابه فحشمر فنادى فقال (أنار بكم الأعلى اذا ستنكف ان يكون عبد الله) تعالى (وكذلك قال الله تعالى ان الذين استكمر ون عن عبادتي سيد خلون جهنم داخرين أى أذلاء صاغر بن (وقال تعالى لن يستنكف المسيم أن كمون عبدالله ولاالملائكة المقر نون ومن يستنكف عن عبادته الآية) أى الى آخرهـاوه، قوله ويستكبر فسحشرهم المه جيعاتم قال وأماالذين استنكفوا واستكبر وافيعذبهم عذابا ألها (وقال تعالى واذاقيل لهم اسجدو الرحن قالواوما الرحن أنسجد لماتأم ناو زادهم نفورا) فكلذاك من التكبرعلي الله تعالى وهوأ فش الانواع (القسم الثاني التكبر على الرسل) الكرام (من حيث تعزز النفس وترفعها

وماالرحن أنسجد لماتأم ماورادهم نفورا والقسم النانى التكبرعلى الرسل من حيث تعزز النفس وترفعها

عن الانقيادلبشرمثل سائر الناس وذلك ارة بصرف عن الفكر والاستبصارفييق فى ظلمة الجهل بكبره فيمتنع عن الانقياد وهو ظاف أنه محق فيه وتارة عتنع مع المعسرفة ولكن لا تطاوعه نفسه للانقياد العق والتواضع للرسل كاحكى الله عن قولهم أنو من لبشر بن مثلنا وقولهم أن أنتم الا بشره ثلنا لئن أطعتم بشرام الكرائكم (٣٦٤) اذا لخاسرون وقال الذين لا يرجون لقاء نالولا أنول علمنا الملائكة أونوى وبنالقد

عن الانقياد) والامتثال لما يأمرون (لبشرمثل سائر الناس ولذلك يصرف تارة عن الفكر والاستبصار فيبقى في طلة الجهل بكبره فيمنع عن الانقياد وهو طان اله محق فيه ) وهـ ذالامعرفة معه ان بطن الاطنا (وتارة عتنع) عن الانقباد (مع المعرفة ولكن لاتطاوعه نفسه الانقباد المحق والتواضع الرسل كاحمى الله عز وجل عن قواهم أنؤمن لبشر من مثلناوقوله ) عنهم (ان أنتم الابشر مثلناولين أطعتم بشرامالكم انكم اذا لخاسرون وقال الذن لابرجون لقاء بالولاأنزل علينا الملائكة أونرى ربنالقدا ستكبروافي أنفسهم وعتواعتوا كبيرا وقالوالولا أنزل عليه ملك وقال فرعون فيما أخبرالله عنه أوجاء معه الملائكة مقترنين وقال تعالى فاستكبرهو وجنوده فى الارض بغيرا لحق فتكبر على الله وعلى رسوله جمعا )وكبره على الله بادعائه الالوهية والربوبية وكبره على الرسول بعدم الانقياد لماحاء به (وقال وهب) بن منبه رجه الله تعالى بروى الله (فالله موسى عليه السلام آمن) بالله (ولك ملكك قال حتى أشاو رهامان) وكان وزيره الذى تصدرعن رأيه فشاو رهامان (فقال هامان بينما أنترب تعبدا ذصرت عبدا تعمد) عديرك (فاستنكف) فرعون (عن عبودية الله وعن اتباع موسى عليه السلام) فهذا تسكيره على الله (وقالت قريش فيما أخبرالله عنهم لولاأ نول هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) والراد بالقريتين مكة والطائف (قال قتادة) بن دعامة البصرى (هماالوليد) بن المغيرة بن عبد الله بن عروم من أهل مكة (وأبومسعودالثقني) من أهل الطائف (طلبوامن هو أعظم رياسة من الني صلى الله عليه وسلم حيث قالوا غلام يتم) مات أبواه (كيف بعثه الله البنافقال تعالى أهم يقسمون رحة ربك وقال الله تعالى لمقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أى استحقار الهم واستبعادا لتقدمهم وقالت قريش لرسول الله صلى الله علمه وسلم كيف نجلس البان وعندل هؤلاء اشارة الى فقراء المسلمين فازدر وهم باعينهم وتكبر واعن مجالستهم فانزل الله تعالى ولاتطردالذين يدعون رجم بالغداة والعشى الىقوله ) ماعليك من حساجم وقال تعالى واصبرنفسك معالذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه (ولانعد عيناك عنهم تريدزينة الحياة الدنيا) قال العراقي رواه مسلمين حديث سعد بن أبي وقاص الاانه قال فقال الشركون وقال ابن ماجه قالت قريش اه قات لفظ حديث سعد عند مسلم قال كلمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعن ستة نفر فقال المشركون اطردهؤلاء عنك فانهم وانهم قال فكنت أناوا بنمسعودور جلمن هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما قال فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ماشاء الله فد شبه نفسه فانزل الله عزوجل ولاتطر دالذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه وقدرواه أبونعيم فى الحلمة فقال حدثناأ حدين محد بن أحد حدثنا عبد الله بن شهرو به حدثنا استقبن واهو به حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنااسرائيل عن المقدام بنشر يما لحارث عن أبه عن سعد بن أبي وقاص قال كامعرسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كره ولفظه عندا نماحه قال زلت هذه الا ية في سنة من أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلممهم ابن مسعود قال كانستبق الى الني صلى الله علمه وسلم ندنو المه فقالت قريش تدنى هؤلاء دوننا فكان الذي صلى الله علمه وسلمهم بشي فنزلت ولاتطر دالذين يدعون وجم بالغداة والعشى يريدون وجهه الاسمة وقدرواه أبونعهم في الحلية فقال حدثنا سلم ان بن أحد حدثنا على بن عبد العز بزحد ثناأبو حذيقة حدثنا سفيان الثورى عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص قال ولت فذ كره وفي الماب خباب بن الارت وسلان الفارسي وابن مسعوداً ماحديث خباب فقال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف

استكبر وافى أنفسهم وعنواعنوا كبيرا وقالوا لولا أنزل علم مملك وقال فرعون فما أخبر اللهعنه أوطعمعه الملائكة مقترنين وقال الله تعالى واستكر هووجنوده في الارض بغير الحق فتكبرهوعاليالله وعلى راله جمعافقال وهب قالله موسى على السلام آمن ولك ملكان قالحتي أشاورهامان فشاورهامان فقالهامان بينماأزترب تعدد اذ صرت عدد اتعدد فاستنكف عن عبودية الله وعـن اتباع موسىعلىه السلام وقالت قريش فهما أحرالله تعالى عنهم لولاترل هذاالقرآنعلى رجلمن القريتين عظيم قال قتادة عظم القريتن هوالوليد ابن المغيرة وأنومسعود الثقفي طلموامن هوأعظم ر استمن الني صلى الله علىه وسلم اذقالو أغلام يتم كيف بعثم الله السافقال تعالى أهم يقسمون رجة ربكوقال الله تعالى لمقولوا أهؤلاء منالله عليهمن بيننا أي استعقارا لهـم واستبعادا لتقدمهم وقالت قريش لرسول الله صلى الله علمه وسلم كيف

نجلس المائوعندك هولاء أشاروا الى فقراء المسلن فازدروهم باعينهم لفقرهم وتسكيروا عن مجالستهم فانزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى الى قوله ماعليان من حسابهم وقال تعالى واصبر نفسان مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعدعيناك عنهم تريد وينة الحياة الدنيا

حدثناأ جد بن الفضيل حدثنا اسباط بن نصرعن السدىءن أبي سعد الازدى عن أبي الكنود عن خباب ابن الارت ولا تطرد الذين يدعون رجم بالغداة والعشى مريدون وجهه قال جاء الاقرع بن حابس التهمي وعيينة بن حصن الفزارى فو حداالنبي صلى الله عليه وسلم قاعدامع بلال وعار وصهب وخباب في أناس من الضعفاء من الومنين فلا رأوهم حقروهم فأوابه فقالوا المانحب ان تجهل لنامنك مجلساته رف لنابه العر بفضلنافان وفودالعربتا تمك فاستحى أن تراناالعر بقعودامع هذه الاعبدفاذا نحنجناك فاقهم عنافاذ انعن فرغنا فاقعدهم انشت قال نعم فالوافا كتب لناعليك كآبا فدعاما اصعه فةلكتب لهم ودعاعلما ليكتب فلا أرادذاك ونعن قعودفى ناحية اذنول حبريل عليه السلام نقال ولانطرد الذين بدعون رجهم بالغداة والعشى بريدون وجهه الىقوله فتكون من الظالمين ثمذ كرالاقرع وصاحبه فقال وكذلك فتنابعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله علمهم من بيننا ألبس الله باعدلم بالشاكر بن ثمذ كرفقال واذا جاءك الذين يؤمنون باكياتنا فقل سلام عليكم كتبر بكرعلى نفسه الرحة فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصمفة ودعانا فاتيناه وهو يقول سلام علمكم فدنونامنه حتى وضعنار كبناعلى ركبته فكانرسول اللهصلى الله عليه وسلم يجلس معنا فاذا أرادان يقوم قام وتركنافانول الله تعماني ولاتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا يقول لاتعد عيناك عنهم تجالس الاشراف ولاتطع من أغفلنا فلبه عن ذكرناوا تبدع هوا، وكان أمر، فرطا أماالذي أغفلنا قلبه فهوعيينة بنحصن والاقرع وأمافرطافه الاكافاذ المغذا الساعة التي كان يقوم فها قناوتر كالمحتى يقوم والاصرأ بداحتي نقوم و رواه أبو نعيم في الحلمة من طريقه وقال رواه عروبن محمدالعنة زىعن اسباط مثله وأماحديث سلمان الفارسي فقال الحسن بن سفيان في مسنده حدثناأ بووهب الحرانى حدثنا سلمان بنعطاء عن سلة بن عبدالله عنعه عن سلمان الفارسي قال جاءت المؤلفة فلوجهم الىرسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة والاقرع بن حابس وذووهم فقالوا يارسول الله انكلو جلست في صدر الجلس ونعيت عناه ولاء وأرواح حباجم بعنون أباذر وسلمان وفقراء المسلمن وكان علمهم حباب الصوف ولم يكن عليهم غيرها جلسنا اليك وحادثناك وأخذناعنك فانزل الله تعالى واتل ماأوحى البائمن كابربالامبدل لكاماته وانتجدمن دونه ملتحدا واصرنفسائم الذن بدعون رمم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولاتعدعيناك عنهم تريدزينة الحياة الدنياحتي بلغ نارا أحاط بهم سرادقها يتهددهم بالنارفقام ني الله يلتمسهم حتى أصابهم في مؤخر السجديد كرون الله فقال الحدلله الذي لم عنى حتى أمرنى ان أصدر نفسى مع قوم من أمتى معكم الحد اوالممان وأماحديث ابن مسعود فقال اسحق بن راهو به فيمسنده أخبرناح برعن أشعث بنسوارعن كردوس عن عبدالله بنمسعود قال مرالملا من قر بشعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وبلال وخباب وعمار ونعوهم ناس من ضعفاء المسلمن فقالوا بارسول الله أرضيت هؤلاء من قومك أفنعن نسكون تبعا لهؤلاء أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أطردهم فلعلكان تطردهما تبعناك فالفانزل الله تعالى وانذرالذين يخافون ان يحشر واالى وبهمالى قوله فتكون من الظالمين (مُ أخبر الله تعالى عن تعبهم حين دخلواجهم اذلم روا) فها (الذين استردلوهم) واستضعفوهم (فقالوأمالنا لانرى وجالا كنانعدهم من الاشرار فيسل عنواع اراو بلالا وصهيباوا لقداد رضى الله عنهم) أخرج عبدين حمدوا بن حرووا بن المنذروا بن أبي عالم عن مجاهد قال ذلك قول أبي جهل فىالنمار يقول مالىلاأرى والابلالا وعمارا وصهيباوخباباوفلانا وفلانا اتحذناهم مخرياليسوا كذلك أمزاغت عنهم الابصارقال أمهم فى النار ولانواهم وأخرج ابن المنذرعن مجاهد قال هم عبدالله بن مسعود ومنمعه وأخرج عبدبن حيد وابن المنذر عن مهل بن عطية قال يقول أنوجهل في النارأ بن خباب أين صهيب أن بلال أمن عار (م كان منهم من منعه الكبر عن الفكرو المعرفة فحمل كونه صلى الله عليه وسلم محقاومتهم من عرف ومنعه الكبر عن الاعتراف قال الله تعالى مخبراعتهم فل اعاءهم ماعرفوا كفروا

م أخبرالله تعالى عن تجبهم حندخاواجههم اذلم بروا الذين ازدروهم فقالوا مالنا لانرى رجالا كانعدهم من الاشرار قبل بعنون عارا وبلالا وصهبا والمقداد رضى الله عنهم ثم كانمنهم والعرفة فهل كونه صلى من عرف ومنعه الكبرعن الفكر من عرف ومنعه الكبرعن الاعتراف قال الله تعالى ماعرفوا كفروا

به وقال و حدوا مهاوا ستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وهذا المكرفر بسمن التكبر على الله عزوجلوان كاندونه ولكنه تكبر على قبول أمر الله والتواضع لرسوله بالقسم الثالث التكبر على العبادوذاك بأن يستعظم نفسه و يستعقر غيره فتأبى نفسه عن الانقياد لهم و تدعوه الى الترفع عليهم فيزدر بهم و يستعفرهم و بأنف من مساواتهم وهذا وان كان دون الاقلوالثاني فهو أيضاعظيم من وجهين بأحدهما أن الكبر والعزو العظمة والعلاء لا يليق الا بالملك (٣٦٦) القادر فاما العبد المماول الضعيف العاج الذي لا يقدر على شئ فن أبن يليق بحاله

ابه) وهؤلاء طائفة البهود فانهم عرفوا انه صلى الله عليه وسلم محق ومنعهم كبرهم عن الاعتراف (وقال) تعالى (و جدوابها) أى الآيات الدالة على صدقه (واستيقنتها أنفسهم طلمارعلوا) أى تكرارعنادا وترفعا (وهذا الكبرقريب من التكبرعلي الله وان كاندونه ولكنه تكبرعلي قبول أمرالله والتواضع لرسوله) عليه السلام (القسم الثالث التكبرعلي العباد وذلك بان يستعظم نفسه) أي بعد عظيم المنزلة (و يستعقر غيره فتأني نفسه عن الانقياد لهم وندعوه الى الترفع عليهم و يزدر بهم و يستصغرهم) أي يستذلهم (ويأنف من مساواتهم وهذاوان كأن دون الاول) الذي هوالتكرعلى رسله (فهوأ بضاعظيم من وجهين أحدهماان الكبر والعزوالعظمة والعداء) وكلذلك ألفاظ متقاربة (لايليق الابالملك القادر) جلج الله (فاما العبد الماول الضعيف) في نفسه (العاجز) عن دفع الضرعنها (الذي لايةدرعلى شى) من خيراً وشر (فن أين يليق به الكبرفهماتكبرا لعبد فقد نازع الله تعالى في صفة لاتليق الابحلاله) وعظمته (ومثاله ان يأخذ الغـ الام قلنسوة الملك) أى تاجه الذي يضعه على رأسه وبه يتميز عن غديره (فيضعهاع لى رأسه و يحلس على سريره) الذي من عادته ان يحلس عليه (فا أعظم استعقاقه المقت) من الملك (وماأعظم تهدفه المغزى) والنسكال (وماأشداستعراءه) أى حراءته (على مولاه وما أقصم اتعاطاه والى هددا المعنى الاشارة بقوله تعالى) في الحديث القدسي (العظمة ازارى والكبرياء ردائى فن ازعنى فيهما قصمته) روى ذلك من حديث أبي هر مرة وقد تقدم الكلام عليه في أول هدا المكتاب قريبا (أى اله خاص صفتى ولايليق الابى والمنازع فيه منازع في صفة من صفات) وانمامثلهما بالازار والرداء ابرازا للمعقول فيصورة المحسوس فكالانشارك الرجل فيردائه وازاره لانشارك الباري فهذبن فانه الكامل المنعم المنفرد بالبقاء وماسواه ناقص محتاج وفى الحديث اشارة الى ان العظمة أرفع من المكبرياء وأفر باليه منها كان الازار أفر بفى اللباس من الرداء (واذا كان الكبرعلى عباده لا يليق الابه فن تكبرعلى عباده فقد جنى عليه اذالذي يسترذل خواص غلمان الملاء يستخدمهم و يترفع علمهم و نستأثر بماهوحق اللادان يستأثر بهمنهم فهومنازع له في بعض أمره وان لم تبلغ در جده در جد من أراد الجاوس على سر بره والاستبداد علكه) أى الاستقلال به (فاخلق كلهم عبادالله وله العظمة) التامة (والكبرياء) والعلو (عليهم فن تكبرعلى عبدمن عبادالله فقدناز عالله فيحقه) فيكون سبالقصم ظهره ( نع الفرق بين هذه المنازعة وبين منازعة غرود وفرعون ماهو الفرق بين منازعة الملك في استصغار بعض عبيده واستخدامهم وبين منازعة مف أصل اللك الوجه الثاني الذي تعظمه رذيله الكمرانه بدعو الى مخالفة الله تعلى في أوامره) ونواهيه (لان المسكراذا سمع الحق من عبد من عبادالله استنكف من قبوله وتشمر لحده) أى الكاره (ولذلك ترى المناظر بن في مسائل الدين بزعون الم مرتباحثون عن اسرارالدين غانهم يتحاحدون تعاحدالمتكرين ومهمااتضحالحق على لسان واحدمنهم أنف الآخو من قبوله وتشمر لحده واحتال لدفعه عما يقدر عليه من الملبس ) والمغالطات في الحماورات (وذلك من اخلاق الكافرين والمنافقين اذوصفهم الله تعالى) في كتابه العريز (فقال وقال الذين كفروالاتسمعوا

الكبر فهماتكر العدفقد نازع الله تعالى فى صد فقلا تليق الاعد الاله ومثاله أن بأخذ الغلام فلنسوة الملك فيضعها علىرأسه وبحاس عالى سر بره فاأعظم استحقاقه للمقت وماأعظم تهددفه للغزى والنكال وماأشد استحراء علىمولاه وماأقح ماتعاطاه والىهذا المعنى الاشارة بقوله تعالى العظمة ازارى والكبرياء ردائى فنازعنى فم-ما قصمته أى انه خاص صفتى ولايليق الابي والمنازعف منازع فىصفةمنصفاتى واذا كانالمكبرعلى عباده لاللمق الالهفن تكرعلي عباده فقدحني علىه اذالذي سترذل خواص غلمان الملائو يستخدمهم ويترفع علمهم ويستأثر بماحق الماك أن يستأ ثريه منهم فهو منازعله فى بعض أمره وان لمتبلغ درجتهدرجتمن أراد الجاوس على سريره والاستبداد بمليكه فالخلق كاهم عباد اللهوله العظمة والكرماء علمهفن تكر على عددمن عبادالله فقد ناز عالله في حقه نعم الفرق

بن هذه المنازعة وبن منازعة غروذ وفرعون ماهوالفرق بن منازعة الملك في استصغار بعض عبيده واستخدامهم وبين لهذا منازعة من منازعة من المدا منازعة على منازعة على المدارك المنافعة المنافقة المنافقة المنافقة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافقة المنافقة المنافقة المنافعة ا

لهذا القرآن والغوافيه لعلكم تغلبون فكل من يناظر للغلبة والافحام لالبغته مالحق اذاطفر به فقد شاركهم في هذا الحلق وكذلك يحمل ذلك على الانفة من قبول الوعظ كافال الله تعالى واذا قبل له اتق الله أخذته العزة بالاثم (٣٦٧) وروى عن عروضي الله عنه أنه قرأها فقال

انالله وانااله واحونقام رحل يامى بالمعروف فقتل فقام آخرفقال تقتاون الذبن بأحرون بالقسط من الناس فقتل المتكرالذي خالفه والذي أمرهكرا وقال این مسعود کفی بالرجل اعااذاقسل ااتق الله قال علىك نفسك وقال صلى الله عليه وسلم لرجل كل بمنك قال لاأستطيع فقال الني صلى الله عليه وسلم لااستطعت فمامنعه الاكبره قالفارفعهابعد ذلك أي اعتلت بده فاذا تكبره على الحلق عظم لانه سيدعوه الى التكبرعلي أمر الله وانماضرب الليس مثدلالهدذا وماحكاهمن أحواله الالمعتسر بهفانه قال أناخيرمنه وهذا الكبر بالنسب لانه قال أناخيرمنه خلقتيني من نار وخلقته من طبن فمله ذلك على أنعتنعمن السعودالذي أمره الله تعالىمه وكان مبدؤه الكبرعلي آدم والحسدله فروذلك الى التكرعلي أمرالله تعالى فكان ذلك سسهلاكه أبدالا ماد فهذه آفقمن آفات الكبرعيل العباد عظمة ولذلك شرحرسول الله صلى الله على وسلم

لهذاالقرآن والغوافيه لعلكم تغلبون فكل من يناظر للغلبة والافام لالبغتنم الحق اذاطفر به فقد شاركهم في هـذاالخلق وكذلك يحمل ذلك على الانفية من قبول الوعظ كاقال تعالى واذا قبل له اتق الله أخِذته العزة بالاغروى عن عمر ) بن الخطاب رضى الله عنه (انه قرأها) أى هذه الآية (فاسترجع فقال انالله وانا المدراجعون اشارة الى أن ماسيد كره مصيبة عظمة رهى ( قام رجل فامر بالمعروف فقتل فقام) رجل ( آخروقال أتقتلون الذس يأمرون بالقسط من الناس فقتل المتكر الذي خالفه والذي أمن بالمعروف كبراً) وعزة فهذامعي قوله أخدنته العزة بالاغرواه اب حريرعن أبي الحليل فالسمع عمرانسانا يقرأهذه الاتية فاسترجع قالمانالله وانااليسمراجعون قامرجل يأمر بالمعروف وينهسيءن المنكر فقتل ورواه أيضاعن أبير بدان ابن عباس قرأهذه الآبة عند عرفقال اقتتل الرجلان فقال له عرماذا قال بالميرالمؤمنين أرى ههنامن اذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بالائم وأرى من يشرى نفسه ابتغاءم صاةالله فيأم هذابتقوى الله فاذا لم يقبل وأخدته العزة بالاثم قال هذاا نما اشرى نفسي فقاتله فاقتتل الرجلان فقال عمريته درك ياا بن عباس (وقال ابن مسعود) رضي الله عنه ( كفي بالرجل اثما اذاقيل اتقالله اتقالله قال علم لنفسك رواه ابن المنذر في تفسيره بلفظ ان من أ كبرالذنوب أن يقول الرجـ للاخيه اتقالله فيقول عليك بنفسك (وقال صلى الله عليه وسلم لرجل كل بمينك قال لاأستطيع فقال) صلى الله عليه وسلم (الااستطعت فيامنعك الاكبر قال فيارفعها بعدد لك أي اعتلت بده) قال العراقير واه مسلم منحديث اله بنالاكوع (فاذاتكبره على الخلق) عظيم (لانه سيدعوه الى التكبرعلي أمرالله وانماضر بابليس مثلا لهذا وماحكي من أحواله الالمعتسر به فانه قال أناخير منه) أىمن آدم عليه السلام (وهذا الكبر بالنسب لانه قال) بعدذلك (خلقتني من نار وخلقته من طين) والنارأ شرف من التراب ( فحدمله ذاك على آن عتنع من السحود الذي أمر ه الله تعالى به فكان مبدؤه التكبرعلي آدم)عليه السلام (والحسدلة) على ماأنع عليه (فرو ذلك الى التكبرعلي أمرالله وكان ذلك سبب هلاكه أبدالا بادفهذه آفة من آفات الكبرعلى العبادعظمة ولذلك شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرج اتين الأفتين افسأله ثابت بن قيس منهاس) بن زهير بن مالك بن اص عالقيس بن مالك ابن بناة بن كعب بن الخزرج الانصارى الخزرجى خطيب الانصاريكني أباجمد وقيل أبوعبدالرحن قتل بوم المامة (فقال بارسول الله اني امرؤقد حبب الى من الحال ما ترى أفن الكبرهو فقال صلى الله عليموسلم لاولكن الكبرمن بطر الحق وغص الناس) قال العراقي رواهمسلم والترمذي ولكن ليس فهماان القائل هو ثابت بن قيس وانحار واه الطبراني من حديثه وقد تقدم انتهى قلت وكذلك رواه الباوردى وابن قانع من حديث ابت بن قيس بلفظ اله ليسمن الكبر ان تحسن راحلتك ورحاك ولكن المكرمن سفها لحق وغيص الناس وعندسمويه فى فوائده من حديث نابت بن قيس قال بارسول الله الى لاحب الحالحق انى لاحبه فى شراك نعلى وجلازسوطى وان قوى يزعون أنه من الكرفقال ايس الكر أن يحب أحد كم الحال ولكن الكر أن يسفه الحق و يغمص الناس و رواه الطراني كذلك ورواه ابن عساكرمن حديث خريم بنفاتك ورواه الطعراني أبضامن رواية فاطهمة بنت الحسين عن أبهام مفوعا ورواه الطهراني وسمويه أيضاوالضياء من حديث سوادين عمرو الانصاري (وفي حديث أخرمن سفه الحق وغص الناس و واه أحدمن حديث عقب بنعام (وقوله غص الناس) بالصاد المهملة (أى ازدراهم واستعقرهم) وغط بالطاء المهملة كافيرواية مسلم من حديث ابن مسعود عمناه (وهم عبادالله

الكبرجهاتين الآفتين ا ذساله نابت بن قيس بن شماس فقال يارسول الله انى امر وقد حبب الى من الحال ما ترى أفن الكبرهو فقال صلى الله عليه وسلم الاولكن الكبر من بطر الحق و في صالناس أى ازدرا هم واستحقوهم وهم عمادالله

أمثاله أوخ مرمنه وهذه الآفة الاولى وسفه الحقهورده وهى الآفة الثانية فكل من رأى انه خبر من أخيه واحتقر أخاه وازدراه ونظر اليه بعن الاست صغار أورد الحق وهو بعرفه فقد تكرفهما بينه وبين الخلق ومن أنف من أن بخضع تله تعالى ويتواضع تله بطاعته واتباع رسله فقد تكربون فيما بينه و بين الله تعالى و رسله في إبيان ما به التكبر) فقد تكربون استعظم نفسه ولا يستعظمها الاوهو بعتقد لها صفة من صفات الكال و من صفات الكال و من صفات الكال و من صفات الكال و القوة

أمثاله أوخيرمنه وهذه الا فق الاولى وسفه الحقه وجهله ورده وهي الا فق الثانية فكل من رأى انه خير من أخيه واحتفر أخاه وازدراه ونظر البه بعن الاستصغار أو ردا لحق وهو يعرفه فقد تكبر فهما بينه و بين الله تعالى والرسل) الحلق ومن أنف أن يخضع لله و يتواضع له بطاعته واتباع رسله فقد تكبر فهما بينه و بين الله تعالى والرسل) \* (بيان ما به التكبر) \*

(اعلم) أرشدك الله تعالى (اله لايتكبر الامن استعظم نفسه ولايستعظمها الاوهو يعتقد لهاصفةمن صفات الكالو مجامع ذلك يرجع الى كال ديني ودنباوى فهذه سبعة أسباب) اثنان منها يتعلقان بالدين والجسة بالدنيا (الاولى العلم وماأسرع المكبر الى العلماء ولذلك قال صلى الله علمه وسلم آفة العلم الحدلاء) قال العراقي هكذاذ كر المصنف والمعروف آفة العلم النسيان وآفة الحال الخيد الاع كذار واه القضاعي في مسندالشهاب منحديث على بسندضعيف وروى عنهالديلي فيمسندالفردوس آ فقالحال الخيالاء وفيه الحسن بنعبد المحوف لايدرى منهوحدث عن أبيه بعديث موضوع قاله صاحب الميزان انتهسى قلت لفظ القضاعي في مسند الشهاب آفة الظرف الصلف وآفة الشجاعة البغي وآفة السماحة المن وآ فقالج الانطيلاء وآفة العبادة الفترة وآفة الحديث المكذب وآفة العلم النسيان وآفة الحلم السفه وآفة المسالفغروآ فة الجود السرف وآفة الدين الهوى وهكذار واهأ يضااب لال في مكارم الاخلاق والديلي والبهبق في الشعب وضعفه ر و ومن حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ورواه القضاعي والديلي وابنءدي في كاملهمن طريق شعبة عن أبي احتى السبيع عن الحرث الاعور عن على مرفوعا فى حديث باغظ آفة الحديث المكذب وآفة العلم النسيان وسنده ضعيف الاانه صحيح العسني (فلايلبث العالمأن يتعزز بعز العلم ويستشعر فينفسه كال العلم وحماله ويستعظم نفسه ويستعقر الناس ينظر الهم نظره الى الماغم و يستعهلهم) و يستملدهم (ويتوقع) منهم (ان يددؤه بالسلام) اذا لقوه (فان بدأواحدا منهم بالسلام أوردعليه ببشرا وقامله أوأجابله دعوةراى ذلك صنيعة عنده ويداعليه يلزمه شكرهاواعتقدانه أكرمهم وفع لرج م مالا يستحقون من مثله فانه ينبغي أن يرقواله ) أى يكونوا كالرقيق له (و يخدمونه شكرا له على صنيعه) ذلك (بل الغالب أنهـم يبر ونه فالأيبرهـم ولا يزدر ونه فيزدر بهم و تعودونه فلا بعودهم و يستخدم من خالطهمنهم و يستسخره في حوائحه) أي يعله سخرة في قضائها (فانقصرفيه استنكره كانهم عبيده واحراؤه وحكان تعليمه) اياهم (العلم صنيعة منعاديهم ومعروف البهم واستعقاق حق علمهم هدذا فيما يتعلق بالدنيا أمافى أمر الا خز فنتكبره علمم بان رى نفسه عندالله أعلى وأفضل منهم فيخاف عليهم أكثر بما يحاف على نفسه و برجولنفسه أكثر بمابرجو لهم وهذابان يسمى حاهملا أولىمن أن يسمى عالما بل العلم الحقيق هوالذي بعرف الانسان به نفسه وربه) بالذلوالعز والعجز والقدرة والنقص والكال (وخطرا الحاعةو عدة الله على العلماء وعظم خطر العلم فيه كاسيأتى في طريق معالجة الكربالعلم وهذه العلوم تزيد خوفا وتواضعا وتخشعا) وانكسارافي القلب (وتقتضى ان برى) صاحبها (ان كل الناس خيرمنه لعظم عة الله عليه بالعلم وتقصيره فى القيام

والمال وكثرة الانصارفهذه سبعة أسماب \* (الاول)\* العلموماأسرع المعرالي العلاء ولذلك قالصلي الله عليه وسيلم آفة العلم الخدلاء فلايلبث العالمأن يتعزز بعز العلمو يستشعر فىنفسمه جال العلم وكاله و استعظم نفسه و استحقر الناس وينظر الهدم نظره الى الهام ويستعهلهم ويتوقع أن يبدؤه بالسلام فان بدأواحدامهم بالسلام أوردعلمه بيشرأوقامله أوأجاب لهدعوة رأىذلك صلعة اعتده و بداعليه يلزمه شكرها واعتقدانه أكرمهم وفعل بهمالا يستحقون من مالهوانه ينبغىان رقوالهو يخدموه شكراله عملي صنيعه بل الغالب انم مرونه فلا سرهم و ترورونه فلا يزورهم و معودونه فلا معودهـم ويستخدم من خالطهمنهم ويستسخره فيحوانحمه فانقصرفيه استنكره كانهم عبيده أواحراؤه وكان تعليمه العلم صنيعة منه المهم ومعروف أدبهم واستعقاق

حق عليهم هـذافيما يتعلق بالدنيا أمافى أمر الآخوة فتكبره عليهم بان برى الله على الدنيا أمافى أمر الآخوة فتكبره عليهم بان برى الفسه عندالله تعالى أعلى وأفضل منهم فيخاف عليهم أكثر مما يخاف على نفسه و برجولنفسه أكثر مما يرجولهم وهذا بان يسمى جاهلا أولى من أن يسمى عالما بل العلم الحبيق هو الذى يعرف الانسان به نفسه وربه وخطر الخاتمة وهمة الله على العلم خيار العلم فيه كاسبانى في طريق معالجة الدكم بالعدم وهذا العلم بزيد خوفاو تواضعا وتخشعا ويقتضى أن برى كل الناس خبرا منه لعظم عبد الله عليه بالعلم وتقصيره في القيام

بشكر نعمة العلم ولهذا قال أبوالدردا عمن ارداد علم الزداد و حعاوه و كافال بدفان قلت في بال بعض الناس بردا دبالعلم كبراو أمنا فاعلم النفل المنافع المنافع العلم العبدرية ونفسه وخطر أمن الخلف المنافع العلم الحقيدة على العبدرية ونفسه وخطر أمن الخلف المنافع المنافع العلم العبدرية ونفسه وخطر أمن القامات والحامة والحامة وهذا بورث الخشية والتواضع دون الكبر والامن قال الله تعالى الما يخشى الله من عباده العلماء فأماما و راء ذلك كعلم الطب والحديث والله والنفو وفصل الخصومات وطرق المحادلات فاذا تجرد الانسان لها حق المدر أمنها المتلائم المعلم هومعرفة العبودية والربوبية (٣٦٩) وطريق العبادة وهذه تورث التواضع وهذه بأن تسمى عادما بل العلم هومعرفة العبودية والربوبية (٣٦٩) وطريق العبادة وهذه تورث التواضع

عالما \* السب الثاني أن يخوض العبدفي العلموهو خبيث الدخلة ردىء النفس سئ الاخلاق فانه لم ستغل أولا بتهدد نفس\_موتزكمة قلمه مانواع الجاهدات ولم رض نفسه فىعبادةر يەفىقى خبيث الجوهر فاذاخاض فى العلم أى علم كان صادف العلم من قليهمنزلاخيشافل بطب عُره ولم يظهر في الله ير أثره وقدضرب وهالهذام الا فقال العلم كالغث ينزل من السماءحاواصافيا فتشربه الاشعار بعروقها فتعوله على قدر طعومها فيرداد المرمرارة والحلو حلاوة فكذلك العلم عفظه الرحال فتعوله علىقدر هممهاوأهوائها فسيزيد المتكسير كبراوالمتواضع تواضعاوهذالانمن كانت همته الكبروهو عاهل فاذاحفظ العلوجد ماسكس مه فازداد كسراواذا كان الرحال عائفامع حهاله

ا بشكر نعمة العلم ولهذا قال أبوالدرداء) رضى الله عنه (من ازدادعلما زادو جعاوه و كاقال فان قلت فيا بالبعض الناس بزداد بالعلم كبراوامنا فاعلم اناذلك سببين أحدهما أن يكون اشتغاله بمايسمي علما) فىالظاهر (وليس بعلم حقيقى واغماالعلم الحقيق ما يعرف العبد به نفسه و ربه وخطر أمره في لقاء ربه والجاب منه وهدنا بورث الخشية والتواضع دون الكبر والامن قال الله تعالى اغا يخشى الله من عباده العلماء) وقد تقدم الكلام عليه في كتاب العلم (فأما ماو راعذاك كعلم الطب والحساب واللغة والشعر والنعو وفصل الحصومات وطرق المحادلات فاذا تجرد الانسان) وقام بازاع ا (حتى امتلا منها امتلا منها كبراونفاقاوهذه بان تسمى صناعات أولى من أن تسمى علوما بل العلم معرفة العبودية والربو بية وطريق العبادة وهدذا يورث التواضع غالباالسبب الثانى أن يخوض العبدفى العملم وهوخبيث الدخلة ردىء النفس سيئ الاخلاق فانه لم يشتغل أولا بتهذيب نفسه وتزكية قلبه ) من تلك الاوصاف الذميمة (بأنواع المجاهدات ولم رض نفسه في عبادة ربه فبقى خبيث الجوهر فاذا خاص في العلم أي علم كان صادف العلم من قلبهمنزلا خبيثافلم يطب عروولم يظهر فى الخير أثر ولقد ضربوهب) بن منبه وجه الله تعالى (لهدامثلا فقال العلم كالغيث ينزل من السماء حاوا صافيا فتشربه الاستجار بعروقها فتعوّله على قُدر طعومها فبزداد المرسرارة والحلوحلاوة وكذلك العسلم يحفظه الرجال فتعقله على قدرهمتها وأهوائها فبزيد المتكم كبراوالمتواضع تواضعا) هذا آخر كالرموهب (وهذالانمن كانتهمته الكبر وهوجاهل فأذاحفظ العلم وجدمايت كبربه فازداد كبرا واذا كان الرجل معجهله خائفا فاذا ازدادعلا علم ان الجة قدتا كدت عليه فيزداد خوفاوا شفاقاوذلا وتواضعا) واذا كان الرجل محبافى الدنياما ثلا الى تعصيل اعراضهاوازداد علمالم بزددالارغبة فيهااذو جدما يعينه على تحصلهاوروى الديلي منحديث على من ازداد علماولم بزدد فى الدنياز هدا لم يزدد من الله الابعد افالعلم من أعظم مايتكبر به (ولاجل ذلك قال الله تعالى لنبيه) صلى الله عليه وسلم (واحفض جناحك لن اتبعك من المؤمن ين وقال) تعمالي (ولوكنت فظاعليظ ألقلب لانفضوامن حولك ووصف أولياءه فقال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ولذلك فالرسول الله صلى الله عليه وسلم فيمار واوالعباس) بن عبد المطلب وضى الله عنه (يكون قوم يقر ون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقولون قدقرأنا القرآن فن أقرأ منا واعلم مناغم النفت الى أصحابه وقال أولئك منكم أيها الامة أولاك هم وقود النار) قال العراقي رواه ابن المبارك في الزهدو الرقائق (وكذلك قال عروضي الله عنه الاتكونوا جمارة العلماء فلايني علم عهلكم ) وروى الخطيب في الجامع من حديث أبي هر مرة ولاتكونوا من جبارة العلماء وقد تقدم (ولذلك استأذن تميم) بن أوس (الدارى عمر) رضى الله عنه (فى القصص فابى أن ياذن له وفال أنه الذبح) خاف عليه من الشهرة (واستأذن رجل) آخر (وكان امام

( ٧٤ - (اتحاف السادة المتقين) - عامن) فازداد علماعلم أن الجهقد تأكدن عليه فيرداد خوفاوا شفا قاوذ لاوتواضعا فالعلم من أعظم ما يتكبر به والذلك قال تعالى لنديه عليه السلام واخفض جناحك ان اتبعك من المؤمني وقال عز و حل ولوكنت فظاغليظ القلب لا نفضوا من حولك وصف أولياء فقال أذله على المؤمنين أعزة على المكافر بن وكذلك قال صلى الله عليه وسلم فيمار واه العباس رضى الله عند ميكون قوم يقر ون القرآن لا يحاوز حناج هم يقولون قد قرأ ما القرآن في أقر أمناو من أعدام مناثم التفت الى أصحابه وقال أولئك منكم أيم اللامة أوائك هم وقود النار ولذلك قال عرضى الله عند علات كونوا جبارة العلماء فلا ينى علم بجها كم ولذلك استاذن غيم الدارى عرضى الله عنه في القصص فابي أن يأذن له وقال أه الذي واستاذنه و حل كان أمام

قوم اله اذاسلم من صلائه ذكرهم فقال الى أخاف أن تنتفغ حتى تبلغ الثر باوصلى حديقة تقوم فلسلم من صلاته قال لتلتمسن الماغيرى أولتصلن وحدانا فانى رأيت في نفسي اله لبس في القوم أفضل مني فاذا كان مثل حديفة قلابسلم في كمف يسلم الضعفاء من متاخرى هذه الامة فالمتافي والمنطقة في المنطقة المنطقة المنطقة في المنطقة المنطقة في المن

قومه انه اذا سلم من صلاته ذكرهم) و وعظهم فلم يأذن له (قال انى أخاف ان تنتفخ حـ تى تبلغ الثريا) وقد تقدم ذلك (وصلى حذيفة) بن البيان رضى الله عند (بقوم فللسلم قال لتلتمسن اماماغ يرى أولتصلن وحدانا) أى منفردين (أنى رأيت في نفسي انه ليس في القوم أفضل مني فاذا كان مثل حذيفة) رضي الله عنه وهوصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لايسلم (فكيف يسلم الضعفاء من متأخرى هذه الامة فيا أعزعلى بسيط الارض عالما بستحق أن يقال اله عالم ثمانه الابحر كه عزالعلم) وترفعه (وحيلاؤه فان وجد ذلك فهوصد بق زمانه ) وحيد عصره (فلاينبغي أن يفارق بل يكون النظر اليه عبادة فضلاعن الاستفادة من أنفاسه وأحواله ولوعرفناذلك ولوفى أقصى الصين ) أى آخر بلاد المشرق (السعينا) و بذلنا المجهود فى الوصول (المدرجاء أن تشملنا بركته وتسرى البناسيرته وسحيته وهمات فاني يسمي آخرازمان بمثلهم فهم أرباب الاقبال وأصحاب الدول قدا نقرضوا في القرن الاول ومن يلهم) من أوا ثل القرن الثاني (بل بعزف زمانناعالم يختلج فىنفسه الاسف والحزن على فوات هذه الحملة فذلك أيضااما معدوم) بالكلية (واماعز وز) أى الدرالوجود (ولولابشارة رسول الله صلى الله علىه وسلم يقوله سدأتىء لى الناس زمان مَن تمسك بعشرماأنتم عليه نجا) قال العراقي رواه الترمذي من حديث أبي هر يرة وقال غر يب لانعرفه الامن حديث نعيم مادور واء أحدمن رواية رجل عن أبي ذر انهي قلت ورواء ابن عدى وابن عساكر وابن النجار من حديث أبي هر مرة بلفظ أنتم اليوم في زمان من ترك عشرما أمريه هلك وسبأتي على الناس زمان من عل منهم عشرما أمريه تعا (لكانجد وابناأن نقصم والعياذ بالله ورطة اليأس والقنوط معمانحن عليمه من سوء أعمالناومن لناأ يضا بالنمسك بعشرما كانواعلمه وليتناتمسكا بعشر عشره) وهذافى زمان المصنف وأما الآن بعد المائتين فلايحتاج التنبيه عليه حيث درست رسوم الرسوم وظهر العاوم والمحتوم فلاحول ولاقوة الابالله العالى العظم (فنسأ لالله تعالى) المان بفضاله (أن بعاملنا عـ اهوأهله وأن يسترعلينا قباع أعمالنا كايقتضمه كرمه وفضله ) آمين بارب العالمين (الثأني ألعمل والعبادة وليس يخلوعن رذيلة ألكبروالعز واستمالة قلوب الناس الزهاد والعباد ويترشح الكبرمنهم في الدين والدنيا أمانى الدنيا فأنهم يرون غيرهم بزيارتهم) والجيءاله-م (أولىمهم بزيارةغيرهم) فاذا رأوهم بزو رون غيرهم يغضبون ويعاتبون (ويتوقعون قيام الناس بقضاء حوائعهم وتوقيرهم) أى تعظيهم (والتوسيع لهم في المالس) كانهم عبد احراء ويتوقعون أيضا (ذكرهم بالورع والتقوى) ومحاسن الاخلاق (وتقدعهم على سائر الناس في الحفاوظ )الدندوية (اليجدع ماذ كرنا. في حق العلماء وكانهم برون عبادتهم منة على الخلق) عتنون بهاهذا فى الدنيا (وأما فى الدين فهوانه برى الناس هالكين و رى نفسه ناجيا وهوالهالك تحقيقاً مهما رأى ذلك) واعتقده (قالصلي الله عليه وسلم اذا معتم) وفي رواية اذا معت (الرجل يقول هلك الناس فهوأ هلكهم) روى بضم الكاف وهي الرواية المشهورة أىأشدهم هلا كأأوأحقهم بالهلاك وأقربهم البعلامه للناسوذ كروعبوبهم والحط منهم ويروى فهو أهلكهم بفتح الكاف على انه صيغة ماض أى فهو جعلهم هالكين لاانم مهلكوا حقيقة أى فهو أهلكهم لكونه أفنط عبادالله عن رحته أومعناه فانهم ليسواهالكين الامن قبله ومنجهة منسبة الهلاك

وكتهونسرى البناسسرته وسعسه وهماتفاني يسمع آخر الزمان بمثلهم فهمأر بآب الاقبال وأصحاب الدولقد انقرضوا فى القرن الاول ومن يلمهم بل معزفى زماننا عالم يختلج في نفسه الاسف والزنعلى فواتهدده الخصلة فذلك أنضااما معدوم واماعز بزولولا بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله سيأتى على الناس زمان من تسكفيه بعشرماأ نتمعلمة تعالىكان جدرا ساأن نقتم والعماد بالله تعالى ورطمة الياس والقنوط مع مانحن عليه منسوء أعمالنا ومنلنا أيضا بالتمسك بعشه ماكانوا علب وليتنا عسكنا بعشم عشره فنسال الله تعالىان معاملنا عاهو أهلهو ستر علينا قباغ أعمالناكم القنف مه كرمه وفضله (الثاني) العمل والعبادة وليس يخلوعن رذيلة العز والمكرواستمالة قماول الناس الزهاد والعباد ويترشم الكبرمنهم الدىن والدنيا أمافى الدنيا

اليهم وونغيرهم ويارتهم أولى منهم ويارة غيرهم ويتوقعون فيام الناس بقضاء حوائجهم وتوقيرهم اليهم اليهم والتوسع لهدم في الجماء والتوسع لهدم في الجالم الماء والتوسع لهدم في الجالم الماء والتوسع لهدم في الجالم والتقوى وتقد عهم على سائر الناس في الحظوظ الى جدع ماذكرناه في حق العلماء وكانهم وون عبادته منة على الخلق وأما في الدين فهوان برى الناس هال كمين ويرى نفسه ناجيا وهو الهالات تحقيقام هما وأى ذلك قال صلى الله على والماء الماس فهوا ها كمهم على الماس فهوا ها كمين ويرى نفسه ناجيا وهو الهالات تحقيقا مهما وأى ذلك قال صلى الله على الماس فهوا ها كمهم الماس فهوا ها كماس في الماسرة الماس في الماسرة الماس في الم

وانحاقال ذلك لان هسذا القول منسميل على أنه من در بخلق الله مغر بالله آمن من مكر وغير خارف من مطوله وكيف لا يخاف و يكفيه شرا احتقاره لغيره قال صلى الله على مدين عبدته و بعظم المعبادته

ويستعظمه وبرحوله مالا برجوه لنفسمه فالخلق يدركون النحاة بتعظيمهم اياهنته فهم يتقر بون الحالته نعالى بالدنومنه وهو يققت الىالله بالتـنزهوالتباعد منهم كانه مترفع عن مجالستهم فاأجدرهماذا أحبوه لصلاحهأن ينقلهم الله الى در جده في العمل وما أجدرهاذا ازدراهم بعينه ان ينقله الله الىحد الاهمال كاروى أنرجلا فى بنى اسرائيل كان يقال له خليع بني اسرائيل ا كمنرة فساده ومربر جل آخر يقال له عايد بني اسرائيل وكان على رأس العابد غمامة تظله فلمامي اللمع به فقال الخلسع في نفسه أناخليع بني اسرائيل هـ داعالد بني اسرائيل فلو حلست المه لعل الله وجني فلس السه فقال العابد أناعابد بنى اسرائيل وهذا خليع بني اسرائيل فيكيف يجلس الى فانف منه وقال له قمء عنى فاوحى الله الى نى ذلك الزمان مرهدما فلسمانفاالعمل فقد غفرت للغليع وأحبطت علالعادوفير والهأحرى فتعولت الغمامة الىرأس الخلم ع وهدد العرفان

البهم وظاهره انذلك لايؤ ترفيهم ولايقتضى هلاكهم قال العراقي ر واممسلم من حديث أبي هر من انتهدى فلت وكذلك رواه أحدوالعارى في الادب المفردو أبوداود (واعماقال) صلى الله عليه وسلم (ذلك لان هذا القول منه يدل على انه مزور بخلق الله) مستحقر لهم مستصغر لشأم مر (مغتر بالله) مجب بنفسه نائه بعمله وعبادته ( آمن من مكره غـ برخا ف من سطوته وكمف لا يخاف) من سطوة الله (و يكفيه شرا احتقاره لغيره قال صلى الله علمه وسلم كفي بالمرء شرا أن يحقر أخاه المسلم قال العراقي رواه مسلم من حديث أبي هر برة بلفظ عسب امرئ من الشر انتهى قلت وكذلك واهابن ماجه (وكم من الفرق بينه وبينمن يحبه لله و بعظمه لعباد ته و يستعظمه و برجوله مالا برجوه لنفسه فالحلَّق بدركون النجاة بتعظيمهم الماهلة فهم يتقر بون الى الله بالدنو منه وهو يتمقت الى الله بالتنزه والتباعد منهم كانه مترفع عن مجالستهم فاأحدرهم اذاأحبوه لصلاحه) وورعه (ان ينقلهم الله الى در حمد فى العمل وماأحدره اذا ازدراهم) أى احتقرهم (بعينه أن ينقله الله الى حد الاهدمال) فلايبالى به في أي أودية هاك (كاروى ان رجلا من بني اسرائيل كان يقال له خليع بني اسرائيل المترة فساده) كائه خلع عذاره (مربر جل آخريقال له عابد بني اسرائيل لكثرة عبادته ) لله تعالى وكل منهما اشتهر بوصف هوقائم به (وكان على رأس العابد غمامة تظله )أكرمه الله مها (لمامر الخليع به فقال الخليع في نفسه أناخليع بني اسرائيل) وفاحوهم (وهذاعالد بني اسرائيل) وصالحهم (فلوجاست المهلعل الله يرجني) بير كة حلوسي المه (فلس السه فقال العابد أناعابد بني اسرائيل وهذا خليع بني اسرائيل فكيف بحلس الى فانف منه) ولم يعب تقربه السه (وقالله قم عني فأوحى الله تعالى الى نبي ذلك الزمان مرهدما) أى العابد والخليج (فليستأنفا العمل فقد غفرت الغامع) ذنوبه (وأحبطت على العابد وفي روابه أخرى فتعوّلت الغمامة الحرأس الخلسم) وقال أنونعهم في تُرجة بكر بن عبدالله المزنى قال كان الرجل من بني اسرائيل اذا بلغ المبلغ فشي فى الناس تظله عمامة قال فررجل قد أطلته عمامة على رجل فاعظمه الرآء لما أتاه الله عز وجل قال فاحتقره صاحب الغمامة أوقال كلة نحوها قال فامرت أن تحقل من رأسمه الى رأس الذي عظم أمرالله عز وجل (وهذا بعرفك ان الله تعالى اعماريد من العبيدة الوجم فالجاهل والعاصي اذا تواضع) كل منهما (وذل هيبة لله وخوفامنيه فقد أطاع الله بقلبه فهو أطوع للهمن العالم المنكبر) على اخوانه (والعالد المعمد) بعمادته (وكذلك روى أنرجلا في بني اسرائيل أتى عابدا) من العماد (فوطئ على رقبتُ وهو ساحد فقال) العابد (ارفع) رجاك عن رقبتي (فوالله لابغ فر الله المنفاوحي الله ألبه أيها المتألى) أي الحالف (على بل أنت لا يعفر الله لك) قال العراقي رواه أبود اود والحاكم من حديث أبي هر مرة في فصة العابدالذي فالالعاصي والله لابغفرالله اك أبداوهو بغيرهذه السماق واسناده حسن انتهسي قلت سماق المصنف أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ان مسعود بلفظ كان رجل يصلي فلاسعد أنا ورجل فوطئ على رقبته فقال الذي تحتده والله لا يغفر الله لك أبدا فقال الله عز وجل تألى على عبدى اللا أغفر لعبدى فأنى قدغفرت له وأماالذي أشار إليه العراقي من رواية أبي هريرة فلفظه كان رجلان في بني اسرائيل متواخيان وكان أحدهما مذنباوالا حرجتهدا فى العبادة وكان لا بزال الجتهد الا تحرم الذنب فيقول اقصرفو حده وماعلى ذنب فقال له اقصر فقال خلفى وربى أبعثت على رقيما فقال والله لا بغيفر الله لك أولا مدخاك الله الجنة فقبض وحهمافا جمعاعندرب العالمين فقال لهذا الجمه دأكنت يعالما أوكنت على مافى يدى قادرا وقال المذنب اذهب فادخل الجنة برحتى وقال الاستحر اذهبوابه الى النار وهكذار واه

له تعالى اغمام بدمن العبيد قاومهم فالجاهل العاصى اذا تواضع هيمة تله وذل خوفامنه فقد أطاع الله بقلبه فهو أطوع لله من العالم التسكير ما بدالجيب وكذلك روى ان رجد الفي بني اسرائيل أي عابدا من بني اسرائيل فوطئ على رقبته وهو ساجد فقال ارفع فوالله لا يغفر الله وحي الله اليه أيم اللتألى على بل أنت لا يغفر الله لك وكذلك قال الحسن وحتى انصاحب الصوف أشد كبرا من صاحب المطور الخر أى ان صاحب الخزيد ل اصاحب الصوف و برى الفضل له وصاحب الصوف برى الفضل له وصاحب الصوف برى الفضل لنفسه وهذه الا وقد أيضا قلما ينفل عنها كثير من العباد وهو انه لو استخف به مستخف أو آذا همو فاستبعد ان يغفر الله له ولا يشكن في انه صارعة و تاعند الله ولو آذى مسلما آخر لم يستنكر فلك الاستنكار وذلك العظم قدر نفسه عنده وهو جهل و جمع بين السكبروالي بين السكبروالي وقد ينتم على الحق والغبارة ببعضهم الى ان يتعدى و يقول سترون ما يحرى عليه واذا أصيب

أحد (وكذلك فالالحسن) البصرى رجه الله تعالى في سياق كاذمه (حتى ان صاحب الصوف أشد كبرا من صاحب المطرف الخز) المطرف ثوب مربعه أعلام وأطرفته اطرافا اذاجعلت في طرفيه علين فهو مطرف ورعاجعل اسمار أسه غير جارعلى فعله وكسرت الميم تشبها بالا لة والجع مطارف (أى صاحب الخز بذل الصاحب الصوف وبرى الفضل له وصاحب الصوف برى الفضل لنفسه ) فهذا معنى قول الحسن (وهذه الا فق قلما ينفك منها كثير من العباد وهوانه لواستخف به مستخف وآ ذاه مؤذ استبعد أن بغــفر الله له ولانشك فأنه صارعة وتا عندالله ولوآ ذى مسلما آخر لم يستنكر ذلك الاستنكار وذلك لعظم قدرنف معنده وهو حهل وجمع من العجب والمكمر والاغترار بالله) عز وحل (وقد منته عالجق) أي فساد جوهراالعقل (والغباوة) أى البلادة (ببعضهم الى ان يتحرى) أى يتصدى للمعارضة (ويقول سـ ترون ماعرى عليه) من النكال (واذا أصب بنكبة) أى مصيبة عرضتله (زعم انذاك من كراماته وانالله ماأراديه الاشفاء غليله) وهو وحقصدره والانتقام منه (مع انه برى طبقات من الكفار) على أنواعهم (يسبون اللهو رسوله) عدوا بغير علم (وعرف جماعة آذوا الانبياء عليهم السلام بأشد أنواع الاذى (انهم ونضربهم) ومنهم من و جارقا بهم بسلاخرور وهوساجد ومنهم من شعهم (ومنهم من قتلهم ثم أن الله أمهل أكثرهم ولم يعاقبهم فى الدنيا بل ربحا أسلم بعضهم فلم يصدهمكر وه فى الدنيا وَلاَ فِي الاَ خَرَةُ ﴾ لان الاســـالام يحـــماقبله كما في الخــــار (ثم الجاهل المغر وريظن آنه أكرم على الله من أنبياته )ورسله (وانه قد انتقم له بمالم ينتقم لانبيائه ولعله في مقت الله باع ابه وكبره وهو غافل عن هلاك انفسه فهذه عقيدة المغترين) وهيمن أكبرالا فان (وأماالا كاس) أى العقلاء (من العبادفيقولون) مثل (ما كان يقوله عطاء السلمي) البصرى العابد (حين كان تهبر ع أوتقع صاعقة) أونعو ذلك من الا ان المخوفة (مايصيب الناس ماأصابهم الابسبي ولومات عطاء) يعني نفسه (لتخلصوا) واستراحوا أخرجه أبونعيم في الحلية وتقدم (و)مثل (ماقال الاسخر) وهو يونس عبيدالبصرى (بعدا نصرافه من عرفات كنت أرجو الرحة لجيعهم) لمن حضر (لولا كوفي فيهم وقد تقدم) أيضا (فانظر ألى الفرق بين الرجلين هذا يتقى الله ظاهراو باطناوهو )معذلك (وجل على نفسه) خانف من ربه (مندرلعمله وسعيه وذاك الاسخر (رعمايضمرمن الرباءوالكمروا لحسدوالغلماهو صحكة الشيطانيه ثمانه تمني على الله بعمله ) من مكون أخس منه (ومن اعتقد حزما اله فوق أحد من عماد الله فقد أحيط يحهله جميع عمله فان الجهل افس المعاصى)و أغلظها (وأعظم شي يبعد العبدعن الله وحكمه انفسه انه خيرمن غيره جهل عض وأمن من مكرالله ولا مامن مكرالله الاالقوم الحاسرون ولذلك روى ان و حلاذ كر يخبر للني صلى الله عليه وسلم فاقبل ذلك الرجل (ذات يوم فقالوا) وفي نسخة نقبل (بارسول الله هذا) الرجل (الذيذكر ماه ال فقال) صلى الله عليه وسلم (انى أرى في وجهه سفعة) بالفقع والضم أى أثر سواد أشرب عمرة (من الشيطان فسلم الرجل (ووقف على الذي صلى الله عليه وسلم فقالله الذي صلى الله عليه وسلم أسأ لك بالله حدثتك نفسك ان ليس في القوم أفضل منك قال اللهم منعم ) قال الغراق رواه أحدو البزار والدارقطني من حديث

بنكبة زعم انذاكمن كراماته وأنالته ماأراد يه الاشفاءغليله والانتقام لهمنه معانه ويطمقات من الكفار يسمونالله ورسوله وعرف جاعمة آدوا الانساء صلوات الله علمم فنهمن فتلهم ومنهم منضر عمم عان الله أمهل أكثرهم ولم تعاقبهم في الدنيابل عاأسر بعضهم فلم يصممكر وه فى الدنماولا فىالأخرة ثم الجاهل المغرور يفان أنه أكرم عدلي الله من أنسائه وانه قدانتقمله عالا ينتقم لانسائه به ولعله فيمقت الله باعجامه وكمره وهوغافل عن هلاك نفسه فهذه عقيدة المغتر سوأما الاكاس من العباد فيقولون ما كان يقوله عطاء السلى حن كانتهار ع أوتقع صاعقة مايصي الناس مابصيهم الابسبى ولومات عطاء لتخلصوا وماقاله الاتحر بعد انصرافه من عرفات كنتأرجو الرحة لجيعهم لولا كوئي فيهـم فانظرالي الفرق سالرحلين هدذا متقى الله ظاهراو باطناوهو

وجل على نفسه مز در لعمله وسعمه وذاك ربحايض من الرياء والحد والغلماه و حكمة المشيطان به ثمانه عن انس على الله بعمله ومن اعتقد حزما انه فوق أحد من عباد الله فقد أحبط عهله جميع عله فان الجهل أفش المعاصى و أعظم شي بمعد العبد على الله و حكمه لنفسه بأنه خيرة من غيره جهل محض وأمن من مكر الله ولا يأمن مكر الله الاالقوم الحاسرون ولذ المار وى ان و جلاذ كر بم النبي صلى الله علمه و سلم فقال الرسول الله هذا الذى ذكر ناه المن فقال ان أرى في وجهه سفعة من الشيطان فسلم و وقف النبي صلى الله علمه و سلم فقال له النبي صلى الله علمه و سلم أساً النبي الله حدثتك نفسك ان ليس في القوم أفضل منك قال اللهم نعم

فرأى وسول الله صلى الله على موسلم بنو والنبوق ما استكن فى قلبه سفعة فى وجهه وهد مآفة لا ينفك عنها أحد من العباد الامن عصمه الله العلى العلى العلى العلى العباد الامن عصمه الله العباد العباد الامن عصمه الله العباد و يتواضع العباد في المنافعة على المنافعة على المنافعة و يقد على فعل من بوى غيره خبرا من نفسه وهذا قدر من في قابه شعرة الكبر ولكنه قطع أغصائه ابالكابة بها لثانية ان يفله وذلا على افعاله بالترفع فى المجالس والنقد م على الاقران واظها والانكار على من يقصر ف حقه وأدنى (٣٧٣) ذلك فى العالم ان يصعر خده الناسكان م

معرض عنهم وفى العابد ان دعس و حهمو بقطب حسنه كائه متنزه عن الناس مستقدر لهم أوغضان علمهم وليس تعلم المسكين ان الورع ليس في الجمية حتى تقطب ولافى الوحم حتى معس ولاثم الحدحتى الصدعر ولافى الرقب محتى تطأطأ ولافى الذيل حيى يضم اغماالورعفى القلوب قال رسولالله صلى الله عليه وسلم التقوى ههنا وأشار الىصدره فقدكان رسولالله صلى الله عليه وسلمأ كرم الخلق وأتقاهم وكان أوسعهم خلقا وأكثرهم بشراوتبسما وانساطا ولذلك قال الحرث بن خوءالز ددى صاحب رسول اللهصلي الله علمه وسلم بعيني من القراء كل طليق مضعالة فاماالذي تلقاه بشر وباقال بعبوس عن علماك بعلم فلاأ كثر الله في المسلمن مثله ولو كان الله سحانه وتعالى برضي ذلك الالالنسه صلى الله علموسلم واخفض حناحك لمن البعدال من المؤمني وهـ ولاء الذين نظهـ رأتر

أنس بسندحسن (فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو رالنبوة مااستنكر في قلبه سفعة في وجهه وهذه آفة لا ينفك عنها أحدمن العباد الامن عصمه الله ) بفضله (الكن العلماء والعباد في آفة الكبرعلي ثلاث درجات الاولى ان يكون الكر مستقرافي قلبه برى نفسه خيرا من غيره الاانه يحتدد يتواضع ويفعل فعل من برى غيره خيرا من نفسه وهذاقدر مضفى قلبه شجرة الكبرولكنه قطع أغصانها بالكلية) ولم يدعها تتفرع (الثانية ان يظهر ذلك على أفعاله بالترفع في الجالس والتقدم على الاقران واظهار الانكار على من يقصر في حقه) أو يتأخوني قضاعمو المحه (وأدنى ذلك في العالمان يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم وفي العالدان يعبس و جهه و يقطب عينيه ) يقال قطب بن عينيه من حد ضرب اذا جمع بينه ما (كانه تنزه عن الناس مستقذرالهم أوغضمان علمهم وليس بعملم المسكين ان الورع ليسفى الجبهة حتى تقطب ولافى الوجه حتى بعبس ولافى الحدد حتى يصعر ولافى الرقبة حتى تطأطأ ولافى الذيل حتى يضم انما الورع فى القاوب) قال الفضيل بن عباض كان يكروان وى الرجل من الخشوع أكثر عمافى قلبه (قال صلى الله عليه وسلم التقوى ههناوأشارالى صدره رواءمسلم من حديث أبي هريرة) وقد تقدم وعند أبي بعلى التقوى ههناقاله ثلاثا وأشارالى قلبه ( فقد كانرسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق ) على الله وأتقاهم (وكان) مع ذلك (أوس عهم خلقاواً كثرهم بشرا وتسماوانبساطا) كلذلك تقدم في كتاب أخلاق النبوة (ولذلك قال الحرث بن جوء الزيدى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هكذا في سائر نسخ المكاب وهو خطا والصواب عبدالله بنا لحرث بن حزه وهوالذىله صبة وعام نسبه بعد حزء بفتح الجيم رسكون الراى هوابن عددالله بنمعدى كرببعرو بنعصم بنعروبنعريج بنعرو بنز بدال بدى حلفاني وداعة السهمى وامن أخى محمة من حوء الزيدى قال المخارى له محمة سكن مصرر وى عن الذي صلى الله عليه وسلم أساد يتحفظها عنه المصرون ومن آخرهم مزيدين أبى حبيب قال ابن يونس مات سنة ست وغمانين بعدان عى وكانت وفاته بسفط القدو رقاله الطعاوى وهوآ خرمن مات من الصحابة عصر وسفط القدو رقر به عصر من المنوفية تعرف الا تنبسفط عبدالله وقدر رتمقامه بهامر اراوالعامة تزعم انه عبدالله بن الاموهو خطاً (بعبيني من القراء) أى العلماء (كل طليق) الوجه (مضاك) أى كثير الضحاف (فأما الذي تلقاه يشرو يلقاك بعبوس عن علمك بعله فلاأكثر الله في المسلمين مثله ولو كان الله يرضي ذلك لما قال لنبيه صلى الله عليه وساروا خفض حناحك لمن اتمعك من المؤمنين) وقد أو رداين يونس في ناريخ الصحابة الذين دخاوا مصرفى ترجة عبدالله بنالحرث انه قالمارأ بتأحدا أكثر تبسمامن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه من طريق الن لهيعة حدثناعبيد الله بن المغيرة قال سمعت عبد الله بن الحرث يقول فساقه (وهولاء الذين وظهر التكمرعلي شاعا والهم وأحوالهم أخف الامن هوفى الرتبة الثالثة وهوالذى وظهر التكبرعلي لسانه حتى مدعوه الى الدعوى والمفاخرة والماهاة وتزكسة النفس وحكامة الاحو الوانقامات والتشمر لغلبة الغير فىالعلموالعمل اماالعابد فانه يقول في معرض التفاخ لغيره من العباد من هو وماجمله ومن أمن زهده فيطول اللسانفيهم بالتنقيص) والتقصير (ثم يثني على نفسه ويقول انى لم أفطر منذ كذاوكذا) مدة (ولاأمام الله ل) الاالقامل (واختم القرآن في كل يوم وفلان يذام محرا ولا يكثر القراءة وما يحرى محراه وقد مرك

الكبرعلى شمائلهم فاحوالهم أخف حالا عن هوفى الرتبة الثالثة وهوالذى يظهر الكبرعلى لسانه حتى يدعوه الى الدعوى والمفاخرة والمباهاة وتزكمة النفس وحكايات الاحوال والمقامات والتشمر لغلب ة الغيرفى العلم والعمل أما العابد فانه يقول في معرض التفاخر لغيره من العباد من هو وماعد له ومن أين زهده في طول المسان فيهم بالتنقص ثم يشى على نفسه و يقول انى لم أفطر منذ كذا وكذا ولا أنام الليل وأختم القرآن في كل يوم وفلان ينام سحر اولا يكثر القراءة وما يجرى مجراه وقد يزكى

تفسه صمنافية ولقصد في فلان بسوء فهاك ولده وأخذ ماله أومرض أوما يجرى بحراه يدى الكرامة لنفسه وأمام باها له فهوا له لووقع مع قوم يصاون بالله لله الموصل أكثر مما كان يصلى وان كانوا يصبر ون على الجوع فيكلف نفسه الصبرليغلبهم ويظهر لهم قوته و عزهم وكذلك من الله الما من ان يقال غديره أعيد منه أو أقوى منه في دين الله وأما العالم فانه يتفاخر و يقول أنام تفنن في العلوم ومطلع على المقارق و رأيت من الشدوخ فلانا وفلانا ومن أنت وما فضلك ومن لقيت وما الذي سمعت من الحديث كل ذلك ليصغره و بعظم نفسه وأما مناهاته فهوانه يحتهد في المناظرة (٢٧٤) أن بغلب ولا يعلب ويسهر طول الليل والنهار في تحصل علوم يتحمل ما في المحافل كالمناظرة

نفسه ضمنا فيقول قصدني فلان بسوء فهاك والدهوأ خذماله أومرض أوما يحرى محراه مدعى الكرامة لنفسه وأمامباهاته فهوانه لو وقع مع قوم يصاون بالليل قام وصلى أكثر مما كان يصلى حين يكون في منزله (وان كانوا يصرون على الجوع فكلف نفسه الصراب غلبهم ويظهر لهم قوته ) على الجوع (وعزهم) عنه (وكذلك بشتدفى العبادة) كلذلك (خوفامن أن يقال غيره أعبد منه أو أقوى منه في دين الله وأما العالم فأنه يتفاخرو يقول أنامتفنن فى العلوم) أى صاحب فنون (ومطلع على الحقائق و رأيت من الشيوخ فلانا وفلاناومن أنت ومافضاك ومن لقبت )من الشيوخ (وماالذي سجِعت من الحديث كل ذلك ليصغره و يعظم نفسه وأمامياهاته فهوانه يحتهد فى المناظرة أن يغلب) مناظره (ولا بغلب و يسهر طول الليل والنهارفي تعصيل عاوم يتعمل م افى المحافل كالمناظرة والجدل) والمنطق وآداب البعث والنعو (وتحسين العبادة وتسجيم الاافاط وحفظ العلوم الغريبة لمغرب ماعلى الاقران ويتعظم علمهم ويشاراليه بالاصابع (و يحفظ الاحاديث وألفاطها وأسانيدها حتى يردعلى من أخطأ فيها فيظهر فضله ونقصان أقرانه ويفرح مهماأخطأ واحدمنهم لبرده عليهو يسوءه ) أى يغمه (اذاأصاب) في سياقته (وأحسن خيفة من أن يرى انه أعظممنه فهذا كله أخلاق الكبروآ ثاره التي يتمرها التعزز بالعلم والعدمل وأبن من يخلوعن جميع ذالنا أوعن بعضه فليت شعرى من عرف هذه الاخلاق من نفسه وسمع قول رسول الله صلى الله علمه وسلم لايدخل الجنةمن فى قلبهم قال حمة من خردل من كبر)رواه القشيرى فى الرسالة عن على بن أحد الاهوازى حدثناأ جدبن عبيد البصرى حدثنا ابراهيم بنعبد الله حدثناأ بوالحسن على بنزيد الفرائصي حدثنا يجد ابن كثير وهوالمصمي عنهر ونبن حيان عن خصيف عن معدين حسيرعن اس عباس قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقد تقدم (كيف يستعظم نفسويتكبر على غيره و) هو بقول (رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الناروا عاالعظم ) القدر عندالله (من خلاعن هذا ومن خلاعنه لم يكن فيه تعظيم وتكبر والعالم هوالذى فهم ان الله تعالى قاله ان الدعند ناقدرا) أى مقاما (مالم ترانفسك قدرافان وأيت لهاقدرا) ومنزلة (فلاقدراك عند ناومن لم يعلم هذامن الدين فاسم العالم عليه كذب) وزور (ومن علمازمه أنلايتكبر ولاوى لنفسة دوا فهذاه والكبر بالعلموالعهما الثالث التكبر بالنسب والحسب فالذىله نسب شريف) بان يكون منتسباالى بيت شريف مشهور (يستعقر من ليس له ذلك وان كان ارفع منه علا وعلماوقد يتكبر بعضهم فبرى ان الناس له موال وعبيد) أى عنزلتهم (ويأنف من مخالطتهم ومحالستهم) وهو يترفع عنهم (وغرته على اللسان التفاخريه) بين الناس (فيقول لغيره بانبطى و ياهندى و باأرمني) وأشباه ذلك (من أنت ومن أبوك وأنافلان بن فلان وأنى لذلك أن يكامني أو ينظر الى ومع مثلي تذكام وما يحرى مجراه) ممايقع في عاورة الكلام (وذلك عرف دفين) دساس (في النفس لاينفل عنه نسيبوان كانصادقا) وفي نسخة صالحا (وعافلا الأنه قدلا يترشع ذال منه عنداعتد الالحوال فان غلبه غضيه

والجدل وتعسين العبارة وتسعم الالفاظ وحفظ العاوم الغرسة لغربها على الاقران ويتعظم علمهم ويحفظ الاحاديث ألفاظها وأسانسدهاحتى ودعلي من أخطأ فماف ظهر فضله ونقصان أقرانه و مفرح مهدما أخطأ واحدمنهم لبردعلمه وسوءهاذاأصاب وأحسن خيفية من ان رى انه أعظم منه فهذا كله أخـ لاق الكروا ثاره التي يثمرهاالتعزز بالعلم والعمل وأسمن يخاوعن جمع ذلك أوعن بعضه فلت شعرى من الذي عرف هـ ذه الاخلاقمن نفسه وسمع قول رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم لامدخل الحنة من في قلبه مثقال حبة من خودل من كبركيف يستعظم نفسه و سارعلى غيره ورسول اللهضلى الله علمه وسلم يقول انهمن أهل الذار واعاالعظم منخدالاعن هـ ذاومن خلاعنه لم يكن فيمة تعظم وتكبر والعالم هوالذي فهم أن الله تعالى قالله ان الدعند ناقدرامالم

تولنفسك قدرافه دا والتكبر بالعلم والعمل \*(الثالث) \* التكبر بالحسب والنسب فالذى نسبه شريف يسخفر من ليس له ذلك النسب والنسب فالذى نسبه شريف يسخفر من ليس له ذلك النسب وانكان أرفع منه علاوعل أوقد يتكبر بعضهم فيرى أن الناص له مو الموعبيد و يأنف من مخالطتهم ومجالستهم وغرته على الاسان التفاخر به فيقول لغيره بانبطى و باهندى و باأومنى من أنت ومن أبوك فانافلان بن فلان وأن بالله أن يكامنى أو ينظر الى ومع مثلى تشكلم وما يجرى مجراه وذلك عرق دفين فى النفس لا ينفل عنه نسب وان كان صالحا وعاقلا الاأنه قد لا يترشع منه ذلك عندا عندال الاحوال فان علمه غضر

فقال الني صلى الله عليه وسلم باأما ذرطف الصاع ط\_ف الصاع ليسلان السضاءء لي ابن السوداء فضل فقال أبوذر رجهالله فاضطععت وفلتالرجل قم فطأ على خدى فانظر كىف نىھورسول الله صلى الله على وسلم أنه رأى لنفسه فضلاء كونه ان سضاء وان ذلك خطأ وجهل وانظركمف اب وقلع من نفسه شعرة الكمر بأنهص قدم من تكبر عليمه اذعرف أن العز لايقمعه الاالذلومنذلك مار و ى ادر حاين تفاخرا عندالني صلى الله عليه وسلم فقال أحددهما لا آخر أنا فلان من فلان فن أنت لاأملك فقال الني صلى الله علمه وسلم افتخرر حلان عنددموسى علىه السلام فقال أحدهما أنافلان فلانحتىء لتسعة فأوحى الله تعالى الىموسى علمه السلامقل للذى افتخر بل التسعة من أهل الناروأنت عاشرهم وقالرسولالله صل الله علمه وسلم لمدعن قوم الفغسر بالمائهم وقد صارواف مافى جهانمأو لكون أهون على اللهمن الجعلان التي تدوف با تافها القذر (الرابع) التفاحر الحال وذلكأ كترماعرى

أطفأذلك نور بصيرته وترشع منه كاروى عن أبي ذر ) جندب بن جنادة الغفارى رضى الله عنه (انه قال قاوات) أى خاصمت (ر جلاعند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا بن السوداء فقال النبي صلى الله علمه وسلم طف الصاع طف الصاع) الصاع مكال معروف وطفامنه ماقرب من مائه وقيل هوماعلافوق وأسه شبهم في نقصائهم بالمكيل الذي لم يبلغ أن علا المكال كذا في عمر عاليمار (ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل) أي كا يم في الانساب الى أبواحد بمنزلة واحدة في النقص عن عاية التمام ( فال أبوذر فاضطععت وقات الرجل) الذكور (قم فطأعلى خدى) قال العراقي وا وابن المبارك في البر والصلة مع اختلاف ولاجد منحديثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قالله انظر فانك است عيرمن أحر ولا أسود الاأن تفضله بتقوى الحديث وفي الصحيفين انه ساب رجلافعيره بامهوفيه فقالله النبي صلى الله عليه وسلم انك امرو فيل جاهلية وقد تقدم اه أى في أوائل كتاب الغضب والحقد والحسد (فانظر كيف نهه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رأى لنفسه فضلا) على أخمه (الكونه ابن بيضاء وانه خطأ وجهل وانظر كيف)رجم أبوذرو (تابوقلع عن نفسه معرة الكبرباخص قدم من تكبر عليه اذعرف ان العزلا يقمعه الاالذل)وكل ذلك بين بديه صلى الله عليه وسلم ولم عنعه من ذلك وصوّب فعله (ومن ذلك مار وى ان رجلين تفاخراء ند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما للا منح أنافلان بن فلان فن أنت لا أم لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتخر رجلان عندموسي عليه السلام فقال أحدهما أنافلان بن فلان حتى عدتسعة فأوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام قل للذي افتخر بل النسعة من أهل النار وأنت عاشرهم) وفي نسخة وأنت العاشر قال العراقى رواه عبدالله بن أحدفى والدالسند من حديث أي بن كعب باسناد صبح و رواه أحد موقوفاعلى معاذ بقصمة موسى عليه السلام فقط اه قلت وروى أحدوا ليخارى فى التاريخ وأبويعلى والبغوى وابن فانع والطبراني والبهقي وابيءساكرمن حمديث أبير يحانة من انتسب الى تسمعة آباء كفار بريد به-معزا وكرما كان عاشرهم فى النار (وقال صلى الله عليه وسلم ليدعن) أى ليتركن (أفوام الفغربا آبائهم وقدصاروا فمافى جهنم أوليكون أهون على اللهمن الجعدلان) بكسرالجيم وسكون العين الهملة جمع جعل بضم فقع كصر دوصردان اسم للدو يمة التي ( تدوف ما " نافها القذر ) قبل هي أم حبين تدحر به القذر برجلها قال العراقي رواه أبوداودوا لترمذي وحسنه وابن حبان من حمديث أبيهر برة اه قلت وأخرج البزارمن حديث حذيفة رفعه كالحم بنوآدم وآدم خلق من التراب ولينتهين أقوام يفغرون بالمائهم أوليكون أهون على الله من الجعلان والسياق الذكو وللمصنف من حديث أبي هرمرة ليسهو أقلحديث بلأقله انالته عزوجل قداذهب عنكم غيبة الجاهلية الحديث وسيأتي في آخر الفصولمن هذا الكاب وفعالد عن رجال فرهم باقوام اعاهم فممن فم جهم أوليكون أهون على الله من الجعلان التي ترفع بانفها النتن (الرابع التفاخر بالحال وذلك أكثر ما يحرى بين النساء و يدعوذلك الى التنقيص والثلب) أى المسبة والتعييب (والغيبة وذكر عيوب الناس ومن ذلك مار وى عن عائشة رضى الله عنها انها قالت دخلت امرأة) قيل انهامن الانصار (على الذي صلى الله عليه وسلم فقلت سدى هكذا أي انم اقصيرة فقال صلى الله عليه وسلم قداغشتها) رواه ابن أى الدنيا فى ذم الغيية والخرائطي فى مساوى الاخد التوابن مردويه والبيهق فى الشعب من طريق حسان بن مخارف عن عائشة قالت دخات امرأة قصيرة والني صلى الله عليه وسلم جالس فقلت باج امى هكذا وأشرت الى النبي صلى الله عليه وسلم انها قصيرة نقال الني صلى الله عليه وسلم اغتبتها ورواه عبد بن حيد عن عكرمة عن عائشة نعوه ورواه ابن أبى الدنيامن طريق سفيان بنعلى بن الاقربن حذيفة عن عائشة انهاذ كرت امرأة فقالت انهاقصيرة فقال النبي صلى الله عليه سلم اغتبتها وقد تقدم ذلك في آفات السان (وهذامن وه خفاء الكبرلانها

بن النساء ويدعوذ لك الى التنقيص والثلب والغيبة وذكر عبوب الناص ومن ذلك ماروى عن عائشة رضى الله عنها أنم اقالت دخلت اصرأة لى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بيدى هكذا أى انم اصغيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قداعة بتيم اوهذا منشؤ و حفاء الكبر لانم ا لوكانت أيضا صفيرة لماذكر تهابال مغرف كانها أعجبت بقامتها واستقصرت المرأة في جنب نفسها فقالت مافال الهامس الكبر بالمال وذلك يجرى بين الملوك في خواتنه مروبين المتحارف بضاره وبين الدهاة بن في أراض مهم وبين المتحملين في المسلم وخيولهم ومراكمهم في المتحقور ونالم والمتحقور ونالم ونالمتحقور ونالم والمتحقور ونالم ونالم

لو كانت أيضافصيرة لماذكر تها بالقصر لانها أعبت بقامتها فاستقصرت المرأة) أى عدتها فصيرة (في جنب نفسها فقالت ماقالت) وفي رواية قال لها الدغلى فلفظت بضعة لحم وقد تقدم في آفات اللسان (الخامس الكبربالمالوذاك يجرى بين الماول في خزائهم وبين التعارف بضائعهم وبين الدهاقين جمع دهقان وهو رئيس القرية (فى أراضهم وبن المحملين في لما مهم وخيولهم ومراكهم فيستحقر الغني الفقير ويتكبر عليه ويقول له أنتمكد) أى صاحب كدية أى فقير (ومسكن وأنالو أردت لاشتر يتمثل واستخدمت منهو فوقك ومن أنت ومامعك وأنات بيتي يساوى أكثر من جيع مالك وأناا نفق في اليوم) الواحد (مالا تَا كُلُّه في السنة ) وما يجرى مجرا ا (وكل ذلك لا ستعظامه الغني وا مقدة اره الفقر وكل ذلك جهل منه با "فة الغنى وفضيلة الفقر واليه الاشارة بقوله تعالى) واضرب الهممثلار جاين جعلنالاحدهما جنتين الاتية (فقالله صاحبه وهو يحاوره )أى راجعه في الكلام (انا أكثر منك مالاوا عز نفرا) حشم اوأموالا وُقِيلَ أُولادادْ كُورًا (حتى أَجابِه فقالَ) ولولاا ذدخات جنتك قلت ماشاءالله لاقوّة الابالله (ان ترني أنا أقل منكمالاووادا) وفى قوله و ولدادليل ان فسر النفر بالاولاد (فعسى ربى ان يؤتيني خيرامن جنتك )فى الدنيا وفى الا خوة (الى قوله فان تستطيعه طلبا) أى الماء الغائر (ركان ذلك تكرامنه بالمال والواد ثم بين عافية أمن بقوله باليتني لمأشرك وبيأحدا) كانه تذكرموعظة أخيهوعلم الهمن قبل شركه فتمني لولم يكن مشركافلم النه الله بستانه و يحتمل ان يكون تو يه من الشرك وندماعلى ماسبق منه (ومن ذلك تكبرقارون) ابن ياسف بن لاوى من ولد يعقو بعليه السلام وهوصاحب الكنو زالذكو رة قصته في القرآن (اذقال تعالى اخبارا عن تكبره فرج على قومه في ينته حتى قال قوم بالبت لنامثل ما أوتى قارون ) أى من الأموال والحشم (انه لذو حظ عظيم) وكلذاك تكبر بالاموال والاعوان والحشم (السادس الكبر بالفوة وشدة البطش) فيفتخر بهاو يتباهى (والتكبرهلي أهل الضعف) الذين لاقوة الهم ولابطش (السابع التكبر بالاتباع والانصار) والاعوان (والتلامذة والغلاان) بالشراء أوالاستعار (و بالعشيرة والاقارب والبنين ويجرى ذلك ) غالبا (بين الماوك في المكاثرة بالجنود) والعساكر (وبين العلماء في المكاثرة بالمستقيدين) منهم (و بالجلة فكل ماهونعمة وأمكن ان يعتقد كالاوان لميكن فى نفسه كالاأمكن ان يتكبريه حتى ان الخنث ) بكسرالنون المشدة وهومن يتشبه بالنساءفى حركاتهن (ينكبرعلى أقرانه بزيادة معرفته وقدرته فى صنعة المخنثين لانه رى ذلك كالافي فقر به وان لم يكن فع له الانكالا) ووبالاعليه (وكذلك الفاسق قد يفتخر بكثرة الشرب الغمور (وكثرة الفعور بالنسوان والغلان وتتكبريه لظنمه ذلك كالاوان كان يخطئافيه) ولولاطنه كذلك التباهى به (فهذه عامع مايتكبر به العباد بعضهم على بعض فيتكبر من يدلى) أى يتقرب (بالشيء على من لايدلى بذلك الشيء أوعلى من يدلى عماه ودونه في اعتقاده وربما كان مثله أوفوقه عندالله كالعالم الذي يتكمر بعلم على من هو أعلم منه لظنه ) في نفسه (انه ) هو (الاعلم و بحسن اعتفاده في \*(بيان البواء على التكمر وأسبامه المهجة له) نفسه ) والله أعلم

ان ترنى أناأقل منك و ولدا فعسى وبى أن دؤ تينى خبرا من جنتك و برسل علمها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقاأو بصجماؤها غورافلن تستطمع لهطلبا وكأن ذلك منه تسكيرا مالال والواد غربنالله عاقبةأمره بقوله بالمتنى لمأشرك يريي أحداومن ذلك تكمرقارون اذقال تعالى اخباراعين تكره فرج على قومه في ر ينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا بالتلنامثل ماأوتى قارون الهلذوحظ عظم \*السادسالكبر مالقوة وشدة البطش والتكريه علىأهل الضعف \* السابع التكمر بالاتباع والانصار والتلامذة والغلمان وبالعشرة والاقارب والبنين و عرى ذلك ساللوك في الكاثرة بالجنودوس العالاء في المكاثرة بالمستفدين وبالجلة فكلماهونعهمة وأمكن أن يعتقد كالاوان المكن في نفسمه كالاأمكن أن سكريه حتى ان الخنث المتكرعلي أقوانه بزيادة

معرفته وقدرته فى صنعة المختشين لانه برى ذلك كالافيفقر به وان لم يكن فعله الانكالا وكذلك الفاحق (اعلم)
قد يفتخر بكثرة الشرب وكثرة الفجور بالنسوان والغلمان ويتكبر به لظنه ان ذلك كال وان كان محطئا فيه فهذه مجامع مايتكبر به العباد
بعضه على بعض فيتكبر من يدلى بشئ منه على من لا يدلى به أوعلى من يدلى بماهودونه فى اعتقاده و ربحا كان مثله أو فوقه عند الله تعالى
كالعالم الذى يتكبر بعلم على من هو أعلم منه لظنه انه هو الاعلم و لحسن اعتقاده فى نفسه نسأل الله العون بلطفه ورجته انه على كل شئ قد

اعلم أن الكبرخلق باطن وأماما نظهر من الاخلاق والافعال فهي غرة ونتجتو ينبغى أن سعى تكبرا و يخص اسم الكبر بالمعنى الباطن الذى هوا ستعظام النفس ورؤ يه قدرها فوق قدر الغير وهذا الباطن له موجب واحدوه والتجب الذى يتعلق بالمتكبر كاسمانى معناه فانه اذا أعجب بنفسه و بعلم و بعمله أو بشي من أسبابه استعظم نفسه و تكبر وأما الكبر الظاهر فأسبابه ثلاثة سب في المتكبر وسبب في المتكبر عليه وسبب في المتكبر عليه وسبب في المتكبر عما أما السبب الذى في المتكبر فهو العجب والذى يتعلق بالمتكبر عليه هوا لحقد والحدد والذى يتعلق بغيرهما هو الرباع الذى في المتكبر فهو العجب والذى يتعلق بغيرهما هو التكبر الباطن والكبر الباطن يتمر التكبر الناه بورث الكبر الباطن والكبر الباطن يثمر التكبر الظاهر في الاعبال و لا تولك و أما الحقد فانه قد يحمل على الشكبر من غير عبر (٢٧٧) كالذي يتكبر على من برى انه مثله

أوفوقه ولكن قدعضب عليه بسبب سبق منه فأورثه الغضب حقدد ورسم في فلبه بغضه فهولذاك لاتطاوعه نفسمه أن يتواضع له وان كانعذره مستعقاللنواضع فكم منرذل لاتطاوعه نفسه على التواضع لواحد من الاكار لحقده عليه أو بغضبه لهو عملهذاكعلى رد الحقاذاحاء منجهته وعلى الانفة من قبول نعمه وعلى انعتهدفى النقدم علمه وان علم اله لايستعق ذلك وعلى ان لا يستعله وان طله فلايعتذراليه وانجىعليه ولاسأله عماهو جاهليه وأماالحسد فانه أيضانوحب البغض للمعسودوانالم يكن من جهته الذاء وسي يقتضى الغضب والحقد وردعو الحسد أنضاالي حـدالحق حتى عنعمن قبول النصعة وتعملم العلم فكم منجاهل بشماق الى العلم وقديقي فى رديلة الجهل لاستنكافه ان يستفيدمن

(اعلم) هداك الله تعالى (ان الكبرخلق باطن) كاتقدم قريبا (وأماما يفاهر من الاخلاق والافعال فهي غرة وأنجة وينبغي ان يسمى تكمرا و يخص اسم التكمر بالعدى الباطن الذى هواستعظام النفسوروية قدرلها) ومنزلة (فوق قدر الغير) ومنزلته (وهدذا الماطنله موجب واحدوهو العجب الذي يتعلق بالمتكبركم سيأتي معناه فانهاذا أعجب بنفسه وبعله أوعله أوبشي من أسبابه استعظم نفسه وتكبر وأماالت كمرالظاهر فاسبابه ثلاثة سبب فى المتكبر ) الذى قاميه وصف الكبر (وسبب للمتكبر عايد وسبب ينعلق بغيرهما اماالسبب الذي في المتكبرفهو النعب والذي يتعلق بالمتكبر عليه هوالحقد والحسد والذي يتعلق بغبرهما هوالرياء فتصيرالاسباب جذا الاعتبارأر بعةالعب والحقد والحسد والرياءاما العب فقدذ كرنا انه يورث الكر الباطن والكرالباطن يمرالتكر بالظاهر) وينتجه (فى الاعمال والاقوال والاحوال) والمراد بالاحوال مايننج من الاعمال (وأماا لحقد فانه قد يحمل على التكبر من غير عجب كالذي يتكبرعلى من مرى الهمثله) مساوله (أوفوقه) في المنزلة (ولكن قدغض عليه بسبب سبق منه فأورثه الغضب حقدا ورسخ فى قلبه بغضه فهولذ لك لاتطاوعه نفسه على النواضع لواحدمن الاكابر لحقده عايــه أو بغضاله و يحمله ذلك على ردالحق اذاجاء منجهة ) وهذا هو السفه المشاراليه فيحديث ثابت بنقيس بنشماس (و) يحمله أيضا (على الازفة من قبول نصحمه وعلى أن يحتمد في التقديم عليه وانعلم اله لايستحق ذاك و ) بعمله أيضا (على أن لايستعله وان طله وتعدى عليه فلا يعتذراليه وانجني عليه ولابسأله عماه وجاهل به وأمااكسد فانه أيضا بوجب البغض المعسود وان لم يكن من جهده الداء وسبب يقتضى الغضب والحسد و يدعو الحسد أيضا الى عدد الحق) أى الدكاره (حتى يمنع من قبول النصم) رأسا (و)من (تعلم العلم فكم من جاهل بشتاق الى العلم)أن يحوزه لنفسه (وقد بقي في رذيلة الجهل لاستنكافه أن يستفيد من واحد من أهل بلده أو أقار به) أوجيرانه (حسدا و بغياعامه فهو بعرض عنه و يتكبرعليه مع معرفته بانه يستحق النواضع) له والاكرام ( بفضل عله ولكن الحسد يبعثه على أن بعامله بأخلاق التكبر وان كان في باطنه ليس برى نفسه فوقه وأماالر باءفهو أيضابدعو الى أخلاق المتكبرين حتى ان الرجل لمناظر من يعلم انه أفض لمنه وليس بينهو بينه معرفة) سابقة (ولا محاسدة ولاحقد ولكن عتنع من قبول الحقمنه ولا يتواضعه في الاستفادة خيفة من أن يقول الناس انه أفضل منه ) فيسقط مقامه عندهم (فيكون باعثه على التكبر عليه الرياء الجردولوخلا معه بنفسه لكان لايتكبر عليه) لعرفته فضله (وأما الذي يتكبر بالعجب أوالحقد أوالحسد فانه يتكبر أيضا عندالخاوة به مهمالم يكن معهم) وفي نسخة معهما ( ثالث وكذلك قد ينتمى الى نسب شريف كاذبا وهو يعلم انه كاذب) في انتمائه (ثم يتكبر على من ليس ينسب الىذلك النسب و يترفع عليه في الجالس

( ٢٤ - (اتعاف السادة المتقين) - نامن ) واحدمن أهل باده أو أقار به حسدا و بغياء ليه فهو يعرض عنه و يذكبر عليه معرفته بانه بستعق النواضع بفضل عله والكن الحسد يبعثه على أن يعامله باخلاق المذكر من وان كان في باطنه ليس برى نفسه فوقه \* وأما الرياء فهو أيضا يدعو الى أخسلاق المتكبر من حتى ان الرجل ليناظر من يعلم انه أفضل منه وليس بينه و بينه معرفة ولا محاسدة ولا حقد والكن يتنع من قبول الحق منه ولا يتواضع له في الاستفادة خيفة من أن يقول الناس انه أفضل منه فيكون باعثه على التكبر عليه الرياء المجرد ولوخلا معه منفسه الكان لا يتكبر عليه وأما الذي يتكبر بالعب أو الحقد فانه يتكبر أيضا عند الخلوق به مهما لم يكن معهما ثالث وكذلك قد فانه الى فسي سوريف كاذب وهو يعلم اله كان من المن ليس ينتسب الى فلك النسب و يترفع عليسه في المحالس

و يتقدم عليه فى الطرق ولا برضى بمساواته فى الكرامة والتوقير وهو عالم باطنابانه لا يستحق ذلك ولا كبر فى باطنه لمعرفت بانه كاذب فى دعوى النسب ولدكن يحدمانه الرياه على أفعال المتكبر بن وكائن اسم المتكبر اغياطلق فى الا كثر على من يف على هذه الافعال عن كبر فى الباطن صادر عن العجب والنظر الى الغسبر (٢٧٨) بعين الاحتقار وهوان سمى متكبرا فلاحل التشبه بأفعال الكبرنسأل التهدسن

التوفيق والله تعالى أعمل \* (بيان أخلاق المتواضعين ومحامع مانظهر فسهأثر التواضع والتكمر) \* اعلم أنالتكبر يظهرفي شمائل الرحدل كصغرفي وحهه ونظره شزراوا طراقه رأسه وحاوسه منر بعاأ ومتكئا وفي أقواله حــ تى فى صوته ونغمته وصنغته فى الاراد و نظهر في مشيت مو تغيره eeilas e-leuse-dis وسكنانه وفي تعاطمه لافعاله وفى سائر تقلماته فى أحواله وأقسواله وأعماله فسن المنكر سمن عمع ذلك كامومنه-ممن يتكبر في بعض ويتواضع فى بعض فنها التكبر وأنعبقمام الناس له أو سن بديه وقد قال على كرم الله وجههمن أرادأن ينظر الحرجلمن أهل النارفلينظر الى رحل قاعد وبين بديه قوم قدام وقال أنس لم يكن شغص أحب الم-م من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا رأوه لم يقومواله الما يعلون من كر اهتماذاك ومنها أنلاعشي الاومعيه غـىره عشىخلفه قال أبو

ويتقدم عليه فى الطرق ولا برضى عساواته فى الكرامة والتوتير وهو عالم باطنااته لا يستحق ذلك ولا كبر فى باطنه العرفته) فى نفسه (بانه كاذب فى دعوى النسب ولكن يحدمله الرياع على أفعال المتكبرين وكان المم المتكبر المالطن صادر عن العجب والنظر الحالة بعين الاحتقار وهو وان على تكرا فلاحل النشده بافعال الكرر) والمه الموقق

\* (بيان اخلاق المتواضعين وبيان مايظهرف أثرا لتواضع والكبر)

(اعلى) أرشدك الله تعالى (ان الكبر يظهر في شمائل الرجل) أى أخـ الاقه (كصعر في وجهه) أي ازورار (ونظره شررا) بان يكون عوْخرعمنيه كالمعرض المتغضب (واطراقهُرأسه) الى الأرض (و جلوسُه متر بعاأومتُسكناو ) يظهراً يضا (فى أقواله حتى فى صوته ونغمته وصبغته فى الايرادو ) يظهر أيضا (فىمشيته وتبختره وقيامه وجاوسه وفى حركانه وسكنانه وفىتعاطيمه لافعاله وفىسائرتقلباته فى أحواله وأقواله وأعماله فن المتكبر من من يحمع ذلك كله) فهوا لقيت المقت (ومنهـم من يتكبرف بعض ويتواضع فى بعض) وهودون الاول (فنها) أىمن أخد الن المتكبرين (التكبريان عبقام الناسله) اذاوردعلمهم (أو) يحب بأن يقوم الناس (بين يديه) كهبات الغلمان (وقد قال على كرمالله وجهه من أرادأن ينظر الى رجل من أهل النار ) أي بمن يستحق دخولها (فلينظر الى رجل قاعدو بين بديه قوم قيام) ومعناه في المرفوع من حديث عمرون من الجهني من أحب أن يم له الرحال بين يديه قياما فليتبؤأ مقعده من النار رواه الطيراني في الكبير من حديث معاوية نحوه ورواه أحدوهناد وأبوداودوالترمذى وحسنه وعندابن حربر بلفظ وجبتله النار (وقال أنس) رضى الله عنه (لم يكن شخص أحب الهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذار أوه لم يقومواله لما يعلمون من كراهم لذلك ) تقدم ذلك ف كتاب آداب الصعبة وفي كتاب أخلاق النبوّة (ومنها أن لاعشى الاومعه غيره عشى خلفه قال أبو الدرداء) رضى الله عنه (لا يزال العبد يزداد من الله بعداً مامشى خلفه) أخرجه أبونعيم في الحلية عن الراهيم بن عبدالله حدثنا مجد بناءحق حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بنمضر عن عبمدالله بنزحوى الهيثم ابن الد عن سلم ان بن عنز قال لقينا كريب بن أبيرهة را كباو وراء ، غلامله فقال معت أبالدرداء ية ولفذكره (وكان عبد الرحن بنعوف) رضي الله عنه (لا يعرف من) بين (عبيده) وغلمانه (اذ كانلايتميز عنهم في صورة ظاهرة) فكان أذامشي بينهم أوقعد معهم لم يعرف (ومشي قوم خلف الحسن البصري) رحمه الله تعالى وهو را كب على حار (فنعهم) عن الشي خلفه (وقال ما يبقي هذا من قلب العبد) أي لانه مذلة التابع وفتنة المتبوع وقد تقدم (وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاوقات عشى مع الاصحاب فيأمرهم بالتقدم) عليه (وعشى) هوخلفهم أو (فى عارهم) أى جاعتهم (امالتعلم غيره أولينغ عن نفسه وسواس الشيطان بالكير والعيب)قال العراقي رواه الديلي في مسند الفردوس من حديث أبي أمامة بسلد ضعيف جدا اله خرج عشى ألى البقيع فتبعده أصابه فوقف فامرهم أن يتقدموا ومشى خلفهم فسئل عنذلك فقال اني سمعت خفق نعالكم فأشفقت أن يقع في نفسي شئ من الكمر وهو منكر فيه جاعة ضعفاء اه قلت و عظا الحافظ ان عرر واه أحد بساق مطول وابن ماجه مختصرا (كاأخرج الثوب الجديد فى الصلاة وأبدله بالخليد لاحدهد بن المعنيين) قال

الدرداء لا بزال العبد بزداد المصون وبن ما مجموع وبن من من الله بعد المامشي خاف و بناية بعد المامشي خافه و كان عبد الرحن بن عوف لا يعرف من عبيده اذ كان لا يتميز عنهم في صورة طاهرة العراق ومشي قوم خلف الحسن البصرى فنعهم وقال ما يبقى هذا من قلب العبد و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاوقات عشى مع بعض الاصداب في أمر هم بالتقدم و عشى في غيارهم امالتعليم غيره أولين في عن نفسه وسواس الشيطان بالكبرواليجب كا أخرج الثوب الجديد في الصلاة وأبد له ما خلاحده في نا لعنيين

ومنها أن لا يزور غيره وأن كان يحصل من ريار ته خيرلغيره في الدين وهو طدالثواضع روى أن سفيان الثورى قدم الرملة فبعث المهابراهيم ابن أدهم أن تعالى فد تنافاء سفيان فقيل له با أبااسحق تبعث المه عثل هذا فقال أردت (٢٧٩) أن أفطر كيف تواضعه ومنها أن

يستنكف من جاوس غيره بالقربمنه الاأنعلس سىديه والتواضع خلافه قال ابن وهبحاست الى عبد العز يز من أفرواد فس فيدى فده فعت نفسىءنده فأخدنناي فرنى الىنفسه وقال لى لم تفعلون بيما تفعلون بالحدارة وانى لاأعرف رجلامنكم شرامني وقال أنس كانت الوليدة من ولا تدالمدينة تأخذ بدرسول اللهصلي الله علمه وسلم فلا ينزع بدهمنهاحتى تذهب به حمث شاءت ومنهاأن يتوقىمن مجالسة المرضى والمعاولين ويتعاشى عنه-م وهومن الـكردخـلرحل وعلمه حدرى قد تقشر على رسول اللهصلي اللهعلد\_،وســلم وعنده ناس من أعمايه يأ كاون فاجلس الى أحدد الافام منحنده فأحلسه الني صلى الله عليه وسلم الى جنبه وكان عبد الله بن عررضي الله عنهما لاعس عن طعامه محذوما ولاأرص ولامبتالي الا أفعدهم علىمائدته ومنها أنالا يتعاطى بده شفلا فى بيته والتواضع خـ لافه روى أن عربن عبد العزيز أناه لدلة ضيف وكان يكتب

العراقى المعروف نزع الشراك الجديدو ردالشراك الخلق أونزع الخيصة ولبس الانجانية وكالاهماقد تقدم فى الصلاة (ومنها أن لا مزور غيره وان كان يحصل من زيارته خير لغيره فى الدي وهوضد المواضع ر وى أن سفيان) بن سعيد (الثورى) رحه الله (قدم الرملة) مدينة فلسطين (فبعث اليه ا واهيم بن أدهم) رجمالله تعالى يقولله (أنتمال فدئنا فاعهم سفيان) فدئه (فقيلله باأباا حق تبعث اليه بمثل هذا فقال أردت أن أنظر كيف تواضعه) أخرجه أبونعيم في الحلية عُن أحمد بن احتق وقال حدثنا أبوبكر بن أبي عاصم حديثا الحسن بن على حدثنا يعي بن أبوب قال قال أبوعيسي الحواري لماقدم سفيان التورى الرولة أوبيت المقدس أرسل المه الراهيم سأدهم فقال حدثنا فقيلله باأباا محق تبعث المه عثل هذه قال اعار ردت أن أنفار كيف تواضعه قال فاعفد تهم (ومنهاأن ستنكف عن جاوس غديره بالقربمنه الاأن يجلس بنيديه والتواضع خلافه قال ابنوهب) وهو عبدالله بنوهب بنمسلم القرشي مولاهم أبوجمد الصرى الحافظ الفقيه تقةعابدمات سنة سبه وتسعين وله اثنتان وسبعون سنة ر وىله الجاعة (جلست الح عبد العزيز بن أبير واد) بفتح الراءوتشديد الواويكني أباعبد الرجن صدوق عابدمات سنة تسع وخسين روىله البخارى فى الناريخ والاربعة (فس فذى نفذه فنعبت نفسى عنه) أى بعدت عنه في الجاوس (فاحد بثياب فرني الى نفسه وقال لى لم تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة) أى في الجاوس بين أبديهم (واني لاأعرف منكم رجـ لاشرامني وقال أنس) رضي الله عنه (كانت الوليدة من ولائد المدينة) أيُ الجارية الصغيرة من جواريها (تأخذ بيدرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينزع بده منها حتى تذهب محمث شاءت) تقدم في كاب آداب المعيشة وفي كاب أخلاق النبوة (ومنها أن يتوقى مجالسة الرضى والمعاولين ويتحاشي عنهم وهومن الكبر) روى انه (دخل رجل وعليه جدري قد تقشر على رسول الله صلى الله عايه وسلم وعنده أصحابه يأكلون فساجاس) الرجل الذكور (الىأحــدالاقام من جنبه) تقذراله (فا-لسه النبي صلى الله عليه وسلم الى جنبه) وأطعمه وقد تقدم الكلام عليه فريبا (وكان عبدالله بنعر) رضى الله عند (لا يحبس عن طعامه عنفوما ولاأبرص ولامبتلي) بعدلة (الا أفعدهم على مائدته ) وأكل معهم ثقة بالله وتواضعالله عزوجل (ومنها أن لا يتعاطى بيده شغلا في بيته والتواضع خلافه روى أن عمر بن عبد العزيز) رحه الله تعالى (أنا. ليلة ضيف وكان يكنب) شــمأ ( فكاد السراج يطفأ فقال الضيف أقوم الى المصباح فاصلحه ) استأذنه في ذلك لانه لا ينبغي الضيف أن يتصرف في دار من أضافه الاباذنه (فقال) له لااذ (ليسمن كرم الرجل أن يستخدم ضيفه) لان المأمور به اكرامه والا تخدام ينافض الا كرام (قال فأنبه الغلام) يصلحه (قال) لا (هي) أى النومة (أول نومة مامها) الليلة فلاتشوش عليه نومه (فقام) عمر (وأخذ البطة) التي فيهاالدهن (وملا الصــباح زيتا) ورد البطة الى مكانها ثم جلس (فقُ ل الضيف قت أنت بنفسك يا أميرا لمؤمنين) متجبامن ذلك لمخالفته عادة الولاة فضلا عن الحلفاء (قال ذهبت وأناعر و رجعت وأناعر مانقص مني شئ وخيرالناس من كان عندالله متواضما) رواه القشيري في الرسالة نعو، دون قوله وخسير الناس الح وقال أنونعيم في الحلية حدثنا أبوحامد بنجبلة حدثنا محد بناسحق حدثناأحد بنالوليد حدثنا محدبن كثيرحدثنا ابن كثير بنمروان عنرجاء بنحيوة قالسهرتاليلة عندعر فاعتل السراج فذهبت أقوم أصلحه فأمرنى عمرأن أجلس ثمقام فاصلحه ثمعاد فجلس فقال قت وأناعر بن عبد العز يزوجات وأناعر بن عبدالعز بزواؤم بالرجل أن يستخدم ضيفه ورواه عبدالله بن أحد في زوائد الزهد من طريق

فكادالسراج بطفاً مقال الضيف أفوم الى المصباح فأصلحه فقال ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه قال أفأ نبه الغداام فقال هي أقل نومة فأمها فقام وأخذ البطة وملا المصباح زيتا فقال الضيف قت أنت بنفسك فيا أمير الومنين فقال ذهبت أنا وعرور جعت وأناع رما نقص مني شي وخير الناس من كان عند الله متواضعا

ومنها أنلا أخددمناعه وعدمله الى سد موهو خــ الفعادة المتواضعين كان رسول الله صلى الله علمه وسلم مفعل ذلك وقال عـلى كرم الله وحهـ ملا ينقص الرجل الكاملمن كالهماجل من شي الى عماله وكانأ توعدة بنالجراح وهوأمير عدمل مطلاله من خشب الى الحام وقال فابت بن أبي مالك رأيت أبا هر برةأقب لمن السوق عدمل خرمةحطبوهو ومئذ خلفةار وانفقال أوسـع الطريق للامير مااس أبى مالك وعن الاصبغ ان نباتة قال كا في أنظر الىعر رضى الله عنه معلقا الحافي بده اليسرى وفي بده المنى الدرة بدور في الاسواق حــ تى دخلرحـله وقال بعضهم رأيت علمارضي الله عنه وداشيرى لحا مدرهم فملهفي ملحفته فقات له أجل عنك اأمير الومنين فقاللا أبوالعال أحقأب محمل ومنها اللياس اذ نظهر به النكم والتواضعوند قال الني صلى الله عليه وسلم البذاذة من الاعان فقال هـرون سألت معناءين المذاذة

عبدالعز يزبنعربن عبدالعز بزفذ كرمثله (ومنهاأن لايأخذمتاعه ويحمله الى بيته وهوخلاف عادة المتواضعين كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ) قال العراقي رواه أبويعلى من حديث أبي هر رة في شرائه للسراويل وحله وقد تقدم قات وفي حديث أبي معيد الحدري وكان لا عنعمه الحياء أن يحمل بضاعته من السوف الى أهله هكذارواه القشيري في الرسالة بلاسند وسيأتي الكلام عليه قريبا (وقال على رضى الله عنه لا ينقص الرجل من كاله ما حل من شئ الى عياله ) أورده الوسوى في نهيج البلاغة (وكان أبوعبيدة) عامر (بن الجراح) رضى الله عنه (وهو أمير) على دمشق من جهة عمر ( يحمل سطلاله من حشب الى الحام) فيغتسل به ولا يأنف من ذلك تواضع الله تعالى (وقال ثابت بن أبي مالك) هكذا في سائر نسخ الكتاب وهوغلط من النساخ والصواب ثعلبة بن أبي مالك وهوالقرطى حليف الانصار أبومالك ويقال الويحي المدنى امام مسجد بني قر يظفه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن معين وقال العجلى ابعى ثقة وقال ابنسعدقدم أبومالك واسمه عبدالله بنسام من المين وهومن كندة فتر وبامراة من قر نظة فعرف عمر وى المارى وأبوداود واس ماجه (رأيت أباهر برة) رضى الله عند (أقبل من السوق يحمل حرمة حطب وهو يومئذ خليفة) أى نائب بالمدينة (اروان) بن الحكم (فقال أوسع الطريق للاميريا إن أبي مالك) أخرجه أبونعيم في الحلمة فقال حدثنا أبي حدثنا أبراهيم بن محكد بن الحسن حدثناأ جدبن سعيد حدثنا ابن وهب حدثني عرو بن الحارث عن يزيد بن زياد القرطى ان تعلية بن أبي مالك القرطى حدثه ان أباهر مرة أقبل في السوق فذ كره و زاد فقلت أصلحك الله تكفي هذا فقال أوسع الطريق للامير والحزمة عليه وقال القشيرى فى الرسالة ممعت أباحاتم السجستاني يقول سمعت أبانصر السراج الطوسي يقولرؤي أنوهر برةوهوأميرالمد ينسةوعلى ظهره ومقحطبوهو يقول طرقواللامير (وعن الاصبع بن نباتة) بضم النون التميى الحنظ إلى الكوفي يكني أباالقاسم متروك رمى بالرفض روىله ابن ماجه (قال كانى أنظر الى عررضي الله عنه معلقالحة فى بده اليسرى وفى بده المني الدرة بدور فىالاسواق حتى دخلرحله) أىمنزله رواهونس بنبكيرعن الوليد بنعبدة عن أصبخ بنبانة قال خرحت أناو أي من زرود حتى ننته على المدينة في غلس فانصرف الناس من الصلاة فرفع المنار حل معه درة فقال مااعرابي أتبيع فلم مزلحتي راضاه على عن واذاه وعمر فعل بطوف في السوق بأمرهم بتقوى الله فعل يقبل و يديونم من على أبي فقال حبستني عمم الثانية فقالله كذلك فيردعليه عرلا أريم حتى أوفائ ثم مرالثالثة فوثب أي مغض مافاخذ شوب عرفقالله كذبتني وظلتني ولهزه فوثب المسلون السه اعدوالله الهزت أميرااؤمنين فأخد عبر بجعامع ثماب أبي فره وكان شديدا فانتهديه الى قصاب فقال عزمت علىك لتعطين هذاحقه والمشريحي قاللا بآأمير المؤمنين ولكن اعطيه وأهبك ويحك فاعطاه فقال لانى عراستونت قال نع قال بقي حقنا عليك لهزتك قد تركتهالله قال أصبغ فكاعن أنظر الى عراخيذ ر بحه لما فعلق فيده اليسرى وفي اليني الدرة حتى دخل رحله أخرج مالذهبي في مناقب عمر (وقال بعضهم رأيت عليا رضى الله عنه اشرى لحابدرهم فمله فى ملحفته فقلتله أحل عنك ياأمير المؤمنين قاللاأ بوالممال أحق أن يحمل ومنها اللباس اذيظهر به التكبر والتواضع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الاعمان) قال العراق رواه أبوداود وابنماجه منحديث أبى أمامة بن تعلبة وقد تقدم فلت وكذلك رواه أجد والطبراني والحاكم فىالكني والبهق وأبونعيم والضاءمن رواية صالح بنأبي صالم عن عددالله بن أبي أمامة اياس بن تعلية الحارث عن أبيه رفعه قاله ثلاثا (قال هرون) أحدر واة هذآ الحديث وهوهرون بنسعيد الايلى السعدى مولاهم أبوجعفرنز يل مصرئقة فاضل مان سنة ثلاث وخسين وله ثلاث وعانون سنة (سألت معنا) يعتمل أن يكون ابن عبسى القزاز من أصحاب مالك أومعن بن يحد بن معن الغفارى (عن البداذة) وفي بعض النسخ قال هر ون سألت عن معدى

فقال هوالدون من اللماس وقال زيدن وهمرأيت عر من الخطاب رضي الله عنهخرج الىالسوق وسده الدرة وعليه ازارفيه أربع عشرة وتعة بعضهامن أدم وعوتب على كرم الله وحهه فى ازارمر قوع فقال يقتدى مهااؤمن يغشع لهالقل وقال عسى على السلام حودة الشان خدادة القلب وقال طاوساني لاأغسل ثو بي هذين فأنكر قلى مادامانقسنو ووى أن عربن عبدالعزيز رجمه الله كانقمل أن ستخلف تشترىله الحلة بألف دينارفه قول ماأجودها لولاخشونة فهافلااستخلف كان شـ ترى له الثوب عمسة دراهم فقول ماأحو دهلولالسه فقسل له أن الماسك وم كمك وعطولة باأمر الومنن فقال انلى نفساذ واقه توافيالم تذف من الدنماطمقة الا اقت الى الطبقة التي فوقها حتى اذاذاقت الخلافة وهي أرفء الطباق تافت الح ماعنداللهعزوجل

البذاذة (فقال هوالدون من الثياب) اعلم أن لبذاذة هي رئالة الهيئة وترك الترفه في البدن والملبس وجعله من أخلاق أهل الاعان لان أاؤمن بؤثر الجول بين الناس ويقصد التواضع و بزهد فى الدنما ويكف نفسه عن الفغر والكرماء فالبذاذة ألىق به هذا اذاقصدته ذلك لاان نظهر به الفقر و نصون المال فليس هذامن الاعان بل عرض النعامة للكفران وأعرض عن شكر المنعم المنان (وقال زيين وهب) الجهني أبوسلمان الكوفي مخضرم ثقة حليل مات بعدا اثمانين وقبل سنة تسعن روى له الجاءة (رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الى السوق و بيده الدوة وعليه ازار فيه أربع عشرة رقعة بعضها من ادم) ر واه على بنهاشم عن الاعش عن زيد بن وهب وقال أسد بن موسى حدثنا أبو سفيان عطية سمعتمالك بندينار حدثني نافع حدثني ابنعمر انه وأىعر برمى الجرة عليه ازارفيه ائتنا عشرة رفعة بعضها من ادم وقال أسباط بن محمد عن خالد عن أبي كريمة عن أبي محصن الطائي صلى بناعمر وعليه ازارفيه رقاع بعضهامن ادم وهوأميرا اؤسنين وقالعفان حدثنامهدى بنميمون حدثنا الجريرى عن أبي عثمان النهدى قال رأيت عمر يطوف عليه ازار فيه اثنتاع شرة رقعة احداهن من ادم أحر وقال حاد بن زيد عن ان حدعان عن أبي عثمان قالرأيت ازار عر قدر فعه بقطعة من ادم وقال جعفر بن سليمان حدثنامالك بندينار حدثنا الحسن انعرخطب وهوخليفة وعليه ازارفيه اثنتاعشرة رقعة وقال معمرعن ثابتعن أنس قال نظرت في قي صعر فاذا بين كتفيه أر بعر قاع لايشب بعضها بعضا وقال سليمان بنالغيرة عن ثابت عن أنس قال كان بن كتفي عرثلاث رقاع وقال حماد بن رد عن ثارت عن أنس قال كاعندعر وفي ظهر قيصه أربع رقاع (وعوتب على كرم الله وجهـ في ازار مرقوع فقال يقتدى ما الومن و يخشعه القلب) رواه عبدالله بن أحدبن حنبل فى زوائد الزهد عن على بسحكم ورواه أبوالقاسم البغوى عن على بن الجعد قالاحدثناشر يكعن عمان بن أبي زرعة عن ويدنوه قال قدم على على وفد من أهل البصرة فهمر جل من رقس الخوارج يقالله الجعد بن بعمة فعاتب علما فى لبوسه فقال على مالك وللبوسي ان لبوسي أبعد من الكبروأجدر أن يقتدىبه المسلم (وقال عيسي عليه السلام جودة الثياب خيلاء القلب) أى يورث العجب فى القلب (وقال طاوس) المياني رجه الله تعالى (انى لاغسل توبى هدن فأنكر قلى مادامانقين) اشارة الى مايداخله من العجب في الساطن (و تروىأن عمر بن عبدالعزيز) رحمه الله (كان قبل أن يستخلف تشـــترىله الحـــلة) ازارأورداء (بألف دينارفيةول ماأجودها) وماأحسنها (لولاخشونةفها) عندالشي (فلما استخلف كان يشتري لهُ الثوب مخمسة دراهم فيقول ما أحوده) وما أحسنه (لولاامنه فقيل له أن لباسك ومركبك وعطرك) الذي كنت تحتاره لنفسه لن (فقال اللي نفساذواقة توافية) كثيرة الذوق والتوقان (وانهالم تذق من الدنماطيقة الآباقت الى الطبقة التي فوقها حتى اذاذاقت) طعم (الخدلافة) على الامة (وهي أرفع الطبقات التما الحماعندالله) عزوجل قال أنونعم في الحلية حدثنا محد بن أبراهيم حدثنا عبد الله من الحسين المطي حدثنا الحسين من محد الزعفر اني حدثناسعيد بنعاص حدثنا حوير به من أسماء قال قال عران نفسي هذه تواقة لم تعط من الدنيائ أسياً الاناقت الى ماهواً فضل منه فلما أعطيت الذي لاشي أفضل منه تاقت الى ماهو أفضل منه قال سعيدا لجنة أفضل من الخلافة حدثنا عبد الله بن محد حدثنا أجدبن الحسبين حدثناأ جدبن الراهيم حدثنامنصور بنأبي مراحم حدثنا شعبب بن صفوان عن مجدين مروان عن أبا نبن عمان بن عفان عن معمر احدامولى عربن عبد العزيز يقول قال عران لى نفساتواقة القد رأيتني بالمدينة وأناغلام مع الغلمان ثم ناقت فسي الى العلم فاصبت منه حاجتي ثم ناقت نفسي الى السلطان فاستعملت على المدينة ثم تأقت الح اللباس والعيش والطيب فعاعلت ان أحد إمن أهل بيتى ولاغيرهم كانوا فى مثل ما كنت فيه ثم ماقت نفسي الحالا خرة والعمل بالعدل فانا أرجوان أنال ما ناقت اليه نفسي من

وقال سعيد بن سويد صلى بناعر بن عبد العزير الجعة م جلس وعليه مقيص مرقوع الجب من بن يديه ومن خلفه و خليا أمير المؤمنين الناتية وقال المؤمنين الناتية والمنافض العفو عند القدرة وقال صلى الله عليه وسن المؤمنين الناتية و وضع أبيا المسنة (٣٨٢) تواضعاته وابتغاء ارضائه كان حقاعلى الله أن يدخوله عبقرى الجنة فان قلت فقد فال

أمرآ خرتى (وقالسعيد بنسو يدصلي بناعر بنء دالعز بزيوم الجعة تم جلس وعليه قيص مرقوع الحب من بين بديه ومن خلفه فقالله رجل بالمرااؤمنين ان الله قد أعطاك فاوليست فذكس رأسه مليا) أى زمامًا (مرفع رأمه فقال ان أفضل القصد) أى الاقتصاد (عندا لجدة) أى عند الغني (وان أفضل العفوعند القدرة) أخرجه أنونعيم في الحلية عن مجد بن ابراهم قال حدثنا الحسين بعد الحراني حدثنا أنوالحسين الرهاوى حدثناز بدبن الحباب أخبرني معاوية بنصالح قال حدثنا معدبن ويدانعمر بنعيد العز بزصلى بهم الجعة عم جلس فذكره (وقال صلى الله عليه وسلم من ترك زينة لله وضع ثداما حسنة تواضعا لله وانتفاء مرضاته كان حقاعلي الله ان يد خوله عبقري الجنة ) قال العراقي رواه أبوسعد الماليني في مسند الصوفية وأبونعيم في الحلية من حديث اسعباس من ترك رينة الدنيالله الحديث وفي استناده نظر اه فلتورواه أبوعلى الذهلي الهروى في فوائده وابن النحار بلفظ من ترك زينة تله و وضع ثماما حسنة تواضعا له وابتفاء وجهه كان حقاعلى الله ان يكسوه من عبقرى الجنة ولفظ أبي نعيم في الحلية كان حقا على الله ان يبدله بعبقرى الجنة وروى الترمذي والطبراني وأبونعيم والحاكم والبهقي من حديث مهل بن معاذبن أنس الجهني عن أبيه رفعه من ترك اللباس تواضعالله وهو يقدر عليه دعاه يوم القيامة على رؤس الخلائق حتى يخبره من أى حلل الاعدان شاء يليسه واسناده حسن (فان قلت فقد قال عيسي عليه السلام حودة الثباب خيلاء القلب) كاذ كرقر يبا (وقد سئل نبيناصلي الله عليه وسلم عن الحال في الثباب هل هومن الكبر) والسائل هوناب بنقيس بنشماس عندالطبراني كاتقدم (فاللاولكن من سفه الحق) أي جهله أورد (وغص الناس) أى احتقرهم وقد تقدم قريبا (فكيف طريق الجع بينهما فاعلم ان الثوب الحمد ليسمن ضرورته ان يكون من التكمر في حق كل أحد في كل حال وهوالذي أشار السه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي عرفه صلى الله عليه و ملم من حال نابت بن قيس) بن شماس (اذقال) إه (اني امروحسالىمن المال ماترى) كاتقدم (فعرفه) صلى الله عليه وسلم (ان ميله الى النظافة وحودة الشاب لالسكر على غيره فانه ليس من ضرورته أن يكون من الكروقد يكون ذلك من الكركان الرضا ماليو الدون) ليس من ضرورته ان يكون من التواضع و (قديكون) ذلك (من التواضع وعلامة المشكران بطال التعمل اذارآه الناس ولايبالى اذاانفر دبنفسه كيف كأن وعلامة طل الحال انعب الحال في كل شي ولوف خاوته ) بنفسم محتى في ستوردار و (فذلك ليس من الكبرفاذا نقسمت الاحوال نزل قول عيسى عليه السلام) السابق (على بعض الاحوال على ان قوله هو خملاء القل معنى قد يورث خيلاء في القلب) أى مظنة له (وقول نسنا صلى الله علمه وسلم ليسمن الكبر بعني ان المكر لابو حسه و يحوز ان لا يوجبه الكبريم يكون هومور ثالكبرو بالجلة فالاحوال تختلف في مثل هذا ) و ينزل كل قول على ال (والحبوب الوسط من اللباس الذي لا يوجب شهرة) واشارة اليه بالاصابع (بالحودة ولا بالرداءة) فاأوجب في كلمنهماشهرة فهومكروه (وقد قال صلى الله عليه وسلم كلوا واشر بو والبسوا وتصدقوا في غـ برسرف ولا مخيلة ان الله عبان يظهر أثر نعمته على عبده ) قال العراقي هما حدد شان وقد حملهما المصنف حديثًا واحدا أماالاول فرواه النسائي وابن ماجه منرواية عروب شعب عن أبيه عن حده والثاني رواه الترمذي وحسنه من رواية عروبن شعيب عن أبيه عنجده اه قلت لم يحعله ما المصنف

عسى عامه السلام حودة الشابخ العالقلب وقدستل ندينا صلى الله عليه وسلم عن المال في الثماب هل هومن الكبر فقال لاولكن من سندالق وغصالناس فكيف طريق الجع بينهما فاعلم ان الثوب الجيدليس من ضرو رته أن كمون من التكر فيحق كلأحد في كلحال وهوالذي اشاراليه وسولالته صلى الله علمه وسلروهو الذى عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حال ثانت ن قيس اذقال انى امر وحس الى من الحال مانرى فعرف انمسلهالى النظافة وحدودة الثباب لالسكرعلى غيره فانه ليس من ضرورته أن يكون من الكرونديكونذلك من الكبركان الرضامالثوب الدون قد مكون من التواضع وعلامة المتكمران بطلب التحمل اذارآه الناس ولا يبالى اذاانفرد بنفسه كنف كانوعلامة طالسالحال ان عب الجال في كل شي ولو فى خاونه وحتى فى سنور داره فذاك اسمن التكبر فاذاانقسمت الاحوال نزل قول عيسى علمه السلام

على بعض الاحوال على ان قوله خيلاء القلب بعنى قد تورث خيلاء فى القلب وقول نبدنا صلى الله عليه وسلم انه حديثا على بعض الاحوال على ان قوله خيلاء القلب بعنى ان المكبر لا يوجيه و عوزان لا توجيه المكبر ثم يكون هومورث اللكبر و بالحلة فالاحوال تختلف فى مثل هذا والمحبوب الموسط من اللباس الذى لا يوجب شهرة بالجودة ولا بالرداءة وقد قال صلى الله عليه وسلم كلوا واشر بوا والبسوا وقعد قوافى غيرسرف ولا بخيلة ان الله بحب أن يرى أثر نعمته على عبده

وقال بكر من عبد الله الزفى البسوائياب الموك وأميتوا فلو بكم بالخشية وانعاله الطب مدا فوما بطلبون التكبر بثياب أهل الصلاح وقد فال عبسى عليه السلام مالكم ما تا نونى وعليكم ثياب الرهبان وقلو بكم قلوب الذئاب (٣٨٢) الضوارى البسوائياب الملوك وأميتوا قلو بكم

مالخشية ومنهاأن يتواضع بالاحتمال اذاسب وأوذى وأخذحقمه فذلك همو الاصل وقد أو ردنا مانقل عسن السلف من احتمال الاذي في كال الغضب والحسد وبالحلة فمعامع خسن الاخلاق والتواضع سيرة الذي صلى الله عليه وسلفه فينبغيان يقتدى بهومنه بنبغي ان يتعلم وقد قال اس أبي سلية تلت لابي سعندا لحدرى مأترى فيما أحدث الناسمن الملس والمشرب والركب والطعم فقال ماابن أخي كل لله واشرباته والبساته وكل شئمن ذلك دخاله زهوا ومباهاة أورياءأوسمعية فهومعصية وسرف وعالج فى بيتان من الحدمة ما كان بعالح رسول الله صلى الله عليه وسلفى بينه كان يعلف الناضم و تعمل البعمير و بقم البيت و بعلما شاة ويخمف النعل ورفع الثوبوية كلمع فادمه ويطعسن عنمه اذا أعما و بشترى الشي من السوق ولاعنعه الحماءان اهلقه بده أو يحمله في طرف ثو به وينقلب الى أهدله بمافع الغنى والفي قبروالكبير والصغير ويسلم مبتدئا

حديثاوا حدا من عند نفسه بل هكذار واه في سياق واحداً حد والحاكم والبهبق وعمام في فوائده من رواية عروبن شعيب عن أبيه عن جده ولفظهم كاواواشر بوا وتصدقواوالبسوافي غبر مخيلة ولاسرف فان الله يحبان برى أثر نعمته على عبده وقدروي القطعة الأولى منه النسائي وابن ماجه كما أشار اليه العراقي وروى النرمذي القطعة الثانية كماأشاراليه العراق أبضاورواها معويه فى فوائده من حديث أبي سعيد بزيادة ويبغض البؤس والنباؤس (وقال بكرين عبدالله المزنى) تقدمت ترجته في كتاب العلم (البسوا ثياب الماول وأمينوا قاو بكم بالخشية) وأخرج أبونعيم في ترجته من طريق مبارك بن فضالة قال قال بكر بن عبدالله فالأعيش عبش الاغنياء وأموتموت الفقراء فالفنات وانعليه لشيأمندين وأخرج أيضامن طريق معتمر عن حيد قال كانت قيمة ثباب بكر بن عبد الله أربعية آلاف فكان يجالس الفقراء والمساكين ويقول انهم بعبهم ذاك ومن طريق عروبن أبى وهب قال قال بكر بن عبدالله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يلبسون لا يطعنون على الذين لا يلبسون والذين لا يلبسون لا يطعنون على الذين يلبسون (واعمالماطب) بكرين عبدالله (بهذاقوما تطابون التكبر بشماب أهل الصلاح وقد قال عيسى عليه السلام مالكم تأتوني وعليكم نياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب الضواري) أي مولعة بالنهش (البسوائياب الماوك وأميتواقلوبكم بالخشية) من الله عز وجل أى فالعمدة على اصلاح الباطن (ومنها) أىمن أخلاق المتواضعين (ان يتواضع بالاحتمال اذاب وأوذى وأخذ حقه) عصبا (فذلك هوالاصل وقد أوردنامانقل عن السلف من احتمال الاذي في كتاب الغضب والحسدو بالجلة فمعامع حسن الاخلاق والتواضع سبرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه ينبغي أن يقتدى ومنه ينبغي أن يتعلم وقد قال أبرسلة) بنعبد الرحن بن عوف تابعي مدنى ثقة (قلتلابي سعيد الحدرى) رضى الله عنه (ماترى فيماأحدث الناس من الملبس والمركب والمطع والمشرب فقال بابن أخى كل لله واشرب لله والبس لله وكل شيُّ من ذلك دخله زهو ) أي عجب (أومباهاة) أي مفاخرة (أورباء أوسمعة فهو معصية وسرف وعالج في بيتكمن الحدمة ما كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معالج في بيته كان يعلف الناضم) أي البعيراًي يطعمه العلف (و يعقل البعير) أى بشده بالعقال وعند الطبراني من حديث ابن عباس كان يعقل الشاة (ويقم البيت) أى يكنسه (ويحاب الشاة ويخصف النعل ويرقع الثوب) وروى أبونعيم في الحلية من حديث عائشة كان يفلي ثوبه و يحلب شاته و يخدم نفسه وروى أبن سعد من حديثها كان يعمل عل البيت وأكثرمايع مل الخياطة وروى ابن عساكرمن حديث أبي أنوب كان يخصف النعل وبوقع القميص ويلبس الصوف (وياً كلمع خادمه) تواضعالله تعالى (و بطعن عنه) بالرحى (اذا أعما) أي تعب (ويشترى الشيُّ من السوق ولا عنعه الخيلاء أن يعلقه بيده أو يجعله في طرف ثويهُ وينقلب الى أهله يصافح الغنى والفقير والصغير والكبير ويسلم مبتدئاعلى كلمن استقبله من صغيراً وكميراً واسوداً و أحرح أوعبد من أهل الصلاة ليست له حلة الدخله وحلة لخرجه ) الاأن البهق روى من حديث جابرانه كان له برديليسه في العيدين والجعة (لايستعي من أن يحبب اذادعي وان كأن) الداعي (أشعث أغبر) وعندا بن ماجه من حديث أنس كان يحسد دعوة المماول (ولا يحقرما دعى المه) ولو كان قليلا أوحقيرا (وان لم يحد الاحشف الدقل) وهوردى النمر (لا برفع غداء لعشاء ولاعشاء لغداء) وقدروى عن عطاء عن أبي سعيد نحوه كاسبأتي التنبيه عليه (هين المؤنة لين الحلق كريم الطبيعة جيل المعاشرة طليق الوجه بسام من غير فعل أى كثير التبسم من غير مجاوزة فيه كاروى من حديث عبد الله بن الحرث بن جزء

على كلمن استقبله من صغيراً وكبيراً سوداً وأحر حراوعبد من أهل الصلاة ليستله حلة لمدخله وحلة لخرجه ولا يستحي من أن يحب اذادى وان كان أشعث أغبر ولا يحقر مادى اليه وان لم يجد الاحشف الدقل لا برفع غداء لعشاء ولاعشاء لغداء هين المؤنة لين الحلق كريم الطبيعة جدل العاشرة طلبق الوجه بسام من غبر ضحك

في زون من غير عبوس شديد في غير عنف متواضع في غير مذلة جواد من غير سرف رحم لكل ذي قربي ومسارة بق القلب دائم الاطراق لم يبشم قط من شبع ولم عديده من طمع قال (٣٨٤) أبوسلة فدخلت على عائشة رضى الله عنها فد ثنه ابدا قال أبوسع بدفي زهدرسول الله صلى الله

( مزون من غيرعبوس شديد في غيرعنف متواضع في غيرمذلة جواد من غيرسرفرحيم لكلذي قربي ومسلم رقيق القلب دائم الاطراق) أى النظر الى الارض (لم يتجشاقط من شبع ولم عديده الى طمع قال أنوسلة) بنعبد الرحن (فدخلت على عائشة أم الومنين رضى الله عنها فد تتهاع اقال أنوسعيد) الحدرى رضى الله عنه (فى زهدر سول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما أخطأ منه حرفاوا حداولقد قصراذ ما أخبرك انرسول الله صلى الله عليه وسلم لم عمل قط شبعاولم بنث الى أحد شكوى وان كانت الفاقة لاحب اليه من اليسار والغيى وان كان) صلى الله عليه وسلم (ليظل جا تعايلتوى ليلته حنى بصبح في اعنعه ذلك عن صيام بومه ولوشاء ان بسأل ربه فيؤنى بكنوز الارض وعمارهاو رغدعيشهامن مشارقهاومغار بمالفعل) أيالم يكن ذلك من اضطرار به اليه ولكنه اختار ماعندالله (ورعما بكيت رحة له مما أوتى من الجوع فامسم بطنه بيدى وأقول نفسي لك الفداء لوتبلغت من الدنيا بقدر ما يقوتك وعنعك من الجوع فيقول باعائشة آخواني من أولى العزم من الرسل قدصم واعلى ماهوأشد من هدذا فضو اعلى حالهم وقدموا على رجم فا كرم ما جهم) أى منصرفهم (وأحزل) أى وفر (ثواجهم فاجدني استحيى ان ترفهت) أى توسعت (في معيشتي ان يقصر بي دوم م فاصراً ما السيرة أحب الى من أن ينقص حفلي غدا في الا من مورمامن شي أحب الى من الليموق بأخواني وأخلائي فالتعائشة رضي الله عنهافو الله ماأستكمل بعد ذلك جعة حتى قبضه الله عزوجل قال العراقى فىحديث أبى سعيدا للدرى وعائشة قال الخدرى لابى سلة عالج فى بيتائمن الخدمة ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج في بيته كان يعلف الناضم الحديث وفيه قال أبوسلة ندخلت على عائشة فدئتها بذلك عن أبي سعيد فقالت ما أخطأ منه حرفا ولقد قصر وما أخبرك انه لم عتلى شبعاقط الحديث بطوله لمأقف لهما على اسناد اه قلتروى أنونعهم فى الحلمة من طريق الوضين من عطاء حدثنا عطاء بن أبي رباح قالدعى أبوسع دالخدرى الح واجتوأ نامعه فرأى صفرة وخضرة فقال أما تعلون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا تغدى لم يتعش واذا تعشى لم يتغد (فيانقل من أحواله صلى الله عليه وسلم يحمع جلة اخلاق المتواضعين فن طلب التواضع فليقتدبه )فان في الاقتداعيه مقنعاله (ومن رأى نفسه فوق عله صلى الله عليه وسلم ولم ورض لنفسه عارضي هو به فياأشد جهله) وماأ كثر جقه (فلقد كان) صلى الله علمه وسلم (أعظم خلق الله منصمافى الدنياو الدمن فلاعز ولارفعة الافى الافتداء به) والاستنان بسنته (ولذلك قال عررضي الله عنه اناقوم أعزنا الله بالأسلام ولانطلب العزفى غيره) قال ذلك (الماعوتب في بذاذةهيئته )أى رثاثها (عنددخوله الشام)قال أونعيم في الحلية -دئنا محدين أحد حدثنا عبد الرحن بن مجدالمقرى حدثنا يحى بن الربيع حدثنا سفيان عن أبوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال لماقدم عمرالشام عرضت له مخاصة فنزل عن بعيره ونزع خفيه وأمسكهما وخاض الماء ومعه بعيره فقال أبوعسدة لقدصنعت البوم صنيعاعظم اعندأهل الارض فصك فىصدره وقال أوه لوغيرك يقول هذاياابا عبدة انكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس فاعز كم الله يرسوله فهما تطلبون العزة بغيره يذلكم الله رواه الاعشعن قبس مسلممله حدثناعدالله بن محدحدثنا محدد نشل حدثنا أبو مكر بن أبي شيبة حدثنا وكسع عن اسمعيل عن قيس قال الماقدم عرالشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا يا أمير المؤمنسين لوركبت وذونا يلقاك عظماء الناس ووجوههم فقال عمولاأرا كمههناانماالامرمن ههناواشاربيده الى السماء خلواسيل جلى اه قلت وروى الحافظ الذهبي من طريق قيس بن مسلم عن طارق بنشهاب نعوا ممارواه أنونعيم وفيه فقيلله بأأمير الؤمنين الآن يلقاك الجنود والبطارقة وأنت هكذافقال اناقوم أعزنا

عليه وسلم فقالتما خطأ منده حرفا ولقد قصراذ ماأخرك أنرسول الله صلى الله علمه وسلم لمعتلئ قط شبعاولم بنث الى أحد شكوى وانكانت الفاقة لاحب المعمن المسار والغني وان كان ليظل مائعا يلتوى لمانه حتى يصيرفا عنعهذاك عنصدمام نومه ولوشاءان سألىر مه فدوتى بكنوزالارض وغمارهما و رغد عیشهامن مشارق الارض ومعارم الفعل ورعابكت رحيته مما أوتى من الجدوع فامسم بطنهسدى وأقول نفسى النالفداء لوتباغت من الدنيا بقدرما بقوتك وعنعك منالجوع فقول باعائشة الحـواني من أولى العزم من الرسل قدصمر واعلى ماهوأشدمن هدافضوا على حالهـم وقدمواعـلي رجمفا كرمما جموأحزل تواجم فاحدني استعبى ان ترفهت في معيشتي ان يقصر بىدونهم فاصعرأ باما يسيرة احب الى من أن سقص حظى غدافي الاستوةوما منشئ احب الحامن اللعوق باخواني واخسلائي قالت عائشةرضي الله عنهافوالله مااستكمل بعدذلك جعة

حى قبضه الله عزوجل في انقل من أحواله صلى الله على موسلم بجمع جملة اخلاق المتواضعين فن طلب التواضع فليقتدبه ومن الله وأى نفسه فوق محله صلى الله عند الله عند الله منصبا في الدنياوالدين فلاعز ولا وقعة الافي الاقتداء به ولذلك فال عررضي الله عنه اناقوم أعزنا الله بالاسلام فلانطاب العزفي غيره لماعوت في بذاذة هيئته عند دخوله الشام

وقال أبوالدوداء اعلم أن تله عبادا يقال لهم الابدال خلف من الانبياء هم أو تادالارض فلما انقضت النبوة أبدل الله مكانهم قوم امن أمة محد صلى الله عليه وسلامة الصدر لجميع المسلين والنصعة الته عليه وسلامة الصدر لجميع المسلين والنصعة لهم المتعادم صافا الله المتعادم الم

أوثلاثون رجالا قاوجهم علىمشل يقسين الراهيم خليل الرحن عليه السلام لاعوت الرجل منهممني مكون الله قد انشأ من بخلفه واعلم باأخى أنهم لا يلعنون شأولا وذونه ولا يعقرونه ولايتطاولون علمه ولا عسدون أحدا ولا يحرصون على الدنياهم أطيب الناس خبرا وألينهم عريكة وأسخاهم نفسا علامتهم السخاء وسعستهم الشاشة وصفتهم السلامة لسوااله مفخشة وغدا فيعف له ولكن مداومين على حاله-م الظاهر وهم فماسم وبينر ب-م لاندركهم الرباح العواصف ولاالخيل المحراة فسلوجم تصعد ارتساحا الى الله واشتماقاالمه وقدمافي استباق الخيرات أولئك حزب الله ألاان حزب الله هم المفلم ون قال الراوى فقلت اأباالدرداعماسمعت بصفة أشدعلي من تلك الصفة وكمف لى أن أللغها فقالمابينك وبينأن تكون فيأوسعهاالاأن تكون تبغض الدنيافانك اذاأ بغضت الدنهاأ قبلت

الله بالاسلام فلن نلتمس العز بغيره (وقال أبوالدرداء) رضى الله عنه (اعلمان لله عمادا يقال الهم الابدال خلف من الانساء هم أو تاد الارض فلما انقضت النبوة أبدل الله مكانم م أقوا مامن أمة مجد صلى الله علمه وسالم يفضلوا الناس بكثرة صوم ولاصلاة ولاحسن خلقة ) وفى نسخة حلية ولفظ النوادر ولاتسبيم (الكن بصدق الورع) ولفظ النوادر واكن بحسن الحلق وصدق الورع (وحسن النية وسلامة الصدر كبيع المسلين والنصيعة لهم التغاء مرضاه الله بصبر من غيرتجر وتواضع فى غيرمذلة وهم فوم اصطفاهم الله واستخلصهم لنفسه وهمأر بعونصد يقائلا فونر جلامنهم فاوجهم على مثل يقين الواهم خليل الرحن عليه السلام لاعوت الرجل منهم حتى يكون الله قد أنشأ من تخلفه ) أى يصير خلفاله (واعلم بااحي انهم لا يلعنون شيأً ) أى لان الصديق لا يكون لعامًا كاو ردفى الحبرو تقدم في آفات الاسان (ولا يؤذونه ولا عقرونه ولانتطاولون عليه ولا يحسدون أحدا) على ما آناه الله من فف له (ولا يحرصون على الدنياهم أطب الناس خبرا) بضم فسكون أى غبرا (والبنهم عريكة) أى طبيعة (واسخاهم نفساعلامة -م السخاء وسجيتهم البشاشة وصفتهم السلامة ليسوا اليوم فىخشية وغدافى غفلة ولنكن مداومون على حالهم الظاهروهم فيما بينهم وبينار بهم لاتدركهم الرياح العواصف ولاالخيل المحراة قاويهم تصعد ارتباحا الى الله واشتماقا المه وقدمافي استماق الخيرات أولئك خزب الله ألاان حزب الله هم المفلحون فال الراوى قات با أباالدرداعما معتبصفة هي أشدعلي من هذه الصفة وكمف لدان أبلغها فالماسك وبينان تكون في أوسعهاالاان تبغض الدنيافانك اذاا بغضت الدنياا قبلت على حب الآخرة وبقدر حبك الاستحرة زهدفي الدنيا وبقدرذلك تبصرما ينفعك واذاعلم اللهمن عبدحسن الطلب أفرغ عليه السدادوا كتنفه بالعصمة واعلم بِا أَخِي انذلك في كتاب الله المنزل ان الله مع الذين اتقو اوالذين هم محسنون قال يحيى بن كثير ) الكاهلي المكوفى لينا لحديث روىله أبوداود قال آندهبي فى الديوان هومعاصر للاعش مجهول وضعفه ألنسائ وفي ر حال ابن ماجه يحيى بن كثير عن أبوب قال الدارقطني متروك اما يحيى بن كثير بن درهم العنبرى البصرى فثقة معروف (فنظرنا فىذلك في اللذذ التلذذون بمثل حب الله وطلب مرضاله) هكذا أورده الحكم الترمذى فى نوادرالاصول بطوله من قول أبى الدرداءاء لم ان حديث الابدال قدر وى عن جاعة من الصابة مرفوعاوم وقوفا منهم أنس بن مالك وعبادة بن الصامت وعبدالله بنعر وعلى سأبى طالب وعبد الله بنمسعود وعوف بن مالك وأبوهر برة ومعاذبن جبل أماحديث أنس فله طرق بالفاط مختلفة منها للغلالف كرامات الاولياء والديلي في مسند الفردوس بافظ الابدال أربعون رحلاو أربعون امرأة كليا مات رحل أبدل الله مكانه رجلا واذاماتت احرأة أبدل الله مكانها احرأة ومنها الطعراني في الاوسط بلفظ لن تغلوالارض منأر بعين رجلامثل خليل الرحن فبهم يسقون وجم ينصرون مامات منهم أحدالاأبدل الله مكانه آخر واسناده حسن ومنهالا بنعدى في كامله بافظ البدلاء أر بعون رجالا اثنان وعشرون بالشام وغمانية عشر بالعراق وكلمان منهم واحد أبدل الله مكانه آخرفاذ اجاء الامر قبضوا كاهم فعندذلك تقوم الساعة وقدرواه أيضاا لحكيم فى فوادر الاصول والخلال فى كرامات الاولياء ومنهاان بدلاء أمتى لم يدخلوا الجنة بصلاة ولاصيام ولكن دخاوها بسخاء الانفس وسلامة الصدوروالنصح للمسلمن رواه الدارقطني ف كاب الاجواد وابن لالف مكارم الاخلاق وقدرواه الخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث أبي سعديه

و و و و التحاف السادة المتقين - نامن على حب الأخرة و بقدر حبك الا خرة و بقدر حبك الا خرة و بقدرة الله تعمل الدنياو بقدرة الله تعمل المن المنه من عبد حسن الطلب افرغ عليه السدادوا كننفه بالعصمة واعلم يا ابن أخى ان ذلك فى كتاب الله تعمل المنزل ان الله مع الدّين اتقوا والذين هم محسنون قال يعيى ابن كثير فنظر نافى ذلك في اللذذ المنلذذون عثل حب الله وطلب مرضاته اللهم اجعلتامن معمى المن المناون اللهم المعمل اللهم المعمل سبدنا محدوعلى آله ومحده وسلم

نعوه وقال فضميل بن عياض لم يدوك عندنامن أدوك بكثرة صيام والمصلة واغما أدوك بسخاء الانفش وسلامة الصدور والنصع للامة وأماخد يتعبادة بن الصامت فلفظه الابدال في هذه الامة ثلاثون رجدالا فلوجهم على قلب الواهيم خليل الرجن كلمامان رجل أبدل اللهمكانه رجدارواه أحد والحكيم والخلالف كرامات الاولياء واسناده خسن وقال الهيتمي رجال أحدر حال العصيم غسر عبدالواحدين قبس وثقه العجلي وأبوزرعة وضعفه غيرهماو بروى لابزال في هذه الامة ثلاثون مثل ابراهم خليل الرحن كلامات واحدأ بدلالله مكانه آخروروي أجدوا لحلال وهوعند الطبراني في الكبير بلفظ لا يزال في أمنى ثلاثون بهم تقوم الارض وجهم عطرون وجهم ينصرون وأماحديث عبدالله بنعرفا خرجه الطبراني فى الكبير وعنه أنونعيم فى الحلية قال حدثنا محدث الحرث حدثنا سعيد بن الى زيدون حدثنا عبد الله بن هروب الصورى حدثنا الاو زاعى عن الزهرى عن نافع عن ابن عرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أمتى فى كل قرن خسمائة والابدال اربعون فلاالحسمائة ينقصون ولاالار بعون كلمات رجل ابدل الله من الجسمائة مكانه وادخل من الار بعين مكانهم قالوا يارسول الله دلناعلي اع الهم قالوا يعفون عن طلهم ويحسنون الى من اساء اله- م ويتوا-ون فيماآ تاهم الله وقدرواه كذلك ابن عسا كروفي لفظ للخلال لا مزال أربعون رجدا يحفظ الله بهم الارض كلامان رجل أبدل الله مكانه آخروهم فى الارض كلهاوأما حديث على من أبي طالب فيروى بلفظ الابدال سنون رحدلا ليسوا بالمتنطعين ولا بالمبتدع من ولا بالمتعمقين ولابالمعمين لم ينالواما نالوا بكثرة صلاة ولاصيام ولاصدقة واكن بسحاء الانفس وسلامة القاوب والنصحة لاغتهمانهم باعلى فيأمتي أقل من الكبريت الاحررواه ابن أبي الدنيافي كتاب الاولياء والخلال فى كراماتهم ولاحد فيمسنده من طريق ابن شريح يعني ابن عبيد قال ذكر أهل الشام عندعلي رضى الله عنه وهو بالعراق فقالوا العنهم باأمير المؤمنين فقال لااني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البدلاء وفىلفظ الابدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلا كلامات رحل أبدل الله مكانه رجلابسقي جم الغيث وينتصر بهم على الاعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب ورجاله من واة الصحيح الا شر بحاوه و ثقة قور واه أنضا الط مرانى والحاكم من طرق تنوف على العشرة وأماحد يث عبدالله بن مسعود فقال أتونعم في الحلمة حدثنا مجدين أحدين الحسن حدثنا مجدين السرى القنطري حدثنا قبس بن الراهم بن قيس السامري حدثنا عبد الرحم بن يحى حدثنا عمان بن عمارة حدثنا المعافى بن عرانعن سفيان الثورى عن منصور عن الراهيم عن الاسودعن عبد الله قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله في الخلق ثلاثًا ثة قاوجهم على قلب آ دم عليه السلام ولله في الخلق أر بعون قاوجهم على قلب موسى عليه السلام ولله في الخلق سبعة قاوجهم على قلب ممكا أبل عليه السلام ولله في الخلق خسة قلوبهم على قاب عزرا سل عليه السلام ولله في الخلق ثلاثة قاويهم على قلب حديل عليه السلام ولله فى الخلق واحدقامه على قلب اسرافي ل عليه السلام فاذامات الواحد الدل الله مكانه من الثلاثة واذامات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الجسة واذامات من الجسة أبدل الله مكانه من السبعة واذامات من السبعة أبدل الله مكانه من الاربعين واذامات من الاربعين أبدل الله مكانه من الثلاث التواذامات من الثلاثمائة أبدل اللهمكانه من العامة فهم يحيى وعبت وعطر وينبت ويدفع البلاء قبل لا بن مسعود كيف بهم يحيى وعت قاللانم مسألون الله اكثار الامم فكثر ونو يدعون على الجبابرة فيقصمون ويستسمقون فيسقون ويسألون فتنبت لهم الارض ويدعون فتدفع عنهم أنواع البلاءوأماحديث عوف بنمالك فاخرحه الطبراني وابن عساكر بلفظ الابدال فيأهل الشام وجهم ينصرون وجهم برزقون وأماحديث أبيهر برة فاخرجه ابن حبان في تاريخه بلفظ لن تعلوالارض من ثلاثين مثل ابراهيم خليل الرجن جهم معافون وجم وزقون وجم عطر ونواسناده حسن وأماحديث معاذبن حبل فاخرجه أنوعب دالرجن

السلى فى سنن الصوفية والديلي بلفظ ثلاث من كن فسه فهومن الابدال الذين بهسم قوام الدنيا وأهلها الرضابالقضاء والصبر على محارم الله والغضب فىذات الله وقدر وىموقوفا على على بلفظ لاتسبوا أهل الشام جماغفيرافان بهاالابدال قالهاثلاثا أخرجه عبدالرزاق ومن طريقسه البههق فىالدلاثل بلأخرجه الحاكم فىالمستدرك وصحعهمن قوله وكلهمر ووه من طريق عبدالله منصفوان عن على وهذه الرواية صحهاالضياء فىالمختارة ولفظ الحاكم لاتسبوا أهل الشام فانفهم الابدال وقدر واءالطبراني في الاوسط وابنعسا كرفي التاريخ من حمديث على مرة وعاومن المراسيل مار واه أنوداود في مراسيله والحاكم في المكني من حديث عطاء من أبي رماح الابدال من الموالي ذا دالحا كم ولا يبغض الموالي الامنافق وفي مسنده وحال بن سالم منكرا لحديث ومنهامار واءاين أبي الدنيا في كتاب الاولياء عن بكرين خنيس مرفوعام سلا علامةأ بدال أمتى انهم لا يلعنون شياأبدا وقال السخاوى هوم فوع معضل وأماالا أار فسياف ذكرها وقدأو ردائ الجوزي أحاديث الابدال في الموضوعات وطعن فهاوا حدا واحداو تعقبه الحافظ السبوطي باتخبرالابدال صحيم وانشئت قلت منواتراوأطال ثم قال مثل هذا بالغ حدالتواترالمعنوي يحبث يقطع بعصة وحود الابدال ضرو رةانتهي وقال الحافظ ان حرفي فتاويه الابدال وردت في عدة أخبار منها مايصح ومنهامالا يصح وأماالقط فو ردفي بعض الاتثار وأماالغوث بالوصف المشتهر بين الصوفية فلم شت أنهي وبهذا نظهر بطلان زعمان تمة الهلم بردلفظ الابدال فى خسير صحيح ولاضعف الافى خسير منقطع ولمته نفي الرؤية بل نفي الوحود وكذب من أدعى الورود فهذه الاخبار وان فرض ضعفها جمعها لتكن لانسكر تفقى الحديث الضعيف مكثرة طرقه وتعدد مخرحية فالبالمصنف رجه الله تعالى وانما استنر الابدال عن أعين الجهو ولانهم لا يطبقون النظر الى على الوقت لانهم عندهم حهال ما يته وهم عند أنفسهم الشام فال فقلت بارسول الله اما بالعراق منهم أحدقال بلي وسمى جاعة ومما يتقوى به هذا الحديث ويدل لانتشاره بينالائمة قول الامام الشافعي رحمالله تعالى في عضهم كانعده من الابدال وقول العنارى في غيره كانوالا شكون انهمن الاندال وكذاوصف غبرهمامن النقاد والحفاظ والاغة غبر واحدمانهم من الاندال وقال بعضهم الامدال أكلهم فاقة وكالمهم ضرورة وقال بعضهم علامة الامدال ان لانواد لهم وعن معروف الكرخى قال من قال اللهم ارحم أمة عدفى كل يوم كتب الله من الابدال وهوفي الحلية بلفظ من قال كل بوم اللهم اصلح أمة محدا الهم فرج عن أمة محد اللهم ارحم أمة محد كتب من الابدال وقال مزيد بنهرون الابدالهم أهل العلم وقال أحداث لم يكونوا أصحاب الحديث فنهم وقال أبونعم في الحلية حدثنا أبوالحسن أحدى محدين مقسم مدئنا الماس بنوسف الشكلي حدثني محدين عبدالملك قال قال عبدالبارى قلت لذى النون المصرى صف لى الابدال فقال الله النسأ لنى عن دماحى الظلم لا كشفتهال عبد البارى هم قوم اذاذ كرواذ كروا الله ، قاوجهم تعظيمال بهم لعرفتهم يحلاله فهم عيالله على خلقه ألبسهم النو رالساطع من مينه و رفع لهم أعلام الهداية الى مواصلته وأقامهم مقام الابطال لارادته وأفرغ علم مالصسرعن مخالفتهم وطهر أبدانهم بمراقبته وطبهم بطيب أهل معاملته وكساهم حللامن شبح مودته ووضع على رؤسهم تحانمسرته ثمأودع القاوب منذخا والغيوب فهي معلقة عواصلته فهمومهم البدناثرة وأعينهم اليه بالغب ناطرة الى آخرما قاله وروى الحكم الترمذي في نوادرالاصول ان الارض اشتكت الى ربها انقطاع النبوة فقال تعالى سوف أجعل على ظهرك أربعن صديقا كلامات منهم رحل أبدلت مكانه رجلاولذاك سموا ابدالافهم أوتادالارض وبهم تقوم الارض وبهم عطرون وقال القطب أبوالعباس المرسى قدس سروحلت فىالملكوت فرأيت أباسلان معلقا بساق العرش رجل أشعر أزرق العين فقلت لهماعاومك ومامقامك قال عاوى أحد وسبعون على ومقامى وابع الخلفاء و وأس الابدال السبعةقات

فالشاذلي قالذاك عرلا يحاطمه وقال المرسى أيضا كنت حالسا بنيدي أستاذي الشاذلي فدخل جماعة فقال هؤلاء الدال فنظرت سصرتي فلرأرهم الدالافتحبرت فقال الشيخ من بدلت سما ته حسنات فهو بدل فعلت انه أول مراتب البدلية وأخرج ابن عساكر ان ابن المثنى سأل أحدين حنبل ما تقول في بشرين الحرثقال وابع سبعتمن الابدال وقال بالال الخواص فيمار ويناه فىمناقب الشافعي وفى وسالة القشيرى كنثفى تمه بني اسرائيل فاذار حل عماشيني فتحمت منه وألهممت انه الخضر فقلت يحق الحقمن أنت قال أنا أخوك الخضر فقلتله أريد ان أسالك قال سل قلت ماتقول في الشافعي قال هومن الاوتاد قلت فسأ تقول في أحد قال رحل صدى قلت في تقول في بشرين الحرث قال رحل لم تخلق بعده مشله قلت فبأى وسلة رأيتك قال مرك أمكوفي تاريخ الخطيب عن أي مكر المكاني قال النقياء ثلاثما تقوا لنعياء مسعون والبدلاءأر بعون والاخبار سمعةوالعمدأر بعة والغوثواحسد فسكن النقباءالمغرب ومسكن النجباء مصر ومسكن البدلاء الشام والاخيار سياحون فى الارض والعمد فى زوايا الارض ومسكن الغوث مكة \* ( فصل) \* قال الشيخ الا كبرقدس سروفي كتاب حلية الابد الأخبرني صاحب لنا قال بينا أناليلة في مصلاي قدأ كمات وردى وجعلت رأسي بين ركبتي أذكر الله تعالى اذحسست بشخص فدنفض مصلاى من تحتى وبسط عوضه حصراوقال صل علمو باب ستى على مغلق فداخلني منه الفزع فقال لى من بانس بالله لم يحزع مُقال اتق الله في كل حال مم اني ألهمت الصوت فقلت باسمدى بماذا يصير الإيد ال ابد الافقال بالاربعية التيذكرهاأ بوطالب فىالقوت الصت والعزلة والجوع والسهر غمانصرف ولاأعرف كيف دخلولاخرج وبابى مغلق انتهى قال الشيخ الاكبر وهذار جل من الابدال اسممعاذين أشرس والاربعة المذكورة هيء ادهذا الطريق الاسني وقوا غمومن لاقدمله فهاولارسوخ نائمهن طريق الله تعالى وفي ذ لك قلت

بامن أراد منازل الابدال \* من غيرة صدمنه الاعال لا تطميع بما فلست من أهلها \* ان لم تراجهم على الاحوال واصحت بقلبك واعترا على على الدنيك من غيرا لحبيب الدالى واذا سهرت وجعت نات مقامهم \* وصحبتهم في الحل والترحال بيت الولاية قسمت أركانه \* ساداتنا فيه من الابدال ما بين صحت واعترال دائم \*والجوع والسهر النزيه العالى ما بين صحت واعترال دائم \*والجوع والسهر النزيه العالى

(تنبيه) لاتناقض بين أخبارالار بعين والثلاثين لان الجلة أربعون و جلامهم ثلاثون قلومهم على قاوب الراهيم وعشرة ليسوا كذلك فلاخلاف كاصر حبه خبر أبه هر بوة عندالحكيم الترمدي وقال الشيخ الاكبر قدس سره الاو تادالذين يحفظ اللهم ما العالم أربعة فقط وهم أخص من الابدال والامامان أخص منهم والقطب أخص الجاعة والابدال لفظ مشترك يطلقونه على من تبدلت أوصافه المذمومة بالمحمودة ويطلقونه على عدد خاص وهم أربعون وقبل ثلاثون وقبل سبعة وانحاسه والبدالا لانه اذامات واحد منهم أبدل أولانهم أعطوا من القوة أن يتركوابدلهم حيث بربدون ولكن وقد من الاوتادالار بعدة وكن من أركان البيت و يكون على قلب نبي من الانبياء فالذي على قلب آدم وكذا قوله في المركز الماني والذي على قلب المراقد وهولنا بحد صلى الله تعلله وقبا من الحرافي والذي على قلب المراقد وهولنا بحد الله تعالى وقال في الفتوحات قوله في حديث كام الاسم وفي حديث آخر على قلب المراقد الالهمة بدل ذلك الشخص اذكانت واردات العلوم الالهمة الماتود على القاوب فكل علم من أكام الدائمة الماترد على القاوب فكل علم من ومناه ماذكر والله أو رسول من على هذه القاوب التي هي على قلب ومناه ماذكر والله أعلى من ورسول من على هذه القاوب التي هي على قلب ومناه ماذكر والله أعلى من المورة على قلب ومناه ماذكر والله أعلى من المدائل ومناه ماذكر والله أو رسول م دعلى هذه القاوب التي هي على قلب ومناه ماذكر والله أعلى من المورة على قلب والذي على قلب ومناه ماذكر والله أعلى من المدائل و مناه ماذكر والله أعلى من المناه المناه من المناه من المالة المناه على قلب و مناه ماذكر والله أو رسول م دعلى هذه القاوب التي هي على قلب و مناه ماذكر والله أعلى من المناه المناه المناه المناه على المناه من المناه ال

\* (بيان الطريق في معالجة الكبروا كشساب التواضع له) \* اعلم أن الكبر من المهلكات ولا يخلواً حدمن الخلق عن شي مند مواز الته فرض عين ولا يزول بمجرد التمنى بل بالمعالجة واستعمال الادوية القامعتله وفي معالجته مقامان أحدها استثمال أصله من سخه وقلع شجرته من مغرسها في القاب الثاني دفع العارض منه بالاسماب الخاصة التي بهايت كبر الانسان (٣٨٩) على غيره \* (المقام الاول) \* في استئمال

أصله وعلاحه على وعلى ولايتم الشفاء الابحموعهما أماالعلى فهروأن بعرف نفسه و معرف رمه تعالى ومكفسه ذلك في ازالة الكر فانهمهماعرف نفسهحق المعرفة علم اله أذل من كل ذلمل وأقلمن كلفلل وانهلايليق بهالاالتواضع والذلة والمهانة واذاعرف ر به علم أنه لا تلمق العظمة والكررباء الامانته أما معرفته ربه وعظمته ومحده فالقول فسمه مطول وهو منتهى علمالكاشفة وأما معرفته نفسه فهوأيضا الطول ولكناند كرمن ذلك ماينف عفا ثارة التواضع والمذلة ويكفيه أن يعرف معنى آ مه واحدة في كاب الله فان في القرآن علم الاوال والاخرىنان فعت بصرته وقدقال تعالى قنل الانسان ماأ كفره من أى شي خافة من نطفة خلقه فقدره تم السسل سره تمأمانه فاقسره ثماذاشاء أنشره فقدأشارت الاتهة الى أول خلق الانسان والى آخرأس ووالى وسطه فلنظر الانسان ذلك ليفهم معنى هذه الا ماأول الانسان

\*(بيان الطريق في معالجة الكبروا كتساب التواضع له)\* (اعلم) وفقل الله تعالى (ان الكبر من المهلكات ولا يخلو أحدمن الخلق عن شي منه) الامن عصمه الله تعالى (وازالته فرض عين) أى بمزلته (ولا مزول بحردالتمني) والتشهيي (بل بالمعالجة) والرياضة وتهذيب النفس (واستعمال الادوية القامعة لهوفى معالجتهمقامان أحدهما استثصال أصله من سنخه) بكسر السن الهدملة وسكون النون والخاءالعمة وسخ كل شئ أصله والجمع أسناخ (وقلع شجرتهمن مغرسهافى القلب الثانى دفع العارض منه بالاسباب الخاصة التي بهايتكبر الانسان على غيره المقام الإول فى استئصال أصله وعلاحه على وعلى ولايتم الشفاء الاعجموعهما أما العلى فهوان بعرف نفسه و بعرف ر به و مكفه ذلك في ازالة الكيرفانه مهماعرف نفسه حق العرفة علمانه أذل من كل ذليل وأقل من كل قليل فاله لايار قيه الاالتواضع والمذلة والهانة) فتلك أخص أوصافه (واذاعرف ربه) حق المعرفة (علم الله لاتليق العظمة والكبرياء) والجـ لال والمهابة (الابالله) عزوجـ ل (أمامعرفةربه وعظمته ومحده فالقول فيميطول وهومنتهي علمالم كاشفة وأمامعر فته نفسه فهوأ يضايطول لكن نذكرمن ذلك علم ما ينفع في الارة ) التواضع (والمذلة و يكفيه ان يعرف معنى آية واحدة في كتاب الله تعالى فان في القرآن علم الاولين والا تحرين أن فقت بصيرته ) فقد روى الديلى من حديث أنس من أوادع الاولين والا خرين فليتبو أالقرآن (وقد قال الله عزوجل قتل الانسان ماأ كفره) دعاء عليه باشنع الدعوات وتعب من افراطه في الكفران وهومع قصره بدل على سخط عظيم وذم بليغ (من أي شي خاقه) بيان المأ أنعم علمه خصوصا من بعد عمومه والاستفهام التحقير ولذلك أجاب عنه بقوله (من نطفة خلقه فقدره) أي هيأه لما يصلم له من الاعضاء والاسكال أوفقدره أطواراالى ان تمخلقه (ثم السبيل بسره) أى ثم سهل نخرجه من بطن أمه بان فتح فوهة الرحم والهمهان ينتكس أوذللله سبيل الخير والشر وتعريفه باللامدون الاضافة الاشعار بأنه سبيل علم وفيه اعاء بان الدنياطريق والمقصود غيرها واذال عقبه بقوله (مُأماته فاقبره ثماذا شاء أنشره) وعدالاماتة والاقبار فى النعم لان الاماتة وصلة فى الجلة الى الحماة الاندية واللذات الخالصة والامر بالقبر تكرمة وصيانة عن السباع وفي أذا شاءا شعار مان وقت النشو رغد متعن في نفسه انماهو موكول الىمشيئته (فقد أشارت الاسية الى أول خلق الانسان والى آخره والى أوسطه فلينظر الانسان ذلك ) ببصيرته (ليفهم معنى هذه الآية أماأول الانسان فهوانه لم يكن شيأ مذكورا) كماقال تعالى هل أتي على الانسان حمن من الدهرلم يكن شيا مذكو را (وقد كان في كتم العدم) وفي نسخة في حبر العدم (دهورا) أى أزمنة متطاولة (بللم يكن لعدمه أول وأى شي أخس وأقل من الحو والعدم وقد كان كذاك في القدم غم خاهد ما ته من أرذل الاشياء) وفي نسخة من أذل الإشاء (غمن أقدرها اذخلقهمن تراب) وهو أذل الأشياء لكونه بداس بالارجل (عمن نطفة عمن علقة عمن مضغة عمحمله عظماتم كساالعظم لحا) كاقال تعالى م كسونا العظام لحاً (فقد كان هدا بداية وجوده حيث صار شامذكورا) بعدان لم يكن (فاصارشامذكوراالاوهوع اليأخس الاوصاف والنعون اذلم علق فالمسدائه كاملابل خلقه جاداميتالايسمع ولايبصر ولايعس ولايتحرك ولاينطق ولايبطش ولأبدرك ولايعلم فيدأ عونه) الذي هوالعدم (فبسل حياته) وهي الوجود (و بضعفه قبل قوته و يعهله قبل علم

فهوانه لم يكن شيامذ كوراوقد كان في حبز العدم دهو رابل لم يكن لعدمه آول وأى شئ أخس وأقل من الحو والعدم وقد كان كذلك في القدم غرخلقه الله من أرذل الاشياء عمن أفذرها اذفد خلقه من تراب عمن نطفة عمن علقة عمن مضغة عم جعله عظما عمر كساالعظم لحيافقد كان هذا بداية وجوده حيث كان شمامذ كورا الحاصار شيامذ كورا الاوهو على أخس الاوصاف والنعوت اذام يخلق في ابتدائه كاملابل خلقه جهادام يتالا يسمع ولا يبصرولا يحس ولا يتحرل ولا ينطق ولا يبطش ولا يدرك ولا يعلم فبدأ عوقه قبل حيائه و بضعطه قبل قوته و يجهله قبل عله و بغه ما وقبل بصره و بصممه قبل معفد و بمكمه قبل نطقه و بضلالله قبل هداه و بطقره قبل غذاه و بعجز وقبل قدرته فهذا معنى قوله من أى شي خلقه من نطفة خلقه و فقد رة ومعنى قوله (٣٩٠) هل أنى على الانسان من نطفة

و بعماء قبل بصره و بصممه قبل سمعه و ببكمه قبل نطقه و بضلالته قبل هداه و بفقر وقبل غناه و بعيز وقبل قدرته وهذا) هو (معنى قوله) تعالى (من أى شئ خلقهمن نطفة خلقه فقدره و) كذلك (معنى قوله) تعالى (هل أنى على الانسان) وهو استفهام تقر روتقريب ولذلك فسر بقد (حين من الدهر) أي طائفة محدودة من الزمان الممتد الغير الحدود (لم يكن شيامذكورا) بل كان شيامنسيا غيرمذكور بالانسانية كالعنصر والنطفة والجلة حال من الانسان أو وصف لمن عدف الراجع والمراد بالانسان الجنس لقوله (اناخلقناالانسان) أوآ دم بين أولاخلق ، عُذ كر خلق بنيه فقال (من نطفة أمشاح نبتليه كذلك خلقه أوَّلاثُم امتن عليه فقال عماليسيل يسره) أي سبيل الخير والشر (وهذا اشارة الدماتيسرلة في مدة حياته الى الموت و كذاك قال في الآية الاخرى من نطفة أمشاج) أى اخد الط جمع مشيع من مشعت الشي اذا خلطة وصف النطفة بهالان المرادبها مجوع مني الرجل والمرأة وكل منهما مختلفة الاحزاء فى الرقة والقوام والخواص ولذلك يصبر كل حزءمنهما مادةعضو وقبل مفرد كاعشار وأكاش وقبل ألوان فانماء الرجل أبيض وماءالمرأة أصفر فاذااختلطا اخضرا أواطوارفان النطفة تصرعلقية ثممضغة الىتمام الحلقية (نبتليه) في موضع الحال أي مبتلين له يمعني مريد من اختياره أوناقلين له من حال الى حال فاستعاراه الابتلاء (فعلناه سيمعابصرا) ليتمكن من مشاهدة الدلائل واستماع الا مات فهو كالمسب من الابتلاء ولذلك عطف بالفاء على الفعل المقيديه ورتب عليه قوله (اناهديناه السيل) أى بنصب الدلائل وانزال الآيات (اماشاكراواماكفورا ومعناه انه أحماه بعدان كانجماداميتا ترأبا أؤلاو نطفة نمانماوأ معه بعدما كان أصم وبصره بعدما كانفاقد اللبصر وقواه بعدالضعف وعلم بعدالجهل وخلق له الاعضاء عافها من العائب والآيات) الدالة على عظم قدرته (بعد الفقدلها وأغناه بعد الفقر وأشبعه بعد الجوع وكساه بعدالعرى وهداه بعدالضلال) مم قال تعمالي أماشا كراواما كفورا وهماحالان من ضمير هديناه واما للتفصيل أوالتقسيم أيهديناه في حالته جمعا أومقسوما الهما بعضهم شاكر بالاهتداء والاخذبه وبعضهم كفو رمالاعراض عنه (فانظر كنف دير وصوره والى السبيل) المفضى الخيروالشر (كيف يسره) أى سهله وذلاه (والى طغبان الأنسان) على ربه وخلقه (ماأ كفره والىجهل الانسان) بمعرفته نفسه (كيف أطهره فقال) تعالى (أولم والانسان المخلقناه من نطفة فاذاهو خصيم مبين) أى فاذاهو بعد ما كانماء مهينامن طينة قادر على الحصام معرب على نفسه وقال تعالى (ومن آياته ) الدالة على باهرقدرته (ان خلقه كم من تراب ثماذا أنتم بشرتنتشرون) فوق الارض وفي الاسية الاولى تقبيع بليخ لانكار الانسال حبث بجب منه وجعله افراطا فى الحصومة بينا ومنافاة الجود لقدرته على ماهو أهون مماعليه فى بداية خلقه ومقابلة نعمته التى لامزيد عليها وهى خلقه من أخس شئ وأمهنه شريفامكرما بالعقوق والتكذيب وقدأشاراليه المصنف بقوله (فانظر الى نعمة الله عليه كيف نقله من تلك الذلة والقلة والحسة والقذارة الى هذه الرفعة والكرامة) والشرف (فصارمو جود ابعد العدم وحيابعد الوت وناطفابعد البكروبصرا بعدالعمى وقو بابعد الضغف وعلل بعد الجهل ومهديا بعد الضلال وقادر ابعد العجز وغنيا بعد الفقر وكات فى ذاته لاشى) بذكر ويشاراليه (وأىشى أخس من لاشى) ولذلك سميت الجيفة القذرة لاشى لمافيها من نهاية وصف الحسة (وأى قلة أقلمن العدم الحض عمار بالله شيأ) يذكر ويشاريه واليه (والما خلقه من التراب الذليل الذي نوطاً بالاقدام والنطفة القذرة بعد العدم المحض أيضال عرفه خسةذاته) ودناءتها (فيعرفبه نفسه وانماأ كل النعمة علمه ليعرف بهار به و يعلم ماعظمته و جلاله والهلايليق

أمشاج نبتليه كذلك خلقه أولا عُمامين علمه فقال عُم السسل سره وهذا اشارة الى ماتيسرله فىمدة حماته الى الموت وكذلك قالمن نطفة أمشاح نبتله فعلناه سمعا بصيرا اناهديناه السيسل اما شاكراواما كفرو واومعناهانه أحماه بعدان كانجادامتا تراما أولا ونطفية ثانما وأسمعه بعدما كانأصم ويصره بعدما كان فاقدا البصر وقواه بعدالضعف وعله بعدالجهل وخلقاله الاعضاء عافهامن العاثب والا مان بعد الفقدلها وأغناه بعدالفقر وأشبعه بعد الحوع وكساه بعد العرى وهداه بعدالضلال فانظر كيف ديره وصوره والح السيمل كمف يسره والى طغمان الانسان ماأكفره والى جهل الانسان كيف أظهره فقال أولم والانسان اناخلقناهمن نطفة فاذاهو خصمين ومن آبانه انخلقكم منتراب ثماذا أننم بشرتنتشر ون فانظر الى نعمة الله عليه كنف نقله من تلك الذلة والقلة والحسة والقدذارة الىهذه الرفعة والكرامةفصارمو حودا بعدالعدم وحمابعدالوت وناطقا بعدالبكرو بصيرا

بعد العمى وقو بابعد النعف وعالما بعد الجهل ومهد بابعد الضلال وقاد وابعد العيز وغنيا بعد الفقر ف كان في الحيرياء ذاته لاشي وأى شي أخس من لاشي وأى قله أقل من العدم الحض عمار بالله شياوا نما خلقه من التراب الذابل الذي يوطأ بالاقدام والنطفة القدرة بعد العدم المحض أيضال يعرف منسسة ذاته فيعرف به ناسه وانما أكل النعمة عليه ليعرف بها ربه و بعلم ماعظمته و جلاله وانه لا يليق الكبرياءالابه حل وعلاواذلك امتن غليه فقال ألم نعمل له عينين ولسائاو شفتين وهديناه النعدين وعرف حسته أقلافقال ألم يك نطفه من من عنى ثم كان علقة ثم ذكر منته عليه فقال نفل فسوى فعل منه الزوجين الذكر والانثى ليدوم و حوده بالتناسل كاحصل و جوده أقلا بالاختراع فن كان هدا بدأه وهذه أحواله فن أين له البطر والسكبر باعوالف غروا لخيلاء وهو على التحقيق أخس الاخساء وأضعف الضعفاء ولكن هذه عادة الخسيس اذا رفع من خسته شمخ بأنفه و تعظم وذلك لدلالة خسة أوله ولاحول ولافوة (٣٩١) الا بالله نعم لوا كمله وفوض البه أمره

وأدام لهالوجود باختياره لحازأن بطغى وينسى المبدأ والمنتهدى ولكنه سلط علمه فىدوام وحوده الامراض الهائلة والاسقام العظمية والا تفات المختلفة والطباع المتضادة من المرة والبلغم والريح والدميهدم البعض من أحزائه البعض شاءأم أبى رضى أمسغط فعوع كرها و معطش كرها وعسرض كرها وعوت كرهالاءاك لنفسه نفعاولا ضرا ولاخبراولائم أبريد أن يعلم الشي فعد له و وريد أن يذكر الشي فينساه و ريد أن بنسي الشي وبغ فلعنه فلا بغفل عنه و يريد أن يصرف قلبه الى مايهمه فعولفى أودية الوساوس والافكار الاضطرارفلا علافقلمهقلمه ولانفسه نفسه و بشتهيي الشي ورعابكون هلاكه فسهو مكرهالشي ورعا تكون حداته فسه دستلذ الاطعمة وتهلكه وترديه و يستبشع الادوية وهي تنف عمو تعسمولا امن في

الكبرياءالابه جلوعلا ولذالف امتن عليه فقال) عزوجل (ألم نععل له عينين) يبصر بهما (ولسانا) يترجميه عافى ضميره (وشفتين) يسترجمافاه ويستعين بهماعلى النطق والاكل والشربوغ يرها (وهديناه النعدين)طريني الخبر والشر (وعرف حسنه أولافقال) أيحسب الانسان أن يترك سدى (ألم يك نطفة من منى عنى) أى راق يقال أمنى منيه اذا أراقه ومنى عنى كرمى رمى لغة فيه (ثم كان علقة) أى دما (عُمذ كرمنته عليه فقال فلق فسوى) أى قدره فعدله (فجعل منه الزوجين) الصنفين (الذكر والانثى ليدوم وجوده بالتناسل) والتوالدولا ينقطع كاجعل وجوده ابتداء بالاحتراع) المدرع من غير سبق مثال (فن كان هذا بدؤه وهدده أحواله ) وأطواره (فن أين له البطر ) والاشر ( والكبر باءوالفخر والحيلاء) والتعمر (وهوعلى التحقيق أخس الانحساء وأضعف الضعفاء) وأذل الانساء (والكن هده عادة الخسبس أذارفع من خسته شمخ بانفه وتعظم وذلك لدلالة خسة أوله ولاحول ولاقوة الأبالله نعملوأ كمله وفوض اليه أمره وأدامله الوجود باختياره) وفي قبضة قدرته ( الجاز) له (أن يطغي) ويبطر (وينسى المبتدا والمنتهى واكمنه سلط علمه في دوام وجود الامراض الهائلة) أى الخيفة (والاسـ قام العظمة والا فات المنتلفة والطبائع المتضادة من المرة والبلغم والربح والدم يهدم البعض من أخرائه المعض شاء أوأبي)أى امتنع (رضي أم سخط فعوع كرهاو بعطش كرهاو عرض كرهاو عوت كرها) كلذاك اجبارا عليه (الاعلائ لنفسه نفعاولاضرا ولاخرا ولاشرا) ومنغر ببأحوالهانه (بريدأن بعلم الشئ فعهله ومر يدأن يذكر الشئ فينساه ومربدأن ينسى الشئ ويغفل عنسه فلايغفل عنه ومريد أن يصرف قلبه الى ماجهمه) ويعنيه (فيحول في أودية الوسواس والافكار) الختلفة (بالاضطراب فلاعلك قلبه قلبه ولانفسه نفسه فيشتهى الشي ورعما يكون هلا كه فيه ويكره الشي و رعما يكون حياته فيه يستلذ الاطعمة) المختلفة الالوان (فتهلكه وترديه) المامن الاكثارفيها أومن ضعف المعدة عن تحملهاأو بغردلك (ويستبشع الادوية) المرة (وهي تنفعه وتعييه) وهومعذلك (لايامن) على نفسه (في الحظة من ليله ونهاره أن ساب سمعه و بصره وتفلع أعضاؤه و بختلس عقله و بختطف روحه ) كل ذلك فلته (و يسلب جمع مايهواه في دنياه فهوم خطر ذليل ان ترك بقي وان اختطف فني عبد محاول لا يقدر على شي من عند (نفسه ولاعلى شيمن غيره فأي شي اذل منه لوعرف نفسه واني المق الكبر به لولاجهله) وعناده (فهذا أوسط أحواله فستأمله) بمصرته حتى ينكشف لهذلك (واما آخره ومورده) الذي بردعلمــــه (فهو الموت المشار المه بقوله تعالى مم أماته فاقبره مم اذاشاء أنشره ومعناه انه بسلب روحه وسمعه و بصره وعلم وقدرته وحسمه وادراكه وحركته فعود جمادا كاكان أولمرة لابيق) معمه (الاشكل أعضائه وصورته) الظاهرة (الحسفيه ولاحركة) ثم بدرج في ثباب ( ثم يوضع في التراب) و يغلق علمه الباب (فيصير جيهة منتنة قدرة كما كان في الاول نطفة مذرة ثم) بعد ذلك (تبلي أعضاؤه وتنفت أحزاؤه وتنخر عظامه فيصير رميماو رفاتا) وقدرم العظم يرمن بالبضر بالى فهو رميم والجع أرماء كدليل وأدلاء

لخط من المسله أونهاره أن سسلب سمعه و بصره و تفلج أعضاؤه و يختلس عقد اله و يختطف روحه و يسلب جدع ما يهواه في دنياه فهو مضطر ذليل ان ترك بقي وان اختطف فني عدم الوك لا يقدر على شئ من نفسه ولائي من غيره فاى شئ أذل منه لوعرف نفسه وأنى يلمق المكبر به لولاجه له فهذا أوسط أحواله فليتأمل وأما آخره ومو رده فهوالمون المشار اليه بقوله تعالى ثم أما ته فاقبره ثم أذاشاء أنشره ومعناه انه يسلب روحه وسمعه و بصروع لم وقدرته وحسه وادرا كه وحركته فيعود جدادا كما كان أول من قلا يمقى الاشكل أعضائه وصورته لاحس فيه ولا حركة ثم يوضع فى التراب في مع حمة منه تنه قدرة كما كان فى الاقل نطفة مذرة ثم تم يوضع فى التراب في مع حمة منه تنه قدرة كما كان فى الاقل نطفة مذرة ثم تملى أعضاؤه و تنفت أجزاؤه و تنفر عظامه و يصير رميما رفاتا

و با كل الدود اخراء فيندى محدقت فيقلعه ماو محديه فيقطعه ماو بسائراً خواثه فيصير رونافى أحواف الديدان و يكون حفة بهر ب منه الحيوان و يستقدره كل ائسان و يهر ب منه لشده الانتان وأحسن أحواله أن يعود الى ما كان فيصر برترا با يعمل منسه الكيزان و يعمر منه البنيان فيصير مفقودا (٣٩٢) بعدما كان موجودا وصاركاً ن لم يغن بالامس حصيدا كما كان في أول أمره أمد ا

مديدا وليتهنق كذلكفا

أحسنه لوترك ترا بالابل

عسه بعد طول البلي المقاسي

شديد البلاء فتخرجمن

قسيره العسدجمع أحزائه

المتفرقة ويخرج الىأهوال

القمامية فمنظر الى قمامة

فاعمة وسماءم شققة عزقة

وأرض مبدلة وحبال

مسيرة ونحوم منكدرة

وشمس منكسفة وأحوال

مظلمة وملائكة غلاظ

شدادو حهنم تزفر وحنة

ينظر الهاالمحرم فتعسر

و بری معاثف منشرورة

فيقاله اقرأ كالنافيقول

وماهو فيقال كان قدوكل

مك في حماتك التي كذت

تفرحها وتتكبر بنعمها

وتفتخر باسسبام املكان

رقسان مكتمان علسك

ماكنت تنطقيه أوتعمله

من قليل و المر و نقير

وقطم ير وأكل وشرب

وقام وقعودقد نسات ذلك

وأحصاه اللهعلمان فهإالى

الحساب واستعد العواب

أوتساق الىدارالعهذاب

فسنقطع قلمه فزعامن هول

هـ ذا الخطاب قبـ لأن

تنتشر الصيفة ويشاهد

وجاءرماممثل كريم وكرام والرفات الضم العظم المتكسر (ويا كل الدود) المتولد منه (أجزاءه فيبتدئ عدقته) فانهما أول ما بسيلان على الخدين (فيقلعهما) من موضعهما (ويخديه فيقطعهما و بسائر أجزائه فيصبر روافي أجواف الديدان) ومن هنائ اطبسة القبر الانسان أنابيت الدود كافي الخسر (ويكون جفة يهر بمنه الحيوان و يستقدره كل انسان و يهر ب منه لشدة الانتان) اذلانتن أشدمن تن حيفة الانسان (وأحسن أحواله أن يعود الى ما كان في صبر ترابا تعمل منه الدكيران و يعهم به البنيان و يصبر مفقودا بعدما كان موجود اوصار كأن لم يغن بالامس حصيدا) محصود امتكسرا (كاكان في أول من أمد امديدا) أى عمد الرواية بقي كذلك في أحسنه لوترك ترابا) ومن هناقول بعضهم المدامديدا به وقال آخر

ولوانا اذا متنا تركا \* لكان المون راحة كلحية

(لابل يحديه بعد طول البلي) بكسر الباء (ليقاسي شدائد البلاء) بفتح الباء (فعفر بر من قبره بعد جمع أُحزاته المتفرقة ويخرج الى أهوال) يوم (القيامة) التي لم تُدكن منه على بأل (فينظر الى قيامة قائمة وسماء ممزقة مشققة) مطوية قال تعالى اذا السماء انشقت وقال تعالى والسموات مطومات بمنه (وأرضمبدلة) قال تعالى يوم تبدل الارض غير الارض (وجبال مسيرة) قال تعالى واذا الجبال سيرت ( ونعوم منكدرة ) قال تعالى واذا النعوم الكدرت (وشمس منكسفة ) مكورة (وأحوال مظلة وملائكة غلاط شداد) أى أقو ياء قال تعالى علم املائكة غلاط شداد (و جميم زفر ) قال الله تعالى واذا الجميم سعرت (و جنة ينظر الهماالمجرم فيتحسر )على دخولها (و برى مُعانفُ منشورة) قال تعالى واذا الصحف نشرت (فيقالله افرأ كتابك)كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا (فيقول وماهو فيقال)له (كان قدوكل بكفى حماتك التي كنت) تفرح بها فى الدنيا (وتمكر بنعيها وتفقر بأسبابها) واعراضها (ملكان رقيبان) عنيدان (يكتبان عليكما كنت تنطق به وتعمله من قليل وكثير وصغير وكبير ونقير وقطمير) وأصل النقير النكتة التيعلي ظهرالنواة والقطمير قشرتها والمرادبه ماالقلة (وأكل وشرب وقيام وقعود قدنسيت ذلك وأحصاه الله) وضبطه (عليك فهلم الى الحساب واستعد العواب أونساق الى دار أله داب فينقطع قلبه فزعامن هول هذا الخطاب قبل أن تنشر العصيفة ويشاهد مافيهامن مخازيه )وفضائحه (فاذا شاهدة قال)مبادرا (باويلتنامالهذا الكتابلا بغادرصغيرة ولاكبيرة الاأحصاها) ووجدماع لمحاضرا ولاينسى ربك أحددا (فهذا آخرأمه وهومعني توله تعالى ثماذا شاءا نشره فسالمن هذاحاله وللسكبربل ماله وللفرح في لحفلة فضلاع البطر والتخترفقد ظهرله أوّل اله ووسيطه ولوظهر )له ( آخوه والعماذ بالله تعالىربمااختارأن يكون كاماأوحسنز براليصيرمع البهائم نراباولايكون انسانا يسمع خطاباأو يلقي عذابا) ونظرالي هذا عربن الخطاب رضي الله عنه فقال ليتني كنت كبش أهلي سمنوني مآبدالهم حتى اذا كنتأسى ماأكون زارهم بعض من يحبون فعلوا بعضى شواء وبعضى قديدا ثمأ كلونى فاخرجوني عذرة ولمأل بشرا أخرجه هنادف الزهدعن أبى معاوية عنجو يبرعن الضعال عن عروقال المسورين مخرمة لماطعن عمر قال والله لوأن لى طلاع الارض ذهبالافتديت به من عذاب الله من قبل ان أراه (وان كان عندالله مستحقاء ذابا) وفي نسخة للسار (فالخنز يرأشرف منه وأطيب وأرفع اذ اوله التراب وآخره

مافيهامن مخاز به فاذا شاهده المستحدة المه مستحدة الماداب وي مستحده المستحر والمستحدة المواروع المراف والمحرور المراف المراف المراب والمحرور المراف المراف المراف المراب والمرود المراف المراب المراب المراب والمرود المراب المراب

الترابوهو بمعزل عن الحساب والعداب والسكاب والخنز برلايهر ب منه الخلق ولوراً عاهل الدنيا العبد المدنب في النارلصعة وامن وحشة خلقته وقبغ صورته ولو وجدوار محمل الوامن نتنه ولو وقعت قطرة من شرابه الذي يسقى منه في بحار الدنيا لصارت أنتن من الجيفة فن هذا حاله في العاقبة الاأن يعفوالله عنه وهو على شكمن العفو كيف يفرح و يبطر وكيف يتكبر و يتحبر وكيف برى نفسه شياحتى بعتقدله فضلاواً عمد لم يذنب ذنيا استحق به العقو بة الاأن يعفوالله الكريم بفضله و بحبر الكسرينه (٣٩٣) والرجاء منه ذلك الكرمه وحسن الظن

مه ولاقوة الابالله أرأيت من حي على بعض الماولة فاستحق معناسهمرب ألفسوط فسفس فىالسعن وهو ينتظرأن يخرج الى العرض وتقام علم العقوية على مـ الامن الخلق وليس بدرى أ يعنى عنه أم لا كيف يكون ذله في السعن افترى أنه يتكرعلى من فى السعن ومامن عبدمدندالا والدنيا سعنه وقداستعق العقوية من الله تعالى ولا مدرى كسف مكون آخو أمره فسكفسه ذلك حزنا وخوفاوا شفاقاومهانة وذلا فهدذا هوالعلاج العلي القامع لاصل الكبر وأما العلاج العملي فهو النواضع لله بالفعلولسائرالخلق بالمواظبة على أخدات المتواضعين كاوصفناه وحكمناه منأحوال الصالحين ومن أحوال رسولالله صلى الله علمه وسلم حتى أنه كان ما كل على الارض و يقول اغاأنا عبدآكل كالمكالعدد وقمل لسلمان لملاتلس و ما حدددافقال اعاأنا عدفاذا أعتقت ومالست

الترابوهو بمعزل عن الحساب والعذاب و) أينافان (الخنزير والكابلابهرب منه الخلق ولورأى أهل الدنياالعبد الذنب في الناراصعقوا من الرؤية الى (وحشة خلقته وقبع صورته) أي مقطت وقتم م (ولي وجدواريحه الماتوا بنتنه ولو وقعت قطرة من شرابه الذي يستى منه في يحار الدنيالصارت أنتن من الجيفة فن هذا عله في العاقبة) والمآل (الاأن بعفوالله عنه) و يسامح له (وهو على شائمن العفو) هـ ل بعني له أملا (فكف يفرح و يبطر وكمف يتكبر) على الخوانه (وكيف برى نفسه شيأحتى يعتقدله فضلا وأى عبد لم يذنب ذنباا ستحق به العقو به الاأن بعفو الكريم بفضله ) واحسانه (أو يجبر الكسر بمنه والرجاء منه ذلك الكرمه وحسدن الفانيه أرأيت من حنى ولي بعض الموك عما استحق به ضرب ألف سوط فيس في السحن وهو ينتظرأن يخرج الحالعرض وتقام عليه العقوية على ملائمن الخلق وليس مدرى أيعفي عنه أملاكيف يكون ذله في السجن)و ينسي مااعدله من العقوبة (ومامن عبدمذنب الاوالدنيا سجنه) وقد ر وى الحاكم فى تاريخه من حديث أبي هر برة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقد تقدم (وقدا ستحق العقوبة من الله تعالى ولا يدرى كلف يكون أصره فيكفيه ذلك خزناو خوفاوا شفاقاو مهانة وذلافه للهاهو العلاج العلى القاطع) وفي نسخة القامع (الصل الكبر) من سنخه (وأما العلاج العملي فهو التواضع بالفعللته) تعالى (ولسائرالخلق بالواطبة على أخد لاف المتواضعين كاوصفناه وحكيناه من أحوال) السلف (الصالحين ومن أحوالرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه كان يأكل على الارض) و يعتقل الشاة ويحبب دعوة المماول على خبز الشعير رواه الطيراني من حديث ابن عباس (ويقول أغما أناعبد آكل كاياً كل العبد) رواه الدارقطني في الافرادوابن عساكرمن حديث البراء ورواه هنادفي الزهدعن الحسن مسلا ورواه ابن عدى وابن عساكر من حديث أنس بريادة والمرب كاشر ب العبدورواه الديلي ون حديث أبي هر وة أنه صلى الله عليه وسلم أنى مدية فلم عدشما بضعهاعليه فقال دعهاعلى الحضيض بعنى الارض تمزل فأكل ثم قال انحا أناعبد آكل كايا كل العبد وقد تقدم في كتاب آداب المعيشة (وقيل لسلمان) الفارسي رضي الله عنه وقدر وىعليه نوبخلق (لملاتليس نو باجديدافقال انماأناعيد فأذا اعتقت ومالست )وقد (أشاريه الى العتق في الا خرة ) أي اذا اعتقت من عذا ب الا حوة لست وانمااستراح من غفرله كاف حديث عائشة (ولايتم التواضع بعد المعرفة الابالعدمل ولذاك أمر العرب الذين تسكير واعلى الله و رسوله بالاعمان و بالصلاة جمعا ) فالاعمان المعرفة والصلاة العمل ( وقبل الصلاة عادالدين) روى أبونعيم الفضل بندكين شيخ البخارى في كتاب الصلاة له عن حبيب بنسلم عن الالبن يحيى فالحاءر حل الى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الصلاة فقال الصلاة عود الدين وهومس سل ورحاله ثقات وروى الديلي من حديث على الصلاة عاد الاعان وعند الاصماني في الترغيب بلفظ الصلاة عاد الاسلام (وفى الصلاة أسرار لاجلها كانت عاداومن جلتها مأفهامن التواضع بالمثول قائما وبالركوع والسحودوقد كان العرب قدعاياً نفون من الانعناء) و بعدوه من الهانة (فسكان بسقط من بد الواحد منهم سوطه فلا ينحني لاخذه و ينقطع شراك نعله فلاينكس وأسه لاصلاحه حتى قال )أبو خالد (حكمرين حزام) بن خو يلدبن أسدبن عبد العزى بن قصى الاسدى ابن أنى خديجة بنت خو بلد له حديث في

( ٥٠ - (اتحاف السادة المتقين) - ثامن ) جديدا أشار به الى العتق فى الا خرة ولم يتم التواضع بعد المعدودة الا بالعمل والدلاث أمر العرب الذين تكبروا على الله ورسوله بالاعلاق جديدا أشار به الى العلاة عداد الدين وفى الصدلاة أسرار لا جلها كانت عداد ومن جلته امافيها من التواضع بالمثول فا عماد بالركوع والسعود وقد كانت العرب قد عمايا نفون من الانعناء فكان يسقط من بدالواحد سوطه فلا ينعنى لاخذه و ينقطع شراك تعلى فلا يذكن وأسلام لاحدة على الحكم من حرام

بابعت الذي صلى الله عليه وسلم على ان لا أخوالا قاعًا فيا بعده الذي صلى الله عليه وسنة وكمل عانه بعد ذلك فلما كان الستجود عندهم هو منتهم الذه والضمة أمر وابه لتنكسر بذلك خيلاؤهم ويزول كبرهم ويستقر التواضع فى قلوم موبه أمر سائرا الحلق فان الركوع والسعود والمثول قاعًم هوالعمل الذي يقتضمه التواضع في كذلك من عرف نفسه فلينظر كل ما يتقاضاه الكبرمن الافعال فلبوا طب على نقيضه من التكبر من القالب والجواوح نقيضه من التواضع له خلقافات القلوب لا تتخلق بالاخلاق المحمودة الابالعلم والعمل جمعاوذ لك الحفاء العلاقة بن القلب والجواوح وسر الارتباط الذي بن عالم اللكوعالم (٣٩٤) الماكوت والقلب من عالم اللذي بن عالم اللكوعالم (٣٩٤) الماكوت والقلب من عالم اللكوت (المقام الثاني) فيما يعرض من التكبر بالاسماب

السكت السنة وكان من سادات قريس تأخواس الامه رضى الله عنه حتى أسلم عام الفتح وكان من الولفة قاو مهم وشهد حنينا وأعلى من غناعها ما ثابته بعير غرحسن اسلامه مان سنة خسين وقيل ستين وهو من عاش ما ثة وعشر سنسنة شطرها في الجاهلية وشطرها في الاسلام قاله ابن المنذو (با يعتبر سول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاخوالا قاعل) رواه أحدوالنسائي وفيه ارسال خنى (غ فقه و كمل اعمانه بعد ذلك فلما كان السحود عندهم هومنخ على المذلة والضعة أمروابه لينكسر بذلك خيلاؤهم و يرول كبرهم و يستقر التواضع في قاومهم ) و ينتفى عبة الجاهلية عنهم (و به أمرسائر الخلق فان الركوع والسحود والمثول قائماه والعمل الذي يقتضه التواضع في كذلك من عرف نفسه فلمنظر كل ما يتقاضاه الكبر من الافعال فلمواطب على نقيضه ) فان العالجة لا تتم الاعمان اقض الداء (حتى يصبر التواضع له خاوار حوسر فلموا القلوب لا تتخلق بالاخلاق المجودة الابالعلم والعمل جميعا وذلك خفاء العلاقة بين القلب والجوار حوسر الوق \* (القام الثاني) \* في العرض من التكبر بالاسباب (السبعة المذكورة) آنفا (وقد ذكرنا في الوق \* (القام الثاني) \* في العرض من التكبر بالاسباب (السبعة المول النسب في بعرفة أمر بن أحدهما ان هذا الاسباب السبعة الاول النسب في بعرفة أمر بن أحدهما ان هذا الاسباب السبعة الاول النسب في بعرف والذلك قبل العالم والخوال النسباب السبعة الاول النسب في بعرف والذلك قبل العالم والدائم والدائم المداو قلبه بعرفة أمر بن أحدهما ان هذا العساب السبعة الاول النسب في بعرفة أمر بن أحدهما ان هذا الاسباب السبعة الاول النسب في بعرفة أمر بن أحدهما ان هذا العساب السبعة الاول النسب في بعرفة أمر بن أحدهما ان هذا العساب السبعة الاول النسب في بعرفة أمر بن أحدهما ان هذا والمساب السبعة الاول النسبة في بعرفة أمر بن أحدهما ان هذا والسباب السبعة الاول النسبة في بعرفة أمر بن أحدهما ان هذا والتقام النهذا والمناب السباب السبعة الاول النسبة والدالية والتم والدالية والمناب المنابق والمنابق والمنابق والدال والمنابق و

(المَنْ فرنبا آباء ذوى شرف ، لقدصد فتولكن بئس ماولدوا

فالمتكبر بالنسب أن كان خسيسا في صفات ذاته فن أمن يجبر خسته بكال غيره بل لو كان الذي ينسب اليه حمال كان له أن يقول الفضل في ومن أنت وانحا أنت دودة خلقت من بولى أفترى ان الدودة التي خلقت من بول انسان أشرف من الدودة التي خلقت من بول فرس) مثلا (هيمان فهمامتساويان والشرف الانسان لا للدودة الثاني هو أن يعرف نفسه نسمه الحقيق فيعرف أباه و حده فان أباه القريب نطقة قذرة وجده اليعيد) وهو آدم عليه السلام (تراب ذليل فقد عرف ابته تعالى نسبه فقال) عزوجل (الذي أحسس كل شي خلقه و بدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين فن أصله التراب الهين الذي يداس بالاقدام) و بوطأ بهاعليه (ثم خرطينه حتى صارحاً مسنونا كيف يتكبر وأخس الاسماء ما اليه انتسابه اذيقال باأذل من التراب و باأنتن من الجا و باأقذر من المضغة فان كان كونه من أميه أقرب من كونه من التراب في قول افتخر بالقريب دون البعيد فالضغة والنطفة أقرب اليه من الا فلحة و من التراب في من الرفعة في أمن جاءت الرفعة لولده فاذا أصله من التراب وفصلا من النطفة فلاأصل له ولا الذل (واذا لم تكن له رفعة في أمن جاءت الرفعة لولده فاذا أصله من التراب وفصلا من النطفة فلاأصل له ولا

السبيعة الذكورة وقد ذكرنا في كال ذم الجاه انالكمال الحقمق هوالعلم والعدمل فاما ماعداه عما رفني بالموت فكمال وهمي فن هذا بعسر على العالم أن لاستكروا كمانذ كر طريق العملاج من العلم والعمل فيجدع الاسباب السمعة \* الاول النسب العرار به الكبر من حهة النسب فلداو قلمععرفة أمرين أحددهماأنهذا حهل من حدث انه تعز ز سكال غيره ولذلك قدل لئن فرت ا ما و ذرى شرف لقد صدقت ولكن بئس ماولدوا \*فالمتكر مالنسب ان كان خسيسافي صفات ذاته فنأس عبرخسته بكال غيره بللو كان الذي ينسب السهمالكانله أن يقول الفضل لى ومن أنت وانماأنت دودة خاقت من ولى افترى أن الدودة التى خلقت من بول انسان أشرف من الدودة التيمن ول فرس همات بل هـما

متساويان والشرف للانسان لالدودة والثانى أن بعرف نسبه الحقيق فيعرف أباه وجده فان أباه القريب فصل نطفة قذوة وجده البعيد تراب ذليل وقد عرفه الله تعالى نسبه فقال الذى أحسن كل شئ خاهه وبدأ خاق الانسان من طبي شم جعل نسله من سلالة من ماء مهين فن أصله التراب الهين الذى يداس بالاقدام شم خمر طينه حتى صارحام سنوناك في يتكبر وأخس الاشباء ما اليه انتسابه اذيقال يا أذله من التراب و يا أنتز من الجاة و يا أقدر من الضغة فان كان كونه من أبيه أقرب من كونه من التراب فنقول افتخر بالقريب دون البعيد فالنطفة والمضغة أقرب الدمن الاب فاحدة رفسه بذلك شمات كان ذلك يوجب رفعة لقربه فالاب الاعلى من التراب فن أين وقعته واذا لم يكن له رفعة فن أين حاد الدولا

قصل وهذه غاية خسة النسب فالاصل بوطا بالاقدام والفصل تغسل منه الابدان فهذا هو النسب الحقيق الدنسان ومن عرقه لم يتكبر بالنسب ويكون منسله بعدهد والمعرفة والناف الغطاء له عن حقيقة أصله كرجل لم بل عند نفسه من بني هاشم وقد أخبره بذلك والداء فلم بزل فيه مخوف الشرف في غماه وكذلك الخادم عدول لايشك في قولهم أنه اب هندى هام يتعاطى القاذ ورات وكشفو الهو جه التابيس علم فلم يتعاطى المشك في صدقهم أفترى ان ذلك يرقي شدما من كبره لا بل بصبر عند نفسه أحقر الناس وأذا هم فهو من استشعار الخزى لحسته في شغل عن أن يتكبر على غيره فهذا حال البصبر اذا تفكر في أصله وعلم أنه من النطفة والضعة والتراب (٢٩٥) اذلو كان أبوه ممن يتعاطى نقل التراب

أو يتعاطى الدم بالحمامة أوغيرهالكان بعلمه خسة المساء الماسة اعضاء المه للستراب والدم فسكيف اذا عرف أنه في نفسه من التراب والدم والاشاء القذرة التي يتسنزه عنهاهوفي نفسسه \*السب الثاني التكرير بالحال ودواؤهأن ينظر الى باطنه نظر العق الاء ولا ينظر الى الظاهرنظر الهاغ ومهما تظرالي ماطنه رأىمن القباغمابكدر علمه تعززه بالحالفانه وكل به الاقدار في جدع أحزائه الرجيع فىامعائه والبول في مثانته والمخاطفي أنفه والبزاق فى فمه والوسم فى أذنى والدم فى عروقه والصديد تحت بشرته والصنان تحت ابطه بغسل الفائط مدهكل بوم دفعةأو دفعتن ويترددكل ومالى الحلاءمرة أومرتين ليخرج من باطنه مالو رآه بعينه الاستقذره فضلاعن أنعسه أويشم مكل ذلك لمعرف قدارته وذله هدذا في حال توسطه وفىأول أمرهخلق

فضل وهذه غاية خسة النسب فالاصل وطأ بالاقدام والفصل تغسل منه الابدان فهذاه والنسب الحقيق للانسان ومن عرفه لم يتكبر بالنسب و يكون مثله بعدهذه المعرفة وانكشاف الغطاءله عن حقيقة أصله كر جل لم يزل عند نفسه انه (من)ولد (بني ماشم) بن عبد مناف جدالنبي صلى الله عليه وسلم (وقد أخبره بذلك والده فلم تزل فيه نتخوة الشرف) أي عظمته (فبينما هوكذلك اذا خبره) جماعة من المسلمين (عدول لابشك في قواهم انه ابن هندى علم يتعاطى القاذو رات ) أى مص الدماء (وكشفواله وجه التلبيس عليه) الى أنوثق به (فلم يبقله شك في صدقهم أفترى انذلك يبني شيامن كبره لا بل يصير عند نفسه أحقر الناس وأذلهم فهومن استشعار الخزى لحسته فى شغل عن ان يتكبر على غيره فهذا حال البصير ) الناقد (اذا تفكر في أصله وعلم أنه من النطفة والضغة والتراب اذلو كان أبوه من يتعاطى نقل التراب) مان كان كلسا اوز بالا (أو يتعاطى الدم) عمصه (بالجامة) أوالتشريط (وغيرهالكان يعلم به خسة نفسه لماسة أعضاء أسه للتراب والدم فتكمف ذاعرف انه في نفسه من التراب والدم والاشسماء القذرة التي يتنزه عنها هو )و يتباعد في نفسم (السبب الشاني الكبر بالحال ودواؤه أن ينظر الى باطنه نظر العقلاء المتاملين ولاينظرالى الظاهر نظر الهائم ومهما نظر الى باطنه) والدم (في عروقه رأى من الفضائح ما يكدر عليه تعززه بحماله فانه وكلبه الاقذار في جميع أحزائه الرجيع) أى العذرة (في امعائه والبول في مثانته والمخاط في أنفه والبزاق فى فيه والوسط فى أذنيه والدم في عر وقه والصديد تحت بشرته والصنان تحت ابطيه و يغسل الغائط) بيد. (كل يوم دفعة أودفعتين ويترددالي الله الله كل يوم مرة أومر تين ليخرج من باطنه مالورآه بعينه لاستقذره فضلاعن ان عسه أو يشمه )ولوأصاب منه شيأمن جسده أوثو به لساء مزاجه و بادرالي ازالة وفتراه مدة حاوسه واضعابه وعلى أنفه لئلايشمه (كلذلك ليعرف قذارته وذله هذا في حال توسطه وفي أول أمره خلق من الاقذار الشنبعية الصورمن النطفة ودم الحيض) ولذلك اذا علقت المرأة انقطع عنهاالدم (وأخرج من محارى الاقذاراذ خرج) أولا (من الصلب) أي من صلب أبيده (عمن الذكر مجرى المول) ومجرى الني غير مجرى المول عند دالشافعي رجمالته تعالى كاتقدم المكاذم عليه في سر الطهارة (عُمن الرحم مقيض دم الحيض عُ خرج من محرى) وفي نسخة من مخرج (القدر قال أنس) بن مالك (رحمالله تعالى كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه مخطبنا فيقذر البنا أنفسنا ويقول خرج أحدكم من محرى البول مرتين) الأولى من مجرى بول أسه والثانية من محرى بول أمه (وكذلك قال طاوس) المماني (لعمر بن عبدالعزيز) رجهماالله تعالى (ما هذه مشهة من في بطنه خوءاذرآه بتختر وذلك قبل خلافته) وُقد تقدم (هذا أوله و وسطه ولو ترك نفسه في حال حياته تومالم يتعهدها بالتنظف والغسل) بالماء (اثارت منه الانتان والاقذار ) أى انبعثت (وصارأ قذر وأنتن من الدواب المهدملة التي لا تتعهد في نفسها قط فاذا نظرانه خلق من أقذار واكن في أقذار وسيمون فيصير جيفة أقذر من سائر الاقذار لم يفتخر بجماله الذي هو يحضراء الدمن) أى الشعرة الخضراء في منبت سوء فان ما ينبت في الدمن وان كان ما ضرالا يكون نامرا

من الاقدار الشنيعة الصورمن النطفة ودم الحيض وأخرج من مجرى الافذار اذخرج من الصلب ثمن الذكر مجرى البول ثمن الرحم مفيض دم الحيض ثم خرج من مجرى القذر قال أنسر جه الله كان أنو بكر الصديق رضى الله عنه يخط مناف قذر المنا أنفسنا ويقول خرج أحدكم من محرى البول من تين وكذلك قال طاوس لعسمر بن عبد العزيز ماهذه مشية من في بطنه خوء اذر آه يت عتر وذلك كان قبل خلافته وهذا أوله ووسطه ولو ترك نفسه في حياته بومالم يتعهدها بالتنظيف والغسل الثارت منه الانتيان والاقذار وصاراً نتن وأقذر من الدواب المهملة التي لا تتعهد نفس هاقط فاذا نظر أنه خلق من أقدار واسكن في أقذار وسموت في صبر جيفة أقذر من سائر الاقذار لم يفتفر بحماله الذي هو كفيراء الدمن

وكاون الازهار فى البوادى فيه ماه وكذال الدصاره شيم الذر وه الرباح كيف ولو كان جاله باقداوى هذه الفياغ خاار الكان بحب أن لا يتكبر به على القبيح اذلم يكن قبح العبد بناه ولا كان جال الجيل الده حتى يحمد عليه كيف ولا بقاءله بل هوفى كل حيى يتصوّر أن يزول عرض أو حدرى أو قرحة أوسب من الاسبباب في كمن وجوه جدلة قد سمعت من الاسباب فعر فة هذه الامور تنزع من القلب داء الكبر بالجال لن أكثر تأملها به السبب الثالث التكبر بالقوة والايدى و عنعه من ذلك ان بعدم ماسلط عليه من العلل والامراض وانه لو توجيع عرق واحد في يده لصار أعجز من (٢٩٦) كل عاجز وأذل من كل ذليل وانه لوسلمه الذباب شيالم يستنقذه منه وان بقة لود خلت في توجيع عرق واحد في يده لصار أعجز من العالى وانه لوسلمه الذباب شيالم يستنقذه منه وان بقة لود خلت في المناه الدباب شيالم يستنقذه منه وان بقة لود خلت في المناه المناب شيالم يستنقذه منه وان بقة لود خلت في المناه المناب شيالم يستنقذه منه وان بقالود خلت في المناه المناب شيالم يستنقذه منه وان بقالود خلت في المناه المناه المناب شيالم يستنقذه منه وان بقالود خلت في المناه المناه المناب المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناب شياله المناه المناب شيالم يستنقذه منه وان بقالود خلت في المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناب المناه المناب المناه المناه المناه المناه المناب المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناب المناه المناه

وهوسر وعالفساد (وكاونالازهار في البوادي بينماهو كذلك اذصارهشما) يابسامتكسرا (تذروه) اى تسفيه (الرياح كف ولوكان جاله باقداوه ن هذه القباع خالدالكان عب أن لايتكريه على القبيع) الصورة (اذلم يكن قيم القبيم المه فنفيه ولا كان جال الحيل المه حتى عمد علم كيف ولا بقاءله بلهو فى كلحين) وفى نسخة - قد حالة (يتصوران مزول عرض أوجدرى أوقوحة أو بسبب من الاسباب) غير ماذكر (فكم من وجوه جيلة سمعت) أى قبعت بعدان كانت جيلة (بهذه الاسباب فعرفة هذه الامور تنزعمن ألقاب داء الكبر بالحال ان أكثرتاماها السبب الثالث التكبر بالقوة والايدى وعنعهمن ذلانماسلط علمه من العلل) العارضة (والامراض) الفاحنة (فانه لوتوجيع عرق واحد فيده) لسلب القرار و (اصار أعزمن كل عاحز وأذل من كلذليل) فكرنله من نعدمة على عرف اكن (وانه لوسليه الذباب) الذي هو أحقر المخلوقات (شيئاً لم يستنقذهمنه وان بقة لودخلت أنفه) لافسدت دماغه و بها كان هذا النمر وذ (أوغلة دخات أذنه لقتلته وانشوكة لودخلت رجله لاعرته ) عن المشي (وانحي يوم تعلل من فوَّته مالا ينعبر في مدة) من الزمان (فن لا يطبق شوكة ولا يقاوم بقدة ولا يقدر ان عنع عن تفس ذبابة فلا ينبغي ان يفتخر بقوته ) عم بنامل أن أصله من الثراب وهو أذلها يكون فايكون المعلوق مندمن القوة حتى يفتخر بها (ثم ان قوى الانسان لا يكون أقوى من حماراً و بقرة أوفد لأو جلواًى افتخار فىصفة تسمية لل المهائم فها السبب الرابع والحامس الغنى وكثرة المال وفي معناه كثرة الاتباع والانصار) والخدم (والنكبر بولاية السلطين) للمناصب (والنمكن من جهتهم وكلذلك تكبر بمعتى خارج عن ذات الانسان لا كالحال والقوة والعمل وهدا أقبح أنواع التكبر فان المنكر بماله كانه متكبر بفرسه وداره ولومات فرسه وانهدمت داره اعاد ذليلاوا التكبر بفكين السلطان وولايته النصب (الابصفة في نفسه بني أمره على ذاب هو أشد غلبانا من القدر فان تغير علمه) عزله عن ولا ينه وأسقطه من عنهو (كان أذل الحلق وكلمتكبر بأمرخارج عنذاته فهوظاهر الجهل) فاسد العقل (كيف والمتكبر بالغني لوتأمل لرأى في المود) والنصارى (من يزيد عليه في الغني والثر وه وا تعمل) بالاناث والامتعة (فأف لشرف يسمة لنه المود) والنصاري (وأف لشرف بأخذه السارق في لفظة واحدة فيعود صاحبه ذليلامفلسافهذه أسباب ليستفيذاته وماهوفيذاته لبساليهدوام وجوده وهوفي الاستحرة وبالونكال فالتفاخربه غاية الجهل وكل ماليس اليك فليس اك وشئ من هذه الاهور ليس اليك بلهي الى واهبه ان أبقاه بقي ال وان استرجه زال عنك وماأنت الاعبد ماوك لاتقدر على شي فن عرف الف) وتأمل فيه حق التأمل (الابدوان بزول كبره ومثاله ان يفتخر الغافل بقوّته و جاله وماله وحريته) وأعوانه (واستقلاله) في أموره (وسعة منازله وكثرة خبوله وغام نه اذشهد عابيه شاهدان عدلان عند حاكم منصف) عادل (بانه رقيق لفلان وان أبويه كانا ، لو كينه فعلمذلك) وثبت الديه (وحكم به الحاكم فعاء

أنفه أوغلة دخلت فى أذنه القتلنه وان شوكةلودخلت فى رحله لاعزته وانجى وم تعالمن فوته مالا ينعمر فى مدة فن لا بطيق شوكة ولا يقاوم بقةولا يقدرعلى ان يدفع عن فسد مذبابة فلا يابسغى ان يفتخر بقوّته مم ان قوى الانسان فلايكون أقوىمن حمارأو بقرةأو فيلأوجل وأىافتخارفي صفة سيقانفهاالهام \*السب الرابع والحامس الغنى وكثرة المال وفي معناه كيثرة الاتباع والانصار والتكبر بولاية السلاطين والتميكن منجهم وكل ذاك تكبر بعنى خارج عن ذات الانسان لا كالحال والقو والعملم وهذاأفيم أنواع الكبرفأن المتكبر عماله كائنه متكبربفرسه وداره ولومات فرسمه وانمدمت داره لعادذللا والمتكمر بتمكين السلطان وولايتمالا بصفة في نفسه بني أمره على قلب هوأشد

غلباذا من القدر فان تغيرعليه كان أذل الحلق وكل متكبر بأمر خارج عن ذاته فهو ظاهر الجهل كبف والمشكبر مالك من الغي الغيري المراق من المعلقة والمترف المراق الم

مالكه فاخذ و تخديم مافي بده وهومغ ذلك بخشى أن بعاقبه و يشكل به لنظر بعاد فى أمواله و تقديم فى طلب مالكه له عرف أن له مالكا ثم نظر العدد فرأى نفسه محبوسافى منزل قد أحد قت به الحداث والعقار بوالهوام وهوفى كل حال على و جل من كل واحدة منها وقد بق لاعلانه نفسه ولا ماله ولا بعرف طريقافى الجلاص البته افترى من هذا حاله هل يفغر بقدرته و ثروته وقوته وكماه أم نذل نفسه و بخضع وهذا حال كل عافل بصير فائه برى نفسه كذلك فلا علائر قبته و بدنه وأعضاءه وماه وهو (٣٩٧) معذلك بين آفات وشهوات وامراض

وأسقام هي كالعقارب والحمات عاف منهاالهلاك فن هذا حاله لا سكر بقوته وقدرته اذبع لمأنه لاقدرة له ولاقوة فهذا طريق علاج التكر بالاسباب الخارجة وهوأهون من علاج التكمر بالعمل فانهما كالان فىالنفس حديران بأن يفرح بهماولكن في التكبريهما أيضانوعمن الجهـل خني كاسنذكره السبب السادس الكرير بالعلم وهوأعظم الاتفات وأغلب الادواء وأبعدها عن قبول العلاج الابشدة وجهد حهدوذالذلان قدرالعلم عظم عندالله عظم عندالناس وهوأعظم من قدرالمال والحال وغبرهما بللاقدرلهما أص\_لاالااذا كانمعهما علم وعل ولذلك قال كعب الاحمار ان العملم طغمانا كطغمان المال وكذلك قالعر رضى الله عنه العالم اذازل زل رائده عالم فيعز العالم عن أنلاستعظم نفسه بالاضافة الى الجاهل لكمرة مانطق الشرع

مالكه فأخذه وأخذجهم مافى يديه وهو يخشى معذلك ان يعاقبه ويذكل به لافراطه فى أمواله وتقصيره فى طلب ماا كما لمعرف ان أهما ا كاثم نظر العبد فرأى نفسه معبوسا في منزل قد أحدقت به الحمات والعقارب والهوام وهوني كلحال على وجل من كلواحدة منهاوتدبق لاعاك نفسه ولاماله ولابعرف طريقاني الخلاص البتة افترى الزمن هذاحاله هل يفتخر بقدرته وثروته وفؤته وجماله أم يذل في نفسه ويحضع وهذا حالكل عاقل بصبر فانه وي نفسه كذلك فانه لاءاك رقبته وماله وبدنه وأعضاءه وهومع ذلك بين آفات وشهوات وأمراض وأسقامهي كالعقارب والحمان يخاف منهاالهلاك فن هذاحاله لايتكبر بقدرته وقوته اذيعلم انه لاقدرة وولاقوة فهذا طريق علاج التكبر بالاسماب الحارجة وهوأهون من علاج التكبر بالعلم والعمل فانهما كإلان في النفس جديران بان يفرحهما لكن في التكبر بهما أيضا نوعمن الجهل خفى كاسنذكره السبب السادس التكهر بالعلم وهوأعظم الاتفات وأغلب الادواء وأبعدهاعن قبول العلاج الابشدة شديدة وجهدجهيد وذلك لانقدرالعلم عظيم عنددالله عندا لناس وهوأعظم من قدرالالوالحال وغيرهما بللاقدراهماأص لاالااذا كانمعهماعلم وعلواذلك قال كعب الاحبار) رجهالله (ان العلم طغيانا كطعيان المال وقال عورض الله عنه العالم اذ ازل زل تركته عالم) الاولى بكسر اللام والثانية بفتحها وأخصرمنه زلة العالمزلة العالم وقد تقدم في كتاب العلم (فيجز العالم ان لا يستعظم نفسه بالاضافة الحالجاه لاالمكثرة مانطق الشرع بفضائل العلم ولن يقدر العالم على دفع المكبر الابمعرفة أمرين أحدهماان بعلمان عجة الله على أهل العلم أوكدوانه يحتمل من الجاهل مالا يحتمل عشره من العالموانه من عصى الله عن معرفة وعلم فحمّاية م أفش ) وأغلظ (اذلم يقض حق نعمة الله عليه في العالم واذلك قال الني صلى الله علىموسلم يؤتى بالعالم بوم القيامة فيلتى فى النيار فقندلق أقتابه ) أى امعاؤه (فيدور جماكم يدو رالحار بالرحاف طيف به أهدل النارف قولون مالك ) أى ماشأنك (فيقول كنت آمر بالخدير ولا آتبه وأخ مى عن الشروآتيه) قال العراقي متفق علمه من حديث أسامة بن زيد بلفظ ووي بالرجل وتقدم فى العلم فلت لفظ الشيخين بحاء بالرجل وفده فيقولون بافلان ماأصابك ألم تكن تأمر بابالمعروف وتنهاناعن النكر فيقول بلي قد كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنها كمعن المنكروآتيه ورواه كذلك أحدولفظ الجيدي والعوفي فيمست ديهما يؤتي رجل كانواليا فيلقى فيالنار فتتدلى أفتابه فيدورفي الناركايدو رالجار بالرحى فيعتمع البهأهل النارفية ولون ألست كنت تأمرنا بالعروف وتنهاناعن المنكر والبرق سواء وعندأبي نعيم فى الحليسة يجاء بالامير يوم القيامة فيلقى فى النيار فيطعن فهما كإبطءن الجيار بطاحونتمه فيقالله ألم تكن تأمر بالعروف وتنهي عن المنكر قال بلي واكن لم أكن لافعله وروى ابن النجار من حسديث أنس يؤتى بعلاء السوء يوم القيامة فيقذ فون في نارجهم فيدور أحدهم فيجهم بقصبه كما يدورا لحمار بالرحى فبقالله ياو والدبك اهتدينا فمابالك قال انى كنت أخالف ما أنها كم (وقد منال الله تعالى من يعلم ولا يعمل بالحار والكاب فقال مثل الذين حلوا التوراة عمل عملوها مثل الحار يحمل أسفارا أراديه علىاءاليهود) فانه مله يعملوا عاعلوا (وقال بلع بن باعورا) بن يرم بن برسم بن

وفضائل العلمولن يقد والعالم على دفع الكبر الاعمر فقائم من أحد هما أن يعلم أن عنالله على أهل العلم آكدوانه يحتمل من الجاهل مالا يحتمل عشره من العالم فان من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فنا يته أفش اذلم يقض حق نعمة الله عليه في العالم والمائة تعالى عن معرفة وعلم فنا يته أفش اذلم يقض حق نعمة الله عليه فالعلم والمنار فتقول كنت آمر بالخبر ولا العالم وم القيامة فيلق في النار فتقول كنت آمر بالخبر ولا التستواني عن الشروآ تيه وقد مشل الله سعائه وتعالى من بعلم ولا بعد مل بالخمار والكاب فقال عزو جلم اللذين حلوا التوراة على الخمار عمل أسفارا أواد به علماء الهودوقال في بلم بن باعوراء

واثل علمم نبأالذي آتيناه آباتنا فانسلخ منهاحتى بلغ فثله كثل الكاسان عمل عليه يلهث أوتتركه يلهث قال ابن عماس رضي الله عنهماأوتى للع كالمافأخلد الى شهوات الارض أي سكن حبده المهافشله مالكات انتعدملعلمه يلهث أوتتركه للهثأى سواءا تيتمالح كمةأولم أوته لابدعشهوته ويكفى العالم هذا الخطرفأى عالم لم تتسع شهوته وأىعالملم بامر بالخرالذي لارأته فهماخطر للعالم عظم قدره مالاضافة الى الجاهل فلتفكر فيالخطرالعظيم الذي هـو بصددهان خطره أعظم من خطرغبره كأنقدره أعظممن قدر غيره فهذا بذاك وهو كالك الخاطر ووحه في ملكه الكثرة أعدائه فانه اذاأخذ وقهر اشتهدى ان يكون قد كان فقيرا فكم منعالم دشتهسى فى الاسخرة سلامة الجهال والعداذ باللهمنيه فهذاالخطر عنعمن التكعر قانه ان كانمن أهل النار فالخنز برأفضلمنه فكيف يتكرمن هداماله فلا منبغي أن مكون العالم أكمر عندنفسدمن العمامة رضوان الله علمم وقد كان بعضهم يقول المتنى لم تلدنى أمي

مازن بن هاران بن تارح بن ناحور بن سروع بن ارغو بن فالغ بن عام بن شالخ بن ارفشذ بن سام بن نوح وقيل في نسبه غير ذلك وقيل هومن الكنعانيين وكان قد أوتى علم بعض كتب الله (واتل عليهم) أي على المهود (نبأ الذي آتيناه آياتنا) وكان أحد علياء بني اسرائم ل أوالمراديه أمية بن أبي الصلت فانه حينتذ قد كأن قرأ الكتاب وعلم ان الله تعالى مرسل رسولا في ذلك فرجان يكون هو فلا بعث الله محداصلي الله علىموسلم حسد وفدكفريه وهذا يروى عن عبدالله بن عرو (فانسلخ منها) أى من الا يان بالله كفر بهاأوأعرض عنها (حتى بلغ فتله كشل الكاب) وعام الاته بعد فوله فأنسلخ منهافا تبعه الشيطان فكان من الغاوين ولوشنالر فعناه بهاولكنه أخلد الى الارض واتبع هواه فثله كثل الكاب أى فصفة التي هى منل في الخسة كصفة المكاب في أخس أحواله وقوله أخلد الى الارض أي مال الى الدنيا او الى السفالة واتسعهواه فى بالرالدنماوا سترضاء قومه وأعرض عن مقتضى الا مان وكان من حقه ان يقول ولكنه أعرض عنها فأوقع موقعه أخلدالي الارض واتبعهواه مبالغة وتنبهاعلى ماحله عليه وانحب الدنيا رأس كل خطينة (قال ابن عباس) رضى المه عنهما (أونى بلع كتابا فأخاد الى شهوا فالارض) أي مال المهار وى عبد بن حيد وابن جو مروا بوالشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال هو بلم بم باعورا وفى لفظ بلعام بن باعر الذى أوفى الاسم وكانسن بني اسرائب لوروى ابن حريروا بن المنذر وابن أبي علتم عنا بنعباس قالهو رجل من مدينة الجبار بن يقالله بلعم أوتى اسم الله الاكبرفل الزل مهم موسى عليه السلامأتاه بنوعه وقومه فقالوا انموسى رحل حديدومعه حنود كثيرة وانهان يظهر علينا بملكافادع الله ان ودعناموسي ومن معه قال اني ان دعوت الله ان ودموسني ومن معه مضت دنياي وآخوتي فلم يزالوا به حتى دعاعلهم فانسلخ ما كان فيه و روى ابن أبي حائم وأبوالشيخ عن ابن عباس قال دور جل يدعى بليم من أهل البين أنا الله آياته فتركهاور وي ابن حرير عن محاهد قال هو بني من بني اسرائيل بقال له بليم أوى النبوة فرشاه قومه على ان يسكت ففعل وتركهم على ماهم علمه (ان تعمل عامه يلهث أوتنركه يلهث) واللهث ادلاع اللسان في التنفس الشديد أي يلهث داء الواء حل عليه بالزحر والعارد أو ترك ولم يتعرض له بخلاف مائرا لحبوانات لضعف فؤاده والشرطية في موضع الحال والمعنى لاهدافي الحالمين والتمثيل وافع موقع لازم التركب الذي هونفي الرفع ووهن المنزلة للمبالغة والبيان وقيل لمادعاعلى موسى خرج لسانه فوقع على صدره و جعل يلهث كالمكاب (أى سواءاً تيته أولم أوته فلابدع شهوته) وقال ابن عباس أى ان حل الحكمة لم يحملها وان ترك لم يتد لحير كالكاب ان كان را بنا يلهث وان طرد يلهث وقال قنادة هذامثل الكافرمت الفؤاد كالمت فؤاد الكاب وقال عكرمة هم أناس من الهودوالنصاري والحنفاء عن أعطاه الله آياته وكاله فانسلخ منها فعله مثل الكاب وقال مجاهد قوله ان محمل علمه أى ان تطرده دانكور حليك وهومثل الذي يقرأ الكاب ولايعمل به وقال الحسسن ان تحمل عليه أى تسعى عليه وقال ابن حر برالكاب منقطع الفؤاد لافؤادله مثل الذي يترك الهدى لافؤادله اغافؤاده منقطع كانضالاقبل وبعد (ويكفي العالم هذاالطورةأى عالم يتبع شهوته )وركن الما (وأى عالم لم يأمر بالخبر الذي لا يأتمه فهما خطر العالم عظم قدره بالاضافة الى الجاهل فليتف كمر في الخطر العظيم الذي هو بصدده فانخطره أعظم من خطر غير كان قدره أعظم من قدر غيره فهذا) يقابل (بذاك) فانظر أجماأرج (وهو كالك الخاطر مروحه في ملكه لكثرة أعدائه فانه اذا أخذوتهم ) واذل (اشتهـ ي أن يكون قد كان فقيرا) من آحاد الرعية ولم يكن ما يكا (فيكم من عالم يشته ي في الا خوة ) لما يعان الاهوال (سلامة الجهال والعداذ بالله تعالى منه فهذا الخطر عنع من التكبر) و بشغله عنه (لانه أن كان من أهل النارفالخنز مرافضل منه) اذلاحساب على الخنز ر (فكيف يتكرمن هذا عاله فلا ينبغي ان يكون العالم أكبر عندنفسه من العماية رضوان الله علمهم وقد كان بعضهم يقول بالبتني لم تلدني أي روى ذلك من قول عررضي الله ويأخذالا من خوا العاقبة فكانوا برون أنفسهم أسوأ الله في ويقول الآخوليني كنت طيرا أوكل وية ول الا خوليتي لم أل شيأ مذكورا كل ذلك خوفا من خطر العاقبة فكانوا برون أنفسهم أسوأ الامن الطير ومن التراب ومهما أطال فكره في الخطر الذي هو بصده والبالكانية كبره و رأى نفسه كانه شرا خلق ومناله مثال عبد أمن مسده بأمو رفشر عفها قترك بعضها وأدخل النقصان في بعضها وشك في بعضها أنه هل أداها على ما يرتضيه سيده أم لافأ خبره مخبران سيده أرسل البهر سولا بخرجه من كل ما هوفيه عربانا ذله لاو يلقبه على ابه في الحروا الشمس زمانا طويلاحي اذا ضاف عليه الامرو بلغ به المجهود أمر برفع حسابه وفتش عن جميع (٣٩٩) أعماله قاملها وكثيرها ثم أمر به الى

سعن ضــق وعذابدائم لاروج عنهساعة وقدعل أنسيد وقد فعل بطوائف منعسده مثل ذلك وعفا عن بعضهم وهولا يدرىمن أى الفر يقن بكون فاذا تفكر فىذلك انكسرت نفسه وذل و بطل عزه و كبره وظهرخنه وخوفهولم يتكبر على أحدد من الخلق بل تواضع رجاءأن يكونهو من شفعائه عند نزول العداب فكذلك العالماذا تفكر فسماضعه من أواس ر به معنامات على حوارحه وبذنو بفى اطنه من الرياء والحقدوا لحسدوالعب والنفاق وغيره وعلمماهو بصدده من الخطر العظيم فارقه كبره لاعالة \*الاص الثانى أن العالم يعرف أن الكرلابلسق الاباللهءز وجل وحده وأنه اذاتكس صارممقو تاعند الله بغيضا وقد أحساللهمندهأن يتواضع وقال لهاناك عندى قدرامالم ترلنفسك قدرا فان رأيت لنفسك قدوا فلاقدراك عندىفلا

عنه بالفظاليت أم عرلم تلد عرايتني كنت كبشا لاهلي فسمنوني فذبحوني وأكاوني (ويأخذا الآخر) منهم ( تبنة من الارض و يقول بالبتني كنت هـ ده التبنة و يقول الا تخرليتني كنت طيرا) آوى الى الأشحار وآكلالثمار ولاأشاهد هولالقيامة (ويقولالا خوليتني لمألذ شميأمذكو راكل ذلك خوفامن خطر العاقبة فكانوا ورون أنفسهم اسوأ حالا من الطير ومن التراب) ومن التبنة وماأ شدمه ذلك من المحتقرات (ومهما أطال فسكره في الخطر الذي هو بصدده والبالكلية كبره ورأى نفسه كانه شراخلق) فهذه مشاهدة العارفين الكاملين (ومثاله مثال عبد أص وسيده بأمور فشرع فيها) بالعمل (وترك بعضها) عُاونًا (وأدخل النقصان في بعضها وشك في بعضها أنه هل أداها على ما رتضيه سديده أم لافاخبره مخبراً ن مولاه أرسل اليه رسولا يخرجه من كلماهوفيه عرياناذليلاو يلقيه على بابه في الشمس والحرزماناطويلا حتى اذاضاق علمه والامر وبلغ به المجهود) أى نهاية طاقته (أمر برفع حسابه وفتسعن جميع أعماله قليلهاوكثيرها مُ أمريه الى سعن ضيق وعذاب دام لابروح عنه ساعة وقدعل ذلك العبد (انسيد، قد فعل بطوائف من عبيده مثل ذلك وعفاعن بعضهم وهولا يدرى من أى الفريقين يكون ) أمن العذبين أممن الخالصين (فاذا تفكرفى ذلك الكسرت نفسه وذل وبطل عزه وكبره وظهر حزله وخوفه ولم يتكمر على أحد من الخلق بل تواضع) وخشع (رجاء ان يكون من شفعائه عند نزول العذاب به فكذلك العالم اذاتفكر فيماضيعه من أوامرريه) وقصر فيها (بجنايات على جوارحه وبذنوب في باط ـه من الرياء والمقدوا لحسدوالعب والنفاق وغيره وعلم ماهو بصدده من الخطر العظيم فارقه كبره لامحالة الامرالثاني ان العالم يعرف ان السكير لا يليق الابالله عز وجل وحده ) لقوله تعالى وله السكيرياء في السموات والارض (وانه اذا تكبر صارممقو تاعندالله بغيضا) لانه نازع صفة من صفاته تعالى (وقد أحب الله تعالى منه ان يتواضع) وأثنى على من اتصف به (وقاله ) باعدى (ان لك عندى قدرا) أى منزلة ومقاما (مالم تولنفسك قدرافان رأيت لنفسك قدرا فلاقدراك عندى ولابدان يكلف نفسه ما يحبه مولاه منه وهذا) الفهم (يزيل التفكر عن قلبه وان كان يستيقن انه لاذنب له مشالاً وتصوّر ذلك ) من غيرا ستيقان (وج ذارًال الكبر عن الانساء) عليهم السلام (اذعلواانمن نازعالله فيوداء الكبرياء) بان أراد ان رُندى به (قصمه) أى كسره وقطعه (وقدأم هم الله تعالى ان يصغر واأنفسهم) ويذللوها (حنى بعظم عند الله يحلهم فهذا أرضام البعثه على التواضع لامحالة) و يحمله على الاتصاف به (فان قلت فكيف يتواضع للفاسق المنظاهر بالفسق والمبتدع) الحامل على بدغته (وكيف برى نفسه دونهم وهوعالم عابد) ورعتني (وكيف يجهل فضل العلم والعمادة عندالله وكيف يخطر بباله وهويعلم انخطر الفاسق المتدع أكثرفاعلم انذلك اغاءكن مالتفكر في خوار الحاقة بل لو نظر الى كافرلم عكنه ان يتكبر عليه اذيت ور) في العقل (ان يسلم الكافر فعتمله بالاعبان ويضل هذا العالم و يختمله بالكفر ) عياذا بالله منه وقد وقع ذلك لكثير منهم وحكاية ابن السقاء والقطب عبد القادرالجيلاني في دخولهماعلى أحد الاولياء المحكاشفين مشهورة في المناقب

بدوان يكاف نفسه ما يحبه مولاه منه وهذا بزيل التكبر عن قلبه وان كان يستبق أنه لاذنب مثلاً وتصوّر ذلك وم ذارال التكبر عن الانبياء علم السلام اذعلوا أن من نازع الله تعالى فى رداء الكبرياء قصه موقد أمرهم الله بان يصغر واأ نفسهم حتى بعظم عندالله يحلهم فهذا أيضا مجايده عنه عالى النواضع لا يحاله قان قلت فكيف يتواضع للفاسق المتظاهر بالفسق والمبتدع وكيف برى نفسه دونم موهو عالم عابد وكيف يحهل فضل العلم والعبادة عندالله وكيف يغنيه ان يخطر بباله خطر العلم وهو يعلم ان خطر الفاسق والمبتدع الشرفاع لم ان ذلك اعمام كان المتفكر في المناف المحلم والمواقع في الكفر

والكبيرمن هوكبيرعندالله في الاستخور والدراه لكفره وقدر زقه الاسلام وفاق جميع المسلمين الاأبابكر وحده فالعواقب مطويه عن العبادولا وضى التدعنسة قبل اسلامه فاستحقره وازدراه لكفره وقدر زقه الاسلام وفاق جميع المسلمين الاأبابكر وحده فالعواقب مطويه عن العبادولا منظر العاقل الاالى العاقبة وحميع الفضائل فى الدنيا تواد للعاقبة فاذا من حق العبدان لا يستكبر على أحديل ان نظر الى جاهل فال هذا عصى الته يحهد لو أناعصيته بعلم فهو أعذر من وان نظر الى عالم فال هدذا قد علم الم أعلم فكيف أكون مثله وان نظر الى كبيرهو أكبر منه سنافال هدذا قد أطاع الله قبد الى فكيف أكون مثله وان نظر الى مبتدع أو كافر قال ما مدريني لعله يختم له بالاسلام و يختم لى (٤٠٠) عاهو عليه الاستريني لعله يختم له بالاسلام و يختم لى (٤٠٠) عاهو عليه الاستريني لعله يختم له بالاسلام و يختم لى (٤٠٠)

(والكبير من هوكبيرعندالله في الا تنحرة والكاب والخنزير أعلى من تبة بمن هوعندالله من أهل النار وهولايدري ذلك فكم من مسلم نظرالي عمر رضي الله عنه قبل اللامه فاستحقره وازدراه لكفره وقدر زقه الله الاسلام وفاق) بعدد لك (جميع المسلمن الاأبا بكر) رضى الله عنسه (وحده) بنص ماطلعت شمس ولاغر بت على أفضل من أبي بكر كماهوفي الخبر (فالعواف معاوية عن العباد) لاعلم لهم بها (ولاينظر العاقل الاألى العاقبة وجميع الفضائل) انما (تراد للعاقبة فاذامن حق العيدان لا تسكير على أحد) أمدا (يل انظرالى عاهل قال هـ داعمى الله يحهل وأناعصيته بعلم فهذا أعذرمني أى يقبل عدره أكثرمني (وان نظرالى عالم قال هذا قدعلم مالم أعلم) وحصل مالم أحصل (فكيف أكون مثله وان نظرالي كبير هو أكبر منه سناقال هذا قداً طاع الله قبلي وعبد الله قبلي (فكيفُ أكون منله وان نظر الى صغير قال انى عصيت الله قبله فكيف أكون مثله وان نظر الى مبتدع أوكافر قالمايدر يني لعله يختمله بالاسلام)ولعل المبتدع يتو بو يحسن اله (و يختم لى عاعليه الآن) من الكفر والابتداع (فليس دوام الهداية الى كالم يكن التداؤهاالي)اذهي بيد الله تعالى (فبملاحظة الخاتمة يقدرعلى ان ينفى) وصف (الكبرعن نفسه) و مزيله (وكلذلك بان يعلم ان الحكال) اعماهو (في سعادة الاتنوة والقرب من الله لافيما يظهر في الدنيا عالايقاءله) ولادوام (ولعمرى هذا الخطرمشترك بن المدكمر والمسكم على ولحدأن مكون مصروف الهمة الى نفسهمشغول القلب يخوفه لعاقبته لاان دشتغل يخوف غيره فان الشفيق بسوء الظائمولع وشفقة كلانسانعلي نفسه فاذاحبس جاعة فى جناية ووعدو أبان تضرب رقابهم يتفرغوا لتكبر بعضهم على بعض وانعهم الخطر )جمعا (اذ شغل كل واحدهم نفسه عن الالتفات الى هم غيره حتى كان كل واحدهو وحده في مصيبته وخطره فان قلت فكمين أبغض المبتدع في الله وأبغض الفاسق وقد أمرت ببغضهما غمم ذلك أتواضع لهماوالج عبينه مامتناقض فاعلم أنهذا أمرمشتبه يلتبس على أكثر الخلقاذ عترج غضبك لله في انكار البدعة والفسق بكبرالنفس والا دلال) أى الاعجاب (بالعلم والورع فكم منعابد جاهلوعالم مغروراذارأى فاسقا) من الفساق (جلس بجنبه أزَّعه) أى أقامه (من عنده وتنزه عنه )أى تباعد (بكبر باطن فى نفسه وهو طان انه قدغضب لله ) وليس كاطن (كاوقع لعابد بني اسرائيل مع خليعهم) وتقدمذ كروقر يما (وذلك لان الكبرعلى المطيع ظاهر كونه شراً والحدرمنه ممكن والمكبر على الفاسق والمبتدع بشبه الغضب لله وهو خير فان الغضبان أيضا يتكبر على من غضب عليه والمتكبر بغضب وأحدهما يثمر الاسخر ويوجبه) فالغضب يوجب التكبر والتكبر يوجب الغضب (وهما بمرجان ملتبسان لاعيز بينهما الاالموفقون) بألله تعالى (والذي يخلصك من هذا أن يكون الحاضر على قلبك عند مشاهدة المتدع أوالفاسق أوعند أمرهما بالعروف أو)عند (نهيهما عن المنكر ثلاثة أمو رأحدها

الخاعمة بقدرعلى انسفى الكر عن نفسه وكل ذلك مان معلم أن الكمال في سعادة الاستخوة والقرب من الله لافسما يظهر في الدنيا مالابقاء له واعمرى هذا ألخطر مشترك بينالمتكبر والمتكبر علىهولكنحق على كل واحد أن يكون مصروف الهمةالينفسه مشفول القلب يخوف لعا قبتمه لاان يشتغل يخوف غيره فان الشفيق بسوءالظن مولع وشمفقة كل انسان على نفسه فاذا حس جاءـة في سنامة ووعدوا بأن تضرب رقاب-م لم يتفرغوال كمر بعضهم على بعض وان عهدم الخطراذشغل كل واحدد هم تفسمه عن الالتفات الى هـم غـيره حتى كأن كل واحدهو وحدده في مصينه وخطره فانقلت فكمف أبغض البتدع فىالله وأبغض

الفاسق وقد أمرت بغضهما ثم عذلك أتواضع لهما والجدع بينهما متناقض فاعلمان هذا أمر مشتبه يلتبس على التفاقد أكثرا للمالة عند من المنه في المنكار البدعة والفسق بكبرالنفس والادلال بالعلم والورع في من عابد باله وعالم مغر وراذارأى فاسقا جلس بحنبه أزعه من عنده وتنزه عنه بكبر باطن فى نفسه وهو طان أنه قد غضب لله كا وقع لعابد بنى اسرائل مع خليعهم وذلك لان الكبر على المطيم عظاهر كونه شراوا لحذر منه مكن والدكبر على الفاسق والمبتدع بشبه الغضب لله وهو خبرفان الغضبان أيضايت كبرعلى من غضب على عند مشاهدة المنتركة وموجبه وهما مرهما بالعروف ونهم ماعن المنتكر ثلاثة أمور أحدها الحاضر على قلل عند مشاهدة المبتدع أو الفاسق أوعند أمرهما بالعروف ونهم ماعن المنتكر ثلاثة أمور أحدها

النفاتك الى ماسبق من ذنو بكوخطا بال المصغر عند ذلك قدرك في عمنك والثانى أن تكون ملاحظتك المأنث مقدر به من العلم واعتقاد الحق والعدمل الصالح من حدث انها انعمة من الله تعالى على فاله المنة فيه لالك فترى ذلك منده حتى لا تجب بنفسك واذالم تجب لم تتكبر والثالث ملاحظة ابم ام عاقبتك وعاقبته أنه و عماية تم لك بالسوء و يختم له بالحسنى حتى بشغلك الخوف عن التكبر فان فلت فكرف أغضب مع هذه الاحوال فاقول تغض لمولاك وسدك اذاً مرك أن تغضب لا لنفسك وأنت في غضبك لا ترى نفسك باحداد صاحبك هالك بل يكون خوفك على نفسك عاعلم الله من خوفك على المناف المعالمة على المناف المعالمة الما المعالمة الما المعالمة الما المعالمة الما المعالمة الما المعالمة الما المناف المعالمة الما المعالمة المعالمة الما المعالمة الما المعالمة الما المعالمة المعا

ضرورة الغضب لله أن تتكبر على المغضو بعليه وترى فدرك فوق فدره فاذول اذا كان المال غلام وولدهوقرة عمنه وقدوكل الغلام بالوادليرافيه وأمره أن يضر به مهماأساء أديه واشتغل عالالسقيه و بغض علىمفان كان الغالم محمامط عالمولاه فلايحد مدامنأن مغض مه\_مارأى ولده قدأساء الادب واغما مغض علمه letto ettipianos ettip وبدالتقر سامتثال أمره آليه ولانه حرى من ولده ما بكره مدولاه فيضرب ولده و افضاعلهمي غبرتكر علمه بل هومتواضعله رى قدره عندمولاه فوق قدر نفسه لانالولدأعزلا عالة من الغلام فاذن ليسمن ضرورة الغضب التكمر وعدم التواضع فكذلك عكنك انتنظر الىالمبتدع والفاسق وتظن أنهربما كانقدرهما فىالا خرة عندالله أعظم الاسبق لهما من الحسي في الازل ولما

التفاتك الى ماسبق من ذفو بكوخطاياك وسائر مافصرت فيه من أوامرالله وفواهيه (ليصغر عند ذلك قدرك فى عينك فلاترى لنفسك مقاما (والثانى اماأن تسكون ملاحظتك لماأنت متميز به من العلم واعتقاد الحق والعمل الصالح من حيث انها نعمة من الله عليك فله المنة فيسه لالك فترى ذلك منه حتى لا تعب بنفسك واذالم اعجب لم تتكبر ) وفي بعض النسخ لم تذفر (والثالث ملاحظة ابهام عاقبتك وعاقبة انه ربمايختم المالسوء ويختمله بالحسنى حتى بشغلك الخوف عن التكبرعليه) فاذاحضرت هذه الامور الثلاثة عندمشاهدة هؤلاء أوعندأمرهم ونهمم برحى أن يكون غضب ملله تعالى (فانقلت فكيف أغضب مع وجود (هذه الاحوال فأقول فضب لولاك وسيدك اذ أمرك أن تغضب له لالنفسك وأنت فىغضبك) عليه (لاترى نفسك ناجياوصاحبك هالكابل يكون خوفك على نفسك لماعلمالله منخفايا ذنوبك) ودفائق معاصيك (أكثر من حوفك عليه مع الجهل بالخاتمة وأعرفك ذلك بمثال) يفهـ مك المقصود (لتعلمانه ليسمن ضرورة الغضاسة ان تسكيره لي المفضوب عليه وترى قدرك فوق قدره فاقول اذا كان للملك غلام و ولدهوقرة عينه ) والعز يزعنده (وقدوكل الغلام بالولد ليراقبه ) و يحافظ عليه (وأمره بان نضر به مهماأ ساء أدبه واشتغل عالابليق به و بغضب عليسه فان كان الغدادم محمامطيعا لمولاه) وفي نسخة مطبعا عمالمولاه (فلا يجد بدامن أن يغضب مهدمار أى ولده قد أساء الادب واعا يغضب عليه اولام) لالنفسم (لانه) أىمولاه (أمره بهولانه بريدالتقر بامتثال أمره اليه ولانه حرى من ولده ما يكره مولاه فيضر بولده و بغض علمه من غيرة كبرعليه بل هومتواضع له ) عارف به ( رى قدره عندمولاه فوق قدرنفســه لان الولدأ عزلا محالة من الغلام) وأقرب (فاذا ليسمن ضرورة الغضب التكبر وعدم التواضع فكذلك عكنك أن تنظر الى المبتدع والفاحق وتظن أنه ربحا كان قدرهما عندالله فىالآ خرة أعظم لماسبق لهمامن الحسني فىالازل ولماسبق لكمن سوء القضاء فى الازل وأنت غافل عنه ومع ذلك فتغض يحكم الام محبة لمولاك اذحرى ما يكرهه ) ونهى عنه (مع النواضع لن يحوز أن يكون عنده أفر بمنك في الأخرة فهكذا يكون بغض العلماء الاكلس) المقطنين (فينضم اليه الخوف والتواضع واماالغرور) بعلمه (فانه يتكبرو رجو لنفسه أكثر بمار جوه لغيره معجهله بالعافية وذلك غاية الغرور) وهومهاك (فهذا سبيل التواضع لن عصى الله واعتقد البدعة مع الغضب عليه و مجانبته بحكم الامر) الالهي (السبب السابع التكبر بألورع والعبادة وذلك أيضافتة عظمة على العباد) والورعين (وسيبله أن يلزم قلبه التواضع أسائر العباد وهوأن يعلم أن من تقدم عليه في العملم لاينبغي أن يتكمر عليه كيفها كان لما عرفه من فضيلة العلم وقد قال تعالى) في كتابه العزيز (هل يستوى الذين بعلون والذين لا يعلون) تقدم اله كلام عليه في أوّل كتاب العلم (وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفصلى على أدنى رجل من أصابي) رواه الترمذي والطبراني منحديث أبي أمامة

( 01 - ( اتعاف السادة المتقين ) - ثامن ) سبق الدن سوء القضاء في الازلونت غافل عنه ومع ذلك فتغف بحكم الإمريحيدة لمولاك اذحرى ما يكره مع مع التواضع لمن يجوزان يكون عند و أقرب منك في الا تحرة فه كذا يكون بغض العلماء الا كاس فينضم المدة الخوف والتواضع وأما الغرور والله يسكبرو برجولنفسه أكثر بما برجوه الغبره مع جهاله بالعاقبة وذلك غاية الغرور وفهذا سبل التواضع لمن عصى الله أواعتقد البدعة مع الغضب عليه ومجانبة محكم الامر \* (السبب السابر) \* التكبر بالورع والعبادة وذلك أوضافتنة عظمة على عصى الله أن يلزم قلبه التواضع لسائر العباد وهوان بعلم أن من يتقدم عليه بالعلم لا ينبغي أن يتكبر عليه كيفه ما كان لما عرفه من فضيلة العباد وسبيله أن يلزم قلبه التواضع لسائر العباد وهوان بعلم أن من يتقدم عليه بالعالم لا ينبغي أن يتكبر عليه كفضل على أدنى ولمن أصحاب العلم وقد قال تعالم على العابد كفضل على أدنى وحل من أصحاب

الى غيراك مماورد فى فنل العلم فان قال العابد ذلك العالم عامل بعلموهذا عالم فاح فيقال له أماعر فت ان الحسنات بذهبن السمات وكما أن العلم وكمن أن يكون حسة على العالم فكذلك عكن أن يكون وسيله له وكفارة لذنو به وكل واحد منه ما مكن وقد وردت الاخبار عما شهد لذلك واذا كان هذا الامر غائبا عند له أن يحتقر عالما الربيج علمه التواضع له فان قلت فان صح هذا فد نبغي أن يكون العالم أن برى نفسه فوق العابد لقوله عليه السلام فضل العالم على العابد كفضلى على أدنى وجل من أصحابي فاعلم أن ذلك كان ممكم العالم عاقبة أمره وحاءة الامر مشكول فيها في العابد كفضلى على أندن والعالم الفاسق لذنب واحد كان يحسبه هينا وهوء ندالله أشد من حال الحالم الفاسق لذنب واحد كان يحسبه هينا وهوء ندالله علم وقد مقتم به واذا كان هذا ممكن كان عدالله أمر نفسه لا أمر غيره واذا كان هذا ممكن كان عداله الفاسق لذنب والعالم خانفا على نفسه وقد كلف أمر نفسه لا أمر غيره

بلفظ كفضلى على أدنا كم قال الترمذي حسن صبح غريب وقد تقدم في كتاب العلم و روى الحرث بن أبي أسامة فىمسنده وابن حبان فى الضعفاء وابن عبد البرفى العملم وابن النجار من حمديث أبي سعيد الفظ كفضلى على أمى (الى غيرذلك مماوردف فضل العلم) عماتقدم جمعهافى كتاب العلم (فان قال العابد ذلك لعالم عامل بعله وهذا عالم فاحر فيقالله أما علت أن الحسنات بذهبن السيمات وكاأن العلم عكن أن يكون عنه على العالم فكذلك عكن أن يكون وسيلة له الى النجاة وكفارة اذنوبه وكل واحد منهما بمكن وقد وردت الاخبار عاشهد لذلك فاذا كانهذا الام غائباعنه لم عزله أن عنقر عالما بل عب عليه أن يتواضعه) و براه بعين الكلل (فان قلت فان صع هذا فينبغي أن يكون العالم أن برى نفسه فوق العايد لقوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي فاعلم أنذاك كان عكما لوعلم العالم عاقبة أمره ونعامة الامر فشكول فيها) غيرمعاومة لاحد (فيحتمل أن عوت عيث أن يكون عاله عندالله أشد من حال الجاهل الفاسق بذنب واحد كان يحسبه هبنا وهوع ندالله عظم وقدمقنهه) وأبغضه بسببه (واذا كانهذا ممكا كانعلى نفسه خانفا فاذا كلواحد من العالم والعابد خائف على نفسه وقد كلف أمر نفسه لاأمر غيره فبكون الغالب عليه في حق نفسمه الخوف وفي حق غيره الرجاء وذلك عنعه من الكبر بكل حال فهذا حال العابد مع العالم فامامع غير العالم فينقسمون في حقه الى مستورين والى مكشوفين فينبغي أن لايتكبر على المستور) الذي لم يحاهر بمعصيته ( فلعله أقل منه ذنو باواً كثر منه عبادة وأشدمنه حبالله وأمالكشوف عاله) عندالناس (انام يظهراك من الذنوب الاماتز يدعليه ذنوبك في طول عرا فلا ينبغي أن تتكبر عليه ولا يمكن ) ال (أن تقول هدذا كثرمني ذنبا لان عدد ذنو بكوذنوب غيرك في طول العمر لا تقدر على احصائها حتى تعلم المكثرة) فيها (نعم عكن أن بعملم ان ذنو به أشد كالورأيت منه القتل والشرب والزنا) وغيرهامن المكائر (ومعذلك فلا ينبغي أن تشكير عليه اذ ذنو سالقل من الكبر والحسدوالريا والغلوا عتقاد الباطل والوسوسة في صفات الله تعالى وتغيل الخطأ فىذلك كلذلك شديد عندالله) مؤاخذيه العبد (فرعاحرى علىكفى باطنك من خفايا الذنوب ماصرت به عندالله عقومًا) وأنت لاتشعر (وقد حرى الفاسق الظاهر الفسق من طاعات القلاومن حسالله واخلاص وخوف وتعظيم لامرالله (ماأنت خال عنه وقد كفرالله بذلك عنه سيات ته فينكشف الغطاء وم القيامة فتراه فوق نفسك بدر جات فهذا عكن والامكان البعيد فياعل ك ينبغي أن يكون قر يباعندك ان كنتمشفة اعلى نفسك ولاتنفكر فيماه وممكن لغيرك بل فيماه ومخوف فيحقك فانه لاتزر وازرة وزر أخرى أى لا تعمل حاملة ذنب نفس أخرى (وعذاب غيرك لا يخفف شيأ من عذابك فاذا تفكر تفهذا الخمار كأن عندل شغل شاغل عن التكمروعن أن ترى نفسك فوق نفس غيرك وقد قال وهب بن منبه) المانى رجه الله تعالى (ماتم عقل عبد حتى يكون فيه عشرخصال فعد تسعاحتى بلغ العاشرة فقال العاشرة

فسنغى أن مكون الغالب عليه فىحق نفسه الخوف وفي حق غيره الرحاء وذلك عنعهمن التكريكل حال فهذا حال العائدمع العالم فامامع غدير العالم فهدم منقسمون فيحقمالي مستورين والىمكشوفين فلنغى أن لالتكرعلي المستو رفاءله أقلمنهذنو با وأكثرمنه عبادة وأشدمنه حبالله وأماالكشوف عاله ان لم نظهر الدسن الذنوب الا ماتز يدعايه ذنو بك في طول عدرك فلاينبغي أن تتكر علمه ولاعكن أن تقولهو أكثر منى ذنىالانء لد ذنو للفى طول عرك وذنوب غبرك في طول العمر لاتقدر على احصائهاحتى تعملم الكثرة نعرعكن أن تعلمان ذنو به أشدكالورأيتمنه القتل والشرب والزناومع ذاك فلاينبغي أن تشكرعامه اذذنوب القلوبمن الكر والحسد والرياء والغل واعتقاد الماطل والوسوسة فىصفات الله تعالى وتخسل الحطأفى ذلك كل ذلك شديد

عندالله فر عاحى عليك في اطنك من خوا الذنوب ما صرت به عندالله مقو تاوقد حرى الفاسق الفاهر الفسق من طاعات وما القاوب من حب الله واخلاص وخوف و تعظيم ما أنت خال عنه وقد كفر الله بذلك عنه سيات نه فينكشف الغطاء بوم القيامة فتراه فون نفسك بدرجات فهذا تمكن والامكان البعد في عاملك ينبغي أن يكون قريبا عندلك ان كنت مشفة على نفسك فلا تنف كرفيم اهو محكن لغيرك بل فيما هو خوف في حقك فانه لا تزر وازرة وزراً خرى وعذاب غيرك لا يخفف شياً من عذا بك فاذا تفكرت في هذا الخطر كان عندك شغل شاغل عن التكمر وعن ان ترى نفسك فوق غيرك وقد قال وهب بن منه ما تم عقل عبد حق يكون في عشير خصال فعد تسعة حقى باغ العائم قدة الله العائم وعن ان ترى نفسك فوق غير كوقد قال وهد بن منه ما تم عقل عبد حق يكون في عشير خصال فعد تسعة حقى باغ العائم قدة الله العائم وعن ان ترى نفسك فوق غير كوقد قال وقد قال العائم و

وماالعاشرة بهاساد بعده و بهاه لاذ كره أن ترى الناس كلهم خيرا منهوا عالناس عنده فرقتان فرقة هى أفضل منه وأرفع وفرقة هى شرمنه وأدنى فهو يتواضع للفرقتين جيعا بقلبه ان رأى من هوخير منه سره ذلك وتنى أن يلحق به وان رأى من هو شرمنه كال لعل هذا ينجو و أهلك أنا فلا تراه الاخالة امن العاقبة و يقول لعل برهذا باطن فذلك خيرله ولا أدرى لعل فيه خلقا كر عابينه و بين الله فيرحه الله و يتوب عليه و يختم له بأحسن الاعلل و برى طاهر فذلك شرلى فلا يأمن في الطهر ممن الطاعة أن يكون (٤٠٣) دخلها الا تفات فأحبطتها ثم قال فيندند

كلعقاله وسادأهل زمانه فهذا كالمة وبالجلة فن حة ز أن مكون عندالله شــ قداوقد سق القضاءفي الازل بشقوته فالهسسل الى أن سكدر عالمن الاحوال نعماذاغلبعليه الخوف رأىكل أحدخيرا من نفسه وذلك هو الفضالة كاروى أنعابدا أوى الى حيل فقيل له في النوم اثت فلانا الاسكاف فسلهأن بدعو لك فأتاه فساله عين عله فأخبره انه يصوم النهار و مكتسب فستصدق سعضه واطعرعاله بمعضه فرجمع وهو يقول انهذا لحسن ولكن ليسهدا كالتفرغ لطاعة الله فأتى في النوم ثانيا فقلله ائت فلانا الاسكاف فقلله ماهذاالصفارالذي وجهان فأناه فسأله فقالله مارأت أحدا من الناس الاوقع لى أنه سنحو وأهلك أنافقال العالم بدهوالذي مدل على فضيلة هذه الخصلة قوله تعالى بؤتون ماأوتوا وقلوب-م وجلة أنهمالي رب-مراجعون أىانهم ووتون الطاعات وهمعلى وجل عظيم من قبولها وقال

وماالعاشرة) أخرجه أنونعم في الحلية فقال حدثنا أنوعبدالله محد بن أحد بن خلد حدثنا الحرث بن أبىأسامة حدثنا داود بنالحبر حدثناعبادين كثيرح وحدثناأ جد بنالسندى حدثناا لحسن بنعلوية القطان حدثنا اسمعيل بن عيسى حدثنا اسحق بنبشير كالاهماعن ادريس عن جده وهب بنمنبده قال ماء دالله بشئ أفضل من العقل وماتم عقل امرئ حتى يكون فيه عشر خصال حتى يكون الكبرفيه مأمونا والرشدفيه مأمولا برضي من الدنيابالقوت وماكان من فضل فبذول التواضع فيها أحباليه من الشرف والذلفها أحب المه من العز لايسام من طلب العلم دهره ولايتبرم من مطالب الخير ولايستكثر قليل المعروف من غيره و يستقل كثير المعروف من نفسه والهاشرة هي ملاك أمره (بهاساد محده) وافظ الحلَّية ينال محد و بماعلا) ولفظ الحلية بعاو (ذكره) و زاديمد وجها علاف الدرجات فى الدارين كلاهماقيل وماهى قال (أن رى الناس كلهم خيرامنه وانما الناس عنده فوقتان ففرقة هي أفضل منه وأرفع وفرقة هي شرمنه وأدنى فهو يتواضع للفرقتين جيعا بقلبه ان رأى من هوخبر منه) وأفضل (سره ذلك وتمنى أن يلحق به وان رأى من هو شرمنه ) وأردل (قال لعل هذا ينجو وأهلك أنا فلاتراه الاحاثفا من العاقبة ويقول لعدل وهذا باطن) ولفظ الحلية لعل لهذا باطنا لم يظهر لى (فذلك حيرله ولا أدرى لعل فمه خلقا كرعماسنمو سنالله فبرجمه اللهو يتو بعلمه ويختمله بأحسن الاعمال ويرى ظاهر فذلك شر لى) والفظ الحلَّية ولعل ذلك شرلي (فلا يأمن فبما أطهره من الطاعات أن يكون دخلها الآفات فأحبطتها مُهَالُ فَيَنْدُ لِلْ عَقَلِهِ وَسَادَ أَهُلُ زَمَانَهُ ﴾ ولفظ الحلية فهناك يكمل عقله و بسود أهل زمانه وكان من الدباق الى رجة الله عزوجل وجنته ان شاءالله (فهذا كلامه) وفي سياق الحلية اختصار ومخالفة في بعض المواضع (و بالجلة فن جوَّز أن يكون عندالله شقيا وقد سبق الْقضاء فى الازل بشقوته فحاله سبيل الى أن يتكبر بحال من الاحوال نع اذا غاب عليه الخوف رأى كل واحد خيرا من نفسه وذاك هو الفضيلة كا روى) في أخبار بني اسرائيل (أن عابدا) من عبادهم (آوى الى حبل) فنام (فقيل له في النوم اثت فلاما الاسكاف) وسمامله (فسلهأن بدعواك فأناه فسأله عن عله فأخمره أنه يصوم النهار ويكتس فمتصدق ببعضه ويطع عياله ببعضمه فرجع) العابد (وهو يقول انهمذا لحسن ولكن ليسهذا كالتفرغ لطاعة الله تعالى فأتى في النوم ثانباوقيل له اثت فلانا الاسكاف) المذكور (فقل له ماهدا الصفار الذي بوجهك) أى أى شيَّ صفر لون وجهاك (فأناه فسأله فقال مارأيت أحدامن الناس الاوقع لي) في خاطري (انه سينحو وأهاك أما فقال العابد بهده) بالمانال من القدرب والسكرامة (والذي بدل على فضالة هذه الخصلة قوله عز وجل يؤتون ماأتوا وقاوم موجلة أى يؤتون الطاعات وهم على وجل عظم من قبولها وقال تعالى ان الذين هم من خشية رجم مشفقون وقال تعالى انا كنا قبل في أهلنا مشفقين وقد وصف الله الملائكة) علمهم السلام (مع تقدسهم من الذنو بومواطبتهم على العبادة على الدؤب) أي الاستمرار (بالاشفاق فقال تعالى مخمراعهم يسحون الليل والنهار لايفترون وهم من خشيته مشفقون فتي والالشفاق والحذرما سبق به القضاء في الازلو ينكشف عند خاءة الاجل غلب الامن من مكر الله وذلك الوحد الكمروهوسيب الهلاك فالكمردليل الامن والامن مهلك والتواضع دليل الحوف وهومسعد)

تعالى ان الدين هم من خشية وجم مشفقون وقال تعالى الما كافيل في اهلنامة فقن ودووسف الله تعالى الملائد كه عليهم السلام مع تقد سهم عن الذنو بومواطبتهم على العبادات على الدوب بالاشفاق فقال تعالى مخبرا عنهم بسبحون الليل والنهار لا يفتر ون وهم من خشية ممشفقون في زال الاشفاق والحذر مماسبق به القضاء في الازل ويذكشف عند خاتمة الاجل غلب الامن من مكر الله وذلك يوجب الكبر وهو سبب الهلالة فالكرد لدل الامن والامن مهلك والتواضع دليل الخوف وهو مسعد

فاذن ما يفسد والعابد باضيار الكبرواحثقار الخلق والنظر الهرم بعين الاستصغاراً كثر مما يصلحه بظاهر الاعمال فهذه معارف بها يزال داء الكبرعن القلب لاغير النفس بعدهذه المعرفة قد تضمر التواضع وتدعى البراءة من المكبروهى كاذبة فاذا وقعت الواقعة عادت الى طبعها ونسبت وعدها فعن هذا لا ينبغى أن يمكن بكر من النفس و ينانه أن يحقن النفس بخر مس امتحانات هى أدلة عدلى استخراج مافى الباطن وان كات الامتحانات شديرة الامتحان الاول أن يناظر فى مسألة (٤٠٤) مع واحد من أقرائه فان ظهر شي من الحق على السان صاحب فثقل عليه قبوله الامتحان الاول أن يناظر فى مسألة

أى يورث السعادة في الا خوة (فاداما يفسده العابد باضمار الكبر واحتقار اللق والنظر المهم بعين الاستصغار )والمهانة (أكثر بما يصلحه بظاهر الاعمال فهده معارف بها) اذا تعقق بها ( يزول داء الكبرمن القلب لاغير الاان النفس بعدهذه المعرفة قد تضمر التواضع) في باطنها (وتدعى البراءة من الكبروهي كاذبة) في دعواها (فاذاوقعت الواقعة عادت الى طبعها ونسبت وعدها فعن هـ ذالا ينبغي أن يكنني فيالمداواة بمحردالمعرفة بلينبغيان تكمل بالعممل تجرب بافعال المتواضعين فيمواقع هجان الكبرون الذفس وبدانه ان يحتن النفس بخمسة امتحانات هي أدلة) قوية (على استخراج مافي الباطن وان كانت الا تعامات كثيرة الا متعان الاول ان يناظر في مسئلة ) من السائل العلية (معوا حد من أقرافه فان ظهر شيء ن الحق على لسان صاحبه فثقل علمه قبوله والانقادله والاعتراف به والشكرله على تنبهه وتعريفه واخراجه فذلك بدل على أن فيه كبرا دفينا فليتق الله فيه ويشتغل بعلاجه) بالعلم والعمل المامن ح ثالعلم فبأن يذكر نفسه خسة نفسه وخطر عافيته وان الكبرلايليق الابالله) عز وجل (و مابالعمل فبأن يكاف نفسه ما ثقل عليه من الاد تراف بالحق فيطلق الاسان بالحد) له (والثناء)عليه (ويقرعلي نفسه بالعجز ويشكره على الاستفادة وهوأن يقول ماأحسن مافطناله وقدكنت غافلاعنه فجزاك الله خبرا كانهتني له فالحكمة ضالة المؤمن فاذا وجدها ينبغي أن يشكر من دله علمها) رواه الترمذي من حديث أبيهر مرة الكامة الحكمة ضالة الؤمن حيثماوجدها فهوأ حق مادعندان النحارمن حديث بريدة بلفظ حشما وجدهاأخذها وروى القضاعي من مرسل زيد بنأ سلم بلفظ حيثه اوجدا الؤمن ضالته فالتعمعهااليه (فاذاواطب على ذلك مرات متوالية صارذلك طبعاله) وسعية لازمة (وسقط ثقل الحق عن قلبه وطابله قبوله ومهما ثقل عليه الثناء على أقرانه بمافهم) من الاوصاف (ففد مكرفان كانذلك لا يثقل عليه في خلاوة و يثقل عليه في الملا وليس في كبروا عافيه رياء في هالج الرياء عاد كرياه) آنفا (من قطع الطمع عن الناس) وعدم الالتفات الى ماباً يديهم (ويذكر القلب بان منفعته في كاله فىذاته وعندالله لاعند الخلق الى غير ذلك من أدوية الريام) كاتقدم (فان ثقل عليه في الحاوة والملاء جيعاففيه الكبروالرياء ولاينفعه الخلاص منأحدهما مالم يتخلص من الثاني فليعالج كالاالداءين فانهماجيعا مهلكان الامتحان الثانى أن يحتمع مع الاقران والامثال فى المحافل) العامة (ويقدمهم على نفسه و عشى خالفهم و يجلس في الصدور ) من الجالس ( تعتهـم فان ثقل علمـ مذلك فهو منكمر فليواطب عليه تكافاحتي يسقط عنه ثقله )و يصبر طبعاله (فبذلك برايله الكبروههناللسيطان مكيدة) خنية روهوأن يجاس في صف النعال) وهي آخر الصفوف وأرذلها (أو يجعل بينه وبين الاقران بعض الارذال فيظن انذاك تواضع) منه (وهو عين الكبر فانذلك يغف على نفوس المتكرين) ولايثقل علبهم (اذبوهمون انهم تركوا مكانهم بالاستعقاق والتفضل فيكون قدتكبر باطهارالتواضع أيضا)

والانقادله والاعتراف به والشكرله على تنبهـ وتعر بفيهواخواجهالحق فذلك بدل على انفيه كمرا دفىنافلىتق الله فىموىشىغل بعلاجه أمامن حيث العلم فبأن لذكر نفسه خسة نفسه وخطرعاقبته وانالكمر لاللمق الامالله تعالى وأما العمل فدأن يكاف نفسه مانقل عليه من الاعتراف بالحق وان يطلق اللسان بالحدد والثناء ويقرعلي نفسه بالعزو بشكره على الاستفادة ويقول ماأحسن مافط ت له وقد كنت غافلا عنده فراك الله خبراكم نهزنيله فالحكمة ضالة الومن فاذاوحدهاسغي أن سُكرمندله علمافاذا واظب عدليذلك مرات متوالية تصارذ لك له طبعا وسقط ثقل الحقءنقامه وطابله قبولهاومهما ثقل عليه الثناءعلى أقرانه عافهم ففهكر فانكان ذلك لايثقل عليه في الخلوة ويثقل عليه في الملافليس

فيه كبروائمافيه و يا عليه الرياء عاذكر ماهمن قطع الطمع عن الناس ويذكر القلب بأن منفعته في كاله في ذاته وعند فظاهره الله لاعند الخلق الى غير ذلك من أدوية الرياء وان ثقل عليه في الخلوة والملاج عافقيه الكبر والرياء جمعا ولا ينفعه الخلاص من أحدهما مالم يتخلص من الثاني فليعالج كلا الداء سن فان مسلم على الاستخلاص من الثاني ان يجمع مع الاقران والامثال في المحافل ويقدمهم على نفسه و عشى خافهم و يحلس في الصدور تحتم فان ثقل عليه ذلك فهوم تكبر فليوا طب عليه تكلفاحتي يسقط عنه ثقله فبذلك من المه السكبر وهم نالله المناس مكرف المناس في المناس في صف النعال أو يحمل بينه و بين الاقران بعض الارذال فيظن ان ذلك تواضع وهوعين الكبرفان ذلك يعف على نفوس المتكبرين اذ وهم ون انهم تركوا مكان من الاستحقاق والتفضيل فيكون قد تكبر وتكبر با ظهار التواضع أيضا

بل ينبغى ان يقدم أقراله و يجلس بينهم بحدم معلا ينعط عنهم الى صف النعال فذلك هوالذى بخرج خبث المكبر من الباطن \*الانتحاث الثالث أن يحيب دعوة الفقد برو عرالى السوق في حاجة الرفقاء والاقارب فان تقسل ذلك عليه فهو كبرفان هذه الافعال من مكارم الاخلاق والثواب عليها جريل فنفور النفس عنها اليس الانخبث في الباطن فليشتغل بازالته (٥٠٥) بالمواظمة عليه مع تذكر جميع ماذكرناه

من المعارف التي تزيل داء الكر \*الامتحان الرابع أن يحمل حاجة نفسه وحاحة أهاله ورفقائهمن السوق الى المنت فان أنت نفسه ذلك فهوكرأور باء فانكان يثقل ذاك عليممع خلو الطر بق فهوكروان كان لا يثقل علمه الامح مشاهدة الناس فهورياء وكل ذاكمين أمراض القلب وعلامه المهاكناه انام تتدارك وقدأهمل الناس طاالقاوب واشتغاوا بطب الاجساد مرع أن الاحساد قد كنب علما ااوتلامالة والقاوب لاتدرك السعادة الابسد لامتهااذ قال تعالى الامن أتى الله بقلب سلمو روىءن عددالله ناسلام انه حل حزمة حطب فقدل له ماأما نوسف قد كان فى غلمانك و سلك ما مكفلك قال أحل ولكن أردت انأحرب نفسى هال تذكر ذاك فلم بقنع منهاعاأعطت من العزم على ترك الانفةحتى حربها أهى صادقة أم كاذبة وفى الحرمن حل الفاكهة أوالشي فقد رئ من الكر الامتعان الحامس

فظاهره برى متواضعا وفى باطنه داء الكبر (بل ينبغي أن يقدم أفرانه ويجلس بينهم بحنبهم ولاينعط عناسم الحصف النعال فذلك هو الذي يخرج خبث الكبرمن الباطن الانحان الثالث أن عدموة الفقير) ولايتأنف منه (و عرالى السوق في حاجة الرفقاء والاقارب) والاسدقاء (فان ثقل ذلك عليه فهوكبرفان هذه الافعال من مكارم الاخلاق) ومحاسبها (والثوابعلها حزيل فنفو راامفس عنها ليس الالحبث) كامن (فى الباطن فليشتغل بازالته بالمواطبة عليه مع تذكر حسع ماذ كرناه من المعارف التي تزيل داءالمكبر الامتحان الرابع أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق الى البيت فان أبت تفسه ذلك ) وامتنعت (فهو كبرورياء فانكان يثقل ذلك عليه مع خلو الطريق)عن الناس (فهوكبر وان كان لا يثقل عليم الاعنسد مشاهدة الناس فهورياء وكلذلك من أمراض القلب وعلله الهلكةله) هلا كأبديا (ان لم تتدارك) بالمعالجات (وقد أهدمل الناس طب القلوب) مع شدة الحاجمة الله (واشتغلوا بطب الاجساد مع أن الاجساد قد كتب عليها الموت لامحالة) فانى يحدى الاشتغال بمداو اتها (والقاوبالالدوك السعادة الابسلامة) عن الغش والغل والكبر والرياء والعب وغيرها من الاخلاق الذمية (اذقال تعالى الامن أقى الله بقلب سلم و روى عن عبد الله بن سلام ) بن الحرث الاسرائيلي رضى الله عنه يكني أبابوسف وهومن ذريه نوسف عليه السلام أسلم أقلماقدم الني صلى الله عليه وسلم المدينة مات بالمدينة سنة ثلاث وأر بعين (انه حل حرمة حطب) على ظهره (فقيلله يا أبانوسف قد كان في علمانك وبنيك) وهم محد وموسف (مايكفيك) بعني حل الحطب (قال أحلولكن أردت أن أحرب نفسي هل تنكرذاك أملا (فل يقنع منها بماأعطته من العزم على ترك الانفة حتى حربها أهي صادفة أم كاذبة وفي المعرمن حل الفاكهة أوالشي فقد من من الكر) قال العراقي روا البهق في الشعب من حديث أبي امامة وضعفه بلفظ من حل بضاعة اه قلت و جداً اللفظ رواه ابن لال في مكارم الاخلاق ورواه القضاعي والديلي فيمسمنديهما وأنونعيم من طريق سفيان عن مجدبن المنكدرعن حابريه مرفوعا بافظ سلعته وفي افظ الشرك بدل الكبرور وى ابن منده وأبوذهم من رواية حكيم بن جدم عن أبيه رفعه في أنناء حديث ومن حلمن سوقه فقديري من الكبر وسيأتى قريبا وروى الديلى من حديث أبي بكر الصديق رضى الله عنه من اشترى لعداله شبأغ جله بيده المهم حط عنه ذنب سب معين سنة وقد تقدم (الامتحان الخامس أن يلس ثياباللة) أىمبتلة (فان نفورالنفس عن ذلك فى الملارياء وفى الحاوة كبروكان عرب عبد العزيز)رجه الله تعالى (له مسم يلبسه بالليل) والمسم بكسر الميم وسكون السين المهملة كساءمن صوف أسود (وقد قال صلى الله عليه وسلم من اعتقل البعير ولبس الصوف فقد وي من السكير) قال العراقي واه البهي من حديث أبي هر مرة بر بادة فيه وفي اسناده القاسم العدمري ضعيف جدا اه قلت وروى العابراني فى الكبير من - ديث السائب بن يريد من الس الصوف وحلب الشاة أوا كل مع ماملكت عينه فليس فى قابه انشاء الله الكبر وروى ان منده وأبونعيم من رواية حكيم بن عدم عن أبيه رفعه بسيند ضعيف من حلب شاته و رفع قدمه وخصف نعله و وا كل خادمه وجل من سوقه فقد برئ من الكر وروى تمام فى فوائده وابن عسا كرمن حديث ابن عر من لبس الصوف وانتعل المخصوف وركب حاره وحلب شاته وأكل معه عباله فقد نعى الله عنه الكبرالحديث وسيأتى بقيته بعدهذا الحديث (وقال صلى الله عليه وسلم انماأناء بدآ كل بالارض وألبس الصوف وأعتقل البعير وألعق أصابعي وأجيب دعوة الملوك فن

ان يلبس ثيابا بذلة فان نفورالنفس عن ذلك في الملارياء وفي الحلوة كبر وكان عرب معدد العز يزرضي الله عد المه مسح بلبسه بالليل وقد قال صلى الله عدد المعروب وألبس العوف وأعقل البعد والمعروب وألبس العوف وأعقل البعد وألعق أصل العدد وأحدث وأحدث والمحلولة في المعروبالعق أصل المعروبالعق أحدث وأحدث والمحلولة في المعروبالعق المعروبالعقل المعروبالعالي المعروبالعالم ا

وله عن سنق فليس منى وروى ان أماموسى الاشدهرى قيل اله ان أقواما يتخلفون عن الجعة بسبب ثباجم فليس عبادة فعلى فها مالناس وهد ممواضع عجد مع فه االرياء والكرف الشرلاية قيسه وهد ممواضع عجد مع فه االرياء والكرف الشرلاية قيسه ومن لا يدرك الرض لا يداويه \* (بيان (٤٠٦) غاية الرياضة في خلق التواضع) \* اعلم ان هذا الخلق كسائر الا خلاف له

رغبعن سنى فابسمنى) قال العراقي تقدم بعضه ولم أجديقيته قلت كأنه بشيرالى حديث البراء وأنس الما أناعيد آكل كايا كل العبد وقد تقدم ذكره وروى همام في فوائده وابن عساكر من حديث ابن عرمن لبس الصوف الحديث وفيه أناعيد ابن عبد أحاس جلسة العيد وآكل أكاة العبداني قد أوسى الي ان تواضع واولا بيني أحد على أحدا لحديث وروى ابن عساكر من حديث أبوب كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحارو يعوف النعل ويرقع القمين ويلبس الصوف ويقول من رغب عن سنى فليسمنى وروى الحاكم من حديث أنس كان يردف خاله ويضع طعامه على الارض و يحيب دعوة المماول ويركب الجارو حديث لعق الاصابع تقدم في كاب أخلاق النبرة (وروى ان أباموسى الاشعرى) المالول ويركب الجارو حديث لعق الاصابع تقدم في كاب أخلاق النبرة (وروى ان أباموسى الاشعرى) التدالها وكانهم يستحيون أن يحضروا في تلك الثباب (فلبس عباءة) وهي تساء صوف على هيئة القمين (فصلى فيها بالناس) أخرجه أبونعيم في الحلية ثنا أحد بن جعفر بن جدان حدثنا عبدالله بن أحد حدثنا ألى سبب فليس عباءة ثم خرج فعلى بالناس (وهد قده مواضع بحتم في الله الموسى بلغه ان ناسا عنعهم من الجعة أن لا ثباب لهم فليس عباء أن المرف في الحدثنا المرف في المرف المرف عنه الرباء والكبرف الحدثنا العلم والعمل (فان من لا يعرف الشرلاية عبه ومن لا يدرك كلامنهما عمائة تقدم من في والمرف المرف في المرف في المدرف الشرلاية عبه ومن لا يدرك المرض لا يداويه ) فعرفة الشم من حيث اله شروف المرف في اله اذا وقع فيه عورف كيف يخاص منه والله الموق

\* (بيان غاية الرياضة في خلق النواضع)\*

(اعلم)هداك الله تعالى (ان هذا الخلق كسائر الاخلاقله طرفان وواسطة فطرفه الذي بميل الى الزيادة يسمى تدكيرا) وهوالافراط (وطرفه الذي عيل الى النقصان يسمى تخاسساو مذلة )وهو تفاعل من الحسة وهذاهوالتفريط والوسط بسمى تواضعاوالمحمودان يتواضع فىغيرمذلة ومنغم يرتخاسسفان كال طرفي)قصد (الامو ردمم وأحب الامورالي الله أوساطها) وروى صاحب الحلمة عن وهب بن منبه قال ان ليكل شي طرفين و وسطافاذا أمسك بأحد الطرفين مال الاتخر واذا أمسك بالوسط اعتد ل الطرفان فعليكم الاوساط من الاشياء (فن يتقدم على أمثاله) وفي نسخة أقرانه (فهومت كمر ومن يتأخر عنهم فهو متواضع) بان مجاس بعنهم (أى وضع شيآ من قدره الذي يستحقه والعالم اذا دخل عليه اسكاف) أو من في معناه من السوقية ( فتحى له عن علسمه وأجلسه فدم مُ تقدم وسوّى له نعله وغدا الى باب الدار خلفه ) بودعه ( فقد تخاسس ونذلل وهو أيضاغبر محود بل المحمود عندالله العدل وهو أن بعطى كلذى حق حقه فينبغى أن يُتواضع عمل هذا الامثاله) وأقرانه (وان يقرب من در جنسه فاما تواضعه السوقى فبالقيام والبشرف السكادم) والبشاشة في الوجه (والرفق في السؤال واجابة دعوته) اذا دعاه الى منزله (والسعى في حاجته) حتى يتمها (وأمنال ذلك وأن لا يرى نفسه خيرامنه بل يكون على نفسه أخوف منه على عُسيره فلا يحتقره ولايستصفره وهولا يعرف عاقة أمره) وخاة نه عاذا يختم احكل منهما (فاذا سبله في اكتساب التواضع أن يتواضع للاقران وان دوم محتى يخفعليه التواضع المحمودفي عامدن العادان ليزولبه الكبرعنه فانخف عليه ذلك فقد حصل له خلق التواضع وان كان يثقل عليه وهو) معهذا (يفعل ذلك فهومت كاف لامتواضع بل الحلق) كاتفدم في رياضة النفس (ما يصدر عنه الفعل بسهولة) ويسر (من

طرفان و واسدطة فطرفه الذي عيل الى الزيادة يسمى تكمرا وطرفه الذي عمال الىالنقصان يسمى تخاسسا ومدذلة والوسط يسمى تواضعا والمحمودأن يتواضع فى غيرمذلة ومن غدر تخاسس فان كال طرفى الامورذميم وأحب الام ــور الى الله تعالى أوساطها فن يتقدم على أمثاله فهومتك برومن يتأخرعنهم فهومتواضع أى وضع شياً منقدره الذى يستعقه والعالم اذا دخل علمه الكاف فتنعى له عن محلسه وأحلسه فيه مْ تقدم وسوّى له نعاله وغدا الى باب الدارخلفه فقد تخاسس وتذالى وهذا أنضا غبرمجود بل المحمود عندالله العدل وهوأن ىعطى كلذىحق حقمه فسنعي أن يتواضع عثل هـ ذالاقراله ومن يقرب مندرجته فاما تواضعه للسوقي فبالقيام والبشرفي المكلام والرفق في السؤال واحابة دعوته والسعى في حاجته وآمثال ذلك وأن لاوىنفسد مخبرامنهبل يكون على نفسه أخوف مفه على غيره فلا محتقره ولا

يستصغره ولا يعرف عامة أمره فاذاسبيله في اكتساب التواضع أن يتواضع للاقران وان دونهم حتى يخف غير على عليه والمنا عليه والمنادات ليزول به الكبر عنه فان خف عليه ذلك فقد حصل له خلق التواضع وان كان يتقل عليه وهو يفعل ذلك فهوم تكلف لامتواضع بل الخلق ما يحدر عنه الفعل بسهولة من

غير ثقدل ومن غير روية فان خف ذلك وصار بعيث يثقل عليه رعاية قدره حتى أحب الملق والتخاسس فقد خرج الى طرف النقصان فليرفع في من نفسه اذليس المؤمن أن يذل نفسه الى أن يعود الى الوسط الذي هو الصراط المستقيم وذلك عامض في هذا الخلق وفي سائر الاخلاف والميل عن الوسدط الى طرف النقصان وهو النملق أهون من الميل الى طرف النبذ برف المال أحد عند الناس من الميسل الى طرف النبذ برف المالة أحد عند الناس من الميسل الى طرف النفل فنها ية التنقيل مذمومان وأحده ما أف وكذلك (٧٠٤) نهاية التنكير ونهاية التنقص والتذلل

مذمومان وأحدهما أقيع من الا من الا من الا من الا هوالعدل ووضع الامور مواضعها كإيحب وعلىما عد كالعرف ذلك بالشرع والعادة ولنقتصرعلى هذا القدر من سان أخلاق الكبروالتواضع \* (الشطر الثانيمن الكتاب) \* في العبوفيه سان ذم العب وآفاته وسانحقيقة العي والادلالوحدهماوسان عالمالعاعلىالحلة وبيان أقسام مايه التحب وتفصل علاحه \* (سان ذم العبوآ فاله) \* اعلم أن العب مذموم في كاب الله تعالى وسنةر سوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولوم حنيناذأعباكم كثرتكم فالم تغن عنكم شمأ ذكر ذلك في معرض الانكار وقال عزوجل وظنواأنه ممانعتهم حصونهم من الله فا ماهم اللهمن حيث لم يحتسبوا فرد على الكفار في اعام-م عصونهم وشوكتهم وقال تعالى وهم بحسبون أنهم يحسنون صنعا وهذاأيضا رجع الى التحب بالعمل

علىه رعاية قدوه حتى أحب التملق والتخاسس فقد حرج الى طرف النقصان فلبرفع فسه اذليس المؤمن أن عليه وعاية قدوه حتى أحب التملق والتخاسس فقد حرج الى طرف النقصان فلبرفع فسه اذليس المؤمن أن يذل نفسه كاورد فى الحير وتقدم فى كاب العلم (الى أن يعود الى) حد ( الوسط الذى هو الصراط المستقم) المستقم) السالم عن الميل (وذلك عامض في هذا الخلق) بل (وفي سائر الاخلاق والمبل عن الوسط الى طرف النقصان وهو التملق) والتذلل (أهون من الميل الى طرف الزيادة بالتكبر كان المسل الى طرف التبذير فى الميال أحد عند الناس من الميل الى طرف الخل) المافيه من المنذل الغبر وان كان فى غير موضعه بخلاف طرف الخل (فنهاية التبذير ونهاية التخل مذمومان) وقد حاء فى كل منهمامن الاسمات والاخبار ما شهد على الذم وأحدهما الحش من الاستح وكذلك نهاية التكبر ونهاية التنقص والتذلل مذمومان وأحدهما أفيم من الاستح وكذلك نهاية التكبر ونهاية التنقص والتذلل مذمومان وأحدهما بالشرع والعادة في العمود المطلق هو العدل و وضع الامور مواضعها كا يحبوى لما يحب كا تعرف ذلك بالشرع والعادة في القدر من سان خلق الكبر والتواضع) ويه يتم الشطر الاقلمن هذا الكار والمؤلفة المجبولة والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المؤلفة المؤلفة المحبولة والمناف المناف المناف

\*(بيان ذم العب وآفته)\* (اعلم)ارشدك الله تعالى (ان العب مذموم في كتاب الله عز وحل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ويوم حنين اذأع بتدكم كثرتكم فلم تغن عذكم شمأ وضاقت عليكم الارض عارحبت ذكر ذلك في معرض الانكار) أى أنكرعلم ما عامم بقولهم الانتعلب من قله فاله رحل من الانصار وكان المسلون اثنى عشر ألفاعشرة آلاف من أهل المدينة وألفان من مسلة الفتح وقد تقدم ذلك (وقال تعالى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم منالله فأناهم الله من حيث لم يعتسبوا فردعلى الكفارفي اعابهم بعصونهم وشوكتهم وقال تعالى وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاوهذا أيضار حدم الى الجب بالعمل وقد يعي الانسان بعمل هو يخطئ فيه كر بعب بعمل هومصب فيه وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث مها كات شع مطاع وهوى متبع واعداب المرء بنفسه) رواه الطيراني في الاوسط والبزار وأبوا اشبخ في التو بع والبهرقي والحطيب في المتفق والمفترق وأبونعم فى الحلية من حديث أنس بريادة من الخيلاء ورواه الطبراني فى الاوسط أيضا من حديث ان عرورواه البزار من حديث أنس بافظ واعجاب المرء برأيه وقد تقدم ذلك مرارافي كناب ذم البخل وأولماذ كر المصنف في كتاب العلم (وقال) صلى الله عاميه وسلم (لابي تعلبة) المشني رضي الله عنه (حبثذ كرآخر هذه الامة) ومانول المه من الحوادث والوقائع (اذارأ يت شعامطاعاوهوى منبعاوا عابكل ذى رأى برأبه فعليك بنفسك رواه ألوداودوا الرمذى وحسنه وابن ماجه وقد تقدم (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (الهلاك في انتين أي في خصلتين هما (القنوط) من رجة الله (والعب) بنفسه (واعا جرع بينهما لان السعادة لاتنال الابالسعى والطلب والجدوالتشمير)و بذل الهمة (والقانط) من شأنه انه (لابسمى ولا بطلب والمعب) بنفسه أو برأيه ( يعتقد انه قد سعد وظفر

وقد بعب الانسان بعب مل هو مخطئ فيه كما بعب بعمل هو مصيب فيه وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث مها. كان شع مطاع وهوى متبع واعجاب المرع بنفسان وقال الدعيمة وقال لا ين المعلقة وقال المنافذ عليه وقال المنافذ والمعلقة وقال المنافذ والمعبود المنافذ والمعبود المنافذ والمعبود المنافذ والمعبود المنافذ والمنافذ والمعبود المنافذ والمنافذ والمعبود المنافذ والمنافذ وال

عراده فلايسعى) أيضا (فالموجود) المتيسر (لابطاب والحاللابطاب) ليكون فرضه محالاوان لم يكن في نفسه محالا (والسعادة مو حودة في اعتقاد المعب حاصلة له) كائم افي حوزة بده (ومستحيلة في اعتقاد القانط) ولولم تكن في الحقيقة كذلك (فن ههنا جرع بينه ما وقد قال تعالى ولا تزكوا أنفسكم) أي لاتمد حوهاولات تنواعلهاوالتزكية النسبة الى الصلاح (وقال ابن حريم) عبد اللك بن عبد العز بزالقرشي مولاهم (معناه اذاعات خيرا فلاتقل عات) وروى نعوه عن مجاهد عندابن المنذر (وقال زيدبن أسلم) العدوى مولاهممعناه (لاتبروها) رواه عبدن حدوان حربروان المنذر (أىلا تعتقدوها انهابارة وهومعنى العب ووقى طلحة) بن عبيد الله التي القرشي أحد العشرة رضي الله عنهم (رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤم أحد بنفسه فأ كبعليه حتى أصيت كفه) قال العراقير واه المخارى من رواية قيس بن أبى حازم فالدرأ يت يد طلحة شلاء وقى بهارسول الله صلى الله علمه وسلم اه ور وى أبودا ودوالط السي من حديث عائشة قالت كان أبو بكراذاذ كر نوم أحدقال ذلك نوم كا الطلحة رأيناه في بعض تلك الحفار فاذا به بضع وسبعون أوأقل أوأكثر بين طعنة وضربة ورمية واذا قدقط تأصبعه فاصلحنامن شأنه (فكائه أعجبه فعله العظيم اذفداه بروحه حتى حرح فنفرس ذاك فيهعر )رضى الله عنه ( فقال مازال بعرف في طلحة بأومنذأصيب أصبعه معرسول الله صلى الله عليه وسلم والباوهو العجب في اللغة) ومنهم من قال هو العجب عيسن الهيئة ومنهم من فسره بالافتخار (الأأنه لم ينقل فيسه اله أظهره) في وقت من الاوقات (واحتقر مسلما) وقدعهمه أتلهمن ذلك (والما كأن وقت الشورى قالله ابن عباس) رضى الله عنهما (أس أنتمن طلحة قال ذاك رجل فيه نخون أخرجه اسعق بنبشيرفى كتاب المتدالة باسمناد له عن ابن عماس قال دخلت على عمر وقدخلا بومافتنفس تنفسا طننت ان نفسه خرجت غروفع رأسه فتنفس الصعداء فقلت والله لاسألنه فقلت ماأخرج هذامنك الاهم فالهم والله شديدهذا الامراو أحدله موضعا يعني الخلافة ثم قال لعلك تقول انصاحب كالهابعني علما فلت بالميرالمؤمنين البس هو أهلها في هجرته وأهلها في حجبته وأهلها فيقرابته قالهو كإذ كرتواكن رجل فمدعاية فقلت فالزبير قال بقاتل على الصاع بالبقدم قات طلحة قال ان فيه لباواوما أرى الله بعطيه خير اومانوح ذلك فيه منذ أصيبت بده قلت سعد قال يحضر الناس ويقاتل وليس بصاحب هذا الامر قلت فابن عوف قال نعم المرء ولكنه ضعيف قال وأخرت عنمان لكثرة صلاته وكانأ حب الناس الى قريش فقلت عثمان قال أوه أوه كلف باقاريه كلف باقار به لواستعملته استعمل بني أمية أجعين أكتعين و يحمل بني أبي معيط على رقاب الناس والله لوفعات لفعل ولسارت اليه العرب حتى تقتله انهذا الامرالا يحمله الااللين في غيرضعف القوى في غير عنف الجواد في غير سرف المسك في غسير بخل واسحق بنبشر قال الذهبي كذاب (فاذا كان لا يتخلص من العب أمثالهم فكدف يتخلص الضعفاء ان لم يأخذوا حذرهم قال مطرف ) بن عبدالله بن الشخير رجه الله تعالى ما بعي عابد ثقة (لان أستقاعا وأصبح نادماأحب الى من أن أست قائما وأصبح معجما أخرجه أبونعيم في الحلية عن أبي حامد بن جبلة حدثنا أبوالعباس السراج حدثنا الفضل بنسهل حدثنا تزيد بنهرون حدثنا أبوالاشهب عن رجل قال قال مطرف فذكره (وقال صلى الله عليه وسلم لولم تذنبوا) وفي رواية لولم تكونوا تذنبون (الحشيت) وفي رواية لخفت (عليكم ماهوا كبر من ذلك العب العب ) هكذا هومر تين قال العراقي رواه البزار وابن حبان في الضعفاء والبه في في الشعب من حديث أنس وفياء سلام بن أبي الصهباء قال المعاري منكر الحديث وقال أحد حسن الحديث ورواه الديلي في مسند الفردوس من حديث أي سعد بسند ضعيف حدا اه فلت و رواه كذلك الخرائطي في مساوى الاخلاق والحاكم في تاريخه وأنونعم في الحليمة كاهم من حديث أنس وطرق الكلضعيفة ولذا فالاالذهبي في الميزان عقب الواده ماأحسنه من حديث لوصع وقال السيوطي فى المناره وحسن وكائه راعى تعدد طرقه فاله يفيد نوع قوّة بل قال المنذرى رواه البزار

عراده فلانسعي فالموحود لانطاب والمحال لانطلب والسعادة موحودة فياعتقاد المعب حاصلة له ومستعبلة فى اعتقاد القانط في ههنا جمع سنهماوقد قال تعالى فلاتزكوا أنفسكم فالاان حريج معناه اذاع أتخبرا فلاتقل علت وقالزيدين آسلولا تبروهاأى لاتعتقدوا أنها بارةوهو معنى العيب ورقى طلحترسول اللهصلي الله عليه وسلم يوم أحد بنفسمه فاكتعلمحتي أصبت كفه فكأنه أعبه فعله العظم اذفداهر وحه حيى حرح فتفرس ذاك عرفه فقال مازال معرف فى طلحة نأومندأصات أصبعه مع رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم والنأوهو العدفى اللغة الأأنه لم يذقل فسمانه أظهره واحتقسر مسلما ولما كان وقت الشورى قالله ابن عماس أسأنتمن طلحة قالذلك رحل فه نخوة فاذا كان لايتخلص من العجب أمثالهم فكنف يغلص الضعفاء انلم بأخددوا حدرهم وقالمطرف لان أبيت ناعما وأصبح نادماأحب الى من أنأبيت فاعماوأصبم معبا وقال صلى الله عليه وسلم لولم تذنبوا لشيت عليكم مأهو أكبرمن ذلك العب العب

فعل العجبة كبر الذنوب وكان بشر بن منصور من الذين اذار واذكر الله تعالى والدار الا خوة اواظم تمه على العبادة فاطال الصلاة وما ورجل خلفه ينظر ففطان له بشر فلما انصرف عن الصلاة قال له لا يعجبنك ما وأيت منى فان الميس لعنه الله قد عبد الله تعالى مع الملائكة مدة طويلة غمصار الى ماصار المده وقيل لعائشة وضى الله عنها متى يكون الرجل مسيئا قالت اذا طن انه محسن وقد قال تعالى لا تبطاوا صدقات كم بالن والاذى والمن نتيجة استعظام الصدقة واستعظام العمل هو العجب فظهر بهذا ان العجب (٢٠٩) مذموم جدا ( بيان آفة العجب )

اعلم ان آفات العسكثرة فان العب مدعوالى الكر لانه أحد أسبامه كاذكرناه فيتولد من العجب الكر ومن الكـير الا "فات الكشرة التي لا تعنى هـ ذا مع العباد وأمامع الله تعالى فالعب بدعوالى نسسان الذنوب واهمالهافيعض ذنوبه لامذكرها ولا متفقدها لظنه انهمستغن عن تفقدهافنساهاوما بتسذكره منهافيستصغره ولاستعظمه فلا عتدفى تداركه وتلافيه بل نظن انه بغيفرله وأما العبادات والاعمال فانه يستعظمها ويتعجهاو عنعلىالله بف علهاو ينسى نعمة الله عليه بالتوفيق والتمكين منهاثماذاأعسماعيءن آ فانهاومن لم يتفقد آفات الاعمال كان أكثرسعيه ضائعا فانالاع الاطاهرة اذالم تكن الصةنقيةعن الشوائب قلماتنفع وانما منف قد من نغلب علم الاشفاق والخوف دون العسوالع ماغتر ينفسه وبرأنه وبأمن مكرالله وعذابه و نظن انه عندالله

باسناد حدد (فعل الحب الكرمن الذنوب) لكونه تورث الغرور بالعدمل فلاتوق التو به مخلاف عدره من المعاصى ولان العديد صرف العبدة والدنب يصرف الله ولان العديدة والمنافجة والدنب يصدف الدولان العديدة والمنافجة وخدير المعددة الاصطرار والافتقار وحدير أوصاف العيدان طرار وافتقاره الحريه وفي الحديث دلالة على ان العيد لا تبعده الحطيمة عن الله والمعالمة والمنافزة عن الله والمعالمة والمنافزة والمعالمة والمعالمة والمنافزة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمنافزة والمعالمة والمعالم

\*(سان آفة الحب)\* (اعلى) هداك الله تعالى (ان آفات العب كثيرة فان العبيدعو الى الكبرلانه أحد أسبابه كاذ كرناه) قُر يباً (فيتولد من العجب السكبر ومن السكبرالا "فات السكتيرة التي لا تحفى )فا "فات السكيرفي آفات الحب (هذا مع العباد وأمامع الله) عزوجل (فالعب بدعوالى نسيان الذنوب واهمالها) من أصلها (فبعض ذنوبه لايذ كرها ولايتفقدها لظنه انهمستغنءن تفقدها فينساها) لاجل ذلك (ومايت كرمنها فيستصغره ولايستعظمه ولايحتهد في تداركه وتلافيه بل يظن اله بغفرله وأما العبادات والاعمال) الصادرة منه (فانه يستعظمهاو ينحيهما) أي يتفاخر (وعن على الله تعمالي بفعلها و بنسي نعمة الله تعمالي علمــــه بالتوفيــق والتمـكينمنها) ولوشاءلصرفه عنها (ثماذاأعجب بماعمىعن آفاتها) التي في ضمنها وما يطرأ علم امنها (ومن لم يتفقد آفات الاعمال كان أكثر عيه ضائعا فان الاعمال الظاهرة اذالم تكن خالصة نقيةعن الشوائب) الخفية (قلماتنفع) صاحبها (واعمايتفقد من يغلب عليه الاشفاق والخوف دون) من يغلب عليه (الحب والمحب بغتر بنفسه وبرأيه ويأمن مكرالله وعذابه وبظن انه عندالله عكان)ومنزلة (واناله عنداللهمنة وحقاباعاله التي هي نعمة من نعمه وعطية من عطاياه و يخرجه العسالي ان شني على نفسه و يحمدها ويزكم ا) و ينسب لهاالفضيلة (فان أعبراً يه وعقله وعلم) بان نسب الرأى الى السداد والعقل الى المكال والعلم الى المكثرة (منع ذلك من الاستفادة والاستشارة والسؤال فيستبد) أى ستقل (بنفسه ورأيه و يستنكف من سؤال من هو أعلمنه) أو يجلس بين يديه فيستفيد منه حكمة (ورجما يعب بالرأى الخطأ الذى خطرله فيفرح بكونه من خواطره ولايفرح بخاطر غيره فيصر علبه) و بعمل

ولا سمع نصع ناصع ولاوعظ واعظ بل ينظر الى غيره بعين الاستحهال و يصرعلى خطئه فان كان رأيه فى أمرد نيوى فعقق فيه وان كان فى أمر ديني لاسبم افيما يتعلق باصول العدق أند فيه لك به ولوائم من نفسه ولم يثق برأيه واستضاء بنو رالقرآن واستعان بعلماء الدين وواظب على مدارسة العلم و تابع سؤال أهل البصيرة لكان ذلك يوصله الى الحق فهذا وأمثاله من آفات العجب فلذلك كان من المهلكان ومن أعظم آفاته أن يفتر فى السسعى لظنه انه قد فاز وانه (١٠٤) قد استغنى وهو الهلاك الصريح الذى لاشهة فيه نسال الله تعالى العظم حسن التوفيق

عقتضاه (ولا يسمع نصر ناصع ولاوعظ واعظ بل ينظر الى غيره بعين الاستعهال) والاستعماق (و يصر على خطاياه فان كان رأيه في أمر دنيوى فيتحقق فيه وان كان في أمرد يني لاسمانهما يتعلق باصول العقائد فيه الله به ولواتهم نفسه ولم يثق برأيه واستضاء بنور القرآن واستعان بعلماء الدين و واطب على مدارسة العملم) مع أهله (و تابع سؤال أهل البصيرة و) العرفان (لكان ذلك بوصله الى الحق) لا يحالة (فهذا وأمثاله من آفات العجب فلذلك كان من المهلكات) و بشير اليه لفظ البزار في الحديث المتقدم عن أنس واعداب المرء بوأيه (ومن أعظم آفاته انه يفتر) أى يكسل (في السعى لظنه انه قدفاذ) وسدعد (وقد استغنى وهو الهلال الصريح الذي لا شهة فيه) والله الموقق

\* (سانحقيقة العبوالادلالوحدهما)\*

(اعلم) وفقك الله تعالى (ان البحب انما يكون بوصف هو كاللامحالة وللعالم بكال نفسه في علم وعمل ومال وغبره حالتان احداهماأن يكون خانفاعلى زواله مشففاعلى تكدره أوسلبه من أصله فهذا ليس بعجب والاخرىأن يكون خائفامن زواله لكن يكون فرحابه من حيث انه نعمة من الله تعالى) أنعمِه (علمهـــه لامن حيث اضافته الى نفسه وهذا أيضا ليس بعب لان العب كاسباني كاية عن الركون الى النعمة مع نسيان أضافتها الى المنعم وفي الحالتين ليس كذلك (وله حالة ثالثة هي العجبوهي أن يكون غير خائف عليه مل مكون فرحامه ومطمئنا المه و يكون فرحه به من حيث انه كالوفعمة و رفعة وخير لامن حيث انه عطمة من الله ونعمة منه فكون فرحه بهمن حيث انه صفته ومنسو بالسه بانه له لامن حيث انه منسوب الى الله بانه منه فهماغلب على قلبه أنه نعمة من الله مهماشاء سلم اعنه زال العجب بذلك عن نفسه فاذا العجبهوا ويتعظام النعمة والركون الها)أى الاطمئنان بها (معنسيان اضافتها الى المنع فان افضاف الىذاك انغلب على نفسه انله عندالله حقارانه منه عكان )رفيع (حي يتوقع) أى يترجى (بعمله كرامة له فى الدنياواستبعدان يحرى عليه مكروه استبعادا بزيدعلى استبعاده ما يجرى على الفساق) والفعار (سمى هذا ادلالا بالعمل فكائنه رى لنفسه على الله دالة) وهو بتشديد الادم اسم من الادلال (ولذلك قد تعطى غبره شافيستعظمه و عن عليه فيكون معجما ) باستعظامه ومنه (فان استخدمه )أى شغله في خدمة (أواقتر علمه الاقتراحات واستبعد تخلفه عن قضاء حقوقه كان مدلاعليه قال) أبوا الخطاب (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري رجه الله (في قوله عز وجل والانمن تستكثر ) أي (الاندل بعملك) وروى عبد ابن جيد عن ابن عباس قال معناه أن تستكثر علك وعن مجاهد قال لا تعظم علك في عينك ان تستكثر الخير ورواه كذلك ابن المنذر (وفي الخبران صلاة المدللا ترفع فوق رأسه ولان تفعل وأنت معترف بذنبك خبر من ان تبكروأنت مدل بعملك ) قال العراق لم أجدله أصلاقلت هوكذلك ليسله أصل في المرفوع واكنه من كالام راهب من رهبان بني اسرائيل قال أنو نعيم في الحلية حدثنا أنو بكر الا حرى حدثنا عبدالله بن محد العطشى حدثنا الراهم بن الجنيد حدثنا عبد الله بن أبي بكر المقدى حدثنا جعفر بن سلمان حدثنا عربن عبدالرجن الصنعانى قال معتوهب بنمنيه يقول لق رجل راهبا فقال باراهب كيف صاواتك فقال

لطاعته \* (سان حقمة العسوالادلالوحدهما)\* اعلم أن العداعا مكون وصف هـ وكاللاعالة وللعالم بكال نفسمه في علم وعلى ومال وغيره حالتان احداهما أن يكون خائفا على زواله ومشفقاعلي تكدره أوسلب ممن اصله فهذاليس بعهدوالاخرى أنلايكون خائفامن زواله الكن يكون فسرحاله من حث انه نعـمة من الله تعالى علمه لامن حث اضافته الىنفسه وهذاأيضا ليس ععبوله حالة نالشية هي العبوهيأن يكون غيرخا ثف علىه بل يكون فرحاله مطمئنا المويكون فرحه من حدث انه كال ونعمةوخسر ورفعةلامن حثانه عطمة من الله تعالى ونعمة منهفكون فرحه يه من حث الهصدفته ومنسو بالمه بانه له لامن حيث الهمنسو بالىالله تعالى بأنه مذ\_ مفهماغاب على قلب مانه نعمة من الله مهدما شاءسلماعنهزال العب بذلك عن نفسه فاذا

الجب هواستعظام النعمة والركون المهامع نسمان اضافتها الى المنع فان انضاف الى ذلك ان غلب على الراهب نفسه أن له عندالله حقاواً نه منه كان حتى يتوقع بعمله كرامة فى الدنيلوا ستبعد أن يحرى عليه مكر وه استبعادا بزيد على استبعاده ما يعرى على الفساق سمى هذا ادلالا بالعمل ف كانه برى لنفسه على الله دالة وكد الله قد يعطى غيره شيأ فيستعظمه و عن عليه ف كون محبافان استخدمه أوافتر ح عليه الاقترا حالية الوستبعد تخلفه عن قضاء حقوقه كان مدلا عليه وقال قتادة فى قوله تعالى ولا تمن تستكثراً فى لا تدل بعملك وفى الخبر ان صلاة الدللا بوع وق رأسه ولان تضعك وأنت معترف بذنبك خبر من ان تبكي وأنت مدل بعمال

والادلال وراء العب فلامدل الاوهوم عب ورب معب لا بدل اذالعب عصل بالاستعظام ونسب بان النعمة دون توقع حزاء عليه والادلال لا يتم الامع توقع حزاء فان توقع اجابة دعوته واستنكر ودها بباطنه و تعب منه كان مدلا بعمله لانه لا يتعب من ود دعاء الفاسق و يتعب من ود دعاء نفسه اذلك فهذا هو العب والادلال وهومن مقدمات الكبر وأسبابه والله (١١١) تعالى أعلم \* (بيان علاج العب على الجلة) \*

اعلم انعلاج كلعلةهو مقالة سمايضدهوعلة العب الجهل المحص فع المعرفة المضادة اذلانا لجهل فقط فلنفرض العب مفعل داخل تعت اختيار العبد كالعبادة والصدقة والغز ووساسة الخلق واصلاحهمفان العب مدا أغاب من العب بالجال والقرقة والنسب ومالامدخل تحت اختماره ولا براه من نفسه فنقول الورع والتقوى والعبادة والعمل الذيه بعب انما بعب به من حسثاله فمهفهو محله ومجراء أومن حسث الهمنه وبسيمه و بقدرته وقوّته فان كان بعب به من حث اله فيده وهو محله ومحراه محرى فده وعلمه من حهة غيره فهذا جه-للان الحلمسخر و بحرى لامدخدله في الايحاد والتعصيل فكيف بعبء اليس المهوان كان بعب بهمنحيث أنههو منهواليهو باختياره حصل و مدرته تم فسعى أن يتأمل فىقدرته وارادته وأعضائه وسائر الاسماب التي بهايتم عله انهامن أن

الراهب لا أحسب أحدا سمع مذ كرالجنة والنار باقى عليه ساعة لا يصلى فيها قال فكيف ذكرك للموت قال ما أرفع قدما ولا أضع أخرى الارأيت الى منت فقال الراهب كيف صلاتك أيها الرحل قال الى لاصلى وأبكى حتى سنت العشب من دموع عنى فقال الراهب الرحل الما ان تفعك وأنت معترف تعطيبتك خسير من أن تبكر وأنت مدل بعم الما فان المدل لا بوقع له على فقال الرحل الراهب فاوصى فانى أراك حكيما فقال ازهد فى الدنيا ولا تنازع المداون وضعت طبيا وان وقعت على عود لم تسكسره وانصح لله عز وحل فصح المحالك المعلم المحالة عند وقي و مطردونه و يضر بونه و يأبى الاأن يفصح عود لم تسكسره وانصح لله عز وحل وحد ثنا أبو بكر الا حرى حد ثنا المحالة المحالة والما المحالة المحالة

\*(سانعلاج العدعلى الجلة)\*

(اعلم) أرشدك الله تعالى (انعلاج كل على هو مقابلة سنما بضده وعلة العجب الجهل الحض فعلاجه المعرفة المضادة لذلك الجهل فقط فلنفرض العجب بفعلد اخلى تحت اختمار العبد كالعبادة والصدفة والغرو وسياسة الحلق واصلاحهم فان العجب بهذا أملغ من العجب بالحال والقوة والنسبو) كل (مالا يدخل تحت اختماره ولا بواه من نفسه فنقول الورع والمقوى والعبادة والعلم الذى به يعب الما يعب به من حيث المه فيه فهو يحله ومحراه أو) بعجب به (من حيث اله منه و بسبه و يقدرته و يقوّنه فان كان يعجب به من حيث المه فيه وهو يحله ومحراه تعرى فيه وعلمه من حيث فهذا جهل) من المعجب (لان الحل) المما هو (مسخر و يحرى) بعرى فيه (وان كان يعجب به من حيث هو منه والمه و باختماره حصل و يقدرته و وقوّنه تم فينه أن يتامل في قدرته و واددته وأعضائه وسائر الاسباب التي بهاتم علمه انها من كان تعب به وكيف تيسرت له (فان كان جميع ذلك نعمة من الله عليه من غير حق سبق له ومن غيروسيلة بدلي بها فينه من غير سابقة و وسيلة ) عن مها (فهمام و المائ لغلمانه و نظر البهم و خلع من جانهم على واحدمنهم) وايثاره ) له من دونهم (من غير استحقاق) طاهرله (فاكان بنفسه من أين وماسبه ولم ينبغي أن يعجب هو وايشاره) له من دونهم (من غير استحقاق) طاهرله (فاعابه بنفسه من أين وماسبه ولم ينبغي أن يعجب هو وايشاره) له من دونهم (من غير استحقاق) طاهرله (فاعابه بنفسه من أين وماسبه ولم ينبغي أن يعجب هو وايشاره) له من دونهم (من غير استحقاق) طاهرله (فاعابه بنفسه من أين وماسبه ولم ينبغي أن يعجب هو بنفسه نم يحو و زأن يعجب العبد فيقول المائ حكم دل لايفالم) أحدا (ولا يقدم ولا يؤخر الالسبب) خفي بنفسه نم يحو و زأن يعجب العبد فيقول المائد حمد دله لايفالم) أحدا (ولا يقدم ولا الاستحق و المناسبة ولم ينبغي أن يعجب هو بنفسه نم يعود والمناسبة ولم ينبغي أن يعجب هو بنفسه نم يعود والمورة والمائد ويقول المائد ويقول الم

كانت له فان كان جميع ذلك نعيمة من الله عليه من غير حق سبق له ومن غير وسيلة بدلى به افرنبغي أن يكون اعجابه بحود الله وكرمه وفضله أذ أفاض عليه مالا يستحق وآثره له على غيره من غير سابقة ووسيلة فهما برزا للك لغلمانه ونظر البهم وخلع من حاتهم على واحدمنهم لالصفة فيه ولالوسسيلة ولا لحمال ولا لحدمة فينبغي أن يتحب المنع عليه من فضل الملك و حكمه وايثاره من غير استحقاق واعجمايه بنفسه من أين وماسيه ولم ينبغي أن يعبه هو بنفسه نع بحوز أن يعب العبد فية ول الماك حكم عدل لا يظلم ولا يقدم ولا يؤخر الإلسيب فلولا أنه تفطن فى صفة من الصفات المحمودة الباطنة لما اقتضى الاشار بالحلعة لما آثر في مهافي قال وتلك الصفة أبضاهى من خلعة الملك وعطمته التى خصصك بهامن غير للمن غيروسله أوهى عطمة غيره فان كانت من عطمة الملك أبضالم يكن لك أن تعصب مهابل كان كالوأعطال فرسافلم تعجب به فاعطاك غلاما فصرت تعجب به وتقول انحاأ عطافى غلامالانى صاحب فرس فاما غسيرى فلافرس له فيقال وهو الذي أعطاك الفرس فلافرق بن أن يعطب للفرس والغسلام معاأو يعطب أحدهما بعد الاستحفاد اكن المكل منه فينغى أن يعجب كوده وفضله لانفسك وأماان كانت تلك الصفة من (١٤) غيره فلا يبعد أن تعجب بالك الصفة وهذا يتصور في حق المجار لانفسك وأماان كانت تلك الصفة من (١٤) غيره فلا يبعد أن تعجب بالك الصفة وهذا يتصور في حق المجار

على مدركه (فلولاانه تفطن في صفة من الصفات المحمودة الباطنة الماقتضي الايشار بالخلعة ولما أثوني بها) واختصى من دونه م (فيقال) له (وتاك الصفة هي أيضامن خلعة الملك وعطيت التي خصصك مهاعن غيرك منغير وسيلة أوهىعطية غيره فانكانت منعطية الملك أيضالم يكن الثأن تعجبما بل كان كا لوأعطاك فرسا) تركبه (فلم تعب فاعطاك غلاما فصرت تعبسه وتقول اغااعطاني غلاما لاني صاحب فرس) اذصاحب الفرس لأيستغنى عن غلام (وأماغيرى فلافرس له فيقال وهو الذي أعطاك الفرس فلا فرق بين أن يعطيك الفرس والغلام معاأ و يعطى أحدهما بعد الاستحرفاذا كان الكلمنه فينبغي أن يعيك حوده وفضله لانفسك واماان كانت تلك الصفة من غيره فلا يمعد أن يجب بتلك الصفة وهذا يتصور في حق الملوك) فى الدنيا (ولا يتصور فى حق الجبار القاهر ملك الملوك ) جل جلاله (المنفر د باختراع الجيع) من غير سابق مثال (النفر دبايجاد الموصوف والصفة فانكان أعجبت بعبادتك وقلت وفقني العبادة لحي له فيقال ومنخلق الحب في قلبك فتقول هوفيقال فالحب والعبادة كالاهمانعمتان من عنده ابتدأك بهما من غير استحقاق من حهم الناذلاوسملة الناولاء لاقة فمكون الاعجاب عوده اذا تعمو حودك و يوجود صفاتك وبوجودأعمالك وأسباب أعمالك فاذالامعني لتجب العابد بعبادته وعجب المعالم بعله وعجب الجمل بعمالة وعجب الغني بماله لان كلذلكمن فضل الله) ومن احسانه وجوده وكرمه (وانحاهو محل لفيضان فضل الله وجوده والحل أيضامن جوده وفضله فان فلت لا مكنني أن أحداع الى واني أناعلتها) أى لا مكنني انكارها (فانى انتظر عله انوابا) أي حزاء ومكافاة (ولولا انهاعلى) وصدرمني (الانتظر تعليها الثواب فان كانت الاعمال مخلوقة لله على سبه للاختراع فن أمن لى الثواب وان كانت الاعمال مني و بقدرتي فكيف لا أعجب م) وهي في على الاعداب (فاعلم ان جوابلًا) عن هدذا الاشكال (من وجهين أحدهما وهوصر يحالحق وألا منحفه مسامحة ماأماصر بحالحق فهوانك وقدرتك وارادتك وحركتك جميع ذلك من خلق الله تعالى واختراعه فاعلث اذعلت ) الاباعانته (وماصليت اذصليت) الابتاييده والى هدا الاشارة بقوله تعالى يخاطب به حبيبه صلى الله عليه وسلم (ومارميت اذرميت ولكن اللهري) وقد تقدم السكادم على هذا في مواضع من هذا الكتاب فاغنانا عن اعادته (فهذا هوالحق) الصريح (الذي انكشف لار باب القاوب) الماترة وامن حضيض الجاز الى ارتفاع الحقيقة واستكماوامعراجهم (عشاهدة)عمانية (اوضعمن ابصار العين) فليس في الوحود الاالله وكل شي سواه اذا اعتبرت ذاته من حيث ذاته فهوعدم مُعض وآذا اعتبرمن الوجه الذي يسرى اليه الوجودمن الازلروى موجود الافيذاته لكنمن الوجم الذي يلى مو حده فيكون المو حودوجه الله فقط ولكل شي وجهان و جه الى نفسمه ووجه الى به فهو باعتبار وجه نفسه عدم و باعتبار وجه الله موجود فاذالاموجودالاالله ووجهه (بلخلقك وخلق أعضاعك وخلق فهاالة ووالقدرة والعمة) والمكال (وخلق المالعقل والعلم وخلق المالارادة ولوأردت انتنفي شيامن هذاءن نفسك لم تقدر عليه ثم خلق الحركات في أعضائك المختلفة الاحوال (مستبدام)

القاهر ملك الماوك المنفرد باخدتراع الجسع المنفرد باعاد الموصوف والصفة فانك انعمدت بعمادتك وقلت وفقني للعبادة لحبي له فيقال ومنخلق الحب فى قلبك فستقول هو فعقال فالحب والعبادة كالهما بعمتان من عنده ابتدأك بهمامن عيرا سقعقاقمن حهتان اذلاوسلة الدولا عدلاقة فكون الاعان يح وده اذ أنع يو حودك و وجود صفاتك وبوحود أعالك وأساب أعمالك فاذالامعنى لععدالعالد بعبادته وعسالعالم بعله وعالمل عماله وعب الغيى بغناءلان كلذلك منفضلالله واغماهو يحل لفيضان فضل الله تعالى وجوده والحل أيضامن فضله وجوده فانقلت لاعكمني أناحهل أعمالي وانى أناعلتها فانىأنتظر علمانوا باولولاانهاعلىلا انتظـرت والمافات كانت الاعمال مخاوفةته على سبيل الاختراعفن أمنلي

الثواب وان كانت الاعلامني و بقدرتى فكيف لا أعجب ما فاعلم أن جوابك من وجهين أحدهما هوصر يحالحق اى والا سنو فيه مسائحة أماصر يحالحق فهوانك وقدرتك واراد تكوح كتك وجميع ذلك من خلق الله واختراعه في اعلت اذعلت وماصليت ومارميت اذرميت والكن الله رمى فهدناه والحقالة عالذى انكشف لارباب القاوب عشاهدة أوضع من ابصار العين بل خلقك وخلق المنافذة وخلق في الفقوة والقدرة والصحة وخلق المنافعة والعلم وخلق المنافزادة ولو أردت ان تنفى شيامن هذا عن نفسك لم تقدر عليه مخلق الحركات في أعضا تك مستبدا باختراعها

من غيرمشاركة من جهتك معه فى الاختراع الاانه خلقه على ترتيب فلم يخلق الحركة مالم يخلق فى العضوقية وفى القلب ارادة ولم يخلق ارادة مالم يخلق علما بالمرادولم يخلق علما مالم يخلق القلب الذى هو يحل العلم فتدريجه فى الخلق شبابعد شى هو الذى خيل لك انك أو جدت علك وقد علما مالم يخلق القلب الذى هو من خلق الته سباتى تقريره فى كلب الشكرفانه ألبق به فارجم البه ونحن الا تنزيل المسكرات بالمجار المعمل الاستكرفانه ألبق به فارجم البه ونحن الاستمال السكالك بالجواب الشافى الذى فيه مسامحة تماوهوان تحسب أن العمل حصل بقدر تك فن (١١٥) أين قدر تك ولا يتصور العمل الا

بوجود لأو وجود علك وارادتك وقدرتك وسائر أسباب عملك وكل ذلكمن الله تعالى لامناكان كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه وهذا المفتاح سد اللهومهما لم بعطال المفتاح فلاعكنك العمل فالعبادات خرائن بهايتوصل الى السعادات ومفاتحها القدرة والارادة والعمم وهيسد اللهلا مالة أرأت لو رأت خزائن الدنما محموعة فى قلعة حضينة ومفتاحها سدخازن ولوجلستعلى باجاوحول حيطانها ألف سنةلم عكنك أن تنظر الى دينار مافها ولوأعطال الفتاح لاخذته من قريب مان تبسط مدك المه فتأخذه فقط فاذاأعطاك الخاون الفاتيم وسلطان علم اومكنك منهاف ددت بدا وأخذنها كان اعالك باعطاء الخازن المفاتيم أوعااليك منمدالسد وأخذها فلاتشك فيانك ترى ذلك نعمة من الحارن لان المؤلة في عريك المد باخداالالوية وانما الشانكاه في تسليم المفاتيح فكذلك مهما خلقت القدرة

أى مستقلابذاته (من غيرمشاركة من جهتك معده في) أصل (الاختراع) والابتداع (الاانه خلقه على ترتيب ) بديم (فلم يخلق الحركة مالم يخلق في العضوقة) لاحتمالها (وخلق في القلب ارادة ولم يخلق ارادة مالم يخلق على بالمرادولم يخلق العلم الم يخلق القلب الذي هو معلى العلم) ومستقره ومصدر أحكامه فهذه الثلاثة مرتبة بعضهاأعلى من بعض ولكل واحد مقام معاوم ودرجة خاصة لاتتعداه وكذلك الانوار الملكوتية انماو جدت على ترتيب كذلك وهي لاتتسلسل الىغيرنهاية بل ترتقي الىمنجم أول هوالنور لذاته وبذاته ليسياتيه نورمن غيره ومنه تشرق الانوار كالهاعلى ترتيبها (فتدر يحه في الحلق شيابعدشي هو الذىخيل البك انك أوجدت علك وقد غلطت ) فى هذا النخييل (وايضاح ذلك وكيفية الثواب على عل هومن خلق الله سياتي تقر مره في كتاب الشكر فانه ألمتي به فارجم اليه) وطالعه (ونحن الآن نزيل اشكالك بالجواب الثاني الذي فيه مسامحة ماوهوان تحسب أن العمل حضل بقدرتك فن أن قدرتك) ومن أوجدهافيك (ولايتصور العمل الابوجودك ووجودعلك وارادتك وقدرتك وسائر أسباب علك وكل ذلك من الله تعالى لأمنك وتفصيل ذلك الصلاة وهي علمن أعمالك وهي تستدعى الطهارة والطهارة تمكون بالماء فن أتزلمن السماء ماءطهورا واذا كان الماء موجودا متيسرا فن أو حد فمك القدرة لاستعماله ثماذاتطهرتفن أوجدفيك قوة الى القيام ورفع اليدين الى الاذنين والنطق بالقراءة بتحريك اللسان والركوع والسجود والجاوس وقس على ذلك سائر الاعسال (قان كان العمل بالقدرة فالقددة مفتاحه) الذي يفتح به بابذاك العمل (وهذا المفتاح بيدالله) عز وجل (ومهما لم يعطك المفتاح قلا عَكَمُنُكُ العملُ فالعبادات) كلهابمثابة (خزائن) ثماؤاة (جهايتوصل الى السعادات) الدنيوية والاخروية (ومفاتيحهاالقدرة والأرادة والعلم وهي بيدالله تعالى لاتحالة) وهذا نحو ماورد في بعض الاخبار العلم خُزَانُ ومَفاتِعهاالسوَّال فكذلك نقول العبادات خائن ومفاتِعها القدرة والعلم والارادة (أرأيت لورأيت خوائن الدنيا) باسرها (لو كانت مجوعة فى قلعة حصينة ومفتاحها بيد مازن وجلست على باسها و)درت (-ولحيطانها ألف سنة) مثلا (لم عكنك أن تنظر الى دينار) واحد (عمافيها ولو أعطاك) الحازن (ألفتاح لاخذته من قريب) من غيرمشقة (بان تبسط يدك اليه فتأخذه فقط فاذا أعطاك الخاز المفاتيح وسلطان علم اومكنك منها فدد مدا وأخذتها كان اعما بك باعطاء الحازن المفاتيم) أكثر (أوعما اليك من مداليدوأخذها) وتفاوله (فلاشك في انك ترى ذلك نعمة من الحارن) حيث مكنك منه (لان المؤنة في تحريك البدماند المال قريبة وانما الشان كله في تسليم المفاتيم) فينبغي أن يكون الاعباب أكثر (فكذاك مهما خلقت القدرة وسلطت الارادة الجازمة وحركت الدواعي والمواعث وصرفت عنك الموانع والصوارف)أى الشواغل (حتى لم يبق صارف الادفع) عنك (ولاباعث الاوكل بك فالعمل هين عليك) متيسراك بسهولة (وتحريك البواعث وصرف العوائق) ومنع الشواغل (وتهيئة الاسباب كلهامن الله تعالى)وحده (ليس شيمهااليك) ابتداء وانتهاء (فن العجائب أن تعب بنفساك) و بعملك (ولا تعجب عن اليه الامركام )بدأ وعوداً (فلا تعب عوده وفضله وكرمه) ومنته عليل (في يثاره ايال على الفساق من عباده اذساط دواعي الفساد) و بواعث الشر (على الفساق وصرفها عنك وسلط اخوان السوء

وسلطت الارادة الجازمة وحركت الدواعى والبواعث وصرف عنك الموانع والصوارف حتى لم يبق صارف الادنع ولا باعث الاوكل بك فالعمل هدين عليك وتحر يك البواعث وصرف العوائق وتهيئة الاسباب كلهامن الله ليس شئ منها الدك فن العياث أن تعجب بنفسك ولا تعجب عن البسه الامركاء ولا تعجب بعوده وفضله وكرمه في ايثاره اياك على الفساق من عبادة الأسركاء ولا تعجب بعوده وفضله وكرمه في ايثاره اياك على الفساق من عبادة الأسركاء واعى الفساد على الفساق وصرفها عنك وسلط أخوان السوء

ودعاة الشرعليم وصرفهم عنان ومكنهم من أسباب الشهوات واللذات وزواها عنان وصرف عنهم بواعث المير ودواعيم وسلطها عليات حتى تيسر للث الله مرفعهم الشرفعل ذلك كام بلنمن غيروسيله سابقة منان ولاجرعة سابقة من الفاسق العاصى بل آثرك وقدمك واصطفاك بفضله وأبعد العاصى وأشقاه بعدله في أعجب اعجابك بنفسك اذاعر فت ذلك فاذالا تنصرف قدر تك الى القدور الابتسليط الله علياك داعبة لا تجدسيلا الى مخالفتها في كاب اضطرك الى الف على ان كنت فاعلا تحقيقا فله الشكر والمنة لا الكوسياتي في كاب

ودعاة الشرعليهم وصرفهم عنك ومكنهم من أسباب الشهوات واللذات ) فيها بتوافيها (وز واهاعنك) فن العصمة أن لا تقدر (وصرف عنهم بواعث الخير ودواعيه وسلطهاعليك حتى يتيسرلك الخير) و يسهل سبيله (ويتيسرلهم الشرفعل ذلك كله بلك من عبر وسيلة سابقة منك ولاحريمة سابقة من الفاسق العاصى بن آثرك ودمك واصطفال بفضله وأ بعد العاصى) عن حظيرة قربه (واشقاه بعدله فاأعجبك باعجابك بنفسك اذاعرف ذلك) وتأملته (فاذالا تنصرف قدرتك الى المقدور) من أى على كان (الابتسليط الله على الدعمة لا تعدسيسلا الى مخالفتهاف كان الدى اضطول الى الفسعل ان كنت فاعلا تعقيقا فله الشكر والمنة ) وحده (لالك وسمأتى في كاب التوحيد والتوكل من سان تسلسل الاسباب والمسبحات) وارتباط بعضها بعضه فقيرا معدما (من أفاض عليه المالمين غير على ولاعقل (فيقول كيف منعني قوت وحي وأنا العاقل الفاصل وأفاض على هذا نعيم الدنيا وهو الجاهل الغافل حتى يكاديرى هذا الحلما) ومن ذلك قول ابن الراوندى الملحد

كم عاقل عاقل ضاقت معيشته \* وجاهل القاه مرزوقا هدن الذي ترك الاوهام حائرة \* وصيرالعالم النحر برزنديقا وقال غيره كم من قوى في تقلبه \*مهذب الرأى منحرف وكم ضعمف ضعمف العقل مختلط \* كانه من خليم الحريف بغـ شرف

(ولايدرى المغرورانه لوجمع له بين العقل والمال جمعالكان ذلك بالطلم أشبه في ظاهرا لحال) وان لم يكن طلما حقيقة (اذيقول الجياهل الفقير بارب لم جعت له بين العقل والغني وحرمتني منهما فهلا جعتمالي) فعلت فقراء فقال ان عقل الرحل محسوب عليه من رزقه) أى فيقدرما بعطي من العقل والحكمة بنقص من فقراء فقال ان عقل الرحل محسوب عليه من رزقه) أى فيقدرما بعطي من العقل والحكمة بنقص من رزقه وفي افظ ان ذكاء الرجل والمعنى واحد (والعمن أن العاقل الفقير و بما برى الجاهل الغني أحسن عمة الله علمه أكبر فلم يتحب من ذلك وكذلك المرأة الحسناء) الجسلة الصورة (الفقيرة ترى الحلي العالمين الناهرة من الحلي المناه على المناه على المناه المناهرة من الحلي والجواهر (و يخصص مثل ذلك القبع) الصورة (ولا تدرى المغرورة ان الجال من الزينة) الظاهرة من أعطاء وانها لوخر عبرة من المناه المناهمة أحرى فهذه المناه المناه المناه المناه المناهمة أحرى فهذه المناه المناه المناه المناهمة أحرى فهذه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناهمة أحرى فهذه المناه ا

تسلسل الاسباب والمسيمات ماتستين بهأنه لافاعل الا الله ولاخالق سواه والعجب عن يتعب اذار زقد مالله عقمالا وأفقره ممن أفاض عليه المالمن غيرعلم فىقول كىف منعنى قوت ومى وأناالعافل الفاضل وأقاض على هذا نعم الدنيا وهو الغافل الجاهلحتي يكاد برىهذاظلاولاندرى المغرورأنه لوجعه بين العقل والمال جمعالكان ذلك بالظالم أشبه في ظاهر الحال اذيقول الحاهل الفقير باربلم جعتله بن العقل والغني وحمتني منهما فهلاجعتهمالي أو هلار زقتني أحدهماوالي هذاأشارعلى رضى اللهعنه حت قبل له ما بال العقلاء فقراء فقالان عقل الرحل محسو سعلمهمن رزقمه والعمان العاقل الفقير رعارى الجاهل الغني أحسسن حالامن نفسه ولو قىللە ھلتۇ ترجھلەوغناه عوضاعنء قالئو فقرك

التوحدوالتوكلمنسان

لامتنع عنه فاذاذلك بدل على أن نعمة الله عليه أكبر فلم يتعجب من ذلك والمرأة الحسناء الفقيرة ترى الحلى والجواهر على الذميمة القبيعة فتتعجب وتقول كيف يحرم مثل هذا الجال من الزينة و يخصص مثل ذلك القبح ولاندرى المغرورة أن الحال بحسوب عليها من رزقها وانه الوخيرت بين الحال و بين القبح مع الغدني لا "ثرت الحال فاذن نعمة الله عليها أكبر وقول الحكيم الفقير العاقل بقلبه بارب لم حمت في الدنيا واعطيتها الجهال كقول من اعطاه الملك فرساف قول أبه الملك لم لا تعطيني الغلام وأنا صاحب فرس فيقول كذت لا تتعجب من هذا لولم أعطال الفرس فهب اني ما أعطيت فرسا أصارت نعمني علي فوسلة الثو هذة تطلب ما نعمة أخرى فهذه أوهام لاتخاوا المهال عنها ومنشا جميع ذلك الجهل و مزال ذلك بالعلم المعقق بان العبد وعمله وأوصافه كل ذلك من عند الله تعالى نعمة ابتدأ ، ما تبال المنعمة ومن عرف هذا لم يتصور ما تبال الاستعمال وهذا ينفى العب والادلال ويورث الخضوع والشكروا الحوف (٤١٥) من زوال النعمة ومن عرف هذا لم يتصور

أن يعب بعلموعله اذ بعلم ان ذلك من الله تعالى ولذلك قال داودعلمه السلام بارب مأناتي لولة الاوانسان من آلداود قائم ولامأتى وم الا وانسان من آلداود صائم وفي واله ماترساعة من لمل أونهار الاوعالدمن T لداود بعبدك امانصلي واما نصوم وامالد كرك فاوحى الله تعالى الماداود ومن أن لهم ذلك ان ذلك لم يكن الاني ولولاعوني اللا ماقويت وساكال الى نفسك قال انعماس اغما أصاب داود ماأصابمن الذب بعصه بعمله اداضافه الى آلداودمدلاله حيى وكل الىنفسهفاذندذنيا أورثها لخزن والندم وقال داودباربانسياسرائيل يسألونك بالراهيمواسعق ويعقوب فقال انى ابتليتهم فصبروافقال باربوأناان بتلتني صبر تفادل بالعمل قبل وقته فقال الله تعالى فاني لم أخـسرهم مايشي الملهم ولافىأى شهر ولا فىأى توم وأنامخ مراذفي سننك هدده وشهرك هذا أتللك غدايام أةفاحذر نفسل فوقع فيماوقع فيه وكذلك لماأتكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوم حنين على قوتهم

أوهام لاتخاو الجهال عنها ومنشأ جميع ذلك الجهل) وثقل وتكثر باختلاف أنواع الجهل فن كان جهله بسيطا كان الوهم عنده أكثر (و مزال ذلك بالعلم المحقق بأن العبدوع له وأوصافه كل ذلك من عند الله نعمة ابتدأه بهاقبل الاستعقاق وهذا بنغي العب والادلال وورث الخضوع والشكر والخوف من زوال النعمة ومن عرف هـ ذالم يتصوّران بعب بعلموعلها ذيعلم ان ذلك من الله تعالى ولذلك لما قال داود عليه السلام ماتأتى للة الاوانسان من آلداود قائم ولاياتى وم الاوانسان من آلداود صائم وفي رواية ماتم ساعة من ليل أونها والاوعابدمن آلداود بعبدك أما يصلى وأما يصوم وامايذ كرك فاوحى الله تعالى البه باداو دومن أين لهمذلك ان ذلك لم يكن الابي ولولاء وني اياك ماقويت وسأ كلك الى نفسك قال ابن عباس) رضى الله عنه (انماأصاب داودماأصاب من الذنب لعميه بعمله اذاضافه الى آل داود مدلابه حتى وكل الى نفسه فاذنب ذنباأورته الحزن والندم) أخرجه الحاكم وصحه والبهق فى الشعب عن ابن عباس قال ماأصاب داود ماأصاب بعدالقدرالامن عب بنفسه وذلك انه قال باربمامن ساعة من ليل أونه ار الاوعايد من آلداود يعبدك فيصلى لك أو يسبح أو يكبر وذكر شيأفكره الله ذلك فقال باداود ذلك لم يكن الابي ولولاعوني ماقو يتعليه وجلالى لا كانك الى نفسك بوما فقال يار ب فاخبرني به فاصابته الفتنة في ذلك اليوم (وقال داود) عليه السلام (بارب ان بني اسرائل سألونك باراهم واسعق و بعقوب فقال اني المليم فصروا فقال بار بوأ فاان ابتليتني صعرت فادل بالعمل قبل وقته فقال تعالى اما اني لم أخرهم بأي شئ ابتلهم ولافى أى شهرولانى أى يوم وأنا بخيرك في سنتك هذه في شهرك هذا أبتلك غدا بام أة فاحذر نفسك فوقع فها وقع فيه ) أخرحه النحر برعن النعباس قال انداود قال باربقد أعطب الراهم واسحق و يعقو بمن الذكر مالوأردت أعطيتني مثله فالالتهعز وجلاني ابتليتهم عالم أبتلك فان شئث ابتليتك عثل ماابتليتهم وأعطيك كاأعطية مقالنع قالله فاعلىحى أرى بلاعك فكانماشاء اللهان يكون وطال ذاك فكاد ان منساه فبينماهو في محرابه اذوقعت عليه حامة ثمذ كر باقى القصة بطولها في ابتلائه بادرياء ورجوعه وتوبته وأخرج ابنأبي شببة في المصنف وابن أبي عام عن ابن عباس ان داود حدث نفسه ان ابتلي ان يعتصم فقيلله انك ستبتلي وستعلم الذي تبتلي فيه فذحذرك فقيلله هدذا البوم تبتلي فيه فاخذ الزبور ودخل الحراب وأغلق الباب واقعد منصفاعلي الباب وقاللا تأذن لاحدعلي اليوم فببنماهو يقرأ الزيو راذ جاءطائر مذهب فذكرا لحديث وأخرج ابنحر مروالحاكم عن السرى قال كان داودة دقسم الدهو ثلاثة أمام نوما يقضى فيه بين الناس و نوما يخلو في بعدادة ربه و نوما يخلوفيه بنسائه وكانله تسع وتسعون امرة وكان فهما يقرأ من الكتب آية قال ماربان الحسركاء قد ذهب به آباق الذين كانواقبلي فاعطني مثل ماأعطية مروافعل بي مافعلت بهم فاوحى الله اليه ان آماءك قدا بتلية مربيلا بالم تبتل بها بتلي الراهم بذبح ابنه وابتلى اسحق بذهاب بصره وابتلى يعقو بحزنه على يوسف وأنت لم تبتل بشي من ذلك قال بارب اسلني كالسليم واعطني مثل ماأعطيتهم فاوحى الله اليه انك مبتلى فاحترس فكث بعد ذلك ماشاء الله ان مكث اذعاء الشيطان قد تمثل في صورة حمامة من ذهب ثمذ كرباق الحديث وأخرج سعمدين منصور وابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال انما كانت فتنة داود النظر (وكذلك الماتكل أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين على قوتهم )وشوكتهم (وكثرتهم اذ كانوا اثني عشر ألفا)عشرة آلاف من أهل المدينة والفان من مسلة الفتح (ونسوا فضل الله عليهم وقالوالانغلب اليوم من قلة) وكان القائل أذلك رجلا من الانصار وكون قائل ذلك أبابكر الصديق من افتراء الرافضة (وكلوا الى أنفسهم فقال تعالى واوم حنبناذأ عبيدكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيأ وضافت عليكم الارض عارحبت) أى السعت (غموليتم

وكثرتهم ونسوافضل الله تعالى عليهم وقالوالا نغلب اليوم من قلة وكلوا الى أنفسهم فقال تعالى ويوم حنين اذ أعجبت كم كثرته فلم تغن عند كم شيأ وضاقت عليكم الارض بمارحبت ثموليتم

مدرين أى منهزمين قال العراق رواه البهق فى الدلائل من رواية الربيع بن أنس مى سلاان رجلا قال وم حنين ان نغلب البوم من قلة فشق ذاك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل و وم حني اذاعبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيأولابن مردويه فى تفسيره من حديث أنس لما النقوا لوم حنين أعبتهم كثرتهم فقالوا الموم نقاتل ففروا فرالفرخ وابن فضالة ضعفه الجهور اه قلت وتمام سماق البهبق فى الدلائل قال الربيع وكانوا اثنى عشر ألفامنهم ألفان من أهل مكة وجاء تفصيل ذلك في رواية عبيد بن عير اللبي عندا بى الشيخ قال كان مع الني صلى الله عليه وسلم أر بعة آلاف من الانصار وألف من جهينة وألف من من ينة وألف من اسلم وألف من غفار وألف من أشجيع وألف من المهاجرين وغيرهم وأماحديث أنس الذى عندابن مردويه فقدرواه أيضاأ بوالشيخ والحآكم وصعه ولفظه لمااجتمع يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة أعجبتهم كثرتهم فقال القوم اليوم والله نقاتل فلاالتقواوا ستدالقتال ولوامدير سالحديث وأخرجا بنالمندرعن الحسن البصرى قال الماجتمع أهل مكة وأهل المدينة قالوا الاتن والله نقاتل حين اجتمعنا فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا وما أعجم من كثرتهم فالتقوا فهزموا الحديث (ور وى ابن عيينة) سفيان رحه الله (ان أبوبعليه السلام قال الهي انك ابتليتني بهذاالبلاء وماورد على أمرالا آثرت هواك على هواى فنودى من غمامة بعشرة آلاف صوت باأنوب انى ال من أمن ال (ذلك فاخذر مادا فوضعه على رأسه وقالمنك يار بمنك يار ب فرجع من نسياله الى اضافة ذلك الى الله تعالى أخرجه أبونعيم في الحلية قال حدثنا أبي حدثنا الواهيم ن يحد بن الحسن حدثنا أبوال بيع سليمان بن داود الصرى د ثنا يونس بن عبد الرحن قال معت سفيان بن عينة يقول قال الوب عليه السلام اللهم انك تعلم انه لم يعرض أى أمران قط أحدهمالك فيمرضا والا خولي فيه هوى الا آثرت الذى النافيه رضاعلي الذى لى فيسه هوى قال فنودى من عمامة من عشرة آلاف صوت يا أنوب من فعل ذلك بك قال فوضع النراب على رأسم م قال أنت يارب (ولهذا قال) الله (تعمالي ولولا فضمل الله عليكم ورجته ماز كامنكم من أحد أبدا وقال الذي صلى الله عليه وسلم لاصابه وهم خير الناس) بنص الخبر خيرالقرون قرنى ثم الذين يلونهم (مامنكم من أحد ينعيه عله قالواولا أنت يارسول الله قال ولا أنا الا أن يتغمدنيالله برحمته) قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هر برة اه قلت و رواء ابن حبان أيضا بزيادة ولكن سددواو بروى من حديث شريك بنطارق وأبي موسى أماحديث شريك فلفظه بدخله بدل ينجيه وربى بدل الله رواه ابن حبان والبغوى وابن قانع والطبراني قال البغوى ولاأعلمه غيره وأما حديث أبىموسى فلفظه يدخله ويتغمدنى الله برحته رواه الطبرانى (ولقد كان أصحابه من بعده يتمنون أن يكونوانرابا) ورمادا (وتبناوطيرا) كاتفدم عن عروابن مسعود وغـيرهما (مع صفاء أعمالهم و) طهارة (قلوبهم) واستقامة أحوالهم (فكيف يكون اذى بصرة ان يعيب بعمله أو يدل به والايخاف على نفسه فاذاهذاهوالعلاج القامع لمادة النجب من القلب ومهما غلب ذلك القلب شغله خوف سلب هذه النعمة عن الاعجاب بهابل هو ينظر الى الكفار والفساق وقد سلبوا أعمة الاعان والطاعة بغر ذب أذنبوه من قبل فيخاف من ذلك فيقول ان من لايبالى أن يحرم) أى يمنع (من عدر جناية) سابقة (و بعطى منغير وسيلة لايبالى أن بعود و يسترج عماوهب فكم من مؤمن قدار تد ومطيع قد فسق وختمله بالسوء)والعياذبالله (وهذالايبقي معه عجب عمال)والله الموفق

\*(بيان أقسام مايه العب وتفصيل علاحه)\*

(اعلم) هددال الله تعالى (أن العب بالاسباب التي مهايتكركاذ كرناوقد يعب عالايشكيريه كعيه

مدر سروروى بنعينة أن هوای فنودی من عمامة بعشرة آلاف صوت اأنوب أنى لك ذلك أى من أسلك ذلك فالفاخذرماد أووضعه على رأسه وقال منك ارب منك بارب فر جعمسن نسمانه الىاضافةذلك الى الله تعالى ولهددا قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم و رجمه ماز کامنکم من أحد أبدارقال النيصلي اللهعليه وسلم لاحجابه وهم خــيرالناس مامنكمن أحد ينعمه عله فالواولاأنت بارسول قالولاأنا الاأن يتغمدني الله وحته ولقد كان أصابه من بعده يتمنون أن يكونوار اباوتساوطيرا معصفاءاعالهم وقاومهم فكيف يكون اذى بصيرة ان بعيب بعمله او يدليه ولايخاف على نفسـ ، فاذا هدذا هوالعلاج القامع لمادة العصمان القلب ومهماغلب ذلكعلى القلب شـغلهخوفسلبهـذه النعمة عن الاعجاب مابل هو ينظرالي الكفاروالفساق وقدسلبوا نعمةالاعان والطاعة بغيرذنب أذنبوه من قبل فيخاف من ذلك فية ولاانمن لايبالىأن يحرم من غير جناية و بعطى من غير وسيلة لايسالىان نعود وسترحع ماوهب

فكمن مؤمن قد ارتدوه طيع فدفسق وختمله بسوءوهذا لايبقي معه عب عال والله تعالى أعلم \*(بان أقسام مابه العمورة فصل علاجه) \* اعلم أن العموم الاسباب التي بها يتكم كاذكر ناه وقد وهم علايتكم به كعميه

بالرأى الخطاالذى ومن له يعهله فابه الجب عانية أقسام الاول أن يعب ببدنه فى جاله وهيئة وصحته وقوته وتناسبأ شكاله وحسن صورته وحسن صوته وبالجلة تفصيل خلقته فيلتفت الىجال نفسه و ينسى أنه نعهم من الله) تعالى (وهو) مع ذلك (بعرضة الزوال) أى مظنة لان يعرض له زوال مايت كمربه (في كل حال) من أحواله (وعلاجه ماذ كرناه في الكرر بالحال وهو التفكر في اقذار باطنه) أى مافى اطنه من المستقذرات (و) التفكر (في أول أمره) كيف بدى ومن أى شي خلق (وآخره) كيف بعود (وفي الوجوه الجيلة) الوضيئة (والابدان الناعة) المربرية (انها كيف تمزقت في التراب وانتنت في القبورحتى استقذرتها الطباع) ونفرت من مقار بهاو النظر المها (الثاني القوة والبطش كا حكى عن قوم عاد حين قالوا فيما أخبر الله عنهم) فاماعاد فاستكبر وافى الأرض بغيرا لحق وقالوا (من أشدمناقوة) اغترارا بقدرتهم وشوكتهم فردالله علمهم فقال أولم بروا ان الله الذى خلقهم هوأشد منهم قوة وعادقساله من العرب الاول وهم قوم هود عليه السلام قال الليث هم بنوعاد بن عاد يابن سام بن تو حعليه السلام قال زهير \*واهلك اقمان بنعاد وعاديا \* وأماعاد الا حوة فهم بنوعم ينزلون رمال عالج عموالله فمسخوانسنا اوقال أغة النسب عادبن عوص بنارم بنسام بننوح كان بعبد القمرو يقال انه رأى من صلبه وأولاده وأولاد أولاده أربعة آلاف وانه نكع ألف اربة ومن أولاده شداد بنعاد صاحب المدينة المذكورة (وكما تبكل عوج) بالضم (على فوَّته فاعبها) وهورجل ذكرانه ولدفى منزل آدم عليه السلام وعاش الى زمن موسى عليه السلام فال القزازف عامع اللغة هور حل من الفراعنة كان وصف من الطول بام شنيع قال الحليل ذكرانه كان اذاقام كان السحابله منزرا قال (فاقتلع جبلا) أى مخرة كبيرة منه (ليطبقه على عسكرموسي) عليه السلام فدعا موسى الى ربه به الاكه (فقف الله تعالى تلك القطعة من الجبل) بانسلط عليه طيراً فثقبه عنقاره (حتى صارت في عنقه) ولميزل بهاحتي هاك بها ولم تنفعه فوته شيآواختلف فياسمأبيه فقيل عنق بضم العين والنون وهذاهوا لشهو رعلي الالسنة وخطأه صاحب القاموس وقال الصواب عوق بالضم وسكون الواو قال شحنا أبوعبدالله مجدبن الطيب الفاسي فى السيته على القاموس زعم بعض الحفاظ المؤرخين ان عنق اسم أمعوج وعوق أبوه فعلى هدا الاخطا ولاغاط وفي شعرعرقلة الدمشق المتوفى سنة ٧٥٥

أعور الدجالءشي ، خلفءوج بنعناف

مالرأى الخطا الذي يزيناه عهله فاله العدى عادة أقسام \*الاول ان يععب سدنه فى حاله وهشته وصنه وقوته وتناسبا شكاله وحسسى صورته وحسن صوته و بالحدلة تفصيل خلقته فلتفت الى حال نفسهو ينسى انه نعمةمن الله تعالى وهو بعرضة الزوالفي كلمال وعلاحه ماذ كرناه في الكبريالجال وهو التفكر في اقذار ماطنه وفي اول امر ، وفي آخر ، وفي الوحوه الجمالة والاندان الناعةانها كنف تمزفت فىالترابوانتنتفىالقبور حتى استقذرتهاالطباع \*الثاني المطش والقروة كإحكى عن قوم عاد حين قالوا فيما اخسراللهعنهمن اشدمناقة فوكاتكل عوج على قوّته واعجب بمافاقتلع حدالا لمطبقه على عسكر موسى علىه السلام فثقب الله تعالى تلك القطعة من الجبل منقرهدهد ضعيف المنقارحتي صارت فيعنقه وقديت كل المؤمن الضاعلي ع قوّنه کار وی عنسلمان علىه السلام انه قاللاطونن الليلة علىمائة امرأة ولم يقل انشاءالله تعالى فرم مااراد مسن الولد

وكذلك قول داود علب السلام ان التليقي صرت وكان اعجابا منه بالفق فل الله بالمرأة لم يصفر و يورث الععب بالقق اله عوم في الحروب والقاء النفس في التهلكة والمبادرة الى الضرب والقتل لسكل من قصده بالسوء وعلاجه ماذ كرناه وهوان يعلم ان جي يوم تضعف قق له واله اذا اعب ما ريما سلم الله تعلى الدي آفة تسلطها عليه الثالث العيب بالعقل والسكاسة والتفطن لدقائق الامو رمن مصالح الدين والدنيا وثرت الاستبداد بالرأى وترك المشورة (٤١٨) واستحهال الناس الخالفين له ولرأيه و يخرج الى قلة الاصغاء الى أهل العلم اعراضاع مهم

القوة في الجاع وانهافي الرجال فضيلة وهي تدل على صحة الذكورية وكال الانسانية فلم تحمل منهن الا امرأة واحدة جاءت بشق انسان قبل هوالجسد الذي القي على كرسيه والذي وفي رواية اماوالذي نفس محسد بيده لوقال انشاءالله لم يحنث أى لوساك طريق الادب والنفو يض لادرك مراده وهدده منقبة عظيمة لسليان عليه السدادم حيث كانهمه الاعظم اعلاء كلة الله حيث عزم أن يرسل أولاده الذين هم اكباده الى الجهاد المؤدى الى الموت (وكذاك قول) والده (داود عليه السلام ان ابتا متني صرت) كما أخرجه ابنحر برعن ابن عباس وتقدم قريبا (وكان اعجابا للقوّة) وروّ يتها (فلما ابتلي بالمرأة لم يصبر ويورث البحب بالقؤة الهجوم في الحروب والقناءالنفس في التهلكة والمبادرة الى الضرب والقتل ليكل من قصد وبالسوء وعلاجه ماذ كرناه وهوأن يعلم انجي يوم) اذا أطبقت عليه (تضعف قوّنه) أى وق سنة كاصرحيه الاطماء (وانه اذا أعب ماسلم الله تعالى بأدنى آفة يسلطها عليه الثالث العب بالعقل والكاسة والتفطين لدقائق الامورمن صلاح الدين والدنياو عرته الاستبداد) أى الاستقلال (بالوأى وترك الشورة واستجهال الناس المخالفينله ولرأيه ) واستبلادهم (و يخرجه ذلك الى قلة الاصفاء الى أهل العلم اعراضا عنهم بالاستغناء بالرأى والعقل واستعقار الهم واهانة وعلاجه أن يشكرانه تعالى على مارزقه من العقل) والعرفة (ويتفكر اله بادني مرض بصيب دماغه كيف بوسوس ويعن) فتغير عقله (عدث يفعل منه فلا يأمن ان يسلب عقله ان أعجب به ولم يقم بشكره) فيامن نعمة (لم يؤد شكرها فقد عرضهاللزوال) وليستصغرعةله وعلموليعلم انه ماأوتى من العلم الاقليلا (وان اتسع علم) لقوله تعالى وما أوتيتم من العلم الاقليل (و) ليعلم (انماجهله بماعرفه الناس أكثر بماعله) هو (فكيف بمالم يعرفه الناس من علم الله تعالى وان يتهم عقله و ينظر الى الجقى الناقصين ( كيف يعبون بعقولهم و يضعك الناسمنهم فعذران يكون منهم وهولايدرى فانالقاصرالعقل قط لا يعلم قصورعقله )ولوعله لسعى فى ازالة قصوره (فينبغي ان يعرف مقدارعقله منغيره لامن نفسه و) ان يعرف مقداره (من أعدائه) وحساد نعمته (لامن اصدقائه) ومعتقديه (فانمن بداهنه بشيعليه) و عدحه (فيز بده عجبا) وتها (وهولا بظن بنفسه الاالخير ولا يفطن لجهل نفسه فيزدادبه عباالرابع العب بالنسب الشريف) أى المتصل الى حضرته صلى الله عليه وسلم ( كعب الهاشمية) هم بنوهاشم فيشمل العاويين والطالسين والجعفريين (حتى نظن بعضهم انه ينحو بسبب شرف نسبه ونعاة آبائه وانه مغفو رله و يتخيل بعضهمان حميع الخلق له موال وعبيد) أى عنزلتهم في المذلة (وعلاجه ان يعلم أنه مهما خالف آباء في أفعالهم وأخلاقهم وظن انه ملحق بم و فقد - هل ) الحقيقة فان اللحوق يقتضي الموافقة (وان اقتدى با بائه فيا كان من أخلاقهم العم) بالنسبوغيره (بل الخوف والازراء على النفس واستعظام الخلق ومذلة النفس) واستصغارها (ولقد شرفوا بالطاعة والعملم والخصال المحمودة لابالنسب فليتشرف بماشرفوابه) فيلحق بمرم (وقد ساواهم فى النسب وشاركهم فى القبائل من لم يؤمن بالله) ولم يرفع له رأسا وساك سيل العناد كالديحهل وأبىلهب وأضرام مما (فكانواعندالله شرامن الكلاب وأخس من الخناز وولذلك قال تعالى اأبها الناس اناخلقنا كممن ذكروأني أى آدم وحواء (أى لاتفاوت فى أنسابكم لاجتماعكم فى أصل واحد)

بالاستغناء بالرأى والعقل واستعقارا لهمم واهانة وعــ الاحه أن يشكر الله تعالى على مارزق من العقل ويتفكر اله بادنى مرض اصدرماغه كدف اوسوس و يعن عدث الفعل منه فلا رأمن ان سال عقله ان أعب به ولم يقدم بشكره وليستقصر عقاله وعلمه وليعل اله ماأوتى من العلم الاقلملاو ان اتسع علموان ماجهاله عاعرفه الناس أكثر مماءرفه فكيف بمالم بعرفه الناس منعلم الله تعالى وان يتهم عقله وينظرالي الحمي كيف المعبون بعقولهم و تفعل الناسمن مناسم فعددران يكونمنه-موهولايدرى فان القاصر العقل قطالا يعلم قصورعقله فينبغى ان بعرف مقدارعقله منغيرهلامن تفسمه ومن أعدائه لامن أصد قائه فانمن بداهنه بشيعليه فيزيده عماوهو لانظن بنفسه الاالخبرولا تفطن لجهل نفسه فبزداد يه عبا الرابع العيب بالنسب الشريف كعب الهاشمية حتى نظن بعضهم

من الفاقية موال وعبيد وعلاجه ان معفورات ويغنل بعضهم ان جميع الفاقية موافران المحقى مفد جهل وان اقتدى بالمعفورات ويغنل بعضهم ان جميع الفاقيلة موال وعبيد وعلاجه ان بعلم المهمة الفاقية الفاقية والمعلم والمعلم والمحلوبية موافرات المعلم والمحلوبية والمحتول المعلم والمحلوبية والمحتول المحتول المحتول المعلم والمحتول المحتول المحتو

مُذكرفائدة النسب فقال وجعلنا كمشهو باوقيائل لتعارفوا غمينان الشرف بالتقوى لابالنسب فقال ان أكرمكم عنسدالله أتقاكم ولماقدل لرسول الله صلى الله علمه موسلم من أكرم الناس من أكيس الناسلم يقلمن ينتمى الى نسى ولكن قال أكرمهم أكثرهم للموت ذكراوأشدهمله استعدادا وانمانزات هذه الآية حين أذن الال ومالفتع الى الكعبة فقال الحرثين هشام وسهل بنعر و وخالد منأسد هذاالعبد الاسود بؤذن فقال تعالى انأ كرمكم عندالله أتقاكم وقالالنبيصلي الله عليه وسلم ان الله قد أذهب عنكم عسة الجاهلية أى كبرها كالم بنوآدم وآدم من تراب وقال النبي صلى الله عليه وسلم بامعشر

من فوق ( عُرِدَ كرفائدة النسب) بععلهم متميز بن ( فقال وجعلنا كمشعو با وقبائل لتعارفوا ) فالشعب هوالنسب الاؤل والقبيلة ماانقسم فيه أنساب الشعب تمعارة وبعان ونفذ وفصيلة فزعة شعب وكنانة قيملة وقر بشعارة وقصى بطن وهاشم فذوالعباس فصيلة (عُربين أن الشرف) الذي هوكرم الاصل (بالتقوى لابالنسب فقال ان أكرمكم عند الله أتفاكم) أى أخشا كمه فى السر والعلانية (ولماقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الذاس من أكيس الناس لم يقل) في الجواب (من ينتمي الى نسى) بالولادة (ولكن قال أكثرهم للموتذكرا وأشدهم له استعدادا) قال العراقير وأه ابن ماجهمن حديث ابنءر دون قوله أكرم الناس وهوم فه الزيادة عند ابن أبي الدنيافي كتاب ذكر الموت وسياتي في كلبذكر الوتف آخوال كاب فلتولفظ ابن ماجه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال رجل من الانصار من أكيس الناس الحديث وسيأتي هذا السياق للمصنف في آخوا لكتاب وقال أبو نعيم في الحلية حد ثناعب دالله بن العباس حدثنا الراهم بن اسحق الحربي حدثنا الحسن بن موسى حدثنا اسمعيل بن عياش عن العلاء بن عتبة عن عطاء بن أي رباح عن ابن عرقال قام فتي فقال بارسول الله أى المؤمنين أكيس قالءا كثرهم للموتذكرا وأحسنهم له استعدادا قبل أن ينزل به أولئك الاكاس رواه أنوسهيل بن مالك وحفص بن غيلان ويزيدين أبي مالك وقرة بن تيس ومعاوية بن عبد الرجن عن عطاء مثله ورواه مجاهد عن ابن عرنعوه (واغما أنزلت هذه الآية حيث أذن بلال) رضى الله عنه ( يوم الفتح على الكعبة فقال الحرث ابن هشام) بن المغيرة بن عبدالله بن عر بن غز وم من مسلة الفتح وكأن من سادات قومه (وسهل بن عرو) بن عبددشمس بن عبدود العامري القرشي أبويز بد خطب قريش أسلم يوم الفتح (وخالد بن أسسد ) بن أبي العيص من أمية الاموى أخوعتاب أسلم يوم الفتح وكان فيه تبه شديد (هذا العبد الاسود يؤذن فقال تعالى ان أ كرمكم عندالله أتقاكم )روى ابن المنذر وابن أبي عاتم والبه في في الدلا ثل عن ابن أبيمليكة فالملاكان ومالفتم رقى بلالفاذن على المعبة فقال بعض الناس أهذا العبد الاسود وؤذن على ظهرالكعبة وقال بعضهم ان يسخطالله هذا ٧ بغره فنزلت الآبة وروى ابن المنذر عن ابن حريج قال أذن بلال بوم الفقع على الكعبة فقال الحرث من هشام أهذا العبد حين وذن على الكعبة فقال خالد من أسيد الجدلله الذي أكرم أسيدا ان برى هذاوقال سهيل نعمر وان يكره الله هذا ينزل فيه وسكت أنوسفيان فنزلت الآية (وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد أذهب عنه على عبية الحاهلية) بضم العين المهدملة وكسرااوحدة وتشديدالتحتية المفتوحة (أي) نخونها (وكبرها كالجمينوآدم وآدم) خلق (من تراب) قال العراقي رواه أبوداود والترمذي وحسنه من حديث أبي هر برةور واه الترمذي أيضامن حديث ابن عر وقال غريب اه قلت الفظ أبي داود ان الله عزو حل قد أذهب عنه م عبية الجاهلية وغفرهابالا باءمؤمن تقي وفاحرشقي أنتم بنوادم وآدم من تراب ليدعن رجال فرهم باقوام انماهم فممن فمجهنم أولبكونن أهون على الله من الجعدلان الني تدفع بانفها النتن هذا لفظه وقد تقدم بعضه المصنف قر يباهكذارواه أحد والبيهق وأمالفظ الترمذى من حديث ابن عرر ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم الفق على واحلته بستم الاركان بحسينه فلماخرج فلم يحسد مناحافنزل على أبدى الرجال غطهم فمدالله وأثنى عليه وقال الجدلله الذي أذهب عنكم عبية الجاهلمية وتكبرها بالماالناس رجلان مرتقي كريم على الله وفاحرشتي هـينعلى الله والناس بنوآدم وخلق الله آدم من تراب قال الله تعالى ياأبهاالناس اناخلفنا كم منذكروأبثي وجعلنا كمشعو با الىقوله خبر برثم قال أقول قولى هذاوأ ستغفر اللهلى ولمكم وهكذا رواه عبدبن حيد وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن مردويه والبهيق فى الشعب وروى البهق من حديث أبي أمامة رفعه ان الله أذهب نخوة الجاهلية وتسكيرها بالمام اكالح لادم وحوّاء كطف الصاع بالصاع وإن أكرمكم عندالله أتقاكم (وقال صلى الله عليه وسلم بامعشر

قسريش لاتأتى الناس بالاعسال بوم القيامة وتأتون بالدنه انحماونهاءلى رقابكم تقولون الجد بالجدفأقول هكذا أى أعرض عنكم فبين انهم انمالواالى الدنيا لم دنف عهم نسب قر يش والمانز ل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الاقربين ناداهم بطنابع دبطن حتى قال بافاط مدنت محدياصفية شتعد الطلعة رسول اللهصلي الله على وسل اعملا لانفسكا فانى لاأغنى عنكم من الله شدأ في عرف هذه الامور وعلمات شرفه مقدر تقواه وقدد كان منعادة آمائه التواضع اقتدىم فى التقوى والتواضع والا كان طاعنا في نسب نفسه ىلسان حاله مهـما أنمى الهمم ولم يشمهم في التواضع والتقوى والخوف والاشماق فان قلت فقد قال صلى الله علمه وسلم بعد قوله لفاط\_مةوصفيةاني لاأغنى عنكما من الله شأ الاان لكارجا ساللها بملالها وقال علىهالسلام

أزحو

قريش لاتأتى الناس بالاعمال بوم القيامة وتأتونى بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون بالمحديا محدفة ول هكذا أى فأعرض عنكم) قال العراقي رواه الطبراني من حديث عران بن حصين الاانه قال بامعشر بني هاشم وسنده ضعيف أه قلت صدرا لحديث رواه المخارى في الناريخ وابن عسا كر من رواية شريح بنا لحرث عن أبى أمامة والحرث بن الحرث الغامدى وكثير بن مرة وعير بن الاسود معاولة ظلم يامعشرقر يش لاألفين أناسا يأتون يتحرون الجنة وتأتون تحر ون الدنيا اللهم لاأحل لقريش أن يفسدوا ما صلحت أمتى الحديث وروى الحكم النرمذى فى نوادر الاصول من حديث أبي هر يرة يابنى عبد مناف بابني عبد المطلب بافاطمة بنت مجد باصفية بنت عبد المطلب عة رسول الله اشتروا أنفسكم لاأغنى عنكم منالله شيأ ســـاونى من مالىماشتم واعلموا أنأولى الناسب يوم القيامة المتقون وأن تكونوا أنتم معقرابتكم فذاك لايأتيني الناس بالاعبال وتأنوني بالدنما تحدملونها عبلي أعناقكم فتقولون بالمحد فأقول هكذا غرتة ولون بامحد فأقول هكذا أعرض يوجهى عنكم فتقولون بالمحداثا فلان بنفلان فأقول اماالنسب فأعرف وأما العمل فلاأعرف نبذتم المكتاب فارجعوا فلاقرابة بينى وبينكم وأمالفظ الطبراني منحديث عران بنحصين بابني هاشم ان أوليائي منكم المتقون بابني هاشم اتقوا النارولو بشقةرة بابني هاشم لاألفينكم تأتون بالدنيا تحملونها على ظهو ركم ويأتون بالاخوة يحملونها (فبين انهم انمالوالى الدنيالم ينفعهم تسبقريش ولمانزل قوله تعالى وأنذرع شيرتا الاقربين الداهم بطنابعد بطن فقال يابني عبدمناف يابني عبدالمطلب (حتى قال يافاطمة بنت محدياصفية بنت عبد المطلب عةرسول الله اعملا لانفسكم فاني لا أغنى عنكم من الله شيراً ) قال العراق متفق عليه من حديث أبيهر برةورواه مسلم من حديث عائشة اله قلت ورواه الحكيم من حديث أبي هر برة وتقدم سياقه قبل هذا وعندالبهقي بأفاطمة بنت محد اشترى نفسك من النار ولوبشق تمرة باعاثشة لابر جمعمن عندك سائل ولو بظاف محرف ور واه الترمذي من حديث عائشة وقال حسن غر ب ياصفية بنت عبد المطلب يافا طمة بنت محديا بني عبد المطلب انى لا أملك لكم من الله شيأ ساونى من مالى ماشتم وأما لفظ مسلم من حديث أبي هر وة يابني كعب بناؤى انقذوا أنفسكم من النار يابي مرة بن كعب انقذوا أنفسكم من الناريابي عبد شمس انقذوا أنفسكم من الناريابني عبد مناف انقذوا أنفسكم من الناريابي هاشم انقذوا أنفسكم من الناريابني عبد المطلب انقذوا أنفسكم من الناريافا طمة انقذى نفسك من النارفاني لاأملك لكم من الله شيأ ورواه كذلك النسائي ولفظ أحد والترمذي من حديث أبي هر وه يامعشر قريش انقذوا أنفسكم من النار فانى لاأملك لكم من الله ضرا ولانفعا بامعشر بني عبدمناف انقذوا أنفسكم من النارفاني لاأملك ليكم من الله ضرا ولانفعا يامعشر بني قصى انقذوا أنفسكم من النارفاني لاأملك لكم من الله ضرا ولانفعا بالمعشر بني عبد المطلب انقذوا أنفسكم من النار فاني لاأملك الكممن الله ضرا ولانفعاما فاطمة منت محمد انقذى نفسك من النار فانى لاأملك لك من الله ضرا ولانفعا (فن عرف هدنهالامو رعرف أن شرفه بقدرتقواه وقد كان من عادة آبائه التواضع فان اقتدى وسلك طريقهم (فى التقوى والتواضع) فهو الطاوب (والا كان طاعنا فى نسب نفسه بلسان عله مهم ا نتى الهم ولم يشبههم فى التواضع والتقوى والخوف والاشفاق) والحذر من القت (فانقلت فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قوله لفاطمة وصفية) رضى الله عنهما (انى لا أغنى عنكم من الله شيراً الاان لكم رحاسابلها ببلالها) قال العراقي رواه مسلم من حديث أبي هر رة بلفظ غيران ليكم رحما سابلها ببلالها اه قلت ورواه النسائي كذلك وليس في حد شهما ذكرصفية وأول الحديث قد تقدم قريبا ورواه أحد والترمذي بلفظ انالك رحيا وسابلها ببلالهاوذكره بعدقوله بافاطمة بنت محد انقذى نفسكمن النار فانى لاأملك ال ضرا ولانفعا وأول الجيث تقدم أيضا قريبا (وقال صلى الله عليه وسلم الرجو

سدلم شفاعتى ولا يرجوها بنوعد المطلب فذلك يدل على انه سخص قرابته بالشفاعة فاعلم أن كل مسلم فهومن تفارشفاعة وسول الله مسلى الله عليسه وسلم والنسيب أيضاحد يربأن يرجوها الكن بشرط أن يتق الله أن يغضب عليه فأنه ان يغضب عليه فلا يأذن لاحد فى شفاعة هلائن الذنوب منقسات مة الى مايو جب المقت فلا يؤذن فى الشفاعة له والى ما يعنى عنه بسبب (٢١) الشفاعة كالذنوب عند ملوك الدنيافان

كل ذىمكانة عندالملك لايقدر على الشفاعة فيما اشد علىه غضب الملائفن الذنوب مالاتنعىمنـــه الشفاعة وعنه العمارة بقوله تعالى ولانشفعون الالمن ارتضى وبقولهمن ذاالذى بشفع عنده الاماذنه و بقوله ولا تنفع الشفاعةعنده الا ان أذناه و بقوله فيا تنفعهم شفاعة الشافعين واذا انقسمت الذنوسالي مانشفع فبموالى مالانشفع فيده وجب اللوف والاشفاق لامحالة ولوكان كلذنب تقبل فمالشفاعة لماأم قر سماالطاعة ولمائه مى رسول الله صلى الله علمه وسلفا طممرضي الله عنها عين العصية والكان بأذن الهافى اتباع الشهوات لتكمل لذاتها في الدنما مُنسفع لهافي الا خوالتكم للذات فى الا خرة فالانم ماكف الذنوب وترك التقوى اتكالاعلى وطعالشفاعة يضاهي انهماك الريض فى شهواته اعتماداعلى طبس حاذق قريب مشفق من أب أوأخ أوغير ، وذلك جهل لانسعى الطبيب وهمته

سليم) مصغر قبيسلة من العرب (شفاء في ولا يرجوها بنو عبد دالمطلب) قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط من حديث عبدالله بنجعفر وفيه أصرم بنحوشب عن استحق بن واصل وكالاهماضعيف جدا (فذلك بدلعلى انه سيخص قرابته بالشفاعة فاعلم انكلمسلم فهومنتظر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسب أى ذوالنسب (جدير بان يرجوها) وينالها (ولكن بشرط أن يتق الله أن) عقتو ( بغضب عليه فانه ان يغضب عليه فلا يأذن لاحدفي شفاعته فان الذنوب منقسمة الى ما يوجب المقت ) من الله تعالى وهو أشد الغضب (فلا يؤذن في الشفاعة له ) أصلا (والى ما يعني عنه بسبب الشفاءة كالذنوب عندملوك الدنيا فان كلفي مكانة عندالك أىمنزلة وقدر (لايقدر على الشفاعة فيمااشند علمه فضما اللغفن الذنوب مالا تخبى منه الشفاعة وعنه العبارة بقوله عزوجل ولايشفعون الاان ارتضى وبقوله من ذاالذى يشفع عنده الاباذنه وبقوله لاتنفع الشفاعة الامن أذن له الرحن ورضى له قولاو بقوله فاتنفه مشفاعة الشافعين) فهذه الأيات كاهادالة أنه ليس كل أحد يستقل بالشفاعة ولا كل الذنوب يشفع فيها (واذا انقسمت الذنوب الى مايشفع فيه والى مالايشفع فيه وحب الحوف والاشفاق لاجمالة ولوكان كلذيذنب تقب ل فيه الشفاعة لما أمرقر بشا) وهـم خيار البطون من القبائل (بالطاعة) والامتثال لاوامر الله تعلى (ولمانه يه فاطمعة ) رضي الله عنها وهي بضعة من جدده صلى الله عليه وسلم (عن المعصية) ولما أمرها أن تشتري نفسها من الله تعالى (ولكان يأذن لها في اتباع الشهوات لتكمل لذتها في الدنياً) بها (ثم يشفع لهافي الآخرة لتكمل لذتها في الا تخرة) فتكرون قدجعت بين اللذتين (فالانهماك في الدنيا وترك التقوى اعتمادا على رجاء الشفاعة يضاهي أنهدماك المريض في شهواته ) وانبساطه فنها (اعتمادا على طبيب عادق) بصير بالعالجة (مشفق من أب أو أخ أوغيره) من يعتمد على صحبته (وذلك جهل لان سعى الطبيب وهمته وحدقه) انما (ينفع في ازالة بعض الامراض لافى كلها فلا يعوز ترك الجمة) التي هيرأس الدواء (مطلقااعتماداعلى بحرد الطب بلالطبيب أثر على الجلة ولكن في الامراض الخفيفة) السهلة التي يرجى بمعالجتها البرء من قرب (وعند علمة اعتدال المزاج) وأماعند فساده فلا ينجع تدبيرا لطبيب فيه الاقليلا (فهكذا ينبغي أن يفهم عناية الشفعاء من الأنساء والصلحاء والاقارب والاحانب فانه كذلك قطعاوذلك لايزيل الخوف والحسذر) والاشفاق (وكيف مز يلوخبرالحلق بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه) بمقتضى الحبرخير القرون قرنى ثم الذن ياونهم (وقد كافوا يتمنون أن يكونوا بهائم) كاتقدم من قول عمر رضي الله عنه ليتني كنت كبشالاهلى فذ يحوني وأ كاوني كلذلك (من خوف الاستحرة) وهول المطلع هددا (مع كال تقواهم وحسن أعمالهم وصفاء قلوبهم و )مع (ماسمعوه من وعدرسول الله صلى الله عليه وسلم اياهم بالجنة خاصة) يشيرالى مارواه ابن أبي شبية وأجد وابن منيع وابن أبي عاصم وأونعيم في الحلية والضياء من حديث سعيد بن ريد وعه أبو بكرفي الجنة وعرفي الجنة وعمان في الجنة وعلى في الجنة وطلحمة في الجنة والزبير فيالجنة وعبدالرجن بنعوف فيالجنة وسعدبن أبى وقاص فيالجنة وسعيد بنزيدفي الجنة وأبو عبيدة بنالجراح فى الجنة ورواه أيضا أحسد والترمدي وأبونعيم فى المعرفة وابن عساكر من رواية عبدالرجن بنحيد بن عبدالرحن بنعوف عن أبيه عنجده رفعه بهذا (وسائر المسلين بالشفاعة عامة)

وحذقه تنفع فى ازالة بعض الامراض لافى كلها فلا يحوز ترك الجية مطلقا اعتمادا على مجرد الطب بل الطبيب أثر على الجله ولكن فى الأمراض الخفيفة وعند غلبة اعتبد ال المزاج فه كذا ينبغى أن تفهم عناية الشفعاء من الانبياء والصلحاء الاقارب والإجانب فانه كذاك قطعاوذ الثلاث و يل الخوف والحذر وكيف من بن وخير الحلق بعدر سول الله عليه وسلم أصحابه وقد كانوا يتمنون أن يكونوا بها تم من خوف الاستحق مع كال تقواهم وحسن أعمالهم وصفاء قاف بهم وما سمعوه من وعدر سول الله صلى الله عليه وسلم الماهم الجنة خاصة وسائر المسلمين بالشفاعة عامة

ولم يتكاواعلم ولم يفارق الخوف والمحشوعة الوبهم فكم في بجب بنفسه ويشكل على الشفاعة من ليس له مثل صحبتهم وسابقتهم والحامس العجب بنفسه ويشكل على الشفاعة من ليس له مثل صحبتهم وسابقتهم والعجب بنسب السلاطين الظلم والمحتود وال

يشير الىمار واه الحرث بن أبي أسامة من حديث أبيهر برة شفاعتى ان شهد أن لااله الاالله مخلصا الصدق لسانه قابه وقابه لسانه (ولم يتسكاواعليه ولم يفارف الخشوع والخوف قلوبهم فسكيف يعب بنفسه ويتسكل على الشفاعة من ايس له مثل صحبتهم وسابقتهم )وتقواهم واخلاصهم (الخامس العب بنسب السلاطين الفللة وأعوائمهم والافتخار به (دون نسب الدين والعملم وهذا غاية الجهل وعلاحمه أن يتفكر في مخازيهم) وفضائعهم (وماحرى الهم من الظلم والتعدى على عبادالله والفساد في دين الله وانهم مقوتون عندالله ولونظر الى صورهم في النار) وقدامتحشوا وصار واحما (و) نظرالي (أقدارهم وأنتانهم) عما سمل من أحسادهم (السننكف منهم ولتعرأ من الانتساب الهم ولانكر على من نسبه الهم استقذارا لهم واستحقارا ولو الكشف له ذلهم في القيامة) ومهانتهم (وقد تعلق الحصماء به-م) بطالبوخ-م عقوقهم (والملائكة بأخذون بنواصيم) وأقدامهم (يجرون-م على وجوههم الىجهنم فيمظالم العباد لتبرأ ألى اللهمنهم والكان انتسابه الى الدكاب والخنزير أحب اليه من الانتساب الهم فق أولاد الفالمة انعصمهم الله تعالى من ظلهم أن يشكر والله تعالى على سلامة دينهم ويستغفروا لآبائهمان كانوامساين وأماالعب بنسهم فهل السادس العب بكثرة العدد من الاولاد) و الاحفاد والاستباط (والخدم والغلمان والعشميرة والاقارب والانصار) والاعوان (والاتباع كافأل الكفار نعن أكثر أُمُوالاوأولادا) فأعبوا بكثرتهم (وكماقال المؤمنون نوم حنين لانغلب اليوم عن قلة) اذا عجبوا بكثرة الوَّمنين وكانوا اثني عشر ألفا سوى من خرج معهم من مشرك مكة نحوا اثمانين مساعدة لهم (وعلاجه ماذكرناه فىالكمروهوأن يتفكر فى ضعفه وضعفهم وانكلهم عبيد وعجزة لاعلكمون لانفسهم ضراولا نفعا وكم من فئة قابلة غلبت فئة كثيرة باذن الله) كاحرت به عادة الله وما النصر الامن عند الله (ثم كيف يعمبهم وانهم سيفترقون عنه اذامات فيدفن فى قبر و ذليلا مهيناوحد و لا رافقه ولد ولاأهل ولاقريب ولاحم ولاعشيرة) عن كان يعمدعليه و يتجيره (فيسلونه الى البلي والحيات والعقارب والديدان) ينتهبون جسمه العز بزالغالى وينتهشونه نهشاحتي بصيرر وثافى أجوافها (ولايغنون عنه شيأوهوفى أحو ب أوقاته الهم وكذلك يهر بون منه بوم القيامة) كافال تعالى ( يوم يفر الرء من أخيه وأمهوا بيه وصاحبته وبنيه) الحكل امرئ منهم تومنذ شان يغنيه (فأى خيرفيمن يفارقك في أشدا حوالك ويهرب منك فكيف تعجب ولا ينفعل في القبر والقيامة وعلى الصراط الاعلال) الصالح الذي قدمته بين يديك (فكيف تتكل على من لا ينفعك وتنسى نعم من علا ضرك ونف عل وموتك وحياتك السابع العب بالالكافال تعالى حد كايه عن الكفار عن أكتر أموالا وأولاداو (قال تعالى اخباراعن صاحب) احدى (الجنتين اذقال) أحدهمالصاحبه (أناأ كثرمنك مالاواعز نفرا) أى أولادا وأعوانا (ورأى ر ول الله صلى الله عامه وسلم رجلا غذا حلس بعنبه فقير فانقبض منه و جمع ثبابه فقال صلى الله علمه وسلم خشبت أن بعدواليك فقره) قال العراقي رواه أحد في الزهد (وذلك التجب بالغني وعلاجه أن

آحدون بنواصهم يحرونهم أحباليه من الا تساب البهم فق أولاد الظلمان عصمهم اللهمن ظلهمأن ىشكر والله تعالىء\_لى سلامةدينهم ويستغفروا الآبام-مان كانوامسلين فاماالعب بنسهم فهل عض السادسالعي بكثرة العسددمن الاولاد والخدم والغلمان والعشيرة والافار بوالانصاروالاتباع كاقال الكفارنحن أكثر أموالا وأولادا وكاقال المؤمنون بوم حنين لانفل الموم من قلة وعد الحدة ماذ كرناه في الكبروهوأن متفكر فيضعفه وضعفهم وانكاهم عسدعزة لاعاكرون لانفسهم ضراولانفعاوكم من فئة قل إذ غلبت فئة كثيرة مادن الله ع كرف يعبيهم وانهم سفترةون عنداذا مات فيدفن فى قبره ذاملا مهمناوحد ولارافقه أهل ولاولدولاقر يبولاحم ولاعشر فاسلونه الىالبلي والجمات والعقارب والديدان ولابغنون عنه شأوهوفي أحوج أوقاته المهم وكذلك

يهم بون منه يوم القيامة يوم يفر المرعمن أخيه وأمه وأسه وصاحبته و بنيه الآية فأى خير في نيفارقك يتفكر في المراط الاعلان وفضل الله تعالى فكيف تشكل على من المراط الاعلان وفضل الله تعالى فكيف تشكل على من الا ينفعك و تنسى نعم من علك و فصاحب الجنت من المواط الاعلان المعالى المراط الاعلان المحال المواط و المنابع المحتمد و المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد و المحتمد المحتمد و المحتمد المحتمد المحتمد و المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد و المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد و المحتمد المحتمد

يتفكر في آفات المال وكثرة حقوقه وعظم غوائله و ينظر الى فضيلة الفقراء وسبقهم الى الجنة في القيامة والى ان المال عادورا غولا أصل له والى أن في البهود من يزيد عليه في المال والى قوله عليه الصلاة والسلام بينمار جل يتختر في حلة له قد أعجبته نفسه اذاً مرالله الارض فأخذته فهو يتعلج ل فيها الى يوم القيامة أشار به الى عقو بة اعجابه عماله و نفسه وقال أبوذركنت (٤٢٣) معرسول الله عليه وسلم فدخل

المسعدة تاللى اأماذرارفع رأسك فرفعت رأسى فاذا رجال عليه ثماب حدادثم قال ارفع رأسك فرفعت رأسى فاذار حل علىه ثماب خلقة فقاللىاأباذرهذا عندالله خديرمن قراب الارض مثل هدذاو جدع ماذ كرناه في كتاب الزهد وكتاب ذم الدنماوكتاب ذم المال سنحقارة الاغنياء وشرف الفقراععندالله تعالى فكيف يتصورمن الومن أن يعب مروته ال لايخ اوالؤمن عن خوف من تقصيره في القدام عقوق المال في أخدد من حله ووضعه فىحقه ومن لا يفعل ذلك فصيره الى الخزى والموارفكمف يعسعاله \* الثامن العب بالرأى الخطا قال الله تعالى أفن زمن له سوءع له فرآه حسنا وقال تعالى وهم عسيون أنهم يحسنون صنعاوقد أخدم رسول الله صلى الله علب موسلم أن ذلك مغلب على آخرهذ الامةو بذلك هلكت الام السالفة اف ترقت فرقاف كل معيب مرأبه وكل حزب عالديهـم فرحون وجمع أهل البدع

يتفكر في آفات المال) التي تعرض بسببه (وكثرة حةوقه وعظم غوائله) أي دواهيه (وينظر الى فضلة الفقراء وسبقهم الى الحنة في القيامة) قبل الاغنياء بخمسمائة عام كرتقدم ذلك في الاخبار (والى أن المال غاد و راغ )أى بغد و تارة و مر و ح أخرى لااعتماد عليه (ولا أصله والى أن في المهود) والنصارى (من يزيد عليه في المال) كاهومشاهد (والى فوله صلى الله عليه وسلم بينمار جل يتبختر في حله أعجبته نفسه اذأمرالله الارض فأخذته فهو يتعلم لفيهاالى يوم القيامة) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة وقد تقدم في أوّل هذا الكمّاب (أشار به الى عقو به اعجابه بماله ونفسه وقال أبوذر )رضي الله عنه (كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد فقال با أباذر ارفعراً سك) قال (فرفعت رأسي فاذار جل عليه ثباب خلقان) بالضم جمع خلق محركة يقال ثوب خلق وثباب خلقان وقد خلق ككرم أذابلي وتقطع (فقاللي باأباذر هذاعندالله خيرمن قراب الارض مثلهذا) والقراب بالكنسر مصدرقارب الامراذاداناه يفاللوجاء بقراب الارض أي بما يقاربها ولوأن في قراب الارض ذهبا أي ما يقارب ملاها فال العراقي روا. ابن حبان في صحيحه اله قلت لكن لفظه با أباذر انظر الى أرفع رجل في المسجد في عينك قال فنظرت فاذار جلعليه حلة قلتهذا قال انظر الى أوضعر جل في المسجد قال فنظرت فاذار جل عليه خلاف قلت هذا قال والذي تفسى بيده لهذاعندالله يوم القيامة خير من ملء الارض مثل هذا وهكذا روا. أيضا أحد وهناد كالهما في الزهد وأبو يعلى في المسند والروياني والحاكم والضياء في المختارة (وجيع ماذ كرناه في كاب الزهد وكاب ذم الدنيا وكاب ذم المال يبن حقارة الاغنياء وشرف الفيقراء عند الله) تعالى (فكيف ينصور من المؤمن أن يجب بثر ونه ) أى كثرة ماله (بل لا يخد الوا اؤمن عن خوف من تقصيره في القيام يحقوق المال وأخذه من حله و وضعه في حقمه ) واني يقوم بتلك الحقوق (ومن لا يفعل ذلك) أى لا يأخذ المال من حبث الحل عماذا أخذه كذلك لا يضعه في حقمه (فصيره الى الخزى والبوار)أى الهدلاك (فكيف) يتصوران (بعب عاله الثامن الععب بالرأى الخطأ قال الله تعالى أفن زيناله سوء عله فرآمحسنا) أيزيناله الشيطان فيعينه فأعب (وقال تعالى) في حق الانسمر من أعمالا (وهم عسبون أنهم يحسنون صنعا وقد أخرص الى الله على وسلم ان ذاك ) أى الاعجاب بالرأى الخماا (يغلب على آخر هذه الامة و) انه (بذلك هلكت الامم السالفة اذافترقت فرقا ف كل معموراً به وكل حزب بمالديهم فرحون بشير بذلك الىحديث أبي تعلية الخشني فاذاراً بت شعا مطاعا وهوى منبعا واعاب كلذى رأى وأبه فعليك مخاصة نفسك وهوعندا بىداود والترمذي وقد تقدم فى أولهذا المكاب (وجدع أهل البدع والضلال اعام واعلما) أىعلى بدعهم (لعبم با رائهم والعجب بالبدعة هواستحسان مابسوق الب الهوى والشهوة مع ظن كويه حقا) وصواباً (وعلاجهذا العمائشدمن غيره لانصاحب الرأى الحطا عاهل يخطئه ولوعرفه لتركه) وباشراً سباب مانضاده (ولا بعالج الداء الذي لا بعرف والجهلداء لا بعرف فتعسر مداواته حدا الاان العارف يقدر على أن يبين العاهل جهله و يزيله عنده) بعسن العبارة والالقاء (الااذا كان معيما عهله ورأيه فانه الابصغي الى العارف) ولا ترفع له رأسا (ويتهمه فقد سلط الله عليه بلية بهلكه وهو بظنها نعمة فكنف

والضلال اعالصرواعليها العبهم بالتراثهم والعجب بالبدعة هو استعسان ما يسوق البه الهوى والشهوة مع طن كونه حقاوع لا حدا العب أسدمن علاج غيره لا نصاحب الرأى الحطأ عاهل مخطئه ولوعر فه لتركه ولا يعالج الداء الذى لا يعرف والعرف فتعسر مداواته حدالات العادف يقدر على أن يبين العاهل جهله و يربعه فقد سلط الله عليه المدخل المداهدة في الما المدالية المداهدة في المداه

عكن علاجمه وكدف بطلب الهرب عماه وسبب سعادته في اعتقاده وانماعلاجه على الجله أن يكون منهم الرأبه أبد الابغة ربه الاأن وشهدله قاطع من كتاب أوسنة أودليل عقل صحيح (٤٢٤) جامع لشروط الادلة ولن بعرف الانسان أدلة الشرع والعقل وشروطها ومكامن

عكن علاجه وكيف بطلب الهرب عماه وسبب سعادته في اعتقاده ) فهذا سبب عسر المداواة (وانماعلاجه على الجلة أن يكون منهما لرأيه أبدا لا بغتربه الاأن يشهدله فاطع من كماب أوسنة أودليل عقلي صحيح حامع اشر وطالادلة) ممكن التوصل بصحيح النظرفيه الى حصول المطاوب (ولن يعرف الانسان أدلة الشرع والعقل وشروطها ومكامن الغلط منها الابقر يحية تامة)راجة (وعقيل ثابت) وذهن صحيح (وجدوتشمر في الطلب) قدعرف به وأكب عليه (وعمارسة في الكتابوا لسهنة) بكثرة المراجعة لهماني كل مهمة (ومجالسة لاهل العلم طول العمر ومرارسة العلوم) مع أهلها القاء وتقر مراوماحثة (ومع ذلك فلا يؤمنُ عليه الغلط في بعض الامور) كماهومن عوائد ألبشر (والصواب لمنهم يتفسر غ لاستغراق عره فى العلم أن لا يخوص فى المذاهب ) ومافيهامن الآراء والاختلافات (ولا يصفى البها ولا يسمعها) فانه بورث تشتينا للفكر وحيرة فى المقام وأحوالا مختلفة تتولد منهاأ وصاف المتعصب ماان أخلدالها كأنت سببالهلاك باطنه (ولكن يعتقد أنالله تعالى واحددلاشر يكله وانه ليس كثله شئ وهوالسميع البصير وانرسوله) صلى ألله عليه وسلم (صادق فيما أخبربه) و بلغه (و يتبع سنة السلف) و سالت على منها جهم عاللقفه من شوخه ومن مطالعة كتب القوم (ويؤمن عميع ماجامه الكان والسنة من غير بحث وتنقير وسؤال عن تفصيل) ما أجل فيه أوأشبر اليه (بل يقول آمناو صدقنا) فهذا هوالاعانالاجال (ويشتغل) بعدذاك (بالتقوى واجتناب المعاصى) ومجانبة الرذائل المسقطة المروءة (وأداءالطاعات) كاأمربها (والشفقة على المسلين) فلايالوفى نصهم ولا يحقرهم ولايذلهم (وسائر الاعال) الصالحة (فان ماض في المذاهب والبدع والتعصب في العقائد) فقد شغل نفسه بغير الاهم بل رعما (هلك من حيث لايشعرهذا حق كل من عزم على أن يشتغل في عره بشي غير العلم) فانه يكفيه القدر المذكور (فاماالذي عزم على التحرد للعلم فأوّل مهمله معرفة الدليل وشر وطــه) وهو مبين في كتب الاصول (وذلك مما يطول الامرفيه) لانه متوقف على تحصيل فنون بها يتدرج على معرفة شروط الدليل فالاعمار تفني وهو لم يحصل بعد حتى يأتيه المون وهو يتعسر على فوات مقصوده (والوصول الى البقين والمعرفة في أكثر الطالب شديد) عسر

كيفالوصول الى سعادودونها \* قلل الجبال ودونهن حتوف

(لا يقدر عليه الاالاقوراء الو يدون بنو رالله تعالى) اذمن أيد بنو ره انكشفت له غوامض الحقائق من وراء عاب وا تصخت له وجوه والصواب بلاارتباب (وهوعز برالوجود جدا) السخوذ الشيطان والنفس الامارة على غالب الطالبين وآثر وادنيا هم على آخر بم محقلهم ما يحقلونه شبكة بصطادون بما الغافلين (فنسأ له الله تعالى العصمية من الضلال و نعوذ به من الاغترار بحيالات الجهال) انه سميع قريب مجيب والحدر العالمين وصلى الله على سميدنا ومولانا محدماتم الانبياء والرسلين وعلى آله الائمة الاطهر بن وأحجابه الكرام الفاضلين و به تم شرح كاب ذم الكر والتحب يحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات كان الفراغ من تسويده في مجالس آخرها في الساعة الحامسة من نها والاحد لاربع بقين من شهر وسيع الاتحر من شهورسنة من ١٦٠ أحسن الله ختامها قال المؤلف وذلك على بدمؤلفه العبد الفقير الى مولاه أي الفيض من شهورسنة من الرحم وصلى الله على سدنا مجدم تضي الحسم المناصر كل صابر) \* الحدالة الذي علاية وأذل احده على الحدالة الذي علاية وأذل احده على الحدالة الذي علايتوله وأذل احده على الحدالة الذي علايق وأذل احده على الحدالة الذي علايق وأذل احده على الحدالة الذي علاية وأذل احده على المداهنة وأذل احده على المداهنة وأذل احده على المداهدة وأذل احده على المداهدة وأذل احده على المداهدة والمداهدة وأذل احده على الدي الذي على عفاجة وأذل احده على المداهدة وأدل احده على المداهدة والمداهدة وأذل احده على المداهدة والمداهدة والمد

الغلط فهاالابقر يحة المة وعقل ثاقب وحدوتشمر فى الطلب وعمارسة للكتاب والسنة ومحالسةلاهل العلم طول العمر ومدارسة للعاوم ومعذاك فلايؤمن عليه الغلطفي بعض الامور والصوابلن لم يتفرغ لاستغراق عمره فى العلم أن لايخوض فى المذاهب ولا فصغي الهاولا يسمعهاولكن معتقدأن الله تعالى واحد لاثمر الناه وأنه ليسكثله شي وهوالسميع البصير وأن رسـولهصادق فبمـا أحبربه ويتبع سنة السلف ويؤمن محدملة ماماءيه الكتاب والسينة من غير يعث وتنقسير وسؤالهن تفصل بل يقول امنا وصدقناو بشنغل بالتقوى واجتناب المعاصي وأداء الطاعات والشفقة عملي المسلمن وسائر الاعمال فان خاض فى الذاهب والبدع والتعصب فى العقائدهاك منحبث لايشعرهذاحق كلمن عزم على أن يشتغل في عمره بشي غيرالعلم فأما الذى عزم على التحر دلاعلم فأؤل مهمله معرفة الدليل وشروطه وذاك مااطول الامر فسه والوصول الى المقنن والمعرفة فيأكثر

الطالب شديدلا بقدرعليه الاالاقو باداية بدون بنورالله تعالى وهوعز يزالوجود جدافتسال الله تعالى عواطف العصمة من الضلال ونعوذبه من الاغترار بخيالات الجهال تم كتابذم السكيروالجب والحديثه وحد، وحسنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولا قوة الابالله العلى العظم وصلى الله على سيدنا محدوعلى آله وصبه وسلم

عواطف كرمه \* وسوابخ نعمه \* ونؤمن به أولاباديا \* واستهديه قريباها ديا \* واستعينه قادرا فاهرا \* وأتوكل عليه كافنا فاصرا \* وأشهدأن سيدنا خدا عيده ورسوله الذي أرسله لانفاذاً من \* والمهاء عنده ورسوله الذي أرسله لانفاذاً من \* والمهاء عنده و منارا لها المنافع و قد على المنافع و منارا لها المنافع و حمل امراس الاسلام متنة وعرى الاعان به وثقة صلى المهعله وعلى آله الاعدة الاطهار \* وأحصابه الانحاب الاخبار \* والتابعين لهم باحسان الى مابعد القرار \* وسلم تسلما الاعدة الاطهار \* وأصلم الغرور) وهو العائم من الربع الثالث من كاب الاحباء الامام أبى على حمل من فوائد توقط المغتر من \* وواصل المنافة توحه و بره \* أوضحت فيه سبل المحاة المسالكين ونهت فيه على جمل من فوائد توقط المغتر من \* وراصل المنافقة وحدوره \* أوضحت فيه سبل المحاة المائم و نهم أنه و المنافقة و على المل المربد \* سائلامن الله الاعالمة على جمل من فوائد توقط المنافقة المنافقة المنافقة و و و و و و المنافقة و المنافة و المنافقة و ال

(ويقدرنه مفاتيم الخيرات والشرور) فالمن خميراً وشرالا ومفتاحه في قبضة قدرته وحيطة قهره اذهو القادرالطلق أي لاعلكهاولا يتمكن من التصرف فهاغيره وهو كنامة عن كال قدرته وحفظه الدموروف الجلتن من يددلالة على الاختصاص لان الخزائن لايدخاها ولا يتصرف فهاالامن بده مفاتعها (مخرج أوليانه) بهدايته وتوفيقه (من الظلمات) ظلمان الجهل واتباع الهوى وقبول الوساوس والشبه المؤدية الى الكفر (الى النور) أى الهدى الموصل الاعمان (ومورد أعدائه) عن ثبت في علمه انه لايؤمن (ورطات ألغرور) والشهات وذلك لفسادا ستعدادهم وانهما كهم في الشهوات وأصل الغر ورالغ فلة وسكون النفس الى مانوافق الهوى وعيل ليه الطبيع (والصلاة على) سيدنا (محد مخرج الخلائق من الديجور) أى من ظلة الشكول والشبهات الى نوراليقين والبينات وأصل الديحو رطلة الليل وشدة سواده والجمع دياجير ويستعار اظلمات الكفر والحود وفساد العقائد (وعلى آله وأحدامه الذين لم تغرهم الحداة الدنما) أي لم تأخذهم غرة بالكسروهي الحصلة التي بغترب ظاهرها حسن وما الهاقبيع (ولم يغرهم بألله الغرور) كصبور كلمايغرك من مال وجاهوشهوة وشمطان وقدفسر بالشيطان وبالدنيالانها تغر وتضروتم فاما الشمطان فهوأ فوى الغاوس وأحبثهم واغراره بالانسان بان ترقبه التوية والمغفرة فحسره على المعاصي (صلاة تتوالى) أي تتضاعف وتذكرر (على عمرالدهور) على مرور أزمان بعد أزمان يحيث لاتنقطع (ومكر الساعات والشهور)والمكر بعني الممرأى على مرد وكل ساعة من الساعات في ضمن الايام والليالي من الشهو والكارة (أما بعد ففتاح السعادة) التي هي معاونة الامور الالهية للانسان على نيل الخير (التيقظ) أى الانتباه (والفطنة) وهي سرعة هيوم النفس على حقائق معانى ماتورده الحواس عليها (ومنبع الشقاوة)وهي ضد السعادة ومنبع كَلُّشِيُّ أَصَلِهِ (الغروروالغفلة) تقدم معنى الغرورقريبا والغفلة عبارة عن فقد الشعور بماحقه أن بشعر بهأوهى الذهول عن الشئ وقال بعضهم هي سهو يعترى عن قلة التحفظ والتيقظ وقيل بل هي متابعة النفس على ماتشتهم (فلانعمة له على عباده أعظم من الاعان) به وحده (والمعرفة) و بهاتكمل الذة الاعان (ولاوسيلة اليه) أى الى الاعان المستكمل بالعرفة (سوى انشراح الصدر بنور البصيرة) بان

\* (كتابذم الغسروروهو الكتاب العاشر من ربع المهلكان من كتب احياء عاوم الدين )\* (بسم الله الرحن الرحم) الجديته الذى سدهمقاليد الامور ويقدرته مفاتيع الليران والشر ورمخرج أوليائه من الظلمات الى النور وموردأ عدائه ورطات الغروروا اعلاة على محد مخرج الخلائق من الديجور وعلى آله وأصحابه الذبن لمتغرهم الحماة الدنما ولم يغرهم بالله الغرورصلاة تنوالى على عمر الدهورومكرة الساعات والشهور (أما يمد ) ففتاح السعادة النيفظ والفطنة ومنبع الشقاوة الغرور والغمفلة فلانعمة لله على عباده أعظممن الاعمان والمعرفة ولاوسلة اليه سوى انشراح الصدر ينو والبصيرة

ينفسط لقبوله (ولانقمة أعظم من الكفر ) بالله (والمعصمة ولاداعي البها) أي الي ارتكابها (سوي عي القلب بظلمة الجهالة) بان بغاب عليه الجول فيظامه فيعمده يندرك الحقائق ويدعوه الىعدم الانقياد العق (فالا كياس)أى العقلاء (وأرباب البصائر) المضيّة (قاوم م كشكاة) أى بثابة كوّة في الحامّط غيرنا فذة (فهامصاح) أى سراح ضغم ناقب وقب لالشكاة الانبوية في وسط القنديل والمصماح الفتيلة الشَّعلة (المصباح فأرجاجة) أى في قنديل من الزجاج (الزجاجة كأنَّما كوك درى) مضيء متلاليًّ (توقد من شجرة مباركة زينونة) أى ابتدأ ثقوب الصباح من شجرة الزينون المنكاثر نفعه بان رويت ذبالته بزيتها (الاشرقية ولاغربية) تقع الشمس علمها حينادون حين بل عيث تقع علمها طول النهار كالتي تكون على فلة حبيل أوصوراء واسعة فان غرتها تكون أجودوز بنها أصفي (يكادر ينها يضيء) أى يكاد يضىء بنفسه (ولولم عسسه مار)للا الوه وفرط وسمه (نورعلى نور) أى نورمتضاعف فان نورالمساح زادفي انارته صفاء الزيت وزهرة القنديل وضبط المشكاة لاشعته وقدذ كرفي معنى التشهل وجوه والاوفق للسمياق انه تمثيم للمانورالله به قاوب أوليائه من المعارف والعماوم بنور المشكاة المنبث فهما مصباحهاو بؤيده قراعة أبي بن كعب مثل فورا اؤمن وقيل بلهو تثيل المخ الله بعباده من القوى الدراكة الجسوهي الحساسة التي تدرك المحسوسات بالحواس الخس والخيالية التي تحفظ صورة تلك المحسوسان لتعرضهاعلي الةوة العقلسة متي شاعت والعلمة التي تدرك الحقائق الكامة والفكرة هي التي تؤلف العقولات تستنتج منهاعلم مالم بعلم والقوة القدسمة الني تتحلي فمهالوا غ الغمب وأسرارا لملكوت المختصة بالازبياء والاولياءالمعنية بقوله ولكنجعلناه نورانهدىبه مننشاء من عبادنا بالاشياء الخسية المذ كورة في الا من وهي المشكاة والزجاجة والمصباح والشعرة والزيت فان الحساسة كالمشكاة لان محلهاكا لكوة ووجههاالي الظاهرو يدرى ماوراءهاواضاءتها بالمعقولات لابالذات والخيالية كالزجاجية في قبول صورااذ كورات من الجوانب وضبطها الى الانوار العقاءة وانارتهام ايما يشتمل علمها من المعقولات والعاقلة كالصباح لاضاءته بالادرا كان الكارة والمعارف الالهية والفكرة بالشعرة المباركة لناديهاالي غرات لانهاية لهاوالزيتون المفرة بالزيت الذي هومادة المصباح التي لاتكون شرقية ولاغر بمة لتحردهاعن اللواحق الجسمية والقوة القدسية كالزيت لصفائه اوشدة ذكائها تكاد تضيء بالمعارف من غير تعلم وقدأ وسع الكلام على هدذا المقام المصنف في كتابه مشكاة الانوار وتقدم شي من ذلك في كتاب عائب القلب (والمغترون) بأعالهم التي يحسبون الم اصالحة نافعة عندالله فاذاهى لاغية عندالله في العاقبة فهولاء (قلوبهم) خالية عن نورالحق (كظلمات) منراكة (في محرلجي) أيء يق (يغشاه) أى البحر (موج من فوقه موج) أي أمواج مترادفة (من فوقه) أي الموج الثاني (سحاب) عُطَي النحوم وحب أنوارها (ظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج بده) وهي أقر بما ترى اليه، (لم يكد تراها) أي لم يقرب أن مراها فضلاأت براها (ومن لم يعمل الله فورا) أى من لم يقدرله الهداية ولم يوفقه لاسبابها (فاله من نور) يخلاف الموفق الذي هو نورعلى نور وقد تقدم الكلام على هذه الآية في آخركتاب عائب القلب (والأكياس هم الذين أرادالله أن بديهم ) أى يعرفهم طريق الحق و يوفقهم لاسباب الهداية (فشرح صدورهم الاسلام والهدى)أى اتسعت وا نفسهت لقبولهما وهوكناية في جعل النفس قابلة المعق مهما في الداوله فها مصفاةعماء نعه وأينافيه والبه أشارصلي اللهعاميه وسلم حين سلاعنه فقال نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشر حاه وينفسم فقالواه للذلك من أمارة بعرف مافقال نع الانابة الى دارا الحساود والتعافى عن دار الغرور والاستعداد المود قبل نزوله (والمغترون هم الذين أراد الله أن يضلهم فعل صدورهم ضيقة حرجة) أى شديدة الضيق عيث تنبوعن قبول الحق فلايد خلها الاعمان (كا عماد صعدفى السماء) شبه مبالغة في ضيق صدورهم عن فرلزلمالا بقدرعليه فانصعود السماء مثل فيما يبعد عن الاستطاعة وتنبيه

ولانقمةأعظم منالكفر والمعصمة ولاداعي المهما سوى عى القلب بظلمة الجهالة فالاكماس وأرباب البصائرقاومهم تشكاةفها مصساح المساح في زعاحة الزحاجة كأنها كوكب درى يوقدمن شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغرسة يكاد زينها بضيء ولولم تمسسه نار نورء \_لي نور والمغترون قلوجهم كظلمات فى عدر لجى تغشاهموج من فوقمه موجمن فوقه سحاب ظلمات بعضهافوق بعض اذا أخرج بده لم يكد واهاومن لم ععسل اللهله فوراف الهمن نورفالا كاس هــم الذين أراد اللهأن بديهم فشر حصدورهم للاسلام والهدى والمغترون هم الذن أرادالله أن نظهم فعل صدرهم ضماحرا كاتما بصعدفي السماء والمغر ورهوالذى لم تنفق اصيرته ليكون مداية نفسه كفيلاو بقى فى العمى فاتخذالهوى قائداوالشيطان دليلاومن كان فى هذه أعمى فهوفى الاستحق أعمى وأضل السيلاواذاعرف أن الغرورهو أم الشيقاوات ومنبع الهلكات فلا بدمن شرح مداخله ومجاريه و تفصيل ما يكثر المغرورف المعادداء والمعاددات والمسادف أخذه مها حذره و بنى على الحزم والبصيرة أمره و فتحن تشرح أحناس مجارى الغرور وأصناف الغترين من القضاة والعلماء (٤٢٧) والصالحين الذين اغتروا عبادى الامور

على أن الاعمان عتنم عنها كماعتنع صفة الصعود وقدأ شار بذلك الى قوله عز و جل فن يردالله أن بهـ ل يه يشر حصدره الاسلام ومن رد أن بضله يجعل صدره ضفاحرجا كائما بصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون (والغرو وهوالذي لم تنفق بصيرته ) أي عين بصيرته (ليكون بهداية نفسـ م كفيلا) أى متكفلالضبطهاوم اعام ا (وبق في العمى) أى ظلة جهله (فاتحذ الهوى فائدا) يقوده حيث شاء (والشيطان دليلا) وقر يناومن يكن الشيطان له قر ينافساء قرينا ومن كان الغراب له دليلا يكون ما له حيف الكلاب (ومن كان في هذه) أي دار الدنما (أعمى) لم بهتد لنورا عانه (فهو في الا تحرة أعمى) أى أ كثر عبي (وأضل سبيلا) وقيل المراد بالعمى الاول عنى القلب وبالثاني عبى البصر بدليل قوله عزوجل حكاية عنهر بأم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا فيأتيه النداء بالجواب قدأتنك آياتنا فنسيتها وكذلك البوم تنسى (واذاعرف أن الغرورهو أم الشة اوات) أى أصلها (ومنبع المهلكات) منه تتفرع (فلابد من شرح مداخله ومعاريه وتفصيل مايكثر وقوع الغرورفيه لعدره المريد) السالك في طريق الحق (بعد معرفته فيتقيه) و يتجنبه (فالموفق من العباد من عرف مداخل الا "فات و الفساد) في أعماله (فاحد منها حذره) واتقاه (وبني على ألحزم والبصيرة أمره)ومن لا بعرف الشريقع فيه وهو لا يشعر (ونعن) بحمد الله تعالى (نشرح أجناس مجاري الغرور وأصناف الغترين من القضاة والعلماء والصالحين الذين اغتروا عبادى الامور) وأوائلها (الجيلة طواهرهاالقبعة سرائرها)أى بواطنها (ونشرالي وجداغترارهم بها وغفلتهم عنها فأن ذلك وانكان أكثر بما يحصى ولكن عكن التنبيه على أمثلة تعنى عن الاستقصاء) أي عن طلب النهاية فيه (وفرق الغترين كثيرة لكن يجمعهم أربعة أصناف الصنف الاؤل من العلماء الصينف الثاني من العباد الصنف الثالث من المتصوّفة الصنف الرابع من أر باب الاموال) هكذا على هذا الترتيب فالعلم هوالاصل والعبادة تنشأ عنموالت وف ينشأ عنهما (والغتر منكل صنف فرق كثبرة وجهات غرورهم مختلفة فنهم من رأى المنكر معروفا كالذي يتخذ المساجد و يزخرفهامن المال الحرام ومنهم من لمعيزين ما بسعى فيه لنفسه و بين ما يسعى فيه لله تعالى كالواعظ الذي غرضه ) من وعظه (القبول والجاه) فقط (ومنه-م من يترك الاهم ويشتغل بغيره ومنهم من يترك الفرض ويشتغل بالنافلة ومنهم من يترك اللباب) وهوالمخ الخالص من الثمرة (ويشتغل بالقشر) الذي يكون من فوق اللب ( كالذي يكون همه في الصلاة مقصوراعلى تصعيم مخارج الحروف)وكيفية النطق ما (الى غير ذلك من مد أخل لا تنضم الا بتفصيل الفرق وضروب الامثلة ولنبدأ أولابذ كرغرور العلاءوا كن بعديبان ذم الغروروبيان حقيقته وحده) \* (بيان ذم الغرورو حتمقته وأمثلته)

(اعلم) هداك الله تعالى (ان قوله تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا) أى لا نوفعنكم في الغرور (ولا بغرنكم بالله الغرور) تقدم انه فسر بالسيطان لانه أكبر الغارين و بالدنيا فانها تغر وتضر وغر (وقوله تعالى ولكذكم فتنتم أنفسكم وتربصتم) أى تأخرتم عن نصرة الرسول (وارتبتم) أى شككتم (وغرت كم الاماني) ولكذكم فتنتم أنفسكم وتربصتم) الى آخرها (كاف في ذم الغرور وقد قال صلى الله عليه وسلم حبذا نوم الاكباس وفطرهم كيف بغينون سهر الحقى واجتهادهم ولمثقال ذرة من صاحب تقوى ويقين أفضل من

الفرق وضر بالامثلة ولنبدأ أولابذ كرغرو والعلماء ولدين بعد بمان ذم الغرور وبيان حقيقة موحده \* (بيان ذم الغرور وحقيقته وأمثلته) \* اعلم أن قوله تعالى فلا تغرز كم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقوله تعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم و تربيتم وارتبتم وغرتكم الاماني الاية كاف ف ذم الغرور وقد قال رسول الله عليه وسلم حبذا نوم الاكياس وفطرهم كدن بغينون مهرالجق واجتهادهم ولثقال ذرة من صاحب تقوى ويقين أفضل من

الجماة طواهرهاالقبعة سرائرها ونشيرالىوجه اغترارهم بهاوغفلتهم عنها فان ذلك وان كان أكثر مماعصي ولكنءكن التنبيه على أمثلة تغنى عن الاستقصاء وفرق المغترين كثبرة لكن يجمعهم أربعة أصناف الصنف الأولمن العلماء الصنف الثانيمن العيادا لصنف الثالثمن المتعقفة الصنف الرابع من أر باب الاموال والمعتر من كلصنف فرق كثيرة وجهات غررهم مختلفة فنهم من رأى المنكر معسروقا كالذى يتخدد المساحد و يزخوفهامن المال الحرام ومنهم نام عيز بينمايسعي فيسه لنفسه وبين مايسعي فيمله تعالى كالواعظ ألذى غرضه القبول والجاه ومنهم من يترك الاهمو بشمة بغيره ومنهم من يترك الفرض ويشتغل بالنافلة ومنهم من يترك اللماب ويشمنغل بالقشركالذي يكون هـمه في المـالاة مقصوراعلى تصمح مخارج الحروف الىغيرذلكمن

مل الارض من الغترين ) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيافي كتاب المقين من قول أبي الدرداء بنعوه وفيه انقطاعوفى بعض الروايات أبي الورديدل أبي الدرداء ولم أجده مرفوعا اه قلت ورواه أيضا أنونعيم في الحلمة من قول أي الدرداء قال حدثنا أحد من حعفر حدثنا عبد الله من أحد حدثني أبي حدثنا مزيد حدثنا أبوسعيد الكندى عن أخبره عن أبي الدرداء اله قال باحبذا نوم الاكماس وافطارهم كيف بعبون--هر الجقى وصيامهم ومثقال ذرة من موصاحب تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجمن أمثال الجبال من عبادة الغتر من والانقطاع الذي أشار المه العراقي هومابين أبي سعدد الكندى وبين أبي الدرداء (وقال صلى الله عليه وسلم المكيس) كسيدهو الظريف الفطن وقد كاس كيسا (من دان نفسه) أى استعبدها وقهرها بان حعلهامطية منقادة لاوامر ربهاقال الشيخ الاكبرقدس سره كأن أشاخنا محاسبون أنفسهم على مايتكامونيه ومايفعاونه ويقيدونه فيدفترفاذا كان بعدالعشاء طسبوانفو مهم وأحضروا دفترهم ونظروا فبماصدرمنهم منقول وعمل وقابلوا كالابما يستحقمان استحق استغفارا استغفروا أوتوبة تانوا أو شكرا شكرواغ بنامون فزدنا علهم فى عاسمة الخواطر فكنانقيدما تحدثيه نفوسناوتهميه ونعاسها عليه (وعل الابعد الموت) قبل نزوله ليصرعلي نورمن ربه فالموت عاقبة أمور الدنيا فالكيس من أبصر العاقبة (والاحق) وفي روايه العاحز بالعين المهملة والزاى ورواية العسكرى في الامثال الفاحر بالفاء (من اتبع نفسه هواها) فلريكفها عن الشهوات ولم عنعها عن مقارفة المحرمات واللذات (وتني على الله) زادفى وايةالاماني بتشديدالياء جمع الامنية وهي طلب مالاطمع فيهأ ومافيه عسرأى فهوعلى تقصيره في طاعة ربه واتباع شهوات نفسه لايستعدولا يعتذر ولابرجه بل يتمنى على الله العفووا لجنة مع الاصرار وترك التوبة والاستغفار قال العراقي رواه الترمذي وحسمنه وابن ماجه من حديث شدادبن أوس اه قلتورواه أيضا أبوداود والطيالسي وأحمد وابن أبى الدنيافي محاسبة النفس والحرث بن أبى أسامة والممهق والعسكرى فى الامثال والقضاعي والطبرانى والحاكم من حديث ابن المارك عن أبي بكرين أب مريم عن جزة بن حبيب عن شداد بن أوس به مرفوعا وأخرجه أبونعيم في الحلية من طريق ابن المارك ثم من طريق أبي داود الطيالسي والحرث بن أبي أسامة فقال حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبوداود بعني الطيالسي ح وحدثنا أبو بكر بن خلادحد دثنا الحرث بن أبي أسامة حدثنا أبوالنضر قالاحد ثناعبد الله بنالمبارك عن أبي بكر بنع دالله بن أبي مرسم عن حرة بن حسب عن مداد بن أوس عن الذي صلى الله عليه وسلم فذ كره ثم قال هذا حديث مشهور ما من المبارك عن أبي مكر من أبي مريم رواه عنه المتقدمون ورواه عروبن شربن السرحين أبى بكربن أبي مريم مثله ورواه ثوربن بزيد وغالب عن مكعول عن ابن غنم عن شدادعن الني صلى الله علمه وسلم مثله وحدثناه سلمان ن أحد حدثنا مكعول البيرونى حدثنا الواهم من بكر من عروقال معتأبي عدث عن ثور وغالب باسناده اه كالم أي نعم وكأنه نظرالى هذا الحاكم فعصعه وتعقبه الذهبي بان ابن أبي مريمواه وكذا قال ابن طاهران مداره على أبى بكر بن أبي مريم وهوضعيف جداوكا مم لم يرواماتو بع عليه فتأمل والله أعلم وقال العسكرى هذا الحديث فيه ردعلي الرحة واثبات الوعددور وىالبهق منطر بقعون بنعارة عن هشام نحسان عن ابتعن أنس رفعه الكيس من علل ابعد الموت والعارى العارى عن الدين اللهـم لاعيش الاعيش الا من وكل ماورد في فضل العلم وذم الجهل فهو دليل على ذم الغرو رلان الغرور عبارة عن بعض أفواع الحهل اذا لحهل) في الاصل خاوالنفس عن العلم وقد حعله بعض معنى مقتضا للا فعال الجارية على النظام مُ هو نوعان الاول (هوأن يعتقد الشي وراه على خلاف ماهو به) وعليه والثاني نعل الشي يخلاف ماحقه أن يفعل به اعتقد فيه اعتقاد اصحام أم فاسدا كتارك الصلاة عدا ومن أنواع الجهل الجهل معنى الذمومن أ نواعه البسمط والركب (والغرور هوالجهل الاأن كلجهل ليس بغرور بل يستدعى الغرو رمغرورا

ملء الارض من المغترين وقال صلى الله علىه وسلم الكيس من دان نفسه وعلى بعد الموت والاحق من أتبع نفسه هواها وعلى على الله وكل ماورد في فضل على العلم وذم الجهل فهود ليل عبارة على الخالف المهوا المعلم و مناهو به والغرور يعتقد الشي و براه على الحاف ماهو به والغرو و يعتقد الشي و براه على هو حهل الا أن كل جهل ليس بغرو ربل يستدى الغرور مغرورا

فه مخصوصاومغرورابه وهو الذي بغروفهما كان المحهول المعتقد شما وافق الهوى وكان السب الموج العه لعنشهة ومخملة فاسدة نظن انها دليل ولاتكون دليلاسى الجهال الحاصل به غرورا فالغر ورهوسكونالنفس الى مالوافق الهوى وعيل المالطبع شهة وخدعة الشمطان فناعتقدأنه على خبرامافي العاجل أوفي الا جلعن شهة فاسدة فهو مغرور وأكثر الناس وظنون بأنفسهم الحسر وهم مخطؤن فيهفاكثر الناس اذامغر ورونوان اختلفت أصناف غرورهم واختلفت درجان -محتى كانغرور بعضهمأظهر وأشد من بعض وأظهرها وأشدهاغر ووالكفاد وغرورا لعصاة والفساق فنو ردلهما أمثلة لحقيقة الغرور\* (المثال الاول)\* غرو والكفارفةممن غرته الحياة الدنياومهم منغره بالله الغرورأ ماالذى غرتهم الحياة الدنيافهم الذين قالوا النقد خسيرمن النسيئة

فيمخ وصاومغرو رابه وهوالذى بغره فهماكان الجهول المعتقد شيأ بوافق الهوى وكان السبب الوجب العهل الشهة ومخالة فاسدة يفان انهاد ليل ولات كون دليلا) في الحقيقة (٤٠٠ ما الجهل الحاصل به غرورا) فهو أخص من الجهل (فالغرورهو سكون النفس الى ما يوافق الهوى وعيل المه الطبيع عن شبهة وخدعة من الشيطان) أشاراليه الراغب فى المفردات وصاحب القاموس فى البصائر (فن اعتقدانه على خيرامافي العاجل أوفى الا حل عن شهة فاسدة فهومغرور) قدغره الشيطان بتلك الشهدة حين ألقاها في محمداته وتدر بع في محكم بنهامنه فيها حتى رسخت فأورثت اعتقاد الليرية (وأكثر الناس بظنون بانفسهم الليروهم مخطؤنفيه )وسبب خطفهم قيام تلك الشهة في ضمائرهم وعدهادليلا (فاكثر الناس اذامغرور ونوان اختلفت أصناف غرورهم) وتنوعت (واختلفت در جاتهم) فيه (حتى كان غرور بعضهم أظهر وأشد من) غرور (بعض وأظهرها وأشدها غرورا الكفار وغرور العصاة والفساق فنوردلهما أمثلة لحقيقة الغرور) بها تنضم تلك الحقية \_ ةفنقول (المثال الاول غرور الكفار) وهم الحجو بون بمعض الفالة وهم أقسام الاولاالذين لايؤمنون بالله ولابالبوم الاخر يستعبون الحياة الدنياعلى الآخرة وهؤلاء مسنفان صنف تشوف الىطاب سبب لهذا العالم فاحاله على الطبع والطبع عبارة عن صفة مركورة فى الاجسام حالة فتهاوهي مظلمة اذلبس لهامعرفة ادراك ولاخد مراهامن نفسها ولايما يصدرمنها وليس لهافور يدرك بالبصرالظاهرا يضاالصنف الثاني هم الذين شغلوا بأنفسهم ولم يتفرغو الطلب السبب أيضا بل عاشوا عيش البائم فكان عاجم أنفسهم المكدرة وشهواتهم المظلمة فلاطلمة أشدمن الهوى والنفس وهؤلاء ينقسمون فرقا الاولى زعت انعامة المطلب في الدنياهي الاوطار ونيل الشهوات وادراك اللذات البهيمية فهؤلاء عبيداللذات بعبدوئهاو يطلبونهاو يعتقدون ان نيلهاغا يةالسعادة رضوالانفسهم أن يكونوا عنزلة البهائم بلأخس عالامنهافاى طلة أشدمن ذلك فقد جبهؤلاء بمعض الظلمة والشانية رأت ان غاية السعاداتهى الغلبة والاستيلاء والفتك والسبى والقتل والاسر وهم يحيو يون بظلمة الصفات السبعية لغلبتهاعلهم الثالثة رأتان عاية السعادات كثرة المالواتساع البسارلان المالهوآ لة قضاء الشهوات كلها وبه يحصل للانسان الاقتدار على قضاء الاوطار فهؤلاء همتهم جمع الاموال والاستكثار منها واكتساب الضياع والعقار والخيل والانعام والحرث بركوب الاخطار فى البرارى والبحار والرابعة ترقت عنجهالة هؤلاء وتعاقلت وزعتان أعظم السعادات اتساع الجاه والصيت وانتشار الذكر وكرثرة الاتباع ونفوذالام المطاع وتراهالاهم لهاالاالراآة وعارة مطارح أبصارهم ناظرين حتى ان الواجد قديعوع فيبته ويتعمل الصربر ويصرف ماله الى ثياب يتعمل بهاعند خروجه كيلا ينظر السمالناس بعين الحقارة وأصناف هؤلاء لا يحصون وكاهم محجو بون عن الله بحص الظلمة وهي نفوسهم المظلمة (فن-ممنغرتهم الحياة الدنيا ومنه-ممنغرهم بالله الغرور) ويدخل في ظلة هؤلاء جاعة يقولون بأسانهم لااله الاالله ولكن جلهم على ذلك خوف أواستظهار بالمسلين وتجمل بهم واستمدادمن مالهم أولاجل التعصب بنصرة مذهب الاسباء وهؤلاء اذالم تعملهم الكامة على الكال الصالح فلانخرجهم الكامة عن الظلمة الح النوربل أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النورالي الظلمات أمامن اثرت فيدالكامة يحيث ساءته سيئة وسرته حسنة فهوخارج عن محض الظلمة وان كان كثيرا لعصية القسم الثناني طائفة حبوابنو رمقرون بظلمةوهم ثلاثة أصناف صنف منشأ طلتهممن الحس وصنف منشأ ظلتهم من الخيال وصنف منشأ ظلتهم من مقايسات عقلية فاسدة وتعت كل صنف طوائف فن طوائف الصنف الاول عبدة الاوثان وعبدة الجال المطلق وعبدة النار وعبدة الكواكب والثنوية (أماالذين غرتهم الحياة الدنيا فهم الذين قالواالنقد) وهوالحاضر المعلى في الحال (خيرمن النسيئة) وهو الغائب

المقدر بالاحل فعيلة من نساالامراذا أخره (والدنيا نقد والا خرة نسينة فاذاهي خيرفلايد من ايثارها) على الاسخوة (وقالوا) أيضا (اليقين خــير من الشك ولذات الدنيا يقــين) أي متيقن بها لحصولها في الحال (ولذات الا خرة شدك) اذهى غدير مرشية واعماعكي عنها (فلانترك البقين بالشانوهدد أقيسة فاسدة تشمه قياس الليس حيث قال) في معرض تفضيل نفسه على آدم عليه السلام (أناخيرمنه خلقتني من نار وخلقت من طين) والنار خيير من الطين اذهبي جوهر نوراني والطين جوهر ظلماني (والى هؤلاء الاشارة بقوله تعالى أولئه لنالذين اشتر واالحياة الدنيا بالاسخوة) أى استبدلوابها (فلا يحفف عنهم العذاب) يوم القيامة (ولاهم ينصرون) فى الدنيا أولا يغاثون فى الا تنحق (وع الرجهذا الغرور اما بتصديق الاعان وامابالبرهان اماالتصديق بمعردالاعانفان وصدق الله تعالى في قوله ماعند كم ينفذ )أى يطنى (وماعندالله باق) لانفادله (وفي قوله وماعند الله خبر وأبقي وفي قوله والا تخوة خديروأ بقى وفى قوله وماا لحباة الدنيا الامتاع الغرور وفى قوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا فاذا صدق الله تعالى فى هذه الاقوال انمعت ظلمة الكفر) عن قلبه وارتسم نور ذلك التصديق فيه فهذا مبدأ الانوار (وقد أخبرصلى الله عد موسلم بذلك طوائف الكفار) معدة الاوثان والسكواكب (فقلدوه وصدقوه وآمنوا ولم يطالبوه بالبرهان) قال العراقي وهو المشهور في السير من ذلك قصة اسلام الانصار و بيعتهم وهي عندأجد ماسناد حدد من حديث حابر وفيه حتى بعثناالله المهمن يترب فاويناه وصدقناه فعزج الرجل منافيؤمن به و يقرئه القرآن فينقلب الى أهله فيسلون باسلامه الحديث (ومنهم من قال نشدتك الله) أى حلفتك (أبعثك الله رسولا فكان يقول نعم فيصدف) قال العراقي متفق عليه من حديث أنس في قصةضهام بن تعلُّمة وقوله للني صلى الله عليه وسلم آلله أرسال الى الناس كلهم فقال اللهم نعروفي آخره فقال الرحل آمنت بماجئت به وللطبراني من حديث ابن عماس في قصة ضمام قال نشد تك به أهو أرسال بما أتتنا كتبك وأتتنار سلك اننشهد أنلااله الاالله وانندع اللانوالعزى فالنعم الحديث انتهى فلت حديث ضمام فى الصحين من رواية أنس قال بينمانحن عند النبي صلى الله عليموسلم اذحاء اعرابي فقال أمكرابن عمدالمطلب الحديث وفيه انه أسلم وقال أنارسول من و رائي من قوى وأناضمام بن تعلمة ومداره عندالجارى على المدعن سعيد المقبري عن شريك عن أنس وعلقه البخاري أيضاو وصله من رواية سليمان بن المغيرة عن تابت عن أنس وأخرجه النسائي والبغوى من طر يق عبيد الله بن عرعن سميد عن أبي هر برة وعدو ووهما في السنة وفي آخرالمتن قبل قوله وأناضمام بن تعلبة قال فاماهذ والهنات بعني الفواحش قوالله انا كانتنزه عنهافي الجاهلية فلاان ولى قالدرسول الله صلى الله عليه وسلم فقه الرجل وكانعمر رضى الله عنه يقول مارأيت أحداأحسن مسئلة ولاأو خزمن ضمام بن تعلبة وروى أبوداود من طريق احقى عن سلة بن كهيل وغيره عن كريب عن ابن عباس قال بعث بنوسعد ضمام بن تعلبة الى الذي صلى الله عليه وسلم فذكره مطولاوفي آخره في اسمعنا بوافد قوم قط كان أفضل من ضمام قال البغوى كان يسكن الكوفة وكان قدومه سنة تسع (وهذا اعمان العامة وهو مخرج من الغرورو ينزل هذا منزلة تصديق الصي) الغر (والده في ان حضو والمكتب خير من حضو والملعب مع انه لايدرى وجه كونه خميرا وأماالمعرفة بالبيان والبرهان وهوان تعرف وجه فسادهمذا القياس الذي نظمه في قلبه الشيطان) ورتبه وحسنه اياه (فان كلمغرور فلغروره سبب) لولاه الماوجد (وذلك السبب هودليل) أى بمزلته (وكل دليل فهو نوع قياس يقع في النفس و يورث السكون اليه) في ألجلة (وان كان صاحبه لانشعر به ولأ يقدر على نظمه بالفاظ العلماء) كاحرت به العادة من تقسيمه الى لفظى ووضعي وتقسيم الوضعي الىمطابقة وتضمن والتزام (فالقياس الذي نظمه الشيطان) في قلبه (فيه أصلان أحدهما ان

الا خوف النف لا تترك المقنن بالشكوهذ وأقسة فاسدة تشبهقياس الليس حث قال أناخـــرمنــه خلقتمني من نار وخلقته من طمز والى هؤلاء الاشارة بقوله تعالى أولئك الذين اشترواالحماة الدندامالا خرة فلاعفف عنهم العذاب ولاهم بنصر ونوعلاج هـ ذاالغرورامانصديق الاعان واماماليرهانأما التصديق بمعردالاعان فهوان بصدق الله تعالى في قوله ماعندكم بنفدوما عنددالله باق وفي قوله عز وجلوماعنداللهخير وقوله والا خرة خروأ بق وقوله وماالحماة الدنما الامتاع الغرور وقوله فلاتغرنكم الحياة الدنياوقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك طوائف من السكفار فقلدوه وصدقوه وآمنواله ولم وطالبوه بالبرهان ومنهم منقال نشدتك الله أبعثك اللهرسولا فكان يقول نعم فيصدق وهذااعان العامة وهو يخرج من الغرورو بنزل هذامنزلة تصديق الصى والدهفانحضور المكت خيرمن حضور الملعبمعانهلالدرىوحه كونه خـيرا وأما المعرفة بالبيان والبرهان فهوان بعرف وجه فسادهمذا

القياس الذى نظمه فى قلبه الشيطان فان كل مغرو رفلغروره سبب وذلك السبب هود ليل وكل دليل فهونوع قياس يقع فى النفس ويورث السكون البعوان كان صاخبه لايشعر بهولا يقدرعلى نظمه بالفاظ العلما عفالقياس الذي نظمه الشيطان فيه أصلان أحدهما أن الدنيانة دوالا خونسينة وهذا صبح والا خوقوله ان النقد خبر من النسينة وهذا محل التلبيس فليس الام كذلك بل ان كان النقد مثل النسيئة في المقد المقدور المقدود فهو حبر وان كان أقل منها فالنسيئة خبر فان المكافر المغرور يبذل في تجارته درهما ليأخذ عشرة نسيئة ولا يقول النقد خبر من النسيئة فلا أثر كه واذا حذره الطبيب الفوا كه ولذا ثذ الاطعمة ترك ذلك في الحال خوفامن ألم المرض في المستقبل فقد ترك النقد ورضى بالنسيئة والحجار كلهم يرقبون المجاروين عبون في الاسفار نقد الاجل الراحة (٤٣١) والريح نسيثة فان كان عشرة في ثاني

الحال خيرامن واحدفى الحال فانسب الذة الدنيا من حثمدة الحمدة الاسخرة فانأقصيعـر الانسان مائةسنة وليس هوعشرعشرمن حزء من ألف ألف حزعمن الاسخرة فكانه ترك واحدالمأخذ ألف ألف بل الماخد مالا نهاية له ولاحدوان نظر منحيث النوعرأى لذات الدنيامكدرةمشوية بانواع المنغصات ولذات الاتخوة صافية غيرمكدرة فاذاؤر غلط فى قوله النقد خرمن النسيئة فهذاغر ورمنشؤه قبول لفظ عام مشهور أطلق وأريديه خاص فغفل بهالمغر ورعن خصوص معناه فانمن قال النقدخير من النسيئة أراديه خيرامن نسيئة مهى مثله وانلم يصرح به وعندهذا بفزع الشميطان الى القياس الأخروهوان المقندر من الشاك والا تحرة شك وهذاالقاس أكثر فسادا من الاو للان كلاأصليه باطل اذالقين خبرمن الشاذا كانمثله والا

الدنيا نقد ) مجل (والا خرة نسيئة و هذا) أصل (صحيح) لصدق الموضوع والمحمول فهما (والا خوان النقد خرمن النسينة وهذا) باطل على عومه وهو (محل التلبيس فليس الامر كذال بل) فيه تفصيل وذلك (ان كان النقد مثل النسيئة في القدار والقصود) بان يتساو يافهما عيث لا تريد أحدهما على الاسخر (فهو) حينةذ (خيرمن النسيئة لان عند التساوى برجماهوا لحاضر) لسرعة الانتفاع به (وان كان أقلَ منها فالنسيثة خـبر) منه وأما فولهم عصفور في الكف خير من كركي في الجوفه واشارة الي تمني مايعسرعليه الوصولاله مع امكأنه فحينثذ الكثرة فىالطوف الثاني غيرمعتبرة وكلامنافي النقددوالنسيئة اذا كانامتيسر من على حدوا حد (فانهذا الكافر) المحدوب بظلمة الطبيع (المغرور) في حاله (يبذل في تحارته درهمما ليأخذ عشرة نسيئة ولايقول النقد خيرمن النسيئة فلاأتركه واذاحدره الطبيب الفواكه ) الرطبة (ولذا مُذالاطعمة ترك ذلك في الحال خوفامن ألم المرض في المستقبل وقد) تراه (ترك النقدد (صى بالنسية و) أيضافان (التجار كلهم يركبون الجارو يتعبون فى الاسفار) فى البرارى والقفار (نقدالاجل) حصول (الراحة والربح نسيتة فان كانء شرة في ثاني حال خيرامن وأحد في الحال فانسب لذة الدنيا من حيث مدتها الى مدة الاسخوة فان أقصى عمر الانسان ماثة سنة) وهو المقارب للعمر الطبيعي فى الغالب (وليس عشر عشير من جزء من ألف ألف جزء من الا تحرة فكانه ترك واحد اليا خد ألف ألف بل ليآخذ مالانه ايتله ولاحد وان نظر من حيث النوع رأى لذا ف الدنما ) كلها (مكدرة ) مررة (مشوبة بانواع النفصات) أى المكدرات (ولذات الآخرة) باسرها صافية غيرمكدرة ولامنغصة وأيضا فلذات الدنياالى نفاد ولذات الا مرة الى ازدياد (فاذاقد علط فى قوله النقد خيرمن النسيئة) على الاطلاق (فهذاغر ورمنشؤه قبول لفظ عام مشمهور) وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق لجيدع ما يصلحك (أطلق وأريديه) معنى (خاص) معاوم على الانفراد واغاقيدنا بالانفراد ليتميز عن المشترك (فغفل المغرور عن خصوص معناه فانمن قال النقد خيرمن النسيئة أراديه من نسبئة هيمشله) في المقدار والمقصود (وان لم يصرح به وعندهذا يفزع الشيطان الى القياس الا تحر) المارى نفسه منهزما من الاول (وهوان اليقين خيرمن الشك) والدنيا يقين حاضر (والا منوه شك) غائب (وهذا القياس أ كثرفسادا من الاول لان كلا أصليه باطل اذاليقين خيرمن الشك اذا كانمثله) ومساويه فى الرتبة (والافالتاحرفي التعب على يفين وفي بعه على شان و) كذلك (الصياد في تردد والى المقتنص) أي موضع الصيد (على يقين وفي الظفر عايصيد على شك وكذلك الحزم) وهو الاخذ بالتعرى والضبط (داب العقلاء بالاتفاق وكل ذلك ترك البقين بالشك ولكن التاحرية ولاان لوأتجر بقمت عاثعا وعظم ضروي وان انحرت كانتعى قليلاور على كثيرا وكذاك الريض بشرب الدواء البشع) المر (الكريه وهومن الشفاء على شكومن مرارة الدواء على يقين ولكن يقول ضررمرارة الدواء قريب وفي نسخة قليل (بالاضافة الى ماأخافهمن المرض والموت وكذلك منشكف الأخرة فواحب عليه يحكم الخزم أن يقول أيام الصبر قلائل وهومنتهى العمر) وباقيه قريب وفي نسخة قليل بالاضافة الى ما يقال من أمر الا خرة فان كانماقيل

فالناح فى تعبه على يقين وفى ربحه على شكر النفقة فى اجتهاده على يقين وفى ادرا كمرتبة العلم على شكر الصياد فى تردده فى المقتنص على يقين وفى الفافر بالصديد على شكر كذا الحزم د أب العقلاء بالا تفاق وكل ذلك ترك اليقين بالشك ولكن الناح يقول ان أم أنجر بقيت جائعا وعظم ضررى وان انجرت كان تعبى فليلاور عى كثيرا وكذلك المريض بشرب الدواء البشع الكريه وهومن الشفاء على شدك ومن مرارة الدواء على يقين ولكن يقول ضررم رم ارة الدواء قليل بالاضافة الى ما أخافه من المرض والموت فكذلك من شك فى الاستحرة فواجب عليه عكم المزم ان يقول أيام الصر قلائل وهومن العمر بالاضافة الى ما يقال من أمن الاستحرة فان كان ما قيل

فيه كذبا في يفوتنى الاالتنع أيام حياتى وقد كنت فى العدم من الازل الى الآن أتنع فاحسب الى بقيت فى العدم وان كان ماقيل صدقافا بقى فى النار أبد الآباد وهذا لا يطلق ولهذا قال على كرم الله وجهه لمعض المحدين ان كان ماقلته حقافقد تخلصت وتخلصناوان كان ماقلناه حقافقد تخلصت وتخلصناوان كان ماقلناه حقافقد تخلصنا وهلكت وماقال هذا عن شكمته في الا تحرق ولكن كلهم المحدي قدرعة وله وبين له أنه وان لم يكن متيقنا فهو مغرور وواما الاصل الثنافي من كلام وهوان الآخرة شك فهو أيضا خطأ بل ذلك يقين عند المؤمنين وليقينه مدركان أحدهم اللاعلن والتصديق تقليدا الانبياء والعلماء وذلك أيضا بزيل (٢٢) الغرور وهومدرك يقين العوام وأكثر الخواص ومثالهم مثال مريض لا يعرف دواء علته

فيه كذبا فايفوتني الاالتنعم أيام حباتي وقد كنت في العدم من الآرال الى الآن لاأتناح فاحسباني بقيت فى العدم) كاكنت أؤلا (وان كانمان لصدقا فابقى فى النار أبدالا باد وهذا لا بطاق ولذلك قال على كرم الله وجهه لبعض الملدين) من منكرى الاتحرة وقد سأله عن أشداء فأحاب تم قال (ان كان مافلته حقا) أي في أمر الا تحرة والعذاب (فقد تخلصت وتخلصنا وان كان مافلناه حقا فقد تخلصنا وهلكت) أو رده الشريف في مسيح البلاغة (وليس هذا) الجواب (عن شائمنه) رضي الله عنه (في) أمور (الآخرةولكن) سجل بذلك آذ (كام الملحد على قدرعقله و بين له انه وان لم بكن متىقنافهومغر ور وأماالاصل الثاني وهوان الآخرة شكفهو أيضاخطأ بلذلك بقن عندالمؤمنين وليقينهمدركان أحدهما الاعان والتصديق تقلد اللانساء والعلاء وذلك أيضائن بل الغرور وهومدوك ليقسن العوام وأكثر الخواص ومثاله مثال مريض لأبعرف دواءعلته وقداتفق الاطباء وأهل الصناعة من عندآ خوهم أى جيعا (على اندواء النب الفلاف) مثلا (فاله تطمئن نفس الريض الى تصديقهم ولا يطالبم بتعجم ذلك بالبراهين الطبيعة بليثق بقولهم ويعمل به ولو بقي سوادي) منسوب الى سواد الارض والمرآديه العافل المشتغل بحراثة الارض البعيد عن الجماعة (أومعتوه) فاسد العقل (يكذبهم في ذلك) القول (وهو يعلم بالنواتر وقرائن الاحوال انهم) أى الاطباء وأهل الصناعة (أكثرمنه عددا وأغزر منه فضلاً وأعلى العاب منه لا بل لاعلمه ) أى لذلك السوادى والمعتوه (بالطب) أصلا (فيعلم كذبه بقولهم ولايعتقد كذبهم بقوله ولابغم ترفىعله بسببه ولواعة مد قوله و رك قول الاطباء كانمعتوها مغر ورا) عظامانى عله (فلذلك من نظر الى المقر س بالا حرة والخبر س عنها) ومافه امن الخاوف والاهوال والسعادة والاقبال (والقائلين بان التقوى هوالدواء النافع فى الوصول الى سعادته أو جدهم خبر خلق الله) وخلاصتهم (وأعلاهم رتبة فى البصيرة والمعرفة والعقل وهم الانبياء والاولياء والحكاء والعلاء واتبعهم علمهم الخلق على أصنافهم) حينا بعد حين (وشذمنهم آحادمن البطالين) الذين قد (غلبت علمهم الشهوة ومالت نفوسهم الى التمتع) بالاعراض الفائية (فعظم عليهم ترك الشهوات) وقد ألفواجها (وعظم عليهم الاعتراف بانهم من أهل النار) استنكافامهم ( فعدوا الآخرة) رأسا (وكذبوا الانساء) والرسل علمهم السلام ولم يصغوا لاقوال العلماء (وكمان قول الصبي) والمعتوه (وقول السوادي لا تزيل طمأنينة القلب الى ما تفق عليه الاطباء فكذلك قول هذا الغيى الفدم (الذي أسترقته الشهوات) وغل علمه حب اللذات (لايشكا في صعة أقوال الانبماء والاولياء والعلماء وهذا القدومن الاعمان كاف لحملة الخلق وهو يقين جازم يستحث على العمل لأمحالة والغرور يزول به وأما المدرك الشاني العرفة الاسخرة فهوالوحى للانساء) خاصة (والالهام)لهم (وللاولياء) وقد تقدمذ كرمراتب الوحى واقسامه وماخص بها كلمن الانساء والاولياء (ولا تظننان معرفة الني لأمر الاستحرة ولامر الدين) فيما يوجى اليه (تقليد لبريل) عليه السلام (بالسماع منه كان معرفتك تقليد الني حتى تكون معرفتك كعرفته واعا

وقدا تفق الاطماء وأهل الصناعة منعند آخرهم على أن دواء النبت الفلاني فانه تطمئن نفس المريض الى تصديقهم أولا بطالهم بتعجم ذاك بالسراهسين الطبية بليثق بقولهم و بعمل به ولو بقي سوادي أومعتوه بكذبه مفذلك وهو دعلم بالتواتر وقرائن الاحوال أنهم أكثرمنه عدداوأغزرمنه فضلا وأعلم منه بالطب بللاعلماله بالطب فعلم كذبه بقولهم ولايعتقد كذبهم بقوله ولا نغتر فىعلەبسىمەولواعتىد قوله وتركة ولالاطماء كان معتوها مغرورافكذلك من نظر الى المقر س الا تخرة والخسر سعنهاوالقائلن بان التقوى هو الدواء النافع في الوصول الى سعادتها وحدهم خبرخلق المه وأعلاهم رتبةفى البصرة والمعرفة والعقلوهم الانساء والاولماءوالحكاء والعلاءواتبعهم علمه الخلق على أصنافهم وشذ منهم أحادمن البطالين

غلبت عليهم الشهوة ومالت تفوسهم الى التمنع فعظم عليهم ترك الشهوات وعظم عليهم الاعتراف من أهل النار فيعدوا يختلف الا تنوة وكذبوا الانتباء فكان أن قول الصي وقول السوادى لا يزيل طمأ نينة القلب الى ما اتفق عليه الاطباء فكذاك قول هذا الغبى الذى استرقته الشهوات لا يشك في صحة أقوال الانتباء والاولياء والعلم القدر من الاعان كاف لجلة الحلق وهو يقين جازم يستحب على العمل لا يحالة والغرورين ول به وأما المدرك الثاني اعرفة الا تنباء والانتباء والانتباء والانتباء والانتباء والاتفان أن معرفة النبي عليه السلام لامن الاتخرة ولامور الدين تقليد لجبريل عليه السلام بالسيماع منه كا أن معرفتان تقليد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمكون معرفتان مثل معرفته والا

مختلف المقلد فقط وهيمات فان التقليد ليس بمعرفة بل هواعتقاد صحيح والانبياء عارفون ومعنى معرفتهم أنه كشف لهم حقيقة الاشياء كاهى عليما فشاهد وهابالبصرة الباطنة كاتشاهد أنت المحسوسات بالبصر الظاهر فيخبرون (٤٣٢) عن مشاهدة لاعن سماع وتقليد وذلك عليما فشاهد وهابالبصرة الباطنة كاتشاهد أنت المحسوسات بالبصر الظاهر فيخبرون (٤٣٣) عن مشاهدة لاعن سماع وتقليد وذلك

بان يكشف لهم عن حقيقة الروح وانه من أمر الله تعالى ولس المراديكونه من أمر الله الامرالذي رقابل النهسي لانذلك الاس كالموالروح ليس بكالام وليس المسراد بالامرالشان حستى يكون المراديه انه من خلق الله فقط لان ذلك عام في حميع الخلوقات الاالعالم عالمان عالم الامر وعالم الخلق ولله الخليق والاسفالاجسام ذوان الكممة والقاديرمن عالم الخلق أذالخلق عبارة عن النقدر في وضع السانوكلموحودمنرهعن الحكمة والمقدارفانهمن عالم الامر وشرحذات سر الروح ولارخصة في ذكره لاستضرارأ كنرالخلق بسماعه كسرالقدرالذي منع من افشائه فنعرف سرالروح فقدعرف نفسه واذاعرف نفسه فقدعرف ر به واذاعرف نفسه ور به عرف أنه أمرر بانى بطبعه وفطسرته وانه فىالعالم الجسماني غريبوأن هبوطه المهلم بكن عقتضى طبعه فىذاته بليامرعارض غريب منذاته وذلك العارض الغريب وردعلي آدم صلى الله علىه وسلم وعمر عنه بالعصمة وهي التي حطته عن الجنة التي هي ألق به عقتضى ذاته فانهافى حوار الرب تعالى وانه أحرو ماني

يختلف القلد) بفتح اللام (فقط وهمات) همان (فان التقليد ليس بمعرفة بل هواعتقاد صحيم) في ا تباعه غيره من غير نظر و تامل في دليل (والانبياء)علمهم السلام (عارفون)لامقادون (ومعني معرفةم انه كشف الهم حقيقة الاشاء كاهي علمها) عندالله تعالى (فشاهد وها بالبصيرة الباطنة كانشاهد أنت المحسوسات بالبصر الظاهر فعنبرون مأأخبر وا (عن مشاهدة) صححة (لاعن سماع وتقليد) للغسر (وذلك بان يكشف لهم عن حقيقة الروح واله من أمر الله وليس المراد بكونه من الله الامر الذي يقابل النهى لان ذلك الام كلام والروح ايس بكلام وليس الراد بالام الشان حدى يكون المراديه الهمن خلق الله فقط لان ذلك عام في جيع المخاوقات بل العالم عالمان عالم الامر وعالم الخلق ولله الخاق والامر) كافال تعالى ألاله الخلق والامر تبارك الله رب العالمين فعالم الامرماو جدعن الحق من غيرسب ويطلق بازاء الملكون وعالم الخلق ماوجدعن سبب ويطلق بازاءعالم الشهادة (فالاجسام ذوات الكمية والمقادير من عالم الخلق اذا الحلق عبارة عن التقدير) المستقيم (في وضع اللسان) و يستعمل في الداع الشيّمن غير أصل ولا اقتداء (وكل مو جودمنزه عن ألكمية والمقدار فأنه من عالم ألام) والكمية منسوب الى كم وهوالعرضالذي يُقتضي الانقسام لذاته (وشرحة للهُ سرالروح ولارخصـة في ذكره لاستضراراً كثر اللق سماعه ) وحيث أمسل صلى الله عليه وسلم من الاخبار عنه وعن ماهيته باذن الله و وحيه وهوصلى الله عليه وسلم معدن العلم وينبوع الحكمة كيف يسوغ اغيره الخوض فيه والاشارة اليه لاحرم لما تقاضت النفس الانسانية المتطلعة الىالفضول المتشرفة الى المعقول المتحركة بوضعهاالي كلماأمرت بالسكوت فمه والمتسو ومعرصها الى كل تعفيق وكل تمويه فاطلقت عنان النظر في مسارح الفكر وخاضت غمرات ماهمة الروح تاهت فى التبه وتنوعت آراؤهافيه ولولزمت النفوس حدهامعترفة بعزها كان ذلك أحدر بهاوأولى وذلك (كسرالقدرالذي منع من افشاله) والخوض في مشكادته (فن عرف سرالروح فقد عرف نفسه واذاعرف نفسه عرف ربه واذاعرف نفسهور بهعرف انه أمرر بانى بطبعه وفطرته وانهفى العالم الجسماني غريب وان هبوطه المهلم يكن عقتضي طبعه في ذاته بل بامرعارض غريب منذاته) وتعقيقهان الروح الانسانى العاوى السماوى منعالم الامروالروح الحيوانى الشرى منعالم الخلق والروح الحيواني البشرى محل الروح العلوى ومورد وولور ودالر وح الانساني العلوى تجنس الروح الحيوانى وبان أرواح الحبوانات واكتسب صفة أخرى فصار نفسا محلاللنطق والالهام فتكونت النفس بشكو بنالته تعالى من الروح العلوى فى عالم الاص كنكو بن حواءمن آدم فى عالم الخلق وصار بينهدما للتألف والتعاشق كإبين آدم وحواء فسكن الروح الآدمي الانساني العلوى الحالروح الحيواني وصيره نفسا وتكوّن من سكون الروح الى النفس القلب والمراديه اللطيفة التي محلها المضغة المحمية فالمضغة اللعمية من عالم الخلق وهذه اللط عفة من عالم الامر وكان تدكون القلب من الروح والنفس في عالم الامر كتكون الذرية من آدم وحواء في عالم الحلق (وذلك العارض الغريب وردعلي آدم علىه السلام وعمر عنمالمعصية وهي التي حطته من الجنسة التي هي ألبقيه عقتضي ذاته فانها في حوار الرب تعالى واله أمر وبانى وحنينه الى جوارالوب تعالى طبيعيذاتي الاأن تصرفه عن مقتضى طبعه عوارض العالم الغريبعن ذاته فينسى عندذلك نفيسه وربه ومهما فعل ذلك فقد طلم نفسه افسلله ولاتكونوا كالذين نسواالله أى تركوا معرفته ولم يذكروه (فانساهم أنفسهم) أى جعلهم ناسين لهافل بعرفوها ففيهان نسمان النفس من عران نسيان الرب كان نسيان النفس تورث نسيان الرب والمطاوب معرفتهما جيعافتضميل النفس ويبقى الربأوالعنى انهم لمانسواالله أراهم من أهوال الجابما أنساهم أنفسهم أى عهم عن

( ٥٥ - (اتحافسادة المتقين) - ئامن ) وحنينه الى جوار الرب تعالى له طبعى ذاتى الاأن بصرفه عن مقتضى طبعه عوارض العالم الغريب من ذاته فينسى عند ذلك نفسه وربه ومهما فعسل ذلك فقد طلم نفسه اذقيل له ولا تدكونوا كالذين نسو الله فانساهم أنفسهم

نورالمعرفة بالظلمة المتراكمة على القلوب (أولئك هم الفاسقون أى الخارجون عن مقتضى طبعهم ومظنة استحقاقهم) وهذامعني صحيح مطابق لوضع اللغة (يقال فسقت الرطبة من كمامها اذاخرجت من معدنهاالفطرى)ولفظ الصحاح من قشرها (وهذه آشارة الى أسرار ) يخزونة (تهـ بز) أى تتحول طربا (الاستنشاقروانيها)الطبية بآنافهم (العارفون)الكاملون (وتشميز) أى تنقبض (السماع ألفاطها) الغريبة (القاصرون) عن درجة المعرفة (فانها) أى تلك الرواع الذكية (تضربهم) فعيدون عنها (\* كاتضر رباح الورد بالجعل \*) بضم الجم وفق ألعن المهدملة حدوان شبه الخنفساء تدحرج العذرة برجلها وتشمها بالتنافها ومن شأنهااذا شمت الرائحية الطيبة حصلت لهاحالة مثل السيبات ورعياتهاك وهونصف مصراع بيث (وتهر أعينه مالف عيفة) أى تغلبها (كاتبرالشمس أبصار الخفافيش) جدع خفاش وهوحيوان معروف لايقدران يفتج عينسه في مقابلة الشمس ولايستطيع النظرالي النور (وانفتاح هذا الباب من سرالقلب الى عالم الملكون يسمى معرفة وولاية) ويه يقوم العبد بالحق عند الفناء عن نفسه (ويسمى صاحبه ولياوعارفا وهي مبادى مقامات الانبياءُ) ثم يترقون الى معاريج الكمال (وآخرمقامات الأولياء) الذي ينتهون اليه في سيرهم (أوّلمقامات الانبياء) وقول أبي يزيد البسطامي قدس سره خضت بعرا وقف الانبياء بساحله اشارة الى الولاية الخاصة (ولنرجع الى الغرض المطاوب والمقصودان غرو والشيطان بان الاسخرة شاندفع امابيقين تقليدي يسلم الامرالي المقلدله ولايفاتحه ببرهان ولادليل (وامابيصيرة) نافذة (ومشاهدة) حاصلة (منجهة الباطن) عُمانذلك الجب الحاصل لهم من الغر و رَالشمطاني لا يختص به الكفار المحتو بون بحرد الظلة بل قد يحصل أيضالجاعة ظاهرهم الاسملام وباطنهم ملوّث بالعقائد الفاسدة ولهم أعمال سيئة والمه أشار الصنف بقوله (والمؤمنون بالسنتهم و بعقائدهم اذاضيعوا أوامرالله تعالى) ولم يقوموا بها كاأمروا تهاو نابها (وهيروا الاعمال الصالحة ولابسوا الشهوات) النفسية وآثر وأالاذات الحسية (و) ارتكبوا (العاصى) والدناآت (فهممشاركون الكفار فيهدذا الغرور) ويحتعو بون بعض الظلة كالحبوا (لانهمآثروا الحياة الدنياعلى الا خوة) فكان عاجم أنفسهم الكدرة وشهواتهم المظلة فلاظلة أشدمن الهوى والنفس (نعم أمرهم أخف) من أمر الكفار (لان أصل الاعان بعصمهم من عقاب الابدفيخر جون من النار ولو بعدد من ) لماروى الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أي سعيد مخرج من النارمن كانفى قلبه مثقال ذرةمن الاعان وروى أحدوالشعان والترمذي وابن ماحه وابن خرعة وابن حيان من حديث أنس يخرب من النار من قاللااله الاالله وكان في قلبه من الخير ما مزن شعيرة ثم يخرب من الناومن فاللااله الاالله وكانف قلبه من الجيرما رنورة غيخرج من النار من قال لااله الاالله وكان في قامه من الجر ما بزن ذرة والمعارى من حديثه يخرج من السارقوم بعدما احترقوا فيدخلون الجنة فسمهم أهل الجنة الجهنمين (ولكنهمأ يضامن المغرورين فانهم اعترفوا بان الاسخوة خييرمن الدنيا والكنهم مالواالي الدنياوآ ثروها) والممكوافي شهواته اولذاتها (ومجرد الاعان) عن صالح العمل (لايكفي الفوزقال الله تعالى وانى لغفار لمن تاب) عن الشرك (وآمن) عاجب الاعانبه (وعسل صالحاتم اهتدى) غ استقام على الهدى المذكور (وقال تعالى انرجة الله قريب من الحسنين عُقال الني صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كالله تراه) فان لم تكن تراه فاله راك رواه أحدد والشيخان وابنماجهمن حديث أبي هر مرة ورواه النسائي من حديث أبي هر مرة وأبي ذرمعاور واه مسلم وأوداودوالترمذي والنسائي من حديث عرو وى الاحسان ان تعمل لله كانك تراه فان كنت لا تراه فأنه وال فاذا فعلت

كاتضر رباح الورد بالجعل وتهر أعنهم الضعنفة كا تهدر الشمس أبصار الخفافيش وانفتاحهدا الماب من سرالقلب الى عالم الملكوت سمىمعرفة و ولاية فيسمى صاحبه وليا وعارفا وهى مبادى مقامات الانساء وآخرمقامان الاولىاء أول مقامات الانساء \* وانرجع الى الغرض المالوب فالمقصودأن غرو والشيطان بان الا منون شال بدف عاما سفين تقلمدى واماسصرة ومشاهدةمن جهة الباطن والؤمنون بالسنة-م وبعقائدهم اذا ضبعوا أوامرالله تعالى وهعروا الاعال الصالحة ولابسوا الشهوات والعاصي فهم مشاركون للكفارف هذا الغرورلانهمآ ثرواالحاة الدنيا عملي الا خرةنع أمرهم أخفالانأصل الاعان بعمهمعن عاديا الابد فيخرجون من النار ولو بعد حن ولكنهم أيضا من الغرر ور سفانم-م اعترفوا بأن الاستحرة خير من الدنياولكنهم مالوا الى الدنسا وآثروهاو بحسرد الاعانلا يكفي للفورقال الله تعالى واني لغفار لمن ال

وآمن وعسل صالحا عُم اهتدى وقال تعالى انرحة الله قريب من المسنين عُقال الذي صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كأنف توا

وقال تعالى والعصرات الانسان لفي خسر الاالذين آمنوا وعلوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فوعد المغفرة ف جميع كتاب الله تعالى منوط بالايمان والعسمل الصالح جميعالا بالايمان وحده فهولاء أيضام غرور ون أعنى المطمئنين (٤٣٥) الى الدنسا الفرحين بما المترفين

بنعيمها الحبين لهاالكارهين للموت حيف مغوات لذات الدنيادون الكاره مناله خيفة لمابعده فهذامشال الغرور بالدنهامن المكفار والمؤمنين جيعا ولنذكر للغررور بالله مثالينمن غرورالكافر منوالعاصين فاما غرو والكفار بالله فثاله قول بعضهم فى أنفسهم وبألسنتهم انهلو كانتقه من معاد فنعن أحق به من غسيرناونعن أوفرحظافيه وأسعد حالاكا أخبرالله تعالىعنه من قول الرحلين المتعاورين اذقال وماأظن الساء\_ة قائمة ولثنوددت الىرى لاحدن خبرامنها منقلباوجدلة أمرهماكا نقل فى التفسير أن المكافر مهمابني قصرا بألف ديداو واشترى بسستانا بألف ديناروخدما بألف ديناو وتزوج امرأة عالى ألف دينار وفى ذلك كاه معظـه المؤمن ويقول اشمريت قصرالف في ويخر سألا اشتر يتقصرا فيالجنة لايفنى واشمتر يتبستانا مغربو يفني ألااشتريت بسمانا في الجنه لايفى وخدمالا يفنون ولاعوتون وزوج ـ تمن الحورالعن لاتموت وفي كلذلك ردعلمه

ذلك فقدأحسنت هكذارواه أجددوالبزار منحديث ابنعباس ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر ورواه أحداً بضا من حديث أب عام أوأب مالك ورواه البزار أيضامن حديث أنس وهوف اريخاب عساكرمن حديث عبد الرحن بن غنم وقد اختلف ف صحبته (وقال تعالى والعصران الانسان) التعريف للعنس (لني حسر) فى مساعهم وصرف أعالهم فى مطالهم والتنكير للتعظيم (الاالذين آمنوا وعلوا الصالحات) فانهم استر واالا منوة بالدنياففاز وابالحياة الابدية والسيعادة السرمدية (فوعد المغفرة في جميع كتاب اللهمنوط بالاعمان والعممل الصالح جمعالا بالاعمان وحده فهؤلاء أيضمامغرور ون أعنى المطمئنين الحالدنيا) المائلين اليها (الفرحين جاالمترفهين بنعيها) التقلبين فى لذاتها (المحبين لها الكارهين للموت خيفة فوات لذات الدنيا) فقط (دون الكارهين له خيفة لما بعده) من الاهوال والشدائد والوقوف بين بدى الله تعالى (فهذا مثال الغرور بالدنيامن الكفار والومنين جيعا) ومن الومنين من جب بحض الانوارفاغتر وابها وهذاهوالقسم الثالث من الاقسام التيذكر ناها وهم كذلك أصناف شتى وقددخلهم الغرورفى عقائدهم ومذاهم مواغا الواصل منهم صنف واحدوهم العارفون (ولنذكر للغرور بالله مثالين منغر ورالكافر منوالعاصين فاماغروراا كمفار بالله فثاله قول بعضهم فى أنفسهم و بألسنتهم انهلو كان لله من معاد) كابزعون (فنعن أحق به من غيرناونحن أوفر حفافيه)من غيرنا ( وأسمعد حالا)من غيرنا ( كاأخبرالله تعالى عند من قول الرجلين المتعاور بن اذ قال) أى الكافر وهما اخوان من بني اسرائيل مؤمن وكافرفا اؤمن اسمه يهوذاوالكافر اسمه فرطس وقد ضرب الله لهممثلا فى كتابه العز بزفقال واضرب الهم مثلار جلن حعلنالاحدهما جنتن من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينه مازرعا كاتاالجنتن أتت أكلهاولم تظلم منه شيراً وفرزاخلالهما نهراوكانله عمر فقال اصاحبه وهو يحاوره أي براجعه في المكلام أنا أكثر منك مالا وأعزنفرا ودخل جنته وهوظالم لنفسمه قالها أطن ان تبيد هذه أبدا (وما أظن الساعة قائمة) أي كائنة (ولنن) كانت قائمة ثم (وددت الى ربى) بالبعث كازعت (الاجدن خيرا منها) أىمن جنته (منقلبا) أى مرجعا وعاقبة لانهافانية وتاك باقية واغا أقسم على ذلك لاعتقاده اله تعالى انماأولاه ماأولاه لاستئهاله له واستعقاقه اياه لذاته وهومعه أينما يلقاه (وجلة أمرهما كانقل في التفسيران المكافر منهما)واسمه فرطس كاتذ م أوفر طوس أوأبوفرطس قيل ونهرأبي فرطس المشهور بفلطسين نسب اليه (بني قصرا بألف دينار واشترى بستانا بألف دينار وخدما بألف دينار وتزوج امرأة على ألف ديناروفي ذلك كله يعظه المؤمن) أخوه وهو بهوذا (و يقول) ياأنحى (اشتريت قصرا يخرب ويفنى ألااشتريت قصرافى الجنة لايفنى واشتريت بستانا يخرب ويفنى ألااشتريت بستانافى الجنة لايفنى وحد مالايفنون ولاعوتون و زوجة من الحور العين لاغوت وفى كل ذلك بردعليه )أخوه (الكافر ويقول ماهناك شيئ وكان منكر اللبعث (وماقبل منذلك فهوأ كاذيب) وتهويلات (فان كان) كالزعون واردثانيا (المكوننالي في الاسخرة )وفي نسخة الجنهة (خيرامن هذا) قال البيضاوي وكاناقدو رثامن أبهماغانية آلاف دينارفاش ترى الكافر ماضياعاوعقارا وصرفهاالمؤمن فيوجوه الخيروآ لأمرهما الى ماحكاه الله تعالى وقبل المثل لهما اخوان من بني مخر وم كافر وهوالا ود بن عبد الاسد ومؤمن وهوأ بوسلة بنعبد الاسدوهوز وج أمسلة قبل رسول الله صلى للله عليه وسلم (وكذلك وصف الله تعالى قول العاص بنوائل) بنه شام بن سعد بنسهم بنعرو بن معيص بناؤى القرشى والدعرو وهشام وهمامؤمنان وأبوهما المذكو ركانهو من المتعنة بن المنكر بن البعث (اذقال) فيماحكم الله تعالى عنه ف كتابه العز يزأ فرأيت الذي كفر بايات تناوقال (لاوتين مالاو ولدا) والا كانت الرؤية أقوى سند الاخبار

المكافر و يقول ماهناك شئ وماقبل من ذلك فهوا كاذيب وان كان فليكونن لى في الجنة خير من هذا وكذلك وصف الله تعالى قول العاص بن وائل اذيقول لاوتين مالاو ولدا

فقال الله تعالى رداعلم أطاع الغيبأم اتخذعند الرجن عهدا كالدوروى عنخماب فالارتأنه قال كال لى عـلى العاصب واثلدين فحئت أتقاضاه فلم يقض لى فقات انى آخذه في الا حزة فقال لي اذا صرت الى الا مخوةفانك هناك مالا وولدا أفضل عنمه فانزل الله تعالى قوله أفرأت الذي كفريا سماتنا وقال لاوتن مالاوولدا وقال الله تعالى ولئن أذقناه رجة منا من بعد ضراءمسية ليقولن هـذالى وماأظن الساعة فاعةوائن رجعت الى ربى ان لى عند العسنى وهذاكلهمن الغرور بالله وسيمسه قماس من أقيسة ابليس نعوذ بالله منه وذلك أنهم ينظر ونص الىنع الله علمهم في الدنياف فيسون علما أعسمة الاسترة وينظر ونصةالى تأخبر العدداب عنهم فيقيسون عليه عذاب الا حزة كافال تعالى ويقولون في أنفسهم لولايع نباالله عانقول فقال تعالى حوابالقولهم حسبهم جهنم يصاونها فدس المسسروس فيظرون الى الؤمنين وهم فقراءشعث غـير فـيردر ون به-م ويستعقرونهم فيقولون أهؤلاءمن الله علم من منناو بقولوناو كانخيرا ماسمقونا البه وترتيب القاسالذىنظمهفي

استعمل أرأيت بمعنى الاحبار والفاء على أصلها والمعنى أخبر بقصة هدذ الكافر عقب حديث أولئك (نقال الله تعالى ردّاعليه أطلع الغيب) أى أقد بلغ من عظم شأنه الى ان يؤتى ارتقى الى علم الغيب الذي توحديه الواحد القهار حتى ادعى انه يقر راه فى الا تخرقمالاو ولداو عالاعليه (أم اتخذ عند الرجن عهدا) أى أواتخذمن علم الغيب عهد الذلك فانه لا يتوصل الى العلم به الاباحدهدن الطريقين (كال) ردع وتنسع على الله مخطئ في ما تصوره لنفسه (وروى عن) أبي عبد دالله (خباب بالارت) متشديد المثناة ابن حندله بن سعد بن خرعة بن كعب بن سعد بن و بدمناة بن عمم المنمى حالف بى وهرة وأسار قدعا وكان من المعذبين في الله وشهد المشاهد كلهاو - ان يعمل السيوف في الجاهلية توفى سنة سبع وثلاثين بالكوفة وهوأقلمن دفن بفلهرها وكانعره ثلاتا وستينسنة (انهقال كاناني على العاص بنوائل) المذكو رقريبا (دمن )وكان قدعل له في السموف في الجاهلية (فئت أتقاضاه) أي اطالبه به (فلم يقضه) أى المتنع من دفعه (فقلت اني آخذه في الا تنوة فقال) مستهزئابه (اذاصرت الى الا تنوة فان لي هناك مالاو ولدافاقضيك منه و فانزل الله قوله أفرأيت الذي كفر با "ياتنا وقال لاوتين مالاو ولدا) قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هر مرة ورواه مسلم من حديث عمر وقد تقدم اه قلت ولفظ البخارى ومسلم من رواية أبي هر مرة عن خباب فال كنت رجلاقينا وكان لي على العاص بن واثل دمن فاتيته أتقاضاه فقال والله لاأقضك عنى تكفر بمعمد فقات لاوالله لاأكفر بمعمد حتى تموت وتبعث قال فاني اذامت ثم بعثت جمئني وغمال وولدفاعطمك فانزل الله أفرأ يتالذي كفريا سياتنا وقال لاوتين مالاو ولداالي قوله وياتينا فردا وهكذار واه أيضا أحدوسعيد بن أبي منصور والبزار ورواه أيضا بن حرير وسعيد بن أبي منصور وعبد بن حيد والترمذي والبهق في الدلائل وابن المندر وابن أبي عام وابن حيان وابن مردويه من حديث خباب ورواه الطبراني بلفظ علت العاص بن واثل علافاً تبته أتقاضاه فقال انكم تزعون انكم ترجعون الىمال و ولدوانى راجع الىمال وولد واذار جعت السمه ثم أعطيك فاترل الله أفرأ يت الذي كفر بالم باتناالاتية وروى ابن أبحاتم وابن مردريه عن ابن عباس انرجالا من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون العاص بنوائل بدبن وأقوه يتقاضونه فقال ألستم تزعون انفى الجنة ذهباوفضة وحر راومن كل الثمرات قالوابلي قال فانموعدكم الا تحقوراته لاوتين مالاو ولداولاوتين مثل كابكم الذي جئتم به فقال الله تعالى أفرأيت الذي كفر با ياتنا الا يات ور وي سعيد بن منصور من مرسل الحسن قال كانارجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دين على رجل من المشركين فأناه يتقاضاه فقال ألست معهذا الرحل قال نعم قال رعم ان ليكم فيه جندة وناراوأموالاو بنين قال بلي قال اذهب فلست قاضل فأنزات الا ية أفرأ يت الذي كفريا كاتناالي قوله ويأتينا فردا (وقال تعالى ولئن أذقنا ورجة منامن بعد ضراءمسته) بتفريحهاعنه (ليقولن هذالي) حقى استحقه من الفضل والعمل أولى داعًا فلا رول (وما أَطْنِ الساعة قامَّة ) أي تقوم كما يزعون (الاتهة) وتمامها ولنن و حت الى ربي ان لي عند والعسني (وهذا كله من الغر وربالله) والتمادي في الغفلة واعتقاد في اله ماأصابه من نع الدنيا فلاستعقاقه لأبنفك (وسبيه قياس من أقيسة الليس وذلك المرينظر ونحرة الى نع الله علم مف الدنيا فيقيسون عليه نعمة الأخرة وينفارون مرة الى تأخير العذاب عنهم فيقيسون عليه عذاب الاتخرة كإقال عز وجلو يقولون فى أنفسهم لولا بعذبنا الله عانقول فقال تعالى جوابالقولهم حسبهم جهنم يصاونها فبئس المصر ومرة منظر ون الى المؤمنين وهم فقراء شعث الرؤس (غبر )الألوان (فيزدرون بهم ويستحقر ونهم ويقولون) كانخبرالله تعالى عنهم فى قوله وكذلك فتنابعضهم ببعض لبقولوا (أهؤلاءمن الله عليهم من بيننا) أليس الله باعلم بالشاكر من (وية ولون لو كان خيرا ماسبقونا اليه وترتيب القياس الذي نظمه) الشيطان (في

فلوجهم أنهم يقولون قدأ حسن الله السنابنعيم الدنياوكل عسسن فهو يحب وكل يحب فائه يحسن أيضاف المستقبل كافال الشاعر لقدأحسن الله فيمامضي \* كذلك يحسن فيما بقي وانمارة بس المستقبل على الماضي (٤٣٧) بواسطة المكرامة والحب اذيقول لولا

> قلوبهم انهم يقولون قد أحسن الله الينا بنعيم الدنيا ) واغدقه علينا (وكل محسن فهو محب وكل محب فهو يعسن فى المستقبل أيضا كاقال الشاعر

لقد أحسن الله فيمامضي \* كذاك يحسن فيمابق

وانما قيس الستقبل على الماضي بواسطة الكرامة) أى الاكرام الظاهر (والحب اذيقول لولااني كريم عندالله ومحبوب) لديه (لماأحسن الى والتلبيس تعت طنه ان كل محسن محب) ولا يلزم من الاحسان الحب (لابل تحت ظنه ان انعامه عليه في الدنيا احسان فقد اعتربالله اذ ظن انه كر معند الله بدايل) احسانه البهوهدذا (الايدل على الكرامة بل عند دوى البصائر بدل على الهوان) والبعد والمقت ولقد هلك مهذا الغرورخلق كثيرلا يحصون ولقدفاوضت معجاعةان أردهم عنهذاالظن الفاسد فلمعكن ذاك ولاحول ولاقوة الابالله ماشاء الله كان (ومثاله ان يكون الرجل عبدان صفيران يبغض أحدهماو يحب الاسخر فالذي يحبه عنعه من اللعب و الزمه المكتب و يحبسه فيه ليعله الادب و عنعه من الفواكه) الرطبة (وملاذ الاطعمة التي تضره و يسقيه الادوية) المرة البشعة (التي تنفعه والذي يبغضه بهمله ليعيش كيف ريد فيلعب) طول نهاره مع الصبيان (ولايدخل المكتب ويأكل مايشتهي) من ألوان الطعام والفواكه (فيظن هذا العبد المهمل انه عندسيده محبوب كريم لانه مكنه من شهواته ولذاته وساعده على جيع اغراضه ولم عنعه )عنها (ولم يحجر عليه وذلك لانه محض الغرور) ونهاية الغفلة (وهكذا اعيم الدنيا ولذاتها فانها مهلكات ومبعدات من الله) تعالى (وان الله عمى عبده من الدنداوهو عبده كاعمى أحدكم مريضه الطعام والشراب وهو يحبه هكذاورد فى الاخبار) قال العراقي رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصحيحه من حديث قتادة بن النعمان اه قلت وروى ذلك أيضا من حسديث يحود بن لبيدوأ بي سعيد وأنس وحذيفة بافظ حديث محود بنابيدان الله بعمى عبده المؤمن الدنيا وهو بعبه كاتحمون مريضكم الطعام والشراب تحافون عليمه هكذار واهابن عساكرو رواه أحدالاأنه قال من الدنياور وامالحاكم بهذا اللفظ منحديث أبى سمعيد ولفظ حديث أنس ان الله تعالى لبحمي المؤمن من الدنيا نظرا وشفقة علمه كإبعمى المريض أهله من الطعام روا والديلي ولفظ حديث حذيفة ان الله تعالى يحمى عبده المؤمن كإيحمى الراعى الشفيق غذمه من مواقع الهلكة رواه أبوالشيخ في الثواب وفي رواية له بلفظ ان الله يتعاهد عبده بالبلاء كايتعاهدالوالدولده بآلحير وانالله ليحمى عبده من الدنيا كإيحمى المريض أهله الطعام وقدر واه أيضاالر وياني والحسسن بنسفيان وابن عساكر وابن النجار وروى ابن النجارمن حديث أنس أوحى الدالى موسى بنعران عليه السلام باموسى ان من عبادى من لوسالني الجنة عذا فيرها لاعطيته ولوسالني علاقة سوطلم أعطه ليسر ذلك من هوانله على ولكن أريدان أدخرله في الاسخوة من كرامني وأحيه من الدنيا كايحمى الراعي عنمه من مراعي السوء (وكان أرباب البصائر اذا أقبلت علمهم الدنيا حزنوا وقالواذنب عجلت عقوبته ورأوا ذاك أمارة المقت والاهمال واذاأ قبل عليهم الفقر قالوام حبأ بشعاوالصالحين رواه الديلي منحديث أبى الدرداء مرفوعا قال أوحى الله الى موسى منعمران علمه السلام باموسى ارض بكسرة خبز من شعير تسديها جوعتان وخرقة توارى بهاعورتك واصبرعلى المصيات واذارأ يتالدنيامقبلة فقسل المالله والباليه واجعون عقوبة عجلت فى الدنياواذاراً بت الدنيامد برة والفقر مقبلافقل مرحمابشعار الصالين وروى الصابوني فى المائتين نعوه عن الفضيل بن عماض وقد تقدم في كابذم الدنيا (والمغرو واذاأقبلت عليمه الدنياطن انم اكرامة من الله) أكرمه بها (واذا صرفت عنه ظن انه هوان) به (كاأخبرالله تعالى عنه) في كتابه العزير (ادفال فاما الانسان) وهومتصل بقوله ان اذا أقبلت علم مالدنسا حزنوا وقالواذنب عجات عقوبته ورأواذ المعلامة المقت والاهدمال واذا أقبدل علمهم الفقر قالوام رحبابشعار

الصالحين والمغر وراذا أقبلت عليه الدنياطن انها كرامةمن الله واذاصرفت عنه فطن انهاهوان كاأخبرالله تعالى عنه اذقال فاماالانسان

أى كر معندالله ومحبوب الأحسن الى والتلبيس تعبت ظنه أن كل محسن عب لابل تعت طنهان انعامه علمه في الدنما احسان فقداغتر مالله اذطنانه كر ع عنده بدليللابدل على الكرامة بل عندذوى الماثر بدل على الهوان ومثاله ان مكون للرحل عدان سغيران سغض أحدهماوعب الاسحر فالذى عيه عذمه من اللعب و بلزمه المكت وعسمه فمالعلم الادبو عنعهمن الفواكه وملاذ الاطعمة التى تغمره و سقمه الادوية التي تنفعه وألذى يبغضه وبهـمله لمعيش كمف بريد فيلعب ولا يدخسل المكتب ويأكل كال ماشته فنظن هذاالعد الهملانه عندسده محبوب كر علانه مكنه من شهوا ته ولذانه وساعدهعلى حمح أغراضه فلم عنعه ولم يحعر علمه وذلك محض الغرور وهكذانعيم الدنيا ولذائها فانهامها كات ومرء دات من الله فان الله عمى عبده من الدنيا وهو عبده كما عمى أحد كم مى اضهمن الطعام والشراب وهو يحبه هكذاورد فى الليرعنسد الشر وكانأر بابالبصائر

ربك ابالرصادمن الاستحوة فلا ريد الاالسعى لها فاما الانسان فلاجمه الاالدنيا واذاتها (اذاما بتلاوريه) اختبره بالغنى والبسر (فاكرمه ونعمه) بالمالوالجاه (فيقولوني اكرمن) أى فضلنى بما عطاني (وأما اذاما الله فقدر عليه رزقه ) أى حسم (فيقول بي أهان ) لقصو رنظره ومرد دكره فان التقتيرة الودى الى كرامة الدار من والنوسعة قد تفضى الى قصد الاعداء والانهماك فى حسالد نما فلذ لك ذمه على قوله وردعه عنه بقوله (كار أى ليس كما قال اغماه وابدلاء نعوذ بالله من شرا لبلاء فبين ان ذلك غرور) ولم يقل فأهانه وقدرعليه كاقال فاكرمه وتعمه لان لتوسعة تفضل والاخلالبه لايكون اهانة (قال ألحسن) البصرى رجمالله تعالى وكذبه ماجمعارة وله كلايقول هذاليس بكرامتي ولاهذابه وانى ولكن الكريم من أكرمته بطاع ينه كان أوفقيرا والمهان من أهنته بمعصيتي غنما كان أوفقيرا) رواه عبدبن حميد وابن أبى حائم عن الحسن مختصر الفظ كال كذبته ماجيعاما بالغني أكرمك ولابالفقر أهانك وروى ان أبي حاتم عن مجاهد تحوه قال طن كرامة الله في المال وهوانه في قلته وكذب الما لكرم بطاعته من أ كرم و يهن عصيته من أهان (وهذا الغرو رعلاحه معرفة دلاثل الكراهة والهوان اماماله صيرة) النافذة (وأمابالتقليد) المحض (أمابالبصيرة) النافذة (فبان تعرف وجه كون الالتفات الى شهوات الدنيامبعداعن الله و وجه كون التباعد عنهامقر بالحالله) ضرورة من أحب القرب من الله تباعد عن شهوات الدنيا ومن مال اليها بعده ن قرب الله (و يدرك ذلك بالهام) ربانى ينفث فى روعه (فى منازل العارفين والاولياء) ومقاماتهم وأحوالهم (وشرحه) من حيث التفصيل يستدعى بسط مقدمات وهو (منجلة عاوم المكاشفة ولايليق بعلم المعاملة وامامعرفته بطريق التقليد والتصديق فهوان يؤمن بُكَابِالله و يُصدَّقُرُ سُولُه ) فيما بلغه (وقد قال تعالى) في كتابه العزيز (أبحسبون انماندهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ) مانر يدبهم (وقال تعداً في سنستدر جهم ) أي سنعرهم فلملاقله لاالى العذاب (منحيث لا يعلون وقال تعالى فتعناعلهم أبواب كلشي حتى اذا فرحوا عا أوتوا أخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون) أى منقطعون فى عبتهم أو محرونون الشدة ماعرض لهم (و) ووى (فى تفسيرقوله تعالى سنستدر جهم من حيث لا يعلون انهم كلاأحدثواذ نباأحدثنا الهم نعمة أبر يدغرورهم) وفىرواية كلماجدد واخطيئة جددنالهم نعمة وانسيناهم شكرالنعمة واستغفار الذنب وبروي عن سعيدين جبيرالاغترار بالله المقام على الذنب ورحاء المغفرة وروى أجدوا لطبراني والبهق من حسديث عقبة بن عام اذاراً بن الله تعالى بعطى العبد من الدنماما عدوه ومعم على معاصمه فانماذا الله مدمه استدراجوروى ابن المبارك فى الزهد من مرسل سعيد بن أبي سعيد اذار أيت كلا طلبت شيأمن أمر الاسخوة وابتغيته يسراك واذارأيت شيأمن أمرالدنيا وابتغيته عسرعليك فاعلم انكعلى حالحسنة واذا وأيت كلماطلبت شيأمن امرالا منحوة وابتغيته عسرعليك واذاطلبت شيأمن أمرالدنيا وابتغيته يسرلك فانتعلى القبعة ورواه البيرق مرفوعامن حديث عربن الطاب (وقال تعالى اغاغلى لهم ليزدادوا اعًا) أى نكثر حراعه م ف مدة الامهال (وقال تمالى ولا تعسين الله عافلاعما بعمل الظالون الآية) وغامها اغا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصارمهطعين مقنعي رؤسهم لا وتدالهم طرفهم وأفتدتهم هواء (الى غيرذاك مماورد في كتاب الله وسنة رسوله ) صلى الله عليه وسلم ( فن آمن به ) وصدق بمافيه ( تخلص منهذا الغرور فانمنشأهذا الغرورالجهل بألله وبصفائه فائمن عرفه لايأمن منمكره ولابغتر بامثال هذه الخيالات) والاوهام (و ينظرالى فرعون وهامان وقارون) وشدادوا شباههم (والحماول الارض)

الغرور علاحمعر فةدلائل الكرامة والهوان اما بالبصيرة أوبالتقاداما بالمصرة فمان بعرف وحه كون الالتفات الى شهوات الدنها ممعداعن اللهووجه كون التماعد عنهامقر ما الىالله وبدرك ذلك بالالهام فىمنازل العارفين والاولياء و شرحه من جله علوم الكاشفة ولا يلنق بعلم المعاملة وأمامعرفته بطريق التقليدوالتصديق فهوأن دومسن بكتاب المه تعالى واصدق رسوله وتدقال تعالى أيحسبون أنماعدهم مه من مال و بنين نسارع لهم في الحيرات بللا فشمرون وقال تعالى سنستدر جهمن حث لايعلون وقال تعالى فتعنا علمهم أوابكل شيءي اذافرحوا بماأوتوا أخذناهم بغتمة فاذاهم مبلسون وفي تفسيرق وله تعالى مستدر جهممنحث لايعلون انهم كأساأحدثوا ذنباأخد ثفالهم تعمةليزيد غرورهم وقال تعالى اغما غلى لهم ليزدادوا اغاوقال تعالى ولاتعسين الله غافلا عمايعهمل الظالون اغما ووخرهم ليوم تشخص فيه

الإبصارالى غيرذاك بماورد فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله فن آمن به تغلص من هذا الغرور فان منشأ هذا الغرور السالفين الجهل بالله و بصفاته فان من عرفه لاياً من مكره ولا يغتر بامثال هذه الخيالات الفاسدة و ينظر الى فرعون وهامان وقارون والى ماول الارض

وماحرى الهم كيف أحسن الله الهمم ابتداء تم دمرهم تدميرافقال تعالى هل تحس منهم من أحدالا يه وقد حدرالله نعالى من مكره واستدرا حه فقال فلا يأمن مكر الله ومكروا ومكر واستدرا حه فقال فلا يأمن مكر الله ومكروا ومكر واستدرا حه فقال فلا يأمن مكر الله ومكروا ومكر الله ومكروا ومكر الله ومكروا ومكر الله والله والله

ان دستدل باهمال السد اماه ويحكمنه من النع على حب السددىل رنبغيان عذر أن مكون ذلك مكرا منه وكيدامع ان السيد لمعدده مكر نفسه فبأن عددلافي حق الله تعالى معتعذرهامتدراحهأولى فاذامس أمن مكرالله فهو مغتر ومنشأهذا الغرورانه استدل بنع الدنياعلى انه كرم عندذاك المنعرواحفل أن مكون ذلك دليل الهوان ولكن ذلك الاحتمال لانوافق الهوى فالشيطان واسطة الهوى عسل مالقلب الىمالوافقيه وهو التصديق بدلالته على الكرامة وهدذ اهوحدالغرور \*(المثال الثاني) \* غرور العصاةمن المؤمنين بقولهم ان الله كرم والماترجو عفوه واتكالهم علىذاك واهمالهم الاعال وتعسين ذلك سمية عنهم واغترارهم رجاء وظنهم أن الرجاء مقام محودفى الدىن وان نعمة الله واسعةور حتهشاملة وكرمه عمروأ سمعاصي العبادف معاررحته واناموحدون ومؤمنون فنرجوه بوسلة الاعان ورعاكانمستند

السالفين (وماحرى الهم كيف أحسن الله الهم ابتداء) واسبخ عليهم نعمه (ثم دم هم تدميرا) واستأصل شأفتهم فتلك بيونهم خاويه بمناظلوا (فقال تعالى هل تحس منهم من أحدالا يه وقد حذرالله تعالى مكره واستدراجه) في مواضع من الكتاب العزيز (فقال فلايامن مكر الله الاالقوم الخاسرون وقال تعالى ومكروامكراومكرنامكراوهم لايشعرون وقال تعالى ومكرواومكرالله والله خيرا الماكرين والمكرهوصرف الغبرع ايقصده بنوع من الحيلة وهوضر بان مجود وهوما يتعرىبه أمر جيل وعلى ذالنماتقدم من الاسات ومذموم وهوما يتعرى به فعل ذميم ومنه قوله تعالى ولا يحيق المكر السي الاباهله قالوا ومن مكر الله بالعبدامهاله وتحكينه من اعراض الدنيا (وقال تعالى المهم يكددون كيدا) من ابطال القرآن واطفاء نوره والمراد بهم أهل مكة (وأكيدكيدا) أى أفابله م مكيدى في استدراجي لهم وانتقاى منهم بعبث لا يعتسبون (فهل الكافرين) أى فلاتشتغل بالانتقام منهم أولا تستعل باهلا كهم (أمهلهم رويداة) أى امهالا يسيرا (فكم لا يحو رالعبد الهمل) المروك في لذاته (أن يستدل باهمال السيداياه) وتركه له (وتمكينه من التنعم) في شهوان الدنيا (على حب السيد) وتقر به منه (بل ينبغي ان عدران يكون ذلك مكرامنه) وحدلة (معان السيدام عدره مكر نفسه) ولم يعلم به (فيأن يُعب ذلك فى حق الله تعالى مع تحذيره استدراجه ) وتحويفه منه وتنبيه عليه (أولى فاذامن امن مكرالله فهو مغرور) ولذا فالعلى رضي الله عنه من وسع عليه في دنياه ولم يعلم انه مكر به فهو مخدوع عن عقله (ومنشأ هذا الغرورانه استدل سع الدنياعلى انه كريم عندد المنعم) عبو باديه (واحتمل ان يكون ذلك دليل الهوان والكن ذلك احتمال لايوافق الهوى والشبطان بواحطة الهوى عيل بالقلب الى مايوافقه وهو التصديق بدلالته على الكرامة وهذاهودد الفرو والمثال الثاني غرو والعصاة من المؤمنين بالله بقولهم انالله كرم واناز جوعفوه واتكالهم على ذلك واهمالهم الاعمال) رأسا (وتحسين ذلك بتسمية غنهم واغترارهم رجاء وظنهم ان الرجاء مقام مجود فى الدين وان نعمة الله واسعة ورجته شاملة وكرمه عيم وأبن معاصى العباد) وان كثرت (فى) جنب (بحار رحته واناموحدون ومؤمنون فنرجوه يوسيله الاعمان) فهذا مستندكبير درجت عليه عامة العصاة وخاصتهم (ورعما كانمستندر جائهم التمسك بصلاح الا باء)والجدود (وعاورتينهم)عندالناس (كاغترارالعاوية) أولادعلى بن أبي طالبرضي الله عنموهم البيوت الجسة ( بنسهم ومخالفتهم سيرة آبائهم ) الطاهرين (في الحوف والتقوى والورع) كاروى عنعلى بناطسينبن على ووالد محدوحفيده جعفر وغيرهم وهوطاهرلن طالعمناقهم وسيرسيرهم (وظنهم انهما كرم على الله من آبائهم اذ آباؤهم مع عاية الورع والتقوى كانواخا نفين) على أنفسهم (وهم مع عاية الفعوروالفسق آمنون وذلك مهاية الاغترار بالله فقياس الشيطان العلوية ان من أحب انسانا أحب أولاده وان الله تعالى قد أحب آباء كم فعبكم ) لبه اباهم (فلاتحتاجون الى الطاعة وينسى المغروران نوحا عليه السلام) كأ ذنه ان بعد مل السفينة وذلك قوله تعالى واصنع الذلك باعيننا ووحيناهم أمره ان يحمل فيهاوذاك توله تعالى فلنااحل فيهامن كلزوجين اثنين وأهاك الامنسبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الاقليل (أرادان يستعجب ولده) كنعان (معه في السفينة فلم يود فكان من المغرقين) وذلك ونادى نوح ابند ، وكأن في معزل يابني اركب معناولاتكن مع الكافر من فكان من امتناعه من الركوب ماقص

وجائه مالتمسك بصلاح الآباعوه لورتبتهم كاغترارالعلوية بنسبهم ومخالفة سيرة آبائهم فى الخوف والتقوى والورع وظنهم أنهم أكرم على الله من آبائهم في الخوف والتقوى وظنهم أنهم أكرم على الله من آبائهم الاغترار بالله تعالى فقياس الشميرة آبائهم التعلق المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة ا

فقال رباناسي من أهلي فقال تعالى انوح انه ليس من أهلك انه عل غيرصالح وأن الراهم علىه السلام استغفر لاسهفا ينفعهوأن نسناصلي اللهعلمه وسلموعلي كلعب المصطفى استأذن ربه في ان يزورقـيرأمه و سستغفر لهافاذتله في الزيارة ولم الوذن له في الاستغفار فلس يبكى على قدير أمه لرقته لهابسب القرابة حتى أبكى من حوله فهذا أنضااغتراربالله تعالى وهذا لانالله تعالى عب الطبع ويبغض العاصي فكاأنه لاسغ ض الاب المطمع ببغضه للولد العامى فكذلك لاعب الولد العاصى عبدالاب الماسع ولو كان الحب سرىمن الاب الى الولد لاوشدان ان يسرى البغض أيضابل الحق أنالا تزر وازرة وزر أخرى ومن ظن اله يتعو يتقوى أبسمكن ظنأنه يشبع بأكلأبهو يروى بشرب أسهو وصبرعالما بتعلم أسهو بصل الى الكعمة و الهاعشي أسه فالتقوى فرضعين فلاعزى فه والد عنولده شماوكذا العكس وعند الله حزاء النقوى نوم يفرالرعمن أخده وأمه وأسه الاعلى سدل الشفاعةلئ لمستدغض الله علمه فمأذن في الشفاعة له كياسيق في كتاب السكمر

الله في كتابه بقوله وحال بينهما الموج ف كان من المغرقين (فقال) نوح المارآه كذلك مارب (ان ابني من أهلى وان وعدا الحق وقد وعدتني ان تنجى أهلى فاحاله أوفاله لم ينج و بجوزان يكون هذا فبل غرقه فرد الله تعالى عليه (فقال) بانوح (انه ليسمن أهلك) لقطع الولاية بين المؤمن والكافر وأشار المه يقوله (انه عل غسيرصال ) أى ذوعل فاسد فعل ذاته ذات العمل المبالغة عُم أبدل الفاسد بغير الصالح تصريحا بالناقضة بن وصفهما (وان ابراهم) عليه السلام (استغفر لابيه) آزر (فلم ينفعه) ذلك وقداعتذرالله سحانه عنه في كتابه العز يز فقال وما كان استغفار ابراهم لاسه الاعن موعدة وعدها اله الى قوله ان الراهم لاوّاه حلم (وان نبينا استأذن ان مزو رقبرأمه) آمنة بنت وهب وذلك بالانواء (و يستغفر لها فاذناه فى الزيارة ولم يؤذناه فى الاستغفار فلس يبكى على قبرأ مه لوقته لهابسب القرابة حتى أبكى من حوله) فال العراقيرواه مسلمين حديث أبي هر رة اه وفي الوسيط الواحدي عند قوله تعالى ولاتسأل عن أصحاب الحسيم قال قرأنافع بفنح المناء اللوقية وجزم اللام على النهي سلى الله عليه وسلر وذلك انه سأل حرر بل علمه السلام عن قبرأسه وأمه فدله على حما فذهب الى القبرين ودعاو تمني ان بعرف حال أبويه في الا تنحرة فنزات اه قلت و روى عبد الرزاق وان حرير وان المنذر عن محدين كعب القرظى فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعرى مافعل أبواى فنزلت فياذ كرهما حتى توفاه اللهو روى ابن حربرعن داود بن أبي عاصم ان الني صلى الله عليه وسلم فالذات يوم أبن أبواى فنزلت وأماحد يداحيا عمما حتى آمنايه فاورد والسهدلي في الروض من حدد بث عائشة وكذا الخطب في السابق واللاحق وقال السهدلى فى اسناده مجاهدل وقال ابن كثيرانه حديث منكر حداوان كان يمكنا الفظر الى قدرة الله عزوجل وقدألف الحافظ السموطى في نحاة الانو من سبع رسائل وردعليه فهاغير واحدمن علىاء عصره ومن بعدهم ولى في هذا الشأن حزء لطيف سمية الانتصار لوالدى النبي الخدار صلى الله عليه وسلم والذي أراه المكف عن التعرض لهذا نفياوا نباتا والله أعلم (فهدا أيضا غيرار بالله عزوجل وهدالان الله يحب المطيع و يبغض العاصى فكما اله لا يبغض الاب الطبيع) لله تعالى (بغضه الولد العاصى) لله تعالى (فكذاك لا عب الوالد العاصى) لله تعالى (عبسه للولد المطيع) لله تعالى (ولو كان الحب يسرى من الاب الى الولدلاوشك أن سرى البغض أنضابل الحق ان لاترر وأررة ور رأخرى) وكل في ال معلقة برجلها (ومن طن انه ینجو بتقوی أبیه ) وانه ینفعه ( کن طن انه بشبع با كل أبيه و تروی بشرب أبيه و بصمرعال بتعلم أبيسه و يصل الى الكعبة و براها عشى أبيه) الهاوبرؤ يتما ياهاهسذالا يكون (والتقوى فرض عيى) في حق كل أحد (ولا يجزى فيه والدعن ولده شيأ وكذا العكس وعندالله حزاء التقوى) في وم القدامة (الوم بفر المرء من أخده وأسه) وصاحبته والنه (الاعلى سسل الشفاعة ان لمنس تدغض الله عليه واذن أه في الشفاعة كاسبق في كتاب الكروالجب) غيران صلاح الآباء قد راعي في الابناء وله نوع تأثيرفهم بدليل قوله تعالى وكان أبوهماصالحافانه نبعيه على انسعى الخضرعليه السلام كان اصلاحه قال السضاوى قبل كان عنهماو بن الاب الذى حفظامه سبعة آماء وأخرج ابن أبي شبعة وأحدفى الزهد وابن أبي حاتم عن حيثة قال قال عسى عليه السلام طو بي الذرية المؤمن ثم طوبي لهم كيف عفظون من بعد ، وتلاخيمة وكان أ وهدماصالحا وأخرج عبد بن حمد وابن المندر عن وهدين منبه قال ان الله تعفظ بالعبدالصالح القبيل من الناس وأخرجا بن أي ماتم من طر وق شيبة عن سلمان بن سلم أي سلة قالمكتور فى التوراة ان الله لعفظ القرب الى القرب الى سبعة قرو بوأخر ج أحد فى الزهد عن وهب قال ان الرب تبارك وتعالى قال في بعض ما يقول لبني اسرائيل انى اذا أطعت رضيت واذارضيت باركث وليس لمركتي نهاية واذاعصيت غضبت واذاغضبت لعنت ولعنتي تبلخ السابع من الولد وأخرج أحدي الزهد عن وهب قال يقول الله اتقواغضى فانغنى يدرك الى ثلاثة آباء وأحبوارضاى فانرضاى مدرك

فان قلت فابن الغلط فى قول العصاة والفجاران الله كريم واناترجو رحت مومغفرته وقد قال أناعند ظن عبدى بى فليفان بى خيرا في اهذا الا كالم صحيح مقبول الظاهر في القاهر من دود الباطن ولولا كالم صحيح مقبول الظاهر في القاهر من دود الباطن ولولا

حسن ظاهر ملاا تخدءت به القـ الوبولـكن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ذلك فقال الكيسمن دان نفسمه وعلما بعد الموت والاحق من اتبع نفسه هواهاوتني على الله وهدذاهوالتمني على الله تعالى غيرالسطاناسمه فسماه رحاءحتى خدعه الجهال وقدشرح الله الرحاء فقال ان الذين آمنوا والذين هاحروا وحاهدوافىسلل الله أولئك ترجونرجة الله العربي ان الرجاءم ألىق وهذالانه ذكرأن ثواب الاخرة أحرو حزاء على الاعبال قال الله تعالى حزاء عما كانوا معدماون وقال تعالى وانماتوفون أحدوركم لوم القيامة أفترى ان من استو حعلى اصـالاحأوان وشرطله أحرة علمها وكان الشارط كر عابق بالوء ـ د مهما وعدد ولا يخلف بل بزيد فاءالاحبروكسرالاوان وأفسد جمعها ثم حلس ينتظر الاحرو تزعمأن المستأحركرم أفستراه العية لاعفى انتظاره متمنما مغرورا أوراحماوهدا العهل بالفرق بن الرحاء والغرة قيل العسنقوم

الامة (فانقلتفان الغلط فيقول العصاة والفعاران الله كريم والمانوجو رحته ومغفرته وقدقال أنا عندطن عبدى فأيظن بىخميرا فاهمذا الاكلام صيح مقبول فى القاوب فاعلم ان الشيطان لا يغوى الانسان الابكلام مقبول الظاهر) أى برى قبوله عسب مارى من ظاهره (مردود الباطن ولولاحسن ظاهره لما انخدعت به القاوس) وأخددهما مأخذا (ولكن الني صلى الله عليه وسلم كشف عن ذلك فقال الكيس من دان نفسه وعلل ابعد الموت والاحق من اتبيخ نفسه هو اها وتمني على الله) رواه الترمذي وابنماجه من حديث شدادبن أوس وتقدم قريبا (وهذاهوالتمني على الله) واغا (غير الشيطان اسمه فسماء رجاء حتى خدع به الجهال) والتمنى طلب مالاً طمع فيسه أومافيه عسر فالاقل نحو قول الهرم \* ألاليت الشباب بعود يوما \* والثاني قول المعدم ليت لى مال فلان فان حصول المال يمكن لكن بعسر والحاصل ان التمني يكون في الممتنع وفي الممكن (وقد شرح الله الرحاء فقال الذن آمنوا والذين هاحروا وجاهدوا في سبل الله أولئك ترجون رحسة الله يعني ان الرجاء بهـم أايق فالرجاء يكون على أصل والتمني لا بكون هلى أصل وقد أفاد الحبران التمني مذموم وأفادت الاكه ان الرحاء مجود وذلك لان التمني يفضي بصاحبه الى الكسل وأما الرجاء فانه يعلق القلب بحمو فعصل عاله (وهدذا لانه ذكرأن ثواب الا خرة أجر وجزاء على الاعمال قال تعالى جزاء بما كانوا بعماون وقال) تعمالي (انماتوفون أجو ركم وم القيامة افترى ان من استة حرعلى اصلاح أوان) جمع آنية وهو جمع اناء (وشرط له أحرة) أذا أصلحها (وكان الشارط كريما) معروفا بالكرم (يفي بالوعد مهماوعدولا يخلف) مبعاده (بل يزيد) كماهومن شان الكرم (فاءالاجير وكسر الاواني وأفسد جمعها تم حلس) ناحية (ينتظرالاحروبزعم ان المستأحركر بمانترا، العقلاء في انتظاره متمنيا مغرورا أوراجياوهـــذا العهل بالفرق بن الرجاء والغرة) ومن هنالما (قيل العسن) البصرى رجمالله تعالى (هناقوم يقولون نرجو الله و يضعون العمل) في اتقول فهرم (فقال همات همات تلك امانهم ميتر حون فهامن را شيأً طلبه ومن حاف شيأهر (بمنه) و ير وي عنه أيضاانه فالان أقواما الهتهـم اماني العفو حتى حرَّجُوا من الدنماليست لهم حسمنة يقول أحدهم انى أحسن الظن وبي وكذب ولوأحسن الظن ورمه لاحسن العملله وروى الترمذي من حديث أبي هر مرة من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل (وقال مسلم بن يسار) البصرى نزيل مكة أنوع دالله الفقيه ويقالله مسلم سكره ومسلم المصبح ثقة عابد مات سنة مائة أو بعدها بقليل ويله أبوداود والنسائي وابن ماجه (لقد سجدت البار حـة حتى سقطت ثنياتي فقال له رجل المارجو الله فقالهم الهمات من رجا شيأطلب ومن حاف شيأهر بمنه) قلت ه ما اثران مستقلان بسندين مختلفين قدج الهما المصنف واحددا قال أبونعيم فى الحلية حدث ناعمدالله بن مجدين جعفر حدثناعلى بناسحق حدثناحسين بن الحسن حدثناعبدالله بن المبارك حدثنا سفيان عن رحل عن مسلمين بسارانه محد محدة فوقعت ثنيتاه فدخل علمه أبوا باس معاوية بن قرة يعزيه و يهون علمه فذ كرمسلم من تعظم الله عز وجل وحدثنا أجدين حعفر حدثناعبداللهن احد حدثناهر ونبن معروف حدثناضمرةعن خالدبن أبى بزيدعن معاوية بنقرة قالدخلت على مسلم بن سار وقالدخلت على وأناأ دفن بعض جسدى قالمعاوية وكان يطيل السجود أراه قال فوقع الدم فى ثنيتيه فسقطتا فدفنهما وحدثنا أبوجمد بن حمان حدثناعلى بناسحق حدثنا الحسن بن الحسن حدثناعبد الله بن الممارك حدثنا سفمان عن رجل عن مسلم من مساراته قال من رجاشاً طلبه ومن خاف من شي هر بمنه وما أدرى ماحسب

( ٥٦ – (انحاف السادة المتقين) – نامن ) يقولون نرجوالله و وضيعون العمل فقال همات همات الله أمانهم و من المارة المتقين عند على المارة و من المارة و من

وكائن الذى يرجوفى الدنياولداوهو بعد ملينكم أونكم ولم يجامع أوجامع ولم ينزل فهومعتوه فكذلك من رجاء وجة الله وهولم يؤمن أوآمن ولم يعمل صالحا أوعل ولم يترك المعاصى فهومغرور فكالها ذانكم ووطئ وأنزل بقى مترددافى الولد يخاف و يرجوفض الله فى خلق الولد ودفع الا قات عن الرحم وعن الام الى أن يتم (٤٤٢) فهوكيس فكذلك اذا آمن وعل الصالحات وترك السمات وبقى مترددا بن الخوف

ر جاءامى عرض له بلاء لم يصر برعليه لما برجو وما أدرى ماحسب خوف الله من عرضت له شهوة لم يدعهالما يخشى وحدثنا أحدين جعفر حدثنا عبدالله بن أحد حدثناهرون بن معروف حدثنا ضمرة عن خالدبن أبى يزيد عن معاويه بنقرة قالدخات على مسلم بن يسار فقلت مأعندى كبير عل الاانى أرجوالله وأخاف منه فقال ماشاءالله من خاف من شئ حذرمنه ومن رحاشياً طلبه وما أدرى ماحسب خوف عبد عرضتاه شهوة فلم يدعها اليخاف أوابتلى ببلاء فلم بصبرعليه الرجو قال معاوية فاذا أناقدر كيت نفسى وأنالا أعلم (وكما أن الذي يرجو في الدنباولدا وهو بعدلم ينكم ) أى لم يتزوّج امرأة (أونكم ولم يجامع أوجامع ولم ينزل) بان عزل منيه (فهومعنوه) أى قليل العقل (وكذلك من رجار حمة الله وهولم يؤمن) بالله (أوآمن) به (ولم يعمل صالحا أوعمل) صالحا(ولم يترك المعاصي فهومغرور وكماانه اذانكم ووطئي وأنزل بق مترددًا في الولد يخاف و مرحوف ضل الله في خلق الولدود فع الآفات عن الرحم وعن الأم الى ان يتم فهو كيس)أىعاقل فعان (وكذا اذا آمن وعمل صالحاو ترك السيآت بقى مترددا بين الخوف والرجاء يخاف ان لايقبل منه وانلايدوم عليه وان يختمله )في آخرنفسه (بالسوء ويرجومن فضل الله تعلى ان يثبته بالقول الثابت)وهوقوللااله الاالله محدرسول الله (و يحفظ دينهمن صواعق سكرات الموت)وأهواله (حتى عوت على التوحيد) الخالص (و يحرس قلبه عن المبل الى الشهوات بقية عره حتى لأعبل الى المعاصى فهو كيس) زمان (ومن عداهؤلاء فهم المغرور ون بالله وسوف يعلون حين مرون العذاب من أضل سدلا ولتعلى نبأه بعد حين وعندذاك أى عند معاينتهم العذاب (يقولون ما أخبرالله عنهم) في كاله العريز (ربناأ بصرنا وسمعنا فارجعنا) الى الدنيا (نعدمل صالحا اللموقنون أي علناانه لانولد ولد الا يوقاع ونكاح ولاينبت زرع الابحراثة وبديذر) أعرميه فى الارض (فكذلك لا يحصل فى الأسخرة ثواب وأحر الابعمل صالح فارجعنا) ثانياد ردنا الى ما كلفى الدنيا (نعمل صالحا فقد علمنا الآن صدقك في قولك) وأيقنابه (وان ليس للانسان الاماسعي) وحصله في دنيا، (وان - عيه سوف ري) تم يجزاه الجزاء الاوفى (كلياً التي فيها) أى في النار (فوج) أى جاءة من الكفرة (سألهم خزنتها) أى الملائكة الموكاون بها (الميأت كم نذير أي) الم يحقوف كم بمد ذاالعذاب و (لم يسمعكم سنة الله) التي قد خلت (في عباده وانه توفي كل نفس ما كسبت) من خيراً وشر (وان كل نفس بما كسبت رهينة) أي محبوسة وهو توبيخ وتبكيت (فاالذي غركم بالله بعدان معتم وعقاتم فالوا) حينئذ في جواب الخزنة (لو كانسمع) كلام الرسل فنقبله جلة من غسير عداء تمادا على مالاح من صدقهم بالمعجزات (أونعة ل)فنف كرفى حكمه ومعانيه فكرالستبصر بن (ما كانى أصحاب السعير) أى فى عدادهم ومن جلته- م (فاعترفوا بذنبهم) حين لا ينفعهم الاعتراف أقرار اعن معرفة والمراد بالذنب الكفر (فسحقالا صحاب السعير) أي أحقهم الله سعقا أى أبعدهم من رحة لله والتطلب للا يجاز والمبالغة (فان قلت فأسمطنة الرجاء وموضعه المحمود فاعلم انه محود في موضعين أحدهما في حق العاصي المنهمال) في المعاصي (اذاخطرت له التوية فقالله الشيطان) موسوسااليه في قلبه (واني تقبل تو بتك فيقنطه من رجة الله فحب عند ذلك أن يقيم القنوط بالرجاء ويتذكر ان الله كريم) جواد ومقتضى كرمه وجوده قبول توبنه ويتذكر قوله (تعالى وهوالذي يقبل التو به عن عباده) و يعفو عن السيات (فان التو به طاعة تكفر الذنوب)

والرحاء يخاف أنالا يقبل منه وأنالابدوم علمهوان يختمله بالسوءو برحومن الله تعالى ان يشته بالقول الثابت و يحفظ دينهمن صواعق سكرات الوتحتي هود على النوحيدو محرسة قلبه عن المبل الى الشهوات بقيمة عردحتى لاعبلالى المعاصى فه وكيس ومن عدا هؤلاءفهم الغرورون بالله وسوف بعلون حين برون العدذاب من أضل سيملاولتعلن نبأه بعدحين وعندذاك بقولون كاأخبر اللهعنهم بناأ بصرناوسمعنا فارجعنا نعمل صالحاانا موقنون أىعلناأنه كما لانولد ولدالانوقاع ونكاح ولا ينبت زرع الاعراثة وبث مذرفكذاك لاعصل فى الاسخرة ثواب وأحرالا بعمل صالح فارجعنا نعمل صالحافقدعلناالآن صدقك فى قولك وأن لس الانسان الاماسعي وأنسعيه سوف برى وكلما أليق فهافوج سألهم خزنتها الم أتكم نذبر قالوا بلىقدحاءنانذبر أى ألم نسمعكم سنة الله في عماده واله توفى كل نفسما كسبت وان كل نفس عما

كسنت رهينة في الذي غركم بالله بعد أن سمعتم وعقلتم قالوالو كنا نسمع أو نعقل ما كنافي أصحاب السعير وتمتعوها فاعتر فوابذ نبهم فسحة الأصماب السعير فالتعالي فاعتر فوابذ نبهم فسحة الأصماب السعير فالتعالي فالمناف والمناف والمن تقبل تو بتك فيقنطه من رحة الله تعالى فيجب عندهذا أن يقمع القنوط بالرجاء ويتذكران الله يغفر الذنوب جيعا وان الله كربم يقبسل التوبة عن عباده وان التوبة طاعة تكفر الذنوب

قال الله تعالى قدل باعبادى الذين أسر فواعلى أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله الله يغفر الذنوب جمعالنه هوالغفور الرحيم وأنبدوا الى ربكم أمرهم بالانابه وقال تعالى وانى لغفار لن عاب وآمن وعدل صالحاتم اهتدى فاذا توقع المغفرة مع النوية فهو واج وان توقع المغفرة مع الاصرار فهومغر و ركائن من ضاف عليه وقت الجعة وهوفى السوف فطرله أن يسعى الى الجعة فقال الشيطان اللا تدرك الجعة فأقم على موضعك فكذب الشيطان ومربعد ووهو برحوان بدرك الجعة فهو واجوان استمر على التجارة وأخد نير جوتاً خبر الامام السلاة لاجله الى وسط الوقت أولا جل غيره أولسب من الاسباب التي لا يعرفها فهومغر و والثاني أن تفتر نفس ( ٤٤٢) عن فضائل الاعمال ويقتصر على الوقت أولا جل غيره أولسب من الاسباب التي لا يعرفها فهومغر و والثاني أن تفتر نفس المدينة و ا

الفررائص فيرجى نفسه نعيم الله تعالى وماوعديه الصالحين حتى رنبعث من الرجاء نشاط العبادة فيقبل على الفضائل ويتدنكر بقوله تعالىقد أفلح المؤمنون الذين هـم فيصلانهم خاشهون الى قوله ولثك هـم الوارثون الذين برثون الفردوسهم فهاخالدون فالرجاء الاول يقمع القنوط المانع من النوية والرحاء الثاني يقمع الفتورالمانع من التشاط والتشمر فكل توقع حثعلي نوية أوعلي تشمر فى العبادة فهو رحاء وكل رحاءأوح فتورافي العنادة وركوناالى البطالة فهوغرة كالذاخطرلهأن يترك الذنب و مشتغل بالعمل فيقول له الشيطان مالكولالذاءنفسكوتعذبها والناربكر مغفوررحيم فيف تريذ لكء بن التوية والعمادة فهوغرة وعند هذا واحب على العبدأن يستعمل الحوف فعوف نفسمه بغضب الله وعظم

وتحجوها (قال تعالى قل باعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) أي بارتكاب المعاصي (الاتقنطوا منرجة الله ان الله بغفر الذنوب جمعاله هو المغفو رالرحم) وهي أرجى آية في كتاب الله (وقال) تعالى (وأنسوا الىربكم أمرهم بالانابة) وهو الرجوع الى الله تعالى بالتوبة (وقال) تعالى(وانى لغفاران تابوآمن وعمل صالحًا ثم اهتدي ( وغير ذلك من ألا يات الدالة على ان المغفرة منوطة بالتو به (فاذا توقع المغفرة مع التوية فهوراج) وفعله رجاء (وانتوقع الغفرة مع الاصرار) على الذنب (فهومغروركاان من ضاق عليه وقت الجعة وهوفي السوق) مشغول في تحارثه (فطرله أن يسعى اليالجعة) رجاء أن يدرك الجعمة (فقالله الشمطان لاندرك الجعة فاقم في موضعك فكذب الشطان ومن يعدووهو برجو أن بدرك الجعة فهو راج وان استمرعلي التحارة وأخذتر جو تأخير الامام للصلاة لاجله الحوسط الوقت أولاح ل غيره أو السبب من الاسماب التي لا يعرفها فهومغر و رفى كل ذلك (الثانى ان يفترنفسه) أي يكسلها (عن فضائل الاعمال ويقتصر على الفرائض فيرحى نفسه نع الله تعالى وماوعديه الصالحين) من صالح الجزاء (حتى ينبعث من الرجاء نشاط العبادة فيقبل على الفضائل ويتذكر قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هـم في صلابهم خاشعون الىقوله أولئكهم الوارثون الذبن يرثون الفردوس همفها خالدون فالرجاء الاول يقمع القنوط المانع من التو بة والرجاء الثاني يقمع القنوط من النشاط والتشمر) في الفضائل (وكل نوقع حث على قرية أوعلى تشمر في العبادة فهو رحاء وكل توقع أو حيفتو رافي العبادة و ركونا الى البطالة فهو غرة) بالكسرويه يفاهرالفرق ببنهما أيضا كالذاخطرله ان يترك الذنب ويشتغل بالعدمل فيقول له الشيطان موسوسا في قابه (مالك ولايذاء نفسك وتعذيبها ولك ربغفو ررحيم) كريم فيغتر بذلك أي يكسله (عن التوبة والعبادة فهي الغرة وعندهذا يجبعلى العبد أن ستعمل العمل) ويستمر عليه (و یخوّفنفسه بغضبالله وعظیمعقابه و يقول آنه ) جلوعز (معانه غافرالذنب وقابل النوب) يغفر ذنوب عباده ويقبل توبتهم (شديدالعقاب) على من عصاء وخالفه وقد قرنها في سياق واحد لاحل النبيه على ذلك (وانه) جلوعز (معانه كريم)عفو (خلد الكفار في النارأ بدالا باد معانه لم يضره كفرهم بل سلط العذاب والحن والامراض والعلل والفقر والجوع) والعرى (على جـلة من عباده فى الدنيا وهوقادر على ازالتها فن هذه سنته في عباده وقد خوقني عقابه فكيف لاأخافه) لللا يصيبني ماأصابهم (وكيف أغتربه فالخوف والرجاء فائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل فكالا يبعث على العسمل فهو تمن وغرور) و بهدا كذلك يتضم الفرق بين الرجاء والثمني (ورجاء كافة الحلق هوسب فتورهم) وكسلهم عن الاعمال (وسبب اقبالهم على الدنيا وسبب عراضهم عن اللهعز وجل واهمالهم السعى للآخرة فذلك غرو روقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن الغرورسيغلب على آخرهذه الامة ) وهوحديث أبي تعلمة الخشني في اعجاب كل ذي رأى مرأيه وقد تقدم في آخر ذم الكبر والعجب (وقد كان ماوعديه صلى الله عليه وسلم) وتعقق وجدانه (فقد كأن الناس في الاعصار الاول بواظمون على العبادات)

عقابه ويقولانه مع انه غافر الذنب وقابل التوب شديدالع قاب وانه مع انه كريم خدد الكفار في النارا بدالا بادمع انه لم يضره كفرهم بل سلط العدناب والمحن والامراض والعلل والفقر والجوع على جهة من عباده في الدنباوه وقادر على ازالها في هذه سنه في عباده وقد خوفني عقابه فكنف لا أخافه وكدف أغستر به فالخوف والرجاء قائدان وسائقان ببعثان الناس على العمل فالا يبعث على العدم و فهو غن وغرو و ورجاء كافة الخلق هوسب فتورهم وسبب اقبالهم على الدنباوسب اعراضهم عن الله تعلى واهمالهم السعى للا تحوقفذ الناس في فقد المتحاد المتحاد بوالمدون على العبادات

مدعين عليها (ويؤتون ماأتوا) من الاعمال الصالحة (وقلوبهم وجلة) أى خائفة ( يَحافون على أنفسهم) منعدم القبول (وهم طول اليمل والنهار في طاعة الله يبالغون في التقوى والحمدر من الشمات والشهوات ويبكون على أنفسهم في الحلوات) كاهومعر وفمن سيرتهم لن طالع في تراجهم وأخبارهم (وأماالات فترى الحلق آمنين مسرورين مطمئنين غير عارفين مع اكبام على المعاصى وانهما كهم فى الدنيا واعراضهم عن الله) عز وجل (زاعين انهم واثقون بكرم الله وفضله وراجون لعفوه ومغفرته كأثنهم بزعمون انهم عرفوا منكرم الله وفضله مالم إبعرفه الانساء والصحابة والسلف الصالحون فانكان هذا الاس يدرك بالني وينال بالهوينا) أي بالهداوة والسهولة (فعلى ماذا كان كاء أولئك) القوم (وخوفهم وحزنهم وقدذ كرنا تحقيق هذه الامور في كتاب الخوف والرجاء) كاسماني انشاء ألله تعالى (وقد قال صلى الله عليه وسلم فيمارواه معقل بن يسار ) المزنى رضي الله عذمه عن باسع تحت الشجرة وكنيته أبوعلى مات بعد الستين (يأتى على الناس زمان يخلق) أى يبلى (فيه القرآن في قلوب الرجال كا تخلق الثياب) أى تبلى (على الابدان يكون أمرهم كله طمعالاخوف معه ان أحسن أحدهم قال يتقبل مني وان أساء قال بغسفرلي) قال العراقي رواه الحارث بن أبي أسامة من طريق أبي نعيم بسند ضعيف ورواه الديلي في مسيد الفردوس من حديث ابن عباس نحوه بسندفيه جهالة (فاخبر) صلى الله عليه وسلم (انهم يضعون الطمع موضع الخوف لجهلهم بتخو يفات القرآن) وانذاراته (ومافيسه و بمثله أخـبر ) الله تعالى (عن النصارى اذقال تعالى فاف من بعدهم خلف و رثوا الكتاب) أى تكفلوا دراسته وتلقفوه (يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفرلناومعناه انهم و رثوا الكماب أى هـم علاء) عافيه (و يأخذون عرض هذا الادنى أى شهواتهم من الدنيا حلالا كان أوحراما وقد قال تعالى ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد) اسم من الا بعاد وهو الوعد من العداب (والقرآن من أوله الى آخره تحذير وتخويف لايتفكرفه متفكرالاو بطول حزنه و بعظه خوفه ان كان مؤمناهافه ) مصدقاله (وترى الناسيم ذونه هذا) الهذ سرعة القطع وقد هذفراءته هذا اذاأ سرع فيها (يخرجون الحروف من مخارجهاو يناظر ون على رفعها وخفظها ونصبها فكائنهم يقر ونشعرا من أشعار العرب اليهمهم الالتفات الى معانيه والعدمل عافيه) وقدر وى أبونعيم من حديث ابن عباس يأنى على الناس زمان يتعلون فيه القرآن فتحمعون حروفهو يضعون حدوده ويللهم مماجعوا وويللهم مماضعوا ان أدنى الناسب ذا القرآن من جعه ولم يرعليه أثره (وهل فى العالم غرور يزيد على هذا فهذه أمثلة الغرور بالله وبيان الفرق بين الرجاء والغرورو يقرب منه غرور طوائف لهم طاعات ومعاص الاأن معاصهمأ كثر وهممتوقعون الغفرة ويظنونانه تترج كفة حسماتهم معأن مافى كفةالسيات أكثر وهذاغاية الجهل فترى الواحد ينصدق بدراهم معدودة من الحلال أوالحرام ويكون مايتناول من أموال المسلمين والشهات أضعافه ولعل ماتصدق به هومن أموال المسلين وهو يتكل عليه و نظن أن أكل ألف درهم

رواهمعقل سنساريأتي على الناس زمان بخلق فه الفرآن فى فلوب الرجال كا تخلق الثماب على الالدان أمرهم كالميكون طمعا لاخوف معمان أحسن أحدهم قال يتقبل مني وانأساءقال بغفرلي فأخبر انهم يضعون الطمع موضع الخوف لجهلهم بتخو يفات القرآن ومافيه وبمشله أخر برعن النصارى اذقال تعالى فلفسن بعدهم خلف ورثوا المكتاب يأخذون عرض هذاالادنى ويقولون سغفر لنامعناه انهم ورثوا الكتاب أيهمعلاء و مأخددون عرض هذا الادنى أى شهواتهمن الدنيا حراما كانأوحلالا وقددقال تعالى ولمنخاف مقام ر مه حنتان ذلك ان خاف مقامی وخاف وعدد والقرآن من أوّله الى آخره تحذيروتخو يفالايتفكر فيمه متفكرالاو بطول حزيه و يعظم خوفهان كان مؤمنا عافسه وترى الناسبهذونه هذا يخرجون

الحروف من مخار جهاو يتناظر ون على خفضها ورفعها ونصبها وكائم مقر ون شعرا من أشعار العرب البهمهم الالنفات جرام الى معانيه والعمل بما فيه وهل في العالم غرور بريد على هذا فهذه أمثلة الغرور بالله و بيان الفرق بين الرجاء والغرور ويقر بمنه غرور طوائف لهم طاعات ومعاص الاان معاصبهم أكثر وهم يتوقعون المغفرة و يظنون أنه هم تترج كفة حسنا تهم مع أن مافي كفة السيئات أكثر وهذ اغاية الجهل فترى الواحد يتصدق بدراهم معدودة من الحلال والحرام و يكون ما يتناول من أموال المسلين والشبهات أضعافه ولعل ما تصدق به هومن أموال المسلين وهو يتكل عليه و يظن ان أكل ألف درهم

وام قاومه التصدق بعشرة من الحرام أوالحلال وماهو الا كن وضع عشرة دراهم فى كفة ميزان وفى الكفة الاخرى ألفا وأراد أن برفع الكفة الاثقالة بالكفة الثقالة بالكفة الثقالة بالكفة الثقالة والمناه المعالمة المعلمة والمعالمة و

بظهرون من الكادم مالا يضمرونه الى غيرذلك من آفات اللسان وذلك محض الغرور ولعمرى ولوكان الكرام الكاتبون بطلبون منهأح والنسخ لمايكتبون من هـ ذبانه الذي زادعلي تسبعة لكان عنددلك يكف لسانه حتىءن جلة من مهماته ومانطق به في فتراته كان بعده ويحسبه و بوارنه سسبحانه حــي لانفضل علىه أحرة استفه فياعبالن يحاسب نفسه ومعتاطخوفاء ليقراط يفوته فىالاجرةعلى النسخ ولاعتاط خروفامن فون الفردوس الاعلى ونعميه ماهذه الامصيمة عظمةلن تفكر فهافقدد فعناالي أمران شككافيه كامن الكفرة الجاحدنوان صدقنا به كما من الحقى المغرور من فاهذه أعمال من بصدق عاماء به القرآن والمانعرة الحالقه أننكون

حرام يقاومه التصدق بعشرة من الحلال أوالحرام وماهو الاكن وضع عشرة دراهم في كفة ميزان وفي الكفة الاخرى ألفا وأراد أن رفع الكفة الثقيلة بالكفة الخفيفة وذلك غاية جهله نعم ومنهم من يظن أنطاعته أكثر من معاصيه لانه لايحاسب نفسه ولايتفقد معاصيه واذاعل طاعة حفظها واعتدبها كالذي يستغفرالله بلسانه أو يسجالله تعالى فى اليوم) والليلة (ما تتمرة ثم يغتاب المسلين وعزف أعراضهم) ويأ كل لحومهم (ويتكلم بما لا رضاه الله طول النهار من غير حصر وعدد ويكون نظره الى عدد سحته انه استغفر الله مائة من وغفل عن هذبانه) وهوال كادم الذي لافائدة فيه (طول مهاره الذى لوكتبه لكان مثل تسبعه مائة من أوألف مرة وقد كتبه الكرام الكاتبون) وهمم الحفظة من الملائكة (وقد أوعده الله تعالى العقاب على كل كلة فقال ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد) أي مراقب حاضر (فهوأبدا يتأمل فى فضائل التسبيحات والهلملات ولايلتفت الى ماورد فى عقومة المغتابين والكذابين والنمامين والمنافقين بذكر مالا يضمر ونه الى غير ذلك من آفات السان وذلك عض الغرو و ولعدمرى لوكان الكرام الكاتبون بطلبون منه أحرة النسخ لما يكتبونه من هذبانه الذي زادعلي تسبحه لكان عند ذلك يكف لسانه) أى عسكه (حتىء نجله من مهمانه ومانطق به فى فترته فكان بعد و بحسبه ويوازنه بتسابعاته حتى لايفضل علمه أحرة نسخه فباعبالن يحاسب نفسه و يحتاط خوفا على قبراط يفوته في الاحوة على النسخ ولا بحناط خوفا من فوت الفردوس الاعلى ونعمه ماهذا الامصية عظمية لن تفكر فها) وتأمل حق التأمل (فقد دفعنا الى أمر ان شككا فيه كلمن الكفرة الجاحدين عياذا بالله من ذلك وان صدقنابه كنامن الجتي المغرور من فساهد ده أعمال من يصدق بماجاء به القرآن وانانبرا الى الله أن نكون من أهل الكفران) والحود (فسحان من صدناعن التنبه والبقين مع هذا البيان) الواضح البرهان (وماأجدرمن يقدر على تسليط مثل هذه الغفلة والغرو رعلى القاوبأن يخشى ويتقى) مقامه (ولا بغير به اتسكالاعلى أباطيل المنيو) اعتمادا (على تعاليل الشيطان والهوى والمه الموفق)

\*(بيان أصناف الغير من وأقسام فرق كل صنف) \*
(وهم الرحمة أصناف الصنف الاول أهل العلم والمغير ون منهم فرق كثيرة (ففرقة منهم احكموا العلوم الشرعية والعقلمة وتعمة وافيها) أى دخلوافى عقها (واشتغلوابها) ونسب والمهاوقد كلوافى اتقان فنونها (وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصى والرامها الطاعات) الالهية (واغه تروا بعلهم وظنوا انه عند الله يمكان) ومنزلة (وانهم قد بلغوامن العلم ملغالا بعذب الله مثلهم ولا بؤاخذهم بما علوا (بل يقبل فى الحلق شفاعتهم وانه لا بطالبهم بذنو جهم وخطا باهم لكرامتهم على الله ) وشرفهم الديه (وهم) فى الحقيقة (مغر ورون فانهم لونظر وابعين المصيرة علواان العلم علمان علم معاملة وعلم مكاشفة وهو)

من أهل الكفران فسحان من صدناعن التنبه والمقين مع هذا البيان وما أجدر من يقدر على تسليط مثل هذه الغفلة والغرور على القاوب أن عنى ولا يغتر به اتكالاعلى أباطيل المنى وتعاليل السيطان والهوى والله أعلى \* (بيان أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف وهم أربعة أصناف) \* \* (الصنف الاول) \* أهل العلم والمغترون منهم فرق (ففرقة) أحكموا العلوم الشرعة والعقلمة وتعمقوا فها اشتغاوا بهاوا هده الواتفقد الجوارح وحفظها عن المعاصى والزامها الطاعات واغتر ولبعلهم وطنوا أنهم عند الله وكان وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغا لا بعذب الله مثلهم بل يقبسل في الخلق شفاعتهم وأنه لا يطالهم بذنو بهم وخطاياهم الكرامة بم على الله وهم مغرور ون فانهم لو نظر وابعين البصيرة على الأناف العلم علما الموعم معاملة وعلم مكاشفة وهو

العلم الله و المسافية المسمى بالعادة علم المعرفة فاما العلم بالمعاملة كمعرفة الحلال والحرام ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمودة وكنفية علاجها والفرارمنها فهي عاوم لا تراد الالعمل ولولا الحاجة الى العمل لم يكن لهذه العاوم في تموكل علم يراد للعمل فلاقيمة له دون العمل فذال هسدا كريض به عله لا تريض به عله لا تريف المادواء مركب من أخلاط كثيرة لا بعرفها الاحداق الاطماء فنسعى في طلب الطبيب بعد أن ها حرى وطنه حسق عثر على طبيب حادث فعلم الدواء (٤٤٦) وفصل له الاخلاط وأنواعها ومقاد برها ومعادنها التي منها تعتلب وعلم كيفية دق كل

أىء ــ لم الكاشفة كاسبق في كتاب العلم (العلم بالله و بصفاته المسمى بالعادة علم العرفة فاما العلم بالمعاملة كعرفة الحلالوالحرام ومعرفة أخلاق النفس المذمومة) منها (والهمودة وكبفية علاجهاوالفرارمنها فهي علوم لاتراد الاللعمل) لالذواتها (ولولاا المجة الى العمل لم تكن لهذه العلوم قمة) ولاندر (وكل على لا ( مراد ) الا ( العمل فلاقمة له دون العمل ) وتفهم ذلك بيثال (فثال ذلك كر يض به عله لا يزيلها الادواء مركب من أخلاط كثيرة) أى أجزاء مفردة (لا يعرفها الاحداق الاطباء) ومهرتهم (فسعى فى طلب الطبيب بعدان هاحر وطنه) وفارق مألوفه (حتى عثر على طبيب حاذق) فشكاله حاله وذكرله العلة (فعلمه الدواء) لها (وفصل له الاخسلاط) ألتي تركب منهاذلك الدواء (وأنواعها ومقاد رها) وموازيمًا (ومعادم التي منها تعتلب) تاك الاخداد ط (وعله كيف قدق كلواحد منها وكمفية خلطه وعجنه فتعلم ذلكمنه وكتب منه نسخة حسنة يخط حسن مقبول (ورجع الى بيته وهو يكررها ويقرؤها ويعلها المرضى ولم يشتغل بشربها واستعمالها افترى انذلك يغنى عنه من مرضه شيأهمات لوكثب منه ألف نسخة وعلمه ألف مريض حتى شفى جيعهم وكرره كل ليلة ألف مرة لم يغنه ذلك من مرضه شأ الاأن بزن الذهب ويشترى الدواء و يخلطه) مع بعضه بعد الدق (كاتعمم) من الطبيب (ويشربه) بالمقد ارالذي ذكر مله (و يصبر على مرارته و يكون شربه في وقته) المناسب (و بعد تقديم الاحتماء) عن مناولة مانضاده (و) تقديم (جميع شروطه) المعروفة (واذا فعل جميع ذلك فهو على خطر من شفائه) هل يحمل له أم لا (فكيف اذالم يشر به أصلافهما طن أن ذلك يكفيه و يشفيه فقد ظهر غروره) وقد أشار اليه المصنف في رسالته التي أرسلها لبعض معتقديه من تلامذته المسماة برسالة أيهاالولد ومثل فهابمثال آخرفقال أرأيت من كال الجر بالقناطير أيكون بكيله سكرانا هيمات حتى يذوق منها قطرة (وهكذا الفقيه الذي أحكم علم الطاعات ولم يعملها وأحكم علم المعاصى ولم يجتنبها وأحكم علم الاخلاق الذمومة ومازكي نفسه منها)أى ماطهرها (وأحكم علم الاخلاق المحمودة ولم يتصف بهافهومغر وراذقد قال تعالى قد أفلح من وكاها) أى طهرها من الكفر والمعاصى والرذا الل (ولم يقل قد أفلح من تعلم كيفية تزكيتها وكتب علم ذلك وعلمالناس وعند هذا يقول له الشيطان لا يغرنك هذا المثال فان العلم بالدواء لا يزيل المرض وأعمامطلبك القرب من الله تعالى وثوابه والعلم يجلب الثواب) كيفما كان ويقرب آلى الله (ويتلوعليه الاخبار الواردة في فضائل العلم) بما تقدم ذكرها في أول كتاب العلم (فان كان المسكين معتوها مغر وراوافق ذلك مراده وهواه واطمأن اليه وأهمل العمل) إراسا (وان كان كيسا) فطناحاذ قا (فيقول الشيطان أنذ كرني فضائل العلم وتنسيني ماورد فى العالم الفاجر الذي لا يعمل بعله كقوله عز وجل فثله كثل الكاب) ان عمل عليه يلهث أو تنركه يلهثوهو بلعم بمن باعوراء كان أوتى بعض علم الايات فلالم يعمل به وركن الى شهوات الدنيا مقتدالله تعالى وضرب له المثل الذ كوركاتقدم (وكفوله) تعالى (مثل الذين حلواالنوراة عمل عماوها) أى لم يعدماوا عافيها ( كشل الحار يحمل أسفارًا فأى خرى أعظم من التمثيل بالكاب والحار) وهما من أخس خلق

واحدمنها وكيف خلطه وعجنه فتعلمذاك وكتسمنه نسخة حسينة تخط حسن ورجع الىبيتم وهمو يكررهاو يعلهاالمرضىولم يشتغل بشرج اواستعمالها فنرى أنذاك بغنى عنهمن مرضه شأهمات همات لوكتب منه ألف نسخة وعلم ألف مريض حدى شفى جمعهم وكرره كلله ألف مرةلم يغنه ذلك من مرضه شمأالاأن رن الذهب ويشهرى الدواء و مخلطه كاتعلم ويشربه و اصر على مرارته ويكون شربه فى وقته و بعد تقديم الاحتماءوجدع شروطه واذافعل جميع ذلك فهو علىخطر من شفائه فكيف اذالم بشربه أصلافهماطن أن ذلك يكفيه و نشفه فقد ظهرغر ورموهكذا الفقسه الذي أحكم عسلم الطاعات ولم بعملها وأحكم عدلم المعاصى ولم يحتنها وأحكم علم الاخلاق الذمومة ومازكى نفسه منهاوأحكم علم الاخلاق المحمودة ولم

يتضف بهافهومغروراذفال تعالى قدافل من وكاهاولم يقل أفلمن تعلم كيفية تزكيتها وكتب على ذلك الله وثوابه والعلم على وعلمه الناس وعندهذا يقوله الشيطان لا يغرنك هذا المثال فان العلم بالدواء لا يل المرض وانحام طلبك القرب من الله وثوابه والعلم يحلب الثواب ويتاوعليه الاخباد الواردة في فضل العلم فان كان المسكن معتوها مغرورا وافق ذلك مراده وهواه فاطمأن البه وأهمل العمل وان كان كيساف يقول الشبيطان أتذ كرنى فضائل العلم وتنسيني ماوردفى العالم الفاح والذى لا يعمل بعلم كقوله تعالى فثله كمثل الدكاب وكقوله تعالى مثل الذين حلوا التوراة ثم يحملوها كمثل الحار يحمل أسفارا فأى خرى أعظم من التثنيل بالسكاب والحماد

وقد قال صلى الله عليه وسلم من ازداد على اولم يزددهدى لم يزدد من الله الابعد اوقال أيضا يلقى العالم فى النارفتندلق أقتابه فيدور بها كايدور الحارفى الرحي و كقوله علم من الوساء السلام شرالناس العلماء السوءوقول أبى الدرداء ويل للذى لا يعلم من الوساء الله فعاله الما العلماء السوءوقول أبى الدرداء ويل للذى لا يعلم من المناه على العلم عندا العلم عندا العلم عندا العلم ينفعه الله بعلم فهذا وأمثاله مما أوردناه فى كتاب العلم في باب علامة علماء الاستحرة أكثر من عدا بالوم القيامة علم المنفعة الله فهذا وأمثاله مما أوردناه فى كتاب العلم في باب علامة علماء الاستحرة أكثر من

أن يعصى الاأنهدافها لالوافق هوى العالم الفاح وماوردفي فضل العلم بوافقه فبمل الشطان قليمالىما يهواه وذلك عين الغرور فانه ان نظر بالبصيرة فثاله ماذكرناه وانتظر بعسى الاعمان فالذي أخمره مفضلة العلم هوالذي أخسره مذم العلااء السوء وانحالهم عندالله أشد من حال الجهال فبعدذلك اعتقاده انه على خــــــرمع تا كد يحدة الله عليه غارة الغمرور وأماالذى يدعى علوم الكاشفة كالعلم بالله وبصفاته وأسمائه وهومع ذلك يهمل العمل ويضيع أمرالله وحدوده فغروره أشد ومثاله مثالمن أراد خدمة ملك فعرف الملك وعرف أخلاقه وأوصافه ولونه وشكاء وطوله وعرضه وعادته وتحلسه ولم يتعرف ماعمه و بكرهه وما نغضب عليه وما برضييه أوعرف ذلك الاأنه قصد خدمته وهوملابس لجسعما بغضب به وعلمه وعاطلعن جميع ماعمة منزى وهمنة وكالم وحركةوسكون فورد على

الله تعالى (وقد قال صلى الله عليه وسلم من ازداد على ولم يزدد هدى لم يزدد من الله الا بعدا) رواه الديلي فى مسند الفردوس من حديث على بلفظ ولم تزدد فى الدنيا زهدا وقد تقدم فى كتاب العلم (وقال) صلى الله عليه وسلم (يلتي العالم في النار فتندلق أقتابه )أى مصارينه (فيدور بهافي الناركايدور الجارفي الرحا) رواه ابن النحار من حديث أبي أمامة بلفظ يؤتى بعلماء السوه بوم القيامة فيقذفون في نارجهم فيدور أحدهم فىجهنم بعقب كايدو رالحار بالرحا فيقالله وياك بالاهتمدينا فبابالك قال فانى كنت أخالف ما كنتأنها كم عنه وعند الشحنين منحديث أسامة بنزيد يحاء بالرجل بوم القيامة فيلتي في النار فتندلق أقتابه فيدورم افى النار كايدورا لحاربرهاه الحديث ورواه أنونعم فى الحلمة بلفظ يحاء بالامر ومالقامة فياتي فيالنار فيطعن فها كإيطين الجار بطاحونته الحديث وكلذلك قد تقدم مرارا (وكقوله) صلى الله عله وسلم (شرالناس العلماء السوء) تقدم في كناب العلم (وقول أبي الدرداء) رضي الله عنه (ويل الذي لا يعلم من ولوشاء الله لعله وويل الذي يعلم ولا يعمل سبع مرات) رواه أبونعيم عن محدد بن أحد بن الحسن حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحدى حدثنا سفيان عن حعفر بن محدبن برقان عن معمون ب مهران قال قال قال الوالدرداء فذكره و روى مشله من قول ابن مسعود كذلك رواه أنونعيم من طريق معارية بنصالح عن عدى بنعدى قال قال ابن مسعودنذ كره وقد تقدم في كاب العلم (أى ان العلم عنه عليه اذيقال له ماذاعلت فيماعلت وكف قضيت شكر الله وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذا بالوم القيامة عالم بنفعه الله بعله ) رواه الطبراني في الصغير وابن عدى والبهق من حديث أبي هر مرة بافظ لم ينفعه عله وقد تقدم في كتاب العلم (فهذا وأمناله مما أوردناه في كتاب العلم في مابعلامة على الاستخوة كثرمن أن يحصى الاأن هذا ممالا توافق هوى العالم الفاحر) فلا وفع له رأسا (وماورد في فضل العلم بوافقه فيميل الشميطان قلبه الى ما يهوآه وذلك عين الغرور فانه ان نظر بالبصديرة) الماطنة ( فثاله ماذ كرناه وان نظر بعين الاعمال فالذي أخيره بفضيلة العلم هو الذي أحسبره بذم العلماء السوءوان حالهم أشدعندالله من حال الجهال فبعدذاك عنقاده انه على خبر مع تأكد حقة الله عليه غاية الغرور وأماالذي يدعى علوم الكاشفة) وانه بازائها (كالعلم بالله وصفاته وأ-بما ته وهومع ذلك يهمل العلم)ويتر كه (و يضيع أمرالله وحدود وفغر وره أشدوم ثاله من أراد خدمة ملك )من الماول ( فعرف الملك وعرف اخلاقه وأوصافه ولونه وشكله وطوله وعرضه وعادته ومحلسه ولم يتعرف مأسحبه ويكرهه وما بغضب علمه وما برضي به أوعرف ذلك الاأنه قصد خدمته وهوملابس لجسع ما بغضب به وعلسه وعاطل عن جسع ما يحمه من زى وهيئة وكالرم وحركة وسكون فو ردعلي اللكوهو بريد القرب منه والاختصاص به ) حالة كونه (متلطعا يحمد عما يكرهه الملك) و بغض عليه (عاطلاعن جدع ما يعبه) و عيل اليه (متوسلااليه بمعرفته وبنسبه واسمه وبلده وشكله وصورته وعادته في سياسة غلمانه ومعاملة رعبته فهذا مغرور حدااذلو ترك جميع ماعرفه واشتغل بمعرفته فقط ومعرفة مايحبه ويكرهه لكان ذلك أقر بالنيله المراد من قربه والاختصاص بهبل تقصيره في المقوى واتباعه للشهوات يدل على انه أم يذكشف له من معرفة الله الالسامي دون المعاني اذلوعرف الله حق معرفته لخشيه واتقاه ) وآثر محبته على ماجهواه (فلا يتموق وان يعرف الاسد

الملك وهو سريدالتقرب منه والاختصاص به متلطخا بحمد عما يكرهه الملك عاطلاعن جميع ما يحبه متوسلا اليه بمعرفته له ولنسبه واسمه و بلده وصورته وشكله وعادته في سباسة علمانه ومعاملة رعيته فهذا مغرور جدا اذلو ترك جميع ماعرفه واشتغل بمعرفته فقط ومعرفة ما يكرهه و يحبه لكان ذلك أقرب الى نيله المرادعين قربه والاختصاص به بل تقصيره في النقوى واتباعه الشهوات يدل على انه لم ينسكشف له من معرفة الله الاسامى دون المعانى اذلوعرف الله حق معرفته الحشيه واتقاه فلا يتصوّو أن يعرف الاسد

عاقل عملا يتقده ولا يخافه وقد أوحى الله تعالى الى داود عليه السلام خلفى كاتخاف السبع الضارى نعم من بعرف من الاسداوية وشكاه واسبمه قدلا يخافه وكاتنه ماعرف الاسدفن (٤٤٨) عرف الله تعالى عرف من صفاته انه يم النا العالمين ولا يمالى و بعلم انه مسخر في قدرة من لوأهلك

عاقل ثملا يتقيه ولايخافه وفدأوحي الله الى داودعليه السلام خفني كانخاف السبع الضاري نعم من بعرف من الاسدلونه وشكاه واسمه قد لا يخافه وكانه ماعرف الاسدفن عرف الله تعالى عرف من صفاته انه يهلك العالين) بأسرهم (ولايبالي و يعلم اله مسخر في قدرة من لوأهاك مثله آلافامو الفة وأبدعلهم العذاب أبد الا الدلم يؤثرذاك فيمأثراولم تأخذه عليه رأفة ولااعتراه عليه حزع ولهذا قال الله تعالى انمايخش اللهمن عباده العلاء) وقد تقدم الكارم عليه في كاب العلم (وفاتحة الزور رأس الحكمة خشية الله) هكذارواه صاحب الحلية عن وهب من منه والمرادبا كمه هذا أله لم باحوال الموجودات على ماهي عليه بقدر الطاقة البشرية أى أصلهاوا سهاالخوف منه لان الحكمة تمنع النفس عن المنهمات والشهوات والشبهات ولايحمل على العمل بماالاالخوف منه تعالى فعاسب نفسه على كلخطرة ونظرة ولذة ولان الخشمة تدعوه الى الزهد فى الدنياوهومن آكدأسباب النجاة وأخرج الحكيم فى النوادر وابن لال فى مكارم الاخلاف ومن طريق الديلى من طريق الحسن بنع ارة عن عبد الرحن بن عابس بنر بيعة عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعارأس الحكمة مخافة اللهوالحسين بنعمارة ضعيف ورواء البهتي من طريق الثورى عن ابن عباس ووقفه ولفظهانه كان يقول فىخطبته خيرالزادا لتقوى ورأس الحكمة يخافة اللهعز وجل وأعاده مقتصراعلى الحلة الاخريرة غراقه منجهة بقية حدثناعمان بنزخرعن أبي عارالهذلي عنمه مرفوعاوضعفه ورواه الطبراني والقضاعي من حديث سعيدة ابنة حكامة عن أمهاعن أبهاعن مالك بن دينارعن أنس رفعه خشية الله وأس كلحكمة والورع سيدالعمل وروى البهق فى الدلائل والعسكرى فى الامثال والديلى من طريق عبد الله بن مصعب بن منظور بن جيل بن منان عن أبيه عن عقبة بن عامر قالخرجنافي غزوة تبوك فذكرحد يثاطو يلافيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أما بعدفان أصدق الحديث كتاب الله وخير الزاد التقوى ورأس الحكمة مخافة الله (وقال ابن مسعود) رضي الله عنه (كفي بخشية الله علما وكفي بالاغترار بالله جهدا ) وروى البهتي في الشعب عن مسر وق مرسلا كفي بالمرعمل اأن يخشى الله وكفي بالمرءحهلاأن بعب سفسه ورواه أبونعم عنه عن عبدالله بن عروم نوعاً كفي بالمرء فقها اذاعبدالله وكفي بالمراجهلااذاأعب رأيه (واستفتى الحسن) البصرى وحدالله تعالى (عن مسألة فاجاب) عنها (فقيل له ان فقهاء بالا يعولون ذلك فقال وهل رأيت فقهاقط الفقيه القائم لله الصائم نهاره الزاهد في الدنيا) نقله صاحب القون وقد تقدم في كتاب العلم (وقال مرة الفقيه بدارى ولاعارى) أى لا بخاصم (ينشر حكمة الله فان قبلت منه حد الله والزردت عليه حد الله فاذا الفقيه من فقه عن الله أمر وزنهم وعلم من صفاته ماأحبه وما كرهه) فانتمر بأوامره وانه ي بنواهيه وأحب ماأحبه وكره ماأ بغضه (وهذا العالم الذي) ورد (فيه) قول النبي صلى الله عليه وسلم (من ردالله به خيرا يفقهه في الدين) رواه أحدو الشيخان وابن حبان من حديث معاوية ورواه أحدوالداري والترمذي وقال حسن صحيح من حديث ابن عباس وروى الطبرانى فى الاوسط من حديث عرومن حديث أبي هريرة وقد تقدم الكالام عليه فى كذاب العلم (واذا لم يكن مذه الصفة فهو من المغرور من وفرقة أخرى) منهم (أحكموا العلم والعمل فواطبواعلى الطاعات الظاهرة وتركوا المعاصى الاأنهم يتفقدوا فلوجهم ليمعواعنها الصفات المذمومة عندالله من الكبر والحسدوالرياء وطلب الرياسة والعلا وارادة السوالاقران والنظراء وطلب الشهرة فى البلادوالعباد وربمالم بعرف بعضهم انذلك مذموم فهومكب عليهاغير محترزعنها ولايلنفت الىقوله صلى الله عليه وسلم أدنى الرياء شرك ) رواه الطبراني في الكبير وأنونهم في الحلية والحاكم من حديث معاذ وابن عرومعا بلفظان أدنى الرياء شرك وأحب العبيد الى الله الاتقياء الاخفياء الذين اذاعا يوالم يفتقدوا واذا شهدوا لم

مثله آلافامؤلفة وأبدعلهم العذاب أبدالا تبادلم يؤثر ذلك فدمه أثراولم تأخذه علمه وقة ولااعتراه علمه و عولذلك قال تعالى اغما يخشى الله من عياده العلياء وفاتحة الزبور رأس الحكمة خشمة الله وقال ابن مسعود كفي بخشية الله علماوكفي بالاغترار باللهجهلاواستفتي الحسن عن مسألة فاحاب فقلله ان فقهاء بالا يقولون ذلك فقال وهلرأيت فقها قط الفقيه القائم ليله المائم نهاره الزاهد فى الدنياوقال مرةالفقيسه لايدارى ولا عارى ينشرحكمةاللهفان قبلت منه جدالله وانردت علىه جدالله فاذا الفقيمين فقهعن الله أمره ونهدوعلم من صفاته ماأحمه وماكرهه وهوالعالم ومن برداللهمه خيرا يفقهه فى الدىن واذالم بكن بدالصفة فهومن الغرورين (وفرقة أخرى) أحكمواالع لموالعمل فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا العاصي الاأنهم لم يتفقدواقلومهم ليمعوا عنها الصفات الذمومةعنداللهمن المكمر والحسد والرياءوطل الرياسة والعلاء وارادة السوء للاقران والنظراء

وطلب الشهرة فى البلادوالعبادور عالم بعرف بعضهم أن ذلك مذموم فهو مكب عليها غير متحرز عنها ولا يلتفت الى قوله صلى الله عليه وسلم أدنى الرياء شرك

والى قوله عليه السلام لا يدخل الجنسة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر والى قوله عليه الصلاة والسلام الحسديا كل الحسنات كاتا كل النار الحطب والى قوله عليه السلام الخسديا كل المنات كل النار الحطب والى قوله عليه الصلاة والسلام حب الشرف والمال ينبتان النفاق كاينبت الماء البقل الى غير ذلك من الاخبار التي أو ردناها فى جيع ربع المهلكات فى الاخلاق المذمومة فه ولا عزينو اطواهرهم وأهماوا بواطنهم (٤٤٩) ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم ان الله

لاينظر الىصوركم ولاالى أموالكم وانما ينظرالي قلوركم وأعمالكم فتعهدوا الاعال وماتعهدوا القلوب والقلب هوالاصل اذلا ينحو الامن أنى الله بقلب سلم ومثال هؤلاء كبارا لحش ظاهرهاحص وباطنهانتن أوكقبو والموتى ظاهسرها منن واطنها حفة أو كبيت مظ لما طنه وضع سراج على سطعه فاستنار طاهسره وباطنمه مظلمأو كرحل قصد المالث ضيافته الى داره فصص بابداره وترك المزايل في صدر داره ولاعنى أنذاك غرور بل أقربمثال الموحل زرع زرعافنات ونات معه حشيش يفسده فأمر بتنقية الزرع عن الحشيش بقلعــهمن أصاله فأخد ذيحز رؤسه وأطرافه فلاتزال تقوى أصوله فتنبت لانمغارس العامي هي الاخـلاق الذميمة في القلب فن لا بطهرا لقاب منهالاتتمله الطاعات الظاهر والامع الأفات الكشيرة بلهو كريض ظهر به الجرب وقدد أمر بالطلاء وشرب الدواء فالط الاعلىز يلما علىظاهره والدواء ليقطع

يعرفوا أولئك أغة الهدى ومصابيح الظلم وقد تقدم في كتاب ذم الجاه والرياء (والى قوله صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنتمن كانفى قلبه مثقال ذرةمن كبر) رواه مسلمن حديث ابنمسعود وقد تقدم مرارا (والى قوله صلى الله عليموسلم الحسدياً كل الحسنات كماناً كل النارالحطب) رواه أبوداود من حديث أبي هرير وقال العارى لا بصع ورواه انماحه من حديث أنس باسناد ضعيف ورواه الحطيب في التاريخ باسناد حسن وقد تقدم فى كتاب العلم (والى قوله صلى الله عليه وسلم حب الشرف والمال ينبتان النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل) رواه أبونعم ومن طريق الديلي من حديث أبي هريرة بلفظ حب الغدى ينبت النفاق فى القلب كاينبت الماء العشب ورواه الديلي من طريق سلة بن على عن عر مولى غفرة عن أنس للفظ الغني واللهو ينبتان النفاق في القلب كإينبت الماء العشب الحديث وروى البهبق من حديث جابر الغنى ينبت النفاق فى القلب كاينبت الماء الزرع ورواه هكذا ابن أبي الدنيا فى ذم الملاهى والبهرقي أنضا من حديث ابن مسعود ولكن بلفظ البقل بدل الزرع وكل ذلك قد تقدم في كتاب الوجد والسماع وفي كتاب ذم الجاء (الى غير ذلك من الاخبار التي أو ردناهاف جيع ربع المهلكات في الاخد الق المذمومة فهؤلاء زينواظواهرهم وأهملوا بواطنهم ونسواقوله صالىاللهمليه وسلم اناللهلا ينظرالى صوركم ولاالى أموالكم واعماينظرالى قلوبكم وأعمالكم)رواه أجد ومساروا بنماجه من حديث أبى هر يرة بلفظ ان الله لا ينظر الحصوركم وأموالكم ولكن انما ينظرالى فسأو بكم وأعمالكم ورواه أيضا أنو بكرالشافعي فى الغيلانيات وابنءسا كرمن حديث أبي امامة ورواه هنادعن الحسن مرسلاو عندا لطبراني من حديث أبى مالك الاشعرى ان الله لا ينظر الى أجسامكم ولا الى احسابكم ولا الى أمو المكرولكن ينظر الى قل وبكم وأعمالكم فن كاناله قلب صالح تعنى الله عليه ورواه الحكيم عن يحيى بن أبي كثير مرسلانعوه (فتعهدوا الاعمال ولم يتعهدوا القلوب والقلب هوالاصل اذلا ينجو )غدا يوم القيامة (الامن أنى الله بقلب سليم) أى سالم عن الغش والسكدر (ومثال هؤلاء كبرالحش) كذافي النسخ وفي بعضها كبيت الحش وهو الصواب والحش بالضمو يفتع بسستان الخل فالأنوحاتم فولهم بيت الحش مجازلان العرب كانوا يقضون حواثعهم فى البساتين فل التحذوا الكنف و حعادها خلفاعنها أطلقواعلها ذلك الاسم (ظاهرهاجص) أىمبيض به (و باطنهانتن أوكقبور الموتى ظاهرهامن من بالعمارة (وباطنها حيف أوكبيت مظلم باطنه وضع السراج على سطعه فاحتنار ظاهره و باطنه مظلم )وهذه الامثلة التُسلانة في العلاء السوء اسمدنا عيسى عليه السلام نقله صاحب القوت وتقدم بعضها في كناب العلم و بعضها في كتاب ذم الدنبا (أوكرجل قصد الملك ضافته الى داره فصص بابداره وترك المزابل في صدرداره ولا يحنى انذلك غرور بل أقرب مثال المهر حل زرع زرعافنيت ونبت معه حشيش يفسده فامر بتنقيدة الزرع عن الحشيش) المذكور (بقلعهمن أصله فاخذ يجز رؤسه) أى يقطعها (وأطرافه) المتشعبة (فلا يزال يقوى أصله وينبت)وانما كانهذا أقربمثالاليه (لانمغارس المعاصى هي الاخلاق الدمومة في القلب فن لا يطهر القلب منها لاتتماه الطاعات الظاهرة الامع الا "فات الكثيرة بله وكريض ظهربه الجرب) والحكة (وقدام بالطلاء) عليه من ظاهر البدت (وشرب الدواء) من الباطن (فالطلاء بزيل ماعلى ظاهره والدواء يقلع مادّته من باطنه فيهنع بالطلاء ويترك الدواء وبقي يتناول ما يزيد في المادة) من داخيل (فلا يزال بطالي الظاهر )فلاينفعه (والحرببه دائم يتفعرعن المادة التى فى الباطن وفرقة أخرى علواهد الاخدالة

( ٥٧ – (اتحاف السادة المتقين) – ثامن ) مادته من باطنه فقنع بالطلاء وترك الدواء و بقي يتناول ما يزيد في المادة فلا يزال يطلى الظاهر والجرب دائم به يتفحر من المادة التي في الباطن (وفرقة أخوى) علموا أن هذه الاخلاق

الباطنة مذمومة من جهة الشرع الاائم م لجبهم بأ نفسهم يغلنون المهم منف كون عنه او أنه عندالله من أن يبتلهم بذلك و انحا يبتلى به العوام دون من بلغ مبلغهم في العلم فأ ماهم فاعظم عندالله من أن يبتلهم ثماذا ظهر عليه مخايل الكبروالي ياسة وطلب العلو والشرف قالوا ماهذا كبروا غياه وطلب عز الدين واظهار شرف العملم ونصرة دين الله واز غام أنف المخالفين من المبتدعين واني لوليست الدون من الشباب وجلست في الدون من المجالس الشمت بأعداء الدين وفرحوا بذلك وكان ذلى ذلا على الاسلام ونسى المغر ورأن عدوه الذي حذره منه مولاه هو الشيطان وانه يفرح عملي فعله و يستخر به وينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاذا أرغم الكافرين وعند قدومه الى الشام فقال العجابة من التواضع والتبذل والقناعة (٤٥٠) بالفقر والمسكنة حتى عوتب عررضى الله عنه في بذاذة وزيه عند قدومه الى الشام فقال

الباطنة وعلوا أنها مذمومة منجهة الشرع الاأنهم لعبهم بانف هم يظنون انهم منفكون عنها وانهام أرفع عندالله منأن يبتلهم بذلك وانما يبتلى به العوام دون من بلغ مبلغهم فى العلم فاماه وفاعظم عندالله من أن يبتليه) وهدنامن غرات العجب (ثم اذا ظهر عليه مخايل الكبر والرياسة وطلب العلق والشرف قال ماهذا كبروانحاهذا طلب عزالدين واظهار شرف العلم ونصرة دين الله وارغام أنف الخالفين من المبتدعين والحاسدين (فانى لوليست الدون من الثياب و جلست في الدون من المجالس شمت بي أعداء الدين وفرحوا بذلك) ولو باطنا (وكان ذلى ذلاعلى الاسلام ونسى انعدق الذى حذره مولاه) وذلك العدوهو (الشيطان وانه) من شأنه انه ( فرح عما يفعله و يسحر به و ينسى ان النبي صلى الله عليه وسلم عماذا نصر الدين وجم أرغم الكافرين وينسى مار وىعن العجابة) رضوان الله علمم (من التواضع والتبذل والقناعة بالفقر والمسكنة حنى عوتب عروض الله عنه فى بذاذة زيه ) أى رثاثة هيئته (عند قدومه الشام فقال الاقوم أعزنا الله بالاسلام فلانطلب العزفى غيره ) رواه الاعش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وقد تقدم (مهدنا المغرور بطاب عزالدين بالثماب الرقيقة من القصب والديبق والابريسم المحرم والخيول) المسوّمة (والمراكب)الفاخرة (و بزعمانه يطلب عزالعلم وشرف الدين) هيمات لا يكون عزالعلم وشرف الدين بهذا (وكذلك مهما أطلق الاسان بالحسد في اقرانه) ونظراته (أوفين ردعليه شيأمن كلامه لم يظن بنفسه انذلك حسدولكن قال انماهذا غضب الحق وردعلي المطل فى عداوته وظله ولم يظن بنفسه الحسد حتى يعتقدانه لوطعن في غيره من أهل العلم أومنع غيره من رياسته و زوحم فيهاهل كان غضبه وعداوته مثل غضبه الا تنفيكون غضبه لله أملأ يغضب مهماطعن فى عالم آخر ومنع بلر بما يفرح به فبكون غضبه لنفسه وحسده لاقرانه منحبث باطنه وهكذا وائى باعماله وعاومه فاذا خطرله خاطرال ماء قال هيهات اغماغرضي من اظهار العلم والعمل اقنداء الخلق بي فيهما (لهتدوا الى دين الله و يخلصوا منعقاب الله ولايتأمل المغرو رانه ليش يفرح باقتداء الناس بغسيره كمايفرحهو باقتدائهم به فلو كان غرضه صلاح اللق لفرح بصلاحهم على يد من كان) وهدذا (كن اعبد مرضى ير يدمعا لجتهم فانه لايفرقبين أن يحصل شفاؤهم على يده أوعلى يد طبيب آخرور بمايذ كرهذاله فلايخليمه الشيطان أيضار يقول اغاذاك لانهم اذا اهتدوا بي كان الاجرلي والثوابلي فاعافرحي بثواب الله لابقبول الخاق قولى هذا ما يظنه بنفسه والله مطلع من ضميره ) أى باطنه (على انه لوأ خسيره نبي بان توابه في الجول واخفاء العلم أكثر من ثوابه فى الاطهار وحبس مع ذلك فى سجن وقيد بالسلاسل) والاغلال (لاحتال ف هدم السعبن وحل السلاسل حتى يرجع الى موضعه الذي تظهر بهر ياسته من تذريس أو وعظ أوغييره

اناقوم أعزناالله بالاسلام فلانطلب العزفى غسيره غم هــذا الغروريطلبءز الدىن بالثماب الرقيقة من القصب والديبقي والابريسم المحرم والخبول والمراكب وبزعمانه بطلب بهعز العلم وشرف الدىن وكذلك مهما أطلق اللسان بالسدف أقرانه أوفين ردعلمه شأ من كالدمه لفان بنفسه أن ذاك حسد ولكن قال اغما هـ ذاغف العقوردعلي البطل فيعدوانه وظلمولم نفان بنفسمه الحسددي معتقدانه لوطعن في غييره منأهل العلم أومنع غيره من رياسة و زوحم فهاهل كانغضبه وعداوته مثل غضبهالآن فمكونغضبه لله أم لا يغضب مهماطعن عالم آخر ومنع بلرعا يفرح به فكون غضبه لنفسه وحسده لاقرائه من حدث ماطنه وهكذا برائي باعماله وعاومه واذاخطرله

خاطرال باعقال همات المحافر من اظهار العدم والعدمل اقتداء الخلق بي لمتدوا الى دين الله تعالى وكذلك في تخلصوا من عقاب الله تعالى ولا يتأمل المغر ورأنه ليس يفرح باقتداء الخاق بغديره كا يفرح باقتدائه هم به فاو كان غرضه صلاح الخلق لفرح بصلاحهم على يدمن كان كن له عبيد مرضى بر يدمعا لجمهم فانه لا يفرق بين أن يحصل شفاؤهم على يده أوعلى يد طبيب آخرو رجما يذكر هذا له فلا يخليه الشيطان أيضا ويقول المحاذلك لانه اذا اهتدوا بي كان الاحرلي والثواب في فاعافر حيث بثواب الله لا يقبول الخلق قولى هذا ما يظنه من في المنهم من شعره على انه لو أخبره نبى بأن ثوابه في الخول واختمال العلم التهم من قول به في الاطهار وحبس معذلك في سجن وقيد بالسلاسل لاحتال في هدم المدن وحفل أصلاسل حتى برجم الى موضعه الذي به تظهر رباسته من شدر بس أو وعظ أوغيره

وكذلك يدخل على السلطان و يتودد اليمويثني عليه ويتواضع له واذاخطرله ان النواضع للسلاطين الفالمة حرام قال له الشيطان هيهات انحاذ للنه عند عندالطمع في مالهم فأنت أنت فغرضك أن تشفع للمسلمين و تدفع الضرر عنهم و تدفع شرأ عدا ثك عن نفسك والله يعلم من باطنه أنه لوظهر لبعض أقرائه قبول عند ذلك السلطان فصار يشفعه في كل مسلم حتى دفع الضروف جييع المسلمين ثقل ذلك عليه ولوقد رعلى أن يقبع حاله عند السلطان بالطعن فيه والكذب عليه المفعل وكذلك قد ينتهى غرور بعضهم الى أن يأخذ من مالهم واذا خطرله انه حرام قال له الشيطان هذا مال لا مالك اله وهولما للمسلمين وأنت المالم للمالك المفال المالك المناف في عرف أنه يأخذا الحراج من المسلمين وأهل السواد (دو) والذين أخذ منهم أحياء وأولادهم أمورة حددها في انه مال لا مالك المالك في المناف المعرف أنه يأخذا الحراج من المسلمين وأهل السواد (دو) والذين أخذ منهم أحياء وأولادهم

وورثتهم أحماء وغاية الامر وقوعاللطفي أموالهم ومن غصب مائة د بنارمن عشرة أنفس وخلطها فلا خلاف في اله مال حرام ولا يقال هـ و مال لامالك له وبحبأن يقسم بين العشرة و رد الي كلواحد عشرة وان كانمالكل واحدقد اختلط بالا تخر الثاني في قوله الكسن مصالح المسلين وبالقوام الدن ولعل الذن فسددينهم واستعلواأموال السلاطين ورغبوافي طلب الدنياوالاقرال على الرياسة والاعراض عن الا تخرة بسبه أكثرمن الذين زهدوا فى الدنياو رفضوها وأفباوا على الله فهوعلى التعقيق دحال الدين وقوام مذهب الشياطين لاامام الدين اذ الامام هوالذي يقتدى فىالاعراض عنالدتيا والاقبال على الله كالانساء علمهم السلام والعماية

وكذلك يدخل على السلطان ويتودداليه ويثنى عليه ويتواضع له فاذاخطرله ان التواضع السلاطين الظلمة حرام) وانمن تواضع لهم صارله كذاوكذا (قالله الشيطان همات اعاذ الث عندالطمع فى مالهم فأماأ نت فغرضك أن تتشفع للمسلين فتدفع الضروعة موقدفع شرأعدا ثكعن نفسك والله اعلم من ماطنه الله لوظهر لبعض أقراله قبول عندذاك السلطان فصار بشفعه ) أى يقبل شفاعته (في كل مسلم حتى دفع الضررعن جسع المسلمن ثقل ذلك عليه فاوقدرأن يقبع حاله عندا اسلطان بالطعن فيه والمكذب عليه لفعل وكذلك قدينة يغرور بعضهم الىأن يأخذمن ماله واذاخطراه انه حرام قالله الشيطان هذامال لامالك لهمعين وهولمصالح المسلمن وأنت امام المسلمن وعالمهم وبكقوام الدىن فلايحل لك أن تترك قدر حاجتك) وفي نسخة أفلا على الدائن تأخذ قدر حاحتك (فمغتر بهذا التلبيس في ثلاثة أمور أحدها في أنه مال لامالك له فانه يعرف أنه يأخذ الخراج من المسلين وأهل السواد والذين أخذ منهم احياء وأولادهم وورثتهم احياءوغايةالامروةوع الخلط فيأموالهم ومنغصبمائة دينار منعشرة انفس وخلطهافلاخلاف في أنهمال مالحرام ولايقال هومال لامالك لهو يجسأن يقسم بين العشرة وتردالي كل واحدعشرة وانكأت مال كلواحدقد اختلط بالاستخر الشافي في قوله أنك من مصالح المسلين وبالقوام الدين ولعل الذين فسل دينهم واستحلوا) أخذ (أموال السلاطين ورغبوا فى طلب الدنياوالاقبال على الرياسة والاعراض عن الاسخرة بسببهأ كثرمن الذنن زهددوافي الدنياو رفضوها وأقبساواعلي الله فهوعلى التحقيق دجال الدنن وقوام مذهب الشياطين لاامام الدين اذ الامام هوالذى يقتدى به فى الاعراض عن الدنياو الاقبال على الله كالانساء)علهم السلام (والعماية) رضى الله عنهم (وعلماء السلف والدجال هوالذي يقتدى به في الاعراض عن ألله والاقبال على الدنيا فلعل موت هذا انفع المساين من حياته وهو بزعم انه قوام ألدين ومثله كاقال عيسي عليه السلام للعالم السوء انه كعفرة وقعت في فم الوادى فلاهي تشرب الماءولاهي تترك الماء يخلص الى الزرع) نقله صاحب القوت وقد تقدم في كتاب العلم (وأصناف غرور أهل العلم في هذه الاعصار المتأخرة خارجة عن الحصر وفيماذ كرناه تذبيه بالقليل على الكثير وفرقة) منهم (أحكموا العلموطهروا الجوارحوز ينوهابالطاعات واجتنبوا) وفي نسخة تركوا (العامني) الظاهرة (وتفقدوا أخلاف النفس وصفات القلب من الرياء والحسدوالكبروالحقدوطل العلق وجاهدوا أنفسهم في التبرى منها وقلعوا من القاوبمنابتها الجلية) أى الظاهرة (القوية ولكنهم بعدمغرورون اذبقيت في روايا القلب من خفايا مكايدالشيطان وخبابانداع النفس مادق) منها (وغيض مدركه) ولم يتبين سره (فلم يفطنوالها) الدقة اوغموضها (وأهم ماوهاوانماماله من يريد تنقية الزرع من الحشيش فدارعايم وفتش عن كل

وعلاءالسلف والدحالهوالذي يقتدى به في الاعراض عن الله والاقبال على الدنيا فاعل موتهذا أنفع المسلمة مسلمة وهو توعم أنه قوام الدين ومثله كافال السبع عليه السلم العالم السوءانه كصفرة وقعت في فم الوادى فلاهى تشرب الما ولاهى تترك الماء يخلص الى الزرع وأصناف غرور أهل العلم في هذه الاعصار المتأخرة خارجة عن الحصر وفي اذكر أه تنبيه بالقليل على الكثير (وفرقة أخرى) أحكموا العدلم وطهروا الجوارح وزين ها بالطاعات واجتنبوا طواهر المعاصى وتفقد والخلاق النفس وصفات القلب من الرياء والحسدوا لحقد والمحكم وطلب العلو وحاهدوا أنفسهم في التبرى منها وقلعوا من القلوب منابتها الجلمة القوية ولكنهم بعد مغرورون اذبقيت في وابا القلب من خفايا من يريد تنقية الزرع من الحشيش من خدار علم وقتش عن كل

حشيش رآه فقاعد ما لا أنه لم يفتش على مالم يخرج رأسه بعد من شعت الارض وطن ان الدكل قد طهروم روكان قد بنت من أصول الحشيش شعب لطاف فانبسطت نحت التراب فأهملها وهو يفان أنه قد قلعها فاذاهو بهائى عفلته وقد نبتت وقو يت وأفسدت أصول الزرع من حيث لا يدرى فكذ لك العالم قد يفعل جيم ذلك ويذهل عن المراقبة المعفا باوالتفقد للدفائن فتراه يسهرك له ونهاره في جمع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظها و جمع التصانيف فيهاره و مرى ان باعثه الحرص على اظهار دين الله ونشر شريعت ولعل باعثه الخي هو طلب الذكر وانتشار الصيت في الاطراف وكثرة الرحلة المهمن الاتفاق وانطلاق الالسنة عليه بالثناء والمدر بالذهو والورع والعام والتقديم له في المهمان وايثاره في الاغراض والاجتماع حوله (٤٥٢) للاستفادة والتلذذ يحسن الاصغاء عند حسن اللفظ والامواد والتمتع بتحريك الدين في المدرو والتمتع بتحريك الدين الدين المدرون والاجراض والاجتماع حوله (٤٥٢) للاستفادة والتلذذ يحسن الاصغاء عند حسن اللفظ والامواد والتمتع بتحريك الدين المدرون المدرون والتمتع بتحريك الدين المدرون التمتم المدرون المدرون المدرون المدرون اللفظ والامواد والتمتع بتحريك المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون المدرون اللفظ والامواد والتمتع بتحريك المدرون المدرون اللفظ والامورة والتمتم والمدرون المدرون المدرون

حشيش رآه) مضر اللزرع (فقلعه الاأنهلم يفتش علم يخرج رآسة بعد من تحت الارض ففان الكل قدظهر وبرزوكان قدنبتت من أصول الحشيش شعب لطاف فانسطت تحت التراب فاهملها ) ولم يلتفت المها (وهو يفان الله قد قلعها) واستأصلها (فاذاهو بهافي غفلته وقد نبتت وقويت فافسدت أصول الزرعمن حيث لايدرى ولايشعربها (فكذاك العالم قد يفعل جيع ذاك و يذهل عن الراقبة العفايا والتفقد للدقائق فتراه يسهر ليله ونهاره فى جمع العاوم وترتبها وتحسين ألفاظها) وتركيب معانبها (وجمع التصانيف فهاوهو برى انباعثما لحرص على اظهاردن الله ونشرشر بعته ولعل باعثه الخييه وطاب الذكر ) بين الناس (وانتشار الصيت في الاطراف وكثرة الرحلة المه من الا فاق واطلاق الالسنة عليه بالثناء وألدح بالزهد والورع والعلم والتقديم فى الهمان وايثاره فى الاغراض والاجتماع حوله الاستفادة والتلذذ يحسن الاصغاء عندحسن اللفظ والابراد) الكلامه (والتمتع بقريك الرؤس) والتمايل بمناوش الا (على كلامه) حبن ورده (والبكاء علمه والتعب منه والفرح بكثرة الاصحاب والاتباع والسيتفدين والسرور بالتفقيص بهذه الخياصة من بين سائر الاقران والاشكال الجمع بين العلم والورع وظاهر الزهد والتمكن به من اطلاق لسان الطعن في كافة المقبلين على الدنيا) المعرضين عنالله تمالى (لاعن تفع ع عصيبة الدين ولكن عن ادلال بالتمييز واعتداد بالتخصيص ولعلهدذا المسكين المغرو رحياته في الباطن بما انتظم له من أمر وامارة وعز وانقياد وتوقير وحسن ثناء ) وطيب ذكر (فلوتغيرت عليه القلوب واعتقد دوا فيه خلاف الزهد بما نظهر من أعماله فعساه يتشوش عليه قلبه) و يتكدر بذاك خاطره (وتختلط أو راده و وظائفه وعساه بعندر بكل حيلة لنفسه) يبديها (ور عمايحتاج الى تكذب) أى تكلف في الكذب (في تغطيه قيمه وعساه يؤثر بالكرامة والمراعاة من اعتقدفيه الزهد والورع وان كان قداعتقد فيهفوق قدره) الذي هوفيه (وينبوقلبه عن عرف حد فضله وورعه وان كانذلك على وفق عاله ) ومساويا لقدره (وعساه يؤثر بعض أصحابه على بعض وهو برى انه يؤثرلتقدمه فى الفضل والورع واعماد الثلانه أطوع واتسع لراده) أى أكثر طوعا وتبعالهوى نفسه (وأكثر ثناء عليه) عند النياس (وأشد اصغاءاديه) اذاتكام (وأحرص على خدمته ولعاهم يستفيدون منه و ترغبون في العلم وهو يظن أن قبواهمله لاخلاصه وصدقه وقيامه يحق عله فعمدالله تعالى على مايسرعلى لسانه) أى سهله (من منافع خلفه و برى ان ذلك مكفران نو به ولم يتفقد مع نفسه تعجيم النية فيه وعساءلو وعد عثل ذلك الثواب في ايثار الجول والعزلة واخفاء العلم لم رغب فيه افقده فى العزلة والاختفاء لذة القبول وعزة الرياسة ولعل مثل هذا هوالمراد بقول الشيطان منزعم من بني آدم انه بعله امتنع مني فجه له وقع في حبائلي) أي اشراك (وعساه بصلف و يجهد

والبكاء عليه والتجبمنه والفر حبكترة الاصاب والاتباع والسيتفدين والسرور بالتخصصعده الخاصمة من بين سائر الاقران والاشكال العمع بن العملم والورع وظاهر الزهد والتمكن به من اطملاق لسان الطعنفي الكافة المقبلين على الدنيا لاءن تفعم عصيةالدن والمن عن ادلال مالتممز واعتدادبالتخصيص واعل هذا السكن الغرورحانه فى الباطن عاانتظم له من أمر وامارة وعد زوانقياد وتوقيروحسن ثناء فاوتغيرت عليه القاوب واعتقدوافيه خلاف الزهد بمانظهرمن أعمله فعساه يتشوش علمه قلمه وتختلط أوراده ووظائفه وعساه بعددر بكلحلة انفسه ورعاعتاج الحان يكذب في تغط معسه وعساه مؤثر بالبكرامة والراعاةمن اعتقدفيه الزهدوالورع وان كان قداعتقد فسه

فوف قدره و ينبوقلبه عن عرف حدفظه وورعه وان كان ذلك على وفق حاله وعساه بوشر بعض أصحابه على بعض وهو فيه)

مرى أنه بوشره لتقدمه في الفضل والورع وانحاذ الكلانه أطوع له وأتبع لراده وأكثر ثناء عليه وأشد اصغاء اليه وأحوص على خدمته ولعلهم يستفيد ون منه و برغبون في العلم وهو يفان أن قبولهم له لاخلاصه وصدقه وقيامه بحق علمه فيحمد الله تعالى على ما يسرعلى لسانه من منافع خلقه و برى أن ذلك مكفر لذفو به ولم يتفقد مع نفسه تصحيح النبة فيه وعساه لو وعد بمثل ذلك الثواب في ايثاره الحول والعزلة واخفاء العلم لم يغب فيه لفقده في العزلة والاختفاء القبول وعزة الرياسة ولعل مثل هذا هو المراد بقوله الشيطان من زعم من بني آدم انه بعلم امتنع مني فتعهله وقع في حبائلي وعساه بعن وعنه و

فيد طاناأنه بجمع على الله المنافع به وانحا بريد به استطارة اسمه بعسن التصنيف فأوادى مدع تصنيفه و محاعنه اسمه ونسبه الى نفسه تقل عليه دلك مع علم بان تواب الاستفادة من التصنيف انحا برجع الى الصنف والله يعلم بانه هو المصنف لامن ادعاه و لعلى في تصنيفه لا يخاومن الثناء على نفسه ما ماصر يحا بالدعاوى الطو ولة العريضة واماضمنا بالطعن في غيره ليستبين من طعنه في غيره اله أفضل من طعن فيه وأعظم منه على ولقد كان في غنية عن الطعن فيه ولعله يحكم من الدكارم المزيف ما بريد تزييفه فيعزيه الى قائلة وما يستحسنه فلعله لا يعزيه البه ليظن أنه من كلامه في نقله بعينده كالسارق له أو يغيره أدنى تعير كالذي يسرق قيصاف تخذه (عمد) قياء حتى لا يعرف أنه مسروق ولعله

عمدفى ترين ألفاظه وتسجمعه وتحسين نظمه كىلا ىنسى الى الركاكة و دی اُنغرضه نرویج المكمة وتحسيماوتر بدنها للكون أقدرب الىنفح الناس وعساه غاف لاعما ر وىأنبعيضا لحكاء وضع ثلث مائة مصفى الحكمة فأوحى الله الى نبي زمانه قدله قدملات الارض نفاقاوانى لاأقبل من نفاقك شيأ ولعل جاعة من هدذا الصدنف من المغتر مناذا اجتمعواطن كل واحد بنفسه السلامة عنعبوب القلب وخفاياه فاوافترقواواتبع كلواحد منهم فرقة من أعداله نظر كل واحد الى كثرةمن بنبعه وانه أكثر تبعاأو غير وفيفرح انكان أتباعه كثروان علم أن غيره أحق بكثرة الاتباعمنيه غاذا تفسرقوا واشتغاوا بالافادة تغامروا وتعاسدواولعل من يختلف الى واحدمنهم اذا انقطع عندالى غيرثقل

افيه) أى في تصنيفه (ظاناانه يجمع علم الله ليتنفعيه واغدام اده استطارة اسمه عسن التصنيف واو ادعى أحد تصنيفه وعد اعنه اسمه ونسمه الىنفسه تقل ذاك عليه) وقامت قيامته وشكاه بكل اسان كا وقع ذلك لبعض العلاء (معان علمهان ثواب الاستفادة من التصنيف) وأحر الانتفاعيه (اعمار جمع المصنف والله يعلم بانه هوالصنف لامن ادعاه ولعله في تصنيفه لا يخاومن الثناء على نفسه اماصر يحا بالدعاوى الطويلة العريضة واماضمنا بالطعن في غيره ) من معاصريه أوعن تقدم عليه (ليستمين من طعنه في غيره انه أفضل عن طعن فيه وأعظم منه على ) واغز رمنه فهما (ولقد كان في غنية من الطعن فيمه ولعله يحتى من الكلام الزيف ما يريد تزييفه ) أى توهينه (فيعزيه ) أى ينسبه (الى قائله) المعط بذلك عن مقامه (وما يستحسسنه فلعله لا يعز به اليه ليفان الله من كالأمه) فيرتفع قدره (فينقله بعينه كالسارقاله أو يغيره أدنى تغيير) المابقلب الالفاط أوتقديم أوتأخير أواختصار (كالذي يسرق فيصافيتخذه قباء حتى لايعرف اله مسروق ولعله بعتهد في تزيين ألفاطه وتسجيعه وتحسين نظمه) وسبكه في قالب البلاغة (كلاينسب الى الركاكة) أى ضعف العقل والفهم (والرى ان غرضه ترويج الحكمة وتحسينهاوتز بينها ليكون أقرب الىنفع الناس وعساه عافلاع اروى ان بعض الحكماء) من بني اسرائيل (وضع ثلاث الة مصف في الحكمة) لينتفع بهاالناس (فأوجي الله الى نبي زمانه) أن (قل له قد ملا "تالارض بقباقا) وفي نسخة بقاقا وهوالكلام الكثير (وأنالا أقبل من بقباقك شمياً) وفي نسخة بقاقل أورده أبونعم في الحلية في ترجة الشعبي وقدد كرفي كتاب العلم وفي كتاب ذم السكمر (واعل جاعة من هذاالصنف من المغتر من اذااحتمعواطن كل واحد بنفسه السلامة من عبوب القلب وخفاياه فلوا فترقوا واتبع كل واحدمنهم فرقة من أصحابه نفاركل واحدالي كثرة من يتبعه وانه أكثر تبعاأ وغيره فيفرحان كان اتباعه أكثر وانعلم انغيره أحق بكثرة الاتباع منه ثماذا تفرقواوا شيتغاوا بالافادة) تغاير واتغاير التيوس فى الزرب (وتعاسدوا واعل من يختلف الى واحد منهم اذا انقطع عندمالي غيره) فترك الحضور بين يديه (ثقل على قلبه ووجد في نفسه نفرة منه فبعد ذلك لايهتز باطنه لا كرامه) أي لاينتشط (ولايتشمر لقضاء حوانجه كماكان يتشمر من قبل ولا يحرص على الثناء علمه كما اثني علمه من قبل مع علمه بالله مشغول بالاستفادة ولعل التحيزمنيه الى فئة أخرى أنفع له في دينه لا فق من الا فات كانت تلحقه من هدد الفئة وسلامته عنها في تلك الفئة) وأصل التعبر هوالميل الىحير جماعة أى ناحيتهم وكذلك الانحياز (ومع ذلك فلاتزول النفرة عنقلبه ولعلواحدامهم اذانحركت فيه مبادى الحسد لم يقدرعلي اظهاره فبتعلل بالطعن فيه وفي دينه وفي ورعه) بكل ماأمكنه (لجمل غضبه على ذلك ويقول انماغضت لدس الله لالنفسي ومهدماذ كرت عيو به بن يديه ر بمافرحيه) وله (وان اثني عليه ربما اساء، وكره، وربحا قطب وجهه) أىعبسه كانه (يظهر) من نفسه (انه كاره لغيبة المسلين) وذله-م

على قلب مو وجد فى نفسه نفرة منه فبعد ذلك لا بهتر باطنه لا كرامه ولا يتشهر اقضاء حوائعه كان يتشهر من قبل ولا يحرص على الثناء عليه كا أنى مع عله بانه مشغول بالاستفادة ولعل التعير منه الى فئه أخرى كان أنفع له فى دينه لا فقمن الا فات كانت الحقه فى هد ه الفئة وسلامة معنه الكان الفئة وسلامة معنه الكان الفئة ومع ذلك لا تزول النفرة عن قلبه ولعل واحد امنهم اذا تحركت فيه مبادى الحسد لم يقدر على اظهاره في تعلل بالطعن فيهو فى ديند موفى ديند موفى وعه المناه وان أنفى عليه وان أنفى عليم و ما ما و ما قطب وجهه اذاذ كرت عبو به يظهر أنه كاره لغيمة المسلمين

وسرقلب دراض به ومريدله والله مطلع عليه في ذلك فهذا وأمثاله من خفايا القاوب لا يفطن له الاالا كاس ولا يتنزع عنه الاالاقو بأعولا مطمع فيه لامثالنا من الضعفاء الاأن أقل الدرجات أن يعرف الانسان عبو بنفسه و يسوء وذلك و يكرهه و يعرص على اصلاحه فاذا أرادالله بعد خيرا بصره بعنو بنفسه ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهوم - والحال وأمره أقرب من الغرورالز كلنفسه المتن على الله بعمله وعلم الظان أنه من خيار خلقه ونعوذ (٤٥٤) بالله من الغفلة والاعترار ومن المعرفة يخفايا العيوب مع الاهمال هذا غرورالذين حصاوا

(وسرقلبه) أى باطنه (راض به ومريدله والله مطلع عليه فيذلك فهدذا وامثاله من خفايا العيوب) ودقائقها (الايفطان له الاالا كاس) المستبصرون (ولايتنزه عنه الاالقوياء) الجلدون (ولاطمع فيه الاستالنامن الضعفاءالاأن أقل الدرمات أن يعرف الانسان عيوب نفسه ويسوء وذلك ويكرهه و يعرص على اصلاحه فاذا أرادالله بعبد خيرا بصره بعيوب فسه ) روى الدارقطني فى الافراد وابن عسا كرفى التاريخ من حديث أنس اذا أراد الله باهل بيت خير افقههم في الدين ووقر صفيرهم كبيرهم ورزقهم الرفق في معيشتهم والقصد فى زفقاتهم و بصرهم عبو بهم فيتو بوا منهاواذا أرادبهم غيرذلك تركهم هملاقال الدارقطنى تفرد به موسى ب محدين عطاءعن ابن المذكر درعن أبيه عن أنس وهومتر ولـ (ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهومرجو الحال) روى الخطيب منحديث جابر والطبراني منحديث أبيموسى من سرته حسنته وساءته سيئته فهومؤمن (وأمره أقرب من الغرو والمزكى نفسه الممتن على الله بعلمه وعمله الظانانه من خيار خلقه فنعوذ بالله من الغفلة والاغترار ومن المعرفة بخفايا العيوب مع الاهمال هذاغر ورالذين حصاوا العلم المهم) وفي نسخة العلوم المهمة (واهماوا العمل بالعلم) وفي نسخة والكن قصر وافى العمل بالعلم (ولنذ كرغرور الذين فنعوامن العاوم عالايهمهم وتركوا الهمم) منها (وهميه) أى باحصاوه (مغترون امالاستفنائهم عن أصل ذلك العلم وامالاقتصارهم عليه فنهم فرقة اقتصرواعلى علم الفتاوى في الحسكومات والخصومات وتفاصيل المعاملات الدنيو ية الجارية بين الجلق اصالح المعاش وخصصوا اسم الفقمم اوسموه عملم الفقه وعلم الذهب ورعماضعوا معذلك الاعمال الظاهرة والباطنة فلم يتفقدوا الجوار حولم يحرسوا اللسان عن الغبية) والكذب (ولاالبطن عن الحرام) والشهة (ولا الرجل عن الشي الى السلطين) وأر باب الاموال (وكذاسائر الجوارح ولم يحرسوا قاوم-م) عن الكبروالرياء (والحسد وسائرالمهلكات) التيذكرت (فهؤلاء مغرورون من وجهين أحددهمامن حيث العمل والا تحرمن حيث العمم اما) من حيث (العمل فقدذ كرناوجه الغرورفيه وان مثالهم مثال المريض اذا تعلم نسخة الدواء واشتغل بتكراره وتعليمه فلاينفعه ذلك الااذاعل عافها (بلمثالهم مثالمن به علة البواسير) جمع باسور وهو ورم تدفعه الطبيعة الى كل موضع فى البدن يقبل الرطوبة من القعدة والانشين والاشفار وغيرذلك فان كان في المقعدة لم يكن حدوثه دون انفتاح العروق (والبرسام) وهوورم حار العتعاب الذي بين الكبدوالمي مم يتصل بالدماغ قال ابن در يد هومعرب (وهو مشرف على الهلاك وعماج الى تعلم الدواء واستعماله فاشتغل بتعليم دواء الاستعاضة وبتسكر ارذاك ليلا ونهارامع عله بانه رجل لايحيض ولايستحاض واكن يقولر عاتقع عله الاستحاضة لامرأة وتسألني عن ذلك) فاجيما (وذلك عاية الغرو رفكذلك المتفقه المسكين قد يسلط علمه حب الدنياواتساع الشهوات والحسد وألكمر والرياء وسائر المهاكات الباطنة ورجمايخ تطفه الموت قبل التوبة والتلافى أى التداول (فيلق الله وهوعليه غضبان فترك ذلك كله واستغل بعلم السلم والاجارة والطهار واللعان وسائر الجراءات والديات والدءاوى والبينات وبكتاب الحيض وهولا يعتاج الىشي من ذلك قط فيعره

العاوم الهمة ولكن قصروا في العمل بالعلم ولنذكر الاتنفرور الذين قنعوا سن العالوم عالم عمهم وتركوا المهموهمه مغترون امالاستغنائهم عن أصل ذلك العدلم واما لاقتصارهم علمه (فنهم فرقة) اقتصروا على علم الفتاوى في الحكومات الخصرومات وتفاصيل المعاملات الدندو مة الجارية بين الخلق لمصالح العباد وخصصوا اسم الفقه بها وسموه الفقه وعلم الذهب ورعاضع وامع ذلك الاعمال الظاهرة والباطندةفلم بتفقدواا للوارح ولميخرسوا اللسان عسن الغسة ولا البطنءن الحرام ولاالرحل عن المشى الى السلاطين وكذا سائر القاوب ولم يحرسوا قلوبهمعن الكبر والحسد والرباء وسائر المهاكات فهؤلاءمغرورون من وجهين أحدهما من محسث العمل والا خرمن حدث العلم أماالعمل فقد ذكرناوجه الغرورفيهوان مثاله مثال الريض اذا

تعلم نسخة الدواء واستغل بتكراره وتعليمه لابل مثالهم مثال من به علة البواسير والبرسام وهومشرف على الهلاك لنفسه وعداج الى تعلم الدواء واستعماله فاشتغل بتعلم دواء الاستعاضة وبتكر ارذلك لبلاونها وامع علمه بانه وجل لا يحيض ولا يستعاض ولكن يقول و بما تقع علة الاستعاضة لا مرأة وتسألني عن ذلك وذلك عالة الغرور فكذلك المتفقه المسكين قد يسلط علم محب الدنيا واتباع الشهوات والحسد والكبر والرياء وسائر الهلكات الباطنة وربما يختطفه الموت قبسل التوبة والتسلاف فيلقى الله وهو عليه عضبان فترك ذلك كله واشتغل بعلم السلم والا بعارة والفله اروا للعان والجراحات والديات والديادي والبينات و بكتاب الحيض وهو لا يعتاج الى شي من ذلك قطفى عربه

لنفسه واذا احتاج غيره كان في المفتن كثرة في شغل بذلك و يحرص عليه لما فيهمن الجاه والرياسة والمال وقد دهاه الشيطان وما يشعر اذ نظرة المغرور بنفسه أنه مشغول بفرض دينه وليس بدرى ان الاشتغال بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين معتمة هذا لو كانت نيته عجمة كاقال وقد كان قصد بالفقه و حدالله تعالى فانه وان قصد و حدالله فهو باشتغاله به معرض عن فرض عينه في جوار حدوقا بمفهد اغروره من حيث العمل وأماغروره من حيث العلم فيث اقتصر على علم الفتاوى وظن أنه علم الدين و ترك علم كلب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ور بما طعن في المحدثين وقال انهم نقلة أخبار و حلة أسفار لا يفقه ون و ترك ( 200 ) أيضا علم مذيب الاخلاق و ترك الفقه عن

الله تعالى ادراك حداله وعظمة وهوالعلم الذى و رثاناوف والهبيسة والخشوع وعدملعلى التقوى فتراه آمنامن الله مغترابه متكادعلى أنهلابد وأن رجه فانه قوام دينه وانه لولم اشتغل بالفتاوى لتعطل الحلال والحرام فقد ترك العاوم التيهي أهمم وهوغافل مغمرور وسب غـرورهماسمع في الشرعمن تعظيم الفقه ولمدر انذاك الفعهمو الفقهعن الله ومعرفة صفائه المخوفة والرحوة ليستشعر القلب الخوف ويالارم النقوى اذقال تعالى فاولا نفر من كل فرقمة منهم طائفة تلتفقهوافى الدن ولنذرواقومهم اذارحعوا الهم لعلهم يحذرون والذى عصله الاندار غيرهذا المعلم فان مقصودهذاالعلم حف ظالام والبشروط المعاملات وحفظ الاندان بالاموال و بدفع القتل والجرامات والمالف طريق الله آلة والسدن

لنفسه واذااحتاج غيره كان في المفتين كثرة فيشتغل بذلك و يحرص عليه الفيه من الجاه والمال والرياسة وقددعاه الشيطان) وسؤلله (ومايشعر) بذلك (اذبقان المغرور بنفسمانه مشغول بفرض دينه وليس يدرىان الاشتغال بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العبن معصية هذا لوكانت نيته صححة كما فالوقد كان قصد بالفقه وجهالله تعالى فانه وان قصدوجه الله فهو باشتغاله بهمعرض عن فرضعينه فى جوارحه وقلبه وهداغرو رمن حيث العمل فالماغرور من حيث العلم فيث انتصر على علم الفناوى وظنانه علم الدين وترك علم كتاب الله وسنة وسوله صلى الله عليه وسلم وربساطعن على المحدثين وقال انهم نقلة اخبار وحلة اسفار لايفقهون) أى لايدركون فقه الحديث (وترك أيضاعلم مذيب الاخلاق وترك الفقه عن الله بادراك جلاله وعظمته وهوالعم الذى يورث الخوف والهيمة والخشوع و يحمل على التقوى فتراه آمنامن الله مغترابه مذكلاعلى الهلابد وأن برجه فاله قوامدينه) وحامل شرع نبيه (واله لولم يشتغل بالفتاوى لتعطل الحلال والحرام فقدترك العاوم التيهي أهم وهوغافل مغر وروسبب غروره ما يسمع في الشرعمن تعظيم الفقه كالخبر السابق من مود الله به خيرا يفقهه في الدين ولم يدران ذلك الفقه هوالفقه عنالله ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة ليستشعر القلب الخوف ويلازم التقوى اذقال الله تعالى فاولان فرمن كل فرقة منهم طائفة) أى فهلانفر من كل جاعة كثيرة كقبيلة وأهل بلدة حاعة قليلة (ليتفقهوافي الدين)أي يتكافوا الفقاهة فيهو يتحشموامشاق تحصيلها (ولينذر واقومهما فارجعوا المهم لعله معذرون) أى ولحماواغاية سعمهم ومعظم غرضهم من الفقاهة ارشاد القوم وانذارهم (والذي يحصل به الانذار) والارشاد (هوغيرهذا العلم) الذي يشتغلون به (فان مقصودهذا العلم حفظ الاموال بشروط العاملات وحفظ الابدان بالاموال أوبدفع القتسل والجراحات والمال في طريق الله آلة والبدن مركب) والعبدمسافر (واغماالعلم المهم هومعرفة سلوك الطريق وقطع عقبات القلب التيهي الصفات المذمومة فهي الخاب بين العبدو بين الله واذامات ملوثا بذلك الصفات كان محيو باعن الله) مبعداءن حضرته (فثاله في الاقتصار على علم الفقه مثال من اقتصر من سلوك طريق الج على علم خرز الراوية ) أى خياطتها يقالوروى البعدير بروى من بابرى جله فهوراوية للمبالغة ثم اطلقت الراوية على كل داية يستق الماء علمها ثم أطلقت على هذه الآلة من الجلود تحمل الماه فهومن مجاز المجاز (و)علم خرز (الخف) وهو مايليس فى الرجل (ولايشك فى انه لولم يكن لتعطل الحج) لان كالامنهمامن لوازم المسافر في قطع البادية (وا كن المقتصر عليه ليس من الجيم في شيّ وقد ذكر ماشر حذاك في كتاب العلم) فلانعيده هنا (ومن هؤ لاء من اقتصر من علم الفقه على الخلافيات) وهي المسائل المختافة في المذاهب (ولم بهمه الاتعلم طريق الجادلة والالزام) والتبكيت والتسحيل (وافحام الحصوم ودفع الحق لاجل الغلبة والباهاة) بين الاقران (فهوطول الليلوالهار فالتفتيش) والبعث (عن مناقضات أر باب المذاهب

مركبوانما العلم الهم هومعرفة ساؤك الطريق وقطع عقبات القلب التي هي الصفات المذمومة فه بي الحياب بن العبدو بين الله تعالى واذا مات ما ونا بتلك الصفات كان محمو باعن الله في الاقتصار على علم الفقه مثال من اقتصر من الحل طريق الحج على علم خور الراوية والخف ولاشك في أنه لولم يكن لتعطل الحج ولكن المقتصر عليه ليس من الحج في شي ولا بسبيله وقد ذكر ناشر حذاك في كتاب العلم ومن هو لاءمن اقتصر من علم الفقه على الخلافيات ولم يهمه الاتعلم طريق المحادلة والالزام والحيام الحصوم ودفع الحق لاجل الغلبة والمباهاة فهوطول الله لوالنهاد في التفتيش عن مناقضات أرباب المذاهب

والتفقد العيوب الاقران والتلقف لانواع التسببات المؤذية وهؤلاء هم سباع الانس طبعهم الايذاء وهمهم السفه ولا يقصدون العلم الالضرورة ما يلزمهم لمباهاة الافران فكل علم لا يحتاجون الدفى المباهاة كعلم القلب وعلم ساول الطريق الى الله تعمال بحوالصفات المذمومة وتبديلها بالمحمودة فانه مستحقرونه و يسمونه التروي ويقوكلام الوعاظ وانحمال تحقيق عندهم معرفة تفاصل بل العريدة التي تعرى بين المتصارعين في المدل وهؤلاء قد حدوا ما جعد الذين من قبلهم في علم الفتاوى لكن زادوا إذا شنغلوا بماليس من قروض الكفايات أيضابل جميع دقائق الجدل الفقه مدعة لم يعرفها الساف وأما أدلة الاحكام في شمل علمها علم المناه وسنة رسوله صلى الله علمه وفهم معانيهما وأماحيل الجدل من المكسر والقلب وفساد (٢٥٦) الوضع والتركيب والتعدية فانحا أبدعت لاطها والغلبة والالحام واقامة سوى الجدل ما فغرور

والتفقد اعيوب الاقران والتلقف لانواع التسبيبات المؤذية فهؤلاءهم سباع الانس) وذئاب الطمع (طبعهم الايذاء وهمهم السفه) وغم الحق (ولا يقصدون العلم الااضرورة ما يلزمهم لمباهاة الاقران) ومجادلتهم (وكل علم لا يحتاجون اليه في المباهاة كعلم القلب وعلم سلول العاريق الحالله بمعوالصفات المذمومة وتبد يلها بالمحمودة فانهم يستحقرونه ويسمونه النزويق وكالام الوعاط) ويسخرون بالذي يشتغل به و يجهلونه (وانحاالتحقيق عندهم معرفة تفاصيل العربدة التي تجرى بين المتصارعين في الجدل وهؤلاء قد جعواما جعه الذين من قبلهم في علم الفتاوى وليكن زادوا) عليهم (اذا شنغاوا عاليس من فروض الكفايات أيضابل جميع دفائق الجدل في الفقه بدعة ) أحدثت (لم يعرفها السلف واما أدلة الاحكام فيشتمل علمهاعلم المذهب وهوكابالله وسنترسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيهما وأماحيل الجدلمن الكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب والتعدية فاغما أبدعت لاطهار الغلبة) مع الحصوم (والافام واقامة سوق الجدل مافغروره ولاء أشدكثيرا واقبم من غرورمن قبلهم وفرقة أخوى منهم (اشتغاوا بعلم الكلام والجادلة فى الاهواء والردعلى الخالفين) من أصحاب الذاهب الخالفة (وتتبع مناقضاتهم واستكثروا من معرفة المقالات المختلفة ) على كثرتها (واشتغلوا بتعلم الطرق في مناظرة أواثل والقامهم) والزامهم (وافترقوافىذلك فرقا كثيرة) أوردها ابن أبى الدم فى كتابله قدجعه فىذلك (واعتقدوا الله لا مكون لعبد عل الاباعان ولا يصح اعان الابان يتعلم جدلهم وما يموه أدلة عقائدهم وظنوا اله لاأحد أعرف بالله و بصفاته منهم وانه لااعان لن لا يعتقد مذهبهم ولم يتعلم علهم) ولم يسلك على طر يقتهم (ودعت كل فرقة منهم الى نفسها) وحسنت طريقتها (ثم هم فرقتان ضالة ومحقة فالضالة هي التي ندعو الى غبرالسنة والحقة هي التي تدعوالى السنة والغرور شامل لجيعهم أماالضالة فلغفلتها عن ضلالتها وطنها بنفسها النحياة وهم فرق كثيرة) أو ردها أبو نصر التميي في كتاب الاسماء ( يكفر بعضهم بعضا واعاأتيتمن حيث انهالم تتهمرأ يهاولم تعكم ولاشروط الادلة ومنهاجهافرأى أحددهم الشبه دليلا والدليل شهة) فن ههذا كان سب ضالالتهم (وأماالفرقة الحقة فاعااغترارها من حيث انهاطنت بالجدلانه أهما الامور وأفضل القربات فىدين الله وزعت انه لايتم لاحددينه مالم يفعص ويعث وان منصدق الله ورسوله من عبر بحث وتحر بردايل فليس بمؤمن) هـ ذا قول أ كثرهم (أوايس كامل الاعمان ولامقر بعندالله تعمالى فلهذا الفان الفاسدقطعت أعمارهافى تعلم الجدل والبحث عن المقالات وهذبانات المبتدعة ومناقضاتهم وأهملوانفوسهم وقلوبهم حقعيت علم مدنو بهم وخطاباهم الظاهرة والباطنة) وعب عنهم التفقدلها (وأحدهم يظن ان اشتغاله بالجدل أولى وأقرب عندالله وأفضل) ازعه انه نوصل الى معرفة الله (ولكنه لالتذاذه بالغلبة والافام ولذة الرياسة وعز الانتماء الى الذبعن

هؤلاء أشدكثيراو أقبحمن غرورمن قبلهـم (وفرقة أخرى)اشتغاوا بعلما الكادم والحادلة فىالاهواءوالرد على الخالفين وتتسعمنا قضاتهم واستكثروامن معرفة القالات الختلفة واشتغاوا بتعلم الطرقف مناظرة أولئك والحامهم وافترقوافىذاك فرقاكثيرة واعتقدواأنه لامكون لعبد عدل الاباعان ولانصم اعان الابان يتعلم جدلهم وماسموه أدلة عقائد همم وظنواأنه لاأحداعرف باللهو بصفائه منهموانه لااعان لنام يعتقدمذههم ولم يتعلم علم مرودعتكل فرقةمنهم الىنفسها تمهم فرقتان ضالة ويحقة فالضالة هى التي تدعوالي غير السنة والحقمة هي التي تدعوالي السنة والغرورشامل لجمعهم \* أما الضالة فلغفلتهاءن ضلالهاوظنهاسفسهاالنحاة وهم فرق كثيرة بكفر بعضهم

ون المناقدة المنهة وللاوالدليل شهة به وأما الفرقة المحقة فاعالفترا وهنهاجها فرأى أحدهم الشهة ولي المنه المهمة به وأما الفرقة المحقة فاعانفترا وهامن حيث انها طنت بالجدل أنه اهم الامو روا فنل القر بات في وين الله و زعت أنه لا يتم لا حدد ينسم الم يفعص و يعث وأن من صدق الله و رسوله من غريب عث وتحر بردليل فليس عومن أوليس بكامل الاعان ولا مقرب عند الله فلهذا الفان الفاسد قطعت أعمارها في تعلم الجدل والبحث عن المقالات وهدنيا أن المبتدعة ومناقضاتهم وأهما والمنافقة والمن

دينالله تعالى عبت بصيرته فلم يلتفت الى القرن الاول فان الذي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بانهم خيرا الحلق وأنهم قد أدركوا كثيرا من أهل البدع والهوى فاجعلوا أعمارهم ودينهم عرضا الخصومات والمجادلات ومااشتغلوا (٤٥٧) بذلك عن تفقد قلوم مرجوار حهم

وأحوالهم بللم يتكاهوا فمه الامن حمث رأ واحاجة وتوسمهوا مخايه لقبول فدنكروالقدرا لحاحةما مدل الضال على ضلالته واذا وأوامصراعلى ضلالة هعروه وأعرضواعنه وأبغضوه في الله ولم بازموا الملاحاة معه طول العدمر بل قالواان الحق هوالدعوة الى السنة ومن السنة ترك الحدل في الدعوة الى السنة اذروى أبوأمامة الماهلي عن الني صلى الله علىه وسلم اله قال ماضل قوم قط بعدهدى كانوا علمه الاأونوا الحدله وخر جرسول الله صلى الله عليسه وسلم لوماعلى أصحابه وهم يتعادلون و يختصمون فغض علمهم حتى كأته فقئ فى وحهمحالرمان حدرة من الغضف فقال ألهذا بعثتم أبهذاأمنتم أن تضر بواكتاب الله بعضه سعض انظر واالى ماأمرتم به فاع اواومانه ممعنه فانتهوا فقدر حرهمعن ذلك وكانوا أولى خلق الله بالجاج والجدال ثمانهم رأوارسول اللهصلى اللهعليه وسلم وقد بعث الى كافة أهدل الملل فلم يقعدمعهم في مجلس مجادلة لالزام وافام وتعقيق يجةودفع

دينالله عيت بصيرته ) فعيب عن شهود ماوراء ذلك (فلم يلتفت الى القرون الاول وان النبي صلى الله عليه وسلم شهدلهم بانهم خيرا خلق) وذلك فمارواه أحدوالطعاوى وابن أبي عاصم والرو باني والضياء من حديث بريدة خيرهذه الامة القرن الذي بعثت أنافيهم ثم الذين ياونهم ورواه ابن أبي شيبة من مسل عرو بن شرحبيل خيرالناس قرنى غالذين يلونهم غالذين يلونهم غالذين يلونهم ورواه كذلك أحد والشحنان والمزنى وابن ماجه من حديث ابن مسعود وروى مسلمين حديث أبي هريرة خيراً متى القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ورواه الطبراني من حديث سمرة ومن حديث أبي برزة ورواه الطبراني من حديث سعدين عم الكوفي خيراً متى أنا وأفراني ثم القرن الثاني ثم القرن الثالث (وانهم قدأدركوا كثيرا من أهل البدع والاهواء فاجعلوا أعالهم ودينهم عرضا الغصومات والجادلات ومااشتغاوا بذلك عن تفقد قاوبهم وجوارحهم وأحوالهم بللم يتكاموا فيه الامن حيث رأواحاجة) اضطرتهم الى المكلام فيه (ونوسموا عايل قبول) ومظانه (فذكروا بقدرالحاجة مايدل الضال على ضلالته) وينهه علها (واذا رأوامصرا على ضلالته هجروه وأعرضوا عنه) بالكلية (وأبغضوه في الله ولم يلزموا الملاحاة) أى المخاصمة بشدة الالحاح (معه طول العمر بلقالوا ان الحق هو الدعوة إلى السنة ومن السنة توك الجدل في الدعوة الى السنة اذروى أبو أمامة) صدى بن عجلان (الباهلي) رضى الله عنسه (عن الني صلى الله عليه وسلم انه قالماضل قوم قط بعدهدى كانوا عليه الاأوتوا الجدل) رواه الترمذي وابن ماجه قال الترمذي حديث حسن صحيح وتقدم في كتاب العلم وفي آفات اللسان (وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يتحادلون و يختصمون فغضب علمهم حتى كائنه فقي فى وجهه حب الرمان حرة من الغضب فقال أجذا بعثتم أجذا أمرتم أن تضربوا كناب الله بعضه ببعض انظر وا الى ماأمرتم به فاعملوا ومانهيتم عنه فانتهوا) رواه نصرالقدسي في الحجة من حديث عبدالله بن عرو بلفظ أجهذا أمرتم أولهلذا خلقتم أن تضربوا كتاب الله بعضابيعض انظروا ماأمرته به فاتبعوه ومانهيتم عنه فانتهواور وىعن أنسانه صلى الله عليه وسلم مع قوما يتراجعون فى القدر فقال أجمذا أمرتم أوجهذا عنيتم اعما هلك الذين من قبله كم باشباه هدذا ضر بوا كتاب الله بعض أمركم الله بأمرفا تبعوه ونها كم عن شئ فانتهوا هكذار واه الدارقطني فى الافرادوالشيرازى فى الالقابوابن عساكروروى الترمذي من حديث أبيهر وبالفظ أبهذاأم تمأم بهذاأرسلت البكماعاهاكمن كانقبلكم حسين تنازعوا فىهذا الامرعزمت عليكم انلاتنازعوافيه وروى البزاروا اطبراني فى الاوسط وابن الغريس منحديث أبى سعيد بلفظ أبهذا بعثتم أم بهذا أمرتم ألالا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض (فقدز حرهم عن ذلك وكانوا أولى خلق الله بالحجاج والجدل غمانهم رأوار سول اللهصلي الله عليه وسلم وقد بعث الى كافة أهل الملل) مع تباس أنواعها (فلم يذكر) اله كان (يقعدمعهم في علس مجادلة لالزام والحام وتحقيق عدة ودفع سؤال وأواد الزام فأجادلهم الابتلاوة القرآن المنزل عليهم ولم يزدف المحادلة عليه ) بل أمر فيه بان يجادلهم فيه بالتيهي أحسن (لانذلك يشوش القاوب ويستخرج منهم الاشكالات والشبه ثم لايقدر على معوهامن قاوبهم) ان وسعت فهاولهذا السب كان هعوان أحد بن حنبل رحه الله العرث الحاسى كاتقدم فى كاب العلم (وما كان يجزى مجادلتهم بالتقسيمات ودقائق الاقيسة وان معلم أصابه كيفية الحدل والالزام) للخصوم (ولكن الاكاس وأهل الحزم لم يغتر واجدا وقالوالو نعا أهل الأرض وهلكا

( م م ر اتحاف السادة المتقين) - ثامن ) سؤال وابراد الزام ف اجاد الهم الابتلاوة القرآن المنزل عليهم ولم يزد في المجادلة عليه ملايقدر على معوه امن قلوم م وما كان بعز عن مجادلتهم ولم يزد في المجادلة عليه الافتان و المربود في المجادلة به موما كان بعز عن مجادلتهم بالتقسيم التود قائق الاقبسة وأن بعلم أعجابه كيفية الجدل والالزام واكن الا كياس وأهل الحزم لم يغتروا بهذا وقالوالو نجا أهل الارض وها - كنا

لم تنفعنا نجائهم ولونجونا وها بكوالم بضرنا هلاكهم ولبس علينا في المجادلة أكثر عما كان على الصحابة مع الهود والنصارى وأهل الملل وماضيعوا العصر بتحر برجحادلاتهم في النانضيع العمر ولا نصرفه الى ما ينفعنا في يوم فقر نا وفاقتنا ولم نحوض في الانامن على أنفسنا الخطأ في تفاصيله ثم نرى ان المبتدع ليس يترك بدعة متحدله بل يزيده التعصب والخصومة تشدد افي بدعته فاشتغالى بمخاصة نفسى و محادلتها ومجاهدتها الترك الدنيا الاستخدام المنافق المحتلفة بالمنافق المحتلفة المنافقة ال

لم تنفعنا عامم ولو نعوناوها كوالم يضرفاهلا كهم وليس علينامن الجادلة أكثر بما كان على العدابة) رضوان الله عليهم (مع البهود والنصاري وأهل الملل) المختلفة (وماضيعوا العمر بقر يرمجادلاتهم) والزاماتهم (فسالنانضيع العمر) سبهلا (ولانصرفه الىماينفعنا في يوم فقرنا وفاقتنا) وهو يوم القيامة (ولم نخوض فيمالانامن على أنفسنا الحطأ في تفاصيله عُرى أن المبتدع ليس ينزل بدعته يحدله) معه (بل بزيده التعصب والخصومة تشددافى بدعته فاشتغالى بمغاصمة نفسى ومجاهدتها ومحادلته التترك الدنياللا تحواولى هدذالو كنتام أنهعن الجدل والخصومة فكيف وقدنهيت عنمه فكيف ادعوالى السنة بترك السنة فالاولى أن أتف قد نفسي وأنظر من صفاتها) الباطنة فيها (ما يبغض مالله تعالى وما يحمه لاتنزه عايبغضه ) أى أتباعد عنسه (وأتسل بمايحبه) وأستوثق به (وفرقة أخرى منهسم اشتغلوا بالوعظ والنذكير وأعلاهم رتبة من يشكام فىأخلاق النفس وصفات القلب من الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين والاخسلاص والصدق ونظائره وهمم مغرورون يظنون بأنفسهمانهم اذاتكاموا بهذه الصفات ودعوا الخلق الها فقدصار واموصوفين بهذه الصفات) قائمين بازائها (وهممنه کون عنها عندالله) أى عارون (الاعن قدر يسير لاينفك عنه عوام المسلمين وغر ور هؤلاء أشدالغر ورلانهم بعبون بأنفسهم غاية الاعجاب) وهومهاك (ويظنون انهـم ما تبحر وافي علم الحمية الاوهم محبون للهو )انهم (ماقدر واعلى تحقيق دقائق الاخلاص الاوهم مخلصون و)انهم (ماوقعوا على خفايا عيوب النفس ألاوهم عنها منزهون ولولاانه مقر بعندالله لماعرفه معنى القرب والبعدوعلم السلوك الى الله وكيفية قطع المنازل في طر بق الله فالمسكين بهده الطنون يرى انه من الحائف ين وهو آمن منالله و برى انه من الراحين وهو من المغترين المضيعين) لحقوق الله (و برى انه من الراضين بقضاءالله وهومن الساخطين) على أفعال الله (و برى انه من المتوكلين على الله وهو من المسكلين على العز والمال والجاه والاسباب) الدنيوية (و برى أنه من الخلصين وهومن الرائين) في أعماله (بل رصف الاخلاص) للناس (فيترك الاخلاص في الوصف) أى لا يتصف به بنفسه (و يصف الرياءوبذكر) وفي نسخة و يذكر الرياء و يصف (و برائي بذكره ليعتقدوا فيه انه لولاانه مخلص لما اهتدى لدفائق الرياءو يصف الزهد فى الدنيا) والتخلي عنها (لشدة حرصه على الدنياوقة رغبته فهافهو يظهر الدعاء الى التهوهومنه فارو يخوف بالله وهومنه آمن و يذكر بالله وهوله ناس ويقر بالى الله وهومنه متباعد و عدعلى الاخدالاص وهو غدير الماس و يذم الصفات المذمومة وهو بهامتصف و يصرف الناس عن الخاق) أى يحذر عن الخلطة (وهو على الخلق أشد حرصا) بحيث (لومنع عن مجلسه الذي يدعوالناس فيه الى الله لضافت عليه الارض عارحبت) أىضافت حضيرته (و بزعم ان غرضه اصلاح الخلق ولو

ونظائره وهممغرورون فظنون بأنفسهم أنهماذا تكاموا بمدده العفات ودعواالخلق الها فقد صاروا موصوفتن مدده العفات وهممنفكون عنهاعندالله الاعن قدرسم لاينفلاعنه عوام المسلين وغرو رهؤلاءأشدالغرور لاجم تعمون بأنفسهم عامة الاعاب ونظنون أنهم ماتحروافى علم المحمة الاوهم محبون لله وماقدر واعلى تعقمق دقائق الاخلاص الاوهم مخلصون وماوقفوا على خفاياعيو بالنفس الاوهم عنها منزهون ولولا أنهمقربعنداللهاعرفه معنى القرب والبعدوعلم الساول الىالله وكنفية قطع النازل في طر بق الله فالسكين بهذه الظنون برى أنهمن الخائفين وهوآمن منالله تعالى وبرى أنهمن الراجين وهو من المغترين المنسعن و برى أنه من الراضين بقضاءالله وهو

من الساخطين و يرى انه من المتوكلين على الله وهومن المتكلين على العزوا لجاه والمال والاسباب و يرى انه من المتوكلين على الله و ينكر و المتعدد في النه من المخاصين وهومن المراثين بل يصف الاخلاص في الوسف و يصف الرباء و يذكر وهو يراثى بذكره المعتقد في الولاانه مخلص لما اهتدى الى دقائق الرباء و يصف الزهد في الدنيال الشدة وصمعلى الدنيا وقومنه في المانية وهومنه أمن و يذكر بالله تعالى وهومنه أمن المنافق و يتوف الناس في المنافق المنافق و يصرف الناس في المنافق والمنافق المنافق المنافق

علهر من أقرائه من أقبل الحلق عليه وصلحوا على يديه لمات غماو حسد اولو أثني أحد من المردد من المعطى أقرائه لو كان أبغض خلق اللهاليه فهؤلاء أعظم الناس غرة وأبعدهم على التنبه والرجوع الى السدادلان المرغب فى الاخلاف المحمودة والمنفرعن المذمومة هوالعلم بغوائلها وفوائدهاوهمذا قدعلمذلكولم ينفعه وشغله حبدعوة الخلقءن العمل به فبعدذلك بماذا يعالج وكيف سبيل يخو يفهوانما المخوف مايت اوه على عبادالله فيخافون وهوايس بخائف نع أن ظن بذفس مانه موصوف بمذه الصفات المحمودة يمكن أن يدل على طريق الامتحان والتجربة وهوأن يدعى مثلاحب الله ف الذي تركه من محاب نفسه لاجله و يدعى الحوف ( 209) ف الذي امتنع منه بالحوف و يدعى

الزهدد فاالذي تركهمع القدرة على ملوحه الله تعالى ويدعى الانس بالله فتى طات له الخلوة ومتى استوحش منمشاهدة الخلق لايل رى قلمه عملي الحلاوة اذا أحدقه المريدون وتراه يستوحش اذاخلابالله تعالى فهلرأ يتعمادستوحش من عبو به و استر و حمنه الىغىرەفالاكاس،تعنون أنفسهم برده الصفات و بطالبونها بالحقيقة ولا يقنعو نمنها بالتزويق بل بحواق من الله غليظ والمغتر ون يحسنون بانفسهم الظنون واذا كشف الغطاء عنهم فى الا منحق يفتضون بل بطرحون في الناو فتندلق أقتام مفدورها آحدهم علدو رالحار بالرحى كاوردبه الخبرلانهم يأمرون بالخرير ولا مأتونه وينهون عن الشرويا تونه واغاوقع الغرو ولهؤلاء من حيث الم مادفون فى قاوم م سداً ضعيفامن أصولهذهالمعانى وهوحب

ظهرمن أقرانه ) وأشكاله (من أقبل الحلق عليه وصلحواعلى بديه مات عما وحسداولوأثني أحد من المترددين المه على بعض أقرانه له كان أبغض خلق الله المه فهؤلاء أعظم الناس غرة وأبعدهم من التنبه والرحو عالى السداد) الى طريق الحق (لان المرغب في الاخلاق الحمودة والمنفرعن) الاخلاق (الذمومة هوالعلم بغوائلهاوفوائدها وهذاقد علمذلك ولمينفعه وشغله حبدعوة الخلق عن العمل به فبعدذاك عاذا يعالج وكيف سبيل تخو يفه واغا الخوف مايتاوه على عمادالله فخافون وهو ليس بخائف نعم انظن بنفسه انه موصوف بهذه الصفات المحمودة عكن أن يدل على طريق الامتحان والتحرية وهوان يدعى مثلاحب الله في الذي تركه من محاب الدنيا) وملاذها (لاجله و يدعى الحوف في الذي امتنع منه بالحوف و بدى الزهد) فى الدنيا (فى الذى تركه مع القدرة عليه لو حدالله تعالى و بدى الانس مالله فتى طابت له الخلوة ومتى استوحش من مشاهدة الخلق لابل برى قلبسه عدلي بالخلاوة اذا أحدقت به المربدون وهو يتكلم علمهم وهمله ناظر ون (وتراه يستوحش اذاخلا بالله تعالى فهل رأيت محبا آنسا يستوحش من محبوبه ويستروح منه الى غيره فالا كاس يتحنون أنفسهم بهذه الصفان ويطالبونها بالحقيقة ولا يقنعون منها بالترويق) الطاهر (بل عوثق من الله غليظ) أى شديد (والمغترون يحسنون بأنفسهم الظنون فاذا كشف الغطاء عنهم فى الآخرة يفتخعون ) على رؤس الاشمهاد (بل بطرحون فى النار فتندلق أفتاجم) أى مصارينهم (فيدو ربها أحدهم كايدور الحار بالرحي كاورد بهالخ مرلانهم يأمرون بالخير ولايأتونه وينهون عن الشرو يأتونه ) وذلك فعما أخرجه أحدوالشيخان من حديث أسامة بنز يد يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق أقتابه فيدور بهافى النار كأيدورالحار برحاه فيطيفيه أهلالنار فبقولون يافلان ماأصابك ألم تبكن تأمرنا بالعروف وتنهانا عن المنبكر فيقول بلى قد كنت آمركم بالمعروف ولا آتيــه وأنها كم عن المنكروآ تيه وقد تقــدم قريبا ورواه ابن النجار منحديث أبى أمامة وفيه قال انى كنت أخالف ماكنت أنهاكم وقد تقدم أيضا (وانماوقع الغرور لهؤلاء منحبث انهم يصادفون فى قلوبهم شيأ ضعيفا من أصول هذه المعاني وهوحب الله والخوف منه والرضايفعله ثمقدروا معذلك على وصف المنازل العالية فى هذه المعماني فظنوا انهم ماقدروا على وصف ذلك ومار زقهم الله على ومانفع الناس بكالمهم فها الالاتصافهم بها) وقيامهم بازائها (وذهب علهم أنالقبول المكلام والمكلام للمعرفة وحريان اللسان والمعرفة للتعلم وان ذلك كله غيرالاتصاف بتلك الصفة فلم يفارق آ عاد المسلمن فى الاتصاف بصفة الحب والخوف بلف القدرة على الوصف بلر عازاد أمنه وقل خوفه وظهر الى الخلق ميله وضعف فى قلبه حب الله وانمامناله مثال مريض بصف المرض يحقيقنه (و يصف دواء ، بفصاحته و يصف الصعية والشفاء) وغيره من الرضى لا يقدر به على وصف الصعة والشفاء (وأسبابه ودرجاته وأصنافه فهولايفارقهم فيصفة المرض والاتصاف به وانمايفارقهم

الله والخوفمنه والرضاب عله ثم قدروامع ذلك على وصف المناز ل العالية في هذه المعاني فظنوا انهم ماقدروا على وصف ذلك ومارزقهم الله عله ومانفع الناس بكلامهم فهاالالاتصافهم بهاوذهب علمهم ان القبول للكلام والكلام للمعرفة وجريان اللسان والمعرفة للعلموان كلذاك غسيرالاتصاف بالصفة فليفارق آحاد المسلين في الاتصاف بصفة الحب والخوف بلفى القدرة على الوصف بلر عازاد أمنه وقل خوف وظهرالى الخلق ميسله وضعف فى قلب محب الله تعالى وانمامثاله مثال من يصف المرض و يصف دواء و بفصاحته و يصف العجة والشفاء وغيرممن المرضى لايقدر على وصف الصحة والشفاء وأسبابه ودرجاته وأصنافه فهولا يفارقهم فى صفة المرض والاتصاف به واغما

قى الوصف والعلم بالطب فظنه عند علم يحقيقة المحمدة أنه صحيح عايد الجهل فكذلك العلم بالخوف والحب والذوكل والزهد وسائرهذه الصفات على بين الاتصاف بعقائقها ومن النبس علم وصف الحقائق بالاتصاف بالحقائق فهو مغرو رفهد ه مطابة الوعاظ الذين لاعب فى كلامهم بل منهاج وعظه مرمنهاج وعظ المحتبار ووعظ الحسن البصرى وأمثاله رحة الله علمهم (وفرقة أخرى) منهم عدلوا عن المنهاج الواجب فى الوعظ وهم وعاظ أهل هذا الزمان كافة الامن عصمه الله على الندور فى بعض أطراف البلادان كان ولسنانعر فه فاشتغلوا بالطامات والسطح وتلفيق كلمات خارجة عن قانون الشرع (٤٦٠) والعقل طلباللا غراب وطائفة شغفو ابطيارات النكت وتسعيم الالفاظ و تلفيقها

فىالوصف والعملم بالعاب فظند بعقيقة العدة انه صيح غاية الجهل كان ظن الصيم بعقيقة المرض الهمريض ظاهرالبطلان (فكذلك العدلم بالخوف والنوكل والحب والزهد وسائرهد والصفات غير الاتصاف بحقائقها ومن التبس عليمه وصف الحقائق بالاتصاف بالحقائق فهومغرور فهده حالة الوعاظ الذين لاعب في كالدمهم بل منهاج وعظهم منهاج وعظ القرآنو )وعظ (الاخبار ووعظ الحسن البصرى وأمثاله وفرقة أخرى) منهم (عدلوا عن المنهاج الواجب فىالوعظ وهـم وعاط أهل الزمان كافة) في بلاد الاسلام (الامن عمه الله على الندور) والقلة (في بعض أطراف البلاد ان كان ولسنا نعرفه) أى لم يبلغنا خسيره (فاشتغلوا) في وعظهم (بالطامات) أى الدواهي والمصائب التي تطم على عبرها أى تزيد والمراد بهاما ودونه من الكامات العقم (والشطع) وهوكلام بعبر عنه اللسات مقرون بالدعوى ولا رتضيه أهل الطريق من قائله وان كان محقا (وتلفيق كلمات خارجة عن قانون الشرع والعقل طلبا للاغراب) على الحاضرين (وطائفة) منهم (شغفوا بطيارات المنكت) وهي المسائل الدقيقة التي تتعب الخواطر في استنباطها من مكانها (و بتسجيع الالفاظ وتلفيقها) بان توردوها ، و زونة مقفاة مجموعة من مواضع شتى (فاكثرهممهـم في الاستجاع) والاو زان (والاستشهاد باشعار الوصال والفراق) والرقيد والواشي (وغرضهم) من كلذاك (أن يكثر في السهم الزعقات) أي الصحات (والتواجد ولوعلى أغراض فاسدة فهؤلاء شياطبن الانس) وهمأشرمن شياطين الجن (ضاوا وأضاوا عن سواء السبيل فان الاولى وان لم يصلحوا أنفسهم) بان لم يتصفو ابتلاء الصفات التي يذكرونها (فقد أصلحوا غيرهم) بكلامهم (وصحوا كالمهم و وعظهم) اذ جعلو، على منهاج المكاب والسنة (وأماهؤلاء فانهم يصدون عن سبل الله و يجرون الحلق الى الغرور بالله بلفظ الرحاء فيز يدهم كالمهم حراءة على ) ارتسكاب (المعاصى و رغبة فى الدنيا) وميلا الى أعراضها (لاسمااذا كان الواعظ مترينا بالثياب والليل والمراكب فانه يشهد فرقه الىقدمه) وفي نسخة تشهده يتهمن فرقه الىقدمه (بشدة حرصه على الدنيا فيا يفسده هذا الغرور أكثر ممايضلح بل لايصلح أصلا ويضل خلقا كثيرا) بتغريره الماهم (ولا يخني وجه كونه مغر ورا وفرقة أخرى) منهم (فنعوا بحفظ كالرم الزهاد وأحاد يثهم فىذم الدنيا) منظوما ومنثورا (فهم محفناون الكامات على وجوهها ويوردونها) على الناس (من غير احاطة بمعانبها فبعضهم يفعل ذلك على المنابرو بعضهم فى المحاريب وبعضهم فى الاسواق مع الجلساء وكل منهم يظن انه اذا تميز بهددا القدر عن السوقية) والعوام (والجندية اذحفظ كارم الزهاد وأهل الدين دوم - م فقد أفلح ونال الغرض وصارمغفو واله وأمن عقاب ألله من عُـير أن يحفظ ظاهره و باطنه عن ) ملابسة (الا " أم ولكنه يفان أن حفظه لكلام أهل الدين يكفيه) في نجانه (وغر و رهؤلاء أظهر من غرور من قبلهم وفرقة أخرى استغرقوا أوقاتهم في علم الحديث أعنى ف ماعه ) من الشيوخ (وجمع الروايات الكذيرة) للعديث الواحد (وطلب الاسانيد الغريبة العالبة) وعلوها باعتبار قلة الوسائط في

فاكثر هممهم بالاسعاع والاستشهاد باشعارالوصال والفراق وغرضهم أن تكثرف محالستهم الزعقات والتواحد ولوعلى أغراض فاسدة فهؤلاء شاطين الانس ضاوا وأضاواءن سواءالسبيل فان الاولين وانلم يصلحوا أنفسهم فقد أصلحواغيرهم وصعوا كلامهم ووعظهم وأما هؤلاءفانهم يصدونعن سيلالله ويجرون الخلق الى الغرور بالله بلفظ الرحاء فيز بدهم كالمهم حراءة على المعاصى ورغبة فى الدنيا لاسمااذا كان الواعظ متزينا مالشاروالخيل والمراكب فانه تشهده شتهمن فرقسه الى قدمه بشدة حرصه على الدنما فالفسده هدذا المغرورأ كثرما يصلمهل لايصلح أصلا ويضلخلقا كثراولاغنى وحمدكونه مفرورا (وفرقةأخرى) من-م قنعواعفظ كالم الزهاد وأحاديثهم فىذم الدنيا فهم عفظون

السخامات على وجهها و يؤدونها من غيرا حاطة بمعانيها بمعضهم يفعل ذلك على المنابر و بعضهم فى المحاريب و بعضهم فى الاسواف مع الجلساء وكل منهم يظن انه اذا غير بهذا لقدر عن السوقة والجندية اذحفظ كلام الزهاد وأهل الدين دونهم فقد ألح و فال الغرض وصار مغفوراله وأمن عقاب الله من غيران يحفظ طاهره و باطنده عن الاتنام ولكنه يظن ان حفظه لسكلام أهل الدين يكفيه وغرور وهؤلاء أطهر من غيلهم (وفرقة أخرى) استغرقوا أوقاتهم فى علم الحديث أعنى فى سماعه و جدم الروايات الكثيرة منه وطلب الاسانيد الغريبة العالية فه منه أحدهم أن دورف البلادو برى الشيوخ ليقول أنا أروى عن فلان واقدر أيث فلانا ومع من الاسناد ماليس مع غيرى وغر ورهم من وجوه منها أنهم كملة الاسفار فاتم م لا يصرفون العناية الى فهم معانى السنة فعلهم قاصر وليس مهم الاالفقل و يظنون أن ذلك يكفيهم ومنها أنهم اذالم يفهموا معانها الا يعملون بعنها أيضا ولا يعملون بعنها أيضا والا يعملون بعنها أيضا و منها النهم يتركون العلم الذى هو

فرض عن وهومعرفة علاج القلب ويشتغاون بتكثير الاسانيدوطل العالى منها ولا عاجة بهمالى شيءن ذلك ومنهاوهوالذي أكب عليه أهل الزمان أنهم أنضا لايقومون بشرط السماع فان السماع بمعرده وان لم تمكن له فائدة ولكنهمهم فى نفسه للوصول الى اثبات الحديث اذالتفهم بعد الاثبات والعمل بعد التفهم فالاؤل السماع ثمالنفهم ثما لحفظ ثم العمل ثم النشر وهـو لاء اقتصر وامـن الجلة على السماع تم تركوا حقيقة السماع فيترى الصى بعضرفى معلس الشيم والحديث يقرأوالشيخ ينام والصي يلعب ثم يكتب اسم الصي في السماع فاذا كبر تصدى ايسعمنيه والمالغ الذىعضررعا بغ فل ولا يسمع ولا يصغى ولانف مط ورعانشتغل عديث أونسخ والشيخ الذي يقرأ علمه لوصف وغيرما يقرأعليه لم يشعر مه ولم معرفه وكل ذلك جهل وغرور اذ الاصلف الحديث أن سمعهمن

السند (فهم أحدهم أن يدور في البلاد) القريبة والبعيدة (ويرى الشيوخ) ويسمع منهم وعلم-م (ليقول أناأروى عن فلان) بن فلان (ولقد لقيت فلانا) في بلد كذا في سنة كذا (ومعي من الاسانيد الغريبة العالية ماليس معغيرى وغرورهم من وجوه منها انهم كحملة الاسفار فانهم لايصرفون العناية الى فهم معانى السنة فعلهم قادمروليس معهم الاالنقل ويظنون أن ذلك يكفيهم) ونقل الكلام من غير فهم معناه غير كاف (ومنها انهم اذالم يفهموامعانها لابعدماون بها وقد يفهمون بعضها ولابعماون به ومنها انه-م يتركون العملم الذي هو فرض عين وهو معرفة معالجة) أمراض (القلب) الخفيسة (ويشتغلون بتكثير الاسانيد وطلب العالى منها ولا احتبهم الى شي من ذلك) أي في معالجة أمراض القلب (ومنها وهوالذي أكب عليه أهل الزمان انهم أيضا لا يقومون بشرط السماع فان السماع بمحرده وأنالم تكناه فائدة واكنه مهم في نفسه للوصول الحائبات الحديث أوالتفهم بعد الاثبات والعمل بعدالتفهم فالاوّل السماع) وهو وصول لفظ الحديث الى سمعه (ثم التفهم) لمعناه (ثم الحفظ) امافي قلبه أوفى كنابه أوفهما جمعا وهوأ على (ثم العمل) به (ثم النشر) لمن تأهـ لله وقد نقل نحو من ذلك من قول كل من السفيانيين كاتقدم ذلك في كناب العلم (وهؤلاء أقتصروا من الجلة على السماع) وتركوا مابعده من التفهم والحفظ والعدمل (مم) معاقت ارهم (تركوا حقيقة السماع فترى الصي) أي الصفير ( يعضر في عاس الشيخ) بنفسه أو يعضره والده (والحديث يقرأ) بين يديه (والشيخ) ارة (ينام) أى بغاب علمه النعاس (والصبي يلعب) كماهو من شامه (ثم يكتب) في الطباق (اسم الصبي في السماع) أى يكتبه المستملي أوكاتب السماع (فاذا كبر) الصي بعد البلوغ وقبله أيضا (تصدى ليسمع منه والبالغ الذي عضرر بما يغفل ولا يسمع ولا يصغى أى لا يلقى اذنه الما يسمعه (ولا يضبط) في عقله ما يسمعه (ورعمايشنفل بعديث) مع غيره (أونسخ ) لما يسمعه أولغيره (والشيخ الذي يةرأعله لوصف وغيرمايقرأ عليه لم يشعر به ولم يعرفه) امالثقل في معه أواكثرة ازدحام أولامرآ خرشغله (وكلذلك جهلوغر ور اذالاصل فىالحديث أن تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحفظه كما سمعة موترويه كما حفظته) كما كانعلمه الصحابة رضوان الله عليهم (فتكون الرواية عن الحفظ والحفظ عن السماع فان عِزت عن ماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم معته ) عمن بعد الصابة أو التابعين ) أو أتباعهم (وصار سماعان من الراوي كسماع من يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن تصغي المحفظ وتروى كاحفظت وتعنظ كاسمعت عدث لاتغير منه حرفا ولوغير غيرك منه حرفا وأخطأعلت خطأه) فقد أجمع أئمة الحديث والفقه والاصول على قبول ناقل الخبر المحتم به بانفراده بان يكون ضابطامعدلا يقظا بانلم يكن مغفلاعيزا اصواب من الخطا كالنائم والساهى اذالمتصف بالايحصل الركون البه ولاتميل النفس الحالاعمادعليه وأن يكون يحفظ أى شبت ماسمعه فىحفظه يحيث يبعدر واله عن القوة الحافظة ويتمكن من استعضاره متى شاءان حدث من حفظه أومن كلبه الذي يعتوى عليمه يعيث بصونه عن طرق التزوير والتغيير المه من حين مع فيه الى أن يؤدى وهذه الشروط موحودة في كلام الشافعي في الرسالة صريعا الاالاول فمؤخذ من قوله أن يكون غافلاالا عدد شه لقول ان حيان هو أن بعقل من صداعة الحديث مالا رفع موقوفاولا يصل مرسلاأو يصف اسما وهذا كناية عن المقطة (ولحفظك طريقان

رسول الله صلى الله عليه وسلم معقفطه كاسمعه و برويه كاحفظه فتكون الرواية عن الحفظ والحفظ عن السماع فان عزت عن سماء من رسول الله عليه وسلم سمعته من الصحابة أوالتابعين وصارسماعك عن الراوى كسماع من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن تصفيل الله عليه وعفظ كاسمعت بعيث لا تفسير مند مرفا ولوغير غير لا منه حرفا و أخطأ علت خطأه و لحفظا فلريقان طريقان

أحدهما أن تحفظ بالقلب وتستدى بالذكر والنكرار كانحفظ ماحرى على معدان في مجارى الاحوال والثاني أن تدكتب كاتسمع وتصحيح المكتوب وتحفظه حتى لا تصل المهد من بغيره ويكون حفظك المكتاب معك وفى خزانتك فانه لوامتدت المهيد غيرك ربحاغيره كاوقع لابن وهب مع جاره (واذا لم تحفظه لم تشعر بتغميره فيكون محفوظ القلبك أوبكابتك فيكون كابك مذكر الماسمعته وتامن فيسهمن التغيير) والازالة (والتحريف فاذالم تحفظ بالفلب ولابالكاب وحرى على معل صوت عفل) بضم فسكون أى مبهم لا يدرى حُقيقة ه (وفارقت المجلس عمراً يت نسخة لذلك الشيخ ) الذي وقع السماع عليه للكما بالمذكور من غير تلك النسخة (وجوزت أن يكون مافيه مغيرا) من الاءن جهة الصواب (أو يفارق حرفامنه للنسخة التي سمعتها) بعينها (أبح زلك أن تقول معتهدا ألكماب) على الشيخ الفلاني (فانك لا تدرى لعلك لم تسمع مافيه بل معت شيايخالف مافيدولوفي كلة) واحدة (فاذالم يكن معل حفظ بقلبك ولانسخة صححة استو ثقت علمها لتقابلها) وفت الاداء (فن أن تعلم انك معتذلك وقد قال الله عز وجل ولا تقف ماليس لك به علم) وقال ابن الأثير في مقدمة كابه جامع الأصول الضبط عبارة عن احتياط في باب العلم وله طرفان العدلم عند السماع والحفظ بعد العلم عند التكلم حتى اذاسمع ولم يعلم يكن معتبرا كالوسمع صياحالامعنى له واذالم يفهم اللفظ بمعناه لم يكن ضبطاواذاشك في حفظه بعد العلم والسماع لم يكن ضبطاقال ثم الضبط نوعان ظاهر وباطن فالظاهر ضبط معذاه من حبث اللفظ والباطن ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعى به وهو الفقه ومطلق الضبط الذى هوشرط في الراوى هوالضبط ظاهر اعندالا كثرلانه يجوزنقل الخير بالمعني فتلحقه تهممة تبديل المعنى بروايته قبل الحفظ أوقبل العلم حين يسمع ولهذا المعنى قلت الرواية عن أكثر العمابة لتعذر هذا المعنى قال وهذا الشرط وان كان على مابينا فان أصحاب الحديث قلم المعتبر ونه فى حق الطفل دون الغفل فانه متى صع عندهم مماع الطفل وحضوره أجاز واروايته والاول أحوط الدين وأولى اه قال السخاوى وحاصله اشتراط كون سماعه عندالتحمل المافعز جمن معصو اغفلاوكونه حين التأدية عارفا عدلولات الالفاظ ولاانعصارله فىالثانى عندالجهورلا كتفائهم بضبط كتابه ولافى الاول عند المتأخر بن خاصة لاعتدادهم من لا يفهم العربي أصلا وقوله لتعذرهذا العني عندذلك الصحابي نفسه لخوفه من عدم حفظه وعدم عكنه في الاتيان بكل العني وهذامنهم وضي الله عنهم تورع واحتياط ولقد كان بعضهم تأخذه الرعدة اذار وى ويقول أونعوذلك أوقر يسمن ذاوما أشبه ذلك (وقول الشيوخ كلهم فيهذا الزمان) وقبلهو بعده (اناسمعنا مافيهدذا المكاياذالم بوحدالشرط الذيذ كرناه فهوكذب صريح) الاأن تكون الهم الحازة من المسمع تصب السماع فينتذ بحو زلهم أن يقولوا قولهم ذلك وما أحسن قول ابن الصلاح فبما وحد مخطه ان مع مذمه صحيح المخارى وأخرت او وايته عني مخصصا بالاجارة فازلاء والسمع لغفلة أوسقط عند دالسماع بسبب من الاسباب وكذا كأن ابن رافع يتلفظ بالاحازة بعد السماع قائلا أحزت الممروايته عنى سماعاواجازه لماخالف أصل السماع ان خالف بل قاله مفتى قرطمة أموعد الله بنعتاب اله لاغنى عن الاجازة مع السماع لواز السهو أوالغد فله أوالاستباه على الطالب والشيخ معاأو على أحدهما وكلامه الى الوجوب أقرب ويتعبن على كاتب الطبقة استحبابا التنبيه على ماوقع من اجازة المسمع منهاو قال القاضى عياض وقفت على تقييد سماع لبعض نهاء الخراسانيين من أهل المسرق قال فيه معمهذا الجزء فلان وفلان على الشيخ أبى الفضل عبد العزيز بن اسمعيل المعارى وأحاز ماأعفل وصحف ولم يصغ اليه أن يروى عنه على الصحة قال القاضى وهذامنزع نبيل فى الباب جدا (وأقل شروط السماع أن يجرى الجيع على السمع مع نوع من الحفظ بشعر معه بالتغيير) الاأن المتأخرين صرحوا باغتفار الكامة والكامتين سواء خلتاأواحداهمابفهم الباقى أملا لانفهم العنى لايشترط وسواء كان يعرفها أملاوطاهرهذا انه بالنسبة الىالازمان التأخرة والافني غير موضع من كتاب النسائ يقول وذكركمة

وتستدعه مالذكر والتكرار كالعفظ ماحرى على سمعك في محارى الاحوال والثاني أن تكثب كاتسمع وتصع المكتو ب وتحفظ محتى لاتصل المه مدمن نغيره و لكون حفظ لالكاب معل وفي خزانتك فانه لو امتدت المدغيرك رعا غبره فاذالم تعفظه لم تشعر مغديره فمكون محفوظا ىقلىك أو كالله فىكون كتابك مذكرا لماسمعته وتأمن فيممن التغمير والتحريف فاذالم تحفظ لابالقلب ولابال كخاب وحرى ع\_لي معانصوت غفيل وفارقت المحاس ثمرأيت نسخة الداك الشيخ وجوزت أن يكون مافيه مغيراأو يفارق حرف منه للنسخة التي سمعتها لمعزلك أنتقول سمعت هداالكتاب فانك لاندرى لعلائلم تسمعمافه بل معت شأ يخالف مافيه ولوفى كلة فاذالم مكن معك حفظ بقلل ولانسخة صحعا استوثقت علما لتقابل بها فن أين تعلم الك معت ذلك وقدقال الله تعالى ولاتقف مالس لك به عملم وقول الشوخ كالهم في هدا الزمان اناسمعنامافي هـدا الكاداله وحدالشرط الذىذكرناه فهدوكذب منريح وأقل شروط السماء أن يحرى الجم ع على السمع مع نوعمن الحفظ بشمعر معمالتغسر

ولو حار آن يكنب سماع الصى والغافل والنائم والذي يسخ لحازأت مكنب سماع المجنون والعي في المهديم اذابلغ الصيي وأفاق المجنون يسمع علىمولاخلافى عدم حوازه ولو حارد العاز أن يكنب سماع الجنه في المطن فان كان لا مكتب سماع الصي في المهد لانه لايفهم ولا عفظ فالصي الذى للعيب والغافل والمشعول بالنسمزعين السماع ليس يفهمولا يحفظ و ان استحرأ حاهل فقال بكتب سماع الصي في الهدد فليكتب ماع الجنن فى البطن فان فرق بينهما بان الجنين لاسمع الصوت وهذا يسمع الصوت فالنفع هذاوهوانعاسقل الحديث دون الصوت فليقتصر اذصار شعاءلي أن يقول معت بعد باوغي انى فى صباى حضرت محلسا روى فيده حديث كان يقسرع سمعى صوته ولا أدرى ماهوفلاخلاففي أنالرواية كذلك لاتصح ومازادعلمه فهوكدن صريح ولوجازا ثبات سماع التركى الذى لا يفهم العرسة لانه مع صوتاغف الالحاق اثبات سماعصى فى المهد وذلك غامة الحهل ومن أن يؤخذ هذا وهلالسماع مستند الاقول رسولالله صلى الله عليه وسلم نضرالله امرأسمع مقالتي فوعاها فاذاها كاسمعها

معناها كذاوكذالكونه فيمايظهرلم يسمعهاجيد داوعلهاوسألصالبن أحدبن حنبل أباه فقال لهان أدج الشيخ أوالقارئ لفظايسيرا فلم يسمعه السامع مع معرفته انه كذاركذا ترىله أن يرويه عنه فاجاب أرجوانه بعني عنه ذال ولايضيق الحالءنه قال صالح نقلت له المكاب قد طال عهده عن الانسان لا معرف بعض ووفه فيخمره بعض أصحابه قال ان كان بعلم الله كافى المكتاب فلابأس به هكذار واه البهرقي في مناقب أحد (ولو جازاً نيكتب سماع الصي والغافل والذائم والذي ينسخ لجازاً نيكتب سماع المجنون والصيف الهدمُ اذا بلغ الصي وأفاق المجنون يسمع عليه ولاخلاف في عدم حوازه ) وسمأني الكلام عليه بعد ذلك (ولو جازذاك لجازأن يكتب ماع الجنبن في البعان فان كان لا يكتب مماع الصي في الهدلانه لايفهم) اللفظ والمعنى معا (ولا يحفظ فالصي الذي يلعب والغافل المشغول بالنسخ عن السماع ليس يفهم ) لان الفهم تابع لسماع اللفظ (فان استحر أحاهل فقال يكتب ماع الصي في المهد فليكتب ماع الجندين في البطن فات فرق ينهما بان الجنين لا يسمع الصوت وهذا يسمع الصوت فاذا ينفع هذاوهوا عاينقل الحديث دون الصوت فلمقتصر اذاصار شخاأن يقول معت بعد باوغي انى فى صباى حضرت مجلسا بروى فيه حديث كان يقرع ممعى صوته ولاأدرى ماهو ولاخلاف فى أن الرواية كذلك لا تصعومازاد عليه فهوكذب صر يحولوجازا ثبات سماع التركى) ومن في معناه (الذي لا يفهم العر بية لانه مع صوراغفلا) لا يهتدى لمعناه ( الجازا ثبات مماع صدى في الهد وذلك عاية الجهل ومن أن يؤخذ هذا وهل السماع مستند الاقول رسول الله صلى الله علمه وسلم نضرالله) بضادمجمة مشددة وتحفف قال في المحروهو أفصح وقال الصدر المناوى أكثر الشيوخ يشددون وأكثر أهل الادب يخففون وهومن النضارة الحسن والرونق (أسرأ) أى رجلاوا اعنى خصه الله بالبحية والسرور أوحسن وجهه عنسد الناس وحاله بنهم وأوصله نضرة النعم فهو يحتمل الحسير والدعاء وعلى كل فعدمل كونه في الدنبا وكونه في الأخرة وكونه فهدما ( سمع مقالتي فوعاها) أىحفظهاوداوم على حفظهاولم ينسها (فأداها) الدغيره (كماسمعها) أىمن غيرز يادة ولا نتصفن زادأونقص فهومغير لامباغ فكون الدعاء مصروفاعنه وقوله كإسمعها اماحال منفاعل أداها أو مفعول مطلق وماموصولة أومصدرية قال العراقي رواه أصحاب السنن وابن حبان منحديث زيدين ثابت والترمذي وابن ماجهمن حديث ابن مسعود قال الترمذي حديث صحيح وابن ماجه فقط من حديث جبير ابن مطعم وأنس اه قات هذا الحديث روى عن عدة من العجابة من طرق كثيرة وفى ألفاظ بعضها مغامرة وزيادة ونقص وقدد كرا بوالقاسم سمنده في قد كرته فيمانق الحافظ في تخريج أحاديث الخنصرانه رواه عن الني صلى الله عليه وسلم أربعة وعشرون صحابيا ثم سرداً سماءهم اه والذي عرفت منهم الاربعة المذكورون فى سياق العراقي وأبوسعيد الحدرى وعائشة وأبوهر برة وعبر من قتادة الليثي وسعد ابن أبي وقاص وعبد دالله منعر وربيعة بن عمان التميى وأبوالدرداء وأبوقرصافة وجابر وشيبة بن عمان ومعاذين حبل والنعمان ين بشيرو بشبر ين سعدالانصارى والدالنعمان أماحديث ويدين ثابت فلفظه نضر اللهامرأسمع مناحد بشافه فظه حنى يبلغه غيره فرب امل فقه الىمن هوأ فقه منه ورب امل فقه وليس بفقمه قال الحافظ في تغريم المختصر هو صيم أخرجه أحدو الطمالسي وأبوداود والترمذي وابن حمان وابن أبي ماتم والخطب وأبونعم ويروى بلفظ نضرالله عبددا معمقالتي فملهاالي غيره فرب مامل فقه الىمن هوأ فقه منه ور بعامل فقه ليس بفقيه الحديث هكذار وآه أحدوالطيراني والبهتي والضياء من حديث زيدبن ثابت ورواه ابن النجار بهذا اللفظ من حديث أبي هر مرة وأماحديث ابن مسعود فلفظه اضرالله امرأسمع مناشيأ فبلغه كاسمعه فربمبلغ أوعىمن سامعرواه أحدوالترمذى وحسنهوابن حبان والبهبق قال عبد الغنى فى الادب تذاكرت أناو الدارقطني طرف هذا الحديث فقال هـ ذا أصم شئ روى فده وقال ابن القطان فسمه سماك بن حوب يقبل التلقين ورواه ابن النجار بافظ نضر الله امرأسمع

مقالتي فوعاها وحفظها وعقلها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورواه الشيرازى في الالقاب من حديث أبي هر رة وأماحد يثعانشة فلفظه نضرالله عبداسمع مقالتي هده ففظها ثم وعاها فبلغهارواه الخطيب في المتفق والمفترق وأماحد يتحبير بنمطع فلفظه نضرالله عبداسمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداهااليمن لم يسمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه الحديث ورواه أحدوا بن ماجه والدارى وأبو يعلى والطبراني والحاكم وابنحرير والضياء عن محدبن جبير بن مطعم عن أبيه وفعه وفي رواية للطبراني ثموعاها ثم حفظها فرب حامل فقه غيرفقمه والباقي سواء ورواه الطمالسي وأبوداودوابن ماجه وابنحرير والطهراني من حديث زيدين ثابت ورواه البزار والدارقطني من حديث أي سعد ورواه الترمذي وابن ماحيه والممهق في المعرفة من حديث ابن مسعود ورواه النمنده من حديث ربيعة بن عمان التمي ورواه ابن النحار من حديث ابن عرودواه الطبراني من حديث أبي الدرداءورواه الطبراني والضياء منحديث أبي قرصافة ورواه الطبراني في الاوسط وابن حرير والضياء من حديث جار ورواه ابن قانع والطبراني منحديث شيبة بن عمان وأماحديث أنس فلفظه نضر الله عبداسم مقالي فوعاها ثم بلغهاعني فرب حامل فقه غسيرفقيه وربحامل فقه الى من هو أفقه منه رواه أحدوا سماحه والضاء ورواه الخطب من حديث أبي هر برة وهوعندا بن عساكر من حديث أنس نضر الله من ٤٠٠ قولى عُلم مزدفيه الحديث ورواء الطبراني منحديث عيربن قتادة الليق ورواه في الاوسط منحديث سعدورواه الرافعي فالنار يخمن حديث ابنعر وعندالدارة طنى فى الافرادوابن حرير وابن عساكرمن حديث أنس نضر الله عبدا سمع مقالتي ثم وعاها ثم حفظها فرب حامل فقه غير فقده ورب حامل فقه الى من هو أفقامنه الحديث وعندالخطب منحديث ابنعر نضرالله منسمع مقالتي فلم تزدفها وربحامل علمالي منهوأوعيله منه وعندالطمراني وأبي نعيمفى الحلية منحديث معاذ بنجبل نضرالله عبداسمع كالاميافلم نزدفيه فربحامل كلةالىمنهو أوعى لهامنه الحديث وأماحديث النعمان بنبشير فلفظه تضراللهوجه عبد معمقالتي فملهافرب امل فقه غير فقيمو رب امل فقه الى من هو أفقه منه الحديث رواه الطيراني والحاكم وأماحد يثوالده بشير بن سعد فلفظه رحم الله عبدا مع مقالتي ففظها فرب عامل فقه غسير فقيه ورب عامل فقه الى من هوأفقه منسه الحديث هكذار واه الطعراني وابن قانع وأنونعم وان عساكرمن روالة النعمان بنبشرعن أسه

\*(فصل) \* وانمانص مبلغ سنه بالدعاء لكونه سعى فى نضارة العلم و تجديد السنة فورى بما يلسق عاله وقدراً ى بعض العلماء النبى صلى الله علمه وسلم فى النوم فقالله أنت قلت نضر الله المرابع في النوم فقالله أنت قلت نضراته الله و كرره ثلاثا فالوا ولذلك لا بزال فى وجوه المحدثين نضارة بركة دعائه و في موجوب تبليغ العلم وهو الميثان المأخوذ على العلماء وانه يكون فى آخر الزمان من له من الفهم مو العسلم ماليس ان تقدمه لكنه قليل بدلالة رب ذكره بعضهم ومنعه ابن جماعة بمنع دلالته على المدعى وان حامل السنة يجوز أن وخذعنه وان كان ماه لا بعناها فهوماً جورعلى نقلها وان لم يفهمها و سياق المصنف ينازعه حيث قال (وكيف يؤدى كاسمع من لا يدرى ماسمع) ثم قال (فهذا أفيش أنواع الغرور) وفي الحديث تنميه على ان أساس كل خبر حسن الاسماع ولوعلم الله في مغر الا "معمه من لا المنفون النام و و ما طنه ولهذا قاموا بادب عن الله عن حسن الاسماع المده لا ينعل على حواهر العلم المنفي و ما طنه ولهذا قاموا بادب عمل يتعين حسن الاسماع الده لا ينطق عن الهوى وقال الحطابي فيه دليل على كراهة اختصارا خديث لمن ليس عنناه فى الفقه لان فعله يقطع طريق الاستنباط على من بعده من هوا فقه منه (وقد بلى مهذا أهل للمان ولواحتاط أهل الزمان لم يحدوا الا الذين سعوه فى الدماع هدذا الوحه مع الغفلة الاأن الزمان ولواحتاط أهل الزمان لم يحدوا الا الذين سعوه فى الدماع هدذا الوحه مع الغفلة الاأن الزمان ولواحتاط أهل الزمان لم يحدوا الا الذين سعوه فى الدماع هدذا الوحه مع الغفلة الاأن الزمان ولواحتاط أهل الزمان لم يحدوا الا الذين سعوم فى الدماع هدذا الوحه مع الغفلة الاأن

وكف يؤدى كاسم عن الايدرى ماسمع فهذا أفش أنواع الغرور وقد بلى بهذا أهسل الزمان ولواحا المالا الذين سمعوه في العدم الغفلة الاأن

للمعدثين فيذلك عاهاوقبولانفاف المساكين أن يشترطوا ذلك فيقل من يحتمع في حلقتهم فينقص جاههم وتقل أيضاأ حاديثهم التي معوهام ذاالشرط مل رعماعدموا ذلك وافتضحوا فاصطلحوا على اله ليس يشترط الأأن يقرع معددمدمة وان كان لايدرى ما يحرى كاد والله اعمانوسعوا في ذلك ابقاء لسلسلة الاسناد التيهى خصيص هذه الامة المحمدية شرفالنبهاصلي الله عليه وسلم وقدأ عرضوا في الاعصر المتأخرة في اجتماع الشروط المتقدمة فىالراوى وضبطه فلم يتقيدوا جافى علهم لتعذر الوفاء بهابل استقرالحال عندهم على اعتمار بعضهاوانه مكتني فيالرواية بالعاقل المسلم البالغ المستورالحال وفي الضبط بان يثبت مار ويخط ثقة مؤتمن من أصل موافق لاصل شيخه والمهد ذهب البهرقي فانه لماذ كرتوسع من توسع في السجماع من بعض محدثى زمانه الذن لايحفظون حديثهم ولايحسنون قراءته من كنهم ولابعرفون مايقرأ علمهم بعدأن تكون القراءة من أصل ماعهم وذلك لتدوين الاحاديث في الجوامع التي جعها أعمة الحديث قال فنجاء البوم بعد يثواحد لانوجد عندج بعهم لم يقبل منه أى لانه لا يحوز أن يذهب على جمعهم ومن جاء بعد يث معروف عندهم فالذى برويه لاينفردبروا يتموالجة فائمة برواية غيره اهقال السخاوى والحاصل انه لماكان الغرض أولامعرفة التعديل والتحريج وتفاوت المقامات في الحفظ والاتقان ليتوصل بذلك الى التصييح والتحسن والنضعيف حصل التشديد بمعموع تلك الصفات ولما كان الغرض آخرا الافتصارفي التحصيل على محردو حودالسلسلة السندية اكتفوا عاترى واكن ذلك بالنظر الى الغالب في الوصفين والافقد يوجد فى كلمنهمامن غط الاسخروان كان التساهل الى هذا الحدفى المتقدمين قليلاوقد حكى نحوه عن الحافظ أبي طاهرالساني وهوالذى استقرعليه العمل بلحصل فيه التوسع أيضاالي ماوراءهذا كقراءة غيرالامىفي غيرأصل مقابل عيث كانذاك وسلة لانكارغير واحدمن المحدثين فضلاعن غيرهم علمهم أانقول المصنف وافتضعوا فاصطلحوا بعزى لمالك بن دينار بلفظ اصطلحوا فافتضعوا رواه أبونعم في الحلية في ترجمته من طريق يسارعن جعفر عنه (وصحة السماع لا يعرف من قول المحدثين لانه ليس من علهم مرالمن علم أصول الفقه وماذ كرناه مقطوع به في قوانين أصول الفقه) الاأن المحدثين شاركوهم في الكلام على هذه المسألة استطرادالشدة احتياجهم الى معرفتها (فهذاغر ورهؤلاء) ولنو ردمن كلامهم في مفردات هذه المسئلة وفاقاوخلافا ونععل ذلك في فصول

\*(فصل) \* اختلف في سماع الصغير في حال صغوه حضورا ثمر وايته بعد الباوغ وكذا قبله على وجه وصفه البلقيني بالشذوذ فنعه قوم فلم يقبلوا قبل البلوغ وقالوالان الصي مطنة عدم الضبط وهو وجه الشافعية وعليه أو منصور محد بن المنذر بن محد المراكشي الشافعي في بن النحار في ترجمه من الريخه المن كان عتنع من الرواية أشد الامتناع و يقول مشاخل سمعوا وهم صغار لا يفهمون وكذلك مشاخهم وأنا لا أرى الرواية عن هذه سبله ولذا كان ابن المبارك يتوقف في تحديث الصيي فر وينامن طريق الحسن ابن عرفة قال قدم ابن المبارك البصرة فدخل عليه وسألته ان تحدثني فأبي وقال أنت الصي فأتيت حاد ابن دوقلت بأبا اسمعيل دخلت على بن المبارك فابي ان يحدثني فقال باجرية هاي خيى وطلساني وخرج معي يتوكأ على بدى حتى دخلناعلى ابن المبارك فلي مان يحدث الماعة ثم قال له حاديا أباعي حدث المناعة ثم قال له حاديا أباعي حدث المناعة ثم قال له حاديا أباعي عدد ثم فعله والله المبارك في النائج و في موار واه المبهق في هذا فقال والم بن المبارك في المناز عن وني و مار واه المبهق في الشعب من طريق أحد بن عدث عدد تم فال لا بي من هذا قال النائج المبارك قال وما تريد به قال المبع منك قال ويفهم فقال لى أبو المغيرة قال لا بي من هذا قال النائج المبارك قال وماتريد به قال المبع منك قال ويفهم فقال لى أبو كافي مسجد قم فصل ركعتين وارفع صوتك الني قال وماتريد به قال المبع منك قال ويفهم فقال لى أبو كافي مسجد قم فصل ركعتين وارفع صوتك بالتكبير والاستفتاح والقراءة والتسبيع في الركوع والسجود والتشهد فقعلت فقال لى أبو المغيرة احسنت بالتكبير والاستفتاح والقراءة والتسبيع في الركوع والسجود والتشهد فقعلت فقال لى أبو المغيرة احسنت

المعدثين في ذلك عاها وقبولا نفاف المساكن أن سنرطواذلك فيقلمن يحترمع لذلك في حلقهم فينقص عاههم وتقل أيضا أحاديثهم التي قدسمعوها بهدد الشرطيل رعا عدموا ذلك وافتضعوا فاصطلحوا على أنه ليس بشترط الاأن يغرعسمعه دمدة وان كانلايدرىما عرى وصعدة السماعلا تعرف من قول المحدثين لانه ليسمن علهم بلمن ع\_إعلاء الاصول بالفقه وماذكرناه مقطوعه في قوانين أصول الفقه فهذا غرورهؤلاء

ثم قاللي أبي حدثنا فقلت حدثني أبي وأخي عن أبي المغيرة عن أم عبد الله ابنة خالد بن معدان عن أبها قالمن حق الولدعلي والده ان يحسن أديه وتعلمه فاذا بلغ اثنتي عشرة سنة فلاحق له وقدوحب حق الوالد على ولده فاذاهو أرضاه فليتخفذه شريكاوان لم برضه فليتخذه عدوا فقالى لأبوالمغبرة احاس بارك الله علمك محدثني به وقال قد أغناك الله عن أسك وأخلك قل حدثني أنوا لغيرة وقدردعلى القائلين بعدم قبول رواية الصى باجاع الائمة على قبول حديث جاعة من صغار الصحابة كالحسين والحسين والعمادلة ابن حعفر وابن الزبير وابن عباس والنعمان بن بشير والسائب بن يزيدوالمسور بن مخرمة وأنس ومسلة بن مخلد وعربن أبى سلة و وسف من عبد الله من سلام وأبى الطفيل وعائشة رضى الله عنهم من غير فرق من ما تعملوه قبل ااباوغو بعددهم احضارأهل العلم خلفاوسلفامن المحدثين وغيرهم صبيانهم مجالس أهل العلم غم قبولهم من الصيبان ماحد توابه من ذلك بعد البلوغ وقدراى أبونعيم الفضل بن دكين أحد شيوخ المعارى أباحق ومحدين عبدالله بنسلمان الحضرى وهو يلعب مع الصيان وقد طينوه وكان بينه وبين والدممودة فنظراليه وقال بامطين قدآناك انتعضر مجلس السماع وكان ذلك سيبالتلقيمه مطيناومات عبدالرزاق والوبرى ستسنين أوسيع غروى عنه عامة كتبه ونقلها الناس عنه وكذاس عالقاضي أبوعر الهاشمي السننلابيداودعن اللؤلؤيوله خس سنن واعتدالناس سماعه وحلوه عنه وقال بعقوب الدورق حدثناأ بوعامم قال ذهبت بابني الى ابنو يجوسنه أقلمن ثلاث سنن فدئه وكفي بمعض هذامة سكا فى الردف فالاعن مجوعه بل قبل ان محرد احضار العلماء للصدان يستلزم اعتدادهم يروا يتهم بعد البلوغ لكنه متعقب بانه عكن ان يكون الحضو ولاجل النمر من والبركة والله أعلم

\* (فصل) وأمااشترا طالباوغ فى قبول الرواية فهوقول الجهور وقبل بعضهم رواية الصبى المعترا او توق به وفى المسئلة الاصاب الشافعي وجهان قدده الرافعي وتبعه النووى بالراهق مع وصف النووى القول بالشدوذ وقال الرافعي في موضع آخروفى الصبى بعد التميز وجهان كافى رواية اخبار الرسول واحتصه النووى بالميز ولا تناقض فن قد بالمراهق عنى الميز والصيع عدم قبول غير البالغ وهوالذى حكاه النووى عن الاكثر من و حكى عن شرح المهذب تبعاللمتولى عن الجهور قبول اخبار الصدى الميزفيما طريقه الشاهدة تخلاف ما طريقه النقل كافتاء ورواية و نعوه وأما غيرا الميزفلا يقبل قطعا

\*(فصل) \* فى الوقت الذى يسمى فيه الصى سامعا اعلم الم اختلفوا فى تعيين وقت السماع فقيل اذا كان ابن حس سنين وهو قول الجهور وعزاه عياضى الالماعلاهل الصنعة قال ابن الصلاح وعليه استقر على أهل الحديث المتأخر بن في كتبون لا بن خس فصاعدا السماع وان لم بلغها حضر وأحضر وقد بوق المخارى فى كتابه متى يصم سماع الصغير وأو ردفيه قصة مجود بن الربيع وعقله المجة التى مجها رسول الله على الله عليه وسلم وكان ابن خساذذاك وهكذار واه الزبير عن الزهرى عن مجود وقبل كان ابن أربعة كا حكاه ابن عبد البر ومال الدب عياض وغيره وقد حكى السلنى عن الاكثر بن صحة سماع من بلغ أربع سنين لحديث محود المن النسسمة لا بن العربي حاصة أما ابن المجمى فاذا بلغ سبعا وقده الامام أحد في السلنى عن القطيعي قال سمعت عبد الله بن أحديقول سمعت أي سمة لم عن سماعالمي فقال ان يقهم وقيده بالسبع مطلقا بعضهم و يحوه مار واه الملنى عن الربيع بن سلميان ان الشافعي سئل الاجازة لولده وقيل انه ابن ستسنين فقال لا يحو و الاجازة المالي عن المناب عن منابع المن المنابع و الله المنابع عن المنابع و المنابع عن المنابع و المنابع عن المنابع و المنابع و

ثم كان مراعبالما يقوله من تعديث أولقراءة القارئ صم عماعه وان لم يفهم معناه بل عزا النووى عدم التقد والمعققين حبث قال ان التقييد مالخس أنكره المحققون وقالوا ان الصواب ان يعتبركل صبى بنفسه فقد عيز لدون خس وقد يتحاو زالجس ولاعيز وقال ابنوشيد والطاهرانهم أوادوا بتعديد الجس انهامظنة لذاكان باوغهاشرط لابدمن عققموم أدل على ان المعتبر النميز والفهم خاصة دون التقسد بسن انه قبل للامام أخدان رجلا يقولان سن التحمل خسء شرة سنة لافي دونها فقال بئس ماقال بل اذاء قل الحديث وضبطه صع تعمله وسماعه ولو كانصابا كمف بعمل بوكم عوابن عينة وغيرهما عن مع قبل هذا السن فقدروى عن ابن عمينة انه قال أتيت الزهرى وفي أذني قرط ولي ذوا بة فل ارآني جعل يقول واستينه واستينه ههناههناماراً من طالب علم أصفر من هذار واه الخطيب في الكفاية بلر وي أيضا من طريق أحدين النضرالهلالي فالسمعت أي يقول كنت فى علس ابن عيينة فنظر اليصيي في المسجد ف كان أهل المحلس مهاونوا به لصغرسنه فقال سفيان كذلك كنتم من قبل فن الله عليكم ثم قاللوراً يتني ولى عشر سنين طولى خسة أشبار ووجه يكالدينار وأناكشعلة نارثيابي صغار وأكمامي قصار وذيلي بمقدار ونعلي كاتذان الفأواختلف الى علىاء الامصار مثل الزهرى وعروبن ديناوأ حلس بينهم كالمسمار عمرت كالجو زةومقلتي كالموزة وقلى كاللوزة فاذا دخلت المسجد قالوا اوسمواللشيخ الصغيراوسعواللشيخ الصغير ثم تسماين عمنة وفعان واتصل تسلسله بالفعل والتبسم الى الخطب معمقال في السند لمكن القصدمنه صحيح \* (فصل) \* ومما يستدل به لمسر الصغيران بعد من واحد الى عشر منذكر شارح التنبيه وهومن منقول القاضي أبى الطاب الطبري أو يحسسن الوضوء والاستنجاء أوماأشمهما أو بنحوما اتفق لامامامنا الاعظم أيحنيفة رجهالله تعالى حيندخل على حعفر بنجد بنعلى بنالحسين فانه بينماهو مالس في دهليزه ينتظرالاذن اذخرج عليه صيخاسي من الدار قال أبوحذ غة فأردت ان أسرعقله فقلت أمن يضع الغريب الغائظ من بلدكم بأغلام قال فالتفت الى مسرعار قال توق شطوط الانهار ومساقط الأمار وأفنية المساحد وقوارع الطرق وتوارخلف الجدار واشل ثبابك وسم باسم الله وضعه حمثشت فقلتله من أنت فقال أناموسى منجعفر أوردها بنالعار فى اريخه فى ترجة محدين محدين محد بن أحديث مدين حدان أو تتمين الدينار من الدرهم كار و ينافي ترجمة أبي الحسن محمد بن محدين عبيدالله بن أبي الرعدمن تاريخ ابن النحار أيضاانه قال ولدت سنة اثنين وعشر من وأول ماسمعت من الحسن بن شهاب العكبرى في سنة سبع وعشر من الى رحب سنة عمان وعشر من قال وكان أصحاب الحديث لا يشتون مماعى اصغرى وأبي عثهم الىذلك الى ان أجعوا ان بعطونى دينار او درهمافان ميزت بينهما يشتون مهاعى حنشذ قال فاعطوني الدينار والدرهم وقالواميز بينهمما فنظرت وقلت أماالدينار فغربي فاستحسنوا فهمي وذكائ وقالوا أخبر بالعين والنقد وستلموسي منهر ونالجال متي يسمع للصدى فقال اذافرق بن البقرة والحارو جع الىذلك من المتأخرين الولى العراقي فكان يقول أخسرني فلان وأنافي الثالثة سامع فهمو يحتج بتمييزه بين بعيره الذى كان تركبه حينر حلبه أبوه أولماطعن في السينة المذكورة وبين غيره وهو عدوكل هذه الادلة قد بشماها فهم الخطاب وردالجواب فلاتنافى بينها وروى الخطيب فى الكفاية قال سمعت القياضي أما مجدعبدالله بنجدب عبدالرحن الاصهاني يقول حفظت القرآن ولى حسسنين وحلت الى أى بكرين المقرى لاسمع منه ولى أربع سنين فقال بعض الحاضر من لا تسمعواله فما قرئ فانه صغر فقال لى ابن المقرى اقرأسو رة الكافر ون فقسر أتها فقال اقرأسو رة الكو ترفقرأته افقال لى غيره اقرأ والمرسلات فقرأتها ولمأغلط فهافقال ابن المقرى اسمعواله والعهدة على ثم قال سمعت أماصالح صاحب الحافظ أبي مسعود أحد بنالفرات يقول معتأ بامسعودية ولاتعب من انسان يقرأ والمرسلات عن طهر قلب ولا بغلط فهافال الخطيب ومن أطرف شئ معناه ف حفظ الصغير ما أخبرنا أبوالمعلى محدين الحسن الوراف

حدثناأ و بكراً جدبن كامل القاضى حدثنى على بن الحسن النجار حدثنا الصاغانى حدثنا الراهيم بن سعيد الجوهرى قال وأيت صبيا بن أربع سنين حل الى المأمون قد قرأ القرآن و نظر فى الرأى غيرانه اذا جاع يبكى اه قال العراقى فى الذكت والذى بغلب على الظن عدم صحة اوا حدث كامل القاضى قال فيه الدار قطنى كان متساهلار عاحدث من حفظه ما السي عنده فى كابه وقال صاحب الميزان كان بعتمد على حفظه فيهم و (فصل) \* وهل المعتبر فى التمييز والفهم القوة أو العقل الظاهر الاول و يشهد له ان الحافظ ابن جرس على عن المعتبر فى التمييز والفهم العوة أو العقل الظاهر الاول و يشهد له ان الحافظ ابن جرس بل عن العربية كله فأمر بائبات سماعه وكذا حكاه ابن الجوزى كل عن كل عن ابن وافع وان كان كثير وابن الحب بل حتى ابن كثيران المزنى كان يحضر عنده من يفهم ومن لا يفهم بعنى من الرحال و يكتب المن خس بل ابن خسين على انتفاء القوة مع العقل أيضا بقى هنائى آخر وهوان الذهبي قال ان الصغيرا ذا ابن خس بل ابن خسين على انتفاء القوة مع العقل أيضا بقى هنائى آخر وهوان الذهبي قال ان الصغيرا ذا المن مسين على انتفاء القوة مع العقل أيضا بقى هنائى آخر وهوان الذهبي قال ان الصغيرا ذا الأذن منه في الوادة عنه المنافية ابن الصغير عنولة الاذن منه في الوادة عنه العقل والعند عنولة المالة والموقود عنولة المنافية المال والمعتبر المنافية المال والعند عنولة المنافية المنافية المالة والموقود المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المال والمعتبد المنافية المنافية

\*(فصل) \* والانضرف كل من التعمل والاداء النعاس الحفيف الذى لا يختل معه فهم الكلام لاسمامع الفطن فقد كان الحافظ المزنى رعما ينعس في حال اسماعه و يغلط القارئ أو برل فيهاد وللردعامه وكذلك كان يتفق المعافظ النحر في بعض المرات في أثناء دروسه كانقله تليذه السخاوى عن مشاهدته له وانحا بردمن وتساهل في النوم الكثير الواقع مع عدم المسالاة به فلم يقبلوا روايته وأمامن كان فطفا مته فلاوما بوجد في الطباق من التنبيه على نعاس السامع أوالمستمع فلعله فمن جهل حاله أوعلم بعدم الفهم وأما أمتناع ابن دقيق العيد من التعديث عن ابن المغير مع صحة مماعه عنه الكونه شكهل نعس حال السماع أم لا فلو وعه فلقد دكان من الورع مكان و نعوه اله قبل العلى من الحسين بن شقيق المروزى أسمعته الدكاب الفلاني فقال نعم ولكن في حديث ولم أعرف تعدينه فتركت الكتاب

\*(فصل) \* واختلفوا في النسخ حال السماع هل ردبه سماع الناسخ أم لافنعه أبواسعق الاسفرايني والواهيم الحربي وابنعدي فيآخر بنالان الاشتغال بالنسخ مخل بالسم عوقد قمل السمع للغين والاصغاء للا ذن وقيل انه لا يسمى سامعا انما يقال له جليس العالم وحكى تحوذ لك عن أبي بكر الصبغي أحد أعمة الشافعية فانه قاللانردأ بهاالحدث ماسمعته على شخك في حال نسخه أوأنت تنسخ عدثنا ولاأخبرناو اختاره المصنف كإبشير المهسسافه السابق وأجازه أنوحاتم الرازى وابن المبارك فقدر ويءن أولهماانه كان ينسخ حال تحمله عندكل منعارم وعرو منمرزوق وأمانانهما ففي حال تحديثه وذلك عنهمامقتض العواز وتوسط بينهما ابن لصلاح فقال ان قارن النسخ فهم وتميز صح السماع والافهو صوت غفل وسبقه لذلك سعد الجير الانصارى فقال اذالم تمنع الكتابة عن فهم ماقرئ فالسماع صحيم اه قال السخاوى والعمل على هذا فقدكان ينسخ فى محلس سماعه ثم اسماعه بلو يكتب على الفتاوى و يصنف و رددذاك على القارئ ردا مفيدا وكذا بلغناعن الحافظ الزنى وقبله وبعده وقدحرى للدارقطني ببغدادان حضرفي حداثته املاءأي على اسمعل الصفار فرآه بعض الحاضر من ينسم فقال لا يصع سماعان وأنت تنسم فاستظهر عليه الدارقطفي بالعمة فقالله المذكرعليم كمأملي حديثا فسردماأملي وهوثمانية عشر حديثا وساقها على الولاء متنا واسناداذ كرذلك الخطيف تاريخه ثمان هذاكله فمااذا وقع النسخ عال المعمل أوالاداء فلو وقع ذلك فهمامعا كان أشدوو واعهداقول بعضهم الخلاف فى السئلة لفظى فان المرعلو بلغ الغاية من الحدة والفهم لأبد ان يخفي علمه بعض المسموع واغما العبرة بالاكثر فن لاحظ الاحتماط قال السيسامع ومن لاحظ التسامح والغلبةعده سامعاوراى ان النسخ ان حب فهو حابرقيق اه وفي تسميته لفظ امع ذلك توقف وكذافى قولمن قال ان السمع للعين نظر و يلتحق بالنسخ الصلاة وقد كان الدار فعلى بصلى في حال قراعة ولوسه واعلى الشرط لكانوا أين امغر ورين في اقتصارهم على الفقل وفي افناه أعمارهم في جميع الزوايات والاسائيد واعراضهم عن مهمات الدين ومعرفة معانى الاخبار بل الذي يقصد من الحديث ساؤل طريق الآخرة ربحاً يكفيه الحديث الواحد عره كمار وى عن بعض الشيوخ انه حضر مجلس السماع فكان أول حديث روى قوله عليه الصلاة والسلام من (٤٦٩) حسن اسلام المرء تركه ما لا بعنيه فقام وقال

يكفيني هداحتي أفرغ منده ثم أسمع غيره فهكذا يكون سماع الاكاس الذين يحددرون الغرور (وفرقة أخرى) اشتغاوا بعلم النحووا للغة والشعر وغريب اللغةواغتروامه وزعواأن مقدغفرلهم وأنهره منعلامةاذ قوام الدين بالكان والسنة وقوام الكتاب والسنة بعلم اللغة والنحو فأفني هؤلاء أعمارهم فيدقائق النعو وفي صناء ــ ة الشعر وفي غريب اللغة ومثالهم كن دفني حميع العمر في تعلم الخطو تعجم الحروف وتحسينهاو بزعم أن العاوم لاعكن حفظهاالامالكالة فلا بد من تعلها وتصحها ولوعقل لعلم أنه يكفيهأن يتعلم أصل الخط يحبث مكن أن يقرر أكفما كان والباقير بادةعلى الكفاية وكذلك الاديب لوعقل لعرف انلغة العرب كاغة الترك والمضم عروف معرفة لغة العرب كالمضيع له في محرفة المقالترك والهند واعافارقتهالغة العرب لاحل ورودالشر بعبة مافكفي من اللغة علم الغر سمن في الاحاديث والمكابومن النحوما يتعلق

القرآن ورعما يشير مردما يخطئ فيه القارئ كاتفق له حيث قرأ القارى عليه مرة يسير بن دغاوف بالياء التحتية فقال له نون والقلم ومرة عمر و بن سعيد فقالله باشعب أصلواتك وقد قال الرافعي في أماليه كان شعناأ بوالحسن الطالقاني رعاقرأ علما لحديث وهو يصلى ويصغى الىمايقول القارئ وينهم أذازل يعنى بالاشارة وهل المحق بذلك قراءة قارثين فاكثرفى آن واحدف منظر والله أعلم ولنرجع الى شرح كالم المصنف قال (ولوم معوا على الشرط) المتقدم (اكافوامغرورين في اقتصارهم على الفعل) المجرد (وفى افناء أعمارهم) وتضييع أوقاتهم النفيسة (فى جمع الروايات) المتفرقة (والاسانيد) المختلفة (واعراضهم عن مهمات الدين ومعرفة معانى الاخبار بل الذي يقصد من الحديث سلوك طريق الاسخرة ور عايكفيه الحديث الواحد عره كار وى عن بعض الشدوخ انه حضر مجلس السماع) على بعض الشيوخ (فكان أول حديث روى قوله صلى الله عليموسلم من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه) رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجهمن حديث أبيهر برة وهوعند مالك من رواية على بن الحسين مرسلا وقد تقدم (فقام) من المجلس (وقال يكفيني هذا) الحديث للعمل (حتى أفرغ منه ثم أسمع غير وفهكذا يكون سماع الاكماس) العقلاء (الذين يحدر ون الغرور) والله الموفق (وفرقة اشتعلوا بعلم النحو واللغة وااشمعر وغريب اللغة واغتر واوزعواانهم قدغفرلهم) بسبب اشتغالهم بتلك العاوم (وانهممن علماءالامة) وأحبارها (اذقوام الدين بالكتاب والسنة وقوام الكتاب والسنة بعلم اللغةوالنحو) فن لم بعرف فهمه مالم بعرف الكتاب والسنة (فافني هؤلاء أعمارهم) النفيسة (في)معرفة (دفائق النحو) وغرائبه (وفي) معرفة (صناعة الشعروفي) معرفة (غرائب اللغية) وسب افناء الاعمار فهاان تلك العاوم لاتستقل بانفسها في معرفتها بل لابد معها من عاوم أخرهي متوقفة علها فعلم النحو يستدعي علم النصريف وعلم جواهر الحروف وعلم الاشتقاق وعلم الخط وغيرها وكذاعلم اللغة يتوقف علماوعلم صناعة الشعر بزيدعابهما بمعرفة علم العروض وعلم القوافي وعلم العلل والزحاف وفي كل من ذلك تصانيف مستقلة فلا يكاد المشتغل بمعضهاات يفرغ الى غير و فيفني العمر وهو لم يكمل في تلك العلوم (ومثالهم كن يفين جيع العمر في تعمل الحط) العربي (وتصيح الحروف وتحسينها)وتحصيلها باوزانها المدذكورةعند أصحاب الفن (و بزعم ان العلوم لاعكن حفظهاالا بالمكابة فلابدمن تعلمها وتصحها) فافنوا أعمارهم على تحصيل ذلك وتركوا الاشتغال بالمهم من الدس وساعدهم معذلك رغبة أهل الدنيا الهم فراحت صنعتهم (ولوعقل) المشتغل بعلم الكتابة (لعلم انه يكفيه ان يتعلم أصل الطط عدث عكن ان يقرأ) و يوصل الى أاراد (كيفما كانوالباقي زيادة على) قدر (الكفاية) ولذاك قالواخير العلم مادرى وخدير الخط ماقرى (وكذاك الاديب لوعق لعرف أن افقا العرب كافة الترك والمضيع عروفى معرفة لغة العرب كالضيع عروفى معرفة لغية الترك والهند) وغيرهما (واغيا فارقتهالغة العرب لاجلور و دالشريعة بهافيكني من اللغة علم الغريبين في الحديث والمكتاب ومن النعو مايتعلق بالديث والمكتاب) من غيرتعمق في كل منهما (فأما التعمق فيه الحدر جات لاتتناهى فهو فضول مستغنى عنه ) والمضيع عمره فيممضيع في فضول ( عملواقتصر عليه وأعرض عن معرفة معانى الشريعة ) وفي نسخة المعانى الشرعمة (والعدمل م) أي بمقتضاها (فهو أيضامغر وربل مثاله مثال من ضبع عره في تصعيم مخارج الحروف في القرآن واقتصر عليه وهوغرو واذا لقصدمن الحروف المعاني) المفهومة

بالحديث والكتاب فاما التعمق فيه الى درجات لا تتناهى فهو فضول مستغنى عنه ثم لواقتصر عليه وأعرض عن معرفة معانى الشريعة والعمل بما فهذا أيضامغر وربل مثاله مثال من مدع عروف تصحيح مخارج الحروف في القرآن واقتصر عليه وهوغر وراذ المقصود من الحروف المعافية

وانماا لمدر وف طروف وأدواد ومن احماج الى أن بشرب السكنتين ليزول ما به من الصفر الموضيع أوفائه في تحسب القدد الذي يشرب فيه السكنتين فهومن الجهال المغرورين في كذاك غروراً هل النحو واللغة والادب والقرا آت والتدقيق في مخارج الحروف مهدما تعمة وافيها وتجرد والها وعرجوا عليها أكثر بما يحتاج اليه في تعلم العادم التي هي فرض عين فاللب الاقصى هو العمل والذي فوقه هو معرفة العمل وهو كالقشر للعمل وكاللب بالاضافة الى مافوقه ومافوقه هو معرفة العمل العامل و تعلم بعام الله المنافقة ولم بالاضافة الى مافوقه هو المعمل المعمل وكاللب بالاضافة الى مافوقه هو أنحر و علمها الابتقدر حاجته فتحاوز الى ماوراء ذلك حتى وصل الى لهاب العمل كالهم مغتر ون الامن اتخذهذه الدرجات (٤٧٠) منازل فل يعرب علمها الابقدر حاجته فتحاوز الى ماوراء ذلك حتى وصل الى لهاب العمل

منها (واغما الحروف طروف وأدوانومن احتاج الى أن بشرب السكنجيدين) وهوالدواء المركب من اللوالعسل (ايزولمابه من الصفراء) العارضة على الطبيعة (فنسع أوقاته في تحسين القدر الذي بشرب فيه السكتجبين فهومن الجهال الغرورين فان القدح أغاهو ظرف الشرب وليسهو المقصود بالذآت (وكذلك غرورا هل النحو واللغة والادب) والشعر (والقراءة والتدقيق في خارج الحروف مهما تعمقوافيها وتعردوا لهادعر جواالها أكثر ممايحتاج البه في تعلم العاوم التي هي فرض عين في حقم (فاللب الاقصى هو العمل والذي فوقه هومعرفة العمل وهو كالقشر للعمل وكاللب بالاضافة الى مأفوقه وسماع الالفاظ وحفظها بطريق الرواية وهوقشم بالاضافة الىالمعرفة واببالاضافة الى فوقه ومافوقه هوالعلم باللغة والنحو وفوق ذلك وهوالقشر الاعلى العلم بحفارج الحروف والقانعون بهذه الدرجات) ماعداا للب الاقصى (كلهم مغرو رون الامن انخذ هـــذه الدرجات منازل) برحـــل منها (فلم يعرج عليها الا بقدر حاجته) الضرورية (فتعاو زالى مادراء ذلك حتى وصل الى لباب العمل وطالب عقيقة العمل قلبه وجوارحه وزيا) أى ماق (عروفى حسل النفس على تصم الاعلان وتصفيتها عن الشوائب والا فان) العارضة لها (فهذاهوالقصود المخدوم من جلة علوم الشرع وسائرالعلوم خدم له ووسائل اليه وقشو رله) وهو اللب (ومنازل بالاضافة اليه وكل من لم يبلغ المقصد فقد خاب) في سعيه (سواء كان في المنزل القريب أوفى المزل البعيد وهذه العاوم لما كانت متعلقة بعاوم الشرع) أذيكون الوصول البهابها (اغدر بهاأر بابها فاماعلم الطب والحساب والصناعات ومايعلم انه ليس من عاوم الشرع فلا يعتقد أصحابها) المشتغاون بها (انهم ينالون المغفرة) والنعاة (بهامن حيث انهاعلوم فكان الغرورفها أقل من الغرور بعلوم الشرع لأن العلوم الشرعية مشتركة في المامجودة كايشارك اللب القشرفي كوية مجود اولكن المحمودمن لعينه هوالمنته من والثاني محود) لالذاته بل (الوصول به الى المقصود الاقصى فن اتخد القشر مقصودا وعرج عليه فقد اغتربه ) والله الموفق (وفرقة أخرى عظم غرورهم فى فن الفقه وظنوا أن حكم العبد بينه وبين الله ينبع حكمه ) الذي حكم به (في مجلس القضاء فوضعوا) أنواع (الحيل في دفع الحقوق) الواجبة (وأسارا أأويل الالفاط المبمة واغتروا بالفلواهر وأخطؤا فبهاوهذامن قبيل الخطأفى الفتوى والغرور وَيهوا الحطاف الفتاوى عما يكثر ) في طائفة الفقهاء (والكنهذا نوع عم الكافة الاالاكباس منهم ونشيرالى أمثلة له فن ذلك فتواهم بان المرأة مهما أبرأت من الصداق) المتاخر على دمة الزوج (برئ الزوج بنهو بين الله وذلك خطأ بل الزوج قديسىء الى الزوجة بحيث بضيق عليها الامور بسوءا خلق فتضطر) حيننذ (الى طلب الخلاص) مندلواحتها (فتبرى الزوج) عن حقها (لتتخلص منه فهوابراء) في ظاهر الشرع ليكن (الاعلى طبية نفس وقد قال تعالى فان طبن الم عن شي منه) أى من الصداق (فكاوهنيا

قطال عقيقة العمل قاء وحوارحه ورجاعره فى جل النفس عليه و تعديم الاعال وتصفيتهاعن الشوائب والاتفات فهذا هوالمقصود المخدوممن جدلة عاوم الشرعوسائر العاوم خدمله ووسائل اليه وقشورله ومنازل بالاضافة المهوكلمن لم يبلغ المقصد فقد خاب سواء كان في المنزل القر سأوفي النزل المعدوهذ والعاوم الكانت متعلقة بعاوم الشرعاغة باأربابها فاماء لم الطبوالحساب والصناعات وما يعلم انه ليس منعاوم الشرع فلانعتقد أصامها أنهم بنالون المغفرة بها منحیث انهاء۔اوم فكان الغرور بهاأقلمن الغرور بعلوم الشرعلان العاوم الشرعية مشتركة فأنها محسودة كاشارك القشرالاب في كونه مجودا ولمن المحمودمنه لعسه

هو المنتهى والشائي محمود الوصول به الى المقصود الاقدى فن اتخذ القشر مقصود اوعرج عليه فقد اغتربه

(وفرقة أخرى) عظم غرورهم فى فن الفقه فظنواان حج العبدينه وبين الله يتبع حكمه فى مجلس القضاء فوضعوا الحمل فى دفع الحقوق وأساؤا تأويل الالفاظ المهم حمة واغتر وابالظواهر وأخطؤا فهاوه في المنافقيل الخطافي الفتوى والغرور فيموا خطأفي الفتوى عمايكثر ولساؤا تأويل الالفاظ المهم منه المنافقة والمنافقة الالالاكاس منهم فنشير الى أمثلة فن ذلك فتواهم مان المرأقه في أمرأت من الصداف برئ الروج بينمو بين الله تعلى وذلك خطأ بل الروج قد يسىء الى الروجة بحدث بضيق علي اللامور بسوء الحلق فتضطر الى طلب الخلاص فتهرئ الروج لتتخلص منه فهو الراء لاعلى طبيسة نفس وقد قال ثميالى فان طبن المحمن شي منسه نفساف كلوه هنينا

مريدًا وطبية النفس غيرطسة القلب فقد بريد الاتسان بقلبه مالا تطبيبه نفسه فانه بريدا الحامة بقله ولكن تكرهها فسه وانحاطسة النفس أن تسمع نفسها بالابراء الاعن ضرورة تقابله حتى اذا رددت بين ضروبن اختارت أهونه ما فهذه معادرة على المتحقق باكراه الباطن نعم القاضى في الدنيالا بطلع على القسلوب والاغراض في نظر الى الابراء الظاهروانم الم تبكره بسبب ظاهر والا كراه الباطن ليس بطلع الخلق القاضى في الدنيالا بطلع على القسلوب والاغراض في نظر الى الابراء القيامة الناس فاستعمام الناس (٤٧١) أن الا بعطمه و كان بود أن يكون سؤاله انسان الابطيب نفس منه فلوطل من الانسان مالاعلى ملامن الناس فاستعمام الناس (٤٧١) أن لا بعطمه و كان بود أن يكون سؤاله

فىخاوة حتى لا بعطىه ولكن خاف ألمد ذمة الناس وخاف المتسلم المال وردد نفسه بينهما فاختار أهون الالمن وهوألم التسلم فسله فلافرق بن هداوين الصادرة اذمعنى المصادرة ايلام البدن بالسوط حتى يصير ذلك أقوىمن ألم القلب سذل المال فعنار أهون الالمنوالسؤالف مظنة الحماءوالر باعضرب للقلب بالسوط ولافرقين ضرب الباط-ن وضرب الظاهر عند الله تعالى فان الباطن عند ألله تعالى ظاهر واغاماكم الدنما هوالذى يعكم بالملا بظاهر قوله وهبت لانه لاء كنه الوقوف عملىمافي القلب وكدذاك من يعطى اتفاء اشر لسانه أولشرسعايته فهو حرام عليه وكذلك كل مالارؤ خذعلى هذاالوحه فهوحوام ألاترىماماءف قصـة داود عليه السلام حيث قال بعدان غارله بارب كيف لى عصمى فامر بالاستعلال منه وكانمينا

مريدًا وطيمة النفس غيرطيمة القاب فقد ريد الانسان بقليه مالا تطيب به نفسه فانه يريدا لجامة بقلبه) لمالهامن النفع للبدن (ولكن تكرههانفسه) لما يحصل لهامن ألم التنمر يط (فاعماطيبة النفسان تسمع نفسها بالابراء لاعن ضرورة تقابله ) أى الابراء وفي نسخة تقابلها أى المرأة (حتى اذارددت بن ضرر بن اختارت أهوم ما فهد فد مصادرة على العقيق باكراه الباطن نعم القاضي) الاصغر (في الدنيا لابطلع على القاوب والاغراض) الماطنة (فينظر الى الابراء الظاهر وانهالم تكره بسبب ظاهر) أى فيما يظهرله (والاكراه الباطن ليس بطلع عليه الخلق واكن مهدماتصدي القاضي الاكبر) توم عرض الاعمال (في صعيد القيامة للقياء لم يكن هذا محسو باولامفيدا في تعصيل الامواء ولذلك لا يحل أن يؤخذ مال الانسان الابطيب نفس منه فلوطلب من انسان مالاعلى ملا من الناس فاستعمامن الناس ان لا يعطب وكان يود أن يكون سؤاله فى خلوة ) حيث لا يكون الذاس (حتى لا يعطيه والكن خاف ألم مذمة الناس وخاف ألم تسليم المال فردد نفسه فاختار أهون الالمين وهوألم التسليم فسلم فلافرق بينمه وبين المصادرة اذمعني المصادرة ايلام البدن بالسوط حتى يصيرذاك أفوى من ألم القلب بدل المال) وقدصادره مصادرة (فيختاوأهون الالمين والسؤال في مطنة الحياء والرياء ضرب القلب بالسوط) ومنه قولهم ماأخذ بسيف الحاياة فهو حوام (ولافرق بين ضرب الباطن وضرب الظاهر عندالله تعالى فان الباطن) اعما هو بالاضافة البناوأما (عددالله تعالى) فهو (ظاهر) لايخفى عليه شي في السماء والارض (وانما اكم الدنياهو الذي يحكم بالملك بظاهر قوله وهبت) لك (لانه لاعكنه الوقوف على مافى القلب وكذلك من بعطى اتقاء اشراسانه) و فشمه (أولشرسعايته) عندالظلمة (فهوحوام عليه وكذاك كلمال يؤخذعلى هذاالوجه فهوحوام ألاترى الى ماجاء فى قصة داود عليه السلام حيث قال بعدان عفرله يارب كيف لى بخصمى فامر بالاستعلال منه وكان مينا) قدمان شهيدا في غزو (فامر بفدائه في صغرة بيت القدس فنادى ياأور بافا حابه لبيك بانبي الله أخرجتني من الجنة في أثر يد قال اني أسأت اليك في أمر فهبه لى قال قد فعلت ذلك باني الله فانصرف وقدر كن الىذلك أى مال السه واعتمد ( فقال له حبر بل عليه السلام هالذكرت له مافعات) من الاساءة (قاللاقال فارجع فبين له) اساء تك (فرجع فناداء) ياأور يا (فقال لبيك يانبي الله فقال انى أذنبت الماكذنب قال ألم أهب الله قال أولاتسالني ماذلك الذنب قالماهو بانبي الله قال كذا وكذا فذ كرشأن الرأف كاتقدمت القصمة (وانقطع الجواب فقال) داود (باأور باألا تعييني قال باني الله ماهكذا تفعل الانساء حتى أقف معك بين يدى الله فاستقبل داود الصراخ والبكاءمن الرأسحتى وعددالله أن يستوهبه منده فى القيامة) أخرج الحكيم فى النوادر والن أبي عاتم بسندضعيف من حديث أنس لماأصاب داودماأصاب مكث أربعين ليلة ساحداحتى نبت الزرع من دموعه على رأسه وأكات الارض حبينه فاء حبريل بعددلك فقال باداودان الله قدعة راك قالداود عرفناان اللهعدل لاعيل فكيف فلان اذا ماء يوم القيامة فقال باوبدى الذىء ندداود فقال جبريل ماسألت

فامر بندا أنه في صغرة بيت المقدس فنادى با أو ريافا جابه لبيك بانى الله أخرجتنى من الجنة في اذا تريد فقال افي أسأت اليك في أمر فه به لى قال قد فعلت ذلك باني الله فا نصرف وقدر كن الى ذلك فقال له حبريل عليه السلام هل ذكرت له ما فعلت قال لا قال فارجع فبين له فرجع فناداه فقال لبيسك باني الله فقال افي أخذ بت اليسك باني الله فقال افي أم أه به الله قال الانسان على ماذلك الذنب قال ماهو باني الله قال كذا وكذا وذكر شأن المراف قال باأور با ألا تعييني قال باني الله ماهكذا يفعل الانبياء حتى أفف معك بين بدى الله فاستقبل داود المكاء والصراخ من الرأه قاسة وعده الله أن سدة وعده الله أن سدة وعده الله أن سدة وقد معل الانبياء حتى أفف معك بين بدى الله فاستقبل داود المكاء والصراخ من الرأس حتى وعده الله أن سدة وعده الله أن سدة والمداه في الاستواد المكاء والمراخ من الله فاستقبل داود المكاء والصراخ من الله أن سدة وعده الله أن سدة والمداه في الاستواد المكاه والمداه في الاستواد المكاه والمداه والمداه

ر بك عن ذلك فان شنت لافعان فقال نم فعرج جبريل وسعد داودفك ماشاءالله عم زل فقال ياداود قدسالت الله عن الذي أرسلتني نيه فقال قل لداود ان الله يجمعكم لوم القيامة فيقول هب لي دمك الذي عندداود فيقول هولك بارب فيقول فاناك في الجنة ماشت ومااشته يت عوضاو أخر جعبد بن حيد وابن حربروابن المنذرعن الحسن في قوله وخررا كعا وأناب قال سجدار بعين ليلة حتى أوحى الله اليه قدغفرت النقال ارب كيف تغفرلي وأنت حكم عدل لاتظلم أحدا قال انى أقضيلناه غماستوهبه دمك غم أثيبه الجنةحتى برضى قال الآن طابت نفسي وعلت ان قدغفرت لي وأخرج أحدقي الزهد عن أبي عران الجوني قال سعد داودأر بعين ليلة و يومالا برفع رأسه الاالي فريضة حتى يبس وقرحت جمهته وكفاه وركبتاه فاتاه ملك فقال باداوداني رسول التعاليك وانه يقول لك ارفع رأسك فقدغفرت الدفقال كيف يارب وأنتحكم عدل وأنت ديان يوم الدين لايجو زمنك ظلم كيف تغفرلي ظلامة الرجل فترك ماشاءالله هُ أَناه ملك آخر فقال ما داوداني رسول ربك البك واله يقول الدانك تاتيني وم القيامة أنت وابن صوريا تختصمان الىفاقضيله علىكثم أسألها الماه فههالى ثم أعطمه من الجنة حتى وضي وأخرج ابنج و والحاكم عن السدى قال مكث داوداً ربعين تومالا برفع رأسه الالحاجة وهو يبكى حين نبت العشب من دموع عينيه فاوحى الله المه باداودارفع رأسك فقد غفرت ال قال بارب كيف أعلم أنك غفرت لى وأنتحكم عدل لا تعيف في القضاء اذاجاء أو ريانوم القيامة أخذراً سه بمينه أو بشماله تشخب أوداجه دمافي قتلي عرشك قول رب سل هذاف مافتاي فأوحى الله المهاذا كان ذلك دعوت أوريا فاستوهب منه فهبكل فاثسه مذاك الجنة قال بارب الات علت أنك غفرت لى وأخوج ابن مردويه من حديث ابن مسعود قال الما محدداودقيل لهارفع رأسك فقدغفرت النقال بارب كيف تمكون هذه المغه فرةوأنت قضاء بالحق واست ظلاماللعبيدرجل ظلمته عصيته قتلته فاوحى اللهاايه بلى باداو د تجتمعان عندى فاقضى له عليك فاذابرز الحق عليك استوهبته منه فوهبلى وأرضيه من قبلى وأدخله الجنة فرفع داودر أسهوطابت نفسه وقال نعم ماربهكذا تكون المغفرةلي (فهذا ينهك ان الهبة من فيرطيب قلب الاتفيدوان طيمة القلب التعصل الا مالعرفة فكذلك طيبة القلب لأتكون فيالابراءوالهبة وغيرهما الااذاخلي الانسان واختيار محتي تنبعث الدواعي من ذات نفسه لاان تضطر بواعثه الى الحركة بالحيل والالزام ومن ذلك هبة الرجل مال الزكاة في آخرالحول من زوجته واتهابه مالها لاسقاط الزكاة) كاأفتى به أبويوسف (فالفقيه يقول سقطت الزكاة) بهذه الحدلة (فان أراديه أن مطالبة السلطان والساعي قدسقطت عنه فقد دصدق فان مطمع نظرهم ظاهراللك وقدرال وان ظنانه بسلم فى القيامة ويكون كن لم علا المال أوكن باع لحاجته الى البيع لاعلى هذا القصد في أعظم جهله بفقه الدين وسرالزكاة) وقد تقدمت الاشارة البعد في كتاب العلم وزاد الصنف هنافقال (فانسر الزكاة تطهير القلب عن رذيلة العل فان العلم مهلك) كاورديه الخبر (قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شع مطاع) وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه وقد تقدم مرارا (وانماصار شعه مطاعاً عافع اله ) من الحب له (وقبله لم يكن مطاعاً) فجرد الشيح اذا كان موجودا في النفس لا يكون مهلكالانه من لوازم النفس مستمدمن أصل حبلتها الترابي وفي التراب قبض وامساك واغما يكون مهلكا اذا كان مطاعا أى ينقادله (فقدتم هلاكه عمايطن أن فيه خد الاصه فان الله مطلع على قلبه وحب المال وحوصه عليه وانه بلغ من حرصه على المال ان استنبط الحيل حتى بسد على نفسه طريق الخلاص من البخل بالجهل والغر ورومن ذلك اباحة الله مال المصالح) المتقدمذكره في كتاب الحلال والحرام (الفقيمو غيره بقدرالحاجة الداعدةلهم والفقهاء الغرورون لأعيزون بين الاماني النفسة وهيالتي تثمناها نفوسهم (والفضول والشهوات وبين الحاجات) الضرورية (بل كلمالا تتمرعونهم الايه رونه ماحة وهو عض

والهبةوغيرهماالااذاخلي الانسان واختماره حتى تنبعث الدواعي من ذات تفسده لاان تضطر بواعثه الىالحركة مالحمل والالزام ومن ذلك همدة الرحل مال الزكاة في آخرا لحول من ووحته واتهامه مالهالا مقاط الز كافغالفقه فول سقطت الزكاة فانأرادته ان مطالبة السلطان والساعي سقطت عنه فقدصدقفان مطمع قظرهم ظاهرالملكوقد وال وانظنانه سيلفى القامة ويكون كن لم علك المال أوكن ماع لحاحة الى السع لاعلى هذا القصدف أعظم جهله بفقه الدين وسر الزكاة فانسرالزكاة تطهر القاب عن رديلة العل فان العلمهاك قال صالى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شعمطاع وانما صارشعه مطاعا عافعاله وقب إدلم يكن مطاعافقدتم هلاكه عايظن ان فيه خلاصه فانالله مطلع على قليمه وحبه المال وحرصه عليهوانه بلغ من حرصه على المال أنه استنبط الحسل حتى يسدعلى نفسه طريق الخلاص من العلى الجهل والغرور ومن ذلك الماحة اللهمال الصالح للفقيه وغيره بقدر الحاحمة والفقهاء المغرور ونالاعترونسن الامانى والفضول والشهوات الغروربل الدنيا خلقت لحاجة العباد البهافى العبادة وساول طريق الا شرة في كل ما تناوله العبد للاستعانة به على الذين والعبادة فهو حاجته وماء حدا ذلك فهو فضوله وشهوته ولوذه بنانصف غرور الفقهاء فى أمثال هذا لملا أنافيه مجلدات والغرض من ذلك التنبيه على أمثلة تعرف الاجناس دون الاستيعاب فان ذلك يطول (الصنف الشانى) \* أرباب العبادة والعمل والمغرور ون منهم فرق كثيرة فنهم من غروره فى المحادة ومنهم فى النهز وومنهم فى الزهدوكذلك كل مشغول بمنهج من مناهج العمل فليس خاليا عن غرور الاالاكياس وقليل ماهم (فنهم فرقة) أهم الوالفرائض واشتعلوا بالفضائل (٤٧٣) والنوا قل وربحاتهم قوافى الفضائل

حتى خرجوا الى العدوان والسرف كالذى تغلب علىد الوسوسة فى الوضوء فسالغ فه ولا برضي الماء المحكوم بطهارته في فتوي الشرعو بقدرالاحتمالات المعدة قرسة في النعاسة واذا آلالاس الى أكل الحيلال قدرالاحتمالات القر سة بعدة ورعاأكل الحرام المحض ولوانقلب هـ ذا الاحتياط من الماء الى الطعام لكان أشبه بسيرة الصابة اذتوضأ عررضي الله عنهعاءفى حرة نصرانه قمع ظهور احتمال النعاسة وكانمعهدالدعأواما من الحلال مخافة من الوقوع في الحرام عمن هؤلاءمن يخرج الى الاسراف في صب الماء وذلكمنهى عنهوقد الطول الامرحية تضمع الصلاة و غرحهاعن وقتها وانالم بخرجهاأ بضاءن وقتها فهومغرورلما فاته من فضله أول الوقت وان لم يفته فهومغر ورولاسرافه في الماءوان لمسرف فهو مغر و ولتضمعه العمر الذي هوأعز الاشاءفهاله مندوحة عنه الاأن الشيطان بصد

الغرور بل الدنيا خلقت لحاجة العباد المهافى العبادة وساول طريق الله فكل ما يتناوله العبد الاستعانة به على الدين والعبادة فهو حاجته وماعد اذلك فهو فضوله وشهوته) فهم باخذ ونمن مال المصالح و بصرفونه فى شهوات نفوسهم و يحسبون أنهم يحسنون صنعا (ولوذه بنا نصف عرور الفقهاء فى أمثال هذا اللا أنافيه مجلدات والغرض التنبيب على أمثالة تعرف الاجناس دون الاستبعاب والاستقصاء فان ذلك بطول) والبصير الكامل بكفه مماذكر نافل قس على ماعداه والله الموفق

\* (الصنف الثانى أر باب العبادة والعمل) \* والمغرو رون منهم فرق كثيرة فينهم من غر و ره في الصلاة ومنهم فىتلاوةالقرآن ومنهم فى الحيج ومنهم فى الغزو ومنهم فى الزهد وكذلك كل مشغول بمنهيج من مناهج العمل فليس خالياءن نوع غرو والاالاكياس وفليل ماهم (فنهم فرقة أهماوا الفرائض) أي تركوها (واشتغاوابالفضائل والنوافل وربماتعه مقوا في الفضائل حتى خرجواالي) حد (العدوان والسرف كالذي يغلب عليمه الوسوسة في الوضوء فيبالغ فيه) و يكر رغسل الاعضاء (و ) ربحا (لا ترتضي الماء المحكوم بطهارته فىفتوىالشرع ويقدرالاحتمالات البعيدة قريبة في النحاسة واذا آلىالام اليمأكل الحلال قدر الاحتمالات القريبة بعيدة وربماأ كل الحرام المحض ولوانقلب هذا الاحتياط من الماء الى الطعام لـكان أشـبه بسيرة الصابة) رضوان الله عليهم (اذتوضا عمر رضي الله عنه بماءمن جرة نصرانية) كأورده البخاري فيأول صحيحه وتقدم في كتاب سرالطهارة (مع ظهو راحتمال النجاسة وكان مع هذا يدع أبواما من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام) كماهومعروف من سيرته (ثم في هؤلاء من يخرج الى الاسراف في صب الماء وذلك منهي عنده) في أخبار كشيرة منها مار واه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي بن كعب ان الوضوء شديطانا يقال له الولهان الحديث وقد تقدم في كتاب عارب القلب (وقد يطول الامر حتى يضيع الصلاة و يخرجها عن وقتها وانلم يخرجها عن وقتها أيضافهو مغر و ولمافاته من فضايلة أولاالوقت) فالهرضوان الله (وانلم يفته فهومغرو رالاسرافه فى الماء وان لم يسرف فهومغرو ر لتضييعه العصمر الذي هوأعز الاشمياه) وأنفسها (فيماله مندوحة عنه الاان الشيطان بصدالخلق عن الله بطرق) شتى (ولا يقدر على صدالعباد الاعمانيل المهم انه عمادة فسعدهم عن الله عمل ذلك وفرقة أخرى غلب علمها الوسوسة في نية العدلاة فلايدعه الشييطان حتى يعقد نية صحيحة بل بشوش عليمه حتى تفوته الجاعة و يخرج الصلاة عن الوقت) باشتغاله بالنية (وأن تم تكبيره فيكون في قلبه بعد تردد في صحةنيته وقد نوسوسون في التكبير حتى قد بغسير ون صميغة التكبير ) معرفع الصوت (لشدة الاحتياط فيه يفعلون ذلك في أول الصلاة غم يغفلون في جرع الصلاة ولا يحضر ون قلوبهم) بل يسرعون فى القراءة و يحففون الركوع والسحود وكل ذلك مشاهد خصوصافى هدده الازمنة المتاحرة (و بغترون بذلك ويطنون انهم اذاأتعموا أنفسهم فى تصيح النية فى أول الصلاة وتميز واعن العامة بهذا الجهد والاحتياط فهم على خدير عندر بهم) وليس كأطنوا (وفرقة أخرى تغلب عليهاالوسوسة في اخواج

( 70 - (اتعاف السادة المنقين) - عامن) الملق عن الله بطريق سنى ولا يقدر على صد العب ادالا عماية عبدة في بعد هم عن الله عمل ذلك (وفرقة أخرى) غلب عليه الوسوسة في نية الصلاة فلا يدعه الشيطان حيى يعقد نية صحيحة بل يشوش عليه حتى تفوته الجماعة ويخرج الصلاة عن الوقت وان تم تكبيره في كون في قلبه بعد تردد في صحة نيته وقد يوسوسون في التكبير حتى قد يغير ون صنعة التكبير لشدة الاحتياط فيه يفعلون ذلك في أول الصلاة ثم يعفلون في حميع الصلاة فلا يحضر ون قلوم م ويغير ون بذلك و يظنون انهم اذا أرمبوا أنفسهم في تحديد النه في أول الصلاة وغيزوا عن العامة م ذاالجهد والاحتياط فهم على خبر عندر م م (وفرقة أخرى) تعلى علم ما لوسوسة في انواح

تخروف الفائعة وسائر الاذكار من مخارجها فلا برال بحتاط في التشديدات والفرق بن الضاد والظاء و تصحيح مخارج الحروف في جسع صلائه لا بهمه غديره ولا يتفكر في ما سواه ذاهلاعن معنى القرآن والا تعاظ به وصرف الفهم الى أسراره وهذا من أقيم أنواع الغرور وأنه لم يكاف الخليمة في تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف الاعماح تبه عادم مفى السكلام ومثال هؤلاء مثال من حل رسالة الى مجلس سلطان وأمن أن يؤديها على وجهها فأخد في وى الرسالة و يتأنق في مخارج الحروف و يكررها و يعمدها من العدائدي وهوفى ذلك غاقل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس في أحراه (وفرقة أحرى) اغتروا الرسالة ومراعاة حرمة المجلس في أحراه (وفرقة أحرى) اغتروا

حروف الفاتحة وسائر الاذ كارمن مخارجها فلا يزال يعتاط فى التشديدات) التي فى الفاتحة وهي أربعة عشرتشديدة (والفرقبين) مخرجي (الضادوالطاء)و يتعمل المشقة فيذلك (وتصحيح مخارج الحروف فىجميع صلاته لايهمه غيره ولايتفكر فيماسواه ذاهلاعن معينى القرآن) الذى هو القصود بالذات (و)عن (الاتعاظ به و) عن (صرف الفهم الىأسراره وهدذامن أقبح أنواع الغرورفانه لم يكلف الخلق في والمقرآن من تحقيق مخارج الحروف الاعماحية عادم مفى الكلام) أى في محاوراتهم ولذا لم ينقل عن أحد من السلف هذا التشدد (ومثال هؤلاء من حرل رسالة الى مجلس سلطان وأمرأن بؤديهاعلى وجهها فاخذ بؤدى الرسالة ويتأنق فى مخارج الحروف ويكررها وبعيدهام ، بعد أخرى وهوفى ذلك غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس فالحراء بان تقام عليه السياسة ويردالى دار المجانين و يحكم عليه بفقد العقل) فهكذامن فعل بعضرة ملائ الماول حل جلاله ولم يواع حرمة الحضرة في أداءرسالنه فالله يستحق التأديب (وفرقة أخرى اغتروا بقراءة القرآن فهذونه هـذا) أي يسرعون فيه (ور بما يختمون في الوم والليلة من ولسان أحدهم يحرى به وقلبه يتردد في أودية الاماني) وشهوات النسوس (اذلايتفكرفى معانى القرآن لينزح بز واحره و يتعظ عواعظه ويقف عنداً وامره ونواهم و يعتبر بمواضع الاعتبارفيه الى غيرذاك المأذ كرناه في كتاب تلاوة القرآن من مقاصد التلاوة فهو مغرور يظن أن القصودمن انزال القرآن الهمهمة بهمع الغفلة عنه) أى عن فهم معانسه (ومثاله مثال عبد كنب المهماليكه كتابا وأشار عليه فسمه بالاوام والنواهي فلينصرف عنايته الى فهمه والعمليه واكن اقتصر على حفظه ) فقط (فهومستمر على خد الاف مأ مربه مولاه الااله مكرو المكتاب بنغمته وصوته كل يوم مائة من فهومستحق للعقو بةومهماطن ان ذلك هوالمرادمنه فهومغر ورنع تلاوته انحا ترادل كملاينسي بل لحفظه وحفظه راد لمعناه ومعناه رادالعمل به والانتفاع عمانيه على قدرفهمه (وقد يكون له صوت طيب فهو يقرؤه و يلتذبه) في نفسه (و يغتر باستلذاذه و يظن ان ذلك الدهمنا جاة الله وسماع كالدمه وانماهي اذته في صوته ) لاغير (ولو رددالحانه بشعر أوكادم آخولالنذبه ذلك الالتذاذ) بعينه (فهومغر وراذلم يتفقد قلبه فمعرفه اناذته بكلام الله من حيث حسن نظمه ومعانسه أو بصوته وفرقة منهم اغتروا بالصوم) الكثير (و رعماصاموا الدهر أوصاموا الايام الشريفة) كالاثنين والجعمة وكعشرذى الحية وعشرالمحرم و يومليلة مولده صلى الله عليموسلم و يوم ليلة المعراج و يوم ليلة النصف من شعبان (وهم فها لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة) والكذب (وخوا طرهم عن الرياء) وحب المحمدة (و بطونه-م عن أكل الحرام) أوالشهة (عند الانطار) وفي السحور (وألسنتهم من الهذبان) واللغو (بانواع الفضول طول النهار وهومعذلك يظن بنفسه الخير فهدمل الفرض و يطلب النفل من الايقوم يحقموذاك غاية الغرور وفرفة أخرى اغتر وابالجج فعرجون الىالج منغير خروج عن الظالم)

بقراءة القرآن فم ـ ذونه هذاور عايختمونه فى الموم واللملة مرةولسان أحدهم محرى مهوقلمسه بترددني أودية الامانىاذلايتفكر في معانى القرآن ليسنز حر بزواحره ويتعظمواعظه ويقفعندأ وامره ونواهمه ويعتبر عواضع الاعتبارفيه الىغىرذلك عاذكرناه كاب تلاوة القـرآن من مقاصدالتلاوةفهومغر ور نظن أنالقصودمن انزال القرآن الهمهمة بهمع الغفلة عنه ومثاله مثال عبد كتب السهمولاه ومالكه كالماوأ شارعلمه فده بالاوامى والنواهي فلم يصرف عنايته الى فهمه والعمل به ولكن اقتصرعلى حفظه فهومستمر علىخلافماأس،ىهمولاه الاأنه يكررالكاب بصوته ونغمته كلوم ماثةمرة فهومستحق العقو بةومهما طن ان ذلك هوالمرادمنه فهومغر ورنع تلاوته اغا ترادلكملاينسي بل لحفظه وحفظه برادلمعناه ومعناه

رادالعدمل به والانتفاع عمانه وقد يكونه صوت طيب فهو يقرؤه و يلند به و بغتر باستلذاذه و بظن انذلك الدة مناجاة الته المه والمدة على المنافعة على المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة والمنا

وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطاب الزادالح الل وقد يفع الون ذلك بعد سقوط حدة الاسلام و يضعون في الطريق الصلاة والفرائض و ينجز ون عن طهارة الثوب والبدن و يتعرضون لكس الظلمة حتى يؤخذ منهم ولا يحذر ون في الطريق الرفث والخصام و ربح اجمع بعضهم الحرام وأنفقه على الزفقاء في الطريق الفاقه بالرياء ثانيا فلا بعضهم الحرام وأنفقه على الزفقاء في الطريق وهو يطلب به السمعة والرياء في عصى الله تعالى في كسب الحرام أولاوفي انفاقه بالرياء ثانيا فلا هوأخذه من حله ولا هو وضعه في حقد ثم يعضر البيت بقلب ملق برذائل الاخلاق وذميم (٤٧٥) الصفات لم يقدم تطهيره على حضوره

وهومع ذلك بظن الهعلى خـير من به فهومغرور ( وفرقة أخرى )أخذت فى طريق الحسبة والامر بالمدروف والنهيءن المنكر ينكرعلي الناس و بأمرهم بالخبرو يني نفسمه واذاأمرهم بالخير عنف وطلبالر باسةوالعزة واذا باشرمنكراوردعليه غضب وقال أناالحنسب فكمف تنكر على وقد عمع الناس الىمسخده ومن تأخرعنه أغلظ القول علمه وانماغرضه الرياء والرياسة ولوقام بتعهد المسعد غيره لحردعليه ل مهم من بؤذن و بطن اله رؤذن لله ولوحاء غمره وأذن في وقت غيبته قامتعليه القيامة وقال لم آخذحتي وزوحت على مرتني وكذلك قد متقلدامامة مسعد و نظن أنه على خبر واغماغرضمه أن يقالانه امام المسجد فاوتقدم غيره وان كانأور عواعلمنه ثقل عليه (وفرقة أخرى) حاور واعكة أوالمدينية واغستر والذلك ولم واقبوا فاوجم ولم يطهر واطاهرهم

التي ترتبت على ذمته ومن غيرتو به عن المعاصى (و) من غير (قضاء الديون) التي عليه (و) من غير (استرضاء الوالدين) ان كانامو جودين (و) من غير (طلب الزادا الدلل وقد يفعلون ذلك بعد سقوط حة الاسلام) عن ذمته (و يضمعون في الطريق الصلاة والفرائض و يعزون عن طهارة الثوب والبدن كسلامنهم أولعذر عدم الماء (و يتعرضون المس الظلمة حتى يؤخد نمنهم) ولا يرجعون عن الطريق والمراد بالظلمة أمراء البلاد الذين عرون عليهم وفي معناهم الاعراب الصادون عن الطريق الابدفع شئمن المال على كل انسان فحكمه حكم المكس وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الحج مفصلا (ولايحذرون فى الطريق من الرفث والحصام) المنهى عنهما (ور بماجم عصهم الحرام وأنفقه على الرفقاء في الطريق وهو يطلب به السمعية والرياء) بين نظراته (فيعصي الله في كسب الحرام أولاو في انفاقه علمهم بالرياء ثانيافلاهو أخذه من حله ولاهو وضعه فى حقم عضر البيت) المكرم (بقلب ماوث برذا الاخلاق وذميم الصفات لم يقدم تطهيره) الظاهر والباطن (على حضوره) البيث (وهو مع ذلك بطن انه على خدير من ربه وهومغر ور ) قد خد دعبه (وفرقة أخرى أخدت في طريق الحسبة والامربالمعروف والنهمي عن المنكر) فترى واحدامنهم (ينكرعلي الناس ويأمرهم بالخيروينسي نفسه فاذا أمنهم بالخيرعنف) وشدد (وطلب الرياسة والعزة واذاباشر) بنفسه (منكرا فردعليه غضب وقال أنا المحتسب فكيف تنكر على) وهوغرور (وقد يجمع الناس الى مسجده) أو زاويته الصلاة والذكر (ومن تأخرعنه أغلظ عليمه القول وانماغرضه) فيذلك (الرباء) والسمعة (والرياسة) على الناس ولو (قام بتعهد المسجد غـيره لحرد) أي غضب وحقـد (بل منهم من يؤذن و يظن أنه يؤذن) حسبة (لله) تعالى (ولوجاءغيره وأذن في وقت غيته قامت عليه القيامة) وتبرير (وقال لم آخذ حتى وزوجت على مرتبتي) وهوغرور (وكذلك قدينقار امامة مسجد) حسبة تله تعالى (ويظن اله على خبر وانماغرضه) من امامته (أن يقال الله امام المسعد) الفلاني وكذلك قد يتقلد تدريسُ علم في ذاته و يغتر يه وغرضه أن يقال انه مدَّرس الزَّاوية الفلانية (ولوتقدم غيره) في تلك الامامة وألتدريس (وان كان أورعمنه وأعلم منه ثقل عليه) و باليته ثقل عليه بأطناو يسكت على هذا القدر بل يشاكيه الى أهل محلته ولم واقبواقلوبهم ولم يطهروا ظاهرهم و باطنهم) تراهم (فقلوبهم معلقة ببلادهم) لاتنفك عن خيالهم مع تمنهم أن يكونوا بمافيعدون لذلك ولانام عدا (ملتفتة الى قول من يعرفه أن فلانا محاور عكة) أو بالدينة (وتراه يتحدث )مع الناس ويهول (قد جاورتُ بمكة) أو بالمدينة (كذاكذاسنة)وحضرتُ بما كذاوكذاموسما ولقيت بمافلانا وفلانا (واذاسمع أنذلك قبيع ترك صريح التحدث وأحب) في باطنه (أن يعرفه الناس بذلك) وهوغرور (ثم أنه يجاور) بهما (وعدعين طمعه الى أوساخ أموال الناس) من الصدقات التي تفرق هناك (فاذاج عمن ذلك شياش عليه وأمسكه) بخلا (ولم تسمع نفسه) بلقمة واحدة (يتصدق م اعلى) فقراءاً هله (فيظهر فيهالرياء والبخل والطمع وجدلة من المهلكات كأن) هو (عنهاءعر للوترك المجاورة ولكن حب المحمدة) والثناء (وأن يقال الله من المجاور س ألزمه الجاورة مع

وباطنهم فقاوم معلقة ببلادهم ملتفتة الى قول من بعرفه ان فلانا محاور بحكة وتراه يتحدى ويقول قد جاور رو بحكة كذا كذا سنة واذا سمع ان ذلك قبيع ولنصريح التحدى وأحب أن بعرفه الناس بذلك ثم انه قد يجاور و عدى سطمعه الى أوساخ أموال الناس واذا جمع من ذلك شما شم به وأمسكه ولم تسمع نفسه بلقمة يتصدق ما على فقير في فله وأبال ياء والبخل والطمع وجلة من الهلكات كان عنها بعزل لو ترك المجاورة ولكن حب المحمدة وأن يقال انه من المجاور من ألزمه المجاورة مع

التضميح من الرذائل فهو أدخامغر ورومامن عمل من الاعمال وعبادة من العبادات الاوقع القات فن لم يعرف مداخل آفات احمامها فهومغرور ولا يعرف مداخل المن حلة كتب احباء علوم الدين فيعرف مداخل الغرور في الصلاة من كتاب الصلاة وفي الحجم من كتاب الحجم والزكاة والتدلاوة وسائر القر بات من الكتب التي رتبناها فيها وانحا الغرض الاتن الاشارة الي مجامع ماسمق في المكتب (وفرة مة أخرى) وهدت في المال وقنعت من اللباس والطعام بالدون ومن المسكن بالمساجد وطنت أنها أدركت رتبة الزهاد وهومع ذلك راغب في الرياسة والجاه الما بالعلم أو بالوعظ أو بحدد (٤٧٦) الزهدة قد ترك أهون الامرين وباء باعظم المهاكين فان الجاه أعظم من المال ولوترك الجاه

التضمغ م ذه الردائل) والخبائث (فهوأ بضا مغرور ومامن على من الاعمال وعبادة من العبادات الا وفيها آفات) طاهرة و باطنة (فن لم يعرف مداخل آفاتهاواعمد عليهافهومغر ورولايعرف شرح ذلك الامن جلة كتاب احياء علوم الدين) وهوهذا الكتاب (فيعرف مداخل الغرور فى الصدادة من كتاب الصلاة و) مداخله (في الجيم) والزكاة والنه الاوة في كتاب (الحجو) في كتاب (الزكاة و) في كتاب (التلاوةو) كذا (سائرالقربات من الكتب التي رتبناهافيها) بحسب الماسيان على وحده التصريح (وانماالغرض الاتن الاشارة الى مجامع ماسبق فى الكتب) على طريق التلويج (وفرقة أخرى زهدت في المال وقنعت من اللباس والطعام بالدون) الحق يرمنهما (ومن المسكن بالساجد) والزوايا والخانات (وظنت انها) بذلك (أدركت رتبة الزهاد وهومعذلك راعب فى الرياسة والجاءاما بالعلم أو بالوعظ) أو يعلقة الذكر (أو بمعرد الزهد فقد ترك) هذا (أهون الامرين وباعظم المهلكين فان الجاه أعظم من المال) كاسبقت الاشارة اليه في كتاب الجاه (ولوترك الجاه وأخذ المال كان الى السلامة أقرب فهذا مغرور آذظن انهمن الزهادق الدنياوهولم يفهم معنى الدنيا ولم يدر أنمنته يحالداتهاالر ياسة وان الراغب فيها لابد وأن يكون منافقا) بان يخالف باطنه ظاهر وابقاء العداه (وحسودا) يتمنى زوال نعمة الغير (ومتكبرا) على اقرانه (ومرائبا) في أحواله (ومتصفا يحميع خبائث الاخلاق نع وقد ينرك الرياسة ويؤثرانداوة والعزلة) عن الناس (وهومع ذلك مغر و راذيتطاول بذلك على الاغنياء و يخشن معهم الكادم وينظر المهم بعين الاستعقار وبرحولنفسه أكثرهما برحولهم ويعب بعمله ويتصف بحملة من خبائث القاوب وهولايدري) وهوغر ور (ورعما بعظى المال فلا يأخده خده من أن يقال بطل زهده) وأقبل على الدنبا (ولوقيل له انه حلال فذه في الظاهر ورده في الباطن لم تسمع به نفسه خوفا من ذم الناس فهو) اذا (راغب في حد الناس) وثنائهم عليه (وهومن ألذ أبواب الدنياو ترى نفسم انه زاهد فى الدنياوه ومغر و رمع ذلك فر عالا يعلى ) حاله (عن توقير الاغنياء) اذا حضر وا (وتقد عهم على الفقراء) في الجاوس والطاب وغيرذاك (و)عن (المل الى المريدينة) العتقدين فيه (والمثني عليم و) عن (النفرة عن البائلين الى غيره من الزهاد وكل ذلك خدمة وغر ورمن الشيطان) بريداهلاكه مذلك لوشعر (وفى العبادمن يشدد على نفسه في أعمال الجوار حتى ربحا يصلى في الدوم والليلة مثلاً لف ركعة و يختم) مع ذلك (القرآن) اما في صلاته أوخار جاءنها (وهوفي جدع ذلك لا تعطر له مراعاة القاب وتذقده وتطهيره من الرياءوالكبروالجبوسا ترالمهلكات فلايدرى ان ذلك مهاك وانعلم فلايظن بنفسه ذلكوان طن بنفسه ذلك فرعاطن اله مغفورله لعله الظاهر) وما يخطرله من فعائله الواردة (واله غيير مؤاخذ باعب الالقلب وانتوهم فيظن أن العبادات الظاهرة تترجها كفة حسناته وهمات فذرة منذى تقوى وخلق واحدمن خلق الا كاس أفضل من أمثال الجبال عدلا بالجوارح) واليه الاشارة عما في الخبر

وأخذالمالكان الحالسلامة أقرب فهذامغر وراذطن انه من الزهادفي الدنيارهو لم يفهم معنى الدنداولم بدرأن منتهدى لذاتهاالر باسةوأن الراغب فهالابدوأن مكون منافقا وحسودا ومتكبرا ومراثا ومتصفا عمسع خبائث الاخلاق نعروقد يترك الرياسة ويؤثرا لحلوة والعزلة وهومع ذلك مغرور اذ متطاول مذلك عملي الاغنياء وبخشين معهم الكادمو ينظرالهم بعين الاستعقارو برحو لنفسه أكثر مارجولهم وبعب بعمله و متصف عملة من جبائث القاوب وهولا بدرى ورعا معطى المل فلا باخذه خمفة من أن يقال بطلل زهده ولوقيله انه حلال فذه في الظاهر ورده في الخفة لم تسمع ره نفسه خوفا منذم الناس فهو واغب فى جدالناس وهو من ألذأ توال الدنماو رى نفسه انهزاهدفي الدنماوهو مغرور ومع ذلك فريمالا

عاومن توقير الاغنياء وتقد عهم على الفقراء والمرالى المريدين له والمثنين عليه والفرة عن الماثلين الدغنياء وتقد عهم على الفقراء والمرال المريدين له والمنتفية والعباد من بشدد على نفسه في أعمال الجوارح حتى ربحا يصلى فى الدوم والليلة منسلا ألف ركعة و يختم القرآن وهوفى جدع ذلك لا يخطر له مماعاة القلب وتفقده وتطهيره من الرياء والكبر والعجب وسائر الهلكات فلايدرى أن ذلك مهائ وان علم فلا يفل بنفسه ذلك وان طن بنفسه ذلك وهم أنه مغفو وله لعمله الظاهر وانه غير والخب والمائلة والقلم وانه عبر الفقير مؤاخذ باحوال القلب وان توهم أنه و تقوى وخلق واحد من أخلاف الا كمام أفضل من أمثال الجبال على الحوارح

مُملا بخاوهذا المغرورمع سو مخلقه مع الناس وخشونته و تاق باطنه عن الرياء وحب الثناء فاذا قيسل له أنت من أو تادالارض و أولياء الله و وأحبابه فرح الغر وربذ لكوصد ق به وزاده ذلك غر وراوطن أن تزكية الناس له دليل (٤٧٧) على كونه من ضياعند الله ولابدري

أنذلك إهلالناس بغبائث باطنــه (وفرفةأخوى) حرصت على النوافل ولم بعظم اعتدادها بالفرائض ترى أحدهم يفرح بصلاة الضعى وبصلة الليل وأمثال هذه النوافل ولا يحد للفر يضةلذة ولايشتد حرصه على المبادرة مافى أؤل الوقت وينسى قوله صلى الله علمه وسلم فيما روبه عن ربه ماتقرب المتقر بون الى عشل أداء ماافترضت علم-موترك الترتيب بنا المرات من جلة الشرو ربلقديتعين على الانسان فرضان أحدهما يفوت والاسخر لا مفوت أوفضلان أحدهما بضق وقته والاسخر بتسع وقنهفان لمعفظ الترتيب فيه كان مغرور او نظائر ذلك أكثرمنأن تحمىفان المعصمية ظاهرة والطاعة ظاهرة وانما الغامض تقديم بعض الطاعات على بعض كنقديم الفرائض كلهاعلى النوافل وتقديم فروض الاعمان على فروض الكفايات وتقديم فرض كفالة لاقاعمه عدلىماقام مه غيره وتقدم الاهممن فروض الاعمان على مادونه وتقديم مايفوت على مالا يفوتوهذا كإعب تقدم

ماسمقكم أبوبكر بكثرة صلاة ولابكثرة صام ولكن بشي وقرفى صدره وقد تقدم ( ثملا يخاوهذا المغر و ر معسوء خلقه مع الناس وخشونته) في محاوراته (وتلوث باطنه) بالقاذورات (عن الرباء وحب الثناء فاذا قبل له أنت من أو ماد الارض وأوليائه وأحمائه) و رجماقيل له أنت قطب هذا الزمان ومجدده (فرح المغر ور بذلك وصدق به وزاده ذلك غرورا) وعمادياعلى طريقته (وطن أن تزكية الناس له دليل على كونه مرضياعندالله) تعالى (ولايدرى ان ذلك لجهل الناس بخباثث باطنه) ولو كشف لهم الجاب فرأوا مَا فيه من ذميم الاوصاف لم يقولوا ما قالوا (وفرقة أخرى حرصت على النوافل ولم يعظم اعتدادها بالفرائض ترى أحدهم يفرح بصلاة النحى و بصلاة الليل وأمثال هذه النوافل) حكصلاة الاقابين والصلوات المذكورة في كتاب ترتيب الاو راد (ولا يجد لافر يضة لذة ولايشتد حرصه على المبادرة بها في أول الوقت وينسى قوله صلى الله علمه وسلم فيمأمر ويهعن ربه عزو حلما تقرب المتقر بون الى بمثل أداء ما افترضت علمهم)قال العراقي رواه المخارى من حديث أني هر رة بلفظ ما تقر بالي عبدي انتهمي قلت ولفظه حدثنا محدبن عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن مخلدهن سلمان بن بلال عن شريك بن أبي غرعن عطاءعن أبي هر وق قال قال وسول الله صلى الله علم وسلم ان الله تعالى قال من عادى لى ولما فقد آذنني ما لحربوما تقرب الى عبدى بشئ أحب تماافترضت عليه وما مزال عبدى بتقرب الى النوافل حتى أحبه الحديث وهذا الحديث من غرائب الصيع عاتفرديه شرية بن عبدالله بن أبي غرعن عطاء بن يسارعن أبي هريرة وتفرديه خالد بن مخلد عن سامان بن بلال عن شر مكوليس فحسمد بن عمان بن كرامة في الصيم الاهذا الحديث الفرد وقال أنونعم فى الحلمة وهذا أول أحاديث الكتاب حدثناه أمراهم من مخدين حزة حدثنا أنوعسدة محدين أجد بن الومل ح وحدثنا الراهيم بن عبد الله بن اسعق حدثنا محدين اسعق السراح قالاحدثنا محديث عمان بن كرامة فساقه بسنده ولفظه من آذى لى ولما فقد آذنته ما لحرب وما تقرب الى عبدى بشي أفضل من أداء ماافترضته عليه الحديث و رواه أحدوا لحكم وأبو بعلى والطبراني في الاوسط وأنونعم فى الطب والبهق في الزهدوا بن عسا كرمن حديث عائشة للفظ قال الله تعالى من آذى لى والمافقد استحل محاربتي وماتقرب الى عبدى بمثل أداء الفرائض الحديث ورواه ابن السنى فى الطب من حديث مبمونة بلفظ قال الله تعالى ما تقرب الى "العبد بمثل أداء فرائضي الحـــديث ورواه ابن أبي الدنيسا فى كتاب الاولياء والحسكيم وابن مردويه وأبونعيم في الحلية والبيه في في الاسماء وابن عساكر من حديث أنس بلفظ يقول الله تعالى من أهان لى وليا فقد بار زنى بالمحار به الحديث وفيه وماتعبد الى عبدى الوَّمن عِثْل الزهدف الدنباولاتقر ب عبدى المؤمن عِثْل أداء ما افترضت عليه الحديث (وترك الترتيب بن الحيرات منجلة الشرو ربلقديتعين على الانسان فرضان أحددهما يفوت والا مخولا يفوت أوفف انن)أى نفلان (أحدهما بضيق وقته والا تنحر يتسع وقته فان لم يحفظ الترتيب فته فهومغر و رؤنظا ترذلك أكثر من أن تُعصى فان العصمة ظاهرة والطاعة ظاهرة) والأعمر فهما ظاهر (وانحا الغامض الغي تقديم بعض الطاعات على بعض كتفديم الفرائض كأهاعلى النوافل وتقدد بمفروض الاعيان على فروض الكفامات وتقديم فرض كفاية لاقائم به على ماقام به غيره وتقديم الأهم من فروض الاعمان على ما دونه) مماليس بأهم (وتقديم مايفوت) بفوات الوقت (على مالايفوت وهذا كايجب أن يقدم حاجة الوالدة على حاجة الوالداذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له من أمر) أى من أحق بالبر (قال أمل قال من قال أمك قال ممن قال أمك قال عمن قال عم أباك قال عمن قال عُم أدناك فأدناك أى الأقرب فالاقرب منك رواه الترمذى والاكموصعه من حديث برن حكيم عن أبيه عن جده وقد تقدم في كتاب آداب الصية

جاجة الوالدة على حاجة الوالداذسنل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له من أبر بارسول الله قال أمك قال أمك قال أمل قال أمن قال أدناك

في أم في أن يبدأ في الصافي الاقرب فان است و بافيالا حوج فان المثو بافيالا ثقى والاورع وكذلك من لا يني ماله بنفظة الوالدين والحيو فريما يحيم وهوه غروب في من بنبي أن يقدم حقه معلى العبد معادود خلال والمن تقديم فرض أهدم على فرض هودونه وكذلك اذا كان على العبد معادود خلال وقت الجعة فالجعة تفوت والاشتغال بالوفاء بالوعد معصية وان كان هو طاعة في نفسه وكذلك قد تصيب ثو به النجاسة في غلظ القول على أبويه وأهدله بسبب ذلك فالنجاسة محدورة وابذا وهما محدور والحدر من الابداء أهم من الحدر من النجاسة وأمثلة تقابل الحدورات والطاعات لا تخصرومن ترك الثرتيب في جميع (٤٧٨) ذلك فهو مغرور وهذا غرور في غاية الغموض لان الغرور ونيه في طاعة الاأنه لا يفطن

وروى الديلى من حديث ابن مسعود بر أمل عما أباك عماناك عمانتك (فينبغي أن يبتدئ في الصلة بالاقرب)نسبامنه (فان أستو يافبالاحوج فان استويافبالاتقى والاورع) على هذا الترتيب (وكذاكمن لايني ماله بنفقة الوالدين والحج) فان أنفق علم مالم يف بالحجو بالعكس (فريما يحج) ويترك الانفاق علمهما (وهومغرور بل ينبغي أن يقدم حقهماعلى الجيج وهذامن تقديم فرض أهم على فرض هودونه) فى الرتبة (وكذلك اذا كان على العبدميعاد) لرجل (ودخل وقت) صلاة (الجعة فالجعة تفوت بالاشتغال بالوفاء بالوعدوهو )أى تفو يت الجعةبه (معصة وان كانهو )أى الوفاء بالوعد (طاعة في نفسه وكذلك تصيب ثو به النجاسة فيغلظ القول على أبويه وأهله بسبب ذاك فالنجاسة محذورة والداؤهما محذور) أيضا (والحذرمن الاذي أهم من الحذرمن النجاسة) لانز وال الاذي عن قلوبهم عسر بخلاف ازالة النجاسة من الثوب (وأمثلة تقابل المحدد ورات والطاعات) كثيرة (لا تنحصر ومن ترك الترتيب في جميع ذلك فهو مغرور وهذاغر ورفى غاية الغموض) والدقة (لأن المغر ورفيه في طاعة الاانه لا يفطن اصر ورة الطاعة معصية حيث ترك بهاطاعة واجبة هي أهممنها) والاكاس يظنون ذلك (ومن جلته الاستغال بالمذهب) الذى يتعبدالله به (والخلاف من الفقه في حق من بق عليه شغل من الطاعات والمعاصي الظاهرة والباطنة المتعلقه بالجوارح والمتعلقة بالقلب لانمقصود الفقه معرفة مايحتاج اليه غيره فى حوائجه) ومهدمانه (فعرفة ما يحتاج هواليه فى قلبه أولى به) وأليق (الاأن حب الرياسة والجاه ولذة المباهاة) أى المفاخرة (وقهرالاقران) والنظراء (والتقدم عليهم يعمى عليه) سلوك طريق الاولى (حتى بغتر بهمع نفسهو يظن الله مشغول عهم دينه) والله الموفق (الصنف الثالث المتصوفة) (وما أغلب الغُر ورعليه-م والمغترون منهم فرق كثيرة ففرقة منهـم متصوَّفة أهـل الزمان الامن عصمه الله) وأيده بتوفيقه (اغتروا بالزي والمنظر والهيشة) الظاهرة (فساعدوا الصادقين من الصوفية في زيهم وهيئتهم وفي ألفاطهم) في عاورات - م (وفي آدابهم) الفاهرة (ومراسمهم) التي يجرونها بينه-م (واصطلاحاتهم) التي توافقوا عليها (وفي أحواله-م الظاهرة في) حال (السماع والرقص) والتواجد (و) في (الطهارة والصلاة والجاوس على السعادات مع اطراق الرأس) كالمراقب (وادخاله في الجيب) أي حيب الخرقة (كالمتفكر وفي تنفس الصعداء) كالمتأسفال فاته شيُّ (وُفي خفض الصوت) عند التكلم (في الحديث الى عديد الله من الشمائل والهدات فلما تسكافواهذه الاموروتشهوا بهم فيهاطنوا أيضاأنهم صوفية و) على ذلك (لم يتعبوا أنفسهم قط في الجاهدة والرياضة ومماقبة القاب) بالذكر (وتطهير الباطن والظاهر من الا ثام الخفية والجلبة وكلذاك من أوا الممنازل التصوّف) عندهذه الطائفة العلية (ولوفرغوامن جمعها) عملاوتحققا (لما حازلهم أن يعدوا أنفسهم من الموفية) اذبينه وبين الوصول الى مراتبهم مفاور تقطع الاعناق (كيف ولم يحومواقط حولهاولم يسوموا بانفسهم شيأمنها) فهم عنها (معرضون بل يتكالبون على الحرام

المير ورةالطاعة معصمة حمث تول ما طاعة واحمة هي أهـممها ومنجلته الاشتغال بالذهب والخلاف من الفقه في حقمن بقي علمه شغل من الطاعات والمعاصي الظاهرة والباطنة المتعلقة بالجوارح والمتعلقة مالقال لانمقصودالفيقه معرفة ماعتاج المعمره في حوائحه فعرفتما يحتاجهو السه فى قلمه أولى به الاأن حب الرياسة والجاه ولذة الماهاة وقهرالاقران والتقدم علمم بعمىعليه حـى اغاريه مع نفسـه ويظن الهمشغول عهمدينه \*(الصنف الثالث)\* المتصوفة وماأغلب الغرور علمهم والغتر ونمنهم فرق كثيرة (ففرقتمنهم) وهم متصوفة أهل الزمان الامن عصمه الله اغتروامالزى والهشة والنطق فساعدوا الصادقين من الصوفية في زيهم وهشتهم وفى ألفاظهم وفي آدابهم ومراسمهم واصطلاحاتهم وفىأحوالهم

الظاهرة من السماع والرقص والطهارة والصلاة والجاوس على السحادات مع اطراق الرأس وادخاله في الحيب والشهات كالمنفكر وفي تنفس الصعداء وفي خفض الصوت في الحديث الى غير ذلك من الشمائل والهيئات فلما تكافوا هذه الاموروت شهوا بم فيها طنوا أنهم أيضاصوفية ولم يتعبوا أنفسهم قط في المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب و تطهير الباطن و الظاهر من الا ما الحفية والجليدة وكل فلا عن أوائل منازل التصوف ولوفرغوا عن جيعها لما حازلهم أن يعدوا أنفسهم في الصوفية كيف ولم يحوموا قط حولها ولم يسوموا أنفسهم في الموفية كيف ولم يحوموا قط حولها ولم يسوموا أنفسهم في الموفية كيف ولم يحوموا قط حولها ولم يسوموا أنفسهم شدأ منابل يتكالمون على الحرام

والشهان وأموال السلاطين ويتنافسون فى الرغيف والفلس والحبة ويتعاسدون على النقب والقطمير وعرق بعضهم اعراض بعض مهما وخالفه فى أى من غرضه وهؤلاء غرورهم طاهروم ثالهم مثال امر أة عوز سمعت ان الشعمان والابطال من المقاتلين ثبت أسماؤهم فى الديوان ويقطع لكل واحدمنهم قطر من أقطار المملكة فتاقت نفسها الى أن يقطع الها مملكة فلست درعا و وضعت على رأسها مغفر او تعلت من رحن الابطال أبيا تا وتعودت الراد تلك الابيان بنغماتهم حتى تيسرت عليها و تعلت كيفية تبخيرهم فى الميدان وكيف تحريكهم الابدى و تلقفت جميع شما ثلهم من الله من والمنطق والحركات والسكات ثم توجهت الى المعسكرلينية (٤٧٩) المها فى ديوان الشجعان فلا وصلت الى المعسكرلينية

المعسكر أنفذت الى دنوان العرض وأمر بأن تحرد عن المغه فروالدرع وينظر ماتحة موتمحنف المارزةمع بعض الشجعان لمعرف قدرغنائهافي الشحاء\_ة فلماحردت عن المغفروالدرعفاذاهى بجوز ضعيفة زمنية لانطيق حل الدرع والمغفرفقيسللها اجئت للاسستهزاء بالملك والاستخفاف باهلحضرته والتلسي علمهم خدوها فألقوهاقدام الفيل استففها فالقت الى الفيل فهكذا يكون عال المدعين للنصوف فى القيامة اذا كشف عنهم لغطاء وعرضواعلى القاضى الاكر الذى لا ينظرالي الزي والمرقع بلاليسر القلب (وفرقة أخرى) زادت على هؤلاء فى الغرور اذشق علما الاقتداء بهم في مذاذة الشاب والرضا بالدون فأرادتان تتظاهر بالتصوف ولمتعددامن الترين وجمه فتركوا الحر بروالابريسم وطلبوا

والشبهات وأموال السلاطين) من المرتبات والادرارات وغيرها (ويتنافسون في الرغيف) الواحد (والفلسوالحبة ويتحاسدون على النقير) النقطة التي على النواة (والقطمير) القشر الداخل على النواة (وعزق بعضهم اعراض بعضمهما خالفه في شي من غرضه وهولاء غر ورهم ظاهر) لا يحتاج التنبيه با كثرمن ذلك (ومثالهم مثال امرأة عور سمعت ان الشمعان والابطال من المقاتلين) في سبيل الله (ثبتت اسم اؤهم في الديوان) السلطاني (و يقطع كل واحد منهم قطر امن أقطار المملكة) أي يكتب له اقطاعات في البلاد تحت شجاعته (فتاقت نفسها الى أن تقطع) أيضا (مملكة فلبست درعاً) من حديد (ووضعت على رأسهامغفرا) وهوطاس من حديديستر الرأس (وتعلت من رحز الابطال أساتا) مما حرت عادتهم بانشادها ارهاما للعدة (وتعودت الرادتاك الابيات بنغماتهم حتى تبسرت علمها وتعلت) مع ذلك (كيف هيئة تخترهم) في الميدان عند قيام الصفين (وكيف تحريكهم الايدى) بالسلام (وتلقت جمع شما اللهم فى الزى والمنطق والحركات والسكون ثم توجهت الى العسكر) أى الموضع الذى اجتمعت فيه العساكر (لشبت اسمها في ديوان الشجعان فلمادخلت الى المعسكر أنف ذت الى ديوان العرض وأمر بان تحرد عن المغفر والدرع فينظر ماتحت ) من فود البنية (وعضن بالمبار زه مع بعض الشعان ليعرف قدرغنام افى الشعاعة فلاحردت عن المغفر والدر عفاذا هي عجو زضعيفة زمنية) أىملابسة الضعف (لانطبق حل الدرع والمغفر) فضلاعن قوة البراز (فقيل لها أجنت للاستهزأء باللات والاستخفاف باهل حضرته والتلبيس علمهم خذوهافالقوهاقدام الفيل ليتعنها) أي بملكها وطأباقدامه (فالقيت الى الفيل) فوطئت (وهكذا يكون حال المدعين للتصوف في القيامة اذا كشف عنهم الغطاء وعرضوا على القاضي الاكبر) جلجلاله (الذي لا ينظر الى الزي والمرقع) والهيئة (بل الىسرالقلب) أى باطنمه (وفرقة أخرى زادت على هؤلاء فى الغرو رادشق عليها الاقتداء بهم فى بذاذة النياب) أى زنائها (والرضا بالدون) في المعيشة (وارادت أن تنظاهر بالتصوّف ولم تعديد امن التربي بزيهم فنركوا الخزوالابريسم وطلبوا المرقعات النفيسة والفوط الرفيعة) المثمنة (والسخادات المصبوعة) بالالوان الختلفة (ولبسوامن الثباب ماهوارفع قمة من الخز والار يسم وظن أحدهممع ذلك انه منصوّف بمع و دلون النوب وكونه مرقعا) أى رقعا خيطت في بعضها (ونسي المهم علونوا الثياب لللا يطول عليهم غسلها كل ساعة لازالة الوسط) فيشغلهم عن المراقبة (و) انهم (اعماليسوا المرقعات اذكانت ثيامهم مخرقة) قد اليت من طول آلاستعمال (فكانوا رقعونها ولا يلسون الجديد) ويكتفون بالقديملانه يقضى الحاجةفي ستر العورة (فاماتقطب الفوط الرفيعة قطعة قطعة وخياطة المرقعات منها) بالخيوط المافية مع الهيآت الغريبة (فانن يشبه مااعتادوه فهؤلاء أظهر جمافة من كافة المغرورين فأنهم يتنعمون بنقيس الثياب ولذيذ الاطعدمة ويطلبون رغد العيش) ولذة النفس (و يا كلون أموال السلاطين) من ادرار وهدية (ولا يحتنبون المعاصي الظاهر، فضـ الاعن الماطنة

المرقعات النفيسة والفوط الرقيقة والسجادات المصبغة ولبسوا من الثماب ماهو أرفع فية من الجر بروالابر يسم وطن أحدهم مع ذلك انه منصوف عجردالة وبوكونه مرقعاونسي أنهم انمالون الثماب للابطول عليهم غسلها كل ساعة لازالة الوسط وانماليسوا المرقعات اذكانت ثمام مخرقة فكانوا برقعونه اولا يلبسون الجديد فاما تقطيع الفوط الرقيقة قطعة قطعة وخياطة المرقعات منهافي أن يشبه مااعتادوه فهولاء أظهر حاقة من كافة المغرورين فانهم يتنعمون بنفيس الثماب واذيذ الاطعمة ويطلبون وعد العيش ويأكاون أموال السلاطين ولاسعتنبون المعاص الظاهرة فضلاعن الباطنة

وهم معذلك يطنون بأنفسهم الحيروشره ولاء بما يتعدى الى الحلق اذبهاك من يقتدى بهم ومن لا يقتدى بهم تفسد عقيدته في أهل التصوّف كافة ويظن أن جيمه م كانوا من جنسسه في طوّل السان في الصاد قين منهم وكل ذلك من شؤم المتشهين وشرهم (وفرقة أخرى) ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحقو و يحاوزة المقامات والاحوال والملازمة في عين الشهود والوصول الى القرب ولا يعرف هذه الامور الابالاسامى والالفاظ لانه تلقف من ألفاظ الطامات (٤٨٠) كلمات فهو برددها و يظن ان ذلك أعلى من علم الاولين والاستحرين فهو ينظر الى الفقهاء

وهم معذلك يظنون بالفسهم الخبر) والصلاح (وشرهؤلاء عمايتعدى الى الحلق اذبهلك من يقتدى بهم) أى يكون لهلاكه (ومن لا يقتدى بهم تفسد عقيدته في أهل التصوف كافة اذيفان انجيعهم كانوامن جنسه فيطول اللسان) لامحالة (في الصادقين منهم) وقد سرى هذا الشرالي جلة من العوام بلوبعض الخواص فلمعيز وابين المتحقق والتشبه واطلقوا السنتهم في اعراضهم ونسبوهم الى ماهم مبرؤن منه (وكل ذلك من شؤم المتشمين وشرهم وفرقة أخرى ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق) من عين القلب (وجاوزة القامات والاحوال) ولهم فروق في المقام والحال وقد سبقت الاشارة الى شي منه وسيأتى فى الربع الاخمير (والملازمة فى عين الشهود) مع عدم الانفكاك (والوصول الى القرب) المعنوى (ولا يعرف) واحدمتهم (هذه الامو والابالاسامي والالفاظ الاانه تلقف من ألفاظ الطامات كلمات فهُو مرددها) على لسانه في مُحاوراته (و يظن ان ذاك أعلى من) جلة (علم الاوّلين والا تخوين فهو ينظر الى الف قهاء والمفسرين والمحدثين وأصناف العلاء) شررا (بعين الازدراء) والاحتقار (فضلاعن العوام)فانهم عنده كالانعام (حتى ان الفلاح يترك فلاحمه) أى حراثة الارض (والحائك يترك حياكته و يلازمهم أياما معدودة ويتلقف منهم الكامات المزيفة فهو برددها كأنه يتكلم) بها (عن الوحى) السماوي (وعن سرالاسرار) المكتومة (ويستحقر بذلك)مطلقالسانه في (جبع العباد والعلاء) الذين هم من خواص عبادالله تعالى (فيقول في العباد انهم احراء متعبون وفي العلماء انه مرالحديث) والقال والقبل (عن الله محعو يون وبدعى لنفسه اله الواصل الى الحق واله) عنده (من المقربين) في حضرته (وهو) في الحقيقة (عند الله من الفعار المنافقين وعند أرباب القلوب من الحق الحاهلين) المغرور من (لم يحكم قط علماً) أي لم يتقنه (ولم بهذب قلبا) بالحاهدة (ولم وتب علا) یکونبه واصلا (ولم راقب قلبا) بالذکر (سوی اتباع الهوی) والشهوات (وتلقف الهذبان وحفظه) فياأشد غرو رهدا (وفرقة أخرى منهم وقعت في) اباحة (الاباحة قطووابساط الشرع) على غرنه (ورفضواالاحكام) الشرعية (وسووا بين الحلال والحرام) وهم طائفة الملاحدة وهم فرق (فبعضهم بزعم انالله مستغن عنعلى) كاتقتضيه حقيقة الغني المطلق (فلم اتعب نفسي) بالجاهدة والرياضة وهؤلاء قدشبه عليهم الامرام يفطنواان عائدة الاعمال اعاتعود البوسم وهمرا كمال فقرهم محتاجون لهاوأماالحق تعالى فلايستل عمايفعل (وبعضهم يقول قدكلف الناس تطهير القلوب عن الشهوات وعن حب الدنيا وذلك محال فقد كلفوا مالا عكن تحصيله ومامن قلب الاوفيه الشهوة وحدالدنما (وانما بغتربه من لم عرب وأمانعن فقد حربناوأ دركاان ذلك محال) وهؤلاء أصاقدا شيبه علمهم الامر (ولا يعلم الاحق ان الناس لم يكلفو اقلع الشهوة والغضب من أصلهما بل اعما كلفو اقلم مادتهماعت ينقادكل واحدمنهما لحكم العقلوالشرع وبعضهم يقول الاعال بالجوار ولاقدر) وفي نسخة لاوزن (لها واعما النظر الى القاوب وقاوبناوالهة) أي مهمة (عب الله واصلة الى معرفة الله وانمانغوض في الدنيا بابدانناوقاو بناعاً كفة في الحضرة الربوبية) نتمتع م ا(فنحن في الشهوات بالظواهر

والمفسرين والمحدثين وأصناف العلماءبعين الازدراء فضلاعن العوام حـتى ان الفلاح لمـترك فلاحته والحائل سترك حياكته ويلازمهم أياما معدودة ويتلقف منهم تلك الكامات المزيفة فبرددها كأنه يتكمعن الوحى وعبرعن سرالاسرار ويستعقسر بذلك جميع العباد والعلماء فيقول في العبادانهم احراء متعبون ويقول فىالعلماءانم-م بالحديثمن الله محعو بون ويدعى لنفسه انهالواصل الحالجق وانهمن القربين وهوعندالله مناافعار المنافقين وعندأر بابالقلوب منالجتي الجاهلينام يحكم قط علماولم يذهب خلقاولم وتبع الاولم واقبقلبا سوى اتباع الهوى وتلقف الهذبان وحفظه (وفرقة أخرى) وقعت في الاماسة وطدووا بساط الشرع ورفضوا الاحكام وسووا منا لحلال والحرام فبعضهم وعمان الله مستفنعن

على فلم اتعب نفسى و بعضهم بقول قد كاف الناس تعله برالة أو بعن الشهوات وعن حب الدنيا و نفسي و بعضهم بقول قد كاف الناس لم يكافوا قلع و فلك محال فقد كافوا مالا بكافوا قلع على المحتل المعتمل و فلك محال فقد كافوا من أصله مال المحال المعادم من أصله مال المحال المعادم من أصله مال المحال المحال المحال واحد منه مالح كالعقل والشرع و بعضهم يقول الاعمال بالجوار م لا وزن لها و المحال القاوب و قلوبنا والهة بحب الله وواصلة الى معرفة الله و المحالف فالدنيا بابد انذا وقلوبنا عاكفة في الحضرة الربوبية فنحن مع الشهوات بالفلواهر

لا بالقاوب و يزعون انهم قد ترقواعن رتبة العوام واستغنواعن تهذيب النفس بالاعلاا البدنية وان الشهوات لا تصدهم عن طريق الله لقوتهم في او يرفعون درجة أنفسهم على درجة الانبياء عليهم السلام اذكانت تصدهم عن طريق الله خطيئة واحدة حتى كانوا يبكون عليها وينوحون سنين منو البية وأصناف غرور أهل الا باحة من المتشهين بالصوفية لا تحصى وكل ذلك بناء على أغالبط ووساوس يخدعهم الشيطان بمالا شتغالهم بالمجاهدة قبل احكام العلم ومن غيرا قنداء بشيخ متقن في الدين والعلم صالح (٤٨١) للا قنداء به واحصاء أصنافهم يطول

(وفرقة أخرى) جاورت حدد هـ ولاه واحتنبت الاعمال وطلبت الحلال واشمنغلت بتفقدالقلب وصارأحدهم يدعى المقامات من الزهد والتوكل والرضا والحب من غيروقوف على حقيقية هدده القامات وشروطها وعدادماتها وآ فاتهافنهممنيدعي الوحدوالحسته تعالى و ترعم انه واله مالله ولعله قدتغيل فىالله خيالاتهى ىدعــة أوكفر فىدعىحب الله قبل معرفته ثم اله لا يخلق عن مقارفة مايكرهاللهعز وحلوعن اشارهوى نفسه على أمر الله وعن ترك بعض الامور حياء من الخلق ولو خلااماتر كه حماءمن الله تعالى وليس مدرى ان كل ذاك يناقض الحب وبعضهم رعاء ــ لالى القناء ــ ة والتوكل فعفوض الموادي منغـيرزادليصععدعوى التروكل وايسيدرىأن ذلك مدعمة لم تنقلعن السلف والعمامة وقدكانوا أعرف بالتوكل منمه فما فهمواأن التوكل المخاطرة

الابالة لوب و يزعون انهم قد ترقواعن رتبة العوام) بهدذا (واستغنواعن تهدديب النفس بالاعال البدنسة) لعدم الحاجة المها (و) بزعون (انالشهوات لاتصدهم عن طريق الله لقوتهم فها و برفعون درجة أنفسهم عن درجة الانساء علمهم السلام اذكان بصدهم عن طريق الله خطيئة واحدة حتى كانوايبكون علمها وينوحون سنين متوالية) كاحتر ذلك في قصة آدم وداو دعلهم ما السلام فاخرج أحد فى الزهد عن علقمة بن مر تد قال لوجمع دموع أهل الارض ودموع داود ماعد لوادموع آدم حين أهبط من الجنة وعند ابن أبي شيبة لوعدل بكاء أهل الارض بكاء داود ماعدله ولوعدل بكاء أهل الارض ببكاء آدم حين أهبط الى الارض ماعدله وأخرج أحد عن فابت قال اتخذداود سبع حثايامن الشعر وحثاهن من الرماد عم يكى حتى انف ذهادموعاولم بشرب داود شراباالا مز وحايدموع عينيه ومن طريق الاوزاعي منفوعالقد خددت الدموع في وجه داود خديد الماء في الارض ومن طريق أبي عبد الله الجدلي قال مارفع داود رأسمه الى السماء بعد الخطيئة حتى مات (وأصناف غرورأهل الاباحمة من التشمين بالصوفية لاتحصى )وفضائحهم في سوء ماذهبوا اليهلا تستقصي (وكل ذلك بناء على أغاليط) وقعت لهم فى فهمهم (ووساوس يخدعهم الشميطان بهالاشتغالهم بالمجاهدة) والرياضة (قبل أحكام العلم) وانقان قواعده (ومن غيرا قنداء بشيخ متقن في الدين والعلم صالح للاقتداء به) نعم شيخهم الذي يقتدون مه الشيطان (واحصاء أصنافهم بطول وفرقة أخرى حاورت حده ولاء واحتنبت الاعمال وطابت الحلال واشتغلت بتفقد القلب وصارأ حدهم) بعدذاك (يدعى المقامات من الزهد والتوكل والرضاوالب من غير وقوف على حقيقة هدفه المقامات وشر وطهاوعلاماتهاو آفاتها) وهم فرق (فنهم من يدعى الوجد) وهو فقدانه بمعوأ وصافه البشرية (والحبلة تعالى و بزعمانه واله بالله) مشغوف به (ولعله قد تخيل في الله خيالات هي بدعة أو كفر فيدعى حب الله قبل معرفته ) ولا يتم حب شي الا بعد معرفة ــ ه يحقيقنه ( ثمانه لا يخلوين مقارفة ما يكره الله وعن الثارهوي نفسه على أمرالله وعن ترك بعض الامور حماء من الخلق ولوخلا) بنفسه (ما تركه حماء من الله وليس بدري ان كل ذلك يناقض الحب) و يضاده (وبعضهمر بماعيل الى القناعة والتوكل فيخوض البوادي) والقفار (منغير زادليصع دعوى التوكل وليس بدرى ان ذلك بدعة لم ينقل عن السلف والصابة ) رضوان الله علم م عامر فذلك إمن سيرهم (وقد كانوا أعرف بالتوكل منه ف افهموا ان التوكل) هو (الخاطرة بالروح وترك الزادبل كانوا يأخذون الزادوهممتوكلون على الله لاعلى الزادوهذار بما يترك الزاد وهومتوكل على سبب من الاسباب واثقبه) فكنف يصم توكاه (ومامن مقام من مقامات المنحمات) على ماسماتي (الاوفيه غروروقد اغتربه قوم وقد ذكرنامد آخل الآفاد في ربع المنعمات من المكتاب فلاعكن اعادتها) هذا (وفرقة أخرى ضمقت على أنفسهافي أمر القوتحتى طلبت منه الحلال الخالص وأهماوا تفقد القلب والجوارح فى غيرهذه الحصلة الواحدة ومنهم من أهمل الحلال في مطعمه وماسه ومكسبه وأخذ يتعمق في غير ذلك ) من الاعمال (وليس يدرى المسكين ان الله لم برض من عبده بطلب الحلال فقط ولارضى بسائر الاعمال دون طلب

( ٦٦ - (اتحاف السادة المتقين) - نامن ) بالروح وترك الزادبل كانوا يأخذون الزادوهم متوكاون على الله تعالى لاعلى الزادوهد الزادوهوم توكل على سبسمن الاسباب واثق به ومامن مقام من المقامات المنحدات الاوفيه غروروقد اغتر به قوم وقدذ كرنامداخل الا فاتفر بع المنحيات من المكاب فلاعكن اعادتها (وفرقة أخرى) ضيقت على نفسها في أمر القوت حتى طلبت منده الحلال الخالص وأهملوا تفقد القلب والجوارح في غيرهذه الخصلة الواحدة ومنهم من أهمل الحلال في مطعمه وماسه ومسكنه وأخذ يتعمق في غير ذلك وليس يدى السكن أن الله تعالى لم يرض من عبده بطلب الحلال فقط ولا يرضى بسائر الاعمال دون طاب

الملال بللا برضيه الاتفقد جيع الطاعات والمعاصى فن طن أن بعض هذه الاموريكفيه ويخيه فهومغرور (وفرقة أحرى) ادعوا حسن الخلق والتواضع والسياحة فتصد والخدمة الصوفية في معواة وماوت كافوا بخدمة مواتخذ واذلك شبكة للرياسة وجمع المال وانحاخ وضهم النكبروهم يظهرون الخدمة والتبعية على المواضع وغرضهم الارتفاع وهم يظهرون أن غرضهم الارفاق وغرضهم الاستنباع وهم يظهرون أن غرضهم النكبروهم والتبعية عائم المحروب من الحرام والشهات وينفقون علم ملتكثراً تباعهم وينشر بالخدمة اسمهم وبعضهم يأخد أموال السلاطين ينفق علمهم و بعضهم يأخذهالينفق في طريق الحج على الصوفية و بزعم أن غرضه البروالانفاق و باعث جمعهم الرياء والسمعة وآية ذلك اهمالهم لحميع أوامرالله تعالى (٤٨٢) علم مطاهرا و باطناور ضاهم بأخذا لحرام والانفاق منه ومثال من ينفق الحرام والانفاق منه ومثال من ينفق الحرام

الحلال بل لا يرضيه الاتنقد جديم الطاعات والمعاصى فن ظن ان بعض هذه الاموريكفيه) عن البعض (و ينجيه) من عقاب الله (فهومغرور) في ظنمه (وفرقة أخرى منهم ادعواحسن الحلق والنواضع والسماحة فتصدوا لحدمة الصوفية فجمعواقوما)منهم (وتكافوا خدمتهم واتخذواذلك شبكة للرياسة و)وسيلة الى (جمع المال وانماغرضهم) من ذلك (التكبر وهم بظهرون الحدمة والتواضع وغرضهم الارتفاع) بالمعيشة (وهم يظهرون انغرضهم الارفاق) للموفية (وغرضهم الاستنباع وهم يظهرون ان غرضهم الخدمة والتبعية) فهدد وفضائعهم (ثمانهم يجمعون من ألحرام والشهمات) من حيث الفق (و ينفقون عليهم لنكثراً تباعهم وينشر ) في ألا "فاق (بالخدمة اسمهم وبعضهم يأخذاً موال السلاطين وينفق عليهم )منها (و بعضهم بأخذه الينفق في طريق الحبي على الصوفية و يزعم ان غرضه البروالانفاق وباعث جيعهم الرياء والسمعة وآفة ذلك اهمااهم لجسع أوام اللهعلمهم طاهراو باطناو رضاهم باخذا لحرام والازفاق منه ومثال من ينفق الحرام في طريق الحج لارادة الخيركن بعمر مساجدالله) قصداللثواب (فيطينها بالعذرة) والنجاسة (و بزعم انقصده) بذلك (العمارة وفرقة أخرى منهم اشتغلوا بالجاهدة) والرياضة (وتهذيب الاخلاق وتطهير النفس منعو م اوصار والمتعقون فها) ويبالغون (فاتخذواالبحث عن عروب النفس ومعرفة خدعهاعلماوحرفة فهم فيجميع أحوالهم مشغولون بالفعص عن عيوب النفس واستنباط دقيق الكلام في آفاتها فيقولون هذا في النفس عيب والغفلة عن كونه عيماعيب والالتفات الى كونه عيماعيب ويشغفون بكا ـ مان مسلسلة) مزخوفة (تضيع الاوقان في تلفيقها) وتركيبها (ومنجه ل طول عره في التفتيش عن العيوب) والبحث عن مكانها (وتعر برعلم علاجها كان كن اشتغل بالتفنيش عن عوائق الحج وآ فته ولم يسلك طريق الحج فذلك الا بغنيه) ولا يعدمن السالكين (وفرقة أخرى جاوز واهدنه الرتبة وابتدؤ ابسلوك الطريق فانفقم لهم أبواب العرفة فكاماتشهموا من مبادى المعرفة رائعة تعبوامنها لحسنها (وفرحواجما) واطمأنوا الها (وأعجم غرائها) ومحاسمها (فنقدت قاومهم بالالتفاق الها والتفكر فمهاوفي كمفية انفتاح بابهاعلهم وانسداده على غيرهم وكلذلك غرور) مع الاعجاب حيث انفتحله وانسدعلى غيره واما الغرور فن حيث تقيد القلب والالتفات وهوأعظم حاب السالك في الوكه (الانعائب طريق الله ليس لها نهاية فلو وقف مع كل اعجوبة وتقيدبها قصرت خطاه) في سلوكه (وحرم عن الوصول الى المقصد) وحيل يدنه وبينه (وكانم اله مثال من قصدما كما) من الماوك (فرأى على باب ميدانه روضة فيها أزهار وأنوار) ومتنزهات (لم يكن رأى قبل ذلك مثلها فوقف ينظر الها) متعبامنها (حتى فاته الوقت الذي عكن فيد لقاء اللك ) فرم من مقصود (وفرقة أخرى جاوزوا هؤلاء ولم يلتفتوا الى مايفيض عليهم من الانوار

فى طريق الحج لارادة الحير كن بعدمرمساحد الله فعطمها بالعذرة وتزعمأن قصده العمارة (وفرقة أخرى)اشتغاوابالجاهدة وتهذيب الاخلاق وتطهير النفس منعو جاوصاروا يتعممةون فيها فاتخذوا العث عنعيوب النفس ومعرفة خدعهاعلماوحرفة فهم فيجرع أحوالهم مش غولون بالفعص عن عدوب النفس واستنباط دقيـق السكارم في آفاتها فيقولون هدذافى النفس عب والغمالة عنكونه عسا عب والالتفات الى كونه عساعس و نشغفون فيمنكامات مساسلة تضيع الاوقات فى تلفىقھاومىن حعل طولعره فى التفتيش عـن العبوبوتعر وعلم علاحها كان كن اشتغل بالنفتيش عنءوائق الحج وآفاته ولم يسلك طريق الج فذلك لا بغنيه (وفرقة أحرى) حاورواهذ الرتبة

وابتدؤاساوك الطريق وانفتح لهم أبواب المعرفة فكاماتشيم وامن مبادى المعرفة رائعة تبعبوا منها وفرحوا بها وأعبتهم ف وأعبتهم غرابتها فتقيدت قلوم م بالالتفات المهاوالتفكر فهاوفى كيفية انفتاح باج اعليهم وانسداده على غيرهم وكل ذلك غرور لان عجائب طريق الله ليسالها نهاية فأو وقف مع كل أعجوبة وتقيد بهاقصرت خطاه وحرم الوصول الى المقصد وكان مثاله مثال من قصد ملكافر أى على باب ميدانه روضة فيها أزهار وأنوار لم يكن قدراً ى قبل ذلك مثلها فوقف ينظر البها ويتعبحى فاته الوقت الذى عكمنه في ما الله وفرقة أخرى عادر واهؤلاء ولم يلتفتوا الى ما يغيض عليهم من الانواد

الىحدالقر بةالى الله تعالى فظنوا أنهم قدوصلوا الى الله فوقفوا وغلطوا فانله تعالى سبعن عاما من نور لانصل السالك الى حاب من تلك الحب في الطريق الاو نظن أنه قدوصل والمه الاشارة بقول الراهم عامه السلام اذقال الله تعالى اخباراعنه فلماحنعلمه الليلرأى كوكافالهددا ر بى ولىس العين مه هذه الاحسام المضية فانه كان براهافي الصغرو معلمانها ليست آلهـةوهي كثيرة وليست واحدا والجهال يعلمون ان الكوك ليس باله فثل الراهيم علىه السلام لابغره الكوكب الذى لابغر السوادية ولكن المراديه أنه نورمن الانوار التيهي من عب الله عزو حلوهي على طر نق السالكنولا يتصور الوصول الى الله تعالى الابالوصول الى هذه الحب وهي حـمن نور بعضها أكرمن بعض وأصغر النيران المكوك فاستعبرله لفظهوأعظمهاا الشمس وبدنهمار تبةالقمر فلم ولاواهم علىمالسلام لمارأى ملكوت السموات حسث قال الله تعالى وكذلك رى اراهم ملڪون السموات والارض يصل الىنور بعدنورو يتخيل

فى الطريق والى ماتيسرا لهم من العطايا الجزيلة ولم يعرجوا على الفرح بها والالتفات الهما) وقطعوا النظر عنها (جادين في السيرحتي قار بوافو صاوا الى حد القربة الى الله فظنوا انهم وصاوا الى الله فوقفوا) عن سيرهم اعتماداعلى ظنهم (وغلطوافان ته تعالى سبعين عجابا من نور) وظلة لو كشفها لاحرقت سبحات وجهـ مكل من أدركه بصره كافي الحر (فلا يصل السالك الى عاب من تلك الحب) أى النورانية (الا و نظن أنه قدوصل) وتحقيقه ان الله تعلى متحل فى ذا ته بذا ته لذا ته و يكون ألحِلب فى الاضافة الى تحعو بالامحالة وانالحعوبن من الحلق منهم من يحعب بمعرد الظلمة ومنهم من يحعب بالنور الحض ومنهم من يحجب بنو رمقرون بظلة وقد أشرناالي الصنفين الاؤلين قريباوالحجو بون بمحض الافوار أصناف كثيرة الواصاون منهم مناعتقدان معبودهم واحدموصوف بصفة لاتنافى الوحدانية المحضة والكمال البالغوان نسبته الىالمو جودات الحسية نسبة الشمس الى الانوار المحسوسة منه فتوجهوا من الذي يحرك السموات ومن الذي أمر بتحر يكها الى الذي فطر السموات وفطر الامر بتحر يكها فوصلوا الى موجود منزه عن كل ماأدركه بصرالناطر من وبصيرتهم اذوجوده منقبله فاحقت بحات وجه الاقل الاعلى جميع ماأدركه الناظرون وبصيرتهم اذوحوده مقد سامنزها غمه ولاءانة سهوا فنهمن أحرق منه محمع ماأدركه بصره فانتحق وتلاشى ولمكن بق هوملاحظالمحمال والقدس وملاحظاذاته في حماله الذي باله بالوصول الى الحضرة الالهيةواغعقت منهاالبصرات دون البصر وجاوز هؤلاء طائفة منهم خواص الخواص فاحرقتهم سجات وجهه وغشيهم سلطان الجلال وامحقوا وتلاشوافي ذاته ولم يبق لهم لحاظ الى أنفسهم بفنائهم عن أنفسهم ولم يبق الاالواحدالحق وصارمعني كلشئ هالك الاوجهه لهمذوقاو حالافهده نهامة الواصلين ومنهم من لم يندرج في الترقي والعروج عن التفصيل المذكورولم يطل عليه العروج فسيقوا في أوَّل وهله الىمعرفة القدس وتنزيه الربوبيةفي كلما يحب تنزيهه عنه فغلب علمهم أولاما غلب على الاتخرين آخرا وهجم علمهم التحلي دفعة فاحرقت سحان وجهه جميع ماءكن أن يدركه بصرحسي أو بصيرة عقلبة ويشبه أن يكون الاول طريق الخليل والثاني طريق الحبيب صاوات الله علمهما وسلامه واليه أشار المصنف بقوله (والبه الاشارة بقول الخليل عليه السلام اذقال تعالى اخباراعنه فلماحن علمه اللمل) أي أظلم (رأى كوكا) من الكواكب (قال هذار بي وايس العني به )الكوك العهود من (هذه الاحسام المُضيئة) المركورة في سطح السماء (فأنه) عليه السلام (كأن راها) أي تلك الكواكب (في) حاة (الصغرو بعلم انهاليست آلهة) حاشاه من ذلك (و) مع ذلك (هي كثيرة) لاعدد يحويها (وليست واحدة) حَى نظن فهاال ويه (والجهال) الحعو يون بظلم ( يعلون ان الكوك ايس بالاله فال الراهم عليه السلام) في حلالة قدره وعصمته لا بغره الكوك (الذي لا بغر السوادية) الجهال (ولكن المراديه نورمن الانوارالق هي من حب الله )المشار الهافي الحديث السابق (وهي)اى حب الانوار (على طريق السالك) فى سلوكه الى الله تعالى (ولا يتصور الوصول الى الله الابالوصول الى هـ فده الجب وهي عب من النور) كالستائر الرفيعةالتي تدكون على أنواب حضرة الملوك في الدنيا (و بعضها أعظم من بعض) في الجرم وفي الذور (وأصفر النبرات المكوكب فاستعبر له لفظه) يحامع النور (وأعظمها الشمس وبينهما رتبة القمر) فهوأ كبرمن المكوكب وأضوأ وأصغرمن الشمس وأقل نورامنها (فلم يزل الراهيم علمه ألسلام المارأى ملكوت السموات) بعيز بصره و بصيرته (حيث قال تعالى وكذلك نرى الراهيم ملكوت السموات والارض يصل) في سلوكه (الى نور بعد نورو يتخيل اليه في أوَّل ما يلقاء انه قدوصل) الى الله (ثم كان ,كشف له ان وراءه أمرافير تق اليه ويقول قدوصلت ) الى الله (فيكشف له ماو راه منى وصل الى الجاب الاقر بالذى لاوصول الابعده) أى بعد رفعه وقطعه (فقال هذا أكبر فلماظهر له انه مع عظمه) الذي

اليه فىأولما كان يلقاه انه قدوصل ثم كان يكشف له أن وراء أمرافيترق اليه ويقول قد وصلت فيكشف له ماوراء ، حتى وصل الى الجاب الاقرب الذى لاصول الابعد ، فقال هذا أكبر فلما ظهر له أنه مع عظمه

فطر السموات والارض وسالك هذه العار بققد مغتر في الوقوف على بعض هذه الحسوقد بغتر مالحاب الاول وأول الحب بنالله وبين العبدهونفسه فانه أدخا أمزر بانى وهونور من أنوارالله تعالى أعدى سرالقاب الذي تتعلى فيه حقيقة الحق كله حتى انه النسع للة العالم وعلماله وتنعلى فسمه صورة الكل وعندذاك شرق نوره اشراقا عظمااذ نفاهر فمهالو جود كله على ماهوعليه وهوفي أول الامر محعو بعشكاة هى كالساترله فاذا تحلي نوره وانكشف حال القلب بعداشراق نورالله علىمرعا النفت صاحب القلب الى القلدفير عمن جاله الفائق مامده شهوريما تسبق لسانه في هذه الدهشة فيقول أناالحقفان لم يتضم له ماوراء ذلك اغـ تر مه ووقف علىموهاك وكانقد اغـ تر بكوك صغيرمن أنوار الحضرة الالهمدةولم يه ليعد الى القمر فضلا عين الشمس فهومغرور وهدا الحلالتماساد المتحلي يلتبس بالمتحلي فيه كما يلتبس لون ما يتراءى فى الرآة مالرآة فعظن أنهلون المرآة وكاللتس مافي الزجاج بالزجاج كاقمل

يذكر فيمه انقدرسعة الدنيا كذاوكذامرة (غيرخال عن لهوى) أى السقوط (في حضيض النقص والانحطاط عن ذروة الكال) البالغ (قال لاأحدالا فلمناني وجهت وحهي للذي فطرالسموات والارض) حنيفا وماآناه ن المشركين والحدا المعراج الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم وانه ليغان على قلبي وانى لاستغفرالله سبعين مرةقال الصنف في مشكاة الانوارا ا كان عالم الشهادة مرقى الى عالم اللكوت وكان الوك الصراط المستقم عبارة عن هذا الترق وقد بعبرعنه بالدين وعنازل الهدى فاولم يكن بينهمامناسبة واتصال اتصورالترقى منأحدهماالي الاسنو فعلت الرحة الالهية عالم الشهادة على موازنة عالم المكوت فامنشئ من هدا العالم الاوهومثال شئمن ذاك العالم ورعما كان الشئ الواحد مثالالا شمامن الملكوت وربحا كانالشئ الواحد من الملكوت أمثلة كثيرة من عالم الشهادة وانحا مكون مثالااذامائل نوعامن المماثلة وطابقه نوعامن المطابقة مثالذلك ان كانفى عالم الملكوت جواهر نورانبية شريفة عالية بعد برعنها بالملائكة تفيض الانوارعلى الارواح الدئم بة ولاحلهاتسمي أربابا و يكون اللهر بالارباب كذلك ويكون الها مراتب فى نورانيتهامتفاوتة فسالحرى أن يكون مثالها من عالم الشهادة الشمس والقمر والكوا كبوسالك الطريق ينتهسي الىمادر حته درجة الكوك فينضوله اشراق نورءو يتضع له من جاله وعاق در جنه ما يبادر في قول هذا ربي ثم اذا ا تضم له ما فوقه عمار تبتم رتبة القمر وأى أفول الاول في مغرب الهوى بالاضافة الد مافو قه فقال لاأحب الآفلين وكذلك يترقى حتى منته بي الى مامثله الشهس فيراه أكبروأعلى فبراه قابلاللمثال بنوعمناسبة لهمعه والمناسبة معذى النقص نقص وأفول أيضافنه يقول وجهت وجهي للذى فعار السموات والارض ومعنى الذى اشارة مهمة لامناسية لها اذلوقال قائل مامثال مفهوم الذى لم يتصوّر أن يجاب عنه فالمنزه عن كل مناسبة هوالله الحق (وسالك هذا الطريق قد يغترف الوقوف على بعض هذه الحب) فيظن اله قدوصل (وقد بغرة بالحاب الاولو أول الحب بن اللهوين العبد هونفسه فانه أيضا أمرر باني) أي هو من عالم الامر (وهونو رمن أنوارالله أعني سرالقلب) أي باطنه (الذي تتحلى فيه حقيقة الحق كله) توكيد من الضمير المحرور (حتى انه) أى القلب (ليتسع لجلة العالم و يعيطيه ) احاطة كاية (وتعلى فيه صورة الكل) ولذاعبرعنه بالعالم الاكبر (وعند ذلك بشرف نوره اشراقاعظما اذيظهر في الوجود كله على ماهوعليه وهوفى أول الاس معجوب عشكاة هي كالسائرله )عن مشاهدة مادراءذلك (فاذاتجلي نوره وانكشف جمال القلب بعداشراق نورالله عليمر بماالتفت صاحب القلب الحالقاب فيرى من جماله الفائق مايدهشه) ويستغرف الهم به وينظر الى كالذاته وقد تزين عما تلا والا تفيه من حلية الحق (ورجمايسبق لسانه في هذه الدهشة) والاستغراق بالجلال والحال فعظن انه هو (فيقول أناالحق) كماوقع لايمنصو رالحلاج و معرعن هذه ألحالة بالاتحاد على سيل التحق زوالتوسع لاانه هو تحقيقاوهدد مرلة قدم (فان لم يتضم له ماوراء ذلك اغتر به ووقف علمه وهلك وكان قداغتر بكوكب صغير من أنوارا لحضرة الألهية ولم يصل بعدالي القمر فضلاعن الشمس فهومغر وروهذا محل الالتباس) فن ليس له قدم راسخ في المعقولات لم يتميزله أحدهما عن الاستخر (اذالمتعلى يلتبس بالمتعلى فيسه كايلتبس لون ما يتراءي) من صورة متلوّنة انطبعت (في المرآة فالمرآة فيظن الله لون المرآة) وان تلك الصورة صورة المرآة وهمات فاناامرآة في ذائم الالون لهاوشأنها قبول صور الالوان على وجه يتخايل الى الناظرين الى ظاهر الاموران ذلك هوصورة المرآة فكذلك القلب خالعن الصورفي نفسه وعن الهيات وانماهيا أنه قبولمافي الهبات والصوروا لحقائن فبالحدمله يكون كالمخدبه تجوزالاأنه كالمخدبه تعقيقا (وكايلنبس مافى الزجاج بالزجاج) فن لا بعرف الزجاج والخرا ذارأى زجاجة فها خرلم يدرك تباينهما فقارة يقول لاخر وتارة يقول لاز عاجة (كافيل) (رق الزجاج ورقت الجر \* فتشابها فتشاكل الامر)

ق كا عاجر و لافدح \* وكا عادت ولاخر وم ذه العين نظر النصارى الى المسيح فرأوا اشراق نورالله قد تلا لا فيه فعلطوا فيه كن رأى كو كا في مرآة أوما في ماء في طريق الكوكب في المرآة أوفي الماء في ديده الميه المأخذه وهو مغرور وأنواع الغرور في طريق الساول الى الله تعلى لا تعصى في مجلدات ولا تستقصى الابعد شرح جميع علوم المكاشفة وذلك بمالارخصة في ذكره ولعل القدر الذي ذكر ناه أيضا كان الاولى تركداذالسالك لهذا الطريق لا يحتاج الى أن يسمعه من غيره والذي لم يسلكه لا ينتفع (٤٨٥) بسماعه بل و بما يستضر به اذبورته

(فكائما خــرولاقدح \* وكائما قــدح ولاخر)

(وبهذه العين نظرت النصارى الى المسيع عليه السلام فرأ وااشراق فرالله قد تلاك فيه) فقالوا باتحاد اللاهوت بالناسوت (فغلط وافعه) غلطا فاحشا وقول من قال أناالحق اما أن يكون معناه ماذكر فامن المحقوز والنوسع واما أن يكون قد غلط كاغلط النصارى وهو (كن برى كوكافى مرآة أوفى ماء فيظن النالكوكب في المرآة أوفى الماء فيما اليد (ليأخذه وهومغرور) واعلم ان العبد في مجاورته هذه الحب سالك لاواصل واغما الوصول أن تنكشف له جلية الحق و بصير مستغرقا به فان نظر الى معرفته فلا يعرف الاالله وان نظر الى همه فلاهم له سواه فيكون كلهمشغولا بكاء مشاهدة وهمالا يلتفت في كل ذلك يعرف الاالله وان نظر الى همه فلاهم له سواه فيكون كلهمشغولا بكاء مشاهدة وهمالا يلتفت في كل ذلك على المساكلة وذلك ممالا بعد شرح جميع علم الملكك الفرورة في طريق السلول الى الله لا يحتمى في محلا الولى تركه ) وكنه علم الملكاشفة وذلك ممالارخصة في ذكره واعل القدر الذي ذكرناه) آنفا (كان الاولى تركه ) وكنه واذالسالك لهدا العاريق لا يحتم الحراب من الغرور الذي هوفيسه اذر بما وسدف ان الامراع فيهم معناه (ولكن فيسماعه بل ربما المواجه من الغرور الذي هوفيسه اذر بما وسدف بان الامراعظم بما يظنه ) بعقله الناقص (وبما يختله ينها أواباء الله) من صالحي عباده (ومن عظم غروره ربما أصر مكذ باعا يسمعه الآن كايكذب التي المعمون قبل)

\*(الصنف الرابع أرباب الاموال) \* وملا كها (والمغترون منهم فرق ففرقة منهم محرصون على بناء المساجد والمدارس) والزوايا والتكايا (والرباطات) الصوفية (والقناطر) والجسور في الطرق العامة المساوكة (وما يظهر الناس كافة) كالسبل والخانات ومكاتب الاطفال والقب على قبور الاولياء المشهورين (ويكتبون أسامهم بالا توعلها) ونارة على الرخام حفرامع ذكر تاريخ عارتها وتارة يكتبون ماصرف عليها من الاموال (ليختلد ذكرهم) ويدوم (ويبق بعد الموت آثارهم وهم يظنون انهم قداست عنوا) بذلك المعفرة) والعفومن الله تعمللي (يذلك) الصنيع (وقدا غتروافيه من وجهين أحدهما انهم ينوئها من أموال كتسبوها من الظلم والنهب والرشا) جمع الرشوة (والجهات المحقورة) شرعا (فهم قد تعرضوا المعقورة) شرعا (فهم قد تعرضوا المعقولة المتعلمة في انفائها) في هذه المواضع (ذكان الواجب عليهم الامتناع عن كسبها فاذا قد عصوا الله يكسبها كان الواجب عليهم المقولة والرجوع الحاللة تعمله المتناع عن كسبها فاذا قد عصوا الله يكسبها كان الواجب عليهم التوبة الرفوية (فال جوع الحاللة تعمله المداومة والمحالة وقت واعن الملاك ) بهلال أوفقد (فكان الواجب ردها على الورثة) لانتقال الحق البهم المناح من أهل بلده وهم لا يفعلون ذلك حد فقمن ان لا يظهر ذلك المناص المن المناح والمحالة المناح والماله بعرف (فالواجب صرفها الى أهم الصالح ورجما يكون الاهم التفرقة على المالة كن من أهل بلده وهم لا يفعلون ذلك حد فقمن ان لا يظهر ذلك المناس فيدون الابنية بالاحو ) والحارة وغرضه من بنائه الله بالوجواب الثناء من الناس (وح صهم على بقائم البقاء اسمهم المحتوب بهائم المناح وبم بهالالبقاء وغرضه من بنائم الله بالوجواب الثناء من الناس (وح صهم على بقائم البقاء المهم المحتوب بهائم المتوافقة وغرضه من بنائم الله بالموجولة الثناء على الناس وحرصه معلى بقائم البقاء المحتوبة المحالة وقت المحالة المعالة المحالة المحالة المحالة المحالة وقت المحالة المحالة وقت المحالة المحالة وقت المحالة والمحالة المحالة وقت المحالة المحالة وقت المحالة المحالة وقت المحالة وقت

انفاقهاوكان الواجب عليها الامتناع من كسمها فاذا قدع صواالله بكسمها فالواجب عليهم التوبة والرجوع الى المه تعالى وردها الى ملا كهااما باعبانها واما برديد لهاعند العجزفان عز واعن الملاك كان الواجب دها الى الورثة فان لم يبق لامفالهم وارث فالواجب صرفها الى أهما اصالح وربحا يكون الاهم التفرقة على المساكين وهم لا يفعلون ذلك خيفة من أن يظهر ذلك الناس فيدنون الابنية الاستروغ رضهم من بنائه الرياء وجلب الثناء وحرصهم على بقائم المبقاء أسم على مائهم الكتوبة فيها لالبقاء

ذلك دهشة من حبث يسمع مالا يفهم وليكن فده فائدة وهـواخراحـمن الغسر و والذى هوفيه بل رعارصدق بان الاس أعظم مانظنه وممايتخله بذهنه المحتصر وخياله القاصر وحدله المزخوف و معدق أنضاعاء حكمه مسن المكاشفات التي أخبرعنها أولماءالله ومنعظم غروره رعا أصرمكذباعاسمعه الاتكامكذىعاسمعمن قبل\* (الصنف الرابع)\* أر ماب الاموال والمفترون منامم فرق (فرقةمنهم) يحرصون على مناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وما يظهر للناس كافسة ويكتبون أسامهم بالاحوعلهال يخلدذ كرهم ويبقى بعد الموت أثرهم وهم بطنون انهم قد استعقوا المغفرة بذلكوقد

اغتر وافيمن وجهين

\*أحدهماأنهم سونهامن

أموال اكتسبوهامن الظلم

والنهب والرشا والجهان

المحظورة فهم قد تعرضوا

لسخط الله في كسمها

المير والوجه الثانى الم منطنون بأنفسهم الاخلاص وقصد الخير في الانفاق على الاستولوكاف واحدمهم أن ينفق ديناراولا يكتب اسمه على الوضع الذي أنفق عليه الشه و بديه وجه الناس الوجه الته لما الوضع الذي أنفق عليه الشه و بديه وجه الناس الوجه الته الما المناه و الذي أنفق عليه المناه و الذي أنفق عليه المناه و الناس و الثاني الله و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و الناس و الثاني اله و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و الناس و الثاني اله و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و الناس و الثاني المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و الناس و الثاني المناه و المنا

الخيرالو جهالثاني انهم يظنون بانفسهم الاخلاص وقصدا لخيرفي الانفاق على الاستة ولو كلف واحدمنهم أن ينفق دينار اولايكتب اسمعلى الموضع الذي أنفق عليه الناع وصعب (ولم تسمع نفسه به والله مطلع عليه كتب اسمه أولم يكتب فاولا أنه ريدوجه الناس لاوجه الله لما افتقر الى ذلك) فهوقرينة قاعة على أصل نيته (وفرقة أخرى ربحاا كتسبت المال من الحلال وأنفقت على المساجد) أى على بنائها (وهي أيضامغر ورةمن و جهين أحدهماالرياء وطلب الثناء فانهر بمايكون في حواره أوفى بلده فقراء) مُحتاجون (فصرف المال البهم أهم وأفضل من الصرف الى المساجد وتزيينها) وتنقيشها (والمايخف علىه الصرف الى الساحد ليظهر بذلك بين الناس)و يشتهرا سمه (والثاني انه يصرف) تلك الاموال (الى زخرفة) المسعد (وتريينه بالنقوش التي هي منه ي عنها) رواه العارى من قول عربن الخطاب أكن الناس ولا تعمر ولاتصفر (وشاغلة قاوب المصلين) عن الحضور (وتختطف أبصارهم) بالنظر البها (والقصودمن الصلاة) اذاهو (الخشوع وحضو رألقلب) وجمع الهمة (وذلك يفسد قلوب المصلين و يحبط ثواجم بذلك و بالذلك كله يرجع اليه وهومعذلك بغتربه و مرى انه من الخيرات) ومن القربات (و يعد ذلك وسيلة له الى الله تعالى وهو بذلك قد تعرض لسفط الله وهو يظن انه مطيع لله وتمتثل لامره) في عمارة المساجد (وقد شوش قلوب عباد الله عماز خرفه من المسجدور عماشة قهم الى زمارف الدنيا فيشتهون مثل ذلك في بيويم م يشتغلون بطلبه و و بال ذلك كله في رقبته اذالسعد) اعما اتخذ (التواضع) والمسكنة والخشوع (ولحضور القلب مع الله قال) أبو يحي (مالك بندينار) البصرى وحمالله تعالى (أتى رجلان مسعدا فوقف أحدهماعلى البابوقال مثلى لايدخلل وفي نسخة يدخل بيت الله على سبيل الانكارعلى نفسه (فكتب على المكان عندالله صديقا) أخرجه أبونعيم في الحلية (فهذا ينبغي أن تعظم الساجد) لابالزخوفة (وهوأن برى تلويث المسعد بدخوله فيه بنفسه جناية على المسعدلاان برى تلويث المسعد بالحرامأو بزخوف الدنيامنة على الله وقال الحوار بون للمسيع عليه السلام انظر الى هذا المسجد ماأحسنه فقال أمنى أمنى بعق أقول له كم لا يترك الله من هذا المسجد عبرا قاعماعلى عبر الاأهلك بذنو بأهله ان الله لابعبأ بالذهب والفضة ولابهذه الجارة التى تعجبكم شيأ وان أحب الاشياء الى الله القاوب الصالحة بما يعمر الله الارض و جايخر باذا كانت على غيرذاك وقال أبوالدرداء) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذار خونتم مساجد كم) أى بالنقوش (وحليتم مصاحفكم) أى بالذهب والفضة (فالدمار عليكم) أى الهلاك قال العراقي رواه ابن المبارك في الزهدو أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف موقوفا على أنب الدرداء اه قات ورواه الحكيم في النوادرمن حديث أبي الدرداء مرفوعا (وقال الحسن) البصرى وجه الله تعالى (انرسول الله صلى الله عليه وسلم لماأرادأن يبني مسجد المدينة أناه جبريل عليه السلام فقال له ابنه سبعة أذرع طولافي السماء لاتر خوفه ولاتنقشه) قال العراق لم أجده هكذا وفي

قلوب المسلمين ومختطفة أبصارهم والقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب وذلك يفسدقاوب المصلين ويحبط نوابهم بذلك ووبال ذلك كاسه وجع السه وهومع ذلك اغــ تر مه و بری أنهمـن الخيرات ومعدذلك وسالة الى الله تعالى وهومع ذلك قد تعرض لسغط الله تعالى وهو نظين أنه مطمعله ومتشل لامره وقدشوش قاوب عبادالله عاز خرفه من المحدورعاشوقهميهالي وخارف الدنيافيشةون مثل ذلك في سوم-م ويشتغاون بطلبهووبال ذلك كله في رقبته اذا السعد للتواضع ولحضور القاب مدع الله تعالى قالمالك بن د سارأتى وحد لان مسعدا فوقف أحدهماعلى الباب وقالمثلى لابدخل ستالله فكنيه الملكان عندالله صديقا فهكذا شغي أن تعظم الساحدوه وأنرى تلويث المسعديد خوله فيه مناسد محداله على السعد

لاأن برى تاو يذالمسجد بالحرام أو برخوف الدنيامنة على الله تعالى وقال الحوار بون المسيع عليه السلام
انظراتي هذا المسجد ماأحسنه فقال أمنى أمنى عتى أقول لكم لا يترك الله من هذا المسجد بحرا فاعلى بحرالا أهلكه بذنوب أهله ان الله لا نعباً
بالذهب والفضة ولا بهذه الحيارة التي تعبيم شيأ وان أحب الاشياء الى الله تعالى القافب الصالحة بها يعسمرا لله الارض و بها يخرب اذا كانت على غير ذلك وقال أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذار خوتم مساجد كم وحليثم مصاحف كم فالدمار عليكم وقال الحسن ان رسول الله على الله عليه وسلم المناف الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم المناف الله عليه وسلم المناف الله عليه وسلم المناف الله عليه والله الله وقال الله الله عليه وسلم الله والله الله والله الله والله وال

فغر ورهدامن حثانه رأى المنظر معروفا واتكل عليه (وفرقة أخرى) ينفقون الاموال فى العدقان على الفقر اعوالمساكين و بطلبون به المحافل الجامعة ومن الفقراء من على الشكر والافشاء للمعروف و يكرهون المتصدق فى السرو برون اخفاء الفقير لما يأخذه منهم جناية عليهم وكفرا ناور عما يحرصون على انفاق الممال فى الجم في عدو من معروم على المال فى الجم في المرف و يسط لهم فى الرف و برجعون (٤٨٧) معرومين ملبوسين جوى باحدهم فى آخران مان يكثر الحاج بلاسب بهون على مالسفرو يبسط لهم فى الرف و برجعون (٤٨٧) معرومين ملبوسين بهوى باحدهم

بغيره بن الرمال والقفار وحاره ماسور الى جنبه لابواسه وقال أبونصر التمار ان ر حلاحاء بودع بشر بن الحرث وقال قدعزمت على الحيح فامرنى بشئ فقالله كدأع ددت النفقة فقال ألق درهم قال بشرفاى شي تسعى ععمل ترهدا أواشمتماقا الى البيتأو التغاءم صاةالله قال النغاء مرضاة الله قال فان أصبت مرضاة الله تعالى وأنت في متزلك وتنفق ألفيدرهم وتمكون على يقين من مرضأة الله تعالى أتفعل ذلك قال نع قال اذهب فاعطها عشرة أنفس مدون يقضىدينه وفقير برم شعثه ومعدل نغنى عماله ومربى ينم يفرحــه وانقوى قلبه تعطمها واحدا فافعل فانادخالك السرور عملى قلسالمسلم واغاثة الله فان وكشف الضر واعانة الضعيف أفضلمن مائة عد بعد عة الاسلام قه فاخر حها كاأمرناك والافقل لنامافي قلبك فقال باأبانصر سفرىأقوىف قاى فتسم بشرر حدالله تعالى وأقبل علىموقالله

ومرالامل لابن أبي الدنيا ابنوه كعريشموسي وليس فيه بجيء جبريل اه قلت وروى البهرق من مرسل سالم بنعطية عرش كعرش وسي ورواه الدارقطاني في الافراد والديلي وابن النجار من حديث أبي الدرداءعر بشاكعر يش موسى عدام وخشيبات والامن أعسل من ذلك قال الدار قطفى غريب (فغرور هـ ذا من حدثانه رأى المنكرمعروفا واتكل عليه ) واطمأن به (وفرفة أخرى ينفقون المال في الصدقات وعلى الفقراء والساكين وبطلبون به المحافل ألجامعة للناس لاجل أن يظهر الهم انفاقه (و) يختار ون (من الفقر اعمن عادته الشكر) والثناء (والافشاء للمعروف) بين الناس (ويكرهون النصدق في السرو برون اخفاء الفقير لما أخذمنهم جناية علمهم وكفرانا ) لنعمتهم (ور بما يحرصون على انفاق المال في الحيح فصحون مرة بعد أخرى ورعاتر كواجيرانهم جياعا ولذلك قال ابن مسعود )رضي الله عنه (في آخرالزمان يكثرا لحاج بلاسب بهون علمهم السفر) أى المايتعودونه (ويبسط لهم في الرزق) أي يكثردخلهم بالتعارات وغيرها (و يرجعون محرومين) أي عن الاحر (مساويين) عن الثواب (يهوى باحدهم بعيره بين القفار والرمال وحارهما سور)أى من يوط (الى جنبه لا يواسيه) ولانسأل عنه (وروى أيو نصرااتمار) عبداللك بن عبدالعز بزالقشيرى النسائي ثقة عابدمات سنة عان وعشر بن وهو ابن احدى وتسعين سنةر وى له مسلم والنسائي (ان وجلاحاء ودع) أبانصر (بشر بن الحرث) الحافى رجه الله تعالى (وقال قد عزمت على الحج فتأمرني بشي فقالله) بشر (كم أعددت النفقية) أي هدأت لها (فقال ألغي درهم فقال بشرفأى شئ تبدغي بحمل تزهدا) فى الدنيا (أواشتياقاالى البيت) المكرم (أوابتغاءم صاة الله قال ابنغاء مرضاة الله )قال بشر (فان أصبت رضاالله تعلى وأنت في منزلك وتنفق ألفي درهم وتكون على يقين من مرضاة الله أتفعل ذلك قال نعم قال اذهب فاعطهاعشر أنفس مدين يقضى دبنه وفقسر رم شعنه) أى يصلح عله الذى غيره (ومعيل) أى صاحب عبال (بغي عائلته ومربى يتم يفرحه وان قوى قابل تعطيها واحدا) من هؤلاء (فافعل فان ادخال السرور على قلب المسلم واغاثة اللهفان وكشف الضر) عن الضرور (واعانة الضعيف أفضل من مائة عقايعد عنه الاسلام قم فاخرجها كاأمن فال والا فقل لذا مافي قلبك فقال) الرجل (يا أبانصر) هي كنبة بشر (سفرى أقوى في قلبي فتبسم بشر رجه الله وأقبل عليه فقالله المالااجع منوسخ التحارات والشهات اقتضت النفس أن تقضى به وطرا)من أوطارها (فاظهرت الاعال الصالحات وقد آلى الله على نفسه أن لا يقبل الاعل المتقين) نقله صاحب القوت (وفرقة أخرى من أر باب الاموال اشتغلوا بما يحفظون الاموال وعسكونها يحكم العل)والشم ( ثم شتغاون بالعبادات البدنية التي لا يحتاج فها الى نفقة كصيام النهار وقيام الليل وحتم القرآن) وغير ذُلكُ (وهممغرورون لان المخل الهلك قد آستولى على بواطنهــم فهو يحتاج الى قعه باخراج المال فقد اشتغل بفضائل هومستغن عنها) فغرور هؤلاء فى ترك الاهم الانفع (ومثاله مثال من دخل فى ثو يهجمة وقدأشرف على الهلاك وهومشغول بطم السكفيين ليسكنيه الصفراء ومن قتلته الحمة متى محتاج الى السكنجيين ولذلك قبل لبشر )الحافى رجمه الله تعالى (ان فلانا الغنى كثير الصوم والصلاة فقال المسكن

المالاذاجدع من وسط المتحارات والشهات اقتضت النفس أن تقضى به وطرافا ظهرت الاعبال الصالحات وقد آلى الله على نفسه أن لا يقبل الاعل المتقين (وفرقة أخرى) من أر باب الاموال اشتغلوا ما يحفظون الاموال و عسكونها يحكم البخل ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا يحتاج فيها الى نفقة تحصيام النهار وقيام الليل وختم القرآن وهم غرورون لان العلى المهلك قد استولى على بواطنهم فهو يحتاج الى قده باخواج المال فقد الله تعلى بطلب فضائل هومستغن عنها ومثاله مثال من دخل في ثو به حيدة وقد أشرف على الهد لا فهوم شغول بطبخ السكني السكن به الصفراء ومن قتلنه الحية منى يحتاج الى السكنية والذال الغنى كثير الصوم والصد المة نقال المسكنين السكن به الصفراء ومن قتلنه الحية منى يحتاج الى السكنية والناسكين المسكن المسكن

ترك حاله ودخسل في حال غيره وانح المحاله الطعام الطعام العباع والانفاق على المساكين فهذا أفضل له من تعويعه نفسه ومن صلاته لنفسه مع جعه للدنيا ومنعه الفقراء (وفرقة أخرى) غلبهم البحل فلاتسم فقوسهم الاباداء الزكاة فقط ثما تهم يخرجون من المال الخبيث الردىء الذي يرغبون عنسه و يطلبون من الفقراء من يخدمه مع ويتردد في حاجاتهم أومن يحتاجون اليه في المستقبل الاستسخار في خدمة أومن لهم فيه على الجلة غرض أو يسلمون ذلك الى من يعينه واحدمن الاكاريمن يستظهر بحشمه لينال بذلك عنده منزلة فيقوم بحاجاته وكل أومن لهم فيه على الجلة غرض أو يسلمون ذلك الى من يعينه واحدمن الاكاريمن يستظهر بعشمه لينال بذلك عنده منزلة فيقوم بحاجاته وكل ذلك مفسدات النمة و محمول العمل وصاحبه مغرور و يفلن أنه مطبع لله تعالى وهوفا حواذ طلب بعبادة عوضا من غيره فهذا وأمثاله من غروراً وعالى أيضالا الموال أيضالا يحصى ( من الحدم المنالة على أجناس الغرور ( وفرفة أخرى ) من عوام الخلق غروراً وحداب الاموال أيضالا يحصى ( من المنالة على أجناس الغرور ( وفرفة أخرى ) من عوام الخلق

نرك حاله ودخل فى حال غيره وانما حال هذا اطعام الطعام العياع والانفاق على المساكين فهذا أفضل له من تجو بعه نفسه ومن صلاته لنفسه مع جعه الدنيا ومنعه الفقراء) منها نقله صاحب القوت (وفرقة أخرى غلمهم البخل فلانسم فهوسهم الابأداء الزكاة فقط ثمانهم يخرجون من المال الخبيث الردىء الذي برغبون عنه )وهوالقديم أوالممسوح سكنه أوالمكسو رجانبه أوالناقص وزنه أوعياره (ويطلبون من الفقراء من بخدمهم) في منزلهم (ومن يتردد في حاجاتهم) لتقضي من بعيد أوقر يب (أومن يحتاجون اليه في المستقبل الاستسخار في خدمة) معينة (أومن لهم فيه على الجلة غرض أو يسلمون ذلك الى من ىعمنه واحد من الاكار بمن يستظهر بحشمته) أي يستقوى بها (لينال بذلك عنده منزلة فيقوم له تعاماته وكل ذلك مفسدان للنمة ومحبطان للعهمل وصاحبه مغرورو) هومع ذلك ( بظن انه مطيع لله وهوفاح اذطل لعبادة الله عرضامن غبرو فهذا وأمثاله من غرو رأر باب الاموال أيضالا يحصى وانحاذ كرنا هذاالقدوالتنبيه على أجناس الغرور )ليقاس عليه مالميذكره (وفرقة أخرى من عوام الخلق وأرباب الاموال والفقراء اغتر والمحضور مجالس الذكر) والاغتباط بها (واعتقدوا أن ذلك يغنهم ويكفهم واتخد ذواذاك عادة) لا يفارقونها (ويظنون أن لهم على مجرد سماع الوعظ) والذكر (دون العمل ودون الاتعاظ أحرا) من الله تعالى (وهم مغرورون لان فضل مجلس الذكر لكونه مرغباني الخيرفان لم يهيج الرغبة) فيه (فلاخيرفيه والرغبة مجودة لانها تبعث على العمل فانضعفت عن الجل على العمل فلا خبرفها ومأمرا دلغيره فاذاقصرعن الاداء الىذلك الغير فلاقمة له ورعما بغتر عما يسمعه من الواعظ من فضل حضورًا لجلس وفضل البكاءور عائد خله رفة كرقة النساء فيبكى ور عايسمع كالما يخوفا فلا ىزىدىلى أن يصفق بىدىه و يقول يار ب-لم سالم أو ) يقول ( نعوذ بالله أوسيحان الله ) أو تحو ذلك (ويظنانه قدأني بالخيركله وهو مغرور وانمامناله مثال المريض الذي يحضر محالس الاطباء فيسمع مايحرى) فيها من الحاورات (أوالجائع الذي يحضر عنده من يصفله الاطعمة اللذيذة الشهية ع ينصرف و )معلوم ان (ذلك لا يغني عنه من مرضه وجوعه شما فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها لا يغني من الله شيأ وكل وعظ لم يغير مناف منه تغييرا يغيراً فع الله حتى تقبل على الله اقبالاقويا أوضعيفا وتعرض عن الدنيا) قلباوقالبا (فذلك الوعظاز يادة حجة عليك فاذارأ يتهو سيلة الك كنت مغرورا فانقلت فماذ كرته من مداخل الغرور أمر لا يتخلص منه أحد ولاعكن الاحمر ازمنه وهذا يوجب اليأس) من ادراكه (اذ لا يقوى أحدمن البشر على الحذر من خفايا هده الا فات فأقول الأنسان اذافترت همته) أى ضعفت (في شي أظهر المأس منه واستعظم الامر) أى عد عظما (واستوعر الطريق) أى استصعبه (واذاصم منه الهوى اهتدى الى الحمل واستنبط بدقيق النظر خفايا الطريق

وأر بابالاموال والفقراء اغـ بروا بعضو رمحالس الذكر واعتقدواأن ذلك وغنهم ويكفهم واتخذوا ذلك عادة و نظنون أن لهم على محردسماع الوعظ دون العمل ودون الاتعاظ أحوا وهم مغرور ونالانفضل محلس الذكرلكونه مرغبا فىاللير فانلم بهيم الرغبة فلاخبرفه والرغمة مجودة لانها تبعث على العمل فان ضعفت عن الحل على العمل فالخيرفهاوما وادلغيره فاذاقصرعن الاداءالى الغير فلاقمية لهورعانغترعا يسمعهمن الواعظ عن فضل حضور المحلس وفضل المكاء ورعماتدخهارقة كرقة النساءفيبك ولاعزم ورعا يسمع كالما يخوفافلا بزيد على أن نصفق سدمه و مقول ياسلام سلم أونعوذ بالله أو سعانالله و بطن اله قد أتى بالخبر كلموهومغرو رواغا مثاله مثال المريض الذي

يعضر محالس الاطباء فيسمع ما يحرى أوالجائع الذي يعضر عنده من يصف الاطعمة اللذيذة الشهية مم المعرى أوالجائع الذي يعضر عنده من يصف وذلك الانعنى من الله شيأف كل وعظلم بغير منك ينصرف وذلك الانعنى من الله شيأف كل وعظلم بغير منك صفة تغييرا بغيرا فعالك حتى تقبل على الله تعالى اقبالا قويا أوض عيفا وتعرض عن الدنيا فذلك الوعظ زيادة عقاليك فاذار أيته وسيلة اللك تعني معنى المنافذة كرته من مداخل الغرو وأمر لا يتخلص منه أحدولا عكن الاحتراز منه وهذا يوجب المأس اذلا يقوى أحد من البشر على الحدوث على المنافذة الا تعلق النظر فواذا مع منه البشر على الحدوث المنافذة الا تعلق النظر فواذا مع منه الهوى اهتدى الى الحل واستنبط بدقيق النظر خفايا الطريق

فى الوصول الى الغرض حتى ان الانسان اذا أراد أن بست تنزل الطبر المحلق فى جوّ السماء مع بعده منه استنزله واذا أراد أن يخرج الحوت من أعماق البحار استخرجه واذا أراد أن يقتنص الوحوش المطلقة فى البرارى والمحارى اقتنص بهاواذا أراد أن يستسخر السباع والفيلة وعظم الحيوانات استسخرها واذا أراد أن يأخذا لحيات والافاعى و بعبث مها أخذها وستخرج الدرياق من أجوافها واذا أراد أن يتخذ الديماج الملوّن المنقش من ورق النوت التخذه واذا أراد أن يعرف مقاد بوالكواك وطولها وعرضها استخرج بدقيق الهندسة ذلك وهومستقرعلى الارض وكلذلك (٤٨٩) باستنباط الحيل واعداد الاكواك

فسخر الفرس للركوب والكاب للصيد وسخر البازى لاقتناص الطبور وهدأ الشبكة لاصطماد السمل الىغـيرذلك،ن دقائق حسل الا دىكل ذلك لانهممأمردناه وذلك معن له على دنياه فاو أهممه أمر آخرته فليس علمه الاشغلواحدوهو تقويم قلبه فعزءن تقوم فلمه وتخاذل وقال هذا مال ومن الذي يقدر علمه وليس ذلك بعال ولوأصم وهمه هذا الهم الواحد بل هو كايقال \* لو صممنك الهوى أرشدت العمل \* فهداشي لم بعز عنهالسلف المالحينومن اتمعهم باحسان فلا يتحزعنه أنضامن صدقت ارادته وقو يت همنه بل لاعتاج الى عشر تعب الخلق في استنماط حمل الدنماونظم أسمام افان قلت قد قربت الاس فدهمع انك أكثرتفى ذكرمداخ لااغرورفهم

فى الوصول الى الغرض حتى ان الانسان اذا أرادأن يستنزل الطيرالحلق) أى المرتفع (فى حق السماء مع بعده منه استنزله) معيلة منه (واذا أراد أن يخرج الحوت من أعداق المحارا ستخرجه) محيلة منه (واذا أراد أن يستخر جالذهب أوالفضة من تحت الجبال استخرجه) بحيلة منه (واذا أراد أن يقتنص الوحوش المطاقة في البراري والعجاري اقتنصها) يحلل منه (واذا أراد أن يستسخر السباع) الضارية (والفيلة وعظيم الحيوانات استسخرها) بحيلة منه (واذا أراد أن يأخد ذالافاعي والحيات و بعبت بما أخذها واستخرج الترياق من أجوافها) كلذلك بحيلة منه (واذا أراد أن يتخذ الديباج اللون المنقش من و رقالتوت) والفرصاد (اتحذه) فان دود القر انما يتربي بو رف التوت ولهم في تربيته صناعات قيقة (واذا أراد أن يعرف مقاد ترااكوا كب وطولها وعرضها) وكيف سيرها وقطعها الفلك (استخرج بدة يق الهندسة ذلك وهومستقر على الارض) لم يتحرك (وكل ذلك باستنباط الحيل) اللطيفة (واعداد الا المنوعدة الوصلة الى ذلك (فسخر الفرس الركوب) بالارتباض (والكاب الصيد) وللعراسة (وسعفر البازى لافتناص الطبوروهم أالشبكة لاصطياد السمك الىغير ذلك من دقائق حيل الآدمى كلذلك لان همه أمردنيا، وذلك معينله على دنياه فلوأهمه أمر آخرته فليس عليه الاشغل واحد وهو تقو عقلبه) فقط وهوتسويته وتعــديله وتنظمه عن الحواطر الرديثة حتى يكون مهبطا لانواراته تمالى (فجيز عن تقويم قلبه وتخاذل وقال هذا محال ومن الذي يقدرعليه) جهـ لامنه وعنادا (وليس ذلك بحال لوأصبح وهمه هذا الهم الواحد بل هو كما قال \* لوصح منان الهوى أرشدت العيل \*) أى فتى استقام القلب تنبه الداخل الغرو رفلا يبقى منه شي الاوقدوفق لقد عه (فهــذاشي لم يعجز عنه السلف الصالحون) من الصحابة الكرام (ومن اتبعهم باحسان) وسال على سوى نه يعهم (فلا بعزعنه أيضامن صــدقت ارادته )في سلوك طريق الحق (وقويت همته) بعــدان أجعت (بللايحتاج الى عشمر) معشار (تعب الخلق في استنباط حيل الدنيا ونظم أسبابها) وتلفيق أحزائها (فان قلت قد قربت الغرور فاعلمانه ينجو )منه (بثلاثة أمور بالعقلوالعلموالمعرفة فهذه ثلاثة أمورلا بدمنها اماالعقل فاعنى به الفطرة الغريزية) الني فطر عليها الانسان (والنورالاصلى الذي به يدرك الانسان حقائق الاشياء) على ماهى عليها (فالفطنة والكيس فطرة والجق والبلادة فطرة والبليد لا ية درعلى التحفظ من الغرو وقصفاء العقلوذ كاءالفهم لابدمنه في أصل الفطرة فهذا انلم يفطر عليه الانسان) من الاصل (فا كنسابه غيرىمكن) امكاناعاديا (نعم اذاحصل أصله أمكن تقويته بالممارسة) والمزاولة (فاساس السعادات كلهاالعقل والمكاسة قالرسولالله صلى الله عليه وسلم تبارك الله الذى قسم العقل بين عباده أشتانا انالر جلين ليستوى علهماو برهما وصومهما وصلاتهما ولكنهما يتفاو تانفى العقل كالذرة)

( ٦٢ - (اتحاف السادة المتقين) - عامن ) ينحو العبد من الغرور فاعلم أنه ينحو منه بثلاثة أمور بالعقل و العلم و المعرفة فهد و ثلاثة أمور لابد منها به المالعقل فاء في به الفطرة الغريزية والنور الاصلى الذي به يدرك الانسان حقائق الاشياء فالفطنة و المكيس فطرة والجق و المسلادة فطرة و المليس فطرة والجقوالب للدمنه في أصل الفطرة فهذا ان لم و المكيس فطرة المسان فاكتسابه غير ممكن نع اذا حصل أصله أمكن تقويته بالمارسة فأساس السعادات كلها العقل والمكياسة قالسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على المارسة في الما

فى جنب أحدوما قسم الله الحالقة حظاهو أفضل من العقل والمقين وعن أبى الدرداء أنه قبل بارسول الله أراً يت الرجل بصوم النه ارويقوم الليل و يحتج و بعتمر و يتصدق و بغز وفى سبل الله و بعود المر بض و بشده الجنائر و بعين الضعف ولا يعلم منزلته عند الله يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا خبر افقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا خبر افقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا خبر افقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا خبر افقال رسول الله صلى الله وخلقه فقال كيف عقله فان الاحق بصيب معمقه أعظم من عليه وسلم كيف عقله فان الاحق بصيب معمقه أعظم من

وهي تتراءى في ضوء الشمس من الكوة (في جنب أحد) الجبل المشهور (ومافسم الله لخلقه حظاه و أفضل من العقل واليقين) قال العراقير وأه الحكيم الرمذى فى نوادر الاصول من رواية طاوس مرسلا وفى أوله قصة واسناده ضعيف ورواه بنحوه من حديث أبي حيدوهو ضعيف أيضا اه قلت حديث أبي حيدلفظه انالرجل لينطلق الى المسجد فيصلى وصلاته لاتعدل جناح بعوضة وانالرجل لياتى المسجد فيصلى وصلاته تعدل جبل أحداذا كان أحسنهماعقلا فيل وكيف يكون أحسنهما عقلا قال أو رعهما عن مارم الله وأسرعهما على أسباب الجيروان كاندونه فى العمل والتطوع (وعن أبى الدرداء) رضى الله عنه (اله قبل بارسول الله أرأيت الرجل يصوم النهار و يقوم الليل و يحجو يعتمر و يتصدق و يغزو في سبيلالله وبعود المريض وبشمع الجنائز ويعين الضعيف مابعلم منزلته عندالله تعالى يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم الهايجزي على قدرعقله ) قال العراقي رواه الططيب في التاريخ وفي رواية مالك من حديث ابن عروضع نه ولم أره من حديث أبى الدرداء اه قلت وهو كذلك لكن لفظه ان الرجل يصوم ويصلى ويحيرو يعتمر فاذا كان يوم القيامة أعطى بقدرعقله هكذا رواه الخطيب في كتابيه وأبوالشيخ في كاب التواب (وقال أنس) رضى الله عنه (أثنى على رجل عندرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا خسيرا فقال صلى الله عليه وسلم كيف عقله قالوا بارسول الله نقول من عبادته وفاله وخلقه فقال كيف عقله فان الاجق نصيب معمقه أعظم من فور الفاحرواعًا يقرب الناس نوم القيامة على قدر عقولهم) رواه داود بن الحمر في كتاب العقل وهو ضعمف وقد تقدم في كتاب العلم ( وقال أبوالدرداء) رضي الله عنه ( كان رسولالله صلى الله عليه وسلم اذا بلغه عن رجل شدة عبادة سأل عن عقله فاذا قالواحسن قال أرجو ، وان فالواغيرذاك قال لن يبلغ قال وذكرله شدة عبادة رجل فقال كيفعقله قالواليس بشئ قال ان يبلغ صاحبكم حدث تظنون كالالعراقير واه الحكيم فى النوادر وابنعدى ومن طريقه البهق فى الشعب وضعفه (فالذكاء وصية غر بزة العقل نعمة من الله تعالى) في أصل الفطرة (فان فاتت ببلادة وحماقة ذلا تدارك لها الثاني المعرفة وأعلى به أن يعرف أر بعلة أمور يعرف نفسه ويعرف ربه و بعرف الدنيا و بعرف الا تنحق فيعرف نفسه بالعبودية والذل) والافتقار و بعرف ربه بالسيادة والعظمة والاقتدار (و) بعرف نفسه أيضا (بكونه غريبا في هذا العالم) مسافرا منه الى دارالا خرة (وأحنسا من هدده الشهوات البهيمية وانمأالموافقله طبعا هومعرفة الله تعالى والنظرالى وجهه فقط ولايتصور أن بعرف عذا مالم يعرف نفسهو) ما (لم يعرف ربه فليستعن على هذا بماذ كرناه في كتاب المحبسة وفي كتاب شرح عجائب القلب وكتاب التفكر وكتاب الشكر اذفيهاا شاران) ورموز (الى وصف النفس والى وصف جلال الله تعالى) وعظمته (و يحصل به التنبيه على الجلة وكال المعرفة و راءه فأنهذا من عاوم المكاشفة ولم نطنب في هذا الكتاب الافي علوم المعاملة) واماعلوم المكاشفة فاغنانشير الها بنتف من العبارات على حسب اقتضاءا القام (وأمامعرفة الدنياوالا خرة فيستعين عليهما بماذ كرناه في كتاب ذم الدنيا وكتاب ذم الموت لتتمن له ان لانسبة للدنما الى الآخرة فاذاعرف نفسه وربه وعرف الدنما والآخرة ثار من قلبه ععرفة الله حسالدنياو بمعرفة الأشخوة شدة الرغبة فهاو بمعرفة الدنيا الرغبة عنها فيصير أهم أموره مانوصله الحالله

فور الفاح وانمايقرب الناس بوم القيامة على قدر عقولهم وقال أبوالدرداء كان رسول اللهصلي الله علمه وسإاذا بلغهعن رحل شدةعمادة سألعن عقله فاذا قالواحسن قال أرحوه وانقالواغسرذلك قاللن يبلغوذ كرله شدةعمادة رحل فقال كمف عقله قالوا ليس بشئ قال لم يباغ صاحبكم حدث تظندون فالذكاء وصحيم غر مزالعقل نعمةمن الله تعالى في أصل الفطرة فان فاتتسلادة وحماقة فلاتدارك لهاالثاني المعرفة وأعنى بالمعرفةأن يعرفأر بعةأمور معرف نفسه ويعرف ربهو يعرف الدنيا وبعر فالانحرة فمعرف نفسمه بالعودية والذل وبكونه غريبا فى هذا العالموأجنسامن هذه الشهوات الهيمية وانحا الموافق له طبعاه ومعرفة الله تعالى والنظرالي وجهه فقط فلايتصورأن بعرف هـ ذا مالم يعرف نفسهولم معرف ريه فلسستعن على هدداعاذ كرناه في كاب الحدة وفي كاب شرح عالد

القلب وكتاب التفكر وكتاب الشكر اذفيها اشارات الى وصف النفس والى وصف جلال الله و يحصل به التنبه على المخالف الما المخالف المؤلف المؤلفة المؤل

تعالى وينف عمف الا تنحرة واذا غلبت هذه الارادة على قلبه محت نيته في الامور كلهافات أكل مثلاً واشتغل بقضاء الحاحة كان قصده منه الاستعانة على ساول طريق الا تحوة وصحت نيتهوا ندفع عنه كل غرو ومنشؤه تجاذب الاغراض والنزوع الى الدنياوا لجاه والمال فالدناك هوالمفسد للنبة ومادامث الدنيا أحب اليه من الا تنوة وهوى نفسه أحب اليه من رضا الله تعمالي فلا يمكنه الخلاص من الغرو رفاذا غلب حبالله على قلبه بمعرفنه بالله و بنفسه الصادرة عن كال عقله فيعتاج الى المعنى الثالث وهو العلم أعنى العلم بعرفة كيفية سلوك الطريق الى الله والعلم بمايقر به من الله وما يبعده عنه والعلم بالفات الطريق وعقباته وغواثله وجيع ذلك قدأ وهعنا كتب احياء عاوم الدين فيعرف من ربع العبادات شروطها فيراعها وآفاتها فيتقها ومن ربع العادات أسرار المعايش (١٩١) وماهو مضطراليه فيأخذه بأدب

الشرع وماهومستغنءنه فيعرض عنسه ومنربع المهلكات بعلم جميع العقبات المانعة في طريق الله فان المانع من الله الصفات المذمومة في الحلق فيعلم المذموم و يعلم طر يق علاجه وبعرف من ربع المنعيات الصفات المحمودة التي لاند وأن توضع خلفاعين المستمومة بعد محوها فاذا أحاط عمسع ذلك أمكنه الحددرمن الانواع التي أشرناالهامن الغرور وأصل ذلك كله أن يغلب الله على القلب و د .. قطحب الدنيا منسمحتى تقوىيه الارادة وتصميه النية ولا عصل ذلك الاللعرفة التي ذكرناها فان قلت فاذا فعلجمع ذلكفاالذي بخاف عليه فأقول بخاف عليه أنعدعه الشطان ويدعوه الى نصح الله ونشر العلم ودعوة الناس الىماعرفه من دس الله فان المر بدالمخلص اذافر غمن

تعالى و ينفعه في الأ خوة فاذا غلبت هذه الارادة على قلبه صحت نيته في الامور كلها فان أ كل مشلا أو اشتغل بقضاءالحاجة كان قصده منها الاستعانة على ساوك طريق الآخرة وصحت نيته واندفع عنه كل غرو رمنشؤه تعاذب الاغراض والنز وع الى الدنياوالجاه والمال) والتطلع الها ( فانذلك هوالمفسد للنمة ومادامت الدنيا أحب اليه من الا من الا من الا من وهوى نفسه أحب اليه من رضاالله فلا يمكنه الحللاص من الغرور) أصلا (فاذا غلب حب الله على قلبه ععرفته باللهو بنفسه الصادرة عن كمال عقله فعتاج الى المعنى الثالث وهو ألعلم أعنى العلم عمرفة كيفية سلوك الطريق الى الله تعالى والعلم عايقر به من الله وعما يبعده عنه والعدلم با فات الطريق وعقبانه وغوائله وجميع ذلك قدأودعناه كتب احياء عاوم الدين فيعلم من ربيح العبادات شروطها فيراعيها وآفاتها فيتقمها ومن ربيح العبادات أسرار المعايش وماهو مضطراليه فيأخذه بأدب الشرع وماهو مستغن عنه فيعرض عنه) ويتركه (ومن ربع المهلكات بعلم جيع العقبات المانعة في طريق الله) وهي الصفات التي كالعقبات (فان المانع من الله) هي (الصفات المذمومة في الحلق) وهي التي تصد عن الله (فيعلم المذموم) منها (ويعرف طريق علاجها ويعرف من ربع أأخيات الصفات المحمودة التي لابدوانُ توضع خلفا عن ) الصّفات (المذمومة بعد محوها) وازالة أثرها (فاذا أحاط بحميع ذلك أمكنه الخدر من الانواع التي أشرنا اليها من الغرور وأصل ذلك كله أن يغلب حبالله على القلب و يسقط حب الدنيا منه حتى تقوى به الارادة وتصحبه النبة والا يحصل ذلك الا بالمعرفة التيذكرناها فان قلت فاذافعل جميع ذلك فالذى يخاف عليه فأقول بخاف عليه أن يخدعه الشيطان ويدعوه الى نصم الخلق) بالوعظ والتذكير (ونشر العلم) بالافادة والتدريس (ودعوة الناس الى ماعرفه من دمن الله فان المريد المخلص اذافر غمن تهذيب نفسه وأخلاقه و راقب القلب) بالاذكار السرية (حتى صفاه من جميع المكدرات واستوى على الصراط المستقيم) الذي لاعوج فيه ولاميل الىحدى الافراط والتفر بط (وصغرت الدنما) مع ضعامتها (فىعشم فتركها) لحقارتها (وانقطع طمعه عن الخلق فلم يلتفت المهم ولم يبقله الاهمواحد وهوالله تعالى والتلذذبذ كره ومناجاته والشوق الى لقائه وقد عجز الشيطان عن اغوائه) واضلاله (اذياتيه منجهة الدنيا وسيهوات النفس فلابطيعه) اذهوقد تركها واستعترها (ويأتيه منجهة الدبن ويدعوه الىالرجة على خلق اللهوالشفقة علمهم وعلى دينهم بالنصح لهم والدعاء الى الله فينظر العبد ) حينه ذرير حمته ) وعاطفته (على العبيد فيراهم حدارى فيأمرهم سكارى فيدينهم صما) آذانهم (عيا) عيونهم (قداستولى علهم المرض وهم لاستعرون وفقدوا الطبيب وأشرفوا على العطب) أى الهلاك (فغلب على قلبه الرجة لهدم وقد كانعنده حقيقة العرفة عامديهم ويبين لهم ضلالهم و برشدهم الى سعادتهم وهو يقدر علىذكرها

تهذيب نفسه وأخلاقه وراقب القلبحتى صفاه منجسع المكدرات واستوى على الصراط المستقيم وصغرت الدنياف عينه فتركها وانقطاح طمعه عن الخلق فلم يلتفت الهم ولم يبق له الاهم واحد وهوالله تعالى والتلذذ بذكره ومناجاته والشوق الى لقائه وقد عز الشيطان عن اغواته اذبأتسهمن جهةالدنماوشهوات النفس فلابط بعمفيأتيه منجهة الدين ويدعوه الى الرحة على خاق الله والشفقة على دينهم والنصح لهم والدعاءالى الله فينظر العبد وحته الى العبيد فيراهم حيارى في أصهم المرى في دينهم صماعيا قدا ستولى عليهم المرض وهم لا يشعر ون وفقدوا الطبيب وأشرفواعلى العطب فغلب على قلبه الرحة الهم وقد كان عنده حقيقة المعرفة عليهديهم ويبين لهم ضلالهم وترشدهمالى

سعادتهم وهو بقدرعلي ذكرها

من غيرتعب ومؤنة ولز وم غرامة فكان مثله كشل رجل كانبه داه عظيم لا بطاق ألموكان الذلك بسهر ليله و يقلق مهاره لايا كل ولا بشر بولا يتحرك ولا يتصرف اشدة ضربات الالم فوجد له دواه عفوا صفوا من غير غن ولا تعب ولامرارة في تناوله فاستعمله فبرى وصع فطاب نومه بالليل بعد طول سهره وهدا بالنهار بعد شدة القلق وطاب عيشه بعد مهاية الكدروأ صاب لذة العافية بعد طول السقام ثم نظر الى عدد كثير من المسلمين واذا بهم تلك العلة بعينها وقد طال سهرهم واشتدقا قهم وارتفع الى السماء أنينهم فتذكر أن دواءهم هو الذي يعرفه ويقدر على شفائهم بأسهل ما يكون وفي أرجى زمان فأخذته (عديم) الرحة والرأفة ولم يجد فسعة من نفسه في التراجى عن الاستغال بعلاجهم في كذلك العبد المخلص

من غير تعب ومؤنة ولز ومغرامة) وثقل (وكانمثله كرجل كانبه داء عظم لايطاق ألمه وقد كانلذلك يسهر ليلهو يقلق نهاره لايا كل ولايشرب ولايتحرك ولايتصرف لشدة ضربان الالم فوجدله دواء عفوا صفوا) بسهولة (منغير تعب) ولامشقة (ولاغن) يدفع فىعوضه (ولامرارة فى تناوله فاستعمله فبرئ في الحال (وصم) من مرضه (فطاب نومه بالليل بعد طول سهره وهدأ) أي سكن (بالنهار بعد شدة القلق) والانرعاج (وطاب عيشه بعد نهاية الكدر وأصاب لذة العافية بعد طول السقام م نظرالى عدد كثير من المسلمين واذا بهم تلك العلة بعينها وقدطال لذلك (سهرهم واشتد قلقهم وارتفع الى السماء أنينهم فتذكر أن دواءهم هوالذي يعرفه ويقدر على شفائهم بأسهل مايكون وفى أدفى زمان) أى أسرعه (فاخذته الرحة والرقة) وفي نسخة الرأفة (ولم يحد فسحة من نفسه في التراخي عن الاستغال بعلاجهم) الى عالجتهم (فكذلك العبد المخلص بعدان اهتدى الى العاريق وشفى من أمراض القلوب شاهدا خلق وقدمرضت فاوجهم وأعضل داؤهم ) أى صعب حتى أيس من دوائه (وقرب هلاكهم واشفاؤهم وسهل علمه دواؤهم فانعث من ذات نفسه عزم جازم فى الاشتغال بنصهم )ووعظهم (وحرضه الشيطان على ذلك) بعسينه الماه (رجاء أن يحد مجالا للفتنة) أى سيلالا يقاعها (فكاما استغل بذلك وجد الشيطان مجالاً للفتنة فدعاه الى الرياسة دعاء خفيا أخفى من دبيب النمل على الصفرة الصماء (لانشعر به المر مد) لخفائه (فلم بزل ذلك الديب فى قلبه حتى دعاه الى التصنع والترين العالق) وذلك (بحسب الالفاظ) في وعظه (والنعمات) المحبة (والحركات) المورونة (والتصييم فى الزى والهات فاقب ل الناس الديه بعظمونه و يعلونه و يورونه توقيرا بزيد على توقير الماوك اذرأوه شافيا الادواعم) أى أمراضهم ( بعض الشفقة والرحة من غسير طمع) فعوض (فصار أحب الجم من آبائهم وأمهاتهم وأقاربه مفات روه بالدائهم وأموالهم وصارواله خولا) أى أتباعا ( كالحدم والعبيد) والاحراء ( فدموه وقدموه في المافل) أي المجالس الحافلة (وحكموه على الماول والسلاطين فعندذلك انتشر الطبيع وارتاحت النفس وذاقت الذه بالهامن الذه ) لا توصف (وأصابت من الدنياشهوة يستعقر معها كل شهوة وكان) من قبل (فد ترك الدنيا) ولذاتها (فوقع في أعظم لذا تهاوعند ذلك وجد الشيطان غرضه) ومكنه (وامتدت الى قلبه بده فهو يستعمله في كلما محفظ عليه تلك اللذة) و تصونها (والمارة انتشار الطبيع وركون النفس الى الدنيا) وفي نسخة الى الشيطان (انه لو أخطاً) مثلافي القائمه (فردعليه بين يدى الخاق غضب) على الراد (فاذا أنكر على نفسه ماوجده من الغضب بادرالشمطان ففل الله انذلك غضاته) تعالى (الله اذا لم يحسن اعتقاد المريدس فيه انقطعوا عن طريق الله فوقع) بهذا التخديل (في الغرور) إن اطمأنت نفسه الله (فرعا) اذا عكن منه (أخرجه ذلك الى الوقيعة فين ردعليه) في المجلس (فوقع في الغيمة المحظورة) شرعا (بعدتر كه المحلال المتسع ووقع) أيضا (في السكم الذي هو تمرد عن قبول الحق والشكر عليه بعدان كان عذرمن طوارف الخطرات) ال تطرف قلبه

بعدأن اهتدى الى الطريق وشفى من أمراض القاوب شاهدالخلق وقدمرضت قاومهم وأعضل داؤهم وقرب هلاكهم واشفاؤهم وسهل عليه دواؤهم فانبعثمن ذات نفسه عزم جازم في الاشتغال بنععهم وحرضه الشيطان على ذلك رجاء أن يحد محالا للفننة فلااشتغل مذلك وحدد الشيطان مجالا للفشة فدعاه الحالر باسة دعاء خطاأخني مندسب الفل لانشعريه المر يدفل ولذاك الدبيب في قلبه حتى دعاء الى التصديع والترين العق بعسين الالفاط والنغمان والحركان والتصنع فىالزى والهيئة فأقبل الناس المعظمونه ويعلونه ويوقرونه توقيرا ويد على توقير الماول اذ رأوه شافيالادوائهم بمعض الشفيقة والرحةمن غير طمع فصار أحب الهممن ا نائهم وأمهاتهم وأقاربهم فالمروه بالدانهم وأموالهم وصارواله حولا كالعبد والخدم فدموه وقدموه في المافل وحكموه على الماوك

والسلاطين فعندذلك انتشر الطبيع وارتاحت النفس وذاقت لذة بالهامن لذة أصابت من الدنيا شهوة بستحقر معها كل شهوة فكان وكذلك قد ترك الدنيا فوقع في أعظم لذاتم افعندذلك وحد الشيطان فرصة وامتدت الى قلبه بده فهو يستعمله فى كل ما يحفظ عليه تلك اللذة وأمارة انتشار الطبيع وركون النفس الى الشيطان انه لو أخطا فرد عليه بين بدى الحلق غضب فاذا أنكر على نفسه ما وجده من الغضب بادر الشيطان فيل اليه أن ذلك غضب لله اذالم يحسن اعتقاد المريد بن فيه انقطع واعن طريق الله فوقع فى الغرور فرعا أخرجه ذلك الى الوقيعة في ن ردعليه فوقع فى الغيمة المحلول المنافق والشكر عليه بعد ان كان يحذر من طوار ق الحطرات

وكذلك اذا سبقه النصك أوفترى بعض الاوراد حزعت النفس أن بطلع عليه فيسقط قبوله فا تبسع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء ورعازاد في الاع ال والاوراد لاجل ذلك والشيطان يعيل المه انك الهائك المائك كيلايفتر رأجهم عن طريق الله فيتركون الطريق بتركه والماذلك خدعة وغرور بل هو حزع من النفس خدفة فوت الرياسة واذلك لا تجزع نفسه من اطلاع الناس على مثل ذلك من أقرائه بل رعايج بذلك و يستبشر به ولوظهر من أقرائه من مالت القاوب الى قبوله وزاداً ثركلامه في القبول على كلامه شق ذلك عليه ولا ان النفس قداست شرت واستلذت الرياسة الكان يغتنم ذلك اذم ثاله أن برى الرجل جاعة من اخوانه قدوقعوا (٤٩٢) في بترو تغطى رأس المبتر بحمر كبير

فعرواءن الرقى من البرر بسبمه فرق قلب ملاحواله عاء ليرفع الحر منرأس البرر فشق علمه فاعممن أعانه على ذلك حدى تسر عليمه أوكفاه ذلك ونعاه بنفسه فعظم ذلك فرحه لامحالة اذغرض مخلاص اخوانه من البثرفان كان غرض الناصح خـ لاص اخواله المسلم من النار فاذا ظهرمن أعانه أوكفاه ذلك لم يثقل علمه أرأ يتلو اهتدوا جيعهم من أنفسهم أكان بنبغى أنه يثقل ذلك عليهان كانغرضه هدايتهم فاذا اهتدوابغيره فلم شقل علمه ومهماوحد ذلك في نفسمه دعاء الشمطان الى جيع كبائر القاوب وفواحش الجوارح وأهلكه فنعوذ بالله من ربغ القاوب بعدالهدى ومن اعو حاج النفس بعد الاستواء فانقلت فتي يصم له أن ستغل بنصم الناس فأقول اذالم يكن له قصدالا هدا بهم تله تعالى وكان بود

(وكذلك اذاسم قه الفحك) في المجلس (أوفتر عن بعض الاوراد) الذي كان وظفه على نفسه ( خرعت النفس ان يطلعواعليه فيسقط قبوله ) عندهم (فاتبح ذلك باستغفار وتنفس الصدعداء) كانه يتحسر على مافاته أوصدرمنه (و رعازادفي الاعمال والاورادلاجلهم) ليريهم جده واجتهاده (والشيطان يخيل البهانك الفاتف على ذلك كملايفتر رأج معن ساوك (طريق الله فيتركون الطريق بتركه والحاذلك خدعة وغرور بل هو حزع من النفس حيفة فوات الرياسة) والحشمة (ولذلك التحزع نفسه من اطلاع الناس على مثل ذلك من أقراله ) ونظرائه (بلرعا يحب ذلك ويستبشر به ولوظهر من أقرائه من مالت القاوب الى قبوله وزادأ تركارمه في القبول على كارمه شق ذلك علمه ولولا ان النفس قداستيشرت واستلذت الرياسة لمكان بغتم لذلك اذمثاله ان برى الرحل حماعة من الحواله قد وقعوا في مثر وغطى رأس البتر يحير كبير فعير واعن الرقى) أى الصعود (من البتر بسبمه فرق قلبه لاخوانه فاء ليرفع الجرمن رأس البرفشق علمه ) رفعه ( فاءه من أعانه على ذلك حتى تبسر علمه ) رفعه ( أو كفاد ذلك ونجاه بنفسه ) من غيرمساعدة أحد (فيعظم بذلك فرحه لامحالة اذغرضه خلاص اخوانه من البئر فان كانغرض الناصع) الذك (خلاص الحواله المسلمين من النار فاذا ظهر من أعانه أوكفاه ذلك لم يثقل علمه) باطناوطاهرا (أرأيت لواهتدواجيعهمن أنفسهم أكان ينبغي ان لايثقل عليه ذلك ان كان غرضه هدايتهم فاذا اهتدوابغيره فلم يثقل عليه ومهماوجد ذلك في نفسه دعاء الشيطان الى) ارتكاب (جمع كالرالقاوب وفواحش الجوارح) وسوّله وأمليله (وأهلكه)وهولايشعر (فنعوذ بألله من زيغ القاوب بعد الهدى ومن اعو جاج النفس بعد الاستوا) أى الاستقامة (فانقلت فتى بصح له ان يشتغل بنصم الناس فاقول اذالم يكن له قصد الاهداية مله تعالى وكان بودلو وحدمن بعينه عليه أولواهندوا بانفسهم) من غيرم شد (وانقطع بالكلية طمعه عن ثنائهم وعن أموالهم فاستوى عنده حدهم وذمهم فلريبال بذمهم اذا كان الله عمده) و يعبه (ولم يفرح محمدهم اذالم يقترنه حدالله تعالى و ينظر الهم كما ينظر الى السادات والى المهائم المالى السادان فن حيث الله لايتكبر علمم) ولا وى لنفسه فضلا علمهم بل (رى كالهم خيرا منه لجهله بالخاعة وأماالى المهام فن حيث انقطاع طعمة عن طاب الفزلة في قاوم م فانه لأيبالى كيف تراء الهام فلا ينزين لها ولا يتصنع) في لبسه وهيئته (بلراعي الماشمة انماغرضه رعامة الماشمة ودفع الذئب عنهادون تظر الماشية المعفالم وسائر الناس كالماشية التي لا يلتفت الى تفارهاولا بمالى بالاسلم من الاشتغال باصلاحهم نع ر عاصلهم واكن بفسد نفسه باصلاحه ، فكون كالسراج الذي بضيء لغيره و يعترق في نفسه ) وقدروى الطبراني من حديث أب برزة الاسلى مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضىء للناس وتحر ف نفسهاوقد تقدم في كتاب العلم (فان قلت فاوترك الوعاط الوعظ الاعند نيل هدده الدرجة خلت الدنيا عن الوعظ وخربت القلوب لانع ارتهابسماع النصم والناصم بالوصف

لو وجدمن بعينه أولواهندوا بأنفسهم وانقطع بالسكاية طمعه عن ثنائهم وعن أموالهم فاستوى عنده جدهم ودّمهم فل يسال بدمهم اذا كان الله يحمده ولم يفرح بحمدهم اذا لم يفترن به جدالله تعالى ونظر الهم كاينظر الى السيادات والى الهمائم اماالى السيادات في حيث انه لا يستكم عليهم و برى كاهم خيرامنه لجهله بالخاعة وأماالى الهمائم فن حيث انقطاع طمعه عن طلب المنزلة فى قلوم سم فانه لا يسالى كيف تواه الهمائم فلا يتزين لها ولا يتصنع بل واعى المياشية انحيا غرضه وعاية المياشية ودفع الذهب عنهادون نظر المياشية الميسة المناس كالمياشية التي الميام الاستمال الميام الاستمال الميام ويعان في نفسه فان قلت فاور لمنالوعظ الوعظ الاعتدنيل هذه الدرجة المتناوي الوعظ وحريت القاوم والمناقدة المناس المعام ويعان في نفسه فان قلت فاور لمنالوعظ الوعظ الاعتدنيل هذه الدرجة المتناوي الوعظ وحريت القاوم المناقدة والمنافقة والم

فاقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنياراس كل خطية ولولم يحب الناس الدنيالهاك العالم و بطلت المعاش وهلكت القلوب والابدان جيعالا أنه صلى الله عليه وسلم علم ان حب الدنيام هلك وان ذكر كونه مهلكالا ينزع الحب من قلوب الاكثرين الالقلين الذين الانتياب المعالمة على يترك المنصوف كرمافى حب الدنيامن الحطر ولم يترك ذكره خوفامن ان يترك ثقدة بالشهوات المهلكة التى المطها الله على عباده لبسوقهم مها الى جهنم تصديقالقوله تعالى ولكن حق القول منى الأملائن جهنم من الجندة والناس أجعين فكذلك الانزال السنة الوعاط مطلقة لحب (ع على الرياسة والايدع ونها بقول من يقول ان الوعظ لحب الرياسة حرام كالايدع الخلق الشرب والزنا

المذ كورنادرالوجود (فاتول قدقالرسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيار أس كل خطيفة) رواء الديلى فى الفردوس من حديث على وتبعه واده ولم يذكره سنداورواه المهقى فى الحادى والسبعين من الشعب من مرسل الحسن البصرى واسناده حسن و روى من قول عيسى عليه السلام كافى الحلية ومن قول مالك بند يناركاء ندابن أبي الدنياومن قول سعد بن مسعود التعييي كاعندابن يونس في تاريخ مصر ومن قول جندب العلى كاحزم به ابن تيمة وقد تقدم كل ذلك في كتاب ذم الدندا ( ولولم عب الماس الدندالهاك العالم و بطلت المعايش) واضمعلت الاسباب (وهلكت الفاوب والاندان حميماالااله صلى الله عليه وسلم علمان حب الدنما مهلك وان ذكر كونه مهلكالأينزع الحب من قلوب الاكثر بن لا الاقلين الذي لا تخرب الدنماية كهم) لها (فلم يترك النصموذ كرمافى حب الدنيامن الخطر) العظيم (ولم يترك ذكره خوفا من أن يترك ثقة بالشهوات المهلكة التي سلطها الله تعالى عاده ليسوقهم بالى حهم تصديقا لقوله ولكن حق القول مني لاملا وجهنم من الجنة والناس أجعين ) أى من ركن الى الشهوات و وثق بها ولم برفع رأسه الى اتباع ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم (فكذلك لاترال ألسنة الوعاظ مطاقة لحب الرياسة) والجاه (ولايدعونها) أى لايتر كونها (بقول من يقول ان الوعظ لحب الرياسة حوام كالايدع الخلق الشر بوالزنا والسرقة والرباو الفلم وسأتر المعاصي بقول الله وقول رسوله ) صلى الله عليه وسلم (ان ذاك وام فانظر لنفسك وكن فارغ القلب من حديث الناس ) غير ملتفت الهم (فان الله يصلح خلقا كثيرا بافساد شخص واحدواشخاص) كأقال الله تعالى (ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض و) كلماء في اللبر (ان الله لو يدهذا الدين باقوام لاخلاق لهم) وقد تقدم الكادم عليه (فاعا عني ان يفسد طريق الاتعاظ) أى قبول الوعظ (قاماان تخرس السنة الوعاظ ووراءهم باعث الرياسة وحب الدنيا فلايكون ذلك أبدافان قلت فانء لم الريدهذه الكيدة من الشيطان فاشتغل بنفسه وترك النصم والخلطة (أونصح وراعي شرط الصد قوالاخلاص فيه فاالذي يخاف عليمه وماالذي بق بين يديه من الاخطار) أى الامور المخطرة (وحمائل الاغترار) وشبكاته (فاعلم انه بقي عليه أعظمه وهوان الشيطان يقولله قدأ عِزتني) وغلبت على (وأفلت منى بذكانك وكالعقال) وقوة يقينك (وقد قدرت على جلة من الاولياء والكبراء) فامكنت منهم (وماقدرت على فاصرك) أى أقوال صرا (وما أعظم عند الله قدرك ومحلك اذقواك على قهرى ومكنك من التفطن )والتنبه ( لمسع مداخل غرورى فنصغى المه) باذن قلبه (ويصــدقه) فيمـازخرفه (و بعجب بنفسه فىفراره من الغروركله فيكون اعجابه بنفسه غايةً الغرور وهوالهلا الاكبر فالعب أعظم من كلذب كاتقدم بيانه فى شرح كابذم العجب ولذلك فال الشيطان ياان آدم اذا طننت إنك بعلك تخلصت مني فيحهلك فدوقعت في حبائلي أخرجه أبونعيم في الحلية (فان قلت فاولم بعب بنفسه اذعلم ان ذلك من الله تعالى لامنه وان مثله لا يقوى على دفع الشيطان الابتوفيق اللهو) حسن (معونته ومن حيثضعف نفسه وعزعن أقل القليل فاذاقد رعلى مثل هـ ذا الامر العظيم

والسرقة والرياء والظلم وسائر المعاصى بقول الله تعالى ورسوله ان ذلك حرام فانظر لنفسك وكنفارغ القلب منحديث الناس فان الله تعالى يصلح خلقا كثبرا بافساد شخص واحد وأشعاص ولولادف عالله الناس بعضهم بمعض الفسدت الارض وانالله و يدهدذا الدن باقوام لاخلاق لهم فاعليضي ان تنسد طر اق الاتعاط فاماان تخرس ألسنة الوعاظ ووراءهم باعث الرياسة وحب الدنما فلا يكون داك أبدا فان قلت فانعلم الريدهدد المكدة من الشطان فاشتغل منفسه وتراث النصع أونصم وراعى شرط الصدق والاخلاص فسمفاالذى غافءلمه وماالذى بق بسين بديهمن الاخطار وحبائل الاغترار فاعسرانه بق علمه أعظمه وهو أن الشيطان يقوله قدد أعجزتني وأفلتمني بذ كائك وكال عقال وقد

قدرت على جلة من الاولياء والكبراء ومافدرت عليك في أصبرك وما أعظم عند الله قدرك و محلك اذقواك على علم قدري ومكنك من التفطن لحيي عمدا خل غرورى فيصفى اليمو يصدقه و يجب بنفسه في فراره من الغرور كاه فيكون اعجابه بنفسه غاية الغرور وهو المهلك الا كبرفال بحب أعظم من كل ذنب واذلك قال الشيطان با ابن ادم اذا طننت أنك بعل ك تخلصت منى فعجه ال قد وقعت فى حبائلى فان قلت من الله تعالى لامند ووان مدال لا يقوى على دفع الشيطان الابتونيق الله ومعونته ومن عرف ضعف بفسه و عزوى القبل فاذا قدر على مثل هذا الإمر العظيم

علم أنه لم يقوعليه بنفسه بل بالله تعالى فاالذى يخاف عليه بعد نفى العجب فاقول يخاف عليه الغرور بطفل الله والثقة بكرمه والامن من مكر و حتى يظن انه يبقى على هذه الوتبرة في المستقبل ولا يخاف من الفترة والانقلاب فبكون حاله (٤٩٥) الاتكال على فضل الله فقط دون أن

بقارنه الخوف منمكره ومن أمن مكر الله فهو خاسر حددا السلمان الكون مشاهدا جلة ذلك من فضل الله عمائفاعلى نفسمه أن يكون قدسدتعلمصفة من صفات قليهمن حب دنماور ماء وسوء خلق والنفات الىعزوهوغافل عنه و مكون خائفاأن يسلب حاله في كل طرفة عن غيرامن من مكرالله ولاغافسلءنخطر الحاتمة وهدذا خطرلاعس عنه وخوف لانعاة منه الابعد محاوزة الصراط ولذلك لما ظهرالشمطان لمعض الاولماءفى وقت النزع وكان قديق له نفس فقال أفلت منى بافلان فقاللا بعد ولذلك قدل الناس كلهم هلكى الاالعالمون والعالون كلهم هلكى الاالعاملون والعاماون هلكي الا المخلصون والمخلصون على خطرعظم فاذاالغرورهالك والخلص الفارمن الغرور على خطر فلذلك لا رفارق الخوف والخذرقاوب أولياء الله أبدافنسأل الله تعالى العون والتوفيق وحسن الخاعية فان الامور مخواتمهاتم كابذم الغرور وبه تمريع المهلكات و متاوه في أول وبع المنعمات

علم اله لم يقوعليه بنفسمه بل بالله تعالى فاالذي يخاف علب بعد نفى العب) وهوآ خرمد اخل الغرور (فاقول يخاف عليه الغرور بفضل الله والثقة بكرمه والامن من مكره حتى يظن انه يمقى على هذه الوتيرة) أى الطريقة (في المستقبل) كماهوفي الحال الراهن (ولا يخاف من الفترة) والوقفة (والانقلاب) من عال الى حال (فَيكون حاله الاتكال على فضل الله فقط دون ان يقارنه الخوف من مكره ومن أمن من مكر الله فهوخاسرجداً) بنص الآية فلايامن مكرالله الاالقوم الخاسرون (بل سبيله أن يكون مشاهد الجلة ذلك من فضل الله) ومنته عليه (مم) يمون (خائفاعلى نفسه أن يكون قد سدت عليه صفة من صفات قلبه من حب دنهاور باء وسوء خلق والدفات الى عز) في غير ذلك (وهو غافل عنه و يكون) أيضا (خالفًا ان يسلب عاله في كل تطريفة) وفي نسخة في كل طريقة وفي أخرى في كل طرفة عين (غيراً من مُن مكرالله ولاغافل منخطرا الحاتمة )وسوء النقلب (وهذا) أى خطر الحاتمة (خطر لا يحيص عنه وخوف لا نعاة منه الابعد مجاورة الصراط) الذي على من جهام (ولذلك لما ظهر الشيطان لبعض الاولياء في وقت النزع وكان قديق له نفس فقالله ) الشيطان (أفاتمي بافلان) أى خلصت منى (فقال) الولى عند ذلك (الابعد) أى مادام النفس موجودالا أتخاص من شرك روى ذلك عن الامام أحد فاحب ماالي الشيطان أن بسلب المؤمن اعماله عند النزع (ولذلك قبل الناس كلهم هلكي) أي هالكون محمو يون بظلمان جهلهم المورث فيه للهلاك (الاالعالموس) فهم رفعوا تلاء الحب بنورمعرفتهم بالله تعالى (والعالمون كلهم هلكى) اذهم محعو بون محعب النور فيظنون الم مدكشف عنهم الحاب فاغتر وافكان سب هلاكهم (الاالعاماون والعاماون كاهم هلمكى الاالمخلصون) الذين أخلصوالله فى سائر أحوالهم (والمخلصون على خطرعظيم) وقدروى هذا القول عن أبى محدسهل بن عبد الله التسترى وحه الله تعالى أخرجه الخطب فى اقتضاء العلم العمل قال أخبرنا الحسن بن مجد بن محد الخلال حدثنا محد بن عبد الله الشيباني قال سمعت عبدالكر يمين كامل يقول سمعتسهل بن عبدالله التسترى يقول الناس كلهم سكارى الاالعلاء والعلاء كلهم حيارى الامنعل بعله وأخبرناعبدالرجن بن محدبن فضالة الخافظ أخبرنا ألومحدالغطريني حدثنا بكر بنأجد بن سعدويه قال قالسهل بن عبدالله الدنماجهل وموات الاالعلم والعلم كالمعة الاالعمل به والعمل كله هباء الاالاخلاص والاخلاص على خطرعظم حتى يختموه (فاذا المغرورهالك والخلص الفار من الغرور على خطر فلذاك لا يفار ف الخوف والحذر قلوب أولياء الله أبد أفنسال الله العون والتوفيق وحسن الخاعة فان الامور بخواتمهاوالسلام) والجدية رب العالمن وصلى الله على سدنا محدوعلى آله وعجمه وسلموبه تمشرح كنابذم الغروروبه تمربع الهلكات يتاوه ربيع المنحيات قال الولف رحمه الله تعالى وكان الفراغ من تسويده في الثالثة من يوم الاثنين فاني عشر جمادي الاولى سنة ١٠٠٠ وكتب أوالفيض محدس تضى الحسيني غفر الله ال بنه حامدا لله ومصلاومسل

\*(بسم الله الرحم وصلى الله على سدنا محد وعلى آله وصيبه وسلم)\*
الحد لله الذى قبل تو به عباده وعفاعن السيئات \* وأعلى مقام من خواليه بالانابة فى أعلى الدرجات وأفاض أنواع احسانه على المخلصين و وفقهم للاعمال الصالحات \* أحمده حدا بشرق اشراق النجوم فى الدحنات \* واستغفره مماسلف من الذنوب فى الايام الخاليات \* وأتوب اليه من كل معصية ومخالفة وخطرات \* وأشهد أن لا اله الا الله وحدد لاشريك اله شهادة تدفع حجوب الشكول والشبهات وتضىء نجوم هدايتها فى أوج العنايات \* وتزهر سرج يقينها من مشكاة الاصابات وأشهد أن

سيدنا ومولانا مجدا عبده وارسوله وحبيبه وخليله الذي ابتعثه والناس يضربون فى الغراب وعوجون

كاب التو بة والحدته أولاوآ خراوضلى الله وسلم على من لانبى بعده وهو حسبى ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الابالله العمليم

في حرة الظلمات \* قد قادتهم أزمة الجبن واستغلقت على أفندتهم أقفال الدمن فاراهم بواهر الا آيات وقارعهم باوضح النيرات \* وقادهم الى أنواب الجنات \* صلى الله عليه وعلى آله الاعمة الهداة وحبه الاجلة الاثبات \* صلاة تستنزل من سحائبه غيوب الرحمات \* وتحل صاحها من الرضوان أعلى الدرجات \* وسلم تسليما كثيرا (أمابعد) فهدذا شرح \* ( كتاب التوبة) \* ولواحقها الفرار والانابة والاخبات \* وهو أول الربع الرابع الموسوم بالمنحيات من كتاب الاحياء للامام الهمام قدوة الانام عنة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي \* ستى الله عهده صوب الغفران المتوالى قد ونقني الله جلت نعماؤه وتقدست اسماؤه الى فتع باب الارشاد \* السالكين في مسارح رياضه ومنع عدة الاسعاد الواردين عسن ذوقهم على موارد حياضه \* لم آل جهدافي سلوك شعاله \* ورياضة صعابه \* وتحر برألفاظه ومعانيه وتسين ماأ شكل لعانيه \* معفالهم بابرازمافيه من حلائل الفوائد ومحر بالهدم على ماألفوه من جبل العوائد \* موضحا أدلة براهينه \* مفصحا مقاصده من قضايا قوانينه على وجه رتضه أهل الارادة \*و يقتفيه من وقف نفسه على الاخلاص في العدادة \* ماذلافي ذلك حهد الاستطاعة \* معترفا بقلة البضاعة \* مستعينا بالله في تيسير كل عسير مستو تقايفيضه أنه على كل شي قد ر لااله غيره ولارب سواه ولاخير الاخيره قال رجه الله تعالى (بسم الله الرحن الرحيم) الستعان به في أمر الدنيا والانرى (الحدثله الذي بتعميده يستفتح كل كتاب) الكتاب في الاصل اسم للعصفة مع الكنوب فيه والتعميد كثرة الحد والاستفتاح الابتداء أي كل صيفة مهيأة المكابة فها فالكاتب انماسندى فهاأول كل شي محمد الله تعالى وثنائه وتحده بما اثني به على نفسه على لسان أنبيائه ورسله (و بذكره يصدركل خطاب) الذكر أعم من الجد والتصدير الابتداء والخطاب القول الذي ونهم الخاطب به شيأ أي مامن كلام يتعاوره المخاطبان الاوذكر الله يكون في صدره أي أوله وصدر كلشئ أعلاه وصدر المحلس المرتفع منه وصدره تصديرا رفعه الصدر وتصدر ارتفع (و يحمد ، يتنع أهل النعيم) أى النعمة الكثيرة والتنع تناول مافيه نعمة وطيب عيش (في دار الثواب) أي الجنة يشير بذلك الى قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة وقالوا الجديته الذي أذهب عنا الحزن ان ربنالغفور شكور (وباسمه يتسلى الاشقياء) وهم المنافقون الحجو بون بنو ومزوج بالظلة والتسلى تفعل من الساوقال أنوزيدهوطب نفس الالف على الفه (وان أرخى دونهم الحاب) وهو كل ماستر الطاوب أومنع من الوصول اليه وقيل الستر عاب لنعه المشاهدة (وضرب بينهم و بين السعداء) وهم المؤمنون الموسعة صدورهم لقبول نورالاعمان (بسور)أى بعائط (له باب) يدخل فيما اؤمنون ( باطنه ) أى باطن السور أوالياب (فيمالرجة) لانه يلي الجنة (وظاهره من قبله العذاب) أيمن جهنه لانه يلي النار يشير بذلك الىقولة تعالى يوم يقول المنافقون وألمنافقات للذين آمنوا افظرونا نقتبس من نوركم أى انتظر ونافاتهم يسرح بهم الى الجنة كالبرق الخاطف أوانظروا البنا فانهم اذانظروا الهم استقباوهم بوجوههم فيستضون بنورهم بين أيديهم قيل ارجعواو راءكم فالتمسوانو رابعصيل المعارف الالهية والاخلاق الفاضلة فانه يتولد منهاوهوتهكم بهم وتخييب من الومنين أومن الملائكة فضرب ينهسم بسو والاتية (ونتو باليه تو به من يوقن أنه رب الارباب) أى سيد السادات ومالك الماوك (ومسبب الاسباب) جمع سب وهوكل ما يتوصل به الحفيره وقد سببه الماها وسبعله اذا أمكنه منهما (وترجوه رجاء من علمانه المالة ) المستغنى فىذاته وصفاته عن كل موجود ومحتاج البه كلموجود (الرحيم) وهو مفيض الخير على المحتاجين عماماوعوما (الغفور) أي مام الغفران وكامله حتى يبلغ اقصى در جات المغفرة (النواب) وهوالذي برجع الى تنسر اسباب التوية لعباده مرة بعد أخرى عمايظهر لهم من اياته و يسوق المهم من تنبهانه و تطلعهم عليه من تخويفاته وتحذيراته حتى اذا اطلعوا بتعريف على غوائل الذنوب

\* ( كَابِ النَّهِ وَهُ وهـ و الاول من بع المنجيات من كتب احياء علوم الدين) (بسم الله الرحين الرحيم) ألحديته الذي بقدميده يستفح كل كتاب و بذكره ىصدركلخطاب،و عمده يتنعم أهل النعم في دار الثرواب، وباسمه بتسلي الاشقياءوان أرخى دونهم الحاب وضرب سنهمو سن السعداء بسورله بابباطنه فمالرجة وظاهرهمن قبله العذاب، ونتوب البه توبة من وقدن الهرب الارباب ومست الاسمان \* وترجوه رجاءمن يعلمانه الملك الرحيم الغفو رالتواب

وقابل التوب شديد العقاب ونصلي على نىيە محدصلى الله علىهوسلم وعلى آله وصيه صلاة تنقذنا من هول المالم يوم العرض والحساب ، وعهد لناعند الله زلفي وحسان ما آب أما بعدفان التوية عن الذنوب مالرجوع الىستار العبوب علام الغنوب بمبدأ طريق السالكن \* ورأسمال الفائزين وأول اقددام المر مدين ومفتاح استقامة المائلن \* ومطلع الاصطفاء والاحتماء للم قريبن ولاسناآدم علىهالصلاة والسلام وعلى سائر الانساء أجعن وماأحدر بالاولاد الاقتداء بالاتاء والاحداد فلاغروان أذنب الاتدى واحترم \* فهيى شنشمنة رمرفهامن أخرم \* ومن أشبه أباه فاظلم \* ولدكن الادباذاجر بعدما كسر وعمر بعدانهدم \*فليكن النز عالمه في كل طرفي النفي والاثبات والوجود والعدم \* ولقدة وعآدم سن الندم \* وتندم على ماسبقمنه وتقدم \*فن اتخذه قدوة فى الذنب دون التو به قدرات به القدم المالعرد لحض الحيرداب للائكة القرين والتحرد للشردون التالف سعمة الشطاطين \* والرجوع الى الحر بعدد الوقوع في الشر ضرورة الا تعمين فالتعرد للعديرملاء مقرب عندالملك الدمان \*والمتحرد

استشعروا الخوف بتخويفه فرجعوا الى التوبة فرجع البهم فضل الله تعالى بالقبول (ونخرج الحوف برجائنا مزج من لا يرتاب) أي لايشك (انه مع كونه عافر الذنب وقابل التوب) مصدر كالتوبة وقبل جعها (شديدالعقاب) اىمشدده اوالشديد عقابه وتوسط الواربين الاولين لافادة الجرع بين مجو الذنوب وقبول التوبة اوتغابرالوصفين اذر بمايتوهم الاتحاد أوتغابرموقع الفعلين لان الغفرهو المتروذلك ان لم يتب فان المائب من الذنب كن لاذنبله (ونصلي) ونسلم (على) سيدنا ومولانا (محدو) على ( آله وصيمه) الا كرمين (الاعمة الانعاب) وسقط ذلك من بعض النسخ (صلاة تنقذنا) اى تعلصنا (من هول) اى مخافة (المطلع) هو مفتعل اسم مفعول موضع الاطلاع من المكان المرتفع الى المنخفض وهو المطلعمن ذلك شبه مانشرف عليه من امو والا من ( يوم العرض) على الله (العساب) بذلك (وعهد لنا) أى منى وتبسط (عندالله زلني) وهواسم المصدر عمنى القرية والمنزلة (وحسن مأتب) اى مرجع (أمابعـد فان النوبة من الذنوب بالرجوع الى سائر العدوب وعدادم الغبوب مبدأ طريق السالكين) الى الله (وراس مال الفائرين) بوصال الله (واوّل اقدام المريدين) في ساول طريق الله (ومفتاح استقامة الماثلين) في زخارف الاشتباه بل هي اصل كل مقام وقوامه ومفتاح كل حال وهي اول القامات وهي بمثابة الارض للبناء فن لاأرض له لابناء له ومن لاتو به له لاحال له ولا مقام (و) هي (مطلع الإصطفاء والاجتباء للمقربين) في حضرة الربوبية (ولابينا آدم) صلى الله عليه وعلى سائر الانساء والمرسلين (أجعين ومااحدر)أى الرق (بالاولاد الاقتداء بالآباء والاحداد فلاغرو) أى لاعب (ان أذنب الآدى واجترم) أي اكتسب الاثم (فهي شنشنة) بكسرالشينين المعمتين وسكون النون الاولى وفتح الثانية وهي الطبيعة والعادة (يعرفهامن أخرم ومن شابه أباه فياطلم) أي مانعدي وهذا المثللابي أخزم رؤية بنار يبعة بنحرول بن ثقل بن عمر والطائي الجد السادس لحاتم الشهو رمات المنه أخزم وكانعافالابيه وترك بنين منهم مرة وعدى وعبدشمس فوثبوا بوماعلى حدهم في مكان واحدفادموه ان بني زماوني بالدم \* من بلق آساد الرحال يكام

ومن مكن ذاد أنه يفدم \* بشنشنة معرفهامن أخزم

أى أنهم أشبوا أباهم في الطبيعة والعادة هكذاذكره ابن الكابي وتبعه الجوهري ونقل أبوعبيدة فيه نشنشة بتقديم النونين على الشينين وهو من الامثال السائرة المشهورة أوسعت الكلام فيه في شرحي على القاموس فراجعه (ولكن الاب اذا جبر بعد ما كسر وعمر بعد ان هرم) أي أعطى عمرا ثانيابعد ان ضعفت قواه (فليكن الغزوع اليه) أي اتباعه (في كلا طرفي النقي وألاثبات والوجود والعدم ولقد قرع آدم علمه السلام سنالندم) وهوأ يضامن الأمثال المشهورة يقال قرع فلان سنه اذا أحرقه ندماوانشد أبونصر النابغة الذبياني

ولواني أطعت ل في أمور \* قرعت ندامة من ذاك سنى

لتقرعن على السن من ندم \* اذا تذكرت وما بعض أخلاق وقال تأبطشرا

(وتندم على ماسبق منه) من المخالفة (وتقدم فن اتخذه قدوة في الذنب دون التوبة فقد زلت به القدم) أى اضطربت ولم يثبت (بل التعرد لحض الخبرداب الملائكة المقربين والتعرد الشردون التلافى) أي الندارك (سعية الشياطين) أي طبيعتهم وعادمهم التي جباواعلها (والرجوع الى الخير بعد الوقوع فى الشرضرورة الآدمين فالمتحرد للغيرماك مقرب عند الماك الديان والمتحرد الشرش مطان والمتلافى للشر بالرجوع الى الخبر بالحقيقة انسان) فالموجودات منقسمة الىحية وميتة ودر جات الاحياء ثلاث درجات درجة الملائكة ودرجة الانس والجنودرجة المهائم فالملك درجته أعلى الدرجات لانه عبارة عن موجود لا و ترالقرب والبعد في ادراكه بل لا يقتصر على ادراكه على ما يتصور فيه القرب فقد ازدوج في طينة الانسان شائبنان واصطعب فيه سجينان وكل عبد مصحح نسبه اما الى الله أوالى آدم أوالى الشيطان والت قد أقام البرهان وعلى صحة نسبه الى آدم علازمة (٤٩٨) حد الانسان و والصرعلى الطغيان و مسجل على نفسه بسبب الشيطان و فاما تصحيح

والبعداذ القرب والبعد يتصورعلي الاجسام والاجسام أخس أقسام الوجودات ثم هومقدس عن الشهوة والغضب فليست أفعاله عقتضي الشهوة والغضب بل داعسة الى طلب القرب الى الله وأما الانسان ( فقد أدرج في طينة الانسان شائبتان واصطعب فيه سحبتان ) فان در جنه متوسطة بين الدر جنين في كا أنه مركب من جهمية وملكمة والاغلب عليه في بداية أمره المهممة اذ ليس له املاء عن الادراك الا الحواس التي يعتاج في الادراك بهاالي طلب القرب من الحسوس بالسعى والحركة الى أن بشرق عليه بالاسخرة نورالعقل المتصرف فيماك السموات والارض من غير حاجة الىحركة بالبدن وطاب قرب بماسته مع المدرك له بل مدركه الامو رالمقدسة من قبول القرب والبعد بالمكان وكذلك المستولى عليه أؤلا شهوته وغضبه وبحسب مقتضاهما انبعاثه الى أن تظهرفيه الرغبة في طلب الكمال والنظر للعاقبة وعصيان مقتضي الشهوة والغضب (وكلي عبد مصحح نسبه اماالي االك أوالي آدم أوالي الشيطان فالتائب قد أقام البرهان على صحة نسبه ألى آدم عليه السلام علازمة حد الانسان) الذي هوالرجوع الى الخير بعد الوقوع في الشر (والصر على الطغيان مسجل على نفسه بنسب الشيطان) أى قاض به يقال محل القاضي تسجيلا اذا قضى وحكم وأثبت حكمه في السجل وهو كتاب القاضي والجدع سحلات (فاماتصحيح النسب بالتحرد لمحض الخيرالي الملائكة فحارج عن حيز الامكان فان الشرمع ون مع الخير في طينة آدم عليه السلام عنا محكم الاتحاصه الا احدى النار من نار الندم) في الدنيا (أونار جهنم) في الا حرة (فالاحراق بالنارضروري) أي معادم بالضرورة (في تخليص جوهر الانسان من حبائث الشيطان) وهي مقتضى الشهوات النفسية (واليل الآن اختيار أهون النارين والمبادرة الى أخف الشرين قبل أن يطوى بساط الاختيار) وذلك عند حلول الموت (و بساق الى دار الاضطرار اما الى الجنة واماالى النار ) فان أذاب تلك الخبائث بنار الندم ومضى مقتضى الشهوة والغضب وأناب الى ربه وملك بنفسه أخذ بذلك شها من الملائكة وكذلك ان نظم نفسه من الجود والحيالات والحسوسات وأنس بالادراك أخذ شهاآ خومن الملائكة فان خاصة الحياة الادراك والعقل والمهما يتطرق النقصان والتوسط والكال ومهما اقتدى بالملائكة في هاتين الخاصيتين فقد صحع نسبه البهم وصارقريبا عم والملك قريب من الله والقريب من القريب قريب وعلى هذا التفصيل قالوا ان النوبة مخصوصة بنوع الانسان الركبيه من طرفي مشابهة الملائكة والبهائم ومن نظر الى هذا قال حقيقة التوبة ترجع الى الرجوع من الشرالشرى الى الخير الشرى ومن الطريق المبعدة الى الطريق المقربة كاسياني بيانه (واذا كانت التوبة موقعها من الدين هدذا الموقع وجب تقديمها فى صدر ربع المنحمان بشرح حقيقتها) وحدها (وشروطها) الملازمة لها (وسبها وعلمتها وتمرتها والا فآن المانعة منها والادوية الميسرة لها ويتضع ذلك بذكر أربعة أركان الركن الاول فىنفس النوبة وبيان حدها وحقيقتها وانها واجبة على الفور وعلى جيع الاشخاص وفى جميع الاحوال وانها اذاصحت كانت مقبولة ، الركن الثاني فيماعنه التوبة وهو الذنوب وبيان انقسامها الىصغائر وكمائر ومايتعلق) منها (بالعباد ومايتعلق) منها (بحق الله تعالى وبيان كيفية توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيئات وبيان الاسباب التي بها تعظم الصغائر \* الركن الثالث فى بيان شروط التوبة ودوامها وكيفية تدارك مامضى من المظالم وكيفية تسكفيرالذنوب وبيان أقسام التاتبين في دوام التوبة \* الركن الرابع في) بيان (السبب الباعث على التوبة وكيفية العلاج في حل

النسب بالتحرد لحض الخبر الى الملائكة فارجءن حيز الامكان \* فان الشر معون مع الخير في طينة آدم كالانخلصه الااحدى النارين نار الندم أونار جهمنم فالاحراق بالنارضرورىفي تعليض جوهر الانسان من خبائث الشمطان والمك الأتناختياراهونالنارين والمادرة الى أخف الشرين قبل أن يطسوى بساط الاختيار \*و ساف الىدار الاضطرار \*اماالى الحنية واماالى النار واذا كانت الناوية موقعهامن الدين هذا الوقع وجب تقدعها فى صدر ربع المعيان بشرح حقمقتهاوشروطها وسيهاوع المتهاوغرتها والا فات المانعية منها والادوية المسرة لهاو يتضم ذلك مذ كرأر بعة أركان (الركن الاول) في نفس التوبة وسأنحدها وحقيقتها وانهاواحية على الفوروعلى جميع الاشخاص وفىجيع الاحوال وانها اذا صف كانت مقب ولة (الركن الثاني) فماعند النوية وهوالذنوب سان انقسامها الى صغائر وكائر ومايتعلق بالعباد ومايتعلق يحق الله تعالى و سان كمفهة

توزع الدرجات والدركات في الحسنات والسيئات وبيان الاسباب التي مها تعظم الصغائر (الركن الثالث) في بيان شروط عقدة التو بة ودوامها وكيفية تدارك مامضي من المظالم وكيفية تكفير الذنوب وبيان أقسام الناثبين في دوام التوبة (الركن الرابع) في السبب في الماعث على التوبة وكيفية العلاج في حل

عقدة الاصرار من المذنبين ويتم القصود بهذه الاركان الاربعة انشاء الله تعالى) \*(الركن الاول في نفس التوبة) وفيه فصول أربعة أول فصل في بيان حقيقة التوبة وحدها)\* ولنقدم قبل الخوض في كلام المصنف بيان ان التو به من جلة المقامات والفرق بين المقام والحال واختلاف أقوالهمفيه وكمفية ترتيب القامات قالىالشيخ أنوطالب المسكى في القوت الفصل الثاني والثلاثون فيه كتاب شرح مقامات الدقين التسعة وأحوآل المتقين أصل مقامات الدقين التي ترد الهما فروع أحوال التقين تسعة أولهاالتوبة والصبروالشكر والرجاء والخوف والزهد والتوكل والرضا والمحبة وهــذه مجملة للخصوص وهي محبة المحبوب اه وقال صاحب العوارف في ذكر المقامات على الترتب هكذا التوية الورع الزهد الصيرالفقر الشبكر الخوف الرياء التوكل الرضا فزاد فهاالورع وفي ترتيب الاحوال هكذا المحبة لله تعيال الانس به القرب الحماء الاتصال القبض والبسط الفناء والبقاء فه ي تسعة وحعل صاحب القوت المحبقلة من مكملات المقامات وسمأتي الكارم في محله ان شاء الله تعمالي وأماالحال والمقام والفرق بينهمافقال صاحب العوارف ماحاصله كثرالاشتباه بينهماوا ختلفت اشارة الشمو خفىذلك ووحودالاشتباها كان تشاجهمافي أنفسهماوتدا خلهما فتراءى للمعض الشئ حالا وتراءى للبعض مقاماوكال الروايتين صحيح لوحود تداخلهما ولايد من ذكر ضابط يفرق بينهماعلي إن اللفظ والعبارة مشعر بالفرق فالحال سمىحالا لتحوّله والمقاممقاما لثبوته واستقراره وقد بكون الشئ بعينه حالا ثميصير مقاما وقد تداولت السنة الشموخ ان المقامات مكاسب والاحوال مواهب وان شئت قلت كلهامواهب اذالمكاسب محفوفة بالموهبة والمواهب محفوفة بالكسب فالاحوال مواسد والمقامات طرق المواجيد ولكن المقامات ظهر البكسب وبطنه الوهبة وفي الاحوال بطن الكسب وظهره الموهبة فالاحوال مواهب عاوية وسماوية والمقامات طرقها وقال بعض مشايخ العراق الحالمامن الله فكل ما كأن من طريق الاكتساب والاعمال يقولون هذا مامن العبد فاذالاح للمريد شي من المواهب والمواجيد قالواهدامامن الله تعالى وسموه حالا اشارة منهم الى أن الحال موهبة وقال بعض مشايخ خراسان الاحوال مواريث الاعمال وقال بعضهم الاحوال كالبرق فان بتي فحديث النفس وهذالايكاد يستقيم على الاطلاق وانما يكون ذلك في بعض الاحوال فانها تطرق ثم تسلما النفس فاما على الاطلاق مثلا والاحواللا تمتزج بالنفس كالدهن لاعتزج بالماء وذهب بعضهم الى أن الاحوال لاتكون الاأذادامت فاذالم تدم فهى لواغ وطوالع وبوادر وهي مقدمات الاحوال وليست باحوال \* (فصل) \* وهل يحو زله أن ينتقل الى مقام غير مقامه الذي هوفيه دون أن يحكم حكم مقامه اختلفوا فيه فقال بعضهم لا ينبغى أن ينتقل الى غيرالذى هوفيه دون أن يحكم حكم مقامه وقال بعضهم لا يكمل له الذيهوفيه الابعد ترقيه الى مقام فوقه فينظر من مقامه العالى الى مأدونه من المقام فحكم أمر مقامه والاولى أن نقول والله أعلم اعلم ان الشخص بعطى حالامن مقامه الاعلى الذي سوف رتبي البه فيوجد أنذلك الحال يستقيم أمرمقامه الذيهوفيه ويتصرف الحق فيهكذلك ولايضاف الشيءالي العبد ان برتقي أولا برتقي فان العبد بالاحوال برتقي الى المقامات والاحوال مواهب ترقى الى القامات التي عترج منها الكسب بالموهبة ولايلوح للعبد حالمن مقام أعلى مماهوفيه الاوقد قرب ترقيه البة فلا والاالعبد وقيالي المقامات وائد الاحوال فعلى ماذكر نايتضع تداخل المقامات والاحوال حتى التوبة ولاتعرف الأمقامافه احال ومقام وفى التوكل عال ومقام وفى الرضاحال ومقام والحبة حال ومقام \*(فصل) \* وأما كيفية ترتيب المقامات على وجه الاعبال اعدامان المقامات والاحوال وغرامها فمعهائلاتة أشباء بعدصة الاعان وعقوده وشروطه فصارت معالاعان أربعة وهي فيافادة الولادة العنوية الحقيقية بمثابة الطبائع الاربع التي جعلها الله باحراء سنته مفيدة للولادة الطبيعية ومن تحقق

عقدة الاصرار من المذنبين ويتم المقصود بهذه الاركان الاربعة انشاء الله عزوجل (الركن الاول) في نفس التوبة \*(بيان حقيقة التوبة وحدها)\* بحقائق هذهالار بسع يلج ملكوت السموات ويكاشف بالقدر والاسيات ويصيرله ذوق وفهم لكامات الله النزلات و يحظى يحمد ع الاحوال والمقامات فكالهامن هذه الاربع ظهرت ومهانه أت وتأكدت احدى الثلاث بعد الاعان التوبة النصوح والثاني الزهد في الدنياوا لشالث تحقيق العبودية بدوام العملله ظاهراو باطنا من غييرفتور ولاقصور ثم يستعان على هدده الار بعة باربعة أخرى بهاتمامها وقوامهاوهي قلة الكلام وقلة المنام وقلة الطعام والاعتزال عن الناس فالتوية في مبدأ محتها تفتقر الى أحوال واذا حجت تشتمل على مقامات وأحوال فالاحوال التي تنقدم النوبة في استقامته الى المحاسبة فى الظاهر والمراقمة في الباطن والرعامة والاخبران حالان شريفان و بصيرات مقامن بصحة مقام التوية على الكمال بهما فصارت المحاسبة والمراقبة والرعامة من ضرورة مقام التوبة واذاصدق العبدفي توبته صارمنيفا وهو ثاني درجة التوبة ورؤية عبوب الافعال من ضرورة سحة الانابة وهو تحقيق مقام التوية ولا تستقم التوية الابصدق المحاهدة ولايصدق العبدفي الجاهدة الابالصروحقيقته كائنفي التوية ككينونة المراقبة فهما والصبرعلي الخول والتواضع والذل داخل فىالزهد وانلميكن داخلا في التوية وكلما في التوية من القيامات والاحوال بوحد في الزهد وهو ثالث الاربعة ثم ان النفس مالمحاسبة والمراقبة تصفو وتنطفئ نبرانها المتنافة بمتابعة الهوى وتبلغ بطمأ نيتها محل الرضا ومقامه والرضاغرة التوية النصوح وما تخلف عبدعن الرضا الابخلفه عن التوية النصوح حال الصرومقام الصمر وحال الرضا ومقام الرضا والخوف والرجاء مقامان كاثنان فيصلب التوبة النصوح لانخوفه حله على التوية ولولا خوفه ماتاب ولولار حاؤه ماحاف ويعتدلان للتائب الستقم في التوية ثم ان التائب حيث قيدا لجوانح عن المكاره واستعان بنعمالله على طاعته فقد شكر المنعم فاذاجعت التوبة هده المفامات والاحوال انحلت مرآة القلب وبان قبح الدنيافها فعصل الزهدوالزاهد يتحقق فمه النوكل لانه لا تزهد في المو حود الالاعتماده على الموعود والسكون الى وعدالله هوعن التوكل وكل مابق على العبد من بقية في تحقق المقامات كالهابعد توبته يستدركه مزهده في الدنيا وهو ثالث الاربعة واذا صح زهد العبد صم تو كله أيضالان صدق توكله مكنه من الزهد في الوجود فن استقام في التوبة و زهد في الدنما وحقق هدنن القامين استوفى سائرا القامات وتحقق بمافاذا تاب توبة نصوحا ثمزهد فى الدنياحتى لايهتم لامرغد ولابدخر جبعى هذا الزهد والفقر والزهد أفضل من الفقر وهوفقر و زيادة لان الفسقىرعادم الشئ اضطرارا والزاهد تارك الشئ اختمارا وزهده يحقق توكه وتوكله يحقق رضاه ورضاه محقق الصبر والصبر يحقق حس النفس وصدق المحاهدة وحبس النفس لله يحقق خوفه وخوفه يحقق رحاءه وبحظى بالنوبة والزهد بكل المقامات وهمااذا اجتمعامع سحة الاعمان وعقوده وشروطه بعوزهمذه الثلاثة رابع بهتمامهاوهودوام العمللان الاحوال السنية ينكشف بعضها بذه الثلاثة ويصر بعضها متوقفاعلى وجود الرابع وهودوام العمل لله لايشغله عنه الاواجب شرعى أومهم لابد منم طبعي فاذا كانمع الزهد والتقوى متسكابدوام العمل فقدأ كل الفضل وماآلى جهدافي العبودية ومنه يصل الى مقام الفناء والبقاء وهومقام عز يز ولنعد الى شرح كلام المصنف قالرجه الله تعالى (اعلم ان التوية) مقام من جلة مقامات البقين التسعة وهي (عبارة عن معنى ينتظم و يلتم من ثلاثة أمور ص تبة علم وحال وفعل) والمراد بالفعل العمل لـكن العمل أخص اذ الفعل ماظهر عن داعية من الموقع كان عن عِــلم أوغيرعلم لتدمن كان أوغيره والعمل كل فعل من الحيوان يقصد فهو أخص من الفعل لان الفعل قد ينسب الىالحيوان الذى يقعمنه فعل بغير قصدوقد ينسب الىالجاد والعمل قدلا ينسب الدذاك ولذلك قبل لوقال وعل كانأنسب \* ولنقدم قبل الخوض فيه مقدمة تتنزل منزلة التوطئة وتمهيد الحل مانستقبله من مقام وحال فاعلمان جله ماتكم الناس فيه من القامان والاحوال كلهاهي من الاعان بالله وبله قال الله

اعلم ان التو بة عبارة عن معنى ينتظم و يلتم من ثلاثة أمور مرتبة علم وحال وفعل

تعالى فليستحببوالى ولدؤمنوابي والاعمان بالله وللهءة ودكثيرة لانهاية لهالان كلماو ردمن أسماءالله تعالى سواء دل على عين الذات الاندس أوعلى صفة من صفائها أوعلى سلب نقص وعب عنها أوعلى اثبات جلال وكاللهافهومن عقودالاعان بالله وكل ماحاءناءن الله من أمر أونهي أوخير ماض أومستقبل أوحال فهومن الاعمان لله تعمالي وسمأتي في كل مقام سان كل ماهومن الاعمان بالله أولله في موضعه ان شاء المة تعالى فاذاعلت انعقود الاعان لاحصراها كان النفي والا بعاب لانها بة اهماوالا وامر والنواهي كذلك لانمن جلتهاالنفي والايحاب علت انكل عقد من عقودالاعان أصل ولدلك الاصل فرع وللفرع عرة ولذلك شبه الله تعالى الاعمان بالشجرة قال الله تعمال ألم تركيف ضرب الله مثلا كلة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعهافي السماء تؤتى أكلهاكل حنباذن وبهافعر فناان لهاأص الاثابتافي القالوب عا أمدساقه من النظر والاعتبار وعرفناان لهافر وعاتنشأ منهاهي مواجيد القاوب وأحوال لهابسبب ماجبلهاعليه من يحبة سعادتها وكالها وعرفنا بقوله تؤتى أكاها كلحينان لهاتماراهي أعمالنا الناشئة عن أحوال قلو بناو بها نحاتنا وكالنا وقوله باذن ربهالانه خالقها ومالكها وفيه دليل الرد على من يقول بالتوالوف وليراعلى ان لانصدرمنا فعل من أفعالنا الاوهومو جود بقدرته على ماقدرته مشيئته والعاعلم المصنف رحمالله تعالى ذلك قال ماقال مشبرا الى ان كل مقام بننظم من علم وحال وفعل ( فالعلم أوَّل) لانه هو الاصل الذي هوعقد من عقود الاعان بالله أولله (والحال ثاني) وهوما ينشأعنه من المواجيد (والفعل ثالث)وهوماتنشئه المواجيد على القلوب والجوارح من الاعمال (فالاول موجب الثاني والثاني موجب للثالث ايجابا اقتضاه اطراد سنة الله تعالى في) عالمي (الملك والملكوت) ومصداف ذلك في قوله تعالى ولبعلم الذين أوتوا العلمانه الحق من ربك فيؤمنوا به فتغبتله قلوبهم وقوله تعالى والذين اذا فعالوافا حشة أوطلوا أنفسهمذ كروا الله فاستغفر والذنوجم ومن يغفر الذنوب الاالله ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلون وهذه الآية جامعة لمجامع أركان التوبة للمتأمل فاذافهمت هذه المقدمة لم بعسرعليك استنتاج الاحوال من العلوم واستفتاح الاعمال من الاحوال (أماالعلم فهومعرفة عظم ضررالذنوب وكونها حياما بن العبد وبين كل يحبو ب فاذا عرف ذلك معرفة حقيقية ) مؤيدة (بيقين غالب على قلبه) فاذا استغرقه ( ثارمن هذه المعرفة تألم للقلب بسس فوات المحبوب فان القلب مهما شعر بفوات محبو به تألم) لا محالة (فان كان فواله بفعله) المو حب اذلك (تاسف على الفعل المفوّة) لحبوبه (فيسمى تألمه بسبب فعله المفوّق لمحبوبه ندما) وقداختلف فىحده فقال الراغب هوالتحسرمن تغررأي فيأمر فائت وقال أبوالبقاء هوان يلوم نفسه على تفريط وقعمنه وقال غيره هوغم يصحب الانسان يتمنى انماوقع منه لم يقع وكل هذه المعانى متقارب (فاذا غلبهذا الندم على القلب واستولى انبعث من هذا الندم في القلب عالة أخرى تسمى ارادة وقصدا الى فعل له متعلق بالحال والماضي والاستقبال أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب الذي كان ملابساله) ومصاحبابه وهو واجب شرعا (وأما) تعلقه (بالاستقبال فبالعزم على ترك الذنب المفوَّت للمعبوب الى آخرالعمر) فلا يعود فيه ولافى مثله وهذا أيضاوا جب شرعا (وأما) تعلقه (بالماضي فبتلافى) أى تدارك (مافات) وفرط من أمره وهل تنوقف صحةالتو بة على هذا أملاف خلاف أمامن منع فقال العلم والندم توادان لهذا وهذاهو الغابة المقصودة وأمامن أجازالصحة فنكتني بالعلم والندم والعزم والترك في الحال والصحيح ان فيه تفصيلا قدأ شارالمصنفله (بالجبروالقضاءان كان قابلاللعبر)أى ان العاصى المرجوع عنها اماآن تكون قاصرة الضررعلى الذنب أومتعدية الىغديره فالقاصرة منهاما يقبل القضاء كالصلاة والصيام والزكاة والجومنها مالايقبل القضاء كس المصف على غير وضوء واللبث في المسعد على غير طهارة وشرب الخروالقاء المال في البحر وانفاقه في المعصمة وما أشبه ذلك بمالا يقبل القضاء فكفي فيه الندم والترك والعزم على ان لا بعود والذى يقبل القضاء فتصح أيضافويته ولكن بحسعليه قضاء مافات لان التو به عبادة الوقت لوجو بماعلى

فالعلم الاول والحال الثاني والفعل الشالث والاول موحب الشاني والشاني موحب الثالث اعاما اقتضاه اطراد سمة الله في الملك والملكون \* (أما العلم) \* فهومع فةعظم ضررالذنوب وكونها حاماس العبد وسنكل معبوب فاذاعرف ذاكمعرفة محققة سقسن غالب على قلبه ثارمن هذه المعرفة تألم للقلب بسبب فوات المحبوب فان القلب مهماشعر بفؤات محبوبه تألمفان كان فواته مفعله تأسف على الفعل المفون فيسمى تألمه بسبب فعاله الفؤت لحبو به ندمافاذاغل هـ ذا الالم عـلى القلب واستولى انمعث من هـ ذا الالم في القلب حالة أخرى تسمى ارادة وقصدا الىفعل له تعلق بالحال و بالماضي وبالاستقبال أما تعلقه بالحال فسالترك للذنب الذي كان ملابسا واما مالاستقبال فالعزم عالى توك الذنب المفوّن للمعمو بالى آخر العمرواما بالماضي فبتلافى مافات مالح مروالقضاءان كان قادلاللعير

فالعملم هـ والاول وهو مطلع هدفهالخيرات واعنى بهذا العلم الاعمان والمقنفان الاعان عبارة عنالتصديق مان الذنوب معوم مهلكة والمقن عمارة عن تأكد هذا التصديق وانتفاء الشائ عنه واستملائه على القلب فيمرنو رهدذا الاعمان مهماأشرف على القلب نارالندم فسالمها القلب حث يبصر باشراق نورالاعانانه صارفععوبا عن مو به كن شرقعله نورالشمس وقد كانفى ظلة فيسطع النورعليه بانقشاع سعاب أوانعسار عاب فرأى يحبو به وقد أشرف على الهلاك فتشتعل نيران الحبفى فلبه وتنبعث تلك النيران بارادته للانتهاض للتدارك فالعلم والنددم والقصد المتعلق مالترك فيالحال والاستقبال والتسلافي للماضي ثلاثة معان مرتبة في الحصول فبطلق اسمالتوية عالى محوعها وكشيرا ماسطلق اسم التو مةعلى معنى الندم وحده ويحل العلم كالسابق والقدمة والترك كالثمرة والتابع المتأخر ومدا الاعتبارقالعليه السلام الندم توبة اذلا يخاوالندم عنعلم أوجبه وأغره وعنعزم سعموساوه أعنى غريه ومغره

الفور وقدقامهم اوالقضاء لاوقت لهمعسين والذمة مشغولة به وهذا الحكم فى المعاصى المتعدى ضررها لى الغيروسيأتى الكلام علماقر يباوقد على اتقدم ان واحبات التوبة وأركانها أربعة على وندم وترك (فالعلم هوالاولوهومطاعهذه الخيرات وأعنى مذا العلم) عقد (الاعمان) لله (والمقين فان الاعمان عبارة عن التصديق بان الذنوب) والمعاصى ( مموم مهلكة) في الآخرة (والمقن عبارة عن تأكدهذا التصديق) وترسخه في القلب (وانتفاء الشلاعنه واستيلائه على القلب) لكن مع هدذا التصديق لابد من تصديق انالله جبل نفو سناعلي محمة السعادة فاذاحضرت في قلبك محبة للسعادة واحضرت في قلبك أيضامعر فتك بضر والذنوب وانه احاثلة بينكو بين مقصودك وادمت الفكرفي هاتين المعرفتين من غير مانع من الشكوك ولاشاغل مذهل نتب عنهما حال يسمى الندم كأشار اليمااصنف قوله (فيثر نورهذا الاعان مه-ماأشرق على القلب ) واستولى علمه (نارالندم) فاعمن نور يشمر ناراواغ قال الندم ولم يقل الثدم لانه تأسف واحتراق وهدذا الندم واحب لانه القصود من المعرفتين المتقدمتين وهو وسسلة لترك الذنوب وقدر الواحب منه ماعث على الترك لان الوسيلة اذالم تؤد الى مقصودها فلافائدة فهاوهدا الندم يوجب المرك باقسامه الثلاثة الدكورة في سياق الصنف قريبا (فيتألم به القاب حيث يبصر باشراف نور الاعان انه صار محمو ماعن محبوله) محالا بينه و بينه ( كن يشرق علمه فورالشمس) باضاعتها وانساطهاعلى وجه الارض (وقدكان) قبل (في طلة) وحدرة (فيسطع النو رعليه بانقشاع محاب) أى انكشافها (أوانعسار حجابه) من ألحب الظواهر (فيرى محبوبه) و يعدمطاو به (وقد أشرق) الرائى (على الهلاك) من فقده تحبوبه (فتشتعل نيران الحب في قلبه فتنبعث بتلك النيران أرادته للانتهاض للتدارك كمافات (فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك في الحال والاستقبال والتلافي للمامي ثلاثة معان مرتبة في الحصول في المق الم التوية على مجوعها) وهو أركانها وواجبانها (وكثيرا مايطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده و يحمل العلم كالسابق والقدمة والترك الذي يوجبه الندم كالثمرة والتابع المتأخر وبهدذا الاعتبار فالمالني صلى ألله عليه وسلم الندم توبة اذلا يخلو الندم عن علم أوجبه وأثمره وعن عزم يتبعه ويتلوه ) والمراد أن الندم لما كان معظم أركانها خصه بالذكرتنو يهما لشأنه لاان الندم وحده كاف فيها فهواذامن قبيل الج عرفة قاله القشيرى فى الرسالة (فيكون الندم محفوظ ابطرفيه أعنى غرته) وهي العزم (ومثمره) وهو العلم ووجه تخصيصه بالذكر لانهشي يتعلق بالقلب والجوارح تسع له فأذا تحقق الندم فى القلب انقطع عن المعاصي فرجعت برجوعه الجوارح ووجهها لمصنف فيموضع آخوفقال انحانص على أن الندم توبه ولميذكر جبيع شروطها ومقدماتها لان الندم غبرمقدو وللعبد فانه قد يندم على أصروهو مريدأن لايكون والتو بةمقدورة له مأمو وبها فعلمأن في الخبرمعنى لايفهم من ظاهره وهوأن الندم لتعظم اللهوخوف عقابه عما يبعث على التو بة النصوح فاذا ذكرمقدمات التوية الثلاث يندم و يحمله الندم على ترك اختيار الذنب وتبقي ندامته بقلبه ف الستقبل فتحمله على الابتهال والتضرعو يجزم بعدم العود وبذلك تتمشروط النو بةالار بعة فلما كان الندم ونأسباب التوبة وماوما ومهاوالحديث المذكور قال العراقي رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث أنس وقال صحيح على شرط الشخين اه قلت روا ابن ماجهمن طريق عبد الكريم الجزرى عن زياد بن أبي مريم عن ابن معقل قال دخلت مع أبي على ابن مسعود فسمعته يقول أقالر سول الله صلى الله عليموسلم الندم توبة قال نعرومن هذا الوحه أخرجه الطيالسي ف مسنده ولكن قال عن زياد وليس بان أيمر م وقال عن عبدالله من مغفل ولفظه دخلت مع أبي وأنا الى جنبه على عبد دالله من مغفل فقالله أبي أسمعت رسول المصلى الله عليه وسلم يقول المدم توبة وأخرجه الطهراني فى الكبير وآخرون وفي مسنده فكون الندم معفوظ ابطرفه اختسلاف كثير كذاقاله السخاري وأخرجه أحدو البخاري في التاريخ والحدكم والبهق وأنونعم وأما حديث حسن وقال العامرى في شرح الشهاب صحيح ورواه الطبراني في السكرة أنف وأبونعم في الحلية حديث حسن وقال العامرى في شرح الشهاب صحيح ورواه الطبراني في السكرة أيضا وأبونعم في الحلية من طريق ابن أبي سعيد الانصارى عن أبيه به من فوعاتر بادة والتائب من الذن كمن لاذن الده وسنده ضعيف وفي الباب اس عباس وابن عمر وجابر وأبوهر برة وواثل بن حروف برهم فديث ابن عمر وواه عام والحطيب في رواه مالك وابن عساكر وحديث عام ورواه الشيرازى السحناوى وحديث أبي هر برة رواه الناسيان في الالقاب وحديث أبي هر برة رواه ابن عساكر وحديث والله في الكليم (وبهذا العام الحديث أبي هر برة رواه ابن عساكر وحديث النابع (وبهذا الاعتبارة من المنابع المنابع المنابع والنابطة فان هذا تعرض لمجرد الالم) والحشاد البطن وذو بانه بنا ثيراً لم فيه عن الولات السابقة (ولذلك قبل

هو نارفي القلب تلتهب \* وصدع في الكبدلا ينشعب

أىشى لا ينجبر ولايلتم (و باعتبار معنى الترك) الذي هو عرة التو بة (قبل في حدالتو بة الهخلع لباس الجفاء ونشر بساط الوفاء) والمراد يخلع لباس الجفاء أن لا يعود الى ما يبعده عن حضرة الله و ينشر لباس الوفاء بأن يستقيم عليه فلاعر بباله الجفاء حتى ذكره قال القشيرى فى الرسالة أخبرنا أبوعد الله الشيرازي قال معت أباعب دالله بن مفلح بالاهواز يقول معت عمر بنز برى يقول معت الحنيد يقول دخلت على السرى بومافرأ يتعمتغيرا فقلتله مابالك فقال دخل على شاب فسألنى عن التو بة فقلتله أن لا تنسي ذنبك فعارضى وقالبل التوبة أن تنسى ذنبك فقلت ان الامر عندى على ما قال الشاب فقال لم قلت لاني اذا كنت في حال الجفاء فنقلني الح حال الوفاء فذكر الجفاء في حال الصفاء وفاء فسكت وسيأتي الكارم على هذا (وقال) أبو محد (سهل بن عبد الله النسترى) وجه الله تعالى أولما يؤمريه المبتدئ المريد (التوبة) وهو (تبديل) ولفظ القوت تحويل (الحركات المذمومة بالحركات المحمودة) ولفظ القوت الى الحركات المحمودة (ولايتم ذلك الامالخاوة والصمتُورُ كل الحلال) ولفظ القوت ويلزم نفسمه الخلوة والصمت ولا تصعله التو بقالا بأكل الحلال ولايقدرعلى الحلالحتي بؤدىحق الله تعالى في الخلق وحق الله تعالى في نفسه ولا يصرهذا حتى يتمرأ عن كل حركة وسكون الابالله وحتى لا يأمن الاستدراج بأعمال الصالحين هذاتمام قول سهل (وكائه) رحمه الله تعالى (أشارالي المعني الثالث من التوبة)ومن نظرالي أن الانسان متركب من طرفي مشابهة اللائكة والهائم فتميله الىصفة الهائم يبعدعن ربه وعمله الىصفة الملائكة بقرب من ربه وطماع الهائم شركاه وطماع الملائكة خيركاه فالمان حقيقة النوبة ترجيع الحالرجوع من الشرالشرعي الى اللير الشرع ومن الطر بق البعدة الى الطريق المقربة وهـ ذاالحد أعمن قولنا هي الرجوع من العصبة الى الطاعة لان الحدالاة ليدخل فيه الوجوب والاستعباب قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاحرين والانصار وتو بقرسول اللهصلي الله عامه وسلم في رجوعه من حسن الى أحسن منه ومن قرب الي ماهو أقرب منه وأسنى (والاقاويل في حدود التوبة لا تنحصر )وقدذ كر بعضها في القوت و بعضها وأجعها وأشدها على ماقال صاحب المفهم انهااختمار ترك ذنب سبق حقيقة أو تقد برالاجل الله تعالى (واذ)قد (فهمت هـ ذه العاني الثلاثة وتلازمها وترتيها عرفت أن جيع ماقيل في حدودها قاصر عن الاحاطة بحميع معانها وطاب العلم بحقائق الامورأهم من طلب الالفاط المجردة) التي لاتحيط بالعاني كالهاوالله الوفق \* (فصل في بان و حوب التو بة وفضلها) \*

(اعلم) أرشدك الله تعالى (ان و جوب التو به طاهر بالآ بان والاخبار وهو واضع بنو را ابصيرة عند من انفقت بصيرته وشرح الله بنو رالاعمان صدره حتى اقتدرعلى ان يسعى بنوره الذي بين يديه في طلمات الجهل) وشهاته (مستغنيا عن قائد يقوده في كل خطرة فالسالك اما أعمى لا يستغنى عن القائد في خطوه) فهو عا حزعن السلوك فلا قائد (واما بصير جدى) أي يرشد الى أول الطريق (ش) بعدد لك (جتدى

وجذا الاعتبارقيل فاحد التوية انهذوبان الحشا لماسبق من الخطافان هذا معسرض لمحرد ألالم واذلك قسلهو نارفى القلب تلنهب وصدع فىالكبد لاينشعب و باعتبارمعني الترك قبل فىحد التوية انه خلم لياس الحفاء ونشر بساط الوفاء \* وقال--هل بن عبدالله التسترى النوية تعديل الحركات المذمومة بالحركات المحمودة ولايتمذلك الا مالخـ اوة والصمت وأكل الحــ لال وكائنة أشارالي المعين الثالث من التوية والاقاويل فىحدودالتوية لاتنحصر واذافهمتهذه المعانى الثـــلاثةوتلازمها وترتبها عرفت انجمع ماقبل في حدددها قاصر عنالاحاطة عمسع معانها وطلب العلم بعقائق الامور أهم من طلب الالفاظ المحردة \* (سانوحوب التوبة وفضلها) \* اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالاخبار والاحمات وهدو واضع بنورالبصيرة عند من انفقت بصرته وشرح الله بنورالاعان صدره حتى افتدر علىأن يسعى بنوره الذى بـ بن بدره في ظلمات الجهال مستغنياعن قائد يقوده فى كلخطوة فالسالك اماأعي لاستغنى عن القائد فىخطوه وامايصر بهدى الىأولالطريق غمجندى

بنفسه وكذلك الناس فى طريق الدين بنقسم ونهذا الانفسام فن قاصر لا يقدر على مجاورة التقليد فى خطوه فيفتقر الى أن يسمع فى كلام قدم نصامن كاب الله أوسنة رسوله و رعما بعوز، ذلك فنحير فسيرهذا وان طال عمره وعظم حده مختصر وخطاه قاصرة ومن سعيد شرح الله صدره للاسلام فهو على نورمن ربه فيتنبه بآدنى اشارة لسلوك طريق معوصة وقطع عقبات متعبة و بشرق فى قلبه نور القرآن ونور الاعمان وهو لشدة نور باطنه يحترى بادنى بيان (٥٠٤) فكائنه يكادر يته بضىء ولو لم تمسسه نارفاذ امسته نارفهو نورعلى نور يهدى الله لنوره

بنفسه) في سلوكه و يكفيه أول الهداية (وكذلك الناس في) سلوك (طريق الدين ينقسمون هــذا الانقسام فن قاصر) في الوكه (لا يقدر على مجاوزة التقليد) الغير (في خطوة فيفتقر الى أن يسمع في كل قدم) برفعه أو يضعه (نصامن كتاب الله تعالى أوسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ور بما بعوزه ذلك) و بعسر عليه دركه (فيتحير) في سيره (فسيرهذا وان طال عره وعظم حده) أى حظه (مختصر وخطاه قاصرة ومن سعيد) موفق (شرح الله صدره للاسلام فهوعلى نورمن ربه يتنبه بادني اشارة لساوك طريق مغوصة) بالغين المجمة وفي نسخة باهمالها أي صعبة (وقطع عقبات) أي تنيات (متعبة) في طاوعها والنزول عنها (فيشرق في قلبه نور القرآن ونور الاعان فهولشدة نور باطنه يحتزى) أى يكتني (بادني كالفكائه يكادز يته يضيء ولولم تمسمنار واذامسته نارفهونو رعلى نور بهدى الله لنو رهمن بشاء) فات الروح المفكرة منقسمة الحمايحتاج الى تعليم وتنبيه ومددمن خارج حتى يستمر فى أنوار العارف وبعضها يكون فى شدة الصفاء كانه يتنبه عن نفسه بغير مددمن خارج فبالحرى أن يكون نوراعلى نور (وهذالا يحتاج الىنص منقول فى كل واقعة فن كان هذا طاله اذا أراد أن يعرف وجوب النوبة فينظر أولابنو والبصرة الى التوبةماهي ثمالى الوحوب مامعناه ثم يحمع سنمعني الوجوب والتوبة فلاسك في ثبوته لها وذلك بان يعلم أنمعنى الواجب ماهوواجب في الوصول آلى سعادة الابد)وهي الفور بلقاء الله (والنجاة من هلاك الابد) وهوالبعد عن حضرة الله (والهلولاتعلق السعادة والشقاوة بفعل الشي وتركه لم يكن لوصفه بكونه واجما معنى) يعقل (وقول القائل صار) الانس (واجبابالا يجاب حديث يحض) مجرد عن الفائدة (فان مالا غرض لناعاحلاولا آحلافي فعله وتركه فلامعني لاشتغالنايه أوحيه علسناغيرنا أولم توجيه فاذاعرف معني الوجوب وانه الوسيلة الى سعادة الابد علم انه لاسعادة فى دار البقاء الافى لقاء الله تعالى و) علم (ان كل محمو بعنه ) بحجاب ظلمة محض أوظلة ممز وجة بنور (يشقى لا مالة محول بينهو بين ما يشترسي) قيال هوالتوبة وقيل الزيادة فى العمل وقيل حسن الحاتمة وبكل فسرقوله تعالى وحيل بينهم وبين مايشة ون (معترق بنورالفراق ونارجهنم) وفي نسخة نارالجيم (وعلم) أيضا (اله لامبعد من لقاء الله تعالى الااتباع الشهوات) والعمل عقتضاها (والانسبه ــذا العالم القاني والأكباب على حب من لابد) وفي نسخة مالابد (من فراقه قطعا وعلم انه لامقر بمن لقاء الله تعالى الاقطع علاقة القلب عن زخوف هذا العالم) أي زينت (والاقبال على الله تعالى طلباللانس به) وذلك يكون (بدوام ذكره) بأى نوع كان ذلا برى الا مشتغلاا مأمصليا واماصاعا واماتاليا واماطالبا العلم وغيرذ لكوكل مايعين على الذكر فهوذكر ودوام العمل من جلة مقامات التوبة كاسبقت الاشارة اليه في المقدمة (و) يكون الاقبال على الله طلبا (المعبمة له بمعرفة حلاله و حاله على قدر طاقته ) وهو أيضا من أحوال التوية (وعلم) أيضا (ان الذنوب التي هي اعراض عن الله عز وجل واتباع لمحاب الشياطين أعداء الله المعدين عن حضرته ) وفي بعض النسخ لمحاب الشيطان عدة الله المبعد عن حضرته (بب كونه مجعو بامبعدا عن الله) تعالى (فلايشك في ان الانصراف عن طريق البعد واجب الوصول الى القرب واعمايتم الانصراف) بثلاثة أمو رمرتبة (بالعلم

من ساء وهدالاعتاج الىنصمنقول في كلواقعة في هداماله اذا أرادأن بعرف وحوب النوية فينظر أولابنورالبصيرةالي التو بة ماهي ثم الحالوجوب مامعناه ترسمعنى الوحوب والتو بة فلانشك فى ثبوته لهاوذلك بان يعلم بان معنى الواجب ماهو واجب فى الوصول الى سعادة الابد والنجاةمن هـ الله الابدفانه لولاتعلق السمعادة والشقاوة بفعل الشي وتركه لم يكن يوصفه الكونه واحمامعني وقول القائل صار واحمامالا تحاد حديث عض فانمالا غرض لنا آجـ لاوعاجلا فى فعله وتر كه فلامعنى لاشتغالنايه أوحيهعلمنا غيرناأولم بوحيه فاذاعرف معنى الوحوب وانه الوسلة الى سمعادة الابد وعلم أن لاسمادة فى دار المقاء الا في لقاءالله تعالى وانكل محوب عنهنشق لاتحالة محول بينه و بين مايشتهي محاترق بنارالفراقونار

الخيم وعلمان لامبعد عن لقاء الله الااتباع الشهوات والانسبهذا العالم الفانى والمندم والمندم والندم والندم والا كاب على حب مالابد من فراقه قطعا وعلم انه لامقرب من لقاء الله الاقطع علاقة القلب عن رخوف هذا العالم والاقبال بالكابة على الله طلبا للانس به بدوام ذكره وللمعبقة ععرفة حلله وجاله على قدر طاقته وعلم ان الذنوب التي هي اعراض عن الله واتباع لحاب الشياطين أعداء الله المنافقة عن طريق البعد واجب الموصول الى القرب واغماية ما لانصراف عن طريق البعد واجب الموصول الى القرب واغماية ما لانصراف بالعلم

والندم والعزم فانهمالم تعلم ان الذنو بأسباب البعد عين الحبوب لم بندم ولم يتوجع بسب ساوكه في طر بق البعدومالم يتوجع فلارجه ومعنى الرجوع الترك والعزم فلانشكف أنالعاني الثلاثة ضرورية فى الوصول الى الحبوب وهكذا يكون الاعان الحاصل عن نور البصيرة وأمامن لميتر سحلالهذا المقام المرتفع ذروته عن حدود أكثرا الحلق ففي التقليد والاتباعله محال رحب شوصل به الى النعاة من الهلاك فلملاحظ فمه قول الله وقول رسوله وقول السلف الصالحين فقدقال الله تعالى وتو بوا الى الله جمعاأ بهاالمؤمنون لعلكم تفلحون وهدذا أمرعلى العموم وقالالله تعالى باأيها الذن آمنوا توبوا الى الله تو به نصوحاالاً به ومعنى النصوح الخالص لله تعالى خالماعن الشوائب مأخوذ من النصح ويدل على فضل التو مة قوله تعالى انالله عبالتوابين و عدالمنطهر س

والندم والعزم فانه مالم يعلم أن الذنوب أسباب البعد من المحبوب لم ينددم ولم يتوجع بسبب سلوكه في طريق البعـــدومالم يتوجـع بقابه فلا برجـع) عــاهوملابس/له (ومعنىالر جوعالترك والعزم فلا يشكان العانى الثلاثة) بترتيها (ضرورية فى الوصول الى المحبوبوكذا يكون الاعان الحاصل من نور المصيرة وامامن لم ينرشم لمثل هذا المقام) انجود (المرتفع ذروته) أى أعلاه (عن) درك (حدوداً كثر الخلق)من المترسمين (ففي التقليدوالاتماع له محال رحب يتوصل به الى النحاة من الهلاك) الابدى (فيلاحظ فيه قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وقول السلف الصالحين فقد قال الله تعالى ) في كتابه العزيز فىالسيان الاقلمن خطاب العدموم (وتو بواالى الله جمعاأ بها المؤمنون لعلكم تفلحون وهدذا أمرعلي العموم) ومعناه ارجعوا البسه من هوى أنفسكم ومن وقوف كم مع شهوا تكم عسى أن تظفر واببغيتكم فىالمعادوكى تبعوا ببقاءالله في نعيم لازوال له ولانفاد وليكى تفوز واوتسعد وابد خول الجنة وتنجوا من النار وهذاهوالفلاح ففرض فىهذه الآية النوبة وعدعلهاعظم الثوبة كذافي القوت وفي البصائر اصاحب القاموس هذه الاته في سورة مدنية خاطب الله بهاأهل الاعمان وخيار خلقه أن يتو بوااليه بعداعاتهم وصبرهم وهجرتهمو جهادهم ثمعلق الفلاح بالتو ية تعلق السبب بسببه وأتى باداة أعل المشعرة بالترجى ا بذانا بانكم اذا تبتم كنتم على رجاء الفد الاح فلا مرجو الفلاح الاالتا تبون (وقال تعالى) في البيان الذني من مخاطبة الخصوص (ياأبهاالذين آمنواتو بواالى الله تو بة نصوحاالاتية) وتمامها عسى ربكم أن يكفره نكم سبآتكم ويدخاكم جنان تجرى من تعتماالانهار أى بالغة فى النصم وهى صفة النائب فأنه ينصم نفسه بالتو بتوصفت على الاستنادالمجازى مبالغة أومن النصاحة بالتكسر وهي الحماطة لانها تنصح ماحرف الذنب وقرئ نصوحا بالضم وهومصدر تقدره ذات نصوح أوتنصم نصوحا أوتو بوا نصوحالانفسكم قال صاحب البصائر يقال ان التوبة من طريق المعنى على ثلاثة أنواع ومن طريق اللفظ وسبيل اللطف على ثلاث وثلاثين درجمة ثم قال وأمادر جات اللطف فى الاولى ان الله أمرا الحلق ما التوية وأشار ماجها التي تليق يحال الؤمن وتوبواالى الله جمعاأ بهاالمؤمنون الثانية لاتكون التو بة مثرة حتى يتم أمرهاتو بواالى الله توبة تصوحا (ومعنى النصوح الخالص لله خالباعن الشوائب مأخوذ من النصم) بضم فسكون فعول المبالغة فىالنصح وهوا الحاوص ومنه فولهم نصح العسل اذاصفاه كاتقدم وفى القوت وقيل اشتقاقه من النصاح بالكسر وهوالليط والمعنى حيننذأى تجردة لاتتعلق بشئ ولايتعلق بهاشئ وهوالا ستقامة على الطاعةمن غبرر وغان الىمعصة كاتروغ الثعالب وأنلا يحدث نفسه بعودالى ذنب متى قدرعليه وان يترك الدنما لاجل الله خالصة لوجهه كاارتكبه لاحل هواه بجعاعليه بقلبه فتى لقى الله تعالى بقلب سلم من الهوى وعل مستقم على السنة فقد ختم الله بعسن الحاتمة فيندن أدركته الحسني السابقة وهذاهوالتو بة النصوح وهذاالعبدالتواب المتطهرا لحبيب وسئل الحسن عن النو بةالنصوح فقال هي ندم مالقك واستغفار ماللسان وتزكية الحوارح واضمارأن لا بعودوروى ابن أبى عام وابن مردويه من حديث أبي بن كعب التوبة النصوح الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله ثم لانعود اليه أبدا قال القرطبي في تفسير التو بة النصوح ثلاثة وعشر ون قولا (و بدل على فضل التوبة قوله تعالى ان الله يحب التو أين و يحب المتطهر من )وهواخبار عن سبقتله من الله الحسني و وصف لن قصده بخطابه العام والخاص وهذه احدى درجات المعاف كأثه يقول اذتبت بتو بتى عليك وتوفيق ال جازينك بالحبة وفي عظف الجلة الثانية على الاولى اشارةالى أن التوبة مطهرة عن الذنوب ولذا قرئه مافى سياق ولهذا قيل النو بة قصار المذنب من وغسال المجرمين وقائد المحسنين وعطاء المريد من وأنيس المشتاقين وسابق الحرب العالمين (وقال رسول الله صلى الله عليهوسلم باأج االناس تو تواالى وبكرفاني أتوب الى الله في اليوم مائة مرة) قال العراقي رواهمسلمن حديث الاغراارنى ولابن ماجه من حديث عابر بائهاالناس تو بواالى ربكم قبل أن تموتوا الحديث وسنده ضعيف

اه قلت حديث الاغرافظه عندمسلم ياأبهاالناس توبواالى ربكم فوالله انى لاتوب الى الله فى اليوم مائة مرة وهكذار واها اطيالسي وأحد وعبدبن حيدوأ بوعوانة والطعاوى وابن حبان وابن قانع والبار ردى والبغوى كلهم عن الاغروهوا بنيسارالمزنى ويقال الجهيني له صبية ورواه ابن مردويه من حديث أبي هر برةو بروى بأجها الناس استغفر واللهوتو بوااليه فانى أستغفرالله وأتوب اليه فى اليوم أوفى كل يوم مائةمن أوأ كثرمن مائة من هكذار واوابن أبي شبية وأحدوالطبراني وابن مردو به عن أبي بردة عن رحل من المهاح من ورواه الحكم عن أبى مردة عن الاغر وأماحد بث الرفطو يلرواه أيضاالمه في وضعفه وفيه بعد قوله تو بواو بادر وابالاعمال الصالحة قبل أن تشتغاوا الخ بطوله وعند الطبراني من حديث أبي أمامة يأأبها الناس أنيبوا الحربكم انماقل وكفى خسيرمما كثر والهيى الحسديث وفى القوت ولايكون العبد تاثباحثي يكون مصلحا ولايكون مصلحاحتي بعمل الصالحات تم يدخل فى الصالحين وقد قال تعالى وهو يتولى الصالين وهدذاوصف التوابوهو المتعقق بالتو بةالحبيب لله تعالى كافال سحانه يحب التوابين أى يتولى قبول الزاجعين اليه من هوائهم المتطهر بن من المكاره وكما (قالىرسول الله صلى الله عليه وسلم النائب حبيب الله) وسئل سهل التسترى رجه الله منى يكون النائب حبيب الله فقال اذا كان كاقال سحانه التاثبون العابدون الآية كاهام قال الحبيب لايدخل الافي شي عسالجبيب والخديث قال العراقي لمأجده م ـ ذا اللفظ وروى ابن أى الدنيافي التوية وأبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس بسند ضعيف ان الله محد الشاب التائب ولعبد الله من أحد في زوائد السندو أي معلى بسند ضعيف من حديث على انالته عد العيد المؤمن الغفل التواب اه قلت وروى القشيرى من طريق ابن عاتكة طريف بنسليان عن أنس رفعه ماأى شئ أحب الى الله من شاب تائب وعاتكة ضعف (و) قال صلى الله عليه وسلم (التائب من الذنب) تو به مخلصة صححة (النائب من الذنب ) فان العبد اذا استقام ضعفت نفسمه وانكسرهواه وساوى الذى قبله من لاصبوة له قال الطبي هذا من الحاق الناقص بالكامل مبالغة كانقول زيد كالاسد ولايكون المشرك التائب معادلا بالني المعصوم والحديث قال العراق رواه ابن ماحه من حديث ابن مسعود اله قلت وكذا الطيراني في الكبير والبه في في الشعب كالهم من طريق أبي عسدة بنعبدالله بنمسعودعن أبيهم فوعايه فالالندرى رواة الطيراني رواة الحج لكن أبوعسدة لم يسمع عن أبيه وقال السخاوى رحاله ثقات بلحسنه شخنايعني لشواهده والافانوعسدة حزم غدرواحد بانه لم يسمع عن أبيم ه ورواه الحكم فى النوادر والطيراني وأنونعيم من حديث أن أبي سعد عن أبيه مرفوعام مدابر يادة فى أوله الندم والتائب من الذنب الخ وقد تقدم قال فى الميزان قال أبوحاتم حديث ضعيف وابن أبى سدء يد مجهول رواه عنه يحيى بن أبي خالدوهو مجهول أيضاو من شواهد هـ ذا الحد ، ث مارواه ابن أي الدنيا والطبراني والبهق والديلي من حديث بنعباس التائب من الذنب كن لاذنب لهوالمستغفر من الذنب وهومقيم عليه كالمسترئ بربه ومن آذى مسلما كانعليه من الذنوب مثل منات التخل قال الذهبي اسناده مظلم وقال الحافظ في الفتح الراج انقوله والمستغفر الح موقوف وأخرجه الممه في كذلك من حديث أبي عنسة الحولاني والافسنده أيضاضعف ومنها ما قال القشرى في الرسالة حدثناأ بوفورك أخبرنا أحدبن محودبن خرزاد حدثنا محدبن الفضل بن عامر حدثنا سعدبن عبدالله حدثنا أحد من زكر باحد ثنا أبي قال معتا بن مالك يقول معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناب من الذنب كن لاذنبله واذاأحب الله عبد الم يضره ذنب غم تلاان الله عب التوابين و عب المتطهر من قسل بارسول الله ماعلامات التوية قال النسدامة وقدر واه الديلي وابن النجار الى قوله لم نضره ذنب ورواه ابن أبى الدنيامن قول الشعبي جلة الترجة عُم تلاان الله عب التوّابين و عب المتطهر من (وقال صلى الله علمه وسلم لله ) الارملام الابتداءواسم الجلالة مبتدأ وحبره (أشد) أى أكثر (فرحا) تميز أى وضاومنه

وقال عليه السلام التائب حبيب الله والتائب من الذنب كمن لاذنب له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا

قوله تعالى بمالد بهم فرحون أى راضون (بتوبة عبده المؤمن) فاطلاق الفرح في حق الله مجاز عن رضاه و بسط رحمه ومزيداقباله على عبده والكرامة له (من رجل نزل فى أرض دوية) أى مفازة (مهلكة) وهومفعلة من الهلاك (معه راحلته) أي ناقته التي رتحلها (علمهاطعامه وشرابه فوضع رأسـه) على الارض (فنام نومة فاستيقظ )من نومه (وقد ذهبت راحلته فطلم احتى) طلع عليه النهارو (اشتدعليه الحر والعطاش أوماشاء الله تعالى قال) في نفسه (ارجع الى مكانى الذي كنت فيه فانام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده لبه وتفاستيقظ فاذار احلته عليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشدفر عابتو به العبدا اؤمن من هذا براحلته) فالراد ان التو بة تقع من الله في القبول والرضام وقعا يقع في مثله ما وجب فرط الفرح ممن وتصور في حقه ذلك فعمر بالرضاعن الفرح ما كيدا المعنى في ذهن السامع وممالغة في تقر وه وحقيقة الفرح لغدة انشراح الصدر بلذة عاجلة وهوم الفحقة تعالى والحديث قال العراق متفق عليده من حديث ابن مسعودوأنس ورواه مسلم من حديث نعمان بنبشير ومن حديث أبى هر برة مختصراً اه فلتلفظ حديث ابن مسعودين الشيخين لله أفرح بتوية العبدمن رجل تزل منزلاو بهمهلكة ومعم واحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقددهبت واحلته فطلماحتي اذا اشتدعليه الحر والعداش قال ارجع الى مكانى الذي كنت فيه فانام حتى أموت فرجع فنام نومة ثمرفع رأســـه فاذا راحلته عنده علىهازاده وطعامه وشرابه فاللهأ شدفرحابتو بةالعبدالمؤمن منهذا براحلته ورواه أيضا هكذا أحدوالترمذي وأمالفظ حديث أنسعندهمالله أشدفر حابتو باعده من أحد كماذا سقط على بعبره قدأضله بارض فلاة هكذار وياه فى التوية وغيرها مختصراو رواه مسلم والثرمذي من حديث أبي هريرة هكذاورواه الترمذيواب ماجه بلفظ لله أفرح بتوبة أحدكم بضالته اذاو جدها قال الترمذي حسن صيع غريب وافظ حديث النعمان بن بشير الربأ فرح بتوبة أحدكم من رجل كان في فلاة من الارض معمراحلته علهازاده وماؤه فتوسد واحلته فنام فغلبته عيناه ثمقام وقد ذهبت الراحلة فصعد شرفا فنظر فلم رشيدا مهمط فلم رشيا فقال لأعودن الى المكان الذي كنت فيه حتى أموت فيه فعاد فذام فغلبته عينه ثم انتبه فاذا الراحلة فاعمة على رأسه فالرببتو بة أحدكم أشدفرها من صاحب الراحلة بها حين وحدها هكذارواه ابن زنيحو به (وفي بعض الالفاظ) لهذا الحديث (قال من شدة فرحه اذا أراد شكر الله تعالى اللهم أنار بك وأنت عبدى ) قال العراقي واه مسلم من حديث أنس بلفظ لله أشد فرحا بتو بة عبده حين يتو باليه من أحدكم كأن على راحلته بارض فلاة فانفلت منه وعلم اطعامه وشرامه فانس منهافاتي شحرة فاضطعم في ظلهاقد أبس من راحلته فبينما هوكذلك اذاهو بهاقائمة عنده فاخذ بخطامها غرقالمن شدة الفرح اللهمأنت عبدى وأناربك أخطامن شدة الفرحوفي الباب أنوسمعد الدرى ولفظه لله أفرح بتو باعده من رحل أضل راحلته بفلاة من الارض فطلمافلم يقد رعلها فتنعى للموت فبينماهو كذلك اذسمع وحبة الراحلة حينوكت فكشف عن وجهه فاذاهو واحلنه واه أحدوان ماحه وأبو تعلى ومن شواهده حديث أبيهر مرة تله أفرح بتوية عبده من العقيم الوالدومن الضال الواجد ومن الظما تن الوارد رواه ابن عساكر في أماليه ورواه ابن تركان الهمداني في كاب التاثبين من طريق بقية بن عبد العز بزالوصابي عن أى الجون مرسد لابزيادة فن تاب الى الله توبة زعو حا أنسى الله حافظيه وجوارحه وبقاع الارض كالهاخطاياه (وروىءن الحسن) البصرى رجه الله تعالى (انه قال لما تأب الله على آدرعامه السلام هنته الملائكة) بقبول توبته (فهم طحيرا ثيل وميكاثيل) علم ما السلام (فقالاله يا آدم قرت عينك بتو به الله عليك) أى بقبولها منك (فقال آدم عليه السلام ياجبريل فان كان بعدهذ. التوية والفان مقامي فأوحى الله تعالى اليه ما آدم ورثت ذريتك التعب والنصب وورثتهم التوية فن دعانى منهم لبيته كالبيتك) أى أجبته كاأجبتك (ومن سألنى المغفرة) من ذنو به (لم أبخل عليه) بها (لاني

بتو بقالعبدالومن من ر حلال في أرض دو ية مهلكة معه واحلته علما طعامه وشرانه فوضع رأسمه فنام نومة فاستنقظ وقدذهت راحلته فطلها حـق اشـندعلمـمالخر والعطش أوماشاء اللهقال أرجع الى مكانى الذى كنت فيه فأنام حتى أموت فوضعرأسه علىساعده لموتفاسته قظ فاذاراطلته عنده علما زاده وشرابه فالله تعالى أشد فرحاسو مة العبد المؤمن منهدا براحلته وفي بعض الالفاظ قالمن شدة فرحماذا أراد شكر الله أناربك وأنت عدى وروىعن الحسن قاللا تاب الله عزوجل على آدم علمه السلام هذأته الملائكة وهبطعلم حريل ومكائيل علمهما السلام فقالا ماآدم قرنعسك بتوية الله علىك فقال آدم علمه السلام باحد دل فات كان بعدهذ والتو بة وال فأسمقامي فأوحى اللهالمه باآدم ورثت ذريتك النعب والنصب وورثتهم التوبة فندعاني منهـم لبيته كا لبيتك ومن سألني المغفرة لم أعلىءلملاني

قريب بحيب الدم وأحشر النائبين من القبورمستشرين ضاحكين ودعاؤهم مستحاب والاخبار والا أنا رفى ذلك لا تحصى والاجاع منعقد من الامة على وجوج الذمعناء العلم بان الذنوب والمعاصى مهلكات ومبعدات من الله تعالى وهذا داخل فى وجوب الاعبان والكن قد تدهش الغفلة عنه فعنى هذا العلم از الة هذه الغفلة ولاخلاف فى وجوج اومن ممانج اترك المعاصى فى الحال والعزم على تركها فى الاستقبال وتدارك ما سبق من التقصير فى سابق الاحوال وذلك (٥٠٨) لايشك فى وجوبه وأما التندم على ما سبق والتحزن عامه فواجب وهور وحاات وبع

قريب)السائليز (مجيب)الداعين (ياآدم واحشر التائبين من القبور مستبشرين) فرحين (ضاحكين ودعاؤهم مستعاب )رواه أبن أبي الدنياني كتاب التوبة وأورده القشيري في الرسالة مقتصراعلي قوله وقبل أوحى الله الى آدم عليه السلام باآدم ورثت ذريتك التعب والنصد وورثتهم التو بهمن دعاني منهم بدعوتك لبيته كتلبيتك ا دم احشرالتاتبين من القبو رمستشرين ضاحكين ودعواهم مستعاب (والاخمار والا أارفى ذلك لاتحصى اكترتها (والاجماع منعقد من الائمة على وجو بهااذ معناها العلم بان الذنوب والعاصى كلها) سمامُ (مهلكات) هلاك الابد (ولكن قدندهش الغفلة عنه فعني هذا العلم أزالة هدف الغه فلة ولاخلاف في وجوبها ومن معانبها ترك العاصي في الحال) والنف لي عنها (والعزم على تركها فى الاستقبال) بأن لا يعود لهاولمثاها أبدا (وندارك ماسبق من التقصير في سابق الاحوال وهذا الابشك في و حويه وأماالة ندم على ماسبق )وفرط منه (والتحزن عليه فواجب) أيضا (وهور و ح التو بة )ومعظم أركانها (وهوتمام التلافي فكمف لايكون واجبابل هونوع ألم يحصل لامحالة عقب حقيقة المعرفة بمافاته من العمروضاع) مجللا (في سخط الله) وأنواع ما يكرهه (فان قلت تألم القلب أمرضر ورى لايدخل تعت الاختيار) لانه حال ينج من العرفتين كانقدم (فك في بوصف بالوجو بفاعلم ان سبه تعقيق العلم بخوات المحبوب) وفقده السعادة (وله سبيل الى تعص لسببه و بمثل هذا المعنى دخل العدلم تحت الوجوب لاعنى انالعلم تخلقه العبدو يحدثه في نفسه ) ولا يعقل منه ان العلم تولد الندم والندم يولد العزم على الترك (بل العلم والندم والفعل والارادة والقدرة والقادراا كلمن خلق الله وفعله ) كافال تعالى (والله خلقه وماتعماون)علىانمامصدرية أى وعملكم (وهذاهوالحق)المقبول الراح (عندذوى الابصار) من أهل السينة والجاعة (وماسوى هذا ضلال) نعوذ بالله من ذلك وفي قوله تعمالي تُؤتَّى أكلها كلحين باذنر بهاردعلى من يقول بالتواد كاسبق قريباوا عااقتضت حكمترب الارباب خلق السببات عند خلق الاسباب فحلق الرىءندشرب الماء ويخلق الشبع عندأ كل الخبز وهذا العلم واجب لانه من نفس الاعان بالقدرة ومن اعتقد غيرذاك فقد جعل لله شريكاني أفعاله وماأترل بذلك من الطان هذا على طريق الاجمال وقد أشار الصنف الح هذا بالتفصيل وقال (فان قلت أوليس العبد اختيار في الفعل والترك) فقد مر بدفعل كل شي فيحتار تركه و بالعكس (قلنانع) له ذلك (وذلك لا يناقض قولناان الكل من خلق الله)ودد و(بل الاختيارأ بضامن خلق الله والعبد مضطرف الاختيار الذى له فان الله تعالى اذا خلق البد الصحيحة) السالمة من العروب (وخلق الطعام اللذيذ) المشتهدي (وخلق الشهوة للطعام في المعدة وخلق العلم في الفلب مان هذا الطعام مسكن للشهوة) أي شهوة الجوع (وخلق الخواطر المتعارضة مع بعضهافي ان هدا الطعام هلفيه مضرة) بدنية أملا (مع)علم (انه يسكن الشهوة وهلدون تناوله مانع يتعذر معمتناوله أملاغ خلق الله العلم بانه لأمانع) عن تناوله (مُعند اجتماع هذه الاسبباب تنجزم الارادة الباعثة على النفاول) منه (فانحزام الارادة بعدد الخواطرالمتعارضة وبعدوقوع الشهوة الطعام يسمى اختمارا) والجزء الاختياري (ولابدمن حصوله عند تمام أسبابه) المذكورة (فأذاحصل انجزام الارادة بخلق الله تعالى اياها تحركت البدالصحة الحجهة الطعام) اللذيذ (لامحالة اذبعدتمام الارادة والقدرة يكون حصول الفعل

ويه تمام الثلافي فكف لايكو نواحبابل هونوع ألمعصل لاعالة عقب حقيقة المعرفة عافات ن العمر وضاعفى ستعط الله فان قلت تألم القلب أمر صرورى لامدخل غت الاختمار فكمف توصف بالوحوب فاعلم أنسبه تحقىق العلمية وان المحوب وله سيل الى عصل سيه وعثلهذاالعنى دخل العلم تعتالو حوب لاعمنيأن العلم مخلقه العبدو محدثه في نهسه فان ذلك عال بل العملم والندم والفعل والارادة والقدرة والقادر والمكلمن خلق الله وفعله والله خلة كروماته ماون هدذا هوالحق عندذوى الابماروماسوى هذاضلال فان قلت أفليس لاعمد د اختمار فى الف على والترك قلنانع وذلك لايناقيض قولنا أن الكل منخلق الله تعالى بل الاختمار أيضا من خلق الله والعبد مضطر فىالاختمارالذىلهفانالله اذاخلق السدالععمة وخلق الطعام الاذبذوخلق الشهوة للطعام في العدة

خلق العلم فى القلب بان هذا الطعام بسكن الشهوة وخلق الخواطر المتعارضة فى ان هـ ذا الطعام هل فيه مضرة مع انه ضرور با يسكن الشهوة وهل دون تناوله مانع يتعد ذرمعه تناوله أم لاثم خلق العلم بانه لامانع ثم عندا جثماع هذه الاسباب تنجزم الارادة الباعثة على التناول فا يجزام الارادة بعد تردد الخواطر المتعارضة و بعد وقوع الشهوة الطعام يسمى اختيار اولا بدمن حصوله عند تمام أسبابه فاذا حصل المجزام الارادة بخلق الله تعالى المهاتعركت المدالع يحتد المعام لا مجالة اذبعد تمام الارادة والقدرة يكون حصول الفعل

ضروريا فقصل الحركة فتكون الحركة بخاق الله بعد حصول القدرة والمجرام الارادة وهما أيضامن خلق الله وانجرام الارادة بعصل بعد صدق الشه وة والعسلم بعد الموانع وهما أيضامن خلق الله تعالى في صدق الشه وة والعسلم بعد الموانع وهما أيضامن خلق الله تعالى في خلق والمنطقة الله والمنطقة الله تبديلا فلا يخلق الله حركة السيد بكتابة منظومة مالم يخلق فيها صفة تسمى قدرة ومالم يخلق فيها حياة ومالم يخلق الماف الحال مجز ومة ولا يخلق المجزومة مالم يخلق شهوة ومدلا في النفس ولا ينبعث هذا الميل انبعانا تامامالم يخلق علما بالمه موافق النفس امافي الحال أو في الماسل ولا يخلق العلم والميل (٥٠٥) الطبعي أبد السنتم عالارادة الجازمة أو في الماسل ولا يخلق المهم المافية الموالم المنطقة المعلم والميل (٥٠٥) الطبعي أبد السنتم عالارادة الجازمة

والقدرة والارادة أمدا تستردف الحركة وهكذا الترتيب في كل فعل والمكل من اخــ تراع الله تعالى والكن بعض مخسلوقاته شرط لبعض فلذلك عب تقدم البعيض وتأخر البعض كالاتخلق الارادة الابعد العلم ولايخلق العلم الا بعد الحماة ولاتخلق الحماة الابعد الحسم فكون خلق الجسم شرطالحدوث الحماة لان الحماة تتولدمن الحسم ومكون خلق الحماة شرطا لحلق العلم لاأن العلم بتولدمن الحياة ولكن لابستعد المحل لقبول العلم الااذا كان حماو مكون خلق العلم شرطالج - زم لارادة لاأن العلم بولد الارادة ولكن لابقيل الارادة الا حسمحى عالم ولايدخلف الوجود الانمكن وللامكان ترتيب لايقبل التغمرلان تغمره محالفهماو حد شرط الوصف استعدالمل به لقبول الوصف فصل ذلك الوصف من الوجد الالهي والقدرة الازلية

ضرور بافقصل الحركة يخلق الله تعالى بعد حصول القدرة وانعزام الارادة وهمما أيضامن خلق الله وانتجرام الارادة يحصل بعدالشهوة)وهوما يختل البدن بدونه (والعلم بعدم الموانع وهماأ بضامن خلق الله تعالى والكن بعض هذه الخلوقات يترتب على البعض ترتبا حرت به منة الله تعالى في خلقه ولن تجدلسنة الله تبديلا) أى تغييرا (فلا يخلق الله تعالى حركة البديكابة منظومة) متناسبة الاطراف (مالم يخلق فهاصفة تسمى قدرة ومالم يخلق فبهاحياة ومالم يخلق ارادة بجزومة ولايخاق الارادة المجزومة مالم يخلق فيهاشهوة وميلاف النفس ولاينبعث هذا الميل انبعاثا ناما مالم يخلق علما بانهموا فق للنفس امافى الحال أوفى الماسل ولايخلق العلم أيضا الاباسباب أخوتر جمع الىحركة والذاذة وعلم فالعلم والميل الطبيعي أبدا يستنسع الارادة الجازمة والارادة والقدرة أبدا يستردف الحركةوهذا الترتيب في كل فعل والكلمن اختراع الله تعالى ولسكن بعض مخلوقاته شرط للبعض فلذلك يجب تقدم البعض) فى الوجود (وتأخر البعض كالاتخلق الارادة الابعد العلم ولا يخاق العلم الابعد الحياة ولا تعلق الحياة الابعد الجسم ويكون ) حيند (خلق الجسم شرطالحدوث الحياة) فيسه (الالان الحماة تنولد من الجسم ويكون) كذلك (خلق الحياة شرط الحلق العلم) فيها (الالان العلم يستولد من الحياة والكن لا يستعد المحل لقبول ألعلم الااذا كان حيا) أي موصوفا بالحياة (ويكون) كذلك (خلق العلم شرطالجزم الارادة لالان العلم بولد الارادة والكن لا يقبل الارادة الاجسم حى عالم) أى موصوف بالحياة والعلم هذا هوالحق عند أهل الحق (ولايدخل فى الوجود) سواء كان باحدى الحواس أو بقوة الشهوة أوبواسطة العقل (الاعكن وللامكان ترتيب لايقبل التغيير )والتبديل (الناتغيره محال فهماو جد شرط الوصف استعدالحل لقبول) ذلك (الوصف فصل ذلك الوصف من الجود الاله مي والقدرة الازلية عند حصول الاستعداد) لقبوله (وأما كان الاستعداد بسب الشروط ترتيب كان الصول الحوادث بفعل الله ) تعالى (ترتيب والعبد مجرى هذه الحوادث المرتبة ) أي محل الجريانها عليه (وهيم تبة) اجمالا (في قضاء الله الذي هوواحد) لاشرياله في فعله ( كلي البصر) أوهوأقرب (ترتيبا كايالايتغير) ولايتبدل (وظهورهابالتفصيل مقدر بقدرلاتتعداه) ولاتتحاو زطوره (وعنسه العبارة بقوله تعالى أما كلشي خلقناه بقدر ) أى الماخلقنا كلشي مقدر اومر تباعلي مقتضى الحكمة وكل شي منه وب بفعل يفسره مابعده وقرئ بالرفع على الابتداء وعلى هذا فالاولى أن يجعل خلقناه خير الانعدا ليطابق الشهورف الدلالة على ان كل شئ الحق بقدر وقد تقدم الكلام علمه في كتاب قواعد العقائد (وعن القضاء المكلى الازلى العبارة بقوله تعالى وماأم فاالاواحدة) أى فعله واحدة وهوالا يحاد بلا معالجة ( كليع بالبصر) في المسير والسرعة وقيل معنى قوله تعالى وما أمر الساعة الا كلم البصر (والعباد مسخرون يعت مجارى القضاء والقدر ومن جلة القدرخلق حركة فى بداله كاتب بعد خلق صفة مخصوصة في يده تسمى القدرة و بعد خلق مبل قوى جازم في نفسه يسمى القصدو بعد علم بما المسمميله يسمى الادراك

عندحصول الاستعدادولما كان الاستعداد بسبب الشروط ترتيب كان الحصول الحوادث بفعل الله تعالى ترتيب و العبد يحرى هذه الحوادث المرتبة وهي من تبقى قضاء الله تعلى الذي هووا حد كليم البصر ترتيبا كليالا يتغير وظهو وها بالتفصيل مقدر بقدولا يتعداها وعنه العبارة بقوله تعالى الما كل شيخ خلقناه بقداه القضاء الدكلي الازلى العبارة بقوله تعالى وما أمن بالاواحدة كليم بالبصر وأما العباد فانه مستخرون تحت مجارى القضاء والقدر ومن جلة القدر خلق حركة في يدالكاتب بعد خلق صفة مخصوصة في بده تسمى القدرة و بعد خلق ميل قوى جازم في نفسه بسمى القصد و بعد علم بما الدمرال

والعرفة فاذا طهرت من اطن الملكوت هذه الامورالأربعة على جسم عبد مسطر شحت فهرالتقد برسبق أهل عالم المالة والشهادة المحجوبون عن عالم الفيب والملكوت وقالوا بأنهم الرحل قد تحركت ورميت وكتبت ونودى من وراء بحاب الغيب وسراد قات الملكوت ومارميت اذرميت والكن الته ربي وماقتلت اذقتلت ولكن الته قتل المائة قتل المائة قتل ومن منوسط ماثل الحالة كسب ولوقت لهم أبواب السماء فنظروا الحالم عائل الهادة فن عالم السماء فنظروا الحالم المائة حديد عن ومن قائل المائة حديد عن ومن منوسط ماثل الحالة كسب ولوقت لهم أبواب السماء فنظروا الحالم المائة حديد عن ومن منوسط ماثل الحالة كسب ولوقت لهم أبواب السماء فنظروا الحالم المائة كسب ولوقت لهم أبواب السماء فنظروا الحالم المائة كسب ولوقت للمائة والمائة والم

والمعرفة فاذا ظهرت من ما طن الملكوت هذه الامورالار بعة على جسم عبد مسخر تحت قهرالتقد برسب من أهل عالم المال والشهادة المحتوون عن ) دقائق (عالم الغب) المختص (والملكوت ومارمت اذرمت ولحمق التحركة وكتنت و رحمت ونودى من وراء بحاب الغب وسراد قات الملكوت ومارمت اذرمت ولحمق الله ولى كاهو في الحكاب العزيز خطا بالحبيب من الله عليه وسلم وفي معناه (وما قتلت اذ قتلت ولكن الله وقتل) ويؤيده قوله تعالى (فا تلوه مع بعذبهم الله بايديكم وعندهذا تتحيرة ول القاعدين في بعبوحة عالم الشهادة) والملك (فن قائل انه حبر محض) أى حالص وهؤلاء هم الجبرية الخالصة بسندون فعل العبد الى الله تعالى ولا يشتون العبد كسباف المتعلى ولا يشتون العبد كسباف المتعلق والمقدر به (ومن الفعل وهؤلاء هم المجروة والاعمر والمقيد كسبافي متوسط) بين الحبر المحصو المقيد (ماثل الحال السنة والجاعة ومن وافقهم في هذه المسئلة من الماتر يدية الاأنه مهوه وأ اختيار يا وهؤلاء هم المتوسطة (ولوفتحت لهم أبواب السماء فنظر والحالم العب والملكوت الظهر لهم ان كل واحد صادق في المداله (من وجهوان القصو رشامل لجمعهم فلم يدرك واحد منه مناه كنه هذا الامر) وحقيقته (ولم يحط علم يحوانيه)

وكل يدعى وصلابليلي \* وليلي لا تقرلهم بذاك

(وتمام عله) انما (يذال باشراف) النور الاقدس (من كرة ذا فذة الى عالم الغيب) فترفع السنور عن بصيرته (وانه تعالى عالم الغيب والشهادة لايظهر على غيبه أحد االامن ارتضى ورسول) كَا أخبر بذلك في كتابه العزيز (وقد يطلع على الشهدة من لايدخل في حيز الارتضاء) فعدم الاطلاع مخصوص بعالم الغيب (ومن حرك مسلسلة الاسماب والسيبات وعلم كنف متساسلها ووجه ارتباط مناط سلسلتها عسب الاسباب) أىموضع تعليقها من ناطه نوطااذ أعلقه (وانكشفله سرالقدر) المخنى (علم علما يقينياان لاخالق الااللهولامبدع سوا م) وقد تقدمت الاشارة الى شي من ذلك في كتاب العقائد (فان قلت فقد قضيت الكل واحد من القائلين بالجبر والاختراع والكسب بانه صادق من وجه وهومع صدقه قاصر) عن درجة الكمال (وهدذا تناقض) كيف يكون صادقا وقاصرا (فكيف عكن فهم ذلك وهل عكن ايصال ذلك الى الافهام عثال فاعلم انج اعة من العميان قد معوا اله قد حل الى البلدة) التي هم فها (حيوان ع باسمه الفيل وما كانواقط شاهدواصورته) من قبل (ولاسمعوا باسمه فقالوا لابدلنامن مشاهدته ومعرفته باللمس الذي نقدر عليه) لفقد حاسة البصر وتقوم تلك المعرفة مقام الشاهدة (فطلبوه) أى توجهوااليه (فلما وصاوا المملسوه) بايديهم (فوقعت بعضيد العصمان على رجله و وقعت بد بعضهم على نابه و وقعت يد بعضهم على أذنه فقالوا قدعر فناه فلاانصرفوا) الىمواضعهم (سألهم بقية العميان) عن حقيقة الفيل (فاختلفت اجوبتهم فقال الذي) قد (لس الرجل ان الفيل ماهو الامثل اسطوانة خشينة الظاهر الاأنه ألين منها وقال الذي كان قد (لمس الناب ليس الفيل كما ية ول) هو (بل هوصلب لالينفيه وأملس لاخشونة فيه وليس في غلظ الأسطوانة) أصلابل (هو مثل

الغسواللكوت لظهرلهم ان كل واحدمادقمن وجهوان القصور شامل المعهم فلمدول واحدمتهم كندهذا الامرولمعطعله بعوانسه وتمامعلمينال عاشراق النورمن كوة فافذة الى عالم الغيب وانه تعالى عالم الغب والشهادة لايظهر على غسمه أحدداالامن ارتضى منرسول وقد بطلع على الشهادةمن لم مدخل فى حيز الار تضاءومن حرك سلسلة الاسساب والسيمان وعملم كيفية تساسلها ووجهارتباط مناط سلسلتها عسب الاسباب انكشف له سرالقدروعلم علايقمنا أنلاعالق الا الله ولامبدع سواه فان قلت قدقضيت على كلواحد من القائلين بالجبروالاحتراع والكسب انهصادق من وحدوهومع صدفه فاصر وهدذا تناقض فكف عكن فهم ذلك وهسلعكن ا بصال ذلك الى الافهام عثال فاعلمان جماعتمن العميان قدسمعواانه حل الى البلدة حيوان عسسى الفيل وما كانوا قطشاهـدوا

صورته ولاسمعوااسمه فقالوالا بدلنامن مشاهدته ومعرفته باللمس الذى نقدرعا به فطلبوه فلا وصاوا المه اسوه فوقع عبود بدبعض العميان على رجدله ووقع بدبعض على نابه ووقع بدبعضهم على اذنه فقالوا قدعر فناه فلا انصرفوا سألهم بقية العميان فاختلفت أجو بهم فقيال الذى لمس الرجدل ان الفيل ما هو الامثل اسطوانة خشنة الظاهر الاانه ألين منها وقال الذى لمس الناب ليس كايقول بل هو صاب لا اين فيه وأملس لاخشونه فيه وليس فى غاظ الاسطوانة أصلابل هومثل هومثل حلدعر بض غليظ فكا واحدمن هدولاء صدق من وحماذأخبركل واحدعماأصابه من معرفة الفسل ولم يخرج واحد في خبره عن وصف الفيل ولكنهم بعملتهم قصروا عينالا اطة بكنه صورة الفيل فاستبصر مذاالمثال واعتبريه فانهمشال أكثر مااختلفت الناسف موان كان هـذاكلاما يناطح عاوم المكاشفة و عرك أمواجها وليس ذلكمن غرضنا فلنرجع الىماكا بصدده و هو سان ان النوبة وأحبسة بحمسع أجزائها الثلاثة العلم والندم والترك وانالندم داخل فى الوجوب لكونه واقعا فىجلة أفعال الله المحصورة بين عملم العبد وارادته وقدرته المتخالة بينهماوما هذا وصفه فاسم الوحوب يشمله \* (بدان أن وجوب التوبة على الفور) \* أما وجوجا على الفورف الا يستراب فيهاذمعرفة كون المعاصى مهلكات من نفس الاعان وهو واحب على الفور والمنفصى عنوحو به هوالذىءرفهمعرفة زحره ذلك عن الفعل فانهذه المعرف ةليستمن عاوم المكاشفات التي لاتتعلق بعدمل بلهيمنء الوم

عودوقال الذي كانقد (لمس الاذن لعمرى هواين وفيه خشونة فصدق أحدهمافيه) وهوالذى قال انه لين (ولكن) كذب الآخواذ (قالماهوم شلعود ولاهوم ثل اسطوانة وانجاهوم شلجلد عريض غليظ فكر واحد من هؤلاء صدق من وجه اذا خسير كل واحد عاأصابه من معرفة الفيسل ولم بخرج واحد في خبره عن وصف الفيل ولكنهم بحملتهم قصر واعن الاحاطة بكنه صورة الفيسل) ماهى عليها والمتبصر بهذا المثال واعتبريه) ما بردعال (فانه مثال أكثر ما اختلفت الناس فيسه) من الذاهب والمشارب (وان كانهذا كادما يناطخ بحاره الوم المكاشفة) و يصادمها (و يحرك أمواجها) و يثير عاجها (وليس ذلك من غرضنا) الآن في هذا المكاب (فلنرج عالى ما كناب ده وهو بيان ان التوبة واحد بعد عالى المكافئة العلم والندم والترك وان الندم داخل في الوجوب لكونه واقعا في جسلة أفعال الله تعالى المحصورة بين علم العبد وارادته وقسدرته المخالة بينها وماهد اوصفها فاسم الوجوب بشمله) لا محالة والته الموقق

\* (فصل) \* ولما ثبت وجوب أصل التو به بالدلائل المنقدمة شرع المصنف فى بيان هل وجو م اعلى الفورأ وعلى التراخى فقال \* (بيان ان وجوب التو به على الفور ) \*

لاعلى التراخى ولنقدم قبل الشروع فى المقصود أن التوبة يتقدمها واجبان أحدهما معرفة الذنب المرجو عصنه انه ذنب اذكثيرمن العلماء فضلاعن الجهال يقعون فيمالا عللهم وهم يحسبون انجمعلى شي لانه لم يتمن من العلم معرفة ما يعمه عما يكرهموه مذا من قسم الاعمان لله الواجب الثاني ان العبد لايستبد بالتوية بمفسه لانالته هو خالقها في نفس العبدوميسر أسمام اقال الله تعالى ثم تاب علمهم لبنو بواوهذامن قسم الاعان بالله تعالى لتعلقه بالقدرة فاذاعرفت ذلك فلنعد الحشرح كالم المصنف قال (أماوجو بهاعلى الفور) وحاصل ماسيذكره في السياق الآتي هوان المعاصي للاعبان كالمأكولات الضرة بالابدان فن تناول مما بغير علم وأدر كمالاسف على بدنه أثرى بخرجه من بدنه بالتيء وغيره على الغو رتلافيالبدنه أوينراسي فيذلك فاذا كان حوفه على بدنه بوجب اخراج مافيه من المهلك فالرجوع على الفورمن سمائم الذنوب الفوتة السعادة الابد أولى وقدذكر المصنف ذلك تفصيلا فقال أما وجوبها على الفور (فلايستراب فيهاذ معرفة كون المعاصى) سمائم (مهلكات من نفس الاعمان) لله (وهو واجب على الفور والمقتضى) هكذا بالقاف والضاد في نسخ الكتاب وفي بعضها بالفاء والصاد المهملة أي المخلص (عن وجو به هوالذي عرف معرفة زحره ذلك عن الف عل المكروه) أي مما يكرهه الله تعالى (فان هذه ألعرفة ليستمن علوم الكاشفات التي لاتتعلق بعمل بل هيمن عاوم المعاملة وكل علم واد لكون باعداعلى عل فلايقع التنصى أى التخاص (عن عهدته مالم يصر باعداعليه فالعلم بضر والذنوب انماأر بدليكون باعثا على تركهافن لم يتركها فهوفافدلهذا الجزءمن الاعمان وهوالمراد بعوله صلى الله عليه وسلم لا بزني الزاني حتى بزني وهو مؤمن ) قال العراقي منطق عليه من حديث أبي هر مرة انتهسي قلت وتمامه عندهما ولانشرب ألخر حين بشربها وهومؤمن ولايسرق السارق حسين بسرق وهومؤمن ولا ينته نهبةذات شرف وفع الناس اليه فهاأ بصارهم حسين ينتهها وهومؤمن وهكذار واه أ بضاأ حسد والنسائي وانهاحه وروآه أيضاعبدالر زاق والطيالسي وعبدين حيد والحكم والطيراني والبهق من حديث عبدالله بن أبي أوفى ورواه الطبراني في الكبير أيضامن حديث عبدالله بن مغفل وفي الاوسط من حديث على وزاد عبد الرزاق وأحدومسلم فى رواية ولا بغل أحدكم حين بغل وهومؤمن فاياكم اياكم وبروى لابزنى الزانى حين بزنى وهومؤمن ولايسرق السارق حين يسرق وهومؤمن ولايشرب الخرحين بشر بهاوهومؤمن والتو بةمعر وضة بعدهكذا رواهعبسدال زاق ومسلم وأبوداود والترمذي والحاكم

العاملة وكل علم وادليكون باعشاعلى عل فلا يقع التفصى عن عهدته مالم يصر باعشاعليه فالعلم بضر والذنوب انسا أويدليكون باعثاعلى تركها فن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الاعمان وهو المراد بقوله عليه السلام لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن

وماأراديه نفى الاعانالذي يرجع الى علوم المكاشفة كالعلم بالله ووحدا نيته وصفاته وكتبه ورساه فان ذلك لا ينفيه الزنا والمعاصى واغما أراديه نفى الاعان لكون الزنا (٥١٢) مبعد داعن الله تعالى موجبا للمقت كماذا قال الطبيب هذا سم ذلا تتناوله فاذا تناوله يقال

منحديث أبي هر روور واه عبدبن حيد وسمويه والضياء منحديث أبي سعيد ورواه الحكم من حديث عائشةو روى لا تزنى الرجل وهومؤمن ولايشرب الجر وهومؤمن ينزع منه الاعان ولايعود المحتى يتوبفاذا تاب عادالمه هكذار واه أنونعيم فى الحلية من حديث أبي هر برة و بروى لا بزني الزاني حين بزني وهومؤمن ولايسرق السارق حين بسرق وهومؤمن ولا تشرب الجرحين شربها وهومؤمن هكذار واه العابراني في الاو-ط من حديث عائشة والبزار من حديث أبي سعيد و بروى لا بزني العبد حين بزنى وهومؤمن ولابسرق حين يسرق وهومؤمن ولايشر بالجرحين بشربها وهومؤمن ولايقتل وهو مؤمن رواه عبدالرزاق وأحدوالمخارى والنسائى من حديث ابن عباس و بروى لا يزنى الرجل وهو مؤمن ولايسرق وهومؤمن ولايشرب الجر وهومؤمن ولاينتهب نهبة ذات شرف وهومؤمن فاذا تاب تاب الله عز وجل عليهر واوالبزار والطبراني والخطيب من طريق عكرمة عن ابن عباس وأبي هر موة وابن عرو يروى لا يزني الزانى حين بزني وهومؤمن ولايسرق السارق حسين بسرق وهومؤمن ولاتشرب الجر حينيشر ما وهومؤمن يخرج منه الاعمان فاذاتاب رجمع اليه رواه الطبراني في الاوسط من حديث أبي سعيد (وماأراديه نفي الاعبان الذي ترجع الى علوم المكاشفة كالعلم باللهو وحددانيته وصفاته وكتبه ورسله فان ذلك لا ينافيه الزناوالمعاصي) المذكورة في الاخبار السابقة (وانما أراديه نفي الاعمان لكون الزما مبعدا عن الله عزوجل ومو جباللمقت) والغضب (كادا قال الطبيب) للعليل (هذا) الما كول (سم) مهاك (فلاتتناوله فاذا تناوله يقال تناول وهو غـ برمؤمن لابمعني انه غيرمؤمن نوجود الطبيب وكونه طبيبا وغيرمصدفيه بل المراد به انه غير مصدق بقوله انه سم مهلاء فان العالم بالسم لا يتناوله أصلافالعاصى بالضرورة نافص الاعمان وليس الاعمان باباواحدا بل هونيف وسمعون باباأعلاها شهادة أن لااله الاالله وأدناها اماطة الاذى عن الطريق) روى النرمذى وقال حسن صيح من حديث أبي هر مرة بلفظ الاعمان بضعوسمعون بابافادناه اماطة الاذيءن الطريق وأرفعمه قول لااله الاالله وفي لفظ له أر بعة وستون بابا وعندا بن حيان بلفظ الاعان سيعون أواثنان وسبعون بابا أرفعه لااله الاالله وأدناءاماطة الاذى عن الطر بق والحياء شعبة من الاعان وفي رواية الاعان بضع وسبعون شعبة فافضلها قوللااله الاالله وأدناها اماطة الاذىءن الطريق والحماء شعبتمن الاعان هكذارواه أحدومسا وأبوداود والنسائ وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هر مرة والطبراني في الاوسط من حديث أبي سعيد (ومثال ذاك قول القائل لبس الانسان موجودا واحدابل هونيف وسبعون موجودا أعلاها القلب وألروح وأدناهااماطةالاذي) أى ازالةمايؤدى (عن البشرة) يحركة وهوظاهر الجسد (بان يكون مقصوص الشارب مقاوم الاطفار نفي البشرة عن الحبث ) الفلاهر (حتى يتميز) بذلك (عن البهائم المرسلة ) في الرعى (المتاونة باروام االمستكرهة الصورة بطول فالمها واطلافها) وحوافرها (وهذامثال مطابق) لمانعن فيه (فالاعمان كالانسان وفقد شهادة التوحيد) منه (يوجب البطلان بالكلية كفقد الروح) من البددن (والذى ليسله الاشهادة التوحيد والرسالة هوكانسان مقطوع الاطراف مفقوء العينين إئى منخوسهما (فاقد لجميع أعنائه الظاهرة والباطنة لاأصل الروح) فهوناقص (وكان من هذا حاله قر يب من أن عوت فترايله ) أى تفارقه (الروح الضعيفة المنفردة التي تخلف عنها الاعضاء التي عدها وتقويها فكذلك من ليس له الاأصل الاعلا وهومقصر فى الاعلال) غيرملذفت الها (قريب من أن تنقطع شعرة اعانه اذاصدمتها) أىعارضها (الرياح العاصفة) القوية الشديدة (الحركة للاعان

تناول وهوغيرمؤمن لاععنى انه غسير مؤمن بوحود الطبيب وكونه طبيباوغير مصدفيه بالاارادأنه غـ برمصدق بقوله انه سم مهلك فان العالم بالسم لايتناوله أصدالافالعاصي مالضر ورةناقص الاعمان ولس الاعاناااواحدا بل هونيف وسمعون بابا أعلاها شهاد: أنلالهالا الله وأدناها اماطةالاذى عن الطـر بق ومثاله قول القائيل لس الانسان موجودا واحمدابلهو ننف وسمعون موحودا أعلاها القلبوالروح وأدناها اماطة الاذىعن الشرة بان يكون مقصوص الشارب مقاوم الاطفار نق الشرةعن الحثمي يتمر عن الماع المرسلة الموثة بأروائها المستكرهة الصور بطول مخالها وأظلافهاوهذامثالمطابق فالاعمان كالانسان وفقد شهادة التوحديوح المطلان بالكلية كفقد الروح والذى ليسله الا شهادةالتوحيدوالرسالةهو كانسان مقطوع الاطراف مفقوء العشن فاقد لجسع أعضائه الباطنة والظاهرة لاأصل الروح وكاانمن هـ ذاحاله قر س من أن

عوت فتزايله الروح الضعيفة المنفردة التي تخلف عنها الاعضاء التي تدها وتقويها فكذاك من ايس له الاأصل الاعان وهومة صرفى الاعمال قريب من أن تقتلع شعرة اعماله اذ صدمتها الرباح العاصفة الحركة الاعمان

فى مقديمة قدوم ملك المونوورود ود و فكل اعان لم يثبت في المقين أصله ولم تنتشر في الاعال فروعه ملك المونوورود واصف الاهوال عند ظهو رئاصية ملك الموتوخيف عليه سوء الحاتمة الاماييق بالطاعات على توالى الايام والساعات حستى رسخ وثبت وقول العاصى المطيع انى مؤمن كاانك مؤمن كقول شعرة القرع لشعرة الصنو وأناشعرة وأنت شجرة وماأحسن جواب شعرة الصنو واذا قالت ستعرفينا غترارك بشمول الاسم اذا عصفت رياح الخريف فعندذلك تنقطع أصواك وتتناثر أوراقك وينكشف غرورك بالمشاركة في اسم الشحرمع الغفلة عن أسباب بوت الاشعار وسوف ترى اذا انعلى الغبار أفرس تعتل أم حمار وهذا (١١٥) أمر يظهر عند الخاعة واعما انقطع نياط

> في مقدمة قدوم ملك الموت و روده فد بحل اعبان لم يثبت في النفس أصله ولم تنتسر في الاعبال فر وعملم) يكن (يثبت على عواصف الاهوال عند ظهو رناصية ملك الموت وخيف عليه سوء الحاتمة الاما) ثبت في أرض النفس و (سقى عاء الطاعات على توالى الايام والساعات حتى ثبت و رسخ) فهوالذي لا يخشى عليه من عواصف الاهوال (وقول العاصي الطائع اني مؤمن كمَّ أنك مؤمن كقول شعيرة القرع) وهي أضع ` الاشجار (الشجرة الصنور) وهي أقواها ومنابتها الجبال الشاهقة (اني شجرة مثلك وأنت شجرة) أي شملناه لا الاسم جمعا وقد ثبت تسمية القرع شجرة بنص القرآن وأنبتنا عليمه شجرة من يقطين قال المفسرون هوالقرع (وماأحسن جواب شجرة الصنور) لها (اذقالتستعرفين اغترارك بشمول الاسم اذاعصفت رياح ألخريف) الزعازع (فعندذلك تنقطع أصواك وتناثراً وراقل وينكشف عرورك بالمشاركة فياسم الشحرةمع الغفلة عن أسباب ثبات الاشحبار) وقدقيل في المثل

(وسوف ترى اذا التعلى الغبار \* أفرس تعدل أم حمار)

(وهدذا أمر يظهر عند ألخاتمة وانحا انقطعت نياط قاوب العارفين) النياط بالكسر العرق الذي معلق به القلب فعلى هدافالاولى واغماانقطع (خوفامن دواهي الوت ومقدماته الهائلة التي لايثبت عليهاالا الاقلون) في ثبته الله على الصراط المستقم (فالعاصى اذا كان لا يُحاف الحداود في النار بسبب معصيته كالعجم المنهمان في الشهوات المضرة) من المأكولات وغيرها (اذا كان لا يخاف الموت بسب صحته) وفوة مراجه (وان الموت غالبالا يقع فأن) بل يتقدمه المرض (فيقال له الصحيح بخاف المرض عُم اذامرض خاف الموت فكذلك العاصى بخاف سوء الخاتمة عم اذاختم له بسوء وجب الحاود في النار) عباذاً با ته مذه واذاء وفتماذكرنا (فالمعاصى للاعمان كالأكولان الضرة بالابدان فلاتزال تجتمع فى الماطن حتى تغير مزاج الاخلاط ) الار بعدى أصلها (وهولايشعربه) وفي نسخة بها (الى أن يفسد المزاج) من أصله (فيرض دفعة) واحدة (مُعوتدفعةفكذلك العاصى) عنزلة السعوم الهلكة (فاذا كأن الحائف من الهلاك في هذه الدنيا المنقضة ) الفانية ( يجب عليه الترك للسموم وما يغمره من المأكولات ) المفسدة مراج البدن (في كل حال وعلى الفور) بلاتراخ (فالخائف من هلاك الابدأولى بان يجب علمه داك) وهذا يظهر وجوب النوبة على الفور (واذا كأن متناول السم اذا ندم) من تناوله بانراجعه تصديق قول الطبيب (يجب عليه مأن يتقاياً) الحوسمن أولبن ليفرغ مااستقرفى جوفه (و برجيع عن تناوله بابعاده واخراجه عن المعدة على سبيل الفور والمبادرة تلافيالبدنه المشرف على هلاك لا يفوت عليه الاهذه الدنياالف انمة فتناول معوم الدن وهي الذنوب أولى بان عب عليه الرجوع عنها بما أمكن التدارك مادام باقياللنداوك مهلة وهي العمر) أي مدة بقائه في هذه الدنيا (فان الخوف من هـذا السم فوات الآخرة الباقية التي فيها النعيم المقيم) لا يحول (واللك العظيم) لا يزول (وفي فواتها نارا لحيم والعذاب الاليم) أى الوجيع (الذي تنصرم) أي تنقطع وتفيني (اضعاف أعمار الدنيادون عشر عشرمدته اذليس

العارفين خوفا من دواعي الموت ومقدماته الهائلة الني لاشتعلم االاالاقاون فالعامى اذاكان لاعاف الخاودفى النار بسسمعصيته كالعجع المنهمان في الشهوات الضرة اذا كان لاعفاف الموت بسد صحته وان المـوت غالبا لايقع فأةفقاله العميعاف المرض غاذامرض خاف الموت وكسذلك العاصى يخاف سوءاللاتحة أذا ختمله مالسوء والعماذمالله وحدانا الحاود في النار فالعاصى للاعان كالأكولات المضرة للامدان فللتزال تجتمع فىالباطن مغيرة مزاج الاخدلاط وهو لا المسعر ماالى أن يفسد الزاج فمرض دفعة ثمعوت دفعة فركذلك المعاصى فاذا كان الخائف من الهدلاك فىهذه الدنما المنقضة عب علمه ترك السموم ومانضره من المأكولات في كل حال وعالى اللهو رفاخاتف من هلال الالدأولي بانعب

( ٦٥ - (اتحاف السادة المتقين) - نامن ) عليه ذلك واذا كان متناول السم اذا ندم يحب عليه ان يتقيأ وبرجع عن تناوله بأبطاله واخراجه عن المعدة على سبيل الفور والمبادرة تلافيالبدنه المشرف على هلاك لا يفون عليه الاهذ والدنيا الفانية فتناول موم الدننوهي الذنوب ولى بان يجب عليه الرجوع عنها بالتدارك المكن مادام يبقى للتدارك مهلة وهوالعمرفان الخوف منهذا السم فوات الا خوة الباقية التي فهاالنعيم المقيم واللث العظيم وفى فواتها نارالجيم والعذاب المقيم الذي تتصرم أضعاف أعمار الدنيا دونعشر عشرمدته اذليس

ادته آخر البنة تفالبدار البدار الى التوبة قبل أن تعمل مهوم الذنوب روح الاعمان علا يجاو زالا من فيه الاطباء واختيارهم ولا ينفع بعده الاحتماء فد البناء عدد الفاصين (٥١٤) ووعظ الواعظين وتعق السكامة عليه بانه من الهالكين ويدخل تعتجوم قوله

لدنه آخراً لبنة فالبدار البدار) والسرعة السرعة (الى التوبة قبل ان تعمل معوم الذنوب، وحالاعان ع لا يجاو ز الامر فيه اختبار الاطباء) وفي نسخة الأطباء واختبارهم (ولا ينفع بعده الاحتماء) وفي نسخة الحية (فلاينجم) أى لاينفع ولايؤثر (بعددلك نصم الناصين ووعظ الواعظين) وزحرالزاحين (وتعق السكامة) أى تجب كلة (الله عليه بانه من) الخاسرين (الهالسكين) أبدالا بدين وأشار بذلك الى قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا تؤمنون يعنى قوله تعالى لاملا وجهنم من الجنة والناس أجعين (ويدخل تحتعوم قوله تعالى اناجعلنافي أعناقهم) جمع عنق ضمتين وبضم فسكون فىلغة الجازأى في رقابهم (أغلال) جمع على بالضم وهو طرف من حديدوهو تقر يرلنصميمهم على المكفر والطبيع على قلوبهم تحيث لاتغيني عنهم الآيات والنذر بتشلهم بالذين غلت أعناقهم (فهي )أى تلك الاغلال (الى الاذقان) أى واصلة الى أذقائهم فلاتخلم م اطأطؤن روسهم (فهم مقمعون) رافعون رؤسهم غاضون أبصارهم (وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدافا غشيناهم فهم لا يبصرون) أى أحاط بهم سدان فغطى أبصارهم بحيث لا يبصرون قدامهم ووراءهم فى انهم محبوسون في مطمورة الجهالة بمنوعون عن النظر في الا " يأت والدلائل (سواء علم-م أأنذرتهم أملم تنذره-م) أي هؤلاء مستوعلهم انذراك وعدمهلهم أومعناه انذراك وعدمه سيان علمهم والانذار التخويف من اللهوائما اقتصرعليه لانه أوقع في القلب وأشدتاً ثيرا في النفس من حيث ان رفع الضر رأهم من جذب النفع فاذالم ينفع فهم كانت البشارة بعدم النفع أولى (لا يؤمنون) جلة مفسرة لآجال ماقبلها فيمافيه الاستواء (ولا بغر المالفظ الاعمان) من قوله لا يؤمنون وقد نفي عنهم وصف الاعمان (فنقول المرادبه) أشخاص بأعيام م كابى جهل حين أراد الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم فلزقت بده وقصده ا خرفقال الرضخف بهذا الحجرفأع الله تعالى أوان المرادبه (الكافر)وفي نسخة الكافرون أي على الاطلاق ممن اتصف بالكفر (اذبين اك ) عماسبق (ان الاعمان نيف وسبعون باباوان الزاني لا يزني حين يزني وهومؤمن) والسارق لايسرق حين يسرق وهومؤمن (فالمحدوب عن الاعمان الذي هوشعب) متبوعة (وفر وع) متشعبة (سيحتب في الحاتمة عن الاعبان الذي هو أصل) لتلك الفروع (كان الشخص الفاقد لجيم الاطراف التيهي حروف وفر وعسيساق الى الموت المعدم للروح التيهي أصل لبقاء تلك الاطراف (فلابقاء الاصل دون الفرع ولاوجود الفرع دون الاصل ولافرق بن الفرع والاصل الافي شي واحد وهوأن وجودالفرع وبقاءه جمعا يستدعى وجودالاصل فلابدمن وجودالاصل حتى يوجد الفرع ويكون سبب بقائه (وأماوحودالاصل فلايسندعى وجودالفرع) فقديكون موجودا بنفسهمن غسير فرع (فيقاء الاصل بالفرع) أى قوّنه به (ووجود الفرع بالاصل) لانه السبب فيه (فعلوم المكاشفة وعاوم المعاملة متلازمة كنلازم الفرع والاصل فلايستغنى أحدهماعن الاتحروان كان أحدهما فيرتبة الاصل والآخوفي رتبة التابع) له (وعلوم العاملة اذالم تكن باعثة على العمل فعدمها خبرمن وجودها فانهى لم تعمل علها الذي ترادله) بعد ذلك (قامت) وفي نسخة كانت (مؤيدة الععة على صاحبها) فاردته الىأ سفل سافلين (ولذلك يزادفى عذاب العالم الفاحر) الذىعلم ولم يعمل بعله (على عذاب الجاهل وعالم بعله لن يعملن \* معذب من قبل عباد الوثن (كاأوردنامن الاخبار) الواردة من مذاهب العلماء الفيار (في كلب العلم) وغيره والله أعلم وهذا

الفضل بعينه هوالفرار وهومن لواحق التوبة قال الله تعالى ففروا الى الله لان حقيقة الفرار الهرب

تعالى اناجعلنافي أعناقهم أغلالا فهي الى الاذقان فهمم مقمعون وجعلنا من بن أيديه مسداومن خلفهم مدافاغشيناهم فهم لايبصرون وسواءعلمهم أأندرنهم أملم تنذرهم لانؤمنون ولانغرنك لفظ الاعان فتقول المراد مالاته الكافر اذبين لكان الاعان بضع وسبعون باباوان الزانى لا برنى حين برنى وهو مؤمن فالمحوبءن الاعانالذي هوشعب وفروع سعسعب فى الحاقة عن الاعان الذي هوأصل كاأن الشغص الفاقد لجيع الاطراف التي هى حروف وفروع سيساق الى الموت المعدم للروح التي هى أصل فلا بقاء للاصل دون الفرع ولاوجود الفرع دون الاصل ولا فرق بن الاصل والفرع الافي شئ واحدوهوأن وحودالفرعو بقاءه جمعا يستدعى وجودالاصلوأما وجود الاصل فلايستدعى وجودالفر عفبقاءالاصل بالفرع ووجودالفرع بالاصل فعاوم المكاشفة وعاوم العاملة متلازم كتلازم الفرع والاصل فلا سستغنى أحسدهماعن الانح وان كانأحدهما فى رتب ة الاصل والا تخرفي

رتبة التابع وعاوم العاملة اذالم تكن باعثة على العمل فعدمها خيرمن وجودها فانهى لم يعدمل علها الذي ترادله قامت مؤيدة للععة على صاحبه اولذلك يزادفي عذاب العالم الفاجر على عذاب الجاهل الفاجر كاأو ردنامن الاخبارف كاب العلم

قددلعلى هدا اذقال تعالى وتو بوا الى الله جيعا أبها الومنون لعلكم تفلحون فعدمم الخطاب ونورالبصرة أيضا وشد البيه اذمعي التسوية الرجوع عن الطسريق المبعد عن الله القرب الى الشيطان ولايتصورذاك الامنعاف ولاتكمل غر وةالعقل الابعد كال غر تزة الشهوة والغضب وسائر الصفات المذمومة التي هي وسائل الشطان الى اغواء الانسان اذ كال العمقل انمامكون عند مقارنة الار بعينوأصله انمايتم عندم اهقة البلوغ ومباديه تظهر بعدسيع سمنين والشهوات حنود الشطان والعقولجنود المسلائكة فاذا اجتمعاقام القتال بينهما بالضرورة اذلاشت أحدهماللا تخر لانهاما ضدان فالتطارد بينهما كالتطاردين الليل والنهاو والنوو والظلمة ومهدماغل أحددهما ازعج الاسنحر بالضرورة واذاكانت الشمهوات تمكمل فىالصاوالشاب قبل كال العقل فقدسيق جند الشيطان واستولى عملى المكانووقع للقلب به أنس والسف لاعالة مقتضات الشهوات العادة

يقينانم يفرمنداليه غيفرمن ويته لفراره وليس وراءاللهمرى \* ( نصل) \* ولمافر غمن بمان و جو بالتو به على الفو رشرع في بمان عومهافى الوجوب في الاشخاص والاحوال فقال \*(بيان ان وجوب التوبة عام في الاشخاص والاحوال)\* فلاينفك أحدعنه مالبتة فيحال من أحواله ولذا كانتمن أفضل مقامات السالكين لانها أؤل المنازل وأوسطهاوآ خرهافلا يفارقها العبدأ بداولا مزال فهاالى الممان وان ارتحل السالك منها الى منزل آخرارتحل به وترك فهي بداية للعبدونها يتمو حاجته أنهافي النهاية ضرورية كاحاجته الهافي البداية كذلك ولذلك قال المنفرجه الله تعالى (اعلم أن ظاهر الكتاب قددل على هذا) أى على عوم وجو بهافى الاشخاص والاحوال(اذقال، وجل) مخاطباأهل الايمان وخيار خلقه (وتوبوا الى الله جميعا أبها المؤمنون) لعاكم تفلحون بعنى أبهاا لمؤمنون الصابرون الحاهدون (فع الخطاب) وأصرهم أن يتو بوااليه بعدا عانهم وصبرهم ومجاهدتهم وقداستدل المصنف رحه الله تعالى على مقصوده بهذه الاته وتكام على ذلك عا سنعرضه عليك احالالتدوك منه تفصيله الذى لايستنبط منه الاصل القصود الابعد تأمل شديد وهوأن حقيقة التو بة هي الرجوع من العصية الى الطاعة وهـ ذاموجب النجاة وهذا هو الوجوب المبنى على أصل الاعمان ورجوع العبدمن الشواغل الملهية الى الله ومن الحسن الى الاحسى هو أدضاتو بةو رجوعوبه كال السعادة في الا منح وهذا هو الواحب المبنى على كال الاعمان فن أرادكال الاعمان حتى ينال به السعادة الكبرى فى الدنما عمرفته ومشاهدته فى الاستحق بالنظر الى وجهه أو حمناعليه ذلك لارادته لانه من لازم الكمال كن أراد النافلة فانانو حب عليه الطهارة قبل الدخول فهاهذا حاصل ماسد كره المصنف فلنعد الى شرحه فقال (ونو رالبصيرة أيضا برشد المه اذمعني النوبة الرجوع عن الطريق المعد عن الله تعالى المقر بالى الشيطان) وهذامبني على أن التوبة مركبة من علم وحالوع لوانها مخصوصة بنوع الانسان لتركبه من طرفى مشامة الملائكة والمهام فطباع المهام شركاه وطباع الملائكة خبركاه فبيله الىصفة المهائم يبعدعن به وعيله الحصفة الملائكة مقر بمن به لان الملائكة قريبون من الله تعالى والقريب الى القريب قريب كاتقدمت الاشارة المه (ولايتصور ذلك الامن عاقل) أى من موصوف بصفة العقل (ولاتكمل غريزة العقل الابعد كالدغريزة ألشهوة والغضب وسائر الصفات المذمومة التي هي وسائل الشيطان الى اغواء الانسان اذكال العقل انمايكون عندمقارنة الاربعين) من عره وهو ماوغ الاشدعند أكثر المفسرين (وأصله انمايتم عندم اهقة الباوغ) باحتلام أوسن على اختلاف فيه تقدم في كتاب العلم (ومباديه تظهر بعد سبع سنين) في الغالب وذلك أيضا مختلف باختلاف الاحناس من الاشخياض (والشهوات) بأسرها (جنود الشيطان والعقول) من حيثهي (جنود اللائكة فاذا اجتمعا) أي جند الشهوة و جند العقل (قام القتال بن الجند ين بالضرورة اذلا شب أحددهما بالا خرفائهما ضدان) أحدهما يبعث على الخير والثاني يبعث على الشر (فالتطارد بينهما كالتطارد بين اللسل والنهارو) بين (النو روالظلة ومهماغلب أحدهما)في عرل أزعج الاستر )منه (بالضرورة واذا كانت الشهوة تُـكمل في الصبي ) في صباوته (والشاف) في شبايه (قبل كال العقل فقد سبق جند الشيطان واستولى على المكان)وأرخى كالركله عليه (ووقع القابيه أنس والف لا يحاله مقتضات الشهوة بالعادة وغلب ذلك عليه و يعسرعليه النزوع عنه) والتخلصمنه (ثم ياوح العقل الذي هو حزب الله وجنده ومنقذ أوليائه من أيدى أعدائه شيأفشيأعلى التدريج)والنهل (فان لم يقو ولم يكمل سلت مملكة القلب الشيطان) فاستولى علمها بمافهامن العمائب والخرائن وصارمافي البدن رعاياله (وانعز للعينموعوده) الذي وعدبه وغلبذاك علىمو يعسر علىمالنزوع عنهم يلوح العقل الذى هو حزب الله وجنده ومنقذ أوليائه من أيدى أعدائه شيأ فشيأعلى التدريجان

لم يقوولم يكمل سلت بملكة القلب الشيطان وأنجز العين موعوده

من المعصدة الى الطاعة هذا هو الفرار الواحب ومن فرمن محسوساته أى معقولاته رأى وبه بعين قلب

حيث قال لاحتنكن درية الاقليلاوان كل العقل وقوى كان أقل شغله قع جنود الشيطان بكسر الشهوات ومفارقة العادات وردا لطبيع على سبيل القهر الى العبادات ولامعنى لاتو بة الاهذاوهوالرجوع عن طريق دليله الشهوة وخفيره الشيطان الى طريق الله تعالى ولبس فى الوجود آدمى الاوشهوته سابقة على عقله وغريزته التي هي عدة الشيطان متقدمة على غريته التي هي عدة الملائد كان أوغبيا فلاتطان أن هذه الضرورة اختصن با دم عليه السلام وقد قبل المه على مساعدة الشهوات ضرور يافى حق كل انسان نبيا كان أوغبيا فلاتطان أن هذه الضرورة اختصن با دم عليه السلام وقد قبل فلاتحسين هند الها الغدر وحدها (٥١٦) سعبة نفس كل غانية هند بل هو حكم أزلى مكتوب على جنس الانس لا يمكن فرض خلافه

(حدث قال الاحتنكن ذريته الاقليلا) عن صهم الله من شره (وان كل العقل وقوى كان أول شغله قع جنود الشيطان بكسر الشهوات ومفارقة العادات) ومن ايلة المألوفات (وردالطبع على سيدل القهرالي العبادات ولامعنى الدوبة وبة الاهذا وهوالرجوعون طريق دليله الشهوة وخفيره الشيطان الى طريق الله تحادات ولامعنى الدوبة وبة الاهذا وهوالرجوعون طريق الوجود آدمى الاوشهوته سابقة لعقله وغريزته الى هى عدة الملائكة فكان الرجوع على سبق اليه على التي هى عدة الملائكة فكان الرجوع على سبق اليه على مساعدة الشهوات ضروريا في حق كل انسان نبيا كان أوغبيا) من غير خصوصة (فلا تظن ان هدف الضرورة اختصت با تدم عليه السلام فقد قبل)

(فلاتحسين هندالهاالغدر وحدها \* سحية نفس كل عانية هند)

(بلهوحكم أزلى مكتوب على جنس الانسان لا يمكن فرض خلافه مالم تتبدل السنة الالهية التي لامطمع فى تبديلها) لقوله تعالى وان تجدلسنة الله تبديلا (فاذا كلمن بلغ كافرا عاهلا اعليه التوبة من كفره وحهله فانبلغ مسلماته الابويه غافلاعن حقيقة اسلامه فعليه التوية من غفلته بتفهم معنى الاسلام) حتى يكون بذلك مسل (فانه لا بغني عنه اسلام أنويه شيأ مالم يسلم ، نفسه فان فهم ذلك فعليه الرجوع عن عادته والفه للا سترسال وراءالشهوات) فيستأصاهاعلى قدرالامكان (من غيرصارف)عنه (بالرجوع الحقالب حدودالله في المنع والاطلاق والانكفاف والاسترسال وذلك من أشق أنواب التوبة) وأشدها (وفيه هلك الاكثر ون اذْعِر واعنه وكل هذار جوع وقربة فدل أن التوبة فرض عين في حق كل شخص لاينصوران يستغنى عنها أحدمن البشر كالم يستغن عنها آدم عليه السلام فلقة الولدلاتنسع لمالم تنسع له خلقة الوالدأصلا) وهذا حال وجو جاءلي كل الاشعناص (واما بيان وجو بهاءلي الدوام وفي كل حال فهوان كلبشر فلا يخاوعن معصية بجوارحه اذلم يخل عن ذلك الائنبياء عليهم السلام معجلالة قدرهم كاوردف القرآ نوالاخبارمن خطايا الانبياء عليهم السلام وتوبتهم وبكاؤهم على خطاياهم وقد تقدم بعض ذلك (فان خد الف بعض الاحوال عن معصة الجوار ح فلا عاوعن الهدم بالذنوب القلب) فروى احدوأو يعلى وابنعدى والضياء منديث ابنعباس مامن أحدمن ولدآدم الاوقد أخطأ أوهم عطية الايحي بنزكر با فانه لم يهم بهاولا ينبغي لاحد أن يقول أناخ يرمن يونس بن منى ورواه الحكيم والحاكم بلفظ مامن آدمى الاوقد أخطا أوهم بخطئة غيريعي بنزكر بالمبهم بخطئة ولم يعملها (وان خلامن الهم فلا يخاوى وسواس الشيطان با يرادا لخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكرالله ) تعالى (فان خلاعها) أىعن الحواطر الناشئة عن الوسواس (فلا يخساوعن غفلة وقصو رفى العلم الله وصفاته وأفعاله وكلذلك نقص) عن رتبة الكال وله أسباب وترك أسبابه بالتشاعل باضدادهارجوع من طريق الحضده والراد بالتوبة الرجوع) كاهو حقيقة اللفظ يقال تاب عنه توبة ومتابا اذار جع (ولا يتصور الخاتوفى حق

مالم تندل السينة الالهمة التي لامط مع في تبديلها فاذا كلمن بلغ كافراحاهلا فعلم مالتو بةمن حهاله وكذره فاذابلغ مسلماتبعا لابو به غافلا عن حقيقة اس\_الامه فعلمه التو يةمن غفلته بتفهم معنى الاسلام فانهلا بغنى عنه اسلام أنويه شيراً مالم سلم بنه سهفات فهـم ذلك فعلمه الرحوع عن عادته والفه للاسترسال وراءالشهواتمنغير صارف بالرجوع الى قالب حدودالله فيالمنع والاطلاق والانفكال والاسترسال وهومنأشق أبواب التوبة وفسه هلا الا كثرون اذ € زواعنه وكلهذار حوع وتو يةفدل أن التو يةفرض عن في حق كل شخص لا سمورأن سستغنى عنها أحدمن البشركالم يستغن أدم نفلقة الولدلاتتسعلا لم يتسع له خلقة الوالد أصلا وأما سانوجو باعدلي الدوام وفي كلمال فهوان كل بشر فلاعفاوعن معصة

بجوارحده اذام بخل عنه الانبياء كاورد في القرآن والاخبار من خطابا الانبياء وتوبتهم وبكائم سم على خطاباهم فان خدافي بعض الاحوال عن معصة الجوارح فلا يخلوعن الهم بالذنوب بالقلب فان خلافي بعض الاحوال عن معصة الجوارح فلا يخلوعن الهم بالذنوب بالقلب فان خلافي بعض الاحوال عن الهدم فلا يخلوعن عفلة وقصور في العلم بالله وصفاته وأفعاله وكل ذلك نقي وله أسبب وترك أسبابه بالتشاغل باضدادها رجوع عن طريق الى ضده والمراد بالتو بقال جوع ولا يتصور الخلوفي في حق

الاكدى عن هذا النقص وانحا يتفاو تون في القاد برفا ما الاصل فلا بدمنه ولهذا فال عليه السلام انه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في البوم والليلة سبعين مرة الحديث واذا كان هذا حاله فكيف والليلة سبعين مرة الحديث واذا كان هذا حاله فكيف

حالغيره فانقلتلا يخفى أن مانطرأ على القاسمن الهموم والخواطر نقص وان الكالف الخلوعنية وان القصو رعن معرفة كنه حـ اللالله نقص وانه كلا ازدادت المعرف قزاد الكمال وأن الانتقال الى الكالمن أسياب النقصان رجوع والرجوعتوية ولكن هدده فضائل لا فرائض وقدأ طلقت القول بوحوب التوية في كلحال والتو بة عن هذه الامور ليست واجبة اذادراك الكال غـير واحد في الشرع فاللراديةولك التو بةواحبة في كلحال فاعلم انه قدسيق أن الانسان لايخاوفي مدأخلقتهمن اتماع الشهوات أصلاوليس معنى النو بةتركهافقطال تمام التو بة بتدارك مامضي وكل شهوة اتبعهاالاتسان تفعمنها طلقالى قلبمك وتفع عن نفس الانسان ظلمةالى وحمالر آةالصقلة فانتراكت ظلمة الشهوات صارر بنا كالصدير بخار النفس في وحمالمرآ ةعند ترا كمه خشا كافال تعالى كلابل ران علىقلومهما كانوا مكسبون فاذاتراكم الرمن صارطبعا فيطبع على قلبه كالخبث على وجه

الاتدمى عن هذا النقص وانمايتفاوتون في القاد برفاما الاصل فلا بدمنه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انه ليغان على فلى فى اليوم والليلة مسبعين مرة فاستغفرالله منه الحديث هكذافى سائر نسخ المكابوف بعضهاانه بغان على فلي فاستغفرالله فى اليوم والليلة سبعينمرة فال العراقير واه مسلمين حديث الاغر المرنى الاأنه قال في الموم مائة مرة وكذاهو عند أبي داود والمخارى من حديث أبي هر رة اني لاستغفرالله فىالبومأ كثرمن سبعن وفىرواية البهيق فىالشعب سبعن ولم يقل أكثرمن وتقدم فى الاذكار والدعوات قات حديث الاغراارنى رواه كذلك أجدوه بدبن جيدوا لنسائى وابن حبان والبغوى وابن قانع والباوردى والطبرانى وتقدم قريباحديث الاغرعند مسلميا أجها الناس توبوا الحربكم فوالله انى لاتوب الى الله في اليوم مائة من وعند الحكيم فالى أستغفر الله وأثوب اليه في اليوم أوفى كل يوم مائة من أوأ كثرمن مائة مرةوقد تقدم الكلام على الاغرفي الاذكار والدعوات مقول الصنف الحديث يدل على انالعديث بقية لميذكرهاوهذالان الموجودفي نسخ الكتاب انه ليغان على قالى في اليوم والليلة سبعين مرة ثم قال الحديث أى الى آخره وآخره فاستغفر الله منه والافالحديث هوهد ذابتمامه (ولذلك أكرمه الله تعالى بان قال) في كتابه العز تزفي خطابه اليه (ليغفر الاالله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) وقد اختلفوافي معنى ذلك على أقوال أحسنهاأن يقال جيع مافرط منك عمايص أن يعاتب عليه (واذا كأنهذا) مع علق مقامه (حاله فكمف حال غيره فان قلت لا يخفي ان ما يطرأ على القلب من الهموم والخواطر نقص)فى الجلة (وان الكالف الخلوعنها) وفي نسخة عنه (وان القصو رعن معرفة كنه جلال الله) وعظمته (نقص وان كلازدادت المعرفة زاد الكال وان الانتقال الى الكال من أسباب النقص رجوع والرجوع توية) كاتقرر (واكن هذه فضائل) زائدة (لافرائض وقدأ طلةت القول بوجوب النوبة في كل حال والنوبة من هذه الأمو وليست واجبة اذاد راك الكال غير واجب في الشرع في المرادبة والنالتوبة واجبة في كل حال فاعلمانه قد سبق أن الانسان لا يخاوفي مبدأ خلقته من اتباع الشهوان أصلا) لكونها مجونة في طينته ولابزا يلها الابمسدد العقل ومعونته والعقل انمايكمل بعد (وليس معنى التوية تركها فقط لان تمام النو بة بتدارك مامضي ) في مبدأ عرو (وكل شهوة اتبعها الانسان ارتفعت منها ظلة الى قايمه ) فتغيره ( كا مرتفع من نفس الانسان ظلة الى وجه المرآة الصقيلة) أى المصقولة (فان تراكت ظلة الشهوات) بان كثرت حتى ركب بعضها بعضا (صاورينا) على القلب (كانصير بخار النفس في وجه المرآة عند تراكمه) وكثرته (خبثا) وصدأ (كاقال الله تعالى) في كتابه العزيزف حق المكذبين بالحق واذا تتلي عليه آياتنا قال أساطيرالاولين (كالـ)ردع عن هذا القول (بلران على قلوبهما كانوايكسبون) أى غلب علهم حب المعاصى بالانهماك فهاحتى صار ذلكر يناعلى قلوبهم فعمى علمهم معرفة الحق والباطل فان كثرة الافعال سبب لحصول الملكات (فاذا تراكم الرين صارطبعافيطب على قلبه) ومصداقه في حديث أبي هريرة اذا أذنب العبدنك فقلبه نكتة سوداء فان ابصقل منها فانعاد زادت حتى تعظم فى قلبه رواه الترمذى والنسائي وابن ماجه والحاكم وقد كان الحسن يقول ان بين العبدو بين الله تعالى حدا من المعاصي معاوما اذا بلغه العبد طبيع على قلبه فلا يوفقه بعدها لحير وفي حديث ابن عمر الطابع فيطبع على القلب بمافيها (كالخبث على وجه المرآة اذا تراكم وطال زمانه عاص في حرم الحديد) الهند (وأفسده وصارلايقبل الصقل بعده وصار كالطبوع من الخشب أى كأنه طبيع منه (ولايكفي في تدارك اتباع الشهوات تركها فى المستقبل) نقط (بل لابدمن محوتال الاحمارالتي انطبعت في القلب) من المعاصي (كالايكفي في ظهور

المرآة اذ اتراكم وطال زمانه غاص فى حرم الحديد وأفسده وصارلا يقبل الصقل بعده وصاركا اطبوع من الخشب ولا يكفى فى ندارك اتباع الشهوات تركها فى المستقبل بل لابد من محو تك الاريان التى انطبعت فى القلب كالا يكفى فى ظهور

الصور في المرآ ة قطع الانفاس والبخيارات المسودة لوجههاف المستقبل مالم يشتغل بحوماً انطبيع قيهامن الاريان وكاير تفع الى القلب طلة من المعاصى والشهوات فير تفع اليه (٥١٨) فورمن الطاعات ونرك الشهوات فتنمعي طلمة المعصية بنو رالطاعة واليه الاشارة بقوله

الصورفى المرآة قطع الانفاس) عنها (وقطع البخارات المسودة لوجههافى المستقبل مالم يشتغل بعو ماانطب فهامن الاربان) فاذاصقلها ظهرتفها الصورولوظهر تغير القاوب بعد العصمة على وحدالعاصى لاسود وجهه ولكن الله سلم يحله وستره فغطى ذلك على القلب مع تأثيره فيه وسخابه لصاحبه وقسارته على الذكر وطل البروالسارعة الى الخيرات وذلك من أعظم العقو بات ويقال ان العبداذا عصى او دقلم فشو رعلى القلب دخان بشهده الاعان وهومكان خزن الكبدالذي بسودو يكون ذلك الدخان عاباله عن العلم والسان كاتععب السحابة الشمس فلاترى واذاتاب العبد وأصلحا نكشف الجياب فنظهر الاعيان ويأنس بالعلم كاتبر زالشمس من تحت السحاب (وكاترتفع الى القلب ظلمة من المعاصى والشهوات فكذلك ورتفع البه نورمن الطاعات وترك الشهوات فتمعى طلة المعصبة بنو رالطاعة والبه الاشارة بقوله صلى ألله عليه وسلم اتبع السيئة الحسنة تمعها) قال العراقير واه الترمذي من حديث أبي ذرير بادة في أوله وآخره وقال حسن أنهي قلت الحديث بتمامه اتقالته حبثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمعها وخالق الناس علق حسن هكذارواه البرمذي وحسنه والداري والجاكم والبيرقي والضياء ورواه أحسد والترمذى والبه في من حديث معاذ بنجبل والصيع حديث أبى ذرور واه ابن عساكر من حديث أنس وقال الدارقطني في كتاب العلل رواه ابن حبيب بن أبي تابت عن معون بن أبي شبيب عن معاذ بن حب ل قال قلت بارسول الله أوصفى قال اتق الله حيثما كنت قال قلت بارسول الله زدنى قال أتبع السيئة الحسفة تمعها قال قلت بارسول الله ردني قال خالق الناس بخلق حسن هكذار واه حماد بن شبيب وليث بن أبي سليم واسمعيل بن مسلم الكي عن حبيب ورواء الثورى عن حبيب واختلف عند ه فرواه وكسع عن الثورى هكذا وأرسله جماعة عن وكممع فليذكر وافيه معاذا وكذاكر واه أبوسفيان واسمه سعدين سنانعن حبيبعن معون مرسلا وقيل عن الثورى عن حبيب عن معون عن أبي ذرورواه أبومريم الغفارى عن الحديج بنعتبة عن ميمون عن معاذو غيره برويه عن الحيكم مسلاعن النبي صلى الله علمه وسلم وكان الرسل أشبه بالصواب انتهى قلت وقدوقع لناعاليافى حزه أبى بكر محمد بن العباس الرافعي حدثنا أحدين ويع الخفاف حدثنا سعيد بنمسلم عن اللث بنسلم عن حبيب فذكره (فاذالاستغنى العبد في حال من أحواله من يحو آثار السيات تمن قلبه عباشرة حسنات تضاد آثار ما آثار تلك السيئة الحاصلة في القلب هذا في قلب حصل أولاصفاؤه و حلاؤه مم أظم اسباب عارضة )فاما التصقيل الاول ففيه بطول الشيغل (اذايس شغل الصقل فى ازالة الصداعن المرآة كشغله فى عل أصل المرآة فهذه أشغال طو يله لا تنقطع أصلاو على ذلك وجع الى التوبة كاماقواك انهذالايسى واجبابل هو فضل وطلب كالفاعل أن الواحداه معنمان أحدهماما يدخل فى فتوى السرع واشترك فيه طائفة الخلق وهوالقدر الذى لواستغل كافة الخلق بهلم يخرب) نظام (العالمولو كاف الناس كلهـم أن يتقوا الله حق تقاته لتركوا المعاش) كالن في غالب معاملاتهاما يضادا لُتقوى (ورفضوا الدنيابال كاسة)وهير وها (غريؤدى ذلك الى بطلان التقوى بالكاسة فانه مهمافسدت العايش لمُ يتفرغ أحد للتقوى الشدة الاعواز الى اصلاح ما يتعيش به (بل شغل الحياكة والحراثة والخبز )ولوقال الخبازة كانأولى (يستغرق عركل واحدفيما عتاج اليه فمسعهذه الدرجات ليست واجبة بهذا الاعتبار والواجب الثاني هوالذى لابدمنه للوصول به الى القر ب المطاوب من رب العالين والمقام المحمود بين الصديقين والتو بةعن جيم ماذكرناه واجبة فى الوصول اليه كإيقال العاهارة واجبة فى صلاة التطوع لمن يريدها فانه لا يتوصل الها الابها فالمامن رضى بالنقصان والحرمان عن فضل

عليه السلام أتسع السئة الحسنة تمحها فاذالا يستغنى العبد في حال من أحواله عن معو آثار السات عن قلمه عماشرة حسنات تضاد آثارها آثارتلك السات هـ ذافي قلـ حصـل أولا صـفاؤه وحـالاؤه ثم أظلم باسباب عارضةفاما التصقيل الاول ففد منطول الصقل اذليس شغل الصقل فى ازالة المدا عن المرآة كشفله فيع ل أصل الرآ ةفهذه أشفال طويلة لاتنقطع أصلاوكلذلك وجمالي التو بةفاماقولكانهدا لايسمى واحمايل هوفضل وطلب كالفاعلمان الواجب لهمعنيان أحدهمامايدخل فى فتوى الشرع و بشترك فسه كافة الخلق وهوالقدر الذى لواشتغلبه كافة الخلق لم يغر بالعالم ف الوكاف الناس كاهم أن يتقوا الله حق تقاته ليركواالعاش ورفضوا الدنيابالكليةثم بؤدى ذلك الى بطـ لان التقوى مالكلمة فأنهمهما فسدت الماس لم يتفرغ أحدد للتقوى بلشفل الحياكة والحراثة والخبز يستغرق جمع العمرمن كلواحد فماعتاج المه

خمسع هذه الدرجات ليست بواجبة بهذا الاعتبار والواجب الشاني هوالذى لا بدمنه الوصول به الى القرب المطاوب صلاة من رب العالمين والمقام المحمود بين الصديقين والتو بةعن جميع ماذكرناه واجبة في الوصول اليه كايقال الطهارة واجبة في صلاة المطوع بي المنافق ا

صلاة النطق ع فالطهارة ليست واجمة عليه لاجلها كايقال العين والاذن واليد والرجل شرط في وجود الانسان يعني أنه شرط لمن بريدأن يكون انسانا كاملا ينتفع بانسانيته و يتوصل بها الى در جات العلافي الدنساف أمامن فنع بأصل الحياة ورضى أن يكون كلم على وضم و يكوفة مطر وحدة فايس وشترط لمثل هذه الحياة عين و يدور جل فاصل الواجبات الداخلة فى فتوى العامة لا يوصل الالى أصل المنجاة وأصل النجاة كأصل الحياة وماوراء أصل النجاة من السعادات الى بها تنتهسى الحياة بحرى مجرى (٥١٩) الاعضاء والا لات التي بها تتهما الحياة وفيه

سمعى الانساء والاولماء والعلماء والامثل فالامثل وعلمه كان حرصهم وحواليه كان تطوافهم ولاحله كان رفضهم لملاذالدنمابالكاسة حــ فانتهدى عسىعلمه السلام الى ان توسد عرافي منامه فاء البه الشيطان وقال اماتر كت الدنما للا خرة فقال نعروماا لذي حدث فقال توسدك لهذا الحرتنع فى الدنيافل لا تضع رأسلفعلى الارص فرمى عسى علمه السلام بالحر ووضع رأسه على الارض وكانرمه العجرتو بةعن ذلك التنع أفترى أنعيسي عايه السلام لم يعلم أن وضع الرأسعلى الارض لايسمى واحيا فىفتاوى العامية أفترى أن سنا تحداصلي الله على موسلم الشغله الثوب الذى كانعلمع إفى صلاته حتى نزعه وشغله شراك نعله الذي حدد حيق أعاد الشراك الخلق لم يعلم أن ذلك ليسواحبافي شرعه الذى شرعه لكافة عماده فاذا عمل ذلك فلم تابعنه بتر كه وهل كانذلك الا

صلاة النطاق عفالطهارة ليست واجبة لاجلهاوكما يقال العين والاذن والبدو الرجل شرط فى وجود الانسان يعنى انذلك شرطلن مريدأت يكون انسانا كاملا ينتفع بانسانيته ويتوصل ماالى در جات العلى فى الدنيا فامامن قنع باصل الحياة ورضى بان يكون كلهم على وضم) وهو محركة ما وقيت به اللحم من الارض كذا في المصباح وقالصاحب الاساس هوكل ماوقى والأرض من خشسة أوخصفة أوغيرهماو وضمته وضمااذا وضعته على الوضم و روى على العكس ويقال الذابل هو لجم على وضم (وكرقة مطروحة) على الارض أىمبتذلة (فليس بشنرط لمثل هذه الحياة عين ويدورجل فأصل الواجبات الداخلة في فتوى العامة لاتوصل الاالى أصل النجاة وأصل النجاة كاصل الحياة وماوراء أصل النجاة من السعادات الني ما أصل الحياة تعرى بحرى الاعتاء والالانجاتهمأ الحماة وفي ذلك سعى الانساء) علمم السلام (والاولياء والعلاء والامثل فالامثل) من المتبعين على أقدامهم (وعليه كان ترصهم وحواليه) بفتح اللام وسكون المحتمة (كان تطوافهم ولاجله كان رفضهم للاذالدنيا بالكلية حتى انتهى عليه السلام) في كالزهده (الى ان توسد بوما عرافى منامه) أى وضع رأسه على حرابينام عليه و حعله عنزلة الوسادة (فحاء والشيطان وقال أما كنت تركت الدنيا للأخوة فقال نع وماالذي حددث قال توسدل لهذا الخرتنع فى الدنيا فلم لاتضع رأسل على الارض فرى عيسى عليه السلام الخرو وضع رأسه على الارض) أخرجه ابن عساكر عن الحسن البصرى انه مرابليس بوما بعيسى عليه السلام وهومتوسد عرا وقدو جدادة النوم فقالله المليس باعيسى انكلاتو بدشيأ ميعرض الدنيا فهسذا الحجو منعوض الدنيا فقام عيسي عليه السلام فأخذا لجرفري به وقال هذالكمع الدنيا (وكان رميه الجرتو بةعن ذلك التنع أفترى ان عيسي عليه السلام لم بعلم أن وضع الرأس على الارض لا يسمى واحما فى فتوى العامة افترى ان نسنا صلى الله على موسلم الماشغله الثوب الذي كان عامه علم في صلاته حتى نوعه ) وأرسله الى أبي جهم وطلب منه انصانيته وقال فد ألهاني وقد تقدم في كتاب الصلاة (وشغله شراك نعليه الذي جدده حتى أعاد الشراك الحلق) تقدم أيضافي كتاب الصلاة (لم يعلم ان ذلك ليس واحبافي شرعه الذي شرعه لكافة العبادواذا على ذلك فلم تابعنه بتركه وهل كانذاك الاأنهرآه مؤثرافي قلبه أثرا عنعهمن داوغ المقام المحمود الذي قدوعديه ) الذي يحمده فيه الاولون والا تنوون (افترى ان الصديق رضي الله عنه بعدان شر ب اللبن) من يد غلامه (وعلم انه على غير وجهه) لانه أخره عن أصله (أدخل أصبعه في حلقه ليخرجه حتى كادان نخرج معهر وحه) أخرجه أبونعيم في الحلية وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام (في اعلم من الفقه هذا القدر وهوا ن ما تناوله) وفي نسخة ما أكله (منجهل فهوغ مرآثم به ولا يجب في فتوى الفقه اخراجه) بالقيء (فلم تابمن شربه بالتدارك على حسب امكانه بتخلية المعدة منه وهل كان ذلك الالسر وقرفى صدره ) لماو ردماسقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولاصيام واغاسبق كم بسروقرفى صدره وقد تقدم فى كتاب العلم (عرفه ذلك السران فتوى العامة حديث آخروان خطرطريق الاسخوة لايعوفه الاالصديقون فتأمل أيها المصر (أحوال هؤلاء الذىن هـم أعرف خلق الله بالله و بطريق الله و بمكر الله و يمكان الغرور بالله وايال مرة وأحدة ان تغرك

لانه رآه مؤثرا فى قلبه أثرا عنعه عن بلوغ المقام المحمود الذى قدوعد به أفترى أن الصديق رضى الله عنه بعدان شرب اللين وعلم انه على غيروجه الدخل اصبعه فى حلقه لعزر جه حتى كاديخر جمعه و وحهماعلم من الفقه هذا القدروه وأن ما أكه عن جهل فهوغير آثم به ولا يحب فى فتوى الفه قه اخواجه فلم تأبيعن شربه بالتدارك على حسب امكانه بتخلية المعدة عنه وهل كان ذلك الالسروقر فى صدره عرفه ذلك السرأن فتوى الفه قد يث آخروان خطرطر بق الا تحرقلا بعرفه الاالصديقون فنامل أحوال هؤلاء الذين هم اعرف خلق الله بالله وبطر بق الله و بمكر الله وكان الغرور بالله واباك مرة واحدة أن تغرك

الحياة الدنيا واباك ثماياك ألف ألف من ان بغرك بالله الغرورفه من اسرار من استنشق مبادى روائعها علم ان الروم التو بة النصوح ملازم العبد السالك في طريق الله تعالى في كل نفس من انفاسه ولوعر عرفوح وان ذلك واجب على الفور من غير مهلة ولقد صدق أبوسليمان الداراني حيث قال لولم يبك العاقل فيما بقي من عروه الاعلى تفويت مامضى منه في غير الطاعة لـ كان خليقا أن يحزنه ذلك الى الممات فكيف من يستقبل ما بقي من عرو بكل مامضى من جهله (٥٢٠) واغاقال هذا الان العاقل اذا ملك جوهرة نفيسة وضاعت منه بغير فائدة فبكي عليم الامحالة

الحياة الدنياواياك ثماياك ألف ألف مرة ان يغرك بالله الغرور) أى الشيطان (فهذه أسرارمن استنشق مبادى روائعها) وكان صحيح الشم العقائق (وعلم انافر وم النوية النصوح ملازم العبد السالك في طريق الله تعالى في كل نفس من أنفاسه ) لا تفارقه في سائر أحواه في بدايته و وسطه ونهايته ( ولوعرع رنوح ) عليه السلام وهوألف سنة وخسمائة وقديضر ببه المثل فى التعمير (وانذلك وأجب على الفورمن غير مهلة) ولا تراخ (ولقدصدق أبوسلمان الداراني) رجمه الله تعالى (حيث قال لولم يبك العاقل فيما بق من عمره الاعلى فوان) وفي نسخة فوت وفي أخرى تفويت (مامضي منه في غير الطاعة الكان خليقا) أي جد را (ان يحزنه ذلك الى الممان فكمف عن يستقبل ما بقي من عره عثل مامضي من جهله) أو ردوصاحب القوت (واغاقال) أبوسليمان (هذا) الذي قال (لان العاقل اذاملك جوهرة نفيسة)رفيعة (فضاعت منه بغير فأندة) تولمنه الله (بعد علم الاعالة فانضاعت منه وكانضياعهابسب هلاكه كانبكاؤه من ذلك أشد) من الاول (وكل ساعة من العمر بل كل نفس) من أنفاسه (جوهره نفيسة لاخلف الها ولابدل منهالانم اصالحة لان توصلك الى سعادة الابدو تنقذك من شقاوة الابدوأى جوهرة ) توجد (في الدنيا أنفس من هذا) وأعلى من هذا (قاذا ضبعتها في الغفلة) عن الله تعالى (فقد خسرت خسر المبينا وان صرفتها الى معضية هلكت هلا كأفاحشافان كنت لاتبكى على هذه المعصية فذلك لجهلك )عنها (ومعصيتك فهلك أعظم من كل مصيبة لكن الجهل مصيبة لا يعرف المعابيها انه صاحب مصيبة فان نوم الغفلة يحول بينه و بين معرفته والناس نيام) فى غفلته ـ م (فاذا ما تواانتهوا) كار وى ذلك من قول على رضى الله عنه وتقدم في كتاب العلم ( فعند ذلك ينكشف الحل مفلس افلاسه ولكل مصاب مصيته وقد وقع المأس عن التدارك ) لفواتوقته (قال بعض العارفين انماك الموت على السلام اذا ظهر للعبد أعلم اله قديق من عرك ساغة وانك لاتتأخ عنهاطرفة عسين فيبدوالعبدمن الاسف والحسرة مالوكانت الدنيا بحذا فيرها) من أولهاالى آخرها (خرج منهاعلى ان يضم لتال الساعة ساعة أخرى ليستعتب فيهاويتدارك فيها تلمر يطه فلا يحد الى ذلك سبلا) نقله صاحب القوت الاأنه قال ويقال ان ملك الموت الخ (وهو أوّل ما يظهر من معانى قوله تعمالى وحيل بينهم وبين مايشتهون ) قيل التوبة وقيل الزيادة في العمل وقيل حسن الحاتمة فاذا كلساعة غضى على العبدة يكون عنزلة هذه الساعة فبمها الدنيا كلها اذاعرف فبهة ذلك فلذ الدفيل ليسلمانق منعر العبدقيمة اذاعرف وجه التقدر رمنالله تعالى بالتصريف والحكمة (والب الاشارة بقوله تعالى من قبل ان يأتى أحد كم الموت فيقول رب لولا أخرتني الى أجل قريب فاصد ف) أي أزك (وأكن من الصالحين) وقيل أول من يسأل الرجعة من هذه الامة من لم يكن أدى زكا فماله ولم مكن جِيدَ ربه فذلك تأويل قوله تعالى فاصدق وأكن من الصالحين وكان ابن عباس يقول هذه الا يهمن شدشئ على أهل التوحيدهذا لقوله فى أوّلها بالبالذين آمنو الاتلهم أموالكم ولا أولاد كمعن ذكرالله وقيل لايساً لعبد الرجعة عند الموتوله عندالله مثقال ذرة من خير وفي معناه الخير من كان له عندالله فى الا منحوة مثقال ذرة لوأن له الدنيا ومافيهالم يحب ان يعود فيها (ولن يؤخرا لله نفسااذ اجاء أجلها) والله خبير عاتعملون وقداختلف فى هذه الآية (فقيل الاحل القريب الذي يطلبه معناه ان يقول عندكشف

وان ضاعت منهوصار ضاعهاسسهلا كهكان بكاؤه منهاأشد وكلساعة من العمريل كل نفس حوهرة نفيسة لاخلف لها ولالدلمنهافانهاصالحةلان توصلك الى سعادة الالد وتنقدذك من شقاوة الابد وأى جوهدر أنفسمن هذافاذا ضمعتهافى الغفلة فقد خسرت خسر انامسنا وانصرفتها الىمعصسة فقد هلكتهلا كافاحشا فان كنت لاتبكى على هذه المسيدة فدلك لجهاك ومصينك عهلك أعظهم من كل مصدة لسكن الجهل مصدة لا يعرف الصاديها الهصاحب مصيبةفان نوم الغفلة محولسنة بن معرفته والناس نمام فاذا ماتوا التهوا فعند ذلك ينكشف لكل مفلس افلاسه ولئكل مصاب مصيبته وقدر فع الناس عن التدارك قال بعض العارف من ان ملاءالوتعلىهالسلاماذا ظهر للعبد أعلمانه قديق من عرك ساعةوانك لاتستأخرعنها طرفةعين فبدوالعبد من الاسف

والحسرة مالوكانت له الدنياعد افيرها لحرج منهاعلى أن يضم الى تلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب الغطاء فهاو يتدار الدُّ تفريطه فلا يجد المسببلاوهو أول ما يظهر من معانى قوله تعالى وحيل بينهم و بين ما يشتهون واليه الاشارة بقوله تعالى من قب ل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتنى الى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن بؤخرالله الفسااذا جاءاً جلها فقيل الاجل القريب الذي يطلبه معناه انه يقول عند كشف الغطاء العبد بامال الموت أخرى وما اعتذرف الى رب وأتوب وأتر ودصالحالنفسى فيقول فنيت الايام فلا يوم فيقول فاخرني ساعة فيقول فنيت الساعات فلاساعة في غلق عليه بآب النوبة في غرغر بروحه وتترددا نفاسه في شراسفه و يتجرع عندة الدأس عن التدارك وحسرة الندامت على تضييع العمر فيضطر بأصل اعانه في صدمات تلك الاحوال فاذا زهقت نفسه فان كان (٥٢١) سبقت له من الله الحسني خرجت

روحه على التوحد فذلك حسن الخاتمة وانسبقله القضاء بالشقوة والعياذ بالله خرحتر وحماي الشك والاضطراب وذلك سوءالخاتمة ولمثل هذا يقال وليست النوبة لا ـ ذين معملون السئاتحتياذا حضرأحدهم الموتقال انى تبت الاتن وقوله انما التوبة عملى الله المدن يعماون السوء عهالة يتو بونمن قر يب ومعناه عنقرب عهدما لطشةان يتندم عليها وععوأثرها عسمة ردفهابهاقبلأن يتراكم الرين على القلب فلايقب لالهوولذلان قال صلى الله عليه وسلم أتبع السئة الحسنة عجها ولذلك قال لقدمان لاسه ماسي لاتؤخرالتو بةفان الموت رأى بغتة ومن ترك المادرة الى التو بة بالنسويف كانسنخطر سعظمين أحدهماان تتراكم الظلة على قلبه من الماصي حتى يصرر بناوطبعافلا يقبل الحو الثاني ان تعاحدله المرض أوالموت فلايجد مهدلة للاشتغال بالمحو ولذلك ورد فى الحسران أكثر صاح أهل النارمن

الغطاعياماك الموت خوني بومااعتذرفيه الحربي)ولفظ القوت أعتب فيهربي (فاتوب واتز ودصالحالنفسي فيقول ) ملك ا أوت (فنيت الايام فلا يوم فيقول) العبد (فاخرني ساعة فيقول فذيت الساعات فلاساعة) فتلمغ الروح الحلقوم فيؤخذ بكمظمه عند دالغرغرة (فيغلق عليه باب التوية) ويحعب عنه (فيغرغر ر وحموتتردد أنفاسه في شراسفه) وهي عظام الحلق وتنقطع الاعمال وتذهب الاوقات (ويتجرع غصة المأس عن التدارك وحسرة الندامة على تضييع العمر )النقيس ويشهد فها المعاينة عند كشف الغطاء فيمتد بصر و ( فيضطر ب أصل اعمانه في صدمات تلك الاهو ال فاذا ) كان في آخر نفس (و زهقت نفسه فان كان سبة تله من الله الحسني) ولفظ القوت فيدركه ماسبق له من السعادة ( فتغرج روحه على التوحيد وذلك حسن الحاتمة وانسبق له القضاء بالشقاوة والعباذ بالله) تعالى (خرجت) ولفظ القوت أوبدركه ماسبق له من الشقاوة فتخرج (روحه على الشك والاضطراب) ولفظ القوت على الشرك بالشك (وذلك سوء الحاغة ولثل هذا قال تعالى وليست النوبة للذين بعماون ألسيات حتى اذاحضر أحدهم الموت قال انى تبت الاتن) وقيل هوالمنافق المدمن على المعاصي الصرعلها وروى الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود ان العبد بولد مؤمنا و يعيش مؤمناو عوت كافراوان العبد بولد كافراو بعيش كأفراو عوت مؤمنا وان العبد لمعمل برهة من دهره بالسعادة ثم يدركه ماكتبله فهوت شقياوان العبد لبعمل برهة من دهره بالشقاء عميدركه ما كتبله فيموت سعيدا (وقوله تعالى اعماالتو بة على الله للذين بعماون السوء عهالة عم يتو بون من قريب ) قبل قبل الموت وقبل ظهو رآيات الآخرة وقبل الغرغرة لانه تعالى حكم ان التوبة بعد ظهور علام الا خرة لاتنفع ومنمه قوله تعالى يوم يأتى بعض آيات ربالا ينفع نفساا عمانها لم تكن آمنت منقبلأى قبل معاينة الأتيات أوكسبت في اعمانها خسيراقبل النوبة هي كسب الاعمان باصول الخيرات وقبل الاعمال الصالحة وهي الاعمان وعلامة الايقان (و) قبل في قوله من قريب (معناه عن قرب عهد بالخطيئة) لايتمادى فمهاولا يتباعد عن التوية (بان يتندم علمها وبحو أثرها حسنة ردفها بما) بان يعقب الذنب علاصالحا ولا ودفه ذنبا آخروان عرب من السيئة الى الحسنة ولايدخل في سيئة أخرى (قبل ان ينرا كم الرسعلي القلب) فيصيرطبعا (فلايقبل المعو) أصلا (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم) اعاذبن جبل حين قالله أوصني فقال خالق النفاس بخلق حسن و (اتبع السيئة الحسنة عجها) وقد تقدم قريبا (ولذلك قال لقمان لابنه لاتؤخرال وية فان الوت بأني بغنة) أخرجه عبدالله بن أحد في زوائده والبيه في عُن عَمْ ان بن ذائدة (ومن توك المبادرة الى التوبة بالتسويف) أى الملل والناخير وأصله ان يقول ان وعده بالوفاء سوف افعل مرة بعد أخرى (كان بين خطرين عظيمين أحدهماان تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصى حتى تصير ريناوطبعا فلا تقبل المحوالثاني ان يعاجله الرض أوالوت فلا يحدمهلة الدسة غال بالمحوولذلك ورد في الخبران أكثر صياح أهل النارمن النسويف) قال العراقي لم أجدله أصلا (فياهلك من هلك الابالتسويف) وفي القون حقيقة النوبة ان لا يسوَّف أبدا انما يلزم انها في الوقت (فيكون تسويده القاب) بالك المعاصى (نقدا) حاضرا (وجلاؤه بالطاعة نسينة) ومازال كذلك (الى ان يخطفه الاجل) بسرعة (فيأني الله) يوم العرض (بقلب غيرسليم) من الغش (ولا ينحبو الامن أني الله بقاب سليم والقلب أمانة الله عندغبده والعمر أمانة الله عنده وكذا سأثر أسباب الطاعة فن خان في الامانة ولم يتدارك خيانته فامره مخطر) جدا (قال بعض العارفين) من الصوفية (انالله عزوجل أسرالي عبده سرين

التسويف فاهال من هلا الابالتسويف في السادة المتقين - نامن النسويف في المالة من هلا الابالتسويف في كون تسويده القلب المالة الله تعالى عند عمده المحداو حلاق ماله المالة الله تعالى عند عمده والعمدة الله عنده وكذا سائر الطاعة في خان في الامالة ولم يتداول خيانته فاص مخطرة البعض العارفين ان الله تعالى الى عبده سرين والعدمراً مالة الله عنده وكذا سائر الطاعة في خان في الامالة ولم يتداول خيانته فاص مخطرة البعض العارفين ان الله تعالى الى عبده سرين

وسرهماالمه على سبيل الالهام أحدهمااذاخرج من بطن أمه يقول له عبدى قد أخرجتك الى الذنياط اهر انظيفاوا ستودعتك عرك واثتمنتك عليه فانظر كيف تعفظ الامانة وانظر الى كيف تلقانى والثانى عندخروج ورحه يقول عبدى مأذ اصنعت في امانتي عندك هل حفظتها حتى تلقانى على العهد فالقال على الوفاء (٥٢٢) أو أضعتها فالقال بالمطالبة والعقاب واليها لاشارة بقوله تعالى أوفوا بعهدى أوف بعهد كم

يسرهمااليه على سيل الالهام) ولفظ القوت ان الله تعالى أسرالى عبدى قد أخرجنا الى الدنيا ذلك بالهام يلهمه (أحدهمااذا) ولدو (خرج من بطن أمه يقول له عبدى قد أخرجنا الى الدنيا طاهرا) سو يا (نظيفاواستودعتك عرك وائنمنتك عليه) ولفظ القوت لتمسك عليه (فانظر كيف تحفظ الامانة وانظر كيف تلقانى) به كا أخرجتك (و) السر (الثانى عندخووجروحه يقول له عبدى ماذاصنعت في أمانتي عندك هل حفظ الحق تلقانى على العهد) والرعاية (فالقال على الوفاء) ولفظ القوت باوفاء والجزاء (أرضيعتها فالقال بالمطالبة والعقاب والى ذلك الاشارة بقوله عزوجل وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم) قبل العهد على أمانة عبده ان كان حفظها فقد أدى الامانة وان كان ضمعها فقد خان الله والله لا يعدا خان الله والله والله المناقبة وان كان ضمعها فقد خان الله والله المناقبة وان كان شمعها فقد النابة أولى لان حقيقة الامانة تدكر ارالرجو عالى الله تعالى وان من يتقدمها ذنب والله أعلم

\* (فصل في سان ان التو ية اذا استعمعت شرا عطها) \*

وأركانها وشهدت العلامات بصعته ا (فهدى مقبولة لامحالة ) بفضل الله تعالى لا بطر بق الوجو ب اذلا يجب شئ على الحالق لانه لا رجو ثوا باولا يخاف عقابا قال الله تعالى ولا يخاف عقباها هذا حاصل ماذ كره المصنف فىهذا الفصل وقد أخرتاك الشرائط وكان الاولى تقدعها حتى يكون مافى هددا الفصل كالمنم له والاعان بهذاواجب لانه من عقود الاعان بالله تعالى (اعلم) أرشدك الله تعالى (الكاذافهمت معنى القبول لم تشك في انكل توبه صحيحة) وهي المستعمعة الشروط والاركان (فهي مقبولة فالناظرون بنور البصائر) وهو المفاض على القلوب (المستمدون من أنوار القرآن علوا ان كل فلب سليم) من المعاصى (مقبول عندالله تعالى ومتنع في الا آخرة في جوارالله تعالى ومستعدلات ينظر بعينه الباقدة الى وجه الله تعالى وعلوا) أيضا (انالقلب خلق سلم افى الاصل) أى فى الفطرة الاصلية (وكل مولود بولد على الفطرة) كارواه الترمذى من حديث أبي هر مرة وتمامه فابواه بهودانه وينصرانه وبشركانه الحديث وقال حسن صحيح وقد تقدم (واغماتفوته السلامة بكدورة ترهق وجهه) أى تعاوه (من غبرة الذنوب وظلمها) وروى أحدمن حديث جاوكل مولود بواءعلى الفطرة حتى بعرب عنه لسانه فاذا أعرب عنه لسانه أماشاكرا واما كفورا (وعلوا ان ارالندم) المتولدة من التو جمع (تحرق تلك الغبرة وان نورا لسنة يمعون وجه القلب ظلة السيئة وانه لاطاقة لظلام العاصيمع نورالحسنات كالاطاقة لظلام الليل مع نو رالنهار ) بل ينسخه ويمعوه (بل كالاطاقة لكدورة الوسخ مع ساض الصانون) المتخذ من القلي والجير والزيت (وكما ان الدوب الوسيخ لا يقبله الملك لان يكون لباسه فالقلب ) الفط لم لا يقبله الله تعالى و (لا) يليق (ان يكون في جواره) وحظيرته (وكان استعمال الثوب في الاعمال الخسيسة بوسخ الثوب) ويدنسه (وغسله بالصابون والماء الحار ينفافه لا محالة ) و مزيل و المنعمال القلب في الشهو أن يوسخ القاب وغسله عاء الدموع وحرقة الندم ينظفه ويطهره ويزكيه وكل قلبزك طاهر فهو مقبول كان كل ثوب انظيف فهومقبول فاغماعل ف التركية والتطهير )من الادناس والارجاس (وأما القبول فبذول قدسبق به

و يقوله تعالى والذين هـم لاماناتهم وعهدهم واعون \* (سان ان النوية اذا استحمعت شرائطهافهي مقبولة لاتحالة) \* اعلمانك اذا فهمت معنى القبول لم تشك فىانكل توبة صحيحة فهي مقبولة فالناظر ون بنورالبصائر المستمد وتمن أنوار القرآنعلوا انكل قلب سلم مقبول عندالله ومتنع فى الاستحرة فى حوار الله تعالى ومستعدلان منظر بعينه الماقعة الى وحدالله تعالى وعلوا أن القلب خلق سلمافي الاصل وكل مولود بولدعلى الفطرة واغما تفوته السلامة بكدورة ترهق وجههمن غبرة الذنوب وظلمهاوعلوا أنارالندم تعرف تاك الغديرة وان نور الحسنة بحوعن وحه القلب طاة السيئة والهلاطاقة لظ الم المعامى مع نور الحسنات كالاطاقة لظلام الليل مع نو رالنهار بل كا لاطاقة لكدورة الوسخمع داض الصابون وكم أن الثوب الوسفرلا يقبله المالك لان يكون لباسمه فالقلب المطالم لا يقبله الله تعالى لان مكون فى حدواره وكاان استعماله الثوب فى الاعمال

الخسيسة بوسط الثو بوغسله بالصابون والماء الحارينظفه لا محالة فاستعمال القاب فى الشهوات بوسط الفاريخ الفضاء القضاء القاب وغسله عادالدموع وحرقة الندم ينظفه و يطهره و يزكيه وكل قلب زك طاهر فهومة بول كأن كل ثوب نظيف فهومة بول فاعما علما الترك يتروا لتطهر وأما القبول فبذول قد سبق به

القضاءالارلى الذى لامردله وهوا اسمى فلاحافى قوله قد أفلح من زكاها ومن لم يعرف على سبيل التحقيق معرفة أقوى وأجلى من المشاهدة بالبصران القلب يتأثر بالعاصى والطاعات تاثرامة خادا يستعار لاحدهما افظ الفلمة كايستعار للعهل ويستعار للا تحرلفظ النور كايستعار للعلم وأن بين النور والفللة تضادا ضرور بالايت ورالج ع بينهما فكائنه لم يبق من الدين (٥٢٢) الاقدوره ولم يعلق به الاأسماق وقلبه

فى عطاء كشف عن حقيقة الدىن العنحقيقة نفسه وصفات نفسه ومنحهل نفسمه فهو بغيره أجهل وأعنى به قلبه اذبقابه يعرف غير قلبه فكيف بعرف غيره وهولا يعرف فلبمفن يتوهم أن التوبة تصم ولا تقبل كن يتوهم أن الشمس تطلع والظ الام لا رول والثوب الغسل بالصانون والوسخ لابزول الا أن يغوص الوسخ لطول تراكه فى نعاويف النو بوخاله فلا يقوى الصابون عدلي فلعه فثال ذلك أن تتراكم الذنوبحتي تصمرطيعا ورينا على القلب فشل هـ ذا القل لا وحم ولا بتو ب نعرقد يقول باللسان تىت فىكون ذلك كقول القصار للسانه قد غسلت لثو بوذاك لا منظف الثوب أصلامالم الغيرصفة الثوب باستعمال مان ادالوصف التركن به فهذا حال امتناع أصل التو بةرهو غير بعد الهوالغالبء لي كافة الخلق القبلين على الدنما المعرضان عن الله بالكلمة فهذا السان كاف عندذوى البصائر في قب ول النوبة والكا نعضد حناحه منقل

القضاء الأزلى الذى لامردله وهو المسمى فلاحافى قوله تعالى قد أفلح من زكاها) أى طهرهاأى نفسه من الشهوات الخفية (ومن لم يعرف على سبيل التحقيق معرفة) هي (أقوى وأجلى من المشاهدة بالبصران القلب يتأثر بالمعاصي والطاعات تأثرامتضادا يستعارلا حدهمالفظ الظلة كإيستعاراليهل) يحامع عدم الاهتداء (ويستعار للا تحريفظ النوركايستعار للعلم وان بن النوروالظلة تضاداضرور بالايتصق رالجم بينهمافكا نهلم يعرف من الدين الاقشوره ولم يعلق به الاأسماؤه) يقال علق اذال عن (وقلبه في غطاء كثيف أى غليظ (عن ) معرفة (حقيقة الدين بل) هوفي غطاء (عن ) معرفة (حقيقة نفسه ومن جهل نفسه فهو بغيره أجهل واعنى به ) أى بغسيره (قلبه اذبقلبه يعرف غير قابه فسكمف يعرف غسيره وهولا بعرف قلمه مفن يتوهم ان التوبة تصر ولا تقبل كن يتوهمان الشمس تطلع والظلام لا يزول هذا لايكون (و) كن يتوهمان (الثوب بغسل بالصابون والوسط لابزول) اللهـم (الأأن بغوص الوسط لطول ثراكه في تجاويف الثوبوخلام) أى اثنائه (فلايقوى الصابون على قلعه ومثال ذلك أن تتراكم الذنوب حتى يصد مرطبعاور بناءلي القلب فثل هدذا القلب لا رجع ولا يتوب) ولا ينجع فيه تأثير ولا بوفق بعده لغييره وقال مجاهد القلب مثل البكف المفتوحة كلما أذنب ذنبا انقبض أصبع حتى تنقبض الاصابع كاهافتشتبك على القلب فذلك هوالقفل وسيأتي هذا للمصنف قريباو يقال ان لكل ذنب نباتا ينبت فى القلب فاذا كثرت الذنوب تركائف النبات حول القلب مثل الكم الشمرة فانضم على القاب فذلك الغلاف ويقال المكنان واحدالا كنة التي ذكرالله ان القلب لايسمع معها ولا يفقه (نع قد يقول باللسان) نى (تبت) الآن (فكون ذلك كقول القصار بلسانه قد غسلت النوب وذلك) أي مجرده ذا القول (الإينظف الثوب أصداد مالم بغير صفة الثوب باستعمال مايضاد الوصف المتمكن به) الراسخ فيه (فهذا حال امتناع أصل التو يةوهوغير بعيد بلهو الغالب على كافة الخلق المقبلين) بمممهم (على الدنيا العرضين عن الله بالكامة) وحاصل الكلام ان توبة العبداذا وقعت على الوجه المعتبر شرعافهي مقبولة الاانها اذا كانت توبة الكافرمن كفره فهمي مقطوع بقبولهاوان كانت سواها من أنواع التوبة فهل قبولها مقطوعيه أومظنون فيه خلاف لاهل السنة واختار امام الحرمين أنهمظنون قال النووى وهوالاصع قال القشيرى فى الرسالة التائب من الذنب على يقين ومن قبوله التوبة على خطر فينبغي أن يكون دائم الحذر (فهذا البيان كافعندذوى البصائر) والعقول (في قبول التوبة) ولا يفتقر بعد الى تنبيه (ولكن تعضد جناحه بنقل الآيات والاخمار والاحمار) ليتأييبها (فكل استبصار لايشهدله الكاب والسنة لابوثق به وقد قال تعالى ) في كتابه العزيز (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وقال تعالى غافر الذنب وقابل التوبالى عيرذلك من الا يات) كقوله تعالى ألم يعلوا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وكقوله اعا التوبة على الله للذن بعماون السوعجهالة الآية وكقوله فين رمى بنفسه فى وهدة الكفران تقبل توبهم وكافوله والله ريدان يتو بعليكم وكاتوله والله يعب التوابين والمعبة وراء القبول (وقال صلى الله عليه وسلمِته أفرح بنو به أحدكم الحديث) أى الى آخره وقد تقدم قر يبامن رواية مسلم وغيره (والفرح وراءالقبول فهودليل على القبول وزيادة)وقد تقدم أن الفرح لغة استرواح الصدر بالذة عاجلة وهي ال فىحق متعالى وانما أريد مذلك الرضاو القبول تأكيد اللمعني فى ذهن السامع ومبالغة فى تقرير. (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله يبسط يده بالتو بقلسيء الليل الى النهار ولسيء النهار الى الليل) ولا يزال كذلك

الا من والاخباروالا أنار فكل استبصار لايشهدله المكتاب والسنة لا يوثق به وقد قال تعالى وهوالذي يقبل التوبة عن عباده و بعفوعن السيات وقال تعالى على الله على الله عن عباده و بعفوعن السيات وقال تعالى عافر الذنب وقال المالة و الفرح بقوبة أحد كم الحديث والفرح وراء القبول فهودل العالم القبول وزيدة وقال صلى الله على وراء القبول فهودل لمالة المالة والمسىء النهار الى النهار ولمسىء النهار الى اللهال المالة والمسىء النهار الى المالة ولمالة والمالة والما

حــ تى تطلع الشمس من مغربها وبسط السد كناية عن طلب التدوية والطالب وراء القادل فرب قابل ليس بطالب ولاطالب الاوهو قابل وقال-لى الله عليه وسلم لوعلتم الخطاماحتي تبلغ السماء غمندمتم لتاب الله عليكم وقال أنضاان العدلد نسالذنك فدخل مه الحة نقبل كف ذلك مارسول الله قال يسكون نصب عمنيه تاثمامنه فارا حتى مدخل الجنة وقال صلى الله علمه وسلم كفارة لذنب الندامة

(حتى تطلع الشمس من مغربها) فاذا طلعت أغلق باب التوبة يهني يقبل التوبة من العبادل لاونه ارا قال العراقى روا ممسلم ن حديث أبي موسى بلفظ بيسط يده باللب ل ليتوب مسىء النها والحديث وفي رواية الطبراني اسيء الليل أن يتوب بالنهارا لحديث انتهمي قلت لفظ مسلمان الله عز وجل ليبسط يده بالليل ليتوبمسيء النهار ويبسط بده بالنهار ليتوبمسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وهكذار واه أحد وابن أبي شيبة والنسائي والدارقطني والبهق في الصفات وأبو الشيخ في العظمة وأمالفظ الطبراني الذي أشار البه العراقي فرواه في الاوسط من حديث ابن حريج عن عطاء عن حامر ، لفظ ان الله معرض على عبده في كل نوم نصيحة فانهوقبلها سعدوان تركهاشق فانالله باطيده بالليل لمسىء النهارليتوب فان تاب تابالله عليه وباسط يده بالنهاراسني الليل فان تاب تابالله عليه الحديث ورواء كذلك ابن عساكر وابن شاهين عن ابن حريج عن الزهري مرسلا (و بسط المد كنامة عن طلب التوية) وقبولها وهو في حقه أعالى عبسارة عن التوسع في الجودوالتنزيه عن المنع عنداقتضاء الحكمة (والطالب وراءالقابل فرب قابل ليس بطالب) فقبوله واقباله على قدر حاله (ولاطالب الاوهوقابل) ففي الطلب قبول و زيادة عليه (وقال صلى الله عليه وسلم لوع لتم الخطايا حتى تبلغ السماء) أى الكثرتها وتراكم بعضها على بعض (ثم ندمتم لناب الله عليكم) قال العراقير واه ابن ماجه من حديث أبي هر مرة بلفظ لوأ خطأتم وقال ثم تبتم واسناده حسسن انتهى فلتلفظ ابن ماجمه لوأخطأ تمحى تبلغ خطأ ماكم السماء ثرتتم لناب الله عليم قال الممدرى اسناده جيد وأخرج ابنزنجو يه في فوائد عن الحسين بلاغالو أخطأ أحدكم حتى قلا خطيشه مابين السماء والارض ثم تابلتاب الله علمه وروى أحدوا بو بعلى والضاء من حدد نث أنس والذي نفسي بده لوأخطأ تمحى تملا خطاما كممابين السماء والارض ثماستغفرتم الله لغفرلكم الحديثو رجاله ثقات ورواه ابن زنحو مه من حديث أبي هر مرة بلفظ والذي نفسي سده لوا نكم تخطؤن حتى تبلغ خطاما كم السماء عم تتو بون لمناب الله عليكم وفي أوله زيادة (وقال) صلى الله عليه وسلم (أيضاان العبد) أي الانسان (لمذنب) أى لوقع و يفعل (الذب فيدخل به) أى بسببه (الجنة) لان الذنب مستحلب النوية والاستغفار الذى هوموقع محبة الله تعالى ان الله يحب التوابين ومن أحبه لم يدخله النار (قبل كمف ذلك بارسول الله قال يكون) ذنبه (نصب عينه) أى مستعضر اله كائه بشاهده أبدا ( ناثبا) الى الله (منه فارا) منه اله (حتى يدخل) به (الجنة) لانه كلياذ كره طارعقله حداء من ريه حدث فعله وهو عرأى منهومسمع فعدفي توبته ويتضرع في المايته مخاطر منكسر وقلب خ من والله تعالي يحدكل قلب خزمن ومن أحميه أدخله حنته و رفع منزلته قال العراقي رواه ابن البارك فى الزهد عن المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلا ولابي نعيم فى الحلية من حديث أبي هر مرة ان العبدليذنب الذنب فاذا ذكره أخزنه فاذا نظر الله اليهانه أحزنه غفرالله الحديث وفيه صالح المرى وهو رجل صالح لكنه مضعف في الحديث ولابن أبي الدندافي التو يتمن حديث ابن عران الله ينفع العبد بالذنب يذنبه والحديث غير محفوظ فاله العقيلي انتهى قات لفظ أبي نعيم غفرله ماصنع وغمامه قبل أن تأخذفي كفارته بلاصلاة ولاصيام وقدر واه أبونعيم في ثاريخ أصهان وابن عساكر كالاهمامن طريق عيسى بن خالدعن صالح المرى عن هشام عن محدعن أبي هر مرة قال أنونعيم غريب من حديث هشام وصالح لم يكتبه الامن حديث عيسي. (وقال صلى الله عليه وسلم كفارة الذنب الندامة) أى ندامته تعطى ذنبه والكفارة عبارة عن الفعلة والحصلة التي من شأنها أن تكفر الخطشة وهي فعالة للمسالغة كقرابة ومثالة وهيمن الصفات الغالبة في الاسمية قاله الطبيي وقال رين وكون الندامة تكفرالذنب خصصمة لهذه الامة وكانت بنواسرا تبلاذا أخطأ أحدهم حرم علمهمل طسمن الطعام وتصبح خطيئته مكتو بقعلي مابداره والحديث قال العراقي رواه أحدوا لطبراني والبهتي فالشعب من حديث ابن عباس وفيه يحيي من عربن مالك المكرى ضعيف انتهي قلت ولكن للعديث

وقال صلى الله عليه وسلم النائب من الذنب كمن لاذنساله وبروى ان حسا قال بارسول اللهاني كنت أعل الفواحش فهل لىمن توبة قال نع دولى ثم رجع فقال بارسول الله أكان رانى وأناأعلهاقال نع فصاح الحدشي صحمة خرحت فهاروحه و بروى ان الله عز وحل المالعن ابليس سأله النظرة فانظره الى بوم القدامة فقال وعزتك لاخرجت من قلب ابن آدم مادام فيمالروح فقالالله تعالى وعرزى و حلالى لاحمت عممالتو بقمادام فمالروح وقال صلى الله علمه وسلم ان الحسنات بذهبن السيات كإيدهب الماءالوسم والاخمرارفي هذالاتعمى (وأماالا مار) فقد قال سعيدين المسي أتزل قدوله تعالىانه كان الاقابين عفورافى الرجل بذنب م يتوب م بذنب م يتو بوقال الفضيل

بقية وهيلولم تذنبوالانالله بقوم بذنبون فغفرلهم ويحى بنعر بنمالكمن والالترمذى قالاالذهى كان جماد بن ويد مرمه بالكذب وأبوه عمر و بن مالك كأن يسرق الحسد يث وقدر واه القضاع أيضافى مسندالشهاب وكاهم من هذا الطريق عن ابن الجوزى عن ابن عباس (وقال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كن لاذنب لى رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود وقد تقدم الكلام عليه قريبا (و بروى أن حبشياقال بارسول الله اني كنت أعلى الفواحش فهل لح من توبة قال نع فولي ) منصرفا (غرر - م) على يديه (فقال بارسول الله أكان وانى وأنا أعلهاقال نع فصاح الدشي صعة خو حد فهار وحه) حياء من الله تعالى وحشمة منه طاريه عقله ثم تبعه روحه قال العراقي لم أحدله أصلا (و روى) في بعض الاخمار ( ان الله لمالعن المايس سأله النفارة) بكسرا لفاء أي الامهال وذلك في قوله تعالى فانفارني الي يوم يبعثون (فانظره الى يوم القيامة) وذلك قوله تعالى فانك من المفلر من (فقال) ابليس (وعز تك لاخر حت من قلب ابن آدم مادامت فيه الروح) أى أحجيه الى آخراً نفاسه وأغو يه (فقال الله تعالى و وزنى و جلالى لا عبت عنه النوبة مادامت فيه الروح) قال العراقي رواه أحدوا نو يعلى والحاكم وصحعه من حديث أبي سعيد ان الشيطان قال وعزتك بارب لا أزال أغوى عبادل مادامت أرواحهم في أجسادهم فقال وعزت وجلالي الأأزال أغفرلهم مااستغفر رنى أورده الصنف صغة وبروى كذاولم بعزه الى الني صلى الله عليه وسلم فذكرته احتماطا انتهى قات ورواه كذلك بنزنجويه وعبدين حدوالضاء (وقال صلى الله عليه وسلم ان الحسنات بذهبن السيات كابذهب الماء الوسخ ) قال العراقي لم أجده بهذا الافطوه وصحيم المعنى وهو عمنى اتبع السيئة الحسنة تمعهار واه الترمذي وتقدم قريبا فلتبرر وىأبونعم فالحلسة منحديث شداد بن أوس أنّ التوبة تغسل الحوبة وان الحسنات يذهبن السميات ت الحديث فلعل المصنف أشار الى هذا (والاخمارفي هذا) الباب عني قبول التوبة (التحصي) لكثرتها ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلمان الله عز وجل بغفر لعبده مالم يقع الحاب قبل وماوقوع الحاب قال تغر ج النفس وهي مشركة رواه أحد والمضارى في الناريخ وأبو بعلى وابن حبان والبغوى في الجعد بات والحاكم والضاء من حديث أبي ذر وقوله صلى الله عليه وسلمان الله عز وجل يفتح أبواب عاهالدنيا ثم يبسط بده ألاعب ديسألني فأعطيه فلارال كذلك حتى يسطع الفعر رواه ابن عساكر من حديث ابن مسعود وقوله صلى الله عليه وسل ان الله يقبل توبة العبدمالم يغرغر رواه ابن زنحويه والحاكم والبهقي من حديث ابن عرورواه ابن وكر من حديث عبادة ومن حديث أبي أو بشر بن كعب ورواه النزنعو به وابن حر رعن الحسن الاغا ورواه أحدعن وحلمن الصابة بلفظ مالم بغرغر منفسه وفي رواية له قبل أنعوت بضحوة وفي أخرىله قبل أن عوت بنصف يوم وفي أخرى له قبل أن عوت بيوم رواه من حديث أبي ذر بلفظ ان الله يقول باعبدي ماعبدتني ورجوتني فانى غافراك علىما كان فيلنو ياعبدى ان لقيتني بقراب الارض خطيئة مالم تشرك بي لقيتك بقراج امغفرة وقوله صلى الله عليه وسلم والذى نفسي بيده مادن أحديتو بقبل موته بيوم الاقبل الله نوبته رواه البغوى عن وجل من الصابة وقوله صلى الله عليه وسلمامن عبديتو بالى الله عز وجل قبل الموت بشهر الاقبل اللهمنه وأدنى من ذلك وقبل موته بيوم أوساعة يعلم الله منه التوبة والاخلاص الا قبل اللهمنه رواه الطبراني منحديث ابنعر وقوله صلى الله عليه وسلمن تاب قبل موته بعام بتبعليه حتى قال بشهر حتى قال بحمعة حتى فالسوم حتى قال بساعة حتى قال بفوا قرواه الحاكم والمهنى والحطيب فى المتفق والمفترق من حديث أبي عرو (واماالا " فارفقد قال سعيد بن المسيب) رحه الله تعالى (أنزل قوله تعالىانه كان الدوابين غفوراف الرجل يذنب ثميتوب ثميذنب ثميتوب وقال سعيد بنجير الدوابين الرحاءن الى الخير أخوجه ابن أى الدنيافي التوبة وقال الضحالة تزلت في الراجعين من الذنب الى التوبة ومن السما تنالى الحسنات أخرجه سعد بن منصوروا بن أبي حاتم والبه في في الشعب (وفال الفضيل)

ابن عماض رجه الله تعالى (قال الله تعالى بشر المذنبين بانهم ان نابوا) الى (فملت منهم) تو بهم (وحذر الصديقين انى ال وضعت علم معدلى عديم موقال طلق بن حديث العنزى البصرى العابد قال أبو حاتم صدوق في الحديث وقال طاوس هو من يخشى ألله وقال مالك بلغني أن طلقا كان من العباد كان مر أ بأبيه وكان من دخل الكعبة في نفركان الجاج طلبهم فأخذهم وقتاهم وروى له الجاعة الاالبخاري (ان حقوق الله أعظم من أن يقوم بماالعبد ولكن أصحوا نائبين وأمسوا نائبين أخرجه المزنى فى التهذيب الاأنه قال ان تقوم ما العباد وزاد بعده وان نعمه أكثر من أن تعصى والباقي سواء (وقال عبد الله بنعر) ابن الخطاب رضي الله عنهما (منذكر خطيقة ألم بها)أى فعلها ووقع فها (فوجل منهاقلمه محمت عنه في أم الكتاب) أى اللوح المحفوظ وذلك لان الوجه ل الما يحصل من المدم والندم أعظم اركان التو بقفهو أحرى بان تحقق به تو بته وتمعي بذلك خطيئته (وروى) في بعض الاخمار (أن نيبامن أنبياء بني اسرائيل أذنب ) ذنبا (فاوحى الله الله وعزتى لئن عدت لاعذ بغل فقال بارب أنت أنت ) في ربو بينك (وأنا أنا) في عموديتي (وعزتك ان لم تعصمني لاعودن فعصمه الله تعالى وقال بعضهم ان العبد لدنب الذنب) أى له فعله (فلا بزال نادما) أى متحسراعلى ماصدرممه (حتى بدخل الجنه) بسبب حزبه عليه (فيقول الليس ليتني لم أُوقعه في الذنب) وشاهده ما تقدم من حديث أبي هر مرة عند أبي نعيم وابن عساكر قريبا (وقال حبيب بن أبي نابت) الاسدى مولاهم أبو يحيى السكوفي ثقة فقية جليل ماتسنة تسع عشرة ومائة روىله الجاعة وأبوثابت اسمه قيس بن دينار وقيل هند (نعرض على رجل ذنويه يوم القيامة فيمر بالذنب فيقول امااني قد كنت مشفقامنه) أى حائفا (قال فيغفرله) أى بسبب اشفاقه منه فى الدنيا وهذا يدل على قبول التوبه (وروى أن رجلاساً ل ابن مسعود) رضى ألله عنه (عن ذنب ألم به هل له من تو به فاعرض عنه ابن مسعود تُم التَّفْت اليه فرأى عينيه تذرفان) أى تسيلان بالدموع (فقالله ان العِنة ثمانية أبواب كالها تفتح وتغلق الاباب التوية فانه عليه ملك موكل به لا يغلقه ) أبدا (فأعل ولاتمأس) وروى الطهراني في الكبير من حدد بدصفوان بنعسال اللتوية بالماعرض مارين مصراعده مايين المشرق والغرب لايغلق حقى تطلع الشمس من مغربها ولابن حمان ان من قبل الغرب بابا فقد مالله للتوبة مسيرة أربعين سنة وم خلق الله السموات والارض فلا بغلقه حنى تطلع الشمن منه ولابن ماجه ان من قبل الغرب بابا مفتوحا عرضه سبعون سينة فلا يزال ذالم الباب مفتوحاحتي تطلع الشمس نحوه فاذا طلعت من نحوه لم ينفع نفسا اعمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في اعانها خير اولا بن زنجو يه ان الله جعل ما اغرب ما مامسيرة عرضه سبعون عامالاتو بة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله وكذلك قوله نوم يأتى بعض آياتر بلالا ينفع نفسا اعانها وقول ابن مسعود السابق قدروي مرفوعا بلفظ للعنة ثمانية أبواب سبعة مغلقة وباب مفتوح التوبة لايغلق حتى تطلع الشمس من نعوه أخرجه ابن أبي الدنيافي صفة الجنة وأبو يعلى والطبراني والحاكم (وقال عبد الرجن بن أبي القاسم تذاكر نامع عبد الرحيم ) بن يحيى الدمشق المعروف بالاسود ( توية الكافر وقول الله تعالى ان ينتهوا بغفر لهم ماقد سلف فقال انى لأرجو أن يكون المسلم عندالله أحسن حالا) من المافر ولقدبلغني ان تو بة ألمسلم كأسلام بعدا سلام (وقال عبدالله بن سسلام) بالتخفيف الاسرائيلي أبو يوسف رضى الله عنه حليف الانصارقيل كان اسمه الحصين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله مشهورله أحاديث وفضل مات بالدينة سنة تلاث وأربعين (الأحدثكم الاعن نثى مرسل أوكلب منزل ان العبد اذاعل ذنمائم ندم عليه طرفة عين سقط عنه ) ذلك الذنب (أسرع من طرفة عين ) وشاهده حديث أبي هر برة السابق ذكره عندأ بي نعيم فاذا نظر الله اله انه أخرنه غفرله ماصنع (وقال عمر رضي الله عنه اجلسوا الى التوابين فانهم أرق أفتدة) ولفظ القوت في الخبر جالسوا التوابين فانهم أرق أفندة وسيأتي المصنف

طلق من حبيب ان حقوق الله أعظم من أن يقوم ما العبد ولكن أصعوا تاثبين وأمسوا تاثمن وقالعمد الله نعروضي الله عنهما منذكرخطسة ألمها فو حـل منهافله محمت عنه في أم الكتاب و يروى أن نسامن أنساء بني أسرائيل أذنب فاوحى الله تعالى المه وعزنى لشعدت لاعدسك فقال مارب أنت أنت وأناأنا وعرزتكان لم تعصميني لاعودن فعصمه الله تعالى وقال بعضهمان العمد ليذنب الذنب فلا يزال نادما حنى مدخل الجنة فيقول اللبس لمتنى لمأوقعه في الذنب وقال حبيب ثات تعرض على الرحل ذنوبه نوم القسامة فيمر بالذنب فيمقول أمااني قد كنت مشفقامنه قال فغفر لهو روىأن رحلاسأل ابن مسعودعن ذنب ألمه هل له من تو ية فاعرض عنه ابن مسعود عمالتفت اليه فرأى عينيه تذرقان فقالله ان العنة عمانية أبواب كلها تفتح وتغلق الاماب التو ية قانعاسه ملكا موكادمه لابعاق فاعل ولاتمأس وقال عدالحن فألىالقاسم تذاكر نامع عبد الرحيم توبة الكافر وقول الله تعالى ان ينتهوا يغفراهم ماقدسلف فقال انىلار جوأن يكون

السلم عندالله أحسن الاولقد بلغنى أن توبة المسلم كاسلام بعدا سلام وقال عبدالله بن سلام لا أحدث كالاعن نبي مرسل أوكاب فريبا مغزل ان العبداذ اعل ذنبائم ندم عليه طرفة عين سقط عنه أسرع من طرفة عين وقال عررضي الله عنده اجلسوا الى التوابين فانهم أرق أذندة

وقال عضه الأعلم من المغفرالله لى قبل ومن قال اذا المب على وقال آخراً نامن أن أحرم النو به أخوف من أن أحرم المغفرة اى المغفرة من ألوازم التو به وتوابعها لا محالة و بروى انه كان فى بنى اسرائل شاب عبد الله تعالى عشر بن سنة ثم عصاه عشر بن سنة ثم عصاه عشر بن سنة ثم عصائل الشيرى الشيرى الشيرى الشيرى المساء و ذلك فقال الهي أطعت عشر بن سنة ثم عصائل عشر بن سنة فان رجعت البك أتقبلني فسمع قائلا يقول ولا برى شخصا أحببنا في وتركن الفركال وعصيتنا فامهلناك وان رجعت البنا (٥٢٧) قبلناك وقال دو النون المصرى وجه

الله تعالى ان لله عماد انصوا أشحار الخطايانصب روامق الق الوب وسقوهاءاء التو بتفاغرت ندما وحزنا فنوامن غيرجنون وتلذذوامن غبرعى ولابكم وانهم هم البلغاء الفصعاء العارفون بالله ورسدوله م شربوابكا سالصفاءفورثوا الصبرعلى طول البالاء تم تولهت قلوجم فى الملكوت وجالت أف كارهم بين سرايا حداليرون واستظاوا تعترواق الندم وقرؤا صعفة الخطاما فأورنوا أنفسهم الجزعحني وصاوا الىعاوالزهدبسلمالورع فاستعذبوام ارة الترك للدنماواستلانواخشونة المضعم حتى ظفروا يعبل النعاة وعروة السلامة وسرحت أرواحهم فى العلا حمنى أناخه وافررياض النعم وخاضوافي بعرالحماة وردموا خنادق الجرع وعسر واحسو رالهوى حتى نزلوا بفناء العلموا ستقوا من غدوالحكمةوركبوا سفنة الفطنة وأقلعوا و بح النعاة في محر السلامة

قر يبا (وقال بعضهم أنا علم من بعفر الله لى قد لوه في قال اذا تاب على ") نقله صاحب القوت بلفظ وكان بعضهم يقول قد علت والدافي سواء (وقال آخر أنامن ان أحرم التو به أخوف من أن أحرم الغفرة فلذلك من صاحب القوت (أى المغفرة من لوازم التو به وتوابعها لا يحاله ) فاذا حرم التو به حرم المغفرة فلذلك من حرمان التو به كان أخوف (و بروى انه كان في بني اسرائيل شاب عدد الله تعالى عشر من سنة من عصر من سنة منظر ) وجهه يوما (في المرآة فرأى الشيب في لحمة فساءه ذلك أى أحزته (فقال الهي أطعت عشر من سنة مع عصلت عشر من سنة مع عصلت على والموى شخصه أحمد تنافيل وتو كتنافير كال وعصد فان رجعت الدلة المنافيل النافيل النول ولا يوى شخصه أحمد تنافيل والمنافيل المنافيل المنافيل المنافيل المنافيل النول المومدي والمنافيل النول المن في المنافيل النول المومدي (دو النون المصرى) رحمه الله تعالى (ان لله عباد انصبوا أشجار الخطابان صبر وامق القاوب) أى نصبوه ا بيناً عينهم حيث ترمة ها القاوب (وسقوها عاد و به ) فتفر عن (فاثرت ندما و حزنا في وامن غير حنون) وفيهم قبل

مجانين الاان سرفنونهم \* عز بزلدى ابدائه يسعد العقل

(وتبادوامن غبرعي) أي حصر لسان (ولا بكروانهم هم الباغاء الفصاء العارفون بالله ورسوله) فنونهم وتبلدهم انماه وعلى ظهرما مرى منهم (غمشر بوابكا من الصفاء) فتصفت بواطنهم عن الحفاء (فور ثواالصر على طول البلاء ثم تولهت قلوم م في الملكوت) الاعلى (وجالت أفكارهم بين سرايا عب الحبروت) وهو عالم الملائكة القربين (واستظاواتعترواق الندم وقرؤا محيفة الخطابافاورثوا أنفسهم الجزعحتي وصاوا الى علق )مقام (الزهد بسلم الورع)والتقوى (فاستعذ بوامر ارة الترك للدنيا) وفطموانفوسهم عنها (واستلانواخشونة المضحم عني طفر واعبل النحاة وعروة السلامة وسرحت أر واحهم في العلا) واللا الاعلى (حتى أناخوافي رياض النعم وخاضوافي بحرالحياة و ردموا خسادق الجزع) أي سدوها (وعـ مر واحسو والهوى حي تراوا بفناء العلم) الحقيق أي بساحته (واستقوامن غد را لحكمة وركبوا عَلَمْهُ الفَطْنَةُ وأَقَلَعُوا )أى رفعوا شراعها (برنج النجاة ) من الحوف (في بحر السلامة ) من الكدر (حتى وصاواالى و باض الراحة) من التعب (ومعدن العز والكرامة) في حظيرة القدس الاقدس أو رده ان خيس فى مناقب الايرار في ترجة ذي النون من طريق يوسف بن الحسين قال سمعت ذا النون المصرى فذكر نيحوه بطوله (فهذاالقدر كاف في بيانان كل نوبة صحيحة) بشروطها (فقبولة لا محالة فانقلت أفتقول ماقالت العنزلة من ان قبول التوبة واحب على الله ) تعالى بناء على قاعدة مذهب من رعاية الصالح والاصلح (فاقوللاأعنى بماذكرته من وحوب قبول التوية على الله) تعالى (الاما بريده القائل بقوله ان الثوب اذاعسل بالصابون) مثلا (وجب روال الوسع) عنه (وان العطشان أذا شرب الماء وجب روال العطش عند (وانه اذامنع الماءمدة و جب العطش وانه اذادام العطش وجب الموت) بيس العروق ونفاد الرطو بة الغريزية (وليسفى يئمن ذلك مايريده المعترلة بالايجاب على الله تعالى بل أقول خلق الله تعالى الطاعة مكفرة للمعصبة والحسنة ماحية السيئة كاخلق الماعمر يلاللعطش والقدرة متسعة يخلافهلو سبقت به المشيئة فلاواجب على الله تعالى واكن ماسبقت به الارادة الازلية فواجب كونه لا محالة) وقد

حق وصاوا الى رياض الراحة ومعدن العز والكرامة فهذا القدر كاف في سان أن كل تو به صححة فقبولة لا محالة فان قلت أفتقول ما فالته المعترفة من أن قبول التو بقول بقول التو ب

فانقلت في امن ما ثب الاوهو شاك في قبول توبته والشارب الماء لايشك في زوال عطشه فلم يشك فيه فاقول سكه في القبول كشكه في وجود شرائط الصحة فان التو به أركانا وشروط ادقيقة كاسياني وليس يتحقق وجود جيع شروطها كالذي يشك في دواء شربه الاسهال في أنه هل يسهل وذاك اشكه في حصول شروط الاسهال (٥٢٨) في الدواء باعتبار الحال والوقت وكيفية خلط الدواء وطبخه وجودة عقاق بيره

سبق تقر برذال مع بيان قاعدة مذهبهم وما فرعواعلها في كتاب قواعد العقائد فاغنانا عن الاعادة (فان قلت فيامن تائب الاوهو شاك في قبول توبته) ليس على يقين منه (والشارب الماء لايشان في زوال عطشه) بله هو على يقين منه وقد شبت في وجويه بوجو به (فل يشك فيه فاقول شكه في القبول كشكه في وجود شرائطا الصحة فان التوبة أركانا وشروطا دقيقة ) لايد من مراعاتها في وجود ها ومحتها وكالها (كاسياني) ذكرذ الكقريبا (وليس يحقق وجود جميع شرائطها) بخلاف شرب الماء وهذا كالذي يشك في دواء شربه المدسهال في الدواء في دواء شربه المدسهال في انه هل يسسهل) أم لا (وذلك الشكه في حصول شروط الاسهال في الدواء باعتبار (كيفية خلط الدواء وطخه وجودة عقاقيره وأدويت باعتبار (كيفية خلط الدواء وطخه وجودة عقاقيره وأدويت فهذا وأمثاله موجب الخوف بعد التوبة وموجب الشك في قبولها لا محاله على ماسياتي في شروطها ان فهذا وأمثاله موجب الخوف وبه تم الركن الاول

\* (الركن الثاني فيماعنه التوبةوهي الذنوب صغائرهاو كاثرها)\*

ومعرفة حدود كل منها (اعلم) وفقال الله تعالى (ان التوبة) في الاصل رجوع الى الله تعالى ولا يكون الرجوع الابترك ما كان ملتبسابه فلذلك قلنا ان التوبة (ترك الذنب) أى لفعله وايقاعه (ولا يكن ترك الشي الا بعد معرفته) في الا يعرف كف يترك (واذا كانت التوبة واجبة) على ما تقرر (كان مالا يتوصل البها الابه واجبا) أيضا (فعرفة الذنوب) باقسامها (اذا واحبة والذنب) أصله الاخذ بذنب الشي وفي العرف الشرعي (عبارة عن كل ماهو مخالف لا مرالله في ترك أو فعل) مما تستوخم عاقبته ولذلك الشي تبعة اعتبارا عابي عصل من عاقبته وهو عند أهل الله ما يتحب عن الله تعالى (وتفصيل ذلك يستدى شرح الشكليفات) الشرعية (من أولها الى آخرها والله الموق الصواب برحته) وفضله محامعها وروابط أقسامها) التي منها تتفرع أنواعها (والله الموق الصواب برحته) وفضله

\* (بيان أقسام الذنوب بالأضافة الىصفات العبد)

(اعلم) أرشدك الله تعالى ان صاحب اله وت قسم الذنوب الى سبعة ضروب بعض ها أعظم من ذنب لكل منها من الله في كل من تبه من المذنبين طبقة وقد فصلها الصدف تفصيلا غريب او حصرها في ثلاث قسم فقال في القسمة الاولى (ان الانسان أوصافا وأخلاقا كثيرة على ماعرف شرحه في كاب عائب القلب وغوائله ولكن تنحصر) هنا (مثارات الذنوب في أربع صفات) هي منابعها (صدفان بو بهة وصفات سبعية وذلك لان طبغة الانسان عجنت من أخلاط مختلفة قاقتضى كل واحد من الاخلاط في المعجون منها أثرا من الآثار كار كابقتضى السكر) أوالعسل (والحل) وفي بعض النسخ واحد من الاخلاط في المعجون منها أرباء من الآثار كار كابقتضى الشراء والزعفران (في السكنجيين آثار المختلفة) ولا أعرف من الاطباء من ذكر الزعفران من جلة أخواء السكنجيين وانجاهو من كمي من عسل أوسكر وخل ومنهم من تريد في انعنى وحد دوام المقاء وطلب الصفات الربوبية في الكروالفي والحبرية وحب المدح والثناء والعنى وحد دوام المقاء وطلب الاستعلاء على الكرافة) فهذه كلها من الصفات المختلفة فرعون (وهذا تنشعب منه جلة من كبيرالذنوب الصفات (أن يقول) النياس (أنار بهم الاعلى) كافاله فرعون (وهذا تنشعب منه جلة من كبيرالذنوب غفل عنها الخلق ولم يعدوها ذنو باوهى) في الحقيقة (المهلكات العظيمة الني هي كالامهات لا كتر

وأدويت ونه ذاوأمثاله موجب المغوف بعد التوبة وموجب الشاف قبولها لا محالة على المسلمة التوبة على الرائن الثاني في التوبة وهي الذوب عائرها

وكارها)\* اعلمأن التوبة ترك الذنب ولاعكن ترك الشئ الابعد معرفته واذاكانت التوبة واحبة كانمالايتوصل الها الابهواحيا فعرفة الذنوب اذاواحبة والذنب عبارةعن كلماهو مخالف لامر الله تعالى فى ترك أو فعل وتفصيل ذلك ستدعى شرح التكافات من أرلها الى آخرها وايس ذاكمن غرضناولكانشر الى محامعهاو روابطأ قسامها والله الموفق للصواب وحته \* (بان أقسام الذنوب بالأضافة الىصفات العبد)\* اعدلم انالانسان أوصافا وأخلاقا كثبرة على ماعرف شرحه في كابعاث القلب وغوا ثمله وامكن تنحصر مثارات الذنوب فىأربع مـفات صفات ربوبيـة وصفات شيطانية وصفات بمسة وصفات سعة

وذلك لان طينة الانسان عنت من اخد الط مختلفة فاقتضى كل واحد من الاخلاط فى المعينون منه أثرامن الآثار كا المعاصى يقتضى السكر والخواب الماليقتضى النزوع الى الصفات الربوبية في الكبروالفغر والجبرية وحب المدح والثناء والعزوالغنى وحب دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حتى كانه يريد أن يقول أثار بكم الاعلى وهذا يتشعب منه جلة من كاثر الذنوب غفل عنه الخلق ولم يعدوها ذنو باوهى المهاكات العظيمة التي هي كالامهات لا كثر

المعاصى كاستقصيناه في ربع المهلكات بالثانية هي الصفة الشيطانية الني منها يتشعب الحسدوالبغي والحيلة والخداع والامر بالفساد والمنكر وفيه يدخل الغش والنفاق والدعوة الى البدع والضلال بالثالثة الصفة المهدمية ومنها يتشعب الشره والسكاب والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج ومنه يتشعب الزياو اللواط والسرقة وأكل مال الايتام وجدع الحطام لاجل الشهوات الرابعة الصفة السبعية ومنها يتشعب الغضب والحقد والته عمال الناس بالضرب والشتم والقتل واسته لاك الاموال ويتفرع عنها جل من الذنوب وهذه الصفات لها تدريج في الفطرة فالصفة المهدمية هي التي تغلب أولائم تناوها الصفة السبعية نانيا ثماذا (٥٢٩) اجتمعا استعملا العقل في الخداع والكر

و الحيالة وهي الصفة الشمطانية ثم بالأخرة تغلب الصفات الربوية وهي الفغر والعز والعلو وطلب الكبرياء وقصد الاستبلاء على جرم الخلق فهـذه أمهات الذنوب ومنابعها ثم تتفعر الذنوب من هذه المنابع على الجوارح فبعضها في القلب خاصة كالكفر والبدعة والنفاق واضمار السوء للناس و بعضهاعلى العن والسمع وبعضها عملي اللسان وبعضهاعلى البطن والفرج و بعضمها على المدن والرحلين و بعضها على جميع الدنولاحاجةالي بيان تفصيل ذلك فأنه واضع \* (قسمة تانية)\* اعلمأن الذنوب تنقسم الى ماس العمدوس الله تعالى والىما يتعلق محقوق العباد فالتعلق بالعبدداصة كترك الصلاة والصوم والواحبات الخاصةيه وما يتعلق يحقوق العباد كتركه الزكاة وقتاله النفس وغصيم الاموال وشتمه

المعاصى كاستقصيناه في ربع المها كات) وفيها من العموم طبقات (الثانية هي الصفة الشيطانية التي منها يتشعب الحسدوالبغي والحيلة والخداع والامر بالفسادو) الافساد (والمنكر وفيه يدخل الغش والنفاق والدعوة الى البدع) المنكرة (والضالال) وهي كبائر منها مأيذهب الاعبان وينبث النفاق وستمنهامن كبائر البدعوهي تنغل عن المسئلة القدرية والمرجنة والرافضة والاباحبة والجهمية والساطخية والمعطلة (الثالثة الصفة الهيمية ومنها يتشعب الشره والحكاب والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج ومنه يتشعب الزناواللواط والسرقة وأكل مال الايتام وجمع الحطام لاجل الشهوات الرابعة) هي (الصفة السبعية ومنها يتشعب الغضب والحقد) والضغن (والته-عم على الناس بالضرب والشتم والقتلوا ستهلاك الاموال)وهذه تتعلق بخطالم العبادفي أمر الدنيا (وتنفرع عنهاجل من الذنوب) مستكثرة كالكذب والمهتان وغيرهماوهذهمو بقات ولابدفها من القصاص بين يدى الله تعالى الاان يقع الاستحلال ويستوهم اللهمن أر بابه الكرمه ويعوّض المظاومين علم ا في جداته يحوده (وهد. الصفات الهاتدر يجفى أصل (الفطرة فالصفة المهممة هي التي تغلب أوّلا ثم تدلوها) الصفة (السبعية ثانيا ثماذا اجتمعاا ستعملا العقل في الحداع والمكر والحبالة وهي الصفة الشيطانية ثم بالا حرة تغلب الصفات الربو سيةوهي الفغر والعز والعياو وطلب الكبرياء وقصد الاستدلاء على جميع الخلق فهذه أمهات الذنوب) وأصولها (ومنابعهام تتفجر الذنوب) بانواعها (من هذه المنابع على الجوارح فبعضها فىالقلب خاصة كالكفر والبدعية والنفاق وأضمارا لسوءالناس وبعضهاعلى آلعين والسمع وبعضها على السان و بعضها على البطن والفرج و بعضهاعلى البدين والرجلين وبعضهاعلى جميع البددنولا حاجة الى تفصيل ذلك فانه واضح) فهذه قسمة الذنوب بحسب الصفات \* (قسمة ثانية) \* للذنوب (اعلم) هداك الله تعالى (ان الذنوب تنقسم) بالنظر الآخر (الى مابين العبد وبين الله والى ما يتعلق بحقوق العبادف التعلق بالعب مناصة كترك الصلاة والصوم) والواجبات الحاصة به (وما يتعلق بحقوق العباد كتركه الزكاة وقتله النفس وغصبه الاموال وشتمه الاعراض وكل متناول من حقوق الغير فامانفس أوطرف أومال أوعرض أودين أوجاه وتناول الدين بالاغواء والدعاءالى البدعة والترغيب فى المعاصى وتهييج أسباب الجراءة على الله تعالى كايفعله بعض الوعاظ بتغليب جانب الرجاء على حانب الخوف وما يتعلق بالعباد فالامرفيه أغلظ) وأشد (ومابين العدو بين الله تعالى اذالم يكن شركا فالعفوفيه أرجى وأقرب وقد حاء في الخبر الدواوين ثلاثة) جمع دوان بالكسر وقد تفتح فارسى معرب قال في الغرب هو الجسر يدةمن دون الكتب اذاجعها لانم افطعة من دون القراطيس محموعة فال الطسي والمراده فالعائف الاعمال (ديوان بغفر وديوان لا يغفر وديوان لا يترك فالديوان الذي يغفر ذنوب العماد بينهم و بين الله تعالى) من تُرك صلاة وصوم وغيرهما مما أوجب الله عليه فانه تعالى كريم ومن شأن الكريم المسامحة (وأما الديوان الذى لا يغفر فالشرك بالله تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة (وأما الديوان الذي لا يترك

( 70 - (اتحاف السادة المتقين) - عامن ) الاعراض وكل متناول من حق الغيرفا ما أفس أوطرف أو مال أوعرض أودين أوجاه و تناول الدين بالاغواء والدعاء الى البدعة والترغيب في المعاصى و تهييج أسباب الجراءة على الله تعالى كإيف عله بعض الوعاظ م بغلب جانب الرجاء على جانب الخوف وما يتعلق بالعباد فالامرف أغلظ وما بين العبد و بين الله تعالى اذالم يكن شركافا لعفو فيه أرجى وأقرب وقد جاء في الخبر الدواوين ثلاثة ديوان يعفر و ديوان لا يقرك فالديوان الذي بغد فرذنوب العباد بين هدم و بين الله تعالى وأما الديوان الذي لا يغفر فالشرك بالله تعالى وأما الديوان الذي لا يقرك

فظالم العباد) بعضهم بعضا (أى لابدوأن بطالب بهاحتى بعنى عنها) قال العراقير واهأحد والحاكم وصعمن حديث عائشة وفيه صدفة بن موسى الدقيقي ضعفه ابن معين وغيره وله شاهد من حديث سلان واه الطبراني وهومنكر قاله الذهبي انتهى قلتور واهأجمد والحاكم من طريق صدقة بن موسى عن عران الجونى عن مزيد من ماننوس عن عائشة وقدردالذهى على الحاكم تصعيعه وقال صدقة من موسى ضعفه الجهورو بزيد بن بابنوس فيمحهالة ولفظهما جمعا الدواو من يوم القمامة ثلاثة فد يوان لا بغفرالله منه شيأود بوان لا يعبا الله به شيأ ودبوان لا يترك الله منه شيأ فأما الدبوات الذي لا يغفر الله منه شيأ فالاشراك بالله قال الله تعلى ان الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لن بشاء وأما الديوان الذي لا يعمأ الله به شأ فظلم العبدنفسه فعمايينه وبمن بهمن صوم لوم تركه أوصلاة تركهافان الله بغفر ذلك انشاءأن يتعاوز وأماالد وان الذى لا يترك الله منه شيأ فظالم العباد بينهم القصاص لا محالة (قسمة فالثة للذنوب اعلم) هداك الله تعالى (ان الذنوب تنقسم الى كائر وصغائر وقد كثر اختلاف الذاس فهافقال قائلون لاصغيرة ولا كبيرة بل كل تخالفة لله تعالى) عمام عنده (فه ي كبيرة) وهذامذهب أبن عباس وتبعه جماعة منهم أبواسعق الاسفرايني وأبو بكر الماقلاني وامام الخرمين فى الأرشاد والقشيرى فى المرشدة بلحكاه ابن فورك عن الاشاعرة واختاره في تفسيره فقال معاصى الله عندنا كلها كاثر وانما يقال لمعضها صغيرة وكميرة بالاضافة الحماهو أكبر منهائم أول الآية الاتية انتحنبوا كالرماتنهون عنه الاته عاينبوعنه ظاهرها وقال العية للذنوب على ضربين صغائر وكائر وهدذ البس بعديم انتهى ورعادعي في موضع اتفاق الاحداب على ماذ كره واعتمد ذلك التي السبك قال القاضى عبد الوهاب لاعكن أن يقال في معصدة انها صغيرة الاعلى معنى أنها تصغر باجتناب المكاثر (وهذا) القول (ضعيف) ويعتذر بانهم اعاقالوا ماقالوا نظرا الىعظمة منعصى الرب فكرهواتسمية معصة الله صغيرة مع اتفاقهم فى الحرج على انه لايكون بمطلق العصة فالخلف لفظى وجدع لطلق القسمة ثمين المصنف وجهضعف هدذ االقول فقال (اذفال تعالى انتعتنبوا كاثرماتنهون عنه تكفر عنكر ساتيكم) قال السدى أى الصغار (وندخلكم مدخلا كر عما) قال قتادة أى الجنه (وقال تعالى والذي يحتنبون كاثر الاثم والفواحش الااللممم) أى الصغائر ففي الا يتين دليل على تقسم الذنوب الى صغائر وكماثر وفي الحديث ان تغفر اللهم تعفر جما وأى عبد الدُما ألما (وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الحسوالجعة الى الجعة ) فالمضاف محذوف أى صلاة الجعةمنة بدة الى الجعة (تكفر ما ينهن) من الصغائر (ان احتنت المكائر) شرط حزاء دل علمه ما قدله قال النووى معناه ان الذنوب كلها تغفر الاالكائر فلأ تغفر لاأن الذنوب تغفر مالم تكن كبيرة فان كانت لاتغفر صفائره ثم كلمن المذكورات صالح للتكفير فان لم تمكن له صغائر كتب له حسنات و رفع له درجات والحديث قال العراقي رواه مسلمن حديث أبي هر برة انتهي قلت هذا الفظ ابن حيان والطبراني من حديث أي بكرة الاانهما قالا كفارات لمابينهن مااجتنبت والباقي سواءو يقرب من ذلك لفظ الترمذي منحديث أبيهر مرة الصاوات الخسوالجعة الحالجعة مكفرات لمابينهن اذااجتنبت الكبائر وأمالفظ مسلم ففيد و يادة و رمضان الى رمضان والباقى كسياق النرمذي وهكذا هوعند أحدد وفي رواية لمسلم الصلوات الخس والجعة الى الجعة كفارات لمايينهن مالم تفش وزاد ابن ماحه من حديث أبي أبوب بعد قوله إلى الجعة وأداء الامانات كفارات لما ينهما قبل وماأداء الامانة قال الغسل من الحناية فان تحت كل شعرة حنيابة وهكذار وامتحد من نصر والشاشي والطبراني والسراح فيمسنده والبهدق وامن عساكر والضماء (وفي لفظ آخر كفارات لمايينهن الاالمكبائر) رواه أبونع مفالحلية من حديث أنس بلفظ الصاوات انجس كفارات لماينهن مااحتنات الكماثر والجعة الى الجعمة و زيادة ثلاثة أيام وهنا اشكال صعب أورده انور وهوأن الصغائر بنص القرآن مكفرة باحتناب الكبائر فاالذي تكفره الصلوات

فظالم العسادأى لابدوأن بطالب ماحتى بعنى عنها (قسمة ثالثة) اعلمأن الذنوب تنقسم الى صغائر وكاثر وقد كثراخت الاف الناس فهافقال قائلون لاصغيرة ولا كبرة بل كل مخالفة لله فهدى كسرة وهذاضعف اذقال تعالى ان تعتنبوا كائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سئاتكم وندخل كممدخلاكرعا وقال تعالى الذين عتنبون كاثر الاغروالفواحش الا اللمم وقالص لى الله علمه وسلم الصلوات الجس والجعة الى الجعة مكفرتمادينهن ان احتنت الحكما يُر وفي لفظ آخر كفارات لما بنهن الاالكمائر

وقد قال صلى الته عليه وسلم فيمار واعبدالله بن عرو ابن العاص الحكمار الاشراك بالله وعقسوق الهين الغموس واختلف والبين الغموس واختلف المكاثر من أربع الحسب الماتسع الحاحدى عشرة الماتسع الحاحدى عشرة المعود هن أربع وقال مسعود هن أربع وقال عبد الله بن عمروهن تسع

وأجاب عنه البلقيني بانمعني ان تعتنبوا الموافاة على هدده الحال من الاعمان أوالد كليف الى الموت والذى فى الحديث ان الصلوات الجس تكفر ما ينها الاف يومها اذااحتنبت السكما رفى ذلك اليوم فالسؤال غيرواردو بفرض وروده فالتخاص منهانه لايتم اجتناب الكبائر الابفعل الحسفن لم يفعل لم يعتنب لان نركهامن المكائر فمتوقف التكفير على فعلهاوأحوال المكلف بالنسم بقلما يصدرمنه من صغيرة وكبيرة خسة احداهاأنلابصدرمنه شئ فهذا ترفع درجانه الثانية بأنى بصغائر بلااصرار فهذا يكفرعنه حزما الثالثة مثله لمكن مع الاصرار فلا يكفر لان الآصراركبيرة الرابعية بأتى بكبيرة واحدة وصغائر الخامسة يأتى بكائر وصغائر وفيه نظر يحتمل اذلم يجتنب أن تكفر الصغائر فقط والارج لاتكفر اذمفهوم الخالفة اذالم تتعين جهته لا بعمل به والله أعلم (وقد قال صلى الله عليه وسلم فيمار واه عبد الله بن عرو) بن العاص رضى الله عنهما (الكائر الاشراك بالله) وذلك بان يتخذم الله الهاغيره (وعقوق الوالدين) الاصلين المسلين وانعليا (وقتل النفس) التي حرمهاالله الإبالحق كالقصاص والقتل بالردة والرجم (والعين الغموس) والواوفى الشلائة للعطف على السياق قال العراقي رواه المخارى قات ورواه كذلك أحمد والترمذي والنسائي وابنحر تروعند بعضهم أؤقتل النفس شك شعبة فهذه الاسمات والاخبار دالةعلى انقسام المكاثر فيعظمها الى كبير وأكبر وأخذمنها ثبوت الصغيرة لان المكائر بالنسبة الهاأ كبرمنها ولذاك فالالصنف لايليق انكار الفرق بين المكائر والصغائر وقدعرف من تدارك الشرع (واختلفت الصابة) رضوان الله عليهم (والتابعون) لهم (فعددالكارمن أربع الى سبع الى تسع ألى احدى عشرة فما فوق ذلك فقال ابن مُسعود) رضي الله عنه (هي أربع) الاشراك بالله والمأس من روح الله والقنوط من رحة الله والامن من مكرالله رواه عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن أبي الدنسافي التو بة وابن حرير وابن المذر والطبراني (وقال) عبدالله (بنعر) بن الخطاب رضي الله عنهـما (هي سبع) الاشراك بالله وقذف المحصنة وفتل النفس الؤمنية والفرارمن الزحف والسحر وأكل الرباوأكل مال السيم أحرحه على بن الجعد في الجعد مات والبيه في عن طيلسمة قال سألت ابن عرعن المكائر فقال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي سبع فذكره وقدر وي نحوذلك عن أبي هر مرة اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالتهوقت لالنفس التي حرم الله الابالحق والسحروأ كل الرباوأ كل مال اليتم والتولى بوم الزحف وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات رواه الشيخان وأبوداود والنسائي وابن أبى ماتمو يروى عنه أيضا الكماثر سبع أولها الاشراك بالله ثم قتل النفس بغيير حقها وأكل الرباوأكل مال اليتيم الى ان يكبر والفرارمن الزحف ورمى المحصنات والانقلاب الى الاعراب بعد الهجيرة هكذارواه البزار وابن المندز وابن أبي حائم وأمالفظ حديث أي سعيد الكبائر سمع الاشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله الابال ـ قوقذف الحصنة والفرار من الزحف وأكل الرباوا كل مال اليتم والرجوع الى الاعرابية بعداله يعرة ورواه الطبرانى فى الاوسط وأماحديث ابن عرفلفظه هي عقوق الوالدين والإشراك بالله وقتل النفس وقذف المحصنات وأكلمال اليتيم والفرار من الزحف وأكل الربا رواه ابن المنذر والطبراني وابن مردوبه (وقال عبدالله بن عرو) بن العاص (هي تسع) هكذا في القون وهي الاشراك بالله وقتل النسمة بعني بغير حق وقذف المحصنة والفراد من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم والذي يستسجر والحادفي المسعدا لحرام وبكاء الوالدين من العقوق رواه الجارى فى الادب المفردوا بن راهو يه وعبد بن حيدوا بن حرير والقاضي اسمعيل في أحكام القرآن وابن المنذر بسندحسن كلهم من طريق طيلسة قالواعن ابن عمر ولم يقولوا عن ابن عمر ووقدروى مثله عن عبيد بن عبر اللبيع عن أبيه رفعه المكاثر تسع أعظمهن الاشراك بالله وقتل النفس بغيرحق وأكل الرباوأ كل مال البتيم وقذف المحصنة والفرارمن الزحف وعقوف الوالدين واستحلال البيت الحرام فبلتكم احياء وأموا بارواه أبوداود والنسائي وابن حرير وابن أبي حاتم

والطبرانى والحاكم وابن مردويه والبهق (وكان ابن عباس اذابلغه قول ابنعر) رضى الله عنه (المكائر سبع يقولهي الى سبعين أقرب منهاالى سبع)رواه عبد الرزاق وعبد بن جيد و روى عن سعيد بن جبير انرجلاسأل ابن عباس كم الكائرسبعهي قال الى سبعمائة أقرب منها الى سبع غـيرانه لاكبيرة مع الاستغفار والصغيرة مع الاصرار أخوجه ابن حويروابن المنذروابن أبي عام (وقال مرة) بعني ابن عباس فى حدالكبيرة (كلمانم مى الله عنه فهوكبيرة) ورواه عبدين حيدوابن حريروابن المندر والطبراني والبيهق فى الشعب من طرق عنه وأخرج ابن حربرعن أبى الوليد فالسألت ابن عماس عن المكائر قال كل شي عصى الله به فهو كبيرة (وقال غيره) من الساف (كل ما أوعد الله عليه بالنار فهومن المكائر) وهددا القول أخرجه ابن أبي مائم عن ابن عماس وأخرج ابن جربرعن سعيد بن جبيرقال كلذنب نسبه الله الى النار فهو من الكائر وأخرج عن الضعال قال الكائر كلموجدة أوجب الله لاهلها النار وأخرج عن ابنعباس قال كلذنب مهمالله بنارأ وغضب أولعنة وعذاب وفى الروضة وأصلها الكبيرة مالحق صاحبها بخصوصها وعيد شديدبنص كتاب أوسنة وحذف بعض المتاخرين تقييد الوعيد بكونه شديدا وكائه نظر الىأن كل عدمن الله تعالى لا يكون الاشديدا فهومن الوصف اللازم وخرج بالمطصوص ما اندرج تعت عوم فلايكني ذلك في كونه كبيرة بخصوصه (وقال بعض السلف كل ما أوجب الله عليه الحدفي الدنيا) كزنا ولواط وشربخر وانقل ولم يسكر ونبيذ ولم يعتقد اله وسرقة وقذف فهذه فهاحدود والصغائر عندهم من اللمم وهومالاحدفيه ومالم يتهدد بالنارعليه قالصاحب القوت وقدروي هذاعن أبي هر ووغيره اه قلتوبه فالالبغوى وغيره قال الرافعي وهذان الوجهان فىحدالكبيرة أكثرما يوجدلهم وهمالى ترجيع هدذا اميل واسكن غيرموافق الذكروه في تفصيل الكائرة يلانهم نصواعلى كاثر كثيرة ولاحد فها كاعكالر باومال البتيم والحقوق وقطع الرحم والسحر والنمية وشهادة الزور والسعاية والقوادة والديأثة وغيرهاو بدايعلمان الحدالاولمنه ماأصم من الثاني وانقال الرافعي انهم الى ترجيعه أميل وأخذ صاحب الحاوى الصغير وغيره انه الراج فزميه وقال الاذرعى فى القور عسول الشخين ان الاصحاب الى الثاني أميل وهوفى غاية البعد اه لكن اذا أول على ان مرادقائله ماهو المنصوص على ملكن بعد على انه ود على الحد الاول أيضابعض ماعلمانه كبيرة ولم ودفيه وعيد شديد وقدعد العز بن عبد السلام في قواعده أفواعا من المكار اتفافا معانه لم ودفهانص (وقبل انهامهمة لا يعرف) حقيقة (عددها كالله القدر وساعة وم الجعة) والصلاة الوسطى ليكون الناس على خوف و رجاء فلا يقطعون بشي ولا يسكنون الىشئ كذافى القوت وأعتمده الواحدى فى البسيط فقال الصعيم ان الكبيرة ليس لهاحد تعرفها العباديه والااقتهم الناس الصغائر واستباحوها ولكنالله عزوجك أخفى ذلك عن العباد لعتهدوا في احتناب النهي عنه رجاءأن عتنبوا المكاثر ونظائره اخفاء الصلاة الوسطى ولياة القدر وساعة الاحابة ونعوذلك اه وليس كافال بل العجم ان لهاحدا معاوماونقل بعضهم عن الواحدى هذه المقالة لكن على وجه يخفى به الاعتراض عليه فقال قال الواحدى المفسر الكبائر كلهالا تعرف أى لا تخصر قالو الانه وردوصف أنواع من المعاصى بأنها كبائر وأفواع انهاصغائر وأفواعلم توصف بشئ منهماوقال الاكثرون انهامعر وفةواختلفوا هل تعرف بحدوضابط أو بالعد اه وكل ماسبق من الحدود ومماسياتي منها المتأخرين أغاقصد واالتقريب فقط والافهى ليست يحدود حامعة وكنف عكن ضبط مالامطمع فيضبطه وذهب آخرون الى تعريفها بالعدمن غيرضبطها بالحد (و) قد (قال ابن مسعود) رضى الله عنه فيها قولاحسنامن طريق الاستنباط (الماسل عنها اقرأ من أول سورة النساء الى رأس ثلاثين آية منها عند قوله ان تجتنبوا كائر مانتهون عنه) نكفرعنكم سيآتكم (فكل مانه عن الله عنه في هذه السورة الى هذافه عي كبيرة) فاشبه هذا استدلال قول ابن عباس في استنباط ليلة القدر انهاليلة سبع وعشر سنمن كون قوله تعالى هي سبعاوعشر من كلة قال

وكان انعباساذا بلغمه قول ابن عرالكائر سبع يقولهن الىسعن أقرب منها الىسموقال مرة كلماني الله عنده فهوكسرة وقالغيره كل ماأوعداللهعلمه بالنارفهو من الكائر وقال بعض الساف كل ماأوحب عليه الحدفى الدنسا فهوكبيرة وقيل انهامهمة لايعرف عددها كالمالقدروساعة وم الجعة وقال انمسعود لماسل عنهاافرأ منأول سورة النساءالي رأس ثلاثين آله منهاعندقوله ان تعتنبوا كبائرماته ونعنمه فكل مانهى الله عنده في هدده السو رة الى هنا فهوكسرة

صاحب القوت بعدان نقل القول الاقلوهوالا مهام وهذا القول والله أعلى عقيقة هذي القولين اه قلت وقد استنبط ابن عباس أن الله القدر انهاليلة سبع وعشر بن انه عد حروف ليلة القدر وقدذ كرت ثلاث مرات في السورة كل كلة منها تسعة أحرف فهي سبع وعشر ون حرفا من ضرب ثلاثة في تسعة وأما قول ابن مسعود السابق فاحرجه عبد بن حيد والبزار وابن حريو بوابن المنذر وابن أبي حاتم قال الكيائر من النساء الى قوله ان تجتنبوا كاثر ما تنهون عنه وأخرج عبد بن حيد انه سئل عن الكيائر فقال أفتحوا سورة النساء الى قوله ان تجتنبوا كاثر ما تنهون عنه وأخرج عبد بن حيد انه سئل عن الكيائر فقال افتحوا سورة النساء فيكل شئ نهمي الله عنه حتى تاتواثلاثين آية فهو كبيرة ثم قر أمصداف ذلك ان تجتنبوا افتحوا سورة النساء فيكل شئ نهمي الله عنه حتى تاتواثلاثين آية فهو كبيرة ثم قر أمصداف ذلك ان تجتنبوا الكيائر فيما بين أقل هدا السورة الى حيث بلغه وقدر وى ذلك أيضاعن ابراهم المخعى قال كانوا برون ان الكيائر فيما بين أقل هدا السورة سورة النساء الى هذا الموضع ان تجتنبوا كيائر ما تنهون عنه أخرجه الكيائر فيما بين أقل هدا السورة سورة النساء الى هذا الموضع ان تجتنبوا كيائر ما تنهون عنه أخرجه

عبدنجدوانحرر

\*(فصل) \* وقد بقي من حدود الكبيرة مالم يذكرها المصنف هنافنقول قال امام الحرمين كل حريمة على مانقله الرافعي وعبارة ارشاده حربرة وهي بمعناها تؤذن بقلة اكترات مستكمها بالدين ورقة الديانة مبطلة للعدالة وكلحرعة أوحربرة لاتؤذن بذلك بللسبق حسن الظن ظاهرا بصاحها لاتحبط العدالة قال وهذا أحسن مايتميز به أحد الضدين عن الا حر اه وقد تابعه القشيرى فى الرسالة واختاره الامام السبكى وغيره وفي معناه قوله في مهايته الصادرمن الشعنص ان دل على الاستهانة لا بالدين فهوكسرة وانصدر عن فلنة خاطرا ولقلة ناظر فصغيرة ومعنى قوله لابالدين أىلابأ صدله فان الاستهانة باصله كفرومن ثم ععرفى الاصول بقلة اكتراثولم يقل بعدم اكتراث والمكفروان كان أكمرالكما ترفالم ادتفسيرغيره بمانصدر من المسلم قال المرماوي وريح المتأخرون مقالة الامام لحسن الضبط بهاقياسا اه وكأنه لم برمنازعة الاذرعى فهماقاله الامام فانه قال وآذا تأملت بعض ماعد من الصغائر توقفت فهما أطلقه اه وكانه أخسذذ للمامن اعتراضا سأبى الدمضابط النهامة بأنهمد خول على انك اذاتأملت كلام الامام الاول ظهراك انهلم يععل ذلك حدالله كمبرة خلافا لمن فهممنه ذلك لانه يشمل صغائرا لحسة وليست مكمائر وانماضها ماسطل العدالة من المعاصي الشامل لصغائر الخسة نعرهذا الحداث بمل من التعريفين المتقدمين على سائر مفر دات الكبائر ولتكنه غبرمانع لماعلتانه يشمل صغائرا لخسةوغبرهاوقال فيالخادم نقلاعن الرافعي التحقيق ان كلواحد من هذه الاوحه اقتصر على بعض أنواع الكبيرة وان مجوع هذه الاوحه يحصل به ضابط الكبيرة اه ولهذا قال الماوردى فى حاويه الكبيرة ما أو حب الحد أوتوجه عليه الوعيد وقال ابن عطية كل ماوجب فمه أووردفه توعدمالنارأ وحاءت فمه لعنة ونحوه عن امن الصلاح واعترض قول الأمام وكل حرعة لاتؤذن مذلك الخ بانمن أقدم على غصما دون نصاب السرقة أتى بصفيرة ولا يحسن في نفوس الناس الظن به وكان القياس أن يكون كبرة وكذاك قبلة الاحنبية صفيرة ولايحسن فينفوس الناس الظن بفاعلها ويحان بان كون هذين صغيرتين انماهو على قول جمع وأماعلى مقابله انهما كبير بان فلااعتراض وانما يحسن انلوا تفقواعلى صغيرة وأنهايما يسوء ظن أكثر الناس بفاعلها

\* (فصل) \* ومن حدود الكبيرة انها كل فعل نص الكتاب على تحر عه أو بلفظ التحر بم وهو أربعة أشياء أكل لم المبتة والخنز و ومال البتيم ونعوه والفرار من الزحف ورد بمنع الحصر في الاربعة

\*(فصل) \* ومن حدود الكبيرة ماقاله المصنف في بعض كتبه كل معصية يقدم المرء عليهامن غيير استشعار خوف و جدان ندم ته او ناواستجراء عليها فهي كبيرة وما عمل على فلنات النفس ولا ينفل عن ندم عترجها وينقص التلذفها فليس بكبيرة واعترضه العلائي بانه بسط لعبارة الامام وهو مشكل جدا ان كان ضابط اللكبيرة من حيث هي اذ بردعايه من ارتكب تحوالزنا نادما عليه فقضيته انه لا تنخرم به

عدالته ولايسى كبيرة حمنتذوليس كذلك اتعاقاوان كانضابطا كاهو المنصوص عليه فهوقريب اه قال الجلال البلقيني كان العلائي فهمان كل من يذكر حدايد خل المنصوص وهو ممنوع وضابط الغزالي انماهوا اعداالمنصوص علىه فهوقر يبوقدذ كرالعلائي نفسه ان الحدودانم اهي اعداالمنصوص عليه \*(فصل) \* ومن حدود الكبيرة قول العربن عبد السلام الاولى ضبط الكبيرة عايد عربهاون مرتكها بدينه اشعار أصغرال كاثرا انصوص علمها فالفاذا أردت الفرق بين الصنغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنبعلى مفاسد الكبيرة النصوص علم افان نقصت عن أقل الكماثر فهي صغيرة والافهي كبيرة اه واعترض الاذرعي فقال وكمف السبيل الى الاحاطة بالكماثر المنصوص علم احتى بنظر في أقلها مفسدة ويقيس بمامفسدة الذنب الواقع هذام تعذر اه قال الجلال البلقيني ولاتعذر في ذلك اذا جمع ماصم من الاحاديث فىذلك الاأن الاحاطة بمفاسدها حتى بعلم أقلها مفسدة فى غامة الندور والاستحالة اذلا بطلع على ذاك الاالشار عصلى الله عليه وسلم عمقال ابن عبد السلام بعدماذ كروكذاك من أمسال امرأة محصنة ان بزنى بها أوأمسك مسلى لن يقتله فلأشك ان مفسدته أعظم من مفسدة مال اليتيم وكذاك لودل الكفار على عورة المسلين مع علم بانم مستأصلونم مدلالته ويسبون حريمهم وأطفالهم و يغنمون أموالهم فان نسمة هذه المفاسد أعظم من التولى نوم الزحف بغير عذر وكذاك لوكذب على انسان وهو تعلم انه يقتل بسبب كذبه وأطالف ذلك الى ان قال وقد صبط بعض العلماء الكبائر بأن كل ذنب قرن به وعيد أوحد أولعن فهومن الكبائر فتغيير مناوالارض أىطرقها كبيرة لاقتران اللعن به فعلى هذا كلذنب يعلم انمفسدته كفسدة ماقارن به الوعيد أوا للعن أوالحد أوكان أكثر من مفسدته فهوكمبرة اه قال اب دقيق العيد وعلى هذا فبشة برط ان لاتوجد المفسدة يحردة عما يقترن بهامن أمرآ خرفانه قد يقع الغلط في ذلك الاترى ان السابق الى الذهن في مفسدة الجر الماهو السكر وتشويش العقل فان أخذ نا بحرد و لزم اللا يكون شرب القطرة الواحدة منه كبيرة الحاهاعن المفسدة المذكورة لكنها كبيرة افسدة أخرى وهوالتحرى عن الشرب الكثير الموقع في المفسدة فهذا الاقتران اصبر كمرة

\*(فصل) \* ومن حدود الكبيرة مااختاره ابن الصلاح في فتاويه الكبيرة كلذنب عظم عظما بصحان بطلق على ماسم الكبيرة و يوصف بكونه عظم على الاطلاق وعلمها أمارات منها الحاب الحد ومنها الابعاد علمه العذاب بالنار وتعوهافي الكتاب أوالسنة ومنهاوصف فاعلها بالفسيق ومنها اللعن اه ولخصه البارزى في تفسيرا للوى فقال والحقيق ان الكبيرة كلذنك قرن به وعد أولعن بنص كاب أوسنة أوعلم ان مفسدته كفسدة ماقرن به وعبد أوجد أو كثر من مفسدته أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه اشعار أصغرالكبائر المنصوص علها منذلك لوقت لمن يعتقد براءته فظهرانه مستحق لدمه أو وطئ امرأة ظانا انه زان بهافاذاهي زوجته أوأمته ولنرجع لشرح كلام الصنف وقد تقدمان ماقالوه فى حدودها انما هوعلى سسل التقريب فقط وان بعضهم ضبطها بالعددون الحد (وقال أبوطالب) مدين على بن عطية الحارث (المسكى) رجه الله تعالى في كتاب قوت القلوب عدان نقل أقو المن قال انها خس أوسبع أو أ كثرأو فلقال وكان عبدالرزاق يقول الكبائرا-دىعشرة وهذاأ كثرماقسل في جلة عددها بجلائم قال والذي عندى في جلة ذلك مجتمعامن التفرق (المكاثر سبع عشرة جعتهامن جلة الاخبار) الواردة لفظ الكاثر وبلفظ أكبر المكاثر (وجلة مااجتمع من قول ابن عباس وابن مسعودوابن عر) وهم العبادلة الثلاثة (وغيرهم) رضى الله عنهم كاسياتى بيان ذاك تفصيلها (أر بعة فى القلب) أى من أعيال القاوب (وهي السرك بالله) تعالى (والاصرار على معصيته والقنوط من رحته والامرمن مكره وأربعة فى اللسان) أى من اعماله (وهي شهادة الزور وقذف المحصن) وهو الحرالبالغ السلم (والبمين الغموس وهي التي يحق بها باطل أو يبطل بهاحق وفيل هي التي يقتطع بهامال امري مسلم بأطلا) ولفظ القوت

وقال أبوطالب المكوالكائر سبع عشرة جعنها من جلة الاخبار وجه الماجغع من قول ابن عباس وابن مسعودوا بن عرو غيرهم أربعة في القلب وهي القلب وهي القلب وهي شهادة الزور من مكره \* وأربع في وقد في الحسان وهي شهادة الزور من مكره \* وأربع في وقد في الحسان وهي شهادة الزور من مكره \* وأربع في وقد في الحسان وهي شهادة الزور من مكره بيطل المن عقال المن علم الملا أو يبطل ما حقا مال امن عسلم باطلا

ظلا ولو) كان ذاك القتطع (سواكا من اراك ) اشارة الى حقارته (و) اندا (سيت غوسالانها تغمس صاحبها) في غضب الله تعالى وقبل (في النار والسعر) بكسرفسكون (وهوكل) ما كان من (كالم)أو فعل ( يغير الانسان وسائر الاحسام) عن أعيام او ينقل المعاني (عن موضوعات الخلقة) التي خلقت لها والسحرة هي النفاثات في العقد الذين أمر الله تعالى بالاستعادة منهم (وثلاثة في البطن وهي شرب المر والمسكر من كل شراب) أسكرولفظ القوت شرب الجروالمسكر من الاشرية (وأ كل مال اليتم طلماوأ كل الرباوهو اعلم واثنتان في المرجوهما الزناو اللواط) في الادبار (واثنتان في الدين وهما القتل والسرقة وواحدة في الرحلين وهي الفرار من الزحف الواحد من اثنين والعشرة من العشرين) غير متديزة الي فشة ولامتداكرة (وواحدة في جدع الجسدوهي عقوق الوالدين قال وجلة عقوقهما) ولفظ القوت وتفسير العقوق جلة (أن يقسما عليه في حق فلا يعرف مهما وان سألاه) في (حاجة فلا يعطم ما) وان يؤمناه فعنونهماوان يحوعا فنشبع ولا يطعمهما (وان بسباه فيضرب مما) وذكروه بن مذبه أصل البر بالوالدين في التوراة ان تقي ماله ما بمالك وتوفر مالهما وتطعمهما من مالك وأصل العقوق ان تقي مالك عالهماوتوفرمالكوتاً كلمالهما (هذاماقاله)أبوطالب المكر حمالته تعالى قال اسعرف شرح الشمائل وعقوق الوالدين أوأحدهما وجعهما لانعقوق أحدهما ستلزم عقوق الاسخرأو بحرالسهمن العق وهولغة القطع والخالفة واماثمرعا فقيل ضابطه أن بعصه في مائز وليس هذا الاطلاق، رضي والذي آل البهأم أغننابعد طول العث انضابطه أن يفعل معمما يتأذىبه تأذياليس بالهين لكن هل المراد بقولهم لبس بالهين بالنسسة للوالد حتى ان من تأذى به كثيرا وهو عرفا مخسلاف ذلك كبيرة أو بالنسبة للعرف فسأ عده أهدله ممايتأذى به كثير اليس بكبيرة وان تأذى به كثيرا كل متمل ولم يسنوه والذي نظهران المراد الثانى بدليل انه لوأمى ولده بنعوفراق -ليلته لم تلزمه طاعته وان تأذى بذلك كثيرا و( تنبه ) \* قد تقدم عنابن عباس ان الكبار الى السبعمائة أقربوفي وابه الى السبعين والقول الاول أكثر ماقيل فيه وصنفالديلي منالشافعية خزأذ كرفيه أكثرمن أربعين وصنف العلائي خزأذ كرفيه خسة وعشرين من مجوع ماجاء في الاحاديث منصوصاعليه انه كبيرة وزادعليه الجلال البلقيني أشاء كثيرة وكنت قد أملت فى زاو بة القطب أبي مجود الحنفي قدس سره نيفاوتسعين كبيرة مرتبة على حروف الته يعي مع سان حقائقها وحدودهاوذ كرابن حرمنهافي شرح الشماثل حلة سردها اجمالاوفي كتاب الزواحرعن أفتراف المكائر تفصيلافاوصلها فىالباب الاول منه الى ستةوستين كبيرةوفي الباب الثاني منه الى أر بعمائة وسمع وستين كبيرة ورتماعلى ترتب كتب الفقه و وهن علما بالآمات والاخبار فهوأ جمع كتاب في هدذا الباب وقد سيمقه الى ذلك الحافظ الذهبي فأورد جله منهافى كناب ولم يرتب ولاحاجة الى تعداد ماأورده لمافيه من التطويل الملوانك أذكرهنا ببان ماذكره صاحب القوت واستنبطه من الاخبار معز بادة على فالاربعة منهانى حديث عبدالله بن عرو وقد تقدم المصنف وفى الصحين من حديث أبي هر واحتنبواالسم المويةات قالوا بارسول الله ماهي قال الشرك بالله والسحر وقت ل النفس التي حرم الله الأبالحق وأكل الربآ وأكلمال المتم والتولى وم الزحف وقذف المحصنات الغافلات الؤمنات ولهم مامن حديث أبي بكرة ألا أنذكم ما كبرالكمائر الأشراك باللهوعقوق الوالدين وشهادة الزورأ وقال وقول الزور ولهمامن حديث أنس سلى عن الكبائر قال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال ألا أند كم ما كرالكمائر قال قول الزورأوقال شهادة الزورولهمامن حديث ابن مسعود سألترسول اللهصلي الله عليموسلم أى الذنب أعظم فالمأن تجعلته نداوه وخلقك قلت ثم أى قال ان تقتل ولدك مخافة أن بطع معك قلت ثم أى قال أن تزاني حليلة جازك والطبراني من حديث سلة بن قيس انعاهي أربع لاتشركوا بالله شيأ ولا تفتلوا النفس الني حرم اللهالابالحق ولاتزنوا ولاتسرقوا وفي الصحين من حديث عبادة من الصامت بالعوني على أن لاتشم كوا بالله

ولوسوا كامن أرال وسميت غوسالانهاتغمسصاحها فىالنار والسحدروهوكل كالم بغيرالانسان وسائر الاجسام عن موضوعات الخلقة وثلاث فيالبطن وهي شرب الجروالسكر من كل شراب وأكل مال البتيم ظلاوأ كل الرباوهو بعلم \* واثنتان في الفرج وهماالزناواللواطهواثنتان في البدن وهما القتل والسرقة \* وواحدة في الرجلين وهوالفرارمن الزحف الواحد من اثنين والعشرة من العشرين وواحدة في جميع الجسد وهوعقوق الوالدى قالوجلة عقوقهماأن يقسماعليه فىحق فلا يبرقسمهماوان سألاه حاحة فلا يعطمهما وانسساه فيضر برما ويحوعان فلا تطعمهما هـداماقاله

شه أولاتسرة واولاتزنوا وفي الاوسط للطهراني من حديث ابن عماس الجر أم الفواحش وأكبرالكمائر وفعهموقو فاعلى عبد دالله منعمر وأعظم الكمائرشرب الجروكالاهماضعيف وللبزار من حديث النعماس باسنادحسن أنرجلا فالبارسول اللهماا لكبائر فال الشرك بالله والمأس من روح الله والقنوط من رجة الله وله من حديث ريدة أكبرالكمائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين ومنع فضل الماءومنع الفعل وفيه صالح ابنحمان ضعفها بنمعين والنسائي وغيرهما ولهمن حديث أبيهر برة الكمائر أولهن الاشراك مالله وفيه الانتقال الى الاعراب بعد هعرته وفده خالد بن يوسف السمين ضعيف والطهراني في المسرمن حديث سهل ا من أبي حنمة في المكاثر والتعرب بعدد الهجرة وفيه ابن الهبعدة وله في الاوسط من حديث أبي سعيد الخدرى المكاثرتسع وفيهرجوع الى الاعرابية بعدداله عرة وفيه أنو بلال الاشعرى ضعفه الدارقطني والعاكمهن حديث عبيد بنعم عن أبيه المكاثر تسع فذكرمنها واستعلال البيت الحرام والطبراني من حديث واثلة من أ كبرال كما ترأن يقول الرجل على مالم أقل وله أيضامن حديثه ان من أ كبرال كما تر أن ينتفي الرجل من والده ولمسلم من حديث جابر بين الرجل و بين الاشراك والكافر ترك الصلاة واسلم من حديث عبدالله بنعر ومن الكبائر شتمالر جل والديه ولابي داودمن حديث سعيد بنزيدمن أربي الربا الاستطالة فيعرض المسلم بغيرحق وفى الصحين من حديث ابن عباس انه مرصلي الله عليه وسلم على قدرين فقال انهما ليعذبان ومأبعذبان في كبير وانه لكبير اماأحدهما فكان عشي بالنعمة وأماالا خرفكان لايستتر من بوله الحديث ولاحدفى هذه القصة من حديث أبي بكرة اما أحدهما فكان يأكل لوم الناس الحديث ولابى داودوالترمذي من حديث أنس عرضت على ذنو بأمنى فلم أرذنبا أعظم من سورة من القرآن اوآية أوتهار جــل ثم نســها وقال الترمذي غريب و روى ابن أبي الدنيا في كتاب التو به من حديث ابن عباس لاصغيرة مع اصراروفيه أبوشيه الخراساني بعرف به والحديث منكر فهذه المرفوعات وأما الموقوفات فروى الطبراني والبهق في الشعب عن ابن مسعود وقال الكبائر الاشراك بالله والامن من مكر اللهوالقنوط من رحة الله واليأس من روح الله وروى المهق فيه عن ابن عباس قال الكبائر الاشراك بالله والمأس من روح الله والامن من مكرالله وعقوق الوالدين وقنه للنفس التي حرم الله وقذف المحصنات وأكلمال البتيم والفرارمن الزحف وأكل الربا والسحر والزناو البمن الغهموس الفاحرة والغلول ومنع الزكاة وشهادة الزور وكتمان الشهادة وشرب الخروتوك الصلاة متعمداوا ساء الزكأة ممافرض هاالله ونقض العهد وقطيعة الرحمور ويابن أنى الدنمافي التوية عن ابن عماس قال كلذنب أصر العدد علسه كبير وفيه الربيع بن صبح مختلف فيهوروى الديلى عن أنس قوله لاصغيرة مع الاصرار واسناده جيد قال لعراقى بعد انساق هذه العبارة فقد اجتمع من الموقوفات والمرفوعات ثلاثة وثلاثون أواثنان وثلاثون الا ان بعضها لا يصم اسمناده كما تقدم وانماذ كرت الموقوفات حتى بعملم او ردفى الموقوفات اه قلت وفي الموقوفات عن أمن سير من قال سألت عبيدة السلماني عن المكمائر فقال الاشراك مالله وقتل المفس التي حوم الله بغبر حقها وفرار يوم الزحف وأكلمال المتم بغير حقمه وأكل الريا والمهتان ويقولون اعراسة بعد الهعرة فمللابنسير منوالسعر فالمان المهتان يحمع شراكثيرا أخرجه ابنح بروعن الاوراعي فال مقال من الكمائر أن معمل الرحل الذنب فعتقره أخرجه ابن أى الدندافي التو بةوالبه في فالشعب وعن مغيرة قال كان يقال شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من السكمائر أخرجه ابن أبي عاتم و يزادعلي هذامااستنبط من الاخبار نكث الصفقة وترك السنة والتسبب الى شدتم الوالدين والاصرار في الوصية والالحادفى الست وهوغير استحلاله كاهو ظاهر لصدقه بفعل معصة فهوالوسر اوسوءالظن بالله والحمين الصلاتين لغيرعذر وقطيعة الرحم والن بالعطية واعتماد الحر وتغييرمنا والارض والواء المحدث والذبح لغير الله والدائة والقيادة وغيرذاك مماأو رده اس حرفى الزواحر \*(تنبيه)\* الفرد المطلق هو الكفر فقد

بالضرب وأنواع العذاب فلم يتعسرض له وضرب النتم وتعذيبه وقطع أطرافه لاشــ لن في أنه أكر من أكلماله كنف وفى الخبر من الكما والسينان بالسبة ومن الكمائر استطالة الرحلفيءرض أخسه المسلم وهذازائدعلى قذف المصان وقال أبوساعيد الحدرى وغيره من الصعابة انكولتعملون أعمالاهي أدفف أعسكمن الشعر كا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكمائر وقالت طائفة كل عد كسرة وكلمانهاي الله عنه فهو كبرة وكشف الغطاء عنهذا ان نظر الناطرفي السرقة أهى كبيرة أملا لايصم مالم يفهممعنى الكبيرة والمرادبها كقول القائل السرقة حوام أملا لامطمع في تعريفه الابعد تقر رمعنى الحرام أولائم العثعن وجوده في السرقة فالسكسرة منحث اللفظ مهم ليس لهموضوع خاص فى اللغة ولافى الشرع وذلك لان الكنبروالصفيرمن المضافات وما من ذنب الا وهوكررة بالاضافة الى مادونه وصغير بالاضافة لي مافوة\_مفالضاجعـةمع

قالالله تعالى ان الشرك لفالم عظام ولهذا لا بغفر بالاجاع فينشذو قوع لفظ الكبيرة جعافى الأسمات والاخبار لتنقه كعبادة الصنم والشمس والقمر وكفر الهودوالنصارى والمجوس وأمثالهم أولنعد دالمخاطب فوقع مقارلة الجمع بالجمع أولان كفرز مدغير كفرعر و وقال استحرف شرح الشمال ادعاء أن الاكبرلا يكون الاواحدا انحاهوانأر يدالحة فةاماانأر يدالا كبرالنسي فهو بكون متعدداولاشك أنالا كعربالنسبة الى قية الكبائر أمو رأشار الهاالني صلى الله عليه و المربة وله اتقوا السبيع المو بقات الحديث وحيائك فالاكبرهنالتعدده فى الجواب رادبه الامرالنسي والله أعلم ولنعد الى شرح كالرم المصنف فانه بعدما أورد سداق كالرم أبي طالب المحمن تقسمه المماثر على الاعضاء قال (وهوقر ببول كن ليس يحصل به تمام الشفاء اذتكن الزيادة علمه والنقصان منه فانه جعل أكل الرياو) أكل (مال المتيم من الكبائر وهي جناية على الاموال ولم يذكر في كبائر النفوس الاالفتل فامافقءالعين) أى نتخسها (وقطع البدين ونحو ذالئمن تعذيب المسلين بالضرب وأنواع العذاب فلم يتعرض له وضرب اليتيم وتعذيبه وقطع أطرافه لاشك فيأنه أكبرمن أكل ماله كيف وفي الخبر من الكبائر السيتان بالسبة ومن الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم ) قال العراق عزاء الديلى في مسند الفردوس لا جدوا بي داودمن حديث سعيد بن زيد والذىءندهمامن حديثه من أربى الر باالاستطالة في عرض المسلم بغير حق كما تقدم اه قات ولفظ القوت وقدرو يناعن العلاء بن عبد الرجن عن أسه عن أبي هر برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائراستطالة الرجل في عرض أخمه المسلم بغير حق ومن الكبائر السبتان بالسبة وقدر واه ابن أبي الدنيافى كنار الصمتوفى ذم الغضب هكذاعن الحسن بن عبد العزيز حدثناع روبن أبي سلة عن زهير بن محد عن العلاء بن عبد الرجن ولفظ أبي داود من أكبر الكمائر استطالة المرء في عرض الرجل المسلم بغير حق ومن الكبائر السبتان بالسبة وهكذار واهأ يضاابن أبي حاتم وابن مردويه وأماحديث سعيد بنزيد فقد رواه احدوسمو به والعلمرانى وابن قانع والضياء بلفظ ان من أربى الرباالاستطالة في عرض المسار بغمر حق الحديث (وهدذازالد على قذف المحصن وقال أبوسعيد الخدري وغيره من الصحابة) رضوان الله عامم (انكولتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كانعدها على عهدرسول الله صلى الله علمه وسلم من الكمائر) لفظ القوت وأماعبادة بن الصامت وأبوسعيد الحدرى وغد يرهمامن الصحابة فكانوا يقولون انكولتعماون أعمالا هيأدف أعينكم من الشعر كانعدهاعلى عهدرسول اللهصلي اللهعلمه وسلممن الكماتروهي في بعض الالفاط من الوبقات اه قال العراقي رواه أحدوالمزار بسند صحيح وقال من المو بقات بدل الكماثر ورواه البخارى من حديث أنس وأحدوا لحاكم من حديث عبادة بن الصامت وقال صبح الاسناد (وقالت طائنة) من العلماء (كل عمل كبيرة) نقله صاحب القوت (و) قال آخرون (كل مانم عن الله عنه فهو كبيرة )كذا في القوت ورواه البهرق في الشعب عن ابن عباس وقد تقدم (وكشف الغطاءعن هذاان نظر الناظر في السرق هل هي كبيرة أم لالا يصح مالح يفهم معنى التكبيرة والمراديها) وهذا ( كقول القائل السرقة حرام أم لا لامطمع في تعريفه الابعد تقر برمعني الحرام أولاثم البعث عن وجوده فى السرقة فالكبيرة من حيث اللفظ مهم ليس له موضوع خاص في اللغة ولا في الشرع وذلك لان الكبير والصغير من الضافات) أو من الاسماء المتضايفة ويستعملان في الكمية المتصلة كالاحسام وذلك كالكثيروالقليل فىالكمية المتصلة كالعدد (ومامن ذنب الاوهوكيير بالاضافة الىمادونه وصغير بالاضافة الىمافوقه فالضاجعةمع الاجنبية كبيرة بالاضافة الى النظرة صدغيرة بالاضافة الى الزنا وقطع يد المسلم كبيرة بالاضافة الى ضربه صغيرة بالاضافة الى قتله ) ونقل ابن الرفعة وغيره عن القاضى حسين عن

الاجنبية كبيرة بالاضافة الى الفطرة وسفيرة بالاضافة الى الزنا

تُع الدنسان أن يطلق على ما نوعد بالذار على فعله خاصة الم الكبيرة و تعنى نوصة مبالكبيرة ان العقوبة بالذار عظيمة وله أن يطلق على ما وجب الحد عليه مصيرا الى أن ما على ( ٥٣٨) عليه في الدنياعة ويه واحبة عظيم وله أن يطلق على ما وردفي نص المتخاب النهبي

الحلمى ان الكبيرة كل محرم لعينه منه بي عنه لعني في نفسه فان فعله على وجه بجمع وجهين أو وجوهامن التحريم كانفاحشة فالزنا كبيرة ويحامله الجار فاحشة والصغيرة تعاطى ماينقص عن رتبة المنصوص عليه أوتعاطيه على وجهدون المنصوص عليه فان تعاطاه على وجه يجمع وجهدين أو وجوهامن التحريم كان كبيرة فالقبلة واللمس والمفاخدة صغيرة ومع حليلة الجاركبيرة ومن اختيارات الحلمي انه مامن ذنب الأ وفمه صغيرة وكديرة وقدتنقل الصغيرة كبيرة بقرينة تضم الهاو تنقل الكدبرة فاحشية بقرينة نضم الها الاالكذر بالله فانه أفس الكبائر وليسمن نوعه صغيرة (نج للانسان أن يطلق على ماتوعد بالنار) في الا تحرة (على فعله خاصة اسم الكبيرة ونعني بوصفه بالكبيرة ان العقو به بالنارعظيمة وله أن يطلق على مأأو حب الحدعليه) في الدنيا (مصر الى ان ما على عليه في الدنياعقو به واجبه) من رجم أوقد ل أو ضرب (عظيم وله ان بطلق على مأورد في نص الكتاب النهـي عنه فيقول تخصيصه بالذكر في القرآن يدلعلى عظمه غميكون عظيما وكبيرة لامحالة بالاضافة اذمنصوصات القرآن أيضا تنفاوت در جاته افهذه الاضافات لاحرب فبهاومانقل من ألفاظ الصحابة) ابن مسعود وأبي سعيد وابن عمر و وغيرهم (يتردد بين هذا الجهانولايبعد تنز يلهاعلى شئ من هذه الاحتمالات نعمن الهـ ماتان تعلم معنى قول الله تعالى ان تجننبوا كائر مانهون عنه ) أى كبارالذنوب التي نها كم أللهو رسوله عنهاوفري كبير على ارادة الجنس (نكفرعنكم ساتيكم)أى نغفرلكم صغائر كم وغجهاعنكم (و) معنى (قول رسول الله صلى الله علمه وسلم الصلوات) الجس (كفارات لمابينهن الاالمكائر) رواه مسلم وقد تقدم السكادم عليه قريبا (فانهذا اثبات حج الكبائر والحقّ فى ذلك ان الذنو بمنقسمة فى نظر الشرع الىما يعلم استعظامه اياها) بالا يعاد علمها أو بايجاب الحدفى الدنيا على مرتكمهامثلا (والى ما يعلم انهامعدودة فى الصغائر )وذلك ينقص رتبتها عن رتبة المنصوص علمها (والى ما يشك فد مه فلا يدرى حكمه ) أهو من الكبائر أم من الصغائر (فالطمع في معرفة عدد خاص) ينتهي اليه (أوحد جامع) للا يراد (ماذع) من دخول ماليس فيه منه (طلب لمالاعكن فانذلك لاعكن الابالسماع منرسول اللهصلى اللهعليه وسلم بان يقول انى أردت بالكمائر عشراأو خسا) أوسبعا (و يفصلهافان لم تردهذا بل و ردفى بعض الالفاظ ثلاث من البكبائر)وهومار واه أحدوالشحان والترمذي منحد يتعبدالرحن بن أبي بكرة عن أبيه ألا أنبشكم با كبرال كبا ترالا شراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزورور واه الطبراني في الكبير والخرائطي في مساوى الاخلاق من حديث أبى الدرداء وأخرجه أحدوالنسائى وابن حرير وابن المندر والحاكم وصحعه من حديث أبى أبوبمن عبدالله لايشرك به شيأ وأفام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجندة فسأله رجل ماالكبائر قال السَّرك بالله وقتل النفس المسلة والفرار يوم الزحف (وفي بعضها سبع من الكبائر)ر واه الطهراني فى الاوسط من حديث أبي سعيد الكبائر سميع وقد تقدم وله فى الكمير من حديث عبد الله من عرو من صلى الصلوات الجس واحتنب المكمائر الحديث تم عدها سبعا وتقدم عن المحمدين من حديث أبي هر برة اجتنبوا السمع الوبقات (موردأن السبتين بالسبة الواحدة من الكبائر ) كارواه أبوداود وابن أبي الدنيافيذم الغضبوابن أبي عاتم وابن مردويه منحديث أبي هريرة وتقدم (وهو خارج عن السبع والثلاث علمانه لم مرد به العددوا لحصر) واذا كان الامركذلك (فكيف يطمع في عدد مالم بعدده الشرع ورعافصد الشرع ابهامه ليكون العباد منه على وجل كاأجم ليلة القدر ليعظم جدد الناس في طلبها) ولهذاذهب بعض السلف أن الكبائر مهدمة وقطع بذلك كاتقدم (نع اناسبيل كلي عكننا أن أعرف به أجناس الكبائر وأنواعها بالتعقيق وأماأعيانها فتعرف بالفان والتقريب) رذاك بالحدود التي ذكرت

عنه فيقول تخصيصه بالذكر في القرآن بدل على عظمه غربكونعظما وكبرة لامالة بالاضافية أذ منصوصات القرآن أبضا تتفاوت درحاتها فهذه الاطلاقات لاحرج فهاومانقلمن ألفاظ الصحابة يترددين هـ دوالجهات ولاسعد تنز يلهاعلى شيمن هـده الاحتمالات نعرمن المهمات ان تعلم معنى قول الله تعالى انتجننبوا كبائرماتنهون عنه نكفر عنكم سا تكم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصاوات كفارات لماينهن الاالكمائر فان هـ ذاا ثبات حكم الكمائر والحقف ذلك ان الذنوب منقسمة في نظر الشرع الى مانعلم استعظامه الماها والىمايعلم انهامعدودة في الصغائر والى ماسك فه فلامدرى حكمه فالطمع فى معرفة حدحاصر أوعدد جامعمانع طلب لمالاعكن فانذلك لاعكن الابالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يقول اني أردن مالكمائر عشرا أوخسا ومفصلها فأنام ودهددا بالورد في بعض الالفاظ تسلات من الكاثروفي بعنهاسبع من الكبائر م وردأن السنتن بالسمة

الواحدة من الكبائر وهو حارج عن السبع والثلاث علم انه لم يقصد به العدد بما يحصر فكيف يطمع في عدد مالم آنفا بعده الشرع و ربح اقصد الشرع ابهامه ليكون العماد منه على وجل كاأبهم ليلة القدر ليعظم جد الناس في طابها نع لناسبيل كاي يمكنناان تعرف به أجناس الكبائر وأنواعها بالتحقيق وأماأ عمانها فنعرفها بالفان والتقريب ونعرف أيضا كبرالكداثر فاما أصغر الصغائر فلاسبيل الح معرف وباله اللفلم بشواهد الشرع وأنوار البصائر جمعا الممقصود الشرائع كلها سيافة الخلق الى جوار الله تعالى وسعادة القائمو أنه لاوصول لهم الى ذلك الاععرفة (٥٢٩) الله تعالى ومعرفة صدغاته وكتب

ورسله والمهالاشارة بقوله تعالى وما خلقت الحين والانس الالمعبدون أي لمكونواعبندالى ولايكون العبدعبدا مالم بعرف ربه بالربو سةونفسه بالعبودية ولابد أن يعرف نفسهوريه فهذاه والمقصود الاقصى سعثة الانساء ولكن لايتم هذاالافي الحماة الدنماوهو المعنى بقوله علىه السلام الدندامن رعة الأخوة فصار حفظ الدنياأ بضا مقصودا تابعاللدين لانه وسيلة المه والمتعلق من الدنه الاخرة شيا تالنفوس والاموال فكلما دسدماب معرفة الله تعالى فهو أكر الكمائر ويليمانسدياب ماة النفوس ويلمهما سدماب المعانش التي مها حساة النفوس فهذه ثلاث مراتب ففظالم وفقعلى القاوب والحياة عملي الابدان والاموال على الاشتفاص ضرورى في مقصود الشرائع كلها وهدذه ثلاثة أمرور لاستصدة رأن يختلف فها الملل فلا يحوز ان الله تعالى سعث نسار بدسعثه اصلاح الخلق فى دينهم ودنياهم ثم بأمرهم عاعنعهم عن معرفته ومعرفة رسالة أو يأمرهم باهلالة النفوس واهلال الاموال فصل من

آ نفا (وتعرف أيضا أ كبرالكمائر فاماأ صغرا لصغائر فلاسبيل) لنا (الى معرفته وبيانه انافعلم بشواهد الشرع وأنوارالبصائر جيعاأن مقصود الشرائح كالهاسساقة الخلق الىجوارالته تعالى وسعادة لقائه وانه لاوصول اهم الحذ الاالاعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وكتبه ورسله والمه الاشارة بقوله تعالى وماخلقت الجن والانس الالمعبدون أي) الالمعرفون أو (ليكونواعبيدالي) خاصة (ولا يكون العبدعبد امالم يعرف ربه بالربوبية ونفسه بالعبودية ولابدأن يعرف نفسه وربه ) كابرشد اليه الخبر من عرف نفسه عرف ربه ( الهذا هوالمقصود الاقصى بمعثة الانبياء) والرسل عليهم السلام الى الخلق ليرشدوهم الى ذلك وكذابار سال الكتب من السماء (ولكن لا يتم هذا الافى الحياة الدنيا وهو المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم الدنبامررعة الآخرة) قال العراقي لم أجده به ــ ذا اللفظ مرفوعا ورواه العقبلي في الضعفاء وأبو بكر بن لالفى مكارم الاخلاق من حديث طارق بن أشيم نعمت الدار الدنيا لمن ترقدم مالا تحرقه الحديث واسناده ضعيف اه قلت وتمامدحتي برضير به و بئست الدارالدنياان صدقه عن آخرته وقصرت به عن رضار به واذاقال العبد دقيم الله الدنيافالت الدنياق جالله أعصانالو به وقدر واه كذلك الرامهرمزى فى الامثال وهو عندالحا كمفىمستدركه وصحعه لكن تعقب الذهبي بانه منكر وانعبدالجبار بعني راويه لابعرف وبروى من قول سعدد من عبد العز بزالدنها غندمة الا سخرة أخرجه أبونعم في الحلية من طر يق عقبة بن علقمة عنمه (فصارحفظ الدنياة بضانا بعامقصودا لحفظ الدين لانه وسله الموالمتعلق من الدنيا بالا حرة شمآت النفوس والاموال فكل ما يسدمات معرفة الله) وصفاته (فهوأ كبرالكماثر و ملمما يسدماب حماة النفوس ويليهما يسدباب المعايش التي مهاحياة النفوس فهذه ثلاث مراتب ففظ المعرفة على القاوب و) حفظ (الحياة على الابدانو) حفظ (الاموال على الاشخاص ضرورى في مقصود الشرائع كلهاوهذه ثلاثة أمورلا يتصوران تختلف فهاالملل) باسرها (فلايجو زانالله تعالى يبعث نبيا بريد ببعثته اصلاح الخلقف دينهم ودنياهم ثم يأمرهم بماعنعهم عن معرفته ومعرفةرسله أويام مهم باهلاك النفوس واهلاك الاموال فصلمن هذاان معرفة الكبائر على ثلاث مراتب الاولى ماعنع من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله وهوالكفرفلا كبيرة فوقالكفراذا لجاب بنالله وبين العبد هوالجهل والوسدلة المقربة المه هوالعلم والمعرفةوقريه) من ربه (بقدرمعرفته)وعله (وبعده)منه (بقدر جهله) فن قوى جهله كان في المرتبة الاقصى من البعدومن قوى علم كان في المرتبة الاعلى من القرب (ويتلو الجهل الذي يسمى كفرا الامن من مكرالله) بالاسترسال في المعاصى مع الاتكال على الرحمة (والقنوط من رحمته) وهو بعينه اليأس من رجته وسوء الفان الله تعالى لتلازم الثلاثة في معنى واحد الكن الجلال البلقيني عدكل واحدة كمرة مستقلة ومنثم قالأ بوزرعة العراقي وفي معنى اليأس القنوط والظاهرانه أبلغ مندللترقي المدفي قوله تعالى وان مسه الشرفيؤس قنوط اه والظاهر أيضا انسوء الظن أبلغ منهما لانه يأس وقنوط وزيادة النحو ترعلى الله تعالى بمالا يليق محوده وكرمه وفي حديث ابن عباس الله صلى الله علمه وسلم مثل عن الكائرفقال الشرك باللهواليأس من روح اللهوالامن من مكرالله وخرجه البزار وابن أي حامروأ حربان المنذرعن على رضى الله عنه قال أكبرال كائر الامن من مكر الله والياس من روح الله والقنوط من رحة الله وأخرج ان حر برعن أبي سعيد نحوه (فان هذا أيضاء بنالجهل فن عرف الله) بصفاته الحسني (لم يتصوران يكون آمنا) من مكره وغضبه (ولايكون آيسا) من رجمه (ويتلوهده الرتبة البدع كلها

هـ ذا أن الكبائر على ثلاث مراتب الاولى ما عنع من معرفة الله تعالى ومعرف قرسله وهو الكفر فلا كبيرة فوق الكفراذ الجاب بن الله و بين العبدهو الجهل و المدينة الله هو العلم والعرفة وقربه بقدرمعرفته وبعده بقدر جهله و يتلوا لجهل الذي يسمى كفر االامن من مكر الله والقنوط من رحمته فان هذا أيضاء بن الجهل فن عرف الله لم يتصوران يكون آمنا ولا أن يكون آساو يتلوهذه الرتبة المدع كلها

التعلقة بذات الله وصفائه وأفعاله و بعضها أشد من بعض و تفاوشها على حسب تفاوت الجهل م اوعلى حسب تعلقها بذات الله سعائه و بافعاله و مراتعه و مراتب ذلك لا تنعصروهي تنقسم الى ما بعل المائد الخالة تحتذ كر الكمائر الذكورة في القرآن والى ما بعلم انه لايدخل والى مايشك فيه وطلب دفع الشكفي القسم المتسوسط طمع في غد مرمط مع المرتبة الثانية لنفوس اذبيقائم اوحفظها تدوم الحياة وتحصل المعرفة بالله فقتل النفس لا مائة من الكمائر وان كان دون الكفر لان ذلك بصدم عين المقصود وهذا بصدم وسيلة المقدود اذحياة الدنيالاتراد الاللات حرة والتوصل (٥٤٠) المها بعرفة الله تعالى و يتاوهذه الكبيرة قطع الاطراف وكل ما يفضي الى الهلاك حتى

المتعلقة بذات الله وصفاته وأدعاله وبعضها أشد من بعض وتفاوتهاعلى حسب تفاوت الجهل بهارعلى حسب تعلقها بذات الله سحانه و بافعاله وشرائعه و باوامره و نواهيه ) ومن ذلك التكذيب بالقدر أى بان الله يقدر على عبده الخبر والشركازعه العتزلة فانهم يقولون ان العبد يخلق أفعال نفسه من دون الله تعالى فهم بنكرون القدرفسه والذلك قدرية وكذا القول مالارحاء والاماحية ومقالة جهم والتعطيل والشطيح والرفض وغسيرذاك من البدع ممايذهب الاعمان وينبت النفاق (ومراتب ذاك لا تحصى وهي تنقسم الى ما يعلم انهاداخلة تحتذ كرالسكائر المذكورة في القرآن والى مايعلم انه لايدخل والى مايشان فيه وطلب رفع الشكف القسم المتوسط طمعفى غرمطمع المرتبة الثانية النفوس اذبيقائها وحفظها تدوم الحياة وتحصل العرفة بالله) تعالى (فقتل النفس لا عالة من الكبائر) كاورد التصريم بذلك في الاتية والاخبار المتقدمة (وان كان دون الكفرلان ذلك) أى الكفر (بصدم عن القصود وهذا) أى القتل (بصدم وسرلة القصود اذحياة الدنيالا ترادالاللا حرة والتوصل ماالى معرفة الله تعالى ويتلوهذه الكميرة قطع الاطراف) كالبدن والرجلين والانف والاذن والاسان (وكل ما يفضى الى الهلاك) ولو بعدمدة (حتى الضرب) المثفن (وبعضها كبرمن بعض) فان في كل ذلك صدمالوسائل القصود (و يقع في هذه الرتبة تحريم الزنا واللواط) في الادبار (لانه لواج مع الناس على الاكتفاء بالذكورف فضاء الشهوات انقطع النسل) أى الذرية (ورفع الوجودقريب من قطع الوجود) هذا في اللواط (وأما الزنافاله لايفوت أصل الوجود ولكن يشوّش الانساب) و يخلطها (و يبطل التوارث) المشروع (والتناصر) أى التعاون فى الا ووالمهمة (و جهلة من الامور التي لا ينتظم العيش الابها بل كيف يتم النظام مع اباحة الزناولا تنتظم أمورالهام مالم يتميز الفعل منها بانات يختص) هو (بهاعن سائر الفعول وكذلك لا يتصور أن يكون الزنامياحافي شرع قصدته الاصلاح وينبغي أت يكون الزنافي الرتدة دون القتل لانه ليس يفوت دوام الوجودولا عنع أصله ولكنه يفوت عيزالانساب ويحرك من الاسباب ما يكاديفضي الى التقاتل )والتهالك (وينبغي أن يكون أشد من اللواط لان الشهوة داعية اليه من الجانبين) الذكروالانثي بحكم الفطرة (فيكثر وقوعه و يعظم أثرالضرر بكثرته) بخدالف اللواط (المرتبة الثانية الاموال فانم امعان الحلق) يتعاملون بها (فلا يحوز تسلط الناس على تناولها كيف شاؤا بالاستدلاء) والقهر والغلبة (والسرقة وغبرهما بل بنبغي ان تعفظ لنبق ببقائها النفوس الاان الاموال اذا أخذت أمكن استردادها) لار ماما (وان أكات أمكن تغر عهافليس بعظم الامرفيها) لامكان المتدارك في الحالين ( أمم اذا حرى تناولها بفاريق بعسرالتدارك فيه فينمغي أن يكون ذلك من الكمائر وذلك باربع طرق أحدها أخذها خفية وهي السرقة) وهي أخذماليس له أخدده في خفاء (فإنه اذالم يطلع عليه غالبا كيف يتدارك) وفي معناها الاختلاس والاستلال (الثانية كل مال البتيم وهذا أيضامن الخفية وأعنى به في حق الوني) على ماله (والقيم) عليه من جهة الشرع (فالهمؤتن فيه وليسله خصم سوى البتيم وهوصغير لا يعرفه فتعظيم

الضرب وبعضهاأ كمر من بعض و يقع في هـ ذه الرتبة تحرم الزناوالاواط لانهلواجتمع الناس على الاكتفاء بالذكورفي قضاء الشهوات انقطع النسل ودفع المو حودقر سمن قطع الوجودوأماالزنافانه لايفوت أصلالو حود ولكن بشوش الانساب ويبطل التوارث والتناصر وجهلة منالامورالتي لاينتظم العيش الابهابل كيف يتم النظام مع الماحة الزنا ولاينتظم أمورالهائم مالم يتميز الفعل منهامانات يختصبهاءن الرالفعول ولذلك لايتصور أن يكون الزنام الحافى أصل شرع قصديه الاصلاح وينبغي أن يكون الزنافي الرتبة دون القنال لانه لس رفوت دوام الو حود ولاعنع أصله والمنه يفوت عسر الانساب ويحرك من الاسماب ما يكاد يفضى الى النقائل وسنغى أن يكون أشدمن اللواط لان الشهوة داعمة المهمن الحانسن فيكثروقوعه

و يعظم أثر الضرر بكثرته به الرتبة الثانية الاموال فانها معايش الخلق فلا يجوز تسلط الناس على تناولها كيف شاؤا حتى الامر بالاستيلاء والسرقة وغيرهما بل ينبغى ان تحفظ التبقى بيقائه الذنوس الاان الاموال اذا أخذت أمكن استردادها وان أكات أمكن تغرعها فليس يعظم الامر فيها نع اذا حرى تناولها بطر مق يعسر التدارك له فينبغى أن يكون دلائمن الكبائر وذلك بار بعطر فأحدها الحقية وهى السرقة فانه اذا لم يطلع عليه عالما كيف يتدارك الثانى أكلمال المتبع وهذا أيضامن الحفية وأعنى به فى حق الولى والقيم فانه مؤتمن في وليس له خصم سوى المتبع وهوص غير لا يعرفه فتعظم

الامرفية واجب عدلاف الغصب فائه ظاهر بعرف و عفلاف الحيانة في الوديعة فان المودع خصم فيه يلتصف لنفسه الثالث تفويتها بشهادة الزور الرابع أخد الوديه ، وغيره ابالين الغموس فأن هذه طريق لا يمكن فيها (٥٤١) التدارك ولا يجوز أن تختلف الشرائع

فى تعرعها أصلا و بعضها أشد من بعض وكلهادون الرتبية الثانسة المتعلقة بالنفوس وهدنهالاربعة حديرة أن تكون مرادة مالكمائر وان لم يوجب الشرعالدفى بعضهاواكن أكثر الوعدعلها وعظم فى مصالح الدنيات أثرها وأما كلالر بافلىس فىهالاأكل مال الغدر بالتراضي مع الاخ\_لال بشرط وضعه الشرع ولايبعدأن تختلف الشرائع فىمشله واذالم ععل الغصالذيهو أكل مال الغير بغير رضاه وبغير رضا الشرعمن الكمائر فاكل الرماأكل رضا المالك ولكن دون رضاالشرع وانعظم الشرع الربابالز حرعنه فقدعظم أنضاالظلم بالغيث وغبره وعظم الخمانة والمصر الىأن أكلدانق باللهانة أوالغصب من الكماثرفة نظروذلك واقع فىمظنية الشك وأكثرميل الظن الىأنه غـ برداخـ ل نعت الكبائر بل البغي أن تغنص الكسرة عالا يحور اختلاف الشرع فمه لمكون ضرور بافى الدين فسقى بما ذكره ألوطال المركى القذف والشرب والسعر

الامرافيد واجب بخلاف الغصب فانه ظاهر يعرف وبعلاف الخيانة فىالوديعة فان المودع خصم فيه ينتصف لنفسه الثالث تفوينها) أي الاموال (بشهادة الزور) أي الكذب بان يشهد عالا يتحققه قال العز بن عبد السلام وعدها كبيرة ظاهران وقع في مال خطير فان وقع في قليل كزييبة أوتمرة فشكل كما سأتى الكازم عليه قريبا (الرابع أخذ الوديعة وغيرها بالمن الغوس) وقد تقدم معناها (فانهدنه طر يق لاعكن فها التدارك ولا يجو زان تختلف الشرائع فى تحر عها أصلاو بعضها أشدمن بعض وكلهادون الرتبة الثانية المتعلقة بالنفوس) قال العز بن عبد السلام في قواعده وان كان الشاهد بها كاذباام ثلاثة آ عام اثم المعصية واثم اعانة الظالم واثم خذلان المظاوم وان كانصادقا أثم اثم المعصية لاغ براتسيبه الى براءذمة الظالم والصال المظاوم الى حقه (وهدده الاربعة جديرة لان تكون مرادة بالكبائر وان لم الوجب الشرع الحدق بعضهاولكن أكثر الوعب دعلها) بالنار وبالويل وبالعذاب الالبم (وعظمف مصالح الدنياة أثيرها وأماأ كل الربا فليس فيه الاأ كل مال الغير بالتراضي) من الجانبين (مع الاخلال بشرط وضعه الشرع) ورتبه (ولايبعد ان تختلف الشرائع في مثله واذالم يجعل الغصب الذي هو أكل مال الغير بغير رضاه و بغير رضاا الشرع من الكبائر فاكل الرباأولى أن لا يكون من الكبائر فاكل لربا أكلبرضاالالله ولكن دون رضا السرع وان عظم السرع الربابالزج عند) والوعيد عليه (فقدعظم أبضاالظلم بالغصب وغميره وعظم الحمانة) وهي النفريط في الامانة (والمصير الى أن أكلدانق بالحمانة أوالغصب من الكبائرفيه نظر وذلك واقع في مظنة الشان وأكثر ميل الظن الحاله غيرداخل تحت الكبائر بل ينبغيان تختص الكبيرة بمالا يجوزا ختلاف الشرائع فيسه ليكون ضرور يافى الدين) اعلم الهذكر ابن عبد السلام فى القواعدان أخذ الاموال وتفو بتهاعلى أر بابهابشهادة الزوركبيرة ان كأن فى مال خطير والافشكل فعوزأن يععلمن الكبائر فطاماعن المفاسد كإجعل شربقطرة من الخرمن المكبائر وانام تعقق الفسدة و يجوز أن يض مط ذلك المال بنصاب السرقة قال وكذلك القول في أكل مال اليتيم قالفا الحادم ويشهد الثاني مانقل عن أبي سمعد الهروى اشمراطه في كون الغصب كميرة أن يكون المغصوب ربع ديناراكن ذكراب عبدالسلام نفسه انه حكى الاجماع على ان غصب الحبة وسرقتها كبيرة وهــذا يؤ يدانه لافرق في كون شهادة الزوركبيرة بين قليل المال وكثيره فطما عن الفسدة (فيبقي مما ذكره) الامام (أبوطاابالك) في القوت (القذف والشرب والسحر والفرار من الزحف وعقوق الوالد من أما الشرب لما يز بل العقل فهو حدر بأن يكون من الكبائر وقد دل عليه تشديدات الشرع) فن ذلك مار واه الشيخان والنسائي من حديث أبي هريرة ولايشرب الجرحين بشر بهاوهو مؤمن وقد تقدم وروى الترمذى اذافعلت أمني ثنتي عشرة خصلة فقدحل بهم البلاء فذكرها وفيه وشربت الجور وتقدم وروى الحاكم وصحعه اجتنبوا الجرفانها مفتاح كلشروفي جامعرز من الخرج عاالاثم وعندابن ماجه من حديث أبي الدوداء ولاشر بالخرفانهامفتاح كل شروروى الطبراني من حديث ابن عباس قال الماحرمت الخرقالوا حومت الخروجعلت عدلاللشرك وعندأجد منحديث قيس بن معد من شرب الخر خرج نو رالاعان من قلبه وعند البزارسقاه الله من حميجهم الى غيرذلك من الاخبار الواردة فيه (و) ل عليه (طريق النظر أيضالان العقل محفوظ كان النفس محفوظة) فكاليجب حفظ النفس بحب حفظ العقل (بللاخير فى النفس دو العقل فازالة العقل) بالمسكرات (من السكرات ولسكن هذالا يجرى في القطرة من الجروز شك في انه لوشر بماء فيه قطرة من الجرام يكن ذلك كبيرة وانحاه وشر بماء نحس والقطرة

والفرارمن الزحف وعقوق الوالدين وأما الشرب لما يزيل العقل فهوجد بربان يكون من السكمائر وقددل عليه تشديدات الشرع وطريق النفار أيضالان العقل محفوظ كاأن النفس محفوظة بللاخبرى النفس دون العقل فازالة العقل من السكمائر ولسكن هذا الا يجرى في قطرة من الجرول يكن ذلك كمبرة والماهو شرب ما منحس والقطرة

وحدهافى محل الشان واليجاب الشرع الحدبه يدل على تعفايم أمره فيعدذلك من الكبائر بالشرع وايس فىالقوة البشرية الوقوف على جيع أسرارالشرعفان ثبت اجاعفى انه كبيرة وجب الاتباع والافلة وقف فيسه مجال) قال ابن عرفى الزواح أماثمر بالخرولوقطرة منهافكمبرة اجماعاو يلحق مذلك شر بالمسكر من غيرها وفى الماء من غيرا اسكرخلاف والاصوالحاقه ان كان شافعما واماما اقتضاه كالم الرو مانى من انشر بغ مرائلر المايكون كبيرة اذاسكر منه فردود مان القدر الذى لاسكرداخل تحت الجرعلي المشهور عندالشافعية من ثبوت اللغة قياساوفيه الحدعندهم أيضاأى والحدمن العلامات القطعية الدالة على كون الشيخ المحدود علمه كمرة فسكوت الرافعي على كالأم الرو مانى ضعمف وكذلك قول الحلمي لوخلط خراء المهامن الماء فذهبت شدم اوشر مهاف غيرة اه وقد قال الاذراعي عقيمه وفيه نظر ولايسم الاصحاب مذلك فيماأراه وقد قالوا انشرب القطرة منها كبيرة ومعلوم انهالاتؤثر اه وهو ظاهر وهذا فى حق من بعتقد التحريم امامن بعتقد الحل فقال الشافعي أحده وأقبل شهادته أى لانه لم يأت كبيرة في عقدته على الزمانقله الرافعي عن الروماني ذكرمثله القاضي أبوس عد الهروى وحتى الخلاف ولم وج منه شأفة الفي تعداد الكبائر وشرب الخر والمسكرمن غيره وفي اليسيرمنه خلاف اذا كان شافعما اه ولار جماذ كرانه كبيرة أيضاوأماقول الحليمي شرب الحركبيرة فان استكثرمنه حتى سكر أوجاهر به ففاحشة فان مرج خراع ثلهامن الماء فذهبت شديتها وضر رهافذاك من الصغائر فردود أيضافان الاحداب لايسمعون فماقاله فى مزج الجر عثلها بل الصواب كاقاله الجلال البلقيني الجزم مخلاف ماقاله وانذلك كبيرة لامحالة ومرأن العزبن عبد السلام اختار ضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكه الدينه اشعار أصغر الكمائر المنصوص علم اوقرر ذلك الى أن قال فعلى هذاان كانت مفسدته كفسدة ماقر نبه وعبدأولعن أوحد أوكان أكثر مفسدة منه نهوكبيرة اه وذيل عليه ابن دقيق العيدانه لايدان توجد المفسدة مجردة عايمتريها من أمرآ خوفانه قديقع الغلط فى ذلك قال الاترى ان السابق الى الذهن فى مفسدة الخرالسكروتشويش العقل فان أخدنا بمعرده لزم أن لايكون شرب القطرة الواحدة كبيرة الخلوها عن الفسدة الذكورة اكنها كبيرة افسدة أخرى وهوالتحرؤ على شرب السكثيراا وقع فى المفسدة فهذا الاقتران بصيرة كبيرة والله أعلم (وأما القذف فايس فيه الاتناول الاعراض) بالشتم والعبية صريحا أوكناية (والاعراض دون الاموال في الرتبة) ويدل لذلك حديث الصحيح فاذا فالواذلك عصموامني دماءهم وأمو الهم واعراضهم (ولتناولهامرات وأعظمها التناول بالقذف بالاضافة) أى النسبة (الى فاحشة الزنا) كان يقول بازاني أو بامنكوح أو باعلق و تحوذ الدوالمرأة بازانسة أو بغية أوقعية أوينها ماننت الزنا أوولدها باولد القعبة (وقدعظم الشرع أمره) فني الكتاب قوله والذين ومون الحصلات الى آخر الا تنمن صر يحافى الاولى النص فهاعلى انذاك فسق وضمنافى الثانمة النص فهاعلى انذاك يلعن الله فاعله فى الدنيا والا من خرة وهدامن أقبع الوعيد وأشده (وأظن طناع الباان الصحابة) رضوان الله علمهم (كافوا يعدون كل ما يجب به الحد كبيرة) كاسبق النقل من جماعة منهم (فهو بهذا الاعتبار لاتكفره العلوات الجس) بشير الىحديث أني هر مرة عندمسلم العلوات الجسوالجعة الى الجعة ورمضان الى رمضان مكفرات المايينين اذااجتنبت المكاثر وقد تقدم (وهوالذي نريد بالكبيرة الآت ولكن منحيث اله يجوز أن تختلف فيه الشرائع فالقياس بعرده لايدل على كبره وعظمته بلكان يحوزان برد الشرع بان العدل الواحد اذاراى انسانا رنى) بامرأة أجنبية (فله أن يشهد و يجلد المشهود عليه) وهوالزاني (بمجرد شهادته) ولايحتاج الىضم عدل آخرمعه (فان لم تقبل شهادته) لكونه وحده (فده ليس صرورياف مصالح الدنياوات كانعلى الجلة من الصالح الظاهرة الواقعة في رتبة الحاجات فاذا هذا أبضا ياختى بالكبائر فيحق من عرف حكم الشرع فامامن طن ان له أن يشهد وحده ان طن اله

وحددها فيعلالشك واعاب الشرعالحديه يدل على تعظيم أمره فعد ذلك من الكمائر بالشرع وليس في قدوة الشرية الوقوف على جرع أسرار الشرع فان ثبت اجاع في اله كمرة وحسالاتماع والافللت وتف فسمعال \* وأماالقذف فلس فمه الا تناول الاعراض والاعراض دون الامروال في الرتسة وانناولها مراتب وأعظمها التناول بالقذف بالاضافة الى فاحشة الزنا وقدعظم الشرع أمره وأظن غالسا ان العمامة كانوا معدون كل ماعديه الحد كبيرة فهوج ـ ذاالاعتبار لاتكفره الصلوات الجس وهوالذى نريده مالكيرة الاتنولكنونحاله يجوزأن تختاف فمه الشراثع فالقاس بعردهلا بدلعلي كـ بره وعفاهمته بل كان عو زأن رد الشرع بأن العدل الواحداذارأى انسانا بزنى فسلهأن سهد و علد المشهودعله عمرد شهادته فانام تقبل شهادته ف\_ده ليس ضرور افي مصالح الدنياوانكانعلى الجلة من الصالح الظاهرة الواقعة فىرتبة الحاحات فاذاهذا أبضايا فيالكمائر في حـق منء حرف حكم الشرع فامامن ظنأنله أن يشهدوحده أوظنانه

يساعده على الشهادة غيره فلاينبغى أن يجعل فى حقده من الكبائر وأماال معرفان كان فيه كفر فكبيرة والا فعظمته بحسب الضر والذى يتولد منه من هلاك نفس أومرض أوغيره وأما الفرار من الزحف وعقوق الوالدين (٥٤٣) فهدذا أيضا ينبغى أن يكون من حيث

القماس في محل النوقف واذا قطع مان سب الناس مكل شئ سوى الزناوضر عم والظلم لهم بغصب أموالهم واخراجهم منمساكنهم و بلادهمواجلائهمن أوطانهم ليسمن الكبائر اذلم ينقل ذلك فىالسبع عشرة كبيرة زهوأ كبرما قيل فيه فالتوقف في هذا أدضا غير بعددولكن الحددث بدل على تسميته كمره فليلحق بالكمائر فأذا رجع حاصل الامرالىأنا نعنى بالكبيرة مالاتكفره الصلوات الجسعكم الشرع وذلك مماانقسم الىماعلم اله لا تكفره قعاعاوالىما ينبسغي أن تكفره والىما يتوقف فيه والمتوقف فيه بعضه مظنون للنفي والاثبات وبعضهمشكوك فمهوهو شك لايزيله الانصكاب أوسنة واذالامطمع فيه فطلب رفع الشكفيه محال فان قلت فهذا اقامة رهان على استعالة معرفة حدها فكيف بردالشرع بما استحال معرفة حدهفاعلم ان كلمالا يتعلق محكم في الدنمافحوزأن يتطرق البه الايهام لان دارالتكلف هى دارالدنياوالكبيرة على الخصوص لاحكم لهافى الدنياهن حسث انها كبيرة

يساعده) على تلك (الشهادة غيره فلاينبغي أن يجعل في حقه من الكبائر وأما السحرفان كان فيه كافر فكبيرة والافعظمته على حسب الضرر الذي يتولد منه من هلاك نفس أومرض أوغيره) اعلمان السحرأقسام أواها سحرال كسدانس الذن بعث الهم ابراهم عليه السلام مبطلالقالاتهم وهم فرق ثلاث الثاني سحر أمحاب الاوهام والنفوس القوية الثالث الاستعانة بالار واح الارضية وهدده الانواع الثلاثة انكرهاالمعتزلة الرابع التخيه لات والاخذ بالعمون الخامس الاعمال الغريبة التي تفاهرمن تركب الا لات على النسب الهندسية السادس الاستعانة بخواص الادوية المزيلة للعقل ونحوها السابع تعليق القاب بان يذعى انه يعرف الاسم الاعظم وأن الجن تطبعه فيعلق به قلب عره فيمكن الساحرأت يفعل فبهمايشاء وحكوعن الشافعيانه قال السحر يخيل وعرض ويقتل والقصاص واجب على منقتل به وهو من على الشميطان وقبل انه يؤثر في قلب الاعبان وقب ل الاصح انه كذلك الكنه يؤثر في الابدان بالامراض والموت والجنون واختلف العلاء فى الساح هل يكفر أم لا ولبس من محل الخلاف النوعان الاولان وأماالنوع الثالث فالعتزلة وحدهم كفروه وأمايقية أنواعه فقال جماعةانه كفرمطلقاوقال الشافعي وأصحابه بعدم الكفر وهل تقمل توية الساح فالنوعان الاؤلان معتقد أحدهمام ثد فان تاب والاقتل وقال مالك وأبوحنه فة لاتقبل توبته ماوأماالنوع الثالث ومابعد فان اعتقد ان فعله مباحقتل الكفره واناعتقدانه حرام فعندالشافعيانه حنامة فاذافعله بالغبر واقرانه يقتل غالباقتل لانه عدأونا درا فهو شبه عداوأ خطأ من اسم غيره اليه فهو خطاو الدية على العاقلة ان صدقته اذلا يقبل اقراره اليهم وعن أبي حنيفة ان أقر باني كنت أسحر مدة وقد تركت ذلك منذرمان قبل منه ولم يقتل وقد ظهر بالآيات والاخباران سائر أفواعه كفر وقاليه كثيرون فلاأقل من كونها كبيرة لاسمام ماورد فيه من الوعيد الشديد والزجراابليغ (وأما الفرارمن الزحف) غيرمعرف لقتال أومعيز الى فئة (وعقوق الوالدين) أوأحدهما (فهذا أيضا ينبغي أن يكون من حيث القياس في على التوقف واذا قطع بان السب للماس بكل شئ) من أنواعه (سوى الزنا) بصر يح أوكناية (و) سوى (ضربهم) الودى الى الهـ لاك (و) سوى (الفالم لهم بغصب أموالهم) وان كان الغصوب عليه قليلا (و) سوى (اخراجهم من مساكنهم وبلادهم واجلائهم عن أوطانهم ليس من الكبائراذلم ينقل ذلك في السبع عشرة كبيرة وهو أ كثر ماقيل فيه) كاذكره صاحب القوت (فالتوقف في هذا أيضا غير بعيد ولكن الحديث مدل على تسميته كبيرة) وهو حديث ابن عباس الكبائر الاشراك بالله فساقه وفيه وعقوق الوالدين والفرار وم الزحف وقد تقدم (فليلتحق مالكما ترفاذارج ع حصل الام الى أنا نعني مالكميرة مالا مكفره الصلوات المس بحكم الشرع وذلك مم انقسم الح ماعلم اله لاتكفره قطعاوالى ما ينبغي أن تكفره والى مايتوقف فيه والمتوقف فيه بعضب مظنون للنفي والاثبات) برجان الاعتقاد مع احتمال النقيض (و بعضه مشكول فيه) بالترددين النقيضين بلا ترجيع لاحدهما (وهو شك لابزيله الانص كتاب أوسينة واذا لامطمع فيه فطاب رفع الشك فيه عمال) اذلانص في ترجيع أحد الاحتمالين على الا خز (فان قلت هذا) الذي ذكرته (اقامة برهان على استحالة معرفة حدها فكمف برد الشرع عايستحيل معرفة حده فاعلمان كلماية علَّق به حَكم في الدنيافعو زأن يتطرق السه الاجم ام فان دار السَّكليف هي دار الدنياو الكبيرة على الحصوص لاحكم لها فى الدنيامن حيث انها كبيرة بلكل موجبات الحدود) الشرعية (معلومة ماسمائها كالسرقة والزنا وغـ برهما) كاللواط والشرب والقذف (وأما حكم الكبيرة ان الصلوات الجس الاتكفرها فهدذا أمريتعلق بالاخرة والابهام أليق به حتى يكون الناس على وجل وحذر فلا يتعرون

بل كل موجبات الحدود معاومة باسماعها كالسرقة والزناوغيزهما واغماحكم الكبيرة ان الصاوات الحس لاتكفرها وهذا أمر يتعلق بالاسرة والابهام ألبق به حتى يكون الناس على وجل وحذر فلا يتعرون

على الصغائر اعتماداعلى الصاوات الخس وكذلك اجتناب الكبائر يكفر الصغائر عوجب قوله تعالى ان تعتنبوا كائر ما تنهون عنده نكفر عن عند المسلم المعائر عوجب قوله تعالى ان تعتنبوا كائر ما تنهون عنده المعتمل عن كل المسلم الكبيرة المعالى المعتمل المتناعة الإبال المعتمل المعتمل المتناعة الإبال المعتمل المتناعة المتن

على) اقتراف (الصغائراعتم اداعلى الصلوات اللس وكذلك اجتناب الكبائر يكفر الصغائر عوجب قوله تعالى ان يُحتنبوا كائرماتنهون عنه) نكفر عنكم سبا "تكم يعني الصغائر (ولكن اجتناب الكبائر انمايكفرالص غيرة اذا اجتنبهامع القدرة والارادة كن يقكن من أمن أقى بان اختلى بها (ومن مواقعتها فيكف )أى عنم (نفسه عن الوقوع) بما (فيقتصر على نظر أولس) أوتقبيل (فان مجاهدة نفسه بالكف عن لوقاع أشد تأثيرا في تنو برقلبه من اقدامه على النظر في اطلامه فهدا معنى تكفيره فان كان عنينا) وهوالعاخ عن اتبان النساء (أولم يكن امتناعه الابالضرورة العجز) القائميه (أوكان قادرا) على الوقاع (ولكن امتنع الحوف أمراكر) من الحارج (فهذالا بصلح للتكفير أصلاوكل من لايشتهدي الحر بطبعه ولو أبيحله لماشر به فاحتنابه لا يكفر عنه الصغائر التي هي من مقدماته كسماع الملاهي والاوتار) بانواعها (نعم من بشم من أنفر و مناع الأوتار فيمسك نفسه بالماهدة على الفرو بطلقها في السماع) أي شماع الملاهي والاوتار (فعاهدة النفس بالكف) عن الجر (ر عاتمع عن قابه الظلة التي ارتفعت اليه من معصمة السماع) وقد تقدم أن المعاصى ترتفع منها ظلة الى القلب فتظلم كاأن الطاعات رتفع البه منها فو رفتنوره (فكلهذه أحكام أخروية وتجو زأن تبقى فى محل الشف فوتكون من الشتها فلا يعرف تفصيلها الا مالنص) القاطع (ولم بردالنص بعدد) معاوم (ولاحدجامع) أومانع (بل و ردبالفاظ مختلفة فقدر وى أبره رمن الله عند الله فال قال والرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الى الصلاة كفارة ورمضان الى ومضان كفارة الامن ثلاث الشرك بالله وترك السنة ونكث الصفقة قيل ماترك السنة قيل الحروج عن الجاعة ونكث الصفقة أن يبايع رجلا تم يخرج عليه بالسيف يقاتله ) قال العراقي رواه الحا كم نعوه وقال صحيح الاسناد انتهى قلت ورواه أيضاأ حدوالبهق ولفظهم جمعاالصلاة الكتوبة الى الصلاة التي قبلها كفارة لمابينهما والجعة الى الجعة التي قبلها كفارة لمابينه ماوالشهر الى الشهركما رة لمابينهماالا من ثلاث الاشراك بالله وترك الساخة ونكث الصفقة قيل بارسول الله اما الاشراك بالله فقدعر فناه فا نكث الصفقة وترك السنة قال امانكث الصفقة فأن تبادح رجلا بمينك غم تخالف البه فتقاتله بسسفك وأماتوك السنة فالخروج عن الجماعة (فهذا وأمثاله من الالفاظ لايحيط بالعدد كله ولأبدل على حدجامع) للإفراد (فيبقى لامحالة مبهمافان قات الشهادة لا تقبل الامن يحتنب الكائر والورع عن الصغائر ايس شرطافى قبول الشهادة) قال الرافعي قال الاصحاب بعتبر في العدالة احتناب المكاثر فن ارتك كبيرة فسق وردت شهادته واماال عائر فلا بشترط تجنها بالسكلية لكن بشرط أن لا نصرعانها (وهذامن أحكام الدنيا فاعلم الالنغصص ردالشهادة بالكائر فلاخسلاف فانمن يسمع الملاهى ويلبس الديباج ويتختم بغاتم الذهب و شرب في أواني الذهب والفضة لا تقبل شهادته ولم يذهب أحد الى أن هذه الامور من المكاثر) الكن نقسل الامام عن الشيخ أبي محد أن العراقيين ومعظم الاصحاب قطعوا بان سماع الاوثار والملاهي من الكائر وتابعه عليه المصنففى كتبه وتوقف ابن أبى الدم فمانسبه الامام العراقين وقال لمأر أحدا صرحبه بل جزم الماوردى وهومنهم بنقيض ماحكاه الامام فقال اذا قلنا بقريم الاغانى والملاهى فهلمن الصغائردون الكائر يفتقر الى الاستغفار ولاتردبه الشهادة الابالاصرار ومتى قلنا بكراهة شئمنهافها

آخر فهذالا يصلح للتكفير أص\_ لاوكل من لايشتهـي الخر بطبع مولوا بعلما شربه فاحتنابه لايكفرعنه اله غائر التيهيمن مقدماته كسماع الملاهى والاوتار تعرمن بشتهدى الجروسماع الاوتار فمسكنفسه الحاهدة عن الجرو بطاقها في السماع فمعاهدته النفس بالكف رعاء عوى قلب الظلة التى ارتفعت المهمن معصة السماع فكلهذه أحكام أخرو يةو يجوزان يبقى بعضهافي محل الشلذوتكون من المتشابهات فلادعرف تفصاها الابالنصولم ود النس بعدولاحد جامع بل ورد بألفاظ مختلفات فقد روى أنوهر برةرضي الله عندهانه قال قالرسولالله صلى اللهعليه وسلم الصلاة الى الصلاة كفارة ورمضان الى رمضان كمارة الامن الداث اشراك باللهوترك السنةونكث الصفقةقيل ماترا السنة قيل الخروج عن الحاعة ونكث الصفقة أنساء رجلا غيغرج علمه بالسنف بقاتله فهذا

وأمثاله من الالفاظ لا يحيط بالعدد كله ولا يدل على حد جامع في مقى لا بحاله مهمافان قلت الشهادة لا تقبل الا بمن يجتنب الكبائر والورع عن المغائر ليس شرطافي قبول الشهادة وهذا من أحكام الدنيافاعلم الالنخصص ردالشهادة بالكبائر فلاخلاف فى أن من يسمع الملاهى و يلبس الديباج و يتختم بخياتم الذهب و بشرب فى أوانى الذهب والفضة لا تقبل شهادته ولم يذهب أحد الى أن هذه الامور من الكبائر

وقال الشافع رضي الله عنهاذا شرب الحنفي النسف حددته ولمأردشهادته فقد حعله كسرة باعاب الحد ولم برديه الشهادة فدل على أن الشهادة نفسا واثباثالا تدورعلى الصغائر والمكمائر ىل كل الذنوب تقدح في العدالة الامالا يخاوالانسان عنده غالما بضر ورة محارى العادات كالغسة والتحسس وسوء الظن والكذبني بعيض الاقوال وسماع العسةوتوك الاس بالمعروف والنهاءعن المنكر وأكل الشهات وسبالولدوا اغلام وضر بهدماعكم الغضب زائدا علىحدالمصلحة واكرام السلاطينالظلة ومصادقةالفعار والتكاسل عن تعلم الاهل والولد جاعما يحتاجون المهمن أمرالدين فهدده ذنو سلا بتصور ان منفك الشاهد عن قلملها أو كثيرها الامان يعتزل الناس ويتعرد لامور الا تحرة و تعاهد نفسهمدة عبث يبقى على سمتهمع لخالطة بعدذاك ولولم يقبل الاقول مثله لعز وحوده وبطلت الاحكام والشهادات وليس ليس الحو يروسماع المسلاهي واللعب بالنرد ومجالسة أهل الشربفى وقت الشرب والحلوة بالاحنسات وأمثال هدده الصغائر منهذاالقسل

من الخلاعة لاتفتقر الى الاستغفار ولاتردالشهادة الامع الاكثار انتهى وتابعه فى المهذب وكذا القاضى حسنفانه قالفى تعليقه قال بعض أحجابنالو جلس على الديباج عندعقد النكاح لم ينعقد لان محل الشهادة فيه كالاداء الذى صاراليه محصله انهذامن الصغائر وماتعذرمنه لانوجب الفسق وتابعه الفوراني في الابانة ورد انكارابن أبي ألدم على الامام عاذكر بان مجلى صرح في ذُخائره عانوا فقه فقال ان كون ذلك هوظاهر كالام الشامل حيث قالمن استمع الى شئ من هذه المحرمات فسق وردت شهادته ولم يشترط تمكرار السماع انتهى هذا حاصل كالم القائلين ما لحرمة ووراء ذلك أقوال فانظره من كلام الصنف (وقال الشافعي رحه الله تعالى اذاشر بالحنفي النبيذ حددته )أى أقت عليه الحد (ولم أردشهادته) لائه معتقد حليته (فقد جعله كبيرة بايجاب الحدولم يرديه الشهادة)وفى الحادم للزركشي ومن النبيذ المختلف فيه اذاشر بالبسيرمنه معتقدا تحرعه فني كونه كبيرة خلاف من أجل اختلاف العلماء فيه ولهدا اصرح الرافعي الهاعلى وجهين وان الاكثر من على الردأى ردالشهادة به لانه فسق ولوا مستعملت للنداوى على القول بالقريم فعتمل أن يقال لس مكمرة اذاقلنالا عدفده الحد كاصحه النووى وعمل خلافه العرأة انتهمى وقال غيره الاوجه الاول (فدل على أن الشهادة نفيا واثبا بالاندو رعلى الصغائر و الكمائر بل كل الذنوب تقدح في العسدالة ) أي الصغائر والكبائر أما الكبائر فبمعردها بخرج عن العدالة وأما الصغائر فبوقوعهامنه مرة بعدمرة (الامالا يحاو الانسان عنه غالبًا بضر ورة مجاري العادات كالغيبة والتعسس وسوءالفان والكذب) الذى لاحدفيه ولاضرر (في بعض الاقوال) ولو تعمدا (وسماع الغيبة والاصفاء المهاو السكوت علم او ترك الأمر بالمعروف) والنهدى عن المنكرمع عدم القدرة عليها (وأكل الشهات) وعدم التحرى فها (وسب الولدوالغلام وضربهما عكم الغضب) الطبعي (زائدا على حد المصلحة) الشرعية (واكرام السلاطين الظلة) وأعوانهم (ومصادقة الفحار) ومجالستهم ايناسا لهم (والتكاسل عن تعلم الاهل والولد جمع ماعتاجون السه في أمر الدين فهذه ذنو بالا يتصوّران ينفك الشاهد عن قليلها وكثيرها) لاسمافي بعض ماذكر ماقيل انه من الكبائر (الامان بعيرل الناس)مدة (ويتعردلامورالا منح و يحاهد نفسه مدة) مديدة ( يحيث يبقى على سمته مع الخالطة بعدد الماولولم يقبل الاقول مثله لعزوجوده) أىقل (وبطلت الاحكام والشهادات وليس لبس الحرير) والديباج (وسماع اللاهي) والاوتار (واللعب بالنرد) ومافى معناه من المنقلة والكفيفة والاربعة عشير وغيرها (وجمالسة أهل الشرب) بفقع فسكون جمع شارب كركب وراكب (فى وقت الشرب والخاوة بالاجنبيات) وكذا مباشرتهن بغيرا لجماع (وامثال هذه الصغائر) كالنظرالي مالا يحوزوهعرا اسلم فوق ثلاث لغير عذرشرعي وكثرة الخصوماتوان كان محقاوالتخترفي المشي والعبث في الصلاة وكشف العورة في الحيام وكذافي الخلوة اغبرحاجة فىالاصع وارسال الريع بعضرة الناس ومدالرحلين فى الجالس والاكثار من الحكامات المضعكة وغيرذاك (منهذا القبيل) أما جالسة أهل الشرب فقد نقل الاذرعي عن صاحب العدة انه من الصغائر وأقره الشيخان الرافعي والنو وى وتقييد المصنف بكونه وقت الشرب دال على ان مجالستهم في غيرهذا الوقت مناحة فانقصدا يناسهم منحيث كونهم فسقة فلاشك فيحرمة ذلك واماليس الحر برفقيل انه كبيرة واماسماع الملاهى والاوتارفة مدنقل الامام عن الشيخ أبي محد ان سماع الاوتارم، واحدة لابوجبرد الشهادة وانماتر دبالاصرار وتبعه المصنف فقال وماذ كرناه في سماع الاو تارمغر وض فهماآذا لم يكن الاقدام عليه مرة يشعر بالانحلال والافالرة الواحدة لاترديم االشهادة وأمااللعب بالتردفقيه أربعة أقوال أحدهاانهمكر وهكراهمة تنزيه وبهقال أنواحق المروزى والاسفرايني وحكاه ابنخيران واختاره أبو الطب وهوغاط ليس بشئ لخالفته المنقول والدليل وقول جماعة انهمنصوص عليه فىالام وغيره مردود ولهذا قالصاحب البيان ان المنصوص عليه في الام القريم وبه قال أكثر الاصاب الشاني أنه حرام صغيرة

وعليه مشى الصنف هناور عه الرافعي الثالث انه حوام كبيرة وهوالذي عليه الشافعي وأصابه أشاراليه الرو ماني في الحلمة ونقل القرطبي في شرح مسلم الاجماع علمه وكذا الموفق الحنبلي في المغني نقل الاجماع علمه الرابع التفصيل بن بلد يستعظمون اللعب فترديه الشهادة وباد ليس كذلك فلا ترديه وهذه التفرقة ضعمفة كاقاله البلقيني وعلى القول بانه صغيرة كممشى علمه المصنف هنافعله حدث خلاعن القمار والافهو كميرة بلانزاع كأشاراليه الزركشي وهوواضم (فالح مثلهذا المنهاج ينبغي أن ينظرفي قبول الشهادة وردهالاالى الكميرة والصفيرة م آحادهذه الصغائر التي لاتردالشهادة بهالو واطب علها لاترفرود الشهادة) والمراد بالمواظبة هناالمداومة على نوع منهاوهذا هوالاصرار السال العدالة وبه قال جاعةمن الاصحاب (كن اتخذ الغيبة وثلب الناس) اعراضهم (عادة) له ومنهم من فسرا اواطبة بالاكثار على الصغائر سواء كانتمن نوع أوأنواع مختلفة ويه فسروا الاصرارالسالب للعدالة ونقل الرافعي القولين قال و بوافق الثانية ول الجهورأن من تغلب طاعته معاصمه كانعدلا ومن تغلب معاصمه طاعته كان مردود الشهادة واذاقلنابه لم تضرالداومة على نوع واحدمن الصغائر اذاغلبت الطاعات وعلى الاحتمال الاقل تضرانة يوتبعه النو وى فى الروضة وقضة كالمهماترجيم الثانى وبه صرح ابن سراقة وغيره (وكذلك السة الفعار ومصادقتهم)ولوفي عال فو رهم وكالم بعض الاصاب صريح في ان محرد معادقتهم حرام وانالج عالسهم وكالم بعضهم أن مجردالجالسة من عرمصادقة ولاقصدا يناس لااتم فها وكالم المصنف صريحفان كالمنهما بأغمه (والصفيرة تكبر)أى تصيركبيرة (بالمواطبة) علماأى تصيرمثلهافى ود الشهادة (كائن المباح بصير كبيرة بالواظبة علمه علمه وهذابناء على القول الضعيف فان المعتمدانه لاتضر الداومة على نوعمن الصغائر أوأنواع سواء كان مقماعلى الصغيرة أوالصغائر أومكثر امكر رامن فعل ذلك حدث غلبت الطاعات العاصي هكذا نقله الاذرع والبلقيني والزركشي وابن العماد وغيرهم ويؤيده قول المهو رمن غلبت معاصة طاعاته ردت شهادته سواء كانت المعاصي من نوع أوأنواع ومن ثم قال الاذرع المذهب وقول الجهو روماتضمنته النصوص انمن كان الاغلب عليه الطاعة والمروءة قبلت شهادته أوالعصبة وخلاف المروءة ردت شهادته وهذا القول الذي اعتمد الصنف مشي علمه الرافعي والنو وىحبث فالاالمداومة على الصغيرة تصيرها كبيرة اكن ان انضم المدكون طاعاته لم تغلب معاصمه شمعلى هذا القول من ان مطلق الاصرار على الصغيرة بصيرها كبيرة عماج لعرفة ضييط الاصرار قال ابن الصلاح الاصراره والتلس بضدالتو بة باستمرار النوع على المعاودة واستدامة الفعل عيث مدخل به فىحبر ما يطلق عليه الوصف بصبرو رته كبيرة وقال العزبن عبد السلام الاصرار ان تنكر ومنه الصغيرة تكرارانشعر بقلة مبالاته بدينه اشعارارتكاب الكبيرة بذلك قالوكذلك اذا اجتمعت صغائر مختلفة الانواع عنت دشعر مجوعها بمانشعر به أصغرال كبائر انتهى هذاضبط الاصرار وأماعلي القول المعتمد السابق فالمدارعلى غلبة الطاعات والمعاصى وعلى هدذا المعتمد كان ينبغى أن يقال شرط العدالة احتناب الكبائر وعدم غلبة الصغائر على الطاعة وقدأشار الىذلك البلقيني (كاللعب بالشطرنج والترنم بالغذاء على الدوام وغيرهما) وقوله على الدوام متعلق بالقولين فاللعب بالشطر نج مكروه عندالشافعي حرام عند غبره بشروط قال النووى فى فتاويه الشطر بح حرام عنداً كثر العلماء ان فود به صلاة عن وقتها أولعب على عوض فان انتفى ذلك كره عند الشافعي وحرم عند دغيره انتهدى وفى كالرم ابن العماد أن اللعب به من الرذائل المباحة مع الكراهة فالا كابعليه والملازمةله يصيره صغيرة وكذا الترنم بالغناءمع نفسه اذا كان في بعض الاوقات لازالة الوحشة عن نفسه لا بأس به فاندا ومعلم حتى اتخذه عادة نصير صغيرة (فهدذا بمانحكم الصغائر والكبائر) عماعلمانه قد تقدم ذكرالكبائر وما يتعلق م اواما الصفائر فصرها متعذر وقدذ كرابن حرمنهافي شرح الشمائل جلة فقال هي كالغيبة في غيرعالم أو حامل قرآن ٧ معابل حكى فيه

فالى مثل هذا المنهاج يشبى أن يفظر فى قبول الشهادة وردها الالى الحسلمة المالة ا

الاجماع فالواانها كبيرة مطاقانع تباح لاسباب ستة مقررة فى علهاوكقبلة أجنبية ولعن ولوج يعة وكذب لاحدفيه ولاضرر وهعو مسلم ولوتعريضا وصدقا واشراف على بيتغيره وهعرمسلم فوق ثلاثة عدوانا ونحوتناجو حاوس مع فاسق لايناسبه وتنجيس بدن أوثوب أوثو بعدوا ونعش واحتكار وبسع معيب علم عيبه ولم يذكره اه فهذه ثلاثة عشر وقال ابن العمادفي كتاب الذر يعة في اعدا دالشر يعة زادعلي ماذكر النظرالى مالا يجوز وذكرفي النطلع على دوت الناس بانه لوكان الؤذن ينظر الى بوت الجيران وحب على الناظرعزله ثمقالوكثرة الخصومآت وانكان محقا قال الرافعي وينبغي أن لايكمون معصمة اذاراعي حسد الشرع فالاالنووى وهوالصواب والسكوت على الغسة والصماح وشق الجيب في المصيبة والتخترف المشي واللعب بالقردة وبالصور ونطاح الكياش ومهارشة الدبكة والحاوس الهمم واعانتهم بدفع مال الهمم والشغلفيوقت الكواهة والبسعوالشراء فيالمسحدوا دخال الصمان والمحانين والمحاسات المه وامامة قوم يكرهونه والعبثفى الصلاة وأنضحك فهاوتخطى الرقاب يوم الجعة ونحوه والتغوط مستقبل القبلة أوفى طريق المسلمن والقبلة للصائم التي تحرك شهوته والوصال في الصوم على الاصم والاستمناء باليسد ومباشرة الاجنبية بغيرا لماعو وطءالز وجة الظاهر منهاقبل التكفير ووطء الرجعية والخلوة بالاجنبية ومسامرة المرأة بغير زوج ولامحرم ولانسوة ثقات والبيع على بمع أخيمه والخطبة والسوم على سومه وتلقى الركبان وبسع الحساضر للبادى وتصربه الحموان واقتناء السكاب اغير الحراسة والصدو سع العبد المسلم الكافر وكذا المعجف وسائر كنب العلم الشرعى وكشف العورة فى الحيام وكذافى الحاوة على الاصم والسفاهة ولبس الحرار والرقص مع النثني وستماع أشعار الشربة وضرب المكوبة والصفاقتين ٧ والحاقر ان حرمت كرسه كاصحه النووى واللعب بالنردانهي فهذه سبعة وأربعون قال الصدلاني ومما تردبه الشهادة ارسال الريح يحضرة الناس ثمقال ابن العماد ومن الرذا ثل المباحة مع السكر اهة قبلة الزوجة أوالامة عضرة الناسوذ كرماحرى بينهد مافى الخاوة والشي مكشوف الرأس ومدالر جلينفي المجالس وكذا ننف اللعب تعلى الرج في الكفاية قال الماوردي والذاخضها وابس فقيه قباء وقلنسوة حيثلابعتادوابس تاحز حال ثماب وليس حمال عمامة وطملساناوالا كثارمن الحيكايات المضعكة ومن اللعب مالحام وشهه ومن اللعب بالشطر نج و مالحاتم اذا كان بغيرى وض ومن الغذاء وسماعه والحرف الدنية تمالايليقيه كالجمامة والكنس والدبغ وقم الجمام والحارس والنحال والاسكاف والقصاب وكذاك الحائك فى الاشبه لا الصباغ على الاصم وفيماذ كر نظر والله أعلم

\* (فصل) \* وقال أصحابنا الصحيح في حدالعدالة المعتبرة في الشهادات اجتناب السكبائر وعدم الاصرار على الصغائر وغلبة صوابه على خطائه وصدقه على كذبه وان ألم بمعصبة لان في اعتبارا جتنابه السكل سد باب وهومفنو حاحياء للعقوق والسبيرة كل ما يسمى فاحشة كاللواطة ونكاح منكوحة الاب أو ثبت لها بنص قاطع عقو بة في الدنيا وفي الاسترخ وقال الشمس الحلواني كل ما كان شنيعابين المسلمين وفيه هتك حرمة الله والدين فه مي كبيرة ولا تقبل شهادة مخنث ونائعة ومغنية ومدمن على الشرب ومن يلعب بالعامو و والطنبور ومن يفعل كبيرة توجب الحدومن بأكل الرباأ ويقام بالشطر نج أو تفوته الصدلاة بسببه و يدخل الحام بغيرازار أويفعل فعد المستخفا كالبول والاكل على الطريق ومن يظهر سب السان

\* (فصل فى بيان توزع الدرجات والدركات فى الا تحق على الحسنات والسيئات فى الدنيا) فهمالف ونشر من تبوالدرج والدرك بعنى واحدا كن باعتبار بن مختلفين فالدرج اعتبارا بالصعود والدرك اعتبارا بالهبوط ولذلك قيل درجات الجنة ودركات النار (اعلم) وفقك الله تعالى (ان الدنيامن عالم الملك والشهادة) من المحسوسات العابيعية (والا تحرة من عالم الغيب والملكوت) المختص بار واج النفوس (وأعنى بالدنيا

\*(بيان كيفية نورع الدركات في الدرجات والدركات في الا خرة على الحسنات والديما) \* الما أن الدنما من عالم الملك والشهادة والم الغيب والملك واعنى بالدنيا

التانفيل الموت وبالا أخوه التائبعد الموت فدنياك وأخرتك صفاتك وأحوالك بسمى الفريب الدائن منهاد نيا والمناخرا خوة وفعن الاسن نتكام من الدنيافى الاسنحرة (٥٤٨) فانا الاستنتكام فى الدنيا وهو عالم الماك وغرضنا شرح الاستخرة وهى عالم الملكوت ولايتصوّر

حالنك فبل الموت وبالا آخرة حالنك بعد الوت فدنه لذوآ خرتك صفاتك وأحوالك يسمى القريب الداني منهادنيا) فعلى من الدنو (والمتأخر) منها (آخرة ويحن الاك نتسكام من الدنيافي الا تخرة فانا الاك نتسكام فى الدنيا وهي عالم الملك ) وألشهادة (وغرضنا شرح الا خرة وهي عالم الملكوت) والغيب (ولاينصور شرح عالم الملكوت في عالم الملك ) ولا يتضم (الابضرب الامثال) لانه أقرب الى الوصول للافهام (ولذلك قال الله تعالى وتلك الامثال نضربها للناس وما معقلها الاالعالمون أى المتبصرون واستنبط ان من ليس بعالم لا يعقل الاحكام الالهيةمن ضرب الامثال (وهذالان عالم الملك نوم) أى عنزلته (بالاضافة الى عالم الملكوت ولذ الك قال صلى الله عليه وسلم الناس نمام فاذاماتوا انتهوا ) قال العراقي لم أجده مر فوعاو الما يعزى الى على من أبي طالب اه قلت وهكذا أورده الشريف الموسوى في نهيج البلاغة من كلام أمير المؤمنين وذكره أبواعيم في الحلية فى ترجة سفيان الثورى رواه من طريق المعافى بنعران عنه (وماسكون فى المقظة لا يتبين النفى النوم الابضرب الامثال المحوجة الى النعبير) أى القائه في عبارة (فكذلك ما يكون في يقظة الا خرة لا يتبين في نوم الدنياالابكثرة الامثال) أي صورتها (وأعنى بكثرة الامثال ما تعرفه من علم التعبير و يكفيك فيه) وفي نسخة منه (ان كنت فطمنا) حاذقا (ثلاثة أمثلة فقد حاءر حل الى) أى بكر محد (بن سير من) التابعي المصرى الثقة رأس المعبر من رجمه الله تعالى وكان بضاهي الحسن فعلم و ورعه وفيه الفول المشهو والذي يستدل به على أوللتخيير جالس الحسن اوابن سيرين (فقال رأيت كائنى في يدى خاتما أختم به أفواه الرجال وفر وج النساء فقالله انكنمؤذن تؤذن فيشهر رمضأن قبل طلوع الفعر فقال صدقت وجاءه رجل آخرفقال رأيت كأثني أصبالزيت فى الزيتون فقال ان كان تحتل مارية ففتش عن حالهافانها أمك سبيت في صغرك لان الزيتون أصلالز يتفهوودالي الاصل فنظر الرحل فاذاحار يتهكانت أمهوقد سيتفي صغره وقالله آخر رأيت كأثني أقلد الدرفي اعناق الخناز برفقال اللاتعلم الحكمة غير أهلهافكان كاقال والاخير أخذه من قول عيسى عليه السلام معلما لحكمة غيرأهلها كمقلد الدرفى أعناق الخناز برومن غرأت تعبيرات ابن سيرين مارواه أبونعيم فى الحلية من طريق خالد بندينار قال كمت عندابن سير من فاتاه وحل فقال باأبا بكرواً يت فى المنام كانى أشرب من بابلة لها ثقبان فوحدت أحدهما عذباوالا خرملح اقال اتق الله المراة وأنت تخالف الى أختهاومن طريق أبي قلاية انر حلاقال لاي مكررأيت كأني أبول دما فالتأتي اس أنك وهي حائض قال نعم قال اتق الله ولا تعد ومن طريق أبي حعفران رجلا رأى في النام كان في عجره صيا بصيح فقص رؤياه فقالله اتق الله ولاتضرب بالعودومن طريق حبيب المعلم ان اص أقرأت في المنام انها تعلب حية فقصت على ابنسير بن فقال اللبن فطرة والحية عدة وليستمن الفطرة في شي هذه امرأة تدخل علم اأهل الاهواء ومن طريق الحرث بن ثقيف قال قال وحل لا بن سير من انى رأيت كائنى ألعق عسلامن عام من حوهر فقال اتق الله وعاود القرآن فقد كنت تحفظه غمنسيته فالروقال رحل لابنسير سرأيت كانى أحرث أرضالاتنات قال أنتر جل تعزل عن امرأ تك ومن طريق مبارك بن يزيد البصرى قال قلت لابن سيرين وأيت فى المنام كأنىأغسل ثوبى وهولاينتي قال أنترجل مصارع لاخيك قال وقالىرجل لائسميرين رأيت كأثنى أطير بين السماء والارض قال أنتر حل تكثر التي ومن طريق هشام بن حسان قال جاء رجل الحاب سيرس وأناعنده فقال اني رأيت كان على رأسي تاجا من ذهب قال فقال له ابن سيرس ا تق الله فان أباك في أرض غربة وقددهب بصره وهو ريدأن تأتيمه قال فازاده الرجل الكلام حتى أدخل يده في محزمه فاخرج كابامن أبهه فيه ذهاب بصره وانه في أرض غربة ويأمره بالاتيان اليه (والتعبير من أوله الى آخره أمثال تعرفك طريق ضرب الامثال وانحانعني بالمثالان اداءالمعني فيصورة ان نظر الى معناه وجده صادقا

شرح عالم اللكوتفعالم الملك الابضرب الامثال واذلك قال تعالى وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الاالعاملون وهذالانعالم الملكنوم بالاضافة الىعالم الملكوت ولذلك قالصلي الله علىه وسلم الناس نيام فاذا ماتواانته واوماسكون فى المقطة لاستنافى النوم الابضر بالامثال الحوحة الى التعبير فكذلك ماسيكون فى يقظة الا خرة لا يتبن في نوم الدنها الافي كـ نرة الامثال وأعنى بكثرة الامثال ماتعرفهمنء لمالتعبسير و مكفيك منهان كنت فطنا ثلاثة أمثلة فقدماءرحل الى اىن سىرىن فقال رأيت كائن في مدى خاتما أختميه أفواه الرحال وفروج النساء فقال اللامؤذن تؤذنفي ومضان قدل طاوع الفعر قالصدقت وجاءرجل آخر فقال رأيت كائني أصب الزيت فى الزيتون فقال ان كان تعتل عاد مة اشتريتها ففتش عن حالهافاتها أمك سامة في صغرك لان الزية ون أصل الزيت فهو بردالي الاصل فنظر فاذاحاريته كانت أمهوقد سيتفى صغره وقالله آخروأيت كأنى أقلد الدرفى أعناق الخناز وفقال انك تعملم

الحكمة غير أهلها فكان كافال والتعبير من أقله الى آخره أمثال تعرفك طريق ضرب الامثال وانما تعني بالمثل أداء العني في صورة نظر الى معناه و جده صادقا

الفروجرآ كاذبافاله لم يختميه قط وان نظرالي معناه وحدهصادقا اذصدر منهروح الختم ومعناه وهوالمنع الذي وأد الختمله وليس للانساءأن يتكاموا مع الحلقالا بضر بالامثال لانهم كافوا أن يكاموا الناس عــلي قدر عقولهم وقدر عقولهم انهم فالنوم والنائم لايكشف له عن شي الاعشل فاذا ماتوا انتهوا وعرفوا انالمسلصادق ولذلك فالصالي اللهعليه وسلم قلب المؤمن بسن أصبعين من أصابع الرحن وهومن المثال الذى لا معقله الاالعالمون فأماالجاهل فلايحاو زقدره ظاهر المثال لجهله بالتفسيرالذي يسمى تأويسلا كايسى تفسير ما رىمن الامثلة في النوم تعيرا فشتسته تعالىدا وأصبعا تعالى اللهعن قوله علوا كبيراوكذلك فى قوله صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته فانه لايفهم من الصور ذالا اللون والشكل والهشمة فشت لله تعالى مثر لذلك تعالى الله عين قوله علوا كبيرا ومنههنازلمنزل في صفات الالهمة حتى في المكارم وجعاوه صوتاو حرفا الىغـىرذلكمن الصفات والقولفه بطولوكذلك قدد بود في أمر الا خوة ضرب أمشلة بكذبها

وان نظر الحصورته) الظاهرة (وجده كاذبا فالؤذنان نظر الحصورة الخاتم والخميه على) الافواه (والفروج رآه كاذبا فانه لم يختم به قط وأن نظر الى معناه و جده صادقا اذقد صدر منمر و حائلتم ومعناه وهو المنع الذي وادانطتم له وايس للانبياء)عامهم السلام (ان يتكاموامع الخلق الابضر بالامثال لانهم كافوا أن يكامواالناس على قدرعقولهم) وقدروى الديلي من طريق ابن عبد الرجن السلى حدثنا مجد سوري الله بنقريش حدثنا الحسدن بن سفيان حدثناا سمعيل بن محدالطلى حدثنا عمدالله بن أى بكر عن أى معشرعن عكرمة عنابن عباس رفعه أمرنا أنذكم الناس على قدرعة ولهدم وأبومعشرضعيف وعزاه الحافظ ابن عراسندالسن سفيان منحديث ابنعباس بلفظ أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم فالوسنده ضعيف جدا ورواه أبوالحسن التميي من الحنابلة في كتاب العقلله بسنده عن ابن عماس أ يضا بلفظ بعثنامعاشر الانساء نخاطب الناس على قدرعة واهم (وقدرعة ولهم أنهم فى النوم والنائم لا يكشف له عن شي الاعمل فاذاما قوا انتهوا وعرفوا ان المثل صادى ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين أصبعين من أصابيع الرحن) رواه محدوم الموالدار قطني في الصفات من حديث عبد الله بن عرو بلفظ انقلوب بني آدم كلهابين أصبعين من أصابع الرجن كقلب رجل واحد يصرفه كيف بشاءاللهم مصرف القلوب اصرف قلوبناعلى طاعتك وروى ابن خرعة من حديث أبى ذران قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الله عزوجل فاذا شاء صرفه وان شاء بصره وروى الحاكم من حديث عار ان قاوب بني آدم بين أصبعين من اصابع الرحن كقلب واحديقلها هكذا وقد تقدم ذلك في كتاب عجائب القلب وفي كتاب قواعد العقائد (وهومن المثال الذي لا يعقله الاالعالمون فاما الجاهل) العامي الذي لم تكشف بصرته بنور الاعمان (فلا يحاوز قدره) وفي نسخة عقله (ظاهر المثال لجهله التعبير الذي يسمى تأويلا كمايسمي تفسير ما برى من الامثلة في النوم تعبير افيثبت لله تعد لى يداو أصبعاتع الى عن قوله ) عاق اكبير اوقد أمضاه جهله بحقائق الامو رحتي أوتعه فيهذا الوهم وكان يكفي في دفعه أن بعرف ان الله تعماني ليس بجسم وليس منجنس الاجسام (وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته) رواه أحدوا لشحان منحديث أبيهر مرة بلفظ خلق الله آدم على صورته وطوله ستون ذراعا الحديث وقد تقدم في كتاب قواعد العقائد (فانه لايفهم من الصورة الاالاون والشكل والهيئة فشت تله تعالى مثل ذلك تعالى عن قوله علوًا كبيرا) مثال ذاك اذا أوردالفقيه في كلامه لفظ الصورة المسئلة بين يدى الصي أوالعامي الذي لايفقه معنى المسئلة ظن الصي أو العامى ان المسئلة بعني م اصورة في تلك الصورة أنف وفم وعين على ماعرفه واستقر عنده من معنى الصورة المعروفة امامن عرف حقيقة المسئلة المعروفة بإنهاعبارة عن علوم مرتبة ترتيبا مخصوصا فهل يتصوّران يتوهم للمسئلة عيناوأ نفاوف اوصو رةمن جنس صو رالاجسام أوصو رةالانسان بلتكفيهمعرفته بانالسئلة منزهة عن الجسمية وعوارضها فكذلك معرفة نفي الجسمية عن حقيقة الالهمة وتقديسهاعنها يكونقرينة في كل معمفهمة لفهم معنى الصورة في الحديث المذكور ويتجب من العارف بتقديسه عن الجسمية من يتوهم لله تعالى الصورة الجسمانية كايتوهم مالسالة الواقعة صورة جسمانية (ومنههذازل) قدم (منزل في صفات الالهية) كالاستراء والفوقية وغيرهما (حتى في الكادم وجعاوه صوتا وحرفاوغير ذلك من الصفات والقول فيه يطول) وقد استو فيناه بتفصيله في شرح قواعد العقائد (وكذلك قدورد فى أمر الا تنحرة ضرب أمثلة يكذب ما الملحدون) المارقون من الدين (لجود نظرهم على ظاهر المثال وتناقضه عندهم كقوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت نوم القيامة في صورة كبش أملح) أى أسود يغلوشعر وبياض وقيل لقي البياض وقيل ليس بخالص البياض بل فيه وعفرة (فيذبح) قال العرافي متفق عليه من حديث أبي سعيد اله قلت و روى الترمذي وقال حسن صيح ولفظه يؤتى بالموت كانه كبش أملح حتى يوقف على السور بين الجنة والنارفيقال ياأهل الجنة فيشرفون

الملحد يحمود نظره على طاهر المثال وتناقضه عنده كقوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالوت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح

فيثو والمهد الاحق و يكذب ويستدل به على كذب الانساء ويقول باسبحان الله الموت عرض والكبش جسم فكيف ينقلب العرض جسم اوهل هذا الامحال ولكن (٥٥٠) الله تعالى عزل هؤلاه الجتى عن معرفة أسرار و فقال وما بعقلها الاالعالمون ولا يدرى المسكين

ويقال باأهل النارفيشرفون فيقالهل تعرفون هذاف قولون نعمهذا الموت فيضطع عويذع فاولاان الله تعالى قضى لاهل الجنة الحياة والبقاعل توافر حاولولاان الله قضى لاهل النار الحياة فيها التواحز فأوقدر وى من حديث أنس وأبيهر مرة وابن عراما حديث أنس فرواه أبو يعلى والضياء مختصر ابلفظ يؤتى بالموت يوم القيامة كانه كبش أملح وأماحديث أبيهر مرة فرواه أحدوهنا دوابن ماجه والحاكم بلفظ بؤى بالوت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال باأهل الجنة فيطلعون خائفين وجلينان يخرجوا من مكانهم الذيهم فيه ثم يقال ياأهل النار فيطلعون مستبشر بن فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نع هذا الموت فيؤمربه فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين كال كاخلود فبما تجدون لاموت فهاأبدا وأماحد بثابن عرفروا والطعراني فىالكبعر بلفظ بجاء بالوت يوم القيامة فى صورة كبش أملح فيوقف بنالجنة والنار فيقال باأهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرفون وينظر ون ويقولون نعم هذا الموت فيؤمر به فيذبح ثم يقال با أهل الجنة خاود بلاموت و باأهل النارخاود بلاموت (فيثو رالمحد الأحق ويكذب) هذاالقول (ويستدل به على كذب الانساء) علمهم السلام (ويقول) منتحماً من قولهم (باسحان الله الوت عرض) من الاعراض محتاج في وجود والح معل يقوم به (والكيش جسم) من الاجسام (فكيف ينقلب العرض جسماوهل هذا )أى انقلاب العرض جسما (الأمحال) لايتصور وجوده في الخارج أو باطل (ولكن الله تعالى عزل هؤلاء الجتي عن معرفة أسرأره فقال وما يعقلها الاالعالمون ولايدرى السكينان من قال رأيت في منامى انه جيء بكبش وقبل لى (هذا هو الو باء الذي في البلد) وهو المرض الذي ا يعقبه الموت سريعا (وذبح) واستعبره عند المعبر (فقال) له (المعبر صدقت والامر كار أيت وهذا يدل على ان هذا الوباء ينقطع ولا يعود) الى هذا البلد (قط لان المذبو حوقع اليأس منه فاذا العبرصادق في تعبيره وهوصادق فيرو يته وترجع حقيقته الى أن الماك الموكل بالرؤ باوهوالذي يطلع الارواج عند النوم على مافى اللوح المحفوظ) قد (عرفه عافى اللوح المحفوظ عثال ضربه له) حتى يدركه بفهمه (لان النائم انما يحمل المثال فكان مثاله صادقا وكان معناه صححافالرسل أيضا انما يكامون الناس فى الدنيا وهي بالاضافة الى الا تنحرة نوم فيوصلون المعانى الى افهامه مبالامثلة ) المضروبة (حكمة من الله تعالى ولطفا بعباده وتيسير الادراك ما يعزون عن ادراكه دون ضرب المدل فقدر وى الخارى فى الصيع عن على موقوفا حدثوا الناس عايعرفون أتعبون أن يكذب الله ورسوله وروى مسلم في مقدمة صيحه عن ابن مسعود ماأنت محدث قوماً حديثالاً تبلغه عقولهم الاكان لبعضهم فتنة وروى الديلي من حديث ابن عماس لاتحدثوا أمتى من أحاديثي الاماتحتمله عقولهم فيكون فتنة علمهم فكان ابن عباس يخفى أشياء من حديثه ويفشي الى أهل العلم وروى البهق في الشعب من حديث المقدام بن معدى كرب اذا حدثتم الذاس عن رجم فلاتحدثوهم عابعز بعنهم و يشق عليهم (فقوله) صلى الله عليه وسلم في الحديث ألسابق (يؤقى بالموت في صورة كبش أملح مثال ضربه ليوصل الى الافهام حصول الباس من الموت) وثبوت اللهاود المافى الجندة وامافى النار (وقد جمات القاوب على التأثر بالامثلة وثبوت العانى فها بواسطتها وكذلك عبر القرآن بقوله كن فيكون عن مهاية القدرة وعبر صلى الله عليه وسلم بقوله قلب الومن بين أصبعين من أصابع الرجن عن سرعة التقليب) وعن كال القدرة والاحاطةبه (وقد أشرنا الح احكمة ذاك في كاب قواعد العقائد من ربم العبادات فانرجم الآن الى الغرض فالقصود أن تعرف توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيات ولاعكن) معرفة ذلك (الابضرب الامثال فلتفهم من المثل الذي نضرب) لك

أن من قالرأ سفىمنامى أنه حيء مكنش وقدل هذا هوالوماء الذى فى البلد وذبح فقال المعرصدقت والام كارأت وهدذا مدل على ان الو باء ينقطع ولايعود قطالنالذلوج وقع المأسمنه فاذن العبر صادق فى تصديقه وهو صادق فىرۇشەوتر سىع حقىقة ذلك أن الملك الموكل مالرؤماوهو الذى يطلع الارواح عند النومعلى مافى اللوح الحفوظ عرفه عافى اللوح الحفوظ عثال ضربه لهلان النائم انما عقل المثال فكانمثاله صادقا وكانمعناه صححا فالرسل أنضاائما كامون الناس فى الدنه اوهى بالاضافة الى الا خرة نوم فيوصلون العانى الى أفهامهم بالامثلة حكمةمن الله ولطفا بعماده وتسير الادراك ما يعزون عن ادرا كهدونضرب المثل فقوله رؤنى مالوت في صورة كبش أملح مثال ضربه ليوصل الى الافهام حصول الماسمين الموت وقدجبات القاوسءلي التأثر بالامثلة وثبوت المعانى فها واسطتهاولذلك عمرالقرآن بقـوله كن فيكون عن غامة القدرة وعبرصلي الله

عليه وسلم بقوله قلب الومن بين أصبعين من أصابع الرحن عن سرعة التقليب وقد أشرنا الى حكمة ذلك فى كتاب (معناه) واعد العقائد من ربع العبادات فلنرجع الاتن الى الغرض فالقصود أن تعريف توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيات الابضرب المثال فلتفهم من المثل الذي نضريه

معناه لاصورته فنقول الناسق الاسخرة ينقسمون أصنافا وتتفاوت درجائهم ودركائهم فى السعادة والشقاوة تفاو بالايدخل تحت الحصر كما المفاوتوا فى سعادة الدنياوش قاوتها ولا تفارق الاسخرة الدنيالافى هذا المعنى أصلا البتة فان مد برا المان و المدلاشريك اله وسنته الصادرة عن ارادته الازلية مطردة لا تبديل لها الأنان عزناعن احصاء آحاد (٥٥١) الدرجات فلا نجزعن احصاء الاجناس

فنة ولالناس سقسمون في الا مخرة بالضرورة الى أر بعية أقسام هاا كمن ومعدس وناحن وفائرين ومثاله فى الدنماأن يستولى ملك من الماوك على اقليم فيقتال بعضهم فهم الهالكونوبعذب بعضهم مدة ولايقتلهم فهم المعذبون و يخلى بعضهم فهم الناجون و مخلع على بعضهم فهم الفائرون فان كان الملك عادلا لم يقسمهم كذلك الا استعقاق فلارقتل الاحاحدا لاستعقاق الملك معاندا له في أصل الدولة ولا تعذب الا من قصر في خدمتهمع الاء ـ تراف علـ كموعلـ ق درحته ولايخلى الامعترفا له وتبة الملك لكنه لم يقصر لمعذب ولمغدم لخلع علمه ولانخلع الاعلى منأملي عره في الحدمة والنصرة مم سنعي أن تكون خلع الفائر سمتفاوتة الدرحات عستدرجاتهم في الحدمة واهملاك الهالكمناما تحقيقا عزالرقية أوتنكملا مالثلة عسب درمانهمى العائدة وتعذيب المعذبين في الخفه والشدة وطول المدة وقصرها واتحاد

(معناه)المرادمنه (لاصورته فنةول الناس في الا تنحرة ينقسمون أصنافا وتتفاوت درجاتهم ودركاتهم في السعادة والشقاوة تفاوتالايدخل تحت الحصر كاتفاوتوافي سعادة الدنيا وخقاوته اولاتفارق الاسخرة الدنيا في هذا المعنى أصلاالبنة فانمدس الامورفي (الملك والملكوت واحدلاشريك وسنته الصادرة عن ارادته الازلية مطردة لا تبديل لها) ولا تحويل عنها (الاأناان عجزنا عن احصاء آحاد الدرجات) لعدم حصرها (فلا نعجزى احصاء الاجناس فنقول الناس ينقسمون فى الا تخرة بالضرورة الى أربعة أقسام هالكين ومعذبين وناجين وفائرين لانهـم لا يخلون عن سعادة أوشقاوة والشـقاوةان كانت بالشرك والكفرو بحودصفات الربوبية فهم الهاا كمونفان كانمع وجود الاقرار بالربوبية نوع عصيان ومخالفة فهم المعذبون والسعادة ان كانت بالاعمان بالله وعماجاء به الرسل فهم الناجون فأن كان مع ذلك نمذ الدنيما واقبال على الله بالكاية فهم النائر ون فهذا وجه الحصر في الاقسام المذكورة (ومثاله في الدنياأن يستولى ملك من اللوك على اقليم) من الاقاليم السبعة (في قتل بعضهم فهم الهالكون و بعذب بعضهم مدة ولا يقتلهم فهم المعذبون و يخلى بعضهم) أى يتركهم (فهم الناجون و يخلع على بعضهم) أى يلسهم خلعا (فهم الفائر ونفان كان اللاء عادلالم يقسمهم كذلك الابالاستعقاق فلايقتل الاجاحدا) أى منكرا (الاستعقاقه المالئمعانداله في أصل الدولة ولا يعذب الامن قصرف خدمته ) والمثول بن يديه (مع الاعتراف علكه وعلو درجته) واستعقاقه لتلك النعمة (ولا يخلى الامعترفاله برتبة الملك اكنه لم يقصر أيعذب) على تقصيره (ولم عدم ليفلع عليه ولا يخلع ) الملك (الأعلى من أبلى عره) وفي نسخة قدره (في الحدمة والنصرة) له (ثم ينبغي أن تكون خلع الفائر بن متفاوته الدر حان عسب در حانهم في الحدمة) والنصرة (واهلاك الهالكين اما تحقيقا) في الحال (بحزالرقبة) أى قطعها (أوتنكيلابالمسلة) بان تقطع أطرافه عضواعضواحتي بماك وذلك ( بحسب در جاتهم ) ومن اته مر (في المعاندة) له (وتعذيب المعذبين في الخفة والشدة وطول المدة وقصرهاواتعاداً نواعهاوا ختلافها عسب در حات تقصرهم) ومراتبه (فتنقسم كلرتبة منهذه الرتب الىدرجات لاتعصى ولا تنعصر فكذلك فافهم ان الناس في الأسخرة هكذا يتفاو تون فن هالك) مرة (ومن معذب ) مرة (ومن ناج يحل في دارا اسلامة ومن فائز والفائز ون ينقسه ون الى من يحاون في جنات عدن أو جنات المأوى أو جنات الفردوس) وهي أعلى الجنان وسيأتى ذكر الجنان في آخرال كتاب (والعذبون ينقسمون الى من يعذب قليلاوالى من يعذب ألف سنة الى سبعة آلاف سنة وذلك آخر من يخرج من النار كاوردفى الخبر) قال العرافي رواه الحكيم الترمذي في نوادر الاصول من حديث أبي هر من بسند ضعيف في حديث قال فيه وأطولهم مكثافه امثل الدنيامن بوم خلقت الى بوم القيامة وذلك سبعة آلاف سنة اه ولفظ القوت وقدجاء في الخبران آخرمن يبقى في اجهتم من الموحد من سبعة آلاف سينة وروى أبوسعيدوأبو هر مرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر من يخرج من النار وهوأ بضامن يدخل الجنة فلعله والله أعلم بعدسبة آلاف سنة فيعطى من الجنة مثل الدنيا كلهاء شرة آلاف سنة قلت هذا الخبرر واه أحدوعبد ابن حدعن أبي سعيد وأبي هر روم اولفظه آخر من يخرج من النار رجلان يقول الله لاحدهما بابن آدم الحديث بطوله وفى آخره فيقول أى بأدخاني الجنة فيقول الله عزوجل سل وتمن فبسأل ويتمني مقدار ثلاثة أيام من أيام الدنيافاذا فرغ قال لكماسا اتومثله معه وقال أبوهر مرة وعشرة أمثاله وروى الطبراني

أنواعها واحت الافها بحسب در جات تقصيرهم فتنقسم كل رتبة من هذه الرتب الى درجات الا تحصى والا تعصر فكذلك فافهم أن الناس في الاستوة هكذا يتفاو تون في هالك ومن معذب مدة ومن ناج بحل في دار السلامة ومن فائز والفائز ون ينقسمون الى من يعلون في جنات مدت أو جنات المأوى أو جنات المفردوس والمعد ذبون ينقسمون الى من بعذب قليلاوالى من بعذب ألف سنة الى سبعة آلاف سنة وذلك آخر من يخرج من الناركاورد في الحد

وكذلك الهالكون الآيسون من رحة الله تنفاوت دركاتهم وهذه الدرجان بعسب اختلاف الطاعات والمعاصى فلذ كركيفية تو زعهاعلهما \*(الرتبة الاولى) \* وهى رتبة الهالكين ونعنى بالهالكين الاسين من رحة الله تعلى اذ الذى قتله الملك فى المثال الذى ضربناه آيس من رضا الملك واكرامه فلا تغفل عن معانى (٥٥٢) المثال وهذه الدرجة لا تكون الاللعائد من والمعرضين المتحرد من الدنيا المكذبين بالله

فىالكبير منحديث ابن مسعودان آخرمن يخرج من النارو يدخل الجنقر جل يحبوفيقال ادخل الجنة فيخبل انهاملائى فيقول يارب انهاملائى فيقالله ادخل ان النعشرة أمثال الدنياة وول أنت الملك أتفعك بى فذلك أنقص أهل الجنة حظا (وكذلك الهااركون الآيسون من رحة الله تعالى تتفاوت دركاتهم وهذه الدرحات والدركات عسب اختـ ألاف الطاعات والمعاصي فلنذ كركيفية تو زعهاعلمها) فنقول \* (الرتبة الاولى وهيرتبة الهااكين ونعني بالهالكين الآيسين من رحة الله تعالى اذالذي قتله الملك في المثال الذي ضربناه) لك آنفا (آبس من رضا الملك واكرامه فلا تغفل عن معانى المثال) فهذه الرتب قدر تبناها عليه (وهذه الدرجة لاتكون الاللعاحدين) اى المنكرين (والمعرضين) عن الله بالكلية (المتحردين للدنيا الكذبين بالله و رسله وكتبه) فلا رفعون الهم وأسا (فان السعادة الاخروية) اغماهي (في القرب من الله) تعالى (والنظر الى وجهدالكرم) من غير عاب (وذلك لاينال أصلا الامالمعرفة التي يعبرعنها بالاعان) بالله تعالى (والتصديق)لرسله وكتبه (والجاحدون هم المنكرون والكذبون هم الاتسون من رحة الله تعالى أبدالابدوهم الذين يكذبون برب العالمين جل جلاله (و بأنسائه المرسلين) و بالكنب المنزلة علمم (انهم عن رجم ومنذ له عو ون العالمة) كافال الله زمالي في كله العزيز ويل فومنذ للمكذبين الذين مكذبون بيوم الدين ومأيكذب والاكل معتد أثيم اذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الاولين كالربل وان على قاوج-م ما كانوايكسبون كالاانهم عن رجم يومنذ لحجو بون ثمانه-ملصالو الحيم ثم يقال هـــذا الذي كنتميه تكذبون (وكل محجوب عن محبوبه فجحول بينه وبين مأيشتهيه) أشار بذلك الى قوله تعالى وحيل بينهم و بن مادشة ون ولايكون ذلك الاللمعتوبين (فهولا محالة يكون محتر قامع نارجهنم) أشار اليه بقوله تعالى ثم أنهم لصالو الحيم (بنارالفراق) الحاصلة من الحجاب (ولذلك قال العارفون ليسخوفنا من مار جهنم ولارجاؤنا للعورالعين) في الجنان (وانمامطلبنا اللقاء) أي مشاهدة الوجه المكريم (ومهر بنا من الحجاب فقط وقالوا) أيضا (من يعبد الله بعوض فهولتم) وذلك (كان يعبده لطلب جنته أو لحوف ناره بل العارف) الكامل ( يعبده لذاته فلايطلب الاذاته ) و وجهه ( فقط فاما الحور العين والفوا كه فقدلا بشتهما وأماالنار فقدلا يتقها اذنارالفراق اذااستولت رعما غلبت على النارالمحرقة للاحسام فان نارالفراق) هي (نارالله الموقدة التي تطلع على الافئدة) وهي بواطن القلوب (ونارجه مم لاشغل لها الامع الاحسام) فتذبها (وألم الاحسام يستعقر مع الفؤاد ولذلك قبل) قائله المتنى

\* (وفى فؤاد الحب الرجوى) \* وفى نسخة هوى \* (أحرارا لحيم أبردها) \* (ولا ينبغى أن يذكر هذا فى عالم الا خوة اذله نظير مشاهد فى عالم الدنيا فقد رؤى من غلب عليه الوجد) فى السماع (فغدا على النار وعلى أصول القصب) بعدان قطعت وطارت كالاسنة (الجارحة القدم وهو الاسماع (وترى الغضبان يستولى عليه الغضب فى القتال) في قالمة المن فى المناب فى بدنه (وهو الا يشعر بهافى حال) ويشعر بهافى المستقبل بعد فى القتال) في قالة الغضب نارفى القلب) اذا تاجعت شغلت القلب عن الاحساس بالالم (قالرسول خود نار الغضب (لان الغضب قطعة من الغار) و واه الترمذي من حدد يث أبى سعيد بلفظ الغضب جرة الله صلى الله عليه وسلم الغضب قطعة من الغار) و واه الترمذي من حدد يث أبى سعيد بلفظ الغضب جرة

ورسله وكتبهفان السعادة الاخرو يه في القريدمن الله والنفار الى وحهه وذلك لاينال أصلاالاللعرفة التي يعسرعنها بالاعان والتصديق والجاحدونهم المنكر ونوالمكذبونهم الا تسون من رجمة الله تعالى أبدالا بادوهم الذن يكذبون وبالعالمين ومانسا تمالرساين انهمعن ربهم ومئذ لحسو ون لامحالة وكل محوبءن محبويه فمعول سهوس مانشتهم لانحالة فهولانحالة يكون محترقا معنارحهنم بنار الفراق ولذلك قال العارفون ليسخوفنامن نارجهنم ولار حاؤنا العور العن واغمامطلمنا اللقاء ومهر سامن الحادفقط وقالوا من معدالله بعوض فهولئم كائن بعبده اطلب حنده أو الحوف ناره بل العارف بعنده لذاته فلا بطاب الاذاته فقيط فأما الحور العين والفواكه فقددلا بشتهما وأماالنار فقد لايتقهااذنار الفراق اذا استولت ر عاغلت النار المحرقة للاجسام فان

نار الفراق نارالله الموقدة التي تطلع على الافتدة ونارجهنم لاشغل الهاالامع الاجسام وألم الاجسام وستحقرم علم الفؤاد ولذلك قبل في وفى فؤاد الحب نارجوى ﴿ أَحْرَنَارا الحِيمَ أَبُردها ولا ينبغي أَن تَنكرهذا في عالم الا تحرق اذله نظير مشاهد في عالم الدنه افقدروى من غلب عليه الوجد فغدا على النار وعلى أصول القصب الجارحة للقدم وهو لا يحسب لفرط غلبة مافى قلبه وترى الغضبان يستولى عليه الغضب في القتال فتصديه حراحات وهو لا يشعر بهافى الحال لان الغضب نارفى القلب قال وسول الله صلى لله عليه وسلم الغضب قطعة من النار

واحتراق الفؤاد أشدمن احتراف الاجساد والاشد يبط الاحساس بالاضوف كانواوفا بسن الهلاك من النار والسيف الامن حيث انه يفرق بين حوائن يرتبط أحده هما بالا تحريرا بطة التأليف الممكن في الاجسام فالذي يفرق بين القلب وبين محبو به الذي يرتبط به برا بطة تأليف أشدا حكاما من تأليف المجسام فهوأ شدا يلاماان كنت من أر باب البصائر وأر باب القلوب ولا يبعد أن لا يدرك من لا قلب له شدة هذا الالم و بستعقره بالاضافة الى ألم الجسم فالصبي لوخد يربين ألم الحرمان عن الكرة والصولجان وبين ألم الحرمان عن رتبة السلطان لم يحسأ بألم الحرمان عن رتب السلطان أصلاولم بعد ذلك ألما وقال العدوفي المدان (٥٥٢) مع الصولجان أحب الى من ألف سرين

السلطان مع الجاوس عليه يل من تغلبه شهوة البطن لوخير بنالهريسة والحلواء و بن فعلى حدل يقهر يه الاعداءو يفرحيه الاصدقاء لا مراله رسة والحلواء وهذا كالمافقد العنى الذى بوحوده بصرالحاه محمويا ووجودالمعنى الذى بوجوده المام الطعام الدنداوذاك لمن استرقته صفات الهائم والسماع ولم تظهر فمهصفات الملائكة التيلايناسهاولا المدذهاالاالقر بمنرب العالمن ولانؤلهاالاالبعد والحاسوكالامكون الذوق الافى الاسان والسمع الافى الا وان الا تكون هـ ذه الصفة الافى القلب فن لا قلب له ليس له هذاالحس كن لاسمع له ولا بصر ليس له الذة الالحان وحسن الصور والالوان ولس لكل انسان قلب ولو كانالاصح قوله تعالى ان فى ذلك لذكرى لمن كاناله قلب فعلمن لم سندكر مالقرآن مفلسا من القلب ولست أعدى مالقل هذاالذى تكتنفه

فى قلب ابن آدم وسند وضعيف وقد تقدم فى كتاب ذم الغضب (واحتراق الفؤاد أشد من احتراق الاحساد والاشد يبطل الاحساس بالاضعف) أى فلا يحسبه (كما تراه فليس التألم من النار والسيف الامن حيث انه) اى كارمن الناروالسيف (يفرف بن حزأن وتبطأ حدهما بالاتحربوا بطة التأليف المكن في الاجسام فالذي يفرق بين القلب و بين محبو به الذي رتبط به) وفي نسخة الرتبط به (برابطة تأليف) الحب (أشد احكامامن تأليف الاحسام فهوأشدا يلاماان كنتمن أر باب البصائر وأر باب القاوب ولا يبعد أن لايدرك من لاقلبله شدة هذا الالم) ولا يحسربه (ويستعقره) أي يجده حقيرا (بالاضافة الى ألم الجسم فالصي لوخير بن المالخرمان من ) لعب (الكرةوالصو لجانو بن ألم الحرمان عن رتمة السلطان لم يحسَّ بالم الحرمان من رتبة السلطان أصلا ولم يعُد ذلك ألما وقال العدو) أي الجرى (في الميدان مع الصولجان) بضرب الكرةفيه (أحب الى من ألف سر والسلطان مع الجاوس عليه بل من تغلبه شهوة البعان لوخير بين الهر يسةوا لحلواءو بين فعل جيل يقهريه الاعداء ويفرحه الاصدقاءلات ثر)أى اختار (الهر يسةوالحلواء) ولم يلتفت الى الفعل الجيل (وهذا كاملفقد المعنى الذى يو حوده بصيرا لجاه يه و با وو جودالعني الذي بوجوده بصير الطعام لذيداوذال لمن استرقته )أى استعبدته (صفات البهائم والسباع ولمنظهر فمه صفات الملائكة التي لايناسها ولايلذها الاالقرب من رب العالمن ولا تؤلمها الاالبعد والحجاب وكالايكون الذوق الافى اللسان) وهي فوة منبثة في العصب المفروش على جوهدر اللسان وجها تدرك الظعوم بمخالطة الرطوبة اللمابية (والسجع الافى الاتذان فلاتكونهذه الصفة الافى القلب فن لافلب له ايسله هذاالس)والادراك (كنلاسمعلهولا إصرايسله لذة الالحان المطربة وحسن الصور والالوان) المختلفة (وليس لكل انسان قلب ولو كأن الماصح قوله تعالى ان فى ذلك الذكرى ان كان له قلب فعل من لم ينذكر بالقرآن) ولم يتعظ به ( مفلسا من القلب) أى عار يامنه عادماله عرى الفلس من المال وقد تقدم الكلام عليه في فصول مقدمة كتاب العلم عندذ كر مختارات أقوال الصنف (واست أعنى بالقلب هذااللحم) الصنورى (التي تكتنفه عظام الصدر) في الجهة اليسرى (بل أعني له السرالذي هو من عالم الام وهو العم الذي هو من عالم الخلق عرشه) المستوى علمه (والصدر كرسمه وسائر الاعضاء عاله وبملكته) كانقدم لك من قول سهل التسترى في كتاب عيمائب القلب (ولله الخلق والامرجيعا) قال الله تعالى ألاله الخلق والامرتبارك الله رب العالمن (وا كن ذلك السر الذي قال الله تعالى فعقل الروح من أمر ربي هوالامر والملك) فاللطيفة من عالم الآمر واللهم الصنو برى من عالم الخلق(لان بين عالم الآمرو) بين (عالم الخاق ترتيبا وعالم الامر أمير على عالم الخلق)وحاكم عليه (وهو اللطيفة التي اذاصلحت صليم أسائر الجسد) كاورد ذلك في الخبر وتقدم (من عرفها) أي تلك اللطيفة (فقد عرف نفسه ومن عرف نفسه فقدعرف ربه ) كاوردذاك في الحبر وتقدم (وعندذاك يشم العبد) السالك (مبادى رواغ العني المطوى تحت قوله صلى ألله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته ) تقدم السكادم عليه قريبا (وينظر بعين الرحة

وهواللعم الذى هومن عالم الحلق عرشه والصدر كرسب وسائر الاعضاء عالمه ومملكته ويقه الحلاو بل أعنى به السرالذى هومن عالم الامر وهواللعم الذى هومن عالم الذى هومن عالم الخلق عرشه والصدر كرسب وسائر الاعضاء عالمه ومملكته ويقه الخلق والامر جميعا ولكن ذلك السرالذى قال الله تعالى فيه قل الروح من أمر ربي هو الامير والمالية المن المالية المناقر والمناقر وال

الى الحاملين له على ظاهر لفظه والى المنعسفين في طريق تاويله وان كانت رخته للحاملين على الافظ أكثر من رحته للمتعسفين في التأويل لان الرحمة على قدر المصيبة أولد لن أكثر وان اشتركوا في مصيبة الحرمان من حقيقة الامرفالحقيقة فضل الله يؤتيه من بشاء والله فوالفضل العظيم وهي حكمته يختص مهامن بشاء ومن يؤت الحكمة فقد وقي خيرا كثير اولنعد الى الغرض فقد أرخينا الطول وطولنا النفس في أمرهو أعلى من علوم العالمات (٤٥٥) التي نقصدها في هذا الكتاب فقد ظهر أن رتبة الهلاك ليس الأللحهال المكذبين

الى الجامدين) الواقفين (على ظاهر لففاه) ولا يؤولون (والى المتعسفين في طربق تأويله) الخارجين عن الحدود (وان كانت رحمته العامد) الوانف (على) ظاهر (الافظ أكثر من رحمته للمتعسف في التأويل لانالوجة على قدر الصيبة ومصيبة أولاك الجامد من أكثر وان اشتركوا في مصيبة الحرمان من حقيقة الامر) اذ كلمنهما لم يحقق الامر تحقيقا شافيانهمامشتركان في الحرمان (فالحقيقة فضل الله يؤتبه من يشاء واللهذو الفضل العظيم وهي حكمة) ربانية (يختصب امن يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ولنعدالى الغرض فقدأ رخينا الطول) بكسر الطاء المهملة وفتح الواو الحبل ومنه قول الشاعر \* لكادلول المرضى وثنياه باليد (وطولناالنفس) محركة هوفى الاصل اسم للريح الداخل والخارج فىالبدن من الفموالمنخر وهو كالغذاء للنفسو بانقطاعه بطلائها (فى أمرهوأ على من علوم العاملات التي نقصدهافى هذاالكاب فقد ظهران رتبة الهلاك ايس الاللحوال المكذبين) بالله وراه (وشهادة ذاكمن كابالله) تعالى (وسنةرسوله صلى الله عليه وسلم لاندخل تحت الحصر فلذلك لم نوردها) والله الموفق (الرتبة الثانية رتبة العذبين وهذه رتبة من تعلى باصل الاعان) بالله ورسله (ولكن قصر الوفاء عقتضاه فان رأس الاعان هوالتوحيد) أى هو جنزلة الرأس من الجسد (وهوان لا يعبد الاالله) وحده (ومن اتبسع هواه نقد اتخذالهه هواه) فعبوده هواه ولم يكمل توحيده (فهوموحد بلسانه) فقط (لا بالحقيقة) آذ حقيقة التوحيد أن لايشارك في توحيده (بلمعنى تولك لااله الاالله) بعينه (معنى قوله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ) فقد أمر بالتوح دالخالص وان يتركهم فيما يخوضون (وهوان تذر بالكلية غـ يرالله) فلايكون للغيرالىقلبــه سبيل (و) أيضا (معنى قوله) تعالى (ان الذين قالوار بناالله ثم استقامواً) أي على هـ ذا القول (والما كان الصراط المستقيم) المشاراليه في قوله تعالى اهد نا الصراط المستقيم (الذي لايكمل التوحيد ألا بالاستقامة عليه) ومن هذا أشار بعض العارفين ان المرادهنا وحدة الوحود (أدق من الشعر واحد من السيف مثل الصراط الموصوف في الاتحرة) بهذا الوصف (فلا ينفك بشرعن الميل عن الاستقامة ولوفى أثر يسير) أى قليل نافه (اذلا يخلو عن اتباع الهوى ولوفى فعل قليل وذلك قادح فى كال التوحيد بقدرميله عن الصراط المستقيم فذلك يقتضي لاعانة نقصانا في درجات القرب ومع كل نقصان ناران نارالفراق لذلك الكال الفائت بالنقصان ونارجهم كاوصفها القرآن) في آى متعددة (فكون كلمائل عن الصراط المستقيم معدنامرتين) مرة في الدنياومرة في الآخرة (من وجهين مختلفين (وا كن شدة ذلك العذاب وخفته وتفاوته تحسب طول المدة انما يكون بسبب أمر سأحده ماقوة الاعان وضعفه والثانى كثرة اتباع الهوى وقلته اذلا يخلوبشر فى غالب الامر) والأحوال (عنواحد من الامرين قال الله تعالى وانمنكم) أيمام نكم من أحد (الاواردها) أي الا واصلها وحاضرها يعنى جهنم (الاتيتين) وهما كانعلى وبك حتم امقضيا ثم ننجى الذين أتقوا ونذر الظالمين فهاجنيا فيمر بهاااؤمن وهي خامدة وفي الخبراذادخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض أليس قدوعدنا ر بناان نرد النار فيقال لهم قدو ردتموها وهي خامدة قبل الراد بور ودها الجواز على الصراط فانه ممدود

وشهادة ذلك من كابالله وسنة رسوله صلى الله علمه وسلم لاتدخل تحت الحصر فلذلك لم نوردها \* (الرتبة الثانية)\* رتبة العدين وهذه رتبة من تعلى بأصل الاعان ولكن قصرفي الوفاء عقتضاه فانرأس الاعان هو التوحسد وهوأنالا معمد الاالله ومن اتمه عهواه فقد اتخذالهمهواه فهو موحد للسانه لابالحقيقة بل معنى قولك لااله الاالله معنى قوله تعالىقل اللهثم ذرهم فىخوضهم باعبون وهوان تذر بالكلمة غير الله ومعنى قوله تعالى الذين فالواريناالله غماستقاموا ولما كان الصراط السنقم الذى لانكمل التوحد الا بالاستقامةعلىه أدىمن الشعر وأحد من السف مثل الصراط الموصوفف الا حرة فلا ينفك بشرعن ميل عن الاستقامة ولوفي أمرسير اذلا يخلوعن اتباع الهوى ولوفى فعسل قليل وذلك قادحفى كال التوحيد بقدر مسله عن الصراط المستقم فذلك يقتضى لا يحالة نقصانا في در جات

القرب ومع كل نقصان ناران ارا افراق اذلان الكال الفائت بالنقصان ونارجه منم كارص فها القرآن فيكون عليها كلمائل عن الصراط المستقيم معذ بامرتين من وجهين ولكن شدة ذلك العذاب وخفته و تفاوته بحسب طول المدة انحايكون بسبب أمرين أحد هما قوة الاعان وضعفه والثاني كثرة اتباع الهوى وقلته واذلا يخلو بشير في غالب الامرعن واحد من الامرين قال الله تعالى وان منكم الاوارده اكان على ربك حتمام قضيا ثم نتجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها حثيا

مخرج من النار بعد سبعة آ لاف سنة وأن الاختلاف فىالمدة بن اللعظية وبن سبعة آلاف سنة حتى قد محوز بعضهم على الناركبرق خاطف ولايكوناه فهالبث وبنالعظمة بنسبعة آلاف سنقدرحات متفاوتة من البوم والاسبوع والشهر وسائر المددوان الاختلاف بالشدة لاثهاية لاعملاه وأدناه التعذيب بالناقشة فى الحساب كاأن الملك قددهدن بعض المقصر من في الاعمال بالمناقشية في الحساب شم معفو وقد بضرب بالسماط وقد بعذب بنوع آخرمن العداب ويتطرق الي العذاب اختلاف ثالثق غـ بر المدة والشدة وهو اختـ لاف الانواع اذليس من بعذب عصادرة المال فقط كن بعذب باخذالمال وقتل الولدواستماحة الحرم وتعذب الاقارب والضرب وقطع الاسان والمد والانف والاذن وغير وفهذه الاختلافات ثابتة فيعذاب الا خرةدل علماقواطع الشرعوهي تعسف اختلاف أوة الاعان وضعفه وكثرة الطأعات وقلتهاوك برةالسدات وقلتهااماشدةالعدذان فسدة فبمالسات وكثرتها وأما كثرته فتكثرتها وأما اختلاف أنواعه فماختلاف

على (ولذلك قال الخائفون من السلف الماخوفنا لاناتيقنا اناعلى النار واردون وشكمكا فى النصاة) ووجه الشيقن قوله تعالى كانءلى ربكحة المقضيا أىكان ورودهم واحباأو حبه الله تعالى على نفسه ومضىبان وعدبه وعدالاعكن تخلفه وأخرج أحد فىالزهد عن بكر بن عبدالله الزنى اله لمانزلت هدفه الاته وانمنكم الاواردها ذهب عبدالله سرواحة اليبيته فبكرو بكيأهل بيته ببكائه فسئل عن بكائه قال أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية نبأني فهاربي اني وارد على النار ولم ينبئني اني صادر عنها فذال الذي أكاني وفيرواية أخرى عن قيس سأبي حارم فال بكي عبدالله من رواحة فقالت له امرأنه مايبكيك قالااني أنبئت انى واردالنار ولمأنبأ انى صادرمنها وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال كان أصحابر سولاالله صلى الله عليه وسلم اذاالتقوايقول الرجل لعاحبه هدل أناك الكوارد يقول نم فيقول هل أثاك الكاخار جيمول لافيمول ففيم الفعك اذا (ولمار وي الحسن البصرى رحمالله تعالى الخبرالوارد فين يخرج من النار بعد ألف عام فانه ) وفي نسخة وانه (ينادي ياحنان يامنان قال الحسن ياليتني كنت ذال الرجل) لشدة خوفه خاف أن يدخلها عظم خوفه فاف أن لا يخر جمنها فتني أن يخرجمنها بعد ألف عام كذافى القوت والحديث قال العراقى رواه أحدوانو يعلى من رواية الى طلال القسملي عن أنس وأبوظلالضعيف واسمه هلال يزممون اه قلت ويقال فيه هـ لال بنسر ترمعر وف بكنيته أخرجله الترمذي قال ابن عدى عامةما برويه لايتابع عليه وروى الحكيم في النوادر من حديث عام قال لي جمريل ما محدان الله تعالى يخاطبني نوم القيامة فيقول باحبريل مالى أرى فلانا في صفوف أهل النارفاقول يار ب انى لم أجدله حسنة معود علمه خبرها السوم فيقول الله تعالى انى أ معمه في دار الدنيا يقول ياحنان بامنان فأنه فاسأله فيقول وهلمن حنان منان غيرالله فاتخذ سدممن صفوف أهل النارفاد خله في صفوف أهل الجنة (واعلم ان في الاخبار مايدل على ان آخرمن بخرج من النار بعد سبعة آلاف سنة)رواه الحكم الترمذي من حديث أبي هر مرة وقد تقدم قريما (وان الآختلاف في المدة بين اللحفلة وبين سبعة آلاف سنة حتى) قد (يجو زبعضهم على النار كبرق خاط فولايكون له فيهالبث) أخرج عبد بن حيدوا بن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود قال بردالناس الصراط وورودهم قيامهم حول النارثم بصدرون عن الصراط باعالهم فنهمن عرمثل البرق ومنهمن عرمثل الريح ومنهم من عرمثل الطير ومنهم من عر كاجودا لخيل ومنهم من عركعد والرجل حلى ان آخرهم مرارجل تذره على وضع اجهام قدميه عرمتكفيا مه الصراط (وبن اللحظة وبن سبعة آلاف سنة درحات متفاوتة من الموم والاسبوع والشهر وسائر المدد) وفى القوت يُخر جون من النار زمرامتفاوتون من اليوم والجعة والشهر والسنة الى ستة آلاف سنة (وان الاختلاف بالشدةلانهامة لاعلاه وأدناه التعذيب بالمناقشة في الحساب) لمانى الحبر من نوقش الحساب عدنب (كان الملك) من ملوك الدنيا (قديعدنب بعض القصرين في الاعمال بالمناقشة في الحساب م يعفو) فضلامنه (وقد بضرب بالسياط) وشهها (وقد بعذب بانواع أخرمن العذاب يتطرف الى العذاب اختلاف ثالث في عيرالدة والشدة وهو اختلاف الانواع اذليس من بعذب عمادرة المال) أي أخدد منه ظلما وتعدما (فقط كن معذب بأخذالمال وقتل الولد واستباحة الحريم وتعذيب الافارب والضرب وقطع) الاطراف مثل (اللسان والمد والانف وغيره فهدنه الاختلافات ثابتمة فيعذاب الأسخوة دل علها قواطع الشرع وهي يحسب اختلاف قوة الاعان وضعفه وكثرة الطاعات وقلتها وكثرة الساآن وقلتها اماشدة العدداب فيشدة قبح السيآت وكثرته اوأما كثرته فبكثرتها) أى السيات (وأمااختلاف أنواعه فماختلاف أنواع السمات وقدائكشف هذا لار ماب القاوب معشواهد القرآن منو والاعمان وموالمعني") أي المقصود (بقوله تعالى وماربك بظلام للعبيسد) وبقوله تعالى ومالته ريد ظلما للعباد

أنواع السما توقدانكشف هذالار باب القاوب معشوا هدالقرآن بنو رالاعمان وهوالمعنى بقوله تعالى ومار بك بظلام للعبيد

و بقوله أعالى الموم تُعزى كل نفس عما كسبت و بقوله تعالى وان لبس الانسان الاماسي و بقوله تعالى فن يعمل مثفال درة حيرا بره ومن يعمل مثقال درة شرايره الى غير ذلك مما و ردفى المكتاب والسنة من كون العقاب والنواب حراء على الاعمال وكل ذلك بعد دللا ظلم فيه وجانب العفو والرحمة أرج اذ قال تعالى في أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم سبقت رحتى غضى وقال تعالى وان تك حسنة بضاء فها و يؤت من الدنه أحراء فلم حافاذا هذه الامور المكاية من (٥٥٦) ارتباط الدرجات والدركات بالحسنات والسيات مع الومة بقواطع الشرع ونور المعرفة

(و بقوله) تعالى (البوم تجزى كل نفس بما كسبت و بقوله) تعالى (وأن ليس للانسان الاماسعي و بقوله ) تعالى (فن بعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعهمل مثقال ذرة شرا بره الى عير ذلك مماورد في الكتاب والسنة من كون العقاب والتواب حزاء على الاعمال) مترتباعليها (وكل ذلك بعدل لاطلم فيه) ولانظلم ربك أحدا (وحانب العفو والرحة أرج اذقال تعالى فيما أخبر )وفي نسخة حكى (عنه نبينا صلى الله عليه وسلم سبقت رحتي غضي) رواه مسلم من حديث أبي هر مرة (وقال) الله (تعالى وان تكحسنة يضاعفها وبؤت من لدنه أجراعظما فاذاهذه الامورالكلية من ارتباط الدرحات والدركات بالحسنات والسيات مطوية بقواطع الشرع) أى بدلاله القطعية (ونورا اعرفة) الحاصل من كال الاعان هذا على سنمل الاجال (وأما التفصيل فلا بعرف الاطناومستنده ظواهر الاخبار ونوع حدس) أي تخمين ( يستمد من أنوار الاستبصار بعين الاعتبار فنقول كل من أحكم أصل الاعمان واحتنب جديع الكباتر وأحسن جيع الفرائض أعنى الاركان الحسة) من التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحي (ولم تكن منه الاصغائر متفرقة لم مصرعلها فيشمه أن يكون عذابه المناقشمة فقط فانه اذا حوسبر جحت حسناته على سياتته اذوردفي الاخبارأن الصاوات الجس والجعة) الى الجعة (وصوم رمضان) الى رمضان (كفارة المابينين) رواه أحدوالحاكم والبهق منحديث أبي هر مرة نحوه وقد تقدم قريبا (وكذلك اجتذاب الكبائر يحكم نص القرآن مكفر المعائر) وهوقوله تعالى ان تجتنبوا كائرماته ونعنه نكفر عذكم ساستمكم (وأقل در حان التكفير أن يدفع العذاب ان لم برفع الحساب وكل من هذا حاله فقد ثقلت موازينه) بالحسنات (فلنبغي أن يكون بعد ظهو والر جان في الميزان و بعد الفراغ من الحساب في عيشة راضية) يشديرالى قوله تعالى فامامن ثقلت موازينه فهوفى عيشة راضية (نع التحاقه باصحاب اليمين أو بالمقر بينونز وله فىجنة عدن أوفى الفردوس الاعلى فكذلك يتبيع أصناف الاعان لان الاعمان اعمانان تفليدى كاعان العوام بصدقون بمايسمعون ويستمرون عليه واعمان كشفي يحصل بانشراح الصدر بنورالله) عزو حلوهوالمشاراليه بقوله تعالىأفن شرح اللهصدر الاسلام فهوعلى نورمن ربه (حتى ينكشف فيهالو جودكاء على ماهوعليه) واجبه وتمكنه (فيتضح ان الكل الى اللهمر جعه ومصيره اذليس فى الوجود الاالله تعالى وصفاته وأفعاله ) وان كل شئ هالك الأوجهه لاانه بصيرها الكامن الاوقات بل هو هالك أزلاوا بدالا يتصور الاكذاك فان كلشئ سواه اذااعتبرت ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض واذا اعتبرمن الوحد الذي يسرى المه الوجود من الازل فكون الموجودوجه الله فقط وا كل شئ وجهان وحهالى ننسه ووجه الحريه فهو باعتبار وجه نفسه عدم وباعتبار وجهاللهمو حودفاذالامو جودالا اللهو وجهه فاذا كلشئ هالك الاوجهمة أزلاو أبداونز يدذلك وضوحاات الوجود ينقسم الىماالوجودله منذاته والحماله الوجود من غيره وماله الوجود من غيره موجود مستعار لاقوام له بنفسه بل اذا اعتبرت ذاته منحيث ذاته فهوعدم محض وانماهو وجوده منحيث نسبته الى غيره وذلك ليس بوجود حقيتي فاعرفه (فهداالصنفهم المقر بون النازلون فى الفردوس الاعلى وهم على غاية القرب من الملا الاعلى) والقريب الحالقريب قريب (وهم أيضا على أصناف فنهم السابة ون) بالليرات (ومنهم من دونهم)

فاما التفصيل فلا معرف الاظناومستنده ظواهر الاخبارونوع حدس يستمد من أنوار الاستبصار بعين الاعتبار فنقول كل من أحكم أصل الاعان واحتنب - عالكمائر وأحسن جمع الفرائض أعنى الاركان الجسةولم بكنمنه الاصفائر متفرقة لم يصر علم افيشبه أن يكون عذاله المناقشة في الحساب فقط فانه اذاحوسـسر≤ت حسناته علىسيآ تهاذو رد فى الاخبار أن الصلوات الجس والجعة وصوم رمضان كفارات المامنهن وكذلك احتذال الكمائر عيكم نص القرآن مكفر الصغائر وأقل دوحان التكفيرأن مدفع العددابان لمدفع الحساب وكل من هذاحاله فقد ثقلت مواز بنهفسغي أن يكون بعدظهور الر عان في المزان و بعد الفراغ من الحساب في عدشة راضية نع الفعاقه بالعماب اليمن أو بالمقر بين ونزوله فى حنات عدد ن أوفى الفردوس الاعلى فكذلك

يتبع أصناف الاعمان لان الاعمان أعمامان تقايدي كاعمان العوام يصدقون بما يستمعون ويستمرون عليه واعمان كشفي يحصل بانشراح الصدر بنو رالله حتى ينسكشف فيه الوجود كله على ما هو عليه فيتضم أن الدكل الى الله سرجعه ومصيره اذليس فى الوجود الاالله تعالى وصفاته وأفعاله فهذا الصنف هم القربون النمازلون فى الفردوس الاعلى وهم على غاية القرب من الملا الاعلى وهم أيضا على أصناف فنهم السابقون ومنهم من دونهم وتفاوتهم بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعمالى ودرجان العارفين في العرفة بالله تعمالى لا تخصر الذالاحاطة بكنه جلال الله غير عكنة و بحر المعرفة اليس له ساحل وعق وانحا يغوص في ما الغواصون بقدر قواهم و بقدر ما سبق الهم من الله تعالى فى الازل فالطريق الى الله تعالى لانهاية المنازله فالسالكون سبيل الله لانهاية لدرجاتهم وأما المؤمن ا يمانا تقليديا فهو (٥٥٧) من أصحاب الهين ودرجته

دوندرجةالمقربنوهم أنضاعلى درحات فالاعلى من درجات أصحاب المن تقارب رتسته رتبة الادنى من درحات المقر سينهدذا حالهن احتنب كل الكمائروأدي الفرائض كلهاأعنى الاركان الجسدة التي هي النطق بكامة الشهادة باللسان والصلاة والزكاة والصوم والجع فامامن ارتكب كبيرة أوكاثر أوأهـمل بعض أركان الاسلام فان تاب تو مة نصوحاقيل قرب الاحل التحق عن لم رتدكب لان لتائد من الذنب كن لاذنب له والثوب المغسول كالذي لم يتوسخ أصلاوانمات قبل التوبة فهداأم مخطر عندالموت اذرعا بكونموتهء الحالاصرار سسالتزلزل اعانه فعتمله بسوءا للاعمااذاكان اعانه تقليدافان التقليد وان كان حزمافهوقابل للإنعلال مادني شك وخمال والعارف البصير أبعدان يخاف عليه سوءالخاعة وكلاهماانما تاعلى الاعان بعذبان الاأن بعفوالله عذاما رند على عدداب المناقشة فى الحساب وتركون كثرة العقاب من حيث الدة

فى الرتبة (وتفاوتهم بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى) فكل من قويت معرفته تمله السبق وذلك بقدر ما ينكشف لهم من معلومات الله وعائب مقد وراته و بديع آياته في الدنيا والا خرة والملك والملكون (ودر جان العارفين في المعرفة مالله تعالى لا تنعصر اذالا حاطة بكنه حلال الله) وعظمته (غرير عكنة) في قوة البشر والملائدكة (ويحرا اعرفة لبس له ساحل) ينتهدى الب (و) لا يعرف له (عق) أى فراد (واغما بغوص فيه الغوّاصون بقدرة واهم) واستعداداتهم (وبقدرماسبق لهممن الله تعُلل في الازل فالطريق ألى الله تعالى لانهاية لمنازله والسالكون لسبيل الله لانهاية الدرجاتهم)ونهاية معرفتهم بحرهم عن المعرفة ومعرفتهم بالحقيقةهي انهم لابعرفونه وانهم لاعكنهم البتةمعر فتدوانه يستحيل ان بعرف الله المعرفة الحقيقية المحيطة بكنهصفات الربو بمة الاالله تعالى فاذا انكشف لهم ذلك انكشافا برهانيا فقد بلغوا المنتهى الذي يمكن في حق الحلق من معرفته (وأماالومن اعاما اتقلد مافهومن أصحاب المن ودر حته دون در حة المقر بن وهم أبضا على در حات فالاعلى من أجعاب المين تقارب رتبة مرتبة الادنى من در حات المقربين هدا حالمن اجتنب كلالكبائر وأدى الفرائض كالهاأءني الاركان الجسة التيهي النطق بكامة الشهادة باللسان والصلاة والزكاة والصوم والحج) وهي أبنية الاسلام اذاتمت كفرت مابعدها من السيآت وثبتت للعبد نوافله وتبدل بسما ته حسنات (فاما من ارتبك كبيرة أوكائر أوأهمل بعض أركان الاسلام) المذكورة (فان ماب توبة نصوحا قبل قرب الاحل التعقيمن لم وتكب ذنبالان التائب من الذنب كن لاذنساه) كَمَا فَيَا لَخِيرُ وَتَقَدُّمُ ذَكُرُهُ ﴿ وَالنُّوبِ المُعْسُولَ كَالذَّى لِمَ يَنُوسَخُ أَصْلاوان مات قبل النَّهُ بَهُ فَهَذَا أَمْ يَخْطُرُ عندالموت اذر بما يكون موته على الاصرار سبما لترازل اعمانه ) واضطرابه (فعنتمله بسوءا الحاتمة ) عمادًا ماللهمنه (لاسمها اذاكان اعمانه تقلمديا) لاكشفيا (فان التقليد وانكان حزمافهو قابل للانحلال بادنى شك وخيال والعارف البصر أبعد أن يخاف عليه سوءا للاعماد النما تاعلى الاعمان بعذبان الاأن بعفوالله) تعالى (عذابا ربد على عنداب المناقشة في الحساب وتكون كثرة العقاب من حيث المدة يعسب كثرةمدة الاصرار ومن حست الشدة يحسب قبرالكباثر ومن حيث اختلاف النوع يحسب اختلاف أصناف السيآ توعند انقضاءمدة العداب ينزل البله المقلدون في درجات أصحاب المدين والعارفون المستبصرون في أعلى علمين)فهــذا تفاوت درجاتهم في منازلهم (ففي الحمرآ خرمن يخرج من النيار يعطى مثل الدنيا كلهاعشرة أضعاف) قال العراقي متفقّ عليه من حيديث ابن مسعود انتهى قلت الذي في صحيم مسلم من حديثه آخرمن بدخل الجنةر جل عشي على الصراط فهو عشي مرة ويكبو مرة تسفعه الناومرة فاذاجاو زهاالتفت المها وقال تبارك الذي نعاني منك لقدا عطاني الله شيأ في أعطاه أحدامن الاولينوالا تخربن فترفعله شجرة فيقول أى وبادنني منها فنستفلل بظلهاونشر بمن مائها فيةولالله باابن آدم لعلى ان أعطبتكها سالني غيرها فيقول لاياربو يعاهده أن لايسأله غيرهاوربه وعذره لانه وى مالاصبرله عليه فيدنيه منهافيستظل بظلهاو يشرب من مائهاثم ترفع له شجرة أخرىهي أحسن من الاولى فيقول أى وبادنني من هدنه لاشرب من مائم ا وأستظل بظلهالا أسألك غيرها فيقول ماابن آدم ألم تعاهدنى أن لاتسا الى غيرها فيقول لعلى ان أدنيتك منها تسالني غيرها فيعاهده أن لايساله غيرهاو ربه بعذره لانه برى مالاصبرله عليه فيد نيهمنها فيستظل بفللهاو بشرب من مائها ثم ترفعله شعرة عندباب الجنةهي أحسن من الاولين فيقول أى ربادنني من هذه الشعرة لاستفل بظلهاو أشرب من مائها

عسب كثرة مدة الاصرارومن حيث الشدة بحسب قبع الكبائر ومن حيث اختلاف النوع بحسب اختلاف أصناف السيات وعند انقضاء مدة العذاب ينزل البدله المقلدون في درجات أصحاب البهدين والعاربون المستبصرون في أعلى علمين ففي الحبر آخرمن يخرج من النار معطى مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف

ولاأسألك غيرها فيقول باان آدم ألم تعاهدني أنلاتسالي غيرها قالبلي بارب ادنني منهذه لاأسألك غيرها وربه بعدره لانه برى مالاصبرله عليه فيدنيه منهافاذا أدناهم نهاسم أصوات أهل الجنة فيقول أعرب أدخلنها فيقول باابن آدم مارصريني منكأ برضك أن أعطيك الدنياومثلهامعها فيقول أيرب أتستهزئ منى وأنترب العالمن فيقول انى لاأستهزئ منان ولكني على ماأشاء قدير هكذار واه أحدوالطيراني فىالكبير والبهق في الشعب وقوله مايصريني منك هكذار واممسلم وقيده النو وي بفتح الماء واسكان الصادالمهملة ومعناه يقطع مسألتك عنى وروى فى غيرمسلم مايصر بكمنى وكالاهما يحج والمعنى أى شئ رضيان ويقطع السؤال بيني وبينك انتهى وفي رواية الطبراني ان آخرمن بخرج من النار ويدخل الجنة رجل يحبوفيق لله أدخل الجنة فحيل البدانها ملائي فيقول بارب انها ملاي فيقال له أدخل ان الدعشرة أمثال الدنيافيقول أنت الملك أتضعك به فذلك انقص أهل الجنة حظاوفى حديث أبيهر برة وأبي سعيد معا آخرمن بخرج من النار رجلان الحديث بطوله وفيه فيسأل ويتمنى فاذا فرغ فال الماسألت ومثله معه وقال أنوهر مرة وعشرة أمشاله رواه أحد وعبدبن حيد وقد تقدم وفي الساب أبوأمامة الباهلي رواه المكم والطعراني واكن لبس فيهذكر عشرة أمثال الدنيا (فلاتظن ان المراديه تقديره بالمساحة لاطراف الاحسام كان يقابل فرسخ بفرسخين أوعشرة فراسخ بعشر من المساحدة بالكسر الذرع يقال مسحت الارضمسعاأى ذرعتها والفرسخ الاثةأميال مالهاشمي والجعفراسخ (فانهذاجه-ل بطريقضرب الامثمال بلهذا كقول القائل أخذمنه جلا وأعطاه عشرة أمثاله وكان الجل يساوى) في الثمن (عشرة دنانيرفأعطاه مائة دينار) وهوعشرة أمشال (فانلم يفهم من المثل الاالمثل في الوزن والنقل فلانكون مائة دينارمثلا للعمل لأنماثة ديناراذا وضعتف كفة الميزان و) وضع (الحلف الكفة الاخرى لميكن عشرعشيره بلهوموازنة معانى الاحسام وأرواحها دون أشخاصهاوها كلها) أي صورها الظاهرة (فان الجل لا يقصد لا قله وطوله وعرضه ومساحته بل المالية وحمه اللعم والدم) اللذان بهما تركيبه (ومائة دينار عشرة أمشاله بالموازنة الروحانية لابالموازنة الجسمانية وهذا صادق عند من يعرف روح ألمالية من الذهب والابل بل لوأعطاه جوهرة وزنها مثقال وقيمتها مائة دينار وقال أعطيت معشرة أمثالها كان صادقاول كن لايدرك صدقه الاالجوهري) الذي يتعاطى بدع الجواهر وشراءها (فانروح الجوهرية لايدرك بمجردالبصر بل بفطنة أخرى و راءالبصر ) وهي التي عيز بهابين الجيدمنه والمغشوش وكثيراما بروج على من عدم هده الفطنة الزجاج المغشوش بالجوهر (ولذلك يكذب مااصى) غر بالامور (بل القروى) أى ساكن القرى البعدة عن الدن (والبدوى) أى ساكن البرارى والقفار (ويقول) لعدم الفطنة (ماهذه الجوهرة الاحر وزنه مثقال ووزن الجل ألف ألف مثقال) بل ألف ألف أرطال (فقد كذب في قوله اني أعطيته عشرة أمثاله والكاذب التحقيق هوالصي واكن لاسبيل الى تعقيق ذلك عنده الابان ينتظر به البلوغ والكلل) بالعقل (وان بعصل في قلبمالذو والذي يدوك بهأو واح الجواهر وسائر الاموال فعندذلك ينكشف أه الصدق انكشافا برهانسا (والعارفعا حزعن تفهم المقلد القاصر) عقله (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الموازنة) الني ذكرت في الاخبار السابقة (اذيقول الجنة في السموات كاورد في الاخبار) قال العراقي رواه الخارى من حديث أبهر مرة في أثناء حديث فيسمفاذا سألتم المه فاسألوه الفردوس فانه أوسط الجنة وأعلى الجنةوفوقه عرش الرحن انتهى قلت بلقدورد أصرحمن ذلك وروى الشيخان منحديث

يفهم من المثل الاالمثلف الوزن والثقل فلاتكون مائة دينارلو وضعتفى كفة الميزان والجلف الكفة الاخرى عشرعشيره بل هوموازنة معانى الاجسام وأرواحها دون أشخاصها وهما كالهافان الحللا يقصد لثقاله وطوله وعرضه ومساحته بللالمتهفروحه المالمة وحسمه اللعم والدم ومائة دينارعشرة أمشاله مالموازنةالروحانيةلامالموارنة الجسمانية وهذا صادق عندمن بعرف روح المالية من الذهب والفضة بللو أعطاءحوهرة وزنهامنقال وقيمتها مائة ديشار وقال أعطسه عشرة أمثاله كان صادقاولكن لامدرك صدقه الا الجوهر بون فان روح الموهرية لاندرك بعرد المصر بل مفطنة أخرى وراء البصر فاذلك بكذب به الصي بل القروى والبدوى و يقولماهـده الجوهرة الاعر وزنه مثقال ووزن الجل ألف ألف مثقال فقد كذب في قوله انى أعطيته عشرة أمثاله والكاذب بالعقبق هوالصي ولكن لاسيدل الى تعقيق ذلك عنده الا بان ستفار به

المهاوغ والكال وأن يحمل فى قلمه النورانذى يدرك به أرواح الجواهر وسائر الاموال فعند ذلك ينكشف الجواهر وسائر الاموال فعند ذلك ينكشف الجواهر وسائر الاموال فعند ذلك ينكشف المهالجنة له الصدق والعارف عالم المنافقة على الله ع

من الدنيا فكيف يكون عشرة أمثال الدنيا في الدنياوهذا كما يعيز البالغ عن تفهيم الصي تلك الموازنة وكذاك تفهم البدوى) فانهما قاصران عن فهمها (وكما ان الجوهرى مرحوم اذابلي بالبدوى والقروى فى تلك الموازنة فالعارف) البصرير (مرحوم اذا بلى بالابله البليد) الجامد الذهن (فى تفهيم هذه الوازنة ولذاك قال صلى الله عليه وسلم ارجوا ثلاثة عالما بمنالجهال وغني قوم افتقر وعز ترقوم ذل) قال العراق ر وادابن حمان في الضعفاء من روايه عيسى بن طهمان عن أنس وعيسى ضعيف ورواه فيه من حديث ابن عباس الاانه قال عالم يتلاعب به الصبيان وفيه أبوالعقرى واسمه وهب بن وهب أحدال كذابين انتهى قلت لفظ ابن حبان في الضعفاء ارجواثلاثة عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر وعالما بن حهال هكذا أورده في ترجية عيسى وقال انه يتفرد بالماكير عن أنس كانه كان يدلس عن أبان سعماش و مزيد الرقاشي عنه لا يجوز الاحتمام يخبره ورواه العسكري في الامثال والسليماني في الضعفاء من طريق زيد ابن أبي الزرقاء عن عيسي من طهدمان بلفظ ارجو اثلاثة من الناس والباقي سواء وقال ثانهما ان الجل فهمافيه على عيسى لكن وحد يخطا لحافظ ابن عرمانه عيسى ثقة لم يتكلم فسه غير ابن حمان وقد احقيمه الخارى والنسائي والامة من دونه انهي وقال في الهذيب صدوق أفرط فيه ابن حبان والذنب فبمااستنكره منحديثه لغيره وسبقه المزي فقال في ترجته قال أحد شيخ ثقة وعنمه أيضاليس به بأس وكذاك قال ابن معين والنسائي وقال أنوحاتم لابأس به بشبه حديثه حديث أهل الصدق ما عديثه بأس وقال أبوداودلاباس به أحاد شهمستقيمة وقال من أخرى ثقية ورواه الخطيب من طريق جعفر بن هر ون الواسطى عن سمعان عن أنس رفعه مثله لكن بلفظ فقها شلاعب به الصيبان الجهال وسمعان معهوللا يكاديعرف الضعف الايه نسخه مكذوبة ورواه القضاعي من طريق عبدالله بن الوليد العددى حدثنا الثورى عن مجاهد عن ابن مسعوديه مرفوعاً بالفظ يتلعب به الجقي والجهال ومجاهد قال أبو زرعة عن ابن مسعود وقدر وى عن ابن عباس بلفظ وعالم يتلاعب به الصيان رواه ابن حبان فى الضعفاءمن طريق نوح بن الهيم عن أبي المخــ برى و بروى عن أبي هر برة أيضاو أورده ابن الجوزى في الموضوعات وقال انحا يعرف هدذا من كلام الفضيل بنعساض وساقه من طريق الحاكم قال سمعت اسمعيل بنجد ابن الفضل قال سمعت حدى يقول سمعت سعيد بن منصور يقول قال الفضيل بن عماض ارحوا عزيز قومذل وغنباا فتقر وعالما بنجهال (والانبياء من حومون بين الامة بهذا السبب ومقاساتهم لقصور عقول الامة) عن ادراك ما يقولون لهم (فتنة لهم وامتعان وابتلاء من الله) تعالى (وبلاءموكل بم-م سبق بتوكيله القضاء الازلى وهوالمعني بقوله صلى الله عليه وسلم البلاء موكل بالانبياء ثم الاولياء ثم الامثل فالامثل) قال العراقي و وا الترمذي وصحعه والنسائي في المكبرى وابن ماجهمن حديث سعد بن أبي وقاص قال قات بارسول الله أى الناس أشد بلاء فذ كر ودون ذكره الاولماء والطيراني من حديث فاطمةعة أبى عبيدة بنحذيفة باسناد صعيع فى أثناء حديث أشد الناس بلاء الانساء ثم الصالحون انتهسى قلت رواه الترمذي في الزهد من جامعه من طر وقعاصم بن مولة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت مارسو لالته أى الناس أشد الاء قال الانساء عم الامثل فالامثل فيبتلي الرجل على حسب دينه فايبرح

الملاء بالعبد حتى يتركه عشى على الارض وماعامه خطيئة وكذا هو عندالنسائى وانماجه فى الفتن فى سننه والدارى فى الفتن فى سننه والدارى فى الرقاق من مسنده وأخرجه الطمالسي وأحد وعبد بن حيدوا المخارى وابن أبي عمر وابن منسع وأبو يعلى وابن حبان والحاكم كلهم من حسديث عاصم وهو عند مالك فى الموطأ وآخرين وقال الترمذى انه حسن صحيح وصحمه ابن حبان والحاكم وأخرجه أيضا من طريق العسلام في المسبب عن

أبي موسى الجنة درة مجوّفة طولها في السجاء ستون ميلالكل زاوية منها أهل لا براهم الا تخرون وروى أبونعيم ومن طريقه الديلي من حديث عبدالله من سلام الجنة في السماء والنارفي الارض (والسموات

والسموات من الدنياف كيف بكون عشرةأمثالالدنما فىالدنما وهدذا كما يعجز المالغ عن تفهمم الصي تلك الموازنة وكذلك تفهم الدوى وكان الجوهرى مرحوم اذابلي بالبدوى والقروى فى تفهم تلك الموازنةفالعارفمىحوم اذابلي بالبلىد الابله فى تفهم هـذه الوازنة ولذلك قال صلى الله على موسلم ارجوا ثلاثة عالماس الجهال وغنى قوم افتقر وعز بزقوم ذل والانساء مرحومون بن الامةبهذاالسببومقاساتهم لقصو رعقول الامةفتناة لهم وامتعان وابتلاءمن اللهو بلاءموكل جمسيق بتوكسله القضاءالازلى وهوالعنى بقوله علمه السلام الملاءموكل بالانساء ثم الاولياء ثمالامثل فالامثل

مصعب وأماحد يثفاطمة بنت اليمان أخت حذيفة فلفظه عند الطبراني فى الكبير أشدالناس بلاء الانساء ثمالذن يلونهم ثمالذن يلونهم وروى البخارى فى التاريخ عن أز واج النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء في الدنياني أوصفى و روى اس النجار من حديث أي هر برة أشد الناس بلاء الانساء م الصالحون وروى استحدان منحديث أي سعيد أشدالناس بلاء الانساء ثم الامشل فالامثل يبتسلي الناس على قدر دينهم فن تحقق دينه اشتد بلاؤه ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه وان الرحل ليصيبه البلاء حتى عشى فى الناس ماعلمه خطئة ورواه ان سعد فى الطبقات وان ماجه وأبو يعلى والحاكم وصاحب الحلمة والضباء بلفظ أشدالناس بلاء الانبياء ثم الصالحون لقد كان أحدهم ينتلي بالفقرحتي مايحدالا العباءة يحوبها فيلسها ويبتلي بالقمل حتى تقتله ولاحدهم كانأ شدفر حابالبلاء من أحدد كم بالعطاء (فلانظن أن البلاء بلاء أنوب عليه السلام وهو الذي ينزل بالبدن) وكان عليه السلام قدار تلى سبع سنن وأشهرا بالضرفى حسده كار واهابن حريرعن قنادة (فان الاء توح عليه السلام أيضامن البالاء العظيم اذبلي بعماعة كانلابز يدهم دعاؤه الى الله الافرارا) وذلك قوله تعالى قال نوح رب انى دعوت قومى ليلاونهارا فلم يزدهم دعاف الافراراأى عن الاعمان والطاعة واني كلمادعوتهم لتغفرلهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثبابهم وأصر واواستكمروا استكبارا (ولذلك لماتاذى رسول اللهصلي اللهعليه وسلم كالام بعض الناس قالى رحم الله أخى موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فصـ بر) قال العراقي متفق علىمن حديث اسمسعود انهمى قلت والمراد ببعض الناس رحل من الولفة قاومهم وذلك انه صلى الله علموسلم أعطى بوم حنين الاقرع بن حابس وعمينة بن حصن مائة من الابل وأعطى غيرهم أقل من ذلك فقالر جلانهذه قسمةماأر يدم اوجهالله فقالصلي اللهعليه وسلم ذلك وقدر واهأحد كذلك وتقدم في اخلاق النبوة و يحكى من تعنت من آمن بموسى من بني اسرائيل انرموه بداء الادرة والمهموة بقتل أخمه هرون المامات معمف التمه بعدمار أوا منه المعزات الظاهرة عاماعه التنزيل ومن سوء أخلاقهم انه أساسلك مهم طريق المحر قالواله ان محبنا لانواهم فقال سير وافانهم على طريق كطرية كم فالوا لانرضى حتى نراهم فقال اللهم أعنى على أخلاقهم السيئة ففتحت اهم كوّات في الماء فتراء واوتسامعوا الي غير ذاكمن اذاهم له عليه السلام وهذا القولمنه صلى الله عليه وسلم شفقة علهم ونصحافى الدين لانهديدا وتثر يباايثار الحقالله على نفسم ف ذلك المقام الذى هوغب الفتح وعكن السلطان الذي متنفس فسه المكروب ينفث المصدور ويتشفى الغيظ المحنق ويدرك ثاره المآفور (فاذا كالايخ او الانبياء) علمهم السلام (عن الابتلاء بالجاحدين) والمعاندين (فلا علو الاولياء والعلاء عن الابتلاء بالجاهلين ولذلك قلما ينف ك الاولياء) وكذلك العلماء (عن ضروب) أى أنواع (من الايذاء وأنواع الب الاعبالاخواج عن البلد) تارة (والسعامة بم-م الى السلاطين) تارة (والشهادة عليهم بالكفر) تارة (والحروج عن الدين) تأرة أى رمهم بالحملول والزندقة وقد وقع كلماذ كرلاعمان الأولياء والعلماء كانعرف ذاكمن تراجهم فى التواريخ وهم مع ذلك بصرون على اذاهم اذأخذ الله علم مان بعدلوا أو يقوموا بنواميس الشر بعةوا لحقيقة والصدع بالحق والقيام لله في أمور الدين ومصالح المسلين وتعمل الاذي المترتب على ذلك اذهم القدوة والمرجع في الاحكام و حدة الله على العوام (و واحب أن يكون أهل المعرفة) بالله تعالى (عندأهل الجهل من الكافرين كابعب أن يكون العناض عن الحل الكبير) في الجسم (جوهرة صغيرة عُندا الجاهلين من المبذر س الضعين) أموالهم في غير محالها (فاذا عرفت هذه الدقائق فا من بقوله صلى الله عليه وسلم انه يعطى آخرمن يخرج من النار مثل الدنياعشر مرات) كاتقدم بيان ذلك (وايال أن تقتصر بتصديقك على مايدركه البصروا لحواس فقط فتكون حماوا برجلين لان الحمار دشار كانفى الحواس الجس) الظاهرة (وانماأنت مفارق للعمار بسراله يعرض على السموات والارض والجمال

فلاتظن أن الملاء للاء أبوب عليه السلام وهوالذي ينزل بالبدن فان بلاءنوح علمه السلام أنضامن الملاء العظم اذبلى عماعةكان لار دهم دعاؤه الى الله الا فرأراولذلك لماتاذى ومول اللهصلي الله على وسلم وكالرم بعض الناس قال رحم الله أخى موسى لقداوذي ما كثر من هـ ذافصرفاذا لاتخاوالانساء عن الاسلاء مالحاحد سولاتغلوالاولماء والعلماء عن الاسلاء مالحاهلين ولذلك قلما سفك الاولياء عنضر وبمن الابذاء وأنواع البلاء بالاخراج من البدلاد والسعامة بهم الى السلاطين والشهادة علهم بالكفر واللروج عن الدين وواحب أن يكون أهل المعرفة عند أهل الجهل من الكافرين كالحد أن يكون العناض عن الحل الكبير حوهرة صغيرةعندا لحاهلينمن المسدر من المضمعين فاذا عرفت هذه الدقائق فاسمن بقوله علىه السلام انه بعطى آخرمن بخسرج منالنار مثسل الدنيا عشرمرات وابالنأن تقتصر بتصديةك عالى مايدركه البصر والحمواس فقطا فتكون حارار حلن لانالحار وشاركك في الحواس الجس واغاأنت مفارق فابي أن يحملنه وأشفقن منه فادراك ما يخرج عن عالم الحواس الحس لا يصادف الافى عالم ذلك السرالذى فارقت به الحمار وسائر الهمائم فن ذهل عن ذلك وعطله وأهمله وقنع بدرجة البهائم ولم يحاو زالمحسوسات فهو الذى أهلك نفسه بتعطيلها ونسبها بالاعراض عنها فلات كمونوا كالذين نسو الله فأنساهم أنفسهم فكل من لم يعرف الاالمدرك بالحواس فقد نسى الله اذا يس ذات الله مدركا في هذا العالم بالحواس الحس وكل من نسى الله أنساه الله كلامحالة نفسه ونزل الى رتبة البهائم ونزك الترقى الى الافق الاعلى (٥٦١) وحان فى الامانة التى أو دعم الله تعالى

وانع عليم كافرا لانعمه ومتعرضا لنقيمته الاأنه أسوأ حالا من المسمة فان لهيمة تتخلص بالموت وأما هذا فعنده أمانة سترحم لامحالة الىمودعهافالسه مرحع الامانة ومصدرها و تلك ا مانة كا لشمس الزاهرة واعاهطتالي هذا القالب الفاني وغربت فيه وستطلع هذه الشمس عندخراب هذاالقالب من مغربها وتعودالى بارئها وخالقهاامامظلةمنكسفة وامازاهرة مشرقة والزاهرة مشرقة والزاهرة المشرقة غير محعو بهعن حضرة الربوسة والمظلمة أيضاراجعةالي الحضرة اذالر حرع والمصر للحل السه الاانهاناكسة رأسهاءن جهة أعلى علمن الى حهدة أسفل سادلين ولذلك فال تعالى ولوترى اذالمحرمون ناكسوروسهم عندر بهم فين انهم عند رجم الاانهممنكوسون قدد انقلبت وجوههم الى أفطمتهم وانتكست روسهم عنجهـة فوق الىجهـة أسفل وذلك حكم الله فين

فابينان عملنه وأشفقن منه) و جلته أنت (فادراك ما يخرج عن عالم الحواس الحسلا يصادف الاف عالم ذلك السرالذى فارقت به الحار وسائر البهائم) وغيرت به عنهما (فن ذهل عن ذلك وعطله وأهمله وقنع بدرجة البهائم ولم يحاوز المحسوسات) وهي أخس الرتب (فهوالذى أهلك نفسه بتعطيلها و أسبها بالاعراض عنها) وقد قال تعالى فى كتابه العزيز (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساه هم أنفسه و فكل من لم يعرف الا الدرك بالحواس فقد نسى الله أنساه الله لا محالة نفسه و فول الى رتب قالهائم) وامننع ساوكه (وترك الترقى الى الاعلى وخان فى الامانة التى أو دعه الله تعالى اباه (وأنع ماعليه فعد ابذلك كافر ابنعمته ومتعرضالنقمته الاأنه أسوأ عالامن المهدمة فان المهدمة تتخاص بالموت) وتصيرها عفلا نحاسب ولا تعاقب (وأماهذا فعنده المانه أسوأ عالامن المهدمة فان المهدمة تتخاص بالموت) وتصيرها غلانحاسب ولا تعاقب (وأماهذا فعنده المودة (كالشمس الزاهرة) أى المضائمة المشرقة (وانماهدات) من الافق الاعلى (الى هدا القالب) المودعة (كالشمس الزاهرة) أى المنه أشار على بن سينا فى عنيته الحدماني (الفانى وغربت فيه) والمه أشار على بن سينا فى عنيته

هبطت اليكمن الحل الارفع \* هدفاءذات تع - عب وتمنع

(وستطلع هذه الشمس عند خراب هـ ذا القالب من مغربها وتعود الى بارتها وحالقها امامظلة منكسفة وأمازاهرة مشرقة والزاهرة المشرقة غيرمحجوبة عنالحضرة الربو بيسة والظلمة أيضاراجعة الىالحضرة اذالمرجع والمصير للكل اليه الاأنهانا كسةرأسهاءنجهة أعلى عليين الىجهة أسفل سافلين ولذلك قال تعالى ولوترى اذالجرمون ما كسواروسهم عندرجم أى حاء وخلاوذلا وحقارة (فين انهم عندرجم الاأنهم منكوسون) منحوسون (قدانقلت وجوههم الى أقفيتهم) أى الى وراء قد وكسب-م (وانتكستر وسهم عنجهة فوق الىجهة أسفل وذلك حكم الله) عز وجل (فين حرمه نوفيقه) أى منعه الله (ولم يهده طريقه) أي لم ره الماها (فنعوذ بالله من الضلال والنزول الى منازل الجهال فهذا حكم انقسام من يخرج من النار) آخرافية في و يسأل (فيعطى مثل عشرة أمثال الدنيا أوأ كثر ولا يخرج من النارالا موحد ولست أعنى بالتوحيد أن يقول بلسانه لااله الاالله فان اللسان من عالم الملك والشهادة فلا ينفع )هذا التوحيد (الافي عالم الملك فيدفع السيف عن رقبته) أي سيف المجاهدين (و) تدفع (أيدى العانمين عن ماله) وذلك قوله صلى الله عليه وسلم أحرت أن أقاتل الناسحتى يقولوا لا أله الاالله فاذا قالوها عصموامني دما فهم وأموالهم وأعراضهم وحسام معلى الله عز وجل (ومدة بقاء الرقبة والمال مدة الحياة ) في عالم الملك ( فيث لاتبقى رقبة ولامال له لا ينفع القول بالاسان وانما ينفع الصدق في التوحيد وكال التوحيد اللاري الامو ركاهاالامن الله) عز وجل قال أبوعبد الله بن الجلاء من استوى عنده المدح والذم فهو زاهد ومن لابغضب على أحدمن خلفه بما يجرى عليه )من المقدرات الازلية من خيراً وشر (اذلا برى الوسائط) لانها تضمعل عن نظره (وانما برى مسبب الاسباب) وهذا هوم تبة الفناء في الله (كاسماني تحقيقه في كاب

حرمة وفيقه ولم بهده طريقه وفنعوذ بالله من الضلال والنزول المه منازل الجهال فهد المنازل الجهال فهد المنازل الجهال فهد الحكم انقسام من يخرج من النارو بعطى مشل عشرة أمثال الدنيا أو أكثر ولا يخرج من النار الاموحد واست أعنى بالتوحيدات يقول بلسانه لا اله الا الله فان المسانه والمالة والشهادة فلا ينفع الافي عالم الملك فيدفع السيف عن رقبته وأيدى الغاعم عن من ومدة بقاء الرقبة والمال مدة الحياة فيث لا تبقى رقبة ولا مال لا ينفع القول باللسان وانعا ينفع الصدق في التوحيد و كال التوحيدات لا برى الامور كها الامن الله و علامته أن لا يغضب على أحد من الحلق عما يجرى علمه اذلا برى الوسائط وانحا برى مسبب الاسباب كاسباً في تحقيقه في

(التوكل) ان شاءالله تعالى (وهذا التوحيد متفاوت) بتفاوت الموحدين (فن الناس من له من التوحيد مثل الجبال) وهؤلاءهم الانبياء والقر بون والصديقون (ومنهم من له مثقال) وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم (ومنهم من له مقد ارخودلة) والخردلة معر وفة (و)منهم من (له مثقال ذرة) وهي الهباء الذي نظهر في ضوءالشُمس من كوّة (فن) كان (في قلبه) منه (مثقال دينار) أي وزنه (من اعمان فهو أول من بخرج من النار وفى الحسر يقال أخرجوا من النارمن في قلبه مثقال ذرة من اعان )روى الطيالسي وأحدوالشيخان والترمذى وابن ماجمه وابن خرعة وابن حمان من حديث أنس يغرب من النارمن قال لااله الاالله وكأن في قلمهمن اللبرما بزن شعيرة ثم يخرج من الناومن يقول لااله الله وكان في قلبه من الليرما بزن يرة ثم يخرج من النارمن قال لااله الاالله وكان في قلبه من الحيرما مزن ذرة و روى الترمذي وقال حـــن صحيح من حديث أبي سعديغر جمن النارمن فى قلب منقال ذرة من الاعمان (ومابين المقال والذرة على قدر تفاوت در جائهم يخرجون بين طبقة المثقال وبين طبقة الذرة) وهؤلاء آخرا لطبقات خرو حالى أن يبدوليعضهم من الله تعالى مالايحتسبه فبعفوعن المعض ولايحعل لمن حق عليه الوعد عماسبقله من الكامة الحسني ويتحاوز عن سيات مهم في أصحاب الجنة (والموازنة بالمقال والذرة على سبيل ضرب المثل كاذكرنا ه في الموازنة بين أعيان الاموال وبين النقود وأكثر مايدخل الموحد بن الذار مظالم العباد) يتحملونها على رقابهم فتكون سببا لدخولهم فى النار (فديوان العباد هوالديوان الذَّى لا يترك ) كانقدم فى ذكر الدواو من الثلاثة في الله ـ مر السابق وذلك لانحقوق العبادمينية على الشاحة ولفظ القوتوأ كثرمانو بق الناس من الكبائر المظالم وأكثرما يدخلهم النارذنوب غيرهم أذاطرحت عليهم وفى الحبرذنب يغفروذنب لايترك فالذي يغسفرذنب نفسك والذى لايترك مظالم العباد (فاما بقية السيات فيتسارع العفو والتكفير الها ففي الاثر) والمراد به هناا الحبر كماهو نص القوت فانه قال وقدحاء في الحبر وليسمن عادة الصنف أن يستعمل لفظ الاثر الافي أقوال العماية ومن بعدهم ولذلك لم يتعرض له العراقي (ان العبد ليوقف بين يدى الله عز وجل وله من الحسمنات أمثال الجبال لوسلتله لكانمن أهل الجنة فيقوم أصحاب المظالم فيكون ولفظ القوت فيوجد (قد سب عرض هذاو أخذ) ولفظ القوت وأكل (مال هذا فتقتص من حسناته حتى لاتبتي له حسنة فتقول اللائكة بار بناهذا قد فنيت حسناته وبقي طالبون كثير فيقول الله تعالى) ولفظ القوت فيقال (القوا من سياتهم على سيات ته وصكواله صكالى النار) هكذافي القوت وروى الحاكم عن أبي عثمان النهدى عن سلمان وسعدوا ن مسعود وغيرهم رفعوه ترفع الرجل الصيفة نوم القيامة حتى برى انه ناج فازال مظالم بني آدم تتبعه حنى مابق له حسنة و بزادعليه من سيات تهم (ركما بهلك هو بسينة عسيره بطريق القصاص في مداك ينجو المطاوم بحسنة الطالم آذتنقل اليه عوضاع اطلبه) فقدر وى الخرائطي في مساوى الاخلاق من حديث أبي امامة ان العبد ليعطى كتابه يوم القيامة منشو رافيرى فيه حسنات لم يعملها فيقول ربام أعل هذه الحسنات فيقول انهاكتنت باغتماب الناس اباله وان العبدالمعطى كتابه نوم القيامة منشورافيقول بارب ألم أعمل حسنة نوم كذاوكذا فيقالله محيث عنك باغتيابك الناس وفى اسناده الخسن بن دينار عن الخطب ن عدر ولفظ القوت وكثير ون يدخلون الجنية عسنات غيرهم اذا طرحت علمهم لانها صححة ثابنة وقد تبطل حسناتهم لدخول الا فاتعلمها (وقد حكرعن) أبي عبد دالله محد بن يحيى (ابن الجلاء) المغدادى أقام بالرملة ودمشق صحب أباتراب النفشي وذاالنون وأباعبيد البسرى وأباعي الجلاء ترجمله القشيرى فى الرسالة (ان بعض اخوانه اغتابه) أى ذكره عمايكره (ثم أرسل اليه) رسولا (ليستعله فقال لأأفعل ليس في صيفتي حسنة أفضل منهافكيف أمحوها كذافي القوت (وقال هو وغديره ذنوب انحواني من حسناتي أريدأن أزين م المحملةي ذكره صاحب القوت من بقية قول ابن الجلاء السابق

قلمهمثقالد بنارمن اعان فهوأول من مخرجمن النار وفي الحرر بقال أخر حوا من النار من في قلمه مثقال دينار من اعمان وآخرمن مخر جمن فى قلب م م القال ذرة من اعمان ومايين المثقال والذرة على قدر تفاوت در ماتهم عز جون بن طبقة الثقالو بناطبقة الذرة والموازنة بالمثقال والذرة على سبيدل ضرب المثل كما ذكرنافي الموازنة سنأعمان الاموال وبسنالنقود وأكثر مامدخل الموحدين النارمظالم العمادف ديوان العباده والذبوان الذي لايترك فأما بقية السيات فيتسارع العفو والتكفير الها ففي الاثران العبد لوقف بن بدى الله تعالى وله من الحسسنات أمثال الجبال لوسلتله لكانمن أهل الجندة فيقوم أصحاب المفاالم فيكون قددسب عرض هـ ذاوأخـ ذمال ه\_ذاوضربهذافيقضي من حسناته حتى لاتبق له حسينة فتقول الملائكة بار بناهذاقد فنيت حسناته وبقي طالبون كثير فيقول الله تعالى ألقوامن سياستهم على سا ته وصكواله صكا الى النار وكايماك هو بسئة غيره بطر بقالقصاص

فكذلك ينحوالظاوم يحسنة الظالماذ ينقل البه عوضاع اظلم به وقد حكى عن ابن الجلاء أن بعض اخوانه اغتابه ثم أرسل فهذا البه بستحله فقال لا أفعل لبس في حديقتي حسنة أفضل منهاف كيف أمحوها وقال هو وغيره ذنوب اخواني من حسنات أريد أن أزين ما محيفتي

فهداما أردنا أن نذكرة من اختلاف العماد فى المعاد فى درجات السعادة والشقاوة وكل ذلك حكم بظاهر أسباب بضاهى حكم الطميب على مريض بانه عوت لا يقبل العدلاج وعلى مريض آخر بان عارضه خفيف وعلاجه هن فان ذلك طن يصيب فى أكثر الاحوال ولكن قد تتوق الى المشرف على الهلاك نفسه من حيث لا يشعر الطبيب وقد يساق الى ذى العارض الحفيف أجله من حيث لا يطلع عليه وذلك من أسرارالله تعالى الخفية فى أرواح الاحياء وغيوض الاسباب التى رتبها مسبب الاسباب (٥٦٣) بقد رمعاوم اذليس فى قوة البشر الوقوف

على كنهها فكذلك النعاة والفوزني الاسخرة لهما أسباب خفية ليسف فوقة الشرالاط\_لاعملها بعير عـن ذلك السبب اللهـ الفضى الحالنجاة بالعمفو والرضا وعما يفضى الى الهلاك بالغضب والانتقام ووراء ذلك سرالمشيشة الالهمة الازلمة التي لا بطلع الخلق علم افليذلك عب علسناأن نعوزالع فوعن العاصى وان كثرت سداتته الظاهر والغضاعلي الطسعوان كثرت طاعاته الظاهرة فأنالاعتمادعلي التقوى والتقوى فى القلب وهو أغضمن أن نظلع علمه صاحمه فكمف غيره وليكن قدانكشف لارياب القاوب انه لاعفو عن عبد الابسب خفى فيه يقتضى العفو ولاغض الابسب باطن يقتضى البعدعن الله تعالى ولولاذلك لم يكن العفو والغضب حزاءعلى الاعمال والاوصاف ولولم يكن حزاء لم يكن عدلا ولولم بكن عدلالم بصح قوله تعالى وماويك بظلام للعبيد ولا قوله تعالى ان الله لا يظلم

(فهذاماأردناأننذ كرهمن اختلاف العبادف المعاد) أى فى الا تخرة (فى در جات السعادة والشقاوة وكل ذلك حكم بظاهر أسباب بضاهى حكم الطبيب على مريض بانه عوت لا عاله ولا يقبل العلاج) لشدة ماعرض له من الرض (وعلى مريض آخر بأن عارضه خفيف وعلاجه هين) أى سهل فان ذلك ظن يصيب في أكثر الاحوالولكن قدتنوب)أى ترجع (الحالمشرف على الهلاك نفسه)أى ألى الصحة (من حيث لا يشعر الطبيب وقد بساق الى ذى العارض الحقيف أجله من حيث لا بطلع عليه وذلك لا سرار الله الحفية في أرواح الاحياء وغوض الاسباب التي رتبهامسب الاسباب بقدر معاوم لايتبدل ولايتغير (اذلبس في قوة البشر الوقوف على كنهها) أى حقيقتها (فكذلك النحاة والفو زفى الا تخرة لهما أسباب خفية ليس في قوّة البشر الاطلاع علما يعبرعن ذاك السبب الخفي المفضى الى النحاة بالعفو والرضاوع الفضى الى الهدلال بالغضب والانتقام ووراء ذلك سرالمشبئة) الالهية (الازلية التي لابطلع الحلق عليها) فهم عنه محجو بون وعن ادراكه غافلون (فكذلك يحب علىناأن نعقوا العفوعن العاصى وان كثرت ساته الظاهرة و)ان نحق ز (الغضب على المظيم وان كثرت طاعته الظاهرة فان الاعتمادعلى التقوى والتقوى في القلب وهو أغمض من أن تطلع علمه صاحبه فكنف غيره وايكن قدانكشف لارياب القلوب) والبصائر (اله لاعفو عنعبد الابسب حفى فيه يقتضى العفو ) والساحة (ولاغض الابسب باطن يقتضى البعد عن الله تعالى ولولا ذلك لم يكن العفو والغضب حزاء على الاعمال والاوصاف) وقد قال الله تعالى المانحزون ما كنتم تعملون (ولو لم يكن حزاء لم يكن عد لاولولم يكن عد لالم يصم قوله تعالى ومار بك بظلام للعسد ولا قوله تعالى) والانظام ربك أحدا ولا قوله تعالى (ان الله لانظام متقال ذرة وكل ذلك صحيح) لاخلاف فيه (فانه ليس للانسان الاماسعي وسعيه هو الذي يري) كاقال تعالى وأن ليس للانسان الأماسعي وأن سعيه سوف برى ثم يجزاه الجزاء الاوفى (و) قال تعالى (كل نفس بما كسبت رهينة) أى محبوسة وقال تعالى (فلمازاغوا أزاغ الله قاوبهم) أى أمالها عن وجه الصواب (ولماغير وامايانفسهم غيرالله ماجم تحقيقا لقوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى بغير واما بأنفسهم وهذا كله قدا نكشف لار باب القلوب) والبصائر (انكشافا أوضح من المشاهدة بالبصراذ البصر عكن الغلط فيه اذقد رى البعيدةريما والكبيرصغيرا) والساكن متحركاوالمتحوك ساكلو يبصره غبره ولايبصر نفسه ولايبصر مابعد عنه ولاماقر بمنه ولايبصر ماوراء يحابو يمصرمن الاشماء ظاهرهالاباطنهاومن الموحودات بعضهالا كاهاولا بمصرمالانهاية لهفهذه سبع نقائص لاتفار فالبصر الظاهر ومعنى كونه بمصر الكبير صغيرا أى لانه بيصر الشمس في مقدار يجن والكواكب فيصورة دنانير منثورة على بساط أزرف وبرى الكواكب ساكنة بل برى الفلل بين يديه ساكاو برى الصي ساكامع انه يتحرك في الرحم على الدوام وأنواع غلط البصر كثيرة (ومشاهدة القلب لا عكن الغلط فيها) فان قات رى جماعة من أر باب العقول بغلطون فى نظرهم فاعلم أن فيهم خمالات وأوها ماواعتقادات بظنون انأحكامهاأحكام العقل فالغلط منسوب الها فاماالعقل اذاتجرد عن غشاوة الوهم والخياللم يتصوران بغلط بل برى الاشياء على ماهى علمه وفي تجرده عسر والمه أشار بقوله (واعا الشأنف انفتاح بصيرة القلب والاف ارى مابعد الانفتاح فلا يتصورفه الكذب) والغلط والوهم (والمه

مثقال ذرة وكل ذلك صبح فليس للا نسان الاماسعي وسعيه هوالذي يرى وكل نفس بما كسبت رهينة ولما واغوا أزاغ الله قاوم م والماغيروا ما بانفسهم غيرالله مام معتقدة القاول المالة وله تعالى ان الله لا يغير ما يقوم حتى يغير واما بانفسهم وهذا كله قدا نكشف لار باب القاوب انكشافا أوضح من المشاهدة بالبصر اذا لبصر مكن الغلط فيه اذقد يرى البعيد قريبا والكبير صغيرا ومشاهدة القلب لا يمكن الغلط فيه او أعالشان في انفتاح بصيرة القلب والافياري م ابعد الانفتاح فلا يتصوّر فيه الكذب واليه

الاشارة بقولة تعالى فىحق نبيه صلى الله عليه وسلم ما كذب الفؤاد مارأى) أى من عائب الملكوت الاعلى وذاكلان البصر منعالم الشهادة والحس والبصيرة منعالم الملكوت لاترى بالابصار انماتشاهد بمصيرة القلب والله الموفق (الرتبة الثالثة رتبة الناجين وأعنى بالناجين أصحاب السلامة فقط دون) أصاد (السعادة والفوز وهم قوملم يخدموا فعلع علمهم) في مقابلة خدمهم (ولم يقصر وافيعذ بوا ويشبه أن مكون هذا حال المحانين) الذين سلبت عقولهم (والصبيان من الحكفار) بعني أولاد المشركين (والمعتوهين)من العتم مركة وهونة ص العقل من غير جنون وفي التهذيب المعتوه الدهوش من غيرمس أوجن (والذين لم تبلغهم الدعوة) من الانساع علمهم السلام (في اطراف البلاد) وأقاصه ما كالسل في أهل الصين (وعاشواعلى البله وهدام الموفة فلم تكن الهم معرفة ولا يحود ولاطاعة ولامعصة ولاوسلة تقربهم الحالله تعلى (ولاجناية تبعدهم) عن الله تعالى (فياهم من أهل الجنة ولامن أهل النار بل ينزلون في منزلة بين المنزلتين ومقام بين المقامين عـ برااشر عمنه بالاعراف) وأعرف الجاب أعاليــه وهوالسورالمضروب بنالفريقين أوبينا لجنة والنارجمع عرف الضممن عرف الفرس وقبل العرف ماارتفع منالشئ وقداخنك فسمأقوال السلف فقال مجاهدالاعراف يحاب بينا لجنة والنار وسورله باب أخرجه هنادوعم دبن حمد وقال ديف قهو سور من الجنة والنارأخرحه معد ت منصور وقال ابن عباس هوالشئ الشرف أخرجه البهق في المعث وعنه أيضاقال سورله عرف كعرف الديك أخرجه هناد وعمد بن حميد وقال سعيد بن جمير جمال بين الجنة والنار أخرجه أبوااشيخ وقال كعب هوفي كتاب الله ٧عقا ماسقطاماقال النالهيعة أى وادعمة خاف حيل من تفع أخرجه الن أي عام (وحاول طائفةمن الخلق فيه معاوم يقينامن الا مات والاخمار من أنواع الاعتبار ) فالا مات قوله تعالى فضر ب بننهم بسور الا يه وقوله تعالى و بنهما عاب وعلى الاعر اف ر حال بعرفون كلا بسماهم الا يه وأما الاخبار فقد قال العراقى رى البزارمن حديث أبي سعيدا الحدرى سنل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحداب الاعراف فقال همر حال قداوا في سيل الله وهم عصاة لا مائهم فنعتهم الشهادة أن يدخلوا المارومنعتهم العصية أن يدخلوا الحنة وهم على سورين الحنة والنار الحديث وفيه عبدالرجن بن ريدن أسلم وهوضعيف ورواه الطيراني من رواية أبي معشر عن يحي بن شبل عن عبر بن عبد الرحن المدنى عن أبيد مختصر اوأ يومعشر السندى الممنعيم ضعيف ويحي بن شبل لا يعرف والحاكم من حديث حذيفة قال أحجاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقصرت بمسما تهمعن الجنة الحديث وقال صيع على شرط الشين وروى الثعلى عن ابن عباس قال الاعراف موضع عال في الصراط عليه العباس وجزة وعلى وجعفر الحديث هذا كذب موضوع فيه جماعة من الكذابين اه فلت حديث أبي سعيده ـ ذاقدرواه أيضا ا بن مردويه بسند الطبراني ولفظه منل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحداب الاعراف فقال همر حال قتلوا في سبيل الله فذكره بسيلق البزار وفيه بعد قوله وهم على سور بين الجنة والنارحتي تزول لحومهم وشعومهم حتى يفرغ اللهمن حساب الحلائق فاذا فرغمن حساب خلقه فلم يبق غير هم ادخاهم الجنة برجته وفى الباب عبد الرحن المزنى ورجل من من ينة قيل عبد الرحن وقبل غيره وأبوهر برة وابن عباس ومالك الهلالى فلفظ عبد الرجن المزنى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصاب الأعراف فقال هم قوم قتلواني سيلالله في معصية آ بائهم فنعهم من النارقتلهم في سيل الله ومنعهم من الجنة معصمة آبائهم أخوجه سعدين منصور وابن مندع وعبدالرجن بنجدوا لحرث بنأى أسامة في مسنديهما وابن حريروابن أبي حاتم وابن الانباري في كتاب الاضدادواللرائطي مساوى الاخلاق والطبراني وأنوالشيخ وابن مردويه والمهقى فى المعتولفظه حدثر حل من من منه انرسول الله صلى الله عليه وسلم سلل عن أصحاب الاعراف فقال أنهم قوم خرجوا عصاة بغيراذن آبائهم فقتلوافى سبيل الله أخرجه أبوالشيخ وابن مردويه من طريق

الاشارة بقوله تعالىما كذر الفؤادمارأى (الرتبية الثالثية) رتبة الناحين وأعنى بالنحاة السلامة فقط دون السعادة والفوز وهم قوم لم تخدموا فتخلع علهم ولم يقصروا فمعذبواو يشبه أن يكون هذا حال المجانين والصدسان من الكفار والمعتوهين والذمن لم تملغهم الدعوة فيأطراف البلاد وعاشوا على البله وعدم المعرفة فإيكن لهممعرفة ولا حود ولاطاعة ولا مصة فلا وسالة تقربهم ولا حناية تبعدهم فاهممن أهل الجنة ولامن أهل النار بل ينزلون في مـ نزلة بين المنزلة ينومقام بين المقامين غيرالشر ععنه بالاعراف وحاول طائفة من الحلق فمه معاوم يقسنامن الايات والاخبارومن أنوارالاعتبار

مجد بن المنكدرعنه ولفظ حديث أبي هر مرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الاعراف قال همقوم قتلوا فىسبل الله وهملا آبائهم عاصون فنعوا الجنة عصيتهم آباءهم ومنعوا النار بقتلهم فىسبل الله أخرجه ابن مردويه والبهق في البعث ولفظ حديث ابن عباس ان أصحاب الاعراف قوم خوجو اغزاة فىسبيل اللهوآ وهم وأمهاتهم ساخطون علهم وخرجوا منعندهم بغيراذنهم فاوقنواعن النار بشهادتهم وعنا المنة بعصية آبائهم أخرجه بنمردويه ولفظ حديث مالك الهلالي فال قائل بارسول الله ماأحداب الاعراف قالةوم خرجوافي سبيل الله بغيراذن آبائهم فاستشهدوا فنعتهم الشهادة أن يدخلوا النار ومنعتهم معصمة آبائهم أن بدخلوا الجنة فهممآ خرمن يدخل الجنة أخرجه الحرث من أبي أسامة في مسمنده وابن حِ يروابن مردويه من طريق عبدالله بن ما لك الهلالي عن أبيه وهناك أقوال أخر في تعيين أصحاب الاعراف منهاحديث حذيفة الذي أشاراليه العراقي أخوجه عبدالرزاق وسعيد بن منصور وهنادوعبد ان حيد وابن حرير وابن النسذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبهيق في البعث بلفظ أصحاب الاعراف قوم استوت حسناتهم وسما تهم تجاو زتبهم حسناتهم عن النار وقصرت بهم سما تهم عن الجنة جعلواعلى سور بين الجنة والنارحتي يقضى بين الناس فبينماهم كذلك اذطام علهم رجم فقال قوموا فادخد اوا الجنة فانى غفرت لكم وعندابن حربرعنه قال عاب الاعراف قوم كانت لهم أعمال أنحاهم الله بهامن النار وهمآ خرمن يدخل الجنة فعرفوا أهل الجنة وأهل النار وفي لفظآ خرقال قوم تكافأت أعمالهم فقصرت بهدحسناتهم عن الجنة وقصرت برسمات تهمعن النار فعسلوا على الاعراف يعرفون الناس بسماهم وعندالبه في الشعب عنه أراه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمع الناس وم القيامة فيؤمر بأهل الجنة الى الجنة و يؤمر بأهل النار الى النارغم يقال لاحصاب الاعراف ماتنتظر وت قالوا ننتظر أمرك فيقال لهم انحسناتكم تحاو زن بكم النار أن مدخاوها وحالت سنكرو بين الجنة خطايا كم فادخلوا عغفرتي ورحتي وقدر وي مثل هذا القول عن جماعة من الصابة والتابعين فأخرج عبد بن حيد وابن حرير عن قتادة قال في أصحاب الاعراف ذكر لناعن ابن عباس كان يقول استوت حسنانهم وسياتهم فبسوا هناك وأخرج ابن حمدوابن النذروابن أبى عاتم عنم قال أصحاب الاعراف قوم استوت حسناتهم وسماحتهم فوقفواهنالك على السو رالحديث وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال من استوت حسناته وسياحته كانمن أصاب الاعراف وروى مشله عنابن مسعود أخرجه ابنح بروأخرج عبدبن حيدوأبو الشيخ والبهبق فىالبعث عن محاهد في أصحاب الاعراف قال هم قوم استوت حسناتهم وسيآتهم وهم على سور بن الجنة والنار وهم على طمع من دخول الجنة وهم داخلون وأخر جابن حرير عن ابن مسعود قال عاسب الناس وم القيامة في كانت حسناته أكثر من ساته واحدة دخل الجنة ومن كانت ساته أ كثرمن حسناته تواحدة دخل النارغم قال ان الميزان يخف عثقال حبة و ترج قال ومن استوت حسناته وساآته كان من أصحاب الاعراف فوقفوا على الصراط الحسديث وأخرج أبوالشيخ وابن مردويه وابن عسا كرعن جار بن عبد الله رفعه يوضع الميزان يوم القيامة فتو زن الحسنات والسما تفن رجت حسماته على سيا ته مثقال صوابة دخل الجنة ومن رجت سيا " ته على حسناته مثقال صوابة دخل النار قبل بارسول الله فن استوت حسماته وسمات ته قال أولئك صحاب الاعراف لم يدخلوها وهم بطمعون وأخرج ابن حر روابن المنذرعن أبي زرعة عرو بنحر برقال سلرسول اللهصلي الله عليه وسلم عن أحداب الاعراف قالهم آخر من يفصل بينهم من العباد فاذافر غرب العالمين من الفصل بين العباد قال أنتم قوم أخر جدكم حسناتهم من النار ولم تدخلوا الجنة فانتم عتقائي فاره وامن الجنسة حيث شئتم وأخرج الفريابي وابنأبي شيبةوهنادوعبدبن حيسد وابن حريروابن المنذر وأبوالشيخ عنعدد اللهبن الحرث بن نوفل قال أصحاب الاعراف أناس استون حسناتهم وسياحتهم فيذهب بهم الىخر يقالله الحداة الحديث وقبل أصحاب

الاعراف السمن أهل الذنوب حبسواعلى تل بين الجنة والنار أخرجه ابنحر برعن ابن عباس وفي لفظ قال الاعراف هوالسو والذي بين الجنة والنار وأصحابه رجال كانت لهمذنو بعظام وكان أمرهم الله أن بقومواعلى الاعراف الحديث وهكذار واءابن المنذروابن أبى حاتموا لوالشيخ والبهق فى البعث وقيلهم قوم صالحون فقهاء علىاءوهكذا أخرجه ابن أنى شيبة وهنادوا بن المنذر وابن أبى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد وقبلهم قوم كانفهم عمدوهكذا أخرجهابن المنذروا بنأبي حاتموا لوالشيخ عن قتادة عن الحسن وقبل همقوم كانعلهم دن وهكذا أخرجه اس المنذر ومن بعده عن قتادة عن مسلم من يسار وقيل هم مؤمنو الحن وهكذاأخر حدالمهق فىالبعث من حديث أنس انمؤمني الجن الهم ثواب وعلمهم عقاب فسألناه عن ثواجهم قال على الاعراف وليسوا في الجنة مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقانا وما الاعراف قال حائط فى الجنة تجرى فيه الانهار وتنبت فيه الاسعار والثمار وقبل هم الملائكة أخرج سعيد وعبد بنحيدوابن حربروا بنالمنذروا بنأبي حاتم وابن الانبارى في كتاب الاضداد وأنوالشيخ والبهق فى البعث عن أبي يجلز قال الاعراف مكان مرتفع عليه رحال من الملائكة بعرفون أهل الجنة بسماهم وأهل النار بسماهم فقيل باأبا يجلزالله يقول رجال وأنت تقول اللائكة فالمانهمذ كوروليسوا باناث وأخرج أحد فالزهد عن قةادة قال قالسالم مولى حذيف قرددت انى بمنزلة أحداب الاعراف (وأما الحريم على العدين) من الاعمان بالخصوص (كالحركمثلابان الصدان منهم فهذا مظنون وليس عستدقن والاطلاع عليه يقينا)وفي نسخة تعقيقا (في عالم النبوة) فان الانساء علمهم السلام الما يخبرون بوجي من الله تعالى (و بمعدأن ترتق المه رتبة الأولياء والعلاء) القصور رتبتهم فى الانكشاف (والاخبار) الواردة (فى حق الصيمان أيضا متعارضة) كتعارضها في حق أصحاب الاعراف (حتى قالتعائشة رضى الله عنها ألمات بعض الصيان) طوىله (عصفو رمن عصافيرا لجنة فأنكرذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ومايدر بك) الله عصفو رمن عصافيرالجنة قال العراقي رواه مسلم قلت ولفظه توفي صيمن الانصار فقالت طو بي له عضفور من عصافير الجنةلم يعمل السوء ولم يدركه فقال الني صلى الله عليه وسلم أوغير ذلك باعائشة ان الله خلق المعنة أهلاخلقهم لهاوهم فىأصلاب آبائهم وخلق للنارأهلا خلقهم لهاوهم فى أصلاب آبائهم وعندمسلم أنضاان الله خلق الجنة وخلق النار فلق لهده أهلاولهذه أهدلاور وى الطراني في الاوسط والصغير والخطاب من حديث أبي هر وة ان الله خلق الجنة وخلق لها أهلا بعشائرهم وقبائلهم لا وادفهم ولا ينقص وخلق النار وخلق لهاأهلا بعشائرهم وقبائلهم لايزادفهم ولاينقص منهم اعلوافكل ميسرلا خلقله وسنده ضعيف ولنذكرالاخبارالمتعارضة في الصيبان قال العراقي روى الشحنان من حمديث سمرة من جندب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وأماالر جل الطويل الذي في الروضة فالراهم عليه السلام وأماالولدان حوله فكلمولود تولد على الفطرة قبل بارسول الله أولاد المشركين فالوأولاد المشركين وللطيراني من حديثه سألنا رسول الله صلى الله على وسلم عن أولاد الشركين قال هم خدم أهل الجنة وفسعماد من منصور الناحي قاضي البصرة وهوضعف رو يه عنه عيسي من شعب وقد ضعفه ابن حبان وللنسائى من حديث الاسود بن سريع فى غزاة لناالحديث فى قتل الذرية وفيه الاان خياركم أبناء المسركين ثمقال لاتقتاواذرية وكل نسمة توادعلي الفطرة الحديث واسناده صحيح وفي الصحين منحديث أبيهر برة كلمولود بولدعلى الفطرة الحديثوفي وايه لاحدليس مولود الابولدعلى هدده المله ولاني داود في آخرا لحديث فقالوا بارسول الله أفرأ يتمن عوت وهوصغير فقال الله أعلم بما كافواعاملين وفي الصحيدين من حديث ابن عباس سئل الني صلى الله عليه وسلم عن أولاد الشركين فقال الله أعلم بما كانواعاملين وللطبراني منحديث الحرث الانصارى كانت موداذاهاك لهم صي صغير قالوا هوصديق فقال الني صلى الله عليه وسلم كذبت بهود مامن نسمة تخلقها الله تعالى فى بطن أمه الااله شقى أوسعمد الحديث وفيه عبد

فاماالحكم عدلى العدين كالحكم مثلا بانالصيبان منهم فهذا مظنون وليس عملية عملية عملية عملية عملية عملية عملية الموتبة الاولياء والاخبار في حق والعلماء والاخبار في حق قالت عائشة رضى الله عنها لمات بعض الصيان عصفور من عصافي الجنة عافر الله على وقال وما يدريك

الله من الهمعة ولاى داود من حديث الن مسعود الوائدة والمو ودة في النار وله من حديث عائشة قلت ارسول اللهذرارى المؤمنين فقال معآباتهم قلت بلاعل قال الله أعلم بحما كانواعاملين فلت وذراري المشركين قال مع آبائهم فلت بلاعل قال الله أعليما كانواعاملين وللطعراني من حديث خديجة قلت بارسول الله أن أطفالي منك قال في الحنة قلت الاعل قال الله أعلى عاكانوا عاملين قلت وأنن أطفالي قبلك قال في النارقلت بغيرعل فالالقدعا اللهما كانواعاملن واسناده منقطع بنعبدالله بنالحرث وخديحة وفي الصححين منحديث الصعب بنجثامة في أولاد المشركين هم من آباتهم وفي رواية هم منهم اه قلت وجد يخط تليذ الحافظ ابن حررجه الله تعالى مازاء هذا السماق مانصه جمع الاحاديث السابقة ناطقة مان أولاد المسلمن في الجنة فقول الغزالى الاخبار في الصدان متعارضة اطلاق مردود والتعارض انماهو في أطفال المشركين اه قلت حديث سمرة عندالحذاري ان الذي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه حير بل عليه السلام ومبكاث ل أتماه فانطلقابه وذكر حديثا طو يلاوفيه وأماالشيخ الخ وفىرواية بعدقوله علىالفطرة وكلبهم الراهم عليه السلام بربهم الى يوم القيامة وروى الطبراني في الاوسط من حديث أنس أطفال المسركين خدم أهل الجنة ورواه سعيد بنمنصور عن سلمان موقوفا وروى أحدوالحا كم والبهتي في البعث من طريق مدهل بنا معيل حدثنا سفيان الثورى عن عبد الرحن بن الاصبهاني عن أبي مازم الاشجعي عن أبي هر مرة رفعه أطفال المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم الراهيم لى آبائهم توم القيامة وفي لفظ للديلي أولاد المؤمنين وقال الحاكم صحيح على شرطهما وكذا صححه ابن حبان وفد تابيع مدهد لاعلى رفعه وكسع ليكن رواه انمهدى وأنونعم كلاهماعن الثورى فوقفاه وقال الدارقطني انه أشبه وروى الحكم منحديث أنس كلمولود بولدمن والدكافر أومسلم فانما بولدعلى الفطرة على الاسلام كلهم ولكن الشياطين أتتهم فاجتالهم عندينهم فهؤدتهم ونصرتهم ومجستهم وأمرتهم أن يشركوا باللهمالم ينزل به سلطاناوروى الترمذي من حديث أبي هريرة كل مولود بولد على الله فأبواه يهودانه أو ينصرانه ويشركانه قبل مارسول اللهفن هلك قبل ذلك قال الله أعلم بما كأنوا عاملين وروى أبو يعلى والبغوى والباوردي والطمراني والبهقي من حسد بث الاسود بن مربع كلمولود لولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فألواه بهودانه وينصرانه ويحسانه ورواه ابن عمدالمرفى التمهيد بلفظما بالقوم بلغوافى القتل حتى قتساوا الولدان قال رجل وليس انحاهم أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم أوليس خياركم أولاد المشركين انه ليس من مواودالاوهو بولد على الفطرة فنعرب عنه لسانه ويهودانه أبواهأو بنصرانه وحديث ثابت بنالحرث الانصارى مامن نسمة مخلقهاالله في بطن أمه الاانه شقى أوسعدد أخرجه أيضاأ بونعم وحديث ابن عباس سئل النبي صلى الله علىه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بحما كانوا عاملين واه الطمالسي والمخاري وأبوداود والنسائي من حديث أبيهر برةورواه أبوداودوالحكم من حديث عائشة ورواه عبدين حمد منحديث أبى سعيد وعند أحد من حديث ابن عباس الله أعليما كانوا عاملين اذخلقهم وحديث خديحة أخرجه ابن عبدالبرفى التمهيد بسندضعف عن عائشة فالتسألت خديحة رسول الله صلى الله عليهوسلمعن أولادالمشركين فقالهممنآ بائهم ثمسألته بعدذلك فقال الله أعليما كافواعاملين ثمسألته بعدماا ستحكم الاسلام فنزلت ولاتزر وازرة وزرأخرى فقالهم على الفطرة أوقال فى الجنة وحددث الصعب بنجثامة رواه أ يضاعمد الرزاق في المصنف وأصحاب السنن عن ابن عباس قالحدثني الصعب بن جثامة وأخرج عبدالله بنأحد فىزوائدالمسند منحمديث على انالؤمنين أولادهم فىالجنة وان المشركين أولادهم فى النار غمقر أرسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم وروى أجد والنسائي والبغوى وإين المنذروان مردو به والطيراني من حديث سلة بن يزيد الجعني الوائد والموؤدة فىالنارالاأن يدوك الوائدالاسلام فيسلم وأخرج عبدبن حيد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عكرمة قال قال

ابن عباس فى قوله تعالى واذا المو ودة سئلت هى المدفونة قال فن قال انهم فى النار فقد كذب بل هم فى الجنة وغيرذاكمن الاخبار وهي كاقال المصنف متعارضة (فأذا الاشكال والاشتباء أغاب في هذا المقام) اعلم أنه قداختلف العلماء فىأولاد المسلمين فالاكثر ونعلى ألجزم بانهم فى الجنة وقيل فهم بالتوقف واحتج قائلهم بعديث عائشة عندمسلم الذيذ كروالصنف من قواهاطوبى له عصفور من عصافير الجنة الخ وحكى النووى الاؤل عن اجماع من يعتديه من علماء المسلمن والتوقف عن بعض ولا يعتديه قال رأحاب العلماء عنحديث عائشة بانه لعله نهاها عن المسارعة الى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع كاأنكرعلى معدىن أبى وقاص فى قوله اعطه انى لارادمومنا قال أومسلا الحديث قال و يحتمل انه صلى الله عليه وسلم قالهذا قبلأن يعلم انأطفال المسلين فالجنةوذكر المازرى ان بعضهم ينكرا لخلاف فى ذلك لقوله تعالى واتبعتهم ذريتهم باعان ألحقناجم ذرياتهم قال وبعض المتكلمين يقف فهم ولارى نصافاطعا مكونهم فى الجنة زلم يثبت عنده الاجاع فيقول به واستثنى قبل ذلك من الخلاف أولاد الانساء علهم السلام فقد تقرر الاجماع على المهم في الجنة وحك ابن عبد البرالتوقف في أولاد المسلمين عن جماعة كثيرة من أهلالسنة والحديث منهم حادبن زيدوحاد بنسلة وابنالمبارك واسحق بنراهو به وغيرهم قال وهو شبهمار مهمالك في موطئه في أبواب القدر وماأورده في غير ذلك من الاحاديث وعلى ذلك أكثر أصحابه وليس فيه عن مالك شئ منصوص الاان المتأخر من من أصحابه ذهبوا الى أن أطفال المسلمين في الجنة اه وأماأ طفال المشركين ففهم مذاهب أحدهاانه -م فى النارتبعالا بائهم والثانى انه مف الجنة والثالث التوقف فهم والرابع انهم بمتعنون في الآخرة والخامس انهم في البرزخ حكاه أبو العباس القرطي عن قوم قالواحسهم منغيرأهل السنة وحجرالنووى القول بأنهم فىالنارعن الأكثرين والقول الثانى بانهم في الجنة عن الحققين قال وهو الصحيح و يستدل عليه باشياء منها حديث الراهم الخليل عليه السلام حينرآه الني صلى الله عليه وسلم في الجنة وقوله أولاد الناس قالوا بارسول الله وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين رواه المخاري في صححه ومنها قوله تعالى وما كنا عذبين حتى نبعث رسولاولايتو جه على المولود التكليف ولايلزمه قول الرسول حتى يملغ وهومتفق عليه قال والجواب عن حديث الله أعلم عما كانوا عاملين انه ليس فيه تصريح بانهم فى النار وحقيقة الفظة الله أعلم بما كافوا بعد ماون لو بلغوا والتكليف لايكون الابالبلوغ وروى ابن عبد البرفى التمهيد عن عائشة قالت سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال هممع آبائهم ثم سألته بعد ذلك فقال الله أعلم بما كانوا عاملين ثم سألته بعد مااستحكم الاسلام فنزلت ولأتزر وازرة وزرأخرى فقالهم على الفطرة أوقال في الجنة وروى أيضا عن ابن عماس قاللا يزال أمرهذه الامة مواسيا أومتقار باأوكلة شبهذلك ومايتبين حتى يتكاموا أوينظروا فى الاطفال والقدر قال يعيي بنآدم فذكرته لابن المارك قال أفيسكت الانسان على الجهل فلت فتأمى بالكلام فسكت والله أعلم \* (الرتبة الرابعة رتبة الفائر سنوهم العارفون) الخصوصون (دون المقلد س وهم القر ون السابقون فان المقلدوان كانله فو زعلى الجلة عقام في الجندة فهومن أصحاب المين وهؤلاءهم المقرون ) قال الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقر ون في حنات النعم عم قال فاماان كأن من المقرين فروحور يحانو حنة نعيم وأماان كانمن أصحاب المين فسلام لك من أصحاب المين (وما يلق هؤلاء يحاو زحدالبان والقدر المكنذ كره مافصله القرآن فليس بعدالله بيان والذى لاعكن التعبير عنه في هذا العالم فهو الذي أجله قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ) حزاء يما كأنوا بعملون (وقوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادى الصالحين مالا أذن معت ولاعين وأت ولاخطر على قلب بشر ) أغفله العراقي وسبب اغفاله انه يوجدني بعض نسخ الكتاب وقال الله عز و جل بدون وقوله صلى الله عليه وسلم وهوحديث قدسى واه أحدوالشعان والترمذى وانماحه من حددث أبي

فاذا الاشكال و الاشتماه أغلب في هذا المقام \* (الرتبة الرابعة)\* رتبةالفائرين وهم العارفون دون المقلدين وهم المقر بون السابقون فان المقلدوان كانله فوز على الجلة عقام في الجنة فهو من أعماب المين وهؤلاء همالمقربون ومايلق هؤلاء محاوز حدالسان والقدر الممكن ذكره مافصله القرآن فليس بعديهان الله سان والذىلاعكن التعبير عنهفى هذا العالم فهوالذى أجله قوله تعالى فلاتعلم نفسماأخفي لهبهمن قرة أعمن وقوله عزوحل أعددت لعبادى الصالحين مالاعن وأتولاأذن سمعت ولا خطرعلى قلب بشر

والخر والحملي والاساور فانهم لايحرصونعلهاولو أعطوهالم يقنع واجاولا مطلبون الالذة النظرالي وحمه الله تعالى الكريم فهدى غامة السعادات ونهامة اللذات ولذلك قبل لرابعة العدوية رحة الله علما كنف رغشالف الحنة فقالت الحارثم الدار فهؤلاء قوم شـغلهم حب ربالدارعن الداروزينتها بلعن كل شئ سواه حتى عن أنفسهم ومثالهممثال العاشق المستهتر بمعشوقه المستوفى همه بالنظر الى وحهه والفكرفيه فانهفى حال الاستغراق عافل عن نفسه لا يحس عا بصيبه في بدنه و بعبرعن هذه الحالة بانه فني عن نفسه ومعناه انه صار مستغرقابغيره وصارت همومه هماواحدا وهو محبو به ولم سق فسه متسع لغسر معبو بهحتي يلتفت المهلانفسه ولاغس نفسه وهذه الحالة هي التي توصل في الا تخرة الى قرة عن لا يتصوران تخطرفي هذا العالم على قلب بشركا يتصور أن تخطرصورة الالوان والالحان على قلب الاصموالا كمالاأن وفع الحادين سمعه ويصره فعندذلك بدرك حاله ويعلم قطعا الهلم يتصورأن تخطر

هر روور واها بنح رمن حديث أبي سعيدور واه أيضاعن قتادة مرسد الاور واه أيضاعن الحسن بلاغا بلفظ قال ربكم أعددت العبادى الذين آمنواوع اواالصالحات مالاعين رأت الحديث (والعارفون مطلهم تلانا لجالة الني لايتصوران تعماره لي قلب بشر في هدا العالم وأما الحور والقصوروالفا كهة واللبن والعسل والخروا لحلى والاساور)والذهب والحر بروغ مرذاك مماذ كرفى القرآن (فانهم الابحرصون علمها ولوأعطوها لم يقنعوام ا) وطلبوا ماوراء ذلك (ولا يطلبون الالذة النظر الى و جده الله الكريم فهدى غاية السعادات ونهاية اللذات ولذلك قب لرابعة) بنت اسمعيل (العدوية) البصرية العابدة المشهورة (رحمة الله علما) وكانت من اقران الحسن البصرى (كيف رغبتك في الجنة فقالت الجار عُم الدار) وقدروى ذلك مرفوعامن حديث على الجارقبل الدار والرفيق قبل الطريق والزاد قبل الرحيل رواه الخطيب في الجامع و رواه الطبراني من حديث رافع بن خديج بريادة في آخره (فهولاء قوم شغلهم حبرب الدارعن الداروزينها بلعن كلشئ سواه حتىعن أنفسهم ومثالهم مثال العاشق المستهتر بمعشوقه) أى الولع به المدهوش في حبه (المستوفي همه بالنظر الى وجهه والفكر فيسه قانه في حالة الاستغراق غافل عن) كل شئ سواء حتى (عن نفسه) فهو (لا يحس بما يصيبه في بدنه) من الآلام والمصائب (و يعبرعن هـ ذه الحالة بانه فني عن نفسه ومعناه انه صارمستغرقا بغيره وصارت همومه) كلها (هـماواحداوهومحبوبه ولم يبق فيه متسع الغير محبوبه حي يلتفت اليهلانفسه ولاغـيرنفسه) اعلمانه من المتولى عليه سلطان الحقيقة حتى لم يشهد من الاغيار لاعيناولا أثراولار مما ولاطلا يقال انه فني عن الخلق وبق بالحق وفناؤه عن نفسه وعن الخلق بروال احساسه بنفسه وجم فاذافني عن الافعال والاحوال والاخلاق فلايجوزأن يكون فني عنمه وجودا واذاقيل انه فني عن نفسه وعن الخلق فتكون نفسهموجودة والخلق موجودون ولكنه لاعلمله بهمولابه اولااحساس ولاخبرفتكون نفسه موجودة والخلق موجودين ولكنه غافل عن نفسه وعن الخلق غيير محس بنفسه وبالخلق وقد رى الرجل بدخل علىذى سلطان أومحتشم فمذهل عن نفسه وعن أهل مجلسه وربحا بذهل عن ذلك المحتشم حتى اذا سئل بعدخروحه منعنده عن أهل محلسه وهمئة ذلك الصدروهيئة نفسه لم عكمنه الاخبار عن شئ قال الله تعالى فلارأ بنه أكبرنه وقطعن أيديهن لمعدن عندلقاء يوسف على الوهلة المقطع الايدى وهن أضعف الناس وقلن ماهذا بشراولقد كان بشرا وقلن ان هـ ذاالأماك كر م ولم يكن ملكافهذا تغافل مخاوق عن أحواله عندلقاء مخاوق فاظنك بمن يكاشف بشهود الحق سحانه فاوتغافل عن احساسه بنفسه وابناء حنسه فاي أعجو به فيه فن فني عن جهاله بقي بعلمه ومن فني عن شهوته بقي بالمابته ومن فني عن رغبته بقي بزهادته ومن فني عن مشيئته بقي بارادته وكذلك القول في جيع صفاته فاذا فني العمد عن صفة مما حرى ذكره وتقي عن ذلك بفنائه عن روَّ به فنائه وهي من اتب ثلاث فالاولى فناء عن نفسه وصفاته سقائه بصفات الحق ثم فناؤه عن صفات الحق بشهو دالحق كذاقرره القشيرى فى الرسالة (وهذه الحالة هي التي توصل فى الا منحق الى قوة عين لا يتصوّر أن تخطر على قلب بشر في هذا العالم كمالا يتصوّ رأن تخطر صورة الالوان) المتنوعة (والالحان) المختلفة (على قلب الاصم والا كه) فيه لف ونشر غير من تب والا كه من ولدأعي أوعى قبل انعيز و بدرك (الاان رفع الحاب عن معه و بصره فعند ذلك مدرك حاله و بعل قطعا أنه لم يتصوّر أن يخطر بداله قبل ذلك صورته فالدندا حياب على التحقيق و برفعه ينكشف الغطاء) وتتضم الحقائق واليه الاشارة بقول بعض السادة انماالكون خمال وهوحق فى الحقيقة كلمن يفهم هذا ماز أسرارالطريقة (فعندذلك يدرك ذوق الحياة الطيمة) المشار المهابقوله تعالى فلنعسينه حماة طسة (و) مدرك أنضا (انالدار الأسخوة لهدى الحيوان لو كانوا يعلون) وكيف يعلون والحاب على قلوبهم وقد تقدم

( ٧٢ - (اتحاف السدة المتقين) - ثامن ) بباله قبل ذلك صورته فالدنيا جاب على التحقيق و برفعه ينكشف الغطاء فعندذلك يدرك ذرق الحياة الطيبة وان الدار الا خرة الهدي الحيوان او كانوا يعلون

الكالم على هذه الا يمة في كتاب العلم (فهذا القدر كافى في بيان توزع الدرجات) والدركات (على الحسنات والسيئات) في الا تنوة (والله الموفق بلطفه) وكرمه

\*(فصل) \*فى \*(بيان ما تعظميه الصغائر من الذنوب) \*

هذا الفصلمشتمل على سبعة أسباب بهاتكبرال مغائر وهي في الحقيقة عُانية (اعلم) وفقك الله تعالى (انالصغيرة تكبرباسباب منهاالاصرار) يقال اصرعلى الذنب اذا تعقدفيه وتشدد وأمتنع عن الاقلاع عنسه قال المفسرون في قوله تعمالي ولم يصروا على مافعلوا أي لم يعزموا على العود البه وانما كان الاصرار تكبربه الصغيرة لانالتوبة واجمة على الفوركاتقدم (و)منها (المواظبة) عليه لانهاتورث القساوة وتوحب الران على القلب ولما كانت المواطبة ععنى الملازمة والمداومة وهوأحد معانى الاصرار جعلهما المصنف سبباوا حداوهمافى الحقيقة سببان مختلفان يظهراك بالتأمل (ولذلك قيل لاصدغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار) رواه أبوالشيخ ومن طريقه الديلى فى مسلند الفردوس من حديث سعدبن سلمان سعدو به عن أى شيبة الخراساني عن ابن أى ملكة عن ابن عباس به من فوعالكن بتقدم الجلة الثانسة على الاولى قال ان طاهر أبوشيبة الخراساني قال الناري لايتابع على حديثه ومن هدا الوجه أخرجه العسكرى فى الامثال والقضاعي في مسند الشهاب وسنده ضعيف لاسم اوهو عندا بن المنذر في تفسيره عنابن عباسمن قوله وكذار واهالبهتي فى الشعب من حديث صدقة عن قيس بن سعد عن ابن عباس من فوعاوله شاهد عند المغوى ومن طريقه الديلي عن خلف بن هشام عن سفيان بن عيينة عن الزهرى عن أنس به مرفوعاو ينظر سنده ورواه اسحق بن بشير أبوحد يفة في كتاب المبتدأ عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وحديثه منكر وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين من رواية مكعول عنأبى سلة عن أبي هر مرة و زادفي آخره فطو بي لن وجد في كتابه استغفارا كثيراوفي اسناده بشر انعسد الفارسي وهو متروك ورواه الثعلي وان شاهن في الترغيب من رواية بشرين ابراهم عن خليفة ابن سليمان عن أبي سلة عن أبي هر برة به (فكبيرة واحدة تنصرم) أى تنقطع (ولايتبعها مثلها لوتصوّ رذلك لكان العفو عنهاار جي من صفيرة نواطب العبد علمها) و يلازمها (ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على الحرعلي توال) أى تتابع (فتؤثرفيه وذلك القدرمن الماء) بعينه (لوصب عليه دفعة) واحدة (لم يؤثر) ومنه قول الشاعر

أماترى الحبل بتسكراره \* في الصغرة الصماء قدائرا

(ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الاعمال أدومهاوان قل قال العراق متفق عليه من حديث عائشة بلفظ أحب الاعمال الى الله وقد تقدم قلت ورواه أحد بلفظ أحب الاعمال الى الله ماداوم عليه صاحبه وان قل (والاشباء تستبان باضدادها فاذا كان النافع من الاعمال هو الدائم) المتتابع (وان قل فالكثير المنصرم الذي ينقطع و يضمعل قليل النفع في تنو ير القلب وتطهيره فكذلك القليل من السيئات اذا دام) وتتابع (عظم تأثيره في اطلام القلب) وتسويده (الاان الكبيرة قلما ينصق ر الهجوم علمه ابغتة من غير من اودة) من الجانبين علمه ابغتة من غير من اودة) من الجانبين ومقدمات) تسبقه من نظر واس وتقبيل ومفاخذة (وقلما يقتل انسانا (بغتة من غير من اودة) من الجانبين ومعاداه) من الجانبين ومشاعة في الاعراض (فكل كبيرة تكتنفها صغير الاستفار جي من صعيرة واطب الانسان علمهاعره) وداوم (ومنهاان يستصغر الذنب) أي بعده صغيرا و يحتقره فيكون أعظم من احترامه (فان الذنب) كايقال كليا ستعظمه العبد من نفسه صغيرا و يحتقره فيكون أعظم من احترامه (فان الذنب) كايقال كليا ستعظمه العبد من نفسه صغيرة ندا بقة تعالى وكليا ستصغره كبر

الصفيرة تكبر باسباب \*منهاالاصرار والواطبة ولذلك قمل لاصغيرةمع اصرارولا كمرةمع استغفار فكمبرة واحدة تنصرمولا بتبعهامثلهالوته ورذاك كان العفوعنهاأر حيمن صغيرة بواظ العبدعلها ومثال ذلك قطراتمن الماء تقع على الحرعلى توال فتؤثر فمه وذلك القدرمن الماء لوصاعلاء دفعية واحدة لمرؤثر ولذلك قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم خبرالاعال ادومها وانقل والاشماء تستبان ماضدادها وانكان النافع من العـملهوالدائموان قل فالكثير المنصرم قليل النفء في تنو ر القاب وتطهيره فكذلك القلسل من السيئات اذادامعظم تأثيره في اظلام القلب الا ان الكبير ، قلما يتصور الهجوم علما بغنةمن غير سوابق ولواحق من جـلة الصغائر فقلما بزنى الزاني اغتتمن غيرمرا ودةومقدمات وقلما يقتل بغتة من غير مشاحةسابقة ومعاداة فكل كبيرة تكتنفها صغائر سابقة ولاحقة ولوتصورت كسرة وحدها غتةولم سفق الهاعودر عاكان العفو فهاأر حيمن مغرة واظب الانسانعلماعره \*ومنها ان مستصغر الذنب فات

عندالله ثعالى لان استعظامه مصدر عن نفورا لقلب عنه وكراه يتهاه وذلك النفور عنع من شدة تأثره به واستصغاره بصدرعن الالف به وذلك الموجب شدة الاثرف القاب والقلب هو الطاوب تنويره بالطاعات والحذور تسويده (٥٧١) بالسيئات والقلب هو الطاوب تنويره بالطاعات والحذور تسويده

فى الغفلة فان القلسلاساً ثور عاجرى فىالغ فلة وقد حاءفى الحـير المؤمن وى ذنبه كالجبل فوقه يخاف ان يقع عاسمه والمنافق رى ذنبيه كذباب مرعلى أنفه فاطاره وقال بعضهم الذنب الذى لانغ فرقول العد لت كل ذن علتهمثل هذا وانما معظم الذنب في قلب المؤمن لعلمعلالاله فاذا نظرالى عظهم من عصى به رأى الصغيرة كميرة وقد أوحى الله تعالى الى بعض أنسائه لاتنظر الى قالة الهددية وانظر الىعظم مهديها ولا تنظر الىصغر الخطسة وانظرالي كبرياء من واجهته بهاو بدا الاعتبار قال بعض العارفين لاصغيرة بلكل تخالفة فهدى كبيرة وكدلك قال بعض الصالة رضى الله عنه-م التابعين انكولتعماون أعمالاهي في أعسكم أدق من الشعر كانعدهاعلى عهد رسول الله صلى الله علمه وسلمن المو مقات اذكانت معرفة العدالة عدلالالله أتم فكانت الصغائر عندهم بالاضافة الىجلال الله تعالى من الركبائروج ذا السب بعظم من العالم مالا بعظم من الجاهدلو يتعاورعن العامى فىأمورلا يتعاوز

عندالله تعالى لان استعظامه بصدرى نفورالقلب عنه وكراهيته له وذلك النفور عنعمن شدة تأثره به واستصغاره بصدر عن الالفبه) والانس معه (وذلك يوجب شدة الاثرفى القلب والقلب هو المطاوب تنو بره بالطاعات والمحذور تسويده بالسيئات ولذلك لايؤاخذ عاجرى عليه فى الغفلة فان الفلس لايتأثر عما يحرى في الغفلة وقد ماء في الخبر ) في كون استصغار الذنب كبيرة (المؤمن برى ذنبه كالجبل فوقه يخاف ان يقع عليه والمنافق برى ذنبه كذباب مرعلى أنفه فاطاره ) وافظ القوت فيطيره قال العراقي رواه الحارى من روانه الخارث بن سويد قال حدثنا عبدالله بن مسعود حديثين أحدهما عن الذي صلى الله عليه وسلم والا حرعن فسمه قال ان المؤمن رى دنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وان الفاحر رى ذنوبه كذبابمرعلى أنفه فقال به هكذا قال ابن شهاب بده فوق أنفه ثم قال ته أفرح بتو بة العبد من رجل نزل منزلاو به مهلكة ومعه راحلته ألحديث وأمامسلم فقد أخرجه عن الحارث بن سويد قال دخلت على عبدالله أعوده وهومريض فدثنا حديثين حديثاءن نفسه وحديثاءن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحابتو به عمده المؤمن من رحل فى أرض دو به مهلكة فساقه ولم يذكر الحديث الثاني (وقال بعضهم الذنب الذي لا يغفر قول العبدليت كلذنب عملنه مثل هذا) نة له صاحب القوت قال وهذا كاقال ملال من معدلا تنظر الخطسة ولكن انظر من عصيت (وانما معظم الذأب في قلب المؤمن لعلم علال الله تعالى ) وعظمته وهيدته في قلبه (فاذا نظر الى عظم من عمي به رأى الصغير كبيرا وقدأوحي الله الى بعض أنبيا للهلا تنظر الى قلة الهدية وانظرالي عظم مهديه اولا تنظر الى صغر الخطيئة وانظر الى كبرياء من واجهة مها) نقله صاحب القوت الاأنه قال وقد حدثناءن الله تعالىانه أوحى الىبعض أولياثه والباق سواء غم قال وانماعظمت الذنوب على تعظيم المواجهة مهاوكبرت فى القاوب عشاهدة ذى الكبر ياء ومخالفة أمره الهافل بغفر ذنب عند ذلك (و بهذا الاعتبار قال بعض العارفينالصغيرة بل كل مخالفة فهي كبيرة) روىذاك عناين عباس أخرج أبن حريرعن أى الوليد قال سألت أبن عباس عن الكبائر قال كل شي عصى الله به فهو كبيرة وقد تقدم واختاره أبوا سعق الاسفرايني وأمو بكرالباقلاني وامام الحرمين في الارشاد والقشيرى في المرشدة بل حكاه ابن فورك عن الاشاعرة واختاره فى تفسيره واعتمدعليه التقي السبكي وقد تقدم ان المصنف ضعف هذا القول قال صاحب القوت فكانت الصغائر عند الخائفين كالروهدذا أحدالوجهين في قوله تعالى ومن يعظم حرمات الله وقوله تعالى ومن بعظم شعائرالله فانها من تقوى القلوب (وكذلك قال بعض الصحابة) أبوسعيد الخدرى كاتقدم التصريح مه للمصنف وقبل أنس وقبل عبادة من الصامت (التابعين انكم لتعملون أعمالا هي في أعمنكم أدق من الشعر كانعدها على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم من الو بقات) وتقدم للمصنف من الكبائر مدل المو بقات فديث أبي سعيد رواه أحد والبزارو-ديث أنس رواه النارى وحديث عبادة رواه أحد والحا كموقد تقدم فالصاحب القوت ايس بعذون ان الكبائر التي كانت على عهدرسول الله صلى الله عامه وسلمصارت بعده صغائروا كمن كانوا يستعظمون الصغائر لعظم الله فى قاوم مرعظم نور الاعان ولم مكن ذاك في فاو بمن بعدهم واليه أشار المصنف قوله (اذ كانت معرفة الصابة أنم علال الله فكانت الصغائر عندهم بالاضافة الىحد اللائلة تعالىمن الكباثرو بهذا السبب يعظم من العالم مالا بعظم من الجاهل ويتحاو زعن العاصى فى أمور لا يتحاوز فى امثالها عن العارف) البصير (لان الذنب والمخالفة يكبر القدر معرفة المخالف) في كلمازادت معرفته باللهزادت خشيته له وكان أبعد الناس عن المخالفة له في أمره (ومنها السرور بالصغيرة والفرح والتجيها) أى الافتخار (واعتدادالتمكن من ذلك نعمة والغفلة عن كونه

فامثالهاعن العارف لان الذنب والخالفة يكربقد رمعرفة الخالف ومن السرور بالصغيرة والفرح والتجيم اواعتداد الفيكن من ذلك نعمة والغفلة عن كونه

سبب الشدةاوة فكاماغابت خلاوة الصفيرة عندالعبد كبرت الصغيرة وعظم أثرها في تسويد قلبه حتى ان من المذنبين من يتملح بذنبه و يتجع به لشدة فرحه بمفارقته اياه كايقول أماراً يتني كيف من قت عرضه ويقول المناظر في مناظرته اماراً يتني كيف فضيته وكيف ذكرت مساويه حتى نجلته وكيف استخففت (٥٧٢) به وكيف ليست عليه ويقول المعامل في التجارة اماراً يت كيف رقبت عليه الزائف وكيف

سبب الشقاوة) لانه يدل على عدم التفكرفي ثواب الله وعقابه (فكلماغلبت حلاوة الصغيرة عندالعبد كبرت الصغيرة وعظم أثرهافي تسو يدقلبه) واطلامه (حتى ان من المذنب ين من يتمدح بذنبه ويتجيه لشدة فرحه بمقارفته اياه) وملابسته له (كايقول اماراً يتى كيف مرةت عرضة) وذلك عندالخاصمة (ويقول المناظر في مناظرته امارأيتني كيف فنحته) في المجلس (وكيف ذكرت مساويه وجهله حتى انحلته) وسحلت علمه (وكيف استخففت به وكيف لبست عليه) في الكلام (وية ول المعامل في تجارته أماراً يتني كيفر وحت عليه الزائف) أى الردىء المرح (وكيف خدعته وكيف عبنته في ماله وكيف استعمقته فهذاو أمثاله تكمربه الصغائر) وتعظم (فان الذنوب مهلكات) للعبد (واذادفع العبد المما وظفر الشيطان به في الحل عليها فينبغي أن يكون في مصيبة وغمو تأسف بسبب غلبة العدوعاتيه) فيماوقع فيه (وبسبب بعده عن الله تعمالي فالمريض الذي يفرح بان ينكسرا ناؤه الذي فيه دواؤه حتى يتخلص من ألم شربه لا يرجى شدفاؤه) بللا يزال مقدماعلى مرضده (ومنهاأن يتهاون بسترالله عليه وحله عنده وامهاله اباءولايدرى انه انماعهل مقتاليزداد بالامهال اغافظن أن تمكنه من المعاصى عناية من الله تعالى به فيكمون ذلك لامنــه من مكرالله وجهله بمكامن الغرو ربالله) فالاغترار بستر الله والاستخفاف بحلمه وان كان صفيرة لكنه يكبر لانه يتسبب منه الامن من مكر الله وهوكبيرة ( كافال تعالى ويقولون في أنفسهم لولا بعذبنا الله عانقول حسم جهنم تصاونها) أى يدخلونها (فينس المصير) مصيرهم (ومنها أن يأنى الذنب فيظهره بان) يتحدث به و (يذكره بعداتهانه أو يأتيه في مشهد غيره) أي حيث بشهده و براه (فان ذلك حناية منه على الله الذي أسدله عليه وتحر يك لرغبة الشر فين أسمعه ذنبه) اذتحدث به (أوأشهده فعله فهماجنايتان انضمتاالىجنايته فتغلظت به) أى مدا الانضمام (فأن انضاف الى ذاك الترغيب الغيرفيه والحل عليه وتهيئة الاسمابله صارت جناية رابعة وتفاحش الامر وفي الخبركل الناسمعافي الاالمجاهرين) الذين عاهرون بالذنب والصول به والتظاهر وهددامن الطغيان (يبيت أحدهم على ذنب قد ستره الله عليه فيصبح فيكشف سترالله ويتعدث بذنبمه ) هكذاهوفى القوت وقال العراقى متفق عليه من حديث أب هر مرة بلفظ كل أمتى وقد تقدم اه قلت لفظ المنفق عليه كل أمتى معانى الاالجاهر من وانمن الجناية أن يعمل الرجل بالليل علائم يصبع وقد ستره الله فيقول عمات البارحة كذاوكذا وقدبات يسترهر بهو يصجيكشف سترالله عزوحل عنهوفي رواية وان من الجهارو يخط الحافظ الاجهار و روى الطبراني في الاوسط من حديث أبي قنادة كل أمني معافي الاالجماهر من الذي يعمل العمل بالليل فيسترهريه ثم بصبح فيقول بافلان انى فعلت البارحة كذاوكذا فيكشف سيتراتله عز وجل (وهذا لان من صفات الله ونعمه أن بظهر الجيل و يسترالقبيم ولايمتك الستر) وقدورد ذلك في دعاءماً ثور يامن أطهر الجيل وسترالقبح يامن لميه المالستر (فالاطهار كفران لهذه النعمة) وجهل ماوايشار لضدها ويقال كلعاص تحت كنف الرجن فاذار فع عنه يده انم تك ستره (وقال بعضهم لاتذنب فان كان ولا بدفلا ترغب غيرك فيه فتذنب ذنبين) ولفظ القوت فلا تحمل غيرك على الذنب فتكسب ذنبين وقد جعل الله ذلك وصفامن أوصاف المنافقين (ولذلك قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف) الاآبة فن حل أخاه على ذنب معه فقد أمر بالذكر ونهسي عن العروف

خدعته وكنف غينتهفى ماله وكنف استعمقته فهذا وأمثاله تكبريه الصغائر فانالذنوب مهاكاتواذا دفع العددالهاوظفر الشيطان به في الحل علمها فينبغى أن يكون في مصلية وتأسف بسس غلمة العدو عليه و بسبب بعدهمن الله تعالى فالمريض الذي بفرح مان سنكسراناؤه الذىفيه دواؤه حتى يتخاص من ألم شريه لا يوجى شفاؤه \* ومنها ان سهاون بسـ بر اللهعلمه وحلمعنه وامهاله الاه ولاندرى انه اغاعهل مقتاليزد ادمالامهال اعما فنظن أن يحكنه من المعاصى عناية مينالته تعالىيه فكون ذاك لائمنه من مكر الله وحهله عكامن الغرور مالله كاقال تعالى و مقولون فىأنفسهم لولا بعذ بناالله عانقولحسهم جهنم الصاونهاف سالصر ومنها أن يأتى الذنب و يظهره بان بذكره بعد اتبانه أو بأتيه فىمشهد غيره فانذلك جناية منه على سترالله الذي سدله علمه وتحر للالمية الشرفهن اسمع مذنبهأو أشهده فعلهفهماحناسان

انضم تاالى حنايته فغلظت به فان انضاف الى ذلك الترغب الغيرف و الحل عليه و تهيئة الاسباب له صارت جناية رابعة (وقال و تفاحش الامر و في الخبر كل الناس معافى الا المجاهر بن بيت أحدهم على ذنب قد ستره الله عليه فيصبح فيكشف سترالته و يتعدث بذنبه وهذا الان من صد فات الله و تعمه اله ينظه را لجيل و يسترالة بيج ولايم تك السترفالا ظهار كفر ان لهذه النعمة وقال بعضهم لا تذنب فان كان ولا بدفلا ترغب غيرك فيه فتذنب ذنبين ولذلك قال تعملى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمذكر و ينهون عن المعروف

وقال بعض السلف ماانها الرعمن أخيد من أفيه من أن يساعد على معصة عميم ومنها أن يكون المذب علما يقدى به فاذا فعل المدين ومن الما المريسم وركو به مرا كب الذهب وأخذه مال الشبهة من أموال السلاطين ودخوله على السلاطين و دخوله على السلاطين و تعديه بالسان على السلاطين و تعديه بالسان على السلاطين و تعديه بالسان على السان في الاعراض و تعديه بالسان

في المناظرة وقصده الاستخفاف واشتغاله من العاوم عالا يقصد منه الا الجاه كالعلم بالجدل والمناظرة فهدنه ذنوب سيع العالم علها فموت العالموييق شرومستطيرا فىالعالم أمادا متطاولة فطوبي لن اذامات ماتت ذنويه معموفى الخير من سن سينةسيئة فعليه وزرهاو وزرمنع لبا لاينقص من أوزارهم شآ قال تعالى ونكمد ماقدموا وآ نارهم والا تنارما يلحق من الاعمال بعدا نقضاء العمل والعامل وقالاان عباس ويل العالم من الاتباع زلزلة فيرجعها و يحملهاالناس فلذهبون بهافى الا فاق وقال بعضهم مثل زلة العالم مثل انكسار السمسة تغرق و بغرق أهلهاوفى الاسرائللاتان عالما كان نف\_ل الناس بالبدعة ثم أدركته تو ية فعمل فى الاصلاحدهرافأوحى الله تعالى الى سهم قل له ان ذنبك لوكان فماسني وسنك لغفرته لك ولكن كمف بن أضالت من عبادى فادخاتهم النارفهذا يتضم ان أمر العلاء عظر فعلم وظمفتان احداهماترك

(وقال بعض السلف ما انتهال المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصية غم بوتم اعليه) نقله صاحب القوت (ومنهاأن يكون المذنب عالم القندى به فاذا فعله عيث برى ذاك منه كبر ذنبه) وهذا (كابس العالم الابريسم) وهوالحر برالخام (وركوبه مراكب الذهب) والفضة (وأخذه مال الشبهة من أموال السلاطين) ومن في معناهم (ودخوله على السلاطين وتردده عامهم) في قضاء حوالتعه أوحوا في غييره (ومساعدته أياهم بترك الانكارعليم) فيمانظهرله من المنكرات الشرعية (واطلاق اللسان في الاعراض وتعديه باللسان في) اثناء (المناظرة وقصده الاستخفاف) عقوق أخيه المسلم (واشتغاله من العلوم بحالا يقصد منه الاالجاء كعلم الجدل والمناطرة فهذه ذنوب يتبع العالم عليها فيموت العالم و يبقى شره مستطيرا) شائعا (في العالم آمادا)أى ازمانا (متطاولة )وتبقى سيات دنو به عليه مادام يعمل به فىكونوز رەعلىە حتى ينقرض من عاملىه (فطو ئىلن اذامان ماتتذنو يەمعه) ولم يۇاخدىم ابعد ، وطو بى لمنام بعدد نبه غيره وقد بعيش العبدأر بعين سينة غموت فتبق ذنو به بعده مائة سنة بعاقب عليهافى قبره اذا كان قد اتبع علم الى أن تندرس أو عوت كلمن على بهاثم بسقط عنه فيستر يحمنها ويقال أعظم الذنوب من ظلم من لم يعرفه ولم من المتقدمين مثل أن يتكام فبن سلف من أهل الدين وأعمة المتقين وهذه المعانى كلهاتدخل فى الذنب الواحدوهي أعظم منه (وفى الخبر من سن سنة سيئة) فعمل بهابعده (فعليه وزرهاووزرمن علبهالاينقصمن أوزارهم شبأ وهوقطعة منحديثرواه مسلممنحديث جربر انعيدالله وقد تقدم في آداب الكسب والمعاش وفي ذلك (قال) الله (تعالى ونكتب ماقدموا) من الاعمال (وآثارهم)أى سننهم التي عل بهابعدهم والمه أشار بقوله (والا "ثارما يلحق من الاعمال بعد انقضاء العصمل والعامل وقال ابن عباس) رضي الله عنه (ويل للعالم من الاتباع بزلزلة فيرجع عنها ويحملها الناس ويذهبون بهافى الاكفاق) نقلهصاحب القوت (وقال بعضهم مثل زلة العالم مثل انكسار السفينة تغرق و بغرق أهلها) ولفظ القوت و بغرق الخلق معها (وفى الاسرائيليات انعالما) من علمامم (كان يضل الناس بالبدعة ثم أدركته توية) فرجم الى الله تعالى (فعمل في الاصلاح دهراً) أي اصلاح نفسه (فاوحى الله تعالى الى نبهم قلله ان ذنبك لو كان فمابيني و بينك لغفرته لك) بالغامابلغ (ولكن كيفبن أضلات من عبادى فادخلتهم النار) نقله صاحب القوت قال فاما المتحلال المعصمة والحلالها للغمر فليسمن هذه الابواب فيشئ انماذاك خروج عن الملة وتبديل الشريعة وهوالكفر بالله عز وجلفني الخبرما آمن بالقرآ نمن استحل عارمه (فهذا يتضع أن أمر العلماء خطر) جدا بخلاف غيرهم من العوام (فعلم موظمفتان احداهما ترك الذنب) مطلقامهما أمكنهم ذلك (والاخرى اخفاؤه) ان قدره ليذلك (وكاتتضاءفأو زارهم على الذنوب) أذا ارتكبوها (فكذلك يتضاعف ثواجم على الحسنات اذا اتبعوا) وعلبهابعدهم (فاذا ترك ) العالم (التجمل والميل الحالدنيا) أى من التوسع فيها (وقنع منها باليسير) والبلغة (و)قنع (من الطعام بالقوت) قدرما يسديه رمقه (ومن الكسوة بالخلق) ومن المسكن ما يكنه من البردوالحر (فيتسع عليه ويقتدى به العلماء)من أمثاله (والعوام) الشاهدون أحواله (ويكون له مثل تواجم )من غيرأن ينقص من تواجم من (وانمال الى التعمل) والتعفل (مالت طباع من دونه) لا عالة (الى التشبهيه) في أحواله (ولا يقدر ون على التعمل الا يعدمة السلاطين) ومعاشرة أر باب الاموال (و جمع الحطام من الحرام) من حيث كان (و يكون هو السبب في جميم ذلك) ويكون عليه وزرهم

الدنبوالاخرى اخفاؤه وكانتضاعف أو زارهم على الذنوب فكذلك بتضاعف ثواجم على الحسنات اذا اتبعوافاذا ترك التجمل والمبل الى الدنيا وقنع منها باليسير ومن الطعام بالقوت ومن الكسوة بالخلق فيتبع عليه ويقندى به العلماء ولعوام فيكون له مثل ثواجم وان مال الى التعمل مالت طباع من دونه الى التشبه به ولا يقدر ون على التعمل الا يخدمة السلاطين وجسع الحطام من الحرام ويكون هو السبب في جيم ذلك فركات العلماء في طورى الزيادة والنقصان تتضاعف آثارها اما بالربيخ واما بالخسران وهدنا القدركاف في تفاصيل الذؤب التي التو بة فو بتعنها \* (الركن الثالث في تمام التو بة وشروطها ودوامها الى آخرالعدمر) \* قدد كرنا ان التو بة عبارة عن ندم بورث عزما وقصل وذلك النسطة ورثم العلم بكون العاصى حاثلا بينه و بين محبو به ولكل واحدمن العلم والندم والعزم دوام وتمام ولتم امها علامة ولدوامها شروط فلا بدمن بيانها \* (أما العلم) \* (ع٧) فالنظرف و نظرف سبب النو بتوسيأتى \* (وأما الندم) \* فهو توجع القلب عند شعوره

( فركات العلماء في طوري الزيادة والنقصان تتضاعف آثارها المابالربح والمابالخ سران فهذا القدركاف فى معرفة تفصيل الذنوب التي التوبة توبة منها) والله الموفق بكرمه ﴿ (الركن الرابع في دوام التوبة وشر وطهاودوامهاالى آخوالعمر )يذكرفيه علامات صه التوية وطريق تمامها وكالهااعلم انا (قدذ كرنا أن النوبة ) الهاأر كان أربعة وانها (عبارة عن ندم يورث عزماوة صداوذ الذالندم أورثه العلم) فالعلم والندم والعزموالقصدهي أركانهاالاربعة التي علهاأساسها (بكون المعاصي حائلة بينه وبين محبوبه ولكل واحدمن العلم والندم والعزم دوام وغمام ولتمامهاعلامة وأداومها شروط فلابدمن بيانها) بالتفصيل (اما) الركن الاقل الذي هو (العمل فالنظرفيه نظرفي سبب التوبة وتقويته وكماله باسمباب منها بجالسة الصالحين والذكر ينبالله والسؤال عن شؤم المعاصى ومارتب عليهامن العقو بات العاجلة وملازمة الشيخ أنفع من هذا كله فانه الدرياق النافع وسيأتى بيان ذلك (وأما) الركن الشاني الذي هو (النسدم فهو توجع القلب عند شعوره بفوات الحبوب) كاتقدم في أول الكتاب (وعلامته) أى علامة صفه وكاله (طولًا لحسرة والحزن) ورقة القلب (وانسكاب الدمع وطول البكاء) وذبول البدن وسكون القلب وُهذاهوالاخباتالا من قن فره لانحقيقة الاخبات الادمان والانقياد للحق بسهولة (فن استشعرعة وبة نازلة نولده أو ببعض أعزته )من أقاربه وأخصائه (طال عليه مصيبته وبكاؤه) واشتدعليه حزته وعناؤه (وأىعز بزأعزعليه من نفسه وأىعقو به أشد من النار وأى شئ أذل من نزول العقو به من العاصى وأى مخبرأصدق من الله ورسوله ولوأخبره انسان واحديسمي طبيباان ولده المريض لا يبرأ) من مرضه (وانه سيموتمنه لطال في الحال حزيه) وعظم وجده (فليس ولده بأعزمن نفسه ولاالطبيب بأعلم ولا أصدق منالته و رسوله ولاالموت باشد من النار ولاالمرض بادل على الموتمن المعاصى على سخط الله تعالى والتعرض بها للنارفالم الندم كلاكان أشد كان تكفيرالذنوب به أرجى فعلامة صحة الندم رقة القلب) وذبول البدن (وغزارة الدمع وفي الخبر جالسوا التوابين فانه مم أرق أفئدة) هكذا في القوت قال العراقي لمأجده مرفوعاوهومن قول عون بن عبدالله رواه ابن أبى الدنيافي كتاب التوبة قال جالسوا التوابين فأن رحة الله الحالنادم أقر بوقال أيضا والموعظة الىقلوم مأسرع وهم الحالرقة أقرب وقال أيضاالتائب أسرع دمعة وأرق قلباانتهى قلت سبق للمصنف قريباأنه من قول عربن الخطاب رضى الله عند لكن بلفظ اجلسوا الى التوابين (ومن علامته) أى علامة محته (انتم كن مرارة تلك الذنوب في قلبه بدلامن حلاوتها فيتبدل بالميل كراهية و بالرغبة نفرة)مع التلهف والتأسف والاحتراق (وفى الاسرائيليات ان الله سندانه وتعالى قال لبعض أنسائه وقد سأله ) ذلك النبي (قبول توبة عبد بعد ان أجتهد سنين في العبادة فلم رقبول تو بته فقال وعزتى و حالالى لوشفع فيه أهل السموات والارض ماقبلت تو بته وحالاوة ذلك الذُّنْبِ الذي تابمنه في قلبه على نقله صاحب القوت (فان قلت فالذنوب هي أعمال مشتهاة بالطبيع) أي ان الانسان يشتهما عوجب طبعه الذى حبل عليه (فكيف يعدم ارتها) وكيف يتمكن من قابه (فاقول من تناول عسلا كان فيه سم ولم يدركه بالذوق واستلذه عمرض وطال مرضه وألمه وتناثر شعره وفلحت أعضاؤه) كاهي ماصية من يتناول السمومات (فاذا تدم اليه عسل فيه مثل ذلك السم وهوفي عاية الوع

مفوات الحبوب وعلامته طولالجسرة والحرن وانسكان الدمع وطول البكاء والفكرفن استشعر عقو بة نازلة بولاه أو سعض أعزته طال علىه مصينة وكاؤه وأىعز لزأعزعليه من نفسه وأى عقو بةأشد من النار وأىشى أدل على غز ول العقو به من العاصي وأى مخـرأصدقمنالله ورسوله ولوحدثه انسان واحد يسمى طساان مرض ولده المسر يض لا يرأوانه سموت منة لطال في الحال خونه فليس ولده باعرزمن نفسه ولاالطماب بأعلم ولا أصدق من الله ورسوله ولا الموت بأشدمن النارولا المرض بادل على الموتمن العاصي على سخط الله تعالى والتعرض بهاللنار فالم الندم كلاكان أشدكان تكفير الذنوب بهأرجى فعلامة صحة الندم رقة القلب وغزارة الدمع وفىالحـم سالسوا التوابين فانهم أرق أفئدة ومن علامتهان تقيكن مرارة تلك الذنوب فى قلب مدلاءن حلاوتها فستبدل بالملكر اهمة

و بالرغبة نفرة و فى الاسرائيليات ان الله سبخانه و تعالى قال لبعض أنبيا ته وقد سأله فبول تو بة عبد بعد ان اجتهد والشهوة سنين فى العبادة ولم يرقبول تو بنه وحلاوة ذلك الذنب الذى تاب منه فى العبادة ولم يرقبول تو بنه وحلاوة ذلك الذنب الذى تاب منه فى المبيد فان قلت فالذنوب هى أعيال مشتهاة بالطب فك من يجدم ارتها فاقول من تناول عسلا كان فيه سم ولم يدركه بالذوق واستلذه ثم من وطال من ضهواً لمه وتنا توشعره و فلحت أعضاؤه فاذا قدم البه عسل فيه مثل ذلك السم وهوفى غاية الجوع

والشهوة المعلاوة فهل تنفرنفسه عن ذلك العسل أم لا فان قلت لا فهو جد المشاهدة والضرورة بل بالم عائنفر عن العسل الذى ليس فيه سم أيضالشهه به فوجد دان التائب من ارة الذنب كذاك يكون وذلك لعلم بان كل ذنب فذوقه ذوق العسل وعله على السم ولا تصح التوبة ولا تصدق الاعثل هذا الاعلن ولماعز مثل هذا الاعلن عزت التوبة والتائبون فلا ترى الامعرضاعن الله تعالى متهاو ما بالذنوب مصراعلها فهذا شرط عام الندم و ينبغي أن يدوم الى الموت وينبغي أن يحدهد و المرارة في جد المرارة في جد عالذنوب وان لم يكن قدار تكم امن قبل كا يجدم تناول السم في العسل النفرة من الماء البارد مهماعلم أن فيه مثل ذلا السم اذلم يكن ضررالتا ثب

من سرقته وزناه من حيث الهسرقة وزنايل منحث اله مخالفة أمرالله تعالى وذلك مار في كل ذنب \* (وأماالقصدالذي بنبعث منه) وهوارادة التدارك فله تعلق بالحال وهو توجب نرك كل مخطور هو ملابس له وأداء كل فرض هومتو حماله في الحال وله تعلق بالماضي وهو تدارك مافرط وبالسمتقبل وهو دوام الطاعمةودوام ترك المعصمة الى الموت وشمط صها فيما يتعلق بالماضي أن ردفكره الى أول اوم للغ فده مااسن أوالاحتلام و بفتش عمامضي من عره سنةسنة وشهراشهراو نوما وماونفسا نفساو ينظسر ألى الطاعات ماالذي قصر فعهمنها والى المعاصى ماالذى قارفهمنهافات كان قد ترك صـالاة أوصـالاهافى ثوب نعس أوصلاها سنةغير صحة لحهله بشرط النمة فيقضمها عن آخرهافات شك فيء ـ د دمافاته منها حسب من مدة باوغه و ترك

والشهوة للعلاوة فهل تنفر نفسه عن) تناول (ذلك العسل أملا فانقلت لا) تنفر (فهو حدالمشاهدة والضرورة)أى انكارلهما (بل) الحق انه (ربحاتنفر عن العسل الذي ليس فيه سم أيضالشبه مبه فوجدان النائب من ارة الذنب كذلك يكون وذلك لعلمه بان كلذنب فذوقه ذوق العسل وعله علل السم ولاتصم التوبة ولاتصدق الابمثل هذا الاعان والعزمثل هذا الاعان) أى ندر (عزت التوبة والتائبون) وقل وجودهاو وجودمن يتصف بها (فلاترى الامعرضاعن الله تعالى متهاونا بالذنوب مصراعلها فهدا شرط تمام الندمو ينبغي أن يدوم) هـ ذا الشرط (الى الموتو ينبغي أن يجدهذه المرارة في جميع الذنو بوان لم يكن قدارت كمهامن قبل كالمحدمتناول السم في العسل النفرة عن شرب (الماء الباردمهم اعلم أن فيهمثل ذلك السم اذلم كن ضرره من العسل نفسه بلع افيه) وهوالسم (ولم يكن ضر والتائب من سرقته و زناه منحيث انه سرقة وزنابل من حيث انه مخالفة أمر الله تعالى وذاك جارفي كل ذنب) على العموم (وأما) الركن الثاني الذي هو (القصد) أى النرك (الذي ينبعث منه وهو ارادة التدارك فله تعلق) بألحال و بالماضي و بالاستقبال أما تعلقه ( بالحمال) أي الحاله الراهنة (وهوموجب ترك كل محظور) شرعي (هو ملابسله ) والخر و جهنه في الحال (وأداءكل فرض هومتوجه عليه في الحال وله تعلق بالماضي وهو تدارك مافرط ) منه فيمامضي من الزمان وله تعلق (بالسيتقبل وهودوام الطاعة ودوام ترك العصية الى المود وشرط صحة افيما يتعلق بالماضي أن بردده فكره ) من ساعة توبته (الى أول بوم) عفلته منذ (بلغ فيه بالسن أوالاحتلام ويفتش على مامضي من )أحواله في (عره سنة سنة وشهرا شهرا و يومانوما ونفسا نفساو ينظرالى الطاعات ماالذى قصد فيهمنها والى المعاصي ماالذى فارفهمنها ) فيقابل كل سينة عسينة من جنسها (فان كان قد ترك صلاة )من الحس (أوصد لاهافي توب عس) أوبدن عيس أومكان نعس (أوصلاهابنية غيرصحة لجهله بشرط النية)على ماذ كرفي كتاب الصلاة (فيقضهاعن آخرهافان شلنفي عددمافاته منهاحسب من مدة باوغه وترك القدرالذي يستيقن انه أداه ويقضى الماقى وله أن يأخذ فيدة بغالب الظن الذي يصل المعلى سبيل التحرى والاجتهاد وأماالصوم فان كان قد تركه في سفر أولرض) عرضه (ولم يقضه أوأ نطرعدا) أى متعمدا (أونسى النية بالليل ولم يقض) بعد (فيتعرف ججوع ذلك بالتحرى والاجتهادو يشنغل بقضائه) وفي نسيان النية بالليل خلاف في مذهب أبي حنيفة ومالك كاتقدم في كاب الصوم (وأما الزكاة فحسب جميع ماله وعدد السينين من أول ملكه) لذلك المال (لامن زمان الملوغ فان الزكاة واجمة في مال الصي خلافا لابي حنيفة كاتقدم في كتاب الزكاة (فيودي ماعلم بغالب الطن آنه في ذمته فان أداه لاعلى وجه توافق مذهب مان لم يصرف الى الاصناف المم أنية) الذكورة في القرآن بل الى بعضها كاهو مذهب أبي حنيفة (أوأخرج البدل) كاهومذهب أبي حنيفة (وهوعلى) مذهب الامام (الشافعي) رجه الله تعالى (فيقضى جرع ذلك فانذلك لا يجزيه أصلا) وتقدم التفصيل في كل من المسئلتين في كتاب الزكاة (وحساب الزكاة ومعرفة ذلك يطول و يحتاج فيه الى تامل شاف)

القدرالذى يستيقن أنه أداه ويقضى الباقى وله أن يأخذ فيه بغالب الفان ويصل المه على سبل التحرى والأجتهاد وأما الصوم فان كان قد توكه في سفر ولم يقضه أو أفطر عدا أونسى النبسة بالليسل ولم يقض ف تعرف محموع ذلك بالتحرى والاجتهاد ويشد غل بقضائه وأما الزكاة فيحسب جيع ماله وعدد السنين من أول ملكه لامن زمان البلوغ فان الزكاة واجبة في مال الصبي في ودى ما على بغالب الفان أنه في ذمته فان أداه لاعلى و جه يوافق مذهبه بان لم يصرف الى الاصناف الممانية أو أخرج البدل وهوعلى مذهب الشافعي وحمالة تعالى فيقضى جيع ذاك فان ذلك لا يجزية أصلا وحساب الزكاة ومعرفة ذلك بطول و يعتاج فيه الى تامل شاف

و يلزمه ان يسأل عن كيفية الخروج عنه من العلماء وأما الجيم فان كان قدا ستطاع في بعض السنين ولم يتفق له األحر وج والا "ن قد أفلس فعلسه الخر وج فان لم يقدوم الافلاس فعليه أن يكتسب من الحلال قدر الزاد فان لم يكن له كسب ولامال فعليه ان يسأل الناس ليصرف اليه من الزكاة أو الصدقات ما يحج (٥٧٦) به فانه ان مات قبل الحج مات عاصيا قال عليه السلام من مات ولم يحج فليت ان شاء يهود ياوان

واحتياط واف (ويلزمه) معذلك (أن يسأل عن كيفيدة الخروج عنه من) أفواه السادة (العلماء) ليعمل عوجب مارشدونه اليه (وأما الحج فان كان قدامة علاع) الزادوالواحلة معامن الطريق (في بعض السنين) من عره (ولم يتفق له الخروج) تهاونا وتكاسلاوتسو يفا (والا تنود أفلس) أى صاو عديم المال (فعليه الخروج) الى الجي (فان لم يقدر مع الافلاس فعليه أن يكنسب من الحدال قدر الزاد) والراحلة (فان لم يكن له كسب ولامال فعليه أن يسأل الناس ليصرف اليسه من الزكاة أوالصدقان ما يحيج به) ولا يسقُّط عنه الحيح (فانمات قبل الحيم مات عاصياة الصلى الله عليه وسلم من مات ولم يحيح فلمت ان شاء بهودياوان شاء نصرانيا) رواه البهتي والدارقطني في حديث أبي أمامة بلفظ من لم عنعه من الحيم حاجمة ظاهرة أوسلطان جائر أومرض مابس فاتولم يحج فلمت انشاء يهود ياوان شاء نصر انياوقد تقدم في كتاب الحيح (والعبر الطارئ)أى العارض (بعد القدرة لا يسقط عنه الحيم) وقد تقدم السكارم عليه في كتاب الحيم (فهذا طريق تفتيشه عن الطاعات وتداركها وأما المعاصي فيتبغي أن يفتش من أول بلوغه) الحوقت التو بة (عن معه و بصره ولسانه و بطنه ويده و رجله وفرجه وسائر جوارحه ثم ينظرفى جميع أيامه وساعاته ويفصل عندنفسه دبوان معاصيه حتى بطلع على جميعها صغائرها وكاثرها ثم يتظرفها فياف كأن من ذلك بينه و بينالله تعالى من حيث لا يتعلق بمظلة العباد) اعلم ان الترك المتعلق بالماضي الذي هو التدارك لمافرط من أمره هل تتوقف صحة التوبة على هذاوهذاه والغاية المقصودة وأمامن أجاز الصحة فيكتفي بالعلم والندم والعزم والترك فى الحال والصحيح الذى مشى عليه المصنف ان فيه تفصيلالان المعاصى المرجوع عنهااماأن تمون قاصرة الضرر على المذنب أومنعدية الىغيره فالقاصرة منهاما يقبل القضاء كالصلاة والصيام والزكاة والحج وقدذ كرها المصنف ومنها مالايقبل القضاء والبده الاشارة بقوله (كنظر الىغير محرم) أولس (وقعود في مسجد مع الجنابة) أى اللبث فيه على غير طهارة (ومس مصف بغير وضوء) ولا تيم (واعتقاد بدعة) غير خرجة عن الله (وشرب خروسماع ملاه وغيرذلك) كالقاء المال في العر وانفاقه فى المعصية وماأشبه ذلك (ممالا يتعلق عظالم العباد) ولا يقبل القضاء (فالتو بة عنها بالندم والتحسرعلها) والترك والعزم على أن لا يعود (و بان يحسب مقدارها من حيث الكثرة ومن حيث المدة و بطلب لكل سيئة منها حسنة تناسها فمأتى من الحسنات عقد ارتلك السمات تأخذ امن قوله صلى الله عليه وسلم ) لابىذر رضى الله عنه (اتق الله حيثما كنت وأتبسع السيئة الحسنة غعها) وخالق الناس يخلق حسن رواه الترمذي وصحمه وتقدم أوله في كتاب آداب الكسب و بعضه في كتاب رياضة النفس وبعضه فيهذا المكابقريبا (بلمن قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات فيكفر سماع الملاهي سماع القرآن وعمالس الذكر) والعلم (ويكفر القعود في المسجد جنبا بالاعتكاف فيه مع الاستغال العبادة) بانواعها (ويكفر مس المصف محدثاً بأكرام المصف وكثرة القراءة منه وكثرة تقبيله ) ووضعه على العينين ورفعه في أشرف المواضع (و بأن يكتب مصففا) بخطه (و يجعله وقفا) على السلمين ، قر زن فيه (و يكفر شرب الجر بالتصدق بشراب حلال هواطيب مذه وأحب البه) بان يتصدق بشرب السكرمثلا يعمله في كيزان وستق الناس فى الجامع أو يقف به فى عرالناس فى أوقات سدة الحروالعطش (وعدجميع المعاصى غير مكن واعما المقصود سأول طريق المضادة فأن الرض اعما بعالج بضده )ليقاومه فيعتدل المزاج

شاء نصرانهاوالعز الطارئ بعدالقدرةلاسقطعنه الحي فهذا طريق تفتيشه عن الطاعات وتداركهاوأما العاصى فعدأن يفتش من أول بلوغه عن سمعيه و بصره ولسانه و بطنه و مده ورجله وفرجهوساتر جوارحه ثمينظرف جبيع أيامه وساعاته ويفصل عند نفسه ديوان معاصيه حى بطلع على جمعهاصغائره وكائرها ثمينظرفهافيا كان من ذاك سنه و بن الله تعالى من حث لا يتعلق عظلة العماد كنظرالى غير عرم وقعود فىمسعدمع الخنابة ومس معف بغير وضوء واعتقاد بدعسة وشرىخر وسماعمله وغيرذاك مالا يتعلق عظالم العباد فالتو بةعنها بالندم والتحسر علماو بأن يحسب مقدارها منحث الكبر ومنحث المدة و يطلب لكل معصنةمنها حسينة تناسهاف أنى من الحسنات عقدار تلك السيئات أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث كنت وأتبع السئة الحسنة تعهابل

من قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات فيكفر سماع الملاهى بسماع القرآن و بجيالس الذكر و يكفر القعود (وكل في المسجد حنبا بالاعتكاف فيه مع الاشتفال بالعبادة و يكفر مس المصف محدثا باكرام المصف وكثرة قراءة القرآن منه وكثرة تقبيله و بان يكتب مصفا و يجعله وقفا و يكفر شرب الخربالتصدق بشراب حلال هو أطبب منه وأحب البه وعد جياع المعاصى غير يمكن وانحا المقصود ساول الطريق المضادة فان المرض بعالج بضده

فكل ظلة ارتفعت الى القاوب عصمة فلاعدوها الانور وتفع الها عسنة تضادها والمتضادات هي المتناسسات فلذلك رتمغي أنتعى كل سنة حسنة من حنسها لكن تضادها فان الساض تزال بالسواد لامالحرارة والبرودة وهذا الندريج والتعقيق من التلطف في طهر يق المحو فالرطءفه أصدق والثقة له أكثر من أن تواظب على نوع واحسدمن العمادات وان كان ذلك أنضامؤثرا فى المحو فهذا حكم أسنه و بين الله تعالى و بدل على أن الشئ تكفر بضدهانحب الدنمارأس كلخطمنة وأثر اتباع الدنيا في القلب السرورجا والحننالها فلاحم كان كل أذى يصيب المسلم ينبو بسيمه قلم معن الدنسا يكون كفارةلهاذ القلب يتعافى الهدموم والغموم عندارالهموم قال صلى الله علىموسلمن الذنوب ذنو بالا يكفرها الا الهموم وفي لفظ آخوالا الهمم بطاب المعيشة وفي حديث عائشةرضي الله عنهااذا كثرتذنو بالعمد ولم تركن له أعمال تركفرها أدخل الله تعالى علمه الهموم فتكون كفارة لذنو مه ويقال ان الهم الذي يدخل على القلب والعبدلا يعرفه هوظلمة الذنوب والهمها وشعورالقل وقفية الحساب وهول الطلع

(وكل ظلمة ارتفعت الى القلب بعصية فلاعموها الانورار تفع البها بطاعة من جنسها لكن أضادها والمتضادات هي المتناسبات فلذلك ينبغي أن يحوكل سيئة يحسنة من جنسها لكن تضادها فان البياض مزال بالسواد) فانه ضده (الابالحسرارة والبرودة) والحرارة تزال بالبرودة و بالعكس لابالبوسة والرطوبة (وهذا التدريج من التاطف في تحقيق طريق الحو فالرجاء فيه أصدق والثقة به أكثر من أن بواظب على نوع واحد من العبادات وان كان ذلك أيضامؤ ترافى المحو ) وكذا ان فعل أنواعامن العبادات والمكها ليستمن جنس المعاصي المرجوع عنها فانهامؤثرة في المحوكذ النوقدر وي الخطيب من حديث أنس اذا كثرتذنو بك فاسق الماعطى الماء تتماثر كمايتنا ثرالورق من الشجر في الريح العاصف (فهذا حكم مابينه وبيه الله تعالى ويدل على أن الشي يكفر بضده ان حسالدنمار أس كل خطشة ) كاورد في الحسر وتقدم الكلام عليه (وأثراتهاع الدنمافي القلب السرورم اوالحنين الهافلاحم كان كل أذى بصب المسلم بنبو بسبمة قلمه عن الدنما يكون كفارة له ادالقاب يتحافى الهموم والغموم عن دارالهموم) أى يتباعد (قال صلى الله عليه وسلم من الذنوب ذنوب لا يكفرها الاالهموم وفي لفظ آخرالاالهم بطاب المعيشة) ولفظ القوت اعلم أن الغم على ما يفوت من الدنيا والهم والحوص عليها من العقو بات والفرح والسر و رجمانال من الدنيامع مالا ينال بمافر حمن ذنبه من العقو بان وقد كان عقو بة الذنب ذنبام له وأعظم منه كإيكون ثواب الطاعة طاعة مثلهاأ وأفضل منهاوقد يكون دوام العوافى واتساع الغني من عقو بان الذنوب اذاكانا سببين الى المعاصي وفي احدى الوجوه من معنى قوله وعصيتم من بعدما أراكم مانحبون فال الغني و العافية فقدصارالفقر والمرضرجة منالته تعالى اذا كاناسبين العصمة وفى الخبرمن الذنوب ذنوب لايكفرهاالا الهم بطلب المعيشة وفي الفظ آخر الاالهموم فالهموم والاحزان بالمباحات من حاجات الدنيا كفارات وهي على ماتقر رمن قر بأن الا تخرة المؤمنين در جان وهي على حسب الدنما والجدع منها والحرص عقو بات انتهى والحديث الذكور قال العراقى واه الطبراني في الاوسط وأنونعم في الحلية والخطيب في تلخيص المتشابه منحديث أبيهر وة بسند ضعيف وتقدم في تذكاح انهمي فلت لفظ الطبراني وأبي نعيم ان من الذنوب ذنو بالاتكفرها الصلة ولاالوضوءولاالج ولاالعمرة قيل في يكفرها بارسول الله قال الهدموم بطلب العيشة وهكذار واه ابن عساكراً بضاوهوغر يبحداوفيه يحيى بن يوسف بن يعقو بالرقى وهوض عيف وفى لفظ لاتكفرها الصلاة ولاالصوم ولاالج و يكفرها الهم في طلب العيشة ورواه الخطيب في تخيص المنشابه بنحوه من طريق يحيى بن كبرعن مالك عن محد بن عرو بن علقمة عن أبي سلة عن أبي هر مرة به وفي لفظ عرق الجبين بدل الهم وللديلي من حديث أبي هر مرة ان في الجنمة درجة لا ينالها الاأصحاب الهموم بعينى فالمعيشة وروى الخطيب في المنفق والمفترق عن أبي عبيد عن أنسر وفعه ان من الذنوب ذنو بالاتكفرهاالصلاة ولاالز كاةولاالصوم ولاالج يكفرهاالهموم في طلب العيشة فال الازدى أبوعبيد عن أنس شمه لاشي (وفي حديث عائشة رضي الله عنها اذا كثرت ذنوب العبد ولم تكن له اعمال تكفرها أدخل الله عليه الهموم فتكون كفارة لذنوبه) ولفظ القوت ولم تكن لهمن الاعمال مايكفراد خل اليه الهموم والغموم فالالعراق تقدم أبضاف النكاح وهوعندا جدمن حديث عائشة ابتلاه الله بالخزن انتهسي قلت ذكرهناك ان فيه ايث بن أبي سلم مختلف فيه ولفظ أحد في المسنداذا كثرت ذنو ب العبد فلم يكن له من العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالخزن ليكفرها عنه قال المنذري رواته ثقات الاليث بن أبي سلم وقال الهيثمي فيهليث وهومدلس وبقية رجاله ثقات ولكن حسنه الحافظ السيوطي وكانه رججانب التوثيق فيموالله أعلم (ويقال ان الهم الذي يدخل على القلب والعبد لايعرفه هو ظلة الذنوب والهم بما شعور القلب وقفة الحساب وهول المطلع) ولفظ القوت ويقال ان الهم الذي معرض للقلب في الوقت لا معلم العبد سبمه هوكفاوة الهم بالخطابا ويقالهوح زالعقل عندنذكرة الوقوف والمحاسبة لاجل جنابات الجسد

فيلزم العقل ذاك فيظهر على العبدمنه كا بقلا يعرف بهاسب غه (فان قلت هم الانسان غالباء اله وولده و جاهه وهو خطايئة فكيف يكون كفارة فاعلم ان الحباله خطيئة والحرمان عند كف ارة واوة تع به لتمت الخطيئة فقدروي) في أخبار يعقو بعليه السلام ان الله تعالى أوجى اليه لولاماسبق الممن على من عنايتي بك لجعلت نفسي عندا أبخل الباخلين الكثرة نرددك على وطول والك لح وتاخيرا جابتك والكن منعنايتي بكان جعلت نفسي فى قلبك انى أرحم الراحين وأحكم الحاكين وقد سبقت لكعندى منزلة لم تكن تنالهابشي من علك الابحزنك على يوسف فأردت ان أبلغك تلك المنزلة وكذلك روى (انجـبريل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام في السحن فقالله) يوسف (ياأخي كيف تركت الشيخ الكبير) وفي نسخة المكتيب (فقال قد حزن عليك حزن مائة تكلي قال) نوسف (فيا)ذا (له عندالله قال أحرمانة شهد) كذا في القون قلت أخرجه ابن حرير وابن أبي عاتم عن السدى قال أتى جسيريل عليه السلام نوسف عليه السلام وهوفي السحن فسلم عليه وجاءه في صو رور حل حسن الوجه طيب الريح نقى الثياب فقال له نوسف أبها الملك الحسن وجهه الكريم على ربه الطيب ربحه حدثني كيف يعقوب قال حزن عليك حزنًا شديدا قال في الغ من حزبه قال حزن سمعين مشكلة قال في اللغ من أحره قال أجر سبعين شهيدا قال بوسف من آ وي بعدى قال الى أخيه كبنيامين قال فتراني ألقاه قال نعم فبحي بوسف لما لق أبوه ثم قال ماأ بآلي مالقيت ان الله أرانيه وأخرج ابن حريروابن أبي عام عن ليث بنسالم نعوه وأخرجه من طريق ليث عن ثابت البناني نحوه عن لبث بن سلم نحوه من طريق ليث عن مجاهد نحوه وعنعبدالله بنأبي جعفرنعوه وأخرجه عبدبن حيد والوالشيخ عنوهب بنمنبه نعوه وأخرجهابن حربر عن عكرمة نعوه وفيه أحرسيعين أركلي وعن الحسن وفيه وحدسيعين أسكاى وأحرمائة شهدوما ساء طنه بالله ساعة من ليل ولانهار (فاذاالهموم أيضامكفرات حقوق الله) عزو جل (فهداحكم مابينه وبين الله تعالى والذي يقبل القضاء فتصح أيضاتو بته ولكن يجب عليه قضاء مافات لان التوبة عبادة الوقت لوجو بماعلى الفور وقدقامها ولاوقت لهامعين والذمة مشغولة به وهذاا لحريم فالمعاصي المتعدى ضررهاالي الغيروأ جناسها ثلاثة في النفس والمال والعرض وفي كل واحد من هؤلاء حق لله وحق للعبد أماحق الله فقد كفرته النوبة وأماحق العبد فلابدمنه والىذلك أشار المصنف بقوله (وأما مظالم العباد ففهاأ يضا معصة و جناية على حق الله فان الله تعالى نهى عن ظلم العباد أيضا) في آى كثيرة وأخبار صححة (فتي تعلق به حق الله تعالى تداركه بالندم والتحسر وترك مشله في المستقبل) وبه عت أركان التوبة وقد أشار الى كالهافقال (والاتيان بالحسنات التيهي أضدادها) أى المعاصي (فيقابل الذاء الناس) أى ان كان آذاهم (بالاحسان المهويكفر غصب أموالهم بالتصدق) على الفُـقراء (علا الحلال و يكفر تناول أعراضهم بالغبية والقدح فهم بالثناء على أهل الدين) والصلاح (واظهار ما يعرف من خصال اللير من أقرانه وأمثاله ) و بثذاك بين الناس (و يكفر قتل النفوس باعناف الرقاب لانذاك احياء اذالعبد مفقود لنفسه موجود لسيده فالاعتماق ايجاد) أى عنزلته (لا يقدر الانسان على أكثرمنه) اذليس فى وسعه الا يجاد الحقيق فعل الاعتاق قاعًا مقامه رحة من الله على عباده ومنة منه علمهم (فيقابل الاعدام) الذي هوقتل النفس (بالايجاد) الذي هوعتق الرقبة (وج ذا تعرف أنماذ كرناه من ساول طريق ألمضادة في التكفير والمحوم شهوداه في الشرع حيث كفرا لقُتل باعتاق رقبة) وهذامن الاسرار الالهدة التي لايدركها الاخواص الشر ( عُاذافعلذ ال كاملينعه ولم يكف مالم عرج عن مظالم العب ادومظالم العباد امافي النفوس أوالاموال أوالاعراض أوالقاوب أعنى به الايذاء الحض أماالنفوس فان حرى عليه فتل خطأ فتو بته بتسليم الدية) وهي المال الذي هو بدل النفس (ووصولها الى المستعق

المت الخطائة فقدروى أن حبريل علىهالسلام دخل على وسف علمهالسلام في السعن فقال له كف تركت الشهيغ الكثيب فقال قد حزن علىك خزن مائة أكلى قال فاله عندالله قال أحرمائة شهدفاذن الهـموم أيضامكفرات حقوق الله فهذاحكم ماسنه و بن الله تعالى وأمامظالم العداد ففيهاأ بضامعصاءة وحناية على حقالله تعالى فانالله تعالى فرسى عن ظلم العياد أيضاف التعلق منه عق الله تعالى تداركه بالندم والتعسر وترك مشله في المستقمل والاتمان بالحسنات النيهيأضدادها فيقابل الذاء الناس بالاحسان الهمو يكفرغص أموالهم مالتصدقء لكه الحسلال و مكفر تناول أعراضهم بالغيبة والقدح فيهم بالثناء علىأهملالدين واطهار مابعرف منحصال الحير منأقرانه وأمثاله ويكفر قتل النفوس ماعتاف الرقاب لانذلك احداء اذالعدد مفقود لنفسه موجود اسمده والاعتماق اعاد لا يقدر الانسان على أكتر منه فيقابل الاعدام بالاعداد وم ذا تعرف أنماذ كرناه من ساول طريق المضادة في التكفير والحو مشهودله في الشرع حيث كفر

القتل باعتاق رقبة ثماذا فعل ذلك كلملم ينجه ولم يكفه مالم بخرج عن مظالم العباد ومظالم العباد اما فى النفوس أو اما الاموال أو الاعراض أوالق اوب أعنى به الايذاء الحض اما النفوس فان حرى عليه قتل خطافتو بته بتسليم الدية ووصولها الى المستحق

امامنه أومن عافلته وهوفي عهدةذاك قبسل الوصول وان كان عداموجما للقصاص فبالقصاص فان لم درف فعد علمه أن يتعرف عند ولى الدم ويحكمه فى وحمفان شاء عفاعنة وانشاء قتله ولا تسقط عهدته الاجذا ولا يحوزله الاخفاء ولس هذا كالوزنى أو شرب أوسرق أوقطع الطريق أوباشر ماعب علىه فيه حدالله تعالى فانه لا يلزمه في الذو ية ان يقضم نفسه ويهدل ستره و يلتمس من الوالي استمفاء حق الله تعالى بل علمه أن يتستر بستر الله تعالى ويقم حدالله على نفسم بانواع المحاهدة والتعذيب فالعفوفي بحض حقوق الله تعالى قر سمن التائين النادمين فانرفع أمر هذه الى الوالى حتى أقام علمه الحدوقع موقعه وتكون توسه صححتمقبولة عندالله تعالى مدليل ماروى انماءز سمالك أنى رسول التهصلي الله على موسلم فقال بار ول الله انى قد ظلمت نفسى وزنيت وانى أريدان تطهرني فرده فلما كانمن الغدأناه فقال مارسول الله انى قد زنيث فرده الثانية فلما كانفى الثالثة أمريه ففوله حفرة ثم أمريه فرجم فكانالناس فمهفر يقن فقائل بقول لقدهاك

المامنه أومن عاقلته وهوفي عهدة ذلك قبل الوصول) والخطأقتل بمباشرة وهوأن يرمى شخصا نظنه صيدا أوحر بيافاذاهومسلم فهذاخطأ فىالقصد أو برى غرضافيصيب آدميا فهذاخطأ فىالفعل ويلحقبه مايجرى مجراه كان يكون فى حالة النوم فتغلب على انسان فقنله والدية اثناعشر ألفاعند مالك والشافعي وقال أبوحنيفة عشرة آلاف وعنده دية المسلم والذمى سواء وقال مالك دية الذي ستة آلاف درهم وقال الشافعيدية الكتابي أربعة آلاف ودية المجوسي ٧ عمانية ودية المرأة نصف دية الرجل عندالكل (وان كانعددا موجباللقصاص) بأن كانبسلاح ومشابهم في تفريق الاحزاء والافهوشبه العمدةال الشافعي هوأن يتعمد لاضرب باله لايقتل مثلهاغالبا كالعصا والسوط والحرال غيرو وافقه أبو يوسف ومحدوقال الوحديفة شبه العبدأن يتعمد الضرب عالايفرق الاحزاء كالعصاوا لحجر والبدولهذا لوضربه بحمرعظم أوخشمة فهوعم عندهم خلافاله ولوضرته بسوط صغير ووالى فى الضربات حتىمات فهوعمد يقتصه عندالشافعي خلافالنا (فبالقصاص) فتوبته بان يقتص منه فالالله تعالى كسعليكم القصاص فى القتلى الآية والشافعي في موجب العمد قولان أحدهما القصاص الااذاع فاالولى فله أن يختار أخذالدية بغير رضاالقاتل لان أخذالمال تعين سببالدفع الهلاك فيجوز بدون رضاه كمن أصابته مخصة فمذل له انسان طعاما بثن المثل لزمه الشراء لانه علكما يحي به نفسه بعوض بعدله والثاني القصاص أوالدية ويتبين ذاك باختيار الولى وقال أوحنيفة موجب العمد القود وهو واجب عشاوليس الولى أخذ الدية الابرضاالقاتل الاأن يعفو الاولياء اذوحوب المالعند المصالحة برضاالقاتل في ماله فعد مدل الصلح فليلاأ وكثيرافى ماله على مااصطلحوا على من تعمل أوتأحيل أوتنعيم وان لمدكر شياً كان المال حالا كسائر المعاوضات عند الاصطلاح أوصلح بعضهم أوعفوه فحب بقية الدية على العاقلة (فان لم دعرف) بالقتل (فعبعلمه أن يعترف) به (عندولي الدم و يحكمه في روحه فان شاءعفاعنه وان شاءقتله ولا تسقط عهدته الابهذا ولا يحوزله الاخفاء ) ومتى أخفى كان آغاغيرا ثم الفتل (وليس هذا كالورني ) بامرأة (أوشرب) خرا (أوسرق) شيأذاقيمة (أوقطع العاريق) على المسلين (أوباشر ما يحب عليه فيه حد لله تعالى فانه لا يلزمه في التو به أن يفضم نفسه ) بين الناس (ويه تلسر ويلتمس من الوالي استيفاء حق الله تعالى) عند (بل علمه أن يستر بستر الله تعالى و يقيم حدالله على نفسه بأنواع المجاهدة والتعذيب مع الندم وهو التأسف فعفو الله في محض حق الله تعالى قريب من التاثيين النادمين) فإن من تاب الى الله تعمالى ونزع مماصد رمنه برحى أن ده في عنه (فان رفع أمره الى الوالى حتى أقام علمه الحد وقعموقعه وتكون تويته صحةمقبولة عندالله تعالى بدليل ماروى ان ماعز بن مالك) الاسلى رضي الله عنه قال ابن حبانله صحبة (أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله انى قد ظلت نفسي و زنيت وانى أريد أن تطهرنى ) أي باقامة الحد (فرده فلما كان من الغدأتاه فقال بارسول الله انى قد زنيت فرده الثانية فلا كانف الثالثة أمربه ففرله حفرة ثم أمربه فرجم فكان الناس فيه فرقتين فقائل يقول لقد هلكولقدأ حاطت به خطئته وقائل يقول مانوية أصدق) وفي نسخة أفضل (من تو بته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القد تاب تو به لوقسمت بين) وفي نسخة على (أمةلوسعتهم) قال العراقي رواه مسلمين حديث مريدة بن الحصيب انته على قلت لفظ مسلم من حديث مريدة قال حاء ماعز سمالك الى الذي صلى الله عليموسلم فقال بارسول الله طهرني فقال و يحل ارجم فاستغفر الله وتب المه فرجم غير بعيد ثم حاء فقال بارسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى اذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مأطهرك فقال من الزنافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه جنون فأخمر اله ليس بعنون فقال اشرب خرافقام رجل قامتنكهه فلم يجدمنه ريح خرقال فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم أزنيت فقال تع فأمريه فرحم فكان الناس فسمفرقتن قائل يقول لقد أحاطت به خطمنته وقائل بقول ماتوية

وأحاطت بخطيئته وقائل يقول مانوبة أصدق من توبته فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم لقد تاب تو بقلوقسمت بين أمة لوسعتهم

وجاءت الغامدية فقالت بارسول اللهاني قدرنيت فطهرني فردها فلماكان من الغد قالت بارسول الله لم تودني لعلك تو مدان توددني كارددتماء\_زافواللهاني للبلي فقال صلى الله عليه وسلم أماالا تنفاذهىحتى تضعى فلماولدت أتت مالصي فى خرقة فقالت هـ ذا قد ولدته قال اذهبي فارضعه حتى تفطمه فلمافطمته أتت مالصى وفى مده كسرة خديز فقالات باني اللهقد فطمته وقدأ كل الطعام فدفع الصي الى رحل من المسلين تمأمنها ففرلها الى صدرها فامر الناس فرجوهافاقبل خالدبن الولمد يحجر فرمى وأسهافتنضح الدم على وجهه فسمهافسمع رسولالله صلى الله علىموسل سبها باها فقال مهلاباطاله فوالذي نفسي بده لقد تات تو بةلوتام اصاحب مكس الغفرله عم

أفضل من توبة مأعزانه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع بده فى يده ثم قال اقتلني بالجارة قال فلبثوا بذلك بومين أوثلاثة تمجاءرسول اللهصلى الله عليهو سلم وهمجاوس فسلم تم جلس فقال استغفروا الماعز بنمالك فقالوا غفرالله لماعز بنمالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب تو به لوقسمت بين امتلوسعتهم وأخرجه أبوداود مختصراواسلم أيضا منحديث يريدةان ماعز بنمالك الاسلى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله انى قد طلمت نفسي و زنيت وانى أريد أن تطهرنى فرده فلما كانمن الغداة أتاه فقال يارسول الله انى قدرنيت فرده الشانية فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قومه فقال تعلون بعقله بأساتنكر ونمنه شيأ فقالواما نعله الاوفى العقل من صالحينا فيمانري فأتاه الثالثة فارسل الهم أيضافسا لعنه فاخبروه انه لابأسبه ولابعقله فلما كان الرابعة حفرله حفرة ثم أمر به فرجم وهدذ االسياق متصل عديث الغامدية الاتن ذكره والمصنف جمع بين البابين لما وجدهدما من رواية صحابي واحد و روى أبوداودوالنسائي عن عبدالرجن بن الصامت آنه سمع أباهر برز يقول جاء الاسلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه انه أصاب امر أة حراما أر بع مرات كل ذلك بعرض عنه فأقب لفى الخامسة فقال أنكتهاه فاللفظ أبي داودولفظ النسائي المعتها ثم اتفقا فقالا قال نعم قال كما بغبب المر ودفى المكعلة والرشاءفي البئرقال نعم قال فهل تدرى ماالزما قال نعم أتبت منها حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا قال فاتر يدم ذاالقول قال أريدأن تطهرني فأمريه فرجم فسمع النبي صلى الله عايه وسلمر حلينمن أحداله يقول أحدهمالصاحبه انظر واالىهذاالذى سترالله علمه فلم تدعده نفسه حتى برجم رجم الكاب فسكت عنهما عسار ساعة حتى مر عفة حارشا ثل وحله فقال أن فلان وفلان فقالانعن ذان بارسول الله قال انزلاف كالامن حيفة هذا الحارفة الاياني الله من يأ كل من هذا قال فا للتمامن عرض أخيكم آنفاأ شدمن أكاكم منموالذى نفسى بيده انه الآن فى أنهار الجنة ينغمس فيها وقد تقدم هذاالحديث في كتاب ذم الغيبة وروى الترمذي وقال حسن غريب من حديث علقمة بنوائل عن أبيه بلفظ لقد تاب توبة لوناجها أهل الدينة لقبل منهموروى الطبراني فى الكبيرمن حديث ابن عباس بلفظ القد تاب توبة لوتام اصاحب مكس لقبلت منه بعني ماعزا وقال الحافظ في الاصابة في ترجية ماعز تبتذكره في الصحين وغيرهما من حديث أبي هر برة وزيدبن خالد وغيرهما وعاءذ كره في حديث أي مكر الصديق وأبى ذر وحارب عددالله و حاربن مرة وبريدة بنا لحصيب وابن عباس ونعم بن هزال وأبى سعيدا لخدري ونصر الاسلى وأبى ورة سماه بعضهم وأبهمه بعضهم وفى بعض طرقه أن النبي صلى المه عليه وسلم قال لقد تاب تو به لو تابما طائف قدن أمتى لاحزأت عنهم وفي صحيح ابن عوانة وابن حمان وغيرهما من طريق أفي الزبير عن جامر أن النبي صلى الله عليه وسلم لمارجم ماعز بن مالك قال لقدراً يته يتخضخض فيأخ ارالجنة ويقال ان الممموريب وماعز لقب انتهي ثم فالمسلم عقيب حديث ماعز قال (وجاءت الغامدية فقالت بارسول الله اني قدرنيت فطهرني فردها فلاكان من الغد قالت بارسول الله لم نُردنى لعلك تريداًن تردني كارددت ماعزا فوالله انى لحبلي قال أمالا) هكذا في نسخ مسلم وهو بفخ الهمزة وتشديدالهم بعدهالانافية وفيملغان ذكرتهافى آخوشرح القاموس ولغةالنبي صلىالله عليموسلم بالامالة فيه أمالى ويوجد في سائر نسم الكتاب الآن وهوغلط (فاذه ي حتى تلدى فلا ولدت أتت بالصي فى حرقة فقالت هذا قدولد به قال اذهبي فارضع به حتى تفطميه فكافطمته أتت بالصي وفي بده كسرة خبز نقالت بانبي الله قد فطمته وقداً كل الطعام فدفع الصي الح وجل من المسلين ثم أمر بم الففرلها) حفرة (الى صدرهاو أمرالناس فرجوها فأقبل) وفي لفظ فيقبل وهكذاهوفي مسلم (خالد بن الوليد) رضى الله عنه ( بحجر فرمى وأسها فتنضع ) أى ترشش (الدم على وجهه فسم افسمع وسُول الله صلى الله علىموسلم سبمه اياهافق المهلايا خالد فوالذي نفسي ببده لقد تابت توبة لوتاجا صاحب مكس لغ فرله ثم

أمربهافصلى علىهاودفنت (وأما القصاص وحد القذف)

أمربها نصلي علما ودفنت) قال العراقي رواه مسلم من حديث ريدة وهو بعض الحديث الذي قبله انتهي فلتولم يخرج التخاري من يريدة في هذا شأ ولاذ كرحديث هذه المرأة وانماذ كرحديث المرأة والعسميرور واهأ يوداود والنسائى مختصرامن رواية عبدالله بنهريدة عن أسهأن امرأة بعني من غامد أتتالنبي صلى الله علمه وسلرفقالت اني قد فحرت فقال ارجعي فرجعت فلما كان الغدأتته فقالت لعلك أن تردني كاردد زماعز بن مألك فوالله اني لحبلي فقال لهاارجعي حتى تلدى فرجعت فلما كأن الغد أتته فقال ارجعي حتى تلدى فرجعت فلماولدت أتته بالصبي فقالت قدولدت فقال لهاارجعي فارضع يمحتي تفطمه فحاءزيه وقدفطمته وفي يدهشي باكله فآمر بالصبي فرفع الىرجل من المسلمين وأمربها ففولها فرجت وكان خالد فيمن يرجها فرجها بحعر فوقعت قطرة من دمها على وجهه فسمها فقال له الذي صلى الله عليه وسلم مهلايا خالد فوالذى نفسي بيده لقد تابت توية لو تابع اصاحب مكس لغفرله وأمر بها فصلى عليه اودفنت وكذلك رواهأجد وحديث مسلم أتممن هذا يشتمل على قصة ماعز وقصة الغامدية قال المنذرى في مختصر أبي داود في اسناده بشر بن المهاحر الغنوى الكوفي وليس له في صحيح مسلم سوى هـ ذا الحديث وقدوثقه يحيى من معين وقال أحدمنكر الحديث يحيى بالتحائب مرجي متهم وقال في أحاديث ماءز كاهاان ترديده اغما كان في مجلس واحمد الاذاك الشيخ بشر بن الهاجر وقال أبوحاتم الرازى يكتب ٣ حديثه غسيرها ولاعب على مسلم في اخراج هذا الحديث فانه أتى به في الطبقة الثانية بعدما ساق طرق حد اشماعز وأقامه آخرالسن اطلاعه على طرف الحديث والله أعسلم وروى مسلم وأبوداود والترمذي والنسائي من حديث عمران بن حصن أن امر أة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انهازنت وهىحبلى فدعا النبي صلى اللهعل موسلم ولبالهافقـالله رسول الله صلى الله عليه وســـلم أحسن المها فاذا وضعت في بها فلما وضعت عاجبها فامربها الني صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثبابها ثم أمربها فرجت ثمأمرهم فصاواعلها فقالعمر بارسول الله نصلي علمها وقدزنت قال والذي نفسي بده لقد مابت توبة لوقسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وحدث توبة أفضل من أنجاءت بنفسهالله لم يقل أبوداودعن أمان فشكت علمهاشامها وحمى أبوداود عن الاوزاعي قال فشكت علمها ثيامها يعني بشدة ورواه كذلك أحدوابن حريروذ كرالحافظ أبو بكرالخطيب في كتاب المهمات حديث الغامدية وقال ر واعجران بن حصين وقال لامرأة من جهينة واسم هذه المرأة سيعة وقيل آسية بنت الفرج وساف شاهدها وقد حاء في بعض طرقه بانه االقريشية وليس بن هدنه النسب اجتماع وظاهر كلام الخطيب انها امرأة واحدة واختلف فينسها هكذا نقله المنذري من الخطيب قلت آسية بنت الفرج حرهمية أوردابن مند وقصتهامن طريق أنوب بنت الفرج امرأة من حرهم وكان مسكنها الجون بمكة فذكرها بطولها وقال هي سيعة نت الحرث الاسلمة وقد لهي امرأة من قريش وهي غيير الاسلمة أوردهاهبة الله فى النامخ والمنسوخ وروى النمنده من واية عسدن عبر عن عائشة قالت معت سدعة القرشمة قالت بارسول الله انى زنبت فاقم على حسدالله فقال اذهبى حتى تضعى فذكرا لحديث قال الحافظ فىالاصابة سنده ضعيف وأخلق بها ان ثبت خبرها أن تكون هى سبعة الاسلية انتهى قال المنذرى وذكر بعضهم انحسد يدعموان بنحصين فيهانه قدأمر وجها حينوضعت ولم يستأنهاوكذا روىءن على انه فعل بشراحية رجهال اوضعت والى هدنا ذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي وقال أحسد وامحق تترك حتى تضعمافى بطنها غم تترك حولين حتى تفطمه ويشمه أن يكو ناذهما الىحديث بريدة وحديث عران أحود استنادا وقال بعضهم يحتمل أن تكونا امرأتين احداهماو جمد لولدها كفيل وقبلها والاخرى لم يوحد لولدها كفيل أولم يقبل فوجب امهالها حتى يستغنى عنها الثلايهلك ملاكها ويكون الحديث محولا على حالين و رتفع الخلاف والله أعلم ( وأما القصاص وحدالقذف

فلابد من تعليل صاحبه المستحق فيه وان كان المثناول مالا ثناوله بغصب أوخبائة أوغبن في معاملة بنوع تلبيس كثرو بجرائف أوسترعيب من المبيع أوزة ص أحرة أجبر أومنع أحرته فكل ذلك بجب أن يفتش عنه لامن حد بلوغه بل من أول مدة وجوده فان ما يجب في مال الصي يجب على الصدي اخواجه بعد دالبلوغ ان كان الولى قد قصر فيه فان لم يفعل كان طالم المطالبابه اذبستوى في الحقوق المالية الصبي والبالغ وليحاسب نفسه على الحبات والدوائق من أول يوم حباته الى يوم توبته قبل أن يحاسب في القيامة وليناذ شقبل أن يناقش في المحاسب نفسه في الحبات والدوائق من أول يوم حياته الى يوم توبته قبل أن يحاسب في الدنياط ال في الا تحرة حسابه فاذا (٥٨٢) حصل مجموع ما عليه بنظن غالب ونوع من الاحتماد كمن فلمكتبه وليكتب أسمامي أصحاب

فلابد من تحليل صاحبه المستحق فيه ) فانشاء اقتص وانشاء عفا وكذا في حدالقذف (وان كان المتناول مالاقد تناوله بغصب بان استولى عليه عدوانا (أوخمانة) بان كان أمانة عنده ففرط فيه (أوغبن في معاملة بنوع تلبيس) أى تخليط (كترويج زائف) أى المهر جالردى، وترويجـــه تزيينه وتمشيته (أوسترعيب من المبع) سواء كان العبب خفيا أوظاهرا (أونقص أحرة أجبر) استأجره بأن بعطمه أقل مما يعطى أمثاله (أومنع أحرته) مطاها (فكلذاك يجب أن يفتش عنه) و يعد (لامن حد الوغه بل من أول مدة وجود وفان ما يحب في مال الصي يحب على الصي اخراجه بعد البلوغ ان كان الولى قدقصرفيه) فان أدعى الولى انه أخرج ما يجب عليه من ماله وظهرت القرائن بصدقه صدق (فان لم يفعل كان طالمامطالبايه) يوم القيامة (اذبستوى في الحقوق المالية الصي والبالغ واجاسب نفسه على الحبة والدانق) أى القلال منه والاقل (من أول يوم حداته الى يوم تو بته قبل أن يحاسب في القبات) بين يدى الله تعالى (وليناقش قبل أن يناقش فن لم يحاسب نفسمه فى الدنياط ال فى الآخرة حسابه فاذا حصل مجموع ماعلب بفان غالب ونوع من الاجتهاد ممكن فليكتبه ) في جريدة (وليكتب أسامي أصحاب المظالم) فها (واحدا واحدا وليطف في نواحي العالم) وأطرافها (وليطامهم) باعيام (وليستعلهم) أى بطلب منهم أن يحللواله (أوليؤد حقوقهم) المرتبة بذمته فان لم يجدهم بأعمانهم فورثته مالاقرب فالاقرب (وهذه التوبة تشق على الظلة وعلى التجارفانهم لايقدرون على طلب العاملين كلهم) ولا الظاهمين كاهم (ولاعلى طلب ورثتهم) في أقطار البلاد (ولكن على كل واحدمنهم أن يفعل منه ما يقدر عليه) ويستطيعه (فان عز) عن ذلك (فلايبق له طريق الاأن يكثر من الحسنات) في صائف أعله (حتى تفيض عنه يوم القيامة فتؤخذ حسناته) تلك (وتوضع في مواز بن أر باب المظالم) كاوردفي الحسير وتقدمذ كره (ولَّيكن كثرة حستاته بقدركثرة مظالمه فانه ان لم تف ماحسناته حل من سيئة أر باب المظالم فهلك بسيا تعيره) كاهوفي الحير السابق ذكره (فهذه طريق كل انب) عن الطالم (في رد الطالم) ولايخنى ال (هذا توجب استغراق العمر في الحسنات لوطال العمر عسب طول مدة الظام فكيف وذلك مما لابعرف ورعما يكون الاحل قريبافينبغي ان يكون أشمره للعسنات والوقت ضيق أشدمن تشمره الذي كان فى المعاصى فى متسع الاوقات هذا حكم المظالم الثابتة فى ذمته ) وفى عهدته (أماأمو اله الحاضرة فليردالى المالك ما معرف له مالكامعينا ومالا معرف له مالكا) معينا (فعليمان يتصدق به) على من يستحق من الفقراء (فان اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهادو يتصدف بذلك القدر كاسبق تفصيله فى كتاب الحلال والحرام فلانعيده نانيا وأما الجناية على القلوب بشافهة الناس بمايسوءهم) أى يحزنهم (أو يعيهم فى الغبية فليطلب كل من تعرض له بلسانه أوآ ذى قلبه بفعل من أفعاله وليستحل واحدا واحدا منهم ومن مات) منهم (أوغاب) غيبة طويلة (فقدفات أمره ولايتدارك الابتكثير الحسمات لتؤخذ منه عوضافى القيامة) عند المحاسبة (وأمامن وجده وأحله بطيب) قلب (منه وانشراح) صدر (فدلك

المظالم واحدا واحدا ولمطف في نواحي العالم وليطلم م وليستعلهم أو المؤد حقوقهم وهذه التوبة تشق على الظلمة على التعار فانهم لا يقدرون على طلب المعاملين كلهم ولاعلى طلب ورثتهم ولكنعلى كل واحدمنهم ان يفعل منه ما يقدر عليه فان عز فلا يسقى له طريق الاأن يكثر من الحسنان حتى تفيض عنمه بوم القامة فتؤخذ حسناته وتوضع في موازين أر باب الظالم ولتكن كثرة حسناته بقدركثرة مظاله فانه ان لم تف بهاحسناته حـل من سات تأرباب الظالم فملك بسما تذغيره فهذاطر بقكل تائب فىرد المظالم وهدذا نوحب استغراق العمرفي آلحسنات لوطال العمر يحسب طول مرةالفالمفكسفوذاكما لابعرف وربمايكون الاحل قريما فلنبغى أن مكون تشهيره العسانات والوقت ضميق أشد من تشميره الذي كان في

المعاصى فى متسع الاوقات هذا حكم المظام الثانية فى ذمته أما أمواله الحاضرة فليرد الى المالك ما يعرف له مال كامعينا كفارته ومالا بعرف له مال كافعليه أن يتصدق به فان اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدوا لحرام بالأجتهاد ويصدق بذلك المقدار كاسبق تفصيله فى كتاب الحلال والحرام (وأما الجناية) على القاوب بمشافهة النياس بما يسوءهم أو يعيبهم فى الغيبة فلم طلب كل من تعرض له بلسانه أو آذى قلمه بفعل من أفعاله وليستحل واحدا واحدامتهم ومن مات أوغاب فقد فات أمره ولا يتدارك الابتكثيرا لحسنات لتؤخذ منه عوضافى القيامة وأمامن وجده وأحله بطب قلب منه فذلك

كفارته وعليه أن يعرفه قدر جنايته و تعرضه له فالاستحلال المهم لا يكفى وربح الوعرف ذلك وكثرة تعديه عليه لم تطب نفسه بالاحلال واد خرذالك فى القيامة ذخيرة يأخذها من حسناته أو يحمله من سياته فان كان في جله جنايته على الغير مالوذكره وعرفه لتأذى بمعرفته كزناه يحاريته أو أهله أو نسبته باللسان الى عب من خفايا عبو به يعظم أذاه مهما شوفه به ققد دا نسد عليه طريق الاستحلال فليس له الاأن يستحل منها ثم تقل له مفالمة فليعبرها بالحسنات كالمعبر مظلمة الميت والعائب وأما الذكر والتعريف فهوسيئة حدد بدة عب الاستحلال منها ومهماذكر جنايته وعرفه المجنى عليه فلم تسمع نفسه بالاستحلال بقيت المظامة عليه فان هذا حقه (٥٨٣) فعليه أن يتلطف به ويسعى في مهما ته

وأغراضه وبظهرمن حبه والشفقة علىهما دستملىه قلب عفان الانسان عسد الاحسان وكل من نفسر بسيئة مال عسنة فاذا طاب قلبه مكثرة تودده وتلطفه سمعت نفسمالاحلال فانأبي الاالاصرار فيكون تلطفهه واعتذار اليممن جلة حسناته التي عكن أن عربهافي القدامة حنايته ولمكن قدرسعمه فىفرحه وسرور قلبه بتودده وتلطفه كقدرسعمه فىأذاه حتى اذا قاوم أحدهما الاخرأو زادعلىه أخذذلك منهعوضا فى القامة عكم الله به علمه كن أتلف في الدنسام الافاء عثله فامتنع من له المال من القبول وعن الاراء فان الحاكم عكم علىه بالقبض منهشاء أم أى وكذلك يحكم فى صعد القيامة أحكم الحا كنوأعدل المقسطين وفى المتفق عليه من الصحيف عن أبي معيد الخدرى أن نبى الله صلى الله عليه وسلم فأل كان فمن كان قبلكم رجل تتل تسعة وتسعين

كفارته وعليمان يعرفه قدر جنايته وتعرضه له والاحتحلال المبهم لايكفي كاتقدم بيانه في كتاب ذم الغيبة (ور بما لوعرف ذلك وتعديه علمه م) وفي نسخة وكثرة تعديه علمه (لم تطب نفسه بالاحلال وادخرذلك في القيامة ذخيرة يأخذها من حسناته أو يحمله من سيآته فان كان في جلة جنايته على الغير مالوذكره وعرفه لتأذى بمعرفته كزناه بحياريته أو ) جارية (أهله أونسبته باللسان الى عبب من خفايا عمويه ) بحيث بعظم أذاه مهماشوفه (به فقد أفسد عليه طر يق الاستعلال فليس له الاأن يستعل منها) بلا تعميز، جناية (ثم تبتى له مظلمة فاليحبرها بالحسينات كإيجبر مظلمة الميت والغائب فأماالذكر والتعريف فهوسية جديدة يجب الاستحلال منها ومهماذكر جناية وعرفه المجنى عليه فلم تسمع نفسه بالاستحلال بقبت المظلمة عليه) في ذمته (فان هذا حقه فعليه أن يتلطف به) في القول (و يسعى في) قضاء (مهمانه وأغراضه) الدنبوية (و يظهر من حمه له والشفقة علمه ما يستميل به قلمه فأن الانسان عبد الاحسان) كإهوالمشهورعلى الالسنة وفي معناه قولهم الانسان الاحسان أي يتقيد عند دالاحسان فيحب المحسن اليمه بطبعه وعيل البه بقلبه وفي كالرم على رضي الله عنمه أحسن الحمن شئت تكن أميره أي يكون هو عنزلة الاسيراك وأنت عنزلة الامبرعليه (وكلمن نفر) عنك (بسيئة مال) البك ( بحسنة فاذا طاب قلبه بكثرة تودده وتلطفه سمعت نفسمه بالاحلال) لاعمالة (فان أبي الاالاصرار) على عدم السماح (فيكون تلطفه به واعتذاره اليه منجلة حسناته التي يمكن أن يحبر بهافي القيامة جنايته وليكن قدر فرحه وسر ورقلبه بتودده وتلطفه كقدر سعيه فيأذاه حتى اذاقاوم أحددهماالا خروزاد عابه أخذ ذلك منه عوضا في القيامة بحكم الله به عليه) وهدذا (كن أتلف في الدنيا مالا) لا خر ( فحاء) المتلف (عثله فامتنع من له المال عن القبول وعن الابراء فان الحاكم يحكم عليه بالقبض منه شاء أم أبي) رضى أمكره (وكذلك بحكم في صعيد القيامة أحكم الحاكين وأعدل القسطين) جل حلاله (وفي المنفق عليه من الصحين) أى فيما اتفق على اخراجه العارى ومسلم (عن أبي سعيدا الحدرى) رضى الله عنه (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان فين كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الارض) أى أكثرهم علىاً (فدل على راهب فأناه فقال انه) يعني نفسه (قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة قاللافقتله فكمل به مائة مم سأل عن أعلم أهل الارض) أى أكثرهم على الدهب الدونستفتيه عن حاله (فدل على رجل عالم فقال له انه قدل مائة نفس فهل له من توبة) أى هل تصم توبد مأو تقبل توبته (قال نعم ومن يحول بينمو بين التو بة انطلق الى أرض كذاوكذا) وسماهاله (قانب أناسا بعدون الله عزوجل فاعبداللهمعهم ولاتنطلق الىأرضك فانهاأرض سوء فانطلق حتى اذا نصف الطريق أتاه ملك الموت) ولفظ مسلم أناه الموت (فاختصمت فيهم لائكة الرحة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحة ماء تائيامقيلا بقليمالي الله وقالتملائكة العذاب انهلم يعمل خيراقط فاتاهم ملك في صورة أدمي فعاوه حكم ببنهم) ولفظ مسلم فعلوه بينهم (فقال قيسوا مابين الارضين فالىأيتهما كان أدنى) أى أقرب (فهوله

نفسافساً لعن أعلم أهل الارض فدل على فه له من توبة فاللافقتاه في كمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الارض فدل على راهب فاتاه فقاله قد لم تسعة وتسعين نفسافه له من توبة اله من توبة فالله وبين التوبة انطلق الله كذار كذا فان مها أنا ابعبد ومن يحول بينه و بين التوبة انطلق الله كذار كذا فان مها أنا ابعبد ون الله عز وجل فاعبد الله معهم ولا ترجيع الى أرضك فانها أرض سوء فانطلق حتى اذا نصف الطريق أتاه الموت فاختص عند فيه ملائكة الرحة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحة جاء تائب امقبلا بقليه الى الله وقالت ملائكة العذاب اله لم يعمل خبراقط فاتاهم ملك في صورة آدمى فعلوه حكا بينهم فقال قيسواما بين الارضين فالى أيتهما كان أدنى فهوله

فقاسوافو جدوه أدنى الى الارض التى أراد نقبضته ملائكة الرحة وفي واية فكان الى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فعل من أهلها وفي و واية فأوجى الله تعالى الى هذه أفرب بشبر فغفر له فهذا تعرف انه لا خلاص الابر عان ميزان الحسنات (٥٨٤) ولو عثقال ذرة فلا بدللتا يسمن تكثيرا لحسنات هذا حج القصد المتعلق بالماضى وأما

فقاسوافو جدوه أدنى الى الارض التي أرادة تبضته ) جما (ملائكة الرحة) هذا الفنا مساروروا وكذاك ان حمان في صحيحه الاأنه قال ومن يحول بينك وبن التوية ائت أرض كذاو كذاوفيه ولا ترجم الى أرضك والباقى سواء (وفيرواية) اسلم أنر جلاقتل تسعة وتسعين نفسا فعل يسألهله من توبة فاتى راهما فساله فقال ليس لأنتو به فقتل الراهب ثم حعل يسأل ثم خرج من قرية الى قرية فيها قوم صالحون فلما كان في بعض الطريق أدركه الموتفناء بصدره عمات فاختصت فيهملائكة الرحة وملائكة العذاب فكان الى القرية الصالحة أقر بمنهابشير فعل من أهلها )ور واه المخارى نعوه (وفير واية) كان في بي اسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين انسانا تمخرج بسأل فاتى راهمافساله فقال هل من توبة فاللا فقتله فعل يسأل فقالله رجلائت قرية كذاوكذافادركه الموت فناء بصدره نعوهافا ختصت مملائكة الرحة وملائكة العذاب (فاوحى الله الى هذه ان تباءدي والى هذه ان تقربي) هكذالفظ مسلم ولفظ البخارى فأوحى الله الى هذه أن تقربي والى هذه أن تباعدي (وقال قيسوا مابينهما فو جدوه) ولفظ الشحين فو جداه (الى هذه أقرب بشير فغفرله فهذا يعرف أنه لاخلاص) هنالك (الابر عان ميزان الحسنات ولو عثقال درة فلايدالتائب من تكثيرا لحسنات هذاحكم القصد المتعلق بالماضي فاما العزم المرتبط بالاستقبال فهوأن يعقد معالله عقدامؤ كدا و يعاهده بعهد وثبق أنالابعود الى النافوب) بعينها (ولاالى أمثالها) وعلامة صحته أن عب أن يقذف فى النار ولا يرجع فيماعنه خرج ( كالذي يعلم فى مرضه ان الفاكهة) الرطبة (تضره مثلا) اذا تناولهالسرعة استعالتهافي العدة (فعزم عزما حزما اله لايتناول الفاكهة مالم بزل مرضه) المانع من صعة معدته (فانهذا العزم يما كد في الحال وان كان يتصور أن تغلبه الشهوة في نافي الحال ولكن لا يكون تائبامالم يتأ كدعزمه في الحال ولايتصوران بتم ذلك للنائد في أول أمره) وفي نسخة أول منة (الابالعزلة) عن الناس (والصحت وقلة الاكل والنوم واحرار قوت حلال فانكان أه مال موروث حلال) أى ورثه من أحدمو روثيه (أوكانت له حرفة يكتسبم اقدرالكفاية فليقتصر عليه فانرأس المعاصي أكل الحرام فكيف يكون تأتبام والاصرار عليه ) أي على الحرام (ولايكتني بألحدال وترك الشهاتمالم يقدر ) وفي نسخة من لم يقدر (على ترك الشهوات في الما كولات والملبوسات) فان التوسع فيهاغالبا يستدى الى تناول مالا علله فان الحلالضيق (قال بعضهم من صدق في ترك شهوة وجاهد نفسه لله سـمعرات لم يبتل ما) نقله صاحب القوت (وقال آخرمن تاب من ذنب واستقام عليه) وفي نسخة وأقام عليه أي على تو بنه من ذاك الذنب (سبع سنين لم يعد اليه أبدا) نقله صاحب القوت (ومن مهدمات التائب اذالم يكن عالما أن يتعلم ما يجب عليه في المستقبل وما يحرم عليه حتى عكنه الاستقامة ) على التوبة (وان لم يؤثر العزلة لم تتم له الاستقامة المطلقة الاأن يتوب عن بعض الذنوب) فقط (كالذي يتوب عن الشرب أى شرب المسكر (والزنا واللواط والغصب مثلا) ولايتوب عن غيرها (وليست هذه توبة مطلقة وقد قال بعض الناس ان هذه النوبة لاتصم) وهوالح حمى عن العترلة والى هدايشير قول ابن المارك انمن شرط التوبة الخروج عن مظالم العباد فان الظاهر انه ان أراد الخروج عن مظالم العباد مطلقا وان كان الصميح خلافه انه في ذلك الذنب الذي تاب منه (وقال قا ثلون) انها (تصم) وهوالحكى عن أهل السنة والجاعة (ولفظ الصعة في هذا المقام بحل بل نقول لمن قال لا نصم) عن ذنب دون ذنب (ان

العزم المرتبط بالاستقبال فهوان معقدمع الله عقدا مؤ كداو بعاهده بعهد وأسق أنلابعودالى تلك الذنوب ولاالى أمشالها كالذى دو\_لم في مراضه أن الفاكهة تضره مثلافعزم عرزما حزما أنه لاستناول الفاكهـة مالم ولمرضه فان هذا العزم بنأ كدفى الحالوان كان يتصورأن تغلبه الشهوةفي ناني الحال ولكن لانكون تائسامالم منأ كدعزمه في الحالولا يتصور أن يتمذلك التائب فىأول أمره الامالعـزلة والصمت وقلة الاكل والنوم واحرازةوتحلالفانكان لهمال مور وثحملال أو كانت له حرفة يكتسبها قدرالكفاية فليقتصرعليه فان رأس المعاصي أكل الحرام فكمف يكون تائبا مع الاصرارعليه ولا بكتني ما للال وترك الشهائمن لايقدر على ترك الشهوات في المأكولات واللبوسات وقد قال بعنهم منصدق فى ترك شهوة وحاهد نفسه لله سبع مرارلم يبتل بها وقال آخرمن تابمن ذنه

واستقام سبع سنين لم يعد البه أبدا ومن مهمات التائب اذالم يكن عالما أن يتعلم ما يجب عدين المن وما يحرم حتى الكنه الاستقامة المائة المائة المائة المائة وما يحرم حتى الكنه الاستقامة المائة المائة المائة ومائة ومنه المائة وقد قال بعض الناس ان هذه التو بة لاتصم وقال قائلون تصم ولفظ الصدة في هذا القام مجل بل نقول ان قال لا تصم ان

عنيت به ان تركه بعض الذنوب لا يفيد أصلابل و جوده كعدمه في أعظم خطأك فانا نعلم أن كثرة الذنوب سبب لكثرة العقاب وقلتها سبب لقلت و نقول ان قال تصح ان أردت به أن التو به عن بعض الذنوب توجب قبولا بوصل الى النجاة أو الفو ذ بترك الجيم عدا حكم الظاهر واسنانت كلم في خفايا أسرار عفوالله فان قال من ذهب الى أنه الا تصح الى أردت به أن التو به عبارة عن الندم والها يندم على السرقة مثلال كونه امعصمة لالكونه اسرقة و يستحبل أن يندم على الزنان كان توجعه لاجل المعمدة فان العلم شاملة له حما اذمن يتوجع على قتل والده بالسيف يتوجع على قتله بالسكن لان توجعه بقوات محبوبه وذلك بالمعصنة سواء عمى بالسرقة أو الزناف كلف من وجمع على المعضد ون البعض فالندم توجع على المعضدون البعض فالندم

حالة توحماالعلم بكون المعصية مفوتة للمعبوب من حيث انهامعه عدة فلا متصور أن مكون على بعض المعاصى دون المعضولو حازهذا لجارأن يتوبمن شرب الجرمن أحد الدنين دون الا خرفان استعال ذلك منحيث انااعصية فى الجرين واحدة واغما الدنان طسر وف فكذلك أعيان العامى آلات المعصة والمعصةمن حث مخالفة الامرواحدةفاذا معنى عدم العدة أن الله تعالى وعد التائين رتبة وتلك الرتبة لاتنال الابالندم ولا يتصورالندم على بعض المائلانفهو كاللك المرتب على الاعاب والقبول فانه اذالم يستم الاعماب والقبول نقول انالعقد لايهم أى لم تنرتب عليه التمرة وهوالملك وتعقنق هذاأن عرة مجردالتركأن

عنيتبه ان تركه بعض الذنوب لايفيد أصلابل وجوده تعدمه في أعظم خطاك في هذا (فانانعلم ان كثرة الذنوب سبب لكثرة العقاب) وفي نسخة العذاب (وقلتها سبب لقلته) ولا يتصوّر القلة والكثرة فيهاالا بسبب التوية (ونقول ان قال تعم) التوية من ذنب دون ذنب (ان أردت به أن التوية عن بعض الذنوب توجب قبولا تؤصل الى النحاة أوالفو زفهذا أيضاخطا بل النجاة وألفو زبترك الجيمع هذا حكم الظاهر المطابق للقواعد (واسمنانتكام فيخفاياأ سرارعفو) الله تعالى (فال قال من ذهب الى أنه لا تصحاني أردتبه أن النو بة عبارة عن الندم) اذهو معنام أركانها (وانما يندم) العبد (على السرقة مثلا الكونهامعصية لالكونهاسرقة ويستحيل أن يندم علمهادون الزناان كان توجعه لاجل العصية فان العلة شاملة لهما) أى لكلمن السرقة والزنا (اذمن يتوجيع على قتل ولده بالسيف يتوجيع على قتله بالسكين) أوغيرها (لان توجعه بفوات محبوبه سواء كان بالسسيف أو بالسكين) أوغيرهما (فكذلك توجيع العبد بفوات محبو مه وذلك بالمعصية سواءعصى بالسرقة أو بالزنافكيف يتو جمع على البعض دون البعض فالندم حالة نوجها العلم بكون المعصية مفوّتة المعبوب من حيث انها معصية فلايتصوّر أن يكون على بعض العاصى دون بعض ولو جازه ـ ذالجاز أن يتوب من شرب الجر من أحد دالدنين دون الاستخرفان استحلالذلك من حيث ان المعصمة في الجرين واحدة واعمالدنان ظروف وآلات (فكذلك أعيان المعاصى) كالفتل والزناوالسرقة (آلات المعصية) وظروف لها (والعصية من حيث مخالفة الامر واحدة فأذا معنى الععة انالله وعدالتاثبين رتبة وتلك الرتبة لاتنال الابالندم ولايتصور الندم على بعض المتماثلات دون بعض فهو كاللذاارتب على الايجاب والقبول فانه اذالم يتم الايجاب والقبول يقال انالعقدلا بصم أىلاتترتب عليه الثمرة وهوالماك ويحقق هذا ان غرة مجرد الترك أن ينقطع عنه عقاب ماتركه وغرة الندم تكفرماسبق فترك السرقة لايكفر السرقة بل الندم علمها يكفرها ولايتصور الندم الا لكونهامعصية وذاك يع جميع العاصي هدذاتقر وكالام المانعين من الصدة وبيان علة المنع وهذا الكلام مفهوم يستنطق المنصف بتفصيل به ينكشف الغطاء) عن وجد الحق (فنقول ان التوبة عن بعض الذنو بالتخساو اماأن تكون عن السكائر دون الصغائر أوعن الصغائر دون المكائر أوعن كبيرة دون كبيرة اماالتو بةعن المكاثر دون الصغائر فمكن لانه يعلم أن المكاثر أعظم عندالله وأجلب لسخط الله ومقته والصغائر أقرب الى تطرق العفو الها فلايستعيل أن يتوب عن الاعظم ويتندم عليه كالذي يجني على أهل الملك وحرمه و يجيعلى دابته فيكون خائفا من الجناية على الاهل مستعقر اللعناية على الدابة والندم بحسب استعظام الذنب واعتقاد كونه مبعدا عن الله تعالى وهذا تمكن و حوده في الشرع فقد كثر

ومقده والمعار أفرا المستعلى الاهل مستعقر العناية على الدابة والندم بعسب استعظام الذنب واعتقاد كونه معداعن الله وهدا على وهذا على وهدا على وهدا على وهدا على المستعقر الندم الالكونه المعصدة وذلك بع جميع المعاصى وهو كلام مفهوم واقع يستنطق المنصف بتفصيل به ينكشف الغطاء فنقول التو به عن بعض الذنو بالنخاوا ما أن تسكون عن الكيائر دون الصغائر أوعن الصغائر أوعن كبرة أما التو به عن الكيائر دون الصغائر فامن عكن لانه بعلم أن الكيائر أوعن كبرة أما التو به عن الكيائر دون الصغائر فامن عكن لانه بعلم أن الكيائر أعظم عند الله وحمد و يحتى على دائمة والمدم يعسب استعظام الذنب واعتقاد كونه معداعن الله تعالى وهذا عكن وجوده في الشرع فقد كثر

النائبون فى الاعصاران المه أولم يكن أحدمنهم معصوما فلاتستدعى النوية العصمة والطبيب قد معذرا الريض العسل تحذيرا شديدا و بعذره السكر يحد أخف منه معلى وحديث و معانه ربحالا بنطهر ضروالسكر أصلافية وبالريض بقوله عن العسل دون السكر فهذا غير محال وحوده وان أكلهما جديدا محكم شهوته ندم على أكل العسل دون السكر به الثانى أن يتوب عن بعض السكر وون بعض وهدنا أيضا ممكن لاعتقاده أن بعض السكر المعاد لعلم أن دون العباد لا يترك وما لاعتقاده أن بعض السكر المعاد العباد العباد لعلم أن دون العباد لا يترك وما بينه و بين الله ينسار عالعة والمه فهذا (٥٨٦) أيضا ممكن كافى تفاوت السكر الصفائر لان السكائر أيضا متفاوتة فى أنفسها وفى اعتقاد

التائبون في الاعصار الخالية) أى الماضية (ولم يكن واحد منهم معصوما فلانستدى التوية العصمة والطبيب قد يعذر المريض) بتناول (العسل تعذيرا شديدا و يعذره) تناول (السكر تعدد برا أخف منه على و حه تشعر معه انه و عالا نظهر ضر والسكر أصلافيتو بالريض بقوله عن العسل دون السكر فهذاغير محال وجوده وانأ كلهماج معاعكم الشهوة ندم على أكل العسل دون السكر الثاني ان يتوب عن بعض المكاثر دون بعض وهذا أيضا عكن لاعتقاده ان بعض المكائر أشد وأغلظ عندالله ) وهدذا (كالذي يتوبعن القتل والنهب والظلم ومظالم العباد لعلمه أن ديوان العباد لا يترك ومابينه وبين الله) من الذنوب (يتسارع العفواليه) كاورد في الخير السابق ذكره (فهدذا أيضا مكن كافي تفاوت المكاثر والصغائر لان المكاثر أيضامتفاوتة في أنفسها وفي اعتقاد مرتكبها ولذلك قد يتوب عن بعض المكاثر الني لا تتعلق بالعباد كايتوب عن شرب الجر دون الزنامثلا اذيتضع له أن الجر مفتاح الشرور ) كلها (واله اذا) شربها (زالعقله) واذازالعقله (ارتكب جيعالعاصي) كالزناوالقتل والسلب والنهب والاستطالة فىأامرض (وهولايدرى) أخرج ابن أب الم عن ابن عراله سئل عن الحر فقال سألت عنها رسولالله صلى الله عليه وسلم فقال هي أكبرال بكاثر وأم الفواحش من شرب الجر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته وأخرج عبد بنجيد ورسته في كتاب الاعمان عن شعبة مولى عباس عن ابن عباس رفعه اذا شرب الخرسكر وزنى وترك الصلاة وأخرج إبن المنذر عنسالم بن عبدالله المارعن أبيه عن عبدالله بن عروقال تحدثوا عنرسول اللهصلى الله عليه وسلم انملكمن بني اسرائيل أخذوجلا فيرهأن يشر بالجرأو يقتل نفسا أو بزنى أو يأكل لحم خنز برأو يقتله فاب فاختار شرب الجرفانه لماشر بهالم متنع عن شئ أرادهمنه المديث (فحسب ترج شرب الجرعند، بنبعث منه خوف وحد ذلك تركاني المستقبل وندماعلى الماضي الثالث أن يتوب على صغيرة أوصغائر وهومصرعلى كبيرة بعلمانها كبيرة كالذى يتوبعن الغيبة أوعن النظرالى غيرالمحرم أوما يحرى مجراه) من الصغائر (وهومصر على شرب الجرفهو أيضا يمكن ووجه امكانه انهمامن مؤمن الاوهو خائف على معاصيه ونادم على فعله ندمااماضعه فاوامافو يا ولكن تكون لذة نفسه في تلك المعصدة أقوى من ألم قلبه في الخوف منها لاسباب توجب ضعف الخوف من الجهل والعفلة) والغرة بالله تعالى (وأسباب توجب فوة الشهوة) من السمعة والفراغ وتمكن القوة (فيكون الندم موجود اولكن لايكون مليا) أى قادرا (بتحر يك ألعزم ولاقو ياعليه فان سلم عن شهوة) هي (أقوى منه بأن لم يعارضه الاماهوأضعف قهرا لخوف الشهوة وغلمها) وكسرشهوتها (وأوجب ذلك ترك العصية وقد تشتد ضراوة الفاسق بالخر) أى لهجه وولعهما (فلا يقدرأن دصرعنه) أىعن شربها (وتكون له ضراوة ما بالغسة وثلب الناس) في الاعراض (والنظر الى غير المحرم وخوفه من الله قد بلغ مبلغا يُقمع هذه الشهوة الضعيفة دون القوية فيوجب عليه مند الخوف انبعاث العزم للترك بل يقول هدذا القاسق في نفسه ان قهرني الشبطان بواسطة غلبة الشهوة في بعض المعاصى فلا ينبغي أن أخلع العذار وأرخى العنان بالسكامة بل

مرتكمها ولذلك قديتوب عين بعض المكاثر التي لاتتعلق بالعبادكمايتوب منشم سالخسردون الزنا مثلا اذيتضم لهأن الخر مفتاح الشرور وانه اذا زال عقله ارتكب جمع المعامى وهولا بدرى فعسب ترجشرب الجسر عنسده ينبعث منهخوف وحدذاك تركافي المستقبل وندماعلى الماضى \*الثااث أن يتو بعن صفيرة أو صغائر وهومصرعلى كبيرة لعلم انها كمرة كالذي يتو بعن الغيبة أوعن النظرالى غيرالمحرم أوما يحرى بحراه وهومصرعلى شر بالمر فهوأنضا عكن و وحدامكانه انه مامن مؤمن الاوهو خاثف من معاصه ونادم على فعله ندمااما ضعفا واماقو باولكن تكون لذة نفسمه فى تلك المعصدة أقوى من ألم قلبه في الخوف منهالا سماب توجب ضعف الخوف من الجهل والغفلة وأسسان توجب

قوة الشهوة فكون الندم مو حود اولكن لا يكون مليا بتحر يك العزم ولاقو باعليه فان سلم عن شهوة أقوى اجاهده منه بان لم يعارضه الاماهو أضعف قهر الخوف الشهوة وغلما وأوجب ذلك ترك المعصبة وقد تشتد ضراوة الفاسق بالخرفلا يقدر على الصبرعة وتكون له ضراوة تما بالغيمة وثلب الناس والنظر الى غير المحرم وخوفه من الله قد بلغ مبلغ ايق مع هذه الشهوة الضعيفة دون القوية في وجب علم مجند الخوف انبعاث العزم المترك بل يقول هذا الفاسق في نفسه ان قهر في الشيطان بواسطة غلبة الشهوة في بعض المعاصى فلا ينبغي أن أخلم العذار وأرخى العنان بالسكامة بل

أجاهده في بعض المعاصى فعساني أغلب مفكرون قهرى له في البعض كفارة لبعض ذنوبي ولولم ينصو رهذا لما أصور من الفاسق أن يصلي ويصوم ولقيسله انكانت صلاتك اغيرالته فلاتصحوان كانت الهفا ترك الفسق لله فانأمرا للهفيه واحد فلا يتصوران تقصد بصلاتك النقرب الى الله تعالى مالم تنقرب بقرك الفسق وهذا محال بان يقول لله تعالى على أمران ولى على الخالفة فيهما عقو بتان وأناملي فى أحدهما بقهرا الشيطان عاجزعنه فى الا حوفا ما أقهره فيما أقدر عليه وأرجو بجاهدتى فيه أن يكفر عنى بعض ما عزت عنه بفرط شهوتى فكيف لا ومعصيته ولاسببله الاهذاواذافهم يتصوره لا وهوحال كلمسلماذ لامسلم الاوهو جامع بين طاعة الله

هددافهم انغلبة الخوف للشهوة في بعض الذنوب ممكن وجودها والخوف اذا كان من فعل ماض أورث الندم والندم بورث العزم وقدقال الني صلى الله عليه وسلم الندم توية ولم يشترط الندمعلى كلذنبوقال النائب من الذنب كسن لا ذنبله ولم يقل التائب من الذنوب كلهاوم ذه المعانى تبن سقوط قول القائل ان التوبة عن بعض الذنوب غير عكنة لانهامتماثلة في حـق الشهوةوفىحق التعرض الى مخط الله تعالى نع يحوزأن يتوبعن شرب الحسردون النبيد لتفاوتهما في اقتضاء السخط ويتوب عنالكثير دون القليل لان لكثرة الذنوب تأثرا في كثرة العيقوية فيساء دا لشهوة بالقدر الذى بعرعنه و سرك بعض شهونه لله تعالى كالريش الذي حددره الطس الفاكهة فانه قد متناول

أجاهده فىبعض المعاصى فعسانى أغلبه فيكون فهرىله فى البعض كفارة لبعض ذنوبى ولولم يتصوّ رهذالما تصورمن الفاسق أن يصلى و يصوم ولقيل ان كانتصلاتك لغيرالله والاتصم) أصلا (وان كانتله فاترك الفسق لله فان الامريقه واحد) وفي نسخة فان أمر الله فيه واحد ( فلا يتصوّ رآن تقصد بصلاتك التقرب الى الله تعالى مالم تتقرب اليه بترك الفسق وهد ذا محال بل يقول الفاسق (لله تعالى على امران ولى على المخالفة فبه ماعقو بنان وأنامليء) أى قادر (في احدهما بقهر الشيطان عاجز عنه في) الامر (الاستحرفانا أقهره فيماأفدر عليهوأرجو بمجاهدتي فيه أن يكفريني بعض ماعجزت عنه بفرط شهوني) وغلبتهاعلي (فكيف لايتصورهذا وهوحال كلمسلم اذلامسلم الاوهو حامع بين طاعة الله تعالى ومعصيته ولاسببله الاهذاواذافهم هذافهم انغلبة الخوف للشهوة فى بعض الذنوب بمكن وجودهاوا لخوف اذا كانمن فعل ماض أو رث الندم والندم و رث العزم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم تو يه )قد تقدم ذكره قريبًا (ولم يشترط الندم على كلذنب) بلهومطلق (وقال صلى الله عليه وسلم التائب من الدنب كمن لاذنبله ) تقدم ذكره قريبا (ولم يقل النائب من الذنوب كلهاو بهذه المعاني يتبين سقوط قول القائل ان التوبة عن بعض الدناآ تعريمكنة لانهامتماثلة في حق الشهوة وفي حق التعرض لسخط الله تعالى نعم يحوزأن يتوبعن الخردون النبيذ لنفاوتهمافي اقتضاء السخط )وعدم تماثله مما (ويتوبعن المكثير دون القليل لان لكثرة الذنوب تأثيراني كثرة العقو بة فيساعد العقوبة بالشهوة) وفي نسخة فيساعد الشهوة (بالقدرالذي يحزعنه ويترك بعض شهوته لله تعمالي كالمريض الذي حذره الطبيب) تناول (الفاكهة فأنه قد يتناول قلملهاولكن لايستكثرمنها فقدحصل من هذا انه لا يمكن أن يتوبعن شي ولا يتوب ونماله بل لابدوان يكون ماتاب عنه مخالفالمابتي امافي شدة المعصية وامافي غلبة الشهوة واذاحصل هذا التفاوت في اعتقاد النائب تصوّر اختلاف حاله في الخوف والندم فيتصوّر اختلاف حاله في الترك فندمه على ذلك الذنب ووفاؤ ببعزمه على النرك يلحقه بمن لم يذنب أصلا (وان لم يكن قد أطاع الله في جسع الاوامر والنواهي فان قلت هـ ل تصعرتو به العنين من الزنا الذي قارفه ) أي ارتكبه (قبل طريان العندة) قال في المصاحر حل عنن لا يقدر على اتبان النساء أولا يشته على النساءوامن أة عنينة لاتشته عالر جال والفقهاء يقولون معنةوفى كادم الجوهرى مايشهم ولمأجده لغيره ولفظه عنعن امرأته تعنينا بالبناء للمفعول اذا حكم القاضى عليه بذلك أومنع منها بالسحر والاسم العنة وصرح بعضهم بانه لايقال به عنة كاتقوله الفقهاء فانه كارم ساقط والمشهور في هذا المعني كاقال ثعلب وغيره رجل عنين بين المتعنين والعنينة وقال في البارع بين العنانة بالفنح قال الازهرى سى عنينالان ذكره بعن لقب للرأة عن بمن وشمال أى يعرض اذاأراد ا الاجموسمي عنان العاممن ذاك والعنة بالضم حظيرة من خشب تعمل الا بل والخيل هذا ما وجد ته فقول الفقهاعلوءن عنامرأة وزنى باخرى مخرج على المعنى الثانى دون الاؤل أى لولم يشتمام أذواشتهمي غيرها (فاقوللا) تصعروبته لان التوية كاتقدم (عبارة عن ندم يبعث العزم على النرك) أى توك الذب (فيما

قللهاولكن لاستكثرمنها فقد حصل من هدااله لاء كن أن يقو بعن شئ ولا يتوب عن مشله بل لا بدوأن يكون ما تابعنه مخالفالمابقي علب امافي شدة المعصية وامافي غلبة الشهوة واذاحصل هذا التفاوت في اعتقاد النائب تصور اختلاف حاله في الخوف والندم فبتصو واختسلاف حاله فى الترك فندمه على ذلك الذنب ووفاؤه بعزمه على الترك يلحق معن لم بذنب وان لم يكن قد أطاع الله في جيم الاوامروالنواهي فان قلت هل تصح توبة العنين من الزناالذي قارفه قبل طريان العنة فاقول لالان التوبة عبارة عن ندم يبعث العزم

على الترك فما

يقدرعلى فعله ومالا يقدرعلى فعله فقد العدم بنفسه لا بتركه اباه والكنى أقول لوطر أعليه بعد العندة كشف ومعرفة عقى بهضر والزنا الذي قارفه وثاومذ المحتراف وتحسر وندم المحيث لوكانت شهوة الوقاع به باقية لكانت وقة الندم تقمع تلك الشهوة وتغليما فافى أرجو أن يكون ذلك مكفر الذنبه وما حياعنه سيئته اذلا خلاف في انه لو تاب قبل طريان العنة ومات عقب التوبة كان من التائمين وان له بطر أعليه حالة تهج فيها الشهوة وتنيسراً سباب قضاء الشهوة (٥٨٨) والكنه تائب باعتباران ندمه بلغ مبلغا أو جب صرف قصده عن الزنالوظهر قصده فاذا

يقدر على فعله )ان كان مقدر اعليه (ومالا يقدر على فعله نقد انعدم بنفسه لابتر كه اياه وليكن أقول اذاطرأ علىه بعد العنة كشف ومعرفة تحقق به ضر رالزنا الذي قارفه و ثارمنه احتراق وتحسر وندم بحيث لو) فرضنا ان (كانتشهو الوفاع) أى الجاع (به باقية لكانت حرقة الندم تقمع تلك الشهوة وتغلبها وتحثه) على تركها (فانىارجو ان يكون ذلك مكفرالذنبه) المـاضي (وماحياعنه سيئنه) التي سلفت وهذا اختيار المصنف رجده الله تعالى (اذلاخلاف في انه لو تأب قبل طريان العنة) عليه (ومات عقيب التوية كان من التائبين)وهوطاهر (وان لم تطر أعليه حالة تمج فهاالشهوة وتنيسراً سباب قضاء الشهوة ولكنه تاثب باعتبار ان المعبلغ مبلغا أوجب صرف قصده عن الزنالوظهر قصده فاذالا يستحيل ان تبلغ فوة الندم في حق العنين هذا المبلغ الاانه لا يعرفه من نفسه فان كلمن لا يشته ي شيا يقدرنفسه قادرا على تركه بادني خوف والله مطلع على ضميره وعلى مقدار ندمه فعساه يقبله منه بل الظاهرانه يقبله )منه (والحقيقة في هذا كله ترجيع الى انظلة المعصية تنمعي عن القاب بشيئين أحدهما حرقة الندم والا خرشدة الجاهدة بالترك في المستقبل) أى فيماسانى من الزمان (وقدامتنعت المجاهدة بروال الشهوة واكن ليس محالا أن يقوى الندم بحيث يقوى على محوها دون الجاهدة ولولاهذا لقلناان التو بة لاتقبل مالم بعش التاثب بعد التوبة مدة بجاهد نفسه فىعين تلك الشهوة مرات كثيرة وذلك مالايدل ظاهر الشرع على اشتراطه أصلا فانقلت اذا فرضنا تائبين أحدهما سكنت نفسمه عن النزوع الى الذنب) أى توك الذنب وانكمش في الاستبدال فلم تركم نفسه تنازعه ولاتطالبه في الذنب (والا تحربق في نفسه نزوع البه) أي ترك ذنباوع ل في الاستقامة ونفسه تنازعه اليه (وهو ينازعهاو عنعها فابهماأفضل فاعلمانها اخداماا خداف العلماء فيمه فقال) الشاميون منهم أبوالحسين (أحدبن أبي الحوارى) الدمشقي من كبار المشايخ صحب أباسليمان الداراني وكان الجنيد يقول هور يحانة الشام مان سنة ثلاث ومانتين (وأصحاب أبي سلمان الداراني) رحه الله (ان المحاهد أفضل لازله مع التو بة فضل الجهاد) أى الذى تنازعه نفسه الى الذنب وهو بعاهدها أفضل لانه غلب منازعة اوله فضل محاهدتها (وقال علاء البصرة ذلك الا حر) أى الذى سكنت نفسده عن المنازعة بشاهد من شواهد اليقين والطمأنينة (أفضل) ومال الىذلك رباح بن عروالقيسي وهو من كارعلاء البصريين قال (النه لوفترفي توبته كان أقرب الى السلامة من الحاهد الذي هوفي عرضة الفتو رعن المحاهدة) أى فلا يؤمن عليم الرجوع وقد نقسل صاحب القوت القولين وكا ته مال الى قول البصريين ولكن المصنف رحمه الله تعمالي توسط بين المذهبين وقال (وماقاله كل واحد من الفريقين لايخاو عن حق وعن قصو رعن كال الحقيقة والحق فيه) مانذ كره وهو (أن الذي انقطع نزوع نفسه) وسكت (له حالتان احداهماان يكون انقطاع نزوعه الها) أى الى المعاصى وفي نسخة اليه أى الى الذنب (بفتو رفي نفس الشهوة نقط فالمحاهد أفضل من هذا اذركه بالمجاهدة قددل على قوة يقينه واستيلاء) أى غلبة (دينه على شهوته فهودليل) قوى (قاطع على قوة اليقين وعلى قوة الدين وأعنى بقوة الدين قوة الارادة التي تنبعت

لاستحل أن تبلغ قوة الندم في حق العنين هذا البلغ الاانه لايعرفهمن نفسه فانكل من لاستمي شأ يقدر نفسه قادراعلى تركه بادنى خسوف والله تعالى مطلع على ضميره وعلى مقادار ندمه فعساه بقاله منه بل الظاهر اله بقبله والحقيقة فيهذا كامترجع الىأن ظلة العصية تنمعى عن القاب شئن أحدهما حرقة الندم والا خرشدة الحاهدة بالتركف المستقبل وقدام معت المجاهدة بروال الشهوة ولكن ليس محالا أن يقوى الندم عيث يغوى عملي محوهادون المحاهدة ولولاهذ القلناان التو بة لا تقب لمالم بعش التائب بعسدالتو بهمدة محاهد نفسه في عن تلك الشهوة مرات كشرة وذلك عالايدل ظاهر الشرع على اشتراطه أصلافان قلت اذافرضنا تائس أحدهما سكنت نفسه عن النزوع الىالذنب والاستحريقي نفسمنزوع المموهو

باشارة المحاف الداراني ان المحاهد أفضل فاعلم ان هذا ممالخاف العلماء فيه فقال أحد من أبى الحوارى وأصاب أبى الما المحاف ال

باشارة الدة ين وتقمع الشهوة المنبعثة باشارة الشماطين فها ان قو ان مدل المجاهدة على ماقطعاوة ول القائل ان هذا أسلم الموفئر الا بعود الى الذنب فهذا المحيم والكن استعمال لفظ الافضل فيه خطأ وهو كقول القائل العنين أفضل من الفحل لانه في أمن من خطر الشهوة والصبى أفضل من البالغ لانه أسلم والمفلس أفضل من الملك القاهر القامع لاعدائه لان الفلس لاعدقه واللك و بما يغلب من وان غلب مرات وهذا كلام وجل سليم القالب قاصر النظر على الفاواهر غير عالم بان العزفى الاخطار وأن العاقشر طهافتهام الاغراد بله هو كقول القائل الصياد الذي المنافرة في سه فت المنافرة في سه فت المنافرة المنافرة في سه فت المنافرة المنافرة في سه فت المنافرة المنافرة المنافرة في سه فت المنافرة المنافرة في سه فت المنافرة ال

أعضاؤه عندالسقوط على الارض وآمنمنأن معضه الكاب ومعتدى علمه وهددا خطاءل صاحب الفرس والكاساذا كان قو باعالمابطر مق تأديمهما أعلى رتبة وأحرى بدرك سعادة الصد \* (الحالة الثانية) \* أن يكون طلات النزوع بسسقوة المقن وصدق الحاهدة السابقة اذلم غملغاق عهمان الشهوة حتى تأدبت بادب الشرع فلاتهم الامالاشارة من الدين وقد سكنت بسب استبلاء الدن علم افهدا أعلى رتسة من الحاهد المقاسي لهجان الشهوة وقعها وقول القائل لس لذلك فضل الجهاد قصور عنالاحاطةعقصودالجهاد فان الجهادليسمقمودا لعينه بل المقصودقطيع صراوة العدوحي لاستعرك الى شهواته وان عزعن استعرار لا فلا يصدك عن ساوك طريق الدى فاذا قهرته وحصات المقصود فقد ظفرت ومادمتني

باشارة اليقين وتقمع الشهوة المنبعثة باشارة الشياطين فهانان قوتان تدل المجاهدة علم ماقطعا) والسلامة مطاوة من المكافين بالمجاهدة لابعدم القوى والغرائز وأما (قول القائل) من البصريين (ان هذا أسلم اذلوفترلابعودالى الذنب فهذا صحيح ولمكن استعمال الفظ الأفضل فيه خطأ) اذلا يلزم من صحته أن يكون الافضل (وهو كقول القائل العنين أفضل) من الشهواني (لانه في أمن من خطر الشهوة) لا تتحرك عليه شهوته فلا تعمله على ارتكاب مخالفة (والصي أفضل من البالغ لانه أسلم) اذلم يكتب عليه القلم (والمفلس) أىعادم المال أفضل (من اللك القاهر القامع لاعدائه لان الفلس لاعدوله) اذلامال لهوالعد اوات اعما تنشأ بسبب الاموال عالبا (والك ر عما بغلب عليه مرة وان علب) على عمدة (مرات وهذا كلامرجل سليم القاب قاصر النظر على الفلواهر غير عالم بان العزف ركوب الاخطار وان العلو) في المرتب (شرط اقتعام الاغوار) من البراري والقفار ومن أمثالهم ما ستنار بالعسل من اختار الكسل ( بل هو كقول القائل الصماد الذي ليس له فرس ولا كاب أفضل من صفاعة الاصطماد وأعلى رتبة من صاحب الكاب والفرس لانه آمن من أن يحمه به فرسه فتنكسر أعضاؤه عندالسقوط على الارض وآمن من أن بعضه الكاب ويعتدى مليه وهذا خطأ بلصاحب الفرس والكاب اذا كان قو باعالما بطريق تأديمهما) ورياضة ماعلى الوجه الذي ينبغي (أعلى رتبة وأحرى بدرك سعادة الصيد) التي هي عاية القصدله (الحالة الشانية أن يكون بطلان النزوع بسبب قوة اليقين وصدق المجاهدة السابقة اذتبلغ مبلغا) وفي نسخة اذ بلغ مباغا (فمع هيجان الشهوة حتى تأدبت بات داب الشرع فلاته يج الابالاشارة من الدين وقد سكنت بسبب استبلاء الدن علمافه مذا أعلى رتبة من الجاهد المقاسي لهجان الشهوة وقعهاوقول القائل ليس لذلك فضل الجهاد قصورعن الاحاطة عقصودالجهاد فان الجهاد ليس مقصود العسمة مل تهذيب الاخسلاق اورياضها كان ليس المقصود من ضرب الدابة ألهابل المقصود أدبه اولهذا قال المصنف (ان المقصود) من الجهاد (قطع ضرر العدودي لا يستعرك الى شهواته وان عزعن استحرارك) الشهوات (فلا بصدك عن سلوك طريق الدمن فاذاقهرته وحصلت المقصود فقد طفرت ومادمت فى المجاهدة فانت بعد فى طلب الظفر ومثاله كثال من قهر العدة واسترقه) أي أسره فحله رقيقاله (بالاضافة الى من هومشغول بالجهاد في صف العتال ولا بدرى كيف يسلم ومثالة أيضامثال منعلم كلب الصيد) ودر به على أخذ الصيد (وراض الفرس) وأدبه (فهمماقاعان) وفي نسخة ثابتان (عنده بعد ترك الكلب الضراوة) بلحم الصيد (والفرس الحاح) عند الركض (بالاضافة الى من هومشغول عقاساة التأديب بعدولقد زل في هذا فريق فظنوا انالجهادهو القصود الاقصى) لذاته (ولم يعلموا انذلك طلباللغ النص من عوائق الطريق) وموانعها (وظن آخرون ان قع الشهوات واماطتها بالكلمة مقصود) لذاته (حتى حرب بعضهم نفسه فعيز عنه) لصعوبته (فقال هذا محال فيكذب بالشرع) ورفض العمل بقواعده (وسالنسبيل الاباحة واسترسل فى اتباع الشهوات) من حيث اتفقت (وكل ذلك جهل وضلال وقد قررنا ذلك في كتاب رياضة المفس)

المجاهدة فانت بعد فى طلب الظفر ومثالة كثال من قهر العدوواسترقه بالاضافة الى من هومشغول بالجهاد فى صف القتال ولايدرى كيف يسلم ومثالة أيضامثال من علم كاب الصدوراض الفرس فهما نامًان عنده بعد ترك الدكاب والضراوة والفرس الجاح بالاضافة الى من هومشغول عقاساة التأديب بعد ولقد زل في هذا فريق فظنواان الجهاد هو القصود الاقصى ولم يعلموا أن ذلك طلب للغد لاص من عوائق الطريق وظن محمل الاباحة محروب بعضهم نفسه فجزعنه فقال هدا الحالف كذب بالشرع وسائ سبل الاباحة واسترسل في اتباع الشهوات وكل ذلك جهل وضلال وقد قر رناذلك في كلبر باضة النفس

وتهذيب الاخلاق (من بع المهاكات) فلانعيده ثانيا وقد نقل صاحب القوت اختسلاف علماء الشام وعلااء البصرة فى النائبين الذكورين عُم قال بعد ذلك مانصه وقد اختلف العلماء أيضافي عبد منسئل أحدهما بذل شئ من ماله في سبل الله فابت نفسه عليه و ثقل ذلك علم الفياهدها وأخرج ماله وسئل آخر فبذلماله مع السؤال طوعامن غيرمنازعة نفس ولاثق لعلم اولا بمعاهدة منه لهاأبهما أفضل فقال قوم الجاهد لنفسمه أفضل لانهاجتم له الاكراه والحاهدة فصل لهعلان وذهب الىهذا القول أجد بنعطاء وأصحابه وفالآ خرون الذى معت نفسه بالبذل طوعامن فيبراعتراض ولاا كراه أفضل لان مقام هذا فى سخوات النفس والتعقق بالزهدأ فضل لانجمه عاعمال الاؤل من الاكراه والمجاهدة ومن بذل ماله على تلك الاحوال ولان الاؤل وان غلب نفسه في الكرة لا يؤمن غلبته اله في كرة نانية وثالثة اذليس السخاء من مقامها لانها كانت محولة عامده والمه ذهب أبوالقاسم الجنيد وهوعندى ماقال وسئل أبو محدسهل عن الرجل يتوبعن الشئ فيراءأو اسمعيه فعدله ملاوة فقال الحلاوة طبع البشرية ولابدمن الطبع دلبس له حيلة الاأن مرفع قلبه الى مولاه بالشكوى أو يذكره بقلبه ويلزم الانكار ولا يفارقه و بدعو الله أن ينسه ذكرذاك ويشغله بنفسه بغيره منذكره وطاعته وقال فانهوغفل عن الانكار طرفة عين أخاف عليه أن لابسلم وتعمل الحلاوة فى قلبه وا كن مع وحدان الحلاوة بلزم قلبه الانكار و يحزن عامة الحزن فانه لا يضره وهذاعندى هكذالان النوبة لاتصعمع بقاءالشهوة فيكون العبدم ادابالماهدة وهذا الريدين ويحو الشهوة عن القاب وصف العارفين بدوام التولى اه (فأن قات في اقواك في تائين أحدهما نسى الذنب ولم يشتغل مالتفكر فيه والاستحرجها نصب عينيه ولا تزال يتفكرفيه ويحترق ندماعاته فاجماأ فضل فاعلم انهذا أيضاقد اختلفوا فيه فقال بعضهم حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك ) أى لا تنساه وهذا قول أبي مجدسهل النسترى قال القشيرى في الرسالة معت أباحاتم يقول معت أبانصر السراج الصدفي يقول سئل سهل بن عبد الله عن التوبة فقال أن لا تنسى ذنبك اه قلت وبؤيد مخبران العبد يذنب فيدخله ذنبه الجنسة قسل كمف مدخله ذنبه الجنة مارسول الله قال لا يزال نصب عينمه تاثبامنه هار با (وقال آخر)وفي نسخة آخرون (حقيقة النوية أن تنسى ذنبك) قال القشيرى في الرسالة وسئل الجنيد عن النوية فقال أن تنسى ذنبك اه واختلف في معنى نسمانه الذنب فقيل معناه أن يخرج حلاوته من قلبه خرو حالا بدقي له في سرهأ ترحتي يكون كمن لم يعرفه قط وقبل الراديه توك العود المه وقد مال السرى السقطى شيخ الجند الى قول سهل و ردعليه الجنيدذاك فيماقال القشيرى أخبرنا أنوعبد الله الشير ازى قال معت أباعبد الله بن مفلم بالاهواز يقول سمعت ممر بنرز من يقول معت الجنيد يقولد خلت على السرى بومافراً يتعم عنرافقلت مالك فقال دخسل على شاب فسألني عن التوبة فقلت له أن لا تنسى ذنبك فعارضني وقال بل التوبه أن تنسى ذنبك فقلت ان الامرعند عماقاله الشاب فقال لم قلت لانى اذا كنت في حال الجفاء فنقل في الى حال الوفاء فذكرا لجفاء في حال الصفاء حفاء فسكت اه وأراد بالجفاء الذنب و عال الصفاء النوية وقريب من قول الجنيد د قول روم فانه لماسئل عن التوية قال هي التوية من التوية نقله القشيرى عن أي نصر السراج والمعنى التوية من رؤية كونه تائمافانه لابرى ذلك الااذا كان مفرق القلب ناظر النفسموتو بته فينج عب بذلك فكال توبنه دوام شغله مربه حتى ينسي توبته كماقال الجنيد وقد قبل في تأويل كلام روم وجوه أخر سيأتىذ كربهضهافى محالها (وكل واحدمن الذهبين عند ناحق والكن بالاضافة الى حالين) مختلفين ( وكلام المتصوّفة أبدايكون قاصرا) في حدداته غيرشامل للاحوال كاها (فانعادة كل واحدمنهم أن يخبرين حال نفسه فقط) وذلك (فهاأ قامه الله تعالى فيه ولا بهمه حال غيره فتختلف الاجوية) منهم حين يسالون ( باختلاف الاحوال وهذانقصان بالاضافة الىدرجة العلم فان معرفة الانساء على ماهي عليه أفضل وأعلى والكنه كال الاضافة الى الهدمة والارادة والحدحث يكون صاحبه مقصو والنظر على حال نفسه لا يهمه الاأمره) وفي

من رابع الهلكات فان قات فماقولك فى تائسين أحدهما نسى الذنب ولم مشتغل بالتفكر فسه والاخر حعله نصدعانيه ولالزال سفكر فعوعترف بدماعله فاجماأ فضل فاعلم أنهذا أبضا قداختافوا فسه فقال بعضهم حقيقة التوية أنتنصدنسك منعشان وقال آخر - قلقة النوبة أن تنسى ذنبلاوكل واحدمن المذهبين عندنا حق والكن بالاضافة إلى خالين وكالام المنصوفة أبدا بكون قاصرا فانعادة كل واحدمنهم أنغيرعنال نفسه فقط ولاج مممال غيره فتختلف الاحوية لاختلاف الاحوال وهذا فقصان بالاضافة الى الهمة والارادةوالحدحس مكون صاحبهمقصو والنظرعلي خال نفسه لا يهمه أمرغبره

وانكانت مختلفة فى القرب والمعدوالله أعلمنهو أهدى سيلامع الاشتراك في أصل الهداية فأفول تصور الذنب وذكره والتفعيع عليه كالفحق المتدئ لانه اذانسه لم يكثر احتراقه فلاتقوى ارادته وانبعاثه لساوك الطريق ولان ذلك ستخرج منه الحرن والخوف الوازع عن الرحوع الح مثله فهو مالاضافة إلى الغافل كال ولكنه بالاضافة الىسالك الطر بق نقصان فانه شغل مانع عن ساول الطريق بل سالك الطريق بنبغيانلا معرج على غير الساول فان ظهرله ممادى الوصول وانكشفتاه أنوار المعرفة ولوامع الغساس غرقه ذلك ولم يبق فيهمتسع للالتفات الىماسىق من أحواله وهو الكال بللوعاق المسافسر عين الطريق الى بلدمن الملاد غرماح طال تعب المسافر فىعبوره مدةمن حيثانه كان قدونوب جسره من قبل فاوجلس على شاطئ النهر بعد عبوره يبكى متأسفا على تخريبه الجسركان هذا مانعا آخى اشتغل به بعدالفراغمن ذلك المانع نعران لم يكن الوقت وقت الرحيل بان كان ليلا فتعذرالساولة أوكان على طريقه أنهاد

نسخة لا يهمه أمرغيره (اذطريقه الى الله نفسه ومنازلة أحواله وقد يكون طريق العبد الى الله العلم فالطرق الىالله كثيرة ) كانيل بعددانفاس الخلائق (وان كانت مختلفة في القرب والمعدوالله أعلم بن هو أهدى سبيلا مع الاشتراك في أصل الهداية) وبه ظهر أن كالم كلمن السرى والجنيد فيماذهبا اليه صحيح فن قال التوبة أنلاتنسي ذنبك يقول انما الغرض منذكر الذنب الجل على الاعمال الجيلة ولكن اذاحصل للعبد حالشر يفواستغرق فيه فاشتغاله بذنبه حينئذ يفسدعليه ماهوفيه فالسرى كام الشاب عاهوالاولى في حق التائبين فانذكرذنوجم يهج خوفهم ويحملهم على اصلاح أحوالهم وكان الشاب عن ارتفعت درجته فىذلك فكام السرى بمايناس حاله المستلزم باستغراق صاحبه فيه نسسيان ذنبه فنبهه بذال على مقام شريف فىدرجات التوبة ولذلك اغتم وتغيرلونه لاشكال الامرعليه وهذا شانه تعالى يؤدب الكبار بالصغارليعترفوا ونقل القشيري عنأبي نصرالسراج فال أشارسهل الىأحوال المريدين والمتعرضين تارة لهمو تارة علهم وأماالجنيد فانه أشارالح توبة الحققين فانهم لايذ كرون ذنوجم مماغلب على قلوبهم من عظمة الله ودوام ذكره اه وقال صاحب القوت فامانسيان الذنوب وذكرها فقد اختلف قول العارفين فىذلك فقال بعضهم حقيقة النو به تنصب ذنبك بنء نبك وقال آخر حقيقة التو به أن تنسى ذنبك وهذان طريقان لطائفتين وحالان لاهل مقامين فاماذ كرالذنب فطريق المريدين وحال الخائفين ووجهة هولا عشهادة التوحيد ووجهة الاولين شهادة التوقف والتجريد وهي مقام في التعريف ففي أى المقامين أقيم عبدقام بشهادة وجهته وعلى يحكم حاله ومقام شهادة التوحيد أفضل عند العارفين من مقام شهادة التعريف فكانتهذه أوسعوا كترالاانهاني أصحاب المين وفيعوم المقربين وشهادة التوحيد أضبق وأقلوأهلهاأعلى وأفضلوهي فىالمقربين وخصوصالعارفين اه وقدتوسط المصنف بين القولين وقرره باحسن الوجه من فقال (فأقول تصوّر الذنب وذكره) في خياله (والتفيع عليه كمال في حق المبتدئ المريد) وهوالذى لاحظه السرى السقطى قدس سره قال (لانه اذا نسبه لم يكثرا حتراقه فلا تقوى ارادته وانبعاثه لساوك الطريق ولان ذلك أى تصوّره كذلك (يستخرج عنده الحزن) من مكامنه (والخوف الوازع) أى المانع (عن الرجوع الى مثله) في الحال والمستقبل (فهو بالاضافة الى الغافل) الذي لم يشمرا تحة السلوك (كال) في الجلة (ولكنه بالاضافة الى سالك الطريق نقصان) في المقام (فانه شغل مانع عن ساوك الطريق بل سالك الطريق ينبغي أن لا يعرج على غدير الساوك) ولا يلتفت لسوا. (فان ظهرله) في سلوكه (مبادى الوصول) وفتحت له الانواب (وانتكشفت له أنوار المعرفة و) بدنله (لوامع الغيب) وأصحاب البدايات في الترقي بالقلب في زمان سيرهم مرقبون ذلك فتدكون لوائح ثم لوامع ثم طوالع واللوامع أظهرمن اللواغ وليس والهابتلك السرعة فقد تبقى وقتين وثلاثة واللواغ كالبروق كلماظهرت استرتفاذالع قطعك عنهو جعافبه الكنهلم سفرنو رنهاره حتى كرتعلمه عساكراللل وهذه المعانى اذا ظهرت السالك في اثناء سيره (استغرقه) ظهور (ذلك ولم يبق فيه متسع للالتفات الى ماسبق من أحواله) ولكنها تختلف بالقضايا فمنهامااذافات لم يبقعنه أثر كالشوارق واذا أقلت ما يبقى أثره فان والوقته بقى ألمه وانغرب أنواره بقي آ غاره فصاحبه بعد سكون غلباته بعيش في ضياء ركاته (وهوالكال بل لوعاف) أي حال (المسافرين) سلوك (الطريق الى بلد من البلاد) في عالم الملك (نهر حاحز) أي مانع (طال تعب المسافر في عبوره مدة من حيث انه كان قد حوب جسره من قبل فساو حلس على شاطئ النهر) أي طرفه (بعدعبوره يبكى متأسفاعلى تخريبه الجسركان هذامانعا آخوا شنغلبه بعد الفراغ من ذاك المانع نعمان لم يكن الوقت وقت الرحيل بان كان ليلافتع نرااساوك أوكان على طريقه انهار) حاجزة و (هو يخاف على نفسه أن عربها) أى جسورها (فليطل بالليل بكاؤه وخزنه على تخريب الجسراسة كد وهو يخاف على الهسه أن عربه افليطل بالليل كاؤه وحزنه على تخر س الجسم لمنا كد

بطول الحزن عزمه على أن لا يعود الى مشله فان حصل له من التنب ما وثق بنفسه انه لا يعود الى مثله فسلوك الطريق أولى به من الاشتغال بذكر تخريب الجسروالبكا عاليه في السلوك وقد أشرنا

بطول الخزن عزمه على أن لا يعود الى مثله فان حصل له من التنبيه ماوثق بنفسه اله لا يعود الى مثله فسلول الطريق أولىبه من الاشتغال بذكر تخريب الجسر والبكاء عليه وهدذ الابعرفه الامن عرف الطريق والمقصد والعائق وسأوك الطريق وقدأ شرناالى تلويحات) أى اشارات (منه في كتاب العلم وفي ربع المهلكات) فليراج عهنالك فظهر من ذلك أن تصوّر الذنب المايص لم للنائب الغافل حتى يتمدين من نفسه الاحتهادوالمسارعة الى التكذير وأماالسالك فرعما يعوقه عن السلوك (بل نقول شرط التوبة) وفي نسخة دوام التوية (أن يكون كثير الفكرفي النعيم) الذي أعده الله (في الآخرة لتزيد رغبته) في حاوكه (ولكن ان كأنشاما فننبغي أن لا مطيل فكره في كل ماله نظير في الدنما كالمور والقصورفان ذلك الفكر ربما بحرك رغبتمه فيطلب العاجلة ولا ورضى بالآجلة فينبغي أن يتفكر في الذة النظر الى وجه الله تعمالي فقط فذلك لانظيرله فى الدنياف كذلك تذكر الذنب قديكون محر كاللشهوات فالمبتدئ أيضاقد ستضربه فبكون النسيان أفضلله عندذلك) وقالصاحب القوت اعلم الهلابؤمن على ضعيف البقين تقوى النفس عندنذ كرة الذنو بفان نظر القلب الهابشهوة أوميل النفس الهابعلاوة فيكون ذلك سبب فتنته فيفسد من حيث صلح كالا يؤمن على معتاد خطئة بالنظر الى سبها حركة النفس الهاوان كان الافضل الاتفاق معهامالم يكن الاتفاق معصية لاجل مجاهدة النفس بالصبر عنهاالاات ذلك غرور وقيمه خطرفترك الاجتماع وترك الاستباب حينئذأ سلموما كان أسلم للمر يدفهوأ فضل وفى نسيان الذنو ب الذكرلما وستقبل والانكاش معما يفوت من الوقت خوف فوت ثان وقد كان بعض العارفين يكره للمريد أن تكون وسواسه الجنة أوتذكر مافيها من النعم واللباس والازواج ويستحب المر يدأن يكون وسواسه ذكرالله تعالى وخواطره وهمته متعلقة بالله تعالى لابسواه قاللان المريد حديث عهد بالتو بةغير معتادلطول الاستقامة والعصمة فاذاذ كرنعيم الجنةلم آمن عليه اضعف قلبه أن يشتهسي مثله ممايشاهد فالدنيامن اللباس وأطيب الطعام والنساء لانهذاحظ عاجل وذلك آجل فتطلب نفسه مثل ماذكرمن نعم الأنحوة مجلافي الدنياقال فاذا كان همه الله تعالى كان أبعدله من رينة الدنيا وشهوا فهاولم يحسر العدة بنشل ذالناله من العاجل الأأن يقوى يقينه وشفل عادته وقدوم عصمتهم والمعنى لقائله (ولا المدنك عن التصديق من التحقيق ما يحكى الله من بكاء داود) عليه السلام (ونياحته) على ذنبه (فان قياسك نفسك على الانساء) علمهم السلام (قياس في عاية الاعو جاج لائهم قد ينزلون في أقوالهم وأفعالهم الى الدرجات اللائقة بأعمه مفانهم مابعثوا الالارشادهم) وهدايتهم (فعلمهم التلبس بماتنتفع أمتهم عشاهدته وان كانذاك ازلاعن ذروة مقامهم ) ولفظ القوت وقد يعترض المريد بقصة داود عليه السلام من تذكره ونوحه على خطيئته فان الانبياء لايقاس عليه ملح أو زنم محدود من دون مروقد يقلبون في أحوال المريدين ويسال بهم سبل المتعلين وذلك لاجل الامة ليكون طريقا اللائمة اه (فاقد كإن فى الشيوخ من لايشيرعلى مريده بنوع رياضة الاو يخوض معه فهاو قد كان مستغنيا عنها الفراغه عن الجاهدة وتأديب النفس) ورياضتها (ولكن تسهيلا للامرعلى المريد ولذلك قال صلى الله علمه وسلم أماانى لأأنسى ولكن أنسى لاشرع) قال العراقى ذكره مالك في الموطأ بلاغا بغيراسناد وقال ابن عبد المر الانوجد الافى الموطأم سلالا سنادله وكذاقال حزة المكناف انهلم برد من غير طريق مالك وقال أبوالطاهر الاغاطى وقد طال عيعنه وسؤالى عنه الاعة والحفاظ فلم أطفريه ولاسمعت عن أحدانه ظفريه وادعى بعض طلبة الحديثانه وقعله مسندا (وفي لفظ انسأ سهولاسن ولا تعب من هذافان الام

الى تاويحات منه في كتاب العلموفى وبعالمها كات بل نقول شرط دوام النو مة أن يكون كثير الفكر في النعم في الا خرة التريد وغيته ولكن ان كانشاما فلاينبغي أن بطل فكره فى كل ماله نظـ برفى الدنيا كالحور والقصور فانذلك الفكرر بما يحرك رغبته فيطلب العاجلة ولابرضى مالا جالة بل ينسغي أن متفكر فىلذة النظرالي وحدالله عالى فقط فذلك لانظيرله فى الدنيافكذلك تذكر الذنب قديكون محركا الشهوة فالبتدى أنضاقد استضريه فمكون النسمان أفضل له عندذلك ولايصدنك عن التصديق مداالعقىقماعكىاك من كاعداودوناحته علمه السلام فانقماسك نفسك على الانساء قياس فىغاية الاعو حاج لانهم قد منزلون في أقو الهم وأفعالهم الى الدرحات اللائقة بأعهم فانهم مابعثوا الالارشادهم فعلمهم التلس عاتنتفع أعهم عشاهدته وان كان ذلك نازلا عن ذروة مقامهم فلقدكان في الشيوخ من لانشرعلي

مريده بنوع رياضة الاو يخوص معه فيها وقد كان مستغنياء نها الفراغه عن المجاهدة وتأديب النفس تسهيلا للامرعلى الريدولذلك قال صلى الله عليه وسلم اما انى لا أنسى ولكنى أنسى لا شرع وفى لفظ انما أسهولا سن ولا تجب من هذا فان الام

كيف ينزلالىدرحة تطق الصي كافال صلى الله عليه وسلم للعسن كخ كخ لما أخذتمرة منتمرالصدقة ووضعهافى فيهوما كانت فصاحته تقصرعن ان يقول ارم هذه التمرة فانهاحوام ولكنه لماعل أنه لايفهم منطقه ترك الفصاحة ونزل الى انكنته بل الذي بعلم شاة أوطائرا معودته وغاءأو صفيرا تشهابالهدمة والطائر تاطفافي تعامدفاماك أن تغفل عن امثال هذه الدفائق فانهامزلة أقدام العارفين فضلاعن الغافلي نسأل الله حسن التوفيق بلطف\_ه وكرمه \*(دان أقسام العباد في دوام لتوية) \* اعلم أن التائين فى التو به على أر بعط بقات \*الطبقةالاولىانيون العامى واستقم على التوية الى آخرعم وفسد اول مافرط من أمره ولا عدد نفسه بالعودالىذنوبه الاالزلات التي لاينفك الشرعنهافي العادات مهمالم مكن في رتبة النبؤة فهذا هوالاستقامة عالى التوية وصاحبه هو السابق بالخيرات المستبدل بالسيئات حسنات واسم هذه التوية التوية النصوح واسم هذه النفس الساكنة النفس الطمئنة التي ترجع الى بارانسىةمرضة وهو لاء هم الذين المهم الاشارة بقولهصلي المعلمة

فى كنف شفقة الانساء كالصيان في كنف شفقة الآباء وكالمواشي في كنف الرعاة) وقدروي أحد وأبو داودوالنسائي وابنماجه منحديث أيهر وة انماأنالكم مثل الوالد للولد أعلكم الحديث وقد تقدم فى كاب سرالطهارة (أماترى الاباذا أرادأن يستنطق ولده الصفير كيف ينزل الى درجة نطق الصيكا قالصلى الله عليه وسلم العسن) بن على رضى الله عنهما (كخ كغ) بفتح الكاف وكسرها وسكون المجمة مثقلاو يخففاو يكسر منونا وغيرمنون كلة ردع الطفل فى تناول شئ وهذا قاله (لما أخذا لحسن تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فيه) فزحرهبه (وما كانت فصاحته) صلى الله عليه وسلم (تقصرعن أن يقولله ارم هذه النمرة فانم احرام وليكنه لماعلم انه لايفهم منطقه ترك الفصاحة ونزل الى لكنته) وكان المراد بذلك ما كانت فصاحته تقصرعن الاكتفاء بكلامه الفصيح الظاهر وهدذا كانتمام الحديث فى المتفق عليه عن أبي هر وة ارم بها اماشعرت انالانا كل الصدقة وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام فقد جمع صلى الله عليه وسلمبين اللكنة والفصاحة (بل الذي يعلم شاة أوطائرا يصوّت به رغاء وصفيرا تشبه ابالهيمة والطائر تلطفا في تعليم) و روى ابن عسا كرمن حديث معاوية وقال غريب جدامن كان له صي فليتصابله واذاعرفت ذاك فاعلمان قولهم شيئان عيبانهما أبردمن يخ شديخ يتصابى وصبى بتشيخ ليس على اطلاقه (فاياك أن تغفل عن أمثال هذه الدقائق فانهامزلة اقدام العارفين فضلاعن الغافلين) وأما كالمرويم الماسئل عن حقيقة التوية وقد سبق ذكره نقلاعن القشيرى وسبق الوعد بانانت كام عليه فاعلم ان المقصود من التوبة تقوى الله وهو خوفه وخشيته والقيام بامن واجتناب نهيه فيعمل بطاعته على نورمن الله لا و بديداك غير الطاعة فان الطاعة والتو به عزظاهراو باطنافلا يكون مقصوده العزة فن تابلاجله فتو بنه مدخولة وسائر التوبة ثلاثة أشياء هـ ذاأحدها والثاني نسميان الجناية والثالث النوبة من ور ية ١٧ لوم فان رأى منة الاعمان والاسلام من نفسه وغفل عن منة الله عليه فليتب من هده الرو ية ولكنهذه الرؤية ليست التوبة ولاحيزها ولاشرطها بلجناية أخرى حصلته بعدالتو بة فيتوبمن هدذه الجناية كأناب من الجناية الاولى فالاسن ذنب أولاوآخرا أوالمراد التوية عن نقصان اليوم وعدم توفية حقه ووجه فالشلطيف وهوانه منحصل مقام الانس بألله وصفاء وفئه مع الله بحيث يكون اقباله على الله واشتغاله بذكرا لائه واسمائه وصفاته أنفع شئله حتى اذانزل عن هده الحال اشتغل بالتوبة من جناية سالفة قد تاب منهاوسارمع الجناية واشتغل ماعن الله تعمالي فهذا نقص ينبغي أن يتوب الى اللهمنه وهوتو بدّمن هذه النو بد لانه بزول من الصفاء الى الجفاء وهدد اهو الذى لاحظه الجنيد حين خاطب شخه السرى فالتوبة من التوبة اعماتعقل عن أحدهذه الوجوه الثلاثة والله أعلم

\*(فصل) \*في \*(بيان أقسام العباد في دوام التوبة) \*
وانقطاعها (اعلم) وفقل الله تعالى (ان طبقات النائمين أو بعع) أى الناس في التوبة على أو بعة أقسام
في كل قسم طبقة وكل طبقة مقام (الطبقة الاولى أن يتوب العاصى) من جيع ما ارتكبه من الخالفات
(ويستقيم على التوبة) والانابة (الى آخر عبره فيتدارك مافرط من أمره) فيمامضى (ولا يحدث نفسه
بالعود الحذنوبه) أيام حياته (الاالزلات التي لا ينف ك البشرعة افي العادات وعمالم يكن في رتبة النبوة)
المعادل ذنوبه أيام حياته (الاالزلات التي لا ينف ك البشرعة افي العادات وعمالم يكن في رتبة النبوة)
المستبدل بالسيئات حسنات واسم هذه التوبة التوبة النصوح التي قال فيها سجانه بأنها الذين آمنوا توبوا
الماللة توبة نصوط (واسم هذه النفس الساكنة المطمئنة التي ترجيع الى ربه اداضية من صنية) التي
الماللة تعالى فيها با أيتها النفس المطمئنة الوجعي الى ربك راضية من ضية فادخلي في عبادى وادخلي حنتي
أى راضية عالى فيها با أيتها النفس المطمئنة الوجعي الى ربك راضية من ضية فادخلي في عبادى وادخلي حنتي
أى راضية عالم فيها با أيتها النفس المطمئنة الوجعي الى ربك راضية من ضية فادخلي في عبادى وادخلي حنتي

وسلم سبق المفردون المسته ترون بذكر الله تعالى وضع الذكر عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافافان فيه اشارة الى انهم كانواتحث أوزار وضعها الذكر عنهم و أهل هذه الطبقة على رتب من حيث النزوع الى الشهوات في ناثب سكنت شهواته تحت قهر العرفة ففتر نزاعها ولم يشغله عن السلوك صراعها والى من (٥٩١) لا ينفك عن منازعة النفس ولكنه ملى بجعاهد تهاوردها ثم تتفاوت درجات النزاع أبضا

وسلم سبق الفردون المستهترون بذكرالله تعالى وضع الذكرعنهم أثقالهم فوردوا القيامة خفافا) قال العراق رواه الترمذي من حديث أبي هر ارة وحسنه وقد تقدم قات لفظ الترمذي في ذكر الله يضع الذكر وفيه وفيأتون بوم القيامة خفافاوهكذارواه الحاكم ورواه الطبراني من حديث أبي الدرداء وروى أحد ومسلم وابن حبان من حديث أبي هر رة سير واهد الميدان سبق اليه المفردون قالواوما المفردون مارسول الله فال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وقد تقدم ضبط الفردون والمستهتر ونفى كاب الاذ كار والدعوات (فان فيه اشارة الى أنهم كانوا تعت أو زار وضعها الذكرعنه-م) وهي الذنوب التي كانت أثقلتهم (وأهل هذه الطبقة على رتب) وأحوال مختلفة من شعوف بعضهم على بعض (من حيث النزوع الى الشهوات فن تاتب سكنت شهواته تحت قهر المعرفة) وقوة اليقين (يفتر نزاعها) أي سكن منازعتهاا ياه (ولم يشغله عن السلوك صراعها) أى مصارعتها (والى من لا ينفك عن منازعة النفس) ومصارعتها (وا كنهمليء) عقادر (عجاهد تهاوردها) والغلبة عليها (غ تتفاوت در جات النزاع أيضا بالكثرة والقلة) فنهم من يكثر تراعهاله فيقابلها بالرد والكف ومنهم من قل (و) يتفاون أ بضا ( باختلاف المدة واختلاف الانواع وكذلك يختلفون من حيث طول العمر) وقصره (فن مختطف) مأخوذبه (عوت قر يبامن توبته ) لم يطل كثيرا ( يغبط على ذلك على لسلامته وموته قبل الفترة ) والد الاشارة بقول أي بكر الصديق رضى الله عنه طو بى لن مات في بدوان الاسلام (ومن مهمل) أي متروك (طال جهاده) للنفس (وصيره) علمها (وتمادت) أي طالت (استقامته وكثرت حسناته) فعاش في سعادة (وحال هذا أعلى وأفضل اذ كل سيئة فانحاق عدوها حسنة) فانضل السعادات طول العمر في طاعة الله والمه الاشارة بقوله صلىالله عليه وسلمخبر الناس من طالعره وحسن علهرواه أحدوعد بن حدد والترمذى من حديث عبدالله بن بشير (حتى قال بعض العلماء المايكفر الذنب الذي ارتبكه والعاصى أن يتمكن منه عشرم المعصدق الشهوة ثم يصبرعنه و يكسرشهونه خوفامن الله تعالى و ) لا يخفي أن (اشتراط هدذابعيد وان كان لاينكرعظم أثره لوفرض) ووقع (ولكن لاينبغي للمريد الضعيف أن يسالك هدذا الطريق فتهيج الشهوة وتحضر الاسباب حتى يتمكن ثم يطمع فى الانكفاف) عنها (فانه لا يأمن خروج عنان الشهوة عن احتياره) فلايقدر على تعهاوقهرها (فيقدم على المعصية) قهراعنه (وينقض تويته) و بزل قدمه (بل طريقه الفرارمن ابتداء أسبابه الميسرة له حتى بسد طرقهاعلى نفسه) ولا يلتفت المها (و يسعى مع ذلك في كسرشهوته عايقدرعلمه فيه تسلم تويته في الابتداء) وفي بعض السيخ عايقدرعلمه فيه التسلم توبيته في الابتداء (الطبقة الثانية) وهي تلي الطبقة الاولى في القرب منها ( تائب سلك طريق الاستقامة في أمهان الطاعات) وأصولهابان دام على العمل فيهامن غيرمرة (وتوك كالرالفواحش كلها) بان احتنبالا يسعى فيها ولاجهم (الاأنه لا ينفك) وفي نسخة ايس ينفيك (عن ذنوب تعتريه الاعن عد وتعديد قصد) لها (ولكن يبتليم) أى بدخولهاعلمه (في مجارى أحواله )عليه (من غير) قصدمنه المهاولا (أن يقدم عزماعلى الاقدام علمها) وعفن بالهم واللمم (ولكنه كلاأقدم علمالام الفسه وندم وتأسف وحزن (وجدد عزمه على أن يتشمر الاحساراعن أسبابها) الباعثة علمها (التي أعرضه الهاو) هذامن صفات الومنين ترجى له الاستقامة لانه في طريقهاو (هـ ذه النفس جديرة بان

بالكثرة والقلة وباختلاف المدة وباختلاف الانواع وكذلك عتلفون منحث طول العمر فن مختطف عوت قريبامن توسه بغبط على ذلك لسلامته ومونه قبل الفترة ومن عهل طال جهاده وصبره وتمادت استقامته وكثرت حسناته وحال هذاأعلى وأفضلاذ كلسئة فانمأة بعوها حسنة - ق قال بعض العلاء الما يكفرالذنب الذىارتكبه العاصى أن يتكن منه عشر مرات معصدق الشهوة ثم الصرعنه والكسرشهونه خوفامن الله تعالى واشتراط هذابعيدوان كانلاينكر عظم أثرهاوفرض ولكن لاينبغي للمر يدالضعنفان مسلك هذاالطر يقفهم الشهوة وتغطر الاساب حتى يتمكن تم نطمع في الانكفاف فانه لادؤمن خروج عنان الشهوةعن اختماره فيقدم على المعصمة وينقض تو بتهدل طريقها الفرارمن ابتداءأسساله الميسرةله حتى يسدطرقها على نفسه ويسعى مع ذلك في كسرشهونه عانقدرعليه

قبه تسلم تو بته فى الابتداء \* (الطبقة الثانية) \* تائب سلك طريق الاستقامة فى أمهات الطاعات تكون وتوك كبار الفواحش كلها الاانه ليس ينف كعن ذنوب تعتريه لاعن عدو تجويد قصدول كن يبتلى بما فى مجارى أحواله من غيران يقدم عزما على الاقدام عليها ولكنه كا يا أقدم عليها لام نفسه وندم و تأسف وجدد عزمه على ان يتشمر الاحتراز من أسبام االتى تعرضه لها وهذه النفس جدم قبأن

أيضا رتبةعاليةوانكانت نازلة عن الطبقية الاولى وهي أغل أحوال الماسن لان الشرمع ون بطينة الا دى قلاينفل عنه واغاغاية سعيه ان يغلب خبره شره حتى شقل ميزانه فترج كفة الحسينات فاما أن تخاو بالكلمة كلمة السيئات فللذف غامة المعدوهؤلاءلهم حسن الوعد من الله تعالى اذقال تعالى الذين يحتنبون كاثر الاغم والفواحش الااللمم انربك واسع المغفرة فكل المام يقع بصفيرة لاعن توطئن نفسه علىه فهو حدير بان يكون من اللمم المعفو عنمه قال تعالى والذن اذا فعماوا فاحشمة أوظلوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاثني عليه مع ظهم لانفسهم لتندمهم ولومهم أنفسهم عليه والى مثل هذه الرتبة الاشارة بقوله صلى الله علمه وسلم فمار واعتدعلي كرم الله وجهه خماركم كل مفتن توابوفي خــرآخر المؤمن كالسنبلة بفيء أحماما وعسل أحاناوفاللو لابدالمؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة أى الحين بعدالحن فكل ذلك أدلة فاطعة على أنهزا القدر لاينقض النوية ولايلحق صاحبها درحة المصرن ومنيؤ سمشل هداعندرجةالنائبين كالطبيب الذى يؤيس العجيع عندوام الصدة بما يتناوله من الفواكه والاطعدمة الحارة

تكونهي النفس الدّوامة) التي أقسم الله بها (اذتاوم صاحبها على ما يستهدف له من الاحوال الذمية لاعن تصميم عزم وتخمين رأى وقصد )وصاحمامن القنصدين (وهذه أيضارتبة عالية وان كانت نازلة عن الطبقة الاولى) لكنها قريبة منها (وهي أغلب أحوال التائبين) وصاحب هدا الحال داخل في وصف المتقين (الأن الشرمعمون بطينة الآدمي قلماينفك عنه) وهدده الذنوب تدخل على النفس من معانى صفاتها وغرائز حملاتها وأوثل انشائها من نبات الارض وتركيب الاطوار من الارحام خلقامن بعد خلق ومن اختلاط الاشباح بعضها ببعض (وانماعاية سعيه أن يغلب خيره شره حتى يثقل ميزانه فترج كفة الحسنات فاماأن تخلو بالكلية كفة السيئات فذلك فى غاية البعدوه ؤلاء لهـم حسن الوعد من الله تعالى اذقال تعالى الذين يحتنبون كبائر الاثم والفواحش الااللمم فيكل المام يقع بصفيرة لاعن توطين نفسه عليه فهو جدير بان يكون من اللمم العفوعنه وقد قال تعالى والذبن آذا فعلوا فاحشة أوظلوا انفسهمذ كروا الله فاستغفروالذنوج مفاثني عليهم معظلهم لانفسهم لتندمهم ولومهم أنفسهم عليه والى مثل هذه الرتبة الاشارة بقوله صلى الله علمه وسلوفهمارواه عنه على كرم اللهوحهه خماركم كل مفتن تواب) أى كل محمَّة ن عَصِّفُ الله تعالى الذنب ثم يتو ب ثم يعود ثم يتو بقال العراقي رواه البهرقي في الشعب بسند ضعمف أه قلة رواه الديلي وفي سندا البهتي المنعمان بن سعد قال الذهبي كوفي مجهول وروى أنونعيم في الحلية من حديث ابن عباس ان الومن خاق مفتنا تقابانا سيااذاذ كرذ كروفي رواية ته ان المؤمن خلق السيا فاذاذ كرد كروروى أحدمن حديث على ان الله يحب العبد المؤمن المفتن النوّاب (وفي خبراً خر المؤمن كالسنبلة بفي احساراو على احمامًا) قال العراق رواء أبو يعلى وابن حمان في الضعفاء من حسديث أنس والطبراني منحديث عمار تنياسروالمهق فىالشعب من حديث الحسن مرسلاوكاها ضعيفة وقال يقوم بدل بنيء وفى الامثال الرامهرامني اسناد جيد لحديث أنس اه قلت حديث أنس رواه أيضا البزار والضياء ولفظهم مثل الؤمن مثل السنبلة تميل احيانا وتقوم احيانا وأماحديث عمارعند الطبراني فلفظه مثل لفظ حديث أنس مزيادة ومثل الكافرمثل ارزتخر ولاتشعر وقدروى من حديث عامر بلفظ مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخرص ةومثل الكافر مثل الارزة لاتزال مستقيمة حتى تخرولا تشعرر واءأحد وعبد ابن جيدوالسائسي والضياء في الخدارة وفي معناه مارواه الشيخان من حديث أبي هريرة مثل المؤمن كشل خامة الزرع من حدث أتنه االريح كفتها فاذا سكنت اعتدات وكذلك الومن يكفي مالبلاء ومثل الفاحر كالارزة صاءمعتدلة حتى يقسمها الله عزوجل اذاشاء ومن حديث كعب بن مالك مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريحمة وتعدلهامرة ومثل المافق كالارزة لاتزال حتى بكون انحفافهامية واحدة وكذلك رواهأ حددا بضا وفى لفظ لا جدمن حديث أبي هر مرة مثل الؤمن كمثل الزرع لاتزال الريح تسكفه ولا مزال المؤمن يصيبه بلاء ومثل المنافق كالمشجرة الارزة لاتستهزحتى تستحصدور وامكذ لك الترمذي وقال حسن صحيح وروى أحدوأ بويعلى منحديث أم ولدأب بن كعب عن أبي بن كعب مرة وعامثل المؤمن مثل الحامة تحمر مرة وتصفر أخرى والمكافر كالارزة (وفي الخبرلا يدالمؤمن من ذنب بأتبه الفينة بعد الفينة أي الحن بعدالحين ) قال العراقي رواه الطيراني والبهق في الشعب من حديث الن عماس باسانيد حسنة انتهى فلتولفظ الطبراني في الكبير مامن عبد مؤمن الاوله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أوذنب هو يقيم عليه لا رفارقه حتى يذارق الدنهاان الومن خلق مفتناتوا بانسمااذاذ كرذكر وفي لفظ له مامن مسلم الاوله ذنب بصيبه الفينة بعد الفينة ان المؤمن نساء اذاذ كرذكر (فكل ذلك أدلة فاطعة على أن هذا القدرلاينقن التوبة ولايلحق صاحبهابدرجة المصرين) ولايؤ يسهذاعندرجة التائبين (ومن يؤ يسمثل هذاعن در حة التائيين كالطبيب الذي يؤ يس الصحيح عن دوام الصحة عايتناول من الفوا كه والاطعمة الحارة

مرة بعدانوى من غير مداومة واسترارو كالفقيه الذى بو سالمف قهعن نال درخة الفقهاء بفتوره عن التكرار والنعليق في أوقات نادرة غيرمتطاولة ولا كثيرة وذلك بدل على نقصان الطس والفقه بلالفقيه فى الدىن هو الذى لا يؤيس الحلق عن درجات السعادات عا يتفق لهممن الفترات ومقارفةالسمات المختطفات قال الذي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤن وخبر الخطائين التواون السي مفرون وقال أيضا الؤمن واه راقع فيرهم من ماد على رقعة أى واه بالذنوب داقع بالتوية والندم وقال تعالى أولئك يؤتون أحرهم مرتين عاصير وا ويدرؤن مالحسنة السيئة فاوصفهم بعدم السيئة أصلا (الطبقة الثالثة) \* أن يتوب ويستمرعالى الاستقامة مدة ثم تغلبه الشهوة في بعض الذنوب فقسدم عليها عنصدق وقصد شهوة المجزه عن قهر الشهوة الاانهم عذلك مو الطب عملي الطاعات وتارك جالة من الذنوب مع القدرة والشهوة وانما قهرته هذه الشهوة الواحدة أو الشهو تان وهو بودلو أقدره الله تعالى على قعها وكفاه شرهاه داأمنيته في حال قضاء الشهوة

مرة بعد أخرى من غيرمداومة واستمرار )عليها (و) أيضا (كالفقيه الذي يؤ بس المتفقه عن نيلد جة الفقها عيفة و و عن التكرار والمعلمق في أوقات نادرة غير متطاولة ولا كثيرة) والراد بالتكرار اعادة ماعصله فىدرسه مرة بعد أخرى حتى رسخ فى الذهن والتعليق أن بعلق ما يسمع من فوائد الشموخ فى أوراق (وذلك مدل على نقصان) مقام (الطبيب والفقيه) جمعا (بل الفقمه فى الدس هو الذى لا يؤسس الحلق من درجات السعادات بمايتفق لهممن الفترات ومقارفة السمات تالمختمافات قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء) بتشديد الطاء من أبنية المالغة يقال رجل خطاء اذا كان ملازما للخطأ قال الطبي في شرح المشكاة أن أريد بلفظ كل المكل من حيث هوكل فهو تغليب لان الانبياء ليسوا بمبالغين في الخطاران أريديه الاستغراق وان كل واحد واحدخطاء لم يستقم الاعلى التو زيع كما قال هو ظلام العبيد أي يظلم كل واحدواحدفهوظالم بالنسبة الىكلأحدظلام بالنسبة الىالمجموع واذاقلت هوظلام لعبده كانمبالغا فى الظلم (وخير الحما المن المستغفر ون) أى الذين يستغفر ون عن ذنوجهم و مرجعون الى الله تعالى بالتوبة والاستغفار ولايؤتى العبدمن فعل المصية وانعظمت وكثرت وانحابؤتي من ترك التوبة والاستغفارقال العراقي رواه الترمذي واستغريه والحاكم وصححا سناده من حديث أنس وقال التوايون بدل المستغفرون فلتفه على من مسعدة ضعفه المخارى انتهي فلتورواه كذلك أحدوعبد من حمدوا من ماجه والدارمي والبهق ولفظ الترمذى بعدان أخرجه غريب لانعرفه الامن حديث على من مسعدة انتهى قلت على من مسعدة الباهلي أنوحبيب البصرى قال ابن حبان لا يحتجبه كذاقاله الذهبي و ردعلي الحاكم تصححه وقال ال فده لن وفي أمالي أبي زوعة حديث فيه ضعف فكاتَّنه تميع فيه والده وقال الحافظ في التهذيب صدوق له أوهام وقدر وى له المخارى في الادب المفرد والترمذي وان ماحمه ومال إن القطان الى تعجيم الحاكم وقال ابن مسعدة صالح الحديث وغرابته انماهي فين انفردبه عن قتادة (وقال) صلى الله عليه وسلم (أيضا المؤمن واه راقع فيرهم من مات على رقعه) قال العراقي رواه الطبراني والبهتي في الشعب من حديث جابر بسندضعمف وقالا فسعد مدل نفيرهم انتهي قلت ورواه كذلك البزار والعسكرى في الام الوالطراني فىالصغير والاوسط كلهم من طريق سعدين خالدا لخراعي عن محدين المذرعن عابريه مرفوعا بلفظ وسعيدمن هالتعلى وقعه وفى لهظ فالسعيد قال المذرى ضعيف وقال الهيتمي سعيد بن خالد ضعيف قلتهو من رجال أبي داودقال أبوزرعة ضعيف (أى واه) لربه (بالذنوب راقع) له (بالتوبة والندم) في كلما انخرف دينه بالمعصة رقعه بالتقرب قال الزيخشرى شهه بمنجى فو به فيرقعه وقدوهي الثو ب اذابلي ومعني من مات على رقعه أى من مات وهو راقع لدينه بالنو به والندم ونعوه استقيم واوان تعصوا أى لن تستطيعوا ان تستقموافي كلشي حتى لاتماواومنه أيضابا حنظلة ساعة وساعة (وقال نعالى) في وصف المؤمنين بترك متابعة الذنوب وبنرديف السيئة الحسسنة فى قوله عز وجل ويدرؤن بالحسسنة السيئة وجعل هذامن نعوت العاملين الذين صبر وافعال (أولئك يؤتون أحرهم مرتين عاصبروا ويدرؤن بالحسنة السيئة) فعل لهم صبر سعلى الذنب وعلى التوبة فا " تاهم أحرين (فاوصفهم بعدم السيئة أصلا) فازدراء هذا العبد على نفسه ومقته عن معرفته بهاوترك نظره اليها وسكون الىخبران ظهرعلها يكون من كفارات ذنوبه لانه من تديرا الحطاب في قوله تعالى فلاتزكوا أنفسكم هو أعلم بن اتقي ﴿ (الطبقة الثالثة) ، وهي تليمن هذه الثانية في الحال (أن يتوب)عن الذنوب (ويستمر بالاستقامة) على توبته (مدة ثم تغلبه الشهوة) وفى نسخة شهوته (فى بعض الذنو ب في قدم علم اعن صدق عزم (وقصد شهوة) فيذنب م يحزن عليه بقصده له وسعيه فيه وايثاره اياه (المجزه عن قهرالشهوة الاانه مع ذلك مواطب على الطاعات و تارك جلة من الذنو بمع القدرة والشهوة وانماقهرته هذه الشهوة الواحدة أوالشهو تانوهو بود أن لو أقدره الله تعالى) أى حعله ملياقادرا (على قعها) وكفها (وكفاه شرهاهذه أمنيته) وعامر جانه (في حال قضاء الشهوة وعندالفراغ يتندم ويقول ليتني لم أفعل وسأتوب عنه وأجاهد نفسي في قهرها ليكنه تسول نفسه و يسوف تو بتعمرة بعد أخرى و ومابعد وم فهذه النفس هي التي تسمى النفس المسولة وصاحبها من الذين قال الله تعالى فيهم وآخرون اعترفوا بدنوم م خلطوا علاصالحا وآخرسياً قامي من حيث مواظبته على الطاعات وكراه تمل اتعاطاه مرجوف عسى الله أن يتوب (٥٩٧) عليه وعاقبته مخطرة من حيث تسويفه

وتأخر بره فرعا يختطف قبل التوبة ويقع أمره في المشيئة فانتداركه الله بفضله وجبركسره وامتن عليم بالتوبة التحق بالسابقين وانغلمته شقوته وقهرته شهوته فعشىأن بعق علمه في اللا المتماسيق عليه من القول في الازل لانه مهماتعذر على المتفقهمثلا الاحترازعن شواغل التعلم دل تعذره على أنه سبق له في الازل أن يكون من الحاهلن فضعف الرحاءفي حقه واذاسرتله أسباب الواظبة على القصيل دل على انه سبق له فى الازل أن يكون من جـلة العالمن فكذلك ارتباط معادات الا خرة ودركاتها ما لحسنات والسما تعكم تقدر مسبب الاستمار كارتماط المرض والصمة بتناول الاغذية والادوية وارتباط حصول فقه النفس الذي مه تستحق المناص العلمة في الدنسا بترك الكسل والمواظمة على تفقيه النفس فكالايصلح اخصب الرياسة والقضاء والتقدم بالعلم الانفس صارت فقهة بعاول التفقيه فلايصلح لملك

وعندالفراغ)منه (يدندم)ويتعسر (ويقول ليتني لم أفعله وسأتوبمنه وأجاهد نفسي في فهرهال كمنه تسول نفسه ويسوف تو بتهمرة بعد أخرى و وما بعد يوم ) و يحدث نفسه بالاستقامة و يحب منازل التوابين و ترتاح قلبه الح مقامات الصديقين ولم يأت حينه ولاظهر مقامه لان الهوى يحركه والعادة تحذيه والغالة تغمره الأأنه يندم خلال الذنوب ويعاودهذا المتقدم المعتاد (فهذه النفس هي التي تسمى السوّلة) والها الاشارة بقوله تعالى بل سؤات المح أنفسكم وتوبة هذا فوت من وقت الى وقت (وصاحبه امن الذين قال الله تعالى فيهم وآخرون اعترفو ابذنو بهم خلطواع لاصالحاوآ خرسينا)عسى الله أن يتوب علمهم ان الله غفور رحيم قبل خلطوا علاصا لحاهوالاعتراف بالذنوب والتو بةااسا بقة وآخرسيماما سلف من الغفلة والجهالة (فامره من حيث مواطبة معلى الطاعات وكراهته لما تعاطاه) من المعاصي والمخالفات (مرحق) له الاستقامة لحاسن عله وتكفيرها لسالف سياسته (فعسى الله أن يتو بعليه) فيستقيم فيلحق بالسابقين (وعاقبته مخطرة من حيث تسويفه وتأخيره) فيخاف عليه الانقلاب لاحل ذلك ومن حيث مداومة خطاياه (فر بما يختطف قبل النوبة و يقع أمره في الشيئة) وانما كان مثل هذا مخطر الان خفاما المكر والالطاف دفيق لااطلاع لاحد علمه فهذا بمن حالين (فان تداركه الله بفضله ) بان نظر اليه بعين رحمه (وجبركسره) وأغنى فقره (وامتن عليه بالتو به التحق بالسابقين) والمقر بين لانه قد سلانا طريقهم (وان غلبته شهوته وقهرته شهوته )وهي وصف النفس ( فيخشى أن يحق عليه في الحاتمة ماسبق عليه من القول في الازل) بان يكون من أهل النارفاوانه تاب سبعين تو به لم ينقذه من النار (الابه مهما تعذر على المتفقه مثلا الاحتراز عن شواعل التعلم دل تعذره على أنه سبق له في الازل أن يكون من الجاهلين فيضعف الرجاء في حقه واذا اسرت له أسباب المواظبة على التحصيل) والتعلم (دل على أنه سبق له في الازل أن يكون من جلة العالمين فكذلك ارتباط در جان الا خرة ودر كانها بالحسنات والسمات عكم تقد رمدس الاسباب) حل دلاله (كارتباط المرض والصحة بتناول الاغذية والادوية وارتباط حصول فقه النفس الذيبه تستحق المناصب العلية في الدنيابترك الكسلوا اواظبة على تفقيه النفس) ليلاونهاوا (فكالا يصح لنص الرياسة والقضاء والتقدم بالعلم الانفس صارت فقهة بطول التفقه فلا يصلح لملك الاسخرة ونعمها ولاللقر بمن رب العالمن الاقلب مليم) من الغش (صارط اهر ابطول التركية والتطهير) عن الادناس المعنو مه (هكذا سبق في الازل تدبير ربالأر بابونذلك قال تعالى وغس وماسواها) أى ومن سواها وتسويتها يور ودالروح الانساني عليهاواقتطاعهامن جنس أرواح الحبوالات (فالهمها فورهاوتقواها) والمرادبالهامهاافهامهاوتعريف الهماوالنك من الاتيان بهما (قد أفلح من كاها) أى انماها بالعلم والعمل (وقد خاب من دساها) أى نقصهاوأخفاها بالجهالة والفسوق (فهمماوقع العبدفى ذنب فصار الذنب نقدا) حاضرا (والنوبة نسيئة كانهذامن علامات الخذلان) والشقاوة (قال صلى الله عامه وسلم ان العبد ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة حتى يقول الناس انه من أهلها ولا يبقى بينه و بن الجنه الاشر) ثم يدركه الشقاء وفي لفظ آخر (فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النارفيد خلها) وقدد خلت التعريات في صالح أجماله من الحسنات ثم أحبطهاعنه فىجلة عمله بسبق المكتاب بالشقاوة فامامن لم يسمبق لهسوه الخياتمة ووهبتله التوبة النصوح لم يدركه الشقاء قال العراقى وروى مسلم من حديث أبي هريرة ان الرجل ليعمل الزمن الطويل

بعمل أهل الجنة الحديث ولاحدمن وابة شهر بن حوشب عن أبي هر برة ان الرجل لبعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة وشهر مختلف فيه انهي قلت وعام حديث أبهر رة عندمسلم عجتم له عله بعمل أهل النار وانال جل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النارغ يختمله عله بعمل أهل الجنة وقدر واه أحد أيضا وروى الشيخان من حديث سهل بن سعدان الرجل ليعمل عمل الجنة فيما يبدو للناس وهومن أهل النارالحد بشزادالخارى وانماالاعال يخواعها وروى الطبراني وأبونعم من حديث أكتم من أى الجونان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وانه لمن أهل النار وان الرجل ليعمل بعمل أهدل النار وانهمن أهل الجنة تدركه الشقاوة أوالسعادة عندخر وجنفسه فتغتمله بها وأماحديث أبيهر مرة من رواية شهر ا بن حوشب الذي أخرجه أحد الفظه ان الرحل ليعمل بعمل أهل الحير سبعين سنة فاذا أوصى حان في وصيته فيعتمله بشرعله فيدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل أهل الشرسيعين سنة فيعدل في وصيته فيعتم له بغيرع له فيدخل الجنة وهكذارواه أيضااب ماجه وروى أحداً بضامن حديث عائشة ان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وانهلكتوب في الكتاب من أهل النارفاذا كان قبل موته بحول فيعمل بعمل أهل النار الحديث (فاذا الخوف من الخاتمة قبل التو بة وكل نفس) من الانفاس (فهو ما تم ما قبل اذ عكن أن يكون الموت منص لايه فيراقب الانفاس)و يحافظ علمها (والاوقع فى المحذور) أى الامرالذي يحذرمنه (ودامت الحسران حين لا ينفع التعسر \* الطبقة الرابعة (اسوأ العبيد حالاو أعظمهم على نفسه و بالا وأقلهم من الله وصلاهو (أن يتوب) العبد عن العاصى (و يجرى مدة على الاستقامة عمر معود الى مقارفة الذنب أوالذنوب) مان ينبع الذنب ذنباأ وأعظم منه (من غير أن بعد ثنفسه بالتوبة) ولاينوج ا(ومن غيرأن يتأسف على فعله) ولا بعنقد استقامة ولابر جو وعد العسن طنه ولابر حووعدا المن كن مذه (بل ينهمانانهماك الغافل في اتباع شـ هواته فهذا) هوحقيقة الاصرار وهو (منجلة المصرين) والعتاة الستكبرين وفى مثل هداجاء الخبر هلك المصرون قدماالى النار (وهدده النفس هي النفس الامارة بالسوءالفرارة من)الصالحات و (الحيرو بخاف على هذاسوء الخاتمة) لانه في مقدمتها وسالك طريقهاولا يبعد عنه سوء القضاء ودرك الشقاء ولان العاصى بريدالكفركاأن الحي بريدالموت وفي مثل هذا قيل من سوف الله تعالى بالتوبة أكذبه وان اللعنة خوج عن الذنب الى ماهو أعظم منه (و)هوفي عوم المسلين (أمره في مشيئة الله) ومن الفاسقين قال الله تعالى وآخرون مرجون لامرالله أي مرجون عكمه المايعذبهم بالاصرار والمايتو بعلهم عاسبق من حسن الاختمار (فان ختمه بالسوء شقي شقارة لا آخرلهاوان ختم له بالحسني حتى مات على التوحيد فينتظر له الخلاص من النار ولو بعد حين على قدر اعانه (ولايسته بلأن يشهله عوم العفو بسبب خفي لا تطلع علمه ) لانخفايا الالطاف دقدق لااطلاع الاحد عليه (كالا يستحيل أن يدخل الانسان) موضعا (خرابا المحد كنزافيتفق أن يعده ولا) يستحيل أيضا (ان علس فى البيت الحعله الله عالما بالعاوم) والمعارف (من غير) سبق (تعلم) لها (كما كان الانداء صاوات الله عليهم) اذعاومهم وهمية افاضية (وطلب المغفرة بالطاعات كطلب العملم بألجهدوالتكرار و)طلب (المال بالتجارة وركوب البحاروطلم) أى المففرة ( بجردالرجاءمع خراب الاعمال) وفسادها ( كطلب الكنورف المواضع الخربة وطلب العماوم من تعليم الملائكة وليت من اجتهدته فم وايتمن انحر )وركب الحار (استغنى وليتمن صام وصلى غفرله فالناس كلهم محر ومون)عن نيل السيعادة (الا العالمون العالمون محر ومون الاالعاملون) لله تعالى (والعاملون محر ومون الاالخاصون) في أعالهم لله تعالى قال تعالى فن كان يرجو لقاءر به فليعمل علاصالحاولا بشرك بعبادة ربه أحدا (والخلصون على خطرعظم) وهومنتزعمن كالم أبي محدسهل التسترى وحده الله تعالى الناس كاهم هلكى الاالعالون

الحذورودامث الحسرات حسين لاينفسع التعسر \* (الطبقة الرابعة) \* أن يتو بو بحرى مدة على الاستقامة ثم يعود الى مقارفة الذنب أوالذنوب من عر أن عدث نفسه بالتوبة ومنغيران سأسف على فعله بل ينهمك المهماك الغافل فياتباع شهواته فهذامن جلة الصرمن وهذه النفسهى النفس الأمارة بالسوءالفرارةمن الحير ر معاف على هداسوء اللااتة وأمره فىمشاشة الله فانختمه بالسوءشقي شقاوةلا آخراهاوانختم له بالحسي حيماتعلي التوحد فينتظرله الحلاص من النارولو بعدد من ولا يستعيل أن يشم له عوم العفر بسب حنى لانطلع علمه كالايستعيل أن يدخل الانسان خوابالعد كنزا فتفق أن عده وأن علس فى المدت لحد الدائلة عالما بالعاوم من غيرتعلم كاكان الانساء صلوات اللهعلمم فطلب الغمة والطاعات كطاب العلم بالجهد والتكرار وطلب المال بالتجارة وركو بالجار وطامها بعسرد الرجاءمع نراب الاعال كال الكنوزفي المواضع الخربة

وطلب العلوم من تعليم اللاشكة وليت من اجتهد تعلم وليت من انجر استغنى وليت من صام وصلى غفراه فالناس والعالمون والعالمون على معرومون الاالعالمون والعالمون على خطر عظيم

وكاأن من حرب سمه وضيع ماله و ترك نفسه وعماله جماعا تزعم أنه ينتظر فضل الله مان ورقه كمرا معده عدا الارض في سنه الحرب بعد عندذوى البصائرمن الجقي والغرور منوان كانما ينتظره غيرمستحيل في قدرة الله تعالى وفضاه فكذلك من ينتظر المغفرة من فضل الله تعالى وهومقصرعن الطاعة مصرعلى الذنو مغيرسالك سيل المغفرة يعدعندأر باب القلوب من المعتوهين والعجب من عقل هذا المعتوه وترويجه حاقته في في غد حسنة اذ يقول ان الله كر يم و حنته ليست تضيق على مثلى ومعصيتي ليست (٥٩٩) تضره ثم تراه يركب البحارو يقتم

الاوعارفى طلب الدينار واذاقيلله ان الله كريم ودنانبر خزائنه ليست تقصر عين فقرك وكسلك بترك التعارة ليس بضرك فاجلس فى ستك فعساء بر زقكمن حيثلانعتسي فيستعمق فائل هذا الكادم ويسترئ مه و يقولماهذا الهوس السماء لاغطر ذهباولافضة واغما ينال ذلك بالكسب هكذاقدرهمسس الاسباب وأحرى به سنته ولاتبديل لسنةالله ولايعلم الغرور أنربالا خوورب الدنيا واحدوان سنته لاتبديل لهافه ماجمعاوانه قد اخــر اذقال وأن ليس للانسان الاماسعى فركف بعتقد أنه كرع في الاحرة وليس بكريم في الدنيا وكمف يقول ليس مقتضى الكرم الفتورعن كسب المال ومقتضاه الفتو رعن العمل للماك القيم والنعيم الداغروان ذلك عكم الكرم بعطامه منغبر جهداف الا خرة وهد ذا عنعهمع شدة الاحتماد فى عالب الامرفى الدنمار ينسى قوله تعالى وفي السماءورة كروماتوعد ون فنعوذ باللهمن العسمى والضلال فياهذا الاانتكاس على أم الرأس وانغماس في ظلمات الجهل

والعالمون كلهم هلدكى الاالعاملون والعاملون كالهم هاسكى الاالخاصون والمخلصون علىخطرعظم وقد تقدمذاك في آخر كتاب الغرور روكانمن خرب بيتم وضيع ماله وترك نفسه وعياله جياعا بزعمانه ينتظر فضل الله) تعالى (بان يرزقه كنزا يحده تحت الارض في بيته الخرب) كان ( يعد عند ذوى البصائر من الحتى والمغرور سوان كانما ينتظره غيرمستحيل فى قدرة الله تعالى وفضله فكذلك من ينتظر المغفرة من فضل الله تعالى وهومقصرفي الطاعة مصرعلي الذنوب غيرسالك وبيل المغفرة معدود عند أرباب القاوب من المعتوهين) أى الدهوقين من غير حنون (والتحب من عقل هذا المعتوه وترويحه حافته في صيغة حسنة) الصغة أصلهاالواوكالقيمة وصغة القول كذا أيمثاله وصورته على النشيبه بالعمل والنقدير (اذيةولان الله) تعالى (كريم) أي موصوف بالكرم (وجنته ليست تضيق على مثلي ومعصيتي ليست تضره) وانماشومهاعلى (ثم تراه فركب العار ويقعم الاوعار) أى الامو والصعبة (في طلب الدينار واذا قبلله انالته كريم ودنانبرخوائنه ليست تقصرعن فقوك وكساك بترك التحارة ليس بضرك فاحلسف بينك واسترح (فعساه)أن ( مرزقك من حيث لا تحتسب فيستحمق قائل هذا المكالم)أى يعده حقا (ويستهزئبه ويقول مأهذا الهوس) أىخفة العقل (السماءلاغطرذهباولافضة واعايذالذلك بالكسب) والسعى فى الاسبار (هكذا قدره رب الارباب) وفى نسخة مسبب الاسباب (وأحرى به)فى العالم (سنته والاتبديل اسنة الله) بنص القرآن (ولايعلم الغروران رب الا تنجة ورب الدنيا واحد وان سنته لاتبديل لهافهما جيعاوانه ) تعالى (قد أخبر ) على اسان رسله (اذقال وان ليس للانسان الاماسعي ) وأن سعيه سوف برى (فكيف بعنقدانه تعالى كريم في الا تحرة وليس بكريم في الدنداو كيف يقول ليس مقتضى الكرم الفتورعن كسب الحلالومقتضاه الفتورعن العمل للملك المقيم والنعم الدائم وانذلك تعكم الكرم يعطيه من غير جهد) ولامشقة (فى الا تحرة وهذا عنعه مع شدة الاجتهاد فى غالب الامر فى الدنياو ينسى قوله تعالى وفي السماء رزقه كم وماتوعدون فنعوذ بالله من العسمي) أي عبى البصيرة (والضلال فاهذا الاانتكاس على أم الراس وانغماس في طلات الجهل وصاحب هذا حدر بأن يكون داخلاتحت وله تعالى ولوترى اذالجرمون فاكسوروسهم الى تحت (عندر بهم) أى فىحضرة الربوسة يقولون (ربناأ بصرناوسمعنافار جعنا) الى الدنيانانيا ( نعمل صالحا) فانالانرى النجياة الابن عل صالحا وقال تعالى حكاية عنهم ربناأخر جنانعمل صالحا غيرالذي كنانعمل وتقييدالعهمل الصالح بالوصف المذكو والتعسر على ماعلوه من غيرالصالح والاعترافيه والاعدار بانرجوعهم واخراجهم لتلافيه وانهم كانوا عسبون أنه صالح والا من تعقق لهم خلافه (أي أبصرنا النصدقت اذقلت) في كابك العزيز (وان ليس للزنسان الاماسعي فارجعنالنسعي) في صالح الاعمال (وعند دلك لاعكن من الانقلاب و يحقّ عليه العذاب أى يثبت (فنعوذ بالله من دواعي الجهل والشان والارتياب السائق بالضرورة الى سوء المنقلب والما ب) والله الوقق \* (تنبيمه) \* تقدم في تقسيم المصنف طبقات التاثبين الى أر بعة وأشارفهاان الطبقة الأولى أهلهاهم السابةون باللسيرات وان الثانية أهلهاهم القتصدون وان الثالثة والرابعة هم الظااون أنفسهم وأصهم فمشيئة الله تعالى وأشارف أثناء ذلك الى النفوس الاربعة المطمئنة

وصاحب هدناجد ربأن يكون داخلاتك قوله تعالى ولوترى اذالجرمون ناكسورؤسهم عندر بهمر بناأ بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا أىأبصرناانك صدقت اذقلت وأناليس للانسان الاماسعى فارجعنانسعى وعندذلك لاعكن من الانقلاب ويحق عليه العذاب فنعوذ

المتهمن دواعي الجهل والشان والارتباب السائق بالضرورة الى سوء المنقاب والماب

واللوّامة والمسـولة والامارةوفى سـماقه من أوله الى آخره تلميم لطيف الى قوله تعمالي ثم أو رثنا المكتاب الذمن اصطفينامن عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذاك هوالفضل الكبير أماالنفوس فقدد كرالله تعالى فى كتابه العز بزاياها بشدائة أوصاف بالطمأ نبنة قال ياأبتها النفس المطمئنة ومساهالوامسة فقبال ولاأقسم بالنفس اللوامة وسماها امارة فقال ان النفس لامارة بالسوء وهينفس واحدة ولهاصفات متغابرة فاذا امتلا القلب سكينة خلع الطمأ نينةلان السكينة مزيدالاعان وفهاار تقاه القلب الى مقام الروح لمامن من حظ البقين وعند توجيه القلب الى محل الروح وتوجه النفس الى محل القلب وفي ذلك طمأ نينتها واذا انزعت عن مقارحملاتها ودواعي طبيعتها متطلعة الى مقارا لطمأ نينة فهي اللو امة لانها تعود باللاعة على نفسها لنظرها وعلها بعدل الطمأنينة ثمانح فاجها الى محلها الذي كانت فسمأ مارة بالسوءواذا قامت في محلها لا اغشاها نورا لعلوا لعرفة فهي على ظلم اأمارة بالسوء وقد تقدم شي من ذلك في كتاب عائب القلب ولنتكام على الاسية المذكورة فالالسضاوي ظالم لنفسه أي بالنقص مرفى العمل به وقوله مقتصد أي بعدمل به في أغلب الاوقات والسابق هوالذي بضم التعلم والارشادالي العمل ومثل الظالم الجاهل والقتصد المتعل والسابق العالم وقبل الظالم المحرم والمقتصد الذي خلط الصالح بالسيء والسابق الذي ترجت حسناته بحيث صارت تهمكفرةوهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم أماالذين سبقوا فاولئك يدخلون الجنة بغيرحساب وأماالذ من اقتصدوا فاولتك يحاسبون في طول المحشر ثم يتلقاهم الله وحتمه وقيل الظالم المكافر على ان الضمر للعباد وتقدعه لكثرة الظالمن ولان الفلم ععني الجهل والركون الى الهوى مقتضى الجبلة والاقتصاد والسنق عارضان انتهي قلت وهذه الاقوال كلهامسندة والحديث المذكور رواه الفرياي وأحدوعد بنحيد وابنح مروابن المنذروا بنأبي عاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه والبهقي عن أبى الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فال الله تعالى م أورثنا السكاب الذين اصطفينا من عمادنا الاسمة فاما الذين سبقوا فاولئك يدخلون الجنة بغير حساب وأما الذين اقتصد وافاولتك الذين يحاسبون حساما سيراوأ ماالذن ظلوا أنفسهم فاولئك يحسون في طول الحشر ع بلقاهم الله تعالى مرحته فهم الذين يقولون الحديثه الذي أذهب عنا الحزن الى لغوب قال المهميق اذا كثرت الروايات في حديث ظهران العديث أصلا وأخرج ابن حويروابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبهيق في المعثعن ابن عباس في قوله غ أورثنا الكتاب الا ية قال هم أمة محدصلي الله عليه وسلم ورئيم كل كاب أنزل فظالمهم مغفو وله ومقتصدهم محاسب حساما يسبرا وسابقهم مدخل الجنة بغير حساب وأخرج الطمالسي وأحد وعدبن حيد والترمذى وحسنهوان حربر وابن المندو وابن أبيحاتم وابن مردويه والمهقعن أبي سعيد الدرىءن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الا ية قال هؤلاء كلهم عنزلة واحدة كاهم في الجنة وأخرج الطالسي وعدين حيد وابن أبي عام والطيراني في الاوسط والحاكم وابن مردويه عن عقبة بن صهبان قال قلت لعائشة أرأيت قول الله تعالى ثم أو رثنا الكتّاب الآية قالت أما السابق فقدمضى فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدله بالجنية وأما المقتصد فن اتميع أمرهم فعمل عدل أعمالهم حتى يلحق عم وأماالظالم لنفسه فثلي ومثلك ومن اتبعنا وكل في الجنسة وأخرج ان حريرعن ابن مسعود وقالهذه الامة ثلاثة أثلاث ثلث بدخلون الجنة بغسيرحساب وثلث يحاسبون حسابا يسيرا وثلث محاسوت مذنوب عظام الاانهم لم شركوا بالله فيقول الرب المخاواه ولاءفى سعة رحتي غرقرا هده الآية وأخرح العقيلي وابن الال وابن مردويه والبهق من حديث عرسابقنا سابق ومقتصد ناناج وظالمنا مغفورله مُقرأعر هذه الآية وأخرج معيد بن منصور وابن أبي شيبة عن عممان اله نزع بهده الآية فالانسابقنا أهل جهادالاوان مقتصدناناج أهلحضرناالاوان طالنا أهل بدوناوأخرج ابن مردويه \*(بيانماينبغىأن يبادر اليه التائبان حرى عليه ذب اماعن قصدوشهوة غالبة أوعن المام بحكم الاتفاق)\*

اعملم أن الواحب عامه التوبة والندم والاشتغال بالتكفير عسنة تضادها كاذكرنا طريقه فانلم تساعده النفس على العزم على الترك لغلبة الشهوة فقد عزعن أحد الواحيين فلا ينبغى أن يترك الواحب الثانى وهوأن يدرأ بالحسنة السيئة ليمعوهافكون منخلط علاصالحا وآخو سيثافا لحسدنات المكفرة للسيئات اما بالقاب واما باللسان وامابالجـوارح ولتكن الحسنة فيمحسل السيئة وفيما يتعلق باسبابها \* فأما بالقلب فلمكفره بالنضرع الحاللة تعالىفى سؤال الغفرة والعفو

والديلى من حديث حذيفة يبعث الله الناس على ثلاثة أصناف وذلك في قول الله تعلى فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدومنهم سابق بالخيرات فالسابق بالخيرات يدخل الجندة بلاحساب والمقتصد يحاسب حسابا يسيراوالظالم لنف مدخل الجنة وحتموا خريج ابنحوروابن أبي حاتم عن ابن الحنفية قال أعطبت هدد الامةثلاثا لم تعطهاأمة كانت قبلهامنهم ظالم لنفسه مغفورله ومنهم مقتصد في الجنان ومنهم بالمكان الاعلى وأخرج عبدبن حمد وابنح ووابن المنذر وابن أبي عام عن عاهد فرنهم طالم لنفسه قالهم أصاب المشأمة ومنهم مقتصدهم أصاب المين ومنهم سابق بالخسيرات باذن الله قالهم السابقون من الناس كلهموفى تفسيرالكواشي وعن على رضى الله عنه قال الظالم أناوا القتصد أنا والسائق أنا فقيل له وكيف ذلك قال أناطالم عصيتي ومقتصد بتوبي وسابق بحبتى وفى الآية وجوه من الاشارات قال الجند لماذكر الخيرات دلعلى أن الخلق فيسمعام وخاص وان الميراث لمن هوأصلح قربا وأصلح نسبها فتعجيع النسبة هوالاصل فرتبة الغربة فالظالم الذي أحبه لنفسه والمقتصد الذي أحبمه والسابق الذي أسقط مراده ارادالحق فيه فلا مرى لنفسه طلبا ولافردالغابة سلطان الحق عليه وقال النصرا باذى صحيح النسب وخذالميراث ولايأخذ ميراث الحق الامن نسمه بالحق والى الحق دون الاسباب والوسائط وقال جعد غر الصادق بدأ بالظالمين الحباوا بانه لايتقر باليه الابحض كرمه وأن الظلم يؤثر في الاصطافاتية ثم بالقتصدين لانهم بين الخوف والرجاء غمنتم بالسابقين لانه لايأمن أحدمكره ومنهم في الجنة بعرمة كلة الاخلاص فى الشهادة وقال غيره بعد أماليراث بذوى الفروض عماية في فالعصبة وان كان صاحب الفرض أصعف استحقاقا كذلك قالالله تعالى فنهم ظالم لنفسه فقدمه على المقتصد والسابق وتكامواني الظالم فمنهم من قال هو الافضل وأوادبه من ظلم نفسه بكثرة ما جلهامن الطاعية والاكثرون على ان السابق هو الافضل وقالواالتقديم فىالذكرلايقتضي التقديم فىالرتبة يعنى فهومن بابالتدلى لامن طريق الترتى ويقال قرنباسم الفالم قرينسةوهوقوله لنفسه وقرن باسم السابق قرينسة وهوقوله باذن الله فالظالم كاناه زلة والسابق كاناه صولة قالظالم رقع زلتمه بقوله لنفسه والسابق كسرصولته بقوله باذنالله ويقال الظالم من زهدفي دنياه والمقتصد من رغب في عقباه والسابق من آثر على الدار من مولاه ويقال الظالم من نجيح كوكب عقله والمقتصده ن عظم بدر علم والسابق من أشرقت شمس معرفته و يقال الظالم من ترك الزلة والمقتصد من ترك الغفلة والسابق من ترك العلاقة ويقال الظالم من جاد بنفسه والقتصدمن لم يخل بقلبه والسابق من حادير وحه ويقال الظالم من له علم البقين والمقتصد من له عين البقين والسابق من لهحق المقين ويقال الفالم بترك الهرمات والقتصد بترك الشهات والسابق بترك الزيادات ويقال الظالم طالب النحاة والقتصد طالب الدرجات والسابق طالب المناجاة وفى الايقوجوه كثيرة غيرماذ كرتها \* (فصل) \* في حال من عز عن التو ية قال

\*(بيان ماينبغى أن بيادراليه التائب ان حرى عليه ذنب اماعن قصدوشهوة غالبة أوعن المام عكم) \*
الا تفاق (اعلم) وفقل الله تعالى (ان) من وقع منت ذنب أو ذنوب فان (الواجب علميه التوبة والندم والاشتغال بالتكفير عسمة تضاده كإذ كرنا طريقه) آنفا (فان) عز (ولم تساعده الذفس على العزم على الترك العلمة الشهوة) بل قهرته نفسه وشهوته (فقد عز عن أحد الواجبين فلا ينبغى أن يترك الواجب الثانى) ولا يعزعنه (وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة) أى يدفعها ما التمعوها ) وتريلها (فيكون من لها الثانى) ولا يعزعنه (وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة وفي التمعيمة الكفرات (السيات ما ما بالقلب على المسابقة والما بالقلب فلكفره والما بالتمال الده (في سؤال المغفرة والعفو) عن باطن قليه دون حركة اللسان فقط بالتضرع الى الله تعالى ) والا يتهال الده (في سؤال المغفرة والعفو) عن باطن قليه دون حركة اللسان فقط بالتبضرع الى الله تعالى ) والا يتهال الده (في سؤال المغفرة والعفو) عن باطن قليه دون حركة اللسان فقط بالتبضرع الى الله تعالى ) والا يتهال الده (في سؤال المغفرة والعفو) عن باطن قليه دون حركة اللسان فقط بالتبضر عالى الله تعالى ) والا يتهال الده (في سؤال المغفرة والعفو) عن باطن قليه دون حركة اللسان فقط بالتبضر عالى الله تعالى اله المنالة المنالة والمنالة والمنالة

ويتذلل تذلل العبد الاتبق ويكون ذله يحبث بظهر اسائر العباد وذلك سقصان كبره فدما بنتهم فالعسد الأبق المذنب وجعالتكمر عملي سائر العباد وكذلك يضمر بقليسه الخدرات للمسلمن والعسرم عملي الطاعات \* وأمامالاسان فيالاء \_ تراف بالظلم والاستغفار فيقول رب طلت نفسى وعملت سوأفاغفرلي ذنو بى وكذلك مكسترمن ضروب الاستغفار كاأوردناه في كال الدعوات والاذكار \*وأماما لجوار حفيالطاعات والصدقات وأنواع العبادات وفى الا " ثار ما مدل على أن الذنب اذاأتب بمانية أعمال كان العفو عنمه مرحوا أربعة من أعمال القاوب وهي التوية أوالعزم على التوبة وحب الافلاع عن الذنب وتخوّف العقار علىهورحاءالمغفرةلهو وبعة من أعمال الجوارح وهو أن تصلى عقب الذنب ركعتين ثم تستغفر الله تعالى بعدهماسمعنامرة وتقولسعانالتهالعظم وعمدهمائةمنة

ويتذلل) في نفسه (نذلل العبد الآبق) عن مولاه (ويكون ذلك عيث نظهر لسائر العبادوذاك بتقصان كبره فيمايينهم) فبرى الناس كلهم خبرامنه (فاللعبد الآبق الذنب وحه للتكبر على العباد) والكبر والمعصمة لايحتمعان في قام مؤمر (وكذلك يضمر بقله الخيرات للمسلمن كلهم والعزم على الطاعات) الى آخر العمر (وأماباللسان فبالاعتراف بالظلم) أي يعترف بطله (لنفسه فقد عاعق تفسير قوله تعالى خططواع الصالحا قبل الاعتراف بالذنوب والاستغفار )فقدورد فضله في الكتاب والسنة (فيقول) ماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعو قوله (رب طلمت نفسي وعلت سوأ فاغفر لى ذنوبي) روى الديلي من حديث الن عمام من قال لاأله الاأنت عملت سوأوظلمت نفسي فاغفر لى الك خرر الغافر من غفرت له ذنوبه ولوكانت مثل زيدالعر أو يقول رباغفرلى وتدعلى انك أنت التواب الرحم رواه أوداود والترمذي والنسائى وابن حبان من حديث ابعر قال ان كالنعد لرسول الله صلى الله علىه وسلف المحلس الواحد مائة مرة فذكر وقال النرمذي حسن صحيح غريب وهذا لفظ أبدا ودوعند الثلاثة التواب الغفوروف رواية للنسائي اللهم اغفر لى وارجني وتب على الذأنت التواب الغفو ر (وكذلك يكثر من ضروب الاستغفار ) كسيد الاستغفار الروى عن شدادبن أوس اللهم أنت ربي لااله الاانت خلقتني وأناعبدك وأناعلي عهدك ووعدك مااستطعت أعوذبك منشرماصنعت أبوءلك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفرلي فانه لا يغفر الذنوب الاأنت رواه البخارى والترمذى والنسائي (كما أو ردناه في كتاب الدعوات والاذ كار وأمابالجوارح فبالطاعات والصدقات وأفواع العبادات والاستكثار منهافاعله بذلك تزيد حسناته على سيئاته فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن بعسمل مثقال ذرة شرا بره ( وفي الا مارمايدل على ان الذنب اذا اتبع بثمانية أعمال كان العفو عنه مرجوًا) ولفظ القوت ومن أحسن ما يتعقب الذنب من الاعمال بعد التوبة وحل الاصرارما برجىبه كفارة الخطيئة غانية أعمال (أربعة نأعمال القاوبوهي) اعتقاد (التوبة) منه (والعزم على التوبة) فان العبد اذاعزم علم افكانه اعتقدها ولم يذكر صاحب القوت هذه الزيادة (وحب الاقلاع عن الذنب وتخوف العسقاب عليه ورجاء المغفرة له) شم يحتسب على الله تعالى عسن طنه وصدق يقينه كفارة ذنبه فهدده الاربعة من أعمال القلوب (وأربعة من أعمال الحوارح وهي اندصلي) العبد (عقب الذنب ركعتين) وذلك بعدان يتوضأوان اغتسل كان أكسلوان أمكنه ان بغسل الثياب التي عصى الله فيها كان أكل فان طهارة الظاهر عنوان طهارة الباطن واذا كانت الصلاة فى موضع خال عن اشتغال وعن توهم الرياء والسمعة في بال كان أكل ويشترط ان بضع حبيفه على الارضيقة والتراب لزيادة الخشوع عندالله والتذكر الى أصله ومرجعه (ثم يستغفر الله بعدهما) مع البكاء ان أمكن والافبالتباك وقلب حزبن على ماسبق لهمن العصية و يجعلها نصب عينيه (سبعين مرة) روى الديلي من حديث أبي هر رة من استغفر الله سبعين مرة في دير كل صلاة غفرله ما كتر من الاغم الحديث وروى الحسن بن سفيان من حديث أنس من استغفر سبعين مرة غفرله سبعما تةذنب الحديث وروى ابن السنى فى عمل البوم الليلة من - ديث عائشة من استغفرالله فى كل يوم - بعين مرة لم يكتب من الكذابينالد ف (ويقول سعان الله العظم مو عمده)ولو (مائة مرة) فانزاد أونقص فهو بالحمار انزاد فى الاستغفار حنى صار ما تمام قفرة فف ل وأ كمل وكذلك ينبغى أن يكون مع التسبيع والتعميد والتهليل والتكبيرمائة لتحتمع الماقيات الصالحات بل ويضم الهالاحول ولاقوة الآبالله كذلك مرفع بديه و عمدا لله تعالى و يصلى على سمصلى الله عليه وسلم و يدعو لنفسه ولوالديه ولجسع المسلمان و وى الن أى شدية وأحد والشخان والترمذي والنسائي وابن حبان من حديث أبي هر مومن قال سعان الله و عمد مائة من حات خطاياه وان كانت مثل زيد العرور وى البهق من حديث ابن عر من قال سعان الله و عمدهما عمرة كتب الله ألف حسنة ومن زاد زاده الله و وى أحدومسلم وأبوداود

والترمذى وابن حمان من قال حدين يصبح عسى سجان الله العظيم و عمده ما ية مرة لم بات أحدد وم القدامة بانف ليما جاء به الا أحداقال مثل ذلك أو زادعايه (ثم يتصدق بصدقة) سراأ وعلانية ليلا أو نهارا ليدخسل في قوله تعلى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراوعلانية فلهمأ حرهم عندرجهم (ثم يصوم بوما) فأنه من جلة الحسنات المكفرات السمآت فهذه الاعمال قدو ردن بم الآثار انها مكفرة لأزلل والعثار (وفي بعض الآثار) انه يشترط ان يتوضأ و (يسبخ الوضوء) واسماغه با كمال شروطه وأركأنه وواحباته (ويدخل المسجد ويصلى ركعتين) فانالمسجد أفضل الاماكن وأشرفها ويشهد لهبماع ل فيه قال العراقي في هذه الا " ثار ان من مكافرات الذنب ان بسبع الوضوء ويدخل المسجد و يصلى ركعتبزر واهأصحاب السننمن حديث أبي بكرالصديق ماعبديذنب ذنبافعسن الطهو رثم يقوم فيصلي ثم يستغفر اللها لاغفرالله هذالفظ أبى داودوهوفي الكبرى للنسائي مرفوعاوموقوفا فلعل المصنفء ببر بالآثار لارادة الوقف فذكرته احتماطاوالافالاثار ليستمن شرط كماني انتهي قلت وقدر وي الطهراني فىالاوسط منحديث أبى الدرداء مامن عبد بذنب ذنبا فيتوضأ ثم يصلى ركعتين أوأر بعامفر وضة وغسير مفر وضةثم يستغفرالله الاغفرالله له وحديث أبى بكر رواه كذلك الطيالسي وابن أبي شببة وأحسد والجيدىوالعدلى وعبدبن حيد وابن منسع وابن السنى فىعل يوم وليلة وابن حبسان والبزار وأبو يعلى والدارقطني فىالافراد والبهق والضياء كلهم من رواية على عن أبي بكر ولفظهم جمعامامن عبديذنب ذنسافيتوضا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلى وكعتين ثم يستغفر الله اذاك الذنب الاغفر اللهله (وفي بعض الاخبار بصلى أربع ركعات) قال العراقي رواه ابن مردويه في التفسير والبه في فالشعب من حديث انعماس قال كانرحل من أصحاب النبي صلى الله علمه وسلم يهوى امرأة الحديث وفسه فلمارآها جلس منها يحلس الرجل من أهله وحوك ذكره فاذاهومثل الهدية فقام نادما فاتى النبي صلى الله علموسلم فذكرله ذاك فقالله النيى صلى الله عليه وسلم صل أربع ركعات فانزل الله تعيالي أقم الصلاة طرفى النهار الآية واسناده حيدانتهمي فات و رواه كذلك البزار ولفظهم جميعا ان رجلا كان يهوى امرأة فاستأذن الني صلى الله عليه وسلم في حاجة فاذنه فانطلق في وم مطير فاذا هو بالمرأة على غد برماء تغسل فلماجلس منها مجلس الرجل من الرأة ذهب يحرك ذكره فاذا هو كانه هدبة فندم فاتى الني صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقالله النبي صلى الله عليه وسلم صل أربع ركعات فانزل الله أقم الصلاة طرفي النهار الآية وروى عبدالو زاق وابن ح رعن عي بن جعدة انر جلاأ قبسل ريد ان بشرالني صلى الله عليه وسلم بالطرفو حدامرأة مالسة علىغد مرفد فع فى مدرها وجلس بين رحلها فصار ذكرهم الهدية فقام نادماحتي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره عاصنع فقالله استغفر الله وبال وصل أربع ركعات وتلاعليه أقم الصلاة طرفى النهار الآية (وفي الحسر اذاعلت سيئة فاتبعها حسنة تكفرها السر مالسر والعلانية بالعلانية ) قال العراقير واه البهق في الشعب من حسد بث معاذفيه رجل لم يستم ورواه الطعراني من ووا يةعطاء بن يسار عن معاذ بلفظ وماعمات من سوعفا حدث لله فيه توية السر بالسر والعلانية بالعلانة الحديث اتتهي قلتورواه ابن النجار من حديثه اذاعلت سينة فاعل يحنها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية ورواه أخدفى الزهدعن عطاء بن يسار مرسلا اذاعلت سيئة فاحدث عنهاتو بة السر بالسر والعلانية بالعلانية وروى أحدمن حديث أبى ذراذاعلت سيئة فاتبعها بحسنة تمعها قبل بارسول الله أمن الحسنات لااله الاالله قال هي أفضل الحسنات (ولذلك قبل صدقة السرة كمفرذنوب الليل وصدقة الجهر تكفرذنو بالنهار) ولفظ القوت ويقال صدقة الليل تكفرذنو بالنهار وصدقة السرتكفرذنو بالليل (وفي الخمر العصيم ان رحلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انعالت امرأة فاصبت منها كل شي الا المسيس) بعنى الوقاع (فافض على يحكم الله تعمالي فقال صلى الله عليه وسلم أوماصلب معناصلاة الغداة

مُ تنصدق بصدقة مُ تصوم نوما وفي بعيض الاآ نار تسبيغ الوضوء وتدخسل المسعدوتصلي ركعتبن وفى بعض الاخمار تصلى أربعر كعانوفي الحراد اعلت سية فاتمعها حسنة تكفرها السر بالسر والعلانية بالعلانية ولذلك قيل صدقة السر تكفرذنو بالليل وصدقة الجهر تكفرذنوب النهار وفى الحبر الصيع ان رجلا فال لرسول الله صلى الله عليهوسلمانى عالجت امرأة فأصبت منهاكل شي الا المسيس فاقض على عكم الله تعالى فقال صلى اللهعليه وسلم أوماصلمتمعناصلاة الغداة

قال الى فقال صلى الله عليه و- لم ان الحسنان يذهن السما توهذا ملعلي أن مادون الزنامن معالحة النساء صفرةاذحعل الصالة كفارة له عققفي قوله صلى الله علمه وسلم الصلوات الجس كفارات الماينهن الاالكمائرفعلي الاحوال كلها بندغيأن عاسب نفسه کل بوم وبحمع ساته ويحتهدفي دفعها مالحسنات فانفلت فكنف بكون الاستغفار نافعا من غـمر حلعقدة الاصرار وفي الخير المستفر من الذنب وهو مصرعليه كالمهتهزئ ماكانالله وكان بعضهم يقول أستغفر الله منقولي أستغفراللهوقيل الاستغفار باللسان توبة الكذابن

قال بلى قال فان الحسينات بذهم السمات ) قال العراقي متفق علمه من حديث المنمسيعود دون قوله أوماصابت معناصلاة الغداة ورواه منحديث أنسوفيه هلحضرت عناالصلاة فالنعم ومنحديث أبى المامة وفيه هل شهدت الصلاة معنا قال نع الحديث اله قلت الفظ المتفق عليه من حديث اب مسعود انرجلاأصاب من امرأة قبلة فاتحالني صلى ألله عليه وسلم فذكرذاك لا أنه يسأل عن كفارته افانزلت علىه وأقم الصلاة طرفى النهار الا يه فقال الرحل ارسول الله ألى هذه قال هي ان على مامن أمتى وقدر واه كذاك أحدوالترمذى والنسائى واننماحه وانحربروان المنذروان أيحاتم وأبوالشيخ وانحبان وروى ابن حيان وحده للفظ قال رحل مارسول الله أني رأن امرأة في السيان فضمتها الى وقلتها و ماشم تهاو فعلت مها كل شئ الأأنى لم أحامعها فسكت رول الله صلى الله علمه وسلم فانزل الله أفم الصلاة الاسية فدعاه رسول الله صلى الله علمه وسلم فقرأ هاعلمه فقال عبر بارسول الله أله خاصة فقال الناس كافة ورواه عبدالرزاق وأحدومسلم والثلاثة وهنادواب حربروابن المنذر وأبن أنى عاتم والطبراني وأبوالشيخ والنمردويه والبهق فىالشعب الفظ حاءر حل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقيال بارسول الله انى وجدت امرأة في بستان ففعلت بهاكل شي غير أنى لم أجامعها قبلتها ولزقتها ولمأ العل غيرذلك فافعل بي ماشئت فلم يقلر سول الله صلى الله علمه وسلم شمأ فذهب الرحل فقال عرلقد سترالله علمه لوسترعلي نفسه فأتبعه رسول التهصلي الله علمه وسل بصره فقال ردوه على فردوه فقرأ وأقم الصلاة الاكه ففال معاذب جبل بارسول الله أله وحده أم للناس كافة وأماحديث أنس فى المنفق علمه فلفظه كنت عند النبي صلى الله علمه وسلم فحاء ورجل فقال بارسول الله انى أصبت حدا فأقد على فلم بسأله عنه وحضرت الصلاة قصلي مع النبي صلى الله علمه وسلم فلاقضى الصلاة قام الرحل فقال بارسول الله اني أصبت حدافي كتاب الله قال أليس قدصلبت معناقال نعم قالفانالله قدغفر ذنبك ورواء كذلك أحدوقدووى مثل ذلكمن حديث واثلة قال جاءرجل الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول اني أصبت حدافا قمعلى" الحديث وقيه فقي الدرسول الله صلى الله عليه وسلم هال توضأت من أقبات قال نعم قال صلبت معناقال نعم قال فاذهب فان الله قد غفر لك رواه ابن حبان وأمأ حديث أبى امامة فرواه أحدومهم والوداودوالنسائي والنخرعة وابنحرير والطيراني وابن مردويهان ر حلاأتى الذي صلى الله علمه وسلم فقال ارسول الله أقم في حد اللهمية أومى تين فاعرض عنه مُ أقمت الصلاة قال أمن الرحل قال أناذاقال أتمت الوضوء وصلمت معنا آنفا قال نعم قال فانك من خط منذل كما ولدتك أمك فلاتعد وأنزل الله حينشدعلى رسوله أفم الصلاة الاكه وقدر وي مثل هذه القصة من حديث مريدة ورواية عطاء بأنى رباح والراهم النفعي وزيدبن ومان وغرهم (وهذايدل على انمادون الزنا من معالجة النساء صغيرة اذجعسل الصلاة كفارة لذلك عققضى قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الجس كفار اللاينهن الاالكائر) تقدم قريبا (فعلى الاحوال كلهاينبغي ان يحاسب نفسه كل وم و يجمع سياته) فردافرداويلوم النفس و يو يخها (و يحتهد فى دفعها بالحسنات) على الطريق المتقدمذ كره (فان فلت فكيف يكون الاستغفار فاقعامن غير حل عقدة الاصرار وفي الخبرا المستغفر من الذنب وهومصر عليه كالمستهزئ باسالله) قال العراقي رواه ابن أبى الدنيافي التوبة ومن طريقه البهرق في الشعب من حديث ابن عباس بلفظ كالسنهزئ وبهوسنده ضعف اه قلت لفظ ابن أبي الدنيا التائب من الذنب كمن لاذنك المستغفرمن الذنب وهومقم علم كالمستهزئ وبهومن آذى مسلما كان علمهمن الذنب مثل كذاوكذاوفى سنده من لابعرف وروى مرفوعافال المنذري ولعله أشسبه بلهوالراج وقدرواه البهق وان عسا كرمن هذا الطريق (وكان بعضهم يقول أستغفر الله من قولي أستغفر الله) أي من غير قربة وندم بالقلب نقله صاحب القوت (وقبل الاستغفار بالسان تو به المكذابين ) نقله صاحب القوت وفي الرسالة قال فوالنون الاستغفار من غبرا قلاع توية الكذاب قال وقال وبعضهم توية الكذابين على طرف اسانهم

فى كتاب الاذ كاروالدعوات - يى قرن الله الاستغفار ببقاء الرسول صلى الله عامه وســ لم فقال تعالى وما كان الله ليعسدبهم وأنت فهم وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون فكان بعض الصالة يقول كان لنا أمانان ذهب أحددهما وهوكون الرسول فسناوبق الاستغفار معنا فانذهب هلكافنقول الاستغفار الذي هو توية الكذابين هوالاستغفار بحرداللسان من غير أن يكون القلف قد شركة كالقول الانسان عك العادة وعن رأس الغفلة أسمتغفرالله وكايقول اذا سم مصفة النارنعوذ بالله منها منغ عرأن بتأثريه قلبه وهذا وحم الى مجرد حركة اللسان ولاحدوىله فأمااذاانضاف اليمنضرع لقلب الى الله تعالى والتهاله فى سؤال الفطرة عن صدق ارادة وخاوص شة ورغبة فهذه حسنة في نفسها فتصل لان تدفع باالسئة وعلى هذا عمل الاخبار الواردة فى فضل الاستغفار حيى قال صلى الله علمه وسلم ماأصم مناستغفر ولوعادفي البوم سعن مرة وهوعدارةعن الاستغفار بالقلب والنوية والاستغفار درجات وأوائلها لاتعلوء والفائدة وانلم

يعنى قول أستغفر الله (وقالت رابعة) بنت اسمعيل (العدوية) البصرية رجها الله تعالى (استغفارناهذا يحتاج الى استغفار ) وتوبتنا تحتاج الى توبة أى في صحة اواخلاصها من النظر الماوالسكون والادلال ما نقله صاحب القوت (فاعلم انه قدورد في فضل الاستغفار أخبار خارجة عن الحصر) والاستقصاء (ذكرناهافي كتاب الاذ كاروالدعوات حتى) انه قد (فرن الله تعالى الاستغفار) للعباد (بيقاء الرسول) فيهم ودفع العذاب عنهم بوجوده فضلامنه ونعمة (فقال الله تعالى وماكان الله أيعذبهم وأنت فيهم ومأ كان الله معذم مروهم يستغفرون ) نقله صاحب القوت (فكان بعض العجابة ) ولفظ القوت وقد كان بعض الساف (يقول كان لما أمانان ذهب أحدهما) ولفظ القوت فذهب أحدهما وبقى الا تنو (وهوكون الرسول بيناو ) الذي (بقي الاستغفار فان ذهب ها كما ) قال العراقي رواه أحدمن قول أي موسى الاشعرى ورفعه الترمذي من حديثه أثرل الله على أمانين الحديث وضعفه ورواه ابن مردو به في التفسير من قول ابن عباس اه قلت لفظ الترمذى اتول الله تعالى على أمانين لامتى وما كان الله ليعد بهم وأنت فهموما كاناللهمعذبهم وهم يسستغفرون فاذامضيت تركت فمهم الاستغفارالي يوم القيامة وأماالموقوف من قول أبىموسى فقدأخر مه أيضااب حرير وأبوااشيخ والديرانى وابن مردويه والحاكم وابن عساكرعنه قال اله قدمضي لسبيله وأماالاستغفار فهوكان فيكم آلى توم القيامة وأماقول ابن عباس بلنظ ابن مردوية ان الله جعل في هذه الامة أمانين لا يزلون معصومين من قوار عالعذاب ماداما بين أظهر هم فامان قبضه الله المه وأمان بق فيكروما كان الله لمعدنهم الاته وهكذار واهابن أبي عام وأبوااشيخ ورواه البهق في الشعب الفظ كان في هذه الامة أمانان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم و بقي أمان بعني الاستغفار وروى أبضافى الستنمثله وقدروى نحوذلك من قول أبي هر برة باغظ كان فيهم أمانان مضي أحدهما وبتي الأسخر قال الله تعلى وما كان الله ليعذبهم الآية وروى الديلي من حديث عمّان من أبي العاص وفعه في الارض أمانان أنا أمان والاستغفار أمان وأنامذهو ببى وبتي أمان الاستغفار فعليكم بالاستغفار عندكل حدث وذنبور وىصاحب مي البلاغة من طريق أهل البيت عن على رضى الله عند أنه قال كان في الارض أمانانمن عذاب الله سيحاله فرفع أحدهما فدوزكم الاسخر فتمسكوابه أماالامان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأماالامان الباقى فالاشتغفار قال الله عز وجلوما كان الله ليعذبهم وأنت فهم وماكان اللهمعذم موهم يستغفرون (فنقول الاستغفار الذيهو توبة الكذابين هوالاستغفار بجرداللهانمن غيراً ن يكون القلب فيه شركة كايقول الانسان يحكم العادة وعن رأس الغفاية أست تعفر المه فحري على السانه من غدير أن يتعقل معناة أو بعمل وجبه (وكايقول اذا معص فة النار) وأحوال المعذبين فيها (نعوذ بالله منها) أومايشهم (من غير أن ينا ثر به قلبه وهدا الرجيع الى مجرد حركة اللسان) في الفاهر (ولا مُدوى له فامااذا أنضاف اليه تضرع القلب الى الله تعمال وأبتهاله في سؤاله المغفرة) منه (عن صدق ارادة) وحضورطو ية (وخاوص رغبة فهذه حسنة في نفسها فتصلح لان تدفع بما السيئة ) وتعييب ا (وعلى هذا تحمل الاخبار الواردة في فضل الاستغفار) مما تقدمذ كرهافي كتاب الاذ كار والدعوات (حتى قال صلى الله عليه وسلم ماأصر من استغفر ولوعادف اليوم سبعين مرة) رواه أبوداود والثرمذي وضعفه وأبو بعلى والبهاقي وابن السدى في عمل توم وليله والدارقطاني في الأفراد من حديث أبي بكر وقد تقدم في الدعوات (وهوعبارة عن الاستغفار بالغلب) مع اللسان لا بحرد حركة اللسان (وللثو بة والاستغفار در مان وأوا تُلها لا تخاوعن الفائدة وانلم تنته الى أواخرها وكذلك قال أبو يحد (سهل) بن عبدالله النسترى رجه الله تعالى (لابد العبد في كل حال من مولاه فاحسن أحواله أن برجع السه في كل شي فانعصى يقول بارباسترعلي فاذافر غمن المعصمة فالبارب تبعلي فاذا اب قال بار بارزقني العصمة

تنة الى أواخرها واذلك قال سهل لا بدالعبد فى كل حال من مولاه فاحسن أحواله أن يرجع البه فى كل شي فان عصى قال باوب استرعلى فاذا فرغ من المصية قال بارب تب على فاذا تاب قال يارب ارزقني العصمة واذاعل قال بارب تقبل منى وسل أيضا عن الاستغفار الذي يكفر الذنوب فقال أول الاستغفار الاستحابة ثم الانابة ثم التوبة فالاستحابة أعمال الجوارح والانابة أعمال القاوب والتوبة اقباله على مولاه مان يترك الخلق ثم يستغفر الله من تقصيره الذى هوفيه ومن الجهل بالنعمة وتوك الشكر فعند ذلك بغفر له ويكون عنده مأواه ثم التنقل الى الانفراد ثم النبات ثم المسكر ثم المعرفة ثم المناجاة ثم المصافاة ثم الموالاة ثم محادثة السروه والخلة ولا يستقر (٢٠٦) هذا فى قلب عبد حتى يكون العلم غذاء والذكر قوامه والرضار اده والتوكل صاحبه ثم ينظر

واذاعل قال يارب قبل مني ) نقله صاحب القوت (وسل) سهل (أيضا) رحه الله تعالى (عن الاستغفار الذى يكفرالذنوب فقال أولالاستغفار الاستحابة ثم الانابة ثم التو ية والاستحابة أعمال الجوارح والانابة أعمال القداوبوالتو بة اقباله على مولاه بان يترك الخلق ) ولفظ القوت وترك الخلق (ثم يستغفر من تقصيره الذى هوفيه ومن الجهل بالنعمة وترك الشكر فعندذلك غفرله ويكون عنده مأواه ثم ينتقل الى الانفرادة الثبات أالبيان عالفكر عالمعرفة عالمناجاة عالصافاة عااوالاة عمادتة السروهوا الحلة ولا يستقرهذا فى قلب عبد حتى يكون العلم غذاء والذكرة وامه والرضاراده) والتفويض مراده (والتوكل صاحبه ثم ينظر الله تعالى المه فيرفعه الى العرش فيكون مقامه مقام حلة العرش) هكذا نقله صاحب القوت وفى الرسالة للقشيرى وقال ابن عطاء التوبة توبة الانابة وتوبة الاستعابة فتوبة الأنابة أن يتوب اليه خوفامن عقو بته ونو بة الاستجابة أن يتوب حياء من كرمه (وسئل) سهل رحه الله تعالى (أيضاعن قوله صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله) كاتقدم في أول هذا الكاب منى يكون التائب حبيب الله ( قال اغلا يكون حبيبا أذا كان فيه جيع مأذكره الله في قوله التائبون العابدون الحامدون الآية كلها) تمامها السائعون الراكعون الساحدون الاحمرون بالمعروف والناهون عن الذكر والحافظون لحسدود الله وبشرااؤمنين فالعابدون هم المخاصون فى عبادة الله والحامد ون على نعمة الاسلام والسائحون هم الصاعون والراكمون الساحدون أى المحافظون على الصاعوات والحافظون الدود الله أى أوامره ونواهيه أومعالم الشرع (وقال الحبيب هوالذى لايدخل فيما يكرهه حبيبه) وافظ القوت تمقال الحبيب لايدخل الافي شئ بحمه الحبيب (والمقصودان التو به غرتين احداهماتكفر السيات حتى بصبر كمن لاذنب له) والبهالاشارة في الخيرالتائب من الذب كن لاذب لو (والثانية نيل الدر جانحتي بصيرحبيها) واليه الاشارة في الخبر التماثب حبيب الله (والتكفير أنضاد رحات فبعضه محولا صل الذنب ما لكامة و بعضه تخفيفله ويتفاوت ذاك بتفاوت درجات التوبة فالاستغفار بالقلب والتدارك بالحسنات وان خلاعن حل عقدة الاصرار في أوائل الدرحات فليس يخلوعن الفائدة أصلافلا ينبغي ان تظن ان وحودها كعدمها مل عرف أهل المشاهدة) بعجائب عالم الملكوت (وأرباب القاوب) والبصائر (معرفة لاريب فها) ولاتردد (انقولالله تعالى فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره) حقو (صدق وانه لاتعاوذ راتمن الحير عن أثر كالاتعاد شُعيرة تطرح في الميزان عن أثر ولوخلت الشعيرة الاولى عن أثرا كانت الثانية مثلها وليكان لا وج الميزان باحال الذرات وذلك بالضرورة محال بل ميزان الحسنات يرج بذرات الخيرات) اذاجعت الى بعضه ها (الى أن يثقل فتشيل كفة السيات فاياك أن تستصغر ذرات الطاعات) وتستحقرها (فلاتأتهاو) تستصغر ذرات (العاصى فلاتنقب افتكون كالمرأة الخرقاء) وهي التي اذاعلت في شي لم ترفق فيد (ألكسل عن الغزل تعللا بانه الاتقدروفى كلساعة الاعلى حيط واحدو تقول أيغني يحصل بخيط وماوقع ذاكف الثياب) أى ماقدره (ولا تدرى المعتوهة ان ثياب الدنيا كلها انما اجتمعت خيطا خيطاوان أحسام العالم مع اتساع أقطاره) انما (اجمعت ذرة ذرة فاذا التضرع والاستغفار بالقلب حسنة لا تضمع عندالله

اللهالمه فبرفعه الى العرش فسكون مقامه مقام حالة العرش وسئل أنضاعن قوله صلى الله علىه وسلم التائب حبسالله فقال اغمايكون حسااذا كانفه جمعما ذكرفى قوله تعالى التاثبون العامدون الا مه وقال الحبيب هوالذي لايدخل فمالكرهه حسبه والقصود أنالتو بهءرتين احداهما تكمير السئات حيى بصير كن لاذنب له والثانية نيل الدر حات حتى بصيرحسا وللتكفير أيضادرمات فبعضه يحولا صل الذنب مالكلمة وبعضه تخفيفاله وبتفاوت ذلك يتفاوت در حات التو بة فالاستغفار مالقلب والتدارك بالحسنات وانخالاعن حلعقدة الاصرارمن أوائل الدرجات فليس يغاو عن الفائدة أصلا فلاينبغي أن تظنان وجودها كعدمها بلعرف أهـل الشاهدة وأرياب القاوبمعرفةلار يبفها انقول الله تعالى فن يعمل مثقال ذرة خبرا بره صدق وانه لاتخاوذرةمن الخبرعن

أثر كالاتخاو شعيرة تطرح في الميزان عن أثر ولوخلت الشعيرة الاولى عن أثرا كانت الثانية مثلها ولكان السلام الصلا لا برج الميزان بأحال الذرات وذلك بالضرورة محال بل ميزان الحسنات برج بذرات الخيرالي أن يثقل فترفع كفة السيات فابال أن تستصغر ذرات الطاعات فلا تأتيها وذرات المعاصى فلا تنفيها كالمرأة الخرقاء تسكسل عن الغزل تعللا بانها الاتقدر في كل ساعة الاعلى خيط واحدو تقول أي غناء يحصل عنيط وما وقع ذلك في الثياب ولا تعرى المعتوهة ان ثياب الدنيا اجتمعت خيطا خيطا وان اجسام العالم مع اتساع اقطاره اجتمعت فرة ذرة فاذا التضرع والاستغفار بالقلب حسنة لا تضبع عندالله أصلابل أقول الاستغفار بالسان أيضاحسنة الخركة اللسان ماعن عفلة خير من حكة اللسان في تلك الساعة بغيبة مسلم أوفضول كلام بل هوخير من السكوت عنه في في المساعة بعضه بالاضافة الى السكوت عنه واله اليكون نقصا بالاضافة الى على القلب واذلك قال بعضهم الشيخة أبي عثمان المغربي ان لساني في بعض الاحوال يجرى بالذكر والقرآن وقلبي غافل فقال الشكر الله اذا ستعمل حارحة من جوارحك في الخير وعوده الذكر ولم يستعمله في الشرول بعوده الفضول وماذكره حق فان تعود الجوارج المغسيرات حتى يصير لهاذلك كالطبيع يدفع جدلة من المعاصى فن تعود السانه الاستغفار الذا من عود الفضول سبق لسانه المن من عبره كذبا سبق لسانه المن المعامن عبد عدد الفضول سبق لسانه المناه المن

الىقول ماأحقك وماأقبع كذبك ومن تعود الاستعاذة اذا حدث بظهو رمبادى الشر منشر وقال يحك سبق اللمان نعوذ بالله واذا تعودالفضول فاللعنهالله فبعصى في احدى السكامتين و يسلم في الاخرى وسلامته أثراعتمادلسانه الخبروهو من جله معانى قوله تعالى نالله لايضع أحرالحسنين ومعانى قوله تعالى وانتك حسنة بضاعفهاو بؤتمن لدنه أحراعظم افانظر كنف ضاعفهااذجعل الاستغفار فى الغفلة عادة اللسانحتى دفع بتلك العادة شرالعصمان بالغيبة واللعن والفضول هذا تضعيف في الدنيالادني الطاعات وتضعيف الاحج أكرلوكانوا بعلون فاماك وأن تلمع فى الطاعات مجرد الا فات فنفتر رغبتك عن العمادات فان هذه مكمدة رؤجها الشمطان بلعنته على الغرور من وخيل الهم انهم أرباب البصائر وأهل التفطن للعفاما والسرائر

أصلا) بلهى محسوبة له في ميزان الحسلان (بل أقول) ان (الاستغفار باللسان أيضاحسلة اذحركة الاسان بماعن عنالة) من حضور القلب (خبر من حركة السان في تلك الساعة بغيبة مسلم أوفضول كادم بلهوخيرمن السكوت عنه فيظهر فضله بالاضافة الى السكوت عنه وانما يكون نقصا بالاضافة الى على القلب ولذلك قال بعضهم لشيخه أبي عثمان) سعد بن سلام (المغربي) قال القشديرى فى الرسالة واحد عصره لم وصف مثله فبله صحب ابن الكاتب وأباعرو والزجاح ولقى النهر حورى وابن الصائغ وغيرهم مات سنيسالور سنة ٣٢٣ وأوصىأن يصلى علىه الامام أبو بكرين فورك رجه الله تعالى (ان لساني في بعض الاحوال) وفي نسخة الارقات (يحرى بالذُّ كروالقرآن وقلى غافل فقال اشكرالله) تعالى (اذ استعمل جارحة من جوارحك في الخيروعوده الذكر ولم يستعمله في الشرولم يعوده الفضول وماذكره حق) لامرية فسه (فان تعود الجوار - المغيران حتى بصير الهاذاك كالطبيع) الدرم (يدفع جلة من المعاصي فن تعود السانه الاستغفار اذاسم من غيره كذباسبق لسانه الى ما تعوده فقال أستغفر الله ومن تعود الفضول سبق لسانه الى أن يقول ما أحقك وما أقبع كذبك ومن تعوّد الاستعادة اذاحدت ) أى أخبر ( بظهور مبادى الشرمن شرير قال بحكم سبق اللسان نعوذ بالله ) أوعياذا بالله أوالعياذ بالله (واذا تعوداً لفضول قال لعنه الله ) أو قعه الله أوقاتله الله (فيعصى في احدى الكامتين ويسلم في الاخرى وسلامته أثراعتياد لسانه الخير وهو منجلة معانى قوله تعالى وان تلكحسنة بضاعفها ويؤت من لدنه أحرا عظيما فانظر كيف ضاء فهااذ حعل الاستغفار فى الغفلة عادة الاسان حتى دفع بذلك العادة شرالعصمان بألغيبة واللعن والفضول هذا تضعيف فى الدنيالادنى الطاعات وتضعيف الاتخرة أكبرلو كانوا يعلمون) قال تعالى وللا تخرة أكبردر جات وأ كبرتفضيلا (فاياك وان تلمح في الطاعات مجر دالا "فات فتفتر رغبتك) أي تضعف (في العبدات فان هذه مكدة روّجها)أى زينها الشيطان (بلعنته) أى طرده عن حضرة القرب (على المغرورين) والحقى (وخيل اله-م) بأن ألتي في أذه انهم (انهم أرباب البصائر وأهل التفطن للعفاياو السرائر فاي خير في ذكرناباللسان مع غفلة القلب) وقد تفكن فهم هذه الوسوسة (فانقسم الحلق في هذه المكدة الى ثلاثة أقسام طالم لنفسه ومقتصدوسابق بالخيرات أماالسابق فقال صدقت باملعون ولكنهي كلقحق أردت بها إطلا) وهوتفويته عن الخير (فلاجرم أعذ بك مرتين وارغم أنفك) أى الصقها بالرغام وهو التراب (من وجهين فاضيف الى حركة اللسان حركة القلب) فيتوافقان (فكان كالذي داوي حرح الشيطان بنترالم عليه) بل كان كن أراداً ن إصطاد فاصطيد (وأما الطالم المغرور فاستشعر لنفسه خيلاء الفطنة) وعب الادراك (لهذه الدقيقة عجزعن الاخلاص بألفل فترك مع ذلك تعديد اللسان بالذكر فاسعف الشيطان )عراده (وتدلى بحبل غروره فتمت بينهما المشاركة) وفي نسخة المشاكلة (والموافقة) ف كان ( كاقبل) في المثل (وافق شن طبقه وافقه فاعتنقه ) الشن بالفقع وعاء من ادم بوضع فيه الماءوغيره وطبقه غطاؤه أى وافق الشن غطاؤه هكذا فسره الز مخشرى في الاساس وقال الكاي قولهم أوفق من طبق

فاى خسير فى ذكر ما بالسان مع عفي له القلب فانقسم الحلق فى هدن المكيدة الى ثلاثة أقسام طالم لنفسه ومقتصدوسا بق بالخيرات \* أما السابق فقال صدقت بالمعون ولكن هى كلة حق أردت بها باطلافلا حرم أعذ بك مرتين وأرغم أنفك من وجه بنفاضيف الى حركة اللسان حركة القلب ف كان كالذى داوى حرح الشيطان بنثر الملح عليه \* وأما الظالم المغر و رفاستشعر فى نفسه خيلاء الفطئة لهذه الدقيقة ثم عجز عن الاخلاص بالقلب فترك مع ذلك تعويد اللسان بالذكر فأسعف الشيطان و تدلى يحبل غروه فتمت بينه ما المشاركة والموافقة - كافيل وافق شن طبقه \* وافقه فاعتنقه

\* وأما المقتصد فلم يقدر على ارغامه باشراك القلب في العسمل وتفعل لنقصان حركة اللسان بالاضافة الى القلب ولكن اهتدى الى كاله بالاضافة الى السكوت والفضول فاستمر عليه وسأل الله تعالى أن بشرك القلب مع اللسان في اعتبادا الحيرف كان السابق كالحائل الذي ذمت حما كته فتركه وأصبح كاساو المقتصد كالذي عزعن الكتابة حما كته فتركه وأصبح كاساو المقتصد كالذي عزعن الكتابة

لشن طبق قبيلة من ايادوشن من ربيعة فاوقعت طبقة بشن فانتصفت منها فقالوا وافق شن طبقه وأنشد فى ذلك للمنطبقة

(وأماالمقتصد فلم يقدرعلى ارغامه باشراك القلب في العدمل وتفطن لنقصان حركة اللسان بالاضافة الى القلب ولكن أهدى بالاضافة الى السكوت والفضول فاستمرعليه وسأل الله تعالى أن يشرك القلب مع المسان في اعتماد الحمير في كان السابق كالحادث الذي ذمت حما كنه فتر كهاوأصب كاتباوالفالم لنفسه المتخلف كالذي ترك الحياكة أصـ لاوأصبح كناسا) يكنس الزبالان (والقنصـ د كالذي عجز عن الكتابة فقال لاأ نكر مذمة الحباكة ولكن الحائل مذموم بالاضافة الى الكاتب لا بالاضافة الى الكناس فاذا عِزْنَ عِن الكِمَّاية فلا أثرك الحياكة ولذلك قالت رابعة العدوية) رجهاالله تعالى (استغفارنا يحتاج الى استغفار كثير) نظراالى ذلك (فلانظن انهاتذم حركة اللسان من حيث الهذكر الله) تعالى (بل) هي (تدم غفلة القلب فهو محتاج ألى الاستغفار من غفلة قلبه لامن حركة اسانه فان سكت عن الاستغفار باللسان أيضا احتاج الى استغفار من لاالى استغفار واحد فهكذا بنبغي أن تفهم ذممايذم وحد ما يحمد والاجهات معنى ماقال القائل الصادق حسنات الابرار سيآت القربين) وهومن كلام أبي عدالخراز كاقاله ابن عساكر في ترجته وقد تقدم (فان هذه أمو رتثبت بالاضافة فلاينبغي أن تؤخذ من غيراضافة بل ينبغي أن لا تستحقر ذرات الطاعات والمعاصي ولذلك قال) أبوعبدالله (جعفر الصادق) رجمه الله تعالى (ان الله حباً ثلاثا في ثلاث ) خبا (رضاه في طاعته والا تعقروامنها) أي من الطاعات (شيأ فلعل رضاه فيه و ) خيأ (غضبه في معاصيه فلا تحقر وامنها شيأ فلعل غضبه فيه و ) خيأ (ولاينه) وفي نسخة وليه (فيعباده فلاتحقر وامنه-مأحدا) وفي نسخة فلاتحقر وا من عبادالله أحدا (فلعله ولى الله) و زادرا بعا فقال (و )خبا (اجابته في دعائه بأسمائه فلاتر كواشيام مها) وفي نسخة فلا تَثْر كواالدعاء (فر بما كانت الاجابة فيه) وبه تمالركن الثالث \* (الركن الرابح في) \* بيان السبب الباعث على (دُواء التو بةوطريق العلاج لحل عقدة الاصرار اعلم) أرشدك الله (ان الناس قسمان) الاول (شابلاصبوقه) وهوالميل الحهوى النفس بمقتضى السن (نشأ )من صغره (على الخبر واجتناب الشرو) هذا (هوالذي قال فيموسول الله صلى الله عليه و-لم تعبر بل من شأب ليست له صبوة) والعب كون الشي خارجاعن نظائره من جنسم حيى يكون نظر مني صفة و يكون استعظام الشي واستكباره الحروجه عن العادة وبعده وذلك مما ينزه عن مثله البارى تعالى فيؤ وَل عمني بعظم قدره عنسده فعيزله أحوه واغماعم بذلك تقريبالافهام العرب قال العراقيرواه أجدوالطبراني منحديث عقبة بن عامر وفيه ابن الهبعة اله فلت وكذلك رواه أبو يعلى وتمام في فوائده والقضاعي في مسند الشهاب كاهممن طريق ابناهيعة حدثناأ بوعشاتة عن عقبة بنعاص مرفوعاللفظ انالله ليجب من الشاب لبستاه صبوة وسنده حسن وضعفه ألحافظ ابن حرفى فناويه لاجل ابن لهيعة وأماساق المصنف فوجدته فى اريخ مصر لابنال بيع الجيزى قال حدثنى أبى حدثنا أبوالاسود نصر بن عبد الجبار وأسد بنموسى ح وحدثناعب دالله بن نعمة حدثني محدبن قدامة و بحي بن عبد الله بن بكبر وعر بن حالد قالوا وهم حسة حدثنا وعند بعضهم أخبرنا عن ابن لهبعة عن أبيعشاتة وعند بعضهم حدثنا أبوعتانة فالمعتعقبة بن عامريقول سمعترسولالله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وعند بعضهم بعجبر بك تعالى وعند بعضهم

فقاللاأنكر مذمة الحماكة ولكن الحائك مدنموم بالاضافة الىالكاتسلا مالاضافة الى الكتأس فاذا عزنون الكانة فلاأترك الحياكة ولذلك قالت وابعة العدوية استغفارنا يحتاج الى استغفار كثير فلا تفان انهاتذم حركة اللسان من حثانه ذكرالله ال تذم غفلة القلب فهو محتاج الى الاستغفار من غفلة قلمه لامن حركة لسانه فانسكت عن الاستغفار باللسان أنضااحتاج الى استغفار من لاالى استغفار واحدفهكذا ينبغى أن تفهم مدمماندم وحد ماعمد والاحهلت معنى ماقال القائل الصادق حسسنات الاوارسات المقر بنفانه فده أمور تثبت بالاضافة فلا ينبغي أنتؤخذمن غيراضافةىل ينبغى أنالا تستحقر ذرات الطاعات والعامى ولذلك قال حعفر الصادق انالله تعالى خمأ ثلاثافى أللاث رضاه في طاعته فلا تحقروا منها شأ فلعل رضاه فسه وغضمه في معاصمه فلا تحقر وامنها شأفلعل غضه فيه وخبا ولابته فيعماده فلانحقر وامنهم أحدافلعله

ولى الله تعالى وزادوخياً اجابته في دعائه فلا تتركوا الدعاء فر عما كانت الاجابة فيه و (الركن الرابع في دواء عز التو به وطريق العمالاج لحل عقدة الاصرار) و اعلم أن الناس قسمان وشاب لاصبوقه نشأً على الخيرواجنناب الشروه والذي قال في وسول الله صلى الله عليه وسلم تعير بكمن شاب ليست له صبوة وهدناعز بزنادر بوالقسم الثاني هوالذي لا يخلوعن مقارفة الذنوب ثم هم ينتسمون الى مصرين والى تاثبين وغرضنا أن بين العلاج في حل عقدة الاصرار ونذ كر الدواء فيه فاعلم أن شفاء التو به لا يحصل الابالدواء ولا يقف على الدواء من لا يقف على الداء اذلامعنى للدواء الا مناقضة أسماب الداء فكل داء حصل من سب فدواؤه حل ذلك السب و رفعه وابطاله ولا يطل الشي الابضده ولاسبب للاصرار الاالفغلة والشهوة ولا يضاد الغفلة الاالعلم ولا يضاد الشهوة الاالصرعلى قطع الاسباب الحركة (٢٠٩) للشهوة والغنلة رأس الخطايا قال تعالى

وأولئاك همااغافلون لاحرم أنهم فى الا تحرفهم الخاسرون فيلادواء اذا للنو بة الامعون بعن من حلاوة العلم ومرارة الصر وكاعمع السكفيين بين حلاوة السكر وجوضة الحل و بقعد تكل منهماغرض آخرفي العلاج بحموعهما فق مع الاسباب المهدة الصفراء فهكذا ينبغي أن تفهم علاج القلب عابه من مرض الاصرارفاذالهذا الدواءأص لان أحدهما العل والا خرالصر ولالد من بيائم مافان قلت أينفع كل علم لحل الاصرار أم لابد منعلم مخصوصفاعلمأن العاوم عدماتهاأدو يه لامراض القلب ولكن لكلمرضعار يخصه كأأن عملم الطب نافع في علاج الامراض مالجلة وليكن عصكل عله علم يخصوص فكرذلك دواء الاصرار فلنذكر خصوص ذلك العلم على موازنة مرض الابدان لمكون أقرب الى الفهم فنقول محتاج الريضالي التصديق بأمو ر \*الاول أن الصدق على الجلة مات

عز وجلورو ينافىخبر أبيحاتم الحضرمى منحديث الاعش عن ابراهبم النخعي قال كان بعبهـمأن لا يكون الشاب صبوة \* (تنسه) \* هل الافضل شاب لاصبوة له ليكونه لم يلابس كبيرة و نعا من ضررها وخطرها والسؤال عزاني القيامة أومن قارف الذنوب وتاب توبة نصوحالكونه أقاع عن الشهوات تمه بعد الفه لهاوته ودهاذا تهاتم فارق الذنه وشهوته لله قولان وكازم المحاسي يقنضي ترجيح الاول والله أعلم (وهذا عز يزنادر) الوجود الحروجه عن العادة و بعده عن العرف (والقسم الثاني هوالذي لا يخلوعن مقارفة الذنوب) وملابستها (غمهم ينقسمون الى مصر من) علمها (والى تأبين) عنها (وغرض ناالاتنان نبين العلاج في حلى عقدة الاصرار ونذ كرالدواء فيه فاعلم أن شفاء النو بة لا يحصل الابالدواء ولا يقف على الدواء من لا يقف على أصل الداء) وحقيقته ومن أمن مبدؤه (اذلامعني للدواء الامناقضة أسباب الداء) ومضارتها (فكل داء حصل من سبب فدواؤه حل ذلك السبب) وفي نسخة لاجل ذلك السبب (و رفعه) وفي نسخة ودفعه (وابطاله ولا يبطل الشي الابضده ومناقضه ولاسبب الدصرار الاالشهوة والغفلة ولايضاد الغفلة الاالعلموالشهوة الاالصبر على قطع الاسباب الحركة للشهوة)وهي أسسباب كثيرة تقدمذ كرهافي كتاب كسر الشهوتين (والغفلة رأس الخطايا) وأمه فان منها تنشأ رقال الله تعالى أولئك هم الغافلون لا وم انهم في الآخرة هم الحاسرون ) لذلك على ان حسر انهم في أرباح معاملات الآخرة انماسبها الغفلة فقدجعل الله أهل الغفلة فى الدنياهم أهل الحسران في العقى (فلادواء للتوبة اذن الا معون ) مركب (بعين) من مزأى (دلاوة العلم ومرارة الصبر كا عمع في السكنعيين بين إحلاوة السكر) أوالعسل (وجوضة الخل) مع تباين من اجهما (ويقصد بكل واحدد منهما) أي من السكر والحل (غرض آخرفي العلاج بمعموعهما فيقمع الاسباب المهيعة للصفراء فهكذا ينبغي أن يفهم علاج القلب مما ية من مرض الاصرار فاذا لهذا الدواء أصلان) بهرمايتم تركيبه (أحدهماااعلم) وهوالجزءالا كبر (والا خر الصبر ولابد من بيانهما) ليتضم به المقصود (فانقلت أينفع كل علم) يتغلمه الانسان ( ل- ل عقدة الاصرار أم لابد من علم يخصوص) فان العاوم تتفاوت مراتبها (فاعلم ان العالم عملتها أدوية لامراض القاوب والكن) ليس كل فرد من أفراد العاوم ينفع لكل مرض من أمراض القاوب فكاأن العلوم كثيرة فكذلك أمراض القلوب كثيرة بللكل (مرضعه يغصه كاأن علم الطب افع فى علاج الامراض) البدنية (بالجلة ولكن يخص كلعلة علم مخصوص) به يستعان على ازالة تاك العلة (فكذلك داءالاصرار فلنذكر خصوص ذلك العلم على موازنة مرض الابدان ليكون ذلك أقرب الى الفهم فنقول محتاج المريض الى النصديق بأمور) أربعة (الاؤل أن يصدق على الجلة بان المحمة والمرض أسماما يتوصل المها بالاختيار على مارتبه مسبب الاسباب) جل جلاله (وهذاهوالاعان بأصل الطب فان من لا يؤمن به لايشتغل بأصل العلاج ويحق عليه الهلاك أي يثبت (وهذا وزانه تمانحن فيه الاعان باصل الشرع وهوان للسعادة فى الأخرة سببا هوالطاعة والشقاوة سبباهوالمعصية وهذاهوالاعمان باصل الشرائع وهذالابدمن حصوله اماعن عقيق) وبرهان (أو) عن (تقليدوكالاهمامن جلة الاعان) وهذاعلى صةاعان المقاد كاهومذهب أهل السنة (الثاني انه لابد أن يعتقد المريض في طبيب معين انه عالم بالطب

( ٧٧ - (اتعاف السادة المتقين) - نامن) للمريض والععة أسبابا يتوصل المهابالاختيار على مارتبه مسبب الاسباب وهذا هو الاعمان بأصل الطب فان من لا يؤمن به لا دشتغل بالعلاج و يعق عليه الهلاك وهذا و زانه تمانتين فيه الاعمان بأصل الشرع وهو أن السعادة فى الآخرة سبباهو الطاعة والشقاوة سبباهو المعصية وهذا هو الاعمان بأصل الشرائع وهذا لا بدمن حصوله اماعن تعقبق أو تقلد وكلاهمامن جلة الاعمان به الثانى انه لابد أن يعتقد الريض فى طبيب معين انه عالم بالطب

ماذى فيده صادى فيما يعسبرعنه لا يلبس ولا يكذب فان اعانه باصل الطب لا ينفعه بحرده دون هذا الاعان و وزانه بمانحن فيه العلم بصدى الرسول صلى الله عليه وسلم والاعان بان كل ما يقوله حق وصدى لا كذب فيه ولاخلف \* الثالث انه لا بدأن يصغى الى الطبيب فيما يحذره عنه من تناول الفواكه و الاسباب المضرة على الحرة على الاحتماء و وزانه من تناول الفواكه و الاسباب المضرة على الحرة على المرافعة على المرافعة على المرافعة على المرافعة على الترغيب في التقوى والنعسد ومن ارتكاب الذنوب واتباع الهوى والتصديق بعمد على الدين الاصغاء الى الأسماء وفي العلام \* الرابعة على المرافعة على المرفعة على المرافعة على المرفعة على المرفعة على المرفعة على المرفعة على المرفعة على المرفعة على

حاذق فيه ) بصير بمسائله (صادق فيما يعبر عنه) و برويه (لايلبس) أى لا يخلط (ولا يكذب) فيما يقول (فان اعانه باصل الطب لا ينفعه بحرده دون هدذا الاعان ووزانه ممانحن فمه العلم بصدق الرسول صلى الله علمه وسلم والاعان بان كلماية وله حق وصدقلا كذب فيه ولاخلف الثالث انه لأبدوان يصغى الى الطبيب فيما يحذره عنه من تناول الفواكه ) الرطبة (والاسباب المضرة على الجلة حتى بغاب عليه الخوف في توك الاحتماء) عن المحذورات (فيكونشدة الخوف باعثاله على الاحتماء) منها (ووزانه) بمانحن فيسه (من الدين الاصغاء الى الاسمات والاخبار المشملة على الترغيب في التقوى) والمشية (والقدر من ارتكاب الذنوب واتباع الهوى والتصديق بحميه مايلق الى معممن ذلك من غير شك واسترابة ) وتردد (حتى ينبعث به الخوف القوى على الصر برالذي هو الركن الا منوفي العلاج الرابع أن يصغى الى الطبيب فيما يخص مرضمه وفعما يلزمه بنفسمه الاحتماءعنه لمعرفه ولاتفصمل مانضره من أحواله وأعاله ومأكوله ومشروبه فالمس على كل مريض الاحتماء عن كل شئ ولا ينفعه كل دواء بل احكل عدله خاصة علم خاص وعلاج خاص و وزانه ) عمانعن فيمه (من الدين ان كل عبد فليس يبتلي بكل شهوة وارتكاب كل ذنب بل احكل مؤمن ذنب مخصوص أوذنو بمخصوصة وانما حاجته في الحال مرهقة) أولا (الى العلم النهاذنوب ثم الى العلم ما "فاته اوقدر ضرره افى الدين ثم الى العلم بكيفية التوصل الى الصبر عنها ثم الى العلم بكيفية تكفير ماسبق منها) والضم أثر كاهاراجعة الى الذنور (فهذه علوم يختص بما أطباء الدس وهم العلاء الذين هم ورثة الانداء) علمهم السلام كاهو في حديث أبي الدرداء عنداً جدواً عداود والترمذي وان حمان وفي حديث البراء عند أبي نعيم والديلى وابن النعار (فالعاصى انعلم عصيانه فعليه طلب العلاج من الطبيب وهوالعالم وان كان) العبد (لايدرى أن ما يرتكبه ذنب فعلى العالم أن يعرفه )بان الذي ارتكبه محفلو و وعاقبته مخطرة (وذلك بأن يتكفل كل عالم باقليم) هوف (أو بلدة أو محلة أوسحد فيعلم أهله دينهم) أى أهل اقليمه أو بلدته أومحلته أومسجد (و يميز ) لهم (مايضرهم) فى الدين (عماينفهم ومايشقهم عمايسعدهم ولاينبغي) للعالم (أن يصبر) ويسكت (الى أن يسئل عنه بل ينبغي أن يتصدى لدعوة الناس الىنفسه فانهم) أى العلماء (ورثة الانبياء) والانبياء عليهم السلام (ماتر كواالناس على جهاهم بل كانوا ينادونهم في مجامعهم) ونواديهم (ويدورون على أبوابدورهم في الابتداء ويطلون واحدا واحدا فيرشدونهم) الى طر يق التوحيدوالهداية (فانمن صى الفلوبالأ يعرفون من ضهم) فيعتاجون الحمن يعرفهم ( كان الذي ظهر على وجهه برص) وهو اع بيض (ولامر آة معهلا يعرف برصه مالم يعرفه غيره وهذا فرض عين على العلماء كافة وعلى السلاطين كافة أن يرتبوافي كل قرية وفي كل عله فقها منديناره \_لم الناس) أمور (دينه م فان الحلق لاولدون الاجهالا) واعما العلم بالتعلم (فلابد من تبليخ الدعوة البهم فى الاصل والفرع والدنيادا والمرضى اذليس فى بطن الارض الاميت ولاعلى ظهرها

أن يصغى الى الطبيب فهما يغص مرضه وفها لزمه فىنفىدالاحتماءعند لمعرفه أولا تفصل مانضره من أفعاله وأحواله ومأكوله ومشروبه فليس على كل مريض الاحتماء عنكل شي ولا سنفعه كل دواعيل لكل عله خاصة عليخاص وعلاج خاص ووزانهمن الدىن أن كل عبد دفايس يبتلي بكل شهوة وارتكاب كلذنب بالكلمؤمن ذن مخصوص أودنوب مخصوصة وانما حاجته في الحال مرهقة الحالعلمانها ذنوب م الى العلم با فاتها وقدرضر رهائم الى العلم بكيفية التوصل الى الصر عنهام الى العيل سكفة تكف برماسق منهافهذه عساوم عنص ماأطماء الدس وهم العلاء الذس هم ورثة الانبياء فالعامى انعدلم عصسانه فعلسه طلب العلاج من الطبيب وهوالعالموان كانلابدرى أنمارتكب ذنب فعلى

العالم أن يعرفه ذلك وذلك وذلك من يتكفل كل عالم باقليم أو بالدة أو يحله أومسعد أومشهد فيعلم أهابد دينهم و عيزما يضرهم على ينفعهم وما يشقيهم على ينفعهم وما يشقيهم على ينفعهم وما يشقيهم على السعدهم ولا ينبغى أن يسئل عنه بل ينبغى أن يتصدى لدعوة الناس الى نفسه فانهم ورثة الانساء والانساء ما تركوا الناس على جهلهم بل كانوا ينادونهم في مجامعهم و يدورون على أبواب دورهم في الابتداء و يطلبون واحدا واحدا فيرشدونهم فان من من القاوب لا يعرفون من ضهم كان الذي ظهر على و جه برص ولامر آة معسه لا يعرف برصه مالم يعرفه غيره وهدا فرض عن على العلماء كافة وعلى السلاطين كافة أن يرتبوا في كل قرية وفي كل مجدله فقهامتدينا يعلم الناس دينهم فان الخلق لا يولدون الاجهالا فلا بدمن تبليغ الدعوة المهم في الاصدل والفرع والدنباد او المرضى اذابس في بطن الارض الامت ولا على ظهرها

الاسعة ومرضى الغلوب أكثر من مرضى الابدان والعمل الما المباء والسلاطين قوام دادا ارضى فكل مريض أم يقبل العلاج عداوا فوالعالم يسلم الى السلم الطبيب الريض الذى لا يحتمى أوالذى غلب علمه الجنوب الى القيم ليقيده بالسلاسل والاغلال يكف شره عن نفسه وعن سائر الناس والمعامر مرض القلوب أكثر من مرض الابدان لثلاث على احداها أن المريض بعلايدرى انه مريض \*والثانية أن عادية غير مشاهدة في هذا العام يخلاف مرض البدن فان عادية موت القلوب عنه وما بعدا الوت غير مشاهد وعاقبة الذنوب وان علمها (٦١١) مرتبكم المذلك تراه يشكل على فضل الله

فىمرض القلب و يحترد فىعلاج مرض البدن من غبر اتكال والثالثة وهو الداءالعضال فقدالطمس فانالاطباءهم العلاءوقد مرضوا في هـ ذه الاعماد مرضائهد مداعز واعن علاجه وصارتالهم ساوة فىعوم المرضحتي لايفاهر نقصائه مفاضطرواالي اغواء الخلق والاشارة علم-ممازيدهم مرضا لان الداء الهلاء هوحب الدنياوقدغل هذا الداء على الاطباء فإيقدرواعلى تجذر الخاق منه استنكافا منأن يقال لهم فالالكم تأمرون بالعلاج وتنسوت أنفسكم فهذا السسعم الخلق الداء وعظم الوباء وانقطع الدواء وهلك الخلق لف قد الاطباء بل اشتغل الاطباء بفنون الاغراء طيتهم انلم ينصوالم بغشوا وانلم يصلحوالم يفسدوا وليتهسم سكتواومانطقوا فانهم اذاتكم والمبهمهم فىمواعظهم الاماراب

الاسقيم ومرضى القلوب أكثرمن رضى الابدان والعلماء أطباء) يداوون أولئك المرضى (والسلاطين قوام دار المرضى فيكل مريض لم يقبل العلاج عداواة العالم يسلم الى السلطان ليكف شره كايسلم الطبيب المريض الذي لا يحتمى) عن تناول المضرات (أوالذي غلب عليه الجنون) يسلم (الى القيم) بالمارستان (ليقدده بالسلاسل والاغلال ويكف شره عن نفسه وعن سائر الناس واعماصارم مض القاوب أكثر من مرض الابدان لثلاث على احداها أن المريض به لايدرى انه مريض) بخلاف مريض البدن فانه يظهر له مرضه (الثانيةانعاقبته غيرمشاهدة في هذاالعالم) بل المايشاهدها في عالم الأخرة ( بخلاف مرض البدن فانعاقبته ووتمشاهد تنفرالطباع منه ومابعدا اوت غيرمشاهد وعاقبةالذنو بموت القلب وهو غيرمشاهد في هذا العالم فقات النفرة من الذنوب وانعلهام تكما فلذلك تراه يشكل على فضل الله تعالى فى مرض القلب و يجتهد فى علاج مرض البدن من غيرات كالى ) ولا ثقة مالله (الثالثة وهي الداء العضال) المعطب (فقد الطبيب فان الاطباء) لهذا الداء (هم العلماء وقد مرضوا في هذه الاعصار مرضاشديدًا عجز واعن علاجه وصارت لهمم ساوة في عموم غوض المرض حتى لا يظهر نقصائهم فاضطر وا الى اغواء الحاق) واضلالهم (والاشارةعلم معامر يدهم مرض لان الداء المهلك هوحب الدنيا) وهو رأسكل خطيئة كاورد في الحسير (وقد غلب هذا الداء على الاطباء فإيقدر وا على تحدد رالحلق منه استنكافا) واستبكارا (من أن يقال لهم فيا السكم تأمرون بالعلاج) لغيركم (وتنسون أنفسكم) فلاتعالجونها فسكون سيدالفضعة م بينهم (فهذا السب عم على الحلق الداء وعظم الوباء) وفشا (وانقطع الدواء) وأسرمنه (وهلك الخاق بفقدالاطماء بل اشتغل الاطباء بفنون الاغواء)و أنواع الاضلال (فامتهم اذلم ينصحوالم بغشواواذلم يصلحوا لم يفسدوا وايتهم سكتوا ومانطقوا فانهم اذا تسكاموالم يهمهم فيمواعظهم الاما رغب العوام) من الناس (ويستميل قلوبهم) الهم (ولا يتوصلون الىذلك الابالار عاء وتغلب أ ماب الرجاء) على الحوف (وذكر دلائل الرحمة) وأخبارها (لان ذلك ألذ في الاسماع وأخف على الطباع فننصرف الخلق عن مجالس الوعظ) والنذكير (وقدا مستفادوا من يدحراءة على المعاصى ومن يد ا ثقة مفضل الله) تعالى وامن من عذاته (ومهما كان الطبيب حاهلا أوخائنا أهلك بالدراء) الذي معالج خلقا كشيرا (حيث يضعه في عيرموضعه فالرجاء والخوف دوا آن ولكن لشخصين متضادى العلة اما الذي غلب عليمه الخوف حتى هجر الدنيا بالكلية وكلف نفسه مالا تعليق) من الامور الثقال (وضيق العيش على نفسه بالسكلية فيكسر سورة اسرافه) وجوران افراطه (في الحوف بذكر أسسباب الرجاء ليعود) بذلك (الى الاعتدال) المحبوب (وكذلك المصر على الذنوب) الملازم علها (المشتهبي للتوبة الممتنع عنها بحكم القنوط) من رجمة الله (واليأس) من روح الله (استعظامالذنو به التي سبقت) كالذي قتل تسعة وتسعين نفساوا شتهدى أن يتوب (يعالج أيضاباً سباب) موصلة (الرجاء حتى يطمع فى قبول

العوام ويستميل الخاق عن مجالس الوعظ وقد استفاد وامن بدح اءة على المعاصى ومن بد ثقة بفضل الله ومهما كان الطبيب عاهلا أوخائنا الطباع فتنصر ف الخلق عن مجالس الوعظ وقد استفاد وامن بدح اءة على المعاصى ومن بد ثقة بفضل الله ومهما كان الطبيب عاهلا أوخائنا أهلك بالدواء حيث ضعه في غير موضعه فالرجاء والخوف دو النولكن الشخصين متضادى العلة أما الذي غلب عليه الخوف حتى هجر الدنيا بالحكية وكاف نفسه ممالا تطبيق وضيق العيش على نفسه بالدكامية فتد كمسرسورة اسرافه في الخوف بذكر أسباب الرحاء لمعود الى الاعتدال وكسذ الثنا الصرعلى الذنوب المشتم عنه المتنع عنها بحكم الفنوط واليأس استعظام الذنو به التي سبقت بعالج أيضاباً سباب الرجاء حتى بالمه موقف في المناد في المناب المناب الرجاء حتى المام وقد في المناب

يطمع في قبول

التو به فيتو ب فامام هالج - ة الغرو والمسترسس في العاصى بذكر أسباب الرجاء فيضاهي معالجة المحرور بالعسل طلباللشفاء وذلك من دأب الحيه المياء فاذا فساد (٦١٦) الاطماء هي المعضلة الزباء التي لاتقبل الدواء أصلافان قلّت فاذكر الطربق الذي ينبغي أن يسلكه

التوبة فيتوب فامامعالجة الغرور) في أحواله (السترسل في المعاصى بذكر أسباب الرجاء في ضاهى معالجة المحر وربالعسل) مع حرارة طبعه (طاباللشفاء) واني له ذلك (وذلك من دأب الجهال والاغبياء فاذافسان الاطباء هوالداء المعضل الذي لايقبل الدواء أصلافان قات فاذكر الطريق الذي يذفي أن يسلكه الواعظ فى طريق الوعظ مع الخلق فاعلم أن ذلك يعلول) بمانه (ولا يمكن استقصاؤه نع نشير الى الانواع النافعة في حلى قدة الاصرار وحل الناس على ترك الذنوب وهي أربعة أنواع الاول أن يذكر مافى القرآن من الآيات الخنوفة المذنبين والعاصين) وهي كثيرة (وكذلك ماورد من الاخبار والآثار) المرفوعة والموقوفة (مثل قوله صلى الله عليه وسلم مامن يوم طلع فر وولاليلة غاب شفقها الاوملكان يتجاو بأن بأر بعة أصوات يقول أحدهما بالبت هذا الخلق) وفي نسخة الخلائق (لم يخلقوا ويقول الا خريالية ماذ خلقواعا والماذاخاةوا فيقول الآخو بالبتهم اذلم يعلوا لماذا خلقوا عماوا بماعلوا وفي بعض الروايات ليتهم تجالسوا فتذاكر واماعلواوية ولالآخريالية ماذلم يعملوا بماعلوا تابوا بماعداوا) هكذانقله صاحب القوت وقال جعناها من أخبار متفرقة وقال العراقي غريب لم أجده هكذاور وي الديلي في مسندالفردوس منحديث انعران ملكاينادى فى كل يوم وايلة أبناء الاربع مزر وعقد ناحصاده الحديث وفيه لبث الخلائق لم يخلقوا ولبتهم اذخلقوا علوالماذاخلقوا فتجالسوابيهم فتذاكروا الحديث اه قلت وبيان تلك الاخبار المتفرقة ان تقول أماقوله مامن يوم فهو أوّل حديث الفظه مامن يوم طلعت شمسه الايقول الحديث وفيه ومامن توم الاينادى مناديان من السماء يقول أحدهما باطالب الخبرأ بشر باطالب الشر أقصرو يقول الاسترالهم اعط لمنفق خلفا اللهم اعط عسكامالا تلفارواه البهقي عنعمان بن محد بن المغيرة بن أخنس مرسلا ور واه الديلي عنه عن سعيد بن المسيب عن ابن عاس و زاد وكذلك بقول في اللسل و روى الديلي من حديث أبي هر مرة ان تله ملكا بياب من أبواب السماء يقول من يقرض اليوم يحازى غدا وملك بباب آخر ينادى اللهم أعط منفقا خلفا وعجه للمسك تلفا وأماحد يثابن عمر فلفظه بعدقوله قددنا حماده أبناءالستين هلواالي الحساب ماذا قدمتم وماذاعلتم أبناءالسبعين هاوا الىالحساب ليت الخلائق لم يخلقوا الحديث وفيه بعدةوله فتذاكر وأوالا تشكم الساعة ففذوا حذركم وقال صاحب الحامة حددثناأى حدثنا أحدين محدين الحسن المغدادي حدثنا أحدين عد بن الحسن المخزومي حدثناعبد الرزاق حدثني بكار بن عبد الله عن وها قال فرأيت فى بعض الكتب انمناديا ينادى من السماء الرابعة كلص ماح أبناء الار بعين زرع قد دنا حصاده أبناءا المسين ماذا قدمتم وماذا أخرتم أبناءالستين لاعذرا كم ليت الخلق لم يخلقوا فساقه كسياق الديلي (وقال بعض السلف اذاأذنب العبد أمى صاحب اليمين صاحب الشمال وهو أمير علمه ان يرفع القلم عنسه ستساعات فان تاب) الحالله تعالى (واستغفر) منذنبه (لم يكتبها عليه وأن لم يستغفر كنبها) نقله صاحب القوت (وقال بعض السلف مامن عبد بعصى الااستأذن مكانه من الارض أن نخسف به واستأذن سقفهمن السماء ان يسقط علمه كسفا) أى قطعا (فيقول الله تعالى للارض والسماء كف عن عبدى) أى امتنعامنه (وأمهلاه فانكم لم تخلفاه ولوخلفتماه لرحتاه ولعله يتوبالى فاغفرله ولعله يستبدل صاعاها بدله له حسنات فذلك معنى قوله تعالى ان الله عسك السموات والارض ان تزولا والمنز التاان أمسكهما من أحدمن بعده) انه كان حامياءن معاصيم غفو رالمساويهم نقله صاحب القوت الاانه قال وفى خبرمامن عبد يعصى فسأقه قال وقيل فى تفسد برذاك ان الله تعالى اذا تظرالى معاصى العراد وغضب

الجهال والاغساء فأذا فساد الواعظ في طرر بق الوعظ مع اللق فاعلم ان ذلك يطول ولاعكن استقصاؤه نعم نشير الى الانواع الذ فعة في حل عقدة الاصراروجل الناس عـلى نوك الذنوب وهي أربعة أنواع الاول أن مذكر مافى القرآن من الآيات المخوفة للمذنبين والعاصن وكذلك ماوردمن الاخبار والا مارم القوله صلى الله عالمهوسد لم مامن بوم طلع فره ولالها عاب شفقها الاوماكان يتعاوبان بأربعة أصوات يقول أحدهما عالت هذا الخق لم يخلقوا ويقول الآخر بالمتهماذ خلق واعلوالماذاخاقوا فيقول الاستحر بالبتهم اذلم يعاوالماذاخلةواعماوا عاعلوا وفي بعض الروايات ليتهم تحالسوافتذاكروا ماعلواو يقول الاتخر بالبتهم اذلم بعملوا عاعلوا تابواما عاواوقال بعض السلف اذاأذنب العبد أمرصاحب اليمن صاحب الشمال وهوأمرعلسه أن رفع القيلم عندهست ساعاد فان تاب واستغفرلم بكتهاعليه وانالم ستغفر كتمها وقال بعض السلف مامن عبد بعصى الااستأذن مكامه من الارض ان يخسف

به واستأذن سقفه من السماء أن بسقط عليه كسفانية ول الله تعالى الدرض والسماء كفا عن عبدى فترحف وأمهلاه فان كالم وأمهلاه فانكالم تخلقاه ولوخلق ما ولحة ماه ولعله يتوب الى فاغفرله ولعله بستبدل صالحافا بدله له حسنات فذلك معنى فوله تعالى ان الله عسك النات الله على فوله تعالى ان الله عسك السموات والارض أن تزولا ولئن والتاان أمسكهما من أحد من بعده

واستعلت المحارم أرسل الله الطابع فيطبع على القاوب بمافهارفى حديث مج اهد القلب مال الكف الفتوحة كماأذنب العبد ذنباانقبضت أصبع حتى تنقبض الاصابع كلها فيسدعلى القلب فذلك هو الطبع وقال الحسن انسن العبد وبين اللهحدامن المعاصى معاوما اذاللغه العبدطم عالله على قلبه فلم لوفق بعدها الخبروالاخبار والا " ارفى ذم العاصى ومدح النائبن الانعصى فسنعى أن ستكثر الواعظ منهاان كان وارث رسول الله صلى الله عليه وسلرفانه مأخلف ديسارا ولادرهما انماخلف العمروالحكمة وورثه كلعالم بقدرماأصاله \*(النوعالثاني) \* حكامات الانساء والسلف الصالحين وماحرى علمهم من الصائب بسب ذنوجم فذلك شديد الوقع ظاهر النفع فى قاوب الخلق مثل أحوال آدم صلى الله عليه وسلم في عصبانه وما لقمه من الاخراج من الجنة حتى وى انه لما كلمن الشعرة تطاون الحللءن حسده وبدت عورته فاستعماالتاج والاكليل منوجهه أن رتفعاعنه فاءه حررلعامه السلام فاخذالتاجعنرأسه وحل الاكلىلءنجينه ونودى من فوق العرش اهبطا

فترجف الارض وتضعارب السماء فننزل ملائكة السماء فتمسك أطراف الارض وتصمعد ملائكة الارض فتمسك أطراف السماء ولا بزالون فرؤن قلهوالله أحدحتي يسكن غضبه فذلك قوله سجانه ان الله عسدان السموات والارص ان ترولا وقال بعض السلف اذا ضرب الناة وسفى الارض ودعى بدعاء الجاهلية اشتدغض الربفاذانظر الىصبيان المكاتب ورأى عمار المسجدوسمع أصوات الؤدنين وقيل نظر الى المتعابين في الله والمتزاور من فيه حلم وغفر فذلك قوله انه كان حلم اغفورا (وفي حديث عرب الحطاب رضى الله عنه ) كذافى نسخ الكتاب والصواب وفى حديث ابن عروهكذا هوفى القوت عن الني صلى الله علية وسلمانه قال (الطابع) بالكسرما يعام عبه (معلق بقائمة من قوائم العرش) ولفظ القوت بساق العرش (فاذا انته كت الحرمات واستحات المحارم أرسل الله الطابع فيطب على القلوب عافيها) قيل هو على سبيل الحاز والاستعارة ذكره الزمخسرى وقال البغوى في شرح السنة والاقوى احراؤه على المقيقة لفقد المانع والتأو يل لانصار المه الالمانع قال العراقي رواء ان عدى وان حمان في الضعفاء من حديث ابن عروهومنكر اه قلتورواه أيضا البزارفي مسنده والبهق في السنن والديلي ولفظهم جمعا الطابع معلق بقائمة العرش فاذا انتهكت الحزمة وعلى بالمعاصى واحترى على الله بعث الله الطابع فسطم عملي قلبه فلا يعقل بعدذلك شيأوقول العراقي هومنكرلان فيه سليمان بن مسلم الخشاب قال الذهبي في اليزان لانعل الرواية عنه الاللاعتبار وساق من منا كره هذا الجزء وأعاده في عل آخر وقال هوموضوع مفترى ووافقه الحافظ ابن عرفى اللسان والكن اقتصر المنذرى على تضمعف هدذا الخدر و زادا الهيمي فقال فيه سليمان الخشاب ضعف جدا (وفى حديث مجاهد القلب مثل الكف الفتوحة كلما ذنب العبدذنبا انقبضت أصبع حتى تنقبض الأصابع كالهافيسد على القلب فذلك هوالطبع) هكذاهوفي القوت فتشبك على القلب وفي نسخة منه كماعند المصنف قال العراقي كابه أرادبه قول مجاهد وكذاذ كره المفسرون من قوله وليس عرفوع وقدرو يناه فى شعب الاعان البهق من حديث حذيفة (وقال الحسن) البصرى وحمالله تعلى (ان بين العبدو بين الله حدامن المعاصى معاوما اذا بلغه العبد طب عالله على قلمه فلو فقه بعدها الحبر ) نقله صاحب القود (والاخبار والآثارفي ذم المعاصى ومدح النائبين لا تحصى فسنبغى أن يستمكر الواعظ منها)فى سماق وعظه (انكان وارثرسول الله صلى الله علمه وسلم فاله) صلى الله علمه وسلم (ماخلف ديناراولادرهما) قال العراقيرواه المخارى من حديث عرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلمعندمونه دينارا ولادرهما ولاأمة ولمسلم منحديث عائشة ماترك دينار اولادرهما ولاشاة ولابعيرا اه (انحاناف العلم والحكمة) هذاف حديث أبي الدوداءات الانساء لم يو رثواد ينار اولادوهما انحاورثوا العلم ألحديث وقد تقدم في كتاب العمل (وورثه كل عالم بقدرماأ صابه) وقدراه من الازل (النوع الثاني حكامة الانساء)علم مالسلام (والسلف الصالحين وماحرى علم من المصائب بسب ذنو مم فذلك شديد الوقع ظاهرا لنفع في ذاوب) عامة (الخلق مثل أحوال آدم عليه السلام في عصيانه) عند مخالفة الامن (ومالقيه من الأخراج من الحنة) والاهباط الى الارض وهل هي جنة الخلد أوجنة كانت في الدنبافيه خُلاف كثير بن العلماء أو رد أبن القيم في أوائل كاب مفتاح عنوان دار السعادة (حتى روى اله)في بعض الاخبار (لما أكل من الشجرة) التي فه عن أكلها (تطابرت الحلل عن جسده وبدت عورته) وكار قبل ذلك لا را دارواه ابن حر رعن قدادة (فاستحى التلجوالا كليل من وجهه ان و تفعاعنه فاء جبريل عليه السلام فاخذ التاج عن رأسه وحل) ميك أيل (الا كايل عنجيبنه ونودى من فوق العرش اهبطا) الضميرله ولحواء علمهماالسلام (منجوارى فاله لا يحاورني من عصاني قال فالمفت آدم الى حواء با كاوقال هددا أول شؤم المصية أخرجنامن جوارالجبيب) نة لهصاحب القوت وأخرج أبونعيم وابن عساكرعن مجاهد فال أوحى الله الى الملكين أخرجا آدم و-قاء من جوارى فانه ماعصانى فالنفت آدم الى منجوارى فانه لا يجاورنى من عصافى قال فالنفت آدم الى حواء با كاوقال هـ ذا أول شؤم المعصبة أخر جنامن جوارا لحبيب

حواء باكاوقال استعدى الغروج منجوارالله هذا أؤل شؤم المعصية فنزع جبريل التاج وحل ميكاثيل الاكليل عن جبينه وتعلق به عضو فظن آدم انه قدعو جل بالعقوبة فنكس رأسه يقول العفوا لعفو فقال الله تعالى فرارامني فقال بل حداء منك باسدى وقداختلف في الحلل التي كانت على آدم و- قواء علم ما السلام فقدل هي من حلل الحدة وقيل من الظفر فلما أصاب الحطيقة ساب السير بال في في أطراف أصابعه وبروى عنه كان لباس آدم الظفر عنزلة الريش على الطبر فلماعصي سقط عنه لباسه وبقبت الاطفار زينة ومنافع رواه عمد بن حيدوا بن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أنس بن مالك قال كان لباس آدم في الجمة الداةوت فلماعصى قلص فصارا الظفر (وروى ان سلمان بنداودعلم ماالسلام لماعوق على خطشه لاجل التمثال الذي عبد في دار ، أربعين يوما) قيل انه غزا صدون من الجزائر فقتل ملكها وأصاب ابنته فاحهاوكان لا رقادمعها حزعاعلى أبهافامرا الشساطين فثاوا لهاصورته وكانت تغدو الهاوتر وحمع ولاندها فيسعدون لها كعادتهن في ملكه فاحسره آصف فكسرالصورة وضرب المرأة وخرج ما كالى الفيلاة متضرعا فالخطيئة تغافله عن حال أهدله لان اتخاذ التماثيل كان حائز احسند والسعود الصورة بغيرعله لانضره كذاذ كره السضاوى (وقبل لان المرأة سألته ان يحكم لابهافق ال نع ولم يفول وقبل بل أحديقلب أن يكون الحكالم الماعلى خصمه الكانم امنه) هكذاذ كره في القون وروى الفريابي والحكيم والحاكم وصعه عن ابن عباس عندة وله ولقدفتنا سأم ان الاسمة قال ان امرأة يقال الهاحرادة وكان بين بهض أهلها وبين قوم خصومة فقفني بينهم الحق الاانه ود أن الحق كان لاهاه افاوحي الله الده ان سمصيل الاء فكان لايدري مأته من السماء أممن الارض و روى ابن حر برعن السدى قال كان لسلمان مائتاامرة وكانت امرأة منهن بقال لهاحرادة وهو احفاى نسائه عند وأحمهن فحاءته تومامن الامام وقالت ان أخي بينه و بين فلان خصومة وأنا أحب ان تقضي له اذاجاءك فقال نعم ولم يفعل (فسلب ملكه أربعين ومافهر ب مام اعلى وجهه) روى النسائي وان حرير وابن أبي حاتم بسيند وي عن ابن عباس قال أراد سلمان علىه السلام ان يدخل الخلاء فاعطى حرادة خانه وكانت حرادة امرأته ومن أحب نسائه المه فحاء الشمطان في صورة سلمان مقال لهاه بي خاتم فاعطته فلماليسه تشله الانس والجن والشياطين فلماخرج سليمان من الخلاء قال الهاهاتي خاتمي قالت قد أعطيته سليمان قال أناسليمان قالت كذبت استسلمان فعللا بأنى أحدارة ولأناسامان الاكذبه حنى جعل الصمان ومونه بالجارة فل وأى ذلك عرف اله من الله تعالى وروى عبد بن حمد عن سعيد بن جبير قال دخل سليمان الحمام فوضع خاتمه عندامر أقمن أوثق نسائه فينفسه فالهاالشيطار فتدللهاعلىصورة سليمان فاحذانا تممنهافل اخرج المان أناها نقال لهاه تى الحام فقالت قد دفعت ملك فقال مافعلت فانطلق سلمان هار مافى الارض يتتبع ورق الشعر خسين الملة وروى عبدين حمدعن ابن عباس قال كان سلمان على السالام اذادخل الغلاءاعطى خاتمه أحب نسائه البسه فاذاهو قدخرج وقدوضع له وضوء فاذا توضأخرج اليه فاخذه فلبسه فدخل ومااللاء فدفع خاتمه الى امرأته فلبث ماشاءالله وخرج عامها شيعان في صورة سلم ان فدفعت المه الخاتم فنهض به والقاه في الحر فالتقمته سمكة ففرج سلمان على امرأته فسالها الخاتم فقالت قد دفعته اللذفه لم المان انه قد المالي فرج وترك ملكه ولزم العرفعل عوع وروى ابن حر وعن السدى قال والماخر بسام ان من الخرج سألها أن تعطيه خاعد فقالت ألم مأخذه قال لاوخر به مكانه هار با (فكان دسال مكفه فلا بطع فاذا قال أطعموني فاني سليمان بنداود شيج وضرب وطرد) كذافي القوت وروى عدين جدد وابن حر روابن المندرعن عاهد قال سلم انعلم السلام سمطع فيقول أتعرفوني أنا سلم ان دسكذونه وروى الحكم من طريق على بن زيد ومدعد بن المسيان سلم ان على السلام احتجب عن الناس ثلاثة أيام فلم ينظرف أمو رهم ولم ينصف مظاؤمامن ظالم وكان ملكه في خاء وكان اذا

وروى انسلم ان بنداود عليما السالم الماءوقب على خطشته لاجل المنال الذي عبد في داره أربعين وماوقيل لان الرأة سأنه ولم يفعل وقيل بهاوة النع ولم أن يحكم لابهاوة النع ولم أن يكون الحكم لابهاعلى ملكة أربعين وما فهرب ملكة أربعين وما فهرب الماء النا المعدوني فاني وسلمان بن داود شج وطرد وضرب

امرأة في وجهه (وفيرواية) قالد أخرجت) وافظ القون فأخرجت (عجوز حرة فيهابو ل فصية على رأسه الى أن أخرج الله له الخاتم من بطن الحوت فلسه بعد انقضاء الاربعين بوما أمام العقومة قال فاءت الطاور فعكفت على أسه و حاءت النوالشاطين والوحوش فاحتمعت حوله فاعتذر المه بعض من كان خفى علىه فقاللا ألومكم فيما اعاتم من قبل ولا أجدكم في عذركم الاوان هذا أمركان من السماء ولابد منه) والفظ القوت فأساعر فعالص ادونءفروا بين يديه واعتذروااليه مما كانوا طردوه وسعوه فقال لاألومكم قبل فماصنعتم ولاأحدكم الآن فيما تصنعون هذا أمر من السماء ولابد منه اه وروى النسائ وابنح روابن أبي الم عن ابن عباس قال وكان سليمان عليه السلام يحمل على شط العر بالآجر فحاء رجل فاشترى سمكافيه تلك السمكة التي في بطنها الحاتم فدعاسليمان فقال تحمل لى هذا السمك قال نعم قال يكم قال بسمكة من هـ ذا السمك فمل سلمان السمك شما اطلق به الحميزله فلما انتهى الرجل الى بايه أعطاه تلان السمكة التي في بطنها الحاتم فاحده اسلمان فشق بطنها فاذا الخاتم في حوفها فاحده فلسه فلما لبس دان له الجن والانس والشماطين وعادالح حاله ور وي عبدالرزاق وابن المذر وابن مردويه عن ابن عباس قال أربع آياد في كتاب الله لم أدرماهي حتى سألت كعب الاحبار فذ كرها وفيه قال ابن عباس وسألته عن قوله تعمالي وألقيناعلي كرسيه جسدائم أناب قال شيطان أخذخاتم سليمان الذي فيه ملكه فقذف مفى العرفوقع في بطن سمكمة فانطلق سلممان بطوف اذتصد قعلمه بتلك السمكة فاشتوا هافا كلهما فاذاهى فمهاخاتمه فرجع المسمملكه وقال مجاهدوكان سلمان علمه السلام ستطع فيقول أتعرفوني أما ماميان فيكذبونه حتى أعطته احرأة بوماحو افشق بطنه فو جدخاته في بطنه فرجيع الى مليكه أخرجه عبد بن حيد وابن النذر وابن حرير وقال قنادة ولمالبس سليمان فاقبل فعل لا يستقبله جن ولاطير الا سعدله حتى انتهى المهم أخرجه عبدالرزاق والمذكور ونقبل وروى عبدبن حيدواب المنذرعن على رضى الله عنه قال بنماساء ان من داود علم ما السلام حالس على شاطئ الحروه و معمث تخامّه اذسقط منه فى التحروكان ماكه في خاتمه فانطلق وخلف شيطانا في أهله فاتى بحوزافا وى المهافة التاله العجوزان شئت ان تنطلق فتطلب وأناأ كفي على البيت وانشئتان تكفيني عيل البيت وانطلق فالتمس قال فانطلق سلمان فاتى قوما بصدون السمك فالسالهم فنبذوا البه سمكتين فانطلق حني أتى البحوز فاخذت تصلحه فسقطت بطن سمكة فاذا فهاا لخاتم فاخذته وقالت لسليمان ماهدذ فاخذه سلمان فلسه فاقملت الده الشماطين والجن والانس والطير والوحوش وهرب الشيطان الذى خلف في أهله الحديث وقال سعيدس حمر لماانقضت أتى ساءن ساحل المعرفو حدصيادين بصيدون السمك فصادوا سمكا كثيرافانتن علمهم بعضه فالقوه فاتاهم سليمان يستطعمهم فالقوا البسه انتن تلك الحيتان فاللابل اطعموني من هدا قالوا

لافقال اطعمونى فاناسليمان فوتب اليه بعضهم بالعصافضريه فاتى لى تلك الحينات التي القوافاخد منها حوتين فانطلق بما الى الارض بغسلهما فشق بطن احداهما فاذا فيه الخاتم فاخذه فعله فى بده فعادالى ملكه فاء والصادون يسعون أليه فقال الهم لكنى قبل استطعمت كولم تطعمونى وضر بتمونى فل المك اذعافيتمونى ولم أحد كم اذا كرمتمونى أخرجه عبد بن جيدو بروى عن ابن عباس قال لما توك سليمان ملكه ولزم البحر فعل بحوع فاتى يوماعلى صيادين قد صادوا سمكا بالامس فنبذوه وصادوا يومهم سمكافهو بين أبديهم فقام عليهم سليمان فقال اطعمونى باوك الله فيكوانى ابن سيمل غرثان فلم يلتفتو الله شماد قال العمونى باوك الله فيكواني ابن سيمل غرثان فلم يلتفتو الله ما دنى سمكة الهسم مثلة فرفع و حل منه سمة وأسه فقال التحديد في المناهدة المناهم سمكة فاتا و سيمكة فاتا و سيمكة فاتا و سيمكة فاتا و سيمكة في المناهد منه ادنى سمكة في المناهدة و تعور حل منه سموراً سه فقال التحديد الناسمان فذه في مناه و المناهدة و تعور حل منه سمكة في المناهدة و تعور حل منه سموراً سه فقال التحديد الناسمة في المناهدة و تعور حل منه سمكة في المناهدة و تعور حل منه سموا الله فقال التحديد الناسمة و تعور حل منه المناهدة و تعور حل منه المناهدة و تعور حل منه سمكة في المناهدة و تعور حل منه سمكة في المناهدة و تعور حل منه سمكة في المناهدة و تعور حل منه و تعور حل منه المناهدة و تعور حل منه و تعور حل منه و تعور حل منه و تعور عليه و تعور على منه و تعور عليه و تعور على منه و ت

دخل الحام وضع خاتمه تعت فراشه فحامه الشيه طان فاخذه فاقبل الناس على الشه يطان فقال المهات ما أيها الناس انا الهام اناني الله فدفعوه فسال بكفه أر بعين وما (وحكى انه استعام من بيت لام أنه) فى نسخة لامر أه (فطردته و بصةت فى وجهه) ولفظ القوت ولقد بلغنى انه استطعم من بيت فطرد و مزقت

وحكى الهاستطع من يت لامرأته فطردته و بصقت في وحهمه وفي روامة أخرحت عوزحرة فهالول فصيته على رأسه الى أن أخوج الله الخائمين بطن الحوت فلسه بعد انقضاء الاربعين أيام العقو بة قال فاعت الطور فعكفت على رأسه وحاءت لجن والشاطن والوحوش فاحمعت حوله فاعتذرالمه بعض من كان حنى عليه فقاللا لومكم فمافعاتممن قبل ولاأحدكم فيعذركم الاتنانهذا أمركانمن السماءولاندمنه

وروى فى الاسرائىلماتان رحلا ترةج امرأةمن لدة أخرى فارسل عمده اعدملها المهفراودته نفسه وطالبته بهافاهدها واستعصمقال فنبأه الله بركة تقواه فكان ئسافى بنى اسرائسل وفى قصص موسىعلمه السلام انه قال الغضرعليه السلام مرأطلعك الله عدليعدلم الغسة قال بتركى المعاصي لاحل الله أعالى وروى ان الريح كانت تسير بسلمان علمه السلام فنظر الى قمصه نظرة وكانحدددا فكأنه أعبه فال فوضعته الربح فقال لم فعلت هذاولم آمرك قالت اغانط علااذا أطعت الله وروى ان الله تعالى أوحى الى يعقوب عليهالسلام أندرىلم فرقت سناك وبين ولدك وسف قال لا قال لقولك لاخوته أخاف أناكله الذئب وأنتمعنه غافلون لم خفت علىمالذار ولم ترجني ولمنظرت الحففلة الحوته ولم تنظر الى حفظي له وتدرى لمرددته عليك قاللاقال لائك رحوتني وفلتعسى الله أن أ تيني م محمعا وعانات اذهبوافتعسسوا من اوسف وأحمه ولاتماسو منروحالله

فلمأ أخذها اذافهار يحفاتي البحرفغ المهاوشق بطنها فاذا بخاتمه فحمد الله وأخذه ونحتمه ونعق كلشي حوله من حنوده وفز ع الصادون لذلك فقاموا المه وجعل بينهم وبينه ٧ ولم بصلوا الد موردالله المه ملكه أخرجه عبدبن حيدوقال الضعال دخل اليمان عليه السلام على امرأة تبيع السمان فاشترى منها سمكة فشق بطنها فوجد خاتمه فحل لاعرعلي شجرولاعلى حجر ولاعلى شئ الاستعدله حتى أقي ماكه أخرجه ان حوير وذكران كثيرفى تفسيره بعدان أورد جديث ابن عباس الذي روا ابن أبي حاتم وقال اسناده قوى وكأنه تلقاه ابن عباس عن أهل المكتاب ان صح عنه وقيهم طائفة لايعتقدون نبوة سليمان عليه السلام فالظاهرانهم يكذبون عليه وفيه مذكرات من أشدهاذ كرالنساء والمشهور عن مجاهد وغيره من أئمة السلف ان ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان يل عصمهن الله تشر يفالنيه عليه السلام وقدرو يت هذه القصة عن سعيد ب السيب وزيد بن أسلم و جاعة من السلف وكاهامتلقاة من قصص أهل المكتاب والله أعلم (وروى فى الاسرائيليات ان وحلا تزوج امر أةمن بلدة أخرى فارسل عدد عملها المدفر اودته عن نفسه وطُالبته بما فحاهدها واستعصم قال فنباه الله بعركة تقواه فكان نداني بني اسرائيل) ولفظ القوت ورو منافى الاسرائلا ات وحلائز وج امرأة من بلدولم تنل مده جلها المه فامرعداله فحمالها المعفراودته نفسه وطلبته مهافاهدها واستعصم فالفنباه الله فكان نيامن بني اسرائيل وفي نسخة فكان نبياف بني اسرائيل (وفى قصص موسى عليه السلام انه قال المخضر عليه السلام بما طاعل الله على علم الغيب قال بترك العاصي لأحل الله تعالى) نقله صاحب القوت وزاد فالجزاء اليه سحانه أبضا يحعله عاية العطاء لاعلى قدر العمل لكن اذاعل له عبده شيئ لاجله أعطاه أحره بغير حساب (وروى ان الريح كانت تسير بسليمان عليه السالام فنظرالي قبصه نظرة وكانجديدا فكأنه أعجبه فال فوضعته الريح فقال أم فعلت هذا ولمآسرا قالت انمانط علناذا أطعت الله )ولفظ القوت ولقد بلغني انه كان في مسيره والريح تحمله في جنوده اذنظر الى قبيمه نظرة وكانعليه قيص جديد فكانه أعجبه فوضعته الريح في الارض فقال لهالم فعلت ولم آمرك فقالت انما أطبعك اذااطعت الله (وروى ان الله تعالى أوحى الى يعقو بعليه السلام) ولفظ القوت ولقدرو ينافى خبر غريبانالله تعالى أوسى الى يعقوب عليه السلام (أتدرى لم فرقت ينك وبين ولدك يو-ف قال لا فال لقولك النحوته انى أخاف ان يأ كله الدنب وأنتم عنه عافلون لم خفت عليه الدنب ولم ترجى له (ولم نظرت الى عفلة اخوته ولم تنظرالى حفظىله ) كذافى القوت زادعليه الصنف فقال (وتدرى لم رددته عليك قال لاقال لانك رحوتني وفلت عسى الله أن يا أبني عم جمعا وبما فلت ) بابني (اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تبأسوا من روح الله) قال السدى لماذ كر يعقوب بن يدى يوسف علمهما السلام قال ومن يعقو بغضرو بل وقال أيها اللك لا تذكر نعة وبفائه سرى الله ابن ذبح ألله بن خليل الله فقال بوسف انك اذن ان كنت صادقا فاذاأتيتم أباكم فاقر واعليهمني السلام وقولوا له انملك مصر بدعولك أنالا تموت حتى ترى ولدك يوسف حتى يعلم أبوك أنف الارض صديقين مثله ثمانه أقامروبيل عصروا فبل النسعة الى يعقو بفاخبروه الخبر فبكروقال يابني ماتذهبون من مدة الاتنقصتم واحداذهبتم فتنقصتم يوسف ثمذهبتم الشانية فنقصتم شمعون غ ذهبتم الثالثة فنقصتم بنيام ينورو بيل فصر جيل عسى الله أن يا تيني موم جمعااله هو العلم الحكم وقال مأيكون فى الارض صديق الاابنى فطمع وقال اعله توسف غقال بابنى اذهبوا فتعسسوا من توسف وأخسه عصم ولاتمأسوامن روحالته فانمن روحالته ان رديوسف وروى اسحق بن راهو يه في تفسيره وابن أي الدنياني كاب الفرج بعد الشدة وابن أبي عائم وأنو الشبخ والطبراني في الاوسط وابن مردويه والحاكم والبهق فى الشعب من حديث أنس أتى جبريل الى يعقو بعليه السلام وقال ان الله يقر ثال السلام ويقولاك أندرى لمأذهبت بصرك وقوست طهرك وصنع الحوة نوسف به ماصنعوا الكرذيحتم شاة فأتاكم مسكن وهوصائح فلم تعطوه منهاشنا فكان يعقو باذا أرادا لغذاء أمرمناد باينادى ألامن أرادا لغذاءمن

وكذاك الماقال يوسف اصاحب اللك اذكرنى عندر بك قال الله تعالى فانساء الشيطان ذكر ربه فلبث فى السعب ابضع سسنين وأمثال هذة الحكايات لا تخصر ولم يردم القرآن والاخبار ورودالاسمار بل الغرض ما الاعتبار والاستبصار لنعلم أن الانبياء عليهم السلام لم يتعاوز عنهم فى الذنوب السكار نم كانت (٦١٧) سعادتهم فى أن عوجلوا بالعقوبة

ولم يؤخروا الى الاسخرة والاشقماء عهاون ليزدادوا اغما ولان عذاب الا تخوة أشد وأكبرفهذاأ بضاما منىغى أن مكثر حنسمه على أسماع المصر من فانه نافع في نحر مل دواعي النوية \*(النوع الثالث) \* أن يقر رعندهم ان تعمل العيقوية فى الدنيامتوقع عـلى الذنوبوأن كلما يصيب العبد من المصائب فهو بسبب حناياته فرب عبد يتساهل فيأمي الا خرة و مخاف من عقولة الله فى الدندا أكثر لفرط حه له فسعى أن يحوف به فان الذنوب كلها يتعلى الدنسا شـؤمها فى غالب الامركاحكي فيقصةداود وسلمان علهما السلام حتى اله قد يضيق على العبد رزقمه بسب ذنو به وقد تسقط منزلته من القاوب و سنولى علمه أعداؤه قال صلى الله عليه وسلم ان العبد لعرم الرزق بالذنب بصيبه وفال ابن مسمعود اني لاحسب أن العبد سي العملم بالذنب بصيبهوهو معنى قوله على السلامين قارف ذنبافارقهعقللا تعود المهأمداوقال بعض السلف ليست المعنة سؤادا في الوجه

المساكين فاستغدم يعقو بواذا كان صائما أمرمنا ديافنادي ألامن كان صائما من المساكين فليفطر مع يعقوب (وكذلك لما فال توسف لصاحب المان اذ كرنى عندر بل قال الله تعالى فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السعين بضع سنين ) ولفظ القوت بعدقوله ولم تنظر الى حفظيله فهذا على معنى قول بوسف اذكرني عندر بك قال الله تعالى فانساه الشيطان ذكرر مه الاته فهذا بما بغس على الحصوص من خفي سكونهم واع نظرهم الى ما سوى الله تعالى (وأمثال هذه الحسكا بان لا تنعصر ) لـ كثرتها (ولم ردم االقرآن والاخبار ور ودالاسمار) أى الحكايات التي يسمر بهافي المجالس (بل الغرض به اللاعتبار والاستبصار لتعلم أن الانبياء عليهم السلام) مع حلالة قدرهم عند ألله تعالى (لم يتعاو زعهم فى الذنو ب الصغار فكيف يتعاوز من غيرهم في الذنوب الحكار) فليعتبر بذلك العبدو يكون على غاية الوجل ( نعم كانت سعادتهم في أن عو جلوا بالعقوبة )عاا بتاوافيه في الدنيا (ولم يؤخروا الى الا تنحق )فهؤلاء هم السعداء (وأما الاشقيان) المحر ومون (فانم معهاون) الو الا منحرة (البردادوا اعما) على اثم (ولان عذاب الا منحرة أشدوا كبر) منعداب الدنيا (فهددا أيضامم اينبغي أن يكثر جنسه على اسماع المصرين) على ذنو بهم (فانه نافع في تحريك دواعي التو به انشاء الله تعالى \* النوع الثالث أن يقر رعندهم) و بودع في اذهام مر ان تعميل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنوب في الدنياوات كل ما يصيب العبد من الصائب)والبلايا (فهو بسبب جنايته) التي صدرت منه (فرب عبديتساهل في أمر الاستحرة) ويستخفه (و مخاف من عقوبة الله فى الدنيا أكثر لفرط جهله فينبغي أن يخوف به فان الذنوب كلها يتعيل فى الدنيا شؤمها فى غالب الامر يَاحكى فى قصة داود وسلمان عليه ما السلام) عما تقدمذ كر بعضها (حتى انه قد بضيق على العبدر زقه بسبب ذنوبه وقدتسقط منزلته من القلوب ويستولى عليه أعداؤه قال صلى الله عليه وسلم ان العبد المحوم الرزق بالذنب يصيبه ) كذافي القوتر واه ابن ماجه والحاكم واللفظ له وصح اسناده الاانه قال الرجل مدل العبد من حديث توبان انتهاى قلت وفه وبادة ولا برد القدوالاالدعاء ولا يزيد في العمر الاالمر وقدر واه بهذه الزيادة أيضا أحد والنسائ وأنويعلى واب معين والروياني وابن حمان والطعراني والضياء وأقر الذهبي تصيم الحاكم وقال المنذرى وجال النساقي جال الصيم قال الظهر اللام فى الرجل العهد والعهود بعض الجنس من المسلمين فلا يقدح فيه ما يرى من أن الكفرة والفسقة أعظم مالا وصحة من العلم الان الكلام فىمسلم مريدالله رفع درجته فى الاستخرة فيصيبه من ذنوبه فى الدنياويه عرف اله لاتناقض بينه وبين خبر انالرزق لاتنقصه العصمة واهذاوجه بعضهم الخبر بانته لطائف عدم اللمؤمن ليصرف وجهه البه عن اتباع شهوته والانهماك في نهمته فاذا استغل بذلك عن ربه حرم رقه فيكون رحواله اليه عما أقبل عليه وتأديباله لانلابعودائلة (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (انى لاحسب أن العبدينسي العلم بذنب يصيبه) وافظ القوت وكأن ابن مسعود يقول فساقه الاانه قال بالذنب يصيبه (وهومعني قوله صلى الله عليه وسلمن قارف ذنبافارقه عقل لا يعود السه أبدا) تقدم الكلام عليه (وقال بعض السلف ليست اللعنة سوادافى الوجه ونقصافى المال اغاللعنة أن لا تخرج من ذنب الاوقعت فى مثله أوشرمنه وهو كاقال لان اللعنة هي الطردوالابعاد فاذالم يوفق المخير و يسرله الشرفقد أبعد ) نقله صاحب القوت الاانه قال وذلك لات العنسة هي الطرد والبعد فاذا طرد من الطاعات فلم يتيسرله و بعسد عن القر بات فلم توفق لها فقد لعن (والحرمان عن رف التوفيق أعظم حرمان)ولفظ القوت وقيل حرمان الرزق من الا تحوة من قلة التوفيق

السلف ليست المعنة سوادا في الوجه ونقصانا في المال المعنة هي السلف ليست المعنة سوادا في الوجه ونقصانا في المال انما المعنة أن لا تخرج من ذنب الاوقعت في مثله أو شرمنه وهو كاقال لان اللعنة هي الطرد والابعاد فاذا لم يوفق المغير و يسرله الشر فقد أبعد والحرمان عن رزق التوفيق أعظم حرمان

للاعمال الصالحات (وكل ذنب فانه يدعوالى ذنب آخر) و يعره اليه (ويتضاعف فيعرم العبديه عن رقه النافع من محالسة العلماء المنكر من للذنوب ومن محالسة الصالحين بل عقته الله فعقته الصالحون) وقال صاحب القوت وفي الليسرالذي ويناه ان العدد لحرم الرزف بالذنب يصيبه قسل عرم الخلال ولا يوفق له بوقوعه فىالمعصنة وقبل يحرم مجالسة العلماء ولاينشرح قلمه لمحبة الخير وأهله وقب ل عقته الصالحون وأهل العلم بالله تعالى فيعرضوا عنه وقبل يحرم العلم الذي لاصلاح للعمل الابه لاجل أقامته على الجهل ولا تكشفله الشهات باقامته على الشيهات بل تناس عليه فعدار فها بغيرعصهة من الله عز وجل ولالوفق للا أصوب والافضل (وحكى عن بعض العارفين اله كان عشى فى الوحل حامعا ثمامه محترزا عن راعة رجله حي زلقت رجله وسقط فقام وهو عشى في وسط الوحل و يمكن و يقول) ولفظ القوت وحدثت عن بعض أهل الاعتبارانه كانعشى في الوحل وكان يتني وشيح ثبابه عن ساقيمه وعشى في جوانب الطريق الحان زلقت رجله فى الوحل فادخل رجله فى وسط الوحل وجعل عشى فى المحيعة قال فبكر قبل له ما يمكمك فقال (هذامثل العبدلا مزال يتقى الذنوب و يجانها حتى يقع فى ذنب) منها (ودنسين فعندها يخوض فى الذنوب خُوضًا) الى هذا الفظ القوت (وهوا شارة الى أن الذنب تتعمل عقو بنه بالانجر ارالى ذنب آخر ولذلك قال الفضيل) بن عداض وجه الله تعالى (ما أنكرت من تغير الزمان وجفاء الاخوان فذنو بال أو رثنك ذلك) نقله صاحب القون وهوفي الحلية لابي نعيم (وقال بعضهم اني لاعرف عقو بهذاي في سوء خلق جماري) نقله صاحب القوت وفي معنى الحار الفرس والبغلة (وقال آخراً عرف العقوية حتى في فاربيتي) نقله صاحب القوت قال ويقال نسيان القرآن بعد حفظه من أشد العقو بات والمنع من تلاوته وضيق الصدر بقراءته والاشتغال عنه بضده عقوبة الاصرار (وقال بعض الصوفية بالشام نظرت)ذات وم (الى غلام نصراني حسن الوجه فوقفت أنظر المه فربي ابن الجلاء الدمشقي) هوعبد الله بن أحد بن يحي الجالاء بغدادى الاصل أقام بالشأم صحب أبانراب النفشى وذاالنون الصرى وأباعبد البسرى وأباعي الإلا ترجمله الفشيرى فى الرسالة (فأخذبدى فاستحييت منه فقات با أباعبدالله سحان الله تعبت من هذه الصورة الحسنة وهذه الصنعة المحكمة كمف خلقت للنارفغمز يدى وقال لتحدث عقوبتها) أى النظرة (بعدمين) أى بعدمدة من الزمان (قال فعوقبت مما بعد ثلاثين سنة) هكذا هوفي القوت قبل هذه العقوية انه نسى القرآن بعسد حفظه وأورد القشيرى فى الرسالة هذه القصة لابن الجلاء فى ترجيسه من الرسالة مالفظه وقال ابن الجلاء كنت أمشى مع استناذى فرأيت حدثا جيلافقات بااستاذى ترى بعذب الله هذه الصورة فقال سترى غمه فنسبت القرآن بعده لعشر من سدنة انتهدى و يحتمل تعدد الواقعة (وقال أبو سلمان الداراني) رجمالله تعالى (الاحتسلام عقوبة) نقله صاحب القوت وقد تقدم للمصنف في كتاب النكاح (وقال)أبوسلمان أبضا (لايفوت أحداصلاة جماعة الابذنب يذنبه) نقله صاحب القوت ولفظه لايفوت أحداصلاة فىجماعة الالذن فدقائق العقو باتعلى قدر جملائل الدر ماتقال وحدثني بعض الاشاخ عن منصو والفقيه قالوا أيت أباعبدالله السكرى في النوم فقلت مافعل الله بك قال أوقفني في العرق حتى سقط لحم خدى قلت ولمذاك قال نظرت الى غلام مقبلا ومديرا والعقوية موضوعها الشدة والشقة فعقوية كلأحدمن حمث تشتدعله فاهل الدنها معاقبون عرمان رزق الدنمامن تعذر الاكتساب واتلاف الاموال وأهل الاسخرة يعاقبون محرمان رزق الاسخرة منقلة التوفيق للاعمال الصالحة وتعذر فتو ح العاوم الصادقة ذلك تقد والعز والعليم (وفي الحبر ماأنكرتم من زمانكم فياغيرتم من أعمالكم) فالالعراق رواه البهق فالرقاف من حديث أبى الدوداء وفال غريب تفردبه هكذا العقيلي وهوعبدالله انهان قلتهو متهم بالكذب قال ابن أبي عاتم ويعن أبيه أعاديث بواطيل انتهبى قلت وكذلك رواه الطعراني فىالكبيروابن عساكروة امه فان يلخيرا فواهاو اهاوان يكشرا فواهاواها وقالابن

ومن محالسة الصالحين بل عقت الله تعالى اعقته الصالحون وحكى عن بعض العارفين اله كان عشى في وسط لوحسل جامعا ثمانه معترزا عنزلقةرحلهمتى والقدرحاله وسقط فقام وهو عشى فى وسط الوحل وسكرو بقولهدذامثل العبدلا مزال متوفى الذنوب ومحانبها حتى يقعفىذنب وذنبن فعندها يخوضفى الذنوب خوضاوهواشارة الى أنالذنب تتعمل عقو شمالانعرارالىذنب آخرولذلك قال الفضلما أنكرت من تفسر الزمان وحفاء الاخوان فذنوبك أو رئتك ذلك وقال بعضهم انىلاءرف عقو بةذنىفى سوء خلق جارى وقال آخر أعرف العقو لة حتى فى فأربيتى وقال بعيض الصوفية بالشام نظرتالي غلام نصراني حسن الوجه فوقفت أنظر المفرى اس الحلاء الدمشق فاخذسدى فاستحييت منه فقلت ماأما عدالله سعان الله تعبت من هدنه الصورة الحسنة وهذه الصينعة المحكمة كف خلقت النارفغ مز بدى وقال لقدت عقو نتها بعددين قال فعوقت ما بعد ثلاثين سنة وقال أبو سلمان الداراني الاحتلام عقوية وقاللايقوتأحدا صلاة جماعة الابذنب يذنبه وفى اللبرما أنكرتم من زما كم فيدماغيرتم من أعمالكم

وفى الحسر يقول الله تعالى ان أدنى ما أصسنع بالعبد اذا آثر شهوته على طاعثى أن احرم الدينما جاتى وحكى عن أبي عروب علوان فى قصة يطول ذكرها قال فها كنت قامًا ذات يوم أصلى فامر قابى هوى طاولته بفكرتى حتى تولد منه شهوة الرجال فوقعت الى الارض واسود حسدى كامفاستترت فى البيت فلم أخرج ثلاثة أيام وكنت أعالج غساله فى الحام بالصابون (٦١٩) فلا يزداد الاسواد احتى انكشف بعد

ثلاث فلقست الجندوكان قدوحه الى فاشخصىمن الرقة فلماأتيته قاللى أما استحميت منالله تعالى كنت قاعماس يديه فساررت نفسك بشهوة حتى استوات علىك برقةوأخرجتكمن سندى الله تعالى فاولاانى عنكالقستالله مذلك اللون قال فعيت كيف علم بذلك وهو ببغداد وأنا مالرقة واعلم انه لايذنب العيدذنيا الا و سودو جهقلبه فات كان سعيدا أظهر السواد على ظاهر ولينزحروان كان شقداأخني عنهدى ينهمك ويستوجب النار والاخبار كثيرة في آفات الذنوبفي الدنيامن الفية والمرض وغيره بلمن شؤم الذنب الدنداعلى الحلة أن يكسب مابعده صفتهفان ابتلى بشئ كانءقو بقاه و يحرم جيل الرزقحتي يتضاعف شقاؤه وان أصابت انعمة كانث استدراحاله وعرمجل الذكر حنى يعاقب على كفرانه وأما الطيع فن وكة طاعته أن تمكون كل نعمة فيحقه حزاءعلى

عساكر-ديث غريب قال الذهبي فى الديوان عبدالله بنهائ بن أبي عبلة عن أبيه المهم الكذب وتركه أبوحاتم ولم يسمع منه وأما أبوالزعراء عبدالله بنهاني الراوى عن بي مسعود فهومن رجال الترمذي والنسائي قال البحد رى لايتاب عليه ووثقه العجلي (و )قال جاء (في الحبر يقول الله تعالى انّ أدني ماأصنع بالعبداذا آثرشهوته على طاعتي أن أحرمه لذيذمناجاتي) وفي نحفة لذ: مناجاتي ولفظ القوت حلاوة مناجاتي وقال العراقي غريب لم أجده (وحتى عن ابي عرو بن علوان في قصة يطول ذكرها قال فيها كنت) لفظ القوت وقدحد ثني بعض هذه الطَّائفة عن أبي عمرو بن علوان في قصة تطول قال فيهاوكنت (قاعًـا ذار يوم أصلى فعاص قابي) أى خالطه (هوى) أى ميل نفسانى (طاولته بفكرى حقى تولدمنه شهوة الرجل)وفى تسخة الرجال قال (فوقعت الى الارض واسود جسدى كله فاستترت في البيت فلم أخرج ثلاثة أيام وكنت) فى أثناء هذه الايام (أعالج غسله فى الجام بالصابوت) والالوان الغاسلة (فلا يزداد الاسوادا حتى انكشف بعد ثلاث) لفظ القوت ثم انكشف عنى بعد ثلاث فرجعت الى لون البياض قال (فلقيت) أبا القاسم (الجنبد) رضي الله عنه (وكان قدوجه الى فاشخصني من الرقة) أي طلب شخوصي منها والرقة بلد بالعراق(فلماأتينيه قال)فىأول مواجهتيله (أمااستحييت سنالله تعالى كنت قاءً ابين يديه فساررت نفسك بشهوة حتى استوات عليك برقة وأخرجتك من بين يدى الله تعالى فلولا انى دعوت الله لك وتبت اليه عنك القيت الله بذلك اللون قال فعبت كيف علم بذلك وهو ببغداد وأنا بالرقة) و بينهـمامسافة ولم يطلع على ذلك الاالله تعالى (واعلم اله لايذنب العبد ذنبا الاو يسودوجه قلبه فان كان سعيدا ظهر السواد على ظاهره لينزجروان كان شقيا أخنى عنه حتى ينهمك ويستوجب النار) ولفظ القوت بعد سياف قصة ابن علوان فذكر ذلك ابعض الاولياء فقال هذا رفق من الله به وخيرة له اذلم يسود قلبه وظهر السواد على جسده ولو بطن فى قلبه لاها كمه ثم قال مامن ذنب يرتكبه بصرعاته الاا سود القلب منه مثل سواد الجسم الذىذكر ولايحاوه الاالتوبة ولكن ليس كلعبد وصنع به صنع ابن عاوان ولا يحدمن بتيقظله مثل أبي القاسم الجنيدرجه الله تعمالي (والاخباركشيرة في آفات الذنوب في الدنيا من الفقر والمرض وغيرهما) كسدةوط الجاه والمنزلة من عيون المسلين (بلمن شؤم الذنب فى الدنياعلى الجلة أن يكسب مابعده صفته قانابتلىبشئ كانءقو بةلهو بحرم جميل الرزقحتي يتضاعف شقاؤه وانأصابته نعممة كانت استدراجاله ويحرم جيل الشكرحتي يعاقب على كفرانه) هذا حال العاصى (وأما المطيع فن بركة طاعته أن تكون كل نعمة في حقه خزاء على طاعته و يوفق لشكرهاو ) تكون ( كل بلية كفارة الذفو به وزيادة فىدرجاته \* النوعالرابع ذكرماوردمن العـقوبان على آحادالذنوب كالجروالزناوالسرقة والقتل والغيمة والكمروالحسد وكلذاك عمالا عكن حصره )الكثرته (وذكره مع غيراً هله مثل وضع الدواء فى غير موضعه بل ينبغى أن يكون العالم كالطبيب الحاذق) أى العارف البصير بفن الطب (فيستدل ولا بالنبض والسعنة) أى ظاهر اللون والنبضجس الطبيب عروق بده من الاوردة والشرأيين (و وجوه الحركات على العلل الباطنة) وهي التي في باطن البدن ولمكل منها أحكام وقواعد معروفة في كتب الفن ( و يشتغل بعلاجها) بعدالاستدلال عليها بماذكر (فليستدل) العالم ( بقرائن الاحوال على خفايا

طاعت وبوفق السكره وكل بلية كفارة الدفو به وزيادة في درجاته \* (النوع الرابع) \* ذكر ماورد من العقو بات على آحاد الذفو بكالخر ولزناوالسرقة والقتل والغيب توالمكبر والحسد وكل ذلك ممالا عكن حصره وذكره مع غير أهله وضع الدواء في غير موضعه بل ينبغي أن يكون العالم كالطبيب الحاذق فيستدل أولا بالنبض والسحنة ووجود الحركات على العلل الساطنة و يشت غل بعلاجها فليستدل بقرائن الاحوال على خفاما

الصفان ولمتعرض الماوقف علمه اقتداء رسولالله صلى الله عليه وسلمحث قال له واحد أوصني بارسول الله ولاتكثر على قاللا تغضب وقالله آخرأوصني ارسول الله فقال علمه السلام علمك باليأس عما فأمدى الناس فانذاك هوالغمني وابال والطمع فانه الفية والحاضروصل صلاة مودع والمال وما معتذرمنه وقال رحل لحمد ابن واسم أوصنى فقال أوصال أنتكون ملكا في الدنيا والا تنجرة قال وكسف لى ذلك قال لزم الزهد فى الدنماذ كانه صلى الله على موسل إنوسم في السائل الاول يخايل الغضب فنهاه عنهوفي السائل الا تخرمخال الطمع في الناسر وطول الامل وتغمل مجد بنواسع فى السائل مخابل الحرص على الدنيا وقال رحل اعاذ أوصيني فقال كن رحماأ كن لك مالحنةزعمافكانه تفرس فه آثار الفظاظة والغلظة وقال رحل لا راهم بن أدهم أوصني فقال الاوالناس وعلمان بالناس ولابدمن الناس فانالناس هـم مالناس الناس وليس كل الناسذهب الناس وبقى النسناس وماأراهم بالناس الم غسوافي ماء الياس

لصفات والمتعرض لماوقف علمه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قالله واحد بارسول الله أوصني ولاتكثر على قال لا تغضب رواه أجدوالعداري والترمذي منحديث أبي هريرة وقد تقدم الكلام عليه في كتاب ذم الغضب (وقالله آخرأوصني بارسول الله فقال على الماس مماني أيدى الناس فان ذلك هو الغني وايال والعامع فأنه الفقر الحاضر وصل صلاة مودع وايال وما يعتذومنه ) راه العسكري فى الامثال من طريق القعنى حدثنا محدين أبي حيد حدثنى اسمعيل الانصارى هوابن محدين سعدبن أبي وقاصعن أبيه عنجده أنرجلا قالبارسولاته أوصني وأوحز فقالعلمك بالمأس فساقه وفيه وصل صلاتك وأنت مودع ورواه الحاكم من طريق أبي عامر العقدى حدننا محدين أبي حديه مشله وصعه ورواه ابن ماجه من طريق عمان بن جبير عن أبي أنوب الانصارى قال جاءر جل الى النبي صلى الله عليه وسلمفقال بارسول الله علني وأو حزقال اذاقت الى صلاتك فصل صلة مودع ولاتكلم نكلام يعتذرمنه واجمع الماس عمافى أيدى الناس ورواه ابن منمع والقضاعي منحد بث ابنعر قال ماءر حل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله حدثني حديثا واجعله مو حزا اعلى أعمه فقال صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع كأنك لاتصلى بعدهاوأ بسعاف أيدى الناس تعش غنياوا يل وما يعتذر منه وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة ومن هذا الباب ما أخرجه عبدالله بن أحدفي ز والدالمسندمن طريق محدبن عبدالله الطفاوى معت العاصى منعمر وقال خرج أنوالغادية حبيب من الحرث وأم الغادية مهاحر من الى رسولالله صلى الله علمه وسلم فاسلما فقالت الرأة أوصني بارسول الله قال اياك وما يسوء الاذن وكذا أخرجه أبونعم وابن منده كالدهدمافي العرفة وهومرسل فالعاصى لاحعبة له بل قال الحافظ ابن عرفي بعض تصانيفه انه مجهول ليكن ذكره ابن حبان ولم يذكرفيه جرداوقال معمن عمته أم الغادية رواه عنه تمام ورواية تمام عنه في هذا الحديث عندابن منده في العرفة والحطيب في عامعه من طريقه عن العاصي عنعته أمالغادية فالنخرجتمع رهطمن قومى الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ردت الانصراف قلت بارسول الله أوصني قال اباك ومايسوء الاذن وكذا أخرجه ابن سعد في الطبقات بزيادة ثلاث وكذا ر واه العسكرى فى الامثال (وقال رجل لحسمد بن واسع) البصرى وجه الله تعالى (أوصى فقال أوصل أن تكون ملكافي الدنيا والا منوة قال وكيف لى بذلك قال الزم الزهد في الدنيا) أخرجه أنونعم في الحلية قال حدثني أي حدثنا أبوالسن من أمان حدثما أبو بكر من عمد حدثنا الحسن من عو من كشير الغزى حدثناخ عة أبومجد قال قالر حل لحمد س واسع أوصني فساقه ( فكائه صلى الله عليه وسلم توسم في السائل الأول مخايل الغضب) أي مشام ، (فنهاه عنه وفي السائل الا خومخايل الطمع في الناس وطول الامل) وعدم حضور القاب في الصلاة وكثرة الاعتذار لاخوانه فهاه عنها (وتخ بل مجدبن واسم في السائل مخارل الحرص على الدنيا) فأمره مالزهد عنها (وقال رجل لمعاذ بن حبل )رضي الله عنه (أوصني فقال كنرحما) أى رقيق القلب (أكن ال بالجنة زعما) أى ضامنا وكفيلانقله صاحب القوت وروى أبو نعيم فى الحلية من طريق الاعش عن عرو بن مرة عن عبدالله بن المة قال قال رجل العادعاني قال وهل أنتمطيعي فالدانى على طاعته للعريص فالحمر وافطر ونموا كتسب ولاتأثم ولاتمون الاوأن مسلم واياك ودعوة المظلوم (فانه تفرس فيه آثمار الفظاظة والغلظة)فقالله ماقال (وقال رحل لامراهم بن أدهم) رجه الله تعالى (أوصني قال الله والناس وعالم بالناس ولابد) الدر من الناس) أي من مخالطتهم (فان الناسهم الناس) أى السكمل منهم هم الذين يخالطون (وليس كل الناس بالناس) كليس كلهم توصفون بكال الانسانية (ذهب لذاس وبق النسناس) بفتح وَّله قيل نوع من حيوا التاليحر وقيل نوع من جنس الخلق يشبعلى رجل واحدة وقبل باجو جوماجوج كذافى الصباح وكائه أرادذهب الكرام و بقى الارذال (ومأأراهم بالناس بل عسوافى ماء الياس) أى أو يس من - يرهم فلافائدة فى خلطتهم

فكائنه تفرس فيما فقالمخالطة وأخبرعها كان هو الغالب على طاه فى وقتم وكان الغالب أذاء بالناس والكلام على قدر خال السائل أولى من ان يكون بحسب حال القائل وكتب معاوية رجمالته الى عائشة رضى الله عنهاأن اكتبى (١٢١) لى كتابا توصيني فيمولات كمثرى فكتبت

المه منعائشة الىمعاوية - الام علل أما بعدفاني سمعت رسول اللهصلي الله علمه وسلم يقول من المس رضاالله بسخط الناس كفاه اللهمؤنة الناس ومن التمس سغط الله وضاالناسوكله الله الى الناس والسلام علسك فانظر الىفقهها كمف تعرضت الا فقالني تكون الولاة بصددها وهى مراعاة الناس وطلب مرضائهم وكتبت المدمرة أخرى أمابعد فاتق الله فانكاذا اتقت الله كفاك الناس واذا اتقت الناس لم بغنوا عنانمن الله سيأ والسلام فاذاعلي كلناصع أنتكونعناتهمصروفة الى تفرس الصفات الخفسة وتوسم الاحوال اللائفة لمكون اشتغاله بالهمفات حكاية جرعمواعظ الشرعمع كلواحد غير مكنة والاشتغال بوعظمما هومستغنءن التوعظ فيه تضييع زمان فان قلت فات كان الواعظ يتكام في جمع أوسأله من لابدرى باطن حاله أن بعظه فكمف بفعل فاعلم أن طريقه في ذلك أن بعظمه عما بشترك كافة ألخلق فى الحاجمة المهاما على العموم واماعلى الاكثر

وأخرجه أبونعم فحالحلم ةفى ترجة مطرف بنعبدالله بن الشعيرمن طريق مهدى بنميون عن غيلان ابن حر مر ان مطرفا كان يقول هم الناس وهم النسناس وأرى ناسا غسوافي ماء الياس (فكانه رجه الله تفرص فيه) أى فى السائل (آفة الخالطة) بهـم (وأخبرعما كان هو الغالب على حاله في وقنه وكان الغالب) عليه (اذا وبالناس) فنهاه عن خلطتهم ليسلم من شرهم أو يسلوا منه (والكالمعلى قدرحال السائل أولى من أن يكون عسب حال القائل و)من ذلك (كتب معاوية رجم مالله تعالى الى) أما اؤمنين (عائشة رضى الله عنهاأن اكتى لى كابانوصيني في ولاتكثرى) وذال حن تولى الامارة (فكتبت اليه) أى أمرت بكابته (من عائشة الى معاوية سلام عليك أما بعد فانى - معترسول الله صلى اللهعليه وسسلم يقول من التمس رضاالله بسفط الناس كفاه اللهمؤنة الناس ومن التمس مخط الله وضا الناس وكاء الله الى الناس والسدالم علمان) وقداقتصرت على هذا الحديث الجمامع المانع (فانظر الى فقهها كيف تعرضت الد فقالتي يكون الولاة) للامور (بصددهادهي مراعاة النياس وطلب مرضاتهم) والحديث قال العراقي رواه الترمذي والحاكم وفي سندالترمذي من لم يسم اه قلت وكذاك واه ابن المبارك فى الزهد وفى بعض نسخ الكتاب بتقديم الجلة الثمانية ومثله عند الترمذى وابن الممارك ورواه ا بن حبان وامن عسا كر بلفظ من التمس رضاالله بسخط الناس رضى الله عند موارضى عنه الناس ومن النمس رضاا اناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ورواه أنو بكر بن لال والخرائطي في مساوى الاخد التي بلفظ من التمس محامد الناس بعماصي الله عاد حامده من الناس ذاما (وكتبت) رضى الته عنها (اليه مرة أخرى أمابعد فاتق الله فانك اذا اتقيت الله كفال الله الناس واذا اتقت الناس لم يغنواعنك من الله شيأوالسلام)وتدر ويمعناه من حديث واثلة واين عباس وعلى فديث واثلة من اتقى الله أهاب الله منه كل شي ومن لم يتق الله أهامه الله من كل شي واه الحكيم في النوادر وحديث ابن عباس من اتقى الله وقاه كل شئرواه ابن النجار وحديث على من اتقى الله عاش قو باوسار في بلاده آمنا وعند أبى الشيخ من حديث والله من حاف الله أحاف منه كل شي ومن لم يخف الله أخافه من كل شي وقدر واه كذلك الرافعي فى تاريخه وعبد الرحن بن محد الكرخي فى أماليه من حديث ابن عر (فاذاعلى كل ناصح أن تكون عنايته مصروفة الى تفرس الصفات) الماطنة (الخفية وتوسم الاحوال للاثقة) بالمقام والاشخياص (المكون اشتغله بالهم) المقصود (فانحكاية جميع مواعظ الشرع مع كل واحد) من الحاصر من (غير ممكنة والاشتغال بوعظه عماهومستغنعن الوعظ فيه تضيع زمان ) ووضع الشي في غير موضعه (فان قلت فان كان الواعظ يتكام في جمع ) من الناص (أوسأله من لا يدرى باطن حاله أن يعظه فكيف يفعل فاعلم ان طريقه في ذلك ان يعظه عاشترك كافة) وفي نسخة عامة (الخلق في الحاحة المه اماعلي العموم واما على الآكثر فان في علوم الشرع أغدنية وأذو يه فالاغذية للكافة) أى العدامة منهم (والادوية لارباب العلل) الباطنة (ومثاله ماروى انرجلاقال لابي سعيد الحدري)رضي الله عنه (أوصني قال علمك بتقوى الله عز وجل فانم رأس كلخير وعليك الجهادفانه رهيانية الاسلام وعليك بالقرآن فانه نوراك في أهل الارض وذ كراك في أهل السماء وعليك بالصمت الا من حير فانك بذلك تعلب الشيطان) وقدر وى ذلك مرفوعا منحديث ابي سعيد بالفظ عالمان بتقوى الله فانهاجماع كلخبر وعلمك بالجهاد فانه رهمانية المسلين وعليان بذكرالله وتلاوة كابالله فانه نوراك فى الارض وذكر لك فى السماء واخزت لساتك الامن خير فالله بذلك تغلب الشه مان هكذار واه ابن الضر مروأ بو يعلى والطميب وعند أبي الشيخ من

فان في عاوم الشرع أغذية وأدوية فالاغذية للكافة والادوية لار باب العلل ومثاله ماروى ان رجلاقال لابي سعيدا لخدرى أوصني قال عليك بتقوى الله عزوج ل فانه ارأس كل خدير وعليك بالجهاد فانه رهبانية الاسلام وعليك بالقرآن فانه نوراك في أهل الارض وذكراك في أهل السيماء وعليك بالصمت الامن خير فانك بذلك تغلب الشيطان

\* وقال رجل العسن أوصني فقال أعز أمرالله بعزل الله وقال لقسمان لابنه بابني زاحم العلماء وكبتيانولا تحادلهم فهقة ولاوخذمن الدنيابلاغك وأنفو فضول كسمالا اخرتك ولاترفض الدنماكل الرفض فتكون عمالاوعملي أعناق الرحال كال وصم صوما تكسر شهوتك ولاتصم صوما يضر بصلاتك فان الصلاة أفضل منااصوم ولا تحالس السفيه ولاتخالط ذا الوحهن \* وقال أيضا لابنه مانى لا تفعل من غير عب والاعش في غير أرب والا تسأل عالا بعنيال ولا تضم مالك وتصلح مال غيرك فان مالك ماقدمت ومال غيرك مائر كتاني انمن رحم رحم ومن يصمت سلم ومن بقل الحير مغسنم ومن يقل الشرياغ ومن لاعلال لسانه سدم وقالرحللالي عازم أوصني فقال كل مالوطاءك الموت علمه فرأته غنمةفالزمه وكل مالوجاءك الموتعلمه فرأ سممسم فأحسم وقال موسى الغضر علمما السلام أوصى فقال كن وساما ولاتمن غضاباوكن نفاعا ولاتكن ضراراوانزع من المعاحدة ولاتشفى غبر حاحة ولا تضائمن غبر عب ولاتعمر الخطائين يخطاياهم وابك عملي بخطيئتك باابن عران

حديثه بلفظ عليك بتلاوة القرآن وذكرالله عز وجل فانهذ كراك في السماء ونو راك في الارض وعلمك بطول الصمتفانه مطردة للشماطين وعون الثعلى أمردينك وقل الحقوان كان مر" اورواه كذلك أيو بكر بن لالفي مكارم الاخلاق من حديث أبي ذر (وقال ربل العسن) البصرى وجه الله (أوصني فقال أعز أمرالله بعزك الله) وهذاقدروى مرفوعا من حديث أي امامة ورواه الديلي في مسند الفردوس (وقال القمان لابنه مانني زاحم العلماء وكمتمل ولاتعماد الهم فه فتول أي مغضول فتسقط من أعمنهم (وخذمن الدنيما بلاهك) أى قدرما يباغك الاسخرة (وانفق فضول كسمك) أى مافضل من مالك الذي ا كتسبته (الا مخوتك) أى في سيل الحيرات (ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عمالا) أي ولة على الناس محتأجا الهم (وعلى أعناق الرجال كلا) أى ثقيلا (وصم صوما يكسر شهو تك ولا تُصم صوما يضر بصلاتك فان العلاة أفضل من الصوم ولا تجالس السفيه ولا تخالط ذا الوجهين) أى الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وقدر وىهذا الكادم عنه مفرقا فاخرج عبد الله بن أحدفى الزوائد عن عبدالله بن عسدالوهاب المسكى فاللقمان لابنه بابني حالس العلماءو زاحهم مركبنك فان الله يحيى الفاوب بنور الحكمة كايحبي الارض بوابل السماء وقد تقدم في كتاب العلم وروى الطيراني والرامهر من ي في الامثال بسندضعف عنأبي امامة قال قال القمان لابغه على العالسة العلماء واستم العكاء فان الله يحيى القلب المت بنورا لحكمة كإيحى الارض المنسة توابل المطروروي أيضام فوعا من حديث أبي امامة لفظ جالسوا العلاء وزاجوهم مركبكم فان لله يحى القاوب المبتسة بنورا لحصيمة كايحى الارض وابل السماء وروى ابن أبي شيمة وأحد فى الزهدو عبد بن حيد دوابن المنذر وابن أبي ماتم والخطيب فى تالى التلخيص عن أبي جعفر الحطمى ان حبه عروبن حبيب وكانت له معبدة أوصى بنيد فقال مابني اياكم ومحالسة السفهاء فان استهم داءانه من علم على السفيه بسد علمه الحديث (وقال) لقمان (أيضا لابنه يابني لا تضمل من غير عب ولا تمش في غير ار بولاتسال علايعنيك) أى لايهمان (ولا تضميع مالك وتصلح مال غيرك فان مالك مافدمت ومال غيرك ماتركت ) روى أحد في الزهد عن شرحبيل بن مسلم ان اة مآن قال اقصر عن اللجاجة ولا أنطق فيمالا بعنيني ولا أكون ضحا كامن غير عب ولامشاء الى غيرارب (بابني انمن وحم وحم) أىمن وحم الناس وحمه اللهور وى الشيخان من حديث و ومن لا وحم لأوحم وفير واية من لا وحم الناس لا وحمه الله (ومن يصمت بسلم)أى من الشر و واه الترمذي من حديث عبد الله بن عرومن صمت نحا (ومن يقل الخير بغنم ومن يقل الشريا عُرومن لا علا لسانه يندم) وقد تقدم هذافى كأب الصمت (وقالُ وحلابي عازم) سلة بندينا والمدني التابعي الشهير بالاعرج (أوصني فقال كلمالو جاءك الموت عايسه فرأيته غنيمة فالزمه وكلمالو جاءك الموت علمه فرأيته مصيبة فاحتنبه ) وروى أنونعم في الحلية في ترجة عمر بن عبد العز يزمن طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أسه فال قال عرب عبد العز بزعفاني باأباحازم قال قلت اضطعم عما جعل الود عندراً سلنم انظرما تعب أن يكون فيك تلك الساعة فذفيه الا تنوما تكره أن تكون فيه تلك الساعة فدعه الا تن وروى في نرجة أبى حازم من طريق يعقوب بن عبد الرحن عن أبى حازم قال انظر الذي تحب أن يكون معل في الاستوة فقدمه اليوم وانفار الذي تكره أن يكون معدان ثم فاتر كه اليوم وقال أيضا كل عل تكره المود لاحله فاترك مُلا يضرك منى مت (وقال موسى العضرعام ماالسلام أوصنى فقال كن بساماولاتكن غضا باوكن نفاعاولاتكن ضراراوانزععن الجاجة ولاغش فغيراجة ولاتفعل منغير عب ولاتعرا الحائن عظاماهم والل على خطيئتك باابن عران) رواه أحدف الزهدد عن وهب بن منبه قال قال العمراوسي حين لقيه انزع عن اللعاجة ولاتمش من غير حاجة ولا تضعل من غير عب والزم يتل وابل على خطيئتك ورواه ابن أبى الدنياوالبيرق في الشعب وابن عسا كرعن أبي عبدالله أطنه الملطى قال أراد موسى أن وقال وجل مدين كرام أوصنى فقال احته دفى رضاحالقك بقدرما تعتهد فى رضانفسك وقال وجل المداللفاف أوصنى فقال اجعل لدينك غلافا كغلاف المعين أن تدنسه الا "فات قال وماغلاف الدين قال الريالا الدنيا (٦٢٣) الامالا بدمنه وترك كثرة الكادم الافيما

الابدمنه ونرك مخااطة الناس الافعالالدمنه وكتب الحسين الى عرى معسد العز ورجهم الله تعالى أمابع د فف مماخوفك الله واحذرماحذركالله وخذ ممانى مدمك لماسن يديك فعند الموت بأتبك الخرر اليقين والسلام وكتبء وبن عبدالعزيز الى الحسن سأله أن يعظه فكتب السهأمابعدفان الهول الاعظم والامور الفظعات امامك ولايداك منمشاهدةذاكامابالنعاة واما بالعطب واعلمانه من حاسانفسهر بح ومن غفل عنهاخسر ومن نظرونى العواقب نحا ومن أطاع هواه ضل ومن حلمغنم ومن خاف أمن ومن أمن اعتسرومن اعتبر أبصر ومن أبصر فهم ومن فهم علم فاذا زالت فارجع واذا ندمت فأقلع واذا جهلت فاسأل واذاغضبت فامسك \*وكتب مطرف بن عبدالله الىعر بنعبدالعز بزرجه الله أمابعد فان الدنيا دار عقوية ولهامحممنلا عقلله وبها يغترمن لاعلم عنده فكنفهاباأمير الومنن كالمداوى حرحه يصدير على شدة الدواعليا تعاف من عاقبة الداءوكتب

يفارق الخضر فقالله موسي أوصني قال كن نفاعاولاتكن ضرار اوكن بشاشاولاتكن غضاباوار جععن اللعاجة ولاغش من غير ماجة ولاتع برام أبخطينة وابل على خطيئتك يا بن عران وروى ابن أب ماتم وابنعسا كرعن يوسف بناسباط قالباغني انموسي المأرادأن يفارق الخضر قالله ادعلى فقالله يسر الله عليك طاعنه (وقال رجل لحمد بن كرام) بن عبد الله السعستاني الزاهد عاو رعكة خس سنين ورد نيسابور وأحدث مذهبامنه انالله جسم في مكان عماس لعرشه فوقه وتبعه على ذلك خلق كثير منيسابور وهراة فبسه طاهر بنعب دالله أمير واسان تم انصرف الى الشام عمادالى نيسابور فبس ثانيا عم خرج منهاالى القدس فيات بماسينة ٢٥٥ وكان يظهر التقشف والزهد وسمع الحديث من على بن حجر والطبقةوصح أحدين حرب الزاهدوأ كثرعن أحدبن عبدالله الجو يبارى أحدالوضاعين وممن روى عنه مجد بناسمعيل بناسعق ومن مشهورا محابه أبو يعقو باسعق بن محشاه الزاهد الواعظ امامهم في عصره أسلم على يده من أهل المكتابين والمجوس نحو خسة آلاف رجل وامرأة ومانسنة ٣٨٣ واختلف في ضبط والده فالمشهور بالفتح والتشديدوهولقبله كان يحفظ الكرم بسجستان وقبل بالتخفيف وهوالذي كان مذهب المه الحافظ ابن حرو يدلله قول الشاعر والدين دين محد بنكرام \* وفيه تعقيق أودعناه فى شرح القاموس (أوصني فقال اجتهد فى رضا خالقك بقدر ما تحتهد فى رضا نفسك وقال رجل المد اللفاف) لهذ كرفى الحلبة لابى نعيم (أوصينى فقال اجعل لدينك غلافا كغلاف المصف كملاندنسه الاتفات قال وماغلاف الدين قال توك طلب الدنما الامالايد منه وترك مخالطة الماس الاقمالايد منهوكت الحسن) البصرى رجه ألله تعالى (الى عر من عبد العزيز) الاموى (رجه الله تعالى أمابعد فف ماخة فكالله واحذرهما حذرك الله وخذيما في يديك المابين يديك فعندا الوت يأتيك الحمراليقين والسلام وكتب عربن عبدالعز بزالى الحسن) البصرى رجه الله تعالى ( يسأله أن يعظه فكتب اليه أما بعد فان الهول الاعظم والامو والمفظعات) أى الشديدات (أمامك ولايدلك من مشاهدة ذلك امابالخياة واما بالعطب) أى الهلاك (واعلم أن من حاسب نفسمه ) في الدنيا (ر بح ومن غفل عنها حسر ومن نظر في العواقب نعاومن أطاعهواه ضالوم حلفنم ومن خاف أمن ومن أمن اعتبرومن اعتار أبصر ومن أبصرفهم ومن فهم علم فادارللت فارجع عن الزلة (واذا ندمت فاقلع)عن المعصمة (واذاجهلت) في أمر (فسل) العلماء (واذاغضبت فامسك) والسلام وروى صاحب مي البلاغة عن على رضى الله عنه أنه قالمن حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر ومن حاف أمن ومن اعتبر أبصر ومن أبصر فهم ومن فهم علم (وكتب مطرف بن عبدالله) بن الشخير من أقران الحسن البصرى (الى عرب عبدالعز يز رحه الله أمابعدفان الدنسادارعقو بةولها بجمع من لاعقل له وبهايغ مترمن لاعلم عنده فكن فهاما أمرالمؤمنين كالمداوى حرحه يصدرعلى شدة الدواء لما يخاف من عافية الداء) روى أحدوالبيه في من طريق زويد عن أبي اسحق عن عروة عن عائشة مرفوعاالدنمادارمن لاداراه ومالمن لاماله ولها عمع من لاعقل له ورجال أحدر حال الصحيح غسيرزو يدوهونقة ورواه أحدا يضاوالشيرازي في الالقاب والبهقي عن ابن منصور موقوفا (وكتب عربن عبدالعزيز) رجه الله تعالى (الىعدى بنارطاة) الفزارى كانعاملا لعمر بن عبد العزيز على البصرة ونقل سنة اثنين ومائة روى له التعارى في كتاب الادب المفرد (أما بعد فات الدنباعدة وأولياء الله وعدوة أعداء الله أماأولياؤه فغمهم وأماأعداء الله فغرتهم ) أخرجه أبونعيم في الحلية وفيه فان الدنساعدة الله وعدة أولياء الله الخ وقد تقدمت الاشارة اليه في شرح خطبة كتاب إذم الدنيا (وكتب) عربن عبد العزيز (أيضاالي بعض عماله أما بعد فقد أمكنتك القدرة من طل العباد

عرب عبدالعز يزرضى الله عنه الى عدى بن ارطاة أما بعدفان الدنيا عدوة أولياء الله وعدوة أعداء الله فأما أولياؤه فغمتهم وأما أعداؤه فغرتهم وكما أعداؤه

عزوجل آخذالمظاومين من الظالمن والسلام فهكذا ينبغي أندكون وعظ العامة ووعظمن لامدرى خصوص واقعته فهذه المواعظ مثل الاغذية التي مشترك الكافة في الانتفاع بها ولاحل فقدمثل هؤلاء الوعاظ انعسم باب الاتعاظ وغلبت العاصى واستسرى الفساد ويلى الخلق بوعاظ وخرفون اسحاعاو ينشدون أسانا ويسكلفون ذكر ماليس في سعة علهم ويتشهون عال غبرهم فسيقطعن قاوب العامة وقارهم ولم يكن كالمهم صادرامن القلب لصل الى القاب بلالقائل متصلف والمستمع متكاف وكلواحد منهما مدير ومتخلف فاذن كان طلب الطس أول علاج المرضى وطلب العلاء أولء العاصن فهذا أحد أركان العلاج وأصوله \*(الاصلالثاني الصر)\* ووحمه الحاحة المهان المر مضاغالطولمرضه لتناوله مانضره واغمامتناول ذلك امالغفلته عن مضرته واما لشدة غلمة شهوته فله سببان فياذ كرناه هو علاج الغفلة فسقى علاج الشهوة وطر تقعلاحها تدذكرناه فى كابر ماضة النفس وحاصله ان المريض اذااشتد ضراوته الأكول

فاذاهممت بظلم أحدفاذ كرفدر المعليك واعلم انكلاتاتي اليالناس شيأالا كانزا ثلاءتهم باقياعليك واعلمان الله عزوجل آخذ المظاوم بنمن الظالمين والسلام) أخرجه أبونعيم في الحلية ومن كتابه الى بعض عاله أما بعد فاتق الله فيمن ولبت أمر ولا تأمن مكره في تأخير عقو بنه فانه اعا يعدل بالعقو به من يخاف الفوت والسلام ومن كتابه الى رجل أما بعدفاني أوصيك بتقوى الله والانتشار لما استطعت من مالك وما ر زقك الله الى دارقر اوك فالك والله اسكام لك ذقت الموت وعاينت مابعده بتصرف الليل والنهار فانهام سريعان في طى الاجل ونقض العمر مستعدان عن بقي عثل الذي أصابه من قدمضي فنستغفر الله لسي أعمالنا ونعوذبه من مقته ايانا على مانلفظ به بما يقصرعنه قوانا وقال رجل لعمر بن عبد العزيز أوصني قال أوصيك بتقوى الله وايثاره تخف عليك الونة فيعسن النمن الله المعونة وكنب أيضاالى رجل أوصيك بتقوى الله الذى لا يقبل غيرها ولا برحم الاأهلهاولا يثيب الاعلم افان الواعظين ما كثير والعاملين با فلبل وكنب الى بعض عله أما بعد و كان العماد قدعادوا الى الله ثم ينبئه معاعدوا لعرى الذين أساوًا عا علواو يحزى الذين أحسنوابا لحسنى فانه لامعق لحكمه ولامنازع فى أصه ولا تقاطع فى حقه الذى استعفظ عباده وأوصاهميه وانى أوصل بتقوى الله وأحثل على الشكر فهما اصطنع عندلا من نعمه وآثاك من كرامته فان نعمه عده اشكره و يقطعها كفره واكثرذ كرا اوت الذي لا تدري مني بغشاك فلامناص ولافوت وأكثرذكر بوم القيامة وشدته فان ذلك مدعوك الحالزيادة فيمازهدت فيه والرغبسة فمارغبتفه وكن مماأوتيتمن الدنباعلى وجلفان من لاعدرذاك ولايخوفه نوشك الصرعة أن تدركه فى الغفلة واكثر النظر فى علافى دنساك بالذى أمرت به ثم اقتصر علمه فان فيه لعمرى شد فلاعن دنساك ولاتدرك العمل حتى تؤثره على الجهل ولاالحق حتى تذرالباطل فنسأل المه لناولك حسن معونته وكنب الى بعض عاله أمابعد فالزم الحق ينزلك الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى بين الناس الا بالحق وهم لايظلمون وقال لرجل أوصيك بتقوى الله فانهاذخيرة الفيائز منوحرزا لؤمنين وايالة والدنهاأن تفتنك فانها قدفعات ذلك عن كان قبلك فانها تغرالمطمئنين البها وتفعم الواثق بهاوتثارا لحريص علمهاولا تبقي لن استبقاها ولايدفع المتلف عنها من حواها لمناها مناظر بهعة ماقدمت نهااماملنام يسمة لنوما أخرت منها خلف الم يلحقك (فهكذا ينبغي أن يكون وعظ العامة ووعظ من لايدرى خصوص واقعته فهذه المواعظ مثل الاغذيه التي تشترك الكافة في الانتفاع بهاولاحل فقد مثل هؤلاء الوعاظ انعسم ماب الانعاط) أى انسد (وغلبت المعاصى واستسرى الفسادو بلى الحلق بوعاظ وخوفون اسجاعا) أى مزينون كالمان موزونة يتكافون فهاو ينشدون أبيا تاعنا سمقما لوردونه ويتكافون ذكرماليس في سعةعلهم وينشهون عال غيرهم فسقط عن قاوب العامة وقارهم )وهيئهم (ولم يكن كلامهم صادرامن القلب ليصل الى القلب) فقدر وى عن عر من عبد العزيز رجه الله تعالى اله قال الدكارم الذي يصدر عن القلب يقع على القلب (بل القائل متصلف) أى متكبر (والمستمع مشكاف وكل واحد منهمامد بر ومتخلف) عن حلبة السباق (فاذا كأن طلب الطبيب أول علاج المرضى وطلب العلماء أول علاج العاصين فهذا أحد أركان العلاج وأصوله الاصل الشانى الصمر ووجه الحاجة اليه ان المريض انما يطول مرضه لتناوله مايضره) من الاطعمة (وانحا يتناول ذلك امالغفلته عن مضرته وامالشدة غلبة شهوته فله سببان) أي المانع من النوية سببان أحدهما الجهل با فات الذنوب ومارتب علم امن العقو بان العاجلة والا - اله (فياذ كرنا هوعلاج الغفلة) وهوالعلم لان العلة تعالج بضدها (فيبقى علاج الشهوة وطريق علاجها) بأاصبر لان الصبر حبس النفس من المشتهسي وهذا يأتى في المكتاب الذي بعده (قدد كرناه أيضافي كتاب رياضة النفس) وتهذيب الاخلاق (وحاصله ان الريض اذا اشتدت ضراوته بأكول مضر فطريقه أن يستشعرعظم ضرره مُ يغيب ذلك عن عينه فلا يعضره ) لئلايتعلق القلب به (مُ يتسلى عنه بما يقرب منه مضرفطر بقه أن يستشعرعظم ضرره عم بغيب ذلك عن عينه فلا عضره عم يتسلى عنه عايقرب منه فى صورته ولا يكثر ضرره ثم يصبر بقوة الخوف على الالم الذى يناله فى تركه فلا يدعلى كل حال من مرارة الصبرف كذلك بعد الج الشهوة فى المعاصى كالشاب مثلاا ذا غايمة و الشهوة فصارلا يقدر على حفظ عينه ولاحفظ فلبه أوحفظ جوارحه فى السعى وراء شهوته فينبغى أن يستشغر ضرر د ذنبه بان يستقرى المخوفة تباعد من الاسباب المهجمة الشهوته ومهجم الشهوة من خارج هو حضور المشتمى والنظر المه وعلاحه الهرب والعزلة ومن داخل (٦٢٥) تناول لذا تذا لاطعمة وعلاجه الجوع

والصوم الدائم وكل ذلك لا يتم الابصر ولابصر الاعن خوف ولايعاف الاعنعلم ولانعم الاعن بصمرة وافتكار أوءن سماع وتقلد فاول الامرحضور مجالس الذكرثم الاستماع من قلد محسردء بن سائر الشواغل مصروفالي السماع م التفكرفيم لتمام النهم وينبعثمن عاممه لامحالة خوفه واذا ةوى الحوف تيسر ععونته الصبر وانبعثت الدواعي اطلب العلاج وتوفيق الله وتيسيره من وراء ذاك فن أعطى من قلب الاصغاء واستشعرانكوف فاتق وانتظر الثرواب وصدق بالحسني فسيسره الله تعالى لليسرى وأمامن بخل واستغنى وكذب بالحساني فسسيسره الله للعسرى فلانغينى عنهما اشتغل يهمن ملاذ الدندا مهما هلكوتردى وماعلي الانساء الاشرح طرق الهدى واغالله الا تنجة والاولى فانقات فقد وجع الاس كاء الى الاعان

فى صورته )أوخاصيته (ولايكثر ضرره ثم بصرية وة الخوف على الالم الذي يناله في تركه فلا بدعلي كل حال من مرارة الصرفكذ لك يعالج الشهوة في المعاصي كالشاب مثلاا ذاغلبته الشهوة فصارلا يقدر على حفظ عينه ولاحفظ فلبه ولاحفظ جوارحه فى السعى وراءشهوته فينبغي أن يستشعر ضررذبه بان يستقرئ المخوفات التي جاءت فيهمن كتاب الله تعالى وسنةرسوله صلى الله علمه وسلم فاذا اشتدخوفه تباعدمن الأسباب المهجة)أى الماعدة (الشهوته ومهيم الشهوة من حارج هو حضورا الشمي ) بين يديه (والنظر الهوعلاجه الهر بوالعزلة) عن الخلق (و)مهجها (من داخل لذائذ الاطعمة وعلاجه الجوع) في أكثر الاوقات (واله وم الدائم وكل ذلك لايتم الابصر ولا يصر الاعن خوف ولا يحاف الاعن علم ولا يعلم الاعن بصيرة وافتكار أوعن سماع) من أفواه الشيوخ (وتقامد) لهم (فأول الامرحضور مجالس الذكر مم الاستماع من قام محرد عن سائر الشو اغل مصروف الى السماع ثم النف كرفيد ما تمام الفهم وينبعث من عمامه لا محالة خوفه واذاة وى الخوف ) ويحكن منه (تيسر عقونته الصروانبعث الدواعي اطلب العلاج) للداخل والخارج (وتوفيق الله وتيسيره من و راءذلك) فلا يقدر له قدر فالساعي أشمات مختلفة (فن أعطى من قلبم حسن الاصغاء) لامو والطاعات (واستشمر الحوف فاتقى) المعاصى (وانتظر الثواب وصدق بالحسني) أى بالكامات الحسني (وهي مادل على حق) ككامة التوحيد (فسيسره الله تعالى) أى سيمديه (اليسرى) أى الخلة الوُّدية الى اليسر والزلف كدخول الجنَّة (وأمامن بخـل) بما أمربه (واستغنى) بشهوان الدنيا عن تعمم العقبي (وكذب بالحسني) بانكار مدلولها (فسيسره الله للعسرى) أى المخلة المؤدية الى العسر والشدة بدخول النار (فلا يغنى عنه ما اشتغلبه من ملاذ الدنيامهما هاك) أي مات (وتردي) حفرة القسر أوقعر جهستم (وماعلي الانساء الاشرح طرف الهدي) أي الارشاد الى الحق بشرح صفائه أو عقتضى حكمت (واعالله الآخرة والاولى) فيعطى فى الدارين الذى دشاء أوثواب الهداية للمهتدرين وفي السمياق تلميح لقوله تعالى ان معيكم لشتى فأمامن أعطى واتقى وصدق بالحسني فسنيسره اليسرى وأمامن يخلواستغنى وكذب بالحسني فسنيسره العسرى وماغني عندهماله اذا تردى ان عامناللهدى وان لذا للا تنوة والاولى (فان قلت فقد رجه عالاص كامالى الاعمان لان ترك الذنب لا عكن الامالصرعنه) على مرارته (والصر لاعكن الاععرفة الخوف والخوف لا يحصل الابالعلم والعلم لايحصل الابالتصديق بعظم ضررالذنوب والتصديق بعظم ضررالذنوب هوتصديق الله ورسوله وهوالاعمان فكأن من أصرعلى الذنبلم يصرعليه الالانه غيره ؤمن فاعلم ان هدالا يكون لفقد الاعمان) من أصله (بل يكون لضعف الاعمان اذ كل مؤمن مصدق بان العصمة سبب البعد من الله تعالى وساب العقاب في الآخرة واكن سل وقوعه في الذنب أمو رأحدهاأن العقاب الوعود) على الذنب (غيب ليس محاضر) في الحال (والنفس جبلت متاثرة بالحاضر) في الحالوفي نسخة بحب الحاضر (فتأثرها بالوعود) الغائب (ضعيف بالاضافة الى تأثرهابالحاضر) وهدانظهر (الثانيان الشهوات الباعثة على الذنو بالذاتها ناخرة) أى مقتضية (وهي في الحال) أي الحاضر (آخذة بالمخنق)

( ٧٩ - (اتعاف السادة المتقين) - عامن ) لان ترك الذب لا عكن الابال صبرعنه والصبر لا عكن الا بمو فقائلوف والخوف لا يكون الابالعلم والعلم العلم والعلم الابالتصديق بعظم ضر والذبوب والتصديق بعظم ضر والذبوب هو تصديق الله و رسوله و هو الاعمان في كان من أصرعلى الذنب لم يصر الالانه غير مؤمن ه فاعلم ان هذا الايكون لفقد الاعمان بل يكون لضعف الاعمان اذ كل مؤمن مصدق بان المعصمة سبب البعد من الله تعمل وسبب العقاب في الا تنحرة ولكن سبب وقوعه في الذنب أمور \* أحدها ان العقاب الموعود غيب السبب عاضر والنفس حملت منا ثرة بالحاضر فئا أن ها بالحاضر فئا أن الشهوات الباعثة على الذنوب اذا تمانا حرة وهي في الحال آخذة ما لخذق

وتدقوى ذلك واستولى عليها بسبب الاعتباد والالف والعادة طبيعة عامسة والنزوع عن العاجل لخوف الا تبل شديد على النفس ولذلك قال تعالى كلابل تحبون العاجلة وتذرون الا تخرة وقال عزو جسل بل تؤثرون الحياة الدنيا وقد عسبرعن شدة الامر قول وسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره (٦٢٦) وحفت النار بالشهوات وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى خاق النارفقال لجبريل

كقعدالعنق لانهموضع الخنق (وقدقوى ذلكواستولى) أى غلب (عليهابسب الاعتباد والالف و ) ندقالوا (العادة طبيعة عامسة) زيادة على الطبائع الاربع (والنزوع عن العاجل) في الحال ( لحوف الآجل) في الما لل (شديد على النفس) ثقيل علمها (ولذلك قال) الله تعالى (كلابل تعبون أعاجلة) أى الدنيا الحاضرة (وتذرون الا خرة) وهي الأجلة أي يتركونها بمقتضى الفهم للعاجلة (وقال عرب قائل تؤثرون الحماة الدنيا) والاستوف حيروابتي (وقدع برعن شدة الام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالكاره) جمع مكرهة وهي مايكرهم الانسان وبشق عليه من القيام يحقوق العبادعلى وجهها وأصل الحف الدائر بالشئ المحبط والمعيي أحاطت المكاره بنواحي الجنة فهمي لاتنال الا بقطع مفاورًا الكاره والصبرعلها (وحفت النار بالشهوات) أى أحاطت والشهوات كل مايلام النفس وتدعو المهوهو تثمل حسن معناه نوصل الى الجنة بارتكاب المكرومن الجهدف الطاعة والصرعلي الشهوة كانوصل المحتعو بمن الشئ المم منك عابه و نوصل الى النار مارتكاب الشهوات ومن الكاره الصبرعلى المصائب بانواعهاف كاماصبر على واحدة قطع عامامن عب الجنة ولا يزال يقطع عبها حي لا يبقى بينهو بينهاالامفارقةر وحميدنه وهذامن جوامع الكلم فىذم الشهوات أخرجه أحد ومسلم وعمد بن حدد والدارمي والترمذي وأبو بعدلي وابن حبائمن طريق ورقاء عن أبي الزياد عن الاعرج عن أبي هر برة مرفوعا ورواه احد ومسلم والترمذي أيضا من طريق ابن سلة عن ثابت وحب كالهما عن أنس مرفوعا ورواه القضاعي من طريق اسحق بن محد الفروي عن مالك عن مي عن أبي صالح عن أبيهر رة كذلك ورواه المحاري من طريق مالك عن أبي الزياد عن الاعـ رج عن أبي هر مرة لكن بلفظ حبت النار بالشهوات وحبت الجنة بالمكاره ورواه أحدفى الزهدعن ابن مسعود موقوفا (وقوله صلى الله عليه وسلم أن الله) عز وجل (خاق النارفقال لبريل عليه السلام أذهب فانظر الها) فذهب (فنظرالها فقال وعزتك لايسمع بهاأحد فيدخلها ففها بالشهوات) أىجه لها كالسورالمعيط بها (ثم قال) له (اذهب فانظرالهما) فذهب فنظرالهما (فقال لقد خشيت أن لايبقي أحد الادخلهاو خلق الجنة فقال لجريل) عليه السالام (اذهب فانظر الها) فذهب (فنظر الها فقال وعزتك لايسمم ما أحد الادخلها ففهابالمكاره) أي بالشدائد والمكروهات (غمقال اذهب فانظر المها) فذهب (فنظر) الها (فقال وعزتك لقدخشيت أن لايدخلها أحد) قال العراقي رواه أبوداود والترمذي والحاكم وصعاً من حديث أبي هر رة وقدم فيه ذكر الجنة أه (فاذا كون الشهوة مرهقة في الحال وكون العقاب متأخرا الى الما لسبان ظاهر ان في الاسترسال) في المعاصي (مع حصول أصل الاعمان) وبقاقه (فليس كلمن يشرب في مرضه ماء الثلج) أى المرد به (لشدة عطشه) وكثرة لهبه (مكرزياً بأصل الطب ولامكذبابانذلك مضرفى حقه ولكن الشهوة تغلبه وألم الصبرعنه ناحز) في الحال (فيهون عليه الالم المنتظر) في الحال (الثالث اله مامن) عبد (مذنب مؤمن الاوهوفي الغالب عازم على التوبة وتكفير السيئان بالحسنات وقدوعد بان ذلك يجبره الاأن طول الامل غالب على الطباع) مستول عليه (فلا رال بسوف بالنوبة والتكفير)مرة بعد أخرى (فنحيث رجاؤه توفيقه التوبة) وفي نسخة التوفيق لأتو بة (رعايقدم عليه مع) بقاء أصل (الاعان الرابع اله مامن مؤمن موقن الاوهومعتقد أن الذنوب لاتوجب العقوبة أيحابالاعكن العفوعنها فهويذنب وينتظر العفوعنها اتكالاعلى فضلاالله

عليه السلام اذهب فانظر الها فنظر الهافقال وعزتله لاسمع ما أحد فيدخاها ففها مالشهوات غمقال اذهب فانظرالها فنظر فقال وعزتك لقدخشيت أنلاييق أحدالادخلها وخلق الجنة فقال لجبريل عليه السلام اذهب فانظر الها فنظر فقال وعزتك لاسمع بهاأحد الادخلها ففهابالكاره ثمقال اذهب فانظرالها فنظرالهافقال وعزتك لقدخشيتأن لامدخلها أحد فاذاكون الشهوة مرهقة فالحال وكون العقاب متأخوا الى للاللهانظاهرانفي الاسترسال مع حصول أصل الاعان فليس كلمن بشرب فمرضه ماءالثلج لشدة عطشهمكذ ماماصل الطب ولامكذبا بأنذاك مضرفى حقه ولكن الشهوة تغلمه وألم الصبرعنه فاحرفهون علىه الالم المنتظر ، الثالث الهمامن مذنب مؤمن الا وهو في الغالب عازم على التو مة وتكفير السيات بالحسنات وقدوعدرأن ذلك عسر الاأن طول

الامل غالب على الطباع فلا مزال بسوف التو به والتكثير فن حيث رجاؤه التوفيق للتو به ربحايقدم عليه تعالى مع الاعلن وينتظر العفو معتقداً فلا وينتظر العفو عنها فهو يذنب وينتظر العفو عنها المحكم العفوعة المعلم وينتظر العفو عنها المحكم الله على المحكم المعلم الله عنها المحكم المحك

تعالى فهدد أسباب أربع شموح به الأصرار على الذب مع بقاء أصل الاعمان نع وقد يقدم المذب بسبب عامس يقدح فى أصل اعمانه وهو كونه شاكافى صدف الرس وهذا هوال كفر كانذى يحذره الطبيب عن تناول ما يضره فى المرض فان كان المحذر بمن لا يعتقد فيه انه عالم بالطب فيكذبه أو يشك فيه فلا يبالى به فهذا هوال كفر فان قلت في العباب الخسة فاقول هو الفيكروذ الثبان يقرر على نفسه فى السبب الاقل وهو تأخر العقاب أن كل ما هو آن آن وان غدا اللناظر بن قريب وان الموت أقرب الى كل أحد من شراك نعله في الدريه لعل الساعة قريب والمتأخراذ اوقع صارنا جزاويذكر نفسه انه أبدا فى دنياه يتعب (١٢٧) فى الحال خوف أمر فى الاستقبال

اذرك العارويقاسي الاسفار لاحل الربح الذى بظن الهقد يحتاج المه في ثاني الحال بلاوم ض فأخبره طبيب نصراني بانشرب الماءالبارديضرهو يسوقه الى الموت وكان الماء البارد ألذالاشاء عنده تركهمع ان الموت ألم لحظة اذالم يخف مابعده ومفارقته للدنما لاندمنهافكم نسبةو حوده فى الدنيا الىء عدمه أزلا وأبدافلينظركيف يبادرالي ترك ملاذه بقول الحالم تقم مجرةعلى طبه فيقول كيف يليق بعقلي أن يكون قول الانساءالمؤ مدن المعزات عندى دون قول نصراني مدعى الطب لنفسه بلامعزة على طبهولانشهدلهالاعوام الخلق وكمف يكون عداب النار عندى أخف من عداب المرضوكلوم في الا حرة عقدار حسي ألف سنة من أيام الدنيا وبهلذا التفكر بعلمه بعالج اللذة الغالبة عليه

تعالى فهذه أسباب أربعة موجبة الاصرار على الذنب مع بقاء أصل الاعمان) في كلمنها (نعم قد يقدم المذنب بسب خامس قدح فى أصل الاعمان ) و يخالفه (وهوكونه شاكافى صدق الرسل وهذا هو الكفر) وهو (كالذي يحذر والطبيب عن تناول مانضره في المرض فان كان الحذر بمن لا بعتقد فيه انه عالم بالطب أوحاذق فيه فيكذبه أويشك فيه فلايباليه وهذاهوالكفر فانقلت فياعلاج الاسبباب الحسة المذكورة (فاقول) علاجها الكلى (هوالفكر) أى استعماله (وذلك بان يقر رعلى نفسه في السبب الاول وهو تأخرالع عابان كلماهوآت آنوان غداللناطرين) وفي تسخة لناظره (قريبوان الوت أقرب الى كل أحدمن شراك نعله) كافي الصحيح من حديث عائشة ان بلالالما وعل بالمدينة كان رفع عقيرته ويقول كل امرئ مصبح في أهله \* والموت أدني من شيراك نعله وهوتحقيق لكال تقريبه (فيايدريه لعل الساعة قريب والمتأخر اذا وقع صارنا حزا ويذكرنفسه انه أبدا في دنياه يتعب نفسه في الحال الحوف أمن في الاستقبال اذبركب المحار) والاوعار (و يقاسي الاسفار لاجل) تحصيل (الربح الذي يفان اله قد يحتاج اليه في فاني الحال بل لومرض وأخسره طبيب نصراني مان شرب الماء البارد) مثلا يضره) في مرضه (ويسوقه الى الموت وكان الماء المارد ألذ الاشماء عنده تركه) ولم يشر به (معان الموت آلمه لحظة) واحدة (اذالم يخف مابعده ومفارقته للدنيا لابدمنها فكم نسيبة مدة وجوده في الدنيا) و بقائمهما (الى عدمه أزلاو أبدا فلينظر كيف بادر الى ترك ملاذه بقول ذمي لم تقم بالمجزات) الماهرة (عندى دون قول نصراني طبيب يدعى الطب لنفسه بلامعزة على طبه ولايشهدله الاعوام الخلق) الذين لاعبرة بمم (وكيف يكون عذاب النار عندى أخف من عذاب المرض وكل يوم في الأ خرة عقد ارخسين ألف سنة من أيام الدنيا) كما أخبر به الله تعالى في كمايه العزيز وان يوما عندر بك كا لفسنة (وهذا التفكر بعينه بعالج اللذة الغالبة عليه ويكاع نفسه تركهاو يقول اذا كنت لاأقدر على ترك اذائى أيام العمر وهي أيام قلائل) بالنسبة الى العدم ( فكيف أقدر على ذلك أبدالابد واذا كنت لاأطيق ألم الصبر فكيف أطيق ألم النار واذا كنت لاأصبرعن زخارف الدنيامع كثرة همومهاوكدو رانها وتنغصها وامتزاج صفوها بكدرها فكيف أصبرعن نعيم الآخرة) معسلامته من المنغصات (و) أما (تسو يفالتوبة) أى تأخر برهامن وفت الى وقت (فيعالجه مالفكر فى أن أ كثر صياح أهل النارمن التسويف) كاوردذاك في بعض الاخبار وتقدمذكر و (لان المسوّى يني الامرعلي ماليس المده وهو

البقاء) بلافناء (فلعله لايبق وانبق فلايقدر على البرك غدا كالايقدرعليه البوم فلمنشعرى هل

عز في الحال الالغلبة الشهوة والشهوة ليست تفارقه غدا بل تتضاعف ) وتزداد (اذ تما كد بالاعتباد

فليس الشهوة التي أكدهاالانسان بالاعتباد) عليها وفي نسخة بالعادة (كالتي لم بوكدها ومن هدا

و يكاف نفسه تركهاو يقول اذا كنت لا أقدر على ترك لذاتى أيام العمروهى أيام قلائل فكيف أقدر على ذلك أبد االآ بادواذا كنت لا أطيق ألم الصدير فكيف أطبق الم النار واذا كنت لا أصبر على زخارف الدنيام عكدو رائم او تنفسها والمتزاج صفوها بكدرها فكيف أصبر عن نعيم الا تنحرة وأما تسوي يف التوبة في عالجه بالفكر في أن أكثر صياح أهل النار من التسويف ين الاسرعلى ماليس اليه وهو البقاء فاعله لا يبقى وان بقى فلا يقدر على الترك غدا كالا يقدر عليه اليوم فلت شعرى هل عزفى الحال الالغلبة الشهوة والشهوة ليست تفارقه غدا بل تتضاعف اذتنا كد بالاعتباد فليست الشهوة التى أكدها الانسان بالعادة كالتى لم يوكد الدهاوى هذا

هاك المسال من احتاج الى قلع شعرة قرآها قو به الاتنقلع الابشقة سديدة فقال أوخرها سنة ثم أعود الهاوهو بعلم أن الشعرة كلابقيت ازداد الامسال من المناسبة ثم أعود الهاوهو بعلم أن الشعرة كلابقيت ازداد رسوخهاوه وكلا فله علم المناسبة في الدنيا أعظم من حماقته الأعلى عند مقاومة ضعف فأخذ بننظر الغلبة عليه اذا ضعفه وفي نفسه وقوى الضعيف وأما المعنى الرابع وهوا نتظار عفوالله تعالى فعلاجهما سبق وهو كن ينفق جميع أمواله و يترك نفسه وعماله فقراء من نظر امن فضل الله تعالى الرابع وهوا تنظار عفوى كنزى أرض خربة قان امكان العفوى الذنب مثل هذا الامكان وهومثل من تتوقع النهب من الفللة في بلد، (٦٣٨) وترك ذخائراً مواله في معن داره وقدر على دفتها والخفائ افل يفعل وقال انتظر من فضل الله تعالى يتوقع النهب من الفللة في بلد، (٦٣٨) وترك ذخائراً مواله في معن داره وقدر على دفتها والخفائ افل يفعل وقال انتظر من فضل الله تعالى المتعالى المت

هاك السؤفون لانهم يظنون الفرق بي المقائلين ولايظنون أن الايام متشابهة في ان ترك الشهوات فها أبداشاق) أى شديد (ومامثال المسوّف الامثال من احتاج الى قلع شجرة) من أصلها (فرآها قوية) راسحة فى الارض (لاتنقلع الاعشقة شديدة فقال أؤخرها سنة ثم أعود الهاوهو بعلم أن الشحرة كلا بقيت ازداد رسوخها) في الارض (وهو كماطال عمره) بعد الاربعين (ازداد ضعفه فلاجافة في الدنما أعظم من حماقته اذعر مع قوّته عن مقاومة ضعيف فأخذ ينتظر الغلبة عليه اذاضعف هوفي نفسه وقوى الضعيف وأما المعنى الرابع وهوا ننظار عفوالله تعالى فعلاجه ماسبق) قريبا (وهو كمن ينفق جميع أمواله ) على الفقراء والساكين (ويترك نفسه وعياله فقراء ) عالة (منتظرا من فضل الله تعالى ان رزقه العثور) أى الاطلاع على كنزفى أرض قرية فان امكان العنوعن الذنب مثل هذا الامكان (وهو مثل من يتوقع النهب من الظلة في بلده وترك ذخائر أمواله في صين داره وقدر على دفنها واخفائها فلم ينسعل وقال انتظر من فضل الله تعلى أن يسلط غنلة على الظالم الناهب حتى لا يتفرغ الى دارى) بل يشتغل عنها (أواذا انتهمي الحداري مات على باب الدار) ولم يمكن من أخذ الاموال (فان الموت ممكن والغفلة ممكنة وقد حمر في الاسمار) أي الحسكايات عن الماضين من سمر بها (ان مثل ذلك) قد (وقع فانا أنتظر من فضل الله تعالى مثله فنتظر هذامنتظر أمريمكن ولكنه في غاية الجافة) وقلة العقل (والجهل آذ ودلا يمكن ولايكون وأماا الحامس وهوالشا فهذا كفر وعلاجه الاسباب التي تعرفه صدق الرسل وذلك يطول) بيانه (ولكن عكن أن يعالج بعلم قر يب يليق محدعقله فيقالله) وفي نسخة فيقول (ماقاه الانساء المؤ يدون مُلْجِزات هل صدقه يمكن أوتقول الم اله محال كاعلم استعالة كون شخص واحد في مكانين) مختلفين (فى حالة واحدة فان قال اعلم استعالته) كذلك (فهو أخرق معتوه) ذاهب العقل (وكائه لا وجود الله هذافى العقلاءوان قال أناشاك فيه فيقاللو أخبرك شخص واحد مجهول عند تركك طعامك فى البيت لخطة انه واغت فيه حية وألقت عهافيه وجوزت صدقه فهل تأكله أم تتركه وانكان ألذالا طعمة فيقول أتركه لا محالة لانى أقول ان كذب فلا يفوتني الاهذا الطعام) اللذيذ (والسرعنه وان كان شديد افهوقر يسوان صدق فتفوتني الحياة) في الدنيا (والوت الاضافة الى ألم الصبر عن الطعام واضاعته شديد) هول فيقال له ياسجان الله كيف توخرصدق الأنبياء) عليهم السلام (كلهم معماطهرلهم من المجرأت) والاسيات الدالة على ماقالوا (وصدق كافة الاولياء والعلماء والحكماء بل جميع أصناف العقلاء) من الانس (واست أعنى بهم جهال العوام بل ذوى الالباب عن صدق ر جل واحد مجهول) لا يعلم كيفا (لعلله غرضا فيما يقول فليس فى العقلاء الامن صدق باليوم الا تحروا ثبت ثوا باوعقابا) على الطاعة والعصال (وان اختلفوا في كيفيته فانصدقوا فقدرأشرفت على عذاب يبقى أبدالا باد وان كذبوافلا يفوتك الابعض

ان سلط غفلة أوعقوبة ع\_لى الظالم الناهـ حتى لايتفرغ الىدارى أواذا انتهسى الىدارى ماتعلى باب الدارفان الموت مكسن والغفلة ممكنة وقد حكىفي الاسماران مثل ذلك وقع فاناأننظر من فضل اللهمثله فنتظرهذامنتظرأم ممكن ولكنه فىغاية الحاقسة والجهل اذقدلاعكنولا مكون وأما الخامس وهو الشك فهذا كفروعلاحه الاسباب التي تعرفه صدق الرسل وذلك اطول والكن عكن ان معالج بعد لمقر يب يلمق عدعقله فيقالله ماقاله الانساء المويدون بالمعزات هل صدقه مكن أوتقول أعلم له محال كا أعلااستعالة كونشغص واحدفى مكانسن في حالة واحدةفان قال أعلم استعالته كذلك فهروأخرق معتوه وكائهلاو جودلال هذافي العقادء وانقال أناشاك فمه فمقال لوأخبرك شغص

واحد بحهول عند تركك طعامل في البيت لحظة الهولغت فيه حية وألقت بهها فيه وجوزت صدقه فهل تأكله شهوات أو تنركه وان كان أنذ الاطعمة فيقول أثركه لا بحالة لانى أقول ان كذب فلا يفوتني الاهدا الطعام والصبر عنه وان كان شديدا فهو قريب وان صدق فتفوتني الحياة والموت بالاضافة الى ألم الصبر عن الطعام واضاعته شديد في قالله باسجان الله كيف تؤخر صدف الانبياء كالهم مع ماطهر لهم من المعزات وصدق كافة الاولياء والعلماء والحكماء بل جميع أصناف العقلاء ولست أعنى مهم جهال العوام بل ذوى الالباب عن صدق رجل واحد يجهول لعل له غرضافهما يقول فليس في العقلاء الامن صدق باليوم الاستخرو أثبت ثوا باوعة اباوان اختلفوا في كيفيته فان صدقوا فقد أشرف على عذاب يبقى أبد الاسماد وان كذبوا فلا يفوتك الابعض

شهوات هذه الدنباالفانية المكدرة فلا يبقى له توقف ان كان عاقلامع هذا الفكر اذلانسبة لدة العمر الى أبد الا آبد بل لوقد رئا الدنبا الماءة بالذرة وقد رئا طائرا يلتقط فى كل ألف ألف سنة حمة واحدة منها الفنيت الذرة ولم ينقص أبد الا آباد شيأ فكيف يفتر رأى العاقل فى الصبر عن الشهوات ما أنه سنة مثلاً لا جل سعادة تبقى أبد الا آباد ولذلك قال أبو العلاء أحد بن سلم مان التنوخى المورى قال المنهم والطرب كلاهما \* لا تبعث الاموات قات اليكما ان صح قول كافلست بخاسر \* أوضى قول فالخسار عليكما واذلك قال عالى رضى الله عن من قصر عقله عن فهم نحقيق الامور وكان شاكان صح ما قلت فقد تخلصنا جميعا والافقد تخلصت (١٢٩) وها كن أى العاقل بسلك طريق الامن فى

شهوات الدنيا الفائية المكدرة فلا يبقى له توقف ان كان عاقلا مع هدا الفكر اذلانسبة الدة العمر الى أبد الاسمون المن المن الدنيا المافرة ذرة وفي نسخة بالذرة (وقدرنا طائرا يلتقط في كل ألف ألف سنة حدية واحدة منها لفننت الذرة ولم ينقص من أبد الا آباد شئ فكيف يفتر رأى العاقل في الصبر عن الشهوات مائة سدنة مثلا لا بحل سعادة تبقى أبد الا آباد وذلك لامنته في الذلك قال أديب معرة النعدمان (أبو العلاء) أحد بن سلمان التنونجي (المعرى) تقدمت ترجته

(قال المنجم والطبيب كالهما \* لاتبعث الاموات قلت البكا ان صم قول كما فلست مخاسر \* أوصع قولى فالحسار عليكما)

فهذا كلامه مع منكرا لحشر (وكذلك قال على رضى الله عنه لبعض من قصرعة له عن فهم تحقيق الامور وكانشا كا) في أمر الآخرة (أن صم ماقلت فقد تخلصنا جميعا والافقد تخلصت) أنا (وهلكت) أنت وقد تقدم ذلك في كتاب ذم الغر ور ( أي العافل يسلك طريق الامن في جيم الاحوال فان فلت هذه أمور جلية واكمهاليست تنال الابالفكر فابال القاوب هعرت الفكرفها واستثقلتها وماعلاج القاوب لردها الى الفكرلا - بما من آمن بأصل الشرع وتفصيله فاعلم أن المانع من الفكر) في هذه الامور (أمران أحدهما أن الفكر النافع هو الفكر في عقاب الا تنحرة وأهو الها وشدائدها وحسرات العاصي في الحرمان عن النعيم المقيم وهذا فكر لداغ مؤلم للقلب) كأنَّه يلدغه (فينفر القلب عنه ويتلذذ بالفكر فى أمو والدنيا على سبيل التفرج) والانبساط (والاستراحة والثاني أن الفكر شغل في الحال مانع من لذاءًذ الدنيا وقضاء الشهوات ومامن انسان الاوله في كلحالة من أحواله ونفس من أنفاسه شمهوة قد تسلطت عليه واسترقته ) أى أسرته (فصارعقله مسخرالشهوته ) أى منقاد الها (فهومشغول بتدبير حلته وصارت لذته في طلب الحيلة فيه أوفى مباشرة قضاء الشهوة والفكر عنعه من ذلك) فهدا اسبب استثقال القاوب الفكر (وأماعلاج هذين المانعين فهو أن يقول لقلمهماأ شدغماوتك في الاحتراز من الفكر فىالموت ومابعده تألماندكره مع استحقاراكم مواقعته فكيف تصبرعلى مقاساته اذاوقع وأنتعاجز عن الصدير على تقد يرا اوت وما بعده ومتألم به وأما الثاني وهوكون الفكر مفو اللذات الدنيافهوأن يتحقق أن لذة الا حرة أشد وأعظم فانم الا آخرلهاولا كدورة فهاولذات الدنيا سريعة الدنور) أي الذهاب والانط ماس (وهي) مع ذلك (مشو بة بالمكدرات فيافه الذه صافية عن كدروكيف وفي التوية عن المعاصى والاقبال على الطاعة تلذذ عناجاة الله تعالى واستراحة عمر فته وطاعته وطول الانس به ولولم يكن للمطمع حزاء على عله الاما يحده من خلاوة الطاعة وروح الانس عناجاة الله تعالى لمكان ذلك كافيا) ولم يحتج فيد م الح ضميمة (فكيف عماينضاف البه من نعيم الا خوة نع هذه اللذة لاتكون فى ابتداء التوية ولكنها بعد ما يصبرعام امدة مديدة فقدصار اللير ديدنا) أى عادة وطبعا ( كاكان

الشهوة والفكر عنعه من ذلك وأماعلاج هذي المانعين فهوأن يقول لقلبه ما أشد غياوتك فى الاحتراز من الفكر فى الموت ومابعده تألما بذكره مع استعقاراً لم مواقعة في تصبر على مقاساته اذا وقع وأنت عاض الصبر على تقدير الموت ومابعده ومتألم به وأما الثانى وهو كون الفكر من و المدن الدنيا في المدن يتعقق فوات لذات الا تنزو أغظم فاتم الا تنزلها ولا كدورة فيها ولذات الدنيا سربعة الدنور وهى مشوية بالمكدرات في افتها لذنه منافعة الدنيا عن كدر وكيف وفى التو بقى المعاصى والاقبال على الطاعة تلذذ عناجاة الله تعالى واستراحة بمعرفته وطاعته وطول الانس به ولولم كن المطيع حزاء على على الاما يحدون حزاء على على الما يعدون و حالانس عناجاة الله تعالى المائد المنافعة المنافعة و المنافقة و المنافقة

جمع الاحوال فانقلت هذه الامور حلمة ولكنها ليست تنال الامالفكرفا مال القاوب هعرت الفكر فهاواستثقلته ومأعدلاج القلوب لردهاالى الفكرلا سهامن آمن رأصل الشرع وتفصسله فاعلم أنالمانع من الفكر أمران أحدهما أنالفكرالنافعهوالفكر فى عقال الا خوة وأهو الها وشدائدها وحسران العاصين في الحرمان عن النعم المقموهذافكرلداغ مؤلم للقلب فسفر القلبعنه ويتلفذ بالفكرفي أمور الدنيا على سبيل التفرج والاسـ تراحة والثاني أن الفكرشغل فى الحالمانع من لذائذ الدنما وقضاء الشهوات ومامن انسان الاوله في كل حالة من أحواله ونفس من أنفاسه شهوة قد تسلطت علمه واسترقته فصارعقله سحرالشهونه فهومشغول بتديير حلته وصارت الدته في طلب الحملة فسه أو في مناشرة قضاء

الشر ديدنا فالنفس قالة ماعودتها تتعودواللمعادة والشر لحاحة فاذا هدده الافكارهي المهجة الغوف المهيم لقوة الصرعن اللذات ومهيم هده الافكاروعظ الوعاظ وتنسهات تقع للقلب بأسساب تتفق لاندخل فىالحصر فيصيرالفكر موا فقاللطبع فعيل القلب السه و بعسرعن السب الذى أوقع اللوافقة من الطبع والفكر الذيهو سسانا عرى التوفيق اذ التوفيق هو التأليف بين الارادة وسنالمعنى الذي هو طاعة نافعة في الا تخرة وقدروى فى حديث طويل انه قام عمار بناسرفقال اعلى بن أبي طالب كرم الله وحهها أميرالمؤمنن أخبرنا عن الكفر على ماذابني فقال على رضى الله عنه بني على أربع دعائم على الحفاء والعمى والغفلة والشك فنحفااحتقرالحق وحهر بالماطل ومقت العلاءومن عى نسى الذكرومن غفل ماد عن الرشدومنشك غرته الاماني فاخذته الحسرة والندامة ويداله من اللهمالم مكن عنس فاذكرناه سان لبعض آفات الغفلة عن التفكر وهدا القدر فى النوية كاف واذا كان الصبر ركامن أركان دوام التوية فلابد من سان الصر فنذ كره في كالمفردان شاءالله نعالى

الشر) قبل ذلك (ديدنا) وطبعا (فالنفس قابلة لماعودتها) راغبة مارغبتها (فتعودا لخبرعادة والشر الجاجة) والعادة من العود الى الشي مرة بعد أخرى وأكثر ما تستعمل في المراجعة في الشي المضر بشؤم الطبيعمن غيرند برعاقبتمو يسمى فاعله لجو حاوروى الطبرانى فى الكبير عن ابن مسعود موقوفا الحسير عادة وروى ابن ماحه والطبراني في المكبير وأنونعم في الحلية والبهقي والقضاعي وابن عسا كرمن طريق ونس بن ميسرة بن حليس عن معاو مه بن أبي سمان رفعه الخيرعادة والشر لحاجة زاد بعضهم فيه ومن بردالله به خبرا يفقهه فى الدين (فاذاهذه الافكارهي المهجة) أى الباعثة (الغوف المهيج لقوة الصبر عن اللذات) والشهوات (ويهيم هده الافكار وعظ الواعظ وتنبهات تقع للقلب) على سبل ورود الواردات (باسباب تنفق) في بعض الاحوال والاحمان (التدخل في الحصر )والفي الضبط فيصر الفكر موافقاللطبيع فيميل القلب اليه) ومعني موافقته للطبيع الرجوع الى الخير والامتناع عن الشرفيكون الفكر بمنزلة آلحا كموالطبع محكوما عليه (و يعبرعن السبب الذي أوقع الموافقة بين الطبع والفكر الذى هو سبب الجبر بالتوفيق اذالتوفيق هوالتأليف بن الارادة وبين المعنى الذي هو طاعة نافعة في الاسخرة) و يقر بمنه قول بعضهم هو جعل الله فعل عبده موافقًا لما يحبه و برضاه وقول بعضهم هو الهداية الى وفق الشي وقدره ومانوافقه و بعبر عنه أيضا بالتسديد (وقدر وي في حديث طويل) روى من طر بق أهل البيت (انه قام عمار بن يأسر ) رضى الله عنه (فقال لعلى رضى الله عنه باأمير المؤمنين أخبرنا عن الكفر على مأذا بني فقال على رضى ألله عنه بني على أر بع دعائم على الجفاء والعمى والغفلة والشك فن حفا احتقرالحق وحهر بالباطل ومة ثالعلاء) أي أبغضهم (ومن عي نسي الذكر ومن غفل حاد عن الرشد ومن شك غرته الاماني فأخذته الحسرة والندامة وبداله من الله مالم يكن يحتسب) وافظ القوت بعدقوله عن الرشد وغرته الاماني فأخذته المساءة والندامة وبدالهممن الله مالم يكونوا يحتسبون ومن شك تاه في الضلالة اه و رواه صاحب م بع البلاغة في حديث طويل عن على رضى الله عنه قال فيه والكفر على أربع دعام على التعمق والتنازع والزيغ والشقاق فن تعمق لم ينب الى الحق ومن كثرنزاعه بالجهل دامعماه عن الحق ومن زاغ ساءت عنده الحسنة وحسنت عنده السيئة وسكرسكر الضلالة ومن شاق وعرت علمه طرقه وأعضل عليه أمره وضاق مخرجه والشك على أربع شعب على التمارى والهول والتردد والاستملاء فن جعل المراء ديدنالم بصبح ليله ومن هاله مايين بديه نكص على عقبيه ومن تردد فى الريب وطئته سنابل الشماطين ومن استسلم لها كمة الدنيا والاستحرة هلك فيها اه قلت هكذارواه قبيعة من جابر والعلاء من عبدالرجن وغيرهما قالوا كأجاوساعند على من أبي طالب اذ أتاهر جلمن خزاعة فقال باأميرالمؤمنين أخسيرناعن الاسلام والكفر على ماذا بدافساقوه بطوله ورواه الحرث عن على مختصرا (فاذ كرناه بيان لبعض آفات الغفلة عن التفكر) اذجعل الغفلة أحدمقامات الكفر وقرن ابالعمى والشك وأحال صاحها عن الرشد و وصفه بالحيرة (وهذا القدر فى التوبة كاف) لذوى البصائر (واذا كان الصبر ركمامن أركان دوام التو بة فلابد من بيان الصبر فنذكره في كتاب مفرد ان شاء الله تعالى ) وجداينكشف لك سرالترتيب الذي رتبه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب فيا أغزرعله وأدق نظره فنسأل الله تعالى أن يزيدناعلما وبرجنافهما نعلم بمنه وسعة جوده ويهتم شرحكاب التوبة \* (خاعة) \* فيذكرما يتعلق من التنبهات والاشارات في التوبة قال أبوالقاسم القشيري في الرسألة ان للتو بة أسبابا وترتيبا وأقساما فأول ذلك انتباه القلب عن رقدة الغفلة ورو ية العبدماهو عليه من سوء الحالة و يصل الى هذه الجلة بالتوفيق للاصغاء الى ما يخطر بباله من زوا حرالحق سحاله بسمع قلبه فاذاتمكن بقلبه سوء مايصنعه وأبصرماهوعلبه منقبع الافعال رسخ فىقلبه ارادة التوبة والافلاعي قبيع المعاملة فهده الحق سحانه بتصعيم العزعة والاخذق جميم الرجوع والتأهب لاسباب التوبة فاؤل

ذلك هعران اخوان السوء فانهم هم الذين يحملون على ردهذا القصد ويشوشون علمه صحة هذا العزم ولايتمذلك الابالواطبة على المشاهدة التي تزيد رغبته في التوية وتوفر دراعيه على اتمام ماعزم عليه مما يقوى خوفهور جاءه فعندذلك تنعل من قلبه عقدة الاصرار على ماهو عليسه من قبيح الفعال فيقف عن تعاطى الحظورات ويكبع لحام نفسه عن متابعة الشهوات فيفارق الزلة في الحال وبعرم العز عدعلي أن لا بعود الى مثلها فى الاستقبال فأن مضى على موحب قصده ونفذ عقتضى عزمه فهذا الموفق صدقاوان نقض التوبة مرة أومرات وتحمله ارادته على تحديدها وقد يكون مثل هذا كثيرا فلا ينبغي قطع الرجاء عن توية أمثال هؤلاءفان لكل أحل كاما حكى عن أي سلمان الداراني انه قال اختلفت الى مجاس قاص فاثر كلامه في قلي فلماقت لم يبق فى قلى شي نعدت ثانها فسمعت كلامه فبقى فقلى كلامه فى الطريق تم زال عن قلى فعدت الثافيق أثر كلامه في قلبي حتى رحعت الى منزلى فكسرت آلات الخالفات ولارمت الطريق فحكم هذه الحكاية العين معاذ فقال عصفو راصطادكر كاأراد بالعصفورذ لك القاص و بالكرك أباسلمان الداراني ويحكى عن أبي حفص الحداد انه قال تركت العمل كذاو كذامية فعدت المه ثم تركني العمل فلم أعدبعد البهوقيل ان أماعرو من تحدفي ابتداء أمره اختلف الى يحلس أبي عثمان فأثر في قلبه كالرمه فتاب ثم اله وقعت له فترة فكان يهر بمن أبي عثمان اذارآه ويتأخوع بمحاسه فاستقبله أبوعثمان بوما فعداأبو عروعن طريقه وسلك طريقا آخرفتمعم أنوعثمان فازالبه يقفو أثره حتى لحقمه ثم قالله يابني لاتسع من لا يحبك الامعصوماا تما ينفعك أبوع تمان في مثل هذه الحالة قال فتاب أبوعر و وعادالى الارادة وتعبد سمعت الشيخ أباعلى الدقاق يقول تأب بعض المريدين غموقعت له فترة فكأن فكر وقتالوعادالى التورة كمف كان حكمه فهتف مه هاتف ما فلان أطعتنا فشكرناك ثم تركتنا فأمهلناك فانء دن الينا قبلناك فعاد الفتى الى الارادة وتعبدفاذا ترك المعاصى وحلءن قلبه عقدة الاصرار وعزم على أن لا معود الى مثله فعند ذلك يخلص الى قلبه صادق الندم فيتأسف على ماع له ويأخد فى التحسر على ماضيعه من أحواله وارتكمه من قبيح أعماله فتتم توبته وتصدف مجاهدته واستبدل بخالطة العزلة وبصعبته مع اخوان السوء التوحش عنهم والخلوة وبصل ليله بنهاره فى التلهف و يغتبق فى عوم أحواله صد ق التأسف ويحو بصبو بعمرته آ نارعثرته و بأسولجبس توبته كاوم حوبته بعرف من بين أمثاله بذبوله ويستدل على معة حاله بغوله ولم يتمله شي من هذا الابار بعة فراغه من ارضاء خصومه والخروج عالزمه من مظالمه فان أفل منزلة في التو بقارضاء الخصوم عاأمكنه فان اتسع ذات يده لا يصال حقوقه ما الهرم أوسمعت نفوسهم ماحلاله والبراءة عنه والافالعزم بقلبه الىأن يخرج عن حقوقهم عند الامكان والرجوع الىالله بصدق الابتهال والدعاء لهم وللتائبين صفات وأحوال هيمن خصالهم بعدذلك من جلة التوبة لكونها من صفاتهم لالانهامن شروط معتهاوالى ذلك تشيرا قاويل الشوخ في معنى التوبة تم ساقها فن ذلك قول أبىءلى الدفاق التو بهنداية والاوية نهاية والانابة واسطنهما فكلمن تاب لخوف العقوية فهوصاحب توبة ومن تاب طمعافى الثواب فهوصاحب المابة ومن تاب مراعاة للامر لالرغبة فى الثواب ولالرهبة من العقاب فهوصاحب أوبة ويقال أيضاالنو بةصفة المؤمنين والانابة صفة المقربين والاوبة صفة الانساء والمرسلين وقال الجنمد سمعت الجرث يقول ماقلت قط اللهم انى أسألك التوبة ولكن أقول أسألك شهوة التو بةوسسل ذوالنون الصرى عن التوبة فقال توبة العوام من الذنو بوتو بة الخواص من الغفلة وقال أنوالحسن النورى التويه أن تتو بمن كل شي سوى الله عزوجل وقال عبد الله بن على التميي شــتان مابين تائب يتوب وزالزلات والب يتوب من الغف المنتوب الديتوب من رؤية الحسنات وكان يحى بن معاذيقول الهيى لاأقول تبت ولاأعود المأعرف من خلفي ولاأضمن ترك الذنوب المأعرف من ضعفي غم انى أقول لا أعود لعلى أموت قبل أن أعود وسئل ابن يزدانيارعن العبداذا خرج الى الله عز وجل على أى

أصل بخرج فقال على أن لا بعود الى مامنه خرج ولا راعى غير من المه خرج و يحفظ سره عن ملاحظة ما تبرأ منمه فقيل له هذاحكم منخرج عن وجودفكيف حكم منخرج عن عدم فقال وجودا لحلاوة في المستأنف عوضاعن الرارة في السالف وقال ذو النون حقيقة النوية ان تضيق عليك الارض عارحيت ثم لا يكون ال قرارغ تضيق عليك نفسك وقيل لابي حفص لم يبغض النائب الدندا فقال لانهادار ماثمر فهاالذنوب فقلل له فهمي داراً بضاقداً كرمهالله فها بالتوية فقال انه من الذنب على يقين ومن قبول التو بة على خطر وقال رحل لرابعة انى قدأ كثرت من الذنوب والمعاصى فلوتبت هل بتو بعلى " فقالت لالوتاب على لتبت وقال يحى معاذراة واحدة بعدالتو بة أقيمن سبعين قبالها وقال أنوع والانماطي ركب على من عسى الوزير فى مركب عظم فعل الغرباء بقولون من هذا من هذا فقالت امرأة قاعة على الطر بق الى منى تقولون من هذامن هذا هوعبد سقط من عن الله تعالى فالله عاتر ونفسم على بن عيسى ذلك فرجع الى منزله واستعفى من الوزارة وذهب الى مكة وجاور به الى هنا كلام القشيري وقد اختصرت في سماقه وقال صاحب العوارف توبة الاستحابة لذلثي هي ان تستعى من الله لقر به منك اذا تحقق ما رعما اب في صلانه من كل خاطريلم به سوى الله و يستغفرالله منه وهي لازمة لهوا طن أهل القرب كاقبل \* و-ودكذنب لا يقاس به ذنب \* وقال وسئل أبو بعة وب السوسي عن التوبة فقال التوبة من كل شئ ذمه العلم الى مامدحه العلم قال وهذا وصف يعم الظاهر والباطن ان كوشف بصر يح العلم لانه لارة اعالجهل مع العدلم كالابقاء اليل مع طلوع الشمس وهذا يستوعب جيع أقسام التو بة بالوصف الخاص والعام وهذا العلم بكون على الظاهر والباطن لتطهر والظاهر والباطن بأخص أوصاف التوبة وأعم أوصافها اه وقال صاحب القوت قال أنومجمد سهل ليس من الاشاء أوحب على الخلق من النوبة ولاعقوبة أشد علمهمن فقدعم التو بة وقدحهل الناس علم التوبة وقالمن يقول ان التوبة ليس بفرض فهو كافرومن رضى بقوله فهوكافر وقال بعض علماء الشام لايكون الريد تائباحتي لايكتب عليه صاحب الشمال معصية عشر منسنة وكان الراهيم بن أدهم يقول منذ أربعين سنة أشته ي أن أشته ي لاترك ماأشتهي فلااجد مأأشتهى واذا اتبع العبد الذنب بالذنب ولم يععل بين الذنبين توبة خيف عليه الهلكة لان هذا حال الممر ولانه قد شرد عن مولاه بترك رجوعه السه ودوام مقامه مع النفس على هواه وهذا مقام المقت والمعدفأ فضلما يعمله العبدقطع شهوات النفسأ حلىمايكون عنده الهوى اذلبس لشهواتها آخر ينتظر كاليس لبدايتها أؤل وتسم فانلم يقطع ذلك لمتكن له نهاية فان شغل بايستأنف من مزيد الطاعة ووحد حلاوة العبادة والا آخذ نفسه بالنصر والمحاهدة وهدده طريق الصادقين من المريدين غ لا يتخذ التائب عادة من ذنب تتعذر عليه تو بته فان العادة جند من جنود الله تعالى لولاها لكان الناس كاهم تائبين ولولا الابتلاء الكان الناس كاهم مستقمين وآخرشي على النائب عكينه خاطر السوء من فلبه بالاصغاءاليه فانه سيدهلكنه وكلسب يدعو الرمعصة أويذ كرمعصة فهومعصة وكل سيدول الى ذنسأو اؤدى البه فهوذنب وان كانمماحا فقطعه طاعة وهذامن دقائق الاعمال وقد كان يقال من أتى علمه أربعون وهوالعمر وكان مقيما على ذنب لم يكديتوب منه الاالقليل من المتداركين وقد اشترط تعالى على النائبين من المؤمنين شرطين وشرط على النائمين من المنافقين أربعة شروط لانهم اعتلوا مالخلق فىالاعالفاشركوهم بالحالق فىالاخلاص وضعف علمهم الشرط تشديدالشدة دخولهم في القت واعتل غبرهم بوصفه فغفف عنهم شرطين فقال تعالى الاالذين تابوا وأصلحوا وبينوافقوله تابوا أى رجعواالى الحق منأهوا تهم وأصلحوا بعني ماأفسدوا بنفوسهم وبينوافيه وجهان أحدهما بينواما كانوايكتمون من الحقو يخفون من حقيقة العلم وهذا ان عصى بكتم العلم وسترالحق بالباطل وقيل بينواتو بتهم حنى تمين ذاك فهم وظهرت أحكام التوية فهمم وقال تعالى فى الشرط ين الاسخرس ان المنافق ين فى الدرك

الاسفل من النار ولن تجدلهم نصيرا الاالذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهملته لانهم كانوا يعتصمون الناس وبالاموال وكانوا براؤن بالاعال فلذلك اشترط علمهم الاعتصام بالله والاخسلاصلله وقال بعض العارفين العامة يتو بون من سياتهم والصوفية يتو بون من حسناتهم دعني من تقصرهم في ادائها لعظم مادشــهدون من حق الملك العزيز المقابل بها ومن نظرهم الهاوالي نفوسهم بها وهي منة الهم واصلة فالواغاحم بعض التاثبين الزيد ولم يجدوا حلاوة التوبة انهاونهم يحال الرعاية وتسامحهم بترك حسن القيام بشاهد المراقبة وذلك من قلة احكام أمرالتو بة ولعدم القيام بحكم التوبة من الذنب الواحد وأحكموا حال ثواب الصادقين في التوبة لم يعدموا من الله الزيد لانهم محسنون فهي في تحديد قال الله تعالى وسنز بدالحسنين فاذاراً يتك مستقما على التوية عاملا بالصالحات ولم تحدك على مزيد من مبراث بوجدحلاوة أوحسن خليقة أوعزوف زهد أوخاصية معرفة فارجيع الىباب المراقبة أوموقف الرعامة فتفقدهما وأحكم حالهما فن قبلهما أتيت وقال بعض العلماء من تاب من تسعة وتسعين ذنبا ولم يتبءن ذنب واحد لم يكن عندنا من التائبين واعلم أن حقيقة التو ية من كل ذنب عشرة أعمال الا ان يكون العبد توابا يحبه الله ولاتكون تو منه نصوحاً التي شرطها المه تعالى وفسرته االنبوة الاأن يحكم العبدء شرتو بات من كل ذنب أولهاترك العود الى فعل الذنب ثم يتوب من القول به ثم يتوب من الاجتماع مع سب الذنب ثم التوية من السعى في مثله ثم التوية من النظر اليه ثم التوية من الاستماع الى الفائلين به ثمالتوية منالهمة به ثمالتو به منالتقصير في حقالتوية ثمالتو به منأن لايكون أراد الاوجه الله خالصا يحمدهما تركه لوحهمه نمالتو بةفي النظر الى التوية والسكون الها والادلال م اوهدا مطالعة التوحيد وعاوالاشراق بالمريد غرشهد بعدذلك تقصيره كله عن القيام يحق الربويية لعظم مانشهدمن حلاله فتكون توبته بعدذاك من تقصيره عن القيام يحقيقة مشاهدته ويكون استغفاره من توبت مل ضعف قلمه ونقص همه عن معاينة مشاهده لعاومقامه ودوام من يده واعلامه ولكل مقام توبة ولكل حال من مقامات التو ية تو ية وليكل مشاهدة ومكاشفة تو ية فهذا حال التاثب المنب الذي هو من الله مقرب وعنده حبيب وهذامقام مفتن توابأى مختبر بالاشماء مبتلي مهاتواب الحاللة تعالى منهارا حمع المهعنها فاظرالمه مهالمنظر مولاه أوينظر بقليه المه أوالها أو يعتكف علمه أوعلها أو يطمئن يوحودها الها أوالمه أو بطالب الماهر بامنها أواياها فعليه من كلمشاهدة لسواه ذنب وعليه من كل سكون الى سواه عتب كاله من كل شهادة علوومن كل اظهار في المكون حكم فذنو به وتو با نه الى الله تعالى لا تحصي انتهـي وروى صاحب نهي البلاغة أن علمارضي الله عنه قال لرحل قال بحضرته أستغفر الله أ كاتك أمك أتدري ماالاستغفار الاستغفار درجة العليين وهو اسم واقع علىستة معان أولها النسدم على مامضي والثاني العزم على ترك العود البه أمدا والثالث أن تؤدى الى المخاوقين حقوقهم حتى تلقى الله عز وحل ليس علمان تبعة والرابع أن تعمد الى كل فريضة ضمعتها فتؤدى حقها والخامس أن تعمد الى اللعم لذي نتتعلى السمت فتذيبه بالاحزان حتى يلعق الجلد بالعظمو ينشأ بينهما لحم حديد والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذفته حلاوة المعسة فعند ذلك تقول أستغفرالله اه وقالصاحب القياموس في كتاب البصائر قال الله تعالى ومن لم يتب فأولثك هم الظالون قسيم العباد الى ما ثب وظالم وماثم قسيم ثالث البتة وأوقع الظلم علىمن لم يتب ولاأظلم منه لجهله مربه و بحقه و بعيب نفسه و با فان أعماله واعلم أنصاحب النظر الحالوعد والوعيد يحدثاه ذلك خوفا وخشية يحمله علىالتوية الثانى أن ينظرالي أمره ونهيه فعدث له ذلك الاعتراف كونها خطئة والاقرار على نفسه بالذنب الثالث أن ينظر الى تمكن الله تعالى الاه منها بتخليه بينهو بينها وتقدد برهاعليه وانه لوشاء لعصمه منها فحدثله ذلك أنواعا من المعرفة الله وأسمائه وصفاته وحكمته ورجته ومغفرته وحله وكرمهوتو حسله هده المعرفة عمودية

| *(فهرست الجزء الثامن من اتحاف السادة المتقين شرح أسرارا حياء علوم الدين)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                          |       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عيف   |                                          | صيف   |  |  |
| الاتار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 124   | (كتاب ذم الغضب والحقد والحسد)            | ٢     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 19  | بيان ذم الغضب                            | 1     |  |  |
| بيان تفصيل آفات المال وفوائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101   | سانحقيقة الغضب                           | 9     |  |  |
| بيانذم الحرص والطمع ومدح القناعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107   | بيانان الغضب هل يمكن ازالة أصله بالرياضة | 12    |  |  |
| والبأس ممافى أبدى الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | أملا                                     |       |  |  |
| الا تار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171   | بيان الاسباب المهجة الغضب                | 11    |  |  |
| بيانعلاج الحرص والطمع والدواء الذيبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 172   | سان علاج الغضب بعد همانه                 | ۲.    |  |  |
| تكسب صفة القناعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | فضلة كظم الغيظ                           | Г٤    |  |  |
| بيان فضيلة السخاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.   | فضلة الحلم                               | 17    |  |  |
| الاحار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 149   | سان القدر الذي يجو زالانتصار والتشفي به  | T £   |  |  |
| حكايات الاستعياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | من المكادم                               |       |  |  |
| بياندم البغل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191   | القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو | rv    |  |  |
| الا~ثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 194   | والرفق                                   |       |  |  |
| حكايات البخلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | فضيلة العفو                              | ۳۸    |  |  |
| بسان الايثار وفضله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r     | فضيلة الرفق                              | 10    |  |  |
| سانحد السحاء والجل وحقيقتهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٠٦   | القول فى ذم الحسد وفى حقيقته وأسبابه     | 0.    |  |  |
| بيانعلاجالعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r . v | ومعالجته                                 |       |  |  |
| بيان بحوع لوظائف التي على العبد في ماله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | بيان ذم الحسد                            | 0+    |  |  |
| بيان ذم الغنى ومدح الفقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | الاحثار                                  | 00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | بيان حقيقة الحسدو حكمه وأقسامه ومراتبه   | oy    |  |  |
| بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                          | 75    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | بيان السيب في كثرة الحسدين الامثال       | 17    |  |  |
| سان ذم حب الجاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | والاقران                                 |       |  |  |
| سان معنى الجاه وحقيقته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 543   | بيان الدواء الذي به ينفي مرض الحسدعن     | ٧.    |  |  |
| بيانسب كون الجاه يحبو بابالطبع حيى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F1.   | القلب                                    |       |  |  |
| لايغاوعنه قلب الابشديد المجاهدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب  | VO    |  |  |
| سان الكال الحقيق والكال الوهدمي الذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T 10  | (كتابذم الدنيا)                          | VY    |  |  |
| لاحقىقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | بياتذم الدنيا                            | rv    |  |  |
| بيان ما يحمد من حب الجاه وما يدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲٤٨   |                                          | 94    |  |  |
| بيان السبب في حب المدح والثناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.   | بيان صفة الدنيا بالامثلة                 | 1.4   |  |  |
| سانعلاجحبالجاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101   | بيان حقيقة الدنيا وماهيتها في حق العبد   | 113   |  |  |
| بيان وجمااعلاج لحب المدح وكراهية الذم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100   | بيانماهيةالدنيا                          | 177   |  |  |
| بيانعلاج كراهية الذم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rov   |                                          | 125   |  |  |
| بيان اختلاف أحوال الناس في المدح والذم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LOV   | بيان ذم المال وكراهة حبه                 | 1 2 2 |  |  |
| The second secon | -     |                                          |       |  |  |

|                                               | r                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| خيفة                                          | a ins                                           |
| ٤٠١ الشطرالثاني من الكتاب                     | ٢٦ الشطرالثاني من الكتاب                        |
| ٤٠٧ بيان ذم العب وآفته                        |                                                 |
| و، و بيانا فةالعب                             | ٢٦ بيان حقيقة الرياء وما براءيه                 |
| واع بيان حقيقة العب والادلال وحدهما           |                                                 |
| ا ١١ يانعلاج العب على الحلة                   | ٢٨ ببان الرياء الخفى الذى هو أخفى من دبيب       |
| ١٦٦ بيان أفسام مايه العجب وتفصيل علاحه        | العل                                            |
| ه ٤٤ (كتاب ذم الغرور)                         | ٢٨١ بيانما يحبط العمل من الرياء الخفي والجلي    |
| ٤٢٧ بيان ذم الغرو روحقيقته وأمثلته            |                                                 |
| وروع بيان أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف    | ٢٨٠ بياندواءالر ياءوطر يق معالجة القلب فيه      |
| الصنف الاوّل أهل العلم المغترون               | ٣٠١ بيان الرخصة في قصد اطهار الطاعات            |
| ٤٧٢ الصنف الثاني أرباب العباءة والعمل         | ٠٠٠ بيان الرخصة في كفيان الذنوب                 |
|                                               | ٣١٠ بيان ترك الطاعات خوفا من الرياء ودخول       |
| ١٨٥ الصنف الرابع أرباب الاموال                | الاتفات                                         |
| ١٩٦ (كاب النوبة وفيه أربعة أركان)             |                                                 |
| ٤٩٩ الر دن الأول في نفس التوبة                | ٣٢٧ بيانماينسغي للمريدأن يلزمه قبل العمل        |
| بيال حقيقه النوية وحدها                       | ويعدهوفيه                                       |
| ٥٠٠ بيانو جوه النوبة وفضلها                   | ٣٣٤ (كاب العب والكبر)                           |
| 011 بيانان وجوب النوبة على الفور              | ٣٣٧ بيان ذم الكبر                               |
| 010 بيانان وجوبالتوبة عام على الأشخاص         | ٣٤٥ بيان ذم الاختيال واظهارآ ثارالكـبرفي        |
| والاحوال                                      | الشي                                            |
| ٥٢٥ بيان ان التو به اذا استجمعت شرائطهافهي    | ٣٥٠ بيانفضيلة النواضع                           |
| مقبولة لانحالة                                | ٣٦٠ بيانحقيقة الكبروآ فته                       |
| ۸۱۵ او دناسای هماعیه البویه                   | ٣٦٣ بيان المتكبرعليه ودرجاته وأفسامه وغرات      |
| ٥٢٨ بيان أقسام الذنوب بالاضافة الى صفات العبد | الكبرفيه                                        |
| ا ٥٤٧ بيان توزع الدرجات والدركات في الا تحرة  | ٢٦٨ بيان مابه التكبر                            |
| على الحسنان والسمات                           | ٣٧٦ بيان البواعث على التركبر وأسبابه المهيعة له |
| ٥٧٠ بيانماتعظم به الصغائر من الذفوب           | ٣٧٨ بيان أخلاق المتواضعين ومجامع مايظهرفيه      |
| ٥٧٤ الركن الثالث في دوام التوبة               | أثرالتواضع والمكفو                              |
| ٥٩٣ بيان أقسام العباد في دوام التوبة          | ٣٨٩ بيان الطريق في معالجة الكبروا كتساب         |
| ٦٠١ بيان ماينبغى ان يبادر اليه التائب         | التواضعله                                       |
| ٦٠٨ الركن الرابع في دواء التوبة               | ٠٠٠ بيان غاية الرياضة في خلق التواضع            |
|                                               |                                                 |

\*(تتالفهرست)\*



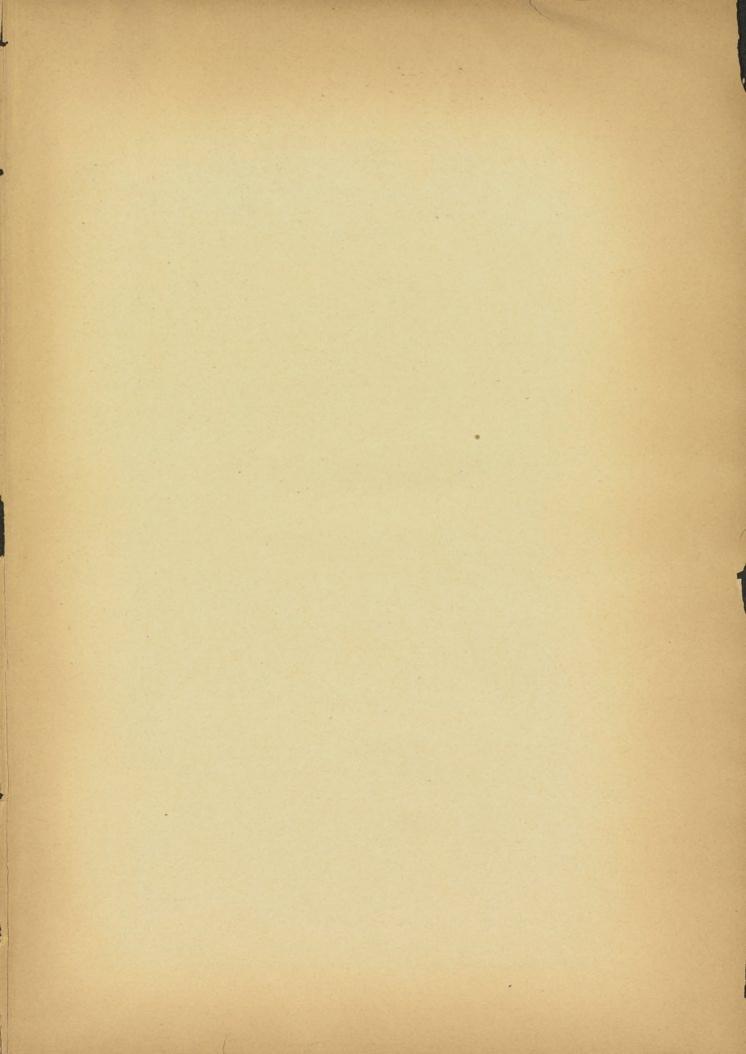

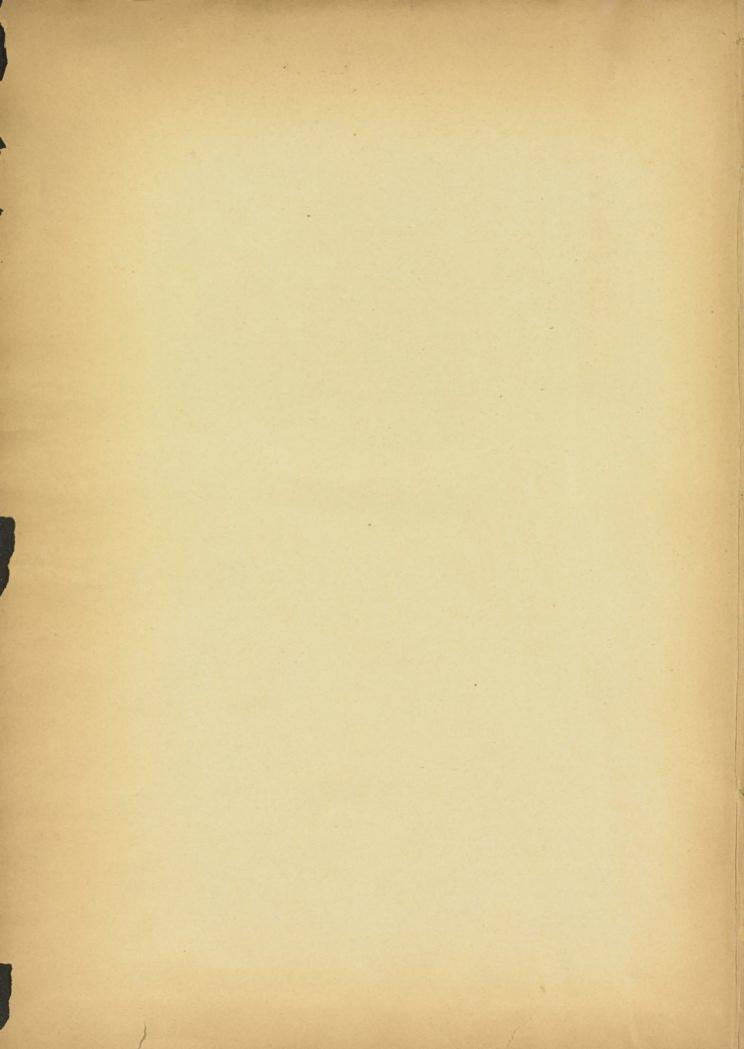





